

NIVOR CIMOROT VAARAV











M215a YyC



ZU

# ZAMACHŚARÎ'S MUFASSAL.

NACH DEN HANDSCHRIFTEN

ZI

LEIPZIG, OXFORD, CONSTANTINOPEL UND CAIRO
AUF KOSTEN DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN UND MIT REGISTERN UND ERLÄUTERUNGEN VERSEHEN

VON

Dr. G. JAHN.

Erster Band.

LEIPZIG,
IN COMMISSION BEI F. A. BROCKHAUS.
1882.

PJ 6101 Z33I2 MAL MAI 1882 V.1 AATMAMMOO

# ZAMACHSARIS MUFASSAL

Strong to San and an analysis

TRIPTIC, OXIORE, CONSTANCIACIONE UND (ZIEG)

NAMES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE STREET PROPERTY AND THE STREET PROPERTY OF THE STREET, THE STREET PROPERTY OF THE STREET, THE

Dr. O. LAB C.

8649

STANDONS A SECUTION STANDONS

### Herrn

## Geheimen Hofrath Professor Dr. H. L. Fleischer

in Leipzig

zugeeignet

vom Herausgeber.

Berna

# Geheimen, Hofrath Professor Di. H. L. Fleischer

in Luipsig

angieeignet

vom Heranggober.

Der erste Anstoss zur Herausgabe des vorliegenden Werkes ging von Professor Roediger aus, unter dessen Leitung ich mich vor zwölf Jahren mit dem Studium des Mufassal beschäftigte. Derselbe verglich die Leipziger Handschrift des Ibn Ja'îś (No. 72 der Rifá'îja-Sammlung der Universitäts-Bibliothek) unausgesetzt, veranlasste mich, aus derselben Excerpte zur Erklärung schwieriger Stellen zu machen und wies auf die Edition des Commentars hin als eines bei dem Reichthum des Inhalts und der Klarheit der Darstellung höchst förderlichen Hülfsmittels für die Kenntniss der arabischen Originalgrammatik. Er dachte sich dieselbe als eine solche, welche von mehreren jungen Arabisten durch Bearbeitung einzelner Abschnitte, wie die über die Relativsätze von Prof. Prym und die tiber die Nomina verborum von Dr. Joh. Roediger gelieferten, zu veranstalten sei, und wies mir den Abschnitt über die منصبات an. So sehr mich die Darstellung des Mufassal anzog, chenso sehr fühlte ich mich damals durch die des Ibn Ja'îs abgestossen; denn in der That sind kaum zwei Werke desselben Inhalts denkbar, deren Fassungen sich schroffer gegenüberstehen: ebenso knapp, concis, bisweilen orakelhaft, alle Erörterungen ausschliessend, jede nähere Begründung abweisend, ausschliesslich Resultate und Thatsachen bietend, bei aller Kürze klar, grammatisch und stilistisch musterhaft Zamabsarî im Mufassal schreibt, ebenso breit, redselig, öfter weitschweifig bis zur Wiederholung gauzer Stellen an verschiedenen Orten, bisweilen durch die Breite sogar unklar, nachlässig in Constructionen, auch wohl incorrect bis zu Verstössen, welche an das Vulgäre erinnern, ist die Schreibweise des Ibn Jais. Ich setzte dessenungeachtet das Excerpiren fort, zunächst nur der Uebung wegen, und fand, dass unter der Anfangs abstossenden Hülle eine Fülle grammatischer, sowohl sachlicher wie historischer Gelehrsamkeit, eine Belesenheit besonders in der poetischen Litteratur, eine Schärfe der Darstellung, eine wahrhaft dialektische Fertigkeit in der Kritik seiner Vorgänger, deren Systeme sich einem unerbittlichen Verhör unterwerfen müssen, verbirgt, welche für die Mängel mehr als entschädigt. Als ich meine arabischen Studien in Leipzig unter Geheimrath Fleischer's Leitung fortsetzte und demselben einige meiner Excerpte vorlegte, unterzog er dieselben einer genauen Durchsicht, welche das lebhafteste Interesse bezeugte, und ermuthigte

mich, den gedachten Abschnitt ganz zu copiren. Bei der Fehlerhaftigkeit der einzigen Handschrift, auf welche ich angewiesen war, war kaum an eine erträgliche Herstellung des Zusammenhangs zu denken, der Correctheit des Einzelnen ganz zu geschweigen. Und doch sollte diese Handschrift in mehr als Einer Hinsicht die beste bleiben von allen, deren Einsicht mir nachher ermöglicht wurde. Dieselbe ist von verschiedenen Händen geschrieben, im ersten Drittel kalligraphisch schön und grammatisch meist correct, was hier in seltener Weise zusammentrifft, nachher aber nachlässig bis zur Unleserlichkeit und lückenhaft und incorrect bis zur Unverständlichkeit. Besonders mangelhaft ist der Text des für den Herausgeber vielleicht schwierigsten Theils, der Sawâhid. Wie die meisten arabischen Handschriften scheint auch diese von unkundiger Hand mechanisch abgeschrieben zu sein. Ueber die Zeit der Vollendung der Handschrift fehlt jede Angabe. Auf keinen Fall liess sich mit dieser Handschrift allein eine Edition des ganzen Textes bewerkstelligen, zu welcher ich bei längerem Studium desselben immer mehr hinneigte; höchstens war eine Erklärung schwieriger Stellen des Mufassal möglich mit stellenweiser Wiedergabe des Grundtextes, wobei aber oft das Werthvollste hätte übergangen werden müssen; denn schon hier spreche ich es offen aus: der Commentar des Ibn Ja'is hat weniger Werth als Erklärung des Mufassal, von dem er bisweilen grade Stellen übergeht, welche für uns eines Commentars zu bedürfen scheinen, als als selbstständige Darstellung des grammatischen Materials, dessen schliessliche Festsetzung auf kritischer Sichtung der bedeutendsten vorhergehenden Systeme beider Schulen beruht. Seine Darstellung verräth überall die selbstständige Meisterhand, und in allen Abschnitten, welche einer systematischen Darstellung bedürfen, geht er seinen eigenen Weg. Ich verweise z. B. auf die Abschnitte über den plur. fractus, über das Masdar, über die مصبهات über den Dual, über die Ausnahme, über das مفعول معه, über die Nominalbildung, über die Verbalflexion. Ebendahin gehört, was schon Prof. Thorbecke in einer Recension dieses Werkes ausgesprochen hat, dass Ibn Jaîs keineswegs auf die Worte des Zamahsarî schwört; nicht selten unterwirft er auch ihn seiner Kritik, und ich meinerseits habe gegen- جا, الله getunden, in welcher ich ihm nicht dem grossen جا, الله über Recht geben müsste. Ich freue mich, dass die oft an Unmöglichkeit grenzende Schwierigkeit, hier einen Auszug mit Beibehaltung des Wichtigsten zu geben, wie ihn Prof. Broch und auch ich ursprünglich beabsichtigt hatte, jetzt wenigstens von Prof. Thorbecke offen ausgesprochen ist. Anders stand es mit der Breite der Darstellung und mit den Wiederholungen, welche eine Kürzung zuliessen, die aber, mit dem Reichthum des Ganzen verglichen, immer nur eine sehr geringe sein konnte. Ich habe eine solche in den meisten Abschnitten der letzten drei Hefte hier und da vorgenommen, selbstverständlich ohne die Vollständigkeit des Inhalts im Geringsten anzutasten, und ich gestehe, dass eine solche auch den ersten Heften, besonders der Vorrede, wo ich sie noch nicht vorzunehmen wagte, nicht zum Nachtheil gereicht haben würde.

Gern hätte ich damals diese Edition mit der des Sibaweihi vertauscht, für

welche in den europäischen Bibliotheken handschriftliches Material zur Genüge vorhanden war, und welche weit beliebter gewesen wäre; aber einerseits befand sich diese bereits in guten Händen, andererseits wies Prof. Fleischer unausgesetzt darauf hin, dass durch die Edition eines Werkes späterer Zeit und gereifterer begrifflicher und terminologischer Durchbildung und Festsetzung erst das Verständniss des Sibaweihi aufgeschlossen werden würde, dass das Studium der arabischen Grammatiker nicht von vorn, sondern von hinten zu beginnen habe.

Bei dieser immer deutlicher mir entgegentretenden Nothwendigkeit, entweder eine Edition des Ganzen zu veranstalten, oder dieselbe ganz zu unterlassen, war es unumgänglich nothwendig, neues handschriftliches Material herbeizuschaffen. Nun war in den europäischen Bibliotheken nur noch eine einzige Handschrift, die der Bodlejana in Oxford, aufzutreiben, deren Benutzung mir, wenn auch nur für kurze Zeit, von den Curatoren derselben mit dankenswerther Bereitwilligkeit zugestanden wurde. Dieselbe besteht aus zwei Bänden, deren erster, Cod. Hundington 152, das erste Drittel bis zum Commentar über Mufassal p. vi ed. Broch, und der zweite, Cod. Hundington 151 (sic), das letzte Drittel von Mufassal p. Iff bis zum Schluss enthält; das zweite Drittel fehlt. Sie ist sehr deutlich geschrieben, aber grösstentheils ohne diakritische Zeichen, übertrifft stellenweise Cod. Lips. an grammatischer Correctheit, leidet aber an grösseren Auslassungen. Sie ist nach der Unterschrift im Jahre 681 vollendet. Merkwürdigerweise stehen diese beiden Handschriften meist vereint den späteren von mir in orientalischen Bibliotheken gefundenen gegenüber und scheinen ebenso, wie diese andererseits, aus einer gemeinsamen Quelle geflossen zu sein. Die kurze Benutzungsfrist reichte kaum aus, um die erst durch diese Collation ermöglichte Abschrift des dritten Drittels zu Ende zu führen, und ich rechne für die Edition desselben auf eine erneute Collation,

Da auch diese Handschrift noch keineswegs genügte, um einen überall correcten Text herzustellen, fand ich endlich in den im 7. Band von Flügel's Ḥâgî-Chalfa abgedruckten (übrigens mit den jetzigen geschriebenen Katalogen der Bibliotheken nach meinen Erfahrungen nicht übereinstimmenden) Katalogen der konstantinopolitaner Bibliotheken mehrere Handschriften des Ibn Ja'îś. Anfragen an die deutsche Botschaft über die Möglichkeit der Uebersendung derselben blieben unbeantwortet, wohl weil an eine solche bei moslemischen Grundsätzen über das Wakf nicht zu denken war; Herr Prof. Sachau, so eben aus Konstantinopel zurückgekehrt, hatte die Güte, mir mitzutheilen, dass er eine Versendung der Handschriften für absolut unthunlich halte und bei der Nachfrage nach den von mir bezeichneten Handschriften solchen Schwierigkeiten begegnet sei, dass er nicht ein einziges Mal die betr. Bibliotheken habe betreten dürfen. In Folge dessen hätte ich nicht nur von dem Versuch, eine Uebersendung zu ermöglichen, sondern auch von der mir immer nothwendiger erscheinenden Reise nach Konstantinopel, ja vielleicht von der ganzen Edition Abstand genommen, wenn nicht der jetzige Kanzler-Dragoman in Beirut Dr. Hartmann, welcher damals in Konstantinopel

beschäftigt war, zufällig beim Besuch der Muhammed-Fâtih-Moschee auf eine einfache Anfrage eine gute Handschrift gefunden hätte, über welche er sofort Prof. Fleischer Mittheilung machte, ebenso über die Leichtigkeit, mit welcher ihm dieselbe zur Collation eines von mir früher edirten Abschnittes überlassen worden sei. Meine amtlichen Verhältnisse fügten es grade damals so, dass ich ohne Schwierigkeit für drei Monate Urlaub zu einer Reise nach Konstantinopel erhielt — eine kurze Zeit für Collation eines so voluminösen Werkes, zumal in Anbetracht des Reichthums der Hülfsmittel. Meine dortigen Erlebnisse habe ich in meinem Reisebericht in der Zeitschrift der D. M. G.\*) auseinandergesetzt; nur die Bemerkung kann ich hier nicht unterdrücken, dass ich stets mit Dankbarkeit der bereitwilligen Unterstützung gedenken werde, die ich in den Bibliotheken der Moscheen gefunden, dass eine Aufopferung, wie die des Bibliothekars der Lâlelî-Moschee Jûsuf-Dijâ Efendi, welcher sich schon bei meinem zweiten Besuch unter Zurtickweisung jeglicher Entschädigung erbot, meinetwegen täglich zwei Stunden über seine Dienstzeit hinaus in der Bibliothek zu bleiben, und auch am Dienstag, an welchem sonst die Bibliotheken geschlossen sind, mit mir allein während des grössten Theils des Tages dort verweilte, der seine Gebete verrichtete, während ich collationirte, der mir die seltensten Koranexemplare in der Moschee sowie in der Mahmûd-Turbe, deren er ist, zeigte und auch den Zutritt zu den Bibliotheken anderer Moscheen vermittelte تربعدار und lange noch mit mir correspondirt hat, unauslöschlich in der Erinnerung haftet. Jeder Sachkenner weiss, dass eine Collation in so kurzer Zeit nur mit Mühe und nicht ohne eine gewisse Hast durchzuführen ist, dass die ungemein reichen grammatischen und lexicalischen Hülfsmittel der Bibliotheken nur ganz obenhin benutzt werden konnten. Eine Handschrift, die der Muhammed-Fâtih-Moschee, habe ich ganz durchcollationirt, wenn auch selbstverständlich nicht überall mit gleicher Genauigkeit. Sie besteht aus zwei Bänden, deren erster, vollendet im Regeb 648, die erste Hälfte bis zum Ende des Abschnitts über das مصغ, der zweite, vollendet im Safar 651, den Rest des Werkes enthält. Diese sehr sorgfältig geschriebene Handschrift war besonders wichtig für die Herstellung des Textes der Sawahid, sowie für die zweite Hälfte des Werkes, deren Text in der Leipziger und Oxforder Handschrift bisweilen ausserordentlich verderbt ist. Dass ich ausserdem die meisten Anstoss darbietenden Stellen noch mit den Handschriften der Lâlelî, Bâjazîd und Wâlide-Moscheen collationirt habe, habe ich in meinem Reisebericht auseinandergesetzt. Für die Benutzung der vielleicht noch in anderen Moscheen befindlichen Handschriften fehlte mir die Zeit.

Der Text der Sawâhid ist ausserdem grösstentheils theils durch Vergleichung der Stellen der Dichter, worüber der Commentar den Nachweis liefern wird, theils durch Sawâhid-Commentare sicher gestellt. Von letzteren habe ich benutzt den grossen und kleinen von El-Ainî, jener in Konstantinopel mehrfach, z. B. in der Fâtih- und Lâlelî-

<sup>\*)</sup> Band XXX, Heft 1, S. 125-131. Vergl. auch die Beilage.

Moschee, dieser in Berlin, den Commentar des Sujûtî zum مغنى اللبيب des Ibn Hiśâm in Berlin, den Commentar von El-Santamarî zu den Sawâhid des Sîbaweihi in Oxford und Konstantinopel und einen Herrn Professor Socin angehörenden جامع الشواهد, welcher den Commentar zu Versen aus 15 grammatischen Werken enthält.

Schon vor meiner Reise nach Konstantinopel hatte mir mein Freund Dr. Gold ziher in Budapest während seines Aufenthalts in Cairo Nachricht von einer dort in der viceköniglichen Bibliothek befindlichen Handschrift des Ibn Jais gegeben, welche er mir als fehlerhaft und grösstentheils der diakritischen Zeichen ermangelnd schilderte. Trotz dieser grossen Mängel, welche von Herrn Dr. Spitta-Bey bestätigt wurden, war sie mir, welchem damals nur die Leipziger und Oxforder Handschrift zu Gebote standen, ein so willkommenes Hülfsmittel, dass ich mir eine Abschrift anfertigen liess. Bei meiner im Sommer 1880 stattgehabten vierzehntägigen Anwesenheit in Cairo musste ich diesem Urtheil zustimmen und kam zu der Einsicht, dass die in der Abschrift befindlichen diakritischen Zeichen trotz aller Zusagen einer genau mit dem Original übereinstimmenden Copie grösstentheils vom Abschreiber hinzugesetzt sind. Die Handschrift enthält, ebenso wie der erste Band der Handschrift der Fâtih-Moschee in Konstantinopel, die erste Hälfte bis zum Ende des Abschnitts über das مصغّر. Die Abschrift leidet an grossen Lücken, ist uur stellenweise brauchbar, stellenweise dagegen gradezu sinnlos Hätte ich die Konstantinopolitaner Handschriften schon damals gekannt, so hätte ich sie schwerlich anfertigen lassen. Ausserdem fand ich in Cairo noch folgende. Fragmente von Handschriften, welche mir der Aufseher über die arabisch-persisch-türkische Abtheilung der Bibliothek, Hasanein-Efendi, sofort zur Benutzung in der Bibliothek überliess.

- 1, Ein Fragment, beginnend mit dem فكر المجرورات Mufassal ed. Broch S. ه bis zum Ende des Abschnitts über die كنايات Muf. S. ه, zum Theil vocalisirt, welches mir bei der kurzen Durchsicht, die mir verstattet war, als recht correct erschien.
- 2, Ein Stück, beginnend mit dem Anfang des Werkes, bis zum Ende des Abschnittes über das وقف Muf. p. ۱۹۳, auch gut und zum Theil vocalisirt, aber mit grossen Lücken.
- 3, Ein Stück, beginnend mit den کنایات Muf. S. vr bis zu dem Verse کرت ولم Ibn Ja'iś S. ۱۶, sehr deutlich geschrieben, aber zum Theil ohne diakritische Zeichen.
- 4, Ein Stück, beginnend mit dem Commentar über Muf. S. r. Z. 11 ff. bis zum Commentar über Muf. S. of Z. 12 ff., nachlässig geschrieben, zum Theil vocalisirt.

Die Cairenser Handschriften ergänzen sich also so, dass der Commentar zum ganzen Text, stellenweise mehrfach, vorhanden ist, bis zum Ende des Abschnitts über das وقف, immerhin ein ärmliches Material verglichen mit den Reichthum der Konstantinopolitaner Bibliotheken.

Ich habe den Auftrag gegeben, mir eine Abschrift von No. 2 zunächst für den mir noch zur Edition vorliegenden Abschnitt anzufertigen, von welcher ich die ersten Bogen bereits benutzt habe. Es war mir von Hasanein-Efendi zugesagt worden, dass auch die im Original befindlichen Vocale und Randbemerkungen aufgenommen werden würden, und dass er für eine nachträgliche Collation mit dem Original Sorge tragen werde. Lieber wäre mir allerdings eine, übrigens leicht zu vermittelnde, Abschrift und Collation der Konstantinopolitaner Codd. gewesen, die ich noch nicht verglichen habe, und die vollständiger und ohne Zweifel besser sind als die Cairenser; doch ist die Preisdifferenz zwischen einer Copie in Konstantinopel und einer solchen in Cairo eine so beträchtliche, dass ich mich mit der letzteren begnütgt habe.

Aber alle diese Hülfsmittel reichen nicht aus, um einen Text mit derjenigen Sicherheit herzustellen, wie sie für die Edition des Kitâb oder des Mufassal möglich ist. Offenbar ist dem Studium des Ibn Ja'îś im Orient nicht die Gunst wiederfahren, wie dem anderer Grammatiker. Das Geschäft der Textkritik, welche hier besonders thätig sein muss, wird erschwert durch die oft nachlässige Stilistik des Ibn Ja'îś, die besonders in der wenigstens in den Handschriften oft vernachlässigten und bei Wörtern, welche generis communis sind, unstät von einem Genus auf das andere überspringenden Concordanz, bisweilen auch in der fehlenden Apodosis längerer Bedingungs- und Temporalsätze 1), in der Nichtbeachtung der Regeln der strengen

وجوابُ لمّا محذوف مثلُ فعلوا بد ما فعلوا من الأذىء

(فلمّا أضاءت ما حوله Ferner den Kassef zu Sure 2, 16 (zu den Worten عليه ما أضاءت ما حوله المنات ال

Aehnlich in der Mo'allaka des Imru'ulkeis V. 27, wozu Zauzanî bemerkt ما حذف جواب كا العرب

<sup>\* 1)</sup> Ueber die Möglichkeit der Auslassung der Apodosis in Bedingungssätzen vgl. De Sacy gr. ar. II. § 463. Doch kommt sie auch noch in anderen Fällen vor; vgl. Muf. S. 101 Z. 2, wozu Ibn Ja'iś bemerkt:

قال المحابنا ان حذف للواب ابلغ من اطهارة الا ترى انك اذا قلت لعبدك والله لثن قت اليك وسكت عن للواب ذهب فكرة الى اشياء من انواع المكروة فلم يدر ايها يبقى ولوقلت لأضربتك لم تُبقى شيئًا غير الصرب،

Ueber die Auslassung der Apodosis nach لله vgl. Beidawî zu Sure 12, 15 (zu den Worten فلمّا دُفيوا به

Grammatik über die Setzung des أن ), sowie über die Negationspartikeln²), in Verwechslung von , und الله أن in der nicht seltenen Concordanz des Nomen demonstr. und relat. mit dem Prädicat 4), in den oft لفظ bezogenen Suffixen 5), in Anako-

وسألته (اى الخليلَ) عن قوله إن تأتنى انا كريم فقال لا يكون هذا الّا أن يُصطَّر شاعر من قبل انّ انا كريم يكون كلاما مبتدأ والفاء وادًا لا يكونان الّا معلقين ما قبلهما فكرهوا ان يكون هذا جوابا كريم يكون كلاما مبتدأ والفاء وادًا لا يكونان الّا معلقين ما قبلهما فكرهوا ان يكون هذا جوابا كريم يكون كلاما مبتدأ والفاء وادًا لا يكونان الله معلقين ما قبلهما فكره الفاء وادًا لا يكونان الله ودار الله وادًا لا يكونان الله وادًا لا يكونان الله وادًا لا يكونان الله وداران ال

- 2) Wo y und handschriften wenigstens, Laganz in vulgärer Weise auch wohl mit dem Imperf. verbunden wird. Auch dies habe ich corrigirt.
- 3) Ueber die Verwechslung von und strale von und strale von der Aufzählung der Gebrauchsweisen von stals eine solche angiebt, nach welcher es gradezu für Waw gebraucht wird; ferner Lane unter stund die Glosse, welche Derenbourg im Comm. zu Näbiga Gedicht 14 V. 1 anführt:

أَوْ والواو في هذا سوالا كما تقول خُذْه بما عزّ وهان وان شئت بما عزّ او هان اي حذه بما أمكنك،

4) Ueber die Möglichkeit, das Nomen demonstr. auf das Prädikat zu beziehn, vgl. die Erklärung des Kassaf zum Anfang der zweiten Sure (ذلك الكتاب):

فان قلت فم ذكر اسم الاشارة والمشار البه مؤنّث وهو السورة قلت لا أخلو من ان اجعل الكتاب خبره او صفته فإن جعلته خبره كان ذلك في معناه ومسمّاه مسمّاه فجاز اجراء حكم عليه بالتذكير كما اجرى عليه في التأنيث في قولهم من كانت أمّك وإن جعلته صفته فإمّا اشير به الى الكتاب صبحًا لان اسم الاشارة مشارً به الى الجنس الواقع صفةً له ع

5) Ueber die Möglichkeit, ein Suffix auf ein معنى zu ergänzendes Nomen zu beziehen, vgl. Kassâf I. ed. Lees S. ما قال أبو عُبَيْدة قلت لُرُبِّة في قوله

## \* فيها خطوطٌ من سوادٍ وبَلَثْن \* كانَّه في الإلله توليعُ البَّهَقْ \*

إن اردت لخطوط فقل كانبها وإن اردت السواد والبلق فقل كانبهما فقال اردت كان ذاك وَيُلك والذي والذي حسن منه ان اسماء الاشارة تثنيتها وجمعها وتأنيتها ليست على لخقيقة وكذلك الموصولات ولذلك جاء آلذي يمعني لجمع عني الجمع عني الحكم عني الجمع عني الجمع عني الجمع عني الجمع عني الحكم عني الحكم عني الحكم عني الجمع عني الحكم عن

Vgl. auch die Anmerkung in Freytag's Ḥamâsa, II, 1. S. 146. Anm. 4. Ueber die Beziehung b\*

<sup>1)</sup> So fehlt es in der Regel nach bisweilen vor den auf ist im Sinn von it als Apodosis folgenden Nominalsätzen, (vgl. z. B. Ibn
Ja'is rf. Z. 16) leitet dagegen bisweilen die Verbal-Apodosis nach i ein. Letzteres habe ich corrigirt. — Wie streng verurtheilt dagegen El-Chalil bei Sibaweihi jene Auslassung des i (Sib. ed.
Derenbourg S. rov Z. 7):

luthien u. s. w. hervortritt. Dass über den Ursprung dieser Mängel eine selbstverständlich fliessende Meinungsdifferenz zwischen mir und Prof. Fleischer herrscht, welcher sie zum grössten Theil den Abschreibern zuschreiben und aus dem Text entfernen möchte, während ich sie zum Theil vom Verfasser ableite, hat Herr Prof. Fleischer in einer Recension des Werkes bereits ausgesprochen\*). Eine genaue Darstellung der Vorzüge wie der Mängel des Ibn Ja'îs behalte ich dem erklärenden Theile des Werkes nach Beendigung der Edition des Textes vor; denn erst dann wird sich ein endgültiges Urtheil feststellen lassen. Ebendahin verweise ich eine Zusammenstellung der wenigen Notizen, welche uns über das äusserlich einförmige Gelehrtenleben des Ibn Ja'îs überliefert sind.

Die Vocale habe ich nach ähnlichen Grundsätzen, wie Prof. Broch in seiner Ausgabe des Mufassal, gesetzt, an wenigen Stellen zweifelhaften Sinnes aber weggelassen und der Erklärung im Commentar vorbehalten.

Für die Erläuterungen hatte ich bisher einen grösseren Band in Aussicht genommen; nachdem aber der erste Band des Kitâb des Sîbaweihi von Derenbourg erschienen ist, mit welchem ich mich neben der Edition des Ibn Jais unausgesetzt beschäftige, überlege ich, ob es nicht für die grammatische Wissenschaft erspriesslicher wäre, die Erklärung des Ibn Jais, dessen Verständniss im Ganzen weniger Schwierigkeiten bietet als die Herstellung des Textes, auf ein geringeres Mass zu beschränken, dagegen, falls Zeit und Kräfte ausreichen, eine, wie es scheint, von Dr. Derenbourg nicht beabsichtigte genaue Erklärung, vielleicht auch Uebersetzung des Sîbaweihi auszuarbeiten, welcher an Fülle der Observationen und Tiefe des Eindringens in den Geist der Sprache, wie es scheint, von keinem seiner Nachfolger erreicht worden ist, aber wegen des Ringens eines der grössten Denker mit einer für seinen Stoff erst auszubildenden Sprache, wegen der noch nicht endgültig festgesetzten Terminologie ohne Erklärung nach seinen zahlreichen und ausfthrlichen Commentaren, von welchen die Konstantinopolitaner Bibliotheken wimmeln, für den occidentalischen Gelehrten ebenso verschlossen sein dürfte, wie das Werk des Ibn Ja'îs, wenige Stellen ausgenommen, dem Verständniss des einigermassen mit der Grammatik vertrauten Arabisten klar zu Tage liegt.

eines pron. suffix, auf ein aus dem verbum finitum zu ergänzendes Nomen verbi vgl. den Vers im Muḥîț-al-Muḥît unter

mit der Erklärung

Bei Mutanabbi' ed. Diet. S. من V. اليها auf den aus أَغُا auf den aus وُغُا auf den aus عَرْب Begriff عَرْب

<sup>\*)</sup> Z. D. M. G. XXXIII. S. 722.

Herr Geheimrath Fleischer, welcher die Correcturbogen, mit Ausnahme des grössten Theils des ersten Heftes, vor Abschluss des Druckes durchgesehen hat, ist nicht mitde geworden, mich über schwierige Stellen immer und immer wieder aufzuklären. Von ihm rührt auch der grösste Theil der Verbesserungen her. Die nicht in den Text aufgenommenen Vorschläge desselben für Textänderung werde ich in den Erläuterungen ausnahmlos besprechen. Einen bedeutenden Beitrag zu denselben verdanke ich ferner Herrn Prof. Thorbecke, welcher besonders für die citirten Dichterstellen die dankenswerthesten Emendationen geliefert hat. Mehrere hat Herr Baron V. von Rosen mir zugehen lassen, und mir selber sind einige bei fortgesetzter arabischer Lectüre als nothwendig erschienen. Den Text, besonders die Vocalisation, mehrerer eitirter Verse hat Herr Prof. Ahlwardt festgestellt und für den oft so paradoxen Wortausdruck derselben überall einen erträglichen Sinn und Zusammenhang entweder nachgewiesen oder wahrscheinlich gemacht. Allen diesen Herren, sowie Herrn Prof. Wüstenfeld für die Besorgung der Revision, spreche ich meinen Dank aus.

G. Jahn.

### Beilage.

Ueber den jetzigen Zustand der Konstantinopolitaner Bibliotheken schickt mir Herr Dr. Schröder in Konstantinopel folgenden Artikel der in Konstantinopel erscheinenden französischen Zeitung Stamboul zu, welcher freilich den Dilettanten verräth, aber auch für den Orientalisten von Interesse sein dürfte.

L'Europe littéraire n'a qu'une idée vague et superficielle des bibliothèques orientales, du nombre des volumes, de la valeur des ouvrages qu'elles contiennent, de l'histoire de leurs origines, de leurs déplacements et de leur formation en bibliothèques à Constantinople. C'est une lacune profonde et déplorable pour la civilisation occidentale. Les historiens tures, soit par ignorance, soit par insouciance, ont négligé de faire l'historique de la formation des bibliothèques de la capitale. Ils ont omis de nous dire dans quels pays les glorieux successeurs d'Othman ont enlevé ces innombrables ouvrages pour en doter les admirables mosquées qui portent les noms de leurs fondateurs.

Tous ces grands conquérants, après avoir remporté un grand nombre de victoires et ajouté de grands territoires à l'Empire, élevaient des mosquées auxquelles étaient joints un médressé (école de théologie) et une immense bibliothèque de 20, 60 et jusqu'à 80,000 volumes en langue arabe, persane et tartare ramassés dans tous les pays conquis depuis la mer Caspienne jusqu'à l'Ocean Atlantique.

L'accès de ces bibliothèques est exclusivement réservé au monde musulman\*), aux étudiants en théologie, aux ulémas et aux lettrés plus ou moins connus des bibliothécaires, qui ne sont que des softas préposés à la conservation des volumes et sur lesquels ne s'exerce aucun contrôle.

En principe, des conditions très-rigoureuses étaient imposées à ceux qui visitaient ces bibliothèques. Les livres devaient être lus sur place sans pouvoir jamais franchir le seuil de ces sanctuaires. Mais ces règlements ne tardèrent pas à tomber en désuétude. Un grand nombre de volumes ont été prêtés, dont une grande partie n'est jamais rentrée. Le pire est que les criminels gardiens de ces bibliothèques ont trouvé lucratif d'enlever les ouvrages les plus précieux pour les vendre à vil prix à

<sup>\*)</sup> Nach meinen Erfahrungen übertrieben. Vgl. meinen Reisebericht a. a. O. J.

toutes les classes de la société. Une partie de ces précieux volumes, après avoir passé de mains en mains, sont allés enrichir les bibliothèques européennes où ils sont conservés avec un culte digne de leur valeur.

Aujourd'hui, après ces criminelles et sacrilèges dilapidations, il reste encore près d'un million de manuscrits sur parchemim ou sur papier velin, dans les bibliothèques des mosquées Fatih, Sainte-Sophie, Sultan Ahmed, Sélimié, Suléimanié, Osmanié, Bayazid et Eyoub, pour ne citer que celles-là.

Une opinion très répandue dans le monde littéraire européen est que tous ces ouvrages ne sont que des dissertations et des commentaires théologiques et qu'ils ne peuvent nullement contribuer à développer les connaissances en histoire, arts et sciences. C'est une grande erreur.

Bien qu'une grande partie de ces ouvrages ait trait à la théologie et à la religion musulmane, un grand nombre, cependant, appartient à l'histoire, à la philosophie, à la poésie et à toutes les sciences auxquelles la civilisation européenne doit son origine.

Cette déplorable situation des bibliothèques de Constantinople qui continue depuis près d'un siècle, vient d'attirer l'attention de S. M. I. le Sultan, qui attache un intérêt tout particulier à leur amélioration.

Un érudit uléma arabe, nommé Salih effendi, a été nommé par le Souverain directeur et inspecteur-général de toutes les bibliothèques de la capitale.

Salih effendi, en parcourant ces bibliothèques, a été vivement affligé du déplorable abandon dans lequel se trouvent ces trésors littéraires. Il a remarqué nombre d'ouvrages du plus haut intérêt gisant dans la poussière des taudis des Softas. Il a constaté par les rares catalogues \*) qu'il a pu se procurer que beaucoup d'ouvrages, d'une valeur inestimable et mentionés sur ces catalogues comme ayant été apportés à Constantinople par Sélim I<sup>er</sup> et d'autres Sultans, ont complètement disparu.

Un premier examen, fait dans une ou deux bibliothèques, a amené de précieuses découvertes. Salih effendi a trouvé, entre autres, dans la bibliothèque de la mosquée de Ste-Sophie réduite à 6000 volumes, un Coran en deux volumes in-folio, en caractères cufiques, écrit sur parchemim par le Khalife Ali-Abou-Taleb \*\*), gendre du Prophète, et dont Mohammed II avait fait dorer les caractères.

Dans la bibliothèque de Fatih, réduite à 10 ou 12,000 volumes, Salih effendi a découvert un Coran en un volume, en caractères cufiques sur parchemim, venu du Khalife Othman\*\*\*). Cette précieuse relique porte encore sur plusieurs feuilles des

<sup>\*)</sup> Sorgfältig geschriebene Kataloge habe ich in jeder der von mir besuchten Bibliotheken gefunden. J.

<sup>\*\*)</sup> Die Aechtheit dieses angeblichen Ali-Autographs hält Prof. Fleischer mindestens für fraglich. J.

<sup>\*\*\*)</sup> Wird nach meiner Erfahrung mit anderen seltenen Koranexemplaren bei näherer Bekanntschaft auch Nicht-Muslimen gezeigt. Nach Prof. Fleischer's Mittheilung existirt dieses angebliche Othman-Exemplar mit den Blutflecken mehrfach. J.

traces du sang du ce Khalife, lorsqu'il fut assassiné par ses compagnons, pendant qu'il lisait ce Coran.

Une bibliothèque a complètement disparu. Deux caisses de manuscrits provenant de cette bibliothèque avaient été déposées dans les caves de la mosquée du Sultan Ahmed, pendant la grande réparation de la mosquée Ste-Sophie, sous le règne du Sultan Abd-oul-Medjid.

Salih effendi les a fait retirer de cette cave, mais dans quel état! Les manuscrits étaient presqu'entièrement pourris par l'humidité à laquelle ils avaient été exposés si longtemps et on n'a pu en utiliser que quelques-uns.

Le savant directeur a commencé la classification\*) des ouvrages de ces bibliothèques et prépare un catalogue, qui ne comprendra pas moins de 9 gros volumes.

Hamdy bey, directeur des musées de Constantinople, en visitant les mosquées et autres monuments de Constantinople, a constaté la disparition de magnifiques objets antiques de toute matière. Il a sauvé un grand nombre d'autres objets qu'il a fait transporter dans les musées.

Ces deux personnages méritent les sincères félicitations des gens éclairés et spécialement du Souverain, qui cherche à sauver d'un anéantissement complet les souvenirs de ses glorieux ancêtres.

<sup>\*)</sup> In den von mir besuchten Bibliotheken sind sie classificirt. Aus eigener Erfahrung ist diese Darstellung des Zustandes der Bibliotheken offenbar nicht hervorgegangen. J.

شرح مُفَصَّلِ النِّمَخْشَرِي

للعلَّامة المحقِّق ابى البقاء ابن يَعِيشَ

المجلد الاول



| E.So      | ر غلط      | ة سط | صفحن | E. Sto  | غلط               | ا سطر | صفحة        |
|-----------|------------|------|------|---------|-------------------|-------|-------------|
| والعفرية  | والعفزية   | 14   | M0   | ثرْتَب  | ؿ <sub>ڔ</sub> ؿؠ | 9     | <b>^V</b> + |
| الباء     | الياء      | ٧    | A91  | يَثّنِي | يَثَّتْ           | 13    | AV*         |
| وضياخنز _ | اوضية في و | 24   | a.c  | الواهنة | الواهية           | r     | AVI         |
| والصمخز   | وضية عنى و | 77   | ۸۹۲  | مخترج   | أنجم              | 1.    | AVA         |
| ضمتخنر    | ضمائح      | ۲    | 190  | ضهيأ    | ضَهْيًا           | V     | ME          |

| E. SO                   | غلط                      | سطر | صفحة        | 2.50               | غلط               | سطر     | صفحة   |
|-------------------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------------|---------|--------|
| ورضون                   | ورضوق                    | 11  | ٧٥٨         | فجعلوها من كلام    | نجعلوها كلام      | 112     | 4114   |
| مَوارِدُه               | مَوارِدَه                |     |             | اربع               | اربع              | 4       | 416    |
| هوازن                   | موازن                    | ٥   | <b>V</b> V+ | ضافِياتُ           | صافيات            | 4       | 411100 |
| مالكه                   | مالكة                    | ۴   | vv9         | اهل                | اھل               | 1400    | dhh    |
| كواملا                  | كوامِلا الما             | 1.  | VAT         | سور                | اهل<br>درو<br>سور | rr      | 45/4   |
| والاضافة                | والاضافة                 | îv  | v/m         | تُلْفَد            | تَلَفْه           | ٧       | 455    |
| زَىٰ - كَنْ وَأَىٰ      | زَى - كَي وأَي           | ٨   | VAV         |                    | وكتيبة            |         |        |
| فذا                     | ھن                       | h   | v91         | <b>فَعْلانَ</b>    | فَعْلان           | to      | 401    |
| <u>فْزِ</u> لْتْ        | <u></u> هَزَلَتْ         |     |             | وسَرانِدُ          |                   |         | 409    |
| ويَنْصبَ                |                          | ٨   | v91°        | وخَزْيَا           | <b>وخَزْيَان</b>  | if      | 444    |
| حَرْدَا                 | حَرَدًا                  | 19  | A+0         | تَنْضُبُ وتَناصِبُ | تَنْضُبُ وتناضِبُ | 4       | 444    |
| تجِبٍ                   | حَرَدًا<br>نَحِبٍ        | 11  | 110         | فامّا الادبيم      | فاما الادم        |         |        |
| عذه                     | عذا ا                    | 110 | All         | حَلَقَة            | حَلْقَة           | lo      | 446    |
| تِنْبالَ                | تِبْعَالً                | ٥   | Alf         | على للحي           |                   |         | 4vo    |
| وخُصُومِيّنَة           | خُصُوصِيّة               | 14  | 11°         | بثِناتِيْن         | بثِناتَيْن        | In      | 496    |
| تَسْلِيًا ولا تُعْزِيًا | تَسْلِبًا ولا تَعْزِيًّا | 10  | A14         | تَحْمُودًا         | مره رو            | lo      | V··    |
| لقصم في وصف             | لقصر في وصّف             | ٥   | A44         | الاماء             | الآبآء            | PP      | V++    |
| التفصيل                 | التغصيل                  | 1   | 100         | يُحَدُّ الدَّفْرَ  |                   |         | v19    |
| مضارعه                  | مضارحة                   | 4   | 100         | للَّوْزاء          | للَوْزاه          | 140     | vto    |
| مُثَعْلَبَة             | مُثْعَلَبَةً             | 4   | ~9P         | خبيط               |                   | ۴       | ٧٢٨    |
| والمُغْرُود             | والمغرور                 |     | 190         | الندالين           | الداتِّين         | 14      | ٧٢٨    |
| جَدْبآء                 | حَدْمَآه                 | 9   | A4A         | نَسَبِه            | نسبة              | וזפייוז | vilu.  |
| وأَفْكَلِ               |                          | 1v  | A49         | نَسَبِه<br>ولكنّهم | لوكتهم            |         | vf1    |
| 1                       | 15                       |     | 1           |                    |                   |         |        |

| صحبح           | صفحة سطر غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المحديج             | صفحة سطر غلط                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| وفسافس         | ۱۳۹ و فسافس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وفأًا وقُووا كما    | وهاءا وهاؤوا كما                         |
| nia _ nia      | lein — lein 9 off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تقول طأً وطأً       | تقول طُأٌ وطاءًا                         |
| اً غُصُ        | مُعْضُ وَ الْعُضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وطَأُوا وقياى       | اتقول طُأٌ وطاءا<br>٥١٠ ٧و٨ وطاؤوا وهاءي |
| كنجلمو         | ۴۲ کجُلْمُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | كما تقول طامي                            |
| فيمنع          | ٥٥٨ اا فيَمنْع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مُوَدِّية           | ااه ۱۸ مُوِّذِنة                         |
| أخصر           | ١٤ ١٠ أحصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مغادته              | ال مَيْهَاءُه                            |
| عَبِيد         | ۱۹ میید ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قَتْ <u>ل</u> ِ     | هاه اا قَتْلِ                            |
| عَبِيدُ        | ۹۹ه ۴۰ عبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ويقال               | ه ۱۱ ویقول                               |
| عَبِيدِ        | ۱۱ عبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لعبة                | ه ١٥ العبة                               |
| والصِغْصِلَّ   | ١٩٥ ١١ والصفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يَلُون              |                                          |
| ونحوها         | الاه ه ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دُفِرَةً            |                                          |
| فَتحتَ         | الله الم فأنحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحَسَنة            | *                                        |
| والصاحب المصمي | مه ما والصاحب المصمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فَي                 | رية ١١ ١٢ ١٢                             |
| ضارب           | امه ۱۲ ضاربً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صرفه                |                                          |
| سُکّ           | المرابع المراب | هيهاوُ <sup>8</sup> |                                          |
| حرفني          | .٥٩ ١٢ حرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرَقّي             |                                          |
| لُحُة          | ۱۴ م ۲۴ کُنیَّ<br>۱۳ م ۱۳ مُخْمَقَد<br>۱۳۰۱ ماوا جثنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | افْرِيقِيَة         | 4                                        |
| انحمقه         | ۱۱۰ میقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طِيبِ الشيء         | اطَیّبَ الشیء الشیء الشیء الشیء          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ,                                        |
| متن            | ٠٠٠ ١٩١١ لمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لُأُعْجَبُ          | الماه ۴ المعجب                           |
| قُلْوَة        | ۴. ۱.۹ قلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فصره                | سساه ٥ فصره                              |
| صيغة واحده     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يُقْدِم             | الم الم الم الم                          |
| ٲٞڔۼڡؘێ        | الهُ ٢٦ أُرْعَفُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زائدة               | ه زائدهٔ                                 |

| عكميج               | صفحة سطر غلط        | المحديج      | صفحة سطر غلط                                        |
|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| حطّان               | ۱۴ ۴۳۸ خطّاب        | ٱلْحَيَوة    | ۲۰ الْحَيْواة                                       |
| أُصبت               | مبت ۴۴ ۴۳۸          | مُلثَثُ      | والله الله مُلأَتُ                                  |
| عَقيم               | المعتبر المعتبر     | آنِيك        | ۳۳۰ ۴ اُتیک                                         |
| عَقيمِ<br>يُدُّرَجُ | ۴۴۸ ۱۹ یگرج         | شْعْتُا      | ماله ۱۱ شعث                                         |
| معرِفة              | r. for              | ليزيد        | ۱۵ سر ۱۵ لزید                                       |
| المفعول             | ه ۱۱۹ ه الفعول      | يقول         | ۴۱ ۳۴۰ تقول                                         |
| ڣؗؽڠۜڞؘؽ            | ۱۷ ۴۹۵ قَیْقَصّی    | رْثِی        | رأى ٢٠ ١٠٠                                          |
| فيغصب               | ۴۷۴ فیغصب           | ولا شُنِيتُ  | اه السُنتُكُ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ابْنَهُ وبِنْتُ     | ٩ أَبْنَةُ وِبِنْكُ | يَحُلُقة     | 19 144                                              |
| شم                  | ۱۸ ۴۸۹ شَمَو        | اللوم        | ١٩٩٩ ١٨ اللَّوْم                                    |
| مستثبتا             | ۴۴ متثبتًا          | تفرُق        | ۱۳ ۱۳ تغیق                                          |
| حَيْوَة             | ٩ حيوة              | ذلك على معنى | ممس ۴ نلک معنی                                      |
| يُونِس              | ۸ م يُؤْنَس         | لجعلنا       | سه ۲۴ لجعنا                                         |
| الأنساب             | الانسان ١٩ الانسان  | عالمرجهن     | ۱۳۰۸ ۲۴ بالرجن                                      |
| لمهيغ               | ١١ ١٩٥              | ويُعطَّفُ    | . ويُعطَفَ                                          |
| أَشغالِي            | ٥٠٠ ١١ أَشْغَالُ    | المراد       | ١١ الراد                                            |
| بويس                | ۱۰ ما یئونس         | وحرق         | ۲۰ ۴۰۳ او حرف                                       |
| الدَوْمُ            | ٥٠٢ ما الدوم        | رُكّب        | ۹ ۴۰۰ رکب                                           |
| يُخْلِصها           | ۱۰ ۱۵ څخلصها        | تلزم علامتها | ۴۱۰ تان علامتد                                      |
| فُعْلَى             | ۱۰ مه ا قعْلَى      | ضبيرُ ظاهرٍ  | ۱۴ ۴۴ صمير طاهر                                     |
| ارّت                | 1. 0.5              | يتنكّرُ      | ۴۱۹ ۷ تتنکّرُ                                       |
| فأطولت              | ٥٠٥ ٨ قَأَطُولُتِ   | أخصر         | ه ۲۲ أحضر                                           |
| المِسْكُ            | 1 01.               | والخبر       | ه ۱۹ و خبر                                          |

| E. 30              | صفاحة سطر غلط                       | محيج       | صفحة سطر غلط                          |
|--------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| اضرب               | ۱۱۱۰ اضرب                           | طُلْحَة    | الله الله الله                        |
|                    | 114 4 th                            | حَسَّنْتَ  | ۳۲ کسنْت                              |
| للأزمنة            | ١١٣ ١١٣ للأزمند                     | تتصل       | ۱۷۱ م يتصل                            |
| * ا * ن سواعها     | * إنّ سواءها *<br>دُقْمًا وجُونًا * | وا         | Ŀ I# Iw                               |
| دُفْمًا وجُونًا *  | * كُوْمًا وجُونًا                   | يُلْبِس    |                                       |
| ر4                 | ۱۰ ۲۳۷ عمرو                         | الظريفاه   |                                       |
| مها                | L.S 11 1111/1                       | يميل       |                                       |
| فقتَلَ             | ١٠٥٠ ا فقتل                         | ٱللَّهُمَّ | الما ١١ ٱللَّهُمَّ                    |
|                    | ۱۰ ۱۰ وحلا                          | ينعت       | الما بتعن                             |
| أنيس               | ۱۱ الیس                             | انفسهم وما | الما الفسهم وما                       |
| لَكِنْ الْمُ       | # 16 LVI                            | . حضرتك    | ۱۰ اخصرتک                             |
| الذي               | ا الدى الدى                         |            | المقيد المح                           |
| بدخول              | المخول ٢٠ ٢٠ لدخول                  |            | الما المسي                            |
| ثبيث               | ۸ ۴۸۸ تبیت                          | اسم        |                                       |
| النزاء             | ١٥ ١٥ الراء                         | يآهي       |                                       |
| مُبِخُلا           | ۲. ۲۸۹ مُرَجَّالًا                  | اسم        |                                       |
| البِلاد            | ١٩ ٢٩ البالا                        | الآي       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| المشبهة            | ١٩٩ ٢٠ المسبَّهُ                    | يغنيه      | ۳ ۱۹۷ بعینه                           |
| أَنِيسُ            | ۳۰۴ آنیس                            | افلا       | الا ه وأعلا                           |
| تُصِفْد<br>مِثْلَک | ۱۹ ۳۰۹ تصفع                         | رَأَيْنَةُ | ۱۰۰ رأید                              |
| مِثْلَك            | ۱۹ ۳۱۳ مثلک                         | الاكرام    | ۱۰۰ ۱۷ الاكرام                        |
| الثَقَفي           | ۱۳۳ ۱۱۳ الثَّقِفي                   | وأأقنت     | ۱۹ ۳.۳ وآقنْتَ                        |
| الزِبَعْرَى        | ۱۲ ۱۲ الزِبَعْرَى                   | آخَيانِي   | ۱۳ ۲۰۸ صاحبی                          |

| E. Lake             | صفحة سطر غلط              | E. Sa              | ر غلط                         | سط | صفحة            |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|----|-----------------|
| بْلِّغْتَ رغْرِنْتَ | ٣٠ ١٣٠ بُلِغْتُ وعُرِفْتُ | بخُلْق             | بتحلق                         | 1. | ۸٩              |
|                     | ۱۹ ۱۹ ست                  | يَحْدُث _ ويَبْطُل | يُحْدَث _ ويُبْطَل            | 1  | AV              |
| فَٱنْكِحُ           | ا ۱۲ ا قَانْکُرُحُ        | المُشارِكةِ        | لمشاركة                       | m  | ۸۷              |
| ٱنْكِحْ             | ۱۲۱ ۱۲۱ ٱنْكَنْح          | من غيره            | عن غيرة                       | ٥  | ^^              |
| مستحق               | ۱۳۳ ه مستحق               | متعتيا كان         | متعدّ کان                     | 9  | ۸۸              |
| آنن                 | ١١٣ ها ١٩ أنن             | التأخير ,          | ألتاخير                       | 1. | 91              |
| جنع                 | ۱۳ ۱۳ تحتج                | بن جنِّي           | بن جِنِي                      | [h | 9\$             |
| الب الب             | الله الله الله            | الأُوْلُويَّة      | الأوليَّة                     | ۴  | qµ              |
| ومعناه أن           | ۱۲۰ ۲۳ ومعناه ان          | مشوبة              | مشوبة                         | 2  | 912             |
| والفائدة أن         | ١٢٠ ٢٣ والفائدة إن        | في: الأولى         | في الاول                      | ۴  | 90              |
| ماشية               | ۱۲۸ ه ما يُشْبِه          | الأَوْلَويّنة      | الأولية                       |    |                 |
| میسر                | ۳۴ ام میسو<br>۱۵۹ ۳       | على جملة لا        | الى جملة لا<br>تعلُّقَ لأحدها |    | Au              |
| تأمّلت              | pu 104                    | تعلُّقَ لإحداها    | تعلُّقَ لأحدها                | ۸  | 77              |
| التَفْرِقة          | ١٩١ ٥ التَّفْرِفة         | ن <b>ەب</b> ىڭ     | أدهبت                         |    |                 |
|                     | ۱۰ ۱۹۳ ا بِشُرُ           | وأقواها            | وأقواها                       | 1. | 94              |
| فانـــ»<br>بِشُو    | ١٩ ١٩ في انه              | الخشن              | الخُشْن                       | 11 | 99              |
| بِشْرَ              | ۱۹۴ ۴ بِشُو               | لا تأثير لها       | لا تأثير له                   | 4  | 1.14            |
| نَصْرُ نَصْرُ       | ۱۹۴ عوا نَصْرُ نَصْرُ     | <u> تَ</u> خُصَّص  | يُخصَّص                       |    |                 |
| زید ـ عندُ          | ا ا زید ـ هند             | يَهِر              | <u>به</u> ر                   | 10 | 1.4             |
| ولغبيد              | ۱ ولْعَبَيْد              | ينحبّل             | تحمل                          | 19 | 1.4             |
| الآياب              | اليِّا الله الله          | بلا هو             | ولا هو                        | rı | 1.9             |
| تأثير               | ۱۰۳ و تأثیر               | فعرف               | نعرف                          | m  | No              |
| تكون                | ۴ ام۴ یکون                | بها                | N <sub>2</sub>                | 1. | II <sub>A</sub> |

|                | E. 30                 | صفحة سطر غلط        | عحبح     | غلط        | صفحة سطر |
|----------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|----------|
|                | بينه                  | ١٩ ٩٥ بينها         | اهيله    | عليه       | IF F9    |
|                | نحو                   | اله ١١ نحوَ         | واختصا   | واختص      | 10 f1    |
| <u>و</u><br>ص• | وعذا ن                | ه وعدا نصّ          | مشتق صفة | مشتق صغة   | In #1    |
|                | بالقعل                | مه ۱۱۰۰ القعل       | والعلمية | والعلمية   | , t o.   |
|                | عُلم                  | ۱۹ ۷۰ عُلَم         | Elipul   | Loui       |          |
|                | ,<br>ن <del>ح</del> و | الا المنحقو         | أَنْهُى  | أَشْتَى    | m of     |
| يُود           | الى الأس              | ٧١ ه أَنِي أَسْوَدَ | تَوقُّم  | يوقم       | · E of   |
| c              | انجميار               | ۱۴ ۲۳ مجمیان        | للمراء   | لحمراء     | 1 of     |
|                | بقاق                  | المناقق الما        | فبعازها  | خبجازها    | 10 11    |
|                | والمسمر               | ۱۳ ۱۳ والسمر        | تَنْكُر  | يُنْكُر    | ₩ ol*    |
|                | وزفير                 | ا وزفر<br>۱۰ vf     | صيغ      | صيغ        | 4 of     |
| ئ              | ومَوْحَدُ             | الله ومُوْحَدَ      | ₩.       | كانتنا     | 9 of     |
|                | فحكيد                 | ال وحكيد            | مارها    | دارها      | n of     |
|                | أتحتو                 | الا ا تحبَو         | تَنكّر   | ينكر       | 1 00     |
|                | نحوُ                  | اله ۱۸ التحو        | 254      | g€.        | '.4      |
|                | أنحو                  | الإن الا - المجتو   | تَنكُرا  | يُغَكِّرُا | 00       |
|                | وزنه                  | ۰۸ ۳۳ وزنها         | فهو      | فهم        | T- 00    |
| 9              | نی ال                 | اء ١٩ الأَصْبَغ     | تَنكُّر  | تُنڭّر     | t. 04    |
| رف             | ما ينص                | ۱۳۰۸ ما لا ينصرف    | فللكناية | فللكنايات  | 1F 04    |
|                | صرف                   | ۱ ۸۱ منع صوف        | وأكثر    | وأكثر      | fov      |
| ترِک صرف       | جواز                  | ۱۳ ۸۲ جواز صرف      | يَحْدُث  | شخين       | f 61     |
|                | جَرِيرِ               | ۱ ۱ الجويو          | أضعاف    | وأضعف      | r. 4f    |
|                | حضرب                  | ا حَسِيرُةً         | نحو      | انحو       | 10 40    |

## ذيل التصحيحات

| 8 . S                   | لم غلط                           | : سد | صفحة |   | £.50               | غلط          | سطر | صفحة             |
|-------------------------|----------------------------------|------|------|---|--------------------|--------------|-----|------------------|
| شْبُسُ                  | شَمْس                            | 1.   | ۳۸   |   | الشاء              | الشاة        | 9   | 1.               |
| كان هذه اللفظة          | كان عده اللفظية                  | 116  | ۳۸   |   | وكلمت              | وكلمك        | וכש | 14m              |
| يَنْنُ عليك طلاقة       | تُنْنَ عليك طلاقة                | h    | (mq  |   | 0.0E               | ٥٠٠٤ ، -٥٤   | 10  | 11 <sup>th</sup> |
|                         | أعوج                             |      |      |   | أطيب               | أطيث         | 1.  | 16               |
| جُتاج                   | تحتاج                            | ٥    | f.   |   | أودع               | أوضع         | 1   | 10               |
| غيرها                   | غيره                             | ٧    | ۴.   |   | وخملق              |              |     |                  |
| اني                     | र्डे                             | ۲    | fi   |   | ليُسَهِِّلَ        | -            |     |                  |
| قريبة                   | قرينة                            | 11   | fi   | 1 | على معنى فى نفسه   |              |     |                  |
| أسا                     | الماء                            |      |      |   |                    | الآخِر       |     |                  |
| أم حبين                 | أمّ جُبَيْنٍ                     |      |      |   | نى الشِيحة         |              |     |                  |
| شَوَى أُمِّ الْحُبِّينِ | إسوى أمِّ الجُبَيْنِ             | Pia  | €SH  |   | العَلامات          | العَلَمات    | 1   | 14               |
| ورَأْسُ فِيلِ           | إسوى أم الجُبَيْنِ ورَأْسِ فِيلِ | 11   | TV   |   | تَشابُهُ _ الاشياء |              |     |                  |
| يُصْرَف                 | يُصرَّف                          |      |      |   | أَخَصَّ .          |              |     |                  |
| رقد                     | وفد                              | îv   | rtm  |   | وأغُلِقُها         | وأَغْلِقُها  | 19  | Int              |
| فتَصْرف                 | فتصرّف                           | lv   | fo   |   | تُسمَّى به         | يتسمى بها    | lv  | Inln             |
| بالعِلْم                |                                  | 77   | 44   |   | آسما فاعلين        | أسماء فاعلين | 77  | ma               |
| الثريا                  | الزريا                           | f.   | ۴۸   |   |                    | نُوجَمَ      |     |                  |
| اليها                   |                                  |      |      |   | يُذَيِّرُها        | يُزِبرُها    | 10  | ۳٥               |
| ولزمتها                 | ولنرمثه                          | 144  | ۴۸   |   | ومعاش              | نعاشٍ        | 10  | ۳۷               |

الله المعالى المراجعة الأول المراجعة ا

e hang so total non total thingsy of the thirty of h

قال الشارح لم يتصرّفوا في الاسم للحماسي باكثر من زيادة واحدة كان فلك لقلّتها في نفسها فلما قلّت قلّ التصرّف فيها فكانهم تَنكّبوا كثرة الزوائد لكثرة حروفها في فلك فَعْلَليل في الاسم والصفة فلاسم سلّسَبيلٌ وخَنْدَريس والصفة دردبيس وعلطميس فالسلسبيل اللين الذي لا خُشونة فيه والخندريس من اسماء للحمر والدردبيس الداهية وفي المجوز المُسنّة وخَرَرَة تُحبّب المرأة الى زوجها والعلطميس المرأة والشابّة ومن فلك فُعلَيلٌ يكون اسما وصفة فالاسم خُرَعْبيل والصفة قذعيل فالخزعبيل الباطل من كالم ومُزاح والقذعيل في معنى تُلَعْمل وقد فسرناه ومن فلك فَعللول بحو عَصْرَفُوط وقرْطبوس الباطل ويستعور فلم الحواو فيه زائدة وهو دابّة قيل هو فكر العَظاء وكفلك الواو في قرطبوس والقرطبوس الداهية ويستعور بلد بالمجاز والياء في آوله اصل لان الزيادة لا تقع في آول بنات الاربعة الله ما كان جاريا على فعله بحو مدحرج فيستعور بمنزلة عصرفوط ومن فلكه فعللي وهو قليل قالوا قَبَعْثَرَى ما كان جاريا على فعله بحو مدحرج فيستعور بمنزلة عصرفوط ومن فلكه فعللي وهو قليل قالوا قَبَعْثَرَى وها صفتان فالقبعثرى الجل الصخم والصبغطرى الشديد والالف في آخرها زائدة لتكثير الكافية على حدّها في كُمَّرًى وليست التأنيث لانه قد سمع فيهما التنوين ولو كانت التأنيث لم المواه المناه الله تعالى هذه المدّة فتلحيّ به فاعرف فلك ان هاد الله تعالى هذه المدّة فتلحيّ به فاعرف فلك المديد هاد المدّة فتلحيّ به فاعرف فلك ان

قد تمر المجلّد الأوّل ويليد أن شاء الله المجلّد الآخر عُقْرِيانَ لغة في العُقْرِيان بالتخفيف وفي العقربان ثلاث زوائد الباء الثانية المضاعفة والالف والنون ،

# ومن اصناف الاسم الخُماسيُّ

فصل ۱۰۹

قال صاحب الكتاب للمجرِّد منه اربعة ابنية امثالتُها سَقُرْجُلٌ وجَحْمَرش وتُلَعْمل وجْردَحْل، قال الشارح هذا الفصل جامع لاصول الفياسي كما كان ما قبله جامعا لاصول الرباعي ووزن كل واحد من قَدْ الابنية غير وزن الاخر لكنَّها جَمعها كونُها كلَّها خماسيَّة في ذلك فَعَلَّلْ يكون أسما وصفة ا قالاسم سَفَرْجَلُ وفرزدن والصفة شمردل والرجل فالشمردل بالدال المهملة السريع من الابل وغيره والفاقة قرجلة ومن ذلك فُعَلِّلُ في الاسم والصفة فالاسم تُكُمِّلُ والصفة خُبِّعْتن فالقذعل الشيء التافع يقال ما عند المرأة القصيرة الخسيسة ويقال الناقة معنى المرأة القصيرة الخسيسة ويقال للناقة الشديدة قدعلة ومن ذلك فَعْلَلُّ قالوا خَنْمَرش وصهصلتي ولد يأت صفة فالجحم ش الحجوز المستنة والصهصلق الصوت والصهصلق الحجوز الصَحَّابة ومن فلك فعْلَلُّ يكون اسما وصفة فالاسم قرطَّعْبُّ ها وحنبتم والصفة جرَّدَحُلُّ وحنْزَقُّ فالقرطعب السحاب يقال ما في السماء قرطعبُ ولا قرطعبةُ اي محابة وال تعلبُ قرطعبُ دابُّهُ وللنبتر الشدَّة وللردحل الصخم الشديد وللنَّزق القصيم الدميم وقد فاكم محمد بن السَّميّ بناء خامسا وهو عَنْدَالع لبقلة وأحسبُه راعيّا والغون فيه والدن ولوجاز ان بجعل عندالع بناء خامسا لجار ان بجعل كَنْهُبُلُّ بناء سادسا وعذا يؤدّى الى خرق متسع فهذه اقتول الأسماء المجرّدة من الزيادة وقد ذهب القراء والكسائتي الى أن الاصل في الاسماء كلها الثلاثي وأن ٢٠ الرباعيّ فيه جادة حرف والعماسيّ فيه زيادة حرفين والمذعب الأول ولذلك نونه بالفاء والعين واللام ولو كان الامم على ما ذكرا لقُوبِل الزائد عالمه وأنَّها لم يكن للسداسيّ اصلَّ لاند صعّف الاصل الآول فيصيم كالمركب من اللانبين معل حُسْرَمُون فافهسه

قال صاحب الكتاب والمزيد فيه خمسة ولا تُتجاوز الزيادة فيه واحدة وامثلتُها خَنْكَرِيسٌ وخُزِعْبيل وَخُزِعْبيل وَهُرَعْبيل وَخُوعْبيل وَهُرَعْبيل وَهُرَعْبيل وَهُرَعْبيل وَهُرَعْبيل وَهُرَعْبيل وَهُرَعْبيل وَهُرَعْبيل وَهُرَعْبيل وَقَبّعْتُرى ع

برنساء مثل عقرباء وبرناساء قال ابن السكيت يقال ما ادرى الى البرنساء هو واى البرناساء هو اى الى الناس والعقرباء الانثى من العقارب وفى اخرها زائدان وها الالفان الف التأنيث المبدلة هوة والف المد قبلها ولذلك لا تنصرف كصحراء وطَرْفاء ومن ذلك فعلاء بكسر الفاء واسكان العين قالوا فى الاسم هند ولم يأت صفة والهندباء بغتج الدال ممدود اسم لهذه البقلة وفى آخره الف التأنيث الاسم هند ولم يأت صفة والهندباء بغتج الدال ممدود اسم لهذه البقلة وفى آخره الف التأنيث وحما توى ولذلك لا ينصوف وقد يُقْصَر فيقال هندباً قال ابو زيد الهندبا بكسر الدال عد ويقصر ومن ذلك فعللان وهو صفة وفى الاسم زَعْقَران يقال رجل شعشعان وشعشاع ومن ذلك فعللان جاء الى حسن طويل فالالف والنون فى اخره زائدتان لقولهم فى معناه شعشاع ومن ذلك فعللان حاء اسما وصفة فالاسم عُقْرَان وعرقصان والصفة قردمان ورقرقان فالعقربان ذَكر العقارب وقيل هو دُخسال الانن والعرقصان للنَّدَوق والقردمان القباء المحسو كالكبر للحرب والرقرقان البراق الذى يترقرق وقفى اخر كل واحد من هذه الاسماء زيادتان وها الالف والنون ومن ذلك فعللان يكون اسما وصفة وهو قليل فى الكرم فالاسم حنْدمان والصفة حدرجان فالحندمان اسم قبيلة وللدرجان القصير والالف والنون فيهما زائدتان أيضاء

#### فصل ۴۰۰

وا قال صاحب الكتاب والثلث في تحو عَبَوْثُرانٍ وعُريَّقِصان و شخادباء وبَرْناساء وعُقْرُبانٍ عَ قَلْ الشارج هذا الفصل يشتمل على ما اجتمع فيه ثلاث زوائد من الباعق وهو غاية ما ينتهى اليه زيادته فيكون على سبعة احرف كان ذلك لنقص تصرُّفه عن تصرّف الثلاثتي فزيد في الثلاثتي اربع زوائد تحو اشهيباب ولم يزد في الرباعي الآثلث زوائد في ذلك فَعَوْلُلان يكون اسما قالوا عَبوْثُران وهو نبت ولا نعلمه جاء صفة وقد اجتمع فيه ثلاث زوائد الواو بعد العين والالف والنون آخرا ومن الك فَعَيْللان قالوا عُبوْثُران وهو للندفوق والنون آخرا ويقال والعبيثران لغة في العَبوقصان وهو للندفوق والعبيثران لغة في العَبوقران وهو نبت وفيه ثلاث زوائد الياء بعد العين والالف والنون آخرا ويقال والعبيثران ايصا ومن ذلك فُعاللاء وهو قليل قالوا تُرناساء وهو لغة في البَرْنساء بمعنسي الخرباء يقال محادياء وهو تعليا والناس ومن ذلك فُعاللاء والسكان العين وضم اللام الاولى وتضعيف اللام الثانية قالوا الناس ومن ذلك فُعللان بضم الفاء واسكان العين وضم اللام الاولى وتضعيف اللام الثانية قالوا الناس ومن ذلك فُعللان بضم الفاء واسكان العين وضم اللام الاولى وتضعيف اللام الثانية قالوا الناس ومن ذلك فُعللان بضم الفاء واسكان العين وضم اللام الاولى وتضعيف اللام الثانية قالوا الناس ومن ذلك فُعللان بضم الفاء واسكان العين وضم اللام الاولى وتضعيف اللام الثانية قالوا الناس ومن ذلك فُعلانية والما الثانية قالوا الناس ومن ذلك فُعلانية والم

شُرط في هذا الفصل ومن ذلك فعاليل بصم الفاء وهو قليل لا يأت الا في اسم واحد قالوا كتابيل وهو اسم ارض معروفة والالف والياء زائدتان وها مفترقتان على ما ترى ومن ذلك فعنلال بكسر الفاء والعين وهو قليل لا يأت الا صفة قالوا جِعِنْبار وجعنبار والجحنبار الصخم العظيم المخطب وللعنبار كذلك،

## فصل ۱۳۹۹

قال صاحب الكتاب والمجتمعتان في تحو قَنْدَويلٍ وتَمَحْدُون وسُلَحْفِيّة وعَنْكَبُوتٍ وعَرْطَلِيل وطِرِمّاح وعَقْرَباء وهِنْدباء وهَنْدباء وشَعْشَعان وعُقْرُبان وحِنْدِمان ء

قال الشارر هذا الفصل يشتمل على ما فيه زيادتان مجتمعتان من الرباعي في ذلك فَعْلَويل جاء في ١٠ اسماء قليلة قالوا قَنْدَويلٌ وهندويل فالواو والياء فيهما زائدتان لانهما لا تكونان في نوات الثلاثة فضاعدا الا كذلك ولم يأت صغة فالقندويل العظيم الرأس مأخوذ من القَنْدَل وهو العظيم الرأس والهندويل الصخم ومن ذلك فَعَلُّوة قالوا قَمَحْدُوةٌ ونظيرة من الثلاثي قَلَنْسُوةٌ فالقمحدوة مي الرأس مُوخِّره والميم اصل لانها لا تكون حشوا زائدة الَّا بتَبَت من الاشتقاق والواو زائدة لانها لا تكون مع الثلاثة فصاعدا الله كذلك والتاء لازمة هنا ولذلك اعتُد بها في البناء فقد تُواني فيها ه واتدان الواو والناء ومن ذلك فُعَلِّية قالوا في الاسم سُلَحْفيَةً وسُحَفْنيَةً ونظير من الثلاثي بُلَهْنيتًا فالسلحفية داية تكون في الماء جلْدها عظام وقد توالى فيها زائدان الياء وتاء التائيين فهي لازمة لهذه الياء كما لزمت واو قَمَحْدُوة والبلهنية عيشٌ لا كَدَر فيه ومن ذلك فَعْلُلوت قالوا عَنْكَبُوتٌ وتخربوت ولم يأت صفة فالعنكبوت معروفة وفي دويبة تنسيم لها بيتا من خيوط واهية والتخربوت الناقة الفارهة والواو والتاء في اخرها زائدان زيدا في اخر الرباعي كما زيدا في اخر الثلاثي ٠٠ من حو مَلَكُوت ورَفَبُوت ومن ذلك فَعْلَليل مضاعفا صفةً قالوا عَرْطَليلٌ وقطرير ولا نعلمه جاء اسما العرطليل الطويل وقيل الغليظ والقمطرير الشديد واللام في اخره مكرّرة زائدة والياء قبلها ومن فلك فعالنُّ في الاسم والصفة فالاسم جنبارٌ والصفة الطرمام ونظيره من الثلاثي لللبَّاب فالجنبار فرخ للنبارى والطرماء الطهيل ولللباب القميص فالالف فيها وما قبلها من اللام المصاعفة زوائد ومن ذلك فَعُلَلاء بفي الاول وسكون الثاني قالوا بَرْنساه وعَقْرَباه ولا نعلمه جاء صفة فالبرنساء الناس وفيه لغتان

صفة فالسبهلل الفارغ وفي الحديث قال عبر رصّه إنّى لأَكْرَهُ أن أرى احدكم سبهللا لا في عمل دفيا ولا في عمل دفيا ولا في عمل آخرة والقفعدد القصير ومن ذلك فعللًى في الاسم والصفة فلاسم عرّبكُ والصفة قرْشَبُ فالعربة حيّة تنفيخ ولا تصرّ ومنه اشتقاق المُعرّبد والقرشب المُسن والمباء الاخيرة زائدة محتررة للالحساق بقرْطَعْب ومن ذلك فعُلْل قالوا طُرْطُبُ وقسقب ولا نعلمه اسما فالطرطب الثدى الطويسل وامسراة وطرطبة أي ذات ثدى كبير والقسقب الصخم والباء في اخره زائدة لتكرّرها وليس المراد بذلك الالحاق لانه ليس في الاصول ما هو على هذه الزنة فيكون ملحقًا به

## فصل ۱۳۹۸

والله المسارح وقد وقع في الاسماء الرباعية وبادتان مفترقتان كما كان ذلك في الثلاثية في ذلك فعوللي وجعنبار، ولا يكون الا المسارح وقد وقع في الاسماء الرباعية وبادتان مفترقتان كما كان ذلك في الثلاثية في ذلك فعوللي ولا يكون الا اسما ولا يكون صفة فالاسم حبو حبو كانهم انتوا حبو حبو كراً بمعني الداهية فالواو واثدة للالحم ولا يكون الا اسما ولا يكون صفة فالاسم حبو في كانهم انتوا حبور المان ومن ذلك فيتعلول في الاسمم والصفة فالاسمر حَيْتَعُور وخيسفوج والصفة عيسجور وعيطموس فالخيتعور ايضا الداهية وقيل كل ما يغتر وبخدع كالسراب وحوة والدنيا خيتعور لانها لا تدوم ولليسفوج قيل شجر قال ابسي فارس للايسفوجة سُخيان السفينة والعيسجور من النوق الصلبة والعيطموس من النساء التامة لالله وكذلك من الابل وجمعه عظاميس ومن ذلك فَنْعُلُول وهو قليل قالوا في الاسمر مُنْجُنُون وفي الصفة حندقوق فللجنون الدولاب الذي يُستقى عليه وللندقوق الطويل المصطرب وقيل هو شهر عسد حد المختون لافراط طوله واضطرابه وأمّا هذا النبت الذي تسمّيه العامة حندقوق فهو الدُّرق عسنسد بالمختون لافراط طوله واضطرابه وأمّا هذا النبت الذي تسمّيه العامة حندقوق فهو الدُّرق عسنسد المفترقتين من الرباقي ومختون فيه قولان احدها انه من نوات الثلائة والنون الاولى فيه زائدة والولو واحدى النونين الاولى فيه تلمث زوائدة واحدى النونين وجمع حينتمذ وموضعه ما تقدّم والنائ الهرب فعلى هذا على تَجانِينَ ويكون من الثلاثة وفيه تلمث زوائده وموضعه ما تقدّم والنائ العرب فعلى هذا وإن كان رباعيًا وفيه زيادتان فليستا مفترقتين على ما على مُناجِينَ وهو المسموع من العرب فعلى هذا وإن كان رباعيًا وفيه زيادتان فليستا مفترقتين على ما

الاربعة يكون اسما وصفة فالاسم الزّلزال وللتّحات والصفة الصلصال والقسقاس فالزلزال مصدر كالزّلزَلة وللتحاث معنى للتحتق يقال حتثته وحتحته والصلصال الطبين للتر خُلط بالرمل فصار يتصلصل اذا جفّ فان طُبخ فهو الفَحّار والقسقاس الدليل الهادى وقد جاء حرف واحد على فَعْلال غير مصاعف قالوا ناقة بها خَزْعال وهو سُوء مَشى من داء ومن ذلك فعلال بكسر الفاء يكون اسما وصفة فالاسم تحو سربال وحملاق والصفة سرداج وهلباج والسربال القميص وللملاق ما تغطيم الاجفان من العين والسرداج الارض الواسعة والهلباج الكثير العيوب ومن ذلك فَعلَل بفتح الفاء والعين وتصعيف اللام الاولى يكون اسما وصفة فالاسم شَفَلَّج وهرّجة والصفة العَدَبْس والعلم الشفتج هنا تثمر الكبر وقد يكون صفة معنى الغليظ الشفة والهمرجة الاختلاط يقال هرجث عليه الحبّر اى خلطت والعدبس الصّخم والعملس الخفيف وقيل للذئب على ومن ذلك فُعلُّل بصمّ الفاء والعين وسكون والعدبس الصّخم والعملس الخفيف وقيل للذئب على ومن ذلك فُعلُّل بصمّ الفاء والعين وسكون

#### فصل ۱۳۳۷

قال صاحب الكتاب وبعد اللام الاخيرة في نحو حَبَرْكِي وجَاحْجَبِي وهِرْبِذَى وهِنْدَنَى وسِبَطْرَى

قال الشارج قد وقعت الزيادة الواحدة آخرا ايضا بعد اللام بن ذلك فعَلَى بفتح الفاء والعين وسكون اللام الاولى قالوا حَبَرْكَى وجَلَعْبى ولا نعلمه الا صفة فالحبركى الطويل الظهر القصير الرجلين فهو صفة وقد يكون القُوادَ الواحدةُ حَبَرْكاةٌ وألفُه للالحاق بسفرجل يدل على ذلك دخولُ تاء التأنيث عليه ولو كانت للتأنيث لم يدخل عليها علامة التأنيث ولللعبى هو الغليظ الشديد يقال رجل جلعبى ولو كانت للتأنيث لم يدخل عليها علامة التأنيث ولللعبى هو الغليظ الشديد يقال رجل جلعبى العين اى شديد البَصر ومن ذلك فعلك بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام الاولى وذلك في الاسماء دون الصفات قالوا جَحْجَبَى وقرقرى فجحجي حي من الانصار وقرقرى موضع والالف في اخرة والدينة للتأنيث ولذلك لا ينصرف ومن ذلك فعللي بالكسر قالوا هربذي وهي مشية ومن ذلك فيند والصبغين وهو اسم هذه البقلة ومن ذلك فيعلى وهو قليل قالوا سبطري وهي مشية فيها تبختر والصبغطي وهو شيء يُفتَر ع به الصبيان ولم يأت صفة ومن ذلك فعَلَل قالوا سبَطْرَى وهي مشية فيها تتختر

قال روبند

\* انا ابن كُلِّ مُصْعَبِ شُبَّخْمٍ \* سامٍ على وَغْمِ العدَى صُبَّخْمٍ \* العَدَى صُبَّخْمٍ \* لا تُوعِدَنَّ حَبَّغَ بالنَّكُوِ \* لا تُوعِدَنَّ حَبَّغَ بالنَّكُوِ \* وَ التَنْزِى \* لا تُوعِدَنَّ حَبَّغَ بالنَّكُو ِ \* وَ التَنْزِي \* لا تُوعِدَنَّ حَبَّغَ بالنَّكُو ِ \* وَ التَنْزِيدَ \* وَ التَنْزِيدُ \* وَ التَنْزِيدَ \* وَ التَنْزِيدَ \* وَ التَنْزِيدَ \* وَ التَنْزِيدُ \* وَ التَنْزِيدَ \* وَ التَنْزِيدَ \* وَ التَنْزِيدَ \* وَ التَنْزِيدُ \* وَ التَنْزِيدُ \* وَ التَنْزِيدُ \* وَ التَنْزِيدُ وَ الْمُنْزِيدُ \* وَ الْمُنْزِيدُ وَ الْمُنْزِيدُ وَ الْمُنْزِيدُ وَ الْمُنْزِيدُ وَ الْمُنْزِيدُ وَالْمُنْزِيدُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنْرُونُ وَالْمُنُونُ وَالْمُنْر

#### فصل ۱۹۹۱

قال صاحب الكتاب وبعد اللام الأولى في نحو قِنْدِيلٍ وزُنْبُور وغُرْنَيْق وفِرْدُوس وقَرَبُوس وكَنَهْور وصَلْصال

قال الشارح قد جاءت الزيادة رابعة بعد اللام الاولى في اسماء صالحة العدّة تُقارب عشرة ابنية من ذلك ١٠ فعْليل وذلك في الاسمر والصفة فالاسمر قنْديل وبرْطيل والصفة شنْظي وهمهيم فالقنديل معروف والبرطيل حجم طويل قدر الذراع والشنظيم السيتى للخلق والهمهيم الذى يُردّد ويُهَمّهم ويقال محارًّ فَمْهِيمٌ اى في صوته ترديد من الهَمْهَمَة ومن ذلك فَعْلُول في الاسم والصفة فالاسم عُصْفُور وزُنْبُور والصفة سُمْ حُوبٌ وَقُرْضُوبٌ فالعصفور والزنبور معروفان والسرحوب الطويل والقرضوب السيف القاطع والقرضوب الفقيم وهو من اسماء السيف وربّما قيل الصّ قرضوب ومن ذلك فُعْلَيْل بصمّ الفاء وسكون العين وفتح ٥ اللام الاولى قالوا في الصفة غُرْنَيْقُ وهو الرفيع السيِّد والغرنيق من طيور الماء طويل العنق قال الهذتي يصف غَوَّاصا \* أَزَّلُ كَغُرْنَيْق الصُّحُول عَمُوجٍ \* الصحول جمع صَحْل وهو الماء القليل والعُوج الاعوجاج يقال سهم مروج يلتوى قال الجوهري واذا وصف به الرجال قالوا غرْنَيْق بكسر الغاء وغُرْنَيْقُ بالصم ولجمع غَرانِقُ بالفائح وغَرانيق ومن ذلك فعْلَوْل جاء في الاسم والصفة فالاسم فرَّدَوْسٌ وحرَّدُونَ والصفة علْطُوسٌ فالفردوس هو البستان ويقال هو حَديقة في الجنّة والمردون دويبّة كالقطاة والعلطوس الناقة الفارهة ومن ذلك فَعُلُول في الاسم والصفة فالاسم قَرَبُوسٌ وزَرَجُون والصفة قَرَقُوسٌ وحَلَكُوكُ فالقربوس للسَرْج معروف والزَرَجُون الخَمْر سمّيت بذلك الونها وأصلها بالفارسيّة زركون الزر الذهب والكون اللون وقال ابوعم للممي هو صبُّعُ احم ومن ذلك فَعَلْوَل بفتح الفاء والعين وسكون اللام وفاخ الواو قالوا كَنَهْوَرٌ وبلهور والكنهور السحاب العظيم والبلهور من ملوك الهند يقال لكلّ ملك عظيم منهم بلهور ولا نعلمة اسما ومن ذلك فَعْلال ولا يكون في الكلام الَّا في المضاعف من دوات

قال صاحب الكتاب وبعد العين في تحو عُذافِرٍ وسَمَيْدَع وفَدَوْكَس وحَبارِجَ وحَزَنْبَلٍ وَقَرْنُفُل وعِلْكُد وفُمَّقع وشُمَّعُوء

قال الشارح وقد جاءت الزيادة بعد العين في تسعة ابنية من ذلك فُعالل وقد جاء اسما وصفة فالاسم ه مُخادبٌ وبُرائِدٌ والصفة فُرافش وعُذافر فالجُخادبُ والجُخْدُب صربٌ من الجَنادب وهو الاخصر الطويسل الرجلين وألفه زائدة ويبراثلُ الديك هو ريش رَقَبَته يقال بَرْأَلَ الديك اذا نفش بَرائلَه ليقاتلَ والالف فيه زائدة والفرافص الاسد والعنافرُ للله الشديد ومن ذلك فَعَيْلُل ولا يكون الله صفة وذلك تحو سَمَيْدَع وهو السيد وعَمَيْثَل وهو الذيال بذَّنبه ويقال ناقة عينلة اي جسيمة ومن ذلك فَعَ وْلَلْ يكون اسما وصفة فالاسم حُبُوْكَدُ وفَدَوْكَسُ والصفة سَرُوْمَطُ وعَشُوْزَنُ فالحبوكر الداهية والفدوكس ١٠ الاسد والسرومط الطويل من الابل وغيرها والعشون الصلب الشديد والمؤتث عشورنا ومن ذلك فَعالِل وهو بناء تكسير يكون اسما وصفة فالاسمر حَبارِجُ تكسير حُبْرُج والصفة قَراشِبُ وهو تكسير قرشَبْ بكسر القاف وهو المُسِنّ وقد وقعت الزيادة فيهما بعد العين في ذلك فَعَنْلُل بفتح الغاء والعين واللام ولا يكون الا صفة قالوا حَحَنْفَلُّ للغليظ الشفة وحَزْنْبَلُّ للقصير الموثوق لخَلْق والنون زائدة فيه بعد العين للقتم بشَمَرْدَل لانها لا تكون ثالثة ساكنة في الخمسة الا زائدة وذلك لكثرة ما ظهر من ١٥ ذلك بالاشتقاق من تحو حَبَنْظَى ودَلَّنْظَى ثمَّ جمل غير المشتق على المشتق ومن ذلك فَعَنْلُل بصمّ اللام في الاسم وهو قليل قالوا عَرَنْتُنَّ وقَرَنْفُلَّ فالعرنتي نبت يدبغ به والقرنفل نبت وهو من طيب العرب والنون فيه زائدة لما ذكرناه ولانه ليس في الاصول ما هو على مثال سَفَرْجُل بصم الجيم ومن ذلك فعَّلَ بكسر الفاء وفيح العين مصاعفة ولا نعلمه جاء الَّا صفة قالوا علَّكُنَّ وهلَّقْسٌ فالعلكد الغليظ وقال المبرّد الحجوز المُسنّة والهلّقس الشديد من للهال والناس واللامر الثانية التي في عين مصاعفة زائكة د ومن ذلك فُعْلِلٌ بصم الفاء وفتح العين مصاعفة وكسر اللام الاولى قالوا في الاسم فُمَّقع وفي الصفة زُمَّلق ا الهمقع نبتُّ قال الجّرمي هو ثمرُ التَنْصُب فعلى هذا هو اسمر قال الفرّاء قال لى شُبَيْلٌ هو الاجتن فعلى هذا يكون صفة والاولُ مصمون كلام سيبوية والزمّلق الذي يُنْزل قبل ان يُجامع وقيل الذي ينسُك وبخرج من بين القوم يقال زُمَّلقٌ وزُمَلقٌ مثل فُدَبد ومن ذلك فُعَّلٌ بصمّر الفاء وتشديد العين واسكان اللام الاولى قالوا شُمَّخْر وصُمَّخْم فالشمخم العظيم من الابل والناس والصمخم المتعظم

فيه زائدة وحَكَنْقُلِ النون ايضا فيه زائدة وها ملحقان بالياء والنون بمثال سَقُرْجُلِ الا ترى انهسما مثله في عدده وحركاته وسكناته وما كان لغير للاق فهو ما كان فيه زائد وخالف فيه ابنية الاصول وقد تكون الزيادة واحدة وتكون اثنتين وتكون ثلاثا واكثر ما ينتهي اليه الاسم الرباعي بالزيادة سبعة احرف فيكون الزيادة احرف تحو إحْرِجُهم ولا يلحق نوات الاربعة شيء من الزوائد اوّلا احوف فيكون المزيد فيه ثلاثة احرف تحو إحْرِجُهم ولا يلحق نوات الاربعة شيء من الزوائد اوّلا الا تمى ان الواو الوحدة لا تزاد اوّلا البنّة وتزاد حشوا مصاعفة وغير مصاعفة فللصاعفة تحو كَرُوس وعَطَوْد واجْلَوْد واخْرَو واو جُرْمُون فلذلك اذا رأيت هزة او ميما وبعدها اربعة احرف اصول حكت على الهعزة والميم بأنهما اصلان الّا ان يكون الاسم جاريا على الفعل تحو دَحْرَجَ وسَرْهَف ومُدَحَمَّ ومسرهف فتلحق الميم اسم الفاعل كما تلحق أَقَعْلْت من أَكْرَمْتُ قَانًا مُكْرِمُ ولو كان ثلاثيا وامي الله الله الله الله الله الربعة وذلك لان الباء والراء والهاء والميم الله والالف والسياء واسمعيل اصلً لانها في أوّل بنات الاربعة وضاعدا ألا كذلك ومثلة اسمعيل السين والميم والعين واللام اصول فالهمزة اذًا اصل كذلك فاعرفة والميم اللهمزة ادًا اصل كذلك فاعرفة علامة

## فصل ۱۳۹۴

B.

قل صاحب الكتاب وهي بعد الفاء في تحو قِنْفَخْمٍ وكُنْتَأْلُ وكَنَهْبُل،

قال الشارج قد وقعت الزيادة في الرباعي على ضروب نحن نذكرها بن ذلك وقوعها ثانية على فُنْعَلَّ ويكون اسما وصفة فالاسم خُنْثَعْبَةً وهي الناقة والصفة قنْفَخْر وكُنْتَأُلُّ فالقنفخر الفائق في نوعه والنون فيه وأئدة للاشتقاق الا ترى انهم قالوا في معناه قفاخر وتفاخري فسقوط النون في قفاخر وقفاخري فيه زائدة للاشتقاق الا ترى انهم قالوا في معناه تفاخر وتفاخري فسقوط النون في قفاخر وقفاخري اللها على زيادتها في قنفخر ولو خُلينا والقياس لكانت اصلا لانها بإزاء الراء من جرْدَحْل وقرْطُعْب لكن ورد من السماع ما أرغب عن القياس على انه حكى السيراني قُنْفَخْر بضمر القاف فعلى هذا تكون النون زائدة للمثال لانه ليس في الكلام خُرْدَحْلُ بضم لليم ومن ذلك كُنْتَأَلَّ وهو القصير والنون زائدة ليس في الكلام فُعْلَل ومن ذلك فَنَعْلُل قالوا كَنْهُبُلُ وهو شجر فالنون زائدة لانه ليس في الكلام فُعْلَل ومن ذلك فَنَعْلُل قالوا كَنْهُبُلُ وهو شجر فالنون زائدة لانه ليس في الاصول سَفَرْجُلُ بْضم لليم وهو قليل ع

۴.

عن الى سَعِيد والجرشع من الابل العظيم والكندر القصير ومن ذلك فعْلَلْ فالاسم زِبْرَجُ وزِتْبرُ والصغة عِنْفُصٌ وَخِرْمِنْ فَالزبرج الزينة ويقال هو الذهب والزئبر ما يعلو الفَرْخ والثوب الجديد كالحُزّ والعنفس المرأة البَذيتُة القليلة للياء والخرمل بالخاء المجمة المرأة للتمقاء ومن ذلك فعَلٌّ في الاسم والصفة فالاسمر فطَحُلُّ وقمَطُرُ والصفة هزَّبْرُ وسبطر والفطحل زمن من قبل خُلْق الناس والقمطر وعاء يجعل ه فيه الكتب والهزبر للجرىء وهو من صفات الاسد والسبطر الممتدّ يقال سَبطُّ وسبَطُّ واضاف ابو للسن بناء سادسًا وهو فُعْلَلٌ وحكى مُخْدَبُّ بغيخ الدال وسيبويه لم يُثْبِت هذا الوزن ويرويه مُخْدُبًا بالصم كبُرْثنى وحمل رواية الاخفش على انهم ارادوا مُخادبٌ ثر حذفوا وذلك لانهم يقولون جخداً وخُخَادُبًا كما قالوا عُلَبطٌ وعُلابطٌ وهُدَبدُ وهدابدُ قال سيبوية والدليل على ذلك انه ليس شيء من هذا المثال الله ومثالُ فعالل جائزً فيه فكما تالوا في عُلَبط وهُدَبد انَّه مُخفَّف من علابط وهدابد ١٠ فكذلك خُخْدَبُ مُخفّف من جُخادب الله أن جخدبا مخفّف من جهتين حذف الالف وسكون الخاء وجميعُ ما تقدّم مخفّف بحذف الالف لا غير وأرى القول ما قاله ابو للسن لان الفرّاء قد حكى بْرْقُعْ وَبْرْقَعْ وَطُحْلَبْ وطُحْلَبْ وَتُعْدُدُ وَتُعْدَدُ وَدْخُلُلْ وَدْخُلُلْ وهذا وإن كان المشهور فيه الصمر الا ان الفتح قد جاء عن الثقة ولا سبيل الى ردَّة ويؤيَّد ذلك انهم قد قالوا سُودُدٌ وعُوطَطُّ فسودد من لفظ سيَّد وعوطط من لفظ عائط فاظهارُ التصعيف فيهما دليل على ارادة الالحاق كما قالوا مَهْدَدُ ١٥ وقَرْدَدٌ حين ارادوا الالحاق بجعفر وعلى هذا يكون الالف في بُهْماة ودُنْياة فيما حكاه ابن الاعرابي لللحاق بُحِنْدُب وقوله وتُحيط بأبنية المزيد فيه الامثلةُ التي أذكرُها يريد انه قد يزاد على الرباعي كما قد زيد في الثلاثي وسنذكر ابنية المزيد فيه مفصّلا بعد وقوله والزيادة فيه ترتقي الى الثلاث يريد أن تصرُّفهم بالزيادة في الرباعي ليس كتصرُّفهم في الثلاثيّ وأمّا قَلَّ تصرُّفهم في الرباعي لقلّته وأذا لم تكثر الكلمة لريكثر التصرّف فيهاء

## فصل ۱۹۹۳

قال صاحب الكتاب فالزيادة الواحدة قبل الفاء لا تكون الَّا في تحو مُدَحْرَجٍ ،

قال الشارج الزيادة في بنات الاربعة تكون على ضريَّيْن للانحاق ولغير الانحاق فاذا كان على خمسة احرف منها حرفٌ زائلٌ وكان نظمُ منحرّكاته وسواكنه على نظم الخمسة كان ملحقا نحو عَمَيْثَل الياء

قل صاحب الكتاب والاربعة في تحو اشهيباب واحميوار،

قال الشارج فذه غاية ما ينتهى اليه بنات الثلاثة في الزيادة فيصير الاسم الثلاثي على سبعة احرف وذلك نحو اشهيباب واحميرار مصدر اشهاب واحمار والشهبة في الالوان بياض يغلب على السواد ويقال اشهاب واشهب مقصور منه وكذلك احمار واحمار والاحبيرار مصدر احمار والاحرار مصدر احمر فالزائد في اشهيباب الهمزة الاولى جيء بها توصّلا الى النطق بالساكن والياء التي بعد الهاء زائدة ايصا وي بدل من الف اشهاب قلبت ياء لانكسار ما قبلها والالف بعد الياء الاولى والباء الثانية ايضا زائدة لانها مكررة الا ترى انها ليست موجودة في الشهبة وكذلك احميرار لان الراء الثانية ليست موجودة في الشهبة وكذلك احميرار لان الراء الثانية ليست موجودة في الشهبة وكذلك احميرار لان الراء الثانية ليست

# ومن اصناف الاسمر الرباعي

فصسل ۱۳۹۲

قال صاحب الكتاب للمجرَّد منه خمسة ابنية امثلتُها جَعْفَرُّ ودِرَّهُم وبُرْثُن وزِبْرِج وفِطَحْل ونُحسيط المائية المنالة التي أذكرُها والزيادة فيه ترتقى الى الثلث ،

قال الشارج قوله المجرّد منه احتراز من المزيد فيه من الرباعي وابنيتُه خمسة من ذلك فَعْلَلَ يكون اسما وصفة فالاسم جَعْفَر وعَنترُ والصفة سَلْهَبُ وخَلْجَمُ فجعفر نهرُ وقد سُمّى به والعنتر الذباب الازرق ونونه اصل لان الاصل عدم الزيادة والسلهب من الخيل الطويل والخلجم الطويل ومن ذلك فعْلَلُ بكسر الفاء وفتح اللام يكون اسما وصفة فالاسم درَمُ وقلعم والصفة هجّرَة وهبلت عند سيبويه فالدرهم معروف وهو فارسي معرّب والقلعم الشيخ الكبير والهجم الطويل والهبلع الأَكُول وسيبويه يرى ان الهاء فيهما اصل وذلك لقلّة زيادة الهاء وابو للسن كان يذهب الى ان الهاء في هجم وهبلع زائدة لانه كان يأخذه من الجرّع وهو المكان السهل المنقاد فهو من معنى الطول وهبلع من البلع ومن ذلك فعللً بصم الفاء واللام فيهما فالاسم بُرُدُن وحُبُرُجُ والصفة جُرشُعُ وكُنْدُرُ فالبرين واحد البَراثين وهو من السباع والطير بمنولة الاصابع من الانسان والحِنْلُبُ كالظَفْر منه وللبرج هو للرّب وهو ذَكَرُ للنُبارَى

جمع سرَّحان وهو الذُّب وقد يستعمل في الاسد والفرازين جمع فرَّزان ومن ذلك فعالآء قالوا في الاسم ثَلاثاته وبراكاء وفي الصفة عَياياء وطباقاء فالثلاثاء من الآيام معروف الثاء واللام فيه اصلُّ وما عداه زائدٌ وبراكاء اسم الثبات في للحرب وهو من البروك ويقال رجلٌ عياياد اى دو عَي في الامر والمَنْطق ومثله طباقاء وهو من الابل الذي لا بُحْسِي الصراب وقد يوصف بد الرجل الاحق ومن ذلك فعالان قالوا ه سلامان وحَماطان وام يأت صفة فالسلامان شجر وحماطان موضع في قول الجَرْمي وانسسد \* يا دارً سَلَّمَى في حَماطانَ ٱسْلَمى \* وقال تَعْلَبُ هو نبتُ ومن ذلك فُعاليَة بصم الفاء في الاسم والصفة فالاسمُ فُبارِيَّةً وصُراحيَّةً والصفة تحو العفارية والقراسية فالهبارية كالحَزاز في الرأس والصراحية كالتصريح والتلخيص للشيء والعفارية الشديد والقراسية الفَحْل العظيم فالالف زائدة في هذه الاسماء لاتِّها لا تكون مع الثلاثة الاصول الا زائدة والياء كذلك وتاء التأنيث وفي لازمة في هذا البناء ومن ذلك وا فَعَنْلُوة قالوا قَلَنْسُوا قَالَنون زائدة لانه ليس في الاسماء مثلُ سَفَرْجُلَة بصم لليم والوار ايصا زائدة لانها \* لا تكون مع الثلاثة الَّا كذلك والتاءُ لازمة لهذه الواو ومن ذلك فُنْعَلاء بصمَّ الفاء وفتح العين نحو خُنْفُساء ولم يأت صفة فالخنفساء دويبة وفي الخُنْفُس ايضا وقد حكى فيها الغوري الصمَّ فقال خُنْفُساه وخُنْفُس بصم الفاء والعين ووزنه فُنْعُلُّ فالنون زائدة لانه ليس في الكلام فُعْلُلٌ ولا فُعْلَلٌ مثل مُخْذُب واذا كانت زائدة في لغة من فتح فهي زائدة في لغة من ضمّر لاتها لا تكون زائدة في لغة اصلا في ه اخرى ومن ذلك فَيْعَلان جاء اسما وصفة فالاسم قَيْقَبانُ وسَيْسَبانُ والصفة فَيّبانُ وتَدَّحانُ فالقيقبان شجر يُتخذ منه السُروج والسيسبان شجر ايضا والهَيّبان الجبان وهو من الهَيْبَة يقال هَيّبانُ بالفتح والكسر وكذلك تَيَّعانٌ يقال رجل مِنْرُجُ وتَيُّعانُ اذا تَعرِّض لِمَا لا يَعْنِيه وفرس مِنْرَجُ وتتَّعانُ اذا اعترض في مُشيه نشاطًا وفَيْعلان بالكسر من ابنية المعتلّ ولا يكون منه في الصحيح قال سيبويه ولا نعلم في الكلام فَيْعلان بالكسر غير المعتل ومن نلك فعلان فيهما فالاسم حُومًان والصفة عُمُدان و ٥٠ وجُلْبَانٌ ومن ذلك مَفْعَلان نحو مَلْكَعانٍ ومَلاَّمانٍ وها اسمان معرفتان لا يستعلان الله في النداء فهلأمان من اللُّوم الميم في اوَّله زائدة والالف والنون في اخرة زائدتان وملكعان كقولك يا لُكُعُ وهو معنى الهُجْنة،

قال صاحب الكتاب وقد اجتمعت ثنتان وانفردت واحدةً في تحو أَنْعُوانٍ واضِّيان وأَرْوَنَان وأَرْبِعاءَ وأَرْبِعاء وقاصعاء وقَساطيطَ وسَراحِينَ وثَلْثاء وسَلامانٍ وقُراسِيَةٍ وقَلَنْسُوَة وخُنْفُساء وتَجَانٍ وعُـهُــدان ومُلْكعان ع

ه قال الشارح هذا الفصل موافقٌ للفصل الذي قبله من جهة وتحالفٌ من جهة اخرى فالمواضقة ان في كلُّ واحد من هذه الاسماء ثلاث زوائد كالفصل المتقدّم وأمّا جهة المخالفة فأن الزوائد في هذه الاسماء متفرَّقة منها اثنتان مجتمعتان وواحدة منفردة وذلك في اسماء مختلفة البناء ايصا فنها ما هو على زنة أَقْعُلان بصم الهمزة والعين ويكون اسما وصفة فالاسم أُفْعُوانَ وأَقْحُوانَ والصفة أُسْحُلانَ وأَلْعُبانَ فالأفعوان ذَكُمُ الأَفاعي والهمزة في اوله زائدة والالف والنون في آخره زائدتان يدلّ على ذلك قولهم فعوة السُمّر ١٠ وهذا قاطع على أن الفاء والعين اصلان دون البلق والاقحوان نبت طيب الربيح حوالًيه ورقً ابيض وسطُّه اصغر وهو البابُونَج الهمزة في اوَّله زائدة والالف والنون في اخرة زائدتان لقولهم دوا؟ مَقْحُوُّ اذا كان فيه الاقحوان والاسحلان التام والالعبان اللَّعاب ومن ذلك افْعِلان بكسر العين وكسر الهمزة وهو قليل يكون في الاسم والصفة فالاسم استحمان والصفة ليلة اصحيانة فالاسحمان جُبَيْلٌ بعينه والاضحيانة المُصيئة ومن ذلك أَقْعَلان بفنخ الهمزة وسكون الفاء وفنخ العين ولم يأت وا الله صفة قالوا تَجِينُ أَنْجُهانُ اذا سُقى كثيرا وأُجيد تَجْنُه وأَرْونان يقال يوم ارونانَ اى شديد ومن فلك أُفْعلاء قال سيبوية ولا نعلمه جاء الله في الأَرْبعاء وقد يفتح الباء كانَّه جمع ربيع وهو من ابنية التكسير نحو شَقي وأَشْقياء وصفى وأصغياء ونبي وأنبياء ومن ذلك فاعلاء نحو القاصعاء والنافقاء وهما من جحرة اليَرْبُوع ولا نعلمه جاء صفة ومن ذلك نعاليلُ وهو من ابنية انتكسير جاء اسما وصفة فالاسم ظَنابيبُ وفساطيطُ والصفة شماليل وبهاليل فظنابيبُ جمع ظُنْبُوب وهو عَظْم الساق ٢٠ والالف زائدة للجمع والياء المبدلة من واو طنبوب زائدة ايصا لانها بدل من زائد واتما صارت ياء لانكسار ما قبلها والباء مكررة للالحاق بجُرْمُوق والفَساطِيط جمع فُسْطاط وهو ضرب من الأبنية والطاء زائدة مكررة للالحاق بقُرْطاس وكذلك اللام في شملال للالحاق بحملاق واللام في بهُلُول مكروة ايصا للالحاق بجُرْمُوق والشِّمالِيل جمع شمُّلال وفي الناقة السريعة والبهاليل جمع به ألول وهو من الرجال الصَّحَّاكُ ومن ذلك فَعالين قالوا في الاسم سَراحينُ وفَرازينُ ولا نعلمه جاء صفة فالسراحين

1.

#### فصل مما

## قال صاحب الكتاب ويين العين واللام في سَلاليم وقراويم

قال الشارح قد فصلوا بهذه الزيادات الثلاث بين العين واللامر وذلك في فعاليلَ تحوسًلاليمر وذلك ان واحده سُلَّمُ فاللام الثانية زائدة واذا كُسر للجمع زيدت الف للجع بعد اللام الاولى وبعدها اللام الزائدة وبعد اللام الياء نلاشباع كانهم كسروا سُلّاما فكانت ثلاث زوائد بين العين واللام ومن ذلك فعاويلُ تحو قرواح وقراويج مُعك في الواحد الواو والالف زائدتان وزيدت الف للجع قبل الواو فاجتمع ثلاث زوائد قبل اللام؟

#### فصل امم

قال صاحب الكتاب وبعد اللام في صليان وعُنْفُوان وعِرِفّان وتَمُقّان وكبرياء وسيمياء ومَرَحَيّاء قال الشارج قد جاءت هذه الزيادات الثلاث آخرا بعد اللام من ذلك فعْليان بكسر الفاء جاء اسما وصفة فالاسم صليان وبليان والصفة العنظيان وللحِرّان فالصليان نبتُ والبليان قالوا بلد ويسقسال نهب بذى بليان اى حيث لا يدرى والعنظيان الجافي وقيل الشاب الطرى وللحِرّان الجبان ومن فا ذلك فعْلوان قالوا عُنْظُوان وعُنْفُوان ولم يأت صفة فالعنظوان شجر والعنفوان اول السباب ومن ذلك فعلوان قالوا عُنْظُوان وعُنْفُوان ولم يأت صفة فالعنظوان شجر والعنفوان اول السباب ومن ذلك فعلان بكسر الفاء والعين وتشديد اللام في الاسم قالوا فريّان وعِرِقان فالفريّان البغض من فركت المرأة وجها وهو اسم وعرقان مصدر بعنى المعرفة وهو اسم رجل ايصا ومن ذلك فعلّان قالوا تشقيل وهو اسم ومعناه اول الشيء يقال جاءنا على تثقّان ذلك اى اوله فالالف والنون ولحرف الاخير من المصاعف زوائد ومن ذلك فعلياء يكون اسما وصفة فالاسم كبرياء وسيمياء والصفة جربياء فالكبرياء من المصاعف زوائد وفي اخرة ثلاث زوائد وفي الياء والهمزة والالف قبلها والسيمياء العلامة وللربياء وبردرياء وبردريا الشمال والدبور ومن ذلك فعَليًا قالوا مَرَحَيًا وهو زَجُر يقال عند الرّمى وبردريًا وهو نهر بالشأم هكذا في كتاب سيبوية والمعرف بَرَدي قال الشاعر

\* يَسْقُون مَن وَرَدَ البّرِيصَ عليهم \* بَرَدَى يُصفُّق بالرّحِيق السَّلْسَلِ \*

سَفُرْجَلٍ قال ولو جاز ان يقال انه فعلعل بتكرير لفظ العين واللام لجاز ان يكون وزن صَرْصَر فَعْفَع بتكرير لفظ الفاء والعين والصواب الآول وهو رأى سيبويه وذلك ان للحرف لا يُحْكَم بزيادته الله بعد احراز ثلثة احرف اصول وصرصر وأشباهه لم يوجد فيه ذلك ومن ذلك فُعَلْعَلَّ في الاسم قالوا فُرَحْرَجَ وُجُلَعْلَعٌ ولا نعلمه صفة فالذرحرج واحد الدّرارِيج والجلعلع الجُعَل فهذه الاسماء كلّها في اخرها و زائدان فاعرفه ع

## قصــل ۳۸۹

قال صاحب الكتاب والثلث المفترقة في تحو العجيرَى وتخارِيقَ وتمَاثِيلَ ويرابِيعَ،

قال الشارح قد زيد في الاسم ثلاث زوائد فيكون الاسم بها على ستّة احرف وتلك الزوائد تكون المعترقة ومجتمعة فالمفترقة تكون في للع والمفرد فالمفرد الفعيلي قالوا اللهجيري والهجيراء دَأَبه وعادته والاجرياء كذلك العادة وهو من للجري فالهمزة زائدة والباء الاولى المدّغمة والالف الاخيرة وامّا للع في ذلك مَفاعيل يكون اسما وصفة فالاسم مَفاتبح وتخاريق والمخاريق جمع مخراق وهو المنديل يُلق ليصرب به وفي للحديث البَرْقُ مخاريقُ الملائكة وقالوا في الصفة محاصيرُ ومناسيب ولخاصير جمع محصيرٍ وهو الشديد العَدْو من للحيل والمناسيب جمع مَنْسُوب فالميم في الولها زائدة لانها في الواحد مع حَسْر ومو الشديد العَدْو من للحيل والمناسيب جمع مَنْسُوب فالميم في الولها زائدة لانها في الواحد وهو بناء جمع ايصا قالوا في الاسم تَجافيفُ وتَاثيلُ في جمع تَجْفاف وتَمْثال بمعنى الصورة ويكون على وهو بناء جمع ايصا قالوا في الاسم تَجافيفُ وتَاثيلُ في جمع تَجْفاف وتَمْثال بمعنى الصورة ويكون على يفاعيلَ في الاسم والصفة فالاسم يَرابيعُ جمع يَرْبُوع وفي دويبّة ويَعاقيبُ جمع يَعْقُوب وهو ذكر القَبَع والصفة يحاميم ويخاصير فاليحاميم جمع تَدْمُوم وهو الدخان يصفون بع أذا أرادوا للثلثة والخاصير والصفة عاميم ويخاصير ومفوا به كما وصفوا باليحموم؟

قصيل ١٨٨

قال صاحب الكتاب والمجتمعة قبل الفاء في مُسْتَفْعِل،

قل الشارج لا يكون هذا المثال الآصفة فيما كان جاريا على الفعل تحو مستخرج ومستعلم فالميم

اخرها زائدان وها الياء والتاء فالياء زائدة لانها مع ثلثة احرف اصول والتاء زائدة للتأنيث وانسا اعتُدّ بتاء التأنيث وان كانت تاء التأنيث ليست من البناء في شيء لان التاء لازمة لفعْلية كما لزمتْ فَعاليَّةَ كَكُراهيَّة ورَفاهيَّة ومن ذلك فَعْلَتُهُ قالوا مصتْ سَنْبَتَةُ من الدهر اى قطعةٌ منه فهو اسم ولم يأت صغة وفي اخرة زائدان وها التاءان الاولى من بناء الكلمة والثانية للتأنيث والذي يدلّ ٥ على زيادة الاولى قولهم في معناه سَنْبٌ وسَنْبَةٌ مثل تمر وتمرة فسقوط التاء من سنب وسنبة قاطعٌ على زيادتها في سنبتة ومن ذلك فَعْلُوةُ قالوا تَرْقُوهُ وقَرْنُوهُ فالترقوة العَظْمِ الناتي بين ثُغْرة النّحر وبين العاتق والقرنوة نبت له ورق أَغْبَرُ شبيةً بالْحَنْدَاقُوق يُدْبّغ به يقال منه سقا القرنوق اذا دُبغ بالقرنوة فالواو زائدة لانها لا تكون اصلا مع بنات الثلاثة وتاء التأنيث زائدة لا محالة ومن ذلك فُعْلُوة قالوا عُنْصُوَّةً وعنفوة ولم يأت صفة فالعنصوة الخُصْلة من الشَّعْر والجع عَناص يقال في رياص بني فلان عناص من ١٠ النبت اى قليل متفرّق والهاء لازمة لهذه الواو لا تُفارقها كما كانت لازمة للياء في حدُّريّة ومن ذلك فَعَلُوت يكون اسما وصفة فالاسم جَبَرُوت ورَقُبُوت ورَجُوت والصفة لِكَلَبُوت والتَرَبُوت فالرجوت والرهبوت مصدران معنى الرَّحْمة والرَّهْبة ولِلْبَرُوت التجبّر ولللبوت الاسود يقال اسودُ حلبوتُ اي حالكٌ والتربوت الذَّلول يقال جمل تربوت وناقة تربوت الذكرُ والانثي فيه سواء والواو والتاء في ذلك كلَّه زائدة أمَّا الرجوت والرهبوت فللاشتقاق وامَّا قولهم اسود حلبوت فالتاء زائدة لقولهم في و معناه حُلْبُوبُ أي حالك وهذا تُبَتُّ في زيادة التاء والوارُ ايصا زائدة لانها لا تكون اصلا في بنات الثلاثة فصاعدا ومن ذلك فعلال قالوا فَوْطاط وفسطاطٌ قال سيبوية وهو قليل في الكلام ولا نعلمة جاء صفة فالقرطاط البَرْدَعَة التي تكون تحت الرّحْل ويقال قُرْطانٌ بالنون ايصا والفسطاط البيت من الشُّعْم يقال فُسطاط وفسطاط والطاء زائدة مكرّرة وكذلك الالف قبلها وهو ملحق بقُرْطاس وحُمْلاق ومن ذلك فِعْلال في الاسم والصفة فالاسم جِلْبابٌ وهو الملْحَفة والصفة شمْلالُ للناقة السريعة ٣٠ يقال ناقة شملال وشمليل اى سريعة ومن ذلك فعليل في الاسمر والصغة فالاسمر حلَّتيتُ والصفة صنْديدٌ وشمْليدٌ فالحلتيت صربٌ من الصَمْع ومن ذلك فَعَلْعَلَّ في الاسم والصفة فالاسم للبَّرْبَرُ والتّبَرْبَر وها بعنى واحد حكى سيبويه ما اصاب منه حبربرا ولا تبربرا ولا حَوْرُورًا اى شيئًا ويقال ما في الذي تحدَّثنا به حبرير أي شي والصفة صَمَحْمَم ودَمَكُم فالصمحم الشديد وقيل القصير الغليظ والدمكمك الشديد كرر فيهما العين واللام وانكر الفرّاء ان يكون على فَعَلّْعَل وقال هو فَعَلَّلُ مثل

ذلك فَعَلاَّء بِفَيْ الفاء والعين تالوا جَنَفاء وقرَماء فالجنفاء ما المُعاوية بن عامر تال الشاعر \* رحلتُ اليك من جَنَفاء حتّى \* أَتَخْتُ فناء بَيْتك بالمَطال \*

وقرماء بالقاف وتحريك العين موضع وللموهري ذكره بالفاء وهو مُصحّف انمًا هو بالقاف وقالوا في الصفة الثَّأُدآء معنى الأَمَة يقال تأداء ودأتاء مقلوب منه قال ابن السكيت ليس في الكلام فَعَلاَّء بالتحريك الا ه حرف واحد وهو الدأناء يعني في الصفات فهذه الاسماء الالفان في اخرها زائدان ومسّا زيد في اخرها زائدان فعلان بفنخ الفاء وسكون العين في الاسم والصفة فالاسم السعدان والصمران والصفة الرَيّان والعَّطْشان فالسعدان نبتُ له شَوْك وهو من افضل مَراعى الابل وفي المثل مَرْعَى ولا كالسَّعْدان وصَّمْوانَّ بالصاد المجمة نبتُّ ايضا ومن ذلك فَعَلان بفتح الفاء والعين فيهما فالاسم كَرَوانَّ ووَرَشانٌ والصفة صَمِيانٌ وقطوان فالكروان والورشان طائران والصبيان الشجاع للَّرىء يقال رجلُّ صميان ١٠ اى شجاع جرىء والقطوان البطىء في مَشيه مع نَشاط يقال قطا يقطو فهو قطوان ومن ذلك فُعْلان بضم الفاء وسكون العين في الاسم والصفة فالاسم نحو عُثمانَ ونُبْيانَ وهو كثير في الجع نحو جُوبان وْقُصْبانِ تكسيرِ جَرِيبٍ وقَصِيبٍ والصفة نحو عُرْيانِ وخُمْصانِ يقال رجلٌ خُمْصانٌ وامرأةٌ خُمْصانةٌ ومن ذلك فَعِلان بفتح الفاء وكسر العين تحو ظَرِبان وهي دويبّة مُنْتنة الريم والقَطران ولم يأت صفةً ومن ذلك فَعُلان بفيخ الفاء وضمّ العين وذلك قليل قالوا السَّبُعان اسم مكان والشَّبُهان وهو شجر وا من العصاه فهو اسم وقيل النُّمام من الرِّياحين فعلى هذا يكون صفة والفتخ فيه اكثر ومن ذلك فعلَّان بتصعيف اللام قالوا سلطَانٌ ولم يأت غيره فهذا قد اجتمع في آخره ثلث زوائد الطاء الشانية المضاعفة والالف والنون ومن ذلك فعَلْنَى قالوا ناقة عرصْنَى للتي من عادتها أن تمشى معارضة للنشاط يقال عرضى وعرضناً وهو اسم والنون والالف فيه زائدة لانه من الاعراض فالنون للالحاق بسبطب والالف البناء ولذلك تقول في التصغير عُرِيْصنَّ فتثبت النون وتحذف الالف لانها ليست للالحاق ٢٠ ومن ذلك فعلَّى بكسر الفاء والعين فيهما فالاسمر زمتَّى وزمجَّى لذنب الطائر والصفة كمرَّى وهو العظيمُ الكَمَرَة ومن ذلك فعَلَّى بكسر الفاء وفتح العين تالوا دَفَقَّى وهو ضرب من المشي بسرعة يقال مشى الدفقي وهو اسم ولا نعلمه صفة ومن ذلك فعْلَينهُ بكسر الفاء وسكون العين تالوا هبْريَّةُ وحِدْرِيَّةً في الاسم وقالوا في الصغة عفْرِيَّةٌ وزِبْنيَّةٌ والهبرية شيء يقع في الشَّعْر كالنِّخالة يقال في رأسه هبريَّةً وللذرية مكان غليط والعفزية الداهية يقال شيطان عفريةً والربنية واحد الزَبانية وهو الشديد وفي

#### فصل هما

قال صاحب الكتاب وبعد اللام في تحو صَهْياء وطُرْفاء وقُوباء وعِلْباء ورُحَصاء وسِيراء وجَنَفاء وسَعْدانٍ ولَرَوْن وعُثْمان وسِرْحان وطَرِبان والسَبْعان والسِلِطّان وعِرَصْنَى ودفِقَّى وهِبْرِيَة وسَنْبَتة وقَرْنُوة وعُنْصُوة وجَبُرُوت وفُسْطاط وجِلْباب وحِلْتِيت وصَمَحْمَع ونُرَحْمَح،

ه قال الشارح قد وقعت الزيادتان مجتمعتين بعد اللام وذلك في ابنية منها فَعْلاَء وذلك اسم وصفة فالاسم صَهْياء وطَرْفاء والصفة جراء وصفراء والضهياء الارض التي لا نبات فيها وقد تكون صفة بمعنى المرأة التي لا ينبت لها ثَدْقَى وقيل التي لا تُحيص وفيها لغتان القصر والمدّ تالوا صَهْيا مقصورٌ وصَهْ باء عدودً فمَن مد كانت الهمزة عند واندة للتأنيث لا محالة ولذلك لا تنصرف ووزنها عند فعلاء وعلى نلك يكون قد وقع في اخرها زائدان بعد اللام وها الهمزة للتأنيث والالف للمدّ قبلها ومن قصر وقال ١٠ صَهْيَأَةٌ فالهمزة عنده ايضا زائدة والياء اصلُّ والكلمة مصروفة ووزنُها فَعْلَأَةُ لانَّها قد اتحذفت في لغة من مدّ فكانت زائدة لذلك وأجاز ابو اسحق ان تكون هذه الهمزة اصلا والياء زائدة وأنّ وزن الكلمة فَعْيَلَةُ كانَّه اشتقها من قولهم ضاهَأُتُ وذلك انَّه يقال ضاهأتُ بالهمزة وضاهَيْت غيرَ مهموز اي ماثلت قال والصَّهْياء التي لا تحيض وقيل التي لا ثدى لها وفي كلا للحالَيْن ضاهت الرجالَ وهو مذهب حسى من الاشتقاق اللَّا الله ليس في الكلام فَعْيَلُ بفتح الفاء الله هو فعْيَل بكسرها والطَّرْفاء صربٌ من و الشجر الواحدة طَرَفَةٌ وليس بتكسير أنَّا هو اسم جنس كقَصْباء قال الاصمعيّ هو جمع والالف والهمزة بعدة زائدتان ولذلك لا ينصرف ومنها فُعْلاء قالوا القُوباء والخُشّاء فالقوباء دا عمروف ويداوى بالريق وفيه لغتان قُوباء بالفنح وقُوبا اسكان الواو فمن فنح فهمزته للتأنيث ولذلك لا ينصرف فهو كالرُحَصاء والعُشَراء ومَن اسكن الواو صرفة وكانت الهمزة عندة زائدة للالحاق بقُرْطاس والخُـشاء العَظْم الناتي وراء الاذن قال ابن السكيت وليس في الكلام فُعْلاء بصم الفاء وسكون العين الد هذان ٠٠ للرفان ومن ذلك فعلاته تحو علباء وحرباء ولا نعلمة جاء وصفًا فالعلباء عَصَب العنق وها علباوان بينهما مَنْبِت العُرْف وهو ملحق بسِرْداح والسرداح الناقة الكثيرة اللحم وحرباً وويبة معروفة ومن ذلك فُعَلاء بصمر الفاء وفاخ العين ويكون اسما وصفة فالاسم رُحصاته ونُوباه والصفة عُشَراء ونُفساه والرحصاء العَرِّق في اتر للنبي وهذا البناء في الجع كتبير تحوُّ خُلفاء وظرفاء وشرفاء ومن ذلك فعلاء بكسر الفاء وفتح العين قالوا في الاسمر السيراء والخيلاء ولم بأت صفة والسيراء بُردُّ فيه خطوطٌ ومن

والقُبْيْطُ صرب من لَكَلَّوى والزُّمَّيْل الصعيف والسُكِّيْتُ الذي يجيء من الخيل في لَكُلْبَة من العشر المعدودات آخرًا وقد يخقف فيقال سُكَيْتُ مثل كُمَيْت وهو الفسكل وما جاء بعد ذلك فلا يُعْتَدُ ية والقَيّام بعنى القَيّوم وقُرِئ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّامُ وذكرُه في هذا الفصل كالغلط لان هذا الفصل يتصمّن اجتماع الزائدَيْن وأن يفصلا بين العين واللام والقَيّامُ فَيْعالُّ اصله قَيْوامُّ فلمّا اجتمعت انواو والياء ه وسبق الاول منهما بالسكون قلبوا الواوياة واتَّعْموا الياء في الياء والصوابُ القَوَّام بواو مشدَّدة على زنة فَعَالَ الَّا انَّه كان يصير كالكُلَّاء وقد ذُكر هذا البناء ومن ذلك فُعَالَ وقد جاء مفردا اسما قالوا حُمّاصٌ وسُمّاق وفي الصفات تحو صُوّام وتُوّام وقد فصل الزائدان بين العين واللام ومن ذلك فَعَنْعَلَّ قالوا عَقَنْقَلَّ وسَجَجْجٌ لله والعقنقل رملُّ متراكب كالجبل والنون فيه زائدة لوقوعها ثالثة في الخماسي والقاف بعدها زائدة مكرّرة للالحاق بسَفَرْجَل وكذلك سجنجل وفي المرآة ومن ذلك فَعَوْعَلَّ قالوا رجل عَثُوثَلُّ و وعثْوَلُّ الواو والثاء الثانية زائدتان والعثوثل الفَدْم العَيتي المسترخي ومن ذلك فعَّوَّل يكون اسما وصفة فالاسم عَجَّوْلً وتجاجيلُ ومثله سنَّوْر وقلُّوبٌ للذئب والصفة خنَّوْنُ لولد الخنْزير وسرَّوْطُ فالجيمر الثانية والواو ها الزائدتان لقولهم في معناه عجن ل ومن ذلك فُعُولُ قالوا سُبُوحٌ وقُدُوسٌ وها اسمان من اسماء الله تع والفتخ جائز فيهما وليس في الاسماء ما هو على فُعُول بالضمّ الّا سبّوح وقدّوس فان الصمّ فيهما اكثر وما عداها ففتور ومن ذلك فُعيلٌ قالوا مُريقٌ بصم اليم وكسر الراء وتشديدها وهو الاحريض اي ه العُصْفُر وقالوا في الصفة كوكبُ دُرّى ودرّى والصمُّ اضعف اللغات وهو فُعّيلً مثل مُرّيق الد انّ مرّيقا اسم ودرّىء صفة وهو مأخوذ من الدّرْء وهو الدفع كانّ صَوْءه متتابع يدفع بعضه بعضا ومن ذلك فُعائلٌ قالوا حُطائطٌ وهو صغة بمعنى الصغيم كانَّه من الشيء الحطوط ومثله جُرائضٌ للثقيل كانَّه من لِلْرَص وهو الغَسّ يَغُسّ به كلّ من يراه فالالف والهمزة زأملتان وقد فصلتا بين العين والسلام ومن ذلك فُعاملٌ قالوا درعٌ دُلامصٌ فهو صفة بمعنى البَرّاق فالميم زائدة لقولهم في معناه دلاصٌ فسقوط الميم ٢٠ دليل على انَّها زائدة هناك والالف زائدة غير ذي شكَّ لكونها مع ثلثة احرف اصول وقد فصلت الزيادتان بين العين واللام وقد اجاز المازني أن تكون الميم أصلا ويكون دلاص من معنى دلامص كسبط وسبطر وذلك لقلة زيادة الميم غير اول فاعرفه

قال الشارج قد فصل بالزيادة بين العين واللام وذلك في عدّة ابنية منها فَعَّالٌ يكون اسما وصفة فالاسم كَلَّا وَالصَّغَةُ شَوَّابٌ وَلَبَّاسٌ فَالْكُلَّاء مشدَّدٌ ممدودٌ موضع بالبصرة كانَّهم يَكْلَون سُفُنَهم هناك اى جفظونها قال سيبويه هو فَعَالً من كَلَّ والمعنى أن الموضع يدفع الريح عن السفن وجفظها ومنهم من جعلها فَعْلاءً فلا يصرفها من كُلُّ اذا أُعْيَا لاتها تُرْفًأ فيها السفنُ كانَّها تكلُّ فيها من الجُرى وحسوه ه المينآء بالمدّ والقصر وهو مفْعال أو مفْعلُ من الوَنْي وهو الفُتور وصاحب هذا الكتاب اختار الأول فالالف زائدة والعين الثانية وفي اللام لان التصعيف يكون بتكرير للرف الآول ومن ذلك فُعّالً بصمّ الفاء وتصعيف العين ويكون اسما وصفة فالاسم خُطّاف وكُلاب والصفة حُسّانٌ وعُوّارٌ فالخطّاف طائم صغيم والكُلاب والكُلُوب المنشال فالطاء الاخيرة من الخطاف والالف زائدتان لانه من الخطف وكذلك اللام الثانية والالف في كُلاب زائدتان وقد فُصل بهما بين العين واللام ومن ذلك فعّالٌ بكسر الفاء ١٠ وتصعيف العين قالوا حنَّا وقتَّا ولا نعلمه صفةً فالحنَّاء النون الثانية والالف زائدتان لانه من التَحْنئة وهو خصاب اليه وكذلك الثاء الثانية من قتَّاهُ لقولهم ارسٌّ مَقْتَأَةٌ ومن ذلك فعوال جاء اسما وصفة فالاسم قرواش وعصواد والصفة جلواخ وقرواح فالقرواش والعصواد بالصاد غير المجمة الامر العظيم هكذا جاء في ديوان الأدب بالكسر وذكر السيرافيّ انّه جاء بالصمّ والكسر وكيف ما كان فالواو والالف زائدتان وللمنواخ الوادى الواسع والقروام الناقة الطويلة القوائم وقيل لبعض العرب ما ه القرواح قال التي كانَّها تمشى على أَرْماح وهو ايضا الفضاء البارز للشمس الذي لا ساتِر له ومن ذلك فعيال في الاسم تحو جِرْيالِ وكرياس فالجِرْيال الذهب وهو ايضا صبّغ احرر ولا نعلمه صفة والكرياس واحد الكراييس وهو الكنيف في اعلى السَّطْمِ ومن ذلك فَعَيَّلُ قالوا فَبَيَّحَ بفيح الهاء والباء والياء المشدّدة وهو صفة يقال غلام هبيَّج اى سمين مأخوذ من الهَبَخ وهو الورم ومن ذلك فعيُّول يكون اسما وصفة فالاسم كَدْيَوْنَ وهو عَكُرُ الزيت والصغة عَدْيَوْطٌ وهو الذي يُحْدث عند الجماع ومن ذلك فعيلً ٢٠ بكسر الفاء وتشديد العين يكون اسما وصفة فالاسم بِطِّيخٌ لهذا المعروف وخرِّيثُ معنى الدّليل والصغة سحير وشريب وخمير فالياء والطاء الثانية زائدتان لقولهم مَبْطَخَة لموصع البطيخ وكذلك الياء والراء الثانية من خرّيت زائدتان لانه مأخود من خَرَتَ الارضَ اذا عرفها وكذلك في في السكّير والشرّيب والخمّير لانه من السّكر والشُرْب والخمر ومن ذلك فُعّيْل بصمّ الغاء وتشديد العين وفتحها جاء اسما وصفة فالاسم عُلَّيْقٌ وَتُبَّيْطٌ والصفة زُمَّيْلٌ وسُكِّيْتُ فالعلّيق شجر له شُوكَ وثمرٌ يُشْبه الفرصاد

الميم والهاء زائدتان لانه من أَفُواقَ يُهْرِيقُ ومن قال فَراقَ يُهْرِيقُ كانت الهاء عنده بدلا من هُزة أَراقَ وقد جاءت الزيادتان في اوّل غير الجارى على الفعل وهو قليل جدّا في لفظتيْن او ثلات لا غير قالسوا رجلً انْقَحْلُ الى مُسِنَّ يابسُ الجلّد على العَظْم من قولهم قَحَلَ الشيء يقحَل اذا يبس فالهمزة والنون في اوّله زائدتان لما ذكرناه من الاشتقاق ولقولهم في معناه قَحْلُ بفتح القاف وسكون الحاء وقالوا رجلُّ وأَنْوَقُو للمُزدَقِ فالهمزة والنون في اوّله زائدتان لانه من الزهّو وهو الفَحْر وقالوا انْفَخْر وهو في معنى أنْزَهُو فاعرفه،

#### فصل سمس

قال صاحب الكتاب وبين الفاء والعين في نحو حَواجِرَ وغَيالِم وجَنادِب ودُواسِرٍ وصيَّهُم،

وَ قَالَ الشَّارِ حَ قَلَ تَقَدِّم قُولِنَا أَن الْزِيادَيِن قَلَ تَقَع حَشُّوا وَلَكُ بِعِدَ الْفَاء فِيما كان جبعا نحو فَواعِلَ فَي الاسمر والصفة فلاسمر حاجِر وحواجِر وحائِظ وحوائِظ والصفة دَوْسِر وقو للجل الصَحْم وضارِبَة وضوارِب ومن فلك فَنَاعِلُ يكون اسما وصفة فلاسمر جُنْلَب وجَنادِب وخُنْفَس وخَنافِس والصفة عَنْبَس وعَنابِس وهو من صفات الأسد كانه وصف بالعبوس وعَنْسَلٌ وعَناسِلُ للناقة السريعة وهو من العَسْو ومن فلك فَياعِلُ فيهما فلاسم غَيْلَم وغَيالُم وهو السُلَحُفاة وعَيْطَلَ من العَسلان لصرب من العَدو ومن فلك فَياعِلُ فيهما فلاسم غَيْلَم وغَيالُم وعيالُ وفي الطويلة العندق من وقي وصيالُ وعيطل اسمر ناقة معروفة والصفة صَيْرَق وصيارِف وعَيْظَلُ وعياطِلُ وفي الطويلة العندق من النساء والنوق ولخيل فان الواو فيه زائدة لانها بدلً من الف فاعل وفي زائدة والالسف بعدها مزيدة للجمع وامّا فَناعِلُ تحو جَنادِب وعَنابِس فالنون فيه زائدة كاتّها لَلْقَته بجُحُنْب والالف مزيدة للجمع وامّا فَياعِلُ فالياء فيه زائدة لانها زائدة في الواحد تحو غَيْلَم وعَيْظَل وصَيْرَف لان الياء هون اصلا في بنات الثلاثة فهي زائدة لانها زائدة في الواحد تحو غَيْلَم وعَيْظَل وصَيْرَف لان الياء لا تكون اصلا في بنات الثلاثة فهي زائدة للأخاق جَعْفَر والالف مزيدة للجمع وامّا صَيْبُم فصفة هو الما وسَد والياء رأسة والياءان زائدتان بعد الفاء وقبل العين ،

### فصل ۱۹۸۴

قال صاحب الكتاب وبين العين واللام في تحو كَلاه وخُطّاف وحِنّاء وجِلْواخ وجِرْيال وعُصْواد وقَبَيْح وكِلْيَخ وكِلْيَوْن وبِطِّيح وقُبْيْط ومُلامِص، وكِلْيَوْن وبطِّيح وقُبْيْط ومُلامِص،

البطى والكِنْثَأُو العظيم اللحية ولا نعلمه جاء اسما فالنون فيهما زائدة لقولهم في تصغيره حُطَيَّةً وكثأتُ لحيتُه اذا كثرت قال

\* وأَنْتَ آمْرُو قد كَثَأَتْ لك لِحْيَةً \* كأنَّك منها قاعدٌ في جُوالق \*

#### فصل الما

قال صاحب الكتاب وبينهما الفاء والعين واللام في تحو أَجْفَلَى وأَثْرِج وارْزَب على الله وبينهما الفاء والعين الكلمة على تباعْد بينهما احداها في اوّل الكلمة قبل الفاء والاخرى آخوا بعد اللام فيفصل بينهما بالفاء والعين واللام وذلك أَفْعَلَى قالوا أَجْفَلَى ولا يأت الفاء والاحرى آخوا بعد اللام فيفصل بينهما بالفاء والعين واللام وذلك أَفْعَلَى والأَجْفَلَى ولا يُحلّق ولا يأت المنه غيرة وهو اسم وهو الدَعْوة العامّة يقال دُعى فلان في النَقَرَى لا في اللّفَيْل والأَجْفَلَى اي في الخاصّة قال الاصمعيّ لا اعرف الاجفلي وحكاء غيرة فالالف الاخيرة في الأجفلي زائدة غير دى شكّ لانها لا تكون اصلا في بنات الثلاثة فصاعدا واذا ثبتت زيادة الالف آخرا كانت الهمزة في اوّلها زائدة ايضا لانها لا تكون في اوّل بنات الثلاثة الولهم في معناه تُونْجُ واذا كانت الجمرة وقي عَنبَة الباب والهمزة في اوّله لانها لا تكون في اوّل بنات الثلاثة الا كذلك والاسكفّة معروفة وهي عَنبَة الباب والهمزة في اوّلها زائدة والفاء الثانية فامّ تاء التأنيث فلا اعتداد بها في البناء لانها عنزلة اسم صُمّ والها سم والارزب القصير والباء الاخيرة زائدة فيه كانها للقتّة جورد حول وكذلك الارْزَبَة من للديد

#### فصل ۱۸۳

الباء فيه زائدة لقولهم فيه مرزبة بالانخفيف،

قال صاحب الكتاب والمجتمعتان قبل الفاء في نحو مُنْطَلِقٍ ومُسْطِيع ومُهْراق وانْقَاحُل وانْقَحْر، قال الشارح قد تكون الزيادتان مُجتمعتَيْن اولا قبل الفاء وحشوًا وآخِرًا فامّاً اجتماعهما قبل النفاء فيكون ذلك في ما كان جاريا على الفعل من نحو منطلق ومنكسر الميم والنون في اولهما والثدتان وقالوا مُسْطِيعٌ من اسْطاع يَسْطِيعُ فالميم والسين والثدتان فهو جارٍ على الفعل وقالوا مُهْراقً

من ذلك تصراب وضاربٌ وفي التي تصرب حالبها فالتاء فيهي زائدة للاشتقاق لانه من المثل وللفاف والصرب والالف زائدة لما نكرناه من وقوعها مع ثلثة احرف اصول وقد فصل بينهما بالفاء والعسين التاسع تَفْعالَ بفتح الاول نحو التَوْداد والتهدار معنى الرّد والهَدْر وقد تقدّم الكلام عليه في المصادر العاشر يَفْعُولُ جاء اسما وصفة فالاسم يَرْبُوعُ ويَعْقُوبُ ويَسْرُوعُ والصفة يَحْمُومُ وَيْرْقُوعُ واليربوع دويبّة شبيهة ه بالفارة تستطيبها العرب واليعقوبُ ذكر القَبَج واليسروع دويبّة حراء تكون في البقل ثرّ تسلّخ فتكون كالفراشة واليَحْمُوم لون كالكُمْتة يقال فرس جموم اذا كانت كُمْتَتُه الى السواد مأخوذ من للمّة وفي السواد والبرقوع من صفات الخُوع يقال جُوعٌ يَرْفُوعُ اى شديد والحادى عشر يَفْعيلُ قالوا يَعْصيكُ ويَقْطِينُ فاليعصيد بقلةً وأحسبُها الطَرْخُون واليقطين كلّ ما ليس له ساقٌ من النبات كالبطّيخ وتحوة وفيهما زائدان وها الياءان وقد فصل بينهما الفاء والعين الثاني عشر تَفْعيل بالتاء المجمة من فوق ١٠ قلوا في الاسم تمييز وتنبيت ولم يأت صفة وقد يكسر اوله والتاء والياء فيهما زائدتان وقد فصل بينهما الفاء والعين الثالث عشر تَفْعُولُ بالتاء المجمة من فوق قالوا تَعْصُوصٌ وهو ضرب من التمر اسبود شديدُ لَخلاوة يكثر بهَجَرَ وقانوا تَذْنُوبُ البُسْرِ يبدو به الإرطابُ من قِبَل ذَنبه يقال منه ذَنَّبَ البُسْرُ تَكْنيبًا فالتاء في اوَّله زائدة وكذلك الواو وقد فصلت الفاء والعين بينهما الرابع عشر قالوا تُبُشَّرُ وتُنتَوط وتهبط على بناء ما له يسم فاعله وله يأت صفة فتُبشُّ طأنَّ كانَّه سُمَّى بالفعل وتنوَّط ايصا طأنو ١٥ قال الاصمعتى سمّى بذلك لانه يُدلّى خُيُوطًا من شجرة ثر يُفرِّخ فيها وامّا تهبّط فقيل انعة ارضٌ وقال ابو عبيدة هو طائر فالتاء فيه زائدة والشين الثانية من "تُبشّر ايصا زائدة وقد فصلت الباء والشين الاولى بينهما وكذلك أختاها فاعرفه

#### فصيل ۱۳۸۰

م قال صاحب الكتاب وبينهيا العين واللام في تحو خَيْزَلَى وخَيْزَرَى وحِنْظَاوٍ ،

قال الشارح قد فُصل بالعين واللام بين الزيادتين في ذلك فَيْعَلَى قالوا خَيْزَلَى وهو ضربٌ من المَشَى فيه تفكَّكُ كمشى النسوان يقال خَيْزَلَى وحَيْزَرَى ومثله لِكُوْزَرَى قال \* والناشِثات الماشِيات لِخُوْزَرَى \* ولا نعلمه جاء صفة فالخيزل فيه زائدان الياء والالف وقد فصل بينهما العين واللام ومثله للوزرى الواو زائدة والالف لانهما لا تكونان اصلا مع ثلثة احرف اصول وامّا حِنْطَأُو فهو القصير وقيل العظيم

والامحاص مصدرُ أمحصتُه للديثَ امحاصًا اذا صدقته والالف والهمزة زائدتان فيه لانه من الخُص وهُولِخالص والاسْكاف الجَار وكل صانع عند العرب اسكاف الثانى اقعيلٌ ويكون اسما وصفة فالاسم اخْريط وهو ضرب من للبَّض والمُيثُ وهو تاج الملك ومنزلٌ من منازل القمر والصفة اصليتُ واجْفيلُ يكون يقال سيف اصليتُ اى صقيل واجفيل جَبان وظليمُ اجفيلُ يهرب من كلِّ شيء الثالث أُفْعُولُ يكون يقال سيف اصليتُ اى صقيل واجفيل جَبان وظليمُ اجفيلُ يهرب من كلِّ شيء الثالث أَفْعُولُ يكون اسما وصفة فالاسم أُسْلُوبُ وأحْدُودُ والصفة أُمْلُودُ وأَسْكُوبُ فالأَسْلُوبِ واحد الأَسالِيب وهو الفنون والاخدود الشقى في الارض ولجمع أَخاديدُ والأُمْلُود الناعم يقال غُصْنَ املود اى ناعمُ والاسكوب المناعر المناعر يقال ما السكوب اى منسكب قال الشاعر

## الطاعن الطَعْنَةَ الخَيْلاء يَتْبَعُها \* مُثْعَجْرٌ من دَمِ الأَجْوافِ أَسْكُوبُ \*

الرابع انْعَوْلُ بكسر الهمزة وفاخ العين جاء اسما وصفة فالاسم ادْرَوْنُ وهو الدرن والدنس يقال فلان ١٠ يرجع الى ادرونه اى الى اصله النَّجْس وامَّا الصفة فالاسْحَوْف والازمول والاسحوف الواسعُ مُجْمَج الاحْليل وهو مخرج البول ومخرج اللبن من الصَوْع والازمول الذي يزمل اي يتبع غيره لصعفه الخامس مفعال يكون اسما وصفة فالاسم منقار ومفتاح والصفة مصحاك ومصلاح والمنقار للطائر والنجار والمفتاح واحد المفاتيج والمصحاك الكثير الصّحْك والمصلاح الكثير الصلاح فالالف زائدة فيها لانها لا تكون اصلا مع نوات الثلاثة واذا ثبت زيادة الالف كانت الميم زائدة لانها لا تكون اصلا في اول بنات الثلاثة وقد ٥١ فُرِق بينهما بالفاء والعين السادس مَفْعُولٌ ويكون اسما وصفة فالاسم مَعْقُولٌ بمعنى العقل ومحصول بمعنى الخاصل وهو البقيّة والصفة معرور ومصروب والمعرور من الابل الذي اصابه العَرّ وهو قروح كالقُوباء تخرج بالابل في مشافرها وقوائمها يسيل منها ما اصفر فتُكُوى الصحاح لثلًا تُعْديها المراض ومصروب مفعول من الصرب السابع مفْعيلٌ قد جاء اسما وصفة فالاسم منْديلٌ والسفة مسْكينُ فالمنديل معروف يقال منه تَندَّل الرجل اذا حمل المنديل فالميمر زائدة والياء زائدة وفصل بينهما بالنون والدال والا الفاء ٢. والعين الثامن تفعالً بكسر التاء وقد جاء اسما وصفة فالاسم تمثال للصورة وجمع على تماثيل وقلوا تجْفاف وتبيان والتجفاف واحد تجافيف الفرس وهو ما يُلْبَس عند الحرب والزينة وتبيان معنى البَيان فنهم من يجعله مصدرا من قبيل الشاذ لان المصادر انما تجيء على تَفْعال بالفيخ تحو التَلْعب والتَّهْدار ولم تجيَّ بالكسر الَّا حرفان وهما تبيان وتلَّقاء وسيبويه جعلهما من الاسماء التي وُضعت موضع المصادر كالغارة وضعت موضع الإغارة وقد حكى السيرافي منها ألفاظا متعدَّدة وقالوا في الصفة

لانها لا تكون اصلا مع الثلثة فصاعدا والاسم ملحق فيهما بسفرجل وهذا الهناء كثير في الصفة تحو سَبْنْتَى وسَبَنْدَى وهو للبرىء المُقْدِم من كلّ شيء وعَفَرْنَ الشديد القوق الالف في ذلك كلّه زائدة للالحاق يدلّ على فلك لحاق الهاء لها أذا أريد المؤنّث تحو قرَنْباة وسَبَنْتاة وعَفَرْناة وقد اكتنف اللام في فلك الزائدان النون والالف وامّا للللندّى بصم لليمر وفئخ اللام فاسم ملكه عُمان النون فيه و فلك الزائدان النون والالف وامّا للللندّى بصم السين والالف في اخرة زائدة لانها لا تكون مع الثلاثة الا كذلك وقد فرقت بين الزائدين الدال التي في لام والبلنْصي طير واحده بَلَصُوصُ مع الثلاثة الا كذلك وقد فرقت بين الزائدين الدال التي في لام والبلنْصي طير واحده بَلَصُوصُ مع بنات الثلثة فصاعدا اصلا وقد فرقت اللام التي في الصاد بينهما وحُبارَى طائر والالفان فيه زائدتان وقد فصل بينهما الراء التي في لام الكلمة وهذا البناء في الاسم كثير تحو سُمانَ وهو طائر وحكى البغداديون سُماناة فعلى هذا يكون الالف لغير تأثيث بل لتكثير الكلمة ولا يكون هذا البناء وصفا الا أن يكون جمعا تحو كسانَ وسُكارَى وامّا خَفَيْدَدُّ فاسم الظليم ووزند فَعَيْلُلُ وهو السريع وصفا الا أن يكون جمعا تحو كسانَ وسُكارَى وامّا خَفَيْدَدُّ فاسم الظليم ووزند فَعَيْلُلُ وهو السريع ولا نعلمه جاء اسما الباء فيد زائدة وقد نصلت اللام بين الزيادتَيْن وها النون والتاء فاعرفه ولا نعامه حاداسا ويقال فيه جَرَبَّة وقد فصلت اللام بين الزيادتَيْن وها النون والتاء فاعرفه وللاحدة ولكثير والكاتات والدات فاعرفه وسلت اللام بين الزيادتَيْن وها النون والتاء فاعرفه وللاحدة والتاء فاعرفه وسلت اللام بين الزيادتَيْن وها النون والتاء فاعرفه وقد فصلت اللام بين الزياديَيْن وها النون والتاء فاعرفه وحده المؤسلة ولا يكون والتاء فاعرفه وسلت اللام بين الزياديّين وها النون والتاء فاعرفه وقد فصلت اللام بين الزيادة في والتاء فاعرفه وقد فصلت اللام بين الزيادة في النون والتاء فاعرفه وقد فصلت اللام بين الزيادة في النون والتاء فاعرفه وقد فصلت اللام بين الزيادة وكولية المؤلّد وكولية المؤلّد وكولية الله المؤلّد وكولية الله وكولية وكولية المؤلّدة وكولية المؤلّد وكولية المؤلّدة وك

10

#### فصسل ١٣٠٩

قال صاحب الكتاب وبينهما الفاء وانعين في تحو إعْصارٍ واخْرِيط وأُسْلُوب وادْرَوْن ومِفْتاح ومَصْرُوب ومُنْديل ومُغْرُود وتِمْثال وتَرْداد ويُرْبُوع ويَعْضِيد وتَنْبِيت وتَدْنُوب وتُنَوِّط وتُنُشِّر وتِهِبِّط،

مع قال الشارح يريد انّه قد يُزاد في الكلمة زائدان احدها اوّلا قبل الفاء والاخر قبل اللام فيفرق بين الزائدين الفاء والعين وذلك تحوَّ من اربعة عشر بناء الاوّل افْعال وذلك يكون اسما وصفة فالاسم اعصار والمُحاصُ والصفة اسْكاف فالاعصار ربيحُ شديدة الهبوبُ تُثير غبارا الى السماء كانّه عمود نار وقيل أن لم يكن فيها نارُ فليست اعصارا والالف زائدة لانها مع ثلثة احرف اصول واذا ثبت زيادة الالف كأنت الهمزة زائدة لانها لا تكون في اوّل بنات الثلثة الا كذاك وقد فصل بين الزيادتين بالفاء والعين

وصفة فالاسم خَيْتام ودَيْها وسَيْطان والصفة بَيْطار وغَيْداق فالخيتام واحد الخَواتِيم يقال خاتَمُ وخاتِم بالفتح والكسر وخاتام وخاتام وقالوا دَيْها وقد فصلت التاء بين الزيادتين وها الباء والالف فيمن قال خَيْتام وبين الالغَيْن في خاتام وقالوا دَيْها وديها ألباء والالف في فيتام وبين الالغَيْن في خاتام وقالوا دَيْها وديها بالفتح والكسر والديها سجن كان اللحَجّاج وقد يقال القبر ديهاس كانّه من دمستُه اى دفنته فالياء والالف زائدتان لذلك وقد وقعت الميم التي في عين فاصلة بينهما وقد قالوا في جمعه دَياميش ودماميش في قال دياميس بالباء كانت الباء عنده غير منقلبة عن غيرها والاقيس ان يكون جمع دَيُهاس بالفتح ومن قال دماميش كانت الباء في ديهاس منقلبة من الميم الاولى اذ الاصل دماس كما قالوا قيراط في قراط لقولهم قراريط والشَيْطان معروف والياء والالف زائدتان وقد فصلت بينهما العين التي في الطاء وذلك على رأى من يأخذه من شطَن أى بَعْدَ والبينطار معروف وهو مأخوذ من بطرت اى شققت فالياء والالف زائدتان وقد وقيات والوا ترواب وتسوراب وتريّب وتربّب وتربّب وتربيلا والمدال لانه موضع لخزام والقيّم فيغول من قام بالام يقوم الما قديها قال \* قد وهو من صفات الله عزّ وجل لانه المتحر لانه موضع لخزام والقيّم فيغول من قام بالام يقوم انا تكفّل به وهو من صفات الله عزّ وجلّ لانه المتكفّل بأرزاق العباد والدَيَّوم المَفازة التي لا ماء فيها قال \* قد

## فصل ۱۳۷۸

قَالَ صَاحِبِ الْكَتَابِ وبِينهِما اللامر في نحو قُصَيْرَى وقَرَّنْبَى والنَّجُلَنْدَى وبَلَنْصَى وحُبارَى وخَ فَيْدَدِ وجَرَنْبَة،

بعده بعده بن ذلك الفُصَيْرَى للصِلَع الاخرة الواهية وهو تصغير الفُصْرَى مؤنّت الأَقْصَر وقد فُصل والاخر بعده بن ذلك الفُصَيْرَى للصِلَع الاخرة الواهية وهو تصغير الفُصْرَى مؤنّت الأَقْصَر وقد فُصل بين الزيادتين باللام التى في الراء وهو بناء تصغير يكون في الاسماء والصفات فالاسماء القُصَيْرَى والعُلّيْقَى والصفة حُبَيْتَى وسُكَيْرَى والقَرَنْبَى دويبّة طويلة الرِجْلين شبيهة بالخُنْفَساء اعظمُ منها والنون فيه واللف زائدة لانها وقعت ثالثة ساكنة فيما هو خمسة احرف والالف زائدة

أدابِرُّ للذى يقطع رَحِمَه ولا يلوى على احد كانّه يُعْرِض عنهم ويُولِّيهم دُبْرَه ومثله أَبْتِرُ للذى يقطع رحمه فلالف فيه زائدة لانها لا تكون في بنات الثلاثة فصاعدا الّا زائدة واذا ثبت زيادة الالف كانت الهمزة في اوّله زائدة لانها لا تكون اصلا في اوّل بنات الثلثة مع انّ ادابر واباتر من الدُبْر والبَتْر وقد فصلت الفاء بين الزيادتين وجاء ايضا على أَفَنْعُلٍ قالوا في الاسم أَلَخْجَجَ وهو العُود يُتبخّر به ويقال فيه يلَخْجَجَ وأَلنُجُوج وكذلك أَلنْدَدُ اللام فاصلة بين الزيادتين التي في الهمزة والنون والالندد ععني الأَلدَ يقال حَصْمُ الندد الله فاصلة بين الزيادتين التي في الهمزة والنون فيهما زائدة لانها قد وقعت ثالثة ساكنة في بنات الخمسة ولا تكون اذا كانت كذلك الّا زائدة حو شَرَنْبُث وعَصَنْفَر واذا ثبت زيادة النون لم تكن الهمزة الّا زائدة لانها لا تكون في اوّل بنات الثلاثة الّا زائدة وقد فصل بين الزيادتين بالفاء التي في اللام وامّا مُقاتِل فهو اسم فاعل من قاتلٌ ومُقاتِل مفعول منه والميم

#### فصل ۱۳۷۷

قال صاحب الكتاب وبينهما العين في تحو عاقول وساباط وطومار وخيتام ودياس وتوراب وقيضوم على الله الشارح يريد انه قد وقع في الاسماء ما فيه زيادتان والعين فاصلة بينهما فاحدى الزيادتين بعد الفاء والاخرى بعد العين وذلك سبعة ابنية منها فاعول يكون اسما وصفة فالاسم تحو عاقول ونامُوسِ فالعاقول ما اعوج من نَهْر او واد والناموس قُتْرة الصائد التي يقعد فيها والناموس صاحب سرّ الانسان ومُوسى كان يأتيه الناموس وهو جَبُرائِلُ عَم وقالوا في الصفة حاطوم وجارُوف ولخاطوم المُوبى يقال ماكا حاطوم اى مُمْرِى ولخارُوف الموت العام كانه يجترف الانفس والمال وسيلُ جارُوف ما يُمرّ عليه والالف على والواو فيهما زائدتان لانهما لا تكونان في بنات الثلثة الا كذلك وقد وقعت الاولى التي في الالف بعد الفاء التي في العين والزيادة الثانية بعد العين التي في القاف ففصلت العين بينهما ومن ذلك فاعال قالوا ساباط وهو كل سقيفة بين حائطين تحتها طريق وخاتام لغة في الخاتم ولا نعلمه جاء وصفًا فالالف فيهما زائدة والباء والناء اللتان في السجلات وسولاف ارض ولم يأت وصفا ومن ذلك فوعال قالوا طُومار وسُولاف فطومار واحد الطوامير وفي السجلات وسولاف ارض ولم يأت وصفا ومن ذلك فوعال قالوا ويكون اسما فطومار واحد الطوامير وفي السجلات وسولاف ارض ولم يأت وصفا

جعفر ولذلك له يتغم المثلان فيها ومثله مَهْدَدُ اسم امرأة وقالوا سُرْدُدُ وشُرْبُبُ بِصِمَ الفاء واللام فسردد اسم موضع وشربب شجر وقيل موضع والدال والباء زائدتان للالحاق ببُرْثِي وقالوا في الصغة قُعْدُدُ وهو اقرب القبيلة الى جَدّه ومنهم من يفتحه وذلك منّا يقوى بناء خُدْب اذ لولا ارادة الالحاق به لما فك الاتفام وقد جاء من ذلك فعْلل بكسر الفاء واللام قلوا رَمادُ رِمْدُدُ اى هالكُ للَّقوة وبتكرير اللام بزيْرِج وهو قليل له يأت الله صفة واما مَعَدُّ اسم قبيلة فان ميمه اصلَّ والدال الثانية واتدة لقولهم تَعَدْدَ اذا صار على خُلْق مَعَد وله يُرد بالزيادة الالحاق ولذلك اتَّهْما ومثله شَرِبَّةُ وهو مكان وقالوا خدَبُّ مثل صحق وهو الصَحَّم للهافي وقالوا جُبَنَةٌ وجُبُنَّةٌ لهذا المأكول يقال جُبْنُ وجُبُنَّ وحديث والواحد دُجُنَّةٌ وهو الغيم وقالوا في المناه ومثله دُجْنُ والواحد دُجُنَّةٌ وهو الغيم وقالوا في المناه ومثله دُجْنُ والواحد دُجُنَّةٌ وهو الغيم وقالوا في فالمناه فالمؤلم المناه عنه المناه والمؤلم المناه المناه فهذه الاسماء كلها وقعت الزيادة فيها آخرا بعد اللام فاعرفه عنه المناه من فعرفه الاسماء كلها وقعت الزيادة فيها آخرا بعد اللام فاعرفه ع

#### فصل ۱۳۷۹

قال صاحب الكتاب والزيادتان المفترقتان بينهما الغاء في نحو أُدابِرٍ وأَجادِلَ وأَلنَّكَمِ وأَلنَّكُ وزنُهما الغاء في نحو أُدابِرٍ وأَجادِلَ وأَلنَّكَمِ وأَلنَّكُ وزنُهما الغاء في نحو أُدابِرٍ وأَجادِلَ وأَلنَّكُ ورنُهما ويُرامع ع

قال الشارج قد وقع في الاسماء ما فيه زيادتان فرق بينهما الفاء وذلك في اسماء صالحة العدّة منها ما هو جمع ومنها ما هو مفرد فامّا للبع فخو أجادل ومساجد وتناصب ويرامع فأجادل جمع أجدد لوهو الصقر فالهمزة في اوّله زائدة لانها كانت في اوّل واحده مزيدة والالف مزيدة للجمع وللبيم التي وقد فالهمزة في اوّله زائدة لانه من السُجود في قلا قد فصلت بين الزيادتين وكذلك مساجد في جمع مَسْجِد فالميم زائدة لانه من السُجود والالف للجمع والسين فالا فاصلة بينهما وتناصب جمع تنصب وهو صرب من الشجر فالتاء فسيد زائدة لما تقدم من مخالفة بناءه للاصول والالف مزيدة للجمع والنون التي هي فالا قد فصلت بين الزيادتين ايضا ويرامغ جمع يَرْمع وهو الحجارة الرقاق فالياء زائدة فيه لما تقدم من انها لا تكون اصلا مع الثلاثة والالف زائدة للجمع والراء فاصلة بينهما وأمّا المفرد فقد جاء على أفاعل بصمر الهمزة قالوا أجارد وهو موضع والصفة أدابر وأباتي ودير سيبويه ادابر في الاسماء والصواب انه صفة يقال رجل قالوا أجارد وهو موضع والصفة أدابر وأباتي ودير سيبويه ادابر في الاسماء والصواب انه صفة يقال رجل

وقُلبت الواو فيه ياءً على ما قلنا وجاز ان يكون فعيلا وامّا سُدُوسَ بالصمّ فصربُ من الطّيالسة الملوّنة وسَدُوس بالفاخ قبيلة هذا قول اكثر اهل اللغة وذهب الاصمعيّ الى ان سَدوسا بالفاخ الطّيْلسان وسُدوس بالصمّ القبيلة فالواو في ذلك كلّة زائدة لانها لا تكون مع الثلثلة الا كذلك وامّا سُلّم فهو وسُدوس بالصمّ القبيلة فالواو في ذلك كلّة زائدة لانها لا تكون مع الثلثلة الا كذلك وامّا سُلّم فهو فعل وقعل وقد جاء هذا البناء اسما وصفة فالاسم سلّم وهو واحد السلالم وحُمَّرُ جمع حُمَرة وهو طائرُ و والصفة قالوا زُمَّحُ وزُمَّلُ فالزمّ بالزاى المجمة وللاء غير المجمة فهو اللثيم وقيل القصير الدميم والزمّل للبّبان قال \* خُلقتُ غيرَ زُمَّل ولا وَكُلُ \* وامّا قِنَّبُ فهو فعّل ويكون اسما وصفة فالاسم قنّب وهو نبت معروف وامّرُ فهو ولد الصَأَن والصفة امّعة وهيّجُ فالامّعة الذي لا رأى له ويتبع كلَّ قول والهيّخ نابت معروف وامّرُ فهو ولد الصَأْن والصفة امّعة وهيّجُ فالامّعة الذي لا رأى له ويتبع كلَّ قول والهيّخ الهائم فاعرفه ع

#### فصل ٥٧٥

قال صاحب الكتاب وما بعد اللام في نحو عَلْقَى ومِعْزَى وبُهْمَى وسَلْمَى وذِكْرَى وحُبْلَى ودَقَرَى وشُعَبَى ورعْشَى وفرْسن وبلَغْن وقرْدَد وشُرْب وعُنْدَد ورمْدد ومَعَد وخدَب وجُبْن وفلزَء

قال الشارج قد جاءت الزيادة منفردة آخرا كثيرا من ذلك الالف وقد جاءت رابعة لا زيادة في الكلمة غيرها وذلك على صربين احدها ان تكون ملحقة والاخر ان تكون التأنيث وذلك نحو عَلْقى ومعزى ملحق غيرها وذلك على صربين احدها ان تكون ملحق بعفر ومعزى ملحق بدره والعلقى نبت والواحدة عَلْقاة ومثلة أَرْضَى وهو نبت ايصا وبُهْمَى وسَلّمَى وذكرى الالف فيها زائدة التأنيث والبهمى نبت وسلمى احد جَبلى طَيّى وذكرى معنى الذكر مصدر وألفه التأنيث وامّا ذفرى بالذال المتجمة فهو من القفاحيث من القفاحيث من القفاحيث يعرق من خلف الانن وألفه زائدة التأنيث ولذلك لا ينصرف وبعضهم ينونه ويلكحقه بدره والآول الكثير ومن ذلك شُعَبى بصم الشين وفتح العين وهو موضع والفه التأنيث ولذلك لا ينصرف وحد وهوضع والفه التأنيث ولذلك لا ينصرف وقد زادوا النون آخرا مفودة قالوا رَعْشَنَّ للذي يرتعش يقال رجلً رعشي وجمل وعشن لاهتزازة في السير فنونه زائدة للألحاق بجعفر لانه من الرَعش ومثله صَيْفَيُّ وهو من لفط الصَيْف ومعناه وقالوا فرسنَّ والفوسي للبعير كالحافر للدابّة ونونه زائدة للالحاق بيثرج لانه من فوست وقالوا بلغن أي بليغ من البلغة بكسر الفاء وفتح العين ومثله قولهم عرَضْنَ للفوس تُعرَّص في عَدُوها نشاطاً وناقة عرَضْنَة وقالوا قَرْدُدُ للارص الغليظة ويقال لها القُرْدُود ايصا كرّرت فيها الدال للالحاق نشاطاً وناقة عرَضْنَة وقالوا قَرْدُدُ للارص الغليظة ويقال لها القُرْدُود ايصا كرّرت فيها الدال للالحاق نشاطاً وناقة عرَضْنَة وقالوا قَرْدُدُ للارص الغليظة ويقال لها القُرْدُود ايصا كرّرت فيها الدال للالحاق

#### قصل ۴۷۴

قال صاحب الكتاب وما بين العين واللام في تحو شَمْأُلٍ وغَزال وحِمار وغُلام وبَعِير وعِثْيَر وعُلْيَب وعُرْند

قل الشارح قد وقعت الزيادة في هذه الاسماء ثالثة بعد العين قالوا شَمْالٌ للريح في احدى لغاتها وقد ه ذُكرت ومن ذلك الالف قالوا غَزال وحمار وغُلام فالالف زائدة لانها لا تكون مع الثلاثة الا كذلك فغزال فَعال وغُلام فُعال من الغُلْمة وهي شَهْوَة النكام واتمًا قيل للصغير غلام على سبيل التفأل بالسلامة وبلوغ سنّ الاحتلام وحمارٌ فعال من الخُمْرة لان الغالب على حُمْر الوَحْش التي في اصلها الخمرة وقد زادوا الباء ثالثة في الاسمر والصفة فالاسمر بعيرٌ وقصيب فالبعير الياء فيه زائدة لوقوعها مع بنت الثلثة وهو يقع على الذكر والانتي وحُكى عن بعض العرب صرعتْني بعيري اي ناقتي ويقال شربت ١٠ من لبن بعيرى فهو كالانسان في وقوعه على الذكر والانتي والناقة كالجارية والجمل كالرجل قال الفراء الجمل زوج الناقة والقصيبُ واحد القُصْبان والصغة قالوا طويل وظريف وقد جاء على فعَّيل اسمًا وصفةً فالاسم عثْيَرٌ وهو الغُبار وحمْيَرُ قبيلة والصفة قالوا رجلٌ طرّيمٌ أذا كان طويلا والطرّيم السحب الكثيف وامّا عُلْيَبٌ وهو اسم واد فبنا أذادر له يأت اسم مضموم الفاء ساكن العين مفتوح الياء غيره وقالوا عُزْنْدٌ النون فيه زائدة لحالَفته الاصولَ اذ ليس في الاصول مثل جُعْفر بصم الجيم والعين وسكون وه الفاء وحكى سيبويه وَتَرَّ عرندُ الله غليظ وقالوا ايض عَرَنْدَدُ اي صُلْبٌ كانه أُلحق بسفرجل وقد جاءت الواو زائدة ثالثنة في فَعُول وفَعُول وفعُول وفُعُول وامّا فَعُول فيكون اسما وصفنة فالاسم قَعُود وخَرُوف والصفة صَدُوق وصَبُور فالقعود من الابل البكر حين يُرْكب كانه أمكي من اقتعاد ظهره والخروف لحمل وربَّما سمَّى المُهُو خروفا وامَّا فَعُول فيكون اسما وصفة فالاسم جَدُّول وجَرْوَل والصفة جَهُور وحَشُور يقل رجل جهور وجَهْوَريُّ الصوت اي رفيعُه والشور المنتفخ الجنبين يقال فرس حشور والجُدْول النهر الصغير ٣٠ وللرول الحجارة وامّا فعُول بكسر الفاء وفاتح الواو فهو قليل قالوا خِرْوَعٌ وعَثْوَرٌ فالحروع نبت معروف وكل نبت ضعيف يَثَّنَّى فهو خروع والعتور اسم واد لريَّت منه الله هذان الخيفان من الاسماء ولا نعلمه جاء صفة وامّا فعُول فقد جاء اسم، وصفة فالاسم أُنتَّى وسُدُوسٌ فالأنتى مسيل الماء وبعضهم يفتح الهمزة وأنكم الصم الاصمعيّ بنَن صمّ فهو عنده فُعول لا تحالة والاصل أُتُويُّ فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء على حدَّ نُويَّتُه نيًّا لانه ليس في الاسماء فعيل بضمَّ الفاء ومن فتح الهمزة جاز ان يكون فعولا

وقالوا مَتْخَر لموضع التَخِيرِ فهو كالمَسْجِد والمَنْبِت وهو في الصفة قليل وقالوا هَبْلَغٌ وهِجْرَعُ الهاء فيهما زائدة عند الاخفش لان هِبْلَعًا مشتق من البَلْع والهجم ع من الجَرَع وهو المكان السهل المنقاد فهو من معنى الطُول وسيبويه يجعل الهاء اصلا لقلّة زيادة الهاء اولا فهو كِدِرْمُ فهذه الالفاظ في اوّلها زائدٌ واحدٌ لما ذكرناه؟

#### قصــل ۱۷۳۳

قال صاحب الكتاب وما بين الفاء والعين في تحو كافِلٍ وخاتَم وشَأْمَل وضَيْغَم وقُنْبُر وجُنْدُب وعُنْسَل وعَنْسَل

ا قال الشارح هذه الاسماء ممّا وقعت الزيادة فيه ثانيًا بعد الفاء من ذلك الالف وهو موضع زيادتها لانه لا يكن زيادتها اوّلا لانها ساكنة والساكن لا يكن الابتداء به قالوا كاهلً وهو لخارك فالالف فيه زائدة لا يكن زيادتها اوّلا لانها ساكنة والساكن لا يكن الابتداء به قالوا كاهلً وهو للخراب ايضا قالوا لانه يحتم بالفواق وقالوا في الصفات صاربٌ وقاتلُ الالف فيهما زائدة وقضاه وهو الغراب ايضا قالوا لانه يحتم بالفواق وقالوا في الصفات صاربٌ وقاتلُ الالف فيهما زائدة لانه من الصرب والقتل وقد ريدت الهمزة ثانية قالوا شَاّمَلُ للريح فالهمزة زائدة ووزيه فَاقَد والقولهم شَمَلت الريحُ اذا هبت شَمالًا ولا نعلمه جاء صفة وفيه لغات قالوا شَمْل بسكون الميم وشَمَل بفتحها وشَمَال وشَمْلُ وشَمَّلُ والعيلم السُلحُفاة والصفة صَيْعُمُ للأسد قيل له ذلك لعَصّه والصَعْم العَصّ وقالوا صَيْرَفَ رَبِّنَبُ وعَيْلَمُ والغيلم السُلحُفاة والصفة صَيْعُمُ للأسد قيل له ذلك لعَصّه والصَعْم العَصّ وقالوا صَيْرَفَ للمَا السَلاق قالوا مُنْبَقُ بعير نون وقالوا خَبْدُ النون في القنبر زائدة للمن قالوا خَبْدَ النون في القنبر زائدة شها قالوا خُبْدَ بفتح الفاء ولقولهم فيه قُبْرَة بغير نون وقالوا خِبْدَبُ لذَك لِكَ لِلْوا وقالوا عَنْسَلُ وهي الناقة السريعة والنون فيه زائدة لانه من عَسَلَ الذَبُ اذا أَسْرع وقد زادوا الواو ثانية السريعة والنون فيه زائدة لانه من عَسَلَ الذُبُ اذا أَسْرع وقد زادوا الواو ثيه الناكة الفاعاد كُوتَ وعوسَمَ السَّوك فالواو فيه زائدة لانها لا تكون مع بنات الثلاثة المركد كالكلاء

٥

الهمزة وقالوا أَصْبِعُ بفيخ الهمزة وكسر الباء ومن ذلك أَبْلُم وأَكْلُبُ الهمزة فيهما زائدة لما ذكرناه والأبلم خُوص المُقْل وفيه لغات قالوا أُبْلُمُ بصم الهمزة واللام ولا نعلمه جاء صفة وقالوا أَبْلَمُ بفاحهما وابلمر بكسرها والواحدة بالتاء وامًا أَكْلُبُ خِمعُ كُلْب وليس في الاسماء المفردة ما هو على أَفْعُلَ امّا ذلك في اللمع تحو أعْبُد وأَفْلُس ومن ذلك تنْضُبُّ وهو شجرٌ كالنَّبْع والنبع شجر يُتَّخذ منه القِسيَّى ه والتنصب يتَّخذ منه السهام والناء فيه زائدة لانه ليس في الكلام فَعْلُلُّ مثلُ جَعْفُر بصمَّ الفاء وتُدْرَأُ التاء فيه زائدة لانه ليس في الكلام مثل جُعْفَر بصمّ لليم وفي عند الاخفش ايضا زائدة من جهة الاشتقاق لانه من الدُّرْء وهو الدفع والتدرأ من معنى الدفع يقال رجلٌ ذو تُدَّرَّه اى صاحب قــوَّة عل دفع الأعداء وقد جاء في الاسماء قالوا تُرْتَبُّ وبعصهم جعله وصفًا فيقول أُمْرُّ تُرْتَبُّ اي راتبّ وقال \* وكان لنا فَضْلٌ على الناس تُرْتَبُ \* وقالوا ناقةٌ تُحْلَبَةٌ اى تُحْلَب قبل ان يصربها الفحل وا وخُلبَةٌ وتَخْلَبَةُ ايضا ومن ذلك تَتْفَلُّ وهو من اسماء الثعلب بفتح التاء الاولى وسكون الثانية وصم الفاء وفيه اربع لغات قالوا تَتْفُلُّ على ما تقدّم وتُتْفُلُّ كانّه ملحق ببُرْتُنِ وتُتْفَلُّ كَتْدُوء كانّه ملحق بُخْنَعِبِ وَتَنْفَلُّ مثل جَعْفُرِ والناء فيه زائدة لانه ليس في الكلام فَعْلُلٌ مثل جَعْفُر فهو مثل تَنْصُب واذا ثبت انَّها زائدة في هذه اللغة كانت في لغة من قال تُتْفُلُّ بالصمّ ايصا زائدة وإن كانت على زنة بُرْثُن لانه قد ثبت زيادتُها على لغة من فتح التاء ولا تكون اصلا في لغة زائدةً في لغة اخرى لان ١٥ اللفظ واحد والمعنى واحد وامّا تخلقٌ فاتّه تفعلٌ بكسر الناء والعين وهو مهموز من حَلَّ الأديمُ اذا فسد ولا يكون الا اسما وهو قليل والتُحلُّ فسادٌ يلحق الجلدَ من السِّكين عند السُّلْخ وقيل انْه بُشارة الاديم يقال جَلاَّتُ الاديمَ اذا بَشَرْتَه فالناء فيه زائدة للاشتقاق واليَرْمَع جَارةً بيضً تلمع والياء في اوله زائدة لاتها لا تكون أصلا مع بنات الثلاثة ولم يأت هذا البناء الله في الاسماء دون الصفات ومثل يرمع يَلْمَقُ وهو القَباء فارسى معرّب ولم يأت في الاسماء ولا الصفات يُقْعِلُ بصمر ، الياء وكسر العين وقد وقعت الميم زائدة اولًا في بنات الثلاثة نحو مَقْتَل ومنْبَر وتُجْلس فالمقتل يقع على المصدر والزمان والمكان وقد تقدّم الكلام عليه وقالوا مِنْبَرُ للآلة التي يَنْبِر عليها الخطيب اي يرفع صوته من نَبَرُ يَنْبِرُ اى رفع صوتَه والمجلس مكان لللوس واذا اريد المصدر قالوا المُجَلِّس بالفيخ وقد ذُكر ومنه مُثَّخُلُ اسم لآلة التَخْل فهو كالمُدُّفن والمُسْعُط وقد تقدّم شرح ذلك ومنه المُسْحَف من لفظ الصحيفة تقول أمحفتُه فهو مُصْحَفُّ اى جعلته محيفةً وربّما كسروا اوّله وقالوا مصحف يشبّهونه بالآلة

نبت طيّب الربيع واحرنجام فتكون الزيادة فيه ثلثة احرف واكثرُ ما تبلغ بنات للمسة بالزيادة ستّة احرف نحوُ عَصْرَفُوط وقَبَعْثَرَى لم يتصرّفوا فيها اكثرَ من زيادة واحدة وأنما كثر التصرّف في الثلاثتى بالزيادة لكثرته وقلَّ في للماسي لقلّته واذا لم تكثر الكلمة لم يكثر التصرّف فيها الا ترى ان كلّ مثال من امثلة الثلاثي له ابنية كثيرة في التكسير للقلّة والكثرة وليس للرباعي الله مثال واحد القليل والكثير ه فيه سواء وهو فعاللُ نحو حناجر وبراتن ولم يكن للخماسي مثال في التكسير لاتحطاطه عن درجة الرباعي في التصرّف وكان محمولا على الرباعي نحو فرازِد وسفارِج ولذلك كثرت الزيادة في الشكلاتي والله وتوسّطت في الرباعي وقلّت في للحماسي وأما مَظان الزيادة في قبل الفاء وبعد الفاء وبين العين واللام وبعد اللام فسيأتي الكلام على ذلك مفصّلا ان شاء الله؟

### فصل ۱۳۷۲

قال صاحب الكتاب فالزيادة الواحدة قبل الغاء فى نحو أَجْدَلٍ واثْمِد واصْبَع وأُصْبَع وأُبْلُم وأَكُلِب وَتُنْصُبِ وَتُدْرَلٍ وَتُنْصُبِ وَتُدْرَلٍ وَتُنْفُل وَمُشْحَف ومِنْجُر وهِبْلَع عند الاخفش؟

ما قال الشارح لما قدم الكلام على مواقع الزيادة أجْمَلًا لزمه بيان ذلك مفصلًا مشروحا في الزيادة أولا الهمزة نحو أَجْدَل وهو الصَقْر الهمزة فيه زائدة لوقوعها في اول بنات الثلاثة ولانه من للنّل وهو الفَتْل الصَرِيبة ليصيدها وهذا البناء يكون اسما وصفة فالاسم ما ذكرناه من أَجْدَل وأَقْكَلُ وهو الرَّعْدة والصفة ابيص واحر واثّمِد بكسر الهمزة والميم وهو جَرَّ يُتكتل به الهمزة زائدة في اوله لوقوعها في اول بنات الثلاثة فأن قيل فليم ايضا من حروف الزيادة قيل الميم انا وقعت حشوا لا أخدكم بزيادتها الآ اذا قامت الدلالة على ذلك فلذلك قصى بردة الهمزة دون الميم ومثله اجْدِد وهو نبتُ ولا نعلمه جاء صفة وامّا اصْبَعُ فالهمزة في اولها زائدة لوقوعها في اول بنات الثلاثة وتُذكّم وتؤنّث وفيها خمس لغات اصْبَعُ بكسم الهمزة وفتح الباء وهي اشهرها ومثلة أيْيَن وهو موضع بعَدَن واشْغَى الذي للاسكاف وهو المخترة ولا يأت صفة وقالوا أَصْبَعُ بصمّ الهمزة وفتح الباء والماء الباء وقالوا اصّبعُ بكسم والمُعرة والباء كانّهم أتبعوا الباء الهمزة في الكسر وقالوا أَصْبَعُ بصمّ الهمزة والباء أتبعوا الباء أيما صة المُعرة والباء أتبعوا الباء أيما صفة عن الكسر وقالوا أَصْبُعُ بصمّ الهمزة والباء أتبعوا الباء أيما صفة عنه الكسر وقالوا أَصْبُعُ بصمّ الهمزة والباء أتبعوا الباء أيما صفة عنه الكسر وقالوا أَصْبُعُ بصمّ الهمزة والباء أتبعوا الباء أيضا صمّ

كَغَفَيْدُد وخِدَبُ او للفاء والعين كمْرْمُويس ومُرْمُويتِ او للعين واللام كصَمَحْمُم وبَرُهْرَفَة وما عداها من الزوائد حروف سَأَتُنْمونيها ،

قال الشارج المراد بالريادة المجانسة ان يكون الحرف المريد من جنس حروف اصول الكلمة كأنهم كرروا ما هو من نفس الكلمة وللك يكون بتكرير العين قالوا حَقَيْفَدٌ وهو الظّليم السريع وهو من قولبم وحَفَدُ الظليم اذا أسمع للفود بزيادة الياء وتكرير العين بسفْرْجَل وقالوا قَنْبُ النون الثانية والله مكروة من غيم فصل ووزنُه فعَلَّ ملحق بدره في وقد كرروا اللام قالوا حَقَيْدُد والعين من حَقَيْفَد وقالوا وكرروا اللام للالحاق بسفرجل ايضا الآان المكرر ههنا اللام من حَقَيْدُد والعين من حَقَيْفَد وقالوا خَلَبُ أي صَعَّم ومثله هجف كرروا اللام من غير فصل للالحاق بقمَثْم والما العب الله عجف في شيء من كلام العرب الله في حرف واحد وهو مَرْمَرِيسٌ للداهية الشديدة في قول الراجز \* حَدْمات سيبويه وهو الارض الملساء الذي لا نبات بها من قولهم مكان مَرْتُ بينُ المُروتة وقد تروا العين واللام قالوا صَمَعْمَ للعظيم الصخم كرروا العين واللام للالحاق بسفرجل ومثله قالوا بَرَقَوَفَةُ الصافية اللون كُررت فيه العين واللام وما عداها من الزوائد في حروف سَأَنْتُمونِها أي ما عدا ما ذكر من الناشة عني واللام قالوا صَمَعْمَ وحراجُ قياسا على جَلْبَبَ وقتَب ولا تقول حَرْوجُ ولا حَيْرَجُ قياسا على جَوْقَ وصَيْرَف فاونه أن شاء الذي عم عاله على جَوْق وصَيْرَف فاونه أن شاء الله تع على جَوْق وصَيْرة فان شاء الذات عنه الناقة الذي عنه العيادة الله تع على جَوْق وصَيْرَف فان شاء الله تع على جَوْق وصَيْرَف فان شاء الله تع على الناقة الله تع عالم الله قاعوة الناشاء الله تع عالم الله قاعة الله تع عاله الله تع على الناقة الله تع عالم الله الناقة الله تع عالية الله الله تع عاله الناقة الله الناقة الله تع عاله الناقة الله تع عليه الناقة الله تع عاله الناقة الله تع عاله الناقة الله عله الناقة الله تع عاله الناقة الله تعليه الناقة الله تعاله الناقة الله تعليه الناقة الله تع عاله الناقة الله تع عاله الناقة الله

## فصل ا۳۰۱

٠٠ قال صاحب الكتاب والزيادة تكون واحدة وثِنْتَيْن وثلثا واربعا ومواقعها اربعين ما قبل الفاء وما بين الفاء والنين واللام وما بعد اللام ولا تخلو من أن تقع مفترقة أو مجتمعة ،

قال الشارح الزيادة في الكلمة قد تكون واحدة تحو الهمزة في أَثْهَرَ وثنتين في تحو منطلق وثلاثا في تحو مستخرج واربعة في تحو إشّهِيباب وذلك اكثرُ ما تنتهى اليه الزيادة وتبلغ بناتُ الثلاثة بالزيادة سبعةً فتكون الزيادة فيها اربعة احرف تحو عرفان واشهيباب ويبلغ ذلك بناتُ الاربعة تحو عَبُوثُران وهو

قال صاحب الكتاب والزيادة إمّا أن تكون من جنس حروف الكلمة كالدال الثانية في تُعْدُد ومَهْدَد الوصاحب الكتاب والزيادة إمّا أن تكون من جنس حروف الكلمة كالدال الثانية في تُعْدُد ومَهْدُد او من غير جنسها كهمزة أَفْكُ لم وأَحْمَر او للألحاق كاولو جَوْهَرٍ وجَدْوَلٍ او لغير الإلحاق كألف كاهل وغُلام،

ه قال الشارح معنى الزيادة ان يصاف الى للحروف الاصول ما ليس منها ممّا قد يسقط في بعص تصاريف الكلمة ولا يقابَل بفاء ولا عين ولا لام وذلك يكون إمّا بتكرير حرف من نفس الكلمة نحو الباء من جَلْبَبَ والدال من فُعُدُد او بزيادة حرف من غير جنسها من حروف اليوم تنساه نحو واو جَوْفر وياء منيرف وهرة أَقْكُل وأَحْبَر والغرص من ذلك امّا افادة معنى لم يكن وامّا الحاق بناء ببناء غيرة وامّا المدّ وتكثير البناء لا غير كألف غلام وواو مجوز وياء فحيفة وسعيد ونحوها فامّا الاول فاحو الف صارب اوميم مصروب الا ترى ان الالف في صارب يفيد انّه فاعل والميم في مصروب يفيد معنى المفعولية ونحو حروف المصارعة يختلف اللفظ بها لاختلاف المعنى وأشباه ذلك كثيرة وامّا الثاني وهو المزيد للالحاق فتحو الدال في قُعْدُد ومَهْدُد ملحق ببرثني ولذلك لم يُدَعم المثلان فيه كما ادّغما في حُب وحَوْد والفعيب الآباء من الجدّ الأعلى ومَهْدَدُ ملحق بجَعْفَر وهو اسم المرأة وكذلك جَوْقر وألف غلام ومَهْدُدُ القريب الآباء من الجدّ المتداد الصوت وتكثير البناء فنحو واو عُجُوز وألف غلام وعياء سعيد لم يُرد بهذه الريادة الا المتداد الصوت وتكثير اللفظ لائهم كثيراً ما يحتاجون الى المتعرف من شيء قد حُذف او الين الصوت به الا ترى ان الضرب الثالث من الطويل انحو قوله عومًا من شيء قد حُذف او الين الصوت به الا ترى ان الضرب الثالث من الطويل انحو قوله

\* أَقيمُوا بني النُّعْمانِ عَنَّا صُدُورَكم \* وإلَّا تُقيموا صاغِرينَ السُرُوسَا \*

وتحو قول الاخر

\* لَعَدْرُك إِنَّى فَى الْحَيَاة لَزِاهِ لَ \* وَفَى الْعَيْش مَا لَمْ أَلْقَ أُمَّ حَكِيمٍ \* وَفَى الْعَيْش مَا لَمْ أَلْقَ أُمَّ حَكِيمٍ \* وَاللَّهُ الْمُ الْرِدْف لَيكون عوضا من السّبَب المحذوف من مَفاعِيلُنْ فاعرفه ،

#### فصــل ۳۷۰

قال صاحب الكتاب والزيادة المجانسة لا تخلو من ان تكون تكريرا للعين كَفَقَيْقَد وقِنَّبِ أو للام

الثلاثيُّ وأن الرباعيّ فيه زيادة حرف وأن الخماسي فيه زيادة حرفيَّن والمذهب الآول وهو رأى سيبويد ولذلك نَزِنْه بالفاء والعين واللام ولو كان الامر على ما ذُكر لقوبل الزائد عمله البتّة وللثلاثي عشرة ابنية كما ذكر تكون اسماء وصفات وقوله للمجرَّد اي للمجرِّد من الزيادة في ذلك فعُلَّ بفتح الاوِّل وسكون الثاني يكون اسما وصفة فالاسم صَقْرٌ وكُلْبٌ والصفة صَعْبٌ وصَحْمٌ وفعلٌ بكسر الاول وسكون ه الثاني يكون اسما وصفة فالاسم منه عدَّلَّ وعلمٌ والصفة نقصٌ ونصو وفعلٌ بصم الآول وسكون الثاني يكون اسما وصفة فالاسم بُرْدُ وَقُفْلُ والصفة عُبُو ومُو يقال ناقة عُبُر أَسْفار اى يسافر عليها وفَعَل بفتح الاول والثاني يكون اسما وصفة فالاسم جَبَلُ وجَمَلُ والصفة بَطُلُ وحَسَنُ وَفَعلُ بفتح الاول وكسر الثاني يكون اسما وصفة فالاسم كَبِدُّ وكَتفُّ والصفة حَدْرُ ووَجعُّ وفَعُلُّ بفتح الآول وضمَّ الثاني يكون اسما وصفة فالاسم عَضْدٌ ورَجْلٌ والصفة حَدُثُ وحَدُرٌ يقال رجل حدث اى حسن لخديث وحَدُرٌ اى ١٠ مُتيقَّظٌ وفعَلَّ بكسر الآول وفائح الثاني يكون اسما وصفة فالاسم صَلَعٌ وعنَبٌ والصفة قالوا قومٌ عدَّى ولا نعلمه جاء صفة في غير هذا وحدَه من المعتلّ وهو اسمر جنس وُصف به الجمع كالسَّفْر والرَّكْب وليس بتكسير لعدم نظيره في الجوع وفعلٌ بكسر الفاء والعين يكون اسما وصفة قالوا ابلُّ قال سيبويد وهو قليل ليس في الاسماء غيرُه وقال ابو للحسن يقال للخاصرة اطلُّ وأَيْطلُّ قال \* لها أَيْطَلاَ ظَنَّى وساقا نَعامَة \* وقالوا في الصفة امرأةً بلزُّ وهي العظيمة وقيل القصيرة ونُعُلُّ بصمَّ الفاء والعين يكون اسما وا وصفة فالاسم طُنُبُ وعُنُقُ والصفة ناقة سُرَةً وطُلْق وَفَعَلْ بصم الآول وفتح الثاني يكون اسما وصفة فالاسم خُزَّوْ ورْبَّعُ والصفة حُطَّمُ وكُسَّعُ قال \* قد لَقَّهَا الليل بسوّاق حُطَّم \* فهذه الامثلة جمعها كلُّها كونُها ثلاثيَّةً وإن كانت مختلفة الأبنية لانّ وزن كلّ مثال منها غير الاخر وليس في الاسماء فُعلُّ الَّا دُتُلُّ معرِفةً فيما حكاه الاخفش ولم يذكره سيبوية والمعارف غير مُعوَّل عليها في الابنية لانه يجوز أن يسمّى الشخص بالفعل والحرف والجلة وليس في الكلام فعُلَّ بكسر الفاء وضمّ العين النَّهم ٠٠ كرهوا للخروج من الكسر الذي هو ثقيلً الى الصم الذي هو اثقل منه والثلاثي اعدلُ الابنية لانه حرفٌ يُبتدأ بع لا يكون الله متحرَّكا وحرفٌ يُوقف عليه لا يكون الله ساكنًا وحرفٌ يكون حُشُوا فاصلا بينهما وليس المراد بالاعتدال قلَّة للحروف الا ترى أن في الكلام نحو مَنْ وكُمْ ولسنا نقول انها اعدلُ الابنية فامّا المزيد فيه فهي كثيرة جدّا تُقارَب،

بعدها ونظير ذلك العواورُ ولم يقلبوا الواو هزةً كما قلبوها في أُواثِلَ وذلك ان العواور مقصور عن العواوير فكما لا يلزم القلب في العواوير لبُعْد الواو عن الطرف كذلك ههنا فاعرفه،

#### فصــل ۱۳۹۷

ه قال صاحب الكتاب وما جاء مصموم الميم والعين من نحو المُسْعُط والمُنْخُل والمُدُق والمُدُفَى والمُدُفَى والمُدُ والمُكْحُلة والمُحُرُضة فقد قال سيبوية لم يذهبوا بها مذهب الفعل ولكتها جُعلت اسماء لهذه الأَوْعيَة ع

قال الشارح هذه الاحرف شدّت عن مقتصى القياس وما عليه الاستعال بأن جاءت مصمومة وفي ما يُعالَج به ويُنقَل كانّهم جعلوها اسماء لما يُوكى فيه ولم يُراعوا فيها معنى الفعل والاشتقاق كما قالوا والمُغفور لصرب من الصَمْع يقع على الشجر حُلْو والمغرور لصرب من الكَمْاة فهذه على زنة مُفْعُول وفي المُشعُط وهو ما يجعل فيه السّعُوط اسماء اشياء لم يُرد فيها معنى الفعل كذلك هذه الاحرف وفي المُسْعُط وهو ما يجعل فيه السّعُوط من دواء او من دُهن فيسْعَط به العليل او الصبى في أنفه اى يجعل فيه والمُنْخُل ما يُثخَل به الدقيق وحوه وجمعه مناخل والمُدن وهو اسمُر ما يُدَق به الشيء كفهر العطّار ويد الهاون والمُدْفن بع الميم والهاء لما يجعل فيه الدهن من زجاج وغيره والمُنْخُلة لوعاء الكُحُل زجاجًا كان او غيره وقده لاهمة ولهاء المُدهور ولا اعرف الصمّ فيها على المنهور ولا اعرف الصمّ فيها على المنهور ولا اعرف الصمّ فيها على المنهور ولا اعرف المنهور فيها ع

# ومن اصناف الاسمر الثُلاتِيُّ

## قصــل ۱۳۹۸

قال صاحب الكتاب للمجرَّد منه عشرة أبنية أمثلتُها صَقَّرٌ وعِلَم وبُرْد وجَمَل وابِل وطُنُب وكَتف ورَجُل وصِلَع وصُرَد وللمزيد فيه أبنية كثيرة ولعلّ الامثلة التي انا ذاكرها تحيط بها او بأكثرها على اكثر من الخمسة قال الشارج الاسماء المتمكّنة على ثلثة اصرب ثلاثيّ ورباعيّ وخماسيّ لا تكون اصلا على اكثر من الخمسة لثقله ولئلّا يُتوقِّم انّه مرتب من ثلاثيّين وكذلك ما زاد وذهب القرّاء والكسائيّ الى ان الاصل 109

۱۹۴۸ اسم الآلة

معنى للبرّ او اسم مكان فان جعلته اسم مكان فسد اعاله ونصبه ديولها لانك لا تقول جلست في مَجَرِّ زيد دَيْلَة وأنت تريد المكان واتما تقول في تَجَرِّ ديلِ زيد كما تقول في مكان زيد وان جعلته مصدرا فسد من جهة المعنى لانه شبّهه بقصيم والقصيم جِلَّدٌ ابيض يكتب فيه وقيل نَطْعُ منقوشٌ وطريق صحّته على تقدير مصاف محذوف كانه قال كان أَثَرَ مُجَرِّ الرامسات او موضع مُجرِّ الرامسات على همنى موضع جَرِّ الرامسات والرامسات الرياح فيكون منصوبا بالمصدر يصف رَسَّما عفا بعد العلم ولعبت به الرياح فصار ما أَبْقَتْ منه بمنزلة نطع حال عن جِدّته وبقى اثرُ صنعته وهو القصيم فلذلك كان محمولا على حذف المصاف دون ظاهره فاعرفه ع

# اسم الآلة

#### فصـل ۱۳۹۹

قال صاحب الكتاب هو اسمُ ما يعالَج به ويُنقَل وجيء على مِفْعَلٍ ومِفْعَلَةَ ومِفْعالٍ كالمِقَسِّ والمِحْلَب والمِحْلَب والمِحْدِ والمِصْفاة والمِقْراص والمِفْتاح،

وا قال الشارع كل اسم كان في اوّله ميم زائدة من الآلات التي يعاليج بها وينقل وكان من فعل ثلاثي فان ميمه تكون مكسورة كانّهم ارادوا الفهق بينه وبين ما يكون مصدرا او مكانا فالمِقَص بالكسر ما يُقَص به والمُقَص بالفتح المصدر والمكان وأبنيته ثلاثة مفْعَلُ ومِفْعَلَة ومِفْعاًلُ وذلك تحو المحت يُحْلَب فيه والمِثْجَل الذي يقطع به الرّطْبة والقت وقالوا مكسّحة وفي كالمكنسة يقال كسحت البيت اي كنسته ومسلّة لواحدة المسال وفي الابر العظام وقالوا مطرّقة ومطرّبة وهو القصيب يصرب به الصوف وآلة للكاد والصائع ومصْفاة وفي آلة يُصقى بها الشراب وغيرة انتوا مفْعلا كما انتوا المكان لانه آلة وقد يجيء مفْعال قالوا مقراص ومفتاح ومصْباح وقيل ان مفْعلا مقصور عن مفعال وان كان مفْعلً اكثر استعالا ويؤيد ذلك ان كل ما جاز فيه مفْعل جاز فيه مفْعال نحو مقرص ومقراص ومفّتا ولي الذلك صحّت العين في مخيط ومجوّل ولم تقلب كما قلبت في مقال ومقام قالوا لانها مقصورة عمّا تلزم صحته وهو مخياط ومجوال لوقوع الالف

الصفَّدع والثَعْلَب كراهة أن يثقل عليهم لانَّهم قد يستغنون بأن يقولوا كثيرة التَّعالب، قال الشار م اعلم أن هذا الصرب من الاسماء ممّا لزمت فيه الهاء لانه ليس اسماء للمكان الذي يقع فيه الفعل وانمًا في صفتُ الارض التي يكثر فيها ذلك الشيء والارض مؤنَّثة فكانت صفتُها كذلك ولم يأت ذلك عنهم في كلّ شيء اللا أن تَقيس وتعلم أن العرب لم تستعله ولم يجيؤا بمثل هذا في الرباعي ه من حو الصفَّصع والتَعْلَب كراهية ان يثقل عليهم وكان لهم عنه مندوحة ان يقولوا كثيرة الثعالب وأنَّما اختصوا بذلك بنات الثلثة لحقتها ولو قالوا من بنات الاربعة تحو مَأْسَدَة لقيل مُثْعَلَبَةٌ لان ما جاوز الثلثة يكون نظيرُ المُفْعل بزنة المفعول ويستوى فيه المصدر والمكان والزمان الذي في اوله الميم زائدةً ويكون بلفظ المفعول وليس كذوات الثلثة فتقول في الثلثة المَصْرَب في المصدر مفتوحا والمَصْرِب بالكسر في المكان والزمان وفي المفعول مَصْرُوبٌ فلفظ المفعول غير لفظ المكان والزمان ١٠ وتقول فيما جاوز الثلثة المُقاتَل والمسرَّح والمُوقَّى في معنى القتال والتسريح والتَّوقية وكذلك المكان والزمان ولفظ المفعول كذلك فقالوا على ذلك ارضٌ مُعَقَّرَبَةٌ ومُثَعْلَبَةٌ فيأتى على لفظ المفعول لمجاوزة الثلاثة ومن قال ثُعالَةُ قال ارضٌ مَثْعَلَةً لانه ثلاثتي كَمَأْسَدَة وقالوا أرضٌ تُحْياةً أذا كثر فيها لليّات وارضٌ مَفْعاةً اذا كثر فيها الأفاعي ومذهب سيبوية ان عين حَيَّة بالا فهو من لفظ حَييتُ وقال غيره العين وأو والاصل حَوْيَةً فقلبت ياء على حدّ قلبها في طَوَيْتُه طَيًّا ولَوَيْتُه لَيًّا فيكون من لفظ حَوَيْتُ ١٥ وحكم صاحب العَيْن ارضٌ مُحْواةً ويشهد لهذا القول قولُهم حَوّا الصاحب لخيّات وسيبويه جعل حَواء من معنى لخية لا من لفظها فاعرفه

#### فصل ه۳۹

مصدر بعني للِّم وقبله مصاف محذوفٌ تقديره كان أَثَمَ جَرٍّ الرامسات،

قال الشارح قولة ولا يعبل منها شيء أي لا يعبل اسم المكان والزمان عبلَ المصدر لانه ليس في معنى الفعل فامّا قول النابغة \* كانّ مُجَرَّ المع \* فلا يجوز جله على ظاهره لانه لا يخلو إمّا أن يكون مصدرا

أ قال صاحب الكتاب ولا يعل شيء منها والمَحَرَّ في قول النابغة
 \* كأنَّ مَجَرَّ الرامِسات ذُيُولَها \* عليه قَضِيمٌ نَمَّقَتْهُ الصَوانِعُ \*

### فصسل الاالا

قال صاحب الكتاب وما بنى من الثلاثتى المزيد فيد والرباعتى فعلى لغظ اسمر المفعول كالمُدْخَل والمُخْرَج والمُغار في قوله \* مُغارَ ابنِ هَمَامِ على حَتّى خَتْعَمَا \* وقولِهم فُلانَ كهدر المُرَّتِ والمُخْرَج والمُغَارِ في قوله \* مُغرَّبُحُمُ الجُامِلِ والمُقاتَلِ والمُتَقَلَّبِ والمُتَعَلَّبِ والمُتَعَلِّم والمُدَّرَج والمُحْرَجُمِ قال العَجَاج \* مُحْرَبُحُمُ الجَامِلِ والمُؤيِّى \* ،

قال الشارج اعلم ان اسماء المكان والزمان مما زاد على الثلاثة بزيادة او غيرها فاتهما يكونان على زنة مغعولهما وفلك كالمُدْخَل والخُثرَج والمُغار ويشمَل هذا اللفظ المكان والزمان والمعمل والمعقول وأتما الشتركت هذه الاشياء في لفظ واحد لاشتراكها في وصول الفعل اليها ونَصْبِه اياها فلما اشتركت في الشتركت في اللفظ وايضا فان اسم المكان جارٍ على المصارع في حركاته وسكناته ولذلك صموا فلك المعيم منه كما ان آول المصارع مصموم وكانت الزيادة ميما لمثلاً يُلْبِس بالفعل وفُتخ ما قبل آخرة لانه جارٍ على زنة المفعول به نحو المُدْخَل والمفعول على زنة ما لم يسمّر فاعله نحو يُخْرَج وكان فعل ما لم يسمّ فاعله اولى به لانه مبنى المفعول به فهذا اللفظ يشمل اسم الزمان والمكان والمصدر وهو على منهاج واحد لا يختلف فيما زاد عليه فالجواب ان ما يُشتق للمكان فهو مبنى على لفظ المصارع والمصارع من الثلاثي مختلف فيما زاد عليه فالجواب ان ما يُشتق للمكان فهو مبنى على لفظ المصارع والمصارع من الثلاثي مختلف المقار والمصارع من الثلاثي منهاج واحد لا يختلف المصارع الكان فيه في النشرة على منهاج واحد لا يختلف المصارع الكسر في يفعل بالصمر فالم الكان فيه في المان فيه تقد تقدّم الكلام عليها في المصادر فالم المُنقر فيو موضع الاغارة ويستجل في المكان والزمان والمفعول به والمُورِّب الاصل والمَنْبِيت يقال فلان كريمُ المُرجَّب أي كريم الاصل والمُتقلِّب بالتاء واللام المشددة بمعني التقلب فلان كريمُ المُرجَّب أي كريم المواحة من قاتل وكذلك المُشطَرِب موضع الاغارة والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذلك المُشطَرِب موضع الانصار والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذلك المُشطَرِب موضع الانصار والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذلك المُشطَرِب موضع الانصار والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذلك المُشطَرة موضع الانصار والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذلك المُشعول به موضع الانصار والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذلك المُشعول به موضع الانصار والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذلك المُشعول به موضع الانصار والمُقاتِّل الموضع من قاتل وكذاتك المُشعول به موضع الانصار والمُقاتِين المُنافِق في التقلق ويقو المُنافِق المُنافِ

## فصل ۱۳۹۴

قل صاحب الكتاب واذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه مَفْعَلَةُ بالفاخ يقال ارضٌ مَسْبَعَةٌ ومَأْسَدة ومَذْأَبة ومَدْعَاة ومَقْمَاة ومَقْمَاه ومَقْمَاه ومَقْمَاه ومَقْمَاه ومَقْمَاه ومُقْمَاة ومَقْمَاه ومَقْمَاه ومَقَمَاه ومَقْمَاه ومُقْمَاه ومَقْمَاه ومُقْمَاه ومَقْمَاه ومَقْمَاه ومَقْمَاه ومُقْمَاه ومُقْمَاه ومَقْمِه ومُقْمَاه ومُقْمَاه ومُقْمَاه ومُقْمَاه ومُقَاعِ ومُقْمَاه ومُ

مفتوحا في يَوْجَل ويَوْحَل فجروا فيه على الاصل وهذا القول اقيسُ والآول افصنُح عوامًا ما كان معتقل العين فاته يجرى على قياس الصحيح فيا كان منه مضموم العين فان المقعل منه مفتوح نحو المقام والمقال لانه من قال يقول وقام يقوم فهو كالمَقْتَل والحَنْرَج من قتل يقتُل وخرج يخرُج وما كان مكسور العين فالمَقْعل منه مكسور نحو المَقيل والمَبِيت لانه من بات يبيت وقال يقيل كصرب يصرب وجلس العين فالمَقْعل منه مكسور نحو المَقيل والمَبِيت لانه من بات يبيت وقال يقيل كصرب يصرب وجلس مقعل منه على منهاج واحد كالمعتل الفاء الآ أن المعتل الفاء مقعل منه مغتوج وذلك نحو المَأْتَى والمَوْمَى والمَأْوَى والمَثْوَى وذلك لانه معتل فكان الالف والفتح اخف عليهم من الكسر مع الياء فقروا الى مَقْعَل بالفتح اذ كان ممّا يبنى عليه المكان والزمان فاذا كان ذلك فيما لامه يالا كان في ذوات الواد اولى نحو المَعْزا والمَدْعا لانه على فعل يفعل بالصم مثل دَعا يكْنُو وغيه ما في ذوات الياء لم يخرج من ذلك الا مَلُوى الإبل

## فصـل ۱۳۹۳

قال صاحب الكتاب وقد يدخل على بعضها تاء التأنيث كالمَزِلَّة والمَطْنَة والمَقْبَرة والمشرَقة ومُوقِعَة ومُوقِعَة الطائم والمسرُبة فاسماء غيرُ مذهوب بها مذهب الفعل،

قال الشارح وقد انَّثوا بعض هذه الاسماء كانهم ارادوا البُقْعَة فقالوا المَوْلَة لموضع الزّلل وكسروه لان المصارع منه مكسور وقالوا المَطَنَّة لموضع الطّن ومَّالفه وهو مفتوح لانه من طنّ يظنّ بالصمّ والمَقْبَرة لموضع القبر والمَشْرَقَة لموضع شهوق الشمس وهو موضع القعود فيها وقالوا مَوْقَعة الطائر وهو الموضع الذى يقع عليه وهو مفتوح القاف من وقع يَقَعُ مفتوح لمكان حرف لخلق فاما ما جاء مصموما نحو المَقْبرة والمَشْرُقة والمَشْرُبة الغُوْفة فهى اسما فالمقبرة اسم لموضع القبور وليس لمكان الفعل والمشرقة اسمُ للموضع الذى يقع فيه التشريق وكذلك المشربة اسمَّ للغوفة ولو اربد مكان الفعل لقيل المَقبرة والمَشْرَقة والمَشْرَبة بالفتح،

وهو اسمَّر للبيت وليس المراد موضع الساجود اى موضع جَبْهَتك اذ لو اريد ذلك لقيل المَسْجَد بالفتح كسروا هذه الالفاظ والبابُ فيها الفتح ادخلوا الكسر فيها لانه احد البناءيَّن كما ادخلوا الفتح فيها على الفتح فيها على المناء الفتح فيها على الفتح فيها على المناء الفتح فيها على المناء الفتح فيها على المناء الفتح فيها على المناء ا

قال صاحب الكتاب والثانى بناوة من كل فعل كانت عين مصارعه مكسورة كالمَحْبِس والمجلس والمبيت ه والمصيف ومُصْرِبِ الناقة ومنتجها الله ما كان منه معتلَّ الفاء او اللام فان المعتلَّ الفاء مكسور ابدًا كالمُوعِد والموضِع والموجِل والمعتلَّ اللام مفتوحَ ابدًا كالمَأْتَى والمرمَى والمأوى والمثوى وذكر الفرّاء الله قد جاء مَأُوى الابل باللسم،

قال الشارح امّا ما كان عينُ المضارع منه يَفْعِلُ بالكسرِ فالمكان والزمان منه مَفْعلٌ بالكسر كالْحُبس والمجلس والمبيت والمصيف ومصرب الناقة ومنتجها فالحبس موضع للنبس يقال حبسته أحبسه اي وا منعتُه الانبعاث والمجلس موضع لللوس لانه من جَلَسَ يجلس وقالوا المبيت للمكان يُبات فيه لان بات يَبيتُ تَجلس يجلس وامّا المَصيف فالمراد به الزمان وهو من صاف يصيف وكذلك مَصْرب الناقة لزمن صرابها يقال اتى مصرب الشول وانقصى مصربها اى اتى زمانه وانقصى زمانه وكذلك المنتج لزمان النتاج يقال اتت الناقة على منتجها اى الوقت الذى تنتج فيد، وامّا المعتلّ من هذا الصرب فانَّمه لا يخلو من أن يكون معتل الفاء أو العين أو اللام فا كان منه معتل الفاء فأنَّه جرى على منها واحد ١٥ لا يختلف باختلاف حركة عين المصارع منه كما كان كذلك في الصحيم فجيء مكسور العين على كلّ حال سواء كان مفتوح العين او مكسوره في المصارع ولذلك استثناه لانه مخالفٌ لما تقدّمه وذلك تحو المَوْعِد والمَوْرد وها من وَعَدَ يَعِدُ ووَرَد يَرِدُ بالكسر وقالوا المَوْجِد والمَوْحِد فكسروا ايضا وهو من وَجِلَ يَوْجَلُ ووَحِلَ يَوْحَلُ بِالفَيْحِ والعَلَّهُ في ذلك أنّ ما كان على فَعَلَ واوَّلُه وأوَّ فأنّه يلزم مستقبله يَقْعلُ ويلزمة الاعلال :حذف واوه في المستقبل نحو يَعدُ ويَردُ فكسروا المَفْعل منه على القاعدة ثرَّ جلوا ما ٢٠ كان منه على فَعلَ يفعَل على ذلك فقالوا مَوْجلٌ ومَوْحلٌ وذلك لأن يوجل ويوحل في هذا الباب قد يعتل فتُقلَب الواو ياء مرَّة نحو يَدَّجل ويَدَّجل وألفًا اخرى نحو يَاجَلُ ويَاحَلُ فلمّا كان كذلك شبهوها بالأول لانها في حال اعتلال ولان الواو فيها في موضع الواو من الأول وهم كثيرا ما يشبّهون الـشيء بالشيء فيحملونه عليه اذا كان بينهما موافَّقةٌ في شيء وإن اختلفا من جهات اخرى وقد حكى يونس وغيره فيما حكاه سيبويه أن ناسًا من العرب يقولون مَوْجَلٌ ومَوْحَلٌ بالفتح حيث كان المصارع

# اسهاء الزمان والمكان

## فصسل ااااا

ه قال صاحب الكتاب ما بنى منهما من الثلاثي المجرّد على ضهين مفتوح العين ومكسورُها فالاول بناؤه من كلّ فعل كانت عين مُصارحه مفتوحة كالمَشْرَب والملبّس والمذهب او مصمومة كالمَشْدر والمقتل والمقام الا احد عشر اسمًا وفي المَنْسِك والمجزِر والمنبِت والمطلِع والمشرِق والمغرِب والمفرِق والمسقِط والمسحِن والمرفق والمسجد،

قال الشارج الغرص من الاتيان بهذه الابنية ضرب من الايجاز والاختصار وذلك انك تفيد منها ١٠ مكان الفعل وزمانه ولولاها لزمك ان تأتى بالفعل ولفظ المكان والزمان فاشتقوا المكان والزمان من الثلاثي ولا يكاد يكون من الرباعي وذلك جبىء على مثال الفعل المصارع على يفعل الله اتك توقع الميم موقع حرف المضارعة للفصل بين الاسم والفعل فاذا كان المصارع منه على يَفْعَلُ مفتوحَ العين فالمَفْعَلُ منه كذاك تحو المُلْبَس والمُشْرَب والمَذْفَب وكان يلزم على هذا ان يقال فيما المستقبلُ منه يَفْعُلُ بِالصِّمْ مَفْعُلُ فيقال في المكان من قتل يقتُل مَقْتُلٌ ومن قعد يقعُد مَقْعُدٌ غيرَ انَّهم عداوا عن وا هذا لانه ليس في الكلام مَفْعُلُ الله بالهاء كقولك مَكْرُمَةٌ ومَقْبُرَةٌ وتحوها فعدلوا الى احد اللفظين الاخرين وهو مَفْعَلُ بالفتر لان الفتر اخف وقد جاءت عن العرب احد عشر اسما على مَفْعل في المكان ممّا فعله على يَفْعُلُ بالصمّ وذلك مَنْسكُّ لمكان النَّسْك وهو العبادة وهو من نَسكَ ينسُك اذا عبد والجَّزر لمكان جَزْر الابل وهو تَحْرها يقال جزرتُ للجُزُور أجزُرها بالصمّ اذا تحرتَها وجلّدتَها والمّنبت لموضع النّبات يقال نبت البقلُ ينبُت اذا طلع والمُطّلعُ مكان الطلوع وقد يكون مصدرا معنى الطلوع ، وعليه قراءة من قرأ حَتَّى مَطلع ٱلْفَحْجر ومن ذلك المَشْرِق والمَغْرب لمكان الشروق والغروب وقالوا المَغْرق لوَسَط الرأس لانه موضع فرق الشعر وكذلك مَفْرَقُ الطريق للموضع الذى يَتشعّب منه طريقٌ اخرُ والمَسْقط موضع السقوط يقال هذا مسقط رأسي اى حيث ولدت وأنا في مسقط رأسي اى حيث سقط والمسكن موضع السُكْنَى يقال سكنتُ دارى أسكنها والمسكن الموضع والمصدر المَسْكن بالفيخ والمرَّفق موضع الرِّفق والرفق صدّ العُنْف يقال رفقتُ بد أرفُق والمكان المَرْفق وقالوا المَسْجِد

تعبل في اسماء مثلها فامّا الصفة المشبهة فاتها لمّا جرت على الموصوف ثرّ نُقل الضمير الى الآول نجُعل عاملا في اللغط ثُنّى وجُمع وأُنّث على مقدارِ ما فيه من الصمير من نحو مررت برجل حسني الوجوة وبرجلين حسني الوجوة وبامرأة حسنة الوجة أشبهت اسمَ الفاعل فعلت عملة كما أن اسم الفاعل للجارى على فعله في تثنيته وجمعه وتأنيثه وتذكيره صار محلة محلّ الفعل وصار فعل علمة فامّا أَفْعَلُ هذه وبأبها فاته لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنّث فبعد من شبه اسم الفاعل وصار كالاسماء للجوامد التي لم تُوخد من الافعال كالاسماء للجوامد التي لم تُوخد من الافعال كقولك مررت برجل قُطنَّ جُبّته وبرجل كتان ثوبه الا توى ان القطن لا يثنى ولا يجمع وكذلك الكتان وجعلا مبتداً وخبراً في موضع النعت كقولك مررت برجل اخوك ابوة وأنما لم يُثنى أفعل ولم يجمع ولم يؤنّث لما تقدم من اته قد تصبّى معنى الفعل والمصدر ولان واحد منهما لا تصبّح تثنيتُه ولا جمعه ولا تأنيثُه كذلك ما كان في معناها وقد اجاز قوم من العرب مررت برجل افصل منه ابوه وخير منه عَهُ وذلك انسه مأخوذ من الفعل وان بعُد شَبهه باسماء الفاعلين قال سيبويه وهو قليل ردى \$ لما ذكرناه فامّا قوله مأخوذ من الفعل وان بعُد شَبهه باسماء الفاعلين قال سيبويه وهو قليل ردى \$ لما ذكرناه فامّا قوله \* أَصّور من العبل وان المناه الفاعلين قال سيبويه وهو قليل ردى \$ لما ذكرناه فامّا قوله \* أَصّور من العبل والمنه الفولونسا \* \* أَكّر وأَمّي للحقيقة منهم \* وأَسْرَبُ منا بالسُيُوف القوانسا \* \* \* المحقيقة منهم \* وأَسْرَبُ منا بالسُيوف القوانسا \*

فالبيت للعبّاس بن مرداس والشاهد فيه نصب القوانس بأصرب وحقيقتُه نصبُه باضمار فعل دلّ عليه الضرب وتقديرُه ضربنا بالسيوف او نصرب القوانس ولا يجوز ان تَتناوله أفعلُ هذه التي للتفصيل اضرب وتقديرُه ضربنا بالسيوف او نصرب القوانس ولا يجوز ان تَتناوله أفعلُ هذه التي للتفصيل الم والمبالغة لما ذكرناه ومثله قوله تعالى الله أعكمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ فحيث ههنا في موضع نصب بانه مفعول به لا ظرفَ لانه لا تخلو حَيْثُ هذه من ان تكون مجرورة او منصوبة فلا يجوز ان تكون مجرورة لانه يلزم ان يكون افعل مصافا اليه وافعلُ الما يصاف الى ما هو بعضَّ له وذلك هنا لا يجوز واذا لم يكن مجرورا كان منصوبا بفعل مصمر دلّ عليه أَعْلَمُ كانّه قال يعلم مكان رسالته ولا يكون انتصابه على الظرف لان علْمَه سجانه لا يتفاوت بتفاوت الامكنة يصف قومه بالحفاظ والشّهامة وللقيقة ما يلزم النسان ان يحميه ويقال للقيقة الرايّة ومنه قول عامر بن الطّفيّل \* أَنَا الفارسُ للحامي حقيقة جَعْفَر \* والقوانس جمع قُونَس وهو أعلى بَيْضَة للديد قال الشاعر والقوانس جمع قُونَس وهو أعلى بَيْضة للديد قال الشاعر

\* مُطَّرِد لَدْنِ صِحاحٍ كُعُوبُهُ \* وذى رَوْنَقِ عَصْبِ يَقُدُّ القَوانِسَا \* والقَوْنَسِ العَطْمِ الناتئ بين أُذْنَى الغرس قال طَرَفَةُ \* ضَرْبَكَ بالسَّيْف قَوْنَسَ الغَرَسِ \*

الصفة وليست من التى تصحب افعل هذه المخصيص لان لام المعوفة تُغْنى عنها الا ترى ان مِنْ الما تخصص ما يُخصص ما يُخصص باللام فتقول زيدً افصل من عمو فاذا قلت الافصل دخل فيه عمو وغيره فين القاصل تقتصى تفصيله عليه وعلى غيره فعلى هذا يكون العامل في منهم نفس ليس لا الاكثر وللحرف الجارة تعلى فيها المعانى وما ليس بفعل واذا كان يعبل فيها ما هو ابعد شَبها من ليس كان عمل ليس فيها أولى ونظير هذا تعلق الطرف بكان في قوله تعالى أكان الناس عَجبًا أنْ أوحينا فقوله للناس متعلق بكان وذلك انه لا يخلو اما ان يكون متعلقا بعجبا أو بأوحينا أو بكان فلا يجوز ان يتعلق بعجبا نفسها لانه مصدر ومعوله من صلته فلا يتقدّم عليه ولا يكون صفة لعجبا على انه يتعلق بعجنوف لتقدّمه عليه والصفة لا تتقدّم على الموصوف ولا يجوز ان يتعلق باوحينا لانه في صلته ولا يجوز تقديم عليه واذا بطل تعلّقه عا ذكرنا تَعين أن يكون متعلقا بالاكثر معالى متعلقا بالاكثر فيهم لان افعل على حدّ ما يتعلق به الطرف لا على حدّ هو افصل من زيد كانه قال ولست بالاكثر فيهم لان افعل يعفى الفعل في ليس يدل على ذك ناصبه الطرف في قوله

\* فإنَّا رأينا العِرْضَ أَحْوَجَ ساعةً \* الى الصّوْن من رَيْطِ يَانٍ مُسَهِّمٍ \*

الا ترى ان الظرف هنا لا يتعلق الله باحوج وتعليق الظرف بليس ليس بالسهل لجَوْية مجرى للحروف و بدين أن حاجز كالذى و بدلالة قولة تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْانْسَانِ الله مَا سَعَى ولو كان كالفعل للدخل بينة وبين أن حاجز كالذى في قولة عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ مِنْكُمْ مُرْضَى ونظائرُه كثيرة ولحصًا من قولة \* ولست بالاكثر منهم حصًا \* العدد الكثير قال يعقوب واصله مثل للحما وموضعة نصب عنى التمييز،

#### فصــل ۱۳۹۰

قل صاحب الكتاب ولا يعلى عبل الفعل لم يُجيزوا مرتُ برجل أَفْصَلَ منه أبوة ولا خَيْرٍ منه ابوة بل رفعوا افضلَ وخيرا بالابتداء وقولُه \* وأَضْرَبَ مِنّا بالسيوف القوانِسَا \* العاملُ فيه مصمر وهو يَصْرِبُ المدلولُ عليه بأَصْرَبَ ع

قل انشارج قد تقدّم القول ان مقتصى هذه الصفات ان لا تعل من حيث كانت اسماء والاسماء لا

تحملة على الصفة يقول ان أشدت بذكر خيار الناس لجليلة نابت او مكرمة عرضت فأشيدى بذكرنا وظاهرُ هذا الكلام استعطاف لها وسَراة القوم سادتُهم وللع السَروات ورجلٌ سَرِيَّ بين السَرْو والكرام عنا الذين يحمون ويدفعون الصَيْم، ومثلة ما حكى ان بعصهم قرأ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى فإن ثُهل على الصفة كان شاذًا وللِيد ان يحمل على المصدر لما ذكرناه من ان المصدر يكون معرفة ونكرة و وَتَذَلِّكُ سُوءًى من قول الى الغُول الطُهَوى

# \* ولا يَجْزُون من حَسَن بسُوعى \* ولا يجزون من غلط بلين \*

الشاهد فيه قوله بسوءى ويروى على ثلثة اوجه بسوا وبسَيْ وبسُوء وبسُوءى فن رواه بسَوْ فهو مصدرُ سَآة يَسُوه سَوْء وسُو تَعِيضُ سَرَّه يَسُوه سُرُورًا ومن قال بسَيْء جعله صفة واصله سَيِّي بالتشديد على حدّ جيد وسيّد واتما خفّقه بحذف احدى الياءيْن كما يقولون فَيْنَ ولَيْنَ ومن قال سُموءى الفيه نَظُرُ إن جعلته صفة كان شادًا وحدّة محلّه ان تجعله مصدرا على ما تقدّم والمعنى اتّهم يجزون كُلّا بفعله أن خيرًا نحيرً وإن شرّا فشرَّ وهو خلاف قول العَنْبرى

\* يجزون من ظُلْمِ اهلِ الظُّلْم مَغْفِرَةً \* ومن إساءة اهل السَّوِّء إحسانًا \*

فامّا فول ابن هاني

\* كانّ صُغْرَى وكُبْرَى من فَواقعها \* حَصّبا الله ورّ على ارض من الذَّهَب \*

\* ولستَ بالأكثر منهم حَصّى - \* واتما العرَّةُ الكاثر \*

فقد تَعلّق بظاهره للجاحظُ وزعم ان في ذلك نقصاً لِما اصّله الخويون من امتناع للجع بين الالسف واللام ومِنْ في هذا الصرب من الصفات والوجه في ذلك ان يكون منهم في موضع لحال من تاء لست كقولك لست منهم بالكثير ملاً وما أنت منهم بالحسن وَجْهًا اى لست من بينهم وفي جملتهم بهذه

## فصل ١٣٥٩

قال صاحب الكتاب وقد استُعلى دُنْيَا بغير الف ولام قال الكَجّاج \* في سَعْي دُنْيَا طَالَمَا قَدَهُ هُ مُدَّتِ \* لاتّها غلبت فاختلطت بالاسماء وتحوُها جُلَّى في قوله \* وإن بَعَوْتِ الى جُلَّى ومَحْرُمَة \* واما حُسْنَى فيمن قرأ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى وسُوءِى فيمن انشد \* ولا يَجْزُونَ من حَسَنِ بسُوءِى \* فليستا بتأنيثَى أَحْسَنَ وأَسْوَأ بل ها مصدران كالرُجْعَى والبُشْرَى وقد خُطَّى ابنُ هاني في قوله \* فليستا بتأنيثَى أَحْسَنَ وأَسْوَأ بل ها مصدران كالرُجْعَى والبُشْرَى وقد خُطَّى ابنُ هاني في قوله \* كُأْنَ صُغْرَى وكُبْرَى من فواقعها \* وقولُ الأَعْشَى \* ولَسْتَ بالأَكْثِمِ منهم حَصَى \* ليست مِنْ فيع بالتى تحن بصَدَدها في تحوُ مِنْ في قولك انتَ منهم الفارِسُ الشُجاعُ اى من بينهم عنه فيه بالتى تحن بصَدَدها في تحوُ مِنْ في قولك انتَ منهم الفارِسُ الشُجاعُ اى من بينهم

ا قال الشارج القياس في دُنْياً ان يكون بالالف واللام لانه صفة في الاصل على زنة فُعْلَى ومذكّرة الأَدْنَى مثل الاكبر والكبرى وهو من دَنْوْتُ فقلبت الواو في الادنى ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها وذلك بعد قلبها ياء لوقوعها رابعة وقد تقدّم ان الالف واللام تلزم هذه الصفة الا انّهم استعلوا دنيا استعال الاسماء فلا يكادون يذكرون معة الموصوف ولذلك قلبوا اللام منة ياء لصرب من التعادل والعوض كانّهم ارادوا بذلك الفرق بين الاسم والصفة فلمّا غلب عليها حكمُ الاسماء أجروها مجمى الاسماء وكانت الالف واللام لا تلزم الاسم فاستعلوها بغيم الف ولام كسائر الاسماء فمّا قول المجّاء والعرف واللام لا تلزم الاسم فاستعلوها بغيم الف ولام كسائر الاسماء فامّا قول المجّاء

\* يوم ترى النفوسُ ما أَعَدَّتِ \* في سَعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قد مُدَّتِ \*

فالشاهد استعالها نكرةً من غير الف ولام أجراء لها مجرى الاسماء لكثرة استعالها من غير تقدّم موصوف يصف امر الآخرة ويُرغّب في السعّى لها والسّعى يُستعل في الخير والسّعاية في الشرّء فامّا حُلّى من قولِه

\* وإنْ دَعَوْتِ الى جُتَّى ومَكْرُمَةٍ \* يومًا سَراةَ كِرامِ الناسِ قَادْعِينا \*

البيت من شعر للحاسة لبعض بنى قَيْس بن تَعْلَبَة وقيل الله لبَشامَة بن حَزْن النَهْشَلَى والشاهد فيه قوله جُلَّى من غير الف ولام ولا اضافة فالجيّد ان يكون مصدرا كالرُجْعَى بمعنى الرجوع والبُشْرَى بمعنى البِسارة وليس بتأنيث الأجلّ على حدّ الاكبر والكبرى لانه اذا كان مصدرا جاز تعريفه وتنكيره فتقول بشرته بُشْرَى والبشرى ورجعتُه رُجْعَى والرُجْعَى فلذلك جلناه على المصدر ولم

اول وهو مخفوص على الصفة لعام وجوز ان يكون منصوبا على الظرف اى فى جدب عام قبلَ هذا العام يتحسّر على ذهاب إبله فى أخصب سنة ويتمنّى لو انّها غَنمها اهله او هلكتْ فى عام الجدب والوا الله أكبرُ والمواد اكبر من كلّ شيء يدلّ على ذلك انّه لو لم تكن مِنْ موادة لوجب صوف الاسم كما وجب صوف أَفْكُل ونحوة ممّا هو على افعل ولا معنى للوصف فيه واذا لم ينصوف دلّ على انّ مِنْ موادة وانّها وإن كانت محذوفة من اللفظ فهى فى حكم المُثبّت، ومنه قوله تعالى وَهُو أَهُونُ عَلَيْه وجوز ان يكون اهون ههنا بمعنى هَيِّن لانّه سبحانه ليس عليه شيء اهون من شيء، فاما قول الفرزدق \* إنّ الذي سمك السماء النخ \* فالشاهد فيه حذف مِنْ ايضا اى اعز من غيرة واطول ههنا من الطول الذي هو صدّ القصر ودلّ على ارادة مِنْ المناعة من الصرف يصف قومة وبيتة وانّ دعائم بيتة اعزّ دعامة واكرمُها فاعرفة ع

1.

### فصسل ۲۵۸

قال صاحب الكتاب ولآخَرَ شَأْنُ ليس لأخواته وهو انه التنوم فيه حذف مِنْ في حالِ التنكير تقول جاءني زيدٌ ورجلُ آخَرُ ومررتُ به وبآخَرَ ولم يَسْتَوِ فيه ما استوى في اخواته حيث تالوا مررت بآخَرَيْن وأخْرَينَ وأُخْرَينِ وأُخْرَياتٍ ع

قال الشارج آخُر افعلُ صفةً ومِنْ محذوفة منه مرادة في التقدير ولذلك لا ينصرف وقصيةُ الدليل ان يستوى فيه المذكر والمؤنّث والتثنية وللع كما لو كانت مِنْ ملفوظا بها الّا انّهم لمّا كثر حذف مِنْ معها وكثر استجالها مُفْرَدةً من الموصوف نحو مررت برجل كذا وبآخَر كذا أجروها مجرى الاسماء فتننّوها وجمعوها وأنّثوها فقالوا مررت بآخرين وبآخرين قال الله تعالى وآخَرُونَ الْعْتَرَفُوا بِلْدُنُوبِهِمْ وفسى المؤنّث أُخْرى وفي التثنية أُخْرَيانِ وفي للع أُخَرُ قال الله تعالى وأُخَرُ مُتُشَابِهَاتُ وقالوا أُخْرَياتُ ايضا قال \* في أُخْرَياتِ الليلِ مُنْتَصِب \* فصار لها حكمان حكم الصفة في منع الصرف وحصم الاسماء في التأنيث والتثنية وللع وهذا معنى قوله ولآخَرَ شأنُّ ليس لأخواته اي أنّ اخواته اذا حذفت منها مِنْ وفي مرادة استوى فيها المذكر والمؤنّث والمثنى والمجموع واذا حذفت منها مِنْ ولم يريدوها مجرى الاسماء في التثنية والمجمع وآخَرُ قد اخذ حَظًا من الطَرَفَيْن فاعرف ذلك ان

لا ينصوفان كما لم ينصوف بحو ابيص واصفر فاماً رفصهم استعال الفعل منه فلان الفعل يتصرف بالماصى والمستقبل والامر والنهى فلو استعلوا منه فعلا لكان يتكرّر فيه حرف العلّة واذا كانوا قد تركوا تصريف ما لا يتكرّر فيه هذه للروف كاستعال ماضى يَدُعُ ومصارع عَسَى وقالوا رجلٌ آبَلُ الناس ولم يلفظوا منه بفعل فاذا جاء هذا النحو من الصحيح غير متصرف فأن لا يصرفوا نحو اول كان أولى ولا يلفظوا منه بفعل فاذا جاء هذا النحو من الصحيح غير متصرف فأن لا يصرفوا نحو اول كان أولى وإذا ثبت الله أفعل صفة فالوجه أن يكون متصلا بمن كما أن سائر ما كان مثله كذلك فاذا حذفت من وأنت تريده لم تصرف الاسم لانه يكون في حكم الموجود وان حذفته وأنت لا تريده صوفته وكان كسائر الاسماء نحو أفكر لائه أنها يكون كاجم اذا كان معه من وعلى هذا لو سميت رجلا بأفصل كان كائم فلو نكرته لأنصوف بلا خلاف ولا يكون كاجم اذا أسمى به لائه اتما يكون صفة اذا كان معه من وقد استعلى حق المناه عن قولهم مذ عام اول فقال جعلوه وقد استعلى طرفا في هذا المكان فكانه مذ عام قبل علمك وقد استعالهم قريبًا في قولهم أن قريبًا منك زيدًا ومَليًا من النهار فيصل من ذلك أن أول على ثلثة أصرب تكون صفة على تقدير من وتكون طرفا وتكون أسفل طرفا من ذلك أن أول على ثلثة أصرب تكون صفة على تقدير من وتكون طرفا وتكون النها وذلك اذا حذفت منها من وانت لا تريدها فعلى هذا يجوز أن تكون أول من قوله \* يا ليتها كانت النع \* مخفوضا على الفاية من قولهم أبّر أنه لا ينصرف وجوز أن تكون منصوبا على الظرف وهذا المستعبل طرفا هو المبتى على الغاية من قولهم أبّد أبه أول وقوله

\* لَعْبُرَى مَا أَدْرِى وَإِنَّى لَأَوْجَلُ \* عَلَى أَيْنَا تَغْدُو الْمَنيَّةُ أَوَّلُ \*

اذا قدّرت فيه حذف الاصافة الا ترى ان مُعْظَم هذا القبيل الذى هو غاية اتما هو ظروف وأن ما ليس بظرف ممّا قد حُذف منه المصاف اليه لم يُبْنَ وذلك قولهم جاءنى كلَّ قائمًا وقال تعالى وكلَّ الْبِينَ وذهب ابو للسن الاخفش فى قولهم ليس غيرُ على الله على حذف المصاف السيسه آتُوهُ دَاخِيِينَ وذهب ابو للسن الاخفش فى قولهم ليس غيرُ على الله على حذف المصاف السيسه وكذلك قال فى قول اللجّاج \*خالطَ من سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا \* وزعم ان منهم من ينون فيقول ليس غيرُ واذا كانت هذه المبنية طرفا وجب ان تكون الول المبنية طرفا ايصا ولا تكون طرفا حتى تكون صفة حتى تكون مِنْ معها مرادةً او مصافة الى ما يُعاقب الاصافة وامّا الاسم فهو ما حذف منه مِنْ وليست مرادة تحوُ قولهم ما تركت له اوّلًا ولا آخرًا اى قديما ولا حديثا فهو ما حذف منه مِنْ وليست مرادة تحوُ قولهم ما تركت له اوّلًا ولا آخرًا اى قديما ولا حديثا فامًا قوله \* يا ليتها كانت الرخ \* فالشاهد فيه حذف مِنْ من الصفة وهو يريدها ولذلك لم يصرف فامًا قوله \* يا ليتها كانت الرخ \* فالشاهد فيه حذف مِنْ من الصفة وهو يريدها ولذلك لم يصوف

الغرس يصف المرأة جسس التغصيل فاعرفه

### فصل ۳۵۷

قال صاحب الكتاب وممّا حُذفت منه مِنْ وفي مقدّرةٌ قولُه عزّ وجلّ يَعْلَمُ ٱلسِّرّ وَأَخْفَى اى واخفى

\* يا لَيْتَها كانت لأَعْلى إبِلا \* او فُوْلِتْ في جَدْبِ عَم أَوْلا \*

اى اوّلَ من هذا العام وأوّلُ من أَفْعَلَ الذي لا فعلَ له كآبَلَ وممّا يدلّ علي الله الأُولَى والأُولُ وممّا خُذفت منه منْ قولُك اللهُ أَكْبَرُ وقولُ الفَرَزْدَق

\* إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاء بَنَّي لنا \* بَيْتًا نَعَاتُمُه أَعَزُّ وأَطُولُ \*

ا قال الشارج اعلم انهم قد يحذفون مِنْ من افعل اذا اربيد بد التفضيل ومعنى الفعل وهم يريدونها فتكون كالمنطوق بها تحو زيد أكرم وافضل فلم تأت بالف ولام كما لم تأت بها مع مِنْ لان الموجود حكماً كالموجود لفظاً ومند قوله عز وجل وَانْ تَجْهُرْ بِالْقَوْلِ فَاتَّهُ يَعْلَمُ السِّر وهو حديث النفس والذي يدل على ارادة مِنْ انَّ اخفي لا ينصرف كما لا ينصرف آخَـرُ من قولك مررت برجل اخر اذا اردت مِنْ معد وإن لم تذكره وهذا للذف يكثر في اللبر ويقل في الصفة وذلك من قبل ان الغرص من الحبر انها هو الفائدة وقد يُكتفي في حصولها بقرينة فاما الصفة فاتها في الكلم على صريب اما المخليص والتخصيص واما المدح والثناء وكلاتها من مقامات الإسهاب والاطناب لا من مَظان الإيجاز والاختصار واذا كان كذلك لم يلق للذف بها ، ومن ذلك أُولُ من قولك ما رأيتُه مذ عام اولُ اى اولُ من هذا العام فأولُ وصفَ على زنة أَفْعَلُ فاءه وعبنه واوْ ولم يستعلوا والاكبر والكبري والكبري على حدّ رُقية وأواق وجمع المؤتث أولُ على حدّ الأَصغر والمُعْزي والصفغيري والمُعنور والمُعْزي والمُعنور والصفغير والمُعْزي والمُعنور والمُعنور والمُعنور والمُعنور والمُعنور والمُعنور والمُعْزي والمُعنور والمُعْزي والمُعنور والمُعْزي والمُعنور والمُعنور والمُعْزي والمُولول التي في فالا والكبري والكبري والكبري والكبري والمناء قولهم واستُعلوه استعال الاسماء فقالوا مرت بأول منه ولم يقولوا رجلُ اول كان صفة فاتهم قدا الاتساع عن كونه وصفًا الا ترى ان الأبطي والأجرع وان كانا قد استُعلا استعال السعاء حتى يسوى اليهما تكسيرُها فقالوا الاباطي والاجارع لم يُخْرِجهما ذلك عن الوصفية فلذلك

لجاز تأنيثُه مع الفاعل المذكر تحوُ قامت زيدٌ وذلك لا يقوله احدٌ وهذا احدُ ما يدلُّ على اتحاد الفاعل والفعل وأنَّهما كالشيء الواحد، فامَّا إذا ادخلت الالف واللام تحوَّ زيدٌ الافصل خرج عن أن يكون بمعنى الفعل وصار بمعنى الفاعل واستغنى عن من والاضافة وعُلم انَّه قد بان بالفصل تحييثن يؤنَّك اذا اربد المؤنَّث ويثنَّى وجمع فتقول زيدُّ الافصل والزيدان الافصلان والزيدون الافسلون ه والافاصلُ وهند الغُصْلَى والهندان الغُصْلَمان والهندات الغُصْلَيات والغُصَلُ ان شتت تتنى وتجهم وتؤنَّث كما تفعل بالفاعل لانَّه في معناه ، فامَّا أذا أضيف سلِّغ فيه الامران الافراد في كلَّ حال تقول زيدً افصلُكم والزيدان افصلُكم والزيدون افصلُكم وتقول في المؤنِّث هندٌ افصلكم والهندان افصلكم والهندات افصلكم والتثنيةُ والجع اذا وقع على مثنى او مجموع تحوُ قوله تعالى أَكَايرَ مُجْرميها والمعنى بقولنا زيد افصل منكم وزيد افصلكم واحد الله انك اذا أتيت بمنْ فزيدٌ منفصلٌ مبّى فصّالتَه عليه ١٠ واذا اصفته كان واحدا منهم وانمًا جاز الامران في ما اضيف لانّ الاضافة تُعاقب الالفَ واللام وتجرى مجراها فكها انَّك تؤنَّث وتثني وتجمع مع الالف واللام كذلك تفعل مع الاضافة التي هي بمنزلة ما فيه الالف واللام وامّا علَّم الافراد فلاتك اذا اصفته كان بعض ما تصيفه اليه تقول جارك خير للير لان للار بعض لليه ولوقلت حارك افصل الناس لم يجز لانه ليس منهم لان الغرص تفصيل الشيء على جنسه واذا كان كذلك فهو مصارع للبعض الذى يقع للمذكر والمؤتِّث والتثنية والجع بلغظ ها واحد فلم يُثَنَّ ولم يجمع ولم يؤنَّث كما أن البعض كذلك، فامَّا قوله \* وميَّة احسن الح \* فالشاهد فيه تذكير افعل وان كان جاريًا على مؤنَّث الا ترى انَّه قال احسى الثقلين وهو خبرَّ عن ميّة فامّا الافراد الراجع في قوله احسنه قذالا وإن كان ما تقدّم تثنية في معنى جمع فذلك من قبل اتَّه موضعٌ يكثر فيه استعالُ الواحد كقولهم هو احسنُ فَتَّى في الناس وان كان الاصل الجع والواحدُ واقع موقعه فتُرى الاصل فوجب الوضعُ على الافراد لانّه ممّا يُؤلّف وعلى ذلك يقولون هو احسب م الرجال وأجملُه ع واعلم انَّه متى اصيف افعل على معنى منْ فهو نكرة عند بعضهم وعليه الكوفيون واذا اضيف على معنى اللام فهو معرفة وفي قول البصريين المتقدّمين انَّه معرفة على كلَّ حال الَّا اذا اضيف الى نكرة والمتأخّرون يجعلونه نكرة لان المضاف اليه مرفوع في المعنى والاول القياس مَيّنهُ اسم امرأة يُشبِّب بها والثَقَلان للبيّ والانْس وللبيد العُنْق وللبّيد بالتحريك طول العنق وحُسْنَة والسالفة مُقدُّم العنق من لدن معلَّق القُرْط الى التَرْفُوة والقَذال مُوخِّر الرأس وهو مَعْقد العذار من

تقول زيد الافصل من عبو ولا الاحسى من خالد لما ذكرناه ولان مِنْ تَكْسِب ما تتصل به من أَفَعَلَ هذه تخصيصا من الا ترى ان فيه اخبارا بابتداء التفصيل وزيادة الفصل من المفصول وهذا اختصاص الموصوف بهذه الصفة ومن ههنا وقع بعد الفصل من قوله تعالى انْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ فلما كانت مِنْ للتخصيص واللام اذا دخلت عليه استوعبت من التعريف اكثر مما تغيده من من التخصيص كرهوا هلاخ يينهما فيكون نقصاً لغرضهم وتراجعًا عما حكوا به من قوة التعريف الى ما هو دونه فلما لم يجز الجع بينهما فيكون نقصاً لغرضهم وتراجعًا عما حكوا به من قوة التعريف الى ما هو دونه فلما لم يجز لهم يسقطا معًا للم ومن لما ذكرناه عاقبوا بينهما فاذا وُجد احدها سقط الاخر ولم يجز ان يسقطا معًا للم لا يدف الله واللام لا يقال زيد الفصل من عرو ولا الاحسن من خالد ولا يقال زيد افصل وكذلك مؤنّه وتثنيتهما وجمعهما لا يقال فُصْلَى ولا أفصلان ولا فُصّلَيان ولا أفاصل ولا فُصْلَياتُ ولا فُصَلُ لا بدّ من مِنْ أو التعريف بالالف يقال ما واللام او الانعافة لما ذكرناه ع

### فصل ۱۳۵۹

قال صاحب الكتاب وما دام مصحوبًا بين استوى فيه الذَّكُرُ والأُنْثَى والاثنان وللمع فاذا عُرِف باللام أُتث وثُنَّى وجُمع واذا اصيف ساغ فيه الامران قال الله تعالى أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا وقال وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ هَا ٱللَّهُ سَعَلَى حَيْوة وقال ذو الرُمّة

# \* وَمَيَّنُهُ أَحْسَنُ الثَقَلَيْنِ جِيدًا \* وسالِغَةُ وَأَحْسَنُهُ قَدَالًا \*

قال الشارج قد تقدّم القول ان افعل منك موضوع للتفصيل وهو بمنزلة الفعل اذ كان عبارة عنه ودالا على المصدر والزيادة كدلالة الفعل على المصدر والزمان فنع التعريف كما لا يكون الفعل معرّفا ومنع التثنية ولجع كما لا يكون الفعل مثتى ولا مجموع وكذلك لا يجوز تأنيثه انما تقول هند افصل منك التثنية ولجع كما لا يكون الفعل مثتى ولا مجموع وكذلك لا يجوز تأنيثه انما تقول هند افصل منك عير تأنيث وذلك لان التقدير هند يزيد فصلها على فصلك فكان افعل ينتظم معنى الفعل والمصدر ولا واحد من الفعل والمصدر مذكّر لا طريق الى تأنيثه فان قيل فأنت تقول قامت المرأة وانطلقت الجارية فتلاحق الفعل علم التأنيث فا بالك لا تفعل ذلك فيما كان في معناه فالجواب ان الفعل نفسه لا يؤتث فاذا قلت قامت هند فالعلامة الم مؤتّث ولو كان ذلك لتأنيث الفعل نفسه الا الفاعل مؤتّث الفاعل مؤتّث الفعل نفسه اللها الفعل المستدان بان الفعل مسند الى مؤتّث ولو كان ذلك لتأنيث الفعل نفسه

دون المفعول وقد شدّت الفاظ يسيرة متأوّلة من ذلك قولهم في المثل اشغلُ من ذات البحْيين وفي قصة خوّات بن جُبيْر الأنصاري مع امرأة من العرب أتت سُوق عُكاظ ومعها بحْيا سمى فاعترضها خوّات وفتح فم الخيين وذاقه ودفعه اليها فأمسكته بيدها الواحدة ثمّ فتح فم الاخر ودفعه اليها فامسكته بيدها الاخرى فاشتغلت يداها بتبشّك فمي الخيين ثمّ واقعها فصرب المثل بها في اللها فامسكته بيدها الاخرى فاشتغلت يداها بتبشّك فمي الخيين ثمّ واقعها فصرب المثل بها في والاشتغال والذي سهل ذلك انها وان كانت مشغولة فهي ذات شُغْل ويجوز ان يكون المراد اشغل من ذات الخيين ليديها فلا يكون حينتمذ شادًا وكذلك سائرُ ما ذكر من قوله أَزْق من ديك وهو اعذر منه وأَلْوَمُ واشهم الا ترى انّه ذو زَهْو وذو عُنْر وذو لَوْم وذو اشتهار وكذلك البقيّة فاعرفه عامل المناه الم

### فصل ٥٥٣

قال صاحب الكتاب وتعتوِرُه حالتان متصادّتان لزومُ التنكير عند مصاحبة منْ ولزومُ التعريف عند مفارّقتها فلا يقال زيدُ الافصلُ من عمرو ولا زيدُ افصلُ وكذلك مؤتّثه وتثنيتُهما وجمعُهما لا يقال فُصْلَى ولا أَفْصَلانِ ولا فُصْلَيانِ ولا أَفاصُلُ ولا فُصْلَياتٌ ولا فُصَلُ بل الواجبُ تعريفُ فلك بالسلام او بالاضافة كقولك الافصلُ والفُصْلَى وافصلُ الرجال وفُصْلَى النساد؟

وا قال الشارج هذا الصرب من الصفات موضوع التفصيل واصلة ان يكون موصولا بمِنْ ومِنْ فيه لابتداء الغاية فاذا قلت زيد افصل من عرو فالمراد ان فصلة ابتداء راقيًا من فصل عرو وكلّ من كان مقدار فصلة كفصل عرو فكانّك قلت علا فصله على هذا المقدار فعلم المخاطب انّه علا عن هذا الابتداء ولم يعلم موضع الانتهاء فصار كقولك سار زيدٌ من بغداد فعلم الموضع الذي ابتداء سيرُه منه وتَجاوزه ولم يعلم اين انتهى فلمّا كان معنى الباب الدلالة على ابتداء التفصيل لم يكن بدُّ من مِنْ ظاهرة او مصموةً لافادة المعنى المذكور ولا يجوز تعريفه وللحالة هذه لا بالالف واللام ولا بالاضافة لانّه بمنولة الفعل والفعل لا يكون الا نكرة لانّه موضوع للخبر والمراد من للخبر الفائدة فلو عُرف لم يبق مُفيدا واتمّا قلنا انه في معنى الفعل لامريني احدها انّك اذا قلت زيدٌ افصل منك فاتما المراد ان فصلة يزيد عسلى فصلك فهو عبارة عن الفعل والامرُ الثاني انّه متصبّنَ المصدر وزيادةً فكان كالفعل الدالّ على للدث والزمان فلمًا كان الفعل لا يصاف ولا تدخلة لامُ التعريف لم تدخل على ما هو في معناه فلذلك لا

أحنك الشاتين واحنك البعيريني مشتق من لخنك وهو ما تحت الذّقي والقياس يأبى ذلك والذي سوّعه ان المراد بقولهم احنك الشاتين اكثرها أكُلّا فكانّهم قالوا آكُل الشاتين لان الآكل يُحرِك حنكه فلمّا كان المراد به حركته عند الاكل لا عَظْمَهما استعلوه استعالَ ما هو في معناه وامّا قولهم آبلُ من حُنيْف لخناتِه نحنيْف هذا رجلٌ من بني تيهم اللات بن ثَعْلَبَة فالمراد به لحلْق في رعى الابل و والعلم بذلك ومن كلامة الدال على أبالته قوله من قاط الشَرَف وتربع لخنّن وتشتى الصّمان فقد أصاب المربّي والشرف في بلاد بني عامر والحزن من زُبالَة مُصْعدًا في بلاد تَجْد والصمّان في بلاد بني عامر والحزن من زُبالَة مُصْعدًا في بلاد تَجْد والصمّان في بلاد بني مأخوذ من قولهم أبل الرجل بالكسر يَأْبَلُ أَبالَة مثل شكس شكاسة فهو آبِلُ اي حافق بمَصْلَكة الابل فهو مأخوذ من قولهم أبلَ الرجل بالكسر يَأْبَلُ أَبالَة مثلِ شكس شكاسة فهو آبِلُ اي حافق بمَصْلَكة الابل فهو مأخوذ من فعل ثلاثي كانّهم اشتقوا من لفظ الابِل فعلا وتصرّفوا فيه كسائر الافعال وأصلُ اهذا المَثَلُ ؟

## فصل مهم

قال صاحب الكتاب والقياس ان يُغضَّل على الفاعل دون المفعول وقد شدِّ بحوُ قولهم اشغلُ من ذات النحْيَيْن وأَزْقَى من دَيك وهو اعدُر منه وأَلْوَمُ واشهر واعرف وانكر وأرْجَى وأَخْوَف وأَهْيَبُ واحد وانا من المنحية وهم ببيانه أَعْنَى ع

قال الشارح قد تقدّم القول الله لا يبنى افعل من كذا الا ممّا يقال فيه ما أَفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ به فلمّا لا يُتحبّب من فعلِ ما بُنى للمفعول من الافعال نحو ضُرب وشُتم فلا يقال ما أَضْرَبُهُ ولا أَصْرِبُ به وقد وقع به الصربُ فكذلك لا يقال هو اصرب من فلان ويكون مصروبا لانهم لو فعلوا ذلك لوقع لبسّ بين التحبّب من الفاعل ويين التحبّب من المفعول ولان التحبّب انمّا يكون ممّا يكثر حتى صار كالعَريزة له النهوربُ ونحوة اذا وقع بالمحلّ فليس من فعل المفعول انمّا هو للفاعل فلا يصير فعلُ غيرة غويزة له لان الغريزة ما كان خلقة في المحلّ كالسواد والبياض فاذا تكرّر الفعل من الفاعل جُعل كالغريزة والموجودُ من المصروب انمّا هو الاحتمال والتمرّن لا نفس الصرب فان تحبّبت من الاحتمال والتمرّن جاز لانهما من فعله وإن تحبّبت من الصرب لم يجز لانه ليس له ولذلك لا يبنى منه افعل من كذا وقد جاء من ذلك الفاظ يسيرة أَخْفَظ حفْظًا ولا يقاس عليها ولذلك قال القياس ان يفصّل على الفاعل

وكان ابو للسن الاخفش يجيز بناء افعل من كذا من كلّ فعل ثلاثتي لحقته زوائدُ قلّت او كثرت كاستفعل وافتعل وانفعل لان اصلها ثلاثة احرف قال وأتما قالوا ما اعطاه للمال وأولاه للخير لانه ثلاثتي كاستفعل وانفعل لان اصلها ثلاثة احرف قال وأتما قالوا ما اعطاه المال وأولاه للخير وهو فاسد وذلك الاصل وهذا المعنى موجود في انطلق ونحوه ممّا فيه زيادة وتابعَه ابو العباس المبرّد وهو فاسد وذلك من قبل أنّ ما في أوّله همزة يجوز استعمالُه بغير همزة ثمّر تدخل الهمزة للنقل وغيره فحو قول مامئي القيس

\* وتَعْطُو برَخْصِ غيرِ شَتْنِ كانَّه \* أَسارِيعُ ظَيْي أو مَساوِيكُ اسْحِل \*

واذا كان اصله أن يستعبل بغير هرة واتما الهمزة داخلة عليه أنجاز أن يُعتقد عَدمُ دخولها وتُقدّر الهمزة محذوفة غير موجودة وليس كذلك استخرج وانطلق فان الكلمة منهما صيغت على هذا البناء فافترق امرها فلم يجز أن يقاس على اعطى وأولى وبابه فعلى هذا يكون قولهم هو اعطاهم المدينار والدرهم وأولاهم للخير شادًا من جهة الاستعبال لا القياس فامّا قول الشاعر

\* جاريةٌ في دِرْعها الفَصْفاضِ \* أَبْيَضُ مِن أُخْتِ بني اباضِ \*

وقول الاخر

\* اذا الرجال شَتَوا واشتَدَّ أَكْلُهُم \* فأنت أَيْيَضُهم سِرْبالَ طبّاخ \*

في اعتل بان المانع من التحبّب من الألوان اتها معان لازمةً كاخَلْق الثابت تحو اليد والرِجْل فهذان البيتان شاذان قياسًا واستعالًا عنده ومن علّل بان المانع من التحبّب كون افعالها زائدة على الثلثة فهما شاذان عند سيبويه وأصحابه من جهة القياس والاستعال امّا القياس فإنّ افعالها ليست ثلاثية على فعل ولا على افعل انّا هو افعلّ وافعالّ وامّا الاستعال فأمرُه ظاهر وامّا عند الى للسسن الاخفش والمبرّد فاتهما وتحوها شاذان من جهة الاستعال صحيحان من جهة القياس لان افعالها ثلاثية بزيادة نجاز تقديرُ حذف الزوائد،

## فصل ۱۳۵۳

قال صاحب الكتاب وقد جاء أفعلُ ولا فِعْلَ له قالوا أَحْنَكُ الشاتَيْن واحبَكُ البعيرَيْن وفي امثالهمر آبَلُ من حُنَيْفِ للنّاتِمِ ،

قال الشارج قد تقدّم القول أن أَفْعَلُ من كذا لا يصاغ الله منا يصاغ منه فعلًا التحجب وقد قالوا

من انطلق زائدتان فاذا اردت التفصيل من ذلك او التحبّب جثت بفعل ثلاثتي يفيد شدّة ذلك الامر وثباته وتنصب مصادر تلك الافعال المقصودة بالتفصيل او التحبّب بوقوع تلك الافعال عليها وذلك تحو هذا اسمع انطلاقا من غيرة وأجود جوابًا وهذا معنى قوله يُتوصّل الى التفصيل بان يصاغ افعل مما يصاغ منه اى من الافعال الثلاثية ثرّ تُميّز بمصادرها اى تُبيّن المعنى المراد تفصيله فتقول من الاكرام هو أشدُ اكرامًا ومن الكرّم هو أكرمُ وكذلك تقول هو اشدُ شُمَرَةً منه ولا تقول هو اسمُر من فلان الا اذا اردت معنى المسامرة وهو اقبع عَورًا ولا تقول هو أعورُ من هذا وكذلك الالوان لا تقول هو المرمن فان وصفت الهرمن قان بين المبيض جاز وعلى ذلك فقس عطائرا بكثرة البيض من البياص فان وصفت طائرا بكثرة البيض جاز وعلى ذلك فقس ع

### فصــل ۲۵۳

قال صاحب الكتاب ومبّا شدّ من ذلك هو أعطام للدينار والدرم وأولام للمعروف وأنت أحّرُم لى من زيد اى أَشَدُّ اكراما وهذا اللكم اخصرُ وفي أمثالهم افلسُ من ابن المذَّتَقُ وأحمُق من فَبَنَّقَةَ ،

وا قال الشارج اعلم ان سيبويه يجيز بناء أفعل من كلّ فعل ثلاثتى قياسًا نحو ما أكرم زيدا من كرم وما اضرب محمّدا من ضرب وما اعلم جعفوا من علم وبعضهم يجيزه ايضا ممّا كان من أقْعَلَ وهو مذهب سيبويه وذلك قولهم هو أعطام للدينار والدرم وأولام للمعروف وأنت أكرم لى من زيد اى أشدُّ اكرامًا والمكان أقفرُ من غيره اتمّا هو من أقّفر ومن ذلك المَثَل السائر هو افلس من ابن المُذلّق وهو رجل من بنى عبد شَمْس فقير مُدْقِع ما كان يحصل على بيتٍ ليلةً وآباؤه وأجداده كذلك

\* فانّك اذ تَرْجُو تَمِيمًا ونَصْرَها \* كراجِي النّدَى والعُرْفِ عند المُذَلَّقِ ومند المثل الاخر الحق من فَبَنَّقَةً وهبنّقةُ لقب ذي الوَدَعات واسمه يزيد بن ثَرْوانَ بن قَيْس بين ثَعْلَبَة وكان يُصرَب به المثل في لَكُمْقِ قال الشاعر

\* عِشْ جَدٍّ وكُنْ قَبَنَّقَةَ القَيْـــسَى أو مثلَ شَيْبَةَ بِي الولِيد \*

# أَفْعَلُ التَّفْضِيل

## فصل اهم

ه قال صاحب الكتاب قياسة ان يُصاغ من ثُلاثتي غيرِ مزيد فيه ممّا ليس بلّوْنٍ ولا عَيْبِ لا يــقــال في أَجابَ وانطلَقَ ولا في سُمْر وعَوِرَ هو أَجْوَبُ منه وأَطْلَقُ ولا إللهُ منه وأَعْوَرُ ولكن يُتوصّل الى التفصيل في نحوِ هذه الافعال بأن يُصاغ أَفْعَلُ ممّا يصاغ منه ثرّ يُميّز بَصادرها كقولك هو أَجْوَدُ منه جَوابًا وأَسْرَعُ انطلاقا وأَشَدُ سُمْرَة وأَقْبَنْ عَورًا ،

قال الشارح اعلم أن هذا البناء لا يكون الله من فعل ثلاثتي دون ما زاد عليه وكذلك بناء أَفْعُل ١٠ التحجّب تحو ما أَنْعَلْهُ وأَنْعلْ به فكلُّ ما لا يجوز فيه ما افعله لا يجوز فيه هذا أَنْعَلُ من هذا واتما جرى هذا انعل من هذا مجرى التحبّب لاتفاقهما في اللفظ وتقاربهما في المعنى امّا اللفظ فبناءها على أَفْعَل فكما لا يكون افعل في التحبّب ممّا زاد على الثلاثة فكذلك لا يكون هذا في باب افعل من هذا لاستحالة أن يكون هذا البناء ممّا زاد على الثلثة لأن ذلك أنما يكون بهمزة زائدة أولا وثلثة أحرف اصول بعدها فلو رُمْتَ بناء مثلَ ذلك ممّا زاد على الثلثة لزمك ال تحذف منه شيئًا فيكون حينتُذ وا هَدْمًا لا بناء وامّا المعنى فلانّه . تفصيل كما انّه تفصيل الا ترى انك اذا قلت ما أعلم زيدا كنت أخبرا بانه فاق أشكالَه واذا قلت زيدً أعلمُ من عمرو فقد قصيتَ له بالسَّبْق والسُّمُو عليه، فامَّا الألوان والعُيوب فان لخليل اعتلّ المنع منه بانّ الالوان والعيوب تجرى مجرى لخَلْق نحو اليد والرجْل فكما لا تقول ما أَيْداه ولا ما أَرْجَلَه لبُعْده عن الفعل فكذلك لا تقول ما أَسْوَده ولا ما أَعْوَره لانهما معان لازمة تجرى مجرى الخلق وكما لا يجوز ما اسوده ولا ما اعوره لا يجوز هذا اسود من هذا ولا هذا ٢٠ اعور وبعصهم احتج بان اصلها يرجع الى ما زاد على الثلثة نحو اسْوَادٌ واسْوَدٌ واعوار واعور وامّا حول وعَورَ وصَيدَ البعيرُ فنقوصاتٌ من احوالٌ واعوار فهي في الحكم زائدة على الثلثة يدلُّ على ذلك عجَّة الواو والياء فيها ولولا ملاحظةُ الاصل لقلت عار وحال وصاد الا ترى أنْ في هذه الافعال ما في خاف وهاب وتحوها من مُوجِب القلب والإعلال فعلى هذا لا تقول من أَجابَ وانطلق هذا أَجْوَبُ من هذا ولا أطلقُ منه لان فعلَيْهما زائدان على الثلثة الا ترى ان الهمزة في اوّل اجاب زائدة والهمزة والنون

للسن الوجه برفع الوجه وفيه نَظَرُ لَخُلُوه من العائد وهذه الصفات اتما عملها في ضمير الموسوف او في ما كان من سببه وجوازُه عند الكوفيين على تنزيل الالف واللام منزلة الصمير فيكون قولهم للسن الوجه بمنزلة للسن وجهه ويتأولون قوله تعالى فَأَمّا مَنْ طَعَى وَآثَرَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنيا فَانَ ٱلْجَحِيمَ هِي الوجه بمنزلة للسن وجهه ويتأولون قوله تعالى فَأَمّا مَنْ طَعَى وَآثَرَ ٱلْحَيْوة الدُّنيا فَانَ ٱلْجَحِيمَ هِي الْهَوَى وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى فَانَّ ٱلْجَنّة هِي ٱلْمَاْوى على ان المراد مأواه والذي عليه الاكثر اته على حذف العائد للعلم بموضعه والمراد مررت بالرجل للسن الوجه منه والذي عليه الآية اى المأوى له والعائد قد يحذف تخفيفًا للعلم به وموضع حذفه الصلة الطول بحو هذا الذي بعث الله رسولا وقد يحذف من الصفة من نحو ما حكاه سيبويه من قولهم الناس رجلان رجلً أكرمتُ ورجلً أفنتُ والمراد اكرمتُه وافنتُه وانشد

\* فِمَا أَدْرِى أَغَيَّرُ مُ تَناه \* وَطُولُ العَهْد أم مالَّ أصابوا \*

اراد اصابوه فحذف الهاء وهو يريدها وقد جذف من الخبر ايضا وهو قليل قال الشاعر
 \* قد أصحت أم الخيار تَدَّعِي \* على فَنْبًا كُلُهُ لَم أَمْنَع \*

اراد أَصْنَعُهُ والكثير حذفه من الصلة للطول ثر حذفه من الصفة في الخسن بعد الآول تُشبّه الصفة بالصلة من حيث كانت الصفة والموصوف كالشيء الواحد وهو في الخبر قليل فامّا قوله تعالى جَنّات عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبّوابُ فقال بعصهم ان الالف واللام أغنت عن المصمر العائد اذ كانت مُعاقبة فا للاضافة والمراد أبوابها وهو ضعيف اذ لو جاز مثل هذا لجاز جاعن الذي قام الغلام على ارادة غلامُه وذلك لا يجوز بلا خلاف وقال قوم وهو رأى اكثر البصريين ان العائد الحذوف والمراد مفتحة لهم الابوابُ منها واختيار الى على ان تكون الصفة مسندة الى ضمير الموصوف فيكون على هذا في مفتحة ضمير البنات لانه يقال فتحت الجنّات اذا فتحت الوابها وفي التنزيل وَفْتَحَت ٱلسَّمَآة فَكَانَتُ أَبُّوابًا وتكون الابواب مرتفعة على البدل من الصمير في مفتحة بدل البعض من الكلّ بمنزلة قوله تعالى الله على النّاس حَجُّ ٱلْبَيْت مَن ٱسْتَطَاعَ النّه سَبيلًا وقد انشدوا بيت امرى القيس

ا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجْ ٱلْبَيْتِ مِنِ ٱسْتَطَاعَ الَّيْهِ سَبِيلًا وقد انشدوا بيت امرَى القيس \* كَبَكْرِ الْمُقَانَاةِ البِّياشِ بِصُفْرَةِ \* غَذَاهَا مَيْرُ الله غير مُحلَّلِ \*

على ثلثة اوجه للرِّ والنصب والرفع فالجرِّ كقولك للسن الوجه والنصب كقولك الحسن الوجه على النشبية بالمفعول به والرفع كقولك الحسن الوجه على ما ذكرناه من ارادة العائد فاعرفه على .

واحد آلا قلب واحد فجاز ان يعود اليه الصمير مثنَّى على الاصل وتحوة قول الشاعر \* متى ما تَلْقَنى فَرْدَيْن تَرْجُفْ \* رَوانفُ أَلْيَتَيْكَ وتُستَطارا \*

فرد الصمير في تستطارا الى الرانفتين على الاصل والاول مذهب سيبويه واستدلاله صواب لانه الظاهر وما ذكرناه تأويل على خلاف الظاهر والأخذ بالظاهر هو الوجه، السابع قولهم مررت برجل حسن وحجه بنصب الوجه مع اصافته الى ضمير الموصوف وانتصابه على التشبيه بالمفعول به ومن نصب الوجه في قولهم مررت برجل حسن الوجه على التمييز نصب هذا على التمييز فلم يعتد بتعريفه لانه قد علم انهم لا يعنون من الوجوة الا وجه المذكور وأنشد قولهم

\* أَنْعَتُها انَّى مِن نُعَّاتِها \* كُومَ الذُّرَى وادقة سُرَّاتِها \*

فكذا انشده ابو عمر الزاهد بكسر التاء من سرّاتها جعله منصوبا بوادقة فهو مثلُ زيدٌ حسنٌ وجهه عا ويجوز ادخال الالف واللام على الصفة ويجوز فيها بعدُ اكثرُ الوجوة المتقدّمة فتقول مررت بالرجل للسبي وجهه بوفع الوجه هنا كما كنت ترفعه قبلُ ومررت بالرجل للسبي الوجه قال سيبويه وليس في العربية مصاف تدخل عليه الالف واللام غير المصاف الى المعرفة في هذا الباب والعلّة في جواز ذلك ان الاصافة لا تكسوها تعريفا ولا تخصيصا اذ كانت في تقدير الانفصال وان لم تكسها الاصافة تعريفا لم تنعها من دخول الالف واللام عليها اذا احتيج الى التعريف وتقول مررت بالرجل للسبي تعريفا لم تتنعها من دخول الالف واللام عليها اذا احتيج الى التعريف وتقول مررت بالرجل للسبي وجه كما كان يُنْصَب قبل دخول الالف واللام مع التنوين ولا يجوز ان تقول مررت بالرجل للسبي وجه كما جاز حسبي وجه كرهوا ان تصاف المعرفة في اللفظ الى نكرة اذ كان في ذلك تناقصٌ في الظاهر مع انه مخالفٌ لسائر ابواب العربية وتقول مررت بالرجل للسبي الوجه بنصب الوجه قال سيبويه وفي عربية جيّدة تنصبه مع الالف واللام كما كنت تنصبه مع التنوين قال الشاعر

" \* هَا قَوْمَى بِثَعْلَبَةَ بِي سَعْدٍ \* ولا بِقَرْارَةَ الشُعْرِ الرِقابَا \*

يروى الشُعْرَى بألف وهو مؤنّث الأَشْعَرِ كالكُبْمَى ويروى الشعْرِ بغير الف وهو جمع أشعر كأحمر وثُمْرٍ بنن انت الراد القبيلة ومن جمع اراد كلّ واحد منهم هذه صغتُه وكانت العرب تهدم الجلّى وخفّة الشّعْر كانّه يهجوهم بكثرة شعر القفا والوجع وينشد الشُعْرَى رِقابًا من غير الف ولام والرقابا بالالف واللام كان كالحسن الوجة ومن قال رقاباً كان كالحسن وجهاً وتقول مررت بالرجل \* 106

لا سَنامَ له من الهنوال والذناب والذُناق هو الذَنبُ، السادس وهو قولك مررت برجل حسن وَجْهِه باصافة حسن الى وجهة كما تقول حسن الوجة أجازة سيبوية قال شبّهوة بحسن الوجة يعنى جعلوا الاصافة مُعاقبةً للالف واللام قال وهو ردىء يعنى انّه قد جاء عن العرب مع رَداءته وذلك ان الاصل كان زيدٌ حسن وجهه فالهاء تعود الى زيد فنُقلت الهاء الى الصفة وصارت الصفة مُسْنَدة الى عامّنة و بعد ان كان ويد مسندة الى خاصة واستكنّ الصمير في الصفة وصار مرفوع الموضع بفعلة بعد ان كان مجرور الموضع بالاضافة فلا بحسن اعادتُها مع اسناد الصفة اليها لان احدها كاف فلذلك كان رديئًا ووجه جوازة جعل الصمير مكان الالف واللام لانهما يتعاقبان وبقى الصمير الاول على حالة فعاد الى الاول صميرًا يعود الى احدها مرفوع والاخر مجرور بمنزلة قولك زيدٌ ضاربُ غلامة ففى صارب صميرً يعود الى زيد مرفوع وفي الغلام صميرً يعود الية مجرور وانشد

- \* أَمِنْ دِمْنَتَيْنِ عَرَّجَ الرَّكْبُ فيهما \* جَقْلِ الرِّخامَى قد عَفَا طَلَلاهِا \*
- \* أقامت على رَبْعَيْهما جارتا صَفًا \* كُمَيْتَا الأَعلى جَوْنَتا مُصْطَلاهِ \*

البيتان للشمّاخ والشاهد في البيت الثاني في قوله جونتا مصطلاها فجونتا مثنى عنزلة حسنا وقد اصيف الى مصطلاهما غصطلاهما عنزلة وجوههما اذا قلت جاءني رجلان حسنا وجوههما فالصمير الذي في مصطلاهما يعود الى قوله جارتا صفا اعاده بعد اسناد الصفة اليه فلذلك كان رديئا يصف الذي في مصطلاهما يعود الى توله جارتا صفا اعاده بعد اسناد الصفة اليه فلذلك كان رديئا يصف والثنافي والصفا لجبل لان الأثفيّتين تنبيّى في اصل للجبل في موضعيْن ولجبل الثالث وقوله حوز يعنى الاعالى يعنى ان اعالى الاتفيّين لم تسود لبعدها عن مباشرة النار فهى على لون لقينل وقوله جوز تسمصطلاها يعنى مسؤدّتا المصطلى وهو موضع الوقود منهما وقد انكر بعض الخويين هذا الاستدلال وزعم ان الصعير من مصطلاها غير عائد الى لجارتين أنما يعود الى الاعلى كانه قال كميتا الاعلى جونتا مصطلى الاعلى فهو بمنزلة زيد حسن وجه الاخ جميل وجه والهاء تعود الى الاخ لا الى زيد فان أعدته الى زيد لم يجز وان اعدته الى الاخ جاز كذلك قوله كميتا الاعلى جونتا مصطلاها ان اعدته الى الاعلى جاز وان اعدته الى الخالى جاز وان اعدته الى الخالى جاز وان اعدته الى الخالى جاز وان اعدته الى الاخ جاز كذلك قوله كميتا الاعلى جونتا مصطلاها ان اعدته الى الاعلى جاز وان اعدته الى الخالى جاز وان اعدته الى الخالى حسب ما يرجع اليه قيل الاعلى هنا في موضع الأعليين وذلك ان الجمع في هذا الخو معناه التثنية كقوله تعالى صَغَتْ تُلُوبُكُها وللقيقة قلبان لانه لا يكون لكالى الله الله الله الانه لا يكون لكال

106

عولاء حواجٌ بيتَ الله وصف امرأة قال اذا أقبلت رأيتَ لها خَصْرا أَقْيَفَ والهَيَفُ ضُمْرُ البطين والخصر واذا أدبرت رأيت لها عجيزة مُشْرِفة والخطوطة المَلْساء الطَّهْر يريد انَّها غير متغصَّنة لِإلْد من كبر وجُدلت أحكم خَلْقها من للجَديل وهو زِمامٌ من أَدَمٍ، الرابع قولهم هذا حسن وجه ومنه قولهم هو حديثُ عَهْد بالنعة وهو مثل حسنُ الوجه الَّا أنَّهم حذفوا الالف واللام تخفيفًا ولانه موضعً ه أُمنَ فيد اللبسُ لعلم السامع انَّه لا يعني من الوجوة الَّا وجهد ولانَّ الوجد لا يُعرِّف حَسنًا لانه في نيّة الانفصال ويدلّ على تنكيره مع اضافته الى المعرفة جوازُ دخول الالف واللام عليه في قولهم مررت اضافة لاحق الى البطن مع حذف الالف واللام فهو بمنزلة حسن وجه واعلم أن قوله لاحق بطن وإن كان اصلة اسم فاعل كصارب وخارج فائمًا نُكر في هذا الباب لانه أُجْرى مجرى الصفة المشبهة ، فقُدّر بلاحق بطنُه كما قدّر حسنُ وجه بحسن وجهُه فالبطنُ فاعلُ في المعنى كما أن الوجه فاعل في المعنى واسمُ الفاعل لا يصاف الى الفاعل لا تقول هذا صاربُ زيد وزيدٌ فاعل لان الشيء لا يصاف الى نفسة وليس كذلك الصفة لانها نُقلت النقلَ الذي لا يكون في اسم الفاعل وصف فرسًا بضُمَّر البطى واللاحثى الصامر وحقيقتُه ان يلحق بطنُه ظهرَه صُمْرًا ثرٌ نفى ان يكون صُمْرُه من فُزال فقال بقرًا سمين والقرا الظَّهْر ع الخامس قولهم هو حسن الوجه وذلك على رأي من يقول هو حسن وجهًا وا فانتصاب الوجه هنا على التشبيه بالمفعول وذلك لانه لمّا اضمر الفاعلُ في الصفة جعل الثاني كالمفعول فصار منزلة قولك عذا الصارب الرجلَ والقائل للتَّي جلوا عنا الصفة على اسم الفاعل فنصبوا بها وإن كانت غير متعدّية كما جلوا اسم الفاعل على الصفة المشبّهة حيث قالوا مورت بالصارب الرجل واتما قلنا ذلك لانه معرفة لا يحسى نصبه على التمييز وقد اجاز ابو على ومن وافقه ان يكون منصوبا على التمييز وان كان فيه الالف واللام وذلك انه قال لا فرقَ بين دخول الالف واللام وعدمها لو قال ٢٠ هو حسن وجهًا واذا قد جاء للنَّاء الغفير وقَالُه الى فيَّ وأرسلها العراك ولم يمتنع من كون مثل هذا منصوبا على لخال لانّ فاتدته فاتداهُ النكرة فلم يمتنع أن يكون هذا منه وهو وجهُّ حسنَّ لولا شناعةً في اللفظ فامّا قوله \* ونأخذ بعده المرخ \* فانّ الشاهد فيه نصب الظهر مع الالف واللام بأجبّ لانه في نيَّة التنوين ولو كان في غير نيَّة التنوين لأنجر ما بعد، بالاضافة وصف النُّعان بن المُنْذر وأنَّه إن هلك صار الناس بعده في أُسْوَا حالِ وأضَّيَقِ عيشٍ وتَسَّكوا عثل ذنبِ بَعيرٍ أجبُّ وهو الذي

\* قَيْفاء مُقْبِلَةً كَجْزِاء مُدْبِرَةً \* محطوطةً جُدِلَتْ شَنْباء أَنْيابًا \*

وحسن الوجه قال النابغة

\* وَتَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذِنابِ عَيْشٍ \* أَجَبُّ الظَّهْرَ ليس له سَنامُ \*

وحسنُ وجه قال حُمَيْدٌ \* لاحِقِ بَطْنِ بقَوا سَمِينِ \* وحسنُ وجهِ قال الشَّمَاجِ

\* أَتَامَتْ على رَبْعَيْهِما جارَاً صَفًا \* كُمَيْتَا الأَعلى جَوْنَتا مُصْطَلاها \*

وحسى وجهَد قال \* كُومَ الذُّرَى وادقدُ سُرّاتها \* ،

قال الشارج اعلم ان هذه المسئلة جوز فيها عدّة أوجه فاوّلها هذا رجلٌ حسنٌ وجهُه وكثيرٌ ماله فهذا هو الاصل لان لخُسْن اتما هو للوجه والكثرة اتما في للمال ولذلك ارتفعا بفعلهما وليس فيه نقلٌ ولا تغييرٌ والهاء في وجهة ومالة هو العائد الى الموصوف الذي هو رجلٌ الثاني مررت برجل حسس ١٠ الوجه بالاضافة وادخال الالف واللام في المصاف اليه وهو المختار بعد الاول وانمًا كان المختار من قبَل انَّك لمَّا نقلت الفعل عن الوجه وأسندته الى صمير الموصوف الذي كان متَّصلا بالوجه للمبالغة ووجهُ المبالغة انَّك جعلتَه حسنَ العامَّة بعد أن كان للسن مقصورا على الوجه كان المختار الاضافة وادخال الالف واللام في المصاف اليه امّا اختيار الاضافة فلانّ هذه الصفات المشبّهة باسماء الفاعلين غيرُ مُعْتَدّ بفعلها لانّ افعالها غير مؤثّرة كصارب وقاتل واثمًا حدث لها هذا المعنى والشَبّه باسماء الفاعلين 10 بعد أن صارت أسماة وكانت غير مستغنية عن الاسم الذي بعدها فاضيفت إلى ما بعدها كسائر الاسماء اذا اتصلت باسماء تحو غلام زيد ودار عمرو فلذلك اختير فيها الاضافة وامّا اختيار الالف واللام في الوجه فلاته اتما كان معرفة باضافته الى الهاء التي في ضمير الآول فلمّا نزعوا ذلك الصمير وجعلوه فاعلا مستكنًّا عوضوا عنه الالف واللام لئلًّا بخرج عن منهاج الاصل في التعريف، وامَّا الثالث وهو هذا رجلٌ حسنٌ وجهًا فجتمل نصبُ وجه امريني احدها اته منصوب بحسن على حدّ المفعول كما يعمل ٣. ضاربٌ في زيد اذا قلت هذا ضاربٌ زيدا على التشبية به كما رُفع الوجة في قولك حسنٌ وجهُم على التشبية به والثاني أن يكون منصوبا على التمييز كما تقول هذا احسى منك وجهًا وما في السماء موضعُ راحة سَحابًا لاتك بيّنت بالوجه موضع للسن كما يين السحابُ نوع المقدار وهو نكرةً كما انه نكرة قاما قوله \* هيفاء مُقْبلةً الح \* البيت لاني زُبيُّد الطائي والشاهد فيه نصب انيابا بشنباء لما فيه من نيّة التنوين الد انّه لا ينصرف فامتناع التنوين منه لعدم الصرف لا للاضافة فهو كقولك

ان لخسى والكرم معنيان ثابتان ومعنى لخال ان يكون موجودا في زمن الاخبار فلمّا كان في معنى للال أُعْمِل فيما بعد ولم يخرج بذلك عن منهاج اسماء الفاعلين، فإن قُصد الحدوث في الحال او في ثاني الحال جيء باسم الفاعل للجاري على المضارع الدال على الحال او الاستقبال وذلك قولك هـذا حاسنٌ عدا اى سَيَحْسُنُ وكارمُ الساعة ومنه قوله تعالى فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى الَّيْكَ وَصَاتَتْقَ ه به صَدْرُكَ اى بَلَّغْ ما أُنْزِل البك بصدر فسيج من غيرِ التفات الى استكبارهم واستهزائهم وعدل عن صَيَّق الى صَائَق ليدلّ على انه صَيْقً عارضٌ في الحال غير. ثابت وعلى هذا قوله تعالى انَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عُمِينَ عدل عن عَمِينَ الى عامينَ لهذا المعنى وعلى هذا تقول زيدٌ سيّدٌ جَوادٌ تريد ان السيادة والخود ثابتان له فاذا اردت الحدوث في الحال او في ثاني الحال قلت سائدٌ وجائدٌ ، وقد يُعاملون اسم الفاعل معاملة الصفة المشبّهة اذا كان لازما له غير متعدّ وذلك ان اسم الفاعل يجوز ان يرفع السببَ فتقول ١٠ هذا رجلٌ قائمً ابور وقاعدٌ غلامُه فتصفه بفعل غيره للعُلقة التي بينهما فاذا كان غير متعدّ عاملًا في السبب شابَّة باب لخسن الوجه فجاز أن تنقل الفعل الى الموصوف ثر تصيفه الى من كان فاعلا على سبيل البيان فتقول هذا رجلٌ قائمُ الاب فيكون في قائم ضمير مرتفع به يعود الى الرجل كما كان كذلك في للسن الوجه يدلّ على ذلك قولك هذه امرأةً قائمةُ الاب فتأنيثُ قائمة دليل على ما قلناه وقد قالوا هذه امرأةً ضامرُ البطن والمراد ضامرٌ بطنها الله انهم نقلوا الفعل الى الموصوف على ما ذكرناه ١٥ فان قيل فكان ينبغى أن يقال ضامرةُ البطى فيؤنّث لانّ فيه ضميرا مؤنّثا يعود الى المرأة قيل جاء فلك على سبيل النسب كقولهم تامر ولابن ومنه قولهم امرأة حائض وطاهر قال الشاعر

\* عَهْدِى بها في لِلَّيِّي قد سُرْبِلَتْ \* فَيْفاء مِثْلَ الْهُرَةِ الصامرِ \*

وقانوا امرأة جائلة الوِشاحِ والمراد جائلً وشاحُها اى يصطرب لونوره والوشاح كالقِلادة من أَدَم فيه جوهوً وقانوا طاهرُ الذَيْلِ اذا وصفوه بالعِقة وقالوا في المفعول فلانَّ معهورُ الدارِ والمراد معهورة دارُه ومسؤدَّبُ مَا لَكُدّام اى مؤدّبُ خدّامُه اجروه مجرى حسنُ الوجع،

## فصل ۲۵۰

قال صاحب الكتاب وفي مسئلة حَسَنَّ وجهُم سبعةُ اوجم حسنَّ وجهُم وحسنُ الوجم وحسنَّ وجهًا والماد زُبَيْدِ

الوجة وكرية فيها الأب كما تقول هذا ضارب في الدار زيدا فاسم الفاعل يتصرّف ويجرى مجرى الفعل لقوّة شَبهة وجَرَيانه عليه وهذه الصفات مشبّهة باسم الفاعل والمشبّة بالشيء يكون دون فلك الشيء في للحكم فلذلك تعبل في شيئين لا غير احدها ضمير الموصوف والثاني ما كان من سبب الموصوف ولا تعبل في الأجنبي فتقول مررت برجل حسن فيكون في حسن ضمير يعود الى الموصوف وهو في موضع هموفع بحسن وتقول مررت برجل حسن وجهه فترفع الوجه بحسن وهو من سبب رجل ولولا المهاء العائدة على رجل من وجهة لم تجز المسئلة ولو قلت مررت برجل حسن عبرو لم يجز لان للسسن لعبرو فلا يجوز ان يُجْعَل وصفًا لرجل الا بعُلقَة وفي الهاء التي وصفنا وتقول مررت برجل كريم ابوه وبرجل حسنة وفي صفةً لمذكر لانه فعلُ للجارية وأبا وصف به السرجل وبرجل حسنة بجاريتُه واتما تُوتِث حسنة وفي صفةً لمذكر لانه فعلُ للجارية واتما وصف به السرجل للعلقة اللفظية النفطية الن بينهما فإن اردت التثنية أو للحج لم تُثنّ الصفة ولا تَجْمَع لانها بمنزلة فعل متقدّم العقول مررت برجل كريم أبواه وبرجال كريم آباءهم فاعرفه ع

## فصسل ١٣٩٩

قال صاحب الكتاب وهي تدلّ على معنى ثابت فإن قصد للدُوث قيل هو حاسِنَ الآنَ او غَدًا وكارمً والمُ وطائلٌ ومنه قوله تعالى وَصَآئِقَ بِهِ صَدْرُكَ وتضاف الى فاعلها كقولك كريمُ لَا سَبِ وحَسَنُ الوجهِ واسها الفاعل والمفعول يُجرَيان مُجراها في ذلك فيقال ضامرُ البطنِ وجائلة الوشاحِ ومعورُ الدارِ ومُودّبُ اللهُ المنامِ الله الله المنامِ الله الله المنامِ ومُؤدّبُ اللهُ المنامِ الله المنامِ ومناه ومناه والمنامِ ومناه والمنامِ والمنامِ ومناه والمنامِ ومناه ولا المنامِ ومناه والمنامِ ومناه والمنامِ ومناه والمنامِ ومناه ومناه والمنامِ ومناه والمنامِ ومناه والمنامِ والمنامِ والمنامِ والمنامِ ومناه والمنامِ ومناه والمنامِ والمنا

قال الشارح اعلم أن هذه الصفات وإن كانت مشبّهة باسم الفاعل فبينهما تباين وطريقهما مختلف وذلك أن حَسَنًا مأخوذ من فعل مأص وأمر مستقر ومع ذلك فاذا اصفته الى معمولة فلا يتعرف وإن وذلك أن ما اضيف اليه معرفة وتصف به النكرة فتقول مررت برجل حسن الوجه وليس كذلك اسم الفاعل أذا كان في مذهب حَسْنَ من المُصلّى بل يكون معرفة أذا أضيف الى معرفة فان قيل فاذا زعبتم أن هذه الصفات ونحوها في معنى الماضى فيا بالكم تُعملونها واسم الفاعل الذي شبّهت به أذا كان ماضيا لا يجوز أن يعمل وهل هذا الله إعطاء الفرع فوق مرتبة الاصل قيل هذه الصفات وأن كان ماضية آلا أن المعنى الذي دلّت عليه امر مستقر ثابت متصل بحال الاخبار الا توى كانت من افعال ماضية آلا أن المعنى الذي دلّت عليه امر مستقر ثابت متصل بحال الاخبار الا توى

يَصْغُبُ وليست مثلها في حركاتها وسكناتها كما كانت اسماء الفاعلين واتما لها شَبَة باسماء الفاعلين من اللهات المذكورة فلذلك تقول مررت برجل حسن وجهه وزيد كريم حسبه وشديد ساعده وصعب جانبُه فترفع ما بعد هذه الصفات من الاسماء بفعلها كما كنت صانعًا في اسم الفاعل حيث قلت هذا قَتُمُّ ابوة وتاعدٌ اخوة لانك تقول حسنٌ وحسنة وشديد وشديدة وصعب وصعبة وكريم وكريمة ه فتُذكّر وتؤنّث وتقول لخسى والشديد وتُدّخل فيهما الالف واللام وتقول حسنان وحسنون فتثنّيه بالالف والنون وتجمعه بالواو والنون كما تقول ضارب وضاربة وضاربون والصارب والصاربة فَيَسَى مُشبّه بصارب وضارب مشبّه بيصرب وحسنان مثل صاربان وضاربان مثل يصربان وحسنون مثل صاربون وصاربون مثل يصربون الله أن صاربًا وقاتلًا من انعال متعدّية حقيقة فنصبت كما تنصب افعالُها وحَسَنَّ وبَطَل وكريم من افعال غير متعدّية على للقيقة فكان حكها في عدم التعدّى حكم ١٠ انعالها لانها فروع في العمل عليها فأقصى درجاتها أن تُساوِيها وأمّا أن تفوقها فلا وأنّا تعدّيها على التشبية لا على للقيقة الا ترى انَّك اناً قلت زيدٌ ضاربٌ عمرا فالمعنى أن الصرب وقع بعمرو واذا قلت زيدٌ حسنُ الوجه فلست تُخْبِر أن زيدًا فَعَلَ بالوجه شيئًا بل الوجهُ فاعلُّ في المعنى لانه هو الله ع حسن ولذلك قال سيبويه ولا تعنى انَّك اوقعتَ فعلا واتّما أخبرت عن زيد بالحسن الذي للوجسة كما قد تصفه بذلك اذا قلت مررت برجل حسن الوجه وكان الاصل مررت برجل حسن وجهم ها وصفتَه : حسن وجهد ع وقد يوصَف الشيء بفعل غيره اذا كانت بينهما وصَّلَةٌ في اللفظ بصمير يرجع الى الموصوف تحو مررت برجل قائم ابود حلّيتَه بقيام ابيه للعُلْقَة التي ذكرناها كذلك ههناء واعلم ان الصفات على ثلث مراتب صفةٌ بالجاري كاسم الفاعل واسم المفعول وفي اقواها في العبل لقربها من الفعل وصفةٌ مشبّهة باسم الفاعل فهي دونها في المنزلة لان المشبّه بالشيء اضعفُ منه في ذلك الباب الذي وقع فيه الشَّبُّهُ ثر المسبّهة بالمسبّهة وفي المرتبة الثالثة وستأتى بعدُ فلمّا كانت الصفات المسبّهة في المرتبة ٢٠ الثانية وفي فروع على أسماء الفاعلين اذ كانت محمولة عليها اتحطَّت عنها ونقص تصرَّفُها عن تصرُّف اسماء الفاعلين كما اتحطَّت اسماء الفاعلين عن مرتبة الافعال فلا يجوز تقديم معولها عليها كما جاز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول هذا الوجه حسن كما تقول هذا زيدا ضارب ولا تُصْمره فلا تقول هذا حسنُ الوجهِ والعينَ فتنصبَ العين على تقديرِ وحسنَ العينَ كما تقول هذا ضاربُ زيد وجمرا على تقدير وضاربٌ عمرا ولا يحسى أن تفصل بين حسى وما يعل فيه فلا تقول هو حسى في الدار

ومررت برجل مكرم اخالا غدا وتقول في التثنية هذان مصروبان ومررت برجلين مصروبين ففي مصروب ضمير مستكنَّ وهو صمير الفاعل والالف والياء علامة التثنية على حدَها في قولك رجلان ورجلين لانه اسم كما انه اسمر وتقول هذان مصروب غلامهما فترفع به الظاهر ولا تُلْحِقه علامة التثنية لانه لا ضمير فيه فن قبل انه اكنت اتما ثنيته وجمعته انه كان فيه ضمير فهلاً قلت ان هذه للروف في الصمير كما كانت كذلك في الفعل انه قلت هذان يصربان قبل الفرق بينهما ان يصرب فعل والفعل نفسه لا يثتى ولا يجمع واتما ذلك للصمير الذي يكون فيه واتما اسم الفاعل واسم المفعول فهما اسمان تدخلهما التثنية وللح والنمي الذي يدن الفرق ورقب التثنية وللح وليسا السمان تدخلهما التثنية وللح والنمي الذي يدن الضاربان ورأيت الضاربين ومررت بالصاريين كما تقول المين الوجلان ورأيت الرجلان ورأيت الرجلان ورأيت الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلين واتما لم تُلْحقهما علامة التثنية وللح انه رفعا ظاهرا هذان رجلان ضارب اخوها ومصروب غلامهما فاعرف ذلك،

# تعيشا تغصا

قصسل ۱۳۴۸

So

قال صاحب الكتاب في الله ليست من الصفات الجارية واتما في مشبَّهة بها في انَّها تُذكِّر وتُونَّك وتُثنَّى وتُثنَّى وجُهُم وتُجْمَع نحو كَرِيم وحَسَن وصَعْب وفي لذلك تعمل عمل فعلها فيقال زيدٌ كريم حَسَبُم وحَسَنَ وجهُم وصَعْبُ جانبُم،

لان الافعال اصلَّ في اتّصال الضمير بها الثالث ان اسمر الفاعل لا يعبل الّا اذا كان للـحـال او الاستقبال ولا يعبل اذا كان ماضيا والفعلُ لقوّته يعبل في الاحوال الثلاثء

# اسم المفعول

فصل ۳۴۷

قال صاحب الكتاب هو الجارى على يُفْعَلُ من فِعْلَه تحو مَصْرُوبِ لان اصله مُفْعَلُ ومُحُوم ومُنْطَلَق به ومُسْتُخْرَج ومُدَحْرَج ويعمل عمل الفعل تقول زيك مصروبُ غلامه ومُكْرَمُّ جارُه ومُسْتَخْرَجُ مَتاعُه ومُدَحْرَج بيده الحَاجَرُ وامرُه على تحو من امر اسم الفاعل في إعمالِ مثنّاه ومجموعة واشتراط الزمانيين والاعتماد،

قال الشارج اسم المفعول في العمل كاسم الفاعل لانه مأخون من الفعل وهو جارٍ عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه كما كان اسم الفاعل كذلك يفعول مثل يُقعَل كما ان فاعلا مثل يَقعَل فالميم في مفعول بدلًا من حرف المصارعة في يُفعَلُ وخالفوا بين الزيادتين للفرق بين الاسم والفعل والواو في مفعول كالمكت التي تنشأ للاشباع لا اعتداد بها فهي كالمياء في الدراهيم وتحوة أتوا بها للفرق بين مفعول الثلاثي الم ومفعول الرباعي وهو يعمل عمل فعلم البياء في الدراهيم وتقول حداً مصروب أخوة فأخوة مرفوع باتسم السم ما لم يسم فاعله كما الله في يُصْرَب اخوة كذلك وتقول حمد مستخرج متاعم كما تقول يُستخرج متاعم وكذلك بنات الاربعة فتقول زيث مُدَحرج بيده المجر كما تقول يُدحرج بيده المجر في يورب حمل وتقول حمل وتقول فذا منعطى اخوة درها تقيم جارٍ على يدحرج لفظا ومصروب جار على يُصْرَب حكماً وتقديراً وتقول هذا مُعطى اخوة درها تقيم المفعول الآول مُقام الفاعل وتنصب الثاني على حد انتصابه قبل بناءة المفعول ولا يجوز ان يبني منه يُفعَل لانه جارٍ عليه فلا تقول مَقُومٌ ولا مقعود لاتهما لازمان كما لا تقول يُقام ولا يُقعم لا الله الله المناعل وتنصب الثاني على حد انتصابه قبل بناءة لا يعمل حتى يعتمد على ما تعول يُقام ولا يُقعم الآل ان يتصل به جارٍ ومجور او طرف او مصدر مخصَص فاته يجوز حيات أن اليد به لحال او الاستقبال تحو قبله كاسم الفاعل لفعد عن درجة الافعال ولا يعمل ايصا الآل اذا اربد به لحال او الاستقبال تحو قبله كاسم الفاعل فذا مصروب غلامه الساعة ومررت برجل مكرم اخوة غدا كما تقول هذا صارب غلامه الساعة ومررت برجل مكرم اخوة غدا كما تقول هذا صارب غلامه الساعة

# \* وَحْنُ التاركون لما سَحْطْنا \* وتحن الآخِذون لما رَضينا \*

ولذلك من الضعف لا يعل حتى يعتمد على كلام قبله من مبتدا او موصوف او ذى حال او استفهام او نفى وذلك من قبل ان هذه الاماكن للافعال والاسماة فيها فى تقدير الافعال الا ترى ان لخبر فى للقيقة اتما يكون بالفعل لانه هو الذى يجهله المخاطب او ممّا يجوز ان يجهل مثلة لان الافعال حادثة منقصية وكذلك الصفة ولخال لانك اتما تحكيه بفعل او ما يرجع الى فعل واما الاستفهام فهو فى موضع الافعال لاتك اتما تشكّ فيه وأنت اذا قلت أزيد قتم فاتما تشكّ في قيام زيد لا فى ذاتته لان ذاته معلومة معروفة وكذلك النفى اتما يكون للافعال فاسم الفاعل لصعفه فى العمل لا يعمل او يعتمد والفعل لقوته لا يفتقر الى ذلك وقد أجاز ابو للسن ان يعمل من غير اعتماد فتقول على مذهبه قائم زيد فيكون قائم مبتدأ وزيد مرفوع بفعله وقد سدّ مسدّ للابر لحصول الفائدة به وتمام الكلام وذلك لقوّة شبّه اسم الفاعل بالفعل وأنشد

ولا ضميرً في اسم الفاعل عندة لانه قد رفع ظاهرًا فلا يكون له فاعلان وسيبويه يجيز المسئلة على ان يكون زيد مبتداً وقائم خبرا مقدّما وعلى هذا يكون فيه ضمير من زيد كما لو كان مُوخّرا والى هذا اشار صاحب الكتاب بقوله فإن قلت بارع أَدَبُه وزعت انكه رفعت به الظاهر كُلبت بامتناع ما قائم أخواك يعنى ان قولهم قائم ربيد عائم عند سيبويه على تقديم الخبر لا على رفعة الظاهر ومن طي ذلك بطل عليه بامتناع سيبويه من جواز قائم أخواك لانه لا يرفع الاخويي بقدّم لانه لا يعلم من غير اعتماد ولا يكون خبرا مقدّما لانه مفرد والمفرد لا يكون خبرا على المثنى واعلم ان اسم الفاعل ولا يعبل او يعتمد على كلام قبله والفعل يعبل معتمدا وغير معتمد لقوّته الثانى ان اسم الفاعل اذا جرى على غير من عوله برز ضميرة نحو قولك زيد هند صاربها هو فزيد مبتداً وهند مبتداً فان وصاربها خبر هند والفعل لزيد فقد جرى على غير من هو له فلذلك برز ضميرة وخلا اسم الفاعل من الصمير ويظهر أثر ذلك في التثنية وللح فتقول الويدان الهندان صاربهما ها والزيدون الهندات صاربهمي ولا قول طارباها ولا صاربوهي خُلُوة من الصمير لانه جار مجرى الفعل والفعل اذا تقدّم وُحد ولو كان تقول ضارباها ولا صاربوهي فيكون في يصربها ضمير مستكن مرفوع وها المفعول فعلا لم يبرز الصمير وكنت تقول زيد هند عدر يهري على يصربها ضمير مستكن مرفوع وها المفعول فعلا له فعل فيكون في يصربها ضمير مستكن مرفوع وها المفعول فيكون في يصربها ضمير مستكن مرفوع وها المفعول فيكون في يصربها صمير مستكن مرفوع وها المفعول

ما سيُدُكر في موضعة ولذلك بنى على حركة فكا ميز الفعل الماضى بتلك المصارعة بأن بنى على حركة كذلك أعبل الاسم الذى في معناه عبلًا دون عبل الاسم الجارى على الفعل المصارع فكما اعطوا الفعل الماضى حطّا بالشَبة وهو بناءة على حركة كذلك اعطوا الاسم الذى في معناه حطّا من العبل وذلك بأن اعملوة في المفعول الثاني لمّا لم تمكن الاضافة الية لاتّه لاتّه لا يضاف الى اسمين ه فاضيف الى الاسم الذى يليه وصارت اضافته اليه عنزلة التنوين له فعمل في الثاني بحكم اتّه في معنى الفعل وأتّه كالمنون وامّا قوله تعالى فالقُل الاصباح وجاعلُ الليلِ سَكنا في الثاني بحكم اته في معنى ذلك ماضيًا لان الفلق ولجعل قد كانا فعلى هذا يكون نصب سكنا وما بعدة باضمار فعل على القول الأول وبالفعل المذكور على الثاني تجز الاضافة بينهما وكان ابوسعيد السيرافي يجيز ان يكون ذلك اللحال والاستقبال لان ذلك كلّ يوم بحدث وعلى هذا يكون سكنا منصوباً بالفعل المذكور والاسمُ الأول وهذا القولُ يُصعَفى منصوب ويكون الشمس والقمر معطوفا على المعنى كما قلنا في هذا صاربُ زيد وعمرا غذا وهذا القولُ يُصعَفه قوله والشمس والقمر حسبانا لانه ماض قد كان لا محالة لا يتجدّد كلّ يوم فعرة عدمانا لانه ماض قد كان لا محالة لا يتجدّد كلّ يوم فاعرفه على المعنى كما قلنا في هذا صاربُ زيد وعمرا غذا

## فصل ۱۳۹۳

قال صاحب الكتاب ويُشترط اعتماده على مبتدا او موصوف او ذى حال او حرف استفهام او حرف النفهام او حرف النفى كقولك زيد منطلق غلامه وهذا رجل بارع أَذَبُه وجاءنى زيد راكبًا حمارا وأَقائم أَخُواك وما ذاهب غلاماك فإن قلت بارع ادبه من غير ان تَعْمِدَه بشىء وزعت انّك رفعت به الظاهر كُذّبت بامتناع قائم أخواك،

قال الشارح قد تقدّم القول بان اصل العهل المّا هو للافعال كما أن اصل الاعراب المّا هو للاسماء واسمُ الفاعل محمول على الفعل المصارع في العهل المشابهة التي ذكرناها كما أن المصارع محمول على على الفعل المنارع في العهل المشابهة التي ذكرناها كما أن المصارع محمول على على الاعراب وأذ عُلم ذلك فليُعلّم أن الفروع ابدًا تتحطّ عن درجات الاصول فلمّا كانت اسماء الفاعلين فروعا على الافعال كانت اضعف منها في العهل والذي يؤيّد عندك ذلك انّك تقول زيد صارب عمرا وزيد صارب لعمرو فتكون مخيّرا بين أن تُعدّيه بنفسه وبين أن تعدّيه بحرف للرّ لضعفه ولا يجوز مثل ذلك في الفعل فلا تقول صربت لزيد قال الله تع قالَ فَعَلْتُهَا أذا فعدى الفعل بنفسه وقال تعالى فَعَالًا لمناعم باللام قال الشاعر

تقول اذا اردت لخال او الاستقبال كما لا تقول الغلام الرجل وتقول هؤلاء حَوايٌّ بيت الله امس بالخفص لا غير وتقول مررت برجل ضارباه الزيدان كما تقول أخواه الزيدان وذهب الكساثي من الكوفيين الى جواز اعمال اسم الفاعل اذا كان معنى الماضى وأن يقال هذا صاربٌ زيدا امس واحتج بأمور منها قوله تعالى وَكُلْبُهُمْ بَاسطٌ ذَرَاعَيْه بْالْوَصيد فاعمل باسط في الذراعين وهو ماض ومن ذلك ما حكاه عن العرب ه هذا مارّ بزيد امس فأعملوه في الجار والمجرور ومن ذلك قولهم هذا مُعْطى زيد درها امس ومن ذلك قوله سجانه قَالِثَى ٱلْاصْبَاحِ وَجَاعِلُ ٱللَّيْلِ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ومن ذلك هذا الصارب زيدا امس تُعْلله اذا كان فيه الالف واللام لا محالة والجوابُ امّا الآية الاولى وفي قوله تعالى وكلبُهم باسطً ذراعيه بالوصيد فحكاية حال ماضية كقوله وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حين غَفْلَة مِنْ أَقْلَهَا فَوَجَدَ فيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتلان ثَرّ قال فَذَا مِنْ شيعَته وَفَذَا مِنْ عَدُوهِ والاشارة بهذَا اتّما يقع الى حاضر ولم يكي ١٠ ذلك حاصرًا وقتَ للخبرِ عنه وامّا قولهم هذا مأرُّ بزيد امس فاتمّا اعمله في للجارِّ والمجرور ولم يعمله في مفعول صريح وللجار والمجرور يجمى مجمى الظرف والظروف يعمل فيها رواثث الافعال واما ما فيه الالف واللام من تحو هذا الصارب زيدا امس فأنما عبل لان الالف واللام فيه بمعنى ألَّذى واسم الفاعل المتصل بها بمعنى الفعل فلمّا كان في مذهب الفعل عبل عبلة فهو اسمُّ لفظاً وفعلُّ معنى واتَّا حُول لفظ الفعل فيه الى الاسم لان الالف واللام لا يجوز دخولُهما على لفظ الفعل فكان الذي اوجب نقلَ ه الغظم حكم أوجب اصلاح اللفظ ومعنى الفعل باق على حالم وكان الاخفش يزعم ان المنصوب في قولك هذا الصارب زيدا اذا كان ماضيا اتمّا ينتصب كما ينتصب هذا للسنّ الوجهَ على التشبيه بالمفعول وليس على المفعول الصريح والمذهب الاول وعليه سيبوية ولذلك استثناه صاحب الكتاب فقال الّا اذا اردت حكاية للال او ادخلت عليه الالف واللام لاته اذا اريد حكاية للال كان في حكم لخال ولذلك يأتى بلفظ لخال واذا كان فيه الالف واللام كان في معنى الفعل اذ كان في معنى الصلة واما ٣. ما يتعدّى الى مفعولَيْن من تحو هذا مُعْطى زيد درها فأن كثيرا من الخويين يزعمون أن الثاني ينتصب باضمارِ فعل تقديرُه هذا معطى زيد أعطاه درها وليس بالحسن الا ترى ان ممّا يتعدّى الى مفعولين ما لا يجوز ان يُذْكر احدها دون الاخر وأنت تقول هذا ظانَّ زيد منطلقاً امس فلو كان الثاني ينتصب باضمار فعل لكنت في الاول مقتصرا على مفعول واحد وهو ما اضيف اليه اسمُ الفاعل وذلك لا يجوز والميِّدُ أن يكون منصوبا بهذا الاسم وذلك لأن الفعل الماضي فيه بعضُ المضارعة على

كان اسم الفاعل كذلك وصف قومًا بالعزّ والأَنفَة وكنى عن ذلك بالشَم وهو ارتفاع الأَنف كما يقال العزيز شامخُ الأَنف والأَبدان جمع بكننة وفي الناقة المتّخذة اللخر يريد انّهم يهينون الابلَ فيخرونها للأضياف وقوله مخاميص العَشيّاتِ المراد انّهم يجوعون في العَشايا لانّهم يوخّرون عَشاءهم وَعْبَرَ في عَدور صَيْف ولا يُور الصعفآء والقَرَمُ الأرذال من الناس ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنّد في اصله المصدر،

## فصل ۳۴٥

قال صاحب الكتاب ويُشترط في اعمال اسم الفاعل أن يكون في معنى لحال او الاستقبال فلا يقال زيدً ضاربً عمرا امس ولا وَحْشِيَّ قاتلُ حَمْزَة يومَ أُحُد بل يُستعبل ذلك على الاضافة الله اذا أريدت ما حكاية لحال الماضية كقولة تعالى وكلابهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ او أَدخلت عليه الالف واللام كقولك الصاربُ زيدا امس،

قال الشارج اعلم ان اسم الفاعل يجيء على ثلثة اضرب للماضى وللحال وللاستقبال كما ان الفعل كذلك الآ ان الفعل تختلف صيغتُه للزمان وتتفق في اسمر الفاعل لان الفعل بابه التصرّف والاسماء ببها الخبود وعدم الاختلاف واتما يعمل من اسم الفاعل ما كان يمعنى لخال او الاستقبال تحوُ هذا صارب اببها الخبود وعدم خالدا الساعة لاته على لفظ المصارع اذ كان جاريا عليه في حركاته وسكناته وعدد حوده وهو في معناه فلما اجتمع فيه ما ذُكر عمل عمله فاما اذا كان يمعنى الماضى فانك لا تُعبله اذ لا مصارعة بينه وبين الماضى الا ترى ان صاربا ليس على عدد صَرَبَ ولا مثله في حركاته وسكناته فلذلك لا تقول زيد صارب عمرا امن ولا وحشي قاتل حَمْزَة يَوْمَ أُحد وهذا وحشي نُوفي من سُودانِ معنى قالد كلا تنصب بقاتل هنا لاته معنى ترب وقد بينتُ الله لا مصارعة بين الماضى واسم الفاعل اذا في معنى قتل ولا بصارب لاته في معنى صرب وقد بينتُ انه لا مصارعة بين الماضى واسم الفاعل اذا كان في معناه فلما له يكون مصاف الى ما بعده حكم الاسمية فتقول هذا ضاربُ زيد امس ووحشي قاتلُ جَرَة يومَ علم الماضى واسم الفاعل اذا احد بالاضافة ولا يجوز تنوينه والنصب به فهو كقولك هذا غلام زيد ولا يجوز غلام زيدا بالتنويين واصاله فيما الماضى والم المنافقة ولا يجوز تنوينه والنصب به فهو كقولك هذا غلام زيد ولا يجوز غلام زيدا الماربُ الرجل امس كما واصاله فيما بعده ولا أن تجمع فيه بين الالف واللام والاضافة فتقول هذا الصاربُ الرجل امس كما واصاله فيما بعده ولا أن تجمع فيه بين الالف واللام والاضافة فتقول هذا الصاربُ الرجل امس كما

مجرى للع السائد الله كانا جميعًا جمعين وإن كان التكسير في الصفات قليلا فقالوا الزيدون صُرَابً عبرا والزيدون عبرا صُرَابٌ والهِنْداتُ صواربُ عبرا وعبرا صواربُ وقد كثر ذلك في فَواعِلَ لاطَراده في جمع فَاعلَةَ اطرادَ جمع السلامة فيه قال ابو كبير الهُلَليّ

\* ممَّن حَمَلْنَ به وهن عَواقِدٌ \* حُبُكَ النِطاق فشَبَّ غيرَ مُهَبَّل \*

ه صرف عواقد ضرورة ونصب به حبك وعواقدُ جمع عاقدة يريد أن أمد جلت به مُكْرَفَة والعرب تزعم ان المرأة اذا وطنت مكرهة جاء الولدُ جيبًا فامّا ما انشده من قوله \* أُوالفًا مَكَّة من وْرَق للَّي \* فالشعر للتجاج وأوالفُ جمع آلفَة وصرفه ضرورةً وصف حَامَ مكَّةَ بانَّها قد أَلفتْ مكَّةَ لأَمُّنها فيها ويروى قواطنًا وهو جمع قاطنة وهي المُقيمة الساكنة والورْق جمع ورقاء وهي التي لونها الى الغُبْرة تحو الخُصْرة ويريد بالحمى للمام واتما حَذْفَ ويحتمل ذلك امرين احدها ان يكون حذف الميم على حدّ ١٠ الترخيم في غير النداء ضرورة فر أبدل من الالف يأة كما أبدل من الياء الف في تحو مدار وقعار الامر الثاني أن يكون حذف الالف تخفيفًا لزيادتها فاجتمع الميمان فأبدل من الثانية ياء لكراهية التصعيف على حدّ الابدال في تَظَنَّيْتُ والاصل تَظَنَّنْتُ وفي قولِه \* أَيَّا الى جَنَّةِ أَيَّا الى النار \* ومن ذلك قولهم في حَواجٌ بيتَ الله جمع حاجة وفيه نيّة التنوين واتما سقط لانّه لا ينصرف فكانّ ما فيه من أسباب منع الصرف بمنزلة التنوين فلذلك نصب ما بعدها كاتَّك قلت حَواجٌ بيتَ الله ١٥ ويجوز حواج بيت الله بالخفص ويُنْوَى سقوط التنوين للاضافة لا لمنع الصرف وقالوا قُطَّانُ مكة جلوا نُعَالًا على فَواعِلَ لاتَّهما جميعا جمعُ فاعلِ وإن كان الأوَّل اكثر وقد اعلوا جمع ما اربد بد المبالغة والتكثير كما اعملوا واحده وكما اجروا فواعِلَ مجرى فاعل فقالوا هم غُفُرٌّ ذَنْبَ للُّماة ومَهاوينُ الأعداء اى يغفرون ننبَ للمناة ويُهينون اعداءهم فامّا قولة \* ثمّ زادوا انّهم المن \* ويروى فُجُر بالجيم البيتُ لطرَفَةَ والشاهد فيه انّهم اجروا جمع فَعُول وما كان للمبالغة في باب المتعدّى مجرى ٢٠ جمع فاعل في التعدّى فغُفُرُ جمع غَفُورِ وقد عدّوه الى ذنبهم كما عدّوا غفورا نفسَه مدح قومَه بانّ لهم فصلًا في الناس وزيادةً عليهم وانّهم يغفرون ذنب المُذّنب اليهم ولا يفخّرون بذلك سَنْرًا لمعروفهم ومن روى غيرُ فُجُرٌ بالجبيم فالمراد اتّهم يَعقون عن الفواحش والرواية الاولى اصبّ وأمّا قولة \* شمّر مهاوين أبدانَ الجزور الج \* البيت للكُميْت والشاهد فيه نصب ابدان الجزور بقوله مُهاوِينُ وهو جمع مِهْوانِ ومِهْوانْ تكثير مُهِينِ كما كان مِخْارٌ تكثير ناحر فعل الله عمل واحده كما

لزيد الخيّل

# \* أَتَانَى انَّهِم مَزِقُونَ عِرْضِي \* حِمَاشُ ٱلكُرْمِلَيْن لها فَديدُ \*

قال مزقون عرضى كما ترى فأجراه مجرى مُمْزِقِين وهذا لا يحتمل غير هذا التأويل وعليه معنى الشعر لانه وصف المسْحَل وهو عَيْر الوحش بالنّشاط والهياج وشبّه ناقته به في هذا للال ولسوكان الشعر لانه وصف المنتعير الاخر لقصر في وصّف ناقته وامّا البيت الثالث فان كليلا بمعنى مُكلّ وانمّا غُير عنه المتغنى على التفسير الاخر لقصر في وصّف ناقته وامّا البيت الثالث فان كليلا بمعنى مُسْمِع قال عمرو بن عنه للتكثير وفعيل بمعنى مُشْعِل كثير قالوا عَذَابٌ أليم بمعنى مُولِم وداع سَمِيع بمعنى مُسْمِع قال عمرو بن معدى كرب \* أَمِنْ رَجّانَة الداعى السّمِيع \* أي المسمع والمراد انه يصف وحشيّا وانها نظرت الله بهن مستمطر دال الى العَيْث يُكلّ المَوْمِن بدَويّه وتَولى لمّعاته كما يقال أتعبت ليلتك اى سرت فيها سيرًا مُتْعِبًا والمَوْمِن وقتْ من الليل فشآها ذلك البهن اي شاقها وأزعجها فباتت طَرِبَة اليه فيها سيرًا مُتْعِبًا والمَوْمِن وقتْ من الليل فشآها ذلك البهن اي شاقها وأزعجها فباتت طَرِبَة اليه منقلبة نحوة وهذا واضح،

## فصل ۴۴۴

قال صاحب الكتاب وما ثُنّى من ذلك وجُمع مصحّحا او مكسّرا يعهل عَمَلَ المغرد كقولك عا ضاربان زيدا وهم صاربون عمرا وهم قُطّانُ مَكَة وهنّ حَواجٌ بيتَ الله و \* عَواقِدٌ حُبُكَ النِطاقِ \* وقال العَجَاجِ \* أَوالِفًا مَكَّة من وُرْقِ لَلْمِي \*. وقال طَرَفَةُ

\* ثُرْ زادُوا أَنْهِم في قَوْمِ هِمْ \* غُفُو لَنْبَهُمْ غييرُ فَعَيْرُ فَعَيْرُ

وقال الكُميْت

\* شُمٍّ مَهاوِينَ أَبْدانَ لَجْزورِ مَحا \* مِيضَ العَشِيّاتِ لا خُورِ ولا قَزَمِ \*

قال الشارج قد تقدّم أن أسم الفاعل محمول على الفعل في العبل لكن أسم الفاعل يثنّي ويجمع على محسب ما يكون له من الفعل فتكون تثنيغُ أسم الفاعل وجمعُه جاريًا مجرى الفعل وأولى للموع بذلك للح السالم لانّه يسلّم فيه لفظُ واحده فتكون طريقته طريقة الواحد والواحد جارٍ مجرى الفعل على ما ذكرناه وزيادة التثنية وللح تجرى مجرى الزيادتين اللاحقتين للفعل فتقول هذان ضاربان زيدا كما تقول يضربان زيدا وهم ضاربون زيدا كما تقول يصربون زيدا وجموز تقديم منصوبهما عليهما كما كان كذلك في الواحد تقول هذان زيدا ضاربان وهولاء زيدا ضاربون ثمّ أجروا للح المكسر

# \* او مسْحَلْ شَنجُ عصادة سَمْحَج \* بِسَراتِه نَدَبُ لها وكُلُوم \*

الشاهد فيه نصب عصادة بشنج وهو تكثير شانجٍ وشانجً في معنى مُلازِم وفعلُه شجته كلزمته وانشد في اعمال قعيل لساعدة بن جُويِّنة

\* حتى شَئَاها كَلِيلٌ مَوْهِنًا عَبِلُّ \* باتتْ طِرابًا وباتَ الليلَ لر يَنَم \*

ه والشاهد فيه نصب الموهن بكليل لانَّه بعني مُكلَّ أو كالَّ وأنَّا غيرُه للتكثير والمبالغة وخالف سيبويه اكثرُ الخويين في بناءين من هذه المُثُل الخمسة وها فَعلُّ وفعيلً قالوا لان فعلا وفعيلا بناءان موضوعان للذات والهيئة التي يكون الانسان عليها لا لأن يجريا مجرى الفعل فهما كقولك رجل كريم وظريف ورجل عَجلٌ ولَقنُّ اذا كان ذلك كالطبيعة وجملوا ما احتجِّ به من الابيات على غير ما ذكره فامّا البيت الأول فقالوا لم يصبّح عن العرب وروى عن المازنيّ انّ اللاحقيّ قال سألني سيبويه عن شاهد في تعدّى ١٠ نُعل فعملتُ له هذا البيتَ ويروى ايصا أن البيت لابن المقفَّع وامَّا البيت الثاني \* أو مسحل شني عضادة سمحيم \* فهو للبيد فقالوا انتصاب عضادة سمحم على الظرف لا على المفعول ومعنى عصادة سمحيم قوائمها وشنيَّ لازم ومسحل هو العَيْر وسمحيُّ الأَتان كانَّه قال او عَيْرٌ لازم يَنْنَهُ اتان او يَسْرَةَ اتان فيكون المراد بالعصادة الناحية وامّا البيت الثالث وهو \* حتى شآها كليل موهنا عل \* فقالوا هو البرق الضعيف ومنه قولهم رجلٌ كُليلٌ اذا كان مُعْييًا من كُلُّ يَكُلُّ فهو فعل غير متعدّ الا ٥١ ترى انَّه لا يقال كُلُّ زيدٌ عمرا والمَّوْهِن الساعة من الليل فهو لا ينتصب في غير الظرف واذا كان انتصابه على الظرف لم يكن فيه حجّنة والصحيم ما ذهب اليه سيبويه وهو القياس لان صفات المبالغة اذا كانت معدولة جاز أن تتعدّى في ذلك فَعُولٌ ومقّعالٌ وفَعَالٌ فهكذا سبيلُ فَعيل أذا كان معدولا كقولك رَحيم من راحم وعليم من عالم فيجوز زيد رحيم عمرًا كما تقول راحم عمرًا لانه معدول عنه عذا مع السماع فامّا قولهم عن البيت الآول وهو \* حَدْرُ امورا النَّحُ \* فانّ سيبويه رواه عن بعض . العرب وهو ثقةً لا سبيلَ الى رَد ما رواه وامّا البيت الثاني فان ما ذهب اليه سيبويه هو الظاهر وما نكروه تأويلٌ وذلك ان شجاً في المعنى لازم والمراد بالعصادة القوائم وليست طرفا فالمراد انَّه لازم ا عصادةً سمحم وقد جاء عنهم هذا المعنى مصرّحا بد في قول الاخر

\* قالت سُلَيْمَى لَسْتَ بالحادى المُدل \* ما لك لا تَلْزَمُ أَعْصادَ الابلْ \*

فاعصاد فنا بعنى عصادة سبحم وقد نصبها بتلزم وشنج في معنّى ذلك على انّه قد جاء

به ما اراد بفاعل من إيقاع الفعل الا ان فيه إخبارا بزيادة مبالغة وتلك الاسماء فَعُولُ وفَعَالُ ومِفْعالُ وفَعِلُ وفَعِلْ وفَعِيلُ فَجَمِيعُ هَذَه الاسماء تعبل عبل فأعل وحكُها في العبل حكم فاعل من التقديم والتأخير والاظهار والاضمار فتقول هذا ضَرُوبُ زيدا كما تقول هذا ضاربُ زيدا وصَرّابُ عبرا ومنْحارُ إبله وحَذِرُ عمرة ورَحِيمُ أباه والتقديم في ذلك كله والاضمار جائزُ كما كان في فاعِل وتقول هو ضَرُوبُ زيد وعبرا هوان شئت وعمرو كما فعلت في ضارب وتقول أزيدا انت ضروبُة كما تقول ازيدا انت ضاربُ فامّا قبله

# \* أَخَا لَخُوْبِ لَبَّاسًا اليها جِلالَها \* وليس بولَّاجِ الْخَوالِفِ أَعْقَلًا \*

فان البيت للفُلاخ بن حَزْن التميمي والشاهد فيه نصب لجلال بلبّاس ولبّاس تكثير لابِس يصف رجلا بالشجاعة والمراد بالجلال الدُروع وما يُلْبَس للحرب جعلها جلالا والولّاج الكثيرُ الولّوج وأراد المُحرب بعلها البيت والاعقل الذي يصطرب المحرف البيت والاعقل الذي يصطرب وجُلاه من الفَرَع قال سيبوية وسمعنا من يقول أمّا العَسَلَ فأنا شَرّابُ فنصب العسل بشرّاب كما تقول أمّا العسل فأنا شاربٌ فهو شاهد على الاعمال وجواز التقديم وامّا قوله

\* ضَرُوبٌ بنَصْل السيف سُونَ سِمانِها \* اذا عَدِمُوا زادًا فأنَّك عاقِرُ \*

البيت لانى طالب بن عبد المُطَّلب والشاهد فيه اعمال فَعُول كاعمال فاعل فنصب سوق سمانها بصروب البيت لانى طالب بن عبد الله ويصفه بالكرم والمراد ان يعقر الابل السمان للأصياف عند عدم الزاد وشدَّة السنة ومثله قول الاخر

# \* بَكْيْتُ اخا اللَّأُوآه يُحْمَدُ يومه \* كريمٌ رُوُّوسَ الدارِعِينَ صَرُوبُ \*

البيت لاني طالب والشاهد فيه اعمال فعول كفاعل وفيه دلالة على جواز تقديم معوله عليه لان المراد ضروب رؤوس الدارعين ثر تُدم وحكى سيبويه عن العرب انّه لَمْحَارُ بَواتُكَها نصب البواتك عخار موفا نصّ على اعمال مقعال والبواتك جمع باتكة وفي السمينة الفَتِيّة قال الكسائي باكت الناقة تبوك اذا سهنت وقد انشد سيبويه في اعمال فعل

\* حَذِرٌّ أَمُورًا لا تَصِيرُ وآمنٌ \* ما ليس مُنْجِيدُ من الأَقْدار \*

نصب الامور بحذر لانّه تكثيرُ حاذرٍ يعهل عهلَ الفعل لانّه في معناه وأمّا غُيّر عن بناءه للتكثير ومنه قول ابن أحمر

منصوب بصارب وقد تقدّم الكلام عليه ومثاله مؤخّرا هو عرا مكرم فامّا اعاله مصموا فقد فسره بقوله هو صارب زيد وعرا بمعنى انك اذا عطفته على المخفوض كان بتقدير ناصب فبعصهم يقدّره فعلا اى ويصرب عرا لأن اسم الفاعل في معنى الفعل وبعصهم يقدّره اسم فاعل منوناً يكون الظاهر دليلا عليه وللقن ان انتصاب المعطوف على معنى الاول لانه مفعول والتنوين مراد فهو كقول الشاعر في المصدر وللقن ان انتصاب المعطوف على معنى الاول لانه مفعول والتنوين مراد فهو كقول الشاعر في المصدر \* مخافة الافلاس والليّانا \* واذا كان في اللفظ ما ينصبه لم تحتج الى تقدير محذوف ولذلك مثله سيبوية بقوله

## \* جِثْنى مِثْلِ بنى بَدْرِ لِقَوْمهم \* او مِثْلَ أُسْرَةِ مَنْظُورِ بن سَيّارِ \*

قال لان جثنى في معنى هات نحمل النصب على معناه والنصبُ في الاول اقوى لان اسم الفاعل اصله التنوين والنصب وجثنى اصله للتي لاته لا يتعدّى الا بالباء وقد تقدّم الكلم عليه وينبغى ان التنوين والنصب وجثنى اصله للتي لاته لا يتعدّى الا بالباء وقد تقدّم الكلم عليه وينبغى ان العكون اعماله مصمرا في نحو قولكه أزيدا انت ضاربُه لما الشاعل اسم الفاعل عن مفعوله الذى هو زيد بصميره لم يعمل فيه وكان العامل مقدّرا دلّ عليه الظاهر كانك قلت أضاربُ زيدا انت صاربُه ومثله أعمرًا أنت مكرم اخاه والتقدير امكرم عمرا انت مكرم اخاه فان قيل الهاء في زيدا انت ضاربُه في موضع خفض فكيف تنصب ما ضميرُه مجرور قيل لما كان هذا الصمير المجرور في حكم المنصوب من حيث كان التنوين مرادا وضاربُ في معنى الفعل صار كقولك أزيدا مررت به الصميرُ مجرور وهو في

١٥ لخکم منصوب،

قال صاحب الكتاب قال سيبويه وأجهوا اسم الفاعل انا ارادوا ان يُبالغوا في الامر مُجهاه انا كان على بناه فاعل يريد بحوشراب وصروب ومنعار وأنشد للقلاخ \* أَخَا للرَّب لَباسًا اليها جلالها \* ولأبي طالب \* صَرُوب بنصل السيف سُوق سمانها \* وحكى عن العرب الله لَمنعار بَواتكها وامّا العَسلَ فأنا شَرَاب وانشد \* كريم رُوس الدارِعين صَهوب \* وجوز هذا صَروب رُوس الرجال وسُوق الإبل ع قأنا شَرَاب وانشد \* كريم رُوس الدارِعين صَهوب \* وجوز هذا صَروب رُوس الرجال وسُوق الإبل ع قال الشارح قد نكرنا أن اسم الفاعل أذا أريد به لحال أو الاستقبال أمّا أعمل على الفعل المصارع لجريانه عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه وقد اجروا صَرّبًا من اسماء الفاعلين ممّا فيه معنى المبالغة في العبل وأن لم يكن جاريا عليه في اللفظ فقالوا زيدٌ صَراب مَعني المبالغة في العبل وأن لم يكن جاريا عليه في اللفظ فقالوا زيدٌ يُصرّب عبيدَه ويُقتّل أعداءه أذا كثر ذلك منه وكان صرّاب وقتال عبيده وقتال أعداءه كما كان يصرّب ويقتّل بالتشديد بمنولة يَصْمِ ويَقْتُل من غير تشديد لاته يريد

ويعبل مَكَلَ الفعل في التقديم والتأخير والإظهار والإضمار كقولك زيدٌ ضارِبٌ غلامُه عمرا وهو عمرا مُكْرِمٌ وهو ضاربُ عمراء

قال الشارج اعلم أن اسم الفاعل الذي يعل عبل الفعل هو الجاري مجرى الفعل في اللفظ والمعنى امًا اللغطُ فلانَّه جارِ عليه في حركاته وسَكناته ويطَّرِد فيه وذلك تحو ضارب ومُكْرم ومنطلق ومستخرج ٥ ومُدَحْرِج كلّه جارِ على فعله الذى هو يصْرِب ويُكْرِم وينطلق ويستخرِج ويُدَحْرِج فاذا اريد به ما انت فيه وهو لخال او الاستقبال صار مثلة من جهة اللفظ والمعنى فجرى مجراه وتُهل علية في العمل كما جمل فعلُ المصارع على الاسم في الاعراب لما بينهما من المُشاكلة فاسم الفاعل اذا اريد بع كال او الاستقبال يعمل عبل الفعل اذا كان منونا او فيه الالف واللام لان التنويين مانعٌ من الاضافة والالف واللام تُعاقب الاضافة فتقول مع التنويين زيدٌ ضاربٌ غلامُه عمرًا غدًا فزيدٌ مبتدأ وصارب الخبر وغلامه مرتفع بد ارتفاع . الفاعل وعمرا منصوب على انَّه مفعول لانَّه جار مجرى يضرب غلامُه عمرا وتقول هذا الصارب زيدا ففي الصارب ضميرٌ يرجع الى مدلول الالف واللام لانّها تدلّ على الذي ولذلك كانت موسولة وقد يحذف التنوين من اسم الفاعل تخفيفًا واذا زال التنوين عاقبَتْه الاضافة والمعنى معنى ثبات التنوين ولذلك لا يكون الَّا نكوة قال الله تعالى هَدْيًا بَالغَ ٱلْكعْبَة فلو له يُرِد به التنوين له يكن صفةً لهَدْى وهو نكرة ومن ذلك قوله تعالى فلنّا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا وصف عارضا وهو نكرة بقوله عُطرنا ومنه قوله تعالى أنْ كُلُّ مَنْ وا في ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ اللَّا آتِي ٱلرَّجْلِي عَبْدًا وكُلُّ نَفْسِ ذَآتِقَةُ ٱلْمَوْتِ واتَّما قلنا أن التنويين مراد لانه لو لم يكون مرادا لكان معرفة ولو كان معرفة لكنت قد اخبرت عن النكرة بالمعرفة وذلك قلبُ القاعدة فالتقديرُ الله آت الرجي عبدا ولله نفس ذائقةً الموت والتنوين هو الاصل والاضافة دخلت تخفيفًا ولو لم يكن التنوين هو الاصل لما جاز دخول التنوين لانَّه ثقيل وممَّا يدلُّ على ارادة التنوين وانفصاله ممّا اضيف اليد انَّك قد تجمع بين الاضافة والالف واللام فتقول هذا الضارب الرجل والضاربا زيد ٣ ولا تقول الغلام الرجل ولا الغلاما زيد واذ كان التنوين مرادا حكماً وهو الاصل كانت الاضافة منفصلة وكان المخفوض منصوبا في للحكم لانَّه مفعول وذلك ان اسم الفاعل لا يصاف الَّا الى المفعول ولا يضاف الى الفاعل كالمصدر فلا تقول هذا ضاربُ زيد والصارب هو زيد لان الاسم لا يصاف الى نفسه، وقوله يعمل عبلَ الفعل في التقديم والتأخير والاظهار والاضمار اشارة الى قوَّة عبل اسم الفاعل لقوَّة مُشابِّهته للفعل من لجهات التي ذكرناها فثالُ اعماله مقدَّما هذا ضاربٌ زيدا فهذا مبتدأ وضارب للحبر وزيد

#### فصل ۲۴۳

قال صاحب الكتاب ولا يتقدّم عليه معوله فلا يقال زيدا صربُك خيرٌ له كما لا يقال زيدا أن تصرب خيرٌ له ع

قال الشارج قد تقدّم القول ان المصدر موصول ومعوله من صلته من حيث كان المصدر مقدرا بأنّ ه والفعل وأنْ موصولةٌ كَالَّذي فلذلك لا يتقدّم عليه ما كان من صلته لانّه من تمامه عنولة الياء والدال من زيد بخلاف اسم الفاعل فاته يجوز تقديم معوله عليه لانه ليس موصولا ولم يكي مقدرا بأن الا ان يكون فيه الالف واللام نحو الصارب فانه لا يجوز تقديم شيء من معوله عليه لان الالف واللام موصولة كاللَّذي فعلى هذا لا تقول زيدًا ضربك خيرٌ له فيكون الصرب مبتدأ وهو مصاف الى الفاعل وزيد مفعول وخير له الخبر فاذا قدمت زيدا على المصدر وهو من صلته اذ كان معولا له بطاب ١٠ المستللة وتقول أعجب زيدا ركوب الداتبة عبرو والمراد اعجب زيدا ان ركب الدابَّة عبرو فزيد منصوب باعجب فهو خارج من الصلة وأن وما بعدها في موضع مرفوع بانَّه فاعلُ اعجب والدابَّة وعمرو وركب من صلة أَنْ فلا يجوز تقديم شيء منه على أنْ ولا على المصدر ايضا لانه مقدَّر بأن وكذلك لا يُغْصَل بين المصدر وما عمل فيه بأجنبي والمراد بقولنا اجنبي ان لا يكون للمصدر فيه عملٌ فلوقلت أعجب ركوبُ الدابة زيدا عرو لم يجز لان زيدا اجنى من المصدر الذي هو الركوب اذ لم يكن فيه تعلَّقُ وا وقد فصلت به بين المصدر وما عمل فيه وهو عمرو وتقول اعجبني ضربُ زيد عمرا اليوم عند جعفر ان جعلت الطرفين متعلقين بالصدر لد يجز ان تُقدّمهما عليه وإن جعلت اليوم متعلقا باعجبني وجعلت طرف المكان متعلقا بالمصدر لر يجز ذلك لانك قد فصلت بين الصلة والموصول باجنبي منهما فان جعلت الظرفين متعلَّقين بالمصدر جاز تقديمُ ايّهما شنّت على صاحبه لاتّهما جميعًا من الصلة ولا يجوز تقديهما على المصدر الانهما من صلته فلو علقتهما جميعا باعجب جاز تقديهما على المصدر ٢٠ وعلى الفعل ايضا النَّهما ليسا من المصدر في شيء فاعرف ذلك وقس عليه ما كان مثله تُصبُّ ان شاء الله تع

# اسم الفاعل

قال صاحب الكتاب هو ما يجرى على يَفْعَلُ من فعله كصارِب ومُكْرِم ومُنْطَلِق ومُسْتَغْمِج ومُدَحْمِج

والقيانَ والقَيْنَةُ الأَمَةُ مُغَنِّيَةً كانت او غيرَ مغنية يريد انه داين بها يعنى الابل حسّانَ لاقه مَلي ً لا يُعاطِل مُخافة ان يُداين غيرة ممّن ليس عَلىء فيُماطِل لافلاسه واللّيانُ مصدر بمعنى اللّي ومنه قوله عليه السلام لَيُّ الغَنِي ظُلْمُ ، والنعت في ذلك كالعطفُ في جواز للجل على اللفظ والمعنى تقول فيه عجبت من ضرب زيدٍ الطريفِ بالخفض على اللفظ والطريف بالرفع على المعنى ومنه قول لَبِيد

\* حتى تَهَجَّرَ في الرّواج وهاجَه \* طَلَبَ المعقب حَقَّهُ المظلومُ \*

يصف عَيْرا يقول حتى تهجّر في الرواح اى سار في الهاجِرة وهاجه يعنى أثارة اى العير وطلب منصوب على المصدر بما دلّ عليه المعنى اى طَلَبُ الماء طَلَبًا مثلَ طلبِ المعقّب حقّه المطلوم ثرّ حذف المصاف واقام المصاف اليه مقامه والمعقّب الممطول بدّينه قيل له ذلك لانه يتبع عَقِبَ البّدين والمظلوم نعتُ له على المعنى ولو خفص لكان اجود لو ساعدت القانيةُ ع

#### قصيل ١٩٣١

قال صاحب الكتاب ويعمل ماضياً كان او مستقبلا تقول أعجبني ضربٌ زيدا امسٍ وأريد إكرام عمرو اخاه غداء

وا قال الشارج يشير بذلك الى الفرق بين اسم الفاعل والمصدر في الجل وذلك لان اسم الفاعل لا يجل الله اذا كان للحال او الاستقبال نحو قولك هذا صارب زيدا غذا ومُكّرِم عبرًا الساعة ولا يجل بمعنى المصتى بل يكون مصافا الى ما بعدة نحو هذا ضارب زيد أمس وسيأتي الكلم عليه مستوفى واما المصدر فانّه يجل على كلّ حال سواءً كان ماضياً او حاضرًا او مستقبلًا والعلّة في ذلك ان اسم الفاعل أنّا عبل تجريانه على الفعل المصارع في حركاته وسكناته وعدد حروفه على ما سيوضح فاما اذا كان أم معنى الماضى فانّه لا مشابهة بينه وبين الفعل الماضى الا ترى ان صَرَب ثلثة احرف كلها منحركة وصارب اربعة احرف الثاني منها ساكن فلذلك لم يجل اذا كان بمعنى الماضى وامّا المصدر فانّه لم يكن عله لما ذكوناه في اسم الفاعل وامّا كان عبله لما فيه من حروف الفعل وتقديره بأن وما بعده من الفعل وهذا المعنى موجود في كلّ الأزمنة فالمقتصى لجل المصدر موجودٌ سواءً كان بمعنى الماضى او الفال او الاستقبال وليس اسم الفاعل كذلك فاعرف الفيق بينهما ان شاء الله تعالىء

البصدر البصدر

### فصل ۳۴۰

قال صاحب الكتاب وبيت الكتاب

المنافع وحدًا واذا نصبت قدرت المعطوف عليه المعطوف عليه الأفلاس والليّانًا \* الموصوف في قوله \* طَلَبَ المُعقّبِ حَقَّه المطلومُ \* اى كما يطلب المعقّبُ المطلومُ حقّه على محلّ الموصوف في قوله \* طَلَبَ المُعقّبِ حَقَّه المطلومُ \* اى كما يطلب المعقّبُ المطلومُ حقّه على قال الشارج اذا عطفت على ما خُفض بالمصدر جاز لكن في المعطوف وجهان احدها ان تحمله على اللفظ فاتخفضه وهو الوجه والاخر ان تحمله على المعنى فإن كان المخفوض مفعولا في المعنى نصب اللفظ فاتخفضه وهو الوجه والاخر ان تحمله على المعنى فإن كان المخفوض مفعولا في المعنى نصب عناه المعنى في في المعنى وانا جمله على المعنى كان عناربُ زيد وعمو وعموا وانها كان الوجه الجر لتشاكل اللفظين واتقاق المعنيين واذا جملته على المعنى كان مردودا على الاول في معناه وليس مُشاكلا له في لفظه واذا حصل اللفظ والمعنى كان اجود من حصول المعنى وحدًه وإذا نصبت قدرت المصدر بالفعل كاتك قلت عجبت من أن ضرب أو من أن يصرب المنتخ المنافظ الفاعل والمفعول فاما قوله

الشعر لزياد العَنْبَرَى والشاهد فيه نصب اللبّان بالعطف على المعنى وذلك كانّه قال وتخافُ اللبّان ويجوز ان يكون معطوفا على مخافة والتقدير مخافة الافلاس ومخافة اللبّان ثرّ حذف المصاف واقام المصاف البه مقامه وكذلك القيان هو منصوب على معنى الأصل لان المراد يحسى ان يبيع الاصلّ

غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اى من بعدِ ان غُلِبُوا ومن اضافته الى المفعول قوله \* أَمِنْ رَسْمِ دَارٍ مُرْبِعٌ ومُصِيفُ \* لعينَيْك من ماه الشُوُّونِ وَكيفُ \*

والتقدير أمن أن رَسَمَ دارًا مربعً ومصيفً وقد يصاف الى المفعول من غير ذكر الفاعل بحو قوله تعالى لا يُسْأَمُ ٱلْأَنْسَانُ مِنْ دُعَا الْحَيْرِ والاصل من دعاء للخير هو والتقدير من ان يدعو للخير ومثله قسوله و تعالى لَقَدْ قَطَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَحْجَتَكَ اى بسؤال نجتك هو وحذف الفاعل للعلم به ودلالة للال عليه لان المصدر لا يتحبّل صميرا بخلاف الصفة فاما قوله

## \* فلا تُكْثِرًا لَوْمِي فإنّ أَخاكما \* بذِكْراهُ لَيْلَى العامِريّةَ مُوْلِعُ \*

ففى البيت مصدران احدها اللوم والاخر الذكرى فاللوم مصاف الى المفعول والمراد لا تكثر لومكه إياى والمذكرى مصاف الى الفاعل وهو الهاء وليلى المفعول في محلّ منصوب، وامّا الصرب الثالث وهو اعمال والمصدر وفيه الالف واللام فخو قولك عجبت من الصرب زيدٌ عمرا اى من أن ضرب زيدٌ عمرا ولا أعلمه جاء في التنزيل فامّا قوله \* ضعيفُ النكاية أعداء النخ \* انشده سيبويه غفلًا ولم يذكر شاعرة والشاهد فيه نصب الاعداء بالنكاية لمنع الالف واللام الاضافة كمنع التنوين وبعضهم ينصبه عصدر منكور منون محذوف تقديره ضعيفُ النكاية نكاية اعداء وذلك لصعف اعمال المصدر وفيه الالف واللام يهجو رجلاً يقول هو ضعيف عن ان يَنْكَأُ اعداء وجبانٌ فلا يثبت لقرنة فيلجأ الى المغرا ويخاله مُوخّرا لأَجله، وأمّا قول الاخر

\* لقدْ عَلِمَتْ أُولَى الْمُغِيرِة أَنَّنى \* كررتُ فلم أَنْكُلْ عن الصرب مِسْمَعا \* فهو في الكتاب منسوب الى المُرَّار الأَسَدى ورواه بعصهم في شعر مالك بن زُغْبة الباهلي وبعده \* وإنّى لَأَعْدِى الْخَيْلُ تَعْنُمُ بالقَنَا \* حِفاظًا على المَوْلَى الْحَديدِ لِيُمْنَعَا \*

ورواية البيت في كتاب سيبوية لحقت مكان كررت والاحتجاج على رواية من روى كرت فيكون مسمع منصوبا بالصرب وامّا من روى لحقت يجوز ان يكون مسمع منصوبا به لا بالمصدر فلا يكون فيه حجّة فلا من ولا يكون المواد كررت على مسمع فلم فان قيل ولا يكون المواد كررت على مسمع فلم انكل عن ضربة بحذف لجار قيل لا يحسن ذلك لان حذف حرف لجرّ واعال الفعل اللازم قبلة باب ضرورة وطريقة السّماع فلا يُحمَل عليه ما وجد عنه مندوحة يقول قد علم اوّل من لقيت من المغيرين الى صرفتهم عن وجوههم هازمًا لهم ولحقت عَمِيدَهم فلم انكل عن ضربة بسيغى والنكول الرجوع عن

المصار

والمصدر لا يتحمّل ضميرا لانه بمنزلة اسماء الاجناس والفاعل يكون معه منويًا مقدّرا غير مستتر فيه الثالث ان المصدر يضاف الى الفاعل والمفعول واسم الفاعل لا يضاف الّا الى المفعول لا غير وقد ذُكر الرابع ان المصدر يعبل في الازمنة الثلاثة واسم الفاعل يعبل عبل الفعل في الحال والاستقبال الحامس ان المصدر لا يتقدّم عليه ما يعبل فيه سواء كانت فيه الالف واللام او لم تكن واسم الفاعل يتقدّم عليه ما ينصبه اذا لم تنكن فيه الالف واللام السادس ان اسم الفاعل لا يعبل حتى يعتمد على عليه ما ينصبه اذا لم تنكل معتمدا وغير معتمد فيا جاء مُعْبلا من المصادر منونا قوله تعالى أو اطعامً كلام قبله والمصدر يعبل معتمدا وغير معتمد فيا جاء مُعْبلا من المصادر منونا قوله تعالى أو اطعامً هو في يَوْم دي مَسْغَبنة يَتيمًا ذَا مَقْرَبة فيَتيمًا منصوب بالمصدر الذي هو اطعام والتقدير او اطعامً هو فيكون الفاعل مقدرا محذوفا فان صرّحت بالفعل كان الفاعل مستنزا نحو قولك او أن أطعم يتيما ومن ذلك قول الشاعر

\* فلولا رَجاء النَّصْرِ منك ورَقْبَةً \* عِقابَك قد صاروا لنا كالمَوارِد \* فَأَعِل رقبة في عقابك ومن فلك قول الاخر

\* بصَرْبِ بالسُيُوف رُوُّوسَ قدومِ \* أَزَلْنا هامَهِنَ على المَقديد \*

فنصب الرؤوس بضرب، وامّا اعماله وهو مصاف فاتّه يصاف الى الفاعل والى المفعول لتعلّقه بكلّ واحد منهما فتعلقه بالفاعل وقوعه منه وتعلّقه بالمفعول وقوعه به واصافتُه الى الفاعل احسن لانّه له واضافتُه الى المفعول حسنة لانّه به اتّصل وفيه حَلّ وذلك تحو قولك سَرّى ضربُ زيد عمرًا اذا اضفته الى الفاعل وضربُ زيد عمرُو اذا اضفته الى المفعول تخفض ما تصيفه اليه ان كان فاعلًا وان كان مفعولا فإن اضفته الى الفاعل جررت الفاعل ونصبت المفعول واذا اضفته الى المفعول جررتّه ايصاً ورفعت الفاعل وممّا جاء من ذلك مُعَلّل وهو مصاف قوله تعالى وَلَوْلا دَفْعُ ٱللّه ٱلنّاسَ بَعْصَهُمْ بِبَعْضِ اصافه الى الفاعل ونصب الناس لانه مفعول ومنه قول الشاعر

· \* عَهْدِى بها لِخَيْ الجيعَ وفيهِم \* قَبْلَ التفرُّق مَيْسِرٌ وِندامُ \*

اضاف العهد الى الياء وهو فى موضع الفاعل ونصب للتى لانه مفعول وعهدى مبتدأ وقوله وفيهم الى آخم البيت فى موضع للال وقد سدّ مَسَدَّ الخبر كقولك قيامُك ضاحكاً وضَرْبى زيدا قائمًا وقد يضاف الى الفاعل ولا يُوِّقَى له بمفعول وذلك نحو عجبت من ضرب زيد اى من أن ضَرَبَ زيدٌ او صُربَ زيدٌ ان شئت قدّرته بما شبى فاعله وان شئت قدّرته بما لم يسمّ فاعله ومنه قوله تعالى وَكُمْ مِنْ بَعْد

ساءني ضربك والتقدير أن ضُربَّتَ والفرقُ بينهما بالقرائن واتما عبل المصدر أن كان على هذه الصغة لانَّه في معنى الفعل على ما ذكرنا ولفظُه متصمَّن حروف الفعل نجرى مجرى اسمر الفاعل فعهل عملَه الا ترى انّ أنْ وما بعدها من الفعل لمّا كانت في تأويل المصدر أعطيت حُكْمَه فوقعت فاعلةً ومفعولةً ومضافا اليها تحو قولك اعجبني ان تنت فأن وما بعدها من الفعل في موضع مرفوع باتم الفاعل وتقول ه أَكْرَهُ أَن تقومَ والمعنى اكره قيامًك كذاك المصدر اذا كان مقدّرا بأنْ والفعل كان له حكم الفعل من العمل واتما اشتُرط أن يكون لفظ المصدر العامل متضمّنًا حروفَ الفعل ليدلّ على الفعل فلذلك تقول مروري بزيد حسن ومروري بعرو قبير ولو قلت وهو بعرو قبير له يجز لزوال حروف الفعل من لفظه ، وهذا المصدر يعبل على ثلثة اصرب اذا كان مفردًا منونًا واذا كان مصانًا واذا كان معرَّفًا بالالف واللام فامّا الاوّل وهو ما كان منوّنًا فهو اقيسُ الصروب الثلاثة في العبل وذلك من قبَل ان المصدر انما عسل . الشَّبَهِ الفعل والتنوينُ يدلُّ على التنكير فهو في المعنى موافقٌ لمعنى الفعل وان كان في اللفظ من زيادات الاسماء وامّا المصاف فاعمالُه في الجرّ بعد الاوّل لانّ الاضافة وان كانت من خصائص الاسماء وبأبها التعريف والتخصيص وذلك ممّا لا يكون في الافعال الله ان الاضافة قد تقع منفصلة فلا تفيد التعريفَ على حدّ وقوعها في اسم الفاعل فلمّا كان التعريف قد يتخلّف عن الاضافة لم تكن الاضافة منافيةً لمعنى الفعل من كلّ وجه اذ قد توجّد غير معرّفة وامّا ما عبل من المصادر وفيه الالف واللام ١٥ فهو أضعفُها لانَّ الالف واللام لا تكون في اسماء الاجناس التي هي الاصول الله معرِّفةً فلذلك ضعف اعمالها واتما قلنا في اسماء الاجناس تحرَّزًا من الأعلام فان الالف واللام قد تدخلها لا لمعنى التعريف حَوْ لَخُسَن والعَبَّاس وَحَوِ قوله \* باعَدَ أُمَّ العَبْرِو مِن أُسِيرِهَا \* فِثالُ ما عمل من المصادر منوَّنا قولك اعجبني صربٌ زيدٌ عرًا وان شئت قلت اعجبني صربٌ عرًا زيدٌ فتُقدّم المفعول على الفاعل وذلك قليل في الاستعال وأنَّا جاز أن تأتى بعد المصدر بالفاعل والمفعول ولم يجز أن تأتى بعد اسم الفاعل الَّا ٣٠ بالمفعول وذلك من قبّل أن المصدر غيرُ الفاعل والمفعول فلم تستغي بذكره عن ذكرها وليس كذلك اسم الفاعل فانَّه هو الفاعل فلم تحتب إلى ذكره بعد، فلذلك لم تجز اضافتُه الى الفاعل لأنّ الشيء لا يصاف الى نفسة ع وجملة الامر أن الفرق بين أسمر الفاعل والمصدر من وجوه ستّة أوّلها أن الالف واللام في اسمر الفاعل تفيد التعريف مع كونها بمعنى ألَّذي والالف واللام في المصدر تغيد التعريف لا غير الثاني ان اسم الفاعل يتحمّل الضمير كما يتحمّل الفعلُ لانه جار عليه 103 \*

مام . المعار

زيثٌ ومصافا الى الفاعل او الى المفعول كقولك أُعجَبنى ضربُ الاميرِ اللِّسَ ودَقُ القَصَّارِ الثوبَ وصربُ اللَّصِ الاميرُ ودقُ الثوبِ القصَّارُ ويجوز تركُ ذكرِ الفاعل والمفعول فى الافراد والاضافة كقولك عجبتُ اللِّصِ الاميرُ ودقُ الثوبِ القصَّارُ ويجوز تركُ ذكرِ الفاعل والمفعول فى الافراد والاضافة كقولك عجبتُ من صرب زيدا ونحوُه قوله عز المه أَوْ اطْعَامُ فى يَوْمٍ نى مَسْغَبَة يَتِيمًا ومن صرب عمرو ومن صرب زيد اى من ان صَرَبَ زيدً او صُرِبَ ونحوُه قوله تعالى وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ومعرّفا باللام كقوله

\* ضَعِيفُ النِكَايَة أَعْداء \* يَخالُ الفِرارَ يُراخِي الأَجَلْ \* وَفَولِه \* يَخالُ الفِرارَ يُراخِي الأَجَلْ \*

قال الشارج والمصدر يعل عبلَ الفعل المأخون منه إن كان الفعل غير متعدّ كان المصدر غير متعدّ فكما تقول قام زيدٌ ولا تجاوز الفاعلَ كذلك تقول أعجبني قيام زيد وإن كان يتعدّى الى واحد يتعدّى مصدره الى واحد فتقول أعجبني ضربُ زيد عمرًا وتقول اعجبني إعطاء زيد عمرًا درهاً فتُعدّيه الى مفعولين ١٠ كما يفعل ذلك الفعلُ تحو اعطيتُ زيدا درها وإن كان يتعدّى فعلْه بحرف جرّ كان المصدر كذلك فتقول اعجبني مرورك بزيد، وأنما يعل من المصادر ما كان مقدّرا بأنْ والفعل تحوُ قولك أعجبني ضرب زيد عمرًا وتقديم أن صَرَبَ زيدٌ عمرا فامّا اذا كان مؤكدًا لفعله أو عاملًا فيه الفعل الذي أُخذ منه على وجه من الوجوة لم يعمل لاته لا يقدّر بأن والفعل وذلك تحو قولك صربت زيدا صَرَّبًا والصرب الشديدَ لانَّه لا يحسى أن تقول فيه ضربتُ زيدا أن ضربتُ زيدا فامَّا قولهم في الامر صَرَّبًا زيدًا ١٥ فكثيرٌ من الخويين يقولون العاملُ في زيد ضربًا والذي عليه الحققون أن العامل فيه الفعل الذي نصب المصدر وتقديره اضرب ضربًا زيدا ولا يبعد عندى ان يكون هذا المصدر عاملا في زيد لنيابته عن الفعل لا بحكم أنَّه مصدرٌ وجاء كقولك زيدٌ في الدار قائمًا فالعاملُ في لخال الظرف الموجود لا الفعل العامل فيه وذلك لنيابته عن الفعل كذلك فهنا ويكون فيه ضمير فاعل نُقل اليه من الفعل وهو ضمير المخاطب كما نُقل الصمير من انفعل الى الظرف في زيدٌ في الدار قائمًا ولو أظهرت الفعل ٢٠ وقلت اضْمِبْ ضَرَّباً زيدا لم يكن العامل في زيدا الله الفعلَ دون المصدر كما انَّك لو اظهرت العامل في الظرف وقلت زيدٌ استقر في الدار قائما لم يكن العامل في الحال الله الله الفعلَ دون الظرف وكان خاليًا من الصميم ولو قلت أنكرتُ صَرْبَك زيدا لكان في معنى أَنْ والفعل لاته يحسن ان تقول أنكرتُ أن تصرب اذ العامل فيد من غيم لفظه ولك ان تقدّره بأن والفعل المسند الى الفاعل تحو قولك أعجبني صَرَّبُك زيدا والتقديم أن ضربت زيدا ولك ان تقدّره بالفعل الذي لريسة فاعله نحو

تَعْزِيَة وسيأتى الكلام على ذلك في موضعه ومن ذلك استَعنته استعانة واستخار استخارة والاصل استعوانا واستخيارا فامّا قولهم أرَيْنُه اراءة فانّه وان لم يكن معتل العين لان الاصل أَرْأَيْنُه عينُه فوة لاتَّه أَفْعَلَ مِن رَأَيْتُ فالهمزة حرف حجيج لكنَّه دخله نقصٌ بتخفيف الهمزة ولزوم ذلك حتى صار الاصل مرفوضا وذلك اتَّهم ألقوا حركة الهمزة على الراء وأُسْقطت الهمزة فأتوا بالهاء عوضًا من ذلك النقص ه والذي يدلُّ على أن الهاء عوضٌ من الحذوف انك تقول اخترتُ اختيارا وانقاد انقيادا فلا تُلْحق الهاء لانَّه لم يسقط من المصدر شيء لانَّه لم يلتق فيه ساكنان وأجاز سيبويه ان لا يأتوا بالعوض واحتبيّ بقوله تعالى وَاتَام ٱلصَّلوقِ وَايتَاه ٱلزَّكوةِ والفرّاءُ يجيز حذفها فيما كان مصافا تحو الآية فكانّ الاضافة عوضٌ من التاء وسيبويه لم يفصل بين ما كان مضافا وغير مضاف فهو يجيز أقام اقامًا والفرّاء لا جيزه، وامَّا فَعَّلَ فله في الصحيم مصدران التَفْعيل والتَفْعلَة تحوُ كرَّمته تَكْرِيمًا وتَكَّرَمَة وعظمته وا تعظيما وتعظمة والتفعيل هو الاصل لاته هو اللازم فامّا اذا كان معتلّ اللام بالياء أو الواو ألزموه تَفْعلَة ولد يأتوا بالمصدر الاخر لئلًا يجتمع في آخره باءان قبلهما كسرة فيُحتمل ثقلٌ وعنه مندوحة الى المصدر الاخر وذلك قولك عَزَّيْنُه تَعْزِيَّةٌ وعَلَّيْنُه تَعْزِيَّةٌ وعَلَّيْنُه تَعْذِيًّا وتَعْذيًّا فعذفت يا من الياء المشدّدة ودخلت التاء عوضاً من الحذوف وكلام الشيخ يُصرَّح فيد بإن الحذوف اللام وأن يكون الحذوف الياء الزائدة أَوْجَهُ عندى لان اللام باتيةٌ في الصحيج من تحو تَكْرِمَة فكذلك ه يكون في المعتلّ ولا يجوز اسقاط التاء من هذا فيقالَ في تغزية تَغْزِ كما جاز في اقامة فقالوا اقامً والفرق بينهما أن تحو أقامَ وأقالَ واستَحالَ قد استعمل على الاصل فقالوا أَطْوَلْتُ اطْوالًا واستحوَنْتُ استخوادًا فلمّا كان قد ورد تامًّا على الاصل جاز ان لا يعوُّض منه فامًّا نحو تَعْزِيَة وتَعْذَيَة فلم يرد الاصل البتَّة فلزم العرص لذلك وقد جاء التفعيل فيه في الشعر قال \* فهي تُنَزَّى دَلْوَهَا تَنْزيًّا النو \* والشاهد فيه قوله تَنْزِيًّا والقياس تَنْزِيَّة لَلنَّه راجَعَ الاصلَ صرورة لانّ الشاعر له مراجَعة الاصول المرفوضة ٧٠ يقال امرأةٌ شَهْلَةٌ اذا كانت نَصَفًا وصار كالاسم لها بالغَلَبَة ولا يقال ذلك للرجل يصف امرأة تستقي ماء والمراد انّها ترفع دَلْوَها كما ترفع المرأةُ الصيُّ عند ترقيصه،

## فصل ۱۳۹۹

قال صاحب الكتاب ويُعبَل المصدر إعمالَ الفعل مفردًا كقولك عجبتُ من صَرْبٍ زيدٌ عمرا ومن صربٍ عمرا 103

المصدر

قال الشارج اتما قال في الصرب من الفعل لان المصدر يدن على جنس الفعل فاذا قلت صَرّب او قَتْلُ دَلّ على الصرب والقتل الذي يتناول جميع انواع الصرب والقتل وأنت هنا لم تُرد به لجنس ولا العدد اتما اردت نوعًا من لجنس فاذا قلت الطعّمة والرِعْبة ولجلوساء وحوفا فاتما تريد للحالة التي عليها الفاعل والمراد الله اذا ركب كان ركوبه حسنا اى ذلك عادتُه في الركوب ولجلوس وكذلك هو حسن الطعّبة المراد ان ذلك لمّا كان موجودا فيه لا يُفارِقه صار حالة له والقعّدة حالة وقت قعوده ومثله القتّلة للحالة التي قُتل عليها وبنّست الميتنة اى انّه مات ميتنة سَوْه اى حالة وقت الموت كانت سيئة والعكرة حالة وقت الموت كانت سيئة والعكرة حالة وقت الاعتذارة وهذا البناء يكون على صربين احدها للحالة على ما ذكرنا والاخر ان يكون مصدرا لا يراد به لحالة وذلك بحو دَرَيْتُ ولفلانٍ شدَّة وبَأْسُ وشَعُرْتُ بالامر شعْرة وقولهم لَيْتَ شعْرِى المراد ليت شعْرَق اى علْمي ومَعْرِفتي واتما حذفوا التاء تخفيفًا لكثرة الاستعال، وقولهم لَيْتَ شعْرِى المراد ليت شعْرَق اى علْمي ومَعْرِفتي واتما حذفوا التاء تخفيفًا لكثرة الاستعال،

t

#### قصل مسم

قال صاحب الكتاب وقالوا فيما اعتلّت عينُه من أَفْعَلَ واعتلّت لأمُه من فَعَّلَ اجازةً وإطاقة وتَعْنِيَةً وَتَسْلِية معوّضِين التاء من العين واللام الساقطتَيْن وجيوز تركُ التعويض في أَفْعَلَ دون فَعَّلَ قال الله ها تعالى وإقَامَ أَلصَّلُوةِ وتقول أَرَيْنُه اراء ولا تقول تَسْلِينًا ولا تَعْنِينًا وقد جاء التَفْعيلُ فيه في الشعر قال \* فَهْنَ تُنتَزِى دَلُوها تَنْزِينًا \* كما تُنتَزى شَهْلَةً صَبينًا \*

قال الشارح امّا ما كان من الافعال على أَفْعَلَ معتدّ العين نحو أجاز يُجِيزُ وأطاق يُطِيقُ ونظائرها من أجاز نحو أقام وأقال فإنّ المصدر منها على اجازة وإطاقة وإقامة وإقالة والاصل اجواز واطواق لانّه من أجاز يجيز وأطاق يطيق فهو كقولك أَكْرَمَ يُكُومُ إكرامًا الّا انّه لمّا اعتلّت العين من أجاز يجيز واطاق عليق بقلبها القًا أعلوا المصدر جلًا على الفعل بنقل حركتها الى ما قبلها ثمّ قلبت العين القًا لتحرُّكها في الاصل وانفتاح ما قبلها الآن وكانت الالف بعدها ساكنة فحذفت الالف لالتقاء الساكنين وعُوس من المحذوف التاء فالحليل وسيبويه يذهبان الى ان المحذوف الله أنعال لانّها زائدة فهمي أول بالحذف وابو لحسن الاخفش والفرّاء يذهبان الى ان المحذوف الله المبدلة من العين وهو القياس ولذلك اختاره صاحب الكتاب فقال معوّضين من العين واللام يريد العين من إطاقة واللام من

قال الشارج قد تقدّم أن اصل مصدر الفعل الثلاثي المجرّد من الزيادة أن يأتي على فَعْل فاذا ارادوا المِّة الواحدة لِّلْقوه الناء وجاوًا به على فَعْلَةَ قالوا ضربتُه ضَرْبَةُ وقتلتُه قَتْلَةً وأتيتُه أَثْيَةً ولقيتُه لَقْيَتُهُ وكذلك لو كان في المصدر زيادة تحو جلس جُلُوسًا وقعد تُعُودًا فأنك تُسْقط الزيادة اذا اردت المّرة الواحدة وتأتى به على فَعْلَة خو جلس جَلْسَة وقعد قَعْدَة لان الاصل جَلْسٌ وَقَعْدٌ وقولهم الجُلُوس ه والذَّهاب وتحوها ليست الزيادة فيه من الاصل لانَّها لم تكن في الفعل ولم تلزم الزيادةُ فيه لزومَها ما كانت موجودةً في فعلم تحو الافعال في باب أَفْعَل والاستفعال في باب استفعل فالصّرْب والقَتْلُ وتحوها جمع فَعْلَةَ نحو تَمْرَة وتَمْر ونَخْلَة وتَخْل لان المصدر يدلّ على للنس كما ان النخل والتمر يدلُّان على للنس فصَرْبَةٌ نظير تمرة وصَرْبٌ نظير تمرٍ ، وقد يزيدون التاء على المصدر الزيد فيه فيزيدون به المرّة الواحدة قالوا اتيتُه اتَّيانَةً ولقيتُه لقاءةً جاوًا به على المصدر المستعمل كأنَّهم نزَّلوا الزيادة غير اللازمة و مندلة اللازمة فها يقولون أَعْطَيْتُه اعْطاءة واستغفرتُه استغفارة كذلك قالوا اتيته اتيانة ولقيته لقاءة ع وهو فيما عداه على المصدر المستجل يعنى ما عدا الفعلَ الثلاثيُّ المجرِّدَ من الزيادة والمرادُ انَّ ما كان من الفعل زائدًا على الثلاثة فإنّ المرّة الواحدة تكون بزيادة الهاء على مصدره المستعل تحو قولك استغاث استغاثةً وأعطاه اعطاءةً وكَسَّرَه تَكْسيرة يراد بذلك كله المرّة الواحدة وسواء ما كان زائدا على الثلاثة بحروف كلُّها اصولُّ حو العَحْرَجَة والسَّرْعَقَة أو بزيادة على بنات الثلاثة حو أعطيتُه وا اعطاعة وانْطَلَق انطلاقة عن كان فيه ها لا يُجتلب للمرة ها واكتُفي بالهاء التي فيه عن هاء تجتلبها وذلك قولك قاتلتُه مُقاتَلَةً ولا تقول في المرّة قتالَةً لان اصل المصدر في فَاعَلَ المُفاعَلَةُ لا الفعال لانَّه على وزن الدَحْرَجَة ومثله أَقَلْتُه اقالَةً واسْتَعَنُّتُ به استعانةً ولو قيل في قولك اذا قلت استعنتُ به استعانةً وأراد المصدر ثر قال استعانةً وأراد المرِّة الواحدة أنَّ هذه التاء غير تلك التاء الأولى كما انْك اذا قلت يا مَنْصُ في لغة من قال يا حار فان الصَّمة إفيه غير صمَّة الصاد التي كانت ۴ فيد لكان قولًا قويًا ،

## فصسل ۱۳۳۷

قال صاحب الكتاب وتقول في الصرب من الفعل هو حَسَنُ الطِعْمَة والرِكْبة ولِلِلْسة والقِعْدة وتتلتّه قِتلة مَوْد وبقّسَت الميتنّة والعذرة من الاعتذار،

المصدرين وما عداها تَفْعالُ بالفتح وقد جاءت اسما الله يسيرة غيرُ مصادر على تفْعال تبلغ محوستة عشر الما قالوا تهوا وتبراك وتعشار وترباع لمواضع وتمساح للدابة المعروفة وتمساح للرجل الكذاب وتجْفاف لما يُلْبَس الفرس عند للحرب وللع تجافيف وتمثالُ للصورة وتمرادُ بيت صغيرُ للحمام وللع تماريدُ وتلفاقُ ثوبان يُلفقان وتلقام سريع اللقم وتصرابُ لوقت الصراب وتلعابُ كثير اللقب وتقصارُ وتبثالُ للقصير،

### قصيل هاا

قال صاحب الكتاب والفعيلى كذلك تقول كان بيناه رِمّيًّا وفي التَرامِي الكثيرُ والجِّيزَى وللتِّيثَى كثرة الْجُوْرِ وللَّتِيلَى كثرة العلم بالدّلالة والرسوخ فيها والقتيتي كثرة النّميمة،

ا قال الشارح اعلم ان هذه المصادر جاءت على فعيلى مصعفة العين للمبالغة والتكثير يقال كان بينهم رميًا اى ترام ولا يريد مطلق الرَمْى بل الكثرة وكذلك الحجيزى ولحثيثى المراد كثرة الحجوز وللت كما ان الرمِّيًا كذلك ولا يكون من واحد لان المراد الترامى والتحاجز والتحاثث وقد يجىء هذا الوزن لواحد قالوا الدليلي والمراد بها كثرة العلم بالدلالة وقالوا القتيتى بمعنى النميمة والهجيرى كثرة الكلام السيتى وعن عُهر رحمة لولا للحليفي لأَدَّنْتُ اى لولا للحلافة والاشتغال بأمرها عن تعهد ما أَوْقات الأَدَان لأَقَنْتُ يشير بذلك الى فصل الأَدَان وهذه الالفاظ من المصادر جاءت مؤتثة بالالف ولم تأت الا مقصورة نحو الدَعْق والرُجْعى وحَصّه بالشيء خُصُوصًا خُصُوصيّة وخصيصى وحكى الكسائي خصيصاء بالمد والمربين في ذلك والفرّاة من العمد المشترك وأجاز المد في جميع البصريين في ذلك والفرّاة من العمادة

## فصل ساسا

قال صاحب الكتاب وبناء المرة من المجرّد على فَعْلَة تقول قمتُ تَوْمَة وشرِبتُ شَرْبَة وقد جاء على المصدر المستعبَل في قولهم أتيتُه اتّيانة ولقيتُه لقاءة وهو ممّا عداه على المصدر المستعبَل كالاعْطاءة والانطلاقة والابتسامة والتَّوْوجة والتَقلُّبة والتَغافلة وامّا ما في آخره تا فلا يُتجاوز به المستعبل بعينه تقول قاتَلْتُه مُقاتَلة واحدة وكذلك الاستعانة والدَّرَجة ،

وامّا قول الاخر \* أَقَاتِلُ حتّى لا أَرَى لَى مُقَاتَلًا \* فَانَ هذا المِصْراع قد استجله شاعران احدها مالك بن الى كَعْب وتمامة \* وأَجُو اذا حُمَّ لِلّبانُ مِن الكَرْب \* والشاهد فيه استجال مُقاتَل بمعنى القتال اى حتى لا تبقى لى قُدْرةٌ على القتال وأجو عند الغَلَبَة بالفرار اذا هلك للبان وأحيط بسه لغَجْزه عن الدفع والنّجاة والاخر زيد للحَيْلِ وتمامة \* وأَنْجُو اذا لَم يَنْنُ الا المُكَيَّسُ \* اى الكَيِّس العاقل لاتّه يعرف وجه التخلّص وامّا قوله \* كانّ صَوْتَ الصَنْج في مُصَلَّصَلَة \* الشعر فالشاهد فيه استعال المصلصل بمعنى الصَلْصَلَة شبّه صَهِيل الفرس بصوت الصنج والصنج الذي تعرفه العرب فهو الذي يُتخذ من صُفْر يُصرب احدها بالاخر وامّا ذو الأوتار فهو للتَجْم والصلصلة الصوت يقال تَصَلَّصَلَ النبي موت الصنج وسلصلة على صدر المرأة اى صَوَّت وجوز ان يكون شبّه عَلْكَ اللجام لَجَرْبه بصوت الصنج وسلصلة اللجام صوتُه؟

## فصل عسس

قال صاحب الكتاب والتَفْعال كالتهدار والتلعاب والترداد والتجوال والتقتال والتسيار معنى الهَدْر واللّعب والرّد والجُولان والقَتْل والسَيْر ممّا بُني لتكثير الفعل والمبالغة فيدء

مُدْخُلًا وأخرجته نُخْرَجًا كما قال تعالى أَنْوِلْنِي مُغْوَلًا مُبَارِكًا وقال الله مُجْرَافَا وَمُوسَافَا والمِعْعُول بِهِ مُدْخُلُ وَخُرَجٌ وكِلْلِكُ لُو بنيت من الفعل اسمًا للمكان والزمان والزمان والمكان مفعول فيها كلّها علّا واحدًا فلمّا اشتركت في وصول الفعل اليها ونصبها اشتركت في الفعط فقالوا في المكان والزمان مُمْسَى ومُصْبُحُ وكذلك اذا ارادوا المصدر ومنه وأخرَّبُ والمُقاتَل والمُتَكامَلُ والمُدَحْرَجُ فالمُفعَل في هذا كالمِغْعُول في الثلاثتي اللّا القهر يصبّون الأول فيما زاد على الثلاثة كما صمّوا اول الفعل منه فمُدْخُلُّ كَيُدْخُلُ ومُنْزَلُّ كَيْنُولُ فاما قوله \* للله لله مُمْسانًا ومُصْبَحَمًا البخ \* فالبيت لأُمّيَة بن الى الصَلْت والشاهد فيه استعال المهسى والمصبح بعني الامساء والمواد وقت الامساء ووقت الاصباح كما يقال اتينُه مُقَدِّم للجَّ وخُفُونَ الخَمْ الى وقتْدَ المؤلف وامّا قول الاخر \* وعِلْمُ يَبانِ المُرَّ عند الخُوبِ \* وَقْدَه فلمسي ههنا والمحبح نصبُ على الطرف وامّا قول الاخر \* وعِلْمُ يَبانِ المُرَّ عند الخُوبِ \* فالبيت لرجل من بني مازن وقد اوقعت بنو مازن بقوم من بني عَجْل فقتلوم فعدت بنو محل المي على حارٍ من بني مازن فقتلوه وصدرُ البيت \* وقد دُقْتُه وقوله \* فانَّ المُنْدُقي رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ \* الشعر موضع النَّجُرِبَة يوبد ان بالتَحرِبة يُعْرَف ما يُحْسنه المرِ وقوله \* فانَّ المُنْدُي رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ \* الشعر لعظَلْقَهَة بن عَبَدَة وصدره \* تُوادَى على دَسْن ظياص فانْ تَعَفْ \* وقبلة في قالم معلى وضبي المُخْرِبة عنه وضع المُخْرِبة من المُحْرِبة من المُحْرِبة من المُحْرة حمن المُحْرة عنو منبين \* وقبلة \* فانَّ المُنْدُق مندون \* فوجلة \* فانَّ المُنْدُق مندون \* فوجلة \* فانَّ المُنْدُق مندون \* فَانَّ المُنْدُق مندون \* فَانَّ المُنْدُق مندون \* فَانَ المُنْدُ بن عَبْدَة وصدره \* تُوادَى على دَسْن طلماء من المُحْرق حمّاه ومنبيث \* فوجلة ومندون \* فانَّ من المُحْرة حمّاه ومنبيث \* فانَّ المُمْرة على منبي المُحْرة \* من المُحْرة عنولة عنولة والمنبيث \* في من المُحْرة \* من المُحْرة عنولة المؤلف والمنافذ المؤلف والمؤلف والمؤلف

وا والشاهد فيه وضع المُنتَّى موضع التَنْدَية يقال نَدَت الابلُ اذا رعت بين النَهَل والعَلَل تَنْدُو نَدُوا وَأَنْدُيْتُها أَنا وَنَدَّيْتُها أَنا وَنَدَّيْتُها أَنا وَنَدَّيْتُها تَنْدِيَة والمكان المُنتَى وكذلك المُصدر يصف ابلا ترعى على دمن المياه فإن عافت الرَّي استُعلت في الرحيل والركوب فهو كقوله \* فعليقها الاسْراج والالجام \* وانما عطف الركوب بالغاء دون الواو ليُوِّذِن بانّ ذلك متصل لا ينقطع كما يقال مُطرَّنا ما بين زُبالَة فالتَعْلَبِيَّة النا اردت ان المطر انتظم الأماكن التي بين هاتين القريتين يقروها شيسًا فشيسًا بلا فُرْجة ولو قلت الذا اردت ان المطر انتظم الأماكن التي بين هاتين القول ان المطر وقع بينهما ولم ترد انه اتصل في هذه الاماكن من اولها الى آخرها وامّا قول الراجز \* إنّ المُوقَى مِثْلُ ما وُقِيتُ \* فهو لُوقِبَةَ بسن الحَامِ وقباء

\* يا رَبِّ انْ أَخْطَأْتُ او نَسِيثُ \* فَأَنْتَ لا تَنْسَى ولا تَنُوتُ \* الشّاعد فيه استعال المُوَقَّ مُعنى التَوْيَة الى أنّ التوقية مثلُ تَوْقِيتى وكان قد وقع في أَيْدى للرُّوريّة

بعنى الفَصْل والاقصال والعافية بعنى المُعافاة يقال عافاه الله وأعفاه معافاة وعافية والعاقبة من قولهم عقبَ فلان مكان أبيه اى خَلَفَهُ وعاقبة كلّ شيء آخِرُه وفى للحديث السّيدُ والعاقب فالعاقب من يخلف السيّد وقولُ النتي صلّعم أنا العاقب اى آخِرُ الأنبياء والدالّة الدّل من قولهم فلانة حسنة الدَلال والدّلِ وقول النتي صلّعم أنا العاقب اى آخِرُ الأنبياء والدالّة الدّل من قولهم فلانة بعنى الكذّب وتحوه قوله والدّلِ والدالّة وهو كالغُنْج والكافِئة من قوله تعالى أيس لوقعتها كاذبة بعنى الكذّب وتحوه قوله والدّل والدالّة وهو كالغُنْج اى من بقاه وللق اتها اسماء وضعت موضع المصادر، وامّا ما جساء بلفظ المفعول قولهم المَيْسُور والمعسور والمرفوع والموضوع والمعقول والمجلود فأكثرُ التحويين يذهبون الى انها مصادر جاءت على مفعول لان المصدر مفعولُ فالميسور بمعنى اليُسْر والمعسور بمعنى العُسْر يقال أنها مصادر جاءت على مفعول لان المصدر مفعولُ فالميسور بمعنى اليُسْر والمعسور بمعنى العُسْر يقال يُسْرُ ويُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ وعُسْرُ وميسورُ ومعسورُ وها نقيضان فى المعنى يقال دَعْمُ الى مسيسوره والى معسورة اى المنوع والموضوع بمعنى الرفوع والموضوع بمعنى الرفع عدى الرفوع والموضوع بمعنى الرفع والموضوع بمعنى الرفع وعاصريان من السير يقال رفع البعيرُ فى السير اذا بالغَ قال طَرَفَعُ قال طَرَفَعُ والمَوْع والموضوع بمعنى الرفع عوالم من السير يقال رفع البعيرُ فى السير اذا بالغَ قال طَرَفَعُ قال طَرَفُعُ المَوْد المُعْمَ وها صربان من السير يقال رفع البعيرُ فى السير اذا بالغَ قال طَرَفَعُ قال طَرَفُونَ المَعْمَ وها صربان من السير يقال رفع البعيرُ فى السير اذا بالغَ قال طَرَفَعُ المَعْمَ وها صربان من السير يقال رفع البعيرُ فى السير اذا المَاعَل عَلْمُ اللّه اللّه المَعْمَ المَاعْمَ المُعْلَمُ اللّه المُعْمَ وها صربان من السير يقال رفع البعيرُ فى السير اذا المَاعَ قال طَرَفَعُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْلَى المُعْمَ المُعْلِ المُعْمَ والمُوسِور المُعْمَ المُعْمَ المُعْلَى المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْلَمُ المُعْمَ المُعْلَمُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَلُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ ال

## \* موضوعُها زُوْلٌ ومرفوعُها \* كَمَرٍّ صَوْبٍ لَحِبٍ وَسْطَ رِيحٍ \*

ويقال ايصا وضعت الشيء من يدى موصوعًا ووضّعًا ومثلة المعقول بمعنى العَقْل يقال ما له معقولً اى عقل والمجلود بعنى للكلادة يقال رجلً جَلَدٌ بين للكلادة والمجلود وبه قالوا في قولة تعلى بأيكم المُقْتُونُ اى بأيكم الفَتْنَدُ وكان سيبويه لا يرى ان يكون مفعول مصدرا وجعل هذا الاشياء على ظاهرها والعسور والعسور زماناً يُوسَر ويُعْسَر فيه كما تقول هذا وقت مضروب لان الضرب يقع فيه ومثلة قوله \* حَمَلَتْ به في أَيلُهُ مَرْوُودَة \* في رواية من خفض جعل الليلة مرَوودة من حيث كان الزُود فيها فاذا قال دَعْهُ الى ميسورة ومعسورة فكانّه قال الى زمان يُوسَر فيه ويُعْسَر فيه وجعل المرفوع والموضوع ما توفعه ومعلم المعقول من عقلت الشيء اى حبسته وشددته كانه عقل له أبّه وشد وقيل في توفعه بأيلدُّ في فاصح القولين والمراد في قوله بأيتكم المفتون واستغنى بهذه المفعولات عن الفعل الذي يكون مصدرا لان فيها دليلاً على الفعل وقيل المواد بالمفتون واستغنى بهذه المفعولات عن الفعل الذي يكون مصدرا لان فيها دليلاً على الفعل وقيل المواد بالمفتون واستغنى بهذه المفعون وذلك ان الكُفّار قالوا ان النبي صلّعم المعتون وأنّ به جنيا فقال سجانه فستبصر ويبصرون بايكم المفتون يعنى للبنى ومن ذلك المكروهة والمصدوقة والمأوية على التفسير المتقدم فاما المُصْبَح والمُهْسَى وحوها فصادر غير لى شك وذلك المالموهة المالموسر اذا كان لفعل زائد على الثلاثة كان على مثال المفعول لان المصدر مفعول تقول أدخلته الناسية الله المعدر اذا كان لفعل زائد على الثلاثة كان على مثال المفعول لان المصدر مفعول تقول أدخلته

ومنه المكروفة والمصدوقة والمَأْوبيّة ولم يُثْبِت سيبويه الواردَ على وزنِ مفعول والمُصْبَحُ والمُسَى والْجُرَّبُ والمُقاتَل والمُتَحامَل والمُدَحْرَجِ قال مِ

\* لَخَمْدُ لله مُمْسانًا ومُصْبَحْنَا \* بانخير صَجَّنا رَبِّي ومُسّانًا \*

وقال \* وعِلْمُ بَيانِ المَرْهُ عند الْجُرَّبِ \* وقال \* فإنّ المُنَدَّى رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ \* وقال \* إنّ المُوَقَى ه مِثْلُ ما وُقِيْثُ \* وقال \* أُقاتِلُ حتّى لا أَرَى لى مُقاتَلًا \* وما فيد مُتَحامَلً وقال \* كأنّ صَوْتَ الصَنْجِ في مُصَلَّصَلِهُ \* ء

قال الشارح اعلم ان المصدر قد يجيء بلفظ اسم الفاعل والمفعول كما قد يجيء المصدر ويُراد به الفاعل والمفعول من تحو قولهم ما عُورً اي غائرً ورجلً عَدْلُ اي عادلٌ وقالوا درهم صَرْبُ الامسير اي مصروبُه وهذا خَلْق الله والاشارة الى المخلوق وقالوا أتيتُه رَكْصًا اي راكِصًا وقتلته صَبْرًا اي مصبورا عندلك قالوا قُد قائمًا فانتصب انتصاب المصدر المؤجّد لا انتصاب الحال والمراد قد قيامًا فامّا قوله

- \* أَذْ تُمَنِي عاهدتُ رَبِّي وانَّنني \* لَبَيْنَ رِتاجٍ قائمٌ ومَعقامِ \*
- \* على حِلْفَة لا أَشْتِمُ الدَّفْرَ مُسْلِمًا \* ولا خارِجًا من فِي زُورُ كَلامٍ \*

فاتهما للفرزدق والشاهد فيه قوله ولا خارِجًا وضعه موضع خروجًا والتقدير لا اشتمر شَتْمًا ولا يخرج والخروجًا وموضع خارجًا موضع خروجًا لانّه على ذلك أقسم لانّ عاهدت بمعنى أقسمت هذا مذهب المن عيسى بن عمر يذهب الى انّ خارجا حالً واذا كان حالا فلا بدّ ان يكون الفعل قبله في موضع لحال لانّه معطوف عليه والعامل فيهما عاهدت والتقدير عاهدت ربّى لا شاتًا ولا خارجًا من في زور كلام اى في هذه لحال ولم يذكر ما عاهد عليه عليه واما قول الاخر

\* كَفَى بالنَأْي مِن أَسْماء كافى \* وليس لخبها ادْ طَالَ شافى \*

\* فيَا لَك حَاجِنُّ ومَطَالُ شَوْق \* وقَطْعُ قَرِينَة بعدَ ٱلتَــُلافِ \*

الشعر لبِشْرٍ والشاهد فيه نصبُ كاف على المصدر وأن كان لفظه لفظ اسم الفاعل والمراد كافياً وأنما أسكن الياء ضرورة جعله في الاحوال الثلاث بلفظ واحد كالمقصور وقد جاء ذلك كثيرًا ومنه قوله

\* ولو أَنّ واشِ باليَمامَة دارُه \* ودارى بأَعْلَى حَصْرَمَوْتَ ٱقْتَدَى لِيّا \*

وفاعلُ كَفَى ما بعد الباء ومثله كَفَى باللَّهِ شَهِيدًا وممّا جاء من المصادر على فاعل قولهم الفاضلة

المصدار وهو سكون اوّله فتقول في الخماسي انْطَلَقُ انْطِلَاتًا واحْتَسَبَ احْتَسَابًا واجْتَوْ اجْلُواذًا واقْعَنْسَسَسَ السداسي استخرج استخراجًا واشهابً اشهيبابًا واغْدَوْدَن اغْديدَانًا واجْلُوذَ اجْلُواذَا واقْعَنْسَسَسَ اقْعَنْسَاسًا وامّا افْعَلَّ تحو اجْرَّ اجْرارًا فهو مقصور من اجْارَّ وامّا فَعْلَلُ فهو بناء بختص به بسنسات الاربعة الاصولُ تحو دحرجته الاربعة الاصولُ تحو دحرجته وسرفقته سرفقة جعلوا التاء عوضًا من الالف التي تزاد قبل الاخر في مثل الاعْطاء والاكرام وقالوا السرفاف والغالب الاول لاته لازم تجميعها وربّا له يأت فعلالَ تقول دحرجتُه دَحْرَجَةً وله يسمع دحراج وقالوا رَلْوَلْنَه رَلْوَلْهُ وقلقلته قلقلة وقالوا الزلوال والقلقال كالسرفاف وربّا فتحوا الاوّل في المضاعف فقالوا الزّلوال والقلقال ولا يقولونه في غيره فلا يقولون السرفاف بفتح السين كاتّهم لثقل التضعيف لم يكسروا الاوّل والقلقال ولا يقولونه في غيره فلا يقولون السرفاف بفتح السين كاتّهم لثقل التضعيف لم يكسروا الاوّل والقلقال ولا يقولونه في غيره فلا يقولون السرفاف بفتح السين كاتّهم لثقل التضعيف لم يكسروا الاوّل والقلقال ولا يقولونه في غيره على اللخر عوضًا عنها وفتحوا الاول كما فتحوا اوّل ما التفعيل من تحو كلّمته تَكُليمًا ومَن كسر جعله كالكلّام والكذّاب فامّا قوله \* سَرْفَقْته ما شنّت من سرْهاف \* فان صاحب الكتاب انشده لروبة وهو للعَجّاج وقبلة

\* والنَسْرُ قد يَرْكُصُ وهو هافِ \* بُدّل بعد رِيشِه النّحُـدافِ \*

\* قَنازِعً من زُغَّسبِ خَسوافِ \* سَرْهَفْتُه ما شتْنَ من سِرْهاف \*

### فصل الماس

قال صاحب الكتاب وقد يرد المصدرُ على وزنِ اسمَي الفاعل والمفعول كقولك تبتُ قائمًا وقولة \* ولا خارِجًا من فيَّ زُورُ كَلامٍ \* وقولة \* كَفَى بالنَّاقي من أَسْماء كافِي \* ومنه الفاضلة والعافية واللاذبة والدالة والمنتون في قوله تعالى بِأَيِّكُمُ ٱلْمَقْنُونُ والدالة والمنتون في قوله تعالى بِأَيِّكُمُ ٱلْمَقْنُونُ 102

حرف منه يعنى ان في فعال قد حُذفت الالف التي كانت بعد الفاء وفي مُفاعَلَة حذفست الالسف التي قبل الاخر فعُرِّص منها وفي للجلة المُقاتَلة والْخَالَفة هنا كالمَصْرَب والمَقْتَل في مصدر صَرَب وقتَلَ جاءا على غير قياس أفعالهما ومنهم من يقول قاتَلْتُه قيتالًا وضاربته ضيراً با كاتّهم يستوفون حروف فَاعَلَ ويزيدون الالف قبل آخِرة ويكسرون أوَّل المصدر على حدّ أحُّرامٍ وإخْراجٍ وأذا كسروا الأوَّل ه انقلبت الالف ياء ومنهم من جذف هذه الياء تخفيفا فيقول قاتلتُه قتالًا ومارَيْتُه مراءا والمصدر اللازم في فاعلت المُفاعَلَةُ وقد يدعون الفعال والفيعال ولا يدعون المُفاعَلَة قالوا جالسته أجالسَةً ولر يسمع جلاسًا ولا جيلاسًا ولا قعادًا ولا قيعادًا، وامّا غير الموازن فأبنيته عشرةٌ منها السنسان ليس في اولهما هِرْقًا وها تَفَعَّلَ وتَفَاعَلَ وثمانيةً قد لزمت اولها هِرْة الوصل ثلثة خُماسيّةً وهي إنْفَعَلَ وانْتَعَلَ وإِنْعَلَّ وخمسه سُداسيْهُ وفي اسْتَفْعَلَ وانْعَالُّ وانْعَوْمَلُ وانْعَوّْلُ وافْعَثْلُلَ فَامَّا تَفَعَّلُ فبابُه التَّفَعُّلُ ١٠ تحوُ تَكَلَّمْتُ تَكَلَّمْ وَتَقَوَّلْتُ تَقَوَّلا جاوًا في المصدر جميع حروف الفعل وضمّوا العين لانّه ليس في الاسماء ما هو على تَفَعَّل بفي العين وفيها تَفَعَّلُ بصمر العين تحو تَنَوُّط لطائرٍ ولم يزيدوا ياء ولا الفا قبل آخره لانَّهم جعلوا التاء في اوَّله وتشديدُ العين عوضا مًا يُزاد في المصدر وامَّا اللَّهِ قالوا كَذَّابًا فانَّهم يقولون تَحَمَّلُتُ تحمَّالًا ارادوا ان يُدْخلوا الالف قبل آخره كما الخلوها في أَفْعلت وكسروا للرف الاول كما كسروا اول افعال واتما يزيدون في المصدر ما ليس في الفعل فرقًا بينهما وخصوا ٥١ المصدر بذلك لاتَّه اسمُّ والاسماء اخفّ من الافعال وأُحْمَلُ للزيادة فامّا البيت الذي انشده وهو \* ثلثةُ أَحْباب المع \* فانّ البيت انشد تُعْلَبُ في أماليه عن الأعرابي والشاهد فيه قوله عِلانّ جاء به على تَلَقَى مطاوع مَلَّقَى ويروى فحبُّ علاقة بالتنوين وبغير تنوين والاضافة في الموضعين جعله منقوصا من الاجزاء الخماسيّة يريد انه قد جمع انواع المحبّة حُبٌّ عَلاقة وهو اصفى المودّة وحبّ عُلاق وهو التودُّد قال سيبويه كانَّه جمله على امر تَخيَّله عنه يقال مَلقَ له مَلقًا وتملَّقًا وحبُّ هو القتل ٢٠ يريد الغُلُوّ في ذلك، وامّا تَفاعَلَ فصدره التَفاعُلُ كما كان مصدر تَفَعَّلَ التَفَعَّلَ لانّ الزنة وعسدة المروف واحدة وتُفاعَلْت من فاعلنت منزلة تَفَعّلت من فَعّلت وصَمّوا العين لانّهم لو كسروا لأَشْبَهُ المع حَوْ تَنْصُبِ وتَناصِبَ ولم يفتحوه لاته ليس في الاسماء تَفاعَلُ ، وامّا ما في اوّله هزة الوصل فصدره ان تأتى بد على منهاج اكرام واخراج فتزيد الفًا قبل آخره وتستوفى حروف الفعل وتثبت الهمزة موصولة في اوّله كما تثبت كذلك في اوّل الفعل لان العلّة الموجبة لاجتلابها في الفعل موجودة في

\* ثلثةُ أَحْبابِ فَحْبُ عَلاقَةً \* وحُبُّ تملاقٌ وحُبُّ هو القَتْلُ \*

وَفَى فَعْلَلَ فَعْلَلَةُ وِفِعْلالَ قال رُوِّبَةُ \* أَيَّمَا سِرْهافِ \* وقالوا فى المُصاعَف قِلْقال ورَلْزال بالكسر والفنخ وفى تَفَعْلَلَ تَفَعْلُلُ ،

قال الشارح اعلم ان ما جاوز من الافعال الماضية ثلثة احرف سواء كانت بزيادة او بغير زيادة فان ه مصادرها تجرى على سَنَى لا يختلف وقياس واحد مطّرد في غالب الامر واكثره وذلك لان الفعل بها لا يختلف والثلاثيَّةُ مُختلفةٌ افعالُها الماضيةُ والمصارعةُ فلاختلاف الثلاثيَّة اختلفت مصادرها ولعدم اختلاف ما زاد منها على الثلاثة جرت على منهاج واحد لم يختلف وجملة الامر ان ما زاد على الثلاثة من الافعال على ضربين احدها جروف كلُّها اصول ولا يكون الله على اربعة احرف لا غيرُ والثاني بزيادة عليه وذلك على ثلثة اضرب مُوازِن للرباعي على سبيل الالحاق بد وموازن لد من غير للاق وغير ١٠ موازن له فامّا الملحق بالرباع فحكُم حكم الرباعي في الماضي والمصارع والمصدر تحو شَمْلَلُ يُشَمُّللُ شَمْلَلَةُ وحَوْقَلُ يُحَوْقُلُ حَوْقَلَةٌ وَيَيْطَرُ يَبِيْطُرُ بَيْطُرَةً كما تقول دَحْرَجَ يُدَحْرُجُ دَحْرَجَة وامّا المُوازن من غير للان فثلثتُ ابنية أَفْعَلَ وفَعَلَ وفَاعَلَ فهذه الابنية وان كانت على وزن دحرج في حركاته وسكناته فذلك شيء كان جكم الاتفاق من غير أن يكون مقصودا اليه فلذلك لم يأت مصدره على تحو اللَحْرَجَة بل قالوا في أَفْعَلَ افْعَالَ تَحْوَ أَعْطَى يُعْطَى اعْطاءً وأَكْرَمَ يُكْرِمُ اكْرِامًا وذلك أن الرباعي له وا مصدران احدها الفَعْلَلَة تحو الدَحْرَجَة والسَرْفَقَة والاخر الفعْلَال تحو السَّرهاف والزَّلزال والآول أغلب وألزم ورتما لم يأت منه فعْلال ألا ترى انّهم قالوا دَحْرَجْته دَحْرَجَة ولم يُسمَع فيه دحواج فجاء مصدر الملحق على الأغلب تحو البيُّطَرَّة والجُّهُورَة ومصدرُ ما وازن من غير لخاق على فعثلال تحو الاكرام ليكون قد أخذ حكم الشَبَه والمُوازَنة من الرباعي بنصيب، وامّا فَعَّلَ فانّ مصدره يأتي على التَّفْعيل تحو كسرته تَكْسيرًا وعلَّابته تعذيبا قال الله تع وَكُلَّمُ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْليمًا كانَّهم جعلوا التاء في اوَّله بدلًا من ٢٠ العين المزيدة في فعّل وجعلوا الياء قبل الاخر منزلة الالف التي في الافعال غيّروا اوله كما غيّروا اخبه كما فعلوا في الإفعال وقال قوم كلمتُه كِلَّاما وحمَّلته حمَّالا قال الله تع وَكَذَّبُوا بآيَاتنا كذَّابًا كانّهم تحوا تحوَّ أَفْعَلَ انْعَالًا فكسروا الاول وزادوا قبل الاخر الفاء وامَّا فَاعَلَ فانَّ المصدر منه السذى لا ينكسر أبدا مُفاعَلَةُ حو قاتلتُه مُقاتلَةً وجالستُه مُجالسَة مُجالسَة عاد لفظه كالمفعول لان المصدر مفعولٌ قال سيبوية جعلوا الميم عوضًا من الالف التي بعد اول حرف منه والهاء عوضا من الالف التي قبل اخر

لونه كُنْرَةً وهي غُبْرَةً و وقد جاءت مصادر على مثال واحد في اللازمر وإن اختلفت ابنية أنعالها لتقارب معانيها وذلك تحو الغليان والنزوان فالغليان مصدر غلي يغلي مثل جَلس يَجْلس في الصحيح والنزوان مصدر نزا يَنْزو مثل قَعَد يَقْعُدُ قَابنية الافعال محتلفة ومصادرها متفقة على فَعلان وفاسك لتقارب معانيها وأنما يكون ذلك لما فيه اصطراب وحركة في ارتفاع تحو النقزان والنفزان ومثله العسلان والرتكان وها صربان من العدو وأكثر ما يكون الفعلان في هذا الصرب منا فيه حركة واصطراب ولا يجيء فعله متعدى الفاعل الآ ان يشك شيء تحو شنثته شَنَانًا ولا نعله جاء متعديا الآ في هدا الفعل لا غير ، فجميع مصادر الثلاثي اثنان وسبعون مصدرا وجميع ابنيتها اثنان وثلثون بناء على ما ذكر والاصل منها فيها كان متعديا فعل بغض بفته الفاء وسكون العين تحو صَرْب وقتل وعليه مَدارُ الباب وما عداء ليس بأصل لاختلافه وطريقه ان يُحفظ حفظا وأنها قلنا فلك لكثرة فعل في الثلاثي على الى بناء كان الثلاثي وذلك قولك فعبت فعابًا هر تقول فعبت قرفبة واحدة والاصل في غير المتعدى فعول وفعال تحو قعد فعود وفلك فولك فعبت فعابًا هر تبنا وأمل بل يعفظ وفلك لكثرته وكافهم جعلوا الزيادة في المصدر كالعوص من التعدى فام دَخلتُه دُخولًا ومَبَتْ وأبيات فيه في للقيقة غير متعدين والعراد دخلت فيه وولجت فيه فحذف حوف المر لكثورة والاستعال فاعرفه ع

## فصل ۱۳۳۴

قال صاحب الكتاب ويُجْرَى في اكثرِ الثلاثتي المزيد فيه والرباعي على سنن واحد وذلك قولك في أَفْعَلَ افْعالً وفي افْعالً وفي افْعَلَ افْعال وقالوا في فَعَل تَفْعَد وعي ناس من العرب فقال قالوا كلمتُه كلاما وفي التنزيل وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كَلَّابً وفي فاعل مُفاعَلَة وفعال ومن قال كلام قال قيتال وقال سيبويه في فعال كاتم حذفوا الياء التي جاء بها اولى المنك في قيتال وحوها وقد قالوا مازينه مرّاء وقاتلته قتالا وفي تَفَعَّل تَفَعَّل وَفِعَال فيمَن قال كلام قال قيتال وقال سيبويه المنافية وفي تَفَعَّل وَفِعَال فيمَن قال كلام قال قيتال وقال سيبويه المنافية وقيال وقي تفعَل وتفعال فيمَن قال كلام قال قيتال وقال سيبويه المنافية وقيال وقي تفعَل وتفعال فيمَن قال كلام قال قيتال وقال سيبويه المنافية وقيال فيمَن قال كلام قال قيتال وقال سيبويه المنافية وقيال فيمَن قال كلام قال قيتال وقال سيبويه وقيال وقي تفعَل وتفعال فيمَن قال كلام قالوا مازينه مرّاء وقاتلته قيتالا وفي تفعَل تفعَل وقي قيتال وقال فيمَن قال كلام قالوا مازينه وقيال المنافية وقيال المنافية وقيال المنافية وقيال وقال المنافية وقيال المنافية والمنافية وقيال المنافية وقيال المنافية وقيال المنافية وقيال المنافية وقيال المنافية والمنافية وقيال المنافية والمنافية وليالمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والم

والنّهِيق والصّجِيج وقد يُتعاور فَعيلٌ وفُعالٌ قالوا شَحَجَ البغلُ شَحِيجًا وشُحاجًا ونَهَقَ البعير نهيقًا ونُهاقًا وهو كثير النّفقا في المصدر كما اتّفقا في الصفة من نحو تجيب وعجاب وخَفيف وخُفاف، وامّا فَعَلَ يَفْعلُ بالكسر وله ابنيتٌ منها فُعُولٌ وهو الكثير والدّى عليه القياس نحو قَعَدَ يَقْعُدُ ثُعُودًا وحَرَجَ يَحُمُجُ خُرُوجًا ومنها فَعَالٌ وهو في الكثيرة بعد والذي عليه القياس نحو قَعَدَ يَقْعُدُ ثُعُودًا وحَرَجَ يَحُمُجُ خُرُوجًا ومنها فَعَالً وهو في الكثيرة بعد فُعُولُ حُو نَبَتَ تَباتًا وثَبَتَ ثَباتًا وثُبُوتًا على القياس وقد جاء فيه ايصا الفُعال بالصم كما جاء الفُعُول والفَعَالُ قالوا عَطَسَ عُطاسًا ونَعَسَ نُعاسًا وكثر الفُعالُ فيما كان صوتا نحو الصُراخ والنُباح وقالوا سَكَتَ والفَعَالُ قالوا عَطَسَ عُطاسًا ونَعَسَ نُعاسًا وكثر الفُعالُ فيما كان صوتا نحو الصُراخ والنُباح وقالوا سَكَتَ يَسُمُتُ سَكْتًا جاوًا به على فَعْل جعلوه كالقَتْل في المتعدّى وقالوا فيه ايصا سُكُوتًا على القياس وقالوا المَتَّ بسَكُتُ سَكُتُ على فعل جعلوه كالقَتْم في المتعدّى وقالوا فَسَقَ يَفْسُقُ فِسُقًا جعلوه كالذِّر في المتعدّى وقالوا فَسَقَ يَفْسُقُ فَسُقًا جعلوه كالذِّر في المتعدّى وقالوا عَمَر المُنْزِلُ عِارَةً جعلوه كالشكاية والقصارة في المتعدّى وامّا الحيّ فذكرة سيبويه في المتعدّى وقالوا عَرَ المُنْزِلُ عِارَةً جعلوه كالشكاية والقصارة في المتعدّى وامّا الحيّ فذكرة سيبويه في المصدر جعله كالذِكْر في المتعدّى وعن أبي زيد أن الحَجْ بالفتح المصدر والحِجْ بالكسر المحرة والحَجْ وانشد

\* وكأنَّ عَاقِبَة النُّسُورِ عليهم \* حِيُّ بَأْسْقَلْ ذَى الْجَازِ نُنُولُ \*

ورواه الجوهري حُيُّ بالصمّ جعله جمع حاج كعائد وعُون والما فعلَ يَفْعَلُ في اللازم فالباب فيد فَعَلَ قالوا غَصبَ غَصَبًا وبَطرَ بَطَرًا وأَشرَ أَشرًا هذا هو الكثير والمهقيس وقد يُخالف كما خالف ما قبله قالوا غَصبَ غَصبًا وبَطرَ بَطرًا وأَشرَ أَشرًا هذا هو الكثير والمهقيس وقد يُخالف كما خالف ما يشبع ونظير اقلوا حَكِدَ يَحْرَدُ حَرَدًا وقولهم في الاسم اقالوا حَكِدَ يَحْرَدُ حَرَدًا وقولهم في الاسم منه حارِد يدل الله ويت من الماء ربًا وربًا وروى ورضيت عنه رضى وقالوا حَدِد يَحْرَدُ حَرَدًا وقولهم في الاسم منه حارِد يدل الله أنه مُسكّى خرج عن باب غَصبًا فهو غَصْبان بقولهم حارد وأما ما كان ممّا لا يتعدى مختصًا ببناء لا يشركه فيه المتعدّى فهو فعل وفلك لما يكون حَصْلَةً في الشيء غير عَبَل ولا علاج ولمصدره ابنية ثلثة يكثر فيها وفي فَعَالُ وفعالُة وفعلُ فالاول جَمْلُ جَمالًا وبَهُو بَهاءً والثاني على وقباحة وبهو أنه وأله على وقباحة والثاني حسن حُسْنا ونَبلُ نَبلًا وفعالُة اكثر وقد على عَم مصدره على فعل قالوا عَرْفَ طُرْقًا جعلوه كالسَّت وعلى فَعَل قالوا شَرْق شَرَقًا شبهوه بالغصب والبَط لاشتراكها في عدم التعدى وقد جاء على فعل قالوا عَظْمَ عظمًا وصَغُر صَعَرًا وكَبر كَبرًا جعلوه كالسَّم وقالوا قَبْم قُبُوحيَة وسَهُلَ شُهُولَة بنوه على فُعُل قالوا عَظْمَ على فَعَالَة كالقباحة وربّا جاء على فعَل قالوا كَثّر كرورة وكَدُر كَدَرًا وكَثرَ الطائرُ كُدُرًا وكَدُر الماء كُدُورة وكَدُر كَدُرًا وكَدُر الطائرُ كُدُرة صار فعَلَة قالوا كَثُر قالوا كَثَر الماء كُدُورة وكَدُر كَدَرًا وكَدُر الطائرُ كُدُرة صار فعَلَة قالوا كَثُورة وكَدُر وكَدُر وكَدُر وكَدُر الطَائرُ عَلى قوالوا كَثُر الماء كُدُورة وكَدُر وكَدُر وكَدُر الطائرُ كُدُرة صار

المدر

العين قالوا كَفَرَ يَكْفُرُ كُفْرًا وشَكَرَ يَشْكُرُ شُكْرًا وعلى فعل نحو القيل والذكر مصدرَى ذَكَمَ دَكْرًا وقال قيلًا وجاء على فعْلَةَ قالوا نَشَدْتُ الصالَّةَ نشْدَةً اى طلبتُها وعلى فعال قالوا كَتَبَ يَكْتُبُ كتابًا وحَجَبَ يَجُبُ حِجابًا وقالوا كَتْبًا على القياس وعلى فُعْلانَ قالوا شَكَرِ شُكْرانًا وكَفَر كُفْرانًا قال الله تع فَلا كُفْرَانً لسَعْيه، الصرب الثالث وهو فَعلَ يَفْعَلُ قد جاء ايضا على ابنية منها فَعْلٌ وهو الاصل قالوا حَدَه ه جُدْمَكُ الله مُثَدًّا وشَمَّهُ يَشَمُّهُ شَمًّا ومنها فعْلُ نحو عَلَم علمًا وحفظ حفظًا ومنها فعْلُ بصمر الفاء نحو شَرِبَه شُرْبًا وشَغَلَه شُغُلًا ومنها فَعَلَّ قالوا عَمَلَ عَلَّا قال سيبويه أجروه مجرى الفَزَع لان بناء فعليهما واحد فشُبْه به وذلك أن الباب في فَعلَ الذَّى لا يتعدَّى أذا كان فاعله يأتي على فَعل كَفَرَق يَغْرَقُ فَرَقًا فهو فَرَق وَفَرْعَ يَفْزُعُ فَزُعًا فهو فَزعٌ شبّهوا ما يتعدّى ما لا يتعدّى لان بناءها في الماضي والمصارع واحد ومنها فَعْلَةُ كُرْحُةَ وزُحَّةُ ولَقيتُه لَقْيَةً ولا يراد به المرة الواحدة والوا فيه رُحَةً جعلوه كالغَلَبة ومنها ١٠ فعْلَنُه قالوا خلَّنُه اخالُه خيلَةً وخفْنُه خيفَة ومنها فعالٌ بكسر الفاء قالوا سَفكَ الذَّكُرُ الانشي سغادًا نَزًا عليها ومنها فَعالَ قالوا سَمْعُنْه سَماعً جاء فيه فَعالَ كما جاء فيه فَعُولٌ وبأبهما غير المتعدى ومنها فَعَلانُ قالوا غَشينُه غَشَيانًا ومنها فُعُولٌ قالوا لَزمَه لُزُومًا ونَهكه نُهُوكًا ، فامَّا فَعَلَ يَفْعَلُ ممَّا فيه حرفٌ من حروف لخلَّق فعلى ثلثة ابنية منها فعالَةُ تحو نَصَحَ نَصاحَةُ وفعالَةُ قالوا نكَأْتُ القَرْحَةَ نكايَّة ومنها فَعالَّ قالوا فَهَبَ فَهابًا وفُعالُّ قالوا سَأَّلُ سُوالًا وقد جاءت مصادرُ فيما يتعدّى فعله مؤتَّثة ٥١ بالالف تحورَجَعْتُم رُجْعَى وذكرتُم ذكرَى وقالوا الدَعْوى فالرُجْعَى بمعنى الرجوع والذكْرَى بمعنى الذكر والدَعْوى معنى الدُعاء انتوا هذه المصادر بالالف كما انتوا كثيرا منها بالهاء تحو العدّة والزنة ولجُلْسَة والقَعْدَة وقد يُطْلقون الدَعْوَى معنى ما يُدْعَى به والاصل المصدر وأنَّما جاء ما ذكرناه على حدّ قولهم ضَرُّبُ الامير بمعنى مَصْرُوبه ونَسْمِ اليِّمَن بمعنى منسوجه ومثل الدعوى لخُذْيا والبُقْيا اصلهما المصدر وأوقعا على المفعول، الصرب الثاني من الثلاثيّ غير المتعدّى وتنقسم ابنية فعله الى انقسام ابنية ٢٠ المتعدّى ويخُصِّه فَعْلَ يَفْعُلُ وهذا البناء لا يكون في المتعدّى البتَّة ومن ذلك فَعَلَ يَفْعلُ ولمصدره اربعةُ ابنية فُعُولٌ قالوا جَلَسَ يَجْلُسُ جُلُوسًا وهو الكثير وعليه القياس وقد شبّهوه بالمتعدّى فجاءت بعض مصادره على مصادر المتعدى قالوا حَلَفَ يَحْلفُ حَلْفًا جأوا به على فَعْل جلوه على السّرق في المتعدى وقالوا تَجَنزَ يَكْجِزُ تَجْزاً كَلوه على الصَرْب في المتعدّى وقالوا سَرَى يَسْرى سُرّى كما قالوا هُدًى وليس في المصادر ما هو على فُعَل الله الهدى والسرى وقد كثر في الاصوات فَعيلٌ قالوا الصَهيل

صارب وحبس بعبس حَبْساً فهو حابس وَفعل يَفْعَل خولحسه يلحسه لَحْساً فهو لاحس ولقمه يلقمه لَقَمًا فهو لاقم اللهماء وتحن لَقَمًا فهو لاقم الاصل في جميعها هذا لكنّها اختلفت ابنيتها كما تختلف ابنية سائر الاسماء وتحن نذكر ما جاء من ذلك في كلّ ضرب منها ، الصرب الأوّل من الافعال ما كان على فَعَلَ يَفْعِلُ ويجيء على اربعة عشر بناء فَعْلُ تحو ضرب يصرب صَرّبًا وهو الاصل وعليه القياس وفعلُ قالوا عَدَلَ السسيء مي يُعْدلُه عِدْلًا اذا ماثله وفَعَلَ بفتح الفاء والعين قالوا سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقًا بالتحريك كانّهم جملوه على العَبل وقالوا فيه سَرِقَة جاوًا به على فَعِلَة كالقَطِنة وقالوا غَلَبَ يَعْلِبُ غَلَبًا جعلوه كالسَرَق وغَلَبَة وغُلْبَة وَالوا غَلَبَ يَعْلِبُ غَلَبًا جعلوه كالسَرَق وغَلَبَة وغُلْبَة والوا فيما قال

\* أَخَدُوا الْحَاضَ مِن الفَصِيلِ غُلْبَةً \* ظُلْمًا ويُكْتَبُ للأَمِيرِ أُفَيَلَا \* وَجاء على فَعِلٍ ايضا بكسر العين قالوا كَذْبَ يَكْذَبُ كَذَبًا وقالوا فيه الكذاب قال الشاعر \* فصَدَقْتُهُ وكَذَبْتُهُ \* والمَنْ يَنْفَعُهُ كذابُهُ \*

ومثله ضَرَبَ الفَحْلُ الناقة صِرابًا كما قالوا نَكَحَها نِكَاحًا والقياس صَرْبًا ولا يقولونه كما لا يقولون نَكْحًا فامّا الكذّاب بالتشديد فهو مصدر كَذَّبُ يُكذّبُ قال الله تع وَكَذَّبُوا بِآياتنَا كِذَّابًا وقد جاء على فعْلَة قالوا حَيْثُ وقالوا حَيْثُ وقالوا حَيْثُ وقالوا حَرْيَة مثلَ جَيته حَيْبَة ودرايَة مثل جاية ومنها ما جاء على فعْلان قالوا حَرَمَه حرْمانًا ووَجَدَ الشيء يَجِدُه وجدانًا وعَرَقْته عَرْفانًا مثل جاية ايضا على فعْلان مصموم الفاء قالوا خَفَر الله فَنْبَه غُفْرانًا وقد جاء على فعْلان بفتح الفاء قالوا لَوَيْته بَدْينه لَيْاتًا قال الشاعر قالوا لَوَيْته بَدْينه لَيْاتًا قال الشاعر

\* تُطِيلِينَ لَيّانِي وَأَنْتِ مَلِيئَةٌ \* وَأُحْسِنُ يا ذاتَ الوشاحِ التَقاصِيا \*

قال ابو العبّاس فَعْلانُ بفتخ الفاء لا يكون مصدرا اتما يجيء على فعْلانَ وفُعْلانَ وهذا كثير في المصادر تحو العرّفان والوجّدان فكان اصله لِيّانًا او لُيّانًا فاستثقلوا الكسرة والصّمة مع الياء المشدّدة فعدلوا الله الفتحة وقد حكى ابو زيد عن بعض العرب لويته لِيّانا بالكسر وهو شاهدُ لما قلناه وقالوا هَدَيْته للدين هُدًى وامّا قولهم وَجُنه وُلُوجًا فأصله ولجنُ فيه فهو غير متعدّ فلذلك جاء مصدره على فُعُول عوامًا الصرب الثاني وهو فَعَلَ يَقْعُلُ بضمّ العين فهو قريب من الاوّل في الاختلاف من ذلك ما جاء على فعل وهو الاصل على ما تقدّم قالوا قَتلَه يَقْتُلُه قَتْلًا وخَلَق يَخْلُقُ خَلِقًا وعلى فَعَلِ قالوا جَلَبَ يَجْلُبُ حَلَمًا وطلَبَ يَطْلُبُ طَلَبًا وعلى فَعِلٍ بكسم العين قالوا خَنَقَه خَنِقًا وعلى فَعْل بصمّ الفاء وسكون الما

المدر المدر

للغرق ومثل ذلك قولهم عِدْلً لما يعادل من المتاع وعَدِيلً لا يقال الله لما يعادل من الأَّناسي فرقوا بين البناءين ليفرقوا بين المتاع وغيره فالاصل واحدُّ والبناءان "ختلفان وذلك كثير والثاني ما هو المطّرد وهو ما ذكره من الاسماء الثمانية ألا تراه عامًا لكلّ موصوف وكلّ زمان ومكان وتحوها ع

## المَصْدَرُ

### قصل اسم

قال صاحب الكتاب أبنيتُه في الثلاثي الحِرِّد كثيرة مختلفة يرتقى ما نكره سيبويه منها الى اثنين وثلثين بناء وفي فَعْلَ فِعْل فَعْل فَعْلة فَعْلة فَعْلة فَعْلة فَعْلَ فَعْلَ فَعْلان وَفْد للله وَدُول وَيْران وَكُدُول وَنْهُول وَمُول وَمُول

قال الشارح من ذلك المصدر وأنا سمّى مصدرا لان الافعال صدرت عنه اى أخذت منه كمصدر الابل للمكان الذى تُرده ثمّ تصدُّر عنه وذلك احدُ ما يحتج به اهلُ البصرة فى كون المصدر اصلا للفعل وقد تقدّم الكلام عليه ولخلاف فيه وأنّا نذكر ابنية المصادر المقيس منها وغير المقيس وأنّا قدّم الكلام عليه لانّه الاصل وما عداه من الامثلة مأخوذ منه ولذلك لم تجر المصادر على سنّى واحد كمجىء اسماء الفاعلين واسماء المفعولين وتحوها من المشتقّات بل اختلفت اختلاف سائر اسماء الاجناس ولمّا جوت مجرى الاسماء كان حكها حصّم اللغة التى تُحفظ حفظا ولا يقاس عليهاء في الاجناس ولمّا جوت محرى الاسماء كان حكها حصّم اللغة التى تُحفظ حفظا ولا يقاس عليهاء في المنية مصادر الافعال الثلاثية الجرّدة من الويادة وهى كثيرة مختلفة والافعال ثلثة ابنية فعَلَ يَفْعلُ كصرب يصرب وفعَلَ يَفْعلُ كقتل يقعل وفعلَ يَقْعلُ كعلم يعلم وفعَلَ يَقْعلُ كشرف يشرف ولم يأت كفعل بلفتح الأفيم الذفعال ملى ابنية الافعال فى كتابنا شرح تصريف الملوكي والغالب على ما كان من هذه الافعال متعديا ان يحون مصدره فعلًا والاسم منه فاعلًا فامّا فعَلَ يَفْعلُ فخو ضرب يصرب عمراً فهو الافعال منه منه فاعلًا فامّا فعَلَ يَفْعلُ فخو ضرب يصرب عمراً فهو الافعال منعديا ان يحون مصدره فعلًا والاسم منه فاعلًا فامّا فعَلَ يَفْعلُ فخو ضرب يصرب عمراً فهو الافعال منعديا ان يكون مصدره فعلًا والاسم منه فاعلًا فامّا فعَلَ يَفْعلُ فخو ضرب يصرب عمراً فهو الافعال منعديا ان يكون مصدره فعلًا والاسم منه فاعلًا فامّا فعَلَ يَفْعلُ فخو ضرب يصرب عمراً فهو

العين التي في لام في قصعة واقعة بعد الف كذلك الواو والياء اذا وقعتا بعد مدّة الالف انقلبتا هزة فصارت الكلمة عدودة ومثل ذلك لَهاة ولَها واللهاة الهَنَة المُطْبِقة في اقصى الغم يقال لَهاة ولَها لا كَأْصاة وأَصاء ولها لا كرَقبَة ورِقابٍ وقيل اللهاء بالمدّ جمع لَهاء كأَصاء واصاء قال الشاعر

\* يا لك مِن تَمْرٍ ومِن شِيشآه \* يَنْشَب في المَسْعَل واللَّهاه \*

ه وقيل القياس لَهُي مقصورا والمدُّ ضرورةٌ ذكره الجَوْهري فاعرفد،

### فصسل ۱۳۲۹

قال صاحب الكتاب وامّا السماعيّ فخو الرّجا والرّحي وللنَّفاء والآباء وما أشبه ذلك ممّا ليس فيه الح

ولا يعلم بالمُقايِيس فخو الرَجَا والرَحَى والطَوَى والنَوَى وكذلك لِخَفاء عدود من قولهم خَفِى الامرُ ولا يعلم بالمُقايِيس فخو الرَجَا والرَحَى والطَوَى والنَوَى وكذلك لِخَفاء عدود من قولهم خَفِى الامرُ عليه خَفاء ومنه بَرِحَ لِخَفاء اى وضح والإباء عدود ايضا فهذه مسموعٌ فيها القصر والمدّ وليس الرأى فيها مَساعٌ لاتّها ليست بأن تكون تحجّم وجَمَل أَوْلَى من ان تكون تجمار وقذال فاعرفه عليها مساعٌ لاتّها ليست بأن تكون تحجّم وجَمَل أَوْلَى من ان تكون تجمار وقذال فاعرفه عليها مساعً المناه المنا

16

## ومن اصناف الاسم الاسماء المتصلة بالافعال

### فصل ۱۳۱۰۰

قال صاحب الكتاب وفي ثمانية اسماء المصدر اسمُ الفاعل اسمُ المفعول الصفة المشبَّهة اسمُ التفصيل الما الزمان والمكان اسمُ الآلة ع

قال الشارج يريد بقوله المتصلة بالانعال تعلّقها بها من جهة الاشتقاق وأنّ فيها حروف الفعل فكان بينهما تعلّق واتصال من جهة اللفظ اذ كانت تنزع الى اصل واحد وليس المراد انّها مستقة من الانعال وهذا الاتصال والتعلّق على ضربين احدها ان لا يطّرِد كالقُرْبة من القُرْب ألا ترى انّه لا يقال لكلّ ما يَخْبَأ خابثة بل اختصّت ببعض المسمّين يقال لكلّ ما يَخْبَأ خابثة بل اختصّت ببعض المسمّين

الصياح وقياسة من الصحيح الصراخ والنباح والبغام إوالصباح وهو كثير والبكاء يُمّد ويُقصَر فَن مدّه نعب به مذهب الصوت وقياسُ القصر صعيف لاقه لم يأت من المصادر على فَعَل الّا الهُدَى والسُرى ويكون العلاج كذلك تحو النبزاء لان نظيرة القماص والنزاء كالوُثوب والقماص من قَصَ البعير وهو كالجَمْز وممّا يعلم به أن واحده ممدود القماص والنزاء كالوُثوب والقماص من قَصَ البعير وهو كالجَمْز وممّا يعلم به أن واحده ممدود ما كان في للمع على مثال أَفْعلَة تحو قباه وأَقبية ورشاه وأَرْشية كما أن واحد الأَقذلَة قذال فدل أَفْعلَة على مدّ الواحد لان أفعلة أمّا هو جمع فعال أو فعال أو فعال كقولك قذال وأَقذلَة وجار وأَجْرَة وغراب وأَمْرية ومنائِه ومنابه ومنابه ومنابه ومنابه ورداء منزلة الفتحة فأعلوا أن حَراثِرَ وَكَناتِينَ في جمع حُرَّة وكَنّة كذلك ومثله مَلامُ ومَشابه ومذاكيرُ وقيل انهم نزلوا انفتحة منزلة الألف فعار قداء كقذال فجمعوه جمعة كما نزلوا الالف في كساء ورداء منزلة الفتحة فأعلوا والياء القين كما يفعلون في باب وناب وقال بعصهم جمع قول صاحب الكتاب هو في الشذون وجَبَل وجِبالُ ثرِّ جمع فعالَ على أَفْعلَة فيكون اندية جمع جمع وقول صاحب الكتاب هو في الشذون كأحجدة في جمع تُحِد والجد ما ارتفع من الارض ومنع قولة

\* يَغْدُو أَمامَهُمْ في كلِّ مَرْبَأَة \* طُلاعُ أَجْدَن في كَشْحِه فَصَمْ \*

فقال بعصهم هو من للوع الشادّة التي جاءت على غير لفظ الواحد وقال بعصهم جُمع نَجُدُّ على نُجُودٍ وَاللهِ على أَجُودٍ وَأَعْرِكَةٍ فَأَمّا البيت الذي انشده وهو \* في ليلة من جمادي المح \* وقبله

\* يا رَبُّةَ البَّيْت تُومى غير صاغرة \* ضُمّى اليك رحالَ القَوْم والقُوْبَا \*

الشعر لمُرَّةُ بن مُحْكانَ التميمي من شعرآء للماسة والشاهد فيه جمع نَدُى على اندية يصف اكرامه الصيف وأمرة من عنده بالقيام بأمر الصيف وإحرازِ رحالهم ومتاعهم والقرابُ وعا يكون فيه السيف بعلافه وجائلة ويصف بَرْدَ تلك الليلة وخصّ جمادى لان الشتاء عنده جمادى لجمود الماء فيه وفي درعيّات الى العَلاء \* كَمُغْتَسِل أَعْلَى جُمادَى ببارِد \* ومن الممدود ما كان جمعا لفعْلَة وفعلة وفعلة قالوا صَعْوَة وصعاء بالمد والصعوة طائر صغير ويجمع على صعو وصعاء وقالوا رَكُوة وركا وق التى الماء وفي المثل صارت القوس رَكُوق وروى ابو اسحاق الزيادي ان ابا للسن كان يقول في تُوق وهي تقبّ في البيت كوى بالقصر قال وهو شاد كبَدْرة وبدر وقالوا كوآلا ايضا بالمد بمنزلة قصّعة وقصاع فكما ان

بكسر الغين كانّه جعله مصدر غَارَى يُغارِى غِرآء وهو فَاعَلَ ومصدر فَاعَلَ بأَق على فَعالَ مثلَ رَامَى يُرامِى رِماء ومثله من الصحيح قَاتَلَ قِتالًا ، وممّا يُعرَف به القصور ان يكون جمعًا وواحدُه على فُعْلَة مصموم الاوّل او فعْلَة مكسور الاوّل فانّه اذا كان على هذا البناء وأُريد جمعه على التكسير فا كان منه على فعْلَة فانّ جمعه على التكسير فا كان منه على فعْلة فانّ جمعه على فعل وما كان على فعْلة بالكسر فجمعه على فعل تحو عُرْوة وعُرى وجِزْية وجِزى ٥ لانْ نظيرها من المعتب طُلْمَة وظُلَمْ وكشرة وكسر ولذلك كان نظيرها من المعتب طُلْمَة وظلَمْ وكسرة وكسر ولذلك كان نظيرها من المعتب طُلْمة وتعله فاعرفه على القا فاعرفه على المعتب القا فاعرفه المعتب القا فاعرفه المعتب القا فاعرفه على المعتب القا فاعرفه المعتب القائم المعتب القائم فاعرفه المعتب القائم فاعرفه المعتب القائم المعتب القائم المعتب القائم القائم المعتب القائم فاعرفه المعتب القائم المعتب القائم القائم القائم العبد القائم المعتب ا

#### فصل ۱۳۲۸

ا قال صاحب الكتاب والاعْطاء والرِماء والاشْتِراء والاحْبِنْطاء وما شاكَلَهن من المصادر عدوداتُ لوُقوع الالف قبل الاواخر في نظائرهن الصحاح كقولك الاكرام والطلاب والافْتِتاح والاحْرِنْجام،

قال الشارح وممّا يُعلَم انّه عُدود من جهة القياس ما وقعت ياده او واوُه طرفاً بعد الف زائدة وذلك تحو الاعطاء والرِماء فالاعطاء مصدر أَعْطَيْتُ والرِماء مصدر رَامَيْتُ وأعطيت بمنزلة أَكْرَمْت وراميت بمنزلة طالبت فكما تقولُ في مصدر الصحيح الاكرام والطلاب فتقع الميم من الاكرام والباء من الطلاب ما طرفا بعد الف زائدة كذلك تقع المياء التي في لام الكلمة في اعطيت وراميت بعد الف زائدة فتنقلب في قد الف زائدة والارتباء والارتباء لانّهما بمنزلة احتقار وافتتاح ومن ذلك الاحبِنُطاء والاسلنْقاء لانّهما بمنزلة الاحرنجام،

قال صاحب الكتاب وكذلك العُواء والثُغاء والرُغاء وما كان صوتًا لقولك النُباح والصُراخ والصُياح وقال للله مدّوا البُكاء على ذا والذين قصروه جعلوه كالحَزَن والعلاج كالصوت تحوُ النُزاء ونظيرُه القُماص الخليل مدّوا البُكاء على ذا والذين قصروه جعلوه كالحَزَن والعلاج كالصوت تحوُ النُزاء ونظيرُه القُماص ما ومن ذلك ما جُمع على أَفْعِلَة تحوُ قَباء وأَقْبِية وكِساء وأَكْسِية لقولك قَذالٌ وأَقْذِلة وحِمارٌ وأَحْمِرة وقوله \* في ليلة من جُمادَى ذاتِ أَنْدِية \* في الشذوذ كَأْجِدة في جمع تَجْد ء

قال الشارج وممّا يُعلَم به انّه ممدود أن تجد المصدر مصمومَ الآول ويكون للصوت تحوّ العُواء وهو مصدر عَوَى الكلّ عُواء والنُعاء وهو صوت الشاء والمُعْز يقال ثَغَتْ تَثّغُو ثُغاء اذا صاحت والدُعاء مصدر عَوَى الكلّ عُواء ومنه الرُغاء وهو صوت ذات الخُفّ يقال رَغَا البعير يَرْغُو رُغاء اذا صَجّ والزُقاء وهو

الراء من مكرم تلى العيم التى في آخر الكلمة ولام الفعل كذا السين من مُرسى تلى اخر الكلمة وفي في موضع حركة وقبلها فتحة فتُقلّب الفا ومثل فلك قولهم جَعْبَيْتُه وسَلْقَيْتُه فهو مُجَعْبَى ومُسَلْقَى فكما ان جعبيتُه بمنولة دَحْرَجْتُه فكذلك مسلقى بمنولة مُدَحْرَج ومن فلك اسماء الزمان والمحان والمحان والمصادر نحو المَعْبَى والمَعْبَى والمَلْهَى والمَرْمَى والمَرْسَى فهذا بمنولة المَدْفَب والمَدْخَل والمَصْرِب والفط المكان والمصدر ممّا كان ماضيه على اربعة احرف كلفظ المفعول به وفلك نحو أَرْسَى الله الجَبل فهو مُرسَّى كقولك دحرجتُ الحجر فهو مُكَحْرَجُ وقوله تعالى ارْكُبوا فيها بسم الله مُجْرَافا ومُرسَافا وها مصدران بمنولة اجرائها وارسائها ومن ذلك ما كان مصدرا لفعلَ يَفْعَلُ ولحرف الثالث منه يالا او والمُحَلِي والمُحَلِي عَلَى وفي اللها ويبصر في النهار والصَدَى والطَوَى فالعشا مصدر عَشَى يَعْشَى عَشَا فهو أَعْشَى وهو الذي لا يُبْصِر في الليل ويبصر في النهار والصَدَى مصدر صَدى عا يَصْدَى صدُ فهو طَيَانُ اذا جاع قال المَصْدَى صدا فهو صَد وصاد اذا عطش والطَوَى مصدر طَوِى يَطُوى طُوى فهو طَيَانُ اذا جاع قال المَصْدَى صدُ العَلَال من الطَوى عَلَوى فهو طَيَانُ اذا جاع قال مُعَدَّدي صدا فهو صد وصاد اذا عطش والطَوى مصدر طَوى يَطُوى طَوَى فهو طَيَانُ اذا جاع قال المُسْدَى صدا فهو صد وصاد اذا عطش والطَوى مصدر طَوى يَطُوى فهو طَيَانُ اذا جاع قال المَصْدَى مدا فهو صد وصاد اذا عطش والطَوى مصدر طَوى يَطُوى فهو طَيَانُ اذا جاع قال المَسْدَى صدُ المَالِي الله المن الطَوى المُسَافِي \*

ومثله الغَوى مصدر غَوِى الفصيلُ يَغْوَى غوَى وكرًى وهَوَى فهذه المصادر كالكَسَل في مصدر كَسِلَ كَسَلاً فهو كَسِلَّ والفَرَق في مصدر فَرِق فَرَقًا فهو فَرِقٌ وعَطِشَ عَطَشًا وحَوِلَ حَوِلًا والمراد بقوله للون نظائرهن مفتوحات ما قبل الاواخر بريد ان يكون الفعل على عدّة أفعال هذه المصادر ووزانها فكا ان الفرق وتحوها على ثلثة احرف كلُّها اصولُّ فكذلك الكرى والطوى وتحوها ممّا نكر على هذه العدّة والزنة اللا اتّه يقع الحرف الثالث الذي هو يا او واو في موضع حركة وقبلها فتحدة فتنقلب الفًاء

قال صاحب الكتاب والغَراء في مصدرِ غَرِى فهو غَرِ شاذَ هكذا أثبته سيبويه وعن الفرّاء مثله والأصمعيُّ يقصره ومن ذلك جمعُ فُعْلَةَ وفِعْلَةَ احَوْعُرى وجِزَّى في عُرّوةِ وجِزْيّة ،

مَ قَالَ الشَّارِ قَالُوا غَرِى بِالشَّىء يَغْرَى بِهِ اذا أُولِعَ بِهِ فَهُو غَرِ غَرًا وَغَرَاءَ مقصورٌ وممدودٌ فَامّا الغَراء فمدود فهو شاق منزلة الظَّماء من قولهم سنةٌ ظَمْية بيّنة الظَّماء جاء على فَعالِ مِنزلة الدُّهاب والبَساء والقياس فيهما القصر على حدّ نظائرها هكذا نقله سيبوية عدودا وعليه الفرّاء وخالف في ذلك الاصمعيّ ورواه مقصورا والقياس مع الاصمعيّ مع الرواية فامّا قول نُثَيّ

\* اذا قيل مَهْلًا فاضت الْعَيْنُ بالبُكا \* غِرَآ ومَدَّتْهَا مَدامعُ نُهَّلُ \*

ما هوته اصلية تحو فَكُآه وحِنَآه وَفَرَآه البَموة في هذه وتحوها اصل والالف قبلها واثدة لقولهم أَقْتُأْت الأرض وارض مَقْتُأَة ومَقْتُوّة أذا كثر الفُتّاء فيها وقولهم حَنَّات يَدى وقرات الفُرْآن ومنه ما هوته منقلبة وذلك على ضربين احدها أن تكون منقلبة عن حرف اصلى فالهموة في كساء بدل من الواو لاته من الكِسوة وفي في رِداه من الباء لقولهم هو حسن الوِدْية والثانى أن تكون منقلبة عن واثدة وهو على ضربين منصوف وغير منصوف فالمنصوف ما كانت هوته للالحاق تحو حرباة وزيزاة وهذا ونحوه ملحق بسرِّدام وشمالال واصل الهموة فيه الباء ألا ترى انهم لما انتوا تحو هذا بالهاء ظهرت الباء التي هي الأصل وغير المنصوف تحو حَمْراة وصَفْراة وبابِه الهموة فيه بدل من الف التأثيث في تحو حُبْلكي وعَطْشَيء والمراد ههنا معوفة المدود والمقصور والفق بينهما دون احكامهما في الاعراب وذلك على ضربين ضرب منه يدرك قياسًا وضرب منه يدرك سَماعُ فامّا الذي يدرك قياسًا فهو ما له نظير من في المعتق عليودا وأن كان قبل اخرة الف واثلا كان في المعتق عليودا وأن كان قبل اخرة فكة كان في المعتق مقصورا مثالُ ذلك انك تقول أَعْظَى اعطاء وزيدً مُعْظَى قتمد المعمود لان نظيرة من الصحيح أَحْسَنَ البه فهذا وأشباهه هو الاصل المعتمد عناهم عليه وما أه يكي له نظير فهو من باب المسموع عالمحتم أحسَنَ البه فهذا وأشباهه هو الاصل المعتمد عليه عليه وما أه يكي له نظير فهو من باب المسموع عالمحتم أحسَنَ البه فهذا وأشباهه هو الاصل المعتمد عليه عليه وما أه يكي له نظير فهو من باب المسموع عالمحتم أحسَنَ البه فهذا وأشباهه هو الاصل المعتم أحسَنَ البه وما أه يكي له نظير فهو من باب المسموع عالية وما أه يكي له نظير فهو من باب المسموع عالم المعتم أحسَنَ البه فهذا وأشباهه هو الاصل المعتم أحسَنَ البه وما أه يكي له نظير فهو من باب المسموع عالم المعتم أحسَنَ المعود وما أه يكي له نظير فهو من باب المسموء عالم المعتم أحسَنَ البه فهذا وأشباه هو الاصل المعتم المعتم المعتم أحسَنَ المعتم أمهما أما المعتم أمينا وأسم المعتم أمينا وأسماله المعتم أمينا وأسماله المعتم المعتم المعتم المعتم المعتم أمينا وأسم المعتم المعتم المعتم والمعتم المعتم ا

### فصل ۱۳۲۷

· lo

قال صاحب الكتاب فاسماء المَفاعيل ممّا اعتل آخرُه من الثلاثتي المزيد فيه والرباعي تحو مُعْطَى ومُشْتَرًى ومُسَلَقي مقصوراتُ لكون نظائرهن مفتوحات ما قبل الاواخم كمُخْرَج ومُشْتَرَك ومُكَحْرَج ومن ذلك تحوُ مُغْزَى ومُلْهًى لقولك مَخْرَج ومَدْخَل وَحو العَشَا والصَدَى والطَوَى لان نظائرُها الحَسولُ والفَرَق والعَطَش؟

قال الشارح اتما قدّم الكلام على المقصور من حيث كان اصلا والمدود فرعٌ ولذلك يجوز قصر المدود في الشعر ولا يجوز مدّ المقصور عندنا لان في قصر المدود حذف زائد وردَّا الى اصله وليس في مست المقصور ردَّ الى اصل فمّا يُعرَف به المقصور من جهة القياس ما كان من اسماء المفعول الذي زاد فعله على ثلثة احرف وكان اللام منه ياء او واوا وذلك نحو مُعْطَى ومُرْسَى فهذا نظير مُكْرَم ومُخْرَج فكما ان

زائدة لغير للحاق ولا تأنيث بل لتكثير الكلمة وتوفير لفظها من غير ارادة للحاق فثال الملحقة أرطى ومعنى والمراد بالالحاق ان تزيد على الكلمة حرفا زائدا ليس من اصل البناء لتبلغ بناء من ابنية الاصول أزيّد منها وذلك كزيادتهم الياء في حَيْدُر وكزيادتهم الواو في حَوْقل والنون في رَعَشَي ولا تكون الالف للالحاق الآفي اخر الاسماء فأرطى ملحق بالالف في اخره بوزن جَعْفر ومعنى ملحق بون الالف للالحاق الآفي ومعنى الالف للالحاق الآفي ومعنى الملحق الالف في اخره بوزن جَعْفر ومعنى ملحق بون ورزم والنوى يدلّ ان الانف هنا للالحاق لا التنابيث تنوينها ولحاق الهاء بها في قولهم أرضاة ومعنواة واما زيادتها التأنيث فكلٌ ما لم ينون تحو حُبْلَى وجُمادَى فهذه وما يجرى مجراها التنيث ولذلك لا تنون ولا تأنيث فخوفا في قَبْعَتْرى وكُمْثَرى ولا تأنيث فخوفا في قَبْعَتْرى وكُمْثَرى ولا تأنيث فخوفا في قَبْعَتْرى وكُمْثَرى اللها التأنيث لاتها منونة ولا للالحاق لاته ليس لنا اصل سداسي فيكون ملحقا به عنا فاذا وقعت الف من هذه الالف التأنيث لاتها منونة ولا للالحاق لاته ليس لنا اصل سداسي فيكون ملحقا به فاذا وقعت الف من هذه الالفات في اخر الاسم المتمكن سمى مقصورا ولم يدخله لفظ رفع ولا نصب فاذا وقعت الف من هذه الالفات في اخر الاسم المتمكن سمى مقصورا ولم يدخله لفظ رفع ولا نصب حُبْلَى وسَكْرَى ويدخله اذا كانت لغير تأنيث تحو أرضًى وحُهَشْرى وامّا سمى هذا الصرب مقصورا لأحد امريّين وهو إمّا ان يكون من القصّر وهو لحبّس من قوله عز وجلّ حُورً مُقْصُورات في ألْخِيام ومنه قول الشاعر \* قد قصونا السنآء بعدُ عليه \* ومنه قول الاخر

\* وأنتِ التي حبّبتِ كلُّ قَصِيرةٍ \* إلى وإن لم تَكْرِ ذاك القصائسُرُ \*

المُحاتِهُ \* عَنَيْتُ قصيراتِ الحِجالِ ولم أُرِدٌ \* قصارَ الخُطَى شَرُّ النساء الجَاتِهُ \*

او يكون من قَصَرْتُه اى نقصته من قَصْر الصلوة من قوله تعالى أَن تَقْصُروا مِن الصّلوة انْ خِقْتُم اى تنقُصوا من عدد رَكَعاتها او فَيْئاتها وإن كانا يؤولان الى اصل واحد ألا ترى ان قصر الصلوة انّا هو حبسُها عن التمام فى الافعال وذلك ان الاسمر المقصور كانّه حُبس عبّا استحقّه من الاعراب او نقص عن الممدود الذى هو أَزيّدُ لفظاء وامّا الممدود فكلّ اسم وقعت فى اخره هزة قبلها الف وقد احتلط عن الممدود الذى هو أَزيّدُ لفظاء وامّا الممدود فكلّ اسم وقعت فى اخره هزة قبلها الف وقد احتلاط التي تكون قبل الهمزة فى الحره هزة قبلها الف زائدة وذلك قَيْدٌ زائدٌ فى الحقيقة فان الالف التي تكون قبل الهمزة فى الممدود على صربين احده ان تكون منقلبة عن واه او ياء وهو عين والاخر ان تكون زائدة غير منقلبة فالأول وهو قليل قولهم مآلاً وشآلا وآلا ومراّلاً لصربَيْن من النبت الواحدة آمَةً وقال بعضهم فى رُونِيّة رَآمَةٌ فهذا اجرى الالف الاصليّة مجرى الزائدة فقلب الياء بعدها هزة كما قلب فى رداه لاجتماعهما فى انهما ليسا من الاصل وامّا كونها زائدة وهو الاكثر فهو على ثلثة اضرب منه قلب فى رداه لاجتماعهما فى انهما ليسا من الاصل وامّا كونها زائدة وهو الاكثر فهو على ثلثة اضرب منه

## ومن اصناف الاسم المقصور والمدود

#### فصل ۳۳۹

و قال صاحب الكتاب المقصور ما في آخرة الفّ نحو العَصَا والرّحَى والممدود ما في آخرة هزة قبلها الفّ كالردآه والكسّآه وكلاها منه ما طريق معرفته القياس ومنه ما لا يُعرَف الّا بالسّماع فالقياسي طريق معرفته أن يُنظر الى نظيرة من الصحيح فإن انفخ ما قبل آخرة فهو مقصور وإن وقعت قبل آخرة الفّ فهو ممدود ع

قال الشارح المقصور والممدود ضربان من ضروب الاسماء المتمكّنة اذ الافعال والخروف لا يقال فيهما مقصور ولا عدود وكذلك الاسماء غير المتمكّنة تحوُمًا وذًا فأنّه لا يقال فيهما مقصور لعدم التمكّن وشَبّه الخروف فامّا قولهم في هولآء وهولا عدود ومقصور فتسمَّح في العبارة كانَّه لمّا تُقابل اللفظان فيهما قالوا مقصور وعدود مع ما في اسماء الاشارة من شبه الظاهر من جهة وصفها والوصف بها وتصغيرها والمراد بالقصور ما وقع في آخره الفُّ وقال بعضهم ما وقعت في اخره الفُّ لفظًا واحترز بقوله لفظا عن مثل رَشًا وخَطًا فان في اخر كلّ واحد منهما الفًا لكن في الخطّ وأمّا في اللفظ فهي الوقّ وقال بعضهم ١٥ الفُّ ساكنةٌ ومن المعلوم أنَّ الالف لا تكون الله ساكنة لكن احترز عن الهمزة المتحرَّكة تحو ما ذكرناه من قولنا رش وخطا وقال بعصهم الفُّ مفردة كاتَّه احترز عن الممدود من تحو حَمْرآء وصَفْرآء فانَّ في أخر هذا القبيل الفَيْن احداها للتأنيث زائدة عنزلتها في سَكْرَى والاخرى قبلها للمد وهذا كلُّه لا حاجة اليه لان قولنا الفُّ كاف في تعريف المقصور لان مثل خطا وجراء ليس آخرُها الغا اتَّما في هنة وليس الاعتبارُ بالخطّ انّا الاعتبار باللفظ ، وهذه الالف التي تقع آخرا على ضربين تكون منقلبة ، وزائدة ولا تكون اصلا البتّة في اسم متمكّى فامّا المنقلبة فلا يخلو انقلابها من ان يكون من واو او ياء وقد جاءت منقلبة عن هزة وذلك قولهم أيّدي سَبًا وأَيَادي سَبًا فامّا المنقلبة عن الواو والياء فخورَجاً وقَفًا وفَتَى ورَحَّى فرّجاً وقفًا من الواو لقولهم في التثنية رَجوان وقفوان والرّجا واحد أُرْجاء البيُّر وفَتَّى ورَحَّى من الياء لقولهم فتيان ورَحيان وأنَّما قُلبا الفَّيْن لتحرَّكهما وانفتاح ما قبلهما وأمّا المزيدة فتأتى على ثلثة اصرب احدُها أن تأتى ملحقة والاخر أن تأتى للتأنيث والثالث أن تكون 100\*

على العدد الذى هو منه وهو من قولهم رَبَعْنُهم وخَمَسْتُهم فاذا جاوزتَ العشرة لم يكن الا الوجهُ الاوَّل تقول هو حادى أَحَدَ عَشَرَ وثانِي آثْنَيْ عَشَرَ وثالِثُ ثَلْتُهَ عشر الى تاسِعِ تِسْعة عشر ومنهم من يقول حادى عَشَرَ أَحَدَ عَشَر وثالثَ عشر ثلثة عشرَ

قال الشارح قد استُعمل اسم الفاعل المشتق من العدد على معنيين احدها أن يكون المراد بد واحدا ه من جماعة والاخر أن يكون فاعلا كسائر اسماء الفاعلين فالآول تحو ثاني اثنين وثالثُ ثلثة قال الله تعالى لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا انَّ ٱللَّهَ ثَالَتُهُ ثَالَتُهُ ثَالَتُهُ ثَالَتُهُ ثَالَتُهُ ثَالُتُهُ وقال عز وجلَّ اذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانَى ٱثْنَيْن هَا كان من هذا الصرب فاضافته محصةً لانّ معناه احدُ ثلثة وبعضُ ثلثة فكما انّ اضافة هذا محجةً فكذلك ما هو في معناه ولا يجوز فيه أن يُنون وينصب في قول اكثر الخويين لانّه ليس مأخوذا من فعل عامل وأمَّا الثاني وهو ما يكون فاعلًا كسائر اسماء الفاعلين تحوَّ ثالثُ اثنَّين ورابعُ ثلثة وخامس اربعة فهذا ٠١ غير الوجه الاول انما معناه هو الذي جعل الاثنين ثلثة بنفسه فعناه الفعلُ كانه قال الذي ثَلَثَهِ م ورَبْعَهم وخَمَسهم وعلى هذا قوله تعالى مَا يَكُونُ مِنْ أَجْوَى ثَلْثَة الَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَة الَّا هو سَادسُهُمْ ومثله سَيْقُولُونَ ثَلْتُهُ رَابِعُهُم كَلَّبُهُمْ رَجْماً بَالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ وعلى هذا الوجه يجوز ان ينون وينصب ما بعده فتقول هذا ثالثُ اثنين ورابعٌ ثلثة لانه مأخود من ثلثَهم ورَبَعَهم فهو منزلة هذا ضاربٌ زيدا والأولُ اكثرُ قال سيبويه قَلَّ ما تريد العرب هذا يعني خامسٌ اربعةٌ فإن اضفته فهو ١٥ منزلة ضاربُ زيد فتكون الاضافة غير محصة هذا اذا اريد به لخال او الاستقبال فان اريد به الماضي لم يجز فيه اللا حذفُ التنوين والاضافةُ كما كان كذلك في قولك هذا ضاربُ زيد امس، فاذا تَجاوزتُ العشرة على قياسٍ من قال هذا رابعُ ثلثة وخامسُ اربعة ففيه خلافٌ منهم من اجازه فقال هذا خامس اربعة عشر اذا كانوا رجالا وهذه خامسة اربع عشرة اذا كيّ نساء فصرن بها خمس عشرة ويقيسون ذلك اجمع وهو مذهب سيبويه والمتقدّمين من النحويين وكان ابو للسن الاخفش ٣٠ لا يرى ذلك ويأباه وهو رأى ابي عثمان المازني وابي العبّاس المبرّد وقد اختاره صاحب فلا الكتاب وهو المذهب وذلك لاتك اذا قلت رابع ثلثة فأنما تُجْريه تجرى ضارب وتحوة من اسماء الفاعلين ويكون المعنى كانوا ثلثة فرَبعَهم فرَّ قلت منه رابعٌ ولا يجوز ان تبني من اسمَيْن مختلفي اللفظ تحو خمسة وعشرة اسم فاعل لان الاصل خامس عشر اربعة عشر فاعرفه

فلك فيه ثلثة اوجه احدُف ان تأتي باربعة اسماء فتقول هذا حاديٌّ عشرَ احدَ عشرَ وثانيٌّ عشرَ اثنَّيْ عشرَ وتالتَ عشرَ ثلثة عشرَ فالاسمان الاولان من هذا نظيرُ الاسمر الاول من ثالثُ ثلثة والاسمان الاخيران نظير الاسم الثاني منه واذا كان نظيره وجب ان يُعتقد ان الاسمين الثانيين في موضع جرّ باضافة الاسمين الاوّلين وبذلك خرج من أن تكون قد جعلت اربعة اسماء منزلة شيء واحد وأتما ه بنيت الاسمين الاولين وجعلتهما كاسم واحد وبنيت الاسمين الثانيين وجعلتهما كاسم واحد ثرّ 'ضفت الآول الى الثاني ولم يمنع البناء الاصافة ألا تزى انك تقول كم رجل جاءك فتصيف كم الى رجل وقال سجانه منْ لَدُنْ حَكيم خَبير فاضاف لَدُنْ وهو مبنى والثاني ان تأتي بثلثة اسماء فتقول هذا حادي احدَ عشر وثاني اثنّي عشر وثالثُ ثلثةَ عشر كانّهم استثقلوا أن يأتوا باربعة اسماء فحذفوا الاسم الثاني من الاول تخفيفا وعلى هذا الوجه يكون الاسم الاول معربا يجرى بوجود الاعراب لان ١٠ انتركيب قد زال عنه حذف الاسم الثاني فبقى الاسمان الثانيان على بنائهما لانّه لم جذف منهما شيء وها في موضع جرّ بإضافة الاسمر الآول اليهما ولا يجوز في الآول الله الاعراب لاتها ثلثة اسماء فلا جِوز أن تجعل في موضع اسم واحد والوجه الثالث أن تقول هذا حادثي عَشَر وثاني عَشَر بتسكين الياء وفاتحها في سكر الياء من حادي وثاني جعله معربا في موضع رفع وعلى هذا تقول هذا ثالثُ عشر ورابعُ عشر لان تقديره حادى احد عشر فحذف احدا تخفيفا وهو مراد فصار كقولك هذا ٥١ قصى بَغْداد ومن فتح بناها على العنع حين حذف احدا فجعل حادى قائما مقامة وتقول في المؤتث منه على الوجه الآول هذه حاديثة عَشْرَة احْدَى عَشْرَة وعلى الوجه الثاني هذه حاديثة احدى عشرة بالصب لا غيرُ وعلى الوجه الثالث فذه حاديةٌ عشرة بالصم والفعج على ما تقدّم واماً حادى فهو مقلوب من واحد أُخّرت الفاء الى موضع اللام فر قلبت الواوياة لتطرُّفها وانكسار ما قبلها فصار وزنّها عالفًا واصلها فاعل من الوحدة وقد تقدّم تحوّ من دلك فاعرفه،

### فصل ه۳۲۰

قال صاحب الكتاب واذا اضفت اسم الفاعل المشتق من العدد لم يخلُ من ان تُصيفه الى ما هو منه كقوله تعالى ما يَكُونُ مِنْ أَجْوَى ثَلْثَة اللَّهُ هُو رَابِعُهُمْ كقوله تعالى مَا يَكُونُ مِنْ أَجْوَى ثَلْثَة الَّا هُو رَابِعُهُمْ وَسَادِسُهُمْ فهو في الأول بمعتى واحد من الجاعة المصافِ هو اليها وفي الثاني بمعتى جاعلها وقوله خَامِسُهُمْ وسَادِسُهُمْ فهو في الأول بمعتى واحد من الجاعة المصافِ هو اليها وفي الثاني بمعتى جاعلها

قال صاحب الكتاب وتقول الأوَّل والثاني والثالث والأُولَى والثانيَة والثالثَة الى العاشر والعاشرة وللادِيَ عَشَرَ والثانِيَة عَشْرَة والثانِيَة عَشْرَة وللادِي قلب الواحِد والثالث عَشَرَ والثانِيَة عَشْرَة وللادي قلب الواحِد والثالث عَشَرَ الى التاسع عَشَر تبنى الاسمين على الفاتح كما بنيتَهما في أَحَدَ عَشَرَ ،

ه قال الشارج اعلم ان هذا الفصل يشتمل على اسم الفاعل المشتق من اسماء العدد والأول ليس من الكه واتما ذكرة لاته يكون صغة كما يكون ثان وثالث وتحوها صفات فالأول فهو من مصاعف الفاء والعين ولم يُشتق منه فعل واتما جاء من ذلك اسماه يسيرة قالوا كَوْكَبُ ودَدَنَ والذي يدل اته أَفْعَلُ واتما جاء من ذلك السماء يسيرة قالوا كَوْكَبُ ودَدَنَ والذي يدل اته أَفْعَلُ الله قد جاء مؤتثه على الفُعْلَى نحو الأولى كالأكبر والكبرى والأطول والطولى فالهمزة في اول أول زائدة بازاءها في أَفْصَل وهي في الأولى فلا بدل من واو كان ذلك لاجتماع الواويّن على حد واقيمة وأواق وهو بازاءها في أَفْصَل وهي في الأولى فلا بدل من واو كان ذلك لاجتماع الواويّن على حد واقيمة وأواق من غيرة والمحرور تخفيفًا وها في تقدير النبات ولذلك لم تلزمه الالف واللام لان الشيء اذا كان مرادا كان في حكم المنطوق ولو لفظت بالجار والمجرور لم تأت بالالف واللام قال الله تع يَعْلَمُ السّر وَأَحْفَى ولم ينقل والاحقى لان المواد واخفى من السرّ قال الشاعر

\* يَا لَيْتَهَا كَانْتُ لَأَهْلِي الْبِلَا \* أَوْ تَحَوِّلْتُ ۚ قُ جَدَّبِ عَامٍ أَوَّلًا \*

وا فلم يصرف لانّه صفة ومعناه اوّل من عامك وحداف للجار والجرور من تحو هذا في الصغة ضعيف وهو في الحبر اكثرُ لانّ الغرص من الصغة الايصاح والبيان وفلك يُدفي الحدف واذا كانت اسما كانت منصوفة فتقول ما تركث له اوّلا ولا آخرًا أي لا قديا ولا حديثاء وامّا الثاني والثالث وتحوها الى العاشر فان العرب تشتقها من العدد على حسب اشتقاق اسم الفاعل من الفعل في تحو صارب وآكِل وشارب فيصير حكمها حكم اسم الفاعل فتجرى صغة على ما قبلها فان كان مذكّرا ذكّرتها وان كان مؤنّثا اثنتها فتقول على الرجل اذا كان معه رجلان هذا ثالث ثلثة والمرأة هذه ثالثة ثلث أسقطت التاء من ثالث لانّه اسم فاعل جرى على مذكّر كصارب وأثبتها في ثالثة لانّه عدد مصاف الى مذكّر في التقدير اذ المعنى ثالث ثلثة رجال وأثبتها في ثالثة اذ جرت على مؤنّث كما تقول صاربة واسقطتها من ثلاث لانّه عدد في تقدير المصاف الى مؤنّث وتقول هذا رابع اربعة اذا كان هو وثلاث نسوة لانّه قد دخل معهى فقلت اربعة بالتذكير لانّه اذا اجتمع مذكّر ومؤنّث حُل الكلام على التذكير لانّه الاصل فاذا تجاوزت العشوة المعنى التشاها من قلات الجمع مذكّر ومؤنّث حُل الكلام على التذكير لانّه الاصل فاذا أتجاوزت العشوة

## \* ما زالُ مُدُّ عَقَدَتْ يَداهُ ازارَهُ \* يَسْمُو فأَذْرَكَ خمسةَ النَّشْبارِ \*

لمَّ اراد التعريف عرَّف الثاني بالالف واللام فرَّ اضاف اليه فتَعرَّف المضاف قال ابو العبّاس المبرّد هذ الذي لا يجوز غيرُه وقد تقدّم الكلام عليه وعلى الخلاف فيه جُجَجه وعلَله في فصل الاضافة بما أغني عن ه اعادة وامّا المركب فهو من احدَ عشرَ الى تسعة عشرَ ففيه ثلثة مذاهب احدُها مذهب اكثر البصريين أن تُدخل الالف واللام على الاسمر الآول منهما فتقول عندى الأحدَ عشرَ درهاً والثلاثة عشرَ غلامًا لانَّهما قد جعلا بالتركيب كالشيء الواحد فكان تعريفُهما بادخال اللام في اوَّلهما الثاني وهو مذهب الكوفيين والاخفش من البصريين تعريف الاسمَيْن الاوّليْن تحو عندى الاحدَ العشر درها لاتهما في الحقيقة اسمان والعطف مرادُّ فيهما ولذلك وجب بناءها ولو صرّحت بالعطف لم يكن بدُّ وا من تعييفهما فكذلك اذا كان مصمَّنًا معنى العطف الثالث مذهبُ قوم من الكُتَّابِ انَّهم يُدُّخلون الالف واللام على الاسماء الثلثة وهو فاسد لما ذكرناه من ان التمييز لا يكون الله نكرة لاتك اذا قلت اللمسة عشر درها فالعدر معلوم كانك قلت اخذت الخمسة عشر درها التي عرفت والدره غير معلوم مقصودً اليه واتما هو منزلة قولك كلُّ رجل يأتيني فلة دره الله فالمراد كلُّ من يأتيني من الرجال واحدا واحدا فله درهم ولو قلت كلّ الرجل استحال المعنى وامّا العدد المفرد تحو عشريين وثلثين فا فوقهما الى ١٥ تسعين فتعريفُه بادخال الالف واللام على العدد تحو العشرين والثلثين كما تقول الصاربون زيدا ولا يجوز العشرون الدرهم الله على المذهب الضعيف ووجه مُعْفه ما ذكرناه في الخمسة عشر درها ووجه اخران ما بعد النون منفصل ممّا قبله لان درها بعد عشرين منفصلٌ من العشرين فلا يتعرّف العدد بتعريفه وليس كذلك ثلثة واربعة وتحوها ممّا يصاف فانّ الثاني متّصلٌ بالاوّل من تمامه فيُعرَّف المصاف بتعريف المصاف اليه فلذلك اذا اريد تعريف العدد المفرد عرف نفسه بخلاف المصصاف فاما ٢٠ المائة والالف نحكهما حكم العقد الاول تحو مائة دره ومائة الدره والف دره والف الدرم لان التنهيين ليس لازما للمائة والالف كما لم يكن لازما للثلثة والاربعة وتحوها من العقد الاول وهذا حكم كلّ اضافة طالت او قصرت فانّك تعرّف الاسم الاخير ويسرى تعريفُه الى الاسم الاوّل فتقول ما فعلت ماثنة الف الدرم وعلى ذلك فقسء

تغييرُ البناء لان العلامة التى غير التاء تُغيِّر البناء وتصاغ معه على غير لفظ المذكّر فلمّا أنّت بالالف قلب عن فَعَلِ الى فِعْلَى فقالوا احْدَى في المؤتّث وأحدٌ في المذكّر فاستُغنى بتأنيث احد عن تأنيث واحد لانّه في معناه فان قيل وفر له يستعبل احد ولا احدى الّا نيّقًا معه شيء فلجواب امّا احدى فلا يستعبل الآ اذا صُمّر الى غيره وجُعل معه اسما واحدا او استُعبل فيما جاوز فلك فامّا في باب فلا يستعبل الآ اذا صُمّر الى غيره وجُعل معه اسما واحدا او استُعبل فيما جاوز فلك فامّا في باب الآحاد وأوائل الاعداد فلا لانّه ليس الى تأنيث الواحد وتذكيره كثيرُ حاجة لانّه لا يصاف الى المعدود كما يصاف الله والاعداد لانّ لفظ المعدود يُغني عن ذلك فدلالتُه على العدّة والنوع جميعا وامّا احدٌ فهو وإن كان بمعنى واحد فله تحوّ ليس لواحد من الابهام وعدم التعيين ألا ترى انّك اذا قلت جاءني احدها أو احدها ألزموها في العدد اذا وقعت موقع واحد ان تكون نيّقًا نحو احد عشر تكون مصافة ومعها غيرُها ألزموها في العدد اذا وقعت موقع واحد ان تكون نيّقًا نحو احد عشر

### فصل ۱۳۳۳

قال صاحب الكتاب وتقول في تعريف الاعداد ثلثة الاثواب وعشرة الغلّمة وأربع الأَدُور وعَشْر للواري الله ومائت الدرم وثلثمائة الدرم وألّف الرجل وروى الكسائي الخمسة الاثواب وعن الى زيد ان قومًا من العرب يقولونه غير فُصَحاء ع

قال الشارج لا يخلو العدد من ان يكون مصافا او مرتبا او مفردا فاذا اريد تعريفه فإن كان مصافا نحو ثلثتُ اثواب وعشرة غِلْمَة فالطريق فيه ان تعرّف المصاف اليه بأن تُدْخِل فيه الالف واللام ثرّ تصيف اليه العدد فيتعرّف بالاضافة على قياس غلام الرجل وباب الدار فتقول ثلثة الاثواب واربعة الغلمة وعشر للخوارى لان المصاف يكتسى من المصاف اليه التعريف والتخصيص كما يكتسى منه للزاء والاستفهام تحوّ قولك غلام مَنْ تَصْرَبُ أَصْرَبُ وغلام مَنْ أَنْتَ قال الشاعر

<sup>\*</sup> أَمَنْزِلَتَىْ مَى سَلامٌ عَلَيْكَ مَا \* قَلِ الأَزْمُنُ اللاق مَصَيْنَ رَواحِعُ \*

<sup>\*</sup> وهل يَرْجِعُ التسليمَ أو يَكْشِفُ العَنى \* ثلاثُ الأَثَافِي والرُسومُ البَلاقِعُ \*

مؤنَّتُه لانَّه من لفظه ومعناه والهمرَّةُ تُبكُل من الواو المفتوحة والمكسورة والمصمومة وابدالُها من المفتوحة قليل يؤخَذ سَماعًا ومن المصمومة كثيرٌ قياسًا مطَّردًا وفي المكسورة خلافٌ وسنوضح ذلك في موضعه من هذا الكتاب، فإن قيل ولم كان المؤنَّث بالالف ولم يكن بالتاء كأخواته من ثلاثة وأربعة وشبههما فالجواب أن احدا اسم استُعل على ضربين وصفّ واسم للعدد غير وصف فامّا الصفة فجارية على الفعل ه على حو قائم وقاعد وتتبع الموصوف وتُذكِّر وتُونَّث حَو مرت برجل واحد والهُكم اللَّه واحدُّ وتقول في المؤنَّث مررت بامراة واحدة وقال الله تع فَاذَا نُفخَ في أَلْصُور نَفْخَةٌ وَاحدَةٌ فهذا وصفَّ جار عسلى الفعل ويعمل عَلَه من تحو مررت برجل واحد درهم ويثنى وجمع كما تفعل سائر الصفات قال الشاعر \* فقدْ رَجَعُوا كَحَى واحدينًا \* فامّا الضرب الثاني الذي هو اسمَّ فقولهم في العدد واحد اثنان فواحد ههنا غير صفة واتما قلت ذلك لأمور منها اته لو كان صفة لوجب ان يكون له موصوفٌ ولا .١ موصف ومنها أن قد كشروه على أُحْدان من تحو قول الهُذَتي \* أُحْدان الرجال \* وهذا الصرب من التكسير في فاعل اذا كان اسمًا دون الصفة تحو قولك حاجرً وخُجْران وغالِّ وغُلَّانِ فامَّا قولهم راع ورُعْيانٌ وصاحبٌ ومُحْبانٌ فاتما كُسر على ذلك الستعالهما استعال الاسماء ولد يُذكر معهما موسوف فان قيل وقد قيل مررت برجل واحد وبقوم ثلاثة فتصف بالعدد وتُجْرى إعرابَه على الاسمر الذي قبله فالجواب ان حقيقة هذا انه اسمر وعطف بيان لا صفة كما تقول مررت بأبي عبد الله زيد ٥١ والدليل على أنّ واحدا اسمّ وإن جرى اعرابه على ما قبله قولهم مررت بنسوة اربع بالتنوين والصرف ولو كان صفة لم ينصرف كما لا ينصرف أُوْحَدُ وواحدٌ مثله في باب العدد وهذا الصرب لا يثني ولا جمع من لفظه فاذا اردت التثنية قلت اثنان واذا اردت الجمع قلت ثلاثة اربعة فتصوغ للتشنية ولجمع لفظ من غير لفظ الواحد وكما لم تُثنَّه من لفظه كذلك لا تؤنَّثه من لفظه لانَّه لو أنَّث من لفظه لزم ان يقال واحدةً فاخرج الى مُشابَهة الصفات الجارية على افعالها وواحدٌ ليس بصفة فكره فيه ٣. ما يكون في الصفات فلمّا امتنع منه هذا الصرب من التأنيث واحتيج الى علامة فاصلة بين المذكّر والمؤنَّث اذ كان اسمًا قد يقع على المؤنَّث كما يقع على المذكّر عدل الى لفظ اخر معناه ولمّا كان احدُّ معنى واحد في العدد وكان اسمًا غير صفة كما انّ واحدا كذلك وأريد اثباتُ العلامة لم تكن بانتاء كراهية ان تكون على حدّ الصفة نحو حسن وحسنة كما كُره ذلك في فاعل لانّ الصفة في الموضعين واحدةً فعُدل عن العلامة التي في التاء الى غيرها فلم يجز مع العدول عن هذه العلامة الآ

وجمعها وتمثيلُها بالفاء والعين واللام والقصاء على ألفاتها بانّها غير اصل اذ قد صارت الى حكم ما ذلك واجب فيه ولكون أنّه ليس في الاسماء المغردة التي يدخلها الاعراب اسمٌ على حرفين الثاني من حروف المدّ واللين زدت على الفِ ب ت ث الفًا اخرى لتصير ثلاثيّة ثر تقلب الالف في وادّ على المونها وسكون الالف الاولى كما تقلب في كساء ورداء وزدت على ياء زي ياءً اخرى وادّ عمها فيها من كما تفعل ذلك في الحروف اذا نقلتها الى الاسميّة نحو قول زُبيّد

\* لَيْتَ شِعْرِى وَأَيْنَ مِنِي لَيْتُ \* إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوَّا عَنَآهُ \* أَنْ لَيْتًا وَإِنَّ لَوَّا عَنَآهُ \* أَلا ترى الله ضعف الواو في لَوْلَا جعلها اسمًا حيث أخبر عنها ومثله قول الاخر \* أَلامُ على لَوْ ولو كنتُ عللًا \* بَأَذْنابِ لَوْلَا تَفُتْنَى أُواتُلُهُ \*

فكذلك حروف المجم لانّها في معناها وأنّما لم يكن في الاسماء المعربة ما هو على حرفين الثاني منهما الحرف مدّ ولين لانّ التنوين اذا وُجِد حذفُه لالتقاء الساكنين فيبقى الاسم الظاهر على حرف واحد فلذلك يلزم أنّ تؤيد على حرف المدّ مثلّه ليصير ثلاثيّا فاعرفه ع

### فصل ۱۳۲۲

وا قال صاحب الكتاب والهمزة في أُحد واحدى منقلبة عن واو ولا يُستعبل احد واحدى في الأعداد

وان كانت قد تحرَّكت بفتحة هنوة اربعه دلالةً على انَّ وَشْعها ان تكون ساكنة في العدد حتى انَّه لمَّا أُلقى عليها حركة الهمزة التي بعدها أقرها في اللفظ جالها على ما كانت عليه قبل القاء للركة عليها ولو كانت كالاسماء المعربة لوجب أن تردها متى تحرِّكت تاء فتقول ثلثتربعه كما تقول رأيت طلحة يا فتى فان أوقعتها موقع الاسماء اعربتها وذلك تحو قولك تَفْضل ثلثةَ اربعةُ بواحد اعربتها لان ثلثة ه ههنا مفعولة واربعة فاعلة وتقول ثمانية ضعف اربعة اعربتها لاتها مبتدأة ولم تصرف للتأنييث والتعريف وكذلك حروف المُعْجَم اذا كانت حروف هجاء غير معطوفة ولا واقعة موقع الاسماء فانَّها سواكنُ الاواخر في الدرج والوقف وذلك قولك الفُّ ب ت ثج ح خ د ذ ر وفي الزاي لغتن منهم من يقول زاى بياء بعد الف كما تقول واو بواو بعد الف ومنهم من يقول زَى بوزن كي وأي وقد حُكى فيها زا مُدودةً ومقصورةً وكذلك سائرها تُبنَى اواخرها على الوقف النَّها اسماء الحروف الملفوظ ا بها في صيغ الكلم فهي منزلة اسماء الاعداد تحو ثلثه واربعه وخمسه فلا تجد نها رافعًا ولا ناصبًا ولا جارًا لانَّكُ لَم تُحدَّث عنها ولا جعلت لها حالةٌ تساحقٌ الاعرابُ بها كما قلنا في العدد فكانت كالحروف نحو قَلْ وبَلْ وغيرها من للروف فلم يجز لذلك تصريفُها ولا اشتقاقها ولا تثنيتها ولا جمعُها كما أنَّ للجروف كذلك ويدلُّ على انَّها عنزلة على وبل انَّك تجد فيها ما هو على حرفين الثاني منهما حرف مدّ ولين وذلك تحوبًا تًا ثًا طًا طًا فَا قا يًا ولا تجد في الاسماء المعربة ما هو على حرفين الثاني ها منهما حرف مدّ ولين أنما ذلك في الحروف نحو مَا ولا ويًا وأَوْ وأَيْ وكَيْ فلا تزال هذه الحروف مبنيّة غيرً معربة الأنَّها اصواتُّ منزلة صَهْ ومَهْ وايهِ حتى توقعها موقعَ الاسماء فترفعها حينتُذ وتجــرَّفــا وتنصبها كما تفعل ذلك بالاسماء وذلك قولك اوَّلُ للبيم جيمُّ وآخرُ الصاد دالُّ وكتبتُ جيمًا حسنةً وحفظتُ قافًا صححةً وكذلك العطف لانَّه نظير التثنية فتقول ما هج، بكُّر فيقول الجُيب بالا وكافُّ ورا الشاعر \* كافًا وميمين وسيناً وقال بناها وقال باكاف را قال الشاعر \* كافًا وميمين وسيناً ١٠ طاسما \* وقال الاخر \* كما بَيَّنَتْ كافُّ تُلُوحُ وميمُها \* وقال يزيد بن للَّكَم يهجو النحويين \* اذا اجتمعوا على ألف وباه \* وواو هاج بَيْنَهُمُ جدالُ \*

واذا جعلت هذه للحرف اسماء واخبرت عنها وعطفت بعضها على بعض اعربتها على ما ذكرنا ومددت ما كان منها مقصورا وشددت الياء من زَى في قول من لا يُثبِت الالف وذلك من قبل انها اذا صُيرت الماء ونُقلت الى مذهب الاسمية فلا بدّ من أن تُجْرَى مجراها وتُعْطَى حكها فيجوز تصريفها وتثنيتها \*99

عبر عن نفسه وعنها بالأخوين ولم يقل الأختان يريد ان هذه المرأة ستنه اخا بعد ما كان بينهما ما لا يكون بين الاخوين يريد ما يكون بين الحبين وقال قوم اتما كسروا العين من عشريين لاتها لبا كانت واقعة على المذكر فيكون اخله من كل واحد منهما بتأثير وهو ضعيف لانه يلزم عليه ان يكسروا اول الثلثين المذكر فيكون اخله من كل واحد منهما بتأثير وهو ضعيف لانه يلزم عليه ان يكسروا اول الثلثين والاربعين الى النسعين للدلالة على التأثيث ويكن ان يقال انهم اكتفوا بالدلالة على العشرين وكان في ذلك دلالة على غيرة من الثلثين والتسعين فجرى على ما جرى عليه العشرون فاذا وقع العشرون في ذلك دلالة على غيرة من الثلثين والتسعين فجرى على ما جرى عليه العشرين فاذا وقع العشرين عن على المذكر والمؤنّث وظهر فيه الفرق كان الثلثون مثله واكتفى بعلامة التأنيث في العشرين عن علامته في الثلثين وقال قوم ان ثلثا من ثلثين في ثلاث التي للمؤنّث ويكون الواو والنون لوقوعه على المذكر فيكون قد جمع لفظ التذكير والتأنيث وأخذ من كلّ واحد بنصيب وقال قوم اتما كسروا الأول من عشرين لانهم قالوا في ثلث عشرات ثلثون وفي اربع عشرات اربعون فكانهم جعلوا ثلثين عشر مرار ثلثة واربعين عشر مرار اثنين فكنا ننزع اثن من اثنين وجمعه العدد فكان قياس العشرين أن يقال الثنون واثنين لعشر موار اثنين فكنا ننزع اثن من اثنين وجمعه بالواو والنون واثني لا يُستعبل آلا مثنى فاشتقوه من لفظ العشرة وكسروا عينه إشعارًا بارادة لفظ اثنين فاعرفه ع

10

#### فصل ۱۳۴۱

قال صاحب الكتاب والعدد موضوع على الوقف تقول واحد اثنان ثَلْثَهُ لانَّ المعانِيَ الموجِبةَ للاعراب مفقودةً وكذلك الماء حروف التَهَجِي وما شاكَلَ ذلك أذا عُددتْ تعديدًا فاذا قلت هذا واحدُّ ورأيتُ ثلثةً فالاعرابُ كما تقول هذه كاتُ وكتبتُ جيمًا ع

بع قال الشارح اعلم ان اسماء العدد اذا عدّدتّها فانّها تكون مبنيّة على الوقف لانّها لم تقع موقع الاسماء فتكون فاعلة ومفعولة ومبتدأة لان الاعراب في اصله اتما هو للفرق بين اسمين لكلّ واحد منهما معتى يخالف معنى الاخر فلمّا لم تكن هذه الاسماء على للّدّ الذي يستوجب الاعراب سكنت وصارت يخالف معنى الاخر فلمّا لم تكن هذه الاسماء على للّدّ الذي يستوجب الاعراب سكنت وصارت منولة صوت تصوته نحو صنه ومنه فتقول واحد اثنان ثلثه اربعه بالاسكان من غير اعراب ويؤيّد فلك عندك ما حكاه سيبويه من قول بعصهم ثَلَتُهُوْبعه فيترك الهاء من ثلثه بحالها غير مردودة الى التاء

وَثَفِنَة وَأُهُلُ الْجَازِ يسكنون الشين وجعلونها عنزلة صَرْبَة وهذا عكس ما عليه لغة اهل الجاز وبني تبيم لأن اهل الجاز في غير العدد يكسرون الثانى وبنو تهيم يسكنون فيقول المجازيون تَبِقَة وثَفِنة ويقول المتبيعيون تَبْقَة وثَقْنة بالسكون فلما رُكّب الاسمان في العدد استحال الوضع فقال بنو تهيم احدى عَشرة وثنتا عَشرة الى تسع عشرة وقال اهل المجاز عَشرة بسكونها وذلك ان العدد قد نُقصت في عشرة وثنير منه العادات من ذلك قولهم في الواحد واحد واحد واحد واحد واحد الما للعدد بمنزلة ثلثين وأربعين قالوا عشرة فبنوة على فعني ومنه قولهم عَشر وعَشرة فلما صاغوا منه الما للعدد بمنزلة ثلثين وأربعين قالوا عشرون بكسر أوله ومنه اقتصاره من ثلثمائة الى تسعائة على ان اصافوه الى الواحد ولم يقولوا عشرون بكسر أوله ومنه اقتصاره من ثلثمائة الى تسعائة على ان اصافوه الى الواحد ولم يقولوا فلحاء ثلاثمثات ولا اربعيثين آلا شاذا فان قبل في اين جاءت الكسرة في الشين حين قلت ثلث عَشرة فلجواب ان عشر من قولك عَشرُ نسوة مؤثثة الصيغة فلم يصبح دخول الهاء عليها فاختاروا لفظة المناه وقرأ المرى يصبح دخول الهاء عليها فقالوا عشرة بكسر الشين فيقف اهل المجاز ذلك على ما قلناه وقرأ المرى عشرة نفيها لغتان فتح البياء وهو الاكثر بتسكينها فمن فتحها فأنه أجراها بجرى اخواتها فاما تمانى عشرة نفيها لغتان فتح البياء وهو الاكثر بتسكينها فمن فتحها فأنه أجراها بجرى اخواتها من حو ثلثة عشر واربعة عشر لان العلة واحدة ومن أسكن فانه شبهها بانياء في معدى حبّ وقالى قلاء

10

### 

قال صاحب الكتاب وما لحِق بآخره الواو والنون تحو العِشْرِينَ والثَلْثين يستوى فيه المذكر والمؤنّث ودُلك على سبيل التغليب كقوله

\* دُعَتْني أَخاها بَعْدَما كان بَيْنَنا \* من الأَمْرِ ما لا يَقْعَلُ الأَخوان \*

٢٠ قال الشارج اعلم انّ عِشْرِبنَ وبابه من نحو ثلثين وأربعين الى التسعين ممّا هو بلفظ للع يستوى فيه الملاكر والمؤنّث كانّهم عُلّبوا جانب المذكّر لما علق عليهما وهذه قاعدة انه اذا اجتمع المذكّر والمؤنّث عُلّب المذكّر لانّه الاصل فامّا البيت الذي انشده وهو \* دعتني اخاها النخ \* وقبله \* هُعَتْني أخاها أمّ مرو ولم أَكُنْ \* أخاها ولم أَرْضَعْ لها بلبان \*

انشدها ابو العبّاس المبرِّد في الكامل وادر بذكر قائلَهما والشاهد فيد انّه غلّب المذكّر ألا ترى انّه

فيخ الياء في ثماني عشرة ومنهم من يسكنهاء

قال الشارح تأنيث المركبات من العدد يجرى على منهاج المفرد فيثبت الهاء في الثلثة والاربعة اذا كان مركبا مع العشرة في المذكر فتقول ثلثةً عشر رجلا واربعةً عشر غلاما تُثبت الهاء في النَّيف كما تثبتها اذا لم يكن نيَّفا وتنزعها من العشرة كراهية ان يجمعوا بين تأنيثَيْن من جنس واحد في كلمة ه واحدة فاذا اردت المؤتَّث نزعتها من الاسم الآول وأثبتها في آخر الاسم الثاني فكان نزعها من الاسم الآول دليلا على الفصل بين المذكّر والمؤنّث وتثبت التاء في الاسم الثاني حكم الاصل ولم يوجد ما يوجب حذفَها فتثبت لذلك فان قيل فلم قلتم ان نزع التاء من الاسم الاول علم التأنيث وهلا كان ثبوتُها في الاسم الثاني هو الغارق بين المذكر والمؤنّث على القاعدة في كلّ مؤنّث قيل القاعدة في العدد من الثلثة الى العشرة قبلَ إن يصير نيَّفًا ما ذكرناه ولم يوجد ما يوجب العدول عند ويويُّد ، ذلك انَّك تؤنَّث الاسم الآول فاذا كان نيَّفا مع المؤنَّث فيما ليس اصله التأنيث نحو احْدَى عَشْرَةً جارِيةً واثْنَتَا عَشْرَةَ عِامَةً وِثِنْتَا عَشْرَةَ جُبَّةً فتأنيثُ الاسم الاوِّل اذا عُلَّق على مؤتَّث دليلً على ما قلناه لاته لم يكن فيه تاء فأحذف اذا وقعت على مؤنَّث كما كان في ثلثة واربعة فان قل قائل فا بالْكم قلتم احدى عشرة واحدى مؤنَّثةٌ وعشرة فيها تاء التأنيث وكذلك اثنتا عشرة فالحواب في ذلك أن تأنيث أحدى بالالف وليس بالتأنيث الذي على جهة المذكر تحو قائم وقائمة وإذا كان ١٥ كذلك لم يتنع دخول التاء عليها لأن الف التأنيث منزلة ما هو من نفس للحرف ألا ترى انَّهم قالوا حُبْلَى وحَبالَى فلم يُسْقطوا الالف في التكسير كما اسقطوا التاء في تحو قَصْعَة وقصاع وجَفْنَة وجفان وقالوا حُبْلَياتٌ فلم يسقطوا الف التأنيث لاجتماعها مع التاء كما حذفوها في مسلمات لاجتماعها مع التاء فلذلك يسقطونها مع ثلثة من العشرة ولا يسقطونها من عشرة مع احدى وامّا اثنتان وثنتان فليس تأنيث الاثنين ولكنَّه تأنيثُ بنى الاسم عليه فلا ينفرد له واحدٌ من لفظه فالتاء فيه ٣٠ ثابتنا وان كان اصلها ان تكون فيما واحدُه بالهاء ألا ترى انهم قالوا مذروان لا ينفرد له واحد ولو كان ممّا ينفرد له واحد لر يكن اللا مدّريان وكذلك عقلته بثنايين ولو كان فيما ينفرد الواحد منه لريكن اللَّا بثناقَيْن بالهمزة ووجه ثان انَّ اثنتين في معنى ثَنْتَيْن وليست التاء في ثنتين لحص التأنيث اتما في للألحاق كتاء بنت فحملت في الثبات على اختهاء فامّا عشرة من اثنتي عشرة ففي شينها لغتان كسر الشين واسكانها فبنو تيم يفتحون العين ويكسرون الشين وجعلونها بمنزلة كلمتة

ثلثة من الكلاب كما أن المراد ثوب من خز وباب من ساج فامّا قوله تعالى وَاللَّظلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْ بِأَنْفُسِهِن فَلْتُهُ مَن الكُثُوءَ فَمّا استُعير فيه جمع الكثرة لجع القلّة وذلك لاشتراكهما في لجعيّة ولعلّ القُروء كانت اكثر استعمالا في جمع القُرْء من الأقراء فأوثر عليه كانّهم نزلوا ما قلّ استعماله منزلة المُهْمَل فيكون مثل شُسوع ،

#### فصــل ۱۸۱۳

قال صاحب الكتاب وأحدً عَشَر الى تسْعَة عَشَر مبنى الا الدَّنَى عَشَر وحكم آخِر شطريه حكم نون التثنية ولذلك لا يصاف اضافة اخواته فلا يقال هذه الثّا عَشَرك كما قيل هذه أحدً عَشَرك عقر قال التشارج قد تقدّم الكلام في بناه ما رُكّب من الاعداد من احدً عشر الى تسعة عشر في المبنيات الحالي التصنّعة معنى واو العطف اذ الاصل احدً وعشرة فُخذفت الواو وجعل الاسمان اسما واحدا اختصارا ما خلا اثنا عشر فان الاسم الآول معربُ لان الاسم الثاني حلّ منه محلّ النون نجرى التغيير عليها مع النون ويكون فلكه الاسم على على الالف مع الاسم الذي بني معه كما جرى التغيير عليها مع النون ويكون فلكه الاسمُ على حاله كما كانت النون على حالها وليست النون محذوفة على جهة الاضافة ويدلّ على الله غير مصاف ان للكم المنسوب الى المصاف غير منسوب الى المصاف اليه ألا ترى انكه اذا قلت قبصت درهم زيد والعالم معالى القبض واقعا بالدرم دون زيد واذا قلت قبصت اثنى عشر درها فالقبض واقع بالاثنين والعشرة معالى معالى النون والخواته فلا تقول الني عشر وأخواته فلا تقول الا يثبت معها ما قام مقام النون ولو أسقطنا عشر للاصافة في يعلم أأضيفت الى الثنين ام الى اثنى عشر فاع فعه على عده الله المالة عشر للاصافة في يعلم أأضيفت الى الثنين ام الى اثنى عشر فاع فعه على عده على حدة النون ولو أسقطنا عشر للاصافة في يعلم أأضيفت الى الثنين ام الى اثنى عشر فاع فعه ما قام مقام النون ولو أسقطنا عشر للاصافة في يعلم أأضيفت

#### فصل ١١٩

قال صاحب الكتاب وتقول في تأنيث هذه المركّبات احْدَى عَشْرَة واثْنَتَا عشرة او ثِنْتَا عشرة وثلث عشرة وثماني عشرة وثماني عشرة تُثبِت علامة التأنيث في احد الشطرين لتنزّلهما منزلة شيء واحد وتُسعسرِب الثنتَيْن كما أعربت الاثنين وشينُ العشرة يسكّنها اهلُ الحجاز ويكسرها بنو تميم واكثرُ العرب على

۲.

وذلك انّه جاء فى التمييز سُودًا وهو جمع لانّ الصفة والموصوف شىء واحد والمذهب الاوّل لانّ الثوانى يجوز فيها ما لا يجوز فى الاوائل ألا ترى انّك تقول يا زيدُ الطويلُ ولو قلت يا الطويل لم يجز فاعرفه،

### فصيل ١٣١٧

قال صاحب الكتاب وحقى عين العشرة فا دونها ان يكون جمع قلة ليُطابِق عددَ القلّة تقول ثلثة أُنْلُس وحُمسة أَثُواب وثمانية أَجْرِبَة وعشرة غِلْمَة الله عند إعواز جمع القلّة كقولهم ثلثة شُسوع لفُقد السَماع في أَشْسُع وأَشْساع وقد رُوى عن الأخفش الله أثبت أَشْسُعًا وقد يُستعار جمع اللثوة لموضع جمع القلّة كقوله تعالى ثَلثة قُرُوه ع

الله الشارح قد تقدّم ان العشرة فا دونها جمعُ قلّة فوجب ان تصاف الى بناء من ابنية القلّة وذلك من قبل ان العدد عددان قليل وكثير فالقليل العشرة فا دونها الى الثلثة وللععُ جمعان ايصا جمع قليل وجمع كثير فلمّا اريد اضافة ادني العدد الى نوع المعدود قبيينًا له اضيف الى للمع القليل ليشاكِله ويطابق معناه في العدد لانّ التفسير يكون على حسب المفسّر فان لم يكن له بناء قلّة اصيف الى بناء الكثير صرورةً فتقول عندى ثلثة كُتُب وخمسة شُسُوعٍ ورأيت عشرة مساجد لانه السبعال فأمّا الله يُسمّع أَصَّتبتُهُ ولا أَشْساعٌ فاما محكاه عن الى للسن من أَشْسُع فهو شاد قياسًا واستعالاً فأمّا الاستعال فا أَقَلْه وأمّا القياس فإنّ الباب في فعل بكسر الفاء ان يجمع على أقعال بحو عدّل وأعدال فجيئه على أَفْعل بحو عدّل فالما لم يكن له بناء قلّة اضافوه الى الكثير وكان هذا من المواضع فجيئه ملى أَفْعل على خلاف القياس فلها لم يكن له بناء قلّة اضافوه الى الكثير وكان هذا من المواضع قولهم رَسَنَّ وأرسانَ ولم يقولوا رُسُونَ وقلَمُّ وأقلامٌ ولم يقولوا تُلومُ فأَحْرَى وأُولَى ان يستغنى جمع الكثير فولهم رَسَنَّ وأرسانَ ولم يقولوا رُسُونَ وقلَمُّ وأقلامٌ ولم يقولوا تأومُ فأحَرَى وأُولَى ان يستغنى جمع الكثير عنى القليل لانّه داخلٌ في معناه فعلى هذا لا تقول عندى ثلاثة كلاب لان له بناء قلّة وهو أكلُبُ الآ يستعل فيه القليل واعلم الذك اذا قلت ثلثة كلاب كان على غير وجم ثلثة أكلُّب وذلك النّك اذا اصفته الى بناء من ابنية القلّة كان على حدّ مائة دينار وإذا اصفته الى الكنة كلاب كان على حدّ أضافة البعض الى الجنس على ما تقدّم من تحو ثوبُ خَرٍّ وبابُ ساج فالماد بثلثة كلاب

وتقنّعوا باليسير فإنّ الزمان فو مُخْمَصَة وجَدْب وقوله زمانكم زمنَّ خميص كقولهم نهارُه صائمٌ وليلُه قائم وليلُه قائم فكما اجتزوًا بالواحد عن الجع كذلك اذا قلت عشرون درهاً وتحوّه من الاعداد المُفسّرة بالواحد قد عُلم من العدد الجماعةُ فجاز أن يُستغنى بلفظ الواحد في التفسير عن الجمع ومثله قوله

\* لا تُنْكِرُوا القَتْلَ وقد سُبِينًا \* في حَلْقِكم عَظْمٌ وقد شَجِينًا \*

أَفُرِد لِخَلْق والمراد حلوقكم لأَمْن اللبس فامّا قوله تعالى فَانْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَعْسًا وقوله تعالى فَانْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَعْسًا وقوله تعالى فَدُ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا فَلْمَا افرد لاتّهما أُخرجا حمم التمييز وقد جاء في الشعر على القياس فقالوا ثلث مثين مثين وثلث مآت لان الشعراء يُقْسَم لهم في مُراجعة الاصول المرفوضة قال الشاعر \* ثلث مثين للملوك المن \* وقال الاخر

ا \* ثلثُ مِثِينَ قد مَرْرَنَ كَوامِلًا \* وَهَا أَنَا هذا أَشْتَهِي مَرَّ أَرْبَعٍ \*

وهذا وإن كان القياس الّا انّه شاق في الاستعال وقد يجوز قطعُه عن الاضافة وتنوينُه ويجوز حينتُذ في التفسير وجهان احدها الاتباع على البدل نحو ثلثة اثواب والنصب على التمييز نحو ثلثة اثوابًا وهو من قبيل ضرورة الشعر فلمّا قوله \* اذا على الفتى مائتين علمًا الخ \* فالشاهد فيه اثبيات النون في مائتين ضرورة ونصب ما بعدها على التمييز وهو علم شبّهه بعشرين وثلثين وكان الوجه ها حذفها وخفص ما بعدها والبيت الربيع بن صُبَيْع الفراري والمعنى انّه يصف فرَمَه وذهاب لَذَاته وكان نَيْفَ على المائتين ويروى تسعين علمًا فعلى هذا لا يكون فيه شاهدً ومثله قوله

\* أَنْعَتْ عَيْرًا مِن حَيرِ خَنْزَرُهُ \* في كُلُّ عَيْرِ مائتنانِ كَمَرُهُ \*

لمّا أثبت النون نصب كمرةً على التمييز وامّا قوله تعالى ثَلْثَ ماتّة سنينَ فانّ سنين نصبُ على البدل من الثماتة وليس بتمييز وكذلك قوله الْتُنتَى عَشْرَة أَسْبَاطاً أُمّمًا نصب اسباطا على البدل هذا رأى الله المحق الزجّاج قال ولا يجوز ان يكون تمييزا لاته لو كان تمييزا لوجب ان يكون اقلُّ ما لبثوا تسعَائية سنة لان المفسر يكون لكلّ واحد من العدد وكلُّ واحد سنون وهو جمع والجمع أقلُّ ما يكون ثلثةً فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة وأجاز الفرّاء ان يكون سنين تمييزا على حدّ قوله

<sup>\*</sup> فيها أثنتان وأربَّعون حَلْوبَة \* سُودًا كَخَافِيَةِ الْغُرابِ الأَسْحَمِ \*

#### قصــل ۱۳۱۹

قال صاحب الكتاب وممّا شدّ عن ذلك قولُهم ثلثُماتُة الى تسعماتُة اجتزءوا بلفظ الواحد عن الجمع كقوله

- \* كُلُوا في بَعْضِ بَطْنكُمْ تَعِقُوا \* فإنّ زَمانَكم زَمَنَ خَمِيهُ \* فون رَمانَكم وَمَن خَمِيهُ \* هو قد رجع الى القياس مَن قال
- \* ثَلْثُ مِثِينَ للمُلوكِ وَفَى بها \* رِدادى وجَلَّتْ عن وُجوهِ الأَعاتِرِ \* وقد قالوا ثلثةٌ اثوابًا وانشد صاحبُ الكتاب
- \* اذا عاشَ الغَنَّى ماتُنَيْن عامًا \* فقدْ ذَعَبَ اللَّذَاذَةُ والفَتناد \*

وقوله عَزْ مَن قائلٍ ثَلْثَ مِأْتَة سِنِينَ على البدل وكذلك قوله إثْنَتَى عَشْرَة أَسْبَاطاً قال ابو اسحق ولو النتصب سنينَ على التمييز لوجب ان يكونوا قد لبِثوا تسعَ مائة سنة،

قال الشارج القياس في تُلْتِماتُم وأربعماتُم الى تسعائة ان نَجمع المائة فيقال ثلث مثين أو ثلث مآت لان العدد من الثلثة الى العشرة يصاف الى الجع تحر ثلثة أقفزة واربعة درائم وقولُه ومما شدّ عن ذلكه قولِهم ثلثمائة يريد أنّه شدّ عن القياس وأما من جهة الاستعال فكثير مطردٌ قال سيبويه شبهوة بعشرين وأحد عشر بواحد لما بينهما من المشابهة وأحد عشر يولدك انّك اذا قلت ثلثين وأربعين الى التسعين صرت الى عَقْد ليس لفظه من لفظ ما قبله فكذلك ثلثمائة وسبعائة أذا جاوزت تسعائة صرت الى عقد يخالف لفظه لفظه لفظه من فظ ما قبله وكذلك ثلثمائة وسبعائة أذا جاوزت تسعائة صرت الى عقد يخالف لفظه لفظه المناه في الآحاد لمجعل ألف فلا تقول عشر مائة فأشبهت ثلثمائة العشرين فبينت بالواحد وأشبهت الثلث في الآحاد لمجعل بيانها بالاصافة ويدل على محمد هذا أنهم يقولون ثلثة ألاف درام فيصيفون الثلث الى للع لانهم يقولون عشرة آلاف فرم فيصيفون الثلث الى للع لانهم يقولون عشرة أخروه مجرى ثلثة أثواب لانك تقول عشرة أثواب يقولون عشرة الناس وعليه قوله انشده سيبويه \* ثلوا في بعض بطنكم النع \* والشاهد فيه وضع البطي عدم اللبس وعليه قوله انشده سيبويه \* ثلوا في بعض بطنكم النع \* والشاهد فيه وضع البطي موضع البطون لاند اسم جنس ينوب واحدُه عن جمعه فأفرد اجتزاء بلفظ الواحد عن للع لانه لما الماض الى ضعير الجاعة علم انه اراد للع اذ لا يكون للجماعة بطي واحدً يصف شدة الواص وكبرة الاكل النع وتعقوا عن كثرة الاكل المان وكبرة الاكل المان وكبرة الها من يكون الله عاد لا يكون للجماعة بطي واحدً يصف شدة الواص وكبرة الاكل المان وكبرة الاكل المان وكبرة الاكل المان وكبرة الاكل المان وكبرة الاكل المن وكبرة الاكل المان وكبرة المان وكبرة المان وكبرة الاكل المان وكبرة المان المان وكبرة المان المان وكبرة المان المان وكبرة المان المان وكبرة الاكل المان وكبرة المان المان وكبرة الاكل المان وكبرة ا

التنوين منه وأضيف الى ما بعده تحو قولك هذا حضرموتُ زيد وبعلبكُ الأميرِ فالجواب أنّ اضافة حصرموت ونظائره ليست لازمة اتما تقع عند تنكيره وإرادة تعريفه بالاضافة وأمّا احدَ عشرَ وخمسةً عشر وتحوها من الاعداد المركبة فاتها مبهمة لازم لها التغسير فكانت تكون الاضافة لازمة وكان يودي الى جعل ثلثة اشياء اسما واحدا وذلك ممّا لا نظير له فإن اضفته الى مالكة وقلت هذا احد ه عشرَى وخمسة عشرَى جاز لان الاضافة الى المالك ليست لازمة كلزوم المميّز فكان كقولك هذا حصرموتُ زيدِ فاذا اصفته أبقيته على بنائه لان العلَّة الموجبة باقيةٌ ومنهم من يُعْرِبه فيقول هذا خمسة عشرُك ومررت بخمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ويحتج بان الاصافة ترد الاشياء الى اصولها ومن يقول هذه خمسة عشرك فيصيف لا يقول هذه اثنًا عشرك فيصيف لان عشر فيه قد قام مقام النون والاضافة تَحْذف النون فلم يجز ان تُجامع ما قام مقامَها ولا يجوز حذف عشر فيقال اثّناك لاتّه يُلْبس ١٠ باضافة الاثنين فلا يُعلَم أُمْرِكْبًا اضفتَ ام مفردًا فإن قيل فلم كان المفسّر واحدا منكورا وهلّا كان جمعًا فيقالَ عندى خمسة عشر غلمانا كما تقول هو أَقْرَهُ الناس عبدًا وان شعبت عبيدًا قيل الفرق بينهما انَّك اذا قلت زيدًّ افره الناس عبدًا فأمَّا تعنى عبدا واحدا واذا قلت عبيدا فأمَّا تعمى جماعة فلولا جمع المفسّر لمَا عُرف مرادك ومنه قوله تعالى قُلْ فَلْ نُنَبُّتُكُمْ بَالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا جمع المميِّز للإيذان بان خُسْرانهم اتما كان من جهات شتى لا من جهة واحدة وامَّا اذا قلت عندى ١٥ خمسة عشرَ عبدًا فالعدَّةُ معلومة من العدد ولم يبق الد بيان الجنس فأغنى فيه الواحد عن الجمع وأنَّا كان نكرةً لانَّه اخفُّ وبه يحصل الغرضُ فلمر يُعدَّل عنه الى ما هو اثقلُ منه وكذلك العشرون والثلثون الى التسعين فانَّه يُفشِّر بالواحد المنكور نحو قولك عندى عشرون درها وثلثون عمامةً لما دُكرِناه في المركّبات تحو احدً عشر وههنا أُولى لوقوعه بعد النبون ولعدمر تمكّنه لم يجز حذفُ نونه واضافتُه الى للنس المبيّر فلم يقولوا عشْرُو درهم كما قالوا ضاربون زيدا وضاربو زيد وفي الصفة المشبّهة ٢٠ تحو حسنون وجومًا وحسنو وجوه لان العشريين وأخواتها لم تقوقوَّة اسم الفاعل ولا الصفة فألزمت طريقة واحدة وتُحذّف اذا اضيف الى المالك تحو قولك عشرُو زيد فلذلك لم يكن التفسيرُ الّا واحدا لان الواحد دالٌّ على نوءه فإن قلت عندى عشرون رجالًا كنت قد أُخبرت أنَّ عندى عشريين كلُّ واحد منهم جماعة رجال كما قالوا جمالان وإبلان فاعرفه،

عندى مائة درهم والقياسُ أن تصاف الى جمع الكثرة النّها عددٌ كثيرٌ غير أنّها شابهت العشرة التي حكمها ان تصاف الى جماعة والعشرين التي حكمها ان تُميَّز بواحد منكور فأخذت من كلَّ واحد منهما حُكْمًا بالشَّبَه فأضيفت بشَّبه العشرة وجعل ما تصاف اليه واحدا بشَّبه العشرين لان ما تصاف اليد نوعٌ يُبيّنها كما يُبيّن النوعُ المميّزُ العشرين ووجهُ الشبد بينهما أمّا شبهُها بالعشرة فلاتها عَقْدُ ه العشرة كما أنّ العشرة عقد الواحد لأنّ المائنة عشرُ مرّاتٍ عشرة كما أنّ العشرة عشرُ مرّات واحد وأمّا شبهُها بالعشريين فلانّها تلى التسعين فكان حكمها حكم التسعين كما كان حكم عشرة حكم تسعة لانَّها تليها ألا ترى انَّك تقول عشرة دراهم كما تقول تسعة دراهم فتصيف العشرة كما تصيف التسعة كذلك ينبغي في المائنة أن يكون حكمها حكم التسعين لاتَّها الَّا أنَّه لمَّا أُخذ شَبِّهًا من شيئين أعْطى حكمًا يَجاذبانه فأضيف حكم شبه العشرة وفُسّر بالواحد حكم شبه التسعين . فاجتمع فيه ما افترق في العشوة والتسعين وهو احسنُ ما يكون من التفريع على الاصول ليُشْعر الفرغ معنى الاصل في البناءين جميعًا فإن ثنّيت المائة اضفت كاضافة المائة فتقول ماثمًّا درهم ومائتا ثوب فتحذف النون للاضافة الى ميزها لانّ النون فيه عوصٌ من لخركة والتنويي اللَّذيبي كانا في الواحد فحُذفت للاضافة كحذفها في ضاربي زيد بخلاف النون في نحو عشرين وثلثين لانَّه ليس لها تحصُّي هذ الآنها ليست عوضًا من الحركة والتنوين على الحقيقة الآنها اسما و جاريةٌ على منهاج الجموع وليست وا بجموع على للحقيقة وقد تقدّم نحو ذلك وكذلك الأنّف يصاف الى الواحد فيقال الف درهم كما يقال مائة درهم والعلَّهُ في ذلك كالعلَّة في المائة وذلك لان الالف على غير قياس ما قبله لانَّك لا تقول عشرُ مائة كما قلت تسع مائة بل تأتى بلفظ اخر مرتجَل يدلّ على انعقد كما فعلت في المائة لمّا وضعت بعد التسعين لفظا غير مأخوذ ممّا قبله وهو المائة والأنّف مذكّر يدل على ذلك قوله تعالى بثَلْثَة آلَاف مِنَ ٱلْمَلَاثَكَة فاثباتُ التاء في العدد يدلّ على تذكُّرها كما قلت ثلثة غلّمان، و وامّا ما يفسّر بنكرة منصوبة فبعد المركبات وذلك من أحد عشر الى تسعة عشر وبعد العشريين الى التسعين تحو قولك عندى احدَ عشر درها واثنا عشر دينارًا وعشرون عبدًا وثلثون جارية وتحو ذلك فامّا نصبُ الاسم بعد احد عشر وخمسة عشر الى تسعة عشر فلاتّه عددٌ فيه نيّةُ التنوين الا الله مبنيُّ فكان بناءه مانعًا من ظهور التنويين كمُّنْع ما لا ينصرف محو قولك حولاء حوايٌّ بيتُ الله وصواربُ زيدًا فلما كان في نيَّة منوَّن امتنعت لذلك اصافتُه ووجب نصبُ عيَّزه فان قيل فهلا حُذف

في الصفة وتضاء فها في المعنى وقيل اتما كان اصل العدد التأنيث من قبل ان كلّ اسم لا يخلو مسماه من ان يكون عاقلا او غير عاقل ومسمّى قولنا ثلثة واربعة وتحوها من الاعداد اتما هو شيء في الذهن المجهولٌ فصار بمنزلة ما لا يعقل والإخبار عن جماعة ما لا يعقل كالاخبار عن المؤنّث المغرد فلذلك أنّث واتما واحد واثنان فقد اعتمد فيهما قاعدة القياس فألحقتا علامة التأنيث اذا وتعتا على همؤنّث وأسقطت مع المذكّر فتقول واحد في المذكّر وواحدة في المؤنّث وإثنان في المذكّر واثنتان في المؤنّث وأن شئت ثنتان في قل اثنتان كانت التاء فيه للتأنيث بمنزلة ابنتان ومن قال ثنتان كانت التاء فيه للالحاق كانّه تثنية ثنت ملحق بجدّع فهو كبنّتين واتما كان كذلك لانّه ليس اصلهما التأنيث كما كان في ثلثة واربعة وذلك لانّه لم يوجد فيهما من قوق التصعيف ما وُجد في سائر الاعداد فيحتاء الى علامة تدرّ على قوق التصعيف وانمبالغة فيه فاعرفه ع

١.

#### فصل دام

قال صاحب الكتاب والميّز على ضربيّن مجرور ومنصوب فالمجرور على ضربين مفرد ومجموع فالمفرد عيّز المائنة والالفِ والمجموع مميّزُ الثائنة الى العشرة والمنصوبُ مميّزُ أَحَدَ عَشَرَ الى تِسْعَة وتِسْعِينَ ولا يكون الله مفرداء

قال الشارج تفسير العدد على ضربين منه ما يفسّر بالاضافة ومنه ما يفسّر بنكرة منصوبة فالذى يستحق التفسير بالاضافة هو ما فيه تنويق لان التنوين ضعيف لسكوفه نجاز ان يُعاتبه المصاف اليه والمصاف اليه على ضربين مفرد ونجموع فا كان لأدنى العدد اضيف الى ما بنى لجمع ادنى العدد وأدنى العدد من الثلثة الى العشرة وأدنى للجوع أَفْعَالُ وأَفْعَلُ وَفْعَلَةُ وَفِعْلَةُ وَفِعْلَةُ وَفِعْلَةُ وَفِعْلَةُ وَفَعْلَةُ وَفَعْلَةُ وَفَعْلَةُ وَفَعْلَةُ وَفَعْلَةُ وَقَعْلَ الله المذكر والمؤتث فتقول العدى ثلثة أَجْمال واربعة أَفْرِخ وخمسة أَرْعَفَة وتسعة عَلْمة وعشرة أَحْمَدينَ وستُ مسلمات فان قيل فكيف جازت الاصفة هنا والأول هو الثانى ألا ترى الدّى اذا قلت ثلثة أَكْلُب فالثلثة في الاكلبُ فيكون من قبيل اصافة الشيء الى نفسه فالجواب اتما جازت الاضافة هنا لان الثانى ليس الأول من كلّ وجه لان الأول عدد والثانى معدود والعدد غير المعدود كما ان الأجزاء غيرُ الجوان الى مغود فالمائة تقول ثلثة اثواب كما جازت في مثل كلّ القوم والما الصرب الثانى وهو ما يضاف الى مغود فالمائة تقول

عدّة معيّنة فلو أراد مُريدٌ في التثنية ما ايريد، في الجع لجاز ذلك في الشعر لاتّ كان الاصل لانّ التثنية جمعٌ من حيث هو صُمّ شيء الى شيء مثله قال الشاعر

\* كأنّ خُصْيَيْه من التَكَالُدُل \* طَرْفُ مُجُورٍ فيه ثِنْتَا حَنْظُلِ \* فَرْفُ مُجُورٍ فيه ثِنْتَا حَنْظُلِ \* فَجاء به على اصل القياس ضرورةً وكان قياسُ ما عليه الاستعالُ حَنْظُلَتان فاعرفه ،

#### فصل ۱۳۱۴

قال صاحب الكتاب وقد سُلك سبيلُ قياس التذكير والتأنيث في الواحد والاثنين فقيل واحدةً والثّنين فقيل واحدةً والثّنتانِ وخولف عنه في الثلثة الى العشرة فألحقت التاء بالمذكّر وطُرحت عن المُؤنّث فقيل ثَمانِينُهُ والنّنتانِ وخولف عنه في الثلثة الى العشرة فألحقت التاء بالمذكّر وطُرحت عن المُؤنّث فقيل ثَمانِينُهُ . وما وعَشْرُ نسوة ع

قال الشارح اعلم أنّ عدد المؤتّ من ثلثة الى عشرة بغير هاء كقولك ثلث نسبة وأربع جوار وعشرُ ليال وعددَ المذكّر بالهاء تحو خمسة أبيات وسبعة دراهم وعشرة دنانير وهذا عكس القاعدة لان القاعدة المنافقة بين القاعدة الثبات العلامة مع المؤتّ وحذفها مع المذكّر والما كان الامر في العدد على ما ذكر للفق بين الماذكّر والمؤتّ وأنما اختص المذكّر بالتاء لان اصل العدد قبل تعليقه على معدوده أن يكون مؤتّ المائكر والمؤتّ وأنما اختص المذكّر بالتاء لان أصل العدد قبل تعليقه على معدود هو اصلُّ وفرع جُعل الاصل للاصل فأثبتت العلامة والفرع للفرع فأسقطت العلامة في اجل هذا قلت ثلثة رجال واربع نسوة قال الله تع سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال وَتَمَانِينَة أَيَّامٍ وقال في أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَاء وقال فَصِيامُ ثَلْثَة أَيَّامٍ في الشوة قال الله تع عَلَى أَنْ تَأْخَرُني ثَمَانيَ حَمْ قَلْ أَنْمَت عَشْرًا في عَنْدك والتأثيث بالواحد فاذا اصيف الى ما واحده مؤتّ اسقط منه الهاء في عَنْدك والتأثيث بالواحد فاذا اصيف الى ما واحده مؤتّ اسقط منه الهاء تحو ثماني جَج لان الواحد جَدُّ وهو مؤتّث وقيل لما أريد الفرق بين المذكر والمؤتّ والمؤتّ ليعتدلا وأنما كان اصل العدد التأثيث للمبالغة بالإشعار اخفي التضعيف وذلك لا شيء فيه من قوق التضعيف ما في العدد فيما يظهر للعقل فأشعر بالعلامة الم المائزة هذه على المنافقة المائلة المنافقة المائوة المنائية المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافة المنافقة المنافقة المنافية المنافية المنافقة المنافية المنافية المنافقة المنافية المنافة المنافية المؤلّة عده وجرت علامة التأثيث في العدد مجراها في مثل عَلّامة ونسابة للاشعار بقوق المنافة المنافقة المنافية المنافية المنافقة المنافقة المنافية المن

وواحد وعشرة وألفُ أحد هنا بدلَّ من واو لاتّه من الوحدة والاصلُ وَحَدُّ يقال واحدُّ وأَحَدُّ ووَحَدُّ عِنْ واحد ومنه قول النابغة

\* كأنّ رَحْلِي وقد زالَ النّهارُ بنا \* بذي للِّليلِ على مُسْتَأْنِس وَحَد \*

وقد أنَّثوا احدا على غير بنائد قالوا احدى ولا يستعلونه الا مصموما الى غيره قال ابو عرو ولا تقول ه جاءني احدى ولا رأيت احدى وليست احدُّ هذه التي في النفي من تحو ما جاءني احددُ لان معنى تلك العمومُ والكثرُة بمعنى عَرِيبٍ ودِّيارٍ ولذلك لا تُستعمل في الواجب وهزتُها اصلُّ ولا تُثنَّى ولا تُجمع لانّ معناها يدلّ على الكثوة فاستُغنى به عن التثنية والجع بخلاف احد التي في العدد فاتها تجمع على آحاد وامّا حَادى من قولهم حَادى عَشَرَ وحادى عشرين فكانَّه مقلوب من واحد أخَّروا الفاء الى موضع اللام وجعلوا الزيادة بعد العين لانّ الالف لا يمكن الابتداء بها فصار وزن حادى ١٠ عالِف والقلبُ كثير في كلامهم من نحو شاكى السلاح واصله شائكً لانَّه من الشَّوْكة شُبِّه للديد بالشَّوْك كُشونته ع وامَّا أثنان فحذوف اللام كابُّنين ولامه يا الاتَّه من تَنيَّتُ الشيء اذا عطفتَه وصارت الهمزة في اوله كالعوض من المحذوف والمؤتث اثنتان للقوا التاء التأنيث كما قالوا ابنتان وان شثت قلت ثنَّتْين كبنتنين، فاذا عددت نوا من الانواع فلا بدّ أن تصمّ الى اسم العدد ما يدلّ على نوع المعدود ليُفيد المقدار والنوع لكنَّهم قالوا في الواحد رجلٌ وفرسٌ وتحوَّها فاجتمع فيه معرفةُ النوع والعدد وكذلك اذا تُنيت قلت رجلان وفرسان فقد اجتمع فيه العدد والنوع لانّ التثنية لا تكون اللا مع سلامة اللفظ بالواحد فاستغنوا بدلالته على المراد عن ان يشفّعوه بغيره من أسماء الاجناس فامّا اذا قلت ثلثةُ أفراس لم يجتمع في ثلثة العددُ والنوعُ فافتقر لخال الى ان يُصَمّر اليه ما يدلّ على نوع المعدود ويكون تفسيرا له وذلك على ضربين منه ما يُفسِّر بالنكرة المنصوبة تحوُ احدَ عَشَرَ درهاً وعشرون دينارًا وقد تقدّم شرحه في باب التمييز ومنه ما يُفسّر بالاضافة وهو ما كان فيه تنوين لان ٠٠ التنوين لمَّا كان ضعيفًا لسكونه جاز أن يُعاقبه المصافُ اليه وذلك من الثلثة الى العشرة تحوُّ ثلثةُ أَثْواب وأربعتُ علمان وخمستُ أَرْغفَة ومن ذلك ماثنُة درهم وألفُ دينار وكان قياسُ الواحد والاثنين ان يصاف كلّ واحد منهما الى ما بعدة من الانواع المعدودة فيقال واحدُ رجالِ واثنا رجالِ لكن لمّا أمكن إن يُذكر النوع باسمة فيجتمع فيه الامران وكانت التثنية كالواحد اذ كانت لصرب واحد أمكن فيها ذلك ايضا فقيل فيها رجلان وغُلامان وأد يُسْغ ذلك في الجع لاتَّه غيرُ محصور ولا موقوف على

فَكَانًا ولا لصاحب الشَّعِيرِ شَعَارً ولا لبائع الدَّقِيق دَقَاقٌ واتما يقال دُقِيقي وقد قيل دَقَاقٌ ومثل فلك الكسائثي نسبُ على قياس النبوار والعَطَّار على قياس البَوْار والعَطَّار على قياس البَوْار والعَطَّار على قياس النسب والفَرَّاء على قياس البَوْار والعَطَّار على قياس البَوْار والعَطَّار على قياس النسب والفَرَّاء على قياس البَوْار والعَطَّار على المُنْار والعَطَّار على المُنْار والعَطَّار على المُنْار والعَلْم المُنْار والعِلْم المُنْار والعَلْم المُنْار والعَلْم المُنْار والعُلْم المُنْار والعَلْم المُنْام المُنْار والعَلْم المُنْام المُنْم المُنْام المُنْام المُنْم

# ه مساعد من الما المناف الماء العدد

## فصل االم

قال صاحب الكتاب هذه الاسماء اصولُها اثنتا عشرة كلية وهي الواحِدُ الى العَشرة والمَاتُذُ والأَلْف وما عداها من أَسامِي العدد فتشعّبُ منها وعامّنُها تُشفَع باسماء المعدودات لتدلّ على الأجناس ومقاديرها عداها من أَسامِي العدد فتشعّبُ منها وعامّنُها تُشفَع باسماء المعدودات لتدلّ على الأجناس ومقاديرها واكتولك ثَلثُنُ اثوابٍ وعَشَرَة دراهم وأَحَدُ عَشَر دينارًا وعشرُونَ رجلًا وماثنه درهم وأَلْفُ ثوبٍ ما خلا الواحِد والاثناني ناتبُك لا تقول فيهما واحدُ رجال ولا اثنا دراهم بل تلفظ باسْم للنس مُفرَدًا وبد مُثنى كقولك رَجُلُ ورجلان فتحصُل لك الدلالتان معاً بلَفْظة واحدة وقد عبل على القياس المرفوض من قال \* طَرْفُ مَجُوزِ فيد ثِنْتَا حَنْظَلِ \*

قال الشارج اعلم أنّ العدد مصدر عددت الشيء أُعدّه عدّا اذا أحصيته والعدد الاسم وأسماته اثنا الم الشراح اعلم أن العدد الاسم وأسماته اثنا فا عشر اسمًا كما ذكر الواحد فما فَوْقه الى التسعة والعشرة والمائنة والالف لان كلّ مرّتبة فيها تسعنة عقود والمرّتات تسعنة عقود والألوف متشعبة منها اى مأخود الاتحاد تسعنة عقود والمرّتات الوف والوف الوف الى ما لا نهاية لهء فاما من المراتب الثلثة فهى آحاد الوف وعشرات الوف ومثلّت الوف والوف الوف الى ما لا نهاية لهء فاما قوله الواحد فاسم واقع في الكلام على صريّن احدها ان يكون اسما علما على هذا المقدار كما ان سائر اسماء العدد كذلك ولا يجرى وصفًا على ما قبلة جَرى الصفة المشتقة وأنما حكيه اذا قلت مرت مرت برجال ثلثة أو اربعة وتحوها من اسماء العدد حكم اسماء الأجناس من نحو مررت بقاع عرّفي كله اى خشي وكذلك مررت برجال ثلثة اى معدودة وبترق وصفًا صريحًا نحو مررت برجل واحد قال الله تع الله واحد قال الله تع الله واحد قال الله تع الله واحد واحد واحد واحد وعشرين وقد استعلوا أحدا بمعنى واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشون وباحد عشر عمرة واحد وعشرين وقد استعلوا أحدا بمعنى واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون وأحد عشر بمعنى واحد وحشرين وقد استعلوا أحدا بمعنى واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون وأحد عشر بمعنى واحد وحشرين وقد استعلوا أحدا بمعنى واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون وأحد عشر بمعنى واحد وحشرين وقد استعلوا أحدا بمعنى واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون وقد عشر بمعنى واحد وعشرين وقد استعلوا أحدا بمعنى واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون وقد عشر بمعنى واحد وعشرون وقد المنابع واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون بأحد عشر بمعنى واحد وعشرون وقد المنابع المرابع واحد الذي هو المن قالوا احدًا وعشرون بأحد عشر بعنى واحد وعشرون واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون بأحد عشر بعنى واحد الذي هو اسم قالوا احدًا وعشرون بأحد عشر بعنى واحد المنابع واحد المنابع واحد المنابع واحد المنابع واحد المنابع واحد المائية واحد المعنى واحد وعشرون بأحد واحد المرابع واحد المنابع واحد المرابع واحد المنابع واحد المنابع واحد المنابع واحد ا

يُنقَل عليها جَمَّالً ولصاحب لِخَمِير التي ينقل عليها حَبَّارٌ وللصَيْرِفي صَرَافٌ وهو اكثرُ من ان بُحصَى كالعَطّار والنَقاش وهذا النحوُ اتمًا يُعْلِونه فيما كان صَنْعَة ومُعالَجة لتكثير الفعل ان صاحب الصنعة مُداوم لصنعته نُجعل له البناء الدالُّ على التكثير وهو فَعَالَّ بتصعيف العين لان التصعيف للتكثير، وما كان من هذا ذا شيء وليس بصنعة يُعالِجها اتوا بها على فاعِل وذلك لان فاعلًا هو الاصل واتما يُعدَل ه عنه الى فقال للمبالغة فاذا لم تُرد المبالغة جيء به على الاصل لاته ليس فيه تكثيرُ قالوا لذي الدرْع دارعٌ ولذي النبل فابلٌ ولذي النُشّاب ناشبٌ ولذي اللّبي والتَمْر لابنُ وتامرٌ قال لُخُطْيثة

## \* وغررتنى وزعت اتـــك لابق بالصَيْف تامر \*

اى نو لبن وذو ته وقالوا لذى السلاح سالح ولصاحب الفرس فارسٌ وفاعلٌ ههنا ليس بجارٍ على الفعل اتما هو اسمٌ صِيغَ لذى الشيء ألا ترى اتنك لا تقول درع يدرع ولا لبن يلبن وقالوا لصاحب النعْل ناعلٌ ولصاحب للخذاء حان ولصاحب اللَّحم لاحمٌ ولصاحب الشَحْم شاحمٌ وإن كان شيء من هذه الاشياء صنعة ومعاشًا يُداومها صاحبُها نُسب على فعّالٍ فيقال لمن يبيع اللبن والتمر لَبّانٌ وتتمارٌ ولمن يومى بالنبْل تَبالُ قال امرو القيس

# \* ليس بذى رُمْ فيَطْعُنَى به \* وليس بذى سَيْف وليس بنَبّال \*

وربّا جمعوا اللفظيْن في شيء واحد قالوا رجلٌ سائفٌ وسَيّافٌ وقالوا رجلٌ تارسٌ وتَرّاسٌ اى معد تُرسٌ والوا مو ملازمٌ فأجروه مجرى الصنعة والعلاج وقالوا مم ناصب اى دو نصب وليس على الفعل فهو كالدارع والناشب وقالوا رجلٌ كاس اى دو كُسْوة وطاعمٌ اى دو طَعْم اى آثلٌ وهو ممّا يُكمّ به اى ليس له فصلٌ غيرُ انّه يأكل ويشرب قال للنُظيْئة

# \* نَع الْمَكارِمَ لا تَرْحَلْ لبُغْيَتها \* وْٱقْعُدْ فانَّكُ أَنْتَ الطاعِمُ الْكَاسِي \*

ومن ذلك قولهم حائضٌ وطالقٌ وطامثُ اى ذات حَيْص وطُلاق وطَمْث فى أصح الاقوال علما قوله ومن ذلك قولهم عيشَةً راصيةً فقد قال الخليل انه من قبيل النسب الآ انه يُشْكِلُ عليه دخولُ الناء لاتهم قالوا المّا سقطت الناء من حائص وطالق لانه ليس بجارٍ على الفعل وقد ذكروا انّ عيشة راضية لم تجر على الفعل لانّ العيشة مُرْصِيّةٌ وفعلُها رَضِيتُ تحملوها على انّها ذات رصًى من أهلها بها ثمّ أَثْبتت الهاء فيها فيجوز ان تكون الهاء المبالغة على حدّها في علّامة ونسّابة وهذا القبيل وإن كان كثيرًا واسعًا فليس بقياس بل يُتْبَع فيه ما قالوة ولا يُتجاوز فلا يقال لبائع البُرّ بَرّارٌ ولا لصاحب الفاكهة

وَجُهُم وعُرْبٍ وعَرَبٍ وقد قالوا أَفْقَى بالصم في الهمزة وسكون الفاء وهو قياسٌ لان فُعُلاَ يجوز ان يسكن ثانيه قياسًا مطَرِدًا وقال بعصهم ابلُ حَمَصيَّة بفتح الميم وللكه اذا اكلت للنَّمْصُ وحَمْصيَة اجود قال المبرد يقال حَمْصُ وحَمَصٌ فان صبح ما قال فيكون حَمَصية قياسًا وقالوا في بني للنَّنَى وهم حي من المبرد يقال حَمْلُي كانّهم فتحوا الباء للفرق بينهم وبين غيرهم وانمًا سُموا بني للنَّبِي للحَبر بطنه وقالوا في المنسب التي الشتاء شَتْوى كانّهم نسبوا التي شَتْوة وقيل ان شتاء جمع شَتْوة كقصْعة وقصاع وقصاع وقنت اذا نسبت الى جمع رددته الى واحدة فعلى عذا يكون قياسًا وقالوا في الطويل للنَّية وهو الشَعْر جُمَّاتي وفي الطويل اللحية لخياتي ولو كانت لحيّة اسمر بلد او رجل لم يُقَل فيه الآلي لائية على عذا المعنى وهو خارج عن قياس النسبة ولذلك لا يُستعل الآفيم الستعلته العرب ولو دلائة على عذا المعنى وهو خارج عن قياس النسبة ولذلك لا يُستعل الآفيم الشذوذ في الما استعلته العرب ولو اليها في غير هذا الموضع الذي شدت فيه أجريتها على القياس ولم تستعبل فيه الشذوذ كوجل اليها وبينينة وكذلك الذهم تكلّموا بالشذوذ في المم القبيلة التي يقال الها رَبِينَة وكذلك اذا كان اسمة دَهُوًا لم يجز فيه رَباق لانهم تكلّموا بالشذوذ في المم القبيلة التي يقال الها رَبِينَة وكذلك اذا كان اسمة دَهُوًا لم يجز فيه رَباق لانهم تكلّموا بالشذوذ في المم القبيلة التي يقال الها رَبِينَة وكذلك اذا كان اسمة دَهُوًا لم يجز فيه رَباق لانهم تكلّموا بالشذوذ في المم القبيلة التي يقال الما وربائي الما الذي يطول عُمَرة وتصى عليه الدهور وكذلك سائرها عن الرجل الذي يطول عُمَرة وتصى عليه المدهور وكذلك سائرها ع

16

### فصل ۱۳۱۳

قال صاحب الكتاب وقد يُبنَى على فَعَالِ وفاعِلِ ما فيه معنى النسب من غيرِ الحاقِ الياءيُّى كقولهم بَتَاتُ وعَوَّج وثَوَّاب وجَمَّال ولابِنَّ وتامِر ودارِع ونابِل والفرق بينهما ان فَعَالاً لذى صَنْعة يُواوِلها مع ويُديها وعليه اسماء المحتوفين وفاعِلْ لمَى يُلابِس الشيء في الجُمْلة وقال الخليل اتما قالوا عِيشَةُ راضيةُ اى ذات رضى ورجلٌ طاعِمٌ كاس على ذاء

قال الشارج اعلم انّهم قد نسبوا على غير المنهاج المذكور وذلك لان لم يأنوا بياء النسبة لكنّهم يبنون بناء يدلّ على تحوِ ما دلّ عليه يأه النسبة وهو قولهم لصاحب البُتوت وفي الأَحْسِية واحدُها بتّ بَتَاتَ ولصاحب الثياب قُوابٌ ولصاحب البُزّ بَزّازٌ ولصاحب العاج عَوّاجٌ ولصاحب المُبل الستى

قولهم بَيْنَا زيدٌ قَامَرٌ أَقبلَ عرو ومند بيث الكتاب

\* بَيْنَا حَنْ نُوْنُبُه أَتَانَا \* مُعَلَّقَى وَفْصَدْ وزِناد راع \*

ومنه قولهم آمينَ في لغة من مَدَّ اتما هو أُمينَ زيدت الالفُ إشباعًا للفتحة وهو كثير، ومن ذلك عُبَدى وجُذَمي في بني عَبِيدَة وجَذِيمَة وبنو عبيدة حيٌّ من عَديٍّ وجذيمة من عبد القيس والقياسُ ه عندى عَبَدى وجُذُمي بفتح العين والجيم كما تقول في حَنيفَة حَنَفي لكنَّهم صَمَّوا كانَّهم راموا الفرق بينة ويين غيره ممنى الله عَبِيدَةُ وجَذِيمَةُ والذي يقول عُبَدى وجُكُمي بالصم قليلُ كانَّهم صغروه والكنير الفنخ، وقالوا في النسب الى خُراسانَ خُراسانَ وهو القياس وقالوا خُراسي وخُرْسي وهو خارج عن القياس فن قال خُراسي شبّه الالف والنون في آخره بزيادة التثنية او بتاء التأنيث تحذفهما ومن قال خُرْسيّ فاتّه حذف الزوائد أجمع وبناه على فُعل لاته احدُ الأبنية ولم يغيّر الصمّة من اوله والقائدُ ١٠ الذي يُنسَب اليه الْأُوسيّ من هذا منسوب الى خُراسانَ ، وقالوا نتاج خَرفيّ اذا نُتج زمن الخريف والشذوذُ فيه كالشذوذ في ثَقَفي وهُذَاتي وقد قالوا ايصا خَرْفي بسكون الراء وهو أكثرُ في الكلام من خَرِيفي وخَرَفي وخريفي هو القياس ومن قال خَرْفي بالسكون فانَّه نسب الى المصدر وهو الخَرْفُ من قولك خرفتُ الرُطَبَ اذا اجتنبتَه في هذا الزمان والمصادرُ تُستعمل معنى الفاعلين كقولهم رجلُّ عَدْلً وما الله عَوْرُ والمراد عادلً وغائر كانه جعل نفسَ الزمان خارفًا لانَّه يكون فيه وكذلك كلُّ ما يُنسَب الي وا لله يف كقولنا مطرَّ خرفي وفاكهة خرفية ، وقالوا جَلُولي وحَرُوري في النسب إلى جَلُولآء قرية بناحية فارسَ وحَرُورآء وهو الموضع الذي كان فيه القتال بين على عليه السلام والشُراة فنُسب الشراة الى هذا الموضع الذي كان فيه القتالُ فقيل لهم حروريّة والواحد حروري والقياس حُروراوي وجَلُولاوي لان ما كان في آخره الفُّ عدودةً لا تُحذَف في النسب كقولنا حَمْراوي وسَمْراوي وما أشبه ذلك غير انَّهم اسقطوا الغَى التأنيث لطُول الاسم فشبهوها بتاء التأنيث، وقالوا خُرَيْبيّ في النسب الى خُرَيْبيّة وهي ، قبيلةٌ والقياس خُرَق وقالوا سَليمي وعَميري في سَليمَة من الأَّزْد وعَميرة كُلْب وسَليقي للذي يتكلّم بطَبْعة مُعْرِبًا وقد جاء ايضا رِماحٌ رُدَيْنيَةٌ وفي منسوبة الى رُدَيْنَةَ وفي زوجةُ سَهْهَر كانا يُقومان الرماح وهذا الشذوذ خلاف ثَقَفي وهُذَلَّ لأن هناك حُذفت الياء والدليلُ يقتضى إثباتها وههنا أثبت الياء والدليل يقتضى حذفها ووجهُم انَّه تُهل كلُّ واحد منهما على الاخر تشبيهًا ، وقد جاء عنهم من الشاق اكثرُ ممّا ذكر قالوا في النسب الى الْأُفْق أَفقى بالفتح لان فْعْلا وفَعَلا يجتمعان كثيرا كعُجْم 97 \*

٧٧٠

ا \* بكُلّ قُرَيْشي عليه مَهابَةٌ \* سَرِيع الى داعي النّدَى والتكرُّم \*

وقالوا فَقَمَى فَ فَقُيْم وفقيم حَى مِن كِنانَة وهم نَسَأَة الشَّهُور وفي مُلَيْح خُزاعة مُلَحى وقولنا فَقَيْم كِنالله لان في بنى تيم فُقيْم بن جَرِير بن دارم والنسبة اليه فُقيْمي وقولُنا مُلَيْجُ خُزاعة لان فيهم مُلَيَّم بن الهُون والنسبة اليه مُلَيَّ وقالوا في سُلَيْم سُلَمى وفي خُمَيْم خُمَيى والداعى الى هذا الشَّدُون طلب الهُون والنسبة اليه مُلَيَّ وقالوا في سُلَيْم سُلَمى وفي خُمَيْم خُمَيى والداعى الى هذا الشَّدُون طلب الهُقة لاجتماع الياء مع الكسوة وطعي النسب ومن الشاق قولهم تَحْراني في النسب الى البَحْريْن والمَحْرِق علما تَحْراق فشاق والقياس تَحْرى تحذف علامة التثنية في النسبة كما تحذف تاء التأنيث لكنهم كرهوا اللبس ففرقوا بين النسب الى البَحْر لان النسبة اليه تَحْرى وبين ما يُنسب الى الجَريْن والبَحْريْن موضع بعينه والذي يقول تَحْراني نسبه الى فعلان كاقهم سمّوا به على مثال سَعْدان وسَكْران فنسبوا اليه للفرق واما صنعاني في النسب الى صنعاء فثله بَهْواتي في النسب الى بَهْوات وقي النسب الى بَهْواتي في النسب الى بَهْواتي وي النسب الى بَهْواتي وي النسب الى وقياء وهو بلد رُوحاتي والقياس رُوحاوي وهو اكثر استعالا وقالوا في النسبة الى رَبينَة وهي قبيلة من باهلَة رَباني والقياس رُوحاوي وهو اكثر استعالا وقالوا في النسبة الى رَبينَة وهي قبيلة من باهلَة رَباني والقياس رَوحاوي وهو اكثر الناء الفا الفتحة قبلها على حدّ طأليّ فصار رَبانيا والامر الثانى القياس وذي الماء ثر قلبوا الياء الفا الفتحة قبلها على حدّ طأليّ فصار رَبانيا والامر الثانى القيام حدّ بَيْنَا من الثالى القيام من الواري وَبِي على القياس ثر أشبعوا فتحة الياء فنشأت الالف بعدها على حدّ بَيْنَا من الثيار النه المن القيام من الثياء من النائى القيام من الواري وحدة المنائم من المنائية على حدّ بَيْنَا ما من الثالية المنه المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف من المال على حدّ بَيْنَا ما من الثيام من الوارية ويم على الوارية ومن النسبة الى رائبة من المؤلف ا

أَعْرَابَى لاَتُه لا واحد له من لفظه وليس بتكسير عَرَبٍ اذ ليس معنى العرب معنى الاعراب فيكون تكسيرا له لان العرب من كان منهم من سكّان البُلْدان والبادية والأعراب من كان منهم من سكّان البادية فاعرفه،

#### فصــل اا٣

قال صاحب الكتاب ومن المعدولة عن القياس قولُمْ بَدَوى وبِصْرِى وعُلْوى وطَائَى وسُهْلَى ودُهْـرَى وأُمُوى وقَقَفي وتَحْراني وصَنْعاني وقُرَشي وهُذَالي قال

\* فُكَايْلِيَّةٌ تَكْعُو اذا في فاخَرَتْ \* أَبًّا فُذَلِيًّا مِن غَطارِفة نُجُّد \*

ونُقَمِيَّ وَمُلَحَى وزَبِانِي وعُبَدَى وجُكُمَى في فَقَيْمِ كِنانَةَ وَمُلَيْجٍ خُزِاعَةٌ وزَبِينَةٌ وَبَنِي عَبِيدَةً وجَذِيءَةُ المُخْرَاسِیُّ وخُرْسی ونِتاجُ خَرَفِیُّ وجَلُولِیِّ وحَرُوری فی جَلُولاء وحَرُوراء وَبَهْراتی وَرُحانی فی بَهْراء ورُوحاء وخُرَيْبِیُّ فی خُرِیْبَة وسَلِیمِی وَمِیری فی سَلِیمَة مِن الأَزْد وفی عَبِیرَةِ كُلْبٍ وسَلِیقِی لرجل یکون من اهلِ السَلِیقة عَلَیْهِ السَلِیقة و السَلِیقة عَلیْهِ وَسَلِیمَةً وَالْمَالِية السَلِیقة و اللَّهُ و السَلِیقة و السَلِیقة و السَلِیقة و السَلْیِ و السَلْیَ و اللَّهُ و اللِّهُ و اللَّهُ و اللِّهُ و اللَّهُ و اللِّهُ و اللَّهُ و اللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ و

قال الشارج اعلم أن العرب قد نسبت الى اشياء فغيروا لفظ المنسوب اليه فاستُعل ذلك كما استعلته العربُ ولا يُقاس عليه غيرُه فا جاء ممّا لا نعلم مذهب العرب فيه فهو على القياس وهذا الشذون والعربُ ولا يُقاس عليه غيرُه فا جاء ممّا لا نعلم مذهب العرب فيه فهو على القياس وهذا الشذون والعبية على ضروب منها العدول عن ثقيل الى ما هو اخفٌ منه ومنها الفرقُ بين شيئين على له فعل واحد ومنها التشبيه بشيء في معناه في ذلك قولهم في النسبة الى البادية بَدُوى والقياس بادى او بادوى على حدّ قاص وقاصية وغاز وغازية كانهم بنوا من لفظه اسما على فعل محلوه على صدّه وهو للصّر فقالوا بَدُوى كما قالوا حَصَرى وقالوا بصرى بكسر الباء والقياس فتحها وذلك لان البصرة سميت بهذا الاسم لحجارة بيض في المربد يُتخذ منها للحق يقال لها بَصْرة وبِصْر فنسبوا الى معناه وقالوا في ونسبوا اليه محلا على صدّه وهو السفّل وقالوا طائي وهو شاد ايصا والقياس طَيْئي فحذوا احدى ونسبوا اليه حمّلا على صدّه وهو السفّل وقالوا طائي وهو شاد ايصا والقياس طَيْئي فحذوا احدى الباءين على حدّ حذفها في أُسيّد وأسيّدي فر أبدلوا من الباء الفا كما قالوا آية وهو عند سيبويه فعلم وقالوا داوى في النسبة الى دَوِّ فقلبوا الباء والواو الفًا لانفتاج ما قبلهما وإن كانتا ساكنتيْن وقالوا سُهْلَى ودُهْرَى فالسّهلي منسوب الى السّهل الذي هو خلاف للزّن واذا نسبوا الى رجل اسه سهلً وقالوا سُهْلَى ودُهْرَى فالسّهلي منسوب الى السّهل الذي هو خلاف للزّن واذا نسبوا الى رجل اسه سهلً

۸۹۸ المنسوب

قال الشارج اذا نُسب الشيء الى جمع فهو على ضريبن احدها ان يكون جمعا محجا مكسّرا عليه الواحدُ والاخرُ ان يكون للع اسما لواحد او لجع فا كان من الاول ونسبتَ اليد من يلزَمه ويُمارسه فالبابُ أَن تنسب الى واحده كرجل يلزم المساجدَ ويُكْثر الاستعال بالفرائص والنَظَر في الصُحُف فاذا نسبت الى شيء من ذلك قيل فيد مُسْجِدتي وفَرَضي وصَحَفي تردها الى مُسْجِد وفريصَة وصَحيفة • وقالوا مشمَعتي ومُهَلَّبِي في النسبة الى المسامعة والمهالبة لاقه جمعٌ والواحد مشمَعي ومُهَلَّبِي فحذفت من الواحد ياء النسبة ثر أحدثتَ ياء النسبة غيرَها على القاعدة والمسامعةُ قومٌ نزلوا البصرة فنُسبت اليهم الْحَلَّةُ ومن الْحُدَّثين المعروفين بها ابو يَعْلَى محمَّد بن شَدَّاد بن عيسى المسمعيّ كان احد المتكلِّمين على مذهب العدل والتوحيد والواحدُ من المسامعة مشمَعيّ بكسم الميم الاولى منسوبٌ الى مشمَع ومنه قوله \* كَرَرْتُ ولم أَنْكُلُ عن الصرب مشمَعًا \* والمَهالبة جمعُ المُهَلَّى والمهلَّى والمهلَّى منسوب وا الى الْمُهَلَّب بن الى صُفْرَة الى المهالبة نُسب بنوه اليه وقالوا في النسب الى العَبَلات وهم حيٌّ من قُريش عَبْلًى لانّ واحده عَبْلًى كانّهم نُسبوا الى أُمّهم عَبْلَةَ واتّما اختاروا النسبَ الى الواحد دون لفظ للع كاتَّهم فرقوا بين ما كان اسما لشيء واحد وبينه اذا لم يُرَد به الله الجمعُ وساغ لهم ذلك لان المنسوب مُلابسٌ لكلّ واحد من آحاد ذلك ولفظُ الواحد اخفٌ فنسبوا اليه لذلك قالوا بَنَوي وأَبْناوي فامّا بنوتى فنسوب الى ابناء فارِسَ وهم الذين استصحبهم سَيْفُ بن ذى يَزَنَ الى اليَمَن وامّا الأَبْناوي ٥١ فنسوبٌ الى قبائل سَعْد بن زيد مَناة، وامّا الصرب الثاني وهو ما كان اسما لواحد او لجع فانسك تنسب اليه على لفظه من غير تغيير فتقول في أَنْهَارٍ أَنْهَارِيّ لانّه اسم لواحد وقالوا في كلاب كلابيّ وقالوا في الصباب صبابي لانه اسم قبيلة وقالوا مَعافِري وهو اسم رجل يقال له مَعافر بن مُرّ اخو عيم وقالوا أَنْصارَى لان الأنصار اسمُّ وقع لجماعتهم ومن ذلك مَدائني وأنباري والمَدائن والأَنْبار عَلَمان على بلدّين معروفَيْن بالعراق وتقول في النسب الى نَفر نَفري والى رَفْط رَفْطي النّه اسمْر للجمع لا ٢٠ واحدَ له من لفظه وتقول في النسب الى نسوة نسوق لانه اسم للجمع فلو جمعت شيئًا من اسماء الع خَو أَراهِ طَ وَأَنْفار ونساء لقلت في النسب اليه رَفْطي ونَفري ونسوي لان قولك نَفُر ورَفْظٌ جمعٌ لا واحدٌ له وقولك أراهطُ وأنفارٌ ونساء لها واحدٌ من لفظها وهو نفر ورهط ونسوة وتقول في النسب الى تحاسى تحاسني لاته لا واحد له من لفظه لاته لا يقال مُحْسَى وعلى هذا تقول في السسب الى مَشابِهُ ومَذَاكِيرَ مَشَابِهِي ومَذَاكِيرِي لانَّه لا يقال في واحدها مَشْبَهُ ولا مذَّكارُّ وتقول في الأُعْراب

في النسب الى الى بكم بكري بكرى والى الى مُسْلِم مُسْلِمي والوا في النسبة الى رجل يُعرَف بابن كُراع كُراع كُراع والى ابن دَعْلَج دَعْلَجي واتما كان كذالك في ابن فلان والى فلان لان الكنى كلّها متشابهة في الاسم المصاف ومحتلفة في المصاف اليه وباختلاف الاسماء المصاف اليها يتميّز بعض من بعض كقولك ابو زيد وابو جعفر فلو أضغنا الى الاول لصارت النسبة اليه كلّه أَبُوى فكان لا يتميّز بعض من بعض وكذلك ولو نسبنا الى الابن لوقع اللبسُ ولم يتميّز فعدلوا الى الثانى لذلك والذي ذكره صاحب الكتاب مذهب المبرد فأنّه كان يقول ما كان في المصاف يُعرّف بالثانى وكان الثانى معروفا فالقياس اضافته الى الثانى نحو ابن الزبيّر وابن كُراع وما كان الثانى منه غير معروف فالقياس الاضافة الى الاولود مثلُ عبد النقيس وامرى القيس لان القيس ليس بشيء معروف أضيف عبد وامراع اليه ويردّ عليه المُني أضيف الأول لان الثانى غير معروف كالى مُسلم والى بكر ألا ترى ان مسلما وبكرا ليسا اسمَيْن معروفييْن أضيف الأول الثانى الثانى لبس فاماً قول الشاعر \* ويذهب بينها الخ \* البيت لذى الرُمّة يهجو امرا المقيدس الشاعر بل اخر اسمُه ذلك فرآة جَرِير ابن الخَطَفَى وهو يُنْشِي فقال هل أُعنيك ببَـيْت اوليس الشاعر بل اخر اسمُه ذلك فرآة جَرِير ابن الخَطَفَى وهو يُنْشِي فقال هل أُعنيك ببَـيْت اوليس الشاعر بل اخر اسمُه ذلك فرآة جَرِير ابن الخَطَفَى وهو يُنْشِي فقال هل أُعنيك ببَـيْت او بيتيْن وأنشاً

- \* يَعُدُّ الناسِبونَ الى عَيمِ \* بُيُوتَ الْجُدِ أَرْبَعَةً كِبارًا \*
- \* يَعْدُون الرِبابَ وَآلَ بَكْرٍ \* وعَهْمًا ثُرَّ حَنْظَلَةَ الخِيسارًا \*
- \* ويذهب بينها المَّرْقُ لَغُوًّا \* كما أَلْغَيْتَ بالدِيَّةِ لِخُوارًا \*

وقد يصوغون من حروف الاسمَيْن ما ينسبون اليه فقالوا عَبْشَمتى في عبد شَمْس وعَبْدَرى في عبد الله الله عبد الله الله عبد القيس كانّهم اضافوا الى عَبْشَم وعَبْدَر وعَنْقَس وذلك ليس بقياس واتّما يُسمَع ما قالوه ولا يقاس عليه لقلّته ع

## فصل ۱۳۱۰

قال صاحب الكتاب وإذا نُسب الى الله ورد الله الواحد كقولك مِسْمَعي ومُهَلَّبي وفَرَضي وصَحَفي وامّا الأَنْصارِي وَطِبَابِي وَكِلابِي ومنه المَعافِرِي القَبائل كَأَنْمارِي وَطِبابِي وكِلابِي ومنه المَعافِري والأَنْبارِي والأَنْبارِي والأَنْبارِي والأَنْبارِي والأَنْبارِي والمَعافِري القَبائل كَأَنْمارِي وَطِبابِي وكِلابِي ومنه المَعافِري والمَداثِني،

۱۹۲۷ المنسوب

قياسً واتما وجب النسب الى الاول لان للحكاية في معنى المركب والمصاف من حيث كان اكثر من اسم واحد بل هو في للحكاية ابلغ لائه قد يكون اكثر من اسمين فكما تقول حَسْرى في حصرموت وعَبْدى في عَبْدِ القَيْس كذلك تقول تأبطي في تأبط شرّا وبابع وقد قالوا كُونى في النسب الى كُنْتُ اذا كان بكبير من قول كُنْتُ وذلك انّهم حذفوا التاء الفاعلة ثرّ نسبوا الى كُنْ وأعادوا الواو التي في عين الفعل لنحرّك النون بالكسر لاجتماعها مع ياء النسب ومنهم من قال كُنْتي فنسب الى كُنْتُ لمّا اختلط صميرُ الفاعل ولا يُوجَد فصله من الفعل صارا كالكلمة الواحدة فجازت النسبة اليهما لذلك وهذا احدُ ما يدلّ على شدّة امتزاج الفاعل واختلاطه به قال الشاعر

\* فَأَصَبَعْنُ كُنْتِيًّا وأصحتُ عاجِنًا \* وشَرُّ خصالِ المَرْء كُنْتُ وعاجنُ \*

ومنهم من قال كُنْتُني فزاد نونَ الوقاية مع ضمير الفاعل كانّه حافظ على لفظ كُنْتُ فأدخل نون الوقاية ، اليسلَم لفظُ كُنْتُ من الكسر قال الشاعر انشده تَعْلَبُ

\* وما أنتَ كُنْتِي وما أَنا عاجِن \* وشَرُّ الرِجال الكُنْتُني وعاجِن \* وشَرُّ الرِجال الكُنْتُني وعاجِن \* وقد عاب ابو العبّاس كُنْتُنيّيًا وقال هو خطأً فاعرفه،

## فصل ۳۰۹

la

قال صاحب الكتاب والمصاف على ضربين مصافى الى اسم معروف يتناول مسمّى على حياله كابْنِ الزُبَيْر وابن كُراعَ ومنه الكُنَى كأبي مُسْلِمٍ وابى بَكْرٍ ومصافى الى ما لا ينفصل فى المعنى عن الاول كامْرِه القَيْس وابن كُراعَ ومنه الكُنى كأبي مُسْلِمٍ وابى بَكْرٍ ومصافى الى ما لا ينفصل فى المعنى عن الاول كامْرِه القَيْس وعَبْد القَيْس فالنسبُ الى الصرب الاول زُبيْرِي وكراعى ومُسْلِمى وبَكْرى والى الثانى عَبْدي ومُرْءى قال دو الرُمَّن \* ويَدْهَبُ بينها المَرْه ق لَغْوا \* وقد يُصاغ منهما اسمٌ فيُنسَب اليه كعَبْدَرى وعَبْقَسى \* وعَبْشَمى عَ

قال الشارج اعلم أن القياس في هذا الباب أن تقع النسبة الى الاسم الأول لأن الاسم الثانى منزلة تمام الاسار وواقع موقع التنوين فكانت الاصافة الى الأول لذلك فقالوا في عَبْدِ القيس عَبْدى وفي امْرِهِ القيس امْرِثِي ومَرْثُي إن شئت هذا مقتصى القياس الّا أن يعرض ما يوجب العدول الى الثانى وذلك الما اللّبس يقع أو لزيادة بيان يُتوقع وذلك أذا كان مضافا الى آخر من الكُنى وما جرى مجراها كقولك

قال صاحب الكتاب ويُنسّب الى الصدر من المركّبة فتقول مَعْدى وحَضْرى وخَمْسى فى خَمْسَةَ عَشَرَ المّا وكذلك اثْنَى او ثَنَوى فى الْنَى عَشَرَ المّا ولا يُنسَب اليه وهو عددٌ ومنه تَأَبَّطَ شَرًّا وبَرَقَ تَحْرُهُ تقول تَأَبَّطَيًّ وبَرَقى عَهُراه تقول تَأَبَّطيًّ وبَرَقى ع

قال الشارم إذا كان الاسمان قد رُكبا وجُعلا اسما واحدا عَلَمًا على المسمّى فالوجهُ والقياس حذف ه الثاني منهما يجعله الخليل منزلة تاء التأنيث فحَصْرَمَوْتُ منزلة طَلْحَة وتقع النسبة الى الاول فتقول في النسب الى مَعْدى كُرِبَ مَعْدى وفي حَصْرَمَوْت حَصْري وفي خَمْسَةَ عَشَرَ خَمْسَى وذلك لأنّ التركيب لم يجعلهما اسما واحدا على الحقيقة ألا ترى ان من جملة المركّبات تحو شَغَرَ بَغَرَ وليس في الاسماء ما يتوالى فيه ستَّة متحرّكات فعُلم ان منزلة الثاني من الاول منزلة علامة التأنيث صُمّت الى الصدر فُذفت في النسب ووقعت النسبةُ الى الصدر ولو كانا شيئًا واحدا على التحقيق لوقعت النسبةُ اليهما ١٠ كما تقع في عَيْصَمُور وعُنْتَرِيس وتحوها ممّا جُعل على الزيادة اسمًا، ومن ذلك اثْنَا عَشَرَ اذا نسبتَ اليه وهو عَلَمَّ قلت ثَنَوي في قول من قال في أبن بَنوي لان مجراها واحد وتقول إثَّني في قول من قال ابْتي وذلك أنَّهم شبَّهوا عَشَرَ من اثنا عشر بالنون في اثنين كما شبَّهوا عشر من خمسة عشر بتاء التأنيث لانّها واتعنَّا موقع النون في اثنان واثنين ولذلك لا تُجامعهما فكما تحذف النون اذا نسبت اليها كذلك تحذف الثاني منهما وهو عشر فتقول اثنى وتُنَوى فامّا اذا كان عددًا فلا يصاف اليهما ه الانَّك لو نسبت اليهما وجب ان تقول اثَّنيَّ او ثَنُوى فكان يُلْبس بالنسب الى الاثنَيْن وكذلك سائرُ الاعداد المركبة من تحو خمسة عشر لا يُنسَب اليها وفي عددٌ فإن قيل فالنسبة الى العَلَم قد تُوقع لبسًا ايضا فلا يُعلَم هل هو مسمَّى باثنين او باثنى عشر قيل اللبس في الاعلام لا يُعتَدّ به لعلم المخاطب بالمنسوب اليه وقد اجاز ابوحاتم السجستاني النسب في مثل هذا اليهما مفردين فرارًا من اللبس فيقول ثَوْبُ احْدَوى عَشْرى واحْدَوى عَشَرى ومن قال احْدَى عَشَرَة بكسر الشين قال ٣٠ احدوق عَشَرَى بفاخ الشين في النسب كما تقول في النسب الى النَّم مُرَى ، ومن ذلك المُمَل الحكية المسمّى بها من نحو تَأَبُّطُ شَرًّا وبَهَقَ نَحْرُهُ فانَّك اذا نسبت الى شيء من ذلك نسبت الى الأول وحذفت الثانى فتقول تَأْبَطَى وبَرَقى ونَرُّوى في ذَرَّى حَبًّا حذفت من تأبّط شرًّا المفعول ونزعت الـفاعـل من الفعل ليخرج من أن يكون جملة وما علمنا أحدًا نسب إلى شيء من ذلك اللا إلى تأبّط شرّا والباقي

۹۴۷ المنسوب

انصرفا الَّا انَّها وإن لم تكن للتأنيث فانَّها في مذهب علامة التأنيث اذ كانت لم تقع اللَّا على مؤنّث فاذا نسبت الى واحد منهما حذفت التاء النَّها مُشبَّهةٌ بتاء التأنيث وفي حكها نحذفوها كحذف التاء في رَبعي وجُهَني ولمّا حذفوها اعادوا اللام الحذوفة لان التاء كانت بدلًا منها فلما زال البدل عاد الْبُدُل منه فلذلك تقول في بنَّت بَنوي كالمذكر وفي أُخْت أُخُوي فقد صار في الناء مذهبان مذهب ه للحروف الاصليّة لما ذكرناه من سكون ما قبلها ومذهب تاء التأنيث لحذفها في النسب ويونسُ يقول بنَّتي وأُخْتي ويُجْرى التاء فيهما مُجرى الاصل فكان يلزمه ان يقول في النسب الى قُنْتِ ومَنْتُ قَنْتي ومَنْتي والريقل ذلك احدَّ وامّا كلَّتا فالتاء فيها بدأً من لامها والالف فيها للتأنيث على حدّ ابدالها في بنت وأخت واصلُها كلُّوي كذكْري والذي يدلُّ على انَّ اللام معتلَّةٌ قولهم في مذكِّرها كلًا وكلًا فعَلُّ ولامُه معتلَّة بمنزلة لام حجًا ورضى وأن تكون اللام واوًا امثلُ من ان تكون ياء لانّ وا إبدال الناء من الواو أضعافُ ابدالها من الياء والعملُ انَّا هو على الاكثر فعلى هذا يُنسَب اليه كما ينسب الى بنت وأخت فتقول كلوى في حيث وجب ردُّ بنت في النسب الى الاصل وجب ردّ كلتا الى الاصل وحذفت التاء ثر حذفت الف التأنيث فقيل كلُّوي واللام متحرَّكة لانَّه قد صرَّ تحريكُها في كِلَا وقياسُ مذهب يونس أن يقول كُلْتَوتى لأنّ التاء بدلُّ من اللام فهي كتاء بنت وأخت وقوله تقول كُلْتَي وكُلْتَوي على المذهبَيْن يعنى يونس وسيبويه وليس بصحيح لان سيبويه يقول كِلُوى وا وكان ابو عمر للزُّمتي يذهب الى اتَّها فعْتَلُّ وانَّ الناء عَلَمْ تأنيتها والنسبة اليها كلوتي كما يقال في مِلْهًى مِلْهَوي ويشهد بفساد هذا القول انّ الناء لا تكون علامة تأنيث الواحد الله وقبلها فتحة تحو طَلْحَة وقائمة أو يكون قبلها الفُّ تحو سعْلاة وعزهاة واللام في كلَّتَا ساكنةٌ كما ترى ووجة ثان أنّ علامة التأنيث لا تكون ابدًا حَشُوا اتما تكون آخرا لا محالةً وكُلْتَا اسمُ مفردٌ يُغيد معنى التثنية بإجماع من البصريين فلا يجوز أن تكون التاء فيه التأنيث وما قبلها ساكن ووجه ثالث أنَّ فعْتَلًا ١٠ مثالًا لا يُوجَد في الكلام اصلًا فيُحْمَلَ هذا عليه فعلى هذا لو سمين رجلا بكلتا لم تصرفه على قول سيبويه معرفة ولا نكرة لأنَّ ألفها للتأنيث منزلة الف ذكْرَى وتصرفه نكرة في قول الجرمي لأنَّ اقصى أحواله ان يكون كقائمة وقاعدة فاعرفده

يظهر في النتنية ولا في الجع بالالف والناء ومن قال سَدُّ له يقل الله سَهِيُّ كما له يقل في عِدَة وزِنَة الله عدى وزِنَّ لبُعْد الخدوف من ياء النسبة، وأمّا الصرب الثالث وهو ما يسوغ فيه الامران فهو ما يحدى وزِنَّ لبُعْد الخدوف من ياء النسبة ولا جمع بالالف والناء وذلك قولك في النسب الى يَدِن يَدى وأن شَتْت عَدَوي وفي دَم دَميُّ ودَمَوي وفي عَد عَدي وأن شَتْت عَدَوي فمَن نسب الى الحرفين في نسب الى الحرفين وفي فعلى اللفظ لان الاصل قد رُفض فلم يظهر في تثنية ولا جمع ومن رد الحذوف فلان النسبة قوية في الرد على ما تقدّم فان قيل فقد ردوا المحذوف من دم ويد في قولة

\* فَلَوْ أَنَّا عَلَى جَهِرٍ نُرْحُنِا \* جرى الدَّمَيانِ بِالْحَبِّرِ اليَّقِينِ \*

وقول الاخر

\* يَدَيان بَيْصاوان عند أَحَلَّم \* قد تَنْنعانك أن تُصام وتُصْهَدا \*

إِ فه لا لن لذك رد الحذوف في النسب اليهما قيل لا اعتداد بذلك لان ذلك من ضرورات الشعير ومن ذلك النسب الي حر حري وإن شتت حرح لاتك تقول في التثنية حران ولا تُظهر الحذوف ومن ذلك ما كان في اوله هزة الوصل فتقول في النسب الي ابن ابني وإن شتت بنوى لاتك تقول في النسب الي ابن ابني وإن شتت بنوى لاتك تقول في النسب الي اسم الممي وان شتت سموى بكسر السين وفتح الميم الما كسر في النشين فلا النسم الممي وان شتت سموى بكسر السين وفتح الميم الما كسر السين فلان الاصل سمو لقولهم في تكسيره أسما حو عدل وأعدال وأما فتح الميم فعلى قاعدة مذهب واسبويه واما قياس قول الاخفش فأن يقال سموى بسكون الميم لاته الاصل على الاحلام

## فصــل ۱۳۰۷

قال صاحب الكتاب وتقول في بنْتِ وأُخْتِ بَنَوِى وأَخَوِى عند الخليل وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِيُّ الله وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِيُّ وَلَا يَالله وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِيُّ الله وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِيُّ وَلَا يُعْتِي عَلَى الله وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِيُّ وَلَا يَعْتِي عَلَى الله وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِي الله وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِيُّ وَلَا يَعْتِي عَلَى الله وسيبويه وعند يونسَ بِنْتِي

قال الشارح اعلم ان التاء في بِنْت وأُخْت بدلٌ من اللام فيهما والاصل أَخَوَةً وبَنَوَةً فنقلوا بنوةً وأخْتُ وأخَتْ وأخَتْ وأخْتُ ووزنُهما فَعَلَّ الى فعل وفعْل فقالوا بِنْتُ وأُخْتُ وليست التاء فيهما على للقيقة للتأنيث لسكونِ ما قبلها هذا مذهب سيبويه وقد نصّ عليه في بابٍ ما لا ينصرف فقال لو سمّيت بهما رجلا لصرفتهما معوفةً وهذا نصَّ منه ولو كانت للتأنيث لما

۷۹۲ المنسوب

ودوقي وذلك أن أصله وشيئة وودية فألقيت كسرة الواو على ما بعدها وحذفت الواو لان الفعل قد اعتل بحذفها في يشي ويدى فبقى شيئة ودية كما ترى فلما نسبت اليهما حذفت منهما تاء التأنيث على القاعدة فبقى الشين والياء ولا عَهْدَ لنا باسم على حرفين الثانى منهما حرف مدّ ولين ووجب زيادة حرف ليصير الى ما عليه الاسماء المتمتنة فكان ردُ الحذوف اولى من زيادة حرف غريب ه فردت الواو مكسورة على اصلها وبقيت العين مكسورة ايصا ثر أبدل من الكسرة فتحة ومن الياء الف ثر قلبت الالف واوا كما فعلت في عَم وشَمِ فقلت عَوى وشَجَوى وأمّا أبقوا الكسرة في العين لان قاعدة مذهب سيبويه أن الاسم اذا دخله حذف ولزم الحرف الحجور الحركة ثر ردّ الحذوف لعلة او ضرورة فانّه يُبقى الحركة فيه ولا يُزيلها فتقول في غَد غَدُوي وفي يَد يَدُوي فتفتح العين منهما وأن كان أصلها السكون والذي يدل أن الاصل في غَد غَدُو بسكون العين قول الشاعر وهو لبيدً

\* وما الناس الله كالعيار وأَهْلُها \* بها يَوْم حَلُوها وغَدُوا بَلاقع \*

لمّا اصطر الى ردّ اللام أنى به ساكن العين ويدلّ على ان الاصل فى يَد يَدْى بالسكون تكسيرُم ايّعا على أَقْعُلَ الحو أَيْدِ وَأَقْعُلُ بابه فَعْلَ حَوْ كُلْبِ وأَكْلِبِ وفلْس وأَفْلُس وامّا ابو لحسن الاخفش فاقه يبرد الكلمة الى اصلها عند ردّ ما سقط منها فكانّه ينسب الى وشيّة فيقول وشيئي كما تقول فى ظَيْهَة فيقول وشيئي وجَنْه ان العين اصلها السكون وأنما محرّكت عند حذف الفاء منها فاذا أعيد ما سقط منها فاحات الى اصلها وهو السكون والمذهب ما قاله سيبويه لانّ الشين منحرّكة والصوورة لا توجب اكثر من ردّ لحرف الذاهب فلم محتج الى تغيير البناء ومثلُ ذلك لو نسبت الى شاة بعد التسمية لقلت شاقى لاتّك محذف تاء التأنيث فبقى الاسم على حرفيْن الثاني منهما حرفُ مدّ ولين وذلك لا نظير له فردوا الساقط منه وهو الهاء وقوله وعن ناس من العرب عدوى يريد ان قومًا من العرب يسردون المحلوث الساقط منه وهو الهاء وقوله وعن ناس من العرب عدوى يريد ان قومًا من العرب يسردون المحلوث المحلوث وان كان فاة ويؤخرونه الى موضع اللام فكانّه ينقلب الفًا فيصير عدًا وزنًا فاذا نسبت اليه ومما لا يُردّ فيه الساقط ما حُذفت عينه محول شه في معنى الاست وذلك ان فيه ثلث لغات است وسّتُ وسَدُّ واصلها سَنّه وذلك لاتك تقول في التصغير سُنيّهُ وفي التكسير أَسْتاهُ فالذي قال نسبت اليه على قول وسّتُ حذف اللام وهو الهاء والذي قال سَدّ حذف عين الفعل وهو التاء فاذا نسبت اليه على قول من قل إسْتُ او سَتُ فهو بمنزلة إنْن فإن شمّت قلت اسْتَى وان شمّت قلت سَتَهي لان الساقط لا

قال الشارج اعلم ان ما كان على حرفين من الاسماء التى يلحقها التصغيرُ ولجيعُ والاعرابُ فانّه على ثلثة اصرب احدها ما كان اصله على ثلثة احرف وأُسْقط منها واحد تخفيفًا او لعلّة توجب ذلك وذلك للخذف يكون من موضع اللام وهو اكثره ويكون من موضع الفاء ويكون من العين وهو أقلّه فاذا نسبت الى شيء من ذلك فهو على ثلثة اصرب كما ذكر احدُها ان تردّ الساقط والثانى ان لا تردّ والثالث يجوز فيه الامران فامّا الاول فهو ما كان الساقط منه من موضع اللام ويرجع في التثنية وللع بالالف والتاء وذلك قولك في النسبة الى أب أبوي والى أخ أخوي والى ضَعَة صَعوى والى قَنْت في والى قَنْت في والى قَنْت في والله قلت الوان واخوان واذا جمعت صَعَة وهو صرب من الشجر قلت ضعوات تا والى جوير \* مُتَخذًا من صَعوات تَوْجَا \* وتقول من قي قنوات ومنه قول الشاعر في ابن نوار قد جُغانى ومُلّى \* على قنوات شَأْنُها مُتتابعُ \*

ا ومنهم من يقول عَنانِ في التثنية وعَناتٌ في للح في قال عَنواتٌ لوِمه أن يقول في النسب عَنُوي ومن قال عَنانِ في التثنية وعَناتُ في للح كان مُخيَّرا فيه إن شاء ردّ وإن شاء لم يردّ وإنّا لوم ردٌ الذاهب عنا لانًا رأينا النسب قد يردّ الذاهب الذي لا يعود في تثنية ولا جمع كقولكه في يكد يَكُوي وفي كم دَمَوي وأنت تقول في التثنية يَدانٍ ودَمانٍ فلهّا قويت النسبة على ردّ ما لم تردّه التثنية صار اقعوى من التثنية في باب الردّ فلهّا ردّت التثنية للوف الذاهب كانت النسبة أولى بدنلكه والنسب الى الصرب الثاني وهو ما لا يُردّ الساقط فيه فهو ما كان الساقط منه فاء أو عينًا وذلكه تحو النسب الى عدّة وزِنَة وحوها كملة وثقة فأنّك أذا نسبت الى شيء من ذلك حذفت تاء التأنيث ولا تُعيد الخدوف الا لصرورة وذلك قولك عدى وزنيّ فالذاهب منه وأوَّ في فاه واصله وعْدَةً ووزنّة وأمّا لم يردّوا للخاهب منه لانّه في أول الكلمة فهو بعيدٌ من ياء النسب فلو ظهر لم يكن يتغيّر بدخول ياء النسب لما الخاهب منه لانّه في أول الكلمة فهو بعيدٌ من ياء النسب فلو ظهر لم يكن يتغيّر بدخول ياء النسب كما تتغيّر لامُ الكلمة بالكسر من أجل الياء ويؤيّد ذلك أن العرب لم تردّ الخذوف أذا كان فاء في عدة وزنّة وعْدَتَان ووْزنتان ولا جمع بالالف والتاء كما ردّوا فيما ذهبت لامُه فلم يقولوا في مثل عدّة وزنّة وعْدَتَان ووْزنتان لا نعلم في ذلك خلاقًا وقولنا ألا لصرورة تحرّزُ مما أذا كان قالم وأبّوان وفي جمع أحّت أخواتُ لا نعلم في ذلك خلاقًا وقولنا ألا لصرورة تحرّزُ مما أذا كانت اللام على حرقيْن الثاني منهما على حرقيْن الثاني منهما على وذيد شيّة وديّة وشوقي وفي شيّة وشوقي وفي ديّة عدول مدّ مدّ ولين وذلك لا يكون في اسم متمكن فتقول على مذهب سيبويد في شيّة وشوقي وفي ديّة حرف مدّ ولين وذلك لا يكون في اسم متمكن فتقول على مذهب سيبويد في شيّة وشوقي وفي ديّة

٠٠١٠ المنسوب

الياء والواو طرفاً فلم يلزم قلبُهما هزوّة فاذا نسبت الى شيء من ذلك أسقطت التاء ثرّ قلبت اللام هوا قصارت النسبة كانها الى سقاء وعظاء منزلة كساء ورداء فلذلك تقول في النسب سقائتي وعظائتي اى كما تقول كسائي وردائي ومن قال كساوي ورداوي قال ههنا سقاوي وعظاوي وكذلك قيل في النسب الى شاء شاوي قال الشاعر

## والمداد الما الله الله الله الماري فيها شاتُه \* ولا حاراً ولا عَلائهُ \*

فان كانت اللام واوا تحو شَقاوة وغَباوة فاتّك لا تغيّرها في النسب وتُقِرّها على حالها فتقول فيه شُقاويُّ وغَباوي لاتّا كنا كنو الله الواو فيما كان هزةً واذا طفرنا بما قد لُفظ به واوًا لم نعدِل عنها الى لفظ آخر قال جرير

# \* اذا هبطن سَماوِيًّا مَوارِدَه \* من أَخْوِ دُومَة خَبْتٍ قَلَّ تَعْرِيسِي \*

السبد الى سَماوَةَ وامّا نحو راية وآية وثاية وطاية فلك في النسب اليد ثلاثة اوجد أقيسها ترك الياء على حالها ولم تُغيّرها لانك لو افردتَه بعد طرح الهاء لأثبت الياء وقلت آقى وراقى وثاقى وطاقى ولا تلزم الهمزة لان الالف قبل الياء والواو اصلَّ غير زائدة والواو والياء اتما تُهمزان اذا كان قبلهما القّ زائدة نحو كساء ورداء وولاء والثاني الهمز تشبيها بكساء ورداء لوقوعها طرقا بعد الف ساكنة والفرق بينها وبين الاصل الذي هو كسام ورداء ان باب كساء ورداء ان تقع الياء والواو بعد الف زائدة وما نحن فيد وقعتا بعد الف غير زائدة الثالث إبدالها واوا على حدّ كساوى ورداوى م

#### فصــل ۳.۹

قال صاحب الكتاب وما كان على حرفين فعلى ثلثة اصرب ما يُرد ساقطه وما لا يُرد وما يسوغ فييه الامران فالاول نحو أَبوى وأَخَوى وصَعوى ومنه سَتهِى في اسْت والثاني نحو عدى وزني وكذا الباب الامران فالاول نحو شية فانك تقول فيه وشوى وقال ابو للسن وشيي على الاصل وعسن ناس من الا ما اعتل لامه نحو شية فانك تقول فيه وشوى وقال ابو للسن وشيي على الاصل وعسن ناس من العرب عدوي ومنه سهي في سه والثالث نحو غدى وغدى وخدى ودمى ودمى ودموى ويدى ويدى ويدى وحرى وحرحى وابو للسن يستن ما اصله السكون فيقول غدى ويدى ويديى ومنه ابني وبنوى وإسمى وسُمُوى بنحريك الميم وقياس قول الاخفش إسكانهاء

حو حَمْراء وعَصْراء فالباب أن تقلب الهمزة وأوا فيه فتقول حَمْراوي وعَمْراوي واتما قُلبت الهمزة فيه واوا ولم تُقَرّ بحالها لثلًا تقع علامةُ التأنيث حَشُّوا ولم تكن لتُحذّف لانها لازمةٌ تتحرّك بحركات الاعراب فهي حَميّة بالحركة ولمّا لم يجز حذفُها وجب تغييرُها فقُلبت واوا ثرّ قالوا في الاضافة الى علباء وحرباء علباوى وحرباوى فأبدلوا هذه الهمزة وإن له تكن للتأنيث لكنها شابهت حَمْراء وعَعْراء ه بالزيادة فحملوها عليها وإن لم تكن هزةُ حمراء قُلبت في حَمْراوي لكونها زائدةً ثر تجاوزوا ذلك الى ان قالوا في كساء كساوي وفي رداء رداوي فأبدلوا الهمزة واوا حملًا لها على هزة علَّباء من حيث كانت هزةُ كساء ورداء مبدلةً من حرفِ ليس للتأنيث ثر قالوا في هزة قُرّاه قُرّاهِ قُرّاهِ قُرّاهِ عُرتَه بهمزة كساء من حيث كانت اصلا غير زائدة فكلُّ واحد من هذه الاسماء محمولٌ في القلب على ما قبله وان الله يُشْرَكه في العلَّة لكن لشَبه لفظيِّ فاذًا القلبُ في حمراوي اقوى منه في علباوي وهو في علباوي ١٠ اقوى منه في كساوي وهو في كساوي اقوى منه في فُرّاوي فلذلك قال فالباب فيما كان منصرفا اقرارُ الهمزة على حالها نحو قُرَائي وكسائتي وعلبائي والقلبُ جائزٌ وإن لم ينصرف فالقلبُ تحو حمراوي وصحراوى وانمًا مثّل بهذه الاسماء نحو خُنْفُساوى ومَعْيُوراوى والمّعْيُوراء جماعةُ لَخْبُر وزَكْرِيّاوى ليُريك الفصلَ بين المقصور والمدود وأنّ الطويل من الاسماء المماردة والقصير منها حكمُهما واحد وأنّ كثرة حروف خنفساء ومعيوراء وما أشبههما لا يوجب اسقاط شيء منه كما كان ذلك في المقصور لسكون ١٥ آخره اذ للرف يقوى حركته ويمتنع حذفه في المكان الذي يسقط فيه الساكن ألا ترى ان من قال ثَقَفيّ وقُرَشيّ وهُذَنّ فحذف الياء الساكنة لم يقل في النسب الى عثيّر وهو التُراب وحثيّل وهو نبت عَثَرَى وحِثَلَى فيحذف الياء لتحرُّ كها فاعرفه

## فصيل ٥٠٠٠

الصحب الكتاب وتقول في سِقايَة وعظايَة سِقائيَّ وعظائي وعظائي وفي شَقاوَة شَقاوَة شَقاوَة وفي رايَة رايِيَّ وراثيّ وراثيّ ورارِيّ وكذلك في آيَة وتايّة وتحوِيمًا ع

قال الشارج اعلم ان ما كان من تحو سِقاية وعظاية وتحوها ممّا في آخره تاء التأنيث ولامُع واو او يا؟ وقبلها الفّ زائدة فانّه قبل النسب تصمّ اللام ولا تُقلَب هزةً لان الاسم بني على التأنيث فلم تقع

٨٥٧ المنسوب

الثانية على القاعدة ثر كسروا ما قبل الياء لتصح الياء فلمّا نسبوا اليه استثقلوا اجتماع اربع ياءات فحذفوا الياء الاولى المبدلة من واو مفعول لكونها إزائدة فصار اللفظ مَرْمِي مثلَ يَرْمِي فقياسُه في النسب قياسُ يرمى وتَغْلِبَ فتُبْدِل من الكسرة فتحة ثرّ من الياء واوا بعد ان قلبوها الفًا كما قالوا في حاني حاني قاعرفه عمي المعمد من المعمد ال

### فصــل ۳۰۴

قال صاحب الكتاب وما فى آخِرة الفَّ عُدودة إن كان منصرف كيساء ورداء وعِلْباء وحِرْباء قيل كسائى وعِلْبائى والقلبُ كَمْراوى وخُنْفُساوى ومَعْيُوراوى وزُكْرِيّاوى ورُكْرِيّاوى ورُكْرِيّاوى ورُكْرِيّاوى ورُكْرِيّاوى عَلَى وركان الله عَلَى والله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى والله عَلَى الله عَ

ا قال الشارح اعلم ان المدود كُلُّ اسم في آخرة هُوقًا قبلها الفَّ زائدةً ونلكه على أربعة اصرب صربُ هُوته اصليةٌ تحو قُراء ووضاء وهو من قرأت ووضُوه والوعّلة لليبل وصربُ هُوته منقلبة عن حرف اصلى الحو كساء ورداء واصله كساو وردائ والواو واليالا اذا وقعتا طرقًا وقبلهما الفَّ زائدةٌ فُلبتا هُوتَيْن وصربُ والواو واليالا في كساء ورداء لامُ الكلمة لاتّه من الكُسوة والرِدْية كقولهم فلان حسن الردية وصربُ قالتُ هُوتُه منقلبة عن ياء زائدة تحو علباء وحرباء ويدل على ان الهمزة فيه من الياء قولهم درْحايةً وادعك التأنيث وبنيت على التأنيث طهرت الياء لاتها امّا كانت انقلبت هُرةً لكونها طرقًا فلمّا اتصلت بها تاء التأنيث وبُنيت على التأنيث خرجت عن ان تتكون طرقا والصرب الرابع ما كانت هُرته منقلبة عن الف التأنيث تحوُ حَمْراء ومُمْراء ولذلك لا ينصرف وينصرف الصروب الثلاثة فأذا نسبت الى ما كان منصوفا من ذلك فالباب فيه اقرار الهمزة تحوُ وُصّائيّ وقُرّائيّ وكسائيّ وردائيّ وعلبائي وحربائيّ عليه لان الهمزة فيهما اصلَّ مَنزلة الصاد من وعلبائي وحربائيّ عليه لان الهمزة فيهما اصلَّ مَنزلة الصاد من معمولُ عليه لان الهمزة فيهما منقلبة عن اصل فهي لام كما انها لام وعلباءي محمولُ على كسائيّ لان الهمزة فيه ليست اصلا أمّا في منقلبة عن اصل فهي لام كما انها لام وعلباءي محمول على كسائي لان الهمزة فيه ليست اصلا في فرّاء ووصاء الاوي منه في كساء لان الهمزة فيه اصلُ وفي كساء بدلُ وفي كساء بدلُ وفي كساء لان نسبت الى ما لا ينصرف في كساء لان الهمزة فيه اصلُ وفي كساء بدلُ وفي علياء زائدةً عن نسبت الى ما لا ينصرف في كساء الله والله الله منه لا ينصرف في كساء الله المن الهمزة فيه الله المن الم ينصرف

ولَوَوي وامّا حَيَّةً فالعين واللام يا ولمّا بنوه على فَعَلِ انقلبت اللام الفًا لان اللام أقبلُ التغيير ثرّ قلبوا الالف واوا على قاعدة النسب وقالوا حَيوي ومن قال أُمَيِّي قال طَيِّي وحَيِّي ولم يُبالِ الشقلَ قلبوا الالف واوا على قاعدة النسب وقالوا حَيوي ومن قال أُمَيِّي قال طَيِّي وحَيِّي ولم يُبالِ الشقلَ وامّا النسب الى دَوِّ وكَوَّ فالْك لا تغييره بل تنسب اليه على لفظه فتقول دَوِّي وكَوِّي لان التغيير المّا كان لاجل اجتماع اربع ياءات فقروا الى الواو فأمّا اذا وقع الاختلاف بحصول الواو لم تكن حاجةً الى التغيير فامّا قول ذي الرُمّة

# \* داويَّةٌ ودُجَى لَيْلِ كَأَنَّهِما \* يَشُّر تَواطَنَ في حافاته الرومُ \*

قال بعصهم اراد دَوِيَّةُ واتما ابدل من الواو الاولى الفا لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة في نفسها كانّه استغنى بأحد الشرطَيْن كما قال عليه السلام ارْجِعْنَ مَأْزُورات غيرَ مَأْجُورات والاصل مَوْزورات وقال سيبويه في آيَة انّه فَعْلَةُ كَشَرْبَة واتما أُبْدل من الياء الاولى الفّ فيكون حينتُذ داوِيَّة من الشاق الخققون يذهبون الى انّه بنى من الدوّ اسمًا على زنة فاعلَة فصار في التقدير داوِوَة فقلبت الواو الثانية ياء لانكسار ما قبلها فصارت داوِيَة ثر نُسب اليها على حدّ نسبهم الى حانية حانيَّ فاعرفه ع

### فصل ١١٠١٠ فصل

ه ا قال صاحب الكتاب وتقول في مَرْمِي مَرْمِي مَرْمِي تشبيها بقوله في تَمِيمِي وهَجَرَى وشافِعي تَمِيمِي وهَجَري وشافِعي تَمِيمِي وهَجَري وشافِعي وَمنه مَن قال مَرْمَوي وفي تَخاتِقُ اسمَ رجل بَخاتِقُ ،

قال الشارج هذا الفصل يشتمل على مسئلة واحدة وفي النسبة الى مُرْمِي والنسب اليه مَرْمِي فيكون لفظه بعد النسب مثل لفظه قبل النسب كاتهم شبّهوا لفظه بالمنسوب وأنت اذا نسبت الى منسوب بقيتَه على لفظه نحو النسب الى تَهيمي وهَجَري وشافعي فاتّك تقول فيه ايضا تَهيمي وهَاجَري وشافعي فاتّك تقول فيه ايضا تَهيمي وهَاجَري وشافعي فيكون اللفظ واحدا الله ان التقدير مختلفٌ وذلك اتّك اذا حذفت الياء الاولى التى للنسب أحدثت بأء اخرى غيرها لاته لا يُجمّع بين علامتي النسب كما لا يجمع بين علامتي النسب أحدثت بأ أخرى غيرها المتها اربع ياءات ومَرْمي مشبّه بالنسوب من حيث ان آخره ياكو التأنيث مع ما في ذلك من ثقل اجتماع اربع ياءات ومَرْمي مشبّه بالنسوب من حيث ان آخره ياكو مشددةٌ قبلها مكسور ويجوز ان تقول فيه مَرْمَوِي وذلك ان اصله مَرْمُوي على زنة مَفْعُول من رَمَيْث وليّا اجتمعت الواو والياء وقد سبق الاولى منهما بالسكون قلبوا الواو ياء وادّعموا الياء الاولى في

Pov lhimey

في غَزُوةٍ غَزُوق وَى رَمْيَة رَمْيِي وَى دُمْيَة دُمْيِي وَى تَنْيَة قَنْيِي وَهُو قِياسٌ عندها وحكى يونس عن الى عبرو مثلَ ذلك وقالوا في بنى جرَّوة جروى وهو جرَّوة بن تَصَلَّة مكسورَ لليم وكان يونس يغيّر ما فيه تاء التأنيث فيفخ للوف الساكن وهو الثاني فيقول في طَبْيَة طَبُوق وَى رَمْيّة رَمُوي وَى قَنْيَة قَنُوق وقالوا في غُروة عُروق عُروق لا فرق عنده بين دوات الياء والواو وكان الرجّاج يَيل الى هذا القول ويحتج بان تاء التأنيث قوّة التغيير فيها وأمّا يونس فلم يرد عنه احتجاج لذلك وكان الخليل وكان الخليل يعذره في نوات الياء ويحتج له بأنه شبّه فَعْلَة بفَعِلَة مكسور العين قال لان اللفظ بفَعلَة وَغُلَة اذا الله سكنت العين سواه والمراد بذلك ان طَبْيَة كَطَبيّة وَرَمْيَة كَرَمْية وَقْنَية كَقنية ثمّ أسكنوا للخفيف كما يقال في كتف كَنْف كَنْف كَنْف كَرَمْية وَقْنَية وَوْلَنَيها مكسورة وجب فتحها وقلب فغيية على وزن لفظ عَنْية ورَمَية على وزن لفظ رَمْية في الاصل باسكان فاذا نسبنا الى دلك رددناه الى الاصل في عَية وقانيها مكسورة وجب فتحها وقلب الياء اواوا بعد قلبها الفا على حد قولك في عم عَرقي وفي شي شَجوي فيصير في اللفظ اخف من الغور عنية ون المسل عنولة قلله المائي في المائية من الغور المحمور يُشْبِه اذا أيقي من دوات الواو قعلة لصارت بهذه المنزلة تقول في فعلة من الغور وربية في المسل باكس في عالمين في الاصل جعلوا اصافتها شيئا رأوا آخر قعلة المحمور يُشْبِه اذا يُخفّف آخر قعْلة المستَّن العين في الاصل جعلوا اصافتها شيئا وادما هذا احتجاع لخليل ليونس؟

قال صاحب الكتاب وعلى مذهب يونس جاء قولهم قَرَوِقٌ وزِنَوى في قَرْيَةٍ وبُنِي زِنْيَةَ وتقول في طَـيّ ولَيّةٍ طَوَدِقٌ ولَوَيّ وكَوَّةٍ دَوِقٌ وكَوَّةٍ دَوِقًى وكَوَّق وكَوَّق وكَوَّق عَلَيْةٍ طَوْدِقٌ وفَي وَلَوْق عَلَيْةٍ عَيويًّ وفي دَوِّ وكَوَّةٍ دَوِّقٌ وكَوَّق عَلَيْةٍ عَلَيْةٍ عَيويًّ وفي دَوِّ وكَوَّةٍ دَوِّقٌ وكَوَّق عَلَيْةٍ عَلَيْةٍ عَيويًّ وفي دَوِّ وكَوَّةٍ دَوِّقٌ وكَوَّق عَلَيْةٍ عَلَيْةٍ عَيويًّ وفي دَوِّ وكَوَّةٍ وكَوِّق وكَوْق عَلَيْةٍ عَيْدٍ وكَوْق وكُون وكُونِ وكُونُ و

قال الشارح قد جاء عن العرب قَرُوتَى في النسبة الى قَرْيَة وزِنُوتَى في النسبة الى بني زِنْيَة وهم حتَّى من العرب وهو شاد عند سيبوية والقياس قُرْيتَى وَرُنْيِقَى وَهُو عَنْدَ يُونُس قياسٌ وتقول في طَي طُووي وفي ولا لله العرب وهو شاد عند سيبوية والقياس قُريتَى وَرُنْيِقَى وَهُو عَنْدَ يُونُس قياسٌ وتقول في طَي طُووي وفي ولَيَّة مصدر لَوَى يَلُوى قالعين واو واللام بالا والاصل فيه طَوْي وَلَوْيَة فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وهذه قاعدة في التصريف فلما نسبوا اليه استثقلوا اجتماع اربع ياءات وأرادوا التخلص منها فبنوا الكلمة على فعل وقد كان فَعْلا ساكن العين قانفك الادّغام وعادت العين الى اصلها وهو الواو ثم انقلبت الياء فعل وقد الواو ثم انقلب الياء في التي في لام الفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ثم نسبوا اليها وقلبوها واوا على القاعدة فقالوا طَوَوقَ النبي في لام الفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ثم نسبوا اليها وقلبوها واوا على القاعدة فقالوا طَوَوقَ

لنا أُغرَّ اى نطلُب كريًا ويتعرَّض لمعرَوفة كنصل السَّيفُ اى ماضٍ فَى السَّخاء يشترى لنا الخمر ولخان اجودُ لان الخذف عنده اجودُ اللغتيُّن وأنشد في الخذف

\* كُأْسُ عَزِيزِ مِن الأَعْنابِ عَتَّقَها \* لبَعْض أَرْبابها حانيَّةُ حُومُ \*

وقيل الموضع الذي يُباع فيه الخمر حانيَّة مثلُ ناحِية ونُسب اليه على حدّ النسب الى قاض ويَرْمِي

\* وخَمْرة من جِبالِ الرُومِ جاء بها \* نو حانَة تاجِر أَعْظمْ بها حانًا \*

فجعل الموضع حانة ولخمار حانًا عناما مُحتي فالنسبة اليه مُحوي الفاعل والمفعول فيه سوا و وذلك ان مُحتيبًا اسمر فاعل من حَتى يُحتيى فهو مُحتي والمفعول مُحتينى فهيه ثلث ياءات فيجب حذف الآخرة لاتها خامسة كألف مُرامى فاذا نسبت اليه اجتمع فيه اربع ياءات فيحذفون الياء الاولى من مُحتي لاتها خامسة كألف مُرامى فاذا نسبت اليه اجتمع فيه اربع ياءات فيحذفون الياء الاولى من مُحتي ما فيبقى مُحتى كهدى فيقولون مُحوي كهدوى افيام فيبقى مُحتى كهدى فيقولون مُحوي كهدوى واما من قال أُميتى فجمع بين اربع ياءات فاته يقول مُحييني ايضا واسم المفعول في ذلك كالفاعل وهو مُحيتى الفاعل على القاعدة فر تفعل ما ذكرناه في اسم الفاعل

#### فصل ۳۰۲

io

قل صاحب الكتاب وتقول في غَزْو وظَبْي غَزْوقَى وظَبْيتى واختُلف فيما لحقتْه التاء من ذلك فعند للخليل وسيبويه لا فَصْلَ وقال يونسُ في ظَبْية ودُمْية وقِنْية ظَبَوِيَّى ودُمُويّى وقِنَويّى وكذلك بناتُ الواو كغَرْوة ورشُوة ورشُوة وكان للخليلُ يَعذِره في بنات الياء دون بنات الواو

قال الشارح اذا كان الاسم على زنة فَعْلِ ساكنَ العين معتلَّ اللام بالياء او الواو وليس في آخره تاء التأنيث نحو غَزْو وَخُو وطَبْي ورَمْي فالنسبة اليه على لفظه من غير تغيير نحو غَزْوى وَخُوى وطَبْيي ورَمْيي لا خلاف في ذلك لان ما قبلها ساكنَّ فهي لذلك في حكم الصحيح تتصرف بوجوه الاعراب قبل النسب فلم تتغير كما لم يتغير الصحيح واذا جاز ان يقال في أُمَيَّة أُمَيِّي فيجمع بين اربع يات كان ما نحن فيه اسهلَ لاته لم يجتمع فيه الا ثلث ياءات، فإن لحقت تاء التأنيث شيئًا من يات نحو غَزْوة ورَمْيَة ودُمْية وقِنْية فالحليلُ وسيبويه يجريان في ذلك على قاعدة ما لا تاء فيه فيقولان فلك نحو غَزْوة ورَمْية وقِنْية وقَنْية فالحليلُ وسيبويه يجريان في ذلك على قاعدة ما لا تاء فيه فيقولان في فلك نحو غَرْوة ورَمْية وقِنْية وقَنْية فلا وسيبويه يجريان في ذلك على قاعدة ما لا تاء فيه فيقولان

وشَج فانَّك تُبْدِل من الكسرة فاتحةً كما فعلت في نمرٍ وشَقِرَة لثِقَل تَوالى الكسرات مع ياء الاضافة ثرَّ تقلب الياء الفَّا لَا حَرَّكُها وانفتاح ما قبلها فيصير في حكم التقدير عَبًّا وشُجًّا ثمَّ تقلب الالفّ واوًا كقولك عَمُوتَى وشَجَوتَى كما فعلت في عَصا ورَحْى فقلت عَصوى ورَحَوى، فامّا أذا كانت رابعة فإنّ الباب فيه عند سيبويه حذف الياء لالتقاء الساكنين تقول في قاص ورام ورجل يسمى يرمبي قاصي ه وراميٌّ ويَرْمِيُّ وكان الاصل أن تقول قاضِيتٌ وراميتٌ ويَرْمِيتٌ كما تقول في النسب الى حاكم حاكمي والى يَصْرِبَ يَصْرِبَّ غيرَ اتَّهم استثقلوا الكسرة على الياء المكسورِ ما قبلها فحذفوها ثمَّ حذفوا الياء لسكونها وسكون الياء الاولى من ياءي النسب فان قيل فاته يجوز للع بين ساكنين اذا كان الاول حرفَ مد ولين والثاني مدَّعُما مثلَ دابَّة وشابَّة وحيب بَّكْرُ قيل الامرُ كذلك غيرَ انَّ الياء لا يمكن السكانُها لانّ ياء النسبة لا يكون ما قبلها الّا مكسورا وكان في الجلة ثَرّ ساكنان فحُذف لالتقاء الساكنين ١٠ عند تعدُّر الاسكان وقالوا في النسب الى عَرْقُوة وتَرْقُوة عَرْقٌ وتَرْقَيُّ وتَرْقَّى وذلك انَّهم لمَّا حذفوا التاء للنسبة على القاعدة بقى عَرْثُو وَتَرْثُو فوقعت الواو طرفًا وقبلها صمَّةً وليس ذلك في الاسماء فقلبوها ياء كما قالوا أَدْلِ وَأَجْرِ والاصل أَدْلُو وأَجْرُو ثَر نسبوا اليه احذف الياء فقالوا عَرْقِيٌّ وتَرْقِيُّ وجوز عَسرْقَ وِي باثبات الواو لان ياءي النسب يجريان مجرى تاء التأنيث وقد تقدّم ذكر المشابهة بينهما فكا ثبتت مع تاء التأنيث فكذلك مع باعي النسبة لاتها تصير حشوًا في الكلمة وقد حُكى عنهم اتّهم يقولون ٥١ في النسب الى قَرْنُوة قَرْنُوقٌ وهذا نصُّ على جوازه ومن قال في تَغْلَبَ ويَثْرِبَ تَغْلَبَي ويَثْرَقَ قال في القاضى ويَرْمى قاصَوى ويَرْمَوى فيفتح المكسور ويقلب الباء الفًا ثر ينسب اليه ويقلب الالف واوًا ولا يحذف منه شيئًا، وحكى سيبويه حانوى في النسب الى للاأنة وحاني وهو الموضع يباع فيه اللمو وأصلُ حانة حانيَّة لانَّه من الخُنَّو كانَّها تحنو على من فيها لاجتماعهم فيها على اللَّذاذة والخانوت مقلوب منه وأصلُه حَنُووتٌ فَقُدَّمت اللام الى موضع العين ثر قُلبت الفَّا لتحرَّكها وانفتاح ما قبلها فهو على وأن رَحَمُوت ورَقَبُوت فوزنُه الآنَ فَعْلُوتُ مقلوبٌ من فَعَلُوت وانشد \* وكيف لنا بالشوب المر \* البيت لعُمارة ويروى \* وكيف لنا بالشرب فيها وما لنا دُوانيتُن \* وبعده

\* أَنَعْتَانُ أَم نَدَّانُ أَم يَنْبَرِى لنا \* أَغَرُّ كَنَصْلِ السَّيْفِ أَبْرَزُهُ الغَمْدُ \*

والمراد انّه يريد شُرْب الخمر لو كان له عند الخمّار ما يصرِفه في ثَمَنها وقولُه أنعتان اى نشترى بنَسِيتُن من قولهم إعْتانَ الرجل السِلْعنَة اى اشتراها بنسيئة من العِينَة وإدّانَ اذا اخذه بدَيْن وينبرى

وإن شثت حذفت اللّا أن القلب هنا احسن منه في حُبْلُوكي لاتّها في حكم الاصل أن كانت ملحقة فتقول أَرْضي وأَرْطُوكي ومِعْرُوقي علما أذا كانت الالف خامسة فصاعدًا أو كانت على اربعة احرف وللروف الثلثة التي قبل الالف متحرّكات فلا يجوز آلا حذف الالف سواء كانت التأنيث أو لغير التأنيث وذلك قولكه أذا كانت التأنيث شكاعي وسُماني والشُكاعي نبت يُتداوى به والسُماني في التأثيث وفي ما كان لغير التأنيث وهو على صربين أصليّة وزائدة فالاصليّة تحو مُرامي ومُسامي تقول فيه مُرامي ومُسامي وأمّ وجب للخفُ لان الالف ساكنة والياء الاول من ياءي النسبة ساكنة ايصا وقد طال الاسم وكثرت حروفه فوجب باجتماع ذلك للذف واذا كانوا قد حذفوا فيما قلت حروفه تحو حبني ومَلهي وفيعني ومَنقي والنافي والمائي ومُلهي ففيما كثرت أول وأما الزائدة لغير التأنيث تحو حَبنقطي ودَلنظي وقبَعْثَري والله التقمير البطين والدائظي ودَلنظي وقبَعْثَري وللجنطي القصير البطين والدائظي الصُلْب الشديد والالف تيما للألحاق بسَقْرَجل والقبعثري العظيم القلق والالف فيه لتكثير الكلمة وليست التأنيث ولا لللحاق بسَقْرَجل والقبعثري العظيم القلق والالف فيه لتكثير الكلمة وليست التأنيث وكل كان مثلهما جَمْري وبَشكي لان الالف في حكم الخامسة لان الحركة فيه صيرته في حكم الخامسة لان الحركة فيه صيرته في حكم الخامسة لان الحركة فيه صيرته في حكم الخامسة التكركة فيه المنافية التكركة فيه حكم الخامسة التكركة فيه المنافية التكركة فيه حكم الخامسة التكركة عليه التكركة التكركة عليه التكركة عليه التكركة التك

## فصيل ١٠٠١

قال صاحب الكتاب والياء المكسور ما قبلها في الآخر لا تخلو من ان تكون ثالثة او رابعة او خامسة فصاعدًا فالثالثة تُقلَب واوا كقولك عَروى وشَجَوى وفي الرابعة وجهان للذف وهو أحسنُهما والقلبُ وعالك قاضى وحانة وقاصَوى وحانوى قال المنابعة والمنابعة وجهان المنابعة والمنابعة و

\* وكَيْفَ لنا بالشُرْبِ إِن له يَكُنْ لنا \* دَراهُم عند للاأنوي ولا نَقْدُ \*

وليس فيما وراء ذلك اللَّا لَلْذَفُ كقولك مُشْتَرِى ومُسْتَسْقَى وقالوا في مُحَيٍّ مُحَوِّى ومُحَيّى كقولهم أُمْرِي وأُمَيّىء

قال الشارح اعلم أن ما كان في آخره يا من الاسماء المنسوبة فإن كانت الياء ثالثة قبلها كسرة تحويم

المنسوب المنسوب

وانفتاح ما قبلها فكرهوا ان يتحمّلوا الثقل في لفظ غير مستعمل فإن قبل فأنت اذا قلت رحوي ومَنَوى فَرَحَوُّ ومَنَوَّ غيرُ مستعمل الله في النسب قيل الامرُ وإن كان على ما ذكرتَ فإنّ الثقل فيه اقلُّ لاختلاف للرفين اذ الثقلُ في الواو وياتَى النسب اقلُّ من الثقل في الياءات مع ياء النسب، فإن كان المقصور على اربعة احرف وللحرف الثاني ساكن فلا تخلو الالف في آخره من ان تكون منقلبة او ه زائدة التأنيث تحو حُبْلَى وسَكْرَى وعَطْشَى وحُزْوَى فالأجودُ في هذا حذف الالف فيقال حُبْلَّي وسَكْرَى وعَطَّشيّ وذلك انّهم شبّهوا الف التأنيث بتاء التأنيث في للذف فحذفوها كحذفها ويجوز مَدُّها فيقال حُبْلاويٌّ وسَكُواويٌّ تشبيهًا بالمؤنَّث الممدود نحو خَراة وصَفْراة ويجوز قلبُ الالف واوًّا فيقال حُبْلَوي وسَكْرُوي كما يقال كَسْرُوي شبّهوها بالمنقلبة في تحو مَلْهُوي ومَغْزُوي فهذه ثلثة أَوْجُه احدُها حُبْلتي بحذف الالف وهو أجودُها ثر حُبْلاوي ثر حُبْلوي، فان كانت الالف لغير التأنيث وهو على ١٠ اربعة احرف والرابعُ الف مقصورة وثانيها ساكنُّ ففي المنقلبة نحو مَلْهًى ومَغْزَى ومَحْيًا وأَعْشَى ثلثة اوجه أجودُها ان تُقلَب الالف واوًا فيقال في النسب الى مَلْهًى مَلْهُوي والى مَغْزَوي والى مُغْزَوي والى مُحْيًا مُحْيَوى وذلك النّها بدلُّ من اللام فكان حكمُها حكم عصًا ورَحَى فكما تقول عَصَوى وفَتَوى كذلك تقول مَلْهَوى وأَعْشَوى والثانى ان تمُد ذلك وهو ضعيف فتقول مَلْهاوى ومَغْزاوى تشبيهًا بالزائدة الممدودة للتأنيث والثالث ان تحذف الالف فتقول مَلْهِي ومَعْزِق تشبيهًا بالف التأنيث المقصورة ه انحو حُبْلَى وسَكْرَى كما قالوا مِدْرًى ومَدارَى فجمعوه جمعَ حُبْلَى وحَبالَى وإن له يكن مثله لانّ الف مدرى لام والف حبلي زائدة فشبهوا الاصل بالزائد وكذلك ما كان مُلْحَقا بد من الزائد تحو أرطى وأرْطُويٌ ومعْزى ومعْزوي فيه الوجوة الثلاثة >

قال صاحب الكتاب وفي الزائدة ثلثة اوجه للذف وهو أحسنها كقولك حُبْلي ودُنْيي والقلب نحوُ حُبْلوق ودُنْيَوي ودُنْيَوي ودُنْيَوي وأن يُفصَل بين الواو والياء بألف كقولك ذنْياوي ونيس فيما وراء ذلك الاللذف ٢٠ كقولك مُرامي وحُباري وقَبَعْثَري وجَمَزي في حكم حُبارى،

قال الشارح فإن كانت الالف زائدة نظرت فإن كانت المتأنيث مثلَ حُبْلَى وسَحَّرَى فالاجودُ حدَفُها كما تحدَف تُاء التأنيث لاتها زائدة مثلها وفي معناها فيقال حُبْلَى وسَحَّرَى ويجوز من بَعْدِ دلك وجهان آخران احدها قلبُها واوا تشبيها لها بالاصل فيقال حُبْلَوي وسَحَّرَوي والاخر حُبْلوي وسَكَّرَوي والاخر حُبْلوي وسَكْراوي وتُشبِهها بالمدودة وإن كانت للالحاق مثلَ أَرْطًى ومِعْزَى كنت مخيرًا أن شئت قلبتَ

ذلك تحذفوا احدى الياءات وقلبوا الثانية واوًا لتخفيف اللفظ بالاختلاف لان المستثقل عندهم اجتماع المتجافسات ألا ترى انك تقول في النسب الي فتى ورَحَى فتَوِى ورَحَوى نقلبت الالف واوا وإن كان اصلها الياء فرارًا من اجتماع الياءات فاذا قدروا على الواو فقد حصل غرضهم على المخالفة فلم يغيروا اللفظ عنان دخلت تاء التأنيث في ذلك فنسبت الى مثل عَدُوة قلت عَدَوى فتغيره ولاجل تاء التأنيث وكثرة التغيير فيه والتغيير مُونِس بالتغيير فتحذف الواو الزائدة فتبدل من الصمة فتحة فسيبويه يجرى في ذلك على اصله في فَعُولَة ويقيسه على قولهم في شَنُوءَة شَنَرَى والمبرد لا يرى فلك ويقول في عَدُوّة عَدُوق عَلَاتِي فلك ان شاء الله؟

#### فصل ۳۰۰۰

قال صاحب الكتاب والالف في الآخر لا تخلو من ان تقع ثالثة أو رابعة منقلبة أو زائدة أو خامسة فصاعدًا فالثالثة والرابعة المنقلبة تُقلبان وأوا كقولكه عَصَوى ورَحَوى ومَلْهَوى ومْرْمُوى وأَعْشَوى عَقَوى وَلَا فصاعدًا فالثالثة والرابعة المنقلبة تُقلبان وأوا كقولكه عَصَوى ورَحَوى ومَلْهَوى ومُرْمُوى وأَعْشَوى عَقَلَا الشارح اعلم أن الالف لا تكون الله في الاسماء المتمكنة ولا في الافعال أيضا أمّا تكون بدلا وزائدة فا أفا وقعت آخرًا فلا تخلو من أن تكون ثالثة أو رابعة فصاعدًا فيا كان على ثلثة أحرف والثالث منها ألف فلا تكون ألا منقلبة كالالف في عَصًا ومَنا بدلٌ من الواو من المالية فالالف في عَصًا ومَنا بدلٌ من الواو فولكه عَصوانٍ ومَنوانٍ وفي رَحَى وحَصَى بدلً من الواو أو من الماء تقول في عَصًا ومَنا عَصَوى ومَنوى وفي رَحَى وفتي رَحَوى وفتي وفي رَحَى وفتي رَحَوى وفتي وفي رَحَى وفتي رَحَوى وفتي وفي رَحَى وفتي أن الله المناه عنوا ألياء في فوات الباء لاتهم لو قلبوها باء لقالوا رَحَيي وفتي وفتي وفتي فكانت تجتمع ثلث باءات وكسو في المناء الدولي وذلكه مها يُستثقل لاقه قريب من أُمّيتي وفتيي فكانت تجتمع ثلث باءات وكسو في ألياء الاولي وذلكه مها يُستثقل لاقه قريب من أُمّيتي وفتيي فكانت تجتمع ثلث المنسوب الميه في المناء حروقًا فان قيل فالثقل في أُميّي أبلغ لاتك تجمع فيه بين اربع باءات وفتي ورحَى أمّا بحرتها فيه في النسبة والما مثل أمّي وعدي قد استُعمل قال في النسبة والما مثل أمّي وعدي قد استُعمل قال في النسبة والما مثل رَحي فغير مستعمل آلا في النسبة لاقه يازمه قالبها الفا الكرّكها قد استُعمل قبل النسبة والما مثل رَحي فغير مستعمل آلا في النسبة لاقه يلزمه قالبها الفا الكرّكها

المنسوب المنسوب

كِلْبٍ على طريق البَصْرة بالقرب من مكّة والى عَدِيّ عَدَوِيُّ وقالوا في النسب الى قُصَى قُصَوى والى أُمِّيَّةُ أُمُوتِي لا فرقَ بين ما فيه التاء وغيره وذلك انْ غَنيًّا آخرُه ياء مشدّدة وها ياءان في الحكم والياء الاولى زائدة وفي ياء فَعيل والثانيةُ لام الكلمة خاذا نسبت اليه لُّقته ياء النسبة وفي مشدّدة بياءين فيتوالى في آخر الكلمة اربع ياءات فتثقل فعدوا الى الياء الزائدة فحذفوها فبقى بعد للذف عَنى ٥ مكسور النون منزلة نمر ففاتحوا النون كما فاتحوا الميم في نَمْري ولمَّا انفاحت انقلبت الياء الفَّا لاتحرُّكها وانفتاح ما قبلها فصارت في التقدير عَنَّي مثلَ رَّحي ثر قُلبت الالف واوا كما تُقلَب في النسب الي رَحّى وفَتَى فتقول غَنَوِيّ كما تقول رَحوي وفتَويّ وكذلك اذا كان فيه تاء التأنيث لانّ التاء تُحذَّف في النسب فيصير منزلة ما لا تاء فيه، وحكم فُعَيْل وفُعَيْلَة من ذلك تحو تُصَيّ وأُمِّيَّة كذلك تحذف ياء التصغير والعينُ مفتوحة فتنقلب اللام الفًا سواء كانت من دوات الياء او من دوات الواو ١٠ فتقول في النسب الى قُصَيِّي قُصَوتي كان فُعَلًّا جَذْف الباء للنسب كراهية اجتماع اربع ياءات على ما تقدّم ثر قلبت اللام الفًا فصار قُصَّى مقصورًا كهُدًى ورُشًا فقلبت الفع واوًا في النسب فقالوا قُصَوي كما قالوا هُدُوي ورُشُوي وما كان فيه تاء التأنيث فكذلك لان التاء تحذف في النسب فيقولون في أُمْيَّةَ أُمُوى ومن العرب من جتمل الثقل ويقول أُمْيِّي وتُصَيِّي ووجهُ ذلك انَّه لمَّا كان يدخل الياء المشدّدة الاعرابُ فيقال هذا صَبَّى وعَديُّ ورأيت صبيًّا وعديًّا ومررت بصبيّ وعديِّ شبّهوه بالصحيج وا فنسبوا اليه كما يُنسَب الى الصحيم والوا في النسب الى تَحَيَّة تَحَوَّى وأصلُه تَحْييَةٌ على تَفْعلَة الآنه مصدرُ حَيَّى يُحَيِّى على زنة فَعَّلَ يُفَعَّلُ ومصدرُه بأتى على تفعلة كالنَّخْليَة والتَّرْوِيَة فنُقلت كسرة الياء الى للاء قبلها فسكنت الياء وادَّعمت فيما بعدها فصار لفظُها كلفظ فَعيلَةَ لانَّ ثالثها يا الساكنة ال قبلها كسرة فنسبوا اليها كما ينسبون الى فعيلة جذف الياء الثانية فبقى تَحيَّة مثلَ عَيَّة في اللفظ فنقلوه الى تُحاة على ما وصفنا ثرّ يُنسَب البها تَحَويّ كما يقال عَمَوي شبّهوا الياء الزائدة ٣٠ بالاصل والياء الاصليّة بالزائدة فاعرفه

قال صاحب الكتاب وفي فَعُولِ فَعُولِي صَعُولِي عَمْ عَمْوِ عَمْوِي عَمْوِي مِينِهِ بينه وين فَعُولَةَ فقال في عَمْوَةِ عَدُوقً عَدُوقًى كما قالوا في شَنُوءَة شَنتُتي ولم يفرق المبرَّدُ وقال فيهما فَعُوليَّ ء

قال الشارح تقول في النسبة الى عَدُوِّ عَدُوِّي فلا تُغيِّره لاتّه لم يجتمع فيه الياءات التي اجتمعت في عَدِيّ والبع ياءات استثقلوا عَدِيّ وابّا يقع للذف والتغييرُ لكثرة الياءات ألا ترى انّه لمّا اجتمع في عَدِيّ اربعُ ياءات استثقلوا

النسبة لزموا المخفيف على ذلك المنهاج فاعرفه

قال صاحب الكتاب قال سيبويه ولا أُطْنَهم قالوا طاقيً اللا فرارا من طَيْتِي وكان القياسُ طَيْتِي لوكنهم جعلوا الالف مكان الياء وامّا مُهَيّم تصغيرُ مُهَوّمٍ فلا يقال فيه اللا مُهَيّيم في على التعويض والقياسُ في مُهَيّم من عَيّمه مُهَيْمي بالحذفء

و قال الشارج القياس في النسبة الى طَيِّي بوزن طَيِّع طَيِّتي لكنّهم جعلوا مكان الياء الفًا تخفيفا لاته اخفُ وله نظائرُ وان كان الجيع شادًا غير مقيس عليه فن ذلك قولهم في النسب الى رَبِينَة رَبانِي وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاله

#### فصل ۱۹۹

قال صاحب الكتاب وتقول في فعيل وفعيلة وفعيْل وفعيْلة من المعتلِّ اللام فعليُّ وفعلي كقولك غَنوِيُّ وضَرَوي وتُصَوي وأُمَوي وقال بعصهم أُمَيِّي وقالوا في تَحِيَّة تَحَوِيُّ،

قال الشارج اعلم أنّ ما كان من هذا النوع فانّه يستوى في النسب اليه ما كان فيه تا التأنيث وما ليست فيه فتقول في النسب الى غَنِي غَنُوتِي وغني حَيَّ من غَطَفانَ والى صَرِيَّةَ صَرُوتِي وصريّةُ قريةً لبنى

المنسوب المنسوب

او الى إعلال للحرف احتمل ثقلُه وأُقرّ على حاله وقد جاء فيما فيه التالا اسمالا قليلاً باثبات الياء ولا يقاس عليها فها جاء منه باثبات الياء فا حكالا سيبويد قالوا في سَليمَة سَليميَّ وفي عَييَة كُلْبِ عَييِيَّ كَلْبِ عَييِيِّ قال يونس وهذا قليل وقالوا في خُويْبَي وقالوا في النسب الى سَليقة سَليقة سَليقة الطبيعة وقالوا وراح وُرُدَيْنيَّة وفي منسوبة الى رُدَيْنَة عن واها فَعُولَة فحكُها في النسب عند سيبويه حكم فعيلة فتسقط والواو كما سقطت الياء ويُفتح عين الفعل المصمومة كما فُئح المكسورة وجبّته في ذلك اته قد وجب في فعُولة من الثقل ما وُجد في فعيلة فكانت مثلها مع الى العرب قد قالت في النسب الى شَمُوعً شَنَتي وامّا أبو العباس الميرد فاته كان يخالفه في هذا الاصل ويجعل شَنَيْنا من الشاد فلا يُجيز القياسَ عليه وفيق بين الواو والياء بأشياء منها أنّه قال لا خلاف بينهم انّه يُنسَب الى عَديي عَديولون في النسبة الى سَمُوق سَمُوق سَمُوق سَمُوق والياء فَاقروا الواو على حالها وغيروا الياء ومن ذلك انّهم المستثقل اجتماع الياء أسمري والى مَدين من جهة القياس وقول المستثقل اجتماع الياء في فعيلة الواو في فعولة وقول الى العباس مَتِين من جهة القياس وقول المناوع وحد ان تخالف الياء في فعيلة الواو في فعولة وقول الى العباس مَتِين من جهة القياس وقول سيبويه الشد من جهة القياس وقول المناوع وهو قولهم شَنْتَي وهذا نَصُ في محل النزاع؟

## المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

قال صاحب الكتاب وتُحذَف الياء المتحرّكة من كل مثال قبل آخِره ياءان مدّغَمة إحديهما في الاخرى تحو قولك في أُسَيّد وحُمَيْر وسَيّد ومَيْت أُسَيْدي وحُمَيْري وسَيْدي ومَيْت أُسَيْدي وحُمَيْري ومَيْت أُسَيْدي وحُمَيْري ومَيْت أُسَيْدي ومُيْت ومَيْت الله ومُيْت ومُيْت ومَيْت ومُيْت ومُيْت ومُيْت ومُيْت ومُيْت ومُنْت ومُيْت ومُنْت ومُنْت ومُنْت ومُيْت ومُنْت ومُنْتُنْت ومُنْت ومُنْتُنْتُ ومُنْت ومُنْت ومُنْت ومُنْت ومُنْت ومُنْت ومُنْتُنْ

قال الشارح الباب في كلّ اسم قبل آخِرة بالا مشددة ان تفك الاتفام وتحذف الباء المتحرّكة فتقول في السّيد وحُميّر تصغير أَسْوَد وحمار أُسَيْدي وحُميْري ومثله في النسب الى سيّد وحَين سَيْدي وحَين وَعيْني واتما حذفوا الباء لثقل الاسم باجتماع باءيّن وكسرتين بعدها باء الاضافة فثقل عليهم اجتماع هذه المتجانسات نحذفوا الباء تخفيفًا وخصوا المتحرّكة بالحذف لاته أبلغ في التخفيف لان الاسم يُنقَص باء فجف ولو حذفوا الباء الساكنة لَبقيت الباء المكسورة فتتوالى الكسرتان ولاتهم يقولون قبل النسبة مَيّت ومَيْت وحَين وحَين فيحقون تحذف الباء المتحرّكة استثقالا فاذا نسبوا وجاوا بياء

وأهلوا الغين لسكونها وكذلك ما كان مثله وليس ذلك بقياس عند سيبويه والخليل وهو عند الى العبّاس المبرّد قياش مطّردُ، فامّا نحو عُلَبِطٍ وهُدَبِدٍ فلا مقالَ في بقائه على لفظه من غير تغيير لتحرّك الخرف الثانى منه فاعرفه،

#### فصـل ۲۹۷

قل صاحب الكتاب و تُحذَف الياء والواو من كلِّ فَعِيلَةٍ وفَعُولَة فيقال فيهما فَعَلِنَّ نحو قولك حَنَفِيق وهَنتُتَى الله ما كان مصاعَفا او معتلَّ العين نحو شَدِيدة وطُوِيلة فإنّك تقول فيهما شَدِيدِى وطُوِيلىّ ومن كلّ فُعَيْلَة فيقال فيها فُعَلَى نحو جُهنى وغُعَلى ء

قل الشارح ومن التغيير اللازم حذفُ الياء والواو من فَعيلَةَ وفُعَيلَةَ وفَعُولَةَ وذلك اذا نسبت الى مثل ١٠ حَنيفَةَ وربيعَةَ وجُهَيْنَةَ فتقول حَنَفيُّ وربَعيُّ وجُهَنيُّ وتعل ثلثةَ اشياء تحذف تاء التأنيب ثر ياء فعيلة وتنقله من فَعلِ مكسور العين الى فَعَل مفتوح العين أمّا حذف تاء التأنيث فعلى للجادَّة وأمّا حذنُ الياء فلانَّها في نفسها مستثقلةٌ مع كونها زائدةً وقد حصل في الكلمة اسبابٌ أوجبت ثقلَها وهو انَّه اجتمع فيها ياء فعيلَةَ او فُعيْلَةَ مع كسر ما قبل عَلَم النسبة وياءي النسبة وكلُّ ذلك من جنس واحد فاستُثقل اجتماعها والنسبُ بابُ تغيير فحذفوا الياء تخفيفًا وذلك لانَّهم قد حذفوها ١٥ من فَعيلِ وفُعَيْلِ تَحَو ثَقَفِي وسُلَمي وليس في الاسم الَّا تغييرُ واحدُّ وهو تغييرُ حركة آخره بالكسر للحاق ياءى النسبة وأن لم يكن ذلك بالقياس عند سيبوية وأذا كان حذفها فيما لا هاء فيه جائزا. كان فيما فيه الهاد لازمًا لانّ فيه تغييريُّن تغيير حركة وحذف حرف والكلمة كلّما ازداد التغييرُ فيها كان لخذف فيها ألزم ولمّا حذفت الياء بقيت الخروفُ التي كانت قبل الياء مكسورات وهنّ تُوان فبقى بعد حذف الياء والتاء حَنِفًا ورَبِعًا مثلَ نَبِرٍ فَفُتِج في النسب قيل حَنَفِيٌّ ورَبَعِيٌّ كما تقول في نَبِر " مُرَى الله أن يكون مصاعَفًا أو معتلَّ العين فانَّك لا تحذف الياء منهما تحو النسب الى شَديدُة وطُويلَة وجَليلَة فتقول شَديدي وطُويلي وجَليلي لانتك لو حذفت الياء لُوجب ان يقال شَدديُّ فجتمع حرفان من جنس واحد وهو ممّا يستثقلونه وكذلك لو نسبت الى بني طويلة وبني حُويْزَةً وهم في التَيْم قلت طويلًى وحُوْيزِيِّ والتصريفُ يُوجِب انّ الواو اذا تَحرّكت وانفاع ما قبلها قُلبت ألفًا كقولهم دارَّ ومالَّ وحذفُ التاء انَّما هو لصرب من التخفيف فلمَّا آلَ للحالُ الى ما هو أبلغُ منه في الثقل

المنسوب

يكون فَعُلانُ لانَّه لا نظير له وامَّا قوله

\* أَلَا با دِيارَ لِلَّتِّي بالسَّبْعانِ \* أَمْلَّ عليها بالبلِّي المُلَوانِ \*

فإن الشعر لابن مُقْبِلِ الشاهدُ فيه انه أعربه بالحركات وألزمَه الالفَ فعلى هذا النسبة إليه سُبعاني لان الالف فيه ليست للدلالة على الاعراب أنما في منزلة الالف في زَعْفران والمعنى انه يتأسف على ه ديار قومه بهذا المكان ويُخْبِر أن المَلَويْن وها الليل والنهار أبلياها ودرساها وأمّا تحوُ قِنْسْرِين ونصيبين ويَبْرِين وحوصى من أسماء المواضع كفلسطين وسيْلكحين وماكسين فامّا قِنْسْرين فدينة داشرة بالشأم وأمّا نصيبين فدينة بالجَزيرة وأمّا يَبْرين فوضع بالشأم أيضا وسيْلكحون قرية بفارس وماكسون موضع بالشأم وأمّا نصيبين فدينة بالجَزيرة وأمّا يَبْرين موضع بالشأم أيضا وسيْلكحون قرية بفارس وماكسون موضع بالنام أيم بالنام أيم والمنون وسمّوا به وفيه المذهبان منهم من يجعل الاعراب في النون ويُلزِمه الياء فيقول هذا وتسرين ومررت بقنسرين فعلى هذه اللغة لا تحذف شيئا منه أذا نسبت اليه وتقول هذا فتسريني ورأيت قنسرين ومررت بقنسريني فعلى هذه اللغة لا تحذف شيئا منه أذا نسبت اليه وتقول هذا فتسريني ورأيت قنسريني ومررت بقنسريني فاعرفه ع

## فصــل ۲۹۹

وا قال صاحب الكتاب وتقول في نَمْرٍ وشَقِرَة والدُيْلِ وحوها ممّا كسرت عينه نَمْرِقَ وشَقَرَى ودُوَّلَى بالفتح قياشُ مُتْلَيْبُ ومنهم مَن يقول يَثْرَبِي وتَغْلَبَي فيفتح والشائعُ اللسرُء

قال الشارح وممّا يلزم التغييرُ فيه ويطّرِد وذلك بأن يكون الاسم المنسوب اليه على ثلثة احرف ثانيه مكسورٌ فاذا نسبت اليه فامحت ثانية تقول في النسب الى نَمْ مَرَيّ والى شَقِرَةَ شَقَرِقَ والى اللهُ لل دُولِي اللهُ فالله والله الله والله والله الله والله و

لإعرابَ قبل النون ومَن جعله معتقب الاعراب قال قِنَّسْرِيني وقد جاء مثلُ ذلك في التثنية قالوا خُلِيلانيُّ وجاء في خُلِيلانيُّ وجاء في خُلِيلانيُّ وجاء في خُلِيلانيُّ اسمَ رجل وعلى هذا قولُه \* أَلَا يا دِيارَ لِلْحَيِّ بالسَبْعانِ \* ؟

قال الشارح اعلم ان حذف تاء التأنيث قد كثر عنهم واطّود حتى صار قياسًا يُسمَع ما قالوه ويُحمَل عليه نظائرُه فاذا نسبت الى اسم في آخره تاء التأنيث حذفتها لا يجوز غيرُ ذلك فتقول في النسب ه الى البَصْرَة بَصْرِيٌّ والى مَكَّةَ مَكِّيٌّ والى الكُوفَة كُوفِيٌّ والى فاطمَةَ فاطمِنَّى والمّا أسقطت التاء من النسب لانًا لو بقيناها في الاسم على ما كانت عليه قبل النسب لُوجب أن نقول بَصْرَتي وكُوفَتي ومُكَّتيُّ في نرجل يُنسَب الى البصرة والكوفة ومكَّةَ ولَزِمَنا ان نقول اذا نسبنا امرأةً الى ما فيه تاء التأنيث بصرتيَّةً وكوفتيُّة ومكَّتيَّة وفاطمتيَّة فكان يُجمّع في الاسم الواحد تاءآن للتأنيث وذلك لا يجوز وايصا فانَّ ياءي النسب لمّا كانت مُشابهة لتاء التأنيث من الجهات المتقدّمة لم يُجمّع بينهما كما لم يُجمّع ١٠ بين علامتي نسبة، وامّا نونا التثنية وللع فلا تثبتان ايضا مع ياءى النسبة وذلك اذا سمّينا رجلا عَثْتًى او مجموع جمع السلامة قلنا فيه مذهبان احدُها وهو الأجودُ ان تحكى الاعراب قبل التسمية فتقول هذا زيدان ورأيت زيدين قائمًا ومررت بزيدين جالسًا فتعربه بالحروف كما كان اعرابه قبل التسمية بها فعلى هذا اذا نسبتَ الى شيء من ذلك حذفت علامتي التثنية وللع فتقول هذا زَيْديّي ورأيت زيديًّا ومررت بزيديّ وهذا مُسْلميٌّ ورأيت مسلميًّا ومررت عسلميّ وذلك انَّك لو أبقيتَهما ٥١ وقلت مسلموني ومسلماني فجمعت في الاسمر الواحد بين اعرابين احدُها بالحروف والاخر بالحركات الكائنة على علامة النسب وذلك لا يجوز مع انَّه كان يجوز ان تثنَّيه وتجعه بالواو والنون فتقول مسلمانيان ومسلمونيُّونَ فيُجمّع ايضاً في الاسم الواحد اعرابان بالحروف وكلاها فاسدُّ والثاني ان لا تحكى الاعرابَ بعد التسمية وتُجُّرى الاعراب في التثنية على النون وتجعل قبل النون الفَّا لازمةً وتجعله من قبيل عُثمانَ ومُّروان فتقول هذا مسلمان ورأيت مسلمان ومررت بمسلمان وتقول في الجع ٣٠ هذا مسلمين ورأيت مسلمينًا ومورت عسلمين وقد تقدّم ذلك فعلى هذا تكون النسبة اليه بإتبات علامة التثنية وللع من غيرِ حذف شيء منهما فتقول هذا زيداني ورأيت زيدانيا ومررت بزيداني وتصرفه عند اتصال ياءي النسبة به كما تصرف نحو مساجِدَ اذا اتصل به تاء التأنيث نحو صياقلة وصيارفة وقد جاء خَليلانُ اسم ونسبوا اليه خَليلاني وقد جاء في اسماء الأمكنة ما هو على طريق التثنية كما جاء فيها ما هو على طريقة للمع قالوا سَبْعان وهو اسمُ مكان كانَّه تثنيةُ سَبْع ولا

واتما هو شيء تعلق باللفظ ويؤيد ذلك عندك ان كرسيّا وبرديّا اسمان كما ترى ولو كانا منسوييّن حقيقة لخرجا الى حيّز الصفة كما خرج هاشمٌ وقيش الى حيّز الصفة في قولك رجلٌ هاشمي وقيسيّ قال ويؤيّد عندك قوّق الشّبة بينهما انّه كما يُفصَل بناء التأنيث بين الواحد وجنسه في نحو تمرّة ومّر وشعيرة وشعير كذلك فصل بينهما بياءي النسبة فقالوا في الواحد روميّ وفي الجع روم وقلوا ورجعة وفي بلع رَدْم ورجوبيّ وتُجُوسيّ وأجّا قال بين الواحد وجنسه ولم يقل بين الواحد وجمعه لان نحو تمرّ وشعير في للقيقة جنسُ دالٌ على الكثرة وليس بتكسير وقد تقدّم الكلام على ذلك فاعرفه؟

قال صاحب الكتاب والنسبة ممّا طرّق على الاسمر لتغييرات شَتّى لاَنتقاله بها عن معنى الى معنى وحال الى حال والتغييراتُ على ضربين جاريةٌ على القياس المطّرد في كلامهم ومعدولةٌ عن ذلك،

## فصل ه

قال صاحب الكتاب فن الجارية على قياس كلامهم حذفهم الناء ونوني التثنية والجع كقولهم بَصْرِقٌ وهِنْدى وزَيْدى فَ البَصْرة وهِنْدان وزَيْدون اسهَيْن ومن ذلك قِنَسْرِقٌ ونَصِيبيّ ويَبْري فيمَن جعل

لسكونها لم يُفتخ لثلا يلتبس بالمثنى فكانت الكسرة اخف من الصمّة فعدلوا اليهاء فان قيل فهل هذه الياء حرف او اسمّ فالجواب انّها حرف كتاء التأنيث لا موضع لها من الاعراب ودهب الكوفيون الى انّها اسم فى موضع مجرور باضافة الاوّل اليه واحتجّوا عا يُحكَى عن العرب رأيت التّيميّ تيم عَدِي جبّر تيم الثانى جعلوه بدلًا من الياء فى التيميّ وإذا كان بدلا منه كان اسما لان حكم البدل حكم المبدّدل منه وهو فاسدٌ من قبل انّ الياء حرف معنى دالً على معنى النسب كما انّ تاء التأنيث حرف دالّ على معنى النسب كما ان تاء التأنيث حرف دال على معنى التأنيث وليست كناية عن مسمّى فيكون لها موضع من الاعراب مع ان الاسم الذي له موضع من الاعراب هو الذي يتعدّر ظهورُ الاعراب في لفظه فيحكم على محلّه وامّا ما حكوة من قولهم رأيت التيميّ تيم عديّ فان صحّت الرواية فهو محمولً على حذف المصاف وامّا ما حكوة من قولهم رأيت التيميّ تيم عديّ فان صحّت الرواية فهو محمولً على حذف المصاف كانّه لمّا ذكر انتيميّ دلّ ذكرُه ايّاه على صاحب فأضمرة للدلالة عليه فكانّه قال صاحبَ تيم عديّ او كانّه لمّا ذكر انتيميّ دلّ ذكرُه ايّاه على صاحب فأضمرة للدلالة عليه فكانّه قال صاحبَ تيم عديّ او كانّه الما لما الما المفوظ به ونظيرُه قوله

\* أَكُلُّ آمْرِي تَحْسِبِينَ آمْرَأً \* ونارِ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نارًا \*

وا قال صاحب الكتاب وكما انقسم التأنيث الى حقيقى وغير حقيقى فكذلك النَسَبُ فالحقيقى ما كان مُؤتِّرا فى المعنى وغيرُ للقيقى ما تَعلَق باللفظ فحَسْبُ بَحُو كُرْسَى وبَرْدَى وكما جاءت التاء فارقة يبن للنس وواحده فكذلك الياء نحو رُومِي ورُومٍ وتُجُوسِي وتُجُوسٍ ،

قال الشارح قد أيّد صاحب الكتاب ما ذكرة قوق المشابهة بين النسب والتأنيث وذلك ان التأنيث كما يكون حقيقيًا وغير حقيقي فالحقيقي ما كان مسمّاء مؤتمًا فدخلت العلامة في اسمه التأنيث كما يكون حقيقيًا وغير حقيقي ما تتعلق التأنيث باللفظ دون مدلولة بحو قريّة وغرّفة فكذلك النسبُ قد يكون حقيقيًا وغير حقيقيً فالحقيقي ما كان مُؤمّرا اى دالّا على نسبة الى جهة من النسبُ قد يكون حقيقيًا وغير حقيقي فالحقيقي ما كان مُؤمّرا اى دالّا على نسبة الى جهة من الجهات المذكورة كالأب والبلدة والصناعة بحو هاشمي وبصري ومُلْحَمي وغير للقيقي ما لا يدلّ على نسبة الى شيء ممّا ذكر بل يكون اللفظ كلفظ المنسوب بأن يكون في آخرة زيادة النسب كقولنا كُرْسِي ليس بأب ولا بلدة ولا شيء ممّا يُنسَب اليد

VFP Phimey

او بَلْدة او صَنْعة او غير ذلك يقال نسبتُه الى بني فلان اذا عَزَوْتَه اليهم فهي اضافةٌ من جهة المعنى وأن كانت تخالفةً لها من جهة اللفظ وذلك اتَّك في الاضافة تذكر الاسمَيْن وتُصيف احدها الى الاخر نحو غلام زيد وصاحب عمرو وفي النَّسَب اتما تذكر المنسوب اليه وحدَه ثمَّ تَزيد عليه زيادة تدلُّ على النسب وتكتفى بتقدُّم الموصوف عن ذكر المنسوب وذلك أن يزاد في آخر المنسوب اليه يا عمشدة أ ٥ ويُكسّر ما قبل الياء فيما قلّت حروفه او كثُرت وذلك تحو قولك في النسب الي هاشم هاشميّ والي قَيْسِ قَيْسِيٌّ والى بَغْدادَ بغداديٌّ والى واسطُّ واسطٌّ والى من يَبيع الدَّقيقُ دقيقيٌّ والى من يبيع الثيابَ الْمُلْحَمَةُ مُلْحَمِيٌّ والغرضُ بالنسب أن تجعل المنسوبُ من آل المنسوب اليد أو من أهل تلك المدينة أو الصنعة وفائدتُها فائدةُ الصفة، قان قيل ولم كانت الياء في المزيدة دون غيرها فالجواب انّ القياس كان يقتصى أن تكون احدُ حروف المدّ واللين لما تقدّم من خفّتها ولاتّها مألوفٌ زيادتُها الله انّهم لم يزيدوا الالف لئلّل يصير الاسمر مقصورا فيمتنع من الاعراب وكانت الياء اخفّ من الواو فزيدت ، فهذه الياء اللاحقة شبيهة بالتاء اللاحقة بالمؤتَّث وذلك من قبَل انَّ الياء علامة لمعنى النسب كما أنّ التاء علامة لمعنى التأنيث وكلُّ واحد منهما يمتزج بما يدخل عليه حتى يصير كُجْزْء منه وينتقل الاعرابُ اليه فتقول هذا رجلٌ بَصْرِي ورأيت رجلا بصريًّا ومورت برجلٍ بصريٍّ كما تقول هذه امرأة قائمة ورأيت امرأة قائمة ومررت بامرأة قائمة فكلُّ واحدة من الزيادتين أعنى الياء في ١٥ النسب والتاء في المؤنِّث حرِّف اعراب لما دخل فيه واتما صارا بمنزلة للزء ممَّا دخلا فيه من قبِّل ان العلامة أحدثت في كلّ واحد من المنسوب والمؤنّث معنّى لم يكن فصار الاسم بالعلامة مركّبًا والعلامة فيه من مُقَوِّماته فتنزّلت العلامة في كلّ واحد منهما منزلة أداة التعريف في الرجل والغلام فكما ال الالف واللام جزَّ ممّا دخلتا فيه فكذلك ياء النسب وتاء التأنيث والذي يدلُّ على انَّ الالف واللام جزء ممّا دخلتا فيه أنّ العامل يتخطّاها الى ما بعدها من الاسمر المعرّف فيعمل فيه ، وأنما ٠٠ كانت با النسب مشدّدة لأمرين احدُها ان لا تلتبس بياء المتكلّم الثاني انّها لو لحقت خفيفةً وما قبلها مكسورٌ لَثَقُل عليها الصَّهُ والكسرة كما تُقلتا على القاضي والداعي وكانت مُعرَّضة للحذف اذا دخل عليها التنوينُ نحصّنوها بالتصعيف ووقع الاعرابُ على الثانية فلم تثقل عليها صمّةٌ ولا كسرةً لسكون الياء الاولى، واتما كان ما قبلها مكسورا لامريني احدُها انَّها مَدَّةٌ ساكنةٌ واتما صُوعفت خوفَ اللَّبْس وحرفُ المدّ لا تكون حركةُ ما قبله الله من جنسه الامر الثاني انَّه لمّا وجب تحريكُ ما قبلها

فاذا ثنّيتَ او جمعتَ شيئًا من هذه الاسماء لم تُلحقه ألفًا في آخره من اجل الزيادة التي لحقتْه وذلك قولك في التثنية جاءني اللَّذَيّان قاما وفي للرِّ والنصب مررت باللَّذَيِّين قاما ورأيت اللَّذَيِّين قاما وتقول في للع جاءني اللَّذَيِّنَ ورأيت اللَّذَيِّنَ ومورت باللَّذَيِّنَ ومن قال اللَّذُونَ في الرفع قال جاءني اللَّذَيُّونَ فيصم الياء المشدّدة قبل الواو ويكسرها في ألجر والنصب كما يفعل في الصحيح وكان ابو للسن يذهب ه الى انّ الالف المزيدة للتصغير مقدّرةً وانمًا حُذفت لالتقاء الساكنين وبقى ما قبلها مفتوحا ليدلّ على الالف الحذوفة على حدّ المُصْطَفَيْنَ والأَعْلَيْنَ فيقول جاءني اللَّذَيُّونَ بفتح الياء ورأيت اللَّـذَيَّت ومررت باللَّذَيِّينَ فيكون لفظُ الجع فيه كلفظ التثنية غير أنّ نون التثنية مكسورةً ونون الجع مفتوحةً وتقول في المؤنَّث اللَّتَيَّا وفي التتنفية اللَّتَيَّانِ في الرفع وفي النصب وللِّر اللَّتَيَّيْنِ وفي الجع اللَّتَيَّانُ على المذهبين جميعًا وامّا اللّاتي فلا يُحقّر على لفظه لاته جمع كثرة فردّوه الى الواحد وصغّروه هُرّ ١٠ جمعوة بالالف والتاء لانَّه مؤنَّثُ كما يُفعَل بالجع من غير المبهم تحو قولهم في جِعَانِ وقصاع جُفَيْناتُ وقُصَيْعاتُ قال سيبويه استغنوا بجمع الواحد الحقّر السافر اذا قلت اللَّتَيّاتُ كما استغنوا عن تحقير القَصْرِ وهو العَشيُّ والمَساء بقولِهم أتانا مُسَيَّانًا وعُشَيَّانًا وكذلك اللَّاتي تقول فيها اللَّتَيَّاتُ الاخفش حقر اللَّاتي على لفظه فيقول اللَّويَّا كانَّه حذف الناء من آخره لثلَّا يصير الاسمر المصغِّر بزيادة الالف التي للتصغير على خمسة احرف فيخرج عن بناء التصغير ويحتج بانّه ليس بجمع اللَّتي على ه الغظها واتما هو اسم للجمع كقولك نَفَّ وقوم وقوم وهو القياس وكان المازنتي يقول اذا آل الامر الى حذف حرف من اجل الالف الداخلة فتحذف الالف التي في بعد اللام وهو أُولى قال لاتَّه زائد اذ كان في تقدير فاعلء

# ومن اصناف الاسمر المنسوبُ

فصــل ۲۹۴

قال صاحب الكتاب هو الاسم المُلحَق بآخِرِه يا عَشدَّدة مكسورٌ ما قبلها علامة للنِسْبة البه كما ألحقت التاء علامة للتأنيث وثلك تحوُ قولك هاشِمِيَّ وبَصْرِيَّ ،

قال الشارج اعلم أنّ النسبة التي يقصدها التحويون ويسميها سيبويه الاضافة هو ما يُنسَب الى قبيلة

التصغير ثالثةً وتقلب الفَه ياءً لوقوعها موقعُ مكسور بعد ياء التصغير ثمَّ تزيد الالفَ اخيرًا عوشًا من صمّة التصغير فصار اللفظ أُولَيًّا فإن قلت اذا كنتَ اتما تُلحق الالف آخرًا عوصًا من صمّة أوائل الاسماء المصغرة ونحن اذا صغرنا أولا فنصم اولها ونقول أليًّا فتكون الصمة موجودة واذا كانت الصمة موجودة فا وجهُ التعويص عن شيء موجود في اللفظ فالجواب أنَّ صمَّة أوَّلِ أُلَيًّا ليست مُجتلَبِة ه للتحقير بمنزلة صمَّة اوِّل كُلَيْب وجُمَيْل واتَّما في الصمَّة التي كانت موجودة في حال التكبير في قولك أولًا والذي يدلُّ على ذلك تركُهم ما هو مثله من اسماء الاشارة واستحقاقُ البناء حاله غير مصموم وذلك قولك ذَيًّا وتَيًّا الا ترى انّ الذال والتاء مفتوحتان كما كانتا قبل التحقير في ذَا وتَا فكذلك صمَّةُ عَرَة أُلَيًّا في الصمّة في أُلا فلمًا كانت الصمّة في أُليًّا في الصمّة التي كانت موجودة في ألا وليست مجتلبة للتحقير بقيت جالها وعوص الالف في آخره عن صبّة التحقير وأمّا أُولاه عمودة ففيه نَـظَـرُّ ١٠ والقول فيه انَّ أُلآه وزنه نُعَالَ كغراب وقياس تصغيره لو صُغّر على حدّ تصغير الاسماء المتمكنة ان تقول هذا أُولَى كما تقول عُطِّي الله انَّهم لمَّا له يغيّروا اولَه عن حالة ارادوا ان يزيدوا في آخره الالف كالعوص من ضمّة التحقير في اوله فلم تسغ زيادتُها بعد الهمزة لثلّا يتحوّل المدودُ عن لفظه وقد بنوة على المد فزادوا الف العوص قبل الهمزة فصار أُليّاه على لفظ أُليّاع هذا رأى سيبوية وهو مذهب المبرِّد وامَّا ابو اسحق فاتَّه كان يقدّر الهمزة في أُلاَّء ألفًا في الاصل فاذا صُغّر دخلت ياء التصغير ١٥ ثالثة بعد اللام فتنقلب الالفُ الاولى ياء لوقوع ياء التصغير قبلها على حدّ قلبها في غُلام وعَناق فتقول غُلَيَّم وعُنيَّق ثر أدخلوا الالف المُزيدة للتصغير آخِرًا فاجتمع ألفان في التقدير فقُلبت الثانية هزةً لاجتماع الالفين على حدّ قلبها في حَمْراء وصَحْراء وهذا أقربُ الى القياس لاعتقاد زيادة الف التصغير آخِرًا على منهاج سائر المبهمات الله اته يصعف من جهة تقدير الهمزة بالالف فاعرفه، وامّا ألَّذي وَأَلَّتِي فُيحقِّران على منهاج تحقير اسماء الاشارة لأنّ تجراهما في الإبهام واحدٌ بوقوعهما ٢٠ على كلُّ شيء من حَيوان وجَماد كما كانت اسماء الاشارة كذلك فتترك أُولَهما على حاله من الفيخ وتزيد باء التصغير ثالثةً وتدعمها في الباء التي في لأم الكلمة وتزيد الالفَ المزيدة للتصغير آخرًا فتقول اللَّذَيَّا واللَّتَيَّا قال الشاعر انشد، ابو العبّاس

\* بَعْدَ اللَّتَيَّا وَاللَّتَيَّا وَالَّتِيَّا وَالَّتِي \* اذا عَلَتْها أَنْفُسُّ تَرَدَّت \*

وقد حُكى اللُّذَيَّةِ واللُّتَيَّا بصم الاول منهما والاول أقيسُ لان هؤلاء بجمعون بين العوض والمعوَّض

قال صاحب الكتاب والاسماء المُبْهَمة خولف بتحقيرها تحقيرُ ما سواها بأن تُركت أواتُلُها غيرَ مصمومة وألحقت بأواخرها أَلِفاتُ فقالوا في ذَا وتَا نَيًا وفي أُولَا وأُولاه أُلَيَّا وأُليَّاه وفي الّذي والّتي اللَّذَيَّا واللَّتَيَّا وفي اللَّذَيُّا واللَّتَيَّا وفي اللَّذَيُّا واللَّتَيَّا وفي اللَّذَيُّاتَ،

ه قال الشارج اعلم أنّ القياس في الاسماء المبهمة أن لا تُصغّر من حيث كانت مبنيّة على حرفيّن كمن ومًا الَّا انَّها لمَّا كان لها شَبَهُ بالظاهر من حيث كانت بُّثنَّى وتُجمّع وتوصَف ويوصف بها والتصغير وصفُّ في المعنى فدخلها التصغيرُ كما دخلها الوصفُ ولمَّا كانت مُخالفة للاسماء المتمكّنة خالفوا بين تصغيرها وتصغير المتمكنة بأن غيروها على غير منهاج تغيير تصعير الاسماء المتمكنة وصار ذلك دلالة على حَقارة المشار اليه كما كان تغييرُ الاسماء المتمكّنة بصمّ أوائلها وبنائها على فُعَيْل وفُعَيْعل ١. دلالةً على صغر المسمّى فاذا اردتَ تصغير المبهم تركتَ اوله على حاله وزدتَ فيه ياء التصغير على حدّ زيادتها في المتمكّنة لاتها علامةً فلا يَعْرَى المصغّرُ منها اذ لو عرى منها فلا يكون على تصغيره دليلً ولُّلَقت في آخره العَّا كالعوض من صمّ اوَّله تدلّ على ما كانت تدلّ عليه الصمّة فتقول في ذَا ذَيًّا وفي تَا تَيًّا فَانَ قَيلَ هَا بِأَلْ يَاءَ التَصغير زيدت هنا ثانيةً وسبيلُها أن تزاد ثالثةً قيل أمَّا أُلحقت ثالـــثــةً ولكنَّك حدفت ياء الاجتماع الياءآت وذلك أنَّ الاصل ذَا وتاً على حرفَيْن كما ترى فلمًّا صغّروها ١٥ احتاجوا الى حرف ثالث فأتوا بياء اخرى لتمام بناء التصغير ثر الدخلوا ياء التصغير ثالثةً فإنقلبت الالفُ ياء لتحرَّكها بوقوع ياء التصغيم بعدها وزادوا الالفَ آخرًا عوصًا من صَمَّة الفاء فصار ذَيبًّا فاجتمع ثلاثُ ياءآت وذلك مستثقَّلُ فحذفوا احدى الياءات فلم يكن سبيلٌ الى حذف ياء التصغير لانَّها علامةٌ ولا الى حذف الياء التي بعد ياء التصغير لانَّه بعدها النَّ ولا يكون ما قبل الالف الَّا مفتوحا فلو حذفوها حرّ كوا ياء التصغيم وفي لا تكون متحرّكة فحذفوا الياء الاولى فبقى ذَيًّا وتُيًّا .٢ وحصلت يا؛ التصغير تانية وامَّا تَيَّا فهو تحقيرُ تا ومن قال ذي وذه قال في تحقيره تَيَّا وهو على لغة من قال فذه وفذى وتا وتي ايصا يرجع كلُّه في التصغير الى لغة من يقول تا لمُلَّا يُلْبِس المؤتِّفُ بالمذكّر واذا قلت فذَيًّا وهاتنيًّا فاتمًا هو دَيًّا وتَيًّا دخلت عليهما ها؛ التنبية وكذلك اذا قلت ذيًّاك وتُبيّاكَ فتُلحِقه علامة الخطاب كما تلحق المكبَّر في قولك ذاك وتاكم، فامّا أُولًا مقصورًا ومدودًا وهو جمعُ ذَا وتًا فاته يقع على المذكّر والمؤنّث فاذا صغّرت أُولًا مقصورا فلا اشكالَ فيه لانّك تُلحين ياء

93\*

۱۲ المعقر

وألَّتَى اقربُ الى التمكُّن ألا ترى اتَّهما يكونان فاعلَيْن ومفعولَيْن ويُبتدأ بهما ويوصّفان ويوصّف بهما فافترق للحالُ بينهما، ومن ذلك عنْدَ فاتها لا تُصغِّر لعدم تحكُّنها ولانَّ الغرض من تصغير الظرف التقريبُ كَتُحَيَّتَ وَفُوَيْقَ وعنْدَ في غاية القرب فلمّا دلّ لفظها على ما تدلّ عليه الطروف مصغّرة لم يُحْتَجِ الى التصغير فيهاء وامّا مَعَ فلا تُصغّر ايضا لبُعْدها من التمكّن وكونها على حرفين وقد اعتقد ه فيها للرفيّة مَن أسكنها في قوله \* قَرِيشِي مِنْكُمُ وهَوايَ مَعْكُمْ \* ومن ذلك غَيْرٌ وسوّى لا يُصغّران بخلاف مِثْلِ فِاتَّكَ تصغّره فتقول هذا مُثَيْلُ هذا ولا تقول غُييْرُهُ وذلك من قبل انَّ المائلة قد تختلف بأن تقِلّ وتكثُر ألا ترى انّ عقول هذا اكثر مماثَلةً وهذا أقلُّ مماثَلةً من هذا وليست المغايرة كذلك لان غَيْرًا اسم لكل من لد يكن المضاف اليه وليس في كونه غيرَه معنى يكون أنقص من معنى فيُصغَّر الناقص كما كان في الماثلة كذلك وأمَّا سوَّى فالعلُّهُ واحدة عومن ذلك حَسْبُ ١٠ لا يصغّر لانّه في معنى الفعل فاذا قلت حَسْبُك درهان فعناه ليَكْفك درهان فكا لا يصغّر الفعل كذلك لا يصغّر ما هو في معناه، وامّا ما ومَنْ فلا يُصغّران لانّهما غيرُ منمكّنَيْن وعلى حرفيْن وها منزلة الحرف في الاستفهام ولجزاء والخبر، وأمّا أُمْس وعَدَّ فلا يُحقّران لاتّهما لمّا كانا يتعلّقان باليوم الذي أنت فيه صارا منزلة المصمرات لاحتياجهما الى حصور اليوم كما أنّ الصمير يحتاج الى ظاهر يتقدّمه وكذلك أوَّل من أمس حكم حكم أمس ومثله البارحة وامّا أيّام الأسْبُوع تحو التَلْتَآء والأربعآء لا يحقو ٥١ شيء منها وكذلك اسماء الشُّهور تحو الْحُرَّم وصَفَرِ لانَّها اعلامٌ على هذه الايَّام فلم تتمكَّن تحصُّن يبد وعمرو وتحوها من الاعلام لان العَلَم اتمًا وضع على شيء لا شريك له وهذه الاسماء وضعت على الشهور والأسبوع ليُعْلَم انَّه الشهر الآول من السنة واليوم الآول او الثاني من الاسبوع وذلك لا يختلف فيصغَّر بعضُها عن بعض وذهب الكوفيون وابو عثمان المازني وابو عمر للرميّ الى جواز تصغير ذلك، وامّا صاربٌ اذا كان للحال والاستقبال وهو في نيَّة التنويين فانَّه لا يحقِّر ايضا لانَّا اذا نوَّنَّاه ونصبنا ما بعده ٢٠ فهو في مذهب الفعل وليس التصغيرُ ممّا يلحق الافعالَ الله في التحبّب فلذلك لا بجروز هذا صُرِيْدٍ وَيدا غَدًا فامّا اذا كان لما مصى تحو هذا صارب زيد أُمّس فليس في مذهب الفعل ومجراه مجرى غلامُ زيد فكما تقول هذا غُليتمُ زيد فكذلك يجوز هذا صُوبْربُ زيد امس ،

#### فصل ۱۲۹۲

قال صاحب الكتاب ومن الاسماء ما لا يُصغّر كالصمائر وأَيْنَ ومَتَى وحَيْثُ وعِنْدَ ومَعَ وغَيْرٍ وحَسْبُ ومَنْ ومَنْ ومَنْ ومَنْ ومَعْ وغَيْرٍ وحَسْبُ ومَنْ ومَا وأَمْسِ وغَدِ وأَوَّلَ مِنْ أَمْسِ والبارِحة وأيّامِ الأُسْبوع والاسمِ الذي بمنزلة الفعل لا تقول هـو ضُوّيْرَبُ زيدًاء

قال الشارح اعلم ان من الاسماء ما لا يجوز تصغيرة كما لا يجوز وصفه في ذلك المصمرات تحرى مجرى للموف المؤتّ وهُو فلا تقول في أَنَا أُنتي وفي خُرِي وفلك لأمور احدُها ان المصمرات تجرى مجرى للمرف في عدم قيامها بأنفسها وافتقارها الى غيرها فلا تحقّم للموف الثانى ان اكثم الصمائم على حرف او حرفيّن وذلك ممّا لا يُحقّم لنقّصه عن ابنية التحقيم الثالث ان المصمرات ليست اسماء لهمسيء ثابت تحصه ولا تقع على غيرة والشيء أمّا يكون حقيرا صغيرا بالاضافة الى ما له ذلك الاسم وهو أكبر منه فان قيل فقد حقوا المبهمات وفي مبنيات تجرى مجرى للمرف وفيها ما هو على حرفيّن قيل المبهم من فين قيل فقد حقوا المبهمات وفي مبنيات تجرى مجرى للمرف وفيها ما هو على حرفيّن قيل المبهم يتصل بالفعل ولا يجوز فصله كالكاف في ضربتُك وانتاء في تمت فالمبهم كالظاهر لقيامه بنفسه ولما ذكرناه ولا يحقر أيّن ولا متى لبعدها من التمكين وتنزّلهما منزلة للمرف من جهة تصمّنهما معنى الاستفهام ولا يُحقّم أيّن ولا متى لبعدها من التمكين وتنزّلهما منزلة للمرف من جهة تصمّنهما معنى الاستفهام ولا يُحقّم أيّن ولا مرضيح افتقارها الى مُوضِح ومثلها في الأزمنة اذ واذا فان قيل فإن اللاستفهام ولا تُصغّر حيّث لعدم تمكّنها وافتقارها الى مُوضِح ومثلها في الأزمنة اذ واذا فان قيل فإن اللاستفهام ولا تُصغّر حيّث لعدم تمكّنها وافتقارها الى مُوضِح ومثلها في الأزمنة اذ واذا فان قيل فإن الذي والّتي يفتقران الى مُوضِح افتقار حيث في فلك فاتهما يُصغّم ان تحوّ اللَّذيًا والمَاتية قيل ألّذي

المغر

### فصل ا

قال صاحب الكتاب وتحقيرُ الترخيم أن تحذف كلَّ شيء زيدَ في بَناتِ الثلثة والاربعة حتى يصيرَ الاسمُ على حروفه الاصولِ ثرَّ تُصغِّره كقولك في حارِثٍ حُرِيْثُ وفي أَسْوَدَ سُوَيْدٌ وفي خَفَيْدَدٍ خُفَيْدَ وَفَي عَلَيْكُ وَفَي مَا مُقْعَنْسِس قُعَيْش وفي قرطاس قُرِيْطش ع

قال الشارح معنى تصغير الترخيم ان تحذف زوائد الاسم في التحقير بحيث لا يبقى الا الاصول ثلاثيا كان الاسم او رباعيا كاتهم آثروا تخفيف الاسم بحذف زوائده لما يحدث في الاسم من التقل بزيادة أداة التحقير فتقول في تحقير مُحَمَّد حُيْدُ لان الميم الاولى زائدة واحدى الميمين الثانيتين فتحذفهما فتقول في تحقير أَثَهَدُ حُيْدُ ايضا بحذف الهمزة لا غيرُ لاتها الزائدة وتقول في تحقير مَحْمُود من حُمْد حدف الميم والواو لاتهما زائدتان ولا تُبالى الالباس ثقة بالقرائي فعلى هذا تقول في حارث حُرِيْثُ حذف الميم والواو لاتهما زائدة وبقيت الاحرف الاصول التي في للحاء والراء والثاء فضغر عليها وتقول في أَسْوَدَ سُرِيْدُ بحذف الهمزة لاتها في الزائدة ولا فرق بين ان تكون الزيادة للالحاق او لغير وتقول في أَسْوَدَ سُرِيْدُ بحذف الهمزة لاتها في الزائدة ولا فرق بين ان تكون الزيادة للالحاق او لغير الالحاق وقالوا في حَفَيْدَ حذفوا الياء واحدى الداليْن لاتهما زائدتان للالحاق بسَفَوْجَلُ وللفيددُ للفيف من الظلّمان وقالوا في مُقْعَنْسس تُعَيْش بحذف الميم والنون واحدى السينَيْن لاتها وللفيددُ للفيف من الظلّمان وقالوا في مُقْعَنْسس تُعَيْش بحذف الميم والنون واحدى السينَيْن لاتها

اى بُيُوتُهم على الطريق فمَن جاز فيه رآم وثقل عليهم وقوله صيدَ عليه يومان معناه صيدَ عليه الصَيْدُ يومَيْن فَخفف الصيد وأُقيم اليومان مقامه وامّا يفعلون فلك فيما لا يُلْيِس فاعرفه ع

#### فصل امم

ه قال صاحب الكتاب ومن الاسماء ما جرى في الكلام مصغّرًا وتُرك تكبيرُه لانّه عندهم مستصغَرَّ وذلك تحوُ جُمَيْلٍ وكُعَيْتٍ وكَمَيْتٍ وقالوا جِمْلانٌ وكِعْتانُ وكُمْتُ نجاءوا بالجع على المكبَّر كانّها جمعُ جُمَلٍ وكُعَت وأَكْمَتَ عَلَى المكبَّر كانّها جمعُ جُمَلٍ وكُعَت وأَكْمَتَ ع

قال الشارح اعلم ان هذه الاسماء اسماؤ نطقوا بها مصغّرة لانها عندهم مستصغُرة فاكتفوا بلفظ المصغّر عن المسكّر بن ذلك قولهم جُمه وهو طائر صغير شبية بالعُصْفُور وكُعْيتُ وهو البُلْبُل وقيل شبية عن المسكّر بن ذلك قولهم جُمه وهو طائر صغير شبية بالعُصْفُور وكُعْيتُ وهو البُلْبُل وقيل شبية بالبلبل وليس ايّاه وقد كسّروها على لفظ المكبّر فقالوا جهلان وكعتان كصردان ونعْران وذلك ان المصغّر لا يُكسّر على بناء الكثرة كما أن ما كُسّر على بناء الكثرة لا يُصغّر لما ذكرناه من ان بناء التكسير يدل على الكثرة وتصغيره يدل على القلّة فبينهما تناف واذا كُسّر الله يكون التكسير للمكبّر وان لم يُلفظ به عوامًا كميثُ فهو لفظ يقع على المذكر والمُؤنث وقد ورد مصغّرًا لا يكاد يُنطق عكبّره وهو تصغيرُ الترخيم ألكون الزوائد كما قالوا في أشقرَ شُقيْر وفي أَسُودَ سُويْدُ والكُمتَةُ لُونْ يقصُر عن سَواد الأدم ويزيد على السيويد سألث الخليل عن كَبْيت فقال أمّا صُغّر لائد بين السواد والجرة كانه لم يحلون على ذلك المسواد والجرة كانه لم يحلون على المذكر والمؤنث وهو كدوين زيد وقد جمعوه على كُمْت في المذكر والمؤنث فهو كُون ين ريد وقد جمعوه على كُمْت في المذكر والمؤنث عما قالوا شقر وسُودٌ في المذكر والمؤنث فهو كدوين على المكبر كانهم جمعوا أكمّت وكمته كما قالوا جملان وكعتان فجاوًا به والمؤنث فهو تعين فول لما يجيء في آخر الخيل سُكَيْتُ وسُكيْتُ فها سُكَيْتُ فهو فُعْيلُ كُونيْق وامّا بالتكسير على المكبر كانهم جمعوا أكمّت وكمته عما قالوا جملان وكعتان فجاوًا بد المكبر والمؤنث فهو تصغي على المكبر كانهم جمعوا أكمّت وكمته عما قالوا جملان وكعتان فجاوًا بد سُكيت فهو توقيل أما التخيم فاعرفه على المكبر كانهم جمعوا أكمت وكمته فالم سُكيت فهو فُعْيلُ كُوني وكماني والمؤلف في المكبر كانهم وهو المنه والمؤلف في المكبر كانهم وهو المكبر كانهم وهو والمؤلف في المكبر كانهم وهو والمؤلف في المكبر كانهم وعموا أكمين والمؤلف في المكبر كانهم وهو والمؤلف في المنترب والمؤلف و

#### فصـــل ۲۹۰

قال صاحب الكتاب والاسماء المركّبة يُحقّر الصدر منها فيقال بُعَيْلَبَكُ وحُصَيْرَمَوْت وخُمَيْسَة عَشَر،

وأن يكون بقليل فاذا قلت فُونَيْقُ زيد وَنُحَيْتَهُ ودُونَيْنَهُ فلا يجوز أن يكون الله بقليل وكذلك لو قال آتيك قبل طلوع الشمس لزم أن يكون علام الله عند طلوع الشمس لزم أن يكون بعد طلوع الفَجْر وَحَوِدٌ مَمَّا قَارَبَ طلوعَ الشمس فاعرفه ع

## the dead of the property of the party of

قال صاحب الكتاب وتصغيرُ الفعل ليس بقياس وقولُهم ما أُمَيْلِحَهُ قال الخليل المّا يعنون الذي تَصِفُه باللّم كانّك قلت زيدٌ مُلَيِّجُ شبّهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شيئًا آخَرَ تحو قولك بنو فلان يَطَوُّمُ الطريقُ وصِيدٌ عليه يومان ع

السمّى والاسماء علاماتُ على المسمّيات فصُغّرت ألفاظها لتكون دليلا على صغّر المسمّيات والانعالُ ليست المسمّى والاسماء علاماتُ على المسمّيات وصُغّرت ألفاظها لتكون دليلا على صغّر المسمّيات والانعالُ ليست كذلك المّا في اخباراتُ وليست بسمات كالاسماء فلم يكن للتصغير فيها معنى كما لم يكن لوصفها معنى والذي يؤيّد عندك بُعْدَ الفعل من التصغير انّ اسمر الفاعل اذا كان للحال او الاستقبال تحوّ قولك هذا صاربٌ زيدا فاذا صغّرته بطل علم فلا تقول هذا صُويْربُ زيدا لبعده بالتصغير عن الافعال وغَلَبَة الاسميّة عليه واذا كان كذلك فتصغيرُ فعل التحبّب من قوله

## \* يا ما أُمْيلِجَ غِزْلانًا شَدَنَّ لنا \* من فُولْيَّاتُكُنَّ الصالِ والسَّمْرِ \*

شاق خارج عن القياس وذلك انهم ارادوا تصغير فاعل فعن التحبّب وهو صعير يرجع الى ما فلم يجز تصغير الصبير لانه مستتر لا صورة له مع ان المصمرات كلها لا تُصغّر كما لا توصّف لشبهها بالحروف ولم يُحكنهم تصغير ما يرجع اليه الصبير وهو ما لكونه مبنيا على حرفين ولم يُسمَع العدول عنه الى ما ولم يُحكنهم تصغير ما يرجع اليه الصبير وهو ما لكونه مبنيا على حرفين ولم يُسمَع العدول عنه الى ما وفي معناه لئلا يبطل معنى التحبّب ولم يُصغّروا مفعول الفعل لان الفعل له في للقيقة ألا ترى انك اذا قلت ما أَمْلَحَ زيدا كانك قلت مَلْحَ زيد جدا لاتك لو صغّرته ربّا تُوقم ان صغره لم يكن من جهة الملاحة الما هو من جهة اخرى فعند ذلك صغّروا لفظ الفعل والمراد الفاعل فقولُك ما أُمَيْلِحَ زيداً كانك قلت زيد مُليّح وشبّه للله ليل وسيبويه بقولهم بنو فلان يَطَوَّم الطريق وصيدَ عليه يومان والمراد يطوَّم الطريق مُقامة ومعنى يطوَّم الطريق مُقامة ومعنى يطوَّم الطريق

واما عُشَيْانٌ وعُشَيْشِيَةٌ فهو تصغير عَشِيَّة إعلى غير قياس فعُشَيّانٌ كانّه تصغيرُ عَشَيانٍ مثلِ سَعْدانٍ فريدت ياء التصغير ثالثة وبعدها الياء التي في لأم فاتُغمت فيها فصارت ياء مشدّدة واما عُشَيْشِيَّة فكانّه تصغير عشاة فلمّا صُغّر وقعت يا التصغير بين الشيئين ثر قُلبت الالف ياء لانكسار ما قبلها فصار عُشَيْشِينة وقالوا أُغَيْلِمَة وأُصَيْبِيَة في تصغير غلمة وصِبْية كانّهم صغّروا أَغْلِمَة وأَصْبِية وذلك ان في عُلامًا فعالٌ مثل غُوابٍ وصَيَّ فعيلٌ مثل قفيزٍ وبابُ فعالٍ وفعيل أن يُجمع في القلّة على أَفْعِلَة مستسلِ أَغْرِبَة وأَقْفِرَة فكانّهم لمّا ارادوا التصغير صغّروه على اصل الباب اذ التصغيرُ ممّا يردّ الاشياء الى اصولها قال الشاع.

\* ارْحَمْ أُصَيْبِيَتِي الذين كانَّهِم \* حِجْلَى تَدَرَّجُ في الشَّرَبَّةِ وُقَّعُ \*

#### فصل سما

قال صاحب الكتاب وقد يُحقَّر الشيء لدُنُوّه من الشيء وليس مثلَه كقولك هو أُصَيْعُرُ منك الله اردتَ ان تُقلِّل الذي بينهما وهو دُوَيْنَ ذلك وفُوَيْقَ هذا ومنه أُسَيِّدُ اى له يبلُغِ السَوادَ وتعقول العرب اخذتُ منه مُثَيْلَ هاتيًّا ومُثَيْلَ هاذَيًا ،

وا قال الشارح قد تقدّم القول أن التصغيم تقليلً وتحقيرٌ وقوله لذُنْوَة من الشيء أي لقُرْبِه مبّا اصيف اليه وأمّا أخبرت انّهما يفترقان بشيء يسير أي منْخُطّ عنه وجملة الامر أن المصغّر على ثلثة أضرب تصغيرٌ مُبْهَم صقولك زُينيدٌ وعُمُيْرٌ ونحوها من الاعلام أخبرت بحقارة المسمّى من غير افادة ما أوجب للقارة له وتصغير موصح وذلك في الصفات كقولك عُويْلم وزُويْهم تريد أن علمه وزُهْده قليل ومثله عُطَيْطيرٌ وبُزيْنيزٌ في تصغير عَطّارٍ وبَرّازٍ تريد صُعْف صَنْعتهما في العطر والبَرّ وكذلك ما كان تحوها من عطيطير وبُزيْنيزٌ في تصغير عَطّارٍ وبَرّازٍ تريد صُعْف صَنْعتهما في العطر والبَرّ وكذلك ما كان تحوها من الصفات مثل أُحيْم وأسيودُ تريد انّه قد قارب للنّموّة والسواد وليس بالكامل التام فيه الثالث هو ما اشتمل عليه هذا الفصل وهو تصغير الشيء لدُنُوه من الشيء وقُرْبه ممّا اصيف اليه على ما ذكرنا وذلك تحو قولك هو أُصَيْغِرُ منك وذلك انّك لو قلت هو أصغرُ منك احتمل ان يكون التفاوت بينهما يسيرا وان يكون كثيرا فأوضحت بالتصغير انّه قليل وأنّه يكاد يكون مثله في الصغرة وكذلك الأمكنة تحو لجهات الستّ كقولك هو فوق زيد وتحت خالد ودون بكر فيحتمل ان يكون بكون بكون بكثير المُكنة تحو لجهات الستّ كقولك هو فوق زيد وتحت خالد ودون بكر فيحتمل ان يكون بكثير المُكنور بكثير

وأُحَيْمِقُونَ وَفُوَيْلِكون إِن اردت المذكر وجُرِيْحاتُ وتُمَيْقاواتُ وفُويَّلِكاتُ إِن اردت المؤتّث لان هذا للجع يصلح المذكر والمؤتّث وأنما لم يُصغّر جمع الكثرة على لفظه لاته بنالا يعلّ على الكثرة والتصغيرُ اتما هو تقليل العدد فلم يجز للجع بينهما لتَصادِّ مدلولهما وتناقُض للال فيهما اذ كنت مُقلِّلًا بلفظ التصغير مُكثرًا بلفظ للجع ع

## فصسل ۲۸۹

10

قال صاحب الكتاب ومن المصغّرات ما جاء على غيرِ واحده كأنَيْسِيَانٍ ورُوْجِلٍ وَآتيك مُغَيْرِبانَ الشمسِ وعُشَيّانًا وعُشَيْشِيئة ومنه قولهم أُغَيْلِمَةٌ وأُصَيْبِينةٌ في صِبْية وغِلْمَة،

قال الشارح هذه ألفاظ قد شدّت عن القياس وجاءت على غير بناء المكبّر فهى في التصغير كالمَالامِ والمَذاكِير في التكسير فن ذلك أُنيسيَانَ تصغيرُ انسانِ زادوا في المصغّر ياء لم تكن في مكبّره كانهم والمُذاكِير في التكسير أجُل وقياسُه رُجَيْلٌ كانهم ومن ذلك قولهم رُوَيْجِلٌ في تصغير رُجُل وقياسُه رُجَيْلٌ كانهم صغروا راُجِلًا في معنى رُجُل وإن لم يظهر به استعمالُ كما قالوا رُجُلٌ في معنى راجِل قال الشاعر على فرسى \* او فكذا رُجُلًا إلّا بأَعْابِي \*

فكانهم صغّروا لفظًا ويريدون آخر والمعنى فيهما واحد وقالوا آتِيك مُغَيْرِبانًا وعُشَيّانًا وعُشَيْشِيَةً فأرادوا مُغَيْرِبانٍ عاوًا به كانّهم ارادوا مَعْرِبانٌ فأرادوا مُغَيْرِبً واتّما جاوًا به كانّهم ارادوا مَعْرِبانٌ

وما كان نحوة على لفظة تقول هؤلاء الزُينيدون ورأيت الزُينيدين وهؤلاء المُسيّلمات ورأيت المُسيّلمات ودلك لاتّا لو صغّرنا جمعًا من جموع الكثرة لرددناه الى الواحد ثمّ نجمعة جمع السلامة فلأن يبقى ما كان مجموعًا جمع السلامة على لفظة فى التحقير أَوْلى وأَحْرَى ، وامّا ما كان جمعًا مكسرًا فهو على ضرييْن جمع قلّة وجمع كثرة وأبنية القلّة اربعة أَفْعلُ وأَفْعلُهُ وأَنْعلُهُ وأَنْعلُهُ فَاذا صغّرت شيئا من ذلك معّرت على لفظة فتقول فى أَكُلبٍ وأَكْعب أَكيلب وأَكْيعب وفى أَجْرِبةٍ وأَقْفَزَةٍ أَجَيْرِبَةً وأَقَيْفِرَةً وفى أَجْمال وأَعْدلال أَجيمال وأَعْيدال وفي ولدة وعلمة وكيدة وعالمة وكيدة وعالمة وكيدة وعالمة وكيدة وعالمة وكيدة و

قال صاحب الكتاب وامّا جمعُ الكثرة فله مذهبان احدها ان يُردَّ الى واحده فيصغَّرَ عليه ثمّ يُجْمَعَ على ما يستوجِبه من الواو والنون او الالف والتاء او الى بناء جمع قلّة إن وُجد له وذلك قولك في ونثيان فتُيبُونَ او فتيَنَّةُ وفي النِّلَة ذليَلُونَ او الْأَيلَةُ وفي غلمان غليبَمُونَ او غُليْمَةٌ وفي دُورٍ دُويْراتُ او أُديبَّرُ وا وتقول في شُعراء شُويْعِرون وفي شُسُوع شُسَيْعاتُ ع

قال الشارح امّا ما كان من ابنية جمع الكثرة وهو ما عدا ما ذُكر فلك في تحقيره مذهبان أنت محيّر فيهما احدُها ان تردّه الى واحده ثر تصغّره وتجمعه بالواو والنون ان كان مذكرا يعقل وبالالف والتاء ان كان مؤتّنا او غير عاقل وذلكه قولكه في تحقير رجال رُجَيْلُونَ وفي شُعَراء شُويْعُرُونَ تردّها الى رُجُل وشاعر ثر تصغّره على رُجَيْل وشُويْعِر ثر تُلْحقه الواو والنون لانّه مذكّر مبني يعقل ولو صغّرت تحو واحد وقاع ودراق ودانير لقلت جُفيْنات وقصيعات ودريهمات ودينيرات لانّك رددتها الى الواحد وواحد جفان وقصاع جَفْنَة وقصْعَة مؤتّنان وجمع المؤتّن بالالف والتاء وواحد الدراة والدنانيير ورواحد حفان وقصاع على دُريهم ودُنيْنير ثر تُلْحقهما الالف والتاء لاتهما لا يعقلان وغير العاقل في حكم المؤتّن والثاني أن تنظر فان كان له في التكسير بناء قلّة رددته اليه فتقول في تصغير فنيان فتينة رددته الى فنتية ثر صغّرته لا تُلَيِّد بناء قلّة وإن شبّت قلت فنيهُن فتردّه الى الواحد وتصغّره ثر تجمعه بالواو والنون وتقول في أَنلاء أَدَيْلُة رددته الى الواحد ومو دَليل وتصغّره ثرّ تجمعه بالواو والنون وتقول في أَنلاء أَدَيْلُونَ تردّه الى الواحد ومو دَليل وتصغّره ثرّ تجمعه بالواو والنون ومثله لو صغّرت تحو كلاب وفلوس لجاز ان تقول كُلْيْبات وأَنْيلْب وفليسات وأَنْيلْس كانون وفليسات وأَنْيلْس كانون عليه لائه له بناء كثرة وبناه قلّة فإن شبّت أتيت ببناء القلّة وإن شمّت رددته الى الواحد وتصغّره عليه لائه له بناء كثرة وبناه قلّة فإن شمّت أتيت ببناء القلّة وإن شمّت رددته الى الواحد وتصغّره عليه ثر تجمعه بالالف والتاء لانّه لا يعقل ولو صغّرت تحو جَرْحَى وحَمْقَى وَقُلْتَى لَقلَت جُرِيُّونَ

جُرَيْمِيقٌ وفي قِنْدِيلِ فَنَيْدِيلٌ لانَّه لا يخرج بهذه الزيادة عن بناء نُعَيْعِيلِ فاعرفه

## فصل مما

قال صاحب الكتاب وجوز التعويض وتركه فيها يُحذف من هذه الزوائد والتعويض أن يكون على ه مثال فُعيْعل فيصار بزيادة الباء الى فُعيْعيل وذلك قولك في مُعَيْلم مُعَيْليم مُعَيْليم وَ فَمُعَيْعيل وَلكه عَنْدَيكم وَقُلَع عَنْدَيكم مُعَيْليم مُعَيْليم مُعَيْليم وكذاك البَواقِي فإن كان المثال في نفسه على فُعيْعيل له يكن التعويض عن قال الشارج أنت محيَّر في التعويض وتركه فيها حُذف منه شيء سواء كان الخذوف اصلا او زائدا تحو قولك في سَعْرُجل سُفيْر وان شئت سُعْيَديم وفي مُعْتَلم مُعَيْليم وان شئت مُعَيْليم وفي مُعَنَدم مُعَيْده وان شئت سُعْيديم وان شئت مُعَيْده وان شئت مُعَيْديم وفي مُعَنّد مع الواء ببناء المصغر وعدم الخروج عنه وترك التعويض حاثر لان لحلف أما كان لصرب من المخلف وفي التعويض نقص لهذا الغرض هذا اذا لم يكن المثال على فُعيْعيل فأنت تُعوِّض من الخذوف فيصير على مثاله فاما اذا كان المثال بعد لخذف على مثال فُعيْعيل فلا سبيل الى التعويض لائد يخوج عن أبنية التصغير وذلك في تحقير عيْطُموس وفي من النساء التامة للأقق وكذلك من الابل عُمَيْميش وفي عَيْسَجُور وفي من النوق الصُلْبة عُسَجِيدً وذلك لان الواو والياء فيهما زائدان والاسمُ بهما على ستة احرف فلو حذفت الواو لزمك حذف الواو لاته يبعي على خمسة احرف وليس الرابع حرف مد لخذف على مثال فُعيْعيل لم يحت البنية التعميش وجي مثل لائد يبعد على مثال فُعيْعيل لم يحت الوا لاتعويض سبيل لائد يعيم عن ابنية المنال فعيْعيل لم يحت الواء النام حذف الواو لائد يصر بحد عن ابنية التعمين المثال فعيْعيل لم يحت المناس بعد لخذف على مثال فُعيْعيل لم يحت المناس المناس بعد لخذف على مثال فُعيْعيل لم يحت المناس المناس بعد الخذف على مثال فُعيْعيل لم يحت المناس المناس بعد الخذف على مثال فُعيْعيل لم يحت المناس المناس بعد الخذف على مثال فُعيْعيل لم يحت المناس المناس

## فصل ١٨٥

قال صاحب الكتاب وجمعُ القِلَة حِقَّرَ على بنائه كقولك في أَكْلَبٍ وأَجْرِبَةٍ وأَجْمالٍ ووِلْدَةٍ أَكَيْلِبُ وأُجْرِبَةٍ وأَجْمالٍ ووِلْدَةٍ أَكَيْلِبُ وأَجْيْرِبَةٌ وأُجْيِمالُ ووُلَيْدَةٌ ء

قل الشارج المراد بتحقير للع تقليلُ عدده وللغ جمعان جمع تصحيح وجمع تكسير فا كان من للع صحيحاً بالواو والنون تحو الزيدين والعرين او بالالف والتاء تحو الهندات والمسلمات فإن تحقير هذا

والالف زائدتان للالحاق بسَفَرْجَل فهما سِيّانِ لا مَزِيَّة لاحداها على الاخرى والذى يدلّ على زيادتهما انّ النون قد اطّردت زيادتُها اذا وقعت ثالثةً ساكنةً بحو شرنبث وعصنصر وسَجَجْبُل وأمّا الالف فلانّها لا تكون مع ثلثة احرف اصول فصاعدًا الّا زائدةً وسُمع فيها التنويين فلا تكون للتأليث وكان الالحاق معنى مقصودًا فحُملت عليه فأذا صغرتَه فإن شئت حذفت النون وأبقيت الالف الّا انّك تقلب والالف يا لانكسار الطاء قبلها فقلت هذا حُبينط ومررت بحبينط ورأيت حُبينطيا وإن شئت حذفت الالف نقلت حُبينظ يا هذا وحذف الالع أحبُّ اللّ لتطرُّفهاء

قل صاحب الكتاب وإن كُنَّ ثلثًا والفَصْلُ لاحديهن حُذفت أختاها فتقول في مُقْعَنْسِ مُقَيْعِ شَ وَاللَّهُ المُوسوفة تقول في عَنْكَبُوتٍ عُنَيْكِبُ وفي مُقْشَعِرٍ تُشَيْعِرُ وفي الْمُدّة الموسوفة تقول في عَنْكَبُوتٍ عُنَيْكِبُ وفي مُقْشَعِرٍ تُشَيْعِرُ وفي الْمُدّة الموسوفة تقول في عَنْكَبُوتٍ عُنَيْكِبُ وفي مُقْشَعِرٍ تُشَيِعِرُ

الناس و قوله وإن كن ثلاثًا اى ان كان فى الاسمر الثلاثي ثلاث زيادات ولإحداهي فصلً ومُزيّدً على أُختيها أَبقيت ذات المريّة وحذفت أختيها نحو مُقْعَنْسس اذا صغرته قلت مُقيّعْس حذفت النون وإحدى السينيْن وأبقيت الميم لانّها تدلّ على الفاعل كما أبقيتها فى مُغَيّام ومُثيّاتي تصغير مُغتلم ومُنطّلي هذا مذهب سيبويه وكان ابو العبّاس المبرّد يقول قُعيْسسْ لان مقعنسسًا ملحقً عُخْمِ وأنّت تقول فى محرجم حُرِيْجِم فكذلك فى مُقعّسس لان حكم الزائد فيه حكم الاصل على المنقوف فى محرجم والمناف المنه الدول مو المختار لان الخذوف فى مقيعس مع النون السين وفى زائدة والحذوف فى محرجم وتُبقى الاصول فيقع النحقير عليها فتقول فى مُوريم مُريَّج دُحيْج جذف الالف لانّها زائدة وتقول فى خَنفُل وتُنفق الاصول فيقع النحقير عليها فتقول فى مُوردي أُم دُخيْج حَذف الالف لانّها زائدة ليس عناك زائدة سواه وكذلك تقول فى عَنكَبُ وتقول فى حَنف الواو والناء لانّهما زائدان كقولك فى معناه عَنكَبْ وتقول وكذلك تقول فى مَعْم واحدى الراءين زائدة أمّا الميم فلانّها ليست موجودة فى اقشّعر واحدى الراءين رائدة من اربعة احرف وكذلك تقول فى تحقير من البعة واحدى الراءين ولائمة وتصير حالة فى حذف النوائد كمال تصغير الميم وتوله ما خلا الميم فلانها في سرّداج شريّجم حريّجم لان الميم وائدة وائمة وائم الما من البعة الموموفة بيهد ان المدّة اذا وقعت التراهدة والمن الله القرائي، وقوله ما خلا الميدة الموموفة بيهد ان المدّة اذا وقعت زائدة والمناه عَندم ألا تراك تقول فى سرّداج شريّدية وفى جُسْرة والمنت ولا تُحَدّق على ما تقدّم ألا تراك تقول فى سرّداج شريّدية وفى جُسْرة وفى المدّة الما الميم فلانه القرائي على ما تقدّم ألا تراك تقول فى سرّداج شريّدية وفى جُسْرة على الميدة ولائدة المؤلف فى سرّداج سُرّداج مُسْرة على المنتقول فى سرّداج سُرّداج سُرّداج سُرّداج سُرّداج سُركة وكذف المؤلف فى سرّداج سُرّداج سُركة على المنتقد من الميدة المؤلف في سرّداج سُرّداج سُركة

وَمُصَيَّرِبٌ وَمُقَيْدِمٌ وَمُهَيِّمٌ وَمُحَيْمِ وَإِن تَساوتا كنتَ خَيَّرا فتقول في قَلَنْسُوَةٍ وحَبَنْطَى قُلَيْنِسَةٌ أو قُلَيْسَةٌ وَخُبَيْنَطُ أَو حُبَيْطُ ءَ قُلَيْنِسَةٌ وَخُبَيْنَطُ أَو حُبَيْطُ ء

قال الشارح قوله اذا اجتمع في اسم ثلاثتي زيادتان وليست احداها ايّاها يريد ولم تكن احدى الزيادتَيْن المدَّة التي تقع رابعة فإنّ تلك لا تُحدَّف فإن كانت احدى الزيادتَيْن ألزم للاسم وأدهبَ ه في الفائدة أبقيتُها وحذفتَ الاخرى وذلك قولك في مُنْطَلِقٍ مُطَيِّلُقٌ وفي مُغْتَلِم مُغَيِّلُم فالميم والنون في منطلق زائدتان لانَّه مِن أَطلقتُه وكذلك الميم والتاء في مغتلم لانَّه من الغُلْمَة فلمَّا صغَّرتَهما أبقيتَ الميم فيهما وحذفتَ الزائدة الاخرى وفي النون او التاء وامّا كان إقرار الميم أوَّل لأمرَيْن احدُها انّ الميم ألزمُ في الزيادة ألا ترى انّ النون والناء لا تُزادان في الاسم الّا مع الميم وقد تزاد الميم وحدَها في نحو مُكْرِم ومُحْسِي فكانت ألزم من هذه الجهة الامر الثاني ان الميم زيدت لمعنى والنونُ والنونُ والتاء ليستا كذلك فكانّ حذف الميم يُذْهِب دلالتَّها ألا ترى انّ الميم زيدت في الاسم للدلالة على اسم الفاعل والنون في منطلق والتاء في مغتلم انما جيء بهما بحُكْم جَريانِهما على الفعل ألا ترى انّ النون والتاء كانتا موجودتين في انطلق واغتلم وام تكن الميم موجودة في الفعل فلمّا اصطُرِنا الى حذف احدى الزائدتَيْن لثلّا يخرج عن بِنْية التصغير كان حذف ما له قَدَمَّ راسحةً في النيادة وأَقَلَّهما فائدةً أَوْلَى بالحذف وكذلك ما كان تحوَّها من ذوات الثلثة وفيه زيادتان وذلك تحو ها مُعمارِبٍ ومُقَدِّمٍ ومُهَوِّمٍ ومُحْمَرٍ حُذفت من مُصارِبِ الالف حتى رجع الى الاربعة ثرَّ صُغَّر تصغيرَ الاربعة ومُقَدَّمُ الْحُذُوف منه احدى الداتَّيْن وامَّا مُهَوَّم فاحدى الواويِّن زائدة فحدفت ثر زيد عليها ياء التصغير فصارت مُهَيُّومٌ فقُلبت الواو ياء الجتماعها مع ياء التصغير وادُّغمت فيها ياء التصغير وامّا مُخْمَرُ فالميم الاولى وإحدى الراعين زائدة لانه من للنَّمْوة فحُذفت الراء الزائدة فبقى مُحْمَرُ على اربعة احرف مثلُ مُخْدَبِ فقيل فيه مُحَيْمِرُ كما تقول مُخَيْدِبُ هذا اذا تَرجَّد احدى الزيادتَيْن على ١٠ الاخرى، فأمَّا اذا تَساوتا في اللزوم والفائدة كنتَ تُخَيِّرًا أَيُّهما شنَّتَ حذفتَ فتقول في تحقير قَلَنْسُوَّة قُلَيْسِيّة عَدْف النون وأن شتت قُلَيْنِسَة بإثبات النون وحذف الواو وذلك أنّ الواو والنون زائدتان فيه أمّا الواو فلاتها لا تكون اصلًا في الثلثة فصاعدًا وامّا النون فزائدة ايصا لانّها لا تكون ثالثة ساكنةُ الَّا زائدةُ كنون شَرَنْبَث وعَصَنْصَرٍ ومجراها في الزيادة واحدُّ فلذلك كنتَ مخيّرا في حذف أيِّهما شنْتَ، وتقول في تحقير حَبننطى وهو القصير حُبينط وإن شنت حُبينط وذلك انّ السنون

الالف ياء لانكسار ما قبلها فقال حُويْل منقوصا والصوابُ ما ذكرناه متقدّمًا واتما حذفوا الالف التوقعت خامسة فصاعدًا في هذا الباب لان بناء التصغير قد انتهى دونها والالف زائدة فلم تكن لتكون بأقوى من للرف الاصلى تحو لام سَفَرْجَلٍ وما أشبهها من الاصول واذا وجب حذف الاصل الاقوى فيما ذكرنا كان حذف الزائد أولى لصُعْفه عنان قيل فهلا حذفتم الالف المدودة في مثل ه خُنْفَساء لانتهاء بناء التصغير دونها وإلا فا الفرق بينهما قيل الالف المدودة مشبّهة بتاء التأبيث فصارت لها مَزِينة وصارت مع الاول كاسم صُمّ الى اسم ولذلك تسقطان في التكسير فيقال خنفساء وحُنافِسُ كانّك قلت خُنْفَسَة وخنافُس ومثلها ياء النسبة والالف والنون الزائدتان كقولنا زُعَيْفران في وَمُنافِسُ وسُلَه في وَمُنافِسُ ومثلها ياء النسبة والالف والنون الزائدتان كقولنا زُعَيْفران في وسُلَه في وسُلَه في والمقصورة ليست كذلك لاتها حرفٌ ميّتُ للسكون الذي يلزمها نحذفت لائها لا تُشْبِه الاسمَ الذي يُصَمّ الى الاسمر بل في متصلة عا قبلها فتنزّلت منزلة للزء منه بدليل لائها لا تُشْبِه الاسمَ الذي يُصَمّ الى الاسمر بل في متصلة عا قبلها فتنزّلت منزلة للزء منه بدليل في التكسير تحو قولك حُبْلَى وحَبالَى وسَكَرَى وسَكارَى؟

## فصل الما

قل صاحب الكتاب وكلُّ زائدة كانت مَدَّةً في موضع ياه فُعَيْعِيلٍ وجب تقريرُها وإبدالها ياء إن لم

قال الشارح اذا كان الاسم على خمسة احرف وفيه زيادةً حرف من حروف المَدّ والين وكانت الزائدة رابعةً فإنّ تلكه الزيادة تثبت في التصغير على حدّ ثبوتها في التكسير لا تحذف من الاسم شيئًا بل ان كانت الزيادة ياء أقررتها على حالها وإن كانت الفا او واوًا قلبتها الى الياء لانكسار ما قبلها وسكونها في نفسها وذلك في قنْديل قنَيْديل وفي مصْباح مُصَيْبي وفي كُرْدُوس كُرِيْديسُ والكردوس القطعة في نفسها وذلك في قنْديل قنيْديل وفي مصْباح مُصَيْبي وفي كُرْدُوس كُرِيْديسُ والكردوس القطعة وانما ثبت المدّة الزائدة اذا وقعت رابعة لانّه موضع يحثر فيه زيادة الياء عوضًا حوق قولك في سَفَرْجَلٍ سُفيْدِيجُ وفي فَرَرْدَقٍ فَرِيْدِيدٌ واذا كنت تزيدها بعد ان لم تكن فاذا وجدتها كانت أحق بالثبات، قال صاحب الكتاب وإن كانت في اسم ثلاثتي زائدتان وليست احديهما ايّاها أبقيت أَذْفَبهما في الفائدة وحذف أَختها فتقول في مُنْطّلق ومُغْتِلمٍ ومُصارِبٍ ومُقَدِّم ومُهَوِّم ومُهْمَر مُطَيْباقي ومُغَيْبلم

٧٣٧ المعقر

مُحذف في التصغير من الاربعة شيئًا لائه لم تخرج بها عن بناء التصغير وهو نُعَيْعلُ وصار كَجُخُلُب وجُحَنيدب الَّا انَّهم فتحوا للرف الذي بعد باء التصغير وكان القياسُ كسرَه على حدّ انكساره في جُعيْفِر لانّ الف التأنيث تَفتح ما قبلها كما انّ التاء كذلك فُحبَيْلَى منزلة حُبَيْلَة فلو كسروا ما قبل الالف انقلبت ياء والف التأنيث لا تكون منقلبة لانّ انقلابها يُدُّهب دلالتّها على التأنيث اذ التأنيث ٥ مستفادٌ من لفظ الالف فإن كانت الالف لغير التأنيث انقلبت ياء لانك تكسر ما قبلها كما تكسر في الرباعيّ كقولك في مَرْمًى مُرَيْمٍ وفي أَرْطَى أُرَيْطِ فالالفُ في مَرّمًى لأمُ الكلمة وفي منقلبة عن ياء رَمّيْتُ والالفُ في أَرْطَى زائدة للالحاق والذي يدلّ على زيادتها قولُهم أديم مُأْرُوطٌ اي قد دُبغ بالأرطى وهو شجر معروف ودليل كونها لغير التأنيث قولُهم أَرْطَى بالتنوين والف التأنيث لا يدخلها تنوين على وقولُهم في الواحد أَرْطالًا ولو كانت للتأنيث لم تدخلها تا؛ التأنيث لان التأنيث لا يدخل على ا تأنیث ومثله معْزی ومُعَیْز لتنوینه ودخول التاء فی الواحدة نحو معزاة فاما عَلْقی ودِفْری وتَتْری فن نوَّنها فالالفُ عند للالحاق لا للتأنيث لانَّ الف التأنيث لا تُنوَّن فلذلك تقول في تحقيره عُلَيْق وَذُفَيْرِ وتُتَنْيرِ ومنهم من لا يُنون وجعلها للتأنيث فهي ثابتة في التصغير كألف حُبْلَى فتقول عُلَيْقي ونُفَيْرَى وتُتَيْرَى، وتُتَيْرَى، وقول الشيخ اذا كانت مقصورة رابعة فان فيه زيادة قَيْد لا حاجة به اليه لاتها اذا كانت رابعة لا تكون الله مقصورة لانّ الف التأنيث في حَرّاء وتحوها قبلها الفُّ اخرى للمدّ ولذلك ١٥ كانت عدودة فهي في للقيقة خامسةً ، وامّا أذا وقعت الالف المقصورة خامسة فانك تحذفها في التصغير أبدًا سواءً كانت للتأنيث او لغير تأنيث وذلك اذا كان قبلها اربعةُ احرف اصول مثالُ ما كانت الفُه التأنيث قولُك قُرِيْقِر ومُحَيَّجِبُ في تصغير قَرْقَرَى وهو اسمُ موضع وحَيْجَبَي اسمِ رجل والذي يدلّ انّ الالف فيهما للتأنيث امتناعُهما من الصرف وعدمُ دخول التنوين عليهما ومثالُ ما كان لغير التأنيث قولهم خُبَيْرِكُ وصُلَيْخِذُ في تصغير حَبْرَكَى وهو ضربٌ من القراد وقد استُعير ٢٠ للقصير وتصغير صَلَخْدًى وهو لِجَمَل القوى فهذا الصرب الفُه زائدة للالحاق بسَفَرْجَلِ وشَمَرْدُل يدلّ على ذلك قولُهم للواحدة حَبْرَكاةً وللناقة صَلَخْداةً ، وامّا حَوْلايًا وهو اسم رجل فتقول في تصغيره حُوِيْلَى لانَّك تحذف الالف الاخيرة اذا كانت الفّ تأنيث مقصورةً فيبقى حَوْلاى على خمسة احرف والرابعُ منها الثُّ فلا تسقط بل تُقلّب ياء لانكسار اللام بعد ياء التصغير وتُدُّغم فيما بعدها فيصير حُوْيْلِي والذي وقع في نُسَخ الكتاب حُوِيْلِ كانّه حذف الالف وما قبلها فبقى حَوْلًا ثُمَّ قُلبت

جعلوها النابَ من الأَسْنان وامّا لَخُرْب فِصدار وُصف به كقولهم رجلُّ عَدْلُ وكانَّ الاصل مُقاتَلنًا حَرْبُ أَى حاربة للمال والنفس ثرّ حُذف الموصوف وقيل حربُ كما قيل عدلً وامّا الفَرُس فاسمُّ مذكّر يقع على المذكّر والانثى كالانسان والبَشَر في وقوعة على الرجل والمرأة فضغر على اصلة فلو اريد الانثى لا يُقلُ اللّا فُرِيْسَة فامّا الثّلثة الأُخَرُ فحكاها أبو عمر للجَرْميّ وهي درْعُ للديد كانّهم لحظوا فيها معنى التذكير فضغرت من غير علامة تأنيث فالدرعُ تَيصُ والقَوْسُ عُوذٌ والغُرْسُ تَعْرِيسٌ ووَقْتُ والعَربُ مؤنّثُ كانّهم ذهبوا الى البادية فلذلك قالوا العَربُ العارِبَة وصغوة من غير الحاقِ تاء فقالوا عُريسبُ قلل ابو الهنديّ

\* ومَكْنُ الصِبابِ طَعامُ العُرَيْبِ \* ولا تَشْتَهِيهِ نُفُوسُ التَجَمُّ \*

كاتهم عنوا لليل من الناس،

١٠ قال صاحب الكتاب ولا تثبت في الرباعي الله ما شدّ من تحو تُدَيّد بَه ورُرّيتُهُ

قال الشارح فامّا الاسم الرباعي فإن تاء التأنيث لا تظهر في مصغّرة اذا لم تكن طاهرة في مكبّرة لاتها اثقل وللرف الرابع ينزل عندهم منزلة عَلَم التأنيث لطول الاسم به ألا ترى انّه صار عدّة عُنيّتِ بغير هاء كعدّة تُديّية ورُورَيّمَة تصغير قُدّام وورآه هاء كعدّة تُديّديّة ورُورَيّمَة تصغير قُدّام وورآه قال الشاعر \* يَوْم تُديّدِيمة للوّزاء مَسْمُوم \* وقال الاخر

١٥ \* قُدَّيْدِيَةَ التَّجْرِيبِ ولِكُلْمِ أَنِّنِي \* أَرَى غَفَلاتِ العَيْشِ قَبْلَ التَجارِبِ \*

ونلك لان سائر الطروف مذكّرة والبابُ فيها على التذكير فلو لم تظهر علامة التأنيث في التصغير لم يكن على تأنيث واحد منهما دليل وان كان في الرباعي المؤنّث ما يوجب التصغير بحذف حرف منه حتى يصير على لفظ الثلاثي وجب ردُّ التاء كقولك في تصغير سماء سُمَيَّة لان الاصل سُمَيّي بثلاث ياءات فحُذفت واحدة منها كما قالوا في تصغير عطاء عُطَي بحذف ياء فلمّا صار ثلاثي للروف زادوا ورُنقنت واحدة منها كما قالوا في تصغير عطاء عُطَي بحذف ياء فلمّا صار ثلاثي للروف زادوا ورُنقنبَهُ فاعرفه وريانت سُعيد وريانت سُعيد الترخيم لقلت سُعيد وريانت المعاد وريانت الترخيم لقلت المعيد وريانت المعاد وريانت الماء وريانت المعاد وريانت وريانت المعاد وريانت الماء وريانت المعاد وريانت وريانت وريانت وريانت المعاد وريانت وري

قال صاحب الكتاب وامّا الالف فهى اذا كانت مقصورة رابعة ثبتت تحوّ حُبَيْنَى وسقطتْ خامسة فصاعدًا كقولك خُحَيْجِبُ وتُويَّقِرُ وحُوَيْلِ في جَعْجَبَى وقَرْقَرَى وحَوْلايَاء

قال الشارج اتما تثبت الف التأنيث في حُبَيْلَي وبُشَيْرَى لانّ الكلمة بها على اربعة احرف وأنت لا

ومع ذلك فهو لا ينصرف وكان عيسى بن عمر يصرفه ويقول أُحَيَّى يا فَتَى كاتّه اعتبر نَقْصَه وخروجَه عن زنة أَفْعَلُ وفي ابو العبّاس المبرّد بين المستلتّين فقال أُحَيَّى قد فعبت لامه وتَغيّرت بنيتُه فصار الى زنة أُفَيْعٌ وأَمَمَّر لم يذهب منه شي واتما نُقلت حركة ميمه الى الصاد فهي موجودة في الكلمة غير محذوفة منها وهذا القول ضعيف بدليل أنّنا لو سمّينا بيعد ويُصَعُ رجلا فاته بمتنع من الكلمة غير محذوفا منه كذلك ههنا وكان ابو عمرو بن العلاء يقول هو أُحَي كاته يجعله منقوصا ورزّد سيبويه قوله بقولنا عُطَي ولم نجعله منقوصا وإن كان في آخره يا قبلها مكسور بل حذفنا الاخيرة لاجتماع الياءات فامّا من قال أُسيود فاتّه يقول هنا أُحيو لا غير بجعله منقوصا ولا بحذف الياء لاته لم يجتمع في آخره ثلاث ياءات ع

## فصل الما

قل صاحب الكتاب وتاء التأنيث لا تخلو من ان تكون ظاهرة او مقدّرة فالظاهرة تابتة أبدًا والمقدّرة تثبُت في كلّ ثلاثي الله ما شدٌ من تحوِ عُرَيْسٍ وعُرَيْسٍ،

قال الشارج علامة التأنيث علامتان التاء والالف فالتاء اذا كانت ظاهرة في الاسم تثبت في تحقيرة وا قلت حروفه ام كثرت لاتها عنولة اسم ضمّ الى اسم نحو حَصْرَمَوْتَ الا ترى اتّها تلخل على المذَّر فلا تُغيِّر بناء ويكون ما قبلها مفتوحا واذا كان ذلك كذلك فالباب فيها ان تُصغِّر الاسم من أي باب كان ثرّ تأتى بها كما تفعل بالمرتب وذلك قولك في تَرُو تُهُو وفي تُمْدَة تُهُولاً في قَرْقَة فَوْقَرَة فَوْقَرة وفي من من الله الله في تكون ثلاثتي وذلك قولك في قَدَمٍ تُدَّة وفي يَد يُدَيَّة وفي هند فَنَيْدَة واتما لتأنيث ان يكون بعلامة والاخر خقّة الثلاثي فلما اجتمع هذان الامران وكان التصغير قد يرد الاشياء الى اصولها فأطهروا العلامة المقدرة لذلك عوقد شدّت اسماء نجاءت مصغّرة على حدّ مجيثها مكبّرة من غير علامة وذلك ستنة اسماء منها ثلاثة اسماء قد ذكرها سيبويه وفي الناب المُسنّة من الابل ولحّرُبُ والفَرَسُ فاذا حقرتها قلت نُينَبْ وحُرَيْبُ وفُرَيْسُ فاما الناب من الأسل فاتما قلوا نبها فكاتها عمل المُسنّة من الابل ولحّرُبُ والفَرَسُ فاذا حقرتها قلت نُينْبُ وحُرَيْبُ وفُرَيْسُ فاما الناب من الأسنان مذكر واتما قيل المُسنّة من الابل نابُ لطول نابها فكاتهم الابل فاتما قالوا نُبيْبُ لانً الناب من الأسنان مذكر واتما قيل المُسنّة من الابل نابُ لطول نابها فكاتهم

لاته من عَطَا يَعْطُو وِدُلِكُ انَّهَا انَّمَا كانت انقلبت هِزةً لوقوعها طرفًا بعد الالف الزائدة فلمَّا صارت ياء عادت الى اصلها وهو الواو ثر قُلبت ياء للكسرة قبلها لان ياء التصغير لا يكون ما بعدها الله مكسورا فاجتمع حينتذ ثلث بإءات ياء التصغير وفي الأولى والياء المبدلة من الالف المدَّغَم فيها والياء المبدلة من الواو التي كانت هزةً في المكبّر فُخذفت اللام لما ذكرناه وصار تصغيرُه كتصغير بنات الثلثة ه تحو قولك في قَفًا تُفَيُّ وفي رَحِّي رُحَيَّةٌ ومثله اداوَةٌ لمَّا صغَّرتَها زدتَ قبل الالف ياء التصغير فانقلبت ياءً ثرّ قلبتَ الواو ياءً الانكسار ما قبلها على حدّ قلبها في غازِية ومُحْنية وامّا غاويَّة فهو فاعلهُ من الغَيّ فاذا صُغّر قُلبت الغه واوا لانصمام الغاء منه ووقعت ياء التصغير ثالثةٌ بعدها الواو التي في عين الكلمة متحرِّكة فقُلبت الواوياة وادُّغمت فيها اليا؛ الاولى واجتمعت مع الياء الاخيرة التي في لامُّ فاجتمع ثلاثُ باءات نحدنت الاخيرة على ما تقدّم وقيل غُوَّيَّةً على منهاج فُعَيْلَةَ ووزنُها في القيقة وا فُوَيْعَةُ واللام محذوفةً وامّا مُعاوِيَةُ فانَّك اذا صغَّرتَه حذفت الفَّه لانَّه على خمسة احرف وفيها زيادتان الميم والالف وكانت الميم مزيدةً لمعنى والالفُ لغيرِ معنى فَحُذفت الالف كما يُفْعَل في مُغْتَلم ومُنْطَلق اذا صغّرتهما فانَّك تحذف التاء والنون دون الميمر واذا حذفت الالف وقعت ياء التصغير ثالثةً فتجتمع مع الواو التي في عين الكلمة ومن قال أُسيودُ ولم يقلب قال مُعيونية من غير قلب ولا حذف شيء لاته لم تجتمع ثلث ياءات ومن قال أُسيَّدُ قال مُعَيَّةُ لاتَّه لمَّا قُلبت الواوياء لاجتماعها مع ها ياء التصغير وكانت الياء التي في لامَّ بعدها اجتمع ثلاثُ ياءات فحُذفت اللام وبقى مُعَيَّةُ على زنة مُفَيْعَة قال الشاعم

\* وَفَا9 يَا مُعَيَّتُهُ مِن أَبِيهِ \* لَمَىْ أَرْفَى بِعَهْد او بِعَقْد \*

ومن ذلك أَحْوَى وهو أَفْعَلُ من الْخُوَّة وهي مُمْرَةُ الشَفَةُ يقال رجلٌ أَحْوَى وامرأةٌ حَوَاءُ وهو من باب الهُوَّة والفُوَّة عينُه ولامه واوَّ والمّا وقعت الواو رابعة فانقلبت ياءً على حدّ انقلابها في أَغْرَيْتُ وَأَدْعَيْتُ ثَرَّ وَالْفُوّة عينُه ولامه واوْ والمّا وقعت الواو رابعة فانقلبت ياءً على مصروف هذا مذهب سيبويه وذلك الله الله المنا النقل المنحرّكها وانفتاح ما قبلها فاذا صغّرته قلت أُحَى غيرَ مصروف هذا مذهب سيبويه وذلك النّك ردت ياء التصغير ثالثة فاجتمعت مع الواو التي في عينَ فانقلبت ياء على ما قدّمناه وكان بعدها الياء المبدلة من لام الكلمة فاجتمع ثلث ياءات فحدفت الاخيرة ولم يُعْتَدّ بالنقص لان ما حدف للتخفيف كان في حكم المنظوق به وقاسَه سيبويه على أَصَمُّ فانّه لا ينصرف وإن كان نقص عن بنية أَفْعَلُ ألا ترى انّ الاصل أَصْمَمُ فلمّا أريد الانْعَامُ نقلوا حركة العين الى الفاء فقارَقُ بناء أَفْعَلُ الله عنه والله المناه المناء المناه المناء المناه ال

قال صاحب الكتاب وكلُّ واو وقعتْ لامًا صحّتْ او أُعلَّتْ فاتّها تنقلب ياءً كقولك عُرِيَّةٌ ورُضَيًا وعُشَيَاهِ وعُصَيَّةً في عُرْوَةٍ ورَصْوَى وعَشُواء وعَصًاء

قال الشارح متى وقعت الواو لامًا قلبتها باء فى التصغير لا غيرُ فتقول فى تصغير عُرْوَة وعُدْوة عُرِيَّة و وَعُدَيْوة وعُدَيْوة وتَقول فى تحقير عَشْوآء عُشَيّا والمل عُرَبِّ وجبا فى اللام القلبُ لا غيرُ وجاز فى العين اقرارُ الواو على الصفة التى ذكرناها وذلك لضعف اللام بتطرُّفها وقرَّة العين بتوسُّطها ولذلك كثر للذف فى اللام من تحو أَخٍ وأَبٍ وقلّ فى تحو مُدْ وسَد ويؤيّد ذلك الله متى اجتمع ياءان او واوان او يا وواو ووجد فى كلّ واحدة منهما ما يوجب القلب ولا يجز إعلاَلهما معًا اعتلَت اللام تنقلب ياء وذلك قولك فى تصغير عُروة ورَصْوى عُريَّة ورُضَيًا وفى تصغير عَمَّا وقَعَى والاصل تنقلب ياء وذلك قولك فى تصغير عُروة ورَصْوى عُريَّة ورُضَيًا وفى تصغير عَمَّا وقَعَى والاصل أَصَيَّة وقُفَى والاصل أَصَيُوق وقُوني واليول منهما ساكن قلبوا كما فعلوا عَيْت وجَيْد ولا يُجيزوا أَصَيَّة وقُفَى والاصل أَصَيُوق وقُفَيْهُ وللما المتحدج كما جوزوه في أُسَيْور لان العين اقوى من اللام والقلبُ فى المعتلّة اقوى فاعرفة على المعتلّة الوقى الوقى المعتلّة الوقى الوقى والوقى والوقى الوقى والوقى والوقى والوقى الوقى الوقى والوقى والوقى الوقى الوقى والوقى والوقى

10

## فصل ا۸۲

قال صاحب الكتاب وإذا اجتمع مع ياء التصغير ياءان حُذفت الاخيرة وصار المصغَّرُ على مثالِ فُعَيْلٍ كقولك في عُطاء واداوة وغاوِية ومُعاوِية وأُحْوَى عُطَلَّى وأُدَيَّة وعُويَة ومُعَيَّة وأُحَى غيرَ منصوف وكان عيسَى بن عبر يصوف وكان ابو عبرو يقول أُحَيِّ ومَن قال أُسَيْوِدُ قال أُحَيْمٍ،

ما قال الشارج اعلم انّه متى آل التصغير بالاسمر الى ان يجتمع فى آخرة ثلث ياءات فانّك تحذف الياء الاخيرة لثقل الجع بين الياءات وخصوا الاخيرة بالحذف لتطرّفها وكثرة تطرُّق التغيير الى اللام على ما وصفنا وذلك قولك فى تصغير عطاء عُطَى على زنة فُعيّل وذلك انّك لمّا صغّرته وقعت ياء التصغير ثالثة قبل الالف فانقلبت الالف ياء لان ياء التصغير لا تكون الا ساكنة والالف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا واتّغمت فى الياء المنقلبة عن الالف ولمّا انقلبت الالف ياء عادت الهمزة الى اصلها وهو الواو

الواو في التصغير للحرَّكها على حدَّ عَوْدها في مُوَيْزِينٍ ومُوَيْعِيدٍ واتّما لزم البدلُ لقولهم في التكسير أَعْيادٌ كانّهم كرهوا أَعْوادًا لثلّا يلتبس بجمع عُودٍ فاعرفه ع

#### فصل ۱۷۹

قال صاحب الكتاب والواو اذا وقعتْ ثالثةً وَسَطًا كواهِ أَسْوَدَ وجَدْوَلٍ فَأَجْوَدُ الوجهَيْن أُسَيِّدُ وجُدَيِّلً ومنهم مَن يُظهِر فيقول أُسَيْوِدُ وجُدَيْوِلٌ ،

قال الشارج الواو اذا وقعت حشوًا فلا تخلو من ان تكون ثانيةً او ثالثةً فاذا كانت ثانية تحوجُوزُة ولَوْزَة فإنَّها لا تُغيَّر في التصغير لانَّها تُحرَّك بالفيِّع في التحقير وتقع الياء ساكنةً بعدها فتقول جُوبْيزَةً ومَهُودِ فِاتَّهَا تُتَقلَب باءً في التصغير ابدًا وتُدَّغَم فيها باء التصغير لانَّه لا بدَّ من وقوع باء التصغير تالثةً قبلها وهي ساكنة فيجمع الواو والياء والآول منهما ساكن فقلبت الواوياة كما قُلبت في مَيّت وسَيّد وقَيْم والاصل مَيْوتٌ وسَيْودٌ وقَيْوم وان كانت متحرّكة عينًا كانت او زائدة للالحاق مثالُ العين تحوُ أَسْوَدَ وأَعْوَرَ ومثالُ الملحقة جَدْولٌ وقَسْورٌ فأنت اذا حقرت ذلك فلك فيه وجهان احداها القلب ٥١ والاتّخام وهو الكثير للبيّد تحو قولك أُسَيِّدُ وأُعَيِّرُ وجُدَيِّلٌ وقُسَيِّرُ والاصل أُسَيْوِدُ وأُعَيْوِرُ وجُدَيْوِلُ وقُسُيْورٌ فعُمل فيه ما تقدّم ذكرُه من قلب الواو وادّغام ياء النصغير فيها على حدّ العمل في مَيّن وسَيّد الثاني الاظهار فتقول أُسَيُّودُ وأُعَيُّورُ وجُدّيونُ وقُسَيُّورُ وعلَّهُ هذا الوجه انَّهم كلوا التصغير هنا على التكسير فكما قالوا أَساوِدُ وجَداوِلُ بإظهار الواو كذلك قالوا أُسَيْوِدُ وجُدَيْوِلٌ لانّ التصغير والتكسير من واد واحد وانمًا كان الوجه الاول هو المختار لان الحل على التكسير ضعيفٌ لا يطرد ألا ترى انَّهم " قالوا مَقاولُ ومَقاومُ في مَقام ومَقال فأظهروا الواو في الجع ومع هذا فهم يقولون في التصغير مُقَيّمُ ومُقَيّلُ فادَّغموا ولم يعتمدوا بظهورها في التكسير وقيل انَّما قالوا أُسَّيْوِذُ وجُدَّيْوِلُّ حيث قويتْ بالحركة في الواحد ألا ترى انَّهم قالوا ثِيابٌ فقلبوا الواو يا في التكسير حيث سكنت في الواحد ولم يقلبوها في طوال حيث كانت ماحركة في الواحد من تحوطويل فاعرفه،

وثاثية النُّ فانَّه إن كانت الالف فيه منقلبة عن واو رُدَّت الواو تحوَّ قولك في بابٍ بُوِّيبٌ وفي مال مُوَّيلٌ وفي غارٍ عُورْدُ وَفِي المثل عَسَى أَن يكون الغُورْدُ أَبُوسًا وَمَا كَان مِن الباء فَاتَّكَ تردُّها أَلَى الباء تحوَّقولك في نابٍ ثُبَيْبٌ وفي رجلِ اسمه غَابَ وصَارَ غُيينَبُ وصُيَيْرُ وذلك لانك تصمّ اوْل المصغّر ابدًا اذا كان اسما متمكّنا والالف لا تثبت مع انصمام ما قبلها لانّها مُدَّةً لا تكون حركةُ ما قبلها الّا من جنسها فإن لم يُعرَف له اصلَّ ه في الواو والياء قُلبت الى الواو لانّ نوات الواو في هذا الباب اكثرُ من نوات الياء فلذلك تقول في سار سُويْدُ تريد السائر فاحذف الهمزة وسُوا في ذلك كان من سَارَ يَسِيرُ او من قولك سائر السناس لان الهمزة التي في عين أو بدلُّ من عين محذوفة للتخفيف فبقى سأرُّ على زنة قال فقلبتها واوا كما لولم تحذف العين في نحو سُونْيْتُم ونُونْهِب وكذلك تقول في رجل خاف خُونْفٌ سواء في ذلك كان اصله خاتئًا ثر خُقف او خَوِفًا مثلَ رجلِ مالِ وكبش صاف فاعرفه، وامّا البدل اللازم فحو الهمزة في قائل ١٠ وبائع فاذا صُغّر شيء من ذلك قلت قُويَّدُنُّ وبُويَّدُعُ بالهمز لر يخالف في ذلك احدُّ من أصحابنا الّا ابو عمر للجُرْمتي ذاته كان يقول تُويّينًا وبُويّيعً من غير هز قال لانّ الهمز في قائل وبائع انما كان لاعتلال العين بوقوعها بعد الف زائدة وكانت مجاورة للطرف فهمزوها على حدّ الهمز في عَطاء وكساء وأنست اذا صغّرت زالت الالف فعادت الهمزة الى اصلها من الواو والياء على حدّ عَوْدها في مُستّعد ومُستّرن وسيبوية وأصحابة اعتمدوا على قوّة الهمزة هنا بثبوتها في التكسير تحو قوائم وبوائع وكلُّ العرب تهمز وا للع فلذلك كانت الهمزة في قائل وبائع لازمة وإن كانت حدثت عن علَّة ومن ذلك التاء في أخمة وتُكلَة وتراث البدل فيه لازمٌ يثبت في التصغير والتكسير لان اصله الواو فانحَمَةُ اصله وخَمَةُ لاته من الوَّخامَة وتُكَلَّةُ اصلة وُكلَّةً لانَّه من تَوَكَّلُتُ وتُراثُ اصلة وُراثُ لانَّه من وَرِثَّتُ لانَّه لم يكن لعلَّة اتَّها كان لصرب من التخفيف والتخفيف كما كان مطلوبا في المكبّر كذلك هو مطلوب في المصغّر بل هو في المصغّر اجدرُ لانّ التصغير يزيده يُقلِّد بالزيادة فيه فلذلك تقول تُخَيْمَةٌ وتُكَيْلَةٌ وتُرَيِّثُ وذلك باجماع من ، المحابناء وامَّا أُنَّا وهو ابو قبيلة من اليَّمَن وهو أدد بن زيد بن كَهْلان بن سَبًا فقد جاء مصروفا كانَّهم جعلوة من باب نُقب ولم يجعلوه معدولًا وهزتُه بدلٌّ من واو واصلُه وُدَدٌّ من الوُّدّ وامَّا قلبوا واوَّه هِزةً لانصمامها على حدّ وُقَّتَتْ وأُقَّتَتْ والتصغير على البدل أُدَيْدٌ لانَّها مصمومة ايصا في التصغير فالعلُّهُ الموجبةُ القلب في المكبّر موجودةٌ في المصغّر، وامّا عِيدٌ وأَعْيادٌ فإنّه وإن كان البدلُ فيه لعلّة اذ اصله الواو لاته من العَوْد واتما قُلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فكان القياس ان تعود الى

قال الشارج اعلم ان البدل على صربين لازه وغير لازه والمراد باللازم ما كان الابدال فيه لصرب من الكفيف لا لعلة أوجبت ذلك فيه امّا بحركة الكفيف لا لعلة أوجبت ذلك فيه امّا بحركة أوجبت قلب ما بعدها وامّا بحرف على حالة تُتوجب قلب حرف بعده فاذا حقرت او جمعت تزول العلّة الموجبة امّا بزوال للحركة او بزوال للحالة من ذلك للحرف فيرد الى اصله عن غير اللازم ميزان وميعاد وميعاد وميقات والاصل موزان وموعد وموقات فقلبوا الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فاذا صُغرت او جمعت بحركة الواو فعادت الى اصلها لزوال سبب القلب وذلك نحو قولك في التصغير مُويَّزِينَ وفي التكسير مُوازِينُ ومن العرب من لا يردها الى الواو في الجع وانشدوا

\* حمَّى لا يَحُلُّ الدَفْرِ اللَّا بِانْننا \* ولا نُسْأَلُ الأَقْوامَ عَهْدَ المِّياثِينَ \*

وهو جمع مِيثاق وأصلُه من وَثَقْتُ ، ومن ذلك قولهم في تصغير قيلَ قُوَيْلٌ لانَّه من الواو كانَّهم بنوا من وا القول اسما على فعل مثل عِدْل ومنه قوله عليه السلام نهى عن قيل وقال ولذلك لو سميت رجلا . بقيلَ فعْل ما لريسم فاعله لكان هذا حكمه في التصغير فتقول تُويِّنَّ وكذلك لو صغرت رجاً لقلت رُوجَةٌ لان اصلها روع واتما قلبوا الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها فاذا صغرتها تحرَّكت وزالت الكسرة من قبلها فبطلت العلَّةُ وكذلك تقول في الجع أَرُواحٌ قال الشاعر \* اذا هَبَّتَ ٱرْواحُ الشِّقاء الزِّعازِعُ \* ويُحْكَى عن عُمارة انَّه قال ربيحٌ وأَرْباحٌ وجكى أنَّ أبا حاتم السجسْتاني أنكر عليه ذلك ١٥ فقال أَمَا ترى في المُصْحَف وتَصْرِيف ٱلرَّياح كانَّه قاسَهُ فعَلطَ، وكذلك لو صغّرت تحو مُوقى ومُوسِم لقلت مُينَقِق ومُينَسْر فتُعيده الى الياء لان اصله الياء لانه من اليقين واليُسْر واتما قُلب واوا لسكونها وانصمام ما قبلها وبالتصغير زال السكون فعادت الى الاصل، ومن ذلك مُتَّعدُّ ومُتَّسرً ومُتَّرن اذا صغرتها قلت مُويّعد ومُييسر ومُويّرن فعدت الى الاصل لانّ متعدا من الوّعد ومتزنا من الوّزن ومتسرا من اليُسْر واتما قلبت الفاء تاء منها لوقوع تاء الافتعال بعدها فاذا صغرتها حُذفت لكون ٥٠ الاسم بها خمسة احرف واذا حذفت التاء عادت الواو والياء الى اصلهما لان القلب اتما كان لاجل التاء هذا مذهب ابي اسحق الرَّجَاجِ وامَّا سيبويه فلا يرى ردُّها الى اصلها ويقول مُتَيْعِدُّ ومُتَيْزِنَ ومُتَيْسر وذلك لان قاعدة مذهبه انه اذا وجب البدل في موضع الفاء والعين لعلَّة ثر زالت العلَّة بالتصغير لم يُغيِّر البدل كانّ التصغير قام مقام العلّة فهُتَّعِدٌ مِنزلة مُغْنَسِلِ فاذا صُغّرت حُذفت تاء الافتعال وبقيت التاء الاولى على حالها والآولُ اقيسُ عنامًا بابُّ ونابُّ وتحوها ممّا هو على ثلثة احرف

لسكون ما قبلها وتالا التأنيث لا يكون ما قبلها اللا مفتوحا ما لم يكن الفًا وايصا فان تاء التأنيث اذا اتَّصلت بالاسم يُبْدُل منها في الوقف ها الحوف شَجَرَه وتُمَّرُه ومُنَّه تا في الوصل والوقف هذا مذهب سيبوية فيها وقد نصّ على ذلك في باب ما لا ينصرف فقال لوسمّيت بهما رجلا لصرفتهما معرفة يعنى بنتًا وأُخْتًا ولو كانت للتأنيث لمَّا انصرفتا كما لم ينصرف تحو طَلْحَةَ وجَّزَّةَ فثبت ما ذكرناه أنَّ الته ه ليست للتأنيث اتما في مبدئة من اللام التي في وأو ألا ترى انّ الاصل فيها أُخَوُّ وبَنَوُّ وهَنَوْ ووزنه فَعَلَّ بفتح الفاء والعين فنقلوها الى فُعْل وفِعْل وفَعْل ولللهوها بالتاء المبدلة من لامها بوزن تُقْل وعدَّل وفَلْس فان قيل اذا زعتم انّ التاء ليست علامة تأنيث وأنّ بِنْتًا ليست من إبْي عنزلة صَعْبَة من صَعْبِ فِا عَلَمُ التأنيث فيها فالجوابُ انّ الصيغة فيها علم التأنيث والمراد بالصيغة نَقْلُها من فَعَل الى فُعْل ونعْل وفَعْل وابدالُ التاء من الواو فإنّ هذا عَبَلُ اختصّ بالمؤنّث الله انّ التاء ههنا وإن لم تكى ١٠ علامة تأنيث فهي جاريةً مجراها اذ كان هذا الالحاق مختصًا بالمؤتِّث فلذلك لم يُعْتَدَّ بها في بناء التصغير فاذا صغّرتَها أعدتَ اللام الحذوفة معها كما تُعيدها مع الياء التي في علامة التأنيث من تحو ثُبَيَّة وبُرِيَّة في تصغير ثُبَة وبُرِّة وللقت التاء التي في علامة التأنيث للإيذان بالتأنيث لان الصيغة الدالة على التأنيث في أُخْتِ وبِنْتِ قد زالت بالتصغير وكانت التاء أَوْلى بالعلامة هنا دون غيرها من علامات التأنيث لشبَهها بها من حيث كانت تاء في الوصل، ومن ذلك ثنتان التاء فيه بدلٌّ من ه اللام التي في يا عن ثُنَيْتُ وفي مُلْحقةً له جلس وعدل والتاء في اثنتان للتأنيث كما كانت في بنت للخاق وفي ابْنَة للتأنيث ومن ذلك التاء في كَيْتَ وذَيْتَ التاء فيهما بدلُّ من اللام التي في ياء في كَيُّهُ وِذَيَّهُ وقد تقدّم الكلام عليهما في فصل الكنايات فاعرفه

### فصل ۱۷۸

10

قال صاحب الكتاب والبَدَلُ غيرُ اللازم يُود الى اصله كما يُرد في التكسير تقول في ميزانٍ مُويْنِينُ وفي مُتَّعِد ومُتَّسِرٍ مُويْعِدٌ ومُيَيْسِر وفي قيلَ وبابٍ ونابٍ قُويْدُلُ وبُويْبُ ونُيَيْبُ وامّا البدل اللازم فلا يُرد الى اصله تقول في قاتُلٍ قُويْدُلُ وفي تُخَمَّةٌ وكذلك تاء تُراث وهمَرة أُدَد وتقولُ في عِيدٍ عُييْدً عُييْدً للقولك أَعْيادُه

الفاء منه وفي الهمزة وصارت الفُ فُعَال كالعوض من الحذوف ويداله أناس قول الشاعر \* أنَّ المُنايَا يُطَلِعُ وَ عَلَى الأُناس الآمنينَا \*

فذه قاعدة مذهب سيبويه فعلى ذلك لو سمّى رجلا بيَصَعُ ويَدَعُ ثُرٌ صغّر لقال يُصَيْعُ ويُدَيْعُ ولا يردّ المخلوف الذى هو الواو لان الباقى بعد للذف يَغي ببناء التصغير فلم يحتج الى ردّة وزعم يونس الخلوف الذى عولي الذي يولي أمريّه وذكر يونس ايضا ان ابا عمرو بن العلاء كان يقول في تصغير مُر وهو اسم الفاعل من أَرى يُرى مُرَيّهُ مثلَ مُربّع وكان ابو العبّاس وهو قول الى عثمان المازني يرى الرد ويقول يُويّد صعى وفُويْيثُر قالم سيبويه من قال هُويْئِرُ فاتما صغّر هاترًا لا هارًا كما قالوا رُويْجِلُ كانّهم صغّروا راجِلاً في معنى رَجُل وان لم يُستعمل وكما قالوا أبيننون جاوا بالتصغير على ما لم يُستعمل كانهم بنوا صيغة للجع على أفعن أفعن مغروة وجمعوة بالواو والنون ألا ترى انه لو كان تصغير للجع مستعملا لم يَحْلُ إمّا ان يكون أقعني أَنْهُ او تصغير بنين فلا يكون تصغير أبناء اذ لو كان كذلك لقيل أبيناء كما يقال أجيها ولو كان تصغير بنين لقيل بُنيّون كانّك تصغر الواحد ثرّ تجمعه بالواو والنون وفي بُطلان ذلك دليلُ على ما ذكر قال ويلزم من قال يُويْضع وفُويْثُرٌ فَردٌ ان يقول في مَيْت مُييّتُ وفي ناس أُنيّس وفي خير منك وشرّ منك وأشرّ منك وأشَرُ منك ون غير رد ولا فرق بينهما على منكي وشَرّ منك ون غير رد وكذلك قالوا خييْر منك وشريْر منك من عن غير رد ولا فرق بينهماء منيّت منك ونه ينهماء

#### فصل ۱۷۷

قال صاحب الكتاب وتقول في إسْم وإبْنِ سُمَى وبُنَيَّ فترُد اللام الذاهبة وتستغنى بتحريك الفاء عن الهمزة وفي أُخْتِ وبِنْتِ وهَنْتِ أُخَتِيَّة وُهُنَيَّة ترد اللام وتُونِّت وتذهب بالتاء اللاحقة عن الهمزة وفي أُخْتِ وبِنْتِ وهَنْتٍ أُخَتَيَّة وُهُنَيَّة وصل فان هرته تسقط في التصغير سواء كان الاسم تامًا قال الشارج اعلم ان كلّ اسم كان في اولة هرو وصل فان هرته تسقط في التصغير سواء كان الاسم تامًا و ناقصا فثال التام قولك في إنطلاق واقتدار نُطَيْليثُ وقُتيْدير ومثال الناقص قولك في إبْنِ بُنَّ وفي اسم سُمَى وفي است سُتيْهَة حدفت هرة الوصل للاستغناء عنها بتحريك ما بعدها لاتها آما دخلت توصُّلا الى النطق بالساكن وما بعد الاول في التصغير يكون ابدًا محرًّكا فلم يحتج الى الهمزة ولما حدفث الهمزة رُد الحذوف لان الباق لا يغي ببناء التصغير اذ كانا حرفيْن ع وامّا نحو بِنْتٍ وأُخْتِ وفَنْتٍ فإنْ الباق لا يغي ببناء التصغير اذ كانا حرفيْن ع وامّا نحو بِنْتٍ وأُخْتٍ وفَنْتٍ فإنّ هذه الكِلَم وإن استُفيد منها التأنيث فليست التاء فيها بعلامة تأنيث واتّا قلنا ذلك

٧١٧ المعتر

في شَفَة وأبدلوا من الواو ميمًا فلمّا صغّروه أعادوه الى اصله وامّا سَنَة في قال سَنواتُ قال في تصغيره سُنيّة وامّا من قال سانَهْتُه قال في التصغير سُنيْهَة وهكذا تفعل في كلّ منتقص منه من الثلاثيّ فتقول في تصغير المسمّى بنّ خُخيْجٌ لان أصله التشديد يدلّ على في تصغير المسمّى بنّ المختاج \* في حَسب بَرِّ وعِرِ أَقْعَسَا \* وتقول في المسمّى برُبَ من قوله \* رُبَ هَيْصَلٍ ف فَجْب لَفَقْتُ بهَيْصَلٍ \* رُبَيْبٌ لان اصله رُبَّ مشدّدة ، فإن صغر ما هو على حرفين ممّا لا اصل له او ما لا يُعرَف اصله نحو من وكم وإن التي للجزاء وإن التي تُلْعَى مع ما من قوله

\* فَمَا أَنْ طَبُّنا جُبُنَّ وَلَكُنْ \* مَنايانَا وَدُولَةُ آخَرِينَا \*

فجميعُ ذلك اذا سُمّى به ثرّ صُغّر يُتمّم بالياء فيقال مُنَّى وكُمَى وأُنَى لان اكثر الحدوات من الياء والواو تحو أب وأج ويد والواو ترجع في التصغير الى الياء لاجتماعها مع ياء التصغير تحو أبيّ وأخيّ وأخيّ دو وبُنّي فلمّا كانت تؤول الى الياء جعلوا الزائد ياء من اوّل امره كما قال

\* رَأَى الأَمْرَ بُفْضِي الى آخِرِ \* فصَيَّرَ آخِرُ \* أَوَّلا \*

# فصل ۱۷۹

وا قال صاحب الكتاب وما بقى منه بعد للذف ما يكون به على مثال الحقّر لد يُرَدّ الى اصله كقوله في مَيْتِ وهارٍ وناسٍ مُيَيْتُ وهُوَيْدٌ ونُوَيْشُ ولو رُدّ لقيل مُييّت وهُوَيْثِر وأُنَيّس،

قال الشارج اعلم ان الاسم اذا حُذف منه شيء وبقى بعد للذف ما يحصل به بناء التصغير وهو ثلثة احرف لم يُرد الحذوف لان للذف لم يكن عن علّة تزول في التصغير اتما كان للذف لصرب من اللخفيف في المحبّر وهو أحوج البه في المصغّر لزيادة حروفه فلذلك تقول في مَيْت مخفّف من مَيْت اللخفيف في المحبّر وهو أحوج البه في المصغّر لزيادة حروفه فلذلك تقول في مَيْت مخفّف من مَيْت بياء واحدة بعدها ياء التصغير ولم ترد الحذوف لان الغرض من رد الحذوف من محو أب وأنه تحصيل بناء التصغير وهو فُعَيْلُ وذلك حاصل من مَيْت فلم يُحتَج الى رد الحذوف ولو رد لقيل مُييّث بثلاث باء آت وكذلك تقول في هار من قوله تعالى عَلى شَفًا حُرُف هار فُويْر فلا ترد الحذوف اذ لا حاجة الى ذلك لحصول بناء التصغير لان الباق بعد للذف ثلثة احرف وأصلُ هار هاتر فحذف عن العين تخفيفا وتقول في تصغير ناس نُريْس ولو رددت الحذوف لقلت أنيّس لان اصله أناس فحذفت

ذلك الأَخْذُ والأَكْلُ، والثاني ما حُذف عينه تحو مُذْ وسَه لغة في الاسْت وذلك أنّ فيه ثلاثَ لغات اسْتُ وسَةً وسَتُ في قال اسْتُ حذف اللام وعوص منه هزة الوصل كما فعل في ابن ومن قال سَمَّ حذف العين ومن قال سَتَّ حدَف اللام فاذا سمّيت رجلا عُدُّ ثرّ صغّرته قلت مُنَيَّذَّ لانّ اصله مُنْذُ ومُكْ مَحْقَفُ فاذا صغرتَه رددتَه في التصغير الى اصله وحاله التي كانت له وكذلك لو صغرتُ سَهًا ه لقلت سُتَيْهَةٌ لان اصله سَتَةً بفتح التاء يدل على ذلك قولُهم في التكسير أَسْتاةً ولوسميت رجلا بسَلْ من إسالًا على تخفيف الهمزة لقلت سُوَّيْلُ فترد الهمزة لان عينه هزوٌّ محذوفة ومنهم من جعله معتلَّ العين بالواو ويقول سَالَ يَسالُ مثلَ خَافَ يَخافُ ومنه قراءةُ من قرأ سَالُ سَائلٌ بغير هزة في الفعل ويدل انه من الواو قولهم سَاوَلْنُهُ وسِلْنُهُ فهو مَسُولً مثلُ خفْنُه فهو تُخُوفُ وقياسُ ذلك أن تقول في تصغيره سُويْلٌ فترد الواو ويكون ردّ الساقط للتسمية لا للتصغير لانّ من قاعدة مذهب سيبويه انّه اذا ، سمّى رجلا بحو قُمْ وخَفْ وبعْ ردّ اليه ما ذهب منه قبل التسمية قبل التصغير فيقول في المسمّى بقُمْ هذا قُومٌ وفي خَفْ هذا خَافٌ وفي بعٌ هذا ببعٌ لانّ العين اتما كانت حُذفت لسكون اللام للأَمْر فاذا سُمّى بع أُعْرِب وَتحرَّكت اللهُم بحركات الاعراب فعاد ما كان حُذف لالتقاء الساكنين وليس كذلك اذا سُمّى بسَلْ مِن سَأَلَ يَسْأَلُ مهمورًا لانّ الهمزة انما حُذفت تخفيفًا فلم تَعُدُّ في التسمية، الثالث ما حُذفت لامد وذلك تحو دَم وشَفَة وحر وفُل فاذا صغّرت شيئًا من ذلك رددت المحذوف فتقول في دَم دُمَيٌّ وفي وا يَد يُدَيُّةُ لانَّ اصلهما دَمْنَى وَيَدْنَى وتقول في شَفَة شُفَيْهَةً لانّ اصله شَفَهَةٌ بالهاء يدلّ على ذلك قولهم في التكسير شفاةً وفي الفعل شافَهْتُ فان قيل انتم انّها رددتم الحذوف ضرورة تكيل بناء التصغير وهو فُعَيْلٌ وتاء التأنيث يتمّر بها الاسمُر ويصير على ثلثة احرف فهلّا اجتُرِي بالتاء مُكمّلةً ولم يُردّ الخذوف فالجواب أنّ تاء التأنيث لا يُعْتَدّ بها لانها تُعَدّ منفصلةً عنزلة اسم ضُمّر الى اسم فكما انّك تُصغِّر الصدر من الاسمين فتقول حُصّيرَمَوْتُ ولا تُغيّر الثاني فكذلك يقع التصغيرُ على ما قبل تاء ٢٠ التأنيث وقالوا في تصغير حر حُرَيْثُ لانّ اصلة حِرْجُ لانّه من باب سَلسَ وقلقَ فخقفوه بحذف لامه والذي يدلُّ على ذلك قولُهم في التكسير أَحْراح وتقول في تصغير فُل من قول ابي النَّجْم \* في لجُّهُ أَمْسكُ فُلانًا عن فُل \* فُلَيْنَ لان الذاهب منه نون اذ اصله فُلان واتّما خُقف فلمّا صغروه أعادوا اللام التي هي النبن ولم يُعيدوا الالف لاتَّها زائدة والغرض حصل بردَّ اللام وحدَها وتقول في تصغير فَم فُونَيُّ لانَّ اصله فَوْ بدليل قولهم في التكسير أَفُواهُ واتَّما حذفوا الهاء لشَبَهها بحروف المدّ كما تُحذَّف

في ميم مُسْجِد يدلك على ذلك الله تقول بُرْثُنَّ وبَراثِنُ وزِبْرَجُ وزَبارِجُ فكما لا تشُكَّ ان الاول من براثن وزبارج فتنَّج لأجل للجمع فكذلك في مُساجِد وتزيد فيهما حرقًا من حروف المدّ ثالثًا الّا أنّ المُزيد في التكسير الفَّ وفي التصغير بالا وتكسر ما بعد الباء في المصغّر كما تكسر ما بعد الالف في المكسّر فلمّا كان بينهما من المناسبة ما ذكرنا قيل انّهما من واد واحد فاعرفه ع

### فصل ٥٧١

قال صاحب الكتاب وكلُّ اسم على حرفيْن فانَ التحقير يرده الى اصله حتى يصير الى مثال فعيْل وهو على ثلثة اضرب ما حُذف فاوه او عينه او لامه تقول في عدة وشيّة وكُلْ وخُذْ اسمَيْن وُعَيْدَةٌ ووُشَيَّةٌ وأُكَيْلً . وأُخَيْدُ وفي دُم وشَفَة وحِرٍ وفلٍ وفم دُمنَيْ وشُفيْهَةٌ وفي دُم وشَفَة وحِرٍ وفلٍ وفم دُمنَيْ وشُفيْهَةٌ وهُ دُمْ وشَفَة وحِرٍ وفلٍ وفم دُمنَيْ وشُفيْهَةٌ وحُريْجٌ وفلين وفوية ع

قال الشارج اعلم الله لا يجوز ان يصغّر اسم على أقل من ثلثة احرف لان ادنى ابنية التصغير فُعيْلُ ودَلك لا يكون الا من بنات الثلاثة لان ياء التصغير تقع ثالثة ساكنة وأدنى ما يقع بعدها حرف يكون حرف الاعراب حو رُجَيْل وجُعَيْل ولو صُغّر ما هو على حرفيْن لوقعت ياء التصغير ثالثة طرفا ما فكان يلزم تحريكُها حركات الاعراب وفي لا تكون الا ساكنة لاتها رسيلة الف التكسير في رجال وجمال وجعافر ومساجد وكان يؤدى ذلك الى قلب ياء التصغير الفًا للحركها وانفتاج ما قبلها او حَلُفها اذا وقع بعدها التنوين وكلُ ذلك محطور لما يلزم فيه من نقص الغرص باجتلاب ياء التصغير عنان كان الاسم المتمكن على حرفيْن وذلك اتما يكون حذف حرف منه اذ اقلَّ ما يكون عليه الاسماء المتكنة احرف وذلك على ثلثة اصرب احدها ما ذهبت عينه الثالث ما ذهبت عينه الثالث ما ذهبت الله الماء المنوب الله على التصغير الى اصله حتى يصير الى مثال فُعيْل وكان ردُّه والاصل وَعْدَة ووَرْنَة ووَشَيَة يدلً على ذلك الوعد والوَرْن والوَشَى قاذا صغرتها قلت وُعْيدة وورْشَة وأرْبَنَة والته وأرثية وأرثية وأرثية وأرثية وأرثية وأرثية والمناء الذات الناهاء واو محدلون عيدة الإما الحو وورثية وان شقت هرت فقلت أعَيْدة وأرثينة وأشيَّة لان الواو اذا انصمت صمًا لازمًا ساغ هرُها تحو ورقتَت على وكذلك لو سميت رجلا نحدُ وكل لقلت أخَيْدً وأكيْدً لأن الواو اذا انصمت صمًا لازمًا ساغ هرُها تحد وقَتَتْ وأتَتَتْ وكذلك لو سميت رجلا نحدُ وكل لقلت أخَيْدً وأكيْدً لان الواء اذا انصاء هوا محدوقة يدل على وقيّت على الكالك لو سميت وجلا نحدُ وكل لقلت أخَيْدً وأكيْدً لان الواء الذا انصاء هوا محدونة يدل على وقيّت على الكالك الوسميت وجلا نحدً وكل لقلت أخَيْدً وأكيْدً لأن الواء الذا انصاء هوا العام المورقة يدل على وكذا لهاء هوا المحدود المح

قال الشارح اعلم أنّ من العرب من يقول في تصغيم خَدَرَّنْقِ وفَرَرْدَقِ خُدَيْرِقٌ وفُرَيْزِقٌ فيحذف النون من خدرنق لاتها وإن لر تكن زائدة في خدرنق فهي من حروف الزيادة وفي أنجاورة للطرف وهم كثيرًا ما يُعْطون الجارَ حكمَ مُجاوِره ألا ترى انّهم قالوا صُيّمٌ وقُيّمٌ في صُوّمٍ وقُومٍ فقلبوا الواو ياء على حدّ قلبها ه في عُصى ودُليّ ونظائرُ ذلك كثيرة فلمّا كانت النون من حروف الزيادة ولها حكم الطرف وكانت القاف حرفًا قويًا بعيدا من حروف الزيادة حذفوها كما يحذفون ما هو زائدٌ في بنات الخمسة نحو قولك في مُغْتَسِلِ مُغَيَّسِلُّ وفي مُقْتَدِرِ مُقَيْدِرُ وحذفوا الدال من فرزدق لاتَّه مُجاوِرٌ للطرف ومشابة للتاء التي @ من حروف الزيادة فحذفوه كما يحذفون ما هو من حروف الزيادة ، فامّا قول صاحب الكتاب في حَنَّمَرِشٍ حُنَيْرِشٌ بحذف الميمر فليس بصحيح وأطنُّه سَهْوًا لانَّ الميم وإن كانت من حروف الزيادة ، فهي بعيدةٌ من الطرف غيرُ مجاورة له فلم يحسن الَّا حذف الشين تحو مُحَيَّم لفَواتِ احد وصفى العلَّة ولانَّ الميم في حجم ش ثالثةٌ والثالثُ في التصغير يؤتى به ضرورةٌ والدالُ في فرزدق رابعٌ وكذلك النون في خَدَرْنَةٍ وقد يكون في المعقّم ما ليس له رابعٌ كالثلاثتي فلمّا كان الحرف المابع قد يوجَد وقد لا يوجد شُبّه بالحروف الزوائد اذ كان من جنسها في قال فُرَيْزِذٌ بحذف القاف وهو القياس قال خُدَيْرِنَ ومن قال فُرْيْزِقَ قال خُدَيْرِقَ ونلك شانّ قليلٌ فلذلك قال صاحب الكتاب والوجة الاوّل قال وا سيبوية لانة لا يزال في سُهُولة حتى يبلغ الخامس ثر يرتدع اشارةً الى انّ الثقل انّما حصل بالخامس فهو الذي أَوْجِب لَخْذَفَ لانْ لَخْرِفَيْن اللَّهُيْنِ في الصدر مصيا على القياس المطَّرد في تصغير الشلائسي والرباعي ولخرفُ الذي بعد الياء موجودٌ في الثلاثي والرباعي ولخرفُ الرابعُ موجود في الرباعي ولخماسي وهو الذي لا نظير له فيما تقدّم من النصغير فكان أُولى بالحذف وذكر سيبويه عن بعض النحويين سُفَيْرِجِلٌ وسَفارِجِلُ قال الأخفش سمعت من يقول سُفَيْرِجِلٌ منحرِّكًا يعنى بتحريك الجيم وفي الجسع ٣٠ سَفارجلُ فهذا يأتى به على الاصل ولا يبالى الثقلَ وقال الخليل لو كنتُ محقرًا لهذه الاسماء ولا أُحْذفُ منها شيئًا كما قال بعض الخويين لَسكّنتُ للرفَ الذي قبل الآخر فقلتُ سُفَيْرجْلُ بتسكين لليمر حتى يصيرَ بوزن دُنَيْنيرِ لانّ قبل الآخِر الياء ساكنةُ حتى تصير لليم مثلَ الياء الساكنة، وقوله والتصغير والتكسير من واد واحد بريد ان العبل فيهما واحدُّ وذلك اتَّك تغيّر الاوّل منهما الله ان تغيير اول المكسّر بالفتح وتغيير اول المعغّر بالصمّ فاذا قلت مساجدُ فليست الفاحة في الميم @ الفاحة

۱۱۷ الصغر

واتما لم يذكر سيبويه هذا البناء لانه جمعٌ والتصغيرُ ليس قعيدًا في الجع وذلك من قبل ان المراد من الجع الدلالةُ على الكثرة والتصغيرُ تقليلً فكان بينهما تناف فلذلك لم يذكره اذ كان الدليلُ يأباه والذي حسّنه ههنا انّه من أبنية القلّة قال السيرافي ولو أضاف مثالا رابعا لكان يشتمل على التصغير كلّه وهو أُفَيْعالُ نحو أُجَيْمال والما حُبَيْلَى وثَيْراتُه وسُكيْرانُ فصدورُها من الابنية المتقدّمة والزيادةُ في آخرها كتاء التأنيف فاعرفه ع

قال صاحب الكتاب ولا يصغّر الا الثُلاثتي والرباعيُّ وامّا للهُماسيُّ فتصغيرُه مستكرَّة كتكسيره لسُقوطِ خامسه فان صُغّر قيل في فَرَزْدَق فُرِيَّزد وفي جَمْرِش خَيَيْمرُّ،

قال الشارح اعلم ان التصغير الله أهو الثلاثي والربائي من الاسماء فاما الثلاثي فهو اقعدُ في التصغير من الربائي لاته اعدلُ الابنية وأخفُها ولذلك كثرت أبنينه وكان له في التكسير بناء آن بناء قالة وبنه من الربائي لاته المنظر المنافقة والما الربائي فهو متوسط بين الثلاثي وللحماسي وأثقلُ من الثلاثي ولذلك قلّ التصرفُ فيه فلم يكن له في التكسير الا بناؤ واحدُ وهو للكثير والقليل، واما للحماسي فثقيلً جدّا لكثرة حروفه فلم يُزدُ ثقلًا بزيادة باء التصغير وتغيير بصم اوله وكسر ما بعد ياءه وذلك منا يزيده ثقلًا فاذا اريد تصغيره حُدف منه حرف حتى يرجع الى الاربعة ثر يُصغّز عثال الربائي وهو فعيني كو سُفيْرج كما كسر على مثال الربائي وهو فعاللُ تحوُ سَفارج كَجعافر فلذلك كرهوا تصغيره والكك التصغير عليه في للذف والكك الته ثقل عليهم اذا جمعوا أن يأتوا بالحروف كلها مع كثرتها وثقل للجمع وأنّه جمع لا ينصوف فحذفوا منه حرفا تخفيفا وثهل الكنمير عليه لاتهما من واد واحد واتما حذفوا لخامس لان الثقل به حصل ولثلاً يصير عجن الكلهة اكثر بناءه على بناء من ابنية الربائي ثم تُصغّوه تصغيم ذوات الاربعة من التصغير او التكسير فانّك تُقدّر بناءه على بناء من ابنية الربائي ثم تُصغّوه تصغيم ذوات الاربعة من التحور في وكذاك حجّم الله المثلة الربعة من المنهة اكن أنها مع كثرتها وثقرة تصغيم ذوات الاربعة من التحور وكله كروني في التصغير المائة البائي فاذا قلت في فَرَنْ في فيريّن فكانّك صعّرت فرّدًا تحو جَعُفُم او فِرْدًا للله التحور بعناه من ابنية الربائي فكانك صعّرت فرّدًا تحو جَعُفُم او فِرْدًا لله كثرة المحورة وكذاك حجّم الله فيه محمّرة على بناء من ابنية الربائي فكانك صعّرت فرّدًا تحور جَعُفُم او فِرْدًا التحور جَعُفُم او فرد والمد كرونا كمّرة المؤلف فيه محمّرة على المؤلف كثرة وكونية فكانك صعّرت في المردة المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف فيه محمّرة على بناء من ابنية المؤلف فكانك صعّرت في المؤلف المؤلف فيه محمّرة على المؤلف المؤ

قال صاحب الكتاب ومنهم من قال فُرَيْزِقُ ومُحَيْرِشُ يحذف الميمَ لاتها من الزُوائد والدالَ لشَبهها عا هو منها وهو التاء والاوّلُ الوجهُ قال سيبويه لانّه لا يزال في سُهولة حتى يبلغ للحامس ثرّ يرتدع فامّا حدّف الذي ارتدع عنده وقال الأخفش سمعتُ مَن يقول سُفَيْرُجِلٌ منحرّكًا والتصغيرُ والتكسيرُ

جَعلوا العلامة بزيادة لفظ لانّ قوّة اللفظ تُتؤنن بقوّة المعنى ووجَّه ثالثُ انّ اكثر الاسماء الثلاثيّة فلو كان التصغيرُ إبنقصُ فَي الاسمَ عن منهاج الاسماء وثقص عن البناء المعتقل عن قيل ولر كان المريد ياء دون غيرها من الخروف فالجواب ان الدليل كان يقتصى ان يكون المريد احد حروف المد واللين خُقَّتها وكثرة زيادتها في الكلم فنكَّبوا عن الالف لان التكسير قد استبدَّ بها في تحو مساجل ه ودراهم ولانَّه قد لا يخلص البناء للتصغير لانَّه يصير على فُعَالِ كغُرابٍ فعدلوا الى الياء لانَّها اختُّ من ، الواوى وله ثلثة أبنية فُعَيْلٌ وفُعَيْعِلْ وفُعَيْعِيلٌ والمراد بها الوزن لا المثال نفسه لاته قد يكون المثال أُقَيْعِلُ حَوَ أُحَيْمِكَ ومُقَيْعِلُ حَو مُكَيْرِمٍ ونُعَيْلِينَ حَو سُرْجِينِ قامًا فُعَيْلً فَهُو تصغيْرُ ما كان على ثلثة احرف من أي بناء كان كقولك في فَلْسِ فُلَيْسٌ وفي قَلَم قُلَيْمٌ وكذلك بقيَّةُ أبنية الثلاثي وامَّا فُعَيْعلُّ فهو تصغيرُ ما كان على اربعة احرف من اتى بناء كان كقولك في جُعْفَر جُعْيفُو وفي زِيْرِج زُبَيْرِج وكذلك ١٠ سائرُ ابنية الرباعي وسواء في ذلك الاصولُ وما فيه زيادة فكا تقول جُعَيْفِرٌ وسُبَيْطِرْ كذلك تقول في جَهْوَر جُهِيِّرٌ وفي صَيْرَفٍ صَيْرِفُ وفي غُلامٍ غُلَيِّمْ وفي مُجُورٍ مُجَيِّرٌ وأَمَّا فَعَيْعِينًا فَهُو على وجَهَيْنَ احْدُها أَنْ يكون تصغيرُ ما كأن من الاسماء على خمسة احرف والرابع منها واو أو الله أو يالا فالواو حو صُنْدُوق ومُتَمْيْدِيق والالفُ حَوْ شِمْلالِ وشُمَيْلِيِّلِ واليناء حور قنْديلِ وْقَنْيْدَيل لا يَخْتَلَفُ بنا المَصَعْدِ وانْ اختلفت أبنينُهُ المكبّر والتاني ان تُصغّر خماسيًّا وليس رابعه شيئًا من حروق المدّ فيحتاج الران ه الحكف منها حرفًا ليرجع الى الاربعة ثمَّ تُصغَّره تصغيرُ ما كان على اربعة احرف ثمَّ تُعتَّوض من الخدوف ياة رابعة تحو فولك في سَفَرْجَالِ سُفَيْرَج وإنْ شتن سُفَيْرِيج فتُعقِّون اليّاة من اللام الخذوقة وكذلك نظائرُه من تحو فَرَزْدُق وَقُرْيْرِك وفَرْيْزِيد إن شتن عذا نص سيبوية في اصل الباب أنّ المَصْعُرّ على ثلثة أمثلة، وقيل للخليل لم تُثبِّت التصغير على هذه الامثلة الثلثة فقال وجدتُ معامَسَات الناس على فَلْس ودرهم ودينار فصار فلسُّ مثالا لكلّ اسم على ثلثة احرف ودرهم مثالا لكلّ اسم على ٢. اربعة احرف ودينار مثالا لكل اسم على خمسة احرف رابعها حرف علقه

قال صاحب الكتاب وما خالفَهِي فلعِلَّة وذلك ثلثتُهُ اشياء محقُّرُ أَفْعالٍ كُأجْيْمالٍ وما في آخِره الفُ تأنيت مُحْبَيْنَي وحُمَيْراء أو النَّ ونونَ مصارعتان كَسُكَيْرُانَ ،

قال الشارج قد جاءت عده الامثلة الثلاثة الأُخر في التصغير وهو تحالفة للامثلة المذكورة وفي أُفيْعالُ تحقير أَفْعال تحقير أَفْعال تحقير أَفْعال ما يجمع على أَفْعال

ويريدون المبالغة وهذا ليس من اصول البصريين وجميعُ ما ذكروه راجعٌ الى معنى التحقير فامّا قولهم دُويْهِينا فالمراد ان أصغر الأشياء قد يُفْسد الاصول العظام فحَتْفُ النفوس قد يكون تصغير الامر الذي لا يُؤبُهُ له وامّا قوله فُويَّقَ جُبَيْل فالمراد انّه صغيرُ العَرْض دقيقُ الرأس شاقّ المصعد لطُوله وعُلْوه وامّا بُنيَّ وأُخَيَّ فالمراد تقريبُ المنزلة ولُطُّفُها لاته قد يصل بلطافة ما بينهما الى ما يصل اليه العظيم، ٥ فاذا صغّرتَ الاسم المتمكّن ضممتَ اوّله وفاحتَ ثائيه وزدتَ عليه ياء ثالثةً ساكنةً وتكسر ما قبل آخوه فيما زاد على الثلاثة وأتما قلنا المتمكن تجرَّزًا ممّا ليس متمكّن من الاسماء تحو اسماء الاشارة مثل ذًا وتًا والموصول نحو الَّذي والَّني فانَّك إذا صغَّرتَ عنه الاسماء لا ننصم اوَّلَها بل نُبْقيها على حالها في المُكبّر وسيوصَح امرُها اذا انتهينا اليهاء فان قيل ولم كان اذا صغّروا الاسمر يُصَمّر اوله قيل لانًا اذا صغّرنا الاسم فلا بدّ من تغييره يعلامة تدلّ على المصغّر وكان الصمّر أولى لأنّ الفتحة للجمع في تحو ١٠ مَساجِدَ وصوارِبَ فلم يبق الله الكسرُ والصمُّ فاختاروا الصمِّ لانَّ الياء علامةُ للتصغير وما بعدها مكسورٌ فيما زاد على الثلاثة فكرهوا كسر الاول لثقل اجتماع كسرتين مع الياء وكانت عنه مندوحةً إلى الصِمَّة وقال بعضهم اتما ضمّوا الاول من المصغّر تشبيهًا بفعيل ما لمر يُسمَّ فاعله فكيا صبّوا اوّل صُرب كذلك صِبّوا الاولّ من المصغّر في تحو حُجَيْر وللامع بينهما انّ المكبّر يكون على أبنية مختلفة وهو الاصل ولم يفتقر الكلامُ معه الى علامة تدلّ على التكبير لانّ العلامات أمّا يؤتى بها عند تغيير الكلام عن ١٥ اصله وامّا التصغير فيفتقر الى علامة لانّه حادثُ لنيابته عن الصفة على ما قدّمنا وكذلك فعلُ ما فر يسمّ فاعلم من حيث أنّ ما سُمّى فاعلم على الاصل ولا يفتقر الى علامة تدلّ عليه وهو على أبنية تحتلفة تحو ضَرَبَ وعَلَمَ وظُرُفَ فاذا لم يسمّ فاعله ألزموه بناء واحدا وضموا اوله ليدلّ التغييرُ على المعنى للحادث فيه فقالوا صُربَ وعُلِمَ وطُرِفَ في هذا المكان فالمِكبِّرُ كالفعل المسمّى فاعله والمصغَّرُ كالفعل الذي لد يسمّ فاعله والمعتبَدُ انّ الغرض صيغة تخلُص للتصغير من غيير مشارَّعة ولم يوجد سوي ٥٠ هذه الصيغة ، فإن قيل فلم كان التصغير بزيادة حرف وهلًا كان بنقص حرف اذ الغرض تغييرُ صيغة المكبّر عن حاله وكما جصل التغييرُ بالزيادة كذلك جصل بالنقص مع أنّ النقص يُناسِب معنى التصغير اذ كان التصغيرُ نقصًا قيل عنه جوابان احدها انّ التصغير لمِّا كان صفةً وحِلْيَةً للمصغّر بالصغر والصفةُ الله في لفظ زائدٌ على الموصوف جُعل التصغير الذي هو خَلَفٌ عنه بزيادة ولم يُجعَل بنقص ليُناسب حالَ الصفة والثاني اتهم لمّا ارادوا الدلالة على معنى التصغير والايذان بذلك

v.9 .

لانّه ليس في الابنية فُعَلاّل بصمّ الفاء وفتح العين فيلْحَقَ به فكانت هُزِنُه للتأنيث فلم ينصرف لذلك وراء ومن أسكن وقال قُوبا كان ملحقًا بُقُوْطاسِ فهو منصرف لذلك ومثله للخُشّاء وهو العَظْم الناتئ وراء الأنن قال ابن السِحَيت ليس في الكلام فُعْلا عبصمّ الفاء وسكون العين الاحوان الخُشّاء والقُوباء فأعرفه،

# ومن اصناف الاسم المُصَغِّرُ

فصل ۲۷۴

قال صاحب الكتاب الاسم المتمكّن اذا صُغّر صُمَّ صدرُه وفُخ ثانيه وأُلحق باء ساكنة ثالثة ولم يتجاوز الله مثلة فُعَيْدٌ وفُعَيْعيلٌ كَفُلَيْس ودُرَيْهم ودُنَيْنير،

قال الشارح اعلم انّ التصغير والتحقير واحدٌ وهو خلاف التكبير والتعظيم وتصغيرُ الاسم دليلٌ على صغر مسمّاه فهو حلّيةٌ وصفةٌ للاسم لانّك تربد بقولك رُجَيْلٌ رجلا صغيرا وانّما اختصرت بحذف الصفة وجعلت تغييرُ الاسم والزيادة عليه عَلَمًا على ذلك المعنى كما جُعل تكسيرُ الاسم علامةٌ تنوب عن تحليمته بالكثرة والذى يدلّ على انّ التصغير اصله الصفة انّ حُكْم الصفة تأثمر ألا ترى ان من اعمل السمّ الفاعل فقال هذا صاربُّ زيدا لم يستحسن اعمالَه اذا صغره فلا يقول هذا صُويْرِبُ زيدا كما لم يستحسن اعماله اذا وصفه ممّا يُتنوم فيه الشرْكة ولذلك يستحسن اعماله اذا وصفه ممّا يُتنوم فيه الشرْكة ولذلك قال أصحابنا انّه ليس البابُ أن يصغّر الاعلام، وله ثلثةُ معان احدها تصغير ما يجوز أن يُتومُّ انّه عليم كقولك رُجَيْلٌ وجُمَيْلُ الثانى تقليلُ ما يجوز ان يُتومُّ انّه كثيرُ كقولنا دُريَهِماتُ ودُنيْنيراتُ عظيمٌ كقولك رُجَيْلٌ وجُمَيْلُ الثانى تقليلُ ما يجوز ان يُتومُّ انّه كثيرُ كقولنا دُريَهِماتُ ودُنيْنيراتُ الثالث تقريبُ ما يجوز ان يُتومُّ انّه بعيدٌ كقولهم بُعَيْدَ العَصْرِ وَفُبَيْلَ الفَاجْرِ والسَقْفُ فُويْقنا لا يخلو الثالث تقريبُ ما يجوز ان يُتومُّ انّه بعيدٌ كقولهم بُعَيْدَ العَصْرِ وفُبَيْلَ الفَاجْرِ والسَقْفُ فُويْقنا لا يخلو الثالث معناه من هذه الاقسام الثلثة وأصاف الكوفيون قسمًا رابعًا يسمونه تصغير التعظيم كقول الشاعر . عمناه من هذه الاقسام الثلثة وأصاف الكوفيون قسمًا رابعًا يسمونه تصغير التعظيم كقول الشاعر . عمناه من هذه الاقسام الثلثة وأصاف الكوفيون قسمًا وابعًا يسمونه تصغير التعظيم كقول الشاعر . عمناه من هذه الاقسام الثلثة وأصاف الكوفيون قسمًا وابعًا يسمونه تصغير التعظيم كقول الشاعر . و كُلُّ أَنْاس سَوْقَ تدخل بينهم \* دُورْهُمْ الْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه المُلْهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِم الشهر اللهُ الله المؤلِم المُحْلِم المؤلِم المؤل

فقال دُويْهِيَةٌ والمراد تعظيم الداهية اذ لا داهيةَ اعظمُ من الموت وقال الاخر

\* فُويْقَ جُبِيْلٍ شاهِقِ الرَّأْسِ له تكن \* لِتَبْلُغَه حتى تَكِلُّ وتَعْهَلًا \*

فقال جُبَيْلً ثَرّ قال شاهق الرأس وهو العالى فدلّ على انّه اراد تفخيم شأنه وقالوا يا بُنَّى ويا أُخَيّ

وقالوا سابياة للمُشيمة الذي تخرج مع الولد واذا كثر نَسْلُ الغنم فهى السابياة وهو مأخوذ من سَبَيْث للنَّمْ اذا جلتَها من بلد الى بلد نحروجها من مكان الى مكان وجوز ان يكون من أسابي الدَم وهو طرائقُه لان المشيمة لا تنفق من دَم والكبْرِياة مصدر كالكبْر بمعنى العَظَمَة وعاشوراة اليوم العاشو من الحرِّم خاصة وهو فاعُولاء من العَشَرة وبراكاء معناه الثبات في الحرب وهو من البُروك يقال براك م براك وكذلك بَرُوكاء والعَقْرَباة الأنثى من العَقارب والنُنقُساء من حَشَرات الارص معروفة يقال خُنفُسُ وخُنفُسالة وأَصْدقاء وكرَماء من الجموع التي وقعت الله التأنيث في آخرها كما وقعت المقصورة في آخر حبائي وسُكارى وهو كثيرٌ في قعيل نحو شقي وأَشْقياء وتُقي وأَتْقياء ومثل كريم وكرَماء وحنيف وحُنفاء وقالوا شاهد وشهداء وصافح وصُلكاء وشاعرٌ وشعراء وامّا زِمكاء فهو ذنبُ الطائر والقصر فيها الفاشيء وقال صاحب الكتاب وامّا فعْلاء وفُعْلاء كعنْباء وحرّباء وسيساء وحُواء ومُرّاء وثوباء فالفها للالحاق ع

والعلباء عَصَبُ العُنْق يقال منه عَلَى فِعُلاه وَهُعُلاه بكسر الاول وصَه وسكون الثانى منه فاتّه مصروفٌ منون لان هزرته ليست التأنيث خلاف الهمزة في تحو صَراء وبيداء فالمحسور الاول تحو علباء وحرياء وسيساء والعلباء عَصَبُ العُنْق يقال منه عَلَبَ البعيرُ وناقتًا مُعَلَّبَةً اذا داء جانبا عنقها ولحرياء وريبة أكبر من العَظاءة تستقبل الشهس وتدور معها حيث دارت وتتلوّن ألوانًا بحر الشهس قبل هو ذكر أمّ حُبين والسيساء الظهر قال ابو عرو السيساء من الفوس لخارِك ومن لخار الظهر ومنه القيقاء فهذا كلّه ملحق بسرداح ولذلك انصرف كما أنّ سرداحًا منصوف والهموة فيه بدلً من عاء والاصل علّباى وحرياى وسيسائى فوقعت الياء طرقًا بعد الف زائدة فقلبت الغَاثر في فيلاء تحو صَرّاء وترياء في الهمزة عيه بدلً من الفرس العنائي وحريائى وسيسائى وعربائى وحريائى وحريائ والهمزة عليه الناف التأليث فان قيل ما الدليل على أنّ الاصل علّبائى وحريائى وحريائى والياء دون أن يكون علّباؤا وحرياؤا الف التأليث فان قيل ما الدليل على أنّ الاصل علّبائى وحريائى بالياء دون أن يكون علّباؤا وحرياؤا والمؤاف فالجواب أنّ العرب لما ألقت هذا الصوب وأطهرت هذا لخوف المنقلة على أنّ الهمزة في حرياة وعلياء منواط فالحواء نبت يُشيم لونه لون الذب الواحدة حواقة والمؤاء والمؤاء معروف يتقشّر فاذا تُقل عليه عليه المنقول الذب الواحدة حواقة والمؤاء من اسماء الخمّر يقال من الدئيت الطعم وهو من اسمائها وليس بصفة والقوبا، داؤ معروف يتقشّر فاذا تُقل عليه يَبْرُأُ وفيرًا النذيت الطعر وقومن اسمائها وليس بصفة والقوبا، داؤ معروف يتقشّر فاذا تُقل عليه يَبْرُأُ وفيزاء لا ينصوف وفيه لغتان قُواه بفتح العين ودُوباه بالاسكان فين فتح العين كان من باب الرُحصاء والعَراء لا ينصوف وفيه لغتان قُواه بفتح العين ودُوباه بالاسكان في فتح العين كان من باب الرُحصاء والعَراء لا ينصوف وفيه وفيه من اسمائها وليس بصفة والقُوبا، داؤه معروف عنقاء والعَراء والعَراء لا ينصوف وفيه لغتان قُولها بالاسكان في فتح العين كان من باب الرُحصاء والعَراء لا ينصوف وفيه وفيه المناف المن فتح العين كان من باب الرُحصاء والعَراء لا ينصوف وفيه المؤلود المؤلود والمؤلود المؤلود المؤل

قل صاحب الكتاب والصفية على صربين ما هو تأنيث أَفْعَلَ وما ليس كذلك فالاول تحو سوداء وبينصاء والثانى تحو امرأة حسناء وديمة قطلاء وحلّة شوكاء والعَرب العَرْباء،

قل الشارح هذه الاسماء كلها صغات لاتها جارية على الموصوفين تحو هذه امرأة حسناء ورأيت امرأة حسناء ومررت بامرأة حسناء وكذلك البقية والغالب على هذا البناء ان يكون مؤتف أنْعَلَ وبايد وسناء ومررت بامرأة حسناء وكذلك البقية والغالب على هذا البناء ان يكون مؤتف وأنوق وزرّاء وقالوا في العيوب أعمى وعبدا وأعرج وعرّجاه وأعرف وعرّجاه وأعرف وعرّجاه وأعرف وعرّجاه وأعرف وعرّجاه وأعرف وعرّاء وقد جاء لغير أفعل قالوا امرأة حسناه اى جميلة ولم يقولوا رجل أحسن حتى يقونون مَكُو أعطل وقالوا رجل احسن من غيره وقالوا ديمة عُطلاء اى دائمة الهَكلِ ولا يكانون يقولون مَكُو أعطل وقالوا أحلان الموابدة وقالوا المرأة عُولاً للاجديدة هكذا قال البوغيية وقالوا المرأة عُولاً ولان الموابدة وقالوا المرأة عُولاً المرأة عُولاً والكبيرة النافية والوا المرأة عُولاً المرأة عُولاً وهذه الكبيرة النافون المرأة عُولاً المرأة عُولاً المرأة عنون الموابدة ومن المذكر بهاء فهذا البناء أعنى فعلاء المفتوع الأول على اختلاف طويه لا تكون الهوئ في آخره الا للتأنيث فلا ينصوف لذلك وفي بدلً من الف التأنيث خلاف المصوم فيما أوله والكسور تحو تُولاً والتَلْوال والقَلْقال وحدكي الفرّاء ناقة بها خَرْعالً اي طلعً وروى ثَعْلَب قَيْقارً فيما المائب والده الله المؤلول المُعاون المائية على حدً \* تَنْقادُ الصيابيف \* والالهُ المنال المن

قال صاحب الكتاب وتحو رُحصاء ونُفَساء وسِيراء وسابِياء وكِسْرِياء وعاشُوراء وبراكاء وبرُوكاء وعَقْرَياء وخُنْفُساء

قال الشارح وقد جاءت الف التأنيث في أبنية مختلفة غير فَعْلاء في الرُحَصاء وهو عَمَقُ كُنْمَى وَهُوتُهِ مَا مُخوذٌ من رَحَصَ الثوبَ اذا غسله كان عن للحمي يغسل الخموم وهو بصمر الفاء وفتج العين وهُوتُه التأنيث وليست للالحاق لانه ليس في الكلم مثلُ فُعَلال فيكون ملحقًا به ومثله العُرواء وهي قرَّةً للتأنيث وليست للالحاق لانه ليس في الكلم مثلُ فُعَلال فيكون ملحقًا به ومثله العُرواء وهي قرَّةً للتأنيث ومُسها اوّلَ ما تأخذ مأخوذٌ من عَزا يَعْرُو وقالوا نُفَساء للعرَّة حين تضع مُثَلَها ومن ذلكه سيراه بكسر الاول وفتح الثاني وهو من البُرود فيه خطوطً كالسُيُور وقيل هو الذَّهِب قال النابغة

<sup>\*</sup> صَفْرَآء كالسيراه أَكْملَ خَلْقُها \* كالغُصْين في غُلَوآه المُتَأَوِّد \*

### قصينل ١٧٣ ق

قال صاحب الكتاب والأبنية التي تلخقها مندودة فَعْلاَة وفي على صربين اسم وصفة فالاسم على ثلثة اصرب اسمُ عين مقودٌ كالتعَجّواء والبَيْداء وجمعٌ كالقصّباء والطَرْفاء والخُلْفاء والأَشْياء ومصدر كالسّراء والصّوّاء والنّعُهاء والبَلُساء؟

ه قال الشارح لمّا فرغ من الكلام على ابنية الالف المقصورة انتقل الى الكلام على أبنية المدودة وقد تقدّم بيان معنى المعصورة والمدودة في ابنية المداودة فعلاً، بفع الفاء منها وفي على صوبين اسم وصعة فالاسم على ثلثة اصرب مفرد واقع على عين كالصحراء والبيداء فالصحراء البرية وقيل لها ذلك لاتساعها وعدم الحاثل فيها ومنه لقيتُه صَحْرَة بَحْرة اى من غير حاثل والبيداء المفارة مأخوذ من بادّ يَبِيدُ اذا علك لانَّها مُوحشةٌ مُهْلكةٌ وقيل لها مَغَازةٌ على طريق التغاُّل بالسلامة كما قيل للمُعْوَجّ . أَحْنَفُ وَلِحْنَفُ الاستقامة وقيل المفارةُ مأخود من قولهم فوَّز اذا هلك فيكون اذًا كالبيداء والاول امثلُ لاحتمال أن يكون قُوَّرُ مأخوذا من المفارة كانَّه رَكبَ مفارةً فهلك وقالوا للرَّباء السماء كاتَّهم جعلوا الكواكب كالْجَرَب لها فعلى هذا اصلُها الصفة وأنما غلبت فصارت اسمًا بالغَلَبَة وقالوا للِّمَّاء من قولهم المُمَّاءُ الغَفيرُ الى جماعتُهم لريخلف منهم احدُّ فهو اسمُّ وليس مصدر، وامَّا للمع فحو القَصْباء والطَّرْفاء وللُّلفاء والأَشياء وهذه الاسماء مفردة وانعَة على الجمع فلفظها لفظ الافراد ومعناها الجمع هذا و مذف سيبه وحكى ابو عثمان عن الأصمعيّ انَّهَ قال واحدَ الطرفاء طَرَفَةٌ وواحد القَصْباء قَصَبَةٌ وراحد للنَّفاء خَلْفَةً فَهِذَا وحدُه مكسورُ العين وليسَ الخلافُ في تكسيرها وعدم تكسيرها أمَّا موضعُ الخلاف ان عده الاسماء عل في منولة القوم والابل لا واحدَ لها من لفظها أو في منزلة لجامل والباقر في انّ لها واحدٌ من لفظها وهو جَمَلُ وبَقَرَةٌ وامّا أَشْياء فإنّ اصلها شَيْـاً مَا ونه فَعْلاَءَ كقصْباء وطُبْخاء الَّا انَّهِم كرهوا تقارُبَ الهمزتَيْن فحولوا الاولى الى موضع الفاء فقالوا أَشْيَآءَ على زنة لَفْعَآء والاصلُ ، فَعْلاَه والذي يدل على انه مفردٌ تكسيرُهم ايّاه على أَشاوى وفيه خلافٌ قد ذكرتُه في شرح المُلُوكي وقد استقصيتُ الكلامَ فيه هناكه، وأمّا المصدر فخو السّراء والصّراء معنى المَسَّرّة والمَصَّرّة والنّعْاء معنى النعْهَة قال الله تع وَلَتَيْ أَنْقْنَاه نَعْمَاء بَعْدَ صَرَّاء مُسَّنَّهُ والصواب انَّها اسما المصادر وليست أنفسها فالسِّراء الرَّخاآة والصِّرَّاء الشدَّة والنَّهاء النُّه فهي اسماء لهذه المعاني فاذا قلنا انَّها مصادر كانت عبارة عن نفس الفعل الذي هو المعنى واذا كانت اسماء لها كانت عبارةً عن الحصّل لهذه المعانى ،

قال صاحب الكتاب ومنها فعْلَى فالني الفُها للتأنيث صهان اسمر عين مفردٌ كالشيزى والدفْلَى وذِفْرَى فيمن لا يَصْرِفُ وجمعٌ كالحِجْلَى والظُرْنَى في جمع لِخَجَل والظَّرِبانِ ومصدرٌ كالذِكْرَى والتي للالحاق صوبان اسمَ كمعْزَى وذِفْرَى فيمَن صرف وصفةٌ كقولهم رجلٌ كِيصَى وهو الذي يأكل وحدَه وعِزْفُ عن تَعْلَب وسيبويه لم يُثْبِنَه صفة الله مع التاء نحو عِزْهاة؟

الم الشارج قوله ومنها يريد ومن المشتركة فعلى بكسر الفاء وسكون العين فهذا البناء يكون ايضا مؤتتا ومذكرا فللوقث ما كانت الله للتأنيث واعتباره بامتناع الصرف وامتناع علامة التأنيث من المدخول عليه وذلك على اربعة اصرب اسم عين ومصدر وصفة وجمع فالاول وهو العين نحو الشيزى وهو خشب اسود يُتخذ منه القصاع والدفلى وهو نبت وفيه لغتان الصرف وتركه فمن صوفه جعل الله الله الموق عبدرتم ومن لم يصوفه جعله مؤتتا وكذلك فوري وهو من القفا ما وراء الأذن وهو اول الله نوركه واما الثاني وهو المصدر فقالوا في ما يعني الذكر قال الله تع أن في ذلك لذكرى وقال تبيمرة ونكرى لكل عبد منيب فامتناع تنوينه مع الله نكرة دليل على أن الفه للتأنيث التالث وهو الصفة زعم سيبويه الن فعلى لم فامتناغ تنوينه مع الله تكو تولهم رجل عزها وهو الذي لا يُطرب الله وتكبرا وسيوله وهي المحد بن يحيى تُعلب عرفي بغير تاء وقالوا رجل كيمي الذي باكل وحده أخبث الغول وحكى احمد بن يحيى تُعلب عرفي بغير تاء وقالوا رجل كيمي الذي بدليل دخول التاء عليه واما الرابع وهو ما كان جمعاً من هذا البناء فلم يأت الا في حرفين قالوا هجلى في جمع طوبان وقد تقدم الكالم عليهما في للع وقالوا الدفلى يقع الواحد والجع وهو بالجنس أشبه منه بالجعء

على هذا المثال فشُعبَى مكان وأربى من اسماء الداهية،

قال صاحب الكتاب ومن المشتركة فَعْلَى فالتى الفُها للتأنيث اربعة اصرب اسمُ عين كسَلْمَى ورَصَّوَى وَعَوَّى والسَّحْرَى وَعَوَّى واللَّهُمَى ووصفُ مغردٌ كالظَّمْلَى والعَطْشَى والسَّحْرَى والسَّحْرَى وجمعٌ كالجَرْحَنى والتَّسْرَى عَلَى المِعَالَ مِن مِن كَانِ المِعْمَى وَمِعَالًا فَالْمِعَالُ اللهِ مِن عَلَى اللهِ مِن اللهُ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ه قال الشارح المراد بالمشترك ان يكون البناء ممّا يشترك فيه المذكّرُ والمؤنّثُ وذلك بأن يكون الاسمُ الذي في آخِره الفّ زائدة على وزن الاصول تحوِفَعْلَى فاتّه يكون على مثال جَعْفَرٍ فيجوز ان يكون التأنيث في تاج حينئذ الى نَظرٍ واستدلالٍ فإن كان ممّا يسوغ ادخلُ تاء التأنيث عليه لم تكن الالفُ في آخِره التأنيث وكذلك إن سُمع فيها التنويي فليست التأنيث لانّ الف التأنيث لا يدخلها تنوين لاتها تمنع الصرف ولا يدخل عليها علم التأنيث اذ علم التأنيث لا يدخل على مثله وإن امتنعت من ذَيْنك فهى للتأنيث، وإذا كانت التأنيث فلها اربعة المنتفية المن

مواضع احدها ان يكون اسم عين وهو ما كان شخصًا مَرْهيًّا نحو سَلْمَى وهو اسم رجل وسَلْمَى احدُ مواضع احدها ان يكون اسم عين وهو ما كان شخصًا مَرْهيًّا نحو سَلْمَى وهو اسم رجل وسَلْمَى احدُ جَبَلَيْ طَيَّهُ وكانَ العَلَم منقولُ منه ومن ذلك رَضَوى وهو اسم جبل بالمدينة وعَوَى من منازل القبر وي خمسة أَنْجُم يقال لها وَرِكُ الأَسَد الثاني ان يكون اسم معنى وهو ما كان مصدرا كالدَّعْوى بمعنى الارتعاء والرَعْوى ايضا مصدرً بمعنى الارعوآء يقال ارْعَوى عن القبيج اذا رجع عنه وهو حَسنُ الرَعْدِ والرِعْو والرَعْوى ومن ذلك النَجْوَى بمعنى المُناجاة وفي المُسارَّة ومنه قوله تعالى وَاذْ هُ تَجُوى ولذلك

وُحّد وهم جماعة لكونه مصدرا جعلوا نفس النجوى مبالغة كما يقال رجلً عدلً وقوم رضى

\* أَمَّا تَنْفَكُ تَرْكُبُنِي بِلُوْمَنِي \* بَهِجْتَ بِهِا كَمَا بَهِجَ الفَّصِيلُ \*

اى تَعْلونى باللَّوْمِ اللَّا الله أَنْتُ فقال بها لان الالف للتأثيث الثالث ان يكون صفةً وفي على صريبن الثالث ان يكون صفةً وفي على صريبن الثالث مفردًا وتكون جمعًا فالمفردُ يكون مؤنّث فعلان وهو نظيرُ أَفْعَلَ فَعْلاَ تحو أَجَر وجراء في انّ مؤنّثه على غير بناء مذكّره والجمع ان يكون جمع فعيل بمعنى مفعول ممّا هو آفةً ودآ و تحو جَريب على على غير بناء مذكّره وكليم وكليم وكلمًى وقد تقدّم الكلام عليه في الجمع على في وكليم وكليم وكليم وكليم وكليم وقد تقدّم الكلام عليه في الجمع ع

قال صحب الكتاب والتي الفها للإلحاق تحو أرطّى وعلَّقي لقولهم أرطاةً وعلَّقاةً ع

قال الشارج قد تقدّم القول انّ هذا البناء يكون مذكّرا ويكون مؤنَّمًا فاذا امتنعت الفُه من التنويين

جُعْفَرٍ بِضم الفاء فيكونَ هذا ملحقًا به وزيادتها للتكثير قليلةٌ لا يُصار اليه ما وُجد عنه مندوحةٌ مع ان غالب الامر في الزيادة لغير الالحاق أن تتكون فيما زاد على الاصول على حدّها في قبَعْثرًى وحُمْثَرًى هذا رأى سيبويه وأصحابه قلما على قياس مذهب الى لحسن فيجوز ان يكون للالحاق بجُحْدَب وإن لم يكن من الاصول لان حروفه كلّها اصولٌ ذكر وفك في باب الجمع فيما كان ملحقًا بالاربعة وقد حكى سيبويه على سبيل الشذوذ بهماةٌ وقياسُ في في باب الجمع فيما كان ملحقًا بالاربعة وقد حكى سيبويه على سبيل الشذوذ بهماةٌ وقياسُ ذلك عند سيبويه ان تكون الالف فيه للتكثير لتعكّر ان تكون للتأنيث ان علمُ التأنيث لا يلخل على مثله وهو نبت وقد البناء يجيء على ثلثة اضرب اسمًا ليس عصدر ومصدرًا وصفة فالأول حو البُهْمُ على ومنه طُغْيًا اسمً للمغير من بقر الوحش حكاه الاصمعيّ بصمّ الأول وحكاه ثَعْلَبُ بفتحه والثاني وهو ومنه طُغْيًا اسمً للمغير من بقر الوحش حكاه الاصمعيّ بصمّ الأول وحكاه ثَعْلَبُ بفتحه والثاني وهو والمنوري والمُسْرِق والسُولِي بمعنى المُرسُوع والمُسْرَى بمعنى المُسْرَى والمُعْمَى بمعنى المُسْرَى المعنى بعنى المُسْرَى والعُمْى بمعنى المُسْرَى المُعالِية والنساء جميعا مأخونُ من التختث خو حُبْلَى للحامل وخُنْتَى لمن أشكل امرُه بأن يكون له ما للرجال والنساء جميعا مأخونُ من التختث وهو الانتكاف وهو الانتكاف والتكسر ورُبَّى وهي الشاة الذي وضعت حديثًا وجمعها رُبابَء

٥١ قال صاحب الكتاب ومنها فعَلَى وفي على ضربين اسم كأَجَلَى ودَقرَى وبَرَدَى وصفة كَجَمَزى وبَشَكَى ومَرَظَى، قال السارح يويد من المختص بالمؤتث فعَلَى بفتح الفاء والعين لان الفع لا تكون للالحاق لانّه ليس في الرباعي مثلُ جَعفر بفتح الفاء والعين فكانت للتأنيث لما ذكرنا في ذلك أُجَلَى ودَقرَى وبَرَدَى وفي اسماء مواضع وقالوا في الصفة جَمزى وبَشَكَى ومَرَطَى فالجزى من السُرْعة يقال هو يعدو للجمزى اى هذا الصرب من العَدو وقالوا جمارٌ جَمزى اى سربيع قال الشاعر

٣٠ منه من عاري بالرمال \* على جَمْزَى جارِي بالرمال \*

وذلك كما يقال رجلٌ عَدْلُ وما عُور والبَشَكَى مثله يقال عَدَا البَشكَى وناقة بشكى اى سريعة ودلك لم المرطى صرب من العدو سريع قال الاصمعي هو فوق التقريب ودون الإهداب قال صاحب الكتاب ومنها فُعَلَى كشُعَى وأُرَفَى ع

قل الشارح كذلك هذا البناء يختص بالتأنيث لامتناع ان يكون للالحاق اذ ليس في الاصول ما هو

فَتَجَنَّبُوهِ لَذَلِكَ وَاكْتَفُوا بِالصَّغَةَ قَادَا ارادوا الذَّكِرَ قَالُوا جَامَةٌ ذَكَرَّ وَشَاةٌ ذَكُرُ وَكَذَلَكَ اذَا ارادوا الذَّي الذَّانِي قَالُوا جَامَةٌ أَنْثَى وَشَاةٌ انثى حكى ذلك يونسُ فاعرفه ع

### فصل ۱۷۲

قال صاحب الكتاب والأَبْنِيَةُ التي تلحقها الفُ التأنيث المقصورةُ على صربَيْن مختصَةً بها ومشترَكةً في المختصّة فُعْلَى وه تجيء على صربَيْن اسمًا وصفةً فالاسمُ على صربين غيرُ مصدر كالبُهْمَى والمُواللهُ وحُوْرَى ومصدرُ كالبُهْمَى والرُحْعَى والصفةُ نحو حُبْلَى وخُنْثَى ورُقْء

قال الشارح لمَّا فرغ من الكلام على المُونِّث بالتاء انتقل الى الكلام على المؤنِّث بالالف والفُ التأنيث وا على صربين مقصورة وعدودة ومعنى قولنا مقصورة أن تكون مفردة ليس معها الفُّ أخرى فتُمَدُّ أنَّما هي الف واحدة ساكنة في الوصل والوقف فلا يدخلها شيء من الاعراب لا رفعٌ ولا نصبٌ ولا جرٌّ كانَّها قُصرَتْ عن الاعراب كله من القَصْر وهو لخُبس والالفُ تُنواد آخرًا على ثلثة اصرب احدُها ان تكون للتأنيث والثانى ان تكون مُلْحقة والثالث ان تكون لغير تأنيث ولا الحاق بل لتكثير الكلمة وتَوْفير لفظها والفرق بين الف التأنيث وغيرها انّ الف التأنيث لا تُنتّون نكرة تحو حُبلَى ودُنْيا ويمتنع ٥١ ادخال علم التأنيث عليها فلا يقال حُبُّلاً ولا دُنْياةً لئلَّا يُجْمَع بين علامتَى تأنيث والصربان الآخران يدخلهما التنوينُ ولا يتنعان من علم التأنيث من نحو أَرْطَى ومعْزَى فَأَرْطَى ملحقٌ بجَعْفَر وسَلْهَب ومعْزَى ملحق بدرهم وعجْمَ والذي يدلّ على ذلك انّك تنوّنه فتقول ارطًى ومعزّى وتُدْخلهما تاء المتأنيث للفرق بين الواحد ولجمع من تحو أرطاة وامّا الثالث فهو لخافها لغير تأنيث ولا لخاق تحوُّ قَبَعْثَرًى وكُمُّثّرًى فهذه الالف ليست للتأنيث لاتها منوّنة ولا للالحاق لاته ليس لنا اصل سُداسيٌّ ٥٠ فيلْحَقَ قبعثرى به فكان زائدًا لتكثير الكلمة ، وامّا الالف التي التأنيث فهي على صريّن الف مغردة والف تُلْحَق قبلها النُّ للمد فتنقلب الآخرة منهما هزة لوقوعها طرفًا بعد الف زائدة فامًّا الالف المفردة فاذا لحقت الاسم لم تخل من ان تلحق بناء مختصًا بالتأنيث او بناء مشتركًا للتأنيث وغيره فن المختص ما كان على فُعْلَى بصم الاول وسكون الثاني تحو دُنْيًا وحُبْلَى فهذا البناء لا يكون الله مؤنَّثا والمرادُ بقولنا لا يكون الله مؤنَّثا انَّ الفه لا تكون للالحاق ولا لغيرة لانَّه ليس في الكلام مثلُ

قال الشارج اعلم ان هذا الشيء قد استعلته العرب استحسانًا الفرق بين القليل والكثير فيقولون الأُجْذاع انكسرن واللذوع انكسرت فيؤنثون الكثير بالتاء والقليل بالنون ومنه قولهم في التأريخ فيمس خَلُون وأربع بقين ولحمس عشرة خلت ولثلاث عشرة بقيت وقد قيل في تعليل ذلك اقوالً أقربها ما ذهب اليه للجرّجاتي وهو أن التأنيث فيها لمعني الجماعة والكثرة أذهب في معنى الجمعية من القلة والتاء حرف مختص بالتأنيث فجعلت علامة فيما كان أذهب في معنى الجمعية والنون فيما هو اقل حَظّا في الجمعية لان النون لا ترد التأنيث خصوصًا واتما ترد على ذوات صفتها التأنيث والذي عندى في ذلك أن بناء القلة قد جرى عليه كثير من احكام انواحد من ذلك جواز تصغيرها على ألفاظها من تحو أُجيمال وأثبيا ومنها جواز وصف المفرد به من تحو بُرْمَة أَكسار وثوب أَسْمال ومنها عود الصمير اليه مفردًا من قوله تعالى وَانَ لَكُمْ في التَّنيث بالنون المختصّة بالجمع لثلاً يُتومٌ فيها الافراد، وقوله وما القلّة احكام المفرد عبروا عنها في التأنيث بالنون المختصّة بالجمع لثلا يُتومٌ فيها الافراد، وقوله وما ذاك بصَرْبة لازب يريد بأمر ثابت يلزمك ان تأتى به بل ألث مخيرًا ان أتيت بة فحسن وإن لم تأت ذاك بصَرْبة لازب يريد بأمر من قائب الشيء يُلُوبُ الورا الله تعربي من النون المختصّة ولازبُ القسم من لازم،

## فصل ا۲۷

قال صاحب الكتاب وحو النَّخْلِ والتَمْرِ مَمَا بينه وبين واحده التاء يُذَكَّر ويُونَّث قال الله تعالى كَأَنَّهُمْ أَخْجَازُ تَخْلِ خَاوِية وقال مُنْقَعِر ومؤنِّثُ هذا الباب لا يكون له مذكَّر من لفظه لاَلتباسِ الواحد بالجع وقال يونسُ قاذا أرادوا ذلك قالوا هذه شأةً ذَكرُّ وحَمامةً ذكرُّ،

قال الشارح قد تقدّم ان هذا الصرب من للمع ممّا يكون واحدُه على بنائه من لفظه وتلحقه تاء التأنيث ليُبيَّن الواحد من للجمع فانّه يقع الاسمُ فيه للجنس كما يقع للواحد فاذا وصفتَه جاز في الصفة التذكيرُ على اللفظ لانّه جنس مع الإفراد والتأنيث على تأويل معنى للماعة وذلك نحو قوله تعالى أَنْجَازُ نَخْل خَاوِية ومُنقَع ويجوز جمع الصفة مكسَّرًا ومصحَّحًا نحوُ قوله تعالى السَّحَابَ الثَّقالَ وقال تعالى وَالتَّذُ لَ بَاسِقات ويقع على لليوان كما يقع على غيره من نحو تَهامة وتمام وبَطَّة وبَطَّ وشاة وشاة وشاة على المؤنّث مامةٌ والمذكّر جامٌ ذَلتبس بالجع

قال الشارح قوله وامّا صميره يريد صمير الجع فاذا أسند فعلَّ الى صمير الجع فلا يخلو الجهم من ان يكون مكسّرا او غير مكسّر فان كان مكسّرا وكان المذكّر مبّن يعقل نحو الرجال والغِلْمان كان لك فيه وجهان احدها ان تُلْحِقه تاء التأنيث نحو الرجالُ قامتُ فتُونِّته وتُقرِّده لانّه يرجع الى تقدير الجاعة وه حقيقة واحدة مؤنّتة وبجوز ان يرجع الى اللفظ وهو جمعُ مذكّرٍ عاقلٍ فتظهر علامة صميره بالواو في تحو الرجالُ قاموا لانّ الواو للمذكّرين مبنى يعقل فامّا قوله

\* شَرِبْتُ بِهِا والديكُ يَدْهُو صَباحَه \* اذا ما بُنُوا نَعْشِ دَنُوا فتَصَوَّبُوا \*

فانّه كان ينبغى ان يقول دَنَتْ على تقدير علامة الجاعة او دَنَوْنَ لانّه جمعً لما لا يعقل الّا انّه أجراها مجرى من يعقل اذ كان دُوْرُها يجرى على تقدير لا يختلف وصار كقصد العاقل لشيء يعلمه فلذلك جمعها بالواو والنون فقال بنو نعش ولا يقل بنات نعش فاذًا عاد الصميرُ بالواو على حدّ جَمْعه الله ومثلة قوله تعالى قالَتْ غَلَةٌ يَا أَيّها آلنّهُل آدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لمّا أخبر عنهي بالخطاب الذي يختص من يعقل جمعها بالواو المختصة من يعقل، وإن كان المحسر لغيز أولى العقل حو الأيّام وللنّه فلك فيه وجهان احدها أن تُلْحق الفعل الناء فتقول الأيّام فعلت على تقدير جماعة الآيام وإن شئت قلت قلت وجهان احدها لا يعقل فجمعه وصميرُ جمعة كالمؤتن وإن كان مذكّرًا نحو ثيابُك مُزِقْنَ وجمالُك أَقْبُلْنَ قال الشاعر

الأَيْامُ فَرَّقْنَ بَيْنَنَا \* فَقَدْ بَانَ مَحْمُودٌ أَخِي يَوْمَ وَدَّهَ \* اللَّهُ اللَّهُ مُودًا أَخِي يَوْمَ وَدَّهَ \*

والذي يؤيد عندى ان ما لا يعقل بجرى عنده نجرى المؤنّث انك اذا صغرت نحو جمال ودراهم جُميْلات فانك تردّه الى الواحد ثر تجمعه بالالف والتاء كالمؤنّث فتقول في تصغير جمال ودراهم جُميْلات ودُريّهمات والمؤنّث السالم نحو الهندات تقول الهندات قامت على معنى الجاعة وقُمْن على اللفظ وكذلك مكسّره نحو الهُنُودُ قامت وقن أن شئت فامّا قول الشاعر \* واذا العذارى الح \* البيت السُلميّ بن ربيعة الصّبيّ والشاهد فيه قوله تقنّعت ومَلّت حيث كان عائدا الى العذارى والعَذارى ما جمع عَذْراة وفي البِكر يصف اكرام اهله الصُيوف وأنّه لفرط اكرامهم تُباشر الصَبِيّات الأبكارُ ما يباشره الآباء وامّا الجمع المذكّر السالم فضمرُه بالواو نحو الزيدون قاموا لا غير عنه المناس الله عالم الله المناس الله فضمرُه بالواو نحو الزيدون قاموا لا غير عنه المناس الله المناس المناس

قال صاحب الكتاب وعن الى عُثْمانَ العربُ تقول الأَجْذاعُ انكسَرْنَ لأَدْنَى العدد والجُدوعُ انكسرتْ ويقال لخمس خَلُونَ وَلَخَمْسُ عَشْرَة خَلَتْ وما ذاك بضَرْبَة لازبٍ ع

وقَالَ نِسْوَةٌ ولا فرق بين العُقلاء وغيرهم فالرجالُ والأيام في ذلك سَوالا لان التأنيث للاسم لا للمستى والكوفيون يزعون ان التذكير للكثرة والتأنيث للقلة ويويد عندك ان تأنيث الجع ليس يحقيقى انك لوستيت رجلا كلابًا او كعابًا او فُلُوسًا او عُنُوقًا لصرفته ولو كان تأنيثه حقيقيًا لكان حكمه حكم عقرب اذا سُمّى به وسُعاد في الصرف، والجع على صربين مكسّر وصحيح واعلم ان الجوع تختلف في فذلك فا كان من الجع مكسرًا فأنت مخيّر في تذكير فعله وتأنيثه نحوقام الرجال وقامت الرجال من غير ترجيج لان لفظ الواحد قد زال بالتكسير وصارت المعامّلة مع لفظ الجع فان قدّرتَه بالجع ذكّرته وإن قدّرتَه بالجع قال الشاعر \* أَخَذَ العَذارَى عِقْدَها فنظَمْنَهُ \* وقال الراجز

- \* اذا الرِجالُ وَلَدَتْ أُولادُها \* وْاصْطَرَبَتْ مِن كِبَرِ أَعْصادُها \*
- \* وُجَعَلَتْ أُوْصابُها تَعْتادُها \* فَهْيَ زُرُوعٌ قد دَنًا حَصادُها \*

وان كان الجع للمذكّرين بالواو والنون فالوجهُ تذكير الفعل فيه تحوُقام الزيدون واتمًا كان الوجه فيما وإن كان الجع للمذكّرين بالواو والنون فالوجهُ تذكير الفعل فيه تحوُقام الزيدون واتمًا كان الوجه فيما كان مؤتّثا تأنيث الفعل لرَحَان التأنيث فيه على التذكير وذلك انّ التأنيث فيه من وجهين من جهة انّ الواحد مؤتّث وهو باق على صيغته وهو مع ذلك مقدّرٌ بالجاعة والتذكير من جهة واحدة وهو تقديره بالجمع وجمعُ المذكّر بالعكس التذكيرُ فيه من جهتين من جهة انّ الواحد باق وهو مع مذكّر والثانى أنّه مقدّرٌ بالجاعة فرَجَح على التأنيث وقد ذكّر بعصهم الاوّل وهو قليل قرأ حموةٌ والكسائيّ وابن عامر قبْلَ أَنْ يَنْفَدَ كُلِمَاتُ رَبّي بالياء وقال الشاعب

\* وقام الله العادلاتُ يَلْمُنْنِي \* يَقُلْقَ أَلَا تَنْفَكُ تَرْحَلُ مُزْحَلًا \* وقام الثاني وهُو من قبيل الضرورة قال الشاعر

\* قالت بنو عامر خالوا بني أَسَد \* يا بُوسٌ للحَرْب صَرّارًا لأَقُوامِ \*

فاعرفده

قال صاحب الكتاب وامّا صميرُه فتقول في الاسناد اليه الرجالُ فعلتْ وفعلوا والمسلماتُ فعلتْ وفَعَلْق وفَعَلْق

<sup>\*</sup> واذا العَذارَى بالدُخانِ تقنّعتْ \* واستخلتْ نَصْبَ القُدورِ فَمَلَّتِ \*

ما جرى على الاسم اى ما تَقدّمها مرصوف عناما فعول ومِفعال ومِفعيل فامثلة معدول بها عن اسم الفاعل المبالغة ولم تُجْرِ على الفعل فجرت مجرى المنسوب نحو دارع ونابل فلم يُدْخلوا فيها الهاء لذلك وقد شدّ نحو معزابة اذا كان يعزُب بابله في المرّقي فيبعدها عن الناس لعزته وقدْرته ومثله مطرابة المكتبر الطرّب ومِجْدامة السريع في قطع المَودّة واما فعيل بعني مفعول فنحو كَف خَصِيب مطرابة المحتبر فاته ايصا يستوى في حذف التاء منه المذكّر والمؤتّث وذلك لاته معدول عن جهته الله وعين محصوبة بالحثاء وعين مححولة بالكحد فلما عدلوا عن مفعول الى فعيل لم يُشبتوا التاء المعنى كَفَّ مخصوبة بالحثاء وعين محمل من منعول من نحو كَرِيمَة وجميلة وقد شبّهوا فعيلا التي بمعنى فاعل بالتي بعني مفعول فأسقطوا منها التاء في ذلك قوله تعالى ان رَحَّيَة الله قريب من المنحسنين وهو بعني مقعول فله ويؤيده قوله تعالى ونحوه وقيل الما أسقطت منه التاء لأن الرَّحْمة والرُحْم واحدٌ فحيلوا للجبر على معنى مفعول افي مجدودة وهي المقطوعة عن المنول عند القراغ من نسجها وقال البصريون هي ععنى عاعلة اي جدّت يقال بي جدّت يقال جدّ الشيء بحديد اذا صار جديدا وهو صدُ الحَلَق فسقوط الهاء عندام شاذً فاعلة اي جدّت يقال جَدّ الشيء بحد اذا صار جديدا وهو صدُ الحَلَق فسقوط الهاء عندام شاذً مشبّة بالمفعول ومن ذلك ويحّ خَرِيق اي شديدة الهُهوب كانها تخرق الارض قال الشاعر

\* كُانٌ فُبُوبَها خَفَقانُ رِيمٍ \* خَرِيقٍ بين أَعْلامٍ طِوالِ \*

وا ومنه شاقًا سَدِيسٌ اى بلغت السنة السادسةَ ،

### فصــل ۲۷۰

قال صاحب الكتاب وتأنيثُ للمع ليس بحقيقي ولذلك اتَّسع فيما أسند اليه الحاقُ العلامة وتركُها تقول فَعَلَ الرجالُ والمسلماتُ والأيَّامُ وفَعَلَتْء

وم الشارح قد تقدّم القول ان للح يَكُسب الاسمَ تأنيتُا لانّه يصير في معنى للحامة وذلك التأنيث ليس بحقيقي لانّه تأنيث الاسمر لا تأنيث المعنى فهو بمنزلة الدار والنّعْل ونحوها فلذلك اذا أُسْند اليه فعلُ جاز في فعله التذكيرُ والتأنيث فالتأنيث لما ذكرناه من ارادة للحاعة والتذكيرُ على ارادة الجع ولا اعتبارَ بتأنيث واحده او تذكيرِه ألا تراكه تقول قامت الرجالُ وقام النساء فتُونِّت فعلَ الرجال مع انّ الواحد منه مذكرٌ وهو رجلٌ وتُذكّر فعلَ النساء مع انّ الواحد امرأةٌ قال الله تع قالَتِ ٱلأَعْرَابُ

ينصرف كما لوسمينا بسعاد وزينب وذلك نص من سيبويه ويدل على تذكيره ايضا ان الناء قد تلخله على للدّ الذي وصفناه وانما وصف المؤتث بالمذكّر على التأويل على حدّ وصف المذكّر بالمؤتث كقولهم رجلٌ رَبْعَةٌ ولُعْنَةٌ ولُعْنَةٌ ولُوْراً وصف المؤتث بالكوفيون الى ان سقوط الناء من هذه الاشياء لانها معانٍ محصوصٌ بها المؤتث فاستغنى عن علامة التأنيث اذ العلامة انما يُونيَ بها عند الاشتراك في المعنى للفصل فامّا اذا لم يكن هناك اشتراك فلا حاجة الى علامة ورأيت ابن السكيت قد عَلَل بذلك في اصلاحه وهو يَقْسُد من وجوه احدُها ان ذلك لم يطّرِد فيما كان مختصًا بالمؤتث بل قد حاء ايضاً فيما يشترِك فيه الذكرُ والأثثى قالوا جملٌ بازلٌ وناقة بازل وجمل ضامر وناقة صامر قال الأعشى

# \* عَهْدى بها في الْحَي قد سُرْبِلَتْ \* فَيْفَآهُ مِثْلَ الْهُرُو الصامرِ \*

ا فاسقاط العلامة ممّا يشترك فيه القبيلان دليلَّ على فسادِ ما ذهبوا اليه وان كان اكثرُ الحذف اتما وقع فيما يختص بالمؤنّث الثانى الله ينتقض ما ذهبوا اليه بقولهم مُرْضِعَةٌ باثبات التاء فيما يختص بالمؤنّث الثالثُ ان التاء مُلْحَقَّ مع فعل المؤنّث تحو حاصت الموأَةُ وطلُقت للجاريةُ ولو كان اختصاصُه بالمؤنّث يكفى فارقًا لم يفترق الحالُ بين الصفة والفعل فاعرفه ع

فصــل ۲۹۹

قال صاحب الكتاب ويستوى المذكّرُ والمؤنّثُ في فَعُولِ ومِفْعالٍ ومِفْعِيلٍ وفَعِيلٍ بمعنى مفعول ما جرى على الاسمر تقول هذه المرأة قتيلُ بني فلانٍ ومررتُ بقتيلته وقد يُشبَّه به ما هو بمعنى فاعِلٍ قال الله تعلى انْ رَحْمَة ٱلله قرِيبُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ وقالوا مِلْحَفَةُ جديدُه

وعلى الشارح اعلم أنّ هذه الامثلة من الصفات يستوى في سقوط الناء منها المذكّرُ والمؤتّثُ فيقال رجلٌ صُبُورٌ وشُكُورٌ وامرأةٌ صبورٌ وشكورٌ وكذلك قالوا امرأةٌ معظارٌ للّني تُكثر من استعال الطيب ومذْكارٌ للّني عادتُها أن تلد الذكور ومثّناتُ للّني عادتُها أن تلد الإناثَ وقالوا منظيقٌ للبليغ ومعطيرٌ معنى العطار وقالوا امرأةٌ جَرِيحٌ وقتيلً فهذه الاسماء أذا جرت على موصوفها لم يأتوا فيها بالسهاء وأذا لم يذكروا الموصوف أثبتوا الهاء خَوْف اللبس تحور رأيتُ صبورةٌ ومعطارةٌ وقتيلة بني فلانٍ فهذا معنى قوله

10

الربيح من قوله تعالى جَآءَتُهَا ربيح عَاصِفٌ قلم يأتوا فيه بالتاء وإن كان وصفاً للمؤتث وذلك لاته لم يجر على الفعل واتما يلزم الفرق ما كان جاريًا على الفعل لان الفعل لا بد من تأثيثه اذا كان فيه صمير مؤتث حقيقيًّا كان او غير حقيقي نحو هند ذهبت وموعظة جاءت فاذا جرى الاسم على الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤتث كما كان كذلك في الفعل واذا لم يكن جاريًا على الفعل كان ممنزلة المنسوب فحائش معنى حاقصي اى فات حيض على حد قولهم رجل دارع اى درعي معنى صاحب درع ألا ترى اندى لا تقول درع فنجريه على فعل اتما قولك دارع اى فو دروع وطالق اى فات طلاق اى ان الطلاق تابت فيها ومثله قولهم مرضع اى فات رضاع ومنه قوله تعالى السَّمَاة مُنْفَطَر به اى فات انفطار وليس ذلك على معنى حاصت وانفظرت اذ لو ارب ذلك لأتوا بالتاء وقالوا حائصة عَدًا وطالقة عنا لاته شي لا يتبت واتمًا هو اخبار على طريق الفعل كانك قلت تحيض عدا وتـط لـق وقول الشاعر وفي الشاعر وقول الشاعر وقول الشاعر وقول الشاعر وقول الشاعر

\* رأيت جُنُون العام والعام قبلة \* كاتُصَة يَزْنى بها غيرُ طاهِرِ \*
وذلك كلّه جرى على الفعل على تقديرِ حاصَت وطلُقت هذا مذهب لخليل وسيبوية يتأوّل على
الله صفة شَيْ أو انْسَانٍ والْشَيْء مذكّر فك انهم قالوا شيء حائص لأنّ الشيء علم يقع على المذكّر ها والمؤتّث واحتَّج لخليل بانّه قد جاء فيما لا يختص بالمؤتّث نحو جَمَل بازل وناقة بازل ووجدنام قد وصفوا بأشياء لا فعن لها نحو دارع ونابل ولا وجمّ له الله النسبُ فحملوا عليه حائصًا وطالعتًا وتحويها وكانّ المعنى ساعد عليه وامّا سيبويه فاحتج بانّه لمّا ورد ذلك فيما يشترك فيه المذكّرُ والمؤتّث كان للله على المعنى مَهْيعًا مُعبَّدًا نحو قولة

\* قَامَتْ تُبَكِيهِ عَلَى قَبْرِهِ \* مَنْ لِيَ مِن بَعْدِي يَا عُمِّرَةٍ \* مَنْ لِيَ مِن بَعْدِي يَا عُمِّرَ \* \* وَمَنْ لِيسُ لَهُ قَاصِرُ \* \* قد ذَلَّ مَن لِيسُ لَهُ قاصِرُ \*

ولم يقل ذات غربة كانّه جله على انسانٍ ذى غربة لانّ المرأة انسانٌ فكذلك قالوا حائث على معنى شُيْء حائث لانّ المرأة شيء وانسانُ ، واعلم ان حائصاً وطاهرا ونحوها اذا سقط منها الناء على التأويل المذكور فاتم مذكّر وليس ذلك من قبيل المؤتث المعنوى من تحو نَعْل وسُوق ودار اللاتي التاء مرادة فيها والذي يدلّ على ذلك أنّا لو سيّنا رجلا بحائث او طاهر لصوفناً ولوكان مؤتّنا لم

قال الشارح اعلم أن هذه الصغات فيها صربٌ من النَسَب وإن لم يكن فيها ياد النسب فقالوا لصاحب الجمال جَمَّالُ ولصاحب البِغال بَعَالُ ولصاحب البِغال بَعَالُ ولصاحب المُعْمَّ حَمَّارُ وهو الذي يعمل عليها ويُباشرها وإن لم يكن مالكَها وذلك كثيرُ فيما كان صنعة تكثُر مُعالَجُتُها بحو صَرَاف وعَوَاجٍ للذي يُحْتُر الصَرْف وبيّيعَ العاج لان فَعَّال النكثير وصاحبُ الصنعة مُلازه لصنعته مُداوم عليها نجُعل له البناء الدال على التكثير هالمَرَّاز والعَطَار، فاذا ارادوا للجع لَحقوها التاء فقالوا جَمَّالةٌ وبقالة وحمَّارة فأتَّثوا لفظم على ارادة للجاعة لان للمناوبة السابِلة فالشاربة للجاعة على مَوَّة النهر ولهم ماوه والواردة والسابلة ابناء السبيل والتأثيث على ارادة للجاعة الشاربة والواردة والسابلة، وكذلك المنسوب قد يُونَّت على ارادة للجاعة كالبصرية والكوفية والمُروانية في المنسوب الى مَوْوان بن للكم والزُبيرية في المنسوب الى الزُبيْر ومثله لللَّوبة والقَنْرية والوَردة والأربية فيها كان مَوْوان بن للكم والزُبيرية في المنسوب الى الزُبيْر ومثله لللَّوبة والقَنْرية والقَنْرية والمَوَّة وهو الحثيم فيقال رجلُ صَوْد والوارة علي عدى النه لهم على المالغة وهو الحثيم الملل وهو رجلُ صَبُور وامراة على الموقة على معنى المبالغة حكما قالوا نسّابة وعَلامة وقالوا حمولة فروقة على معنى المبالغة حكما قالوا نسّابة وعَلامة والمواقة على على المنافع في متخذة لذلك وان له يقع حمولة فهى كالمُوبي على المنحية في انها مُعَدَّة لذلك وقال ابو للسي أنها قالوا حمولة حيث ورخلها معنى الجع على ارادة الجاعة فاعرفه على المذكة حيث ما والدكاتير كما قالوا نسّابة والصَحيّة في انها مُعَدَّة لذلك وقال الوقة على عالى ارادة الجاعة فاعرفه على المولة حيث ما والوا حمولة حيث ما والدوا التكثير كما قالوا حمولة ورخلها معنى الجع على ارادة الجاعة فاعرفه على المولة عيف المولة عيف المولة على المؤلة عيفة على ارادة المؤلفة على المؤلة على المؤلة عيفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة عيفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة عيفة على المؤلفة على المؤلفة عيفة على المؤلفة على المؤلفة عيفة على المؤلفة على

### فصل ۱۳۹۸

قال صاحب الكتاب وللبصريين في نحو حائيض وطامن وطائق مذهبان فعند الخليل انه على معنى النسب كلبن وتامر كانه قيل ذات حَيْض وذات طَمْت وعند سيبويه انه متأوَّل بانسان او شيء حائيض كقوله غُلامٌ رَبْعَة ويَقَعَة على تأويل نفس وسلْعة واتما يكون ذلك في الصفة الثابتة فامّا الحادثة فلا بُدَّ لها من علامة التأنيث تقول حائصة وطالقة الآن وغَدًا ومذهب الكوفيين يُبطِله جَرْيُ الصامر على الناقة والجهل والعاشق على المرأة والرجل،

قال الشارج اعلم انَّهم قالوا امراةً طالقً وحائيسٌ وطامِثٌ وقاعِدٌ للآيِسَة من الحَيْض وعاصفٌ في وصف

على المذكر فاعرفه،

### فصل ۱۳۹۹

قال صاحب الكتاب والكثير فيها أن تجيء منفصلةً وقُلَّ أن يُبْنَى عليها الكلمة ومن ذلك عَبايَةً وعَطايَة وعلاوً وشَقاوَة ع

قال الشارح قد تقدّم القول ان تاء التأنيث في حكم المنفصلة لاتها تدخل على اسم تام فتُحْدِث فيه التأنيث تحو قائم وقائمة وإمرى وإمرأة فهى لذلك عنزلة اسم ضمّ الى اسم هذا هو الكثيرُ فيها والغالبُ عليها وقد دالنا على ذلك فيما تقدّم وقد تأق لازمة كالالف كان الكلمة بُنيت على التأنيث ولم يكن لها حظَّ في التذكير فهى تحرف من حروف الاسم صبغ عليه فامّا عباية وعطاية وعلاية فانّه قد ورد فيها الامران تصحيحُ الياء وقلبُها هزة فامّا التصحيح فيها فانّه لمّا بُنيت الكلمة على التأنيث وتنزّلت التاء فيها منزلة ما هو من نفس الكلمة قريت الياء لبُعْدها عن الطرف ووقوعها على التأنيث لوجب على التأنيث ومثل ذلك هَحْدُوة وترّقُوق فلولا بناء الكلمة على التأنيث لوجب قلبُ الواو فيها ياء لوقوعها طرقًا في للحكم وانصمام ما قبلها وأمّا من أعلَّ الياء وهُوَ فاقد بني الواحدَ على الإسلام المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة ومُلاه فيلومهم إعلال الياء لوقوعها طرقًا فاذا ارادوا افراد على الواحد من الإنس أدخلوا عليه تاء التأنيث كما فعلوا في تُمَّر وتَمَّرة وقدروها منفصلة فتبتت الهمزة فيها على التصحيم لاتها كلمُ بُنيت على التأنيث ولم يقدروها منفصلة ألا ترى أنهم لم يقولوا في الجه فيها على التثنية ولذاك لم يهمزوا كما الزم في عباء وعظاء وصار نظير قولهم عقلتُه بثناقين في ان الكلمة مبنية على التثنية ولذلك لم يهمزوا كما الزم في عباء وعظاء وصار نظير قولهم عقلتُه بثناقين في ان الكلمة مبنية على التثنية ولذلك لم يهمزوا كما الإوا في كساء وداء ع

# فصل ۲۹۷

قال صاحب الكتاب وقولهم جَمَّالةً في جمع جَمَّال معنى جَماعة جَمَّالة وكذلك بَغَّالةٌ وحَمَّارة وشارِبةً ووارِدة وسابِلة ومن ذلك البَصْرِيْةُ والكُونِيّة والمَرْوانيّة والزُبَيْرِيّة ومنه لْكُلُوبةُ والقَتُوبة والرَكُوبة قال الله تعالى فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وقُرى رَكُوبَتُهُمْ وامّا حَلُوبةٌ للواحد وحَلُوبٌ للجمع فكتَمْرة وتَمْرَء

لانَّه يقع في الليوان للغرق بين الواحد والله وهو داخلٌ في هذا الباب من هذه اللهة وينفصل مسنسه لانَّه في لليوان لا يراد به الفرق بين المذكّر والمؤنّث في للنس كمَرْء ومُرَّأَة ، الرابع ان تدخل للمبالغة في الصفة مثل عَلامة ونسابة للكثير العِلْم والعالم بالأَنْساب وقالوا راوِيَة للكثير الرواية يقال رجل راويةُ الشِعْر ومن ذلك بعيرُ راويةٌ وبَغْلُ راويةً اى يكثر الاستقاء عليه ومنه فَرُوقَةً يقال رجلً ه فَرُوقَةٌ للكثير الفَرَق وهو للنَّوْف وفي المَثَل رُبَّ عَجَلَةِ تَهَبُ رَيْثًا ورُبَّ فَرُوقَةٍ يُدْعَى لَيْثًا وقالوا مَلْولَةً في معنى المَلُول وهو الكثيرُ المَلَل، الخامس أن تأتي لتأكيف التأنيث وهو قليل تحوُّ ناقة ونَحْجَة وفالكه انَّ الناقة مؤنِّنة أَ من جَهِمْ المعنى لانَّهَا في مقابَلة جَمَل وكذلك ناجَّة في مقابلة كُبْش فهو يمنزلة عَناقٍ وأَتانٍ فلم يكن مُحتاجًا الى عَلَم التأنيث وصار دخولُ العَلَم على سبيل التأكيد لاتّه كان حاصلًا قبل دخوله، السادس ان تكون لتأكيد تأنيث للع لان التكسير يُحْدِث في الاسم تأنيتًا ولذلك وا يُونُّك فِعُلُه حُو قالت الأعرابُ فدخلت لتأكيده تحو جارة وذكارة وصُقُورة وخُولَة وعُمومَة وصَياقلة وقَشَاعَة > السابع أن تدخل في معنى النَّسَب مثل المهالبة والأشاعثة والمسامعة الاصلُ مُهَلَّبيّ وأَشْعَتْتي ومِسْمَعي فلما فر يأتنوا بياء التسب أتوا بالناء عوصًا منها فأفادت النسب كما كانت تُفيده الياء في مهلبي وتخود الثامن أن تدخل الأعجميّة للدلالة على التعريب تحو جُوارِبَة ومَوازِجَة لانّ الجُورُب الجُمشُّ والموازجة جَمعَ مُوزَجٍ وهو كالجُورِب وهو معرَّب وأصله بالفارسية مُوزَه التاسع الحافها ١٥ العوص في الجع الذي على زنة مَفاعِيلَ احنو فَرازِنَة وحَاجَة في جمع فِرْزانٍ وحَاجاجٍ وقياسُه فَرازِين وتخاجيمُ فلمّا حذفوا الياء وليست ممّا يُحذف عوضوا التاء منهاء العاشر كخافها في مثل طلحة وتُمْزَةَ وهو في للحقيقة مَن باب تمرةٍ وتمرِ الطَّلْمُ شَجِرً وتَمْزَةً بَقُلَةً ثَرَّ سُمَّى بَهَا قال أَنَسُ كَمَانى رسولُ الله صلّعم ببقلة كنتُ أجتنيها وكان يُكْنَى أباحَرَّة فادا الى من هذا شي فظر الى اصله قبل النقل والتسمية ليُعْلَم من أي الاقسام هو، قال وجمع هذه الانواع أنَّها تدخل للتأنيث وشَبِّه التأنيث ٣٠ يريد أنَّ الاصل في لخاق التاء للفرق بين المذكّر والمؤنّث لحقيقيّ وإلحاقُها في ما عدا ذلك على جهة الشبه والتفريع على هذا الاصل فن ذلك للاأنها للفرق بين الواحد والجع فلانّ الجع لمّا كان اسمنا للجنس كان اصلا من هذا الوجه ثر احتيج الى إفراد الواحد من للنس فكان فَرَعًا على ذلك الاصل فلحقتْه العلامةُ بهذه العلَّة نجميعُ ما لحقتْه التاء فهو تفريعٌ على اصلِ تأنيث كتفريع المؤنَّدث

وهو قليل وللغرق بين اسم للمنس والواحد منه كتموة وشعيرة وصَرْبة وقَتْلة وللمبالغة في الوصف كعلّامة ونسّابة وراوية وفَرُوقة ومَلُولة ولتأكيد التأنيث كناقة ونَحْجة ولتأكيد معتى للع تحجارة وذكارة وصُقُورة وخُولة وصَياقلة وقشاع وللدلالة على النسب كالمهالبة والأشاعثة وللدلالة على السعريسب كموازجة وجواربة وللتعويض كفرازنة وجحاجحة وجمع هذه الاوجة انها تدخل للتأنيث هو وشبة التأنيث

قال الشارج هذا الفصل يشتمل على اقسام تاء التأنيث وذكر مُظانّها وفي تأتى في الكلم على عشرة انواع الاوّل وهو أعبها ان تكون فرقًا بين المذكّر والمؤنّث في الصفات نحو ضارب وضاربة ومضروب ومضروبة ومُفْطِر ومفطرة فجميعُ ما ذكرناه صفة وهو مأخوذ من الفعل وما لم فذكره من الصفات فهذا حكمة عمد الثاني للفرق بين المذكّر والمؤنّث في الجنس نحو امْرِي وامرأة ومَرْه ومَرْأة قال الله تع إن أمرو ما فكك وقال المرأة العربية تُراودُ فَتَاهَا وقالوا شَيْحٌ وشَيْخَة قال الشاعر

\* وتَضْحَكُ مِنِي شَرْخَةُ عَبْشَمِيَّةٌ \* كَأَنْ لَمْ تَرَى قبلي أَسِيرًا يَهانِيَا \* وَقَالُوا غُلامٌ وَغَلامٌ قَالُ أَوْسُ الهُجَيْمِيّ يصف فَرَسًا

\* بسَلْهَبَةٍ صَرِجِيٍّ أَبُوها \* تُهانُ بها الغُلامةُ والغُلامُ والغُلامُ والغُلامُ والغُلامُ الشاعب

ه مُزَّقُوا جَيْبَ فَتَاتِهِم \* لَم يُبِالُوا حُوْمَةَ الرَّجُسلَةُ \*

وكانت عائشَةُ رضى الله عنها رُجُلَةَ الرَّأِي حكاه ابو زيد وقالوا جَارُّ والأَّتانُ جَارَّةُ واشتقاقه من للنُّمْرَةُ لانَّ الغالب على حُر الوحش للنُّمْرَةُ وقالوا أَسَدُ واللَّبُوَّةُ أَسَدَةً حكاه ابو زيد وقالوا بِرْدَوْنَ للدابّة قال الكسائيّ الأُنثن بِرِدَوْنَةً وأنشد

\* أَرَيْتَ ادْا جالَتْ بِكَ لَخَيْلُ جَوْلَةً \* وَأَنْتَ على بْرْدُونَة غير طائلِ \*

م وذلك قليل لان الانتى لها اسمر تنفرد به ومن ذلك دخولها في العدد من نحو ثلثة وأربعة للفرق بين المذكر والمؤنّث في الجنس الا انه على نقيص تلك الطريقة لما ذكرناه في باب العدد ، الثالث ان تأتى للفرق بين الجنس والواحد نحو تَمْة وتَمْ وهُ وهُعيرة وهعير وقد تقدّم القول ان بابه يكون في المخلوقات دون المصنوعات ومن ذلك صَرْبة وصَرْب وَتَنْلَة وَتُنْلُ لان الصرب جنس يعمّ القليل والكثير وصَرْبة للمرّة الواحدة ومن ذلك بَطّة وبعل وتمامة وتمامة وتمام وذكر ابو بكر بن السرّاج هذا القسم مُفْرَدًا

قال صاحب الكتاب والتاء تُتبَب في اللفظ وتُقدَّر ولا تخلو من أن تُقدَّر في اسم ثلاثتي كعَيْنٍ وأَذُن او في رباعي كعناقٍ وعَقْرَبِ ففي الثلاثتي يظهر أمرها بشيئين بالاسناد وبالتصغير وفي الرباعي بالاسناد، قال الشارج اعلم ان المؤنّث على ضربين مؤنّثُ بعلامة ومؤنّثُ بغير علامة والاصلُ في كلّ مؤنّث ان ه تلحقه علامة التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنّث تحو قائم وقائمة وامرى وامرأة وذلك لازالة الاشتراك يين المؤنِّث والمذكِّر وامًّا ما لا علامة فيه للتأنيث فخو هنْد وعَناق وقدْر وشَمْس وحو ذلك فإنّ التاء فيد مقدّرة مرادة واتما حُذفت من اللفظ للاستغناء عن العلامة باختصاص الاسمر بالمؤنّث ، والمؤتث على ضربين ثلاثتي ورباعي فالثلاثتي يُعلَم تقدير الناء فيه بشيئين بالتصغير وبالاسناد واما التصغير فاتحو قولك في قدر قُدَيْرَةً وفي شَمْس شُمَيْسَةً وفي هند هُنَيْدَةُ فيُردّ الى الاصل في التصغير • ا فتلحقه العلامة لتَنْبْنِي تصريفُه على اصله كما تقول في بابٍ بُوِّيْبٌ وفي نابٍ نُييْبٌ وامّا الاسنادُ فكقولك طلعت الشمسُ وانكسرت القدرُ وحاصلُ هذا السَّماعُ ، فامَّا اذا كان الاسم رباعيًّا تحوَّ عَقْرَبِ وعَناق وسُعادَ وزَيْنَبَ فانّ الناء لا تظهر في مصعَّره خو قولك عُقَيْرِبُّ وعُنَيَّتْنَ وَسُعَيِّدُ وزُيَيْنَبُ واتّما فعلوا ذلك ولد يُلْحقوها الهاء كما ألحقوها الثلاثيّ وذلك انّهم شبّهوا باء عَقْرَب وقاف عَناق ودال سُعادَ وإن كنّ لامات اصولا بهاء التأنيث في طلحة وجزة اذ كانت هذه الاسماء مؤنَّثة وكانت الباء والقاف والدال وا متجاوزة الثلاثة التي في اوَّلُ الاصول كتجاوز الهاء في طلحة وجمزة الثلاثة فكما أنَّ هاء التأنيث لا تدخل عليها ها اخرى كذلك منعوا الباء من عقرب وتحوها ان يقولوا عُقيْرِبَة كما امتنعوا ان يقولوا في حَوْة خُيْرَتُهُ فيُدْخلوا تأنيثًا على تأنيث واذا له تظهر التاء في مصغّره لما ذكرناه عُلم تأنيثُه بالاسناد تحو لسعت العقربُ ورضعت العناق وأقبلت سُعادُ وقد يُعْلَم التأنيث بالصفة من تحو هذه عقربٌ مُؤِّذَيَّةً وعناقٌ رَضِيعَةً وسعادُ للسنةُ وقد يعلم ايصا بتأنيث الخبر من تحو العقربُ مؤدِّيةً والعناقُ و منيعة وسعاد حسنة فاعرض ٢٠

## فصسل ۲۹۵

قال صاحب الكتاب ودخولها على وجوة للفرق بين المذكّر والمؤنّث في الصفة كضاربة ومصروبة وجُمِيلة وعمروبة وجُمِيلة وهو الكثير الشائعُ وللفرق بينهما في الاسم كامْرَأَة وشَابَحة وانسانَة وغُلامة ورَجُلة وجارة وأَسَدة وبْرِنَوْنة

وقوله \* ولا أَرْضَ أَبْقَلَ ابْقالَها \* مِتأولًا ع

قال الشارج هذا حكمُ الفعل اذا أسند الى ظاهرِ مؤتّث فان أسند الى مصمر مؤتّث تحو الدارُ انهدمت وموّعِظةً جاءت لم يكن بدّ من لخاق التاء وذلك لانّ الراجع ينبغى ان يكون على حسبِ ما يرجع اليه لئلّا يُتوقم انّ الفعل مسندُ الى شيء من سببه فينتظر ذلك الفاعلُ فلذلك لزم لخاقُ العلامة فلقطّع هذا النوقم كما اضطُروا الى علامة الفاعل اذا أسند إلى صميرِ تثنية او جمع تحو الزيدان قاما والزيدون قاموا للايذان بانّ الفعل للاسمر المتقدّم لا لغيرة فينتظر وسواءً في ذلك للقيقي وغيير للقيقي ع فاما قولة

# \* فلا مُوْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَها \* ولا أَرْضَ أَبْقَلَ ابْقالَها \*

فان البيت لعامر بن جُوِيْن الطامى والشاهد فيه حذف علامة التأنيث مع اسناد الفعل الى ضمير المؤنّث وذلك قليل قبيج ومُجازُه على تأويلِ ان الارض مكان فكانّه قال ولا مكان ابقل ابقالها والمكان فهو باقلً مذكّر والمُزنّة القطّعة من السحاب والوَدْقُ المطر والابقال انبات البَقْل يقال أبقل المكان فهو باقلٌ وتحو ذلك قول الأعشى والقياس مُبْقلٌ وكلّ نبات اخصرت به الارض فهو بقلٌ ونحو ذلك قول الأعشى

\* فامّا تَرَيْني وَلِي لَمَّةً \* فإنّ الْحُوادِثَ أَوْدَى بِها \*

ولم يقل أُودَتْ لان الحوادث معنى الحَدَثان والحدثانُ مذكّر والذى سوّغ ذلك امران كونُ تأنيثه والمخيرَ حقيقي والآخِرُ إنّ فيه رَدًّا إلى الاصل وهو التذكير ولو قال إنّ زَيْنَبَ قَامَ لم يجز لانّ تأنيثَ هذا حقيقيٌّ، وأقبحُ من ذلك قول رُويْشد

\* يا أَيُّها الراكبُ المُزْجِي مَطِيَّتَهُ \* سائِلٌ بني أَسَد ما هذه الصَّوْتُ \*

فاتّه أنّت الصوت وهو مذكّر لانّه مصدر كالصرب والقتل كانّه اراد الصَيْحة والاستغاثة وهذا من أقبح الصرورة اعنى تأنيث المذكّر لانّ المذكّر هو الاصل ونظيرُه ...

ا \* اذا بعض السنينَ تَعَرَّقْننا \* كَفَى الأَيْتامَ فَقْدَ أَبِي اليَتيمِ \* لاتّه أَنْت البعض وهو مذكّر وهو اسهلُ ممّا قبله لانّ بعض السنين سنة وليس كذلك الصوتُ فاعبفه ؟

علم التأنيث تحوُ قولهم حَصَرَ القاصَى اليومَ امرأَةً لمّا فصل بالظرف والمفعول حسى تركُ العلامة لان الغاصل سَدَّ مَسَدَّ علم التأنيث مع الاعتباد على دلالة الغاعل على التأنيث، فامّا قول جَرِير الغاصل سَدَّ مَسَدَّ علم التأنيث علم الأخَيْطُلُ أُمُّ سَوْه \* على باب آسْتها صُلْبٌ وشَامُ \*

الشاهد فيه أسقاط علم التأنيث من الفعل مع كون تأنيث الفاعل حقيقيّا لوجود الغصل بالمفعول م يهجوه بذلك والصُلّبُ جمع صَلِيبٍ وأصله صُلَبٌ مثل كَثِيبٍ وكُثُبٍ وأمّا الإسكانُ لصرب من المخفيف والشامُ جمعُ شَامَةٍ يُعلِمه أنّه عارفٌ بذلك المكان منها ومثلُه قول الاخر

\* إِنَّ ٱمْرَءًا غَرُّهُ مِنْكُنَّ واحدةً \* بَعْدى وبَعْدى في الدنيا لَمَعْرُورُ \*

لم يقل غَرَّنُهُ لمكان الفصل ولو قاله لكان احسن وفي الكتاب العزيز فَجَآءَنْهُ احْدَافَا مَّشِي عَلَى السُعْيَآء وقد ردّ ابو العبّاس اسقاطَ العلامة مع المؤنّث للقيقيّ ومنع منه وأن كأن بينهما فحصلُ الحاديّ بانّه قد يشترك الرجالُ والنساء في الاسماء قال الشاعر

\* تَجَارَزْتُ مِنْدًا رَغْبَةً عن قِتنالِهِ \* الى مالِكِ أَعْشُو الى ضَوْد نارِه \* . فهندٌ هنا اسمُ رجل وقال الآخر

\* يا جَعْفَرُ يا جَعْفَرُ يا جَعْفَرُ اللَّهِ انْ أَكْ دَحْداحًا فَأَنْتِ أَقْصَرُ \*

وجعفر هذا اسم امرأة والسّماع بخلاف ما ذهب اليه فهو تعليلٌ في مُقابِلة النّصّ فامّا اذا سُمّى مذكّم وجعفر هذا اسم امرأة تسمّى برَيْد أو قاسم لزم الحالى العلامة سواء في ذلك الفصل وعدمه بحو قالت زيدٌ وأقبلت اليوم قاسمٌ ولا يجوز حذف الناء منه لئلا يُلبِس بالمذكّر لانّ الفاعل لا دلالة فيه على التأنيت اذ لا علامة فيه للتأنيث ولا هو غالب في المؤتث محو زَيْنَب وسُعادَ عن كان المؤتّث غير حقيقي بأن يكون من غير حيوان ليحو النّعل والقدر والدار والسوق وتحو ذلك فاتك اذا أسندت الفعل الى شيء يكون من غير حيوان ليحو النّعل والقدر والدار والسوق تحو انقطع النعل وانقطعت النعل وانكسرت من ذلك كنت مخيّرا في الحاق العلامة وتركها وان لاصق تحو انقطع النعل وانقطعت النعل وانكسرت عليه مع انّ الملكر هو الاصل مجاز الرجوع اليه واثبات العلامة فيه احسن من سقوطها مع المقيقي قال الله تع فَنَ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّه ولَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وأَخَذُ الّذين طَلَمُوا الصّبُحة وإثبات التاء الحسن قال الله تع قَدْ جَاءَتُهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّه ولَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وأَخَذُ الّذين طَلَمُوا الصّبُحة وإثبات الناء الحسن قال الله تع قَدْ جَاءَتُهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّه ولَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وأَخَذُ الّذين طَلَمُوا الصّبُحة وإثبات الناء الحسن قال الله تع قَدْ جَاءَتُهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّه ولَوْ كَانَ بِهُمْ خَصَاصَةٌ وأَخَذُ اللّذين طَلَمُوا الله تع قَدْ جَاءَتُهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهُمْ

قال صاحب الكتاب هذا اذا كان الفعل مُسْنَدًا الى ظاهر الاسم فاذا أُسند الى ضميرة فالحاق العلامة

وُجِد فيه احدى فقد الغلامات عناما مفاح معدا المفاح معدة المؤرِّة المالناقة وحوها ممّا بازائد ذكرٌ في الله ما الكتاب والتأنيث على ضربين حقيقيّ كتأنيث المَرْأَة اوالناقة وحوها ممّا بازائد ذكرٌ في الحير وغيرُ حقيقيّ كتأنيث الظُلْمَة والنَّعْلِ وحوها ممّا يتعلّق بالوَضْع والاصطلاح وللقيقيّ أقوى ولفلك امتنع في حالِ السّعة جاء هِنْدُ وجاز طلع الشَّمْسُ وان كان المختارُ طلعتْ فإن وقع ضعالً

ه استُجير نحو قوله حَصَر القاصى امرأة وقول جَرِير \* لَقَدْ وَلَدَ الْأُخَيْطِلَ أَمْ سَوْء \* وليس بالواسع وقد رُدّه المبرّدُ واستُحسى نحو قوله تعالى فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَة ولَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ،

قال الشارج اعلم انّ المؤنّث على صريّن كما ذكر حقيقيٌّ وغيرُ حقيقيّ فالمؤنّث للقيقيُّ التأنيث والمذكّر للقيقيُّ التذكيرِ معلومان لانّهما محسوسان وذلك ما كان للمذكّر منه فَرْجٌ خلاف فَرْج الأنثى كالمرجل والمرأة وإن شئتَ أن تقول ما كان بإزاء فَكُو في الخيوان تحو امرأة ورجل وناقة وجَمَل وأتان و وغير ورخْل وحَل ودلك يكون خلْقة الله تع وغيرُ للقيقيّ امرّ راجعً الى اللفظ بأن تُقْرَن به علامة التأنيث من غير أن يكون الحتم معنى محو البشرى والدِّكْرَى وصَّراة وعَلْراة وغُرْفَة وظُلْمَة ودلك يكون بالاصطلاح ووصع الواضع فالبشرى والذكرى مؤنّثان بأن دخل عليهما الف التأنيث المقصورة ومحرآء وعدرآء وتحوها مؤنَّتان بالالف الممدودة وغرفة وظلمة مؤنَّتان بالتاء ونَعْلُّ وقدَّرُ وتحسوها من مثل شُمْس وقرَس وهِنْد وجُمْلَ علامتُ التأنيث فيها مقدّرةً يدلّ على ذلك ظهورُها في التصغير حو والْعُيْلَة وتُكَيْرة و واعلم أنّ التأنيث للقيقي اقوى من التأنيث اللفظي لان المؤنّث القيقي يكون تأنيثُه من جهة اللفظ والمعنى من حيث كان مدلولُه مؤتَّمًا وغيرُ الحقيقيّ شيء يختصّ باللفظ من غير ان يدلُّ على معنى مؤنَّث تحته فكان التأثيث المعنوى اقوى لما دكرناه ويلزم فعلَه علامتُ التأثيث في نحو تامت المرأةُ وذهبت للجاريةُ فتلحَق التاء الفعلَ للإيذان بانّ فاعله مؤنَّثُ كما تلحَقه علامةُ التثنية والجمع في تحو قاما أَخُواك وقاموا اخْوَتْك للايذان بعَدَد الفاعلين، فأن قيل الاختيار قام وه أخواك وقامر اخْوَتُك لما بالْك توجب الحاقّ العلامة في المؤنّث نحو قامت هندٌّ فالجواب انّ الـفسرق بينهما ان التأنيث معنى لازم لا يصح انتقاله عنه الى غيره وليس كذلك التثنية والجع فانهما غير لازمين اذ الاثنان قد يُغارِق احدُها الآخرَ فيصير واحدا ويزيدان فيصيران جمعًا وكذلك الجع قد ينقص فيصير تثنينة وليس التأثيث كذلك فللروم معنى التأنيث لزمت علامته ولعدم لزوم معنى التثنية والجع لم تلزم علامتُهماء فإن فصل بينهما فاصلٌ من مفعول أو ظرف أو جارٌ ومجرور جاز سقوطً

بالْكم تقولون في تكسيم قُرْقَرًا وخَخْجَبَى قراقر وحَجاجِبُ جنف الالف قيل له جذفوا الالف هنا على حدّ حذف الناء في جفان وقِصاع واتمّا حذفوها لوقوعها خامسة كما جذفون الخامس الاصليُّ في سَفُوْجَلِ وسَفارِجَ وفَرْزُدُق وفَرازِدَى فان قيل الهمزة ايضا في حَبَرات وخَصْرات وصَحْرات وعَكْرات تفيد التأنيث فا بألكم فر تذكروها مع علامات التأنيث قيل الهمزة في للقيقة ليست عَلَمًا للتأنيث واتمًا في بدأً ه من الالف في مثل حُبْلَى وسَكْرَى واتمًا وقعت بعد الف قبلها زائدة للبدّ فألتقى ألفان زائدتان الاولى المزيدةُ للمدّ والثانيةُ للتأنيث فلم يكن بدّ من حذف احداها او تحريكها فلم يجز للذفُ في واحدة منهما أمَّا الاولى فلو حُذفت لذهب المدُّ وقد بُنيت الكلمة عدودة وأمَّا الثانية فلو حُذفت لزال علمُ التأنيث وهو أنحشُ من الاول فلمّا امتنع حذفُ احداها ولم يجز اجتماعُهما لسكونهما تَعيَّن تحريكُ احداها فلم يمكن تحريك الاولى لاتها لو حُرّكت لَفارقت المدَّ والكلمةُ مبنيّةً على المدّ فوجب ١٠ تحريكُ الثانية ولمَّا حُرِّكت انقلبت هزةً فقيل صَحْرَآء وتَكْرَآء فثبت بما ذكرنا انَّ الهمزة بدأل من الف التأنيث، فإن قيل ولم قلت الله الله الهمزة بدلُّ من الف التأنيث وهلَّا قلت انَّها اصلُّ في التأنييث كالناء والالف قيل عنه جوابان احدها أنّا له نَرَه أتنوا بالهمزة في غير هذا الموضع واتما يؤتنون بالتاء والالف في نحو خُنْزَةً وحُبْلَى فكان حملُ الهمزة في محراء وبابع على انّها بدلُّ من الف التأنيث أَوْل وقد تقدّم حوّ من ذلك الثاني أنّا قد رأيناهم لمّا جمعوا شيئًا ممّا في آخره هزوّ التأنيث أبدلوها في المع ١٥ ياء ولد بُحقِّقوها وذلك قولهمر في جمع صَحْرآء وخَبْرآء صَحارِى وخَبارِى ولو كانت اصلا غيرَ منقلب لجاءت طاهرة تحو قولهم في أُقرّاء قرارى؛ وفي كوكب دُرِّي، دُرارى؛ فظهرت الهمزة فهنا حيث كانت اصلا لانَّه مِن قَرَأْتُ ودَرَأْتُ فَامَّا قول بعض الخويين أَلِغَي التأنيث فتقريبٌ وَجَوَّزُ ولِلتَّى ما ذكرناه وذلك اتِّهما لمَّا اصطحبتا وبنيت الكلمة عليهما أطلقوا على الف المدِّ الفِّ التأنيث فقالوا ألفًا التأنيث، وامّا الياء فقد تكون علامة للتأنيث في تحو الشربي وتصربين وتحوها فإنّ الياء فيهما عند سيبويه ٢٠ صميرُ الفاعل وتفيد التأنيثَ كما انّ الواو في إصْرِبُوا ويَصْرِبُونَ صميرُ الفاعل وتفيد التذكيرَ وفي عند الأخفش وكثيرٍ من الخويين حرفٌ دالٌ على التأنيث منزلة التاء في تامَتْ والفاعلُ صميرٌ مستكنّ كما كان كذلك مع المذكّر في إصْرِبْ فامّا الياء في فني فليست علامة للتأنيث كما ظنّ واتما في عينُ الكلمة والتأنيثُ مستفاد من نفس الصيغة وعلى قياس مذهب الكوفيين تكون الياء التأنيث لانّ الاسم عندهم الذال وحدها والالفُ من ذَا مزيدةً وكذلك الياء مزيدة للتأنيث فالمؤنّث ما

الوصل ممّا تجرى فيد الاشياء على اصولها والوقف من مواضع التغيير ألا ترى ان من قال في الوقف هذا بَكُرْ ومررت ببَكْر فنقل الصمّة والكسرة الى الكاف فانّه اذا وصل عاد الى الاصل من اسكان الكاف وكذلك من قال في الوقف هذا خالدٌ فصاعف فانّه اذا وصل لا يفعل ذلك بل يخقف الدال على انّ من العرب من يُجْرِى الوقف مجرى الوصل فيقول هذا طَلْحَتْ وعليك السلام والرحمتْ وقال هذا جَوْز تَيْهاء كَظَهْر الْجَعَفَتْ مُ وأَنشد قُطُرُبُ

- \* اللهُ تَجَّاكُ بِكُفِّي مُسْلَمَتْ \* مِن بَعْدِما وبَعْدِمَتْ \*
- \* صارت نُفوسُ القَوْم عند الغَلْصَمَتْ \* وكادت النَّرَّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَّتْ \*

وقد اجروها في الوصل على حدّ مجراها في الوقف من ذلك ما حكاه سيبوية من قولهم في العدد ثَلْثَهُ وَعلى هذا قالوا في الوصل سَبْسَبّا وكَلْكَلّا وهو قليل من قبيل الصرورة فلمّا كان الوصل ممّا يجرى النه فيه الاشياء على اصولها وكان الوقف ممّا يتغيّر فيه الاشياء عن اصولها في غالب الامر ورأينا عَلَم التأنيث في الوصل تاء وفي الوقف هاء نحو ضاربة وقائمة علمنا انّ الهاء في الوقف بدلّ من التاء في الوصل وأنّ التاء في الاصلىء وامّا الالف فقد تكون للتأنيث وذلك نحو الالف في حُبلَى وسَحْرَى وغَصْبَى وجُمادَى وحُبارَى فهذه كلّها وما يجرى مجراها للتأنيث يدلّ على ذلك انّك لا تُنوّنها في النكرة قال الفرردق في المناه في المناه ليسفا في منها في المناه في منها في النكرة قال الفرردق في المناه في المناه في المناه في المناه في النكرة قال الفرردق في المناه في المناه في المناه في المناه في النكرة قال الفرردق في المناه في المنا

والفرق بين تأثيث الناء في تأثمة وقاعدة والتأثيث بالالف فيما ذكرنا انّ الناء تدخل في غالب الامر كالمنفصلة ممّا دخلت عليه لاتها تدخل على اسم تامّ الفائدة لإحداث معنى آخر وهو التأنييين فكانت كاسم ضُمّ الى اسمر اخر نحو حَصْرَمَوْت وبَعْلَبَكَ ويدلّ على ذلك امور منها انّك تفتح ما قبل الناء كما تفتح ما قبل الناء كما تفتح ما قبل الاحم ومنها انّك اذا صغّرت ما في آخره تاه التأنيث فانّك تُصغّ الصدر ثرّ تأتي بالناء نحو طَلْحَة ومُمّ وطلَيْحَة وتُمرَّة وتُمرَّة ومُمّ الكما تصغّ الصدر من الاسمين المركبين ثرّ تأتي بالآخر نحو حُصَيْرَمَوْت وممّا يدلّ على انفصالها وأنّ الكلمة لم تُبْن عليها انّك تحذفها في التكسيم فتقول في تَجهل وفي مَعْمَ ويارِج وَبارِج وَبارِج وَبارِج وَاربي سَكارى لانّ الكلمة بنيت عليها بناء سائم حروفها كما تقول في جَعْمَ جَعافِ وفي وَبْرج وَبارِج وَاربيء فان قبل فا

والمُونَّث فرعًا عليه لم يحتب المذكِّر الى علامة لاته يُفهَم عند الاطلاق اذ كان الاصلَ ولمَّا كان التأنيث ثانيًا له يكي بد من علامة تدلّ عليه والدلبلُ على انّ المذكّر اصلُّ امران احدُها تَجيعُهم باسم مذكّر يعُمّ المذكّر والمؤتّث وهو شَيْء الثاني الله الله المؤتث يفتقر الى علامة ولو كان اصلا لم يفتقر الى علامة كالنكرة لمَّا كانت اصلًا لم تفتقر الى علامة والمعرفةُ لمَّا كانت فيًّا افتقرت الى العلامة ولذلك اذا انصم الى ه التأنيث العَلَميُّة لم ينصرف تحو زَيْنَبَ وطَلْحَة واذا انصمَّ الى النكرة انصرف تحو جَفْنَة وقَصْعَة فاذًا قد صار المذكِّرُ عبارةً عن ما خلا من علامات التأنيث والمؤنّثُ ما كانت فيه علامةً من العلامات المذكورة، وعلامات التأنيث ثلاثة التاء والالف والياء والكلام اسما وأنعال وحروف والذي يوتَّث منها الاسماء دون الافعال والمروف وذلك من قبل انّ الاسماء تعلّ على مستميات تكون مذكّرة ومؤنّثة فتدخل عليها علامنُ التأنيث أمارةً على ذلك ولا يكون ذلك في الافعال ولا للروف أمّا الافعال فلانّها ١٠ موضوعةً للدلالة على نسْبَة للحَدُث الى فاعلها أو مفعولها من تحو ضَرَبَ زيدٌ وضُربَ عمُّو فدلالتُها على للدت ليست من جهة اللفظ واتما في التزامُ فلمّا لم تكن في الحقيقة بإزاء مسمّيات لم يدخلها التأنيثُ وأمرً اخرُ انّ مدلولها للَّذَتُ وفي مشتقّةً منه وللدثُ جنسٌ وللنسُ مذكَّ ولذلك قال سيبويه لوسُمّيت امرأةً بنعْمَ وبِثْسَ لأنْصَرَعَ لانّ الافعال مذكّرةً فامّا لحاق العلامة بها من حو قامت عندٌ وقعدتْ سُعادُ فلتأنيث الفاعل لا لتأنيثها في نفسها وهذا احدُ ما يدلّ انّ الفاعل كُجْزِّء من ه الفعل وذلك أنَّ الاصل أذا اربد تأنيثُ كلمة أن يلحَق عَلَمُ التأنيث تلك الكلمةَ فامَّا لحاقُ العلامة بكلمة والمرادُ غيرها فلا فدلّ ذلك على انّ الفعل والفاعل كجزء واحد وامّا للمرف فلانّها لا تدلّ على معنى تحتها وانمّا تجيء لمعنى في الاسم والفعل فهي لذلك في تقدير للزء من الاسم والفعل وجزء الشيء لا يؤنَّث رقد جاء منها ثلثةُ احرف وهي لَا وثُمَّ ورُبُّ على التشبيد بالفعل اذ كانت تكون عاملة على وعلامات التأنيث ثلثة على ما ذكر التله والالف والياء وقد أضاف غيرُه الكسرة في تحو فَعَلْت ١٠ يا امرأة فصارت العلامات اربعة فلمّا التاء فتكون علامة التأنيث تلحق الفعلَ والمراد تأنيث الفاعل على ما ذكرنا في تحو قامت هندٌ وقعدت جُمْلُ وهذه التاء اذا خُقت الافعالَ كانت ثابتةً لا تنقلب في الوقف تحو قامتْ هند وهند قامت وإذا لحقت الاسم تحو قائمة وقاعدة أبدل منها الهاد في الوقف فتقول هذه قائمة واعدة وفي هذه الماء مذهبان احدُها وهو مذهبُ البصريين ال التاء الاصلُ والهاء بدلَّ منها والثاني وهو مذهب الكونيين انَّ الهاء في الاصل وللقُّ الاول والدليلُ على للك انَّ

اضيف الى المبهم وما اضيف الى المبهم اعرف ممّا اضيف الى ما فيه الالف واللام فعلى هذا لا تصف العلم على العلم عا اضيف الى المصمر فلا تقول مررت بويد اخيك على الوصف وجوز على البدل ولا تصف المبهم عا أضيف الى مصمر أو عَلَم فلا تقول مررت بهذا اخيك أو صاحب عرو على النعت ولا تصف ما فيه الالف واللام عا أضيف الى غيرة ممّا لا لام فيده واعلم أنّ المصمرات وأن كانت اعرف المعارف الآه أنّها تُنغاوت أيضا في التعريف فبعضها اعرف من بعض فأعرفها وأخصها صمير المتكلّم تحو أنا والتاء في فعلت والياء في غلامي وصَرَبني لانّه لا يُشارِك المتكلّم احدُّ فيدخل معه فيكون ثمّ لَبْسُ ثمر المخاطب فعلت والياء في غلامي وصَرَبني لانّه لا يُشارِك المتكلّم لانّه قد يكون بحصرته اثنان أو اكثرُ فلا يُعلم وأمّا قلنا أنّ المخاطب شم الغائب وأمّا انحط صعيرُ الغائب عنهما لانّه قد يكون كنايةً عن معوفة وعن ثكرة ألبّهم يخاطب ثمّ الغائب وأمّا انحط صعيرُ الغائب عنهما لانّه قد يكون كنايةً عن معوفة وعن ثكرة حتى قال بعض التحويين أنّ كناية النكرة للنكرة ولذلك أجازوا رُبّ رجل وأُخيه فهذا ترتيبها في

قال صاحب الكتاب والنكرة ما شاع في أُمَّته كقولك جاءني رجلٌ وركبتُ فرساء

قل الشارح قد تقدّم أن النكرة اصلَّ للمعرفة ومتقدّمة عليها وهي كلَّ اسمر يتناول مسمّيين فصاعدًا على سبيل البدل فهو نكرة ونلكه محو رَجُل وفَرَس ألا ترى أنّ رجلا يصلح لكلّ فكر من بنى الم وفرسُّ يصلح لكلّ فى اربع صَهّال وعلامتُها أن تحسن فيها رُبَّ واللامُ محو رُبَّ رجل والرجل وبعص ما النكرات أنكرُ من بعض فا كان اكثرَ عُومًا كان أَوْغَلَ فى التنكير فعلى هذا شَيْء انكرُ من جسم لان كلّ جسم من وليس كلُّ شيء جسمًا وجسمُ انكرُ من حَيوانٍ لان كلّ حيوان جسمٌ وليس كلُّ جسم حيوانا وحيوانُ انكرُ من انسان وانسانُ انكر من رجل وامرأة فاعرف فالكه

# ومن اصناف الاسمر المذكّر والمؤنّث

### فصسيل ١١١٣

قال صاحب الكتاب المذكّر ما خلا من العلامات الثلث الناه والالف والياه في تحو غُرْفَة وأَرْضٍ وحُبْلَى وكبلّ وحُبْلَى وكبلّ وحُبْلَى وكبلّ ما وُجدتُ فيه إحداهيّ،

قال الشارح التذكير والتأنيث معنيان من المعاني فلم يكن بدُّ من دليل عليهما ولما كان المذكر اصلا

فقال قوم اعرف المعارف المصمر ثمر الاسم العَلَم ثمر المبهم ثمر ما فيه الالف واللام واحتجوا بأنّ المصمر لا اشتراكَ فيه لتعيُّنه بما يعود اليه ولذلك لا يوصَف ولا يوصَف به وليس كذلك العَلَمُ فانَّه يقع فيه الاشتراكُ ويُبيَّز بالصفة وذهب آخرون الى انّ الاسم العلم اعرف المعارف ثمَّ المصمر ثمَّ المبهم ثمَّ ما عُرِّف بالالف واللام وهو مذهب الكوفيين واليه ذهب ابو سَعيد السيرافيّ واحتجّوا بانّ العلم لا ه اشتراكَ فيه في أصل الوَضْع واتما تقع الشَّركة عارضة فلا أَثَرَ لها قالوا والمصمر يصلح لكلَّ مذكور فلا يخصّ شيئًا بعينه وقد يكون المذكور قبله نكرةً فيكون نكرةً ايضا على حسب ما يرجع اليه ولذلك تدخل عليه رُبّ من قولهم رُبُّهُ رجلًا وذهب قوم الى انّ المبهم اعرف المعارف ثرّ المصمر ثرّ العلم ثرّ ما فيه الالف واللام وهو رأنى ابى بكر بن السّراج واحتجّ بانّ اسمر الاشارة يتعرّف بشيئين بالعين والقلب وغيرُه يتعرّف بالقلب لا غيرُ وهو ضعيف لانّ التعريف امرُّ راجعٌ الى المخاطب دون المتكلّم وا وما ذكره يرجع الى معرفة المتكلم وامّا المخاطبُ فلا علم له بما في نفس المتكلم والمذهب الاوّل وعليه الاكثرُ وهو مذهب سيبوية لما ذكرناه وامّا قولهم انّه قد يعود الى نكرة فيكون نكرة فنقول لا نُسلّم الله يكون نكرة لانًا نعلم قَطْعًا مَن عُني بالصمير وامّا دخولُ رُبَّ عليه في رُبَّهُ فهو شاذٌ مع انّه يُفسّر بما بعدة فصار بمنزلة النكرة المتقدّمة والاسماء الاعلام اعرف من اسماء الاشارة لأنّ الاعلام تُوصف ولا يُوصَف بها وذلك دليلٌ على صُعْف التعريف فيها ولذلك قلنا باتحطاط تعريفها عن المصمرات 10 واسماء الاشارة توصّف ويوصّف بها والصفة لا تكون اخص من الموصوف وجوازُ الوصف بالاسم ووصّفه مُوِّدن بوَهْن تعريفه وضعْفه ألا ترى انَّك اذا قلت زيدٌ الطويلُ فالطويل اعمَّ من زيد وحدد لانّ الطويل كثيرٌ وزيدٌ اخصُّ من الطويل واسماء الاشارة اعرف ممّا فيه الالف واللام لما ذكرناه فالالف واللام ابهمُ المعارف وأقربُها من النكرات ولذلك قد نُعتَتْ بالنكرة كقولك انَّى لأمرُّ بالرجل غيرك فينَفَعْني وبالرجل مثْلك فيعطيني لانَّك لا تقصد رجلا بعينه ومن ذلك قوله تعالى اهْدنَا ٱلصَّارَاطُ ، ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَنْ عَلَيْهُمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ جعل غَيْرًا نعتًا للَّذِينَ وفي في مذهب الالف واللام التي لم يُقصَد بها شيء بعينه ويدلّ على ذلك أنّ من المعرَّف بالالف واللام ما يستوى في معناه ما فيه الالف واللام وما لا لام فيه نحو شربتُ ماء والماء وأكلتُ خُبْرًا والخبرُ ولذلك امتنع ان يُنعَن ما فيه الالف واللام بالمبهم، وامّا المصاف فيُعتبم امره بما يصاف اليه فحكمُ المصاف حكمُ المصاف اليه فاذًا ما اضيف الى المصم اعرفُ ممّا اضيف الى العلم وما اضيف الى العلم اعرف ممّا

زيدٌ مررتُ به والمبهمُ الذي هو اسم الاشارة يُفسِّر بما بعده وهو اسمُ الجنس كقولك هذا الرجل والثوب وتحوة وقد مضى الكلام على اسماء الاشارة بما فيه مَقنعٌ والمعنى بالابهام وقوعُها على كلّ شيء من حَيُوان وجَماد وغيرِها ولا تختص مسمَّى دون مسمّى هذا معنى الابهام فيها لا انّ المراد ب التنكيرُ ألا ترى ان هذه الاسماء معارف لما ذكرناه فيهاء والقسم الثاني من المبهمات وهو الاسم ه الموصول كَالَّذَى وَأَلَّتَى ومَنْ ومَا وتقدّم الكلام عليها وكلُّها معارف بصلاتها فبيانُها بما بعدها ايضا الآ انّ اسماء الاشارة تُبيّن باسم لجنس والموصولات تبيّن بالجل بعدها والذي يدلّ انّها معارف انّه يتنع دخول علامة النكرة عليها وفي رُبُّ وتُوصَف بالمعارف تحو قولك جاءني الذي عندك العاقلُ وتقع ايضا وصفًا للبعارف تحو جاعني الرجل الذي عندى وكلُّها مبهمة لانَّها لا تخصُّ مسمَّى دون مسمّى كما كانت اسماء الاشارة كذلك، وأمّا الداخل عليه الالف واللام فخو الرجل والغلام أذا اردت واحدا ١٠ بعينه معهودا بينك وبين المخاطب كقول القائل لقيتُ رجلا فيقول المخاطب وما فعل الرجل أي المعهود بيني وبينك في الذكر او تكون معه في حديث رجل ثر يأتي ذلك الرجلُ فتقول وأفي الرجلُ اى الذى كنَّا في حديثة وذِكْرِة وافي فلا بدَّ في تعريف العَهْد من ثلثة المذكور والمتكلِّم والمخاطب وتكون اللام لتعريف الجنس كقولك الدينار خير من الدرهم والرجلُ خير من المرأة ولا تعنى بقولك الدينار والرجل شخصاً مخصوصًا تُفصِّله وانَّما تريد الجنس اجمع ويكشف عن ذلك قولُه تعالى انَّ ٥٥ ٱلْانْسَانَ لَغِي خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فالانسانُ هنا عامُّ يراد به جميعُ الآدميّين بدليل استثناء للمع منه لانَّه اتما يُستثنى الاقلُّ من الاكثر ومحالُّ استثناء الاكثر من الاقلّ وللالف واللام اقسام تُذكر في موضعها من الكتاب أن شاء الله تع ومن الفرق بين تعريف العهد وتعريف الجنس انَّ العهد لا بدَّ فيه من تقديم مذكور ولذلك جسن أن يقع موقعة المصمرُ فتقول جاءني رجلُّ وفعل الرجلُ وإن شئتَ قلت وفعل على إصماره لتقدُّم ذكره وكذلك قوله تعالى فأنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ٠٠ أنَّ مَعَ ٱلْغُسْمِ يُسْرًا لو كان كلاما لجاز أن يقال مَعَهُ وليس كذلك الجنس فاعرفه ،

قال صاحب الكتاب وأَعْرَفُها المصمرُ ثرّ العلمُ ثرّ المبهمُ ثرّ الداخلُ عليه حرفُ التعريف وامّا المصاف فيُعتبر أمره بما يصاف اليه وأعرفُ أنواع المصم صميرُ المتكلّم ثرّ المخاطَبِ ثرّ الغائبِ قال المصارح اعلم ان المعارف وإن اشتركت في اصل التعريف فهى تتفاوت في ذلك فبعضُها اعرفُ فكالما كان الاسمر اخصُ كان أعرف وقد انقسموا في القول باعرف المعارف بحسبِ انقسام المعارف

الاسماء فالمراد بالمعرفة الشيء المعروف كالمراد بنسم اليمن اته منسوخ اليمن وكقوله تعالى هذا خَلْقُ ٱلله اى تَخْلُوتُه وكذلك النكرة ععنى المنكور والمرادُ بالمعرفة ما خَصَّ واحدا من الجنس لا يتناول غيرة وفلك متعلَّق معرفة المخاطب دون المتكلّم اذ قد يذكر المتكلّم ما هو معروفٌ له ولا يعرفه المخاطبُ فيكون منكورا كقول القائل لمن يخاطبه في دارى رجلً ولي بُسْتانٌ وهو يعرف الرجل والبستان ه وقد لا يعرفه المتكلِّمُ ايضا تحو قولك أنا في طَلَبِ غلام أشتريه ودارٍ أكتربها ولا يكون قصدُ ال شيء بعينة، واعلم أنّ النكرة في الاصل والتعريف حادثُ الآن الاسم نكرةٌ في اوّلِ امرة مبهمٌّ في جنسه ثرّ يدخل عليه ما يُغْرِد بالتعريف حتى يكون اللفظ لواحد دون سائر جنسه كقولك رجلٌ فيكون هذا الاسم لكلّ واحد من لجنس ثرّ بحدث عهدُ المخاطب لواحد بعينه فتقول الرجلُ فيكون مقصورا على واحد بعينه فالنكرةُ سابقةُ لاتها اسم النبي الذي لكلّ واحد منه مثلُ اسم سائر أُمَّته وضعه الواضعُ ١٠ للفصل بين الاجناس فلا تجد معرفة الا وأصلُها النكرة الا اسمر الله تعالى لانّه لا شريك له سجانه وتعالى فالتعريفُ ثان أُتى به للحاجة الى للحديث عن كلّ واحد من اشخاص ذلك للبنس اذ لوحدث عي النكرة لَمًا علم المخاطبُ عي مَن للديثُ ويزيد ما ذكرناه عندك وصوحًا انّ الانسان حين يُولَد فيُطلَق عليه حينتُذ اسمُ رجل او امرأة ثر يُميَّز باللَّقَب والاسم، والمعارف خمسةٌ على ما ذكر فنها العَلَم الخاص حو زيد وعبد الله فهو معرفة لاته موضوع بإزاء واحد بعينه لا يشرَكه فيه غيره وقد وا تقدّم الكلام في الاعلام في اول الكتاب وقولُه الخاص تحرُّزُ من الاسماء العامّة تحو رجل وفرس وتحوها من اسماء الاجناس فان الاسماء كلها اعلام على مسمّياتها الد ان منها ما مسمّاه عامٌّ وهو اسمُ للنس ومنها ما مسمّاه خاصٌ نحو زيد وعبد الله ونحوها فاسمُ النس مسمّاه عامّ والعَلَمُ مسمّاه خاصٌ ، ومنها المُصْمَر وهو ضربُّ من الكناية فكلُّ مصمر كناية وليس كلّ كناية مصمرًا واتما صارت المصمرات مَعارِفَ لاتّك لا تُصْمر الاسم الَّا وقد علم السامعُ على من يعود فلا تقول ضربتُه ولا مررت به حتى يعرفه ويدرى من ٠٠ هوى ومن ذلك الاسماء المُنهَمة وفي ضربان اسماء الاشارة والموصولاتُ فامّا اسماء الاشارة فحو ذَا وذه ودَّانِ وتَانِ وأُولاتُه ومعنى الاشارة الإيماء الى حاصر فإن كان قريبا نبَّهتَ عليه بها تحو فدًا وقاتًا وإن كان بعيدا للَّقته كافَ الخطاب في آخرة تحو ذَاكَ للفرق بينهما ومعنى التعريف فيه ان يختص واحسدا ليعرفه المخاطبُ حاسة البَصر وغيرُه من المعارف بختص واحدا ليعرفه بالقلب ومن الفرق بين المصمر والمبهم أنّ المصمر في الغائب يبيّن عما قبله وهو المظهر الذي يعود عليه المصمرُ تحو قولك

وقال هذه يَدُى ورأيت يَدَى ومررت بيَدَى كرَحْى وقَفًا والوجهُ الاوّل لما ذكرناه ولاتك تجمعه في الكثرة على دماه ودُمِي على حدّ ظَيْ وظباء وطُبِي ودَلْو ودلاء ودُيِ وامّا قولهما ان جمعه جاء مخالفًا فلاصلُ عدمُ مُخالفة القياس وسُلوكُ مُحَاجَّته ومَهْمًا أَمْكَى العلْ به فلا يُعدَّل عنه وامّا قوله \* ولكن على اقدامنا يقطو الدّما \* فعلى لغة من قصو فاعرفه؟

#### فصل ۱۳۹۱

قال صاحب الكتاب والمذكر الذي له يُكسّر يُجمع بالالف والتاء نحو قولهم السرادقات وجمالً سبَحْلات وسبَطْرات وله يقولوا جُوالِقات حين قالوا جَوالِيق وقد قالوا بُوانات مع قولهم بُونَ ء قال الشارح اعلم ان هذه الاسماء لمّا له يدخلها التكسير وكانت قد تصير الى تأنيت للع تخيّلوا فيها التأنيث فجمعوها بالالف والتاء على حدّ ما فيه تاء التأنيث فقالوا سرادقات والواحد سرادق وصو البيت من القطن وقالوا جمالُ سبَحُلات والواحد سبَحْلُ مثلُ يَظْر وهو البعير الصخم وقالوا سبطرات والواحد سبطرات والواحد سبطرات والواحد سبطرات والواحد سبطرات والواحد سبطرات والواحد سبطرات مع قالوا بوالقات فجمعوه بالالف والتاء حسبت الباء وهو عمود من أعمدة للأيثم فجمعوه بالالف والتاء مع انهم قد كسروه وذلك قليل وما كان من هذا الماء وهو عمود من أعمدة للأيم فجمعوه بالالف والتاء مع انهم قد كسروه وذلك قليل وما كان من هذا الماء وهو عمود من أعمدة للأيم في يقاس عليه

# ومن اصناف الاسم المعرفة والنكرة

#### فصل ۲۹۳

قال صاحب الكتاب فالمعرفة ما دلّ على شيء بعينة وهو خمسة اضرب العَلَمُ الخَاصُّ والمُصْمَرُ والمُبْهَمَ وهو شيئان أَسْماء الإشارة والموصولات والداخلُ عليه حرفُ التعريف والمصاف الى احدِ هـولاء اصافة حقيقيّة ؟

قال الشارج اعلم ان المُعْرِفَة في الاصل مصدرُ عَرَفْتُ مَعْرِفَة وعِرْفانًا وهو من المصادر التي وقعت موقع

0

انّ اللام ها وربّا حذفوا العين وأبقوا اللام التي هي ها وفقالوا رجلٌ سَدٌّ قال الشاعر \* شَأَتْكَ فُعَيْنٌ غَتُّها وسَمِينُها \* وأَنْتَ السّهُ السّهُ السّهْلَى اذا دُعيَتْ نَصْرُ \*

وفي الحديث العَيْنُ وِلا السّم والآوَلُ اكثر لآن الحدث في اللامات اكثرُ منه فيما هو عين ويدلّ على ان الاصل سَتَمَّ بفتح العين قولُهم في جمعه لأدنى العدد أَسْتاه ولو كان فَعْلًا كَفَلْس وكَعْبِ لقيل في جمعه أَسْتُه كما قالوا أَفْلُس وأَنْعُبُ ولا تكون الفاء مضمومة او مكسورة لان الفتحة قد ظهرت في سَتَم وهذا نَصَّ عوامًا يَدُّ فقد تقدّم الكلام عليها وأنها يَدَّى بسكون العين من غير خلاف واتما قلنا ذلك لان الحركة زيادة ولا سبيل الى الحكم بالزيادة حتى تقوم الدلالة عليها وليس في قوله

\* يَدَيانِ بَيْصاوانِ عند ثُحَلِّم \* قد تَمْنعانك أن تُصامَ وتُصْهَدَا \*

دليلً على حركة العين لان اللام لم تحذفت وصارت العين حرف الاعراب وتعاقبت عليها حركاتُ الاعراب فر ردّت اللام لم تسكن العين التي كانت متحرّكة اذ لو سكنت لصار الرد كلارد وهذا الاسمر من باب سَلسَ وقلق فاوَّة ولامة ياء وهو نادر ليس في الاسماء مثلة والذي يدلّ ان لامة يا عليه قولهم يَدَيْتُ اليه يَدًا اذا أوْليتَه معروفًا قال الشاعر

\* يَكَيْتُ على ابن حَسْحاسِ بن وَهْبِ \* بَأَسْفَلِ ذي الْإِذَاةِ يَكَ الكريمِ \*

وسُمّيت النَّهُ يَدًا لان الاعطاء الله يكون باليد فسُمّيت بها كما سمّوا للحلْف يَمِينًا لاتّهم كانوا يتعاطون المَّانَهم عند للحَلْف ولكُون اليد فَعْلَا جُمعت في القلّة على أَثْعُلَ بحو أَيْدٍ كما قالوا أَدْل وأَجْرٍ وقالوا يُدِيِّ من قوله \* فإن لَهُ عندى يُدِينًا وأَنْعُها \* وهذا للجع ايضا ممّا يدلّ على انّ اليد فعْل لان هذا للجع الما يكون لما هو على زنة فَعْل ساكن العين بحو عَبْد وعَبِيد وكلب وكليب فاعرفه ، فامّا دَمَّ فأصله دَمْى لقوله \* جَرى الدّمَيانِ بالحُبَر اليقين \* ومن قال الدّمَوانِ جعله من الواو والاول إاكثر ونصب ابو للسن وأبو العبّاس المبرّد الى انّ اصله دَمَى بالتحريك فهو فَعَلَّ تحبّل وأنّ جمعه جاء من الغائرة قالا والذي يدلّ على ذلك انّ الشاعر لمّا اصطُرّ عاد الى الاصل ألا ترى الى قوله

\* فلَسْنَا على الأَعْقاب تَدْمَى كُلُومُنا \* ولكنْ على أَقْدامنا يَقْطُرُ الدَّمَا \*

وقال الاخر

\* غَفَلَتْ ثُرَّ أَتَنَّ تَطْلُبُه \* فاذَا في بعظام ودَمَا \*

قالا ولا يُلزِم على هذا قولُه \* يديان بيضاوان عند محلَّم \* لاحتمالِ ان يكون على لغة من قصر

فتكون كالعوص من الحذوف وذلك تحو سَنَة وقُلَة وشَفَة وشاة والثاني ما لا تاء فيه كدّم ويد ها كان من الاول فالبابُ فيه ان يجمع بالالف والتاء نحو سَنوات وقُلات لمكان التاء في آخره وقد يجمع بالواو والنون نحو سِنُونَ وْقُلُونَ وقد تقدّم ذلك وشرحه في للع الصحيج وربّما كسّروا منها شيئًا فحينتن يُودّ فيه الحذوف كما يردّ في التصغير فن ذلك شَفَةٌ وشِفاةٌ وشاةٌ وشِياةٌ ولم يجمعوا ذلك بالواو والنون ه حيث كسّروه وردوا ما حُذف منه ولم يجمعوه ايصا بالالف والناء اذا ارادوا ادنى العدد كانّهم استغنوا بشِفاة وشِياة عن ادنى العدد وإن كانت من ابنية الكثرة كما استغنوا بجُرُوح عن أُجْراح وقد تقدّم مثلُ ذلك ووزنُ شفة وشاة في الاصل فَعْلَنُه كَجَفْنَة وقَصْعَة ولذلك جُمعت على شفاه وشِياه كما قالوا جِفانٌ وقِصاحٌ والاصل شَغْهَةٌ اللامُ ها؟ والهاء مشبَّهةٌ جوف العلَّة لخَفائها وضُعْفها بتطرُّفها وم كثيرا ما جِدَفُون حروف العلَّة اذا وقعت طرفًا وبعدها تاء التأنيث تحو ثُبَّة وبُرَّة وتُلَة كان تاء التأنيث قامت ١٠ مقام الحذوف فحُذفت الهاء هنا كحذفها في أَخ ويد يدلّ على ذلك ظهورُها في التصغير من تحسو شُفَيْهَة وفي التكسير تحو شِفاه وقالوا في الفعل شافَّهْتُ مُشافَهة ويقال للرجل العظيمر الشَّفَتيُّن شُفافٍّ ونعب السيراقي الى انَّها شَفَهَةٌ وشَوَفَةٌ بتحريك العين وتكسيرُها على فعال تحو شفاه وشياه على حدّ رَقَبَة ورِقابِ والوجهُ ما ذكرناه لان باب قصْعة وجَفْنَة اكثرُ من باب قصبة وطَرَقة والعل اتما هو على الاكثم لا على الاقلّ مع أنّ الاصل عدمُ للحركة فلا يُحكَم بها الله بثّبَت وزعم قومٌ اتّه من الواو وأصلُه شَفْوَةً ه كسَلْوَة وشَقْوة لانّه يقال في للع شَفواتٌ ورجلٌ أَشْفَى اذا كان لا تنصم شفتاه كالأَّرْوَق والصحيح الاوّل وما رووه من شفوات أن صحّ فهو من معنى الشفة لا من لفظها أو يكون كعصة وسَنَة في أنّه يكون له اصلان الهاء والواوى وامّا شاةٌ فالاصلُ فيها شَوْفَةٌ ايضا بسكون العين ولامُها ها وبدليل قولهم في التصغير شُونيهَةٌ وفي للح شياةً فظهورُ الهاء دليلً على ما قلناه فحُذفت اللام على حدّ حذفها في شفة ولمّا اتحذفت الهاء بقى الاسم شَوَّة فانفتحت الواو لمجاورة تاء التأنيث لان تاء التأنيث تفتح ما قبلها على اصل بنائها قبل للذف وذلك على تقدير التمام فا وجب له في حال التمام من للمع عوم ل بدء ومن ذلك اسْتُ وأَسْنا و ويَدُ وأَيْدٍ ويُدِي ورمُ ودِما وفام اسْتُ فأصله سَنَهُ بالتحريك ولامُه هاء فحذفت اللام وأُسْكنت الفاء لتلخل الهمزةُ عوضًا من الحذوف فصار اسْتًا والذي يدلّ انّ اللام ها وقولهم رجلٌ أَسْتَهُ بَيِّنُ السَّتَهِ اذا كان كبيم التَّجْزِ والسُّنَّهُمُ والسُّناهِيُّ مثله وظهورُ الهاء فيما ذكرنا دليلٌ على

كان فى معناه كما جملوا مفعولا على فاعل اذا كان فى معناه تحو قولهم امرأة تجيدة فادخلوا فيها التاء وإن كانت بمعتى مفعول لان للحد شيء يُطلب ويُرغَب فيه فصارت بمنزلة الغاعل والذى يدل ان باب مَرْضَى وقلكَى وتحوها محمولً على جرحى وعقوى قولك زمنون وجَربون ولو كان اصلا كَجَرْحَى لا يجمع جمع السلامة لاتّه يستوى فيه لغطُ المذكّر له يجمع جمع السلامة لاتّه يستوى فيه لغطُ المذكّر والمؤنّث فيقال رجل جريج وامرأة جريج فلا يقال جَريحون كما لا يقال جَريحاتُ وللهل على المعنى هو الكونّث وقد جاء شيء من ذلك محمولا على اللغط قالوا مواض كما قالوا طَرِيفٌ وطرافٌ لاته فاعلُ مثله قال جرير \* وفي المراض لنا شَجْوُ وتُعْذيبُ \* وقالوا هالكُ وهُلاكُ وهالكون كما قالوا شاهدٌ وشُهادٌ وشاهدون وقالوا جَربُ وجرابُ جعلوه بمنزلة حسني وحسانٍ لان فَعلًا وفَعلًا يتقاربان ألا تراهم قالسوا بَطُلُ وأَبْطالً كما قالوا نكدُ وقالوا ايضا جُرْبُ على القياس من قوله

\* ما إِنْ رأيتُ ولا سمعتُ بد \* كاليوم هانِيٌّ أَيْنَتِي جُرْب \*

ومثلُ مَرْضَى وَمَلْكَى قولهم أَثْبُقُ وَتُقَى وَأَنْوَكُ وَنُوكَى وَالْأَنْوَكُ الأَتِقُ جعلوا ما أصيبوا به في عقلهم عنولًا من مثله ألا ترى انك لا تقول في بخيلٍ بخي عنولة منولة من أصيبوا به في أبدانهم ولا يجيىء دلك في كلّ ما كان مثله ألا ترى انك لا تقول في بخيلٍ بخي ولا في سقيم سقمى وقالوا يتامى وأيلمى شبهوها بوجاعى وحباطى لانبهما مصائب ابتلوا بسهسا كالأوجاع لعدم النُقيم بأمورها واتما قالوا ان وجاعى وحباطى ها الاصل ويتامى وأيامى محمولان عليهما والان باب فعالى أن يكون جمعًا لفعلان ويكون الالف والنون بمنزلة الفي التأنيث فواحدُ وجاعى وجعع وواحدُ حباطى حبط وفعل وفعلن يشتركان كثيرا كقولهم عطش وعطشان وعجل وعجلان وليس الواحد من يتامى وأيامى يتم وأيم فيكون مثله فلذلك جله عليه ولم يجعله اصلا وقال بعضهم الاصل في أيامى أييم فقلبوا الياء الى موضع اللام ثمّ فعلوا به ما فعلوا بمَدارَى والاول اقيسُ فاعرفه ع

فصل ۱۳۱۰

r.

قل صاحب الكتاب والحذوف يُرد عند التكسير وذلك قولم في جمع شَفَةٍ واسْتٍ وشاةٍ ويَدٍ إشِغاءً وأَسْتًا ويُدِي إشِغاءً وأَسْتًا ويُدفّى ،

قال الشارج اعلم ان ما حُذف منه حرفٌ وبقى على حرفين على ضربين احداها ما تلحقه تاء التأنيث

١٧٩ المجموع

والبُهْمَى نبتُ يُشبِه رأسه سُنْبُلَ الزّرع وليس آياه والطَّرْفاء شجرَّ مُوَّ ولللَّفاء نبتُ في الماء لا واحدَ لطرفاء وحلفاء قال سيبويه الطرفاء واحدَّ وجمعُ يريد ان هذا اللفظ يُستعبل للواحد وللجمع فاذا اريد بع الواحد مُيز بالصفة على ما ذكرنا وقد ذكر بعضهم أنّ واحد طرفاء طَرَفَةُ بفتح الراء وكذلك واحدُ القَصْباء قَصَبَةُ وأمّا لللفاء فقال الأصمعيّ الواحد حَلِفَةً بالكسر وقال ابو زيد والفرّاء حَلَفَةً بالمنعة م كطَرَفة وقصَبة ع

#### فصل ١٥٩

قال صاحب الكتاب وبُحمَل الشيء على غيره في المعنى فيُجمع جمعَه تحو قولهم مَرْعَمَى وهَلْكَى ومَوْنَى وجَرْبَى وكذلك أَيْامَى ويُتامَى محمولان على وَجاعَى وحَباطَى عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى وَجاعَى وحَباطَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجاعَى وحَباطَى عَلَى اللهُ اللهُ

قال الشارح اعلم ان الشيء يُحمَل على الشيء لمناسبة بينهما امّا من جهة اللفظ وامّا من جهة المعنى وقد وقد تقدّم من ذلك كثيرٌ في التكسير وهذه الاسهاء مُهلت على غيرها لتقاربهما في المعنى وذلك ان هذا البناء من الجمع المّا يجمع عليه قعيلً اذا كان في معنى مفعول وذلك بان فعله ممّا لم يسمّ قاعله من تحو قتيل وجَرِيح ألا ترى ان تقديره قُتِلَ فهو قتيلٌ وجُرح فهو جَرِيح ولا يجمع من ذلك على اوَ فعْلَى الا ما كان من الآفات والمكارة التي يُصاب بها لحيّ وهو غير مُريد لها تحو لديغ وعقير فتقول في تكسيره قتّلَى وجَرْحَى ولُلْغَى وعَقْرَى ولا يقال في تجيد تَهْدى لانّه ليس بآفة فاماً مَرْضَى وهلكى تكسيره قتّلَى وجَرْحَى ولُلْغَى وعَقْرَى ولا يقال في تجيد تَهْدى لانّه ليس بآفة فاماً مَرْضَى وهلكى ومَات وجَرب وزمن ولا تُبنى لما لم يُسمّر فاعله فلا يقال مُرص ولا قُلك لانّها غير متعدية فبانها ان تجمع جمع السلامة تحو مريصون وجَربون وزمنون لانّها جاريةٌ على افعالها وتدخلها تاه التأسيت مؤتمة على جريح وجَرْحَى وقتيل وقتَل لمشاركتها قعيلًا في معنى مفعول في المكون في الملوا والنون لانّ على جريح وجَرْحَى وقتيل وقتَل لمشاركتها قعيلًا في معنى مفعول في المكروة قال للليل اتما قالوا مؤتمى ومقلّكي وحَرْحَى وقتيل وقتَل لمشاركتها قعيلًا في معنى مفعول في المكروة قال للليل اتما قالوا مؤتمى ومقلّكي وحَرْحَى وقتيل وقتْل لمشياء المؤر أدْخلوا فيها وه لها كارمون فصار عنزلة المفعول به تحو مربح وجرحي وعقير وعقرى فهي فاعلة في اللفظ ومفعولة في المعنى ومُهل فاعل ههنا على المفعول به تحو

واقع على للبع لعدم اطراده وجواز تصغيره على لفظه عن وكذلك الصَأَن يقال للواحد ضائن وصَأَن والفته على الفته كماعز ومَعْز وقد يسكن الثاني فيقال صَأَن ومَعْز فيكون على هذا صائن وصَأَن كراكب وركب وركب وقالوا عَزِي والواحد غاز قال امرة القيس المستمد على المداد على المداد المستمد على المداد الم

\* سَرَيْتُ بهم حتى تَكلُّ غُزاتُهم \* وحتى الجيادُ ما يُقدَّنَ بأَرْسان \*

ه ومثله عارب وعَزِيب وقاطِيْ وقطِين وحكُه حكم تاجرٍ وتَجْرٍ وصاحبٍ وحَكْبٍ في عدم اطّراده وتذكيره تحو هو الغَزِي وتصغيره على لفظه فالعازب الذي لا يروج عن للحَيّ من الابل وللمع عَزِيب مثل غازٍ وغَزِي وعكسه في المعنى قاطن وقطين يقال قطن بالمكان اذا توطّنه فهو قاطن وجمعه قطين مثل عازب وعَزِيب وغازٍ وغَزِي، وقالوا تُوَام في جمع تَوْلُم على زنة فَوْعَلٍ مثل جَوْهِ والقياس تَوائِم مثل قشعم وقشاعم وقد جاء ايضا على القياس، وحَوَة قالوا رُخالً ورِخالً بصم الراء وكسرها في جمع رَخْلٍ وفي وقشاعم من ولد الصأن والقياس أَرْخالً ككَبُد وأَكْباد،

#### فصل ۱۵۸

قال صاحب الكتاب ويقع الاسم الذي فيه علامة التأنيث على الواحد وللميع بلفظ واحد تحو حَنْوَة وبُهْمَى وطَرْفاء وحُلْفاء،

وا قال الشارح اعلم ان هذه الاسماء اسماء نبات فهى اجناس بخلقها الله دفعة واحدة كالشجر والتخل فكان مقتصى الدليل ان يُميّز الواحد من البنس بزيادة التاء كما فعل في نحو شُجَرة وشُجَر وتُخْلة وتُخْل فلم يسغ ذلك في هذه الاسماء لان في آخرها علامة التأنيث فتركوها على حالها وفصلوا الواحد بالصغة فقالوا اذا ارادوا الكثير حَنْوَة واذا ارادوا الواحد قالوا حنوة واحدة وكذلك بهمى وطرّفاء وحلفاء حثيرة وحلفاء تقول عندى بهمى كثيرة وبهمى واحدة وعندى طرفاء كثيرة وطرفاء واحدة وحلفاء كثيرة واحدة ولم يجز ان تقول في الواحدة بهماة ولا طَرْفاة كما قلت ذلك في شُجَرة وتُخْلة من قبل اللهاء واحدة ولم يجز ان تقول في الواحدة يدل على ذلك ان الف أرضى وعَلْقي لمّا كانست اللهاق ولم تكن التأنيث جاز أن تقول في الواحد علقاة وأرطاة كما قلت في شجرة وتخلة عالحَنْوة بالفتح نبت طيّب الواقحة قال الشاعر

<sup>\*</sup> وَكُأْنَ أَمُّاطُ الْمِينَةِ حَوْلَها \* مِن نُورٍ حَنْوَتِها ومِن جَرْجارِها \*

لقلت في وفده الثالث أنّ فَعْلُا لا يكون جمعا مكسّرا لفاعل وتحوه لانّ الجع المكسّر حقَّه أن يزيد على لفظ الواحد وهذا اخفُّ من بناء الواحد فلا يكون جمعا مكسّرا فان قلت فأنتم تقولون ازارً وأزر وجدارٌ وجُدُرٌ وهو عندكم تكسيرٌ وهو انقص من لفظ الواحد قيل فُعُلُّ هنا منتقص من فُعُولٍ والاصلُ أُزُورُ وجُدُورً وأنَّما خُفَّف بحذف الوار منه الرابع انَّ هذه الابنية لو كانت جمعا صناعيًّا ه لأُطَّرِد ذلك فيما كان مثله وأنت لا تقول في جالس جَلْشُ ولا في كاتب كَتْبُ فثبت بما ذكرناه انَّه اسم مفرد دالّ على الجع وليس بجمع على للقيقة، فن ذلك قولهم راكبُ ورَكْبُ فالراكبُ يقال لراكب البعير خاصّة فاذا كان على ذى حافر فرس أو حمار قيل فارسٌ وقيل لا يقال لراكب الحار فارسٌ واتما يقال له حَارٌ والرَكْبُ الحابُ الابل في السفر خاصّة من العشرة فا فوقها، وامّا السَّفْر فالجاعة المسافرون والواحدُ سافِر مثلُ صاحب وصَحْبِ يقال سَفَرْتُ أَسْفِرُ سُفُورًا اذا خرجتَ الى السفر فأنا سافِر وقد ، كُثرت السافِرةُ اى الْمسافرون ، ومنه أُديم وأَدَم وعُمود وعَدَد وعَدَد الده فالجِلْدُ المدبوغ والعَاود عود البيت فالأَدَمُ بالفاخ والعَبَدُ ٱسما جنس وليس بتكسير يدلُّ على ذلك ما تقدّم من تصغيره على لفظه وتذكيرة وعدم اطّرادة فتقول هو الادم والعهد وأُدَّيَّم وعُيندٌ وله يقولوا أُدِّيَّم ولا عُبَيدُ عون ذلك قولهم حَلَقٌ وخَدَم وها جنس وليس بتكسير لما ذكرناه فالحَلَقُ جنس والواحد حَلَقَة بالتحريك وفي حلقةُ الباب والأنْن وقد انكر بعضُهم التحريك وقال الله يقال حَلْقَةٌ بالاسكان لا غيرُ حكى يونسُ عن ه الى عمرو بن العَلاء حَلْقَة بالتحريك ولجمع حَلَق قال تَعْلَبُ كُلْهم عِيرة على صُعْفه وحكى ابن السليت عن الى عمرو الشَّيْبانيِّ قال ليس في الكلام حَلْقَةً بالتحريك الله في قولهم هؤلاء قومٌ حَلَقَةً للذين جلقون الشَعْر فِي قال حَلَقَةٌ وحَلَقٌ كان مثلَ ثَمَرة وتُمَر فهو جنس وكذلك خَدَمَةٌ وخَدَّمُ للخَلْخال وأصله السَّيْرِ يُشَدَّ في رُسْغ البعير ليُعلُّق فيه سَرِيحَة النَّعْلى، ومن ذلك الجامل والباقرُ فالجامل القطيعُ من الابل مع رُعاتها وأربابِها قال الشاعر \* لَنَا جامِلٌ ما يَهْدَأُ اللَّيْلَ سامِرُهُ \* والباقِر جماعةُ البقر وقد ، قُرِى انْ ٱلْبَاقِرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا الواحِدُ منهما جَمَلٌ وبَقَرَّةً ، وامَّا السَّراة فواحِده سَرِقًى والسَّرُو السَّخاء في الْمُروءة وأصله سَرَوة مثل فَسَقَة وكَفَرَة وليس بتكسير سَرِيّ لان فعيلًا لا يكسّر على فَعَلَة ولاتّك تقول سَرَواتٌ فتجمعه بالتاء وامر تقل فسَقاتٌ فدلٌ انه ليس مثله ولو كان جمعا مكسّرا لقيل سُراةٌ بالصمّ لانّ باب جمع ما كان معتلًا فُعَلَة حَوْ غُزاة ورُماة وبابُ ما كان صححًا فَعَلَة حَوْ فَسَقَة وكَفَرة ، ومثله فارة وفُرْقَةً يقال جِارٌ فارِهُ اذا كان حادًا في المَشَّى حافةً فيه وجَيِرٌ فُرْقَةً مثلُ صاحبٍ ومُحْبَةٍ وهو اسم مفرد

وللمع عُوذٌ وأصله عُوذٌ بالصمّ واتما اتفقوا على لغة من أسكن لثقل الصمّة على الواو ثرّ جمعوا عُودًا على عُودات، وكذات، وكذات، وكذات، وكذات، وكذات، وكذات، وكذات، وكذات، وكذات، فهو جمعُ للمع اليصا والواحد مُصِيرٌ وجمعُ الكثير مُصْرانٌ مثل كَثِيبٍ وكُثْبانٍ وُحَمعُوا مُصْرانًا على مُصارِينَ فهو جمعُ للمع الوا وقراطين ، فامّا حَشاشِينَ فالواحد حَشَّ وهو البُسْتان وجمعوا مُصْرانًا على مُصارِينَ كما قالوا قُرْطانٌ وقراطين ، فامّا حَشاشِينَ فالواحد حَشَّ وهو البُسْتان ، وللمع حشانٌ مثلُ صَيْف وضِيفانٍ ثمّ جمعوا للمع على الزيادة فقالوا حَشاشِينَ كما قالوا مُصْرانً ومُصارِينَ ،

#### فصل ۲۵۷

قل صاحب الكتاب ويقع الاسم على الجيع لم يُكسَّر عليه واحده وذلك تحوُ رَكْبٍ وسَفْر وأَدَمٍ وعَهَد المحتاق وخَدَم وجامِل وباقِر وسَراةٍ وفُرْقةٍ وصَأَنٍ وغَزِي وتُوَّامٍ ورُخال؟

قال الشارح اعلم ان هذا الصرب من الاسماء وإن دلّ على الكثرة فليس بجمع كُسّر عليه الواحد على حدّ رَجُلٍ ورِجالٍ وأتما هو اسمر مفرد واقع على الجمع بمنزلة قوم ونفر ألّ ان قوما ونفرا من غير لفظ الواحد لان الواحد منهما رَجُلُ وليس من لفظ قوم ونفر في شيء فامّا راكب ورّكب ومُسافِّر وسَعْر وسَعْر وحبيع هذا الباب من لفظ المفرد ومن تركيبه الّا انّه له يُكسَّر عليه الواحد بل هو اسم موضوع بازاء وجبيع ونهب ابو للسن الى أنّه تنصير فاذا صُغّر على مذهبه ردّ الى الواحد وصُغّر عليه ثمّ تلحقه الواو والنون ان كان مذكّرا والالف والتاء ان كان مؤنّثا فتقول في تصغير رَجُب رُويْكِبُونَ وفي سَفْر مُسَيْفِرُونَ ورُويُّكِباتُ ومُسَيْفِراتُ اذا كان مؤنّثا والمذهب الاول لأمور منها انّ المسموع في تصغير رَكُب رُكيبُ قال الشاعر انشده ابو زيد

\* وأَيْنَ رُكَيْبٌ واضِعُون رِحالَهم \* الى أَهْلِ نارٍ من أُناسٍ بأَسْدَدًا \*

، وأنشد ابوعثمان عن الأصعيّ لأُحَيَّكَ بن اللَّالح

\* بَنَيْتُه بِعُصْبَة مِن ماليا \* أَخْشَى رُكَيْبًا او رُجَيْلًا علاياً \*

وهذا نَصُّ في محلّ النزاع الله لو كأن جمعا مكسّرا لرد الى الواحد فامّا قول الى للسن رُويّكِبُونَ فهو شيء يقوله على مقتصى قياسِ مذهبه والمسموعُ غيرة الثانى انّ للع المكسّر مؤتث وهذه الاسماء مذكّرةٌ تقول هو الرَكْبُ وهذا السَفْرُ وهو للجامِلُ والباقرُ واللَّدَمُ والعَهَدُ وَحَوَ ذلك ولو كان مكسّرا

للواحد من أُسُورَة المرأة وأسورة لادنى العدد وقد جمعوا أسورة فقالوا أُساور وفي الكتاب العزيز يُحَلَّون فيهًا منْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبِ وقد يُدْخلون عليه الناء لتأنيث الجع فيقولون أُساورة على حدّ قولهم حِمَارَةٌ وَذُكُورَةٌ قال الله تع فَلُوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ شَبَّهُوا أَفْعِلَةَ بأَفْعَلَةَ بحو أَرْمَلَةِ فجمعوه جمعه فقالوا أَسَاوِرْ كما قالوا أَرامِلُ وقال ابو عمرو بن العَلاء قد يكون أَسَاوِرْ جمعَ أُسُوارٍ فعلى هذا لا يكون ه من جمع الجع ويكون اصله أساوير وحُذفت الياء تخفيفا على حدّ حذفها في العواور، فامّا أَفْعالُ فخو قولهم أَنْعامٌ في جمع نَعَم والنَعَمُ المال الراعية واستعاله في الابل اكثرُ وهو لفظُ مفرد دلّ على الجع لا واحدُ له من لفظه وجمع في القلَّة على أَنْعام فاذا جمعوا هذا الجع للتكثير قالوا أَناعِيمُ فأناعيمُ على هذا جبع للبع فلو قال له عندى أناعيم فأقلُّ ما يلزم به سبعة وعشرون من ذلك النوع لانَّ النعم جمعٌ من جهة المعنى وأقلُّ ما ينطلق عليه اسمُ للجمع ثلثةً فاذا جمعتَ وقلت أَنْعامٌ فإنَّ أقلَّ تصعيفها ١٠ ثلثُ مرّات فتصير تسعة فاذا جمعت أنعامًا وكان المراد بأقلها تسعة كان اقلّ تصعيفها ثلاث مرّات فتصير سبعة وعشرين وعلى هذا لو قلت سعت أُقارِيلَ لكان اقلُّ ذلك سبعة وعشرين قولًا وأَفْعالًا ههنا محمول في الجمع على افْعالِ نحو اكْرام واحْسانٍ كما كان أَفْعُلُ محمولًا على أَفْعُلَ نحو أَرْنَب وأَفْعَلَهُ محمولا على أَفْعَلَة حو أَرْمَلَة ع وقالوا أَعْطياتٌ وأَسْقياتٌ فجمعوها جمع السلامة حيث كسروها وشبهوها بأَنْهُلَة وأَنْهُلات، وامّا بناء الكثرة فقد قالوا فيه جمالٌ وجَمائلُ حملوه على شمال وشَمائلَ لانّه مثله في ١٥ الزنة كانَّهم ارادوا اختلاف ضروبها ولم يقصدوا بذلك التكثير لانَّ بناء الاصل يفيد الكثرة قال دو الرُمّة

\* وَقُرْبُنَ بِالرِزْقِ لِلْمَائِلُ بَعْدَما \* تَقَوَّبُ عِن غِرْبانِ أَوْراكِها لَخُطُرُ \*
وقالوا جمالات قال الله تع كَأَنَّهُ جِمَالَاتُ صُفْرٌ وقد كثر جمع السلامة في التكسير قالوا رِجالات وكلابات وبيُوتات لانها جموع مكسرة مؤتّنة نجمعوها بالالف والناء كما يجمع المؤتّن وقالوا ثُرُات وخُرُرات وطُرُقات ، جمعوا جارًا وجَزُورًا على حُمْرٍ وجُزُرٍ وطَرِيقًا على طُرْقِ ثمّ جمعوها بالالف والناء لما ذكرناه من تأنيت التكسير، وامّا مُعْناتُ فِثلُ طُرُقات الواحدُ مَعِينٌ وهو الماء للجارى وجمعُه مُعْنَ مثلُ طَرِيقٍ وطُرُقِ ثمّ التكسير، وامّا مُعْناتُ فِثلُ طُرِيقٍ مكسرة فقالوا مُعْناتُ وقالوا عُوداتُ والواحد عائدٌ للناقة القريبة العبد بالالف والناء لانه والناء لانه مؤتّن مكسرة فقالوا مُعْناتُ وقالوا عُوداتُ والواحد عائدٌ للناقة القريبة العبد بالنتاج قال الراعي

<sup>\*</sup> لها جَعِيلِ فالنُمَيَّرِةِ مَنْزِلً \* تَرَى الوحْشَ عُوداتِ به ومتالِيا \*

كالأشغال وللخلوم وقال ابو عبر الجُرمي لو قلنا في أَفْاسِ أَفالِسُ وفي أَكُلْبِ أَكالِبُ وفي أَدْلُ أَدَالُ له يجز فاذًا جمع الجمع المنتاء والما فيقال في كلّ أَفْعَلُ وَأَفْعِلُهُ أَقاعِلُ وفي كلّ أَفْعَالُ أَقاعِيلُ فتسمّي على العبارة والصوابُ ما ذكرناه ، واتما يجمعون الجمع الذا ارادوا المبالغة في التحكثير والايذان بالصروب المختلفة من ذلك النوع على تشبيع لفظ الجمع بالواحد وقد جاء ذلك في جمع القلّة وفي جمع المكتبر وهو في جمع القلّة اسهلُ لدلالته على القلّة فاذا اريد الكثيرُ جمعود ثانيًا فامّا مجيئه في جمع القلّة أَفْعَلُ وأَفْعِلُهُ وأَفْعِلُهُ وأَوْعِلُبُ وأُوطِبُ وأُوطِبُ وأُوطِبُ فاليدُ التي في الجارحة تجمع على أيّد قال الله تع فأقطعوا أيديهم وقال لَهم أيّد يبعطمون بها وقال أُولُ ٱلآيدي عين الفعل وإن كانت مكسورة فأصلها وهو من أمثلة أقل العدد لمّا كان واحدة فُعُلا والدالُ التي في عين الفعل وإن كانت مكسورة فأصلها الصم كما انّها في كُلْبٍ وأَكُلْبٍ وتَعْبٍ وأَكْعُبٍ كذلك واتما عدلوا الى الكسر لتصبّح الياد اذ لو بقيت الصمّ كما انّها في كُلْبٍ وأَكْبٍ وتعب وأَكْعُبٍ كذلك واتما عدلوا الى الكسر لتصبّح الياد اذ لو بقيت قال الراجز \* قُطْنُ شُخامُ بَلِيلِهِ عن الله ليناه ليس مثلة في الاسماء وجمع الأيدي عبل أياد قال الراجز \* قُطْنُ شُخامُ بَلِيلِهِ وإذا ارادوا جمع اليدِ قالوا أَيْد فذكرتُ ذلك لأبي لأفطاب قال ألم الرادوا المعروف قالوا له عندى أياد وإذا ارادوا جمع اليدِ قالوا أَيْد فذكرتُ ذلك لأبي للفِطاب قال ألم يسمع الموعمو قول عكي

# \* ساءها ما تَأَمَّلَتْ في أَيادِيـــنا وأَسْيافُنا الى الأَعْناق \*

١٥ وانشد ابو ريد

## \* فَأَمَّا وَاحِدُّ فَكَفَاكَ مِثْلِي \* فَنْ لِيَد تُطَاوِحُهَا النَّيادي \*

قال ابو زيد جُمع اليّد على الأَيادِي، وقالوا أَوْطُبُ في جَمع وَطْبٍ وهو سِقاءُ اللبي خاصّةً وقالوا أَواطِبُ فجمعوا الجعم قال الراجز \* تُحْلَبُ منها سِتَّهُ الأَواطِبِ \* فامّا تثيلُه بأَكالِبَ فكانّه قاسَه وما أَطْنّه ورد ولذلك قال الجرمي لو قلت أَكالِبُ لم يجز على ان الجَوْهري قد حكى اكالب في جمع أَكُلُب، فامّا أَفْعَلَهُ ولذلك قال الجرمي لو قلت أَكالِبُ لم يجز على ان الجَوْهري قد حكى اكالب في جمع أَكُلُب، فامّا أَفْعَلَهُ والمنتاء والسقاء القربة الله ان القربة الماء والسقاء البي والماء والتحدي المسمى والوطب البين فهذه الاسماء من أبنية القلّة فلمّا ارادوا التكثير جمعوه وشبّهوا أَفْعُلَ بَأَفْعَلَ بحو أَرْنَبِ فجمعوه جمعه لاتّه على اربعة احرف مثله واختلاف الحركات لا أثرَ لها في جمع الرباعي ألا ترى انك فجمعوه جمعه واحد وان اختلفت تقول في جَعْفِر جَعافِرُ وفي زيْرِجٍ زَبارِجُ وفي بُرثُنِ بَراثِنُ فتجمع الرباعي كلّه على منهاج واحد وان اختلفت أبنيتُه كذاك همنا قالوا أَواطِبُ وأياد كما قالوا أَرانِبُ وأَفاكُلُ وإن اختلفا في الحركة وقد قالوا سوارً

والعُرُوضُ ايصا اسمٌ لآخِرِ جُزْء في النصف الآول من البيت وجمع على أَعْرِيضَ على غير قياس كانهمر جمعوا إعربيضا في معنى عَرُوض ولم يُستعبل والقياس حَداقيث وعَراقيض على حدّ قُلُوس وقَلِقِ القَرِيضُ وَمَاقيضَ وَمَاقيضَ وَمَاقيضَ على حدّ قُلُوس وقَلِقِ القَرَاء وهو جمعُ احدوثة واستُعبل في للحديث والقرقُ بين للحديث والاحدوثة الى للحيث الله في المعنى المتحدَّث به فكفلك أَعْرِيشُ مثلُه، وقالوا قطيعٌ للطائفة من البقر والعنم والحجحُ أقاليعُ على غير قياس جاوًا به على ما لم يُستعبل وهو اقطيعٌ والقياس قطائعُ لكنّه لم يستعبل، وقالوا أقاليعُ على غير قياس كانهم جمعوا أقلاةً ولم يستعبل ولو وعمع على القياس لقبل اهالَّ على وفعال أقلاة ولم يستعبل ولو جُمع على القياس لقبل اهالَّ على وفعال من المثال والمنافقة من البقر والمنافقة من الانسُم وبالله على على المنعر آهالُ مثلُ مَرْخ وأَقْراح وأنشد الأخفش \* وبَلْدُة ما الانْسُ من آهالها \* ومثله لَيْلةٌ ولَيال جاء على غير واحده لان ليّلةً ثلاثي وليال جمعُ رباعي كاند جمعوا الثلاثي على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وقد جمعوا ما كان على اربعة احرف جمع الثلاثي كما بمعوا الثلاثي حما المنافقة قولهم في صاحب أضحابُ وقي طائر أطيارً كانهم قدّروه عنبًا وطَيْرا فر كسّروه على أَقْعال، وكاني وهو وَعالًا او فعالًا القعال على المؤتمة المن على الذا كان مؤتمًا حوم عُمُعُ مُعُن حدف الالف والوا مُكانً وهو مُعالًا الو فعالًا او فعالًا او فعالًا او فعالًا او فعالًا واعراد على المؤتمة الذا الذا كان مؤتمًا حوم عُمُعُن عدف الالف

## فصل ۲۵۹

قال صاحب الكتاب ويُجمع للمع نيقال في كلِّ أَفْعُلَ وأَنْعِلَنَهُ أَفاعِلُ وفي كلِّ أَفْعالٍ أَفَاعِيلُ حَو أَكَالِبَ وأُساوِرَ \* وأَناعِيمُ وقالوا جَمائِلُ وجِمالاتٌ ورِجالات وكِلابات وبُيبُوتات وحُمُرات وجُزُرات وطُرُقات ومُعُنات وعُونات وخُورات ومُصارِينُ وحَشاشِينَ \*

قال الشارج اعلم ان جمع الجع ليس بقياس فلا يجمع كلَّ جمع وأنما يوقَف عند ما جمعوة من فلك ولا يُتجاوز الى غيرة وفلك لان الغرص من الجع الدلالة على الكثرة وفلك يحصل بلفظ الجع فلم يكن بنا حاجةً الى جمع ثان قال سيبويه اعلم الله ليس كلَّ جمع يُجمع كما الله ليس كلَّ مصدر يُجمع

فشبّة بما تقدّم من المخلوقات والقياس فيما كان من ذلك التكسيرُ تحو قصْعة وقصاع وجَفْنة وجِفانٍ وربّما شبّهوا المخلوقات بالمصنوعات فكسّروها وقالوا طَلْحَة وطِلاح وسَخْلَة وسِخالًا وصَحْرَة وصُخُورً والله الله الله وقو الله وسخّالة وسِخالًا وصوصرب من الكمأة ايضا فعكْس هذا للع وهو نادر للع لان الكثير أن يكون ما فيه التالا للواحد تحو تمرة وطلحة وما سقطت منه للجمع تحو تمر وطلح وهذا اذا كان فيه التاء كان للجمع واذا كان عاربًا منها فهو للواحد ووجهه أن التاء قد تلحق للغ لتأكيد تأنيث للع من تحو ججارة ودُكورة فتَدرَّجوا في ذلك الى أن جعلوها للجمع البتّة وربّما كُسّر على القياس فقالوا جِبَأَة على حدّ فقع وفقَعة وقالوا أَكْمُو ككلْبٍ وأَكْلُبٍ قال \* ولقد جَنْيُتُك أَكْمُوا وعَساقِلًا \* فكسّر على أكْمُ فاعرفه ع

## too de compre to a gray of the good of the

قال صاحب الكتاب وقد يجىء الجع مبنيًا على غير واحده المستعمل وذلك تحو أرافِط وأباطِ على وأحاديث وأعاريض وأقاطيع وأهال وليال وحمير وأمْكُن ع

قال الشارج اعلم انّهم قد كسّروا شيئًا من الاسماء لا على الواحد المستعبّل بل تَحمّلوا لفظا آخرَ مُرادِفًا له فكسّروه على ما لم يُستعبل في ذلك رُقطٌ وأَراهطُ قال الشاعر

# ١٥ \* يا بُوْسَ للحَوْب الذي \* وَصَعَتْ أَراهِطَ فاستراحُوا \*

وليس القياس فى رهط ان يجمع على اراهط لان هذا البناء من جموع الرباع وما كان على عدّت وليس القياس فى رهط ان يجمع على اراهط لان هذا البناء من جموع الرباع وما كان على عدّت قالوا تحو جَعْفَرٍ وجَعافِرَ وجَدَاوِلَ وَأَرْنَبِ وَأَرانِبَ وَرَهْظُ ثلاثي في فلا يجمع عليه فكانهم حين قالوا أَرْهُطُ جمع أَرْهُطُ ان لو كان كذلك لم يُستعمل وليس أَرْهُطُ بجمع رَهْطِ ان لو كان كذلك لم يكن شذًا ويدل على ذلك ان الشاعر قد جاء به لمّا احتاج اليه قال

# \* وفاصِحٍ مُفْتَصِحٍ فَى أَرْفُطِهْ \* مِن أَرْفَعِ الوادى ولا مِن بُعْثُطِهْ \*

ومن ذلك قالوا باطِلَّ وأَباطِيلُ وليس قياسُ جمع فاعِلٍ على ذلك واتمّا قياسُ ذلك بَواطِلُ مثل كاهِلِ ومن ذلك واتم وجائزٍ وجَوائِزَ فكانّهم جمعوا ابْطِيلًا وأَبْطالًا في معنى باطِلٍ وإن له يُستعبل ومن ذلك وحَواهِلُ وحَواهِلُ وعَوْدُوسُ وللديثُ اللّبُر وهو جنسٌ يقع على القليل والكثير وقد جمعوة على أَحادِيثُ والعُرُوصُ ميزان الشِعْر وفي مؤنّتةٌ لا تجمع لانّها كالجنس يقع على القليل والكثير

١٤٠١ المجموع

زائدة كانَّه من الكَلْب وهو مِسْمارٌ مُعْوَجُّ يُعلِّق عليه المُسافِرُ أُدانَه والكُلُّوبُ الكُلاب فهو المُنشال فاعرفه،

### فصسل ۲۵۴

ه قال صاحب الكتاب ويقع الاسم المفرد على للنس شرّ يُميّز منه واحدُه بالتاء وذلك تحوُ تُمِّ وعرة وحَنْظَل وحنظلة وبطّيخ وبطّخة وسَغَرْجَل وسغرجلة واتما يكثر هذا في الاشياء المخلوقة دون المصنوعة وتحوّ سَفِينٍ وسفينة ولَبِنٍ ولَبِنَة وقَلْنُسُ وقَلْنُسُوةٍ ليس بقياس وعَكْسُ تمرٍ وتمرةٍ كُمْأَةٌ وكَمْ وجَبْأَةٌ وجَبْء، قال الشارج اعلم أنّ هذا الصرب من الاسماء التي يُعيَّز فيها الواحد بالتاء من تحو شَعيرة وشَعير وتُمَّرة وتمرّ اتما هو عندنا اسم مفرد واقع على للنس كما يقع على الواحد وليس بتكسير على للقيقة وإن استُغيد وا منه الكثرة لانّ استفادة الكثرة ليست من اللفظ اتما في من مدلولم اذ كان دالًّا على للنس وللنس يفيد الكثرة والكوفيون يزعمون انَّه جمعٌ كُسِّر عليه الواحد ويؤيَّد ما ذكرناه امران احدها انَّه لو كان جمعًا لكان بينة ويين واحده فرق إمّا بالحروف وإمّا بالحركات فلمّا اتى الواحدُ على صورته لد يُفْرَق بينهما جركة ولا غيرها دلّ على ما ذكرناه وامّا الناء فبمنزلة اسم صُمّ الى اسم فلا يدلّ سقوطُها على التكسير الامرُ الثاني انَّه يوصَف بالواحد المذكِّر من تحوقوله تعالى أَعْجَازُ نَخْل مُنْقَعِ وأنت لا تقول وا مررت برِجالِ قائم فدلَّ ذلك على ما قلناه عنان قيل فقد قال أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيَة فأنْث وقال وَّالتَّخْلَ بَاسِقَات وَلَانُ كَالُوصِف وَقَالَ سَجَانِه ٱلشَّحَابَ ٱلثَّقَالَ فوصفه بالجع فهلَّا دَلَّ ذلك على انَّه جمع لانَّ المفرد المذكّر لا يوصّف بالجع قيل أنّ ذلك جاء على المعنى لانّ معنى الجنس العوم والكثرة والحل على المعنى كثيرٌ ويدلّ على ذلك إجماعُهم على تصغيره على لفظه تحو تُميّرٍ وشُعَيّرٍ ولو كان مكسّرا لرُدّ في التصغير الى الواحد وجُمع بالالف والتاء من تحو تُبيّرات وشُعيّرات فلمّا لم يُردّ هنا الى الواحد دلّ على ما قلناه ، ٣٠ ولا يكون في الغالب الله فيما كان مخلوقًا لله تعالى غيرَ مصنوع نحو تَمْرُة وتَمْرٍ وطَلْحَة وطَلْح وبُرَّة وبُرٍّ ونلك لانَّه جنسٌ بخلقه اللهُ جُمَّلَةً فالجلهُ فيه مقدَّمة على الواحد وليس كالمصنوعات التي الواحدُ فيها مقدّم على الجلة فاذا اريد تمييزُ الواحد مُيّز حينتُذ بالتاء من تحو تُرَّة وطَلْحَة ونظيرُ ذلك المصدرُ من حو الصَرْب والأَكْل فاتَّه جنسٌ للافعال دالُّ على الكثرة فاذا ادخلوا الهاء وقالوا صَرْبَةٌ وأَكْلَةٌ صار محدودًا ودل على المرة الواحدة كذلك ههناء فامّا قولهم سَفينَةٌ وسَفينٌ وَلَبِنَةٌ وَلَبِنُ وَقَلَنْسُوَّةٌ وَقَلَنْسُ

رِباعيًّ فجمعوة جمع الرباعيّ وكذلك أَحْمَرُ وأَزْرَقُ جمعوهما جمع الاسماء لمّا لم يريدوا فيهما الصفة فاعرفه،

قل صاحب الكتاب والرباع اذا لحقه حرف لين رابع جُمع على فعاليل كقناديل وسَراديم وكذلك ما كان من الثلاثي مُلْحَقا به كقراويم وقراطِيط وكذلك ما كانت فيه من ذلك زيادة غيرُ مَدّة م كمَصابِمَ وأناعِم ويَرابِيعَ وكَلالِيبَ،

قال الشارج اذا وقع حرف المدّ رابعاً مع اربعة احرف اصولِ نحو سرداحٍ وهي الناقة الكثيرة اللحمر وقنديل وجُرْمُون وهو ما يُلبَس فوق الخَف فان تكسيرها على فَعَالِيلَ بحو سَرادِيجَ وقنادِيلَ وجَرامِيقَ فلا تحذف حرف المدّ بل تقلبه الى الياء ان لم يكنها لسكونه وانكسارِ ما قبله ولا تحذفه لاتّه موضع يثبت فيه حرف المدّ ألا ترى انّك تقول في تكسير سَفْرْجَلٍ سَفارِيجُ وفي فَرْزْدَن فرازِيكُ واذا كنت يثبت فيه حرف المدّ ألا ترى انّك تقول في تتكسير سَفْرْجَلٍ سَفارِيجُ وفي فَرُزْدَن فرازِيكُ واذا كنت التريد حوف المدّ هنا بعد أن لم يكن ولا تقدح في بناء التكسير فلكن تُقرّه اذا كلن معك أَوْلى اذ لا تخذف شيئًا وأنت تجد من للخذف بُدّاء وامّا ما أُلحق من الثلاثتي ببنات الاربعة فان جَمْعه ودُرْمُ كذلك ايضا نحو قرواجٍ وقراوِيجَ وتُرطاط وقراطيط كما كان جمع جَدْولٍ وعِثْير كجمع جَعْفر ودرْمُ والقرواحُ الناقة الطويلة القوائم قبل لأعرابي ما القرواحُ قال التي كانها تمشي على أَرْماجٍ قالوا السواو والالف فيه زائدتان كانّه من قرَحَ الفرس والقُرطاط البَرْنَعَة وأصله فُرط واحدى الطاءين زائدا في والالف فيه زائدتان كانّه من قرَحَ الفرس والقُرطاط البَرْنَعَة وأصله فُرط واحدى الطاءين زائدة رابعة نصار ببنات الاربعة ثر زيد فيها الفّ رابعة فصار بمنولة اربعة احرف اصلية زيد فيها الفّ رابعة نحو سرداج وحِدْمارٍ وهي الناقة المهزولة فلذلك تجمعه كالاصل فامّا قول الشاعر

\* أُدِينُ وما دَيْنِي عليك بمن عَرْم \* ولكنْ على الشُّمّ لجلاد القراوح \*

واتما قال القراوح على حدّ قول الاخر \* وكَحَّلَ العَيْنَيْنَ بالعَوورِ \* كاتّه حذَف الياء تخفيفًا وصحّةُ الواو تعدّل على ذلك ، وكذلك ما كان فيه زيادةٌ غيرُ مدّة فيصير بها اربعةً وإن لم تكن ، للالحاق نحو مصابيم وأناعيم وأناعيم وأناعيم ويرابيع وكلاليب لاته على عدّته ولا اعتبار باختلاف حركاته فصّباح مفعالٌ من الصرح والميم زائدة في اوله وليست من حروف المدّ واللين والالف زائدة وفي من حروف المدّ واللين وأنعام جمع نعم جمع قلة وهذا البناء قد يجمع اذا اربد الكثرة نحو أناعيم وأقاويل واليربوع دُويْبَةٌ تُشْبِه للْمِنَ احدى اللامين برّي تأكلة العرب والياء في اوله زائدة والواد ايصا زائدة وفي رابعة وكلوب فعولً احدى اللامين المنوية والواد العمل والواد العمل والود والعة وكلوب فعولً احدى اللامين

وإن كان على زنة جعفر فليس المراد من الهمزة الالحاق اتما ذلك شيء حصل بحكم الاتفاق من غير ان يكون مقصودا اليه الآ ان الزيادة لمّا لم تكن من حروف المدّ واللين جرى مجرى الملحق لان الملحق تكثير كما ان هذه للحروف كذلك وليست حروف المدّ كذلك لاتها تجرى مجرى للحركات المُشْبَعة عمّا قبلها فلا تُعتد مُكثّرة لغيرها فلذلك تجمعها جمع الملحق فتقول في أَجْدَل وهو الصَقْر أَجادلُ فتفتح اوّله وتزيده الفًا ثالثة وتكسر ما بعدها كما تفعل في الرباعي والملحق به لاته قد صار على عدّته، وتقول تنفيب وتناصب والتنصب شجر يُتخذ منه السهام وهو من الثلاثة والتاء في الوله زائدة ليس في الاسماء مثلُ جَعْفر بصم الفاء ولائه من الشيء الناصب وهو المعيد كانه قيل له ذلك لعظمه كما قبل لنظيره شوّحُط وهو من شَحَطَ، وقالوا مِدْعَس ومَداعس والمحس الرُمْ الأصم والميم فيه زائدة لاتها لا تكون في اوّل بنات الثلثة الّا زائدة وكانه من الدّعْس وهو الطعن لان المع آللة الطعن،

قال صاحب الكتاب وتُلحَق بآخِرة التاء اذا كان أَعْجَمِيًّا او منسوبا كجواربه وأشاعثة ،

قال الشارج اذا كان الاسمر رباعياً أعجميًا او منسوبا فانّه يجمع على ما تقدّم من جمع الربائي الّا انّك تُلْحِق جمعَه الهاء في الاكثر قالوا مُوْزَجُ ومَوازِجَةٌ وجَوْرَبُ وجَوَارِبَةٌ وكلاها فارسي معرّبُ ودخلت الهاء لتأكيد تأنيث للجع لانّه مكسّرُ على حدّ دخولها في حَبر وحِارَة وذكر وذكارة وللايذان بالمُجْمة فيها التأكيد تأنيث للجع لانّه مكسّرُ على حدّ دخولها في حَبر وحِارة وذكر وذكارة وللايذان بالمُجْمة فيها وصَيرَفٌ وصَيرُفٌ وصَيارِفَةٌ ومَلاَّكَةٌ ورَمّا حذفوا الناء تشبيها بالعربي قالوا جَوَارِبُ وكيالِيمُ كانَهم شبّهوه بصَوَامع وكواكب وقالوا المناذرة والمسامعة والسياجة والمهالبة والأحامرة والأرارِقة فواحدُ المناذرة والمسامعة مشمعي منسوب الى مسمّع واما السياجة نجمع والواحدُ سيْجي فارسي معرب وه قورُ من السنّد بالبصرة كانوا جلاوزة وحُرّاس السجن ومشله والواحد سيْجي فارسي معرب وه قورُ من السنّد بالبصرة كانوا جلاوزة وحُرّاس السجن ومشله المؤولة الواحد منها أثّري والمهالبة منسوب الى المُهتب بين الى صَعْرة الواحدُ مَهلّي والأحامرة والأزارِقة الواحد منها أثّري والمهالبة من سوب الى المُهتب بين الى صَعْرة الواحدُ مَهلّي والأحامرة والأزارِقة الواحد منها أثّري والمهالبة من سوب الى المُهتب عالم المربين احدها ان تكون لتأكيد تأليث بلاح وحمل المربين المائوا الباء من الحذول الهاء عسوساً من وذكوة وذكون المناهم من عدفوا باتي النسب ثم جمعوا مُنذرًا على مَناذر لانّه رباعي وأدخلوا الهاء عسوساً من الحذوف و كذلك و منهم عرشيع وسيّبي فامًا مُهلّبُ فاللامُ فيه مصاعفة فعذفوا احدى اللامين فيقى مُهلّبً الخدون و كذلك منسوب المناهم عنه مصاعفة فعذفوا احدى اللامين فيقى مُهلّبً

فهذا شاق في فُعّالَ وقالوا مَلاعِينَ كَسَروا مَلْغُونًا كانّهم شبّهوة بالاسم ممّا هو على خمسة احرف ورابعُه حرفُ مدّ ولين من تحو بُهْلُولٍ وبَهالِيلَ ومُغْرُودٍ ومَغارِيدَ وهو صربٌ من الكَمْأَةَ ، ومثله مَشْؤُم ومَشائيمُ قال الشاعر

## \* مَشائيمُ لَيْسُوا مُصْلحِينَ عَشيرةً \* ولا ناعِبِ الله بِبَيْنِ غُوابُها \*

ه وقالوا مَيْمُونَ ومَيامِينُ ومَكْسُورٌ ومَكاسِيرُ ومَسْلُوخَةً ومَسالِيخُ كُلَّه على التشبيه بالاسم وهذا شات في مفعول وقالوا مُفْطرٌ ومَفاطِيرُ ومُنْكِرُ ومُناكِيرُ ومُوسِرٌ ومَياسِيرُ ومُظفلٌ ومَظافلُ ومُشْدِنَ ومَشادِنُ فهذه الاسماءِ مكسّرةً فا كان جاريًا على الفعل بمعنى الفاعل فَقُطرٌ من أَفْطَرَ يُقْطُرُ فهو مُقْطرٌ وقالوا في للجعم مفاطِيرُ ومُنكِرٌ فاعيلُ من أَنْكَرُ فهو منكرٌ وللع مناكِيرُ ومُوسِرٌ من اليُسْر والواوُ فيه منقلبةٌ عن الياء لسكونها وأنصمام ما قبلها ولذلك عادت الى الياء في للجع نحو مَياسِير لنحرُّكها وزوالِ الصمة قبلها والياء وافيها مُطلَقً على حدّها في خاتم وخواتيم وقالوا مُطفلٌ ومَطافِلُ ومُشدن ومَشادِن وربَّا قالوا مَطافِيلُ ومُشادِين على غير القياس والمُطْفِلُ الأُمْ معها طفلٌ والمُشْدِنُ الطَبْية التي قد شَدَن خَشْفُها اي قوى واستغنى عن أُمّه،

## فصــل ۳۵۳

٥١ قال صاحب الكتاب وكلَّ ثلاثتى فيه زيادةً للالحاق بالرباعى كَجَدْوَل وكُوْكَبٍ وعِثْيَر او لغير الالحاق وليست عَدَّة كَاجْدَلٍ وتَنْصُبٍ ومِدْعَسٍ فَجمعُه على مثالِ جَمعِ الرباعي تقول جَداوِلُ وأَجادِلُ وتَناصِبُ ومَداعِسُ،

قال الشارح اذا أُلحق بنا البناء صارحكمُ الفرع الملحق محكم الاصل الملحق به فالثلاثيُّ اذا زيد فيه ما يُلْحقه بالاربعة صارحكه حكم الاربعة نجمعه فتفتح اوّلَه وتزيد فيه الفًا ثالثة وتكسر وعه ما يُلْحقه بالاربعة صارحكه حكم الاربعة نجمعه فتفتح اوّلَه وتزيد فيه الفًا ثالثة وتوكيا والما على المنافق المنافقة المنافق

قال الشارح اعلم ان هذه الصفات لا تكاد تُكسَّر كانّه استُغنى عن تكسيرها جمع السلامة فقُعالً المبالغة فأجروه مجرى مُغَعِّل لانّهما المبالغة ومُفَعِّل جَرى على فَعَّل مُحو كَسَّر فهو مُحَسِّر وقَطَّع فهو مُقَطَّعٌ وتدك له قاله التأثيث حُو مُكسِّرة ومُقطَّعة وفَعَال كذلك تقول شرّاب وشرّابة فلذلك جمع المسلامة كما تجمع مُفَعِّلاً فتقول شرّابون وشرّابات وقتالون وقتالات كما تقول مُقتل ومقتلون ومقتلة ومقتلات له يُفعل به ما فعل بفعول من التكسير وإن كانا جميعًا للمبالغة كانّهم ارادوا الفصل بينهماء وامّا فُعَلَّ تحو حُسّانٍ وكُرّام وقرّاء ووصّاء حكم في المعلى عكم فعال يكون المذكر بالواو والنون والمؤتّث بالالف والتاء تحو حُسّانون وكرّامون وحُسّاناتُ وكرّاماتُ لانّه مثلة في المبالغة وتدخل مؤتّثه والتاء قال الشّاء قال الشّاخ

\* دار الغَتاة التي كُنَّا نَقُولُ لها \* يا طَبْيَةً عُطُلًا حُسَّانَةَ لِإِيدِ \*

النائية على المناور والنون ومؤنّث الله والتاء الله ومثل فلك فعيل تحو فسيق وشريب وسكير فالد يجمع مذكّر الماؤو والنون ومؤنّث الالف والتاء الله مثل فعال في المبالغة وتدخل مؤنّث تاء التأنيث فكان كالجارى على الفعل فلذلك كان حكم حكم جمع السلامة، وكذلك مَفْعُولٌ من نحو مصروب ومقتول بمنزلة فعال الانه في حكم الجارى على الفعل وتدخله تاء التأنيث من نحو مصروبة فلذلك كان الباب فيه جمع السلامة من نحو مصروبون ومنصورون قال الله تنع انتها من المهم المنافقي أخذوا وقتنلوا تقتيلا، وكذلك ما جرى على الفعل من نحو مُفَعِل ومُفَعل ومُفَعل من نحو مُفَعل ومفعول جار على من نحو مُكسر ومُكسر المهم المفعول جار على الفعل بناء ما لم أيسم فاعله ومُكسر المؤنّث الله والنون النول والنون المؤنّة بالالف والتاء فاعوفه؟

قال صاحب الكتاب وقد قيل عَواوِيرُ ومَلاعِينُ ومَشاتِيمُ ومَيامِينُ ومَياسِيرُ ومَفاطِيرُ ومَناكِيرُ ومَناكِيرُ ومَناكِيرُ ومَناكِيرُ ومَناكِيرُ ومَناكِيرُ ومَظافِلُ ومُشادِنُ ،

قال الشارج قد شدٌ من ذلك اشياء نجاءت مكسرة وذلك بُحفَظ ولا يقاس عليه في ذلك قولهم عُوّارٌ وعَواوِيرُ للجَبانَ أُجروه مجرى الاسماء لاتّهم لا يقولون للمرأة عُوّارةٌ لانّ الشّجاعة وللنّب من اوصاف الرجال لحصورهم للنّرب وكثرة لِقائهم الأعداء قال الأعشى

\* غير ميلٍ ولا عَواوِير في الهَيْ حَيا ولا عُزُّل ولا أَكْفال \*

ثر قُلبت الى فَيْعل والقلبُ على خلاف الاصل ولا دليلَ عليه فاذا اريد جمعُه فالبابُ فيه والكثير ان يجمع جمع السلامة لانه صفةً تدخل مؤنَّثُه الناء للفرق من نحو مَيَّتٍ ومَيِّتَةٍ وبَيِّعٍ وبَيِّعةٍ وهو جارٍ مجرى فاعل لانه على عدَّته وموضعُ الزِيادة فيهما واحدُّ فكما كان الباب في فاعل جمعَ السلامة من نحو قولك صارِبٌ وضارِبُون وضارِبَةٌ وضارِباتُ كذلك كان الاكثرُ في فَيْعل جمعَ السلامة من تحو قولك مَيّتِ ه وميَّتون وقبِّن وهيَّنون ومُبِّنَةٌ ومُبِّتاتٌ وقبَّنةٌ وقبِّناتٌ وفي الديث المؤمنون هيّنون ليّنون ع فاذا اريد تكسيره خُل على غيره ممّا هو على عدّته في ذلك قولهم مَيّتُ وأُمُواتُ شبّهوه بفاعل فكما قالوا شاهدٌ وأَشْهَاذَّ كَذَلِكَ قالوا مَيِّتُ وأُمُواتُ جاوا به على حذف الزوائد كانَّه بقى مَوْتٌ فقالوا أَمْواتُ مثلَ سَوْط وأُسُواطِ وحَوْضِ وأَحْواصِ والمُؤتِّثُ كالمذِّر لا فصلَ بينهما قالوا مُبِّنَةٌ وأَمْواتُ كما قالوا في المذِّر مَيْتُ وأموات وذلك انَّك في التكسير تحذف التاء فيصير مَيِّنًا فتجمعُه على أُمُّوات ومثلَه قالوا حَيٌّ وأَحْياتَه ١٠ وحَيَّةٌ وَأَحْيا ﴿ وَنِصْو وَأَنْصَا الْ وَنِصْوَةً وَأَنْصَا وَ وَلَك كَثِيرٌ وَالْوا للمَلِك قَيْلٌ وَأَقُوالٌ وربَّما قالوا أَقْيالُ بالباء ونلك من قبل أنّ القيل اصله قيّلٌ وهو فَيْعِلُّ من القول قيل له ذلك لنَفاذ قوله في قال أَقْوالُّ جمعة على الاصل كمَّيَّب وأَمْوات ومن قال أَقْيالٌ جمعة على لفظة والوجهُ الاول وقالوا كَيْسٌ وأَكْياسٌ والمراد كَيُّسُ على زنة فَيْعل يدلُّ على ذلك جمعُهم ايَّاه بالواو والنون كثيرًا ولو كان فَعْلًا لكان الباب في جمعه التكسير تحو صَعْبِ وصِعابِ، وقد كسّروه ايضا على فِعَالِ قالوا جَيَّدُ وجِيادٌ وشبّهوه بِفَاعِل وا وقالوا مَيَّتْ وَأَمْواتْ وِجَيَّدٌ وَأَجْوادُ كذلك قالوا أَجْيادٌ كما قالوا قائمٌ وقيامٌ ونائمٌ ونيامٌ وكذلك قالوا سَيِّكُ وسادَّةً كما قالوا قائدٌ وقادَةً وحائكُ وحاكَةً وقد كسّروة ايضا على أَفْعلاءَ فقالوا هَيِّن وأَهُونَاتُه وحكى لِلَرْمِي جَيِّدٌ وأَجْوِدَآء جملوه على فعيل نحو نَبِي وأَنْبِيآء ومَفيٍّ وأَمْفِياء وقد احتج الفرّاء بهذا الجع على ان اصله فعيلًا قال لان فعيلا جمع على ذلك ولا دليل في ذلك لانَّهم قد جمعون الشيء على غير بابه ألا تراهم قالوا شاعرً وشُعَرآه وجاهلٌ وجُهلاً؛ واتما فُعَلآء بابه فَعيلٌ خو كُرَمآء ولُوَّمآء فكذلك وم فهنا فاعرفده

## فصل ۲۵۲

قال صاحب الكتاب وفعال وفعال وفعيل ومفعول ومفعل ومفعل يستغنى فيها بالتصحيح عن التكسير فيقال شَرّابون وحُسّانون وفسيقون ومَصْرُوبون ومُكْرِمون ومُكْرَمون ع

\* قد تَخْصبُ العَيْرَ من مَكْنُون فائله \* وقد يَشيطُ على أَرْماحنَا البَطَلْ \* ووقعت الالف فيه رابعةً وهو موضع يتبت فيه حرفُ المدّ ولا يُحذف وإن كانت خماسيّة حو قنْديل وقَتادِيلَ وجُوْمُونَ وجَرامِيقٌ وشِمْلَالِ وشَمالِيلَ الله اتَّها تُقلَب ياء اذا له تكنُّها لانكسار ما قبلهاء وسُلْطانَ ثلاثتي لاته من السلاطة وهو القهر ملحق بقُرْطاط وفسطاط قال سيبويه وهو قليل ولا نعلمه ه جاء وَضْعًا وهو فُعُلانُ وسرْحان من الثلاثة ايضا كقولهم في تكسيره سراح أُلحق بالاربعة من تحوعِثْكَالٍ وشِمْراخ وهو كثير تحوُ حِنْفارٍ وهو واحدُ لكَذافِير من قوله عَم فكأمًّا خُيرت له الدُنْيا بحذانيرها، وامَّا الصفة فاتَّها تجمع على نعال وذلك اذا كان مؤنَّثُه فَعْلَى تحوَّ عُجَّلانَ وعجال وعطشان وعطاش وغَرْثَانَ وغراث وكذلك مؤنَّثُه جمعوه على حذف الزائد من آخره للفرق بينه وبين الاسم فكانَّه بعد حذف الزائد عَجُلُ وعَطْشُ فجُمع على فعال كما قالوا خَدْلٌ وخدالٌ وصَعْبٌ وصعابٌ كما حذفوا ١٠ الفَ أُنْتَى فقالوا اناتُّ والفَ رُبَّ فقالوا رُبابٌ للشاة القريبة العهد بالنتاج قال سيبويه وافَقَ فعيالا وقَعيلَةَ وفَعالَةَ وفَعالًا يعني كما قدّروا حذف الزائد في هذه الكلم وجمعوها جمعٌ ما لا زيادة فيه تحو كَرِيمٍ وكرامٍ وطُوِيفَة وطراف وجَوادِ وجياد كذلك فعلوا بعطشان وبابدى وقد كسّروه ايضا على فعالى قالوا سَكْرانُ وسَكارَى وحَيْرانُ وحَيارَى وخَزْيانُ وخَزايا والآول اكثر والمؤنَّثُ كذلك قالوا سَكْرَى وسَكارَى وخُوْيَانُ وخَزايًا شبّهوا الالف والنون بالفي التأنيث لانّهما زائدان معًا والآوَلُ منهما حرف مدّ ويُؤنّث و كلُّ واحد منهما على لفظ مذكّره فكما قالوا صَحْرآءُ وصَحارَى وعَذْرآءُ وعَذارَى كذلك قالوا سَكُوانْ وسُكارَى وعَطْشانُ وعَطاشَىء وقد ضمّ بعضهم الاول من هذا الجع فقالوا سُكارَى ومُجالَى وغُبارَى في جمع غَيْرانَ كُلَّه مصموم وهذا الصمُّ في جمع فَعْلانَ خاصَّةُ ليُعلَم انَّه جمعُ فَعْلانَ وليس بجمع فعلآء

### Poly the sound of the sound of the sound of the

قال صاحب الكتاب وفَيْعِلَ يكسّر على أَفْعالٍ وفِعالٍ وأَفْعِلاء تحوِ أَمُواتٍ وجِيادٍ وأُبَيناء ويسقسال فيّنون وبيّعات على على أَفْعالٍ وفِعالٍ وأَفْعِلاء تحوِ أَمُواتٍ وجِيادٍ وأُبَيناء ويسقسال

قال الشارج اعلم أنّ فَيْعِلًا من الابنية المُختصّة بالمعتلّ لا يكون مثله في الصحيح كما قالوا غُزانًا ورُمانًا فجمعوا فَاعلًا منه على فُعَلَة ولا يكون مثله في الصحيج، وقد ذهب بعض الكوفيين الى أنّ أصله فَعِيلًا

يزيد فضله عليه والفعل لا يثنى ولا يجمع ولا يؤتت واذا كان معه الالف واللام جرى مجرى الاسم فيونّت تحو الفصلون فيونّت تحو الفصلون ويجمع جمع السلامة تحو قولك الافصلون ويكسر تكسير اللسماء تحو الأكابر والأصاغر وقد تقدّم الكلام عليه مشروحاً قبلُ ، فاذا شي بصفة رجلٌ تحو أثمّد وأسعد صار اسما جامداً وجمع جمع الاسماء تحو أحامد وأساعد ويجمع هي بصفة رجلٌ تحو قولك المحدون واسعدون والحدين واسعدين لاته بالتسمية زال معنى الوصف عنه ولا يبقي يفيد من المعنى ما كان يفيده قبل التسمية ألا ترى انك تسمّى بالاسم الشيء وضده وتسمّى حسناً من ليس بالحسن واذا زال عنه معنى الوصف جمع علاسماء الجامدة نحو أرانب وأفاكل وأفاكل وغير كاته جعله عنولية من المحلى المختل واللف كأثمر وثم كان ولعينين وعلى ذلك ادخلوا الالف كأثمر وثم كانة جعله عنولية من به حَوْق والحون المناع المعنى الوصفية بن عليبًا لجانب العلمية كما يُغلّب العلمية من يقول حارث وعباس فجمعه جمع الاسماء تحو أفكل وأفاكل وأفاكل وأزنب والبيت للأعشى ويعنى عبد عمو بن شُريْح بن الاحوص وكان علقهة بن عُلاثة بن عُوف بن الاحوص نافر عامر بسن ويعنى عبد عمو بن شُريْح بن الاحوص وكان علقهة بن عُلاثة بن عُوف بن الاحوص نافر عامر بسن الطفيْل فه جبا الاعشى علقهة ومدح عامرا فأوعده بالقتل فقال اتاني وعيد الحوص فاعوفه

#### فصل ٢٥٠

قال صاحب الكتاب وقد جُمع فَعْلانُ اسمًا على فَعالِينَ نحوِ شَياطِينَ وكذلك فُعْلانُ وفِعْلانُ نحـوَ سَلاطِينَ وسَراحِينَ وقد جاء سِراجُ وصفةً على فِعالٍ وفَعالَى نحوِ غِصابٍ وسَكارَى وتقول بعضُ العرب كُساً فَي وسُكارَى ونُجانَى وغُيارَى بالصمّ

قال الشارج اعلم ان ما كان من الاسماء على وزنِ فَعْلان فاتّه يكسّر على فَعَالِينَ ولا فرق بين المفتوح الاتّها والمضمومة والمكسورة وذلك نحو شَيْطانٍ وشَياطِينَ وسُلْطانٍ وسَلاطِينَ وسَرْحانٍ وسَراحِينَ وذلك لاتّها المهاء ثلاثية ألحقت ببنات الاربعة فوجب ان تجمع جمع ما ألحقت به لانّ حكم الملحق حكم ما ألحق به لانّه مثله في لحكم ألا ترى انّك تقول في جمع قَسْورٍ وصَيْرَفِ قَساوِرُ وصَيارِفُ فتجمعة جمع جَعْفِر وجَعافِر وسَلْهَبٍ وسَلاهِبَ اذ كان ملحقًا به كذلك شيطان من الثلاثيّة للتي بالاربعة لانّه من شاطً يَشيطُ اذا بطل وهلك قال الاعشى

the same than the same

#### فصل ۲۴۹

قال صاحب الكتاب ولأَفْعَلَ اذا كان اسمًا مثالً واحدً أَفاعِلُ تحوُ أَجادِلَ والصفة ثلثة امثلة فُعْلَ فُعْلَنُ وَعُلَ فُعْلَنُ وَلَا الله وَالْمُعَلِينَ وَالْأَصَاغِرِ وَالنَّهِ الْمُعَلِينَ أَفْعَلُ الذي مؤنَّثُه فُعْلَى ويُجمَع ايضا بالواو والنون قال الله تعالى بِاللَّاخْسَرِينَ أَعْمَالًا وامّا قوله

\* أَتَانَى وَعِيدُ لِلْوصِ مِن آلَ جَعْفَرٍ \* فَيَا عَبْدَ عَرْوِ لو نَهَيْتَ الأَحاوِصَا \* فَنظورٌ فيه الى جانبَى الوَصْفيّة والسميّة،

قال الشارح أَنْعَلَ يكون اسمًا ويكون صفةً فاذا كان اسما نجمعُه على أَفاعِلَ نحو أَفْكُلِ وأَفاكِلُ وفي الرِعْدة المعارية وهو ضربً من الصَمْع الحرُ وأَرْنَب وأَرانيب وأَجْدَل وأَجادِل وهو الصَقْر واتمّا جُمع على ذلك لاتّه في العدّة كالاربعة نجمع جمعة فأقاكِل كجَعافِر الهمزة فيه كالجيم وإن كانت الهمزة زائدة في الوزن ولليمُ اصلًا فصار كالملحق بالاربعة من نحو قَسْور وغَيْلَم وإن لم يكن ملحقًا على للقيقة لكنّه على وزنه فكلُّ ما كان في اوله هوق زائدة من الاسماء التُلاثيّة فان تكسيره على الأَفاعِل وإن اختلفت حركاتُه نحو أَدُّهُ والمنبع وأصابِع لا يختلف بناء جمعه وإن اختلفت حركات الواحد كما كان أَدْهُد وأَنامِد وأَبالِم وأبالِم وأسبع وأصابِع لا يختلف بناء جمعه وإن اختلفت حركات الواحد كما كان ألرباعي كذلك نحو زَبار ج وجعافر وبراثن ودراهم وقاطر وخنادب والما الصفة فلها ثلثة ابنية فعل نحو أَمْرَة ومُوري وسُودان والله الشاعر وجمع على فعلان نحو حروان وبيضان وسُودان قال الشاعر

# \* ومعْزَى فَدِبًا يَعْلُو \* قِرانَ الْأَرْضِ سُودَانًا \*

ولا يجمع بالواو والنون الا عن صرورة وقد تقدّم شرح ذلك عا فيه كفاية وامّا أَفاعلُ فيكون جمعًا بر لَّفْعَلَ صفة ايصا وذلك ان أَفْعَلَ قد يكون صفة فيلزمها من ويراد بها التفصيل كقولك زيد افصلُ من عبرو وخالد اكرم منك فاذا أدخلت عليه الالف واللام أسقطت منه من كقولك مرت بالافصل والاكرم ولا يُستعمل مع حذف من الا بالالف واللام او بالاضافة تحو الافصل وفُصَلام واذا كان معه من فاته يكون بلفظ واحد لا يُؤتّد ولا يُثنّى ولا يجمع فتقول زيد افصل من عمرو وهند افصل من عمرو وهند افصل من عمرو والزيدان افصل من العمرين والزيدون افصل من لخالدين وذلك لاته في معنى الفعل اذ المراد

السلامة اذا كانت للآدميّين ولذلك تُكسَّر تكسير الاسماء فتقول في المذكّر منه الأَكابِرُ والاصاغر كما تقول الاجادل والافاكل قال الله تع أَكابِرَ مُجْرِمِيها وتقول في المؤنّث الكُبْرَى والصُغْرَى والصُغْرَى والصُغْرَى والصُغْرَى والكُبر الله تع انّها لَاحْدَى ٱلكُبر نزلوا الف التأنيث فيه منزلة التاء التي تُلْحَق للتأنيث فالكُبرى والكُبر عنزلة الطلامة والظُلم والغُرفة والغُرف، وقوله ويقال ذِفْرَياتُ وحُبْلَياتُ والصُغْرَياتُ وحَبْلَياتُ والصُغْرَياتُ وحَبْلياتُ والصُغْرَياتُ وحَبُواوات اذا اريد ه ادنى العدد ولا يقال تَهُواواتُ يريد ان كلَّ ما في آخره الفُ التأنيث المقصورةُ او المعدودة فانّه يجموز جمعُه بالالف والتاء وذلك لان الاسم اذا كان في آخره الفُ التأنيث يجرى مجرَى ما فيه تاء التأنيث وصاربة وصاربة وفادة معنى التأنيث فكما يجمع ما فيه التاء اذا اردت ادنى العدد تحو صاربة وصاربات كذلك يجمع ما فيه الفُ التأنيث من تحو ذفْرَى وذفْرَي وذفْرَيات وحُبْلَيات واليصُغْرَى والشعْرَيات وحُبْليات واليصُغْرَى والشهْريات وكذلك فعْلَى مؤنّث والمنعْريات وحُبْليات والتاء ولا مذكره بالواو والنهي وقد تقدّمت علّه ذلك عمل ما فيه الألف والتاء ولا مذكرة بالواو والنهي وقد تقدّمت علّه ذلك ع

قال صاحب الكتاب واذا كانت الالف خامسة جُمع بالتاء كقولك حُبارياتٌ وسُمانيات،

قال الشارح اذا كانت الف التأذيث خامسة في اسمٍ لم يُكسّروه بل يقتصرون فيه على جمع السلامة المحود و قولك حُبارَى حُبارَى حُبارَيات وسُماني سُمانيات وإن عنيت الكثير وذلك الذك الذك لو كسّرتَه وهو على خمسة احرف لا جكن ذلك ولم يكن بدّ من حذف احدى الالفيّن نان حذفت الف التأنيث قلت حَبائر و وممائي وذلك الله التكسير قبل الف السمائي وذلك الله التكسير قبل الف الافراد فوجب قلبها هرو لا لا يها القاد التأنيث بقى حُبار وسُمان لا مكسورا لانها وقعت موقع الفاء من جَعافِر والدال من مخادب والالف لا يمن تحريكها فقلبت هرو لانتها قريبة من الالف ويمكن تحريكها فصار والدال من مخادب والالف لا يمكن تحريكها فقلبت هرو لا لا يكون الاسم حُبْرى وسُمْنى واذا كسّرته قلت حَبارى وسَمانى كما قلوا حُبلي وما كان على فَعْلاه الولى بقى الاسم حُبْرى وسُمْنى واذا كسّرته قلت حَبارى وسَمانى كما قلوا حُبلي ومَعالَى ومَعالَى ومَعالَى ومَعالَى ومَعالَى ومَعالَى ومَعالَى الله ومَعالَى ومَعالَى الله ومَعالَى ومَعالَى الله ومَعالَى الله ومَعالَى ومَعالَى الله ومَعالَى ومَعالَ

الثلثة كما انّه من الثلثة ويستوى فيه المذكر والمؤتث تقول ثَرْآ؛ وثيّر وأثير وثير وصَفْراً وصُفْر وأَصْفُر والما الشتراك في الله وصاربة عوضا الاشتراك في الله فقيل ثَرَّ وصُفْر والما الشتراك في الله فقيل ثَرَّ وصُفْر ولان المذكر والمؤتث يستويان في تأنيث الجمع تحو في الرجال وفي النساء ولا يجوز تحريك وسط هذا الله في الشعر تحو قول طَرَفَة \* جَرِّدُوا منها ورادًا وشُقُر \* وذلك الفرق بين تحريك وسط هذا الله في الشعر تحو قول طَرَفَة \* جَرِّدُوا منها ورادًا وشُقُر \* وذلك الفرق بين والمؤلّف والأول وأثّق صفة وبين ما يجمع عليه من الاسماء تحو رُسُل وتُتُب فان هذا مصموم العين ويجوز اسكانه والأول ساكن لا يجوز صفه الا صوروة يُشبِهونه بالاسم ، ويُكسَّر على فَعْلان تحو سُول وبيصان وشمطان وشمطان وشمطان وشمطان وشمطان ويقد وغير جمعوة ايصا على فَعْلان تحو وذلك انبهم لما جمعوة على فُعْل تحو جمع ما لا زائد فيه تحو سُود وغير جمعوة ايصا على فُعْلان تحو وفيد وغير وضاربين ولا المفات على ضربين احدها ما كان جاربًا على الفعل كصارب وصاربية وغير جار كأثمر الفعل وللك ان الصفات على ضربين احدها ما كان جاربًا على الفعل كصارب وصاربين وفي المؤتث تأمات الفعل ولك انه له من الاول فاته بجمع جمع السلامة فتقول في المذكر تأمون وضاربين وفي المؤتث تأمات وضاربات وذلك انه لما جرى على الفعل شبة بلفظ الفعل الذي يتصل به ضمير الجمع لان المفعل وهو غير الجاري على النافي وضاربات عنولة يَصْرِيْن وما كان من الثاني يسلم ويتغير الجاري فلا يجمع جمع السلامة الآعن صرورة تحو قوله

\* فِا وُجِدَتْ بِناتُ بِنِي نِوارِ \* حَلائلَ أَثْرِينَ وأَسْوِينَا \*

وا وكان ابن كَيْسان يقول لا أرى به بأسًا والمذهب الاول لما ذكرناه ولذلك لا يجمع فَعْلَى فَعْلان جمع السلامة فإن سمّيت بشيء من ذلك جاز أن تجمعه جمع السلامة لاته اسمَّ وقد جاء في للديث ليس في لَخَصْراوات صَدَقَةً لاته يريع البُقُولات وكذلك لو سمّيت رجلا بأَسْوَد جاز أن تجمعه بالواو والنون فتقول أَسْوَدُونَ وكذلك لو صغّرت هذا للجع لجعته بالواو والنون والالف والتاء فتقول في سُود وأنت تريد المذكّر أُسَيْوِدينَ وسُويْداوات اذا اردت المؤتّث وامّا فُعَلَّ فهو جمع الفُعْلَى تأنيث الأَفْعَل وذلك ان أَفْعَلُ أن كان لا يتم نعتًا الا يمن كقولك افضل من زيد واصغر من خالد فاته يجمع منه ما كان للآدميين مذكّرا بالواو والنون كما قال تعالى قالُوا أَنْوِّمن لَكَ وَاتَبَعَكَ اللَّرْدَلُونَ وقال بالأَخْسَيِينَ أَمُّالًا ومؤتّثه بالالف والتاء نحو الكبري والكبريات والصغري والصغريات وذلك من قبل الله لمّا له يُنكّر ولم يكن الآ بالالف واللام المُعرِّفة او من المخصّصة نقص عن مجرى الصفات وجرى مجرى الاسماء لان الصفات بأبها التنكير من حيث كانت جارية مُجرى الفعل ولّا جرت مجرى الاسماء لان معلى الصفات بأبها التنكير من حيث كانت جارية مُجرى الفعل ولّا جرت مجرى الاسماء لان جمع الصفات بأبها التنكير من حيث كانت جارية مُجرى الفعل ولّا جرت مجرى الاسماء لان من جمع

والالف لا يكون ما قبلها ساكنًا واتغموا الياء المنقلبة عن الف المدّ في الياء المنقلبة عن الف المدّ في الياء المنقلبة عن الف التأنيث فصار صَحارِيٌ وصَلافِي فقهم من قاله ومنهم من حذف الياء الاولى تخفيفًا فصار صَحارٍ وصَلافِ فقوم أبقوهِ على حاله وقوم ابدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء الفًا لانّها اخف ولا يُشْكِل بغيرة وليكون آخرُ للع بالالف كما كان الواحد كذلك فهذا المثال الاول وهو فعالى والما المثال الثاني وهو فعالى فقد قالوا ففار في جمع نوفرى وقالوا في الصفة اناتُ وقالوا في المدود نُفساء ونفاس وذلك انّهم شبهوا ألفي التأنيث بتاء فحذفوها في التكسير كما تخذف التاء فيه فأنتني واناتُ وبطاح بمنزلة وبطاح بمنزلة وبفارٍ وقصّعة وقصاع ونُفساء ونِفاس بمنزلة رباع والمُفرَّة من الفرس وسطه وكما قالوا في قصعاء ونافقاء قواصع ونَوافي التأنيث فيه منزلة التاء في صارِبة وصوارِبَ وقائمة وقوائم كذلك نزّلوها منزلتها في للذف هنا لاتّهما سَواء في التأنيث وأن كان احدُها بالتاء والآخر بالالف كذلك نزّلوها منزلتها في للذف هنا القمل أحكام جميع الاسم ومثل بأثثى وأناثٍ وهو صفة وعمَّارُه الله وعمارية وهو صفة وعمَّارُه الله الفي التأنيث المناه والمناه وهو صفة وعمَّارُه الله الله في التأنيث وهو صفة وعمَّارُه الله في في المناه الفصل أحكام جميع الاسم ومثل بأثثى وأناثٍ وهو صفة وعمَّارُه الله في المناه في فذا لله عناء فد عناه الفول أحكام جميع الاسم ومثل بأثثى وأناثٍ وهو صفة وعمَّارُه الله في أنه لا

قل صاحب الكتاب والصفة اربعة امثلة فعالَ فُعْلَ فُعَلَ فَعَلَ فَعَالَ الْحَالِ وَطَاحِ وعشار وحُمْرِ والصُغَرِ وحَرامَى ويقال دَفْرَياتٌ وحُبْلَيات والصُغْرَيات وصَحْراوات اذا أُريد أَدْنَى العدد ولا يقال حَمْراوات وامّا قولُه عليه السلام ليس في الخَصْراوات صَدَقَةٌ فلجَرْيه مجرَى الاسم،

وا قل الشارج قد تقدّم القول ان ما كان من الاسهاء على اربعة احرف آخرُة الفُ التأنيث مقصورةً كانت او عدودة فاته يُكسَّر على فعالى وفعال ويشترك فيهما الاسم والصفة تقول في الاسم صحرآة وصحارى ونفرى ونفارى وتقول في الصفة أُنْتَى واناتُ وعَطْشَى وعطاشٌ من قولك رجلَّ عَطْشانُ وامرأةً عَطْشَى وقالوا بَطْحامَة وبطاح فهذا اصله الصفة يقال مكان أَبْطَحُ وبَرِيَّة بَطْحابَة لما اتسع منها فلذلك مثلنا به في الصفات ومثلنا به في الاسم لاته جارٍ مجرى الاسم لاتك تقول أَبْطَحُ وبَطْحاء ولا يكاد يُذكِّر عوصوفًا وكذلك تقول في للمع بطحاوات فتجمعه بالالف والتاء كما تقول صحراوات وقالوا الأباطيح كأفكل وأفاكل ولم يقولوا بُطْحُ وإن كان هو الاصل وقالوا حَرامَى وهو جمعُ حَرْمَى وهو صفةً تقول شاةً حَرْمَى اذا اشتهت الفحل وشياة حرامي وكذلك كلُّ ذات طلف، وتختص الصفة ببناءيْن آخرَيْن حَرْمَى اذا اشتهت الفحل وفعل فهو جمعُ فعُلاءً صفةً اذا كانت مؤثّنة أَفْعَلَ حَوْمَ وَحُولُ ومُخُولُ لاته من وصُفْرة جمعوه على فُعْلٍ جمع ما لا زائد فيه شبهوه بقعولٍ حيث قالوا صَبُورٌ وصُبُرُ وصُنْرُ وحُبُولُ ومُخُولُ لاته من

١٥٩ الجنوع

وحباني وسَكرَى وسَكارَى فَعباني وَذَفارَى عنزلة حَدادِب ودَراهِم وليست الالف في حبائي كالالف في حُبثي لان الالف في حبيل للتأنيت والالف في حباني منقلبة عن ياء لاته جمع على منهاج جعافر وما بعد الالف في جَعافر لا يكون الا مكسورا فلما انكسر ما قبل الياء في حبائي انقلبت ياء فصار في التقدير حبائي فأبدالوا من الكسرة فتحة ومن الياء الفا لان الالف اخف في اللفظ ولم يُشكل لاته ليس لك ه فعائل يلتبس به ولم يفعلوا فلك بقاص لئلا يلتبس بفاعل نحو حَاثَم والبل فامتناع الصوف في حبائي وذفرى واتما كان كامتناعه في مساجد وجعافر والذي يدل ان الالف في حبائي ليست كالالف في حبلي اتك لو سمّيت رجلا جَبائي ثم صغرته لم تُصغره على حد تصغير حُبارَى ألا لك فيه وجهان احدها ان تحذف الالف الاولى وتُثبت الف التأنيث فتقول حُبيْرى والوجه الثاني ان تحذف الف التانيث للطول ولا تحذف الاولى وتقبها ياء فتقول حُبيَرُ وأنت لو صغرت حَبائي اسم رجل لحذفت الالف الاولى وقلبت الثانية ياء على حد الاصلية والمُلحقة نحو قولك في مَلْهي مُليه وفي أَرْطَى أَرْيُطِ وكذلك ما في آخره الفا التأنيث الف الاولى وقلبت الثانية التأنيث تقول في تكسيره صَحارى وعَذارى وأن شمّت صحار وعَذار وكان المناعر وعَذاري وعَذاري مشدد الياء وإن شمّت ان تقوله قلته قال الشاعر انشده ابو العبيد الوليد بن يويد

والمَّنْ لِمَّانَ الْمِنْ لِمُسْتَى لَفَ الْفُلُوطِي أَشْقَدِ فَي الْمُعَالِّ الْمُحَارِبًا \* وَقُلْ آخِهِ

# \* اذا جاشتْ حَوالَيْهِ تَرامَتْ \* ومَدَّتْهِ البَطاحِيُّ الرِغابُ \*

يريد جمع بَطْحاء وحكى الاصمعيّ صَلاَفيٌ في جمع صَلْفاء وفي الارض الصُلْبة وخَبارِيّ في جمع خَبْراء عن التي جاء التشديد في مثل هذا قيل صحراء ونحوة من قولك عذراء وخبراء على خمسة احرف والالف اذا وقعت رابعة فيما هذا عدّتُه لم تحذف في التكسير والتصغير واتما تخذف اذا لم تجد من للخذف بدّا واذا ثبتت لزمك ان تقلبها ياء لانكسار الراء في صَحارِي قبلها كما تنقلب الف قرطاس وجُلاق ياء لانكسار ما قبلها اذا قلت قراطيس وجَاليق وكذلك تقلب الالف الاولى من صَحْراء وعَذْراء ياء فتصير الهمزة الفا لاتها اتما كانت قُلبت شُلبت هزةً لوقوع الف المدّ قبلها فاذا والت الله بقلبها ياء علات الهمزة الى ما كانت عليه وهو الفَّ فقلبوا الالف ياء لسكون الياء قبلها زالت الالف ياء لسكون الياء قبلها

فلذلك حِاء على اصله فإن اصطرّ الشاعر اليه جاز له ان يجمعه على فواعِل لانه الاصل قال الفَرَّزْدَق \* واذا الرجالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيْتَهم \* خُضْعَ الرِقابِ نَواكسَ الأَّبْصارِ \*

والاصل من هذه الابنية فُعَلَّ وفُعَالُ وكان فُعَلَا مُحَقَّف من فُعَّالٍ لان كلّ ما يجوز فيه فُعَلَّ يجوز فيه فُعَالً والاصل من هذه الابنية فُعَلَّ يجوز فيه فُعَالً والاصل من هذا هذي البناءين البناءين

ه قال صاحب الكتباب ولمُونَّتِه مثالان فَواعِلُ وفُعَّلُ تحوُ صَوارِبَ ونُوَّمٍ ويستوى في ذلك ما فيه التاء وما لا تاء فيه كحائض وحاسرء

قال الشارج أعلم أن هذه الصفة لما كانت جارية على الفعل يوصف بها المذكر والمؤتث وتدخل التاء على المؤتث الفيق بينهما كسروا ما كان من ذلك مؤتثا على فواعل حو امرأة صاربة ونساء صوارب وجارية جالسة ونساء جوالس وكرهوا أن يجمعوا عليه المذكّر وأن كان اصلاً لمثلا يلتبس البناءان و وجارية بالتبسة بالاسم لان الفرق بينهما ظاهر أذ كان الصفة مأخونة من الفعل وسواة في ذلك ما فيه تاء وما لا تاء فيه تحو حائض وحوائص وطامت وطوامت وحاسر وحواسر لان التاء مرادة فيه وبجرى ذلك المجرى ما كان صفة لما لا يعقل تجمعه على فواعل وأن كان مذكّرا تحو جَمَل بازل وجمال يوازل وجَبل شاهق وجبال شواهق وحصان صاهل وخيل صواهل لان ما لا يعقل يجرى مجرى المؤتث وكذلك أذا صغرت الجلع وكان لما لا يعقل تحو قولك في تحقير فلوس فليسات وفي تحقير كلاب كليبات وذائرة وزور وذلك أن التاء لما في المائم واعتمدوا في الفرق على القرينة قالوا حُيَصٌ وحُسَر وقالوا نائمة ونُوم وزائرة فُجمع جمع ما لا تاء فيه من المذاكر فاعوفه على من بناء الاسم أنما هي متصلة صار كانه نائمر وزائر فُجمع جمع ما لا تاء فيه من المذاكر فاعوفه على المائلة على المناترة فيه من المذاكر فاعوفه على المناترة فيه من المذاكر فاعوفه على المائلة على متصلة على في من المذاكر فاعوفه على المناترة على من المذاكر فاعوفه على المائة على المناترة فيه من المذاكر فاعوفه على المناترة فيه من المذاكر فاعوفه على المائلة على المناترة فيه من المذاكر فاعوفه على المناترة على المناترة وزائرة وثولوا بالمناترة فيه من المذاكرة فاعوفه على المناترة على المناترة وزائرة فيه من المذاكرة فاعوفه على المناترة وزائرة وزورة وذلك ان الناء فيه من المذاكرة فيه من المذاكرة وزائرة وزورة ولي المناترة والمناترة والمن

#### فصل ۱۳۶۸

دع قال صاحب الكتاب وللاسم ممّا في آخِره الفُ تأنيث رابعة مقصورة أو عدودة مثالان فَعلَى فِعالَ تحوُ صَحارَى واناث،

قال الشارح لل كانت الف التأنيث تقع لازمة غير منفصلة من الكلمة كما كانت التاء منفصلة لان الكلمة بنيت عليها فلمّا كان الامر فيها على ما ذُكر نزّلوها منزلة ما هو من نفس الكلمة فاذا كانت رابعة كان الاسمر بها كالرباع في في حمع فقالوا عَلْقَى وعَلاقً وذَفْرَى وذَفْرَى وقالوا في الصفة حُبْكي

حُدل بازِلٌ وبُنزُلُ على صَبُور وصُبُر وليس فُعُلُ وفُعَلا فيه عظره فيقاسَ عليه لقلته اتما يُسمَع ما قالوه ولا يُتجاوز قال سيبويه وليس فُعُلُ ولا فُعَلاَء بالقياس المتمكن في هذا الباب، وامّا فُعلانَ فقالوا راع ورُعْيانَ وشابُ وشُبّانُ وصاحبُ وصُحْبانُ شبّهوه بالاسم حيث قالوا فالقِّ وفُلْقانُ وحاجرً وجُبْرانُ وليس بالكثير، ويُكسَّر على فعال قالوا تاجِر وتجار وصاحب وصحاب ونائِم ونيام وراع ورِعَا قال الله تع ويس بالكثير، وقالوا كافِر وكفار قال الشاعر

\* وشُقَّ البَّخْرُ عن أَصْحابِ مُوسِى \* وغُرِّقَتِ الغَراعِنَةُ الكِفارُ \*

وذلك انتهم أجروا فاعلا مجرى فعيل حيث قالوا راع ورعيان وفالق وفلقان كما قالوا جَرِيب وجُوْبان ودُلك انتهم أجروا فاعلا مجرى فعيل حيث قالوا راع ورعيان وفالق وفصال في جمع أفيل وفصيل فأجازوا ذلك في وقد اجازوا في فعيل الذي هو اسم فعالًا كقولهم افال وفصال في جمع أفيل وفصيل فأجازوا ذلك في فاعل لان فعيلا يُجمع عليه ككريم وكرام وطويل وطُوال ويكسر ايصا على فُعُولٍ قالوا قاعِلٌ وتُعُودُ الله اعراد وجالِس وجُلُوس وشاهِدُ وشُهُودٌ قال الشاعر

وبايعْتُ لَيْلَى في خَلامً ولم يكن \* شُهُودٌ على لَيْلَى عُدُولً مَقانِعُ \*

كانهم جارًا به على المصدر نحو جَلَسَ جُلُوسًا وقَعَدَ قُعُودًا قال سيبويه وليس بالكثير، وقالوا هالكُ وهَلِنَى شبّهوه بقعيل معنى مفعول نحو جريح وجَرْحَى وقتيل وقتْلَى ان كانت بَلِيَّةٌ ومُصِيبةً، فامّا غائبُ وغَيبُ وخادم وحَدَم فاسما للجمع وليست جموعًا، وقوله وقد شد تحو فَوارِسَ يريد انّهم لم يجمعوا و فاعلًا صفة على فَواعِلَ وإن كان هو الاصلَ لانّهم قد جمعوا المؤنّث عليه فكرهوا التباسَ البناءيْن ان لو قالوا ضَوارِبُ وكواتِبُ لم يُعلَم الم جمعُ فاعل هو الم جمع فاعلة وقد قالوا فارسٌ وفوارِسُ قال الشاع.

- \* فَدَتْ نَفْسِى وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِي \* فَوَارِسَ صَدَّقَتْ فيهم طُنُونَ \*
- \* فَوَارِسَ لا يَمْنُونَ الْمَسنسايَسا \* اذا دارت رَحَا لِلَمْ الرِّيُونِ \*

٢. وقالوا عالك في الهوالك قال

\* فَأَيْقَنْتُ أَنَّى ثَاتُمُ ابْنِ مُكَمَّمٍ \* غَدَاتَثِذَ او هَالِكٌ في الْهَوَالِكِ \*

وذلك قليل شاذ و أنجازة امران احدها ان فارساً قد جرى مجرى الاسماء لكثرة استعاله مغردا غير موصوف وآلاخر ان فارسا لا يكاد يُستعبل الله للرجال ولم يكن في الاصل الله لهم فلمّا لم يكن للمؤتّث فيه حَظَّ لم يخافوا التباساً وامّا هَوالكُ فانّه جرى مَثَلًا في كلامهم والامثالُ تجرى على لفظ واحد

قال صاحب الكتاب والصفة تسعة فُعَّالُ فُعَّالُ فَعَلَة فُعْلَة فُعْلُ فُعَلان فعالَ فُعُولٌ حُو شُهَّد وجُهّال وفَسَقَة وقُصاة وتختص بالمعتلِّ اللام وبُزْل وشُعَراء وصُحْبانٍ وتِجارٍ وتُعُودِ وقد شدّ تحو فَوارِسَ قل الشارح قد تقدّم القول انّ التكسير في الصفات ليس بقياس لشَبْهها بالافعال والبابُ ان تجمع بالواو والنون لانّ الفعل يتصل بع هذه العلاماتُ تحوُ يصربون فاذًا البابُ في فاعل اذا كان صفةً تحوّ ه كاتب وضارب أن يجمع بالواو والنون نحو قولك ضاربون وكاتبون لانَّه صفةً ومؤنَّثُه بالهاء تحوُ ضاربة وكاتبة فكان جمعُ مذكّره بالواو والنون كما كان جمعُ مؤنَّثه بالالف والتاء تحوُ ضاربات وكاتبات، وقد يكسّر بحكم الاسميّة فاذا كُسّر المذكّر منه كان على فُعّلِ قالوا شاهِدٌ وشُهّدٌ لشاهد المصير وبازل وبُزّل وقارِح وتُرَج ومثله في المعتل صائم وصوم ونائم ونوم ويائم ونوم وجوز صيم ونيم وقالوا فيما اعتلت لامه غازٍ وغُرَّى وعافٍ وعُقَّى بمعنى الدارس وعلى فُعَّالَ قالوا شُهَّاذً وجُهَّالٌ ورُكَّابٌ وذلك كثيرٌ، وقد ١٠ يكسّر على فَعَلَةَ قالوا فاستَّى وفَسَقَةُ وبأُر وَبَرَةٌ وكافُر وكَفَرَةً وقالوا فيما اعتلَت عينه خاتَى وخَونَةُ وحائكٌ وحَوَكُمُّ والقياس خانَّةُ وحاكَةً وأنما خُرِّج على الاصل ورَّما قالوا خانةً وحاكةٌ كما قالوا باعَةً ونظيرًا من المعتلّ اللام غازِ وغُزاةً وقاص وتُصافًا جاوًا به على فُعَلَة وهو بناء اختص به المعتلُّ لا يكون مثله في الصحيج وزعم بعض الكونيين ان اصل قصاة قُصَّى مثلَ شُهِّد وقرَّج فحذفوا احدى العينَيْن وأبدلوا منها الهاء ولا دليل على ذلك وكان ابو العبّاس محمّد بن يزيد يذهب الى انّ وا ذلك ليس بتكسير لفاعل على الصحة انما في اسما اللجمع فهو بأبه كغُود وعَمَد وأَفيقٍ وأَفَقٍ ، وقد كسّروه على فُعْلِ قالوا بارِلْ وَبُرُلُ وشارِف وشُرْف المُستّنة من الابل وقالوا عائدٌ وعُوذٌ وفي القريبهُ النتاج وحائلٌ وحُولٌ وعائطٌ وعيطٌ بمعنى للحائل وأصلُ عُونٍ وحُولٍ عُونٌ وحُولٌ فأسكنت الواو استثقالًا للصمّة عليها وأصلُ عيط عُيْظً فسكّنوا الياء استثقالا وكسروا العين لتصحّ الياء وذلك كما قالوا بيضٌ في جمع أَبْيَضَ وأصلُه بُيْضٌ كَأَخْرَ وخُو واتما كسروا الباء لتصتّج الياء وذلك اتّهم شبّهوا فاعلا بفَعُولِ فجمعوه ٢٠ على حذف الزيادة لاتَّه مثلُه في الزيادة والعدَّة فكما قالوا غَفُورٌ وغُفُرٌ وصَّبُورٌ وصُبُرُ كذلك قالوا بازِلَّ وبُزلَّ وشارِفٌ وشُرُفٌ فَحذفُ الالف من فاعِل هنا كحذف الواو من فَعُولِ ، ويجيء على فُعَلاة قالوا شاعد وشُعَراء وجاهل وجهلاء وعالم وعلماء وصالح وصلحاء وعاقل وعقلاء شبهوه بفعيل الذى هو بمنزلة فاعل نحو كريم وكرمآء وحكيم وحكيآء لانَّه أنَّما يقال ذلك لمن قد استكل الكُرَم وللكهَّة وكذلك شاعرٌ لا يقال اللَّ لمن قد صارت صناعتُه وكذلك جاهلٌ فلمَّا استويا في العدَّة وتُقارَبا في المعنى خُل عليه كما

جمعَه كما قالوا جَرِيبُ وجُرِيانُ ورَغِيفٌ ورَغُفانُ كذلك قالوا ههنا جِنَانٌ وحِيرانُ وفُعلانُ بالصم في هذا اكثرُ من فعلانَ لانه محمولُ على فعيل والبابُ في فعيل فُعلانُ حوجويب وجُريان وكثيب وكُثبان وفُعلانُ فيه قليل نحو طَليم وظلّمانِ وقصيب وقصّبانِ واذا قلّ في الاصل كان فيما مجُل عليه اقسل في كسّره على فُواعِلَ جمعه جمع الاربعة فنوّل الواثدَ فيه منزلة الاصل ومن كسّره على فُعلان وفعلان فعلى حذف الواثد وجمعه جمع بنات الثلاثة نحو مُلانٍ وورلانٍ وقالوا واد وأودية جمعوه في القلّة على القلّة على حذف الواثد والمعل وما الله في هذا للحرف المعتل نادرًا كانهم كرهوا فيه فواعلَ لثلّا تنقلب الواو هَرةً فيقال أُواد والاصل وواد فيجتمع في أول الكلمة واوان فتنقلب الأولى هوةً كما قلبوها في أواق عسيلً وللجر مكانٌ مستديرٌ عسك الماء من شَفة الوادى وهو فاعلُ من الحجر وهو المنعُ والسال مسيلً صبيقً في الوادى ولحاجة لانّ من اراد قضاء للحاجة ألى العائمة للنّيرُ والغائط المكان المنخفض وكُنى به عن منيقً في الواد لقولهم تعقيقط النا النافيات علوا في ميزان ومثله اذا أن الغائظ ومن الواو لقولهم تعقيقط اذا أن الغائظ ومن الواو لانه من حاط يَخُوطُ على المحونها وانكسارِ ما قبلها كما فعلوا في ميزان ومثله عن الله صاحب الكتاب ولمؤتنه مثالً واحد فواعلُ نحو كواثِبَ وقد نزلوا الفَ التأنيث منزلة تأثه فقالوا في فاعلُ حَو نَوافِقُ وقواصِع ودوامً وهواب ع

وا قال الشارج المؤتّت في هذا البناء على ضربين مؤتّت بعلامة هي تا كجاعرة وكاتبة ومؤتّت بعلامة هي الفّ عُدودة تحو نافقاء وقاصعاء فقياسُ ما كان من الاوّل ان يجمع على فواعل لاتّك في التكسير تحدّف التاء اذ كانت منفصلة عن الاسم على حدّ حذفها في قصْعة وقصاع وجَفّنة وجِفان ثمّ تجمع جمع المذكّر فتقلب الفه واوا تحو جَواعِر وكواتِب ولا يخافوا التباسه بالمذكّر لان التأنيث هنا ليس للفهق وما كان من التاني وهو المؤتّث بالالف الممدودة فانّه ايصا يُجمع على فواعِلَ قالوا نافقاء ونوافق وقاصعاء وم وقواصع شبّهوا ما فيه الف التأنيث عا فيه تاء التأنيث فنافقاء وقاصعاء بمنزلة نافقة وقاصعة لحذفوها في التكسير كما يحذفون التاء ومثله قولهم خُنْفساء وحَنافس كانّهم جمعوا خُنْفَسة والحامِق حلية المؤسنة على والناقياء والكاتبة من الفرس اعلى حَلقة الدُبر وفي ايصا طَرَف الفَحْد موضعُ الرَّقَمة من الحمار وها الجاعرتان والكاتبة من الفرس اعلى الخارى والنافقاء والقاصعاء والداماء من حَرِة اليَرْبوع وسوابٍ جمع سابياء وهو النتاج ومنه الحديث تسعنه أعشار البَرَكة في التجارة وعُشْرُ في السابياء على السابياء المنافرة على التجارة وعُشْرُ في السابياء وسوابٍ جمع سابياء وهو النتاج ومنه الحديث تسعنه أعشار البَرَكة في التجارة وعُشْرُ في السابياء على السابياء المنافرة على المنافرة عن التجارة وعُشْرُ في السابياء المنافرة عن التجارة وعُشْرُ في السابياء المنافرة المنافرة عن السابياء المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وعُشْرُ في السابياء المنافرة المن

قال صاحب الكتناب وما كان على فاعِلْ اسماً فله اذا جُمع ثلثةُ امثلة فَواعِلُ فَعْلانُ فِعْلانُ حَوْ كَواهِلَ وَجُدُونِ وَجِنَّانٍ عَ

قال الشارج اعلم أن ما كان من الاسماء على فاعل أو فاعل غير نُعْت فله في التكسير ثلثة ابنية فالبابُ ه فيه أن يُكسِّر على فَواعلَ نحو كاهل وكواهلَ وحائط وحوائطَ ونَائِل ونَوائِلَ وطابَق وطوابق ودلك الآنه ليس بنَعْت فنريد أن تفصل بينه وبين مؤنَّثه واتما و اسمَّ رباعيُّ بالزيادة فجُمع على الزيادة فكان حكمه في الجمع حكم بنات الاربعة وشُبّه ما فيه زيادةُ الالحاق تحو جَوْهَرٍ وصَيْرَفِ لانّه مثلُه في العدّة وكون الزائد ثانيا من حروف المدّ فكما يقال جُواهِرُ وصَيارِف كذلك قيل حَوائِطُ وحواجِرُ واتّما قلبوا الفَ فاعِلِ في هذا للجمع واوا لان الف التكسير تقع بعدها والجمع بينهما متعدِّرٌ لسكونهما فلم يكن ، بدُّ من حذف احدها أو قلبة فلمر يسغ للذف لاقه يُخلُّ بالدلالة على للجمع فتَعيّن القلبُ وقلبوها واوا ولد يقلبوها ياد لأمور منها أنّهم جلوها في القلب على التصغير فكما قالوا حُويَّظٌ وحُوَّجُزُّ قالوا في التكسير حَوائِطُ وحَواجِزُ لانّ التصغير والتكسير من واد واحد فجاز ان يُحمَل كلّ واحد من التصغير والتكسير على أخيه ألا ترى انّهم كما جلوا التكسير على التصغير هنا كذلك جلوا التصغير على التكسير فقالوا أُسَيْودُ من غير التفام كما قالوا أُساودُ الثاني اتَّهم ارادوا الفرق بين الف فَاعل وياء وا فَيْعَلِ تحو صَيْرَفِ أَلا تراك لو قلت في صارفٍ صَيارِفُ لجاز ان يُتوقِّم انَّه جمعُ صَيْرَف فعُدل الى السواو لذلك الامر الثالث ان الالف لمّا زيدت للجمع وأربد قلبُها قلبوها وأوا تشبيهاً لها بواو للمع تحو قَامُوا والزيدون ولا فرق في ذلك بين المعرفة والنكرة فانَّك تقول في المعرفة خالِدٌ وخَوَالدُ وقاسمٌ وقواسمُ كما تقول كاهلٌ وكواهلُ ولا تمتنع المعرفةُ من الواو والنون تحو قولك خالدون وقاسمون ، وقد جاء في فاعِلْ فَواعِيلُ تَحُو طَابَقِ وطُوابِيقَ ودانَقِ ودوانيق وخاتَم وخَواتِيم كانَّهم جمعوة على ما لم يُستعبل ، الحو طاباق وطوابيق وداناق ودوانيق وخاتام وخوانيم وليس دلك بقياس مطرد على أنّ بعضهم قال خاتام وأنشدوا \* أخذتِ خاتامي بغيرِ حَقّ \* فعلى هذا يكون خَواتِيمُ قياسا قال الفرّاء لر يجي في فاعِلٍ فَواعِيلُ الله في شيء من كلام المولدين قالوا باطِلُّ وبَواطِيلُ شبَّهوه بطابِقٍ وطُوابِيقَ، الثاني فُعْلانُ بصمر الفاء قالوا حاجرٌ وجُجْرانُ وسألُ وسُلانٌ وحائثُ وحُورانٌ وقالوا فيه حيرانٌ كُسّروه على فعُلانَ كما قالوا جِنَّانُ ومثله غيطانٌ وحيطانٌ جمع غائط وحائط وذلك انَّهم شبَّهو بقعيل نجمعوه

من الآفات والمكارِة التى تُصيب للتى وهو لها كارِة غيرُ مُريد فلمّا اختصّ المغرُد معنى واحد لا يشركه فيه غيرُة وهو فَعْلَى فإن وُجد في غيرة فلمشاركته له فيه غيرُة وهو فَعْلَى فإن وُجد في غيرة فلمشاركته له وشَبِهة به على ما سيُذكرَء وقد شدّ تحوُ فُتَلاّة وأُسَراآة كانّهم شبّهوة بظريف وطُوَفاة وشريف وشُوفاء وشريف وشُوفاء والباب فَعْلَى لان قتيلًا معنى مقتول وأسيرًا معنى مَأْسُورٍ ولا يُجمّع شيء من ذيلك اذا كان مذكّرا بالواوه والنون كما لم يجمع مؤنّثُة بالالف والناء فلا يقال قتيلُون ولا جَرِجَاتُ لاتهم لم يفصلوا في الواحد بين المذكّر والمؤنّث بالعلمة فكرهوا ان يفصلوا بينهما في الجمع فيأتوا في المعمة عا كرهوا في الواحد فاعرفه ع

قال صاحب الكتاب ولمُوقِعها شاشة امثلة فعال فعاتِل فعلاة وذلك تحوصباج وصباتِح وجاتِر وخُلفاء والله الله المسارح قوله ولمُوقِعها يعنى مؤيِّث عنه الصيغة يريد ما كان على بناء فعيل اذا لم يكن بعنى المععول وله في الجع ثاثة ابنية فعال فعاتِل فعاتِل فعلاة قالول عالول صبحة وصباح وطريفة وطراف جمعوه على فعال بالريادة الحليلة يقال امرأة صبحة اذا كانت دَاتَ صَباحة وهي الجال ومثلة طريفة وطراف جمعوه على فعال بالريادة كالمذخر ولم يفصلوا بينهما في الجمع كانهم اكتفوا بالفصل في الواحد عن الفصل في الجمع والثاني فعاتِلُ كالوا صبحة وصبائح وصححة وصلائم وصححة وطرائب جمعوه جمع الاسماء تحو صحيفة وصحائف وسنفينة وسنفينة وسنفينة وسنفية وصحائم وطريقية وصلائم وصحفة في المنفذة عن المدار وسنفياء حو صحيفة وصحائم والمؤسسة والله المنازع والمنازع وا

<sup>\*</sup> إِنْ مِن القَوْمِ مَوْجُودًا خَلِيفَتُه \* وما خَلِيفُ أَبِي وَهُبٍ مَوْجُودٍ \* فَجَاء خُلَفَا \* عَلَى خُلَيفَ كَفُقَها وَطُرُفَاءَ ،

وَتَحْيِلُّ وَنُحُلَّهُ لاتَّه مثله في الصفة والزنة والزيادة يريد انَّ فَقِيهًا وظَرِيفًا وتحوها من الصفات كما انّ جَبانًا صفةً وأنّ الزائد في البناءيْن حرف مدّ ولين وأنّ زنتهما واحدةً من جهة سكونه وحكى عن سيبوية رجلٌ جَبانٌ وامرأةٌ جبانةٌ وجُبناء في الجمع فعلى هذا لا يمتنع جمعُه بالواو والنون فيمن يعقل وبالالف والتاء في المؤتث، وامّا فعالَّ بكسر الفاء فله في التكسير ثلثة ابنية فُعَالَ فعائلُ وهو ه كفَعال بفرِّج الفاء لا تدخل تاء التأنيث في مؤنَّته فالآولُ وهو فُعْلُ قالوا فيه ناقةٌ دِلاثُ اى سريعةٌ ونُوقَ دُلُّتُ وناقةً كِنازُّ ونُوقٌ كُنْزُّ اى مجتمعة اللحم الثاني وهو فَعاتُلُ قالوا ناقةً هجانٌ وفي الكريمة الخالصة ونُونَّ عَجائَنُ وقالوا شمالٌ وهي الخليقة والجمع شَمائِلُ على ارادة الزائد وامّا فُعلَ فعلى تقدير حدف الزائد الثالثُ فعَالٌ قال الخليل الهجانُ يكون واحدًا ويكون جمعًا تقول هذا هجانٌ وهؤلاء هجانً وذلك أنَّ هجانًا نعالًا ونعالًا يجرى مجرى فعيل لاستوائهما في العدَّة والزيادة في حيث جمعوا فعيلًا ١٠ على فعال تحو طَريف وطِراف وشريف وشراف كذلك كسروا عليه فعالًا وقالوا في الشمال التي هي الخليقة تكون واحدا وجمعا قال الشاعر \* وما لُوْمَى أَخى من شماليًا \* يريد من شَماتُلى وقالوا دِرْعٌ دلاصٌ وهو البَرْاق ودُرُوعٌ دلاصٌ فدلاصٌ اذا كان جمعًا تكسيرُ دلاص الذي هو واحدى فان قيل فهلًا كان هجان ودلاصٌ في مذهب المصدر من تحو جُنُب ولا يكون تكسيرا قيل في ذلك مذهبان منهم من يقول هذا هجانً وهذان هجانان وهؤلاء فَجائنُ وكذلك دلاصُّ فعلى هذا يكون ه تكسيرا اذ لو كان مصدرا لله يُثَنَّ كما كان في جُنْبِ كذلك والذي يدلُّ على ذلك قولُهم جَوادُّ وجيادٌ فجمعوا فَعالًا على فعال وفعالً وفعالً مجراها واحدُّ ليس بينهما فرقَّ الَّا فاخ الناء وكسرُها فكما لا يُشَكُّ في انَّ جِيادًا تكسيرُ كذلك هجانٌ ومنهم من يقول هذا هجانٌ وهذان هجانٌ وهولاء هجان وكذلك دلاص فهؤلاء يجعلونه مصدرا ويُوحدونه في كلّ الاحوال كما كانس جُنبُ كذلك فاعرفده

قال صاحب الكتاب وامّا فَعِيلٌ معنى مَفْعُولِ فبالبه أن يكشر على فَعْلَى كَجَرْحَى وتَتْلَى وقد شدّ تُتَلاه وأُسَراء ولا يُجمع جمع التصحيج فلا يقال جَرِجون ولا جَرِجاتَ ع

قال الشارح اعلم ان فَعِيلًا اذا كان بمعنى مَفْعُولٍ فانّه يجرى مُجرى فَعُولٍ فلا تدخله الهالا فى المؤنّث ويكون لفظ المذكّر والمؤنّث فيه سواء كما كان كذُلك فى فَعُول وبابُه ان يُكسّر على فَعْلَى كما ذكر تحوّ جَرِيحٍ وجَرْحَى وتَتِيلٍ وقَتْلَى ولَدِيغٍ ولَدْغَى فامّا اختصاصُه بفَعْلَى فلانّه لا يُجمّع على ذلك الله ما كان

۱۴۸ : المجموع

المؤنّث واتما الحلوا فيه تاء التأنيث تشبيها له بصديق وصديقة لانّه مثله في الصفة والعدّة والزيادة وهم كثيرا ما يحملون الشيء على نقيصه وكلُّ واحد منهما يقع على للع بلفظ الواحد قال الله تع فَانَّهُمْ عَدُوَّ مُبِينًا وكذلك صَدِيقٌ قال الراجز \* دَعْها فَمَا لَحَوْقُ مِن الله عَدُوَّ مُبِينًا وكذلك صَدِيقٌ قال الراجز \* دَعْها فَمَا لَحَوِيقٌ مِن صَدِيقها \* وكما شُبّه فَعُولُ بقعيلٍ فَأَلْحق به تاء التأنيث كذلك شبّهوا فَعيلًا بقعول ه فأسقطوا منه تاء التأنيث كذلك شبّهوا فعيلًا بقعول وفاسقطوا منه تاء التأنيث فقالوا شاةً سَدِيشَ اذا أتت عليها السنة السادسة وقالوا ربيح خَرِيق اى باردة شديدة الهُبوب قال الشاعر

# \* كُانْ هُبُوبَها خَفَقانُ رِيحٍ \* خَرِيقٍ بين أَعْلام طوالِ \*

وكتيبَة خَصيفٌ فامّا قولهم رَكُوبَة وحَلُوبَة فالتأنيث فيه للمبالغة والتكثير كنسابة ومن قال عَدُوَّة لم يمتنع عند، جمعُه بالالف والتاء ومذكّرُه بالواو والنون الثالث فُعَلَّة وهو قليل تالوا وَدُودٌ وُودُدآه وا شبّهو بفعيل أذ كان مثلة في العدّة والواو اختُ الياء ولذلك يتّفقان في الردّف وفيه شـذودٌ من وجهَيْن احدُها انّ فَعُولًا لا يجمع على فُعَلاَّة انَّما بابُه فَعيلًا كَرْبِيم وكُرِّمَا فَهُو في فَعُول شاذّ الثاني انَّه اتما جاء هذا البناء في للع على التشبيه بفَعيل فلا يكون هذا البناء في المصاعف من فعيل فلا يقال شَديدٌ وشُددآه وجُليلٌ وجُللآء فهو في فَعُول المشبَّد بد أشدُّ امتناءًا فكان فيد شادًّا واتَّا سوَّخ ذُلك خروجُه عن بابد وشذوذُه فأجرى عليه بما ليس له وقد شبَّهه سيبويه بحُشَشَآء في الواحد ه ا يريد انَّهم احتماوا التصعيف في وُددآء كما احتماوه في خُشَشاء والخُشَشاء العظم الناق خلف الأُذْن وها خُشَشاوانٍ وربّما انَّهُم فقيل خُشّاء ونظيرُه تُوباآه بالسكون وها حرفان نادران ، فامّا فَعَالَّ بفتح الفاء فهو كفُّغول يجمع على فُعُل وفُعْل في المعتلِّ وقد جاء فيه ايصا فُعَلآ و فكان له ثلثةُ ابنية في الجع فالاوِّلُ فُعُلُّ قالوا امرأة مناع وصُنع وجَمادٌ وجُمدٌ كما قالوا صَبُورٌ وصُبْرٌ والصَناعُ المرأة لخانقة ويقال جَمادٌ اي بَحْيلَةٌ وسنةٌ جُمانٌ اي مُجْدبَةٌ الثاني قالوا في المعتلّ نَوارٌ ونُورٌ وجَوادٌ وجُودٌ وعَوانٌ وعُونُ وأصله ١٠ التثقيل واتما سكنوة تخفيفًا لثقل الصمّة على حرف العلّة واتما كان البابُ في فعال ان يُكسَّر على فُعل لانَّه نظيرُ فَعُول من جهة الصفة والعدَّة وأنَّه يمتنع من كلِّ واحد منهما تاء التأنيث فلا يقال امرأةً صناعة كما لا يقال امراةٌ صَبُورَ \* ويقال امرأة نوار اي عفيفة نافرة عن القبيح واصلُ النوار السنفارُ وللمَوادُ الرجل الكريم مأخوذٌ من المرُّود وهو المطر الغزير والعَوانُ النَّصَفُ يقال امرأة عوان وبَقَرَة عوان اى نَصَفُ في سِنْها الثالث تالوا جَبانٌ وجُبَنآء قال سيبويه شبّهوه بفعيل تالوا فَقيهٌ وفُقَهآء

كان من نلكه لمن يعقل مذكرا من الواو والنون تحو قولك طريفون ولبيبون وحكيبون وما كان مؤتثا والله والتاء تحو لبيبة ولبيبات وطريفة وطريفات، وفُعالَّ عنولة فعيل لاقهما اختان تقول رجلٌ طَوِيلٌ وطُوالٌ وبَعِيدٌ وبُعادٌ وقالوا شَجِيعٌ وشُجاعٌ وخَفيفٌ وخُفافٌ وتدخل في مؤتّب فعال الهاء كما تدخل في مؤتّب فعيل تقول امرأة طويلة وطُوالَة وخفيفة وخُفافة فلما اتّفقا في المعنى اتّفقا في الجع وقالسوا في مؤتّب فعيل تقول امرأة طويلة وظوالَة وخفيفة وخُفافة فلما قالوا كرام ولِثام، وامّا فَعُولَ فيجيء على مُتُحاعٌ وشُجعة كما قالوا فقيه وفُقهآء وقالوا طُوالٌ وطوالٌ كما قالوا كرام ولِثام، وامّا فَعُولَ فيجيء على تلثة أبنية فُعل وفعائل وفعائل وفعائد قالوا صَبُورٌ ومُبُو وعُدُورُ وغُدُرُ هذا هو الباب المذكّر والمؤتّث فيه سَوالا واتما استويا في الحج والثاني فَعَائِلُ ويختص بالمؤتّث في الواحد استويا في الحج والثاني فَعَائِلُ ويختص بالمؤتّث قالوا عُجُورٌ والمرأة عندورٌ فلمًا استويا المذكّر والمؤتّث في الواحد استويا في الحج والثاني فَعَائِلُ ويختص بالمؤتّث قالوا عُجُورٌ والمرأة عندورٌ ولمّا استويا في الحج والثاني فَعَائِلُ ويختص بالمؤتّث في الواحد استويا في الحج والثاني فَعَائِلُ ويختص بالمؤتّث قالوا عُجُورٌ والمرأة عندورٌ ولمّا شبهوه بفعيلة لأنه مؤتث مثله وقالوا مُخْتُو قال الشاعر

\* جاءتْ به مُجُزِّ مُقابَلَةٌ \* ما فُقْ من جَرْمٍ ولا عُكْلِ \*

وقالوا للواله عُجُولٌ وعُجُلٌ وقالوا جَدُودٌ وجَدايُدُ وصَعُودٌ وصَعابُدُ وسَلُوبٌ وسَلاَبُ وللدود التي قلّ لَبَنها والصَعُودُ التي عطفت على ولد غيرها والسَلُوبُ التي سُلبت ولدَها بموت او ذَبْهِم او غير نَيْنك جاوًا بها على فَعابُلَ لاتها مُوتَثَةٌ فكان علامةُ التأنيث فيها مقدّرةً فصار كصَحيحة وعَدائِم شبّهوا فَعُولًا في الصفة بلاسم فجمعوه جمعه فكما قالوا قَدُومٌ وقُدُمٌ وقداهُ وقلُوصٌ وقلُصُ وقلُبُص كذلك قالوا عُجُورٌ وخَجَائِزُ وقد يستغنون بأحدها عن الاخر قالوا عَجابُلُ ولم يقولوا مُحَدُّلُ وقالوا صَعابُدُ ولم يقولوا صُعدُ وقد يستغنون بأحدها عن الاخر قالوا عَجابُلُ ولم يقولوا مُحَدُّلُ وقالوا صَعابُدُ ولم يقولوا صُعدُ وقد يستغنون بأحدها عن الاخر قالوا عَجابُلُ ولم يقولوا المخير من يعقل جمعوه جمع المؤتث صُعدٌ وقد قالوا في المذكر جَزُورٌ وجَوَائِرُ وبابُه المؤتّث كانّه لمّا كان لغيرِ من يعقل جمعوه جمع المؤتّث في المنتذ عبرى في المؤتّث فامّا فَنُوبٌ وأَنْنَبَةٌ ففيه لغتان التذكير والتأنيث فن ذكر قال أَذْنَبَةٌ ومِن انّت قال فَنانُبُ ويُحكَى انّه لمّا قال عَلْقَمَةُ

\* وفي كلّ حَيّ قد خَبَطْتَ بنعَّة \* فَخُقّ لشَأْس من نَداكَ ذَنُوبُ \*

"ا فقال بل أَنْنِبَةً وأطلقَ أخاء شَلَّسًا وأحسى اليدى ولا يجمعون من نلك بالواو والنون وإن كان لمن يعقل لان مؤنّثه لا يجمع بالالف والتاء وأنما لم يجمع المؤنّث بالالف والتاء لانّها لا تُستعل في المؤنّث بعلامة التأنيث لانّها لم تُجْرِ على العقل فلمّا طُرحت الهاء في الواحد مع انّ التأنيث يُوجِبها كرهوا ان يأتوا بجمع يوجب ما كرهوا فيكون نقصًا لغرضهم فعدلوا عن السلامة الى التكسير وأجروا المذكّر مجراة وقد حكوا عَدُونً فأدخلوا تاء التأنيث على فُعُولٍ وهو قليل والكثيرُ عَدُونً وإن عنيتَ

أَنْعَلاَهُ فيما اعتلَت لامُه نظير فُعَلاَه في الصحيح وذلك انهم كرهوا ان يقولوا شُقَيالَة وغُنَيالَة فتقع الياء مفتوحة وقبلها فاحة وذلك ممّا يُوجِب قلبَها الفأ فعدلوا عنه الى أَثْعِلاَهَ، وامّا ما كان معتلَّ العين من محو طَوِيلٍ وقَوِيمٍ فانّه يُكسَّر على فعال من نحو طوال وقوام وطيال وقيام وهو قليل قال الشاعر \* تَبيَّن لى أَنَّ الْقَمَاءَةَ ذَلَّةُ \* وأَنَّ أَعَيْآءَ الرجال طيالُها \*

ه والكثير طوالُها ولم يقولوا فيه فُعلاً ولا أَفْعلاء استغنوا عنهما بفعال لاته اخفَّ وقد شدّ منه قولهم بغيًّ وبُغواء وكان حقّه أن يقال بُغياة لاته من نوات الياء وحكى الفرّاء سَرِيَّ وسُرَواء ولم يجمع على هذا الله هذان للرفان، وقد كسّروه على فُعل قالوا نَذيرُ ونُذُرُ شبّهوه بالاسم بحو كثيب وكُثُبِ قال تعالى فَكَانَ عَدّانِي وَنُدُر وقالوا جَديدٌ وجُدُدُ وسَديسٌ وسُدُسٌ والسديسُ الني أتت عليها السنة السادسة يقال شاةً سَديس وناقة سديس وللع سُدُسٌ قال الشاعر

ا \* فَطافَ كما طافَ المُصَدِّقُ وَسْطَها \* يُخيَّر منها في البَوازِلِ والسُدْسِ \* وقالوا صَديقٌ وصُديقٌ وقصيجٌ وقصيحٌ قال الشاعر

\* خُرْسٌ تُلاقى كلَّ مَكْرُمَة \* فُصْحُ بقَوْلِ نَعَمْ وبالفَعْل \* وَالْمَا لَذِيدٌ وَلُكَّ خَفْدًا على حد رُسُلٍ ورُسْلٍ قالُ الشاعر

\* لُذَّ بَأُطْرافِ لِحَدِيثِ اذا \* حُبُّ القِرَى وتُنُوزِعَ الفَجَرُ \*

والواف المعتل ثَنَى وَثُن والاصل ثُنَى بصم النون فأبدالوا من الصبة كسرة لثلا تنقلب الياء واوًا كما فعلوا في أَدْل وَأَجْر ومن خقف قال ثُنَى باثبات الياء وقالوا ثنيان كسروه على فعلان شبهوه بجَرِيبٍ وجُرْبانٍ ومثلُه شَجِيعٌ وشُجْعان وقالوا خَصِي وخصيان كسروه على فعلان بكسر الفاء شبهوه بظليم وظلمان وقالوا يتيم وأيتام وشريف وأشراف جاوًا به على أفعال شبهوا فعيلا بفاعل حيث قالوا شاهد وأشهاد وصاحب وأصاب لاته اربعة على عدته والزيادة فيه حرف ساكن لين مثله، وقالوا أبيل وآبال ما والابيل القس وكان عيسى عمر يقال له أبيل الأبيلين كما يقال قس القسوس قال الشاعر

\* وما سَبَّحَ الرُقْبانُ في كلِّ بِيعَة \* أَبِيلَ الأَبِيلِينَ المَسِيحَ ابنَ مَوْبَا \*

وقالوا طَرِيفٌ وطُرُوفُ جاوًا به على حذف الزائد كانّه جمعُ طَرْف وإن له يُستعبل على تحوِ فَلْس وفُلُوسِ وطُرُف و وَاللهُ وَقَالُ البوعبِ هو جمعُ طريف على غيرِ تسيساس وطَرْفُ في معنى طريف على غيرِ تسيساس وطَرْفُ في معنى طريف على غيرِ تسيساس ونطيرُه زَنْدُ وَأَزْنَاذُ وزَمَانُ وَأَزْمَانُ قَالَ وَيَدَلَّ عَلَى ذَلَكُ اللّهُ لَوْ صَغْرَتُ ظُرُوقًا لَقَلَتَ طُرَيّهُونَ ولا يمتنع ما

تحريكُه وهو الهمزة فقالوا تَهامُ ورَسائِلُ ودَوائِبُ لامتناع للركة فيها فان قيلَ فانكم هُزتم الالف في حامً ودوائب لامتناع للركة فيها ها بألكم هُوتموها في محائف وحمائل مع امكان للركة في الياء والواو قيل لمّا كانت الياء في محيفة والواو في حولة مدّتين والددّين لاحظ لهما في للركة حملوها في الهمزة على الالف في حَامة ورسالة ودُوابة اذ كانت مثلها في الزيادة والمدّ ألا ترى آنك لا تهمز تحوياء معيشة هو بل تتركها ياء على حالها في للمع تحو قولك معايش لكون الياء فيها اصلاً متحرّكة في الاصل وهُرُها ودي ووجهه ومُجازة التشبيه بصحيفة وكتيبة وليس مثلهماء وربّا قالوا سُفُنَ وصُحف فكسروه على فعل وشبهوة بقليب وقلب كاتهم لم يعتدوا بالهاء وجمعوا سفينًا وصحيفًا على سُفُن وصحف كما قالوا خَفْرة وجفارً فقدروا الهاء ساقطة وجمعوة جمع ما لا هاء فية حتى كاتهم جمعوا جَفْرًا فاعرفه؟

قل صاحب الكتاب ولصفاته تسعة أمثلة فعلآء فعلاً فعلان فعلان فعلان أنعال أفعلاء أَفعلاء أَفعلَة فعول وذلك المحو كرماء وجُبناء وشُجعان ووُكناء وفُكر وصُبر وصُنع وكنز وكرام وجياد وهجان وثُنيان وشُجعان وخصيان وشِجعان وشَجعان وأشرافٍ وأَعداء وأَنبياء وأشّحة وطُروفٍ ويُجمع جمع التصحيح بحو كريمون وكريمات،

قال الشارج الهاء في قوله ولصفاته تعود الى ما من قوله وما كانت زيادته ثالثة مدّة ممّا هو على اربعة الحرف لان ذلك يكون اسماء وصفات فأضاف الصفة اليه اضافة البعض الى الكلّ كما يقال نَصْلُ السَيْف اوحَبُّ لَحَصِيد فَاقَ الباب ان يكسّر على فُعَلاّء وفعال فَفُعلاء تحو فقيه وفُقهاء وجُيل وفُعلاء وكريم ولا يقل الباب ان يكسّر على فُعلاء ولعال ففعلاء تحو فقيه وفُقهاء وجُيل وفعلوا الف وكُوماء وانها جمعوا فعيلًا اذا كان صفة على فُعلاء اللهق بينه وبين فعيل الذى هو اسم وجعلوا الف التأنيث في آخره بإزاء تاء التأنيث في جمع المذكر تحو أَرْغُفة وأَجْرِبة وانها أتوا بعلم التأنيث في التأنيث في المحون كالعوص من الزائد المحاوف في الجعء والما فعال فحو كريم وكرام وظريف وطراف ولثيم ولئنم ولئنم وفلان وقليم ولئنم وفلان وقلوا في المضاعف شديد وشداد وحديد وحداد وقالوا أشداء وألباة وأشحاء جعلوا نظير فُعلاء كانهم كرهوا ان يقولوا شُدَداء ولباباء وشُحكاء فيكرروا حرفين بلفظ واحد من غير الخام وحين استثقلوا ذلك عدلوا الى بناه جمع الاسم من تحوجريب وأجْرِبة وكثيب وأَعْتَبة الا انهم غيروا علم التأنيث لثلًا يكون مثله من كل وجه وقد قالوا أشَحَة وأَمْوا به على بناء الاسم من غير عبيرة وكثيب وأَعْتَبة ومَفي وأَصْفياء جعلوا تغييرة وقالوا شَقيً وأَشْقياء وعَنيً ومَفيً وأَصْفياء ومَفيً وأَصْفياء جعلوا تغيير قال الله تع وجَعلوا أَعْرَة أَقلَها أَدْلَة وقالوا شَقيً وأَشْقياء وعَنيً وأَعْتِياء ومَفيً وأَصْفياء جعلوا تغيير قال الله تع وجَعلوا أَعْرَة أَقلَها أَدْلَة وقالوا شَقيً وأَشْقياء وعَنيً وأَعْتَبة ومَفيً وأَصْفياء ومفيً وأَصْفياء جعلوا

الجموع المجموع

اصلها الواو لاته من عَطَا يَعْطُو والكَسْوقِ فلو بنيتَه للكثير على حدّ فُدُن وَفُدُل لقلت كُسُو وَعُطُو وسُمُو فكانت الواو لاته من فكانت الواو تقع طرفًا وقبلها صمّة وذلك معدوم في الاسماء المتمكّنة وكان يلزم قلب الواو ياء والصمة كسرة على حدّ منيعك في أَدْل وأَجْر فلمّا كان يؤدي الى هذا التغيير وكان عنه مندوحة جُنبوة واجتزوًا ببناء القلّة، فلمّا ردآه فلامُه ياه لقولهم حسن الرِدْيَة ولا يكسّر على فُعُل لاته يلزم وقوع الباء وطرفًا وقبلها ضمّة فكان يلزم قلبها وأوا لصُعْفها بتطرّفها ووقوع الصمّة قبلها فكان يصير حالها كال ما لامُه واوَّه فلما سَمَآه فاذا اريد به المَطَرُ كسّر في ادني العدد على أَسْمِية وفي الكثير سُمِيّ قال العَجَاج \* تَلَفُهُ الأَرُولُ والسُمِيّ \* وهو فُعُولٌ فُعل به ما فُعل بعصيّ ودُليّ فاعرفه؟

قال صاحب الكتاب ولِما لحقتْه من ذلك تاء التأنيث مِثالان فَعاثِلُ فُعُلَّ وذلك حَوْ صَحائِفَ ورَسائِلَ وَالله وَالله عَوْ صَحائِفَ ورَسائِلَ وَالله وَمَاثُلُ وسُفُن ؟

ا قال الشارج اعلم ان ما كان من الاسماء مؤقّة الماتاء على أربعة احرف ثالثه حرف مد ولين على زنة فعالَة كَمُوابَة ودَجاجَة او فعالَة كيسائة وعامَة او فعالَة كدُوابَة ودُبابَة او فعيلَة كصحيفة وسَفينَة او فعولَة وكمولَة وركوبة فان بابع أن يُكسّر على فعائبَ تحو تحاثم ودَجاثيج ورَسائبلَ وعائم وقوائب ودَبائب وعائم وصحائف وسفائين وتحائيلَ وركائب واتما كان الباب فيما لحقته التاه من هذه الأبنية أن جمع على فعائبل الاتهم ارادوا الفصل بين جمع المذكر والمؤتث من هذه الابنية كما فصلوا بين جمع قلمة وقلس الاتهم ارادوا الفصل بين جمع المذكر والمؤتث من هذه الابنية كما فصلوا بين جمع قلمة وقلس أو ورحبة وقلم فنزلوا الزائد الذي هو حرف المدّ فيها منزلة الاصل مجمعوها على الزيادة التي فيها وفي يقدروا حدقها فصارت كالاربعة من حو ححقيد وفي فكما قالوا تخادب وبرائين قالوا هنا تحاثم ورسائبل لاته فيها والتالث منها مدّة وان اختلفا في الوزن فوزن تخادب وبرائين فعالل ووزن تحالم ورسائل في العدة ولاكات منها مدّة واتدا فقوبلت في المثال باللام عائل الدن الثالث منها مدّة واتدا فقوبلت في المثال باللام عالوا ثلاث تحافي ورسائل فاستعملوا هذا البناء في القليل كما قالوا ثلاث تحوافي وسائل خو مخاد ورسائل فاستعملوا هذا البناء في القليل كما قالوا ثلاث تحوافي ورسائل خو مخاد ورسائل فاستعملوا هذا البناء في القليل كما قالوا ثلاث تحافي ورسائل خو مخاد ورسائل فاستعملوا هذا البناء في القليل كما قالوا ثلثة جعافي وبابد استحسان وتشبية بخدادب عن قل قليل في المربد في المد هوق في للع قيل أن فيل ولم قلبت حوف المد هوق في للع قيل أنا جمع عملي وبابد الف تحمد الف التكسير والف التكسير تكسير ما بعدها من تحو جعافر وزبارج وبرائي والالف مدة وإلده لاحظ لها في المركذ فقلبت الى اقرب الحرف الميها عا يمكن حموالم من تحو

مُنَدَةٌ رائِدةٌ كالاشباع فاعتقدوا سقوطها فصار على ثلثة احرف نجُمع على أَفْعُلَ كما يُجمع الثلاثة عليه تحوُ كَعْبٍ وأَكْعُبٍ وفَلْسٍ وأَفْلُسٍ ولذلك قالوا في الكثير عُنُوقَ لان فُعُولًا وأَفْعُلَ يترادفان على الثلاثق تحوِ فَلْسٍ وأَفْلُسٍ وفُلُسٍ وربّا عُنْقُ قصّروا فُعُولًا كما قالوا أُسُدُ في أُسُودٍ وربّا خُفف ايصا فقالوا عُنْقُ كما قالوا أُسُدُ في أُسُودٍ وربّا خُفف ايصا فقالوا عُنْقُ كما قالوا أُسُدُ وقد قالوا مَكانَ وأَمْكُنَ نجمعوه جمع المؤتث والمكان مذكّر جاء ذلك شادّا و ونجازه الله على فعالٍ والمكان أرض والارض مؤتثة في حمع ما هو مؤتث والمشهور أَمْكِنَة على القياس فاعرفه على

قال صاحب الكتاب ولر يجيُّ فُعُيلٌ في المُضِاعَفِ ولا المعتلِّ اللام وقد شدٍّ بحو دُبِّ في جمع دُباب، قال الشارج يريد ان المصاعف يجمع في القلَّة على أَنْعِلَة جو كنانٍ وأَكِنَّة والكِنانُ ما يكُنَّك اي يستُرك من مَطَرٍ او حَرٍّ او بَرْد وعِنانٍ وأَعِنَّةٍ وخِلالٍ وأُخِلَّة ولِخُلالُ العُود يُتخلِّل به وما يُخَلَّ به الثوبُ ايصا وا واقتصروا على بناء القلَّة وإن عنوا الكِثيرَ استغنوا بأَكِنَّة وأُعِنَّة عن ان يقولوا كُنُنَّ وعُنُنَّ فيكرِّروا النون من غيرِ اتَّعَام كانَّهم استثقلوا فلك وكان عنه مندوحة وهو الاجتزاء ببناء القلَّة واذا كانوا قد اجتزوا ببناء القلّة حيث لا صرورة تحو زمان وأَزْمنَة ومَكانٍ وأَمْكِنة ورَسَنٍ وأَرْسانٍ كان مع الصرورة أَوْلى ع فإن قيل فهلًا انْعُموه وقالوا كُنَّ وعُنَّ قيل لو فعلوا ذلك لم ينفكُّ من ثقل التصعيف فامّا قولهم نُبُّ في جمع ذُباب فهو شادّ فاته يقال نُعابهُ للواحد وذُبابٌ للجنس على حدّ بَطَّة وبَطّ وجَامة وجَام ه و وجمع الذُّعابُ في القلَّة على أَنِهُم والكثيرُ نِبَّانٌ على حدّ غُرابٍ وأُغْرِبَهُ وغِرْبانٍ قال النابغة \* صَرّابَةً اللشْفَرِ الأَنبَّهُ \* فامّا المعتلّ فإن كان معتلّ العين بالياء كإن حكم حكم الصحيم يقال عيانٌ وأَعْينَةُ في العدد القليل وفي الكثير عُينٌ بصم الياء الآن الصيَّة على الياء لا تثقُل ثقَلَها على الواو ومن قال في رُسُل رُسْلٌ فَحَقَّف قال هنا عِينَ بكسر العين كما قالوا دَجاجة بَيُوسُ ودَجاج بُيْسٌ وبيضٌ واتَّما كسروا الفاء لتصبِّح الياء ولا تنقلبَ واوا لسكونها وانصمام ما قبلها على حدّ قليها في مُوسِر ومُوقِين فان كان ٥٠ من دوات الواو من حو خُوانٍ ورُواقٍ كُسِّر في القلَّة على أَنْعِلَةَ تكسِيرَه في الصحيح نحو أَرْوَقة وأَخْوِنَة وتقول في الكثير خُونٌ ورُوقٌ تأتى به على لغة بني تهيم بالاسكان كانّهم استثقلوا الصمّة على الواو فحذفوها وكان الاصل خُونٌ ورُونٌ فإن اصطر الشاعر ردّ الاصلَ قال عَدِيٌّ \* وفي الأَكْفِ اللامعات سُورُ \* وما كان من ذلك معتل اللام من تحو كساء ورداء وغطاء وسَماء فانَّك تكسِّره في القلَّة على أَفْعلَة حو أَكْسَيَة وَأَرْدِيَة وأَغْطِية ولا تُجاوِره الى بناء الكثرة وذلك من قبل انّ الهمزات التي في اواخر هذه الاسماء

تسكينه تخفيفا وحكى عن الى للسن ان كُل فعل في الكلام وحال السعة والثانى لا يجوز الا في الشعرة فقد صار أمثلة المعين تحوسُون فالأول يجوز في الكلام وحال السعة والثانى لا يجوز الا في الشعرة فقد صار أمثلة المسيرة احدّ عشر مثالًا من ذلك أَفْعلَة وفي القياس فيه لأدنى العدد يشترك فيه الأبنية الحسنة فعال محو زمان وأزمنة وفعال محمار وأحمرة وفعال مغراب وأغربة وفعيل كرغيف وأرغفة وفعول كعرو وأعربة وفعال كون ذمان وأرغفة وفعول كعرو وأعربة وفعال معرفة والقياس في المحتير وقد جاء في الامثلة الخمسة من ذلك فعال قالوا قذال وقومو ألوس ومعقد العذار من القرس وفعال محوجار وثهر وفعال محو قراد وقرد والقراد صغار المالم ويجمع على قردان ايضا وفعيل محوكيب وكثب وفي تلال الرمل وقعول محو زبور وزير وهو الكتاب وهو قعول معنى مربور اى مكتوب فيه ومنه فعلان وقد جاء ايضا في الامثلة الخمسة قالوا غزال وغران وصوار وصيران والصوار القطيع من البقر وهو ايضا وعاد المسك قال الشاعر

ا \* اذا لاحَ الصوارُ ذكرتُ لَيْلَى \* وَأَذْكُرُها اذا نَفَحَ الصوارُ \*

خجمع بينهما وفعالً غُرابٌ وغُربانٌ وقعيلٌ ظليمٌ وطلّمانٌ وقعُولٌ قعُولٌ وَقعُدانٌ ، ومن دالك قعاتُلُ جاء في بناتَيْن فعيلٍ وتعُولِ قالوا في فعيلٍ وَتَعْيلٍ وَلِناتُبُ والذَنوبِ اللهُ وقالوا في فعولٍ دَنُوبٌ ودَناتُبُ والذَنوبِ الدَّلُو المملوعة ، ومن ذلك فعلانٌ وهو في بناءيْن فعال الحو زُقاق ورُقانٍ وقعيل حو قصيب وقصيبانٍ ، ومن ذلك فعللاً وهو منها في بناءيْن ايصا فعال قالوا غلامٌ وغِلْمَةٌ وقعيل تحوصَبي وصبية وفي من أبنية ما ادنى العدد ، ومن ذلك أَفعالُ وهو في بناءيْن فعيل وتعول قالوا لليد يَهِين وأَعان وقلُو وأَقُلا والفلُو المهر منها بناء عن أمه اي يُقطع ، ومن ذلك فعال الوا عناق وعمون وهو فعيلُ قالوا فعيل وقعول قالوا لليد يَهِين وأَعْبان وقلُو وقولا والفلُو المهر فعيلُ قالوا فعيلٌ وقلوا عناق وعمون وهو فعيلُ قالوا فعيلٌ ووسالُ ، ومنه فعولُ وهو ايضا في مثال واحد وهو فعيلُ قالوا عناق وعمون وهو فعيلُ قالوا المقتور ومن ذلك أَفعلُ والمنا واحد وهو فعيلُ قالوا فعال قالوا عناق وعمون وهو فعيلُ قالوا والمناق وأَعْبُونُ وهو ايضا في مثال واحد وهو فعيلُ قالوا فعال قالوا عناق وأعنون وهو المناك وأَعْبُون وهو ايضا في مثال واحد وهو فعيلُ قالوا نصيبُ وأَنْصبالا ، ومن ذلك أَفعلُ وهو ايضا في بناء واحد ايضا وهو فعيلُ قالوا نصيبُ وأَنْصبالا ومن ذلك أَفعلُ وهو ايضا في فعال أو فعال أو فعال أو فعال قالوا عناق وأَعْبُونُ وعي المناك ومن ذكر ولا يجمع على أَفْعَلُ السان وأَلْسُ فان فيه لغتيْن التأنيث والتناكير في ألنت تال ألسنَّ كانهم فرقوا بين جمع المذكر من هذا البناء والمؤتن كما فصلوا بين جمع الحو قصْعَة وكعب خمو قصْعة والمؤتن بغيرها تحو ثلث ومنا يجمعوه جمع بالعدد يكون في المذكر بالهاء تحو ثلثة وأربعة وفي الوثن بغيرها تحو ثلث وأبع ولا يجمعوه جمع ما في قالة التأنيث في المذكر بالهاء تحو ثلثة وأربعة وفي الوثن بغيرها تحو ثلث وأربع ولا يجمعوه جمع ما في قالة التأنيث تحو قصْعة وين قالة الرائدة ليست كناء التأنيث لان زيادته ما فيه تاه التأليث كناء التأنيث التأنيث لان زيادته ما فيه تاه الذات التأنيث الذي المن كان المنات والمنا المنات والمنا المنات والمنا المنات والمنا المنات والمنا المنات والمنات التأنيث والمنات التأنيث المنات والمنات المنات المنات والمنات المنات المنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات والمنات المنات والمنات والمنات والمنا

وأَخْرِجَة ولم يقولوا أَغْلَمَةً كانَّهم استغنوا عنه بغلَّمَة لانَّ غلَّمَةً على زنة فعْلَةَ وهو من أبنية ادنى العدد وربَّما رُدّ في التصغير الى الباب يقولون أُغَيْلِمَةً وقالوا في الكثير فعْلانُ حَو غُراب وغْربانِ وغُلام وغِلْمان وقيل اتما قالوا في الكثير فعلان لان ألفه مدّة واثدة فلما حُذفت صار كانه غُرَبٌ وعُلَمٌ على مثال صُرد وجُرَدٍ فكما قالوا صِرْدانُ وجِرْدَانُ كذلك قالوا غِرْبان وغِلْمان، وامّا فَعِيلٌ فانَّه يُكسَّو في ادني العدد ه على أَفْعلَةَ كفَعال وفعال لاتَّهِيّ اخواتُ في الزنة وللم كات والسكون وذلك قولك جَرِيبٌ وأَجْرِبَةٌ وكثيبُ وأَكْثِبَنَّ ورَغيفٌ وأَرْغَفَنَّ وربَّمَا كَسَّرُوه في القلَّة على فعْلَةَ نحو صَبَّى وصبَّيَة كما قالوا غِلْمَنَّ وعلى أَفْعالِ نحو يجين وأيَّمان كانَّهم حذفوا الزائد وكسّروا ذوات الثلاثة فإذا جاوزت ادنى العدد فانَّه يجيء على فُعُل لأخواته وعلى نُعْلانَ حو قولك قَصيبٌ وقُصُبُ وقُصْبان ورَغيفٌ ورُغْفُ ورُغْفان وكثيبٌ وكُثبُ وكثبان هذا بابُه وعليه قياسُ ما جُهل امره وما عدا ذلك فشاذ يُسمَع ولا يقاس عليه وقالوا نَصِيبٌ وأَنْصِباتَه ا وخَمِيشٌ وأَخْمِساء فجمعوه على أَفْعلاء كانهم شبّهوه بالصفة حيث قالوا شَقيٌّ وأَشْقِياء وتَقيُّ وأَتْقياء ولاتَّهم جمعون عليه ما كان معتلًا او مصاعفا جاوًا بهذا البناء في الكثير على منهاج بناء القلَّة ألا ترى انه لا فرقَ بينهما اللَّا ابدالُ عَلَم التأنيث وهو التاء بغير وقد كسَّروه على فعَّلانَ بكسر الفاء وهو قليل ايصا قالوا طَلِيمٌ وظلمانٌ وقَصِيبٌ وقِصْبانٌ ويقال قُصْبانٌ ايصا وقالوا قصيلٌ وفُصْلانٌ وعَرِيصٌ وعُرْضانٌ كانَّهم شبَّهوه بفُعالِ وكسَّروه تكسيرة نحو غُرابٍ وغِرْبانِ والعَرِيضُ التَّيْسُ كانَّهم جاوًا به على ١٥ حذف الزائد وتالوا أَفِيلٌ وإفالٌ وأَفَاتِلُ في قال افالٌ جمعه على حذف الزيادة وجعله ثلاثيًا ومن قال أَفائلُ جمعة على الزيادة كما قالواً شَماتُكُ وقالوا أُديم وأَدَّم وأَفِيقٌ وأَفَقٌ وهما اسمان للجمع وليسا بتكسير الواحد، وأما فُعُولً فجراه في التكسير مجرى فعيل وذلك الستوائهما في العدد والحركات والسكون ليس بينهما فرق اللَّا أَنَّ زيادة فُعُولِ الواوُ وزيادة فَعِيلِ الياءُ والياءُ احْتُ الواو فاذا اردت ادني العدد بنيتَه على أَفْعلَةَ كما كان فعيل كذلك فتقول عُمُودٌ وأَعْدَةً وخَرُوف وأَخْرَفة وتَعُود وأَتْعدَة وتقول في ١٠ الكثير عُمُدُّ وعُتُدُّ وقُدُمُ في جمع قَدُوم كسّروه على حدّ قَليبٍ وقُلُبٍ وكثِيبٍ وكثُب وقد قالوا خِرْفانُ وقعْدانٌ وعِتْدانٌ في جمع عَنُودِ شبّهوه بغُرابٍ وغِرْبانٍ وغُلامٍ وغِلْمانٍ والبابُ الاول خالفتْ فَعُولْ فَعِيلًا هنا كما خالفتنها فُعالُّ وقالوا ذَنُوبٌ للدَلْو وذَناتُبُ كسّروه بالزيادة كما قالوا أَفاتُلُ وقد جاوًا بع في القلَّة على أَفْعال أحو فَلُو وأَفْلاَهُ كسّروه على حذف الزيادة ، واعلمْ انْ كلُّ ما جاء من ذلك على فُعُل فبجوز تسكينُه تخفيفا نحو قولك في كُتُبِ كُتْبٌ وفي رُسُل رُسْلٌ وفي لغنهُ بني تميم قالوا كلُّ ما اصلُه للحركة يجوز

فَعاتُلُ فَعْلانُ فِعْلَةُ أَفْعالُ فِعالُ فَعُولُ آفْعِلا أَفْعِلا أَفْعُلُ وَلَكَ حَوْ أَزْمِنَةٍ وَأَحْمِرة وَأَغْرِبة وَأَرْغِفة وَأَعْمِدة وَقَلُلْ وَخُمُر وَقُرُد وكُثُب وزُبُر وغِزْلانٍ وصيران وغِرْبان وظِلْمان وقِعْدان وأَفاتُلَ وَنَائب وشَمائلَ وزُقانٍ وقُصْبان وغِلْمَة وصِبْية وأَيْمانٍ وعُنُوقٍ وأَنْصِباء وأَنْسُنٍ ولا يُجمع على أَفْعُلَ اللّا المؤنَّث خاصَّة تحوُ عناقٍ وأَعْنُقٍ وعقاب وأَعْنُه ونِواع وأَنْرُع وأَمْكُنْ من الشَواتَ عَناقٍ وأَعْنُقٍ وعقاب وأَعْفُ ونِراع وأَنْرُع وأَمْكُنْ من الشَواتَ عَ

ه قال الشارج اعلم ان ما كان من الاسماء على اربعة احرف وثالثُه حرف لين فأبنيةُ تكسيره احدَ عشرَ بناء على ما ذَكَرَ والاسماء التي تُكسِّر من هذا البناء خمسةُ ابنية فَعالٌ كَزَمان وفِعالٌ تحمار وفُعالُ كغُواب وفَعِيلٌ كرَغِيف وفَعُولٌ كعَرُود فا كان من الاول وهو فَعالَّ فاتَّه يُجمع في القلَّة اذا كان اسمًا مذكرا على أَفْعِلَةَ حَوِ زَمانٍ وأَزْمِنَة وقدالٍ وأَقْدِلَة وفدانٍ وأَفْدِنَة وكذلك كلُّ ما كان على اربعة احرف ثالثُه حرفُ مدّ ولِين تحوُ حِمارٍ وأَحْمِرَةٍ وغُراب وأغربة ورَغيف وأرغفة وعُمُود وأعمدة لاتّها سواء في السزيادة ١٠ والحركة والسكون واتما جمعوه على أَنْعِلَة في القلّة ليكون على منهاج أَنْعُلَ في جمع فَعْلِ بسكون العين كانَّهِم تُوهُّوا حذفَ الزائد وذلك انَّ هذه الاسماء انَّما زادت على فَعْل بحرف اللين وهو مدَّةٌ زائدةٌ وما قبله من للركة من تُوابعة وأعراضة اذ لا يكون حرفُ المدّ واللين الّا وقبلة من جنسة وكما جمعوا فَعْلا على أَنْعُلَ حَوَ كَلْبِ وأَكْلُبِ كَذَلِك جِمعوا هذه الاسماء على أَنْعِلَةَ اذ لا فَرْقَ بين أَنْعُلَ وأَفْعِلَةَ الّا زيادةُ عَلَم التأنيث فامّا الهمرةُ ففي اولهما جميعا والصَّمّةُ التي في عينِ أَفْعُلَ كالكسرة التي في عين أَفْعِلَةَ مع وا أنَّ هذه الصَّمة قد تصير كسرة مع المعتلِّ في تحوِ أَنْلِ وأَشْبِ فاذا اردت بناء الكثرة قلت فَدانٌ وفُكُنْ وَقَدَالًا وَقُذَلًا وقد يستغنون ببناء القلّة فلم يجاوزوه تحو زمانٍ وأَزْمنَة ومَكانٍ وأَمْكنة وقد كسّروه على نُعُولٍ قالوا عَناقٌ وعُنُوقٌ ، وامّا الثاني وهو نعالً بكسر الفاء فحكُم في جمع الكثرة تحكم فَعالَ لاتَّهُ ليس بينهما في البناء اللَّا فِيخُ الاوَّل وكسرُه ولذلك استويا في بناء جمع الكثرة كما استويا في القليل فتقول في القليل حِمارٌ وأَحْبِرةٌ وخِمارٌ وأَخْمِرةٌ كما كان كذلك في فعالِ وقالوا في الكثير حمر وخمر م وأُزْرُ وقالوا شِمالًا لليد وشَمائلُ كسّروه على فَعائلَ كانّهم جعلوه من ذوات الاربعة بزيادة الالف التي فيه فصار كقمَطْر وتَاطِرَ فامّا قول الى النَّجْم \* يأتي لها من أَيْنِ وأَشْمُلِ \* وقولُ الأَّزرَق العَنْبَريّ \* نازَعَتْها أَيْنُ شُمُلا \* فانّهما قدّرا حذف الالف فصار ثلاثيّا ثرّ جمعاه على أَفْعُلَ وفُعُل تحو أَكْلُب وأُسُد ومثله لِسانٌ وَأَلْسُنْ ، وامّا فُعالُّ مصمومَ الفاء تحو غُرابٍ وغُلام وخُراج فاتّه يُكسَّر لأدنى العدد على أَفْعلَةَ على حدّ تكسيرِ فعال وفعال لاتّه ليس بينهما الّا ضمُّ الفاء وذلك قولك غُرابٌ وأَغْرِبَةٌ وخُراج

المعتدل وهو الثلاثي وتكسيرة يزيدة ثِقلًا بزيادة الف للمع فكرهوا تكسيرة لذلك فاذا اريد تكسيرة حذفوا منه حوفا وردّوة الى الاربعة وذلك للحرف الآخر واتما حذفوا الاخر لوجهين احدُها ان للسع يسلَم حتى يُنتهى اليه فلا يكون له موضع الثانى ان للحرف الاخر هو الذي أثقلَ الكلمة فلو لا يسلَم حتى يُنتهى اليه فلا يكون له موضع الثانى ان للحرف الاخر هو الذي أثقلَ الكلمة فلو لا للحامس ما كان ثقيلًا فلذلك تَنكّبوا تكسير بنات للحمسة لكراهيتهم أن يحذفوا من الاصول شيئاه وذلك قولك في سَفَرْجَلٍ سَفارِجُ وفي شَمَرْدَلِ شَمارِدُ وكذلك جميع للحماسي تحذف اللام وتبنيه على مثالٍ من امثلة الرباعي تحوجعفر وزيْرج وتحوها ثم تجمعه جمعه وقالوا في فَرَزْدَق فَرازِق ولليدُ فَدرازِدُ واثما حذفوا الدال لاتها من مَخْرج التاء والتاء من حروف الزيادة فلمّا كان كذلك وقرُبت من الطرف حذفوا ومن قال ذلك لم يقل في مختمرش مخارش لتباعد الميم من الطرف

#### فصــل ۲۴۹

قال صاحب الكتاب وما كانت زيادتُه ثالثةً مَدّةً فلأسمائه في الجمع احد عشر مثالا أَفْعَلَةُ فُعْلُ فعْ لن

كثيرُ الماء ورجلَّ خصرمٌ كثيرُ العطيَّة فهذا وزنه فعاللُ لان حروفه كلَّها اصولَ وقالوا مَسْجِكُ ومساجلُ فهذا وزنْه مَفاعِلُ وقالوا في الْمُنْحَتَى بِه جِدْوَل وجداوِل وهذا وزنْه فَعاولُ والبناء في هذا كله على طريقة واحدة وانما اختاروا هذا البناء لحقته ونلك انه لما كثرت حروف الرباعي فطال ثقل ووجب طلبُ لَخْفَّة له ولما ذكرناه من ثقله كان الرباعي في الكلام اقلَّ من الثلاثي ولزم جمعُه طريقة واحدةً ولم ٥ يزد في مثال تكسيره الله زيادة واحدة عَرَّبًا من الثقل واختاروا اخفَّ حروف اللين وفي الالفُ وفاتحوا أوله لحقة الفاتحة وكسروا ما بعد الالف حملًا على التصغير لانّ الالف في التكسير وسيلة ياء التصغير فكما كسروا ما بعد ياء التصغير كسروا ما بعد الالف في التكسير والذي يدلّ انّ الفاحة في تُعالبُ وجَعافِر غيرُ الفاتحة في تُعْلَب وجَعْفر فاتحها في سَباطرَ وبَراثِينَ مع أنّ الآول في سَبَطْرِ وبُرْثُنِ ليسس مفتوحاء ولم يجيوًا في الرباعيّ ببناء قلَّة واتَّما بنا؛ ادني عدده وأقصاه بنا؟ واحدُّ وهو فعالِلُ فتقول ثلثةُ ١٠ قَاطِرَ فتستعله في القليل وهو للكثير لانَّك لا تصل الى الجمع بالالف والناء لانَّه مذكَّرٌ ولا يمكن الإتيانُ ببناء ادنى العدد الله بحذف حرف من نفس الاسم ألا ترى انَّك لو اخذتَ تكسّر تحوّ صفّدع على أَقْعُلَ وأَفْعالِ لوجب أَن تقولِ أَضْفُدُ وأَصْفاذُ فلمّا كان يؤدّى بناء القلّة الى حذف شيء من الاسم وكان عنه مندوحةً رُفص واذا اجتُزى ببناء الكثرة عن بناء القلّة حيث لا حَذْفَ نحو شُسُوع كان هنا أُولَى ولا فَرْقَ فَى دَلْكَ بَينَ الاسم والصفة ألا تراهم يقولون في تُعْلَب وجُعْفَر تَعَالَبُ وجُعافر وكذلك تقول ١٥ في سَلَّهَب وصَقْعَب سَلاعب وصَقاعب والسلهب الطويل وكذلك الصقعب وكما قالوا صِغْدِع وصَفادع وزيم وزبارج قالوا خصْرة وخصارم وصدرة وصمارد والصمرد الناقة القليلة اللبن وكذلك الباق لا فرق فيه بين الاسم والصفة وذلك انَّهم اذا استثقلوا الاسم وراموا تخفيفَه فلأنَّ يخفَّفوا الصفة لثقلها بتصمُّنها صمير الموصوف كان ذلك أولى وكذلك ما فيه تا؛ التأنيث حكم في التكسير حكم ما لا تاء فيه تحو زُرْدَمَة وزرادم وجُمْجُمَة وجماجِم ومُكْرُمة ومَكارِم جمعه جمع ما لا تاء فيه لان التاء زائدة تسقط في ٢٠ التكسير اللَّا أنَّك أذا أردت أدنى العدد جمعتَه بالالف والتاء نحو زُرْدَمات وجُمْجُمات ومَكرمات لكان تاء التأنيث فاعرفه،

قال صاحب الكتاب وامّا الخُماسيّ فلا يكسَّر الّا على استكراه ولا يُتجاوز به إن كُسّر هذا المثالُ بعد حذفِ خامسه كقولهم في فَرَزْدَقٍ فوازِدُ وفي حَثْمَرِشٍ حَامِرُ ،

قال الشارح اعلم الله لا يجوز جمعُ الاسم الخماسيّ لافراطه في الثقل بطُوله وكثرة حروفه وبُعْدِه عن المثال

وفنوات وفنات قال الشاعر

\* أَرَى ابنَ نِزارٍ قد جَعَانى ومَلَّنى \* على فَنَواتٍ شَأْنُها مُتَتابِعُ \*

وقالوا عصنة وعصاة وعصوات قال الشاعر

ه وقد كسّروا شيئًا منها تكسير التام قالوا أَمَة وفي القليل آم وفي الكثير امآ قَامَة فَعَلَه بتحريك العين وجُمعت في القلّة على أَفْعُلَ كما قالوا أَكَمَة وآكم وأصل آم آمُو فأبدلوا من الصّة كسرة ومن الواو ياء كما فعلوا في أَدْل وأَجْر وقالوا في الكثير امآ كما قالوا اكام ولم يقولوا أَمُونَ فيجمعوه بالواو والنون كما قالوا سنون لاتّهم قد كسّروه وللمع بالواو والنون اتما هو عوض من التكسير ولم يجمعوه بالالف والتاء فيقولوا أَمُواتُ كما قالوا سَنواتُ لاتّهم استغنوا عن ذلك بآم اذ كان جمع قلّة مثلة فاعرفه ع

### فصل ه۲۴

قال صاحب الكتاب ويُجمع الرباعي اسما كان او صفة مجرَّدا من تاه التأنيث او غيرَ مجرَّد على مثال واحد وهو فَعالِلُ كقولك تُعالِبُ وسَلاهِبُ ودراهِمْ وهَجارِعُ وبَراثِنُ وجَراشِعُ وقَماطِرُ وسَباطِر ومَغادعُ وخَصارِمُ ع

قال الشارح قد تقدّم القول ان الرباقي لثقله بكثرة حروفه لم يتصرّفوا فيه تصرُّفهم في الثلاثي فلم يصعوا له في التكسير الا مثالا واحدا كالوا به جميع أبنية الرباعي القليل والكثير وهو فعالل او ما كان على طريقته ممّا ثالث حروفه الفُّ وبعدها حرفان وذلك تحوُ ثَعْلَبٍ وتَعالِبَ وبُرثُني وبُراثِنَ وجُرشُمٍ على طريقته ممّا ثالث حروفه الفُّ وبعدها حرفان وذلك تحوُ ثَعْلَبٍ وتَعالِبَ وبُرثُني من السباع والطير وجراشع وقمطر وقماطر وسباطر وضفاح وضفاح وضفاح وخصرم وخصارم والبُرثُن من السباع والطير عن الانسان والمَخالِبُ كالظُفْر وللْرُشُعُ من الابل العظيم والقمطر وعالا تُصان فيه الكُتب ومنه قول الشاعر

# \* ليس بعلم ما يَعِي القَمْطُو \* ما العلمُ الله ما وَءا الصَّدُر \*

والسِبَطْرُ كالبسيط وهو المُهْتَدّ والصِفْدِعُ معروفةٌ من دُوابَ الماء وهو صِفْدِعُ بكسر الصاد والدال كالبيطُر كالبسيط وهو المُهْتَدّ والصِفْدِعُ من اوصاف البَحْر يقال جهر خصصومُ اى

١١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

لانّ اكثرَ ما حُذف لامه من الواو نحو أَخ وأب، وامّا البُوةُ فأصلُها بروة واللامُ محذوفة والبرةُ حَلْقة أنجعَل في أنف البعير لينقادَ وفي معتلَّةُ اللام لقولهم في جمعها بُرِّي وينبغي ان يكون المحذوف واوا حَلًا على الاكثر، وكُرُّة كذلك لقولهم كَرُوتُ بالكُرة، وسَنَّة من الواو لقولهم سَنواتٌ ومن قال سانَهْتُه كان الحذوف منه الهاء والهاء مشبّهة حرف العلّة فحدفت كحذفه، وامّا مثَّة فأصلُها مأَّيَّة بالياء لقولهم ه أَمَّايُّنُ الدراهُم اذا كمَّلتَها مائمةً وقالوا في معنى مائنة ملِّي وهذا قاطعٌ على انَّه من الباء، فاذا اريد جمع شيء من ذلك كان بالالف والتاء تحو قُلات وثُبات وبرات وكرات ومثات هذا هو الوجه في جمعها لاتها اسماءً مؤنَّثَةً بالتاء فكان حكها في الجمع حكم قَصْعَة وجَفْنَة ولم يكسّروها النّها اسماء قد حُذفت لاماتها لصرب من التخفيف وصارت تاء التأنيث كالعوص من الحذوف ولم يكسّروها على بناء يرد المحذوفَ فيكون نقصًا للغرض وتراجعًا عمّا اعتزموه فيها فلذلك وجب جمعُها بالالف والتاء وقد ١٠ يجمعون ذلك بالواو والنون فيقولون قُلُونَ وبُرُونَ وثُبُونَ وسنُونَ ومثُونَ وحَو ذلك كما يجمعون المذكر ممن يعقل من تحو المسلمين والصالحين كانّهم جعلوا جمعة بالواو والنون عوصاً ممّا مُنعه من جمع التكسير ومنهم من يكسر اوّل هذه الاسماء فيقولون قِلُونَ وِثُبُونَ وسِنُونَ وانّما فعلوا ذلك للايذان بانَّه خارجٌ عن قياس نظائره لانَّه ليس في الاسماء المؤنَّثة غير المنتقص منها ما يُجمع بالـواو والنون وقد قال بعضهم في مثُّونَ انَّ الكسرة في الجمع غيرُ الكسرة في الواحد كما انَّ الصَّمة في قولهم وا يا مَنْصُ في لغة من قال يا حارُ بالصمّ غيرُ التي كانت في مَنْصُورِ، وقال ابو عمر للرَّمتي انَّ للمع بالالف والتاء للقليل وبالواو والنون للكثير فيقولون هذه ثباتٌ قليلةٌ وثُبُونَ كثيرةٌ ولا أرى لذلك اصلًا وكان الذي حمله على ذلك أنَّهم اذا صغّروه لم يكن الله بالالف والتاء نحو سُنَيّات وقُلَيّات وثُبَيّات واتّما ذلك لاتَّه اذا صُغِّر يُرِّد اليه الحذوف فيصير كالتامّ فيُجمع بالالف والتاء كما يُجمع التامَّ، وقد يجمعون من ذلك بالالف والتاء ما لا يجمعونه بالواو والنون قالوا طُباتٌ وسياتٌ وله يقولوا طُبُونَ ولا سيُونَ كانّهم ٢٠ استغنوا عنه بالالف والتاء وفي ذلك دليلً على انّ للمع بالالف والتاء هو الاصلُ في هذه الاسماء لاتك تجمع بالالف والتاء كلُّ ما تجمعه منها بالواو والنون ولستَ تجمع بالواو والنون كلُّ ما تجمعهُ بالالـف والتاء منها، والوجهُ ألَّا تردُّ الحذوفَ في الجمع في حو قُلات وتُبات لما ذكرناه من ارادة التخفيف فيها وتعويص التاء عن المحذوف ولذلك استغنوا عن تكسيرها وقد ردوا الحذوف في شيء منها تنبيهًا على الاصل وأُنَّسَ بذلك انَّ تاء التأنيث التي في عوضٌ قد اتحذفت تالوا سَنَةٌ وسَنَواتٌ وتالوا فَـنَـنَّة

وجوز القلب في الواحد فيقال مَعْزِي ومَدْعيَّ قال الشاعر

\* وقد عَلمَتْ عرْسي مُلَيْكَةُ أَتَّني \* أَنا اللَّيْثُ مَعْدَيًّا عليه وعاديًا \*

انشده ابو عثمان مَعْدُوًّا بالواو على الاصل ورواه غيرُه مَعْدِيًّا فَامَّا لِلْعِ مِن تَحُو حُقِيٍّ وعُصِيٍّ فلا يجوز فيد الله القلبُ وقد شدِّت الفاظُّ من هذا للجمع فجاءت على الاصل غيرَ مقلوبة كانَّهم صحَّحوها مَنْبَهةً ه على أنَّ أصلها فلك قال الشاعر

## \* أَلَيْسَ مِن البَلاه وَجِيبُ قَلْبِي \* وايضاعي الهُمُومَ مع النُجُوِّ \*

اراد جمع نَجْوِ من السَحاب وحكى سيبوية عن بعض العرب انّه قال انّكم لَتنظرون في نُحُوّ كثيرة يريد جمع نَحْوِ اى جهاتٍ وقالوا بَهْوَ وبُهُوَّ في الصدر وبُهِيَّى ايضا وحكى ابن الأعراقي أَبُّ وأُبُوُّ وأَخُوُّ وأُخُوُّ وأُخُوُّ وأُخُوُّ وأُخُوُّ وأُخُوُّ وأُنشد القّنائي

ا \* أَنَى الذَّمَّ أَخْلاقُ الكسائي وْانْتَهَى \* به الْجَدْدُ أَخْلاقَ الأَبْوِ السَوابِقِ \* وَانْتَهَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## فصل ۴۴۴

وا قال صاحب الكتاب وذو التاء من المحذوف العُجُز يُجمع بالواو والنون مغيَّرا اوَّلُه كَسِنُونَ وقِلون وغيرَ مغيَّر كثُبون وقُلون وبالالف والتاء مردودا الى الاصل كسَنَواتٍ وعِصَوات وغيرَ مردود كثبات وقنات وعلى أَفْعُلَ كَامٍ وهو نظيرُ آكُم،

قال الشارح قد تقدّم القول ان أقلّ الاسماء اصولًا ما كان على ثلثة احرف فامّا ما كان منها على حرفيْن وفيه تاء التأنيث تحو فُلَة وثُبَة وبُرة وكُرة وسَنة ومثّة فاتّها اسماء منتقصٌ منها محذوفة اللامات فأصلُ على على على على التأنيث تحو فُلة ولا يخذفت الواو تخفيفًا والقُلة السم لُعْبة وهو أن يُؤخَذ عُودان صغيرٌ وكبيرٌ يُوصَع الصغير على الأرص ويُصرَب بالكبير وهو من الواو لقولهم قَلَوْتُ بالقُلة اذا لعب بهاء والثُبَة للماعة من قوله تعالى فَاتْفُهُوا ثُبَات او انفروا جميعا وأصلُ ثُبَة ثُبُوقً كظلمة وغُرقة وقد بيّنت امره في اول هذا الفصل وهو من قولهم تَبَيْتُ اى جمعت فهذا يدلّ ان اللام حرفُ علّة ولا يدلّ انّه من الواو والياء لان الواو اذا وقعت رابعة ثُنقلَب ياء تحو أَعْطَيْتُ وأَرْضَيْتُ وهو من عَطَا يَعْطُو والرِصْوانِ واتّما قلنا انّها من السواو

الله وقد شدّ تحو فُوْوجٍ وسُوُونِ لِمَا فكرناه من ارادة التنبيه عنى انّ ذلك هو الباب، فامّا بنات الياء فإنّها تجمع على فُعُولٍ تحو بَيْتِ وبُيُوتٍ وشَيْحٍ وشُيُوحٍ وغلب فُعُولٌ فى بنات الياء لثلّا تلتبس ببنات الواو اذ الواو فى فعال تصير الى الياء وكانت الصمّة مع الياء اخفّ منها مع الواوء

### قصل ۱۲۴۳

قال صاحب الكتاب ويقال في أَفْعُلَ وَفُعُولِ مِن المُعتلِّ اللام أَدْلُ وأَيْد ودُلِيَّ ودُمِيَّ وقالوا نُحُو وَتُنُو وَلَيْ ودُلِيَّ وَحِيَّ وقولُهم قِسِيُّ كاتَّه جمعُ قَسُو في التقدير، والقلبُ اكثر وقد يُكسر الصدر فيقال دليَّ وَحِيَّ وقولُهم قِسِيُّ كاتَّه جمع في ادنى العدد على القياس فيقال قال الشارح امّا ما كان معتل اللام من تحو دَلْو وحَقْو وجَرْو فاتّه جمع في ادنى العدد على القياس فيقال أَدْلُ وأَحْتُ والاصلُ أَدْلُو وأَحْتُو فوقعت الواو طرفًا وقبلها ضمّة وليس من الاسماء المتمكّنة ما هو بهذه الصفة فكرهوا المصير الى بناء لا نظير له فأبدلوا من الصمّة كسرة ثمّ قلبوا الواو ياءً لتطرّفها ووقوع الكسرة قبلها فصار من قبيلِ المنقوص كقاص وغاز قال الشاعر

\* لَيْتُ هَزِيْرُ مُدلُّ عند خيسته \* بالرَّقْمَتَيْن له أَجْر وأَعْراسُ \*

ومثله قَلَنْسُوَةً وَقَلَنْسِ وَقَهَ حُدُوقً وَقَهَ حُد لمّا حُذفت التاء للفهق بين لجمع والواحد صارت الواو طرفا واقبلها صَمَةً فعُمل فيها ما تقدّم ، وجُمع في الكثير على فعال وفُعُول قالوا ذُلِي ودُمِي ودما والاصل دُمُوي ودُلُوو فحوّلوه الى دُلِيّ ودُمِيّ ومثله عُصِي في جمع عَصا والعلّة في تحويله الى دلك اجتمعاعُ امريّين احدُها كون الكلمة جمعًا ولجمع اثقل من الواحد والثاني ان الواو الاولى مدّة واثدة لم يُعتد بها فاصلة فصارت الواو التى في لام الكلمة كانها وليت الصمّة وصار في التقدير عُصُو ودُلُو فقلبت الواو ياء على حدّ قلبها في أَدْل وأَحْقِ ثر اجتمعت هذه الياء المنقلبة عن الواو مع الواو التى قبلها للجمع ياء على حدّ طَوَيْتُه طَيّا ولَويْتُه لَيّا ومنهم من يُبقيها يُنْتِع ذلك صمّة الفاء فيكسرها ليكون العبل من وجه واحد فيقول دلي وعصى ومنهم من يُبقيها على حالها مصمومة ويقول دُلِي وعُصى ، فامّا دُمِي فاللهُ يالا من غير قلب فاجتمعت مع الواو قبلها على حالها مصمومة ويقول دُلِي وعُصى ، فامّا دُمِي فاللهُ يالا من مثل عُصو ودُلُو اساً واحدًا لا جمعًا لم ساكنة فقلبت ياء واثغمت كما فعل بعصى ودنى ولوكان مثل عُصو ودُلُو اساً واحدًا لا جمعًا لم يجب فيه القلبُ لحقته الا تراك تقول مَعْزُو ومَدْعُو وعُتُو وعُتُو مصدر عَتَا يَعْتُو هذا هو الوجه المختار يجب فيه القلبُ لحقته الا تراك تقول مَعْزُو ومَدْعُو وعُتُو وعُتُو مَاتُو وعُتُو مصدر عَتَا يَعْتُو هذا هو الوجه المختار

## \* مَن لقَلْبِ مُتَيَّم مُسْتَهام \* غير ما صَبْوَةِ ولا أَحْلام \*

والفَعالُ بفتح الفاء الكَرُم والسُودُدُ السِيادة والعِثّ بالكسر الشيء الكثير وما له مادّة لا تنقطع وللسّبُ كَرَمُ الرجل والعَوْدُ القديم وقولة محطوطةُ الأعكامِ اى تركب الابل بأعكامها اى بأجمالها فيهم بالحسب والرُشْد والافعال الحسنة ع

### فصــل ۲۴۲

قال صاحب الكتاب وامتنعوا فيما اعتلَتْ عينُه من أَفْعُلَ وقد شدّ نحوُ أَقْوسٍ وأَثْوب وأَعْين وأَنْيب وامتنعوا في الياء دون الواو من فِعالٍ وقد شدّ نحسو وامتنعوا في الياء دون الواو من فِعالٍ وقد شدّ نحسو فُوْوج وسُوْوق ،

ا قال السارح قد تقدّم ان فعّلا يُجمع في القلّة على أَفْعُل نحو أَكْلُبٍ وأَقْلُسٍ وفي الكثير على فِعال وفُعُولِ تحو كلابٍ وفُلُوسٍ فامّا المعتلّ العين من نحو سَوْط وحَوْضٍ وشَيْحٍ وبَيْتٍ فانّه اذا اريد به ادنى العدد جُمع على أَفْعالِ نحو تُوبٍ وأَثُوابٍ وسَوْط وأَسُواط وبَيْتٍ وأَبْياتٍ وشَيْحٍ وأَشْياحٍ عدلوا في المعتلّ عن أَفْعالَ نحو تُوبٍ وأَثُوابٍ وسَوْط وأَسُواط وبَيْتِ وأَبْياتٍ وشَيْحٍ وأَشْياحٍ عدلوا في المعتلّ عن أَفْعالَ حراهية الصمّة في الواو والياء مستثقلة وإن أَقْعُلَ حراهية الصمّة في الواو والياء لو قالوا أَسُّوطُ وأَبينت ال الصمّة على الواو والياء مستثقلة وإن سكن ما قبلهما وكان عنه مندوحة فصاروا الى بناء آخر وهو أَفْعالُ وقد شدّت الفاظُ نجاءت على القياس المرفوض قالوا أَقُوسٌ وأَثُوبُ وأَعْيْنُ وأَنْيُبُ جاوا بها على أَفْعُلَ مَنْبَهة على انّه الاصل قال الأَزْرَق العَنْبَى

# \* طِرْنَ ٱنقطاعةَ أَوْتارِ مُحَصْرَمة \* في أَقْوُسِ نازَعَتْها أَيْنُ شُمُلَا \*

وكذلك المعتل العين بلالف يُجمع على أَفْعال من نحو باب وأَبُواب وناب وأنياب وذلك من قبل ان الالف منه منقلبة عن ياء او واو منحرّكتين في الاصل ولذلك اعتلتا واذا كانت الالف اصلها للحركة الالف منه منقلبة عن ياء او واو منحرّكتين في الاصل ولذلك اعتلتا واذا كانت الالف اصلها للحركة الكنت في للكم من باب فَرَس وقلَم وبابُ ذلك أَفْعالُ نحو أَفْراس وأَقْلام لا أَفْعلُ ، وكان بعصهم يفرق بين المذكر والمؤتّث فيجمع منه ما كان مذكرا على أَفْعالُ كباب وأبواب ويجمع ما كان مؤتّثا على أَفْعلَ كدّار وأَدُور ونار وليس ذلك بمطّرد عند سيبويه ولا قياساً بدليلِ قولهم ناب وأنْياب واذا تجاوزت ادفي العدد كانت بناتُ الواو على فعال نحو سَوْط وسِياط وحَوْن وحياض كانهم كرهوا فُعُولًا لاجل الصمّة على حرف العلّة مع واو للمع فامّا قلب الواو ياء فسيُذكر في موضعه من التصريف ان شاء

## \* عيراتُ القَعالِ والسُودَه العـــة اليهم تَحْطوطتُ التَّعْكام \*

قال الشارح حكم المؤتّث الذي لا تاء فيه في فتح ثانيه اذا جُمع بالالف والتاء حكم ما فيه التاء فتقول في امرأة السُمها دَعْدُ او وَعْدُ دَعَداتُ ووَعَداتُ كما تقول تَمَراتُ وجَفَناتُ لمّا جمعت ما لا تاء فيه في الله والتاء كجمع ما فيه تاء صار حكم تحكم في انفتاج ثانيه ومن ذلك أَرْض في مؤتّثة ولذلك تظهر التاء في تحقيرها فتقول أُربّضة فاذا جمعتها بالتاء فتحت الراء منها فقلت أرضاتَ كما قلت دَعَداتُ ووَعَداتُ وامّا أَفَلاتُ فهو جمع أَفْلَة بالتاء وليس جمع أَفْل كما طنّه صاحبُ الكتاب ألا ترى أنّ أَفْلا مُذكّر يُجمع بالواو والنون حَو أَفْلُونَ قال الشّاعر وهو الشَّنْفَرى

\* ولِي دُونَكُم أَهْلُونَ سِيدٌ عَلَّسُ \* وَأَرْقَطُ زُهْلُولُ وَعَرْفاء جَيْأَلُ \*

الانّهم لمّا وصفوا به أجروه مجرى الصفات في دخول تاء التأنيث للفرق فقالوا رجل أَفْلُ وامرأةً أَقْلَةً
 كما يقولون ضارِبُ وضارِبَةٌ قال الشاعر

\* وَأَهْلَة وْدّ قد تَبَرَّيْتُ وْدَّم \* وألبستُهم في لِخَمْد جَهْدى وناتلى \*

\* فَهُمْ أَهَلاتُ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عاصِم \* اذا أَنْجُوا بالليل يَدْعُون كَوْتَرَا \*

فامّا عُرُساتٌ فهو جمع عُرُس وعُرُسٌ جمع عَرُوسٍ والعروس ضفةٌ تقع للذَكر والأنثى، وامّا عِيراتٌ فهو جمع عير وفي الابلُ تحمل الطعام والميرة وسيبويه فكره عيرات مفتوح الفاء ثر فتح الثانى في للمع على لغة فكيْل نحو أخو بيصات وحكى فلك عن العرب ولا أعرف العير مؤنّنا الّا ان يكون جمع عيرة بالناء فاتّه يقال للذكر من الخُرُ عَيْرٌ وللأَنثى عَيْرةٌ فامّا قول الْكُمَيْت

\* عيراتُ القَعالِ والسُودِدِ العِستِ اليهم محطوطةُ الأَعْكامِ \*

ويروى والتحسّب العَوْد وهذا البيت من قصيدة يمتدح بها اهلُ البيت رضوان الله عليهم

يقلب الواو من وَأَنْ لَوِ السَّتَقَامُوا واشْتَرَوا الصَّلَالَةَ وهِ لغَةً لهُذَيْلٍ قال الشاعر \* أَخُو بَيَصات رائِحٌ مُتَأَوّبٌ \* رَفِيقٌ مَسْمَ المُنْكِبَيْنِ سَبُوحٍ \*

وذلك قليل والآوَّل عليه الكثيرُ وحكمُ المصمومِ الفاء والمكسورِة في إسكان عينه كحكم المفتوح نحوُ ديات ودُولات حملوة في الاسكان على بينصات وعَوْرات فامّا المعتلُّ اللام من نحو عَدْوة وقرْية فانّك ه تحرّك وتجرى فيه على قياس الصحيح نحو غَدَواتٍ وقرَياتٍ لتحصُّن حرف العلّة عن القلب بوُقوع الف الله بعده اذ لو قلبتَه لزمك حذفُ احدها لاجتماع الالفيْن وكان يلتبس بالواحد ممّا هو على فَعَلَة بنحريك العين من نحو قناة وفتاة فاعرفه ع

قال صاحب الكتاب وتُسكَّن في الصفة لا غيرُ وأنَّما حرَّكوا في جمع لَجَّبَةٍ ورَبْعة لاتَّهما كاتَّهما في الاصل السان وُصف بهما كما قالوا امرأة كُلْبَةً ولَيْلَةً غَمُّ ع

ا قال الشارج قد تقدّم القول ان ما كان بوزن فَعْلَة صفة وجمعته بالالف والتاء لم تُحرِّك وَسَطَه بل تُسكِّنه فَرقا بين الصفة والاسم بحو عَبْلات وخَدْلات فامّا قولهم جَبَّة وَجُباتَ بالتحريك ففيه وجهان احدُها ان من العرب من يقول شا الله خَبَة بعنج لليم بوزن أَحَمَة وهي التي وَلَّ لبنها وقلَّ وأجمعوا في للع على هذه اللغة والوجه الثاني ان لجبة في الاصل اسم وصف به فروي اصله بأن حرّك في للعع وكذلك رَبْعَة اسم في الاصل يدل على ذلك تبوت تاء التأنيث فيه مع المذتر كثبوتها مع المؤتث وافقول رجل رَبْعَة كما تقول امرأا رَبْعَة فهو اسم يقع على المذكر والمؤتّن وصف به كما يقال رجال خمسة وخمسة اسم وصف به المذكر وم قد يصفون بالاسماء على تخيّل معنى الوصفية فيها بحو قولك ليلة غَمَّ أي مُطْلِمَة وامرأة للبنة على معنى دنية ولو كان ربعة صفة في الاصل لفصل به بين المذكر والمؤتّن بحنك التاء كما تقول رجل علم وأمرأة علم أو أمرأة والمؤتّ على معنى دنية والوكان ربعة صفة في الاصل لفصل به بين المذكر والمؤتّن بحنف التاء كما تقول رجل علم وأمرأة عالم وأمرأة على معنى دنية والوكان وعن حكم الصفة وجُمعت جمع الاسماء بدلك لان أمّهم كان اسمها عَبْلَة والصفة أذا سمّى بها خرجت عن حكم الصفة وجُمعت جمع الاسماء به ولذلك قالوا الأحاوض فاعرفه عن

## فصل ا۲۴

قال صاحب الكتاب وحكم المؤنّث ممّا لا تاء فيه كالذي فيه التاء قالوا أَرضاتٌ وأَقَلات في جمع أَرْضِ وعير قال \* فهم أَفَلاتٌ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عاصِم \* وقالوا عُرُساتٌ وعِيراتٌ في جمع عُرْس وعير

## \* أَتَتْ دِكَرُ عَوْنَ أَحْشاء قَلْبِهِ \* خُفُوقًا ورَفْضاتُ الْهَوَى في المَّفاصلِ \*

وقال الاخر \* او تَسْتَرِيخُ النَفْسُ مِن زَفْراتِها \* وقيل انّها لغةُ ع فان كان مصمومَ الفاء كظُلْمَة وغُرْفَة فانّك تُحرِّك العين بالصمّ تحوَ ظُلُمات وغُرُفات ورُكبات وانّما ضمّوها تشبيها بفَعْلَةَ وفَعَلاتَ من قولهم جُفْنَةً وجَفَناتٌ ومنهم من يفتح فيقول ظُلُماتٌ ورُكباتٌ وقد رُوى

\* فلمَّا رَأَوْنَا بادِيًا رُكَباتُنا \* على مَوْطِي لا نَخْلطُ لِلِدُّ بالْهَزْلِ \*

مفتوحا والكثيرُ الصمّ فالصمّ للاتباع والفتحُ للخفّة وقال بعض الحويّين ان رُكبات بالفتح جمعُ رُكبِ ورُكبَ جمعُ رُكبَة ولو كان كما قالوا لما جاز ثلاث ركبات لان هذا الصرب من العدد لا يصاف الآ الى ابنية القلّة أو ما كان في معناها وركباتُ على هذا كثيرُ لانّه جمعُ جمع والاسكانُ في طُلمات وعُرْفات وهو تخفيفُ لثقل الصمّة كما قالوا في رُسُل رُسْلُ وُاذا كانوا يستثقلون جائزُ فيقال طُلمات وعُرْفات وهو تخفيفُ لثقل الصمّة كما قالوا في رُسُل رُسْلُ وَاذا كانوا يستثقلون الصمّة الواحدة في مثل عَصُد فيسمّنون فهم للصمّتين أشدُّ استثقالا ولا جرّكون منه ما كان مصاعفا من تحو جُدّات وسُرّات وسُرّات لاجتماع المثليّن فلم يُبْطلوا ذلك في للع ولهم عنه مندوحةُ الل جمع اخر وهو المكسّر تحو جُدد وسُرَره وما كان منه مكسور الفاء من تحو كسّرة وسدرت وهو اقلّ من غُرفات وطُلمات لانّ اجتماع الكسرتَيْن في الله تعرف حُدُد وسُرَرة وما كان منه مكسور الفاء من تحو كسّرة وسنرة أول الكلمة اقلّ من اجتماع الصمّتيْن ولذلك قلّ تحو ابل واطل وكثُر تحو جُنُب وطُنب ومنهم من أول الكلمة اقلّ من اجتماع الصمّتيْن ولذلك تشراتُ وسِدراتُ كما يقول طُلماتُ فالكسرُ للاتباع والفتخ التخفيف ومنهم من يحذف الكسرة تخفيفاً فيقول كسّراتُ وسِدراتُ حما يقول طُلماتُ فالكسرا المن المنوفي اللاتفيف ومنهم من يحذف الكسرة تخفيفاً فيقول كسّراتُ وسِدراتُ حما يقول فلماتُ قالكسرا المنوفي كتف عنف عنف عنف علاسكسون الغيف فيقول كسّراتُ وسِدراتُ كما يقول فلماتُ فالكسرة أول الكلمة عنه علي المنسرة تخفيفاً فيقول كسّراتُ وسدراتُ حما يقول في ابل انبل وفي كتف عنف

به قال الشارح والمراد اذا اعتلت العين من الاسمر المؤنّث فا كان منه بوزن فَعْلَة كَجُوزَة وعُيْبَة فانّسكه تسكّن حرف العلّة منه فتقول جَوْزاتُ وعَيْباتُ قال الله تع قُلْثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ وقال في رَوْضَاتِ ٱللَّهِ تَع قُلْثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ وقال في رَوْضَاتِ ٱللّهَ تَع قُلْثُ عَرْراتُ كانّهم حَروا حركة حرف العلّة ولا يحرّكون إفيقولوا جَوزاتُ وبيصاتُ كما يقولون جَفَناتُ وتمَواتُ كانّهم حرووا حركة حرف العلّة وقبله مفتوحٌ فيُقلَب ألفًا فيقال جازاتُ وبإصاتُ فيلتبس فَعْلَة ساكنة العين بفعَلَة مفتوحة العين محود دارة ودارات وقامة وقامات ومنهم من يقول جَوزاتُ وبيصاتُ فيفتح ولا يقلب لانّ الفاتحة عارضةٌ كما لم

قال صاحب الكتاب وامّا جمعُ المؤنّث منها بالالف والتاء فلم يحيٌّ فيه غيرُه وذلك تحو عَبْلات وحُلْوات وحُدْرات ويُقُطَات الّا مِثالَ فَعْلَةَ فَانّهم كسّروه على فعالٍ كجعادٍ وكماش وعبال وقالوا عِلَجٌ في جمع علْجَة،

قال الشارج قد تقدّم الكلام ان الباب في الصفة جمع السلامة وأنّ التكسير فيها على خلاف الاصل ه فاذا بعد التكسير في المذكّر كان في المؤنّث ابعد لانّ التأنيث يزيده شَبَهًا بالفعل ولذلك كان من الاسباب المانعة للصرف فاذًا الوجه في جمع ما كان مؤنّثا بالتاء من الاسماء الثلاثية تحو عَبْلة وحُلُوة وعلّجة وحَذرة ويَقُظَة أن يُجمع بالالف والتاء فيقال عَبْلات وحُلُوات وعلّجات وحَذرات ويَقُظات ولم يُسمع التكسير في شيء منها الله في مثال واحد وهو فَعْلَة فاتهم كسروه على فعال قالوا عَبْلة وعبال أيسمع التكسير في شيء منها الله في مثال واحد وهو فَعْلَة فاتهم كسروه على فعال قالوا عَبْلة وعبال وكَمْشَة وكماش يقال رجلً كَمْش وامرأة كَمْشَة بمعنى الماضى السريع كاتهم لكثرة فَعْلَة تصرّفوا فيها واعلى تحو من تصرّفهم في فعل واستوى فَعْلُ وفَعْلَة في فعالي اذا كانا صفتين كما استويا في الاسم من تحو كلب وجَمْرة وجمار ولم يتجاوزوا فِعالًا في فَعْلَة لانّ التكسير لا يتمكّن في الصفة تمكّنه في الاسم وقالوا علي وعلكجة وهو قليل جاوًا به على تحو من تكسير الاسماء تحو خرقة وخرق وحكسرة وكسرة وكسرة وكسرة

### فصل ۲۴۰

قال صاحب الكتاب والمؤنّث الساكنُ للنّشو لا يخلو من ان يكون اسما او صغةٌ فاذا كان اسما تحرّكتُ عينُه في الجع اذا صحّت بالفتح في المفتوح الفاء كَجَمَرات وبه وبالكسر في المكسورها كسدّرات وبه وبالصمّ. في المصمومها كغُرُفات وقد تُسكّن في الصرورة في الاول وفي السّعة في الباقيين في لغة تَميم

قال الشارح اعلم ان ما كان من هذه الاسماء الثلاثية المؤتنة بوزنِ فَعْلَة كَقَصْعَة وجَفْنَة فاتّك تفاخ العين منه في الجع ابدًا اذا كان اسمًا نحو جَفَناتٍ وقصَعات كانّهم فرقوا بذلك بين الاسم والصفة فيفاخون عين الاسم ويقولون تَراتُ ويسكّنون الصفة فيقولون جاريةٌ خَدْلَةٌ وجَوارٍ خَدْلات وحالةُ سَهْلَةٌ وحالاتُ سَهْلاتُ وأمّا فاتحوا الاسم وسكّنوا النعت فحقة الاسم وثقل الصغة لان الصفة جارية مجرى الفعل والفعل اثقل من الاسم لانّه يقتصى فاعلًا فصار كالمرتب منهما فلذلك كان اثقل من الاسم ولا يجوز إسكانُه الله في صرورة الشعر نحو قول في الرُمّة

والباب فيه أن يُجمع بالواو والنون بحو فَيِحُونَ وفَزعون ووَجلون قال الله تع كُلُّ حِزْبٍ بَمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ وقال الله تع كُلُّ حِزْبٍ بَمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ وقال الله عنه أن مُنْكُمْ وَجِلُونَ ، السادس وهو فَعُلَّ بفتح الاوّل وضمّ الثاني وحكيه حكم فَعل لان فَعلًا وفَعلًا قد كثر في النكلمة الواحدة تحو حَدْرٍ وحَدْرٍ ويَقُظ ويَقظ وفَطْنٍ وفَطْنٍ لتقارُب الحركتَيْن تعاقبتا على ه الكلمة الواحدة وقد كسروا بعض ذلك على أَفْعال قالوا يَقُظُ وأَيْقاظَ قال الشاعر

\* لقد عَلِمَ الأَيْقَاظُ أَخْفِيَةَ الكَرَى \* تَرِجُجَها من حالكٍ وأَكْتِحالَها \*

٥١ قال صاحب الكتاب وللع بالواو والنون فيما كان من هذه الصفات للعُقَلاء الذُكور غيرُ عمتنع كقولك صَعْبُونَ وصَنْعون وحَسَنون وجُنُبون وحَذِرون وتَدُسون ع

قال الشارح لا يمتنع شيء من هذه الصفات من للح بالواو والنون اذا كان مذكّرا مبّن يعقل بل هو القياس فيها لما ذكرناه من انّها جاريةٌ مجرى الافعال في جَرْيها صفة على ما قبلها كما تكون الافعال كذلك وواو صَارِبُونَ نُشْبِه واو الصمير في يصربون لانّها مثلها في تَجيئها بعد سلامة ما قبلها وأنّها مدلك في فياز ان تُجمع هذا للح فتقول صَعْبُونَ كما تقولْ يَصْعُبُونَ قال الشاعر

\* قالت سُلَيْمَى لا أُحِبُّ لِلمَعْدِينُ \* ولا السِباطَ إِنَّهُم مَناتِينٌ \*

وقالوا رجلٌ صِنْعُ وقومٌ صِنْعُونَ للحاذي الصَنْعَةُ وقالوا رجلٌ حَسَنُ وقومٌ حَسَنُونَ ورجلٌ جُنُبُ وقومٌ جُنُبُونَ وحَذِرٌ وحَذِرُونَ وَلِلَّذِرُ الكثيرُ لِلَّذَرِ يقال رجلٌ حَنْرٌ وحَذِرٌ بالصمّ والكسر اذا كان مستيقِظا منحزِزا وقالوا رجلٌ نَدُسٌ وقومٌ ندسون يقال نَدُسٌ ونَدِسٌ بالصمّ والكسر اى فَهِمْ ء وهو فُعْلً بصم الفاء وسكون العين فهو مثلُ فعْل المكسورِ الفاء في القلّة قالوا رجلَّ حُلُو وقوم حُلُون وقالوا رجلً وقالوا رجلً وقالوا أمَّر وأَمْرار وحُرَّ وأَحْرار كما قالوا جِلْف وأَجْلاف لان فعْلا وفعْلا قد يشتركان في أَفْعال وقالوا رجلً جُدُّ لذى لَحَظَ ورجالُ جُدُّون له يجاوزوا فيه الواو والنون كما قالوا صِنْعُون وله يجاوزوه والتوسّع في فعْل الآنه اقلُ في الصفة كما كان اقلّ منه في الاسماء، وامّا الرابع وهو نَعَلَّ فعْل القلّ من التوسّع في فعْل الآنه اقلُ في الصفة حما كان اقلّ منه في الاسماء، وامّا الرابع وهو نَعَلَّ ه فقد كسّروه على فعال فقالوا حَسَنَّ وحسانَ وسَبطُ وسِباطُ وهو الشّعر المسترسل غيرُ الجَعْد وقالوا قططُ وقطاطُ للشّعْر اذا كان شديدَ الجُعودة جلوه على الاسم في نحو جَبل وجِبال وجَمال اتّفق فَعَلْ وقطاطُ للشّعْر اذا كان شديدَ الجُعودة جلوه على الاسم في نحو جَبل وجِبال وجبال وربّا كسّروه على أَفْعال لانّه ممّا يكسّر عليه في الاسم نحو ومّبًل وأَجْبال وأستغنوا به عن فعال وذلك قولك بَطَلْ وأَبْطالُ وعَزَبٌ وأَعْزابٌ وقالوا خَلَقُ وأَخْدالَقُ وَمَرَبٌ وأَعْرابٌ وقالوا خَلَقُ وأَدْدالاق ومَرَبٌ وأَعْرابٌ وقالوا خَلَقُ وأَدْدالاق ومَرَبٌ وأَمْوالُ قال لبيدُ

\* تَهْدى أُوَاتُلَهِنَ كُلُّ طَمِرَّةِ \* جَرْداء مِثْلُ هِراوَةِ الأَعْزابِ \*

ولا يتنع منه ما كان مذكّرا يعقل من الواو والنون تحو حَسنُون وعَرَبُون ومن الالف والتاء الموتّث كقولهم حَسنَة وحَسنات وسّبَطة وسّبَطات وبَطَلة وبطلات ورعا كسّروه على فعال قالوا حَسنَ وحسان لتقولهم حَسنَة وحَسنات وسّبَط وسباط وقالوا مَنعٌ ومنغون للحائق الصنعة والوا رَجل الشعْر ورَجلُون لمن رَجلَ شعْرُه ولم يكسّروها استُعنى عن تكسيرها بجمع السلامة وفالك لقوّة للع السائم في الصفة، وامّا للحامس وهو فعلَّ بفتح الاول وكسر الثاني فاته يكسّر على أقعال قالوا نكذ وأندان وتهلوه على نظيره من الاسماء وهو كبد وأكبر وأكبال والصفات قد تحمّل على الاسماء في التكسير لانها الله تهلئا في التكسير من الصفات فتى احتجت الى صفة ولم تعلم مذهب العرب في تكسيرها فانك تكسّرها تنصير اللهم الذي هو والنون والالف والتاء لا غير ألا أن تعلم مذهب العرب في تكسيرها فلا يعدَل عنه وقالوا وجع وقوم وجاع كانهم والنه على حسّن وحسان وسبط وسباط فوافق فعل فعلًا في الصفة كما وافقه في الاسم حيث قالوا جَره ومور ولما اللهم النقا في الصفة وقالوا وجع ووجعي حاوًا به على فعلى كما قالوا عَره ومور لهما بلايًا وآفاتُ فأجروها مجرى قنلي وجرحي وسيوضح ذلك في موضعه وقالوا ايضا وجاعي وهو ايضا بناه لما يكون آفة وبليّة الآ أن قعلي في النوع وقرعي وبيوضح ذلك في موضعه وقالوا ايضا وجاعي وهو ايضا بناه لما يكون آفة وبليّة الآ أن فعلى فع النوع وكني فيه الشاعر وهذا الشاعر وكما الشاعر وكم المنون آفة وبليّة الآ أن

وصعابٌ وفَسْلٌ وفسألُ وخَدْلُ وخدالٌ والفسلُ الرِّدْلُ والخدلُ المِتلِّي هذا هو الغالب المطّرد وربّما جاء على فُعُول قالوا كَهْلُّ وكُهُولٌ دخلت فُعُولٌ على فعال هنا على حدّ دخولها عليها في الاسماء تحو كُعْب وكعاب وكُعُوب اللَّا انَّها في الاسم أقعدُ منها في التكسير فكان التوسُّعُ فيه اكثر وقد جاء على فُعُل ايضا قالوا رجلٌ كَثُّ اللَّحْيَة وقوم كُثُّ وقالوا رجلٌ ثَطُّ للكَوْسَج وقوم ثُطُّ وثَوْب سَحْلٌ وثياب سُحُلُّ ه وهو الأبيض وقالوا فرسٌ وَرْدٌ وخَيْلٌ وردٌ وهو قليل وربَّا قالوا كِثاثُ وثِطاطٌ وورادٌ على القياس وقالوا سُمْحُ وسُمَحاآء فجاوًا بد على معناه لانّه في معنى اسم الفاعل فجاء على عَالِم وعُلَماة وصالح وصلحاة وما أقربه من المَذاكير والمُلامِ كانَّه جاء على غير المستعل ولا يُكسَّر القليل على أَنْعُلَ فلا يقال في صَعْبِ أَصْعُبُ ولا في فَسْلِ أَفْسُلُ كما قالوا في الاسم أَكْعُبُ وأَفْلُسْ وذلك انّ الغرص من المجيء بأبنية القلة ان تصاف اسماء أدنى العدد اليها من تحو ثلثتُ أثواب وخمسةُ أَكْلُب وأنت لا تصيف الى الصفة لان .١ الغرص بيانُ نوع المعدود ولا يحصل ذلك بالاضافة الى الصفة ألا ترى انَّك اذا قلت ثلثةُ طوالِ مَثَلًا لم يدلّ على نوع دون نوع لانّ الطول يشترِك فيه انواع كثيرة فلمّا كان كذلك لم يُحْتَج الى امثلة القلَّة في الصفات فاذا احتيج الى ذلك جمعوة جمع السلامة يقع للقليل فاستغنوا به وقد كسّروا بعض الصفات تكسيرَ الاسماء فجاوًا بها على أَفْهَلَ قالوا عَبْثُ وأَعْبِثُ وعَبِيثٌ كما قالوا كُلْبُ وأَكْلُبُ وكليبُ وقالوا شَيْحُ وأَشْهاخُ كما قالوا بَيْتُ وأَبْياتُ وقالوا عِلْجٌ وعِلَجَةٌ وأَعْلاَجُ كما قالوا أَجْذاعُ في ه و جلْع وقالوا شيخان وضيفان على حدّ رَأُل ورِثُلان وقالوا شيَحَة كما قالوا زِوَجَة وعودة في الاسمر وقالوا وَغْدٌ ووْغْدانُ بالصمّ على زنة فُعْلانَ كما قالوا ظَهْرُ وظُهْرانُ وقالوا وغْدانُ بكسر الغاء كما قالوا حَنْشُ وحَنْشَانٌ وَعَبْدٌ وعَبْدانٌ فجاءت امثلتُه على تسعة ابنية منها بنا؛ واحدُ مطردٌ وهو فعالً والبواق شاذَّةٌ تُسمَع ولا يقاس عليها وبعضُها اكثرُ من بعض وذلك لاتَّهم أجروها مجرى الاسماء ألا ترى انَّهم لا يكادون يستعلونها مع موصوفاتها فلا يقولون رجلٌ عبدٌ ولا رجلٌ شيخٌ ولو سمّيت رجلا ٣. بصفة لكان حكمُها حكم الاسهاء، وامّا الثاني وهو فعلَّ فانّه يكسّر على أَفْعال تحو جلْف وأَجْلاف وللِيْلْفُ الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم وقالوا نِصْو وأنصالا وهو المهزول وحكى ابو زيد خلو بالكسر وأَخْلا جعلوا أَفْعالًا هنا بدلًا من نُعُولِ وِنعالِ ولذلك لا يجيء معهما فلا يقال أَجْلافٌ وجُلُوفُ ولا جلافٌ وقال بعضهم أَجْلُفْ كما قالوا أَنْوُبُ أجروه مجرى الاسماء وقالوا رجلٌ صِنْعُ وقَوْمٌ صِنْعُونَ لمر يجاوزوا ذلك والصنُّعُ للانق وليس شيء من هذه الصفات يتنع من الع بالواو والنون، وأمَّا الثالث

### فصل ۱۳۳۹

قال صاحب الكتاب وأمثلة صفاته كامثلة اسمائه وبعضها أَعَمُّ من بعض وذلك قولك أَشْياخُ وأَجْلاف و والله وأَجْلاف و وَجَعَى وَأَجْلاف و وَجَعَى وَالله وأَجْلاف و وَجَعَى وَالله وأَجْلاف و وَجَعَى وَحَدُار وأَبْطال وأَجْناب وأَيْقاظ وأَنْكان وأَعْبُلُ وأَجْلف وصِعابُ وحسان ووجاع وقد جاء وجعى وتحوه حَباطى وحَدارى وضيفان واخْوان ووُغْدان وَنُهُولُ وَرِطَلَةٌ وشِيَخَةٌ ووْرُدُ وسُحُلُ ونُصُف وخُشُن والوا سُمَحاء في جمع سَمْحُ ع

قل الشارح اعلم أنّ تكسير الصفة ضعيفٌ والقياسُ جمعُها بالواو والنون واتما ضعف تكسيرها لانّها تجرى مجرى الفعل وذلك انَّك اذا قلت زيدٌ ضاربٌ فعناه يَصْرِبُ أو ضَرَبَ اذا اردتَ الماصي واذا ١٠ قلت مصروب فعناه يُصْرَبُ او صُربَ ولان الصفة في افتقارها الى تقدُّم الموصوف كالفعل في افتقاره الى الفاعل والصفةُ مشتقَّةً من المصدر كما انَّ الفعل كذلك فلمَّا قاربت الصفةُ الفعلُ هذه المقارِّبةُ جرت مجراه فكان القياس ان لا تُجمع كما انّ الافعال لا تُجمع فأمّا جمعُ السلامة فاتّه يجرى مجرى علامة للع من الفعل اذا قلت يَقُومُونَ ويَصْربُونَ فأشبهَ قولْك قائمون يقومون وجرى جمعُ السلامة في الصفة مجرى جمع الصمير في الفعل لاته يكون على سلامة الفعل فكلُّ ما كان اقربَ الى الفعل ١٥ كان من جمع التكسير ابعد وكان البابُ فيه ان يُجمع جمع السلامة لما ذكرناه من انّ ضاربون ومصروبون يُشْبه يَصْربون ويُصْربون من حيثُ سلامةُ الواحد في كلّ واحد منهما وأنّ الواو للجمع والتذكير كما كانت في الفعل كذلك، وقد تُكسِّر الصفة على ضُعْف لغَلَبَة الاسميّة واذا كثر استعالُ الصفة مع الموصوف قَوِيَت الوصفيَّةُ وقلَّ دخولُ التكسير فيها واذا قلَّ استعالُ الصفة مع الموصوف وكثر الامتها مُقامه غلبت الاسميّةُ عليها وقوى التكسير فيهاء وتكسير الصفة على حدّ تكسير الاسم وقولُه ٢. وأمثلة صفاته كأمثلة اسمائه يريد ان ابنية تكسير الصفة كأبنية تكسير الاسم والصمير في قوله وامثلة صفاته كأمثلة اسمائه يعود الى الاسم الثلاثتي والمرادُ انّ تكسير الصفة اذا كانت ثلاثيّة كتكسير الاسم اذا كان ثلاثيّاء وابنيةُ الثلاثيّ من الصفات سبعةُ ابنية فَعْلَّ بفتح الاوّل وسكون الثاني وفعْلُّ بكسر الاول وسكون الثاني وفعنل بضم الاول وسكون الثاني وفعنل بفاحهما وفعل بفانج الاول وكسر الثاني وفعل بفيخ الأول وضم الثاني وفُعل بصمهما فا كان من الأول وهو فَعْل فتكسيره على فعال قالوا صَعْبَ

ثلثُ كِسَمٍ وثلثُ فِقَرِ فيُوقِعونه على القليل كما قالوا ثلث غُرَف فأوقعوه على القليل وثلثُ كسر اقوى من ثلث غُرَف لان جمع فُعْلَةً مصموم الفاء بالالف والتاء اكثرُ من جمع فعْلَةَ بكسر الفاء بهما فغُرفاتً اكثرُ من كسرات وذلك من قبل انّ التقاء الكسرتَيْن في كلمة واحدة اقلُّ من التقاء الصمّتَيْن ولذلك قلَّ بابُ ابِلِ واطِل وكُثر بابُ طُنُبٍ وجُنُبٍ والمعتلُّ اللام بهذ، المنزلة قالوا لِحْيَةٌ ولِحًى وفرْيَةٌ وفرى ه ورشْوَةٌ ورشَّى ولا يكادون جمعونه بالالف والتاء لانَّه كان يلزم كسرُ ثانيه فيقال رِشِواتٌ واذا كرهوا اجتماعَ الكسرتين في الصحيج كانوا له في المعتلّ أكرة وقالوا في المعتلّ العين قيمَةً وقيماتٌ وديمَةً وديماتٌ وقيَّة وديَّة جمعوة في القلَّة بالالف والتاء لانَّه لا يجتمع فيه كسرتان كما اجتمعتا في المعتلّ اللام وقالوا في المصاعف قِدَّةً وقِدَّاتُّ وقدَنَّ وعدَّةً وعدَّاتٌ وعدَدَّ وربَّما كسّروا فعْلَةَ على أَفْعُلَ قالوا نعْبُ وَأَنْعُمْ وَشِدٌّ وَأَشُدُّ وذلك قليل ليس بالاصل والذي عليه المحقِّقون أنَّ أَنْعًا جمعُ نُعْم على القياس ١٠ والنُعْمُ المصدرُ وأَشُدُّ جمعُ شَدِّ كَقَدِّ وأَقُدِّ قال ابو عُبَيْدةً مَعْبَرُ بن المُثَنَّى أَشُدُّ جمعُ لا واحدَ لدى للهامس وهو فَعِلُنُهُ بفتح الاول وكسر الثانى نحنُو نَقِمَةٍ ومَعِدَةٍ فتكسيرُه في الكثير فِعَلَّ بكسر الفاء وفتح العين حُو نِقَم ومِعَد وليس ذلك بقياس والذي سوّع لهم ذلك انّهم يقولون نِقْمَةٌ ومِعْدَةٌ بسكون الثانى فيصير ككسَّرة وخرْقَة فيكسَّم تكسيرَة وفي القلَّة بالالف والناء تحو نَقِمات ومعداتٍ ولا يُغيَّر ع السادس ما كان على فُعَلَة بصم الفاء وفاخ العين وذلك تحو أُخَمَة وتُهَمَّة فتكسيرُه في الكثرة على أُخَم ها وتُهم بصم الآول وفاتح الثناني أجروا هذا القبيل من الاسماء في الجع مجرى فُعْلَةَ كَظُلَّمَة وغُوْفة كما أجروا فَعَلَةَ بفتح الفاء والعين مجرى فَعْلَةَ ساكنَ العين فقالوا رِقابٌ كما قالوا جِفانٌ وليس تُخَمُّ وتُهَمُّ كُوطَبٍ لان رُطَبًا وَحَوِه جنسٌ فهو بمنزلة تَمْ وبُرٍّ فهو اسمُ واحد يقع للجنس ألا ترى انَّه يُذكَّر فيقال هو الرطب كما يقال هو النمر والنُّخَمُ وتحوه مؤنَّتُ تحو قولك في النخم ولو صغرت رطبا لصغرتُه على لفظه فقلت رُطَيْبٌ ولو كان تكسيرا لكنت تقول رُطَيْباتٌ فلو صغّرت تخما لقلت تُخَيْماتٌ فتردّه الى مُ الواحد ثر تجمعه بالالف والتاء لانّه جمعٌ مكسّرُ عني ابنية جمع هذه الاسماء ستّةً على ما ذُكر فأعبُّها فِعالْ لانَّه يكون في اربعة منها وذلك انَّه يكون في فَعْلَة نحو جَفْنَة وجِفانٍ وفعْلَة كلقْحَة ولقاح واللِقْحَةُ الناقة تُحلَب وفي فُعْلَةَ بالصمّ كَبُرْمَة وبِرامٍ والبرمةُ القِدْرُ وفي فَعَلَةَ كَرَقَبَة ورِقاب وفعالٌ في فَعْلَةَ وَفَعَلَةَ بسكون العين وتحريكها قياسٌ مطّرت وهو فيما عداها شاذ وفُعَلَّ في فُعَلَة وفُعْلَة بصمر الفاء اصلُّ وما عداه فهو شات ونعلُّ في فِعْلَة بكسر الفاء اصلُّ وغيرُه فيها شانّ وامَّا فعلَهُ كَمِعدة

وفِعَنَ هنا مقصور من فِعَالٍ ويؤيّد ذلك عندك قلبُ الواو ياءً في قيم كما قُلب في سَوْط وسياطٍ وحَوْض وحياص اذ لو كان اصلا لصحّت الواو فيه كما صحّت في زَوْج وزِوجَة وعَوْد وعودة وامّا المعتلّ اللام فخو قُناة وقطاة وحصاة فأكثر ما يجيء جمعُه كجمع الاجناس أو جمع السلامة بالالف والتاء فأمّا الاول فخو قَناة وقلًا وقلًا وقطًا وأمّا الثاني وهو جمع السلامة فخو قَنوات وقطوات وحصيات وقد هجاءت على فعال قالوا أصاةً وإضاف قال الشاعر

\* عُلِينَ بِكِدْيَوْنِ وَأُبْطِنَّ كُرَّةً \* فَهُنَّ إضاءً صافِياتُ الغَلاثلِ \*

وقالوا أَمَةً وامآ وجيء ايضا على فُعُول كما جاء الصحَّج قالوا صَفاةً وصُفِي فَعُولَ وأصلُه صُفُوي واتّما قلبوا الواوياء لوقوعها ساكنة مع الياء قل الشاعر

\* كأنّ مَتْنَيْدٍ مِن النَّفِي \* مِن طُولِ اشراف على الطَّوِيِّ \*

ا الله الطُّيْرِ على الصُّغِيِّ \*

وقالوا دَواةً ودُوتًى وهو فُعُولً ايصا فَهُل به ما تقدّم دَكُو وما جاء من المصاعف فحكُه حكمُ المسحيج لكنّه عربيّ والله الثالث وهو فُعْلَة الله يجمع في القلّة بالالف والتاء قالوا رُكُبتٌ ورُكُباتُ وطُلْمَةٌ وطُلْمَاتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْص وجمع في الكثير على فُعَلِ قالوا رُكَبّ قال الله تع مِنْ وَرَآء ٱلْحُجُراتِ وقال طُلْمَاتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْص وجمع في الكثير على فُعَلِ قالوا رُكَبّ وطُلْمٌ وغُرَفٌ هذا هو الباب كما كان فعالَّ تحوُ جِفانٍ وقِصاع هو الباب في فَعْلَة وفَعَلاتُ كَجَفَنات وقصّعة اكثرُ من فعلَة المحتمّر وقصّاع هو الباب في فعْلَة وفَعَلاتُ كَجَفَنات ما وقصّعة اكثرُ من فعلَة بالصمّ وأخفُ لفظا فكان التوسّع فيه اكثر والثاني كراهية الصمّتين اذا قلت رُكبات وقد يجيء على وفعال في المصاعف بُرْمَة وبرام ونُقرَة وبرائي وقبابُ وهو كثيرٌ وقالوا في غير المصاعف بُرْمَة وبرام ونُقرَة وبرائي وقبابُ وقبابُ وهو كثيرٌ وقالوا في غير المصاعف بُرْمَة وبرام ونُقرَة وبرائي المتلق المؤمنة وقصاع وقالوا فيما اعتلت عينه دُولَة ودُولات ودُولُ وقالوا في المعتل اللم خُطُوقٌ وخُطُولت وخُطَى وعُرُق وعروات وعُرَى والمعتلُ بالباء في الكثير كذالك قالوا كُلْيَةٌ وكُلْمي الله في المحتمر كذالك والماعلة عنه وقالوا شائمة ومُروع ومترات وخُرَى والمعتل عنه وقالوا ثلث عُرَق ورُحَل وقالوا كُلْية والماعف مثله فيقع الناء الكثرة وسُرَات ومُردًى والمعاعف مثله في القليل الى بناء الكثرة ومُدّات وجُدّات وجُدّات وجُدَدً وامّا الرابع وهو فعَلَة ناته بجمع في القلّة بالالف والتاء تحو سدَّرات ومُدَدَّ وجُدّاتُ وجُدَدً وامّا الرابع وهو فعَلَة ناته بجمع في القلّة المؤلف والتاء تحو سدَّرات ومُسَرات وفي الكثير يُكسَّر على فعَل قالوا سدَرُ وكسَّر وقد يقولون في الكثير أنه في القلّة الله والتاء تحو سدَّرات ومُسَرات وكسَّرات وكسَّرات وكسَّرات وفي الكثير يُكسَّر على فعَل قالوا سدَرُ وكسَّر وقد يقولون في الكثير في الكثير وكسَّر وقد يقولون في وقد يقولون في الكثير في الكثير في الكثير في الكثير على فعَل قالوا سدَرُ وكسَّر وقد يقولون في الكثير في ال

قال الشارج اعلم انّ ما لحقتْه التاء من الثلاثي ستّهُ أبنية فَعْلَةُ بفتح الآول وسكون الثاني وفَعَلَةُ بفتح الاول والثانى وفعلَة بفتح الاول وكسر الثاني وفعلَة بصم الاول وسكون الثاني وفعلَة بكسر الاول وسكون الثاني وفُعَلَثُ بصم الاول وفتح الثاني فامّا الاول وهو فَعْلَثُ فجمعُه لأدني العدد بالالف والتاء تحو قصْعَة وقصعات وجَفْنَة وجَفنات وعَضْفَة وصَحَفات واذا اردت الكثير كسّرته على فعال وذلك قَصْعَة وقصاع ه وجَفْنَةٌ وجِعَانٌ وصَحْفَةٌ وصِحافٌ هذا هو الباب وقد يجيء على فُعُولِ قالوا بَدْرَةٌ وبُدُورٌ ومَأْنَتَ ومُسوُّونٌ والمَّأْنَةُ اسفلُ البطن أدخلوا فُعُولًا على فِعالِ لاتَّهما أُختان كما دخلت عليها في جمع فَعْلِ تحو فَلْس وفُلُوسِ اللَّا أَنَّ فُعُولًا في جمع فَعْلَة قليلً وفي جمع فَعْلِ كَثيرٌ وذلك لانَّ فَعْلًا اخفُّ من فَعْلَة واكثرُ استعالا فكانت اكثر تصرُّفا واتما اختص فَعْلَة بفعال لاته اخفُّ البناءين والمعتلُّ والمصاعف في ذلك كالصحيج قالوا في المعتل العين صَيْعَة وصَيْعات وصِياع وعَيْبَة وعَيْبات وعِياب وقالوا رَوْصَة ورَوْصات ورياض اقال الله تع في رَوْضَات ٱلْجَنَّاتِ وقالوا في المعتلّ اللام ظَبْيَةٌ وظَبَياتٌ وظِبَآةِ ورَكُوةٌ ورَكُواتُ ورِكَاةِ وقَشْوَةً وقَشَواتَ وقِشا ﴿ وربَّمَا كَسِّروه على فُعَلِ قالوا نَوْبَةً ونُوَبُّ وجَوْنَةً وجُونَ ومثله قَرْيَةً وقُرى وليس ذلك بقياس مطّرد اتما هو محمول على غيره حملوه على فُعْلَة حيث قالوا غُرَفٌ وظُلَّمٌ كما حملوا فَعْلًا ساكنَ العين على نُعَلِ فجمعوه على فعلان قالوا حَشَّ وحشَّانٌ وعَبْدٌ وعبْدانٌ ومُرَدٌ وصرْدانٌ ونُعَرُّ ونعر وانْ وقد يجيء على فعل بكسر الفاء وفدخ العين قالوا خَيْمَةً وخيمً وقَصْبَةً وقصّبً وجَفْنَة وجفَنّ وليس ١٥ ذلك ايصا بقياس أنَّما هو مقصور من فعال نحو هضاب وجفان والمضاعفُ منه كالصحبح قالوا سَــلَّـنَّةُ وسَلاتٌ وَسلالٌ وجَرَّةٌ وجَرّاتُ وَجِرارٌ ورَبَّةٌ ورَبّاتُ ورِبابُ وقد يستغنون جمع القلّة فلا جاوزوند قال سيبويه وقد يجمعون بالناء وهم يريدون الكثرة ، وامّا الثاني وهو فَعَلَثُ بالتحريك فاتّه يجمع في القلّة بالتاء وفي الكثوة على فعالِ قالوا رَقَبَةٌ ورَقباتٌ ورِقابٌ ورَحَبَةٌ ورَحَباتٌ ورحابٌ والرحبةُ ساحةُ المسجد وغيرة بتحريك للاء وحكى ابو زيد رحْبَةً بالسكون والمعتلُّ كذلك قالوا نَاقَةٌ ونيَاقٌ والقليل ناقاتُ ٢٠ وربَّمَا كَسَّرُوهُ عَلَى فُعْلِ قَالُوا نَاقَةٌ وَنُوقٌ وَقَارَةٌ وَقُورٌ وَالْقَارِةُ اللَّا كَمَهُ قَالَ الراجز

\* هِل تَعْرُف الدارَ بِأَعْلَى ذي القُورْ \* قد دَرَسَتْ غَيْرَ رَماد مَكْفُورْ \*

ومثله من الصحيح خَشَبَةُ وخُشْبُ وبَدَنَةُ وبُدْنُ قال الله تع وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآتُمِ ٱلله وقال عَلَمْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وقال عَنْ الله عَل

وفي فَعَلْ بِصِمْ الآول وفتح الثانى تحو رُبّع ورباع وفي فَعُل بِصِمْ الثانى تحو سَبْع وسِباع هَمْ فَعُولَ بعد فِعال في الكثرة ترد في خمسة امثلة تالوا فُلُوسٌ في جمع فَلْس وعُروقٌ في جمع عَرْق وجُروج في جمع جُرْح فهذه ثاثثة امثلة ساكنة العين متحركة الفاء بالحركات الثلاث وقالوا أسود وثهراً في جمع عَرال وصَنْو وعُود وخَرَب مقاربٌ في الكثرة لُعُعُول قالوا رِثّلان وصِنْوان وعيدان وخربان وصِردان في جمع رَأُل وصَنْو وعُود وخَرَب هُورُد في الكثرة المقالة تالوا أَفْلُس وَأَرْجِل وَأَزْق وأَصْلَع في جمع عَدود وخَرَب في الكثرة بعد فِعْلان مصموم الفاء وفعلي بكسر الفاء وفتح العين وها متساويان في الكثرة قالوا بُطنان وَذُوبُل وَيُول في جمع عَدود وصو قالوا عَوَدة وقرَدة وقرَدة وقرَدة وقرَدة وقرق في وصو البعيم الهَوْم وقرو وفرو وسو المعين في المثلة متقاربة في القلّة والكثرة فامّا جُلَى في النقلة المؤلي وقرو وهو الكلّة في الثلاثي الأحدا المثلة متقاربة في القلّة والكثرة في جمع عَدود وهو المثلة لهموع قال الاصمعي هو لغة في الثلاثي الأحدا المثلة متقاربة وقرو الغيل في جمع طَربان على زنة علم وقول المصمي على المثلة المثلة المثلة المثلة المثلة المثلة وقرائ وهو دُوبيَّة منتنة والذي يدل ان حَبْل والصحيم الدوبي تعلى والطّري وهو دُوبيَّة منتنة والذي يدل ان حَبْل والصحيم الدوبي المدلك الم يذكره صاحب الكتاب مع قطران وهو دُوبيَّة منتنة والذي يدل ان المثلة على الثيثي على والطّري وهو دُوبيَّة منتنة والذي يدل المنان المذكرة مثلة وقال ابو للسن جلى حكى ذلك ابو زيد ولو كان لغة في الحَبْل كما قال الاصمعي لكان مذكرًا مثلة وقال ابو للسن جلى انشده وهو الحدا ويكون واحدا ويكون جمعا كالفُلك والهجان فعلى هذا يكون بناء ثالثات فامّا البيت الذي

\* إِرْحَمْ أُصَيْبِيتِي الذين كَانَّهِم \* حِجْلَى تَدَرَّرُج في الشَّرِبَّةِ وُقْعُ \*

فهو لعبد الله بن الحَجَّاج والشاهدُ فيه استعالُ حَمْلَى جمعًا وأُصَيْبِيتِى تصغير أَصْبِيَة وهو جمع صَبِيِّ كَرْغِيفٍ وَأَرْغِفَةٍ وحقّره على لفظه ولم يرده الى الواحد لانه بناء قلّة شَبَّهُ صِبْيَتَه لصُعْفَهم عن الكَسْب حَجَلٍ يَتدر ج من أماكنه ولا يَطِيرُ لَحُجْزه عن الطَيران والشَرْبَةُ موضعٌ وهو بنا يُ غريبُ م

### فصل ۱۳۸

على أَنْعالِ نحوِ أَقْفالِ وأَبْرادِ ويُجمع في الكثرة على نُعُولِ ونِعَال ونُعُولُ اكثرُ فيه قالوا نُرْدُ ونُبُرودُ وأَبْرادُ وبْهُرَ وبروع وأَبْراج وَجْنُدُ وجُنُدُ وجُنُودُ وأَجْنَادُ وأمّا بجيتُه على فعال قالوا جُمْدٌ وأَجْمَادٌ وجمادٌ والخيث الارض المُرتفعة وقُرْطٌ وقِراطٌ وأَقْراطٌ وفِعالٌ في المضاعف اكثرُ قالوا قُفُّ وقفافٌ لِمَا ارتفع من الارض وقالوا خُفٌّ وخفافٌ وأَخْفافٌ ف القلَّة وخُصٌّ وأَخْصاص وخصاص وعشاش وأعشاش والعالم عشوش ايصا قال ه رُوِّبَةُ \* لِصِبْيَة كَأَفْرُخ الْعُشُوشِ \* وقالوا في المعتل مُدْئي وأَمْدا وله يتجاوزوه لقلته وقد كسروه ايصا على فِعَلَةُ قالوا خُخْرُ وأَحْجَارُ وحِحَرَةٌ وَقُلْبٌ وأَقْلابٌ وقِلَبَةً وقالوا خُرْجٌ وخِرَجَةٌ ولد يقولوا أَخْراجُ وقالوا رُكْنَ وأَرْكَانَ وجُنْوا وَأَجْوا ولا جاوزوه كما لا جاوزوا خِرَجَة وقد كسّروا حرفًا منه على فُعْل كما كسّروا عليه فَعَلَّ بِهُ بِحِ العِينِ قالوا الفُلْكُ للواحد وللمع قال الله تع في ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ وقال تعالى حَتَّى إذَا كُنْتُمْ في ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِمْ فَجَعَلَه جمعًا كانَّهم حملوا فُعْلًا على فَعَل لانَّ فُعْلًا يكون جمعًا لفَعَل حَو أَسَد وا وأُسْد وفُعْلَ ونَعَلَ قد يشتركان في أَنْعال نحو صُلْب وأَصْلاب وأَسَد وآساد فشُورك بينهما في صدا الصرب من للمع فالفُلْكُ اذا أُريد به الواحدُ منزلة قُفْلِ واذا أُريد به للمع فهو منزلة أُسْدِ وكثُر توسُّعُهم في هذا البناء لكثرته في كلامهم فهو في الكثرة قريبٌ من كثرة فَلْس وكَعْبِ، وامّا فُعَلُّ بصم الفاء وفاخ العين تحوُصُرَدٍ وصِرْدانٍ وجُرَدٍ وجِرْدانٍ فقد تقدّم ذكره وقد شَدٌّ منه رُبَّ وأَرْباع والربع من الإبل ما نُتج في الربيع ورُطَبُ وأَرْطابُ واتما قالوا ذلك لانّ الربع جَمَلُ فجمعوة جمعة والرُطَبُ تَـمَـرُ ١٥ فكسّروة تكسيرة مع انَّه ليس بواحد وانَّا هو جمع رُطّبَة ، وامّا فُعُلُّ بضمَّ الفاء والعين تحو عُنْق وطُنُبُ وأَنُنْ فَهُو قَلْيُلَ كَفِعُلِ تَحُوْصِلَعُ قَالُوا فَيهُ عُنُقَى وأَعْنَاقٌ وأَنْنُ وآنانٌ فلم يجاوزوه الى غيره لقلته كما لم يجاوزوا البِلَّا وآبالًا وبابَّه فاعرفه ع فجميع أبنية جموع الثلاثي عشرةً على ما ذكرنا منها خمسنًا ابنية مَقيسة مطّردة وفي أَفْعلُ وأَفْعالُ وفُعُولُ وفِعالُ وفِعْلَنْ فامّا أَفْعلُ وأَفْعالُ فبناءان للقليل وأمّا فُعُولُ وفِعَالًا فَاخوان وها للكثير وفُعُولَهُ وفِعالَهُ مؤتَّثاها يجريان مجراها وليس أَفْعُلُ وأَفْعَالًا أخويَّن لانَّ ما ، جيء فيه فُعُولُ جيء فيه فِعَالَ بعينه وليس كذلك أَفْعُلْ وأَفْعَالَ وباقى الأمثلة شادَّة من جهة الاستعال وبعضها اكثرُ من بعض ع وقوله فَأَفْعَالُ أَعَها يريد اعتها استعالًا لانَّه ورد في الأبنية العشرة وهو شاذٌ في بناءين منها وذلك قولهم أَفْراخُ وأَرْآذُ وأَرْباعُ وأَرْطابُ مطردٌ في الباق فَر فعالَ اكثرُ من بقيّة الأبنية لانّه يرد في ستّة أمثلة في فَعْلِ مفتوح الآول ساكن الثاني خو كِباشٍ وزِنادٍ وفي فِعْلٍ بكسر الفاء تحو قِدْح وقداح وفُعْل بصم الفاء تحو خُفّ وخفاف وفي فَعَل بفتح الآول والثاني تحو جَمَل وجمال

وصُكُوكً ولا يجيٌّ في مثل مَدَدِ وفَنَنِ مِدادٌ وفِنانٌ ولا مُدُودٌ وفُنُونٌ وفَعَلَّ اقلُّ من فَعَلِ فنقص تصرُّفُه عند بأن لزم بناء القلَّة ولا يتجاوزه وقد قالوا النُّمُورُ والوُّعُولُ ولا يكثر فيد كثرتَد في فَعَل واتَّا ذلك على التشبيه بالأُسُود، فامّا فَعُلَّ بفتح الآول وضمّر الثاني فهو كَفَعِل يأتي على أَفْعالِ قالوا تَجُوزُ وأَعْجَازُ وعَصْلً وأَعْصادُ ولم يتجاوزه الى غيره كما لم يتجاوز فَعِلْ لانْ فَعُلًا مصموم العين اقلُّ من فَعِلٍ مكسور العين ه واذا لد يُجاوِزوا فَعِلَّا ادنى العدد لقلَّته كان ذلك في فَعْل اولى لاته اقلُّ وقد قالوا رَجُلُّ ورجالٌ وسَبْعُ وسِباعٌ جاوًا به على فِعالٍ على التشبيه بفَعَلٍ وقد قالوا ثلثتُه رِجْلَةٍ كانَّهم استغنوا بها عن رِجالٍ وليس رِجْلَةٌ بتكسير رَجُلٍ واتّما هو اسم للجمع، وامّا فِعْلُّ بكسر الاّرّل وسكون الثاني فانّه يكسَّر في القلّة على أَثْعَالٍ وفي الكَثير على نُعُولٍ وفِعالٍ وفُعُولُ فيه اكثرُ قالوا حِنْلُ وأَثَالُ وَجُولُ وعَدْلُ وأَعُدالُ وعُدُولُ وبعُرُ وأَبْارُ وبِثَارٌ ونِثْنُ ونِثَابٌ وجِنزون بأَنْعَال عن فُعُولِ ونعَالِ قالوا خِمْشُ وأَخْماشُ والخمس من أَظْماء ١. الابل وشِبْرُ وأَشْبارُ وسِنْرُ وأَسْتارُ وطِمْرُ وأَطْمارُ استغنوا بأَنْعالِ هنا كما استغنوا بأَنْعالِ فيما تقدّم نخبو رَسَنٍ وأَرْسانٍ وقَدَمٍ وأَقْدامٍ عن بناء الكثرة وكما استغنوا بأَفْعُلَ في كَفّ وأَكْفٌ ولم يتجاوزوه وقد جاوا به على فِعَلَة قالوا قِرْدٌ وقِرَدَةٌ وحسمل وحسَلة وللسل ولد الصّبّ جعلوة للقليل قالوا ثلثة قِرَدة كانّهم استغنوا بقردة عن أَقْراد وقد كسروه على فُعْلانَ بصم الفاء قالوا نَثْبُ وَنُوَّبانَ وصرْمُ وصُرْمانَ وعلى فِعْلانَ بكسر الفاء قالوا رِثُّدُ ورِثْدانٌ والرِثُّدُ التِّرْبُ وشِقْذُ وشِقْذانٌ وهو فَرْخ العَظاء وللرَّباد وقالوا صِنْو ها وصِنْوانَ وقِنْوُ وقِنْوانَ وقد يُصَمَّان فيقال صُنْوانَ وقُنْوانَ وكثُر في كلامهم فهو في الكثرة عديلُ فَلْس وكَعْبٍ فلذلك توسّعوا في ابنية تكسيره وقد يجيء في القلّة على أَفْعُلَ وذلك قليل يُسمع ولا يقاس عليه قالوا ذِئْبُ وأَذْوُبُ وقِطْعُ وأَقْطُعُ والقِطْعُ نَصْل عريض يصير للسَّهْم وقالوا قِنْدُ وأَقْدُرُ وأَنكر للزُّمي أَقْدُرُ وقالوا جِرْوُ وأَجْرٍ ورِجْلُ وأَرْجُلُ وله يتجاوزوا أَرْجُلًا الى غيرة من جموع الكثرة كما له يتجاوزوا أَكْفًا ، فامّا فعَلَّ بكسر الفاء وفنخ العين فانه في القلّة على أَفْعال نحو عنب وأَعْناب وصلَع وأَضْلاع ومعًا ٥٠ وأُمْعاء وارم وآرام والارمُ العَلَم في الطريق وفي الكثير فُعُولَ قالوا صُلُوعٌ وأُرُومٌ ولم يقولوا عُنُوبٌ ولا مُعيى اجتزوًا عنه بمثال القلَّة كما اكتفوا بأَرْسانٍ عن رُسُونٍ وقد قالوا في القلَّة أَصْلُعُ شبَّهوه بأَرْسُ أو لاتَّه عَظْمٌ قالوا أَصْلُعٌ كما قالوا أَعْظُمْ ، فامّا فعلُّ بكسر الفاء والعين فتكسيرُه في القلّة على أَفْعال قالوا ابلُّ وآبالٌ واطلُّ وآطالٌ والاطلُ للخاصرةُ ولم يتجاوزوه الى غيره بل اكتفوا بهذا المثال عن مثال الكثرة لقلّته في كلامهم والريتوسعوا فيه، وامّا فُعْلَ بضم الفاء وسكون العين تحنو قُفْلٍ وبُرْدٍ فبابه أن يجيء في القلة

414

كَهُمْلٍ وأَجْمَالٍ وفي الكثير فِعَالَ وفُعُولُ تحو جِبال وجِمال وأُسُود وذُكُورٍ وفِعالٌ في هذا الباب اكثرُ من فُعُولٍ وقد جاء على غير المنهاج المذكور قالوا في القليل زَمَنَ وأَزْمَنَ قال دو الرُمَّة

\* أَمْنْزِلْتَىٰ مَيّ سَلامٌ عَلَيْكُمَا \* قبلِ الأَزْنُنُ اللَّتِي مَصَيْنَ رُواجِعُ \*

وحكى سيبويه جَبَلٌ وأَجْبُلُ وقالوا في المعتل عَصًا وأَعْص كأَدْلِ وأَحْبَى وذلك من حيث كان الزَمَن دَهُوا ه وللبَبُلُ تَلّا فَحملوه على معناه عوى للجملة ان الاسماء التُلاثيّة لمّا اشتركت في عدّة واحدة وأصل واحد جاز ان يُشبّه بعضها ببعض فيدخل كلُّ واحد منها على الاخر ولُومُ فَعَلِ مفتوح العين لأَفْعل وبنالاه عليه اكثر من لؤوم فَعْلِ ساكن العين لأَفْعل وذلك فحقة فَعْلِ وكثرته توسّعوا فيه اكثر من توسُّعهم في فعل وذذلك كان الشاذُ في جمع فَعَل أقلَّ من الشاذَ في جمع فَعْل وقد كسّروه في الكثير على فُعْلان قالوا جَلُ وحُلانً وسَلَقَ وسُلُقانَ والسَّلَقُ المكان المطمئين وقالوا بَرُق ويرقان ووَرلُ وورلان كسّروه على قالوا جَلُ وحُلانَ بحسر الفاء والبَرَى للزَورُ دُويْبَةَ تُشْبِه الصَبَّ وقالوا أَسَدَ وأَسُدَ ووَثَنْ ووَثَنْ وقد قرأ وقد قرأ وقد ترا في رَباح ان يَدْعُونَ مِنْ دُونِه اللّا أَثْمَا والمَراد وُثْنًا فسُكنت العين على حدّ رُسُلٍ وكُتُب وقلبت الواو هَرَةٌ لانصمامها على حدّ قلّبها في أقت وأُجُوهٍ وقد أنكر بعصهم ان يكون لفظ للمع وقلبت القلَّ مقصور من أُسُود فامًا اقلَ من لفظ الواحد فتأوله على ان يكون صَفَّفا من أَسُد مصموم العين وأَسُدَّ مقصور من أُسُود فامًا إزار وأزرَّ فهو ايضا مقصور من أُرُور ومثله قول الشاعر الشاعر المناه العين وأسدً مقموم العين وأسدً مقصور من أُسُود فامًا إزار وأزرَّ فهو ايضا مقصور من أُرور ومثله قول الشاعر الشاعر المن المن العين وأسدً العين وأسدًا المناه المن الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر الشاعر المن المن المناه المناه قول الشاعر المناه المناه المناه قول الشاعر الشاعر المناه المناه المناه الشاعر الشاعر المناه المن

وقد يُدْخِلون الهاء على نُعُولِ وفِعالِ هنا كما أدخلوها عليهما في تكسير فَعْلِ فيقولون ذُكُورَةٌ وأُسُودَةً وذِكارَةٌ وجِمالَةً وجِمالَةً وجِمالَةً وجِمالَةً وجِمالَةً وجِمالَةً وجِمالَةً وجِمالَةً وجِمالَةً والله المساعر

\* كَأْنَّه مِن جِمَارِ الغَيْمِلِ لَبَّسَهَا \* مَصارِبُ المَاهِ لَوْنَ الطُّحْلُبِ اللَّهِبِ \*

الغَيْبِلِ الماء للجارى واللّزِبُ اللازم ، فامّا ما كان منه مصاعفًا فاتّه يلزم بناء ادنى العَدَد ولا يُجاوزه قالوا المَبْ وَالْبابُ ومَدَدُ وَأَمْدادُ وفَنَنَّ وأَفْنانَ اجتزوا في المصاعف ببناء القلّة عن بناء الكثرة كما قالوا أرسانَ وأقلام فاقتصروا على أَفْعَالِ ولم يجاوزوه ، وإمّا فَعلَّ بفتح الفاء وكسر العين فاته يكسّر على أَفْعالِ قالوا كبد وأكبادُ وفحيد وأقفادُ ومَر وأمّارُ ولا يكادون يتجاوزونها الى بناء الكثرة وذلك من قبل ان قعلًا أقلُ من فعل والبناء اذا كثر توسّعوا في جمعه ألا ترى ان فعلًا فعلًا ساكنَ العين لمّا كان اكثر من فعل جأوا المصاعفة ببناه قلّة وبناه كثرة تحوقولهم صَدّت وأصَدتُ وصِكاتُ

معناه وذلك ان رَّأَدًا في معنى ذَفَنٍ وزَنْدٌ في معنى عُود وفَرْخُ في معنى طَيْرٍ او وَلَدٍ وَأَنْفُ في معنى عُضْوِ فَكَا قالوا أَنْقانَ وأَعْواذً وأَعْواذً وأَعْواذً وأَعْوادً وأَعْوادً وأَعْوادً وأَوْداخُ وأَنْفُ لاتها في معناها فأعطوها حُكْهَا وقيل اتما قالوا أَرْآدُ لان الهوزة مُقارِبةُ للالف ومن تُخْرَجها فعاملوها مُعامَلتها في الجمع فكما قالوا باب وأبوابُ ونابُ وأنيابُ كذلك قالوا رَأَدُ وأَرْآدُ والنونُ في زَنْدٍ وأَنْفِ ساكنةً فهي غُنَّةُ فجرت لا لمغنتها مجرى المتحرّكة والراء في فَرْخٍ حرفَ مكرّرُ فجرى تكويرُه مجرى الحركة فيه فلذلك قالوا أَفْواخُ وربّا تَوارد البناءآن على الاسم الواحد منها قالوا أَزْنُدُ وأَرْنَاذُ قال الشاعر

\* وُجِدْتَ اذا أَصْطَلَحُوا خَيْرَهُ \* وَزَنْدُى أَثْقَبُ أَزْنادها \*

وقالوا أَفْرَخُ وَأَفْراخُ قال الراجز

\* لولا فِباشات من التَهْبِيبِ \* لصِبْيَةٍ كَأَثْرُخِ العُشُوشِ \*

وقال الشاعر

\* ما ذا تقول لأَفْراخٍ بذى مَرَخٍ \* زُغْبِ للْخُواصِلِ لا ما ولا شَجَرُ \* فَالبيت الاول على القياس والثاني على الشادّ ، وقالوا أَنْفُ وآنافٌ وآنافٌ وآنفُ قال الأَعْشى

\* إذا رُوَّحَ الراعِي اللَّقَاحَ مُعَزِّبًا \* وأَمْسَتْ على آنافِها غُمَراتُها \*

فامّا الرَّأَدُ فلم يُسمع فيه الّا أَرْآدَ، وقد جاء الكثير على فُعْلانَ بصمّر الفاء قالوا ظُهْرً وظُهْرانَ وبَطْنَ الم يُسمع فيه الّا أَرْآدَ، وقد جاء الكثير على فُعْلانَ وعَبْدُ وعبْدانَ فكسّروه على فعْلانَ الموادى وقالوا حَنْشُ وحِنْشانَ وعَبْدُ وعبْدانَ فكسّروه على فعْلانَ بكسر الفاء وربّا كسّروه على فُعُولَة وفِعالَة فيأتون فيه بتاء التأنيث لتحقيق تأنيث للمع فقالوا الفحالَة والبُعُولَة والعُومَة وقد جاء ايضا على فعَلة قالوا جَبْ وجِبَأَة وفَقَعٌ وفقعة لصربَ من الكُمْأة وقالوا قَعْبُ وقعبة وقد جاء ايضا على فعيل قالوا عَبْدُ وعَبِيدٌ وكلبُ وكليبُ قال الشاعر الكَمْأة وقالوا قَعْبُ وقِعبَة وقد جاء ايضا على فعيل قالوا عَبْدُ وعَبِيدٌ وكلبُ وكليبُ قال الشاعر

\* والعِيسُ يَنْغُصِي بِكِيرانِها \* كُلُّهُا يَنْهُشُهُنَّ الْكَلِيبُ \*

م وذلك كلّه قليلٌ شاد لا يُقاس عليه وبعضه أشدٌ من بعض فالكليبُ والعَبِيدُ أقلٌ من فقَعة وقعبة وقعبة ووقعة وقعبة وقعبة اقلٌ من فعُلانَ وفعلانَ وسيبويه كان يذهب الى انّ الكليب وحود اسم للجمع كالجامل والباقر وكذلك فقعة وقعبة وليس جمع مكسّر فعلى هذا لو صُغّر لصُغّر على لفظه ولم يُرد الى الواحد ونهب الاخفش الى انّ ذلك كلّه تكسير وإن قلّ استعاله وقال قوم فعلَة وبابه مقصور من فعالَة فلاصلُ فى فقعة فقاعة كحرجارة فاعرفه عناماً فعلًا بفاخ الفاء والعين فالقياسُ ان يأتى فى القلّة على أَفْعَالُ

والواحد من المشابهة ما تقدّم ذكرُه من كون صيغته مستأنفة له ويجرى عليه كثيرٌ من أحكام المفرد من تحو عود الصمير مفردًا اليه كقوله تعالى وَانَّ لَكُمْ في ٱلْأَنْعَام لَعْبْرَةً نُسْقيكُمْ ممَّا في بُطُونه وجواز تصغيره على لفظه ووصف المفرد به من تحو بُرْمَة أَكْسارٍ وتُوْبِ أَسْمالِ اختاروا هذَّيْن البناءيْن لانَّهما لا يكاد يُوجَد لهما نظيرٌ في الآحاد ليُعلَم اتّهما للجمع ولا يقع فيهما التباسُّ بالواحد، فإن قيل وأمّ ه اختص أَفْعُلُ بِفَعْلِ سَاكِيَ العِينِ مفتوحَ الفاء قيل لحقته وكثرةِ استعاله اختاروا له أخفُّ اللفظين وأقلَّهما حروفًا لانَّ بنية الجمع على حسب واحده فاذا كان الواحد خفيقًا قليلَ للحروف قلت حروف جمعة وحركاتُه اللاحقةُ لتكسيره واذا ثقُل الواحد وكثُرت حروفه كثر ما يلحق جمعه لما ذكرناه من انّ الجمع يكون بزيادة على الواحد، فإن قيل ولمُ اختصٌ فُعَلَّ مصمومُ الفاء مفتوحَ العين بفعلانَ حو لُغَرِ ونِغْرانِ وجُرَد وجِرْدانِ قيل لوجهَيْن احدُها أنّ هذا البناء لمّ اختصّ بصرب من المستّبات ١٠ وهو لليوان وازمه فلم يقارقة ألى غيرة ولم يكن غيرة من الاسماء كالك فاتَّها لا تلزم مسمَّى حضوة بهذا للجع كما خصوا بفَعْلَى ما كان به آفَةٌ من تحو قَتْلَى ومُرْضَى ولا يُجمع عليه الله ما اصابته بليَّة نحو جَرِيحٍ وجَرْحَى وزَمِينٍ وزَمْنَى والوجه الاخر ان يكون منتقصًا من نُعَالِ ونُعَالُّ يُجمع في الكثرة على فِغُلانَ تحو غُرابِ وغِرْبانِ وعُقابِ وعِقْبانِ وممّا يؤيّد ذلك أنّ فُعَلًا لا يكاد الله مغيّرا من غيره تحوّ غُمَر وزُفّر عَدُلًا من عامر وزافر وفُسَق وخُبَث والمراد فاسِقْ وخَبِيثُ فلمّا كان قد تَغيّر عن فاعِل وقعيل وا كان تغييرُه عن فُعالِ أَوْلِى لاتِّه ليس بين البناءيني الَّا طرح الالف فهو اقربُ اليه، واعلم انَّ الاسم الثلاثتي لكثرته وسعة استعاله كثرت أبنية تكسيره وكثر اختلافها حتى لا يكاد بخلو بنا عمنها من الشذوذ والقياسُ ما تقدّم ذكرُه والمرادُ بقولنا انّه القياسُ أنّه لو ورد اسمٌ ولد يُعرف كيف جمعه لكان القياسُ ان يُجمع على المنهاج المذكور فعلى هذا لو سمّيتَ بالمصدر من تحوضَرْب وقَتْلِ لكان القياس في جمعة ان تقول في القلَّة أَصْرُب وأَقْتَلْ قياسًا على أَقْلُس وأَكْعُب وفي الكثير صُرُوب أو صراب وُقُتُولٌ أو قِتلُ قِياسًا على فُلُوسِ وكِعاب ولا بدّ من ذكرِ ما شدّ من ذلك ليُعلم حتى لو اصطرّ شاعرً او ساجع الى مثله له يكن مُخْطئا لانّه استند الى اصل من استعالهم في الشادّ تكسيره فعّلا في الظلّة على أَفْعال والقياس أَفْعُلُ على ما تقدّم قالوا رَأْتُ وأَرْآتُ والرَأْدُ اصل اللَّحْيَيْن وقالوا زَنْتُ وأَزْناتُ والرِّنْدُ العُود الذي يُقدَح به النار وهو الأعلى والزِّنْدَةُ السُفَّلي فيها ثَقْبٌ وهي الأَنشي فاذا اجتمعا قيل زَنْدان ولم يُقَل زندتان وقالوا فَرْحُ وأَقْوالْحَ وأَنْفُ وآنافُ جمعوا هذه الاسماء على أَفْعال تَهُلَّا لها على ما في في

قال صاحب الكتاب وللثلاثتي المجرّد اذا كسر عشرة أمثلة أَفْعالَ فعولَ فعْلان أَفْعلُ فعْلان فعلَان فعلَا فعلان وأرطاب وآبال ثمّ فعالَ تقول زناد وقداح وخفاف وجمال ورباع وسباع ثمّ فعولَ وفعلان وها متساويان تقول فلوس وعروق وجروح وأسود ونمور ورثلان وصنوان وعيدان وخربان وصردان ثمّ أَفعل تقول أَفْلُس وأَرجل وأَزْن وأَصْلع ثمّ فعلان وفعلة وها متساويان تقول بُطنان وذوبان وصردان وغردة وقردة وقرطة ثمّ فعلان تقول سُقف وفلك ثمّ فعلان وفعلة وفعل تقول جيرة وفرد وقد جاء حجنى في جمع جَبل قال \* حجنى فعلان تقول سُقف وفلك ثمّ فعلان وفعرة تقول جيرة وفهر وقد جاء حجنى في جمع جَبل قال \* حجنى تتكرّج في الشَرْبة وقع \* ع

قال الشارج الله بدأ بحصر الفاظ للج ولم يذكر أبنية الثلاثي التي في الآحاد التي تُكسّر عليها اللهوعُ لان الباب باب للجع نجاء بالتفصيل على وَفْق التَرْجَمة وَحَن جَمع بينهما لان الفائدة مرتبطة بهماء فالاسماء الثلاثية المجرّدة من الزيادة لها عشرة أمثلة فعلَّ بفتح الاول وسكون الثاني مثلُ فلس وكَعْب وفَعَلَّ بفتح الاول ولسوان الثاني تحوُ كَنف ولخذ وفَعَلَّ بفتح الاول وسكون الثاني تحوُ عَمْد ويَفُط وفعَلْ بكسر الاول والثاني تحوُ حبْر وعدّلُ وفعَلَّ بكسر الاول والثاني تحوُ حبْر وعدّلُ وفعَلَّ بكسر الاول والثاني تحوُ عنب ونطع وفعلُ بكسر الاول والثاني تحوُ ابل واطل وفعَلَ بصمّ الاول وسكون الثاني تحوُ عَنْب ونطع وفعلُ بكسر الاول والثاني تحوُ ابل واطل وفعَلَ بصمّ الاول والثاني تحوُ عُنْق وطُنْب عنا القال الله والله وفعَلُ بعد على قعلُ وفعَل بعد وقعي القالم والقالم ونعي وقعل ويُود وفعَل بعد وقعل القلم على القلم على القلم على القلم والمؤلم والثاني تحو على وقعال وفعول تحو قولك وقالوا في المصاعف صَكَّ وأَصُكُّ وصَبُّ وأَصُبُّ وأما الكثير فبابُه أن يجيء على فعال وفعول تحو قولك وكلاب وكفي وربّا تعاقبا على الاسم الواحد قالوا فَرْخ وفرَاخ وفرُوخ وكعب وكعب وكعب وكموب ولمهم وكموب والمالم الماحدة قالوا فَرْخ وفراخ وفروخ وكعب وكعب وكموب والمالم المسم الواحد قالوا فَرْخ وفراخ وفروخ وكعب وكعب وكموب والمرب والمالم الماحد على المسم الواحد قالوا فَرْخ وفراخ وفروخ وكعب وكعب وكعب والمعام وكموب والمهم المواحد قالوا فَرْخ وفراخ وفروخ وكعب وكعب وكموب والمهم المواحد قالوا فرخ وفراخ وفراخ وفروخ وكعب وكلاب وكلاب وقال المساعد والمولم والمولم المواحد قالوا فرخ وفراخ وفروز وفروخ وكعب وكعب وكفي والملام المولم المواحد قالوا فرخ وفراخ وفراخ وفروز وفراح وكعب وكعب وكفي ولاسم المواحد قالوا فرخ وفراخ وفراح وفراح وفراح وكوب وكلاب وكلاب والمراحد والمولم المواحد والمولم ولمن المواحد ولمنه والمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم ولمولم ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم ولمولم ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم ولمولم ولمولم وكوب ولمولم ولمولم ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم وكوب ولمولم ولمول

\* وكُنْتُ اذا غَمَرْتُ قَناةً قُومٍ \* كَسَرْتُ كُعُوبِها او تَسْتَقِيمًا \*

الاعراب والكسرة فيه علامةُ الجرّ ويكون من قبيل ما جُمع بالواو والنون عوضًا من الحذوف كسنُون وقُلُون وذلك أنّ ثلاثين وتحوّ من قولك أربعين ليس جمع ثلاث وأربع على للقيقة اذ لو كان ثلاثون جمع ثلاث لوجب أن يُستعمل في تسعة لأنّ الواحد من تَثْليثها ثلثةٌ وفي اثني عشر لأنّ الواحد من تثليثها اربعةً وفي خمسة عشر لان الواحد من تثليثها خمسة الى ان تتجاوز به الثلثين من الاعداد ٥ التي الواحد من تثليثها فوق العشرة وكذلك الأربعين وتحوها من الخمسين الى تسعين واذا ثبت انّ ثلثين ليس جمع ثلث وأربعين ليس جمع اربع عُلم انّه اعتقد فيه انّ له واحدًا مقدّرًا وان لم يجر به استهالٌ فكان اربعين جمع اربع وأربعُ جماعةً فكان عنبغى ان يكون فيه الهاء فعُون بالواو والنون وصار الامرُ فيه كحال أَرْض وأَرضينَ وتحوُّ من ذلك قولهم في اسم البلد قنَّسْرُونَ وفَلَسْطُونَ كانَّهِم جعلوا كلَّ ناحية من قتسرين وفلسطين قتَّسْرَ وفلسط والناحيةُ والجهاهُ مؤتَّنتان فكان ١٠ القياس في واحده لو نُطق به قنَّسْرَةُ وفَلَسْطَةُ فعوصوا من ذلك الجمعَ بالواو والنون ، وللقُّ فيه ان النون في قوله \* وقد جاوزتُ حَدَّ الاربعين \* ليست حرفَ اعراب ولا الكسرةُ فيه علامةَ جرّ اتّما في حركة التقاء الساكنين وها الياء والنون وكسرت على اصل التقاء الساكنين لان حركة التقاء الساكنين لر تأت على منهاج واحد بل تأتى تارةً كسرةً وهو الاصل وتارةً صمّة تحو شُدٌّ ومُدٌّ وتارةً فاتحة نحو شُدَّ فيمَن فنخ وَأَيْنَ وكَيْفَ فلمّا اضطّر الشاعر الى الكسر لئلّا تختلف حركة حرف الروى كَسَرّ وا لان الأبيات مجرورةُ القوافي مطلقةً وممّا يدلّ انّ الكسوة في نون الاربعين ليست جرّا اتّما في كسرةُ التقاء الساكنين قول ذي الاصبع # Koky , roj " 5.6 :

\* اتِّي أَبِيُّ أَبِيُّ ذُو مُحافظة \* وَابْنُ أَبِيٍّ أَبِيٍّ مِن أَبِينٍ \*

فَأَبِيَّونَ جَمعُ أَبِي مثلُ طَرِيف وطريفون فَهَا لا يُشَكّ في كسرة نون أبيّينِ انّها لالتقاء الساكنين لانّه جمعٌ صحيحٌ مثلُ مسلمين وصالحين فكذلك ينبغى ان تكون كسرةُ النون في الاربعينِ، ومثلة قول جمعٌ صحيحٌ مثلُ مسلمين وصالحين فكذلك ينبغى ان تكون كسرةُ النون في الاربعينِ، ومثلة قول اللاخر \* مثل الخَلائفِ من بَعْد النّبِيّينِ \* فهذا جمعٌ بنى على الصحّة واتما خين الجمع صرورةٌ وأُجريت في الكسر مُجرى نون التثنية واعتمدوا في الفصل بين التثنية والجمع يحركة ما قبل الياء في الجرّ والنصب وامّا في الرفع فالفصلُ بينهما ظاهرٌ لانّ رفع الاثنين بالالف ورفع الجميع بالواو فاعرفة،

ومنها جوازُ وصف المفرد بها تحوِثُوبَ أَسْمالُ وبُرْمَةُ أَكْسارُ ومنها جوازُ عَوْدِ الصمير اليها بلفظ الافراد تحو قوله تعالى وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ،

### فصل اسام

قال صاحب الكتاب وقد يُجعَل إعرابُ ما يُجمَع بالمواو والنون في النون وأَكْتَرُ مِا يجيء ذلك في الشعر ويُلزَم الهاء انْذَاكَ قالوا أَتَتِتْ عليه سنينَ وقال

\* يَعَانِي مِن أَجْدِ فِإِنَّ سِنِينَهُ \* لَعِبْنَ بِنَا شِيبًا وِشَيَّبْنَنَا مُرْدَا \*

وقال سُحَيْم

# \* وما ذا يَدَّرِى الشُعَراء مِنِّى \* وقد جاوَّرْتُ حَدَّ الأَّرْبَعِينِ

قال الشارح اعلم أنّ من العرب من يجعل اعرابَ ما يُجمع بالواد والنون في النون وذلك أمّا يكون فيما يُجمع بالواد والنون عوضًا من نقص لحقة تحو قولك سنون وقُلُون وثُبُون والشيخُ قد أطلق ههنا ولحني ما ذكرتُه ويلزم فيه المياء فتقول هذه سنين ورأيت سنينًا ومررت بسنين واتمًا جاز اعرابُ النون في هذا الصرب من لجمع لانّ النون فيه قامت مقام للرف الذاهب فجعلوها كلام الكلمة واتما ألزموه ما المياء المفردة وغسلين فعلين من الغسائة وأجاز ابو العبّاس المهرد

التزامَ الواو فيكون مثلَ زَيْتُونِ ، فامّا قوله \* دَعانِيَ من تَجْدِ فانّ سِنِينَهُ الرَّمِ \* وقيله \* \* لَحْن اللهُ تَجْدًا كَيْفَ يَتْرُكُ دَا الغَنَى \* فَقيرًا وُحُرَّ الِقَوْمِ تَحْسَبُهُ عَبْدًا \*

البيت الصمَّة بن عبد الله القُشَيْرِيّ والشاهدُ فيه انّه جمع بين النونَيْن والاضافةِ في قوله سنينَهُ والقياسُ فيه سنيه لكنّه جعل النون حرف الاعراب وألزمه الياء ليكون كغسلين ومثلُه قوله فيما النشده ابو زيد

\* سِنِينِي كِلُّهَا لاقَيْنِ حَرْبًا \* أُعَدُّ مع الصِّلادِمَة الذُّكرورِ \*

وقال الاخر

\* وَلَقَدْ وَلَدْتَ بَنِينَ صِدْنِي سَادَةً \* وَلَأَنْتِ بَعْدُ اللَّهِ كُنْتَ السَّيِّدَا \*

فامّا قول سُحَيْم بن وَثِيل \* وما ذا يَدّري النَّح \* فذهب قوم الى انّ النون في الاربعين حرف

انّك تُصغّرها على لفظها فتقول في تصغير أَفْلُسِ أُفَيْلِسَ وفي أَجْمالٍ أُجَيْمانَ وفي أَجْرِبَةٍ أَجَيْرِبَةً وفي عَلْمَة عُلَيْمَةٌ ولو كانت للكثير لرددتها الى الواحد ثر تجمعها بالواو والنون إن كانت لمن يعقل وبالالف والتاء أن كانت لغيرة تحو قولك في رِجالٍ رُجَيْلُونَ وفي عِلْمانٍ عُلَيْمُونَ وفي جِمالٍ جُمْيلاتُ وفي دَراهِ دَرْيْهِماتُ والثانى انّك تُفسّر به العدد القليلَ فتقول ثلثة أَفْلُس وأربعة أَجْمالٍ وخمسة أرْعَقة وثلثة صبّية وكذلك الجمع بالواو والنون والالف والتاء تقول ثلثة بنين وثلث شجراتٍ فتمييزك بهذه الجموع العدد القليلَ دليلً على ما قلناه ولذلك عابوا على حَسّانَ قولَة

\* لَنَا الْجَفَناتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالصُحَى \* وَأَسْيافُنا يَقْطُرُن مِن خَجْدَة دَمَا \*

قالوا البيت مَدْحٌ وقد كان ينبغي ان يقول لنا الجِفانُ البيضُ لانَّ الغُرَّة بَياضٌ يسيرُّ وكان حقُّه ان يستعبل السُيُوف موضع الأسَّياف، وهذا وإن كان الظاهرُ ما ذكروه الَّا انَّ العرب قد تستعبل اللفظ ١٠ الموضوع للقليل في موضع الكثير من ذلك قولُه تعالى وَهُمْ في ٱلْغُرُفَاتِ آمَنُونَ وقال انَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلَمَاتِ ولا يعد الكريم سجائه بان في الجَنّة غُرُفات يسيرةً وكذلك ليس المراد بقوله أنّ السلمين والمسلمات العشرة فا دونها واتما الاخبار عن هذا الجنس قليله وكثيرة وذلك ان الجوع قد يقع بعضها موضع بعض ويستغنى ببعضها عن بعض ألا ترى إنَّهم قالوا رَسَقْ وأَرْسانْ وقَلَمْ وأَقْلامٌ واستغنوا بهذا الجع عن جمع الكثرة وقالوا رُجُلُّ ورِجالٌ وسَبْعٌ وسِباعٌ وله يأتوا لهما ببناء قلَّة وأقيسُ ذلك أن يُستغنى ١٥ جمع الكثرة عن القلَّة لانَّ القليل داخلُّ في الكثير، واعلمْ أنَّ هذا الفصل بين أبنية القليل واللثير انَّما وقع في الثُّلاثيّ فحقَّة لفظه وكثرة دُورة اذ الكلمةُ اذا كثُوت كثر التصرُّفُ فيها الا ترى انّهم قد بلغوا ببنات الثلاثة في الزيادة سبعة احرف تحو إشْهِيبابِ فزيد على الثلثة اربعةُ احرف فلم يُزِدُّ على الاربعة اكثرُ من ثلثة احرف تحو إحْرِجْهام ولم يزد على الخبسة اكثرُ من حرف واحد تحو عَصْرَفُوط فثبت بما ذكرناه كثرة تصرُّفهم في الثلاثي وقلَّة تصرُّفهم في الرباعي والخماسيّ فلذلك كان لكلّ مثال من ٢٠ أمثلة الثلاثي أمثلة كثيرةً في الكثرة والقلّة ولم يكن للرباعي الله مثالٌ واحدُّ القليلُ والكثيرُ فيه سواءً وهو فَعالِلُ حَوْ خَباجِرَ وَبَراثِنَ ولم يكن للخماسي مثالً في التكسير الأنحطاطه عن درجة الرباعي في التصرّف وكان محمولا على الرباعي في جمعه حجو فرازد وسفارج كجعافر فهو بنا؟ واحدُّ للكثير والقليل بخلاف الثلاثي الذي له أبنية كثيرة ، واعلم أن أبنية القلة أقرب الى الواحد من أبنية الكثرة ولذالك جرى عليه كثير من أحكام المفرد ومن ذلك جوازُ تصغيره على لفظه خلافًا للجمع الكثير

ويكون أجرى التاء في المفرد مجراها في الجمع فرد اللام مع المفرد كما تُرد مع الجمع في قولهم أَخُواتُ، فإن قالوا اضافتُه الى الجمع تدلّ الله جمعٌ قيل لا تدلّ اضافتُه الى الجمع على الله جمع لاحتمالِ ان يكون من قبيل قوله

## \* كُلُوا في بَعْض بَطْنكُمْ تَعقُّوا \* فإنّ زَمانكم زَمَنْ خَميصْ \*

ه فامّا قوله تعالى خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ في عَتمل ان يكون من قبيل البيت اكتفى بلفظ الافراد عن الجمع لعدم الإلباس ويجوز ان يكون السمع مصدرا والمراد مواضع سمعهم ومثلة قول الشاعر

# \* إِنَّ العُيْونَ التي في طَرْفِها مَرَضٌ \* قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَم يُحْيِينَ قَتْلَانًا \*

فإنّه أفرد الطرف اذ كان مصدرا كالسمع، فإن قيل فقد تالوا استأصل الله عُرْقاتَهم اى شَأْفَتَهم بفتح الناء مكذا جاء فى كتاب العَيْن عن الخليل وهذا الاسم ليس منتقصا منه فيقالَ أُيّم قيل يحتمل ان يكون عرقتهم واحدا والالفُ فيه للالحاق بدرُهم فألفه كألف مِعْزاة وسِعْلاة فاعرفه،

### فصل ه۳۳

ه الله قال صاحب الكتاب وينقسم. الى جمع قلّة وجمع كَثْرة فجمعُ القلّة العَشَرةُ فا دونها وأَمْثِلتُه أَفْعُلُ أَفْعَالً أَفْعِلَهُ فِعْلَةُ كَأَفْلُسٍ وأَثْوابٍ وأَجْرِبَةٍ وغِلْمَةٍ ومنه ما جُمع بالواو والنون والالف والتاء وما عدا ذلك جُموعُ كثرة،

قال الشارج كان القياس ان يُجعل لكلِّ مقدار من الجمع مثالً يمتاز بد من غيرة كما جعلوا للواحد والاثنين والجمع فلمّا تَعدَّر ذلك اذ كانت الاعدادُ غيرَ متناهية الكثرة اقتصروا على الفصل بين القليل الثاثة فيا فوقها والكثير فجعلوا للقليل أبنية تُغاير أبنية الكثير ليتميّز احدُها من الاخر والمرادُ بالقليل الثاثة فيا فوقها الى العشرة وما فوق العشرة فكثيرُ وأبنية القلّة اربعة أمثلة من التكسير وهي أَفْعَلُ مثل أَفْلُسٍ وأَكْعُبٍ وأَفْعالُ مثل أَجْمالٍ وأَفْراسٍ وأَفْعالَة مثل أَرْعِفة وأَجْرِبة وفِعْلَة مثل غلْمة وصبية ومن ذلك جمعا السلامة بالواو والنون تحو الزيدون والمسلمون والالف والتاء فهذان البناءان أيضا من ابنية القلّة المران احدُها لاتّهما على منهاج التثنية والتثنية قليلً فكانا مثلة ويدلل على ان هذه الأبنية للقلّة امران احدُها

قال الشارح قد ذكرنا أنّ اعراب هذا الجع بالحركات على القياس وليس الامر فيه كالتثنية والجع اللَّيْن اعرابهما بالحروف واذا كان اعرابه بالحركات فرَفْعه بالصمر تحو هذه مسلمات وفي الجرّ مررت بمسلمات والنصبُ محمولً على الجرّ فيكون في موضع النصب مكسورا واتما حُل النصب فيه على الجرّ لوجهِين احدُها أنّ جمع المؤنَّث السالم فرعٌ على جمع المذكِّر السالم فكما حُمل منصوبُ جمع المذكِّر على ه مجروره في مثل مررت بالزيدين ورأيت الزيدين كذلك تُهل منصوب جمع المؤنّث السالم على مجروره في مثل مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات ليكون الفرغ على منهاج الاصل ولا يُخالفه والوجهُ الثاني انّ جمع المؤتَّث السالم يوافق جمع المذكِّر السالم في أشياء وبخالفه في اشياء فأمَّا الموافقةُ ففي سلامة الواحد وزيادة الزيادتين لعلامة الجع وكون الزائد الاول حرف مد وامّا المخالفة في جهة انّ الزائد الثاني وهو التاء حرف الاعراب يجرى عليها حركاتُ الاعراب وليس كذلك الجع المذكِّرُ فانّ ١٠ النون لا يدخلها اعراب ومنها أنّ الزيادة الاولى التي في الالف لا تتغيّر كما تتغيّر الزيادةُ الاولى في جمع المذكّر تحو الزيدون والزيدين فتكون في الرفع واوا وفي الجرّ والنصب ياء وتثبت الزيادة الثانية وفي التاء في الجع المؤنِّث السالم ولا تُحذف في الاضافة تحو مسلماتُك وتُحذف النون من جمع المذكّم في الاضافة اذا قلت مسلمُوك ومسلمُو زيد فبالمعنى الذي استويا فيه خُل احدها على الاخر لانّ الشيء يُقاس على الشيء اذا كانا مشتبهين في معنى ما وإن كانا مختلفَيْن في أشياء أُخَـرَ وا فبالمشابهة خُل جمع المؤتث على جمع المذكر بأن جُعل الرفع علامةً مفردةً والجرّ والنصب علامةً واحدةً الشتركا فيها فقيل جاءني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات ولا يجوز فنخ هذه التاء عندنا وأجازه البغداديون وأنشدوا لأبي نُوِّيب

### \* فلمَّا ٱجْتَلاها بالايامِ تَحَيَّرَتُ \* ثُباتًا عليها ذُلُّها وٱنْكسارُها \*

وحكوا ايصا سعتُ لُغاتَهم ولا حجّة لَهم في ذلك لاحتمال ان يكون لُغاتُ وثُباتُ واحدا فأصلُ ثُبَيّة وحكوا ايضا سعتُ لُغاتَهم ولا حجّة لَهم في ذلك لاحتمال ان يكون لُغاتُ وثُباتُ واحدا فأصلُ ثُبَيّة ومُهم حُلاةً وأصلُ لُغَة لُغُوّة مثلُ نُقرة وثُغرة وإن كان استعالُهما حذف اللام الله انّهم تكون على فُعْلَة وحكى احمد وحُلًى ومُهاةً ومُهم وسُماة فرَد اللهم وإن كان الاستعالُ حذفها فلغاتُ مثلُ سُماة ومثله في للذف والاتمام قولهم عُدُّ وعُدُو في قوله

\* لا تَقْلُواها وَآدُلُواها دَلْوَا \* إِنَّ مِعِ النَّوْمِ أَخَاهِ غَدْوًا \*

قال صاحب الكتاب وحكم الزيادتين في مسلمون نظيرُ حكهما في مسلمانِ الأُولى عَلَمُ صَمِّ الاثنين فصاعدًا الى الواحد والثانيةُ عوض من الشيئين وتسقط عند الاضافة ،

قال الشارج حكمُ الزيادتَيْن في الجمع السالم وها الواو والنون في الرفع والياء والنون في الجرّ والنصب حكم الزيادتين في التثنية فكما كانت الالف في التثنية عوصًا من صمّ اسم الى اسم وهو معنى الدلالة ه على التثنية والثاني وهو النون عوضا من للركة والتنوين على ما قرّرناه فكذلك الواو في للمع السالم والياء عوصٌ من صمّ الاسمَيْن فصاعدًا الى الاسم المذكور, وهو معنى للمع ، وفي هذه الواو ستّ علامات الجعم والتذكيرُ لانّ هذا الصرب من الجع اتما هو للمذكرين ممنى يعقل والسلامة والقلّة وعلامة الرفع وحرف الاعراب وكذلك الياء هذا مذهب سيبويه وقد تقدّم ذكرُ الخلاف فيه، وامّا النون فعوصٌ من للركة والتنويس اللذين كانا في الواحد على حدّ ما ذكرناه في التثنية، قال وتسقطان في الاضافة ١٠ يعنى نون التثنية ونون الجع تحو قولك جاءنى مسلمُو زيد ورأيت مسلمي زيد ومررت بمسلمي زيد كما تقول جاءني غلاما زيد ورأيت غلامَيْ زيد ومررت بغلامَيْ زيد واتّما حُذفت هذه النبن في الاضافة الآنها عوصٌ من لخركة والتنويس اللذّين كانا في الواحد والتنويسُ يُحذف مع الاضافة نحذفت النون ههنا كحَدُّفه، فأن قيل فاذا كانت النون عوضا من الخركة والتنوين جميعًا فا بالنها تُحذف مع الاضافة مع ثبوت احد بدليها وهو للركة قيل لما ثبتت مع الالف واللام مع حذف احد بدليها ١٥ وهو التنوين حُذفت مع الاضافة مع ثبوت احد بدأينها وهو الحركة ليعتدلًا ، فإن قبل فهلا عُكس الامر فيهما فالجواب أنّ الاضافة تقتصى الاتّصالَ لانّ المصاف اليه داخلٌ في المصاف من تمامة والنون تفصل الاسم ممّا بعده فكان اثباتُ النبي مع الاضافة نقصاً للغرض بالاضافة والالف واللام يفصلان الاسمَ ممّا بعده لاتّهما يمنعان الاضافة على حدّ منع النون فكانّ في ثبوت النون مع الالف واللام تقريرا للمعنى وتأكيدا له من غير تدافع ووجه ثان ان الالف قد تلحق الواحدَ المنصوبَ مع ٠٠ الالف واللام في القوافي ورُوس الآي كقوله تعالى فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا وتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ النَّظُّنُونَا وَحو قول الشاعر \* أُقلِّى اللَّوْمَ عادلً والعتابًا \* فلو أُسقط النون مع الالف واللام في التثنية لآلتبست بالواحد فيما ذكرناه فاعرفه

قال صاحب الكتاب وقد أُجْرى المُوتّث على المذكّر في التّسْوِية بين لفظّي الجّر والنصب فقيل رأيت المسلمات ومررت بالمسلمات ومررت بالمسلمات كما قيل رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين ع

٨٠١ الجموع

تأنيث والامرُ الثانى اتّك لو اسقطت احدها له يُفهَم من للوف الثانى ما يفهم من مجموعهما من للمع والتأنيث، فإن قيل ولم كانت الزيادة حرفين وهلا كانت حرفًا واحدًا قيل اتما زادوا حرفين لان جمع المؤتّث السالم فرعً على جمع المذكّر السالم فكما أنّ المزيد في جمع المذكّر السالم حرفان كذلك كان مثلَه في جمع المؤتّث وكان الزائد الاول حرف مدّ ولين كما كان في التثنية وللمع واتما اختيرت الالف ودن الواو والياء لحقتها وثقل للمع والتأنيث واختيرت التاء معها لوجهين احدها أنها تشبه الواو ولذلك أبدلت منها في مواضع كثيرة تحو تُكلًة وتُخمّة والواو أخت الالف والوجه الثانى اتها تدلّ على التأنيث وهذه التاء في حرف الاعراب في هذا على الناه على التأنيث وهذه التاء في حرف الاعراب في هذا والصمة عليها حرف ميغت الكلمة عليه لمعنى للمع فكانت كالواو والياء في للمع المذكّر السالم فالتاه والصمة عليها عنولة الواو في الزيدون والتاء والكسرة بمنزلة الياء في الزيدين،

وَ قَالَ صَاحَبِ الْكِتَابِ وَالثَّانَى يَعُمِّر مَن يَعلم وغيرُم في أَسَامِيم وصَفَاتِهِم كَرِجَالٍ وأَفُراسٍ وجَعَافِرَ وظِرافِ وجِيادِء

قال الشارج قوله الثانى يريد الثانى من صربي للمع وهو جمع التكسير وهو يعم من يعقل وما لا يعقل تحو رجال وأفراس والمذكر والمؤتث تحو فُنُون وزُيُود وامّا قيل له مكسّر لتغيّر بنيته عمّا كان عليها واحدُه فكاتك فككت بناء واحده وبنيته للجمع بناء ثانيًا فهو مشبّة بتكسير الأبنية لتغير بنيتها واحده وبنيته للجمع بناء ثانيًا فهو مشبّة بتكسير الأبنية لتغير بنيتها واعي حال الصحة وهذا التغيير بازيادة فخو رَجُل ورجالُ وفَرَس وأفراس ومثالُ التغيير بالنقص ازارً وأرو وخمارُ وخمرُ وامّا تغيير البناء فهو راجع الى تغيير للركات تحو أسد وأشره ووثني ووثنيء والاصل في ذلك للمع بالويادة لما ذكرناه تحو فلس وأفلُس وفلُس وكعب وأكعب وكعاب فأمّا ازارُ وأزرُ وخمارُ وخمر وأسدُ وأسدُ وأسدُ ورقي ووثنيء والاصل وخمر وخمر وأسدُ وأسدُ وأسدُ ورقي وفري وفري فعلو وأصله أزور وأسود لكنهم حدفوا منه الواو وخمر وأسدب من التخفيف واعلم ان اعراب هذا الصرب يكون باختلاف للركات تحو هذه دور وقصور وقصور بخلاف جمع الصدة واتما كان اعرابُه بالحركات لاته أشبه المفرد وليس كذلك جمع السلامة فإن الصبيغة فيه في صيغة المفرد واليس كذلك جمع السلامة فإن الصيغة فيه في صيغة المفرد واليس كذلك جمع السلامة فان الصيغة فيه في صيغة المفرد واتم النولية تدل على الجع ويؤكد شبة التكسير بالمفرد الهم قد يصفون المفرد بجمع السلامة فان المدينة فيه في صيغة النكسير تحو قولهم برّمَةً أعشار وقوبً أشمالُ وقدرً أكسارُ ولا يفعلون ذلك في جمع السلامة فاعوفه المنكسير تحو قولهم برّمَةً أعشار وقوبً أشمالُ وقدرً أكسارُ ولا يفعلون ذلك في جمع السلامة فاعرفه المنكسير تحو قولهم برّمَةً أعشارً وقوبً أشمالُ وقدرً أكسارُ ولا يفعلون ذلك في جمع السلامة فاعرفه المنكسة فاعرفه عليه المناه فاعرفه المنكسة فاحوده المنكسة فاحده المنكسة فاعرفه علي المنكسة فاعرفه المنكسة فاحده المنكسة فاعرفه عليه المنكسة فاعرفه المنكسة فاعرفه والمنكسة فاعرفه عليه المنكسة فاعرفه المنكسة فاعرفه المنكسة فاعرفه عليه المنكسة فاعرفه المنكسة فاعرفه المنكسة في المنكسة فاعرفه المنكسة في المنكسة والمنكسة في المنكسة في المنكسة في المنكسة في المنكسة والمنكسة في

سنُونَ وهذا ظاهرً وامّا أَرْضُ وأَرضُونَ فانّه وإن لم يكن منتقصا منه شيء فيكون جمعُه بالواو والنون عوصاً منه فان أرضا اسم مؤنّث والقياس في كلّ اسم مؤنّث ان يدخله علم التأنيث للفرق بينه وبين المذكّر تحو تأثم وقائمة وظريف وظريفة ورَجُل ورَجُلَة وأمّا ما تُركت منه العلامة فللخقة والثقة بدلالة باق الكلام عليه قبله أو بعده وأرض مؤنّثة فكان فيها ها موادة وكان التقدير أرضَة فلما حُذفت الهاء التي كان القياس يُوجِبها ويستحقها عَلَمُ الغرق عوضوا منها للجع بالواو والنون فقالوا أرضون وفتحوا الراء في الجع ليدخل الكلمة ضربُ من التغيير استجاشاً من أن يوفوه لفظ التصحيح البتنة وليعلموا ايضا أن أرضا مما سبيلة لو جُمع بالناء أن يُفتح راءه فيقال أرضات لان فعلم اذا كان اسما وجُمع بالالف والناء فان عينه تُحرّك في الجع بالفتح أبدًا تحو قولهم في جَفْنة جَفَنات وفي قصّعة قصّعات فوقًا بين الاسم والصفة واما حَرَّة فهي ارض ذات ججارة سُود كالحُرْقة يقال حَرَّة وأحرَّة والجُعُ حَرُّون فل الشاعر

\* لا خَمْسَ إِلَّا جَنْدَلُ الأَحْرِينُ \* ولْغَمْسُ قد أَجْشَمَكَ الأَمْرِينُ \*

وأصله أَحْرَرَةً على زنة أَفْعَلَة فكرهوا اجتماع مثلين متحرّكين فنقلت حركة الاول الى ما قبله وفي للاء والماعد المُوتِّد البياء والمناعد المُوتِّد والمُوتِد والمثله المُوتِّد والمُرتِينَ قال الشاعر

\* تُلْقَى الإِوَّرُونَ فِي أَكْنافُ دارتها \* فَوْضَى وبين يَكْيها التبنُ مَنْتُور \*

واحدةً ولا يدخله تغييرً اخرُ بسبب الجع، وقالوا حَرَّةٌ وحَرُّونَ فجمعه على لفظ يحفظ صيغةً واحدةً ولا يدخله تغييرً اخرُ بسبب الجع، وقالوا حَرَّةٌ وحَرُّونَ فجمعوة ايصا بالواو والنون حلًا على أحرِّينَ لانّه من لفظه ومعناه قال الشاعر \* فَمَا حَوَنْ نَقْدَةُ ذَاتُ للزِّينَ \* مع انّ فيه من الادّغام مثلَ ما في الأَحرِّين فاعرفه، وامّا المؤنّث فجمعه السالمُ بالالف والتاء نحوُ الهِنْدات والمسلمات وكذلك ما أُلحق بالمؤنّث ممّا لا يعقل من نحو جبال راسيات وجمال قائمات فهذا الصربُ من الجمع اذا زدت ما أُلحق بالمؤنّث ممّا لا يعقل من نحو جبال راسيات وجمال قائمات فهذا الصربُ من الجمع اذا ودت فقال بعض المتقدّمين التاء للجمع والتأنيث ودخلت الالف فارقة بين الجمع والواحد وقال قومُ التاء للتأنيث والالف للجمع والذي عليه الاكثرُ انّ الالف والتاء للجمع والتأنيث من غير تفصيل والذي يدلّ على ذلك أمران احدُها اسقاطُ التاء الاولى التي كانت في الواحد في قولك مسلماتُ فلولا دلالةُ الثانية على ذلك أمران احدُها أسقاطُ التاء الاولى التاء الاولى لثلًا يُجمع في كلمة واحدة بين علمتَى الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع له تسقط التاء الاولى لثلًا يُجمع في كلمة واحدة بين علمتَى الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع له تسقط التاء الاولى لثلًا يُجمع في كلمة واحدة بين علمتَى الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع له تسقط التاء الاولى لثلًا يُجمع في كلمة واحدة بين علمتَى

١٠٠ المجموع

والتكسيم وامّا صفاتُهم فانّها جاريةٌ مجرى الافعال فرادوا عليها بعد تمامها على للع كما يُفعل ذلك المفقة بالفعل في نحو يَقُومُونَ ويَصُّرِبُونَ فكما جمعوا افعالَهم بالواو والنون كذلك جمعوا صفاتِهم لانّ الصفة تجرى مجرى الفعل، وامّا النون فكالعوص من للركة والتنويين اللذيّن كانا في الواحد على ما يينّاه في فصل التثنية وتحريكها لالتقاء الساكنين وها النون وما قبلها من حروف اللين وخُصّ للع بالفنخ و ليفرّق بين نون للع ونون التثنية وقد تقدّم ذلك، فقد جاءت المهاه مجموعة جمع السلامة وق مؤتّنة وليست واقعة على من يعقل وق ثُبَةٌ وفُلَةٌ وأَرْضٌ وحَرَّةٌ واوزَّةٌ وذلك من حيث كانت المهاء معتلّة منتقصا منها وأكثرُها محذوفة اللام فجعل جمعها بالواو والنون كالعوص من الذاهب منها فثنبة على المناس وغيرهم وأصله ثُبوة والذي يدلّ على ذلك قولُهم ثَبَيْتُ الشيء اذا جمعته قال لَبيدٌ

\* تُتُنِّي ثَناء من كَرِيمٍ وَقُولِه \* أَلَا ٱنْعَمْ على حُسْنِ النَّحِيَّة وٓٱشْرَب \*

فَتَبَيْثُ يَدُلُ عَلَى انّ اللام حرفُ علَّة وأنّ الثاء فا والباء عين ولا يدلّ انّه من وأو او ياء لان الواو اذا وقعت رابعة طرفاً لا تثبت ألا تراهم قالوا عَدَّيْثُ وخَلَيْثُ وهو من العَدْو والخُلْوَق لكن لمّا كان الاكثرُ فيما حُذفت لامُه من الواو نحو أَخٍ وأب وغَد وقي فصى عليه انّه من الواوء والاكثر في جمعها ثُبَاتُ على قياسِ جمع الاسماء المؤتّثة قال الله تع فَانْفُرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا فَثُباتَ كقولك جماعاتُ في المُ تَقْرِقَة قال

\* فلمّا جَلاها بالايام تَحَيَّزَتْ \* ثُبات عليها ذُلُّها وْاكْتتْأْبُها \*

وقد ذهب ابو للسي الى الله ثُبَةُ للنون وي وَسَطُه من ثابَ الماء اليها وأن الكلمة محذوفة العين والصواب ان يكون الخذوف فيه اللام ويكون من ثَبَّيْتُ وفلك ان مجتمع الماء وسطُه هذا مع كثرة ما حُذف لامه من الاسماء وقلة الخذوف العين ألا ترى الله لم يأت ممّا حُذف عينه الآفى كلمتين قالسوا من في اسْتِ وقالوا مُدُّ في مُنْدُ ، وامّا ثُلَةً فأصله قلوة لقولهم قلوت بالقُلة وجمعه قلات وقُلُونَ لما ذكرناه وله نظائرُ من كلامهم قالوا بُرق وبُرون وسنَقْ وسنُون وماثنة ومثون كلُّ ذلك اتما جمع بالواو والنون عوصًا ممّا حُذف لامه وربّا كسروا أوله فقالوا ثبُون وقلُونَ وسنُونَ كانتهم أرادوا ان يدخله ضربُ من التكسير ليعلم الله ليس مصحّحا من كلّ وجه اتما فلك لامر عرض فيه ويؤدّد عندك اتهم اتما جمعوه بالواو والنون طونون للعرب من التعويض أنّهم اذا جمعوه بالناء ردّوا ما حُذف منه وقالوا سَنَواتُ واذا حذفوا قالوا

جمعَ السلامة على صربَيْن مذكَّر ومؤنَّتُ فالمذكّر يكون آخوُه في الرفع بالواو والنون تحو الزيدُونَ والمسلمون وفي الجر بالياء المكسور ما قبلها والنون نحو الزيدين والمسلمين والنصب محمول على الجر كما كان كذلك في التثنية وأنما اشتُرط في الياء ان يكون ما قبلها مكسورا تحرُّزًا من ياء التثنية فان التثنية في الجرّ والنصب بالياء ويكون ما قبل ياءها مفتوحا ولم يُشترط في الواو أن يكون ما قبلها ه مصموما لان من المجموع ما يكون ما قبل الواو فيه مفتوحا وهو المقصور تحو المُصطَفَون والمُعَلَّون وقد تقدّمت العلَّةُ في جعلِ رفع الاثنين بالالف ورفع الجع بالواو في فصل التثنية بما أغنى عن إعادته وهذه الواو حرف الاعراب كما كانت الالف في التثنية كذلك وفي علامة الرفع وللع والقلّة فانه لا يُجمع على هذا الجع الله ما كان من الثلثة الى العشرة فهو من أبنية القلّة فإن أُطلق بإزاء الكثير فتجوّ والقيقة ما ذكرناه واتما كان كذلك لاق هذا الصرب من الجع على منهاج التثنية فكان مثلًه في القلّة، ١٠ وليس كلُّ الاسماء يُجمع هذا للع انمًا يُجمع منها بالواو والنون ما كان مذكِّرًا عَلَمًا لمن يعقل او لصفات من يعقل وذلك تحنُّو الزيدون والمسلمون فلو قلت في هند هندون لد يجز لانَّه وإن كان عَلَما يعقل فليس مذكِّرا ولو قلت في جَجرون او في صَخْرِ صخرون لم يجز لانَّه ليس بعَلَم عاقل فلوسمّيت رجلا بحجر او صخر جاز جمعه بالواو والنون لانَّه بالتسمية قد جمع الاوصاف الثلاثة، وانسا قال لمن يعلم ولم يقل لمن يعقل لان هذا للع قد وقع على القديم سجانة نحو قولة وَٱلاَّرْضَ فَرَشْنَاهَا ١٥ فَنعْمُ ٱلْمَاهِدُونَ وقولِه أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ وقولِه أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ وهو كثيرٌ فلذلك عدل عن اشتراط العقل الى العلم لان البارئي يوصَف بالعلم ولا يوصف بالعقل وأنَّما قال لمن يعلم ولم يقل لأولى العلم لان البارئ سجانه عالمًا لذاته لا بعلم عنده فجرى في العبارة على قاعدة مذهبه، فأن قيل ولِمُ كان للع بالزيادة ولر يكن بالنُقْصان قيل لمّا كان للع تكثيرَ الواحد وجب تكثيرُ حروف الواحد للدلالة على للع لتكون الزيادةُ كالعوض من الاسماء الساقطة هذا هو القياس الله ان توجَّد علَّةُ تقتضى للذفّ ٢٠ والتخفيف ، فإن قيل ولِم فُرق بين جمع من يعقل وما لا يعقل قيل القياس يقتصى التفرقة بين جمع من يعقل وبين جمع ما لا يعقل وبين كلِّ مختلفين في لفظ أو معنى هذا هو الاصل الله أن يدخل شي؟ في غير بابع لصرب من المشاكلة، فأن قيل ولر اختص هذا لله ع بأعلام من يعقل وصفاتهم قيل لمّا كانت لخاجة ماسّة الى الأعلام للإخبار عن كل شخص لمن يعقل بما له او عليه من تبايع ومُعامَلة وغيرها كانوا بثباتها مُعتنين وتصحيح ألفاظها لفرط اهتمامهم بها نجعلوا لجعها لفظا يحفظ صيغتَها من التغيير

٩.٠

جاء فى قراءة عبد الله بن مسعود فاقطعوا أَيُّانَهما، وكذلك المنفصل من تحوِ غلام وثوب أذا ضممت منه واحدا الى واحد لم يكن فيه الا التثنية تحوُ غلامً يهما وتُوْبَيهما اذا كان لكل واحد غلامً وثوبً ولا يجوز للمع فى مثل هذا لاته ممّا يُشْكِل ويُلْبِس اذ قد يجوز ان يكون لكلّ واحد غِلْمانَ وأثوابً وقد حكى بعضهم وَضَعًا رِحالَهما كانّهم شبّهوا المنفصل بالمتصل وهو قليل فاعرفه،

# ومن اصناف الاسمر المَجْمُوعُ

#### فصنل ۱۳۳۴

ا قال صاحب الكتاب وهو على صربين ما صح فيه واحدُه وما كُسّر فيه فالاوَّلُ ما آخُوه واوَّ او يالاً مكسورً ما قبلها بعدها نونَ مفتوحة او الفَّ وتالا فالذى بالواد والنون لمّن يعلّم في صفاته وأعلامه كالمُسْلِمِينَ والزَّيْديين الّا ما جاء من تحو ثُبُونَ وقُلُونَ وأَرْضون وأَحَرِّون وأوزَّون والذى بالالف والتاء للمؤتّث في المائة وصفاته كالهندات والمسلمات،

قال الشارح اعلم أن الجمع صَمَّ شيء الى اكثرَ منه فالتثنية والجمعُ شريكان من جهة الجمع والصمّ وامّا ها يفترقان في المقدار والكَمّيّة والغرض بالجع الاجبازُ والاختصارُ كمّا كان في التثنية كذلك اذ كان التعبيرُ باسمر واحد اخف من الإتيان بأسماء متعدّدة وربّما تَعدّر إحصاء جميع آحاد ذلك الجمع وعطف احدها على الاخر، وهو على صربين جمعُ تصحيح وجمعُ تكسير فجمعُ الصحّة ما سلم فيه واحدُه من التغيير وامّا تأتى بلغظه البنّة من غير تغيير ثرّ تزيد عليه زيادة تدلّ على الجمع كما فعل في التثنية ويقال له جمع سامّ لسلامة لغظ واحده من التغيير ويقال جمع على حدّ التثنية لسلامة صدره كما ويقال له جمع على حدّ التثنية لسلامة صدره كما حبي المن المثنى لا يكون الدّ سامًا والجمع قد يكون منه سامّ وغيرُ سام ألا ترى الدّه ليش كلّ الاسماء أجمع جمع السلامة فاتّه لا يقال في مُسْجِد مسجدون ولا في حَجر حجرون وأمّا الجموعُ منها جمع السلامة المالا محصوصة وليست التثنية كذلك اذ لا تكون الا سامة مصحدون ولا في حجرون وأمّا الجموعُ منها جمع السلامة المالا محصوصة وليست التثنية كذلك اذ لا تكون ألله سامة مصحدون ولا في حجرون وأمّا الجموعُ منها جمع السلامة المالا محصوصة وليست التثنية كذلك اذ لا تكون ألله منها جمع السلامة المالا مصحدون وليست التثنية كذلك اذ لا تكون ألله منه مسجدون ولا في حجرون وأمّا الموحوعُ منها جمع قولك في مسجد مسجدان وقي حاجر حجران، والمجموع المالة مضحّحًا فيها لفظُ الوحد تحوّ قولك في مسجد مسجدان وقي حاجر حجران، والمجموع المعالية منه عليه عليه المحدة والمال وقي حاجر حجران، والمجموع منها ومرة وله والمنه عليه مسجدان وقي حاجر حجران، والمجموع منها بعمة وليه في مسجد مسجدان وقي حاجر حجران، والمجموع منها جمع ومنها بعمة ويقولك في مسجد مسجدان وقي حاجر حجران، والمجموع منها جمع منها جمع وقولك في مسجد مسجدان وقي حاجر حجران، والمجموع والمحدون ولا في مسجد عجران، والمجموع والمحدون ولا في مسجد عجران، والمجموع منها عدم عجران، والمجموع مسجدان وقي حاجر حجران، والمجموع والمحدون ولا في مسجد عجران، والمجموع والمحدون ولا في مسجد عجران، والمحدون ولا في مسجد عجران، والمجموع المحدون ولا في عديران والمحدون ولا في عديران والمحدون ولا في مسجد عبران والمحدون ولا في المحدون والمحدون ولا في عديران والمحدون والمحدون ولا في عديران والمحدون ولا في المحدون الاحدون والمحدون ولا في

وضعا رحالهماء

قال الشارج اعلم أنّ كلُّ ما في الجُسَد منه شيء واحدُّ لا ينفصل كالرأس والأنف واللسان والظهر والبطن والقلب فانتك اذا ضممت اليه مثلة جاز فيه ثلثة اوجه احدُها للمع وهو الاكثر تحوُ قولك ما أحسى رُوسَهِما قال الله تع انْ تَتُوبًا الَى ٱللَّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما واتَّما عبّروا بالجع والمراد التثنية من حيث ان ه التثنية جمع في الحقيقة ولاته مما لا يُلْبس ولا يُشْكل لاته قد عُلم ان الواحد لا يكون له الا رأس ا واحدٌ او قلب واحد فأرادوا الفصل بين النوعين فشيهوا هذا النوع بقولهم نحى فعلنا وإن كانا اثنين في التعبير عنهما بلفظ لجمع، وكان الفرّاء يقول انَّها خُصّ هذا النوع بالجع نظرًا الى المعنى لانَّ كلَّ ما في الجسد منه شيء واحدُّ فانَّه يقوم مقامَ شيئَيْن فاذا ضُمَّ الى ذلك مثلُه فقد صار في الحكم اربعة والاربعةُ جمعٌ وهذا من اصول الكوفيين الحسنة ويؤيّد ذلك انّ ما في الجسد منه شيء واحد ففيه ١٠ الدينة كاملة كاللسان والرأس وامّا ما فيه شيئان فإنّ فيه نصفَ الدينة ، والوجه الثاني التثنية على الاصل وظاهر اللفظ تحوُ قولك ما أحسى رَأْسَيْهما وأسلمَ قلبيهما قال الشاعر

\* يَمَا فِي فُوادَيْنَا مِن الهَمِّ والهَوَى \* فَيَبْرَأُ مُنْهاصُ الفُؤاد الْمُشَعَّبُ \*

فامّا قول خطام المجاشعيّ

" ومَهْمَهُيْن قَذَفَيْن مَرْتَيْن \* ظَهْراها مثلُ ظُهور التُرْسَيْن \*

ه النَعْتَيْنُ \* جَثْتُهما بالنَعْت لا بالنَعْتيْنُ \*

فانّ الشاهد فيه تثنينُة الظَّهْر على الاصل والكثيرُ للمع لما ذكرناه مع كراهية اجتماع التثنيتيّن في اسم واحد لانّ المصاف اليه من تمامر المصاف يصف مفازة قَطَعَها والمَّهُمُ القَفْرُ والقَذَّف بالفي البعيدُ والمُرْتُ الارض التي لا تنبُت كانّها فَلاتان لا نَبْتَ فيهما ولا شخصَ يُستدلّ فشبّههما بالنّرْسَيْن وجَمَعَ بين اللغنيُّن بقوله ظهراها مثل ظهور الترسيُّن وقوله جئتُهما بالنعت اى خرقتُهما بالسير اى بأنَّ ٢٠ نُعتَا لى مرَّةً واحدةً ع والوجه الثالث الافراد تحو قولك ما أحسن رأسَهما وضربتُ ظَهْرَ الزيدَيْن قال الشاعر \* كانَّه وَجْهُ تُرْكَيُّن قد غَصبًا \* وذلك لوضوح المعنى أذ كلُّ واحد له شي واحدٌ من هذا النوع فلا يُشْكِل فأتى بلفظ الافراد اذ كان اخفَّ عنان كان ممًّا في الحسد منه أكثرُ من واحد تحو اليَد والرِجْل فاتَّك اذا صممته الى مثله له يكن فيه الَّا التثنيةُ تحوُما أُبسطَ يَدَيْهِما وأخفُّ رجْلَيْهما لا يجوز غيرُ ذلك فامّا قوله تعالى وَالنَّسَارِينَ وَالنَّسَارِقُ وَالنَّسَارِقُهُ فَأَقْطَعُوا أَيْديَهُمَا فاتمًا جمع لانّ المراد الأَيْمانُ وقد

#### فصل ۱۳۲۲

قال صاحب الكتاب وقد يثنَّى للعُ على تأويلِ للبَماعتَيْن والفُرْقتين انشد ابو زيد \* لنا ابلان فيهما ما عَلِمْتُمُ \* وفي للديث مَثَلُ المُنافِق كالشاة العائرة بين الغَنَمَيْن وانشد ابو عُبَيْد \* لَأَمْبَعَ الْحَيْقُ أَوْبِادًا ولم يَجدوا \* عند التَقُرُّق في الهَيْجا جِماليْن \*

ه وقالوا لِقاحان سَوْداوان وقال ابو النَاجْم \* يَدْنَ رِماحَيْ مالِكِ ونَهْشَلِ \*

قال الشارج القياس يأبي تثنية للع وذلك ان الغرص من الله على الكثرة والتثنية تدلّ على القلّة فهما معنيان متدافعان ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل الافراد قالوا ابلان وغَنمان وجمالان ذهبوا بذلك الى القطيع الواحد وصموا اليه مشلّم فثنّوه انشد أبو زيد

\* فَهَا ابِلانِ فيهما ما عَلْمُتُمْ \* فَعَنْ آيها ما شَتْتُمْ فَتَنَكَّبُوا \*
وقالوا لقاحان سَوْداوان حكاه سيبويه واتما لقاح جمع لقّحَة وقالوا جمالان يريدون قطيعين منها قال
الشاعر \* لأصبح للى الخ \* فالتثنية تدلّ على افتراقها قطيعين ولو قال لقاح او جمالً لَفُهم منه
الكثرة الّا انّه لا يدلّ على انّها مفترقة قطيعين وهو في أبلان أسهلُ لانّه جنس فهو مفرد وليس بتكسير
تجمل وجمال ومن ذلك قول الى النّهم

\* تَبَقَّلَتْ فِي أُولِ النَّبَقُّلِ \* بين رِماحَيْ مالِكِ ونَهْشَلِ \*

أَعلمَ بالتثنية افتراقَ رماح هولاء من رماح هولاء، فامّا قوله عَمْ مَثَلُ المُنافِقِ كالشاة العائرة بين الغُنَميْنِ فاتّه شبّه المنافق وهو الذي يُظْهِر انّه من قوم وليس منهم بالشاة العائرة وفي المترددة بين الغنميْن اي بين القطيعين في يقال سَهْمُ عائرٌ وحَجَرُ عائرٌ اذا لَم يُعلَم من أيّن هو ولا من رماه،

#### فصسل المالم

قال صاحب الكتاب ويُجعَل الاثنان على لفظ للمع اذا كانا متصلين كقولك ما أَحْسَنَ رُوسَهما وفي التنزيل فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا وفي قراءة عبد الله أَيْعَانَهُمَا وفيه فَقَدْ صَعَتْ تُلُوبُكُا وقال \* ظَهْراها مِثْلُ طُهورِ التُرْسَيْنُ \* فاستعمل هذا والاصلَ معًا ولم يقولوا في المنفصليْن أَفْراسُهما ولا غِلْمانُهما وقد جاء

وضرب لا يرد اليه فتى كانت اللام الساقطة ترجع في الاضافة فانّها ترد اليه في التثنية لا يكون الآ كذاك واذا لم يرجع الحرف الساقط في الاضافة لم يرجع في التثنية فثال الاوّل أَنْ وأبّ تقول في تثنيتهما هذان أَخُوان وأَبُوان ورأيت أخوين وأبوين ومررت بأخوين وأبوين لانّك تقول في الاضافة هذا أبوك وأخوك ورأيت أباك وأخاك ومررت بأبيك وأخيك فترى اللام قد رجعت في الاضافة في فذا أبوك وأخوك ورأيت أباك وأخاك لانّا رأينا التثنية قد ترد الذاهب الذي لا يعود في الاضافة كفولك في يد يد يد التثنية وذلك لانّا رأينا التثنية قد ترد الذاهب الذي لا ترد الذاهب فلمّا قولك في يد رد ما لم ترد الاضافة مارت اقوى من الاضافة في باب الرد فاذا ردت الاضافة الحرف الذاهب كانت التثنية أولى بذلك وأجدر ومثال الثاني يَدُ ودَمُ فانّك تقول في التثنية يَدان ودَمان فلا ترد الذاهب لا الذاهب كانت التثنية أولى بذلك وأجدر ومثال الثاني يَدُ ودَمْ فانّك تقول في التثنية يَدان ودَمان فلا ترد الذاهب لا ترد في الأضافة في الاضافة في الشاعر

ا يَدَيانِ بَيْضَاوانِ عند ثُحَلِّم \* قد تَنْعانك أَنْ تُصامَ وتُصْهَدَا \*

ويُروى مُحَمِّقٍ والشاهد فيه قوله يَدَيان برد الساقط ومثلُه قول الاخر \* فلو انّا على حجر النخ \* وجمله المحابُنا على القلّة والشذوذ وجعلوة من قبيل الصرورة والذي أراه انّ بعض العرب يقول في السيّب يدّى في الاحوال كلّها يجعله مقصورا كرّحًى وفتى من ذلك قول الراجز

\* يا رُبَّ سار باتَ ما تَنوسَّدَا \* ألا ذِراعَ العَنْسِ أو كَتَّ البَّدَا \*

وا وتثنيتُها على هذه اللغة يَدَيانِ مثلُ رَحيانِ؟ وكذلك نَمْ يقال منقوصا ومقصورا وعليه

\* فلَسْنَا على الأَعْقِابِ تَدْمَى كُلُومُنِا \* ولكنْ على أَقْدامِنِا يَقْطُرُ الدِّمَا \*

فلذلك قال جَرَى الدَمَيان كما تقول فَتَيان ورَحَيان وَهُمَلِّمْ ملكَ من ملوك اليَمَن وقوله جَرَى الدَمَيان بالخبر البقين يصف ما بينهما من العَداوة والبَعْصاء حتى انّهما لو نُحا على حجر واحد لما المتزج بماهها والبيت لمُرداس بن عموه وقيل للأَخْطَل وقبله

\* لَعَرْكَ انْنِيْ وَأَبَا رَبِاحٍ \* على ظُولِ النَّجَاوُرِ بَعْدَ حِينِ \* \* لَأَبْعَضُهُ وَيُبْعِضُهِ وَأَيْضًا \* يَوانِي فُونَدِ وَأَراهُ دُونِدِي \*

ولمّا فَيُّ فِي قَالَ فِيه فَنُك ولم يود الدّاهبَ في الاضافة قال في تثنيته فَنانِ وفَنَيْن ومن قال هـذأ فَنُوك ورأيت فَنَاك ومررت بهنيك قال في التثنية فَنُوان وفَنَويْن فرد الساقطَ فاعرفه ع

كانت هزته زائدة للالحاق تحو علباء وحرباء ففيه وجهان اجودُها اقرار الهمزة بحالها تحو علباءان وحرباءان لان الهمزة فيه ليست للتأنيث والثاني أن تُبدلها واوا كما فعلت بهمزة التأنيث فتقول علْباوان وحرْباوان لانَّها وإن لم تكن للتأنيث لكنَّها شابهتْ حَمْراء وبابَها بالزيادة فحملت عليها وهذا شَبُّهُ لفظيٌّ لانَّا لا نشك ان حمراء وبابها لم تُقلَب لكونها زائدة، وإن كان مثنَّى تحو كساء ورداء ه فالوجة والباب اقرارُ الهمزة تحوُ قولك كساءان ورداءان ورأيت كساءين ورداءين ومرت بكساءين ورداءين وجوز قلبها واوا فتقول جاءني كساوان ورداوان ورأيت كساوين ورداوين حملًا لها على فرق علْباء وحرباء من حيث كانت الهمزة في كساء ورداء بدلًا من حرف ليس للتأنيث ثم إنهم تجاوزوا هذا الى أن قالوا فُرَّاوان ووُصَّاوان فشبَّهوا هُزةً قُرَّاء ووصَّاء بهمزة كساء ورداء من حيث كانت لاما غيرً واتدة كما إنّ هزة كساء ورداء غيرُ زائدة فاذًا القلبُ في حمراوان هو الاصل، قال ابو عمرو وكلَّ العرب ١٠ تقول حمراوان وربّما قالوا حمراءان فلم يقلبوها تشبيهاً بهمزة علباء من حيث ها زائدان حكى فلك محمد بن يزيد عن ابي عثمان والقلبُ في علباء اقوى منه في كساء والقلبُ في كساء اقوى منه في فُرّاء ووصّاء والداعى لهم الى هذه الالحاقات وللمل حاجتُهم الى التوسّع في اللغة، وحكى الكسائتي عن العرب كسايان وردايان بالياء فصار فيه ثلثُ لغات وأجاز ذلك اجمع في باب حمراء فقال حمراوان بالواو وحمراءان بالهمزة وحمرايان بالياء ، وأجاز الكوفيون فيما طال من الممدود حذف للرفين الآخرين وا فقالوا قاصعان ونافقان في قاصعاء ونافقاء ع فإن ثنيت تحو رَشًا وفَرًا وتحوَّها ممّا هو مهموز غيرُ مملود فليس الا وجهُّ واحدٌ وهو اقرارُ الهمزة تحو رشأان وفرأان لانَّ الهمزة فيه اصليَّة لم يوجد فيها ما وُجد في المدود فاعرفدى

#### قصسل اسام

۲.

قال صاحب الكتاب والمحذوف العُجُنِ يُرَد الى الاصل ولا يُرد فيقال أَخَوان وأَبُوان ويَدان ودَمان وقد جاء يَدَيان ودَمَيان قال \* يَدَيانِ بَيْصاوانِ عند مُحَلِّمٍ \* وقال

\* فَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجِّرِ ثُنُّنا \* جَرَى الدَّمِّيانِ بِالْخَبْرِ اليَّقِينِ \*

قال الشارح اعلم ان المحذوف العجز وهو الساقطُ اللام على صربيَّن صربٌ يُردَّ اليه الحرف الساقط في التثنية

قال الشارج اعلم أنّ ما آخرُه هُزةً من الاسماء على صربين عدودٌ وغيرُ عدود فالمدودُ كلّ اسم وقعت في اخره هزةٌ قبلها الفُّ زائدةٌ تحو كساء ورداء وتحوها من تحو سقاء وغطاء وشَقاء وغيرُ المدود كلُّ اسم كان في آخِوه هُزةً لا الفَ قبلها تحوُ خَطَا ورَشَا وتحوها من تحو حدًا وقارى ومُنْشَى فالمهمورُ أعمُّ من الممدود اذ كلُّ عدود مهموزُ لان في اخره هزةً وليس كلُّ مهموز عدوداء والهمزة في اخر الممدود على ه اربعة اضرب تكون اصلا وبدلًا من اصل وزائدة في حكم الاصل وزائدة للتأنيث فالاصل تحو قُرَّاء ووصَّاء والذي يدلُّ على انَّها اصلُّ ثبوتُها في تصرُّفها من الفعل تحنو قَرَأْتُ وتَوصَّأْتُ فَتَجدُها ثابتةً في تصاريف الفعل، وامَّا كونها بدلًا من اصل فخو كساء ورداء فهذه الهمزة ليست اصلا ولا زائدةً وامَّا في بدلُّ من حرف اصلَّى كقولك فلانَّ حسنُ الكِسْوَةِ والرِّدْيَةِ ثالواو في الكسوة والباء في الردية في الهمزةُ في كساء ورداء مقلوبة عنهماء وامّا كونُها زائدة للإلحاق فخو علْباء وحرْباء الهمزة فيه للالحاق بسرداح وحملاق وا وللقُ من امرها انّها بدلُّ من ياء مزيدة للالحاق كانّ الاصل عِلْبائي وحِرْبائي ثرّ وقعت الياء طرفًا بعد الالف زائدة فقُلبت أنفا ثمر قُلبت الانف هزة ومثله العهل في كساء ورداء والذي يدلّ انّ الاصل ما ذكرنا من امر هذه الهمزة انّهم لمّا أنَّثوا هذا الصرب أظهروا لخرف المنقلب وذلك تحو درّحاية ودعَّكايَة وأنما قال انّها في حكم الاصل لانّها للانحاق فالهمزة بإزاء لخاء في سرّداج والقاف في حمّلاق، وامّا كونها زائدة للتأنيث فخو حَمْراء وعَدْراء فالهمزة فيهما زائدة للتأنيث ولختَّى فيها انّها بدأل من الف ٥١ التأنيث في حُبْلَى وسَكْرَى واتما قُلبت هزةً لاجتماعها مع الف الله قبلها وسيوصَم امرُها في موضعة من هذا الكتاب فاذا ثنّيت الممدود فإن كانت فرزّته للتأنيث تحو حمراء وصحراء قلبتَها واوًا ابدًا تحوّ قولك فتان حُمْراوان وعَعْراوان ورأيت حمراوين وصحراوين ومررت جمراوين وبصحراوين واتما قلبوها هنا ولم يُقِرُّوها على لفظها حملًا لها على للع المؤنَّث السالم والنسب من تحو صَحْراوات وخُنْفَساوات وعَفْراوى وحَمْراوى لاجتماعهن في سلامة الواحد وزيادة الزائدَيْن في الآخر منهن للمعنى وانما ٣٠ قُلبت في النسب لتُلا يصير علمُ التأنيث حَشُّوا مع انَّك لو نسبتَ اليه مؤنِّتًا لاَّجتمع في الكلمة علامتًا تأنيث تحو حَمْرائية وصَحْرائية وفالك لا يجوز وأبدلوا منها في للع واوا لثلًا يجمعوا في اسم يين علامتَى تأنيث، فإن قيل ولم كان البدل واوا ولم يكن ياء فالجواب أنّ الذي دعام الى القلب في صحراوات وصحراوي الغرار من علامتَى تأنيث وكانت الياء مما يؤنِّث بها في مثل اذْهَبي وانْعطالقي فعدلوا عنها الى الواو لاتها لا تكون للتأنيث وقبل اختاروا الواو للغرق بينها وبين المقصورة، فإن

بالنقلب فنحو الف حُبلَى وحُبارَى وأَرْطَى وقَبَعْثرَى فالالف في حُبلَى للتأنيث وليست منقلبة عين شيء لكنها في حكم المنقلب عن الياء اذ الواو لا تقع طرفًا رابعة ولذلك تُكتب ياء وتسوغ فيها الامالة ولو صُرِفت لكان بالياء نحو حَبلَيْتُ وحَبْرَيْتُ والالف في أَرْطَى للالحاق بجَعْفَر وألف قبعثرى والده لله ولا لله التأنيث فلذلك قُلبت في التثنية والده لله التأنيث فلذلك قُلبت في التثنية والده لله فلت حُبليان وأَرْطَيان وقَبَعْثرَيان هذا مذهب البصريين فيما جاوز الثلثة من المقصور قلب حروفه او كثرت، واما الكوفيون فيحكون عن العرب الله اذا تَعدّى المقصور الاربعة وكثرت حروفه حذفوا الفع في التثنية ولم يغرق المحابنا بين القليل والكثير، فاما مثروان وها أطراف الأَلْيَتَيْن وها ايضا الموضعان اللذان يقع فيهما الوَتَرُ من القوس قال عَنْتَرَةً

\* أَحَوْلِي تَنْفُضُ ٱسْتُكَ مِذْرَوَيْهِا \* لِتَقْتُلَنِي فَهَا أَنَا ذَا عُارًا \*

ا فقد كان ينبغى ان يقال مذّرينها بالياء على قياس تثنية المقصور الزائد على الثلاثة من نحو ملهًى ومَغْزَى غير ان التثنية على ضربين احدُها ان يلحق الاسم فيها حرف التثنية ويكون في تقدير الانفصال والاخر ان تُصاغ على التثنية ولا يُقدّر فيها انفصال الواحد كما تُدّر في الوجة الأول ولكن بني على التثنية فالاول كقولك رجلٌ ورجلان وعَصًا وعَصَوانِ وجبيعُ ما تقدّم والثاني كقولهم مدُّروان وعقلتُه بثنايين فهذا بني على التثنية كما بني نحو الشقاوة والعَظاية والاداوة على التأنيث من غير وعقلتُه بثنايين فهذا بني على التثنية كما بني نحو الشقاوة والعظاية والاداوة على التأنيث من غير لكلّ واحد من مذروبي وثنايين كما انّه لا مذكّر للاداوة والشقاوة وتحوها فاعرفه؟

#### فصسل ۳۳۰

مَا قال صاحب الكتاب وما آخِرُه هِرَقُ لا تخلو هِرَتُه من أن تسبِقها النَّ أو لا فالتي سبقتْها النَّ على البعة اضرب اصليّة كُورًا ووُصَّاه ومنقلبة عن حرف اصل كرداء وكساء وزائدة في حُكْمِ الاصليّة كعلْباء وحرْباء ومنقلبة عن الف تأنيث تحمّراء وعَثراء فهذه الاخيرة تُقلب وأوا لا غير كقولك مَرّاوان وقد أُجيز القلبُ ايضا والتي لا الف قبلها فبابُها التصحيح كرَشًا وحِدًا،

فيلتبس الواحدُ بالتثنية ولا يُعلَم أواحدًا تريد ام اثنين عنان جُهل امرُها نظرت فان كان سُع فيها الامالة قلبت في التثنية ياء فعلى هذا لوسميتُ ببني ومَتي ثَرٌ ثنيتهما فاتك تقلب ألفهما ياء في التثنية لاتم قد سُمع فيهما الامالة أمّا بلي فاتها وإن كانت حرفا فاتها على أبنية الاسماء من ذوات التثنية وتَدُفي في الجواب فصارت كاتها دلّت دلالة الاسماء فأميلت لذلك وأمّا متى فأميلت لقوّة الاسمية الثلاثة وتدّفي في الجواب فصارت كاتها دلّت دلالة الاسماء فأميلت لذلك وأمّا متى فأميلت لقوّة الاسمية فعلى هذا تقول مَتيانٍ وبلكيانٍ في تتنبية من اسمُه متى وبلكي ولوسميت بلكي ولَدَى وادًا قلبت ألفهي واوًا لان امرها مجهولُ ولم يُسمع فيهن الامالةُ وليس شيء من الاسماء اصله الياء وتتنبع منه الامالةُ عذا اصلاً مستمرً عند البصريين لا يختلفون فيه ودهب الكوفيون الى ان ما كان من الثلاثي مفتوح الوّل كان على العبرة التي ذكرناها وما كان مكسور الآول او مصمومُهُ قلبوة الى الياء وإن كان من الواو وكتبوة بالياء تحو الصُحى والرُشي والحُتي مع البصريين للقياس والسماع أمّا القياس فقد ذُكر الكسائي منهم الله سمع في تثنية كباً وهو العود الذي يُنتخر به كبوانٍ وحكى وحبول وفي رصًا رضوانٍ وهذا نصُّ في محل النزاع فاعرفه عول الكسائي منهم الله سمع في تثنية لارمة كالتأنيث في شقاوة وحباريان وأمّا مثروان فلان التثنية فيه لارمة كالتأنيث في شقاوة على المتاب وإن كانت فوق الثالثة في تشقية اللها الا ياء كقولهم أعشيان وملهيان وحبلكيان وحباريان وأمّا مثروان فلان التثنية فيه لارمة كالتأنيث في شقاوة ع

قال الشارح فإن كان المقصور فوق الثلاثة قُلبت ألفه في التثنية ياء على كلّ حال وذلك من قِـبَـل انّ اللقصور اذا زاد على الثلاثة لم تكن ألفه منقلبة اللّ عن ياء او مشبّهة بالمنقلب عنها سواء كان اصلها البياء او لا اصل لها فثالُ الاول أَعْشَى ومِلْهًى وحَوْها من قولك مَغْزَى ومُعْطَى فهذه الالفاظ اصلها الواو لان أَعْشَى من عَشَا يَعْشُو من قوله

### \* مَتَّى تَأْتُه تَعْشُو الى صَوْد ناره \* تَجِدْ خَيْرَ نار عندها خَيْرُ مُوقد \*

ومِلْهًى من اللّهْو ومُغْزَى من الغُوْو ومُعْطَى من عَطَا يَعْطُو واتّهَا لمّا وقعت الواو رابعة قلبت يا وهدن ومله من والعُوْ ومُعْطَى من العُوْو ومُعْطَى من عَطَا يَعْطُو واتّها لمّا وقعت الواو اذا وقعت رابعة طرفًا فاتّها تُقلَب يا يحو أَدْعَيْث وأَغْزَيْث فعلوا فلك حملاً له على المصارع في يُغْزى ويُدْعى فأصلُ هذا القلبُ في الفعل والاسمُ محمولً عليه فالاصلُ في أَعْشَى مَلْهَو وفي مَعْزَى مَعْزَو وفي مُدْعَى مُدْعَو فحول الى أَعْشَى ومِلْهَى ومُعْزَى ومُدْعَى ومُدْعَى مُدْعَو فحول الى أَعْشَى ومِلْهَى ومُعْزَى ومُدْعَى ومُدْعَى مُدْعَو فحول الى أَعْشَى ومِلْهَى ومَعْزَى ومُدْعَى ومُدْعَى مَعْزَو عن منقلبة عن ياء والياء بدلً من الواو ، وامّا المنقلبة عن الياء أصلا فخو المَرْمَى والحَجْرَى تقول مَرْمَيان ومُعرِين وهو من رَمَيْث وجَرَيْث ، وامّا المستبه

قال صاحب الكتاب ولا يخلو المنقوص من ان تكون الفُه ثالثةً او فوق ذلك فان كانت ثالثةً وعُرف لها اصلَّ في الواو او الياء رُدّت اليه في التثنية كقولك قَفُوانِ وعَصَوان وفَتَيانُ ورَحَيان وان جُهل اصلُها نُظر فإن أُميلت قُلبت ياءً كقولك مَتَيان وبليان في مسمَّيَنْ عَتِي وبلي واللّا قُلبت وأوا كقولك ه لكوان والوان في مسمَّيَنْ بلكى واليّاء

قال الشارح اعلم انّك اذا ثنّيت المقصور وهو كلّ اسم وقعت في اخرة القّ مفردة تحو رَحًى وعَصاً فلا يخلو إمّا ان يكون ثلاثيّا او زائدا على الثلاثة فإن كان ثلاثيّا نظرت فإن كانت الغه منقلبة عن ياء رددتَها في التثنية الى الياء كقولك في رَحّي رَحيانٍ وفي فَتَى فَتَيانٍ قال الله تع وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيانٍ وَ الله تع وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيانٍ وَ الله تع قَدَى فَتَيانٍ وَ الله تع وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ الله فَتَيانٍ وَ الله الله الله الله وقيل الله الله الله الله وفق وقي من الياء قيل لقولهم فيه رَحيْتُ بالرحى الله وفقيل الله الله الله الله الله الله والواد فلم قلتم رَحيانٍ لا غيرُ قيل فان قيل ففي رحى لغتان يقال رحينت بالرحى ورحوّت بالياء والواد فلم قلتم رحيانٍ لا غيرُ قيل الله على الناه الاكثر والاكثر رحيت بالياء قال الشاعو

## \* كَأَنَّا غُدْوَةً وِيْنِي أَبِينًا \* جَنْبِ عُنَيْزٌة رَحَيًا مُديرٍ \*

قان كانت الالف منقلبة عن واو رددتها في التثنية الى الواو نحو قَفًا وعَمًا ورَجًا واحد أَرْجاه البِئُر وا واتّما قالوا في قَفًا قَفَوانِ لقولك قَفَوْتُ الرِجلَ اذا تبعتَه من خَلْفه وفي عَمًا عَمَوانِ لقولك عَمَوْتُ عَمَوْتُ بالعصا اذا ضربتَه بالعصا وتقول في رَجًا رَجُوانِ قال الشاعر

## \* فَلَا يُوْمَى بِنَ الرَجُوانِ إِنَّى \* أَقَلُّ القَوْمِ مِّن يُغْنَى مُكانى \*

قان قيل ولم تلبت الالف الى الواو والياء وهلا حُذفت لالتقاء الساكنين على حدّ الحذف في الخامة واصابة فالجواب انه المّا وجب تحريكها لالتقاء الساكنين ولم تُحذف لأنّا لمّا أدخلنا الالف التثنية المجتبعت مع الالف التي في لام الكلمة ولم يمكن حذف احداها خوفًا من لبس فلمّا بطل حذف احداها لما ذكرناه وجب التحريك ولم يمكن تحريك الالف لانها مدّة لا تكون الا ساكنة وقد علم انّ الاسم اذا كان على ثلثة احرف والثالث ألفٌ أنّ الالف منقلبة عن ياء او واو فردت في التثنية الى ما في منقلبة عنه وكان ذلك أولى من اجتلاب حرف أجنبي ألا ترى انك لو ثنيت مثل رحًى وعصًا وحُبْلى فكان يلزم اذا اضفت خذف النون قلت عصًا زيد ورحًا عرو وحُبْلَ السقوم

اضافةً ما يدخلان عليه كفصل النون والتنوين فكانّ زيادة النون مع الالف واللام فيه تأكيدٌ العناها ومع الاضافة نقص للغرص بالاضافة ومع ذلك لو حذفوها مع الالف واللام ربّما وقعوا في لبس لاتّهم قد يُنْحقون الواحدَ المنصوبَ الفَ الاطلاق في القوافي وفي أواخر الآي نحو قوله تعالى فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبيلًا وتَنظُنُّونَ بأللَّه ٱلظُّنُونَا وَحَو قول الشاعر \* أَقِلَّى اللَّوْمَ عاذلَ والعتاباً \* فلو أسقطوا النون في حال دخول ه الالف واللام لم يُعلَم أواحدٌ هو ام مثنَّى ، وقد ذهب بعضهم الى انَّ للنون في التثنية أحوالا ثلثةً حالا تكون فيه عوضًا من للركة والتنوين وحالا تكون فيه عوضا من للركة وحدَها وحالا تكون فيه عوضا من التنويين وحدَه أمّا كونُها عوضا من الحركة والتنويين فغي كلّ موضع لا يكون الاسمُ المتمكّن فيه مصافا ولا معرِّفا بالالف واللام نحوّ رجلان وغُلامان ألا ترى انَّك اذا أفردتَ الواحد على هذا للتّ وجدتَ فيه للركة والتنوين جميعاً نحو رجلً وغلام فالنون عوص عمّا جب في الف رجلان التي في ١٠ حرف الاعراب منزلة لام رجل فامّا الحال التي تكون فيها نونُ التثنية عوضا من الحركة وحدّها فع لام التعريف تحو الرجلان والغلامان ألا ترى انَّك لو أفردتَ هذا الاسم لم تجد فيه الَّا الحركة وحدَّها تحو قولك الرجلُ والغلام والحالُ التي تكون فيها النونُ عوضا من التنويين وحدَه فهو اذا كان مضافا نحو غلاما زيد وفرسا خالد ألا تراك تحذفها كما تحذف التنوين للاضافة والصحيم المذهب الاول وقد تقدّمت الدلالةُ على صحّته، واعلم انّه قد تُحذف ايضا الفُ التثنية وذلك اذا لقيها ساكيُّ وا بعدها من كلمة اخرى كقولك جاءني غلاما "أبنك والْتَقَتْ حَلْقَتَا البطان حُذفت النون للاضافة والالفُ لسكونها وسكون ما بعدها وهو الباء في ابنك واللام في البطان لانّ الهمزة زائلةٌ في الوصل، فان قلت فأنت قد منعت من حذفها لسكون نون التثنية بعدها فا بالْك حذفتها ههنا وما الفرق بين الموضعين فالجواب أنّ الفرق بينهما أنّ نون التثنية لازمةٌ للمثنّى منزلة حرف من حروف الكلمة وليس كذلك اذا كان من كلمتَيْن لاتّه ليس بلازمِ أن يضاف الى ما فيه الفُّ ولامَّ أو هزةٌ وصل ألا ١٠ تراك تقول هذان غلاما زيد وصاحبا عمرو فكان الساكن اذا كان من كلمة اخرى امرًا عارضًا والعارض لا اعتدادَ به ألا تراك لا تُعيد المحذوف في رمت المرأةُ ولم يقم الرجل وإن كانت التاء والميم قد تحرِّكتا اذ الحركةُ فيهما ليس امرًا لازمًا ولذلك قال وتُحذف الفد يريد الف المثنى مُلاقاة ساكن يعنى من كلمتين على ما ذكرنا فاعرفد،

خصيتان وأليتان على التثنية كما بنوا مِذْرُوانِ ثَرِّ أسقطوا التاء حينتُذَ لئلًا يصير عَلَمُ التأنيث حَشُوًا من كلَّ وجه وليس كقاتُمتان لان التثنية في تقدير الانفصال قال ابو عمرو الخُصْيتان البَيْتَمَــتــان والخُصْيان البَيْتَمَــتــان والخُصْيان الله الميصتان، فامّا قول الراجز انشده سيبويه

### \* كأنَّ خُصْيَيْه مِن التَدَلْدُل \* ظَرْف عَجُور فيه ثنْتًا حَنْظل \*

ه فشاهد على حذف التاء في التثنية وذلك على قول من لا يفرق وفيه شذوذان احدها حذف التاء من خُصْية في التثنية هذا الشذوذ من جهة القياس دون الاستعال والاخر قوله ثنتا حنظل والقياس ان يقول حَنْظَلَتانِ والتَدَلُّدُلُ الاضطراب وخص طرف المجوز لاتها لا تستعل طيبًا ولا غيره ممّا تتصنّع به النساء للرجال واتما تذخر فيه ما تتعانى به من للنظل وتحوه علما ألْيَة فلم يُسمَع فيها الله الفتح وفي التثنية ألْيانِ وانشد \* يرتج ألْياهُ ارتجاج الوطب \* والقياس ألْيتاه محدف التاء الله نكوناه وحذف النون للاضافة والوطب النَّي وارتجاجه اضطرابه اذا كان علواء وقوله اذا له يكن مثنى منقوص يريد الا أن يكون الاسم المثنى منتقصا منه في حال الإفراد نحو أَخٍ وأب فاتك تعقيره برده الى اصله من ظهور ما حذف منه نحو أَخُوانِ وأَبُوانِ فاعرفه عليه الموقع عليه المناه في عالم المناه في عليه المناه في الته المناه في عالم المناه في عالم المناه في المناه في عالم المناه في المناه في عالم فالموان فاعرفه عليه المناه في عالم المناه في عالم المناه في عالم المناه في عالم في عالم المناه في عالم في عالم المناه في عالم المناه في عالم المناه في عالم المناه في عالم في عالم المناه في عالم في عالم في عالم في عالم في عالم المناه في عالم في عالم المناه في عالم ف

قال صاحب الكتاب وتسقُط نونُه بالاضافة كقولك غلامًا زيدٍ وثَوَبَى عمرٍو وَالْفُه بُملاقاة ساكنٍ كقولك الْتَقَتْ حَلْقَتَا البطان ،

وا تال الشارج وتسقط نون التثنية للاصافة تحو جاءنى غلاما زيد ورأيت تُوبِّي عرو والاصل غلامان وثوبيَّن وذلك ان النون عوصٌ من للركة والتنوين وانتنوين لا يثبت مع الاصافة فكذلك ما هو بدل منه فان قيل النون عوصٌ من للركة والتنوين جميعاً على ما قررتم وللركة تثبت مع الاصافة تحو قولك جاءنى غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد فلم حذفتم النون في الاصافة مع ثبوت احد بَدلَيْها وهو للركة فالجواب الله لما تثبت النون مع الالف واللام في تحو الرجلان والغلامان مع ان احد بدليها وهو التنوين لا يثبت معهما حُذفت مع الاصافة مع ان احد بدليها وهو للركة لا يُحذف كان ذلك لصرب من التعادل والتقاص، فإن قيل فهلا ثبتت مع الاصافة وحُذفت مع الالف واللام قيل المافقة وحُذفت مع الالف واللام قيل المصاف اليه محلّه محلّ التنوين آخرًا ومحلّ الالف واللام اولًا فكان حذف النوب مع الاضافة أولى لوجود ما يقوم مقامة ويحلّ محلّة ووجة ثانٍ وهو ان المصاف والمصاف اليه كاسم واحد والنون والتنوين يفصلان الكلمة عمّا بعدها والالف واللام تفصل الكلمة ايصا لاتهما يمنعان

وأنشد قُطْرُبُ لامرأة من فَقْعَسَ

- \* يا رُبُّ خال لك من عُرَيْنَهُ \* حَجَّ على قُلَيِّص جُزَيْنَهُ \*
- \* فَسْوَتُهُ لا تَنْقَصِى شَهْرَيْنَهُ \* شَهْرَى رَبِيع وجُمادَيَيْنَهُ \*

وقد فاتحها بعضهم في موضع الرفع انشد ابو زيد في نوادره

\* أَعْرِفُ منها لِليدَ والعَيْنانا \* ومَنْخَرِيني أَشْبَهَا طَبْيانا \*

وقد حُكى عن بعصهم انّه ضمّ النون في التثنية نجو الزيدان والعران وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس غيرُها عليهما ، وهذا معنى قوله لتكون الأولى عَلَما لصمّ اسم واحد الى اسم واحد يعنى الالف في الرفع والياء في للرّ والنصب جعلوها دليلا على التثنية وعوضًا من الاسم المحذوف والاخرى عوضًا من الرفع من الحركة والتنوين يعنى النون على ما ذكرنا ،

ا قال صاحب الكتاب ومن شأنه اذا لم يكن مثنّى منقوص أن تبقى صيغة المفرد فيه محفوظة ولا تسقُط تاء التأنيث الا في كلمتَيْن خُصْيانٍ وأَلْيانِ قالَ \* كانّ خُصْييْهِ من التَدَلْدُلِ \* وقال \* يَرْتَجُ أَلْياهُ ٱرْتَجَاجَ الوَطْب \*

قال الشارح ومن شرط المثنى ان تسلم صيغة واحدة في التثنية ولا تُغيَّر عبًا كانت عليه في حال الإفراد وذلك من قبل ان لفظ الاسم المثنى دال على المحذوف فلو غيّر بزيادة فيه أو نقص منه لم يبق الإفراد وذلك من قبل أن لفظ الاسم المثنى دال على العطف فكما انّك في حال العطف لا تُغيِّر المعطوف عليه كذلك في التثنية التي في في معناة ولا فرق في ذلك بين المذكّر والمؤيّث فإن كان في المؤيّث علامة تأنيث فاتها تثبت ولا تُحذف كما حُذفت في للج محو مسلمات وصالحات بل تأتى بها فتقول قائمتان وقاعدتان فتثبت التاء لما ذكرتُه ولان التاء علم التأنيث فلو حُذفت لآلتبس بالمذكّر وليس كذلك للجمع في مثلٍ مُسْلمات وقائمات لان التاء الثانية تُغني عنها في الدلالة، ولم تُحذف لانتاء في التثنية الله في مؤل مُسْلمات وقائمات لان التاء الثانية تُغني عنها في الدلالة، ولم تُحذف لان التاء في التثنية الله في مؤل مُسْلمات وقائمات القياس قالوا خُصْيان وَأَلْيان والقياس خُصْيَتانِ وَأَلْيَتانِ والقياس خُصْيَتانِ وَأَلْيَتانِ الواحدة خُصْيةً وَأَلْيَةً قالت المراة من العرب

\* لَسْتُ أَبالِي أَنْ أَكُونَ مُحْمَقَهُ \* اذا رأيتُ خُصْبَةً مُعَلَّقَهُ \*

وربَّما قالوا خِصْيَةٌ بالكسر كانَّهم ثنّوا خُصْيًا بغيرِ تاء جاوًا في المثنّى على ما لم يُستعبل كما جاوًا بشيء من الجموع على غيرِ واحده تحو حاجَةٍ وحَوائِرَجَ وشَبّهِ ومَشابِهَ وذَكَرٍ ومَذاكِيرَ وجوز ان يكون بنوا

حذفهاء وأنما كان المعوَّض نونا من قبّل أنّه كان ينبغي أن يكون احدَ حروف المدّ واللين لما تقدّم من خقّتها ولو فعلوا ذلك لزمهم قلبُها او حذفها لاجتماعها مع الف التثنية أو يادها فلمّا كان يؤدّى الى تغيير احدها عدلوا الى اقرب للروف شَبَهًا بها وفي النون فزيدت وكانت ساكنةً وقبلها الالف او الباء ساكنة فكسرت الالتقاء الساكنين، فأن قيل ولم حُرّكت النون اللثقاء الساكنين وهلا حُذفت ه الالف لذلك فالجوابُ انَّه كان القياس حذفَ الالف لالتقاء الساكنين لانَّ حرف المدَّ اذا لَقيَه ساكنَّ بعده فاتَّه يُحذف الانتقاء الساكنين النَّ حركة ما قبله تدلُّ عليه وذلك تحوُّ لم يَخَفُّ ولم يَهُبُّ ولم يَقُلْ ولد يبعُ والاصل يَخَاف ويهاب ويَقُول ويبيع وانمًا لمَّا سكن حروفُ الاعراب للجازم التقى في آخر الفعل ساكنان حرفُ الاعراب وما قبلة من حروف المدّ فحُذف حرفُ المدّ لالتقاء الساكنين واتما امتنع حذفُ حرف التثنية لسكون النون بعده من قبّل انّه جيء به للدلالة على معنى التثنية فلو ١٠ حذفتَه لذهبتْ دلالتُه وكان يكون نقصًا للغرض كما لو الله عمر تحو مَهْدَد وقرْدَد فلذلك حُرّكت النون ولم نُحذف الالف لهذا المائع، فإن قيل ولم خُصَّت بالتكسر دون غيرها من لخركات قيد لوجهَيُّن احدُها أنَّ الاصل في حركة التقاء الساكنين الكسرُ فكسرت نونُ التثنية على اصل التقاء الساكنين والوجهُ الثاني انَّهم أرادوا الغرق بين قون التثنية ونون للع ولمَّا كان ما قبل نون التثنية أَلْقًا وما قبل نون للمع واوًا والالفُ اخفُ من الواو كسروها مع الالف وفاحوها مع الواو لتكون ٥٥ الكسرةُ التي في تقيلةٌ مع الالف التي في خفيفةٌ والفتحةُ التي في خفيفةٌ مع الواو التي في تقيلةً فيعتدل الامرُء فان قيل فأنت تقول في الجرّ والنصب مررت بالزيدَيْن وضربت الزيدَيْن وقبلها بالا فهلا عدلتَ الى الفاحة لأجل الياء كما فعلتَ في أيَّنَ وكينف قيل الياء في التثنية ليست بلازمة على حدّ لزومها في اين وكيف ألا تراك تقول في الرفع الذي هو الاصل رجلان وفرسان فلا تلزم النون الياء كما تلزم الياء النون والفاء في اين وكيف فلعدم لزوم الهاء في التثنية وكون الرفع هو الاصلَ ٢٠ أجروا البابُ على حكم الاصل الذي هو الالفُ واتما الياء بدلُّ مع تنكُّب اختلاف حلل نون التثنية على أنّ من العرب من يفتح نون التثنية في حال الجرّ والنصب ويُجْرِي المياء وإن كانت غيرَ لازمة مُجرى الياء اللازمة في حو أَيْنَ وكَيْفَ فيقول مررت بالزيدَيْنَ وضربتُ الزيدَيْنَ حكى ذلك البغداديّون وأنشدوا لحَمَيْد بي تَوْر

<sup>\*</sup> على أَحْوَدِيُّنْ ٱسْتَقَلَّتْ عَشيَّةً \* فا في الَّا خُمَةٌ فَتَغِيبُ \*

بهما كَلَيْهما ومن ذلك الاسماء المعتلة تحو أخوى وأبوى وأخواتهما فاتها تكون في الرفع وأوا وفي النصب أَلفًا وفي الجرِّ ياء ومع ذلك لا تختلف في انَّها حروفُ اعراب على ما سبق وامَّا قوله انَّها ليست باعراب فهو حجيرً وهو مذهب سيبويه وقيل مذهب سيبويه انّ الالف والياء في التثنية اعرابٌ فالالف منزلة الصمة والباء بمنزلة الكسرة والفاتحة والاول المشهور من مذهبه عوال ابو عمر لجُرَّمتي الالف حرف اعراب ه كما قال سيبويه وانقلابها هو الاعراب ولا يكاد ينفكّ من ضُعْف وذلك انّه جعل الاعراب في الجرّ والنصب معنى لا لفظا لانّ الانقلاب معنى واللفظُ هو المقلوب فبجعل اعرابَه في الرفع لفظا لا معدى فخالف بين جهات الاعراب في اسم واحد وذلك معدوم النظير، وكان الزيادي والفرّاء يذهبان الى انّ الالف في التثنية اعرابٌ وكذلك الياء وقد تقدّم القول بأنّ الاعراب اذا أُزيل لم يختلّ معنى الكلمة وأنت متى أسقطت الالف او الياء اختل معنى التثنية فعلم بذلك انّهما ليستا باعراب، . ويدلّ على انّ الالف في التثنية ليست اعرابا قولُهم مذّروان ألا ترى انّ الالف لو كانت اعرابا لوجب ان تنقلب الواوُ في مِذْرُوان ياء لاتَّها رابعتُّ وقد وقعتْ طرفا كما قُلبت في أَغْزَيْتُ وأَدْعَيْتُ ووجودُ هذه الالف في اسم العدد من تحو اثنان دليلً على انّها ليست اعرابا لانّ اسماء العدد كلَّها مبنيّةً حو ثلثة اربعة خمسة لانها كالاصوات موقوفة الاخرى وامّا الزيادة الثانية وفي النون فهي عوضٌ من للجركة والتنويس اللذَّيْن كانا في الواحد وذلك أنَّ الاسم بحُكُم الاسميَّة والتمكُّن تلزمه حركةٌ وتنوينُ وا فالحركة دليل كونه فاعلا أو مفعولا وتحوَّها من المعاني والتنويينُ دليلُ كونه منصرفا متمكّنا وانتَ اذا ثنيتَه بصمّ غيرة اليه امتنع من للركة والتنوين ولم تُزِل التثنيةُ ما كان له بحقّ الاسميّة والتمكّن فعُوص النون من الحركة والتنوين، فإن قيل فأنت تقول الرجلان والزيدان فتُشبت النون مع الالف واللام والتنوينُ لا يثبت مع الالف واللام فلِمَ قلتم انّ النون عوصٌ من للركة والنون جميعا فالجواب انّ النون دخلت قبل دخول الالف واللام عوضاً من للركة والتنوين ثرّ دخلت الالف واللام للتعريف ٢٠ لانّ التثنية لا تصحّ مع بقاء تعريفه ألا ترى اتّ لو رُمْتَ تثنية الرجل مع بقاء ما فيه من التعريف لرُمْتَ مُحالًا لانَّ الرجل معيَّنَّ مقصودٌ اليه فاذا ثنّيناه زال التعيينُ وصار من أُمَّة كلُّ واحد له مشلُ اسمه وهذان معنيان متدافعان فصح انك لما اردت تثنيته نزعت عنه الالف واللام حتى صار نكرةً ودخلت النون عوضا من للركة والتنوين ثر دخلت الالف واللام حينتذ للتعريف ولم يُزيلا النون كما أزالا انتنوين لانّ التنوين ساكنّ زائلٌ في الوقف والنون متحرّكةٌ ثابتةٌ في الوقف فلم يقويا على

السلامة فجُعلت الالفُ فيما يكثر استعالُه خُفّتها لاتّهم يعتنون بالخفيف ما يكثر على ألسنتهم ولذلك نظائرُ كثيرةٌ وانمًا استعلوه في المرفوع دون المجرور لان للبّر لازم في الاسم لا يكون الله فيه وليس كذلك الرفع فانه يكون فيه وفي الفعل فكان تغييرُ ما ليس بلازم أولى ووجه آخر ان الواو اثقلُ من الياء فلمّا وجب ابدال إحداها بالالف كانت الوار أولى لثقلها مع انّهم كرهوا ان يقولوا الزيدَون لانّه يُشْبِه ه لفظ ما جُمع من المقصور جمع السلامة تحو المُصْطَفَوْنَ والمُعلُّونَ ، واعلم انَّ الالف والياء حرفا اعراب منزلة الدال من زيد والراء من جعفر هذا مذهب سيبويه وهو قولُ الى اسحق وابن كَيْسانَ وأبي بكر ابن السّراج واحتجوا بأن حكم الاعراب ان يدخل الكلمة بعد دلالتها على معناها للدلالة على اختلاف أحوالها من الفاعليّة والمفعوليّة وتحوها تحو قولك جاءني زيدٌ ورأيت زيدا ومررت بسزيد فيختلف حال الاسم بحسب اختلاف الاعراب وذاتُ الاسم واحدة لا تختلف فلمّا كان الواحدُ دالًا ١٠ على مفرد وبزيادة حرفَى التثنية دالًا على اثنين كان حرفُ التثنية من تمام الاسم ومن جملة صيغة الكلمة وصار كالهاء في قائمة والالف في حُبْلَى لان الالف والهاء زيدًا لمعنى التأنيث كما زيد حرف التثنية لمعنى التثنية وصارا حرفَى اعراب كذلك في التثنية، وقال ابو للسن ليست هذه للروف حروفَ اعراب ولا اعرابًا لكنَّها دليلُ الاعراب فاذا رأيتَ الالف علمتَ انَّ الاسم مرفوعٌ واذا رأيت الياء علمت ان الاسم مجرور او منصوب واليه ذهب ابو العبّاس محمّد بن يزيد واحتج بانّها لو كانت ١٥ حروفَ اعراب لما عرفتَ بها رفعًا من نصبِ ولا جرِّ كما انَّك اذا سمعتَ دال زيد لم تدلَّ على رفع ولا نصب ولا جرّ فلمّا دلّت على الاعراب عُلم انّها ليست حروفَ اعراب وهذا الاعتلالُ ليس بلازم لانّه يجوز ان يكون للرف من نفس الكلمة ويفيد الاعراب ألا ترى أنّا لا تختلف انّ الافعال المعتلّة الاخر حو يَغْزُو ويَرْمى ويَخْشَى جزمُها بسقوط هذه للروف منها وذلك كقولك لد يَقْص ولد يَغْزُ ولد يَخْشَ فاذا كان الاعرابُ قد يكون جذفِ شيء من نفس الكلمة جاز ان يكون باثباته ومن ذلك قولُك ٢٠ أبوك وأخوك وأباك وأخاك وأبيك وأخيك فالواو قد أفادت الرفع والالف قد أفادت النصب والياء قد افادت اللِّم وهي حروفُ الاعراب بلا خلاف عندناء فإن قيل فهلًا دلَّ انقلابُ الف التثنية الى الياء في حال للبرّ والى الواو في حال الرفع انّها ليست حروف اعراب قيل انقلابُها لا يُخْرجها عن كونها حروفَ اعراب بعد أن قام الدليلُ على ذلك ألا ترى أنّا لا تختلف في أنّ الف كلًا حرفُ الاعراب منها وأنت مع ذلك تقلبها باء في النصب والمر تحو قولك جاءني الزيدان كلاها ورأيتُهما كليُّهما ومررت

غير انَّهم ارادوا الفصلَ بين إعراب التثنية والجع ولر يمكن الفصلُ بينهما بنفس الحروف النَّها سواكنُ ففصلوا بينهما بالحركات التي قبل هذه للروف فكان ينبغي على ما قدّمناه ان تكون تثنيثُ المرفوع بواو مفتوح ما قبلها تحوُ قولك زيدَون ومسلمَون وتثنية المجرور بالياء نحوُ زيدَيْن ومسلمَين وتثنية المنصوب بالالف نحوُ زيدًانِ ومسلمانِ ويكون رفع للع بواو مصموم ما قبلها نحوُ قولك الزيددون ه والمسلمون وجمعُ المجرور بياء مكسور ما قبلها كقولك زيدين ومسلمين وجمعُ المنصوب بالالف والالفُ لا يكون ما قبلها الله مفتوحا كقولك زيدان ومسلمان ولو فعلوا ذلك لوَقَعَ الفرقُ بين التثنية وللع في المرفوع والمجرور لان ما قبل الواو والياء في التثنية مفتوحٌ وفي الجع على غير ذلك الله انَّه كان يلتبس تثنية المنصوب بجمعه فأسقطوا الالف من علامة النصب وجُعلت علامة الرفع في التثنية فبقي النصبُ بلا علامة فألحق بالجرّ وكان إلحاقه بالجرّ أولى لأمور منها انّ للجرّ أقوى من الرفع لان للجرّ مختصًّ ١٠ بالاسماء ولا يكون في غيرها فكان الحاقة به أولى الثاني أنّ النصب أخو للبّر واتما كان اخاه لاتّه يُوافِقه في كناية الاضمار تحو ضربتُكُ وغلامُكَ فالكانى في ضربتك في موضع نصب وفي في غلامك في موضع خفص فلمّا اتّفقا في الكناية تُهل احدها على الاخر الثالثُ أنّهما شريكان في وصول الفعل اليهما على سبيل الفصلة غير أنّ وقوعه على المنصوب بلا واسطة وعلى المجرور بواسطة حرف للبّر ألا ترى أنَّه لا فرقَ في المعنى بين قولنا نصحت زيدا ونصحت لزيد فلمَّا استويا في المعنى سُوعي وا بينهما في اللفظ ، فإن قيل فهلا استُعلن الالف في نصب التثنية وللع في احدها وأسقطوها من الاخر اذ اللبسُ اتما وقع باستعالها فيهما فالجوابُ انّ التثنية وهذا الصربَ من الجع لمّا كانا على منهاج واحد في سلامة لفظ الواحد وزيادة مّا تدلّ على التثنية وللع ووجب اسقاطُ الالف من احدها أسقطوها من الاخر ليتفقا ولا يختلفا ونظيرُ ذلك يَعِدُ ويَزِنُ والاصلُ يَوْعِد ويَوْزِن نحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثمر أتبعوا باقى المصارع في للذف اذ كان طريقُها في المصارعة واحداء فأن قيل ولم أزالوا ٢٠ الواو من علامة رفع التثنية وجعلوا مكانبها الالفُ مع حصول الفرق بين التثنية وللع بفتح ما قبل الواو في التثنية وضم ما قبلها في الجع قيل كرهوا أن يستعلوا حرفين من حروف المدّ ويطرحوا الثالث وقد كانت للركاتُ المأخودةُ منهي مستعلات في الواحد واستعلوا الالف في التثنية دون للع لوجهين احدُها أنّ ما قبل الياء في التثنية مفتوح مُشاكِّل للالف والوجهُ الثاني أنّ التثنية اكثرُ من للمع ألا ترى ان كلُّ ما يجوز جمعُه هذا الجمع يجوز تثنيتُه وليس كلُّ ما يجوز تثنيتُه يجوز ان يُجمع جمع

يُتومِّ انَّهما كنايناً عن لفظين مفردّين فاعرفه

# ومن اصناف الاسمر المُثَنَّى

#### فصل ۲۲۸

قال صاحب الكتاب وهو ما لحقت آخرة زيادتان الفّ او يالا مفتوح ما قبلها ونون مكسورة لتكون الأولى علم علماً لصم واحد الى واحد والأخرى عوصاً مها منع من للركة والتنويين الثابتين في الواحد، قال الشارح اعلم ان التثنية ضم اسم الى اسم مثلة واشتقاقها من ثَنَّى يُثَنِي اذا عطف يقال ثنى العُودَ اذا عطفة علية فكان الثاني معطوف واصلها العطف فاذا قلت قام الزيدان فأصلة زيد وزيد لكنهم اذا النفق اللفظان حذفوا احد السمين واكتفوا بلفظ واحد وزادوا علية زيادة تدلّ على التثنية فصارا في اللفظ اسما واحدا وإن كانا في للكم والتقدير اسمين وكان ذلك أوجز عندهم من ان يذكروا الاسمين ويعطفوا احدَها على الاخرة فاذا ثنوا الاسم المرفوع زادوا في آخرة ألفًا ونوفا واذا ثنوا الاسم المجرور ويعطفوا احدَها في اخرة ياة مفتوحاً ما قبلها ونوفا مكسورة فيكون لفظ المجرور كلفظ المنصوب فالزائد الآل وهو الالف او الياء يكون عوضا من الاسم الحذوف ودالاً على التثنية ولذلك كان حرف الاعراب الآول وهو الالف او الياء يكون عوضا من الاسم الحذوف ودالاً على التثنية ولذلك كان حرف الاعراب أخو قوله

### \* كأن بين فَكَها والفَكَ \* فَأْرَةَ مسك نُحَتْ في سَكُّ \*

اراد بين فَكَيْها فلمّا لم يتّنِن له رجع الى العطف وهو كثيرٌ فى الشعر ويؤيّد ذلك انّك لا تأتى به فى الاسماء المختلفة نحو جاعلى زيدٌ وعمرُو لكون احد اللفظيّن لا يدلّ على الاخر وقد قالوا ايصا ما المعرّان والمراد ابو بكر وعُمرُ وقالوا القَمران والمراد الشمس والقمر وذلك لاتّصاح الامر فيهما وعدم الاشكال وأمّا كانت هذه للروف في المزيدة دون غيرها لحقّتها وذلك أنّ أخفّ للروف حروفُ المدّ واللين وفي الواو والالف والياء وقد كان القياسُ ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف وللرّ بالياء وكذلك لجمعُ الذي على حدّ التثنية لتعدّر للركات فيها لانّ حكم العلامات أن تكون بالحركات الذكانت اقلّ واخفّ فلمّا كانت للركات متعدّرة لاستيعاب الواحد لها عدلوا الى أشبهها من للروف

ايضا ابو للسن بن كيسان وذلك أنهم بنوا منه اسمًا على زنة فَعل بكسر العين وفتح الفاء كعم وشَجٍ ع فهذا ما بَلَغَنا من لغاتها وأصلُ هذه اللغات وأفصحُها كَأْتِي بياء مشدّدة والوقف عليها بغير تنويسن وبعدها في الفصاحة والكثرة كاء بوزن كَاعٍ وهي اكثرُ في أشعار العرب من الأولى ثمرّ باقي اللغاتِ متقارِبةً في الفصاحة ع

#### فصـــل ۲۳۷

قال صاحب الكتاب وكَيْتَ وذَيْتَ مَحْقَفتان من كَيَّةَ وذَيَّةَ وكثير من العرب يستعلونهما على الاصل ولا تُستعللن الله مكرَّرتَيْن وقد جاء فيهما الفتحُ والكسر والصمّ والوقف عليهما كالوقف على بنّت وأختء

ا قال الشارج قد تقدّم ان هذه الاسماء كناياتُ عن الحديث فتقول كان من الامر كَيْتَ وكَيْتَ ونَيْتَ وفَيْتَ وفَيْتَ وفَيْتَ ولاتشاء ووَمْن لالتقاء الساكنين فَي فتح فطلبًا للخقة لثقل الكسرة بعد الياء كما قالوا أَيْنَ وكَيْف البناء وتحريكُه لالتقاء الساكنين في فتح فطلبًا للخقة لثقل الكسرة بعد الياء كما قالوا أَيْنَ وكَيْف ومَن كسر فعلى اصل التقاء الساكنين ومَن صمّ فتشبيهًا بقَبْلُ وبَعْدُه واصلُهما كَيَّة وفَيَّة وقد نطقت بذلك العربُ فقالت كان من الامر كَيَّة وفيَّة ثر اتهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء التى في لامُ تاء بذلك العربُ فقالت كان من الامر كَيَّة وفيَّة ثر اتهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء التى في كيْت وفييت التأنيث يدلً على ذلك سكونُ ما قبلها وتاء التأنيث لا يكون ما قبلها لأ مفتوحًا والتأنيث مستفادً من نفس الصيغة في بنْت وثنْتَيْن ونيْت وفيْتَ وفيْت وسيلة التاء في كَيَّة وفيَّة كما كانت التاء في ابْنَة والْفَتَيْن وسيلة الصيغة في بنْت وثنْتَيْن عَلَم وشَعْرَ بَغَوَ فكما ان الاسمَيْن مفتوحً لا محالة فكذلك هاء التأنيث على فلك في بنْت وأخْت قيل فكما ان الاسم الآول من الاسمَيْن مفتوحً لا محالة فكذلك هاء التأنيث على على في بنْت وأخْت قيل لوقضينا على تاء كيت وفيت بأنها وأو ألا ترى ان سيبويه قصى على واو حَيوان بأنها مبدلة من الياء قال لاتم لكن العرب لفظة عينها يا ولامها وأو ألا ترى ان سيبويه قصى على واو حَيوان بأنها مبدلة من الياء قال لاته ليس في كلامهم مثلُ حَيوْت وقوله ولا يُستجل كيت وفيت الله مكون ذلك أدلً على لحديث ولا يستعلان مفردَيْن وأنّه المدون و تقول كيت وفيت وفيت ليكون ذلك أدلً على لحديث ولا

وكأيَّنْ من قرية أهلكماها وآنا ألزموها من توكيدا فصارت بمنزلة تمام الاسم ومثله زيادة ما في لا سيَّما زيدٌ وانمًا اختاروا ذلك لتوهم لبس رمّا وَقَعَ وذلك انَّك اذا قلت كُأَتَى رجلا أهلكت جاز ان يكون رجلا منصوبا بكَأَيِّ فيكون واحدا في معنى جمع ويجوز ان يكون منصوبا بالفعل بعده ويكون كأيِّ طرفا كانَّه قال كأيِّ مرَّة فيكون رجلا واحدا لفظاً ومعنى كانَّه قال أهلكتُ رجلا مرارًا قال سيبويه اتما ه ألزموها مِنْ لانَّها توكيدٌ فجُعلت كانَّها شي عيتم به الكلامُ قال ورُبُّ تأكيدٍ لازمٍ حتى يصير كانَّه من الكلمة وهذا هو المعنى الآول وذلك انّ التأكيد انما يُوتِّي به لإزالة لبس او قَطْعِ تَجاز فلمّا كان الموضع موضع لبس لزم التأكيدُ، وفيها خمسُ لغات على ما ذُكرِ قالوا كَأْتِي وكَا وكَيْ وكَانِي وكَا حكى ذلك احمدُ بن يَحْيَى ثَعْلَبٌ بن قال كُأْتِي فهي أَيُّ دخلتْ عليها الكاف ورُكبتا كلمةً واحدةً على ما تقدّم ومن قال كَاه فهي كَأْتِي ايضا تَصرِّفوا فيها لكثرة استعالهم ايَّاها فقدَّموا الياء المشدَّدةَ وأُخِّرت الهمزة ١٠ كما فعلوا ذلك في قسيِّي وأَشْياء وجاء في قول الخليل فصار كيِّ فأشبهَ هَيِّنًا ولَيِّنًا فحذفوا الباء الثانية تخفيفًا فصار كَيْء كما قالوا هَيْنَ ولَيْنَ هُر قلبوا الياء ألفا لانفتاح ما قبلها كما فعلوا في طاعقٌ والاصل طَيْتُي وكما قالوا حاري في النّسب الى الحيرة وقالوا آيةٌ وهو فَعْلَةٌ ساكن العين في قولِ غير الخليل ولذلك نظائرُ فصار كَاء وكان ابو العبّاس المبرّد يذهب الى انّ الكاف لمّا لحقتْ اوّلَ أَيِّي وجُعلتْ معها اسما واحدا بنوا منهما اسمًّا على زنة فاعل فجعلوا الكافّ فاء وبعدها ألفُ فاعل وجعلوا الهمزة ١٥ التي كانت فالا في موضع العين وحدَفوا الياء الثانية من أيَّ والياء الباقيةُ في موضع اللام ودخل عليها التنوينُ الذي كان في أيِّي فسقطت الياءُ لالتقاء الساكنَيْن فصارت كَا ولزمت النونُ عوصًا من الياء المحذوفة وكان يونس يزعم ان كائن فاعلَّ من كَانَ يَكُونُ فعلى القولَيْن الآخِرَيْن يكون الوقف عليها بالنون وعلى القول الاول تقف بالهمزة والسكون وتحذف التنوين ، وامّا كَتَّي بياء مشدَّدة وهزة بعدها فانَّه لمَّا أصارة القلبُ والتغييرُ الى كَيِّ وقف عند ذلك ولم نُحذَف احدى الياءَيْن واتَّما أُخِّر الهمزة ٠٠ وقُدَّم الياء فصار كسَيِّد وجَيِّد فخف بكثرة النظير، وامَّا كَيْء بوزن كَيْع فلغة حكاها ابو العبّاس ونلك أنَّه لمَّا أصاره القلبُ والتخفيفُ حذف احدى الياءين الى كُنَّ بوزن بَيْتِ لم تُقلَب الساء ألفًا لسكونها، وامَّا كأي بوزن كَعْي بهمزة ساكنة وياء مكسورة حُفيفة فحكاها ابو للسن بن كَيْسانَ فانَّه لمَّا أَدخل الكافَ على أَيِّ ورجِّبهما كلمةً واحدةً وصار اللفظُ كَأْتِي خفَّف جذف احدى الباءين وأُسكن الهمزة كانَّه بني من المجموع اسمًا على زنة فعل مثلُ فلس وكعب، وامَّا كا بوزن كَع فحكاها

كما أتحذف رُبَّ وتُقدَّر ولذلك حسن الفصل بين كم والخفوص بعدها وتكون كم عنده في تقديرِ المم منوِّنِ على كلِّ حال وهو ضعيف لان المجرور داخلً فيما قبله فهما في موضع اسم واحد ولا بحسن حذف بعض الأسم فلعرفه ع

#### فصل ۱۳۳۹

قال صاحب الكتاب وفي معنى كم الخبرية كَأَيْنَ وهي مرتّبة من كافِ التشبية وأَيّ والأكثرُ أن تُستعمل مع مِنْ قال الله عزّ وجلّ وَكَأَيْنُ مِنْ قُرْيَةٍ أَقْلَكْنَاهَا وفيها حَمسُ لغات كَأَيّنْ وكا بوزن كاع وكَيْ بوزن كيْع وكَيْ بوزن كيْع وكَيْ بوزن كيْع وكلّ بوزن كَعْ وكل بوزن كع ع

قال الشارج اعلم ان كَأَيِّنْ اسم معناه معنى كم في الخبر يكثر به عدّة ما يضاف اليه حو قوله \* وكاء تَرَى مِن صامِتِ لك مُعْجِب \* زِيلَدُتُه او نَقْصُه في التكلّم \*

وبحو قوله

# \* وكاه بالأَباطيح من صَديق \* يَراني لو أُصبُتُ هو المُصابا \*

وفي مركّبة اصلُها أَيْ زِيد عليها كاف التشبية وجُعلا كلمة واحدة وحصل من مجموعهما معتى ثالث له يكن لكل واحد منهما في حال الافراد ولذلك نظائر من العربية وغيرها ولكونهما صارا كلمة ما واحدة لم تتعلق الكاف بشيء قبلها من فعل ولا معنى فعل كما لا تتعلق في كأنْ وكذا بشيء مع كونها عاملة فيما دخلت عليه لان حرف للرّ لا يُعلّق عن العل ألا ترى ان من في قولك ما جاء في من احد زائدة لا تتعلق بشيء وفي مع ذلك عاملة وكذلك الباء في قولك ليس زيد بقائم عاملة مع كونها زائدة لا تتعلق بشيء وفي مع ذلك عاملة وكذلك الباء في تولك ليس زيد بقائم عاملة دلك عاملة وكذلك الباء في تولك ليس زيد بقائم عاملة دلك عاملة وكذبها زائدة في كان زائدة عير متعلقة بشيء وفي مع ذلك عاملة وقائد في كان زائدة عير متعلقة بشيء وفي مع ذلك عاملة وفي تنصب ما بعدها فتقول كأي رجلا رأيت فتكون كأى في موضع منصوب برأيت وتقول كأي المفعول به كما الذك اذا قلت رأيت كذا وكذا رجلا كان كذا في موضع نصب برأيت وتقول كأي أتاني رجلا فتكون كأى في موضع نصب برأيت وتقول كأي أتاني رجلا فتكون كأى في موضع مبتدا وأتاني الخبر كما تكون كم كذا لك النصب لاتها للتكثير عنزلة كم في الخبر تخفص مميرها عند لها والتنوين مانع من الاضافة فعكل الى النصب لاتها للتكثير عنزلة كم في الخبر تخفص مميرها عند قوم وتنصبه عند آخرين والخفض ههنا مهتنع قال سيبوية لان الجرور عنزلة التنوين فلذلك نصبوا ما بعدها كما نصبوا ما بعدها كما نصبوا ما بعدها كما نصبوا ما بعد كذا وكذا درهاء وأكثر العرب لا يتكلمون بها الآلا مع من حو قوله تعالى ما بعدها كما نصبوا ما بعد كذا وكذا درهاء وأكثر العرب لا يتكلمون بها الآلا مع من حو قوله تعالى ما بعدها كما نصبوا علي كذا وكذا درهاء وأكثر العرب لا يتكلمون بها الآلا مع من حو قوله تعالى

قال الشارح هذا البيت يُنشَد على ثلثة اوجه رفع ونصب وجرّ فالرفع على الله مبتداً وحسن الابتداؤه به حيث وصف بالجارّ والمجرور وهو لَكَ وقولُه قد حلبت على عشارى في موضع الخير وتكون كم واقعة على المحلّبات فتكون مصدرا والتقدير كم مرّة او حَلْبَة عَيَّة لك قد حلبت على عشارى ويجوز ان تكون كم واقعة على الظرف فيكون التقدير كم يومًا او شهرًا وتحرّها من الأزمنة، ومن نصب فعلى ه لغة من يجعل كم في معنى عدد منون ونصب بها في الخير وم كثيرً منهم الفردقُ لان هذا ليس موضع استفهام مع انه لا يبعد الاستفهام على سبيل التقرير فتكون كم مبتداً في موضع مرفوع وقولُه قد حلبت على عشارى في موضع الحبر وتكون كم واقعة على العبّات، ومن جرّ فعلى انه خبر بعمى أن والمرث والمراد الاخبار بكثرة العبّات المتهنات بالحدمة وبعده ربّ وأجودُها للبر لانه خبر والاظهر في الحبر للر والمراد الاخبار بكثرة العبّات المتهنات بالحدمة وبعده النصبُ لانه خبر أيضا في معنى عبّات، واداً رُفعت لم تكن الا واحدة لان التعييز يكون بواحد في النصبُ لانه خبر أيضا في معنى عبّات، وادد لانة دنا قبل كم درمً لك كان المعنى كم دائقًا هذا الدرمُ الذي سُئلت عنه فالدرمُ واحدً لانة خبر وليس بتمييز وصاحبُ الكتاب فسرة في حال هذا الدرمُ الذي سُئلت عنه فالدرمُ واحدً لانة خبر وليس بتمييز وصاحبُ الكتاب فسرة في حال الرفع بالجع وفيه نظر والصوابُ ما ذكرتُه لك، وهذا البيت يهجو به جَريرًا ويصف أن نساءه راعياتُ له يَالَى المه عن عليها الفَحْلُ عشرةً أَشَهرَ ثُمَّ لا يزال له ذلك المها لها حتى تَضع فاعرفه،

10

#### فصل ۲۲۵

قال صاحب الكتاب والخبريّة مصافةً الى عيّرها عاملةً فيه عَلَى كلّ مصاف فى المصاف اليه فاذا وقعت العدما مِنْ وذلك كثيرً فى استعالهم منه قولُه تعالى وَكَمْ مِنْ قَرْيَة وكَمْ مِنْ مَلَكٍ كانت منوّنةً فى التقدير كقولك كثيرً من القُرَى ومن المَلاثكة وهى عند بعضهم منوّنةً أبدًا والمجرورُ بعدها بإضمارِ مِنْ ع

مَ قَالَ الشَّارِجِ قَدَ تَقَدَّمُ القُولُ انَ كُم فَى الْخَبِرِ فَى تَأْوِيلِ اسم منصرف فى الكلام يجُرِّ ما بعده اذا أُسقط التنوين منه نحوَ مائنةُ درهم ومائنَى دينارٍ وتدخل مِنْ على عيزها كثيرا نحو قوله تعالى وكم من قرية وكم من ملك لان الاضافة فيها مقدَّرة عن على حدِّ بأبُ ساجٍ وجُبَّنُ صُوفٍ فاذا قلت كم قريةٍ وكم ملك فكانّك قلت كثير من القرى وكثير من الملائكة فاذا أظهرتَ مِنْ كان العبلُ لها دون كم ، والكوفيون يخفصون ما بعد كم على كلِّ حال بينْ فإن أظهرتَها فهى الخافضةُ وإن لم تُظْهِرها فهى مرادة مقدَّرة على المعد كم على كلِّ حال بينْ فإن أظهرتها فهى الخافضةُ وإن لم تُظْهِرها فهى مرادة مقدَّرة

كم رجل جاءك فتُفرِد الضمير وتُذكّره حملا على اللفظ ولو قلت جاءاك بلفظ التثنية أو جاءك بلفظ المعنى وكذلك في المؤتّث تقول كم امرأة جاءك على الله للعنى وكذلك في المؤتّث تقول كم امرأة جاءك على اللفظ وجاءتُك وجاءتك وجاءتك على اللفظ وجاءتُك وجاءتك وجاءتك وجئنك على المعنى قال الله تع وكم من مَلَك في السموات لا تُغنِي شفاعتُهم شيئًا فجمع الصمير نظرًا الى المعنى ولو جمل على اللفظ لقال شفاعتُه وامّا تثنيلُه بكُمْ رجل رأيتُه فهو هعلى لفظ كم ورأيتُهم على المعنى لان المواد التكثيرُ وقولُه وكم امرأة لقيتُها فالصمير عاتدٌ فيه على المعنى ولو اراد اللفظ لقال لقيتُه لان كم مذكرُ اللفظ ولقيتُهن على المعنى ايصا لانّه واقع على مؤنّث في معنى الجع ومنه قوله تعالى وكم من قريّة أَهْلكُناها فأنّث الصمير على المعنى ايصا لان كم مفسّرة بالقرية ولو جاء على اللفظ لقال اهلكناه ولا يكون الصميرُ في اهلكناها عائدا الى القرية لان خبر المبتدا اذا كان جملة فالصميرُ منها آمًا يعود الى المبتدا نفسه لا الى تفسيره ثرّ قال أو هُ قَاتُلُونَ لان المراد بألقرية الألها فاعرفه ع

#### فصل ۲۲۳۳

قال صاحب الكتاب وتقول كم غيرة لك وكم مثلة لك وكم خيرا منة لك وكم غيرة مثلة لك تجعل مثلة صفة لغيرة فتنصبه نَصْبَة ع

وا قال الشارج تقول كم غيرة لك وكم مثلًه لك كلُّ ذلك جائزٌ فتكون كم في موضع مبتدا ولكَ الخبر وغيرة ومثلَه ينتصبان بكم لاتهما نكرتان وإن كانا مصافيٌن وقد مصى تفسيرُها وكذلك يجوز ان يُفسّرها العددُ من تحو عشرين وثلاثين فيما حكاه سيبويه عن يونس وتقول كم خيرًا منه لك لان خيرا نكرةٌ وإن قاربت المعرفة وتقول كم غيرة مثلَه لك فتنصب غيرا بكم وتنصب مثلَه لانه صفةً لغيرٍ فينتصب انتصابُه،

#### فصل ۱۲۴

قال صاحب الكتاب وقد يُنشَد بيتُ الغَرَزْدَى \* ثُمْ عَنَّةً لَكَ يا جَرِيرُ وخالةً \* فَدْعاءُ قد حَلَمِتْ عَلَيَّ عشاري \*

على ثلثة أوجه النصبُ على الاستفهامُ وللرُّعلى الخبر والرفع على معنى كم مرَّة حلبتْ على عَّاتُك،

۲.

الكنايات الكنايات

فالشاهد فيه أنّه لمّا فصل بين كم ومُيِّزها وهو فَصْلٌ عدل الى لغيّ من ينصب لقُبْح الفصل بين للارّ والمجرور وكم ههنا خبريّةٌ لانّه مدح بتكثير الأفصال عليه عند عدمه لشدّة الزمان وبلوغ الفقر على حال لا يُكنه الارتحال للانتجاع وطلب الرزق وأحتملُ من التحمّل وهو الرّحيل ويُروى اجتمل بالجيم والمعنى أَجْمَعُ العظام وأُخْرِجُ وَدَكَها وأَتعلّلُ بِه مأخونٌ من للجميل وهو الودك ومن ورواه كذلك قال الد لا أزالَ ومثلُ هذا الفصل والنصب قول زُهير \* تومّ سنانا الح \* الشاهد فيه نصبُ محدوديا حيث فصل بينه وين كم بالظرف وللار والمجرور وعدل الى لغة من ينصب يصف ناقتَه فيقول تؤمّ سنانا وهو الممدوح على بُعْد المُسافة والغار الغائم من الارض المطمئيّ وجعله مُحدّوديا لما يتصل بين المرض المطمئيّ وجعله مُحدّوديا لما يتصل بين الأمن وربّا جروا بها مع الفصل على حدّ قولة

\* كأنّ أَصْواتَ مِن ايغالِهِيُّ بنا \* أُواخِرِ المَّيْسِ أُصواتُ القَراريجِ \*

١٠ وذلك في الشعر تحير قول الشاعر

# \* كم بُحُودٍ مُقْرِفِ ثَلَ الْعُلَى \* وَكَرِيمِ نُخْلُهُ قَالَ وَصَعَهُ \*

يُروى مقرف بالجرّ وجوز فيه النصبُ والوفعُ فالجرّ باضافة كم مع الفصل والنصبُ على التمييز والرفعُ على الابتداء وكم الخبرُ وحسن الابتداء به وهو نكرةً لوصّفه بقوله نال العلى او يكون كم مبتداً ومقرف الخبرة وامّا قول الفرزدق \* كم فى بنى سعد بن بكر الرخ \* فالشاهد فيه خفصُ سيّد بكمْ مع الفصل ضرورةً والدّسِيعةُ العَطيّةُ وهو مِن دَسَعَ البعيرُ بجِرَّته اذا دفعها ويقال فى الجُفْنَةُ والمرادُ انّد واسعُ المعروفِ والماجِدُ الشريف،

#### فصل ۲۲۲

قال صاحب الكتاب ويرجع الصهير اليه على اللغظ والمعنى تقول كم رجلٍ رأيتُه ورأيتُه وكم امرأةٍ والقيتُها ولقيتُهن قال الله تعالى وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي ٱلشَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا،

قال الشارح اعلم ان كم اسم مفرد مذكر موضوع للكثرة يُعبَّر به عن كلِّ معدود كثيرا كان او قليلا وسَوا في ذلك المذكّر والمؤنّث فقد صار لها معنى ولفظ وجرت في ذلك مجرى كُلِّ وأَى ومَنْ وما في ان كلَّ واحد منها له لفظ ومعنى فلفظه مذكّر مفرد وفي المعنى يقع على المؤنّث والتثنية والجع فاذا عاد الصمير الى كم من جملة بعدها جاز ان يعود نظرًا للى اللفظ وجاز ان يعود حملًا على المعنى فتقول

# \* تَوْمُ سِنانًا وكم دُونَهُ \* مِن الأَرْض مُحْدَوْدِبًا غارها \*

وقد جاء للبرق الشعر مع الفصل قال

### \* كم في بَنِي سَعْدِ بن بَكْرِ سَيِّدِ \* صَحْمِ الدّسيعة ماجد نَقّاع \*

قال الشارح اعلم ان كَمْ يجوز الفصلُ بينها وبين مُيّزها بالظرف وحروف لجرّ جوازًا حسنًا من غيرِ قُرْم في الشارح اعلم ان كم عندك جارية ولا يحسن ذلك فيما كان في معناها من الاعداد تحو عشريين وثلاثين وتحوها من الاعداد المنوّنة والفصلُ بينهما أنّ كم كانت مستحقة للتمكّن في الاصل بحكم الاسميّة ثرّ مُنعته بما أوجب البناء لها فصار الفصلُ واستحسانُ جوازة كالعوص ممّا مُنعته من التمكّن مع كثرة استعالها في كلامهم ، فإن قيل فهلا كان الفصلُ بين خمسة عشر ومميّزها الى تسعة عشر حسنًا ايضا لاتها مُنعت التمكّن بعد استحقاقه قيل قد جعلنا كثرة الاستعال أحدَ وصفّي العلّة ولم عربًا ايضا لاتها مُنعت التمكّن بعد استحقاقه قيل قد جعلنا كثرة الاستعال أحدَ وصفّي العلّة ولم عشرَ لك درها ورأيت عشرين في المسجد رجلًا قيل أنّا كان كذلك لصُعْف عمل العشرين وتحوها فيما بعدها لاتها على حالت على التشبية باسم الفاعل ولم تثقّو قوتة مع انّه قد جاء ذلك في الشعرين قل الشاعرة قال الشاعرة على التشبية باسم الفاعل ولم تثقّو قوتة مع انّه قد جاء ذلك في الشعرين قال الشاعرة اللهاء

# \* على أَتَّنى بَعْدَ ما قد مَصَى \* ثلاثون للهَجْرِ حَوْلًا كَمِيلًا \*

ها وانشد سيبويه لعبد بني لخُسْحاس

### \* فَأَشْهَدُ عند الله أن قد رأيتُها \* وعشرون منها إصْبَعًا من وَراتيا \*

واعلم ان كم الاستفهاميّة لا يكون عُيّزُها الّا واحدا منصوبا وكم الخبريّة تُفسَّر بالواحد وللم وتضاف الى مفسّرها وبعض العرب ينصب بكمْ فى الخبر كما ينصب فى الاستفهام وهم بنو تيم كانّهم يقدّرون فيها التنوين وينصبون ومعناها منوّنة وغير منوّنة سَوا وهو عربيَّ جيّدُ والحفض اكثر فاذا فصل بين فيها التنوين وينصبون بها لانّه قبي أن عدد منوّن وينصبون بها لانّه قبي أن يُعصَل بين المصاف والمصاف اليه لان المصاف اليه من تمام المصاف فصارا كالكلمة الواحدة والمنصوب يجوز أن يُعصل بين المصاف ولين ما عمل فيه ألا تراك تقول هذا ضاربُ اليوم زيدا ولا تقول هذا ضاربُ اليوم زيد الله في ضرورة في القطامي

\* كم نالَبِي مِنْهُمْ فَصْلًا على عَدَمٍ \* إذ لا أَكادُ مِن الاقْتارِ أَحْتَمِلُ \*

٥٨٠ الكنايات

كم مرةً جاءك وقد قدر صاحبُ الكتاب المفسّم المحذوف بالنصب والخفص فالنصبُ على الاستفهام والخفض على الأستفهام والخفضُ على الخبر وقد تقدّم أنّ تقديره منصوبا أحسنُ أن حذف المصاف اليد قبيجُ فاعرفه،

#### فصل ۲۲۰

ه قال صاحب الكتاب ومميّز الاستفهاميّة مفردٌ لا غيرُ وقولُهم كم لك غلمانا الميّنرُ فيه محذوف والغلمان منصوبةٌ على لخال بما في الظرف من معنى الفعل والمعنى كم نفسا لك غلمانًا ،

قال الشارج قد تقدّم أن كم الاستفهاميّة تعسّر بالواحد المنكور تحو رجل وغلام ودرم ودينار وتحوها من الأنواع وذلك لاتها في الاستفهام مقدّرة بعدد منون او فيه نون تحو خمسة عشر وعشرين وثلاثين وتحو ذلك من الاعداد المنوّنة وتفسير هذه الاعداد المّا يكون بالواحد المنكور تحو عندى خمسة وتحو ذلك من الاعداد المنوّنة وتفسير هذه الاعداد المّا يكون بالواحد المنكور تحو عندى خمسة والم المشر غلامًا وعشرون عمامة فكذلك ما كان في معناها فلذلك فُسّرت كم في حال الاستفهام بالواحد، فأمّا الخبرية فاتم يجوز تفسيرها بالمفرد وللجع تحو كم رجل عندك وكم عمامة لك وكم رجال عندك وكم عمامة لك وكم رجال عندك وكم علمان لك لاتها في تقدير عدد مصاف والعدد المصاف منه ما يصاف ألى جمع تحو ثلاثة أتسواب وعشرة غلمان ومنه ما يصاف الى واحد تحو ماثنة دينار وألف درم وكانت كم تشمل النوعيّن فأصيفت اليهما وقال ابو على المالها أن تصاف الى واحد وأتما اضيفت الى للجع على الاصل المرفوص لان الاصل الميون والاتقدير كم ماثنة درم ماثنة من الدرام فحذفوا مِن تخفيفًا واكتفوا عن للجع بالواحد كما قالوا ثلاث مائة والاصل نفسًا لك علمانًا أي في خدمتهم أو كم وكم ولكنا لك غلمانا أي شَبابًا والعامل في لحال للجار والمجرور نفسًا لك علمانًا أي في خدمتهم أو كم ولك ألك غلمانا أي شَبابًا والعامل في لحال للجار والمجرور الناتيب عن استقر وتحوة والصاحب المصمر فيه ولو قلت كم غلمانا لك لم يجز البتّة لاتك أن جعلته تفسيرا امتنع لكونه جمعًا وإن جعلته حالا امتنع لتقدّمه على العامل المعنوي وهو لك وكان عنزلة تفسيرا امتنع لكونه فيها لتقدّم المان المعنوي وهو لك وكان عنزلة

#### فصل ۱۳۱۱

قال صاحب الكتاب واذا فُصل بين الخبرية ومميّزها نُصب تقول كم في الدار رجلا قال \* كم نالَني منهمُ فَصْلًا على عَدّم \* وقال

هاء التنبيه وألفَ الاستفهام عوضًا من واو القسم كذلك ههناء وتقول في الاضافة رِزْق كم رجلًا اطلقت أطلقت فرزق منصوب باتّه مفعولُ اطلقت وهو مضاف الى كم والتقديرُ أَرِزْق عشرين رجلا اطلقت وخوه من العدد ممّا فيه نون او تنويق مقدرُ بحو خمسة عشر وبابه وباضافته الى كمْ سرى اليه الاستفهامُ فصار مستفهما عنه ألا تراك تقول من عندك ويكون للحوابُ زيد او عمرو او هند ونحو ذلك ه ممّا يعقل ولو قلت غلامُ من عندك لم يكن للوابُ اللا غلامُ زيد او غلامُ عمرو فعلمت ان السؤال انّا وقع عن المصاف لا المصاف اليه وتقول اذا كانت خبرا رزق كم وجل اطلقت بخفص رجل فيكون التكثيرُ للرزق دون العدد فاعرفه ع

#### فصل ١١٩

ا قال صاحب الكتاب وقد بحذف المميّز تقول كم مألك اى كم درها او دينارا مالك وكم غلمانك اى كم نوها او دينارا مالك وكم غلمانك اى كم نفسا غلمانك وكم درهُك اى كم دانقًا درهُك وكم عبدُ الله ماكثُ اى كم يوما او شهرا وكذلك كم سِوْتَ وكم مرّةٍ ،

قال الشارج يجوز حذف المفسّر مع كُمْ كما كان لكه أن تحذفه في العدد من تحو عشريين ونظائرة وتكتفى بدليل عليه امّا بتقدّم ذكرة او دليل حال وذلك نحو كم مالُك والمراد كم درها او دينارا وتكتفى بدليل عليه المّا بتقدّم ذكرة او دليل حال وذلك نحو كم المبتدأ ومالك الخبر وجاز حذف المبيّز ما العلم بمكانه ووضوح امرة ولا يحسن حذف المبيّز مع كم اللّا اذا كانت استفهاما ولا يحسن مع الخبريّة لان الخبريّة مصافة وحذف المصاف اليه وتَبْقينَهُ المصاف قبيج ومثله كم غلمانُك والمعنى كم علمانُك والمعنى كم علمانُك او نفسًا وخوها من التقديرات وتقول كم درهك والمراد كم دانقاً او قيراطاً فالسؤال وقع عن أجزاء دره واحد له ولو نصب فقال كم درهك لك لكان سائلا عن عدد دراهه وتقول والمرد كم عبد الله ماكث فعبد الله مبتدأ وماكث الحبر وكم ظرف زمان منتصب بماكث والمبيّز محذوف والتقدير كم يوما او شهرا عبد الله ماكث فالمسئلة عن مقدار مَكْته من الزمان ولذلك قدّر بالزمان وكذلك تقول كم سرت ولا تذكر مفسّرا فيحتمل ان تويد ما سارّة من الزمان ولذلك قدّر بالزمان وكذلك قلت كم فرضخاً سرت او كم ميلًا وتحو ذلك واذا اردت ما سارة من الآيام فهو طرف من الزمان والمراد وتقديرة كم يومًا سرت او ساعة فتكون كم في موضع نصب بالفعل وكذلك كم جاتك فلان والمراد

قلت مائدٌ غلام لك وتحوُّه من العدد الكثير تحو مائة وألف وغيرها من الذي قد حُذف تنوينه للاضافة وقالوا كم رجل افصلُ منك حكاه يونسُ عن الى عمرو عن العرب جعل افصل خبرا وتقول كم منهم شاهدً على فلان فتكون كم في موضع رفع بالابتداء وشاهدً الخبر وعَلَى متعلَّقةً بشاهد والمبيزُ محذوفٌ وتقول في الخبر كم غلام لك ذاهب فكم في موضع مبتدا ايصا وذاهب الخبر ولك في موضع ه الصفة لغلام ويتعلق بمحذوف تقديرُه استقر لك او مستقر لك، وإذا كانت منصوبة فعلى ثلثة أضرب مفعولً به ومفعولً فيه ومصدر فثال المفعول به قولك كم رجلًا رأيت فكم في موضع منصوب برأيتَ وه استفهامٌ هنا ولذلك نصبتْ عيّرَها وتقديمُ المفعول هنا لازم لان كُمْ استفهامٌ والاستفهامُ له صدرُ الكلام والتقديرُ أعشرين رجلا رأيتَ وحوه وتقول في الخبر كم غلامٍ ملكتُ فكم في موضع نصب بملكت وقُدّم لِما تقدّم من كون كَمْ لها صدرُ الكلام ايصا في الخبر على حدّها في الاستفهام ١٠ وجمَّلًا على رُبُّ لمصارَعتها إيَّاها على ما تقدُّم وأمَّا المفعول فيه فقولُك كم يومًا عبدُ الله ماكِثُ فعبدُ الله مبتدأ وماكثُ الخبر فكُمْ هنا زمانٌ وفي في موضع نصب مفعولٌ فيه ومثلُ ذلك كم شَهْرًا صُمْتَ فكُمْ في موضع منصوب بصبت وتقول كم فَرْسَخًا سِرْتَ وكم مِيلًا قطعتَ فكمْ هنا مكان ومثالُ المصدر كم ضَرْبَةً صربتُ وكم وَقَفَةً وقفتُ فتكون كم في موضع مصدر منصوب بما بعدة من الفعل والمرادُ عددُ المّرات فكمْ يُسأَّل بها عن كلّ مقدار فلذلك جاز أن يسأل بها عن الزمان والمكان وعن المصادر وعن ٥١ الاسماء فعَنْ أيّ شيء سُمُل بها عنه صارت من ذلك للنس ويُوضح امرها عيّزها، وأمّا اذا كانت مجرورة فان ذلك يكون جرف جرّ او باضافة اسم مثله اليه فثالُ حرف للرّ بكمْ رجلًا مررتَ فكمْ في موضع مخفوص بالباء وللجارَّ والمجرور في موضع نصب بمررت ورجلا منصوبٌ بكَمْ لاتّها استفهامٌ فإن اردتُ الخبر خفصتَ رجلا وقلت بكم رجل مررت والفرقُ بينهما انَّه في الاستفهام يسأل عن عدد من مرَّ بهم من الرجال وفي الثاني يخبر انَّه مرّ بكثير من الرجال فالمسألةُ الأولى تقتصى جوابًا والثانية لا تقتصى جوابا ٢٠ وتقول على كم جِذْعًا بْني بيتُك فكم ايصا مخفوضةٌ بعَلَى وعَلَى وما بعده في موضع نصب بما بعده من الفعل وهو فعلَّ بُني للمفعول وجذاء منصوبُّ بكُمْ وقد حكى للخليلُ انَّ من العرب من يخفص جذاءا ويقول على كم جذع بيتُك مبنيٌّ والوجُهُ النصب الآنه ليس موضع تكثير وأنَّما هو سُوالٌ واستفهامٌ عن عدَّة للُّذوع والذين خفصوا فاتمًا خفصوا بإضمار مِنْ وحسن حذفها فهنا لانَّ عَلَى في اوَّل الكلام صارت عوضًا منها كما حسن حذف حرف القَسَم في قولهم لا قا الله لا أفعلُ وآللَّه لَتَفْعَلَنَّ حيث جعلوا

صربين منه ما يصاف الى الجع تحو ثلاثة أثوابٍ الى العشرة ومنه ما يصاف الى الواحد تحو مائة درهم وطبيق دينار فيزت حَر جميع أنواع ما مُيز به العدد وهذا مع ارادة الفهن بين موضعيها اذ كان لفظهما واحدا ولها معنيان فكم ومُدْ وحَتَى من جهة اللفظ على هيئة واحدة وتعل عَلَيْن ، فإن قلت وفر خُصّت الخبرية بالخفص والاستفهامية بالنصب فالجواب ان التي في الخبر تُصارع رُبَّ وهي حرف خفص فخفصوا بكم في الخبر حملًا على رُبَّ ولما وجب للخبرية الخفض بمصارعتها رُبَّ وجب للاخرى النصب لان التي التي العدد يعمل اما خفصاً وإمّا نصبًا ويُويّد ذلك ان الاستفهام يقتصى الفعل والفعل علم المواحد حومائة والقياس في كم ان تُبين بالواحد من حيث كانت التكثير والكثير من العدد يُبين بالواحد تحومائة ثوب وألف دينار فاعرفه

#### فصل ما۲

قال صاحب الكتاب وتقع في وجهَيْها مبتدأة ومفعولة ومضافا اليها تقول كم درها عندى وكم غلام لك على تقدير أَيَّ عَدَد من الدراه حاصلً عندى وكثير من الغلمان كاتن لك وتقول كم منهم شاهد على نقلام وكم غلام لك ذاهب تجعل لك صفة للغلام وذاهبا خبرا لكم وتقول في المفعولية كم رجلا رأيت وكم غلام ملكت وبكم رجلٍ مررت وعلى كم جِذْعا بْني بيتُك وفي الاضافة رِزْق كم وجلا وكم رجلٍ أطلقتُ عنه وكم وجلٍ أطلقت عنه المنافة وتقول في المنافة وترق كم وجلا وكم رجلٍ أطلقت عنه المنافة وترق كم وجلا وكم وجلٍ أطلقت عنه المنافة وترق كم وجلا وكم وجلٍ أطلقت عنه المنافة وترق كم المنافة وترق كم وجلا وكم وجلٍ أطلقت عنه المنافة وترق كم وجلا وكم وجلٍ أطلقت عنه المنافة وترق كم وجلا وكم وجلٍ أطلقت المنافة وترق كم وجلا وكم وجلٍ أطلقت عنه المنافة وترق الاضافة وترق كم وجلا وكم وجلٍ أطلقت المنافة وترق المنافقة وترق ال

قال الشارج قد تقدّم القول ان كُمْ اسمَّ بدليلِ دخولِ حرف للخفض عليها والإخبارِ عنها الّا انّها مبنيّةٌ لِما ذكرناه من أمرها فلا يظهر فيها إعرابُ انّما يُحكَم على محلّها بالرفع والنصبُ وللخفض فاذا كانت مرفوعة الموضع فالابتداء لا غيمُ ولا تكون فاعلة لانّ الفاعل لا يكون الّا بعد فعلٍ وكَمْ لا تكون الّا أولا في اللفظ فاذا كان الفعل لها عُلمًا يرتفع ضميرُها به وفي مرفوعة بالابتداء فتالُ كونها مبتدأة قولُك السنفهام كم درها عندك فكمْ في موضع رفع مبتدأة ودرها منصوبُ بكمْ لاتّها في تقديرٍ عدد منونٍ أو فيه نونٌ وعندك للخبرُ والمعنى أنى عدد من الدراهم كائنٌ عندك أو حاصلٌ ونحو ذلك وتقول كم رجلا جاءك فتكون كم أيضا في موضع مرفوع بالابتداء وجاءك للخبرُ وفيه ضميرٌ يرجع الى المبتدا وتقول في الخبر كم غلام لك فكمْ في موضع رفع بالابتداء وغلام مخفوض بإضافة كمْ اليه ولك للخبرُ والمعنى كثيرٌ من الغِلْمان لك لانّ كم في للجبر التكثير هذا تفسيرُ المعنى وأمّا تقديرُ الاعراب فكانّك

Sand the base of the same of

حَبَّذَا زيدٌ فجعلوه في موضع مبتدا مُحدَّث عند، وأمَّا كَيْتَ وكَيْتَ فكنايتان عن للدين المُدْمَجِ كُن بِعُلان عن الله الله عن الله ع

#### قصسل ۱۲۱۷

قال صاحب الكتاب وكُمْ على وجهين استفهاميّة وخَبَريّة فالاستفهاميّة تنصب مُميّزها مفردًا كمميّز أُحَدَ عَشَرَ تقول كمر رجلًا عندك كما تقول احد عشر رجلا وللحبريّة تجُرّه مفردا او مجموعا كمميّز الثلثة والمائة تقول كم رجل عندى وكم رجال كما تقول ثلثة اثوابٍ ومائة ثوبٍ عندى وكم رجال لما تقول ثلثة اثوابٍ ومائة ثوبٍ عندى وكم رجال لما تقول ثلثة اثوابٍ ومائة ثوبٍ عند عند من المرتبعة عندى وكم رجال كما تقول كم تعدد تقدّر القالم المرتبعة عندى وكم رجال كما تقول ثلثة اثوابٍ ومائة ثوبٍ عند المرتبعة عند المرتبعة عندى وكم رجال كما تقول ثلثة اثوابٍ ومائة ثوبٍ عند المرتبعة عند المرتبعة المرتبعة المرتبعة المرتبعة عند المرتبعة عندى وكم رجال كما تقول ثلثة اثوابٍ ومائة ثوبٍ عند المرتبعة المرتب

قال الشارج قد تقدّم القول انّ لكم موضعين الاستفهام والخبر فاذا كانت استفهاما كانت منزلة عدد ١٠ منون او فيه نون أحو احدَ عشرَ وعشرين وثلاثين فاذا قلت كمر مألك فقد سألتَ عن عدد لان كَمْ سؤالًا عن عدد فإن فسرت ذلك العدد جثت بواحد منكور فتنصبه على التمييز فتقول كم درهاً لك وكم غلاما عندك كما تقول أعشرون درها لك فتُعْبِل كم في الدرهم كما تُعِل العشرين لانّ العشريين عددٌ منوَّنُ فكذلك كَمْ عددٌ منوَّنُ فكلُّ ما يحسن أن تُعِل فيه العشرين تعبل فيه كُمْ واذا قبْع للعشرين أن يعمل فيه قبْع ذلك في كم لأن مجراها واحد، وأنما قدّرها بأحد عشر ولا ١٥ تنوينَ فيد من قبَل أنَّه في حكم المنوِّن أذ كان المراد منه العطفَ وأنَّا حُذف منه التنوين للبناء كما يُحذف فيما لا ينصرف تحو قولك هؤلاء حَواجَّ بيتَ الله فتنصب بيت الله بحواجّ مع حذف التنويي لان التنوين لريكن خذف منه لمعاقبة الاضافة واتما خذف لعلَّة مَنْع الصرف ومشابهة الفعل فكذلك احدً عشر اصله التنوين وانما أوجب سقوطه البناء ومشابهة لخرف وحكم كم حكم العشرين والاحد عشر في أنّ اصلها للركة والتنوين واتما سقطا لمكان البناء فكذلك نُصب ما بعد كم بتقدير التنويين ٢٠ كما يُنصَب ما بعد احد عشر بتقدير التنوين، وامَّا الخبريَّة فانَّها تُبيَّن بالواحد والله وتُصاف الى المعدود وذلك تحو كم رجل عندك وكم غِلْمان لك لانّها بمنزلة اسم منصرف في الكلام منون يجرّ ما بعده اذا سقط التنوينُ وذلك تحو مائتنا درهم فَأَجَّرَّ الدرهُ لمَّا سقط التنوينُ ودخل فيما قبله لان المصاف اليه داخلٌ في المصاف واتما كان كذلك من قبَل انّ كمر واقعةٌ على العدد والعددُ منه ما ينصب مميّزة تحو قولك عندى خمسة عشر تُوبًا وعشرون عامّة ومنه ما يصاف الى ميّيرة وذلك على

يكون بالمبهم ليُشْرَح ما يُسأَّل عنه وليس الاصلُ في الاخبار الإبهام ولذلك كان في الخبريَّة شيء من أحكام الاستفهام وهوان لها صدر الكلام كالاستفهامية وتُفسِّر بالمنكور ويجوز تفسيرُها بالواحد كاتّهم تركوا عليها بعض أحكام الاستفهام ليدلّ على انّها تُخْرَجنُّ عنه الى الخبر واتّما أُخرجت الى الخبر للحاجة الى المبالغة في تكثير العدّة، وفي في كلا الموضعَيْن اسمٌّ مبنيٌّ على السكون والذي يدلّ على ه كونها اسمًا أُمور منها دخول حرف الجرّ عليها تقول بكُّمْ مررتَ وعلى كم نزلتَ وإلى كم تصنع كذا وتصاف ويصاف اليها فتقول صاحب كم أنْتَ وكم رجلٍ عندك ويُخبَر عنها نحو كم غلامًا عندك ويُبدَل منها الاسمُ نحو كم دينارا لك أعشرون ام ثلثون ويعود اليها الصميرُ نحو كم رجلًا جاءك وان شئت جارى وتكون مفعولة نحو كم رجلا ضربت وهذا كلُّه يدلُّ على كونها اسمًاء وامَّا الذي أوجب بناءها فأنها اذا كانت استفهاما فقد تصمنت معنى للرف ووقعت موقعة فاذا قلت كم غلامًا ١٠ لك او كمر مالُك فعناه أعشرون غلامًا لك ام ثلثون وتحوها من الاعداد لاته يُسأل بها عن جميع الاعداد فأغنتْ كَمْ عن فيزة الاستفهام وما بعدها من العدد واذا كانت خبرا فهي مبنيّة ايضا لانّها بلفظ الاستفهاميَّة وتقع في للحبر موقعَ رُبَّ ورُبَّ حرَّفَ فصارعتْها كَمْ في للحبر فبُنيت كبنائها والمرادُ بمصارعتها لها أنّ رُبَّ لتقليل للبنس وكَمْ في الخبر لتكثيره وكلُّ جنس فيه قليلًا وكثيرُّ فالكثيرُ مركبُّ من القليل والقليلُ بعضُ الكثير فهما شريكان لذلك وبُنيت على الوقف لأنَّ اصل البناء على الوقف، وامَّا كُذَا فهي كناينُّ عن عدد مبهم منزلة كمْ يقال في عليه كذا وكذا درها اذا اراد إبهام العدد كنى عنه بكَذًا كما يكنون عن الاعلام بفُلُان والاصلُ ذَا والكافُ زائدة وليست على بابها من التشبيه لاته لا معنى للتشبيه فهنا اتما المعنى لى عليه عددٌ مَّا فلم يكن فنا تشبيدٌ فالكانُ اذًا زائدةُ الَّا انَّها زيادة لازمنَّة وذَا في موضع مجرور بها ويدلُّ على أنَّ الكاف في كَذَا جازَّةٌ وذَا في موضع مجرور بها قوله تعالى فَكَأَّيِّ مِنْ قُرْيَةٍ فالكافُ في كأتى في الكافُ في كذا فظهور للبِّم في أَتَّى حين زيد عليها الكافُ دليلً ٢٠ على أنّ ذَا مجرورٌ بها الله الله لا تَبيّن فيها الاعرابُ حيث كانت مبنيّة واذا كانت زائدة لا تُفيد معنى التشبيه لم تكن متعلّقة بفعل ولا معنى فعل كما كانت الباء في ليس زيدٌ بقائم غيم متعلّقة بشيء حيث كانت زائدة والذي يدلّ على أنّ الكاف في كذا وكذا زائدةً عزوجةً بذا امتزاج الكلمة الواحدة أنَّك لا تصف ذَا ولا تُوتِدها ولا تُونِّتها فلا تقول كَذِهْ كما تقول ذِهْ لانَّه جرى مجرَى حَبَّذَا في امتزاجها كلمة واحدة وعلى هذا قالوا إنّ كذا وكذا مالْك فجعلوها في موضع أنخبَر عنه كما قالوا

ovf

ان لها حالًا تسكن فيه وهو حال التركيب كما فتحوا الراء في أَرْضُون ليكون ذلك دليلا على ان لها حالا تُفتَح فيه وهو للع المؤتّث تحو أَرضات ومن قال هذا مَعْديكرِبَ ففتح على كلّ حال فيحتمل امريّن احدُها ان يكون معدى مصافا الى كرب وتجعل كرب عَلمًا مؤتّثا فتمنعه الصرف فيكون الاسمان معربيّن على هذا والامر الثاني ان يكون امركّبيْن مبنيّن على حدّ خمسة عشر كانه ركّبهما وبناها قبل ه التسمية على ارادة الواو ثمّ سمّى بهما بعد التركيب وحكى حالّهما في البناء قبل التسمية وفي معديكرب شُذوذان احدها اسكان الياء في موضع الفتح والاخر قولهم مَعْدى والقياس مَعْدَا بالفتح لان المُقْعَل من المعتلّ اللهم سَوَاء كان من الواو او من الياء فبابه الفتح تحو المُعْرَى والمُرْمَى وسَواكِ في ذلك الحَدَث والزمان والمكان فلمّا جاء مَعْدى مكسورا كان خارجًا عن مقتضى القياس، واشتقاق مَعْدى من عَداه يَعْدُوه اذا تَجاوزة وكرب من الكرّب وهو الغَمّ وتفسيرُ معديكرب عَداه الكرّبُ فاعرفه ،

### الكنابات

### فصل ۱۹۹

وا قال صاحب الكتاب وفي كمْ وكَذَا وكَيْتَ ونَيْتَ فكمْ وكذَا كنايتان عن العَدَد على سبيل الابهام وكَيْتَ ونَيْتَ ونَيْتَ كنايتان عن الحديث ولاَجَبَ كما كُنى بفلانٍ وهي عن الأعلام والأجناس تقول حَكْم مالُك وكم رجلٍ عندى وله كذا وكذا درها وكان من القصّة كَيْتَ وكَيْتَ ونَيْتَ وَنَيْتَ وَنَيْتَ وَنَيْتَ وَنَيْتَ وَنَيْتَ وَلَيْتَ عَلَى قال الشارح الكناية التّورِيَة عن الشيء بأن يُعبّر عنه بغير اسمه لصرب من الاستحسان بحو قوله تعالى كانا يَأْكلانِ الطّعام سببًا لذلك ومثله قوله تعالى في جواب كانا يَأْكلانِ الطّعام كنى به عن قصاء الحاجة ان كان أكل الطعام سببًا لذلك ومثله قوله تعالى في جواب مقافة وأنا لَنظَنْكُ من الكنايين قال يا قوم ليس بي سقافة وأنا لَنظَنْك من الكنايين قال يا قوم ليس بي سقافة وأحسى ومن الكنايات في الطلاق وهو التعبير عنه بألفاظ غير طاهرة فيه وهو مأخوذ من كنيث عن الشيء اذا عبّرت عنه بغير الذي له ومنه الكنّية لانها تُورية عن الاسم، والغرض هنا الكُنى المبنية في ذلك كم وهو كناية عن العدد المنتفهام والاستفهام والاستفهام والاستفهام والاستفهام والاستفهام والاستفهام والاستفهام

قال الشارح اعلم أن في معديكرب لغات يقال هذا معديكرب بالرفع وهذا معدى كرب بالخفض والتنفويين وهذا معدى كرب بالفنخ من غير تنويين في قال هذا معديكربُ فاتّه ركّبهما وجعلهما اسما واحدا وأعرب الثاني الله انه منعه الصرف لاجتماع التعريف والتركيب وها علَّتان من موانع الصرف وبني الاوّل لاته منزّلٌ منزلة للجزء من الكلمة فهو كصدر الكلمة من عُجْزها، وكان القياس فنخ الياء من ه معديكرب على حدّ نظائرها من الصحيج تحو حَصْرَمَوْتُ وبَعْلَبَكُّ الَّا انَّهِم تركوا الفتح وأسكنوه فقالوا هذا معديكرب ورأيت معديكرب ومررت معديكرب وكذلك جميع ما جاء من ذلك بالياء من نحو قليقَلَا وأَيادى سَبَا وتُماني عشرةً والعلَّةُ في إسكانها امران احدها انَّهما لمَّا رُكِّبا وصارا كلمة واحدة ووقعت الياء حَشُوا أشبهت ما هو من نفس الكلهة نحو ياء دَرْدبيس وعَيْطَمُوس فأسكنت على حد سكونهما والوجه الثاني ان الاسمين اذا جُعلا اسما واحدا وكان آخرُ الاول منهما صححاً بني على ١٠ الفتخ والفتخ أخفُّ للحركات والباء المكسورُ ما قبلها أثقلُ من للحروف الصحيحة فوجب أن تُعطَى أخفَّ ممّا أُعطى للرفُ الصحيج ولا أخفُّ من الفتحة الله السكون، فإن قيل ولم أُعرب معديكرب ونظائرُه من نحو حصرموت وبعلبك مع انَّه مركَّبُّ وهلا بني على حدّ خمسة عشر وبيتَ بيتَ فيمن ركَّب قيل التركيبُ ههنا ليس كالتركيب في خمسة عشرَ وذلك انّ معديكرب وحصرموت وشبَّهَهما من المركبات مشبَّها في عا فيه هاء التأنيث من تحو طَلْحَة وحَمْزة فأعرب كاعرابه لانّ اتَّصال الاسم الثاني وا بالاسم الاول كاتصال هاء التأنيث من جهة انه زيادةً فيه بها عَامُه من غير أن يكون له معنى ينفرد به ولو كان للثاني معنى ينفرد به لكان كخمسة عشر في البناء ألا ترى انّ العشرة عدَّة معلومة كما انّ الخمسة كذلك فلمّا اجتمعا انتهيا الى مقدار آخر من العدد ليس لكلّ واحد منهما كما لوجمعتهما حرف العطف فعنى العطف بعد التركيب مراد والتركيب أنّا كان من جهة اللفظ لا غير وليس كذلك معديكرب لان كَرِبُ لا ينفرد بمعنى من للملة فصار كتاء طُلْحَة وحَمْزَة وتحوها من الاسماء ١٠ المفردة ممّا في آخره تله التأنيث، واللغة الثانية أن تقول هذا معديكرب فتصيف معدى الى كرب وتجعل كربا اسما مذكرا وتصرفه لذلك وتُنوِّنه، فإن قيل فاذا كان مضافًا فهلا فُتحت باءه في النصب فقلتَ رأيت معدى كربٍ كما تقول رأيت قاضي واسط فالجوابُ انها لمّا أُسْكنت في حال التركيب تحو هذا معديكرب وهو موضعٌ ينفتخ فيه الصحيمُ تحوُ حضرَموت أُسكنت في حال الاعراب الزوم السكون لها في حال البناء ووجه ثان انّهم أسكنوا الياء في حال وهو حالُ الاضافة ليكون دليلا على

فأبدلوا من الصبّة كسرة ومن الواو ياء فصار أَجْر كما ترى من قبيل المنقوص، وأَيَادى جمع المع قالوا أَيْد وأياد ، وفيه لغتان احداها أن تُركبهما اسما واحدا وتبنيهما لتصمُّن حرف العطف كما فُعل جمسة عشر وبابه الثانية أن تصيف الاول ال الثاني كما تقدّم في بيت بيت وصباح مساءً من جواز التركيب والبناء والاضافة، وموضعهما النصب على لخال والمرادُ ذهبوا متفرّقين ومتبدّدين ه ونحوهاء فان قيل فكيف جاز أن يكون حالا وهو معرفة لانّ سَبًا اسمُر رجل معرفة قيل أمّا اذا رتبتهما فقد زال بالتركيب معنى العكمية وصار اسما واحدا فسبا حينتذ كبعص الاسم وهو نكرة، وأمّا اذا اضغتَ ففية وجهان احدها انّه معرفةٌ وقع موقع كال وليس بالحال على للقيقة وانمّا هـو معولُ للال والمرادُ ذهبوا مُشْبهين أبادي سَبًا ثم حُذفت للال وأُقيم معولها مُقامها على حدّ أرسلها العراكَ اى مُعْتَرِكَةً العراكَ ورجع عَوْدَه على بَدْتُه اى عائدًا عودَه والوجهُ الثاني ان تجعل سبا في ١٠ موضع منكور واذا كان كذلك فلا يمتنع كونُه حالا وطريقُ تنكيره أن تريد مثَّلَ سَبًا فتكون الاضافةُ في الحقيقة الى مثل ومثلَّ نكرةً وإن اضيف الى معرفة كما قالوا قَصِيَّةً ولا أَبًا حسن لها والمرادُ ولا مثلّ ابي حسن ولولا ذلك فر يجز ان تعمل فيه لَا لانّ لَا يختص عملُها بالنكرات ومثلُه \* لا قَيْتُمَ الليلة للمَطيِّ \* والمراد لا مثلَ قَيْثَم ، وسَبًا اصلُه الهمزة واتمًا تُرك الهمزة تخفيفًا لطُول الاسم وكثرة الاستعال مع ثقَل الهمزة كما قالوا مَنْساةً وهو من نَسَأْتُ فصار من قبيل المقصور فاذا اعتُقد فيه التركيب والبناءُ كانت الالف في تقدير مفتوح تحو فتحة كَفَّةَ كَفَّةَ وبيتَ بيتَ اذا رُجّبت وبُنيت واذا اضفتَ كان في موضع مخفوص، واصلُ هذا المَثَل انّ سَبَأً بن يَشْهُجبَ بن يَعْرُبَ بن قَحْطانَ لمَّا أَنْدروا بسَيْل العَرم خرجوا من اليَّمَن متفرِّقين في البلاد فقيل لكلَّ جماعة تَفرُّقتْ ذهبوا ايدى سبًا والمرادُ بالزَّيْدى الأبناء والأُسْرَة لا نفسُ للارحة لانَّ النفرِّق بهم وقع واستعير اسمُ الأَيْدى لاتّهم في التَقَوِّي والبَطْش بهم منزلة الأَيْدي فاعرفه،

### فصل ١٥٥

قال صاحب الكتاب في مُعْدِيكِرِب لغتان احْديهما التركيبُ ومَنْعُ الصرف والثانيةُ الإضافةُ فاذا أُضيف جاز في المصاف اليه الصرف وتركه تُقول هذا معديكرِبُ ومعدى كربٍ ومعدى كربٍ وكذلك قالى قَلَا وحَصْرَمَوْتُ وبَعْلَبَكُ ونَظائرُهاء

۲.

\$a

#### فصل ۱۱۴

قال صاحب الكتاب يقال دهبوا أَيْدِى سَبَا وأَيادِى سبا اى مثلَ ايدى سَبَا بنِ يَشْجُبَ في تفرُّقهم والمَّيْدِى كِنايةٌ عن الأبناء والأُسْرَة لاتّهم في التَقوِي وتبدُّدهم في البلاد حين أُرْسِلَ عليهم سَيْلُ العَرِم والأَيْدِى كِنايةٌ عن الأبناء والأُسْرَة لاتّهم في التَقوِي ١٠ والبَطْشِ بهم منزلة الايدى ،

قال الشارج يقال ذهبوا أَيْدِى سَبَا وفيه لغتان أَيْدِى سَبَا وأَيادِى سَبَا فَأَيْدِى جَمْعُ يَد وهو جمعُ قال الشارج يقال ذهبوا أَيْدُى على ونة أَقْعُلٍ حو تَعْبٍ وأَنْعُبُ واتّا كسروا العين منه لثلّا تنقلب الياء منه واوًا لانصمام ما قبلها فيصير آخرُ الاسم واوًا قبلها ضمّةٌ وذلك معدومٌ في الاسماء المتمكّنة ومثله قوله

<sup>\*</sup> لَيْتُ هِزَبْرُ مُدِثُّ عند خِيسَتِه \* بِالرَقْمَتْيْنِ له أَجْرِ وأَعْراسُ \*

# \* وَلَا إِن السَّنَمُ الْمُحُودَا \* بَحْيْثُ يَدْعُو عامُّ مَسْعُودًا \*

عامر ومسعود راعيان والصلُّ والصفصلُ نبتُ واليعصيدُ بقلةً والسَنِمُ المرتفعُ وهو الذي خرجتْ سُنْبُلَنْهُ كانّه يدعوه للفرح بالخصْب، ونبابُ أزرقُ يكون في العُشْب قال ابنُ أَحْمَر

\* تَفَقّاً فَوْقُه القَلَعُ السّواري \* وجُنَّ الخار باز به جُنُونًا \*

# \* تَبَرَّجَتِ الأَرْضُ مَعْشُوقَةً \* وجُنَّ على وَجْهِهَا كُلُّ فَبْت \*

ويقال ايضا جُنَّ الذبابُ اذا طار وها قال الاصمعيّ للخاز باز حكاية صوت الذباب وسمّاه به وقوله تفققاً اى تَشقق عائم وقوله فَوْقَهُ اى فوق الهَجْل وهو المُطمئن من الارض او فوق العُشْب والقَلَعُ وا جمعُ قَلَعَة وهي القطعة العظيمة من السّحاب والسّوارى جمعُ سارية وهي السحابة تأتي ليلاً، وقال للخاز باز فأدخل عليه الالف واللام وتركه على بنائه كما تقول للهستة عُشر فتُدخل عليه الالف واللام وهو على بنائه، ويكون بمعنى دا في الأعناق واللهازم قال الشاعر انشده الأخفش

\* مِثْلُ الكِلابِ تَهِرُّ عندُ بُيُوتِها \* وَرِمَتْ لَهازِمُها مِن الْجُزْبازِ \* وَالْ الراجز وهو العَدَويُّ وقال الراجز وهو العَدَويُّ

ه الله الله الله الله والله و

## فصل ۱۱۳۳

الهمزة والاسكان وانتصابُه على لخال ومعناه مبتدئًا به قبل كلّ شيء وقد يُستعبل مهموزا وفي حديث زيد بن تأبي إمّا بادعً بده فاتي أَحْمَدُ اللّهَ على الله على ا

قال صاحب الكتاب وفي خارِ بازِ سبعُ لغات وله خمسةُ مَعانٍ فاللغاتُ خارِ بازِ وخازَ بازَ وخارِ بازُ وخارَ بازُ وخازُ بازِ وخارِ باله كقاصِعاء وخزْبازُ كقرْطاس،

قال الشارح قد ورد في الخارِ بازِ اللغاتُ التي ذكوها وهي سبعُ لغات قالوا خارِ بازِ بكسر الآول والثاني وخارِ باز بعضه المعاً وخارَ باز بعضه المعاً وخارَ باز بعضه المعاً وخارَ باز بعضه المعاً وخارِ باز كقرْطاس وكريس والكهياس الكنيف في أعلى السَطْح وهو معرب في قال خارِ باز فاقد جعلهما المعارض عبري الأصوات بحو غاق غاق وكسر كلَّ واحد لانتقاء الساكنين ومن قال خارِ باز فاقد رحبهما اسما واحدا وبني الاول لاقد صار كالجزء من الثاني بمنزلة الصدر له وسكّنه على اصل البناء الآ اقد التقي في آخره ساكنان فكسر لالتقاء الساكنين وأعوب الثاني تشبيهًا بمعديكرب في لغة من يعوب فيقول هذا معديكربُ ورأيت معديكرب ومررت بعديكرب ساكنان فبقي على سكوفه ومن قال خاز باز فقتَكَهما فاقد رقبهما وجعلهما اسما واحدا وشبّه بعصرموت في لغة من اعوب وقال هذا حصرموتُ فأعربه كاعرابه وفيّق فقتَكهما فاقد رقبهما واحدا وشبّه بعصرموت في لغة من اعوب وقال هذا حصرموتُ فأعربه كاعرابه وفيّق الاول لاقده يُنتِل الثاني من الاول المنزلة تاء التأثيث وفي ما قبل الثاني كما يفتح ما قبل تأء التأثيث ومعديكرب فيمن اضاف وجعل كرب الاول خاز باز فاقد بناه على فاعلة فرة الاسماء طريش اضافة الاسم الى الثاني ضما قال خاز بالا فاقد منه على فاعلة وجعل هزته التأثيث مثل قاصعاء ونافقاء ومن قال خزباز فاقده بناه على فاعلة عرفاس وكرياس فهو معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمن منهما اسما واحدا على مثال قرطاس وكرياس فهو معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمن منهما اسما واحدا على مثال قرطاس وكرياس فهو معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمن منهما اسما واحدا على مثال قرطاس وكرياس فهو معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمن منهما اسما واحدا على مثال فرطاس وكرياس فهو معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمن الكرياس فهو معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمين منهما اسما واحدا على مثال فرطاس وكرياس فهو معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمين منهما اسما واحدا على مثال فرطاس وكرياس في معرب بؤجود الاعراب كلها منصرف عمين المنافية وكورية الاعراب وكورية الاعراب كلها منصرف عمين المنافية وكورية الاعراب وكورية الاعراب وكورية الاعراب وكرياس كرياس كله كرياس كله كرياس كله كرياس كرياس كرياس كله كرياس كرياس

قال صاحب الكتاب والمعانى ضربُ من العُشْب قال \* ولخازِ بازِ السَيْمَ الْجُودَا \* وَدُبابُ يكون في العُشْب قال \* وجُنَّ لخازِ بازِ به جُنُونَا \* وصوتُ الذباب ودا في اللَهازِم قال \* يا خازِ بازِ أَرْسِلِ اللَهازِمَا \* والسَنَّوْرُء

قال الشارح للخازِ بازِ معانٍ خمسة على ما ذُكر حكاها ابو سَعِيد وهو صرب من العُشب انشد. ابن الأعراقي

<sup>\*</sup> رَعَيْتُها أَكْرَمَ عُودِ عُودًا \* الصِّلُّ والصفُّصلُ واليَّعْصِيدَا \*

بيت بيب وين بين وكفّة كفّة يُنسب احدها الى الاخر لاتفاقهما فى وقوع الفعل منهماء فإن دخل على جميع ذلك حرف جرّ لم يكن الا مصافا مخفوضا وبطل البناء تحو آتيك فى كلّ صباح ومساء لانه بدخول حرف لجرّ خرج عن باب الظروف وتمصّى فى الاسميّة فلم يُبْن لان هذه الاسماء المّا تُبنى اذا كانت حالا أو ظرفا لاته حالً تنقص تمكّنها فلم تُقدّر فيها الواوء وقالوا تقرّقوا شَغَر بَغَر اى فى كلّ وجه كانت حالا أو ظرفا لاته حالً أسمان رُكب احدها مع الاخر فصارا اسما واحدا وبنيا لما تصمّناه من معنى الواو وكان الاصل فيه شَغرًا وبَغرًا فحدفت الواو لما ذكوناه من ارادة الايجاز والتخفيف وتصمّنا معناها والمعنى بالتصمّن ارادة معنى للحرف مع حدفه فبنى لذلك بناء خمسة عشر وشَغرَ مأخوذ من قولهم اشتغم فى البلاد اذا أبعد فيها أو من شَغرَ الكلبُ اذا رفع احدى رِجْليه ليَبُول فباعَدها من الاخرى وبَغرَ من بَغرَ المنجمُ اى سقط وهاج بالمطر قال المحبّاج \* بَغْرَة تَجْم هاج لَيْلًا فَأَثْكَدَرُ \* أو من البغر وهو

\* فقلتُ ما هو إلَّا الشَّأْمُ تَرْكَبُه \* كَأَمَّا الموتُ في أَجْناد البَّغَرُ \*

فَجُعل مع شَغَرَ في التفرّق الذي لا اجتماع معه كما يكون في العطش كذلكه، ومثله شَدِّر مَدَّر النفرق النفرق المجتماع معه وهو مركب ايصا مبئي لتصيّنه معنى للرف وجتمل ان يكون مأخوذا من الشَدْر وهو الذهبُ يُلقَط من المُعْدن من غير دَوْب المجارة فهو متغرّق فيه متبدّة او من الشَدْر وهو صغار اللُولُو كاقع لصغرة متفرق لا يُجمع بالنَظْم ومَدَر من مَدَرَت البَيْصَةُ اذا فسدت وأبعدت او من البَدْر وهو الزَرْع لان فيه تفريق للبّ ومنه التبذير وهو تغريق المال اسراقا فتكون الميم على هذا بدلًا من الباء ويُويد ذلك قولُهم فيه شَدَر بَدَر بالباء على الاصل، وقالوا في معناه خمَّع ملَّع وهو مركب مبنى لتصيّنه حوف العطف والمراد خذَعا ومدَعا فرُكبا والعطف مراد في النية وهو مأخوذ من الفَلْع وهو القطع يقال فَيْم مُخَلَّع اى مُقَطَّع ومِدَّع من قولهم مَدْع السرّ اذا النية وهو مأخوذ من الفَلْع وهو القطع يقال فَيْم مُخَلَّع اى مُقَطَّع ومِدَّع من قولهم مَدْع السرّ اذا الشيء وربّا نزنوا تشبيها لها بالاصوات المنكورة وقالوا حَيْثاً بَيْثًا وذلك اذا تفرّقوا وتبكدوا وهو من استحاث وربّا نزنوا تشبيها لها بالاصوات المنكورة وقالوا حَيْثاً بَيْثًا وذلك اذا تفرّقوا وتبكدوا وهو من استحاث الشيء اذا صاع في التراب ومثله استباث وهو الجَدْث عن الشيء بعد صَياعة قال الشاعر

\* كَتُّى بَنِي شغارة أن يقولوا \* لصَخْرِ الغَيِّ ما ذا تَسْتَبِيثُ \*

ای تطلب،

# 

فهو شاهد على صفة الاستعال وللقيقة ما يجبُ على الرجل ان جميد يقال رجلٌ حامي للقيقة اى

وا قال صاحب الكتاب وآتية صَباحًا ومَساء ويومًا ويومًا اى كُلَّ صباح ومساء وكلَّ يوم وتَفرّقوا شَغَرًا وبَغَرًا اى منتشرين في البلاد هائجين من اشتغرت عليه صَيْعَتُه اذا فَشَتْ وانتشرتْ وبَغَرَ النَجْمُ هاج بالمطر قال النَجّاج \* بَغْرَة نَجْمٍ هاج ليلاً فَانْكَدَرْ \* وشَذَرًا ومَذَرًا من التشدُّر وهو التفرُّق والتبذير والميمُ في مَذَرَ بَدَلَّ من الباء وخِذَه ومِنْ قولهم فلانً في مَذَرَ بَدَلً من الباء وخِذَه ومِنْه اى منقطعين منتشرين من الخَنْع وهو القطع ومن قولهم فلانً مَذَاعُ أَى حَدِّاً من قولهم فلانً مَدْاعُ إِي حَدِّال بيعْشِي الأَسْرارَ وينشُرها وحَيْمًا وبَيْثًا من قولهم فلانً يَستحيث ويَستبيث اى

### ا يستجث ويستثير،

قال الشارج يقال أتيتُه صَباحَ مَساءَ ويَوْمَ يَوْمَ والكلام فيه كالكلام فيما قبلَه وذلك أنّه بنى لتصمّنه معنى للحرف وهو الواو كانك قلت صباحًا ومساءً ويومًا ويومًا فلمّا حذفت الواو بُنيا لذلك وليس المرادُ صباحاً بعينه او يوما بعينه ولو أضفتَ فقلت صباحَ مساءَ لجاز كانّك نسبته الى المسساء اى صباحًا مقترِنًا بمساء وجاز اضافتُه اليه لتصاحبهما وكذلك الاضافةُ جائزةٌ في جميعٍ ما تقدّم من نحوٍ

وهو كثيرًا، وفي حيص بيص لغات قالوا حَيْصَ بَيْصَ بالفتح فيهما وهو الكثير المشهور وأنشد الأصمعيُّ لأُمُيَّة بن الله عائد الهُذَليّ

\* قد كنتُ خُرِّاجًا ولوجًا صَيْرَفًا \* لَم تَلْتَحِصْنِي حَيْصَ بَيْصَ لَحاصِ \* وقالوا حَيْصِ بَيْص بكسر الآخِر منهما قال الشاعر

\* صارت عليه الأرض حَيْصِ بَيْصِ \* حتّى يَلُفُّ عِيصَهُ بعِيصِي \*

وربّا كسروا الآوّل منهما في اللغتيّن فقالوا حيص بيص وحيص بيص وعلى هذا تكون الواوْ في بيص قد انقلبت ياء لسكونها وانكسارِ ما قبلها على حدّ انقلابها في ميزانٍ وميعاد وقد يُنَوِّنونهما فيقولون حيص بيص وحيصاً بيصاً حكى ذلك ابو عمر ومن فتحهما فقد طلب للفقّة كما قلنا في خمسة عشر ومن كسر فلالتقاء الساكنين ويجوز أن تجعله صوتًا كانّه حكاية ما يقع في الاختلاط والفتنة وعلى وتُنوِّنه الا يكون مشتقًا من شيء فتكسره كما تكسر الأصوات تحو غاق غاق اذا قدرته تقدير المعونة وتُنوِّنه اذا نويت النكرة، وقالوا لقيتُه كَفَّة كَفَّة أذا فاجأته وها المان رُحبا الما واحدًا وبنيا على الفتح بناء خمسة عشر والاصل كَفَّة أي كفَّة أي كفّة منه وكفّة منى ويجوز أن يكون الاصل كفّة على كفّة او كفّة أو كفّة من ويجوز أن يكون الاصل كفّة على كفّة أو كفّة أو كفّة كلّ واحد منهما صاحبه عن مجاوزته الى غيرة في وقت التقاتهما فكفّة كفّة مصدران في موضع الصفة ومحلّهما نصبُ على للنال كانّك قلت القيتُه متكافّيْن مثل قولك لقيتُه قائمَيْن تريد حالا منك وحالا منة نحو قول الشاعر

\* مَتَى ما تَلْقَنى فَرْدَيْن تَرْجُفْ \* زَوانف أَلْيَتَيْكَ وتُسْتَطارًا \*

قال الشارح يقال لقيتُه صَحْرَةً بَحْرَةً اى ليس بينى وبينه ساتر وها مركبان والتقدير صحرة وحرة فخذفت الواو وتصمّن الكلام معناها فبنى لذلك وفنح للخفّة وموضعهما حالَّ والتقدير لقيتُه بارزًا واشتقاقهما من الصَحْراء والبَحْر وصحرة وحرة مصدران اى نوى صحرة وحرة اى ذوى انكشاف واتساع ويقولون لقيتُه صَحْرَة بُحْرَةً فيعربونها وينصبونها منوّنة لانهم لا يُركِّبون ثلاثة اشياء اسمًا

منزلة اسم لا ينصرف فاذا اضيف انصرف وأُعْرب وهذا الاعتلالُ فاسد لان تقدير التنويين فيه لم يكن سببَ بنائه حتى يُعْرَبَ عند زُواله اتَّمَا البناء لتصمُّنه حرفَ العطف وذلك باق بعد الاضافة كما كان قبلها فرّ ما ذكره منتقص بدخول الالف واللام فإنّه لا يُعرَب لذلك كما أُعرب بالاضافة ولا فَرْقَ بينهما في معاقبة التنوين ، فإن سُمّى رجلٌ جمسة عشر وخود من المركّبات ففيه وجهان احدها ٥ أن تعربه فتصمّر الراء في الرفع وتفتحها في النصب وللرّ وتُجْرِيه مُجْرَى اسمر لا ينصرف نحو بَعْلَبَكّ ومُعْديكربَ لزوال معنى العطف وعلى هذا اذا اضفت صرفتَه ودَخَلَه للجرُّ نحو جاءني خمسةَ عَشَرُك ورأيت خمسة عشرَك ومررت بخمسة عشرك والوجه الثاني أن تَبْنيه بعد التسمية لانّ التركيب والبناء وقع قبل التسمية فلمّا سمّيتَ بهما حكيتَ حالَهما قبل التسمية ع

# والمراجع المراجع المرا

قال صاحب الكتاب وكذلك الاصلُ وتعول في حَيْص وبَيْص اى في فتْنَة عويم بأَقْلها متأخّرين ومتقدّمين ولقينُه كَفَّةً وكَفَّةً أَى ذَوْي كفّتين كفّة من اللاق وكفّة من المُلْقتي لانّ كلَّ واحد منهما في وَهُلهُ النَّلاق كافُّ لصاحبه أن يتجاوزُه؟

١٥ قال الشارج العرب تقول وقع الناس في حَيْصَ بَيْصَ اذا وقعوا في فتْنَه واختلاط من امرهم لا مُخْرَجُ لهم منه وها اسمان رُكبا اسما واحدا وبُنيا بناء خمسة عشر والذي أوجب بناءها تقديرُ الواو فيهما ونلك انّ الاصل وتعوا في حَيْص وبَيْص فرّ حُذفت الواو إيجازا وتخفيفا والمعنى على العطف فتصمّن معنى حرف العطف فبنى لذلك كما فعلوا في خمسة عشر وبابع وحَيْضٌ مأخوذ من حَاصَ يَحيض اذا فَرَّ يقال ما عنه تحيث اى مَهْرَبٌ وبَيْثُن مأخوذ من قولهم بَاصَ يَبُوصُ اى فاتَ وسَبَقَ لانَّه اذا وقع ٢٠ الاختلاطُ والفتنةُ فنهم فاربُ ومنهم فائتُ ولذلك فسّرها بفتّنة تموج بأهلها متأخّرين ومنقدّمين فالحَيْضُ التأخّر والهَرَبُ والبَوْضُ التقدّم والسّبْق ، وكان ينبغي أن يقال حَيْصَ بَوْصَ غيرَ أنّهم أتبعوا الثاني الآوّل قال الشاعر \* عَيْناءُ حَوْراء من العين لليرّ \* والكلام للُّور لانّها جمعُ حَوْراء كَعُمْراء وحُمْر ليَزْدُوجَا ولا يختلفا ومثله العَشايًا والغَدايًا ولو انفردت الغَداةُ لم تُجمع على غَدايًا وفي مَشَل أُخذه ما قَدُم وما حَدُثَ بصم الدال من حدث ولو انفردت له تكن الله مفتوحة حو حَدَثِ الامرُ

فلم يكن بنا حاجةً الى تكلُّف ما هو اثقلُ منها ،

قال صاحب الكتاب ومن العرب من يسكن العين فيقول أَحَدَعْشَرَ احتراسا من توالِي المتحرّكاتِ في كلمة ع

قال الشارج من العرب من يقول أحَدَ عُشَرَ ثَلَاثَة عُشر فيسكِّى العين وذلك أنّهم لما رحّبوا الاسميْن الما واحدا توائى في أَحَدَ عَشَرَ ستُ متحرّكات وفي ثلاثة عشر وخمسة عشر خمس متحرّكات ولا يتوائى في كلمة اكثرُ من ثلاث حركات الا ان يكون مخفّفا من غيرة فيجتمع فيه اربع متحرّكات تحو عليبط ومحدّبيد وأصلهما علابط ومحدايد في خدفت الالف تخفيفا فلا يجتمع في كلمة اكثرُ من اربع متحرّكات فلما اجتمع في أَحَدَ عَشَر ستُ متحرّكات وفي خَمْسَة عَشرَ خمسُ متحرّكات أسكنوا للوف الذي بتحريكه يكون للحروج عن منهاج الاسماء وطريقهاء ومن فعل نلك من العرب فانه لا يفعله في اثني عَشَر لئلا مديم عين ساكنين وليس في كلامهم جمع بين ساكنين الا ان يكون الأول حوف مد ولين والثاني متحرّكات في المنحركات في المنحركات في المنحركات في المنان فلم يتوال فيهما من المتحرّكات ما توائى في احد عشر ونحوة اتما كان لتوائى المتحرّكات في كلمة واحدة وأمّا اثنى عشر فغيرُ مرحّبة فلم يدكونا كلمة واحدة واحدة وأمّا اثنى عشر فغيرُ مرحّبة فلم يدكونا كلمة واحدة فاعرفه عامة فاحدة

والله ما الكتاب وحرف التعريف والاضافة لا يُخلان بالبناء تقول الأَحَدَ عَشَرَ ولحادي عَشَرَ الله التسْعة عَشَر والتاسِع عَشَر وهذه أَحَدَ عَشَرَكَ وتسعة عَشَركَ وكان يَرَى الاخفش فيه الرفع اذا السّعة عَشَر والناسِع عَشَر وان سُمّى رجلَّ بَحَسْه عَشَر كان فيه الرفع والإبقاء على الفتح على الفتح على الشارج اذا اردت تعريف هذا العدد أدخلت عليه الالف واللام او الاضافة وتركته على بنائه لان الالف واللام والاضافة لا تُخرِجانه عن لفظه وتركيبه فكان باقيًا على بنائه فلذلك تقول مع الالف واللام اخذت الله عشر درها وكذلك الى التسعة عشر والحادي عَشر والحامس عَشر بفتح الآخر منهما الى الناسع عَشر وتقول في الاضافة خمسة عشرك وخامس عشرك فلا يختلف حكم البناء في الاضافة لما ذكرناه من العلّة ، وكان الاخفش يرى اعرابها اذا أضفتها وهي عدد فتقول هذه الدرام خمسة عشرك قال سيبويه وهي لغة رديثة وكان يحتج بان خمسة عشر في تقدير تنويس الامافة فصار ولذلك عبل في مُميّزة فمتى اصفته الى مالكه لم يصلح تقدير التنوين الماقبة التنوين الاضافة فصار

المعنى بل مُزج الاسمان وصارا اسما واحدا بإزاء حقيقة ولم ينفرد الاسمر الثانى بشيء من معناه فكان كالمفرد غير المركّب فبُنى الاسم الاوّل لانّه كالصدر من عجز الكلمة وجزء الكلمة لا يُعرّب لانّه كالصوت وأُعرب الثانى لانّه لم يتصبّن معنى للحرف اذ لم يكن المعنى على إرادته لانّ العلّم انّما هو وَصْعُ لفظ بإزاء مسمّى من غير افادة معنى من اللفظ وقد ذكر صاحبُ الكتاب بادى بَدَا وأَيادى سَبَا من هذا والصرب وليس منه وانّما هو من الصرب الاوّل لاتّهما ليسا عَلَمَيْن وسيوضَح امرُها ان شاء الله تع ع

#### فصل ١١٠

قال صاحب الكتاب والاصل في العدد المنيّف على العشرة أن يُعطَف الثاني على الاوّل فيقالَ ثلث الله وعُشَرَةٌ فهُزج الاسمان ومُيرًا واحدا وبُنيا لُوجود العلّتيّن ،

قال الشارج قد تقدّم القول ان من الاسماء المردّبة العَدَدُ من أَحَدُ عَشَرَ الى تِسْعَةَ عُشَرَ من بحو ثلاثة عشر وخمسة عشر وبحو فلك جعلت النبيّف والعشرة اسما واحدا وبنيتَهما على الفتح والذى أوجب بناءها ان التقدير فيهما خمسة وعشرة في في العرى الورتبوا احدَ الاسميّن مع الاخر وجعلوها كالاسم الواحد الدالِ على مسمّى واحد ليجرى مجرى سائر الاعداد المفردة بحو خمسة وستة لانه أحصره وارتما الدالِ على مسمّى واحد ليجرى مجرى سائر الاعداد المفردة بحو خمسة وستة لانه أحصره وارتما المالة في المعرى الاستعال وفلك انك لو قلت أعطيت بهذه السّلاعة خمسة وعشرة والنيوم الخاطب انهما صفّقتان أعظى بها مرّة خمسة ومرّة عشرة فاذا ركبت زال هذا الاحتمال وارتفع اللبّس وَ حقق المخاطب الك أعظيت بها هذا المقدار من العدد، ولا يلزم هذا فيما زاد على العشرين والثلثين فا فوقهما من العقود كالستين والسبعين لان مجرى هذه العقود مجرى جمع السلامة واعرابه والتركيب لا ينظري على المثنيات والجموات اتما بأب فلك المفردات فلذلك لم تُركّب العداد مع واعرابه المنابق عليها كما ركبت العشرة مع ما انصر اليها مما هو دونها من الاعداد مع انه قود كالثلثين والاربعين فالتباين أفش واللبس أبعد وبنى على حركة لان له اصلا في التمكن بحومَن وكم وفيح طلبًا فغوض من تمكّنه بأن بني على حركة تهييؤا له على ما بنى ولا اصل له في التمكن بحومَن وكم وفيح طلبًا للخفّة اذ ليس الغوض في تحريكه الا تهيمة على ما بنى على السكون وبالفتحة نصل الى هذا الغوص للخفّة اذ ليس الغوض في تحريكه الا تهيمة على ما بنى على السكون وبالفتحة نصل الى هذا الغوص

general than white the interest

يوم وتَقرّقوا شَغَرَ بَغَرَ وَشَذَرَ مَذَرَ وَحِذَعَ مِذَعَ وتركوا البِلادَ حَيْثَ بَيْثَ وحاثِ بانِ ومنه للحارِ بازِ والصربُ الثاني نحوُ قولهم إفْعَلْ هذا بادِي بَدِي ونهبوا أَيْدِي سَبَا وَحَوُ مَعْدِيكَرِبَ وبَعْلَبَكُّ وقالى قَلَاء

قال الشارج لمّا كانت المبنيّات منقسمة الى مفرد ومركّب وتقدّم الكلامُ على المفرد منها اذ كان المفرد منها اذ كان المفرد ومركّب وتقدّم الكلامُ على اللهماء ضربان ضربُ جب اصلا المهركّب وجب ان ينتقل الى الكلام على الاسماء المركّبة والمركّب من الاسماء ضربان ضربُ جب فيه البناء لكلّا الاسمين نحو أَحَدَ عَشَر وخَمْسَة عَشَر ونحوها وحَيْصَ بَيْصَ ونحوها ممّا ذكره في هذا الفصل وضربُ اخرُ يُبنى فيه الاسم الاول دون الثاني وهو قالى قلا وحصرم مُون ونحوها وسيُذكر الفصل بينهما بعدُ ان شاء الله تع

#### ٠٠٠ فصــل ٢٠٩

قال صاحب الكتاب والذى يفصل بين الصريبين ان ما تَصبّن ثانيه معنى حرف بنى شَطْراه لـوحـود عِلَّتِي البناء فيهما معاً امّا الاوّلُ فلانّه تَنزّل منزلة صدر الكلمة من تُجُزها وامّا الثانى فلانّه تَصبّن معنى للرف وما خلا ثانيه من التصبّن أُعْرِبَ وبنى صدرُه على الله على التعبيد من التصبّن أُعْرِبَ وبنى صدرُه على الله على التعبيد من التعبيد من التعبيد التعبيد التعبيد من التعبيد التعبيد التعبيد والتعبيد التعبيد التع

والمعنى فامّا التركيب على ضربين تركيب من جهة اللفظ فقط وتركيب من جهة اللفظ فقط وتركيب من جهة اللفظ والمعنى فامّا التركيب من جهة اللفظ فقط فهو الصرب الآول من التركيبين اللذين ذكرها وهو في الاعداد تحو أُحدَ عَشَر وبابِه ولقيتُه كَفّة وحَيْصَ بَيْصَ وَحوها فهذا يجب فيه بناء الاسمين معًا وذلك لان الاسم الثاني قد تصمّن معنى الحرف ألا ترى انّ الاصل في احد عشر احد وعَشرة فحدفت الواو من اللفظ والمعنى على ارادتها ألا ترى انّ المراد احد وعشرة فعشرة عدّة معلومة اصيفت السي العدد الاول فكمل من مجموعها مقدار معلوم فهما اسمان كلّ واحد منهما منفرة بشيء من المعنى فلما كانت الواو مرادة تصمّنها الاسم الثاني وبني لذلك وبني الاسم الاول لاته صار بالتركيب كبعض اسم منزلة صدر الكلمة من مجموعها فهما علّتان وكذلك بلق هذا الصرب من نحو كَفّة كَفّة وحَاز بَاز وسيوضي منزلة صدر الكلمة من مجموعها فهما علّتان وكذلك بلق هذا الصرب من نحو كَفّة كَفّة وحَاز بَاز وسيوضي ذلك أن شاء الله تع ع وامّا الصرب الثاني وهو المركب من جهة اللفظ والمعنى نحو حَصْرَمُوت وقاليقلًا ومَعْديكَرب ونحوها من الاعلام المركبة فهذا اصله الواو ايصا حُذفت من اللفظ ولم تُردّ من جهة ومّعْديكَرب ونحوها من الاعلام المركبة فهذا اصله الواو ايصا حُذفت من اللفظ ولم تُردّ من جهة ومّعْديكَرب ونحوها من الاعلام المركبة فهذا اصله الواو ايصا حُذفت من اللفظ ولم تُردّ من جهة

الصمّ الآنها طُرقً وأصلُ الطّروف ان تكون مصافة فلما قطعت عن الاضافة بُنيت على الصمّ كَقَبُلُ وبَعْد الله وبَعْد النّ قُعُل كَعْمُد فلمّا سكن للحرف الآول للآنهام حُرك الاخر عبى تال الكسائي كان قُطُط على زنة فَعُل كَعْمُد فلمّا سكن للحركة بها الّا بدليل ولانّ اكثرَ طُروف بحركته والذي أراه الله فَعْل كقبْل وبَعْد لان للحركة زيادة ولا يُحكم بها الّا بدليل ولانّ اكثرَ طُروف الزمان كذلك تحويتُوم وشَهْر ودَهْر ومنهم من يقول قُطُ بصمّ القاف والطآء يُثْبِع الصمّ الصمّ الصمّ مثلً ه مُدُّ وشُدُ ومنهم من يُتبع الصمّ وأكثرُ استجاله في القسّم تقول عَوْضَ لا أَتَاوِكُك اي لا أَتَاوِكُك أَبدًا كما تقول قطّ ما فارقتُك وعَوْضَ مبنيةٌ لقطّعها عن الاضافة وفيها لغتان الفئخُ والصمّ فَن فتح فطلبًا للخفّة ومَن صمّ ما فارقتُك وعَوْضَ مبنيةٌ لقطّعها عن الاضافة وفيها لغتان الفئخُ والصمّ فَن فتح فطلبًا للخفّة ومَن صمّ عوض لا نتقرق اي لا نتقرق ايدًا قبلوا حَوْثَ وحَوْثُ قال الأعشى \* رضيعيْ لبان النخ \* الشاهد فيه قولُه عوض لا نتفرّق اي لا نتقرق ايدًا الماهي فيه اليد عند التحالف ويقال بالرّحِم ، فان أصفته أعربته تقول لا أفعلُه عوض العاقصين اي دَهْر الداهي فيه اليد عند التحالف ويقال بالرّحِم ، فان أصفته أعربته تقول لا أنعلُه عوض العاقض ومعناه وذلك أنّ الدهو لا يمضى منه جزه الّا ويخلفه جزء اخرُ فصار الثاني وعوض من لفظ العوض ومعناه وذلك أنّ الدهو لا يمضى منه جزء الآ ويخلفه جزء اخرُ فصار الثاني

### فصل ۲۰۷

قال صاحب الكتاب وكَيْفَ جارٍ مجرَى الظروف ومعناه السؤال عن لخال تقول كيف زيدً اى على أَيِّ حال هو وفي معناها أَنَّ قال الله تعالى فَأْتُوا حَرَّتَكُمْ أَنَّ شِتْتُمْ وقال الكُمْيْت \* أَنَّ ومِن أَيْنَ آبَكَ الطَرَبُ \* حال هو وفي معناها أَنَّ قال الله تعالى فَأْتُوا حَرَّتَكُمْ أَنَّ شِتْتُمْ وقال الكُمْيْت \* أَنَّ ومِن أَيْنَ آبَكَ الطَرَبُ عن ٢٠ الله الله عن عَارِون بأَنْظُرُ الى كيفَ يصنع ع

قال الشارح كَيْفَ سُوالَ عن حالٍ وتصمّنت هزة الاستفهام فاذا قلت كيف زيدٌ فكانّك قلت أحديجً زيدٌ ام سقيمٌ أآكِلُ زيدٌ ام شاربٌ الى غيرِ ذلك من احواله والاحوالُ اكثرُ من أن يحاط بها نجاوًا بكَيْفَ اسمٍ مبهمٍ يتصمّن جميعَ الاحوال فاذا قلت كيف زيدٌ أغنى عن ذكرِ ذلك كلّه، وقومً

معوفةً والاسمُ اذا تنصبَى معنى للرف بنى وكان حقّه تسكينَ الآخِر على ما يقتصيه البناء واتما التقى في آخِره ساكنان وها السين والميمُ قبلها فكُسرت السين لالتقاء الساكنين، فأن قبل فلم حُذفت اللام من امس وصُمّن معناها وألنومت الآن وها سَوا في التعريف والطرقية قبل لان امس يقع على البيوم المتقدّم ليومك من اوله الى آخِره فأمرُه واضح فاستغنى بوضوحه عن علامة التعريف وليس كذلك البيوم الدّن لاته للكّ الفاصل بين الزمانين وهو من ألطف ما يُدرك فلم يستغن لذلك عن علامة تكون فيده فان قبل ولم وجب تعريف امس ولم يجب تعريف غد وها سَوا فأمس اسمَّ لليوم الذي قبل البيوم الذي انت فيه فالجواب ان امس قد حصر وشوهد فحصلت معوفد المشاهدة فأغنى ذلك عن علامة وليس كذلك غد فأقموا المشاهدة في امس مقلم اداة التعريف ولم يكن في غد مثل ذلك عن علامة وليس كذلك غد فأقموا المشاعدة في امس مقلم اداة التعريف ولم يكن في غد مثل ذلك ما يقوم مقام علامة التعريف فهو نكوةً حتى تدخل ويمنع من الصوف لذلك فيقولون مصى امسُ عا فيه بالرفع من غير تنوين وفعلتُه امسَ بالنصب قال الراجر انشده سيبويه الملك فيقولون مصى امسُ عا فيه بالرفع من غير تنوين وفعلتُه امسَ بالنصب قال الراجر انشده سيبويه المنك علية العامة المناهدة المسَّ بالمنت من الراحة الشده سيبويه المن عليه المن عليه المنه المنه المنت عليه المناهدة المسَّ بالنصب قال الراجر انشده سيبويه المنت عليه المنه المنت عليه المنت المنت

- \* لَقَدْ رأيتُ عَجَبًا مُدْ أَمْسًا \* تَجائِزاً مِثْلَ السّعالِي خَنْسًا \*
  - \* يَأْكُلُنَ مَا فِي رَحْلِهِنَّ نَهْسًا \* لا تَنَرَّفَ اللَّهُ لَهِنَّ صَـرْسَـا \*
- الشاهد فيه انه خفص بمُنْ واعتقد فيه للحرفية والفتحة علامة للخفص، والفرق بين المعدول عسن للحرف والتصمّن له انه اذا عدلت عن للحرف جاز لك إظهاره واستعبله واذا صمّنته آياه لم يجز اظهاره ألا ترى انه لا يجوز اظهار هزة الاستفهام مع أَيْنَ وكَيْفَ ونظائرها، وقد حكى بعضهم ان من العرب من يعتقد فيه التنكير ويعربه ويصوفه ويُجْريه مُجْرى الاسماء المتمكّنة فيقول مصى امس بما فيه على التنكير وهو غريبٌ في الاستعبال دون القياس فاعرفه،
- ولا أَفْعَلُهُ عَوْضَ ولا يُستعللن الله في موضع النفى قال الستقبالِ على سبيلِ الاستغراق تقول ما رأيتُه قَطُّ ولا أَفْعَلُهُ عَوْضَ ولا يُستعللن الله في موضع النفى قال
  - \* رَضِيعَىْ لِبانٍ ثَدْىَ أُمِّ تَقاسَمًا \* بَأَشْحَمَ داجٍ عَوْضَ لا نَتَفَرَّىٰ \* وقد حُكى ثُطُّ بصمِّ القاف وقَطُ خفيفةَ الطاء وعَوْضُ مصمومةً ع

قال الشارج اعلم أنّ قَطُّ بمعنى الزمان الماضي يقال ما فعلتُه قَطُّ ولا يقال لا افعلُه قطّ وفي مبنيّة على

# \* منى ما يَرّ الناسُ الغَنيُّ وجارُه \* فَقيرُ يقولوا عاجزٌ وجَليك \*

وقال الله تع أَيْنُما تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلنَّوْتُ وقالَ فَأَيْنُمَا تُولُّوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّه فاذا دَخلَقُ عليهما مَا زادتهما الهما الهما المعين وهو الآتي ومَتَى لومان مبهم فلذلك جوزى بَتى وله يجاز باذَا ألا ترى الى تقدّم ان اذَا النومان المعين وهو الآتي ومَتَى لومان مبهم فلذلك جوزى بَتى وله يجاز باذَا ألا ترى الى قوله اذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ واذَا السَّمَالُ ٱلشَّمْسُ كَورَت وإن السَّمْسُ كَورت وإن السَّمُ الله اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما كورت وإن السَّمْسُ كُورتُ واذَا ٱلسَّمَالُ ٱلشَّمْسُ كَورت وإن السَّمْسُ كَورت وان اللهما ويين مَتَى أنّ مَتَى لكثرة استعالها صارت أطهرَ من أَيّانَ فطرفُ في الزمان مبهم بمعنى مَتَى والفرق ان مَتَى يُستعل في لا يستعل الآ فيما يراد تفخيمُ أمرة في الزمان وجمَّ آخُرُ من الفرق ان مَتَى يُستعل في لا يستعل الآلافيما ويني لتضميم المورق الإنباع لما قال الله الله الله المنافق الى متى مرساها وقال تعالى يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقَيَامَة وبنى لتضميم الله ويو المنافق الى متى مرساها وقال تعالى يَسْأَلُ أَيَّانَ كذلك عوامًا عَلَا فَطُوفُ الفَتَحة قبله اذ الآلفُ حاجزُ غيرُ حصين كما فعلوا في شَتَّانَ كذلك عوامًا عَلَى فوم منى الفتحة او اتباعً للفتحة قبله اذ الآلفُ حاجزُ غيرُ حصين كما فعلوا في شَتَّانَ كذلك عوامًا المنهم وهو مبنى الفتحة لم يعده الماضى تحوقولك جثنُ لما جثن المحمد واحتياجِه الى جملة بعده كبناه اذْ واذَا وهو مركب من فَر النافية وما فحصل فيها بالتركيب من المُحمَّة كما استحالت الذوكيب من المُحمَّة الى السَمِيّة الى السَمِيّة الى اللهميّة كما استحالت الذوري بدخولٍ مَا عليها من الاسمِيّة الى الحوقيّة وتغيّر معناها بالتركيب من المُصيّ

قال صاحب الكتاب وأَمْس وفي متصمّنة معنى لام التعريف مبنيّة على الكسر عند الحجازيّين وبنو تميم عنونها الصرف فيقولون فَعَبَ أَمْسُ عا فيه وما رأيتُه مُذْ أَمْسَ قال

\* لَقَدْ رأيتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسًا \* عَجائِزًا مِثْلَ السَّعالِي خَمْسًا \*

قال الشارح اعلم أنّ أَمْسِ طُرفٌ من طُروف الزمان ايصا وهو عبارةً عن اليوم الذي قبلَ يومك الذي النص فيه ويقع لكن فيه ويقع لكن الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون فعلتُ ذاك أُمْسِ ومضى امسِ ما فيه واحتج ابو العبّاس وابو بكر بن السّراج بانّه مبهم ووقع في اوّلِ الحواله معرفة فعرفته قبل نكرته فجرى مجرى الآن والصوالُ انّه انّما لهني لتصبّنه لام المعرفة وبها صار

يُستعبلان معرفةً ونكرةً فاذا أريد النكرة لم يأتوا باللام واذا ارادوا المعرفة للقوها اللام وكذلك نظائرها وامّا الآن فلما أريد به المعرفة البتة لزمت أداثه وامّا علَّهُ بنائه فلابهامه ووقوعه على كلّ حاضر من الأزمنة فاذا انقصى لم يصلح له ولزمه حرف التعريف فجرى مجرى ألذي وألتى فاعسرفه عواما متى فسؤالٌ عن زمان مبهم يتصمَّن جميعَ الازمنة فاذا قيل متى الخروجُ فتقول اليوم أو الساعة أو غدًا والمراد ه بها الاختصار وذلك اتَّك لو سألت إنسانا عن زمن خروجه لكان القياس آليوم تخرج ام غدًا ام الساعة والازمنة اكثرُ من أن جاط بها فاذا قلت مَتَى أغنى عن ذكر ذلك كله وفي مبنيّة على السكون لاتها وقعت موقع حرف الاستفهام وهو الالف وأصلُ الاستفهام جروف المعاني وبُنيت على السكون على اصل البناء ولم يلتق في آخرها ساكنان فدجب التحريك لذلك، وامَّا أَيُّن فظرفٌ من طروف الامكنة وهو مبنى لتصمُّنه هزة الاستفهام والغرض به ايصا الايجازُ والاختصار وذلك الى سائلا ١٠ لوسأل عن مستقر زيد فقال أفي الدار زيد لله أفي السجد زيد ولم يكن في واحد منهما فيجيب المسؤل بلًا ويكون صادقًا وليس عليه أن يُجيب عن مكانه الذي هو فيه لاته لم يُسأَل الله عن هذين المكانين فقط والامكنةُ غيرُ مخصرة فلو ذهب يُعدّد مكانًا مكانًا لقَصَرَ عن استيعلها وطال الامرُ عليه نجاوًا بأيُّنَ مشتملًا على جميع الامكنة وضمَّنوه معنى الاستفهام فاقتصى للوابّ من اوَّل مرَّة ووجب أن تُبنّى على السكون لوقوعها موقع هوة الاستفهام الله الته التقي في آخره ساكنان فحرَّكت النون لاجتماعهما ١٥ وفْ حَد طلبًا للخفّة واستثقالًا للكسرة بعد الياء فاتروا تخفيفها لكثرة دورها وسعة استعالها، وفيهما معنى المجازاة لابهامهما ووقوعهما على كلّ اسم يقع بعد حرف للجزاء ألا ترى انَّك اذا قلت متى تَقُرْ أَقْمٌ كان معناه إنْ تقم يوم الجعة أقم فيه إنْ تقم يوم السَّبْت أقم فيه وكذلك اذا قلت أَيْنَ بيتك آتِه معناه اين بيتُك إنْ أعرفه آتِه واين تكن أكن معناه إن تكن في المسجد أكن فيه إن تكن في السُوق أكن فيه فلمّا كانت مَتَى وأَيْنَ يشتمِلان على كلّ اسم من اسماء الزمان والمكان ويقع لجوابُ عنهما ٠٠ معرفة ونكرة ولم يكونا مصافين الى ما بعدها كانْ واذا جازت المجازاة بهما قال الشاعر

وقال

\* أَيْنَ تَصْرِفْ بها الغَداةَ تَجِدْنا \* نَصْرِفْ العِيسَ تَحْوَها للتَلاقِ \* وقد تَدَخْل مَا أَيْنَ ومَتَى للجَزاء زائدةً مُوتَكَدةً محوّمتي ما تَقُمْر أَقُمْر وأَيْنَمَا تَجُلسْ أَجْلسْ معك

\* أَنَا ابنُ جَلَا وطَلاعُ الشَّنايَا \* منى أُضَع العامَّة تَعُرفُونِ \*

وآنَ فعلَّ ماض فلمَّا أُدخل عليه الالف واللام تُرك على ما كان عليه من الفيِّ كما جاء في للديث أنَّه صلّى الله عليه وسلّم نَهَى عن قيلَ وقالَ وقيل وقال فعلان ماضيان فأدخل الخافصَ عليهما وتركهما على ما كان عليه وله قول أخر أن اصله أوان فحذفوا الواو وصار أن كما قالوا رَبَاحٌ ورَاحٌ وكلا القونين فاسدُّ امّا الآولُ فلاته لو كان اصله آنَ لأَفتقر الى فاعل مع انّ الافعال الحكيّة يدخل عليها العواملُ ولا ه تُتؤثّر فيها تحو تَأَبُّطَ شَرًّا وبَرَقَ تَحْرُهُ ولا يمخل عليها الالف واللام فامّا الثاني فحاصلُه راجعٌ الي المعنى وليس بعلَّةٍ للبناء، وذهب ابو اسحق الى انَّ الآنَ انَّمَا تعريفُه بالاشارة وأنَّه انَّمَا بُني لمَّا كانت فسيسه الالف واللام لغير عهد متقدّم لانَّك تقول الآنَ فعلت ولد يتقدّم ذكرُ الوقت كحاضر وهذا فاسدُّ أمّا قوله انّ تعريفه بالاشارة فإنّ اسماء الاشارة لا تدخلها لامُّ تحوّ هٰذَا وتلْكُ وامّا قوله انّه بني لانّ الالف واللام فيه لغيرِ عهد متقدّم ففاسدُّ ايضا لانّا تجد الالفّ واللام في كثير من الاسماء على غيرِ عهد مع ١٠ كون الاسماء معربة وتلك الاسماء قولك يا ايّها الرجلُ ونظرتُ الى هذا الغلام ، وقد ذهب جماعةً ممَّن ينتمي الى التحقيق وللخدِّق بهذه الصناعة الى انَّه مبنى لتصمَّنه لام التعريف وتلك اللام غيرُ اللام الظاهرة فيه على حدّ بنائه في أُمّس وتلك اللام المقدّرة في المُعرِّفة وذلك لانّه معرفةٌ وتعريفُه لا يخلو امّا أن يكون ما فيه من اللام الظاهرة كما يظنّ بعضهم أو أنَّه من قبيل سائر المعارف فلا جائزً أن يكون تعريفه بما فيه من اللام لانًا استقرينا جميعَ ما فيه لامُ التعريف فاذًا اسقاطُ لامه جائزٌ تحوُ وا الرجل ورجل والغلام وغلام ولم يقولوا أفعلُ آنَ ذلك كما قالوا الآنَ فدلَّ ذلك على انَّ اللام فيه ليست للتعريف واذا لم تكن للتعريف كانت زائدة على حدّ زيادتها في ألَّذي وألَّتي ألا ترى انّ تعريفَ الذي والتي بالصلة لا بما فيه من اللام يدلُّ على ذلك انَّ مَنْ وماً معارفُ وليس فيهما لأمُّ فعلمتَ بذلك أنّ التعريف بالصلة لا باللام واذا ثبت انّها زائدةً لم تكن المُعرِّفة وليس مصمر لانّ المصمرات محصورةٌ وليس الآنَ منها وليس ايضا بعَلَم لانّ العَلَم يقع على كلّ شيء بعينه والآن يقع ٠٠ على كلّ وقت حاضر لا يخصّ بعض ذلك دون بعض وليس من اسماء الاشارة لما دكرناه من دخول اللام عليه واللامُ لا تدخل على اسماء الاشارة وليس مصاف لانًا لا نُشاهد مصافا اليه واذا ثبت انَّه معرفة وليس من أنواع المعارف الاربعة تَعيَّن أن يكون معرفة باللام المقدّرة فيه كما قلنا في أُمس لتعذّر ان يكون التعريفُ بهذه اللام الظاهرة فيه ، والذي أراه ان تعريفه بما فيه من اللام الظاهرة وامَّا لزومُها فعنى حسب ارادة معنى التعريف فيها بخلاف الرجل والغلام فانَّه لم تلزمهما اللَّامُ لانَّهما

الطروف الطروف

غدوة ربّما أشكل على السامع وطَنَّ انّه مخفوص والفتحة علامة للخفص فصرفوها لينون هذا اللبس فيه وجلوا للخفص والرفع على النصب في الصرف لجيء الامر فيه على منهاج واحد في التخفيف كما جلوا أُعدُ ونَعدُ وتَعدُ على يَعدُ في حذف الواو وجتمل وجها آخَرَ وهو انّ النصب اتمّا هو على التشبيه بالتمييز على ما تقدّم والتمييزُ لا يكون اللّا نكرة فنووا في غدوة التنكيرَ جملًا لها على أُختها

• وفي عَداةً وقد اعتقد فيها التنكير من قرأ بِالْغُدْوةِ وَالْعَشِيّ ومن ذلك قول طَرَفَةَ \* خَلايًا سَفِينِ بالنّواصِفِ مِن دَدِ \* \* خَلايًا سَفِينِ بالنّواصِفِ مِن دَدِ \* وَلِمّا كان النصب هو الغالبَ عليها حملوا الرفع واللّر عليه فاعرفه ؟

#### فصــل ۲۰۹

قال صاحب الكتاب ومنها الآن وهو للزمان الذي يقع فيه كلام المتكلم وقد وقعت في اوّل احوالها بالالف واللام وهي علّه بنائها ومَتَى وأَيْنَ وها يتصمّنان معنى الاستفهام ومعنى الشرط تقول متى كان ذاك ومتى تأتيني أُحَّرِمْك وأين كنت وأين تجلس أُجلس ويتصل بهما مَا المزيدة فتزيدها إبهامًا والفصل بين متى وإذا أنّ متى للوقت المُبهَم وإذا للمعيّن وأَيّانَ بمعنى متى اذا استُفهم بها ولمّا في قونك ها لبّا جثت جثت معنى حين ع

قال الشارح الآن طرف من طروف الزمان معناه الومن للحاضر وهو الذى يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مصى وما هو آت وهو مبنى على الفتح وفي علّة بناءه اشكالًا فذهب قوم الى اتّه بنى لاته وقع في اوّل أحواله معرفة بالالف واللام وحكم الاسماء ان تكون منكورة شائعة في البنس ثمّ يدخل عليها ما يعرفها من اضافة وألف ولام فلمّا خالفت أخواتها من الاسماء بأن وقعت معرفة في اوّل احوالها ما ولزمت موضعا واحدا بنيت لذلك لان لزومها بهذا الموضع للقها بشبه الحروف وذلك ان الحروف لازمة لمواضعها التي وضعت لها غير زائلة عنها وهذا رأى أبي العبّاس المبرّد واليه أشار صاحب الكتاب، وقال الفرّاء اصله آن من آن الشيء يَثين اذا الى وقته يقال آن لك أن تفعل كذا وأتى لك

\* تَنَحُّصَتِ الْمُنُونُ له بيُّومٍ \* أَنَى ولكُلِّ حامِلةٍ ثَامُ \*

قولك في الأمر والنّهي إضْرِبَنْ زيدا ولا تَصْرِبَنْ عمراء وقد حذفوا النون من لَدُنْ تخفيفًا فقالوا مِن لَدُ الصلوق ولَدُ للحائظ وليس حذف النون لالتقاء الساكنين لاتّهم قد حذفوها ولا ساكن بعدها أنشد سيبويه \* مِن لَدُ شُولًا فالى اتّلاتها \* فنهم من قال لَدُ بصم الدال وابقاء الصمة بعد الحذف ليكون دليلا على المحذوف وأنّه منتقص من غيرة وليس بأصل على حياله ومنهم من قال لُدْ فحذف اليكون دليلا على الحدوث الدال كانّه حذف الصمة الى اللام ومنهم من قال لَدٌ بفتح اللام وسكون الدال كانّه حذف الصمة تخفيفًا على ما ذكونا ثم حذف النون وأبقى الدال على سكونهاء واعلم ان حكم لَدُنْ أن يُحْفَص ما بعدها بالاضافة كسائر الظروف نحو أمام وقد الم ووراء وقوق وتحت ولان نونها من اصل الكلمة بمنولة الدال من عند عند كنا قال عز وجل مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَليمٍ غير انّ من العرب من ينصب بها قال الشاعر \* لدن غدوة حتى ألاذ المخ \* وقال ذو الرُمّة

والمراد بين إرقات تعنقع الكالاء

#### فصل ٥٠١

قال صاحب الكتاب ومنها لَدَى والذى يفصل بينها وبين عِنْدَ اتّك تقول عِنْدى كذا لما كان فى ملكك حَصَرَك او غاب غنك ولَدَنَّى كذا لما لا يتجاوز حَصْرتك وفيها ثَمانى لغات لَدَى ولَدَنْ ولكنْ ولكنْ ولَكُنْ حَصَرك او غاب غنك ولدَنِي كذا لما لا يتجاوز حَصْرتك وفيها ثَمانى لغات لَدَى ولَدَنْ ولكنْ ولَدُ حَذَف نونها وحكها ان يُجَرِّ ولَدُ حَذَف نونها ولدَنْ ولدُن ولدُ حَذَف نونها ان يُجَرِّ بها على الاضافة كقوله تعالى مِنْ لَدُنْ حَكيم عليم وقد نصبت العربُ بها غُدُولًا خاصَةً قال \* بَقيهُ مَنْقوصٍ مِن الظِيِّ قالِصِ \* لَدُنْ غُدُولًا حَتَى أَلادَ جُفِّها \* بَقيهُ مَنْقوصٍ مِن الظِيِّ قالِصِ \*

تشبيها لغونها بالتنوين لما رأوها تُغزَع عنها وتُتبَعن،

اقال الشارح اعلم أن لَدَى ظرف من ظروف الأمكنة عنى عنْد وهو مبنى على السكون والذى أوجب بناء فرش ابهامه بوقوعه على كلّ جهة من للجهات الست فليس في طروف الأمكنة أبّهم من أسلَى وعنْد ولذلك لومت الظرفية فلم تتمتن تحتّن غيرها من الظروف فجرت لذلكه مجرى للوف في ابهامه وكان القياس بناء عنْد ايضا لاتها في معنى لَدُنْ ولَدى واتما أعربت عنْد لاتهم توسعوا فيها فأوقعوها على ما حصرتك وما يبعد وإن كان اصلها لخاص فقالوا عندى مالاً وإن له يكن حاصرا يويد فأوقعوها على ما حصرتك وما يبعد وإن كان اصلها لخاص فقالوا عندى الله وإن له يكن حاصرا يويد القدر من التصرف اعربوا عندى علم ولا يعنون به للحمرة ولَدَى لا يتجاوزون به حصرة الشيء فلهذا القدر من التصرف اعربوا عند وإن كان حكها البناء كلدن ولَدَى وبها جاء التنويل قال الله تع من لكن حكيم عليم وقال من لكنة وقال من لكنا وقال وللقيا سيدها لذا أثباب وقال ولكينا مويد وليست لدى من لمعناها لان لدى معتل اللام ولكن هجيم اللام وقالوا فيها لدن لدى معتل اللام ولكن هجيم اللام وقالوا في عضد عَصْد ولا سكنت الدال ولسر النون كانهم استثقلوا صقة الدال فسكنوا فقالوا لكن عوالوا المنت من الدال ولم النون وذلك انهم لما ارادوا التخفيف نقلوا الصبة من الدال لمن بضم اللام مع سكون الدال وكسر النون وذلك انهم لما ارادوا التخفيف نقلوا الصبة من الدال في عَصْد فيها لدال واتها سكنوا الدال استثقالا للصبة فيها كما قالوا عَصْد وَسَبْع فلما سكنت الدال وكانت النون بعدها الدال وكانت الدال وكانت الدال وكانت الدال السقاء الساكنين وشبهت من طويق اللفظ بخو

فاذا زيدٌ فاذا قلت خرجتُ فاذا زيدٌ قائمٌ كان زيد المبتدأ وقائم الخبرَ واذا طرفَ مكان عمل فيه الخبرُ كما تقول في الدار زيدٌ قائمٌ والمرادُ بحَصْرتي زيدٌ قائمٌ اي فاجَأَني عند خروجي واذا قلت فاذا زيدٌ قائمًا جعلتَ اذا للهبرَ لانَّه طرف مكان وطروف المكان تقع أخبارا عن للْنَتْ وقائمًا حالُّ من المصمر في الظرف والظرفُ وصميرُه عملا في للحال كما تقول في الدار زينٌ قائمًا ومن قال خرجتُ فاذا زيدٌ فزيدٌ ه مبتدأ واذا الخبر، فامّا قوله انشد، سيبويه \* وكنتُ أُرَى زيدا النَّح \* فأُوْرد، شاهدا على كون اذا خبرا وذلك اذا فُحت أنَّ على تأويل المصدر المبندا والاخبارُ عنه بإذا والتقديرُ فاذا العُبُوديُّةُ كاتَّه شاعَدَ نفسَ المعنى الذي هو الحدمنُ والعَهَلُ فأمّا اذا كُسرت انّ فأنَّه على نبَّة وقوع المبتدا والخبر بعد اذا لانّ أنَّ تُقدّر تقديرَ لِخُمَل اي فاذا هو عبدٌ كانّه شاهَدَ الشخصَ نفسَه من غير صفة العمل يهجو هذا الرجلَ بأنَّه كان يظنَّ فيه النَّجْدَة فاذا هو ذليلُ القفا واللهازم واللهازم جمع لِهْرِمَة بكسر وا اللام وها لهزمتان اى عَظْمان ناتئان في اصل اللَّحْيَيْن لانَّ لَخُصوع يكون بالأعناق والرُّووس واذًا هاهنا يجوز ان تكون طرفَ مكان متعلّقةً بالخبر ويجوز ان تكون حرفا دالًّا على المفاجأة فلا تتعلّق بشيء وقد تقدّم تحوُ ذلك في أول الكتاب، وقد تُغْنى أذًا أذا كانت للمفاجأة عن الفاء في جواب الشرط تقول إن تأتنى فأنا مُكْرِمُ لك وإن شئت إذا أنا مكرم لك وذلك لتقارب معنييهما لان المفاجأة والتعقيب متقاربان قال الله تع وإن تُصِبّهم سيّمُة عا قدّمت أيديهم اذا م يقنطون اي فهم ه يقنطون ، فامّا قولهم بَيْنَا زيدٌ قائم اذْ رأى عمرا وبَيْنَمَا حَيْ في مكانٍ كذا اذ طلع فلانْ علينا فقال بعصهم في للمفاجأة كما كانت اذا كذلك وقال بعضهم في زائدة والمعنى بينما زيد قائم رأى عمرا وكان الأصمعيّ لا يرى الله طَرْح اذْ من جوابِ بَيْنًا وبَيْنَمًا ويستضعف الاتيانَ بها وذلك من قبَل انّ بَيْنَا ﴿ بَيْنَ والالفُ إشباعٌ عن فتحة النون و﴿ متعلَّقة بالجواب فاذا اتبتَ بإذْ وأضفتَها الى للجواب لم جسى اعماله فيما تقدّم عليه والذى أجازه لأجل انه طرف والظروف يُتسع فيها وأحسن أحوالها ٣٠ ان تكون زائدة فلا تكون مصافة فلا يقبح تقديمُ ما كان في حيّز للواب، فامّا قوله \* بينا تحن نرقبه الرخ \* فشاهدٌ على استعالها بغير إذْ وهو الأفصاع والمراد بقوله بينا نحن بين أوقات تحسن نرقبه لاتَّه قد اضيف الى للجلة واتمّا يصاف الى للجلة اسماء الزمان دون غيرها فلذلك قلنا انّ المراد بيي اوقات احس نرقبه ومثله قوله

\* بَيْنَا تُعَنَّقِهِ الْكَاةَ وَرُوغِه \* يَوْمًا أُتِيجَ لد جَرِي ﴿ سَلْفَعُ \*

ة الطروف

قال صاحب الكتاب وفي اذًا معنى المُجازاة دونَ اذْ الله اذا كُفَّتْ كقول العَبَاسِ بن مرْداسِ \* قُل صاحب الكتاب في الرّسولِ فقلْ له \* حَقًّا عليكَ اذا آطْمَأَنَّ الْجُلْسُ \*

وقد تقعانِ للمُفاجَّاة كقولك بَيْنَا زيدٌ قائم اذ رأى عمرا وبينما نحن محان كذا اذا فلان قد طلع علينا وخرجتُ فاذا زيدٌ بالباب قال

\* وكنتُ أُرَى زيدًا كما قيلَ سَيْدًا \* اذا أَنَّه عَبْدُ القَفا واللَّهازِمِ \* وكانِ الاُصمعيّ لا يستفصح اللّ طُرْحَهما في جواب بَيْنَا وبَيْنَمَا وانشد \* ببينا نحنُ نَرْقُبُهِ أَتَانًا \* مُعَلَّقَ وَقْصَة وزِنادِ راع \*

وأمثالا له ويجاب الشرط بإذا كما جاب بالفاء قال الله تعالى وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذَا

ا قال الشارح الله كان في اذًا معنى المجازاة لان جوابها يقع عند الوقت الواقع كما تقع المجازاة عند وقوع الشرط ومثله قولتُ الذي يأتيني فله درهم فيه معنى المجازاة لانه بالاتيان يستحق الدرهم ولا يُجازى بها فيُجْزَم ما بعدها لما تقدّم من توقيتها وتعيين زمانها فلذلك كان ما بعدها من الفعل مرفوعًا محو قوله من المناه المداه على المداه المداه على المداه المداه

\* تُصْغِي اذا شَدُّها للرِّحْل جانِحَةً \* حتى اذا ما ٱسْتَوى في غَرْزِها تَثِبُ \*

٥١ ولا بجزم بها الله في الشعر بحو قوله

\* إذا قَصْرَتْ أَسْيافُنا كان وَصْلُها \* خُطانًا الى أَعْدالُنا فنُصارِبِ \*

فجزمُ ما عُطف على للخواب دليلٌ على جزم للحواب، وليست اذ كذلك لتبيين وقتها وكونه ماضيا والشرط اتما يكون بالمستقبل فلذلك ساغ ان يليها الاسمُ والفعلُ فاذا دخلتُ عليها مَا كفتها عن الاضافة نحو قوله وهو العباس بن مرداس \* اذ ما أتين على الرسول فقلٌ له المن \* الشاهد فيه من أنحازاته باذ ما ودلّ على ذلك اتبائه بالفاء جوابًا لاتها صارت بدخولِ ما عليها وكفها لها عن الاضافة الموضحة الكوضحة الكاشفة عن معناها مبهمة بمنزلة متى فجازت المجازاة بها كما يُجازى بمتى والفرق بين متى واذ ان متى الزمان المطلق واذ الزمان المعين الّا أنّ اذ تصير بتركيب ما معها حرقًا من حروف للخزاء عند سيبويه وتخرج عن حَيِّز الاسماء وسيوضح ذلك في موضعه من الجزاء، وقد تكون اذا المُفاجأة فتكون فيه اسمًا للمكان وظرفًا من طروفه فتقول خرجت قاذا زيدٌ قائمٌ وخوجتُ فاذا زيدٌ قائمًا وخرجتُ

وضارعتْ الَّذي والاسماء الناقصة الختاجة الى الصلات لانّ الاسماء موضوعةٌ للدلالة على المسمَّسيات والتمييز بين بعضها وبعض فاذا وجد منها ما يتوقف معناه على ما بعدة حلّ مع ما بعدة من عَامة محلَّ الاسم الواحد وصار هو بنفسه عنزلة بعض الاسم وبعضُ الاسم مبنى لان يعض الاسم لا يُوصَع للدلالة على المعنى وبُنيت على السكون على اصل البناء على ما تقدّم ، فلا تُوصَح بالمبتدا والخبر ه والفعل والفاعل فثالُ المبتدا والخبر قولُك جثتُك اذ زيدٌ قائمٌ ومثال الفعل والفاعل قولك جثتُك اذ قام زيدٌ وان يقوم زيدٌ واذا كان الفعل مصارعًا حسى تقديمُ وتأخيرُ خو جثَّنك اذ يقوم زيد واد زيد يقوم واذا كان ماضيا له جسى تأخيرُه لا يكادون يقولون اذ زيدٌ كام وذلك لانّ اذْ طرفُ زمان ماض فاذا كان معك فعلَّ ماض استحبُّوا إيلاء الله لنشاكُل معناهاء وما بعد اذْ في موضع خفض باضافة الله الد كانت زمانًا والزمان يضاف الى المنهل تحو جثَّنك زمانَ زيدٌ أُميرٌ وزمنَ قام زيدٌ وزمن وا يقوم زيدًا، وامّا اذًا فهي اسمُّ من اسماء الزمان ايضا ومعناها المستقبل وفي مبنيَّةٌ لابهامها في المستقبل وافتقارِها الى جملة بعدها تُوضِحها وتُبيِّنها كما كانت الموصولات كذلك على ما ذكرنا في الله مصافًا ذلك الى ما فيها من معنى الشرط فبُنيت كبناء أدوات الشرط وسكن آخرُها لابّه لم يلّتق فيه ساكنان ولما تضمّنتُه من معنى للجزاء لم يقع بعدها الله الفعلُ تحو آتيك اذا أحرّ البُسْر واذا يقوم زيدً فامًا قول الله تع والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلّى فشاهدٌ على جواز وقوع كلّ واحد من المصارع ١٥ والماضي بعدها فاذا وقع الاسمُ بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل قبله لانَّه لا يقع بعدها المبتدأ والخبر لما تصمّنتُه من الشرط وللجزاء والشرطُ وللجزاء مختصّان بالافعال وذلك تحوُ قوله وهو جَحْدَرُ بن صُبيّعَة جاهليٌّ \* اذا الرجالُ اللُّهَاتُ \* وبعد، \* أَنْخُدُجُ في الْحَرْبِ أَمْ أَنْهَتْ \* ويروى \* اذا اللَّهاةُ والكهاة التقت \* و\* أذا العَوالي بالعوالي التقت \* والخُدْمَج الولدُ يولُد ناقصًا وإن عَت ايّامُ حَمَّام كانّ قال افا النفقت الرجال بالرجال التنقت، ومثله قوله

• اذا ابنُ أبي مُوسَى بِلالًا بَلَغْتِهِ \* فقامَ بِقَأْسِ بِينِ وِمْلَيْكِ جازِر \* وَاللهُ اللَّهُمَآءُ النَّفُطُرَتْ وَاللهُ اللَّهُمَآءُ النَّفُطُرَتْ وَاللهُ اللَّهُمَآءُ النَّفُطُرَتْ كَاللَّهُمَآءُ النَّفُطُرَتْ كَاللَّهُ اللَّهُمَآءُ النَّفُطُرَتْ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

مِنْ حرفً فكذالك ما هو في معناه ، فإن قبل فلم بنيت منذ ومذ قبل أمّا إذا كانت حرفا فلا كلام في بنائها اذ للحروف كلّها مبنيّة وإذا كانت اسمًا فهي مبنيّة ايصا لاتها اسمَّ في معنى للحرف فكان مبنيّا كمن وما إذا كانا استفهاما أو جزاء وحقّهما السكون لان اصل البناء على السكون وأتما حرّكت مُنذُ لكون النون قبلها ساكنة وصُبت اتباءً لصم الميم اذ النون خفية لاتها غُنيَّة في لايّيشوم ساكنة فكانت محاجزا غير حصين ولو بنوها على الكسر عقتصي التقاء الساكنين خُرجوا من صمّ الى كسر وذلك فليبلُ في كلامهم ومثله في الاتباع قولهم مُنتُن فنهم من يصمّ التاء اتباءا لصمّة الميم ومنهم من يقول منتن بكسر الميم اتباءا لحكسرة التاء أذ المنون لخفائها وكونها غنّة في لليشوم حاجز غير حصين وأمّا مُذ فساكنةٌ لاته لم يلتق في آخرها ما يوجب لها للحركة فان لقيها ساكن يعدها صُبّت لالتقاء الساكنين نحو مُذ الليلة ومنهم من يكسوا فيقول مُذ اليوم ومُذ الليلة فمن ضمّ فاته الساكنين نحو مُذ الليلة فمن ضمّ فاته يكون أا وجب التحريك لالتقاء الساكنين حرّكوة بالحركة التي كانت له كما قالوا رُب فحركوها في حال التخفيف بالحركة التي كانت له كما قالوا رُب فحركوها في حال التخفيف بالحركة التي كانت له كما قالوا رُب فحركوها في حال التخفيف بالحركة التي كانت له كلما قالوا رُب فحركوها في حال التخفيف بالحركة التي كانت له كما قالوا رُب فحركوها في حال التخفيف بالحركة التي كانت له كما قالوا رُب فحركوها في حال التخفيف بالحركة التي كانت له كلما قالوا رُب فحركوها في حال

### قصل ۱۰۴

io

قال الشارح اذْ واذَا طرفان من طروف الزَّرْمِنة فادْ طرف لما مصى منها واذَا لما يُستقبل وها مبنيان على الشارح اذْ واذَا عرف منهما منزلة بعض الاسم على السكون والدَّى أوجب لهما البناء شَبَهُهما بالموصولات وتنزُّلُ كلِّ واحد منهما منزلة بعض الاسم فاما اذْ فاتها تقع على الارمنة الماضية كلّها مبهمة فيها لا اختصاص لها ببعضها دون بعض فاحتاجت لذلك ألى ما يوطحها ويكشف عن معناها وإيضاحها يكون جملة بعدها فصارت عنزلة بعض الاسم

أمدُ ذلك يومان وليلتان والنكرةُ ممّا يختص بهذا الصرب لانّ الغرص عدّةُ المُدّة التي انقطعتْ فيها الرؤيةُ وذلك اتّها وقعتْ جوابا عن كم مدّةُ انقطاع الرؤية او مذ كم يوماً لم ترة فوجب ان يكون الجوابُ عددا لان كَمْ عَدَدٌ والجوابُ ينبغي ان يكون مطابقا السؤال ولا يلزم تخصيصُ الوقت وتعيينُه فإن أتيت معرفة تشتمِل على عدد جاز ولم يتنع تحو قولك لم أرَّه مذ الحرَّمُ ومذ الشتاء لاشتمالهما ه على مدّة معدودة كانّك قلت لم أرة مذ ثلثون يومًا ومذ ثلاثة أشهر لانّ تعريفه لم يُخْرِجه عن افادة العدد فقد وفيتَ جوابٍ كُمْ وزيادة، وأمَّا الوجه الاخرِ فيُذكِّر فيه ابتداء الوقت على جهة التعريف كقولك ما رأيتُه مذ يومُ الحقة والمعنى ابتداد ذلك يومُ الجعة وأوَّل ذلك يومُ الجعة وهذا الوجهُ الثاني لا يجوز فيه الا التوقيتُ والاشارةُ الى وقت بعينه وذلك أنّ جميعَ ذلك جوابُ كلام كانّه لمّ قال لم أَرِكَ قال كم مدّةُ ذلك وما أوّلُ ذلك فجوابُ الآول العددُ وما له مقدارٌ معلومٌ من الزمان على ما ذُكر ا وجوابُ الثاني وهو ما أوّل ذلك وما ابتداء ذلك أن تذكر له أوقاتا معلومة تحويومُ كذا وسنةُ كذا. والمرادُ ما رأيتُه مذ ذلك الوقت الى وقتى هذا الَّا انَّك تركتَ ذكَّر منتهَى الغاية للعلم به اذ لو كان وقعت رؤيتُه بعدُ ولم تكن الرؤيثُ انقطعتْ من الوقت الذي ذكرة لكان الإخبار غير عجبيم، واعلم انْك اذا رفعتَ ما بعد مُنْ فالكلامُ مبتدأ وخبر فُذ ابتدا؟ وما بعد الخبرُ لانّ مُنْ واقعةً موقعَ الأَمَد كانَّك قلت أمدُ ذلك يومان او أوَّلُ أمده يومُ الجمعة فكما يكون الأمدُ مبتداً فكذلك ما وقع موقعَه وا وقال بعصهم يومان هو المبتدأ ومُذ الخبر وتُقدَّر مُنُ تقديرَ طرف المكان كانَّه قال بيني وبينه يومان والاوَّلُ أَطْهِرُ فالكلامُ اذا رفعتَ ما بعد مُذَّ جملتان واذا خفصتَ وقلت مذ يومَيْن فالكلامُ جملة واحدة، وذهب الفرّاء الى انّ مُنْدُ مركبةً من منْ ودُو فحذفوا الواو تخفيفا وما بعدها من صلة الذال وقال غيره في مركبة من منْ واذْ فحدفت الهمزة تخفيفا وغيّرت بصمّ أوّلها وحُرّكت الذال لسكونها وسكون النون قبلها وصُمَّتْ اتباعًا لصمَّة الميم وهذه دَعاوَى لا دليلَ عليها والاصلُ عدمُ التركيب، ، وقد ذهب بعض المحابنا الى ان مُذَّ ومُنْذُ اسمان على كلَّ حال فاذا رفعتَ ما بعدها فعلى الابتداء ولخبر على ما سبق واذا خفصت ما بعدها فعلى تقدير اسمين مصافين وإن كانا مبنيَّن كقولك من لَدُنْ حكيم عليم أصفت لدن الى حكيم وإن كان مبنيًّا ومثله في خفص ما بعده ورفعه كم تقول كم رجل جاءنى فيكون منزلة عدد مصاف وتقول كم دراهك فيكون في موضع مبتدا وما بعد الخبرُ وهو قول متين الله انَّ للجواب عنه انَّ مُنْ ومُنْدُ لابتداء الغاية في الزمان فهي نظيرةُ منْ في المكان فكما انّ

٥٩٩ الظروف

الكوفيون الى انّ مِنْ يصلح للزمان والمكان ومُكْ ومُنْ لَا يصلحان الّا للزمان وتَعلقوا بقوله تعالى لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ وأَوْلُ يومٍ من الزمان وقد دخلتْ مِنْ على الزمان ومنه قول زُفَيْرِ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ الْخِيرِ \* أَقُوْيُنَ مِن جَجَجٍ ومِن دَهْرٍ \*

وحَبَّجُ معناه سنون وقد دخل عليها منْ ولا حَبَّهُ في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بقوله من اول يوم ه من تأسيس اوّل يوم ثرّ حُذف المصاف وأقيم المصاف اليه مُقامه وقول زهير من حجم اى من مرّ حجي فدخول من اتما هو على للدت لا على الزمان ، قال سيبويه ومُذَّ تكون ابتداء غاية الآيام والاحيان كما كانت مِنْ لا يدخل واحد منهما على الآخر يعنى ان مُذْ لا تدخل على منْ ومن لا تدخل عليها، ومُذْ مُخقَّفة من مُنْذُ حَذف عينها كما كانت لَدُ مُخفِّفةً من لَدُنْ حَذف لامها والذي يدلّ على ذلك انَّك لو سمَّيت بُنْ وصغَّرتَها لقلت مُنَيَّدٌ فتُعيد الحذوف، والعرب تستعلهما اسمَيْن وحرفين ١٠ والأغلبُ على مُنْذُ أن تكون حرفا وجوز أن تكون أسمًا والأغلبُ على مُذْ أنْ تكون أسما للحذف الذي لحقها وللذف بأبه الاسماء من حو يَد ودم والافعال من حو خُذْ وكُلْ وامَّا للحروف فليس الاصلُ فيها للذفَ الَّا أَن تكون مصاعفة فُخفَّف حَو أنَّ ولكنَّ وربَّ وأيًّا قلَّ للذف في للروف لان للذف ضربٌ من التصرّف وللمروفُ لا تصرّفُ لها نُهودها وكونها بمنزلة جزء من الاسم والفعل وجزء الشيء لا تصرُّفَ له وشيء آخَرَ وهو انَّ الحروف اتما جيء بها لصرب من الإيجاز والاختصار وهو النيابة عن الافعال وا لتُفيد فاتدتها مع إيجار اللفظ ألا ترى ان هزة الاستفهام نائبةً عن أَسْتَفْهُمُ وواو العطف نائبةً عن عطفتُ وكذلك سائرُ للحروف واذا كانت للحروف اتما جيء بها للا يجاز والاختصار فلو ذهبت تحذف منها شيئًا لكان اختصار المختصر وهو احجانُّ فلذلك كان الغالبُ على مُنْذُ للرفيّة والغالبُ على مُذ الاسميّة فاذا كانت حرفا كان ما بعدها مخفوضا وكانت معنى الزمان الحاضر تحو قولك ما رأيتُه مُــلُ الساعة اى فى هذه الساعة الحاضرة وكذلك مُنْذُ الشهر ومنذُ العام كلُّه بمعنى الحاضر فمُنْذُ أوصلتْ ٢٠ معنى الفعل الى ما بعدها من الزمان ومثلُه مُذْ كَمْ سرتَ فَمُذْ أُوصلتْ معنى سرت الى كَمْ كما كانت الباء كذلك في قولك من تُمرُّ ، وتقول ما رأيتُه مُذ اليوم الى ساعتك هذه جعلتَ اليوم أولَ غايتك فُأَجْرِيتْ في بابها كما جرتْ مِنْ اذا قلت مِن مكان كذا وتقول ما رأيتُه مُلْ يومَيْن جعلتهما غايةً ابتدائهاء واذا كانت اسما فلها معنيان احدُها ان تكون بعني الأَمد فتنظم اوّل الوقت الى آخرة والآخُر أن تكون معنى اول الوقت مثال الوجه الآول قولك ما رأيتُه مذ يومان ومنذ ليلتان والمعنى

الاعداب والبناء الحو قوله

\* على حينَ عاتبتُ المُشيبَ على الصبَى \* وقلتُ أَلَا أَصْبُ والشّيْبُ وارغُ \*

ويروى على حين بالكسر في في بناه ومن كسر أعربه ، وجبوز أن يكون من قال حَيْث بناه ايضا الله الله كسر على اصل التقاء الساكنين ولم يُبال الثقلَ كما قالوا جَيْر ووَيْب فكسروا وان كان قبل الآخر ه بلاء ومن العب من يصيف حَيْثُ الى المفرد ويجرّه أنشد ابن الأعواليّ

\* ونَطْعَنْهُمْ حيثُ لَكْنَى بَعْدَ صَرْبِهِم \* ببيصِ المواضى حيثُ لَيِّ العَالَمِ \*

فهذا بناه وأضافه الى المفرد كما قال من لَدُن حكيم عليم فأضاف لدن مع كوند مبنيًّا ولم عنعُه ذلك من الاضافة، ولا يُجازَى حَيْثُ كما جُوزِي بأخواتها من نحو أَيْنَ وأَنَّى من حيث كانت مصافة الى لللة بعدها والاصافةُ مُوصِحةً ثُخصَصةً وللزاء يقتصى الابهام فيتنافى معنى الاصافة وللزاء فلم يُجمع ١٠ بينهما فاذا اريد ذلك أتى معها بما يقطعها عن الاضافة ويصيّر الفعلَ بعدها مجزوما بعد ان كان مجرور الموضع، ولا تصير بدخول ما عليها حرفًا كما صارت اذْ عند سيبوية حرفا بدخول مَا عليها وذلك لقوَّة حَيْثُ وكثرة مواضعها وتشعُّب لغاتها على ما سيوصَّح في موضعه من هذا الكتاب، وقل يستعل حيث معنى الزمان تحو قوله

\* للفَتَى هَقْلْ يَعِيشُ بِهِ \* حَيْثُ تَهْدِى ساقَهُ قَدَمُهُ \*

ده فاعرفده

## قصسل ۱۰،۳

قال صاحب الكتاب ومنها مُنْذُ وهي اذا كانت اسما على معنيين احدها اوَّلُ المُدّة كقولك ما رأيتُه منذُ يومُ الْجُمْعة اى اوَّلُ المدّة التي أَنْتَفَتْ فيها الرَّوية ومَبْدَرُّها ذلك اليوم والثاني جميعُ المدّة ٣٠ كقولك ما رأيتُه مُنْذُ يومان اى مندَّة انتفاء الرؤية اليومان جميعا ومُذْ محذوفةٌ منها وقالوا هي لذلك أَدْخَلُ في الاسميّة وإذا لَقيَها ساكريُّ بعدها صُمَّتْ رَدًّا إلى اصلهاء

قال الشارج اعلم أنَّ مُنْ وُمُنْدُ يَختصَّان بالزمان فلا يمخلان الَّا على زمان فحلُّهما من الزمان محلُّ من من المكان في لابتداء الغاية في المكان ولا يُستعمل في غيره تقول ما سرُّت من بغداد اي ما ابتدأتُ السير من هذا المكان ومُنْذُ ومُذْ لهذا المعنى في الزمان ولا يُستعلان في غيره، وذهب off الظروف

كما يقولون قَطْنِي وأمّا ذُكرت فهنا لاتّها في معنى حسب فاعرفه،

#### فصــل ۲۰۲

قال الشارج في حَيْثُ أربعُ لغات قالوا حيثُ بالصمّ وحيثَ بالفحّ وحَوْثُ وحَوْثَ وهي مبنيّة في جميع ١٠ لغاتها والذي اوجب بناءها انّها تقع على الجهات السنّ وهي خَلْفٌ وقُدّاهُ ويَينُ وشمالٌ وفَوقَ وتَحْتُ وعلى كلّ مكان فأبهمتْ حَيْثُ ووقعتْ عليها جميعا فصاهتْ بابهامها في الأمكنة أن المبهمة في الأزمنة الماصية كلِّها فكما كانت اذْ مصافةً الى جملة تُوضِعها أُوضِتْ حَيْثُ بالجلة التي تُوصَحِ بها اذْ من ابتداء وخبر وفعل وفاعل وحين افتقرت الى الجلة بعدها أشبهت اللذي وتحوها من الموسولات في ابهامها في نفسها وافتقارها الى جملة بعدها تُوضِحها فبُنيت كبناء الموصولات، ووجهُّ ثان اتَّه ليس ١٥ شيء من طروف الأمكنة يصاف الى جملة اللا حَيْثُ فلمّا خالفتْ اخواتها بنيت لخروجها عن بابها ووجب أن يكون بناءها على السكون لأنّ المبنى على حركة ما كان له اصلُّ في التمكّن وحالةً يكون معربًا فيها تحويا زيدُ وبابع في النداء وقبلُ وبعدُ وتحوها من الغايات فامّا حَيْثُ فلمّا لر تكن لها هذه للالله كانت ساكنة الآخر الا انه التقى في آخرها ساكنان وها انباء والثاء فنهم من فنخ طلبًا للخقة لثقل الكسرة بعد الياء كَأْيُنَ وكَيْف ومنهم من شبّهها بالغايات فضَّمها كقَبْلُ وبَعْدُ ووجهُ الشَّبِع بينهم ٠٠ انْ حَتَّى حَيْثُ من جهة انَّها طرف أن تضاف الى المفرد كغيرها من طروف الامكنة نحو أَمامَك وُقدّامَك وتحوها فلمّا اصيفت الى الجلة صارت اصافتها كلًا اضافة فأشبهتْ قَبْلُ وبَعْدُ في قطعهما عن الاضافة الَّا أَنْ لَكُوكُمْ في حَيْثُ لالتقاء الساكنين وفي قَبْلُ وبَعْدُ للبناء، وحكى الكسائتي عن بعض العرب الكسرَ في حَيْث فيقول من حَيْث لا يعلمون فكسَرَها مع اضافتها الى الجلة ووجه هذه اللغة اتَّهم أجروا حَيْث وان كانت مكانا مُجرى طروف الزمان في اضافتها الى الحل واذا اضيفت الى الحلة كان فيها وجهان

- \* فَهْى تَنْوشُ لِخُوصَ تَوْشًا مِن عَلَا \* نَوْشًا بِهِ تَقْطَعُ أَجْوازَ الفَلَا \* وَالوا مِن عَلَ بِهِ تَقْطَعُ أَجْوازَ الفَلَا \*
- \* وَلَقَدْ سَدَّتُ عليك كُلَّ ثَنِيَّة \* وَأَتَيْتُ فَوْقَ بنى كُلَيْبٍ مِن عَلْ \* وَالْكَسِرِ قَالَ أَعْشَى باهِلَةَ وَالْكَسِرِ قَالَ أَعْشَى باهِلَةَ

ه \* إِنِّي أَتَتْنَى لِسَانٌ لا أُسَرُّ بِها \* مِن عَلْوَ لا تَجَبُّ منها ولا شَخَرُ \*

يروى بالصم والفنخ والكسر وهذه اللغاتُ وإن اختلفت ألفاظُها فالمراد بها معنى واحدٌ وهو فَوْق وفَوْق من الاسماء التي لا تنفك من الاضافة لاتِّه أنَّما يكون فوقا بالنسبة إلى ما يضاف اليه كما كانت قَبْلُ وبَعْدُ كذلك فوجب أن يكون عَلْ وسائرُ لغاتها مضافةً الى ما بعدها فاذا أضيف الى معرفة وقُطع عن الاضافة وكان المضاف اليه مرادا منويًا كان معرفةً وبُني لما ذكرناه من تنتَّزله منزلةَ بعض الاسم اذ ١٠ كان اتما يتمّر تعريفُه بما بعد، ممّا اصيف اليه وإن قُطع النظر عن المصاف اليه كان معربا منكورا وكذلك لو اصفته الى نكرة وقطعته عند كان معربا ايضا لانه منكور كما كان فعناه مع قطع الاضافة كمعناه مصافا فاذا قلت جثن من عَلِ بالخفص جعلتَه منكورا كانَّك قلت جثتُ من فوق ويحتمل ان تكون الكسرة اعرابا وهو محذوف اللام وجتمل ان تكون الكسرة فيه بناء وكسرةُ الاعراب محذوفةً لتُقَلها على الياء التي في لام مبدلة من الواو والياء حُذفت لسكون التنوين بعدها على حدّ قاص ١٥ واذا قلت من عَلْ بالصِمْ فهو معرفة محذوف اللام والصمُّ فيه كقبْلُ وبَعْدُ ، واذا قلت عَلْو وعَلْو وعلْو فقد عَمْنَ الاسم ولم تحذف منه شيئًا في قال عَلْمِ وعَلْوَ بالكسر او الفاع فكانَّه تَوقَّ للركة فيه اللتقاء الساكنين فالكسرُ على اصل التقاء الساكنين والفتخ طلبًا للخفّة وإتباءً لفتحة العين اذ كانت اللام ساكنةً فهي حاجزٌ غيرُ حصين، وكذلك من قال فيه علا وجعله مقصورا فهو أيضا تأمُّ غيرُ منتقص منه وألفُه منقلبة عن الواو فان نوى فيه المصافَ اليه وجعله معرفةً كانت الالف في تقدير ضمّة ومن جعله ٢٠ نكرةً كانت الالف في تقدير كسرة كما تكون عَصًا كذلك، وكذلك عال ومُعال فهو تامُّ اذا كان نكرةً كان مجرورا ونُون واذا كان معرفة حُذف منه التنويين وكان بالياء وكانت الصمّة فيه منويّة هذا هو القياس، فامّا بَجَلْ فهي اسمُّ من اسماء الافعال معناها اكْتَف واقْطَعْ وفي مبنيَّة على السكون لوقوعها موقع الفعل المبنى وسكنت على مقتصى القياس في كلّ مبنى وقد يُدْخلون عليها الكاف فيقولون جَلْكَ كما يقولون قَطْكَ وقَدْكَ الَّا انَّهم يقولون في اضافته الى النفس بَجَلِي ولا يكادون يقولون بَجَلْنِي

تَحْنُ وَأَهْكَى مِن عَلْهُ \* وحكُمْ أَوَّلُ وحَسْبُ ولَيْسَ غَيْرُ حكُمْ قَبْلُ وبعدُ قال الشاعر \* لَعَرُّكَ ما أَدْرِى واتِّى لَأَوْجَلُ \* على أَيِّنَا تَعْدُو الْمَنِيَّةُ أَوَّلُ \*

فاعرفه

وقد قُرِى لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْد وَإِبْدَأُ بِهِ أَوَّلا ع

قال الشارج قد تقدّم القول ابن المصاف اليه من تمام المصاف اذ كان مُعرِّفا له فهو بمنولة اللام من الرجل والغلام فاذا حُذف المصاف اليه مع ارادته كان ما بقى كبعض الاسم وبعض الاسم لا يستحق الاعراب وأمّا اذا حُذف ولم يُنْو ثبوتُه ولا التعريف به كان المصاف تامّا فيُعرب كسائر النكرات تحو الاعراب وأمّا اذا خدف ولم يُنْو ثبوتُه ولا التعريف به كان المصاف تامّا فيعرب كسائر النكرات تحو فشاهد على اعراب قبل حيث حُذف منها المصاف اليه ولم يُنْو والمشهور فيه الرواية بالماء الفرات ورواه التقالي عن الى عمرو بالماء للميم وهو للحفوظ عوثرة لله الامر من قبل ومن بعد بالجرّ والتنوين على ارادة النكرة وقطع النظر عن المصاف اليه وقرأ المحكري وعون العقيليّ من قبل ومن بعد بالجرّ من غير تنوين على ارادة المصاف اليه وتقدير وجوده عومثله في ارادة النكرة قولُهم أبداً بذلك أوّلاً اى غير تنوين لتقدّم على ما ذا فصار نكرة يُفهَم منه مفردا غيرُ ما يُفهَم منه مصافا ألا ترى انكن اذا اصفته تُفهم منه التقدّم على شيء بعينه واذا لم تصفه فهمت منه التقدّم مطافًا وقبل معنى التنكير فيه أنّه اذا اضيف الى نكرة كان نكرة واذا حُذف المصاف اليه بقى على تنكيره معراً لذاكمة

قال صاحب الكتاب ويقال جثتنه من عَلْ وفي معناه من عال ومن مُعالِ ومن عَلَا ويقال جثتُه مِن عَلْوَ وعَلْوُ ٣ وعَلْو وفي معنى حَسْبُ بَجَلْ قال \*\* وُدّوا علينا شَرْخَنا ثُرُّ بَجَلْ \*>

قال الشارج اعلم انهم يقولون جثنه من عَلَ ومعناه من فَوْق وفيه لغات قالوا جثته من عَلَ منقوص كعم وشَجٍ قال الشاعر وشَجٍ قال امرُو القيس \* كَبُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَيْلُ من عَلِ \* وقالوا مِن عال كقاص وغاز قال الشاعر \* قَبَّالُا مِن تَحْتُ وتَرْوَى مِن عال \* وقالوا في معناه مِن مُعالَ \* قَبَّالًا مِن تَحْتُ وتَرْوَى مِن عال \* وقالوا في معناه مِن مُعالَ قال دُو الرُمّة \* ونَغَصَانُ الرَحْل من مُعالِ \* وقالوا مِن عَلَا مقصورا كعصًا ورَحَّى قال

فصل ۱۰۰۱ فصل ۱۰۰۱

هو حَدُّ الكلام وأصلُه أن يُنطَق بهن مصافات فلمّا اقتُطع عنهن ما يُصَفَّى اليه وسُكت عليهن صِرْنَ حُدودا يُنتهى عندها فلذلك سُمّينَ غايات،

قل الشارج أنَّا قيل لهذا الصرب من الظروف غاياتٌ لانّ غايةً كلّ شيء ما ينتهي به ذلك السسيء وهذه الظروفُ اذا اصيفت كانت غايتُها آخرَ المصاف اليه لأنْ به يتمّ الكلامُ وهو نهايتُه فاذا قُطعت ه عن الاضافة وأريد معنى الاضافة صارت في غايات ذلك الكلام فلذلك من المعنى قيل لها غاياتٌ وفي مبنيّة على الصمّ أمّا بناءها فلان هذه الظروف حقّها أن تكون مصافة لانّها من الاسماء الاصافيّة الذي لا يتحقّق معناها الله بالاضافة ألا ترى ان قَبْلًا انما هو بالاضافة الى شيء بعده وبَعْدًا اتما هو بالاضافة الى ما قبلة فلذلك كان حقّها الاضافة تحو جئتُ قبلَ يوم الجعة وبعدَ يوم خُروجك فلمّا حُذف ما اصيفت اليه مع ارادته واكتُفى معرفة المخاطب عن ذكره وفهم منها بعد للذف ما كان مفهوما منها ، قبل كلف صارت منزلة بعض الاسم لانّ المضاف والمضاف البه كالشيء الواحد وبعضُ الاسم مبنيٌّ لا يستحقُّ الاعرابُ وامَّا كونُها على حركة فلانَّ لها اصلا في التمكن ألا ترى انَّها تكون معرفة اذا كانت مصافة تحو قولك جئتُ قَبْلَكَ ومن قَبْلك وبعدَك ومن بَعْدك او نكرةً في تحوجتت قَبْلًا وبَعْدًا وانَّا تكون مبنيَّة اذا قُطعت عن الاضافة فلمَّا كان لها هذا القَدَمُ في التمصُّن وجب بناءها على حركة تبييزا لها على ما بنى ولا اصلَ له في التمكّن من نحو مَنْ وكمّ وليس تحريكها لالتقاء ١٥ الساكنين كما يظنّ بعضُهم ألا ترى انّ من جملة الغايات أوَّلُ ومن عَلُ وآخرُها متحرّك ولم يلتق فيه ساكنان، وامّا الصمّ فيها خاصّةً فلانّ الصمّة حركةً لم تكن لها في حال اعرابها وتمكّنها ألا ترى انّها في حال اعرابها تكون منصوبة ومجرورة نحو قولك جثت قَبْلَك وبعثك وجثت من قَبْلك ومن بعدك فلمّا بُنيت ووجب لها للحركةُ ضمّوها لئلّا يُتوقِّ انّها معرفة أن الصمّة غريبةٌ منها وقيل حُرّكت بأقوى الحركات وفي الصمة لتكون كالعوص من حذف ما اضيف اليه وقيل بُنيت على الصمر لشبهها ٢ بالمندى المفرد من تحويا زيدُ ووجهُ الشَبَه بينهما انّ المنادي المفرد متى نُكّر او اضيف أعرب تحو قوله \* أَدارًا بحُزْوَى هَجْت للعَيْن عَبْرَةً \* وقوله تعالى يَا حَسْرَة عَلَى ٱلْعَبَاد واذا أُفرد معرفة بني وقد كان له حالتُه تمكُّن وكذلك قَبْلُ وبَعْدُ اذا نُكّر وأصيف أُعرب واذا أُفرد معرفة بني فلذلك قالوا جئتُ قَبْلُ وبَعْدُ ومن قَبْلُ ومن بعدُ قال الله تع لله ٱلْأَمْرُ منْ قَبْلُ وَمنْ بَعْدُ والمرادُ من قَبْل كل شيء ومن بعد كلّ شيء وكذلك بقيَّةُ الظروف قال الشاعر \* ولم يَكُنْ \* لقاءُك اللَّا من وَرآءُ \* وقال \* أَرْمَضْ من

وصاحب الكتاب قال هو زجر للسبع، وقالوا قُوسٌ وهو صوت يُدي به الكلب وهو ساكن الآخِر وإن اجتمع فيه ساكنان كاته موقوف عليه فإن وصل بكلام يُوجِب تحريكه صُم للإتباع، وقالوا طِيح بكسر الطاء وهو حكاية صوت الصبيان اذا تصاحوا يقال عَطْعَطَ القوم اذا تصاحوا والمصدر العَطْعَطَة ولا أراه من لفظ عيط الما الفعل منه عيطوا وجوز ان يكون الاصل في عيط عط مثل جي وثي والياء حدثت عن اشباع كسرة العين كما قالوا في صمة صاه فأشبعوا فتحة الصاد فصارت ألفًا فعلى هذا تكون العَطْعَطَة، وشيب حكاية صوت مُشافِر الأبل عند الشرب قال ذو الرُمّة

\* تَداعَيْنَ بُسْمِ الشِيبِ في مُتَثَلِّمٍ \* جَوانِبُه من بَصْرَةٍ وسِلامٍ \* وشِيبِ مكسورُ الباء للساكن قبله وقالوا ماه مكسورَ الهمزة لسكون الالف قبله الطَبْية وقد تقدّم وقالوا عاق وهو حكاية صوت الغراب وهو مكسور الآخِر لسكون الالف قبل آخِرِه وقد يُنوَّن فيقال عاق قال القُلاخِ

\* مُعاوِدٌ للجُوع والأمْلاقِ \* يَغْضَبُ إِنْ قال الغُوابُ عَاقِ \* \* أَبُعَدَ كُنَّ الله مِن نِيَاقٍ \*

وقالوا طاق حكاية صوت الصَرْب وهو مكسور للساكن قبله ، وطُقْ حكاية وقع الحجارة بعصها على بعض الما يقال طَقْطَقَتِ الحجارة الذا جاء صوتُها طَقْ طَقْ والطَقْطَقَة صوتُ وقع حَوافر الخيل على الصلاب مثل المدقدة وهو ساكن الآخر لاته لم يُوجَد في آخِره ما يُوجِب الحركة ، وقالوا قَبْ ساكن الباء ايصا وهو حكاية صوت وقع السيف على الصَرِيبة ،

الظروف

فصل ۲۰۱

قال صاحب الكتاب منها الغايات وفي قَبْلُ وبَعْدُ وفَوْنِي وَخَتْ وأَمامُ وَقَدّامُ ووَراء وخَلْفُ وأَسْفَلُ ودُونُ وسَنْ عَلُ والْبَدَأُ بهذا أَوَّلُ وقد جاء ما ليس بظَرْف غايةُ حَوَ حَسْبُ ولَا غَيْرُ ولَيْسَ غَيْرُ والسذى

نَحَّ مشدّدةً وهو صوت يقال عند إناخة البعير وفيخ آخرة الالتقاء الساكنين وها الخاءان وخُصّ بالفيخ لتقل التصعيف واتباءًا لفتحة النون وقد يُخفَّف بحذف احدى للااءين فاذا حُذفت احدى للااعين يُسكِّن آخره لان الموجب للحركة قد زال وهو اجتماع الساكنين ويقال منه نَخْتُخْتُ الناقةَ فتخختُ اى أبركتُها فبركتْ قال الغَجّاج \* ولو أَنَّخْنَا جَمْعَهُمْ تَنَخْنُخُوا \* وقالوا هِينِ وايخ مثله يقال لإناخة ه البعير، وقالوا فُسَّ وهو صوت يزجر به الراعي الغنمَ وهو مفتون الآخر لثقل التصعيف ويقال راع فَسْهِاشٌ وفساهس اذا رعاها لَيْلَهُ كلَّهُ كانَّه قيل له ذلك لزَجْره آياها بهُشَّ ، وقالوا فاع والمشهور فَعْع فعلى ذلك تكون الالف إشباعً عن فائحة الفاء يقال فَعْفَعَ بالغنم اذا قال لها فَعْ فَعْ ومنه راع فَعْفاعْ، وقالوا بُسْ وهو صوت يُدى عَى بد الغنم قال ابو زيد أَبْسَسْتُ بالغنم اذا أشليتَها الى الماء وقال ابو عُبَيْد يقال بسستُ الابل وأبسستُها لغتان اذا قلت لها بُسْ بُسْ ومصدرُه الابساسُ وهو صوت للراعي ، يُسكِّن به الناقة عند لَخُلْب، وقالوا هَمْ في خَسْ الكلب وزجرِه ساكنَ الآخِر مُحَقَّفٌ على اصل البناء كصَمْ ومَهْ وهو زجر للغنمر وربّما قالوا فيه هَجَا بألف فامّا قوله وهو للحرث بن الخُزْرَج \* سفرتُ فقلتُ لها فَج النَّم \* فشاهد على الاستعال ونون فَجٍ لانَّه اراد النكرة يهجو امرأة ويصفها بالقباحة وأتَّها حين سفرتْ زَجَرَها زَجْرَ الكلاب وحين تبرقعتْ أشبهتِ الكلابَ وصَبَّارً اسم كلب، وقالوا هيج وهو صوت يُصوِّت به لخادى ويزجر به إبله وحَنيْ وهو صوت يزجر به الصأن ومثله عَدْ وعِيزِّ وقالسوا ٥١ ثمَّى وهو دعاء للتَّيْس عند السِّفاد وهو ساكنُ الآخِر لاتَّه لم يُوجَد فيه ما يُوجِب تحريكه ، وقالوا دَجُّ بغيخ الآول واسكان الثاني وهو صوت يُدعَى به الدَجاج يقال دَجْدَجْتُ بالدجاجة اذا قلت لها دَجْ تدعوهاء وقالوا سَأ بالسين غير المجمة وتُشُوُّ بالشين المجمة وهو صوت يُدى به الحار الى الشرب قال الا حمر سَأْسَأَتُ بالحار اذا دعونه الى الشرب وقلت له سَأْسَأُ بالسين غير المجمة وقال ابو زيد شَأْشَأْتُ بالحار دعوتُه وقلت له تُشُوِّ تُشُوِّ وقال رجلٌ من بني الإرماز تُشَاًّ تُشَاًّ بصمّ التاء وفتح الشين يسقسال ٠٠ شَأْشَأْتُ، وفي الْمَثَل اذا وقف الحارُ على الرَّدهة فلا تَقُلْ له سَأٌّ وفي رواية قُرِّب الحارَ من الردهة ولا تقل له سَأُ والردها أنْقُرَة في صخرة للبل يستنقع فيها ما السماء والمراد قرِّب الحمار من الماء فهويسسرب ولا حاجة الى ان تدعوة الى الشرب بهذا اللفظ ، وقالوا جاء مكسور الآخر لالتقاء الساكنين وهو صوت يُزجَر به البعير دون الناقة فكذا نقله للزُّوقري وربَّا قالوا جاء بالتنوين وانشد

\* اذا قلتَ جاه لَجَّ حتى تُرُدُّهُ \* قُوى أَدُّم أَطُواقها في السّلاسل \*

ليس لها عَصْمَةُ الافعال ، ومن ذلك قولهم عابي في الرجر وحابي كلمةُ زجر للابل وغيرها من المواشى ، وقالوا سَعْ وهو زجر للمعبر فيقال لها سَعْ سَعْ قال الفرّاء يقال سَعْسَعْتُ بالمعز اذا زجرتَها قال ابن دُريْد وقد يُزجَر البعير فيقال له سَعْ وهو صوت ايصا مبنى محكى وسكن آخره لاقه لم يلتق في آخره ما يُوجِب للرحة عصمة ومَهْ ، وقالوا جُوت وهو دعاه للابل لتشرب ويقال جَوْت جَوْت وهو من الاصوات ه لحكية وفُخ للخفّة فامّا قول الشاعر انشده الكسائمي \* دعاهي رِدْق الحَ \* فشاهد على صحة الاستعال وقال بالجَوْت فأدخل عليه الالف واللام والله وأبقاه على حاله من للحاية والبناء لان للحاق اللام الاسماء المبنية لا يُوجِب لها الاعراب ألا ترى الى قولهم الآن والله ي والدي والتي وتحوها كيف دخلت عليها اللام ولم توجب فها اعرابا فكذلك دخول الالف واللام في للوّت واثدة على حدّ زيادتها فيما ذكرنا ولا يوجب فلك اعرابا لاتها لم تلحق هذا القبيل لان مجرى الفعل ألا ترى انها لا المنت ومثل عليه عاق ومثل للوّت ومثل المؤت واللام عليه قوله \* تداعين بأسم وحكاه ومثل هو وموت بخاه الماء ورشفها له عند الشرب فأدخل عليه اللام وحكاه ومثلة قول الاخر \* يَدْعُونِي بالماء ماء أَسْوَدا \* شاء حكاية صوت بُعام الطباء وأدخل عليه اللام وهو قليل قياساً واستعالاء ومثله جَيِّ وهو صوت محكي ساكن الآخر لائه لم يعرض فيه عليه علي المائم المي وهذل الأبي عقال فائك للابل عند الشرب ويقال جَمُّجُدُّتُ بالإبل جَلْجَاةٌ اذا قلت لها جِيْ

# \* وما كان على للبيء \* ولا الهيء أمتداحيكا \*

فالجيء الدعاء للشرب والهيء الدهاء للعكون لاته لم يلتق في آخره ساكنان فبقى على سكونه يقال منه وهو زجر للناقة وهو مبنى على السكون لاته لم يلتق في آخره ساكنان فبقى على سكونه يقال منه حلم على على السكون لاته لم يلتق في آخره ساكنان فبقى على سكونه يقال منه حلم على على السكون ورابع الناقة اذا قلت لها حَلْ حَلْ ويدخله تنوين التنكير فيقال حَلْ قال رُوْبَة \* وطُول زَجْر ، عَلَم وعاج \* وقالوا حَبْ بالحاء غير المجمة وهو صوت يُزجَر به للل عند البروك يقولون حَبْ لا مشينت والاحباب في الابل كالحران في الحيل قال الشاعر \* صَرْبَ البعير السوه إذ أحباً \* وهو مبنى على السكون لاته لم يُوجِب الحركة وقالوا هِنَ بكسر الهاء وفئ الدال وهو صوت تُسكّن به صغار الابل اذا تَفرّقت وهو ساكن الآخر على اصل البناء وقالوا دَوْه وهو دعاء للربع والرُبغ والرُبغ الفصيل يُنتَج في الربيع وهو اول النتاج يقال ما له رُبع ولا هُبع والهُبع ما يُنتَج في آخر النتاج وقالوا

\* ادا حملت بِزِّق على عَدَسْ \* على الّذي بَيْنَ لِحَمارِ والفَرَسْ \* \* فلا أُملِل مَن غَوَا ومَن جَلَسْ \*

وهو صوت محكيَّ ولم يلتق في آخِره ما يُوجِب تحريكه فبقى على سكونه، وقالوا هَيْدَ وهِيدَ بفتح الهاء وكسرها وهو زجر للإبل قال الشاعر

\* باتَتْ تُبادى شَعْشَعات نُبَّلَا \* فَهْيَ تُسَمَّى زَمْزَمًا وَعَيْطَلَا \*

\* حتى حَدَوْناها بهَيْدَ وهَسلًا \* حتى يُرَى أَسْفَلُها صار عَلا \*

زمزم وعيطل اسمان لناقة واحدة ويقال أتاهم فا قالوا له فَيْدُ اى ما سألوه عن حاله وهو مبنى با ذكرناه من انّه صوت سُمّى به الفعل وكان حقّه ان يكون مسكّن الآخر الله انّه النقى فى آخره ساكنان الياء والدال ففُحت الدال لالتقاء الساكنين لثقل الكسرة بعد الياء، وهاد مثله يقال فَيْدَ وهاد الياء والدال ففُحت الدال لالتقاء الساكنين لثقل الكسرة بعد الياء، وهاد مثله يقال فيْدَ وهاد الله فيد ولا هاد الى لا يقال له ذلك اى لا يُجنّع من مرامه ولا يُوْجَر عنه لقوّته قال ابن فرمنة من مرامه ولا يُوْجَر عنه لقوّته قال ابن فرمنة من عنه له فيد ولا هاد \*

الا ان قيْد مفتوحة لثقل الكسرة بعد الياء وهاد مكسورة على القياس، وقالوا جَه وهو صوت يُزجر به السبع ليكف وينتهى يقال منه جَهْجَهْتُ بالسبع اذا قلت له بيخ بيخ ويقال بَجَهْجَهْ عتى اى طَاوِعْ وْأَنْته، ومثله في الزجر قالوا دَه مثل قبْ ومنه انْ لا دَه فلا دَه ومعناه افْعَلْ فهو صوت سُمى العالمة الهاء وهو رواية ابن الأعراق والمشهور رواية المفصّل ان لا دَه فلا دَه ومعناه افْعَلْ فهو صوت سُمى به الفعل في الامر ومنه قول رُوْبَة \* وفُولِ انْ لا دَه فلا دَه \* والمعنى أن لا يكن منك فَعْلَ لهذا الامر فلا يكون بعد الآن فكاته نفى مدلول مسمّاه والتنوين فيه للتنكير على تحو صَه ومه وهو كلمة فارسيّة وأصله ان الموتور كان يلتقى واترة فلا يتعرّص له فيقال له ذلكه يُصرَب لكلّ من لا يقدم على الامر وقد حان حينه، وقالوا حَوْبُ وهو صوت يُزجر به الابل يقال حَوّبُت بالابل اذا قلت لها حوب الامر وقد حان حينه، وقالوا حَوْبُ وهو صوت يُزجر به الابل يقال حَوْبُ والوا فيه حَابِ في فتح طلب بالصمّ وحَوْب بالكسر وتُنون في جميع لغاتها فيقال حَوْبٌ وحَوْب وقالوا فيه حَابِ في فتح طلب الصمّ وحَوْب بالكسر وتُنون في جميع لغاتها فيقال حَوْبً وحَوْب وقالوا فيه حَابٍ في فتح طلب الصمّ وحَوْب بالكسر وتُنون في جميع لغاتها فيقال حَوْبً وحَوْب وقالوا فيه حَابٍ في فتح طلب في فتح طلب ويشدٌ ومن قاتباع الواو قبلها أجروا الواو مُجرى الصّهة فتبعوها الصمّ كما أتبعوا الصمّة فقالوا مُدُ والله والمدّ ومن قال حُوب فكسر فعلى اصل التقاء الساكنين ومن له يُنون أراد المعرفة ومَن نون اراد النكرة ومن قال حوب فكسر فعلى اصل التقاء الساكنين ومن له يُنون أراد المعرفة ومَن نون اراد النكرة والمدّر بأنّ اختلاف هذه اللغات وتَجيئَها منوّنة وغير منوّنة ممّا يدلّ أنها اصوات وليست افعالا اذ

الاصوات الاصوات

وأَتوجِعُ وهو مبنى لانّه صوت وقع موقع الفعل وكُسر لالتقاء الساكثين وبَسِّ عَعنى حَسْبُ فَهُو اسمُ الْكُتَف واقْطَعْ يقال صربهُ فا قال حَسِ ولا بَسِّ اى لم يتوجع ولا استكف وفى للديث فأصاب قَدَمُ قدم رسول الله صلّعم فقال حَسِ كانّه تألم ومن ذلك مصّ بكسر الميم والصاد وهو حكاية صوت الشَّفَتَيْن عند التمطّق يقال ذلك عند رد نبى للحاجة وهو اسم بمعنى إعدر والمواد به الرد مع اطماع وفي المثقل إن في مصّ لمطّمعًا اى لطَمعًا وقال الراجز \* سألتُها الوصل فقالت مصّ \* وهي مبنية على للكاية وكُسرت لالتقاء الساكنين وها الصادان ، ومن ذلك بَحِّ وهي كلمة تقال عند تعظيم الشيء وتفخيمه وأصلها التشديد والكسر قال الشاعر \* في حسب بَحِّ وعز أَقْعَسًا \* اى في حسب مقول فيه ذلك وهو اسم لعظم وخُخم فهو مبنى لذلك وفيه لغات قالوا بَحْ بَحْ بالتصعيف والكسر من غير تنوين فالبناء لانّه صوت محكى أو لوقوعه موقع الفعل والكسر لالتقاء الساكنين وها للخاءان وقالوا بَحْ بَحْ مُخفّعة كانّهم استثقلوا التصعيف محذفوا المنوين كانّهم ارادوا النكرة وقالوا بَحْ بَحْ مُخفّعة كانّهم استثقلوا التصعيف فحذفوا احدى للحامين ثمّ سكّنوا الاخرى لائة لم يلتق فيه ساكنان قال الأعشى

\* يَيْنَ اللَّشَجِّ وبين قَيْسٍ باذِخِّ \* بَحْ بَحْ لِوالِد، وللمَوْلُود \*

وقالوا بَحِ بَحِ بالتنوين التنكير قال الشاعر

\* رَوافِدُهُ أَكْرُمُ الرافِداتِ \* بَخٍ لَكُ بُخٍ لَكُمْ بُخٍ لَكُمْ حَصَّمٍ \*

وا فجمع بين اللغبَيْن وحكى ابن السِكِيت بَهْ بَهْ في معنى بح بح وينبغى ان تكونا لغبَيْن لان الهاء لا تبدّل من اللهاء ع وقالوا أَخِ عند النحرة للشيء وهو صوت سُمّى به الفعل ومسمّاه أَكْرُهُ وأَتكرُهُ وأَتكرُهُ قال العُجَاج

\* وْأَنْثَنْتِ الرِّجْلُ فصارتْ فَخَّا \* وصار وَصْلُ الغانياتِ أَخَّا \*

ويروى كَفّا أعربها هنا لاته اراد اللفظة ولم يرد مسمّاها ، وقالوا فَلَا وهو زَجُّرُ للخيل والابل وهو اسم ويروى كَفّا أعربها هنا لاته اراد اللفظة ولم يرد مسمّاها ، وقال الله وقل الله وقد تُسكَّن بها الاناث عند دُنُو الفَحْل منها وهو صوت محكيّ مبنيّ لوقوعه موقع الفعل وهو مُسحَّن الآخِر على ما يقتصيه البناء ، وقالوا عَدَسٌ وهو زجرٌ للبَعْل قال أبن مُفرّغ

 صوتُ مَشافِرِ الابل عند الشُّرْب وما حكايةُ بُغامِ الظَّبْية وغانِي حكاية صوتِ الغُراب وطاقِ حكاية صوت الصَّرْب وطُقَ حكاية صوت وَقْع الْحِارة بعضها ببعض وقَبْ حكاية وقع السيف،

قال الشارج اتما قال ومن الاصوات لان اسماء الافعال والاصوات متواخية لاتها مزجور بها كما ان الاصوات كذلك، واعلم ان الاصوات كلها مبنية محكية لان الصوت ليس فيه معنى فجرى مجرى بعض حروف السم وبعض حروف الاسم مبنى، في ذلك قولهم وَى في حال النَدَم والاعجاب بالشيء وهو اسم سُتى به الفعل في حال للخبر كانه اسم أُخّبُ او أَتَنَدَّمُ وهو مبنى لانه صوت سُتى به ولم يلتق في آخره ساكنان فيجبَ لذلك التحريك فبقى على سكونه وقالوا وَى لَمّة والمراد لأُمّة فحذفوا الهمزة تخفيفًا كما قالوا أَيْش والمراد أَمّى شيء فحذفوا تخفيفًا، فامّا قوله تعالى وَيْكَأَنّه لا يفلي الكافرون فذهب للحليل وسيبويه الى ان وَى منفصلة معناها أُحجُبُ ثمر ابتدأ كانه لا يفليج الكافرون وكَأَنّ ههنا لا يراد به وسيبويه الى ان وَى منفصلة معناها أُحجَبُ ثمر ابتدأ كانه لا يفليج الكافرون وكَأَنّ ههنا لا يراد به

\* وَىْ كَأَنْ مَن يَكُنْ لَه نَشَبُ بُجْ ـــبَبْ وَمَن يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ \* لَمْ يُودِ ههنا التشبيه بل اليقين وممّا لا يكون فيه كَأَنّ الّا عارية من معنى التشبيه قولُه \* كُانّتى حِينَ أُمْسِى لا تُكلّمٰى \* مُتَيَّمٌ يَشْتَهِى ما ليس مَوْجُودَا \*

اى أنا حين أمسى هذه حالى، وذهب ابو للسن الى اتّه وَيْكَ مفصولةً من أَنَّهُ وكان يعقوبُ يقف والله على وَيْكَ ثرّ يبتدى أَنَّهُ لا يفلح الكافرون كانّه اراد بذلك الاعلام بأنّ الكاف من جملة وَى وليست الني في صدر كأنّ اتّما في وَى على ما ذكرنا اضيف اليها الكافُ للخطاب على حدّها في ذُلِكَ وأُولئك ويُوبَيّد ذلك قولُ عَنْتَرةً

### \* ولقد شَغَى نَفْسى وَأَبْرَأَ سُقْمَهَا \* قَوْلُ الفَوارِس وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمٍ \*

فجاء بها متصلةً بالكاف من غير أنَّ فهى حرفُ خطاب وليست اسما مخفوضا كالتى فى غلامك وصاحبك ولان وَى اذا كانت اسمًا للفعل فهى فى مذهب الفعل فلا تصاف لذلك وأنَّ وما بعدها فى مسوضيع نصب باسم الفعل الذى هو وَى ولذلك فُنحت أنَّ والتقديرُ أعجبُ لاته لا يفلح الكافرون فلمّا سقط للمارُّ وصل الفعل فنصَب وذهب الكسائتي الى انّ الاصل وَيْلَكَ فَحُذفت اللام تخفيفًا وهو بعيثُ وليس عليه دليلُ وقد ذهب بعصهم الى انّ وَيْكَأَنَّهُ بكاله اسمُّ واحدُ والمراد شدَّة الاتصال وأنّه لا ينفصل بعضه من بعض فاعرفه، ومن ذلك حسِّ وبسِّ فَحسِّ اسمُ سُمّى به الفعل فى حال الخبر ومعناه أتألمُّ

عسن الاصوات

في رُويْدَكَ وذَٰلِكَ والنَجَاءَكَ واحتج بانبها اسماء افعال واسماء الافعال في مذهب الفعل فلا تصاف هذا معنى كلامة والمذهب الاوّل لان التسمية في دونك وعندك وتحوها وقعت بالمصاف والمصاف اليه كما وقعت بالجلة في تحو تأبّط شرّا وبَرَق تَحْرُه والتسمية في رُويْدَكَ وقعت بالاسم الاوّل وحده بدليل انه يقع بعده الظاهر فتقول رُويْدَ زيدا وليس كذلك هذه الظروف، فامّا حَذَرَكَ وحذارك فلا أراه من هذا الباب وانمّا هو من مصادر مصافة الى ما بعدها فهي من بابِ عَمْرَكَ اللّه وقعدك الله وانما أوردها ههنا لان فيها تخذيرا كالتحذير في وَرَاءَكَ وأمامَكَ وتحوها فاعرفه،

#### فصل ۲۰۰

ا قال صاحب الكتاب ومن الأصوات قولُ المتندّم والمتحبّب وَى يقول وَى ما أَغْفَلَه ويقال وَى لُهِ ومنه قوله تعالى وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ وصَرَبَهُ فا قال حَسِّ ولا بَسِّ ومِصِّ أَن يتمطّق بشَفَتيْه عَند رَدِّ للْحَالِ وَاللَّهُ الْوَصْلَ فقالَتْ مِصْ \* وَى أَمْثالَهُم أَنّ في مِصْ لَمَطْمَعًا وَبَحِ عند الإعجاب وأَخِ عند التكرُّه قال العَجّاج \* وصار وَصْلُ الغانياتِ اخَّا \* وروى كَثّا وهلا زَجْرُ للخَيْل وعَدَسْ للبَغْل وبه سُمّى ومِيْدَ بغن الهاء وكسرها للابل وهاد مَثله ويقال أتام فيا قالوا له مَيْدَ ما لك اذا فر يسألوه واعن حاله وجَهْ ودَهْ مثله ومنه إلّا دَهُ فلا دَهْ وحَوْبُ وحايْ وعايْ مثله وسعْ حَثَّ للإبل وجَوْت دُعاكِ لها الى الشُرْب وأنشد قوله

\* نَمَاهُنَّ رِدْفِى فَارْعَوَيْنَ لَصَوْتِه \* كما زُعْتَ بالْجَوْتَ الظِماء الصَوادِيا \* بالفيخ مَحْكيّا مع الالف واللام وجِثَّى مثلُه وحَلْ زجرَّ للناقة وحَبْ من قولهم للجَمَل حَبْ لا مَشَيْتَ وهِكَعْ تسكينَ لصغارِ الابل ودَوْه دعاء للربع ونَحَّ مشدَّدة ومحقَّفة صوتَ عند النحة البعير وهِيخِ وايخِ ومثله وهُسْ وهِمْ وفاع زجرَّ للغَنَم وبُسْ دعاء لها وهَمْ وهَجَا خَسْ الكلب قال الكلب قال

\* سَعْرِتْ فَقُلْتُ لَهَا هَمِ فَتَبَرْقَعَتْ \* فَلْ كُرِتُ حِينَ تبرقعتْ صَبّارًا \*

وهيم يُصوِّت به لخادى وحَمْ وعَهْ وعِيزُ زجر للصَأْن وثِيِّ دعاء للتَيْس عند السِفاد ودَجْ صِياح بالدَجاج وسَّأُ وتُشُوُّ دعاء للحِمار الى الشُوْب وفي مَثَل إذا وقف الجارُ على الرَّدْهة فلا تَقُلْ له سَاً وجَاهِ زجر السَّبُع وقُوسْ دعاء للكلب وطِيخِ حكايةُ صوتِ الصاحك وعِيطْ صوتُ الفِتْيان اذا تصاحوا في اللَّعْب وشِيبٍ

قال صاحب الكتاب ومن اسماء الفعل دُونَكَ زيدا اى خُنْه وعِنْدَك عمرا وحَذَرَكَ بَحْدِا وحِدارَكَ وحِدارَكَ ومِ ا ومَكانَكَ وبَعْدَكَ اذا قلتَ تَأَخَّرُ او حدِّرتَه شيئًا خَلْفَه وفَرِّطَكَ وأَمامَكَ اذا حدِّرتَه من بين يَدَيْه شيئًا او أمرتَه أن يتقدّم ووراءَكَ اى أَنْظُرْ الى خَلْفِك اذا بصّرتَه شيئًا ؟

٥ قال الشارح قد سمّوا الافعال باسماء مصافة ظروف أمْكنة وغيرها وقد قصّرة بعضُهم على السَماع ولا يستعبل الله ما ورد عن العرب من ذلك ولا يَقيسه 'وقد أجاز الكسائشُ الاغراء بجميع حروف الصفات ويبيد اهلُ الكوفة بحروف الصفات حروف للرّ لاجراء حروف للرّ مُجرى الطّروف والمذهبُ الاوّلُ وعليه الاكثرُ وذلك لقلّة ما جاء منه عنهم في ذلك قالوا دُونَك زيدا اى خُذُهُ من تحت وعندك عمرًا اى الرّومُه من قُرْب وقالوا مكانك بمعنى أثبنت قال الله تع مَكانَكُمْ أَثنتم وَشُرَكَآوُكُمْ فأكد الصمير في مكانكم وحيث عطف عليه الشركاء فهو كقولك أثبتوا انتم وشركاؤكم، وقالوا بَعْدَك ووراءك اذا قلت له تأخّرُ وحدّرته من بين يدَيه شيئًا فهذه كلّها طروفً وحدّرته من بين يديه شيئًا فهذه كلّها طروفً أنيبت عن فعل الامر فهى في مذهب الفعل لذلك والذي يدلّ على ذلك قوله

\* وقَوْلِي كُلِّما جَشَأَتْ وجاشَتْ \* مَكانَك نُحْمَدى او تَسْتَرِجى \*

فجوابه بالجزم دليلً على انه في مذهب الامر كانه قال أثّبني تحمدى او تسترجي ومن ذلك ما وحكاه الفراء من قول بعض العرب مكانكني لما وضعه موضع أنظرن للقه النون المزيدة لسلامة الفعل من الكسر نحو خُدُني وأنظرني وهذه مبالغة في اجراء هذه الظروف أنجرى الفعل ولكون هذه الطروف في مذهب الفعل وانتها عنه لم تكن معولة لغيرها ولا لحركة فيها بحركة اعراب واتما هي حركة بناء محكية جائية بعد النقل على ما كانت عليه قبله الا انها لما لم تكن بعامل كانت بناء وجوز ان لا تكون حكاية وأتما هي بناء كم كية عنه المواحد وصار الاول ان لا تكون حكاية وأتما هي بناء لاته لما سمى به في حال اصافته صار كالاسم الواحد وصار الاول ما كالصدر للثاني ففتخ الاول كفتح حَصْرَمُوْت وليست الفتحة فيه الفتحة التي كانت له في حال اعرابه وأمّا الكاف في عندك ودونك وتحوها من الطروف المسمّى بها الافعال فاتها اسماء مخفوضة الموضع لاتها فبل التسمية بها كانت اسماء مخفوضة لا محالة والتسمية وقعت بها فكانت باقية على اسميّتها ان قبل التسمية بها كانت اسماء مخفوضة لا محالة والتسمية وقعت بها فكانت باقية على اسميّتها ان منصوبا كحاله قبل التسمية وذكر ابن بابْشان ان الكاف في هذه الاسماء حرف خطاب على حدّها منصوبا كحالة قبل التسمية وذكر ابن بابْشان ان الكاف في هذه الاسماء حرف خطاب على حدّها منصوبا كحالة قبل التسمية وذكر ابن بابْشان ان الكاف في هذه الاسماء حرف خطاب على حدّها منصوبا كحالة قبل التسمية وذكر ابن بابْشان ان الكاف في هذه الاسماء حرف خطاب على حدّها

# \* وَهُوَ ادا قيل له وَيْهًا فُلْ \* فاتَّه أَحْو به أَن يَنْكلْ \*

يريد يا فلانُ وهو صوتُ سُمّى به الفعل ومسمّاه أَسْرِعْ وعَجِّلْ وهو مبنى لذلك وفُتح لثقل الكسر بعد الياء وفر يأت عنهم الله منكوراء وقالوا وَاهاً له ما أَطْيَبُهُ للتحبّب مِن طَيَّبَ الشيء وحَسَّنَه وهو اسمُّ لأَحْجَبُ قال ابو النَجْم من من الله المناه ولا المناه المنا

# ﴿ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمِنْ مَنْ أَوْاهَا \* مَا لَيْتَ عَيْنَيْهَا لَنَا وَفَاهَا \* ﴿ لَا لَيْتَ عَيْنَيْهَا لَنَا وَفَاهَا \* ﴿ فِي مُنْ مَنْ مَنْ مَا يَاهَا \*

وهو من الاسماء التي لم تُستعمل الله منكورة منونة والعلّه في بناء وفَرْجِه كالعلّة في وَيْها ، ومن ذلك قولهم فداء لك فلان الكسر والتنوين انشد ابو زيد

### \* ايهًا فداء لك يا فَصالَهْ \* أَجَرُّهُ الرُّحَ ولا تُهالَهُ \*

ما فهو مبنى على الكسر واتما بنى لوقوعه موقع ما اصله البناء وهو فعل الامر لاتهم يريدون به اللحاء والدحاة حقّه ان يكون على لفظ الامر وما جاء منه بلفظ الخبر تحو رَحِمَهُ اللهُ وسَلّمَهُ اللهُ فتوسّع ومبالغة على معنى حصولِ ذلك واستقراره والمرادُ ليَهْدك وهو في البناء كنزالِ ومناع وكسر لالتقاء الساكنين على معنى حصولِ ذلك واستقراره والمرادُ ليَهْدك وهو في البناء كنزالِ ومناع وكسر لالتقاء الساكنين على اصل ما يقتصيه التقاء الساكنين والتنوينُ فيه التنكير على تحوه في ايه ولم يُسمع عنهم الا منوّنا وذلك لاته ليس له متعلق يتمل التعريف كما لنظائره فيما ذكرنا فيجرى مجرى ما وقع موقعه من الفعل، ويُروى فداء لك بالرفع وفدى لك بالقصر امّا وجهُ الرفع فعلى انه خبر مقدّم على المبتدا وهو فلانُ وامّا القصرُ فيحتمل المريّن احدُها أن يكون في موضع رفع كما قالوا فداء لك فرفعوا ويجوز أن يكون في موضع بناء الا انّه ثبتت الالفُ وإن كان في موضع سكون لانّ الالفُ في فدى لك على هذا لا تقع قبل المقصور لكنّه ثبتت فيه الالفُ كما ثبتت في مَنّى وليست الالفُ في فدى لك على هذا كالتى في عَلا من قوله \* فَهْى تَنُوشُ لَوْشَ مَنْ وَشِياً مِن عَلا \* لانّ هذه في موضع حركة وهي صبّةً كالتى في عَلا من قوله \* فَهْى تَنُوشُ لَوْشَ مَنْ وَشَا مِن عَلا \* لانْ هذه في موضع حركة وهي صبّةً كالتى في عَلا من وضع حركة وهي صبّةً على كالتى في موضع مدون عناما قوله

# \* مَهْلًا فِداء لك الأَتَّوامُ كُلُّهُمْ \* وما أُتَمِّرُ من مالِ ومن وَلَد \*

فالبيت للنابغة والاقوامُ رفعُ لاتّه فاعلُ فداء لاته في معنى ليَقْدِكَ الاقوامُ ويروى بالرفع على الابتداء وللجبر وبالنصب على المصدر ذكره التّحاسُ فاعرفه،

قولك ايد وايد وصد وصد ومد ومد وغاي وغاي وأق وأق فايد من غير تنوين معرفة ومعناه الاستزادة

### \* وَقَفْنَا وَقُلْنَا ايهِ عِن أُمِّ سالم \* وما بأن تَكْلِيمِ الدِيارِ البَلاقِع \*

لما اراد المعرفة لم يأت فيه بالتنويين وكان الأصمعي يُخطّي ذا الرمّة في هذا البيت ويزعم ان العرب لا و تقول آلا ايه بالتنويين وجميعُ البصويين صوبوا فا الرمّة وقسموا ايه الى معوفة ونكرة فللعوفة ايه بلا تنوين والنكرة ايه منونًا وقالوا حَفي هذا الموضعُ على من عابه والقول فيه ان الاصمعي أنكره من جهة الاستعال والخويون أجازوه قياسًا ولا خلاف بينهم في قلّة استعاله، ومن ذلك صَمْ من غير تنوين معوفة وصَه منونًا ذكرة ، ومثله ممّ ومَه فمْ في المعوفة ومعناه الكفّ ومَه في الذكرة ومعناه كَفّاء وكذلك معوفة وصَه منونًا ذكرة ، ومثله مّ ومَه فمْ في المعوفة ومعناه الكفّ ومَه في الذكرة ومعناه كَفّاء وكذلك اذا قلت في حكاية صوت الغواب غاني وغاتي اذا نوّنت كان ذكرة ومعناه بعْمًا بعْمًا او فراتًا فراتًا لان كان الغراب من الغراب واذا اريد به المعوفة تُرك منه التنوين وكاتهم فهموا ذلك من للكون الغراب من الغربة والاغتراب واذا اريد به المعوفة تُرك منه التنوين تحوّ غاتي غاتي ، ومن ذلك والذكون في معوفة البتنة ولا يكون الذي يدخل في هذه الاصوات اتمًا يفوق بين المعوفة والذكرة ولا يكون بعد حركات البتاء وليس كتنوين زيد وجرو الذي يكون بعد حركات الاعراب في المعوفة والنكرة ، وامّا الثاني وهو ما لا يُستجل الا معوفة فتحو بلّة بمعنى وهو ما لا يُستجل الا معوفة فتحو بلّة بمعنى وهو ما لا يُستعل الا معوفة فتحو بلّة بعنى وهو ما لا يُستعل الا نكرة منونا فتحو الها في الكفّ فاتها لم ترد الآ منونة نكرة وفتحت للفرق بينها وين الع وين الع ولين الغرفة عن ذلك وينها اذا استكففته عن ذلك وين العراقة

\* ايمَ فِدا اللهُ مُّمِى وما وَلَدَتْ \* حاموا على مَجْد كم وَاكْفوا مَنِ اُتَّكَلَا \*
ما وقال ابو بكر بن السَرِى يقال إيمَ في الكفّ وايها بالتعريف والتنكير قال ومن ينون اذا فتح فكثيرً والقليلُ من يفتح ولا يُنوِن ع ومن ذلك وَيْها جعنى الاغراء بالشيء والاستحثاث عليم قال الكُميْت والقليلُ من يفتح ولا يُنوِن عوادِثُ في مثلها \* يقال لمثلي وَيْها فُسلُ \*

وقال الاخر

<sup>\*</sup> وَهُوَ اذا قيل له وَيْهًا كُلْ \* فإنَّه مُواشِكُ مستحجِلْ \*

وكَيّة وقد قالوا هَنّا في المكان فأدخلوا فيه عَلَم التأنيت مع البناء فعلى هذا لا يكون من لفظ هُنَا لان هُنا من لفظ معتلّ اللام فهو من باب هُدًى وضُحّى وفَنّا صحيحُ اللام من المصاعف فهو من باب هُدًى وضحى وفَنّا صحيحُ اللام من المصاعف فهو من باب هُدًى وضحى وفَنّا صحيحُ اللام من المصاعف فهو من والب حَبّ ودّرٍ ولا يبعد ان يكون من لفظه ويكون وزنُه فَنْعَلا كعنْبَس فتكون النون الاولى زائدة والالفُ أصلاء وامّا أف الخفيفة فانهم استثقلوا التصعيف فحذفوا احدى الفائين تخفيفا فصارت أفّ ما ساكنة لاتبها أمّا كانت متحرّكة الساكنين وقد زال المقتصى للحركة وهو فَهاب احد الساكنين عومنهم من قال أفّ بفخ الفاء مع تخفيفها وقد قرأ بها أبن عبّاس ووجه ذلك انهم أبقوا الحركة مع التخفيف أمارةً على انبها قد كانت مثقّلةً مفتوحة كما قالوا رُبَ فخقفوها وأبقوا الفتحة فيها دلالةً على اصلها كما قالوا لا أكلمك حَيْرِى دَهْرٍ فأسكن الباء في موضع النصب في غير الشعر لانّه اراد التصعيف في حَيْرِقَ دَهْرٍ فكا أنّه لو اتّغم الباء الأولى في الثانية لم تكن الا ساكنة فكذلك اذا حُذفت الثانية في حَيْرِقَ دَهْرٍ فكا أنّه لو اتّغم الباء الأولى في الثانية لم تكن الا ساكنة فكذلك اذا حُذفت الثانية الا ساكنة كذلك ههنا وقد ذكرنا طَرقًا من ذلك في شرح المُلُوكي عوامًا أفّة بتاء التأنيث فلا أعوفها وإن كان القياسُ لا يأباها كلّ الاباء لاته اذا جاز ان يدخلها الفُ التأنيث فيقال أفّى جاز ان يدخلها الفُ التأنيث فيقال أفّى جاز ان يدخلها الفُ التأنيث فيقال أفّى جاز ان يدخلها الفُ التأنيث

اه المال ۱۹۸

قال صاحب الكتاب وهذه الاسماء على ثلثة اصرب ما يُستعمل معرفة ونكرة وعلامة التنكير لحاق التنوين كقولك ايم وايم وصَد وصَد ومَد وعَاق وغاق وغاق وأق وما لا يُستعمل الله معرفة تحو بَلْه وآمِينَ وما التنزم فيه التنكير كايها في الكف وربها في الاغراء وواها في التحجّب يقال واها له ما أَطْيَبَه ومنه فِداء لك فلان بالكسر والتنوين اى ليَقْدِكَ قال \* مَهْلاً فِداء لك الأَقُوامُ كُلُّهُمُ \*

قال الشارج قد تقدّم أنّ هذه الاسماء تكون نكرةً ومعرفةً فأذا أريد بها النكرة نُونت وكان التنوين دليلَ التنكير وأذا أريد بها المعرفة واعتُقد ذلك فيها سقط التنوين منها وكان سقوطُه عَلَم المعرفة وذلك تحوُصّه وصَه وأيه وأيه هذا مقتضى القياس فيها الّا أنّها من جهة الاستعال على ثلاثة أضرب منها ما يُستعل معرفة ومنها ما لم يستعل الله نكرة فالاول تحوُ

بالدوم شجر المُقَّل لا الصفةَ وامّا البيت الآول وهو \*شتّان ما يُومي الخ \* فالبيت للأعشى والشاهدُ فيه ما يومي ويوم حيّان فا زائدةً والمرادُ شتّان يومي ويومُ حيّان فهو كالآول الّا انّ فيه زيادةً ما وحيّان رجلٌ من بني حنيفة كان يُنادم الاعشى وله أَخْ يقال له جابِر كان مَلكا بُحْسن اليه فهو يفرق بين ركوبه على كور الناقة تدور وبين تلكه الآيام وهو قريب من معني البيت الآول وامّا البيت الثالث وهو \* لَشتّان ما بين البزيدين الخ \* فهو لربيعة الرُقيّ وهو مُولِّد لا يُوخِد ن البيعة الرُقيّ وهو مُولِّد لا يُوخِد ن البيعة والبيدان يزيدُ بن حاتم المُهلّي وهو الممدوح ويزيد بن أُسيّد السُلَمي وكان المنصورُ قد عقد ليزيد بن اسيد على ديار مُعْرَ وعقد ليزيد بن حاتم على افْرِيقيّة فسارا معا وكان يزيد بسن حاتم بُون الكتيبَتيْن فقال ربيعةُ ذلك وكان الأصمعيّ يُنْكره ووجهُ انكاره ان شتّان يقتضي اسمَيْن وما ههنا إن جعلتها موصولةً كان ما بعدها اسما واحدا بمنزلة شَتّان زيدٌ وذلك لا يجوز ولذلك تالوا وما ههنا إن جعلتها موصولةً كان ما بعدها اسما واحدا بمنزلة شَتّان زيدٌ وذلك لا يجوز ولذلك تالوا ويون معك ما يصلح ان يكون فاعلا وقال قوم لا يبغد جوازُ ذلك لاتّه اذا تُباعَد ما بينهما فقد يبق معك ما يصلح ان يكون فاعلا وقال قوم لا يبغد جوازُ ذلك لاتّه اذا تُباعَد ما بينهما فقد تباعدا وفارَق كلّ واحد منهما صاحبَة فاعوفه عنه

#### فصـــل ۱۹۷

10

قال صاحب الكتاب أُقِّ يُفتِح ويُصَمِّر ويُكسِّر وينرِّن في احواله وتُلحَق به التاء منوَّنا فيقال أُقَدَّ وقل الشارج قد تقدّم القول ان أُقِّ مبنيَّة ومعناها أَتَصَجَّرُ وحوْه وحقَّها السكون على اصل البناء وللحركة فيه لالتقاء الساكنين وها الفاءان وفيها لغات عدَّة قالوا أُقَ مفتوحة غير منوَّنة وأُقَ مفتوحة منوَّنة وأُق مصمومة منوَّنة وأُق بالكسر من غير تنوين وأُق بالكسر مع منوَّنة وأُق مصمومة منوَّنة وأُق بالكسر من غير تنوين وأُق ساكنة الفاء وثال فيقال أُقي وهي التي تخلّصها العامّة ياء فتقول أُقي ه فاما الفتح فيها فلكراهية الكسر فيها مع ثقل التصعيف فعدلوا الى الفتح ان كان أخف الحركات ومن صم أتبع الفاء صمّة الهمزة كما قالوا مُندُ وشُدٌ ومن ومن كسر فعلى اصل التقاء الساكنين ولم يبال الثقل ومن لم يُندِّن اراد التعريف اي التصبيف أعروف ومن نون اراد النكرة اي تصجّرًا ومن أمال أدخل فيه الف التأنيث وبناه على فعْلَى وجاز دخول الف التأنيث مع البناء كما جاءت تاءه معه في ذيّة

اسمًا مُعربًا يَعنَى النُعْد ويُونِّسَ بَذلك قراءً من قرأ هيهات بالرفع والتنوين في احد الوجهين، وممّا يُونِّس باستعالهم في هذا اللفظ اسمًا معربًا قول رُوبَة \* هيهات من مُخْتَرِي هيهاء \* فهو كقولهم بَعُد بُونِّس باستعالهم في هذا اللفظ اسمًا معربًا قول رُوبَة \* هيهات من مُخْتَرِي هيهاء \* فهو كقولهم بَعُد بُعْدُه وجُنَّ جُنُونُه للمبالغة فهيهاء في عُلَالَة كَرُلُوالَة والهمو في فيه بدل من الياء لاته رباعي على ما تقدم وقالوا أَيْهان وأَيْهَا كَالله عليه الى وقيه أن المفتوحة مفرد في قد تقدّم الكلام عليه الى آخر الفصل،

#### فصــل ۱۹۹

قال صاحب الكتاب المعنى في شَتَانَ تَبايُنُ الشيئَيْنِ في بعضِ المَعانِي والاحوالِ والذي عليه الفُصَحاء والمُتَانَ زيدُ وعرو والله وعرو قال

\* شُتَّانَ ما يَوْمِي على كُورِها \* ويومُ حَيَّانَ أَخِي جابِرٍ \*

وقال

\* شَتَّانَ هذا والعِنافِ والنَّوْمْ \* والمُشْرِّبُ البارِدُ في ظِلِّ الدَّوْمْ \*

وامّا نحبو قوله

ه الله الأصمعيُّ ولم يستبعد بعض العُلماء عن القياس على المُعْرِ اللَّغَرِ ابنِ حاتِم \* فقد أباه الأصمعيُّ ولم يستبعد بعض العُلماء عن القياس ع

قال الشارح قد تقدّم الكلام على شَتَانَ عا فيه مَقْنَعٌ وَحَن الآنَ نتكلّم على الأبيات، اعلمُ ان شتان معناها تباين وافترَق وذلك لا يحون من واحد لان الفرّقة انّا تحصل من اثنين فصاعدًا والمراد المفارقة في المعاني والاحوال كالعلم ولجّهل والصحّة والسقم وتحوها لان الافتراق بالذوات حاصلُ اذ كلُّ المغيّن فأحدُها غيرُ الاخر لا محالة وانّا لمّا كان قد جصل ثمّ اشتباه في بعض الاحوال والمعاني وجب ان يكون الافتراق فيها ايضا فلذلك تقول شَتّان زيدُ وعمو ولو قلت شتّان زيدُ وسكتَ لم يجز لما ذكرناه مِن ان الافتراق لا يكون من واحد، وامّا البيت الثاني الذي انشده وهو \* شتّان هذا والعناني والمنوم المن المؤمّ المنج \* فالشاهد فيه رفع الاسمين بعده ارتفاع الفاعل وهذه اللغة الفصيحة ويُروى في ظلّ الدوم على الاضافة في روى والطلّ الدوم فعلى الصفة والمعنى الظلّ الدائم ومن أضاف اراد

وهي روايتًا عن الى عمرو ووجهُ ذلك اعتقادُ الوقف الآمه في الموقف يجوز الجع بين ساكنين فيكون الوقف كالساد مَسَدَّ للركة والأمثل ان يكون ذلك فيما فيه صميرٌ نحو قوله فيهات فيهات لما إتُوعَدُونَ اذ كان فيه ضميرُ الإخراج لتقدُّم ذكره واذا كان فيه ضميرٌ استقلَّ به فساغ الوقف عليه والوجه ان يكون ذلك على لغة من كسر التاء واعتقد فيه العيّة ولذلك وقفوا عليها بالتاء أذ لوكان مفردا لكانت ه هاء كهاء عَلْقاة وسُماناة وللزم ابدالُها في الوقف هاء فكنت تقول هيهاهٌ فبَقاء التاء في الوقف عليها دليلً على ما قلناه وقد قيل انّ الوقف عليها 'بالتاء اجرالا لحال الوقف مُجْرَى الوصل كقول من سُلّم عليه وعليك السلامُ والرجمتُ وحو قوله \* بل جَوْزِ تَيْهاء كظَهْرِ الْحَجَفَتْ \* والاول أشبهُ ان الثاني بأبه الضرورة والشعر، ومنهم من جعلها نونًا فيقول هيهان والأقيسُ في ذلك انَّهم لمَّا اعتزموا التذكيرُ جَذُّف التاء منها بالغُوا في ذلك بأن زادوا الالفَ والنونَ اللتين تكونان للتذكير في الصفات تحو ١ عَطْشان وسَكْران وٱتحذفت الالفُ الاصليّة لسكونها وسكون الالف الزائدة بعدها كما حُذفت مع الف الجع في هيهات على لغة من كسر فيكون هيهان مذكّرا وهيهات مؤنَّثا وجوز ان يكون هيهانً فَعْلَانَ ثَلَاثُتِّي فيكون من معني هيهات لا من لفظة كسَبِط وسِبَطْرِ ولا يقال النونُ بدلُّ من التاء لاتًّا لا نعلمها أُبدلت من التاء في موضع فيكونَ هذا مثلَه، فامّا من كسر نونَ هيهان فيكون تثنيةً وقد حكى ثَعْلَبُ التثنيةَ فيها والمرادُ بالتثنية معنى التكرير اي هيهاتَ هيهاتَ كما كان تقديرُ حَنانَيْكَ وا ودواليْكَ تحنُّنَا بعد تحنَّى ومُداولة بعد مداولة وجتمل ان يكون تثنية ايصا على لغة من فتح النون على حدّ قوله

\* أَعْرِفُ مَنها الأَنْفَ والعَيْنانَا \* وَمَنْخَرَيْنِ أَشْبَهَا ظَبْيانَا \* وَمَنْخَرَيْنِ أَشْبَهَا ظَبْيانَا \* وَمِنْ لَعْرِب مِن يُبِدِل هَاءَ هُوَةً فيقول أَيْهاتَ قال جَرِير

\* أَيْهِاتَ مَنْزِلْنا بِنَعْف سُوِيْقَة \* كانتْ مُبارَكة من الأَيَّامِ \*

م والهمزة قد تُبدَل من الهاء قالوا ما وشا والاصلُ مَوَ وَشَوَ وَكَان ذلك لصرب من التَقاص لكترة إبدال الهاء من الهمزة ألا تراهم قالوا هِيْ فعلت فعلت والمراد ان وقالوا هنرت التَوْب في أنرتُه وقالوا هرحت الدابّة والمراد أرحتُها فعوضوا الهمزة من الهاء لكثرة دخول الهاء عليها وقالوا أيهاك فأبدلوا من الهاء الهمزة ولمّا حذفوا التاء من هيهات لما ذكرنا من إرادة تذكير لفظها أدخلوا كاف الخطاب فقالوا أيّهاك على حدّها في ذَاكَ والجَاءَك وبجوز ان تكون الكاف الممًا في محلّ خفص بالاضافة وتُخلَص هَيْهَا

جعلوا للمتمكن مُوبِيّة على غير المتمكن فحذفوها على حدّ حذف الباء في اللذان واللتان ولو جاءت غير محذوفة لقلت هُيْهِيَات كشَوْشَيَات وَقَوْقِيَات في جمع شَوْشاة وقَوْاة لكنّه جاء محالفاً لجع المتمكنة فالالف في هيهات في مَن فتح لامُ الفعل المبدلةُ من الباء عنولة اللام الثانية في الرَّلْوَلة والقَلْقَلَة والالف في هيهات في مَن فتح لامُ الفعل المبدلةُ من البهندات وللْبَليّيات، ومنهم من يصمّ التاء فيقول فيمن كسر زائدة وفي التي تصحّب تاء لجع في مثل الهندات وللْبَليّيات، ومنهم من يصمّ التاء فيقول وهيهات وجتمل الصمّ فيها امريّن احدُها ان يكون اعرابا وقد أخلصها اسما معرباً فيه معنى البعث ولم يجعلها اسما للفعل فيبنينية ويكون مبتدأ وما بعده للحبر والامرُ الثاني ان تكون مبنيّة على الصمّ لان الصمّ ايضا قد يكون لالتقاء الساكنين نحو أتّ ومُنْذُ وَخْنُ وقد قالوا في زَجْر الابل جَوْتَ بالفتح وجَوْت بالفتح وقد تأليلات فيقال هيهات وهيهات في لغاتها الثلاث فلقال هيهات وهيهات في الغات عنون اراد المعرفة في القراءة العامّة المشهورة وقد رُويت منوّنة عن الأعْرَج واللسرُ من غير تنوين قراءة الى جعفر الثَقَفَى والكسرُ مع التنوين قراءة عيسى بن غير والصمّ مع التنوين قراءة الى حَيْوة ولا أعلمها في الشري ويستبعد رجوعها ولما الحسر مع التنوين فنون الثانية ولم ينون الاولى والمعنى يتأسّف على ايّام الصبي ويستبعد رجوعها ولمّا قول الاخر المدي ويستبعد رجوعها ولمّا قول الاخر المدي ويستبعد رجوعها ولمّا قول الاخر المدي والمنات المنات الم

# ا \* يُصْجِّى بالقَفْر أَتاوِيَّاتِ \* هيهاتُ مِن مُصْجَها هيهاتِ \* \* هيهات جُبْرٌ من صُنَيْبِعاتِ \*

فالرواية بصم الاول وكسر الثاني يصف ابلاً قطعت بلادًا حتى صارت في القفار،

قال صاحب الكتاب ومنهم من حدفها ومنهم من يسكنها ومنهم من جعلها نونًا وقد تُبدَل هاؤها هزةً ومنهم من جعلها نونًا وقد تُبدَل هاؤها هزةً ومنهم من يقول أَيْهانَ وأَيْهانَ وأَيْها وقالوا إنّ المفتوحة مغردة وتأوها للتأنيث مثلها في غُرْفة وظُلْمة ولذلك يقلبها الواقف هاء فيقول قَيْهاة وألفها عن ياء لانّ اصلها قَيْهَيَة من المُصاعَف كرُلْزَلَة وامّا المحسورة فجمع المفتوحة وأصلها قيْهَيات نحذف اللام والوقف عليها بالتاء كمُسْلمات،

قال الشارح من العرب من جدف التاء من هيهات فيقول هَيْهَا لانّ التاء زائدةٌ لتأنيثِ اللفظة كظُلْمَة وغُرْفَة وليست لتأنيث المعنى نقائمة وقاعدة فلذلك حذفها وجعل تسميةَ الفعل بدونها لانّه أخفُ والتذكيرُ هو الاصل، ومنهم من يُسكّن التاء ويقول هَيْهاتَ هَيْهاتْ وقد قرأ بها عيسى الهَمْدانيّ

وغيرة فلا يصرِفه تحذام وقطام وقال الشاعر \* ومرّ دهر المن \* هكذا جاء مرفوعا وهو من قصيدة وقوعة مرفوعة وهو من بني قيس ومنزله باليّمامة وبها بنو تميم ع

#### فصل ه١٩٥

قال صاحب الكتاب فيهاتِ بفتح التاء لغدُ اهل الحجاز وبكسرها لغدُ أَسَدٍ وتَهيم ومن العرب مَن يصُمّها وقُرى بهن جميعا وقد تُنوَّن على اللغات الثلث وقال

\* تذكّرت أَيّامًا مُصَيْنَ من الصِبَى \* فَهَيْهاتِ فَيْهاتِ البيكَ رُجوعُها \* وقد رُوى قولد \* فَيْهاتُ من مُصْبَحِها فَيْهاتِ \* بصمّ الآول وكسر الثاني ع

وَ اللّٰهِ السّارِج قد ذكرنا فيهات وأقد مبنى لوقوعه موقع الفعل المبنى او بالجل على صَمْ ومَهْ وتحوها منا يُوتُر به وحقّه السكون على اصل البناء وللحركة فيه لالتقاء الساكنين الالف والتاه فنهم من فتح التاء البناء لم الفتح ال كانت الالف غير حصينة لصرب من للحقة كما فتحوها في الآن وشتان وفي لغنة اهل الحجاز وهو اسم واحد صدم إماعي من مُصاعف الهاء والباء ووزنه فعللة وأصله عيهية فهو من باب الزِنْرَنَة والقُلْقلة ونظيره من المعتل الزَوْزاة والقَوْقاة والشَوْشاة والزوزاة مصدر رَوْزَيْت به وهو الرَّوْزَوة والقَوْقة كالصَوْصاة ومنه قوقت المحاجنة اذا صَوِّتَت والشَوْشاة النورواة مصدر رَوْزَيْت به وهو الرَّوْزَوة والقَوْقة والشَوْشة والشَوْشة و فقلبت الواو فيهن ياء لوقوعها وابعت في المنا التحرّكها وانفتاح ما قبلها الرَّوْزَوة والقَوْقة والشَوْشة والشَوْشة والشَوْشة والشَوْشة وقية فعلى صدا الرَّوْزَوة والقَرْقة والشَوْسة والمناه عنه المناه عيها وانفتاح ما قبلها فعارت فيهات وتاءه التأنيث لحقه علم التأنيث وإن كان مبنيا كما لحق تَيْق وَلَيْة فعلى هذا تبدلها في أرَّطاة وسعْلاء ومنهم من كسر التاء فقال هيهات وقي التقاء الساكنين فيقة الالف قبلها كما كسروا نون التثنية بعد الالف في قولك الزيدان والعران التقاء الساكنين فيقة الالف قبلها كما كسروا نون التثنية بعد الالف في قولك الزيدان والعران وحتمل أن يكون الوقف بالتاء على حدّ الوقف على التاء في مسلمات واللام التي ها الالف في عيهات محلوات ولم تُقلب كما قالبت في حبّ التأنيث في الالف في هيهات محلونة لالتقائها مع الف للمع وأما حدّفت ولم تُقلب كما قالبت في حبّليات لعدم تمثّمها في هيهات محلونة لالتقائها مع الف للع عوامًا حدّفت ولم تُقلب كما قالبت في حبّليات لعدم تمثّمها في هيهات مولية المناقية المناه على حدّ الوقف على التاء في مسلمات واللام النه على عالي التاء على حدّ الوقف على التاء في مسلمات واللام التي ها الالف في عبّها الله على التاء على حدّ الوقف على التاء في مسلمات والله ألم عالي التاء على حدّ الوقف على التاء في مسلمات والله ألم عالي الماء على حدّ الوقف على التاء في مسلمات في الله المناه على العالم المناه المناه المناء الم

\* قد كنتُ أَحْسَبُكُمْ أُسُودَ خَفيَّة \* فاذًا لَصاف تَبيضُ فيها لَلْمَرُ \*

للمَّر صرب من الطير كالعُصْغور ويجوز أن يكون اشتقانى لصافٍ من اللصّف وهو شي ينبت في أصل الكبّر أشبه الخيار وقيل هو صربٌ من التهرء

#### قصــل ۱۹۴

قل صاحب الكتاب والبناء في المعدولة لغةُ اهل الحجاز وبنو تيم يُعرِبونها ويمنعونها الصرفَ الله ما كان آخِرُه راءً كقولهم حَصارِ لأحدِ الْمُحْلِفَيْن وجَعارِ فانّهم يوافقون فيه الحجازيّين الله القليلَ منهم كقوله \* ومَرَّ دَهْرُ على وَبارِ \* فهَلَكَتْ جَهْرَةً وَبارُ \*

#### ا بالرفع

قل الشارج اعلم الى هذا الصرب من المعدولة فيها مذهبان احدها مذهب اهل الحجاز فانسها على الشارج اعلم الى المحدولة المدونها حملًا عليها لمجامعتها إيّاها في التأنيث والعدل والتعريف حما كان كذلك فيما قبلُ وقال ابو العبّاس اتما بُنيت لاتها قبلُ العدل غيرُ مصروفة تحوُ حادمة وقطمة فاذا عُدلت زادها العدلُ ثقلًا وليس وراء منع الصرف الا البناء وقد تقدّم ذلك والكلامُ واعلية قال الشاعر

\* إذا قالت حَدَامٍ فصَدِّقوها \* فإنَّ القولَ ما قالت حَدَامٍ \*

وقال الاخر

### \* أَتَارِكَةٌ تَدَنَّلُهَا قَطامِ \* وضنًّا بالنَّحيَّة والكَّلامِ \*

فبناها على الكسر وامّا بنو تهيم فاتهم بُجْرونها مُجْرَى ما لا ينصرف من المؤتّث تحو زَيْنَبَ وعائيشَة ويناهم ويناها على الكسر وامّا بنو تهيم وقطام ورأيت حذام وقطام ومررت بحذام وقطام الله ما كان آخِرُه راء فان اكثرهم يوافق العلق المحلّق في الامالة ليس لغيرها من الحروف يوافق العلق الحجاز فيكسرون الراء وذلك من قبل انّ الراء لها حظَّ في الامالة ليس لغيرها من الحروف فيكسرونها على كلّ حال من جهة الامالة التي تكون فيها فيكون الكسرُ من جهة واحدة وذلك تحوُّ خصارٍ اسمر كوكب بالقرب من شهيل يقال حصارٍ والوَزْنُ مُحْلِفان وها تَجْمان يطلعان قبل سهيل فيكلف اتهما سهيلٌ للشبّد، وجَعارٍ اسمر للصبع ووبارٍ موضع، ومنهم من لا يقرق بين ما آخرُه راهُ

مالا واكتسبته ععنى واحد وكسبت الرجل مالا فكسبه جاء مطاوعه على فعل والكُسْبُ طلبُ الرزق والكَواسِبُ للوارِج وخطافِ معدول عن خاطفة كانّها تخطف الصّيْد اى تستلبه ومن اسماه الصّبُع فتام وجَعار وفَشاحِ فقتام الله الله الله الصّباع والذكرُ قُتُمُ فقتُمُ معدول عن قاثر منقول من الصفة بعنى المُعْطى من قَتَمَ له من المال اذا أعطاه دُفْعة من المال جيدة كما كان عُمَرُ معدولا عن عام وفَثام معدول عن قاثمة كما كان عُمرُ معدولا عن عام وفَثام معدولا عن قاثمة كما كان عُمرُ معدولا عن عام وفَثام معدول عن قاثمة كما كان حَدام معدولا عن حادمة وقيل المّا قيل لها قثام لتلطّخها بجعرها وهو تجوها يقال للأَمّة قثام كما يقال لها دَفارِ وقالوا لها ايصا جعارِ لكثرة جعرها وقالوا لها ايصا فَساح وهو من قولهم فشَح فبال اى فَرَّجَ ما بين رجليّة وهو كالتفحّج كانّها لعظم بَطْنها تفسّح وقالوا حَصافِ وهو الله فرس وهو من قولهم فرس مُحْصَفَّ وناقةٌ محصافَ اى سريعةٌ وربّا قالوة بالحاء المجمعة وعرارِ بالعين والراء المهملتيْن الله بَقَرَة ومن المثالهم بَآءَتْ عَرارِ بكَحْلَ كانتا بَقَرَتَيْن انتطحتا فاتتا معًا فبآءت هذه والمعرف عن قال ابن عَنْقاء الفَواريّ

\* بَآءَتْ عَرَار بَكَحُل والرفاق مَعًا \* فلا تُنَّوْا أَمانتي الْأَباطيل \*

يقال بآء الرجل بصاحبه اذا قُتل به ويقال بُو به اى كُنْ عَن يُقتَلُ به ويُحْلُ يصرف ولا يصرف عَن لا يصوفه فلاته عَلَم مؤتّب لا لا الله بقرة ومن صرفه فلخقته ككعد وجوز ان يكون اشتقائي عرار من العُرّة وهو السّلاج يقال عَرَّ اذا سَلَم كاتّه قيل لها ذلك السّلاجها كما قيل الصبع جعار لكترة ومن العُرق وهو السّلاج يقال عَرَّ اذا سَلَم كاتّه قيل لها ذلك البها وعُود طفاري الذي يُنتخر به ومن امثالهم من دخل طفار حَرَّ اى تكلّم بكلام حَيْر يصرب لمن يتلبّس بقوم فيصير على خُلقهم واشتقائي امثالهم من دخل طفار حَرَّ اى تكلّم بكلام حَيْر يصرب لمن يتلبّس بقوم فيصير على خُلقهم واشتقائي طفار من الطفر وهو المطمئين من الارض دو النبات ويقال طَقَر النبات يُظفّر اذا طلع عوملاع اسم مَصْبة والمهمنية البيل المنبسط على وجه الارض ومن امثالهم أَوْدَتْ بهم عُقابُ مَلاع اى أهلكتهم بكودها وهو مأخوذ من وهو من المَليع والمَلاع وها المُفازة لا نبات فيهاء وكذلك مَناع الله هصبة ايضا شاقة وهو مأخوذ من وهو من المَليع وقد مَنْع اذا امتنع على من يُريده عوالوا وَبار وهو عَلم لارض كانت لعاد ويزعون انها بلد للن وجتمل اشتقافها امرين احدها ان تكون سُميت بذلك لكثرة الوبار بها وهو جُمع وبَرة وي مُرق الله المن السَدّور بلا دَنَب او لاتها تُنْبت بنات أَوْبَر وهي صربُ من الكَمْ أَتْء وقالوا شَراف وهو اسم لارض من قولهم حبلُ مُشْرَف اى عالىء وقالوا لَصاف وهي ارض من منازل بني تميم وهو اسم لارض من قولهم جبلُ مُشْرَف اى عالىء وقالوا لَصاف وهي ارض من منازل بني تميم قال الشاع،

ابن الى عقيل كان مع تُوْبَةَ حين قُتل وفر عنه فهى تُعنفه على ذلك وكان ابن عه اى لا يُصيبك بعدها فينا نَدُى ولا خير وهو من البلل وهو الرُطوبة، وقالوا صَمام للداهية اى صامّة ويقال داهية صَمّاء اى شديدة يقال صَمّى صَمام اى اِدْقُ يا داهية وزيدى، وقالوا كويتُه وَقاع وفي سَمَّة قال ابو عبيدة في الدائرة على الجاعرتين وقال غيره في دائرة واحدة يُكْوَى بها جِلْدُ البعير أَيْنَ كان لا تَخُصّ عبيدة في الدائرة على الجاعرتين وقال غيره في دائرة واحدة يُكوى بها جِلْدُ البعير أَيْنَ كان لا تخصّ هموضعاً قال عَوْف بن الأحْوص \* وكنتُ اذا مُنيتُ المن \* وهو مأخوذ من الوقيعة وفي نُقرَةً في مَتْن جَرة يستنقع فيها الماء،

قال صاحب الكتاب والمعدولة عن فاعِلة في الأعلام تحذام وقطام وغلاب وبهان لنسوة وسجاح المتنبِّئة وكساب وخطاف لكلَّبتَيْن وقتام وجعار وفشاح الصَّبع وخصاف وسكاب لفَرسَيْن وعرار لبَقَرة يقال باءت عرار بكَحْلٍ وظَفارِ للبَلَد الذي يُنسَب اليه للَّرْعُ ومنها قولُهم مَن دخل ظَفارِ حَبَّرَ ومَلاعٍ ومناع لهَصْبَتَيْن ووبار وشراف لأَرْضَيْن ولصاف لجَبَل،

قال الشارج هذا القسم الرابع من اقسام فعال وهو صربٌ من المرتجَل لاته لم يكن قبل العَلَميّة بازاء حقيقة معدولا ثرّ نُقل الى العلميّة والفرق بين هذا القسم والذي قبله ان هذا القسم مقطوع النَظر فيه عن معنى الوصفيّة والذي قبله الوصفيّة فيه مرادةً في ذلك حَذام اسمٌ من اسماء النساء معدول عن حاذمة علمًا وهو مأخوذ من لللَّهُم وهو القطع يقال حدمتُ الشيء حَدْمًا اى قطعتُه وسيفٌ ها حَدْيَمُ أي قاطعٌ وبه سُمّى حَذيَةُ بن يَرْبُوع بن غَيْظ بن مُوّق ومن ذلك قطام اسم امرأة معدول عن قاطمة وهو مأخوذ من القطم وهو العَصُّ وقطعُ الشيء عُقدَّم الفَم ولذلك قيل للصَقْر قطامي ومنه لقبُ الشاعر قطاميّ بصمّ القاف وفتحها ع وكذلك غلاب من اسماء النساء كقطام مأخوذ من غَلَبُهُ يغلبه غُلْبًا وغَلَبًا وغ

\* أَلَا قالتْ بَهانِ ولم تَأْبَقْ \* كَبِرْتَ ولا يَلِيقُ بك النَّعِيمُ \*

مَ وَهُو مَأْخُودُ مِن قُولَهُم امرأةً بَهْنَانَةً اى فَحَاكُةً طَيّبُهُ الأَرْجِ وَبَهْنَانَةً فَعْلانة الالفُ والنون فيها زائدة كُخُمْصانة ونَدْمانة و سَجَاحِ اسم امرأة من بنى يَرْبُوع تنبّأتُ فى زمن مُسَيْلَمَة وهو مأخوذ من قولهم وجمّ أسجحُ اى حسن مستقيم الصورة قال الشاعر \* كمر آة الغيية أسجحُ \* ومنه قولهم ملكت فأسجحُ اى حسن فسجاحِ معدول عن ساحجة عَلَمًا وساحجة منقول من الصفة وفي المُحْسِنة ومن الاعلام على فعال قولهم كسابِ وخطافِ لكَلْبَتَيْن فكسابِ معدول عن كاسبة منقول من الصفة يقال كسبتُ

- \* وإنْ كنتِ لا تَدْرِينَ ما الموتُ فَأَنْظُرِي \* الى هاني في السُونِ وْآبِي عَقِيلِ \*
- \* الى بَطَل قد عَقَر السيفُ وَجْهِم \* وآخَرَ يَهْوى من طَمار قَستيل \*

قال الكسائيّ يقال من طَمارٍ ومن طَمارَ بكسر الراء وفاتحها في كسر بناه على الكسر ومن فتح أعربه وفر يصوفه كما فعلوا في حَدَامٍ وقطامٍ وهو مأخوذ من الطُمور وهو شبّهُ الوُثوب نحو السماء قال الشاعسر \* وإذا نَبَذْتَ له للصَاة رأيتَه \* يَنْزُو لوَقْعَتها طُمورَ الأَخْيَلِ \*

وطامرُ بن طامرٍ البُرْغُوث قيل له ذلك لُوثوبه وإبنا طَمارٍ ثَنيَّتان معروفتان ووقع في بنات طَمارٍ وطَبارٍ اى فى دَواهِ وأَظنُّ الباء بدلا من الميم لغَلَبَةِ استعمال الميم ويقولون رماه الله ببنت طَمارِ اى بداهية وقالوا سببتُه سَبَّةً تكون لَزام اى لازمةً جاوًا بها على فَعالِ كقَطامِ وقياسُه ان يكون صفةً شاملة الآان السبّة اختصّت بهذا البناء حتى صار كالعَلَم لها حكى ذلك الكسائيُّ ، ويقولون للرجل يطلُع عليهم وا يكرهون طَلْعتَه حَداد حُدّيه وهو من للَّد وهو المنع ومنه قيل للبِّواب حَدّادٌ لَنْعه الداخلَ نحداد معدول عن حادة اى مانعة وهو مُنادًى محذوفُ أداةِ النداء وينبغى ان يكون موضعه مع فَساق ولكاع وقولهم حُدّيه اى امنعيه وفي كالرُقية والتأنيث كانه يخاطب جِنْيَّة او تابِعة، وكذلك قولهم كُرْارِ فِي خَرَزَةٌ تُوحِّدُ بِهِا تَسَاءُ الْعَرِبِ أَزِواجَهِنَّ أَى يَسْخَرِنَ تَقُولُ السَّاحِرَةُ يَا فَصْرَةُ ٱلقَّصريدِ اي إرْجِعيه وأصله الميل ويا كرارٍ كرِّيه وهو معدول عن كارّة وهو من الكرّ وهو الرُجوع يُستعمل لازما ومتعدّيا ٥١ كما كان رجع كذلك أن أَدْبَرَ فرُدِّيه وإن أقبل فسُرِّيه، وقالوا في مَثَلِ فَشاش فُشِّيه من آسنه الى فيه فَشَاش مبنُّ على الكسر والمراد فاشَّةً عُدل الى فَشَاش للمبالغة والمراد بفَشَاش الداهية اي يا داهية استخرِجي ما عنده كما تنفش الرياحُ من الوَطُّب ورُدّيه عبّا في نفسه من قولهم إنَّفَشّ الرجلُ من الامر اذا فتر وكسل، وقالوا قطاط وهو معدول عن قاطَّة اى كافية يقال قطاط بمعنى حسبى من قولهم قَطْكُ دره الله الله عَسْبُكُ وكافيكُ مأخوذً من القَطِّ وهو القَطْع كانَّ الكِفاية قطعتْ عن الاستمرار فامّا م قوله \* أَطلَتُ فراطهم الح \* فالبيت لعرو بن مَعْديكرِبَ، وقالوا بَلال بمعنى بالَّغ يقال لا تُبُلُّكُ عندى بَلال اى بالَّذَّ قالت نيلي الأَخْيَليّة

<sup>\*</sup> فلا وأبيكَ يا ابنَ أَبي عقيلَ \* تَبُلُّكَ بعدها فينا بَلال \*

<sup>\*</sup> فلو آسَيْتُ ه فَحَالَاك ذَشَّر \* وَفَارَقُك أبنُ عَبِّك غيرَ قال \*

### \* لَحَقَتْ حَلَاتِي بهم على أَكْساتُهم \* صَرْبَ الرِقابِ ولا يُهِمُّ المُغْنَمُ \*

وجَبادِ من جبذتُ الشيء كانّها تجبِذه وليس جَبدُ مقلوبا من جُذَب وأن كان في معناه وأنّا ها لغتان يقال جذب وجبذ ألا ترى أنّ تصرُّفهما بالماضى والمستقبل والمصدر واسمر الفاعل والمفعول تصرُّف واحدُ نحو جبذ يجبذ جَبْدًا فهو جابدٌ ومجبوذَ كقولك جذب يجذب جَدْبا فهو جانبُ ه ومجذوبُ واد تَساوَيا في التصرُّف لم يكن جعلُ احدها اصلا والاخرِ مقلوبا منه بأول من العكس وأنّا قيل لها ذلك لجَبْدها الأرواحَ ومن ذلك قولهم صَرام للحرب عَلَم لها وهو من أَضْرَمْتُ النارَ اى أَجَبْتُها يقال منه صَرّمْتُ النارَ وأضرمتُ وصَرِمَ الشيءُ بالكسر اشتد حَرُّه ولحربُ تُشبّه بالنار وقالوا كلاحِ وجَداع وأَزام للسَنة وكلاح من قولهم كلم الرجلُ كُلُوحًا وكلاحًا اذا كشر عن أثيابه عُبوسًا وتوصَف السنة المُخْدبة بالكلوح فيقال سنةً كالحةً وربّا وصفوها بالمصدر مبالغةً كما قالوا رجلُ عدلً ورضي قال تبيدُ

\* كان غِياتُ المُرْمِلِ المُمْتاج \* وعِصْمَةً في الزَمَنِ الكُلاح \*

وكَلاحِ اسمُ للسنة الجُدبة الشديدة معدولٌ عن كالحِدة وجَداعِ اسمُ للسنة المجدبة ايصا التي تجدّع بالمال أي تذهب به قال الشاعر

# \* لقد آلَيْتُ أَغْدُرُ في جَداعٍ \* وإنْ مُنّيتُ أُمَّاتِ الرِّباعِ \*

٥١ وقالوا أَرَامٍ للسنة الشديدة يقال نزلت بهم أَزامٍ وأَرُومُ اى سنة شديدة من الأَرْمَة وفي الشدّة والقحط يقال أصابتهم سنة أَرْمَتْهم أَرْمًا اى طحنتهم، وقالوا للشمس حَنافِ من للنّف وهو شدّة للّر واحراقة يقال منه حندته الشمس اى أَحْرِقته وجوز ان يكون من قوله تعالى فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِحِجْلٍ حَنيفِ اى مَشْوِي كانّها تَشْوِى حَرّها، وقالوا بَراحٍ وهو من اسماء الشمس ايضا قال الشاعر

### \* هذا مَقامُ قَدَمَى رَبِلِج \* ذَبَّبَ حتَّى دَلَكَتْ بَراجٍ \*

ما وهو مأخود من برح اذا زال ولذلك قيل لأقرب ليلة مصت البارحة قيل لها ذلك لزوالها ويجوز ان يكون قيل لها ذلك لشدة حرها من البوارح وهي الرياح للحارة ومنه بُرَحاء للنّهي وهي شدّة حرها، وقالوا سَباط للحُمّي قال \* كانّهم تُملُهُمْ سَباط \* وهو مأخوذ من أسبط الرجل اي امتد وأنبسط من الصرب اذ الحموم يتمدد ويتمطّى ويتألّم تألمٌ المصروب، وطَمارٍ من اسماء المكان المرتفع قال الأصمعيّ يقال انصب عليه من طَمار اي من على قال الشاعر

نهو خبيث اى خَبُّ رَدى ﴿ وأخبتَه غيرُه علّه للنبث ، ولكاع معدول عن للمعآه يقال رجلٌ لكم اى للميه وامرأة للمعآه وقد لكع لكاعة فهو أَلْكُع ولْكُعُ معدول عنه ولذلك لا ينصرف ولكاع معدول عن للمعآه والمرأة المعاهد عن دفوة الى دَفارِ المبالغة في الصفة والدَفْرُ النَتْنُ والدنيا أُمُّ دَفارِ كنوها بذلك و فَمُّا لها ويقال دَفْرًا لك اى نَتْنَا ، وقالوا للأَمّة ايضا يا خَصافِ فهو صفة ذم والخَصْفُ المَبْق انشد المُصعى

### \* أَنَّا وَجَدْنَا خَلَفًا بِثُسَ الْخَلَفْ \* عَبْدًا اذا ما نَاءَ بِالْحَبْلِ خَصَفْ \*

كانّهم ارادوا يا خاصفة اى يا ضارطة عومثله قولهم يا حباق والمراد يا حابقة فعدل الى فعال المبالغة وللنّب المبالغة وللنّب المبالغة وللنّب المبالغة وللنّب المرافع المُخْل وقيل هو بالخاء وللنّب المنسّرط عن المُخْل وقيل هو بالخاء المجمعة من الحَرْق وهو القَلْ كانّه قال يا دارقة ع

قال صاحب الكتاب وفي غير النداء نحو حلاتي وجبان المنية وصرام للحرب وكلاح وجداع وأزام اللسنة وحنان وبراح الشمس وسباط اللحيني وطوار المكان المرتفع يقال فوي من طوار وإينا طوار ثنيتان ووقع في بنات طبار وطوار اى في دواه ورماه الله ببنت طبار وسَيَيْتُه سَيّة تكون لزام اى لازمة ويقولون الرجل يطلع عليهم يكرفون طلعته حداد حديد وكرار خرزة يُوخِدن بها أزواجهي المنه ويقل بها قَصْرة المحسوبة وبا كرار كريه إن أَدْبَر فرديه وإن أَقْبَلَ فسريه وفي مَثَل فَشاشِ فشيه من أسته الله فيه وقطاط في قوله

### \* أَطَلْتُ فواطَهم حتى اداما \* قَتَلْتُ سَراتَهم كانَتْ قطاط \*

اى كانت تلك الفَعْلَةُ لَى كافيةً وقاطّةً لتَأْرِى اى قاطعةً له ولا تَبُلُّ فلانًا عندى بَلالِ اى باللَّهُ ويسقال للداهية صَبِّى صَمامِ وكَوَيْنُه وَقاعٍ وهى سِمة على للماهية صَبِّى في طُولِ الرأس من مقدَّمة الى الداهية عَلَى عَبْل

### \* وكُنْتُ اذا مُنِيتُ بَحَصْمِ سَوْ \* دِلْفَتُ لَه فَأَكْوِيد وَقاع \*

قال الشارج هذه الالفاظ وإن كان اصلها الصفة الله اللها خرجت مُخْمَجَ الاعلام نحو حَذام وقطام فلانت معارف والعلّة في بناء عذام وقطام في ذلك حَلاتِي وجَبادِ المنيّة قيل لها حَلاتِي لاتّها كالعلّة في الشَعرَ قال الشاعر

اى قولى لها جمودا ولا تقولى لها حَمْدًا وشُكْرًا وقالوا عَبابِ بمعنى العَبّ ويقال لا عَبابِ اى لا عَبّ والعبّ شربُ الماء من غير مَصّ وفى للديث الكُبادُ من العَبّ والكبادُ وجعُ الكَبِد ويقولون للطباء اذا وردت الماء لا عَبابِ اى لا عبّ واذا له تَرِد لا أَبابِ وقالوا ركب فلانْ هَجاجِ اى رأسة فكاته اسم المهجاج قال الشاعر \* وقد ركبوا على لَوْمِي هَجاجٍ \* اى الهَجّة اى هاجّين على رُووسهم لا يلتوون ويقال دَعْنى كَفافِ اى تكفّ عتى وأكفّ عنك فهو اسم بمعنى الكفّة ويقال نولتْ عليهم بَوارِ حكاه الاجر جعله معدولا عن المصدر وبناه على الكسر لما ذكرناه والبوار الهلائ ومنه قوله تعالى وكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اى هَلْكَى ، وقالوا نزلتْ بَلاه على اهل الكتاب مكسورة كفّجارِ وبَداد حكاه الاجر عن المعرب وهو اسم للمصدر والمرادُ البَليّة والبَلاه الاختبارُ بالخير والشرّ يقال أَبْلاه الله بلاءً حسنًا قال زُهيْر عن الله على من فعلًا بكم \* وأبْلاها خَيْرَ البَلاَهُ الذي يَبْلُو \*

و اى خير الصنيع الذي يختبر به عباده فاعرفه،

قال صاحب الكتاب والمعدولة عن الصفة كقولهم في النداء يا فسان ويا خباث ويا لكاع ويا رطاب ويا بفار ويا خصاف ويا حباق ويا خزاق عن الصفة كقولهم في النداء يا فسان ويا خصاف ويا حباق ويا خزاق عن الصفة المناسبة المناسبة

قال الشارج هذا الصرب هو الثالث من صروب فعال وهو أن تتكون صفةً غالبة تحو قولك يا فساق ويا غدار ويا خبات وتحو ذلك ممّا ذكره وأصلُها فاعلَة تحو فاسقة وغادرة وخبيثة وامّا عدل الى فُعال الى فُعال المرب من المبالغة في الفِسْق والغَدْر والنّبث كما عدلوا عن راحم الى رَحْمَن للمبالغة وحما عدلوا عن لئيم الى مُلاّمان وعن لاحع الى مَلْحَعان حيث ارادوا المبالغة في الصفة، ولا يُستعل في غير النداء غالباً واتما اختص به النداء لاته يصير معرفة بالقصد كتعريف رجل في قولكه يا رجل فاجتمع فيه التعريف للمامل بالنداء والتأنيث ان كان معدولا عن مؤنّت والعدل مع لفظ فعال فناسب لفظ فيد التعريف للبني عبنائه والدليل على تعريفه قولهم يا فُستُ النّبيث ويا فساق الخبيثة فوصفهم ايّاه بالمعرفة دليل على تعريفه وربّا جاء في غير النداء ضرورة في الشعر ولذلك قلنا غالباً قال المُطّبّة

\* أُطَوِّفَ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوى \* الى بَيَّتِ قَعيدَتُنهُ لَكاع \*

فَفَساقِ معدول عن فاسقَة والفاسفُ الفاجر وأصله الخروجُ عن الامر يقال فسقتِ الرُطَبَةُ اذا خرجتُ عن قسّرتها ومنه قوله تعلَّى فَفَسَفَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اى خرج عن ذلك قال ابن الأعراق لم يُسمَع فى شىء من كلام الجاهليّة ولا شعرِم فاسقُ ، وامّا خَباتِ فعدول عن خبيثة والحبيثُ صدّ الطيّب يقال خُبثَ

العلل على منع الصرف فيكون اجتماعُ العلل المانعُ من الصرف وأدنى ذلك علّتان والذي يدلّ على ذلك ان صَحْرَاء لا ينصرف واذا سُمّى به زاد علّة ولم يُخْرِجه ذلك الى البناء وكذلك تَرْآهُ غير مصروف وفيه الوصفُ مع التأنيث المستقلُّ بمنع الصرف ومن ذلك فرْعَوْنُ لو سمّيت به امرأة لم يَرِدُه ذلك على منع الصرف وقالوا أَذْرَبِيجَانُ اسمُر هذا المكان فانّه قد اجتمع فيه التعريفُ وزيادةُ الالف والنون والنُجْمَةُ والتأنيثُ والتركيبُ ولم يزده على منع صرفه عني ذلك تجار قال النابغة

\* الَّا ٱقْنَسَهْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا \* فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَٱحْتَمَلْتَ فَجارِ \*

قالوا يريد الفَاجْرَة جعلُوه عَلَمًا عليه فاذا قيل تُجارِ دلّ على لفظ الفجرة وللَّذَث الذي هو الفُسوق مستفاذٌ من المسمّى لا من الاسمر وقد ذهب من ينتمى الى التحقيق من المحويّين الى انّ الأمثلَ ان تكون تُجارِ معدولة عن خُجْرَة عَلَمًا لانّه قَرَنَها بعدلها بَرّة فكما انّ برّة عَلَمٌ لا محالة فكذلك ما عُدل ان تكون تُجارِ فهو في التقدير تُجْرَة فلو عُدل عن برّة هذا لكان قياسُه بَرارِ ع ومن ذلك بَدادِ يقال جاء القوم بَدادِ قال عَوْف بن الخرع

\* وذكرتُ من لَبَنِ الْحُلَّقِ شُرْبَةً \* وَلَكَيْلُ تَعْدُو فِي الصَّعِيدِ بَدادِ \*

اى بَدَداً مِعنَى متبددة فهو مصدر في معنى أسم الفاعل كقولهم عَدْلًا مِعنى عادل وغَوْر معنى غائمٍ والتحقيق فيه الله أسم لصدر مؤتث معرفة كانه البَدّة وإن كان لا يُتكلم به كانه اصل مرفوص ومثله

ه قول حسان

\* كُنَّا ثَمانيَةً وكانوا حَخْفَلًا \* خَبًّا فشُلُّوا بالرِماح بَداد \*

اى متبدّدين، فأن قيل بداد معرفة فيما زعتم وفي ههنا حالً وللحاًل لا تكون الا نكوة فالجواب يجوز ان يجوز ان يجوز ان معرفة اذا كان مصدرا تحو فعلته جَهْدَك وطاقتك وأرسلها العِراك من قوله

\* فأرسلها العراك ولم يَذُدُها \* ولم يُشْفِقْ على نَعْص الدِخالِ \*

٠٠ وقالوا يُسارِ معنى المُيْسَرَة يقال أَنْظِرْن حتى يُسارِ اى إلى الميسوة قال

\* فقلتُ أَمْكُتي حتى يَسارِ لَعَلَّنَا \* أَخُتُّ مَعًا قالتٌ أَعامًا وقابِلَهُ \*

اى امكثى الى ميسرة فهو عَلَمْ على هذا اللفظ، وقالوا جَمادِ بمعنى للْمود يقال للخِيل جَمادِ له اى لا زال جامد الحال، وقالوا حَمادِ معنى الْحُمِدَة قال المتلبس

\* جُماد لها جَماد ولا تَقُولى \* لها أَبَدُا اذا ذُكرَتْ حَماد \*

وذلك أنّ الصبى كان اذا لم يجد من يُلاعِبه رفع صوتَه فقال عَرْعارِ اى فَلْمُوا الى العَرْعرة فاذا سمعوا خرجوا اليه ولعبوا معه تلك اللعبة هذا مذهب سيبويه في ذلك كاله وقد خولف في حَرْلِ قرقار وعرعار على العدل فحروجهما عن الثلاثي الذي هو البابُ وجُعلا حكاية للصوت المُردّد دون ان يكونا معدوليْن وهو القياس لان بناء فعالِ المّا يجيء من الثلاثي وهذا العدل المّا جاء فيه فاما الرباعي تحوّ و قرقار وعرعار فهو فَعْلالِ وليس بفَعالِ و اعلم ان هذه الاسماء كلّها اسماء لمّا المات الدلالة لان هذا البناء ليس من أَمْتلَة الافعال وهو في الاسماء كثير وي مؤتثة بدليل قوله \* اذا دُعين نَوالِ ولُحَّ في اللهُ على الله مؤتث وي معوفة لان قولك نَوالِ معناه انْولْ وللهُ في اللهُ وهذا القسم المعدول عن لفظ فعل الامر وهذا لفظ معروف غير منكور، واعلم ان للخوين خلاق في هذا القسم المعدول عن لفظ فعل الامر الماخوذِ من لفظه فنهم من طرده في كلّ فعل ثلاثي لكثرة ما ورد منه عنهم واستمر وهو رأي سيبويه الماخوذِ من لفظه فنهم من علوه عن العرب منه فلا يقول قوامٍ في معنى قُمْ ولا قعاد في معنى أَقْعُدْ وهو وأما الرباعي فلا كلام الله لا يقاس عليه، والفصل بين الثلاثي والرباعي عند سيبويه ان الثلاثي قد كثر في كلامهم جدّا ولا يُسمَع من الرباعي الله في للحرقين اللذين ذكرناها فلمًا كثر ذلك في كلامهم جدّا ولا يُسمَع من الرباعي الله في للحرقين اللذين ذكرناها فلمًا كثر ذلك في كلامهم جدا ولا قال في الرباعي وقف عند المسموع منه ولم يتجاوزه،

وا قال صاحب الكتاب والتى في معنى المصدر المعرفة كفَجارِ للفَجْرة ويسار للمَيْسَرة وجماد للجُمود وحد للمُحْمِدَة ويقولون للظباء اذا وردَتِ الماء فلا عبابِ واذا لم تَرِدْ فلا أَبابِ وركِبَ فلانَّ هَجاجِ اى الباطلَ ويقال دَعْنى كَفافِ اى تنكُفّ عنى وأَكُفّ عنك ونزلتْ بَوارِ على الكُفّار ونزلتْ بَلاء على الكام الكتاب،

قال الشارح الصرب الثانى من ضروبِ فَعالِ ان تكون اسمًا لمصدر عَلَمًا عليه كَفَجارِ وبَدادِ ولا تُبنَى الّا ان يجتمع فيها ما اجتمع في نَزالِ وبابه من التعريف والتأنيث والعدلِ فهى محمولة عليه في البناء لانّها على لفظه ومُشابِهة له من الجهات المذكورة وهذا مذهب سيبويه وزعم ابو العبّاس المبرّد انّ الذي أوجب بناء هذه الاسماء انّها لو كانت مؤنّثة معرفة غير معدولة لكان حكمها مَنْعَ الصرف فلمّا عُدلت زادها العدلُ ثقلًا فلم يبق بعد منع الصرف الا البناء وهو رأى ابن كَيْسانَ وكان ابو اسحق يُنْكِر هذا القول ويستضعفه ويقول الاسمُ اذا اجتمع فيه عِلّتان امتنع من الصرف ولا يزيده اجتماعُ

وهو اسمَّر لنازِلْ وأصله الله كان اذا التقى خَصْمان نزلًا عن ظهور خَيْلهما وتَقاتلا ثمَّ اتَّسع فيه حتى قيل لكنِّ متعارِبَيْن متنازِلان وإن كانا راكبَيْن، وقالوا تَراكِ بعنى أَثْرُكُ قال الشاعر \* تَوَاكِهُا مُنْ ابْلِ تَوَاكِهُا \* أَمَّا تَرَى لَكَيْلَ لَدُى أَوْراكِها \*

وقالوا بَراكِ بَعِنَى أَبْرُكُ يقال في للحربُ بَراكِ بَراكِ الى أَبْرُكُوا وأَثْبُتوا والبَراكَةَ الثَبات في للحرب وللجِدُّ فيه وقال بشَّرُ مَا مَانَ مِنْ إِنْمُنَا مَا اللهِ اللهِ عَلَا عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَى مِنْ مِنْ اللهَا اللهِ اللهُ

وَ اللَّهِ مِنْ عَدِيدً اللَّهِ \* ولا يُنْجِى مِن الغَمِّواتِ إلَّا \* بَرَاكَآهُ القِتالِ أَوِ الفِرارُ \*

وقلوا دَرَاكِ معنى أَدْرِكُ والادراكُ اللحوق يقال مشيثُ حتى أدركتُ والمدارَكةُ المتابَعة، ويقال بداد بَداد في الحرب اى لِيَأْخُذُ كُلُ رجل قِزْنُهُ والبَدادُ البراز يقال لو كان البَدادُ لمَا أَطَاقُوه اى لو بداد بَداد في الحرب اى لِيَأْخُذُ كُلُ رجل قِرْنُهُ والبَدادُ البراز يقال لو كان البَدادُ لمَا أَطَاقُوه اى لو بدادِ اى متبدّدةً بارزنام رجلا ويقال تَبادُ القومُ اذا اخذ كُلُ واحد قِرْنُه فاما قولهم جاءت الحيلُ بَدادِ اى متبدّدةً والميس من هذا الباب وسيُذكر في موضعه، وقالوا نَعاهُ الرجلَ معنى انْعَهُ قال الْكَيْنَ

\* نَعاد جُذامًا غيرَ مَوْت ولا قَتْل \* وَلكنْ فِراتًا للدَّعائمِ والأَصْلِ \*

\* أَرِقْتُ لَهُ ذَاتَ العِشاء كَانَّهُ \* تَحَارِيقُ يُدْعَى تَحْتَهُنَّ خَرِيجٍ \* وَالْوَا مُناعِ رَيْدًا الى امْنَعْهُ قال الشاعر

\* مَناعِها مِن ابِلِ مَناعِها \* أَمَا تَرَى الموتَ لَدَى أَرْباعِها \*

ولم يأت هذا البناء من الرباعي الله قليلا قالوا قرَّقارٍ معنى قرُّقرُّ قال الراجز

\* قالت له ريدي الصبا قُرْقار \* وْأَخْتَلَطَ المعروفُ بالإنكار \*

اى قالت قَرْقِرْ بالرَّعْد كانّها أمرت السحابَ بذلك أى ألقحتْ وهيجتْ رَعْدَه وهو مأخوذ من قَرْقَرَ البعيرُ أذا صفا صوتُه ورجَّع وبعيرُ قُرْقارُ الهَدِير أذا كان صافى الصوتِ في هديره وقالوا عَرَّعارِ من العُرْعَرَة وَقَ لَعِيدٌ الصَّبِيْانُ قَالَ النّابَعْة

\* مُتَكَنِّفِي جَنْبَيُّ عُكَاظُ كِلَيْهِما \* يَدْعُو وَلِيدُهُمْ بِهَا عُرْعَارٍ \* 65\*

الفعل لا يصاف ولا يدخل عليه عواملُ الاسماء لانه في معنى الفعل ولذلك قال ابو للسن ان دُونكَ في الإغراء لا ينتصب على حدّ انتصابه قبل التسمية والنيابة عن الفعل فاعرفه،

#### فصل ۱۹۳

قال صاحب الكتاب فعالِ على اربعة اضرب التى فى معنى الامر كنَرالِ وتراك وبراك ودراك ونظار وبداد الى ليأخذُ كُلُّ منكم قرِنَه ويقال ايضا جاءت لخَيْلُ بَدادِ اى متبدّدة ونَعاه فلانًا ودَبابِ للصَبْع اى دَبّى وحَراجٍ لِعْبَةً للصِبْيان اى أُخْرِجوا وى قياس عند سيبويه فى جميع الافعال الثلاثية وقد قلت فى الرُباعية كَقُرْقارِ فى قوله \* قالت له رِيمُ الصَبا قرَّقارِ \* وقال \* يَدْعُو وَلِيدُهُمُ بها عَرْعارِ \*

ا قال الشارج اعلم ان صيغة فَعَالِ مَمّا اختص به المؤقّف ولا يكون الا معرفة معدولا عن جهته وهو على أربعة اصرب فالاول ان يكون اسما للفعل في حال الامر مبنيًا على الكسر وذلك قولك نَوَالِ وتُواكِ وَحُوها واتّما بُنى لما ذكرناه من وقوعه موقع فعل الامر وهذا تقريبٌ وللقّ في ذلك ان علّة بناءه أتما في لتصمّنه معنى لام الأمر ألا ترى ان نَوالِ بعنى النّولُ وكذلك صَهْ بعنى اسْكُتْ وأصلُ السُكتْ والنّولُ الله لا تتسمّنه معنى لام الأمر ألا ترى ان نَوالِ بعنى النّولُ وكذلك على ذلك الله قد جاء على الاصل في التمسّكتْ ولتَنْولُ كما ان اصلَ قُمْ لتَقُمْ وأصلَ أَقْعُدُ لتَقْعُدُ يدل على ذلك الله قد جاء على الاصل في أبيت كيف وكّم لمّا تصمّن كلُّ وأحد منهما معنى حرف الاستفهام والاسماء المسمّى بها الفعلُ في الخبر تحو شَتَانَ وقيهات محمولة في ذلك على الاسماء المسمّى بها في الامر وحقّها ان تكون مُسكّنة الآخر كصمة ومَمْ الا الله التقي في آخرها ساكنان الالف الزائدة ولام الكمة فوجب تحريك اللام لالتقاء الساكنين وكان الكسر أولى لوجهين احدها الن تولك الن المؤر الله مؤتت والكسر من علم التأنيث حو قُمْت الساكنين وكان الكسر أولى لوجهين احدها ان نواجه الاخر الله كسر على حدّ ما يُوجِبه التقاء الساكنين وأنها في الاسماء المهاء في المعنى من النول وبنية مؤتت والكسر من علم التأنيث وقراك أبلغ في المعنى من النول وبنية في المعنى من النول وأبلغ في المائة وله

\* وَلَنْعُمْ حَشُو الدرْعِ أَنْتَ اذا \* نُعِيْتْ نَزال ولْيَّ فِي الْمُقْرِ \*

تَرْكَ زِيدٍ وأنشد ابو عُبَيْدٍ قولَه \* بَلْهُ الأَّكْفُ كانها لَم تُخْلَقِ \* منصوبا و مجرورا وقد روى ابو زيد فيه القلبُ اذا كان مصدراً وهو قولهم بَهْلَ زيد،

قال الشارج اعلم ان بَلَة تكون على ضربين احدُها ان تكون اسمًا من اسماء الافعال كصّة ومّة والاخر ان تكون مصدرا مصافا الى ما بعده كما كانت رُويْد زيد كذلك فاذا كانت اسما للفعل كانت بمعنى دَعْ وكانت مبنيّة لوقوعها موقع الفعل وهو دَعْ وحُرِّكت لالتقاء الساكنين وهما اللام والهاء وفُتخ اتباعًا لفتحة الباء ولم يُعتَد باللام حاجزا لسكونها كما قالوا مُنْذُ فأتبعوا الذال ضمّة الميم ولم يعتدوا بالنون حاجزا ومثلة قوله \* لم يَلْدَهُ أَبَوان \* فنخ الدال اتباعًا لفتحة المياء عند سكون اللام وإن كان مصدرا كان معربا غير مبنى مصافا الى ما بعدة فتقول بَلّة زيد كما تقول تَرْفَى زيد من تحو قوله تعالى فَصَرْبَ الرِّقابِ في قال بَلّة زيدا جعلة بمنولة دَعْ وسمّى به الفعل ومن قال بَلّة زيد فأضاف جعلة عدرا ولا يجوز أن يضاف ويكون مع الاضافة اسم الفعل لان هذه الاسماء التي سمّى بها الفعل عندهم من قوله

### \* تَذَرُ لِلْمَاجِمَ صَاحِياً هَامَاتُها \* بِلَّهُ الأَّكُفُّ كَانَّهَا لَمْ أُخْلَفَ \*

" پېښي العظوف ادا علی کاراه چه " مسی

فهذا لا يكون الله اسمَ فعل لنَصْبه ما بعده فامّا قول الاخر

\* خَالُ أَثْقَالَ أَعْلِ الْوِدِ آوِنَةً \* أَعْطِيهِم لِلْهَدَ مِنَّى بَلْهُ مَا أَسَعُ \*

فجوز ان تكون مَا في موضع نصب ويكون في بَلْهَ ضميرُ مَرفوع ويدلّ على ذلك قوله \* بَلْهَ لِجلّة النجبا \* برجوز ان يكون موضعه جرّا على من انشد بَلْهَ الأَّكُفّ جعله مصدرا وذهب ابو للسن الأخفش الى ان بَلْهَ حرف جرّ بمنزلة حَاشَى وعَدَاء وقد حكى ابو زيد فيها بَهْلَ قلب اللامَ الى موضع العين وحكى عنهم ان فلانا لا يُطيق ان يحمل الفهر في بَلْهِ أن يأتي بالصخرة يقول لا يُطيق ان يحمل الفهر فكيف يطيق جَنْل الصخرة وبعض العرب يقول من بَهْلِ أن يحمل الصخرة فقلب وهذه للكاية من دخولِ مِنْ عليه والاضافة في قوله بَلْهُ الأكفِّ والقلبُ في قولهم بهل يدلّ على انّه مصدر لان اسم

وزنت زيدا ووزنت له وكلنته وكلت له قال الله تع واذا كالوفم أوْ وَزُنُومْ بُحْسِرُونَ و وحيهل ايصا مها يستعمل لازما ومتعدّيا بنفسه وذلك على اختلاف تقدير الفعل المسمّى فاذا قلت حيهل التّريد نعناه أحصوه وقريّه فلمّا كانا الفعلان متعدّييْن كان الاسمُ الواقع موقعهما كذلك وتقول حيهل بفلان بمعنى ايت به فتصل الاسم بالباء كما كان الفعل المنوبُ عنه كذلك وتقول حيّ على الصلوة اى أقبلوا عليها وقالوا حيّ على الصبُوح وربّا قالوا حيّ الى كذا بمعنى سارعوا البه وبادروا فاما ما انشده من قبوله بحيهلا يزجون الخ في فشاهد على أن معناها الاستحثاث والتجبئة والبيت للنابغة للمعدى أدخل حرف للرّ على حيّهلا وتركه على لفظه اذ كان مبنيّا والباء متعلقة بيزجون يقول لتجلتهم يزجون المطلبا حيّهلا على انّها متقدّمة في السير متقاذفة فيه اى مترامية وجعل التقاذف للسير توسّعًا لاته يكون فيه وامّا قوله \* وهيّج لحيّ الخ \* فهو من أبيات الكتاب والشاهد فيه اعرابُ حيّهله المدى معناه الدىء ومثله في جَعْله اسما واحدا للصوت ولم يُرِد به الدءاء اى كثيرٌ فيه هذا الصوت الذي معناه الدىء ومثله في جَعْله اسما واحدا قول الاخر \* هَيْهَاءُهُ وحَيَّهُلَهُ \* وصف جَيْ شاهم عبه وخِيفَ منه فاذتُقل عن الحّ الحرّ والانتقال قبل كَاقه عنه فاذتُقل عن الحرّ الحرّ الله المناه واحدا قول الخر عرقيها المناه على التقال عن الحرّ الله ويُور ور بالانتقال قبل كَاقه عنه فاذتُقل عن الحرّ الحرّ المناه واحدا قول الأخرة على المناء وصف جَيْ شاهم عبه وخيفَ منه فاذتُقل عن الحرّ الحرّ الله ويُور ور الانتقال قبل كَاقه عنه فاذتُقل عن الحرّ الحرّ الله ويُور والانتقال قبل كَاقه عنه فاذتُقل عن الحرّ الحرّ الله المناه على الله الحرّ المناه واحدا قول الأخر عن المناه المناء عن الحرّ الحرّ المناه واحدا قول الأخر عن المناه واحدا قول الأخر عنه المناء واحدا قول الأخر عنه وحديق منه فاذتُقل عن الحرّ الحرّ المناه واحدا قول الأخر عنه المناه المناه واحدا قول الأخرة وكيّه وحديق منه فاذتُقل عن الحرّ الحرّ المناه واحدا قول الأخر عنه المناه واحدا قول الأخرة وكيّه وكيناه المناء واحدا قول الأخرة المناه واحدا قول الأخرة وكيّه المناه واحدا المناه واحدا المناه واحدا المناه واحدا قول المناه واحدا المناه واحدا قول الأخرة وكيّه المناه واحدا المناه واحدا قول الأخرة وكيّه المناه واحدا قول المناه واحدا قول المناه واحدا قول المناء

قال صاحب الكتاب ويُستعمل حَتَّى وحدَه بمعنَى أَقْبِلْ ومنه قولُ المُوْدِّن حَتَّى على الصَلوة وقلا وحدَه قال \* أَلا أَبْلغَا لَيْلَى وَقُولًا لها قلا \*

وا قال الشارح قد تقدّم ان كلّ واحد من حَتَّى وهَلْ صوتَ معناه للَّتْ والاستخالُ فهو مستقِلَ بهذه الفائدة وانّما جُمع بينهما مبالغة في افادة هذا المعنى فاذا اردت المبالغة جمعت بينهما واذا اردت المبالغة جمعت بينهما واذا اردت المبالغة من غير مبالغة فيه جثت بكلّ واحد منهما منفردا في ذلك قول ابن أَحْمَرَ

\* أَنْشَأْتُ أَسْأَلُهُ مَا بِالْ رُفْقَتِهِ \* حَتَّى لِلْمُولَ فإنَّ الْرَكْبَ قِد نَهَبًا \*

ومن ذلك قول المُؤدِّن حَىَّ على الفَلاحِ الله هو دعا الى الصلوة والى الفلاح وربّا اكتفوا بهلْ وحدَها قال النابغة للمَّعْدى \* ألا حَيِّياً لَيْلَى وقُولًا لها قلًا \* اى تَعانَى وأَقْبِلِى واستعالُ حَىَّ وحدَها اكثرُ من استعالُ قلْ وحدهاء

#### فصــل ۱۹۲

قال صاحب الكتاب بَلْهُ على صربَيْن اسمر فعل ومصدر معنى التّرك ويصاف فيقال بَلْهَ زَيْدٍ كاتّه قيل

بفتحهما شبّهو بخَمْسَة عَشَر وبابِه وفي للديث اذا ذُكر الصالحون فَحَيَّهَلَ بِعُبَر اى أَدْعُ عَرَ انّه من اهلِ
عذه الصفة وقالوا حَيَّهَلًا فنونوه التنكير كما قالوا في صَهْ صَه وفي ايه ايه وقالوا حَيَّهَلا بألَف من غيرِ
تنوين وأصلُها ان تُلْحَق في الوقف على حدّ الحاق الهاء في كتابيّه وحسابيّه الوقف ونظير الالف
هنا الانف في أَنَا من قولك أَنَا اذا وقفتَ عليها من قولك أَن فعلتُ وإثباتُها في الوصل لغة رديثة وبابه

\* فكيف أَنَا وَانْتِحالِي القَوافِـــَـــَى بَعْدَ المَشِيبِ كَفَى ذاك عارًا \* وحكى غيرُ سيبويه حَيَّهَلُ بسكون اللام على اصل البناء كَصَهْ ومَهْ لانّه لا يُلْحَق في آخِره ساكنان فبقى على اصله من البناء قال لَبيد

### \* يَتَمارَى فِي الَّذِي قُلْتُ لِه \* ولَقَدْ يَسْمَعُ قَوْلِي حَيَّهَلْ \*

ا وقالوا حَيَّهْلَ بسكون الهاء وفتح اللام وحَيَّهْلًا بسكون الهاء مع الالف وأنّما أسكنوا الهاء لاتّها لمّا أركبتْ وصارت كلمة واحدة استثقلوا اجتماع المتحرِّكات فسكّنوا الهاء كما سكّنوا الشين في احْدَى عَشْرَة ونظائرة لاجتماع المتحرِّكات،

قال صاحب الكتاب وقد جاء مُعَدَّى بنفسه وبالباء وبعكى وبإنى وفي للديث اذا ذُكر الصالحون خَيَّهَلًا بعُمَرَ وقال

\* حَمَّهُلا يُوْجُونَ كُلَّ مَطِيّةٍ \* أَمامَ المَطايا سَيْرُها الْمَتَقاذِفُ \*

وقال الآخر

\* وهَيَّجَ لِلِّيِّ من دار فظُلَّ لَهُمْ \* يوم كثيرٌ تَناديه وحَيَّهُلُهُ \*

قال الشارج اعلم ان هذه الاسماء لمّا كأنت اسماء لالفاظ الافعال وواتعة موتعها ومؤذنة معناها توبيت دلالتها عليها فكان حكها في اللزوم والتعدّى كحكها فتكون لازمة اذا كانت اسماء لفعل لازم غير متناول مفعولا نحو صَدّ ومَدْ فهذان اسمان لازمان لاتهما وقعا موقع فعل هو كذلك فكان ما ناب عنه كذلك لا يتعدّى اللّا بواسطة حرف جرّ وتكون متعدّية وذلك اذا كانت اسماء لفعل متعدّ نحو رويّدك زيدا اى أَمْهِلْهُ وعليك بكرا بمعنى الْزَمْهُ وخُدُّهُ من فَوْقك ودُونَك بكرا اى تَناوَلْه من تَحْتك ومنها ما استُعل تارة لازما لا كرويّد وقلم ونظير الاسم من هذه الاسماء ما استُعل تارة لازما لا يتعدّى الله بواسطة حرف للجرّ وتارة متعدّيا بنفسه في الافعال الصريحة ما جاء على صبغة واحدة نحوُ يتعدّى الا بواسطة حرف للجرّ وتارة متعدّيا بنفسه في الافعال الصريحة ما جاء على صبغة واحدة نحوُ

معامَلة مُقابله وهو هات وهاتيا وهاتين وهاتين كما شَبَّه لَيْس عَا من قال ليس الطيبُ الا المسكف فعامَلَها معاملتها في إبطال عملها عند دخول حرف الاستثناء على خبرها، وممّا يدلّ انّه ليس فعلا انَّك تقول في امر الواحد هاء ولو كان فعلا لقيل هَأْ كَخَفْ فلمَّا لم يُقَلُّ دلَّ على انَّه اسمُّ وليس فعلا على انّ منهم من يقول فأ يا رجلُ على زنة خَفْ بهمزة ساكنة وهاه او هامي يا امرأةُ وهأووا وقانَّ مثلَ ه خَفْيَ فهاولاء يجعلونه فعلا ويؤيّد ذلك ما حكاه الكسائيّ من قول الرجل اذا قيل له هاء ميّن أهاء واهاء كما تقول ممَّن أَخافُ وقياسُ هذا المذهب ان يكون على فَعِلَ يَفْعَلُ كَعَلَم يَعْلَمُ كَخَلْتُ اخالُ ولذلك جاز كسرُ الهمزة من اوّله فقالوا اهاء كما قالوا اخالُ، ومنهم من يقول عَأْ بهمزة ساكنة وهاءا وهاورا كما تقول طَأُ وطاءًا وطاورا وهامي يا امرأة كما تقول طامي وعَأْنَ كما تقول طَأْنَ وقياسُ هذه اللغة أن تجعلها من بابٍ وَهُبَ يَهَبُ ممّا فاءه واو وسقطت الواو على حدّ سقوطها في وهب يهبب ١٠ وقوله وتُلْحَق الكاف فيقال هائ يعني للخطاب فتُصرَّف مع الخاطب في احواله يعني أن كان الخاطب مذكرا فتحت وإن كان مؤنَّثا كسرت وان كان مثنَّى ثُنّيت وان كان مجموعاً جُمعت على ما تقدّم، وقوله وتُنوضَع الهمزة موضع الكاف يعنى اتّهم يخاطبون بها فيفتحونها مع المذكر ويكسرونها مع المؤتّث كما يفعلون بالكاف ولا يريد انَّها زائدة للخطاب كالكاف انَّما الهمزةُ لامُّ والكلمة بها ثُلاثيَّةُ فهاء بألف وهن بعدها من غير لفظ فَا بألف وحدَها وإن كانا بمعنى واحد على حدّ لُوَّلُو ولاَّال وسَبط وسبطر ١٥ وقوله ويُجمع بينهما يريد بين الهمزة والكاف لتأكيد الخطاب كما تقول أَرَأَيْتَكُ زيدا ما صَنَعَ والحعُ بينهما يؤيد أنّ الهمزة ليست زائدة كزيادة الكاف فاعرفه

#### فصل ا١٩١

الله على الفاخ ويقال حَيَّهَلَ مِرَكَبُ من حَيَّ وَقَلْ مبنيُّ على الفاخ ويقال حَيَّهَلَا بالتنوين وحَيَّهَلَا بالالف ذَكَرَ هذه اللغاتِ سهبوية وزاد غيرُه حَيَّهَلُ وحَيَّهُلَ وحَيَّهُلَاء

قال الشارج قد تقدّم القول ان حَيْهَلَ اسمُ من اسماء الانعال وهو مرحّبُ من حَيَّ وهَلْ وها صوتان معناها للنّتُ والاستخبال نُجُمع بينهما وسُمّى بهما للمبالغة فكان الوجه ان لا ينصرف كما كان حَصْرَمَوْتُ وبَعْلَبَكُ كذلك الّا انّه ههنا وقع موقعَ فعل الامر فبنى كَمَهْ ومَهْ وفيه لغاتُ قالوا حَيّهَلَ

قال الله تع فَأَرِّمُ ٱثَّرَوًّا كتَابِيَهٌ وفي جماعة المؤنَّث فَارِّنَّ يا نسولُهُ وهذه أجودُ لغاتها وبها ورد الكتاب العزيز، واعلم ان الباب والقياس في هذه الاسماء أن لا يلحَقها ضميرُ تثنية ولا جمع لان ها الاسماء انما سُميت بها الافعالُ لصرب من الاختصار ولولا ذلك لكانت الافعالُ التي هذه الالفاظُ اسماءها موجودةً فنا غير معوض عنها ووجه الاختصار مجيئها للواحد والواحدة فا فوقهما على صورة واحدة ه تقول هاء يا رجلُ وهاء يا امرأةُ وكذلك التثنية وللع وعلى هذه اللغة أكثرُ الاستعال وانَّما لمَّا نابت عن الافعال وقامت مقامَها قويت الدلالة على معناها فصارت كالمرادفة لها فظهر الصمير في بعض الاحوال ليُونن بقوَّة الشَّبَه بهذه الافعال التي في في معناها وليُعلم ايضا بظهوره أنَّ في باب صَهْ ومَهْ ضميرا كما قالوا المَقْوُودُ وَلَحْوَكُنُهُ وأَغْيَلَت المرأةُ و \* صَدَدْت قَأَطْوَلْت الصُدُودَ \* ليكون ذلك مَنْبَهَة وأمارة على ان الاصل ذلك ولمّا ظهر الصميرُ ظهر على صورة غريبة ليدلُّ ذلك على انَّ الموضع ليس من مواضع ظهور ا الصمير واتمًا كانت غريبةً لانَّها ليست على حدّ انْعَلْ وانْعَلَو انْعَلُوا اتَّمَا ذلك هَأَ وهاءًا وهاؤوا فامّا هاؤم فغريبٌ من نادر العربية لان الميم المّا تُوجَد في صمير المخاطب اذا كان غيرَ أمر تحو تُمْتُمْ وتُمْتُمَا وضربتُكم وضربتُنكما وهذا ممّا يُؤكِّد كونَ هذه الالفاظ اسماء وليست افعالا وذلك انّه لمّا انتصل الضميرُ يما اتصل به منها اتصل على غير حد اتصاله بالفعل اتما جاء على تحو أنتما وأنتم فدل ذلك على اتها اسما الله افعالُ على أن بعضهم قد قال قال با رجلُ وهاءًا وقاؤوا على حدّ إضْرِبًا وإضْرِبُوا حكى ذلك ابو ها عمر الجُرُّميّ وابو بكر بن السّراج قال ابو عمر وذلك قليل ، ومنهم من يقول هاه يا رجلُ على وزن عاط ورام يجعل اصلَه هامي بالياء فثالُه من الفعل فاعلْ كقاتلْ وسقطت الياءُ للأمر ومثله هَات وتقول للاثنين هائيًا وللجمع المذكر هاووا وللمرأة هامى بياء والتثنية هائيًا كالمذكّرين وتقول في جماعة المؤنّث هاتّين قال الشاعب

#### \* فقلتُ لها هامي فقالتُ براحة \* تَرَى زَعْفَرانًا في أَسرَّتها وَرْدَا \*

الله عنه \* أقاطم هام السيّف غيم نَميم \* فاته يحتمل ان يكون من اللغة وحُذف الياء لسكون اللام بعدها ، فان قيل فهلا حكتم عليه الأولى ويحتمل ان يكون من هذه اللغة وحُذف الياء لسكون اللام بعدها ، فان قيل فهلا حكتم عليه باتم فعلًا لاتّصال الصعير به على حدّ اتصاله بالفعل كما قلتم في لَيْسَ انّها فعلَّ مع عدم دلالتها على الزمان الماضي لاتّصال الصعير بها على حدّ اتّصاله بالافعال قيل للجوابُ انّه قد قامت الدلالة بما سبق النه اسم ومن قال هام او هاووا فلقوة شَبَهه بالفعل ووقوعه موقعه أجراه فجراه في انتصال الصعير به وعامله

يكسر على كلّ حال فيقول رُد وفر وعض ومنهم من يغنج على كلّ حال ثرّ رأيناهم كلّهم مجتبعين على فتنه الميم من قُلُم ليس احدُّ يكسرها ولا يصمها فدلّ ذلك على انّها خرجت عن طريق الفعلية وأخلصت الما للفعل نحو دُونَكَ ورُويْدَكَ وعِنْدَكَ وهِ تكون على وجهين متعدية وغير متعدية فالمتعدية نحو قولهم هلم زيدا بمعنى قربه وأحصرو فتكون كهات قال الله تع قُلُم شُهَدَآء كُم وغير المتعدية قولك قُلم قولهم هلم زيدا بمعنى ايت وأقرب قال الله تع قُلم اليّنا فعداه بحرف للرّ فيكون مجراه مجرى الافعال التى تستعمل لازمة ومتعدية نحو رجع ورجعته وشَحا فُوهُ وشَحا فَاهُ ونحوها وحكى الاصمعي هلم الى كذا فيقال لا أَقَلُم اليه وهلم كذا فيقال لا أَقَلُم بفتح الالف والهاء وصم اللام والميم والاصل في ذلك لا أَلَدُ كما تقول لا أَرُدُ كانَه يردّه الى اصله قبل التركيب وهو شادّه

#### 19. Just it is Con with to read report the fact to

قال صاحب الكتاب ها معنى خُلْ وتُلحَق الكافُ فيقال هَاكَ فتُصرَّف مع المخاطب في أحواله وتوضّع المهنوة موضع الكاف فيقال هاء وتُصرَّف تصريفَها ويُجمَع بينهما فيقال هاء كَ باقرار الهمزة على الفتح وتصريف الكاف ومنهم مَن يقول هاء كرّام ويُصرِّفه تصريفَه ومنهم مَن يقول هَأْ بورْنِ هَبْ ويصرِّفه ما تصريفَه

قال الشارح اعلم ان قا من الاصوات المسمّى بها الغعل في الامر ومسمّاه خُلُ وتَناوَّلُ وَحُوْهَا ومنهم من يجعله ثنائيّا مثلَ صَدْ ومَدْ وتلحقه كاف لخطاب فيقال قاكَ يا رجلُ وهاكُما يا رجلان وهَاكُمْ يا رجالُ وقاك يا امرأة وهاكُما يا امرأتان كالمذكّريّن وهاكُنّ يا نسوة فالاسم هَا وفيه ضعيرُ بحسب المخاطبين إن كان واحدا ففيه ضعيرُ واحد وان كان اثنين ففيه ضعيرُ اثنين وان كان جماعة ففيه ضميرُ جماعة الله الشمير والكائى حرف خطاب لا موضع لها من الاعراب وتختلف بحسب اختلاف المخاطبين في التذكير والتأنيث والافراد والتثنية وللج فتفتحها اذا كان المخاطب مذكّرا وتكسرها اذا كان مؤنّثا وتُتنيها وتجمعها اذا كان المخاطب مثنيٌ او مجموعاء ومنهم من يقول هاء بهمزة بعد الالف يجعله ثلاثيًا كَفَاف وهَابَ ويغنج الهمزة مع المذكّر ويكسرها مع المؤنّث فيقول هاء يا رجلُ وهاه يا امرأة ويكون فيه ضعيرٌ مستترٌ فإن ثني او جُمع ظهر ذلك الصميرُ فتقول في تثنية المذكّر وجَمْعه هاوًما وهاوًم

اسما واحداء وقال الفرّاء اصله قل أمَّ اى اقْصد فخقفت الهمزة بأن أُلقيت حركتها على اللام وحُذفت فصارت عَلْمٌ وقد أنكر بعضُهم ذلك وقال اتّه ضعيف من جهة المعنى اذ كانت عَلْ للاستفهام ولا مَدْخَلَ للاستفهام ههنا والقول انّ قل التي رُكبت مع أمَّ ليست التي للاستفهام وأمّا في التي للزَّجْر وللَّتّ من قوله \* وَلَقَدْ تُسْمَعُ قَوْلِي حَتَّى فَلْ \* وفيها مذهبان احداثا وهو مذهبُ اهل الحجاز ان تكون بلفظ ه واحد مع الواحد والاثنين والجاعة والمذكر والمؤنّث تحو فَلَمّ يا رجلُ وهلم يا رجلان وهلم يا رجالُ وهلم يا امرأةُ وهلم يا امرأتان وهلم يا نسوةُ يستوى في اللفظ الواحدُ والجعُ كما كان كذلك في صَمّْ ومَمّْ وْحُوها وهو القياس وبه ورد التنزيلُ قال الله تع وَالْقَاتلينَ لاخْوَانهمْ عَلْمٌ النِّنَا أُفرد والمخاطبون جماعة وعليه قوله \* يا أَيُّهَا الناسُ أَلَا عَلْمَهُ \* واتَّما كان هذا هو القياسَ لانَّه قد تامن الدلالة على انَّه اسم وليس القياس في الاسماء ان تتصل بها علامة الصمير المرفوع أنَّا ذلك للافعال والذي يدلُّ على ٠١ خروجه عنده عن حكم الافعال مخالفتُهم مجراه في لغتهم لان لغتهم أن يقولوا للواحد ألمُّم باظهار التصعيف حَوَ أُرْدُدْ وأَشْدُدْ فلمّا ركبوه مع غيره وسمّوا به خرج عن حكم الفعل فلم تظهر فيه علامة تثنية ولا جمع ، والمذهب الثاني وهو مذهب بني تميم اعتبارُ الفعل وهو لأ وتغليبُ جانبه فيُثنّبون وجمعون تحو قولهم هلم يا رجلُ وهلمًّا يا رجلان وهُلمُّوا يا رجالُ وهُلمِّي يا امرأةُ وهُلمْنَ يا نسوةُ تفيخ الهاء وتُسكّن اللام وتضم الميم الأولى وتسكن الثانية وتفيح النون مخفَّفة هذا مذهب البصريين وأكثر ٥١ الكوفيين واتما كان كذلك لان لام الكلمة تسكن عند اتصال هذه النون بها اذ كانت صمير مرفوع كما تقول صَرَّبْنَ وخَرَجْنَ واذا سكن ما قبلها بطل الاتَّعامُ وصار منزلة أشْكُدْ وأرددت وزعم الفرّاء انّ الصواب أن يقال عَلْمَنَّ بفتح الهاء وصمّ اللام وفتح الميم وتشديدها وفتح النون ايصا مشدّدة قال والذى أوجب ذلك انّ هذه النون التي في صميرُ للحاعة لا تُوجَد الّا وقبلها ساكنُّ فزادوا نونا ثانيةً قبلها ليقع السكونُ عليها وتسلّم فاحنُهُ الميم في قُلْمٌ فتكون وقايةً لها من السكون كما قالوا متى وعتى ٢٠ فرادوا نونا ثانيةً لتسلم نونُ مِنْ وعَنْ من الكسر اذ كانت يا المتكلّم ابدًا تَكْسِر ما قبلها وحُكى ايضا عن بعصهم عَلْمَّيْنَ يا نسوةُ يُجعَل الزائد للوقاية ياء وهذا شاذًى واعلم أنَّ بني تميم وأن كانوا يُجرونها مُجْرى الفعل في اتصال الصمير بها لشدة شَبَهها بالفعل وافادتها فائدة الفعل فهي عندهم ايضا اسمر للفعل وليست مُبقّاةً على أصلها من الفعلية قبل التركيب والصمّ والذي يدلّ على ذلك أنّ بني تهيم يختلفون في آخِر الامر من المصاعف فنهم من يُنْبع فيقول رُدُّ بالصم وفرِّ بالكسر وعَصَّ بالفنخ ومنهم من 64 \*

كما قالوا في أَسْوَدُ سُويْدٌ وفي أَزْهَرُ زُهَيْرُ وجوز ان يكون تصغيرَ مُرْود او مَرْودِينَ اذا ذكرت المصدر كان الثالث أن يكون حالا ويكون معربًا ايضا نحو قولهم ساروا رويدًا أى مُرودِينَ اذا ذكرت المصدر كان صغة له واذا لم تذكره كان حالا لصُعْف حذف الموصوف واقامة الصغة مُقامه وجوز ان يكون المراد ساروا سيرا رويدا ثر حُذف الموصوف وأقيمت الصغة مقامه وهو ضعيف، والموضع الرابع ان يكون مصدرا بمعنى أرواد ويكون معربا فتقول رويدًا زيدًا بمعنى أرود زيدا اروادًا فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه كما قالواً سُقْيًا ورَعْيًا والمراد سقاك الله ورعاك الله عود يضاف الى المفعول فيقال رويد كما قال فصرب الرقاب فهو باني على مصدريّة غير مسمّى به ولا مُغيّرٍ عن جهته قال الشاعر قال فصرب المناعر في المناعر في المناعر في المناعر في أن أن المناعر في المناعر في أن ا

\* رُوَيْدًا بنى شَيْبانَ بَعْضَ وَعِيدِكُمْ \* تُلاقوا غَدًا خَيْلِي على سَفَوانِ \*

ويروى رُوَيْدَ بنى شيبان من غير تنوين ويحتمل ان يكون مصدرا مصافا الى ما بعد، ويُوَيِّد، روايةُ الله من نون ويجوز ان يكون اراد اسمَ الفعل ويكون بنى شيبان منصوبا به كقوله رويدَ عَليَّاء

#### فصل اما

قال الشارج قد تقدّم ان قَلْم اسم من اسماء الانعال ومسمّاه ايت وتُعالَ وهو مبني لوقوعه موقع الفعل البني وأصله ان يكون ساكناً على اصل البناء واتما حُرّك آخره لالتقاء الساكنين وها الميمان في آخره وفُخ تخفيفا لثقل التصعيف وهو مرتّب قال الخليل اصله هَا أَمّ فهَا التنبيه وأمّ من قولهم أمّ الله شَعَثه اى جَمّعه كانه اراد أمّ نفسك الينا اى أقرب واتما حُذفت ألفُ هَا تخفيفا لكثرة الاستعال ولان اللام بعدها وإن كانت متحرّكة في حكم الساكن ألا ترى ان الاصل وأقوى اللغتين وهي الحجازية أنتك تقول ها اللهم في حكم الساكن حُذفت لها ألفُ هَا كما تُحذف لالتقاء الساكنين وجُعلا ها الله قالم الله عليه عليه الساكن وخفت لها الف ها كما تُحذف لالتقاء الساكنين وجُعلا

\* رُويْكَ عَليًّا جُدًّ ما ثَدْي أُمِّهِمْ \* النَّيْنَا وَلَكِنَّ بَعْضُهُمْ مُتَمايينُ \*

فنصب عليّا بُرُويْدَ كانَّه قال أَرْوِدْ عليّا اى أَمْهِنْهم وعَلِيٌّ قبيلنٌّ وجُدَّ قُطع نسبتهم بنا وكَنَى بالثدى عن القَرابة لانَّ الرضاع سببُ القرابة، فامَّا قولهم والله لو أردتَ الدرام المعطيتُك رُوَيْدَ ما الشعْرَ فالمراد أَرُود الشعرَ ومَا زائدةً كانَّه قال لو اردت الدرام العطيتُك فدَّع الشعرَ لا حاجةً بك اليه وقد تدخله ٥ كافُ الخطاب فيقال رُوَيْدَكَ زيدا جاوًا بها لتُبيّن من يُعْنَى بالخطاب لئلّا يلتبس من لا تعنيه كما جاوًا بها في قُلْم لك وسَقْبًا لك الله ان الكاف في لك في محلّ خفص بما قبله من الخافص والكانى في رُويَّدُكَ لا محلَّ لها من الاعراب وإن كان طريقُهما في البيان واحداء فإن كان المخاطب مذكرا فتحتَها وان كان مؤنَّثا كسرتها وتُثنّيها وتجمعها اذا اردت تثنية او جمعاً فتقول رُويْدَكَ يا زيدُ ورويدى يا هِنْدُ ورويدكما يا زيدان ورويدكم يا زيدون ، وقد اختلفوا في هذه الكاف فذهب قوم الى انّها اسم ١٠ موضعه من الاعراب رفع وقال آخرون موضعها نصب ودهب سيبويه الى انّها حرف مجرّد من مسعسى الاسميَّة للخطاب كالكاف في ذٰلكَ وأُولْتُكَ والنَّجَاءَكَ والصحيحُ مذهبُ سيبويه فيها لاتَّها لو كانت في موضع رفع بانَّها فاعلُّ لم يجز حذفُها وأنتَ قد تقول رويدَ زيدا فتحذفها وتجعل في رويد ضميرا مرفوعا في النيّة جوز أن يُوكّد وأن يُعطَف عليه بحسب ما يجوز في ضمائر الفاعلين تحو قولك رويدكم انتم وزيدٌ ورويد كم اجمعون كما تقول قُمْ انت وعبدُ الله وقوموا اجمعون فلمّا ساغ فيها ذلك دلّ على ان ١٥ الكاف ليست فاعلمًا ، ولا تكون ايضا في موضع نصب لان رويد اسم أُرُودٌ وأُرُودٌ اتَّا يتعدَّى الى مفعول واحد فلو كانت الكاف في محلّ نصب لَكنت اذا قلت رويدك زيدا مُعدّيا له الى مفعولَيْن احدُها مصمو وهو الكاف والاخر طاهر وهو زيد ولو جاز ذلك لجاز رويد زيدا خالدا ولا نعلم احدا قاله ولو كانت منصوبة ايصا لجاز أن تقول رويدك نفسك اذا أردت تأكيد الكاف وكذلك لو كانت مجرورة لجاز ان تقول رويدى نفسك على انَّه تأكيدٌ ولا يُسمع مثلُ ذلك،

مَّ قَالَ صَاحَبِ الْكَتَابِ وَهُو فَيهَا عَدَاهُ مُعْرَبُ وَلَكُ أَن يقع صَفَةً كَقُولُكُ سَارُوا سِيرًا رُوَيْدًا وضَعْهُ وَضُعًا رويدًا وحالًا كقولك سارُوا رويدًا ومصدرًا في معنى ارواد مصافًا كقولك رويدًا ويد وسُمع بعضُ العرب رويدُ نفسه جَعَلَه مصدرا كصَرْبَ الرِقابِ

قال الشارج الموضع الثاني من مواضع رُويْدَ أن تكون صفة تحو قولك ساروا سيرًا رويدًا وتكون معربة مصدرا وُصف به على حدّ قولهم رجلٌ عَدْلٌ وما عُورٌ ويكون اصله ارْوادًا الّا الله صُغّر بحذف زوائد،

\* أَوْهِ مِن ذِكْرَى حُصَيْنًا وِدُونَهُ \* نَقًا هَائلٌ جَعْدُ الْتَرَى وَمَغِيمُ \* وَالوا فيه آوَةٌ بالمدّ وتشديدُ الواو وفاتحها ساكنة الهاء وكلُّ ذلك من النَاأَوُّ ومنه قوله \* اذا ما نُتْتُ أَرْحَلُها بلَيْل \* تَأَوَّهُ آفَةَ الرَجُل لِلَّزِينِ \*

ومن ذلك قوله تعالى انَّ ابْرِهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ فالهمزةُ فا والواو عينَ والهاء لأم فَى قال أَوه فاته كسر الهاء هلكون الواو قبلها ومن قال آه فاته قلب الواو ألفًا للفتحة قبلها كما قالوا في الدَّو داوي ومن قال أَوّة بتشديد الواو وسكون الهاء فاتَّه ضعف العين للمبالغة وكسرها لالتقاء الساكنين وسكّن الهاء لتحرُّك ما قبلها ومن قال أَوّة فكسر الهاء مع كسر الواو وتشديدها فقد كان القياسُ ان تسكن الهاء التي في لأم لان ما قبلها متحرِّكُ الا الله حُرِّك الآخر اتباعً لكسر الواو وقد فعلوا تحوًا من ذلك ببعض المُعرَب تحو أُخُوْنَ وأَبُوكَ وإمْرُو وابْنُم ومن قال آوَة بالد قيعتمل ان يكون أشبع فتحة الهمزة فصارت ألفا كما قلوا آمين في أمين وفتحوا الواو اتباعً للفتحة قبلها وقد قالوا اوت في معنى اوة وجاوا فيها بلغات قريبة من لغات اوة وبنبغى ان لا تكون من لفظها بل من معناها لان أَوّة هي كلم تقاربت ألفاظها حَوْص وَدُوزِ وأوّت الهمزة فالا والعين واللام وأو فهو من باب الهوّق والقوّة فهي كلم تقاربت ألفاظها واتحدت معانيها والمورد معناها المن توريبة معانيها والمورد المائية والمائية الفاظها والمن عناهيا على المن معناها المن أود على اللهم قادية الفاظها والمن معناها المن أود على كلم تقاربت ألفاظها والمن معناها المن أود على كلم تقاربت ألفاظها والمن معناها المن أود من المن معناها المن أود على المن الفاظها والمن معناها لان أود على المن معناها المن أود والمن ألفاظها والمن معناها لان أود الهمزة المن والمن و

#### ا فصل ۱۸۸

قل صاحب الكتاب في رُويْدَ اربعةُ أَوْجه هو في احدها مبني وهو اذا كان اسما للفعل وعن بعض العرب والله لو أردت الدراهم لأعطيتُك رُويْدَ ما الشعْرَء

قال الشارح لرُويْدَ اربعةُ مواضعَ احدها أن يكون اسما للفعل تحوّ ما تقدّم ومسمّاه أُرُودْ وأَمْهِلْ وهو معمّد الى مفعول واحد تحوّ رويدَ زيدا على حسب تعدّى مسمّاه تحو قولك أرود زيدا وأمهله وفيه صعيرٌ منويٌّ وهو صميرُ المخاطب إن كان المخاطب واحدا كان الصمير واحدا وان كان اثنين فالصميرُ اثنان وان كان لخطاب لجاعة فالصميرُ لجاعة اللّا أنّه لا يظهر لذلك صورةُ لفظ لا في تثنية ولا جمع بخلاف الفعل فان الصمير تظهر صورتُه في التثنية وللجع لان الفعل هو الاصل في العمل وهذه الاسماء فروعٌ ونائبةٌ عنهُ فلذلك انحطّت عن درجته قال الشاعر

وربَّما قالوا شتَّان ما بين ريد وعمرو قال رَبِيعتُ الرَّقِيُّ

\* لَشتَانَ ما بين اليَّزِيدَيْن في النَّدَى \* يَزِيدِ سُلَيْم والأَغَرِّ ابن حاتِم \*

وكان الأصمعيّ يُنْكر هذا الوجه ويأباه وحجّنُنه انّ شتّان نابَ عن فعل تقديرُه تَفرَّق وتَباعَد وهـو من الافعال التي تقتصى فاعلَيْن لان التفرّق لا بحصل من واحد والقياسُ لا يأباه من جهة المعنى لاته اذا ه تَباعد ما بينهما فقد تباعد كلُّ واحد منهما من الآخَر ولو قال شتَّان زيدُّ او عمُّو له يجز لانَّ أَوْ لأحد الشيقَيْن والافتراقُ لا يكون من واحدى ومن ذلك سَرْعَانَ والمراد سَرُعَ وفُعل به ما فُعل بشتّان من البناء والفتح وفي المتل سَرعان ذا إهالنا أي ما أسرع هذه الاهالة والاهالة الشَّع المُذاب زعوا انّ بعضَ حَمْقَى العرب اشترى شاةً فسال رُعامُها فتَوقَّه شُخْما مُذابا فقال لبعض اهله خُدْ من شاتنا إهالتَها فنظر الى مُخاطها فقال سرءان ذا إهالة فإهالةً منصوبٌ على التمييز وقيل انّ بعصهم استصاف ١٠ بقومٍ فعجَّلُوا له اهالنَّه فقال سُرْعانَ ذا إهالنَّه وقالُوا وَشْكانَ وأَشْكانَ ذا خروجًا اى سرُع وقرُب وخروجا نصب على التمييز اى مِن خُروجٍ ، ومن ذلك قولهم أُنِّ ومعناه أَتصجُّرُ فهو اسم لهذا الفعل ونائبٌ عند وهو مبنيٌّ لوقوعه موقع الفعل مطلقاً إذ الفعلُ اصله البناء ومن يقول اتما بني بالحل على اسماء الافعال المأمور بها لم يحتج الى اعتذار عن أنِّ وأصلُه ان يكون بناءه على السكون واتما للركةُ فيه لالتقاء الساكنين وها الفاءان وفيه لغات قالوا أنِّ وأنِّ وأنُّ وأنُّ وأنَّ وأنَّ وأنَّ وأنَّا وتمال فيقال أفّى والعامّة ١٥ أُخلَّصها باء فتقول أُفِّي وُنْخفَّف فيقال أُفِّ فالحركةُ في جِمِيعها لالتقاء الساكنين في كسر فعلى اصل الباب ومن ضمّ فللاتباع ومن فتح فللاستخفاف ومن لم يُنوِّن فانّه اراد المعرفة اى أتصجّرُ التصجّرُ ومن نون اراد النكرة اى تصحُّرًا ومن أمال أدخل فيها ألفَ التأنيث وبناها على فَعْلَى وجاز دخول ألف التأنيث مع البناء كما جاءت تاءه مع ذَيَّةَ وكَيَّةَ وقد قالوا هَنَّا فأدخلوا فيها ألفَ التأنيث ووَزْنُها فَعْلَى وليس من لفظ هُنَا بل هو مثلُ سِبَطْرٍ وسبط وجوز ان يكون من لفظه ويكون وزنَّه قَنْعَلًا ٢٠ كَعَنْبَسٍ وعَنْسَلِ فيمن جعله من العَسْلان ، ومن ذلك أُوَّهُ بمعنى أَتَوَجُّعُ وفيه لغاتُ قالوا أُوهِ مِن كذا بسكون الواو وكسر الهاء قال الشاعر

\* قَاوْهِ لَذِكْرَاها اذاما ذكرتُها \* ومِن بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا ومَمَآهَ \* وقَالُوا آهِ مَدَّة بعد الهمزة وكسرِ الهاء وربَّا شدّدوا الواو وكسروها وسكّنوا الهاء فقالوا أَوَّهُ مِن كذا وربَّا كسروا الهاء مع التشديد انشد احمد بن جميى قال انشدتنى امرأة من بني قُرَيْظ

العقيق وأد بالمدينة وقال ايصا

\* عيهات مَنْزِلْنَا بِنَعْفِ سُويْقَةِ \* كانت مُبارَكة من الأَيَّامِ \*

فالعقيق ومنزلُنا مرتفعان بانهما فاعلُ هيهات فامّا قوله تعالى هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ فقيل اللام زائدة وما الفاعلة والتقدير هيهات هيهات ما توعدون وقيل الفاعلُ محذوف والتقدير بعد الصدّي ه لما توعدون فاللامُ على بابها لانّه لم تُؤلّف زيادة اللام في تحو هذا واتمّا تُزاد لتمكين معنى الاضافة تحو قوله

### \* يا بُوِّسَ للحَرْبِ الَّتِي \* وَصَعَتْ أَراهِظَ فَاسْتَراحُوا \*

وقولِه \* يا بُوْسَ للحَوْبِ صَرّارًا لأَقُوامِ \* وقد استبعد بعضهم القولَ حذف الفاعل وزعم انّه مصمور فيه والتقديرُ هيهات بَعْثُكم واخراجُكم لتقدّم ذكر الاخراج ، وممّا شَيّى به الفعل في حال الخبر شَتّانَ ، ومسمّاه افْتَرَقَ وتَباعَدَ وهو مبني على الفعج وربّا كسروا نونه والفعج المشهور واتمّا بني لوقوعه موقع الفعل المبنى وهو الماضى تحو افترق وبعد وقال الزجّاج اتما بني لاته على زنة فعّلان فهو مخالفٌ لأخواته ان ليس في المصادر ما هو على هذه الزنة فبني لذلك وهذا صعيفٌ لاته قد جاء عنهم فَواه ليّاناً قال الشاعر

\* تُطِيلِينَ لَيّانِي وَأَنْتِ مَلِيثَةً \* وَأُحْسِىٰ يا ذاتَ الوِشاحِ التّقاضِيَا \*

وا وتحريكه لالتقاء الساكنين وهما النون والالف قبلها وانمّا فُتح اتباعًا للفتحة قبله وقيل انمّا فُتح لانّ الفتحة حركة مسمّاه وهو الفعل الماضى وزعم ابوحاتم انّ شُتان كسُبْحَانَ وهو وَهم لانّ شتّان مبنيًّ وسجان معربُ لكنّه لا ينصرف للتعريف والالفِ والنونِ ولذلك لمّا نُكّر في قوله

\* سُجْانَهُ ثُرَّ سُجْانًا نَعُونُ به \* وقَبْلَنَا سَبَّحَ لِخُودِيُّ ولِأُمُنُ \*

انصرف ونُون ولفظُه مأخود من الشَتْ وهو التفرّق والتباعد يقال شَتْ الشَّهْلُ يَشِتُ اذا تَغرَّق وو التفرق والتباعد يقال شَتْ الشَّهْ للاتفام قال الله تع انَّ وقيل ان شَتْ الذي شَتَّان مصدرُهُ فَعُلَّ مصموم العين واتّما حُذفت الصّمة للاتفام قال الله تع انَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ولا بدّ له من فاعلٍ فيقال شَتَّانَ زيدٌ وعمرو قال الشاعر

\* شتّان هذا والعناق والنَوْمْ \* وَالمَشْرَبُ البارِدُ فَي طِلِّ الدَوْمُ \* وَيقال شتّان ما زيدٌ وعرو والمراد شتّان زيدٌ وعرو وما زائدةٌ قال الاعشى \* شتّان ما يَوْمَى عَلَى كُورِمَا \* وَيَوْمُ حَيّانَ أَخِي جابِر \*

فاعيل قال الشاعر

\* يا رَبِّ لا تَسْلُبَتِي حُبَّهَا أَبَدًا \* ويَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا قال آمِينَا \* فَيَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا قال آمِينَا \* فَجاء بها عُدودِةً وقال الاخر في المقصورة

\* تَباعَدَ عنى فَطْحَلَّ إِنْ رأيتُه \* أَمِينَ فَوَادَ اللهُ ما بَيْنَنَا بُعْدَا \* والاصل القصر والمدُّ إشباعُ فتحد الهمزة ومنه قول الهُذَلِ

\* بَيْنَا تَعَثَّقِهِ الكُاةَ ورَوْغِهِ \* يَوْمًا أُتِيجَ له جَرِى ٩ سَلْفَعُ \*

والمراد بين أوتات تعنقه تالوا في بين بينناء وفي مبنية لوقوعها موقع فعل الامر وفتحت لالتقاء الساكنين على حد رُويْد وَأَيْن وكَيْف فلما قول الى العبّاس في آمين منزلة عاصين فاته انما يريد به ان الميم خفيفة كصاد عاصين لا أنه جمع وقال ابو للسي آمين اسم من اسماء الله تع والوجه الاول ان لوكان الملك لم يكن مبنيًا ويؤيد ذلك قوله تعالى قد أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما كما جاء في الخبر أن موسى كان يدهو وأخاه كان يُوتن والاسم الواحد لا يقال له دعائه،

قال صاحب الكتاب واسماء الأخبار حمو هيهات ذاك اى بَعْدَ وَشَتَانَ زِيدٌ وعمرو اى افْترَق وتبايسنا وسرعان ذا اهالة اى سُرع ووَشْكان ذا خُروجا اى وشُكَ وأَق بمعتى أَتَصَجَّر وأَوَّه بمعتى أَتَوَجْع عقال السارح قد ذكرنا ان باب اسماء الافعال الأغلب فيها الأمر لان الغرص منها مع ما فيها من المبالغة ما الاختصار والاختصار يقتصى حذفًا وللخنف يكون مع قوِّة العلم بالمحذوف وهذا حكم مختص بالامر لما ذكرناه لان الامر يُستغنى فيه في كثير من الامر عن ذكر ألفاظ افعاله بشواهد الافعال وللخبر ليس كالامر في ذلك فلذلك قل في لخبر الله اتّه لما كان للذف ايضا قد يقع في بعض الأخبار لدلالة للهال عليه استُعل في للجبر بعض ذلك في المراد ووضوح الامر فيه وكَوْنِه محذوف كمنطوق به لوجود الدليل عليه استُعل في للجبر بعض ذلك فجاءت فيه حكما جاءت في الامر الا اتّها قليلة بالاضافة الى ما جاء في الامر وبابه السماع دون القياس فجاءت فيه ذلك قولهم عَيْهات وهو اسم لبَعْد والما عدلوا عن لفظ الفعل لصرب من المبالغة فاذا قال هيهات زيد فكانة قال بعد جدًّا او بعد كل البعد ويقع الاسمر بعدها مرفوعا بها ارتفاع الفاعل بفعله لاتّها جارية الوقوعة موقع الفعل المبتى وهو بعمل ويقع الاسمر بعدها مرفوعا بها ارتفاع الفاعل بفعله لاتّها جارية مجرى الفعل فاقتصت فاعلا كاقتصائه الفعل قال جرير

\* فهيهات هيهات العَقِيقُ وأَهْلُهُ \* وهيهاتَ خِلُّ بالعقيق نُواصِلُهُ \*

اى أَسْرِعِى أَسْرِعِى أَسْرِعِى أَسْرِعِى يَخاطَب ناقتَه ولذلك كسر الباء مِن لتقربيّ وجلذيّا اى سريعاً يَحتّها على سرعة السير، ومن ذلك قولهم نَوْالِ في الامر والمراد النّول فهو لازم غير متعدّ على حدّ لزوم مسمّاه وهو النّول فهو وسيوصَح امره في موضعة بعد، ومن ذلك قَدْتَى وقطلت وها اسمان ومسمّاها اكْتَفِ وانْتَه فهما لازمان على حسب ما سُمّيا به من الافعال وها مبنيّان لوقوعهما موقع الفعل المبنيّ وجَرْبِهما مجراه في الدلالة وسُمّين آخرها على حدّ التسكين في صَدْ ومَدْ لاتّه الاصلُ في البناء ولم يلتق في آخرها ساكنان فتجب للركة لاجتماعهما والكائى فيهما ليست اسما واتبًا في حرف خطاب على حدّها في التَجاءَى ورُويْدَنَى وقد مُتقَلقًا وأصلها قدَّ مثقلة فحدفت احدى الدائين تخفيفًا على حدّ قولهم بَخْ خفيفة في بَحْ وقد مثقلة لاته مأخوذ من قددت الشيء اذا قطعته طُولًا وكذلك قطك مُخقفةٌ من قطَّ مأخسونة من قططت الشيء اى قطعتُه عَرْضا كان الاكتفاء قطع عبّا سِواه فاعرفه، ومن ذلك النّيك يمعنى تنتج قال قطعشى

# \* فَانْفَى مَا الْيِكِ أَدْرَكَنَى لِلْلِّلْدَ مُ عَدَانَى عَنْ فَيْجِكُمْ أَشْعَالُ \*

وأنشد ثَعْلَبُ

\* انْفَبْ اليك فاتى من بني أسم \* أَهْل القباب وأهل النَّيْل والنادي \*

كاته قال انهب تنتَج فالكاف في مُحلِّ خفص بحرف للتر والتسمية وقعت بالجار والمجرور ولذلك حصى الفظهما وجريًا في التسمية مجرى الاصوات المسمّى بها من نحو صَهْ ومَهْ ، وحكى ابو للخطاب انه سمع من يقال له النّيْك فيقول النّ كاته قيل له تَنتَج فقال أتنجَى له يأت ذلك الله في هذا للوف وحده فلا يقال دوني ولا عَنيَّ وذلك من قبل ان باب هذا الأمر فاذا قلت اليك فقال النّ فقد جعل النّ بمعنى أتنجى وهذا خبر ليس بأمر وقد تقدّم ان باب هذه الاسماء انما الامر للمخاطب لان أمر المخاطب يحتفى معه بشاهد للال على ما سبق ، ومن قولهم دَعْ ومعناه انتعش يقال ذلك للعائر او لمَنْ أصابته حادثة الله الشاعم

### \* لَحَى اللهُ قَوْمًا لم يقولوا لعائم \* ولا لأَبْن عَمِّ نالهُ الدَهْرِ دَعْدَهَا \*

وهو صوتُ سُمّى به يقال دَعْدَعْتُ بالمَعْز اذا دعوتَها وهو مبنى على السكون وعلّة بنائه كعلّة صَهْ ومَهْء فامّا قولهم دَعًا لك ودَعْدَعًا فهو مصدر معرب كقولهم سَقْيًا لكه، ومن ذلك قولهم في الدُعاء أُمِينَ ومعناه اِسْتَجِبْ فهو اسمَ لهذا الفعل وفيه لغتان أُمِينَ بالقصر على زنة فعيل وآمينَ بالمدّ على زنسة

الحويين صوبوا قولَ ذى الرمّة وقسموا الله الى قسمَيْن معرفة ونكرة فاذا استزادوا منكورا قالوا الله بالتنوين واذا استزادوا معرفة قالوا الله من غير تنوين على حدّ صُه وصَّهْ، ومن ذلك قَيْتَ وهو أُسَمَّ للفعل وفيه ضميرُ المخاطب كصَهْ وَمُهَّ ومسمَّاه أَسْرِعْ يقال قَيْتَ اذاً دعاه قال الشاعر

\* أَبْلِغْ أُميرَ المؤمنين أَخَا العِرانِ اذا أَتَيْتَا \*

\* أَنَّ العراقَ وأَقْلَهُ \* سَلَمُّ اليك فَهَيْتَ قَيْتًا \*

يريد على بن أبي طالب رضوان الله عليه ، وهو لازم لا يتعدّى الى مفعول كما ان مسمّاه كذلك وفيه 
ثلاث لغات قيث بالفنخ وقيث بالصمّ وقيّت بالكسر وأصله البناء على السكون كصه الّا انّه التقى 
في آخره ساكنان الياء والتاء فخرّكت التاء لالتقاء الساكنين في فنخ فطّلبًا للخفّة لثقل الكسرة بعد 
الياء كما قالوا أيْنَ وكَيْف ومن صمّ فانه شبّهه بالغايات تحو قبْلُ وبعث وذلك لان معنى قيت دُعاتى 
الكي فهو في معنى الاضافة واستعاله من غير اضافة كقطّعه عن الاضافة فيبنى على الصمّر كبناه قبْل 
وبعّد ومن كسر فقال قيّت وفي أقلّها فكسر على أصل التقاء الساكنين ولم يُبال الثقل لقلّة استعالها 
وبعّد ومن كسر فقال قيّت وفي أقلّها فكسر على أصل التقاء الساكنين ولم يُبال الثقل لقلّة استعالها 
ونكرتها في الكلام فجاوًا بها على الاصل تجيّره ولك من قولك قيّت لك تبيين للمخاطب جيء به 
بعد استغناه الكلام عنه كما كان كذلك في سَقيًا لَكَ الا ترى ان سقيا غير محتاج الى لَك لان معناه 
سقاك الله سَقيًا وانّا جيء بلك تأكيدا وزيادة فهي في قيْت لك كذلك، وامّا قلّ فهو من الاصوات 
مناه النصا ومعناها أسْرع وتعال يقال قلْ وقل وهو مبني لانه صوت وقع موقع الفعل المسبتي 
وسكن على اصل البناء وتنوينُه يدلّ على انّه صوت كصّه وايه قال الشاعر 
وسكن على اصل البناء وتنوينُه يدلّ على انّه صوت كصّه وايه قال الشاعر 
وسكن على اصل البناء وتنوينُه يدلّ على انّه صوت كصّه وايه قال الشاعر

\* فَظَنَنَّا أَنَّه عَالِبُه \* فَدَعَوْنَاه بِهَابٍ ثُمَّ فَلْ \*

وأصله رجو للغرس ثر سمى بد الفعلُ قال الشاعر انشده ابو عُبَيْدَة

\* فعَرَفْنَا هِزَّةً تَأْخُلُهُ \* فرَجَرْنَاه وَتُلْنَا هَلَ هَلْ \*

أى أَوْلَنِيةِ فَهِذَهُ كُلُّهَا اسماعُ لِما ذكرناه من الدلالة وكلَّها مُتعدِّيثٌ ضميرَ المأمور الى المفعول كما كانت مستَّياتُها كذلك فاعرفه ،

قال صاحب الكتاب وغير المتعدى تحو قولك صَدْ اى أَسْكُتْ وَمَدْ اى أَكْفُفْ وايد اى حَدَّثْ وَقَيْتَ وقَلْ اى أَسْرِعْ وقَيَّكَ وقيَّكَ وقيًّا اى أَسْرِعْ فيما أنت فيه قال \* فقدْ دَجَا اللَّيْلُ فهَيًّا قيًّا \* وقرال ه اى انْتُولْ وقَدْكَ وقَطْكَ اى اكْتَفِ وانْتَه والنَّيْكَ اى تَنَجَّ وسمع ابو الْخَطَّاب مَن يقال له الَّيْك فيقول الَّيْ كانَّه قيل له تَنَحَّ فقال أَتَاكَتَّى ودَعْ اى انْتَعَشَّ بقال دَعًا لك ودَعْدَعًا وأَمِينَ وآمِينَ بمعنَى اسْتَجبّ قال الشارج هذه الالفاظ كلُّها ممّا سُمّى به الفعل في حال الامر وفي لازمنَّة لا تُجاوز مأمورَها لاتّها نائبنُّ عن افعال لازمة غير متعدية واذا كان الاصلُ الذي هو المسمّى لازما كان الاسمُ الذي هو فرع باللزوم وعدم التعدّى أَوْل فِي دَلِك صَمْ يَعِنَى أَسْكُنُّ ومَمْ يَعِنَى أَكْفُفْ وايم يَعِنى حَدَّثْ فَكُلَّهَا اسماء لما ، تقدّم بيانُه وكلُّها لازمة لانها اسم لفعل لازم وكلُّها مبنيّة لوقوعها موقع الفعل المبنى وهو الامرء فان قيل فعلُ الامر مختلفٌ في بنائه واعرابه على ما هو معلوم فنا بأل الاجماع وَقَعَ على بناء هذه الكلّم قيل فعلُ الامر مبنيُّ عند الحققين على انَّا نقول انَّ وقوعَ هذه الاسماء موضعَ ما اصلُه البناء وجُرْيَها مجراه في الدلالة سببُّ كاف في البناء ولا خلافَ عند الجيع في انّ اصلَ ما وقعتْ هذه الكلمُ موقِعَه البناء وهو الفعلُ على الاطلاق فكان مبنيًّا لهذه العلَّة ع فصَدْ ومَدْ مبنيّان لما ذكرناه ولاتَّهما صوتان سُمَّى بهما وا وحُكى حالهما قبل التسمية وبعد التسمية وها لازمان على حسب مُسمّاها فصَهْ ناتُبُّ عن أَسْكُتْ ومَهْ نائب عن أكْفُف وها مبنيان على الوقف وذلك هو الاصل في كل مبنى واتما حُرّى منه ما حُرّى لعلَّة > وحالُ الله تحال صَهْ ومَهْ في البناء وكان القياسُ ان تكون ساكنة الآخر كصَهْ ومَهْ الله انَّه التقى في آخرها ساكنان الياء والهاء فكُسرت الهاء لالتقاء الساكنين واحتُمل ثقلُ الكسرة بعد الياء اذ لو فُتحت لاتنبس بايهًا التي للكَفّ وفي نائبنُّ عن زِدْ او حَدِّثْ وذَكَرَها مع اللازمة نظرًا الى الاستعال اذ ٣٠ لا يكادون يقولون ايه للحديث وإن كان القياسُ لا بأباء بل يقتصيه لاتّه اسمَّ ناب عن فعل متعدّ حو حَدَّثْ أو زدْ وكلُّ واحد من هذين الفعلِّين متعدّ فوجب أن يكون كذلك لانَّه عبارةً عنهما قال دو الرمد

\* وَقَفْنَا وَقُلْنَا اللهِ عن أُمِّ سالم \* وما بأل تَكْلِيمِ الديارِ البَلاقِع \* وكان الأصمعيّ يُنْكِر على ذي الرُّمة هذا البيتُ ويزعم انّ العرب له تقل الّا ايم بالتنوين وجميعُ

عن اللفظ بالفعل ونائبةً عنه أُعلتْ عَلَه ولمَّا كانت الافعال الني في مسمَّياتُ هذه الاسماء منها ما هـو متعدّ للفاعل متجاوِزٌ له الى غيرة تحوُ خُذْ زيدًا وِالْزَمْ عمرًا ومنها ما هو لازم له لا يتجاوزه الى مفعول خُو أَسْكُتْ وَأَكْفُتْ كانت هذه الاسماء كذلك على حسبِ مستمياتها منها ما هو متعدّ للمأمور ومنها ما هو لازم له لا يتجاوزه الى غيره فن المتعدى قولُهم رُويْدَ زيدًا اى أُرودْه وأَمْهِلْه فهو اسم لهذا اللفظ ه وهو مشتق من مسمّاه الذي هو أَرُودْ وأصلُه المصدر الذي هو إرواذُ وصُغّر بحذف الزوائد تصغير الترخيم فقالوا رُويْد كما قالوا سُوَيْدٌ في أَسْوَدُ وزُهَيْرً في أَزْهَرُ وقال الفرّاء رُويْدَ تصغيرُ رُود والرُودُ المّهْل يقال فلانَّ يشي على رُود اي على مهل قال الشاعر \* كانَّها ثَمِلُّ يَشْي على رُود \* وقالوا تَيْدَ زيدًا في معنى رُوِّيك زيدًا فهو اسمُّ لقولك أَرْودْ وأَمْهلْ وهو مبنيٌّ لوقوعه موقعَ فعل الامر وتصمُّنه معنى لام الامر وكان الاصلُ ان يكون ساكنَ الآخِر الَّا انَّه التقى في آخره ساكنان الياء والدال فعُتحت الدال ا الالتقاء الساكنين لثقَل الكسوة بعد الياء على حدّ صنيعهم في رُويْدَ وأَيْنَ وكَيْفَ وحكى البَغْداديون تَيْدُك زيدًا وجتمل أن يكون الكاف اسما في موضع خفص ويكون انتصابه على المصدر عنزلة صَرْبَ زيد عمرًا ويجوز أن تكون للخطاب مُجرَّدةً من معنى الاسميّة عنزلة رُوَيْدَك زيدًا والاقربُ في هذه اللفظة أن تكون مأخونة من التُوَّدة الفاء وأو أبدل منها التاء ولزم البدل على حدّ تُنيُّقور وتُوراة والعين هِرَةً أَبدلت ياء لصرب من المخفيف على غير قياس كما قالوا في قَرَأْتُ قَرَيْتُ وفي بَدَأُتُ بَدَيْتُ وفي ه ا تُوَصَّأْتُ تَوَصَّيْتُ ، ومن ذلك فَلُمَّ زيدًا أي قَرَّبْه وأَحْصره وليس المراد انَّها دالَّة على ما يدلّ عليه قربه وأحصره واتما فُلُمَّ اسمَّ لهذا اللفظ الذي هو قرَّبْ واحصرْ وله موضعٌ يُذكر فيه عوس ذلك قات الشيء اى أَعْطنيه وهو اسم لأَعْطني ونَاوِلْني وتحوها وهو مبني لوقوعه موقع الامر وكسر لالتقاء الساكنين الالف والتاء وكانَّه من لفظ هَيْثُ ومعناه وقال بعضهم هو من آتَى يُوَّاق والهاء فيه بدلُّ من الهمزة ويُعزَى عذا القول الى الخليل واستدلّ على ذلك بتَصْرِيفه حو قوله \* لله ما يُعْطى وما يُهاتى \* ، من المُهاتاة ويُلحِقونه صميرَ التثنية والجع لقوة شَبَه الفعل قال الله تعالى هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ أَنْ كُنْنُمْ صَادةينَ وفي الحديث هاتوا رُبَّعَ عُشُور أموالكم كما فعلوا ذلك في قُلُمَّ حين قالوا هلمًا وهلموا وفي هاء حين قالوا هاؤُمًا وهاؤُمْ قال الله تعالى هَآوَمُ ٱقْرَوا كِتَابِيَهْ، ومن ذلك قولهم حَيَّهَلَ النَّرِيدَ جعلوا حَيّ وهَلْ منزلة شيء واحد وفتحوها تخمسة عشر وسموا بهما الفعل فحيهل الثريد منزلة ايتوا التريد، وقالوا بَلْهَ زيدًا والمراد دَعْ زيدا وقالوا تَرَاكها ومَناعها والمراد أَتْرْكها وأمنعها وقالوا عَلَيْكَ زيدًا اى الْزَمْد وقالوا عَلَى زيدًا

فاته جتمع القبيلان بنوتيم واهل الحجاز على بنائه تحوقولك حصار وسفار فحاله بعد التسمية كحاله قبل التسمية في بنائه لاته اسم نُقل فبقى على بنائه ولد يُعرَب ولو كان فعلا لوجب اذا نُقل الى العلمية أن يُعرب تحو كَعْسَبَ وتَغْلَبَ واضرب فإن قيل فهلًا كان اعرابُ بني تميم من ذلك في التسمية ما المر يكن آخرُه راء نحو نزال ودراك دليلًا على انه فعلُ قيل لا يدلّ ذلك على كونه فعلا لانهم أجروا ذلك ه مُجْرَى أَيْنَ وكَيْفَ وكَمْ اذا سُمّى به واجماعهم مع الحجازيين على بناه ما كان آخره راء بعد النسمية به دلالة على انَّه اسمر عندهم الثالث انَّه يُنوُّن فَرَّقا بين المعرفة والنكرة وذلك اذا قلت صَّمُّ كان معرفة واذا قلت صَم كان نكرة والتعريفُ من خصائص الاسماء ويؤيّد ما قلناه جُمودُها وعدمُ تصرُّفها ، فان قيل هذه تعمل عبلَ الافعال وتُفيد فاتدة الافعال من الأمر والنهي والزمان للحاص ألا تسراك اذا قلت قَيْهاتَ فَهمتَ البُعدَ في زمانِ ماضٍ وهذه دلالة الفعل فهلّا قلت انّها افعالٌ وتكون من قبيل ١٠ الالفاظ المترادفة فصَّة وأسْكُتْ منزلة ذَهَبَ ومصى وقعَدَ وجَلَّس قيل قد تقدّمت الدلالةُ على اسميّة هذه الكلم ما فيه مَقْنَعٌ وامّا اعمالها عمل الافعال فللشّبه الواقع بينها وبين الافعال وامّا دلالتُها على ما تدلُّ عليه الافعال من الامر والنهي والزمان الخاص فأمّا استُفيد من مداولها لا منها نفسها فاذا قلت صَدْ دلّ ذلك على أَسْكُتْ والامر مفهوم مند اى من المسمّى الذى هو اسكت وقيبهات اسمّ ومسمّاه لفظ آخر وهو بَعْدَ فالزمان معلوم من المسمّى لا من الاسم ، ولمّا كانت هذه الالفاظ اسماء للافعال ١٥ كالأعلام عليها كان فيها كثير من احكام الاعلام وذلك انّ فيها المرتجَلَ والمنقول والمشتق فالمرتجلُ تحو صَهْ ومَهْ والمنقول كعَلَيْكَ والبّيك ودُونَكَ والمشتق كنزال وحَدار وبدادٍ وهذه الاسماء على ضربين كما ذُكر ضرب لتسمية الأوامر وضرب لتسمية الأخبار والغَلَبَةُ للاوّل واتّما كان الغالب فيها الامر لما ذكرناه من انّ الغرص بها الإيجاز مع ضرب من المبالغة وذلك بأبه الامر لانّه الموضع الذي يُجْتزأ فيه بالاشارة وقرينة حال او لفظ عن التصريح بلفظ الامر ألا ترى انَّك تقول لمن أشال سَوْطًا او سدَّد سَهْمًا او ٣٠ شهر سيفًا زيدًا او عمرًا فتستغنى بشاهد لحال عن ان تقول أُوْجعْ او ارْم او اصْربْ ويكفى من ذلك الاشارةُ وشاهدُ للحال وقامت المخاطبةُ وحُصور المأمور مقامَ اللفظ بالامر واذا جاز حدَفُ فعل الامر من غيرٍ خُلَف لشاهد حال كان حذفُه لقيام غيره مقامَه أَوْلى بالجواز وليس كذلك الغائب والخبرُ فلذلك قلّ استعمالُ هذه الكِلَم في الخبر وكثُر في أمر الحاضر ووجة ثان انّ الامر لا يكون الله بالفعل فلمّا قويت الدلالة على الفعل حسن حذفه واقامة الاسمر المناب عنه خَلَفًا منه، ولمَّا كانت هذه الاسماء عوضا

واحد من هذه الاسماء صميرا للمأمور والمنهق بحكم مشابهة الفعل وثيابته عنه دليل على ما قلناه من قصد الايجاز والاختصار وامّا المبالغة فإنّ قولنا صَهْ أبلغ في المعنى من أسْكُنْ وكذلك البواق واعلم أنّ هذه الاسماء وإن كان فيها صمير تستقل به فليس ذلك على حدّه في الفعل ألا ترى الفعل يصير بما فيه من الصمير جملة وليست هذه الاسماء كذلك بل في مع ما فيها من الصمير اسماء مفردة اسنادُ على حدّه في اسم الفاعل واسم المفعول والطرف والذي يدل على انّ هذه الالفاظ اسماء مفردة إسنادُ الفعل اليها قال زُفيْه

\* ولنعْمَ حَشُو الدارع أَنْتَ اذا \* دُعيَتْ نَوال وليَّ في الدُّعْرِ \*

قلو كانت نزال بما فيها من الصبير جملةً لَما جاز اسنادُ دُعِيَتْ اليها من حيث كانت للل لا يصح كونُ شيء منها فاعلا واتما لم يصح ان تكون للله فاعلا لان الفاعل يصح اضماره والجلة لا يصح اضمارها لان المصر لا يكون الا معرفة والجل ممّا لا يصح تعريفها من حيث كانت معانى الجل مستفادة ولو كانت معوفة لم تكن مستفادة فلمّا تدافع الامران فيها وتنافيا لم يجتمعا والذي يدلّ ان هذه الالفاظ المالا أمور الاول منها جواز كونها فاعلة ومفعولة في الفاعل ما ذكرناه من اسناد الفعل اليها في قوله اذا دعيث نزال والفعل لا يُسنَد الله الى اسم تحيّص ومن المفعول قول الآخم

\* فِدَعَوْا نَوْال فَكُنْتُ أُولَ نازِل \* وعَلامَ أَرْكُبُهُ أَذَا لِم أَنْزِل \*

ه فان قيل فقد قال الشاعر

\* وما راعني اللا يَسِيرُ بشُرْظَة \* وعَهْدِي به قَيْنًا يَفُشُ بِكِيرِ \* فَعْدِي به قَيْنًا يَفُشُ بِكِيرِ \* فَجعل يسير فاعلًا وهو فعلُ مصارُعُ وقال جَمِيلًا \*

\* جَزِعْتُ حِدَارَ البِّينِ يومَ تَحَمَّلُوا \* وحُقَّ لِثْلِي يا بُثَيْنَةُ يَجْزَعُ \*

\* أَلَا أَيُهاذا الزاجِرِى أُحْصُرُ الوَغَى \* وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هِل أَنتَ مُخْلِدِى \* وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هِل أَنتَ مُخْلِدِى \* وَالْمَاد أَن أَرْتَفِع الفعل وإن كانت مرادةً ومثلُة قولة \* فقالوا ما تَشالِا فقلتُ والمراد أن أَنْهُو الى اللَهْوَ، والثانى حكاينة بنائه اذا نُقل الى العَلَميّة وسُمّى به وفي آخِرِة الراءُ

لخبر وتقتلون انفسكم في موضع للال التقديرُ ثر انتم عؤلاء تاتلين انفسكم وذهب ابو العبّاس المبرّد الى انّ عؤلاء مُنادّى والتقدير يا عؤلاء فهو في موضع اسم مصموم وأنَّتُم مبتداً وللحبرُ تقتلون ولو كان تقديرُ هاؤلاء ألّذين كما ذهبوا اليه لكان تقتلون بلفظ الغيبة لانّ ألّذى اسمُّ ظاهر موضوع للغيبة هذا هو الاكثرُ وربّا جاء لا بلفظ الغيبة حملًا على المعنى دون اللفظ نحو قوله

\* وَأَنا الَّذَى فَتَلَثُ بَكْرًا بِالْقَنَا \* وَتَرَكَثُ مُرَّةً غِيرَ ذَاتِ سَنامٍ \* وَقُو قَلِيلٌ مِن قَبِيلِ الشَاذِ فَاعْرُفَهُ ؟

### اسماء الافعال والاصوات

المريد على المريد المري

قال الشارج اعلم ان معنى قول التحويين اساء الافعال المراد به انتها وُضعت لتدلّ على صيغ الافعال كما تحد من المعنى وهو خلاف القُرْب وقدولُك كما تدلّ الاسماء على مُسمَّياتها فقولُنا بَعُدَ دالًّ على ما تحد من المعنى وهو خلاف القُرْب وقدولُك هَيْهَاتَ اسمَّ للفظ بَعُدَ دالًّ عليه وكذلك سائرُها والغرص منها الإيجاز والاختصار ونوع من المبالغة ولولا ذلك لكانت الافعالُ الذي هذه الالفاظ اسما لها أَوْلى بموضعها ووجه الاختصار فيها مجيئها للواحد والواحدة والتثنية وللجع بلفظ واحد وصورة واحدة ألا ترى انّك تقول في الأمر للواحد صمة يا زيد وفي الواحدة مد يا هند وصد يا هندان وفي للجماعة وأسكت وصد يا هندان ولوجئت بمُسَمَّى هذه اللفظة وهو أسكت وأسكتا للاثنين وأسكتوا للجماعة وأسكتى للواحدة المخاطبة وأسكتى والتثنية وللح مع انّ في كلّ للواحدة المخاطبة وأسكتا المؤتن في الواحدة التأنيث والتثنية وللح مع انّ في كلّ

احدُها أن يكون المعنى أَتَى شيء الذي صنعتَه وجوابه حَسَنَ بالرفع وانشد للبيد \* أَخُبُ فَيُقْضَى أَمْ صَلالً وباطلُ \*

والثانى أن يكون مَا ذَا كما هو منولة اسمر واحد كانّه قيل أَتَى شيَّ صنعتَ وجوابُه بالنصب وقُرى قوله تعالى مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوُ بالرفع والنصب،

ه قال الشارج قد تقدّم القول في ذَا من قولك مَا ذَا صنعتَ أنَّها تكون على وجهين احدُها ان تكون معنى ألَّذى وما بعده من الفعل والفاعل صلتُه وهو في موضع مرفوع النَّه خبرُ المبتدا الذي هـومًا والوجهُ الثاني ان يكون ما وذا جميعا اسما واحدا يستفهم به معنى ما وموضعه نصب بالفعل بعده وقد مصى مشروحاء فامّا البيت الذي انشده وهو \* ألا تسألان الخ \* البيت للبيد والشاهد فيه رفعُ أَنَحْبٌ وصَلالًا على البدل من ما فدل ذلك على انَّ ذا في موضع رفع بانَّه خبرُ مَا وهو بمعنى ألَّذى وما بعد، صلتُه والخَيْبُ النَكْرُ يقال سار فلان عنى نَحْبِ اذا سار فأجْهَدَ السير كانه خاطَر على شيء فَجَدَّ في السير كانَّه يُعنِّف الانسانَ على جِدَّه في أمر الدنيا وتَعَبِه لها اي يفعل ذلك لندر يقصيه ام لصلال وأمر باطل ، ولا يكون ذا ولا شيء من اسماء الاشارة موصولا عند البصريين الا فيما ذكرناه من ذَا اذا كان معها مًا وذهب الكوفيون الى انّ جميعَ اسماء الاشارة يجوز ان تقع موصولةً وان له يكن معها مَا واحتجوا بأشياء منها قولُه تعالى وَمَا تلْكَ بيَمِينكَ يَا مُوسَى ومِن ذلك ما قاله ها تَعْلَبُ في قوله تعالى ثُرَّ أَنْتُمْ فُولَاءَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ هَأُولاء بمعنى ٱلّذين والمراد الّذين تقتلون انفسكم ومن ذلك قوله \* عدس ما لعبّاد الن \* البيت ليزيد ابن مُفرّغ والشاهدُ فيه قوله وهذا تحملين جعل هٰذَا معنى ألَّذى موصولا وتحملين صلته اى والذى تحملينه طليقٌ يصف أَمْنَه بحُروجه عن ولاية عَبّاد وخاطب بَعْلته فقولُه عَدَسٌ زَجْرٌ للبغلة كانّه زجرها ثر قال ما لعبّاد عليك امارةً أمنت وجوز ان يكون عدس اسمًا للبغلة نفسها سُمّيت بذلك لاتّه ممّا تُرجَر به كما قال ٢٠ \* اذا كَلُّتُ برُّق على عَدَسْ \* والصواب ما ذهب اليه المحابُنا وما تعلَّقوا به لا حجَّةَ فيه فامّا قسوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى فالجارُ والمجرور في موضع لخال ومَا استفهامٌ في موضع رضع بالابتداء وتلْكَ الخبرُ كما يكون لجار والمجرور صفةً اذا وقع بعد نكرة تحو هذه عَصاً بيمينك وصفة النكرة تكون حالا للمعرفة وكذلك تحملين من قوله وهذا تحملين طليفٌ فهذًا مبتدأ وطليف الخبرُ وتحملين في موضع لخال والتقديرُ هذا محمولاً طليقًا. وامّا قوله ثر انتم هولاء تقتلون انفسكم فأنَّتُم مبتدأ وهاولاء

وللعبرُ محذوف والتقديرُ أيًّا من ذكرت او أيًّا المذكورُ ويجوز ان يكون خبرَ ابتداء والحذوف هو المبتدأ والنصبُ في لفظه على حكاية اعرابِ الاسم المتقدّم كما انّك اذا حكيت مَنْ عن العَلَم فقلت في جوابٍ من قال رأيت زيدا من زيدا يكون زيدا في موضع رفع بانّه خبرُ المبتدا وإن كان منصوبا على للحاية كذلك اذا قلت أيًّا كان في موضع مرفوع وإن كان منصوبا في اللفظ على للحاية وكذلك للبُّر اذا ه قلت أيّ في جواب مررت برجل في موضع رفع بالابتداء وخفصُه حكاية اعراب الاسم المتقدّم واذا قيل جاءني رجلٌ قلت أُتَّى فرفعت فالرفع على الككاية الآنك انَّا تستفهم عبَّا وضع المتكلِّمُ كلامَه عليه وليس الرفع الذي يُوجِبه الابتداء الله هو في محلِّ مبتداء وجوز ان يقال أَيًّا لَمَن قال رأيت رجليَّن أو امرأتَيْن أو رجالا أو نساة فتُقُردها مع الاثنين وللجاعة وتُذكّرها مع المؤنّث لانّ لفظ أتى يجوز أن يقع للاثنين وللجاعة على لفظ الواحد ويقع على المؤنّث بلفظ المذكّر كما كانت مَنْ كذلك، فاذا ١٠ استثبتُ بأي عن معرفة لمر يكن بدُّ من الاتيان بالخبر وبطلت للحكاية فاذا قال جاءني عبدُ الله قلت أيُّ عبدُ الله واذا قال رأيت عبدُ الله قلت اتَّى عبدُ الله واذا قال مررت بعبد الله قلت اتَّى عبدُ الله بالرفع لا غيرُ لم يكتفوا في المعرفة اللا بذكر الاسمر وللحبر، وفصلوا بين المعرفة والنكرة لاختلاف حاليُّهما في السؤال وذلك انّ السؤال في النكرة انما هو عن ذاتها وفي المعرفة انما هو عن صفتها فاذا سألت عن منكور فاتما سألت عن شائع في للنس لمُحصَّد لك باللقب او بغيره من المُعرِّفات واذا ١٥ سألت عن معرفة فاتما سألت عن معروف وقع فيه اشتراكُ عارضٌ فأردت ان يَحْصَه لك بالنعب فاذا قل جاءني عبد الله قلت أيَّ عبدُ الله فالجوابُ الطويلُ او العالمُ وحوفها من الصفات المميّزة ممّى له مثلُ اسمة فلمّا كان للجوابُ بالنعت لم يكن بدُّ من ذكرِ المنعوت فاعرفة،

فصل ۱۸۹

1.

قال صاحب الكتاب لم يُثْبِتْ سيبويه ذَا معنى اللَّذِي اللَّه في قولهم مَا ذَا وقد أثبته الكوفيون وأنشدوا

\* عَدَسْ ما لَعَبّاد عليك إمارة \* أَمِنْتِ وهذا تَخْمِلِينَ طَلِيقٌ \* المِنْتِ وهذا تَخْمِلِينَ طَلِيقٌ \* المِن والذي تحملينهُ طليق وهذا شاذ عند البصويين وجهَيْن

رأيت رجلا الله ولمن يقول مررت برجل اي وفي التثنية وللحع في الاحوال الثلث أَيَّانِ وأَيُّونَ وأَيَّيْنِ وأَيِّينَ وأَيِّينَ وأَيِّينَ وأَيِّينَ وأَيِّينَ وأَيِّينَ وأَيِّينَ وأَيِّينَ وأَيِّينَ النون ع

قل الشارح سبيلُ أَتَى في الاستثبات سبيلُ مَنْ وكان الاصلُ اذا قال القائل رأيت رجلًا أن تقول أتى الرجلُ لانّ النكرة اذا أُعيدت عُرّفت بالالف واللام لانّها تصير معهودة بتقدُّم ذكرها فاقتصروا على أَي ه وأعربوه باعراب الاسم المتقدّم وحكوا اعرابَه وتثنيتَه وجمعَه إن كان مثنَّى او مجموعا ليُعْلِموا بذلك اتّ المقصود دون غيره فاذا قال جاءني رجلٌ قلت أتَّى واذا قال رأيت رجلا قلت أيًّا واذا قال مررت برجل قلت أَيِّ واذا قال جاءني رجلان قلت أَيَّانِ وفي النصب والجرِّ أَيَّيْنِ واذا قال رجالٌ قلت أَيُّونَ وفسي النصب وللرّ أَيّينَ واذا قال جاءتنى امرأةٌ قلت أَيَّةً واذا قال امرأتان او امرأتَيْنِ قلت أَيّتَانِ او أَيّتَيْن وان قال جاءني نساءً قلت أَيَّاتُ وكان ذلك أخصر وأوجز من ان يأتوا بزيادة الالف واللام والجلة بأسرها ١٠ مع حصول المقصود بدُونها وربّما وقع عند ظهور الخبر بالالف واللام في الخبر لبس بأنّ المذكور معهودٌ غيرُ الاول قال ابو العبّاس المبرّد لو ذكرتَ الخبر وأظهرتَه لم تكن أيُّ الّا مرفوعة نحو قولك أيُّ من ذكرتَ او أتَّى هؤلاء ولم تحسى الحكايةُ لانَّ الخبر اذا ظهر عُلم انَّ المتقدّم مبتدأً فقبُم مخالَّفةُ ما يقتضيه اعرابُ المبتدا ألا ترى اتَّهم قد أجازوا للحكاية من في العَلَم فقالوا في جوابٍ من قال رأيت زيدا من زيدا لعدم ظهور الاعراب في من ولم يفعلوا دلك مع أتى لظهور الاعراب فيها فاستقبحوا مخالَّفة ما يقتصيه ١٥ ظاهرُ اللفظ وكذلك ورد عنهم انَّهم اجمعون ذاهبون بزفع اجمعين على الموضع لمَّا لم يظهر في المُكُنيّ الاعرابُ ولم يُجيزوا إنّ القوم اجمعون ذاهبون على الموضع لظهور الاعراب في القوم، واعلم انَّ أَيًّا لمَّا كانت مُخالِفةً لمَنْ من جهةِ انَّ أيًّا معربةً ومَنْ مبنيَّةً كان ما يلحق أيًّا اعرابا يثبت وصلًا ويُحذِّف وقفًا ويُبدِّل في الوقف من تنوينه في النصب الفُّ ولمَّا كانت من مبنيَّة لم يكن ما يلحقها اعرابا واتما هو علاماتٌ ودلالاتٌ على المسوّل عنه ولذلك كان بأبه الوقف وبحذف في الوصل فاعرفه الله على الله وما الكتاب ومحلَّه الرفع على الابتداء في هذه الاحوال كلِّها وما في لفظه من الرفع والنصب وللرِّ حكايةٌ وكذلك قولُك من زيدٌ ومن زيدا ومن زيد من والاسم بعدة فيه مرفوعًا الحلِّ مبتدأً وخبرا وجوز افرادُه على كلِّ حال وأن يقال أليًّا لمن قال رأيت رجلين او امرأتُين او رجالا او نساء ويقال في المعرفة اذا قال رأيت عبدَ الله الله عبدُ الله لا غيرُ ع

قال الشارج اعلم الله اذا حكيت وقلت أيًّا في جوابٍ رأيتُ رجلا فأيًّا في محلٍّ مرفوع بالابتداء \*62

تقدّم ذلك في النداء،

### فصل أما

قال صاحب الكتاب وأَيُّ كمن في وُجوهها تقول مستفهِمًا أَيَّم حَضَرَ وَهُجازِيًا ايَّم يَأْتِنِي أَكْرِمْه وواصلًا المُربِّ اليَّم أَفْصَلُ وواصفًا يَا اليَّها الرجلُ وفي عند سيبويه مبنيَّة على الصمّر اذا وقعت صلتُها محذوفة الصَّدر كما وقعت في قوله تعالى ثُرَّ لَتَنْزِعَيَّ مِنْ كُلِّ شِيعَة أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمٰي عُتِيًّا وأنشد ابو عمرو الصَّدر كما وقعت في قوله تعالى ثُرَّ لَتَنْزِعَيَّ مِنْ كُلِّ شِيعَة أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمٰي عُتِيًّا وأنشد ابو عمرو الصَّيْبانيُّ في كتابٍ الحروف

# \* إذاما أَتَيْنَ بَنِي مالِكِ \* فسَلِّمْ على أَيُّهُم أَفْصلُ \*

فاذا كملتْ فالنصبُ كقولهم عرفتُ البُّهم هو في الدار وقد قُرى أَيَّهُمْ أَشَدُّ،

قال الشارج قد تقدّم القول على أيّ وأنّ معناها تبعيضُ ما اصيفت اليه ولذلك لومتْها الاصافة وأقسامُها كأقسام مَنْ في وُجوهها وفي أربغة اقسام تكون استفهاما وجزاء وموصولة وموصوفة فاذا كانت المستفهاما او جزاء كانت تأمّة لا تحتاج الى صلة وتكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة فرفعُها بالابتداء لا غير وقصبُها عا بعدها من العوامل ولا يعمل فيها ما قبلها لان الاستفهام والجزاء لهما صدر الكلم فتال الاستفهام أيّهم حصر وأيّهم يأتيني في عُرشها وتقول أيّهم تصرب فأي نصب عا بعده قال الله تع أيّكم يأتيني بعرشها وتقول أيّهم تصرب فأي نصب عا بعده قال الله تع أيّكم من يأتيني بعرشها وتقول أيّهم تصرب فأي نصب عا بعده قال الله تع أيّكم من الفعل قال الله تع أيّا ما تناعوا وما والله الله تع أيّا نصب بتدعوا وما والدق والما والدة والله والله على الله على الله على الله على الله ومناهم الذا كانت جزاء الله الله الله الله الله الله الله على الله على الله على الله ومناهم الذا كانت جزاء الله الله الله الله الله الله الله ومناهم الذا كانت جزاء اللهم يأتني أكرمه وأيهم تصب بتدعوا وما والدق وما والدق وما والدق وما والدق وما والدق ومن وما والله الله ومناهم والله والكه الموصولة الموصولة الناه من الموصولة الله والله والكه المؤله الموسولة الناه والله والله والكه الناه والله والكه والكه المؤله المؤلة المناه المؤلو والم أيّها النائم وولكه المؤلم المؤلو والمنه المؤلم المؤلمة المؤلم المؤلم المؤلمة المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمة المؤلم المؤلمة المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمة المؤلم الم

#### فصل مما

قال صاحب الكتاب واذا استُفهم بها عن نكرة في وَصْل قيل لمن يقول جاءني رجلٌ أَتَّى بانرفع ولمن يقول

هاء التنبية كالعوص من المصاف اليه فأتى منادى مصموم كيا زيد وها للتنبية وما بعدة صفةً له وقد

ولان للحكاية اتما كانت في النكرة لتُنتي أن الاستفهام اتما كان عن الاسم المتقدّم لا عن غيرة ممّا يُشارِكه في اسمه وليس هذا المعنى في المعرفة فكان منزلة بني تميم منزلة من أقي بالكلم من غير تأكيد نحو قولك أتاني القوم ومنزلة اهل الحجاز منزلة من اتى بالتاكيد نحو قولك اتاني القوم كلّهم لان التاكيد يُزيل توقم اللبس كما تُزيله الحكاية عن جمّت مع من بواه عطف او فاء نحو قولك فَن او وَمَن لم يكن و فيما بعده الا الرفع وبطلت الحكاية وذلك قولك اذا قال القائل رأيت زيدا ومن زيد او فَن زيد واثما كان كذلك من قبل انتك لما أتيت حرف العطف علم المسؤل انتك تعطف على كلمه وتنحو محوة فاستغنيت على الحكاية فاعرفه على

قل صاحب الكتاب واذا استُفه عن صفة العَلَم قيل اذا قال جاءني زيدٌ المَنِيُّ اي اَلْقُرَشِّي أَم الثَقَغِيُّ وانتنانْ والمَنتَونْ ء

اقل الشارج قد جتاج الانسان الى معوفة فَسَبِ مَنْ يُذَكُر له وإن كان معوف العين عنده فاذا اراد ذلك أدخل الالف واللام على مَنْ من اولها وألى بياء النسب من أخرها وأعربها باعراب الاسمر المسول عند فاذا قال جاعل زيد قال المَنِي واذا قال رأيت زيدا قال المَنيّ واذا قال مرت بزيد قال المَنيّ كانّه قال آلثَقَفيُّ ام القُرْسُيُّ واذا قال جاعلى الزيدان قلت المَنيّانُ وفي النصب والجرّ المَنيّيْن تُجمعت عَنْ لان مَنْ يُسأل بها عن الرجل المنسوب او الموصوف وامّا علامةُ النسب التي في الياء فليعكم انّه يُسأل عنه أن الله واللام فلانّه أنها يُسأل عن صغة العبارة عنها بالالف واللام ولو صرّحت مكان المَنيّ بالثقفي او القرشي لكان اعرابه اعراب المنى على حسب الاسم المتقدّم وجوز رفعه البتة على اصمار بالثقفي او القرشي لكان اعرابه اعراب المنى على حسب الاسم المتقدّم وجوز رفعه البتة على اصمار ان يقع في جواب المنى غيرُ النسب الى الأب نحو الثقفي والقرشي ولا يحسن البصري او المتي لان اكثر أغراض العرب في المسألة عن الانسان عومكي عن المبرد انه شال عن الرجل بقول رأيت زيدا فأردت أن تسأله عن صفته فالقياسُ أن تقول المائيً على المعلى فعلى هذا نوقيل رأيت لاحقًا وأريد البعير وأردت ان تسأله عن صفته فالقياسُ أن تقول المائيً الموقع والموقع والمؤلفة والمؤلفة والموقع والمؤلفة والمؤ

زيدٌ واذا قال رأيت زيدا قلت من زيدا واذا قال مررت بزيد قلت من زيد واتما يفعلون ذلك في العَلْم خاصَّةً وامَّا بنو تميم فيرفعون على كلَّ حال ويقولون من زيثٌ بالرفع لا غيرُ سواء قالوا جاءني زيدٌ او رأيت زيدا او مررت بزيد فامّا اهلُ الحجاز فأخرزوا بالحكاية لما قد يعرض في العَلَم من التنكير بالمشاركة في الاسم فجاوًا بلفظة لئلًا يتوقم المسؤل انه يسأَّل عن غير من ذَكرة من الاعلام، وخصوا الأعلام بذنك ه لكثرة دُورها وسعة استعمالها في الإخبارات والمعاملات وتحوها ولان الحكاية صرب من التغيير اذ كان فيها عدولٌ عن مقتصَى عَل العامل والأعلام مخصوصةً بالتغييم ألا ترى انّهم قالوا رَجاء بن حَيوة وقالوا مَحْبَبُ ومَكُوزَةُ وساغ فيها الترخيمُ دون غيرها من الاسماء لانّها في اصلها مغيّرةٌ بنَقْلها الى العَلمية والتغييرُ يُونَس بالتغيير ووجه أن ان الاعلام أنَّما سوَّغوا للكاية فيها لما تَوهُّوه من تنكيرها ووجود التزاحم لها في الاسم نجاوًا بالحكاية لإزالة توفُّم ذلك وهذا المعنى ليس موجودا في غيرها من ١٠ المعارف لانَّه لا يصحِّ اعتقادُ التنكير فيما فيه الالفُ واللام مع وجودها ولا فيما هو مصافُّ مع وجود الاضافة وكذلك سائرُ المعارف، وكان يونسُ يُجْرِى للكاية في جميع المعارف ويرى بابَها وبابَ الاعلام واحدا وحكى سيبوية عن بعض العرب دَعْنا من تَهْرتان كانّه قال ما عنده تهرتان فحكى قولَه وقال سمعتُ عربيًّا يقول لرجل سأله أليس قُرَشيًّا فقال ليس بقُرَشيًّا حكايةً لقوله فعلى هذا اذا قال رأيتُ اخا زيد جاز ان يقول من أخا زيد وليس ذلك بالختار والوجد الرفع في جميع المعارف ما خلا الاعلام تحوُّ ٥١ قولك في جواب جاءني اخو زيد من اخو زيد ورأيت اخا زيد من اخو زيد ومررت باخي زيد من اخو زيد وكذلك باقي المعارف، فإن قيل اذا كان الغرض من حكاية العَلَم ازالةَ تنوهم أنّ الاسم الثاني غيرُ الآول فهال زادوا على مَن زيادةً تُنتَى عن حال الاسم المذكور فيعْلَمَ انَّه المراد دون غيره كما فُعل بالنكرة حيث قالوا مَنُو ومَنَا ومَنى قيل كان القياس في النكرة للكاية كالعَلَم لما ذكرناه غيرَ انّ اعادةً لفظ النكرة لم تجز لاته يلزم فيها اذا أعيدت ادخالُ الالف واللام فيها لاتها تصير معهودة تحو قولك ٢٠ جاءني رجلً وفعل الرجلُ كذا واذا أُدخل عليه الالف واللام لم تمكن اعادةٌ لفظ الاول فلمّا لم تسغ للكاينة في النكرة عدلوا الى ما فعلوه من زيادة على لفظ من لتنوب منابَ للكاينة وامّا العَلَمُ المعرفةُ فلا يلزم فيه ما لزم في النكرة من الاتيان بالالف واللام لتعرُّفه فساغت فيه للكاينة ، وامّا بنو تميم فأنّهم جروا في ذلك على القياس في غير هذا الباب اذ لا خلافَ انَّ مستفهما لو ابتدأ السُّوالَ لقال من زيدٌ فَيْ مبتداً وزيدٌ الخبر أو زيد مبتدأ ومن الخبر فكذلك أذا وقع السؤال جوابًا لا فَرْق بينهما

نادرةً لا يُؤخذ بها وقد استبعدها سيبويه فقال لا يتكلّم به العربُ ووجهُه من القياس انّه جرّد مَنْ من الدلالة على الاستفهام حتى صارت اسمًا كسائر الاسماء يجوز إعرابُها وتثنيتُها وجمعُها كما جرّدوا أيَّا من الاستفهام حين وصفوا بها فقالوا مررت برجلٍ أيّ رجلٍ اى كاملٍ وقد فعلوا ذلك في مواضع بن فلك قول الشاعر

ه \* أَمْ قَلْ كَبِيرٌ بَكَى لَم يَقْضِ عَبْرَتُهُ \* إِثْرَ اللَّحِبَّةِ يومَ البَيْنِ مشكومُ \*

فهذا اعتقد خَلْعَ الاستفهام من قُلْ ولولا ذلك لم يجمع بين استفهامَيْن وهي أَمْ وقَلْ وانّا حكِنا على خلع دليل الاستفهام من قُلْ دون أَمْر لانّ قُلْ قد استُعل غير استفهام نحو قَلْ أَتَى عَلَى الْانْسَانِ حِينَ مِن الدَّقْرِ اى قد أَلَى وَحَو قوله قُلْ جَزَآءَ الْاحْسَانِ اللّا اللّاحْسَانُ والمرادُ النفى اى ما جُسزاة الاحسان اللّا الاحسان فكان اعتقادُ نَزْع الاستفهام منها أَسُهلَ من اعتقادِ ننوعه من أَمْ فامّا ول الشاعر

\* أَمْ كيف يَنْفَعُ ما تُعْطِى العَلُوتُ به \* رِثْمانَ أَنْف اذا ما صُنَّ باللَبَن \* فانّه ينبغى ان يُعتقد نَزْعُ دليل الاستفهام من أَمْ وقَصْرُها على العطف لا غيرُ ألا ترى أنّا لو نزعنا الاستفهام من كَيْفَ لَلزم اعرابُها كما أُعربتْ مَنْ في هذا الوجه فاعرفه،

قال صاحب الكتاب ومنهم من لا يزيد اذا وَقَفَ على الاحرف الثلثة وَحَدَ ام ثَنَى ام أَنَّتُ ام جَمَعَ ع وا قال الشارج قوم من العرب لا يحكون الا الاعراب لا غيرُ فيقولون في الرفع مَنُو وفي النصب مَنَا وفي الله مني سَواء في ذلك الواحدُ والاثنان والجع والمذكر والمؤتث حكى سيبوية عن يونس ان قوما من العرب يقولون ذلك وكان الذين يقولونه اكتفوا بما ضمّنوه من علامات الاعراب ويُجْرون مَنْ عملى اصلها من كونها تصلُم للواحد والاثنين والجع بلفظ الواحد المذكر فاعرفه ع

قال صاحب الكتاب وامّا المعرفة فذهب اهل الحجاز فيه اذا كان عَلَما أن يَحْكِيه المستفيم كما نُطق به واذا بي فيقولَ لمَن قال جاءنى زيدٌ من زيدٌ ولمَن قال رأيت زيدا من زيدا ولمَن قال مررت بزيد من زيد واذا كان غير عَلَم رَفَعَ لا غيرُ يقول لمَن قال رأيت الرجلُ من الرجلُ ومذهبُ بنى تميم أن يرفعوا فسى المعرفة البَتْةَ ع

قال الشارج قد اختلفت العربُ في الاسم المعروف فذهب اهلُ الحجاز الى حكاية لفظة وفي أن يجرى الاسمُ على اعرابِ الاسم المتقدّم ذكرُه فاذا قال الرجل لرجلٍ جاءني زيدٌ قلت في جوابه متثبتًا من

والعلّة الثانية انّ الواو والياء خَفيتان فاذا جعلوا قبل كلّ واحد منهما للحركة التي في منها طهرتا وتبينتا وامّا مَنَه فامّا فُتحت النون لانّ هاء التأنيث لا يكون ما إقبلها الّا مفتوحا وامّا تحريكها في التثنية وللح في التثنية وللح في التثنية وللح على منهاج التثنية وللح للحقيقي فلمّا كان ما قبل النهم ارادوا ان يكون الاستثبات في التثنية ولمّا كان ما قبل الواو في للمع للحقيقي فلمّا كان ما قبل حرف التثنية مفتوحا فتحوا النون في حكايته ولمّا كان ما قبل الواو في للمع مصموما وما قبل الياء مكسورا اعتبدوا مثل ذلك في حكايته اذا استثبتوا فامّا مَنْتَانْ ومَنْتَيْنْ بسكون النون في حكاية تثنية المؤنّث فكانّه ثُنّى مَنْتْ بسكون النون كما تقول بِنْتَانٍ وأُخْتَانٍ جُعل التاء للإلحاق بقلّس وكَعْبٍ كما كانت في بنْتٍ وأُخْتٍ ملحقتَيْن بعِدْلٍ وبُرْدٍ؟

قال صاحب الكتاب وأمّا الواصلُ فيقول في هذا كلَّه مَنْ يا فَتَى بغيرِ علامة وقد أرتكب مَن قال \* أَتَوْا فارِي فقلتُ مَنُونَ أَنْتُمْ \* شُذوذَيْن الحاق العلامة في الدّرْج وتحريكَ النون ،

ا قال الشارح قد تقدّم القول ان هذه العلامات اتما تلحق في حال الوقف فقط فاذا وصلت عادت الى حالها من البناء على السكون ومقتصى القياس فيها فلذلك اذا قال في الوقف مَنُو ومَنَا ومَني يقول اذا وصل مَنْ يا فتى وكذلك اذا قال رأيت نساء فقال في الوقف مَنَاتْ واذا قال رأيت رجالا فقال مَنينْ واذا قال رأيت امرأة فقال مَنيْ او مَنْتْ فانّه اذا وصل قال مَنْ يا فتى باسكان النون وكذلك اذا قال رأيت رجلا وامرأة فبَدَأً بالمذكّر قلت في السؤال مَنْ ومَنَهْ وإن بدأ بالوثّث قلت مَنْ ومَنَا لان العلامة والمنا تلحق الذي تقف عليه وهو الثاني والاول لا تلحقه علامة لانه موصولً بالثاني هذا منفس للحليل وسيبويه والله يونس فكان يُجيز مَنَة ومَنة في الوصل كما يكون مع الوقف ويتقيسه على أي وزعم الله سمع عربيّا يقول ضرب مَنْ مَنا وعلى هذا ينبغي اذا ثَنّي او جمع فقال منان او منون أن لا يُغيّره ويُنْبِنه وصلًا ووقفًا واستدلّ على ذلك بقولِ شَمَر بن الخرث الطائيّ الشاعر

\* أَتَنْوا نارى فقلتُ مَنُونَ أَنْتُمْ \* فقالوا للِّنُّ قُلْتُ عُوا ظَلامًا \*

" \* فقلتُ الى الطّعام فقال منهم \* زَعِيمٌ تَحْسُدُ الأَّنَسَ الطّعامَ \*

وبعضهم يرويه عُموا صَباحاً والاكثرُ طَلاماً ويؤيده البيتُ الثانى وهو شاذ وشذودُه من وجهَيْن احدُها الله أثبتُ الزيادة في الوصل وهي أنما تكون في الوقف لا غيرُ والثانى أنه فتح النون وحقَّها السكون وكان أبو اسحق يقول فيه أنّ الشاعر اعتقد الوقف على منون ثرّ ابتدأ بما بعده عوامًا قياسُ مَنْ على أيّ فليسُ بصحيح لان أيّا معربة ومنْ مبنيّة وامّا ما حكاه من قولهم ضرب مَنْ مَنّا فهي حكاية

تُعاد الكلمة جَمْعآء بالالف واللام او تُصمَر لاتها تصير معهودة لتقدُّم ذكرها قال الله تع كَمَا أَرْسَلْنَا الَى فَرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ الله انْهم عدلوا عن ذلك لئلًا يُتوقَّم فيه انّه معهود عسيرُ اللوّل فرادوا على مَنْ في الوقف زيادة تُونِن باته قد تقدّم كلام منا إعرابه وأنّ القصد اليه دون غيره وكانت تلك الزيادةُ من حروف المدّ واللين لانّها أنجانس للحركات فقابلوا كلُّ حركة في لفظ المُذكّر ما يُجانسها ه من عده للحروف فإن كان مرفوع زدت في أداة الاستفهام واوا وإن كان منصوبا زدت ألفا وإن كان مجرورا زدت ياء فاذا قال القائل هذا رجلٌ قلت في جوابه مننو واذا قال رأيت رجلا قلت في جوابه منا واذا قال مررت برجل قلت منى وتُنتني وتجمع وتُونِّت فتقول اذا قال هذان رجلان منان واذا قال رأيت رجلين او مررت برجلين قلت مَنيْنَ واذا قال هؤلاء رجالً قلت مَنُونْ واذا قال رأيت رجالا او مررت برجال قلت منينْ فإن قال رأيت امرأةً قلت مَنَهُ ومَنْتُ كما يقال أَبنَانًا وبِنْتُ واذا قال هاتان امرأتان ١٠ قلت مَنْتَانٌ واذا قال رأيت امرأتين او مررت بامرأتين قلت مَنْتَيْنُ بإسكان النون كانَّه ثُمَّى مَنْت فقال مَنْتَان كما يقال بنْتَان وثنْتَان واذا قال في الجع رأيت نساء قلت مَنَاتْ باسكان التاء واعلم انَّك اذا قلت في الاستثبات مَنُو او مَنَا او مَنِي فَنْ في موضع رفع بالابتداء وللخبرُ محذوف والتقدير من المذكورُ او من المستفهَمُ عنه او يكبون خبرا والحذوف هو المبتدأ وهذه الزيادات ليست اعرابا لما دخلت عليه واتما في علاماتُ يُحكى بها حال الاسم المتقدّم واتما قلت ذلك لامرين احدُها انّ مَنْ مبنيّةً التصمُّنها حرفَ الاستفهام وذلك مستمرُّ فيها واذا كان مستمرًّا فيها استمرّ البناء لاستمرار سبب والامرُ الثاني انّ هذه العلامات لا تثبُت الّا في الوقف والاعرابُ لا يثبت في الوقف، وقد اختلف العُلماء في كَيْفية دخولِ هذه الحروف فقال قوم اتما دخلت الحركاتُ التي في الصَّمَّة والفاحة والكسرة من في حال الوقف حكايةً لاعراب الاسم المتقدّم ولم تكن للركةُ ممّا يُوقَف عليها فوصلوها بهذه للروف لتبيين ما قصدوة من الدلالة فوصلوا الصمّة بالواو والفاحة بالالف والكسرة بالياء كوصّلهم القافية . المُطَلَقة بهذه للحروف تحو قوله \* سُقيت الغَيْثَ أَيَّنُها للحيامُو \* وَحَو قوله \* أَقتَى اللَّوْمَ عاذلَ والعتابَا \* وْحو \* بَيْنَ الدُخُولِ فَحَوْمَلي \* وقال المبرّد أدخلوا هذه للحروف قبل للحركات فالواو في مَنُو قبلَ ضمّة النون والالفُ في مَنَا قبل الفاحة والياء في مَني قبل الكسرة واتّما حرَّكوا النون وأصلُها البناء على السكون لغلَّتَيْن احداها انَّك تقول في النصب مَنَا فتفيِّ النون لانَّ ما قبل الالف لا يكون الله مفتوحا فلمّا وجب تحريكها في النصب حرّكوها في الرفع والجرّ ليكون للبيعُ على منهاج واحد لا يختلف

### \* وَأَطْلَسَ عَسَّالُ وَمَا كَانَ صَاحِبًا \* رَفَعْتُ لَنَازِي مَوْهِنًا فَأَتَانَى \*

الشاهد فيه قوله يصطحبان ثَنَّى الصهير الراجع الى مَنْ من حيث أنّه اراد معنى التثنية لانّه عنى نفسه والذّئب وصف أنّه أوقد نارا وطوقه الذّئب فدعاه الى العَشاء وقد فرق بين الصلة والموصول بقوله يا دُتُبُ وساغ ذلك لانّ النداء موجُودٌ في الخطاب وإن لم يذكره فان قدّرت مَنْ نكرةً ويصطحبان في موضع الصفة كان الفصل بينهما اسهلَ وامّا المؤنّث فحو قولهم فيما حكاه يونس مَنْ كانت أُمّك الله وقدت كانت الفصل بينهما اسهلَ وامّا المؤنّث فحو قولهم فيما حكاه يونس مَنْ كانت أُمّك فان أُنّت كانت كانت المؤنّث حيث كان فيها صعيرُ مَنْ وكان مؤنّا لانّه هو الأُمّ في المعنى هذا الذا نصبت أُمّك فان رفعت الأمّ كان اسم كان وكان التأثيث طاهرا ان كان الفعل مسندا الى مؤنّث طاهر وتتكون مَنْ في موضع نصب خبر كان وعلى الوجه الأول تنكون في موضع رفع بالابتداء ومن ذلك قرآءة المؤعّفواني وللبحث رقي وَمَنْ قُنْتُ بالتاء فيهما حيث اراد واحدة من النساء وللبحث رق مؤنّ بالتاء فيهما حيث اراد واحدة من النساء اللفظ فيهما وقرأ الباقون من السبعة يَقْنْتُ بالتذكير على اللفظ وَتَعَمْلُ بالتأنيث على المعنى على المعنى وقال اللفظ فيهما وقرأ الباقون من السبعة يَقْنْتُ بالتذكير على اللفظ وَتَعَمْلُ بالتأنيث على المعنى وقول وصعيف لانّه لا قرق بينهما وقد جاء ذلك في التنويل قال الله تعالى وَمَنْ يُونِّنْ بِاللّه وَبَعْمُلْ صَالحًا في مُنْ تُحْتِهَا ٱللَّانَّهُ لَهُ وَنَّ يَقَدُنُ على المعنى ثمّ قال قَدْ أَحْسَسَ فيها أَلَاثُهُ لَهُ وَرَقًا على المعنى ثمّ قال قَدْ أَحْسَسَ فيها أَلَالُهُ لَهُ وَرَقًا على المعنى ثمّ قال قَدْ أَحْسَسَ فيها أَلْدُا تُجمع حَلًا على المعنى ثمّ قال قَدْ أَحْسَسَى فيها أَلْدُلُهُ لَهُ وَرَقًا على المعنى ثمّ قال قَدْ أَحْسَسَ في المَالَّا الله المناء على المعنى ثمّ قال قَدْ أَحْسَسَ فيها أَلْدُلُهُ لَهُ وَرَاقًا على المعنى ثمّ قال قَدْ أَلْكُ مُنْ المَالِقُ وَالْتَعْرُ في المناء في المناء في المناء في المناء في المناء في المناء في المَالحُنْ في المناء في

### فصل الما

قال صاحب الكتاب وإذا استفام بها الواقف عن نكرة قابل حركته في لفظ الذاكر من حروف المدّ وله على منافع المناكرة وإذا قال مرت برجل منى وفسى المعنية منان ومَنيْن وفي المؤتّث منان ومَنيْن وفي المؤتّث منان ومَنيْن وفي المؤتّث منان ومَنيْن وفي المؤتّث منان ومنان ومنات والنون والتاء ساكنتان ع

قال الشارج اعلم أنّ الاستفهام هنا استثبات وهو ضربٌ من الكلية والغرض به إعلام السامع أنّه قد تقدّم كلامٌ هذا إعرابُه خَوْفا من أن يكون عرض له غفلة عن استماع الكلام المتقدّم وكان القياس أن

\* رُبُّ مَن أَنْضَجْتُ غَيْظًا صَدْرَهُ \* قد تَمَثَّى لَى مَوْتًا لَم يُطَعْ \*

نَى فَ ذَلَكَ كَلِّهُ نَكَوَّ لَدَحُولِ رُبَّ عليها وما بعدها من لِللهُ صَفَّةُ لَها وقد وُصفت بالمفرد نحو قوله \* وكفى بنا فَصْلاً على مَنْ غَيْرِنا \* حُبُّ النَّبِيِّ محمّد إيَّاناً \*

فقوله غيرنا مخفوضٌ على انّه نعتَّ لَمَنْ ع والكوفيون يزيدون فى أقسامها قسما خامسا يجعلونها زائدةً ه مُوكِّدةً كما تُواد مَا وأنشد الكسائيّ لعَنْتَرَةً

### \* يا شاةَ مَن قَلَص لِمَنْ حَلَّتْ له \* حَرْمَتْ عَلَى وَلَيْتَهَا له تَحْرُم \*

قال اراد يا شاة قنص وأصحابنا يُنشدونه يا شاة ما قنص فان صحّت روايتُهم ثُمل على انّها موصوفة وقنص الصفة فهو مصدر بعنى قانص كما قالوا ما غُور اى غاتر ورجل عَدْل اى عادل والمراد يا شاة انسان قنص وانّها قال تختص بأولى العلم ولم يقل بأولى العقل على عادة الحويّين لانّه رآها تُطلَق على البارئ المحانه في تحو قوله قُلْ مَنْ بيده مَلكُوتُ كُلِّ شَيْء وتحو قوله أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق والبارئ سحانه يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل فاعرفه ع

قال صاحب الكتاب وتوقع على الواحد والاثنين وللع والمذكّر والمؤنّث ولفظها مذكرٌ وللّه لُ عليه هو الكثيرُ وقد نحمل على المعنى وقرى قوله تعالى وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنّ الله وَرَسُوله وَتَعْبَلْ صَاحًا بتذكيرِ الاوّل وتأنيث الثانى وقال وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ النّبكَ وقال الفَرْزَدي \* نَكُنْ مثلً مَنْ يا نَثْبُ يَصْطَحِبانِ \* وَتأنيث الثانى وقال وَمِنْهُمْ مَنْ لفظها واحدٌ مَذكرٌ ومعناها معنى للنس لابهامها تقع على الواحد والاثنين ولياعة والمذكّر والمؤنّث فاذا وقعت على شيء من ذلك ورددت اليها الصّمير العائد من صلتها او خبرِها على لفظها نفسها كان مفردا مذكّرا لانّه ظاهرُ اللفظ سواء اردت واحدا مذكّرا او مؤنّثا او اثنين او جماعة وإن أُعدت الصمير اليها على معناها فهو على ما يقصده المتكلّمُ من المعنى فامّا ما أُعيد اليه على اللفظ فتحو قوله تعالى وَمِنْهُمْر مَنْ يَسْتَمِعُ البُّكَ على حدّ قوله وَمِنْهُمْر مَنْ يَنْظُرُ البُّكَ وقوله وَمَنْ معناه فهو على ما يقصده الاستعال وامّا ما أُعيد اليه على اللفظ فتحو قوله تعالى وَمِنْهُمْر مَنْ يَسْتَمِعُ البُّكَ على حدّ قوله وَمِنْهُمْر مَنْ يَنْظُرُ البَّكَ وقوله وَمَنْ معناه في وعليه الله على معناه في وعليه الله عليه وعليه الله على معناه في الله عندو قوله ومنهم من يستمعون اليك ومِن الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لُهَ وَيَعْهَلُونَ وامًا ما أُعيد بلغظ التثنية فخو قول الفَرْدُين

\* تَعَشَّ فإنْ عَاهَدَتَّنَى لا تَخُونُنِى \* نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِبُّبُ يَصْطُحِبانِ \* وَيُروى تَعَالُ وقبلَه

\* مَنْ رأيُّتَ الْمُنُونَ خَلَّانَ أَمْ مَنْ \* قا عليه من أَنْ يُصامَ خَفيرُ \*

المنون وكانت مَنْ في موضع رفع اذا رُفع المنون وألّغى الفعل الذي هو رأيت فان أعملت الفعل نصبت المنون وكانت مَنْ في موضع نصب بخلدن وهي مبنيّة لتصمّنها هزة الاستفهام وذلك انك اذا قلت من هذا فكانّك قلت أزيدٌ هذا أعرو هذا والاسماء لا نحصى كثرة فأتوا باسم يتصمّن جميع ذلك وهو مَنْ فاستُغنى به عن تعداد الاسماء كلّها على ما تقدّم في ماء الموضع الثالث أن تقع للمجازاة وقو من فاستُغنى به عن يعقل وهي مبنيّة أيضا لتصمّنها حرف للزاء وهو انْ وذلك تحو قولك من وتختص ايضا بذوات من يعقل وهي مبنيّة أيضا لتصمّنها حرف للزاء وهو انْ وذلك تحو قولك من ما بأتنى آته ومن يُكرمنى أشكره كانّك قلت ان يكرمنى زيدٌ او عمرو وتحوها ممّن يعقل اشكره قال الله تع وَمَنْ يَتَوَلَّلُ عَلَى الله فهو حَسْبُهُ الرابع ان تكون نكرة موصوفة تحو قوله تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قانٍ في احد الوجهين اى كُلُ شيء عليها قالِكُ الله وجْهه ومثله قول الشاعر

\* يا رُبُّ مَن يُبْغِضُ أَذُوادَنَا \* رُحْنَ على بَغْصاتُه وْاغْتَدَيْنْ \*

ومثله قول الآخر

قل صاحب الكتاب وانجَزائيّة وذلك عند الحاتي مَا المزيدة بآخِرها كقوله تعالى مَهْمَا تَـأْتِـنَـا بِه مَنْ آيّة،

قل الشارج وقد قلبوا ألفها هاء ايصا اذا كانت جزاء فقالوا مَهْماً وأصلها عند الخليل ما وحروف الجزاء قد تُزاد فيها ما كقولك متى ما تأتنى آتك وأين ما تكن أكن فزادوا ما على ما كما يزيدون ما على وم مَتى فصار ماما فاستقبحوا هذا اللفظ لتَكُوار الحرفيّن فأبدلوا من الالف الاولى هاء فقالوا مَهْما اذ الالف والهاء من مُخْرَج واحد وقال آخرون في مركبة من مَهْ يمعنى أكْفُف وما الشرطيّة والمعنى عندهم اكفف عن كلّ شيء ما تفعل أفعل وقال غيرهم في اسم مفرد معناه العوم قالوا لان الاصل عدم التركيب ويؤيّد القول الاول الاولى عود الى ما قال الله تع مَهْما تأتنا به من آية ويؤيّد الثانى قول الشاعو

الناسِ مَاوِيَّ مَهْمَنْ يَسْتَمِعْ في صَدِيقِهِ \* أَقاوِيلَ هذا الناسِ مَاوِيَّ يَنْدَمِ \*
 فوكب مَهْ مع مَنْ كما ركّبتَها مع مَا فاعرفه ع

قال صاحب الكتاب وللحذف في الاستفهاميّة عند إدخالِ حروفِ للجرّ عليها وذلك قولك فيم وبمّ وعَمّ وعُمّ و

قال الشارج اعلم ان الف ما اذا كانت استفهاما ودخل عليها حرف جارً فاتها تُحذف لفظا وخطا الشارج اعلم ان الف ما اذا كانت استفهاما ودخل عليها حرف لان الاستفهام له صدر الكلام ولذلك لا يعل فيه ما قبله من العوامل اللفظيّة الله حروف للتر وذلك لئلا يخرج عن حكم الصدر واتما وجب لحروف للتر ان تعمل في اسماء الاستفهام دون غيرها من للروف لتنزّلها ممّا دخلت عليه منزلة للزء من الاسم يُحكم عليهما جميعا بالنصب ولذلك يُعطف عليهما بالنصب تحو قوله \* فلسنا بالجبال ولا للديدًا \* واذا دخل على ما الاستفهاميّة حرف جرّ بعد من الاستفهام حيث عمل فيه ما قبله على وقرب من للجبريّة تحذفوا ألفَه للفرى بين للجبر والاستحبار فقالوا فيم وعمّ والاصلُ فيما وعمّا قال الله تنع فيم أنّت من ذكراها وقال عمّ يَتَسَآءُلُونَ واتما خصوا الفَ الاستفهاميّة بالحذف دون للجبريّة لان فيم الصلة والصلة من تمام الموصول فكان ألفها وقعتْ حَسُوا غيرَ متطرّفة فتحصّنت عن للخبرية تلزمها الصلة والصلة من تمام الموصول فكان ألفها وقعتْ حَسُوا غيرَ متطرّفة فتحصّنت عن للخبوة وربّا أثبتوها في الشعم وهو قليلً قال الشاعم

<sup>\*</sup> على ما قام يَشْتِمُني لَقَيمٌ \* كَخِنْزِيرِ تَزَّغُ في رَمادِ \*

1.

قال ابو ذُوَيْب فوثبتُ مِن نَوْمى قَرَا فنظرتُ الى السماء فلم أَر الا سَعْدَ الذابِح فتفاّلتُ به فَحًا يقع في العرب وعلمتُ ان النبي صلعم قد قبص وهو ميّت من علته فركبتُ ناقتي وسرتُ فلما أصحتُ طلبتُ شيّاً أَرْجُرُ به فعَن لى شيْهَم يعنى القُنْفُذَ وقد قبص على صلّ يعنى لليَّيْدَ فهي تلتوى والشَيْهَم يعنى القُنْفُذَ وقد قبص على صلّ يعنى لليَّيْدَ فهي تلتوى والشَيْهَم ورسول الله ثمّ أولت أللها فزجرتُ ذلك فقلت شيهم شيء مُهم أله عن الارص فحثثتُ ناقتي حتى اذا كنتُ بالغابة ورسول الله ثمّ أولت ألل الشيهم عَلَبَه القائم بعده على الارص فحثثتُ ناقتي حتى اذا كنتُ بالغابة ورحرتُ الطائرَ فأخبرنى بوَفاته ونعب غراب سانح فنطق يمثل ذلك فتعوّدتُ بالله من شرّ ما عَلَى في طيقي وقدمتُ المدينة ولهم ضجيح بالبكاء كصجيح للحجيج اذا أهلوا بالإحرام فقلتُ مَهْ قالوا قبص رسول الله موجدتُ الم المسجد فوجدتُه خاليا فأتيتُ بيتَ رسول الله فوجدتُ بابد مُرتُحا وقيل هو مُسَجِّى وقد خلا به اهله فقلتُ أَيْنَ الناسُ فقالوا في سَقيفة بني ساعدةً صاروا الى الانصار وقيل هو مُسَجِّى وقد خلا به اهله فقلتُ أَيْنَ الناسُ فقالوا في سَقيفة بني ساعدةً من قُريْش ورأيتُ الما نصار ويهم سَعْدُ بن عُبادَة وفيهم شُعران بن تابت وتعبُ بن مالك ومَلاً منهم فأويتُ الى السقيفة وفيهم شعران بن تابت وتعبُ بن مالك ومَلاً منهم فأويتُ الى السلام ويعلم مؤسنَ نظر المواب واكثروا الصواب وتكلم أبو بكر فلله درّه من رجل لا يُطيل الللام ويعلم مؤسنَ فَصْل الخصام والله لقد تكلم بكلام لا يسمعه سامع الا أنقاد له ومال اليه ثمّ تكم بكلام لا يسمعه سامع الا أنقاد له ومال اليه ثمّ تمدّ يدُه اليه وبايَعه وبايَعه ورجع ابو بكر ورجعتُ معه قال ابو نؤيب فشهدتُ الصلاة بنوي كرون كلامه ثمّ مدّ مدّ يدُه اليه وبايَعه وبايَعه ورجع ابو بكر ورجعتُ معه قال ابو نؤيب فشهدتُ الصلاة من ما عمل ما معم شهر ساعم شعود من المؤلف المناس المعود شهدتُ الصلاة من عمد من المعود شهدتُ المعروب المعود المؤلف المؤلف المؤلف المعود منهم من من ما ما على من من من من المنتي من من من الله من المناس المن المناس ا

- \* لمَّا رأيتُ الناسَ في عَسَلانهم \* ما بَيْنَ مَلْحُود له ومُصَرِّح \*
- \* مُتَبادرِينَ لشُرْجَعِ بأَكْ قَهِم \* نَصَّ الرِقابِ لفَ قُد أَرْوَعَ أَرْوَعَ \*
- \* فَهُناك صِرْتُ الْي الْهُمومِ ومَن يَبِتْ \* جارَ الْهُموم يَبِيتُ غيرَ مُرَوَّح \*
- \* كُسِفَتْ بَصْرَعِهِ النَّجوهُ وبَكْرُها \* وتَنزَّعْزَعَتْ آطاهُ بَطْنِ الْأَبْطَعِ \*
- \* وتَرَعْرَعَتْ أَجْبَالُ يَثْرِبَ كُلُّها \* وَنُخَيْلُها كُلُولِ خَطْبِ مُفْدَحٍ \*
- \* ولَقَدْ زَجَرْتُ الطَّيْرِ قَبْلَ وَفاته \* مُصابِه وزجرتُ سَعْدَ الأَنْبَعِ \*
- \* ورجوتُ إذ نَعَبَ الْمُشَحِيُ ساحًا \* مُتَفائلًا فيد بفَالل أَقْبَعِ \*

ثر انصرف ابو دَوْيب الى بادِينه وتُوفّى ابو دَوْيب فى خلافة عثمان بن عَقّانَ بطرِيقِ مكّة دَاهبا اليها ودفنه ابنُ الرُبَيْر، وفرس نوعين يَعْمَان جماعة كثيرة جاز ان يقعا في جوابٍ مَا وليس ذلك باتساع كما كان وقوع زيد وعرو في جوابها اتساء وقوله تقول لشَبَحٍ رُفع لك من بعيد لا تشعر به مَا ذَاكَ يريد اتسك اذا رأيت شخصا من بُعْد ولا تتحقّف انه من العقلاء او غيره عبّرت عنه بمَا لاتها تقع على الانواع فكان السؤال وقع عن نوع الشبح المَرْءي فاذا تحققت انه انسان قلت مَنْ هو فتُعبّر عنه بمَنْ اذ كانت هم مختصة بالعقلاء وقد تقدّم الكلام عليهاء

#### فصل اما

قل صاحب الكتاب ويُصيب ألفَها القَلْبُ وللذَف فالقلب في الاستفهاميّة جاء في حديثِ أبي ذُوَّيْبٍ المُحدِنة ولأَقْلها صَحِيجٍ بالبُكاء كصجيج الْجَيجِ أَقلُوا بالإحرام فقلتُ مَهْ فقيل قَلَكُ رسولُ الله ع

قال الشارج اعلم انّه لمّا كثر استعالُ هذه الكلمة وتشعّبت مواضعُها وأوقعوها على ما لا يعقل وعلى صفاتٍ من يعقل وربّما اتّسعوا فيها واوقعوها على ذواتهم على ما ذكرناه اجتروًا على ألفها تارة بالقلب وتارة بالحذف فامّا القلب ففي الاستفهاميّة وذلك قوبُهم مّه والمراد ما الامر او ما للخبر فقلبوا الالف واهة لاتّها من تُخْرَجها وتُجانسها في الخَفاء الّا انّها أبين منها قال الراجز

## \* قد وَرَدَتْ مِن أَمْكِنَهُ \* مِن هَافُنَا وِمِن فُنَهُ \* إِنْ لَمْ أُرَّوهَا فَمَهُ \*

فقوله فَمَهْ اى نا أَصْنَعُ او نا قُدْرِق وَحَوُ ذلك حديث الى نُوَيْبٍ قدمت المدينة النّ والمراد ما الخبرُ او ما الامرُ فقلبوا الالف ها أو حذفوا لخبر لدلانة لخال عليه وأبو ذويب هذا هو الشاعرُ كان مُسْلِما على عهد رسول الله صلّعم ولم يَرَه وكان جاهليّا اسلاميّا واسمُه خُويْلِدُ بن خالد بن محسرّب وهدذا على عهد رسول الله صلّعم ولم يَرَه وكان جاهليّا اسلاميّا واسمُه خُويْلدُ بن خالد بن محسرّب وهدذا من الله عند رواه ابن يَسارٍ يرفعه الى الى ذويب الله قال بَلغنا انّ رسول الله صلّعم عليلٌ فاستشعرت حُزْنا فبيتُ بأضولِ ليلة لا ينجاب دَيْجُورُها ولا يطلُع نورُها وظلِلتُ أَقاسى طُولَها حتى اذا كان قريبُ السّحَر أغفيتُ فهتف في هاتفٌ وهو يقول

- \* خَطْبٌ أَجَلُ أَناخ بالإسلام \* بَيْن النَّخَيْلِ ومَقْعَدِ الآطامِ \*
- \* تُعِضَ النَّبِيُّ محمَّدٌ فعُيُونُنا \* تُدُرِى الدُموعَ عليه بالتنسَّجامِ \*

اتك اذا قلت ما بيدك فكاتك قلت أعصى بيدك ام سيف ام خَخْو وحو ذلك مما يكون بيده وليس عليه اجابتُك عما بيده اذا لم تأت على المقصود فجازًا بما وهو اسم واقع على جميع ما لا يعقل مبهم فيه وضمنوه هرة الاستفهام فاقتصى للواب من اول وهُلَة فكان فيه من الايجاز ما ترى ، وأما كونيا جزاء فخو قولك ما تَصْنَعْ أَصْنَعْ مثلَة ونحو قوله تعالى وما تُقدَّمُوا لاَنْفُسكُمْ مِنْ خَيْر جُحِدُوهُ عنْدَ ٱلله وخو قوله تعالى ما يَفْتِي آللهُ للنَّاسِ مِنْ رَحَّهُ فَلَ مُمْسكَ لَهَا وحكه له في للزاء في حَسْرها الاسماء ووقوعب عليها تحكها في الاستفهام فاذا قال ما تأكلُ الآل فتقديره ان تأكلُ خُبْوا او ان تأكلُ خُموا او ان تأكلُ خَموا الاستفهام كذلك منا وغير ذلك منا موضعيت بوكل فيا قامت مقام هذه الاشياء وأغنت عن تعدادها كما كانت في الاستفهام كذلك في الموضع بن العامل كما أنها في الاستفهام كذلك ان كان الشرط فعلا غير متعدّ كان الموضع وفعل عليها حول عليها حول النها السم كانت مجرورة الموضع بد كما النها في الاستفهام كذلك وان كان متعدّ المنا المنتفيام كذلك في الاستفهام كذلك وان كان متعدّ المنا المنتفيام كذلك في الاستفهام كذلك في المنتفيام كذلك في المنتفياء المنتفياء المنتفياء المنتفياء المنتفياء كذلك في المنتفياء المنتفياء كذلك في المنتفياء كذلك المنا أخوام الفعل بعدها وبعد غيرها من اسماء الجزاء فينبغي ان يكون بتقدير ان ولا يكون بالاسم لأنًا لم تجد اسمًا عاملا في فعل واتها الافعال تعلى في الاسماء عن ما مناك فاذا شعرت الله انسان قلت من هو وقد جاء شبحان ما ستحركن لنا وسجان ما سبتح

الرَّعْدُ حَمْده على السَّارِ قَد تقدّم القول ان مَا في وجوهها الاربعة تقع على نوات غير الأَنلسيّ وعلى صفاتِ الاناسيّ فاذا قلت ما في الدار نجوابُه ثوبُ او فرسَّ ونحوُ ذلك ممّا لا يعقل واذا قلت ما زيدُ نجوابُه طويلً او أسودُ او سَمِينُ فتقع على صفاته وقد تُقام الصفة مُقام الموصوف في الخبر نحو مررت بعاقل وكاتب فكذلك يجوز ان تقوم مقامة في الاستخبار فاذا قيل ما عندك قلت زيدُ او عمرو ونحوها من أشخاص الاناسيّ مع وذلك على اقامة ما وهو استخبارُ عن الاوصاف مقام مَنْ في الاستخبار عن المعارف كما أتنت الكاتب مقام زيد وكما اتته مقامه في الاستخبار كذلك يجوز ان تُقيمه مقامه في الخبر وعليه قوله تعالى الله على أزواجهم أوْ مَا مَلَكَتْ أَيَّانُهُم ومن ذلك ما حُكى عن الى زيد سُجّانَ ما سبّح الرَّعْدُ حَمْده وسجانَ ما سجّركنّ لناء فامّا اذا قلت في جوابِ مَا عنْدَكَ رجلٌ او فرسَ فليس على اقامة الصفة مقام الموصوف لان مَا يُسالً بها عن الانواع والاشياء الذي تدلّ على اكثرَ من واحد في حيث كان رجلً الموصوف لان مَا يُسالً بها عن الانواع والاشياء الذي تدلّ على اكثرَ من واحد في حيث كان رجلً المؤسوف لان مَا يُسالً بها عن الانواع والاشياء الذي تدلّ على الكثرَ من واحد في حيث كان رجلً

فى الأمر وبالصمر فى لخائط ونحوة ممّا يُرَى حكى ابو عُبيدة عن الى عمرو بن العَلاء قال أخافنا الحَجّاج فهرب الى نحو اليَمَن وهربتُ معه فبيّنًا نحن نسير وقد دخلنا الى ارض اليمن لحِقنا أعرابيّ على بعيرٍ يُنشِد

\* لا تَضِيقَنَّ بالأُمور فقد يُكْـــشَفِ عَمَّازُها بغَيْرِ ٱحْتِيالِ \*

\* رُبِّ ما تكرَه النفوسُ من الأمـــر له فَرْجَةٌ كَحَلَّ العقال \*

فقال ابو عمرو وما للحبرُ قال مات الحجّاجُ قال ابو عمرو وكنتُ بقوله فُرْجَةٌ بفتح الفاء أَشَدَّ فَرَحاً من قوله مات الحجّاج، والصرب الاخر من صربي النكرة هو أن تكون نكرةً غير موصوفة وذلك من تحو قوله تعالى انْ تُنبُّدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنعيًّا هي فهَا ههنا نكرةٌ غيرُ موصوفة والذي يدلُّ على ذلك انَّها لو كانت موصوفة لكان بعدها صفةً وليس بعدها ما يصلح أن يكون صفة لانّ الصفة أمّا تكون مفردةً أو جملةً وأذا ١٠ كان الوصفُ مفردا وجب أن يكون نكرةً لابهام الموصوف وليس ما بعده نكرةً ولا جملةً فيكونَ صفةً فثبت يما ذكرناه انها غيرُ موصوفة وأنها نكرةً لعدم الصلة واذا كانت نكرةً فهي في موضع نصب كما لو كانت النكرةُ ملفوظا بها والتقدير إن تُبْدُوا الصدقات فالصدقات نعْمَ شيئًا إبدارُها اي نعْمَ الشيء شيئًا فابداؤها هو المخصوص بالمدح فخذف المصاف الذى هو الإبداء وأقيمر المصاف اليه وهو ضمير الصدقات مُقامة للدلالة عليه واتما قلنا ذلك لأنّ في ضميرُ الصدقات غيرَ ذي شَكّ فلا يخلو امّا ان ه يكون على تقدير حذف المضاف الذي هو الابداء أو لا على تقدير فلو لم يكن المصاف مقدّرا لكان المعنى فنعْمَ شيئًا الصدقاتُ وتكون الصدقاتُ في المدوحة وليس المعنى على ذلك اتما المدر , اجع الى ابداء الصدقات لا اليها نفسها وإخفا ها وإيتاءها الفقراء خيرًى ومن ذلك مًا في التحب تحسو قولك ما أحسن زيدا ومنه قوله تعالى قُتلَ ٱلْأنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ فَمَا نكرةً غير موصوفة في موضع رفع بالابنداء وأكفره الخبرُ ومعناه النحجب اي هو عن يُنتجب منه ومثله فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّار اي هم عني ٢٠ يقال فيهم ذلك وقيل أنّ مَا استفهام وهو ابتداء وأكفر الخبرُ اى أَيُّ شيء جلهم على الكُفّر مع ما يرون من الآيات الدالة على التوحيد ، وأمّا القسم الثالث وهو كونّها استفهاما فهي فيه غيرُ موصولة ولا موصوفة وفي سُوَّالُ عن دوات غيرِ الأناسي وعن صفات الاناسي تحوُ قوله تعالى ومَا تلْكَ بيمينكَ يَا مُوسَى وقوله تعالى مَا هُذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ فَا اسم نكرةٌ في موضع رفع بالابتداء والتقدير أَتُّى شيء تلك بيمينك ، وفي مبنيَّةُ لتصمُّنها هزة الاستفهام وانمّا جيء بها لصرب من الاختصار وذلك

#### فصل ١٨٠

قال صاحب الكتاب وما اذا كانت اسما على اربعة أوجه موصولة كما ذُكر وموصوفة كقوله \* رُبَّ ما تَكُرُهُ النُغوسُ من الأَمـــر له فَرْجَةٌ تحَـل العقال \*

ونكرةً في معنى شَيْء من غير صلة ولا صفة كقوله تعالى فَنعِبًا هِى وقولهم في التحب ما أَحْسَنَ زيدا هو ومصَّنةً معنى حرف الاستفهام وللجَزاء كقوله تعالى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ وقولِه وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ،

قال الشارج لمّا ذكر الموصولات وذكر في جملتها ما أتبعها ذكْر أقسامها وفي على اربعة اضرب احدُها أن تكون موصولةً معرفةً عنزلة ألَّذى والآخر أن تكون منكورةً غير موصولة والثالثُ أن تكون استفهاما والرابعُ ان تكون جَزاء فامّا الاوّل منها وهو أن تكون معنى الَّذى وتوصّل ما يوصل بع الَّذى فقد ا تقدّم الكلامُ عليها وأمّا الثاني وهو أن تكون منكورةً فهي على ضربيّن احدُها أن تكون غير موسوفة والآخرُ ان تكون موصوفةً فامّا الموصوفةُ فكقوله تعالى هٰذَا مَا لَدَىَّى عَتيدٌ عتيدٌ خبرُّ ثان أو صفةً ثانيةً ويجوز ان تكون مَا يمعنَى ألَّذي ولدتى بعد الصلةُ وهو خبرٌ عن فأذًا وعتيدٌ خبرٌ ثان على حدّ فُذَا بَعْلِي شَيْحُ والفصلُ بين الصفة والصلة انّ الصلة لا تكون الّا جملة والصفة قد تكون اسما مفردا فاذا وقعت الجلةُ صفةً للنكرة فامّا تقع من حيث تُوصَف النكراتُ بالجل لا أنّ ذلك لازمٌ خلاف وا الصلة والفرق بين الجل التي تكون صلةً لمّا وبين الجل التي تكون صفةً لها أنّ الجل التي تكون صفةً لها لها موضع من الاعراب بحسب إعراب موصوفها والجل التي تكون صلة لا موضع لها من الاعراب، ومبًّا جاءت فيه منكورة موصوفة قولُه تعالى مَثَلًا مَا بَعُوضَة أجاز بعضهم أن تكون ما نكرة وبعوضة وصفُّ لها على أن تكون ما في موضع البدل من مثلاً فأن قيل كيف ساغ وصفُها ببعوضة وهو نوعٌ قيل لا يبعد ذلك ههنا لانّ مَا اسمُّ عامٌّ قربت في الابهام والعبوم من ذَا وحكمُ هذه الاسماء أن تُبيّن م باسماء الانواع وقد تقدّم علَّهُ ذلك وكذلك ما الثانية في قوله فَا فَوْقَهَا يجوز ان تكون نكرة ويكون فوقها صغة والتقديرُ إنّ الله لا يَستحيى أن يصرب مَثَلا شيئًا بعوضة فشيئًا فوقهاء فامّا قولُ الشاعر \* ربّ ما تكره النع \* فالبيت لأُميَّة بن أبي الصّلت والشاهدُ فيه كون مَا نكرة النع \* فالبيت لأُميَّة بن أبي الصّلت والشاهدُ فيه كون مَا نكرة النع \* والذي يدلّ انّها نكرةٌ دخولُ رُبّ عليها وفي معنى شَيْء والعائدُ من الصفة محذوفٌ والمعنى رُبُّ شيء تكرهد النفوس من الأمور لخادثة الشديدة وله فَرْجيُّ تعقُب الصَّيْقَ كَلَّ عقال المقيَّد والفَرَّجُة بالفتح

فن المواضع التي يمتنع الاخبارُ عن الاسم فيها ضميرُ الشأن وللحديث لوقلت كان زيدٌ قامُّ فأضمرتَ في كان صميرَ الشأن وللمديث لد يجز الاخبارُ عن ذلك الصمير فلا يجوز الذي كان زيدٌ قائم عو ولا الكائن زيد قائد هو لان صمير الشأن وللحديث لا يكون اللا اولًا غير عائد على ظاهر واتما تُعسّره المملدُ بعده وأنتَ اذا اخبرتَ عنه اخرجته عن هذه الصفة بأن يصير متأخِّرا يعود على ما قبله من ه الموصول غير مفسّر بجملة وهذا غير ما وُضع عليه، ومن ذلك الصمير في منطلقٌ في قولك زيدٌ منطلقٌ لا يجوز الاخبار عنه لو قلت الذي زيدٌ منطلقٌ هو له يجز لانّ الصمير في منطلقٌ كان علما الى المبتدا الذي هو زيدٌ وأنتَ حين اخبرتَ عنه نزعت منه ذلك الصمير وجعلت فيه ضميرا يعود الى الموصول وأخّرت الصمير الذي كان مستكنّا فيه الى موضع الخبر وجعلته منفصلا فبقى المبتدأُّ الذي هو زيدٌ بلا عائد اليه فإن أعدت الصمير الى زيد بقى الموصولُ بلا عائد فكانت المسئلة وا باطلة من هذا الوجم، ومثله امتناعُ الاخبار عن الهاء في زيدٌ ضربتُه لانّ هذه الهاء عائدةٌ الى زيد ولو اخبرتَ عنه لنزعتَ هذا المصمر وجعلت مكافه صميرا آخرَ يعود الى الموصول وأخّرتَ الصمير الذي في ضربتُه الى موضع الخبر على القاعدة المذكورة وكنت تجعله منفصلا لتعذّر الاتيان بالمتصل ولو فعلت ذلك لأخليتَ المبتدأ الذي هو زيدٌ من عائد عليه، ومثله امتناعُ الاخبار عن الهاء في منَّهُ من قولك السَّمْنُ مَنوان منه بدره لانَّك لو اخبرتَ عنها لكنت تائلًا الذي السمنُ منوان منه وا بدرهم هو فتجعل الهاء في منه عائدة على الموصول ويبقى المبتدأ الذي هو السمن بلا عائد وذلك مُتنعٌ ، ومن ذلك قولك صَرْبي زيدا قائما لا يجوز الاخبار عن المصدر ههنا ولا عن الحال لاتك إن اخبرت عن المصدر لَزمَك اضمارُه وكنت تقول الذي هو زيدا قائما صُرْبي فكنت تنصب زيدا قائما بهُو لانَّها كناية عن المصدر الناصب والمصدرُ اذا أُضمر لا يعمل لوقلت مُرُوري بزيد حسنَّ وهـو بعرو قبيجٌ لم يجز لان المصدر اتما عمل بما فيه من حروف الفعل وتقديره بأنْ والفعل وبعد الكناية ٢٠ تزول منه حروفُ الفعل ويمتنع تقديرُه بأن والفعل وكذلك لو اخبرتَ عن الحال فقلت الله صَرْبى زيدا ايّاه قامرٌ لم يجز لان لخال لا يكون الّا نكوة وأنتَ اذا كنيتَ عنه عرّفته وذلك لا يجوز في الحال فلو اخبرت عن المفعول وهو زيدٌ لجاز وكنت تقول الذي صربي ايَّاه قائما او ضربتُه قائما زيد فاعرفه

الذي يطير فيغصب زيد الذباب فيكون الذي في موضع رفع النه مبتدأ ويطير صلته وفيه صمير يعود الى ألّذي وهو الفاعلُ استكنّ فيه لكونه واحدا لغائب وضميرُ الفاعل اذا كان بهذه الصفة كان مستكنًّا في الفعل بلا علامة لفظيّة وقولُه فيغضب زيدٌ جملةٌ معطوفةٌ على يطير والمعطوف والمعطوف عليه داخلٌ في الصلة والذبابُ خبرُ المبتدا وقد كان قبل الاخبار فاعلَ يطير فلمّا اخبرت عنه وضعت ه مكانَه ضميرًه وأخّرتَه فجعلته خبراً فإن اخبرت بالالف واللامر قلت الطائرُ فيغضب زيدُّ الذبابُ فيكون الطائر مبتداً وفيه ذكر يعود الى مدلول الالف واللام وهو مرتفع به وقوله فيغصب زيد معطوف عليه لانّه وان كان مفردا فهو في تأويل الجلة لانّ الطائر معنى الذي يطير فكانّك عطفت جملة على جملة في للكم ومثله قوله تعالى انَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدَّقَات وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا على معنى انّ الذيبين تَصدّقوا وأقرضوا والذبابُ للخبر فهو الآنَ مرفوع لاته خبر المبتدا وقبل كان مرفوع بانه فاعسلَ عنان ١٠ اخبرت عن زيد قلت الذي يطير الذبابُ فيغصب زيدٌ فَالّذي مبتداً ويطير الذبابُ صلةً وقـولُه فيغصب معطوفٌ عليه وفيه ذكرٌ يعود الى المبتدا والموصول وهو ألَّذى وزيدٌ للخبرُ والغاء ربطي لللتُّين وجعلتْهما كالجلة الواحدة لاتّها أحدثت فيهما معنى الجزاء وصار بمعنى إن طار الذباب يغصب زيدٌ ولَّا كان الشرطُ ولجزاء كالجلة الواحدة فاقتصى كلُّ واحدة من لجلتين الاخرى كفي عودُ الصمير الى الموصول من احداها اذا كانتا صلةً تحو قولك الذي ابوه قائمٌ زيدٌ ولو كان مكان الفاء الواو لم ٥١ يصمِّ الاخبارُ عن الذباب ولا عن زيد لانَّ الواو لا نُحْدث في الكلام معنى للجزاء فتبقى احدى لللنَّيْن أجنبيَّة من الموصول كُلُوها من العائد وتقول في الاخبار بالالف واللام الطائرُ الذبابُ فيغصب زيدٌ فالطائر مبتدأً والذبابُ رفع به وليس فيه ذكر لآنه قد رفع ظاهرا ويغضب معطوفٌ عليه وفيه ذكر يعود الى الموصول وبه تَنَّت الصلةُ وزيدٌ خبرُ المبتداء

قال صاحب الكتاب وممّا امتنع فيه الاخبار ضمير الشأن لاستحقاقه اوّل الكلام والصمير في منطلق ما في زيدٌ منطلق والها؛ في زيدٌ ضربتُه ومِنْهُ في السّمْن مَنوانِ منه بدره لانّها اذا عادت الى الموصول بقى المبتدأ بلا عائد والمصدر ولخال في تحو صَرْبي زيدا قائما لانّك لوقلت الذي هو زيدا قائما ضربي أعملت الصمير ولوقلت الذي ضربي زيدا إيّاه قامر أضمرت لخال والإضمار انما يسوغ فيما يسوغ تعريفُه ع

قال الشارج قد تقدّم القول ان كلّ اسم من جملة تامّة خبرية يجوز الاخبار عنه اللّ أن يمنع منه مانعً

خالدٌ جعلتَ الهاء موضعَ خالد وفي مضافّ اليها الغلامُ كما كان خالدٌ كذلك وجعلت خالدا خدا عن الموصول الذي هو الها؛ في المعني، فإن اخبرت بالالف واللام قلت القائم غلامُه خالدً فالقائم مبتدأً وغلامُه مرتفع ارتفاع الفاعل كانَّك قلت الذي قام غلامُه لان الالف واللام في معنى ألَّذي واسمُ الفاعل في معنى الفعل وجعلتَ خالدا الخبرَ كما كان في اَلَّذي كذلك، وجملةُ الامر ه الله الاضافة تنقسم قسمَيْن احدُها أن يدلّ المصاف اليه على شخص بعينه والآخُرُ ان لا يدلّ على شخص بعينه فامّا ما دلّ على شخص مفرد فخو غلام زيد وصاحب عرو وأمّا ما لا يدلّ على شخص مفرد فخو سام أَبْرَصَ وأبي للْصَيْن فامّا الثاني وهو ما لا يملّ على شخص مفرد فلا يجوز الإخبار عنه لاته لا يتخصص بالاضافة وامّا الاوّل وهو ما يدلّ على شخص مفرد فانّه يجوز الاخبار عن المضاف مفردا وعسى المصاف اليه مفردا ولا يجوز الاخبارُ عنهما معا لانّ المصمر لا يدلّ على اكثرُ من واحدى ولوقيل ١٠ لك أَخْبِرْ عن قَامَ من قولك قام غلامُ خالد قلت هذا لا يجوز لانَّ الفعل لا يُصمَر وقد بيِّنًا انّ معنى الاخبار أن تنزع الاسمَ الخبرَ عنه من الكلام وتأتى موضعه بصميره إن كان مبتداً كان ضميرا منفصلا وان كان مفعولا او مضافا اليه كان المصمرُ متصلاء فان اخبرت عن اسمك في ضربتُ زيدا قلب في الاخبار بألّذي الذي ضرب زيدا أنَّا نزعتَ صميرَ المتكلّم من الفعل ووضعتَ مكانَه ضميرَ الغَيْبة لاتّه راجع الى ألّذي وألّذي موضوع للغيبة واستتر الصميرُ في الفعل لانّ الفعل اذا كان واحدا غائبا لم ١٥ تظهر له علامةٌ ثر جعلت صمير المتكلم المنتزع خبرا فلمّا صار خبرا وجب ان يكون صميرا مرفوعا منفصلا للمتكلم نحو أنًا وانمًا كان مرفوعا لانه خبر المبتدا وخبر المبتدا لا يكون الا مرفوعا واتما كان منفصلا لان خبر المبتدا ليس عاملُه لفظا فيتصل بع وكان ضمير متكلّم على حدّ ما كان في ضربت وتقول في الاخبار بالالف واللام الصاربُ زيدا انا فالصارب مبتدأً وفيه صميرٌ يعود الى الالف والله ٢٠ وضربتُه صلتُه والهاء عامدة اليه وزيدٌ خبرٌ وجوز حذف الهاء فتقول الذي ضربتُ زيدٌ قال الله تـع أَهٰذَا ٱلَّذَى بَعَثَ ٱللَّهُ رُسُولًا فإن اخبرت بالالف واللام قلت الضارِبُه إنا زيدٌ فالهاء في الصاربه ترجع الى ما دلَّ عليه الالفُ واللام وهو ألَّذي وأنَّا مرتفعٌ بصارب وأظهرتَ المصمر الذي هو أنَّا لانّ صاربًا لك وقد جرى على الالف واللام الذي لزيد وقد جرى على غير من هو له واسم الفاعل اذا جرى على غير من هو له برز ضميرُه ، وتقول يَطير الذُباب فيغضَب زيدً إن اخبرت عن الذباب قلت

أَجَالَ اللّٰذِي في باب الإخبار اوسعُ من مجال الالف واللام لان اللّٰذِي يكون مع الجلتين الاسميّة والفعليّة والالف واللالم في والله واللام يصبّح ان يُخبَر عنه بالله والله واللام يصبّح ان يُخبَر عنه بالله والله في والله والله يصبّح ان يُخبَر عنه بالله والله في والله في الاخبار بالله وقوله ولي ما يخبر عنه بالله والله في الله والله في الله والله وال

سجانه كَمْثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصَآءَتْ مَا حَوْلُه ذَقَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ فعاد الصمير مرَّةُ بلفظ الواحد ومرَّةُ بلفظ للمع خُلًا على المعنى، وهو يرثى قوما فتلوا بقلْج وهيو موضع معروف بين البصرة وصَرِيَّةَ وهو مذكّر مصروف،

### 

قال صاحب الكتاب وتجالُ اللّذي في بابِ الإخبار أَوْسَعُ من مجالِ اللام التي بمعناه حيث دخل في الجلتين الاسميّة والفعليّة جميعًا ولم يكن للّم مَدْخلُ الله في الفعليّة وذلك قولك اذا أخبرت عن زيد في قام زيد في قام زيد والذي هو منطلقٌ زيدٌ والقائم زيدٌ ولا تقول اللهو اللهو ومنطلقٌ زيدٌ والإخبارُ عن كلّ اسم في جملة سائعٌ الله اذا منع مانعٌ م

قال الشارح الاخبار صرب من الابتداء وللحبر تصدر فيه بالذي او بالالف واللام بمعناها وقد ذكرنا ان الله الشارح الاخبار صرب من الاسماء على اسما مفردا كزيد وعرو لا يُفيد الاّ بصَمر جزء آخر اليه فاذا قيل لك أُخْبِر عن اسم من الاسماء فالمراد ألْحيف الكلام الكلام واجعلهما في موضع مبتدا واتنزع دلك الاسم من مكانه الذي كان فيه وضع موضعه ضميرا يقوم مقامه يكون راجعًا الى الله والله واللام وأجعل ذلك الاسم خبراء مثال ذلك اذا قيل لك أُخْبِر عن زيد من قولك قام زيد بالله واللام وأجعل ذلك الاسم حبراء مثال ذلك اذا قيل لك أُخْبِر عن زيد من قولك قام زيد بالله ولا الله وقو صمير راجعًا الى الذي مبتدأ وقام صلته وفيه صمير الذي والله وزيد ولذلك وقو في المعنى زيد لاته صمير الله واللام قلت كان خبرا عنه لان لله براذا كان مفردا هو المبتدأ في المعنى فان أخبرت عنه بالالف واللام قلت القائم والله واللام قائم مقام الله واللام قائم وفي المعنى الذي هو قائم عوض عن قام وفي اسم الفاعل الذي هو قائم عوض عن قام وفي اسم الفاعل الذي هو قائم عوض عن قام وفي اسم الفاعل وحدهاء فان اخبرت عن زيد من قولك زيد من منطلق قلت الذي هو منطلق زيد جعلت بدل وحدهاء فان اخبرت عن زيد من قولك ويد من منطلق قلت الذي هو منطلق صلة الذي ومُو راجع الى الذي وزيد خبر الذي لان زيد مبيرة ألذي والم الفاعل الذي فلو أخذت أخبر عنه بالالف واللام لم يصح الذي وسميرة كان الذي لان زيدا هو الذي في المعنى فلو أخذت أخبر عنه بالالف واللام لم يصح الذي ختاج ان تنقله الى اسم الفاعل واسم الفاعل الما يكون من الفعل لا من الاسم ولذلك قال ان لاتك منا النسم ولذلك قال ان

الموصولات

فعلوا مثلَ ذلك مَوْنَتُه فقالوا اللَّتِ واللَّتْ والصارِبتُه هِنْدٌ معنى الَّتى ضربتُه هند وقد حذفوا النون من مثنّاه ومجموعه قال الفَرَزْدَق

\* أَبَنِي كُلَيْبُ إِنَّ مَّتَى ٱللَّذَا \* قَتَلَا الْمُلوكَ وَفَكَّكَا الْأَغْلالَا \* وَقَالَ اللهِ تَعَالَى وَخُصْنُمْ كَالَّذِي خَاصُوا ، وقال الله تعالى وَخُصْنُمْ كَالَّذِي خَاصُوا ،

و قال الشارج قد تقدّم النّهم استطالوا الاسم الموصول بصلته ولاستطالتهم الله تُجرّوا على تخفيفه من غير جهة واحدة فتارة حذفوا الياء منها واجتزوا بالكسرة منها وقالوا اللّذ وارة بحذفون الياء والكسرة معا لانّه أبلغ في التخفيف فاذا غالنوا في التخفيف حذفوا اللّذي نفسها واقتصروا على الالف واللام الذي في اولها وأقاموها مقام اللّذي ونووا ذلك فيها وفر يمكن الخالها على نفس للجملة لانّها من خصائص الاسماء نحولوا لفظ الفعل الى لفظ اسم الفاعل وأدخلوا عليه اللام وهم يريدون الذي وقد تقدّم ذلك، وقد فعلوا في المؤدّث مثل ذلك فقالوا اللّت بكسر التاء واللّت بسكونها كما كان في المذكّر كذلك وقالوا الصاربتُه هند والمراد التي صربته نحذفوا النون ايصا تخفيفا من مثنّاه ومجموعه فقالوا جاعل اللّذا الفاعل مبالغة في التخفيف، وقد حذفوا النون ايصا تخفيفا من مثنّاه ومجموعه فقالوا جاعل اللّذا قالم واللّذي قاموا والمراد اللّذا الخ \* فإنّ الشاهد فيه حذف النون من اللّذان وقولُه اللّذا يفحّر على حبير وهو من بني كليب بن يَربُوع عن اشتهر من بني تغلب كعرو بن كُلْثُوم قاتل عرو بن صنّد اللك وعاصم بن النّها بن عرو بن عند الله والمهد الله المراد الذي لاسم الله المناهد والمهد اللهد المنول وغيرها من سادات تغلب وقبل اراد بعبينه هذيلً بن هبيرة التغلي الشاعر والهذيل المناه الذي وغيرها من سادات تغلب وقبل اراد بعبينه هذيلً بن هبيرة التغلي الشاعر والهذيل المن عبران الأصفر الذي كان أخا لأمّهء وامّا قول الآخر

\* وإنّ الذي حانت بِفَلْج دِما أُوهُم \* ثُمُ القَوْمِ كُلُ القومِ يا أُمّ خالد \*

وليس فصلةً كالهاء في قولك الذي كلّمتُه والذي سَهّلَه قليلا العِلْمُ بموضعه اذ كانت الصلة لا تكون بالمفرد، وقد جاءت الصلة محذوفةً باللّبّة وذلك شات في الاستعال والقياس أمّا قلّتُه في الاستعال فظاهرً وامّا في القياس فلان الصلة في الصفة في المعنى وائمًا جيء بألّذي وصلةً الى ذلك فلا يسوخ حذفها لانّ فيه تفويت المقصود كما لا يجوز حذف الصفة من المبهم في قولك يَا أَيّها الرجل لانّه هو المقصود وبالنداء وأنّي وصلة الى ذلك، في ذلك قولهم في المتثل بعند اللّبيا وَالّتِي بحذف الصلة من كل واحد منهما لانّ الغرص ان هذه الخطّمها وتخامة أمرها موصوفة بصغير المكروة وعظيمة وقيل اللّبيّا وَالّتِي من اسماء الداهية كانّها سُمّيت بالموصول دون الصلة وامّا قول الشاعر انشدة ابو عثمان

\* حَتَّى إِذَا كَانَا فِهَا ٱللَّذَيْنِ \* مثْلَ لِلَّهِ مِيْنِ الْخُمْلَجَيْنِ \*

فاته شبّه اللَّذي عَنْ وما فحذف صلتها ووصفها كما يُفعل عَنْ وما فامّا على اصل الكوفيين فاتهم يجعلون الأدى هنا موصولة على بابها ويصلونها عمثمل لاتهم يُجرونها مُجرى الظرف،

#### فصل ۱۷۸

قال صاحب الكتاب واللّذي وضع وصلة الى وصف المعارف بالجُهل وحَقُ للله التي يوصَل بها أن تكون المعاومة المخاطب كقولك هذا الذي قدم من للّصُوة لمن بلغة ذلك،

قال الشارح قد تقدّم القول ان ألّذى المّا أنى بها توصّلا الى وصف المعارف بالجُمل حين احتاجوا الى وصفها بالجمل كما كانت النكراتُ كذلك وينبغى ان تكون الجملة التى تقع صلةً معلومةً عند المخاطب لان الغرض بها تعريفُ المذكور بما يعلمه المخاطب من حاله ليصحّ الاخبارُ عنه بعد ذلك والصلةُ أنخالف الخبر لان الخبر ينبغى ان يكون مجهولا عند المخاطب لان العرض من الخبر افادةُ المخاطب أن العرض من الخبر افادةُ المخاطب الله شيئًا من أحوال من يعرفه فلو كان ذلك معلوما عنده لم يكن مُفيدا له شيئًا فلذلك لا تقول جاءنى الذي قام الله لي عرف قيامه وجهل مُجيئه لان جاء خبر وتام صلةً وكذلك لا تقول أقبل الذي ابوه منطلق الله لمن عرف انطلاق أبيه وجهل اقباله فاعرف ذلك،

قال صاحب الكتاب ولاستطالتهم إيّاه بصلته مع كثرة الاستعال خفّفوة من غيرٍ وجه فقالوا اَللّذِ بحذفِ الله عنه العرف الملتبِس به وهو لامُ التعريف وقد اللهاء ثمّ اَللَّهُ بحذف للركة ثمّ حذفوة رَأْسًا واجتزوا عنه بالحرف الملتبِس به وهو لامُ التعريف وقد

شياً وفُرى تَهَامًا عَلَى ٱلَّذِى أَحْسَنُ جَذَفِ شَطْرِ الجِلة وقد جاءت آلَتِي في قوله بَعْدَ ٱللَّتَيَّا وٱلَّتِي صَدُوفَةُ الصَلَةِ بَأَسْرِهَا والمعنى بعد لَخُطَّة التي من فَظاعة شأنها كَيْتَ وكَيْتَ واتّا حذفوا ليُوهِوا انّها بغث من الشَّدُة مَبْلَغًا تَقاصرتِ العِبارُةُ عَن كُنْهِهُ

قال الشارح اعلم انّهم قد حذفوا الرواجع من الصلة وكثر ذلك عندهم حتى صار قياسا وليس حذفها ه دون إثباتها في للنسي وقد جاء الامران في كتاب الله تعالى تحوُ قوله أَفْذَا ٱلَّذَى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا والمراد بَعَثَهُ وقال في موضع آخر كَالَّذي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمُسِّ فأتى بالعائد وهو الهاء واتما حذفوا العائد من الصلة لانّ الَّذي وما بعده من الفعل والفاعل والمفعول جميعا كاسم واحد وكذلك كلُّ موصول يكون هو وصلتُه كاسم واحد فكانَّهم استطالوا الاسمَ وأنْ يكون اربعةُ اشياء كشيء واحد فكرهوا طُولَة كما كرهوا طولَ اشْهيباب واحْيرار فخفّفوه جذف الياء وقالوا اشْهباب واحْرار كذلك لمّا وا استطالوا الاسم بصلته حذفوا من صلته العائدَ تخفيفا واتما حذفوا الراجع دون غيره من الصلة اذ لم يكي سبيلً الى حذف الموصول لانّه هو الاسمُ ولا الى حذف الفعل لانّه هو الصلة ولا الى حذف الفاعل لان الفعل لا يستغني عنه فحذفوا الراجع، ولا يُجذف هذا الراجع اللا بمجموع ثلث شرائط احدُها أن يكون ضميرا منصوبا لا ضميرا مرفوعا ولا مجرورا لانّ المفعول كالفصلة في الكلام والمستغنى عند وأن يكون الراجعُ متصلا لا منفصلا للشرة حروف المنفصل وأن يكون على حذفه دليلٌ وذلك أن ها يكون ضميرا واحدا لا بدّ الصلة منه فتقول الذي ضربتُ زيدٌ فتحذف العائد الذي هو الهاء لانّ اللام والصلة لا يتم اللا بتقديره ولو قلت الذي ضربتُه في داره زيدٌ لم يجز حذف الهاء لان الصلة تنمّ بدونه فلا يكون في اللفظ ما يدلّ عليه، وقد حذفوا العائد على الموصول اذا كان مبتداً نحو قولك جاءني الذي ضارب زيدا والمراد الذي هو ضارب وحكى صاحب الكتاب عن الخليل مَا أنا بالذي قائلٌ لك شيئًا أي الذي هو قائلٌ ومن ذلك قراءٌ بعضهم مَثَلًا مَا ٢٠ بَعُوضَةٌ برفع بعوضة كانَّه جعل مَا موصولة بمعنى ألَّذي والمرادُ انَّ الله لا يَستحيى ان يَصحربَ مَثَلًا الذي هو بعوضة ومثله قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن اي الذي هو احسن ومثله قوله

\* لَمْ أَرْمِثْلَ الغنيانِ في غِيرِ \* النَّيَّامِ يَنْسَوْنَ ما عَوَاقِبُها \*

اى ينسون الذي هو عواقبُها وحذف الصمير من هذا ضعيف جدًّا لآن العائد هنا شَطْرُ الجملة

الهاء في تأته واعلم ان كل واحد من الشرط والجزاء جملة فعليَّة تامَّة فلمَّا دخل عليهما حرف الشرط ربطهما وجعلهما كجملة واحدة في افتقار كلّ واحدة من الجلتَيْن الى الاخرى كافتقار المبتدا الى الخبر فالجلةُ الاولى التي في شرطً منزلة المبتدا والجلةُ الثانية التي في جزاءً كالحبر واذا كان كذلك فأنتَ بالخيار في الحاق العائد إن شئت أتيت به في الجلة الاولى تحوما تقدّم من قولك جاءنسي ه الذي إن تأته يأتك عمرُو فالعائدُ الهاء في تأتيه وإن شئت اتيت به في الجملة الثانية تحو قولك جاءني الذي إن تُكْرِمْ زيدا يَشْكُرْك فالعائدُ المصمر في يشكرك فإن جثت بالصمير فيهما فأحسنُ شيء تحو قولك جاءني الذي إن تَزْرُه بُحْسِنْ البنك فالعائدُ الاول الهاء المنصوبة في تزره والآخَرُ الصمير المرفوع في جسن اليك كما يكون في المبتدا والخبر اذا كانا صلة كذلك أن شئت أتيت بالعائد مع المبتدا وحدَه تحو جاءني الذي ابوة قامُّ وإن شئت اتيت به مع الخبر وحدَه تحو الذي ١٠ اخوك غلامُه زيد وإن شئت اتيت به معهما تحو الذي ابوة اخوة زيدٌ والذي عَدُّه خاله عمروء وامّا الصلة اذا كانت طوفا او جارًا ومجرورا فنحو الذي عندى زيدٌ والذي في الدار خالدٌ واعلم انّ الطرف اذا وقع صلةً فإنَّه يَتعلُّق بفعل محذوف نحو إسْتَقَرَّ او حَلَّ وَحوِد ولا يتعلُّق باسمٍ فاعل لانّ الصلة لا تكون عفرد امّا تكون بجملة، وأكثرُ الخويّين يسمّى هذه للجملة صلّة وسيبويه تسمّيها حَشِّوا فالصلَّةُ مصدر كالوَصْل من قولك وصَلْتُ الشيء وصلاً وصلةً والمراد الله الله وصلاً له فامَّا تسمينُه ١٥ سيبوية لها حَشْوًا فِي معنى الزيادة اي أنَّها ليست اصلا واتَّا في زيادةً يُتمَّم بها الاسم ويُوضَح بها معناه ومنه فُلان من حَشُّو بني فُلان اي من أَتْباعهم وليس من صَميمهم ، وقوله واسم الفاعل في الصارب في معنى الفعل قد تقدّم القول انّ الالف واللام بمعنى ٱلذي واسم الفاعل بمعنى الفعل وذلك أنَّهم ارادوا ان يصفوا بالجلة الفعليَّة المعرفة كما وصفوا بها النكرة فلم يُمكنهم ذلك لتنافيهما في التعريف والننكير فجاوًا بالالف واللام ونَوَوْها معنى ألّذى ولم يمكن الخالهما على لفظ الفعل لاتهما من ٢. خصائص الاسماء فحولوا لفظ الفعل الى لفظ اسم الفاعل فصار اسمًا في اللفظ وهو فعلٌ في الحكم والتقدير وفيه صمير يعود الى الالف واللام اذ كانت في تأويل ألّذي والصوابُ انَّه عائدٌ الى مدلول الالف واللام وهو الموصوف باسم الفاعل واسمر الفاعل مع ما فيه من الصمير المرفوع في تقدير الجملة كسائر الصلاتء

قال صاحب الكتاب وقد يُحذف الراجع كما ذكرنا وسمع الخليلُ عَرَبيّا يقول ما أنا بالذي قائلٌ لك

قال الشارج الموصول ما لا يتم حتى تَصِلَه بكلام بعده تامٍّ فيصير مع ذلك الللام اسمًا تأمًّا بإزاء مسمَّى فاذا قلت جاءني الرجلُ الذي قام فَالَّذي وما بعد الله في موضع صفة الرجل بمعنى القائم واذا قلت جاعني من قام فمَنْ وما بعدها في موضع اسم معروف غير صفة فنزلةُ أَلَّذى وتحوة من الموصولات وحدَّه منزلة حرف من الكلمة من حيث كان لا يُفهَم معناه الله بصم ما بعده اليه فصار لذلك من مُقدّماته ه ولذلك كان الموصول مبنيًّا فالموصولُ وحدَه اسمَّ ناقص الى ناقص الدلالة فاذا جثتَ بالصلة قيل مَوْصولً حينثذ ، وقوله لا بدّ له في تامع اسماً من جملة تردفع اى تتبعه وكلُّ شيء يتبع شياً فقد ردفع، وقولة من الجل التي تقع صفات يريد من الجل التي تُوضع وتُبيِّن وهي الجلُ المتمكِّنة في باب الخبر وصلح فيها أن يقال فيه صدَّق او كذَّب وجاز ان تقع صفةً للنكوة فامّا الاستفهامُ فلا يجوز ان يُوصَل به ألَّذي وأخواتُها لا يجوز جاءني الذي أزَّيْدٌ أبوه قائمٌ وكذلك الامرُ والنهي لما ذكرناه من انَّها لا تقع ، صغةً للنكرة اذ كانت لا تحتمل الصدي واللذب، وجملة الامر ان الصلة بأربعة اشياء الفعل والفاعل والمبتدا والخبر والشرط وجوابة والظرف ولا بدّ في كلّ جملة من هذه الجل من عائد يعود منها الى الموصول وهو ضميرُ ذلك الموصول ليربط الجلة بالموصول ويُؤذِنَ بتعلُّقها بالموصول اذ كانت الجلة عبارةً عن كلّ كلام تام قائم بنفسه فاذا أتيتَ فيها بما يتوقّف فهمه على ما قبله آنَنَ بتعلُّقها به فثالُ وَصْلك بالفعل قولُك جاءني الذي قام فَالَّذي الموصول وقام الصلة والعائد الفاعل وهو ضميرُ الموصول وأستتر في و الفعل لاتّه له ولو كان لغيره لم يستتر تحو الذي قام غلامه زيدٌ وسواء في الفعل الفعل اللازم والمتعتى والقيقيّ وغيرُ اللقيقيّ تحو كان وليَّس فثالُ اللازم ما تقدّم من قولنا جاءني الذي قام والذي قام غلامه ومثالُ المتعدّى جاءني الذي ضرب زيدا والذي أعْطَى عبرًا درها والذي طَنَّ زيدا قائما والذي أَعْلَمَ عبرا زيدا خير الناس فألَّذى هو الموصول وضَرَبَ ويدا هو الصلة والعائدُ الفاعل المستتر في ضرب وكذلك الباق الصلةُ الفعل وما يتبعُه من الفاعل والمفعولين ومثالُ وَصْلَك بالفعل غير للقيقيّ قولُك ، جاءني الذي كان قائما والذي ليس قائما فكان واسمها وخبرها الصلة والعائدُ الاسم المستتر ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجلة اجابًا أو سَلْبًا فِثالُ الاجاب الذي قام زيدٌ ومثال السلب الذي ما قام زيدٌ وتقول في الموصول بالمبتدا والخبر جاءني الذي ابوة قائم فالذي اسم موصول وأبوة قائم الصلة والعائدُ الهاء في ابوة ومثلُه جاءني الذي هو تائمٌ فقولُك هو قائمٌ صلَّة وهُو العائدُ الى الموصول ومثال وصَّلك بالشرط والجزاء قولك جاءني الذي إنْ تُأْتِه يَأْتِك عبرو فقولك إن تأته يأتك عبرو صلة والعائد

صارت معرفة ووصفت بها المعرفة وليست أو التى يمعنى الله الله المعرفة بالصلة على حدّ تعريف مَنْ وما ومنها ان التى في لغة طيء لا يجوز فيها أا ولا نبى ولا تكون الا بالواو تقول مررت بالرجل أو قال الله الذي قال الذي قال ورأيت الرجل أو قال وليس كذلك التى يمعنى صاحب فاعرفه، فلمّا أنا من قولك ما أنا صنعت فهي على وجهين احدُها ان تكون ما استفهاما وفي اسم تام مرفوع الموضع بالابتداء وذا خبرة وفي يمعنى و الذي وما بعده من الفعل والفاعل صلته والعائد محذوف والتقدير صنعته والوجه الثانى ان تجعل ما وذا جميعا يمنزلة ما وحدها وتكون قد رتبت من كلمتين كلمة واحدة تحو الما وحريثا وتحوها من المرتبة وتكون ما مع ذا في موضع نصب بصنعت ويكون جواب الاول مرفوع وجواب الثاني منصوبا لان الله تعالى ويشالونكي ما ذا ينفقون قبل العقو وزعب الثاني منصوبا فالرفع على ان يكون ذا يمعنى الذي والمعنى ما الذي ينفقونه قال الشاعر

ا \* أَلَا تَسْأَلانِ المَّرَّ مَا ذَا بُجَاوِلُ \* أَتَحْبُ فَيْقَصَى أَمْ صَلالً وباطلُ \*

#### فصل الا

قال صاحب الكتاب والموصول ما لا بُدّ له في تَمامه اسمًا من جملة تردَفه من الجُل التي تقع صفات ومن ضميرٍ فيها يرجع اليه وتُسمَّى هذه الجلة صلة ويسمّيها سيبويه النَّشَو وذلك قولُك الذي ابوة منطلقً ويد وجاءني مَن عَهِدَه عمرو واسمُر الفاعل في الصارب في معنى الفعل وهو مع المرفوع به جملة واقعة صلة للام ويرجع الذكرُ منه اليه كما يرجع الى الله يم

١٤٠٤. الموصولات

وهذا نَصُّ في محلِّ النزاع، ولأَيِّ ومَا ومَنْ اقسامٌ تُذكر فيما بعدُ ان شاء الله، وامّا ذُو فان طُبِّا تقول فَذَا ذُو قال ذاك يويدون الله عنى الله عنى الله عنى الله وهي ذُو التي يمعنى صاحب نقلوها الى معنى الله وصلوها بالجلة من الفعل والفاعل والمبتدا وللجبر التي توصل بها الذي وبنوها لاحتياجها الى ما بعدها كما كانت الذي مبنيّة فقالوا هذا زيد ذُو قام ورأيت زيدا نو قام ومرت بزيد نو قام ابوة فيكون في حال الرفع والنصب وللجرّ بالواو وهذه الواو عين الكلمة وليست علامة الرفع وتقول مررت بالمرأة ذو قامت وبالرجليّن ذو قاما وبالرجال ذو قاموا فيستوى فيه التثنية وللع والمؤتّث قال الشاعر

\* فإنّ الماء ماء أَبِي وجَدِّي \* وبشْرِي نُو حَفَرْتُ وُنُو طَوْيْتُ \* وَصَفَ البِتْرِ بِنُ سُحَيْمٍ وَنُو طَوْيْتُ \* وَمِن أَبِياتِ لِلْمَاسِةِ لَمُنْظُور بِنِ سُحَيْمٍ \* فَحَسْمَى مِنْ نُو عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيًا \* \* فَحَسْمَى مِنْ نُو عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيًا \*

ا اى مِن الذى عندهم ورَصَلَه بالظرف كما تَصِل ٱلَّذِى به فى قولك جاءنى الذى عندهم، فامّا قوله \* لَتُنَّ لَمْ تُغَيِّرْ بعض ما قد صَنَعْتُمْ \* لَأَتَّكِينُ العَظْم لُو أَلَا عارُقُه \*

وقبله

فالبيت لعَارِق الطائي وعارق لقبُ غلب عليه لُقب بذلك لقوله في آخِرِ البيت نُو أنا عارِفَهُ وأسمُه والمنس بن جِرْوة بن سَيْف بن مالك بن عمرو بن أَبان ويُروى لَئنْ لَم يُغيَّرُ ويروى لَأَنْ عَيْمُ عليه والشاهد فيه جعلُ نُو معنى اللَّذِى ووصلُها بالمبتدا وللحبر وقولُه لَئِنْ فيما بين القسم والمُقسم عليه توطئة للقسم وجوابُ القسم لأتحين للعظم يقول آلينت إن لم تُغيِّر بعض صنيعك لأقصدن في مُقابَلته كُسْرَ العَظْم الذي صرت أعْرُقه أي أنتزع اللحم منه جعل شَكُواه كالعَرْق وجعل ما بعده إن لم يُغيِّر مُعامَلته تأثيرا في العَظْم نفسِه وهذا وعيث ودهب بعصهم الى انك تقول في المؤتن ذات قالت يغيِّر مُعامَلته تأثيرا في العَظْم نفسِه وهذا وعيث ودهب بعصهم الى انك تقول في المؤتن ذات قالت يعرف وفي التثنية والجع ويكون مصموما في كلّ حال ، وحُكى انته يجوز أن تقول في جماعة المؤتن ذوات قالن وفي ذلك دلالله انه منقول من ذي التي معنى صاحب والفرق بين نُو التي معنى ألّذي على لغة طيء ويين نُو التي معنى صاحب من وجود منها أن نُو في لغة طيء توصَل بالفعيل ولا

يجوز ذلك في ذُو التي معنى صاحب ومنها ان ذُو في مذهب طيَّء لا يوصَف بها الَّا المعوفةُ والتي

معنى صاحب يوصف بها المعرفة والنكرة إن أضفتها الى نكرة وصفت بها النكرة وإن أضفتها الى معرفة

في الابتداء تحوقلْ وأنَّمَا وَتحويمًا ممَّا يكون بعد، المبتدأُ والخبر وأنَّما بني على الصمَّ على التشبية . بِقَبْلُ وَبِعْدُ وِيَا زِيدُ لاتَّه يكون مُعرَبا في حال ومبنيًّا في حال كما تقول جئتُ من قَبْل ومن بَعْد ويًا رجلًا فر تقول جثت من قبلُ ومن بعدُ اذا اردت المعرفة ويا زيدُ هذا مذهبُ سيبويه، والكوفيون بْ يَخَالْفُونَة في هذا الاصل وينصبون أَيًّا اذا وقع عليها فعلُّ سواة حذفوا العاثد من الصلة او لم يحذفوه ه ولا فرقَ عندهم بين قولهم لأضربَى أيَّهم هو افصلُ وبين لأضربَى أَيُّهم افصلُ ولا يصمّون أيَّهُم الله في موضع رفع فامّا قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيُّهم أشدُّ فاتّهم يقرؤنها بالنصب حكاء هارون القاري عنهم وقرأ بها ايضاء وتَأوّلوا الصمّ على وجوة احدُها انّه معربٌ وانّه رفعٌ بانّه مبتدأ وأَشَدُ الخبرُ ويكون أَتَّى هنا استفهاما كأنَّه اكتفى بالجار والمجرور في قوله من كلَّ شيعة كما يقال لَأَقْتُلُقُّ من كُلّ قبيل ولَآكُلُقّ من كلّ طَعام ثرّ ابتدأ أيُّهُمْ أشدُّ على الرحن عنيّا وهو رأى الكسائتي والفرّاء وعلى هذا لا يكون ١٠ للجملة التي في أَيُّهُم أشدُّ موضعٌ من الاعراب والوجهُ الثاني ان يكون أَيُّهُم ايضا استفهاما على ما ذكرنا وهو رفع بانَّه مبتدأ وما بعد الخبرُ والجالةُ في موضع المفعول لقولد لننزعيٌّ والنَّزعُ معنى التبيين فهو قريب من العِلْم فلذلك جاز تعليقُه عن العمل والوجهُ الثالث أن يكون رفعا على الحكاية والمعنى أثر لننزعن من كل فَرِيق تَشايَعُوا الذي يقال فيه أيُّهم أشدُّ على الرجن عتيًا وهو رأى الخليل وشبَّهم بقول الأَخْطَل \* فأبيتُ لا حَرج ولا محروم \* وهذا بأبه الشعر وفي حال الاختيار عنه مندوحيًّا، ١٥ ويونسُ جعله من قبيلِ أَشْهَدُ انَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ في تعليق الفعل عن العبل سواءً كان من افعال القلب او لا يكون وبجيز لأضربين أَيُّهُم فو افصلُ ويُعلَّق الصَّرْب وهذا ضعيف لانّ التعليق ضرب من الالغاء ولا يجوز ان يُعلَّق من الافعال عن العمل الله ما يجوز الغاء والذي يجوز الغاء افعال القلب حو ظننتُ وعلمتُ والكوفيون لا يرون لأضربن أيُّهم قامر بالصم ولا يقولونه اللا منصوبا ويعضُد ما قالوا ما حكاه للزُّميُّ قال من حين خرجتُ من الخُّنْدَق يعنى خنديَّ البصرة حتَّى صرتُ الى مكَّةَ لم أسمع احدا يقول ٢. اصرب أَيُّهُم افصلُ اى كُلُّهم ينصب وهذه للحاينة لا تمنع ان يكون غيرُه سمع خلافَ ما رواه ويكونَ ما سمعه لغة لبعض العرب وذلك ان سيبويه سمع ذلك وحكاه ويدلّ على ذلك قوله وسألتُ الخليل عن قولهم اصرب أيهم افصل يعنى العرب وقال القياس هو النصب وتأوُّل الرفع على الحكاية وأنشد أبو عمرو

<sup>\*</sup> اذا ما أَتَيْتَ بَنِي مَالِكِ \* فَسَلَّمْ على أَيُّهُمْ أَفْصَلُ \*

عي وما بعدها اسمُّ واحدُّ فكانت كبعص الاسم وفي تقع على ذوات ما لا يعقل وعلى صفات من يعقل قال الله تعالى يُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اي يُذاب ما في بطونهم وجلودهم وقال وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ شَيًّا فأوقع مَا على ما كانوا يعبدون من الأصنام وقال تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْبَة فَمِي ٱللَّهِ ع وقد ذهب بعصهم الى انَّها تقع لما يعقل بمعنى مَنْ واحتبَّج بقوله تعالى ه فَٱنْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنَّسَاء مَثْنَى وبقوله وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا وحكى ابو زيد من قول العرب سُبْحانَ ما سَخَّرَكُنَّ لنا فأجرى مَا على القديم سبحانه وهذا وتحوُّه محمول عندنا على الصفة وقد ذكرنا انَّها تقع على صفات من يعقل فقولُه ما طاب لكم من النساء بمعنى الطّيب منهنَّ وقولُه والسماء وما بناها معنى الباني لها في احد القولَيْن والقولُ الآخر أن يكون معنى المصدر أي وبناءها وقولُهم سجان ما سخّركن لنا بمعنى المُسخّر ومهما جاء من ذلك فتأوَّلُ على ما يَرجعه الى ما أصّلنا ولها ١٠ مواضعُ تُذكر أقسامُها فيها فيما بعدُ أن شاء الله ع وامّا أنَّى فاتها تكون موصولة ايضا تحتاج الى كلام بعدها تتم بد اسمًا كاحتياج ألَّذي ومَنْ ومًا اذا كانا بمعنى ألَّذي ويعمل فيها ما قبلها من العوامل كما تعلى في ألّذي فتقول لأصرِبَيّ أَيَّهُمْ في الدار والمعنى الذي في الدار منهم فأتَّى منزلة ألّذي الّا انّها تُفيد تبعيضَ ما اصيفت اليه ولذلك لزمتُّها الاضافةُ ألا ترى انَّك اذا قلت لاضربنَّ الذي في الدار لم يكن في اللفظ دلالة على اته واحد من جماعة كما تُفيد أَيُّ ذلك، وقد تفرد ومعناها الاضافة ه ا حَوْ قوله تعالى أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى والمعنى أَتَّى الاسمَيْن دعوت الله به فله الاسماء للمسنى، ولا بدّ من عائد في الله التي في صليًّا له ألا تراك تقول جاءني أيُّهم قام ابوه والعائدُ الهاء في ابوه وتقول لْأَصْرِبَنَّ أَيُّهُم قام غلامُه وَأَيَّهُم هو أحسنُ فإن حذفتَ العائد المرفوع الذي لا يحسن حذفه في اللَّذي بْني على الصمّ نحو قولك لأضربَنَّ أَيُّهُم أَحسنُ قال الله تعالى ثُرَّ لَنَنْزِعَنَّ منْ كُلّ شيعَة أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلزُّحْمِي عُتيًّا والمعنى أَيَّهُم هو أشدٌ وأنما بنيت لان القياس فيها أن تكون مبنيّة على حدّ نظيريّها ٢٠ وها مَنْ ومَا لاتّها اذا كانت استفهاما فقد تصمّنتْ معنى هزة الاستفهام واذا كانت جزآء فقد تصمّنت معنى حرف الجزاء وهو انْ واذا كانت خبرا بمعنى ألّذى فهي كبعض الاسم على ما أصّلنا واتّما أُعربت لتمكُّنها بلزوم الاضافة لها حُلًّا لها على نقيضها ونظيرها وهو بَعْضٌ وكُلُّ فلمّا حُذف العائد المرفوع الذي لا يحسن حذفه مع ألَّذي دخلها نقصُّ بإزالتها عن ترتيبها فعادت الى اصلها ومقتصّى القياس فيها من البناء كما أنَّ مَا لِلْحِارِيَّةَ اذا قدم خبرُها أو دخلها الاستثناء الناقضُ لمعنى للَّهُ عد رُدَّت الى قياس نظيرها

واذا قلت ضربتُ الكاتبَ يكون للفعل مفعولان وذلك لا يجوز لانّ هذا الفعل لا يكون له اكثرُ من مفعول واحد واذا قلت مررت بالصارب يكون لحرف للبر تجروران وذلك مُحال وامّا قولهم اته يعود اليها الضميرُ من الصفة فلا تقول انّ الضمير يعود الى نفس الالف واللام بل تقول انّه يعود الى الموصوف الحذوف لاتَّك اذا قلت مررت بالصارب فتقديرُه مررت بالرجل الصارب فالصميرُ يعود الى الرجل الموصوف ه الحذوف الآنه في حكم المنطوق بد وتارةً تقول انه يعود الى مدلول الالف واللام وهو الله فاعرفه، وامّا مَنْ فانَّها تكون بمعنى ألَّذى وتحتاج من الصلة الى مثل ما احتاجت اليه ألَّذى الله انَّها لا تكون الّ لذُّوات مَن يعقل وفي اسمُّ بدليل انَّها تكون فاعلةُ نحو قولك جاءني من قام فوضعُ مَنْ رفُّع بانَّه فاعلُّ ومفعولةً نحو رأيت من عندك فيكون موضعها نصبا بانَّه مفعول بد كما تكون الاسماء كذلك ولا بدّ لها من ضمير يعود اليها وذلك من خصائص الاسماء ويدخل عليها حروفُ للِّر تحو قولك مررت بمن ١٠ عندى قال الله تعالى يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءَ وهي مبنيّة كما كانت ألّذي كذلك لانّ ما بعدها من الصلة من تامها فهي بمنزلة بعض الاسمر وبعضُ الاسمر مبنيٌّ لا يستحقُّ الاعرابُ وذلك تحوُ قولك جاءني من عندك اى الذى عندك قال الله تعالى وَلَه مَنْ في ٱلسَّمُوات وَٱلَّارْضِ وَمَنْ عنْدَهُ الَّا انَّها تُسفسارق ألَّذي في انَّها لا توصَف كما توصف ألَّذي ولا يوصَف بها كما يوصف بألَّذي ألا تراك تقول جاءني زيد الذي قام وجاعني الذي قام الظريفُ فتصف ألّذي وتصف بها ولا تفعل ذلك في مَنْ لخُروجها وا عن شَبَه الاسماء المتمكّنة وشَبَهها بالمصمرات بنَقْص لفظها ألا ترى انّها على حرفين والاسماء الظاهرة لا تكون على أقلَّ من ثلثة أحرف فلمًّا بعُدتْ من الظاهر لم توصَّف ولم يوصَف بها وليس كذلك ٱلذي فاتَّها على ثلثة احرف اذ اصلها لَذ مثلُ عَم وشَجٍ ، فإن قيلَ اذا زعب انَّها لا تقع الَّا على ذواتٍ من يعقل هَا تصنع بقوله تعالى وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةِ مِنْ مَا اللَّهِ مَنْ يَهْشِي عَلَى بَطْنِع وَمِنْهُمْ مَنْ يَهْشِي عَلَى رجْلَيْن وَمنْهُمْ مَنْ يَاسَى عَلَى أَرْبَع والذى يمشى على بطنه والذى يمشى على اربع ليسوا من العُقلاء ١٠ لانّ الذي يمشى على بطنه من جنس للَّيّات والذي يمشى على اربع من جنس الأَّنعام ولليل فالجواب أنَّه لمّا خلط ما يعقل وما لا يعقل غَلَّبَ جانبَ من يعقل وذلك انَّه قال فَمنْهُمْ فجمع كناية من يعقل وما لا يعقل بلفظ ما يعقل فلمّا كان كناية الجع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل مثلَ كناية الجع الذي ليس فيه ما لا يعقل كان تفصيلُه كذلك، ولمن مواضع غير ذلك تُذكر فيما بعد، وأمّا ما فتكون موصولة معنى ألَّذِي تحتاج من الصلة الى مثلِ ما تحتاج وهي مبنيَّةٌ لِما ذكرناه في مَنْ من انَّها

الموصولات الموصولات

قولك عرفتُ ما عرفتَه ومَن عرفتَه وأَيُّهم في قولك إصْرِبْ أَيَّهم في الدار ودُو الطائيَّةُ اللائنةُ معنى الّذِي في تحوِقولِ عارِق \* لَأَتْتَحِينَ لِلْعَظْمِرِ دُو أَنَا عارِقُهُ \* وَذَا في قولك ما ذا صنعتَ معنى أَيُّ شـيء الذي صنعتَه،

قال الشارج قد نكرنا عدّة الاسماء الموصولة وقد تقدّم الللام على ألّذي وألّني وتثنيتهما وجمعهما ه فامّا الالفُ واللام فتكون موصولة بمعنى ألّذى في الصفة نحو اسم الفاعل واسم الفعول تقول هذا الصارب زيدا والمراد الذي ضرب او يُصرّب وذلك أنّهم ارادوا وصف المعرفة بالجلة من الفعل فلمّا لم يُمكن ذلك لتنافيهما في التعريف والتنكير توصّلوا الى ذلك بالالف واللام وجعلوها بمعنى ألّذى بأن نَووا فيها ذلك ووصلوها بالجلة كما وصلوا ألّذى بها الآ الله لمّا كان من شأنها أن لا تدخل الا على اسم حوّلوا لفظ الفعل الى لفظ الفاعل او المفعول وهم يريدون الفعل من شأنها أن لا تدخل الله على اسم حوّلوا لفظ الفعل الى لفظ الفاعل او المفعول وهم يريدون الفعل افاذا قلت الصّاربُ فالالف واللام اسمُّ في صورة للحرف واسمُر الفاعل فعلُ في صورة الاسم ألا ترى الله لا يجوز ان تقول هذا الصاربُ بيدا أمس فتُعلِم لاتك تنوى بالصارب ألّذى صَرّب ومتى لم تنو بالالف واللام ألّذى لم يحسن ان يعل ما دخلا عليه وصار كسائر الاسماء ويويّد ما ذكرناه انّ الشاعر قد يُصطرّ فيدخل الالف واللام على لفظ الفعل من غير أن ينقله الى اسم الفاعل وما أقّلة قال الشاعر

٥٥ \* فيُسْنَخْمَ لِ اليَرْبُوعُ مِن نَافِقَاتُهُ \* ومِن خُمْرِهِ ذِي الشَيْخَةِ ٱلْيَتَقَصَّعُ \*

# \* يقول الْخَنَا وَأَبْغَضُ الْمُجْمِ ناطِقًا \* الى رَبِّهِ صَوْتُ الْحِمارِ ٱلْيُحَدِّقُ \*

والمراد الذي يتقصّعُ والذي يُجدَّع، وقد اختُلف في هذه اللام فذهب قوم الى انّها حرف وليست اسما وإن نُوي بها مذهب الاسميّة ولذلك أعرب الاسم الواقع بعدها باعرابِ اللّذي بغيرِ صلة ولو كانت بم اسما قلّان الاعراب لها وحُكِم على موضعها بالاعراب الذي يستحقّه اللّذي وذهب قوم الى انّها اسم واحتجّوا لذلك بعود الى الّذي من صلتها والصواب الاول واحتجّوا لذلك بعود الى الّذي من صلتها والصواب الاول التها حرف اذ لو كانت اسما لكان لها موضعٌ من الاعراب ولا خلاف انّه لا موضع لها من الاعراب ألا ترى انّها لو كان لها موضع من الاعراب لكنت اذا قلت جاءني الصارب يكون موضعها رفعا بأنّها فاعل فكان يؤدّي الى ان يكون للفعل الواحد فاعلان من غير تثنية او عطف الالف واللام واسمُ الغاعل

حد نون رُجُلان وفَرَسانِ ومن شدّدها فأنه جعل التشديد فَرَّقا بين ما يضاف من المثنَّى وتسقُط نونُه للاضافة تحو غلاما زيد وصاحبا عمرو وبين ما لا يضاف تحو ألّذى وألّنى وسائر المبهمات ومنهم من يقول التشديدُ فرقٌ بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين وبين النون الداخلة عوضا من حرف ساقط من نفس الكلمة كانّهم جعلوا لما هو عوضٌ من اصل الكلمة مَزِيَّةٌ على ما هو عوضٌ من شيء ه زائد ليس من الكلمة، وتقول في الجع الله الله الله المنع والنصب والحرّ لا يختلف لانَّه مبنَّى كالواحد ومنهم من يقول اللَّذُونَ في الرفع والَّذينَ في النصب والخفص يجعلُه كالتتنبية اذ كان على منهاجها في الصحة والآوُلُ اكثرُ والمّا ٱللُّكَ بمعنى الّذين فهو جمعُ ٱلّذي من غير لفظه كرَجُل ونَفَر والمُرأة ونسْوَة وهو بوزن للنظم واللبد وامّا ألله فهو بمعنى ألّذى تحو جاءني ٱلله فعل كذا اى ٱلّذي فعل فهو بوزن رجلٌ مألُ اذا كثُر مالُه وكَبْشُ صافَّ اذا كثر صُوفُه ويَوْمُ راحٌ اذا كثرتْ فيه الربيح ويجمع ١٠ ٱلَّلا الله جمع السلامة كما فعلوا ذلك بَالَّذي فقالوا اللَّاوُّن في الرفع واللَّادينَ في النصب وللرَّم وامّا الَّذي فهي عبارةٌ عن كلِّ مؤنِّث من حَيوان وغيره تقول جاءتني المرأةُ ٱلَّتي تعرفُها ورأيتُ الناقة الَّتي عندى وعُنِيتُ بالشجرة الَّتِي جُنَّلُها طيِّبُ واللَّامُ فيها كما اللَّامُ في ألَّذي والالفُ واللام فيها زائدة كما كانت في الذي لاصلاح لفظها لوصف المعارف وفي ثُلاثيَّة الاسمُ اللامُ والتاء والياء لاته الموجود والذي عليه اللفظ وقال اللوفيون في منقولة من تًا في الاشارة واصلُ تًا عندهم التاء وحدَها والكلامُ عليها ١٥ كاللام في ألّذي وفيها اربع لغات كلغاتِ ألّذي يقولون ألَّتِي بإسكان الياء واللَّتِ باللسر واللَّتْ بالسكون وَاللَّتَى بالتشديد وائللام عليها كائللام على ألَّذي وقد تقدّم ما فيه مَقْنَعٌ وتُتنبّى ألَّتِي فتقول أللَّتانِ في الرفع واَللَّتَيْنِ في النصب وللرِّر وهو معرب لانّ منهاج التتنبية لا يختلف ولا تكون الَّا من لفظ الواحد وليس كذلك للغ فإنَّه يختلف فيكون جمع اكثر من جمع ولا تكون تثنية اكثر من تثنية ويكون الخع من غير لفظ واحده كالنَّفر والنسَّوة والابِل فلذلك حافظوا على التثنية وأجروها في الاعراب على ٣٠ منهاج واحد وتركوا للع على حاله من البناء كواحده ويقولون في جمع ألَّتي اللَّاتي على وزن القاضي وَاللَّائِي وَاللَّاه بغير ياء كما قالوا في ألَّذي ألَّا فأنوا به على غير لفظ الواحد قال الله تعالى وَاللَّه يَتُسْنَ مِنَ ٱلْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُيَّ ثَلْثَهُ أَشْهُرٍ وَٱللَّهِ لَمْ جَحِصْنَ وربّما قالوا اللّوائِي واللّواء بغيرٍ ياء كما قالوا اللَّوَاتِي وَاللَّوَاتِ فاعرفه،

قال صاحب الكتاب واللام معنى اللَّذي في قولهم الصارِبُ أباه زيدٌ اي الذي ضَرَبَ اباه ومَا ومَنْ في

يكن للمخاطب فيها فائد لأن ما تَعرَّف لا يُستفاد فلمّا كانت تجرى أوصافا على النكرات لتنكُّرها أرادوا ان يكون في المعارف مثلُ ذلك فلم يُسُغ ان تقول مررت بزيد ابور كريم وأنت تريد النعت لزَّيْد لاتَّه قد ثبت انَّ لِلِهل نكراتُ والنكرةُ لا تكون وصفا للمعرفة ولد يمكن إدخالُ لام التعريف على للله لان هذه اللام من خَواصِ الاسماء والجلة لا تختص بالاسماء بل تكون جملة اسميّة وفعليّة نجاوًا ه حينتُذ بَالَّذِي متوصِّلين بها الى وصف المعارف بالجهل فجعلوا للجلة التي كانت صفةً للنكرة صفةً اللَّذي وهو الصفة في اللفظ والغرصُ للله كما جاوًا بأتى متوصّلين بها الى نداء ما فيه الالف واللام فقالوا يا أيُّها الرجلُ والقصود نداء الرجل وأتَّى وصلةً وكما جاوًا بذي التي معنى صاحب متوصَّلين الى وصف الاسماء بالاجناس الَّا أنَّ لفظَ ٱلَّذَى قبل دخولِ الالف واللام لم يكن على لفظ أوصاف المعارف فزادوا في اولها الالفَ واللام ليحصُل لهم بذلك لفظُ المعرفة الذي قصدوه فيتطابقَ اللفظُ والمعني، فاذا ١٠ ثنّيتَ ٱلّذي قلت في الرفع ٱللّذانِ وفي النصب والجرّ ٱللّذيني، واعلمْ انّ جميعَ هذه الاسماء المبهّمة تحو الذي والنهاء الاشارة وتحوها ممّا لا يُفارِقه التعريفُ لا يصحّ تثنيتُه فالتثنية فيه المّا هي صيغة موصوعة للتثنية لان التثنية اتما تكون في النكرات نحو قولك رجلً ورجلان وفرس وفرسان فامّا زيدٌ وعرو وزيدان وعران فإنّك لم تُثَنَّه الّا بعد سَلْبه ما كان فيه من تعريف العَلميّة حتى صار شائعا كرجل وفرس وانّما كان كذلك من قبّل انّ المعرفة لا يصبّح تثنيتُها لانّ حدَّ المعرفة ما خصّ ١٥ الواحدَ من جنسه ولم يَشِع في أُمَّنه واذا ثُنِّي فقد شُورِكَ في اسمه وخرج عن ان يكون معرفة واذا ثبت أنّ المعرفة لا تصمّ تثنيتُها مع بُقاء تعريفها فا لا يصمّ تنكيرُه لا تصمّ تثنيتُه ولمّا كانت هذه الاسماء ممّا لا يصحّ اعتقادُ التنكير فيها لم تكن تثنيتها تثنيةً حقيقيَّةً وانَّما في صيغةً موضوعةً للدلالة على التثنية الَّا انَّها جرت على منهاج التثنية للقيقيَّة في الاعراب لقُربها من الاسماء المتمحِّنة وممّا يويّيد انّها وَضْعيّن حذف الياء في التثنية ولو كانت تثنية صناعيّة لَثبت فيها الياء كما تثبت ٠٠ في عَم وعَبِيانِ ، ومجرى النون فيها مجراها في فذانٍ وكانت مكسورة الانّها جرت على منهاج التثنية للقيقيّة تقول رجلان وفرسان بكسر النون كذلك فهنا ومنهم من يقول دخلت النون في اَللّذان واللَّتانِ عوضًا من الياء الحذوفة كما كانت في فذانِ كذلك ومنهم من لا يجعلها عوضا من شيء لاتها صيغة موضوعة التثنية على ما تقدم ومنهم من يُشدد النون فيقول اللّذان وقد قرأ ابن كثير وَّٱللَّذَانِّ مَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ بتشديد النون فن خفّف النون فقد جرى على منهاج التثنية على

تسقُط في التثنية نحو قولك اللّذان واللّذين والوا في احدى نغاتها الله بسكون الذال الله الشاعر \* كَاللّهُ تَزَيّ زُبِيّةً قُاصْطِيدا \* وهو فاسدٌ لاته لا يجوز أن يكون اسمَ في كلام العرب على حرف واحد اللا أن يكون مصمرا متصلا ولو كان الاصل الذال وحدَها لما جاز تصغيرها والتصغير ممّا يرد الاشياء الى اصونها ولا يدخل الا على اسم ثلاثتي وقد تالوا في التصغير اللّذيّا فالياء الاولى للتصغير ه والالف كالعوص من ضمّر أوله والموجود بعد ذلك ثلاثة أحرف اللام والذال والياء ولا يُدفع المسموع وما عليه اللفظ الا بدليل اذ الاصل عدم الزيادة وأمّا احتجاجُهم بحذف الياء في التثنية نحو قولهم اللّذان فاتما كان لالتقاء الساكنين كما قلنا في فذان ولم تثبت الياء وتتحرّك فيقالَ اللّذيان كما قالوا العبيان لنقص تمكّنها وخروجها الى شَبه للروف وللووف جامدةً لا تصرّف لها كتصرف المتمصّنة وأمّا حذف الياء وإسكانها فلصرب من التخفيف كَذَفهم لها في قوله تعالى مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُو اللهُ اللهُ عَلَيْ ومثلُه

\* كَنُواج رِيش جَامَة تَجْديَّة \* ومَسَحْت باللِّنَتَيْن عَصْفَ الاثْمد \*

وامّا الالف واللام في اللّذي والّتي وتثنيتهما وجمعهما فذهب قوم الى اتّها زائدة للتعريف على حدّها في الرجل والغلام لاتّها معارف والالف واللام مُعرِّفان فكان إفادة التعريف بهما، والذي عليه المحققون اتهما زائدتان والمراد بهما لفظ التعريف لا معناه والذي يدلّ اتّهما ليستا لمعنى التعريف أمران اتهما الله واللام في الموصولات زيادة لازمة ولام التعريف لا نعرفها جاءت لازمة بل يجوز اسقاطها خو الرجل والغلام ورجل وغلام وفر نجده قالوا لذ كما قالوا غلام فلما خالفت ما عليه نظائم ها دلّ على البها ألم البها والمحالة على النها ألم ورجل وغلام وفي مع ذلك مُعرفة وفي من وما وأتى تحو قولك ضربت من عندك الموصولة مُعراق من الالف واللام وفي مع ذلك مُعرفة وفي من وما وأتى تحو قولك ضربت من عندك وأخذت ما أعطيتني ولأكرب أيهم في الدار فهذه الاشياء كلها معارف ولا الف ولام فيها كما كانتا في والذي والتي والتي والتي والله واللام فيما دخلا فيه من الموصولات مُعرفة ايصا لان الاسم لا يَتعرف من جهتين مختلفتين واذا ثبت ان الالف واللام فيما واللام لا يُفيدان هنا التعريف كان زيادتهما لصرب من إصلاح اللفط وذلك ان الذي واخواته مما فيه لام ألم دخل توصّلا الى وصف المعارف بالجل وذلك ان الجل نكرات ألا ترى انها تجرى أوصافا على النكرات محوقولك مررث برجل أبوة زيد ونظرت الى غلام قام أخوة وصفة النكرة نكرة ولولا ان الجل نكرات فر

كبعض الكلمة وبعضُ الكلمة لا يستحقّ الاعرابُ او لانّه أشبهَ لخرفَ من حيث انّه لا يُفيد بنفسه ولا بدّ من كلام بعدة فصار كالحرف الذي لا يدلّ على معنى في نفسة اتما معناه في غيره ولذلك يقول بعضُهم أنّ الموصول وحدَه لا موضع له من الاعراب واتما يكون له موضعٌ من الاعراب اذا تمّ بصلته والصوابُ عندى ان الاعراب للاسم الاول الموصول ومجسرى الصلة من الموصول مجرى الصغة من الموصوف • ٥ فكما لا يتوقّف اعرابُ الموصوف على تمامه بالصفة كذلك لا يتوقّف اعرابُ الموصول على تمامه بالصلة ويُوضِح ذلك لك أنّ المُعرَب من الموصولات يظهر الاعرابُ فيه تحو أتى ألا تراك تقول جاءني أيُّهُمْ أبوة قائم ورأيت أيَّهم أبوع قائم ومورت بأيَّهم أبوع قائم فكما أنَّ الاعراب هنا ظاهرٌ في أيَّ كذلك ينبغي ان يكون في ألّذي واخواتِها الله أنّ الفرق بين الصلة والصفة انّ الخلة اذا كانت صفةً كان لها موضعٌ من الاعراب لانّها واقعة موقع المفرد اذ كانت الصفة تكون بالمفرد والصلة لا موضع لها من الاعراب لانها لمر وا تقع موقع المفرد لانّ الصلة لا تكون مفردا، واعلم انّ الموسولات صربٌّ من المبُّهَمات وأمّا كانت مبهمة لوقوعها على كلّ شيء من حَيوان وجَماد وغيرِها كوقوع فذا وفُولاه وحوها من اسماء الاشارة على كلّ شيء ع وجملة الامر ان الموصولات تسعة وهي اللَّذي والَّتي وتثنيتُهما وجمعُهما ومَنْ ومَا معناها واللام بعتى اللَّذي وأنَّى ونُو في لغة طَيِّي وذا اذا كان معها مَا واَلْأَني في معنى اللَّذينَ ، فامَّا اللَّذي فيقع على كلّ مذكّر من العُقلاء وغيرهم تقول جاءني زيدٌ الذي قام ابوة ورأيت الثّوب الذي تعرفُه قال الله تعالى وا أَهْذَا ٱلَّذَى بَعْثُ ٱللَّهُ رَسُولًا وقال تعالى الَى ٱلْمُسْجِد ٱلْأَقْصَى ٱلَّذَى بَارَكْنَا حَوْلَهُ وفيها اربعُ لغات قالوا ألَّذي بياء ساكنة وهو الاصل فيها وأللَّذ بكسر الذال من غير ياء كانَّهم حذفوا الياء تخفيفا اذ كانت الكسرةُ قبلها تدلُّ عليها فعلوا ذلك كما قالوا يا غُلام ويا صاحب بالكسرة اجتزاء بها عن الياء الثالثُ ٱللَّذُ بسكون الذال ومُجازُه انَّهم لمَّا حذفوا الياء اجتزاء بالكسرة منها أسكنوا الذال للوقف ثرَّ. أجروا الوصل مُجرى الوقف كما قالوا \* مثنُلُ للَّرِيق صادَفَ الْقَصَّبَّا \* وهو من قبيل الضرورة وعند ٢٠ الكوفييين قياسُ لكثرته الرابعُ ٱللَّذيُّ بتشديد الياء للمبالغة في الصفة كما قالوا أَثْهَرَيُّ وأَصْفَريُّ وكما قال \* والدَهْرُ بالانْسان دَوَارِقُ \* وليس منسوباء واصلُ ألَّذى لَذَ كعَم وشَجِ فاللامُ فاء الكلمة والذال عينها والياء لامها هذا مذهب البصريين وقال الكوفيون الاصل في ألَّذي الذال وحدَها وما عداها زائدٌ فاصلُ ألّذي كاصل فذا وفذا عندهم اصله الذال وحدها فَجَوْفُرُها واحدٌ واتّما يفترقان حسب ما يلحقهما من الزيادات المختلفة لاختلاف معنيّيهما واحتجّوا لذلك بأن قالوا رأينا الياء

### الموصولات

فصلل ۱۷۹

la

قال صاحب الكتاب الله الله الله الله الله العرب من يُشدّد ياء والله والله ومنهم من يُشدّد نونَه والله و

قال الشارج معنى الموصول أن لا يتم بنفسة ويفتقر الى كلام بعدة تصلّه به ليّتمر اسمًا فاذا تُمرَّ بها وخبرا معدة كان حكمة حكم سائر الاسماء التامّة يجوز ان يقع فاعلا ومفعولا ومصافا الية ومبتدأ وخبرا فتقول تامر الذي عندك فوضع اللّذي رفع بانّة فاعلَّ وتقول ضربتُ الذي قامر أبوة فوضعة نصب بانّه مفعول وتقول جاءني غلام الذي في الدار فيكون موضع الذي خفصًا بإضافة الغلام الية وتقول الذي في الدار زيدُ فيكون موضع الذي رفعًا بانّة مبتدأ وتقول زيدُ الذي أبوة تائمٌ فوضع الذي رفعً بانّه حبرُ المبتداء ولهذا المعنى من احتياجة في تَامة اسمًا الى جملة بعدة تُوضحة وجب بناءة لانّه صار

جنف ألفه قال الشاعر

\* تَجَلَّدُ لا يَقُلْ فَوُلاه هذا \* بَكَى لمَّا بَكَى أَسْفًا وغَيْظًا \*

وقال الأعشى

\* هُولًا ثُرُّ هاولائك أَعْطَيْسِ فُ نِعالًا كَانُوقًا بنعال \*

#### فصل ١٧٥

قال صاحب الكتاب ومن ذلك قولم اذا أشاروا الى القريب من الأَمْكنة فُنَا والى البعيد فَنَّا وقد حُكى فيه الكسرُ وثَرَّ وتُلحَق كافُ الخطاب وحرفُ التنبية بهُنَا وفَنَّا ويقالُ فُنالِكَ كما يقال ذُلكَء

ا قال الشارح اعلم أن هذه الاسماء من اسماء الاشارة ايصا فهى مشار بها كما يشار بهذا وعولاء الا أن هذه الاسماء لا يشار بها الا الى ما حصر من المكان وتلكه يشار بها الى كلّ شيء وهي مبنيّة كبناء قا وزه على السكون والعلّة في بناء فا وزه وهو تصمّنها معنى حرف الاشارة او شَبهها بالمسر بالمصمرات على ما تقدّم وفيها ثلاث لغات فُنا وهنّا وقيّا فأفصحها فُنا بصم الهاء وأردوها هنّا بالكسر والف فُنا لام ووزنُه فُعلٌ كُمرد ونُغر وامّا فَنّا بتصعيف العين فينبغى أن لا يكون من لفظ فُنا والله في فنا لام ووزنُه فُعلٌ كُمرد ونُغر وامّا فَنّا بتصعيف العين فينبغى أن لا يكون من لفظ فُنا العين والله من واد وأحد تحبّ ودرّ وذلك لقلّة ما جاء في الاسماء على وزن فَعّل أنّا جاء في اسماء قليلة من المعارف تحو خَصّم وعَثرَ وجتمل أن تكون القد للألحاق تحو أرطى فيمن قال أديم مأروط وعلقى ولم ينون للبناء وجتمل أن تكون التأنيث كسر الفد للألحاق بعد من فتح الهاء فقال هنّا فهى أرده اللغات وأقلّها وألفه زائدة ايضا لانّه قد ثبتت زيادتُها في لغة من فتح الهاء فقال هنّا عبدره كمعزى من سر لانها لا تكون أصلا في لغة زائدة في لغة اخرى وجتمل أن تكون الفد للألحاق بدره كمعزى التأنيث كمؤلّى قال نفة للألحاق بدره كمعزى الشه للألحاق بدره كمعزى وحتمل أن تكون التأنيث كمؤلّى قال ذو الرّمة في التشديد

\* فُنَّا وِهِنَّا وِمِنْ فُنَّا لَهُنَّ بها \* دَاتَ الشَّمَاتُلِ وَالأَيْمَانِ فَيْنُومُ \*

فاتما قول الراجز

<sup>\*</sup> قد وَرَدَتْ مِن أَمْكِنَهُ \* مِن هَافُنَا ومِن فُنَهُ \* إِنْ لَم أُرَوِهَا فَهَهُ \*

فصل ۱۷۴ ک

دخلت اللام بعده النون المعنى الذى أريد منها وهو بُعْدُ المشار اليه فصار نَافِلِ فاجتمعت النونُ واللامُ وكُلُّ واحد منهما يجوز اتخامُه في صاحبه فقلب الثاني الى لفظ الاوّل فصارت اللام نونًا واتّغمت فيها النونُ الأولى كما قالوا مُنَّ كُرُ بالذال المجمة وأصله مُذْتَكُر ولا يكون ذلك في فَذَانِ لان هاء التنبيه واللام لا يجتمعان لان قا للقريب واللام للبعيد والبُعْدُ والقُرْبُ معنيان متدافعان وقوله ومثلُ ذلك في المؤنّث تلك وتالِكَ يريد أنّه كما زادوا اللام مع المذكّر لبُعْدِ المشار اليه فقالوا ذلك كذلك زادوها مع المؤنّث فقالوا تلك وتالك فامّا تلك فهى تي واتما حذفوا الياء لسكونها وسكون اللام بعدها ولم يكسروا اللام كما فعلوا في ذلك كانّهم استثقلوا وقوع الياء بين كسرتَيْن لو قالوا تيلك وقالوا في قالوا في في اللام بعدها ولم يكسروا اللام كما فعلوا في ذلك كانّهم استثقلوا وقوع الياء في الاستعال والقياسُ لا يأباها ولم يقولوا ذيك كانّهم استغنوا عنه بتيك،

### فصل الما

قال صاحب الكتاب وتدخل قا التي للتُنْبِيه على أُوائلها فيقال هٰذَا وهٰذَاكَ وهٰذَانِ وهاتَا وهاتِيعَ وهُذَانِ وهاتَا وهاتِيعَ وهُوَّلاءَ

وا قال الشارج اعلم ان هَا كلمةُ تنبيه وفي على حرفَيْن كلّا ومَا فاذا ارادوا تعظيمَ الامر والمبالغة في ايصاح المقصود جمعوا بين التنبيه والاشارة وقالوا فَدَا وفيه وهاته وهاتا وهاتي قال الشاعر \* ونَبَّأْتُهاني المَّانُ بالقُرى \* فَكَيْفَ وَهَاتي فَصْبَةٌ وَكَثِيبُ \*

وقال الآخم

### \* ولَيْسَ لعَيْشِنَا هذا مَها أَ \* وليستْ دارْنَا صاتبا بدار \*

وق ثابتةً لفظا وقد يكون معهما خطاب فتقول هاذاك وهاتك فها تنبية وذا وتا اشارةً والكاف حرف خطاب، وق ثابتةً لفظا وقد يكون معهما خطاب فتقول هاذاك وهاتك فها تنبية وذا وتا اشارةً والكاف حرف خطاب، وفي التنبية هاذان وهاتان وإن جنت بالخطاب قلت هاذانك وهاتانك فها تنبيبة وذان اشارةً الى اثنين والكاف حرف خطاب، وتقول في الجع هَاوُلاَهُ وفيه ثلاث لغات أشهرُها هاولاه بالمد وهاولا بالقصر وقولاه بحذف ألف ها التي للتنبية كانه لكثرة استعاله صار كالكلمة الواحدة فخفوه

فتقول للرجل كيف ذلك الرجل يا امرأة بفتح الكاف كخطاب المذكّر وكذا اذا خاطبت اثنين او جماعة وفي التنزيل وَكَذَٰلِكُ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا وقياسُ اللغة الأُولى وكذلكُمْ لان الخطاب لجاعة كما في الآية الاخرى كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ ومنه قوله تعالى يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا ٱللَّهَ يَنْصُرُكُمْ الى قوله ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ولم يقلَ ذَٰلِكُمْ والمخاطبُ جماعة عَ

### فصل ۱۷۱۳

قل صاحب الكتاب وقولهم فلك هو ذاك زيدت فيه اللام وفرق بين ذا وذاك وذلك فقيل الاوّل للقريب والثانى للمتوسّط والثالث للبعيد وعن المبرّد أنّ ذَاتِكَ مشدّدة تثنية فلك ومثل فلك في المؤنّث تلك والنك وهذه قليلة ع

قال الشارج قولهم أولك الاسمر فيه ذا والكاف للخطاب وزيدت اللام لتدلّ على بُعْد المشار اليه وكسرت لالتقاء الساكنين ولم تُفقّح لقلّا تُلْبِس بلام المُلك لو قلت ذا لَكَ، فذا الشارة الى القريب بجرّدها من قرينة تدلّ على البُعْد فكانت على بابها من افادة قرب المشار اليه لان حقيقة الاشارة الاياء الى حاصر فاذا ارادوا الاشارة الى متنتج متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامةً لتباعد المشار اليه فقالوا ذاك فان زاد بُعْد المشار اليه أتوا باللام مع الكاف فقالوا ذلك واستُنفيد باجتماعهما زيادةً في التباعد لان قرق اللفظ مُشْعرةً بقوة المعنى، فامّا تشديد النون في ذانّ وهذان فعوض من حرف في التباعد لان قوق اللفظ مُشْعرةً بقوة المعنى، فامّا تشديد النون في ذانّ وهذان فعوض من المواقعة على المتنبية ذاتك بالتشديد وجتمل ان يكون المواحد قلت في التثنية ذاتك بالتشديد وجتمل ان يكون النواحد قلت في التثنية ذاتك بالتشديد وجتمل ان يكون التشديد عوضا من الفي ذلك واذا قلت ذلك قلت في التثنية ذاتك بالمشددة في آخر اللهم عوضا من عوضا من حرف صار عنزلة الميم المشددة في آخر اللهم عوض من المواقعة عامل النون التي في عوض من المركز والذا كان عوضا من حرف صار عنزلة الميم المشددة في آخر اللهم عوض من المرف المركز والما المواقعة الساكنين الله المنهم فلما خالف المتمكن ونقص منه حرف عوض من فيل ان التثنية لا يسقط منها شيء لا لاتقاء الساكنين الا المهم فلما خالف المتمكن ونقص منه حرف عوض من ذلك، وبعصهم لا يجعل التشديد في ذان عوضا بل من قبيل الاتفاء وذلك أثنا ثنينا ذا فعار ذان ثلاء وبعصهم لا يجعل التشديد في ذان عوضا بل من قبيل الاتفاء وذلك أثنا ثنينا ذا فعار ذان ثل

اليَّاكَ من المصمرات، وممَّا يدلُّ على أنَّ هذه حروفٌ وليست اسماء اثباتُ نون التثنية معها في ذانك وتانك ولو كانت اسماء لوجب حذف النون قبلها وجَرُّها بالاضافة كما تقول غلاماك وصاحباك، ونظيرُ الكاف في ذلك وتحوي من اسماء الاشارة الكاف في النَّجاءَكَ بمعنَى أنْنُم الكاف فيد حرف خطاب اذ لو كانت اسمًا لمَّا جازت اضافةُ ما فيه الالف واللام اليها وكذلك قولهم أنظر كي زيدا الكاف حرف ه خطاب لان هذا الفعل لا يتعدّى الى صمير المأمور المتّصل وقولُهم لَيْسَكَ زيدا زَيْدًا هو الخبرُ والكاف حرف خطاب ومثلُه أَرَأَيْتَك زيدا ما يصنعُ الكافُ هنا للخطاب وليست اسمًا قال الله تع أَرَأَيْتَكَ فُذَا ٱلَّذي كَرَّمْنَ عَنَّ فاذا قلت لَكَ او النَّيكَ فقد خاطبتَه باسمه كنايةً واذا قلت ذاك او ذلك فقد خاطبتُه بغير اسمه ولذلك لا يحسن أن يقال للمعظَّم من الناس هذا لك ولا اليك ويحسن أن يقال قد كان ذلك وهو كذلك، وقوله يتصرّف مع المخاطب في أحواله من التذكير والتأنيث فالمراد انّه ه: تختلف حركاتُ هذه الكاف ليكون ذلك أمارةً على اختلاف أحوال المخاطب من التذكير والتأنيث وتلحَقُه علاماتُ تدلّ على عَدَد المخاطبين ويُوضِح لك ذلك نعتُ اسم الاشارة ونداء المخاطب فاذا سألتَ رجلا عن رجل قلت كيف ذلكَ الرجلُ يا رجلُ بغير الكاف لانَّك أُخاطب مذكّرا قال الله تع ذٰلكَ ليَعْلَمَ أَنَّى فَرْ أَخُنْهُ بالْغَبْب واذا سألتَ امرأةً عن رجل قلت كيف ذلك الرجلُ يا امرأةُ كسرتَ الكاف حيث خاطبتَ مؤتثا قال الله تع كَذلك قَالَ رَبُّك هُوَ عَلَىَّ هَيَّنَّ واذا سألت رجلين عن رجل وا قلت كيف ذلكًا الرجلُ يا رجلان ألحقتَ الكاف علامةَ التثنية حيث خاطبتَ رجلين قال الله تع فْلَكُمَا مَمَّا عَلَّمَني رَبِّي فان سألت رجلا عن رجلين قلت كيف ذانك الرجلان يا رجلُ ثنّيتَ ذَا حيث كنت تسأل عن رجلين وفاحت الكاف حيث كنت تخاطب واحدا واذا سألت رجالا عن رجال قلت كيف اولئكم الرجالُ يا رجالُ جمعتَ اسم الاشارة لانّ المسؤل عنه جمعٌ وألحقتَ الكافَ علامة للجمع اذ كنت تخاطب جماعة قال تعالى ذُلكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذي لَا اللهَ اللَّه فو فإن سألت رجلا عن ٢٠ جماعة مذكّرين قلت كيف اولئك الرجالُ يا رجلُ فان سألت نساءً عن نساء قلت كيف اولئكنّ النساء يا نساء قال الله تع فذلكِيَّ الذي لُمْتُنَّني فيه ألحقَ علامة جمع المؤتَّث حيث كان الخطابُ للنسوة وهيّ صواحباتُ يوسف وكيف ذلكيّ الرجلُ يا نساء اذا سألت نساء عن رجل وعلى هذا فقس ما يأتيك من هذا هذه في اللغة الفاشية التي يقتصيها القياسُ وعليها مُعْظَمُ الاستعال، وفيها لغُة اخرى نقلها الثقاتُ وفي افرادُ علامة الخطاب وفتحُها على كلّ حال تغليبًا لجانب الواحد المذكر 57 \*

وقد بنيت الكلمة على المدّ فوجب التحريك فلم يجز تحريك الأولى لان تحريكها يُودِى الى قلبها وكان هُوةً ولو قلبت هُوةً لفارقتِ المدّ فوجب تحريك الثانية فاتقلبت هُوةً لاتها أقرب الحروف اليها وكان القياس ان تكون ساكنة على اصل البناء واتما كسرت لالتقاء الساكنين، وهذه الصيغة يستوى فيها المذكّرُ والمؤنّث لانها واقعة على جمع او جماعة فكانّه قال أشير الى هذه الجاعة او الى هذا الجع والجهاء كلُّ واحد منهما يقع على المذكّر والمؤنّث والحَيوان والجَماد فلذلك استوى فيه لفظ المذكّر والمؤنّث ووزنُه فعالًا على وزن غراب، فامّا قول جَرِير \* ذمّ المنازل الح \* فالشاهد فيه استعال اولتك فيما لا يعقل وهي الأيّامُ على حدّ ما يُستعل في المُعقلاء ألا ترى انّه قال اولتك الآيم كما يقولون اولتُك القوم ومثلة قول الآخر

\* يا ما أُمَيْلِحَ غِزْلَانًا شَدَنْ لنا \* من طُولِيّاتِكُنْ الصالِ والسَّمْرِ \* الحَيْدِ الْمُنْ الصالِ والسَّمْرِ المَّيْامِ عَلَيْ اللَّيْامِ عَلَيْ المَيْدِ المَّيْامِ عَلَيْ المَيْدِ المَيْدِي المَالْمَالِي والسَّمِي المَادِي المَيْدِ المَادِي المَادِي

### فصل ۱۷۴

قال الشارج اعلم ان كاف الخطاب على صرين احدُها ما يُفيد الخطاب والاسميّة والآخرُ ما يفيد الخطاب مجرِّدا من معنى الاسميّة فالآول نحو الكاف في أخيك وأبيك وغلامك وتحوها ممّا له موضع من الاعراب على الله ترى ان موضع هذه الكاف خفص باضافة الاسم الآول اليه وكذلك اذا وضعت مكانه طاهرا كان مخفوضا تحو اخى زيد وأبى خالد وغلام عمرو والثانى تحو الكاف اللاحقة باسماء الاشارة تحو ذاك وذاتك وذاتك وتاك وتابك وتيك ونيك وأولئك الكاف في جميع ذلك للخطاب مجرِّدا من معنى الاسميّة والذي يدلّ على الميّتها لكان لها موضع من الاعراب إمّا رفع وإمّا نصبُ وإمّا خفصٌ وذلك ممتنع ههنا وقد تقدّم بيان ذلك وشرحه في

اجتلاب حركة غريبة ويدلّ على ذلك أنّ من قال فم قاموا فأسكن الميم من فم متى احتاج الى حركتها ردّ اليها الصمّة التى في لغة من يقول فهو قاموا وعلى ذلك من قال مُلْ فأسكن الذالَ لزوالِ النون الساكنة من قبلها اذا احتاج الى حركة الذال ردّها الى الصمّ فقال مُلْ اليوم وكذلك من أعمل ما النافية اذا عرض ما يُبْطِل الاعمال من اعتراض الاستثناء او تقديم الخبر صار الى لغة من لا يُعبل والامر الاخر ان عرض ما يُبْطِل الاعمال من اعتراض الاستثناء او تقديم الخبر صار الى لغة من لا يُعبل والامر الاخر ان م تكون الكسرة لالتقاء الساكنين وكذلك الصمّ في فم القوم لالتقاء الساكنين واتما عُدل الى الصمّ للاتباع وكذلك الصمّ في مُلْ الليلة ويؤيّد ما قلناه انّ بعض ذلك قد جاء مكسورا قال الشاعر فيسما أنشده قُطْرُبُ

## \* ألا انَّ أَصَّابَ الكَنيف وَجَدْتُهُم \* فَم القَوْمُ لَمَّا أَخْصَبوا وتَوَلُّوا \*

وأنشد الكوفيون

\* فهُمُو بطانَتُهم وفي وزرارَوم \* وفي القُصاة ومِنْهُم كُلُمّام \*

وق لغة لبعص بنى سُلَيْم وحكى اللحياني مُذِ اليوم ومُذِ الليلة والكسرُ لا محالة لالتقاء الساكنين فكذلك يكون الصم لالتقاء الساكنين وعدلوا عن الكسرة للاتباع على حدِّ قوله تعالى وَقَلَتُ أَخْرُجُ وَيَنْصَب وَعَدَّالِمِنُ أَرْكُصْ واذا جاز الاتباع مع الفصل فيما نكرنا فجوازُه مع غير الفصل أَوْلى فاذا ثنيت قلت تَانِ في الرفع وتَنْين في النصب والجرِّ كما ذكرنا في المذكّر وقال صاحب الكتاب والم يُثنَّ ما من لغاته اللا تا وحدَها والذي أراه أن ذي ونه لا يصح تثنيتُهما لاتك لو فعلت لكنت تحذف اللياء من في لسكونها والهاء من في لانها بدل من اللياء وكنت تقول دَان ودَيْن فيلبس بالمذكّر وامّا تا وتي وتِه فلا مانع من تثنيتها فاذا قلت تان جاز ان يكون على لغة من يقول تا فحذف الله التناين وجاز ان يكون على لغة من يقول تي فحذف الياء وفتح التاء أجاورة الف التثنية ويجوز ان يكون على لغة من يقول ته فحذف الهاء وقتح التاء أجاورة الف التثنية بعبر وجوز ان يكون على لغة من يقول المنا عوش من الهاء في تي فأجراها أبجرى الهاء في بعبر بع عن المذكر والمؤتّث وفي صيغة من غير لفظ الواحد كالابل والدّبل والقصر هو الاصل ونظيرة قرى بعبر عن المذكر والمؤتّث في المنان فيكسر لالتقاتهما فبقى ساكنا على ما يقتضيه القياس في كلّ مبني ومن مدّ فاته زاد ألفاً قبل اللام حيث أراد بناء الكلمة على المدّ فاجتمع ألفان الالفُ المبدئة من الله وألفُ المد فوجب حذف احدها او تحريكه لالتقاء الساكنين فلم يجز الخذف لمثلًا لمؤلفُ المبدئة من الله وألفُ المدّ فوجب حذف احدها او تحريكه لالتقاء الساكنين فلم يجز الخذف لمثلًا لمثل المناه المنام والمنا الله ما المنان فلم يجز الخذف المدال المثلة المالم ألفُ المدّ فوجب حذف احدها او تحريكه لالتقاء الساكنين فلم يجز الخذف لمثلة المثل المله والمؤتف المناب المناه المناه

\* ويَقُلْنَ شَيْبٌ قد عَلا \* كَا وقد كَبِرْتَ فقلتُ الَّهُ \* الله نَعَمْ هو كذلك والهاء لبيانِ للحركة وقال الآخر \* قالوا غَدَرْتَ فقلتُ انَّ ورُمَّا \* نالَ العُلَى وشفا العَليل العادرُ \*

اى نعم، فإذا أشرت الى المُونَّث ففية خمسُ لغات قالوا ذي ونه وتا وتني وتمَّ فامّا ذي فهو تأنيثُ ذَا ه ووزنُه فعْلَ كبنت والياء فيه اصلَّ وليست التأنيث انَّما في عينُ الكلمة واللامُ محذوفةٌ كما كانت في ذَا كذلك والتأنيثُ مستفادً من الصيغة وحدَّت الياء الانكسارِ ما قبلها، وأمَّا ذِهْ فهي ذِي والهاء فيها بدأً من الياء وليست للتأنيث ايصا فان قيل فلم قلتمر انَّ الهاء بدأً من الياء في ذي وهلًا كان الامرُ فيها بالعكس قيل اتما قلنا انّ الياء في الاصلُ لقولهم في تصغير ذَا ذَيًّا وذي اتما هو تأنيث ذَا فكما أنَّ الهاء ليس لها أصلُّ في المذكّر فكذلك في في المؤنّث لانّها من لفظم فإن قيل فهلّا ١٠ كانت الهاء للتأنيث على حدّها في قائمة وقاعدة فالجوابُ انّها لو كانت للتأنيث على حدّها في قائمة وقاعدة لكانت زائدة وكان يؤدّى الى ان يكون الاسم على حرف واحد وقد بيّنا ضُعْفَ مذهب الكوفيين في ذلك وأمرُ آخرُ أنَّك لا تجد الهاء علامةً للتأنيث في موضع من المواضع والياء قد تكون علامةً للتأنيث في قولك إضْرِبِي فامّا قائمةً وقاعدةً فاتما التأنيثُ بالتاء والهاء من تغيُّر الوقف ألا تراك تجدها تاء في الوصل تحو طلْحَتان وهذه طلحةً يا فتى وقائمةً يا رجلُ فاذا وقفت كانت هاء ١٥ والها؛ في نع ثابتة وصلًا ووقفًا والكلامُ انها هو في حقيقته وما يندرج عيلم ألا ترى أنَّنا نُبدل من التنوين ألفا في النصب وهو في للقيقة تنوين على ما يَدْرَج عليه الكلامُ ويؤيّد ذلك انّ قوما من العرب وهمر طَيِّيُّ يقفون على هذا بالتاء فيقولون شَجَّرَتْ وجَجَفَتْ فثبت بما ذكرناه أنَّ الهاء في ذهُ ليست كالهاء في قائمة فلا تُغيد فائدتها من التأنيث، وقوله بالوصل وبالسكون يريد انْ هذه الهاء يجوز فيها وجهان أن تكسرها وتصلها حرف مدّ كما تفعل بهاه الاضمار والاخرُ ان تُسكّنها وصلًا ووقفًا في م حرِّكها فلاتها ها؟ في اسم مبهم غير متمكِّن فشُبّهت بهاء الاضمار نحو مررت به ونظرت الى غلامه ومن سكّنها فانه جرى على القياس اذ كانت بدلا من حرف ساكن وهو الياء فيقول هذه أمدُ الله ونظرت الى هذه با فَتَى فاذا لَقِيَها ساكنَّ له يكن بدُّ من تحريكها بالكسر فتقول هذه المرأةُ قائمةٌ وهذه الأَمنةُ عاقلةً وجتمل ذلك امرَيْن احدُها أن يكون لمّا صار الى موضع بُحتاج فيه الى حركة الهاء لثلّا يجتمع ساكنان عاد الى لغة من يكسر ولم يجعلها في قولة هذه أمنُه الله لالتقاء الساكنين وذلك أقيسُ من

وأنشدوا

- \* انَّ لسَّلْمَى عنْدَنَا ديوانَا \* أَخْزَى فُلانًا وْٱبْنَهُ فلانَا \*
- \* أَعْرِفُ منها الأَنْفَ والعَيْنانَا \* ومَخْتَرِيْن أَشْبَهَا طَبْيانًا \*

يريد العينين ثر جاء مخرين على القياس وقال آخر

- \* طارُوا عَلافَقَ فطِرْ عَلاهَا \* وأشْدُدْ مَثْنَى حَقَبِ حَقُواهَا \*
- \* إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبِسَاهِا \* قد بَلَغَا في الْخُد غايَتاهِا \*

وقي لغة فاشية ، فامّا قوله تعالى إن هذان لساحران فقد قرأ ابن كَثير وحَفْضَ انْ بالتخفيف وقرأ البوعرو انَّ هذيني لساحران بتشديد النون والياء في هذين وقرأ الباقون بتشديد المنون والياء في هذين وقرأ الباقون بتشديد المنون والياء في هذين وقرأ الباقون بتشديد المنون واللف فامّا قراءة ابن كثير وحفص فعلى ان إن المخقفة من الثقيلة ودخلت اللام فرقاً بينها وبين النافية وأبطل عملها لنقص لفظها وخروجها لذلك عن شَبه الفعل وهو المختار في إن المكسورة اذا خففت وقال المكوفيون انْ ههنا بمعنى النفي واللام بمعنى اللا والتقدير ما هذان الا ساحران وهو حسن على أصلهم غير ان أصحابنا لا يُثبتون مجيء اللام بمعنى اللاء وأمّا قراءة للجاعة ان هدان لساحران فأمثل الاقوال فيها ان تكون على لغة بني الحرث في جَعْلهم المثنى بالالف على كلَّ حال كانهم أبدلوا من الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة كقولهم في يَيثان يَاعَسُء وقال ابو اسحق الهاء أبدلوا من الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة كقولهم في يَيثان يَاعَسُء وقال ابو اسحق الهاء المادة والتقدير أنَّه هذان لساحران واللام مزيدة فيه للتأكيد وحسن دخولها في الخبر حيث كانت المادة مؤسرة لذلك المصم فكأنها في الحكم بعد أنَّ فدخلت اللام مع الهاء التأكيد كما تدخل مع عدمهاء وقال قوم إنَّ ههنا بمعني نَعَمْ والمعني نَعْمْ والما للا للام مزيدة للتأكيد من الاسم الا انهم أخروها الى الخبر لوجود لفظ إنَّ وإنَّ كانت بمعنى نَعْمْ وإذا كانوا قد أخروا لام التأكيد من الاسم الى الخبر تحوقوله

م من اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

على توهُّ إِنَّ لكثرةِ دخولها على المبتدا فلأَنْ يُؤخِّروها مع وجود لفظها أجدرُ والى هذا الوجه ذهب ابو عُبَيْدَةً مَعْبُر بن الْمُثَنَّى وحمّدُ بن يُزيد وابو للسن على بن سليمان الأخفش، وقد جاءت إنَّ بعنى نَعَمْ كثيرا قال الشاعر

\* بَكُرَ العَواذِلُ في الصِّبُو \* ح يَلُمْنَنِي وَأَلُومُهُنَّهُ \*

علية قبل التثنية وذلك تحوُ قولك فذان الزيدان قئمين فتنصب قئمين على لخال معنى الفعل الذي دلّ عليه الاشارة والتنبيه كما كنتَ تنصب في الواحد تحو هذا زيدٌ قائمًا فتجدُ لخالَ واحدةً قبل التثنية وبعدها فاذًا طريقُ هاذان وهاتان غيرُ طريقِ الزيدان والعوان ألا ترى ان تعريفَ زيد وعمرو بالوضع والعَلمية فاذا ثنيت واحدا منهما تنكر حتى صار كاسماء الأجناس الشائعة فتقول هذان ه زيدان ظريفان ورأيت زيدَيْن ظريفَيْن فلو له يكونا نكرتَيْن لمًا صمَّ وصفُهما بالنكرة فاذا اردت بعد ذلك التعريفَ فبالألف واللامر او بالاضافة فتعريفُهما بعد التثنية من غيرِ وجه التعريف قبلها واذ امتنع تثنيةُ الاسماء المشارِّ بها لامتناع تنكيرها كان قولهم هاذان وهاتان وهُلِّين وهاتَيْن صيغًا موضوعة التثنية مخترعة لها وليست تضم هذا الى هذا كما صممت زيدا الى زيد حين قلت الريدان الله اتهم جاوًا بها على منهاج التثنية للقيقية فقالوا هذان وهذين لئلًا يختلف طريقُ التثنية ١. ونظيرُ ذلك الاسماء المصمرُة تحنُو قولك أنتَ وأَنْتُمَا وهُوَ وهُمَا في أنَّها صيغٌ صيغت للتثنية واسما المخترَعيَّة لها وليست تثنيةً صناعيّة عن قيل فاذا كان هذان وهاتان صيغا للتثنية كهُمًا وأَنْتُمَا في المصمرات فهلًا قالوا في أنت انتان وفي فُو فوان كما قالوا في هذا وهاتا هذان وهاتان قيل اسماء الاشارة أشدُّ شَبَهًا بالمتمكّنة من المصمرة ألا تراهم يصفون اسماء الاشارة ويصفون بها فيقولون مررت بهذا الرجل ومررت بزيد هذا فلما تاربت اسماء الاشارة الاسماء المتمكّنة هذه المقاربة ودانتها هذه المداناة صيغت وا في التثنية على منهاج تثنية الاسماء المتمكنة ولذلك أُعربت التثنية وإن كان الواحدُ مبنيًا كانّ ذلك لثلًا يختلف طريقُهما ولمَّا بعُدت المصمرات من المتمكِّنة وتَوغَّلتْ في شَبِّه الحروف صاغوا لها اسماء التثنية على غيرِ منهاج تثنية المتمكّنة عييرًا لما قارب المتمكّنة على ما لم يُقارِبها وبعُد عنهاء فامّا قول صاحب الكتاب وجبىء ذَان فيهما في بعض اللغات فانَّ المراد بذلك انَّه يكون في حال الرفع والنصب وللتر بالالف فتقول جاءني ذان ورأيت ذان ومررت بذان وليس ذلك مما يختص باسماء الاشارة بل العكون في جميع الاسماء المثنّاة تحو قولك جاءني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان وفي لغنَّة لبني للارث وبطون من رَبِيعَة في ذلك قولُه

\* تَزُوَّدَ مِنَّا بَيْنَ أَذْنَاهُ طَعْنَةً \* دَعَتْهُ الى هابي الْتراب عَقيمُ \*

وقال الآخر

\* فَّأَطْرَقَ إطراقَ الشَّجاعِ ولو يَرَى \* مَساعًا لِناباهُ الشَّجاعُ لَصَبَّمًا \*

فصــل الاا

لتكثير الكلمة قالوا والدليلُ على ذلك قولُهم في التثنية ذَان وذَيْن فحذفوا الالف لقيام حرف التثنية مقامَها في التكثير وهذا فاسد القولهم في التحقير ذَيًّا فأعادوه الى اصله وهذا شأن التصغير وامَّا ذَهابُ أَلْفِهِ فِي التثنية فلم يكن لما ذكروه من الاستغناء عنه بحرف التثنية اتَّا حذفُه لالتقائه مع حرف التثنية فُحذف اللتقاء الساكنين ولم يقلبون كما قلبون في رَحَيان لبُعده من التمكّي وعدم تصرُّفه ع ٥ فان قيل الزيادة في حال التصغير لا تدلّ على الله اصلُّ فيها فانّا لوسمّينا بقَدْ او عَلْ وتحوها ممّا هو على حرفين ثر صغرناه لزدنا فيه ما لم يكن له فكذاك اسم الاشارة لمّا كان على حرفين وصغرناه زدنا فيه زيادةً كمّلتْ له بناء التصغير قيل تحن اذا سمّينا بقَدْ وأشباهه فانّا ننقُله من للحرف الى الاسم فاذا صغرناه فأنَّما نُصغِّره على أنَّه اسمُّ فوجب أن تجتلب له حرفا يُوجبه الاسميَّةُ وأذا صغَّرنا ذَا وتحسوه من اسماء الاشارة فاتما نُصغّره وهو على معناه من الاسميّة الذي وضع له على انّه لو ذهب ذاهب الى أنّ ذَا 1 ثُنائيٌّ وليس له اصلُّ في الثلاثيّة تحو من وكم في المبهمة وأنّ ألفه اصلُّ كالالف في لَدَا واذَا له أَر به بأسًا لعدم اشتقاقه وبُعْده عن التصرّف والذي يُؤيّد ذلك انّك لو سمّيت بدّا لقلت هذا ذآ؟ فتزيدها ألفا اخرى ثر تقلبها هزة لاجتماع الالفَيْن كما تقول لا اذا سميت بلا ولوكان اصلها الثلاثيّة ولامُها ياء لكنت تقول اذا سمّيت به هذا ذائَّ فتأتى بالياء الاصليّة ولا تقلبها لوقوعها بعد الف اصليّة كما تقول زاق وراقع و قمّا الامالة فاتمّا ساغت فيه لان الالف قد تنقلب ياء في ذي ع ٥١ فاذا ثنّيتَه قلت ذَان في الرفع وهذه الالفُ علامةُ الرفع وقد اتحذفت الفُ الاصل لالتقاء الساكنين دلّ على ذلك انقلابُها في النصب ولجرّ من تحو رأيت ذَين ومررت بذَين، وقد اختلف التحويّون في هذه التثنية فذهب قوم الى انها تثنية صناعيّة والنون عوصٌ من الحركة والتنوين كما كانت في قولك الزيدان والعران كذلك وإن كان الواحدُ مبنيًّا لا حركةً ولا تنوينَ فيه لانَّه بالتثنية فَارَقَى للرفّ وعاد الى حكم التمكّن فقُدّر فيه في التثنية للركة والتنوينُ فصارت النونُ عوضا منهماء وقال آخرون ١٠ انّ النون في فُذَان وفُذَيْن عوضٌ من الالف الاصليّة حين حُذفت في التثنية لالتقاء الساكنين، ودهب آخرون الى انّها ليست تثنيةً صناعيّةً وانّا في صيغةً للتثنية كما صيغت اللَّذَان واَللَّنَان للتثنية وليست النونُ عوضا من للركة والتنوين ولا عوضا من للرف الحذوف وذلك أنّ اسماء الاشارة لا تصبّم تثنيةُ شيء منها من قبل انّ التثنية الله تأتى في النكرات واسماء الاشارة لا يصبّح تنكيرُها حال فلا يصحِّ إن يُثنَّى شيء منها وهو الصوابُ ألا ترى ان حالَ اسماء الاشارة بعد التثنية على حدّ ما كانت

بحَصْرتك ما دام حاضرا فاذا غاب زال عنه ذلك الاسم والاسماء إموضوعة للزوم مستمياتها ولمّا كان هذا غير لازم لما وضع له صار منزلة المصمر الذي يُسمَّى به اذا تقدّم ظاهرٌ ولد يكن اسما له قبل ذلك فهو اسم للمسمى في حال دون حال فلمّا وجب بناء المصمر وجب بناء المبهم كذلكء ويقال لهذه الاسماء مبهماتٌ لاتها تشير بها الى كلِّ ما بحصرتك وقد يكون بحصرتك اشياء فتُلْبس على المخاطب فلم يدر ه الى أيّها تشير فكانت مبهمة لذلك ولذلك لزمها البيان بالصفة عند الالباس، ومعنى الاشارة الايماء الى حاضر بجارحة أو ما يقوم مقامَ الجارحة فيتعرّفُ بذلك فتعريفُ الاشارة أن تخصّص للمخاطب شخصًا يعرفه البصر وسائر المعارف هو أن اختص شخصا يعرفه المخاطب بقلبه فلذلك قال النحويون انّ اسماء الاشارة تتعرّف بشيئين بالعين وبالقلب، فذَا اشارةٌ الى مذكرٍ وهو ثُلاثيُّ ووزنُه فَعْلُّ ساكنَ العين محذوفَ اللام وألفُه منقلبة عن ياء فهو من مضاعف الياء من باب حَييتُ وعَييتُ هذا مذهب ١٠ البصريين قالوا اصله ذَيٌّ على لفظ حَيّ وعَيّ ثرّ حُذفت اللام لصرب من التخفيف فبقى ذَى ساكنَ الياء فقُلبت ياء الله المثلا يُشْبه الأدوات تحو كَيْ وأَيْء فإن قيل في أَيْنَ زعتم انّ ألفَه منقلبة عن ياء وهلّا كانت اصلا لبُعْدها من التمكّن وعدم اشتقاقها كما قلتم ذلك في ألف مَتَى ولَدَى واذَا وحوصا من الاسماء غير المتمكنة فالجوابُ انّهم قد قالوا في ذَا ذا فأمالوها حكاه سيبوية فدلّ انّها من الياء، وذهب قوم الى انّها من الواو قالوا لانّ بابَ شَوَّيْتُ ولَوَيْتُ أكثرُ من باب حَييتُ وعَييتُ والاوّلُ ه أقيسُ لمجيء الامالة فيهاء فإن قيل ولم حكتم عليها بانها من دوات الثلاثة وهلا كانت ثُنائيَّة كمنَّ وكُمْ قيل لانّ ذَا اسم منفصلٌ قائم بنفسه قد غلب عليه أحكامُ الاسماء الظاهرة تحو وصفه والوصف به وتثنيته وتحقيره فلمّا غلب عليه شَبُّهُ الاسماء المتمكّنة حُكم عليه بانّه ثُلاثيٌّ كالاسماء المتمكّنة وقد جعله بعضهم من الاسماء الظاهرة وهو القياسُ اذ لا يفتقر الى تقدُّم ظاهرِ فيكونَ كناية عنه، فإن قيل فهلًا كان ممّا أَضمر على شريطة التفسير ويكون ما بعده من النعت بَيانا له كما فُسّر المصمر بالظاهر في ٢٠ قولك أُكْرَمَني وأكرمتُ زيدا قيل لو كان كذلك لزم نعتُه ولم يجز ان لا تذكره ألا تراك تقول هذا ريدٌ ورأيتُ هذا فلا تأتى له بصفة أنما تأتى بها اذا ألتبس للايضاح فلذلك كان القياس أن يكون ظاهراء وقد أشكل أمرُه على قوم فجعلوه قسمًا ثالثًا بين الاسماء الظاهرة والمصمرة لان له شَبَهًا بالظاهرة وشبهًا بالمصمرة في حيث كانت مبنيّة ولم يُفارقها تعريف الاشارة كانت كالمصمرة ومن حيث صُغّرت ووصفت وُوسف بها كَانت كالظاهرة، وذهب الكوفيون الى انّ الاسمر أنَّما هو الذالُ وحدَها والالفُ مزيدةً

وهو قليل في الاستعال وإن كان القياسُ لا يأباء كلَّ الإباء من حيث كانت حروفا وللروف قد يأتي بالنون والمياء نحو متى وعتى وقد تأتي بالياء وحدَها نحو بي ولي فلذلك حَذَفها مَن حذف حملًا لها على غيرها من للروف و فلم الله على غيرها من للروف و فلم الله في آخره الفَّ من للروف والاسماء غير المتمحّنة نحو عَلَى والى ولَدَا فاتهم لم يأتوا فيها بالنون اذا أضافوها الى ياء النفس وإن كانت أواخرُها ساكنةً كما أتوا بها مع من وعن وقط وقد فيها بالنون اذا أضافوها الى ياء النفس وإن كانت أواخرُها ساكنةً للوص وقال قطني \* وذلك من قبل انهم اتما أتوا بنون الوقاية في متى وقطني وقدني من قوله \* امْتَلاً للوص وقال قطني \* وذلك من قبل انهم اتما أتوا بنون الوقاية في متى وعتى حراسةً لسكونهما وشَحَّا عليه أن يذهب لان ياء النفس تكسر ما قبلها وهمنا الفَّ تنقلب مع المصمر ياء والالفُ والياء لا تُكسران لياء النفس ولا تزولان عن السكون معها أمّا الالفُ فلتعدُّر تحريكها وأمّا الياء فالاتفام يُحصّنها من التحريك فاستغنوا عن النون التي تحصن وقايةً للكسرة لذلك،

# اسماء الاشارة

### فصل ا١١

وا قل صاحب الكتاب ذا للمذكر ولمثنّاه ذان في الرفع وذَيْنِ في النصب وللرّ وجبىء ذانِ فيهما في بعض اللغات ومنه قوله تعالى انَّ لهٰذَانِ لَسَاحِرَانِ وَتَا وِتِي وَتِهْ وَذِهْ بالوصل وبالسكون وذِي للمؤنّث ولمثنّاه تانِ وتَدْنِ ولم يُثَنَّ من لغَاته إلّا تَا وحدَها ولجَمْعهما جَميعاً أُولَاه بالقَصْر والمَدّ مستويًا في ذلك أُولو العَقْل وغيرُمْ قال جَوِيرُ

<sup>\*</sup> ثُمَّ المَنازِلَ بَعْدَ مَنْزِلِهُ اللَّوى \* والعَيْشَ بَعْدَ أُولَٰمَكَ النَّيَّامِ \*

والمسارح اعلم ان هذا الصرب من الاسماء هو البابُ الثانى من المبنيّات وفي الاسماء التي يشار بها الى المستى وفيها من أجلِ ذلك معنى الفعل ولذلك كانت عاملة في الاحوال وفي ضربٌ من المبهم واتما كانت مبنيّة لتصمّنها معنى حرف الاشارة وذلك أنّ الاشارة معنى والموضوع لافادة المعانى اتما في الحروف فلمّا استُغيد من هذه الاسماء الأشارة علم انّ للاشارة حرفًا تَصمّنه هذا الاسمُ وإن لم يُنْطَق به فبنى كما بنى مَنْ وحَدُوها، وقل قوم أتما بنى اسمُ الاشارة لشَبهه بالمصمر وذلك لاتك تشير به الى ما

البيت لزيد الخَيْلِ وهو زيدُ بن مُهَلَّهِل بن يزيد بن مُنْهِب الطائيّ وكان شاعرا مُجيدا قدم على النبّ صلّعم في وَفَّدِ طيّعي سنةَ تسعٍ فأسلمَ وسمّاه النبيُّ صلّعم زيدَ الخَيْر وقال ما وُصف لى احدُّ في الجاهليّة الآ رأيتُه دون ما وُصف غيرَك، وقبله

### \* تَمَنَّى مَزْيَدٌ زيدا فلَاقَى \* أَخَا ثقَة اذا ٱخْتَلَفَ العَوالى \*

ه ومَزْيَدُ رجلٌ من بنى أَسَد كان يتمتى ان يلقى زيدَ الخيل فلَقيَه زيدُ الخيل فطعنه فهرب منه وقوله كمنْيَة جابرٍ يريد ان مزيدا تمتى ان يلقاه كما تمتى جابر وكلاها لقى منه ما يكرَه والشاهد فى البيت حذف النون من لَيْتِي ضرورة شبّهها بأخواتها يصف ان مزيدا تمتى لِقاءه فكان تَمنّيه عليه كمنية جابر ع

قال صاحب الكتاب وقد فعلوا ذلك في مِنْ وعَنْ ولَدُنْ وقط وقدْ إبقاء عليها من أن تُزيل الكسرة ١٠ سكونَها وأمَّا قوله \* قَدْنِي مِن نَصْرِ النُّبَيْبَيْنِ قَدى \* فقال سيبويه لمَّا اصطُرِّ شَبَّهَه بحَــسْـي وعن بعضِ العرب مِنِي وعَنِي وهو شانَّ ولم يفعلوه في عَلَّي وائلَّ ولَدَتَّى لأَمْنهم الكسرة فيها ، قال الشارج اعلم أنّ مِنْ وعَنْ من للروف المبنيّة على السكون ولَدُنْ وقَطْ وقَدْ بمعنى حَسْبُ اسما ا مبنيّة ايضا على السكون ومن للروف والاسماء ما هو متحرّف جركة بناء او اعراب وياء المتكلّم يكون ما قبلها منحرِّكا مكسورا فكرهوا اتصال الياء بهذه الكلِّم فتُكسَر اواخرُها لها فتلتبس ما هو مبتَّى على وا حركة او بما هو معرب من الاسماء التي على حرفين من نحو يد وقن فجاوا بالنون حراسة لسكون هذه الكلم وإيثارًا لبُقاء سكونها لئلًا يقعوا في باب لَبْس فلذلك قالوا منى وعَنَّى ولَدُنَّ وقَطْنى وقَدْنى فكان لْفُظُ الْجِرور هَمَا كَلَفْظُ الْمُنصوب، فَامَّا قُولَة \* قَدْنِيَ مِن نَصْرِ لَكُبُيْبَيْنِ قَدى \* البيت لابي تَحْدَلَة وبعده \* ليس الامامُ بالشَّحِيجِ المُلْحِدِ \* والشاهد فيه حذفُ النون من قَدى تشبيهًا لها بحُسْبي اذ كان معناها واحدا وإثباتها هو المستعمل لانها في البناء ومصارعة للروف منزلة مِنْ وعَنْ ، فألزموها النون قبل الياء لئلًا يُعتَّر آخِرها عن السكون ، والمراد بأبي خُبيَّب عبدُ الله بن الزِّبيّر وكان مكتّى بابن له اسمُه خبيبٌ وثنّاه لانّه أراده ومُصْعَبا وغلّب أبا خبيب لشُهْرته كما قيل العُمران ومن قال النَّبَيْبِينَ بلفظ الجع فانَّه اراد عبد الله وشيعَتُه يصف رَغْبَتُه عن عبد الله وأخيه الى عبد الملك بن مُروان ، وقد جاء عن بعض العرب منى وعَنى حدف نون الوقاية انشد بعضهم \* أَيُّهَا السائلُ عنهم وعَنى \* نَسْتُ من قَيْسِ ولا قَيْسٌ منى \*

56

وذلك ان ياء المتكلم لا يكون ما قبلها الا مكسورا اذا كان حرفا صحيحا تحو غلامي وصاحبي والافعال لا يدخلها جرُّ والكسرُ أخو للبِّر لان مَعْدِنهما واحدٌ وهو الْخُرَجْ فلمّا لم يدخل الافعال جرُّ آثروا ان لا يدخلها ما هو بلفظه ومن مَعْدِنه خوفًا وحراسة من أن يتطرّق اليها للرُّ خجاوًا بالنون مزيدةً قبل الياء ليقع الكسرُ عليها وتكون وقايةً للفعل من الكسر وخصّوا النونَ بذلك لقُرْبها من حروف المدّ و واللين ولذلك تُجامعها في حروف الزيادة وتكون إعرابا في يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين كما تكون حروفُ المدّ واللين إعرابا في الاسماء الستّة المعتلّة من نحوِ قولك أخوك وأبوك وأخواتهما وفي التثنية والجع ولانّ هذه النون قد تكون علامة إضمار فكرهوا أن يأتوا بحرف غير النون فجرج عن علامات الاضمار، فأن قيل فلم زِدتموها فيما آخِرُه النَّ من الافعال تحوِ أعطاني وكساني والكسرُ لا يكون في الالف قيل لمّا لزمت النونُ والياء في جميع الافعال الصحيحة لما ذكرناه صارت كانّها من ١٠ جملة الصمير فلم تُفارِقها لذلك مع ان الحكم يُدار على المَظِنَّة لا على نفس الحُمَّة والياء مطنَّتُه كسرُ ما قبلها والذي يدلّ على انّ النون مزيدةً لِما ذكرناه أنّ هذا الصمير اذا اتّصل باسم له تأت فيه بنون الوقاية تحو الصاربي والشاتمي فالباء ههنا في محلّ نصب كما تقول الصاربُ زيدا ولم تأت معم بنون الوقاية لاته اسمُّ يدخله للرُّ فلمّا كان للرُّ ممّا يدخله له يمتنع ممّا هو مقارِبٌ له، قان قيل فهالا حُرست الافعال من الكسر في مثلِ إصْرِبِ ٱلرجلَ قيل الكسرةُ ههنا عارضةٌ لالتقاء الساكنين فلا يُعْتَدّ وا بها موجودةً ألا ترى انَّك لا تُعيد الحذوفَ لالتقاء الساكنين في مثلِ زَنْتِ المرأةُ وبَغَتِ الأَمَةُ وإن كان احدُ الساكنين قد تَحرَّى اذ الحركةُ عارضةٌ الالتقاء الساكنين، وقد أدخلوا هذه النونَ مع انَّ واخواتِها فقالوا اتَّني وأَنَّني وكَأَنِّي ولكِنَّني ولَعَلَّني ولَعَلَّني ولَيْنَني لانَّها حروفٌ أشبهتِ الافعالَ وأُجريت في العل مُجراها فلزمها من علامة الصمير ما يلزم الفعلَ ، وقد جاءت محذوفةً وأكثرُ ذلك في انَّ وأَنَّ ولكِنَّ وكَأَنَّ فقالوا اتِّي وأَتِّي ولكِتِّي وكأتِّي واتَّما ساغ حذفُ النون منها لاتَّه قد كثر استعبَّالها في ١٠ كلامهم واجتمعت في آخِرها نونات وهم يستثقلون التصعيف ولم تكن اصلا في كحاق هذه النون لها وأنَّا ذلك بالحمل على الافعال فلاجتماع هذه الاسباب سوَّغوا حذفها، وقد حذفوها من لَعَلَّ فقالوا لَعَلِّي لانَّه وإن لم يكن آخِرُه نوا فإنَّ اللام قريبةٌ من النون ولذلك تُدَّعَم فيها في تحو قولة تعالى من لَّدُنْهُ فَأَجريت في جواز للذف مجراهاء وامَّا لَيْتَ فلمَّا لم يكن في آخِرها نونٌ ولا ما يُشْبِع النون لزمتْها النونُ ولم يجز حذفُها الله في ضرورة الشعر، فامّا قوله \* كَمُنْيَةِ جابِرٍ اذْ قال لَيْتِي النخ \*

. 10

كان كذلك جاز ان تكون الكاف في موضع أنت وأنت في موضع الكاف ويُفرّق بين إعرابهما بالقرائي ودّلات الاحوال، وقد ردّ سيبويه هذه المقالة فقال لو كان موضع الياء والكاف في لـولاى ولولاك رفعاً وأنّ كناية الرفع وافقتِ للجرّ كما وافقه النصب اذا قلت معك وصَرَبكَ لفُصل بينهما في المتكلم فكنت تقول في الرفع لولاني وفي للجرّ لولاي كما تقول في النصب صَرَبني وفي للجرّ معي فاعرفه، وامّا عساك وعساني ففيه ثلاثة أقوال احدُها قولُ سيبويه وهو انّ عَسى بمنزلة لَعَلّ ينتصب بعدها الاسمُ وللحبرُ محذوفٌ مرفوعٌ في التقدير كما انّ عَلَّك خبرُها محذوفٌ مرفوعٌ في التقدير كما ان عَلَّك خبرُها محذوفٌ مرفوعٌ في التقدير والكافى اسمُها وفي منصوبة والذي يدلّ على انّ الكاف في عساك منصوبة أنْها نيست من ضمائر الرفع ويدخل عليها نونُ الوقاية في قولِ عرّان \* لعتى او عسانى \* والنون والياء فيما آخرُه الفُ لا تكون الأنعير للوفع كما استُعير له لفظ للجرّ في لولاي ولولاك، والثالث قول الى العباس المبرّد وهو انّ الكاف والنون والياء في موضع نصب بأنّها خبرُ عسى وأنّ اسمها مصمرٌ فيها موفوعٌ وجعله وهو انّ الكاف والنون والياء في موضع نصب بأنّها خبرُ عسى وأنّ اسمها مصمرٌ فيها موفوعٌ وجعله كقولهم \* عَسَى الغُونُرُ أَبُوسًا \* الّا الله أَدّ الله لقبر لاتّها فعلٌ ونُوقَ الاسم للعلم به كما قالوا لَيْسَ كقولهم \* عَسَى الْغُونُرُ أَبُوسًا \* الّا انّه قدّم للهبر لانّها فعلٌ ونُوقَ الاسم للعلم به كما قالوا لَيْسَ العَلْمَة في الله الله المُحمَّد فيها موفوعٌ وجعله الله فعرّ فاعوله،

### فصـــل ۱۷۰

قال صاحب الكتاب وتُعبَد ياء المتكلّم اذا التصلت بالفعل بنونٍ قبلها صَوْنا له من أَخبى البحرِ وَيَصْرِبُنِي وَحُدَلك الباقيةُ كما قيل صَرَبَنِي ويَصْرِبُنِي وَخُدَلك الباقيةُ كما قيل صَرَبَنِي ويَصْرِبُنِي وللتصعيف مع كثرة الاستعال جاز حذفها من أُربعة منها في كلّ كلام وجاء في الشعر ليتي الآنها منها قال زيدُ الثيل

# \* كَمْنَّيةِ جابِرِ انْ قالَ لَيْتى \* أُصادفُه وأَفْقدُ بَعْضَ مالى \*

قال الشارج اعلم أن صمير المنصوب أذاً كان للمتكلم واتصل بالفعل تحو صَرَبني وخاطَبني وحَدَّقَني فالاسمُ أمّا هو الياء وحدَها والنونُ زيادةً ألا تراها مفقودةً في الجرّ من تحو غلامي وصاحبي والمنصوبُ والمجرورُ يستويان واتّما زادوا النونَ في المنصوب أذا اتّصل بالفعل وقايةً للفعل من أن تدخله كسرةً لازمة

قال صاحب الكتاب واختُلف في ذلك فذهب سيبويه وقد حكاه عن الخليل ويونس أنّ الكاف والياء بعد لولا في موضع الجرّ وانّ الولا مع المَكْنيّ حالًا ليس له مع المظهر كما انّ اللّه في مع عُدْوة حالًا ليس له مع عليه والياء بعد الله مع غيرها وها بعد عسى في محلّ النصب عنزلتهما في قولك لَعَلَّكَ ولَعَلِي ومنه بُ الأخفش أنّهما في الموضعين في محلّ الرفع وأنّ الرفع في لولا محمول على الجرّ وفي عسى على النصب كما و حمل الجرّ على الرفع في قولهم ما أنا كأنْتَ والنصبُ على الجرّ في مواضعً ع

قال الشارج لمّا ورد عنهم لَوْلاَى ولَوْلاك وعساك وعساني وليست هذه الكنايات من ضمائر المرفوع والموضعُ موضعُ رفع 'تَشعَّب فيه آراء الجاعة فذهب سيبويه الى انَّ موضعُ الصمير في لـولاي ولـولاك خفصٌ وحكاه عن الخليل ويونسَ واحتجّ بأنّ الياء والكاف لا يكونان علامة مضمر مرفوع وأنّ لَوَّلا في عَلَها الخفض مع المكنى وأن كانت لا تعله مع الظاهر منزلة عسى في علها النصب مع المكنى تحو ١٠ عساك وعساني وإن كان عبلها مع الظاهر الرفع فلعَسَى وللوَّلا مع المصمر حالُّ أنخالف الظاهر كما انَّ للَّذُنَّ مع غُدَّوة حالا ليست مع غيرها ألا تراها تنصبها دون أن تنصب غيرها والمرادُ انَّه غسيسرُ مستنكر أن يكون للحرف عملٌ في حال لا يكون له في حال اخرى وحاصلُه ابرازُ نظيرِ ليقعَ الاستثناسُ بدء ومن ذلك لَاتَ من قوله تعالى وَلات حينَ مَناص فانّها تعمل في الاحيان عَملَ لَيْسُ ومع غيرها لا يكون لها عبَّلَ ، فإن قبل اذا جعلتم لوَّلا خافصة وحروف الخفص جيء بها الاتصال الافعال الى الاسماء وا فَلُوْلًا وُصِلْتًا لَمَا ذَا فَالْجُوابُ أَنْ حَرُوفَ لَلِيِّرَ قَدْ تَقْعَ زُواتُدُ في مُوضِعِ ابتداء وذلك نحو قولهم بحسْبك زيدٌ والمرادُ حسبُك زيدٌ وقولهم هل من أحد عندك والمرادُ هل احدُّ عندك فوضعُ للرفَيْن رفعً بالابتداء وان كانا علا لخفصَ فكذلك لُولًا اذا عملت للرَّ صارت عنزلة الباء في بحسبك زيدٌّ ومنْ في هل من احد عندك غيرَ متعلّقة بشيء وموضعها رفعٌ بالابتداء والخبرُ مقدَّرُ محذوفٌ كما كان مع الرفع، وقال الأخفش وهو قول الفرّاء انّ الكاف والياء في لولاك ولولاي في موضع وفع واحتمِّ بأنّ ٢٠ الظاهر الذي وقعت هذه الكناياتُ موقعَه مرفوعٌ قال وأنَّما علامتُهُ لِجْرِّ دخلتٌ على الرفع ههنا كما دخلت علامنُه الرفع على الجرّ في قولهم ما أنا كأنتَ وأنتَ من علامات المرفوع وهو ههنا في موضع مجرور وكذلك الكاف والباء من علامات المجرور وها في لولاى ولولاك من علامات المرفوع ويُويِّد ذلك انَّك تجد المكنيُّ يستوى لفظُه في الخفص والنصب فتقول صربتُك ومررت بك ويستوى ايصا في الرفع والنصب والخفص فتقول صَرَبَنَا ومَرَّ بنا ويُّنَا فتكون النون والالف علامة المنصوب والمجرور والمرفوع واذا

كالكناية عن اسم كان ضميرا متصلا مرفوع الموضع وعليه الاستعال نحو عَسَيْتُ وعسيت وعسيتُما وعسينًا وعسيتُم قال الله تع فهل عسيتم قُرى بفتح السين وكسرها وها لغتان والفتح اشهرُ الّا الله قد ورد عن العرب لولاكَ ولولاكَ قال الثَقَفي \* وكم موطن لولاكَ الخ \* وقبله

\* عَدُوّى يَخْشَى صَوْلَتِى إِن لَقيتُه \* وأَنْتَ عَدُوّى ليس ذاك مُسْتَوى \*

ه الشاهد فيه اتيانه بصمير المجرور بعد لوّلا وهي من حروف الابتداء ومعنى طحّت هلكت والأجرام جمع جرّم وهو للبسّد والنيف أعلى للبيل ومُنهو ساقط وهو شاتٌ لان نون المطاوعة اتما تدخل فعلا متعدّيا حو كسرته فأنكسر وحسرته فانحسر وهو كما ترى لازم ومنه قول الاخر \* لولاك هذا العام لم أَجْهُ \* البيت لعربن الى ربيعة وصدره \* أَوْمَتْ بكَفَيها مِن الهَوْدَج \* وكان ابو العبّاس يُنكر هذا الاستعال ويقول انه خَطأ والذي استغوام بيت الثقفي وفي قصيدته اضطراب وإنكار مثل من الاستعال ويقول الله خَطأ والذي العوب وقد روى شعّره الثقات فلا سبيل الى مَنْع الأخْذ به مع انه قد جاء من غير جهة الثقفي نحو بيت عروهو قوله \* لولاك هذا العام لم أجج \* الكاف في لولاك مفتوحة ولخطاب لعريشير الى انها أومَات البه وقالت ذلك عومنه قول الاخر

\* أَنْظُمُ ع فينَا مَن أَراق دِماءنا \* ولولاك لد يَعْرِض لأَحْسابِنا حَسَى \*

وورد عنهم ايضا عَساكَ وعَسانِي قال الشاعر \* ولى نفس اقول لها النخ \* البيت لعِبْرانَ بن خَطّاب وورد عنهم ايضا عَساكَ وعَسانِي قال الشاعر \* ولى نفس عَسَيْتُ فتأتى بصمير الرفع كما انّ الظاهر كذلك ودخول نون الوقاية في عساني دليلٌ على انّ الصمير في موضع نصب يقول اذا نازعتنى نفسى في امر الدنيا خالفتُها وقلتُ لعلى أتورّطُ فيها فأَكُفُ عبّا تدعوني البدى وقيل المرادُ اذا نازعتُها لأحمِلَها على الأصلح لها ثرّ سوّفتنى قلتُ لها لَعَلِّى أقبل هذا وأصبر على ما تدعوني البدى وقبل هذا البيت

\* ومن يَقْصِدُ لأَهْلِ لِلنَّقِ منهم \* فاتي أَتَّقيه بما أتَّقالى \*

يريد ان من يقصد للخوارِج و أخالفها أدافعه وأحارِبه وأتَّقِيه عن دلك قول رُوّْبهَ \* يا أَبْمَا عَلَّكَ او عَسَاكًا \* وقبله \* تقول بنْتِي قد أَنَى أَناكًا \* الشاهد فيه عساكا ووضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع والمعنى انّه قد حان وقت رَحِيلك في طَلَبِ الرزق وقولُه عَلَّكَ اي لَعَلَّكَ إن سافرت صبت مُلْتَمَسكه عَمَالُهُ مَا لَمُعَنَى الله عَنْ مَلْتَمَسكه عَمَالُهُ عَلَيْهِ الرق المعنى الله عنه المؤلفة عَلْمُ الله المؤلفة عَلْمَ الله عنه الله المؤلفة عَلْمُ الله عنه الله عنه الله المؤلفة عَلْمُ الله المؤلفة عَلْمُ الله المؤلفة عَلْمُ الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة المؤ

صميرا له يتقدّمه ذكر فكان مبهما مجهولا بحتاج الى ما يُفسّره ويُبيّنه فأشبهَ النكراتِ فساغ دخولها عليه لذلك وصار كانعدد اذا قلت عشرون او ثلثون مَثَلًا فإنّه يُفيد مقدارا معلوما من غير ان يدلّ على نوع المعدود فهو مبهم ولذلك فسر بالواحد ليدلّ على نوع المعدود ونظيرُ هذا المصمر المصمرُ في نعْمَ وبِثْسَ في احد ضربي فاعلهما فانّه يكون مصمرا له يتقدّمه ذكر فر يُفسّر بالواحد المنكورِ تحو ف نعْمَ رجلا زيدٌ وبشّس غلاما عرو وسندُ كر حكهما في موضعهما ان شاء الله تع ع

### فصــل ١٩٩

قال صاحب الكتاب واذا كُنى عن الاسم الواقع بعد لُولًا وعَسَى فالشائعُ الكثيرُ أن يقال لولا انت الولا انت ولولا انا وعسيتَ وعسيتُ قال الله تعالى لَوْلا أَنْتُم لَكُنّا مُومِنِينَ وقال فَهَلْ عَسَيْتُمْ وقد روى الثقاتُ عن العرب لولاك ولولاك وعساك وعساني قال يَزِيدُ بن أُمْ لِلْكُم

\* وكَمْ مَوْطِنِ لولاى طِحْتَ كما هَوَى \* بَأَجْرِامه مِن قُلَةِ النبيقِ مُنْهَوِى \* وقال \* لولاكَ هذا العامُ لم أَجْهُم \* وقال \* يا أَبْتَا عَلَّكَ او عَساكًا \* وقال \* وقال \* يا أَبْتَا عَلَّكَ او عَساكًا \* وقال \* وقال \* وقال \* تُنازِعْنى لَعَلَى او عَسانى \*

وا قال الشارح قد تقدّم القول انّ الاسمر الواقع بعد لَوْلا الظاهر يرتفع بالابتداء عند جماعة البصريين فاذا كُنى عنه فينبغى ان لا يختلف إعرابُه لانّ العامل في الحاليّن شيء واحدَّ فكا أنّه اذا كان ظاهرا يكون مرفوعا بالابتداء فكذلك اذا كُنى عنه يكون في محلّر رفع بالابتداء ويكون لفظه من الصمائر المرفوعة المنفصلة هذا هو القياسُ وعليه أكثرُ الاستعال فعلى ذلك تقول لولا انتَ ولولا انتُما ولولا انتم قل الله تع لولا انتم لَكُنّا مؤمنين وقال عامر بن الأَكْوع وهو يَحْدُو برسول الله صلّعم

\* لَا أَنْ مَا آهْتَدَيْنَا \* ولا تَصَدَّقْنَا ولا صَلَّيْنَا \*

وامّا الكسائتُ فكان يرى ارتفاع الاسم بعد لولا بفعل مصمر معناه لو له يكن فعلى هذا ينبغى اذا كنى عنه أن تقول لولا انا ولولا انت لانّ الفعل له يظهر فيتّصلّ به كنايتُه فوجب ان يكون الصمير منفصلاء وامّا عَسَى فهو فعلٌ من افعالِ المقاربة وهو محمولٌ في العبل على كَانَ لاقتصائه اسما وخبرا واسمها مشبّة بالفاعل يرتفع ارتفاعه كما انّ كَانَ كذلك فاذا كُنى عن اسم عَسَى فينبغى ان يكون

التذكير على اضمارِ المذكر وهو الامرُ ولحديثُ فجائزً اضمار القصّة والتأبيث لذاك، وأمّا قوله تعالى أوَرُ تكن لهم آيةً أن يعلمه علماء بنى اسرائيل فانّ ابن عمر وحدَه قرأ بالتاء ورفع آية وقرأ سائرُ السبعة بالياء ونصبِ آية فالنصبُ على خبرِ كان وأنَّ يعلمه الاسمر ومن قرأ بالتاء والرفع فعلى اضمارِ القصّة والتقديرُ أولم تكن القصّةُ أن يعلمه علماء بنى اسرائيل آيةً كانّك قلت عِلْم بنى اسرائيل آيةً كانّك قلت عِلْم بنى اسرائيل آيةً كانتك قلت عِلْم بنى اسرائيل آيةً كانتك قلت عِلْم بنى اسرائيل آيةً عليه كفولهم تَيمِي أَنَّا ومشنوع مَن يَشْنَأُك ولا بحسن ان يكون آيةً اسم تَكُنْ لاته نكرةً وأن يعلمه معرفةً فاذا اجتمع معرفةً ونكرةً فالاسمُ هو المعرفةُ وللجرُ النكرةُ فلذلك عدل تحققون عن هذا الظاهر الى اضمار القصّة عرف ذهب بعصهم الى انّ آية اسمُ تكن وتأنيتَ الفعل لذلك وأنْ يعلمه للجرُ قال لانّ الاسم وللجر شيءٌ واحدٌ مع انّها قد خصّتْ بقوله لَهُمْ وهذا ضعيفٌ لا يكون مثلُه الّا في انشعر وموضع الصورة ويُقوقي الوجة الآول قراءة للحاصة عامًا قول الشاعر

\* على انَّهَا تَعْفُو الْكُلُومُ وإِنَّمَا \* نُوَكِّلُ بِالأَدْنَى وإنْ جَلَّ مَا يَبْضِي \*

البيت من للماسة لأبي خراش الهدكي وهو من قطّعة اولها

\* حَمِدْتُ اللهِ بعدَ عُرُوةَ إِذْ نَجَا \* خِراشٌ وبعض الشَرِّ أَقُونُ مِن بَعْضِ \* والشاهد فيه قولُه على اللهِ على تأنيثِ القصّة اى على الله القصّة تعفو الكلوم الكلوم الكلوم جمعُ كلّم وها الحِراحُ تعفو اى تَدْرُسُ مِن قولِهم عَفَتِ الرِياحُ المنزلَ اى درستْه والمرادُ انّ الكلوم والمَصائب قد تُنسَى واتّما نُولًا منها بما يقرُب حدوثُه وإن كان ما مضى منه جليلا فاعرفه ؟

### فصل ۱۹۸

م قال صاحب الكتاب والصمير في قولهم ربّه رُجُلا نكرة مُبهم يُرْمَى به من غيرِ قَصْد الى مصمر له ثرّ يُفسّر كما يفسّر العَدَدُ المبهمُ في قولك عشرون درهما وتحوّه في الإبهام والتفسير الصميرُ في يعمّر رجلاء

قال انشارج هذا الصمير كالصمير المتقدّم في احتياجه الى ما يُفسّره اللا أن ذنك الصمير يُفسّر جملة والصمير في رُبَّ يفسّر مفرد وأمّا دخلتْ رُبَّ على هذا المصمر ورُبَّ محتصنة بالنكرات من حيث كان

ذاهب فالها؛ صمير الأمر وزيد ذاهب مبتدأً وخبر في موضع خبر الامر، ومثله اته أمدُ الله ذاهب فَ وانه من يأتنا نَأته الهاء في ذلك كلّه صمير للدين وما بعده من الجلة تفسير له في موضع الحبر ولا بحتاج فيها الى عائد في الجلة لاتها في الصمير في المعنى، ومثله قوله تعالى وَأَنّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُونُ ولا يجوز حدف هذه الهاء الله في الشعر لا يجوز في حال الاختيار إنّ زيد داهب على معنى إنّه زيد في داهب وقد جاء في الشعر قال

\* إِنَّ مَن لَامَ فِي بَنِي بِنْتِ حَسًّا \* إِن أَلْمُهُ وأَعْصِمِ فِي الْخُطوبِ \*

وقال

### \* إِنَّ مَن يَدْخُلُ الكنيسَةَ يَوْمًا \* يَلْقُ فِيها جَآنَراً وطباعَ \*

الهاء مرادةً والتقديرُ الله وذلك لان من ههنا شرط ولا يعلى في الشرط ما قبله من العوامل اللفظيّة الما اللهاء مرادةً وكذلك باقي اخواتهاء واذا كان مرفوط متصلا استكنّ في الفعل واستتر فيه لان صمير الفاعل اذا كان واحدا غائبا استكنّ في الفعل تحوريدً قام فلذلك قالوا ليس خَلَقَ الله مثلة ففي لَيْسَ ضميرُ منوفي مستكنّ لان ليْسَ وخَلَقَ فعلان والفعل لا يعلى في الفعل فلا بد من اسم يرتفع به فلذلك قبل فيه ضميرُ وتقول كان زيدٌ قائمٌ وكان أنتَ خيرٌ منه ففي كان ضميرُ الأمر مستكنّا فيها والجللة بعده في موضع الخبر وهو تفسيرُ لذلك المصمر وكذلك باقي أخواتها الأمر مستكنّا فيها والجللة بعده في موضع الخبر وهو تفسيرُ لذلك المصمر وكذلك باقي أخواتها

\* اذا مُتُّ كان الناسُ صِنْفان شامِتُ \* وآخُرُ مُثْنِ بالذي كُنْتُ أَصْنَعُ \* أَصْمَر في كَانَ صَمِيرَ الشَّنِ وَأُوقِع لِلللهَ بعده تفسيرَه ومنه قول الآخر أصمر في كان صميرَ الشفاء لدآء لوظفرتُ بها \* وليس منها شفاء الداء مَبْذُولُ \*

جعل فى لَيْسَ صهيرا له يتقدّمْه ظاهر فَر فسره بالجلة من المبتدا ولحبر الذى هو خبره فامّا قدوله وعلى مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِنْهُمْ فقد قرأ حَمْزةُ وحَفْضٌ كاد يزيغ بالياء وقرأ الباقون بالتاء وفى رفع قلوب وجهان احدُها اتها مُرتفعة بتزيغ وفى كَادَ صهير الامر لان كادَ فعلَّ وتزيغ فعلَّ والفعل لا يعمل في الفعل فلم يكن بدُّ من مرتفع به الثاني اتها مرتفعة بكاد والخبرُ مقدَّم وهو تنزيغ والاوّلُ لا يعمل في الفعل فلم يكن بدُّ من مرتفع به الثاني الآخر وهذا لا يحسن ، قال وربّها أنشوا ذلك الصهير عملي أجودُ لاتك جعلت ما يعمل فيه الاول يلي الآخر وهذا لا يحسن ، قال وربّها أنشوا ذلك الصهير عملي إرادة القصّة وأكثرُ ما يجيء إصهارُ القصّة مع المؤتن وإضهارُها مع المذكر جائزُ في القياس لان

### فصل ۱۹۷

قال الشارج اعلم انَّهم اذا أرادوا ذكَّر جملة من الخُمَل الاسميَّة أو الفعليَّة فقد يُقدَّمون قبلها صميرا ١٠ يكون كنايةً عن تلك الجلة وتكون الجلةُ خبرا عن ذلك الصمير وتفسيرا له ويُوحدون الصمير النَّهم يريدون الأمرَ وللديثَ لان كلَّ جملة شأنُّ وحديثُ ولا يفعلون ذلك الله في مواضع التفخيم والتعظيم وذلك قولك هو زيد قائم فهو ضمير له يتقدّمه طاهر الله الله الشأن والديث وفسرة ما بعده من الخبر وهو زيدٌّ قائمٌ ولم تأت في هذه الجلة بعائد الى المبتدا النَّها هو في المعنى ولـذلك كانت مُفسّرةً له ويُسمّيه الكوفيون الضمير المجهول لانّه لم يتقدّمُه ما يعود اليه، فامّا قوله تعالى قُلْ هو ١٥ الله احدٌ فقد قال جماعةُ البصريين والكسائتي من الكوفيين ان هُوَ ضميرُ الشأن وللديث أضمر ولم يتقدّمه مذكور وفسّره ما بعده من للله وقال الفرّاء هو ضميرُ اسمر الله تع وجاز ذلك وأن لد يَجُو له ذكر لما في النفوس من ذكره وكان بحَيْز كان قائما زيدٌ وكان قائما الزيدان والزيدون فيكون قائما خبرا لذلك الصمير وما بعده مرتفع بدى والبصريون لا يُجيزون أن يكون خبرُ ذلك الصمير اسما مفردا لانّ ذلك الضمير هو ضميرُ الحلة فينبغى أن يكون الخبر جملة كما تقول كان زيدٌّ أخاك فتجعل الاخِ ٠٠ خبرا له اذ كان هو اتباه غير ان الخبر اذا كان مغربا وظهر الاعرابُ في لفظه واذا كان جملة كان الاعرابُ مقدّرا في موضعه دون لفظه، وجبىء هذا الصمير مع العوامل الداخلة على المبتدا وللبر تحو أنَّ وأخواتها وظننتُ واخواتها وكان واخواتها وتعمل فيه هذه العواملُ ، فاذا كان منصوبا برزتْ علامتُه متصلة تحو قولهم طننتُه زيدً قائمٌ وحسبتُه قام اخوك فالهاء صمير الشأن وللحديث وفي في موضع المفعول الآول والجلنة بعدها في موضع المفعول الثاني وفي مُفسّرةً لذلك المصمر وتقول اتَّم زيدً

يظهر الفرني بينهما من جهة اللفظ لان ما بعد المصمر فيه مرفوع في كلا للحالين لان خبر المبتدا مرفوع وخبر انَّ مرفوعٌ وأنما يقع الفصل بينهما من جهة للحكم والتقدير فاذا جعلتَه مبتدأً كان اسما فله موضعٌ من الاغراب وهو الرفع بأنَّه مبتدأٌ والمبتدأُ يكون مرفوعً ويدلُّ على ذلك أنَّك لو أوقعت موقعَه اسما طاهرا لكان مرفوع تحو قولك كان زيد غلامه القائم واذا جعلته فصلا فقد سلبته معنى ه الاسميَّة وابتززته ايَّاه وأصرتَه الى حَيْزِ للحروف وأَنْغَيْتُه كما تُلْغِي للحروف نحو الغاه مَا في قوله فبما رَحْمَة منَ ٱللَّه فلا يكون له موضعٌ من الاعراب لا رفعٌ ولا نصبٌ ولا خفصٌ وليس ذلك بأبعدَ من اعمال ما عَلَ لَيْسَ لشَبَهِها بها والقياسُ أن لا تعمل ونظيرُ ذلك من الاسماء التي لا موضع لها من الاعسراب الكاف في ذٰلكَ وأُولَئكَ ورُوبْدَكَ والجَآءَكَ وحو ذلك، وربَّما ٱلتبس الفصلُ بالتأكيد والبدل في مواضع والذى يفصل بينهما أمّا الفرنى بين الفصل والتأكيد فإنّه اذا كان التأكيد ضميرا فلا يُوكّد ١٠ به الله مصمر تحو قت أنت ورأيتُك انت ومررت بك انت والفصل ليس كذلك بل يقع بعد الظاهر والمصمر فاذا قلت كان زيد فو القائم له يكن هُو ههنا الا فصلا لوقوعه بعد ظاهر ولو قلت كنت أنتَ القائمَ جاز ان يكون فصلا ههنا وتأكيدا ومن الغصل بينهما أنَّك اذا جعلتَ الصمير تأكيدا فهو باق على اسمينه وبُحكم على موضعه بإعراب ما قبله وليس كذلك اذا كان فصلا على ما بيّنا، وامّا الفصلُ بينه وبين البدل فإنّ البدل تابع للمُبدَل منه في اعرابه كالتأكيد الله انّ الفوى بينهما أنَّك اذا 10 أبدلتَ من منصوبِ أتيتَ بصميرِ المنصوب فتقول ظننتُك ايّاك خيرا من زيد وحسبتُ ايّاه خيرا من عرو واذا أكدتَ او فصلتَ لا يكون الله بصمير المرفوع، ومن الفرق بين الفصل والتأكيد والبدل أنّ لام التأكيد تدخل على الفصل ولا تدخل على التأكيد والبدل فتقول في الفصل إن كان زيد لهو العاقلَ وإن كنَّ لَخَنَّى الصالحين ولا يجوز ذلك في التأكيد والبدل لانَّ اللام تفصل بين التأكيد والمُوكِّد والمدل والمبدل منه وها من تمام الآول في انبيان، وقد ذهب قوم الى انّ فُو وتحوُّها من ٢. المصمرات لا تكون فصلا وأنَّه هي في هذه المواضع وصفُّ وتأكيدٌ وهي باقيةٌ على اسميَّتها وقد بيِّنًا فَسادَ ذَنْكُ بُوقوعه بعد الظاهر والمصمر ولا يُؤتِّد به الظاهر وبدخول لام التأكيد عليه فاعرفده

عليه معرفةً كما انّ التأكيد كذلك ووجب ان يكون ما بعده معرفة ايضا لانّه لا يكون ما بعده الآ ما يجوز أن يكون نعتًا لما قبله ونعتُ المعرفة معرفةً فلذلك وجب أن يكون بين معرفتيُّن، وقولنا او ما قارَبَ المعرفة اشارةً الى باب أَفْعَلُ من كذا الآنه يقع بعد الفصل وإن لم يكي معرفة وذلك الآنه مُشابةً للمعرفة من أجل انَّه غيرُ مصاف ويتنع دخولُ الالف واللام عليه لانَّ الالف واللام تُعاقب منْ ٥ فلا تُجامعها فجرى مجرى العُلم تحو زيد وعمرو في امتناعه من الالف واللام وليس مصاف مع انّ منْ تخصّصه لانّها من صلته فطال الاسمُ بها فصارت كالصلة للموصول وذلك تحو قولك كان زيدٌ هو خيرًا منك وحسبتنى أنا خيرا منك قال الله تع ولا تحسبيّ الذين يخلون بما آتاهم اللهُ من فصله هو خيرا لهم يُقرأ تحسبن في الآية بالتاء والياء فمن قرأ بالتاء فتقديرُه لا تحسبن بُخْلَ الذين يخلون ما آتاهم الله ثُرّ حُذف المصاف ومن قرأ بالياء فالَّذينَ في موضع الفاعل والمفعول الاوّل محذوفٌ والتقديرُ الخلَ هو ١٠ خيرا لهم وحسن اضمارُ لما في يخلون من الدلالة عليه وصار كقولهم مَن كَذَبَ كان شَرًّا له اي كان الكَذَبُ شرًّا له، ولو قلت على هذا ما ظننتُ احدا هو خيرا منك لم يجز لاته لم يأت بعد معرفة وكذلك لو قلت ما طننتُ زيدا هو قائما لم يجز لانّ الذي بعد، ليس معرفةً ولا مُقاربا للمعرفة، وجبه وفع ما بعد هذه المصمرات سواء كان قبلها معرفة أو بعدها أو لم تكن وذلك تحو قولك ما طننتُ احدا هو خير منك فأحدا مفعولً اوَّلُ وقولُك هو خير منك مبتدا أُ وخبر في موضع المفعول ١٥ الثاني وكذلك لو قلت ما طننتُ زيدا هو قائم لله ذلك جائزٌ وكذلك تقول زيدٌ هو القائم وإنّ زيدا هو العالمُ وظننتُ محمّدا هو الشاخصُ وكنتُ أَنَّا الراكبُ وهو استعالُ ناس كثير من العرب حكام سيبويه وعن رُوِّبَة انَّه كان يقول أَظْنَى زيدا هو خيرٌ منك بالرفع وحكى عيسى بن عمر أنَّ ناسا كثيرا من العرب يقولون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون وقال قيس بي ذُريْم

\* تُبَكِّي على لُبْنَى وأنتَ تركتَها \* وكُنْتَ عليها بالمَلا أنتَ أَقْدَرُ \*

\* جاء مرفوعا لان القافية مرفوعة والذي يُعارِق به المبتدأ الفصل ههنا أنّ الصهير اذا كان مبتدأ فاتّه يُغيّر إعراب ما بعده فيرفعُه البتّة بانّه خبرُ المبتدا واذا كان فصلا لا يُغيّر العراب عمّا كان عليه بسل يبقى على حاله كما لو لم يكن موجودا فتقول في المبتدا كان زيدٌ هو القائمُ ترفع القائمُ بعد أن كان منصوبا وتكون الجلة في موضع الخبر وكذلك تقول طننتُ زيدا هو القائمُ ترفعُه ايضا وتكون الجلة في موضع المفعول الثاني لظننتُ فأمّا اذا كان الفصلُ بين المبتدا وخبرِه او بين اسمِر إنّ وخبرِها فإنّه لا

FINIT

كَانَ زِيدٌ انتَ خيرا منه او طننتُ زيدا انتَ خيرا منه لم يجز لانّ الفصل فهنا ليس الاوّل فللا يكون فيه تأكيدٌ له ع فامّا قول الشاعر

## \* وَكَاتُنْ بِالْأَبِاطِحِ مِن صَدِيقٍ \* يَرانِي لُو أُصِبْنُ هُو المُصابا \*

فانَّك لو حملتَه على ظاهر لل يجز أن يكون هُو فصلًا لأنَّ هُو ضميرٌ غائب وفي ضميرٌ متكلَّم فلا يصبَّح ه ان يكون تأكيدا له فإن حملته على حذف مصاف كانّه قال يرى مُصابى هو المصابًا جاز لانّ الثاني هو الاوَّلَ واتَّما اشْترط أن يكون بين المبتدا والخبر أو ما دخل عليهما ممّا يقتصى الخبر وذلك من قبل أنَّ الغرض به إزالتُه اللبس بين النعت والخبر اذ الخبرُ نعتُ في المعنى وذلك تحوُّ قولك زيدٌ هو القائم لآن الذي بعد معرفة يكن أن يكون نعتا لما قبله فلمّا جئت بهو فاصلة بَيَّن انَّك أردت الخبر وأنَّ الكلام قد تُرَّ به لفَصْلك بينهما اذ الفصلُ بين النعت والمنعوت قبيجٌ عن قيل اذا كان الغرص ١٠ بالفصل انمًا هو الفرق بين النعت والخبر فا باله جاء فيما لا لَبْسَ فيه تحو قوله تعالى وَكُنَّا أَخْنُ ٱلْوَارِثِينَ وانْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ولا لَبْسَ في ذلك لانّ المصمرات لا تُنوصَف فالجوابُ انّ هذا هدو الاصلُ أن لا يقع الفصلُ الله بعد الاسم الظاهر ممّا يُوصَف فلمّا ثبت هذا للحكمُ للظاهر أُجرى المصمر مُجراه وإن كانت المصمراتُ لا تُنعَت اذ كان اصله المبتدأ والخبر كما ذكرنا في يعدُ وتعدُ ونعدُ اصلُ للذف في يَعِدُ لوقوعِ الواو بين ياء وكسرة وباقي أخواته محمولة عليه كذلك ههنا فلذلك تقول كان ١٥ زيدٌ هو القائمُ وكنتُ أَنَا القائِمُ قال الله تع فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلَّوْقِيبَ عَلَيْهِمْ وتقول طننتُ زيدا هو القائم وحسبتُ زيدا هو للالس قال الله تع وَيْرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعَلْمَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ النَّيْكَ منْ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَقُّ وقال انْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا من رُوية القَلْب، واعلم انّ قوله تعالى كنت انت الرقيبَ عليهم وكُنَّا نحن الوارثين وإنْ ترن أنا أقلَّ منك مالا وولدا يجوز ان يكون المضمر فيه فصلا وجبوز ان يكون تأكيدا لانّه بعد مصمر والمصمرُ يُؤكّد بالمصمر المرفوع اذ كَانَهُ سواء كان الاوّل مرفوع ٢٠ الموضع أو منصوبَه أو مجرورًه، وأعلمُ أنّ الفصل لا يظهر له حكمٌ في بابٍ إنَّ وأخواتِها وباب المبتدا والخبر لانّ أخبارها مرفوعة فاذا قلت زيدً هو القائم وإنّ زيدا هو القائم لد يُعلَم انّ المصمر فصل أو مبنداً الله بالارادة والنيّة ولا يظهر الغرنى بينهما في اللفظ ويظهر مع الفعل لانّ أخباره منصوبة تحوّ قولك كان زيدٌ هو القائمُ وظننتُ زيدا هو العاقلَ فعُلم أنّ هُوَ فصلٌ بنصبٍ ما بعده ، واتّما وجب ان يكون بعد معرفة لانّ فيه ضربًا من التأكيد ولفظُه لفظُ المعرفة فوجب ان يكون الاسمُ الجارى

أخبر عن نفسة وعن غيرة فلا يظهر له صورة فاعل البتّة استغناء عن ذلك بالعلامة اللاحقة للفعل تحو الهمزة في أَفْعَلُ والنون في نَفْعَلُ، وما عدا ما ذكر من الافعال لا يلزم استتار الصمير فيه فاعرفه،

### فصـــل ۱۹۹

قال صاحب الكتاب ويتوسَّطُ بين المبتدا وخبرة قبل دخول العوامل اللفظيّة وبعدة اذا كان الخسبرُ معرفةً او مُصارِعًا له في امتناع دخول حرف التعريف عليه كأَفْعَلُ من كذا احدُ الصمائر المنفصلة المرفوعة ليُونن من أول أمره بأنَّه خبر لا نَعْتُ وليُفيدَ صَوْبا من التوكيد ويُسمِّيه البصريون فَـصْـلا والكوفيون عمادا وذلك في قولك زيدٌ هو المنطلقُ وزيدٌ هو أفصلُ من عمرِو وقال الله تعالى انْ كانَ و الله عُو اللَّحَقُّ وقال كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وقال وَلا تَحْسبَقُّ ٱلَّذِينَ يَدَّخُلُونَ بَمَا آتَناهُم ٱللَّهُ منَّ فَصْله هُوَ خَيْرًا لَهُمْ وقال أَنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مَنْكَ مَالًا ويلاخل عليه لامُ الابتداء تقول إن كان زيدٌ لَهو الظريفَ وان كنّا لَّخن الصالحين وكثيرٌ من العرب يجعلونه مبتدأً وما بعده مبنيًّا عليه عن رُوُّبَةُ انَّه كان يقول أَظْنُّ زيدا هو خيرٌ منك ويقرون ومَّا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكَنْ كَانُوا أَمْ ٱلظَّالِمُونَ وأَنَا أَقَلَّ قال الشارج اعلم أنّ الصمير الذي يقع فَصْلًا له ثلثُ شرائط احدها أن يكون من الصمائر المنفصلة ١٥ المرفوعة الموضع ويكون هو الاوّل في المعنى الثاني أن يكون بين المبتدا وخبرِه او ما هو داخلٌ على المبتدا وخبره من الافعال وللحروف تحوِ إنَّ وأخواتها وكان واخواتها وظننتُ وأخواتها الثالثُ أن يكون بين معرفتَيْن او معرفة وما قَارَبَها من النكرات، ويقال له فَصْلٌ وعِمادٌ فالفصل من عبارات البصريين كانه فصل الاسمَر الاول عبّا بعده وآنن بتمامه وأن لم يبق منه بَقيَّةً من نعت ولا بدل الله الخبر لا غير والعمادُ من عبارات الكوفيين كانَّه عبد الاسمَ الاوَّلَ وقوَّاه بتحقيق الخبر بعده، والغرص من دخول ٢٠ الفصل في الكلام ما ذكرناه من إرادة الايذان بتمام الاسم وكمالة وأنّ الذي بعده خبر وليس بنعت وقيل أنة بد ليُؤدن بأنّ الخبر معرفةً أو ما قاربَها من النكرات، واتما اشتُرط أن يكون من الصمائر المنفصلة المرفوعة الموضع لان فيه ضربًا من التأكيد والتاكيدُ يكون بصمير المرفوع المنفصل تحو قت أنا وأسكن أَنْتَ وَزُوْجُكُ ٱلْجَنَّةَ ولذلك من المعنى وجب أن يكون المصمر هو الآوَل في المعنى لانّ التأكيد هو المُوتَّدُ في المعنى ولهذا المعنى يُسمِّيه سيبويه وَصْفًا كما يسمّى التأكيدَ الحص ولو قلت على هذا

ومع المتكلُّم والمخاطب يظهر له علامنُّة نحو تنتُ وتنتَ قيل مع دلالة الفعل على فاعلِ وقد تقدُّم ظاهرُّ يعود اليه ذلك المصمرُ أُغنى عن علامة له وليس كذلك مع المتكلّم والمخاطب فاته لا يتقدّم لهما ذكرٌ فاحتيج الى علامة لهما لذلك فاعرفه، ومن ذلك الصفات كاسم الفاعل واسم المفعول تحو ضارب ومصروب وتحوها من الصفات فانها اذا جرت صفة الواحد كان فيها مصمر من الموصوف لما فيها من ه معنى الفعلية الَّا انَّه لا يظهر له علامنَّة في اللفظ لما ذكرناه تحوَّ قولك هذا رجلٌ صاربٌ ومصروبٌ فإن وصفت بها اثنين او جماعة ثنيت الصفة او جمعتها فتقول هذان رجلان ضاربان وغلامان مصروبان وقامت علامةُ التثنية وللع مقامَ علامة المصمر وإن لد تكن ايّاها والذي يدلّ على انّ التثنية فهنا قائمةً مقامَر علامة الصمير وإن لم تكن ايّاها أنّه اذا خلت الصفة من المصمر لم تحسن تثنيتُها ولا جمعُها وذلك اذا أُسندت الى ظاهر تحو قولك هذا رجلً صاربٌ غلامُه لد تُثنِّه ولد تجمعه تحو قولك وا هذان رجلان ضاربٌ غلامُهما ومضروبٌ أخواها، ومن ذلك الافعال المضارعة تحو أقوم ونقوم ويقوم وتقوم يستوى فيها ضميرُ المخاطب والمتكلّم والغائب في الاستتار وعدم طهور علامة لان تصريف الفعل وما في اوّله من حروف المصارعة يملّ على المعنى ويُغْنى عن ذكرٍ علامة له ، وهذا الصمير المستنر على ضربيَّن لازم وغيرُ لازم والمراد بقولنا لازم أن لا يُسنَد الفعل الى غيرة من الاسماء الظاهرة والمصمرة فَوات العلامة وذلك تحوُ اقومُر اذا أُخبرتَ عن نفسك وحدَها ونَقومُر اذا اخبرتَ عن نفسك وعن ١٥ غيرك فاتَّه لا يكون الفاعلُ فيهما الَّا مستكِنًّا مستترا وأنَّا له يُسنَد الى ظاهرِ لانَّ الظاهر موضعً للغيبة والمتكلم حاصر فاستحال للجغ بينهما وله يظهر فيه علامة تثنية ولا جمع لامتناع حقيقة التثنية والجع منه اذ المتكلَّمُ لا يُشارِكه متكلَّمُ آخرُ في خطابِ واحدِ فيكونَ اللفظُ لهما لكنَّه قد يتكلّم عن نفسه وعن غيره فجُعل اللفظ الذي يتكلّم به عنه وعن غيره مخالِفَ اللفظ الذي له وحدَه واستوى أن يكون غيرُ المصمومُ اليه واحدا واثنين وجماعة وقد تقدّم تحو ذلك، فأمّا قولُ صاحب الكتاب ٠٠ فاللازم في أربعة افعال افْعَلْ للأمر فالفاعلُ فيه مستكيٌّ لا يمكن إبرازُه وتنفَّعَلُ للمخاطب وأَفْعَلُ للمتكلّم وحدَه ونَفْعَلُ للمتكلّم اذا كان معه غيرُه ومعنى اللزوم أنّ إسنادَ هذه الافعال اليه خاصّةً لا تُسنّد الى مظهر ولا الى مصمر بارزٍ والمرادُ بالبارز أن يكون له علامةً لفظيّةً وذلك أنّ افْعَلْ في الامر للواحد لا يظهر صميرُه ويظهر في التثنية وللع تحو افْعَلَا وافْعَلُوا وكذلك تَفْعَلُ اذا خاطبت واحدا لا يظهر له صورة وتظهر العلامة في النتنية وللع تحو تفعلان وتفعلون فآما أَفْعَلُ اذا أخبر عن نفسة ونَفْعَلُ اذا

أ المضمرات المضمرات

وكَانَنِي فعلى التشبيه بالفعل للقيقي حين جُعل الاسمر والخبر منزلة الفاعل والمفعول، فامّا قولهم عليه رجلًا لَيْسَنِي فهو حكاية عن بعض العرب قال ذلك لرجل ذُكر له انّه يريده بسُوه فوصل الصمير بنون الوقاية على ما ذكرنا من التشبيه بالافعال للقيقيّة، فامّا قول الشاعر

\* عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَيْسِ \* اذْ ذهب القَوْمُ الكِرامُ لَيْسِي \* وَفَ ذهب القَوْمُ الكِرامُ لَيْسِي \* وصائد بغير نون تشبيهًا لها بالحرف لقلّة تمكّنها وعدم تصرُّفهاء

#### فصل ۱۴۵

قال صاحب الكتاب والصمير المستتريكون لازما وغير لازم فاللازم في أربعة افعال افْعَلْ وتَفْعَلْ وتَفْعَلْ المناذ المخاطب وأَفْعَلْ وفَقْعَلْ وغيرُ اللازم في فعلِ الواحد الغائب وفي الصفات ومعنى اللزوم فيه ان إسناذ هذه الافعال اليه خاصّةً لا تُسنَد البتّة الى مظهر ولا الى مصمر بارز ونحو فَعَلَ ويَفْعَلُ يُسنَد السيه واليهما في قولك عبرو قام وقام غلامُه وما قام الله هو ومن غير اللازم ما يستكن في الصفة تحو قولك زيدً ضارب لاتك تُسنده الى المظهر ايضا في قولك زيدً صارب غلامُه والى المصمر البارز في قولك هِندُ زيدً صارب غلامُه والهندان الزيدان صاربتهما ها وتحو ذلك ممّا أجريتها فيه على غيرِ ما هي له على ضاربتهما ها وتحو ذلك ممّا أجريتها فيه على غيرِ ما هي له ع

وا قال الشارج لمّا كانت المصمرات امّا جِيء بها للإيجاز والاختصارِ قلّت حروفُها فجُعل ما كان متصلا منها على حرف واحد كالتاء في بّتُ والكاف في صَربَكَ الّا أن يكون هاء فاقه يُركف بحرف ليّن فخفائه واحتمل ان يكون على حرف واحد لاتصاله بما قبله من حروف الكلمة فلما المنفصلُ فيكون على أكثر من حرف واحد لانفصاله ممّا يعل فيه واستقلاله بنفسه فهو جارٍ لذلك مجرى الظاهر، وجُعل بعض المصمرات مستترا في الفعل منويًّا فيه عُلوًّا في الإيجاز وذلك عند ظهور المعنى وأمّن الالسبساس بعض المصمرات مستترا في الفعل منويًّا فيه عُلوًّا في الإيجاز وذلك عند ظهور المعنى وأمّن الالسبساس وذلك في أفعال مخصوصة في ذلك الفعل الماضى اذا أُسند الى واحد غائب بحو زيدٌ قام وعمرو ضرب لا يظهر له علامةً في اللفط فإن ثني وجُمع ظهرت علامتُه بحو الزيدان قاما والزيدون قاموا ، فإن قيل ولم كان لا يظهر له علامةً مع الواحد وتظهر مع التثنية وللع قيل قد علم ان كلّ فعل لا بدّ له من فاعل لا يحدث شي ومن ذلك من تلقاء نفسه فقد علم فاعلٌ لا محالةً فلمّا كان الفعلُ لا يخلو من فاعلُ لا محالةً فلمّا كان الفعلُ لا يظهر له علامةً علم فاعلُ لا محالةً فلمّا كان الفعلُ لا يظهر له علامةً على فاعلُ لا أسند الى الماضى لا يظهر له علامةً على فاعلُ لا أسند الى الماضى لا يظهر له علامةً على فاعلُ لا أسند الى الماضى لا يظهر له علامةً

فامّا قولُ مُغَلّس بن لَقيط الأَسَدى \* وقد جعلتْ نفسى النخ \* فالشاهد فيه انّه جمع بين ضميرَيْن بلفظ الغيبة الاوّلُ مجرورٌ باضافة المصدر اليه والثاني في محلّ نصب بالمصدر والميّدُ الكثيرُ لكثيرُ لصغيمِهما اللها فيأتى به منفصلا واتصالُ الصميريْن في البيت اقبحُ لاتّهما اتّصلا بالمصدر وهو اسرّ ولم يستحكم في انتصال الصمير به استحكام الفعل، يصف حالَه مع بني أخيه مُدْرِكٍ ومُرّةً وهو من أبيات اوّلُها

\* وَأَبْقَتْ لِيَ ٱلْأَيَّامُ بَعْدَى مُدْرِكًا \* ومُرَّة والدُنْيَا كَرِيهُ عِتابُها \*

\* قَرِينَيْنِ كَالْدِيْنِيْنِ يَقْتَسمانِني \* وْشَرُّ مَحَاباتِ الرجالِ ذِيّابُها \*

الصَغْم العَصُّ والصميرُ الآوَّل المثنَّى يعود الى قرينين والصميرُ الثانى يعود الى النفس، وقوله يقرعُ العظمَ البُها يصف شدَّةَ العصَّ بحيث يصل نابُه الى العظمر، فامّا صميرُ خبرِ كَانَ واخواتِها ففيه وجهان المُعَلَّم الاتّصالُ تحوُ قولك كَانَهُ وكَانَتَى قال ابو الأَسْوَد

\* فإنْ ﴿ يَكُنْهَا أُو تَكُنُّهُ فِاتَّه \* أَخُوها غَذَنْهُ أُمُّهُ بلبانها \*

والثانى أن يأتى منفصلا نحو كان زيد الله وكان إيّاى قال الشاعر

\* لَيْتَ هذا اللَّهِلَ شَهْرٌ \* لا نَرَى فيه عَريبَا \*

\* لسيس إيّاى وإيّا \* ك ولا تَخْشَى رَقيبًا \*

ها وقال عمر بن أبي رَبيعَة

\* لَثَىْ كَانِ اللَّهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا \* عِي العَهْدِ والانسانُ قد يَتَغَيَّرُ \*

وهذا هو الوجهُ لِليَّدُ لانَ كَأْنَ وأخواتها يدخلن على المبتدا ولُخبر فكا ان خبرَ المبتدا منفصلٌ من المبتدا كان الأحسنُ ان تفصله منا دخلى عليه فامّا الاسمُ اللَّخبَرُ عنه فإنّ صميره متصلً لاته بمنزلة فاعلِ هذه الافعال ولا يكون الّا اسمًا فصار مع الفعل كشيء واحد ولذلك تتغيّرُ بِنْيةُ الفعل له ولمّا فاعلِ هذه الافعال ولا يكون الّا اسمًا فصار مع الفعل كشيء واحد ولذلك تتغيّرُ بِنْيةُ الفعل له ولمّا على للهبرُ قد يكون جملةً وطرفًا غيرَ متهكن وهذه الاشباء لا يجوز إضمارها ولا تكون الّا منفصلة من الفعل أختير في الخبر الذي يمكن اضمارُه اذا أُضعر أن يكون على منهاجٍ ما لا يصبح اضمارُه من الأخبار في الانفصال من الفعل، ووجةً ثن أنّا لو وصلنا ضميرَ الخبر بصميرِ الاسمر تحو كُنْتُكَ وكانَهُ وكانَني فالفاعلُ في هذا الباب والمفعولُ لشيء واحد وفعلُ الفاعل لا يتعدّى الى نفسه متصلا ويتعدّى الى نفسه متصلا فيتعدّى الى نفسه متصلا فلا يجوز ضربتني ولا ضربتك ويجوز ايّاى ضربت وايّاك ضربت فامّا وجهُ جوازِ كُنْتُهُ

المصمرات المصمرات

او ما هو منزّلٌ منزلة ما هو حرفٌ من حروف الفعل بحو ضربتُكَ ألا ترى انّه يلاق الفاعلَ والفاعلُ والفاعلُ المتنزّلُ منزلة للجزء من الفعل قال الله تع أَنْكُومُكُمُوهَا فقدّم ضميرَ المخاطب على الغائب لانّه أقربُ الى المتكلّم، وقد اشترط صاحبُ الكتاب أنّه اذا التقى ضميران متصلان بُدى بلاقرب الى المتكلّم من غير تفصيل والصوابُ ما ذكرتُه وهذا الترتيبُ رأى سيبويه وحكايتُه عن العرب والعلّهُ في ذلك و أنّ الأولى أن يبدأ الانسانُ بنفسه لانّها أعرفُ وأثمُّ عنده وكما كان المختارُ أن يبدأ بنفسه كان المختار تقديم المخاطب على الغائب لانّه أقربُ الى المتكلّم، وقد أجاز غيرُه من الخويّين تقديم الصعير الأبعد على الأقرب قياسا وهو رأى الى العبّاس محمّد بن يزيد وكان يُسوّى بين الغائب والمخاطب والمتكلّم في التقديم والتأخير ويُجيز اعطاهُوكي واعطاهُوني واعطاكني ويستجيدُه ولم والمخاطب والمتكلّم وقال هو شي قاسُوه ولم يتكلّم به العربُ فاعرفه،

وا قال صاحب الكتاب وإذا انفصل الثاني لم تُراع هذا الترتيبَ فقلتَ أعطاهُ إِيّاكَ واعطاكَ إيّاكَ وقد حاء في الغائبيّن اعطافاهُ واعطافُوهَا ومنه قوله

\* وقد جعلتْ نَفْسى تَطيبُ لصَغْمة \* لصَغْمِهِماها يَقْرَعُ العَظْمَ نابُها \*

وعن بعضِ العرب عليه رجلا لَيْسَنِي وقال \* إذ ذهب القَوْمُ الكِرامُ لَيْسِي \* ء

قال الشارح ومتى انفصل الصميرُ الثانى عن الاوّل لم يلزم فيه هذا الترتيب بل يجوز لك أن تبدأ بايهما شئت فتقول أعطاه ايّاك واعطاه ايّاك واعطاك ايّاك فتكون مخيرا أيّهما شئت قدّمت وانما كان كذلك من قبل ان الصمير المنفصل يجرى مجرى الظاهر لاستقلاله بنفسه وعدم افتقاره الى غيره الخها انّ الاسماء الظاهرة لا يُراعَى فيها الترتيبُ بل تُقدّم أيّها شئت فكذلك الصميرُ المنفصل، فاذا كان الصميران غائبين جاز لك الله بينهما متصلين فتقول اعطاهوها واعطاها وكنت مخيرًا في أيّهما بدأت به وذلك من قبل انّهما كلاهم بل الاكثر في كلامهم اعطاه ايّاها واعطاها ايّاه فتأتى بصميرِ المفعول عربي جيدٌ وليس بالكثير في كلامهم بل الاكثرُ في كلامهم اعطاه ايّاها واعطاها ايّاهُ فتأتى بصميرِ المفعول الثانى منفصلا وانم قبّل أنهما في كلامهم لانّه ليس فيه تقديمُ الابعد لتساويهما في المرتبة

الثاني وجهان أن تأتي بالمتصل نحو عجبتُ من صَرْبيكَ وأن تأتي بالمنفصل نحو عجبتُ من مَسرْبي ايّاك والثاني هو الأجودُ المختارُ واتما كان المنفصلُ هنا هو المختارَ بخلاف الفعل لوجهَيْن احدُها انّ صَرَّبًا اسمُّ ولا يستحكم فيه علاماتُ الاضمار استحكامَها في الافعال ان كانت علامةُ صمير المرفوع لا تتصل به ولا بما اتصل به واتما يتصل به علامة ضمير المجرور والذي يُشاركه في ذلك الاسماء التي ليس فيها معنى ه فعل تحو غُلامي وغلامك وغلامه ولا يتصل بالصمير المصاف اليه الغلامُ صميرٌ آخرُ متصلُّ فكان المصدرُ الذي هو نظيرُه كذلك، والوجه الثاني ان الصمير المصافّ اليه المصدر مجرور حالُّ محلَّ التنوين وخين لو نَوَّنَّا المصدر لَمَا وَليه صميرٌ متصلُّ واتما يَليه المنفصلُ تحو قولك عجبتُ من صَرْب ايّاك ومن صرب أياه ومن صرب أياى ولذلك كان الأجود المختار أن تأتى بالمنفصل مع المصدر، وجوز ان تأتى بالمتصل معه جوازًا حسنًا وليس بالمختار واتما جاز اتصال الصميريني به من تحو عجبتُ من صَرْبيك .١ وإن كان القياسُ يقتصى انفصالَ الثاني من حيث كان اسمًا كغيره من الاسماء غير المشتقّة تحو غلامك وصاحبك لشبَّهم بالفعل من حيث كان الفعلُ مأخوذا منه ويعمل عَلَه فشبَّه ما اتَّصل بالمصدر بما اتَّصل بالفعل فقولُك عجبتُ من صَوْد آياك هو الوجه والقياس وقولُك عجبتُ من صَوْبيك جائز حسن على التشبية بالفعل تحو صربتُك فالياء في صَرْبِيك منزلة التاء في صربتُكَ واذا اتَّصل الصميران بالمصدر فالاول هو الفاعلُ والثاني هو المفعول على الترتيب الذي ذكرة من تقديم المتكلّم ثرٌ المخاطبُ ثرّ وا الغائبُ من نحو عجبتُ من صَرْبيك وصَرْبيه ومن صَرْبكه على الترتيب الذي رتبه صاحبُ الكتاب، فإن كان الفاعلُ المخاطبُ وأضفتَ المصدر اليه والمفعولُ به المتكلُّم لم يحسى الَّا المنفصلُ تحوُ عجبتُ من ضَرْبك إيّاى وعجبتُ من ضَرْبه إيّاى، فإن كان الصميران مفعولَيْن لزم اتّصالُ ضمير المفعسول الأوّل بالفعل لاتَّه يَلِيه ولا فَرْق في ذلك بين أن يكون قد اتَّصل بالفعل ضميرُ فاعلٍ وأن لا يكون اتَّصل به لان ضمير الفاعل يصير تحرف من حروف الفعل فيتصل به ضميرُ المفعول بالفعل مع ضمير الفاعل كما ، يتصل به خاليًا من الصمير فتقول ضربتُكُ وصربتني كما تقول صَرَبكَ وصَرَبَني فاذا جئتَ بعد اتّصال صمير المفعول الآول بصمير مفعول ثان جاز اتصاله وانفصاله تحو الدرم أعطيتُكه وأعطيتُك الله فاتصاله لقوّة الفعل وأنّه الاصلُ في اتصال المنصوب ولمّا كان المتصلُ الحصر من المنفصل ومعناه كمعنى المنفصل اختاروه على المنفصل وأمّا جواز الاتيان بالمنفصل فلان صمير المفعول الثاني لا يُلاقى ذاتَ الفعل أنما يُلاق صميرَ المفعول الآول وليس كذلك صميرُ المفعول الآول لانَّه يلاقى ذاتَ الفعل حقيقةً في تحو صَرِّبكَ

# فصل ۱۹۴ : ۱ ا ۱۹۶ ا کا بروست رسمه می دوند،

قال صاحب الكتاب فاذا ٱلْتَقَى ضبيران في نحو قولهم الدرهُ أعطيتُكُهُ والدرهُ اعطيتُكُمُوهُ والدرهُ والدرهُ والدرهُ اعطيتُكُم وعجبتُ من ضَرْبِكُهُ جاز ان يتصلا كما ترى وأن ينفصل الثاني كقولك اعطيتُكَ إيّاه والدرك البواقي وينبغي اذا اتصلا أن تُقدِّم منهما ما للمتكلّم على غيرة وما للمخاطب على الغائب فتقول أعطانِيمَ وأعطانِيم ويدن والدرهُ أعطاكُهُ زيدٌ وقال الله تعالى أَنْالُومُكُوفاء

قل الشارح المصمران اذا اتصلا بعاملٍ فلا يخلو اتصالهما إمّا أن يكون بفعل وإمّا باسم فيه معنى الفعل فإن اتصلا بفعلٍ فإن كان احدُ المصمريّن فاعلا والآخرُ مفعولا لزم تقديمُ الفاعل على كلّ حال من غير اعتبارِ الأقرب وذلك تحوُ ضربتُك وضربتُك وضربتَن وضربتَك وضربتَك وضربتَك وضربتَك وضربتَك وضربتَك وضربتَك وضربتَك وضربتَك على الفعل على غيرة من المصمرات لانّه كجزة منه اذ كان يُغيّر بناء حتى يختلط به كانّه من صيغته كقولك نعبْت ونعبْتُما ونعبْتُمْ ونعبْتُمْ ونعبْتُنَّ فتُسكّن آخرَ الفعل وقد كان مفتوحاً قبل اتصاله به وربّا اختلط به الصميرُ حتى يصير مقدّرا في الفعل بغيرِ علامة ظاهرة كقولك زيدٌ قام وأنت تقوم وأن أقوم وتحنى نقوم ولا يُوجَد ضميرُ مرفوع متصلٌ بغيرِ فعل ولذلك استحكت علامة الإضمار في الفعل، فأن كان المتصلُ به الصميران مصدرا نحو عجبتُ من صَرْبي أيّاك ومن صَرْبيك فلك في

بلغتك وكان ابو اسحق الزجائي يقول تقديرُ حتى بلغتك ايّاك وهذا التقديرُ لا يُخْرِجه عن الصرورة سواءً أراد به التأكيدَ او البدلَ لانّ حذفَ المؤكّد او المُبْدَل منه صرورة والمرادُ سارت هذه الناقة بالمؤكّد عن بلغتُك عومثله قولُ بعض اللّصوص

\* كَأَنَّا يَوْمَ فُرِّي ا \* ثَمَّا نَقْتُلُ إِيَّانَا \*

ه البيت لذي الاصبع العَدُواني وقبله

\* لَقِينًا مِنْهُمُ جَمْعًا \* فَأُوفَى لِجُمْعً مَا كَانَا \*

وبعده

\* قَتَلْنَا مِنْهُمُ كُلَّ \* فَتَى أَبْيَضَ حُسَّانًا \*

الشاهد فيه وضع ايّانا موضع الصمير المتصل الد انّه أسهلُ ممّا قبله وذلك لانّه لا يُكنه أن يأتي ١٠ بالمتَّصل فيقول نَقْتُلْنَا لاتِّه يتعدَّى فعلُه الى ضميرة المتَّصل فكان حقَّه أن يقول نقتل أنفسَنا لانّ المنفصل والنفس يشتركان في الانفصال ويقعان معنى حو قولك ما أكرمت الا نفسك وما أكرمت الا اليّاك فلمّا كان المتّصل لا يحكن وقوعُه ههنا لِما ذكرناه وكان النفسُ والمنفصلُ مترادفَيْن استعمل احدَها موضعَ الآخرِ، وفُرَّى بصم الاول موضعٌ والمعنى أنّ قَتْلُنا إِيَّاهُ مِنزِلَة قَتْلُنا أَنِفَسَنا لأَنَّا عشيرةً واحدة الله وتقول هو صَرَبَ والكريمُ أنتَ النج يشير الى انّ المصمر اذا وقع في هذه المواقع لا ٥١ يكون الَّا منفصلا ولا حطَّ المتصل فيها ، وجملة الأمر أنَّ المصمرات المنفصلة تكون مرفوعة الموضع ومنصوبة الموضع والمرادُ بالمنفصل الذي لا يلى العاملَ ولا يتصل به بأن يكون مُعرَّى من عاملِ لفظيَّ او مقدَّما على عامله اللفظتي او مفصولا بينه وبين عامله ع فأمّا المرفوع فخمسة مواضع المبتدأ وخبرُه وخبرُ انَّ وأخواتها وبعدَ حروف الاستثناء وحروفِ العطف فقولْنا هو صَرَّبَ فهُوَ مبتدأً وصَرَّبَ جبلةً في موضع الخبر وقولُنا الكريمُ أنتَ الكريمُ مبنداً وأنت الخبرُ والمبتدأ وخبرُه العاملُ فيهما الابتداء ٢٠ وهو عاملً معنويٌّ فلا يمكن وصلُ معوله به فلذلك وجب أن يكون ضميرُها منفصلا ومثلُ ذلك كيفَ أنتَ وأَيْنَ هُو فَكَيْفَ وأَيْنَ خبران مقدَّمان وأنتَ وهُو مبتدءان فلذلك وجب ان يكون صبيرُها منفصلا ايضاء وقولة إنّ الذاهبين تَحْنى فخين خبرُ إنَّ ولا يكون ضميرُه الله منفصلا لانَّه لا يصمَّ اتَّصالُه بالعامل فيه لانَّ مرفوعَ إنَّ وأخواتها لا يتقدُّم على منصوبِها، وقوله \* ما قَطَّر الفارسَ الا أَنَا \* لمًّا وقعت الكنايةُ بعد حرف الاستثناء لم تكي الَّا منفصلةً ، وقوله جاء عيدُ اللَّه وأنبَ انت عطفٌ

#### فصنال ۱۹۳

قال صاحب الكتاب ولان المتصل أَخْصَرُ لم يُسوِّعُوا تَرْكَهُ إلى المنفصل الله عند تعدُّ الوصل فلا تقول صَرَبَ الله عند تعدُّ الوصل فلا تقول صَرَبَ الله عند ا

وتقول هو صَوَبَ والكريمُ انت وإنّ الذاهبين تحن و \* ما قَطَّرَ الفارِسَ الّا أنا \* وجاء عبدُ الله وأنت وابّاك أكرمتُ الله ما انشد و تُعْلَبُ

### \* ومَا نُبالِي ادامًا كُنْتِ جارَتَنا \* أَلَّا يُجاوِرَنا الَّاكِ دَيَّارُ \*

قال الشارج قد تقدّم القول ان الصمير صميران متصلّ ومنفصلٌ بنا كان متصلا كان أقسلٌ حروفا من المنفصل بننه ما كان على حرف واحد كالنتاء في تنت والكاف في صَرَبَكَ طَلَبًا للإيجاز والاختصار حتى المنفصل بننه ما كان على حرف واحد كالنتاء في تنت والكاف وتفعّلُ وقفع زيدٌ قام وجاز ان يكون على حرف واحد لاتصلة في النيّة كالصميع في أَفْعَلُ ويَفْعَلُ وتفعّلُ وفي زيدٌ قام وجاز ان يكون على حرف واحد لاتصاله بها قبله من حروف الكلمة المتقدّمة فأما المنفصل فلا يكون الله على حرف واحد واذا ثبت ان أكثر لاته منفرد عن غيره بمنولة الاسماء الظاهرة ولا يمكن افراد كلمة على حرف واحد واذا ثبت ان المتصل أقلُّ حروفا من المنفصل وأَوْجِزُ كان النُطْقُ بالمتصل أخفَّ فلذلك لا يستعلون المنفصل في المتصل في المواضع التي يمكن أن يقع فيها المتصلُ لاتهم لا يعدلون الى الأثقل عن الأخف والمعنى واحدُّ الآ الناله الفاعلية ولا حاجة الى أثنت ولا فو لاته يكون الفاعل مستنزا في صَرَبُ ولا حاجة الى أفو لان الأول المتعلل ليس بلازم الى المتعلل ليس بلازم الى اليس تقدَّم الفاعل على المفعول من من المنعول من عير قبع واما قبل حرقياً المناعل على المفعول حدم المناعل الناه ليس بلازم الى اليس تقدَّم المفعول من غير قبع واما قبل حرقي الكاف ضرورة والقياس واما قبل حرقي بلغت آياك \* قلّه وضع ايّاك موضع الكاف ضرورة والقياس واما قبل حميد الكاف خرق والقياس واما قبل حمية الماك \* قلّه وضع ايّاك موضع الكاف ضرورة والقياس

يفسُد بما ذكرناه من الدلالة بأنَّه اسم مصمور ولو كان اسما ظاهرا وألفُه كألف عَصَّى ومُغْزَى وما أشبهَهما ممّا يُحكم في حروف العلَّة منه بالنصب لتبتت الالفُ في ايّا في حال الرفع وللرّ كما كانت في عصى كذلك وليس كذلك بل ثبتت في موضع النصب دون الموضعين فبان أنّ ايّا ليس كعصى ومَغْزَى لكنَّه نفسَه في موضع نصب كما أنَّ الكاف في رأيتُك في موضع نصب وأنْتَ وهُوَ في موضع رفع، ه ودهب بعضُهم الى انّ أيّاكَ بكالها اسمُّ حكى ذلك ابنُ كَيْسانَ وفيه ضعفٌ من قبل انّه ليس في الاسماء الظاهرة والمصمرة ما يختلف آخرُه فيكون تارةً كافا وتارةً ياء وتارةً هاء تحو قولك اليّاكَ واليّاني واليّاه فيكونَ هذا مثلَه بل لمَّا كانت الكافُ مفتوحةً مع خطاب المذكّر مكسورةً مع خطاب المؤنّث فكذلك الَّا الاسمُ والكافُ بعدها حرفُ خطاب ولذلك تقول ايَّاكَ وايَّاكُمَا وايَّاكُمْ كما تقول أَنْتُ وأَنْتُمَا وأَنْتُمُا وأَنْتُمُ وقل بعضهم اليا؛ والكاف والهاء في الاسماء وايًّا عادٌّ لها وذلك لاتَّها في الضمائرُ في أكرمتَني وأكرمتُك ، وأكرمتُه فلمّا أُريد ذلك فَصَلَها عن العامل إمّا بالتقديم وإمّا بتأخيرها عنه ولم تكن ممّا يقوم بنفسه لصُعْفها وقلَّتها فدُعتُ بايًّا وجُعلت وصلةً الى اللفظ بها فايًّا عندهم اسمَّ ظاهرٌ يُتوصَّل به الى المصمر كما انَّ كلَّ اسمُّ ظاهرٌ يُتوصَّل به الى المصمر في قولك كلاها وهذا القول والا وذلك لانَّ ايًّا اسمُّ مصمرً منفصلٌ عنزلة أنَّا وأنَّتَ وَخُنُّ وهُو في انَّها مضمراتُ منفصلةٌ فكما أنَّ أنا وتحن وأنت مخالفٌ لفظ المرفوع المتصل تحو الناء في قُمْتُ والنون والألفِ في قُمْنَا وفي ألفاظ أُخَرُ غيرُ ألفاظِ المصمر المتصل وليس شي ١٥ منها معودا بل هو قائم بنفسه فكذلك ايّا اسم مصمو منفصل ليس معودا به غيره وكما انّ التاء في أُنَّتَ وإن كان لفظُها لفظَ الناء في قُمْتَ ليست ايّاها معودةً ما قبلها واتما الاسمُ ما قبلها وى حرف معنَّى وافَقَ لفظَ الاسم كذلك ما قبل الكاف في ايّاك هو الاسمُ وفي حرفُ خطاب، وأمَّا تشبيهُهم اليّا بكِلَّا فليس بصحيح والفرني بينهما طاهرٌ وذلك أنّ كِلَّاسمُ طَاهرٌ مفردٌ متصرِّفُ يدلّ عني الاثنّين كما أنّ كُلًّا اسم مفردٌ ظاهر يدل على الجع وكلَّا ليس بُوصلة إلى المصمر الآبه قِد ٱطّردتْ اضافتُه إلى ٠٠ الظاهر اطّرادَها الى المصمر حمو قوله تعالى كُلْمًا اللِّئَتَّيْن آتَتْ أَكْلَهَا وَحَوْقول الشاعر \* كلا يَوْمَى طُوالَةَ وَمْمُلُ أُرْوَى \* ولو كانت كلا وصلة الى الصمير له تُصَفّ الى غيره، وقال سيبويه ايًّا اسمَّ لا ظاهر ولا مصدرٌ بل هو مبهم كنى به عن المنصوب وجُعلت الكاف والباء والهاء بيانا عن المقصود وليُعلَم المخاطب من الغائب ولا موضع لها من الاعراب ويُعزّى هذا القولُ الى الله كلسي الاخفش ألّا انسه أشكلَ عليه امرُ إيًّا فقال في مبهمة ين الظاهر والمصمر وقد قامت الدلالة على انَّه اسمُّ مصمر بما فيه

المصمرات المصمرات

هنا ها؟ وبا؟ ولا نعلمُهم جرّدوا الهاء والياء في تحوهذا من مذهب الاسميّة كما فعلوا ذلك في الكاف الذي في ذٰلكَ وأُولَتْكَ قيل قد ثبت ذلك في الكاف ولم أَجِد امرًا سوَّغ ذلك في الكاف وأنكفُّ عن الهاء والياء مع انه قد جاء عنهم قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقُمْنَ الهنداتُ وأنتَ اذا قلت الزيدان قاما فالالفُ اسمُّ وضميرُ الفاعل واذا قلت الزيدون قاموا فالواوُ اسمُّ واذا قلت قموا ه الزيدون فهي حرفٌ وكذلك النونُ في قولك الهنداتُ قُمْنَ اسمَّ وفي قولك قُمْنَ الهنداتُ حرفٌ وإذا جاز في هذه الاشياء أن تكون في حال دالَّة على معنى الاسميَّة ومعنى للرفيَّة ثمَّ يُخلِّع عنها معنى الاسميّة في حال اخرى جاز ان تكون الها؛ في صَرِبَهُ والياء في صَرَبَهِي اسمَيْن دالَّيْن على معنى الاسمية والحرفية واذا قلت ايّاى وايّاهُ تَجرَّدتا من معنى الاسميّة وخلصنا لدلالة الحرفيّة، ويُوكّد عندك كونَها حروفا غير اسماء أنه لمر يُسمَع عنهم تأكيدُها لمر يقولوا ايّاك نفسك ولا ايّاكم كُلَّكم ولا ايّاى نفسى ١٠ ولا إِيَّاهُم كلُّهِم ولو كانت اسماء لساغ فيها ذلك، وقد ذهب الخليل الى انَّ إيَّا في إيَّاك اسمُّ مصمرُّ مصافّ الى الكاف وحُكى عن المازنيّ مثلُه أنّه مصمرّ أُضيف الى ما بعده واعتمد على ما حكاه عن العرب قال سيبويه حدَّثنى مَن لا أَتَّهِمُ عن الخليل اتَّه سمع أعرابيا يقول اذا بلغ الرجلُ الستين فايَّاهُ وأيَّا الشَّوابّ قال وقوعُ الظاهر موقعَ هذه للحروف مخفوضا بالاضافة بدلّ على انّها اسما على محلّ خفض وحُكى عن الى عثمان أنَّه قال لولا قولُهم وإيَّا الشوابِّ لكانت الكانى المخاطب وحكى سيبويه عن الخليل أنَّ قائلًا لو ١٥ قال إيّاك نفسك له أُعنّفُه يريد لو أكدها بُؤكِد له يكن أنخطتا وهو قولٌ فاسدٌ لانّه اذا سُلّم انّه مصمرً لم يكن سبيلً الى اضافته لما ذكرناه من انّ الغرص من الاضافة التخصيص والمصمراتُ أشدُّ المعارف تخصيصًا وما اضيف من المعارف نحو زيدكم وعمركم فعلى تأويل التنكير كانَّه تنوقم ان جماعة مسمَّين بهذين الاسمَين فأهافهما ولولا ذلك لم تسنع اصافتها والمصمرات لا يُتصوّر تنكيرُها حال فلا يحكن اضافتُها وأمّا قولهم وإيّا الشوابِّ فحمولٌ على الشُذوذ وذلك أسهلُ من القول باضافة المصمر ، وامّا قوله ٢٠ لو أنّ قائلًا قال إيّاك نفسَك لم أُعنّفه فليس ذلك برواية رواها عن العرب ولا تَحْصَ إجازة بل هو قياسٌ على ما رواه من قولهم وإيًّا الشَّوابِّ وأبو للسن استقلَّ هذه للكاية ولم تكثُر ولم يُجز القياسُ عليها فلم يجز إيّاك وإيًّا الباطلِ ولم يستحسن الجيعُ اضافةَ هذا الاسم الى الظاهر، ونهب ابو اسحق الزجّائِ الى أنّ أيًّا اسمُّ ظاهرٌ يضاف الى سأتر المصمرات تحو قولك أيّاك ضربتُ وايّاهُ حدّثتُ ولو قلت ايًّا زيد حدَّثتُ كان قبيحًا لانّه خُصّ به المصمرُ قال والهاء في إيَّاهُ مجراها كالتي في عَصاه وهذا القول

الاحوال منصوبُ الموضع وليس في الاسماء الظاهرة اسمُ يلزُمه النصبُ فلا يرتفع الله ما كان طرقًا غيرً متمكن تحو ذاتَ مَرَّةِ وبُعَيْداتِ بَيْنِ وذا صَباح وما جرى تجراهن وشي عن المصادر تحو سُبْحان ومَعان ولَبَّيْكَ وليس آيًا واحدا منها فلمّا لزم النصب كلزوم أَنْتَ وأخواته الرفعَ دلّ على انّه مصمرُّ مثله فايّاك في المنصوب كَّأَنَّتَ في المرفرع، وممّا يدلُّ ايضا على انَّه ليس بظاهرٍ تغيُّرُ دَاته في حالِ الرفع ولجرِّ ه وليس كذلك الاسماء الظاهرة فإنّ الاسماء الظاهرة يعتقب على آخِرها حركاتُ الاعراب وبُحكُم لها بها في موضعها اذا له تظهِّر في لفظها من غير تغيُّرها أنفسها فلمَّا خالَفَ هذا الاسمُ فيما ذكرناه الاسماء الظاهرة ووافق المصمراتِ دل على انّه مصمر وليس بظاهرٍ واذ ثبت انّه اسم مصمر كانت الكاف اللاحقةُ له حرفا مجرَّدا من معنى الاسميّة للخطاب واتما قلنا ذلك لانّه لو كان اسما لكان له موضعٌ من الاعراب ولو كان له موضع من الاعراب لكان إمّا رفعًا وإمّا نصبا وإمّا جرّا فلا يجوز أن يكون في موضع ١٠ مرفوع لانّ الكاف ليست من ضمائر المرفوع ولا يجوز ان يكون منصوبا لانّه لا ناصبَ له ألا ترى انَّك اذا قلت ايّاك أُخاطبُ كانت أيّا في الاسمَ عا ذكرناه من الدليل واذا كانت الاسم كانت مفعولةً لهذا الفعل واذا كان كذلك فبقى الكاف بلا ناصب اذ هذا الفعل لا يتعدّى الى أكثر من مفعول ولا يجوز ايصا أن يكون مجرورا لان للرِّ في كلامهم أنَّا عو من وجهين إمّا جرف جرَّ وإمّا باضافة اسم ولا حرف جرّ ههنا يكون مُجروراً به ولا يجوز أن يكون مُخفوصاً بإضافة أيّا اليه لاتّه قد قامن الدلالةُ على انّه وا اسم مصمر والمصمر لا يصاف لان الاضافة للتخصيص والمصمرات أشد المعارف الخصيصًا فلم تحتيم الى الاضافة واذا ثبت أنَّه ليس باسم كان حرفا بمعنى الخطاب مجرَّدا من مذهبِ الاسميَّة كالكاف في النَّجاءَكَ بمعنَى أنْنُم فالكافُ هنا حرفُ خطاب لانَّ الالف واللام والاضافة لا تجتمعان، ومثله قولهم أنْظُرْكَ زيدا فالكاف حرف خطاب لانّ الفعل قد تعدّى الى مفعوله فلم يتعدّ الى آخر ولانّ هذا الصرب من الفعل لا يتعدّى الى ضميرِ المأمور لا تقول إضْرِبْكَ ولا أَقْتُلْكَ اذا امرتَه بصَرْبِ نفسه وقَتْله ١٠ إيّاها وقالوا عند، رجلُّ لَيْسَكَ زيدا فالكانُ هنا ليست اسمًا لاتّك قد نصبت زيدا بأنّه خبرُ ليس ولو كانت الكافُ اسما لكانت منصوبةً ولو كانت منصوبة لمَّا نصبت اسما آخرَ واذا كانت الكافُ قد وردتْ مرّة اسما دالًا على الخطاب تحو رأيتُك ومررتُ بك ومرّة حرفا دالًّا على الخطاب مجرّدا من معنى الاسميّة كانت الكافُ في ايّاك من القبيل الثاني لقيام الدليل عليه، فإن قيل اذا زعمتَ انّ الكاف في أيّاك حرفُ خطاب كحالها في ذُلك وما ذكرتَه من النظير ها تصنع بقولهم الله والآي ولا كافَ هناك واتما 53 \*

وتحوها ممّا هو على أكثر من حرف واحد الّا على نَدْرة تحو قوله ثُمَّ لَيُقْطَعْ قُرِى بإسكان اللام وكسرِها فالكسرُ على الاصل لما ذكرناه ومن أسكن شَبَّه الميم من ثُرَّ مع ما بعدها بكتف فأسكن لذلك وهو قليلَّ، وتقول في التثنية هُمَّا المذكّر واستوى المذكّر والمؤتّث ههنا كما استويا في المخاطب والمتّصل تحو أنتما فَعَلْنَما وتقول في جمع المؤتّث في بتشديد النون ليكون حوفين فيُقابِل الميم والواو في مجمع المؤتّث في بتشديد النوس ليكون حوفين فيُقابِل الميم والواو في مجمع المؤتّث والمنتية والجع النافي المنتقب والمؤتّث والمؤتّث والمتنية والجع النافي المنتقب والمؤتّث والمؤتّث والتثنية والجع النافي كما المتكلّم واضحة فلم يحتج الى علامة فاصلة عن خاطبت مذكرا قلت المأكّر أكرمتُ بفتح الكاف كما تفتحها مع المتصل تحو أكرمتُك، وتقول في التثنية الماكمة والمجع المؤتّث المون في المؤتّث المون والتثنية الماكمة والمؤتّث المؤتّث النون في المؤتّث المؤتّث المؤتّث النون في المؤتّث ليكون حرفين بازاء الميم والواو في المذكّر، والجع المؤلّث المؤتّث المؤتّب المؤتّث المؤتّث المؤتّ المؤتّب المؤلّث المؤلّث المؤتّث المؤتّث المؤتّب المؤتّث المؤتّث المؤتّث المؤتّب المؤتّب وتقول في المؤتّث المؤتّث المؤتّث المؤتّب المؤتّب وتقول في المؤتّث المؤتّب المؤتّب المؤتّب وتقول في المؤتّث المؤتّب المؤتّب المؤتّب وتقول في المؤتّب المؤتّب المؤتّب وتقول في المؤتّب المؤت

10

#### فصل ۱۹۲

fly

تقويةً بالحركة ولم تضمّها إتباعا لصمّة الهاء لثِقَل الصمّة على الواو المصموم ما قبلها وكانت الفتحةُ أخفّ الحركات، وربّما جاء في الشعر سكونُها وتصعيفُها قال الشاعر

\* وانْ لساني شَهْدَةُ يُشْتَغَى بها \* وفُوَّ على مَنْ صَبُّهُ اللَّهُ عَلْقُمْ \*

والاسكان تخفيفٌ والتصعيفُ لكراهية وقوع الواو طُرَفًا وقبلَها صبّةً، وتقول في التثنية فُما والكلام ه عليها على خو من الكلام على أَنْتُمَا الله انّ انتما ليس فيه حذف وقيل انّ اصلَ فِمَا فُخذف ب الواو قالوا لانَّها لو بقيتْ لُوجب صمُّها لانَّ هذه الميم يُصَمَّ ما قبلها والصمَّهُ تُستثقل على الواو المصموم ما قبلها فحُذفت الصمّة للثقل ولمّا سكنت الواو تَطرّق اليها الحذف لصّعْفها وذلك لئلّا يُتومّ انّهما كلمتان منفصلتان أعنى ما وهُو وثبتت الالفُ في ها كما ثبتت في أنتماء وتقول في جمع المذكّر فُهُوا تنويد ميمًا وواوًا علامة للجمع كما زادوها لذلك في قاموا وأنتموا هذا هو الاصلُ أعني اثبات ١٠ الواو وقد تُحَذّف الواو فِرارًا من تقلها ولانّ اللبس مرتفع لانّه لا يُلْبِس بالواحد لانّ الواحد لا ميمر فيه والتثنيثُة يلزمُها الالفُ بعد الميم ولمّا حُذفت الواو أُسكنت الميم لانّ في ابقاء الضمّة ايذاناً بارادة الواو الحدوفة اذ كانت من أعراضها، وتقول في الواحدة المؤنَّثة هي بغنخ الياء كأنَّهم قوَّوها بالحركة اذ كان الضميرُ المنفصل عنده يجرى مجرى الظاهر وأَقلُّ ما يكون عليه الظاهرُ ثلاثتُه أحرف ولمَّا كان فُو وهي على حرفين قُويا بالحركة وكانت الفتحةُ أَوْل لحقتها ، ونهب الكوفيون الى ان الاسم الها؛ وحدَها ٥١ كما ذكرنا في فُو الذي للمذكر واحتجّوا لذلك جذف الياء في حو قواه \* دِيارُ سُعْدَى انَّهِ مِن هُواكًا \* وليس في ذلك حجَّةً لأنَّ ذلك من ضرورات الشعر، وفيها ثلاثُ لغاتٍ هِيَ بتخفيف الياء وفتحها لما نكرناه من ارادة تَقْوية الاسم وهيَّ بتشديد الياء مبالغة في التقوية ولتصير على أَبْنية الظاهر وهيَّ بالاسكان تخفيفً وفي أضعفُ لغاتها وينبغي ان يكون الحذف في قوله انْه من هواكا على لغة من أسكن لصعفها اذ المفتوحة قد تُويتُ بالحركة، فإن دخلتْ على كلِّ واحدة منهما وأو العطف او فالاه او ٣٠ لامُ الابتداء كنتَ مُخيِّرا إن شئتَ أسكنتَ الهاء وإن شئت بقيتَ الحركة فمَن بقى الحركة فعلى الاصل ومن أسكن فلان للحرف الذي قبلها لمّا كان على حرف واحد لا يقوم بنفسة صار بمنزنة جزء منه فشْبِّه فَهِيَ بكَتف وفَهُو بِعَضْد فكما يقال في كتف وعضد كَتْفُّ وعَصْدٌ كذلك قلوا في فَهي فَهْي وفي فَهُو فَهُوَ قال الله نع فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عنْدَ رَبِّه وقال الله نع خَالْفُ كُلَّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ وَكُل تعالى وَانْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا عِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئَنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصَّابِرِينَ، ولا يفعلون ذلك مع لُمَّ

فان خاطبتَ المُؤنِّث كسرتَها فقلت أُنْت وذلك لانَّ الفتح لمَّا استبكَّ به المذكِّر عُدل الى الكسر لاته أخفُّ من الصمر ولان الكسرة من الياء وفي ممّا يُؤنِّث بها على ما تقدّم قبل ، فإن خاطبت اثنين قلت أَثْنَما فالميم لمجاوزة الواحد وكانت الميم أُولى لشبهها بحروف المدّ وفي من مُحْرَج الواو والواو تكون للجمع في قاموا والالفُ للدلالة على التثنية كما كانت كذلك في قَامًا فاذًا الاسمُ منه الهمزةُ ه والنون وباقى الخروف زوائدُ لِما ذكرناه، وقيل انّ الكلمة بكالها الاسم من غيرِ تفصيل وهو الصوابُ لانّ هذه الصيغة دالَّةً على التثنية وليست تثنية صِناعيَّة لانّ حدَّ المثنَّى ما تتنكُّرُ معرفتُه والمصمرُ لا تتنكُّرُ حال فكانَّ صيغته لكالك ويستوى فيه المذكِّرُ والمُونِّث كما يستوى في الظهر تحو الزيدان والعران والهِنْدان لانّ العِدّة واحدةً عن خاطبت جماعةً قلت أَنْتُمُو وإن شئتَ قلت أَنْتُمْ وثبوتُ الواو هو الاصلُ لانّ الواو تكون علامة صمير للجع في الفعل تحوّ قاموا ولانّه في مقابلة جمع المؤنّث تحو d قولك ضربتُنَّ فكما أنَّ علامة المؤنَّث حرفان فكذلك علامة للع حرفان ويُؤكِّد ذلك عندك أنَّ الواو تظهر بعد الميم مع الصمير في أَعْطَيْنُكُونُ والصمائرُ ترُدّ الاشياء الى أُصولها في أكثر الامر وحذف الواو تخفيفَ لثقلها عند أمن اللبس وزوال الاشكال لاته لا يُلْبس بالواحد لوجود الميم ولا يُلْبس بالتثنية لان المثتى يلزمُه ثبوتُ الالف وقد تقدّم تحو ذلك في المتصل والصوابُ ان الكلمة بكالها اسم كما ذكرنا في التتنية وفي صيغةً موضوعةً للجمع فإن خاطبت جماعة مُوتَّتاتٍ قلت أَنْتُنَّ بنون مشدّدة ١٥ والكلمةُ بكالها الاسم على ما قدّمناه في التثنية وللع المذكّر، فامّا ضميرُ الغائب فانَّه يُثنَّى ويُجمع ويُبيِّن بعلامة المؤنِّث وهو أَوْلى بذلك لما ذكرناه من انَّه صميرُ ظاهرٍ قد جرى ذكرُه والظاهرُ يُثنَّى ويجمع ويونِّت فكذلك ما ناب منابَه فاذا كنيتَ عن الواحد المذكِّر قلت هُوَ قائمٌ فهُو مرفوعُ الموضع لانَّه مبتدأٌ والمبتدأُ مرفوعٌ ولانَّك لو وضعتَ مكانَه اسما ظاهرا لكان مرفوعا تحو زيدٌ قائمٌ والاسمُ فُو بِكُمالَة عند البصريين وقال الكوفيون الاسمُ الهالا وحدَها والواوُ مَزِيدةً واحتجّوا لذلك ٢٠ بقول الشاعم

## \* فَبَيْنَاهُ يَشْرِى رَحْلَه قال قائلٌ \* لَمَنْ جَمَلٌ رِخُو الملاط تَجِيبُ \*

فحذف الواو وحذفها يدلّ على زيادتها والصوابُ مذهبُ البصريين لانّه صميرً منفصلٌ مستقلٌ بنفسه يجرى مجرَى الظاهر فلا يكون على حرف واحد ولانّ المصمر المّا أنى به للإيجاز والاختصار فلا يليق به الزيادةُ ولا سيّما الواوُ وثقلَها ولا دليلَ في البيت لقلّته فهو من قبيل الصرورة وبُنيت على الفعين

قصل ۱۹۱ فصل ۱۹۱

متكلم الى متكلم كما كان التثنيةُ صمَّ اسم الى اسم وأنَّما المتكلِّم يتكلُّم عن نفسه وغيرِه ولم يكن المتكلُّمُ ممَّا يُلْبس بغيرة لادراكه بالحاسَّة فلم يحتبج الى الفصل بين التثنية والجع والتأنيث والتذكير، وحركة النون لالتقاء الساكنين وخُصّت بالصمّ لوجوة منها أنّ الصيغة للجمع والواو من علاماتِ الجع تحوُ قاموا والزيدون والصمُّهُ من جنس الواو فلمّا وجب تحريكُها حُرّكت بأقرب للحركات الى معنى الجع ه وهذا قولُ أبى اسحق الزَجّاج ومنها قولُ أبى العبّاس المبرّد انّها شُبّهت بقَبْلُ وَبعْدُ في الغايات وذلك من حيث صلحتْ لاثنين فصاعدًا كما صلحتْ قبلُ وبعدُ للشيء والشيئين فا فوقَهما فصارت لذلك غايةً كقبلُ وبعدُ ومنها أنّ هذا الصمير مرفّوعُ الموضع نُحرّك حركة المرفوع وهو قولُ الى الحسن الأخفش الصغير وقال قُطْرُبُ بنيت على الصمّ لانّ اصلها تُحُنّ بصمّ العين ثُرّ نُقلت الصمّة الى اللام التي في النون وكان الذي دعاه الى هذه المقالة أنَّه رآهم قد يقفون عليه بنقل الصمَّة الى الساكن قبله ١٠ فيقولون نَحُنْ كما يقولون هذا بَكْرُ فَآدَى انّ أصلها ذلك ثرّ أسكنها تخفيفا كما يقولون في عَصْلًا عَصْدٌ وكوِه الساكنين فنقل حركتَه الى الساكن قبله الثاني كما قالوا يَرُدُّ ويَفِرُّ ويَعَصُّ لمّا أسكنوا للادغام نقلوا حركتَه الى الساكن قبله وهذا لا يستقيم لأنّ النقل من عَوارض الوقف فلا يُجعَل أصلًا يُبنَى عليه حُكْمٌ ، وامّا المخاطب فاتك تفصل بين مذكّر ومؤنَّته وتثنيته وجمعه بالعلامات لانّ تعريفه دون تعريف المتكلم لانه قد يُلْبِس بأن أنخاطِب واحدا ويكون حَصْرته غيرُه فيُتوفُّ انصراف ٥١ الخطاب الى غير المقصود وليس كذلك المتكلِّمُ الآنة اذا تكلِّم لا يشتبه به غيرُه فلذلك تقول أَنْتَ اذا خاطبت واحدا فالاسم منه الالفُ والنون عندنا وفي التي كانت للمتكلّم زيدت عليها التاء للخطاب وهي حرف معنى مجرِّدٌ من معنى الاسميَّة اذ لو كان اسما لكان له موضعٌ من الاعراب ولو اعتُقد له موضعٌ من الاعراب لكان امّا رفعا او نصبا او جرّا فلا يجوز ان يكون مرفوعا او منصوبا لاتّه لا رافع ولا ناصب ولا يجوز ان يكون تخفوضا لاتَّه مصمرٌ والمصمراتُ لا تصاف من حيث كانت معرفةً واذا بطل أن ٢٠ يكون له موضع من الاعراب بطل أن يكون أسما فليست الناء في أَنْتَ كالناء في ضربتَ كما أنَّ الكاف في ذُلكَ والنَّجَاءَكَ ليست كالكاف في غلامك وصاحبك واذا ثبت أنَّها حرفٌ كان حقَّه السكونَ واتما حُرِّك لأجل الساكن قبله وخُص بالفاحة لخقتها كواو العطف وفائه وهزة الاستفهام وتحوصن من حروف المعاني ولتكون حركتُها كالتاء في ضربتَ وقتلتَ حيث كانا جميعا للخطاب وان اختلف حالاهاء وقد ذهب الكوفيون الى انّ التاء من نفس الكلمة والكلمة بكالها اسمُّ عَلَا بالظاهر والصوابُ ما ذكرناه؟

الصمرات الصمرات

من عاملٍ لفظيّ كالمبتدا والخبر في نحو قولك نَحْنُ ذاهبون وكيف انت وأيّن هو او يكون مقدّما على عاملة كقولك ايّاك أخاطِبُ قال الله تع ايّاك نَعْبُدُ وَايّاك نَسْتَعِينُ او مفصولا بينه وبينه بشيء كالاستثناء والعطفِ نحو ما قام اللّ أنت وما ضربتُ آلا ايّاك ونحو ضربتُ زيدا وايّاه ولا يخلو من ان يكون مرفوع الموضع او منصوب الموضع ولا يكون المخوص الموضع لان المجرور لا يكون الا بعامل لفظيّ كحروف للبر والاضافة ولا يجوز ان يتقدّم المجرورُ على للبارّ ولا يُفصَل بينهما فصلاً لازمًا وقولُنا لازمًا احترازُ مما قد يُفصَل بين المصاف والمصاف اليه بالظرف فان ذلك لا يقع لازمًا لان الظرف ليس بلازم ذكرُه عامًا ضميرُ المرفوع فيكون متكلّما ومخاطبا وغائبا فالمتكلّم أنّا اذا كان وحده فالالف والنون هو الاسمُ عند البصريين والالف الأخيرة أيّ بها في الوقف لبيان للوكيون الى انّها بكالها هو الاسمُ واحتجوا لذلك حذفتها كما تحذف الهاء في المؤلّف والوصل ونهب الكوفيون الى انّها بكالها هو الاسمُ واحتجوا لذلك

### \* أَنَا سَيْفُ العَشِيرِةِ فَأَعْرِفُونِ \* حَمِيثٌ قد تَذَرَّيْتُ السَّنامَا \*

وجهُ الشاهد الله أثبت الالفَ في حالِ الوصل ومنه قراءُ نافعٍ أَنَا أُحْيِي قالوا فإتباتُها في الوصل دليلً على ما قلناه ولا حجّة في ذلك لقلّته ولان الأعمر الأغلب سُقوطُها و مُجازُ البيت والقراءة على اجراه الوصل مُجرى الوقف وهو بالصرورة أشبهُ كقوله \* مثلُ للزِيقِ صادَفَ القَصَبَّا \* وقد قالوا أُنَـهُ الوقفوا بالهاء حُكى عن بعض العرب وقد عرقب ناقتَه لصَيْف فقيل له هلا فصدتَها وأطعته دَمَها مَشُونًا فقال هذا فصدى أَنَهُ وقال الشاعر

### \* إِنْ كُنْتُ أَدْرِى فَعَلَىَّ بَدَنَهْ \* مِن كَثْرَةُ النَّخْلِيطِ فِيَّ مِنْ أَنَهُ \*

ومنهم من يُسكّن النون في الوصل والوقف فيقول أنْ فعلتُ وهذا ممّا يؤيّد مذهبَ البصريين وأن الالف زائدة لبيان للركة لوقوعها موقع ما لا شُبْهَة في زيادتها وفي الهالا وسقوطها في هذه اللغة الالف زائدة لبيان للركة لوقوعها موقع ما لا شُبْهَة في زيادتها وفي الهالا وسقوطها في هذه اللغة على الغقة وقد حكى الفرّاء آن فعلتُ بقلب الالف الى موضع العين فإن صحّت هذه الرواية كان فيها تَقْدِينًا لمُدهبهم فهو عند اللوفيين مبنى على السكون وفي الالف وعند البصريين مبنى على الفتح وجتمل النهم انما فتحوه لئلا يُشبِه الأدوات، وأمّا تحن فللمتكلم اذا كان معه غيره يستوى فيه المذكرُ والمؤتّث وانتنية والجع فتقول نحن خارجان ونحن خارجون وأمّا استوى فيه لفظ التثنية والجع لما تقدّم من أنّ التثنية والجع عهنا ليس على منهاج غيرها من الاسماء الظاهرة لانّه لم يُرد صَمْ

قصيل ١١١

ويُجمَع ويُذكِّر ويُونَّث فتقول في المذكّر صربتُهُ فالصميرُ الهاء الله انك تزيد معها حرفا آخرَ وهو الواو وذلك لخفاء الهاء وكان القياس أن يكون حرفا واحدا لانّ المضمرات وضعت نائبة عن غيرها من الاسماء الظاهرة لصرب من الاجباز والاختصار كما جيء بحروف المعاني نائبةً عن غيرها من الافعال فما نائبيًّا عن أَنْفِي والهمزُة نائبيًّا عن أُسْتَفْهِمُ والوار في العطف وحوها من الفاء وثُرَّ نائبيًّا عن أجْمَعُ ه وأعْطفُ فلذلك قلتْ حروفُها كما قلتْ حروفُ المعاني فجُعل ما كان منها متصلا على حرف واحد كالناء في تُمْنَ والكاف في صَرَبك وجُعل بعض المتنصل في النبّية كالصمير في أَنْعَلُ ويَفْعَلُ وتَفْعَلُ وفي زيلً قام ويقوم مبالغة في الايجاز عند أمن اللَّبْس بدلالة حروف المصارعة على المصمرين ألا ترى اتَّك اذا قلت أَفْعَلُ فالهمزةُ دلَّت على ان الفعل المتكلِّم وحكه والنون دلَّت على انَّ المتكلِّم معه غيرُه والتاء دلَّت على أنَّ الفعل للمخاطب أو الغائبة وتقدُّمُ الظاهر في قولك زيدٌّ قام دلَّ على أنَّ الصمير له ١٠ واحتمل ان يكون على حرف واحد لاته متصلُّ عا قبله من حروف الكلمة ولو كان منفصلا لكان على حرفين او أكثر لانه لم يُحكن إفراد كلمة على حرف واحد والمنفصل منفرد عن غيره منزلة الاسماء الظاهرة وتقول في المؤنَّث صربتُها وفي التثنية صربتُهُمَا الذَّكُرُ والأُنْثَى فيه سَواءٌ وتقول في جمع المذكّم صربتُهُمْر والاصلُ صربتُهُمُوا بواو بعد الميم وتحذف الواو وتُسكّى ما قبلها تخفيفًا وتقول في جمع المؤنَّث صربتُهُنَّ بنون مشدَّدة ليكون نونان بإزاء الميم والواو في المذكّر، وامّا صمير المجرور فهو في ١٥ اللفظ والصورة كلفظ المنصوب على ما تقدّم حَو قولك اذا كنيتَ عن نفسك وحدَك مَرَّ بي وغُلامي فالصميرُ الياء كما كانت في المنصوب الَّا انَّك لا تأتى ههنا بنون الوقاية لانَّة اسمُّ والاسمُ لا يُصان عن الكسر وهذه الباءُ تُفتِّج وتُسكَّن فمَن فتحها فلأنَّها اسمَّ على حرف واحد فقوى بالحركة كالكاف في غلامُكَ ومَن أسكنَ فَخَبَّتُه انَّه استغنى عن تحريكها بحركة ما قبلها مع ارادة المخفيف فيها، فاذا ثنيتَ قلت مَرَّ بِنَا وغلامُنَا يستوى في ذلك التثنيةُ ولجمع والمذكّر والمؤنّثُ استغناءً بقرينةِ المشافدة ٢٠ وللنُصور عن علامة تدلّ على كلّ واحد من هذه المعانى، فإذا خاطبتَ قلت بكّ وغلامُكَ في المذكّر بكاف مفتوحة كما كان المنصوب كذلك وتقول في المؤنّث بك وغلامُك بكاف مكسورة كما فعلت في المنصوب كذلك وتقول في التثنية بكُما وغلامُكُما مذكّرا كان او مؤتَّثا كما كان في المنصوب كذلك، وتقول في الجمع بِكُمْ وغلامُكُمْ وفي جمع المؤنَّث بِكُنَّ وغلامُكُنَّ فتُثنِّي وَتَجمَع وتُؤنِّث والعلُّهُ فيه ما تقدّم ، فامّا المصمر المنفصل فانّا قد بَيَّنّا انه الذي لا يلي العاملَ ولا يتصل به وذلك بأن يكون مُعرّى

الصمرات الصمرات

الكسرُ كما كُوه في الافعال مع انّهم قد حذفوا هذه النونَ مع الفعل نفسه تحوّ قوله \* تَراهُ كالثّغام يُعَلُّ مسْكًا \* يَسُوهِ الفاليات اذا فَلَيْني \*

واذا أجازوا حذفها مع الفعل كان مع الحرف أسوعَ ، فامّا الفراء فانَّد احتج لسقوط النون في أنَّ وكأنَّ ولَعَلَّ بانَّها بعدتٌ عن الفعل اذ ليست على لفظة فصعف لزوم النون لها وليَّتَ على لفظ الفعل فقوى ه فيها اثباتُ النون ألا ترى ان اولها مغتوجٌ وثانيها حرف علَّة ساكنَّ وثالثُها مفتوحٌ فهو كقامَ وباعَ وهو قولً حسنَّ الَّا الله يلزمه أن يقلُّ حذفها مع أنَّ المفتوحة لانَّها على وزانِ الافعال المصاعَفة تحو رَدُّ وشَكّ ومَدَّى عادا ثنيت او جمعت قلت صربَنا فيستوى لفظ التثنية والجع وقد تقدّمت علّة دلك في صمير الفاعل اللا اتَّك هنا لا تُسكِّى آخِرَ الفعل كما فعلت به حين اتَّصل به صمير الفعل حوَ صَرَّبْنَا وحَدَّثْنَا فاذا سكّنتَ آخِرَ الفعل فالصمير فاعلَ واذا حرَّكتَ فالصميرُ مفعولَ ، وأمّا المخاطب ، المنصوب اذا كان مذكرا فصميرُه كافُّ مفتوحةٌ تحو صربتُكَ والمؤتَّثُ كافُّ مكسورة تحوُ صربتُك قال الله تع في قصة زَكْرِيّاء يُبَشِّرُكَ وقال في قصّة مَرْيَم يُبَشِّرُك فاتحوا الكاف مع المذكّر وكسروا مع المؤنّث للفرق بينهما وخُصّ المُؤنّث بالكسرة لانّ الكسرة من الياء والياء ممّا يُؤنَّث به حَو قُومي وتَذْهَبينَ فهذه الكانُ اسم وتُفيد الخطابَ والذي يدلّ على انّها اسمُّ أنّها وقعتْ موقعَ ما لا يكون الّا اسما وهو المفعولُ ألا ترى انَّك لو وضعتَ مكانَها ظاهرا لكان منصوبا بحقَّ المفعول تحوَّ ضرب زيدا عمرُّو، ور وقد تكون هذه الكان لمجرَّد الخطاب عَرينة من معنى الاسميّة نحر قولهم الجاءى فالكأف حرَّف فجرد الخطاب ولا يجوز ان يكون اسما لانه لو كان اسما لكان له موضع من الاعراب وليس له موضع من الاعراب لانَّه لو كان له موضعٌ من الاعراب لم يَخْلُ امَّا أن يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا لا يجوز ان يكون مرفوء لانّه لا رافع هناك ولا يجوز ان يكون منصوبا لعدم الناصب ايصا ولا يجوز ان يكون مخفوضا لانّ ما فيه الالفُ واللام لا جوز ان يضاف الله في باب للسن الوجة وليس ذلك منه، ومنه الكفُ ، في ذُلِكُ وأُولِئِكُ وَحويها لعدم جواز الاضافة فيهما، فاذا ثنّيتَ قلت صربتُكُما ويستوى فيه المذكّر والمُؤتَّثُ وقد تقدَّمتْ علَّهُ ذلك، وتقول في جمع المذكر صربتُكُمْ وأصله صربتُكُوا بواو وأنما حذفت الواو تخفيفا وأسكنتَ الميمَ لما ذكرناه، وتقول في المؤنَّث ضربتُنكنَّ فتفصل بين ضمير المذكر والمؤنّث والتثنية والجع لما نكوناه في صمير المرفوع، وامّا صميرُ الغائب فانَّك تُثنَّيه وتجمعُه وتفرق بين مذكرة ومأوتَّثة كما فعلتُ مع المخاطب وهو ههنا أَوْلى لاتَّه ضميرٌ ظاهرٌ قد جرى ذكرُه والظاهرُ يُثنَّى

لتواخيهما في الاتيان على معنى المفعول أعنى اتهما يأتيان فصلة في الكلام، وهو على ثاثة أضرب متكلّم وخاطب وغائب فتقول في صمير المتكلّم صَرَبِي فتكون العلامة الياء كما تكون في المجرور كذلك تحو غلامي وصاحبي الا اثك أتيت بنون قبل الياء ليقع الكسر عليها ويسلم الفعل من الكسر كاتهم حرسوا أواخر الافعال من دخول الكسر عليها لتباعد الافعال من البر والكسر لفظه لفظ البر وذلك أن وياد المتكلّم تكسر ما قبلها اذا كان ممّا يُحرِّك ، والذي يدلّ على ان النون زيادة والصمير هو الاسم وحد انه متى اتصل صمير المتكلّم المنصوب أو المجرور بالاسم كان ياء لا نون معها وكسرت الياء ما قبلها فامّا المنصوب فخو الصاربي والمُكرمي فالياء منهما في موضع منصوب والذي يدلّ على ذلك أتّك اذا أوقعت موقعه ظاهرا لم يكن الا منصوبا تحو الصارب زيدا والمُحيّم خالدا فامّا المجرور فخو معي وغلامي فعلمت بذلك أنّ النون في صَرَبِي ليست من الصمير في شيء وأنّا أيّ بها لأمر راجع الم انفعل وهو ما ذكرناه من حراسة الافعال من الكسر وممّا يُويّد عندك زيادتها وأنّها ليست من الاسم والنّي قد تحذفها في تحو أيّ واتي قال الله تع انّني مَعكما أشمَع وأرّى فأتى بنون الوقاية على الاصل وقال أنّ تحذف نون الوقاية أن والذي عند الله عنون الوقاية أنّها قد حُذفت في أنّ الله تع نقبي أمّله الله أله أله أله مُوسى وقال الشاعر الماقا قد حُذفت في أمّا قال الله تع لعلي أن الله موسى وقال الشاعر الوقاية أنّها قد حُذفت في أمّا أختيها قالوا تعلّى والله الله تع تعلّى الأمه منها نون الوقاية أنّها قد حُذفت في أمّن المالورة المالورة المالورة المالورة المالورة المناكرة المالة تع تعلي المالي وقال الشاعر المناكرة الله المناكرة ال

\* كَمُنْيَة جابِرِ أَنْ قَالَ لَيْتَى \* أُصَالَحُهُ وَأَفْقَلُ بَعْضَ مَالَى \*

وا فالحذوف هنا نون الوقاية غير ذى شَكِّ فتبت أن الخذوف فى اتى وأتى نون الوقاية، وقد اختلفوا فى علّة حذف هذه النون فقال سيبويه أنما حُذفت لكثرة الاستعبال واجتماع النونات وهم يستثقلون التصعيف، فإن قيل فاذا كانوا أنما حذفوا نون الوقاية لثقل التصعيف واجتماع النونات فا بالهم حذفوه فى لَعَتِي ولَيْتى ولم يجتمع فى آخرها نونات قيل المّا لَعَلَّ فأتها وإن لم يكن فى آخرها نون فإن في آخرها لامًا مصاعَفة واللام قريبة من النون ولذلك تُدّعَم فيها تحو قوله تعالى من للَّذَنه ولا يُدّعَم فيها تحو قوله تعالى من للَّذُنه ولا يُدّعَم النون غير اللام، وأمّا لَيْت فلم يكن فى آخرها نون ولا ما يُصارع النون ويقرب منها فيلزمها النون وقالوا لَيْتَنِي وقلَّ فى كلامهم لَيْتِي وكان من قبيل الصرورة ومع ذلك فأنها حروف أُجريت مُجرى الفعل في العبل وليست أفعالا فهى يحكم الشّبة تلزمها نون الوقاية كالفعل ومن حيث فى حروف يجوز السقط النون منها لان لخروف فى ذلك على ضربين تأتى بالنون والياء وبالياء وحدَها وذلك تحوُ قولك أسقط النون لان لخوف لا يُحرَه فيها مربي وعَتِي وعَتِي فهذه قد لزمنها النون على ما ترى وقلوا إلى وفي من غير نون لان لخروف لا يُحرَه فيها م عَيْ فهذه قد لزمنها النون على ما ترى وقلوا إلى وفي من غير نون لان لخروف لا يُحرَة فيها عليها النون على ما ترى وقلوا إلى من غير نون لان لخروف لا يُحرَة فيها م عَيْ فهذه قد لزمنها النون على ما ترى وقلوا إلى وفي من غير نون لان لخروف لا يُحرَة فيها عليها في المها النون على ما ترى وقلوا المناق ويلها في المها لان المؤلة النون عليها النون على ها ترى وقلوا المناق وليها من غير نون لان لان المؤلة المناق على ها ترى وقلوا المناق على من غير نون لان المؤلة المناق المناق المناق المناق المناق على ها ترى وقلوا المناق على ها ترى وقلوا المناق ا

وقول الاخر

### \* أُلْفيتًا عَيْناكَ عند القَفَا \* أَوْلَى فَأُولَى لك ذا واعيَهْ \*

وذهب ابوعثمان المازني وغيرُه من التحويين الى أنّ الألف في قاما والواو في قاموا حوفان يدلّان على الفاعلين والفاعل في النيّة كما الّك اذا قلت زيدٌ قام ففي قام ضميرً في انتية وليست له علامة ظاهرة فاذا تُتي او جُمع فالصميرُ ايصا في النيّة غير أنّ له علامة والمذهب الأول لا تك اذا قلت الزيدان قام ابوها فلما حلّت محلّ ابوها اذا قلت الزيدان قام ابوها فلما حلّت محلّ ما لا يكون الا السما وجب أن يكون اسماء وتقول في المؤنّث فائد صَرَبَتْ فالفاعل في النيّة وانتاء مُوزِنة بأنّ الفعل لمؤنّت والذي يبدل انّها ليست اسما اشياء منها انّك تقول هند صربت جاريتُها فترفع الحارية بأنّها فاعلة ولو كانت الناء اسما لم يجز رفع الاسم الظاهر الان الفعل لا يَرْفع فاعلله على المنهر والآخرُ ظاهر ومنها أنها لو كانت اسما لكنت اذا قلت قامت هند فقد قدمت المصمر على المظهر وذلك لا يجوز ومنها أنك تقول في التثنية قامَتًا فتجمع بين الناء وضمير التثنية فيلزم من ذلك أن يكون الفعل خبرا عن ثلاثة من غير اشتراك فاذًا لا تُرق بين قولك قامت هند وهند قامت في كون الناء حرفاء فاذا ثنيت قلت الهندان قامتًا فيكون كلفظ المذكر لما ذكرناه من أن التثنية صرب واحدًه فان جمعت المؤدّث قلت الهندان قامتًا فيكون النون أسما ضميرا لهندات فإن فا قدمت وقلت صربن الهندات كانت حرفا مُؤذنة بأنّ الفعل لجاعة المؤدّث كما قلنا في التاء اذا قلت قامت هند وقلت ضربن المُهندات كانت حرفا مُؤذنة بأنّ الفعل لجاعة المؤدّث كما قلنا في التاء اذا قلت قامت هند المؤدّدة والمؤدّدة بأن الفعل لجاعة المؤدّث كما قلنا في التاء اذا قلت قامت هند المؤدّدة والمؤدّدة بأنّ الفعل المؤدّث كما قلنا في التاء اذا قلت

### \* وَلَكَنْ دِيافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ \* جَوْرانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَتَارِبُهُ \*

فالنون في يعصرن جرفٌ وليست اسما فأمر النون كأمر الالف والواو في قَاماً أُخَواكَ وقاموا اخْوَتْكَ وَ فان قلت فه لا كان الاختيار قاما اخواك وقاموا اخوتك وفُمْن الهندات ان كُنّ حروفا مُونِنة بعدد الفاعلين كما كان الاختيار قامت هند قيل الفري بينهما أنّ التأنيث معنى لازم لا يُفارق الاسمر والتثنية غير لازمة لاتك قد تزيد عليها فتصير جمعًا وقد تنقص منها فيبقى واحد فللزوم معنى التأنيث لزمت علامته ولزوال معنى التثنية لم تلزم علامته ووجة ثان أتهم لم يختاروا قاما اخواك ولا قاموا اخوتك لئلا يُتوقم الله خبر مقدم فيلتبس الفاعل بالمبتدا فاعرفه وأمّا الضمير المنصوب والمجرور في اللفظ ويُشارِكه في الصورة وأمّا استوت علامة ضمير المنصوب والمجرور

كما كانت التثنيثُ بألف بعد الميم فالميمُ في الجع لمُجاوزة الواحد والواوُ للجمع كما كانت الميمُر في التثنية لمجاوزة الواحد والالفُ للتثنية وقد يُحذف الواو من الجع لأَمْن اللبس اذ الواحدُ لا ميمر فيه وائتننية يلزمها الميم والالفُ فلا يُلْبس بواحد ولا تثنية لأنّ الواحد لا ميم فيه والتثنية يلزم فيها الالفُ واذا حذفتَ الواو سكّنتَ الميم لاته أبلغُ في التخفيف ومع ذلك فالحركةُ قبل حرف اللين ه لمَّا له يكن بدُّ منها كانت من لَوازِمه وأعراضِه كالصَّفير لحروفِ الصفير والتكريرِ للراء فكما اذا حُذفت هذه الحروفُ زانت هذه الأعراض معها كذلك اذا حُذف حرفُ اللين زالت الحركة مسعم اذ كانت من لوازمه، وقلت في جمع المؤنَّث صربتنيَّ بتشديد النون لتكون نونان بازاء الميم والواو في المذكرين وذلك أنّ صمير المؤنّث على حسب صمير المذكر فإن كانت علامة المذكر حرفا واحدا فعلامةُ المؤتِّث حرفً واحدُّ وإن كانت علامةُ المذكّر حرفيَّن كانت علامةُ المؤتِّث حرفيّن فقلت الهِنْداتُ ١٠ صَرَبْنَ بنون واحدة حيث قلت الزيدون قاموا وقلت صربتُيَّ بنونيْن حيث قالوا قُمْ تُسمُوا وصربْنُهُوا ليكون الزيادتان بإزاء الميم والواو في جمع المذكّر، وتقول في صمير الغائب المذكّر زيثً صَرَبَ وفي التثنية الزيدان صَرباً وفي الجع الزيدون ضربوا فيكون صميرُ الواحد بلا لفظ والتثنيةُ وللغ بعلامة ولفظ فالالفُ في قَامًا علامة التثنية وضمير الفاعل والواو علامة للع وضمير الفاعل واتما كان الواحدُ بلا علامة والتثنيةُ والمغ بعلامة من قبل أنه قد استقر وعلم أنّ الفعل لا بدّ له من فاعل ٥١ كانكتبة التي لا بدّ لها من كتب والبناء الذي لا بدّ له من بان ولا جدنت شيء من تِلْقاء نفسه فالفاعل معلومً لا محالة اذ لا يخلومنه فعلَّ وقد يخلو من الاثنين وللحاعة فلمّا كان الفاعلُ معلوما لأستحالة فعل بلا فاعل لم يُحتج له الى علامة تدال عليه ولما جاز ان يخلو من الاتنائن وللاعة احتيج لهم انى علامة، وقد اختلف العلماء في هذه الالف والواو فذهب سيبويه الى انّهما قد تكونان ترة اسمَيْن للمصمرَيْن ومرَّة تكونان حرفين دالَّيْن على التثنية والجع فاذا قلت الزيدان قامًا فالالف اسمَّ ، وفي ضميرُ الزيدَيْن واذا قلت الزيدون قاموا فالواو اسمر وهو ضميرُ الزيدين واذا قلت قاما الزيدان فالانف حرف مُؤدِن بأن الفعل لاتنان وكذلك اذا قلت قاموا الزيدون فالواو حرف مُؤدِن بأن الفعل لجاعة وفي لغة فاشية لبعض العرب كثيرة في كلام العرب وأشعارهم وعليه جاء قولهم أَكُلُوني البَراغيث في احد الوجوة ومنه قول الشاعر .

<sup>\*</sup> يَلُومُونَنِي فِي أَشْتَرَاهِ النَّخِيـــــل أَهْلِي فَكُلُّهُمْ يَعْلُلُ \*

تأكيدُها كما لم يجز تأكيدُ تاء التأنيث في تحو قائمة وقاعدة ، واتما خُصّ بالصمّ دون غيره لأمريّن احدُها أنَّ المتكلِّم أوَّلُ قبل غيره فأعطى أوَّل الحركات وفي الصَّمَةُ والامرُ الآخر أنَّهم ارادوا الفرق بين صميرًى المتكلّم والمخاطب فنزلوا المتكلّم منزلة الفاعل ونزلوا المخاطب منزلة المفعول من حيث كان هذا مخاطبا وذاك مخاطبا فصموا تاء المتكلم لتكون حركتُها مُجانسة لحركة الفاعل وفتحوا تاء ه المخاطب لتكون حركتُها من جنس حركة المفعول، فإذا ثنيتَ او جمعتَ المتكلّم كان ضميرُه نَا ويستوى في علامته الاثنان والجاعةُ تقول ذَهَبْنَا وتَحَدَّثْنَا ومعك واحدُّ ودهبْنا وتحدَّثنا ومعك اثنان فصاعدًا واتما استوى في الصميم لفظُ الاثنين وللع لانّ تثنية ضميم المتكلّم وجمعَه ليس على منهاج تثنية الاسماء الظاهرة وجمعها لانّ التثنية ضمّ شيء الى مثلة كزيد وزيد ورجل ورجل تقول فيهما الزيدان والرجلان والخعُ صمُّ شيء الى اكثرَ منه من لفظه كرجل ورجل ورجل وزيد وزيد ١٠ وتحو ذلك فتقول اذا جمعتَ الزيدون ورجازً وليس الامرُ في هذا المصمر كذلك لانّ المتكلّم لا يُشارِكه متكلَّم آخرُ في خطابِ واحد فيكون اللفظ لهما لكنَّه قد يتكلَّم الانسانُ عن نفسه وحدَه ويتنكلُّم عن نفسه وعن غيره فيجعل اللفظ المعبَّرَ به عن نفسه وعن غيره تخالفا للفظ المعبّر به عن نفسه وحدًه واستوى أن يكون المصمومُ اليه واحدا او اكثرَ فلذلك تقول قُمْنَا صاحكُيْن وقنا صاحكينَ ع فإن كان مخاطبا فصلتَ بين لفظ مذكره ومؤنَّته ومثنّاه ومجموعة فتقول في المذكّر صربتَ ١٥ وفي المؤتِّث ضربت فتفتح التاء مع المذكّر وتكسرها مع المؤتِّث للفرق بينهما وخصّوا المؤتِّث بالكسر لانّ الكسرة من الياء والياء ممّا تُونِّين بها في حو تَفْعَلِينَ وفي في ولمّا اختصّت الصمَّةُ بالمتكلِّم لِمَا ذكرناه والكسرةُ بالمؤنِّث المخاطَبِ لم يبق الَّا الفاحةُ فُخُصَّ بها المخاطبُ المذكّرُ، واتما احتيج الى الفصل بين المذكّر والمؤنّث والتثنية وللع في المخاطب لانّه قد يكون بحصرة المتكلم اثنان مذكَّرٌ ومؤتَّثُ وهو مُقْبلٌ عليهما فيخاطب احدَها فلا يُعرَف حتى يُبيِّنه بعلامة ولذلك ٠٠ من المعنى ثُنَّى وجمع خُوْفا من انصرافِ الخطاب الى بعض الجاعة دون بعض فلذلك تقول اذا خاطبت مذكرا ضربت وفعلت وفي التثنية ضربتما وفعلتما وفي للع ضربتم وفعلتمر وفي المؤتث ضربت وفي التثنية ضربتما وفي الجع ضربتُنَّ يستوى المذكّر والمؤنّثُ في التثنية ويفترقان في الجع وناك لانّ التثنية صربُّ واحدٌ لا يختلف فلا تكون تثنيةٌ اكثر من تثنية فلمّا اتّفق معناها اتّفق لفظُهما ويختلف الجع في لفظه كما اختلف معناه، وأصلُ ضربتم في جمع المذكِّر ضربتُمُوا بواو بعد الميم

لا يكون ضميرُه الا مفصولا محو ما صَرَب زيدا الا أنت وما ضربت الا إيّك وعلّمت زيدا إيّه فلذلك كانت متّصلة ومنفصلة والذي يُويّد عندك ذلك انّ الاسم المجرور لمّا كان عاملُه لفظيّا ولا يجوز تقديمُه عليه ولا فصلُه عنه لم يكن له ضميرُ الا متّصلُ والمتّصل أَوْعَلُ في شَبَه للرف لعدم استبداده بنفسه وعدم وأعرف من المنفصل على ما ذكرنا والمنفصلُ جارٍ مجرى الاسماء الظاهرة في استبداده بنفسه وعدم افتقاره الى ما يتّصل به فاعرفه على ما ذكرنا والمنفصلُ جارٍ مجرى الاسماء الظاهرة في استبداده بنفسه وعدم

#### فصل ۱۹۱

قال صاحب الكتاب ولكلِّ من المتكلِّم والمخاطَب والغائب مذكِّرِه ومؤنَّته ومُفْرَده ومُثَنَّاه ومجموعه صميرً متصل ومنفصل في احوال الاعراب ما خَلَا حالَ للِيِّر فاتِّه لا منفصلَ لها تقول في مرفوع المتَّصل صَرَبْتُ ١٠ صربْنَا وصربتَ الى صربتُنيَّ وزيدٌ صَرَبَ الى صربْنَ وفي منصوبه صَرَبَى صربنَا وصربكَ الى صربكُنَّ وصربه الى صربهُنَّ وفي مُجروره غلامي غلامُنا وغلامكُ الى غلامكُنَّ وغلامهُ الى غلامهُنَّ وتقول في مرفوع المنفصل أَنَا نَحْنُ وَأَنْتَ الْيَ أَنْتُنَّ وَهُوَ الْيَ هُنَّ وَفُو اللَّهُ فَنَّ وَفِي منصوبِهِ آيَانَى ابَّانَا وابَّاكَ اللهِ أَيَّاكُنَّ وابَّالُهُ اللهِ ابَّافُيَّ عَ قال الشارج المصمرات ثلثة أقسام متكلَّم ومخاطَبُّ وغائبٌ وتختلف ألفاظها بحسب اختلاف محلَّها من الاعراب فضمير المرفوع غير ضمير المنصوب والمجرورء فأن قيل كيف اختلف صيغ المصمرات والاسماء ١٥ لا تختلف صيعها قيل لمَّا كانت الاسماء المضمرة واقعة موقع الاسماء الظاهرة المعربة وليس فيها اعرابً يدلُّ على المعاني المختلفة فيها جعلوا تغيُّر صيغها عوصًا من الاعراب اذ كانت مبنيَّة ، ولكلُّ واحد من المصمرات صميران متصلُّ ومنفصلٌ ما خلا حال الجرِّ فاتَّه لا منفصلُ له فلا يكون الَّا متَّصلا فتقول في صمير المرفوع المتّصل ضربتُ اذا كان المتكلّمُ وحدَه بتاء مصمومة يستوى فيه المذكّرُ والمؤدَّثُ لانّ الفصل بين المذكر والمؤنّث انّما يُحتاج اليه لثلا يُتوقّ غيرُ المقصود في موضع المقصود والمتكلّمُ ١٠ لا يُشارِكه غيرُه في لفظه وعبارتِه عن نفسه وغيرِه ان لا يجوز ان يكون كلام واحد من متكلّمين، فان قيل ولم كانت هذه التاء منحرِّكة وهلا كانت ساكنة ولم خُصَّتُّ حيث حُرِّكتْ بهذه للركة التي @ الصمُّ دون غيره فالجوابُ أمَّا تحريكُها فلانّ الناء هنا اسمُّ قد بلغ الغاية في القلّة فلم يكن بدُّ من تقويته بالبناء على حركة لتكون للحركةُ فيه تحرف ثانٍ والذي يدلّ انّ التاء اسمُّ ههنا أنَّك تُوكِّدها كما تُوتِك الاسماء فتقول فعلتُ إنا نفسى ولو كانت حرفًا كالتاء في فَعَلَتْ إذا أُريد المؤنَّث لم يجز

高祖

بكاله فيكون ذلك للرف كُجُزْء من الاسم وأمّا الإلباس فلأنّ الاسماء الطاهرة كثيرة الاشتراك فاذا قلت زيدً فعل زيدً جاز أن يُتومِّ في زيد الثاني أنَّه غيرُ الآول وليس للاسماء الظاهرة احوالً تفترق بها اذا التبستُ واتمًا يُزيل الالتباسَ منها في كثيرِ من احوالها الصفاتُ كقولك مررت بزيد الطويلِ والرجل البَرّاز والمصمواتُ لا لَبْسَ فيها فاستغنتْ عن الصفات لانّ الاحوال المقترِنة بها قد تغني عن الصفات ه والاحوال المقترنة بها حصورُ المتكلِّم والمخاطب والمشاعَدةُ لهما وتقدُّمُ ذكر الغائب الذي يصير به بمنولة للحاصر المشاهد في للحكم فأعرف المصمرات المتكلِّمُ لانَّه لا يُوقِمك غيرَه ثُرَّ المخاطبُ والمخاطبُ تِلْو المتكلّم في الحصور والمشاقدة وأضعفها تعريفا كناية الغائب النه يكون كناية عن معرفة ونكرة حتى قال بعضُ الخوتين كنايةُ النكرة نكرةُ ء والمصمرات كُلُها مبنيّةٌ واتما بُنيت لوجهَيْن احدُها شَبَهُها بالحروف ووجهُ الشَّبَع أَنَّها لا تستبدّ بأنفسها وتفتقر الى تقدُّم طاهر ترجع البد فصارت كالحروف الني ١٠ لا تستبِدّ بنفسها ولا تُفيد معنى الله في غيرها فبنيت كبنائها والوجهُ الثاني أنّ المصمر كالجزء من الاسم المظهر اذ كان قولُك زيدٌ ضربتُه المّا أتيتَ بالهاء لِتكون كالجزء من اسمه دالّا عليه الّا انّك ذكرت الهاء ولم تذكر الجزء من اسمه لتكون في كلِّ ما تريد أن تُصمِره ممّا تقدّم ذكرُه فكان لذلك كجزة من الاسم وجزء الاسم لا يستحق الاعراب، والمصمر على صريَّيْن متصلُّ ومنفصلٌ فالمتصلُ ما كان متصلا بعامله واتما قال ما لا ينفك عن اتصاله بكلمة ولم يقل بعامل تحرُّزًا من المصاف في تحو وا أخوك وشَبِيهك فاته على رأي جماعة من الحققين العامل فيه حرف للتر المقدَّرُ لا نفسُ الاسم المصاف فلذلك لد يُقيّد اتصاله بالعامل فيدى والمنفصل ما لد يتصل بالعامل فيد وذلك بأن يكون مُعَرّى من عامل لفظيّ أو مقدّما على عامله أو مفصولا بينه وبينه حرف الاستثناء أو حرف عطف أو شيء يفصل بينهما فصلًا لازمًا ، فإن قيل ولم كانت المصمراتُ متصلةً ومنفصلةً وهلا كانت كلُّها متصلةً او منفصلةً قيل القياسُ فيها أن تكون كلُّها متصلةً لاتها أَوْجَزُ لفظا وأبلغُ في التعريف واتما أُتي بالمنفصل لاختلاف ٢٠ مواقع الاسماء التي تُصمر فبعضُها يكون مبتدأً نحو زيدٌ قائمٌ فاذا كنيتَ عنه قلتَ هو قائمٌ او أنت قائم إن كان مخاطبا لان الابتداء ليس له لفظ يتصل به الصميرُ فلذلك وجب ان يكون صميرُه منغصلاء وبعضها يتقدّم على عامله تحو زيدا ضربتُ فاذا كنيتَ عنه مع تقديمه لمريكن الله منفصلا لتعدُّرِ الاتيان به متصلا مع تقديم فلذلك تقول إيَّاه ضربتُ او إيَّاك قال الله تع ايَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ أَتَى بالصهير المنفصل لمّا كان المفعولُ مقدَّما، وقد يُفصَل بين المعمول وعامله فاذا كُني عنه

بعاملٍ وكذلك الرفعَ وللرّ وللزّمَ ولا يقال لشيء من ذلك مصمومٌ مطلقًا لا بدّ من تقييد للله يدخل في حيّزِ المبنيّات أرادوا بالمخالفة بين ألقابها إبانة الفرق بينهما فاذا قال هذا الاسمُ مرفوعٌ علم الله بعاملٍ بجوز زَوالله وحُدوث عاملٍ آخر بُحْدِث خِلافَ عَمله فكان في ذلك فائدة وإيجاز لان قولنا مرفوعٌ يكفي عن أن يقال له مصمومُ ضمّة تزول أو صمّة بعاملٍ ورمّا خالف في ذلك بعض الكوفيين وسمّى صمّة البناء رفعًا وكذلك الفتح والكسر والوقف والوجهُ الاول لما ذكرناه من القياس ووجه للكمّة وتخصر المبنيّاتُ في سبعة أبواب اسم كني به عن اسم وهو المصمرُ بحو أنّا وأنْت وهو وتحوها واسم أشير به الى مسمّى وفيه معنى فعلٍ نحو هذا وهذان وهؤلاء واسمٍ قام مقامَ حوف وهو الموصولُ نحو الذي وتحوها واسم سمّى به فعلُ نحو صَمْ ومَهْ وشبْهِهما والأصواتِ المُحْكيّة والظروف لم تتمكن واسمٍ رُكب مع اسمٍ مثله وستَرِدُ عليك مُفصّلة إن شاء الله تع ع

المضمرات

فصل ١٩٠

وا قال صاحب الكتاب في على ضربين متّصِلَّ ومنفصِلَّ فالتّصلُ ما لا ينفك عن اتّصاله بكلمة كقولك أُخُوك وصَرَبك ومَّ بِكَ وهو على ضربين بارزَّ ومستترَّ فالبارزُ ما لُفِظ به كالكاف في اخوى والمستترُ ما نُوعي كالذي في زيدٌ صَرَب والمنفصلُ ما جرى مجرَى المظهَر في استبداده كقولك هُو وأَنْت، قال الشارح لا فَرْقَ بين المصمر والمُكْني عند الكوفيين فهما من قبيل الاسماء المترادفة فعناها واحدُ وإن اختلفا من جهة اللفظ وأمّا البصريون فيقولون المصمراتُ نوع من المكنيّات فكلٌ مصمر مَكني وليس وان اختلفا من جهة اللفظ وأمّا البصريون فيقولون المصمراتُ نوع من المكنيّات فكلٌ مصمر مَكني وليس والفلان وكيْت وكينت وكذا وكذا ففلان كناية عن أعلام الأناسي والفلان كناية عن اعلم البهائم وأنفلان وكيْت كناية عن المحدد المبهم واذ كانت الكناية قد تكون بالاسماء الظاهرة كون بالمصمرات نوع من الكنايات، واثما ألى بالمصمرات كلها تكون بالاسماء الظاهرة كما تكون بالمصمرات نوع من الكنايات، واثما ألى بالمصمرات كلها للمعرب من الإيجاز وأحترازا من الإلباس فأمّا الانجاز فظاهر لانك تستغني بالحرف الواحد عن الاسم

من تحو واو العطف وألفِ الاستفهام وكافِ التشبيه في تحو زيدٌ كالأسد فهذ، الحروف ونظائرُها لا تكون أبدًا الَّا مفتوحةً لوُقوعها اوَّلًا لفظا وأمَّا كونُها اوَّلا في لحكم فنحو كاف ضمير المفعول من خو صَرَبكَ وأَكْرَمَكَ فهذ الكاف منفصلةً في الحكم يُبْدَأُ بها في التقدير والمفعول فصلةً غيرُ لازم للفعل ولذلك لا تُسكَّن له الفعلَ اذا اتَّصل بصميرة كما سكَّنتَه للفاعل، واعلمْ انَّ أصحابنا يقولون انَّ الابتداء ه بالساكن لا يكون في كلام العرب وقد أحالَه بعضهم ومنع من تصوُّره ولا شُبْهَة في الامكان ألا ترى انَّه جوز الابتداء بالساكن اذا كان مدّغمًا حو ثّاقَلْتُمْ تَّخَذْثُمْ في تَثاقَلْتُمْ واتَّخَذْثُمْ ويُؤيّد ذلك وأنّه من لغة العرب أنَّهم لم يُخفِّفوا الهمزة اذا وقعتْ اوَّلا بأتِّي حركة تَحرَّكتْ تحوّ أَحْمَلَ وابرهيمَ وتحو قوله \* أَأَنْ رَأَتْ رجلًا أَعْشَى \* لان في تخفيفها تصعيفا للصوت وتقريبًا له من الساكن فامتناعُهم من تخفيف الهمزة مع إمكان تخفيفها والنُطْق بها دليلً على انّ ذلك من لغة العرب وذلك من قبَل ، ان المبتدئ بالنطق مستجمُّ مستريحٌ فيُعظَّم صوتَه والواقف تَعِبُّ حَسِرٌ يقف للاستراحة فيُصعف صوتَه ، وامّا عُروضُ البناء فإنّ المبنى من الاسماء يكون على ضربَيْن ضربُّ له حالةٌ يكون مُعرَبا فيها واتمًا يعرض له البناء في بعضِ الاحوال تحويا زيدُ في النداء وما كان مثله فاتّه يكون في غير النداء معربًا واتما عرص البناء في النداء ومثلُه لا رجلَ في النفي فإنّ البناء عرص له في حالِ النفي وفي غير النفى يكون معربًا نحو هذا رجلٌ ورأيت رجلا ومررت برجل وكذلك لله الأمرُ مِن قبلُ ومِن بعدُ ١٥ وتحوها من الغايات وكالأعداد المرعّبة من تحو خمسة عشر الى تسعة عشر فانّه قبل التركيب كان معربا وصرب آخرُ لم يكن له حالة تكن البتّة بل لا يكون قط الا مبنيّا فجُعل لكلّ واحد منهما مُوْتبيًّا غيرُ مرتبة الآخر ولمّا كان السكونُ أنقصَ من الحركة بَنَيْنَا عليه ما له يكن له حَطٌّ في التمكّي وبنينا على حركة ما كان له حطٌّ في التمكّن ليكونَ له بذلك فصيلةٌ على المبنيّ الآخَر فاعرفه ، قال صاحب الكتاب وسكون البناء يسمَّى وُقفا وحركاتُه ضمّا وفَا حاسرًا وأنا أسون اليك عامَّة ما ٢٠ بَنَتْه العربُ من الاسماء الله ما عَسَى يشِدٌ منها او قد ذكرناه في هذه المقدِّمة في سبعة أبسواب وفي المُصْمَراتُ وأسماء الاشارة والمَوْصولاتُ واسماء الأفعال والأصواتُ وبعض الظُروف والمُرَّتباتُ والكنايات، قال الشارج اعلم أنّ سببوية وجماعة من البصريين قد فصلوا بين ألقاب حركات الاعراب وسكونه ويين ألقاب حركات البناء وسكونة وإن كانت في الصورة واللفظ شيئًا واحدا نجعلوا الفتخ المطلق لقبًا للمبنى على الفتح والصمُّ لقبا للمبنى على الصمّ وكذلك الكسرَ والوقف وجعلوا النصبَ لقبا للمفتوح

\* على حينَ عاتَبْتُ المَشيبَ على الصبَى \* وقلتُ أَلَمَّا أَصْبُح والشَّيْبُ وازعُ \*

الشاهد فيه اصافةُ حِينَ الى الفعل الماضى وبناءً لذلك على الفتح والاعرابُ جائزُ على الاصل غيرَ ان البناء ههنا أوجهُ منه في قوله غيرَ ان نطقتُ لان الظرف ههنا مصافَّ الى فعل محصِ وفي قوله غيرَ ان نطقت مصافَّ الى المر متأوَّل فكان الاعرابُ فيه أَطْهِرَ وصف انّه بَكَى على الديار زمن مشيبه ومعاتبته لنفسه على صباه وطَرِّبه والوازِعُ النافي وأوقعَ الفعلَ على المشيب اتساعً والمعنى عاتبتُ نفسى على الصبح لمكان شَيْبي فاعرفه على المنافية على المشيب المنافية والموقعة الفعل على المشيب المنافية المعنى عاتبتُ الفسى

قال صاحب الكتاب والبناء على السكون هو القياسُ والعدولُ عنه الى للحركة لأحدِ ثلثة أسباب الهرّب من التقاء الساكنين في نحوِ فُولاه ولثلّا يُبتدأً بساكني لفظا او حُكّما كالكافين التي يمعنى مثل والتي هي ضميرٌ ولعُروضِ البناء وذلك في نحوِ يا حَكَمْ ولا رجلَ في الدار ومِن قَبْلُ ومن بَعْدُ

قال الشارح القياس في كلّ مبنى ان يكون ساكنًا وما حُرَك من ذلك فلعلّة فاذا وجدت مبنيًّا ساكنًا فليس لك أن تسأل عن سبب سُكونه لأن ذلك مقتصى القياس فيه فإن كان متحرِّكا فلك أن تسأل عن سبب للحركة وسبب اختصاصه بتلكه للحركة دون غيرها من للحركات وأمّا كان القياس في كلّ مبنى السكون لوجهين احدُها أن البناء ضدَّ الاعراب وأصل الاعراب ان يكون بالحركات المختلفة الملالة مستثقلة بالسكون لوجهين احدُها أن البناء الذى هو صدُّه بالسكون والوجه الثاني أن للحركة زيادة مستثقلة بالنسبة الى السكون فلا يُوثى بها الا لصرورة تدعو الى ذلكء والأسباب المُوجِبة للحريك البني المناب المُوجِبة للحريك المبنى الكالمة المنابق المنابق الفرار من التقاء الساكنين والبَدَاءة بالحرف الساكن لفظاً أو حكمًا وأن يكون الهبنى له حالة بَكُن فلاول تحو أيّن وفولاه وحيّث أمل حركة التقاء الساكنين الكسرة وأنّا رأينا الكسرة لا تكون اعرابا الآ باقتران التنويي بها أو ما يقوم عنها المنوب من الاستحسان من قبل أنّا رأينا الكسرة لا تكون اعرابا الآ باقتران التنويي بها أو ما يقوم لا ينصوف والافعال المصارعة فاذا اضطربا الى تحريك الساكن حرّكناه بحركة لا تُوقِّ فيه العراب وي لا ينصوف والافعال المصارعة فاذا اضطربا الى تحريك الساكن حرّكناه بحركة لا تُوقِّ فيه العراب وي الكسرة وأن تكون سواكن واتما للحري فوعها أولًا وهذا حكم كل حرف في أول كلّ كلهة المرف أن تكون سواكن واتما للا يكون الأم لوقوعها أولًا وهذا حكم كلّ حرف في أول كلّ كلهة يُبتدأ بها من اسم أو فعل أو حرف لا يكون الا متحرّكاء وقوله لفظاً أو حكما فالمراد باللفظ ما ذكرناه

حتى كانَّه موجودٌ فيه وكانَّ الاسمَ وعا الذلك الحرف ولذلك قيل تَصمَّن معناه اذ كلُّ شيء اشتمل على شيء فقد صار متصمّنا له ألا ترى ان أَيْنَ وكَيْفَ يُغيدان الاستفهام كما تفيده الهمزةُ في قولك أفي الدار زيدٌ وَنزالِ وتراكِ وتحوها من اسماء الافعال بنيا لانهما وقعا موقع إنْزِلُ وأَتْرُقُ فهذه أصولُ علل البناء، فقوله وسبب بنائه مناسَبتُه ما لا تمكُّنَ له بوجه قريب او بعيد يريد مناسبة للحرف او فعل ه الأمر فاتَّه لا تهكُّن لهما بوجه بخلاف الاسماء المبنيَّة فإنَّ لها تهكُّنًا في الاصل وبعضها أقربُ الى المتمكّنة من بعض فأقربُها من المتمكنة ما كان مبنيًّا على حركة نحويا زيدُ ويا حَكَمُ وأبعدُها منها ما كان مبنيًّا على السكون ان الاسماء المتمكّنةُ متحرَّكةٌ متصرّفةٌ فأراد اتَّها في البناء محمولةٌ على ما لا حظَّ له في النمكن بوجه قريب تحو الاسماء المبنيّة على حركة ولا بوجه بعيد تحو الاسماء المبنيّة على السكون ، وما عدا ذلك فحمولً عليها أو راجعً اليها تحو فجار وفساف فانّهما وإن لم يكونا واقعَيْن ١٠ موقع الفعل فانهما مصارعان لما وقع موقعه وهو نَزال وتراك فبنيا كبنائه وتحو المنادى في يا زيدُ ونحوة ممّا هو مفردٌ فاتّه وإن لمر يكن مشابِهًا للحرف فهو واقعَّ موقعَ أَنْتَ من حيث كان مخاطَبا واسماء الخطاب مبنيَّة وستُذكر مستوفِّي، فأمَّا يومَثن وحينَثن وساعتَثن ففيه وجهان البناء والاعرابُ قالاعراب على الاصل والبناء لانَّه ظرفٌ مبهم أصيف الى غير متمكن من الاسماء فاكتسى منه البناء لانّ المصاف يكتسى من المصاف اليه كثيرا من أحكامه، وقد أجروا غيرًا ومِثْلًا أنجرى الظرف في ١٥ ذلك لابهامهما حَو قولِه تعالى انَّهُ كَتُّنَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ فإنَّ مثلا مبنيَّةً لاصافتها لل غير متمكَّن وهو أمثلُ وجوهها عنامًا قوله \* لم يمنع الشرَّبَ منها غير أن نطقت الح \* فالبيت لأبي قَيْس بين رفاعة وقيل لرجل من كنانة والشاهدُ فيه انه بني غيرا على الفنخ لاضافتها الى غير متمكّن وإن كان في موضع رفع، فإن قيل فأنْ والفعلُ في تأويلِ المصدر وكذلك أنَّ المشدَّدةُ مع ما بعده والمصدر اسمَّ متمكَّى نحينتُذ غَيْرٌ ومثلٌ قد اضيفتا الى متمتَّى فلمر وجب البناء قيل كونُ أَنْ مع الفعل في ٢٠ تقدير المصدر شي وتقديري والاسم غير ملفوظ به وأنَّما الملفوظ به فعلُّ أو حرفٌ فلمَّا أصيفتا الى ما ذكرنا مع لزومهما الاضافة بُنيتا معها لانّ الاضافة بأبها أن تقع على الاسماء المفردة فلمّا خرجتٌ ههنا عن بابها بني الاسمر وسيوضَح بأكثر من ذلك، يقول لم يمنعنا من التعريج على الماء اللا صوت حمامة ذكرتْنا مَن نُحِبّ فهَيَّجَنا وحُثِّنا على السّير، والزُّوقال الأعلى ومنه النّوقُّلُ وهو الصُعود فيه، وتحو ذلك قول النابغة

بوجه قريب او بعيد بتصمُّنِ معناه حَو أَيْنَ وأَمْسِ او شَبَهِه كالمُبهَمات او وُقوعِه موقعَه كنزالِ او مُشاكِلته للواقع موقعَه كفَجارِ وفساقِ او وقوعه موقعَ ما أَشْبَهَه كالمُنادَى المصمومِ او اصافته اليه كقوله عزّ وعلا مِنْ عَذَابِ يَوْمَتُذ وهٰذَا يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ فيمَن قرأها بالفخ وقولِ الى قَيْس بن رِفاعة عزّ وعلا مِنْ عَذَابِ يَوْمَتُذ وهٰذَا يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ فيمَن قرأها بالفخ وقولِ الى قَيْس بن رِفاعة \* له له مُنه الشرْبَ منها غَيْرَ أَن نَطَقَتْ \* حَمامَةً في غُصون ذات أَوْقال \*

ه وقولِ النابغة \* على حينَ عاتَبْتُ المَشِيبَ على الصبَى \*

قال الشارح البناء يُخالف الاعراب ويُصادّه من حيث كان البنا؛ لزوم آخِر الكلمة ضربًا واحدًا من السكون او للحركة لا لشيء أحدث ذلك من العوامل فحركة آخره كحركة اوَّله في اللزوم والتَّبات بخلاف الاعراب واتما سُمّى بناء لاته لما لزم صربا واحدا ولم يتغيّر تغيّر الاعراب سُمّى بناء مأخونً من بسناه الطين والآجْرِ لان البناء من الطين والآجر لازم موضعَه لا يزول من مكان الى غيرة وليس كذلك ما واليس ببناء من تحو للنَّيْمة وبيتِ الشُّعْر فإنَّها أشياء منقولة من مكان الى مكان، والقياس في الاسماء أن تكون معربة للها من قبل انها سماتُ على مسمّيات وتلك المسمّياتُ قد يُسنَد اليها فعلُّ فتكون فاعلةً وقد يقع بها فعلُّ فتكون مفعولةً وقد يضاف اليها غيرُها على سبيل التعريف فاستحقَّت الاعرابَ للدلالة على هذه المعانى المختلفة وما بنى منها فبالحَمَّل على ما لا تمكُّنَ له من للحروف والافعال لصب من المناسَبة فالمبنَّى من الاسماء هو الخارج من التمكِّن الى شَبِّع الحروف او الافعالِ والمرادُ بالتمكِّن في ١٥ الاسماء تعاقُبُ التعريف والتنكير بالعَلامة عليه وأمّا ما لا تمكَّىَ له فلا يتعرّف نكرتُه ولا يتنكّر معرفتُه فرَجُلٌ وفَرَسٌ متمكّنان لتعاقب التنكير والتعريف عليهما نحو قولك رجلٌ وفرسٌ والرجل والفرس وأمّا زيدٌ وعرو وتحوها من الاعلام فتمكِّنان لاتهما قد يتنكّران اذا ثُنّيا فيقال الزيدان والعران اذا أريد تعريفهما وأمّا لهذا ونحوه فإنه غير متمكِّن لانَّك لا تقول الهذان وأمّا كَمْر وكَيْفَ ونحوها فأنَّهما غير متمكِّنين لاتَّهما نكرتان لا تتعرَّفان، والأسباب المُوجبة لبناء الاسم ثلاثةٌ تصمُّنُ معنى الحرف ومشابّهة ١٠ للرف والوقوعُ موقعُ الفعل المبنى فكلُّ مبنى من الاسماء فاتما سببُ بنائد ما ذُكر او راجعُ الى ما نُكر فَأَيْنَ وكَيْفَ ونظائمُ هِا بُنيا لتصمُّنهما معنى للرف والاسماء المصمرةُ والموصولةُ ونظائمُها مبنيّةً المصارعة الحرف والغرق بين ما تَصمَّن معنى الحرف وما صارعه أنّ مصارعة الحرف أما في مشابهة بينهما في خاصّة من خُواصّ للرف والمرأد بالحرف جنسُ للروف لا حرفٌ مخصوصٌ عنى ما سيد كر في موضعه وتصيُّنه معنى للرف أن يُنوَى مع الكلمة حرنً مخصوصٌ فيُغيد ذلك الاسمُ فائدةَ ذلك للرف المنوتي

والقاسم وابرهيم النَّعَى والأَّمَ ش ولحسن البصرى وقتادة ومُجاهِد واذا صحّت الرواية لم يكن سبيلً الى رَدَّها وجتمِل وجهَيْن آخَرَيْن غير العطف على المكنى المخفوض احدُها أن تكون الواو واو قسم وهم يُقسمون بالارحام ويُعظمونها وجاء التنزيل على مقتضى استعالهم ويكون قوله انَّ ٱللَّه كَانَ عَلَيْكُمْ وَيِبًا جوابَ القسم والوجهُ الثانى ان يكون اعتقد ان قبله باء ثانية حتى كانه تأل وبالارحام ثر حذف والباء لتقدم ذكرها كما حُذفت في تحوقولك عَن تَمُرُّ أَمُرُّ وعلى مَن تنزِل أنزِل ولم تقل أمر به ولا أنزل عليه لاتها مثلها في موضع نصب وقد كثر عنهم حذف حرف الجرّ وأنشد

\* رَسْم دارِ وقفتُ في طَلَلْهُ \* كِنْتُ أَقْصِي كليوةً مِن جَلَلِهُ \*

والمراد رُبَّ رسم دار وقفتُ في طلله على رُوْبَةُ اذا قيل له كيف أصحتَ يقول خَيْرٍ عافاك اللهُ اى جير فيحذف الباء لدلالة الحال عليه وحذف حرف البرّ ههنا وتَبْقيةُ عمله من قبيلِ حذف

. المصاف في قوله

\* أَكُلَّ ٱمْرِيُّ تَحْسِبِينَ ٱمْرَاً \* وَارِ تَوَقَّدُ بِاللَّيلِ نَارًا \* وَالْمِ وَكُلُّ النَّانِيَةُ لَتَقَدُّمِ دَكُرها وبقى علَها ومثلُه قول الآخر والمراد وكلَّ نار الله أنه عدف كلَّ الشوارى سُيُوفْنا \* وما بَيْنَهَا والكَعْب غُوطُ نَفانفُ \*

والمراد وما بينها وبين الكعب الله انه حذف الطرف لتقدّم ذكرة وبقى عملة الله ان حذف المصاف المهل امرًا وأقرب متناولا لان حرف للجر يتنزّل منزلة للنّرة ممّا جَرّة ولا يجوز الفصل بينهما بطرف ولا غيرة وبُحكم عليهما باعراب واجد وليس كذلك المصاف والمصاف اليه ونظير الآية قول الشاعر أنشده المُبَدّد في الكامل

\* فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَشْتِهْنَا \* فَٱنْهَبْ فَا بك والأَيَّامِ من حَجَبِ \* والقول فيه كالآية فاعرفْه إن شاء الله تع،

ومن اصناف الاسم المَبْني المَبْني

فصل اوها

قال صاحب الكتاب وهو الذي سكونُ آخِرة وحركتُه لا بعاملٍ وسببُ بِناتِه مُناسَبتُه ما لا تحصُّنَ له

۳.

فى يعلمنى من غير تأكيد وذلك من قبل أنّ الصهير المنصوب فَصْلَةٌ فى الكلام يقع كالمستغنى عنه ولذلك يجوز حذفه واسقاطُه تحو قولك صربت وقتلت ولا تذكر مفعولا واتما التصل بالفعل من جهة اللفظ والتقدير فيه الأنفصال ولذلك لا تُغيّر له الفعل من جهة اللفظ فتقول صَربَك وصَربَهُ فيكون آخِرُ الفظ والتقدير فيه الأنفصال ولذلك لا تُغيّر له الفعل من جهة اللفظ فتقول صَربَك وصَربَهُ فيكون آخِرُ الفعل مفتوحا كما كان قبل اتصال الصمير به وامّا اذا كان الصمير مخفوضا لم يجز العطف عليه الله وباعادة للخافض لو قلت مررت بك وزيد أو به وخالد لم يجز حتى تُعيد للخافض فتقول مسررت بك وبريد وبعد وخالد من قبل أنّ الصمير صار عوضا من التنوين والدليل على استوائهما قولهم يا غلام فيحذفون الباء التي في ضمير كما يحذفون التنوين وانما استويًا لانهما يجتمعان في انهما على حرف واحد وأنّهما يُكمّلان الاسم الاوّل ولا يُغصَل بينهما ولا يصبح الوقف على ما انتصلا به دونهما وليس كذلك الظاهر المجرور لانّه قد يُغصَل بالظرف بينهما حوقوله

ا \* لَمَّ مَن لامها اليوم ومثلًا قول الآخر الله درُّ مَن لامها اليوم من لامها الله درُّ مَن لامها اليوم ومثلًا قول الآخر

\* كَأَنَّ أَصْوَاتَ مِن ايغالِهِيَّ بنا \* أُواخِرِ المَّيْسِ أَصْواتُ الغَرارِيجِ \*

والمراد أصوات اواخر الميس ففصل بينهما بالجار والمجرور صرورةً ولو كان مكان الياء ظاهر في تحويا عباد لما حُذف وقال ابو عثمان لما صبح مر زيد وأنت صبح مررت أنت وزيد ولما صبح كلمت زيدا والياك صبح كلمت وزيد لاق المعطوف والمعطوف والمعطوف والمعطوف عليه شريكان لا يصبح في إحدها الا ما صبح في الآخر فلما لم يكن المخفوص صبير منفصل يصبح عطفه على الظاهر لم يصبح عطف الظاهر عليه فلما لم يصبح وأريد ذلك أعيد للخافص وصار من قبيل عطف الملا ومعولا ولم يجز ذلك الا في صرورة الشعر تحوقوله

\* فاليومَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَشْتنهنا \* قَانْهَبْ فِا بِكُ والْآيَام مِن تَجَب \*

والمعلى الله على المصمر المتصل بالباء وذلك قبيج الما يجوز في صرورة الشعر دون حال الاختيار وسَعَة المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم المسل

\* قَلْتُ انْ أَتْبَلَتْ وزُهْوَ تَهادَى \* كَنْعَاجِ اللَّلَا تَعَشَّفْنَ رُمْلًا \* \* قَلْتُ انْ أَتْبَلَتْ وزُهُو تَهادَى \* عَيُونًا حُورَ المَدَامِعِ أَجْلًا \* \* قد تَنَقَّبْنَ بالْحَرِيرِ وأَبْدَيْ ـ نَا عَيُونًا حُورَ المَدَامِعِ أَجْلًا \*

فإنّ الشعر لعبر بن الى ربيعة والشاهدُ فيه عطف زُهْرٍ على المصمر المستكنّ في الفعل صرورة وكان الوجهُ ه أن يقول اذ أقبلت ﴿ وزُفُّو فيُوكِّد الصميرَ المستكنَّ لِيقوَى ثرّ يعطف عليه ع والزُفُّرُ جمعُ زَفْرآة وفي البيصاء المُشْرِقة وتهادى اى يَمْشِين مَشْياً رُويْدًا بسكون والنعاجُ بَقَرُ الوَحْش شبّه النساء بها في سكون المَشَّى فيه وتعسَّفي ركبن واذا مشت في الرمل كان أسكنَ لمَشْيها لصعوبة المشي فيه والمَلا الفَلاة الواسعة ، ومع ذلك فإنّه يتفاوَتُ قُرْجُه فقولك زيدٌ ذهب وعرُّو أو قُمْ وعرُّو أقدمُ من قولك تن وعمرو لان الصمير في تن له صورة ولفظ وليس له في قولك قُمْر وعمرو صورة وقولك تست ١٠ وزيدٌ أُقبِحُ من قولك قُمْنَا وزيدٌ لان الصمير في تن على حرف واحد فهو بعيدٌ من لفظ الاسماء والصميرُ في قُمْنَا على حرفَيْن فهو أقربُ الى الاسماء وعلى هذا كلَّما قوى لفظُ الصمير وطال كان العطف عليه أقلَّ قُجَّاء فأن قيل ولِمَ كان العطفُ على الصهير المرفوع من غيرِ تأكيد قبيحا قيل لانَّ هذا الصمير فاعلُّ وهو متَّصلُّ بالفعل فصار كحرف من حروف الفعل لانَّ الفاعل لازمَّ للفعل لا بدُّ له منه ولذلك تُغيِّر له الفعلَ فتقول صربْتُ وصربْنَا فتُسكِّن الباء وقد كانت مفتوحةً وكونْه متَّصلا غيرَ وا مستقلّ بنفسه يُؤكِّد ما ذكونا من شدّة اتصاله بالفعل وريّما كان مستنرا مستكنّا في الفعل حو فُمْر وإضْرِبْ وزيدٌ قام وضرب وتحو ذلك واذ كان منزلة جُزْء منه وحرف من حروفه قبْح العطفُ عليه الله يصير كالعطف على لفظ الفعل وعطفُ الاسم على الفعل عتنعُ وأمّا كان عتنعا من قبل انّ المراد من العطف الاشتراكُ في تأثير العامل وعواملُ الافعال لا تعمل في الاسماء لا بل ربّما كان الفعلُ مبنيا امّا ماضيًا وإمّا امرًا فلا يكون له عاملٌ فلذلك فبرح أن تقول قت وزيدٌ حتى تقول قت أنا وزيدٌ فتُوكده ٢٠ فيكون التأكيدُ مُنبِّها على الاسم ويصير العطفُ كانَّه على لفظ الاسم المُوكِّد وإن لم يكن في الحقيقة معطوفا عليه اذ لو كان معطوفا عليه لكان تأكيدا مثلَه وليس الامرُ كذلك لانّ الراد اشراكُه في عبل الفعل لا في التأكيد، وإن كان المصمر المتصل منصوبَ الموضع تحو الهاء في ضربتُه والكاف في صَرَبَك جاز العطفُ عليه من غيرِ تأكيد فإن اكدتُه كان احسنَ شيء فإن لم تُوكِّده لم يمتنع العطف عليه فتقول ضربتُه وزيدا وأكرمتُه وعبرا قال الشاعر \* فإنّ الله يَعْلَمُني ووَفْبًا \* عطف وهباً على الياء

ملتبسةً بالاولى بأن تكون صفة نحو مررت برجل يقوم او حالاً نحو مررت بزيد يكتُب ونحوها لم تحتج الى الواو فاعرفه عوامّا المصمر فعلى صربين منفصل ومتصلُّ فالمنفصل بمنزلة الظاهر والمراد بالمنفصل عدمُ اتّصاله بالعامل فيه نحو أنّا وأنّت وهُو وستُذكر في موضعها واتما كانت بمنزلة الظاهر لعدم اتّصالها بما يعل فيها واستقلالها بأنفسها كما كانت الظاهرة كذلك والذي يُويّد عندك ذلك انّك تقول ايّاك يعمل فيها واستقلالها بأنفسها كما كانت الظاهرة كذلك والذي يُويّد عندك ذلك انّك تقول ايّاك مربت وايّاى ضربت كم سربت كما تقول صربت نفسك وصربت نفسي ولا تقول صربتني ولا صربتك لاتّحاد الفاعل والمفعول بالكُليّة واذ كان الصعيرُ المنفصلُ عندهم جاريًا مجرى الظاهر ومتنزّلا منزلته كان حكمه كحمّه فلذلك تعطفه وتعطف عليه كما تفعل بالاسماء الظاهرة فتقول في عطف الظاهر على المصمر على الظاهر زيدٌ وأنت قائمان وضربت زيدا وايّاك قال الشاعر

\* لَيْتَ هذا الليلَ شَهْرٌ \* لا نَرَى فيه عَرِيبَ ا \* \* ليت هذا الليلَ شَهْرٌ \* لا نَرَى فيه عَرِيبَ ا \* \* ليب س إيّاً ي ولا نَخْشَى رَقِيبًا \*

وا وأمّا المصمر المتّصل فلا يصبّح عطفُه لاتتصاله بما يعبل فيه والعطفُ اتمّا هو اشتراكُ في تأثيرِ العامل ومحالً أن يعبل في اسم واحد عاملان في وقت واحده وامّا العطفُ عليه فاتّه لا يخلو من أن يكون مرفوع الموضع او منصوب الموضع او مجرور الموضع فإن كان مرفوع الموضع في يُجز العطفُ عليه الله بعد تأكيده تحو زيد قام هو وعبرو وقت أنا وزيد قال الله تع أسْكن أنْت وَزُوجُك النّجَنّة لمّا اراد العطف على الصمير في اسكن أكده بالصمير المنفصل ثمر أتى بالمعطوف، ومثله قوله تعالى انّه يَراكُم هُو وَقبيلُه أكد الصمير المرفوع في يراكم ثمر عطف عليه ولو قلت زيد قام وعبرو بعطف عمرو على المصمر المستكن في الفعل لم يجز ولكان قبيعًا الآ أن يطول الكلام ويقع فصلُّ فينتُذ يَجوز العطف ويكون طُولُ الكلام والفاصلُ سادًا مَسَدَّ التأكيد نحو قوله تعالى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاوُكُمْ بالرفع في قرآءة بعصهم فاتّه والفاصلُ سادًا مَسَدَّ المضمر المرفوع في اجمعوا حين طال الكلام بالمفعول وتحوّه قوله مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَارُنَا على المضمر المرفوع حين وقع فصلُّ بين حرف العطف والمعطوف بحرف النفي وهو عطف الآباء على المضمر المرفوع حين وقع فصلُّ بين حرف العطف والمعطوف بحرف النفي وهو

قسم للحروف وفاء بترتبب الكتاب فاعرفه

#### فصل ما

قال صاحب الكتاب والمصمر منفصلة بمنزلة المُظْهَر يُعطَف عليه تقول جاءنى زيدً وأنت ودعوت ولا عالى ما حرا وإياك وما جاءنى الد انت وزيدً وما رأيت الد اياك وعرا واما متصله فلا يَتأتى أن يُعطَف ويُعطَف عليه عليه خلا أنّه يُشرَط في مرفوعه أن يوكّد بالمنفصل تقول نهبت انت وزيدً ونهبوا هم وقومُك وخرجنا خين وبنو تميم قال الله عز وجل فَادْهَبُ أَنْت وَرَبّك وقولُ عمر بن أبى ربيعة \* فُلْت اذْ أَقْبلَت وزهر تهادى \* من ضرورات الشعر وتقول في المنصوب ضربتُك وزيدا ولا يقال مررت به وزيدً ولكنْ يُعاد الحارُ وقراءة حَمْزة وَالْأَرْحَام ليست بتلك القوية ع

ا قال الشارح الاسماء في عطفها والعطف عليها على اربعة اضرب عطفُ طاهر على ظاهر مثلة وعلى في طاهر على المطاهر ومرت بزيد فعلى ضربين احدُها أن تعطف مفردا على مغرد تحوّ جاءنى زيدٌ وعبرو ورأيت زيدا وعبرا ومرت بزيد وعبرو عطفت عبرا على زيد وكلاها مغرد والغرض من ذلك اختصار العامل واشتراك الثانى في تأثير العامل الاول فاذا قلت قام زيدٌ وعبرو فأصله قام زيدٌ قام عبرو فحدفت قام الثانية لدلالة الأولى عليها العامل الاول فاذا قلت قام زيدٌ وعبرو فأصله قام زيدٌ قام عبرو فحدفت قام الثانية لدلالة الأولى عليها عيرُه يزعم ان العامل في العطوف عليه العامل المذكور والعامل في المعطوف حرف العطف عيره يزعم ان العامل الاول عبرو والعامل في ويد العامل الاول عبرو عبرو فالعامل في ويد العامل الاول عبرو عبرا فالمراد وضربت عبرا فحدفت الثانية لدلالة الأولى عليه وبقى عله في عبرا على ما كان كما قلت وعبرا فالمراد وضربت عبرا فحدفت الثانية لدلالة الأولى عليه وبقى عله فيه عبرا على ما كان كما قلت كذلك ههناء والآخر عطف جملة على جملة تحوقام زيدً وقعد عبرو وزيدً منطلق وبكر قائم وتحوها الثانية من الأولى والإيدان بأن المتكلم لم يبرد قائم وتحوها الثانية من الأولى والأخرى من عطف لجلة ربطة اخرى ليست من الأولى في شيء وذلك اذا كانت الجلة الثانية الثانية من الأولى والأخرة من الول والمؤس من الأولى والميد من الأولى في شيء وذلك اذا كانت الجلة الثانية الثانية من الأولى والمؤسلة الما اذا كانت الجلة الثانية من الأولى والمؤسلة من الأولى في شيء وذلك اذا كانت الجلة الثانية الثانية من الأولى والمؤسلة الما اذا كانت الجلة الثانات الخلة الثانات المؤسلة الما اذا كانت الجلة الثانات الخلة الثانات المؤسلة الشارة المؤسلة الما الما كان المؤسلة المؤسلة

المرفوع في ترقُبه ومن الفصل بين البدل وعطف البيان أنّ المقصود بالحديث في عطف البيان هو الاوّل والثاني بيان كالنعت المستغنى عنه والمقصود بالحديث في البدل هو الثاني لانّ البدل والمبدل منه اسمان بازاء مسمّى مترادفان عليه والثاني منهما أشهر عند المخاطب فوقع الاعتماد عليه وصار الاوّل كالتَوْطِئُة والبساط لذكر الثاني وعلى هذا لوقلت زوّجتُك بنّتي فاطمة وكانت عائشة فإن اردت الاوّل كالتَوْطِئُة والبساط لذكر الثاني وعلى هذا لوقلت زوّجتُك بنّتي فاطمة وكانت عائشة فإن اردت هعطف البيان صمّ النكام لانّ الغلط وقع في البيان وهو الثاني وإن اردت البدل لم يصمّ النكام لانّ الغلط وقع فيما هو معتمد للديث وهو الثاني فاعرفه عنها المعام المعتمد المعام الثاني فاعرفه على النها المعام ا

### العَطْف بالحَرْف

#### فصل الما

قال صاحب الكتاب هو تحوُ قولك جاءنى زيدٌ وعرو وكذلك اذا نصبتَ او جررتَ يتوسّطُ للرفُ بين الاسمَيْن فيُشرِكهما فى إعراب واحد وللروفُ العاطفة تُذكر فى مكانها إن شاء الله،

قال الشارح هذا الصرب هو للحامس من التوابع ويُسمَّى عطفا بحرف ويسمَّى نسقًا فالعطف من عبارات الكوفيين ومعنى العطف الاشتراك في تأثير العامل وأصله المَيْلُ كاتم أميل به الى حَبِر الاول وقيل له نسقَّى لمُساواته الاول في الاعراب يقال تَغُو نسقَّى اذا تساوت أسنانُه وكلام نسقُّ اذا كان على نظام واحد ولا يتبع هذا الصربُ الا بوسيطة حرف بحو جاعل زيد وعرو فعيرو تابعً لزيد في الاعراب بواسطة حرف العطف الذي هو الواوء وكذلك النصب وللرّ بحو قولك وعمو تابعً لزيد وعروء وامّا كان هذا الصربُ من التوابع لا يتبع الا بتوسط حرف من رأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمروء وامّا كان هذا الصربُ من التوابع لا يتبع الا بتوسط حرف من الدول فلم يتصل الا بحرف الا يحرف اذ كان يأتي بعد ان يستوفي العامل عمله وهو غيرُ الاول فلم يتصل الا بحرفء وامّا ما كان الثاني فيه الاول فيتصل بغير حرف كالنعت وعطف البيان والتأكيد والبدل وان كان يأتي في البدل ما الثاني فيه ليس الاول الا اته بعضه او معنى يشتمل عليه وهو صمير يُعلقه بالاول فلذك لم يحتبج الى حرف فامّا الغلط فليس بقياس مع انّ البدل مستقلُّ وهو ضمير يُعلقه بالاول فلذلك لم يحتبج الى حرف فامّا الغلط فليس بقياس مع انّ البدل مستقلُّ بالحديث ليس في حكم التبع وإن كان طاهرُ لفظه يُشعر بالتَبَعية عامّاً أدوات العطف فتُذكر في بالحديث ليس في حكم التبع وإن كان طاهرُ لفظه يُشعر بالتَبَعية عامّاً أدوات العطف فتُذكر في

كذلك كقولك يا زيد زيد ويداً كما تقول يا زيد وعلى ذلك قول الرُوبَة الله وعلى ذلك قول الرُوبَة \* الله والله على الله والله الله والله والله

ويُفارِقه من اربعة اوجه احدُها انّ عطف البيان في التقدير من جملة واحدة بدليل قولهم يا أخانا زيدا والبدلُ في التقدير من جملة اخرى على الصحيم بدليل قولهم يا اخانا زيدُ الثاني ان عطف ه البيان جرى على ما قبله في تعريفه وليس كذلك البدل لاتّه جوز ان تُبدّل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة ولا يجوز ذلك في عطف البيان الثالثُ انّ البدل يكون بالمظهر والمصمر وكذلك المبدل منه ولا يجوز ذلك في عطف البيان الرابعُ انّ البدل قد يكون غيرَ الآول كقولك سُلب زيدُّ تُوْبُه وعطفُ البيان لا يكون غير الاولاء وتَبيَّن الفري بينهما بيانًا شافيًا في موضعيَّن احدُها النداء تحو قولك يا اخانا زيدًا ولو كان بدلا لقلت يا اخانا زيدُ بالصمّ ولد يجز نصبُه ولا تنوينُه لاته من ١٠ جملة اخرى غيرُ الاول كانك قلت يا اخانا يا زيدُ فالعاملُ الذي هو يَا في حكم التكرير، وكذلك تَبيَّن الفريُّ بينهما في قولك أنا الصاربُ الرجلِ زيد إن جعلتَ زيدا عطفَ بيانٍ جارت المسألةُ وإن جعلته بدلا لم تجز لان حَدَّ عطف البيان أن تجرى الاسماء الصريحة مجرى الصفات فيعمل فسيد العاملُ وهو في موضعه بواسطة المتبوع والبدلُ يعل فيه العاملُ على تقديرِ تَنْحِيَةِ الاوّل ووَضْعِه موضعَه مباشرًا للعامل، فامّا قول المّرار الأَسَدى \* أنا ابن الناري البّكريّ بِشْرِ الخ \* فإنّ الشاهد فيه انّه وا اضاف التارك الى البكري على حدّ الصارب الرجل تشبيهًا بالحسن الوجم وخَفَضَ بشرا عطفَ بيان على البكريّ وأجراه عليه جَرْى الصفة على الموصوف هذا مذهبُ سيبويه ولو كان بدلا لم يجز التارك بشر لان حكم البدل أن يُقدّر في موضع الاول وقد أنكر ابو العبّاس محمّد بن يزيد جواز لجرّ في بشر عطفَ بيان كان أو بدلا وكان يُنشِد البيتَ \* أنا أبنُ التاركِ البكريِّ بشرا \* بالنصب والقولُ ما قاله سيبويه للسَماع والقياس فامّا السماع فإنّ سيبويه رواه مجرورا قال سمعناه ممّن يُوثَف به عن العرب ، ولا سبيلَ الى رَدّ رواية الثقة وأمّا القياس فإنّ عطف البيان تابعٌ كالنعت وقد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع ألا ترى انَّك تقول با أيُّها الرجلُ ذو الخُمَّة فتجعل ذو الجُمَّة نعتًا للرجل ولا يجوز ان يقع موقعة وكذلك تقول يا زيدُ الطويلُ ولا يجوز يا الطويلُ ، وأمّا معنى البيت فإنّه وصف أباه بأنّه صرع رجلا من بَكْرِ نوقعتْ عليه الطَّيْر وبه رَمَقُّ فجعلتْ ترقُب موته لِتتناول منه والوقوع جمعُ واقع كجانس وجُلُوسٍ وهو صِدُّ الطائر ونصبُه على لخال إمّا من المصمر المستكنّ في عَلَيْه وإمّا من المصمر

الاوّل بلسم آخر مُرادِف له يكون أشهر منه في العُرْف والاستعال من غير أن يتضمّن شيئا من أحوالِ الذات وهذا معنى قوله ينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعبّلة من الغريبة اذا تُرْجمتْ بها اى اذا فُسّرت بها، وجملة الأمر أنّ عطف البيان يُشْبِه الصغة من أربعة أوجه احدُها أنّ فيه بيانًا للاسم المتبوع كما في الصفة الثاني انّ العامل فيه هو العاملُ في الاوّل المتبوع بدليل قولك يا زيدُ زيدً وزيدًا ه بالرفع على اللفظ والنصب على الموضع كما تقول يا زيدُ الظريفُ والظريفُ ويا عبدَ الله زيدا بالنصب كما تقول يا عبدَ الله الظريف الثالثُ انّه جارٍ عليه في تعريفه كالصفة الرابعُ امتناعُه أن يجرى على المصمر كما يمتنع من الصفة، ويُفارِقها من أربعة اوجه احدُها انّ النعت بالمشتق او ما ينزِل منزلة المشتق على ما تقدّم ولا يلزم ذلك في عطف البيان لأنّه يكون بالجَوامِد الثاني انّ عطف البيان لا يكون الا في المعارف والصفةُ تكون في المعرفة والنكرة الثالثُ انّ النعت حكُه أن يكون أخيك زيد يكون أخصٌ من اخيك الرابعُ انّ النعت يجوز فيه القطعُ فينتصبُ بإضمار فعل أو يرتفع باصـمـار وزيدً أخصٌ من اخيك الرابعُ انّ النعت يجوز فيه القطعُ فينتصبُ بإضمار فعل أو يرتفع باصـمـار وزيدً أخصٌ من اخيك الرابعُ انّ النعت يجوز فيه القطعُ فينتصبُ بإضمار فعل أو يرتفع باصـمـار مبتدا ولا يجوز ذلك في عطف البيان فاعرفه ع

#### فصل ١٥١

10

قال صاحب الكتاب والذي يفصله لك من البدل شيئان احدها قولُ المرّار \* قال صاحب الكتاب والذي يفصله لك من البكريّ بِشْدِ \* عليه الطَيْرُ تَرْقُبُهُ وُقوعاً \*

لان بِشْرا لو جُعل بدلا من البكري والبدلُ في حكم تكريرِ العامل لَكان التاركُ في التقدير داخلا على بشر والثاني ان الأول ههنا هو ما يعتمِده للديثُ وورودُ الثاني من أَجْلِ ان يُوضِحَ امرَه والبدلُ ١٠ على خلافِ ذلك إذْ هو كما ذكرتُ المعتمَدُ بالحديث والآولُ كالبساط لذكْرة ع

قال الشارج عطفُ البيان له شَبَةً ببدلِ الشيء من الشيء وهو هو من حيث أنّ كلّ واحد منهما تابع وأنّ الثاني هو الاول في للقيقة فلذلك تعرّض للفصل بينهماء وجملة الامر أنّ عطف البيان يُشبِه البدلَ من اربعة اوجم احدُها أنّ فيه بيانًا كما في البدل الثاني انّه يكون بالاساء للوامدِ كالبدل الثالث ..... الرابع أن يكون لفظُه لفظ الاسم الاول على جهة التأكيد كما كان في البدل

ومررت بك بك في قبيلٍ إبدالِ الشيء من الشيء وهو هو الله الله أعاد حرف الله المحرور لا منفصل له فاعرفه ،

# عَطُّفُ البَيان

#### فصل ه٥١

قال صاحب الكتاب هو اسمَّ غيرُ صفة يكشف عن المراد كَشْفَها وينزِل من المتبوع منزلةَ الكلمة المستعبَلة من الغريبة اذا تُرْجمتْ بها وذلك تحوُ قوله \* أَقْسَمَ بالله أبو حَقْص عُبَرْ \* اراد عُبَر بنَ المستعبَلة من الغريبة اذا تُرْجمتْ بها وذلك تحوُ قوله \* أَقْسَمَ بالله أبو حَقْص عُبَرْ \* اراد عُبَر بنَ المُخَلَّاب رضى الله عنه فهو كما ترى جارٍ مجرَى التَرْجَمة حيث كَشَفَ عن الكُنْية لقِيامه بالشُهْة دونهاء

قال الشارج عطفُ البيان مجراه مجرى النعت يُونّى به لايضاج ما يجرى عليه وإزالة الاشتراك الكائس فيه فهو من عَامه كما أنّ النعت من تمام المنعوت تحو قولك مررت بأخيك زيد بيّنت الأخ بقولك زيد وفصلتَه من أخ آخر ليس بزيد كما تفعل الصغة في قولك مررت بأخيك الطويل تفصله من أخ زيد وفصلتَه من أخ أخر ليس بطويل ولذلك قالوا أن كان له أخّوة فهو عطفُ بيان وإن لم يكن له أخّ غيره فهو بدلّ عوم وهو جارٍ على ما قبله في اعرابه كالنعت أن كان مرفوعا رفعت وإن كان منصوبا نصبت وإن كان مجرورا خفصت الله أنّ النعت أنما يكون بما هو مأخون من فعل أو حلّية نحو صارب ومصروب وعالم ومعلوم وطويل وقصير ونحوها من الصفات وعطفُ البيان يكون بالاسماء الصريحة غير المأخوذة من الفعل كالكني والأعلام نحو قونك صربتُ أبا محمّد زيدا وأكرمتُ خالدًا أبا الوليد بيّنت الكنية بالعَلم والعلم بالكنية قال الراجز \* أقسمَ بالله أبو حقص عُمّر \* البيت لرُوبّة وبعده

\* ما إن بها من نَقَبِ ولا دَبَّرْ \* إِغْفِرْ له ٱللَّهُمَّ إِنْ كان فَجَرْ \*

يريد عبر بن لخطّاب رضى الله عنه والشاهدُ الله بيَّنَ الكنية حين تَومٌ فيها الاشتراكَ بقوله عُرْ اذ كان العَلَمُ فيه أشهر من الكنية وهذا معنى قوله لقيامه بالشُهْرة دونها يريد لقيام الثانى إن عَلَمًا وإن كنيةً عناصفة تتصبّى حالاً من أحوال الموصوف يتميّز بها وعطفُ البيان ليس كذلك اتّمًا هو تفسيرُ

الاوّل بعضُ وجوهِ الابل ، وممّا جاء في التنزيل من ذلك وَمَا أَنْسَانِيهِ الّا أُالشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرُهُ اى ذِكْرَهُ وَمَا أَنْسَانِيهِ اللّا أَالشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ اى ذِكْرَهُ الله وهو بدأً من الهاء في أنسانيه والمعنى وما أنساني ذِكْرَهُ الّا الشيطانُ ، ومن ذلك قول الشاعر · \* على حالَةِ لو أَنَّ في القَوْم حاتِمًا \* على جُودِه لَصَنَّ بالماء حاتِم \* \*

جرّ حاتما لمّا جعله بدلا من الهاء في جوده عواما الثاني وهو بدل المصمر من المظهر فقولك رأيت زيدا هو الله فياه مصمر وزيد طاهر وقد أبدل منه للبيان ومن ذلك مررت بزيد به الهاء ضمير مجرور وقد أبدله من زيد وأعاد لجارً لاتم لا منفصل للمجرور والمتصل لا يقوم بنفسه عواما الثالث وهو بدل المصمر من المصمر فخو ذلك رايتُه آياه فابياه ضمير منفصل وهو بدل من الهاء في رايتُه وهو ضمير متصل وساغ ذلك لان الصمير المنفصل يجرى عنده مجرى الأجنبي ألا ترى أنهم لا يجبرون ضربتني ويجيزون ما ضربت لا آياي واياي ضربت وتقول مررت به به فالصمير الثاني بدل من الاول وأعدت حرف لجر لما ذكوناه والمناور لا منفصل له والاتوب في هذا أن يكون تأكيدا لا بدلا لاتك اذا أبدلت اسما من اسم وها لعين واحدة كان الثاني مُرادفا للاول ليعلم السامع بمجموعهما فامّا أعادة اللفظ بعينه في قبيل التأكيد واحدة كان الثاني مُرادفا للاول ليعلم السامع بمجموعهما فامّا أعادة اللفظ بعينه في قبيل التأكيد واحد منها عند اكثر المخويين لو قلت مورث بك زيد او مورت في زيد او في المسكين كان الأمر لم يجز شي من فلك لان الغرض من البدل البيان وصير المخاطب والمتكلم في غاية الوصوح من قلم لم يجز شي من فلك لان الغرض من البدل البيان وصير المخاطب والمتكلم في غاية الوصوح من فلم يولي النور في المسكين كان الكاف والميم وحدر أب فيه آلذيق خسروا أنفسهم عنده بدل من الكاف والميم وحدر ألفيامة لا ريب فيه "المنبي خسروا أنفسهم في في ذلك لاته يحتمل أن يكون الذين خسروا انفسهم مبتداً وحدو ضمير المخاطبين ولا ذليل قاطع في ذلك لاته يحتمل أن يكون الذين خسروا انفسهم مبتداً

\* قَرِينِي أِنْ أَمْرِكِ لَى يُطَاءَ \* وَمَا أَلْفَيْتِنِي حِلْمِي مُصَاءً \*

، وربّما جاء ايضا في بدل البعض تجو قوله

\* أُوْعَدَ فِي بِالسِّحْنِ والأدامِ \* رِجْلِي فرِجْلِي شَقْنَهُ المُناسِمِ \*

فقوله حِلْمِي بدلً من الياء في ألفيتني وهو منصوب من قبيلٍ بدل الاشتمال وكذلك رِجْلِي بدلً من الياء في أوعدني والصميران المتكلم وساغ ذلك هنا لان فيه ايضاحا اذ كان الثاني ممّا يشتمِل عليه اللوّل او بعضا منه وهو المرادُ بالكلام ولا تعلمُ كلّ واحد منهما الا ببيانٍ فأمّا تثيلُه بقولِه رأيتُك ايّاك

البدل البدل

الاول معرفة باللام والثاني معرفة بالاصافة وقد أبدل منه لتأكيد البيان، ومثال الثاني وهو بدل النكرة من المعرفة قولك مررت باخيك رجل صالح فرجل صالح نكرة وهو بدل من الاخ قال الله تع لَنَسْفَعًا بالنّاصية ناصية ناصية كاذبة خَاطِئة فناصية نكرة وقد أبدلت من الناصية الأولى وفي معرفة، ولا يحسن بدل النكرة من المعرفة حتى توصف نحو الآية لان البيان مرتبط بهما جميعا، ومثال الثالث وهو بدل النكرة من النكرة من النكرة قوله تعالى ان اللهتقين مَفَازًا حَدَاثَتُ وَأَعْنَابًا فقوله مفازا نكرة وقد أبدل من النكرة وقود من النكرة ومثلة قول الشّاعر من النكرة النسون النكرة من النكرة من النكرة من النكرة من النكرة النسون النسون النسون النسون النكرة النسون النسون

# فصل ١٥٤

قال صاحب الكتاب ويبدَل المظهر من المصمر الغائب دون المتكلّم والمخاطَب تقول رأيتُه زيدا والمورتُ به زيد وصرفتُ وجوهَها اوّلِها ولا تقول بي المسكين كان الأمرُ ولا عليك الكريم المعوّل والمصمرُ من المظهر تحو قولك رأيت زيدا إيّاه ومررت بزيد به والمصمرُ من المضمر كقولك رأيتُك أيّاك ومورت بك بكء

قال الشارح اعلم انّ البدل ينجاذبُه شَبَهان شبه بالنعت وشبه بالتأكيد فكما انّ المصمرات توكّد فكذك يُبدَل منها فهو في ذلك كالمظهر وليس الامر فيه كالنعت على ما تقدّم وهو في ذلك على المثيّة أضرب بدل مُظْهَرٍ من مصمر ومصمر من مظهر ومصمر من مضمر فثال الاوّل وهو بدل المظهر من المصمر قولك رأيتُه زيدا واذا جرى ذكر قومٍ قلت أكرموني اخْوَتُك ومثله قوله تعالى وَأُسَرُّوا النَّجْوَى المصمر قولك رأيتُه زيدا واذا جرى ذكر قومٍ قلت أكرموني اخْوَتُك ومثله قوله تعالى وَأُسَرُّوا النَّجْوَى الله المناسم وكذلك كثير وهذا من بدل الشيء من الشيء وها لعَيْنٍ واحدة ، وتقول صرفت وجوهها المصمر وكذلك كثير وهذا من بدل الشيء من الموجوة اليه وهذا من بدل البعص من الكلّ لانّ أوّلِها فأوّلها بدلً من المصمر المجرور الذي أصفت الوجوة اليه وهذا من بدل البعص من الكلّ لانّ

وهو بدل الاشتمال وقد أظهر العاملَ قالوا فلو كان العاملُ في البدل هو العاملُ في المبدل منه لاّتَى فلك الله في الله الله الله الأولى واللام الثانية ان حروف للخفض لا تُعلَّق عن العهل، وقيل لأبي على كيف يكون البدلُ ايضاحا المبدل منه وهو من غير جملته فقال لا تُعلَّق عن العهل في البدل وأنّما دلّ عليه العاملُ في المبدل منه وأتّصل البدلُ بالمبدل منه في اللفظ ه جاز ان يوضحه، ونهب سيبويه وأبو العبّاس محمّدُ بن يزيد والسيرافيُّ من المتأخّرين الى انّ العامل في البدل هو العاملُ في المبدل منه كالنعت والتأكيد وذلك لتعلُّقهما به من طريق واحد وأمّا ظهورُ العاملُ في بعض المواضع فقد يكون توكيدا كما يتكرّر العاملُ في الشيء الواحد كقوله \* يا بُوسً للجَهْل صَرِّارًا لاتُوامٍ \* فاللهم زائدةُ مُوحِدةٌ للاصافة ولولا ارادةُ الاصافة لكان يا بُوسا منوّاء ومن تكرار العامل للتأكيد قوله تعالى أيعد كُرّ التأكيم وقوله تعالى أيعد كرّت للتأكيد وقوله أمّ يعظموا أنّهُ مَنْ يُحادد الله وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَأَنَّ الثانية موضعُ أَنَّ الأولى واتما استعاله وفي عدم ذلك دليلً على ما ذكرناه، والمذهب الاول وعليه الأكثر ويُولِيد، قولك يا أخانا زيدُ بالصمّ لا غيرُ ولولا كان العامل الاول وعليه الأكثر ويُوليد، قولك يا أخانا زيدُ بالصمّ لا غيرُ ولولا كان العامل الاول لوجب نصبُه كالنعت وعطف ويُوليد، قولك يا أخانا زيدُ بالصمّ لا غيرُ ولولا كان العامل الاول لوجب نصبُه كالنعت وعطف ويُوليد، قولك يا أطبيان فاعوفه ع

# 10

# فصل الاها

قال صاحب الكتاب وليس مشروط أن يُتطابق البدل والنُبدَلُ منه تعريفا وتنكيرا بل لك ان تُبدُلَ أَقَى النوعَيْن شتُت من الآخر قال الله عزّ وجلّ الى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ ٱللهِ وقال بُالنَّاصِيَةِ نَاصِيةٍ وَالسَّامِةِ مَن المُعوفة اللهِ موصوفة كنَاصِيّة ع

ما قال الشارح ليس الامرُ في البدل والمبدل منه كالنعت والمنعوت فيلزم تطابُقُهما في التعريف والتنكير كما كان ذلك في النعت لان النعت من تمام المنعوت وتَخْليقً له والبدلُ منقطعً من المبدل منه يقدّر في موضع الاوّل على ما ذكرنا فلذلك يجوز بدلُ المعرفة من المعرفة والنكرة من المعرفة والنكرة من المعرفة من النكرة والمعرفة من النكرة والمعرفة من النكرة والمعرفة من النكرة والمعرفة مورت بأخيك زيد فزيد بدلُ من الاخ وكلاها معرفة ومثله قوله تعالى اقدنا الصّراط المستقيم صراط الله يقي من عليهم فالصراط من الاخ وكلاها معرفة ومثله قوله تعالى اقدنا الصّراط المستقيم صراط الدين النهم المعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة وله تعالى العربة المستقيم الله المستقيم من الدين النه المعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة وله تعالى العربة المستقيم من الدين المعرفة والمعرفة والمعرف

البدل البدل

وتبيين لا يكون في الافراد يعنى أنّه حصل باجتماع البدل والمبدل منه من التأكيد ما يحصُل بالنفس والعين ومن البيان ما يحصل بالنعت ولو أنفرد كلَّ واحد من البدل والمبدل منه لم يحصل ما حصل باجتماعهما كما لو انفرد التأكيد والمُوتَّدُ او النعت والمنعوت لم يحصل ما حصل باجتماعهما وقول النحويّين انّه في حكم تَخْيَة الاول الذي هو المبدل منه ووضع البدل مكانه ليس ذلك معنى الغاته وإزالة فاتدته بل على معنى ان البدل قاتم بنفسه وأنّه معتمَدُ للديث وليس مُبيّنا للمبدَل منه كتبين النعت الذي هو من تمام المنعوت والدليل على ان المبدل منه ليس عُلْعًى ولا مطرحا أنّك تقول زيد رأيت أباه عمرا فتجعل عمرا بدلا من أباه فلو كان المبدل مظرحا لكان تقدير الكلم زيد وليت عمرا فتبقى الجلة التي هي خبر بلا عائد وذلك ممتنع وممّا يدلّ ايضا على انّه ليس مُلْعًى عمرا في المناعر عمرا فتبقى المناعر عمال المناعر عمل كان المبدل مقول الشاعر عمال كان المبدل المناعر المبدل ا

١٠ الله المعالمة المع

### فصل ١٥٢

قال صاحب الكتاب والذي يدل على كونه مستقلًا بنفسه أنّه في حكم تكرير العامل بدليل بجيء الكان صاحب الكتاب والذي يدل على كونه مستقلًا بنفسه أنّه في حكم تكرير العامل بدليل بجيء المان موجا في الله المنتقبة وعنا من بدل الاشتمال، المنتقبة وهذا من بدل الاشتمال،

قال الشارح وقد أكّد صاحب الكتاب كون البدل مستقلًا بنفسه وأنّه ليس من تَتمَّة الآول كالنعت بكونه في حكم تكرير العامل وذلك انك اذا قلت مررت بأخيك زيد تقديره مررت بأخيك بزيد واذا قلت رأيت أخاك زيدا فتقديره رايت اخاك رايت زيدا فذلك المقدّر هو العامل في البدل واذا قلت رأيت أخاك زيدا فتقديره وايت الخاص واذا الله الله كله المدل المنقب ألى اللهس الأخفش وجماعة من مُحققي المتأخّرين كأبي على والرّماني وغيره والحجّه لهم في ذلك انّه قد ظهر في بعض المواضع في ذلك قوله تعالى وَقَال المَلَلُ اللّذين السّتَصْعَفوا وهو بدل البعض لأنّ المؤمنين بعض المستصعفين ومن ذلك قوله تعالى لجعنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن ومن ذلك قوله تعالى لا يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلً من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلًا من من من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصّة فقوله لبيوتهم بدلًا من من من يكفر بالرحمن لبيوتهم بيوتهم بيوتهم بدلًا من فصّة فقوله لبيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوته من فصّة في من فصّة في من في المن من فقوله لبيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوته من في المرتب المن من من يكفر بالرحمن لبيوتهم بيوته من في المرتب المر

الفصيخ لان الظاهر من حال الشاعر مُعاوَدة ما نَظَمَه فاذا وجد غلطا أصلحَه واتما يكون مثله في بَدْأَة الفصيخ لان الظاهر من حال الشاعر مُعاوَدة ما نَظَمَه فاذا وجد غلطا أصلحَه واتما يكون مثله في بَدْأَة الله الكورة وذلك تحوُ الكلام وما يجيء على سبيلِ سبق اللسان الى ما لا يريده فيلْغيه حتى كانّه لم يذكره وذلك تحوُ مورت برجلٍ حمارٍ كانّك أردت ان تقول مورت بحمارٍ فسبق لسانُك الى ذكر الرجل فتداركت وأبدلت منه ما تريده والأولى أن تأتى ببل للإصراب عن الاولىء

### فصل ادا

قال صاحب الكتاب وهو الذي يُعتمد بالحديث واتما يُذكر الاول لنَحْوِمن التَوْطِئة ولِيُفاد بمجموعهما فَصْلُ تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد قال سيبوية عقيبَ ذِكْرة أمثلة البدل اراد رأيت أَكْثَرَ قومِكه وَثُلُتَى قومِك وصرفت وُجوة اولِها ولكنّه ثنى الاسم توكيدا وقولُهم انّه في حكم تَخْعِية الاوّل ايذانَ منهم باستقلاله بنفسه ومُفارَقته التأكيد والصفة في كونهما تَتمتّين لما يَتْبَعانه لا أن يعنوا ايذانَ منهم باستقلاله بنفسه ومُفارَقته التأكيد والصفة في كونهما تَتمتّين لما يَتْبعانه لا أن يعنوا المُدار الاوّل والطّراحة ألا تراك تقول زيد رأيت غلامه رجلا صالحا فلو ذهبت تُههدر الاوّل له

قال الشارح الذي عليه الاعتبادُ من الاسمين أعنى البدل والمبدل منه هو الاسمر الثانى ونكرُ الاول الشارح الذي عليه الاعتبان الثانى يدلّ على ذلك ظهورُ هذا المعنى في بدل البعص وبدل الاشتبال ألا ترى انّك اذا قلت صوبتُ زيدا رأسه فالصوبُ اتما وقع برأسه دون سائره وكذلك قولك سُرق زيدٌ مأله اتما المسروقي المال دون زيد ولذلك قدر سيبويه هذا المعنى بقوله عقيب فرعره أمثلة البدل اراد رأيت اكثر قومك وخُلُقى قومك وصوفتُ وجوة اولها كانّه اراد انّ المعنى متعلق بالثانى حتى لو تركته ولم تذكره لألبس ألا ترى انّك لو قلت صوبتُ زيدا وسَكتَ لطنَّ المخاطبُ انّ الصرب وقع بجُمْلته ولم يختص عُصُوا المعنى بذلك انّ المعتبد بالحديث هو الاسمر الثانى والاول بيان قالبيان في البدل مقدَّد وفي النعت والتأكيد مؤخَّر واعلم انّه قد اجتمع في البدل ما افترق في الصغة والتأكيد لانّ فيه المعاط المنبدل ورقع لبس كما كان ذلك في الصفة وفيه رفع المتجاز وابطالُ التوسّع الذي كان يجوؤ في المبدل منه ألا ترى انّك اذا قلت زيد كتابه أو رسوله فاذا قلت زيد زال في المبدل منه ألا ترى انّك اذا قلت وعينه فلذلك قال صاحبُ الكتاب ولينفاد عجموعهما فصلُ تأكيد ذلك الماك الكتاب ولينفاد عجموعهما فصلُ تأكيد

والفرق بينهما انّك اذا نصبت فقد أوقعت الفعل على البعض منفصلاً من الآخر فكانّك تلت هذا البعض أسلفتُه بكذا كَيْلاً وهذا البعض أسلفتُه بكذا وَثَا واذا رفعت فايمًا أوقعت الفعل على جملة الطعام الذي من صفته أنّ بعصَه مكيلٌ وبعصَه موزون قال الله تع وَيَوْمَ ٱلْقِيمَة تَرَى ٱلْدِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وَجُوفُهُمْ مُسْوَدَّة فهذا شاهدٌ في الرفع ومن كلام العرب خَلَق الله الرَّافَة يَدَيهما أَطُولُ من رجليها لجاز ولا بدّ فيه من صمير يُعلِقه بالأول في وجُليها فهذا شاهدٌ في النصب ولو قال يداها أطولُ من رجليها لجاز ولا بدّ فيه من صمير يُعلِقه بالأول في قلّا قولهم صربت زيدا اليد والرجل فلم الحرب منه لحكف الصمير للعلم بدء وأما الثالث فهو بدلُ الاشتمال تحو قولك سُلب زيدٌ ثويه وأعجبني عمرو عليه وحسنُه وأدبه وخوها من المعانى فالته ولا بعصَه وأبا هو شيء اشتمل عليه والمرادُ بالاشتمال أن يتصمّى المول فيهم من تحقوى المساهر أن المراد غير المبدّل منه وذلك أنك لما قلت أعجبني زيدٌ فهم ان المعانى في يورد النهر والمن الله تع فتل أشخال منا ويد وأنت تريد شوبه وأعجبني زيدٌ وأنت تريد علمه وأدبه وحوها من المعانى قال الله تع فتل أشخال ألات تريد شوبه وأعجبني زيدٌ وانت تريد علمه مشتملٌ عليها ومثله قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَهْرِ ٱلْخُولِ القتال فيه والقتال بدلٌ من الشهر المهام وسومعنى الشهر والمن الأجل القتال فيه ومن ذلك قول عَسْدَةً المناب المهاد والشهر أمّا كان لأجل القتال فيه ومن ذلك قول عَسْدَةً وقول مَعْنَى الشهر والما كان لأجل القتال فيه ومن ذلك قول عَسْدَةً والمناب

\* فِمَا كَانَ قَيْشٌ فُلْكُم فُلْكُ واحد \* وَلَكِنَّه بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا \*

فهذا يُنشَد على وجهَيْن بالرفع في هلك واحد والنصبِ فامّا الرفعُ فعلى ان تكون للللهُ خبرا لكانَ وامّا النصبُ فعلى ان يكون المفردُ خبرا لكانَ ويكون فُلْكُه بدلا من اسمِ كان ، فامّا قول الآخر

\* دَرِيني أَن أَمْرَك لَنْ يُطاعا \* وما أَلْفَيْتني حلْمي مُصاعا \*

وا فهذا لا يكون الله على البدل لأجلِ القافية ولا بدّ في بدل الاشتمال من عائدٍ ايصا يربِطه بالآول،

\* لَقَدْ كان في حَوْلِ ثَواه ثَوَيْتُه \* تَقَصِّى لَبانات ويَسْأَمُ سائمُ \*

فالمراد ثواء فيد الله الله حُذف للعلم به والثواء الاقامة والمراد في ثواء حَوْلِ، وامّا الرابع وهو بدلُ العَلَط والنسّيان ومثلُ ذلك لا يكون في القرآن ولا في شعرٍ أمّا القرآن فهو مُنتَّره عن الغلط وكذلك الشعرُ

تقول بحمار فسَبَقَك لِسانُك الى رجل ثمر تداركتُه وهذا لا يكون الله في بَدِيتُةِ الكلم وما لا يصنُر عن رُويّة وقطانة ،

قال الشارج البدل ثان يقدَّر في موضع الاوّل تحو قولك مررت بأخيك زيد فريدٌ ثان من حيث كان تابعًا للاول في اعرابه واعتباره بأن يقدّر في موضع الاول حتى كانّك قلت مررت بزيد فيعهل فيه العاملُ ه كانَّه خال من الاول والغرضُ من ذلك البيانُ وذلك بأن يكون للشخص اسمان أو اسما ويشتهر ببعضها عند قوم وببعضها عند آخرين فاذا ذكر احد الاسمَيْن خاف ان لا يكون ذلك الاسمر مشتهرا عند المخاطب ويذكر ذلك الاسمر الاخر على سبيل بدل احدها من الاخر للبيان وإزالة ذلك التوفُّم فاذا قلت مررت بعبد الله زيد فقد جوز أن يكون المخاطبُ يعرف عبدَ الله ولا يعلم أنَّه زيدٌ وقد جوز ان يكون عارفًا بزيد ولا يعلم انَّه عبدُ الله فتأتى بالاسمَيْن جميعا لمعرفة المخاطب، وكان الاصل أن ١٠ يكون خبرَيْن اى جملتَيْن مثلَ مررت بعبد الله مررت بزيد او يدخلَ عليه واو العطف لكتّهم لو فعلوا ذلك الْأَلْتَبس ألا ترى انَّك لو قلت مررت بعبد الله مررت بزيد او قلت مررت بعبد الله وزيد ربَّا تَوقُّ الْمُخاطِبُ أَنَّ النَّاني غيرُ الآول فجاوًا بالبدل فرارًا من اللَّبْس وطَلَبًا للإيجاز، والسبدل الله أن يكون الاول في المعنى او بعضه او مشتمًلا عليه او يكون على وجه العَلَط فالاول تحو قولك مرت بأخيك زيدٍ ومررت برجلٍ صالح زيدٍ فزيدٌ هو الاوِّلُ وقد أَبْدَلَه منه للبيان وذلك لجَوازِ أن يكون ه قد عرف ان له أَخًا ولا يعرف انّه زيد الله او يعرف زيدا ولا يعلم انه اخوة وكذلك يجوز ان يكون م يعرف زيدا ولا يعلم انَّه رجلٌ صائحٌ او يعرف انَّه رجل صائح ولا يعرف انَّه زيدٌ فجمع بينهما للبيان، ومثله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعت عليهم فالصراط الثاني بدلٌّ من الاوِّل وهو هو لانّ الصراط المستقيم هو صراطُ المُنْعَم عليهم، وامّا الثاني وهو بدلُ الشيء من الشيء وهو بعضُه كقولك رأيت زيدا وجهَه ورايت قومَك أكثرُهم وتُلْثَيْهِم وناسًا منهم وصرفتُ وُجوهَها أوّلها ٣٠ فالثاني من هذه الاشياء بعض الاول وأبدلتَه منه ليُعلَم ما قصدتَ له وليَتنبَّهَ السامعُ فتُثُبُّت بقولك . رأيت زيدا وجهة موضع الرؤية منه فصار كقولك رأيت وجه زيد وكذلك قولك رأيت قومك اكثرهم وثُلُثَيْهِم وناساً منهم بيّنتَ مَن رأيتَ منهم فأكثرُهم وثلثاهم بعضهم وكذلك ناسا منهم قال الله تع وَلله عَلَى النَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ البُّه سَبِيلًا فَنْ في موضع خفص لان المعنى على من استطاع منهم وتقول بعث طعامَك بعصم مكيلا وبعصم موزونا وبجوزان ترفع فتقول بعصم مكيلٌ وبعصم موزون

وصارت كاسم الجنس و ومثلة الغارس والصاحب والواكب اصل ذلك كلة الصفة واتما غلبت فصارت كاسم الجنس ولذلك يُجمَع جَمَعَة فيقال فارس وفوارس وصاحب ومواحب وراكب وراكب ورواكب كما يقال كاهل وكواهل فالغارس راكب الفوس خاصة والراكب راكب المقرن كالمغبرة والصاحب معروف ومثل ذلك الأورث الأغبرة والراكب الفوس خاصة والراكب المؤون المؤمن والجامة ورقاة الونها والأطلس هم معروف ومثل ذلك الغبرة والذئب اطلس الرقعة فأصلهما الصفة فق طهر أمرها فصار الموصوف نسيا منسيا فصارا كالجنس والما الصفة فلا يحسى حذفها ايصا لما ذكوناه ولان الغرس من الصفة أما التخصيص فصارا كالجنس والمائح وكلاها من مقامات الاطناب والاسهاب والحدف من باب الايجاز والاختصار فسلا يجتمعان لتدافعهاء وقد حذفت الصفة على قلّة وقدرة وذلك عند قوّة دلالة لحال عليها وذلك فيه الصفة فيها المن المؤلف وكان هذا اتما حذف فيه الصفة فيها على موضعها وذلك بأن يوجد في كلام القائل من التفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قواء وتطبيط اللام وإطالة الصوت بها فيفهم من ذلك أقدى اردت كربا أو شُجاعا أو كاملاء وكذلك في فالموت بها فيفهم من ذلك أقدى اردت كربا أو شُجاعا أو كاملاء وكذلك فان غريت ومنيت المند وتقويد كان واللة وترود وكون عذلك فان عريت المناه في طرف المند الما ما فلانا فرأيته رجلا وتروى وجهك وتقطيع كاملة أو تامة وحو ذلك فان عريت كالما المائلة من الدلالة لم يجز للذف فاعرفه ع

البتدل

فصسل ١٥٠

قال صاحب الكتاب هو على أربعة أصرب بدل الكُلّ من الكُلّ حقوله تعالى اهْدِنَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْهُسْتَقِيمَ صَرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُتْ عَلَيْهِمْ وبدلُ البعض من الكلّ كقولك رأيت قومك أَكْثَرُم وثُلْثَيْم وناسا منه وصرفت وُجوقها أَوَّلِها وبدلُ الاشتمال كقولك سُلب زيدٌ ثوبُه وأعجبنى عرَّو حُسْنُه وأَدُبه وعِلْمُه ونحوُ ذلك ممّا هو منه او ممنزلته في التلبّس به وبدلُ الغَلَط كقولك مررتُ برجل حمارٍ أردتَ ان

يُضْمِرون موصولا وتقديرُه عندهم الله مقامً معلومً والآوَّل أسهل لان حذف الموصول أبعدُ من حذف الموصوف، ومنه ما حكاه سيبويه عن بعض العرب الموثوق بهم ما منهما مَاتَ حتى رأيتُه في حال كذا وكذا والمراد ما منهما احدُّ مات نحذف احدا وهو الموصوف وهذا للذف في المبتدا أسهلُ منه مع الفاعل لو قلت جاءني قام أخوه على ارادة جاءني رجلُ قام اخوة لم يحسني حُسْنَه في المبتدا ولان المبتدأ قد لا يكون اسمًا محصمًا نحو تشمعُ بالمعيّديّ خيرُ من أن تواه والمراد سماعك بالمعيديّ خيرُ من رُوِّيته وليس كذلك الفاعلُ وامّا قوله أنا ابن جَلا من قول سُحَيْم بن وَثِيلِ الرياحي خيرُ من رُوِّيته وليس كذلك الفاعلُ والمّا قوله أنا ابن جَلا من قول سُحَيْم بن وَثِيلِ الرياحي خيرُ من أَن تَعْم فوفي \*

فقيل انّه من هذا القبيل والمراد أنا ابن رجلٍ جَلا ثرّ حذف الموصوف اى جلا أمرُه ووضح او كشف الشدائد وقيل انّه اسم على وزن الفعل الشدائد وقيل انّه اسم على وزن الفعل الشدائد وقيل انّه اسم على وزن الفعل السواء كان ذلك البناء ممّا يغلب وجوده في الافعال او لا يغلب، وأصحاب سيبويه يتأوّلونه على انّه سُمى به وفيه صمير فهو جملة والاسمر المنقول من الجلة يُحكى ولا يُعرَب فيكون من قبيل بني شَابَ قرْنَاهَا وقد تقدّم شرُح ذلك في ما لا ينصرف، وقد قبل في قول الآخر

\* وَاللَّه ما لَيْلَى بِنَامَ صاحبُهُ \* ولا نُخالط اللَّيان جانبُهُ \*

أَنَّهُ عَلَمْ اسمُ رجل وقيل الله على حذفِ المُوسوف كالله اراد ما ليلى برجلٍ نام صاحبُه ثر حذف المُوسوف، ومن ذلك قوله \* جَادَتْ بكَقَى كانَ مِن أَرْمَى البَشَرْ \* وقبله \* ما لَكَ عندى غيرُ سَهْم وجَجَرْ \* وغيرُ كَبْداَة شديدة الوَتَرْ \*

الشاهد فيه حذفُ الموصوف واتامةُ الصفة التي في الخلةُ مقامة والتقديرُ بِكَفَّى رجلٍ كان من أرمى البشر وقد رُوى بكفّى كان من أرمى البشر بفتح ميم مَنْ اى بكفّى مَن هو أرمى البشر وكان زائدة وكبند القوس مقبضها وقوس كبداء غليظةُ المقبض تملاً الكفّ وجادتُ من الجُودة لا من الجُودة وعُرف وعُرف الوصوف وعُرف وعُرف الروايةُ الأولى لم يجز القياس عليه لقلته وشُذوذه في القياس، وربّما ظهر امرُ الموصوف وعُرف موضعة فيستغنى عن ذكرة البتّة وتقع المُعامَلةُ مع الصفة وتصير الصفةُ كاسم الجنس الدالِ على معنى الموصوف وذلك تحوُ قولهم الأَجْرَعُ والأَبْطَحُ فالأَجرعُ مكانَ سَهْلُ مُسْتُولًا يُنْبِت يقال مكانَ أجرعُ ورمُلةً جَوْماً في الله الله يوصف بذلك الله ورمُلةً جَوْماً في الله الله عنه المكانُ بذلك فعلم مكانه وإن لم يُذكر فقيل الأجرعُ اذ لا يوصف بذلك الله المكانُ والماكنُ الماكنُ الماكنُ المناه والله أن يقال مكانَ ابطنحُ فتر غلبت الصفةُ

الصفلا الصفلا

ينصرف وهمزتُ للتأنيث ومن ذلك قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عبن والمراد حُورُ قاصرات الطرف و قال وهذا باب واسع يعنى حذف الموصوف اذا كانت الصغة مفردة متمتّى في بابها غير مُلْبِسة حو قولك مررت بطريف ومررت بعاقلٍ وشبههما من الاسماء للارية على الفعل فامّا اذا كانت الصغة غير جارية على الفعل حو مررت برجل أي رجل وأيّا رجل فانّه يُمتنع حذف الموصوف واقامة الصغة مُقامَة ولانّ معناه كاملٌ وليس لفظه من الفعل وكذلك لو كانت الصغة جملة حو مررت برجل قام أخوه ولقيت غلاما وجهه حسن فر يجز حذف الموصوف فيه ايضا لانّه لا يحسن اقامة الصفة مقام الموصوف فيه ألا تراك لو قلت مررت بقام اخوه او لقيت وجهة حسن فر يحسن وربّا جاء شيء من ذلك وما أقله في ذلك قول النابغة \* كانّك من جمال بني أقيش النخ \* وقبله

\* أَتَخُذُلُ ناصِرِي وتُعِزُّ عَبْسًا \* أَيْرِبُوعَ بنَ غَيْظ لِلمِعَيِّ \*

ا اراد جَهلًا من جمال بنى اقيش محذف الموصوف وأقام الصفة مقامه واتّما قال من جمال بنى اقيش لاتها وحشية مشهورةً بالنفور والشّن القرّية اليابسة واذا فعل بها هذا كان أشدَّ لنقورهاء وسببُ هذا الشعر انّ بنى عبس قتلوا رجلاً من بنى أسد فقتلت بنو أسد رجلين من عبس فأراد عُيينَة بين حصن الفراري أن يُعِين بنى عبس وينقص لللق الذي بين بنى نُبْيانَ وبنى أسد وبينهم حلف وتناصُر فقال كانّك من جمال بنى اقيش اى سريع العَصَب تنفر مما لا ينبغى لعاقل أن ينفر منه اوالذي حسن حذف الموصوف ههنا كوفه خبرا وللجبر يكون جملة وجازًا ومجرورا تحو قولكه ان زيدا ابوة تاتم وان زيدا من الكرام فأبوة قاتم في موضع للبر وكذلك للجار والمجرور، ومنه قول الله الأسود للجاني لا للهوموف الذي هو المبتدأ واقام للهنا مقامه، يصف امرأة فالحسب الماثي والميسم للجال وهو من الواو واتما قلبوها باء للكسرة قبلها كانته من قولهم فلان وسيمً اى حسن الوجه، وقوله لم تينتم يريد تأثّر واتما تما كسروا الناء على مذهب من يرى كسر حروف المصارعة ما عدا الناء وجب قلب الفعل على فعل نحو تعلم وتسلم عن مذهب من يرى كسر حروف المصارعة ما عدا الياء وذلك اذا كان الفعل على فعل نحو تعلم وتسلم عن مقوله أن وقوله أن نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، ومثله ومن الموا وقولة أن أنصاري أخذنا ميثاقهم، ومثله ومن الموقون والموا الله مقام معلوم وقولة وقولة المنا ميثاقهم، ومثله ومن المنين قالوا أنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، ومثله ومن المنين قالوا أنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، ومثله ومن المنين قالوا أنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، ومثله ومن المنين قالوا أنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، ومثله ومن المنين قالوا أنا نصاري قوم أخذنا ميثاقهم، ومثله ومن المؤونون والموفيون مناه معلوم وقوله ومن المنين قالوا أنا نصارة ومثلة وأخذنا ميثاقهم، ومثله ومن المنين والموفون والمؤود والمؤون والمؤود و

ذِكْرِهِ فَحَيِنَتُذِ يَجُورُ تَرِكُم وَاقَامَةُ الصَّغَمُ مُقَامَمُ كَقُولُهِ

\* وعَلَيْهِما مسرودتان قصاها \* داود او صَنَعُ السّوابِغ تُبَّعُ \*

وقوله

\* رَبَّا مُسَمَّاء لا يَأْوِى لَقُلَّتِها \* إلّا السَحابُ وإلّا الأَوْبُ والسَبَلُ \* 
ه وقولِه عزّ وجلّ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينَ وهذا بَابُ واسعٌ ومنه قولُ النابِغة 

\* كُانِّكَ من جِمالِ بَنِي أُقَيْشٍ \* يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بشَيِّ \*

اى جَمَلٌ من جمالهم وقال

\* لو قُلْتَ ما في قُومِها لم تِيتَم \* يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَم \*

اى ما فى قومها احدَّ ومنه \* أَنَا البُن جَلا \* اى رَجُلٍ جلا وقولُه \* بِكَفَّى كانَ مِن أَرْمَى البَشَرُ \* اى منهما مات حتى رأيتُه فى حال كذا الى بكفَّى رَجُلٍ وسمع سيبويه بعض العرب الموثوق بهم يقول ما منهما مات حتى رأيتُه فى حال كذا وكذا يريد ما منهما واحدُّ مات، وقد يبلُغ من الظهور أنّهم يطّرِحونه رأسًا كقولهم الأَجْرَعُ والأَبْطَحِ والفارس والصاحب والراكب والأَوْرَقِ والأَطْلَس،

قال الشارج اعلم ان الصفة والموصوف لما كانا كالشيء الواحد من حيث كان البيان والإيصاح المساح والمحد الشارج اعلم ان المجموعهما كان القياس ان لا يُحذف واحد منهما لان حذف احدها نقص للغرض وتراجع عصل من مجموعهما كان القياس بأني حذفه لما ذكرناه ولائة ربما وقع بحذفه لبس ألا ترى اتكه اذا قلت مرت بطويل لم يُعلم من ظاهر اللفظ ان الممرور به انسان او رُحُ او ثَوْبُ وَحوُ ذلك ممّا قد يوصف بالطول الا انّهم قد حذفوه اذا طهر امره وقويت الدلالة عليه أما بحال او لفظ وأكثر ما جاء في الشعر لائد موضع ضرورة وكلما أستبهم كان حذفه أبعد في القياس في ذلك قول الى دُوَيْب \* وعليهما مسرودتان الخ الشاهد فيه قوله مسرودتان والمراد درعان مسرودتان وكذلك السوابغ المراد الدروع فيه قوله ربّاء شمّاء الخ \* الشاهد فيه قوله المُذبّ وهو مالك بن عُويْر والمتخل لقب \* ربّاء شمّاء الخ \* الشاهد فيه قوله ربّاء شمّاء والمراد رجُلُ ربّاء ربّوة او رابية شمّاء فهو فقال من قولك ربّوتُ الرابِية اذا عَلَوْتها ومنعف العين التكثير والهمزة في آخره بدلً من الواو التي في لام الكلمة كهمزة كساه وغطاء ولم ينتونه ومنه الشمَمُ في الأنف وهو الرنفاع قصبته وهو الارتفاع يقال جبلً أشمر ورابية شمّاء اى مرتفعة ومنه الشمَمُ في الأنف وهو ارتفاع قصبته وهو الارتفاع يقال جبلً أشمر ورابية علامه للفض لانه لا قول من المنه وهو مخفوض بإضافة ربّاء اليه والفتحة علامة للفض لانه لا ومنه الشمَمُ في الأنف وهو ارتفاع قصبته وهو مخفوض بإضافة ربّاء اليه والفتحة علامة للفض لانه لا لائه لا

# فصل ۱۴۸

قال صاحب الكتاب ومن حقّ الموصوف أن يكون أَخَصَّ من الصفة او مُساوِيًا لها ولذلك امتنع وصفُ المعرّف باللام بالنبّهَ وبالمصاف الى ما ليس معرّفا باللام لكونهما اخصَّ منه،

قال الشارج قد تقدّم قولنا أنّ الصفة ينبغي أن تكون وَفَّقَ الموصوف فأن كان الموصوف نكرةً فصفتُه ه نكرةً وإن كان معرفةً فصفتُه معرفةً ولا تكون الصفة أخصُّ من الموصوف المّا يوصَف الاسمر عا عو دونه في التعريف أو بما يُساوِيه وذلك لوجهَين احدُها أنّ الصفة تَتَمَّةُ للموصوف وزيادةً في بيانه والنويادة تكون دون المَزيد عليه وأمّا أن تَفُوقه فلا فأذًا وجهُ الكلام أن تبدأ بالأعرف فان كَفَى والآ أتبعتَه ما يزيد الله وامّا الوجه الثاني فإنّ الصفة خبر في الحقيقة ألا ترى الله جسُن أن يقال لمن تال جاءني زيدٌ الفاصلُ كذبتُ فيما وصفتَه به او صدقتَ كما يحسى ذلك في الخبر واذا كانت خبرا فكما أنّ ١٠ للحبر لا يكون الدّ أعمَّ من المُخبّر عنه او مساويا له فالآول تحو زيدٌ قائمً والثاني تحو الإنسان بَشَرّ اللا انّ الفرق بينهما انَّك في الصفة تذكُّر حالًا من أحوال الموسوف لمن يعرفها تعريفًا له عند تومُّ لِلَهالة بالموصوف وعدم الاكتفاء بمعرفته وفي الخبر اتما تُذكر لمن جهلها فتكون ﴿ محلَّ الفائدة فلذلك تقول مررت بزيد الطويل والطويلُ نعتُ لزيد وهو أعمُّ منه وحدَه اذ الاشياء الطوالُ كثيرةً وزيدٌ أخصُّ من الطويل وحدَه عن قيل فكيف تكون الصفةُ بيانًا للموصوف وفي أعمُّ منه قيل البيانُ منه اتَّا حصل وا من مجموع الصغة والموصوف لأنَّ مجموعهما أخصُّ من كلَّ واحد منهما منفردا فريدٌ الطويلُ أخصُّ من زيد وحدَة ومن الطويل وحدة ولذلك كانت الصفة والموصوف كالشيء الواحد فعلى هذا تقول مررت بزيد هذا فيكون فأذا نعتًا لزيد هذا على مذهب من يرى أنّ فذًا أنقصُ من العَلَم ومَن جعل هذا أخصَّ من العلم جعله بَدُلا لا نعتًا ، وتقول جاءني هذا الرجلُ فتصفُ هذا بما فيه الالف واللام لان ما فيه الالفُ واللام أنقصُ تعريفا من اسماء الاشارة ولو قلت مررت بالرجل هذا فتصف ما فيه ٢٠ الالفُ واللام باسم الاشارة لم يجز لانّ الاسم لا يوصَف بما هو أَثَدُّ تعريفا منه فان جعلتَه بدلا او عطف بيان جاز فاعرفه

#### فصل ۱۴۹

قال صاحب الكتاب وحقّ الصفة أن تصحّب الموصوف الله اذا ظهر أمرُه ظُهورًا يُستغنى معه عسن

اسم الاشارة ثابتٌ لما وقع عليه ثمَّ شَارِكَه في ذلك الاسم غيرُه فاحتاج الى فصلِ بينهما بالصفة وانَّا أَتْي بِه وُصْلَةً الى نَقْل الاسم من تعريف العَهْد الى تعريف للنصور والاشارة مثالُ ذلك أن يكون بحَصْرتك شخصان فتُريد الإخبارَ عن احدها ولا بدّ من تعريفة وليس بينك وبين المخاطب فيه عَهَّد فيدخلَ فية الالفُ واللام قُأتي باسم الاشارة وصلة الى تعريفة ونَقْلة من تعريف العهد السي تسعسريف ه للصور فتقول هذا الرجلُ فَعَلَ او يفعلُ ونظيرُ « دخولُ أَيِّي في النداء وصلة الى نداء ما فيه الالف واللام ويجوز ان تتوصّل بهَذَا الى نداء ما فيه الالفُ واللام فتقول يا هذا الرجلُ كما تقول يا أيُّها الرجلُ وقد يجوز أن لا تجعله وصلةً فتقول يا فَذَا جعلته وصلةً لزمتْه الصفةُ واذا له تجعله وصلةً لم تلزمه فلذلك تقول هذا الرجلُ والغلامُ ولا تقول الظريفُ ولا العالمُ الَّا على ارادة حذف الموصوف واقمة الصفة مُقامّة فيكون المرادُ الاسمر لا الصفة ، ولا يجوز ان يُنعت المبهم عصاف لاتّك اذا قلت . وذا الرجلُ فالرجلُ وما قبله اسمَّ واحدُّ للزوم الصفة له لاتَّك اذا أَوْمَأْتَ الى شيء لزمك البيانُ عن نوع الذي تقصد الليانُ كاللازم له فلمّا كانت في لا تصاف لانّها معرفة بالاشارة والمصاف يُقدّر بالنكرة والمبهمُ ممّا لا يصبّح تنكيرُه لانّ تعريفَ الاشارة لا يُفارِقه فكما لا يصبّح اضافةُ الاوّل كذلك لا يصبّح اضافة الثاني لاتهما اسمُّ واحدُّ عولذلك من المعنى لا يصبِّح أن تفرق الصفة وتجمع الموصوفَ فتقولَ مررت بهدّين الرجل والغرس لفَصْلك بين الصفة والموصوف بحرف عطف بخلاف غيرة من الصفات ها فِاتَّكَ تقول مررت برجليُّن كريم وفاضلٍ ولا بدّ فبيد من أن يكون على عدَّةِ المجموع، فأمَّا ما عُرّف بالالف واللهم فيوصَف بشيئين عمله ممّا فيه الالفُ واللام وبالمصاف الى ما فيه الالفُ واللام تحو قولك مورت بالرجل العاقل وهذا الرجلُ الفاصلُ وتقول في الصفة بالمصاف هذا الرجلُ صاحبُ المال ورأيت الأميرَ ذا العَدْل ومررت بالغلام ذي الفصل ولا يوصَف ما فيه الالف واللام بغير ذَيْنك لاته أقربُ الى الإبهام من سائر المعارف ألا تراك تصفُّه يما تصف به النكرات فتقول مررت بالرجل مثلك وإنَّى لَأَمُرُّ بالغلام ٢٠ غيرِك فيُكِّرِمُني، فامَّا المصاف الى المعرفة فانَّه يوصف بالمصاف الى مثله في التعريف وبالمصاف الى ما هو أبهم منه على حسب الفائدة المذكورة وبما فيه الالف واللام وبالاسماء المبهمة نحو مررت بصاحبك أخى زيد وصاحبِ هذا والكريم ولا تقول مررت بغلام زيد أخيك لانَّه أخصُّ من الموصوف فاعرفد،

الصفة الصفة

لاته يتعرَّف بالقَلْب والعين وغيرُه يتعرَّى بالقلب لا غيرُ فكان ما يتعرَّف بشيئيُّن أعرفَ ممّا يتعرَّف بشيء واحد ثر العَلَمْ ثر المصمر ثر ما فيه الالف واللام وهو قولُ ابي بكر بن السرّاج، وذهب آخرون الى انّ اعرف المعارف العلمُ لاتّه في اوّل وضعه لا يكون له مشاركٌ أذ كان علامةٌ تُوصَع على المسمّى يُعرَف بها دون غيرة ويُبيَّز من سائر الاشخاص فرّ المصمرُ فرّ المبهمُ فرّ ما عُرّف بالالف واللام ه وهو قول الى سَعيد السيراقي فامّا ما عُرّف بالاضافة فتعريفُه على حسب ما يضاف اليه من المصمر والعلم والمبهم وما فيه الالف واللام على اختلاف الاقوال، فامَّا المصمرات فلا توصَف وذلك لوضوح معناها ومعرفة المخاطب بالمقصود بها اذ كنت لا تُضمر الاسمَر الله وقد عرف المخاطبُ الى من يعود ومَن تَعْنِي فُاستغنى لذلك عن الوصف ولا يوصَف بها لانّ الصفة تَحْليَدُ جال من أحوال الموصوف والمصمراتُ لا اشتقاق لها فلا تكون تحليقًا، وامَّا العَلَمُ لخالصُ فلا يوصَف به لعدم الاشتقاق فيه ١٠ وذلك اتَّه لم يُسمُّ به لمعنى استحقّ به ذلك الاسم دون غيره ويوصّف لما ذكرناه من إزالة الاشتراك في اللفظ ووصفُه بثلاثة أشياء عا فيه الالفُ واللام تحو جاءني زيدٌ العاقلُ والفاصلُ والعالمُ وتحوها ممّا فيه الالفُ واللام وبما اضيف الى معرفة من المعارف الأربع تحوُّو غلامك وغلامٌ هذا وغلامٌ زيد وغلامٌ الرجل تقول جاءني زيد علامُك فزيدٌ مرفوع بأنَّه فاعلُّ وغلامُك نعتُ له وتقول جاءني محمَّدٌ عسبد خالد وغلام هذا وصاحب الأمير وما أشبه ذلك، وربّما وقع في عبارة بعص النحويّين في وصف العلم ١٥ أنَّه يوصَف بكذا وبالمصاف الى مثله وفي من عبارات سيبويه والمرادُ الى مثله في التعريف لا في العَلَميَّة ويوصَف بالمبهم تحو مررت بزيد هذا لان اسمر الاشارة وإن لم يكن مشتقا فهو في تأويل المشتق والتقديرُ بزيد المشارِ اليه او القريبِ هذا مذهبُ سيبويه فإنّه كان يرى انّ العلم أخسُّ من المبهم وشرطُ الصفة أن تكون أعمَّ من الموصوف ومن قال انَّ اسم الاشارة أعرفُ من العلم لم يجز عنده ان يكون نعتا له انمًا يكون بَكُلا او عطفَ بيانِ ، وامّا اسماء الاشارة فتوصَف ويوصف بها فتوصف لما ٢٠ فيها من الابهام ألا ترى اتَّك اذا قلت هَذَا وأشرتَ الى حاصر وكان هناك أنواعٌ من الاشخاص التي يجوز ان تقع الاشارةُ الى كلّ واحد منها فيبهم على المخاطب الى أيّ الانواع وقعت الاشارةُ فتفتقر حينتُذ الى الصفة للبيان، ويوصف بها لاتها في مذهب ما يوصف به من المشتقّات تحو للحاضر والساهد والقريب والبعيد فاذا قلت ذَاكَ فتقديرُه البعيدُ أو المُتَنَحّى وَحُو ذلك، ولا توصَف الا باسم جنس لان الغرص من وصَّفها بيان نوع المشار اليه لا فصلُ المشار اليه من مشارك له حال من أحواله لان

اتما يكون فيهما عند ذكر الموصوف وفَهْمِ المعنى بذكرة او ما يقوم مقام ذكرة فامّا مع حذف الموصوف فلا لوقلت رأيت خصيبًا وأنت تريد كَفّا لم يجز للالتباس، وامّا الثانى افقولُهم عَلّامةٌ ونسّابةٌ لمن يكثم علمه ومعرفتُه بالنسب وقالوا علَّباحةٌ للأحْمق وقالوا رَبْعَةٌ للمتوسِّط في الطُول ليس طويلا ولا قصيرا وقالوا غلامً يَفَعةٌ بعنى اليافع وهو المرتفعُ يقال غلامً يَفَعةٌ وغلمانَ يفعةٌ فهذا ونحوه لا يتبع الموصوف في تذكيره بل يثبن فيه التاء وإن كان الموصوف مذكراً لان التاء فيه المبالغة في ذلك الوصف ولا تدخل هذه التاء في صفات الله تع وإن كان معناها المبالغة لوجود لفظ التأنييت ولا يحسن إطلاقه على البارئ لاتها مبالغةٌ بعلامة نقص،

### فصل الما

قال صاحب الكتاب والمصمر لا يقع موصوفا ولا صفةً والعَلَمُ مثلُه في انّه لا يوصف به ويوصف بثلثة بالمعرّف بالمعرّف بالمعرّف بالمعرّف بالمعرّف بالمعرّف بالمعرّف بالمعرّف باللهم وبالمصاف الى المعرفة وبالمعرفة مثلُ العَلَم يوصف بما وُصف به والمعرّف باللام يوصف بمثلة وبالمصاف الى مثلة كقولك مررت بالرجل الكريم وصاحب القوم والمبهّمُ يوصف بالمعرّف باللام

وأولثك القوم وبا أيُّها الرجلُ وبا هذا الرجلُ،

قال الشارح اعلم ان المعارف خمس المصمرات بحو أنا وأنت وفو وبحو ذلك ممّا سيأتي وصفه والاعلام بحو زيد وعرو وقد تقدّم بيانها والمبهمات وفي اسماء الاشارة بحو هذا وذلك وذاك وهولاء وبحوها ممّا سيأتي بيانها وما عُرّف بالالف واللام بحو الرجل والغلام وما اضيف الى واحد منها بحو غلامك ممّا سيأتي بيانها وما عُرّف بالالف واللام بحو الرجل والغلام وما اضيف الى واحد منها بحو غلامك وغلام زيد وصاحب هذا وباب الدار وبحو ذلك واعلم ان المعارف مرتّبة في التعريف والترتيب المذكور فأعرفها وأخصّها المصمرات وذلك لاتك لا تُضمر الاسم الا بعد تقدّم ذكره ومعوفة المخاطب على من يعود ومن يُعنى او تفسير يقوم مقام الذكر ولذلك استغنى عن الوصف ثمر العلم ثمر المبهم وما اضيف الى معوفة من المعارف فحكم ذلك المصاف اليه في التعريف لاته يسرى اليه ما فيه من التعريف ثمر ما فيه النه واللام هذا مذهب سيبويه وذهب قوم الى ان المبهم أعرف المعارف

١٥ اسمًا أو صغةً واتصافه باسم للنس ما هو مستبدُّ به عن سائر الاسماء وذلك قولك أَبْصرْ ذاك الرجلَ

الصفة الصفة

للنعت أن يكون تابعًا للمنعوت فيما ذكرناه من قبّل انّ النعت والمنعوت كالشيء الواحد فصار ما يلحَق الاسمَ يلحق النعتَ واتمًا قلنا أنَّهما كالشيء الواحد من قبل انَّ النعت يُخْرِج المنعوت من نوع الى نوع أخصَّ منه فالنعث والمنعوت منزلة نوع أخصَّ من نوع المنعوت وحدَه فالنعث والمنعوت مِنْزِلَةِ إِنسان والمنعوثُ وحدَه مِنْزِلَةِ حَيُوان فكما أنّ انسانا أخصُّ من حيوان كذلك النعثُ والمنعوت ه أخصُّ من المنعوت وحدَه ألا ترى انك إذا قلت مررت برجل فهو من الرجال الذين كلُّ واحد منهم رجلٌ واذا قلت مورت برجل طريف فهو من الرجال الطُرفآء الذين كلُّ واحد منهم رجلٌ طريفً فالرجال الظرفاء جملة لرجل طويف كما أنّ الرجال جملة لرجل فرجلٌ طويفٌ جُوْء للرجال الطرفاء وهو أخصُّ من رجل ألا ترى ان كلَّ رجل طريف رجلٌ وليس كلُّ رجل رجلا طريفا وقد تقدّم الكلام على شدّة اتصال الصفة بالموصوف في مواضع من هذا الكتاب، وقوله الّا اذا كان فعْلَ ما هو من سَبَعه ، يعنى أنَّ الصفة أذا رفعت الظاهرَ وكان الظاهرُ من سببِ الموصوف فأنَّ الصفة تكون موحَّدةً على كلِّ حال وان كان موصوفها مثنَّى او مجموعا نحو قولك هذا رجلٌ قائمً أخوة ورجلان قائمٌ أخوها ورجالٌ قائم أخوه لانها هنا جارية مجرى الفعل اذا تقدّم حو قولك قام زيدٌ وقام الزيدان وقام الزيدون لمّا رفع الظاهر خلا من الصمير والتثنية أنما في الصمير لا للفعل نفسه فكذلك اسم الفاعل واسم المفعول الله أيْدَتَّى كُلُ واحد منهما ويُجمع اذا كان فيهما ضميرٌ وأمَّا اذا خَلَوًا من الضمير فيكونان موحّدَيْن ١٥ وكذلك لا يُؤنِّثان اللَّا أن يكون المرفوع بهما مؤنَّثا حو مررت بامرأة صاربة جاريتُها فإن كان الفاعل مذكّرا ذكّرت الفعلَ حو قولك هذه امرأةً ضاربٌ غلامُها لانّ الفعل للغلام لا لامرأة والفعلُ اتّما يتأتّن بتأنيث فاعله ، فامّا الصفة التي يَستوى فيها المذكّرُ والمؤنَّثُ وذلك على ضرَيْن منه ما يستوى فيه المذكر والمؤنَّث في سقوط علامة التأنيث ومنه ما يستوى فيه المذكِّر والمؤنِّث في لزوم تاء التأنيث فالاوَّلُ تَحُو فَعُولِ بمعنَى فاعِلِ تَحُو رجلٌ صَبُورٌ وشَكُورٌ وصَرُوبٌ وامرأَةٌ صبورٌ وشكورٌ وضروبٌ بمعنى صابرٍ ٢٠ وصابرة وشاكر وشاكرة وضارب وضاربة كانَّهم ارادوا بسقوط التاء من المؤنِّث فهنا الفرق بين فعول معنى فاعل وبينه اذا كان بمعنى مفعول تحو حَلُوبَة وحَمُولَة قال الشاعر

\* فيها أَثنتان وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَةً \* سُودًا كَخَافِيَة الغُرابِ الأَسَّحَمِ \*

أثبتَ التاء الآنها معنى محلوبة، ومثلُ ذلك فعيلُ اذا كان معنى مفعولِ تحو كَفُّ خَصِيبٌ وَخُينَةٌ دَهِينَ المرادُ مخصوبةٌ ومدهونةٌ حُدفت منه التاء للفرق بينه وبين ما كان معنى فاعل تحو عَليم وسَمِيع وذلك

قل صاحب الكتاب وقد نزّلوا نَعْتَ الشيء جالِ ما هو من سَببه منزلة نعته جاله هو حوّ قولك مررتُ برجل كثيرِ عَدُوَّه وقليل من لا سَبَبَ بينه وبينه،

قال الشارح اعلم انّهم يصفون الاسم بفعل ما هو من سَببة كما يصفونة بفعلة والغرض بالسبب ههنا ه الاتصال اى بفعل ما له به اتصال وذلك تحو قولك هذا رجل ضارب أخوة زيدا وشاكر أبوة عمرًا لما وصفته بصارب ورفعت به الأخ وأضفته الى ضمير الموصوف صار من سببه وحصل بذلك من الايصاح والبيان ما يحصل بفعلة ألا ترى انك اذا قلت مرزت برجل قائم ابوة او غلامة فقد تَخصّ وتميّز من رجل ليس بهذه الصفة كما اذا قلت مررت برجل قائم ولوقلت مررت برجل قائم عمرو او صارب زيد في يحصل بذلك تخصيص ولا تميّز به من غيرة اذ ذلك ليس شيئا يَخصه فاذا قلت مررت برجل الصمير من المناعل واذا قلت قلد اتصل الصمير بالفاعل واذا قلت مررت برجل ضارب أخاة فقد اتصل الصمير بالمفعول فكان من سببة لذلك فاعرفة على بالفاعل واذا قلت مررت برجل طافعول فكان من سببة لذلك فاعرفة

# فصل ۱۴۹

والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث الصفة وَفْقَ الموصوف في إعرابه فهى وَفْقُه في الافراد والتثنية والعراب والتعريف والتنكير والتأنيث الا اذا كانت فعن ما هو من سَبَه فانها تُوافقه في الاعراب والتعريف والتنكير دون ما سواها او كانت صفة يَسْتوى فيها المذكّر والمؤنّث تُحوفَعُولُ وفَعِيلٍ معنى مفعول او مؤنّّتة تجرى على المذكّر محوعَلامة وهِلباجة وَرَبْعة ويَقَعة

قال الشارح قد تقدّم قولُنا ان الصفة تابعة الموصوف في أحواله وجملتها عشرة اشياء رفعه ونصبه الموصوف على أحواله وجملتها عشرة اشياء رفعه ونصبه و خفصه وإفراده وتثنيته وجمعه وتنكيره وتعريفه وتذكيره وتأنيته ان كان الاسم الاوّلُ الموصوف مرفوعا فنعتُه مرفوع وان كان منصوبا فنعتُه منصوب وان كان مخفوضا فنعتُه مخفوض وكذلك سائر الاحوال تقول هذا رجلُ عاقلُ ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقلٍ فقد ترى كيف تبعت الصفة الموصوف في إعرابه وإفراده وتذكيره وتنكيره ولو قلت هذا رجلُ الظريف او هذا زيدُ طريفً على أن تجعل طريفا نعتًا لما قبله لم يجز لمخالفته إيّه في التعريف فان جعلتَه بَدَلا جازى واتما وجب

Xindi -- WA

ويُروى بصَيْمٍ والصيحُ بالفتح اللَّبَنُ الرقيقُ الممزوجُ يقال صَيَّحْتُ اللَّبِيِّ اى مزجتُه والمَذْي والمَـذيـقُ مثلُه وانمًا وُصُف به وهو استفهام على للحكاية وإضمارِ القَوْل كانَّه قال جاوًا عَذْتِي مَقُولٍ فيه ذلك شَبَّهَ لَوْنَه بلونِ الذئب لوْرْقَته والورقة لون كلون الرَماد ولذلك قال الآنه سَمارٌ والسمار اللبي الرقيق، ومثله قول ابي الدَّرْداء وجدتُ الناسَ آخْبُرْ تَقْلَهُ ونلك انّ وجدتُ كَعَلَّمْتُ يدخل على المبتدا ه والخبر فينصبُهما والمفعولُ الثاني خبر لا يقع فيه من المنمل الا الخبريَّةُ وقولُه أُخْبُرْ تَقْلَهُ أَمْرُ لا يقع خبرا للمبتدا وكذلك لا يقع مفعولا ثانيًا لوَجَدْتُ وأمّا ذلك على معنى وجدتُ الناسَ مَقُولًا فيهم ذلك، ويُروى تَقْلَهُ وتَقْلَهُ بغتج اللام وكسرها الآنه يقال قَلَى يَقْلَى ويَقْلى فِي قال يَقْلى بالكسر قال تَقْلهُ مكسورا والأصلُ تَقْليه فلمّا جُزم بالامر حُذفت الياء للجزم ثر دخلت ها السَّكْت فقلتَ تَقْله بكسر اللام وسكون الهاء ومن فنخ وقال يَقْلَى وهو قليلٌ جزم بحذف اللام وبقى ما قبلها مفتوحا ثر دخلت هاء وا السكت عواعلم ان كلَّ جملة وقعتْ صفةً فهي واقعةً موقع المفرد ولها موضعُ ذلك المفرد من الاعراب فاذا قلت مورت برجلٍ يصربُ فقولُك يصربُ في موضع ضاربِ فأبدًا تُقدّر ما أصبتَ مكانَه فعلًا باسم فاعل إن كان المنعوث كذلك وباسم مفعول إن كان المنعوث كذلك وكذلك الجار والمجرور وتقديره عا يُلائم معناه تقول في قولك هذا رجل من بني تيم تقديرُه تيمي وتيمي عنى منسوب وفي قولك هذا رجلٌ من الكرام تقديرُه كريمٌ فاعرفْ ذلك، فإن قيل فلم زعتم أنّ المفود اصلُّ والجلة واقعةً ٥٥ موقعة فالجوابُ أنّ البسيط أوَّلُ والمركّبَ ثان فاذا استقلّ المعنى بالاسم المفود ثرّ وقع موقعة الجلنة فالاسم المفودُ هو الاصلُ ولِجَلْهُ فوعٌ عليه ونظيرُ ذلك في الشّرِيعة شَهادة المرأتَيْن فرعٌ على شهادة السرجار، واعلم انه لا يُنعَت بالجلة معرفةً لو قلت هذا زيدً أبوه قائمً على ان تجعله صفةً لم يجز فان جعلته حالا جاز وانمًا له توصّف المعرفة بالجلة لانّ للجلة نكرةٌ فلا تقع صفةً للمعرفة لانّها حديثٌ ألا توى انَّها تقع خبرا تحو زيدٌ ابوة قائم ومحمَّدٌ قام اخوة واتما تُحدِّث ما لا يُعرَف فتُفيد السامع ما لم ٢٠ يكن عنده فإن اردت وصفَ المعرفة بجملة أتيت بَالَّذي وجعلتَ لِجَلةَ في صلته فقلتَ مرت بزيد الذي ابوة منطلقً فتوصَّلتَ بألَّذي الى وصف المعرفة بالجلة كما توصَّلتَ بأُيِّ الى نداء ما فيه الالفُ واللام تحويا أيَّهَا الرجلء

كتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فقولُه انزلناه في موضع رفع على الصفة لكتاب يدلُّ على ذلك رفع مبارك بعده وفيه ذكرُ مرتفع باتَّه الفاعلُ وهذا الذكرُ يعود الى الموصوف الذي هو رجلٌ ولولا هذا الذكرُ لمَّا جاز إن تكون هذه الجلة صفةً لانّ الصفة كالخبر فكما لا بدّ من عائد الى المبتدا اذا وقعتْ خبرا كذلك لا بدّ منه في الجلة اذا وقعتْ صفةً، والثاني كقولك هذا رجلَّ ابوع منطلقٌ فأبوء مبتدأً ومنطلقً ه خبرُه ولِللهُ من المبتدا والخبر في موضع رفع بانّها صفة رجل والهاد في ابوة عاتدة الى الموصوف، والثالث أن تكون للللهُ الصفةُ جملةُ من شرط وجزاء وذلك تحو مررت برجل إنْ تُكُرِمْهُ يُكْرِمْكَ فقولُك إن تكرمه يكرمك في موضع الصفة لرجل وقد عاد الذكر منهما الى الموصوف ولو عاد من احدها لكان كافيًا حَو مررت برجل إنْ تَصْرِبُهُ تُكُرِمُ خالدًا فالذكر ههنا الله عاد من الشرط وحدَة ولو قلت مررت برجل ان تصرب زيدا يصربك لجاز ايصا لاته قد عاد الذكر الى الموصوف من الجزاء وإن عاد منهما ١٠ فأجودُ شيء، والرابع الظرفُ وتحوُّق من للجارّ والمجرور فهذا في حكم للجلة من حيثُ كان الاصلُ في للجارّ والمجرور أن يتعلَّف بفعل لان حرف للرِّر انَّما دخل لايصال معنى الفعل الى الاسم ويدلُّ على انَّه في حكم للله أنه يقع صلةً تحو جاءني الذي في الدار ومن الكرام والصلةُ لا تكون الا جملة وعا يدلّ على ذلك أنّ الظرف اذا وقع صلةً أو صفةً لنكرة جاز دخولُ الفاء في الخبر تحو الذي في الدار فله درهم وكلُّ رجل في الدار فكرم كما تقول الذي يأتيني فله درهم وكلُّ رجل يأتيني فله درهم ولو قلت كلُّ رجل قائم قله وا درهم لد يجز، واعلم انّ الظرف اذا وقع صفةً كان حكم تحكم اذا وقع خبرا ان كان الموسوف شخصا لم تصفَّه آلا بالمكان تحوّ هذا رجلٌ عندى ولا تصغه بالزمان لا تقول هذا رجلٌ اليوم ولا غدًا لانّ الغرص من الوصف تَحْلِيَةُ الموصوف بحال تختص به دون مُشارِكه في اسمه ليُفْصَل منه والزمانُ لا يختص بشخص دون شخص فلا بحصل به فصلَّ وشَرَطْنا في الجلة التي تقع صفةً أن تكون محتملةً للصدي والكذب تحرُّزًا من الأمر والنَّهْي والاستفهام تحو قُمْ وأقْعُدْ ولا تَقُمْ ولا تَقُعْدُ وهل يقوم زيدٌ فإنّ هذه ٢٠ للمل لا تقع صفات للنكرات كما لا تقع أخبارا ولا صلات لانّ الغرص من الصفة الايصال وانبيان ا بذكر حال ثابتة للموصوف يعرفُها المخاطبُ له ليست لمشارِكة في اسمة والامرُ والنهي والاستفهام ليست بأحوال ثابتة للمذكور بختص بها انمّا هو طَلَبُّ واستعلام لا اختصاص له بشخص دون شخص، فامّا قول الشاعر انشده الأصمعيُّ

<sup>\*</sup> حَتَّى اذا جَنَّ الظَّلامُ وأُخْتَلَطْ \* جاوا بَمْنْ فِي وأيتَ الذِّئبَ قَطْ \*

الصغة الصغة

وهو مصافَّ الى معوفة وهو كثيرُّ وكذلك هذا المصادرُ لمَّا كانت في معنَى اسم الفاعل له تَتعَرَّف بالاصافة وتحوُّه قول أمرى القيس

\* وقد أَغْتَدِى والطَّيْر في وُكُناتِها \* مُخْدِدِ قَيْدِ الأوابِدِ فَيْكَلِ \*

أَلا ترى كيف وصف منجردا بقيد الأوابد وهو مصافَّ الى معرفة اذ المرادُ مُقيِّد الأوابدُ والاوابدُ والاوابدُ هو الوَحْشَّى اى يُدْرِكها لشدَّة جَرْية فيمنَعُها من الأنبعاث فكانَّة قيدُّ لها، ورمَّا جَاء من ذلك شي علفظ الفعل الماضى قالوا مررت برجلِ هَدَّك من رجلِ قال القَتّالُ الكِلائيُّ

\* ولى صاحبً في الغار فَدُّك صاحبًا \* أُخُو لِجُوْنِ الَّا أَنَّه لا يُعَلَّلُ \*

أيروى برفع هدّك ونصبه فمن رفع جعله مصدرا نُعت به ومَن فلخ جعله فعلا ماضيا فيه ضمير فعلى هذا تقول مررت برجلين هَدّاك من رجلين وبرجال هَدُوك من رجال وبامراًة هَدّنك من امراًة وبامراًة عُن من رجل وبرجلين مَدّنك من نساء وكذلك تقول مررت برجل كَفَاك من رجل وبرجلين كَفَياك من رجل وبرجلين كَفَياك من رجل كَفَاك من رجال وبامراًة كَفَيْك من امراًة وبامراًتين كَفَياك من امراًتين وبنسوة كَفيْنك من نسوة بنا كان منها مصدرا معربًا يتبع الموصوف في اعرابه ان كان الموصوف مرفوعا فالمصدر الذي هو نعتُه مرفوع وإن كان منصوبا فهو منصوب وإن كان مجروزا فهو مجرور وإن كان فعلا فهو بلفظ الفعل الماضي لا يدخله شي ومن الاعراب فاعرفه ع

10

# فصــل ۱۴۴

قال الشارح وقد تقع للنُمَلُ صفات للنكرات وتلك للبلُ في للنَبريّة المحتمِلة للصِدْق والكِدْبِ وفي التي تكون أخبارا للمبتدا وصلات للموصولات وفي أربعة أضرب الآول أن تكون جملة مركبة من فعل وفاعل والثانى أن تكون شرطًا وجزاء والرابع أن تكون طِرفًا فالآولُ قولت الله تع وَهَذَا ولك هذا رجلٌ قام وقام أبوه فهدًا مبتدأ ورجلٌ الخبرُ وقام في موضع رفع باته صفةً قال الله تع وَهَذَا

وضعوا المصدر موضع اسم الفاعل اتساء فعَدْلُ بمعنى عادل وما عَوْرُ بمعنى غائر ورجلٌ صَوْمُ وفيطر معنى صائم ومُقْطِرٍ كما وضعوا اسم الفاعل موضع المصدر في قولهم قُمْ قائمًا اى قيامًا وأَقْعُدْ قاعدًا اى تُعودًا، وامّا المصادر التي يُنعَت بها وفي مضافةٌ فقولُهم مررت برجلٍ حَسْبِك من رجلٍ وبرجلٍ شَرْعِك من رجل وبرجل قَدَّى من رجل وبرجل كَفْيك من رجل وبرجل قبَّك من رجل وتُحْوى من رجل ه فهذه كلُّها على معنى واحد فحَسْبُك مصدر في موضع مُحْسِب يقال أَحْسَبني الشي اي كَفاني، وقَّك وشُرْعك وقدَّك في معنى ذلك فقولُهم فيِّك من رجل معنى حُسْبك وهو من الهمَّة واحدة الهمم اى هو متى يُهِمُّك طَلَبُه وكذلك شَرْعُك بعنى حسبك من شرعتُ في الامر اذا خُصَّتَ فيه اى هو من الامر الذي تشرَع فيه وتطلبه وفي المَثَل شَرْعُك ما بَلَّغَك الْحَلَّ يُصرَب في التبلُّغ باليسير، وأمَّا فَدُّكَ فهو من معنى القُوَّة يقال فلان يُهَدّ على ما فر يُسمّ فاعله اذا نُسب الى اللِّلادة والكفاية فالهَدّ ١٠ بالفاخ للرجل القوتى واذا أريد اللَّمُ والوصفُ بالصُّعْف كُسر وقيل هدُّك، وقال الأزْهري وامّا نَحْوُك فهو من نَحَوْتُ اى قصدتُ اى هو ممَّن يُقصَد ويُطلَب، فهذه وما قبلها من المصادر المفردة جارينةً على ما قبلها جَرْى الصغة والاصلُ انّها مصادرُ لا تُثنَّى ولا تُجمع ولا تُؤنَّث وإن جرت على مُثنَّى او مجموع او مؤنَّت تقول هذا رجلٌ عدلٌ ورأيت رجلا عدلا ومررت برجل عدل وبامرأة عدل وهذان رجلان عدلً ورأيت رجلين عدلا ومررت برجلين عدل وتقول هذا رجلً حسبك من رجل وقد ثك ١٥ من رجل وهذان رجلان حسبُك بهما من رجلين وهؤلاء رجالً حسبُك من رجال فيكون موحدا على كلّ حال لانّ المصدر موحَّدٌ لا يُثنَّى ولا يُجمع لانّه جنسَّ يدلِّل بلفظه على القليل والكثير فاستُغنى عن تثنيته وجمعه اللا أن يكثر الوصفُ بالمصدر فيصير من حيّز الصفات لغَلَبَة الوصف به فيسوغ حينتُذ تثنيتُه وجمعُه تحوُ قوله \* شُهُودِي على لَيْلَي عُدُولً مَقانعُ \* فإن قيل فهذه مصادر مضافةً الى معارفَ واضافتُ المصدر صحيحةٌ تُعرِّف فا بألكم وصفتم بها النكرة فقلتم مررت برجل حسبك من ٢٠ رجل وشَرْعك من رجل وفد ك وكذلك سائرُها قيل هذه وإن كانت مصادر فهي في معنى اسماء الفاعلين معنى لخال واضافة اسماء الفاعلين اذا كانت للحال او الاستقبال لا تُغيد التعريف تحو هذا رجلٌ صاربُك الآنَ أو غدًا قال الله تع فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِصًا مُسْتَقْبِلَ أُوديَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطُونًا فوصف عرضاً وهو نكرة مبطرنا مع انَّه مصافًّ فلو لم يكن نكرةً لَمَا جاز ذلك منه، ومثله قول الشاعر \* يا رُبَّ غابطنًا لو كان يَطْلُبُكم \* ألا ترى كيف أدخل رُبِّ وفي من خَواصٌ النكرات على قوله غابطنا

الصغلا : الصغلا

والسَوْة فَساذَ وليس الصدي ههنا صدق اللسان ألا تراك تقول تُوْبُ صِدْتِ وَجَارُ صِدْتِ الْمَا الصدق في معنى للمؤدة والصَلاح فكانّك قلت مررت برجل دى صلاحٍ وكذلك السَوْء ليس من ساءلى يَسُوبين المّا السَوْء فهنا بمعنى الفساد فكانّه قال برجل صاحبِ فساد وحمارٍ ذى رَدَاءً وقولهم مررت برجل أَمّا السَوْء فهنا بمعنى الفساد فكانّه قال برجل صاحبِ فساد وحمارٍ ذى رَدَاءً وقولهم مررت برجل أَمَّ صعيفٌ عند سيبويه أن يكون نَعْتًا لان الاسد اسمُ جنس جَوْقُر ولا يُوصَف الجَواهر لو قلت وقلت في المناف المؤلّة والمؤلّق الوصف التَحْليَة بالفعل بحو آلِل وشاربٌ ونحوها وتحويل وتحديث وتحليد مصاف تقديره مثل أسد ومثلُّ بمعنى مُماثِل فهو مأخونٌ من الفعل واته واقع موقع جَرِيء او شديد، وقد أجاز ان يكون حالًا فتقول هذا زيدٌ أَسَدَ شِدَّة من غير قُرْح واحتج بأن الحال بجراها بجرى الخبر وقد يكون خبراً ما لا يكون صفة ألا تراك تقول هذا مالك درها وهذا خاتُم حديدًا ولا يحسن ان يكون وصفًا وفي الغرق بينهما نَظُر وذلك أنّه ليس المرادُ من الاسد خاتُم حديدًا ولا يحسن ان يكون وصفًا وفي الغرق بينهما نَظُر وذلك أنّه ليس المرادُ من الاسد خاتُم حديدًا ولا يحسن أن يكون وصفًا وفي الغرق بينهما نَظُر وذلك أنّه ليس المرادُ من الاسد المراد جَوْقُولُها فاعوفه المرادُ الله في الشدّة مثله والصفة ولحال في ذلك سَواء وليس كذلك الحديدُ والدرامُ فإن

# فصل ۱۴۳

قال صاحب الكتاب ويوصَف بالمَصادِر كقولهم رجلٌ عَدْلٌ وصَوْمٌ وفِطْرٌ وزَوْرٌ ورِضًى وصَرْبٌ فَبْرُ وطَعْنَ نَتْرُ وَالله ما ورَمْنَى سَعْرٌ ومررت برجلٍ حَسْبِكَ وشَرْعِك وفَدِّك وكَفْيِك وفَيِّك وفَيِّك وفَيِّك وَخُوكِ بَعْنَى مُحْسِبِك وكَافِيك ومُهيّك ومُثْلِك ع

قال الشارج قد يوصَف بالمعادر كما يوصف بالمشتقات فيقال رجلً فَصْلٌ ورجلٌ عَدْلُ كَما يقال رجلً فَصْلٌ ورجلٌ عَدْلُ كَما يقال رجلً فاصلٌ وعادلٌ وذلك على صريبن مفردٌ ومصافَ فالمفردُ تحو عَدْل وصَوْم وفِطْر وزَوْر بمعنى الزِيارة ولا يكون عنا جمع زائر كصاحب وصحيب وشارب وشَرْب لان للجع لا يوصف بع الواحدُ واذ كان مصدرا وصف به الواحد وللع وقالوا رجلٌ رضًى اذا كثر الرضى عنه وقالوا ضربُ عَبْنَ وهو القَطْعُ يقال هبرتُ اللّحَمَ اى قطعتُه والهَبْرُةُ القطْعُة منه وقالوا طَعْنَ نَتْرَ وهو كالخَلْس يقال طَعَنه فَأَنْترَه اى أَزْعَفه بمعنى قتله سريعًا وقالوا رَمْنَ سَعْرُ اى مُعِصُّ مُعْرِقَ من قولهم سعرتُ النارَ ولكَّربَ اى أَلهبتُها فهذه المصادرُ كلّها ممّا وصف بها للمبالغة كانهم جعلوا الموصوف ذلك المعنى لكثرة حُصوله منه وقالوا رجلُ عَدْلُ ورضَى وفَصْلًا كانه لكثرة عَدْله والرضى عنه وفَصْله جعلوه نفسَ العدل والرضى والفضل، ويجوز ان يكونوا

قال الشارج ولا تكون الصفة الا مأخودة من فعل او راجعًا الى معنى الفعل وذلك كأسم الفاعل تحو صارب وآكل وشارب ومُكْرِم ومُحْسِن وكاسم المفعول تحو مصروب ومأكول ومشروب ومُكرَم ومُحْسَن البه او صفة مشبّهة باسم الفاعل تحو حسن وشديد وبُطُل وأبيض وأسود وذلك ليدلّ باشتقاقه على لخال التى اشتُق منها ممّا لا يُوجَد في مُشارِكه في الاسم فيتمبّر بذلك، وقد وصفول باسماه غير مشتقة التي اشتُق منها ممّا لا يُوجَد في مُشارِكه في الاسم فيتمبّر بذلك، وقد وصفول باسماه غير مشتقة لاته م ترجع الى معنى المشتق قالوا رجلٌ تهمي وبصري وتحويها من النسب فهذا وتحوي ليس بمشتق لاته الم يُوخَد من فعل كما أُخذ صارب من صَرب واتم هو متأولً بنسوب ومعرو في معنى اسم المفعول المناه في معنول منسوب ومعرو معرو و والوا هذا رجلً لا منسوب ومعرو من اسماء المفعولين تقول نسبتُه فهو منسوب وعورته فهو معرو و والوا هذا رجلً لا مناس والمرأة ذات مال فهذا اليس مأخوذا من فعل واتما هو واقع موقع اسم الفاعل وفي معناه لان قولك دو مال بمعنى صاحب مال او مُتنبول لاته اذا كان ذا مال كان متمولا وذات سوار بمعدى مرث برجل أي رجل وقبو في تأويل اسم الفاعل كما كان الذي قبله في تأويل اسم المفعول، وقالوا مرث برجل أي رجل وقبو في تأويل اسم الفاعل كما كان الذي قبله في تأويل اسم المفعول وقبل أرادوا بذلك المبالغة في منا ليس بمشتق من معنى يُعرف واتما يصاف ألى الاسم المبالغة في مَدْحه مما يُوجِبه ذلك الاسم في اليهذه الالفاظ في صفات المَدْح والذم والمرادُ بها المبالغة فيما تَصمّنه والفظ الموصوف فاذا قالوا الرجل في الرجل عناه الكاملُ في الرجال قالوا النساعر

\* هو الغَتَىٰ كُلُّ الغَتَى فَاعْلَمُوا \* لا يُفْسِدُ اللَّحْمَ لَدَيْد الصُّلُولُ \*

اى هو الكاملُ في الفِتْيان واذا قالوا هو العالمُ جِدُّ العالم وحَقُّ العالم بعناه البالغ الكاملُ في العلم وكذلك لو قال اللّهيمُ جِدُّ اللّهيم او حقَّ اللهيم لكان معناه المبالغة في اللّهِم وللجُدُّ وللقَّ هنا واحدُّ يقال جَادَّهُ في الأمر اى حَاقَهُ، ولا يحسن هذا عبدُ الله كُلُ الرجلِ لاته ليس في لفظ عبد الله معنى يقال جَادَّهُ في الأمر اى حَاقَهُ، ولا يحسن هذا عبدُ الله كُلُ الرجلِ الله وقال هذا كُلُ الرجل جاز ودلّ على معنى المبالغة والكَالِ ولان عبد الله رجلُ فكأنّك قلت هذا الرجلُ المدعوّ عبدَ الله كُلُ الرجل، ولا فرق بين المعرفة والنكرة في صفات المدح تقول مررت برجلٍ كُلّ رجل وهذا عالمُ حَقُّ عالم كما لا فرق بين أن تقول مررت بالعالم الكاملِ في علمه وبين مررت برجلٍ كاملٍ في علمه وتقول مررت برجلٍ فاسدٍ لأنّ الصِدْق صَلاحً ومررت برجلٍ فاسدٍ لأنّ الصِدْق صَلاحً

This wish and of the J.

# فصل ا۱۴

قال صاحب الكتاب وقد تجىء مُسُوقةً لمجرَّدِ الثَناه والتعظيمِ كالأَّوْصاف الجارِيَة على القَديم سُجانَه او لِما يُصادِّ ذلك من اللَّمِّ والتحقير كقولك فعل فُلانُ الفاعلُ الصانعُ كذا وللتأكيد كقولهم أَمْسِ الدايرُ وقولِه عزِّ وجلَّ نَفْتَحُنَّ وَاحِدَةً ع

ه قال الشارج وقد يجيء النعت لمجرّه الثناء والمدّج لا يراد به إزالة اشتراك ولا تخصيصُ نكرة بل لمجرّد الثناء والمدح او صدّها من نَم او تحقير وتعريف المخاطب من أمر الموصوف ما لم يكن يعرفه وذلك تحوُ قولك جاءنى زيد العاقل الكريم الفاصل تريد بذلك تَنْدِية الموصوف والثناء عليه عا فيه من الخصال المجيدة ، ومن ذلك صفات البارئ سجانه تحوُ للّي العالم القادر لا تريد بذلك فَصْلَة من شريك الله تع عن ذلك وأمّا المراد الثناء عليه عا فيه سجانه على جهة الاخبار عن نفسه عا فيه لمعوفة من شريك الله تع عن ذلك وأمّا المراد الثناء عليه عا فيه سجانه على جهة الاخبار عن نفسه عا فيه لمعوفة من شريك له في المبه ليس متصفًا بهذه الأوصاف وقد تجيء الصفة التأكيد نحو قولهم أمّس الدابِرُ وأمس لا يكون الا دابرًا والمبيّث العابر والمبيّث لا يكون الا عابرا وتحو قوله تعالى أمّا الله الله وأحدً واذا نُفخ في الصّور نَفْخَةً وَاحِدَةً ومعنى التأكيد هنا أنّ مدلول الصفة استُفيد ممّا في الموصوف فصار ذكرُه في الصفة كالتكرار اذ ليس فيه زيادة معنى جلاف قولك رجلٌ طريفٌ ألا ترى ان الطّرف فالم يُفهم من قولك رجلٌ ظريفٌ ألا ترى ان الطّرف

# قصنال ۱۴۲

قال صاحب الكتاب وفي في الامر العام العام الما أن تكون اسمَ فاعل او اسمَ مفعول او صفةً مشبّهةً وقولُهم و تميميّ وبَصْرِي على تأويلِ منسوب ومَعْزُو ودُو مال وداتُ سوارٍ متأوَّلُ بمُتَمَوِّل ومُتَسَوِّرة او بصاحب مال وصاحبة سوار وتقول مررتُ برجل أي رجل وأيّما رجلٍ على معنى كاملٍ في الرجوليّة وكذلك أنت الرجلُ لُلُ الرجلِ وهذا العالمُ جِدُّ العالمِ وحَتَّ العالمِ يُواد به البَليغُ الكاملُ في شأنه ومررتُ برجلٍ رجلٍ صدّق ورجل رجلٍ سوّه كاتك قلت صالح وفاسد والصدق ههنا بمعنى الصلاح والمؤودة والسود بمعنى الفساد والرداعة وقد استضعف سيبويه أن يقال مررت برجلٍ أسّد على تأويلِ جَرِيء عنى الفساد والرداعة وقد استضعف سيبويه أن يقال مررت برجلٍ أسّد على تأويلِ جَرِيء على المُعنى الفساد والرداعة وقد استضعف سيبويه أن يقال مررت برجلٍ أسّد على تأويلِ جَرِيء على المُعنى الفساد والرداعة وقد استضعف سيبويه أن يقال مررت برجلٍ أسّد على تأويلٍ جَرِيء على المُعنى الفساد والرداعة وقد استضعف سيبويه أن يقال مررت برجلٍ أسّد على تأويلٍ جَرِيء عليه المؤلّد المؤلّد والمؤلّد والمؤلّد والمؤلّد والمؤلّد والمؤلّد والمؤلّد وقد استضعف سيبويه أن يقال مرت برجلٍ أسّد على تأويلٍ جَرِيء علي المؤلّد والمؤلّد والمؤلّ

والصفة تكون بالافعال تحو ضارب وخارج فعلى هذا يقال للبارئ سُجانَه موصوفٌ ولا يقال له منعوتً وعلى الاول هو موصوفٌ ومنعوتٌ، والصغةُ لفظُ يتبع الموصوفَ في إعرابه تَخْلِيَةُ وتخصيصا له بذِكْرِ معنى في الموصوف او في شيء من سببه وذلك المعنى عَرَض للذات لازم له، وقولة الاسم الدال على بعض أحوال الذات فتَقْرِيبٌ وليس جَدّ على للقيقة لانّ الاسم ليس جنس لها ألا ترى انّ الصفة قد تكون بالجلة ه والطوفِ تحوِ مورت برجلِ قام ومورت برجلِ أبوه قائمٌ وبرجل في الدار ومن الكرام فقولنا لَفْظُ أسدُّ لاته يشمَل الاسمَ والجلةَ والظرف، وقوله الدال على بعض أحوال الذات لا يكفى فَصْلًا ألا ترى ان الخبر دالًّ على بعض أحوال الذات تحوّ زيدٌ قائمٌ وإنّ زيدا قائمٌ وكان زيدٌ قائما فإن أضاف الى ذلك للَّارِي عليه في إعرابه او التَابِعُ له في اعرابه استقام حَدًّا وفَصَلَه من الخبر اذ الخبرُ لا يتبَع الْخُبْرَ عنه في اعرابه، والغرص بالنعت تخصيص نكرة أو إزالةُ اشتراك عارض في معرفة فثالُ صفة النكرة قولُك هذا رجلُ عالمً ١٠ ورأيت رجلا عالمًا ومررت برجل عالم أو من بني تَبيم فرجلً عالمُّ أو من بني تميم أخصُّ من رجلٍ ومثالُ صفة المعرفة قولُك جاءنى زيدً العاقلُ ورأيت زيدا العاقلَ ومررت بزيد العاقل فالصفةُ فهنا فصلتُه من زيد آخر ليس بعاقل وأزالت عنه هذه الشركة العارضة اى أنَّها اتَّفقت من غير قصد من الواضع اذ الاصلُ في الاعلام أن يكون كلُّ اسم بإزاء مسمَّى فينفصِلُ المسمَّيات بالألقاب الَّا انَّه ربَّما أزدجت المسمّيات بكَثْرتها فحصل ثمِّ اشتراكُ عارضٌ فأتى بالصفة لإزالة تلك الشركة ونَفْي اللَّبْس فصفةُ المعرفة التوضيج ١٥ والبيان وصفةُ النكرة للتخصيص وهو إخراج الاسم من نوع الى نوع أخصَّ منه، وقوله والذي تُساق له الصفة هو التَفْرِقة بين المشتركين في الاسم يريد انّ الصفة تُنزيل الاشتراك للنسمّ تحو رجل وفرس والاشتراكَ العارض في المعارف وقيل انّها للتخصيص في النكرات وللتوضيج في المعارف على ما ذكرناه ولمّا كان الغرض بالنعت ما ذكرناه من تخصيص النكرة وإزالة الاشتراك العارض في المعرفة وجب ان يُجعَل المنعوت حالًا تعرَّى منها مُشارِكُه في الاسم ليتميّز به وذلك يكون على وجوه إمّا بخلَّقه تحوطويل ٢٠ وقصير وأبيض وأسود وحوها من صفات للحلية وإمّا بفعل أشتهر به وصار لازمًا له وذلك على صربَيْن آتيًّ وهو ما كان عِلاجًا نحو قائمٍ وقاعد وضارب وآكل ونحوها ونَفْسانيُّ نحو عاقل وأحمق وسقيم وتحييج وفقير وغَنِي وشريف وظريف ووضيع ومُكْرَم ومُهان اذا اشتهر بوقوع ذلك به وإمّا بحرّفة او أمر مُكْتَسب حو بَزَّار وعَطَّار وكاتب وخو فلك وإمّا بنَسَب الى بَلْد او أب نحو فُرَشَّى وبَغْدادى وعَربني وتَجَمَّى ونحسو دلك من الخاصة التي لا تُوجَد في مشاركه فاعرفه،

# فصل ۱۳۹

قال صاحب الكتاب وأَحْتَعون وأَبْتَعون وأَبْتَعون وأَبْصَعون اتْباعاتُ لأجمعون لا يَجِئْنَ الله على اثْره وعن ابسي حَيْسانَ تَبْدَأُ بأَيَّتِهِيّ شتُتَ بعدها وسُمع اجمعُ أبسعُ وجُمَعُ حُتَعُ وجُمَعُ بُتَعُ وعُن بعصهم جاءن القومُ اكتعون ع

ه قال الشارج الاسماء التى يُوكد بها مُرتّبة فبعضها مقدّم فنفسه وعينه مقدّمان على كل الاتهما أشد تمكّنا في الاسمية من كل على ما تقدّم وكلَّ مقدّمة على أجمع لان كلا تكون تأكيدا وغير تأكيد وأجمع لا تكون الاسمية من كل على ما تقدّم وكلَّ مقدّمة على أجمع لان كلا تكون تأكيدا وغير تأكيد والجار الا تكون الا تأكيدا تقول ان القوم كلَّهم في الدار فجوز رفع كل ونصبها فالنصب على التأكيد والجبر خبر إن قال والحجور الخبر وأمّا الرفع فعلى الابتداء وخبره الجار والمجرور بعده والجلد من الابتداء والحبر خبر إن قال الله تع فل ان الأمّر كلُّة لله روى بنصب كل ورفعها فالنصب على التأكيد والرفع على الابتداء وأمّا الله تع فتوابع لا تقع الا بعدها فأكتع تابع لأجمع يقع بعده كقولنا حَسَنْ بَسَنْ وأبصع تابع لأكتع يقع بعده كقولنا حَسَنْ بَسَنْ وأبصع تابع لأكتع يقع بعده هذا ترتيبهاء وحكى ابن كيسان أتك تبدأ بأيتهن شئت بعد اجمع كالله يعمل هذه الالفاظ اتباعات لأجمع فلا يُقدّمن عليها بل لك أن تأتي بأيتهن شئت بعد اجمع وتُوخِر الباقيء وقد جاء عن العرب أجمع فلا يقدّمن عليها بل لك أن تأتي بأيتهن شئت بعد اجمع وتُوخِر الباقيء وقد جاء عن العرب أجمع أبصغ وجمع خين عربه عنهم جاء القوم اكتعون فجعلونها كأجمعين وليست تابعة من وقد تقدّم ان بعضهم جعل هذه الاشياء كلها تواكيد ومعناها كمعنى أجمع فليها شئت تدمت وبايتها شئت أكدت فاعده

#### الصفة

فصل ۱۴۰

case al comercias consideration to

قال صاحب الكتاب في الاسمُ الدالُّ على بعضِ أحوالِ الذات وذلك تحوُ طَوِيلٍ وقَصير وعاقِل وأَحْمَقَ وقائم وقاعِد وسَقيم وصَجيح وفقير وغَنى وشَريف ووَضيع ومُكْرَم ومُهان والذي تُساق له الصفة هو التقوْقة بين المشترِكَيْن في الاسم ويقال انّها للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف، قال الشارح الصفة والنّعْت واحدُّ وقد نُعب بعضُهم الى انّ النعت يكون بالحلية تحوطويل وقصير

من أيِّ وجه وقع لها التعريفُ فذهب قوم الى انَّها في معنى المضاف الى المصمر لانَّك اذا قلت رأيت لْلَيْشَ أَجِمعَ كان في تقديرٍ رأيت لليشَ جَميعَه وكذلك اذا قلت رأيت القومَ أجمعين كان في تقديرٍ رأيت القومَ جميعَهم وكان يجب ان تقول جاءنى القوم كلُّهم أَجْمَعُهم أَكْتَعُهم أَبْصَعُهم فخذوا المصاف البع وعوضوا من ذلك الجع بالواو والنون فصارت الكلمة بذلك الجع يراد بها المصاف والمصاف ه اليه ولهذا لم يَجْرِين على نكرة وصار ذلك حَجَمْعهم أُرض على أُرضين عوصًا من تاء التأنيث فان قيل ان تاء التأنيث تتنزَّلُ من الاسمر منزلة جُزْء منه ولذلك كانت حرفَ الاعراب منه فقالوا قائمةٌ وقاعها قَ عوضوا منها كما عوضوا مبّا حُذف من نفس الكلمة تحو مائة ومثين وقُلَة وقُلين وثُبّة وتُبين والمصاف اليه كلمة الله المه المعرف الاعراب ما قبلها فالجواب ان المصاف اليه ايصا يتنزَّل من المصاف منزلة ما هو من نفس الاسمر ولذلك لا يُفصَل بينهما واذا صغّرتَ تحوّ عبد الله وإمْرِى القَيْس وتحوها من ١٠ الاعلام المصافة اتما تُصغّر الاسمَ المصاف دون المصاف اليه فتقول هذا عُبَيْدُ الله ومُرَىء القيس كما تفعل ذلك في عَلَم التأنيث ألا ترى انَّك تقول في تصغير طُلْحَة وحود طُلَيْحَة وفي تصغير حَسْسراة حُمَيْراء فتُصغِّر الصدر وتُبْقِي علمَ التأنيث جالة فلمّا تنزّل المصافُ اليه من المصاف منزلة للجزء من الكلية جاز ان يُعوَّض منه اذا حُذف وأريد معناه، وذهب قوم من الخققين الى انّ تعريفَ هذه الاسماء بالوَضْع وهو من قبيل تعريف الأعلام نحو زيد وعمرو ويدلّ على صحّة ذلك انّ أجمعَ وجُمَعَ لا ٥١ ينصرفان فأمّا أجمع فلا ينصرف للتعريف ووزن الفعل وأمّا جُمّعُ فلا ينصرف للتعريف والعَدّل فذهب قوم الى انَّه معدولٌ عن جُمْع لانَّ فَعَلَاء منَّا مُذكِّرُه على أَفْعَلَ تُجمع على نُعْلِ نحو حَمْرات وحُمْر وصَفْراء وصُفْرِ وهو رأى ابي عثمانَ المازِنيِّ وكان يعتقد في التأكيد انَّه ضربُّ من الصفة وذهب آخرون الى انَّه معدولً عن جَمَاعَى لانّ فَعْلاء المّا نُجمع على فُعْل اذا كانت صفة نحو حَمْراء وحُمْر وصَفْرآء وصُفْر اذا كانت اسمًا فبابُها أن تُجمع على فَعَالَى حَو صَحْرَاة وصَحَارى وأَجْمَعُ وجُمَعُ اسمان غيرُ صفتَيْن، م ويُنقَل عن صاحب هذا الكتاب انَّه كان يذهب الى انَّ أجمع وأجمعين وما بعدها معارفُ لانَّها معدولة عن الالف واللام والمرادُ الأجمعُ والأجمعون كما انّ أمس معدولً عن الأمس وقد تكرّر العدل في جُمْعَ كانَّه معدولٌ عن شيئين الالف واللام وعن جَماعَي كصَحارَى فاعرفه

نجاز تأكيدُه بكُلّ وأجمع اذا اريد جميع أجزائه ولوقلت جاء زيدٌ او أقبلَ محمّدٌ كلّه او أجمعُ لم يصحّ لانّ المَجيء والاقبالَ لا يصحّ من أجزائهما فإن أردتَ انّه جاء سالمَ الأعصاء لم يُفقَد منها شي يحدُ اليَدَيْن والرِجْلَيْنُ لَم يبعُد جوازُه ؟

# 1th de 2 1th on the me the con the o

قال صاحب الكتاب ولا يقع كلَّ واجمعون تأكيدَيْن للنكرات لا تقول رأيتُ قومًا كلَّمْ ولا اجمعين وقد أجاز ذلك الكوفيّون فيما كان محدودا كقولة \* قد صَرَّتِ البَكْرَةُ يَوْمًا أَجْمَعَا \* ؟

قال الشارح اعلم ان النكرات لا تُوكّد بالتأكيد المعنوى والمّا تؤكّد بالتأكيد اللفظى لا غيرُ لو قلت أكلت رغيفًا كلّه او قرأت كتابًا أجمع لم يجز والمّا تقول اكلت رغيفًا رغيفًا او قرأت كتابًا كتابًا والمّا لم أكلت رغيفًا كلّه او قرأت كتابًا كتابًا والمّا لم أكثر النكرات بالتأكيد المعنوى لان النكرة لم يثبت لها حقيقة والتأكيد المعنوى المّا هو لتمكين معنى الاسم وتقرير حقيقته وتحكين ما لم يثبت في النفس مُحالَّ فامّا التوكيدُ اللفظيّ فهو المرّ راجع الى اللفظ وتحكينه من نهن المخاطب وسَمْعه خَوْفًا من توهم الحجاز او توهم عُفلَة عن استماعه فاللفظ هو المقصود في التأكيد اللفظي فامّا المعنوى فامّا المعنوى فامّا المعنوى فامّا المعنوى فامّا المعنى في غير فلك اللفظ عوامر آخر أن الألفاظ التي يُوكّد بها في المعنى مَعارف فلا تتبع النكرات توكيدًا لها لان اللفظ عوامر آخر أن الألفاظ التي يُوكّد بها في المعنى مَعارف فلا تتبع النكرات توكيدًا لها لان

وا التوكيد كالصفة عودهب الكوفيون الى جوازِ تاكيد النكرة بالتاكيد المعنوى ادا كانت النكرة محدودة اى معلومة المقدار تحويوم وشَهْر وفَرْسَخ وميل وصَرْبَة وأَكْلَة وتحوِ ذلك واستدلّوا على جوازه بقوله \* يا لَيْتَ عِدَّة حَوْلٍ كُلّه رَجَبُ \* فَجَرَّ كُلّه على التأكيد لحَوْل وهو نكرة وأنشدوا ايصا \* الله القعود على التأكيد لحَوْل وهو نكرة وأنشدوا ايصا \* الله القعود كُر فيها حَقَدًا \* يَوْمًا جَديدًا كُلّه مُطَرَّدًا \*

وقال الآخر \* قد صَرَّتِ الْبِكُرُةُ يومًا اجمعا \* فأصّد يوما وهو نكرةً ولا حَبِّةً في هذه الأبيات لقلتها وسُذوذها في القياس مع ان الرواية \* يا ليت عدّة حول كلّه رجبُ \* بالاضافة واذا اضيف كان معرفة والرواية في قوله \* يوما جديدا كلّه مطرّدا \* برفع كُلّ على تأكيد المصمر في جديد والمصمراتُ كلّها معارفُ وامّا قوله \* قد صرّت البكرة يوما اجمعا \* فلا يُعرف قائله مع شُذوذه ، فان قبل ومن أين زعتم ان هذه الاسماء التي يؤكّد بها معارفُ فالجوابُ أمّا ما اضيف منها الى المصمر فلا اشكال في تعريفها في تعريفها فقد اختلف الناسُ في تعريفها

قل صاحب الكتاب والنفس والعين أَخْتَصّتان بهذه التَفْصلة بين الصهير المرفوع وصاحبَيْه وفيها سواها لا فَصْلَ في لِلّهواز بين تَلْتتها تقول الكتابُ قُرِي كلّه وجازًف كلّه وخرجوا أجمعون ع

قُل الشارج قد تقدّم قولنا ان تأكيدَ المصمر المرفوع بالنفس والعين من غير تقدّم تأكيد مصمر منفصل ه قبيج وهو جائزٌ مع قُبْحه وهو مع بعض المصمرات أقبح فقولُك زيدٌ جاء نفسه اقبح من قولك جنت نفسى لانه في المسئلة الأولى ربّا أوقع تَبْساً وقولُك بنت نفسى اقبح من قولك قُمْنا أنفسنا لان في هذه المسئلة السئلة الصمير بارزٌ وهو على حرفيْن كالاسماء الظاهرة من نحو يد وأب وفي المسئلة الأولى على حرف واحد فكان بعيدا من المتمكّنة، وأمّا الصمير المنصوب والمجرور فيجوز تأكيدُها بالنفس والعين وإن لا يتقدّمهما تأكيدُ لانه لا تُبْسَ فيهما وليسا من الفعل كالجُزْء منه كما كان ضمير الفاعل، وإن لا يتقدّمهما تأكيدُ سمير المنفس والعين وبين تأكيد صمير المرفوع بالنفس والعين وبين تأكيد صمير المنصوب والمجرور بهما للفرق الذي ذكرناه، وليس بين تأكيد صمير المنفس والعين والعين فصلً بل ذلك سائعٌ جائزُ فلذلك قال وفيما سواها يعني النفس والعين لا قَصْلَ في جواز ثلاثة عما فلذلك تقول الكتابُ قُرى كلّه فتُوكِد الصمير المستكن من غير تقدّم تأكيد مصمر لما ذكرناه من غلبة التأكيد على كلّ فكانت كأجمعين فاعرفه؟

10

#### فصل ۱۳۷

قال صاحب الكتاب ومتى اكدت بكلٍ وأَجْمَع غير جمع فلا مذهب لصحّته حتى تقصد أَجْزاء العلام قرأتُ الكتاب وسرْتُ النهارَ كلَّه وأُجمع وتجّرتُ الارض وسرتُ الليلةَ كلَّها وجَمْعاء،

ويصح بَجْزِئَنُه فتقول قرأتُ الكتابَ كلّه لانّه يُكن قرآءَةُ بعضه وسرتُ النهارَ أجمعَ لامكانِ سَيْرِ جُزْء ويصح بَجْزِئَنُه فتقول قرأتُ الكتابَ كلّه لانّه يُكن قرآءَةُ بعضه وسرتُ النهارَ أجمعَ لامكانِ سَيْرِ جُزْء منه وتجّرتُ الارض اى توسّعتُ فيها وسرتُ الليلةَ جَمْعآء كلّ هذه الاشياء يجوز تأكيدُها بكُلّ وأجمع لامكانِ تجزئتها وتبعّضها، وقوله لا مذهبَ لصحّته حتى تقصد أجزاء يريد اذا كان العاملُ ممّا يقبَل التجزئة حو رأيتُ زيدا وضربتُ عمرا لانّ الرؤية والصربَ يجوز ان يقعا ببعضه وأن يقعا بكُلّه

انت نفسك كان أبلغ في التأكيد وإن لر تأت به فعَنْهُ مندوحةً ومنه بُدَّى وامّا تأكيدُ المصمر بمثلة من المصمرات فخو قولك قت انت ورأيتُك انت ومررت بك انت فيكون تأكيدُ المرفوع والمنصوب والمجرور بلفظ واحد وهو ضمير المرفوع واتما كان كذلك من قبل ان اصلَ الصمير أن يكون على صيغة واحدة في الرفع والنصب وللرِّر كما كانت الاسماء الظاهرة على صيغة واحدة والاعراب في آخرها يُبيّن ه أحوالَها وكما كانت الاسماء المُبهَمة المبنيّة على صيغة واحدة وعواملُها تدلّ على اعرابها ومواضعها تحو جاءني هذا ورأيت هذا ومررت بهذاء وقد فصلوا بين ضمير المرفوع والمنصوب والمجرور في بعض المواضع فقالوا ضربت زيدا وصَرَبَك زيدٌ ومررتُ بغلامي فالتاء ضميرُ المرفوع والكاف صميرُ المنصوب والباء ضميرُ المجرور ولفظُ كل واحد منها غير لفظ الآخر وقد سأوُّوا بين المرفوع والمنصوب والمجرور في بعص المواضع وذلك تحوُ تُنْنَا ونَهَبْنَا النون والالف في موضع رفع وأَكْرَمَنَا زيدٌ وأَعْطَانًا عمرو النون ١٠ والالف في موضع نصب ولذلك وقع الظاهر بعده مرفوعا بحقّ الفاعل وتقول نَزَلَ علينا وغالمُنا فيكون النونُ والالف في موضع جرَّء وأصلُ الصمير المنفصل المرفوعُ لانّ اوّلُ أحواله الابتداء وعاملُ الابتداء ليس بلفظ فاذا أُضمر فلا بدّ ان يكون ضميرُه منفصلا والمنصوبُ والمجرور عاملهما لا يكون اللَّا لفظا فاذا أُصْمِر اتَّصلا بع فصار المرفوع مختصًا بالانفصال فاذا أُكِّد المصمر للحقيق الفعل له دون من يقوم مقامَة احتجنا الى ضمير منفصل وأصلُ الصمير المنفصل المرفوعُ ولم يكن للمجرور ضميرٌ منفصلٌ وكان ١٥ المجرورُ والمنصوبُ من واد واحد فحملا عليه مع انَّهم أرادوا الغريَّ بين البَدَل والتأكيد فاذا قالوا رأيتُك ايّاك كان بدلا واذا قالوا رأيتُك انت كان تأكيدا فلذلك استُعل ضميرُ المرفوع في المنصوب والمجرور وأشترك الجيعُ فيه كما اشتركن في نا وجروا في ذلك على قياس اشتراكها كلِّها في لفظ واحد كما ذكرنا فاذا قلت قُمْتَ انت فأَنْتَ في موضع رفع الانَّه تأكيذً لمرفوع والتأكيدُ تابعُ للمؤتَّد يدلُّ على ذلك أنَّك لو أتيتَ بالنفس والعين لكان مرفوع حو قولك تن انت نفسُك واذا قلت رأيتُك انت ١٠ فَأَنْتَ في موضع نصب لاتَّه تأكيدٌ لمنصوبِ واذا قلت مورتُ بك انت فأنَّتَ في موضع مجرور، فان قيل فهل هذا التأكيدُ من قبيل التأكيد اللفظيّ او من قبيل التأكيد المعنويّ قيل لا بل هو بالتأكيد اللفطتي أشبهُ لانّ التأكيد المعنوى له ألفاظُ مخصوصةٌ وشروطُ وسيُوصَح أمرها بعد فاعرفده

يكون أُعْرَف من المنعوت امتنع ذلك من التوكيد ايضا والمصمر أعرف من المظهر فلم يجز ان يكون توكيدا له لان التوكيد كالصفة من الجهة المذكورة وأيضا فإن الغرض من التوكيد الإيضائ والبيان وإزالةُ النَّبُس والمصمرُ أَخْفَى من الظاهر فلا يصلُح ان يكون مُبيِّنًا لذى وامَّا المصمرُ فيوُكَّد بالظاهر وعثله من المصمرات ايصا فامّا تأكيدُه بالظاهر فيكون بالنفس والعين وكُلِّ وأَجْمَعَ وتوابعهما وذلك لانّ المظهو ه أَبْيَنُ من المصمر فيصلُح ان يكون تأكيدا له ومُبيّناء ولا يخلو المصمر من ان يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا فإن أكدت المصمر المرفوع بالنفس والعين لد بحسن حتى تؤكِّده اوّلًا بالمصمر ثمّ تأتى بالنفس او العين فتقول قت انت نفسُك ولو قلت قت نفسُك او عينُك لكان صعيفا غير حسن لان النفس والعين يَلِيان العوامل ومعنى قولنا يليان العوامل انّ العوامل تتهل فيهما لا بحُكْم التَبعيّة بل يكونان فاعلَيْن ومفعولَيْن ومصافيْن وذلك أنّهما لم يتمكّنا في التأكيد بل الغالبُ عليهما الاسميّةُ ألا تراك ١٠ تقول طابتْ نفسُه وحمَّتْ عينُه ونزلتُ بنفس الجبَل وأخرجَ الله نفسَه فلمَّا لم يكن التأكيدُ فيهما طاهرا فكان الغالب عليهما الاسميّة لم جسى تأكيدُ المصمر المرفوع بهما لانّه يصير لعدم ظهور التأكيد فيهما كالنعت وعطف البيان فقرُم لذلك كما قرُم العطفُ عليد من غيرِ تأكيد، فامّا كُلُّ وإن كانت تلى العواملَ فتقول جاعنى كلُّ القوم ورأيت كلَّ القوم ومررت بكلِّ القوم فإنَّ التأكيد، غالبٌ عليها لما فيها من معنى الإحاطة والعوم فكانت مشابهة لأجمعين فلذلك جاز تأكيد المضمر المرفوع بها من غير تقدُّم تأكيد ٥١ آخر بصمير، ووجه ثان أن التأكيد بالنفس والعين من غير تقدُّم تأكيد آخر ربَّما أوْقعَ لَبْسًا في كتيرٍ من الأمر ألا ترى انَّكُ لو قلت هندُّ صربتْ نفسُها له يُعلَم أَرَفَعْتَ نفسُها بالفعل وأخليتَ الفعلَ من الصمير أم جعلتَ في الفعل صميرًا لهند وأكدتُه بالنفس فاذا قلت هند صربت في نفسُها حسن من غير أنْ ع لاتك لمّا جئت بالمصمر المنفصل عُلمر انّ الفعل غيرُ خال من المصمر لانّه لا يخلو إمّا أن يكون فُو الفاعلَ أو تأكيدا فلا يجوز أن يكون فاعلا لانّيك لا تأتى بالمنفصل مع القُدْرَة على ٠٠ المتصل ألا ترى انَّك لا تقول ضربتُ أَنَا لانَّك قادرٌ على ان تقول ضربتُ واذا لم يجز ان يكون فاعلا تَعِيَّنَ أَن يكون تأكيدا واذا كان في الفعل ضبيرٌ مؤصَّدٌ بالضمير المنفصل أبنَ اللبسَ وجاز توكيدُ، بالنفس والعين فاعرفه، فامّا اذا كان الصمير المؤكّد منصوبا أو مجرورا جاز تأكيدُ النفس والعين من غيرٍ حاجة الى تقدُّم تأكيد عصمر فتقول ضربتُك نفسك ومررت بك نفسك لانَّه لم يوجَد من اللبس هنا ما وُجِد في المرفوع فإن اكدتُه بالصمير ثرّ جثتَ بالنفس فقلت صربتُك أنتَ نفسَك ومررت بك

التأكيد

والمصمرِ تقول ضربتُ زيدا زيدا وضربتُ ضربتُ زيدا وإنّ إنّ زيدا منطّلقٌ وجاءني زيدٌ جاءني زيدٌ والمصمرِ تقول ضربتُ أنت أنت ع

قال الشارح التأكيد بتكرير اللفظ ليس عليه باب بحضره لاته يكون في الاسماء والافعال ولحروف وللمُهل وكلّ كلام تريد تأكيدَه تقول في الاسمر رأيت زيدا زيدا وهذا زيد وفي الفعل ه قام وَقُمْ قُمْ قال الشاعر \* ألا يا السّلَمِي ثُمّ السّلَمِي ثُمّتَ السّلَمِي \* وتقول ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا وجاءني محمّدٌ والله أَكْبَرُ الله أَكبرُ فتُوكِد للله من الفعل والفاعل والمبتدا وللجبر وكذلك كلّ كلام تريد تأكيدَه تحو إن إن زيدا منطلق فنوكِد للهن من الفعل والفاعل والمبتدا والحبر قائم فيها فنعيد فيها توكيدا قال الله تع فأماً الله تع فأماً الله تع فأماً الله تع فالمار عاملاء وتقول ما أكرم في الا أنت أنت فتوكِد الاسم المصمر لان التأكيد بصريح الى لفظ المؤكّد كائنًا ما كان عاملاء والفاعل التكرير يرجع الى لفظ المؤكّد كائنًا ما كان عاملاء

# فصل ۱۳۵

قال صاحب الكتاب ويؤكّد المُظْهَرُ عمثله لا بالمصمر والمصمرُ عمثله وبالمظهر جميعًا ولا يخلو المصمران من وا أن يكونا منفصلين كقولك ما ضربنى الا هو هو او متصلا احدُها والآخَرُ منفصلا كقولك زيدٌ قام هو وإنطلقت انت وكذلك مررت بك انت وبه هو وبنا نحن ورأيتنى أنا ورأيتنا نحن، ولا يخلو المصمر اذا أكّد بالمظهر من أن يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا فالمرفوع لا يؤحّد بالمظهر الا بعد أن يؤحّد بالمضمر وذلك قولك زيدٌ ذهب هو نفسه وعينه والقور حصروا هم أنفسهم وأعيانُهم والنساء حصرن هي انفسهي وأعيانُهي سواء في ذلك المستحين والبارز وأمّا المنصوب والمجرور فيؤحّدان بغير شريطة من انفسه ومررت به نفسه،

قال الشارح الاسم على صربين مظهر ومصمر فالمظهر لا يؤكّد الله بظاهر مثلة ولا يؤكّد بمصمر فلا تقول جاعنى زيد هو ولا مررت بزيد هو وذلك من قبل انّ التأكيد بالنفس والعين من التواكيد الظاهرة جار مجرى النعت في الايضاح والبيان ولذلك اشتركا في اشتراك الموصوف والمؤكّد في الاعراب والتعريف فلمّا كان بين التوكيد والصفة بن المناسبة والمقارنة ما ذُكر وكان من شرط النعت أن لا

ومكّنتَه فى قلبه وأمطت شُبْهة رُبَّما خالجتْه او توهّتَ غَفْلةٌ ونَهابا عبّا انت بصَدَده فأولته وكذلك اذا جثتَ بالنَفْس والعَيْن فانّ لظانٍ أن يظنّ حينَ قلتَ فعل زيدٌ أنّ إسنادَ الفعل اليه تجوّزُ او سَهْوً أو نشيانٌ وكُلُّ وأَجْمَعُونَ يُجْديان الشُهولَ والإحاطةَء

قال الشارج فائدةُ التأكيد عكينُ المعنى في نفس المخاطب وإزالةُ الغَلَط في التأويل وذلك من قبل ان ه الْجَازَ في كلامهم كثيرُ شائعٌ يُعبّرون بأكثر الشيء عن جميعة وبالمسبّب عن السبب ويقولون قام زيدً وجاز أن يكون الفاعلُ غلامَه أو ولدَه وقام القومُ ويكون القائمُ أكثرُ وتحوم ممّن ينطلق عليه اسم القوم واذا كان كذلك وقلت جاء زيدٌ ربّما تتوقّمُ من السامع غفلةً عن اسم المُخْبَر عنه أو ذَهابًا عن مُراده فيحملُه على المجاز فيزال ذلك الوَّهُم بتكرير الاسم فيقال جاءني زيدٌ زيدٌ وكذلك النفسُ والعين اذا قلت جاءني زيدٌ نفسُه أو عينُه فيُزيل التأكيدُ ظَنَّ المخاطَب من أرادة الجَاز ويُؤْمن غفلة المخاطب، ١٠ وكُلُّ وأجمع يُجْديان الشُمولُ والعُمومَ والتأكيدُ بهما لافادة ذلك فاذا قلت جاءني القوم كلُّهم اجمعون جثت بالتأكيد لئلًا يُفهَم غيرُ المراد ولَكَ أن تأتى بكلّ وحدَها وبأجْمَعَ وحدَها لانّ معناها واحدُّ في التأكيد من جهة الاحاطة والعوم فإن جمعت بينهما فللمبائغة في التأكيد، واعلم اتّه قد ذهب قوم الى ان في اجمع فائدة ليست في كُلّ وذلك انَّك اذا قلت جاءني القوم كُلُّهم جاز ان يجيؤك مجتمعين ومفترقين فاذا قلت اجمعون صارت حال القوم الاجتماع لاغير وذلك ليس بسديد ٥١ والصوابُ أنّ معناها واحدُّ من قبَل انّ اصلَ التأكيد إعادةُ اللفظ وتَكْرارُه واتما كرهوا تواليهما بلفظ واحد فأبدلوا من الثاني لفظا يدلّ على معناه فجأوا بكُلّ وأُجْمَع لِيدلّوا بهما على معنى الآول ولو كان في الثاني زيادةُ فائدة لم يكن تأكيدا لان التأكيد تمكينُ معنى المؤكّد ألا تراك اذا قلت ضربتُ صَرّبًا كان المصدرُ تأكيدا ولو قلت ضربتُ ضربًا شديدًا او الضربَ المعروفَ لم يكن تأكيدا لانّه قد دلّ على ما لم يدلّ عليه الفعلُ فكذلك لو دلّ اجمع على ما لم يدلّ عليه الآولُ لم يكن تأكيدا ومع هذا لو ١٠ أريد بأجمع معنى الاجتماع لوجَبَ نصبُه لانه يكون حالًا لانّ التقدير فَعَلَ ذلك في هذه الحال،

# فصل ۱۳۴

قال صاحب الكتاب والتأكيد بصريح التكرير جارٍ في كلِّ شيء في الاسم والفعل وللحرف ولللذ والمظهر

باعادةِ لفظه وصربتُ زيدا صربت زيدا فهذا تأكيدُ للملة بأُسْرها كما أصّدتَ المفردَ ومنه قول الشاعر

\* أَلَا يا ٱسْلَمِي ثُمَّ ٱسْلَمِي ثُمَّتُ ٱسْلَمِي \* ثَلاثَ تَحِيّباتٍ وإن له تَكَلَّمِي \* أَكَّدَ لِلِلهُ الأَمْرِيَّةُ بتكريرها، ومنه قوله عَمر فهي خداج فهي خداج، فامّا قوله \* مُرّ اتِّي قَد ه "أَمْتَدَحْنُتَكَ مُوّا \* البيتَيْن الشعرُ لأَعْشَى عَدانَ عِدَح مُرَّة بن نُتَلَيْدِ والشاهدُ فيه تأكيدُ مرَّة بتكريم لفظى وهو مرخَّم باسقاط التأنيث، وامّا التأكيد المعنوي فيكون بتكرير المعنى دون لفظه تحو قولك رأيتُ زيدا نفسه ورأيتكم أَنْفُسكم ومررت بكم كلّكم، وجملة الالفاظ التي يؤتّد بها في المعنى تسعة أَلْفَاظَ نَفْسُهُ عَيْنُهُ أَجْمَعُ أَجْمَعُونَ جَمْعَا ﴿ جَمْعُ كُلُّهُم كَلَافًا كَالْتَافَّاء فَامَّا أَكْتَعُونَ أَبْصَعُونَ كَتْعَا بَصْعَآءُ كُتَعُ بُصَعُ فَكُلُّها توابعُ لأَجْمَعَ لا تُستعِل آلا بعده ولا تُستعِل منفردةً فهي شَبيهة بقولهم وا شَيْطان لَيْطان وقيل ان معناها كمعنى اجمعين وهو الاحاطة والْعُوم فأجمعون من معنى للَّمْع ولفظه وأكتعون من قولهم أتى عليه حَوْلُ كتيعً اى تامُّ ومنه قولهم ما بالدار كتيعً اى احدًا، وأبصعون من البَصْع وهو للْمُع وبعضهم يقول أبضعون بالضاد المجمة وليست بالفاشية كانَّه من تَبَصَّعَ العَرْق اذا سَالَ الَّا أَنَّ اجمع اظهرُ في التأكيد فلذلك كانت مقدَّمةً ، وامَّا نفسه وعينه فيؤكَّد بهما ما تُثْبَت حقيقتُه ، وكُلُّ وأَجْمَعُ فعناها الاحاطة والعُموم فلا يؤتَّد بهما الله ما يتبعَّضُ ويتجزَّأ ، وتقول ١٥ قام زيدٌ نفسُه وذهب عمرو عينُه فالعينُ هنا بمعنى نفس الشيء ع فامّا قول صاحب الكتاب فَعَلَ زيدً نَفُسُه وعينُه والقومُ أَنفُسُهم وأعيانُهم فالمراد انّ هذه الاشياء من ألفاظ التأكيد وتُوكّد بأيّها شئتَ لا أنَّك تجمع بينهما حرف العطف لانّ اسماء التأكيد لا يُعطَف بعضها على بعض وتقول جاعني القومُ كلُّهم أجمعون فتُفيد بذلك أستيفاء عدّة القوم ولو قلت جاءني زيدٌ كلُّه او أجمعُ له يجز لانّ زيدا ليس ممّا يتجزّأُ ويتبعّض فإن أردت انّه جاء سالمَ الأعضاء والأجزاء جاز وتقول أكلتُ الرّغيف ٢٠ كلَّه لانّ الرغيف ممّا يتجزّأ فيجوز ان يكون أُكل الأكثر منه فنفسُه وعينُه يوتَّك بهما ما يتبعُّص وما لا يتبعّص لاتهما لاتبات حقيقة الشيء وكلُّ وأجمعُ لا يؤتَّد بهما الله ما يتبعّص فاعرفه،

# فصل سااا

قل صاحب الكتاب وجَدْوَى التأكيدِ أنَّك اذا كرَّرتَ فقد قرَّرتَ المُوَّكَدُ وما عُلَّق بِه في نفس السامع

تابعًا لزيد كالتَكْيلة له اذ الاسنادُ اتما كان الى الاسم في حالِ وصفع فكانا لذلك اسما واحدا في للكم ألا ترى ان الوصف لو كان مقصودا لكان الفعل مسندا الى اسمَيْن وذلك مُحالَّ ونظيرُ ذلك أنّ الرجل ذا العبيد والأَتْباع يُدْعَى الى وَلِيمة فينال العبيد من الكرامة مثلُ ما نال السيّد لكن ذلك حُكْم التبعية والمقصودُ بذلك السيّدُ كانبهم ليسوا غيرة لانبهم من لوازمه كذلك ههنا الاعرابُ يدخل التابع والتبعية والمقصودُ بذلك السيّدُ كانبهم السيّد والتابع حكم القرعية وأنّه تَكُملُهُ الآول والتوابع خمسةُ تأكيد وصفةٌ وعطف بيان وبدكل وعطف حرف واتما رتبناها هذا الترتيب فقدم التأكيد لان الناكيد لان الناكيد هو الاوّل في معناه والنَعْت هو الاوّل على خلاف معناه لان النعت يتصبّن حقيقة الاوّل وحالا من أحواله والتأكيد يتصبّن حقيقته لا غيرُ فكان مُخالفا له في الدلالة وقد يكون النعت بالجملة وليس كذلك التأكيد وقدم النبك قد يكون غير الاوّل وأخر العطف بالحرف لانّه يتبع بلا واسطة وما قبله يتبع بلا واسطة واسفاته وما قبله يتبع بلا واسطة وما قبله يسون الآول وأخر العرف المناك قبله يتبع بلا واسطة وما قبله يتبع بلا واسطة وما قبله يتبع بلا واسطة وما قبله يتبع واسطة وما قبله يسون المؤرن في المؤرن و المؤرن في

# التَأْكيد

### فصل ۱۳۲

وا قال صاحب الكتاب هو على وجهَيْن تكرير صريح وغير صريح فالصريح تحوُ قولك رأيتُ زيدا زيدا وقال أعْشَى عَبْدان

\* مُرَّ اتِّى قَدِ ٱمْتَدَحْتُكَ مُرًا \* واثِقًا أَنْ تُثِيبَنِي وَتَـسُرًا \* \* مُرَّ يَّا مُرَّ مُرَّةَ بْنَ تُـلَـيْك \* ما وَجَدْناكَ في لِخُوادث غَرًا \*

وغيرُ الصريح حُو قولك فَعَلَ زيدٌ نَفْسُه وعَيْنُه والقومُ أَنْفُسُهم وأَعْيانُهم والرَّجلان كِلاها ولقيتُ والقيمُ المُعْمَا والمُعالِينَ والنساء جُمَعَ الله المُعَالِينَ الله المُعَالِينَ والنساء جُمَعَ الله المُعَالِينَ والنساء جُمَعَ الله المُعَالِينَ والنساء جُمَعَ الله الله المُعَالِينَ والنساء المُعَالَيْنَ والنساء المُعَالِينَ والنساء المُعَالِينَ والنساء المُعَالِينَ والنساء المُعَالِينَ والنساء المُعَالِينَ والنساء المُعَالِينِينَ والنساء المُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَّ والمُعَالِينِ والمُعَالِينِ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالَّ والمُعَالِينَ والمُعَالِينِ والمُعَالِينَّ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَا والمُعَالِينَ والمُعَالِينَا والمُعَالِينَ والمُعَالِينَّ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَّ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَّ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَ والمُعَالِينَّ والمُعَ

قال الشارح اعلم انّه يقال تَأْكِيدُ وتَوْكِيدُ بالهمزة والواوِ لِخَالصة وها لغتان وليس احدُ لِخُوفَيْن بَدَلًا من الآخر لانّهما يَتصرّفان تصرّفا واحداً ألا تراك تقول أُكَّدَ يُوكِدُ تأكيدًا ووكّدَ يُوكِدُ تَوْكِيدًا ولم يكن احدُ الاستعالَيْن أُغلبَ فَيُحْعَلَ اصلًا فلذلك قلنا انّهما لغتان، والتأكيد على صربين لفظيَّ يكن احدُ الاستعالَيْن أُغلبَ فيجعَلَ اصلًا فلذلك قلنا انّهما لغتان، والتأكيد على صربين لفظيَّ ومُعْنويُّ فاللفظيُّ يكون بتكريرِ اللفظ وذلك تحوُ قولك صربتُ زيدا زيدا فهذا تأكيدُ لزيد وحدُه

وهو في هذا البيت أسهل أمرًا لعَوْدِ الصعير الى الفصل وهو اسمْ جنس، وامّا الفَمْ اذا اضيف الى اياء النفس ففية وجهان احدُها أن تَجْرِية على لفظ افراده كما فعلت في أخواته فتقول هذا في وفتحتُ وفتحتُ في وضعتُه في في كما تقول أخى وأبيى والوجه الثانى أن تَرْد الخدوف فتقول هذا في وفتحتُ في وضعتُه في في نيكون في الاحوال الثلاث بلفظ واحد وهي الياء المشدَّدة واتّا كان كذلك لاتك اتقول هذا فوق ورأيت فاق ومررت بفيك فتكون حركة الفاء تابعة لحركة ما بعدها من الحروف فإن كان واوا كان مصموما وإن كان ألفا كان مفتوحا وإن كان ياء كان مكسورا وقد تقدّم أن هذه الحروف وسيلة للركات وجارية مجراها فكها يلزم ان يكون ما قبل ياء الاضافة مكسورا في قولك غلامي كذلك يجب أن تأتى بالياء هنا واذا جاءت الياء لزم أن تكسر الفاء لان حركة الفاء تابعة ليا بعدها تحو تولك ابْنُمْ وامْرُو ثم تُدَعم في ياء النفس فصار اللفظ في الاحوال الثلاث واحدا وهذا الوجه هو تولك ابْنُمْ وامْرُو ثم تُدَعم في ياء النفس فصار اللفظ في الاحوال الثلاث واحدا وهذا الوجه هو من قلب ألف التثنية وما الفرق بينهما فالجواب أن في الف التثنية وجد سببُ واحدً يقتصى قبلها في التقدير من حيث أن الفاء في قولك هذا فوك ورأيت فاك ومررت بفيلة يكون تابعًا لما بعده فيقي سببُ قلّبه ولم يُعْتَد بالمعارِض فاعرفه عذا فوك ورأيت فاك ومررت بفيلة يكون تابعًا لما بعده فقوية عكون تابعًا لما بعده فقوية عن سببُ قلّبه ولم يُعْتَد بالمعارِض فاعرفه عنا في قوله هذا فوك ورأيت فاك ومررت بفيلة يكون تابعًا لما بعده فقوية

to

# ذكر التوابع

### فصل اااا

م قال صاحب الكتاب في الاسماء التي لا يمَسُّها الاعرابُ الّا على سبيلِ التَبَع لغيرها وفي خمسةُ أضرب تأكيثُ وصِفةٌ وَبَدَنَّ وعَطْفُ بَيان وعطفُ بَحَرْفُ ع

قال الشارح التوابع في التواني المُساوِيَةُ للآول في الاعراب بمُشارَكتها له في العوامل ومعنى قولنا تُوانِ الى الشارح التوابِع في التعوامل ومعنى قولنا تُوانِ الى الله والعاقلُ التولي الت

تقول هذا أنَّ وأَبُّ وحَمْر ورأيت أَخًا وأبًا وجَاً ومررت بأَخٍ وأبٍ وحَمِر تحذف لاماتها في الاضافة الى ياء النفس كما تحذفها في الافراد وأنما لم تُعدّ لاماتها في الاضافة الى ياء النفس كما تعيدها اذا أضفتها الى غيرِ ياء النفس في قولك أُخو زيدٍ وأَخُوكَ لان حذف لاماتِ هذه الاسماء في حال الافراد انما كان لصربٍ من التخفيف على غيرِ قياس وأنما أعيدت حين أريد إعرابها بالحروف للمعنى الذي ذكرناه في فكان اعادة ما هو منها أُولى من اجتلابِ حرف غريبٍ أجنبي وأمّا اذا اضيفت الى ياء النفس فلا يظهَر فيها الاعراب لانّه موضع يلزمُه الإعلال بالقلب وقد استمر فيه للذف فأمّضي ذلك فيه ولم يُرد البع ما كان يلزمُه من الاعلال وقد أجاز المبرّد رَدَّ اللام اذا اضيفت الى ياء النفس كإعادتها اذا اضيفت الى غيرها فيقول هذا أُخِي وأبيً وأنشد

\* قَدَرُّ أَحَلَّكَ ذَا الْجَازِ وقد أَرَى \* وأَبِيَّ ما لَكَ ذو الْجَازِ بدارِ \*

ا والشاهد فيه قولُه وأَبيَّ بياء مدَّعَمة على اعادة اللام المحذوفة ولا حُجَّة في ذلك لاحتمالِ أن يكون اراد جمع السلامة لاتَّهم يقولون أَبُّ وأَبُونَ وأَخُونَ كما قال

\* فَلَهَّا تَبَيَّنَّ أَصْوَاتَنَا \* بَكَيْنَ وَفَدَّيْنَنَا بِالنَّبِينَا \*

وقال الآخر \* يَدْفِقَ الْبُعُولَةَ والأَبِينَا \* ثُرِّ اصاف هذا لِلْمِعَ الذي هو أَبِينَ فقال أَبِيَّ كما تـقـول مسلمِيَّ وعِشْرِيَّ ومثلُه قوله

ه وقد شُنتُتْ بها الأَقْوامُ قُبْلِي \* فَمَا شُنتُتْ أَبَّى ولا شُنتُتْ \*

فعلى هذا تكون الياء المدّعَمةُ ياء الجع دونَ أن تكون منقلبةً عن الواو التي في لام في قولك أَبَوَانِ لانّ هذا الموضع لمّا كان يلزمُه الاعلالُ بالقلب واستمرّ فيه للذف أُمضى ذلك فيه ولم يُردّ فيه ما كان يُلْزِمه الاعلالُ له عودو المجَازِ موضع بمنى كان به سُوقٌ في الجاهليّة قال الحارث بن حلزة

\* وْأَذْكُرُوا حلْفَ ذِي الْجَازِ وقد قُلِيِّمَ فيه العُهودُ والكُفَلاد \*

وم والله الم ومثلة ومثلة الم معلم ولا تصاف الله معلم ولا تصاف الله الله المرجنس وقد تقدّم ذلك فامّا قول المُحدة والله وقد المحدوث والمحدوث والمحدو

<sup>\*</sup> إِنَّا يَعْرِفُ دَا الْفَصْلِ مِنَ النَّاسِ ذُووهُ \*

قبلها الا مكسورا والياء وسيلة الكسرة على ما تقدّم فقلبت الواو ياء كما تقلب الصبّة كسرة في هذا غلامي، فإن قبل يلزم من ذلك قلب الالف ياء في التثنية إذا أصفتها الى ياء النفس ولا مُسبالاة بالاعراب كالعراب كالمراب في قولك هذان غلامًاى لاتها في موضع كسرة قبل الواو أقرب الى الياء من الألف الى الياء ألا ترى اتهما تتنفقان في الردف وتنفرد الالف بالتأسيس فلقرْب ما بين الواو والياء اجتذبتها الهاء مع كونها في موضع كسرة ولبعد ما بين الالف والياء في يقو السبب على قلبها مع وجود المانع وهو زوال الدلالة على الاعراب، فإن قبل أذا زعتم ان ياء يقو السبب على قلبها مع وجود المانع وهو زوال الدلالة على الاعراب، فإن قبل أذا زعتم أن ياء النفس فإن الياء لا تكون الا مفتوحة فيا وجه القراءة في قوله تعالى وما أثنتم بمُصْرِخي قبل هذه قراءة حَمْزة والأعْرش وهي قليلة النظير جدّا على اتها ليست في البعد من القياس بالمكان الذي تُعْزَى اليه وذلك أنّ الاسكان في ياء النفس لما كثر صار كالأصل فلما فلم أيراءوا أصل حرف اللين فاعرفه،

### فصل ۱۳۰

قال صاحب الكتاب والاسماء الستنة متى اضيفت الى ظِاهرٍ او مصمرٍ ما خلا الياء نحكُمُها ما ذُكر فأمّا اذا اضيفت الى الياء نحكُها حكُها غير مصافة الى تُحكَف الأواخرُ إلّا ذُو فإنّه لا يصاف الّا الى اسماء الأجناس الظاهرة وفي شعرِ كَعْبِ

\* مَنَحْنَا لَخُزْرَجِيَّةَ مُرْفَفاتٍ \* أَبَارَ ذَوى أَرُومَتِهَا ذَوُوفَا \*

وهو شات وللفَم مجرِيان احدها مجرى اخواتِه وهو أن يقال فَمِي والفصيحُ فِي في الأحوال الثلث وقد الجاز المبرّدُ أَبِي وَأَخِي وأنشد \* وأَبِي ما لَكَ دُو المَجازِ بِدارِ \* وهِنَّةُ مَعْمِله على الجع في قسوله المَّبِينَا \* تدفع دلك ع

قال الشارح قد تقدّم في اوّلِ هذا الكتاب الكلامُ على أحكامٍ هذه الاسماء السنّة اذا اصيفت الى ظاهرٍ او مصمر ليس متكلّم ما أغنى عن إعادته والذي يختص بهذا المكان بيانُ حُكّها اذا اضيفت الى ياء النفس وحكُها اذا اضيفت الى ياء النفس أن لا يعاد الحذوف بل تُبقَى على حالها محذوفة اللام كما لو لم تُصِفّها فتقول هذا أَخِي وأبي وحمى ورأيت أخي وأبي وحمى ومرت بأخي وأبي وحمى حكما

ينصم كَ كَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُصْطَفُونَ فِيا انفتح ما قبله من ذلك فَمُدَّغَم في باء المتكلّم باء ساكنة بين مفتوحين وما انكسر ما قبله أو انصم فدّغَم فيها باء ساكنة بين مكسور ومفتوح،

قال الشارج اذا كان آخر الاسم ياء قبلها مفتوج كياء التثنية تحو غُلامَيْنِ ومُسْلَمَيْنِ وتحوياء جمع المقصورِ كَاللَّشْقَيْنَ وَالْمُصْطَفَيْنَ وَالْمُامَيْنَ وَالْمُعَلَّيْنَ فَاللَّشْقَيْنَ جِمْعُ النَّشْقَى والمصطفَيْنَ جِمْعُ المصطفَ ه والمرامَيْنَ جمعُ المُرامَى والمُعَلَّيْنَ جمعُ المُعلَّد فا كان من ذلك وأضيف الى ياء النفس فان نونه تحدف للاصافة ثر يُدَّغُم في ياء الاضافة فتقول رأيتُ غلامًى وصاحبَى وتقول فؤلاء مصطفَى وأَشْقَى فتحصل الياء بين فتحتَيْن فتحة ما قبل الياء وفتحة ياء النفس ، فإن كان الآخرُ من المصاف ياء مكسورا ما قبلها بأن يكون الاسم منقوصا تحو قاص وداع او ياء جمع السلامة تحو مسلمين وصالحين فان المنقوص تُدّغم ياءُه في ياء الاضافة مفتوحة تحو قاضِيّ وداعِيّ تُشدّد الياء لأجلِ الادّغام وتُفتح ياء النفس لسكون ١٠ الياء المدّغمة فتحصُل الياء المدّغمةُ بين كسرةِ ما قبل الياء وفتحة ياء النفس، فإن كان المصاف جمعًا فان ياء للع تُدّغم في ياء النفس بعد حذف النون ولا تكون ياء الاضافة الّا مفتوحة تحو رأيت مسلميٌّ وصالحيٌّ ، فإن كان آخِرُ الاسم المصاف واوا فانَّك تقلب الواو باءً وتَدَّغمها في ياء الاضافة سواء كان ما قبلها مفتوحا كالأَشْقُونَ وأخواته ممّا هو جمع سلامة المقصور تحو المُعَلَّوْنَ والأَعْلَوْنَ او مصموما تحو المسلمون والمُصطَفُون في جمع مُصطف وهو اسم فاعل من اصطفى يصطفى فالفاعل مصطف وجمعه ١٥ مُصْطَفُونَ بصمر الفاء والاصلُ مُصْطَفِيُونَ استُثقلت الصمة على الياء المكسورِ ما قبلها نحدفت ثر حُذفت الياء لسكونها وسكون واو الع بعدها فر صَمُّوا الفاء لتصحّ الواو كما قالوا غَازُونَ وقَاصُونَ وتقول في الاضافة هؤلاء أَشْقَتَى ومُعَلَّقَ ومصطفَى فتقلب الواوَ ياءً وتَدَّغِمها في ياء النفس فتصير الساء المنقلبةُ عن الواو بين فاحتَيْن وكذلك تقول في الواو المصموم ما قبلها هؤلاء مسلمي ومصطفي وأصله مسلمُوي ومصطفُوي فحُذفت النون للاضافة وقُلبت الواو ياءً لاجتماعها مع ياء النفس ساكنةً على ٢٠ حَدَّ شَوَيْتُ شَيًّا وَلَوَيْتُ لَيًّا وادُّعْمَتْ في ياء الاضافة نحصلت الياءُ المنقلبةُ هنا بين الكسرة المُبْدّلة من الصبّة وفاحة ياء النفس واتما أبدل من الصبّة هنا كسرة لان الواو هنا جُعلت مَدّة حركة ما قبلها من جنسهاء وكان القياس في ياء التثنية أن تكون كذلك الله انَّهم فتحوا ما قبلها للفُّرَّق بينها وبين ياء اللع عن فلمّا وجب قلبُ الواو ياء أُبدل ايضا من الصمّة كسرة لتناسبها ولئلا يُخرَج عن المدّ وإن شئت أن تقول أنّ الواو هنا في موضع كسرة لمكان ياء النفس بعدها أذ ياء النفس لا يكون ما

الصحيح هذا عُلامي ورأيت غلامي ومرت بغلامي فيزول عَلَمْ الاعراب فهلًا أَجْزُهْ ذلك في التثنية قيل الدليل يقتصى ثبوت الاعراب في الليع البيان واتما خالفناه في الصحيح خُوفًا على لـفـطـــة ياه الاصافة وانقلابها ومع ألف التثنية فقد أُمنًا تغيير الياء وانقلابها فكان لنا عن تغيير ألف التثنية وانقلابها مَنْدُوحَةُ، قال وقالوا جميعًا لَدَى ولَدَيْه ولَدَيْكَ يعني العرب وذلك أنّ الذي يقلب ألف وعصًا ورَحَى اتمّا هو بعض العرب لا كُهم وكلّ العرب تقلب ألف لَدَى اذا اتصل بالمصمر سواء كان المصمرُ متكلّما او مخاطبا او غائبا محو لَدَيَّى ولَدَيْه فلوا ذلك تشبيهًا لها بالأَدَوات نحو عَلَى والى فكما قالوا عَلَى واليَّكَ وعَلَيْه واليَّه حَذلك قالوا لَدَى ولَدَيْه والدي والية عند أتصال صمير الفاعل من جهة لُومها الاسماء وعَلَها فيها فكما كانت الافعال تنقلب الفاتها عند أتصال صمير الفاعل بها من حو رَمَيْت وسَعَيْت كذلك قلبوا ألفَ على والى فقالوا عليه واليه الأدوات بالياء دون الواو لوجهين احدها أن الياء أخفُ من الواو والغرض انقلاب الالف الى احدها الأدوات بالياء دون الواو لوجهين احدها أن الياء أخفُ من الواو والغرض انقلاب الالف الى احدها عليه اذا كانت قبا الواو فوجهين احدها أن الياء على الالف اذا كانت قبا الياء والغالب على الالف اذا كانت قبا الياء والغالب على الالف اذا كانت قبا الياء والغالب على الالف مع المصمر غير منقلبة عليها اذا كانت عينًا الواو فلذلك قلبت الى الياء وريًا جاءت هذه الالف مع المصمر غير منقلبة على حدّ مُحِيثها مع الظاهر أنشد ابؤ زيد

١٥ \* طَارُوا عَلافُنَّ فَطِرْ عَلَاهَا \* وٱشْدُدْ بَمّْنَى حَقَبٍ حَقَّوَاهَا \*

قال الخُرْجانيّ اتبًا قلبوها مع الصمير بالا ساكنة ليدلّوا بذلك على انّها اصلُّ وليست منقلبة عن غيرها ممّا اصلُه للحركة تحو الافعال مثل غَزَا وسَعَى فاعرفه و قال وياء الاضافة مفتوحة يعنى مع الالف لما فكرناه من التقاء الساكنيْن فأمّا قرآءة نافع مَعْيَاى وَمَمَاتِي بسكون الياء فهو غريبُ خروجة عن القياس وما عليه للمُهورُ ووجه هذه القراءة اعتقادُ الوقف فانّه في الوقف يجوز ان يُجمع بيس القياس فيكون الوقف كالسادّ مُسدّ للحركة لانّ الوقف على للوف يزيد في صوته مع انه استغنى بأحد الشرطين وهو المدنّ الذي في الالف والشرطان المرْعيّان في للح بين ساكنين أن يكون الساكنُ اللّولُ حرف مدّ ولين والثاني مُدّعُمًا كالدَابّة وشَابّة فاعرفه ع

قال صاحب الكتاب وامّا الياء فلا تخلو من أن ينفيع ما قبلها كياء التثنية وياء الأَشْقَيْنَ والمُصطَفَيْنَ والمُوامَيْنَ والمُعلَيْنَ او ينكسر كياء الجع والواو لا تخلو من أن ينفيح ما قبلها كالأَشْقَوْنَ واخواتِه او

وفتحت الياء وذلك نحو قولك عَصَاى وهُدَاى وبشْراى واتما فتحت الياء لسكون الألف قبلها فلمّا وجب تحريكُها كان تحريكُها حركتها الاصليّة أَوْلَى من اجتلاب حركة غريبة، ومن العرب من يقلب هذه الألفَ ياءً في الاضافة الى ياء المتكلّم فيقول هَوَى وعَصَى وهُدَى وله وجه صالح في القياس وذلك انّه لمّا كانت ياء المتكلّم أبدًا بكسر لحرف الذى قبلها اذا كان حرفا صحيحا تحو هذا غلامي ورأيت ه غلامي ومررت بغلامي وكانت الياء وسيلة الكسرة في نحو أخيك وأبيك وفي التثنية وللمع من نحو الزيدين وجب ان لا يقولوا رأيت عَصَاى باثبات الالف كما فر يقولوا رأيت غُلامي بفتح الميم فأبدلوا من الالف ياء كما أبدلوا من الفتحة كسرة فقالوا هذه عَصَى وهُدَى حَمَى وهُدَى كما قالوا صاحبي وغلامي وهو كثير قال ابو ذُويْب الهُذَليُ

\* سَبَقُوا هَوَى وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُم \* فَانْخَرِمُوا ولكُلَّ جَنْب مَصْرَعُ \*

ا والشاهد فية هَوَى والمرادُ هَواى فأبدل من الالف ياء لوقوعها موقع كسرة ولا يُحمَّن الكسرةُ فيها عيرُ مِن الله عشرةُ أولاد فاتوا فقال كنتُ أَهْوَى حياتَهم فسبقوا هَوَى اى أنقرضوا كلُّهم ومن ذلك حديثُ طلْحَة رضى الله عنه يوم للمّل حين قال له على كرّم اللهُ وجهة عرفتنى بالحجاز وأنكرتنى بالعراق فا عَدَاها بَدَا فقال طلحهُ بايعْتُ واللّي على قَفَى اى مُكْرَها واللّي السيف يُشيّه والمنوف للمسيّف للمشيّه السيف لكثرة مائه وبصيصه باللّي وهو الماء الكثير ويُحكى عن يُونُسَ الخَوي أنّه قال لآنْ مَكْنَى اللهُ من ثاثة يوم القيمة لَأَخَبَّنهم منهم آدَمُ أقول أنتَ خَلقك اللهُ من ثراب وأسْكَنك للنّي بغيرِ عَلَى والمتحدِّ فلم خالفت حتى أوقعت بنيك في هذا العناء والمتعب والثانى يوسفُ الصدِيقُ أقول أنت فارقت أباك مُدَّة وأنت بمصر وهو بأرض كَنْعان بَيْنكما والمتعب والثانى يوسفُ الصدِيقُ أقول أنتَ فارقتَ أباك مُدَّة وأنت بمصر وهو بأرض كَنْعان بَيْنكما مسافةٌ يَسيرةٌ هَلًا كَنْدَ أقول لهما أثنتُما بايعْتما عليًا بالمُدينة وخَلَعْتماه بالكوفة أَقَى شيء أحدث لكما وقد فرق يَا بُشْرَى هَذَا أَعَلام عن ويوري عُطْرُبُ

يُطَوِّفُ في عِكَبُّ في مَعَد \* ويَطْعُنُ بِالصُهلَّةِ في قَفَيًّا \*
 فإن لم تَثْأَرَانى من عكَبُّ \* فلا رَوَّيْتُهَا أَبُدًا صَدَيًّا \*

الصُمُلَّة العَصَا والصَّمْلُ الصربُ بالعصاء ومن قال هذا لم يقل هذان غُلامَيَّ فيقلبَ أَلفَ التثنية في الصُمُلَّة العَصَا والصَّمْلُ العَصاء ومن قال هذا لم يقل على الرفع فان قيل فأنتم تقولون في الرفع يا كما قلبها في عَصَيَّ وهُدَيَّ لثلًا يذهب الدلالةُ على الرفع فان قيل فأنتم تقولون في

فعُلم أنّ الكسرة فيها لغير الاستثقال فتقول هذا غلامي وصاحبي وتحوّها من الصخيج اللام أو ما جرى مجرى الصحيج فالصحيم ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا واوا ولا ياء تحو رجل وفرس والجارى مجرى الصحيج ما كان آخِرُه باء او واوا قبلهما ساكنَّ نحو ظَنِّي ودَلُو لانَّه اذا سكن ما قبلهما بَعُدَتًا عن شَبِهِ الألف وجرتًا مجرى الصحيح في تحمُّلِ حركاتِ الاعراب فلذلك تقول هذا دَلْوِي وظَبْسيسي ه فتكسر ما قبل ياء الاضافة كما تكسر ما قبلها من الصحيج، واعلم انّهم قد اختلفوا في هذه الكسرة فذهب قوم الى انّها حركةُ بناء وليست إعرابا لانّها لم تحدُث بعامل واتّما حدوثُها عن علّة وهو وقوعُ ياء النفس بعدها ولذلك لا تختلف باختلاف العوامل ألا تراك تقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي فانختلف العواملُ في أوَّله ولا تختلف حركة حرف الاعراب بل يلزم الكسرَ البتَّةَ مع إمكان تحرُّك الله ان هذه الكسرة وإن كانت بناء فهي عارضةٌ في الاسم لوقوع الياء بعدها وليست للركة ١٠ فيها كالحركة في المبنى مُشابَهة للحروف او تصمُّنِ معناها او التي تحدُث في الاسمر بعد وجوبِ بناءه وتلزمُ كالني في أَمْسٍ وهؤلاء ألا ترى انّ البناء فيهما وجب لتصمُّنِ للحرف فرّ عرض التحريكُ لالتقاء الساكذين والساكنان من كلمة واحدة لا ينفصل احدُها من الآخر فصار ممّا يُثبت الكلمةَ على للركة فحركةُ الآخر كحركة اولها وما هو حَشْوُ فيها من جهةِ اللزوم والثّبات، واذا كانت عارضةً لم تُصِرِ الكلمةُ بها مبنيَّةً ونظيرُ ذلك حركةُ التقاء الساكنَيْن تحوِله يَقُمِ الرجلُ وله تَذْهَب الجاريةُ فهذه الكسرةُ ١٥ ليست اعرابا ألا ترى انّ لَمْ لا تعمل الكسرة واتما علها للخرم الذي هو سكون مع ان للركة لالتقاء الساكنين بنا والكلمةُ باقيةٌ على اعرابها لكونها عارضةٌ تزول عند زَوالِ الساكن فالكسرةُ هنا كالصمّة في خولد يصربوا والفاحة في تحولد يصربا في كونهما عارضتَيْن للواو والالفء وقد ذهب قوم الى ان هذه للركة لها حكم بين حكيَّن وليست إعرابا ولا بناة أمَّا كونُها غيرَ اعراب فلانَّ الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا وفي فيه فدلّ على انّها غيرُ اعراب وامّا كونُها غيرَ بناء فلانّ الكلمة لم يُوجَدُّ فيها شي من ١٠ أسباب البناء وأسبابُ البناء مُشابَهُ للحرف نحو اللَّذي والَّذي او تصمُّنُ معنى للحرف نحو أَيْنَ وكَيْفَ او وقوعُه موقعَ الفعل المبنى تحنُو نَزَالِ وتَرَاك فلمّا لم يُوجَد فيها شيُّ من ذلك دلَّ على انَّها معرب نُهُ متمكّنة أن لم يعرض فيها ما يُخْرِجه عن التمكّن ألا ترى انّه لا فَرْقَ بين قولك غلامي وقولك غلامًك وغلامُهُ في التمكِّن واستحقاق الاعراب فكما انَّ غلامة وغلامك معربان فكذلك غلامي معربٌ والآول أقيسُ، فإن كان الاسمُ المصاف معتلًا فا كان آخِرُه ألفا فإنك اذا أضفتَه الى ياء المتكلم أثبت ألالف

قصــل ۱۳۹ مين دي ا

يصف بَرْقًا والمرادُ سُقْيًا سَحابِه اى سحابِ البرق والصميرُ اذا كان مفردا منصوبا او مجرورا فأنّه يكون بارزًا واذا كان مرفوعا يكون مستترا فسُقْيًا فاعلُ أسالَ لا البرقُ فإنّ البرق لا يُسِيل فلمّا حُدُف المضاف والمضاف البية معًا أقيم الضمير المجرور مُقام المضاف وصار مرفوعا فأستكنّ في الفعل حين أسند البيه الفعل، والبحار جمع بُحْرٍ وهو المكان المتسِع ومنه سُمّى البَحْر بَحْرًا لاتساعة، وامّا قول الأَسْوَد ه أبن يَعْفَر

## \* فَأَدْرَكَ إِبْقاء العرادة ظُلْعَهَا \* وقد جَعَلَتْنِي مِن حَزِيمَة اصْبَعَا \*

فلراد دا مسافة اصبع محذف المضاف والمصاف اليه لمّا تَكُرّر وأقام المصافّ اليه الثاني مُقام المصاف الاول وأعربه باعرابه وهو النصب، وحزيمة هذه بالزاى المحمة بطّن من باهِلَة بن عمو بن تَعْلَبة ويقال للزيمتان والزبينتان وها حَزِيمة وربينة على المعتبد المعتبد والزبينتان وها حَزِيمة وربينة على المعتبد المعتبد والزبينة المعتبد والمعتبد والمع

## فصـل ۱۳۹

قال صاحب الكتاب وما اضيف الى باء المتكلّم فحكُه الكسرُ تحوُ قولك فى الصحيح والجارى مجراه غلامى ودَلْوى اللّا اذا كان آخِرُه الفا أو باء متحرِّكا ما قبلَها أو وأوا أمّا الالف فلا تتغيّر اللّ فى لغة فُلْبَا فى لغة فُلْبَا فى نحوِقوله \* سَبقوا هَوَى وأَعْنقوا لهَوافي \* وفي حديثِ طَلْحة رضى الله عنه فوضَعوا الله على قَفَلَى الله عنه فوضَعوا الله على قَفلَى ما يجعلونها أذا لم تكن للتثنية باء ويَدَّغمونها وقالوا جميعا لَدَى ولَدَيْه ولَدَيْك كما قالوا على وعليه وعليْك وباء الاضافة مفتوحة الله ما جاء عن نافع مَحْيَانى وَمَمَاتِي وهو غريب،

قال الشارج اعلم ان ياء المتكلم حكمها أن يُكسر ما قبلها تحو قولك غُلامي وصاحبي ودَلْوى واتما وجب كسرُ ما قبل ياء المتكلم ليسلم الياء من التغيير والانقلاب وذلك أن ياء المتكلم تكون ساكنة ومفتوحة فلو لم يكن يُكسر ما قبلها لكانت تنقلب في الرفع واوا في لغيّ من أسكنها وكان اللفظ في الرفع هذا ١٠ غُلامُو فيذَفَب صيغة الاضافة وكانت تنقلب في النصب ألفًا في لغيّ من فتحها فكنت تقول رأيت غُلامًا فلم في في في في في في في في في النصاب ألفًا في المناف وعدلوا الى حسرٍ ما فلمًا كان اعراب ما قبلها يُودِي الى تغييرها وانقلابها الى لفظ غيرها رفضوا ذلك وعدلوا الى حسرٍ ما قبلها البتّة، فإن قيل فأنتم قد قلبتموها ألفا في النداء تحويا غُلامًا قيل ذلك شيء اختص بسه النداء كما اختص بالعَدْل تحويا غَدار ويا فساق ويا غُدَر ويا فُسَقُ ويا هَنَاهُ ولا يُستعمل ذلك في غير النداء وليس كسرُ ما قبلها لثقل الصّهة ألا توى ان الفتحة أخفُ الحركات ومع ذلك كسرت

وحينتُذ كانت النون أَوْلَى لاتها مَأْنُوسَ بزيادتها عوصًا، وامَّا كُلُّ وبَعْضَ فحذوفٌ منهما المصافُ اليه وهو مرادٌ يدلُّ على ذلك انَّهما معرفتان ولولا ارادةُ المضاف اليه فيهما لكانا نكرتُيْن تحوَّ قولك غلامُ زيد اذا أردتَ المعرفةَ وغلامً اذا اردت النكرةَ، والذي يدلُّ على تعريفهما وقوعُ لخال منهما تحو قولك مررت بكُلِّ قائمًا وببعض جالسًا ولخال اتما تكون من المعرفة ولا تكون لخال من النكرة الله على ضُعْف ه وضرورة، واتما يُحذف المصاف اليه اذا جرى ذكرُ قوم فتقول مررت بكُلِّ اى بكلَّهم ومررت ببعض اى ببعضهم وتستغنى بما جرى من الكلام ومعرفة المخاطب عن إظهار الصمير المصاف اليدء فذهب بعضهم الى أنَّ التنويين عوضٌ من المصاف اليه كالذي في يومثذ وحينثذ قال وأمَّا قلنا ذلك لأنَّ هذا لا يدخله تنوينُ التمكين من حيثُ كان في نيّةِ الاضافة كما لا يدخله الالفُ واللام فلمّا نُوّن مع ارادة الاضافة عُلم انّ التنوين عوصٌ من الحذوف، وامّا مذهب الجماعة فأنّه التنوينُ الذي كان . يستحقَّد الاسمُ قبل الاضافة والاضافة كانت المانعة من ادخال التنويين فلمَّا زال المانعُ وهو الاضافة عاد اليه ما كان له من التنوين وتقديرُ الاضافة لا يمنع من ادخال التنوين لانّ المُعامَلة مع اللفظ، وامّا امتناعُ الالف واللام من الدخول عليه فاتمًا كان لأجْل انَّه معرفةٌ والالفُ واللام لا يدخلان المعارف هذا هو الاصلُ وامتناعُ الالف واللام من الاضافة غير الْحُصة الله الحَمْل على الحصة المُعرِّفة وليس كذلك التنوينُ فانَّه يكون مع المعرفة تحوريد وعرو وتحوها، وامَّا قَبْلُ وبَعْدُ وتحوها من الظروف فحذوفً ١٥ منها المصافُ اليه فاذا قلت جئتُ قَبْلُ وبَعْدُ فالمرادُ قبلَ كذا وبعدَ كذا ممّا قد عَرَفَه المخاطب قال الله تع الله ٱلْأَمْرُ منْ قَبْلُ وَمنْ بَعْدُ والمراد والله أعلمُ من قَبْل الاشياء ومن بَعْدها نحذف ذلك وهو مرأد فذهب لفظُه وبقى حُكُّه وهو التعريفُ وبنى الاسمر لانّ المصاف اليه من تمام المصاف فاذا قُطع عنه فكانَّه قد بقى بعضُ الاسم وبعضُه لا يستحقُّ الاعرابُ فقام البناء فيه مقامَ العوض اذ لو عوضوا النونَ كما في يومئذِ وحينئذِ ونظائرِها لم يُؤْمَن ٱلتباسُه بالمنكور المعربِ وسنَسْتقصى الكلامَ عليه في ٢٠ موضعة أن شاء الله، وقوله وقد حُذفا معًا يريد المصافّ والمصافّ اليه وذلك أذا تكرّرت الاصافةُ شي ذلك مستثلةُ الكتاب أنتَ متى فَرَّسَخان والمرادُ ذو مَسافَة فرسخَيْن فحُذف المضاف والمصاف اليه وأقيم المصاف اليه الثاني مُقام المصاف للعلم به ، ومن ذلك قوله تعالى فَقَبَصْتُ قَبْصَةٌ منْ أَثَر ٱلرَّسُول اى من تُرابِ أَثرِ حافرِ فَرس الرسول، ومنه قولُ أبى دُواد

\* أَيَّا مَن رَأَّى لَى رَأَّى بَرْقٍ شَرِيقٍ \* أَسَالَ الجِارَ فْٱنْتَحَى للعَقِيقِ \*

وأصله وأنتَ اذ نهيتُك فحذف الجلة وعوص منها التنوينَ ، ومثله حينَتُذ وساعَتَتُذ ويَوْمَتُذ والمراد حينَ إذْ كان كذا وكذا وساعة اذ كان كذا وكذا ويوم اذ كان كذا وكذا قال الله تع اذًا زُلْزِلْت ٱلْأَرْضُ زَلْزَالَهَا وَأَخْرَجَت ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ ٱلْانْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَثُذُ نُحَدّثُ أَخْبَارَهَا والتقديرُ يَوْمَ اذْ تَزَلْزَلَت الارضُ وإذ أخرجتِ الارض أثقالَها وإذ قال الانسانُ نحذفت هذ الجُمَلُ بأَسْرها لـدلالـة ما ه تقدّم من الخل وعُوّض منها التنوينُ فدخل وهو ساكنَّ وكانت الذالُ قبله ساكنةً فكسرت الذال لالتقاء الساكنين فقيل يَوْمَتُن وليست الكسرة في الذال بإعراب وإن كانت اذ فهنا في موضع جَرّ باضافة ما قبلها اليهاء والذي يدلّ انّ الكسرة لالتقاء الساكنين لا للاعراب قوله وأنْتَ اذ حجيج ألا ترى أنَّ أذِ في هذا البيت ليس قبلها شيء مصافَّ اليها فتكونَ مجرورةً به فثبت ما نُكرناه أنَّها حركةُ بناءً لا إعرابٍ على انَّه قد حُكى عن انى للسن أنَّ ان ههنا مجرورةٌ بمصاف محذوف كانَّه أراد ١٠ حينتُذ ثر حذف حين وهو يريدها فهي مجرورةً بالمصاف المقدِّر على حدّ قوله \* ونارِ تَوَقَّدُ باللَّيْل نارًا \* وما أبعدَ اعتقادَ مثلِ هذا من فَصْلِ ذاك السيّدِ وَمُحْمِلُه إن صحّ على التقريب او أنّه يريد مجرورة الموضع لا اللفظ ألا ترى انَّ انْ مبنيَّةً في حال اضافتها الى للجلة نحو قوله تعالى وَانْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى ونحو ان ٱلْأَغْلَالُ في أَعْنَاقهِمْ فاذْ هَذه مبنيَّةً على السكون وموضعُها نصبُّ بفعل مقدّر تقديرُه وٱذْكروا ان قلتم وتحوُّه واذ كانت مبنيَّةً في حال الاضافة فهي اذا لر تُصَف بالبناء أجدرُ لانّ حذفَ المصاف اليه ه ا اقتطاعُ جُزْء من الاسم، فإن قيلَ فلِمَ كانت النونُ أَوْلَى بالعوض من غيرها قيل كان الاولى أن يكون حرفًا من حروف المَدّ واللين لحفّتها وكثرة زيادتها لكنّهم لمّا كانت معتَلّةً لا تثبُت على حال له تُزُد أخيرًا اذ الذالُ قبلها ساكنَّ واذا زيد حرف المدّ وكان ساكنًا وجب تحريكُ الذال لالتقاء الساكنُّين فإن كُسرت الذال وكان حرفُ المدّ ألفًا أو واوًا "انقلبتْ ياء وإن كانت ياء من أوّل مرّة لد يُؤَّمَن حذفها اذا لَقيَها ساكنَّ بعدها فلمّا كان زيادةُ حرف المدّ تُودّى الى تغييرة أو حذفه تَأبّوا زيادتَه وعدلوا الى . النون لانَّه يُجامِع حروفَ اللِّين في الزيادة ويُناسِبها من حيثُ انَّه غُنَّةٌ تَمَتَّدٌ في لِخَيْشُوم فكان كالالف التي تمتد في للَّنْق ولا مُعتمَدَ لها فيه مع انَّها قد جاءت عوضًا من للركة في يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وزادوها في التثنية وللع عوضًا من للركة والتنوين نحو قولك جاءني الزيدان والزيدون ورأيت الزيدَيْن والزيدين ومررت بالزيدَيْن والزيدين فالنون هنا عوص من للركة والتنوين فلمّا كانت النونُ قد زيدت عوصًا فيما ذكرناه واحتيج الى حرف يكون عوصا في يومثذ 44\*

الحجازية أذا جعلت موضع يَقُولانِ نصبًا لان العامل في الخبر هو العاملُ في المخبَر عند وإن لم تُعْللها كان العاملُ في الخبر ايضا شيئان الابتداء ومثلَّ وذلك لا يجوز، والوجد الثاني ان مَا لا تعبل في خبرِ ما لا تعبل في خبرِ ما لا تعبل فيه ولا عَبَل لمَا في الأَبِ فلم يجز ان تعبل في خبره فلذلك وجب تقديرُك مثلُ مع الأب وساغ حذفها لتقدّم ذي رها ويكون التقديرُ ما مثلُ اخيك ولا مثلُ ابيك يقولان ذاك لان ما قد معلن في مثلٍ الاولِ ومثلٍ الثاني لان حرف العطف يُشرِك بين المعطوف عليد والمعطوف في عَبلِ العامل، وقوله وهو في الشذوذ نظيرُ إضمارِ الجارِ يعنى حذف المضاف وابقاء عَمله نحو قوله

وقوله وهو في الشذوذ نظير اصمار للحار يعنى حذف المصاف وابقاء عَمله تحو قوله \* رَسْم دار وقفتُ في طَلَلْهُ \* كَدْتُ أَتَّصَى لِلَياةَ من جَلَلَهُ \*

وتحو قولِ رُوَّبَةَ خَيْرٍ عافاكَ اللهُ يريد بِخَيْرٍ وكُلاَّها قليلٌ في الاستعال والقياس معًا والجامع بينهما انهما جميعًا من عوامل الخفض،

### فصل ۱۲۸

\* وبَلْدَة ليس لها أَنيسُ \* والمراد ورُبُّ بلدة وقولهم في القَسَمِ الله لَأَفْعَلَقَ وُجِكَى عن رُوَّبَةُ انَّه كان يقال له كيف أصبحت فيقول خَيْرِ عافاكَ الله يريد بَخيْرِ وقد حمل أصحابنا قرآءةً حَمْزَة في قوله تعالى وَآتَقُوا ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَشَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامِ على حذف للاار وأنَّ التقدير فيه وبالأرحام، والأمر فيها ليس بالبعيد ذلك البُعْدَ فقد ثُبَتَ بهذا جوازُ حذف الجارِّ في الاستعال وإن كان قليلا وار يثبُت في ه الاستعال العطفُ على عاملَيْن فكان حملُه على ما له نظيرٌ أَوْلى وهو من قبيلٍ أحسى القبيحَيْن وأمّا من جهة القياس فلانّ الفعل لمّا كان يكثُر فيه للخذف وشَارَكَهُ للخرفُ في كَوْنه عاملا جاز فيه ما جاز في الفعل على سبيل النَدْرَة، وقد كثر التقلُّبُ بهذا المَثَل وأجازوا فيه وجوها من الاعراب وجُمْلَتُها خبسةُ أوجة احدُها ما تقدّم والآخرُ أن تقول ما كلُّ سوداء تمرةً ولا بيضاء شَخْمَةٌ ترفع ولا تُعْمِل مَا وتعطف جملةً على جملة، الثالث ما كلُّ سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمةً تنصب الاوَّل على إعمال ما ١٠ وترفع بيضاء وشحمةً على الاستثناف كانتك عطفت جملةً على جملة، الرابع مَا كُلُّ سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمة لا تُعيل مَا ولكن تحذف كُلًّا وتُبقِي أَثَرَها، للحامس ما كلُّ سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمة وهو أحسنُها لاته لا حذف فيه، فأمّا قول أبي ذُوّاد \* أَكُلُّ آمْرِي تَحْسِبِينَ آمْرَةً النَّحِ \* فسيبويه جملة على حذف مضاف تقديرُه وكلَّ نار الله انه حُذف ويُقدّرها موجودةً وأبو للسن جمله على العطف على عاملَيْن فبخفض نارًا بالعطف على امرئي المخفوض بكُلّ وينصب نارًا بالعطف على الخبر وهذا البيتُ ١٥ من أوكد ما استشهد به ابو للسيء وامّا قولهم ما مثلُ عبد الله يقول ذاك ولا أخيه فهذا بجوز ان يكون المراد ولا مثلُ أخيه وجوز أن لا يقدَّر مثلُّ بل يكون الأُخْ معطوفًا على عبد الله والعاملُ فيهما مثلُّ الاوِّلُ ودلَّ على معنَى خبرٌ خبرُ الاوِّل فاستغنى عنه فلو أُظهرَ خبرَ الثاني وقال ما مثلُ عبد الله يقول ذاك ولا اخيه يكرَفُه لم يكن بدُّ من تقدير مثَّل أو العطف على عاملين أذ كان الأنِّ مجرورا بعامل ويكرهه في موضع نصب بعامل آخر واذ كان لا بدَّ فيه من احد الوجهَيْن وأحدُها لا يصمِّ وَجَبَ ٣٠ حملُه على الوجه الآخر وهو على تقدير مصاف محذوف وهو مثلُّ ، وكان ابو العبَّاس يمنَّع جوازَ هذه المستلة ونظائرِها لانَّه كان لا يرى حذفَ الجارِّ ولا يرى العطفَ على عامليُّن ولا تَحْمِلَ لها سوى هذَيْن الوجهين، عامًا قولك ما مثلُ أخيك ولا أبيك يقولان ذاك فهذا لا بدّ فيد من تقدير مثل إيصا وليس من جهة العطف على عاملين لكن من جهة اخرى وذلك أنَّك اذا عطفت الأب على الأخ لم يجز تثنيةُ الخبر لوجهَيْن احدُها أنَّه يلزم من ذلك أن يعمل في الخبر عاملان وهو مثلُّ ومَا السافيةُ

بُيْصاء شَحْمة قال سيبويه كانّك أظهرت كلُّ فقلت ولا كلُّ بيضاء وقال ابو دُوَّاد \* فَالْ بيضاء وقال البو دُوَّاد \* فَالْ الْمُرِيُ تُحْسِينَ آمْرَاً \* ونارِ تَوَقّدُ بالليلِ فارًا \*

ويقولون ما مِثْلُ عبد الله يقول ذاك ولا أخِيه ومثله ما مثلُ أخيك ولا أبيك يقولان ذاك وهو فسى الشذوذ نظيرُ إصمار للجارَء

ه قال الشارج اعلم ان حذفَ المصاف وابقاء عَله صعيفٌ في القياس قليلٌ في الاستعال أمّا صُعْفه في القياس فلوجهَين احدُها أنَّ المصاف ناتُبُّ عن حرف الجّر وخَلَفٌ عنه فاذا قلت غلام زيد فأصله غلامً لزيدٍ واذا قلتَ ثَوْبُ خَرٍّ فأصله ثوبٌ من خرِّ فعذفتَ حرفَ للرِّ وبقى المضاف نائبًا عنه ودليلًا عليه فاذا أخذت تحذفه فقد أجحفت حذف النائب والمنوب عنه وليس كذلك في الفصل قبلَه تحو وأسال القريئة لاتك أتنت المصاف اليد مُقامَه وأعربتَه بإعرابه فصار المصاف الحذوف كالمطَّرَ المنسيّ وصارت ١٠ المعاملة مع التأنيث الملفوظ بدى والوجد الثاني أنّ المصاف عاملٌ في المصاف اليه للرّ ولا يحسنن حذف الجار وتَبْقيَةُ عَلَم في ذلك قولُهم في المَثَل ما كلُّ سَوْداء تَنْوَةً ولا بَيْصاء شَحْمَةً موضعُ الشاهد أن ترفع كُلًّا بما وتخفص سوداء بالاصافة وانفتحه علامة الخفص لاته لا ينصرف وتَمْرَة منصوب لاته خبر مًا وبيضاء مخفوض ايضا على تقدير كُلّ كانَّك لفظتَ بها فقلت ولا كلُّ بيضاء وشَحْمَة منصوب عَطْفًا على ترقُّ ع وكان ابو للسن الأخفشُ وجماعة من البصريين جملون ذلك وما كان مثلَه على العطف على وا عاملين وهو رأى الكوفيين وذلك أنّ بيضاء جرُّ عطفًا على سوداء والعاملُ فيها وَمَا كُلُّ وقولُه شَحْمَةً منصوبٌ عطفًا على خبر ما ومثلُه عندهم ما زيدٌ بقائم ولا قاعد عبُّو تخفض قاعدا بالعطف على قائم المحتفوض بالباء وترفع عبرًا بالعطف على اسم مَا فهمًا عاملان الباء ومَا كما كان في المَثَل عاملان كُلُّ ومَا قالوا وقد عطفتَ شيئًان على شيئين والعاملُ فيهما شيئان مختلفان ، وسيبوية والخليلُ لا يَريان ذلك ولا يُجيزانه والحجِّنُ لهما في ذلك أنَّ حرفَ العطف خَلَفٌ عن العامل ونائبٌ عنه وما قام مقامَ غيره م فهو أضعفُ منه في سائر أبواب العربية فلا يجوز ان يتسلّط على عَبل الاعراب بما لا يتسلّط ما أقيم مُقامَة فاذا اقيم مقام الفعل لم يجز ان يتسلّط على عَهل للرِّ فلهذه العلّة لم يجز العطفُ عندها على عاملين فلذلك جلوه على حذف المصافء فأن قيل حذف المصاف وإبقاء علم على خلاف الاسل وهو ضعيفٌ والعطفُ على عاملَيْن ضعيفٌ ايضا فلمَر كان حَمْلُه على لَجَارٌ أُوْلَى من حَمْله على العطف على عاملين قيل لان حذفَ للار قد جاء في كلامهم وله وَجْهٌ من القياس فامّا مُجيئُه فخو قوله

## \* حُزِيَتْ لِي تَعَزْمِ فَيْدَةَ تُحْدَى \* كاليّهُودِيّ مِن فَطاةَ الرِقالِ \*

فَيْدَةُ موضعٌ ونَطاةُ قَصَبَةُ خَيْبَرَ والمرادُ كَفَعْلِ اليهودي والرَقْلُ طُوالُ النخل وحُزِيَتْ قُدِّرَتْ يقال حَزَيْتُ النخل أَحْزِيها اذا قدّرت ما عليها عوق جاء من ذلك في الشعر أبيات مع ما فيه من الإلباس كان ذلك لثقة الشاعر بعلْم المخاطب او نَظرًا الى كثرة حذف المصاف الذي لا لَبْسَ فيه فلم يَعْبَأُ بالإلباس فاعرفه على قال صاحب الكتاب وكما أعطوا هذا الثابت حقّ المحذوف في الإعراب فقد اعطوه حقّه في غيره قال حسان

\* يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عليهِ \* بَزَدَى يُصَقَّفُ بالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ \*

فَذَكُر الصَّمِيرَ في يصفَّقُ حيث أراد مَآءَ بَرَدَى وقد جَاء قوله عز وجلَّ وَكَمْ مِنْ قَرْبَةٍ أَقْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا فَجَآءَهَا بَيَاتًا أَوْ اللهُ قَاتَلُونَ عِلَى مَا الله الله والحذوف جميعاء

ا قال الشارج قد أعربوا المصافّ اليه باعرابِ المصاف لُوقوعه موقعًه ومُباشَرتِه العاملَ حَو قوله تسعالى واسال القوية فالاصل فاسال اهل القوية فالقوية خفوصة كما ترى باصافة الاهل اليها فلمّا حُذف المصاف أقيم المصاف اليه مُقامَه فباشَرَه العاملُ قانتصب انتصابَ المفعول به وإن له يكن إيّاه في للقيقة كذلك أعطوه حُرِّته في غيرِ الاعراب من التأنيث والتذكير في ذلك قول حَسّان بن ثابت \* يَسْفُونَ مَن وَرَد البَريص النخ \* الشاهد فيه تذكيرُ الصهير الراجع الى بَرَدى وهو مؤتن الا ترى ان الفه كالف ما حَبْراة وبَشَكَى وهذا البناء لا تكون ألفه الا التأنيث هذا ظاهرُ اللغظ ويجوز ان يكون المصمرُ عائدا الى الحذوف وهو الماء فيكون الحذوف مُوادًا من وَجه وغيرَ مراد من وجه فين جهة عُود الصهير اليه كان الى الحذوف وهو الماء فيكون الحاب غيرَ مراد والبَريص ههنا موضع بدمشق بالصاد المهملة وبَرَدَى ملحوظا مرادًا ومن جهة الاعراب غيرَ مراد والبَريض ههنا موضع بدمشق بالصاد المهملة وبَرَدَى سَسْسَلُ اي سَهْلُ المَشْرَب عَلْبُ ، وامّا قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بَياتًا أو هم قاتلون المائدين في الفظ وهو القرية وذكر في قوله او هم قاتلون ملاحظة للمحذوف ع

#### فصل ۱۲۷

قال صاحب الكتاب وقد حُذف المصاف وترك المصاف الميه على إعرابه في قولهم ما كُلُّ سَوْداء تُمْرةً ولا

المصاف اليه مُقامَه وأعرب بإعرابه، والشاهد المشهور في ذلك قوله تعالى وَآسَالُ ٱلْقَوْيَةُ والمراد أَهْلَ القرية لا تُسَالُ لان الغرص من السؤال رَدُ للواب وليس لاته قد عُلم ان القرية من حيث في مَدَرُ وجَجُرُ لا تُسالُ لان الغرص من السؤال رَدُ للواب وليس الحجُرُ والمدرُ ممّا يُجِيب واحدً منهما، وقوله والعَلَمُ فيه يريد ان الآية قد اشتهر امرُها بذلك حتى صارت عَلما على جوازِ حذف المصاف اذ الامرُ واصح فيها من جهة المعنى، ومن ذلك قوله تعلى ولا ولكن ذا البرِّ مَن آلبرِّ مَن آلبرِّ مَن آلبرِّ مَن آلبرِّ مَن آلبرِ مَن آلبرِ مَن البرِّ حَدَثُ ومن اتقى جُثَةُ فلا يصح ان يكون خبرا عنه لان البر حذف المصاف لان البرِّ حَدَثُ ومن اتقى جُثَةُ فلا يصح ان يكون خبرا عنه لان لان للبر اذا كان مفردا كان هو الاوّل أو منزلا منزلته فلذلك ثمل على حذف المصاف، والاوّل أشبهُ لان حذف المصاف صربُ من الاتساع وللجبرُ أَوْلى بالاتساع من المبتدا لان الاتساع بالأعجاز أَوْلى منه بالمُدور، ومن ذلك قولهم الليلة الهلال وان نصبت كان التقديرُ الليلة عدوث الهلال او طلوعه، ومن ذلك قول الشاع، ومن ذلك قول الشاع،

\* المالُ يُزْرِى بأقوام ذَوى حَسَبِ \* وقد يُسَوِّدُ غيرَ السَّيْدِ المالُ \*

اى فَقْدُ المالِ يُزْرِى وهو كثير واسع وكان ابو للسبن مع كثرته لا يقيسه بل يقصره على المسموع منه فامّا ما يُلْبِس فلا يجوز لنا استعاله ولا القياس عليه لوقلت رأيتُ هندا وأنتَ تريد غلامَ هند لا المعقود لان الروية يجوز ان تقع على هند كما تقع على الغلام ، وقد جاء من ذلك شيء يسير للثقة بدلالة للال عليه وإخبار القائل أو معرفة المخاطب قال الشاعر \* عَشيّة فَرَّ للحارثيّونَ الح \* قال ابن الكَلْتي الهَوْبُرُ هو يزيد بن هوير كان قُتل في المعرفة فحذف المصاف لان المخاطب مُشاهِدٌ لذلك في للرب فلا يُشكل عليه المقتولُ يُويّد هي مُعاقد ما قلناه قول عمر بن فَهَا

\* وَخَيْنُ صَرَبْنَا بِالْكُلَابِ ابِنَ قَوْبَرٍ \* وجَمْعَ بِنِي الَّدِيّانِ حتَّى تَبَدَّدُوا \*

٠٠ فصرّح بابن هوبرى ومثله قوله \* كَمَا أَعْيَا النِطاسِيَّ حِلْيَا \* هكذا يقع في نُسَخِ المفصّل كَمَا باللاف وأنّا هو بالباء وصَدْرُه

\* فَهَلْ لَكُمُ فيما إِنَّ فانّنى \* بَصِيرٌ مَا أَعْيَا النِطاسِيَّ حِذْيَا \* وَالْ الْعُلَاسِيِّ عِذْيَا الْنُونِ وَالْ البو عُبَيْدَةَ هو بغتيج النون والنَّطاسِيِّ الطبيبُ يقال نِظِيسُ مثلُ فُسِيعٌ ونِطاسِيُّ بكسر النون وقال البو عُبَيْدَةَ هو بغتيج النون والمرادُ البي حِدْيَمٍ فَحَدْف المَضافَ، ومِن فلك قولُ كُثَيِّرٍ

تعالى يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّولُو وَٱلْمُرْجَانُ يريد من الجرَيْن واللَّه الولُّو والمرجان من أحدها وامّا والمرجان من أحده وامّا وا

\* ولا نُقاتِلُ بالعصِي ولا نُرامِي بالحجارة \* الا عُلالَة او بُداهَة سابِح نَهْدِ لِلْزَارَة \*

فالشاهد فيد الفصل بين المصاف والمصاف اليد مثلُ الذي تبلّد ولخلاف فيد كالذي قبله والتقديسُ وفي فيد الا عُلالة سابح او بُداهتد، فامّا الفصل بغير الطرف فلم يَرِد بد بيتَ والقياسُ يَدْفَعُه فلمّا قوله \* فرَجَحْتُها عِزَجَّة الح \* فاتّه أنشده الأخفشُ في هذا الباب والشاهدُ فيد انّه أضاف المصدر الى الفاعل وفصل بينهما بالمفعول وذلك صعيفُ جدّا لم يصح نَقلُه عن سيبويه على انّ ابن كَيْسانَ قد نقل عن بعضِ الحويين انّه يجوز ان يُفرَق بين المصاف والمصاف اليد اذا جاز ان يُسكن على الأول منهما لانّه يصير ما فرق بينهما كالسَكْتَة الذي تقع بينهما، وقد قرأ ابنُ عامر وَحَذَلِكُ زُيِّنَ لِحَثِيرِ منها فرق بينهما كالسَكْتَة الذي تقع بينهما، وقد قرأ ابنُ عامر وَحَذَلِكُ زُيِّنَ لِحَثِيرِ بالمُفعول، وحكى الكسائيُ أخذتُه بأَدِّى أَلْف درم وهذا أنحشُ ممّا تقدّم لانّه أدخلَ حرف الجرعلي المعلف والمصاف اليه الفعل وفصل بد بين الجار والمجرور ولا يُقاس على شيء من ذلك، واتّما جاز بالسطوف لانّ الأحسدات الفعل وفصل بد بين الآ و مكان فكانت كالموجودة وإن لم تُذكر فكان في في عامي وعدمَها سِيّان فلذلك جاز إقحامُها فاعرفه،

### فصل ۱۳۹

قال صاحب الكتاب واذا أمنوا الالباس حذفوا المصاف وأقاموا المصاف اليه مُقامَه وأعْربوه بإعسرابه والعَلَمُ فيه قولُه عزّ وجلّ وَاسْأَلِ الْقَوْيَة لانّه لا يُلبِس انّ المسؤّل أهلُها لا في ولا يقال رأيتُ فِنْدًا يعنون غلام هند وقد جاء المُلبِس في الشعر قال ذو الرُمّة

\* عَشِيّةَ فَرّ لِخَارِثِيّونَ بَعْدَما \* قَصَى تَحْبَه في مُلْتَقَى القَوْمِ هَوْبَرُ \*

وقال \* مَا أَعْيَا النَّطاسِيُّ حِذْيَا \* اى ابنُ هَوْبَرٍ وابنَ حِذْيَمٍ ،

قال الشارح اعلم أنّ المضاف قد حُذف كثيرا من الكلام وهو سائغٌ في سعة الكلام وحال الاختيار اذا لم يُشْكِل وانمّا سوّغ ذلك الثقّة بعلم المخاطب اذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعنى فاذا حصل المعنى بقرينة حال او لفظ آخر استُغنى عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصارا واذا حُذف المصاف أقيم

فهذا يُنشد بنصبِ الزاد واصافة طبّاخ الى ساعات وساغ ذلك لانّه لمّا أصفت طبّاخ الى ساعات صار عنزلة المنوّن وكان ممّا يَنْصب لِما فيه من معنى الفعل فنصب الزاد وليس كذلك دَرُّ من قوله لله دَرُّ الله واليوم من لامها لانّك لونونوت دَرَّا لم يكن له أن يَنْصب فلذلك لزم نصبُ اليوم على الظرف ولحكمُ على مَنْ بالخفص، ويجوز في طَبّاخِ ساعات الكرى خفضُ الزاد ويكون ساعات الكرى منصوبا على الظرف وقد فصلت به مُصطَّرًا، وممّا جاء الفصلُ فيه ايصا قولُ دُرْنَا بنتِ عَبْعَبَة من بنى قَيْسٍ بن تَعْلَبَة هو وقد فصلت به مُصطَّرًا، وممّا جاء الفصلُ فيه ايصا قولُ دُرْنَا بنتِ عَبْعَبَة من بنى قَيْسٍ بن تَعْلَبَة

الشاهد فيه اصافة الأخوّين الى مَنْ مع الفصل بالجار والمجرور وهو كالذى تقدّم ، تَرْشِي أَخَوَيْها تقول كان لمن لا أَخْ له في للحرب ولا ناصر كالاخوّيْن ينصرانه ، وامّا قول الفَرَزْدَى

وعَدَامًا الله عالَم \* \* يا مَن رَأَى عارضًا أَرْقْتُ له \* بَيْنَ دَراعَى وجَبْهَةِ الأَسَد \*

ما أنشده سببويه على الله فصل بين المصاف والمصاف اليه وأن المعنى بين دراعي الأسد ولجبيّه مُقْحَمةً على نيد التأخير، وقد رد ذلك عليه محمّد بين يزيد وقال لو كان كما طن لقال وجَبيّة للله من الأول باب العطف والتقدير بين دراعي الأسد وجبهة الأسد ومثله في حذف المحصاف السيسة من الأول لدلالة الثانى عليه توله \* يا تَيْم عَدي \* والمواد يا تيم عدي تيم عدي تيم عدي فهو من قبيل مرت بخير وأفصل من ثر والمواد يا تيم عدي المحتل الكتاب هذا اللجبة بخير وأفصل من ثر والمواد يا تيم عدي المحد ويكون المصل هذا الكتاب هذا الوجة ما وهذا لا يقدّح فيما ذهب اليه سيبويه لانّه يجوز ان يكون المواد ما ذكرة ويكون الفصل هجيا بالجبهة عربي ويوران يكون المواد ما ذكرة ويكون الفصل هجيا لان المصاف اليه لمقدّرا لان المصاف اليه الله الله الله المعاف اليه الله المعاف اليه عندا فقي عندام حتى تعوصوا السين أو سوق أو قد فكما ان هذا المعل بين المعاف والمعاف اليه والمعاف اليه والمعاف اليه والمعاف اليه والمعاف اليه عنداد فحصل المعاف اليه المعاف والمعاف اليه والمعاف اليه والمعاف اليه والمعن اليه المعن البيه وصف عارض سجاب أعترض بين نوه الذراع ونو المعن المعاف الأسد وأنواء من أعواء الأسد وأنواء من أحد الأسد وأنواء من أعواء الأسد والتمية والميدة والمورة والمية والمعن النسرة والتسمية والميدة والمورة والمية والمية والمعن النسرة والمورة والميا المقبوضة منهما الأستراكهما في أعصاء الأسد والتسمية والمورة والمعن المعن المورة والمورة والمعن المعنودة والمورة والمعن المعرودة والمورة والمورة والمعن المعن المعنودة والمعنى المعرودة والمورة والمورة والمعنى المعرودة والمورة والمورة والمورة والمعرودة والمعرودة والمورة والمورة والمورة والمعرودة والمورة والمورة والمعرودة والمورة والمورة والمعرودة والمورة والمورة والمورة والمعرود والمورة والمعرودة والمورة والمورة

قولهم انْفَبْ بذى تَسْلَمُ فعناه بذى سَلامتك فهو من اضافة المسمى الى الاسمر فكاتّه قال اذهبْ بسلامتك فنزّل الفعلَ منزلة المصدر على حدّ قوله \* فقالوا ما تَشاء فقلتُ أَلْهُو \* وقد ذكر بعض العلماء انّ ذى هنا بمعنى ألّذى كانّه قال اذهب بالذى تَسْلَمُ والهاء محذوفة وهو مصدر كانّه قال بالسلامة الذى تَسْلَمُ فاعرفه،

### فصل ١٢٥

قال صاحب الكتاب وجوز الفَصْل بين المصاف والمصاف اليه بالظرف في الشعر من ذلك قولُ عمرو بين قميئة \* لِلّه دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لامَها \* وقولُ دُرْنَا \* فَهَا أَخَوَا في للنَّرْب مَنْ لا أَخَا لَهُ \* وامّا قولُ الفَرَرْدَى قميئة \* يَنْ دَراعَى وجَبْهَة الأَسَد \* وقولُ الأَعْشَى \* الّا عُلالَة او بُدافَة سابِحٍ \* فعلى حذف المصاف اليه من الاول استغناء عنه بالثاني وما يقع في بعض نُسَخ اللتاب من قوله \* فرَجَجْتُها بمزجّة \* زَجَّ القُلُوصَ أَلِي مَزادَهُ \*

فسيبويه بَرِي و س عُهْدَته،

قال الشارح الفصل بين المضاف والمضاف اليه قبيج لاتهما كالشيء الواحد فالمضاف اليه من تسمام والمضاف يقوم مقام التنوين ويُعاقِبه فكما لا يحسن الفصل بين التنوين والمنون كذلك لا يحسن الفصل بينهماء وقد فُصل بينهما بالظرف في الشعر ضرورة فِمّا جاء في الشعر من ذلك قدولُ عرو ابن قميتَة

## \* لمَّا رَأَتْ سَاتِيكَمَا ٱسْتَعْبَرْت \* لله دُرُّ اليُّومَ مَنْ لاَمَهَا \*

سَاتِيدَمَا جَبَلُّ بِعَيْنِهِ قِيلِ لا يَبُرُّ عليه يوم من الزمان لا يُسْفَك فيه دَمَّ فسُمّى ساتيدماء يصف امرأة ما أنّها مرّت بهذا للبل فذكرت بلادها لقرْبه من بلادها فبكت فقال لله درُّ اليوم مَن لامها على بكائها وشَوْقهاء فمَنْ في موضع خَفْض بأضافة دَرُّ اليه واليَوْم نصبُ على الظرف وقد فصل به بينهما ولا يجوز اصافة دَرُّ الى اليوم بالاضافة دَرُّ الى اللوم وجَعْلُه مفعولا به لاتّك لو خفصت اليوم بالاضافة لم يكن لَنْ ما يعل فيه بخلاف قول الآخم

<sup>\*</sup> رُبَّ ابنِ عَمِّ لِسُلَيْمَى مُشْمَعِلْ \* طَبَّانٍ ساعاتِ الكَرَى زادَ الكَسِلْ \* \* رُبُّ ابنِ عَمِّ لِسُلَيْمَى مُشْمَعِلْ \* طَبَّانٍ ساعاتِ الكَرَى زادَ الكَسِلْ \*

قال صاحب الكتاب وممّا يضاف الى الفعل آيَةُ لقُرْبِ معناها من معنى الوَقْت قال \* لقرْبِ معناها من معنى الوَقْت قال \* لَأَنّ على سَنابِكها مُدامًا \*

وقال

\* ألا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي عَيمًا \* بَآيَة ما يُحبُّون الطَّعامَا \*

ه وذُو في قولِهم اِنْفَبْ بذي تَسْلَمُ واِنْفَبَا بذي تَسْلَمانِ واِنْفَبُوا بذِي تَسْلَمونَ اي بذِي سَلامتِك والعني بالام الذي يُسلّمك ع

قال الشارج قد اصيف الى الفعل غير الزمان ممّا هو جار مجراه ومُشْبِةً له قالوا أتيتني بآية قام زيد د فأضافوا آيَّة الى الجملة من الفعل والفاعل النَّها منزلة الوقت وذلك أنَّ الآية العلامة والأوقات علامات لمَعْرفة للوادث وترتيبها في كونها ما يتقدّم منها وما يتأخّر وما يقترن وجوده بوجود غيره والمقدار الذي ١٠ بين وجود المتقدّم منها والمتأخّر فصار ذكر الوقت علما له ألا ترى انّها تكون علامات لخُلولِ الدُيون وغيرها فصرِّ اضافةُ الآية الى الفعل كما تُصيف الوقتَ لاتهما في التحصيل يَوولان الى شيء واحد فامّا قول الشاعر \* بآية يُقدمون الخيَّلُ سُعْتًا الرخ \* فالشاهد فيه اضافة الآية الى الفعل الذي هو يقدمون يقول أَبْلغْهِم كذا بعَلامة اقدامهم الخَيْلَ شُعْتًا متغيّرة من الجَهْد وشَبَّهَ ما يتصبُّ من عَرقها ودمها بالدام لخُرْته، والسّنابك جمعُ سُنْبُك وهو مُقَدَّمُ لِخُوافِر يريد انّه لمّا صار ذلك عادةً لهم وأمرًا لازمًا وا صار علامةً ، وكذلك قال الآخر \* ألا مَن مُبلغ النج \* البيت لزيد بن عرو بن الصّعق والشاهد فيه ايضا اضافةُ الآية الى يُحبُّونَ والمعنى اذا رأيتَ تهيمًا فبَلَّغْهم عنى الرسالة فكأنّ قائلًا قال بأَى علامة تُعْرَف تبيثُ فقال بعلامة ما يُحبّون الطعام واتما ذكر حُبُّ تبيم الطعام وجعل ذلك آيةً لهم يُعْرَفون بها لما كان من أمرهم في تحريف عمرو بن هند لهم ووُفود البُرْجُمتي عليه ثر شَمّر رائحة الْخُرُقين فطَنَّهم طَعاما يُصنَع فقُذفَ به الى النار، والبَراجِمُر حَيٌّ من تميم وخَبُرهم مشهورٌ وذلك أنّ عمرو بن هند كان ٢٠ نَذَرَ أَن يُحرِق مائنة رجل من بني دارم بسبب قَتْلهم أَخا له فأحرق تسعة وتسعين رجلا من بني دارم وأراد ان يُكِّل ماثنة فلمر يَجد فوفك عليه رجلٌ فقال له عبرو ما جاء بك فقال حُبُّ الطعام قد أُقويتُ الآنَ ثلثًا لم أَنْنَى طعاما ولمَّا سطع الدُخانُ طننتُها نارَ طعام فقال له عبرو ممَّى أنتَ فقال من البراجِم فقال \* إنَّ الشَّقيُّ وإندُ البراجِم \* فذهبتْ مَثَلًا ورُمي به الى النار، قال أبو عُبَيْدة خمسة من أولاد حَنظَلَة بن مالك بن عمرو بن عيم يقال لهم البراجم ودارم من أولاد حنظلة عوامًا

وانْ وإذا لا تصافان الله الى الحل فانْ تصاف الى الجملتُين الفعليَّة والاسميَّة تحوَّ جئتُنك اذ زيدُّ قائمٌ واذ قام زيدٌ واذًا لا تصاف الله الى جملة فعلية تحو أتيك اذا أحْمَرَّ الْبُسْرَ واذا طلعت الشمس وسيأتي الكلامُ عليهما مستقصًى أن شاء الله تع، فأمّا مُنْذُ فهي في نفسها لا تصاف البتّة لاتها تكون على صربين حرفٌ واسمر فاذا كانت حرفًا كانت معنى الحاضر وكانت الاضافة فيها أَبْعَدَ وكان ما بعدها ه مخفوضا بمعنى في تحو قولك ما رأيتُه مُنْذُ الليلة اي في الليلة وإذا كانت اسما كانت بمعنى الأَمَّد وكانت مرفوعة بالابتداء وما بعدها خبرُها فهي لا تكون مصافة البتّة فاذا قلت ما رأيتنك مُدُّ دَخَلَ الشتاء ومُنْذُ قام زيدٌ فالتقديرُ ما رأيتك مُنْذُ زمن قام زيدٌ أو وقتُ قام زيدٌ فالزمنُ والوقتُ مصاف الى الفعل ثر حُذف المضاف للعلم بمكانه، فمَّل به لاته موضع يضاف فيه الزمانُ الى الفعل لا أنَّ منذ في نفسها هي المصافةُ فالزمن والوقت مصافُّ الى الفعل فامَّا قولُ سيبويه في باب الاضافة الى الفعل ومسما ١٠ اضيف الى الفعل قونُهم مُذْ كان كذا فليس يريد انّ مذ مصافةً الى الفعل واتّما المرادُ انّ المضاف الى الفعل الزمن المحذوف والذي يقع بعد مُذْ خبر المبتدا وذلك أنَّك اذا قلت ما رأيتُه مذ كان كذا وكذا فتقديرُ همذ زمنُ كان كذا وكذا فخذف الزمن وأُقيم الفعل مُقامَه فالفعلُ في موضع خبر المبتدا ولا يجوز ان تكون مُذْ نفسُها مصافةً لانَّه كان يلزم لو اضفتُها الى الفعل أن تكون ظرفا ومُذْ لا تُستعِل الله مبتدأةً ولذلك منعوا جواز الاخبار عنها، وامّا قوله \* ولَاتَ قَنَّا حَنَّت \* فالشاهد وا فيد انَّه اضاف فَنَّا الى حنَّت وفَنَّا اصلُها المكان وفيها ثلثُ لغات فَنَّا وفنًّا وفد أُجْرِيَتْ مُجْرّى الزمان تجازًا قال الأعشى

## \* لَاتَ فَنَّا ذِكْرَى جُبَيْرِةَ أو مَن \* جاء منها بطائف الأَفْوال \*

اى ليس هذا أوان وَكْرَى جبيرة وهي امرأة وكذلك قوله \*حَنَّتْ نَوارُ ولاَتَ هَنَّا حَنِّتِ \* اى ليس هذا أوان حَنِينِ ونَوارُ اسمُ امرأة > وقد اصيف حَيْثُ من الأمكنة الى لللة وذلك على التشبيه بإذ ، وإذا في الزمان من جهة إبهامها وذلك أنّ حَيْثُ طرف من طروف الأمكنة يقع على للجهات الست وغيرها من الأمكنة فناسَبُ إذ وإذا في وقوعهما على جميع الزمان الماضي والمستقبل فأمّا اذ فُبْهَمَة في جميع الزمان الماضي والمستقبل فأمّا اذ فُبْهَمَة في جميع الزمان الماضي والمستقبل فأمّا اذ فُبْهَمَة في جميع الزمان الماضي لا اختصاص لها بزمانٍ منه دون آخر بل هي مبهمة في لليع واذا كذلك مبهمة في جميع الأزمنة المستقبلة كلّهاء فاحتاجت الى جملة بعدها تُوضِها وتُبَيّنها كُما كانت إذْ وإذَا كذلك وسيأتي الكلامُ عليها مستقصى في موضعها من الظروف المبهمة >

فأضاف للين الى الفعل الماضيء فقال قوم الاضافة المّا وقعت الى الفعل نفسه تنزيلًا له منزلة الفعل المسمّى مصدرا وقد يقع الفعلُ موقعَ المصدر في مواضعَ نحو قولهم تَسْمَعُ بِالمُعَيْدِيّ خَيْرٌ مِن أَن تَرَاهُ وكقوله تعالى سَوَآ عَلَيْهِمْ أَأَنْذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذُرُهُمْ والمراد الانذار وعدمُ الانذار ومنه قول الشاعر \* فقالوا ما تَشاآء فقلتُ أَنْهُو \* قالوا وأخنص الزمانُ بذلك من بين سائر الاسماء لمُلابَسة بين الفعل ه وبينه وذلك انّ الزمان حَرِكَةُ الفَلَك والفعلَ حركةُ الفاعل ولاتتران الزمان بالحَدَث فلمّا كان بينهما هذه المُناسَبيُّ اختص بالاضافة ولما كان الفعلُ لا ينفكُ من الفاعل صارت الاضافةُ في اللفظ الى المحلة والمرادُ الفعل نفسُدى وقال قوم المّا أضيف الزمان الى الفعل لانّ الفعل يدلّ على كلدث والزمان فالزمان احدُ مدلولَى الفعل فساغت الاضافةُ اليه كاضافة البعض الى الكلّ ، وذهب قوم الى ان الاضافة الما في الى الجلة نفسها لا الى الفعل وحدَه فأضافوا الزمان الى الجلة من الفعل والفاعل كما أضافوه الى الجلة ١٠ من المبتدا والخبر فقالوا هذا يومُ يقومُ زيدٌ كما قالوا رأيتُ يومَ زيدٌ أميرٌ وزمنَ أبوك غائبٌ وتكون الاضافةُ في اللفظ الى للجلة والمرأد المصدر فاذا قلت هذا يوم يقوم زيدٌ او يوم زيدٌ قائمً فأمّا تريد يوم قيام زيد فكانَّه اضاف الى مدلولات للمل ومدلولاتُها مَعان وان كانت تتركُّبُ من الأعيان والمعاني والأزمنةُ تكون طروفا للمعانى دون الأعيان نحو قولك القتالُ اليومَر ولو قلت زيدً اليومَر لم يصبّح فالْمُلابَسنُهُ إِذًا بين الزمان والمعنى طاهرةً ، والاضافة تصمِّ بأَدْنَى مُلابَسة فاذا قلت أتيتُك زمنَ الْجَالِي ها أميرٌ وعبدُ الملك خليفةٌ والمعنى زمنًا كان طرفا لامارة الحِبّاج وخلافة عبد الملك فالاضافةُ في الحقيقة اتما @ الى الحدث الدالّ عليه الجملة لا الى الجملة ان الاضافة لا تجوز الّا الى ما تجوز اضافتُه، وقد ردّ ابن دُرْسْتَوَيْد القول الآول وقال الزمنُ اتّما اصيف الى الجملة نفسها لا الى الفعل وحدَه ويدلّ على ذلك اق موضع للملة خفصٌ بلا خلاف ولو كانت الاضافة الى الفعل لكان مخفوضا او كان مفتوحا في موضع الخفض فالاضافةُ الى الجملة والمرادُ مداولُها الذي هو الحدثُ فامّا قولُ صاحب الكتاب وتصاف اسماءُ ٢٠ الزمان الى الفعل فالمراد الى للجملة من الفعل والفاعل ولم يذكر الفاعلَ للعلم بأنّ الفعل لا بدّ له من فاعل لا أنَّه أراد انَّ الزمان مصافُّ الى الفعل مفردًا من الفاعل والذي يدلُّ على ذلك قولُه فيما بعدُ وتضاف الى الجملة الابتدائية ايضا فقوله ايضا دليلً على ما قلناه، فامّا اذْ واذَا فظرفان من طهوف الزمان ايضا ويضافان الى الجُمَل كسائر اسماء الزمان الّا أنّ غيرَها من اسماء الزمان البابُ فيه اضافتُه الى المفرد تحوُّ صُمْتُ يومَ الجُمْعَة وصلَّيتُ يومَ الخَميس واضافتُها الى الجملة على طريق الجواز والتأويل

> ا \* ألا قَبْحَ الالهُ بنى زِياد \* وحَى أَبِيهِم قَبْحَ الحار \* يريد وأباهم الشخصَ للتيء وأبوعُبَيْدة جمل ذلك كلَّه على الزيادة والإقحام فاعرفه،

## فصل ۱۳۴

قال صاحب الكتاب وتضاف اسماء الزمان الى الفعل قال الله تعالى لهذا يَوْم يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ وَا وتقول جَتُنَكَ اذْ جَاء زِيدٌ وَآتِيكَ اذا آحْمَرَّ البُسْرُ وما رأيتُكَ مُنْذُ دخل الشِتاء ومُدُ قَدمَ فلانَّ وقال \* حَنَّتْ نُوارُ ولاتَ قَنَّا حَنَّتِ \* وتضاف الى للجلة الابتدائيّة ايضا كقولك أتيتُك زَمْنَ الحَبَّاجُ وقال \* حَنَّتْ نُوارُ ولاتَ قَنَّا حَنَّتِ \* وتضاف الى للجلة الابتدائيّة ايضا كقولك أتيتُك زَمْنَ الحَبَّاجُ أَمِيرُ وإذ للحَليفة عبدُ المَلك، وقد أضيف المكانُ اليهما في قولهم إجْلِسْ حيثُ جلس زيدٌ وحيثُ زيدٌ جُالسُّ،

قال الشارح قد تقدّم القولُ ان الاصافة الى الأفعال ممّا لا يصبّح لأنّ الاضافة ينبغى بها تعريف والدنارة والمناف اليه في نفسه والافعالُ لا تكون والحراجُة من إبهام الى تخصيص على حسب خصوص المصاف اليه في نفسه والافعالُ لا تكون الله نكرات ولا يكون شيء منها أَخَصَّ من شيء فامتنعت الاصافة اليها لعدم جَدُواها الله النهم قد أضافوا اسماء الزمان الى الافعال فقالوا هذا يومُ يقومُ زيدٌ وساعةُ يذهَبُ عمرُو وقال الله تع هذا يومُ ينفع الصادقين صدَّفَهم وقال وَيَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ وقال الشاعر

\* على حِينِ عَلَيْتُ الْمَشِيبَ على الصِبَى \* وَقُلْتُ أَلَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وارِعُ \*

مُقْحَمُ خروجُه ودخولُه سَواء م حَكَوْا هذا حَتَى زيدٍ وأتيتُك وَحتَى فلانٍ قائمٌ وحتَى فلانة شاهِدُ وأنشدوا

\* يا قُرَّ إِنَّ أَبِاكَ حَتَّى خُوِيْكِ \* قد كُنْتُ خاتَقَهُ على الإحْمانِ \*

وعن الأَخْفَش انّه سمِع أَعْرابيّا يقول في أبيات قالهن حَيْ رَباح باقحام حيّ والمعنى هذا ويدلّ وإنّ ه أباك خويلدا وقالهن رباح ، ومنه قول الشّباخ \* ونَفَيْتُ عنهُ مَقامَ الذّيّب \* أي الذّيب ، قال الشارح هذا الفصل يُخالِف ما قبلَه لانّ هذا فيه اضافةُ الاسم الى المستى والذي قبله فيه اضافةُ المستى الى الاسم فقول لبيد

\* الى لِلنَّوْلِ ثُمَّ اسمُ السّلامِ عَلَيْكُما \* ومَن يَبْكِ حَوْلًا كاملًا فَقَد ٱعْتَدُّر \*

فإن المراد ثمر اسمُ معنى السلامِ عليكما نحذف المصاف واسمُ معنى السلام هو السلامُ فكانّه قال ثمر السلامُ عليكما فكذا قولُنا بِإنسمِ اللهِ المرادُ باسمِ معنى الله او اسمٍ معناه الله فكانّه قال باللهِ ومثلُه قول ذي الرُمّة

\* لا يَنْعَشُ الطَّرْفَ اللَّا مَا تَخَوَّنَهُ \* دَاعٍ يُنادِيهِ باسمِ الْمَآهَ مَبْغُومُ \* المراد باسمِ معنى المآه فحذف المضافَ وأسمُ معنى الماء هو الماء ومآه حكاية صوتِ الشاة قال الشاعر \* ونادَى بها مآه إذا تَارَ تَوْرَةً \* أُصَيْبُح نَوَّامُ اذا قام يَخْرَفُ \*

وا واذا كان اصلُ الصوت مآه فالالف واللام فيه زائدة لاتها لا تلحق بهذا القبيل ألا ترى انهم لم يُلْحقوا بها غاق وصَهْ وحوق من قَبْ وطَقْ قال سيبويه في لَوْ ولَيْتَ اذا جُعلَا اسمَيْن جعلوه بمنزلة ابن عرس وقال في للاء ولجيم جعلوه بمنزلة العبّاس ويجوز ان يُشبّه احدها بالآخر فيدخل عليه الالف واللهم لانه كثر دخولها فيه ومنه قولُ الآخر \* يَدْعُونَني بالماه ماه أَسْوَدًا \* يعني يدعونني العَنهُم بالماه اى يَقُلْنَ لى بهذا الصوت الذي هو ماه أَصَبْت مَاه أَسْوَدًا > وامّا قول ذي الرُمّة

\* تَداعَيْنَ باسمِ الشِيبِ في مُتَثَلِّمٍ \* جَوانِبُهُ من بَصْرَةٍ وسِلامٍ \* فإنَّ شِيبِ حكايةُ صوتِ جَدْبِها الماء ورَشْفِها عند الشُرْب قال الشاعر

\* فلمَّا دَعَتْ شِيبًا جَنْتَىْ عُنَيْزَةٍ \* مَشافِرُها في ماء مُزْنٍ وباقِلِ \*

وأبو عُبَيْدَة جمِل المصافَ في ذلك كله على الزيادة في هذا الفصل والذي قبلَه فالمرادُ عنده بقوله \* فُرَّ اسمُ السلامِ عليكا \* أَمْ السلامُ عليكا فالمصافُ الذي هو السَّمُ وَاتْدُ مُقْحَمُ وكذلك أسْمُ من

اضافته اليه وكان من اضافة الشيء الى نفسه فالاسمر هو اللفظ المعلّق على للقيقة عيناً كانت تلك المقب للقيقة او معلى تبييزًا لها باللقب عن يُشارِكها في النوع والمسمّى تلك للقيقة وفي ذات ذلك اللقب اى صاحبه في ذلك قولُهم لقيته ذات مَرِّة والمراد الزمن المسمّى بهذا الاسمر الذي هو مَرَّة ومثله ذات نيوم وداره ذات الشمال وسرنا فا صباح كلَّ هذا معناه وتقديره داره شمالا وسرنا صباحا بالطريق التي ذكرناها الآ ان في قولنا ذا صباح وذات مرّة تفخيماً للامر ومن ذلك قول الشاعر \* عَرَّمْتُ على اتأمة ذي صباح المن الله وصاحبة هو صباح فكانّه قال على اتأمة صباح وما مجرورة الموضع لانها وصفَّ لأَمْر اى عَتيد ومُوَّتِ يسوّد من يسسود ومثله قول الكُبيّت \* الميلة قول الكُبيّت \* الميلة الله النبيّ الخ \* المراد الميكم يا آل النبيّ اي يا أصحاب هذا الاسم وماحب هذا الاسم ومو آل النبي من المُدْح والتعظيم الذي هو آل النبي من المُدْح والتعظيم ومن كان صاحب هذا الاسم ومو آلُ النبي من عدود الاسم ومن المنافق ومن كان صاحب هذا الاسم كان عدودا معظّما لا محالة وكان قياس البيت ألبّ بالاتفام وأما فكّه لصورة الشعر على حَدّ قوله \* إنّ أَجُودُ لأَتُوام وإنْ صَنْنوا \* ومنه قول الأعشى

\* فَكُذَّ بُوها مِا قالُّت فَصَبَّحَهم \* نُو آلِ حَسَّانَ يُزْجِي الموت والشِرَءَ \*

اى صبّحهم لجيشُ الذي يقال له آلُ حَسّانَ ومثله قول الآخر

\* اذا ما كنتُ مثلَ ذَوَى عَدي \* ودينارِ فقامَ عَلَيَّ ناعى \*

اى مثلَ كلِّ واحد من الرجلين المسمَّينُ عَديًا ودينارًا، وعليه قرآءة ابن مَسْعُودٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عَالَمٍ عليمً اى وفوق كلِّ فعن العلم كالفالم عليمً اى وفوق كلِّ شخص يُسمّى علمًا عليم وجتمل ان يكون العالم هنا مصدرًا بمعنى العلم كالفالم والباطل فيكون كقراءة للجاعة اى وفوق كلِّ ذى علم عليمًا وحُكى عن العرب هذا ذو زيد ومعناه هذا صاحب هذا الاسم وقد كثر ذلك عنده، وربّما لطف هذا المعنى على قومٍ فحملوه على زيادة نبى ودات والصواب ما ذكرناه،

## فصل ۱۳۳۱

قال صاحب الكتاب وقالوا في تحو قول لَبِيدٍ \* الى لِخَوْلِ ثُرَّ ٱسْمُ السَّلامِ عليكا \* وفي قولِ ذي الرُمّة \* واللهِ عليكا عليكا اللهِ واللهِ عليكا عليكا الله واللهِ عليكا عليكا عليكا اللهُ واللهُ عليكا عليكا عليكا عليكا عليكا عليكا عليكا عليكا اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

\* والمُونِ العائداتِ الطَّيْرِ تَمْسَحُها \* رُكْبانُ مَكَّةَ بينَ الغَيْلِ والسَّنَدِ \*

ه فالبيت النابغة والشاهد فيه اضافة العاقدات الى الطير فهو من قبيل سَحْفَ عامة لان العاقدات من صفة الطير وجملة الامر الى المؤمن اسم فاعل من آمن كما قال الله تع أَطْعَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خُوف فللوب خَوْف فللوب فيه عوالله تع الى آمنهم من لاَوْف للونهم في للَّرَم وحُلولهم فيه والعائدات بحتمل أمريش أن يكون منصوبا في جعله مجرورا كانت اللسرة عنده علامة للي على حد للسس الوجه والصارب الرجل وجر الطير باضافة العاقدات البه على حد هذا الصارب الرجل ولحسن الوجه الوجه والك الله المراب الرجل وجر الطير باضافة العاقدات البه على حد هذا الصارب الرجل ولحسن الوجه الموند الله الله الله الله الله الله الله المراب الرجل المراب الرجل والمسن المراب الرجل والمنافقة المنافقة الله القامة المناب المرب المرب المرب المرب المرب وجوز مع ذلك خفض الطير ونصبة فالخفض على الاضافة على ما سبق على حد رأيت الصارب الرجل ومن نصبة فعلى البدل من العائدات او عطف البيان او على التشبيه بالمفعول؟

10

#### فصــل ۱۳۲

قال صاحب الكتاب وقد أضيف المسمّى الى أسمه فى نحو قولهم لَقِيتُه ذاتَ مَرّة وذاتَ ليلة ومررتُ به ذاتَ يومٍ ودارُة ذاتَ اليّمِينِ وذاتَ الشمالِ وسُونا ذا صَباحٍ قال أَنْسُ بن مُدْرِكةَ لَأَتْعَبِيْ

\* عَزَمْتُ على اللَّهُ ذِي صَباحٍ \* لِأَمْرٍ مَّا يُسَوُّدُ مَنْ يَسُودُ \*

وقال الكين

\* إليكم ذوى آلِ النِّيِّ تَطلَّعتْ \* نَوازِعُ من قَلْبِي طِما وَأَلْبُبُ \*

قَطِيفَة وَأَخْلاقُ ثِيابِ وهل عندك جائبة خَبَرِ ومُغَرِّبة خَبَرِ على الذَهاب بهذ» الأَوْصافِ مذهبَ خاتَم وسوار وباب وماتَّة لكَوْنها محتملة مثلَها ليُلخَّصَ أمرُها بالاضافة كفعل النابغة في إجراء الطَّيْر على العائدات بيانًا وتلخيصًا لا تقديمًا للصفة على الموسوف حيثُ قال \* والمُوِّس العائدات الطّير \* قال الشارج الصفة والموصوف شيء واحدُّ لانَّهما لعَيْن واحدة فاذا قلت جاءني زيدُّ العاقلُ فالعاقلُ هو ه زيدٌ وزيدٌ هو العاقلُ ألا ترى انَّك اذا سُثلتُ عن كلِّ واحد منهما لَجاز ان تُفسِّر الآخر فتقول في جوابٍ مَن العاقلُ زيدٌ وفي جوابِ مَن زيدٌ العاقلُ فاذ كانت الصغةُ والموسوفُ شيئًا واحدا له يجز اصافةُ احدها الى الآخر فلا تقول هذا زيدُ العاقلِ وهذا عاقلُ زيد بالاضافة وأحدُها هو الآخرُ، وقد ورد عنهم ألفاظ طاهرُها من اضافة الموسوف الى صفته والصفة الى موسوفها والتأويلُ فيها على غيرِ ذلك فن ذلك قولهم صَلوةُ الزُّولِي ومَسْجِدُ الجامع وجانبُ الغَرْدِيِّ وبَقْلَةُ لِخَمْقاء فهذه الاشياء حقُّها أن تكون ، صغةً للآول اذ الصلوةُ في الأول والمسجد هو للامعُ واتما أزيل عن الصفة وأضيف الاسمُ اليه على تأويلِ أنَّه صفةً لموصوف محذوف والتقديرُ صلونًا الساعة الأولى يعنى من الزّوال ومسجدُ الوَقْت السامع او اليوم للجامع وجانبُ المكان الغَرْق وبَقْلَةُ لِخَبَّة لِخَمَّقاء سُمّيت حمقاء لاتّها تنبُت في تَجارى السّيْل فتجرُفُها السُيُولَ، قان قلت الصلوةُ الأُولى والمسجدُ للجامعُ فأجريتَه وصفًا له فهو للبيّدُ والأكثرُ وإن أصفتَ فوجْهُم ما ذكرناه وهو قبيج لاتامتك فيه الصفة مُقامَر الموصوف وليس ذلك بالسَّهْل، ومثله ها دار الآخِرةِ وحَقُّ اليَقِينِ وحَبُّ لِخَصِيدِ وتأويلُه دار الساعة الآخرةِ ولذلك تُسمَّى القيامةُ الساعة وحَقُّ الأَمر اليقينِ وحَبُّ النَّبْت لِخَصِيدِ وكذلك كلُّ ما جاء منه، وقالوا عليه سَحْفُ عِمامة وجَرْدُ قَطِيفَة وَأَخْلانَى ثِيابٍ وهل عندى جائبَةُ خَبَرٍ ومُعَرِّبَةُ خُبَرٍ فهذا طاهرُه عَكْسُ ما تقدّم لان ما تقدّم فيه اضافةُ الموصوف الى صفته وهذا فيه اضافةُ الصفة الى موصوفها ألا ترى انّ المعنى عليه عمامةٌ شَحْقً وى الباليةُ وقطيفةً جَرْدٌ وهِ الْاَلَفُ وثيابٌ أخلاقُ اي باليةٌ فقدّم هذه الضفاتِ وأزالها عن الوصفيّة ٢. وأضافها الى الاسم اضافةَ البعض الى الكلّ على مذهبِ خاتَهُ ذَهَبِ والمرادُ من ذهب وسوارُ فصّة اى من فصَّة كانَّه سَحُّقُ من عامة جَعَلَ السحق بعض العامة وكذلك جَرْدُ قطيفة اى من قطيفة وأَخْلاقٌ من ثيابٍ، ومنه قولهم جائبَنُه خَبر ومعناه خبر يجوبُ الارضَ من بَلَد الى بلد اى يقطَّعُها يقال جُبْتُ البِلادَ أَجُوبُها اذا قطعتُها فلمّا قدّمها وأزالها عن الوصفيّة احتملتْ اشياء وتردّدتْ فيها فأصافها الى الخَبَر اصافة بيانٍ كقولك ماتنة درهم لمّا احتملت الماثنة معدوداتٍ أضافها الى نوع منها للبيان،

ويَحُدُثَ بِذَلِكَ تَخْصِيصُ كَما يَحِدُث من اضافة الاسماء المتباينة تحوِ غلام زيد وراكبُ فرس مع ان التصايف الم يقع بين شيئيْن كلُّ واحد منهما غيرُ الآخر كما أن النَّفْرِقَة تكون ايصا فيما كان كذلك فل التصيف اسماً الى اسم آخرَ مُرادِف له على حقيقته ولا الى كُنْيته سواءً كان ذلك الاسمُ معلَّقًا على عين او معنى فالعينُ تحوُ قولك اللَّيثُ والأَسَدُ لا تقول ليثُ الأسدِ ولا أسامَةُ أَلَى الحُرِث ولا زيدُ على عين او معنى فالعينُ تحوُ قولك اللَّيثُ والأَسْدُ لا تقول ليثُ الأسدِ ولا أسامَةُ أَلَى الحُرِث ولا زيدُ فالى عبد الله وأبو عبد الله زيد والمعنى تحوُ للنَّبس والمنع فلا تقول حَبْسُ مَنْعِ ان للبس والمنع واحدُّ فلمّا اضافةُ الاسم الى اللقب تحوُ سَعيدُ كُوْزٍ وقَيْسُ بَطَّةَ فذلك جائزُ غيرُ عتنع وان كانا لعين واحدة وذلك من قبَلِ الله للله عيرُ المسي بأنفراده اعتُقد فيه التنكيرُ وأضيف الى اللقب التعريف وجعلوا الاسمَ مع اللقب يمنزلة ما اصيف ثر سَى به تحو عبد الله وعبد الدار وكان اللقب أولى أن يصاف اليه لاته صار أعرف عناما قولهم جَمِيعُ القوْم الله عومين الله وعبد الدار وكان اللقب أولى أن يصاف اليه لاته صار أعرف عناما قولهم جَمِيعُ القوْم اللهم ومن فجميعُ وكُلُّ المان لأجزاء الشيء وعينُه فتكون منزلتُه الأجْبَتي واصافتُه راجعةُ الى معنى اللهيء وحقيقته فيقولون نغسُ الشيء وعينُه فتكون منزلتُه من الشيء منزلة الأجنيق المناف أخذاطِبون منه المناف أنه النه الله أنفسُ وله حقيقةٌ كما يقال له علمٌ وله مالُّ وتحوُها ولذاك يُخاطِبون منذ ليس بالاوّل ألا ترى اله يقال له تعقل اله عنف لا تفعَي كذا قال الشاعر من الكلّ والثانى منذ ليس بالاوّل ألا ترى اله يقال له تعقال له عنْهُ كما يقال له علمٌ وله مالُّ وتحوُها ولذاك يُخاطِبون منذ ليس بالاوّل ألا ترى اله يقال له تعقال له عنفي كذا قال الشاعر

\* ولِي نَفْسُ أَقُولُ لها إذامًا \* ثُنازِعْني لَعَلِّي أو عَساني \*

وقال الآخر

\* أَقُولُ للنفس تَأْسَآءًا وتَعْزِيَةً \* إِحْدَى يَدَىَّى أَصابَتْنِي ولا تُردِ \*

ويُويِّد ذلك أنَّك لا تقول ضربتُني بصم التاء ولا ضربتك بفتحها لاُتَّحادِ الفاعل والمفعول وتقول ضربتُ نفسى كما تقول ضربتُ غلامى فاعرفه ،

1.

#### فصيل ١٢١

قال صاحب الكتاب ولا يجوز اضافة الموصوف الى صغته ولا الصفة الى موصوفها وقالوا دارُ الآخِرةِ وصَلَوةُ الأُولَى ومُسْجِدُ الجَامِعِ وجانِبُ الغَرْبِيِّ وبَقْلَةُ لِخَمْقاه على تأويلِ دارُ لِخَيُوةِ الآخرةِ وصلوةُ الساعةِ الأُولَى ومسجدُ الوَقْتِ الجَامِع وجانبُ المُحانِ الغربيِّ وبقلةُ لِخَبَّة لِخَمقاه، وقالوا عليه سَحْفُ عِمامة وجَـرْدُ

الاختصاص فالملكُ تحو علامُ زيد ومعناه أنّه على والاختصاصُ تحو سَيّدُ الغلام اى يَختصّ به عا بينهما من المُلابَسة والاختلاط ومنه جُلُّ الدابَّة وسَرْجُ الفَرَس، ويصاف الشيء الى الشيء بأَدْنَى مُلابَسة تحو قولك لَقيتُه في طريقي أضغت الطريق البيك لمُجرَّد مُرورِك فيه ومثلُه قولُ احدِ حامِلي الخَشَبَة خُدُّ طَرَفَك أضاف الطرف البه لملابسته ايّاه في حال الخَلْ فامّا قول الشاعر

\* اذا كَوْكَبُ لِخُرْقَةَ لاحِ بِسُحْرَةِ \* سُهَيْلٌ أَذاعَتْ غَرْلَها في القرائبِ \*

الشاهد فيه انه اصاف اللوكب اليها لجِدها في عَهلها عند طُلوعه وذلك أنّ اللّيِسة من النساء تستعد مَيْفًا فتنامُ وقت طُلوعٍ سُهَيْلٍ وهو وقت البَرْد ولِخُرقاء ذات الغَقْلة تكسَل عن الاستعداد فاذا طلع سهيلٌ وبُردت تُجِدٌ في العمل وتُفرِّق قُطْنَها في قبيلتها تستعين بهي فخصصها لذلك، وكذلك قولُ الآخر \* اذا قال قَدْني النعِ \* كذا أنشده ابو للسي باللام للقسم وفتح آخر الفعل على ارادة نون الآخريد وحَدُّفها ضرورة وأنشد أحمد بن يَحْيي لَتُغْنِيَّ عني بنون التأكيد الشديدة والبيث فالشاهد فيه انه أضاف الإناء الى المخاطب لملابسته اياه وقت أكمه منه او شُرِبه ما فيه من اللّبي والإناء في للقيقة لساقي اللبيء والمعنى لَتَأْكُلُن وتَعُبَّن ذا الاناء هذو الاناء ما فيه من لَبَي او مأكول والعربُ تقول أغني عني وَجْهَك الى اجْعَلْه بحيث يكون غنيًا عني لا يحتاج الى رُويَّيَى، يقول له الصَيْفُ قَدْني الى حَسْبي ما أكلت او شربتُ فيقول المُصِيفُ لَتُغْنِيَنَ عني جميع ما في الإناء ولا تَرُدَّه على بل ٱشْربِه ها فيه مرباناء على به النه الصَيْف قَدْني الى حَسْبي ما أكلت او شربتُ فيقول المُصِيفُ لَتُغْنِيَنَ عني جميع ما في الإناء ولا تَرُدَّه على بل ٱشْربِه

#### فصــل ١٢٠

قال صاحب الكتاب والذي أبوع من اضافة الشيء الى نفسة أن تأخذ الاسمَيْن المعلّقيْن على عدي او معنى واحد كاللّيث والأَسْد وزيْد وأبي عبد الله وللّبْس والمَنْع ونَظائرِهِن فتصيف احدَها الى الآخر عنى واحد كاللّيث والأَسْد وزيْد وأبي عبد الله وللّبْس والمَنْع ونظائرِهِن فتصيف احدَها الى الآخر عن الله عكانٍ من الاحالة فامّا نحو قولك جَميعُ القوم وكُلُّ الدّراهم وعَيْنُ الشيء ونَفْسهُ فليس من ذلك عقل الشارح اصافة الشيء الى نفسه ممّا لا يصبّح وذلك من قبل ان الغرص من الاصافة السّعيييف والتخصيص والشيء لا يُعرّف بنفسه لانه ان كان معرفة كان مستغنيًا عن الاصافة بما فيه من التعريف لان نفسه موجودة غير مفقودة وليس في الاضافة الله ما فيه وإن كان عاريًا منه كان أذّهب في الإحالية والامتناع لان السّمَيْن المترادِفين على حقيقة واحدة لا يصيران غَيْرَيْن باضافة احدها الى الآخد

ما هو بعضه قلْيُعلَمْ الله لا يجوز ان تقول يوسف أحسن اخْوتِه وذلك أنك اذا اصفت الاخوة الى ضميرة خرج من جملتهم واذا كان خارجًا منهم صار غيرهم واذا صار غيرهم له يجز ان تقول يوسف احسن اخوته كما لا يجوز ان تقول الياتُوتُ افصلُ الزُجاج لاتّه ليس من الزجاج نحينتُذ يلزم من المسئلة أحدُ امرين كلُّ واحد منهما غتنع احدُها ما ذكرناه من اضافة أفعل الى غيره اذ أخوة زيد المسئلة أحدُ امرين كلُّ واحد منهما غتنع احدُها ما ذكرناه من اضافة أفعل الى غيره الأخوة تَعلَّم الله عيره الله في الاخوة تَعلَي الله مقتصى اضافة أفعل ثم اصفت الاخوة الى صمير زيد وهو من جملتهم كنت قد اضفتَه الى نفسه باضافتك اليه الى صميرة وذلك فاسدَّ عناما على النوع الثانى وهو أن يكون افعلُ فيه للذات بمعنى فاعل فاته يجوز أن تقول يوسف احسنُ اخوته ولا يمتنع فيه كأمتناعه من القسم الاول اذ المرادُ اته فاصلُّ فيهم لانّه لا يلزم في هذا النوع أن يكون افعلُ بعض ما اضيف اليه وعليه جاء قولهم لنُصَيْبِ أَنتَ فيهم لانّه ويجوز على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعرهم فاعرفه على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعرهم فاعرفه على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعرهم فاعرفه على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعرهم فاعرفه على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعرهم فاعرفه على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعرهم فاعرفه على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعره فاعرفه على الوجه الثانى لانّه بمعنى الشاعر فيهم او شاعره فاعرفه ع

## فصل ۱۱۹

قال صاحب الكتاب ويصاف الشي الى غيرة بأَدْنَى مُلابَسة بينهما كقولِ احد حامِلِي النَّشَبةِ لصاحبة اللَّ خُذْ طَرَفَك وقال \* اذا كَوْكَبُ الْخُرَّاء لاح بسُحْرَةٍ \* أضاف الكوكبَ اليها لجِدّها في عَلَها اذا طلع وقال

\* اذا قال قَدْني قال بالله حَلْفة \* لَنْغْني عَنَّى ذا إنائكُ أَجْمَعًا \*

لْمُلابَسته له في شُربه وهو لساق اللّبين ،

قال الشارج قد تقدّم قولنا ان الاضافة الخصة على صربين اضافة اسم الى اسم هو بعضه لبيان جنس المصاف لا لتعريف شخصه ويقدّر لذلك عن تحو قولك ثوب خَرْ وباب ساج والثاني اضافة اسم الى اسم غيره ععنى اللام لتعريف شخص المصاف وتخصيصه بالتعريف تحو غلام زيد عرفت الغلام بإضافتك الله الى معوفة والتخصيص تحو قولك راكب فرس فاضافته ههنا الى نكرة لا تفيد التعريف واتما تغيد ضربا من التخصيص واخراج المصاف من نوع الى نوع أخص منه ألا ترى ان راكب فرس أخصٌ من راكب فالمراد بالاضافة الأنية الملك او فالمراد بالاضافة الأنية الملك او

قال الشارح هذا للدين عن أبي فويرة عن الذي صلّعم بحث فيه على حسن الخلّف ولين الجانب ومنه فالمؤمّرة والشّورة اللّينون من قولهم وَطَّاتُ الفِراشَ اى ليّنتُه ومَهَا لَتُه والأكناف جمعُ كَنف وهو الجانب ومنه كَنف الطائر جَناحاه وقوله الذين يَلْفون ويُولِّفون اى يصحّبون الناسَ بالمعروف فيرغب في فحّبتهم الينهم ورققهم من قوله المؤمنون فيبنون لينون اى منقادون وقوله الثّرثارون المُتقيهة ون يريد الذين ويكثرون الكلام ويتكلّفون فيه فخرجون عن القصد وللقي يقال رجلٌ ثرْثارُ وهو المُثنار في الكلام ومنه عَنْن فَرَّة وَثُرْثارَة انها هو من معناه وإن وافقه في بعض حروفه انها هو كسبط وسبط وسبطر ورمث ودمثر فترق من باب حب حب ودر وقرائرة من باب رَلْزلَ وقلَقلَ والمُتفيهية هو الذي يتوسّع في كلامه ويُ فيه بعد من باب حب ودر وقرائرة من باب رَلْزلَ وقلَقلَ والمُتفيهية هو الذي يتوسّع في كلامه ويُ فيه بعد وقده و ودر وقد الله الاول الآل الاول الآل الاقل الذي يعنى المنتفية والناف فيه انه وحد أحبَّمُ وأقربكم المنتق أراد المعنى الآول وهو أفعل الذي يعنى وهو جمع أحسن لاته لا يُعتمى ولا يُولّن وجمع أحسن وقد وجمع أحسن لاته له يود به التفصيل وجمع أسورتكم وهو جمع أسورًا لائه بعنى السّيء وكذاك أبغصكم وأقربكم وحدها لان الذي المعنى السّيء السرورة وحده أساورتكم وهو جمع أسورًا لائة بعنى السّيء السيء وحده المناف المناف المنفضيل وجمع أسورتكم وهو جمع أسورًا لائه بعنى السّيء السيء وحده وحده المناف المناف المنفضيل وجمع أسورتكم وهو جمع أسورًا لائه بعنى السّيء وحده المناف المناف المنفضيل وجمع أسورتكم وهو جمع أسورًا لائه بعنى السّيء وحدول المنافرة عمنى السّيء وحدول المنافرة وحده المنافرة وحدول المنافرة وحده المنافرة وحده المنافرة وحدول المؤلّد المنافرة وحدول المنافرة وحدول المؤلّد ا

قال صاحب الكتاب وعلى الوجه الاول لا يجوز ان تقولَ يُوسُفُ أحسنُ إخْوَته لانّك لمّا أضفت الإخوة ال صاحب الكتاب وعلى الوجه الاول لا يجوز ان تقولَ يُوسُفُ أحسنُ إخْوَته لانّك الماف اليه ألا ترى المصاف اليه ألا ترى النّك اذا قلت عولاء إخوةُ زيد لم يكن زيدٌ في عدادِ المصافين اليه واذا خرج من جملته لم يجز اصافةُ أَفْعَلَ الذي هو هو اليه لانّ من شَرْطه اضافتَه الى جملة هو بعضها، وعلى الوجه الثاني لا يمتنع ومنه قول من قال لنُصَيْب أنت أَشْعَرُ أهل جِلدَتِك كانّه قال انت شاعِرُهم،

قال الشارح قد تقدّم قولنا أنّ أفعل على ضربين احدُها أن يكون بمعنى الفعل نحو زيد أفصلُ القوم وأردت الله الله الله الله والثانى أن يكون من صفات الذات بمعنى الفاصل فيهم فاذا قلت زيد أفصلُ القوم وأردت تفصيلَة عليهم فلا بدّ من تقديرك مِنْ فيه وإن لم تركن ملفوظا بها لانّ التفصيل لا بدّ أن يُذكر فيه ابتداء الغاية التي منها بدء الفصل راقياً وذلك أمّا يكون بمنْ فإن أظهرتها فهو حقُ اللام وإن حذفتها فلعيم المخاطب أنّ التفصيل لا يقع الله بها الله الذك اذا أطهرتها فقد فصّلته على غيره وأذا أضفته ولم تأت بمنْ كنت قد فصّلتَه على جنسه الذي هو بعضه واذ قد علم أنّ افعل أمّا يصاف الى

ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان وَلَى الخلافة ستَّة أشهر او أَقلَّ وَلَى سنة ستِّ وعشرهن وماثة وكان عادلا مُنْكِرا للمُنْكر وهو الذي قتل ابنَ عمد الوليدَ اذ كان مُسْرِفا على نفسه وكان يقال له الناقص الآنه نقص من أرزاق للنُّن وحطّ منها يقال نقصتُه فأنا ناقصهُ ونَقَصَ الشيِّ فهو ناقصٌ يكون متعدّيا وغير متعدّ، فالنوع الاول منهما لا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يُؤنَّك لانَّه مقدَّر بالفعل والمصدر فاذا قلت زيد أفضل القوم ه كان معناه يزيد فضلُه عليهم فكلُّ واحد من الفعل والمصدر لا يصحِّ تثنيتُه ولا جمعُه ولا تأنيتُه فكذلك ما كان في معناها ولذلك لا يدخله ألفُّ ولامُّ قال الله تع ولَنجِدتُّهم أحرصَ الناس على حَيْوة فُوحَّد وإن كانوا جماعةً ، وقال بعصهم اتما لم يُثَنَّ أفعلُ ولم يُجمع ولم يؤنَّث لانَّه مصارعٌ لبَعْض الذي يقع للتذكير والتأنيث والواحد والاثنين والجع اذ كان بعضا لما اضيف اليه ولا يكون الا نكرة كما انّ الفعل كذلك اذ حلّ محلَّه ، وقال الكوفيون اذا اضيف على معنى مِنْ فهو نكر الله وهو رأى أبي على ١٠ واذا اضيف على معنى اللام فهو معرفةٌ وقال البصريون هو معرفةٌ بالاضافة على كلَّ حال اللَّا أن يضاف الى نكرة، وامّا النوع الثاني فانِّك تُثنّيه وتجمعه وتُونَّثه وتُدخل فيه الالفَ واللام فتقول زيدُّ الأفصلُ أَبًا والأكرم خالًا وتقول في التثنية فيا الأفصلان وفي للعع فم الأفصلون والأفاصلُ قال الله تع قُلْ هَلْ نُنبَّتُكُمْ بُّالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، ويكون بناء المؤنَّث على غير بناء المذكِّر فتقول هندَّ الفُصْلَى وفي التثنية الفُصْليان وفي الجيع الفُصْلَياتُ والفُصَلُ كما تقول الفاصلُ والفاصلُ والفاصلُ والفاصلان ولا يصبّح دخول من فيه لا تقول ١٥ الأفصلُ منك لانّ منْ اتما يُوِّقَى بها اذا كان أفصلُ معنى الفصل فتدخل لابتداء الغاية التي منها ابتداء الفصل فاذا نقلتَه الى الدات بطل ذلك المعنى فامّا قوله

## \* ولَسْنَ بِالأَكْثَرِ منهم حَصًّا \* وإنَّمَا العِرَّةُ للكاثِرِ \*

فان منْهُمْ لا يتعلق بالأكثر الملفوظ بها ويحتمل أمرين احدُها أن يتعلق بأكثر محدُوفة دلّ عليها قوله بالاكثر كانه قال ولست بالاكثر بأَكْثَرَ منهم لانّه اذا جاز ان تقول زيدٌ الأفصل أبًا جاز ان تقول ، ويدّ أفصل أبًا لانّ كلّ واحد يدلّ على الآخر والثاني أن يكون معناه التبيين فيتعلّق بمحدوفٍ كانّه قال أَعْنى منهم ويكون المعنى ولستَ بالأكثر من قبيلتك اى فيهم من هو أكثرُ منك،

قال صاحب الكتاب وقد اجتمع الوجهان في قولة عليه السلام ألا أُخْبِرُكم بَأَحَبِكم الَّى وأَقْرَبِكم مِتَى تَجَالِسَ يومَ القِيمة أَحْالِنَا المُوَطَّوِّنَ أَكْنَافًا اللّذيين يَأْلَفُون ويُولَفُون أَلا أُخبِرِكم بَأَبْغُضِكم الَّى وَأَبْعَدِكم متى مَجالِسَ يومَ القيمة أَساوِتُكم أَخْلاقًا الثَرْتَارون المُتَفَيْهِقون ع

كانّك قلتَ عادِلًا بِنَي مروان فأنت على الآول يجوز لك توحيدُه في التثنية وللع وأن لا تؤنِّثه قال الله تعالى وَلَتَجِدَنَّكُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ وعلى الثاني ليس لك إلّا أن تُثنّيَه وَجَمِعَه وَتُؤنِّثُه ،

قال الشارج اعلم انَّ أَنْعَلَ على صريَّن احدُها أن يكون مضافا الى جماعة هو بعضهم تزيد صفتُه على صفتهم وجميعُهم مشترِكون في الصغة فتقول عبدُ الله أفصلُ القوم فهو احدُ القوم وم شُركات في الفصل ه المذكورِ يزيدُ فصلُه على فصلهم والذي قصى بذلك كلمةُ أَنْعَلَ من حيث كانت مقدَّرةً بالـفـعـل والمصدر فاذا قلت زيدٌ أَفضلُ القوم فالتقديرُ أنّه يزيد فصله عليهم او يرجّع فصله والرَجَانُ اتما يكون بعد التُساوى وكذلك لفظُ الزيادة يقتصى مَزِيدا عليه فلذلك من المعنى اشترطوا الشُّركة في الصفة ، وقد ذهب بعضهم الى أنّ اشتراط الاشتراك في الصفة لا يلزمُه واستدلّ على ذلك بقولهم ابنُ العّمّ أَحَقُّ بالمِيراث من ابن لخال وإن كان لا حقَّ لابن لخال في الميراث ومثلُه قوله تعالى أَصْحَابُ ٱلْجَــنَّــة ١٠ يَوْمَتُذ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَىٰ مُقِيلًا وإن كان لا خير في مستقرٍّ أهل النار ولا حُسْنَ في مقيلهم، وهذا لا حُجَّةَ لهم فيه لانّ ذلك جاء على زُعْهم وٱعتقادِهم ونلك أنّهم كانوا يعتقدون أنّ مُطْلَقَ القرابة يوجِب الميراتَ سواءً كانوا من ذوى الأرحامِ او العَصَبات فقيل ابنُ العمّ أحقُّ بالميراث من ابن الخال لانَّه أَقرِبُ وكذلك قوله تعالى أصحابُ للِّنَّة يومئذ خيرٌ مستقَرّا جاء على زَعْهم واعتقادهم انَّ مقيلهم في الآخرة حسى ومستقرهم جميلً فقال إن نزلنا معكم نُزولَ نَظرٍ فأصابُ للِنَّة يومثذ خير مستقراً ١٥ واحسى مقيلاء والثاني أن تُوَّخُذ الزيادة مُطْلَقًا من غير تعرُّض الى أبتدائها ولا أنتهائها وتصير من صفات الذات منزلة الفاصل ألَّا أنَّ في الأفصل مبالغة ليست في الفاصل وتُصيفه الى ما بعده لا لتَغْصيله عليهم وتقدير منْ على ما كان في الاول لكن للتخصيص كما تكون اضافةٌ ما لا تفصيلَ فيه فتقول أَفْصَلُكم كما تقول فاصلُكم اى الفاصلُ المختصُّ بكم، ومنه قولهم الناقصُ والأَشَيُّم أَعْدَلَا بني مروانَ فقولهم اعدلا ههنا بعنى العادلين منهم ألا ترى انَّه ثنّاه ولو كان المرادُ التفصيلَ لكان موحَّدا ٣٠ على كلِّ حال، والأشَيِّ فهنا عبر بن عبد العزيز بن مَروان وكان يقال له أَشَيَّ بني أُمَيَّة من أجل شَجّة حافر دابّة كانت جَبْهته وكان أعدل اهلِ زمانه وأُمُّه أمُّ عاصم بنتُ عاصم بن عمر بن الخَطّاب رضى الله عنه وكان يقول عمر بن للحطّاب إنّ من وُلْدِي رجلًا بوَجْهِه أَثَرُ يُمَّلُّ الارضَ عَدْلا كما مُلاَّتْ جَوْرا ولمّا تَقَحَد حارَّ برجْله فأصاب جَبْهَتَه وَأَثَّرَ فيها قيل هذا أشهُّ بني أُميَّة علك وعلاً الارض عدلا فلك بعد سليمان بن عبد الملك سنة سنِّ وتسعين وكانت ولايتُه سنتَيْن وتسعة أشهُر، والناقص هو يزيدُ بن الوليد

الأحرار وجمارك أفرة من البغال، والذي يدل على انّ الآول في حكم المنوّن الله انه لا ينصرف لوزن الفعل والصفة أنَّة اذا نقص عن وزن الفعل يدخله التنوينُ تحو قولك عبدُك خيرٌ من الأحرار وبَغْلُك شرٌّ من للَّمِير لمّا حذفت الهمزة تخفيفًا نقص الاسمُ عن لفظ الفعل فأنصرف والذي يدلُّ على انَّ ما لا ينصرف في حكم المنوِّن وإن لم يكن فيه تنوينَّ قولُك هؤلاء حَواجٌ بيتَ الله وضوارِبُ زيداء واعلمْ ٥ انّ اضافة أنعلَ هذه التي يراد بها التفصيلُ من الاضافات المنفصلة غير الخصة فلا تغيد تعريفا لانّ النيّة فيها التنوينُ والانفصالُ لتقديرِ كا فيها مِنْ واتما كانت مِنْ فيها مقدَّرةً لانّ المراد منها التفصيلُ كاذا قلت زيدٌ أفصلُ من عمرو فقد زعمتَ انّ فَصْلَ زيد "ابتدأ من فصل عمرو راقياً صاعدًا في مراتيب الزيادة فعُلم بهذا أنَّه أفصلُ من كلِّ مَن كان مقدارُ فصله كفصل عمرو وأنَّه علا من هذا الابتداء ولم يُعلَم موضعُ الآنتهاء كما تقول سار زيدٌ من بغداد فعلم المخاطَبُ ابتداء مسيرة ولم يعلم أَيْنَ انتهى ١٠ فلمّا كان معنى الباب الدّلالة على ابتداء التفصيل على مقدار المفصَّل عليه وكلِّ مَن كان في منزلته. ثر يكن بدُّ من الدلالة على هذا المعنى وقد يُحذف منْ من اللفظ تخفيفا ويضاف الاسم الاول الى الثاني وهي مرادةً مقدّرةً واذا كانت منْ مقدّرةً فصلتْه ممّا قبله فلذلك كانت اضافتُه منفصلةً ولا يصاف الد الى ما هو بعضُه تحو قولك زيدُّ أفضلُ الرجال لانَّه واحدُّ منهم، وتقول هو أفضلُ رجل وأصله افضلُ الرجال الَّا انَّكَ خَفَّفَتَ فنزعتَ الالفَ واللام وغيّرتَ بناء الجع الى الواحد الشائع دالًّا على النوع ١٥ مُغْنَى عن لفظ للع الدال على ذلك المعنى وإن أتيتَ بالالف واللم والمع فقد حقّقت وجثت بالاصل وأعطيتَ الكلامَ حقَّه وإن آثرتَ التخفيف والاختصار اكتفيتَ بالواحد المنكور لانَّه يدلُّ على الجنس فكان كقولك أفضلُ الرجال اذ المرادُ بالرجال للنسُ لا رجالً معهودون فهو كقولهم أَهْلَكُ الناس الدرمُ والدينارُ اى جنسُ الدرام والدنانير، ومثلُ ذلك في ترك الالف واللام والاستغناء عن العج بالواحد المنكورِ قولُك كلُّ رجل والمرادُ الرجال ومثلُه قولهم عشرون درها والمرادُ من الدرام، وتقول ، ها أفصلُ رجليْن وم أفضلُ رجال والمعنى أتَّهما يفضُلان هذا لجنسَ اذا مُتيزوا رجليْن رجليْن ويفصلونه ادًا مُيّروا جماعةً جماعةً فاعرفه

قال صاحب الكتاب وله معنيان احدها أن يُراد انّه زائدٌ على المصاف اليهمر في الخَصْلة التي هو وهم فيها شَرَكاء والثاني أن يُوِّحَذ مُطْلَقا له الزيادة فيها اطلاقًا ثمّ يصاف لا للتفصيل على المصاف اليهم للن لجرَّد التخصيص كما يصاف ما لا تفصيل فيه وذلك تحوُ قولك الناقِصُ والأَشَيُّ أَعْدَلًا بَنِي مَـرُوانَ

وصار ذلك كقولك زيدً وعمرو قامًا كما تقول الزيدان قاما ولا يجوز مثله في حال الاختيار والسعة ألا ترى اتك لا تقول كلا أخيك وأبيك ذاهب كما لم يجز كل عبد الله وأخيه وأبيه ذاهبون، ولو قلت كلا زيد فعرو جاء في لم يجز في الشعر ولا غيرة لاتك كنت تصيف كلا الى مفرد مخصوص واتما يصاف الى اثنين او الى مفود في معنى التثنية او الى لفظ مشترك بين التثنية وللع فاعرفه، وقوله وحكه اذا الهيف الى الظاهر أن يُجْرَى مُجْرى عصا ورحى يريد ان آخرة يكون بالالف اذا اصيف الى طاهر في حال الرفع والنصب وللروع ولا إشكال في حال الرفع والنصب وللروع والقياس لاته عندنا اسم مفرد ومقصور كعصا ورحى ولا إشكال في ذلك على أصلنا اتما الاشكال على اصل الكوفيين لاتها عندهم تثنية صحيحة، وقوله واذا اصيف الى المصر أن يُجرى مجرى المثنى يعنى ان ألفه تنقلب ياء في حال النصب وللر كما ان التثنية كذلك الا ان أنقلابها في التثنية للاعراب واختلاف في حال النصب وللركما الى التثنية كذلك الا ان أنقلابها في التثنية للاعراب واختلاف العامل وانقلابها في حلا وكلتا لا للاعراب بل للحمل على لدًا وعلى على ما تقدّم، ومن العرب من العامل وانقلابها في كلا وكلتا لا للاعراب بل للحمل على لدًا وعلى على ما تقدّم، ومن العرب من يجرى في كلا وكلتا على القياس فيُقر الالف تحالها ولا يقلبها لا مع طاهر ولا مصمر فاعرفه على العرفة على في كلا وكلتا على القياس فيُقر الالف تحالها ولا يقلبها لا مع طاهر ولا مصمر فاعرفه ع

### فصل ۱۱۸

ها قال صاحب الكتاب وأَفْعَلُ التفصيل يضاف الى تحوِما يضاف اليه أَيَّ تقول هو افضلُ الرجليْن وافصلُ القومِ وتقول هو افضلُ رجلٍ وهما افضلُ رجليْن وهم افضلُ رجالٍ والمعنى في هذا اثباتُ الفَصْلِ على القومِ وتقول هو افضلُ رجلًا وهما افضلُ رجلًا وهماعةً جماعةً عمامةً على الرجال اذا فُصّلوا رجلًا رجلًا واثنين اثنين وجماعةً جماعةً ع

كلّه واتما كان كذلك ليُعلَم الله له ومُحَيَّى لمعناه فلذاك وجب أن تكون كلا مصافة الى معوفة ومثنى لاته لا يوَكّد بها الآ ما هذه سبيله وإن خرج عن سَنَنِ التأكيد بأن يكون مبتداً تحوّ كلا أخويْك جاءنى او فاعلاً تحوّ جاءنى كلا اخرَيْك فلن يخرج عن حكم التأكيد ومعناه وتُجازُ ذلك على اقامة التأكيد مُقام المؤلّد كما تُقام الصفة مقام الموصوف فاذا قال جاءنى كلا اخويْك فأصله جاءنى أخواك التأكيد موضعت التأكيد موضع المؤلّد مبالغة ثر أصفته الى لفظ المؤلّد للبيان فلذلك لوم أن يصاف الى المثنى ولا يصاف الا الى معرفة لاته لا يكون تأكيدا الا لمعوفة ع وحكم كلا الا الله المؤلّد وكلا للمذلّر فامّا قوله \* فإنّ الله يعلمنى الخ \* فالبيت للنم بن تولّب والشاهل فيه اصافتُه الى نا وهو صعيرُ جمع وكلا اتما يصاف الى تثنية وذلك لان الاثنين وللح في الكناية عن المتكلّم واحدُّ وإن شئت أن تقول هو للجمع وللنّه حمل التكلّم على المعنى لاته عنى نفسه ووَهُبًا واليه وقوله تسوّروا ألجُورا ألمُحنّات ويسلقاه بالياء وسنلقاه بالنون في رواه بالياء جعل كلانا فقلًا معلى كلانا تأكيدا لصعير المتكلّمين، وأمّا قول ابن الربّعرى في يوم أُحد فعله فاعلًا ومن وعله ومن رواه بالنون جعل كلانا تأكيدا لصعير المتكلّم ومن رواه بالنون على في يوم أُحد في فاعله على التنبية ومن رواه بالنون جعل كلانا تأكيدا لصعير المتكلّمين، وأمّا قول ابن الربّعرى في يوم أُحد فاعلَه ومن رواه بالنون على في يوم أُحد

\* يا غُرابَ الْبَيْنِ أَنْعَمْتَ فَقلْ \* أَمَّا تَنْطَقُ شيًّا قد فُعلْ \*

\* إِنَّ للخَيْرِ وللشِّرِّ مَدَّى \* وكِلَا ذلك وَجْنَّه وقبِللْ \*

\* والعَطِيّاتُ خِساسٌ بَيْنَهِم \* وسَوا الْ قَيْرُ مُثْرِ ومُقِلْ \*

\* كُلُّ عَيْش ونَعِيم زائلً \* وبَناتُ الدَّفْرِ يَلْعَبْنَ بكُلْ \*

فالشاهد فيه اصافةُ كلا الى مغرد يراد به التثنيةُ كما اصيف في الذي قبلة الى لفظ للح اذ كان المراد به التثنية قوله تعالى عَوانَ يَنْ ذَلِكَ أَى بِينِ الفُروض والبكارة به التثنية وقوله تعالى عَوانَ بَيْنَ ذَلِكَ أَى بِينِ الفُروض والبكارة فجاز اصافةُ كلا اليه كما جاز اصافةُ بَيْنَ اليه الّا أنّ بَيْنَ يصاف الى اثنين فصاعدًا وكلا يصاف الى اثنين فقط ومن ذلك قوله تعالى وَانْ كُلُّ ذَلِكَ لمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَواةِ ٱلدُّنْيَا اصيف كلَّ اليه حيث كان المراد به الكثرة وقوله وجوز التفريقُ في الشعر يريد انّك تُصيفه الى اسم واحد ثم تعطف عليه الما آخر بالواو تحوك لا زيد وعرو لان العطف بالواو نظيرُ التثنية اذ كانت الواو لا تُرتّب كالتثنية في الشعر على المعنى نحو قوله

\* كِلَا السَّيْفِ والساقِ الذي ضُرِبَتْ به \* على دَفَشٍ ٱلْقَاهُ بْإِثْنَيْن صاحِبُهْ \*

المراد أينًا وهو كثيرً عنادا اصيف الى النكرة اصيف الى الواحد والتثنية وللع فتقول أَيَّى رجل وأَيَّى رجلًو وأَيَّى رجلًا وأَيَّى رجالٍ واتمّا جاز اصافتُه الى الواحد المنكورِ ههنا من حيث كان نوعا يعُمّ أشخاصَ ذلك النوع فهو يشمَل كلَّ من يقع عليه ذلك الاسمُ فلذلك جازت اصافتُه اليه، وقد يُفرَد أَيَّى اذا تقلّم ذكرُ ما هو بعضٌ منه حو قوله تعالى قُلِ ٱلْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱلْعُوا ٱلرَّحْمِينَ أَيًّا مَا تَدُعُوا فَلَهُ ٱلأَسْمَاءَ ٱلخُسمَى فَحَوْر ما هو بعضٌ منه حو قوله تعالى قُلِ ٱلْعُول الله السمين دعوته الله فله الاسماء للسنى ولو قلت أور أيًّا ههنا لاته احدُ الاسمين المذكورين ومعناه أَيَّى الاسمين دعوته الله فله الاسماء للسنى ولو قلت أيًّا صربت او بأي مررت لم يجز لاته لم يتقدّم ما يسد مسدَّ المصاف اليه، ولعَلَبَة الاضافة عليه لمّا حوال بأي وصلة الناسُ ويا أيّها الرجل، وقوله ولاستجابه الاصافة يويد لوجوبها له فلاستنجاب صفته تحويا أَيّها الناسُ ويا أيّها الرجل، وقوله ولاستجابه الاصافة يهيد لوجوبها له فلاستنجاب وهوله ولاستيعابا واستوعب القوار وفعله الستوعب كقولك استوقب أستيهابا واستوعب النبية وعنى من لفظ الاضافة ولنوم الصفة عوض من معناها فاعرفه،

### فصل الا

قال صاحب اللتاب وحقُّ ما يضاف البع كلَّا أن يكون معرفة ومثتَّى أو ما هو في معتى المثنَّى كقوله \* فإنّ الله يَعْلَمُني ووَهْبًا \* ويَعْلَمُ أَنْ سَيَلْقاهُ كلانًا \*

وقوله

## \* إِنَّ للخَيْرِ وللشَّرِّ مَدَّى \* وَكِلَا ذُلِكَ وَجُمُّ وِتِبَلْ \*

ونظيرُه عَوَانَ بَيْنَ فَالِكُ وَجُورُ التفريق في الشعر كقولك كلا زيد وَمَرْوَءُ وَحَكُهُ اذا اضيف الى الطاهر ان يُجْرَى مُجْرَى عَمًّا ورَحَى تقول جاءني كلا الرجلين ورأيتُ كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين واذا اضيف الى المصر أن يُجْرَى المثنى على ما ذُكر وفي العرب مَن يُقِرُّ آخِرَه على الالف في الوجهين، على المسر أن يُجْرَى المثنى على الما في الوجهين،

قال الشارج قد تقدّم اللام على كِلّا وأحكامها وأنّها مفردة معناها التثنية وفي موضوعة لتأكيد التثنية كما أنْ كُلًّا وأَجْمَعَ لتأكيد للع وفي من الألفاظ المصافة التي يُوكّ بها المعارف وكلُّ لفظ مصاف يُؤكّد بد المعنى يكون مصافا الى صمير ذلك المُوكّد تحوّ جاعن زيدٌ نفسُه وعينُه وأكلتُ الرّغيفَ

ثَمَّى العائدَ حين عَنَى اثنين ولا يكون مَنْ في قولك أَيُّ مَن رأيتَ أفضلُ الّا موصولةً لا غيرُ والعائدُ محذوفَ والتقديرُ رأيتَه كقوله سُجانَه أَقَلَا ٱلنَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا والمعنى بَعَثَهُ ولا يكون مَن استفهاما هنا ولا جزاء لان أَيَّا لا يضاف الى الجُمَل علما عثيلُه بأي الذي لقيت أَكرُم ففيه نَظَر والصوابُ أَيُّ اللّذَيْن او الذين بلفظ التثنية أو الجع وإن صحت الروايةُ عنه بلفظ الواحد فُجازُه أَن اللّذي قد عاد عيراد بها اللّذُ تُحو قوله تعالى كَمَثَلِ ٱلّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللّهُ بِنُورِمٌ فعاد الصميرُ الى الذي مرّةً مفردا ومرّةً مجموعا كما كان في مَنْ كذلك وهو قليلٌ في الذي عولو قلت أَيَّ زيد أحسن فُجازُه من وجهَيْن احدُها أن يريد النكرة لمُشارِك له في اسمه فأجراه مُجرى الأنواع نحو رجلً وفرس كما أجراه كذلك وأدخل عليه الالف واللام في قوله

\* بَاعَدَ أُمَّ العَبْرو من أَسيرها \* حُرّاسُ أَبْواب على قُصُورها \*

ما والوجه الثانى ان يريد أَى شي من أعضائه أحسن أَعينه ام أَنفُه ام حاجبه وحو فلكه وأينك الله الله الله الله الله الله الله المناس الذي هو ضمير النفس وهو معوفة فاتها سوّغ فلك الله عطف عليه ضمير الخناطَب باعادة للخافض بالواو والواو لا تدلّ على الترتيب واتها تجمع بين الشيئين اله عطف عليه ضمير المخناطَب باعادة الخافض بالواو والواو لا تدلّ على الترتيب واتها تجمع بين الشيئين او الأشياء فقط وصار فلك ممنولة التثنية وللح كأنك قلت أَيّنا فهو كقولك أخزى الله اللانب متى ومنك والمراد منا وكقولك هو بينى وبينك والمراد بيننا والفرق بينهما أنك اذا قلت أيّنا فقد اشتركا وافي أيّ واذا قلت أيّي وأينك فقد أخلصته لكلّ واحد منهما فهو أبلغ، فاما بيث العبّاس بن مرّداس \* فأيّى ما وأيّك كان شَرًّا المخ \* وبعده

\* ولا وَلَدَتْ لهم أَبَدًا حَصان \* وخالَف ما يُرِيدُ اذا بَعَاها \*

فالشاهد فيه افرادُ أَي لَكِلِّ واحد من الاسمَيْن واخلاصُه له توكيدا والمستعبَلُ اضافتُه اليهما معًا فيقال أَيْنًا والمرَّادُ أَيْنًا كان شرَّا من صاحبه فقيدَ الى المقامة لا يَراها أى أعاه اللهُ والمقامة جماعة عن الله والمرادُ أينًا كان شرَّا من صاحبه فقيدَ الى المقامة لا يَراها أى أعاه اللهُ والمقامة في البيت الناس وقولُه لا يراها أى يَعْبَى عن رُوِّيتهم ويُروى الى المنيَّة أى جاءتُه المنيَّة ويدعو عليهم في البيت الثاني بانقطاع النَسْل ومثله قول جُمَيْج

\* وقد عَلِمَ الأَقُوامُ أَيِّي وَأَيُّكُم \* بَنِي عامِرٍ أَوْفَى وَفَاء وأَكْرَمُ \*

وقول خداش بن زُفير

\* لَقَدْ عَلِمْت اذا الرجالُ تَناهَزُوا \* أَيِّي وَأَيُّكُمْ أَعَرُّ وَأَمْنَعُ \*

قال صاحب اللتاب وأى اضافتُه الى اثنَيْن فصاعدًا اذا اضيف الى المعرفة كقولك اى الرجليْن واى الرجليْن واى الرجليْن واى الرجليْن واى الرجليْن واى الرجالِ عندك وأيَّهما وأيَّهم وأيَّ من رأيتَ أَقْصَلُ واي الذين لقيتَ أكْرَمُ وامّا قولهم أيّي وأيتُك كان شرّا فأَخْزاه اللهُ فكقولك أَخْزَى اللهُ الكاذِبَ منى ومنك وهو بينى وبينك المعنى أيّنا ومنّا وبيننا قال ه العباسُ بن مرداس

\* فَأَيِّى مَا وَأَيُّكَ كَانَ شَرًّا \* فقيدَ الى المُقامِدُ لا يَواها \*

واذا اضيف الى النكرة اضيف الى الواحد والاثنين وللناعة كقولك الى رجل والى رجلين والى رجال، والى رجال، والذا اضيف الى النكرة اضيف الى الواحد والاثنين وللناعة كقول الله تعالى أيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ وَلا تَقُول الله تعلى الله عنه الله عنه المناعة المُتَاء المُتَاء الله المناعة وين صفته في النداء،

والله الشارح اعلم ان أَيّا الله تقع على شيء في بعضه وذلك قولك أَيّ أَخَويْك ربيدٌ فقد علمت ان ويدا احدُها ولم تدر أيّهما هو وفي في اللهم على ثلثة أصوب الاستفهام والجزاء وبعنى الّذى فاذا كانت استفهاما او جزاء كانت تامّة ولم تحتج الى صلة الله اختاج الى الصلة اذا كانت موصولة لا غير كها تختاج ألّزيى ومن وما اذا كانت موصولة وفي موضوعة على الاضافة لاتها في الاحوال الثلثة بعدض ما أصيفت اليه فلا تُفيد آلا بذكر المضاف اليه وهذا المعنى يوجب أن لا يكون المضاف اليه الا ممّا والمنبقض ولا تقتضى جوابا الله اذا كانت استفهاما وجوابها التعيين لاتها في الاستفهام مفسّرة بالههزة وأمّ فاذا قلت أَى الرجلين عندك بمعناه أزيد عندك ام عرو فكما يلزم للواب في الههزة وأمّ اذا قلت أزيد عندك ام عمو والتعيين فتقول زيد او عمو ولا يكفى لا او نَعَم كذلك يلزم في أي لان المعنى واحدً ولو قلت على ربيد منطلق ام عمو او تحويها من أَدَوات الاستفهام لم يكن لأي عبنا مم من المنافئة الم عمو او تحويها من أَدَوات الاستفهام لم يكن لكي يلزم في أي لان المعنى فلذلك كانت أَى واقعة على كل جملة اذا كانت بعضا لهاء فعلى هذا يجوز اضافتها الى المعوفة والنكرة او جمعًا نحو قولك أَى الرجلين عندك وأَى الرجال وأيهما رأيت وأنيهم مررت به وتقول أَى أن تكون تعنى بها اللثرة وإن كان لفظها واحدا قال الله تع ومنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ النَّيْكَ فُعُل مرة على اللفظ ومرة على المعنى ومنهم من يَسْتَمِعُ النَّيْك فُعُل من قدل الشاعرة الما الله تع ومنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ النَّيْك فُعل والفظ ومرة على المعنى ومنه قول الشاعر ومنهم من يَسْتَمِعُ النَّيْك فُعل والفظ ومرة على المعنى ومنه قول الشاعر

\* تَعَشُّ فِانْ عَاهَدْتَنِي لا تَخُونُنِي \* نَكُنْ مِثْلَ مَن يا ذِئْبُ يَصْطُحِبانِ \*

يُستعمل واتَّما لزمتْه الاضافةُ لانّ المصاف اليه هنا هو المقصودُ وذلك أنَّهم ارادوا وَصْفَ الاسماء بالأجناس حَوَهِذَا رِجِلُّ مِالًّا فلمر يسُغ ذلك فأتوا بذى الني بمعنى صاحب وأُضيفت الى اسم للنس وجعلوها وْصْلَةً الى وصف الاسماء بالأجناس كما كانت أيُّ وصلة الى نداء ما فيه الالف واللام وكانت الاضافة لازمة كما كان النعتُ لازمًا لأَيِّ في النداء تحوِيا أَيُّهَا الرجلُ ويا أَيُّهَا الغلامُ ، ومن ذلك قَدْ وقطْ ه وحَسْبُ كُلُّها بمعنى واحد اللَّا انَّ قَدْ وقطْ مبنيّان على السكون وحَسْبُ معربةٌ وذلك من قبل انّ قد وقط وقعا موقعَ فِعْلِ الأمرِ في اوِّلِ أحوالِهما فبنيا كبناته تقول قَدْكَ درهان وقطْك ديناران اي اكْتَف بذلك وْاقْطَعْ وحَسْبُ اسمر متمكَّنْ أُريد به معنى الفعل بعد أن وقع منصرِفا ولم يُوقَع موقع الفعل في اول أحواله ألا ترى انَّك تقول أَحْسَبني الشيء إحسابًا اى كَفاني ويقال هذا لك حساب اي كاف قال الله تع جَرَآءَ منْ رُبِّكَ عَطَآءَ حسَابًا فْأنصرف حَسْبُ ولْم يُبْنَى كبناء قَدْ وقَطْء واشتقالَى قَدْ ١٠ من قَدَدْتُ الشيء واشتقائي قطْ من قططتُ الشيء اذا قطعتَه فأصلُهما لذلك التثقيلُ واتّما خُفّفتا جذف لامَيْهما وغلب عليهما التخفيفُ للثرة استعالهما واتّما لزمت هذه الاسماء الاضافة لاتّها واقعةً موقعَ فعل الأمرِ وفعلُ الأمر لا بدّ له من فاعل وفر تكن هذه الاسماء ممّا يَرْفَع فأصيفت الى الفاعل فاذا قلت قَدْكَ وقَطْكَ فكأنَّك قلت إِكْتَفِ وَأَقْطَع فالفاعلُ مصمر واذا قلت قَدْ زيد او قَطْ عمو فكأنّك قلت ليَكْتَف زيدٌ او عمرو بذلك وقد يدخل قَدْ وقطْ نون الوِقاية فيقال قَدْني وقطْني أحافظة على ١٥ سكونهما وصيانَةً لآخرها عن اللسر كما قالوا منى وعَتى فأتوا فيهما بنون الوقاية قال الشاعر

\* امْتَلَا لَخُوْضُ وقال قَطْنى \* مَهْلا رُويْدُا قد مَلَأْتَ بَطْنى \*

وقال الآخر \* قَدْنَ مِن نَصْرِ الْخُبَيْبَيْنِ قَدِى \* فأَتَى بنون الوقاية وتَرْكِها، وربّما استعلوا قط وحسنب مفردَيْن من غير اضافة فقالوا رأينُه مرَّةً واحدةً فَقَطْ وأعطاني دينارا فحَسْبُ اي اكْتَف بذلك وٱقْطَعْ والاضافةُ اكثرُ وأغلبُ فاعرفه ، وامّا الاضافة غيرُ اللازمة ففي اكثرِ الاسماء تحوِ تُوْبٍ ودارٍ وغيرِها من ٠٠ الاسماء المنكورة ممّا يضاف في حال دون حال وذلك على حسب ارادة المتكلّم فاذا قال رأيت تُوبًا فقد أخبر عن واحد من الثياب غير معين وكذلك رأيت دارًا واذا قال رأيت ثوب خَرّ فقد أخبر عن ثوب من هذا للنس دون غيرة فهو أخص من الآول واذا قال ملكتُ دار زيد فقد أخبر عن واحدة بعينها معرفة فاعرفده

واحد وغير وبيث معنى واحد وقيد وقيدًا وقاب وقيس معنى مقدار الشيء يقال بيني وبينه قيدُ رُمْج وقابُ رم وقيسُ رم قال الله تع قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وقيسُ رم معنى قَدّْرِ رم والقَدَرُ والقَدْرُ بالفنع والسكون واحدُّ وهو مَبْلَغُ الشيء فهذه الاسماء كلُّها تلزم الاضافةَ ولا تُفارِقها واذا أُفردتْ كان معناها على الاصافة ولذلك لا يحسن دخولُ الالف واللام عليها فلا يقال المِثْلُ ولا الشِّبْهُ ولا اللَّا ولا البَّعْضُ ه لانّ ذلك كالجمع بين الالف واللامر ومعنى الاضافة من جهة تصمُّنها معنى الاضافة فصارت الاضافة فيها كالملفوظ بها وذلك من قبل أنّ مِثْلًا يقتصى مُاثِلا وشبَّهًا يقتصى مُشبَّهًا بد وكذلك ساتُرُها من حوِ قيد وقدا وقاب وقيس كلُّها مَقاديرُ لا تُذكر الله مع المقدَّر بدَّ، وكذلك أَتَّى وبعض وكلُّ وكِلَّا الاضافةُ فيها لازمنُّ امّا أَتَّى فِانَّها اسمُّ مبهم يقع على كلِّ شيء ممَّى يعقِل وما لا يعقل من حَيوان وغيرِه فافتقر الى الاصافة للإيضاح كأفتقار الموصول الى الصلة وفي بعضُ ما أُضيفت اليه فاذا قلت أَيُّ القوم كانت ١٠ من القوم واذا قلت أَيُّ البياب فهي من الثياب فلزومُها الاضافةَ لذلك وبَعْضَ يُفيد البعصيّةَ فهو يقتصى الشيِّ المبعَّصَ وَكُلُّ اسمُ لأَجْزِاءِ الشيء فهو يقتصى المُجزَّأَ وكِلًّا اسمُّ مفردٌ عندنا معناه التثنيةُ ولا يدلُّ بلفظه على جنسِ ذلك المثنَّى فلزمت إضافتُه الى جنسه ليُعْلَمَ حو جاءني كلا أَخَوَيْك ورأيت كلا أُخوَيْك ومررت بكلا اخويك ويكون تأكيدا للمثنّى تحوّ جاءنى الرجلان كلاها ورأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كِلَيْهما فتلزم اضافتُها الى ضميرِ المُوتَّد ليُعلَم انَّها تأكيدٌ له وليست اسما شائعا بخلاف وا أَجْمَعَ وأَجْمَعِينَ وَحَوِها فِانَّها لا تَلِى العواملَ ولا تكون الَّا تأكيدا فاستغنت عن الاضافة، ومنها نُو الني معنى صاحب فانَّك تقول هذا رجلُّ ذو مال ورأيت رجلا ذَا مال ومررت برجل ذى مال اى صاحب مال وتقول في التثنية هذان رجلان ذَوَا مال وأصله ذَوَانِ واتَّما حُذفت نونُه للاضافة وفي النصب ولجَّر تحوّرأيت رجلين نَوَى مال ومررتُ برجلين نَوَى مال وتقول في الجع هؤلاء رجالً نَوُو مال ورأيت رجالًا نَوى مال ومررت برجالٍ ذَوِي مال وأصلُه ذَوُونَ وذَوِينَ لاتَّه جمعُ سَلامة وانَّما حُذفت نونُه للاضافة وانَّما جُمع ، جمعَ السلامة لانَّه وُصف به من يعقل فجرى مجرَى مُسلمين وصالحين وتقول في المؤنَّث داتُّ حو هذه . امرأة فات جَمال ومال والتثنية ذَواتًا قال الله تع ذَواتًا أَفْنَانٍ وللمُعُ ذَوَاتٌ وأُولُو ايضا جمعَ سلامة والواحدُ نُو قال الله تع خَنْ أُولُوا فُوَّة وأُولُوا بَأْسِ شَديدِ وقال تعالى أُولِي أَجْخِةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ والمؤتَّثُ أُولَاتُ قال الله تع وَأُولَاتُ ٱلأَحْبَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصَعْنَ خَلَهُنَّ جاء للغ عهنا على غير واحده المستعمل وقياسُ واحده أَنَّ مثلُ عَمٍ وشَجٍ فهي في السلامة بمنزلةِ المَذاكِيرِ والمَلامِج في التكسير جاء على ما لم

وتقول ضربتُ وَسَطُهُ لاتّه مفعولٌ بدى وأمّا سَوى وسَوآء مقصورا ومُدودا فبمعنى واحد وذلك أنّك اذا قلت عندى رجلٌ سوى زيد بعناه عندى رجلٌ مكان زيد اى يسُدّ مَسَدَّهُ ولزم الاضافة لانّ معناه معنى غَيْرٍ وقد تقدّم اللام عليهما، وأمّا مَع فهو طرفٌ من طروفِ الأمكنة ومعناه المُصاحبة والذى يدلّ على أنّه الله أفرد نُون فيقال جاءًا مَعًا وأَقْبَلا مَعًا وربّما أدخلوا عليه حرف للرّ قالوا جنت همن مَعه اى من عنده ولو كانت أداةً لكانت ساكنة الآخر على حدّ قلْ وقدْ وبَلْ اذ لا علّة تُوجِب الفنخ وربّما فهب بها مذهب للرف فسُكن آخرُها قال الشاعر

\* فَرِيشِي مِنْكُمُ وهَوَايَ مَعْكُمْ \* وإن كانت زِيارَتُكُمْ لمامًا \* .

لمّا اعتقد فيها للحرفيّة سكّنها والقياسُ فيها أن تكون مبنيّة لفُرْطِ ابهامها كلَدُنْ وحَيْثُ وابّا أعربت ونُصبت على الظرفيّة لانّهم تَصرَّفوا فيها على حدّ تصرُّفهم في عنْدَ فيقولون مَعى مالَّ اى هو في ملكى ونُصبت على الظرفيّة لانّهم تصرَّفوا فيها على حدّ تصرُّفهم في عنْدَ فيقولون مَعى مالَّ اى هو في ملكى واون كان غائبا كما يقال عنْدى مالَّ وأمّا دُونَ فلها معنيان احدها الظرفيّة في معنى المكان تشبيها بالكان فيقال زيدُ دونَ عمرو في الشَرف والعلم وفي الخير وخو دلك جُعل هذه الاشياء مَنازِلَ يَعْلو بعضها بعضًا كالأماكن التي بعضها أعْلَى من بعض وجُعل بعض الناس في موضع من الشرف او من العلم وهذه لا تكون الله طروفا منصوبة والموضع الآخر لدُونَ أن تكون اسمًا صفة بمعنى حقيم ومستردًا في فتقول ثَوْبُ دُونَ اى رَدِيَّ ويقال هذا دونُك اى حقيرُك ومستردًاك ويُمكن ان يكون هذا القسْمُ هو فتقول وَسُتُ للمَّا توشَّعًا لضرب من التأويل لاتك اذا جعلتَه في مكانٍ أسفلَ من مكانك صار بمنزلة أسفلَ وتحت وأسفلُ وتحت قد يجوز رفعهما في الشعر قال لَبيدً

\* فَعَدَتْ كِلَا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّه \* مَوْلَى الْحَافَة خَلْفُها وأَمامُها \*

على ان أسفل اذا كان نقيض أَعْلَى كان متمتِّنا تقول هذا أسفلُ للحائط وهذا أعلاهُ كما تقول هذا رأسُه وهذا آخرُه ء

مع قال صاحب الكتاب وغير الطروف نحو مثل وشبه وغير وبيد وقيد وقيد وقاب وقيس وأتى وبعض وكل وكل ونو ومؤننه ومثناه ومجموعه وأولو وأولات وقد وقط وحسب وعير اللازمة تحو توب ودارٍ وفرس وغير اللازمة تحو توب ودارٍ وفرس وغيرها عا يصاف في حال دون حالي،

قال الشارح اعلم ان من الاسماء اسماء غير طروف تصاف الى ما بعدها وفي على صريبين لازمة للاصافة وغيرُ لازمة فاللازمة تحوُ مِثْلٍ وشِبْهٍ وَخُو وغَيْرٍ وتحوها مّا ذكرها صاحبُ الكتاب وامّا مِثْلٌ وشِبْهُ فبمعتى

# \* يَسْتَوْعِبُ البَوْعَيْن مِن جَرِيرة \* مِن لَكُ لَحْيَيْدِ الى حَنْجُورة \*

والذي يدلُّ على انَّها منتقصةٌ منها أنَّها لو كانت أصلا على حيالها ولم تكن مُخفَّفةٌ من لَدُنَّ للانت ساكنةً على أصل البناء ومثلُه قولهم رُبَ ورُبُّ مُخفَّفةً ومشدَّدةً أبقوا حركتَها بعد للخذف ليكون ذلك دلالة على انها منتقصةً من غيرها وليست أصلا قائما بنفسه ع ومن قال لُدُ بصم الفاء والعين فانه أتبع ه الصمَّ الصمُّ بعد حذف اللام، ومن قال لَدْن بفيخ الفاء وسكون العين وكسر النون فانَّه كسر النون لالتقاء الساكنين بعد حذف حركة العين وذلك على اصل التقاء الساكنين ومن فتح النون فهو لالتقاء الساكنين وقصد التخفيف كأين وكيف، وامّا من قال لَدْ بسكون الدال وفيخ الفاء فانّه بنا؟ على السكون بعد للذف جعلها تائمةً بنفسهاء فأن قيل ولم بُنيتْ لَدُنْ ولم تكن معربةً كعنْدَ قيل لمَّا لَمْ يَتَجَاوِرُوا بِلَكُنْ حَصْرَةَ الشيء والنُّوْبَ منه ولم يتصرِّفوا فيه بأكثر من ذلك جرتْ مجرِّي الحرف ١٠ الموضوع بازاء معنى لا يتجاوزُه فبُنيت لذلك كبنائه وأمّا عنْدَ فتُوسّعوا فيها وأوقعوها على ما بحصرتك وما يبعُد وإن كان اصلُها لخاصر فقالوا عندى مأنَّ وإن كان غائبًا في بَلَدٍ آخرَ فلمَّا دخلَها من التمكُّن والتصرُّفِ ما ذكرناه فارَقَتِ الخروفَ فأعربت لذلك، ومن الظروف بَيْنَ ووَسْطَ وسوى ومَعَ ودُونَ كلُّها تلزمها الاضافةُ فامّا يَيْنَ فهو طرفٌ من طروف الأمكنة بمعنى وسْطٌ ولذلك يقع خبرا عن الجُثَّة حَوْقولك الدارُ بينَ زيد وعمرو والمالُ بين القوم وفي تُوجِب الاشتراك من حيثُ كان معناها وَسْطَ والشركةُ لا ها تكون من واحد وانمّا تكون بين اثنين فصاعدًا تحو المالُ بين الزيدَيْن والدارُ بين القوم فان أضفتها الى واحد وعطفتَ عليه بالواو جاز تحو المال بين زيد وعمرو لانّ الواو لا تُوجِب ترتيبًا ولو أتيت بالفاء فقلت المالُ بين زيد فعرو له يحسن لانّ الفاء توجب الترتيبَ وفَصْلَ الثاني من الاول فأمّا قول امرى القيس \* بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَل \* فقد عابه الأصمعيُّ ورواه بالواو وخُجُّهُ مَن رواه بالفاء أنّ الدّخُول وحَوْمَلَ موضعان يشتمِل كلُّ واحد منهما على أماكنَ كالشَّأْم والعراق فلو قلت عبدُ الله بين الدَّخول ٢٠ تريد بين مواضع الدخول لتَنَّم الللهُ وصَلَحَ كما تقول سرَّنَا بين الشأم والمراد بين مواضع الشأم فعلى هذا قال بين الدخول اي بين مواضع الدخول ثرّ عطف بالفاء فقال فَحَوْمَل، وامّا وَسْطَ فيكون اسما وطرفا فاذا اردتَ الطرفَ أسكنتَ السينَ واذا اردتَ الاسمَ فاحتَ فتقول وسُطَ رأسك دُهْنَ اذا أخبرت انَّه استقرَّ في ذلك الموضع أسكنتَ السين ونصبتَ لانَّه ظرفٌ وتقول وَسَطُ رأسك صُلْبٌ فتحتَ السين ورفعت لانَّه اسمَّر غيرُ طرف وتقول حفرتُ وَسْطَ الدار بثِّرًا بسكون السين كانَّ البئر في بعض الوَسط 40\*

الاصافة للتعريف وتحقيق للهذى وقال ابو العبّاس المبرّدُ اتّما لزمت هذه الطروف الاضافة لعدم إفادتها مفردةً ألا ترى انَّك اذا قلت جلستُ خلفًا فالمخاطبُ يعلم انَّ كلَّ مكان لا بدّ أن يكون خلفًا لشيء فاذا أصفتَه عُرف وحصل منه فاتمد الله وقال الكوفيون اتما لزمت الاضافة لاتها تكون أخبارا عن الاسم كما يكون الفعلُ خبرا عن الاسم اذا قلت زيثُ يذهَب ويركَب فلمّا كان الفعلُ جتاج الى فاعل ه وقد يتّصل به أشياء يقتصيها من المصدر والمكان والزمان والمفعولِ ألزموا الظرف الاضافة لِيسُدّ المصاف اليه مَسَدَّ ما يطلُبه الفعلُ ويدلّ عليه، فإذا أُفردتْ وقيل قام زيدُّ خَلْفًا وذهب عرُّو قُدّاما فهو عند البصريين نصبُّ على الظرف كما يكون مصافا نحو قام قُدّامَك ونهب خَلْفَك الَّا انَّه مبهم منكور كانك قلت قام خَلْفَ غيره وذهب قدّامَ شيء ومنع اللوفيون من ذلك وقالوا لا تكون طروفا الله مصافةً واذا أُفردت صارت اسماء وكانت في تقدير لخال كانَّه قال قامر متأخِّرا وذهب متقدِّما وفائدة لِخلاف تظهر في ١٠ للحبر فعند البصريين تقول زيدٌ خلفًا وعمرو قدامًا فيكون خبرا كما يكون مصافا واللوفيون يرفعون ويقولون زيدٌ خَلْفُ اى متأخِّر وُقدام اى متقدّم ويكون الخبرُ مفردا هو الاول كما تقول زيدٌ قائم، ومن ذلك عِنْدَ ولَدُنْ ولَدُنْ ولَدًا وفي طروفٌ معناها القُوْبُ ولِخَصْرَةُ ولذلك لزمت الاضافة البيان اذ كانت مبهمةً لانها لا تختص مكانا معيَّنا لانّ القرب والمُجاورة أمر اضافيُّ اذ الشي؛ يكون قريبًا من شخص بعيدًا من آخر وفي لابتداء الغاية في الزمان والمكان وذلك قولك من لكُنْ صَلاة العَصْر الى وقت كذا ٥١ ومن لدن لخائط الى مكان كذا فهي مشترِكةً في البايِّن وليست كمُنْذُ الذي هو ابتداء غاية الزمان ولا كمِنْ الذي هو ابتداء غاية المكان، وفي عند لغتان عَنْدَ وعنْدَ بفتح العين وكسرهاء وَلَدُنْ في معنى عند الله انّ عند معربةٌ ولدن مبنيّةٌ وفي لدن ثَماني لغاتٍ يقال لَدُنْ ولَدَا ولَدَنْ ولدُ بفتح الفاء وضمّ العين ولُدُ بصمّهما ولدُّنِ بفتح الفاء وسكون العين وكسرِ النون ولَدْنَ بفتح النون ولَدْ بفتح الفاء وسكون العين، فامّا لَدُنْ بفتح الفاء وضمّ العين فهو الاصلُ لَلتُرته وورود التنزيل به ٢٠ ومن قال لَدَنْ فوَجْهُم انَّه أَسكن العينَ في لكننْ كما أسكنها في عَضْدٍ وعَاجِّزٍ فالتقى بعد للذف ساكنان الدالُ والنبنُ فحرَّك الاول بالفتح كما حُرِّك الاول منهما بالفتح في قولهم اصْربَىْ اذا دخلت النونُ الخفيفةُ في اصْرِبْء والمّا لَدَا فلغةً قائمةً بنفسها ليست من لفظ لَدُنْ والقياسُ في ألفها أن لا تكون أصلا فامّا أنقلابها مع المصمر ياء فعلى التشبية بألف عَلَى والى على ما سيُوضَح أمره ان شاء الله تع ، وامّا لَذُ بالصمّ فحدوفة من لَدُنْ قال الراجز

به عند طلاقها كانّه يُهدّد زوجتَه بذلك، تقول مررت برجلٍ مثلك اى صورتُه مشبّهة بصورتك ومررت برجلٍ غيرك اى ليس بك وانّه لم يُرّ باثنيْن ألا ترى انّه اذا قال مررت بغيرك بإسقاط المنعوت جاز ان يكون مرّ بأكثر من واحد فأذا قال مررت برجل غيرك عُلم انّه مرّ بواحد لا أُحتر من ذلك، وقد يكون مذه الأشياء مَعارف اذا شهر المصاف يُغايرة المصاف اليه او بمُماثَلته فيكون اللفظ حاله و التقديرُ مختلف فاذا قال القائل مررت برجل مثلك أو شبهك وأراد النكرة فعناه بمُشابهك أو عُاتِلك في صرب من ضروب الماثلة والمشابهة وفي كثيرة غيرُ محصورة واذا أراد المعوفة قال مررت بعبد الله مثلك في صرب من ضروب الماثلة والمشابهة وفي كثيرة غيرُ محصورة واذا أراد المعوفة قال مررت بعبد الله مثلك في صرب من غروب الماثلة والمشابهة وفي كثيرة لمناب عليه ذلك، وحود قوله تعالى اهدنا القراط المُسْتَقِيم صراط فكان معناه المعرف بشبهك المائحة المرت بالمتحرّك غير الساكن والقائم غير القاعد، وأما شبيهك فعوفة عالمهم المؤمنون والمغصوب عليهم المُنوب والمناق وخود مررت بالمتحرّك غير الساكن والقائم غير القاعد، وأما شبيهك فعوفة به أصيف اليه وذلك لانّه على بناء فعيل وفعيل بناء فعيل وفعيل بناء فعيل وفعيل بناء فعيل المنحرّك غير المالغة فكانّك قلت بالرجل الذي يُشْبهك

### فصلل هاا

قال الشارح قد تقدّم ان الاضافة على صرين لفظيّة ومعنويّة فالمعنويّة ما كان اللفظ على الاضافة والمعنى خلافها تحو ضارب زيد كذلك تحو غلام زيد وثوب خَرِ واللفظيّة ما كان اللفظ على الاضافة والمعنى بخلافها تحو ضارب زيد غدًا فهذه أضافة لفظيّة لا غير لان المعنى ضارب زيدا غدا فا كان من الاضافة كذلك فاتها لا تقع غدًا فهذه الضافة النقا أنما تصاف لصرب من التخفيف والنيّة غير الاضافة وما كان منها معنويّا فهو على صربين يكون لازمًا وغير لازم وذلك أن من الاسماء ما يلزم الاضافة ويغلب عليها ولا يكاد يستجل مفردا وذلك طروف وغير طروف في الظروف للهات الست وفي قوق وتخت وأمام وقدام وخداة وحذاة وحذاة وحذاة وهذه الاشياء لاتها أمورً وتشبيّة فإن فوقًا يكون بالنسبة الى شيء آخر وكذلك أمام وسائرها فلزمتها فلزمتها

متودِّع عن فسيبويه يجعل الهاء في الفاعلونه ومحتصرونه كناية ويزعم ان ذلك من ضرورة الشعر وكان ابو العبّاس المبرَّدُ يدْفَب الى انّها هاء السَّحْت وكان حقَّها أن تسقُط في الوصل فاضطُّر الشاعر فأجراها في الوصل مُجْراها في الوقف وحرِّكها لانّها لمّا ثبتتْ في الوصل أشبهتْ هاء الإضمار نحو غُلامه وكلاها ضعيفً والاوَّلُ أمثلُ لان فيه ضرورة واحدة وفي هذا ضرورتان فاعرفه ع

### فصل ا

قال صاحب اللتاب وكلُّ اسم معرفة يتعرف به ما أُضيف اليه اضافة معنوية اللّ اساء توغّلتُ في إبهامها فهى نكراتُ وإن اضيفت الى المَعارِف وفي حَوْغَيْرٍ ومِثْلِ وشِبْهِ ولذلك وصفتْ بها النكراتُ فقيلُ مررتُ المرجلُ غيرِك ومثلك وشبهك ودخل عليها رُبَّ قال \* يا رُبَّ مثلكِ في النساء غَريرة \* اللّهُمَّر الّا اذا شُهر المصاف بمُغايرة المصاف البه كقوله تعالى غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أو مُماثَلته،

قال الشارح قد تقدّم القول ان المصاف يكتسى من المصاف الية تعريفة إن كان معوفة اذا كانت الاضافة محصة حو غلام زيد ومال عبرو وقد جاءت المهاء أضيفت الى المعارف ولم تتعرف بذلك للإبهام الذى فيها وأنها لا تختص واحدا بعينه وذلك غَيْر ومثلٌ وشبة فهذه نكرات وإن كن مصافات الى المعوفة واتما نكّرفي معانيهي وذلك لان هذه الاسماء لما لم تخصر مغايرتها وعاقلتها لم تتعرف ألا ترى ان كلّ من عداه فهو غير وجهة المماثلة والمشابهة غير مخصرة فاذا قلت مثلك جاز ان يكون مثلك في طُولك وفي لونك وفي علمك ولي بُحاط بالأشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيء مثل الشيء فلذلك من الابهام كانت نكرات فلذلك هذه الاشياء كانت مصافات بمعتى اسمر الفاعل في موضع مُغاير وعُاتِل ومُشابِه كان المماثلة في قولك مورت برجل مثلك موجودة في وقت مُرورك به فهو للحال فكان نكرة فاما قوله

\* يا رُبَّ مِثْلِكِ في النِساء غَرِيرَة \* بَيْصَآءَ قد مُتَّعْتُهَا بطَلاقٍ \* البيت لأني مُخْجَن التَقِفَى أنشدَه سيبوية والشاهدُ دخولُ رُبَّ على مثلك ورُبَّ لا تدخل الله على نكرة، وغريرة اى مُعْتَرَةً بلِينِ العَيْش غافلة عن صُروفِ الدَّهْر ومتّعتُها بطَلاقٍ اى أعطيتُها شيئا تستمتِع

للاضافة والتُّعمت الياء في الياء، فحاصلُ كلامه أنَّه لا يتَّصل باسم الفاعل صمير الله مجرور ولا أعرف هذا المذهب وقيل انَّه رأى لسيبويه وقد حكاه الرِّمَّانيُّ في شرح الاصول والمشهورُ من مذهبه ما حكاه السيرافيُّ في الشرح أنّ سيبويه يعتبر المصمر بالمظهّر في هذا الباب فيقول اللاف في ضاربوك في موضع مجرور لا غيرُ لانَّك تقول صاربو زيد بالخفص لا غيرُ واللأف في الصارباك والصاربوك يجوز أن تكون في موضع ه جرّ وهو الاختيارُ وأن تكون في موضع نصب لاتك قد تقول الصاربو زيدا على مَن قال للافظو عُوْرَةً العَشيرة بالنصب وهو الاختيارُ واذا قلت الصاربُك كانت في موضع نصب لا غيرُ لاتك لو وضعت مكانَّه ظاهرا له يكن الله نصبًا نحو الصاربُ زيداء 'وكان ابو للسن الأخفش فيما حكاه ابو عثمان . الزيادي يجعل المصمر اذا اتتصل باسم الفاعل في موضع نصب على كلِّ حال ويقول ان اتصالَ اللناية قد عاقبت النونَ والتنوينَ فلا تقول صارِبُنْكَ بالتنوين ولا فما صاربانِك ولا فم صارِبُونَك كما تقول هو صاربً ١٠ زيدا وها صاربان زيدا وهم صاربون زيدا فلمّا امتنع التنوين والنون لاتصال الكناية صار منزلة ما لا ينصرف وهو يعمل من غير تنوين تحو قولك للنساء هيّ صَوارِبُ زيدا والجامعُ بينهما أنّ التنوين من صوارب حُذف لَنْع الصرف لا للاضافة وحُذف من ضاربُك لاتتصال الكناية لا للاضافة فهذان المذهبان، فامًّا ما ذكرة صاحبُ الكتاب فذهبُ ثالثُ لا أعرِفُه واتمًا لزم حذفُ التنوين والنونِ مع علامةِ المصمر المتصل لانَّ علامةَ المصمر غيرُ منفصلة من الاسم الذي اتصلتْ به ولا يُتكلِّم بها وحدَها وفي زائدةً ٥١ ومحلُّها آخِرُ اللَّهَ كما انَّ النون والتنوين كذلك فلمَّا كان بينهما هذه المُقارَبةُ تَعاقبا فلم يُجمّع بينهما لذلك، فامّا البيت الذي أنشده وهو \* أَيُّهَا الشاعي الخ \* البيت لعبد الرَّحْ بي بسن حَسَان أنشده شاهدًا على ما "اتعاه وزعم أنّ الياء في موضع جرّ والصوابُ انّها في موضع نصب وذلك على رأى سيبوية وأبي للسن جميعاء فامّا قوله

\* فُمْ الآمرون لِخَيْر والفاعلونه \* اذا ما خَشُوا من مُحْدَثِ الأمرِ مُعْظِمًا \*

م الله الله الما الله ورعم الله مصنوع وموضع الشاهد للغ بين النون والصمير في قولة الفاعلونة وحكم المنصمر أن يُعاقِب النون والتنوين لانه عنزلتهما في الاتصال والضَّعْفِ ومثلة قول الآخر

\* وله يَرْتَفْق والناسُ أَخْتَصِرُونَهُ \* جَمِيعًا وَأَيْدِي الْمُعْتَفِينَ رَواهِقُهُ \*

انشده سيبوية والشاهدُ فيه ايضا للحُع بين النون والمصمرِ والوجهُ الفاعلوة ومحتضروة يصغُه بالبَدُل والعَطاء يقول غَشِيَه المعتفون وهم السائلون واحتضرة الناسُ للعَطاء وجلس لهم جُلوسَ مبتذِل غيرٍ

#### فصيل ١١١٣

قال صاحب الكتاب واذا كان المصاف اليه ضميرا متصلا جاء ما فيه تغويث أو نون وما عَدِمَ واحدا منهما شَرَّعًا في صحة الاضافة لانتم لمّا رفضوا فيما يُوجَد فيه التنوين أو النون أن يجمعوا بينه وبين الصمير المتصل جعلوا ما لا يوجَد فيه له تَبَعًا فقالوا الصاربك والصارباتك والصاربي والصارباتي كما ه قالوا ضاربك والصارباك والصاربوك والصاربق والصاربي قال عبدُ الرَّحْمَى بن حسان

\* أَيُّها الشَّاتِمِي لِنُحْسَبَ مِثْلِي \* إِنَّمَا أُنتَ فِي الصَّلالِ تَهِيمُ \*

وقوله \* أَمُ الآمرونَ الْخَيْرَ والفاعلونَهُ \* مَّا لا يُعَمل عليد،

قال الشارج قد فُرق بين اصافة اسم الفاعل الى الظاهر وبين اضافته الى المصمر فاضافته الى المصمر تقع كالصرورة وذلك أنّ ما فيه تنوين أو نون يلزم اضافته لانّه لا سبيلَ الى النصب لأن النصب يكون ١٠ بتُبوت التنوين او النون تحو قولك ضاربٌ زيدا وضاربان زيدا ومع المصمر لا يتبن التنوين ولا النون لانّ بينهما معاقبةً فلا يجتمِع التنوينُ او النونُ مع المصمر فلمّا لا يجتمعا معد أُصيف اسمُ الفاعل الى المصمر ثرّ مُهل ما فريكن فيه تنوين أو نون في الاضافة على ما ها فيه ليكون البابُ على منهاج واحد ولا يختلفَ ، وقوله جاء ما فيه تنوين أو نون وما عَدم واحدا منهما شَرَّعًا في حديد الاصافة اي صار ما فيه تنوين او نون وما ليس فيه واحد منهما يعنى التنوين والنون ، وقوله شَرْعًا اى سَوآء يـقال وا القوم في هذا الأمر شَرَّعٌ سَوا أَجرَّك ويُسكِّن ويستوى فيه الواحدُ والتثنينُة ولِلهُ والمذَّرُ والمؤنَّثُ ع والمراد انَّه يَتساوى ما فيه تنوين أو نون وما ليس فيه واحدُّ منهما في حجَّة الاضافة وذلك تحو الصاربك والصارباتُك أضغت الصارب والصاربات الى ضمير المخاطب وليس فيهما تنوين ولا نون وكذلك تقول الصاربي والصارباتي فتُصيفهما الى ضمير النفس كما أضفتَ ما فيه تنويتُ او نونٌ تحو قولك صاربُك والصارباك والصاربوك والصاربة فحُذف من صاربك التنوين لانَّه قبل الاضافة صاربٌ منوَّن والصارباك ٢٠ تثنيثة والصاربوك جمعٌ وقد حُذف منهما النون للاضافة والصارِبتَى تثنيثة وأصله ضارِبين حُذفتْ نونه للاضافة فرّ ادُّغمت ياء التثنية في ياء النفس ولو كان مرفوعا لقيل ضارباي بالالف، والصاربيّ جمعٌ وأصله الصاربون فلمّا أصيف الى ياء النفس حُذفت النون للاصافة فاجتمعت الواو والياء وسبق الاوَّلُ منهما بالسكون فقُلبت الواو ياءً وألاَّعمت الياء المنقلبةُ في ياه الاضافة على حدّ طُوِّيتُه طَيًّا وشَوْيتُه شَيًّا وكذلك تقول في للبر والنصب تحو مررت بالصاربيّ ورأيت الصاربيّ وأصله الصاربين سقطت النون

قال الشارح وقد جاءت الالف واللام فيما اضافتُه لفظيَّةٌ قالوا مررتُ بزيد للسي الوجه وهند للاأللة الوشاج وساغ ذلك من قبل أنّ الاضافة لا تكسوها تعريفا من حيثُ كان النيَّة فيها الانفصال اذ التنوين مرادُّ والمصاف اليه في نيَّة المرفوع اذ كان فاعلا في المعنى فلمَّا كانت الاضافةُ لا تكسوها تعريفا ولا تخصيصا لم يمتنع دخولُ الالف واللام اذا احتيج الى التعريف كما لا يمتنع دخولُهما على النكرة ه غير المصافة، وقالوا هذان الصاربا زيد والصاربو زيد قال الله تع وَالْقيمي ٱلصَّلَّوة لمَّا كانت الاصافة منفصلةً والنيَّةُ ثُبوتَ النون والنصبَ لم يتعرّف عا أُضيف اليه وكان سيّان إضافتَه وإثباتَ النون وفَصْلَه ممّا بعد التنكيرُ فلمّا لم يقع التعريفُ بالاضافة كما يقع في غلام زيد وأريد تعريفُه أدخلوا ما يقع بد التعريفُ من الالف واللام وأفادت الاضافةُ ههنا ضربًا من التخفيف حذف التنوين والنون في هذا صاربُ زيد عدًا والصارِيا زيد والصاربو زيد فأمّا الصاربُ زيد فانّه لا يجوز لان الالف واللام ، اذا لحقت اسمَ الفاعل كانت معنى ألَّذِي وكان اسمُ الفاعل في حكم الفعل من حيثُ هو صلَّةً له فيلزمُ إعالُه فيما بعده ولا فَرْقَ بين الماضي في ذلك وغيرة إذ كان التقديرُ في الصارب ٱلّذي صَرَبَ فلذلك عمل عَلَهُ عَ واتّما جازت الاضافةُ في قولك ها الصاربا زيد والصاربو زيد لما يحصل بالاضافة من التخفيف حذف النون فأمَّا اذا قلت الصاربُ زيد فهو تغيير له عن مقتصاه من الإعمال من غيرِ فائدة لانَّم لمر حصل بالاضافة تخفيفٌ لاتّه لم يكن فيه تنوين ولا نون فيسقُطا بالاضافة، فأمّا الفّراء فأنّه أجاز نلك ٥١ نَظَرًا الى الاسميّة وأنّ الاضافة لفظيّةً لم يحصل بها تعريفٌ فيكونَ مانعًا من الاضافة والقياسُ ما ذكرناه، فامّا قولهم الصاربُ الرجلِ فاتما ساغت اضافتُه وإن لم تستفد بالاضافة تعريفا ولا خِفَّة أمّا التعريف فلأنّ اضافته لفظيّة لا تكسب المصافَ تعريفا وأمّا للخفّة فلم يكن فيه تنوينٌ ولا نونٌ فيسقُطا بالاضافة فقَصيَّةُ الدليل أن لا تصرِّح اضافتُه كما لا تقول الصاربُ زيد وذلك من قبَل انَّه محمولٌ على للمسن الوجه ومشبَّهُ به من جهة أنَّ الصارب صفةٌ كما انَّ للسي صفةٌ وما بعده يكون مجرورا او منصوبا ٢٠ فتقول هذا صاربٌ زيدا وصاربُ زيد كما تقول مررتُ برجل حسى وَجْهًا وحسى الوجه فلمّا أشبهه جاز ادخالُ الالف واللام عليه مع اتَّه مصافًّ اذا أُريد تعريفُه كما كان كذلك في لخسي الوجة وإن لم يكن مثلَه من كلّ وجه ألا ترى انّ المصاف اليه في الصارب زيد مفعولٌ منصوبٌ في المعنى والمصاف اليد في للسن الوجد فاعل مرفوع،

دراهم وأردت تعريف الاول منهما عرفت الثانى لان الاول يكون معرفة بما أضفتُه اليه ألا ترى انّك تقول هذا غلام (الرجل وصاحبُ المال وكذلك هذه غلام (الرجل وصاحبُ المال وكذلك هذه ثلثةُ الدراهم وخمسةُ الأثواب فامّا قول الشاعر

\* مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَداُهُ إِزَارَهُ \* فَسَمَا وَأَدْرَكَ خَمِسَةَ الأَشْبَارِ \*

ه البيت للفَرَزْدَى وبعدَه

\* يُدْنى خَوافقَ من خوافقَ تَلْتَقِي \* في ظِلَّ مُعْتَبَط الغُبارِ مُثارِ \*

والشاهد فيه تعريفُ الثانى بالالف واللام والاكتفاء بذلك عن تعريفِ الآول يمدَّخ بذلك يزيدَ بن المُهلَّب اى ما زال مُذ كان صغيرا الى أن مات يقود للمُيوش ويحصُر للروب وعنى بالحوافق الرايات ومعتبطُ العُبارِ مكانُه فكانَّه لم يُقاتَل فيه قبلُ ولا أثار غيرُه غبارَه من قولهم مات فلانَّ عَبْطَة اى شابًا، وقوله مذ عقدت يداه ازارَه اشارةً الى حالِ الصغر وأوائلِ العَقْل وعنى بخمسة الأشبار القبر أى ما زال أميرًا مذ عَقَلَ الى أن مات، وامّا قول الآخر

\* وَعَلْ يَرْجِعُ النَّسْلِيمَ أو يَكْشفُ العَهى \* ثلاثُ الْأَتَافِي والرسومُ البَلاقِعُ \*

البيت لذى الرّمّة والشاهدُ فيه تعريفُ الأثافى حين أراد تعريفَ ما أَصيف اليه وهو الشلافُ وهر يحتج مع ذلك الى الالف واللام، والأثافي للقدّر أن توصّع ثلاثة أججار ثمّ يوصّع القدر عليها عند والسّلاق جمع بَلْقع وهو للخراب وأصله الارض التي لا شيء فيها، والرُسوم جمع رَسْم وهو ما بقى من آثار الديار، يقول انّ الأثافي ورسوم الدار لا تردّ سلاما ولا تُنتِي عن خبر اذا استُخبرت وهو معنى قوله او يكشف العبّى، فامّا ما تعلّق الكوفيون من إجازته وتشبيهِ بالحسن الوجه فليس بصحيح لان المصاف في للسن الوجه صفة والمصاف اليه يكون منصوبا ومجرورا واتما ذلك شيء وواه الكسائي وقد روى أبو زيد فيها حكى عنه ابو عمر الجرّمي أنّ قوما من العرب يقولونه غير فصحاء ولم يقولوا النُصْف الدرهم ولا الثلث الدرهم وأمتناعه من الاطّراد في أجزاء الدرهم يدلّ على صُعْفه في القياس،

قال صاحب الكتاب وتقول في اللفظيّة مررتُ بزيد للسن الوجم وبهِنْد للاأله الوشاح وها الصاربًا زيد وم الصاربُو زيد قال الله تعالى وَالله قيمى الصَّلُوةِ ولا تقول الصاربُ زيد لانّك لا تُغيد فيه خِفّة بالاضافة كما أفدتَها في المثنَّى والمجموع وقد أجازه الفرّاء وامّا الصاربُ الرجلِ فشبَّةُ بالحسنِ الوجمِ

قلناء لاق الفعل المّا تلحَقُه علامة التأنيث اذا أُسْند الى ضعيرِ مؤتّثِ فتأنيث الصفة ههنا دليل على اتها مُسْندة الى ضعيرِ الموصوف المؤتّثِ ولو كان على اصله قبل الاضافة لوجب التذكيرُ ولم يجز التأنيث لان الوجّه مذكّرُ ، وهذا القبيل من المصاف لا يتعرّف بالاضافة لان النيّة فيه الانفصالُ على ما بَيّنًا ويدلّ على ذلك أنّك تصف به النكرة وإن أصفتَه الى معوفة تحو قولك مرت برجل حسن الوجه فلولا ه تقديرُ الانفصال وإرادة التنويي لما جاز أن تصف به النكرة وهذا معنى قوله ولاستواء للاالين وصف النكرة بهذه الصفة مصافة كما وصفت بها مفصولة يعنى ان حاليها قبل الاضافة وبعدها في التنكير وعدم التعريف سواء فلذلك تقع صفة النكرة مفصولة ومصافة لاستوائها في كلا للحائين فتقول مرت برجل حسن وجهه ، ويدلّ على التنكير جوازُ دخول الالف برجل حسن الوجه على التنكير جوازُ دخول الالف واللام عليه مع اصافته فتقول مرت بالرجل للسن الوجه ولو كانت الاضافة صحيحة لما جاز ان تجتمع واللام عليه مع اصافته فتقول مرت بالرجل للسن الوجه ولو كانت الاضافة صحيحة لما جاز ان تجتمع واللام عليه مع اللف واللام ع

#### فصــل ۱۱۲

قل صاحب الكتاب قصيّة الاضافة المعنويّة أن يُجرَّد لها المضاف من التعريف وما تَقبَّله اللوفيّون من قولهم الثلثة الأَثُوابِ وللحسنُ الدَراهِ فبمَعْزِل عند أصحابنا عن القياس واستعال الغُصَحاء قال الغَرَزْدَقُ قولهم الثلثة الأَثُوابِ وللحسنُ الدَراهِ فبمَعْزِل عند أصحابنا عن القياس واستعال الغُصَحاء قال الغَرزْدَقُ عنهما وأَدْرَكَ خَمْسَة الأَشْبارِ \* وقال نو الرُّمّة \* ثَلْتُ الأَثافي والديارُ البَلاقعُ \*

قال الشارج اعلم انّك لا تصيف الّا نكرةً نحو قولك غلامُ زيد وصاحبُ عمرو لان الاضافة يُبتغى بها التعريفُ او التخصيصُ لان المصاف يكتسى من المصاف اليه تعريفَه إن كان معرفةً وتخصيصا إن كان نكرةً فاذا قلت غلامُ زيد فالغلامُ كان نكرةً شاملًا كلَّ غلام فلمّا أضفتَه الى زيد صار معرفةً وخَصَّ واحدا بعينه فاذا قلت غلامُ رجل فإنّ المصاف اليه وإن كان نكرةً الّا انّه حصل للمصاف باضافته اليه نوعُ بعينه فاذا قلت غلامُ رجل فإنّ المصاف اليه وإن كان نكرة الّا انّه حصل للمصاف باضافته اليه نوعُ تخصيص ألا ترى انّه خرج عن شياعه ويُميّز عن أن يكون غلام امرأة فعلى هذا لا يجوز اضافةُ المعرفة مع بقاء تعريفها فيها فاذا أُريد اصافةُ المعرفة سُلب تعريفُها عنها حتى تصير شائعةً في التقدير كرجل وفرسٍ ثمّ تكتسى تعريفا اضافيًا غير التعريف الذي كان فيها ولذلك لا يُجمَع بين الالف واللام والاصافة لانّ ما فيه الالف واللام لا يكون الّا معرفةً ولم يُثِكن اعتقادُ التنكير مع وُجودها عنامًا فلما الأثوابِ والأربعةُ الغِلمانِ فهوشي صار الى جَوازة اللوفيون فامّا على اصلِ أصحابنا فاذا قلت ثلثةً

تريد التنوين وذلك قولك هذا ضاربُ زيد غدًا اذا أردت الاستقبال وكذلك للال وأصله التنوين والنصبُ لما بعده نحو هذا ضاربُ زيدا وجائز أن يكون في للال وأن تُوقِعه فيما يُستقبل ولك أن تحذف التنوين لصرب من التخفيف وتخفص ما بعده وأنت تريد معنى التنوين كأنك تُشبّهه بالاضافة للحصة بحكم أنه الله والنصبُ به أنما هو عارض لشبه الفعل فالاسم الاوّلُ نكرةٌ وإن كان مصافا الى معوفة لان المعنى على الانفصال بارادة التنوين ولذلك تقول هذا رجلٌ ضاربُ زيد غدًا كما تقول هذا رجلً ضاربُ زيدا غدا لان التنوين المقدّر حُكمًا كالموجود لفظا ولولا تقديرُ الانفصال لما جرى وصفًا على النكرة قال الله تع فدًا عَارض غُطُولًا والمعنى عمل لنا من قبل انه وصف به عارضا وهو نكرةٌ والنكرةُ لا تنعين بالمعوفة ومثله قول الشاعر

\* سَلِّ الْهُمُومَ بِكُلِّ مُعْطِى رَأْسِه \* نَاجٍ مُخَالِط صُهْبَة مُتَعَيِّس \*

وقوله أن تُصاف الصفة الى مفعولها يريد بالصفة اسمَ الفاعل تحوّ صاربٍ والتقرير مُعْشِ وَسَبْهِها فإنّه لا يصاف وقوله أن تُصاف الصفة الى مفعوله اليه المنطقة السمَ الفاعل لانّه هو في المعنى والشيء لا يُصاف الى نفسه فلا يقال هذا صاربُ زيد عبرًا على معنى يصربُ عبرًا لان الصارب هو زيدٌ ، الثانى الصفة الجارى اعرابها على ما قبلها وفي في المعنى لما أصبفت اليه وذلك تحوّ مررث برجل حسن الوجه ومعور الدار وامرأة جائلة ما الوشاح فالتقدير في هذه الاشياء كلها الانفصالُ لان الاصل حسن وجهه ومعورة دارُه وجائلة وشاحها الوشاح فالتقدير في هذه الاشياء كلها الانفصالُ لان الاصل حسن وجهه ومعورة دارُه وجائلة الوشاح الله في المعنى وكذلك قولك مررث برجل معور الدار الدار الدار الدائر المعنى معورة دارُه والمؤلف والدون المناع الإرار، وعائلة الوشاح والوشاح والوشاح والوشاح فلا المعاربُ للدار والجولان للوشاح والوشاح الإرار، وعلى معورة دارة وامرأة جائلة الوشاح والوجه والوجه هو الفاعل فكيف جاز اصافته اليه وقد زعتم ان الشيء لا يصاف الى نفسه فالجوابُ الذك لم تصفه الا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها للرجل دون الوجه في القامة بعد أن كان للشمن مقصورا على الوجه دون سائرة فلما أريد بيان موضع للأسن أصيف اليه بعد أن عان لاناعات الذات المناح النه فالمة يويد انه فاعل من جهة اللفظ فائه من جهة اللفظ فصلة والذي يداك على فاعله على داك قولهم هذه امرأة حسنة الوجه فتأنيثهم الصفة اذ قد جرت على مؤتب دليلً على ما يدل على مؤتب دليل على ما

ألا ترى أنَّ كلَّ غلام رجل غلام وليس كلُّ غلام غلام رجل ، وهذه الاضافة المعنويَّةُ تكون على معتى احد حرقين من حروف للتروها اللام ومنْ فاذا كانت الاضافة بمعنى اللام كان معناها الملك والاختصاص وذلك قولك مال زيد وأرضه اي مال له وأرض له اي يملكها وأبوه وابنه وسيَّده والمراد أبُّ له وابن له وسيَّدُ له أي كلُّ وأحد مستحقُّ محتصُّ بدلك والغالبُ الاختصاص لانَّ كلِّ ملك اختصاص، ٥ واذا كانت الاضافة بعنى منْ كان معناها بيانَ النوع تحو قولك هذا ثوبُ خَزّ وخاتَهُ حديد وسوارُ فعب اى ثوبً من خزّ وخاتم من حديد وسوار من نعب لان الخاتم قد يكون من الديد وغيرة والثوب يكون من الخزّ وغيرة والسوار يكون من الذهب وغيرة فبيّن نوعة بقولة من خزّ ومن حديد ومن ذهبء والذي يُغصَل به بين هذا الصرب والذي قبلَه أنّ المصاف اليه ههنا كالجنس للمصاف يصدُى عليه اسمُه ألا ترى ان الباب من الساج ساج والثوبَ من الخزّ خزُّ كما انّ الإنسان من لليّوان ا حيوان وليس غلامُ زيد بزيد فعلى هذا اذا قلت عين زيد ويَدُ عمرو كان مقدَّرا باللام والمعني عين له ويَدُّ له لاته وإن كان الاوِّلُ بعضًا للثاني فاته لا يقع عليه اسمُ الثاني فعينُ زيد ليست زيدا ويَدُ عرو ليست عمرا فْأَعْرف الفرق بينهماء وقوله في الامر العام يريد انّ الغالب في الاضافة الحقيقيّة ما قدّمناه ورمّا جاء منه شيء على غير هذين الوجهَيْن قالوا فلانَّ ثَبْتُ الغَدر بفيخ الغين والدال اي ثابت القَدَم في الحرب واللام يقال ذلك للرجل اذا كان لسانُه يثبُن في موضع الزّل والخُصومة قال ابن السكيت الما أَثْبَتَ غَدَرُهُ يعنى الفَرَسَ اى ما أثبته في الغدر وفي الحجارةُ واللَخاقيقُ اى خُروقُ الارص وشُقوقُها ، وعندى أنّ إضافة اسم الفاعل اذا كان ماضيًا من ذلك ليس مقدّرا بحرف جرّ مع انّ اضافته محضة

قال صاحب الكتاب واللفظيّة أن تُصاف الصفة الى مفعولها كقولك هو ضارِب زيد وراكب فَرس بمعنى صارب زيدًا وراكب فرسًا او الى فاعلها كقولك زيد حَسَىٰ الوجة ومعورُ الدارِ وهِنْدُ جائلةُ الوُشاحِ ما بعنى حسن وجهة ومعورةُ دارُه وجائلٌ وشاحُها ولا تُفيد الا تخفيفا فى اللفظ والمعنى كما هو قبل الاضافة ولاستواء للاالبين وصف النكرةُ بهذه الصفة مصافةً كما وصف بها مفصولةً فى قولك مررت برجل حسن الوجة وبرجل ضارب أخيد،

\* فَحُورٍ قد لَهَوْتُ بِهِنَّ عِينٍ \* نَواعِمَ في المُروط وفي الرِياطِ \*

ا وقولِ الآخر \* بَلْ جَوْزِ تَيْهاء كظَهْرِ الْجَفَتْ \* فكما انّ الفاء وبَلْ وإن كانتا بدلًا من رُبَّ حوفا عطف لا محالة فكذلك الواو نائبة في اللفظ عن رُبَّ وإن لم يكن لها أَثَرُّ في العبل فكذلك العاملُ في المصاف اليه حرف للرّ الموادُ لا معناه وقولُه او معناه تسامُ لانّ المعاني لا تعبل جرّا فاعوفه ع

### فصل ااا

وا قال صاحب اللتاب واضافة الاسم الى الاسم على ضربين مَعْنَوبيّة ولَفُظيّة فالمعنوبيّة ما أَقادَ تعريفا كقولك دارُ عمو او تخصيصا كقولك غلامُ رجل ولا تخلو فى الامر العام من أن تكون بمعنى اللام كقولك مال زيد وأَرْضُه وأبُوه وابْنُه وسَيّدُه وعَبْدُه او بمعنى من كقولك خاتَمُ فصّة وسوارُ ذَهَبٍ وبابُ ساجٍ عقل الشارح اعلم ان اضافة الاسم الى الاسم ايصاله اليه من غير فَصْل وجَعْلُ الثانى من تَمام الاول يتنزل منه منزلة التنوين وهذه الاصافة على ضربين اضافة لفظ ومعنى واضافة لفظ فقط فالاضافة اللفظيّة اللفظيّة المعاوية وذلك بأن بستُذكر بعدُ وأمّا الاضافة المعنوبيّة فأن تجمع فى الاسم مع الاضافة اللفظيّة اصافة هي التي تُفيد التعريف يكون ثمّ حرف اضافة هي التي تُفيد التعريف والتخصيص وتُسمّى لخَصْمَة اى لخالصة بكون المعنى فيها موافقًا للفظ واذا أضفته الى معرفة بالاضافة وذلك تحو قولك غلام زيد فغلام نكرة ولها أضفته الى زيد اكتسب منه تعريفا وصار معوفة بالاضافة واذا اضفته الى نكرة اكتسب منه تعريفا وصار معوفة بالاضافة واذا اضفته الى نكرة اكتسب منه تعريفا وصار معوفة بالاضافة واذا اضفته الى نكرة اكتسب تخصيصا وخرج بالاضافة عن اطلاقه لان غلاما يكون أَعَمَّ من غلام رجل واذا اضفته الى نكرة اكتسب قدم عن المنافة هي المنافة هي المنافة من غلام من غلام من غلام من غلام عن غلام المنون أَعمَّ من غلام رجل

فصل ۱۱۰ ا

# ذكر المجرورت

#### قصــل ١١٠

ا قال صاحب الكتاب لا يكون الاسم مجرورا الا بالإضافة وفي المقتصية للجرّ كما انّ الفاعليّة والمفعوليّة في المقتصيّة المقتصيّة الرفع والنصب والعاملُ هنا غيرُ المقتصى كما كان ثَرَّ وهو حرفُ الجرّ او معناه في تحو قولك مررتُ بزيدٍ وزيدٌ في الدارِ وغلامُ زيدٍ وخاتَمُ فضّة ع

قال الشارج لمّا فرغ من الللام على المرفوات والمنصوبات أخذ في اللام على المجرورات وللبّر من عبارات البصريين وللقفض من عبارات اللوفيين فالجرّ أمّا يكون بالاضافة وليست الاضافة في العاملة للجرّ واتما هي المقتصية له والمعنى بالمقتصى ههنا أنّ القياس يقتصى هذا النوع من الاعراب لتقع المخالفة بينه وبين إعراب الفاعل والمفعول فيتميّز عنهما أن الاعراب أنما وضع للفرق بين المعانىء والعامل هو حرف للرّ الورب الفاعل والمفعول فيتميّز عنهما أن الاعراب أنما وضع للفرق بين المعانىء والعامل هو حرف الجرّ أو تقديره نحوف للبرّ الحوف المنافقة وستُذكر في موضعها مفصلة والمّا قيل لها حروف الاضافقة وستُذكر في موضعها مفصلة والما عبى المفعل المنافقة وهي الدّاة المحملة له كما كانت اصافتها معنى المفعول المفعول والفعل أداة للحمل كانت المفاطقية والمفعولية معنيين يستدعيان الرفع والنصب في الفاعل والمفعول والفعل أداة محصلة لهما فالمقتصى غير العامل، والمواد من قوله فالعامل حرف الجرّ أو معناه أنّ الجرّ يكون بحرف الجرّ أو تقديره في المار في وأمّا ألمقدّر فخو غلام زيد وخاتَم فضة فل عالما وهنا حرف الجرّ المقدّر والتأثير له وتقديره علام لويد وخاتَم فضة فل يا إضافة حقيقية من تقدير احد هذين الحوقين ولولا تقدير وجود لحوف المحرف المقدّر والتأثير له وتقديره علام لوفة وقيقية من تقدير احد هذين الحوقين ولولا تقدير وجود لحوف المحرف المقدّر والمؤدّ وتقدير وجود لحوف وخاتَم من فصد لا ينفكّ كلّ إضافة حقيقية من تقدير احد هذين الحرفين ولولا تقدير وجود لحوف

في خبر المبتدا فلا يقال ما زيد بقائم وأنت تريد قائم كما لا تقول زيد بقائم وأنما يستعمل الباء من ينصب لخبر وهو فاسد لاق الاعراب يفصل بينهماء وقوله لا يصح دخول الباء الاعلى لغف اهل الحجاز لاتكو لا تقول زيد بقائم يريد ان ما بعد ما التمبيعية مبتدأ وخبر والباء لا تدخل في خبر المبتدا وهذا فيه اشارة الى مذهب اللوفيين وليس بسديد وذلك لان الباء ان كان اصل دخولها على ليش وما محمولة عليها لاشتراكهما في النفى فلا فرق بين الحجازية والتمبيعية في ذلك وإن كانت دخلت في خبر ما بإزاء اللام في خبر ان فالتمبيعية والحجازية في ذلك سواء ويدل على ذلك مسئلة الكتاب وهو قولهم ما أنت بشيء الاشيء لا يُعبًا به برقع شيء على البدل من موضع الباء لتعدّر للفض والنصب وقد تقدّم اللهم على هذه المسئلة، وقالوا ليس زيد أبوه بقائم فأدخلوا الباء في خبر المبتدا اذ كان في خبر النفي أمّا اذا كان خبر المبتدا موجبا لم يصح دخول هذه الباء عليه كما ذكر وقالوا ما كان في خبر النفي أمّا اذا كان خبر المبتدا ومو عبر كان هنا حيث كان في خبر المنفي فاعرفه،

### فصــل ١٠٩

قال صاحب اللتاب ولا التي يكسَعونها بالتاء في المشبَّهةُ بليس بعينها ولكنّم أَبُوا الّا أن يكون المنصوبُ بها حينًا قال الله تعالى وَلاتَ حينَ مَنَاص أى ليس لخينُ حينَ مناص ع

وا قال الشارح قد تقدّم القول أنّ لَا تُسبَّه بلَيْسَ وتعبل علَها كما شُبّهت بها مَا في لغة اهل الحجاز فرفعوا بها الاسمَر ونصبوا لخبر فقالوا لا رجلَّ أفصلَ منك ولا احدَّ خيرا منك وربّا أدخلوا في خبرها الباء تشبيها عَا فقالوا لا رجلَّ بأفصلَ منك ولا احدَّ خير منك الّا انّ مَا أقعدُ من لا في الشبّه بلَيْسَ ولذلك كانت أعمَّ تصرُّفا وأكثرَ استعالاء واللثير في لا أن تنصب النكرة حملًا على ان ولمّا جوزوا فيها رفع الاسم ونصبَ لخبر لم يخرجوا عن حكها في أقوى حالها وهو نصبُ الاسم ورفع الخبر فلم يُفصَل بينها وبين ما عملتْ فيه ولم تعمل الله في نكرة عقامًا اذا لحقها تاء التأثيث وقيل لاتَ فالقياسُ ان تكون المشبّهة بلَيْسَ لاتها في معنى ما تدخله تاء التأنيث وليست كذلك الناصبةُ لاتها في معنى انَّ وليست انَّ ممّا تدخله تاء التأنيث ولايه وقع بعدها المرفوع من غير تكرير فعلم انّها عميني ليسُ أذ لو لم تكن بمعنى ليس لزم تكريرها عوقوله يكسعونها أي يُتبعونها في آخِرِ الكلمة يقال عميني أن طربه من خُلْفُ وهذه استعارةٌ لزيادة الناء آخوا عولا تعمل هذه الله في الأحيان خاصّة

قال الشارح اعلم ان الباء قد زيدت في خبر ليس لتأكيد النغي ومعنى قولنا زيدت أنّها لم نُحْدِث معنى لم يكن قبل دخولها وذلك قولك ليس زيدٌ بقائم والمعنى ليس زيدٌ تائما قال الله تع أَلَيْسَ ٱللّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ وتقديرُه كافيًا عبدَه وقال تعالى أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ اى ألستُ رَبّكم، ومَا مشبّهة بليس على ما تقدّم فأدخلوا الباء في خبرها على حدّ دخولها في خبر ليس تحو قولك ما زيدٌ بقائم قال الله تع ما أَنْتَ يُونِي لَنَا اى مؤمنا وما أَنَا بِطَارِد ٱلمُؤْمِنِينَ اى طارد المؤمنين، وقد زيدت الباء في غير المنفى زادوها مع المفعول وهو الغالبُ عليها قال الله تع وَلا تُلقُوا بأيديكم أَن ٱلتَّهُلكة والمواد والله أعلم أَيْديكم وقال أَلْهُ يَرَى اى أَنْ الله يرى وقد جمل بعضهم قوله تعالى تُنْبِتُ بِالدَّهُ على زيادة الباء والمراد تنبت الدهن ومثله قول الشاعر

## \* شَرِبَتْ عِاء الدُحْرُصَيْنِ فأصبحتْ \* زَوْرَآءَ تَتْغِرُ عن حِياضِ الدَّيْلَمِ \*

• الى ماء الدحرضين ، وقد زيدت مع الفاعل تحو كَفَى بالله شهيدًا وكفى بنا حاسبين اتّما هو كفى الله وكَفَيْنَا يدلّ على ذلك قولُ شُحَيْمٍ \* كَفَى الشّيْبُ والإسلامُ للمّرْء ناهِيَا \* وقد زادوها مع المبتدا فقالوا حَسْبك زيدٌ قال الشاعر

# \* يَحَسْبِكَ في القوم أن يَعْلَموا \* بِأَنَّكُ فيهم غَنِّي مُصِرُ \*

والمراد حسبُك قال الله تع يَا أَيُّهَا النَّيِّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمِن اتَّبَعَكَ مِن الْمُوْمِنِينَ و وادوها مع خبر المبتدا والمالة تع جَزَاء سَيْمَة عِثْلِهَا قال أبو للحسن الباء والده في ويادة الباء في المنفى مع لَيْسَ لاته فصلة تعلى في موضع آخر وَجَزَاء سَيْمَة سَيْمَة مثلُها والاصل في ويادة الباء في المنفى مع لَيْسَ لاته فصلة والمعنى بالفصلة المفعول وفيه مُعْظُمُ ويادة الباء وتجلت ما الحجاوية على لَيْسَ اذ كان خبرُها منصوبا كخبر ليس قال أبو سَعيد اتما دخلت الباء في خبر ليس لاتها غير متصرفة فتنزلت بذلك منولة فعل لا يتعدّى الا بحرف جرّ فعُديت الى منصوبها بالحرف الذي هو الباء وتجلت ما على ليس في فعل لا يتعدّى الا بحرف جرّ فعُديت الباء أنما هو مع ما لضرب من التقابُل وذلك أنّ القائل يقول إن ويدا قائم فيقول النافي لذلك للخبر ما ويدًّ قائما فيدخل ما بإزاء انّ فاذا قال إنّ ويدا لقائم قال النافي ما ويدًّ بقائم فيأتي بالباء لتأكيد النفي كما أتى باللام لتأكيد الايجاب فصار للوفان بإزاء للوفين النافي ما ويدًّ بعد ما القائل والكوفيون يقولون اتما دخلت الباء لا منصوبة المبتدا وللجبر والباء لا تقعى النباء لتأكيد النفي ما في للالم لتأكيد الايجاب فصار للوفان بإزاء للوفين المنافي المناء من النفي ما في للالم التأكيد الابتدا ولابر والباء لا تقع للتعييز بين المذهبين يودون انّ الذي يرتفع بعد ما أمّ ارتفاعه على المبتدا وللجبر والباء لا تقع

اللفظ وهي ستنهُ أوجه من حيثُ التقديرُ وجَعْلُ لَا معنى ليس فاعرفه ،

#### فصــل ۱۰۹

قال صاحب الكتاب وقد حُذف المنفيّ في قولهم لا عليك اي لا بَأْسَ عليك،

\* وَيُلْمِّهَا في قُواه لِلَّوِّ طَالِبَةً \* ولا كهذا الذي في الأرض مَطْلُوبُ \*

كانّة قال لا شيء له كهذا الذي في الارص، فامّا قولُ جَرِيرٍ \* لا كالعَشِيّةِ زائرًا ومَزُورًا \* فلا يكون منصوبا الّا بفعلٍ مقدّرٍ لانّه قد عُلم انّ الزائر والمزور غيرُ العشيّة فلا يكون بيانًا لها فعُلم انّ المراد لا أرى كالعشيّة زائرًا ومزورًا ونحوُ ذلك ممّا يُلائم معناه من الافعال،

## خبر ما ولا المشبّهتين بليس

#### فصل ١٠٧

قال صاحب الكتاب هذا التشبية لغة اهل الحجاز وآما بنو عيم فيرفعون ما بعدها على الابتداء ويقرقُن مَا هُذَا بَشَرُ اللّه مَن دَرَى كيف في في المُصحَف، فإذا انتقص النفي باللا أو تقدّم الخبرُ بطل ويقرقُن مَا هُذَا بَشَرُ اللّا منطلقُ ولا رجلُ الله افصلُ منك وما منطلقً زيدٌ ولا افصلُ منك رجلُ عقل المارح هذا الفصل بين من كلام صاحب الكتاب وقد تقدّم شرحُه في المرفوعات بما أغنى عن إعادته،

#### فصل ١٠٨

قال صاحب اللتاب ودخول الباء في الخبر تحو قولك ما زيد بمنطلق انَّما يصِح على لغة اصلِ الحجاز لانَّك لا تقول زيد بمنطلق،

10

قال الشارج لك في لا حَوْل ولا قُوْق الا بالله وما أشبهه أن تبنيهما على الفتح وتكون لا الثانية نافية كالأولى كانك استأنفت النفى بها فيكون كلُّ واحد منهما جملة قائمة بنفسها فلا الأولى واسمها في موضع مبتدا في موضع مبتدا في ويقدَّر لكلّ واحد منهما خبرُ مرفوعَ ولك أن معنع مبتدا ولا الثانية واسمها في موضع مبتدا في ويقدَّر لكلّ واحد منهما خبرُ مرفوعَ ولك أن تفتح الاول وتنصب الثاني نصبًا صرحًا بالتنوين فتقول لا حولَ ولا قوّة الا بالله فتعطف المنصوب المنون على المركّب امّا على فتحة البناء لشبهها بحركة الاعراب وإمّا على عَمل لا في المنفي وحقه أن يكون منونا الا أن البناء منعَه من ذلك كما تقول مرت بعثمان وزيد فوضع عثمان خفض الا انّه لا ينصرف فجوى مجرى المعطوف على موضعة كذلك ههنا ويكون الاعتمادُ في النفي على لا الأولى وتكون لا الثانية زائدة مؤدة مؤدة النفي قال الشاعر

## \* لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلَّةً \* إِنَّسَعَ الْخَرْقُ على الراقع \*

ولك أن تفاخ الاوّل وترفع الثانى فتقول لا حول ولا قوق الا بالله فتعطف الثّانى على مسوضع لا واسمها لاتهما فى موضع رفع بالابتداء ونظيرُ ذلك كلَّ رجلٍ ظريفٌ فى الدار إن شئت خفصت طريفا على النعت لرجلٍ وإن شئت رفعتَه على النعت لللّ فكذلك لا رجلَ ولا غلام لك إن شئت جلت على المنعت لرجلٍ وإن شئت جلت على المبتدأ المنفى وإن شئت جلت على موضع النافى والمنفى فيكون الثانى ايضا مبتداً لان ما عُطف على المبتدأ وجاز ان يكون الخبرُ عنهما واحدا لانه ظرفٌ وتكون لا الثانية زائدة للتأكيد والاعتمادُ فى المنفى على لا الأولى ويجوز ان تجعل لا الثانية بمعنى ليْسَ وتُقدِّر لها خبرا منصوباء ولك أن ترفعهما جميعاً فتقول لا حولٌ ولا قرق الا بالله وقد فرئ لا بَيْعُ فيه وَلا خلالٌ قال الشاعر

## \* وما هجرتُك حتى قلت مُعْلِنَة \* لا ناقةً لي في هذا ولا جَمَلُ \*

فيجوز ان يكون لا في هذا الوجه بمعنى ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر ويكون الظرف في موضع حبر مرفوع ولك أن عبر منصوب ويجوز أن تكون نافية وما بعدها مبتداً ويكون الظرف في موضع خبر مرفوع ولك أن توقع الاول وتفتح الثاني فتقول لا حولً ولا قوق الا بالله ويكون رفع الاول على ان تكون لا بمعنى ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر ويجوز ان تكون لا النافية وما بعدها مبتداً وجاز ذلك غير مكرّر على رأي أبي العبّاس وهو المذهب الصعيف عند سيبويه وحسّى ذلك وقوع لا الثانية بعدها وإن كان المراد بها الاستثناف ولا الثانية المسبّهة بان ولذلك ركبت معها وبنيت فهذه خمسة أوجم من جهة

المبرِّدُ في السَّعَة أن يقال لا رجلٌ في الدار ولا زيدٌ عندناء

قال الشارح لمّا قرر أنّ المنفى اذا كان معوفةً لم يجز فيه الّا الرفع ويلزمه التكرير أُورد هذه الألفاظ النى وردتْ ناقصةً للقاعدة وذلك أنّها معارف مرفوعةً ولم تُتكرّر وخَرَّجَها فأمّا قولهم لا نَوْلُك أن تفعل كذا فهى كلمةً تقال في معنى لا ينبغى لك وفي معوفةً مرفوعةً بالابتداء وما بعدها للحبرُ ولم يُكرِّروا لا من حيثُ انّها جرتْ مجرى الفعل اذ كانت بمعناه والفعلُ اذا دخل عليه لا لم يلزم فيه التكريرُ فأجروا لا نولُك مُجْرَى لا ينبغى لك لائم في معنى لا سلامً عليك فلم يكرّروا لاته في معنى لا سلّم لا نولُك مُجْرَى لا ينبغى لك لائم في معنى لا سلامً عليك فلم يكرّروا لاته في معنى لا سلّم الله عليك كما أجروا يَذَرُ مُجرَى يَدَعُ في حذف الواو الذي في فاءُ لاتها مثلها في المعنى وإن لم يكن في يذر حرف حلّقيّ ، فامّا قول الشاعر

# \* وَأَنْتَ آمْرُو مِنَّا خُلقْتَ لَغَيْرِنَا \* حَياتُك لا نَفْعٌ ومَوْتك فاجع

البيت لرجل من بنى سَلُولِ والشاهدُ فيه رفعُ ما بعد لَا من غيرِ تكرير وقد تقدّم قُبْحُه والذى سوّعه أنّ ما بعده يقوم مقام التكرير في المعنى لان قوله حياتُك لا نفعٌ وموتُك فاجعُ بمعنى لا نَفعٌ ولا ضَرَرُ يقول أنّه منّا في النَسَب الّا انّ نَفْعَه لغيرنا فحياتُه لا ينفعُنا وموتُه يحزُنُنا وامّا قول الاخر

## \* قَضَتْ وَطُرًا وٱسترجعتْ ثُرَّ آنَنتْ \* رَكائبَها أَنْ لا الَّيْنَا رُجوعها \*

فالشاهد فيه الرفع بلا من غير تكرير ضرورة وسوّعه شَبه لا بليْسَ من حيث النفي، وصف انها افارقته فبكت واسترجعت ومعنى آذنت أَشْعَرَت والركائب جمع رَكُونِة وفي الراحِلة تُرْكب، وهو عند سيبويه ضعيف من قبيلِ الصرورة لانّه لم يُكرِّر لا على ما تقدّم من لزوم تكريرها اذا رُفع ما بعدها، وكان أبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد لا يرى بأسًا أن تقول لا رجلٌ في الدار في حال الاختيار وسعة اللهم وجعله جواب قوله هل رجلٌ في الدار وجوز ان يكون لرجل واحد وجوز ان يكون في موضع جمع كما كان في قولك هل رجلٌ في الدار وكذلك يُجيز لا زيدٌ في الدار على تقدير قل زيدٌ في الدار

### فصل ١٠٥

قال صاحب اللتاب وفي لا حَوْل ولا قُوَّة الله بالله سِتنهُ أُوْجُهِ أَن تفتحهما وأن تنصب الثاني وأن ترفعه وأن ترفعه وأن ترفعها وأن ترفع الاوّل على ان لا معنى ليس او على مذهب ابي العبّاس وتفتيج الشاني وأن

قال صاحب الكتاب ويجوز رفعُه اذا كُرّر قال الله تعالى فَلَا رَفَتْ وَلا فُسُوقٌ وقال لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةُ ، فإن جاء مفصولا بينه ويين لَا أو معرفة وجب الرفعُ والتكريرُ كقولك لا فيها رجلٌ ولا أمرأة ولا زيدٌ فيها ولا عمرُوء

ه قال الشارج قد تقدّم القول ان لا تجل في النكرة النصب وتُبْني معها على الفتح بناء خمسة عشر وذلك تحولا رجلَ في الدار فرجلَ ههنا في موضع منصوب منون وامّا حُذف منه التنويين البناء والتركيب وهو في تقدير جواب صَلْ مِن رجلٍ فإن كرّرتها وأردت أعالها على هذا الوجه جاز فقلت لا رجلَ ولا امرأة ويكون جواب صل من رجلٍ ومن امرأة عنان كرّرت لا على انّها جواب كلام قد عمل بعضه في بعض من المبتدا والخبر وتَكرَّر جاء الجواب على التكرير الذي في السؤال وذلك قولك لا غلام عندك اولا جارية وهذا سؤال من قد علم ان احدها عنده ولا يعرف نفسه فسأل ليعرف عينه فإن كان عندك او جارية وهذا سؤال من قد علم ان احدها عنده ولا يعرف نفسه فسأل ليعرف عينه فإن كان عند المسؤل واحدً منهما قال غلام أن كان غلاما او امرأة أن كان امرأة فإن لا عده واحدً منهما قال لا غلام عندي ولا امرأة ولا يحسن ان يقول لا غلام عندي من غير تكرير لا من قبل ان هذا جواب من قال أغلام عندي وجواب مثل هذا أن يقول المسؤل نعم من غير تكرير لا من قبل ان هذا جواب من قال أغلام عندي وجواب مثل هذا أن يقول المسؤل نعم ان كان عنده ولا يزيد على لا شيئا كما لا يزيد على نعم شيئا فلذلك خالف أن كان عنده ولا أو أن لا يقبل الأفراد ولم يجز الوفع في الاخراد وجاز مع التكرير وهثلة قول الراعي

\* وما فَجَوْنُك حتى قلت مُعْلنَة \* لا ناقَة لي في هذا ولا جَمَلُ \*

فان فصلت بين المنفى والنافى تحولا لك غلام ولا في بيتك جارية لم يجز ان تجعلها معا اسما واحدا لان الاسم لا يُفصَل بين بعضه وبين بعض ولا يجوز ان يُنصَب بها مع الفصل لان لا تعمل لصُعْفها ما الله فيما يليها واذا لم يجز إعمالها مع الفصل تعين أن يُرفع ما بعدها بالابتداء وللحبر ولزم تكريرُها لما ذكرناه قال الله تع لا فيها غَوْل وَلا فم عنها يُنْزَفُون ، وكذلك اذا كان المنفى معرفة لم يجز فيه الا الرفع لان لا تعمل في معرفة فلزم التكريرُ تحو قولك لا زيد عندى ولا عمرو فاعرفه ،

قال صاحب الكتاب وقولهم لا نَوْلُك أن تفعل كذا كلام موضوع موضع لا ينبغى لك أن تفعل كذاء وقوله \* حَياوتُك لا نَفْع \* وقوله \* أَنْ لا إلينا رُجوعها \* ضعيفٌ لا يجيء الله في الشعر وقد أجاز

قال الشارج حكمُ المعطوف كحكمِ الصفة لاتهما من التوابع الله في البناء فاتّه لا يجوز بناء المعطوف وجعله مع ما عُطف عليه شيئًا واحدا لاتّه قد تَخلَّل بينهما حرف العطف فنع ذلك من البناء والتركيب كما منع الفصلُ بين الصفة والموصوف اذا قلت لا رجلَ عندك طريفًا ولاته يؤدى الى جعلِ ثلثة اشياء الاسمِ المعطوفِ والمعطوفِ عليه وحرفِ العطف شيئًا واحدا وذلك احجاف، وما عدا البناء مما كان جائزا في الصفة فهو جائزً ههنا من الاعراب والتنوينِ وها شيئًان النُصبُ والرفعُ فالنصبُ بالحمل على لفظ المنفى لان الفتحة مشبَّهة حركة الاعراب على ما ذكرنا والثاني بالحمل على موضع المنفى والمنافى ومنافى ومنافى والمنافى والمناف

\* فلا أَبَ وْأَبْنًا مِثْلُ مَرُوانَ وْأَبْنِهِ \* اذا هو بالْحِثْد ٱرْتَكَى وَتَأَزَّرا \*

فالشاهد فيه أنّه عطف ابنا على المنصوب بلا ونوّنه لتعثّر البناء على ما ذكرنا ونَصَبَ مثلا على انّه وصفَّ للمنفي وما عُطف عليه ومثل يكون وصفًا للاثنيْن وللح وإن كان لفظها مفردا لما فيها من الابهام قال الله تع أُنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلُنَاء وللبر محذوفٌ وقد رُوى رفعُ الابن ههنا بالعطف على الموضع ورفعُ مثل على المنعت أو للبرء بمدّخ مروان بن للكم وابنه عبد الملك، وامّا قول الآخر \*لا أمّ لى

\* هَلْ فِي القَصِيَّةِ أَنْ اذا السَّغَنَيْتُمُوا \* وأَمِنْتُمُ فَأَنَا الْبَعِيدُ الأَجْنَبُ \* \* واذا تكون كَرِيهَةَ أُدْعَى لها \* واذا يُحلسُ لِلَيْسُ يُدَّعَى جُنْدَبُ \* \* هذا لَعْبُرُكُمُ الصَغارُ بِعَيْنَهِ \* البيتَ

فالشعر لرجل من مَرْجَحَ والشاهدُ فيه عطفُ الأب على موضع النافى والمنفى على ما تقدّم وصغه فالشعر لرجل من مَرْجَحَ والشاهدُ فيه عطفُ الأب على موضع النافى والمنفى على ما تقدّم بيانه والعبّاسُ لم يجز نصبُه بالحمل على عمل لا لان كلا تعمل الله في النكرة وأنّا ترفعه على موضع لا وما عملتْ فيه لان موضعهما ابتداء وقد تقدّم بيانه على الله على النكرة وانّا ترفعه على موضع لا وما عملتْ فيه لان موضعهما ابتداء وقد

لا رجلَ في الدار والصَّهُ في المنادي محو قولك يا زيدُ ، ويجوز في نصب الصفة وجدُّ آخرُ وهو أن يكون محمولا على محلِّ المنفى لان محلَّه نصبُّ بالنافي الذي هو لَا لمصارَعتها انَّ على ما تقدَّم وانَّما بني للتركيب مع لَا فالفتحةُ فيه فتحةُ بناء نائبةٌ عن فتحة إعراب، ويجوز في الصفة ايصا الرفع حملًا على موضعِ النافي والمنفى لان لا وما عملتْ فيه معنى اسم واحد مرفوع بالابتداء يدلّ على ذلك أنّا اذا قلنا لا فيها رجلً ه ففصلنا بين لا واسمِها بظرف او جارِ ومجرور بطل علها وارتفع الله بالابتداء مع حقة الجَحْد بها وبقاء معنى المنصوب ومنه قوله تعالى لَا فيهًا غَوَّلُ فلذلك جاز في النعن فيما بعد لَا والعطف عليه الرفع على موضع لَا مع الاسم والنصبُ على الاسم الذي بعد لًا وقد شبَّهم سيبويم بقولم \* فلَسْنَا بالحِبال ولا للديدًا \* في إجرائه على موضع الباء اذ كان موضعُها نصبًا على خبر لَيْسَ ولو أجراه على اللفظ لَقال ولا للديد، واعلم أنَّه أذا فصل بين المنفيّ وصفته بظرف أو جارّ ومجرور نحوّ لا رجلَ اليومَ ظريفًا ولا ١٠ رجلَ فيك راغبًا امتنع البناءُ لاته لا يجوز لك أن تجعل الاسمَ والصفةَ بمنزلة اسم واحد وقد فصلتَ بينهما كما لا يجوز لك أن تفصِل بين عشر وخمسة في خمسة عشرَ، ووجه الاعراب والتنوين إمّا بالنصب وإمّا بالرفع تحوُ قولك لا رجلَ طريقًا عندك ولا رجلَ طريفً عندك فالنصبُ على اللفظ والرفع على الحدَّ، فإن أتيتَ بصفة زائدة تحوَّلا غلام طريفَ عاقلًا عندى كنتَ في الوصف الآول بالخيار إن شئت بنيتَه ومنعتَه التنويي وإن شئت أعربتَه ونونتَه ولا يكون الثاني الله منوّنا معربا إمّا بالنصب وإمّا وا بالرفع ولا يجوز فيه البناء لانك لا تجعل ثلثة أشياء شيئًا واحداء فإن كرَّرتَ الاسم المنفيَّ تحوَّ قولك لا ماء ماء باردًا فأنتَ في الاسم الثاني بالخيار إن شئت نونته وإن شئت لم تُنوِّنه لانك جعلته وصفًا كما قالوا مررتُ بحائط آجُرِ وببابِ ساج فكما وصفوا بآجُرٍ وساج وها اسمان جامدان غيرُ مشتقَّيْن فكذلك وصف بالاسم الثاني وإن كان اسما غير مشتق فقالوا لا ماء ماء باردا فاذا نونت جاز رفعه ونصبُه كما قلت لا رجلَ طريعًا وطريفً واذا لم تنون بنيتَ ورحّبتَ الاوّلَ والثاني وجعلتَهما اسما ٢٠ واحدا وأمّا باردا فلا يكون فيه ألّا الاعرابُ والتنوينُ لانَّه وصفَّ ثانِ وقد تقدّم علَّتُه،

### فصل ۱۰۱۳

قال صاحب الكتاب وحكم المعطوف حكم الصفة الله في البناء قال \*لا أَبَ وآبْنًا مِثْلُ مَرُوانَ وْآبِنِهِ \* وقال \*لا أُمَّ لى إن كان ذاك ولا أَبُ \* وإن تَعرّفَ فالحملُ على الحلّ لا غيرُ كقولك لا غلامَ لك ولا العَبّاسُ،

يُبْطِل ذلك ، وكان يونسُ يذهب الى جوازِ الفصل بالظرف او ما جرى مجراة من جازٍ ومجرور من غيرِ فَبْحُ اذا كان الظرف ناقصاً لا يتم به الللام نحو لا يَدَى بها لك ومعناه لا طاقة بها لك فهذا جائزً عنده لان بها في هذا المكان لا يتم به الللام لاته ليس خبرا وعند سيبويه الفصلُ بين المصاف والمصاف اليه قبيجُ سَواءً كان ممّا يتم به الللام او لا ، فإن وصفت المنفي فقلت لا غلامَيْن طريفَيْن لك لم يجز اليه قبيجُ سَواءً كان ممّا يتم به الللام او لا ، فإن وصفت المنفي فقلت لا غلامَيْن طريفَيْن لك لم يجز محذف النون من المنفي ولا من صفته أمّا المتناع للخذف من المنفي فلأنك وصفته وأنت تنوي اضافته الى ما بعد اللام والمضاف اليه من تهام المضاف ينزل منه منزلة التنوين من الاسم ولا يصبح وصف الاسم الا بعد تهامه ولأنّ الفصل في الشعر اتما جاز بين المصاف والمصاف اليه بالظرف او للجارِ والمجرور لا بغيره ولا يجوز إسقاط النون من الصفة لانّ ذلك اتما جاء في المنفي لا في صفته ع

### فصل ۱۰۲

قال صاحب اللتاب وفي صفة المفرد وجهان احدها أن تُبنى معه على الفتح كقولك لا رجلَ طريفَ فيها والثانى أن تُعْرَب محمولة على لفظه او محلّه كقولك لا رجلَ طريفًا فيها او طريفَ فإن فصلت بينهما أعربت وليس في الصفة الزائدة عليها الا الاعراب، فإن كرّرت المنفى جاز في الثانى الاعراب والبناء وذلك قولك لا ماء ماء باردًا وإن شئتُ لم تُنوّن،

البتنة فاذا وصفت المنفى المفرد جاز لك فى الصفة وجهان احدها أن تبنى الصفة والموصوف وتجعلهما البتنة فاذا وصفت المنفى المفرد جاز لك فى الصفة وجهان احدها أن تبنى الصفة والموصوف وتجعلهما السما واحدا على خمسة عشر وذلك لان الموضع موضع بناء وتركيب وتركيب الاسم مع الاسم أكثر من تركيب للرف مع الاسم نحو خمسة عشر وبابع وهو جارى بينت بيت وتحوي فكأن الثانى دخل عليهما بعد تركيبهما ولم يجز تركيبه معهما ايضا لانه ليس من العَدْل جعل ثلاثة أشياء شيئا واحداء والوجه الثانى أن تُعرِبه ولك فى إعرابه وجهان احدها أن تُتبعه اللفظ فتنصبه وتُنونه فتقول لا رجل طريفًا عندك فإن قلت كيف جاز حمل الصفة على اللفظ والاول مبنى والثانى معربٌ قيل لما أطّرد البناء همهنا فى كل نكرة تقع هذا الموقع أشبهت حركة المعرب فجاز أن يوصف على لفظه ويُعطف عليه وأن كان مبنيًا ومثله للمل على حركة المبناء فى المنادى العَلم تحو ولك يا زيد الظريف بالرفع حملًا على اللفظ وإن كان مبنيًا وليس لك حركة بناء تُشْبه حركة الاعراب مشابهة تامّة الا الفتحة فى قولك

قال صاحب الكتاب وقد شُبّهت في انّها مَزيدة ومؤكّدة بتنيْم الثاني في \* يا تَيْمَ تَدْمَ عَدِيٍ \* والفَرْفى بين المنفى في هذه اللغة وبينه في الأُولى أنّه في هذه مُعْرَبُ وفي تلك مبنى وذا فصلت فقلت لا يدَيْن بها لك ولا أب فيها لك امتنع للذف والاثبات عند سيبويه وأجازها يونس، واذا قلت لا علامَيْن طريفَيْن لك فريكن بُدَّ من إثبات النون في الصفة والموصوف،

ه قال الشارح قد شُبّهت اللام هنا في انّها مريدة التأكيد بتيْم الثانى من قوله يا تَيْمَ تَيْمَ عَدِي فعديّ وعدي الشارح في الثاني مقحَم والدُّلُ التأكيد ومثلُه التحامُ التاء في قولهم يا طَلْحَة التّب ومثلُه التاء قال الشاعر التّاء قال الشاعر

# \* كليني لهِّم يا أُمُّيمَة ناصب \* ولَيْلِ أُقاسِيه بَطِي اللَّواكب \*

ووجهُ الشاهد فيه أنّه أراد الترخيم بحذف الناء ثرّ أقتحمها وهو لا يعتدّ بها فقتَحها كما يفتح ما قبل الناء في النولي النولي وفي تلك مبني يعنى النولي النولي والفوى بين المنفي في هذه اللغة وبينه في الأولى أنّه في هذه معربٌ وفي تلك مبني يعنى الله اذا قلت لا أبّ لك من غير الف كان الأب مبنيا مع لا ويكون للجارٌ والجرور في موضع الصفة وللجبر واذا قلت لا أبّا لك كان معربا منصوبا لانّه مصافَ الى ما بعد اللام فلاسمُ بعد اللام مخفوض بإضافة المنفي اليه لا باللام ولا يتعلق اللام ههنا بشيء وفي الأول تتعلق بمحذوف، فإن فصلت بين المنفي وما اضيف اليه بظوف او جارٍ ومجرور مع اللام المقتحمة قبي تتعلق بمحذوف، فإن فصلت بين المنفي وما اضيف اليه بظوف او جارٍ ومجرور مع اللام المقتحمة قبي حاجرٌ وحولا مثل زيد فكا يقبي لا مثل بها لك زيد قبي لا أبا فيها لك اللا ترى النك اذا فصلت بين كم ومفسرها في للخبر بشيء فقلت كم بها رجلًا مصابًا عمل الى لغة من ينصب وإن كان لغة من يخفص بها مع غير الفصل أكثر لفي المصاف والمصاف اليه بالجارٌ والمجرور وهو مع قبي حد جائزٌ في الشعر خوقوله \* لله ذرٌ الميوم من لامها \* وقوله الشعر خوقوله \* لله ذرٌ الميوم من لامها \* وقوله

\* كأنّ أَصْواتَ مِن إيغالِهِنّ بِنَا \* أواخرِ المُيْسِ أصواتُ القَرارِيجِ \*

واذا قبُح الفصلُ مع اعتقادِ الاضافة كان الاختيارُ الوجة الاوّلَ وهو البناءُ واتِباتُ النون في التثنية وحذف الالف من الأب فتقول لا يدَيْن بها لك ولا أَبَ فيها لك وهذا معنى قولة امتنع لللذف والاثباتُ عند سيبوية يريد حذف النون من التثنية واثبات الالف في الأب فلا تقول لا يدَى بها لك ولا أَبًا فيها لك لانّ حذف النون من التثنية واثباتُ الالف في الأب يُونِنان بالاضافة والفصلُ

مع ما قبله منزلة اسم واحد وهذا إشارةً إلى عدم النظير واذا قام الدليلُ فلا عبْرة بعدم النظير أمّا اذا وُجِد فلا شَكَّ أنه يكون مُونسا وأمًّا أن يتوقّف ثبوتُ للحكم على وجوده فلاء ومن قال لا أبا لك فجعل المنفقّ مضافا وجعل اللام مقحمة قال لا غلامًى لزيد ولا ناصرِى لك جذف النون لات، أراد الاضافة ثر أقحمَ اللامَ لتأكيد الاضافة، وقوله فشبَّهُ باللامِح والمُذاكِير ولَدُنْ غُدْوَةً يريد انّ هذا ه الاقحام ورد شاذًا على غير قياس كما انّ الملام والمذاكير كذلك ألا ترى انّ الواحد من الملام لَمْحَنَّ والواحدُ من المذاكير ذَكُرُ ولا يُجْمَع واحدُ من هذين البنائين على مَفاعِلَ ومَفاعِيلَ وانَّا جاء في هذَّيْن الاسمَيْن شاذًا كانَّه جمعُ مَلْمَحَة وجمعُ مدْكار جاء الجعْ على ما لم يُستعمل كما جاء لا أبا لك ولا غلامًى لك على إرادة الاضافة وإن لم يكن الاضافة مستعَلَّة الله على نَدَّرة وصرورة، وكذلك لَدُنْ غُدْرَةً نُصبتْ عَدوة بلَدُنْ على التشبيه باسم الفاعل شُبّهت نُونُها بتنوين اسم الفاعل والركةُ قبلها ، حركة الاعراب واختص هذا الشَّبَهُ والنصبُ بغُدُّوةِ فلا يُنصَّب غيرها، وقوله وقصُّدُم الى الاصافة واثباتُ الالف وحذفُ النون لذلك يريد انّ الغرض بقولهم لا أَباً لك ولا غلاَمي لزيد الاضافةُ وأنّ التقدير لا أباك ولا غلامَيْك وإن كانت اللام فاصلة في اللفظ يدلّ على ذلك ثبوتُ الالف في الأب في قولك لا أمّاً لك وحذف النون في التثنية من قولك لا غلامَى لك ولو كان الأب منفصلا غير مصاف للان ناقصًا محذوفَ اللام كما تقول هذا أبُّ ورأيتُ أبا ومررتُ بأبٍ ولا يُستعل تامًّا الَّا في حال الاضافة وا تحو قولك هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك وكذلك النون في التثنية لا تسقُط في حالِ الإفراد اتَّما تسقط للاضافة نحذفُها فنا دليلُّ على ارادة الاضافة لفظاء وقولة واتَّما أقحمت اللامُ المصيفةُ لتأكيد الاضافة يريد انَّما خُصَّتْ هذه اللام بالاقحام دون غيرها من حروف الاضافة لما فيها من تأكيد الاضافة اذ الاضافةُ عنا بمعنى اللام وإن لم تكن موجودةً فاذا قلت أبو زيد فتقديرُه أَبُّ لزيد فاذا أتيتَ بها كانت مؤكِّدةً لذلك المعنى غير مغيّرة له ألا ترى انّ معنى المِلْك والاختصاص مفهوم منها في حال ، عدم اللام كما يُفهَم عند وجودها فلا فرق بين قولك غلامُ زيدٍ وغلام لزيد فلذلك لم يقولوا لا أَبا فيها ولا مُجِيرِي منها ولا رُقِيبَيْ عليها ولد يُقْحِموا غير اللام لاتّها لا تؤكِّد الاضافة كما تؤكّدها اللام، وقولة وقصاء من حقّ المنفى في التنكير يريد ان زيادة اللام في لا أَبًا لك أُفادت أُمريني احدُها تأكيدُ الاضافة والاخرُ لفظُ التنكير لفَصْلها بين المصاف والمصاف اليه فاللام مقحمة عيرُ معتَدّ بها من جهة تنبات الالف في الأب ومن جهة تَهْيئَة الاسم لعمل لَا فيه يُعْتَدُّ بها فاعرفه

في موضع الخبر او في موضع الصفة للاسم ويكون الخبرُ محذوفا وهذا الوجه هو الاصلُ والقياسُ والوجه الثانى أن يكون مصافا الى ما بعد اللام وتكون اللام زائدة مُقْحَمَة ويكون حذف التنويس منه كحذفه من قولك لا غلام رجل عندك ويكون المنفيُّ معرِّبا غيرَ مبنيِّ منفصلا من لَا النافي وليسا كالـشيء الواحد، فعلى هذا تقول لا أَبَ لك ولا أَخَ لعرو فيكون الاسم المنفي مبنيًّا مع النافي ويكون للاارُّ ه والمجرور في موضع الخبر او في موضع الصفة والخبر محذوفٌ فاذا كان صفة جاز أن يكون محلَّه نصبا على اللفظ وجاز أن يكون محلَّه رفعا على الموضع ويجوز أن يكون للجارُّ والمجرور ببيانًا لا صفةً ولا خبرا على تقديرٍ أَعْنى قال الشاعرِ \* أَبي الاسلامُ لا أَبَ لى سواه الرخِ \* الشاهد فيه قولُه لا أَبَ على البناء وتركيب النافي والمنفيّ وجُعْلِهما شيء واحدا ومعناه ظاهرٌ يقول انّني لا أفتخرُ بآبآءي وأنتماءي الى قبائل العرب من قيس وتميم وتحوها كما يفعل غيرى وأمّا افتخاري بالاسلام وكَفّي به فَخْرًا، وجوز أن تقول لا أَبَّا ١٠ لزيد ولا أُخَا لعرو قال الشاعر -

\* يَا تَيْمَ تَيْمَ عَدَى لا أَبَا لَكُمْ \* لا يُلْقَيَنَّكُمْ في سَوْءَة عُمَرُ \*

فيكون لفظُ الاسم بعد لَا كلفظ الاسم المصاف ولَا عاملة فيه غيرُ مبنيّة معه كأنّك أضفت الاسمَ المنفقّ الى المجرور فقلت لا أباك ولا أخاك وهذا تثيلً ولا يُتكلّم به وربّما جاء في الشعر قال الشاعر

\* وقد ماتَ شَمَّانُ وماتَ مُزَرَّدُ \* وأَتَّى كَرِيم لا أَباك مُخَلَّدُ \*

ها وقال الآخب

\* أَبِالمُوت الذي لا بُدَّ أَتَّى \* مُلانِ لا أَباكُ تُخوفِينى \*

ثُمِّ بخلت اللهُم لتأكيد الاضافة كما كانت كذلك في قوله \* يا بُوسً للحَرْب \* الله انّ النيّة في هذه الاضافة التنوينُ والانفصالُ ولا يُتعزَّف المنفيّ بالاضافة كما كان كذلك في قولك لا مثلَ زيد عندك وكلُّ شاة وسَخْلَتها بدرهم ولذلك علتْ لَا فيه، وتقول لا غلامَيْن لك ولا ناصرين لزيد فالاسم المنفتى ١٠ مبنيٌّ مع لا بناء خمسة عشر كما كان كذلك في قولك لا أبَّ لك لانَّ الموضع موضعُ بناء لا مانعَ من ذلك وتثبُّت النونُ فيه كما تثبُّت مع الالف واللام وتثنية ما لا ينصرف نحو قولك هذان أجران وهذان المسلمان والتنوينُ لا يتبت في واحد من الموضعين وذلك لقُوَّة النون مع الحركة هذا مذهبُ الخليل وسيبويه، وذهب أبو العبّاس المبرّدُ الى انّهما معربان وليسا مبنيّين مع لَا قال لانّ الاسماء المثنّاة والمجموعة بالواو والنون لا تنكون مع ما قبلها اسما واحدا فلم يجز ذلك كما لم يوجّد ولا الموصول

قوله ابن اللاهليّة يعنى أُمَّه وكانت من كاهِل وهو حَيَّ من هُذَيْل ولمّا بلغ عبدَ الله هذا الشعرُ قال عُلِمَ الله الله الله عبدُ الله بن الزبير وخبيبُ ابنُه وهو أكبرُ أُمّهان فعَيْرَى بها وفي خيرُ عَاته، وابو خُبَيْب عبدُ الله بن الزبير وخبيبُ ابنُه وهو أكبرُ أُولاده وكان يُكْنَى به قال الراعى

\* ما إِنْ أَتَيْتُ أَبًا خُبَيْبٍ وإفِدًا \* إِلَّا أُرِيدُ لِبَيْعَتِي تَبْدِيلًا \*

ه وقوله نكدن اى صِقْنَ وَبِعُدْنَ والنَكَدُ صَيْفُ الْعَيْش وأراد بالبلاد ما كان من بلاد عبد الله وفي طاعته زمن خلافته، وامّا قوله لا بَصْرَة للم فالمراد لا مثلَ بصرة للم والبصرة هنا احدُ العراقين، وقولهم قَصِيةً ولا أبا حسن لها فالمراد على بن الى طالب رضوان الله عليه اى مثلَ ألى للسن كانّه نفى منكويين كلّهم في صفة على اى لا فاصلَ ولا قاصى مثلَ ألى للسن فالمرادُ بالنفى هنا العومُ والتنكيرُ لا نعنى عولاء العرفين وعلم المخاطبُ انّه قد دخل هؤلاء في جملة المنكورين وليس المعنى على نفي كلّ من السمه عَيْثُمُ أو أُميَّذُ أو على واتما المراد نفى منكورين كلهم في صفة فولاء فالعَلمُ اذا اشتهر بهعنى من المعانى ينتَّل منزلة للنس الدالِ على ذلك المعنى فالمعنى الذي يقال هذا الللهُ عنده هو الذي يسوِّغ التنكيرُ وذلك أنّه اتما يقال لانسان يقوم بأمْر من الأُمور له فيه كفاية ثر حضر ذلك الأمرُ ولم يحصر ذلك الانسان ولا من كفى فيه كفايتَه فاعرفه، وامّا لا سِيّما زيدٍ فالسيّ المثلُ فكانّه لا مثلَ ريبٍ فهو ذكرة من جهة المعنى على فيه كفايتَه لا مثلَ ريبٍ فلي قبل حية المعنى على فيه كفايتَه في حيه له المنتَه فاعرفه، وامّا لا سِيّما زيدٍ فالسيّ المثلُ فكانّه لا مثلَ ريبٍ فهو نكرة من جهة المعنى على فيه كفايتَه فاعرفه، وامّا لا سِيّما زيدٍ فالسيّ المثلُ فكانّه لا مثلَ ريبٍ فهو نكرة من جهة المعنى على المناس المناب المناس المناب المناس المناب المناس المناب المناس المناب المن

10

### فصل ا١٠١

قال صاحب الكتاب وتقول لا أَبَ لك قال نَهارُ بن تَوْسِعَة الْيَشْكُرِيُ \* قال اللهُ لا أَبَ لَى سواهُ \* اذا الفخروا بقيس او تعيم \*

ولا غلامَيْنِ لك ولا ناصرِينَ لَك ، وأمّا قولِم لا أَبا لك ولا غلامَىْ لك ولا ناصرِى لك هشبّة في الشُذوذ المالم والمَذاكِير ولَدُنْ غُدْوة وقَصْدُم فيه الى الإضافة وإثبات الالف وحذف النون لذلك واتما أقحمَت اللام المصيفة توكيدا للاضافة ألا ترام لا يقولون لا أبًا فيها ولا رَقِيمَىْ عليها ولا مُجِيرِى منها وقضاء من حقّ المنفى في التنكير عا يظهر بها من صورة الانفصال ،

قال الشارج اذا كان بعد الاسم المنفي لأم الاضافة تحولا غلام لك ولا ناصر لزيد فلك في الاسم المنفي وجهان احدها أن يُبنَي مع لا ويكون حذف التنويين معه كحَدَّفه مع خمسة عشر وبابه وتكون اللام

حسن لك أن تُعِل فيه لا وأمّا قول الشاعر \* لا فَيْتَمَ الليلةَ للمَطِيّ \* وقولَ ابنِ الزّبير الأَسَدِيّ حسن لك أن تُعِل فيه لا وأمّا قعل الله عند ألى خُبَيْب \* نَكنْنَ ولا أُمَيّةَ بالبلاد \*

وقولهم لا بَصْرَةَ لَكُم وقصِيّةٌ وَلا أَبَا حَسَنِ لها فعلى تقديرِ التنكيرِ وأمّا لا سِيّمًا زيد فثلُ لا مثلُ زيدِ على قال الشارح وقوله وحقّه أن يكون نكرة يعنى الاسمَ الذي تعبل فيه لَا فاتّه لا يكون اللّا نكرة من حيثُ الناسارح وقوله وحقّه أن يكون نكرة يعنى الاسمَ الذي قدا المعنى نظيرة رُبّ وكمْ في الاختصاص النكرة لان رُبّ التقليل وكمْ للتكثير وهذا الابهامُ أَوْلى بها وقد جاءت اسها وقليلة طاهرها التعريف والمراد بها التنكيرُ في في فلك قول الشاعر \* لا هَيْثَمَ الليلة المَطّى \* أنشده سيبويه والشاهد فيه نصبُ هيثم بلا وهو اسمُ عَلَمُ وهي لا تعبل الله في فكرة وجاز ذلك لاتّه أراد أمثالَ هيثم فيّن يقوم مقامَه في جُودَة اللهُ هيّ المَطّى ، وْحَوْق قولُ في الزّمة

\* في الدارُ إِذْ مَيَّ لاَّقْلِكِ حِيرَةٌ \* لَيالِيَ لا أَمْثالَهُنَّ لَيالِيَا \*

فلمّا قُدّر عِثْلِ تَنكّرَ لان مثلا نكرةً وإن أصيفت ألى معوفة ، وقد يُطْلَف مثلٌ ويكون المرادُ به ما أصيف اليه كما يقول القائل لمن يخاطبه مثلُك لا يتكلّم بهذا ومثلُك لا يفعل القبيج وعليه قبوله تعالى فَجَزَاء مثل مثل والاصافة ألا ترى الله اتعالى فَجَزَاء مثل مَن النّعم في قراء الجاعة غير أهل اللوفة بخفض مثل والاصافة ألا ترى الله اتما يلومه جزاء المقتول لا جزاء مثله ، وأمّا قوله ولا أُمنيّة في البلاد فهو لعبد الله بن زبير بن فصالة بن شريك ما الوالى من أَسَد بن خُزْيَة والزبير بفتح المراء وكسر الباء والشاهد فيه نصب أميّة بلا وهو عَلَم على ارادة ولا أمثال أميّة كالذي قبله من قبله عنه المراء وكسر الباء والشاهد فيه مستمنحا فلمّا مثلً بين يَديه ولا أمثال أميّة كالذي قبله من العبد الله بن الزبير حين أتاه مستمنحا فلمّا مثلً بين يَديه قال له انّه نفدت نعَقتي ونقبت راحلتي فقال أحصرها فقال أقبل بها فأقبل ثر قال أدبر بها فأدبر فقال الرقعها بهلب وألجد بها يَبْرد خُقُها ، السبت جُلود البَقر تدبيع بالقرط فرد في منه النه الله نقل والهُلب شعر لانزير الذي يُخرَز به ، فقال له ابن فصالة اتنى أتيتك مستحملا فكم مستحملا فكم منه أميّة فقال منه عنه وكان مبتخلا فذمّه ومدح بني أميّة فقال

<sup>\*</sup> أَتُولُ لَعْلَمْتِي شُدُّوا رِكَانِي \* أُجِاوِزُ بَطْنَ مَكَّغَ في سَوادِ \*

<sup>\*</sup> فَمَا لَى حِينَ أَقْطُعُ دَاتَ عِرْقِ \* إلى ابن اللاهليَّة من مَعادِ \*

<sup>\*</sup> أَرَى لَحَاجاتِ عند أَن خُبَيْبِ \* نَكِنْنَ ولا أُمَيَّةَ في البِلا \*

لتأكيد النفى دخولُها كخروجها فنصبت الثانى ونونته بالعطف على الاول بالواو وحدَها واعتُمد بلا الأُولى على النفى وجُعل الثانية مؤدِّدة للجَحْد كما يكون كذلك في لَيْسَ اذا قلت ليس لك غلامً ولا جاريةً فيكون في للحكم كقولة

## \* ولا أَبَ وَٱبنًا مثلُ مَرْوانَ وَآبنه \* اذا هو بالجَدْد ٱرْتَدَى وَتَأَرَّرًا \*

ه الثانى أن تكون نافيةً عاملةً كالأُولى كانّه استأنف بها النفى فيكون حينتُذ في تنوينِ لخلّة اشكالَّ فذهب سيبويه ولخليلُ الى انّها معربةً منتصِبةً باضمارِ فعل محذوف كانّه قال لا نَسَبَ اليومَ ولا أَرَى خُلَّتَ ومثلُه قولِه

## \* أَلَا رَجُلًا جَزِاهُ اللَّهُ خَيْرًا \* يَكُنُّ على مُحَصِّلَةِ تَبِيتُ \*

وانتصابة في قول الخليل بفعل محذوف تقديرُه ألا تُرونني رجلاء وذهب يونُس الى انّ انتصابه من العبيل الصرورة والذي دعاه الى ذلك أنّ الف الاستفهام اذا دخلت على لاّ فلها معنيان احدها الاستفهام والآخرُ التَمَنِي واذا كانت استفهاما نحالُها تحالُها قبل أن تلحقها الف الاستفهام فتقول ألا رجل في الدار وألا غلام أفضل منك تفتح الاسم المنكور الدار وألا غلام أفضل منك تفتح الاسم المنكور بعدها وترفع الخبر لا فَرْقَ بينهما في ذلك قال الشاعر \*حارِ بن صَعْب أَلا أحلام تنوْجُرُكُم \* واذا كانت تَبَنيًا فلا خلاف في الاسم أنّه مبتى مع لا كما كان إنّا الخلاف في الحبر وهو رأى سيبويه والخليل والجَرْمي وانّا ينصبونه لانّه قد دخله معتى النمتي وصار مستغنيًا كما استغنى اللَّهُم عُلامًا ومعناه اللهم قب لى علاما ولا يُحتاج الى خبر ومعناه معنى المفعول، وذهب أبو عثمان المازيُّ الى انّه يبقى على حاله من نصب الاسم ورفع الخبر ويكون على مذهب الخبر وان كان معناه النمتي كلا وجهَيْها لا يكون الاّ مبنيًا على الفتح أَشْكَلَ الامرُ في قول الشاعر \* أَلَا رجلا جزاه الله خيرا \* كلا وجهَيْها لا يكون الاّ مبنيًا على الفتح أَشْكَلَ الامرُ في قول الشاعر \* أَلَا رجلا جزاه الله خيرا \* وحله الكميً النّهُ على انّ تنوينه على انّ تنوينه صورةً وهو مذهبٌ ضعيفً لانّه لا صرورة ههناء النّه على ان تنوينه صورة وهو مذهبٌ ضعيفً لانّه لا صرورة ههناء النّه المنتون ههناء المُقَاقِة الله الله الله المؤلّة على النّه تنوينه صورة وهو مذهبٌ ضعيفً لانّه لا صرورة ههناء

### فصل ١٠٠

قال صاحب الكتاب وحقَّه أن يكون نكرةً قال سيبويه وأعلم انّ كلَّ شيء حسن لك أن تُعِل فيه رُبّ

تكون الفتحةُ في لا غلام رجلٍ فتحة اعراب لا فتحة بناء لامتناع بناء المصاف مع غيره وجعلهما كالشيء الواحد فعلى هذا تقول لا مُرُور بُريد ان جعلت الجار والمجرور خبرا وعلقتَه عحد فوف كان المرور مبنيّا مع لا ولا يجوز تنوينُه وكان تقديره لا مرور ثابتُ او واقع بزيد وان علقت الجار والمجرور بنفس المرور كان من صلته وكان منصوبا معربا ووجب تنوينُه وأصورت الخبر ويكون تقديره لا مرورًا بزيد ه واقع او موجودٌ وإن شئت أظهرتَه، وقوله تعالى لا عاصم الله في موضع رفع بأنّه الخبر ويتعلّق محذوف والظرف يتعلق به وقد فالجارٌ والمجرور الذي هو من أمر الله في موضع رفع بأنّه الخبر ويتعلّق محذوف والظرف يتعلق به وقد تقدّم عليه وتقديره لا عاصم كائن من أمر الله اليوم متعلّق بالجار والمجرور، وأمّا قوله لا بُشرَى يَوْمَثُن عليكم في موضع الخبر وتعلّقه محذوف واليوم متعلّق بالجار والمجرور، وأمّا قوله لا بُشرَى يَوْمَثُن المُرا من فيحتمل ان يكون من قبيل لا رجل في الدار ويكون الظرف متعلّقا بالجار والمجرور في موضع الخبر ويكون بُشرَى مبنيّا مع لا ويحتمل ان يكون من قبيل لا خيرا من زيد ويكون الظرف متعلّقا ببشرى ويكون بشرى منصوبا في تقدير المنون الا الله لا ينصرف المان من زيد ويكون الظرف متعلّقا ببشرى ويكون بشرى منصوبا في تقدير المنون الآلة لا ينصرف المان المؤلف متعلّقا بالمقدورة فاعرفه،

قال صاحب الكتاب فاذا كان مفردا فهو مفتوح وخبرُه مرفوع كقولك لا رجلَ افصلُ منك ولا احدَ خيرً منك ويقول المستفرّخ ولا الله غيركه،

وا قال الشارج اذا قلت لا رجل أفضلُ منك ولا احدَ خيرٌ منك ولا الله غيرُى كان مبنيّا مفتوحا لوُجودِ علّه البناء وهو تصمّنه معنى للرف الذي هو من على ما تقدّم اذ المرادُ العومُ واستغراقُ للبنس ولم يُوجَد ما يمنع من البناء، فامّا المصاف والمشابِهُ له تحوُ لا غلام رجل عندك ولا خيرا من زيد في الدار فاته وإن كانت العلّهُ المقتصيةُ للبناء موجودةً وهو تصمّنه معنى من فانّه وُجد مانع من البناء وهو الاصافةُ وطُولُ الاسم فعَدَمُ البناء فيهما لم يكن لعدم تمكّنه بل لوجود مانع منه،

١٠ قال صاحب الكتاب وامّا قوله \* لا نَسَبَ اليَوْمَ ولا خُلّةً \* فعلى اضمارِ فعل كانّه قال ولا أَرَى خلّةً كما قال صاحب الكتاب وامّا قوله \* ألا رَجُلًا جَزِاهُ اللّهُ خَيْرًا \* كانّه قال ألا تُرُونَني رجلا وزعم يُونُسُ انّه نَوْنَ مُصطَّرًا ؟ قال الشارح امّا قوله

<sup>\*</sup> لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلَّةً \* اِتَّسَعَ الْحُرْقُ على الراقع \*

البيت لأَنْسِ بن العَبَّاس واللَّامُ في نصب الحلَّة وتنوينها يحتمل أمرين احدُها أن تكون لا مَرِيدة

مرتحلا وإمَّا كُنْتَ فَن رواه كُنْتَ كَسَرَ امَّا في الاول والثاني لظهور الفعل معهما ومَن رواه وأَمَّا انتَ كسر امّا الأُولي لظهور الفعل معها وفتح الثانية لحذف الفعل، ولا يمتنع عند المبرّد وغيرِه اذا حذفتَ مَا وأتيتَ بالفعل أن تفخ وتكسر والاوّلُ أجودُ،

### المنصوب بلًا التي لنغي للنس

#### فصل ٩٩

قال صاحب الكتاب في كما ذكرتُ محمولةً على انَّ فلذلك نُصب بها الاسمُ ورُفع الخبر وذلك اذا كان المنفيَّ مصافا كقولك لا غلام رجل افصلُ منه ولاً صاحبَ صِدْتِ موجودٌ او مُصارِعا له كقولك لا خيرا منه قامُرُّ هنا ولا حافظا للقُرْآن عندك ولا ضاربا زيدا في الدار ولا عشرين درها لكء

الله الشارح اعلم ان لا من الحروف الداخلة على الاسماء والافعال محكمها أن لا تجل في واحد منهما غير اتها علت في النكرات خاصّة لعلة عارضة وفي مصارعتها ان كما أعلت ما في لغة اعل المجاز للصارعتها لنّس والاصلُ أن لا تعلى وقد تقدّم الللام عليها وبيان مصارعتها لان وذكرنا أن حكم النكرة المفردة بعد لا البناء على الفتح تحولا رجلَ عندك ولا غلام الله وفي حركة بناء نائبة عن حركة الاعراب وأوضحنا الخلاف فيه في فصل المرفوعات بما أغنى عن اعادته عنان كانت النكرة بعد لا مصافة الاعراب وأوضحنا الخلاف فيه في فصل المرفوعات بما أغنى عن اعادته عنان كانت النكرة بعد لا مصافة مدن موجود من قبل ان الاصافة تُبطل البناء لاتك لو بنيت تحولا غلام رجل لحعلت ثلاثة أشياء بمنولة شيء واحد وذلك مجمعة معدوم ألا ترى انّك لا تجد اسمَيْن مُعلا اسما واحدا وأحده عمان المنا المعافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والنكرة المشابهة الموصاف قولك وجارية مجراه لاتها عاملة فيما بعدها كما ان المصاف عامل فيما بعده والمعول من تهام المصاف فقولك وجارية مجراه لاتها عاملة فيما بعدها كما ان المصاف عامل فيما بعدة والمعول من تمام المصاف فقولك من زيد من تمام خير لاته موصول به وزيدا من تمام صاربا لاته مفعوله والقرآن في موضع مفعول حافظا ودرها من تمام خير لاته منتصب به عن فائتصاب النكرة المصافة بعد لا انتصاب صريم كانتصابها بعده ودرها من تمام عشوين لاته منتصب به عن فائتصاب النكرة المصافة بعد لا انتصاب صريم كانتصابها بعد

انّ ويدلّ على ذلك قولْهم لا خيرًا من زيد فكما انتصب خيرٌ وثبت فيه التنوينُ ثَباتَه في المُعْرَب كذلك

الشرُّ ولو اصْبَعًا نصبتَ إصبعا على معنى ولو كان الدَّفْعُ إصبعا اى قَدْرَ إصبع يعنى يسيرا، وامَّا قولهم أمًّا أنت منطلقا انطلقتُ معك فنطلقا منصوبٌ بفعل مصمر وأصلُ أمًّا فهنا أَنْ وفي المصدريّةُ صُمَّت اليها مًا زائدةً مُؤرِّدةً ولزمت الزيادةُ ههنا عوضًا من الفعل الحذوف والمعنى لأَنْ كنتَ منطلقا انطلقتُ معك اى لأنطلاقك في الماضي انطلقتُ معك واتما قدرناها في الماضي لانَّك أُوليتها الماضي ولو أُوليتها ه المستقبلَ لقدّرتَها بالمستقبل وحسن حذفُ الفعل لإحاطة العلم بأنّ أنّ هذه الخفيفة لا يقع بعدها الاسمُ مبتداً وصار لذلك عنزلة أن الشرطيّة في دلالتها على الفعل وأنْتَ مرتفعٌ بالفعل الذي صار مًا عوضا عنه وهو كَانَ وأَنْ مِن أَمًّا في موضع نصب بإنطلقتُ والمعنى انطلقتُ لأنْ كنتَ منطلقا فلمَّا أُسقطت اللام وصل الفعلُ فنَصَبَ وليست أَمَّا هذه جزاءً قال سيبوية وسألته يعنى الخليلَ أمَّا أنت منطلقا أنطلقُ معك فرفع وهو قولُ أبى عمرو ويونسَ ولو كان جزاة لجزمه، واللوفيون يذهبون الى انّ وا أَن المفتوحة عنا في معنى الشرط ومَا زائدةً والفعلُ الناصبُ محذوفٌ على ما ذكرنا حكى ذلك ابو عم اللِّرْميُّ عن الأصمعيّ وجملون قولَه تعالى أَنْ تَصلَّ احْدَاهُا فَتُذَكِّرَ احْدَاهُا ٱلْأُخْرَى على ذلك وتُؤيِّده قراءةُ خَيْرَةَ انْ تصلّ احداها بكسر الهمزة المعنى عندهم واحدَّى وامّا قولة

\* أَبَا خُواشَةَ أَمَّا أَنتَ ذَا نَفَرِ \* فَانَّ قَوْمَى لَمْ تَأْكُلُهُمُ الصَّبْعُ \*

فانّ البيت لعبّاس بن مرّداس والشاهدُ فيه نصبُ ذا نفر على أن كان ذا نفر فحُذفت كَانَ وجُعلت وا زيادة ما لازمة عوضًا من الفعل الحذوف ولأجل أنّ الثاني مستحَقُّ بالآول دخلت الفاء في الحسواب، والصَبُع ههنا السَّنَةُ اى لأنْ كنتَ كثيرَ القوم عزيزا فإنّ قومي مَّوْفورون لم تُهْلِكهم السنون فأمَّا أَنْ في البيت فوضعُها نصبُّ بفعل يدلِّ عليه قولُه لم تأكلهم الصبعُ تقديرُه بَقيتَ او سَلمْتَ وَحَوُها ممّـا يدلّ عليه قولُه له تأكلهم الصبعُ ولا يكون منصوبا بنفس له تأكلهم الصبع لانّه في خبرِ انَّ وما بعد انّ لا يعل فيما قبلها، واعلمْ انّ البيت يُقوّى مذهب الخزاء في أمًّا لانَّه ليس معك ما يتعلَّق به أُنْ ٢٠ كما كان معك في قولهم أمّا أنت منطلقا انطلقتُ معكه، ولا يجوز إظهارُ الفعل بعد أمَّا هنا لما ذكرناه من كونٍ مَا نائبة عنه وإنَّ أظهرتَ الفعلَ لم تكن امَّا إلَّا مكسورة تحو قولك إمَّا كنت منطلقا انطلقتُ معك فيكون شرطا مُحْصا ولا يجوز حذفُ الفعل بعد امَّا المكسورة كما لم يجز اظهارُه بعد أمَّا المفتوحة وذلك أنّ أمًّا المفتوحة كثر استعالُها حتى صارت كالمثّل الذي لا يجوز تغييرُه ، فامّا قولُ الـشاعـر \* أمّا أَثْنَ وأمّا أنت مرتحلا المن \* فالشاهد فيه امًّا أثنت بكسر الهمزة وقد رُوى في امًّا أثنت وأمّا أنت

أتيتنى زيدٌ مُقِيمٌ عندى لم يجز حتى تأتى بالغاء فتقول إن أكرمتنى فلك درهم وإن أتيتنى فزيدٌ مقيمٌ عندىء وإذا رفعت الآول ونصبت الثانى فقلت إن خير فخيرا وإن شرَّ فشرّا فترفع الاول بأنّه اسم كان على ما تقدّم وتنصب الثانى على ما ذكرنا ويكون التقديرُ فهو يُجُزّى خيراء واعلم أنّ هذا للذف والاضمار لا يسوغ مع كلّ حرف لا يقع بعده الله الفعلُ وأنّما ذلك مسموعٌ منهم تُصْمِر حيثُ أضمروا وتُظْهر حيث أظهروا تَقفُ في ذلك حيث وقفوا فأمّا قولة

\* قد قيلَ ذلك إنْ حَقًّا وإنْ كَذبًا \* وما آعتذارُك من شي اذا قيلًا \*

فَانَه يجوز فيه الوجوهُ الاربعةُ فالنصبُ على ما ذكرناه اولاً والرفعُ على تقديرِ إن وقع حَقُّ وإن وقع كذبُّ أو على إن كان فيه حقُّ وإن كان فيه كذبُّ، والبيت للنُعْان بن المُنْذِرُ قاله للربيع بن زِيادِ العَبْسِيّ حين دخل عليه لَبِيدُ بن رَبِيعَةَ والربيعُ يُواكِله فقال

\* مَهْلًا أَبَيْتَ اللَّعْنَ لا تَأْكُلُ مَعْه \* إنَّ ٱسْتُهُ من بَرَص مُلَبَّعْهُ \*

فأمسك النعمانُ عن الأكل فقال الربيع أَبَيْتَ اللعنَ انَّ لبيدا كانَبُ فقال النعمانُ \*قد قيل ذلك إنْ حَقًّا وإن كذبا \* البيتَ فقال قوم هو له وقيل هو لُغيرة وانّما تَمَثَّل به

قال صاحب الكتاب ومنه ألا طعام ولو تنبرا وايتنى بدابّة ولو حمارا وإن شئت رفعته بمعنى ولو يكون تنبر وحارا وإن شئت رفعته بمعنى ولو يكون تنبر وحارا وإن شئت والمعنى والمعنى والمعنى والمعنى والمعرّضة والمعتمر والمعتمر ومنه قول الهُذَاتي \* أَبَا خُراشةَ أَمّا انت ذا نَفَرٍ \* وروى قوله \* الله يَكُلُ ما تَأْتي وما تَكُرُ \* والله وما تكرُ \*

. بكسر الاول وفنخ الثاني،

قال الشارح قولة ومنة اى ومن المنصوب بإضمار فعلى وقولة ولو تمرا يريد ولو كان تمرا فتمرا منصوب لانّه خبرُ كان واسمُها مضمو فيها والتقديرُ ولو كان الطّعامُ تمرا لكن حذفت الفعلَ للعلم بموضعة اذ كانت باوّلا يقع بعدها الله فعلَّ لانّها شرطٌ فيما مصى كما انّ انْ شرطٌ فيما يستقبل فلا يقع بعدها الله فعلُ ، ولو رفعت التمر فقلت ولو تم فجاز ايضا على تقديم فعلٍ رافع كانّك قلت ولو كان عندنا او ولو سقط الينا تمرُّ ومثلة ايتنى بدابّة ولو تجاراً على ذلك اى ولو كان تجاراً ولو رفعت وقلت ولو تحسار لكان جائزا حسنا على تقدير ولو وقع تمارً ولو خفضت للجار لجاز ايضا على تقدير الباء كانّك قلت ولو اتيتنى بحمار وهو ضعيفٌ لانّك تُضْمِم فعلًا والباء وكلَّما كثمُ الإضمارُ كان اضعفَ ومثلة الدّفَع

شرّا فشرَّ والمَرُ مُعتولً بما قَتَلَ به إن خَنْجَرا لخنجرَ وإن سَيْفا فسيفَ اى إن كان عَمَلُه خيرا لحجَزاؤه خير وإن كان شرّا نجزاؤه شرَّ، ومنه من ينصبهما اى أن كان خيرا كان خيرا والرفع أحْسَن في الآخر، ومنه من يرفعهما ويُضمر الرافع اى إن كان معه خنجرَّ فالذى يُقتَل به خنجرُّ قال النُعْلَى ابن المُنْذر \*قد قيلَ ذلك إن حَقًّا وإن كَذْبًا \*

٥ قال الشارج اعلم ان كَانَ قد تُحدُف كثيرا وفي مرادةً وذلك لكثرتها في اللام في ذلك قولُهم الناسُ مُجْزِيُّون بأعالهم إن خيرا فخير وان شرًّا فشرُّ فلك في هذه المستلة أربعة أوجه من الاعراب أن تنصبهما جميعا وأن ترفعهما جميعا وأن تنصب الآول وترفع الثاني وأن ترفع الآول وتنصب الثاني فاذا نصبتهما جميعا قلت الناسُ مجزيون باحمالهم إن خيرا فخيرا وانتصابهما بفعكين مصمرين احدُها شرط والاخرُ جزاء حُذفا لدلالة انْ عليهما اذ لا يقع بعدها الله فعلُّ والتقديرُ إن كان عملُه خيرا فيكون جَزاءه ١٠ خيرا او فهو يُجْزَى خيرا فالاوّل خبرُ كانَ المحذوفة والثاني خبرُ كَانَ الثانية إن قدّرتَ كَانَ او مفعولً ثان إن قدّرت يُجْزَىء واذا رفعتَهما وقلت أن خير فخير وإن شرُّ فشرُّ فالآوّل مرفوع بفعل محذوف والتقديرُ ان كان في عمله خيرُ فجزاءه خيرُ ولا يرتفع الله على هذا التقدير لوقوعه بعد أنِ الشرطية وحرفُ الشرط لا يقع بعده مبتدأً لانّ الشرط لا يكون بالاسماء فيكون ارتفاعُ خير الاول على انّه اسمُ كَانَ والخبرُ محذوفٌ وهو الجارُ والمجرور وهو عربيٌّ جيّدٌ وجوز ان يكون المصمر كَانَ التامّةَ فلا يُحتاج الى ٥١ خبر وأمّا خير الثاني فرتفع لانه خبرُ مبتدا محذوف لان الجزاء قد يكون بالجُمَل الاسميّة اذا كان معها الفاء تحو قولك إن أتاني زيدٌ فله درهم واذا نصبت الآول ورفعت الثاني وقلت إن خيرا فخيرً وهو الوجهُ المختارُ فيكون انتصابُ الآول بتقديرٍ فعل كانَّك قلت ان كان عملُه خيرا على ما ذكرنا في الوجه الأول ويكون ارتفاع خير الثاني على انَّه خبرُ مبتدا وتقديرُه فجزاءه خيرٌ على ما ذكرنا في الوجه الثاني واتمًا كان هذا الوجهُ المختارَ لانّ إنْ من حيثُ في شرطٌ تقتصى الفعلَ لانّ الشرط بالاسم لا يصحّ ٢٠ فلم يكن بدُّ من تقديرٍ فعل إمّا كَانَ أو تحوها فاذا نصبنا كنّا قد أضمرنا كَانَ والفعلُ لا بدّ له من فاعل وها كالشيء الواحد وادا رفعنا أصمرنا كان وخبرا لها أو شيئًا في موضع الخبر والخبر منزلة المفعول والمفعول منفصِلٌ من الفعل أجْنَبِيُّ منه فهما شيئان وكُلَّما كثر الإصمارُ كان أضعف وْأختير رفعُ الثاني للُخولِ الفاء في الجواب والفاء اتما أتى بها في الجواب اذا كان مبتداً وخبرا فأمّا اذا كان فعلا لم يُحتج الى الفاء نحو قولك إن أكرمتني أكرمتك وإنْ تُكْرِمْني أُكْرِمْك ولو قلت إن أكرمتني لك درهم او إن 36\*

أَنْ تيم الآول قد حُذف منه المصافُ اليه وبقى على لفظ ما هو مصافَّ من غيرِ تنوين اذ كانت الاصافةُ منويّةً فيه و مصافَّ من غيرِ تنوين اذ كانت الاصافةُ منويّةً فيه وقد أجاز بعضهم تنوينَ غير اذا حذفتَ منها المصاف اليه نَظَرًا الى اللفظ كما يُنوّن كُلُّ وبعصُ اذا لم يُصافا وإن كانت الاصافةُ فيهما منويّةً مرادةً من تحوِقوله تعالى وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ وَحَودَ دَلك عَ

# الخير والاسم في باتي كان وان

#### فصل الا

قال صاحب اللتاب لمّا شُبّه العامل في البابَيْن بالفعل المتعدى شُبّه ما عَمِلَ فيه بالفاعل والمفعول على السارح لما حسر المنصوبات وجب عليه أن يُعيد ذكر كان وأخواتها وأنَّ وأخواتها همنا لان كلل الشارح لما حسر المنصوبات وجب عليه أن يُعيد ذكر كان وأخواتها واسمُ ان وأخواتها من المنصوبات على التشبيه بالفعول وذلك أنّه شُبّه كُلُ واحد من كان وإنّ بالفعل المتعدّى لاقتصاء كلّ واحد منها اسمَيْن بعده وقد تقدّم بيان مشابهة ان الفعل في المرفوعات بما أغنى عن اعادته عوامًا كان وأخواتها فهى من أفعال العبارة واللفظ لاته تدخلها علامات الأفعال من حو قد والسين وسوف وتتصرف تصرف الافعال حسو كان يَكونُ ولا تتكونُ وليست أفعال حقيقة لان الفعل في للقيقة ما دل على حَدَث كان يَركونُ نهو كائنُ وكنْ ولا تتكينُ وليست أفعالا حقيقة لان الفعل في للقيقة ما دل على حَدَث الزمان يُوِّق به مع لللة للدلالة على زمن وجود ذلك الخبر فقولك كان زيد قائما بمنزلة قولك زيد قائم أمس وقولك يكون زيد قائما بمنزلة زيد قائم غدا فقيم عندلة البه القالم الفطا واذا كانت افعالا حقيقة اذ ليس فيها دلالة على الفعل للقيقة أنّ الفاعل ومنصوبها كالمفعول ويُوِيد عندك أنّ مرفوعها ليس بفاعل وأنّ منصوبها اللفظ كان مرفوعها كالفاعل ومنصوبها كالمفعول ويُويد عندك أنّ مرفوعها ليس بفاعل وأنّ منصوبها باب كان لا يكون الا المنصوب في المغم خو كان زيدٌ قائما فالقائم ليس غير زيد عير فريد غير والمرفوغ في اليس مفعولا على للقيقة أنّ الفاعل والمغمول قد يَتغايران حو صرب زيدٌ عمرا فريد غير عرو والمرفوغ في باب المات اللفائم ليس غير زيد على للقيمة والمن غير زيد فاعرفه على والمنات اللفطة المن المنونة على المنات القائم ليس غير زيد المن المنونة على المنات المنات المنات الفعل في المنه المنات المنا

### فصلل ۹۸

قال صاحب الكتاب ويُصمر العامل في خبر كان في مثل قولهم الناسُ مُجْزِيِّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن

قَعْلَكَ ، وامّا أقسمتُ عليك إلّا فعلتَ فقياسُه لو أُجْرِى على ظاهره أن يقال لَتَفْعَلَنَّ لانّه جوابُ القَسَم في طَرِفِ الإيجاب بالفعل فتلزمه اللامُ والنون لَلنّهم حملوه على نشدتُك اللّه اللّا فعلت لان المعنى فيهما واحدُّ ، قال سيبويه سألتُ للخليلَ عن قولهم أقسمت عليك لمّا فعلت واللّا فعلت لم جاز هذا وأمّا أقسمتُ ههنا كقولك والله فقال وجهُ الللام لتفعلن ولكنّهم أجازوا هذا لاتّهم شبّهوه بقولهم نشدتُك ه الله الله فعلت اذ كان المعنى فيهما الطلبَ ، وامّا قولُ ابن عبّاس بالإيواه والنصر الا جلستم فهو حديثُ مشهُور ذكره التوحيدي في كتابِ البصائر وذلك أنّ ابن عبّاس دخل على بعض الأنصار في وليمة فقاموا فقال بالإيواء والنصر الله جلستم وأراد بالايواء والنصر قولَة تعالى وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصُرُوا فُلستعطفهم بما ورد فيهم وما هو من خصائصهم ، وامّا حديث عمر عزمتُ عليك لمّا ضربت كاتبك سَوْطا ففي هذا الحديث روايةُ اخرى عن يَحْيَى بن أبي كثير أنّ كاتبًا لأبي موسى كتب الى عمر بن الخطّاب مِنْ أَبُو ما مُوسَى فكتب اليه عمرُ إذا أتاك كتابي هذا فأضْرِيْه سَوْطا وآغزِلْه عن عَملك ، فقوله لمّا ضربت كاتبك بعنى إلّا ضربت اليه عمرُ إذا أتاك كتابي هذا فأضْرِيْه سَوْطا وآغزِلْه عن عَملك وكانوا يُعظّمون عَزامُر الأمرآء؟

### فصــل ۹۹

قال صاحب الكتاب والمستثنى يُحذف تخفيفًا وذلك قولهم ليس إلَّا وليس غيرُ ع

وا قال الشارج قد حذفوا المستثنى بعد الله وغير وذلك مع لينس خاصة دون غيرها ممّا يُستثنى بع من الفاظ الجَدد لعلم المخاطب عُراد المتكلّم وذلك قولُك ليس غيرُ وليس الله والمواد ليس الله ذاك وليس غيرُ ذاك ولو قلت بدلَ ليْسَ لا يكون الله او لم يكن غيرُ لم يجز فاذا قالواً ليس الله وليس غيرُ فاتّهم حذفوا المستثنى منه اكتفاء بعوفة المخاطب نحو ما جاعلى الله زيد والمرادُ ما جاء احد الله زيد ومثل ذلك ما منهم الله قد قال ذاك يريد ما منهم احد الله قد قال ذاك واذا قلت ليس غيرُ فاسمُ ليس والمحاترُ فيها على ما تقدّم وغَيْرُ للبرُ وفي منتصبةً والما لما حدث منها ما أضيفت اليه وقطعت عسى الاصافة بنيت على الصمر تشبيها بالغايات، وقال أبو للسن الأخفش اذا أضفت غيرا فقلت غيرك او غير ذلك جاز فيه وجهان الوفعُ والنصبُ تقول جاءني زيدٌ ليس غيرُه وليس غيرَه فاذا رفع فعلى اتسه السمُ ليس وأصمر الأمرُ غيرَه واذا لم يُصِفُها أجاز في غير الفتح والصم وشبّهها بباب تَيْمَ تَيْمَ عَدَى وزعم الما في الله عيرة واذا في غير الفتح والصم وشبّهها بباب تَيْمَ تَيْمَ عَدَى وزعم

#### فصل ه٩

قال صاحب الكتاب وقد أُوقِعَ الفعل موقع الاسم المستثنى في قولهم نشدتُك بالله الآ فعلت والمعنى ما أَطْلُبُ منك الآ فعلك وكذلك اقسمتُ عليك الله فعلتَ وعن ابن عَبّاسٍ بالايواء والنَصْرِ الله جلستم وفي حديث عُبَرَ عزمتُ عليك لَمّا صربتَ كاتِبكُ سَوْطا بمعنَى الله ضربتَ ع

٥ قال الشارح قد أُوقع الفعل موقع المصدر المستثنى لدلالة الفعل على المصدر فقالوا نـشدتُ ك الله الله الله فعل فعلت والمراد فَعْلَك وذلك أَنّ نَشَدَ فعلَّ قد استُعل على وجهَيْن احدُها ان يكون متعدّيا الى مفعول واحد والاخرُ ان يكون متعدّيا الى مفعولين فالمتعدّى الى مفعول واحد قولُهم نشدتُ الصالَّةَ اذا طلبتَها وأنشدوا لنُصَيْب

\*طَللْتُ بذى دَوْرانَ أَنْشُدُ ناقَتى \* وما لى عليها من قَلُوسِ ولا بَكْرِ \*

١٠ والناشد الطالبُ وأنشد الأصبعيّ عن أبي عمرو

\* يُصِيخُ للنَّبْأَةِ أَسْمَاعُه \* إصاحَةَ الناشِدِ للمُنْشِدِ \*

الاصاخة الاستماع والناشد الطالب والمنشد المُعرِّف،

الصرب الآخر أن يتعدّى الى مفعولَيْن من باب نشدتُ وذلك قولُهم نشدتُك الله الله الله الله وعلت هكذا حكاه سيبويه وهو كلام محمولً على المعنى كانه قال ما أَنْشُدُ الا فَعْلَك اى ما أَسْأَلُك الا فَعْلَك ومثلُ الله فَعْلَك هُم حمولً على المعنى كانه قال ما أَنْشُدُ الا فَعْلَك اى ما أَسْأَلُك الا فَعْلَك ومثلُ الله فَالك وَحَوْد ما أَنشده أبو زيد

\* فقالوا ما تَشَآدُ فقلتُ أَلْهُو \* الى الاصباح آثر ذي أَثير \*

فَأُوقع الفعلَ على مصدرة لدلالته عليه فكانه قال في جوابِ ما تشاء اللهّوَ واذا ساغ ان تحمل شرًّ أَقَرّ ذا ناب على معنى المنفى كان معنى النفى في نشدتُك اللّه الا فعلت أظهر لقُوة الدلالة على النفى الدخول الله لدكالتها عليه ألا ترى اتهم قالوا ليس الطيبُ الا المسْك فجاز دخولُ الله في قول أبى للسن بين المبتدا وللجبر وإن لم يجز زيد الا منطلق لما كان عاريًا من معنى النفىء ومثله من للمل على المعنى قولُ الآخر عن المبتدأ في يدافع عن أعراضهم أنّا أو مثلى \* والمراد ما يدافع عن اعراضهم الله أنا ولذلك في فصل الصمير حيث كان المعنى ما يدافع الله أنا ولولا هذا المعنى لم يستقم لاتك لا تقول يقوم أنا فكا جاز يدافع أنا لاته في معنى ما يدافع إلا أنا كذلك جاز أسألك الله فعلت لاته في معنى لا أسألك الا

وأنتفاء المرور بغير من هذه صفتُهم وكذلك أَثبتُ رؤيةَ قومٍ عُلمآء ونفيتَ رؤية غيره، وتقول في لخال ما جاء زيد الله ضاحكًا فتنفى مَجِيئَه الله على هذه الصفة ، وقد تقع الخُلُ موقع هذه الاشياء بعد إلَّا كما تقع موتعَها في غير الاستثناء فتقول ما زيدُّ الَّا أبوة منطلقٌ فأبوة منطلقٌ جملةً من مبتدا وخبر في موضع خبر المبتدا الآول الذي هو زيدٌ وتقول في الصفة ما مررت بأحد الا زيدُ خيرٌ منه ٥ فقولك زيدٌ خيرٌ منه جملةً من مبتدا وخبر في موضع تخفوض نعت لأحد كاتك قلت مررت بقومٍ زيدٌ خير منهم وأفادت إلَّا انتفاء مُرورك بغيرٍ من هذه صفتُهم، وتقول في الجلة اذا وقعتْ حالًا ما مررتُ بزيد اللَّ أبوره قائرٌ وما مررت بالقوم الَّا زيدٌ خيرٌ منهم فالجملة في موضع الحال لوقوعها بعد معرفة وقد جبوز في قولك ما مررت بأحد اللَّا زيدٌ خيرٌ منه أن تكون الجلةُ في موضع الحال ايضا لان الحال من النكرة جائزً وإن كان ضعيفا ويجوز أن تدخل عليه الواو فتقول ما مررت بأحد الّا وزيدٌ خير منه وما كلّمتُ ١٠ احدا ألَّا وزيدٌ حاصر فزيد حاصر في موضع للال ولا يجوز حذف الواو من ههنا كما جاز حذفها من الاوّل لَخُلُو لِللهُ من العائد الرابطِ واتما الواو في الرابطة وليس الاول كذلك لانّ فيه ضميرا رابطا فإن أتيت بالواو كان تأكيدا للأرتباط وإن له تأت بها فالصميرُ كاف، ولا تقع الجلة في هذه المواضع الَّا أن تكون اسميّة من مبتدا وخبر ولا تكون فعليّة لانّ إلّا موضوعة لإخراج بعضٍ من كلٍّ فاذا تقدّم إلّا الاسمُ فلا يكون بعدها اللَّا الاسمُ لانَّهما جنسٌ واحدُّ فيصرُّ أن يكون بعضاً له فلو قلت ما زيدُّ الَّا قَامَ ١٥ على ان تجعل قام خبرا وما أتاني إحدُّ الَّا قام أخوه وتحوّ ذلك لم يجز لِما ذكرتُ لك، ولو قلت ما زيدً اللَّا يقوم أو ما أتاني احدُّ اللَّا يصحَك لكان جيَّدا لأنَّ الفعل المصارع مشابِّه للاسم فكان له حكمه وقوله والَّا لَغُو في اللفظ مُعْطِينًا في المعنى فائدتها جاعلة زيدا خيرا من جميع من مررت بهم يعني انّه ليس في اللفظ مستثنَّى منه واتمًا معك في ما زيثُ الَّا قائمُ مبتدأً وخبرُّ وفي قولك ما مررت بأحد الَّا زيدٌ حيرٌ منه صفةً وموصوفٌ او حالٌ ودو حال فجرى مجرى العامل المفرِّغ للعمل من تحوِ ما قام الله زيدٌ ٠٠ وما صربتُ الَّا زيدا من حيثُ انَّ ما قبل الَّا يقتصى ما بعدها اقتصاء لا يتمّ المعنى اللا به اللا أنّها من جهة المعنى تُفيد الاستثناء من حيثُ جعلتَ زيدا خيرا من جميعِ ما مررت به في قولك ما مررت بأحد الله زيدٌ خيرٌ منه ونفيت زيدا أن يكون شيئًا الله قامًا في قولك ما زيدٌ الله قامُّ ع

الاستثناء

منه محذوق والتقدير ما أتاني احدًّ ألّا زيدا الا عبرا للن بّا حُذف المستثنى منه بقى الفعلُ مقرّفنا بلا فاعلٍ ولا يجوز إخلاء الفعل من فاعل فى اللفظ فرفع احدها بأنّه فاعلٌ وبّا رفعت احدها بأنّه فاعلٌ لم يجز رفع الاخر لأن المرفوع بعد الله أتما يُرفع على احد وجهَيْن إمّا أن يُرفع بالفعل الذى قبله اذا في غلط وإمّا أن يُرفع لاتّه بدلً من مرفوع قبله ولا يسوغ ههنا وجه من الوجهيْن المذكوريْن لان في العمل وامّا أن يُرفع لاته بدلً من مرفوع قبله ولا يسوغ ههنا وجه من الوجهيْن المذكوريْن لان مع انّه ليس المراد أن يُثبَت للثاني ما نفى من الأول فيبندل منه وأمّا المعنى على انّهما لم يدخل في نفي الاتيان عوقوله لانّه لا تقول تركوني الا عرو الشارة الى ان الثاني مستثنى من الأول والأول موجب نفي الاتيان عوقوله لانّه في من عربي هو بعض والبعض يقع على القليل والنثير عولي وليجز نصبهما بعض العمل لا ينصب مفعوليْن من غير فاعل فلما امتنع رفعهما معا ونصبُهما معا تنعيّن رفع احدها ونصبُها أنفها مستثنيان فمعناها فى ذلك واحدٌ وإن اختلف اعرابُهما ومنا يدل على القليل والنثير عوالهما تعين تنصبهما تحوقولك ما أتاني الذي الآل قال الآل قال الآل عبرا احدً والذي يوضيح ذلك قول الكبّيت تنصبهما تحق قولك ما أتاني الآل الآل الآل الآل الذي الآل عبرا احدً والذي يوضيح ذلك قول الكبّيت

\* فَمَا لِيَ الله لا رَبَّ غيرَه \* وَمَا لِيَ الله عَيْرَكَ نَاصِرُ \* وَمَا لِيَ الله غيرَكَ نَاصِرُ \* وَمَا لِيَ الله غيرَكَ نَاصِرُ \* وَمَا نَاصِرُ سِوَى الله وَسُوى الله وَسُونَ الله وَسُؤْنَ اللهُ وَسُونَ اللهُ وَسُونَ اللهُ وَسُونَ اللهُ وَسُونَ اللهُونَ اللهُ وَسُونَ اللّهُ وَسُونَ اللّهُ وَسُونَ اللّهُ وَسُونُ وَسُونَ اللّهُ وَسُونُ اللّهُ وَسُونَ اللّهُ ا

# فصل ۹۴

قال صاحب الكتاب وإذا قلت ما مررت بأحد الا زيد خير منه كان ما بعد الا جملة ابتدائية واقعة صفة لأحد والا لَغْو في اللفظ مُعْطِية في المعنى فائدتها جاعلة زيدا خيرا من جميع من مررت بهم على السارح اعلم ان الا تدخل بين المبتدا وخبره وبين الصفة وموصوفها وبين لخال وصاحبه فثال دخولها بين المبتدا وخبره قولك ما زيد الا قائم فقائم خبر زيد فكاتك قلت زيد قائم لكن فائدة دخول الا اثبات الخبر للاول ونفى خبر غيره عنه والمستثنى منه كانه مقدّر والتقدير ما زيد شيء الا قائم فشيء فنا في معنى جماعة لان المعنى ما زيد شيء من الأشياء الا قائم ومثال دخولها بين الصفة والموسوف قولك ما مررث بأحد الا كريم وما رأيث فيها احدا الا علمًا أفدت بألا إثبات مُرورك بقوم كرام والموسوف قولك ما مررث بأحد الا كريم وما رأيث فيها احدا الا علمًا أفدت بألا إثبات مُرورك بقوم كرام

قال صاحب الكتاب وإن قدّمت المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه طريقان احدها وهو اختيار سيبويه أن لا تكترِت الصفة وتحمله على البدل والثانى أن تُنزّلَ تقديمه على الصفة منزلة تقديمه على الموصوف فتنصبه وذلك قولك ما اتانى احدُّ الله أبوك خيرُ من زيد وما مررت بأحد الله عمرو خيرٍ من زيد و او تقولَ الله ابلك والا عمراء

قال الشارج اذا تقدّم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان احدها مذهب سيبويه وهو الاسارج اذا تقدّم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان المبدّل منه وهو الاسام ولا تكترِث المستذار أبي العبّاس المبرّد أن تُبدله منا قبله لان الاعتبار بتقديم المبدّن المازِق وذلك أنّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد واذا كانا كالشيء الواحد كان تقديم على الصفة بمنزلة تقديمه على الموصوف والموصوف كالشيء الواحد قوله تعالى قُلْ انَّ ٱلمُوّت ٱلَّذِي تَقُرُونَ مِنْهُ قَالَهُ مُلاقِيكُمْ ألا ترى الله الصفة والموصوف كالشيء الواحد قوله تعالى قُلْ انَّ ٱلمُوّت ٱلَّذِي تَقُرُونَ مِنْهُ قَالَهُ مُلاقِيكُمْ ألا ترى الله ألف المنافقة والموصوف كالشيء الواحد قوله تعالى قُلْ انَّ ٱلمُوّت ٱلَّذِي تَقُرُونَ مِنْهُ قَالَهُ مُلاقِيكُمْ ألا ترى الله ألف المنافقة والموصوف كالشيء الواحد قوله تعالى قُلْ انَّ ٱلمُؤتِ الله قولُك ما أتلن المخبرُ عنه الله أبوك خيرً من زيد وصفَّ لأحد المستثنى منه والأبُ هو المستثنى وقد تقدّم على الصفة وأبدالته فا منه وان شئت نصبت وقلت الله أبلك، وتقول ما مررت بأحد الا عمو خير من زيد فقولك خير من زيد نعتُ أحد ومحوق لاته بدلُ منه وإن شئت نصبت على الاستثناء،

# فصل ۱۳۳

قال صاحب الكتاب وتقول في تثنية المستثنى ما اتاني الّا زيدٌ الّا عمرا والّا زيدا الّا عمرُو ترفع المدى السندت اليه وتنصب الآخَرَ وليس لك ان ترفعه لانك لا تقول تركوني الّا عمرُوء وتقول ما اتاني الّا عمرا الله بشرا احدُّ منصويَيْن لانّ التقدير ما اتاني الّا عمرا احدُّ الله بشرُ على إبدالِ بشر من احد فلمّا قدّمتَه نصبْتَه ع

قل الشارج اذا قلت ما أتاني الا زيدُ الا عمرا او الا زيدا الا عمرو فلا بدّ من رفع احدها ونصب الآخو ولا يجوز رفعهما جميعا ولا نصبهما وذلك نَظَرًا الى إصلاح اللفظ وتَوْفِيَة ما يستجقه وذلك أنّ المستثنى

الاستثناء

من اللفظ ههنا لذلك ولو قلت ما أخذتُ من احد ألا زيد لجاز الخفض فيما بعد الله على البدل من المحفوص لانّ منْ هذه من صلة احد فهي تدخل على المنفي والموجب بخلاف اللهولي، وتقول لا احد فيها الَّا زيدٌ ولا الله الله بالرفع على البدل من موضع لا أحدَ لاته في موضع اسم مبتدا ولا يجوز حمل ما بعد الَّا على النصب الذي تُوجِبه لَا النافيةُ لانَّ لَا انَّما تعمل في منفي وما بعد اللَّا هنا موجب با ه ولان المنفي ههنا مقدَّرُ عِنْ والمعنى لَا مِن احد ولذلك وجب بناوُّه فلم يصمِّ البدلُ منه لانه لا يصمِّ تقديرُ منْ هذه بعد إلَّاء ومن ذلك قولك ليس زيدٌ بشيِّ الَّا شيئًا لا يُعْبَأُ به ولا يجبوز فيه الَّا النصبُ على البدل من المُحَلِّ لانْ مُحَلِّه نصبٌ والتقديرُ ليس زيدٌ شيئًا الَّا شيئًا لا يُعْبَأُ به ولا يجوز الخفضُ على البدل من اللفظ لانّ خَفْصه بتقدير الباء وهذه الباء تأتى زائدةً لتأكيد النفى ولا تكون مع الموجَب وما بعد الله عنا موجب فلذلك لم يجز الخفضُ، قال الشاعر \* أَبني لُبَيْني الح \* البيت وا لطَرَفَة بن العبد والشاهدُ انَّه نصب يدا التانية لوقوعها بعد الَّا بدلًا من محلَّ الجارِّ والمجرور لتعدُّر حَمْله على لفظ المخفوص لان ما بعد الله موجب والباء مؤكدة للنفى ويُروى مَخْبُولَة العَصْد والخَبْلُ الفَسادُ والمعنى أنتم في الضُعْف وقلَّة الانتفاع كيند لا عَضُدَ لها ، وتقول ما أنت بشيء الَّا شيَّ لا يُعْبَأُ بِهُ بِالرفع لا غيرُ وذلك لان للال الخرور عند بني تيم في موضع رفع لاتهم لا يُعلِمون ما لعدم اختصاصها وإذا كان في موضع رفع تُعدِّرُ حملُه على اللفظ الذي هو للرُّم لما ذكرناه من أنَّ هذه الباءُ وا لا تُزاد مع الموجب وما بعد الَّا هنا موجبُّ فُحمل على الموضع وهو الرفعُ، وعند أهل الحجاز أنَّ لِجارّ والمجرور في موضع نصب النَّهم جملون مَّا على لَيْسَ لشَبَهها بها من جهة النفى فاذا دخلت الله بطل عِلْهَا لاَنتقاص النفي وصاروا الى أُقْيَسِ اللُّغَتَيْن وهي لغنُه بني تميم فلذلك رفعتْ، ومثله ما كان زيدً بغلام آلا غلامًا صالحًا بنصب الغلام لآنه بدل من محلِّ الغلام الآول ومحلُّه نصبُّ بأنَّه خبر كان ويدلّ على ذلك اتَّك لوحذفت الاسم المستثنى منه لقلت ما أنت اللَّا شيَّ لا يُعْبَأُ به بالرفع وما كان زيدُّ اللّ ٢٠ غلاما صالحًا بالنصب، وقد أجاز الكوفيون فيما بعد الله للخفص اذا كان نكرةً ولا يجوز في المعرفة فتقول على هذا ما أتاني من احد اللا رجل وما أنت بشيء اللا شيء لا يُعْبَأ به ولو قلت اللا زيد وما أنت بشيء الا الشيء التافع لم يجز والصوابُ المذهب الاول وهو رأى سيبويه لما ذكرناه من ان حرف الخفص في هذا الموضع اتما دخل لتأكيد النفى ولا يتعلَّق بموجبِ وما بعد إلَّا موجبُّ فاعرفه،

فنا بحكم التَبعِيّة بل بالحرف الخافض وكذلك اذا قلت قام غيرُك فارتفاعُه بالفعل قبله كما كان ارتفاعُ الموصوف لو ذَكَرَه وكذلك النصبُ في قولك رأيتُ غيرَك هو منصوبُّ بوقوع الفعل عليه لا بحكم أنّه صفةً تابعٌ فاللّ انما وُصف بها حَمْلا على غيرٍ واذا كانت غيرٌ نفسُها اذا حُذف موصوفُها لا تبقى نعتًا اذ النعتُ يقتصى منعوتا متقدّما عليه كان ما حُمل عليه وهو حرفٌ لا يعمل فيه عاملٌ هلا رافعٌ ولا ناصبُ ولا خافضُ اشدَّ امتناعا فلم يجز لذلك حذفُ الموصوف وإقامتُه مُقامَه فلا تقول ما قم اللّ زيدُ وأنت تريد الصفة كما جاز ما قام غيرُ زيد، وقد شبّهه سيبويه بأجمعون في التأكيد من حيثُ انّه لا يكون اللّ تأكيدا كالنعت ولا يجوز حذفُ المُوكّد وإقامتُه مقامَ المُوكّد فلا يكون الّا بعد مذكور كما أنّ إلّا في الصفة كذلك؟

### فصل ا٩

قل صاحب الكتاب وتقول ما جاءنى من احد الا عبدُ الله وما رأيتُ من احد الا زيدا ولا احدَ فيها الا عبرُو فاحمل البَدَلَ على محلِّ للبارّ والمجرور لا على اللفظ وتقول ليس زيدٌ بشيء الا شيئًا لا يُعْبَأُ بِهِ قال طَرَفَةُ

\*أَبْنِي لُبَيْتِي لَسْتُمْ بِيَبِ \* اللَّا يَدًا لِيستْ لها عَصْدُ \*

ه وما زيدٌ بشيء الله شي الا يُغْبَأُ به بالرفع لا غيرُ،

قال الشارج اعلم ان من لخروف ما قد تُزاد في اللهم لصرب من التأكيد وتختصّ زيادتُها بموضع دون موضع في ذلك مِنْ قد تُزاد مؤكّدة وتختصّ بالنفى والدخول على النكرة لاستغراق للبنس فتارةً تُفيد الاستغراق بعد أن لم يكن وتارةً تُوكّده فتالُ الاوّل قولُك ما جاءني من رجل فِنْ أفادت العهم واستغراق للنستغراق بعد أن لم يكن وتارةً تُوكّده فتالُ الاوّل قولُك ما جاءني من رجل فين أفادت العهم واستغراق للبنس لاتّك لو قلت ما جاءني رجلٌ جاز ان يكون نافيًا لمنجيء رجل واحد وقد جاءك اكثرُ ومثالُ الثاني قولك ما أتاني من احد والعني ما أتاني احدٌ لان احدا عام من غير دخول مِنْ كطوري وعريب واتما أكدت عنادا قلت ما أتاني من احد الاريد جاز في إعراب زيد وجهان النصبُ على الاستثناء والرفع على البدل من الموضع لان موضعه لو لم يكن الخافض رفع لان مِنْ لو لم تدخل لقلت ما اتاني احدُ الاريدُ ولا يجوز دخولُ مِنْ هذه على المدل من المنفى موجبُ فامتنع البدل من المنفى موجبُ فامتنع البدل

الاستثناء

قال صاحب الكتاب وقد دخل عليه إلَّا في الوصفيّة وفي التنزيل لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتَا اي غيرُ الله ومنه قوله

\* وُكُلُّ أَخِ مُفارِقُه أَخوهِ \* لَعَمْرُ أَبِيكُ إِلَّا الفَرْقِدانِ \*

ولا يجوز اجرارُه مُجْرَى غَيْرٍ الله تابِعًا لو قلت لو كان فيهما الله الله كما تقول لو كان فيهما غيرُ الله لمر ه يجز وشَبَّهُ « سيبويه بأَجْمَعُونَ ؟

قال الشارج وقد حملوا الَّا على غير في الوصفيّة فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تَحَلِّيةً للمذكور بالمغايرة وأنه ليس ايّاه او من صفتُه كصفته ولا يراد به إخراجُ التاني مّا دخل في الآول فتقول جاءني القوم الّا زيدا فبجوز نصبُه على الاستثناء ورفعُه على الصفة للقوم واذا قلت ما أُتاني احدُّ الَّا زيدُّ جاز ان يكون الله وما بعدها بدلًا من احد وجاز ان يكون صفة بمعنى غيرِ قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله ١٠ نُفسدتا والمراد غيرُ الله فهذا لا يكون الا وصفًا ولا يجوز أن يكون بدلا يراد به الاستثناء لانه يصير في تقدير لو كان فيهما الله الله لفسدتا وذلك فاسدُّ لانَّ لَوْ شرطً فيما مصى فهى منزلة أنْ في المستقبل وأنت لوقلت إن أتاني الآريدُ لم يصحّ لانّ الشرط في حكم الموجّب فكما لا يصحّ أتاني الّا زيدُ كذلك لا يصحّ إن أتاني الّا زيد فلو نصبت على الاستثناء فقلت لو كان فيهما آلهة الا الله لجاز، ومن ذلك قول الشاعر عمرو بن مَعْدى كَرِبَ \* وكلّ اخ مفارقه اخوه النخ \* فالًّا وما بعدها بمعنى غيرٍ صفةً وا نكلُّ ولو جعله وصفا لأخ خَفص وقال الله الفرقدين لانّ ما بعد الَّا في الوصف يكون إعرابُه تبعاً لاعرابِ ما قبلها والمرادُ كلُّ أَخِ مُفارِقُه أَخوي غيرُ الفرقدين فإنَّهما لا يفترِق في الدنيا كَافتراقِ الأخوين، واعلم انَّه لا يجوز أن تكون إلَّا صفةً اللَّا في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه استثناء وذلك أن تكون بعد جمع او واحد في معنى الجمع إمّا نكرةٍ منفيّة وإمّا فيه الالفُ واللامُ لتعريف الجنس لأنَّ هذا هو الموضعُ الذي تجتمع فيه هي وغَيْرٌ فتُقارضًا ولم تكن بمنزلتها في غيرِ هذا الموضع ٢٠ لاتهما لم تجتمعا فيه لو قلت مررتُ برجلِ الله زيدٍ على معنى غيرِ زيدٍ لم يجن لان الله موضوعة لأن يكون ما بعدها بعصًا لما قبلها وليس زيدٌ بعضا لرجل فامتنع لذلك، وقوله لا يجوز اجراؤه مجرى غيرٍ اللَّا تابعًا يريد انَّ اللَّا وما بعدها انَّما تكون صفة اذا كان قبلها اسمُّ مذكورٌ ولا يجوز حذف الموصوف فيه وإقامةُ الصفة مقامَه كما جاز ذلك مع غيرٍ لانّ غيرا اسمُّ متمكِّن تعمل فيه العواملُ فيجوز أن يُقام مُقامَ الموصوف فاذا قلت مررت بمثلك وإن كان تقديرُه برجل مثلك فليس خفضه

فأصلُ غير أن يكون وصفًا والاستثناء فيه عارضٌ مُعارُّ مِن إلَّا ويوضح ذلك ويُوكِّده أنَّ كلَّ موضع يكون فيه غير استثناء يجوز ان يكون صفة فيه وليس كل موضع يكون فيه صفة يجوز ان يكون استثناء وذلك خو قولك عندى مائةً غير درهم اذا نصبت كانت استثناء وكنت مُخبرا انّ عندك تسعة وتسعين درها واذا رفعت كنت قد وصفتَه بأنَّه مغاير لها وكذلك اذا قلت عندى درها غير دانق وغيرُ دانق ه اذا استثنيتَ نصبتَ واذا وصفت رفعت وتقول عندى درهم غيرُ زائف ورجلٌ غيرُ عاقل فهذا لا يكون فيه غير الا وصفا لا غير لان الزائف ليس بعصًا للدرهم ولا العاقل بعض الرجل وحقيقة الاستثناء إخراج بعص من كلّ والغرق بين غير اذا كانت صغةً وبينها اذا كانت استثناء انّها اذا كانت صغة لم تُوجب للاسم الذي وصفتَه بها شيئًا ولم تَنْف عنه شيئًا لاتّه مذكورٌ على سبيل التعريف فاذا قلت جاعني رجلَّ غيرُ زيد فقد وصفَّته بالمغايرة له وعدم الماتلة والد تنف عن زيد الحجيء واتما هو بمنزلة قولك ١٠ جاءني رجلُّ ليس بزيدٍ وأمَّا اذا كانت استثناءً فإنَّه اذا كان قبلها ايجابُّ فا بعدها نفيٌّ واذا كان قبلها نفي فا بعدها اجابٌ لانها ههنا محمولة على الله فكان حكمها تحكمة وقوله يَمسه إعراب ما قبله يشير الى انَّه وصفُّ يتبع ما قبله في إعرابه كما تتبع سائرُ الصفات فتقول هذا رجلٌ غيرُك فترفعُه لانّ موصوفه مرفوع وتقول رأيت رجلا غيرك ومررت برجل غيرك كما تقول هذا رجلً عامَّ ورأيت رجلا عالما ومررت برجلٍ عالم فيكون إعرابُ علم كاعرابِ الرجل من حيث هو نعتُ لدى وقوله ودلالته عليها من وجهَيْن وا من جهة الذات ومن جهة الصغة يريد انَّه قد دلَّ على شيئين على الذات الموصوفة وهو الانسان مَثَلًا وعلى الوصف الذي استحقّ به أن يكون غيرا وهو المغايرة كما انْك اذا قلت أَسْوَدُ فقد دلّ على شبئين على الذات والسواد الذي استحقّ بد ان يكون أسود فهما شيئًان حاملٌ ومحمولٌ فالحاملُ الذاتُ والمحمولُ السوادُ وكذلك ضارِبُ دلّ على الصَرْب وذاتِ الصارب، فامّا قوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الصَور النخ فقد قُرى بالرفع والجر والنصب فالرفع على النعت للقاعدون ٢٠ ولا يكون ارتفاعُه على البدل في الاستثناء لانه يصير التقديرُ فيه لا يستوى الله أُولُو الصرر وليس المعنى على ذلك أنَّما المعنى لا يستنوى القاعدون الأصحّاء والمجاهدون وللرُّ على النعت للمؤمنين والمعنى لا يستوى القاعدون من المؤمنين الأصحاء والمجاهدون والمعنى فيهما واحدٌ والنصبُ على الاستثناء، وقوله ثمّ دخل على الله في الاستثناء يريد انّ اصلَ غير أن يكون صفةً لما ذكرناه ثمّ دخل على اللَّا للمصارَعة بينهما فأستُثنى به كما يُستثنى بالله،

### فصسل ۹۸

قال صاحب اللتاب وحكم غير حكم الاسم الواقع بعد ألّا تنصبه في الموجب والمنقطع وعند التقديم ونجيز فيه البدل والنصب في غير الموجب، وقالوا أمّا عبل فيه غير المتعلّى لشبهه بالظرف لابهامه، قال انشار لمّا كانت الّا حوفا لا يعلى شيئا ولا يعمل فيه عاملٌ وكان ما قبلها مقتصيا لما بعدها تخطّي عملُ ما قبلها الى ما بعدها فعمل فيه كقولنا ما قام الّا زيدٌ وما رأيت الا زيدا وما مررت الا بزيد، وغير السمر تعمل فيه العوامل وما بعدها لا يعمل فيه سواها لان اضافتها اليه لازمة فصار الاعراب الواجب للاسم الواقع بعد الله حاصلا في نفس غير فاذا استثنيت بها من موجب نصبت حو قولك قام القوم غير زيد كما نصبت ما بعد الله تحو قام القوم الا زيدا وكذلك اذا كان الثاني منقطعا ليس من جنس الاول كقولك جاءني القوم غير عار كما تقول الا حمارا وكذلك اذا قدمته على المستثني منه تحو قولك علم ما جاءني غير زيد احدً كما قلت ما جاءني ألا زيدا احدً وتقول ما جاءني احدً غير زيد فلحوز في غير الوفع والنصب كما كان ذلك جائزا مع ألاء فان قبل كيف جاز ان تقول قام القوم غير زيد فنحوز في فتنصب غيرا اللغمل قبله وهو لازم غير متعدّ فالجواب ان غيرا ههنا لما كانت مشابهة لسوى عا فيها فتنصب غيرا اللازم الى سوى بنفسه كذلك يتعدّى الم غير لانه في معناه وهذا معنى قوله وقالوا أمّا عمل فيه الفعل اللازم الى سوى بنفسه كذلك يتعدّى الى غير لانه في معناه وهذا معنى قوله وقالوا أمّا عمل فيه ما الفعل غير المتعدى لشبَهم بالظرف بريد سوى ع

# فصل ٩٠

قال صاحب الكتاب واعلم ان إلّا وغيرًا يتقارضان ما لكلّ واحد منهماء فالذي لغير في اصله أن يكون وصفًا يَشه اعرابُ ما قبله ومعناه المغايرة وخلاف المماثلة، ودلالته عليها من جهتين من جهة الذات وصفًا يَشه اعرابُ ما قبله ومعناه المغايرة وخلاف المماثلة، ودلالته عليها من جهتين من جهة الذات عليه الصفة تقول مرت برجل غير زيد قاصدًا الى ان مُرورك كان بانسان آخر او يمن ليست صفته صفته، وفي قوله عز وجل لا يَسْتَوِى ٱلقَاعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلصَّرِر وَٱلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله المُنتاء، وفي صفة للقاعدون والجرُّ صفة للمؤمنين والنصب على الاستثناء، ثم دخل على إلّا في الاستثناء، قال الشارح قوله يتقارضان ما قلل واحد منهما يعني ان كلّ واحد منهما يستعير من الآخر حكمًا هو أخصُ به فحكم غير الذي هو مختصَّ به الوصفيّة أن يكون جاريًا على ما قبله تَحْليَةً له بالمغايرة

فصل ۸۸ فصل ۸۸

المذكور، والذى يدلّ على انّ الفعل عاملً فيما بعد اللّ ومسندً اليه أمران احدهما أنّ هنا فعلًا لا بدّ له من فاعلٍ ونيس هنا فاعلُ سوى الموجود ولا يقال الفاعلُ محذوفٌ اذ الفاعلُ لا يجوز حذفُه والثانى أنّه قد يُؤنّف الفعل لتأنيث المستثنى فيقال ما قامت اللّ هندُ قال ذو الرُمّة

\* بَرَى النَّخْرُ والزُّجْرِازُ ما في غُروضها \* فا بَقينْ الَّا الصَّدورُ الْجَراشِعُ \*

ه ومن ذلك قرآء للسن وجماعة من القُرّاء غير السّبعة فَأَصْبَحُوا لَا تُرَى اللّا مَسَاكِهُهُمْ فَأَتْتُ وإن كان القياسُ التذكيرَ لانّه من مواضع العُوم والتذكيرِ اذ التقديرُ فا بقى شَيْ ولا يُرَى شيء فاذا قلت ما قام الّا زيدٌ وما رأيت الّا زيدا وما مرت الّا بزيد فهو منزلة قام زيدٌ ورأيت زيدا ومرت بزيد في أنّ الفعل عاملٌ في الفاعل والمفعولِ بعد اللّا كما يعمل اذا لم يكن اللّا مذكورا وهذا معنى قوله جارٍ على اعرابه قبل دخول كلمة الاستثناء وفائدُهُ الاستثناء في قولك ما قام اللّا زيدٌ اثباتُ القيام له ونَقْيُه عَني سُواه ولوقلت قام زيدٌ لا غيرُ لم يكن فيه دلالةً على نَقْيه عن غيره فاعرفه عن

قال صاحب الكتاب والمشبَّه بالمفعول منها هو الاول والتاني في احد وجْهَيْه وشَبَهُه به لمجَيئه فضلةً وله شَبَهٌ خاصٌ بالمفعول معه لان العامل فيه بتوسُّط حوف،

قال الشارح قوله والمشبّة بالمفعول منها هو الاوّل يريد المستثنى من الموجّب تحوّ قولك قام القومُ الّا زيداً لانّ الاستثناء جاء بعدما ثرّ الكلامُ بالفاعل كما يأتي المفعولُ كذلك تحوّ قولك صرب زيدٌ عمراء قوله والثانى في احد وجهيّه يريد به ما يجوز من النصب والبدل في المستثنى من المنفتي التامّ تحوّ قولك ما جاءني احدُّ الّا زيدٌ فاته يجوز فيه النصب على اصل الباب وهو المشبّة بالمفعول والبدل والفرق بين البدل والنصب في قولك ما قام احد الّا زيد أنّك اذا نصبت جعلت معتمد الكلام النفي وصار المستثنى فصلةً فتنصبه كما تنصب المفعول به واذا أبدلتَه منه كان معتمدُ الكلام أيجابَ القيام لريد وكان ذكر الاول كالتوطئة كما ترفع الحبر لانّه معتمدُ الكلام وتنصب الحال لانّه تبيعً للمعتمد في تحو وكان ذكر الاول كالتوطئة كما ترفع الحبر لانّه معتمدُ الكلام وتنصب الحال لانّه تبيعً للمعتمد في تحو بواسطة الواو وتقويته كذلك الا تقوية الفعل قبلها لا يتعدّى الى المستثنى الّا بواسطتها وليس واحدً منهما عاملا فيما دخلا عليه فأعوفه

١٧٠ الاستثناء

ومثلة قولة تعالى تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى أَحْسَنُ برفع أحسن على تقدير الذى هو أحسن وكقراءة من قرأ مَثَلاً مَا بَعُوضَةٌ وهو قبيجٌ جدّا لحَدْف ما ليس بفصلة ، والسِّي منصوبٌ بلا وليس بمبتي لاته مصافً الى ما بعدة ولا يُبْنَى ما هو مصافً لان المبتى مشابِهُ للحروف ولا يصرّ اضافة للحروف مع ان فيه جَعْل ثلاثة أشياء بمنزلة شيء واحد وذلك احجاف والستى الثّل قال الحُطَيْئَة

\* فايّاكم وحَيَّة بَطْنِ وادٍ \* تَهُوزَ النابِ ليس لكم بسِّي \* والتثنيةُ سِيّانِ قال أَبو نُوَّيْب

\* وكان سِيّانِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَا \* او يَسْرَحُوه بها وَاغْبَرَّتِ السُوحُ \* ولا يُستثنى بسِيَّمَا اللّ ومَعُهُ خَحْدٌ لو قلت جاءنى القومُ سيّما زيدٌ له يجز حتى تأتى بلا ولا يُستثنى بلا سيّما اللّ فيما يراد تعظيمُه فأمّا بيت امرئى القيس

\* أَلَا رُبَّ يوم كان مُنهُنَّ صالح \* ولا سِيَّمَا يوم بدارة جُلْجُلِ\* فاته رُوى بجرِّ يوم ورفعه على ما ذكرناه وقد رُوى منصوبا على الظرف وهو قليلَّ شاذَّ، قال صاحب الكتاب وللخامس جارٍ على اعرابه قبل دخولِ كلمة الاستثناء وذلك ما جاءني الا زيدٌ وما رأيت الا زيدا وما مورت الا بزيدٍ،

قال الشارح اذا استثنيت بالا من كلام منفى غير تام وذلك بأن يكون ما قبل الا محتاجا الى ما بعدها ومثالُ ذلك ما جاءنى الا زيد وما رأيت الا زيدا وما مررت الا بزيد وما ذهب الا عمرو فهذا لا يكون فيه الا الرفع لان للفعل المُقرِّغ لما بعد الله أن يعبل فيه والأصلُ أن تقول ما جاءنى احد وما ذهب احد او شي ليصح معنى الاستثناء لان الاستثناء تخصيص صغة علمة على ما ذكرنا الا اتك حذفت الفاعل استغناء عنه لعبوم النفى وأنت تريده ولسنا نعنى أنّه مصمو وأن المذكور بعد الا بدل منه وألما نعنى أنّه مصمو وأن المذكور بعد الا بدل منه وألما نعنى أن المغنى على ذلك ولما حذفت ما كان يجب أن يُشغل به الفعل المنفى لم يجرز ترض الفعل بلا نعنى أن المغنى على ذلك ولما حذفت ما كان يجب أن يُشغل به الفعل المنفى لم يجرز ترض الفعل بلا بشيء يرتفع به كما لم يكن بدّ من اسناد هذا اللهيث الى مُحَدَّث عنه وشغل هذا الفعل بلا وأثنته مُقام من لم يُذر اذ كان بعضه عول يكن ذلك بأبعد من اقامة الفعول مقام الفاعل وليس منه ولما أثنته مقام الفاعل وشغلت الفعل به لفظا دل الاستثناء على الخذوف من جهة المعنى كما دل تغيير ولما أثنة الفعل في ما لم يسمر فاعله بعد اقامة المفعول مقام الفاعل على ان ثمر فاعلاً لهذا الفعل غير بنية الفعل في ما لم يسمر فاعله بعد اتامة المفعول مقام الفاعل على ان ثمر فاعلاً الفعل غير بنية الفعل في ما لم يسمر فاعله بعد اتامة المفعول مقام الفاعل على ان ثمر فاعالاً لهذا الفعل غير بنية الفعل في ما لم يسمر فاعله المائة المفعول مقام الفاعل على ان ثمر فاعلاً المؤلم المؤلم الفاعل غير المؤلم ا

ولا دليلَ في ذلك لقِلته وشُذوذه وامتناعه من سَعَة الكلام وحالِ الاختيار فهو من قبيل الصرورة، وأما حَاشًا فهو حوف جرِّ عند سيبويه يُجرِّ ما بعده وهو وما بعده في موضع نصب بما قبله وفيه معنى الاستثناء كما أنّ حَتَّى حرف يجرّ ما بعده وفيه معنى الانتهاء تقول أتانى القوم حاشا زيدٍ وما أتانى القوم حاشا زيد والمعنى سُوّى زيد قال الشاعر

\* حَاشًا أَبِي ثَوْبِانَ إِنَّ بِهِ \* ضِنًّا عِنِ المُلْحَاةِ والشَّتْمِ \*

وزعم الفرّاء انّ حاشا فعلَّ ولا فاعلَ له وأنّ الأصل في قولك حاشا زيد حاشا لزيد نحُذفت اللام للثرة الاستعال وخفصوا بها وهذا فاسدُّ لانّ الفعل لا يخلون فاعلٍ، وذهب ابو العبّاس المبرّدُ الى انّها تكون حرفَ جرّ كما ذكر سيبويه وتكون فعلًا ينصب ما بعده واّحتيّ لذلك بأشياء منها أنّه يتصرّف فتقول حَاشَيْتُ أُحَاشى قال النابغة

ا \* ولا أَرَى فاعلًا في الناس يُشْبِهُهُ \* ولا أُحَاشى من الأَثْوام من أحد \*

الله على المحتاب والرابع جائز فيه الجرُّ والرفع وهو ما استُثنى بلَا سِيَمَا وقولُ آمرِى القيس \*ولا سيَّمَا يَوْمُ بدارَةِ جُلْجُلِ\* ويُروى مجرورا ومرفوعً وقد رُوى فيه النصبُ،

قال الشارح لَا سِيّماً كلمة يُستثنى بها ويقع بعدها المرفوع والمحفوض فن خفض جعل مَا زائدة مؤكّدة وخفض ما بعدها بإضافة السِيّ اليه كانّه قال ولا سِنَّى زيد اى ولا مثلَ زيدٍ ومَن رفع جعل مَا معنى أَذْنى ورفع ما بعدها على انّه خبرُ مبتدا محذوفٍ والمعنى سِنَّى الذى هو زيدٌ وهُوَ العائدُ الى الذى

يُنفَ المرور عن زيد فلمّا كان في غير من مخالفة الاسم الذي بعدها مثلُ مخالفة ما قبلَ الله المعده مُحلت عليها وجُعلت في وما أصيفت اليه بمنزلة الله وما بعدها الآان ما بعد غير لا يكون الا مخفوضا لاتها تلزم الاضافة لفَرْط إبهامها، وامّا سُوي فطرف من طروف الأمكنة ومعناه اذا أصيف كمعتى مَكَانَك فاذا قلت جاءني رجلٌ سُوك فكانك قلت رجلٌ مكانك اى في موضعك وبَدَلَّ منك فتنصب سواك على فاذا قلت جاءني رجلٌ سوى ثلث لغات فئخ السين وكسرها وصبها فاذا فتحت مددت واذا صممت قصرت واذا كسوت واذا صمحت قصرت واذا كسوت جاز فيه الأمران واذا مددت تبيّن فيه الاعراب وظهر النصب واذا قصرت كان النصب مَنْويًا كما يكون في عصًا ورحيى ، والذي يدلّ على طُرْفيّتها أنّها تقع صلة فتقول جاءني الذي سواك ورأيت الذي سواك ومررت بالذي سواك كما تقول جاءني الذي عندك ، وممّا يدلّ على طرفيّتها أنّ العامل يتخطّاها ويعل فيما بعدها ولا يكون ذلك في شيء من الاسهاء الّا ما كان طرفا قال لَبيدُ

\* وَأَبْذُلْ سَوامَ المَالَ ا \* نَّ سَواهِ هَا دُهُمًا وَجُونَا \*

فنصب سواءها على الظرف ودهاً وجونًا اسمر انَّ وتخطّاه العامل الى ما بعده كما تقول إنّ عندك زيدا قال الله تع انَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحَيمًا الآ ان فيه معنى الاستثناء كما كان في غَيْرٍ ألا ترى ان الذى هو مكانّه وبدلُّ منه غيرُه وليس ابّه فلذلك تقول مهرتُ بالقوم سواك وجاوئ سواك ورأيتهم سواك ها بعد سوى مجرور وليس داخلًا فيما قبلها كما كان في غَيْرٍ كذلك الّا ان بين غَيْرٍ وسُوى فَرْقًا وذلك ان اسوى الا تُصاف الى معرفة وفي باقية على تنكيرها كما كانت غير كذلك لان سوى ظرفٌ فإصافته كاصافة خلفك وتُدَّامك فوجب لذلك أن يكون معرفة عن قبل فأنتم تصغون النكرة بسوى كما تصغونها بغير فتقولون مررت برجل سواك كما تقولون بغيرك فا بألكم فرقتم بينهما قبل الوصف بسوى لا على حدّ الوصف بغير لانّه لا يجرى عليه في إعرابه أنّما هو منصوب على الظرف والعاملُ فيه الاستقرارُ وذلك الاستقرارُ هو الصفة كما تقول مررت برجل عندى ، وذهب الكوفيون الى انّها اذا استُنتى بها وذلك الاستقرارُ هو الصفة كما تقول مررت برجل عندى ، وذهب الكوفيون الى انّها اذا استُنتى بها دخول حروف الجرّ عليها كما تدخل على غير تحو قول الشاعر دخول حروف الجرّ عليها كما تدخل على غير تحو قول الشاعر

\* تَجِانَفُ عن جَو اليمامَة ناقَتى \* وما قصدتٌ من أَهْلها لسوائكا \*

وقال أبو دُواد

\* وكلُّ مَن ظَنَّ أَنَّ المَوْتَ مُخْطِئَّهُ \* مُعَلِّلٌ بسواء الحَقّ مَكْذُوبُ \*

نَفَيْنا اِتيانَ كُلُّ واحد على سبيل الاجتماع والافتراق ولو أخذنا نُثَّبت اتيانَهم على هذا للدِّ لكان مُحالا لانك توجِب لهم الإتيانَ على هذه الأحوال المتصادّة والذي يُؤيّد عندك ذلك أنّد تقول ما زيدٌ الَّا قَئُمُّ نفيتَ عنه القعودُ والاضطجاعَ وأثبتُ له القيامَ ولا تقول زيدُّ الَّا قائمٌ فتوجب له كلَّ حال الّا القيام اذ من انحال اجتماع القعود والاصطحاع فلذلك ساغ البدل في المنفي ولم يسُغ في الموجب، فامّا ه قوله تعالى ما فعلوة الا قليلُ منهم فشاهدً على اختيار البدل في النفى وذلك لاجماع القُرّاء على رفع قَلبِل الله أعلَ الشأم فانَّهم نصبوه على اصل الباب، وامَّا قوله تعالى الله أسرأتك فان الجماعة قروًا بالنصب اللا أبا عمرو وابنَ كَثير فإنّهما قَرَءا امرأتُك بالرفع وأنما كان الأكثرُ النصبَ ههنا لانّه استثناء من موجب وهو قولْه فَأَسْرِ بأَهْلِكَ ولم يجعلوه من أَحَدُّ لاتها لم يكن مُباحا لها الالتفاتُ ولو كانست مستثناةً من المنهتى لم تكن داخلة في جملة من نُهي عن الالتفات ويدلُّ على انَّه لم يكن مباحا لها الانتفاتُ قولُه وا تعالى مُصيبُها مَا أَصَابَهُمْ فلمّا كان حانُها في انعَذاب كحالهم دلّ على انّها كانت داخلة تحت النهي دخولَهم ، وامّا مَن قرأ بالرفع فقراءة صعيفة وقد أنكرها أبو عُبيّد وذلك لما ذكرناه من المعنى ومُجازُها على أن يكون اللفظُ نَهْيا والمعنى على الخبر كما جاء الأمرُ بمعنى الخبر كقوله تعالى فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْلي مَدًّا أَلا تَرَى انَّه لا معنَى للأمر ههنا واتما الموادُ مَدَّهُ الرحمنُ مَدًّا ومنه أَسْمَعْ بهمْر وَأَبْصرْ وهو كثيرً في كلامهمر ،

وا قل صاحب الكتاب والثالث مجرور ابدًا وهو ما استنه بعَيْرِ وحَاشًا وسُوى وسَواه والمبرد يُجين النصب بحاشاء

قل انشارج اصلُ الاستثناء أن يكون بالله واتما كانت الله في الأصلَ لاتها حرفٌ واتما يُنقَل الكلام من حَدّ الى حدّ بالحروف كما نقلتْ مَا في قولك ما قامر زيدٌ من الإيجاب الى النفى وكذلك حرف الاستفهام ينقُل من الخبر الى الاستخبار في قولك أقام زيدٌ وكذلك حرف التعريف ينقل من النكرة الى المعرفة فعلى ، هذا تكون الَّا في الأصلَ لانَّها تنقل الكلامُ من العُهوم الى الخُصوص وتكتفى من ذكر المستثنى مند اذا قلت ما قامر الله زيد، وما عداها ممّا يُستثنى به فوضوعٌ موضعَها ومحمولٌ عليها لمشابهة بينهما نسى ذلك غَيْرٌ وسُوِّي وحَاشَا فَأَمَّا غيرٌ فحموليٌّ على إلَّا ومشبَّهَ اللَّ عيرا يلزَمها أن يكون ما بعدها على خلاف ما قبلها في النفي والاثبات ألا ترى انَّك اذا قلت مرتُ بغيرِ زيد فالذي وقع به المُرورُ ليس زيدا وزيدٌ له يقع به المرورُ ولوقلت ما مررت بغيرِ زيد لكان الذي نُفي عنه المرورُ ليس بزيد ولم

١٢٩٩ - الاستثناء

قال الشارج قوله الثاني يريد النوع الثاني من القسمة الأولى وفي الأنواع الخمسة وعذا المستشنى من كلَّ كلام غير موجب تامّر وغيرُ الموجب ما كان فيه حرفٌ ناف او استفهام او نهي تحوُ قولك ما جاءني من احد الله زيدا وهل في الدار احدُّ الله زيدا ولا يقم احدُّ الله زيدٌ فهذا يجوز في المستثنى فيه النصب والبدلُ أمَّا النصبُ فعلى اصل الاستثناء على ما تقدّم وأمَّا البدلُ وهو الوجهُ فعلى أن تجعل زيدا بدلا ه من احد فيصير التقديرُ ما جاءني الله زيدُ لانّ البدل يحُلّ محلَّ المُبْدَل منه ألا ترى انّ قولك مررتُ بأخيك زيد انما هو ممنزلة مررت بزيد لانك لمّا تحيت الأخِّ قام زيدٌ مقامَه فعلى هذا تقول ما جعني احدُّ اللّ زيدٌ وما رأيتُ احدا اللّ زيدا وما مرت باحد الله زيد، وأنَّما كان البدل هو الوجه لانّ البدل والنصبَ في الاستثناء من حيثُ هو اخراجٌ واحدٌ في المعنى وفي البدل فصلُ مشاكلة ما بعدَ الَّا نم قبلها فكان أُولى، وكان الكسائتي وانفراء يجعلان ما جعله سيبويه ههنا بدلا من قبيل العطف، وقل ١٠ أبو العبّاس ثَعْلَبٌ كيف يكون بدلا وأَحَدُ منفيّ وما بعد الَّا موجَبُ وللوابُ انَّه بدأً منه في عمل العامل فيه وذلك أنَّا اذا قلنا ما جاءني احدُّ فالرافعُ لأحد هو جاءني واذا لم نذكر احدا وفلنا ما جاءني الله زيد فالرافع لزيد هو جاءني ايصا فكلُّ واحد من احد وزيد يرتفع جاعني اذا أفردته فاذا جمعنا بينهما فلا بدّ من رفع الاول منهما بالفعل لانّه يتصل به ويكون الثاني تابعًا له كما يتبعُه اذا قلت جاعني أخوك زيدً أن الفعلُ لا يكون له فاعلان ، وأمّا اختلافهما في النفي والاجاب فلا يُخْرِجهما ٥١ عن البدل الآنه ليس من شرط البدل أن يُعَدّ في موضع الاول اذا قُدّر زُوالُه بل من شرط البدل أن يعل فيه ما يعمل في الاول في موضعه الذي رُتَّب فيه وقد يقع في العطف والصفة تحو ذلك وهو أن يكون الاولُ موجَبا والثاني منفيّا فالعطفُ تحوُ جاعني زيدٌ لا عمُّو ومررت بزيد لا عمرو ورأيت زيدا لا عبرا فالثاني معطوفٌ على الاول وها مختلفان في المعنى من حبيثُ النفي والاثباتُ وكذلك تقول في الصفة مررت برجل لا كريم ولا عالم فكريم مخفوض لانه نعت لرجل وأحدها موجَب والآخر منفي واذا جاز ٢٠ ذلك في العطف والنعت جاز مثلًه في البدل لاتَّه مثلُهما من حيثُ هو تابعٌ ، فإن قيل فلمر لا جاز البدلُ في الإيجاب كما جاز في النفي فقلت جاءني القوم الَّا زيدٌ كما قلت في طَرَف النفي والَّا فما الفرق بينهما قيل لان عبْرة البدل أن يحُلّ محلَّ المبدّل منه وفي المنفى يصحِّ حذف الاسم المبدّل منه قبل الَّا ولا يصلِّم ذلك في الموجب لا يقال أتاني الَّا زينًا وأنَّما كان كذلك من قبل انَّ النفي الذي قبلَ إلَّا قد وقع على ما لا يجوز إثباتُه من الأشياء المنصادّة ألا ترى أنَّا اذا قلنا ما أتاني احدُّ كنَّا قد

\* وَبُلْدَة ليس لها أَنيسٌ \* إِلَّا اليَعافِيرُ وإِلَّا العِيسُ \* إِلَّا اليَعافِيرُ وإِلَّا العِيسُ \* جعل اليعافيرَ أنيسَ ذلك المكانُ ومثلُه قول النابغة

\* وَقَفْتُ فيها أُصَيْلانًا أُساتِلها \* عَيَّتْ جَوابًا وما بالرَبْعِ مِن أحدِ \* \* إلَّا الأَوارِقُي لَأَيًا ما أُبَيّنُها \* والنُوِّي كالحَوْضِ بالمظلومة الْجَلَدِ \*

٥ يُنشد برفع الأوارق ونصبها فَن رفع جعلها من أُحَدِى ذلك المكان والوجهُ النصبُ وعليه أكثرُ الناس، وأمّا الصربُ الثاني وهو ما لا يجوز فيه الا النصبُ فقط وذلك نحو قوله تعالى لا عاصمَر اليوم من أم الله اللَّا مَن رَحمَ فَيْ في موضع نصب لانَّه من غير الجنس لانْ عاصمَ فاعلُّ ومَن رحم معصومٌ اي من رحمه الله والفاعلُ ليس من جنس المفعول ، ومنهم من يجعله استثناءً متصلًا فيكون عاصم فاعلاً معنى مفعول اي ذو عصْمَة خَوَ قوله تعالى مِنْ مَآهَ دَافِقِ اى مدفوقِ وقولِه تعالى فِي عِيشَة رَاضِيَة اى مرضيّة ومنه قولُ الشاعر \*أَنَاشَرَ لا زالتْ يَمِينُكُ آشَرَهُ\* بعنى مأشورة اى مقطوعة وهو ضعيف لاتّه خلاف الظاهر وأتما يصار الى مثله ما فر يُوجَد عنه مندوحةً ، وجوز أن يكون متصلا من وجه اخر وذلك أن يكون مَن رَحِمَ هو الله تعالى لاته هو الراحم والمعنى لا يعصِم من أمر الله الا الله، ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن أبي الخَطَاب ما زاد الله ما نقص وما نفع الله ما ضرَّ فَمَا الزُّولِي نافيتٌ ومَا الثانيةُ مع الفعل بعدها في موضع مصدر منصوب وفي زاد ضمير يعود الى مذكور وكذلك في نَفَع والمعنى ما زاد النَّهْر الله النَّقْصانَ ٥١ وما نفع زيدً الله الصَّمَّ أَتَام النقصانَ مُقامَ الزيادة والصَّمَّ مقامَ النفع كما يقال الجُوعُ زادُ مَن لا زادَ له ، فهذا وأشبافه لا يجوز في المستثنى فيه الا النصبُ على لغة بني تميم وغيرِهم لتعدُّر البدل اذ لا يكس فيه تقديرُ حذف الاسمر الآول وإيقاعُ المستثنى موقعَه كما أمكن ذلك اذا قلت ما فيها احدُّ الله جازُّ فلا يقال لا اليوم من أمر الله الله الله من رحم ، وكذلك اذا رددت الحذوف الذي هو خبر عاصم فر يجز ايضًا لو قلت في لا عاصم لهم اليوم من امر الله الا من رحم لا لهم اليوم من امر الله الا من رحم لم يجز ٢٠ البدلُ وذلك لاتّه يبقى للجارُ والمجرور الذي هو للحبر بلا مخبّرِ عنه وذلك لا يجوز ولا معنى إلذلك والنُكْتَة فيه أنّ الاستثناء من للنس تخصيصٌ وفي هذا الباب استدراك فاعرفه ع

قل صاحب الكتاب والثانى جائزً فيه النصب والبدل وهو المستثنى من كلام تام غيرٍ موجَب كقولك ما جاءنى احدَّ الله زيدا والا ريدُ وكذلك اذا كان المستثنى منه منصوبا او مجرورا والاختيارُ البدلُ قال الله تعالى مَا فَعَلُوهُ إلَّا قَلِيلٌ وأمَّا قوله عزَّ وجلّ الَّا أَمْرَأَتَكَ فيمَن قرأ بالنصب فستثنَّى من قوله فَأَسْرٍ بِأَعْلِكَ،

الاستثناء

غير نوع الآول ويسمّى المنقطع لانقطاعة منه اذ كان من غير نوعة وهذا النوع من الاستثناء ليس على سبيل استثناء الشيء ممّا هو من جنسه لان استثناء الشيء من جنسه إخرائ بعص مّا لولاه لَتَناوله الآولُ ولذلك كان تخصيصا على ما سبق، فأمّا اذا كان من غير للنس فلا يتناوله اللفظ واذا لد يتناوله اللفظُ فلا جتناج الى ما يُخْرِجه منه اذ اللفظُ اذا كان موضوعا بإزاء شيء وأُطلق فلا يتناول ما خالَّقَه ه واذا كان كذلك فاتما يصمّ بطريق الحبار وللمل على لكن في الاستدراك ولذلك قدّرها سيبويه بلكن المناه وذلك من قبل ان لكن لا يكون ما بعدها اللا مخالِفا لِما قبلها كما انّ إلَّا في الاستثناء كذلك الآ انّ لكن لا يُشترط أن يكون ما بعدها بعضًا لما قبلها بخلافِ الله فاتَّه لا يُستثنى بها الله بعضٌ من كلَّ فعلى هذا تقول ما جاءني احدُ الله حاراً وما بالدار احدُ الله وَتدا فهذا المستثنى وما كان مثلَه منصوبُ ابداً وذلك لتعدُّر البَدَل اذ لا يُبْدَل في الاستثناء الله ما كان بعصًا للاول واذا امتنع البدلُ تَعيَّن النصبُ وا على ما ذكرنا في الاستثناء المقدَّم ، وهذا الاستثناء على ضريَيْن احدُها ما النصبُ فيه مختارٌ والآخرُ واجبُّ فالاوِّلُ تحوُ قولِك ما جاءني احدُّ الله حمارا وما بالدار احدُّ الله دابَّةَ فهذا وشبُّهُ فيه مذهبان مذهب أهل للجاز وفي اللغة الْفُصْحَى وذلك نصبُ المستثنى على كلّ حال لما ذكرناه من الاعتلال ومذهب بني عيم وهو أن يُجيزوا فيه البدل والنصب فالنصب على اصل الباب والبدلُ على تأويلَيْن احدُها انَّك اذا قلت ما جاءني احدُّ الَّا جارُّ فكأنَّك قلت ما جاءني الَّا جارُّ ثمِّ ذكرتَ أحدا توكيدا ه النكون الاستثناء من القَدْر الذي وقعت الشرْكَةُ فيه بين الأُحَدين وللمار وفي الحَيوانيّةُ مَثَلًا أو الشَيْتَيَّةُ ويكون تقديرُه ما جاءني حَيوانٌ او شي احدٌ او غيرُه الله جارَ ، الثاني من التأويلين أن تجعل للمار يقوم مقام من جاءك من الرجال على التمثيل كما يقال عتابُك السَّيْفُ وتَحيَّتُك الصَّرْبُ كما قال \* وخُيْلِ قد دلفتُ لها خيل \* تَحَيَّنُهُ بَيْنهم صَرْبٌ وَجيعُ \*

وقال الاخر

٠٠ \*ليس بَيْنِي وبَيْنَ قَيْسٍ عِنانَ \* غيرَ طَعْنِ الْكُلِّي وضَرْبِ الرِقابِ \*

اى هذا الذى أقامه مُقامَر التحيية والعتاب، ومن الاستثناء المنقطع قولُه تعالى مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمِ الله اتّبَاعَ الطّقِّ وقولُه تعالى مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمِ الله اتّبَاعَ الطّقِّ وَحْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَسَرْضَسَّى وبنو تميم يقرونها بالرفع يجعلون اتّباعَ الطنّ عِلْمَهم وابتُغاء وجهه سجانه نعبة لهم عنده، ومنه قول الشاعر

فصل ۸۸ کم

فاذا قلت جاعلى القومُ ليس زيدا ولا يكون زيدا فتقديرُه جاعلى القوم وليس بعضُهم زيدا ولا يكون بعضُهم زيدا ولا يكون بعضُهم زيدا كما تقول جاءلى زيدٌ وليس معه عبرو ويجوز اسقاطُ الواو فتقول جاءلى زيدٌ ليس معه عبرو فيلزَم اسقاطُ الواو في الاستثناء لان لَيْسَ ولا يكون نائبان عن الله ولا يكون مع الله الواو فكذلك في لَيْسَ ولا يكون عن زيد وتكون للجلتان كلامًا في لَيْسَ ولا يكون ويكون التقديرُ جاءلى القوم خالين من زيد وعلاين عن زيد وتكون للجلتان كلامًا ه واحدًا فاعونه ع

قال الشارج هذا هو الوجهُ الثانى من الوجوه الثلثة التى لا يكون المستثنى فيها الا منصوبا وذلك المستثنى اذا تقدّم على المستثنى منه نحو قولك ما جاءلى الا زيدا احدُ وما رأيتُ الا زيدا احدا وما المستثنى اذا تقدّم لانّه قبل تقدّم المستثنى كان فيه وجهان البَدَلُ والنصبُ فالبَدلُ هو الوجهُ الختارُ على ما سيُذكر بعدُ والنصبُ جائزُ على اصلِ الباب فلمّا قدّمتَه امتنع البدلُ الذي هو الوجهُ الراجمُ لانّ البدل لا يتقدّم المُبْدَلُ منه من حيث كان من التوابع كالنعْت والتأكيد وليس قبله ما يكون بدلًا منه فتعيّن النصبُ الذي هو المرجوحُ للصرورة ومن الحويين من يسمّيه أحسنَ القبيكيْن ونظيرُ هذه المسئلة صغةُ النكرة اذا تقدّمتْ نحوفها الرفع على النعت والنصبُ على لخال الآل النال القال ضعيفٌ لانّ نعت النكرة أجودُ من لخال منها فاذا قدّم بطل النعت واذا بطل النعت تَعيّن النصبُ على لخال ضوورةً فصار ما كان جائزا مرجوحا مختاراء فامًا في الشاعر الذي أنشده فإنّ البيت للمُعيّث ومَشْعَبُ لخيّ طيقُه والشيعَةُ الأعولُ والأحزابُ والاصلُ فا لا شيعةُ الا آثر أحمد وما لي مشعبُ الا مشعبُ لخيّ وقال الاخرُ وهو تَعبُ بن مالك

\* والناسُ أَلْبُ علينا فيك ليسَ لنا \* السُيُوفَ وأَطْرافَ الْقَنَا وَزُرِ \* \* وَالنَاسُ أَلْبُ علينا فيك ليسَ لنا \* الّا السُيُوفَ وأَطْرافَ الْقَنَا وَزُرِ \* \* وَالنَّاسُ أَلْبُ علينا فيك ليسَ لنا \* اللّه السُيُوفَ وأَطْرافَ الْقَنَا وَزُرُ \* \* وَالنّاسُ أَلْبُ علينا فيك ليسَ لنا \* اللّه السُيُوفَ وأَطْرافَ الْقَنَا وَزُرُ \*

يخاطب النبيَّ صلّعم والأَلْبُ المتألّبون المجتمعون والوَزِّرُ المُلْجَأُ وأصلُه الجَبَلُ ع قال صاحب الكتاب وما كُان استثناؤه منقطعاً كقولك ما جاءن احدُّ اللّه جارا وفي اللغة للجازية ومنه قوله عزّ وجلّ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ اللّه مَنْ رَحِمَ وقولُهم ما زَادَ اللّا ما نَقَصَ وما نَفَعَ الله ما صَرَّ ع قال الشارج هذا هو الوجه الثالث مبالله يكون المستثنى فيه الله منصوبا وهو ما كان المستثنى فيه من الاستثناء

فعلا وفاعلُها مصمرُ مقدَّرُ بالبَعْض على ما تقدّم وما وما بعدها في موضع مصدر منصوبِ فاذا قلت قام القومُ ما خلا زيدا وما عدا بكرا كانك قلت خُلُوَّ زيد وعَدْوَ بكر كانك قلت قام القوم مجاوزتَهم زيدا وذلك المصدرُ في موضع لخال كما قالوا رَجَعَ عَوْدَهُ على بَدْتُه ونظائرُه كثيرةً عناماً قولُ لَبِيد \* ألا كُلُ شيءُ ما خلا الله باطلُ \* وكُلُ نَعيم لا تَحَالَة وَاتُلُ\*

٥ الشاهد فيه نصبُ اسم الله تعالى بقوله ما خلا على ما قدّمناه ومعنى البيت ظاهر، وكذلك الاستثناة بِلَيْسَ ولا يَكُونُ لا يكون المستثنى بهما الله منصوبا مَنْفيًّا كان المستثنى منه او موجَبا وذلك قولُك في الموجب قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا وتقول في المنفى ما قامر القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا وانتصابُ المستثنى هنا بأنَّه خبرُ لَيْسَ ولَا يَكُونُ واسمُهما مصمَّرٌ والتقدير ليس بعضُهم زيدا ولا يكون بعضُهم زيدا ولا يظهَر هذا الاسمُ المقدَّرُ على ما تقدّم في خَلَا وعَدَا لانّ هذه الافعال أُنيبتْ في ١٠ الاستثناء عن الله فكما لا يكون بعد الله في الاستثناء الله اسمر واحدُّ فكذلك لا يكون بعد عذه الانعال الا اسم واحدَّ لانها في معناها، والكوفيون يقولون التقديرُ لا يكون فَعْلُهم فَعْلَ زيد أضمرت الفَعْل وهو المصمر الجهول ووضعت الاسم المنصوب موضع الفَعْل عوما ذهب اليه البصريون أمثلُ لاتَّه أُقُلُّ اضمارًا فكان أُوْلى، وقد يكون لَيْسَ ولا يكون وصفين لما قبلهما من النكرات تقول أتتنى امرأةٌ لا تكون هندا فوضعُ لَا تَكُونُ رفع بأنَّه وصفَّ لامرأة وكذلك تقول في النصب والجرّ رأيتُ امرأةً ليست ١٥ هندا ولا تكون هندا ومرتُ بامرأة ليست هندا ولا تكون هنداء ولا يوصَف بَحَلًا وعَدَا كما وُصف بلَيْسَ ولَا يَكُونُ لا تقول أَتنْني امرأة خلتْ هندا وعدتْ جُمْلًا وذلك أَنّ لَيْسَ ولَا يَكُونُ لفظهما حَمْدٌ فَخَالَفَ ما بعدهما ما قبلهما نجريا في ذلك مجرى غَيْرِ فُوسف بهما كما يوصف بغَيْرِ وأمّا خَلَا وعَدَا فليسا كذلك وانَّما يُستثنى بهما على التأويل لا لانَّهما حجدٌّ ولمَّا كان معناها المجاوزة والخروج عن الشيء فُهم منهما مفارقةُ الآول فاستُثنى بهما لهذا المعنى ولم يوصَف بهما لانّ لفظهما ليس حمدا ١٠ فيجريا مجرى غَيْرِ، فإن قيل فا موضعُ ليس ولا يكون من الاعراب في الاستثناء قيل يحتمل وجهَّيْن احدُها أن لا يكون لواحد منهما موضعٌ من الاعراب بل يكون كلاما مستأنَّفا خُصَّص به ذلك العامُّ كما يقول القائلُ جاءني الناسُ وما جاءني زيدٌ عقيبَ كلامة بجملة من غير الكلام الاول بَـيَّن بها خصوصَ للجلة الأُولى ومثله قوله تعالى فَانْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ثَرَّ قال فَانْ كَانَ لَهُ اخْرَةً فَلأُمَّه ٱلسُّدُسُ فَجرى ذلك مجرى اللا أن يكون له إخوة ع والوجه الثاني أن يكونا في موضع لخال

قلنا أنَّه مشبَّةً بالمفعول وفر نقل أنَّه مفعولٌ لانّ المستثنى أبدا بعض المستثنى منه والمفعولَ غيرُ الفاعل وكذلك قلنا في خبر كَانَ أنه مشبَّةً بالمفعول ويُؤيد ما قلناه أنَّه يعهل في المستثنى المعاني حو قولك القوم في الدار الَّا زيدا والمفعولُ للقيقيُّ لا يعمل فيه الله لفظُ الفعل إمَّا ظاهرًا وإمَّا مضمَرا فاعرفه قال صاحب الكتاب وبعَدًا وخَلَا بعد كلّ كلام وبعضهم يجّر بخلا وقيل بهما ولم يُورد هذا القولَ سيبويه

ه ولا المبردء

قال الشارح ومن ذلك المستثنى بخَلا وعَدَا فإنّ المستثنى بهما لا يكون اللا نصبًا سواءً كان الاستثناء من موجّب او منفتى تقول قام القوم خلا زيدا وعدا عمرا وما قام احدٌ خلا زيدا وعدا عمرا وما بعدها أَخْرَجُ ممّا قبلهما فهو بعد الموجَب منفيٌّ وبعد المنفيّ موجبٌ مُثْبَتُّ وأنّا كان المستثنى بهما منصوبا لاتهما فعلان ماضيان وفاعلهما مضمر مستثر فيهما لا يظهر في تثنية ولا جمع فتقول قامر القورم خلا ١٠ زيدا وحلا الزيدَيْن وخلا الزيدين وكذلك عَدا والتقديرُ خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا وخلا بعصهم الزيدَيْن وعدا بعضهم الزيدَيْن وكذلك في الجع والفاعلُ المضمرُ المقدَّرُ بالبعض مُوَّدُّ أبدا وان كان المستثنى منه مُثَنَّى او مجموعاً لانّ البعض يقع على الاثنين وللع على حَسْب المستثنى منه فانتصابُ ما بعدهما باتم مفعولً فأمّا خَلَا فاتّه فعلَّ لازمُّ في اصله لا يتعدّى الله في الاستثناء خاصّة وأمّا عَدَا فهو متعدّ في اصله مِن عَدَاهُ الأمرُ يَعْدُوهُ اذا جَاوَزَه وأنَّا استُثنى بهما وإن لم يكن لفظهما تَحْدا ١٥ لِما فيهما من معنى المجاوزة والخروج عن الشيء فجَرَيًا في هذا المكان مجرَى لَيْسَ ولَا يَكُونُ وصار لذلك منصوبُهما هو المرفوع في التقدير كما كان كذلك في ليس ولا يكون، وبعضُ العرب يجعل خَلا حرف خفص فجفص المستثنى على كلّ حال كما أنّ حَاشَى كذلك فيكون لفظها مشتركا بين الحرف والفعل فإن اعتقدتَ فيها للرفيَّةَ جررتَ ما بعدها وإن اعتقدتَ فيها الفعليَّةَ نصبت بها وصارت كلفظِ عَسلَى مشتركة بين للحرف والفعل وهذا لا خلافَ فيه ، وامّا عَدَا فهي فعلُّ ولم يَحْكِ سيبويه ولا ابو العبّاس ١٠ المبرِّدُ فيها للحرفيَّة وأنما حكاها ابو للحسن الأخفشُ فعَدَّها مع خَلَا ممَّا يجُرَّ،

قال صاحب الكتاب فأمّا مَا عَدًا ومَا خَلَا فللنصب ليس الله وكذلك لَيْسَ ولَا يَكُونُ وذلك جاءني القوم او ما جأوني عدا زيدا وخلا زيدا وما عدا زيدا وما خلا زيدا قال لَبيد \* ألا كلُّ شيء ما خلا اللَّه باطِلْ \* وليس زيدا ولا يكون زيدا وهذه أفعالُ مصمر فاعلوها ،

قال الشارح أمًّا مَا خَلَا ومَا عَدَا فلا يقع بعدها الله منصوبٌ لانّ مَا فيهما مصدريَّةُ فلا تكون صلتُها الله

بأستثنى غير زيد لانّه يُفسد المعنى وليس قبلَ غَيْرَ حرفٌ تُقيمه مُقامَ الناصب ولأنّ فيه اعالَ معنى الحرف واعمالُ معانى الحروف لا يجوز ألا ترى انَّك لا تقول ما زيدا قائما على معنى نَفَيْتُ زيدا قائما وأنما لم يجز ذلك لانهم انمًا أتوا بالحروف نائبات عن الافعال إيجازا واختصارا فاذا أخذت تُعْبِل معاني هذه الحروف كان فيه تطلُّعُ الى الافعال وفيه نَقْصُ للغرص وتراجُعُ عَمَّا ٱعتزموه فلم يجز ذلك كما لمر ه يجز الاتَّغامُ في مثل جَلْبَبَ ومَهْدَدَ لانَّ فيه إبطالَ غرضهم وهو الإلحاني، وذهب الفرَّا وهو المشهورُ من مذهب الكوفيين الى انّ الَّا مردُّبةٌ من حرفَيْن انّ التي تنصب الاسماء وترفع الأخبار ولا التي العطف فصار انَّ لَا فَخُفقت النون والنُّغمت في اللام فأعلوها فيما بعدها عَمَلَيْن فنصبوا بها في الا يجاب اعتبارا بانَّ وعطفوا بها في النفي اعتبارا بلا فاذا رفعوا في النفي فقد أعملوها عَمَلَ لا فجعلوها عطفة واذا نصبوا بها في الإيجاب فقد أعلوها عمل انَّ وزيدًا اسمها وقد كَفَتْ لا من الخبر والتأويلُ انَّ زيدا ١٠ لم يقمر وهو قولً فاسدُّ ايضا لأنَّا نقول ما أتاني اللَّ زيدٌ فنرفع زيدا وليس قبلة مرفوعٌ يُعطَف عليه ولم يجز فيه النصبُ فيبكُلُ تأثيرُ للحرفَيْن معاء وحُكى عن الكسائتي انَّه قال انَّا نصبنا المستثنى لأنَّ تأويله قام القومُ الله أنّ زيدا لم يقم وقد رّده الفرّاء بأن قال لو كان هذا النصب بأنَّه لم يفعل لكان مع لا في قولك قامر زيدٌ لا عرو كذلك وقيل قول الكسائتي يرجِع الى قول سيبويه وأنَّما هذا القولُ لتقويرِ معنى الاستثناء لا لتحقيق نفس العامل، فامّا قولُ صاحب الكتاب المستثنى في إعرابه على خمسة أضرب وا احدُها منصوب ابدا وهو على ثلثة أوجه ما استُثنى بالله من كلام موجب وذلك جاءني القوم الا زيدا فانَّه على ما ذُكر وذلك أنَّ المستثنى في إعرابه على خمسة أصرب منها ما هو منصوبٌ ابدا فلا يجوز غيرُه من الاعراب وهو ثلثة أشياء احدُها ما استُثنى بالَّا من كلام موجَب والَّا أُمُّ حروف الاستثناء وهي المستوليَّةُ على هذا الباب، وقوله من كلام موجب فالموجَّبُ من الكلام ما ليس معه حرف نفي والمُثبَّث من الانعال ما وقع وحدث فقولك قام زيد مُوجَبُ مُثْبَتُ مُوجبُ لاته ليس منفتي ولا جار مجسرى ٣٠ المنفيّ بأن يكون معد حرفُ نفي او استفهام ومثبتُ من حيثُ انَّه قد وقع وكان فكلُّ مثبت موجبُّ وليس كلُّ موجب مثبتا فقولُك يقوم زيثُ موجبُّ لعدم النافي او ما يجرى مجراه وليس مثبت والعِبْرةُ في الاستثناء بالموجب سواء كان مثبتا او غير مثبت فالمستثنى من الموجب منصوب ابدا نحو قولك أتانى القومُ الَّا زيدا ورأيتُ القومُ الَّا زيدا ومررتُ بالقوم الَّا زيدا ليس فيه الَّا النصبُ وأنما كان منصوبا لشَّبهه بالمفعول ووجه الشبه بينهما أنَّه بأتى بعد الكلام التامِّ فصلة وموقعه من الله الآخِرُ كموقعه واتما

قال الشارج اعلم أنّ الاستثناء استفعالٌ من ثَنَاهُ عن الأَمْر يَثْنيه اذا صرفه عنه فالاستثناء صرفُ اللفظ عن عُمومه بإخراج المستثنَّى من أن يتناوله الآولُ وحقيقتُه تخصيصُ صفة عامَّة فكلُّ استثناء تخصيصٌ وليس كلُّ تخصيص استثناء فاذا قلت قام القومُ الَّا زيدا تُبيِّن بقولك الَّا زيدا أنَّه لم يكن داخلًا تحت الصَدّر انّا ذكرتَ الكلُّ وأنت تريد بعصَ مدلوله تجازا وهذا معنى قولِ الحويّين الاستثناء إخواج ه بعض من كلِّ اى إخراجُه من أن يتناوله الصدرُ فالَّا نُخْرِج الثاني ممَّا دخل في الاوَّل فهي شِبْهُ حـرف النفى فقولُنا قام القومُ الَّا زيدا منزلة قام القومُ لا زيدً الَّا انَّ الفرق بين الاستثناء والعطف أنَّ الاستثناء لا يكون الا بعضًا من كلّ والمعطوف يكون غيرَ الاوّل ويجوز ان يُعطَف على واحد تحو قولك قام زيدٌ لا عرُّو ولا يجوز في الاستثناء أن تقول قام زيدٌ الَّا عمرا والمستثنى منه والمستثنى جملةً واحدةً وها منزلة اسم مضاف فاذا قلت جاءني قومُك الا قليلًا منهم فهو منزلة قولك جاءني أكثرُ قومك فكانّه ١٠ اسم مصاف لا ينم الا بالاضافة، وأصل المستثنى أن يكون منصوبا لاته كالمفعول واتما يُعْدَل عنه لغَرَض يُذكر بعدُ، وَلْنُقَدِّم الكلام على العامل في المستثنى ثمِّ على أقسامه، وفي العاهل في المستثنى أقوالً منها قولُ سيبويه أنّ العامل فيه الفعلُ المقدَّمُ او معنى الفعل بواسطة الله فان قيل الفعل المتقدّم لازمر غيرُ متعدّ فكيف يجوز أن يعمل في المستثنى النصبَ قيل لمّا دخلتْ عليه الَّا قَوَّتْه وذلك أنَّها أحدثتْ فيه معنى الاستثناء كما يُقَوِّى بحرف للبِّر في مررتُ بزيد، فإن قيل فهلَّا أُعلوا الَّا فيما بعدها كما ه أعلوا حروفَ للرِّم مَّا أَوْصلت الفِعلَ الى ما بعدها فالجوابُ أنَّ الَّا أمَّا لم تعمل جرًّا ولا غيرَه من قبل انّها لم تخلُص للأسماء دون الافعال وللحروف ألا تراك تقول ما جاءنى زيدٌ قطُّ الَّا يَقْرَأُ ولا مررتُ بمحمَّد قطّ اللا يُصَلّى ولا لقيتُ بكرًا اللا في المسجد ولا رأيتُ خالدا الا على الغرس فلمّا لم تخلُّص للاسماء بل باشرت بها الافعالَ والحروف كما باشرت بها الاسماء لم يجز لها أن تعمل جرًّا ولا غيرًا وذلك لانّ العامل ينبغى أن يكون له اختصاص عا يعمل فيه فلمّا له يكن لالَّا اختصاص بالاسم له يجنو لها أن تعمل ، وإذا قلت قام القومُ اقتصى ذلك كلَّ مَن يدخل تحت عُومِ اللفظ فاذا أتيتَ بالاستثناء بيّنتَ انّ مدلولَ الآولِ وعُمومَه ليس مرادا فاقتصى البيانَ فنُصب المستثنى لأقتصائه ايّاه على حـــ اقتصاء العشرين ما بعدها اذا قلتَ عندى عشرون درهماء وذهب ابو العبّاس المبرّدُ وأبو اسحف الزجايم وطائعة من الكوفيين الى انّ الناصب للمستثنى الَّا نِيابة عن أَسْتَثنى فاذا قال أتانى القوم الَّا زيدا فكالله قال أتاني القوم أستثنى زيدا وهو ضعيفٌ لاتك تقول أتاني القوم غير زيد فتنصب غيرا ولا يجوز ان تُقدّر 33\*

النوع فهذا المرادُ من قوله ألا تراها اذا رجعتَ الى المعنى متَّصفةً بما في منتصبةً عنه يريد اتَّها منتصبةً بالمقادير التي قبلها لشَّبَهها باسماء الغاعلين على ما تقدّم وهذه المقاديرُ الناصبةُ لها أوصافٌ في للقيقة على ما بيّنًا أنّ الأصل في قولك عندى راقودٌ خلّا ورطلٌ زينا عندى خلُّ راقودٌ وزيتُ رطلُ وقوله ومناديةً على انّ الأصل كذا يريد انّه مفهوم منها معنى الوصفيّة وإن لم يكن اللفظ على ذلك وكذلك ه القولُ في قولك طاب زيدٌ نفسا وتصبّب عرقا وتفقّاً شحما المعنى على وصف النفس بالطيب والعَرَى بالتصبُّب والشحم بالتفقُّو والشَّيْب بالاشتعال فاذا قلت طاب زيدٌ نفسا فتقديرُه طابتْ نفسُ زيد وإذا قلت تصبّب عرقا فتقديرُه تصبّب عرقُه وإذا قلت تفقّاً شحما زيدٌ فتقديرُه تفقاً شحمُ زيد وأمّا غُيّرتُ بأن يُنقَل الفعل عن الثاني الى الاول فارتفع بالفعل المنقول اليه وصار فاعلًا في اللفظ واستغنى الفعلُ به فأنتصب ما كان فاعلا على التشبيم بالمفعول اذ كان له به تعلُّقُ والفعلُ ينصب كلَّ ما تَعلُّق به بعد ١٠ رفع الفاعل، وقوله لان الفعل في للقيقة وصفُّ في الفاعل يريد الفعلَ للقيقيُّ وهو الحَدَثُ وذلك وصفٌّ في الفاعل فاذا أخبرت عن فاعل بفعل لا يصبِّ منه كان مُحالا تحوّ قولك تكلّم للجر وطار الفرسُ فالحجرُ لا يوصَف بالكلام ولا الغرسُ بالطَيران الا أن تريد الحَبازَ كذلك قولُك طاب زيدٌ وتصبّب وتفقّأ لا يوصَف زيدٌ بالطيب والتصبّب والتفقُّو فعُلم بذلك انّ المراد الْجَازُ وذلك أنّه في للقيقة لشيء من سَبِيه وأنَّما أُسند اليه مبالغة وتأكيدا ومعنى المبالغة أنَّ الفعل كان مسندا الى جُزَّه منه فصار مسندا ١١٥ للي المعنى وهو أبلغ في المعنى، والتأكيد أنَّه لمَّا كان يُفهَم منه الاسناد الى ما هو منتصبُّ به فرّ أسند في اللفظ الى زيد مَكِّن المعنى ثر با احتمل أشياء كثيرة وهو أن تَطيب نفسُه بأن تنبسط ولا تنقبض وان يطيب لسانُه بأن يَعْذُب كلامُه وأن يطيب قَلْبُه بأن يَصْفُو ٱلْجِلانَّة تَبِيّنَ المرادُ من ذلك بالنكرة التي في فاعلُّ في المعنى فقيل طاب زيدُّ نفسا وكذلك الباقي فهذا معنى قوله والسببُ في عذه الازالة قَصْدُهم الى ضرب من المبالغة والتأكيد فاعرفه

المنصوب على الأستثناء

, see and con the time to starte .

قصسل ۸۸

قال صاحب الكتاب المستثنى في إعرابه على خمسة أضْرُب احدُها منصوبٌ أبدًا وهو على ثلثة أوْجُه ما استُثنى بالله من كلام مُوجَب وذلك جاءنى القومُ الله ويداء

Pov

# فصل ۸۷

قال صاحب الكتاب واعلم ان هذه الميزات عن آخرها اشياء مزالة عن اصلها ألا تراها اذا رجعت الله المعنى متّصفة عا في متنصبة عنه ومنادية على ان الاصل عندى زيت رطل وسمن منوان ودراهم عشرون وعسل مثل الإناء وزبد مثل التمرة وسحاب موضع كف وكذلك الاصل وصف النفس بالطيب والعربي بالتصبّب والشيب بالاشتعال وأن يقال طابت نفسه وتصبّب عرقه واشتعل شيب رأسى لان الفعل في للقيقة وصف في الفاعل والسبب في هذه الازالة قصده الوزلة تصده الى ضرب من المبالغة والتأكيد، اقل الشارج اعلم انك اذا أردت أن تخبر ان عندك جنسًا من الأجناس وله مقدار معلوم الم كيّل وإما وزن وإما غيرها من المقادير جعلت المقدار وصفًا لذلك للنس لتوضيح وتبين كبين ومن ذلك قول العرب توضيح الموصوفين وتُربيل إبهامها فتقول عندى خَلّ راقود وثوب ذراع ودراهم عشرون ومن ذلك قول العرب توضيح الموصوفين وتُربيل إبهامها فتقول عندى خَلّ راقود وثوب ذراع ودراهم عشرون ومن ذلك قول العرب

\* لَانْ كنتَ في جُبِّ ثمانين قامَةً \* وَرُقيتَ أَسْبابَ السَّماه بسُلَّم \*

والكثرة فاذا قال رأيت ثوبا ذراعاً فكانّه قال قصيرا واذا قال رأيت ثوبا خمسين ذراعاً فكانّه قال طويلاً واذا قال رأيت ثوبا خمسين ذراعاً فكانّه قال طويلاً واذا قال رأيت ثوبا خمسين ذراعاً فكانّه قال طويلاً واذا قال مرت بابر قفيز وبعسل رطّه فيكون جميع ما مهرت قال مهرت بابر قفيزا واحدا وجميع ما مهرت به من العسل رطلاً واحدا اللّا انّهم قد يُقدّمون الوصف الذي هو المقدار لضرب من المبالغة وتأكيد العناية به فيقولون عندى راقود خلّا ورطل عسلا وله الذي هو المقدار لضرب من المبالغة وتأكيد العناية به فيقولون عندى راقود خلّا ورطل عسلا وله سائغة اذ كان منه فتقول راقود خلّ ورطل عسل والمعنى من خلّ ومن عسل كما تقول ثوب خزّ وخاتم فعب والمراد ثوب من خلّ ومن عسل كما تقول ثوب خزّ وخاتم فعب والمراد ثوب من خرّ وخاتم من ذهب وان شئت نوّنت ونصبت على التمييز على ما تقدّم واذا قلت عندى عسل رطلًا وخلّ راقود فقد أتبيّت به على الأصل واذا قدّمت وقلت عندى رطلٌ عسلا وراقود خلّا فقد غيّرتَهما عن أصلهما لما ذكرناه من ارادة المبالغة والتأكيد في الإخبار عن مقدار ذلك وراقود خلّا فقد غيّرتَهما عن أصلهما لما ذكرناه من ارادة المبالغة والتأكيد في الإخبار عن مقدار ذلك

درهم بل تَرُدّه عند طهور من الى للمع تحو من العبيد ومن الدراهم فالجواب ان هذا الموضع ربّما ألتبس فيم التمييز التنافية التمييز الا ترى الله اذا قلت وجم رجلا ولله درُّه فارسا وحسبك به ناصرا جاز ان تعنى في هذه للا كان قد يقع فيه لبسُ مشتبِهَيْن فُصل بينهما بدخول من ع

# ه فصل ۴۸

قال صاحب الكتاب ولقد أَنَى سيبويه تقدُّم الميّز على عاملة وفَرَق ابو العبّاس بين النوعيْن فأجاز نفسا طاب زيدٌ ولم يُجِز لى سَمْنا مَنَوان وزعم انّه رأْيُ المازِنّي وأنشد قولَ الشاعر \*وما كَادَ نفسًا بالفِراق تَطيبُ\*

قال الشارح اعلم الن سيبويه لا يرى تقدَّم المميّز على عامله فعلًا كان العاملُ او معنى لا يُجَوّز ان تقول ١٠ عَرَّةًا تَصبَّبَ زيدٌ ولا نفسًا طبُّتُ وكذلك لا يُجبُّوز سمنا عندى منوان ولا بُرًّا عندى قفيزان على تقدير عندى منوان سمنا وقفيزان براء أمّا اذا كان العاملُ معنى غيرَ فعل فأمرُ امتناع تقديم معوله عليه ظاهر لصُعْف عامله وكذلك يمتنع تقديم لخال على العامل المعنوى فلا تقول تأثما في الدار زيد على ارادة في الدار زيد قائماء وأمّا اذا كان العامل فعلا متصرفا فقصيّة الدليل جواز تقديم منصوبة علية لتصرُّف عامله الله انَّه منع من ذلك مانعٌ وهو كون المنصوب فيه مرفوعا في المعنى من حيث كان الفعلُ ١٥ مسنَدا اليه في المعنى والقيقة ألا ترى انّ التصبّب في قولك تصبّب زيدٌ عرقا وتفقّاً شحما في القيقة للعرق والتفقُّو للشحم والتقديرُ تصبّب عرقُ زيد وتفقّاً شحمُه فلو قدّمناهما لَأَوْقعناها موقعا لا يقع فيه الفاعلُ لانّ الفاعل اذا قدّمناه خرج عن ان يكون فاعلا وكذلك اذا قدّمناه لا يصتح أن يكون في تقدير فاعل نُقل عنه الفعل اذ كان هذا موضعا لا يقع فيه الفاعلُ ، فإن قيل فأنت اذا قلت جاء زيدٌ راكباً نصبت راكبا على لخال وجاز لك تقديم فتقول راكبا جاء زيدٌ والمنصوبُ هنا هو المرفوع في ٢٠ المعنى فا الغرق بينهما قيل نحن اذا قلنا جاء زيدٌ راكبا فقد استوفى الفعلُ فاعلَه لفظا ومعنى وبقى المنصوب فصلةً فجاز تقديمه وأمّا اذا قلنا طاب زيدٌ نفسا فقد استوفى الفعل فاعلَه لفظا وفر يستوفه من جهة المعنى فلذلك لم يجز تقديمُ المنصوب كما لم يجز تقديمُ المرفوع، وقد ذهب أبو عثمان المازيُّ وأبو العبّاس المبرّدُ وجماعيُّ من الكوفيين الى جوازة واحتجّوا لذلك ببيت أنشدوه وهو \* أَتَهْ كُرُ سَلْمَى بالفراق حَبيبَها \* وما كَادَ نفسًا بالفِراق تَطِيبُ \*

نُقْصان والمقاديرُ أربعنُه أضرب مَكيلٌ وموزون وممسوح ومعدودٌ فالمكيلُ محنو قولك مَكُوكان دَقيقًا وقَفيزان بْرًا والموزون مَنوان سَمْنا ورَطْلان عَسَلا والممسوح بلغت أرضنا خمسين جَرِيبا وما في السماء موصع كفّ سَحابا والمعدودُ نحو عشرين درها وكلُّها محتاجة الى إبانتها بالأنواع لانّها تقع على أشياء كثيرة فاذا قلت مصّوكان احتمل أن يكون حِنْطةً أو شَعيرا أو غيرَهما ممّا يكال وأذا قلت منوان احتمل ٥ أشياء كثيرةً ممّا يوزن تحو السمى والعسل واذا قلت بلغتْ أرضنا وأردتَ المساحةَ احتمل أشياء من المقادير المتماسي بها تحو الجريب والذراع والمدعي وتحو ذلك وكذلك اذا قلت عندى عشرون احتمل دنانيرَ ودراهم وثيابًا وعَبِيدا وغيرَها من المعدودات فوجَبَ لذلك إبانتُها بالنوع ، وحقَّ النوع المفسّر أن يكون جمعًا معرَّفا بالالف واللام تحو عشرين من الدراه أمَّا كونْه جمعا فلانَّه واقعَّ على كلَّ واحد من ذلك النوع فكان واقعاً على جماعة وأمّا كونُه معرفًا باللام فلتعريف للبنس فاذا قلت عشرون من وا الدرام كنتَ قد أتيتَ بالكلام على وَجْهِم ومقتصَى القياس فيم وإن أردتَ النخفيفَ قلت عشرون درها فتحذف لفظ الجمع وحرف التعريف واكتفيت بواحد من ذلك منكور لان الواحد المنكور شائعً في النس فلشياعة جرى مجرى الجمع، وامّا قوله أو مقياساً فالمقياسُ المقدارُ يقال قِسْتُ الشيء بالشيء اذا قدّرتَه به وقولُه ملَّو ومثلُها فاشارة الى قولهم ملا الاناء عسلا وعلى التمرة مثلُها زبدا والفرق بين المقياس وغيرة من المقادير المذكورة أنَّ تلك المقادير المذكورة أشياء محقَّقةٌ محدودةٌ والمقياسُ مقدارٌ ٥١ على سبيل التقريب لا التحديد ألا ترى ان ملاًّ الاناء ومثلَ التمرة ليسا بكَيْلِ معروف ولا مينوان ولا مساحة واتما هو تقريب لمقداره، وأما قوله وقد يقع فيما ليس أيّاها يريد انّ التمييز قد يأتي بعد مفرد ليس مقدارا من المقادير المذكورة نحو قولهم وَيْحَهُ رجلًا ولله دَرُّه فارسًا وحَسْبُك به ناصراً فوجه من المصادر التي لم يُنطَق لها بفعل ومعناه الترحّمُ ولله درُّه فارسا جملةً اسميّةً ومعناها المَدْخ والمراد لله عَهُله ومثله حسبُك به ناصرا فهذه الاشياء مبهَمنَّ لانَّه لا يُعلَم المدرِّج من أتى جهة فالنكرةُ فيها منصوبة .٣ على التمييز وفي المدوحةُ في المعنى وتحوُّ هو أشجعُ الناس فارسًا اذا أردتَ اند هو المدوح بالشَّجاعة والمصافُ اليه المجرورُ ههنا منزلة النون في عشرين والتنوين في رطل في مَنْعه الاضافة الى المبيّز كما منعت النونُ في عشرين والتنوينُ في رطل من ذلك والتقديرُ وَبَّحَه من رجل والله درُّه من فارس وحسبُك به من ناصر، فإن قيل كيف جاز دخولُ منْ ههنا على النكرة المنصوبة مع بَقائها على افرادها فقلت من رجل ومن فارس ومن نصر وحسن ذلك وأنت لا تقول هو أَقْرُهُ منك من عبد ولا عندى عشرون من

وتمامِه وحَالَ بينه وبين الاضافة وكذلك الاضافة في تحو مثلاً الاناء عَسَلًا ومثلُها زُبْدًا وموضع كَفّ سَحالًا حالتْ بين الميَّز والميّز ومنعتْه من الاضافة مَنْعَ التنويين والنون فنُصب على الفصلة تشبيهًا بالمفعول وتنزيلًا للاسم للجامد منزلة اسم الفاعل من للجهة التي ذكرناها فعمل النصبَ وأتحطّ عن درجة اسم الفاعل فاختص عله في النكرة دون المعرفة كما اتحطّ اسمر الفاعل عندنا عن درجة الفعل حتى اذا ه جرى على غير من هو له وجب ايرازُ صميرة تحو قولك زيدٌ هندٌ صَاربُها هوى وامّا قوله وذلك على صريين زائلٌ ولازم يريد ان هذه الاشياء التي يتم بها الاسمر المبيُّز حتى يُنصَب ما بعده منها ما يزول وأنت فيه مخيَّرٌ إن شئتَ أثبتَّه ونصبتَ ما بعده وإن شئت حذفتَه وخفصتَ ما بعده وذلك التنوينُ ونونُ التثنية تقول هذا راقود خلا ورطل سمنا وأوقيَّة ذهبًا تُتبيت التنوين وتنصب الميِّز وإن شنت حذفت التنوين وخفصتَ فقلت راقودُ خلٍّ ورطلُ سمي وأوقيَّةُ ذهبٍ لانّ التنوين معاقبٌ للاضافة، وكذلك ١٠ نونُ التثنية أنت في حذفها وإثباتِها مُخيَّرُ تقول عندي منوانِ سمنا ورطلان عسلا تنصب سمنا وعسلا بعد النون ولك حذفها والخفضُ تحو منوا سمن ورطلا عسل، وامّا اللازم فاخو نون الجمع في تحو عشرين وثلثين الى التسعين النونُ فيه لازمةٌ والتمييزُ بعدها منصوبٌ ولا يجوز حــذفُ النون منه واصافتُه الى المميّز لان نَصْبَه ما بعده بالحمل والشّبَه باسم الفاعل والصفة المشبَّهة باسم الفاعل تحو قولك صاربون وحَسَنون ولم يَقْوَ قُوتَهما فيتصرّف تصرُّفهما واللها لصُعْف شَبَهم أُلزم طريقة واحدةً في التفسير والبيان ١٥ فان أصفته الى مالك تحو عشروك وعشرو زيد جاز حذفُ النون كما جاز اصافةُ المركّب وإن كان مبنيّا خُو قولَك ثَلَثَة عَشَرَك وخَمْسَة عشرك، وكذلك التمييز بعد الاضافة يقع لازمًا تحو ملا الاناء عسلًا وعلى التَمْرة مثلُها زُبْدا لان المصاف والمصاف اليه معا هو المقدار المبهمر الذي وقع التفسير له فلمر جبر أن تقول ملاً عسل ولا مثلُ ربد فاعرفه

# المراج ال

قال صاحب الكتاب وتهييزُ المفرد اكثرُه فيما كان مقدارا كَيْلا كَقفيزان او وَزْنا كمَنوان او مساحةً كموضعُ كَفّ او عَددا كعشرون او مقياسا كمِلْوَّه ومِثْلُها، وقد يقع فيما ليس ايّاها حوقولهم وَجْحَهُ رَجلًا ولله دَرَّه فارِسًا وحَسْبُك به ناصِرًا،

قل الشارج تبييرُ المغرد أكثرُ ما يجيء بعد المقادير والمقدارُ هو المقابِل للشيء يعدِلُه من غيرٍ زيادة ولا

بعدة واذا أزلت التنوين خفصت ما بعدة وهو يقتضى ما بعدة من النوع المعيّز كما ان اسم الفاعل اذا نوّنته نصبت به محوضارب زيدا واذا حذفت التنوين خفصت محوضارب زيد وهو يقتضى ما بعدة من المفعول فلذلك وجب أن يعمل الراقود والرطل وإن كانا من الاسماء الجامدة ومنوان وقفيزان منزلة ضاربان من الجهة المذكورة وعشرون وثلثون وحوها منزلة ضاربون من حيث انّه مجموع بالواو منازبون من اللهة المذكورة وعشرون وثلثون وتحوها منزلة ضاربون من حيث انّه مجموع بالواو والنون كما ان صاربون كذلك وتسقط نونه للاضافة ويقتضى المفسّر بعدها على ما تقدّم عوقولك مرال الاناء ماء ومثلها زُبدا وموضع كف سكابا منزلة المصدر المصاف الى الفاعل محو أعجبنى ضرب زيد عمرا فالمصاف اليه حال بينه ويين المعيّز فامتنع من الاضافة كما حال التنوين في رطل زيتا والنون في عشرون درها فاعرفه ع

## فصل ۴۸

قال صاحب الكتاب ولا ينتصب المميّزُ عن مفرد الآعن تامّ والذى يتمّ به أربعةُ اشياء التنوينُ ونونُ التثنية ونونُ للجع والاضافةُ وذلك على صربَيْن زائلٌ ولازمّ فالزائلُ التّمامُ بالتنوين ونونِ التثنية لانّك تقول عندى رطلُ زيتٍ ومَنَوَا سمنٍ واللازمُ التمامُ بنونِ للجع والاضافةِ لانّك لا تقول مِلاً عسلٍ ولا مثلُ ربدٍ ولا عشرو درمٍ،

وا قل الشارج يريد الله المير اذا كان بعد مفرد فلا بدّ أن يستوفى ذلك المفرد جميع ما يتمّر به ويُونِن النفصاله ممّا بعده بحيث لا يصبّح اضافتُه الى ما بعده اذ المصاف والمصاف اليه كالشيء الواحد فاذا فريكن هناك ما يمنع الاضافة كان في حكم الناقص الذي لا يتمّ معناه الله يما بعده من المصاف اليه والذي يتمّ به الاسمر اربعة اشياء التنوين ونون التثنية ونون للع والاضافة لانّ هذه الاشياء تفصل ما تدخل عليه عمّا بعده وتُتُونِن بانتهائه ، وجملة الأمر أتك اذا قلت عندى راقود خلّا ورطل ريتا ما تدخل عليه عمّا بعده وتُتُونِن بانتهائه ، وجملة الأمر أتك اذا قلت عندى راقود خلّا ورطل ريتا فعل مشتق من فعل فلا يكون وصفا على ما قبله فتقول راقود خلّ ورطل ريت لاته الله جامد غير مشتق من فعل فلا يكون وصفا كالمشتقات وكانت الاضافة غير معتنعة بحكم الاسمية فقلت عندى راقود خلّ ورطل ريت وتكون اضافته من قبيل اضافة النوع الى للنس والبعض الى اللك تحو هذا ثوب خيّ وجُبّة صُوفٍ والمعنى من خزّ ومن صوف فاذا دخل التنوين الاسم المعيّز نحو رطل وراقود او نون التثنية تحو قولك رطلان ومَنوان او نون لله عدو عشرين وثلثين وتحوها من الأعداد آذن ذلك باكتفاء الاسم تحو قولك رطلان ومَنوان او نون لله عدو عشرين وثلثين وتحوها من الأعداد آذن ذلك باكتفاء الاسم تحو قولك رطلان ومَنوان او نون لله عدو عشرين وثلثين وتحوها من الأعداد آذن ذلك باكتفاء الاسم

المعدودات فاذا قلت درها او دينارا فقد أزلتَ ذلك الإبهام واتصح بذكره ما كان مترددا مُبهما كما انَّك اذا قلت جاء زيدٌ احتمل أن يكون على صفات فلمَّا قلت راكبًا فقد أَوْسحتَ وأزلتَ ذلك الإبهامَ فلمّا استويا في الإيصاح والبيان استويا في لفظ التنكير، ووجَّهُ ثالثُ أنّ المراد ما بين النوع فبُيِّن بالنكرة لانَّها أخفُّ الاسماء كما تُختار الفتحة اذا أُريد تحريكُ حرف لمعنَّى لانَّ الفتحة أخفُّ ه للحركات الله أن يعرِص ما يوجِب العُدولَ عنها الى غيرهاء وكانت جنسًا لان الغرص تخليصُ الأجناس بعصِها من بعص وتُدّرت عِنْ لاتّها لبيان للنس فأتى بها لذلك وحُذفت تخفيفا وفي مرادةً ، واعلم انّ الميّز يكون واحدا ويكون جمعًا فاذا وقع بعد عدد تحو عشرين وثلثين وتحوها لد يكن الميّز اللا واحدا نحو قُولك عندى عشرون تُوبًا وثلثون عمامةً لانّ العدد قد دلّ عملى الكُمّية ولم يبق بنا حاجيٌّ الله الى بيان نوع ذلك المَبْلَغ وكان ذلك ممّا يحصل بالواحد وهو أخفُّ ، وأمّا اذا وقع مُفسّرا ١٠ لغير عدد نحو هذا أفرهُ منك عبدًا وخيرً منك عَلَّا جاز الافرادُ وللمُع لاحتمال أن يكون له عبدً واحدٌ وعبيدٌ فاذا قلت هو أفرُه منك عبيدا او خيرٌ منك أعالا دالت بلفظ الجع على معنيين النوع وأنَّهم جماعنَّة قال الله تع قُلْ قَلْ نُنَبِّئُكُمْ إِلَّا خُسَرِينَ أَمَّالًا فُهم من ذلك النوعُ وأنَّه كان من جهات شَتَّى لا من جهة واحدة واذا أُفردت فُهم منه النوع لا غيرُ ، وقوله وشَبُّه التمييز بالمفعول يعني انّ موقعه في هذه الأمثلة كموقعة يعنى أنّ التمييز يُشبه المفعول من حيثُ أنّ موقعة آخِرًا تحو طاب ١٥ زيدٌ نفسًا وهذا راقودٌ خَلًّا كما انّ المفعول كذلك فانَّه يأتي فضلةً بعد تَمام الكلام ونعني بقولنا فضلة أنَّه يأتى بعد استقلال الفعل بفاعله كما أنَّ المفعول كذلك ولذلك وجب أن يكون منصوبا كما أنَّ المفعول كذلك، فإن قيل لمَ زعمت ان التمييز مشبَّهُ بالمفعول ولم تقل أنَّه مفعولٌ في الحقيقة قيل أمَّا ما كان من تحو عشريين درها وراقود خلّا وشبهه فانّ العامل فيه معنى والمعانى لا تعمل في المفعول به وأمّا ما كان من تحوطاب زيدٌ نفسا وتصبّب عرقا وتفقاً شحما فاتّم وإن كان العاملُ فيه فعلًا فانّ الفعل ٣٠ فيه غيرُ متعدّ فطَابَ فعلُّ غيرُ متعدّ لانه اذا طاب في نفسه لا يفعل بغيره شيئًا وأمَّا تصبّب وتفقّأ ففعلان لازمان لاتهما للمطاوعة فالتاء ههنا منزلة النون يقال صببته فتصبّب وفقأته فتفقاً كما تقول صببتُم فَانصبُّ وَفَقَاتُهُ فَانفقاً ولذلك لا تقول تصبّبتُم ولا تفقاتُم ويثبُن بذلك انّم مشبَّةً بالمفعول وليس مفعولا فقولُك طاب زيدٌ نفسا بمنزلة ضَرَبَ زيدٌ عمرا في وُقوعه طَرَفًا بعد التّمام كوقوع المفعول ورَطْلُ زيتا وتحوُّه عنزلة ضاربٌ زيدا وتحوه من اسماء الفاعلين وذلك من حيثُ أنَّه مفردٌ فاذا نوَّنتُه نصبتَ ما

# التمييز

## فصل الله

قال صاحب الكتاب ويقال له التنبيين والتفسير وهو رفعُ الابهام في جملة او مفرد بالنَصّ على احد معتملاته فيثاله في الجلة طاب زيث نفسًا وتصبّب عَرَقًا وتفقاً شَحْمًا و \* أَبْرَحْتَ جارًا \* وامْتلاً الاناء ها قع وفي التنزيل وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأُسُ شَيْبًا وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ومثاله في المفرد عندي راقودُ خَلًا ورَطْلُ زَيْتنا ومناون سَمْنا وقفيزان برا وعشرون درهما وثلثون تَوْيا ومِلاً الاناء عَسَلا وعلى التَمْوة مثلها زُبْدا وما في السماء موضع كَفَّ سَحاباء وشَبَهُ المهيز بالمفعول أنّ موقعه في هذه الأمثلة كموقعه في صَرَب زيدً عمرا وفي صاربُ زيدا وضاربون زيدا وصَرْبُ زيد عمراء

قال الشارج اعلم ان التمييز والتفسير والتبيين واحدُّ والمراد به رفعُ الإبهام وازالهُ اللَّبْس وذلك تحوُ ١٠ أَن تُخْبِر خَبِر او تذكُر لفظا جتمل وجوهًا فيتردَّدُ المخاطَبُ فيها فتُنبِّهِ على المراد بالنَّصّ على احد محتملاته تبيينًا للغرص ولذلك سُمّى عييزا وتفسيراء وهذا الإبهام يكون في جملة ومفرد فالجملة قولك طاب زيدٌ نفسا وتصبّب عَرقا وتفقاً شَحْما ألا ترى أنّ الطيبة في قولك طاب زيدٌ مسنَدة اليه والمرادُ شيء من أشيائه وجنه ل ذلك أشياء كثيرةً كلسانه وقلَّبه ومَنْزله وغير ذلك وكذلك التصبُّ والتفقُّو يكون من أشياء كثيرة فجرتْ لذلك مجرَى عشرينَ في احتماله اشياء كثيرةً فكما أنّ ابانةَ العشرين ١٥ بنكرة جنس كذلك ابانةُ هذه للجمل بنكرة جنس، وامَّا المفرد فاحوُ قولك عندى راقودُّ خَلَّا ورَطْلًا زَيْنا ومَنوان سَمْنًا فالتمييز في هذه الاشياء لم يأت لرفع ابهام في الجلة وانمّا لبيان نوع الراقود ان الابهام وقع فيه وحدَه لاحتماله أشياء كثيرة كالخَلّ والخَمْر والعَسَل وغير ذلك ممّا نَوْعِيّ والراقودُ وعا كالحُبّ، وكذلك قولك عندى رطلٌ زيتاً التمييزُ فيه لابهام الرطل اذ الرطلُ مقدارٌ يُوزَن به وجتمل أشياء كثيرة من المَوْزُونات كالزيت والعسل والسمن ويقال فيه رطَّلُّ ورطُّلُّ بكسر الراء وفتحها فالكسرُ أَقْيسُ ٢٠ والفتح أفصرُ وكذلك المنوان تثنيةُ مَناً وهو مقدارٌ يوزن به وكذلك باقي الأمثلة وهذا معنى قوله رفع الابهام في جملة أو مغرد بالنصّ على احد محتملاته، وشرطُ التمييز أن يكون نكرةً جنْسًا مقدّرا من وأنما كان نكرةً لانه واحدُّ في معنى للجع الا تراك اذا قلت عندى عشرون درها معناه عشرون من الدرام فقد دَخَلَه بهذا المعنى الاشتراكُ فهو نكرة ، ووجه ثان أنّ التمييز يُشبه لخالَ ونلك أنّ كلّ واحد منهما يُذكر للبيان ورفع الابهام ألا ترى انك اذا قلت عندى عشرون احتمل أنواعا من

لاتتصالها عا قبلهاء وامّا قولهم أتميميًّا مرَّةً وقيسيًّا أُخرى فانَّه منصوبٌ على لخال وان كان اسما جامدا غيرَ مشتق من حيثُ كان منسوبا والنَسَبُ يُخرجه من حَيْرِ الجُمود الى حُكْم المشتقات حتى يصير وَصْفًا والعاملُ فيه فعلُّ محذوفٌ تقديره أَتَحَوَّلُ تهميًّا مرَّةً وقيسيًّا اخرى او تتنقَّلُ كانَّه رأى رجلا في حال يكون ويتحوّل من حال الى حال لا يثبن على شيء فقال اتيميّا مرّةً وقيسيّا اخرى والمعنى أتتخلّقُ ٥ مرّةً بأخلاق تميمر وتارةً بأخلاق قيس ولا تعتمد على خُلْقِ واحد منهما كانّه يُثبت له هذه كال ويُوتِحْه عليها وليس يسترشِكُه عمّا يجهله وإن كان بلفظ الاستفهام، وحكى سيبوية انّ رجلا من بني أَسَدِ قال يومَ جَبَلَةَ وهو يومُ لبني تميم وعامر على بني أسد وذُبْيانَ وقد أُستقبله بَعِيرُ أَعْوَرُ فنظر الأسدى الى قَوْمِه فقال يا بني أسد أأَعْوَر وذا ناب أَنَّى بلفظ الاستفهام ولمر يُرِد أن يسترشِدهم ليُخْمِروه عن عَورة لكنّه حقّق ذلك حَذَرَهُ وأنهزموا فقُتل منهم والفعلُ الناصبُ لأَعْوَرَ وذا ناب محذوفٌ تقديره وا أتستقبلون ودلَّ عليه الحالُ المشاعَدةُ ، وهذه المسئلة من قبيل قولهم أقائمًا وقد قعد الناسُ الله ان الاسم المنصوب هنا لم يكن مأخوذا من فعل فأحْتيجَ الى تقدير فعل من غير لفظه وقياسُه لو قُدّر من لفظه أَتَتَهُمُ عَيميًّا مرَّةً وتَتقيَّسُ قيسيًّا اخرى كما قلت في قولك أَقاتُما وقد قعد الناسُ ، وجوز الرفعُ في قولك أتميميّا مرّةً وقيسيّا اخرى فتقول أتميمنَّي مرّةً وقيسنَّى اخرى على معنَى أَأَنت تميمنَّي مرّةً وقيسي اخرى فيكون مبتداً وخبرا وجاز الرفع بتقدير المبتدا كما ترفعه لوظهر ذلك المبتدأ القدّر، ١٥ فامّا قوله تعالى أَيْحُسِبُ ٱلْانْسَانُ أَنْ لَنْ تَجْمَع عِظَامَهُ بَلَّى تَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّي بَمَانَهُ فانتصابُ قادريس عند سيبويه بفعل مقدّر تقديرُه جُمْعُهَا قادرين ودلّ على ذلك الفعل قولُه تعالى أن لي نجمع عظامه ، وتنسويةُ البنان صَمُّ بعضها الى بعض، وذهب القرَّاء الى انَّ انتصابه باضمار فعل دلَّ عليه الفعلُ المذكورُ اوّلًا وهو قولُه أبحسب الانسانُ وتقديرُه بلى فَلْجسبْنا قادرين على أن نسوّى بنانَه فهذا لجَعْله مفعولا ثانيًا ومفعولًا حسبتُ وأخواتها لا يجوز ذكرُ احدها دون الاخرى وذهب بعضهم الى أنّ تقديره بلى ٢. نَقْدُرُ قادرين وهو ضعيفٌ ايضا لان السم الفاعل اذا وقع حالا لم يجز ان يعمل فيه فعلٌ من لفظه لا تقول قت قائما وأنت تريد الحالَ لان الحال لا بدّ فيها من فائدة إذ كانت فضلةً في الحبر وليس في ذلك فائدة لاتك لا تقوم الا تائما والوجه عو الاوَّلُ وهو مذهب سيبويه ،

في ذلك أن ترى رجلا قد أزمع سَفَرًا او أراد حَجًّا فتقول راشدًا مَهْدتًا وتقديرُه اذْفَبْ راشدا مهديّاء ومثله أن تقول لمن خرج الى سَفَر مُصاحبًا مُعانًا وتقديره ادهب او سافر مصاحبا معانا فدلت قرينتُ الحال على الفعل وأغنتُ عن اللفظ بدء ولو رفعتَ هذه الأشياء وقلت راشدٌ مهديٌّ ومصاحَبٌ مُعانَّ لكان جيّدًا عربيًّا على معنى أنت راشدٌ مهديٌّ ومصاحبٌ معانَّ فالرفعُ بإضمارِ مبتدا هو الظاهرُ في ٥ المعنى والنصبُ بإضمارِ فعل، وكذلك لو رأيتَ رجلًا قد قدم من سفرِ او حَجّ او زيارة لقلت مأجورًا مبرورًا والعنى قدمتَ مأجورا مبرورا او رجعتَ مأجورا مبرورات ومن ذلك أن حَدَّثَ فلان بكذا وكذا قلتَ صادقًا والله أو أنشد شعرا فتقول صادقًا والله أي قاله صادقا لانَّه أذا أنشد فكانَّه قد قال قَالَ كَذَا فقلت قال صادقا فالرفع جائز على اصمار مبتدا كما جاز في راشد مهدي ومصاحب مُعان عوس ذلك أن ترى رجلا قد أُوقَعَ أمرًا او تَعرَّضَ له فتقول متعرِّضا لعَني لم يَعْنه كانَّه قال فَعَلَ هذا متعرّضا لعني ١٠ او دَنَا من هذا الأمر متعرَّضا والعَننُ ما عَتَّ لك اي عرض لك والمعنى انَّه دخل في شيء لا يَعْنيه، قال صاحب الكتاب ومنه أخذتُه بدرهم قصاعدًا أو بدرهم فزائدًا أي فدُعَبَ الثَّمَنُ صاعدًا أو زائدًا ومنه أَتَميميُّنا مَرَّةً وقَيْسيُّنا أُخْرَى كانِّك قلت أَنْحَوَّلُ ومنه قوله تعالى بَلَى قَادرِينَ اى نَجْمعها قادرين ع قال الشارج أمّا قولهم اخذُنْه بدرهم فصاعدا وبدرهم فزائدا فصاعدا وزائدا نصب على الحال وقد حُذف صاحبُ لخال والعاملُ فيه تخفيفا لكثرة الاستعال والتقديرُ اخذتُه بدرهم فذهب الثمن ٥١ صاعدا فالثمن صاحب الحال والفعلُ الذي هو ذَهَبَ العاملُ في للحال وكذلك اخذتُه بدره فزائدا تقديرُ اخذته بدرهم فذهب الثمني زائدا كأنه أبتاع متاءًا بأثمان مختلفة فأخبر بأَدْنَى الأتمان ثمّ جعل بعصَها يَتْلُو بعضًا في الزيادة والصُعودِ وصار بعضها مَثَلًا بدرهم وقيراط وبعضها بدرهم ودانق وحسن حذفُ الفعل لأَمْن اللَّبس، ولا بحسن عطفُه على الباء في قولك بدرهم لوُجوة منها أنَّ صاعدا وزائدا صفةً ولا بحسى عطفه على الدرهم الموصوف والوجه الثاني أنّ الثمن لا يُعطف بعضه على بعض بالفاء ٢٠ لانَّه لا يتقدَّم بعضه على بعض اتِّما يقع دفعةً واحدةً فلا تقول اشتَرْبُنُ الثوبَ بدرهم فدانق آما ذلك بالواو لانَّها للجمع بين الشيِّنُ من غير ترتيب والوجه الثالثُ أنَّ صاعدا صفَّة فلا يحسى أن تُجعل ثمنًا في موضع الاسمر الموصوف، ولا يقع في هذا الموضع من حروف العطف الا الفاء وأثر لوقلت اخذتُه بدرهم وصاعدا لمر يجز لان الأثمان يتلو بعضها بعصًا والفاء وثُمَّ تَدُلَّان على ذلك لافادتهما الترتيبَ والواوُ لا تدلّ على ترتيب الفعل فلذلك لم يجز الّا الفاءُ وثُمٌّ والفاءُ اكثرُ في كلم العرب

فهو مرفوع والنون علامة الرفع وليس بنَهْي لتُبوت النون فيه ولا تكون نونَ التأكيد لانّ نونَ التأكيد الخفيفة لا تدخل فعْلَ الاثنَيْن عندنا والتقديرُ فَٱسْتَقِيمًا غيرَ مُتَّبِعَيْنِ ومثلُه قول الشاعر

\* بِأَيْدِى رِجالِ لم يَشِيمُوا سُيُوفَهم \* ولم يَكْثُرِ القَتْلَى بها حِينَ سُلَّتِ \*

وقال الله تع فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَى فقولُه لا تخاف دركا ولا ه تخشى في موضع للحال فَأَنَى بالواو في موضع ولمر يأت بها في موضع فاذا أَنى بها فلِشَبَهِ للجلة الفعلية بالاسميّة لمكان حرف النفى ومن لم يأت بها فلاّته فعلَّ مصارعٌ ،

### فصل ام

قال صاحب الكتاب ويجوز اخلاء هذه لللذ عن الراجع الى ذى الحال إجراء لها مُجرَى الطرف لانعقاد الشَبَه بين الحال وبينه تقول أَتَيْتُكَ وزيدٌ قائم وَلَقِيتُكَ والجَيْشُ قاده عَلَى \* وَقَدْ أَغْتَدِى والطَيْرُ في وُكناتها \*

قال الشارح قد تقدّم القول ان الغرض من الصمير في الجلة الحالية رَبْطُها عا قبلها فاذا وُجد امّا الواو وامّا الضمير وُجد ما حصل به الغرض، وقوله إجراء لها مُجْرَى الظرف فيعنى بالظرف اذ وقد شبّه سيبويه وأو الحال باذ وقدرها بها وذلك من حيث كانت اذ منتصبة الموضع كما ان الواو منتصبة الموضع وأن ما بعد أذ لا يكون الا جملة كما ان الواو كذّلك وكلّ واحد من الظرف والحال يُقدر بحرف الجرّ فاذا قلت جاء زيد في هذه الحال والحال مفعولٌ فيها كما ان الظرف كذلك فكما ان لجنة بعد اذ لا تفتقر الى ضمير يعود الى ما قبلها فكذلك ما بعد الواو وهذا معنى قوله لانعقاد الشبّه بينهماء

### و فصل الم

قال صاحب الكتاب ومن انتصاب الحال بعامل مصمر قولُهم للمرتجل راشدًا مَهْديًّا ومُصاحبًا مُعانًا بإصمار اذْهَبْ وللقادم مَأْجُورًا مَبْرُورًا أى رجعت وإن أُنشدت شعَّرًا أو حُدَثت حَدِيثًا قلت صادقًا بإصمار قَالَ واذا رأيت من يتعرّض لأمر قلت متعرّضًا لعَني لم يَعْنه أى دَنَا منه متعرّضًا عقال الشارح أعلم أنّ الحال قد يُحذف عاملُه أذا كان فعلًا وفي الكلام دلالةٌ عليه إمّا قرينة حال أو مَقال

الوجود وإن لم تكن في اللفظ قال الشاعر

## \* وَطَعْن كَفَم الزقِ \* هَٰذَا والزقّ مُلْآن \*

قصسل ۸۰

والمراد قد غذا وقد تَأُولوا قولَة تعالى أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ على تقديرِ قد حصرت ويؤيد ذلك قرآءَةُ مَن قرأ حَصِرَةً بالنصب، وذهب الكوفيون الى جوازِ وقوع الفعل الماضى حالا سواءً كان معة قَدْ او لمر تكن والية ذهب ابو الحسن الأخفش من البصريين واحتجوا لذلك بما تقدّم من النصوص والمعنى بالنصوص قولُة تعالى او جاوكم حصرت صدورُهم وقولُ الشاعر \* وطعنٍ كفم الزق الح \* ونحوُ قول الاخر

## \* واتى لَتَعْرُونى لذَّكُواك نُفْصَةً \* كما ٱلْتَقَصَ الْعُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَّطْرِ \*

وقوله حَصرَتْ من الآية حالُّ وتوليده قرآءٌ من قرأ حَصِرةً على ما تقدّم وكذلك غَذا من قوله غذا والزتّ ١٠ ملآن وكذلك قوله بلله القطر في موضع حال، وامّا المعنى فإنّ الفعل الماضي يقع صفة للنكرة وكلُّ ما جاز ان یکون صفة فاته یجوز ان یکون حالا ألا تری اتل تقول جاء زید یصحك كما تقول جاء زید صاحكا لاتك تقول جاء رجلٌ يصحك كما تقول جاء رجلٌ ضاحكً فيكون صفةً للنكرة، وقد تقدّم الجوابُ عن النصوص بأنّ قد مرادةً نبها ولذلك حسن الحالُ بالماضي ، وامّا ما ذكروه من المعنى ففاسدٌ والأمرُ فيه بالعَكْس فإنّ كلَّ ما يجوز أن يكون حالا يجوز أن يكون صفة للنكرة وليس كلُّ ما يجوز ١٥ ان يكون صفة للنكرة يجوز ان يكون حالا ألا ترى انّ الفعل المستقبل يجوز ان يكون صفة للنكرة نحوّ هذا رجلٌ سَيَكْتُبُ او سَيَصْرِبُ ولا يجوز أن يقع حالا فصاحكٌ وتحوُّه أنَّا وقع حالا لانَّه اسمُ فاعل واسمُ الفاعل قد يكون للحال وليس كذلك الفعلُ الماضي ولا الفعلُ المستقبَل فلا يكون كلُّ واحد منهما حالاء واعلم ان الفعل الماضي اذا اقترن به قَدْ والفعلَ المصارعَ اذا دخل عليه ناف ووقع كلُّ واحد منهما حالا كنتَ مخيّرا في الإتيان بواو لخال وتَرْكِها تقول جاء زيدٌ قد عَلاهُ الشّيْبُ وإن شئتَ ٢٠ قلت وقد علاء الشيبُ ومثلُه قوله \* وقد نَهِلَتْ منّا الْمُثَقَّقَةُ الشُّمْرُ \* وذلك أَن قَدْ تُقرّب الماضى من للال وتُلحقه بحُكْمه وهذه واو الحال ولاته بدُخول قد أشبه الله الاسميّة من حيث الله الجُزْء الاوَّلَ من لِلله ليس فعلا وكذلك الفعلُ المضارعُ اذا دخل عليه النافي جاز دخولُ الواو عليه وتُرْكُها لما ذكرناه من شَبَهها بالجملة الاسمية من حيث صار أول جُزَّء منها غير فعل قال الله تع في قراءة ابس عامر وَلا تَتَّبِعَان سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بِمُخفيف النون وكسرِها فقولُه لا تتّبعان في موضع الحال

فيها وليس الأمرُ كذلك أمّا يلزم ان تأتى عا يُعلّق المحللة الثانية بالأول لان لجلة كلامً مستقلَّ بنفسه مفيدٌ لمعناه فاذا وقعت لجلة حالا فلا بدّ فيها ممّا يُعلّقها عا قبلها ويربطها به للله كلايُ توق آنها مستأفقة وذلك يكون بأحد أمريْن امّا الواو وامّا ضمير يعود منها الى ما قبلها على ما تقدّم فمثالُ الواو جاء زيدٌ والأميرُ راكبٌ وقولُنا والأميرُ راكبُ جملةً فى موضع لحال ومثالُ الصمير أقبل محمدٌ يَدُه على رأسه فقوله يده على رأسه جملةً فى موضع لحال على أله الصمير أقبل محمدٌ يَدُه على رأسه فقوله من أله جملةً فى موضع لحال على أله فو أن أراد الله القياس فليس بصحيح لما ذكرناه من وُجودِ الرابط فى لجلة لحالية وهو الصميرُ فى فوق وإن أراد الله قليل من جهة الاستعمال فقريبُ لان استعمال الواو فى هذا الكلام اكثرُ لاتها أدّلُ على الغرص وأطهرُ فى تعليق ما بعدها عا قبلها > فامّا لقيتُه عليه جُبّةُ وَشّي في تعليق ما بعدها عا قبلها > فامّا لقيتُه عليه جُبّةُ وَشّي في تعليو راتفاع جبّةُ وشي أبين المحدور ارتفاع الفاعل وهذا لا خلاف فى جوازه ههنا لاعتماده على نبى لحال والمحرور التفاع جبّةُ وشي يكون حبّةُ وشي مبتداً ولجار والمحرور للجبر وقد تقدّم عليه وهو شاهدً على جواز خُلُو لجلة الاسمية من الواو وماحبُ الكتاب خرّجه على الوجه الأول لاته لا يَرى خُلُو لجملة الاسمية من الواو اذا وقعت حالا ، وقد يقع الفعل موقع لحال اذا كان فى معناه وكان المواد به الحال المصاحبة الفعل موقع لحال اذا كان فى معناه وكان المواد به الحال المصاحبة الفعل تقول جاء ريدٌ يَصْحَكُ اى صاحكًا وضوبتُ زيدًا يَرْكُبُ اى راكبا قال الله تعالى فَجَآءَتُهُ احْدَافُمَا تَمْشي عَلَى والمُحْمَاء أي ماشية وقال الشاعر

## \* مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو الى صَوْه نارِه \* تَجِدْ خَيْرَ نارٍ عندها خيرُ مُوقِدِ \*

والمراد عاشيًا ولا حاجة الى الواو لما بين الفعل المصارع واسم الفاعل من المناسبة، فامّا الفعل المستقبل فلا يقع موقع الحال لاتقول جاء زيدٌ سيركب ولا أقبل محبّدٌ سَوْف يصحَك فلا يقع موقع الحال لاته لا يجوز ان يقع حالا لعدم دَلالته عليها لا تقول جاء زيد صَحِكَ في معنى المصاحكًا فإن جثت معه بقد جاز ان يقع حالا لان قد تُقيبه من الحال ألا تراك تقول قد قامت الصلوة قبل حال قيامها ولهذا يجوز ان يقترن به الآن او الساعة فيقال قد قام الآن او الساعة فتقول جاء زيد صَحِك وأقبل محبّدٌ وقد عَلاهُ الشَيْبُ وَحَوَة قال الشاعر

\* ذكرتُكِ والْخَطِّي يَخْطِرُ بَيْنَنَا \* وقد نَهِلَتْ مِنَّا الْمُثَقَّفَةُ السُّمْرُ \*

فوضعُ قد نهلت نصبُّ على الحال والتقديرُ ناهِلةً، وربّما حذفوا منه وَقَدْ وهم يريدونها فتكون مقدَّرةً

مستقرةً عليه جبّهُ وشى وإن كانت فعليّهُ لم تَخْلُ من ان يكون فعلْها مُصارِعا أو ماضِيا فإن كان مصارعاً لم يخل من أن يكون مُثْبَتًا أو مَنْفِيّا فالمُثبِثُ بغيرِ وأو وقد جاء فى المنفى الأمران وكذّلك فى الماضى ولا بدّ معه من قَدْ طاهرةً أو مقدّرةً ع

قال الشارج اعلم ال الجملة قد تقع في موضع الحال ولا تخلو الجملة من ان تكون اسهيّة او فعليّة فيثال الاسهيّة تولك مررت بزيد على يَدِه بأز وجاء زيدٌ وسيفُه على كتفه اى جاء وهذه حاله ولا يقع بعد هذه الواو الا جملة مرتبة من مبتدا وخبر واذا وقعت هذه للجملة بعد هذه الواو حالا كنت في تصمينها ضمير صاحب الحال وتُرك فألك مخييرا فالتضمين كقولك أقبل محمّدٌ ويَدُه على رأسة وجاء أخوك وتُوبُه نظيفٌ وترك التصمين كقولك جاء زيدٌ وعرو صاحك وأقبل بكر وخالدٌ يقرأً على رأسة وجاء استغناء هذه الجملة عن صمير يعود منها الى صاحب الحال من قبل ان الواو أغنت عن ذلك بربطها استغناء هذه الجملة عن صمير يعود منها الى صاحب الحال من قبل ان الواو أغنت عن ذلك بربطها ربط للله على عالم الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد الله قلنسوة وأنت تريد للال لم يجز لاتك لم تأت برابط يوبط قللنسوة ولو قلت أقبل محمّد على عبد الله قلنسوة وأنت تريد للال لم يجز لاتك لم تأت برابط يوبط للله بأول الكلام لا واو ولا صمير يعود من آخر الكلام الى اوله فيدل على انه معقود باوله قال الشاعر للمناف الكلام لا واو ولا صمير يعود من آخر الكلام الى اوله فيدل على انه معقود باوله قال الشاعر للمنتف النّهار المالة غامرة \* ورفيقه بالغيب لا يَدْرى\*

وا يصف غائصًا غاص في الماء حتى انتصف النهارُ ورفيقُه على شاطِئي الماء لا يَـدُرِي ما كان منه فيقول انتصف النهارُ على الغائص وهذه حاله والهاء في غامرُه ربطت الجملة عا قبلها حتى جرت حسالا وون ذلك قوله تعالى يَعْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةً قَدْ أَقَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ والمعنى واللهُ أعلمُ يعشى طائفة منكم في هذه الحال، وامّا قول أمرى القيس

\* وَقَدْ أَغْتَدى والطَيْرُ في وُكُناتها \* مُخْدِدِ قَيْد الأَوابد فَيْكَل \*

" فوضعُ الشاهد أنّه جعل للملّة التي في والطيرُ في وكناتها حالاً مع خُلُوها من عائدٍ الى صاحب الحال التختفاء بربّط الواو فهذه الواو وما بعدها في موضع نصب على الحال بما قبلها من العوامل التي يجوز بها نصبُ الحال، وإذا قلت جاء زيدٌ وتوبه نظيفٌ في موضع جاء زيدٌ نظيفًا ثوبه فكما انّ نظيفًا نصب بما قبله من الفعل فكذلك للجملةُ الواقعةُ موقعَه في موضع منصوب والعاملُ فيها ذلك الفعل، فأمّا قوله فإن كانت للجملة المهيّةُ فالواو فإشارةً إلى الله إذا وقعت الجملةُ الاسميّةُ حالا فيلزَم الاتيانُ بالواو

مَعْرُوفًا لا شَكَّ فيه فاذا قلت أنا زيدٌ لا شكّ فيه كان ذلك تأكيدا لما أخبرت به، قال الله تع وَهُو ٱلْحَقَّى مُصَدِّقًا فِصدة حالً مُوكِدةً اذ الحقّ لا ينفَك مصدّقاء ومثله قولُ ابن دارة

\*أَنَا ابنُ دَارَةٌ مَعْرُوفًا بها نَسَبى \* وقلْ بدارة يا لَلنَّاس من عار \* ولا يجوز أن يقع في هذا الموضع اللا ما أَشْبَهُ المعروفَ ممّا يُعرّف ويُؤكّد لو قلتَ هو زيدٌ منطلقا لمر ٥ يجسز لانه لو صتّح انطلاقُه لم يكن فيه دلالة على صدّقه فيما قاله كما أَوْجَبَ قولُه معروفا بها نَسَبي أنّه ابنها، ولوقلت أنا عبدُ الله كريمًا جَوادًا أو هو زيدٌ بَطَلًا شُجاءًا لَجاز لان هذه الصفات وما شاكلَها ممّا يكون مَدْحًا في الإنسان يُعرَف بها فجاز أن تجيء مُؤكدةً للخبر لانّها أشياء يُعرَف بها فذكرُها مؤكدة لذاته وتقول اتى عبدُ الله اذا صغرت نفسك لربك ثمَّ تُفسّر حالَ العبيد بقولك آكلًا كما يأكُل العبيدُ فقولك آكلا كما يأكل العبيد قد حقّق أنّك عبدُ الله فعلى هذا المعنى وحور يصبّح ويفسُد ١٠ فكلُّ ما صحِّ به المعنى فهو جيَّدُ وكلُّ ما فسد به المعنى فهو مردودٌ ، وقوله تجيء على اثْرِ جملة عَقْدُها من اسمَيْن لا عَهَلَ لهما يعنى انّ الحال المُوكدة تأتى بعد جملة ابتدائيَّة الخبرُ فيها اسمُّ صريحٌ ولا يكون فعلًا ولا راجعًا الى معنى فعل لان الحال ههذا تكون تأكيدا للخبر بذكر وَصْف من أَوْصافه الثابتة له والفعلُ لا تُباتَ له ولا يُوصَف ، وقوله ولو قلت زيدٌ أبوك منطلقا او أخوى أَحَلْتَ يعني انَّه لا يكون اخاه او الماه في حال دون حال او وقت دون وقت فإن أردت انه اخوة من حيث الصداقة او الموة من ٥١ حيثُ انَّه تبنَّى به جاز لانَّ ذلك ممَّا ينتقل فيجوز أن يكون في وقت دون وقت ، وأمَّا العامل في هذه الحال فهو عند سيبويه فعل مضمَّر تقديره أَعْرِف ذلك او أَدُقُّه وَحُو ذلك ممَّا دلَّت عليه الحالُ فيكون فيها توكيدُ الخبر بأَحْقُ وأَعْرِفُ كتوكيد، باليَمين فاذا قلت أنا عبدُ الله معروفا فكانَّك قلت لا شَكَّ فيه او أعرفُه او أحقُّه وجرى ذلك في التأكيد بالجملة مجرَى قولك أنا عبدُ الله والله ع وذهب أبو اسحف الزَّجائي الى ان العامل في الحال الخبرُ لنيابته عن مُسَمَّى او مَدْعُو ويُجعل فيه ذِكْرٌ من ٣٠ الاول والمذعب الاولء

#### فصل ۸۰

قال صاحب الكتاب والجملةُ تقع حالا ولا تخلو من أن تكون اسميّةً او فعليّة فإن كانت اسميّةً فالواو الّا ما شدّ من قولهم كلمته فوهُ الى في وما عسى أن يُعثَر عليه في النَدْرَة وأمّا لقيتُه عليه جُبَّةُ وَشّي فمعناه

النصب على جوازِ جاء رجلٌ ضاحكا وصار حين قُدّم وَجْهَ الكلام ويُسمِّيه الخويّون أحسى القبيّحيْن وذلك أنّ للحال من النكرة قبيّج وتقديم الصفة على الموصوف أقبيح قال الشاعر \*وتَحْتَ العَوالى بالقَنَا مستظلَّة \* طباء أَعارَتْها العُيُونَ الْجَآذَرُ\*

أراد طباؤ مستظلة فلمّا قدّم الصفة نصبها على الحال وشرطُ ذلك أن تكون النكرة لها صفة تجرى عليها ويجوز نصبُ الصفة على الحال والعاملُ في الحال شيء متقدّمُ ثرّ تُقدّم الصفة لغرضٍ يعرض في عليها ويجوز نصبُ الصفة على الحال ويجب ذلك لامتناع بقائم صفة مع التقدّم، وأمّا ما أنشده من قول الشاعر \*لعَرَّة مُوحِشًا طَلَلَ قَدِيمُ \* فالبيتُ لكُثَيِّر وَجُخُرُه \* عَفاهُ كُلُّ أَسْحَمَ مُسْتَديمِ \* والشاهد فيه تقديمُ موحش على الطلل ونصبُه على الحال يصف آثار الديار واندراسها وتَعْفِيَة السُحُب إيّاها فاعرفه،

### فصسل ۷۹

قال صاحب الكتاب ولحال المؤتدة في التي تجيء على الأو جملة عَقْدُها من اسمَيْن لا عَبَلَ لهما لتوكيد خبرها وتقيير مُوَّدًاه وَنَقْي الشَّلِي عنه وذلك قولك زيثُ أبوك عَطُوقًا وهو زيثُ معروفًا وهو الحقّ بَينًا ألا تولك كيف حققت بالعطوف الأُبوَّق وبالمعروف والبَيْنِ أنّ الرجل زيدٌ وأنّ الأمْر حقُّ وفي التنزيل وَهُو الْحَقِق مُصَدَّقًا وكريمًا جَوادًا فَتُحقّق ما أنت متسمَّ به وما هو ثابتُ لك في نفسك، ولو قلت زيدٌ أبوك منطلقا او أخوك أَحلْت الآ اذا أُردت التَبنيّ والصَداقة والعامل فيها أثنبته او أَحقه مصمرًا على السَرب الآول ما كان منتقلا كقولك جاء زيدٌ راكبا فراكبًا حالً وليس قلاكبيد الركوب بعفة لا أخبر به وأمّا كُون ويونة في الفائدة وفصلة في الحبر ألا ترى ان قولك جاء زيدٌ راكبا فيه التحصية تأكيدً لما أخبر به وأمّا كُون ويونة في الفائدة وفصلة في الخبر ألا ترى ان قولك جاء زيدٌ راكبا فيه مناقبية من الخبر بالأول ما كان ثابتًا عيم منتقل عنها الم غيرها وليس في ذكرها تأكيدُ لما أخبر به وأمّا كُون ويونة في الفائدة وفصلة في الخبر ألا ترى ان قولك جاء زيدٌ راكبا فيه من الحبر بالمجيه والركوب الآ ان الركوب وقع على سبيل الفصلة لان الاسم قبلة قد السّتوفي ما يقتصيه من الحبر بالفعل، وأما الضرب الثاني فهو ما كان ثابتًا غير منتقل يُذكّر توكيدا لمعنى الخبر وتوضيحًا له وذلك قولك وأبوك عطوفًا حالٌ وفي صفةً لازمة للأُبْرَة وكذلك قوله وهو للقُ بينًا أكد به الحقّ لان ذلك منا يؤند به الحقّ لذلك أكدت بها معنى الأبوة وكذلك قوله أنا زيدٌ معروفًا فقولك عطوفا حالٌ وأكد منا لان معتى فذلك اذ الحقّ لا يزال واضحًا بيّنًا وكذلك قوله أنا زيدٌ معروفًا فنعروفا حالٌ أكدت به حَوْنَه زيدا لان معتى اذ الحقّ لا يزال واضحًا بيّنًا وكذلك قوله أنا زيدٌ معروفًا فنورك عطوفا حالٌ وكي مفقً لا يولان معتى الأبوة وكذلك قوله أنا زيدً معروفًا فنهروفا حالٌ أكدت به حكونًا من ولك منا لان معتى الذلك منا وكذلك قوله أنا زيدً معروفًا فنورو حالل أن المعتى عملونا حالٌ وكي من المنتق لا تمدّ معروفًا فنوروفا حالٌ أكدت به حكونًا من المن من علي المن من من المنتق المنا وكذلك قوله المعرفا حالًا المعرفا حالًا لان معتى الأبوة وكذلك علي المنا المعرفا حاله المنا والمنا المنا وكذلك المنا المعرفا المنا المنا المنا المنا المنا

حياله وعلى حياله في موضع الطرف واذا كان الطرف صفة أو حالا فكر فيه مستقرًّ ناصبُ للظرف ومستقرًّ هو الآوُل ، واعلم ان وحدَه لم يُستعبل الا منصوبا الا ما ورد شادّا قالوا هو نَسيجُ وَحْدِه وعُييْرُ وحدِه وحُحَيْشُ وحدِه وأمّا نسيجُ وحده فهو مَدْحُ واصلُه أنّ الثَوْب اذا كان رَفيعا فلا يُنسَج على منْواله معه غيرُه فكانّه قال نسيجُ افراده يقال هذا للرجل اذا أَفْرَد بالفصل ، وأمّا عُييْرُ وخده وحُحَيْشُ وحده فهو مَدْحُ عيرُ وهو وَلَدُ للمار فهو نَمَّ يقال للرجل المُحَيِّ وحده وهو وَلَدُ للمار فهو نَمَّ يقال للرجل المُحْجِبِ برَأْيه لا يُخالِط أحدا في رأي ولا يدخل في معونة أحد ومعناه أنّه ينفرد بخدمة نفسه ، وأمّا قولهم جاوًا قصيصهم اي جميعًا ولمّا كان معناه التنكيرَ جاز ان يقع حالا قال الشمّاخ \* أتشني سُلَيْمُ قَصَّهَا بقصيصهم الله في مُعْونة أحد ومعناه البَقيع سِبالَها \*

فقَصَّها منصوبٌ على لخال وقد استُعل على ضربَيْن منهم من ينصبه على كلّ حال فيكون عنزلة المصدر ١٠ المضاف المجعول في موضع لخال كقولك مررتُ به وَحْمَه ومنهم من جعل قَشَّهَا تابعًا مُؤكِّدًا لما قبله فيُجْرِيه مُجْرَى كُلُّهم فيقول أتتنى سليمُ قَصُّها بقصيصها ورأيتُ سليمًا قَصَّها بقصيصها ومررتُ بسليم قصَّها بقصيصها ومعناه أَجْمَعينَ وهو مأخونَّ من القصّ وهو الكَسْرُ وقد يُستعمل في موضع الوقوع على الشيء بسُرْعَة كما يقال عُقابُ كاسرُ فكان معنى قصّهم وَقَعَ بعضهم على بعض، وأمّا قولهم فعلتَه جَهْدَك وطاقتَك فهو مصدر في موضع الحال فهو وإن كان معرفة فمعناه على التنكير كانَّه قال فعلتَه مجتهدا، ١٥ وامّا قولهم مررتُ نهم الجَمَّاء الغَفيرَ فهما من الاسماء التي تجيء بها مُجيء المصادر فالجمَّاء اسمر والغفير نعت له وهو في المعنى بمنزلة قولك الجَمَّر الكثيرَ لانَّه يراد به الكثرةُ والغفيرُ يراد به أنَّهم قد غطّوا الارض من كثرتهم من قولنا غفرتُ الشيء اذا غطّيتَه ومنه المغْفُرُ الذي يوضَع على الرأس لانّه يُغطّيه ونصبُه على لخال لانَّهما قد جُعلا في موضع المصدر كالعراك كانَّك قلت الجُمومَ الغفيرَ على معنى مرتُ بهم جامِّين غافِرين ، وذهب يونسُ الى انَّ الجُمَّاء الغفيرَ اسمُ لا في موضع مصدر وأنَّ الالف واللام في ٢٠ نيَّة الطّرح وهذا غيرُ سديد اذ لو جاز مثلُ هذا لجاز مرت به القائم فتنصِبه على لخال وتَنْوِي بالالف واللام الطُرْحَ وذلك غيرُ جائز، وتنكيرُ ذي لخال قبير وهو جائزٌ مع قُجْم لوقلت جاء رجلٌ صاحكًا لَقبُح مع جوازة وجعله وصفًا لما قبله هو الوجه فإن قدَّمتَ صفة النكرة نصبتَها على للال ونلك لامتناع جواز تقديم الصفة على الموصوف لان الصفة تجرى مجرى الصلة في الايصاح فلا يجوز تقديمها على الموصوف كما لا يجوز تقديمُ الصلة على الموصول واذا لم يجز تقديمُها صفة عُدل الى الحال وحُمل

قال الشارج اتما استحقّت الحالُ أن تكون نكرة لاتها في المعنى خبر ثانٍ ألا ترى ان قولك جاء زيد وركوبة في حال بجيئة واصلُ للخبر أن يكون نكرة لاتها مستفادة وأيصا فإنها تشبة التمييز في الباب فكانت نكرة مثلة وإنها تقع في جوابٍ كيف جاء وكيف سؤال عن نكرة واتما فإنها تشبة التمييز في الباب فكانت نكرة مثلة وإنها تقع في جوابٍ كيف جاء وكيف سؤال عن نكرة واتما لزم أن يكون صاحبها معوفة لما ذكرناه من اتها خبر ثانٍ وللجر عن النكرة غير جائز ولائم أن تجرى الحالُ صفة ولا حاجة الى محالفتها أياه في الاعراب أذ لا فَرْق بين الحال في النكرة والصفة في المعنى، وقد جاءت مصادر في موضع لحال لفظها معوفة وهي في تأويلِ النكرات الحال في النكرة والصفة في المعنى، وقد جاءت مصادر في موضع لحال لفظها معوفة وهي في تأويلِ النكرات أن فعنها ما فيه الالف واللام ومنها ما هو مصافى فأمّا ما كان بالالف واللام فنحو قولهم أرسلها العراك قال لَبيدُ

## \* فَأْرْسَلَهَا الْعِرَاكَ ولم يَكُدْهَا \* ولم يُشْفِقْ على نَغْص الدخال \*

فنصب العراكَ على الحال وهو مصدرُ عَارَكَ يُعَارِكُ مُعارَكةً وعراكًا وجعل العراكَ في موضع الحال وهو معرفةً الدكان في تأويلِ مُعْتَرِكةً وذلك شاذً لا يُقاس عليه واتبا جاز هذا الاتساع في المصادر لان لفظها ليس المفاط الحال اذ حقيقة الحال أن تكون بالصفات ولو صرّحت بالصفة لم يجنز دخول الالف واللام لم تقل العربُ أرسلها المعترِكة ولا جاء زيد القائم لوجود لفظ الحال والتحقيق أن هذا الثب عن الحال وليس بها واتبا التقديرُ ارسلها معترِكة فر جعل الفعل موضع اسم الفاعل المشابَهة له فصار تعترِكُ فر جعل المصدر موضع الفعل لدلالته عليه يقال أورد ابله العراك اذا أوردها جميعًا الماء من قولهم اعترك ألقومُ الى أزد حموا في المُعترَك، وأمّا ما جاء مضافا فخوُ قولك مرت به وَحدت ومرت بهم وحدث هو حدت الوائد كانك قلت أوحدثه يُروري إيحادًا او ايحادً في معنى مُوحَد الى مُنقرِد قاذا قلت مرت به وحدة فكاتك قلت مرت به منفردًا، ويحتمل المفعول وكان الزجائج يذهب الى ان وحده مصدرً وهو للفاعل دون المفعول فاذا قلت مرت به منفردًا فكاتك قلت أفردتُه يُموري افرادًا، وقال يُونُس اذا قلت مرت به منفردًا وتجعله المَسْهور به، وليونس فيه قول اخراً أن وحده معداً المنفعول على المنفعول فكان قلت أفردتُه يُموري افرادًا، وقال يُونُس اذا قلت مرت به منفردًا وتجعله المَسْهور به، وليونس فيه قولً اخراً أن وحده معناء على وحدة فهو بمنزلة مُوحَدًا او منفردًا وتجعله المَسْهور به، وليونس فيه قولً اخراً أن وحده معناء على وحدة فهو بمنزلة مُوحَدًا او منفردًا وتجعله المَسْهور به، وليونس فيه قولً اخراً أن وحدة معناء على

وَجْهى وعَيْنَه الى عينى وأشباء ذلك وفي امتناعه دليلٌ على ما قلناء وبعض العرب تقول كلَّه تُه فُوهُ الى فيٌّ فيرِفعونه بالابتداء والخبرِ والجملةُ في موضع الحال كانَّك قلت وفُوهُ الى فنَّى الَّا انَّـك استغنيتَ بإضمار العائد اليه عن الواو ولولا الصمير المصاف اليه لم يكن بدُّ من الواوء وامّا بأيَّعْتُه يَدًا بيد فهو ايضا من باب كلّمتُه فاه الى فيَّ لانّه اسمُّ ناتب عن مصدر في معنى الصفة كانّه قال بايعتُه مناقَدة اي ناقدًا الآ انّ ه معناهما مختلفٌ ولذلك لا يجوز في بايعتُه يَدًا بِيَدِ أن تقول بايعتُه يَدُه بِيَدِ بالرفع ولا يجوز فيه غيرُ النصب بخلاف كلمتُه فُوه الى في لان المراد من قولك بايعتُه يدًا بيد التجيلُ والنَقْدُ وإن لمر يكن بينهما قُوَّبٌ في المكان والمرادُ بقولك كلمتُه فأه إلى فيَّ القربُ في المكان وأنَّه ليس بينهما واسطة فمعناهما مختلفٌ وإن كان طريقُهما في تقدير الإعراب واحداء وامّا قولهم بعْثُ الشاء شاةً ودرهماً فشاةً نصبُ على الحال وصاحبُ الحال الشاء والعامل الفعل الذي هو بعن والشاة وان كان اسما جامدا فهو ناتبُ ا عن الصفة لانه وقع موقع مسعّرًا فاذا قلتَ بعثُ الشاء شاةً ودرهما فمعناه بعثُ الشاء مسعّرًا على شاة بدره وجُعلت الواو في معنى الباء فبطل الخفضُ وجُعل معطوفا على شاةً فأقترن الدرهمُ والشاةُ فالشاةُ مُثبَّى والدرفُ ثَمَنُه وأجاز للليلُ بعث الشاء شاة ودره بالرفع والمرادُ شاة بدره فشاة بدره ابتدا وخبر والجملة في موضع الحال فأمّا اذا قال شاةً ودرهم فتقديرُه شاةً ودرهم مقرونان فالخبر محذوف كما تقول كلُّ رجل وصَّيْعَتَه بمعنى مع صيعته لانّ في الواد معنى مَع فصمِّ معنى الكلام بذلك وكذلك ه ا بعثُ الشاء شأةً ودرم لمّا رفع الدرم وعطفه على الشاة قدّر خبرا لا يخرج عن معنى مع وهو مقرونان، ومثله بيّنتُ له حسابَه بابًا بابًا فبابًا نصبُّ على الحال لاتّه في معنى مُصنَّفًا ومُرتَّبًا، وهذه الاسماء التي في هذا الباب لا ينفرِد منها شي ولا بد من اتباعه بما بعده فلا يجوز كلَّمتُه فاه حتى تقول الى فتى لاتك انَّما تريد مشافَهة والمشافهة لا تكون اللَّا من اثنَيْن وكذلك لا يجوز بايعتُه يَدًا حتى تقول بيد لانّ الماد أَخَذَ منى وأعطاني فهما من اثنين ايضا وكذلك بيّنتُ له حسابَه بابا بابا لوقلت بابا من غير ٢٠ تكرير لَتُوْم انَّه رَتَّبه بابا واحدا وليس المعنى عليه وانَّما المرادُ به جعلُه أصنافا فاعرفه،

### فصل ۷۸

قال صاحب الكتاب وحقُّها أن تكون نكرة ونو الحال معرفة وأمّا \*أَرْسَلَها العِراكَ \* ومررتُ به وحدّه وجاوًا قَصُّهم بقَضِيصهم وفعلتَه جَهْدَك وطاقتَك فمصادرُ قد تُكلّم بها على نِيَّة وَصْعها في موضع ما لا

قصل ٧٠ ا

امّا فَذَا وامّا المصمرَ فإن أعملتَ فيه المصمرَ الذي هو أذّ كان لزم ان يكون العامل في أذّ المصمرة فَذَا أو ما فيه معنى الفُعل غيرة فاذا كان العاملُ كذلكُ ولمر يكن بدّ من إعمالِ عاملٍ في الظرف أعملت فَذَا في نفس لخال واستغنيت عن إعمالِ ذلك المضمر واذا كان ذلك كذلك كان ما قال الناسُ أنّه منصوب على اضمارِ إذْ كان على ارادتهم معنى هذا الكلام لا حقيقة لفظه وأمّا قولهم تَمْرًا فالعاملُ هنه أطيب ولا يمتنع ان يعمل فيه وإن لمر يعمل في بسرًا لانّ ما تَأخّرَ عنه لا يمتنع ان يعمل فيه كما عبل في الظرف في قول أوسٍ

\* فإنَّا وَجَدْنَا العِرْضَ أَحْوَجَ ساعةً \* أَلَى الصُّون مِن رَيْطِ مُلآ مُسَهِّم \*

ألا ترى انّ ساعةً معمولُ أحوج فكما عمل في الظرف كذلك يعمل في الحال اذا تأخّر عند، وهذا انما يكون فيما يتحول من نوع الى نوع اخر تحو هذا عِنَبًا أطيبُ منه زَبِيبًا لانّ العنب يتحوّل زبيبا ولسو ا قلت هذا عنبا أطيب منه تُرا لم يجز لان العنب لا يتحوّل ترا واذا كان كذلك لم يجز فيه الا الرفع فتقول هذا عنبُّ أطيبُ منه تمرُّ فيكون هُذَا مبتداً وعنبُّ الخبرَ وأطيبُ منه مبتداً اخرَ وتمرُّ الخبرَ والمللة الثانية في موضع صفة لعنب فاعرفه، وأمّا قولهم جاء البُرُّ قَفِيزَيْن وصاعَيْن فالمراد جاء البرُّ قفيزين بدرهم وصاعين بدرهم فقولُهم قفيزين حالً من البرّ وكذلك صاعين فهما حالان وقعا موقع المشتق فكانَّه قال جاء البرُّ مسعَّرا او رَخيصًا والكلامُ جملة واحدة، ويجوز رفعُه فتقول جاء البرَّ قغيزان ٥١ بدره فيكون قفيزان مبتداً وبدرهم الخبرَ والجملةُ في موضع الحال والكلامُ حينتُذ جملتان ، وربَّما قالوا جاء البر قفيزين وصاعين ولا يُذكر الدرم فيحذفون الثمن لانه قد عُرف ممّا جرى من عادة استعالهم في ذلك النَّهم اذا اعتادوا ابتياع شيء بثمن بعينه من درهم او دينار تركوا ذكَّرَه لما في نفوسهم من معرفته كقولك البُرُّ الكُرُّ بستين تريد بستين درها وانخُبْزُ عشرةُ أرطال تريد بدره فتركوا ذكرَه لغَلَبَهُ المعامّلة فيدى وامّا قولهم كلمتُه فاهُ الى في فقولهم فاه نصبٌ على لخال وجعلوه ناتبا عن مشافّهة ومعناه ٢٠ مشافعًا فهو اسمُّ نائبٌ عن مصدر في معنى اسم الفاعل والناصبُ للحال الفعلُ المذكورُ الذي هو كلَّمتُه وتقديرُه كلَّمنُه مشافها وليس قُرَّ اضمارُ عامل اخرَ فيكون من الشاذّ لانَّه معرفةٌ بمنزلة الجُمَّاء الغَفيرَ ورَجَعَ عَوْدَه على بَدْتُه هذا مذهب اكثر المحابنا البصريين ، والكوفيون ينصبون فاهُ الى فيُّ باضمار جاعلًا أو مُلاصقا كانَّه قال كلَّمنته جاعلا فأه الى في أو ملاصقا فاه الى في ع والمذهب الآول وهو رأى سيبويه اذ لو كان باضمار جاعلا لما كان من الشاذ الذي لا يُقاس عليه غيرُه ولجاز ان تقول كلَّمتُه وجَّهَم الى

#### فصل ۷۷

قال صاحب الكتاب والاسمر غيرُ الصفة والمصدرِ منزلتهما في هذا الباب تقول هذا بُسْرًا أَطْيَبُ منه رُطَبًا وجاء البُرُّ قَفِيزَيْن وصاعَيْن وكلّمتُه فأه الى في وبايَعْتُه يَدًا بِيدٍ وبِعْتُ الشاء شاة ودرهًا وبيّنتُ له حسابَه بابًا بابًاء

٥ قال الشارح اعلم ان هذا الفصل قد اشتمل على مسائلَ من أبوابٍ متعدِّدة لكنَّه جَمعَها كلُّها كونْها اسماء غيرَ صفات وقعتْ أحوالا في ذلك قولهم هذا بُسْرًا أَطْيَبُ منه تَمْرًا فَهَذَا مبتدأً وبسرا حالّ وأطيب منه خبرُ المبتدا وبسرا وتمرا حالان من المشار اليه لكنْ في زمنين لانّ فيه تفصيلَ الشيء في زمان من أزمانه على نفسه في زمن اخر وجوز ان يكون الزمانُ الذي يفضُل فيه ماضيًا وجوز ان يكون مستقبلًا ولا بدّ من اضمار ما يدلّ على المصيّ فيه او على الاستقبال على حَسْب ما يراد فإن كان زمانا وا ماضيًا أضمرتَ اذْ وإن كان زمانا مستقبلا اضمرتَ اذا وكانت الاشارةُ اليه في حال ما هو بَلَحْ، والعامل في الحال كان المصمرةُ وفيها ضميرٌ من المبتدا وهذه كان التامَّةُ وليست الناقصةَ اذ لو كانت الناقصة لُوقع معها المعرفةُ وكنتَ تقول هذا البسرّ أطيبُ منه النمر لانّ كان تعمل في المعرفة عَملَها في النكرة فلمّا اختص الموضعُ بالنكرة عُلم انّها التامّةُ وأنّ انتصابَ الاسمين على الحال لا على الخبر، والعامل في الظرفين ما تَصمَّنه معنى أَفْعَلَ وجاز ان تعمل في الظرفين لاتها تصمّنت شيئين معنى فعل ومصدر ألا ١٥ ترى انَّك اذا قلت زيدٌ أفضلُ من عمرو فعناه يزيد فَضْلُهُ عليه وكلُّ واحد من الفعل والمصدر يجوز ان يعمل، وذهب ابوعلى الى ان العامل في الحال الاول ما في هَذَا من معنى الاشارة والتنبية والعامل في الحال الثاني أَفْعُلُ قال وذلك أنَّه لا يخلو العاملُ في قولهم بُسِّرًا من ان يكون قَذَا او أَطْيَبُ او مصمرا وهو اذْ كَانَ او اذَا كَانَ فلا يجوز أن يكون العاملُ فيه اطيب وقد تقدّم عليه لانّ أفعلَ هذا لا يَقْوى قوَّةَ الفعل فيعملَ فيما قبلَه ألا ترى انَّك لا تُجيزِ أنت ممَّن أنْصلُ ولا ممَّن انت أفصلُ فتُقدَّمَ الجارّ ٢٠ والمجرور عليه لصعفه أن يعمل فيما تقدّم عليه وإذًا لم يعمل فيما كان متعلّقا حرف جرّ اذا تقدّم مع ان حرف الجرّ يعمل فيه ما لا يعمل في غيره تحوّ هذا مارُّ بزيد وهذا مُعْط نزيد أمس درها فلَّنْ لا يعمل فيما لا يتعلَّق بحرف الجِّر ذَبَا شأنُه المفعولُ به أُولى فأمَّا قـولُ الفَرَزْدَق

\* فقالت لنا أَعْلا وسَهْلا وزَوَّدَتْ \* جَنى النَّحْلِ او ما زَوَّدَتْ منه أَطْيَبُ \*

فصرورة واذا كان كذا لم يعمل اطيب في بسرا لتقدُّمه عليه واذا لم يجز ان يكون العاملُ أَفْعَلَ كان

فصــل ۲۳۷

وعِيانًا وكلّمتُه مُشافَهة والتقدير أتيتُه راكِصًا وتتلتُه مصبورا اذا كان الحالُ من الهاء فإن كان من التاء فتقديرُه قتلتُه صابرا ولقيتُه مُفاحِثًا ومُعايِنا وكلّمتُه مُشافِها فهذه المصادرُ وشبّهُها وقعتْ موقع الصفة وانتصبتْ على الحال كما قد تقع الصفة في موقع المصدر المؤكّد بحو قُمْ قائما والاصلُ قم قيامًا ألا ترى الله لا يتمسى ان يُحمَل على طاهره فيقالَ انّه حالًا لاتّله لا تأمر بفعلٍ مَن هو فيه ومثلُه قوله

\*على حِلْفَةِ لا أَشْتِمُ الدَّفْرَ مُسْلِمًا \* ولا خارِجًا مِن فَي زُورُ كَلامِ \*

البيت للفَرَوْدَي وقبله

\*أَلَمْ تَرَنِي عَافَدْتُ رَتِّي وَإِنَّنِي \* لَبَيْنَ رِتَاجٍ قَاتُمُا وَمَقَامٍ \*

الشاهد فيه نصبُ خارجا من في زور كلام ونصبه لوقوعه موقع المصدر الموضوع موضع الفعل والتقديرُ عاهدتُ رَبّى لا يخرُج من فيَّ زورُ كلام خُروجًا ويجوز ان يكون قولُه ولا خارجا حالا والمرادُ عاهدتُ ربّى ١٠ غيرَ شاتم ولا خارج اى عاهداتُه صادقًا وهو رأى عيسى بن عمرو، والمعنى أنَّه تابَ عن الهجاء وقَذَّفِ المُحْصَنات وعافدُ الله على ذلك بين رِتاج الكَعْبة وهو بأبها ومقام ابرهيمَ صلواتُ الله عليه، والآولُ مذهبُ سيبوية وليس ذلك بقياس مُطِّرِد واتَّما يُستعْمل فيما استعملتْه العربُ لانَّه شي وُضع موضعً غيره كما انّ بابَ سَقْيًا ورَعْبًا وحَمْدًا لا يطّرِد فيه القياسُ فيقالُ فيه طَعامًا وشَرابًا ، وكان ابو العَبّاس يُجِيزِ هذا في كلّ شيء يدلّ عليه الفعلُ فأجاز ان تقول أتانا رُجْلَة وأتانا سُرْعَة ولا يقال أتانا صَرْبًا ولا أتانا ١٥ ضِّكًا لانَّ الصرب والصحك ليسا من ضروب الإتيان لانَّ الآتيَ ينقسِم إتيانُه الى سُرْعة وأَبْطآء وتوسُّط وينقسم الى رُجْلَةِ ورُكوبِ ولا ينقسم الى الصرب والصحك وكان يقول انّ نصبَ مُشْيًا وشِبْهِم انّما هو بالفعل المقدَّر كانَّه قال أتانا يَمْشي مَشْيًا ، والصحيح مذهب سيبويه وعليه الزَّجّالِ لانّ قولَ القائل أتانا زيدٌ مشيًا يصِح أن يكون جوابا لقائل قال كيف أتاكم زيدٌ وممّا يدلُّ على حجّة مذهب سيبويه أنّه لا يجوز ان تقول أتانا زيدً المَشْيَ مُعَرَّفًا وعلى قياسِ قول أبي العبّاسِ يلزَم ان يجوز ذلك لانّه يكون ٣٠ تقديرُ اتانا زيد يمشى المشيّ كما قالوا أَرْسَلَهَا العِراكَ والتقديرُ أرسلها تعتركُ العراكَ ، وقد ذهب السيراقُ الى جوازِ أن يكون قولك أتانا زيدٌ مَشيًا مصدرا مؤكدا والعاملُ فيد أتانا لان المَشْيَ نَوْعٌ من الاتمان ويكون من المصادر التي ليست من لفظ الفعل تحو أَعْجَبني حُبًّا وكرِفْتُه بُغْصًا وتَبسَّمَتْ وَميصَ البَرْفِ وهو قولُ الله انّ كَوْنه لم يَرِد الله نكرة يدل على ضُعْفه اذ لو كان مصدرا على ما ادّعاه لمر يمتنع من وقوع المعرفة فيه فاعرفه

حامصٌ لا تُريد أن تَنْقُص الحَلاوة ولكنَّك ترعم انه قد جمع الطَّعْمَيْن وَحُوه قوله تعالى كلَّا أنَّهَا لظي نَزَّاعَةٌ للشَّوى ، والوجه الثالث أن تجعل عبد الله معطوفا على قدًا عَطْفَ بيان كالوصْف فيصير كانَّه قال عبدُ الله منطلقَ، ووجه رابع أن تجعل منطلقٌ بَدَلًا من عبد الله كاتبك قلت هذا عبدُ الله رجلً منطلقٌ فيكون رجنَّ بدلا من عبد الله بَدَل النكرة من المعرفة ثرَّ حُذف الموصوف وأُقيم الصفة مُقامَع، ٥ وامّا قولهم ما شأنُك قائما وما لك واقفا فَا استفهام وهو في موضع رفع بالابتداء وشأنك الخبرُ او يكون شأنُك مبتداً ومَا الخبرَ قد تقدّم وقائما حالا والناصبُ لقائمًا شأنُك لاتّه في معنَى ما تَصْنَعُ أو ما تُلابسُ في هذه الحال وكانَّه شي عَرْفَه المتكلُّمُ من المسوُّل الذي هو الكانُ في شأنُك فسَأَلَه عن شأنه في هذه الحال وقد يكون فيه إنكار لقيامه ويسأله عن السبب الذي أدّى اليه فكانّه قال لم قت ، وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون قوله تعالى فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَّ كَرَة مُعْرِضِينَ كانَّه أنكر إعراضَهم فوَتَّخهم على ١٠ السبب الذي أدَّام الى الإعراض فأخرج مُخْرَج الاستغهام في اللفظء وتأويلُ ما لك قائما تأويلُ ما شأنك قائما كانَّهُ قال ما تصنع، فأمَّا قولهم مررتُ بزيد راكباً على ان تكون الحالُ من زيد فإنَّ ذلك جائزٌ لانّ الحال قد تكون من المجمور كما تكون من المنصوب اذا كان العاملُ في الموضع فعلًا لا خلافَ في جواز ذلك فان قدّمت الحال من المجرور على الجارّ والمجرور نحو قولك مررتُ راكبا بزيد وأنت تجعل راكبا لزيد فان سيبويه وأبا بَكر بن السرّاج ومن تبعهما مَنعا من جواز ذلك لان العامل وان كان الفعل ١٥ لكنَّه لمَّا لم يصل الى ذى الحال الذى هو زيئًا الله بواسطة حرف الجرِّ لم يجز ان يعمل في حاله قبل ذكر ذلك الحرف وكما لا يجوز تقديمُ صاحب الحال على حرف الجرّ كذلك لا يجوز تقديمُ الحال عليه وقد أجازه ابن كَيْسان قياسًا أذ كان العامل فيه الفعل في الحقيقة ع

### فصل ۷۹

الله على الكتاب وقد يقع المصدر حالا كما تقع الصفة مصدرا في قولهم قُمْ قائما وفي قوله \* ولا خارِجًا مِن فِي زُورُ كَلام \* وذلك قتلتُه صَبْرًا ولقيتُه فَجاءة وعِيانًا وكِفاحًا وكلمتُه مُشافهة وأتيتُه ركْصًا وعَدْوًا ومُشيًا وأخذت عنه سَمْعًا اى مصبورا ومُفاجِعًا ومُعاينا وكذلك البواقي وليس عند سيبويه بقياس وأَنْكَرَ أتانا رُجْلَة وسُرْعَة وأجازه المبرّد في كلّ ما دلّ عليه الفعل،

قال الشارج اعلم انّ المصدر قد يقع في موضع الحال فيقال أتيتُه رَكْصًا وقتلتُه صَبْرًا ولقيتُه فجاءةً

العاملُ معتى هذا مذهبُ سيبويه في أنّ الاسم يُرفَع بالابتداء، وقال الكوفيون اذا تقدّم الظرف ارتفع الاسمُر به واذا تَأْخَرَ ارتفع الاسم بصمير مرفوع في الظرف، وخُجَّنُه سيبويه أنَّا رأيناهم اذا أدخلوا على الظرف أنَّ وتَحْوَها من عوامل الابتداء انتصب الاسمُ بعد الظرف بها كقولك إنّ في الدار زيدا فلو كان في الدَارِ يرفع زيدا قبلَ دخولِ انَّ لَمَا غيّرتْها انَّ عن العمل كما أنّا لوقلنا أنْ يقوم زيدٌ لم يجز أن ٥ يبطُل عملُ يَقُومَ في زيد بل يقال أن يقوم زيثً كذلك أَنَّ في الدار زيداء وممّا يدلّ على بُطْلانِ ما قالوة إجماعُهم على جوازٍ في دارة زيدٌ فلو كان ارتفاعُ زيد بالظرف لم تجز المسألةُ لان فيها إضمارا قبل الذِكْر اذ الظرف قد وقع في مَرْتَبنه فلم جز ان يُنْوَى به التَاخير وإنَّما يُجِيز سيبويه وأصحابُه في داره زيدٌ لانه خبر قُدّم اتساء فجاز ان يُنوَى به التأخير الى موضعه فاعرفه عنه فعلى هذا يكون الظرف لزيد ويتعلق باستقرار محذوف على ما شرحنا وجوز ان ترفع قائما على الخبر ويكون الظرف له ويتعلق ١٠ به لا بحدوف، ومن ذلك هذا عرو منطلقًا فهذا مبتدأً وعرو للبر ومنطلقا نصب على لخال والعامل فيه احدُ شيئين امّا التَنْبيهُ وإمّا الاشارةُ فالتنبيهُ بها والاشارةُ بدّا فإذا أُعلتَ التنبية فالتقديرُ أنْظُرْ اليه منطلقا أو انْتَبهْ له منطلقا وإذا أعلت الاشارة فالتقديرُ أُشيرُ اليه منطلقا والغَرَسُ أتَّك أردت أن تُنبِّه المخاطَبَ لعمرو في حال انطلاقه ولا بدّ من ذكر منطلقا لانّ الفائدة به منعقدةً ولمر تُرد ان تُعرِّفه ايَّاه وأنت تُقدّر أنَّه جِهَله كما تقول هذا عبدُ الله اذا أردتَ هذا المعنى، ولا يُستبعد لُزومُ ١٥ الحال ههنا فانَّه قد يتَّصِل بالاسم والخبرِ ما ليس باسمِ ولا خبرِ ولا يتمَّ الكلامُ الَّا به نحو قبوله تعالى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَحَدُّ فإنّه ليس باسمٍ ولا خبرٍ ولو حُذف لَفسد الكلامُ لانّه معطوفٌ على الخبر وهو جملةً فلا بدّ من على والعائدُ لَهُ ولو حُذف لَبقيت الجملةُ الخبريّةُ بلا عائد ونظائرُ ذلك كثيرةً، فإن قيل فأنتم قد قررتم انّ العامل في الحال يكون العامل في ذي الحال والحالُ ههنا في قولك هذا زيدٌ منطلقا من زيد والعامل فيد الابتداء من حيثُ هو خبر والابتداء لا يعل نصبًا فالجوابُ أنَّ هذا كلامٌ محمولً ٣٠ على معناه دون لفظه والتقديرُ أُشِيرُ اليه او انْتَبه له على ما تقدّم في قولنا فهو مفعولٌ من جهة المعنى وصل الفعلُ اليه بحرف الجرّ فيكون من قبيلِ مورتُ بزيدِ قائما فاعرفه ، وجوز الرفعُ في قولك منطلقا من قولك هذا عبدُ الله منطلقا قال سيبويه هو عربيٌّ جيَّدٌ حكاه يُونُسُ وأبو الخَطَّاب عن مَن يوثَق به من العرب وارتفاعُه من وجوه منها أنتك حين قلت هذا عبدُ الله منطلقٌ أضمرتَ هَذَا او هُوَ كانتك قلت هذا منطلقً او هو منطلقً ، والوجه الآخر أن تجعلهما جميعا خبرا لهَذَا كقولك هذا حُلْق

لخالُ يعمل فيها العاملُ في صاحب لخال الله انَّ عَله في الحال على سبيل الفَصْلة لاتَّها جاريٌّ مجبي المفعول وعَلَه في الصفة على سبيل الحاجة اليها اذ كانت مُبيّنة للموصوف فجرتٌ مجرَى حرف التعريف وهذا احدُ الفُروق بين الصفة والحال وذلك أنّ الصفة تفرُق بين اسمَيْن مشتركَيْن في اللفظ والحال زيادةً في الفائدة والخبر وإن لم يكن الاسم مشاركًا في لفظه ألا فترى انَّك اذا قلت مررتُ بزيد القائم ه فأنت لا تقول ذلك الله وفي الناس رجلُّ آخَرُ الله عن زيدٌ وهو غيرُ قائم ففصلتَ بالقائم بينه وبين من له هذا الاسمر وليس بقائم وتقول مررت بالغَرزْدي تائماً وإن لم يكن احدُّ المُع الفرزدي غيرُه فصممت الى الاخبار بالمُرور خبرا آخرَ متصلا به مُغيدًا الله الله الله الله الله به العقدت لللهُ والاخبارَ بالقيام زيادةً جوز الاستغناء عنهاء ومثالُ ما كان جاريًا مجرى الفعل من الاسماء اسمر الفاعل واسم المفعول والصفة المشبَّهة باسم الفاعل حو قولك زيدٌ ضاربٌ عمرا قائما فقائم حال من عمرو ١٠ والعاملُ فيه اسمُ الفاعل وتقول زيدٌ مصروبٌ قائما فتكون لخالُ من المصمر في اسمر المفعول وهو العاملُ وتقول زيدٌ حسن قائما فتكون الحالُ من المصمر في الصفة وفي العاملةُ في الحال لاتها مشبّهةٌ باسمر الفاعل على ما سيأتى بيانُه، ومثالُ العامل فيها اذا كان معنى فعل قولُك زيدٌ في الدار قائما فقائما حالًا من المصمر في الجارّ والمجرور وهو العاملُ فيها لنيابت عن الاستقرار فهذا العاملُ معنى فعل لانّ لفظ الفعل ليس موجوداء هذا اذا جعلتَه طرفا لربيدٍ ومستقرًّا له فإن جعلتَه طرفا للقائم قلت زيدٌ ١٥ في الدار قائمٌ فترفع قائما بالحبر ويكون الظرفُ صلةً له، واعلم انه اذا كان العاملُ فيها فعلًا جاز تقديمُ للال عليه فتقول جاء زيد قائما وجاء قائما زيد وقائما جاء زيد كُلُ ذلك جائز لتصرُّف الفعل وكذلك ما أَشْبَهَ من الصفات يجوز تقديمُ لخال عليه اذا كان عاملا فيها فتقول زيدٌ ضاربٌ عمرا قائما وقائما زيدٌ ضاربً عرا وكذلك اسمُ المفعول والصفةُ المشبَّهةُ باسم الفاعل حُكْمُ لِلبيع شي واحدَّ ، فإن كان العاملُ في الحال معنى فعل لم يجز تقديمُها على العامل تقول فيها زيدٌ مُقيمًا وعندك عمرو جالسًا فزيدٌ مرتفعً ٠٠ بالابتداء وفيهًا للعبرُ قد تقدّم ومقيمًا حالُّ من المصمر في فيهًا والعاملُ فيها للجارٌ والمجرورُ لنيابَته عن الفعل الذي هو اسْتَقَرُّ فقولُك عندك طرفٌ منصوبٌ باستقرّ العامل المقدَّر وكذلك فيها في محلّ نصب باستقر المقدّر وهذا الظرفُ والصميرُ الذي فيه في محلّ مرفوع على الخبر وليس الظرفُ خبرا في الحقيقة اذ كان مفردا وليس الآول واتما هو موضع له ومكان وإذا كان كذلك فالعاملُ اذًا معنى الفعل لا لفظُّم ألا ترى أنَّ الفعل ليس موجودا في اللفظ ولذلك لا تقول مُقيمًا فيها زيدُّ فتُقدَّمَ الحالَ هنا اذ كان

وُجوفًا احدُها أن يكون مجزوما بحذفِ النون والاصلُ تُسْتَطَارَانِ فالصميرُ الروانف وعاد اليها الصميرُ المفاظ التثنية وإن كان جمعًا لاتها تثنيةٌ في المعنى لان كلَّ أَلْيَة لها رافقةٌ فهو من قبيل وَقَدْ صَغَتْ فَلُوبُكُمَا والثاني أن يكون الصميرُ مفردا عامّدا الى المخاطَب فَلُوبُكُمَا والثاني أن يكون الصميرُ مفردا عامّدا الى المخاطَب والالفُ بَدَلَّ من نونِ التأكيد والاصلُ تستطارُن قَابْدَل من النون الفًا كما في قوله \*ولا تعْبُد والاصلُ تستطارُن قَابْدَل من النون الفًا كما في قوله \*ولا تعْبُد منحدرًا والله فَاعْبُدا \* يُخاطِب قَرِينه ويصف نفسه بالشهامة وأمّا قولهم رأيتُ زيدا مُصْعِدًا من منحدرًا ورأيتُ زيدا ماشيًا راكبًا أذا كان احدُها مصعدا والآخر منحدرا وأحدُها ماشيا والآخر راكبا فالمواد أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر فيكون مصعدا حالا للتاء ومنحدرا حالا لزيد وكيف قدّرت بعد أن يعلم المخاطب المصعد من المنحدر فانّه لا بأس عليك بتقدّم أي الحائين شمن وكيف قدّرت بعد أن يعلم المخاطب المصعد من المنحدر فانّه لا بأس عليك بتقدّم أي الحائل في المؤل ثقول فذا وقد يكون له فذا زيد قائما قاعدا كما لا يجوز مثل فذا زيد قائمً قاعدً فان أردت أن تسبك من الحائين حالا واحدة جاز كما يجوز ان تسبك من الخبرين خبرا واحدا فتقول هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين خبرا واحدا فتقول هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين عمى كما تقول في البرهذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين خبرا واحدا فتقول هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين خبرا واحدا فتقول هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين خبرا واحدا فتقول هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين خبرا واحدا فتقول هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين خبرا واحدا فتقول هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين كما تقول في الخبر هذا الطعام مُواً فسبكت من الخبرين كما تقول في الخبر هذا أخبرا ما كالي عالم عالم كالي من كما تقول في الخبر هذا أحداث ما كالورد عامضًا كانتك

### فصل ٥٥

قال صاحب الكتاب والعامل فيها إمّا فعلَّ وشِبْهُه من الصفات او معنى فعلٍ كقولك فيها زيد مُ مُقِيما وهذا عبَّو منطلقا وما شأنك قائماً وما لك واقفا وفي التنزيل هُذَا بَعْلِي شَيْخًا وفَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذُكِةِ مُعْرِضِينَ ولَيْتَ ولَعَلَّ وكُنَّ ينصِبْنَها أيضا لِما فيهن من معنى الفعل فالآول يعمَل فيها متقدّما ومتأخّرا ولا يعمل فيها الثاني الا متقدّما وقد مَنعوا في مرت راكبا بزيد أن يُجعَل الراكب حالا من المجرور، والله الشارح اعلم الله لا بق لها من عامل الله كانت مُعربة والمعرب لا بقد له من عامل ولا يكون العامل فيها الا فعلا أو ما هو جار مجرى الفعل من الاسماء أو شيًا في معنى الفعل لاتها كالمفعول فيها، فثال العامل أذا كان فعلا قولُك جاء زيد صاحكا فزيد مرتفع بأنّه فاعل وصاحكا حال منه والعامل فيهما الفعل المذكور الذي هو جَاء لان لخال صفة من جهة المعنى ولذلك اشترط فيها ما يُشترط في الصفات من الاشتقاق نحو ضارب ومصروب وشبههما فكما أنّ الصفة يعمل فيها عامل الموصوف فكذلك

واذ قد ثبت أنَّها ليست مفعولة فهي تُشْبه المفعولَ من حيث أنَّها تجيء بعد تَمام الكلام واستغناه الفعل بفاعلة وأنّ في الفعل دليلا عليها كما كان فية دليلً على المفعول ألا ترى انَّك اذا قلت قمتُ فلا بدّ أن تكون قد قمتَ في حالِ من الأحوال فأشْبَهَ قولْك جاء عبدُ الله راكبا قولَك صَرَبَ عبدُ الله رجلا ولأجل هذا الشَبَه استحقَّت أن تكون منصوبة مثله، وقوله ولها بالظرف شَبَّة خاصٌّ يعنى انّ ٥ لخال تُشْبه المفعولَ على سبيل العُموم من لجهات التي ذكرناها ولا تُخصُّ مفعولا دون مفعول ولها شَبَةً خاصٌّ بالمفعول فيه وخُصوصًا طرفِ الزمان وذلك النّها تُقدَّر بغي كما يُقدَّر الظرفُ بفي فاذا قلت جاء زيد راكبا كان تقديرُه في حال الركوب كما انَّك اذا قلت جاء زيد اليوم كان تقديرُه جاء زيدٌ في اليوم وخُصّ الشَّبَهُ بظرف الزمان لانّ لخال لا تبقَى بل تنتقِل الى حال أُخْرَى كما انّ الزمان مُنْقَص لا يبقى ويخلُفُه غيره ولذلك لا يجوز ان تكون للاأل خلْقَة فلا يجوز جاءني زيد أَحْمَر ولا أَحْوَل ولا ١٠ طويلًا فاذا قلت متحاوِلا أو متطاوِلا جاز لانّ ذلك شي عنعله وليس بخلَّقَة فيجوز انتقالُه، وللسال تكون بَيانًا لَهَيْئة الفاعلِ او المفعولِ فتقول جاء زيدٌ قائمًا فتكون بيانا لهيئة الفاعل الذي هو زيد وتقول ضربتُ زيدا تائما فتكون بيانا لهيئة المفعول، وقوله تجعله حالا من أيّهما شئتَ يعني اتّك اذا قلت صربتُ زيدا قائما أن شتت جعلته حالا من الفاعل الذي هو التاء وأن شئت جعلته حالا من المفعول الذي هو زيد، وهذا فيه تسمُّح وذلك أنَّك اذا جعلت لخال من التاء وجب أن ١٥ تُلاصقه فتقول صربتُ قائما زيدا فاذا أزلتَ للالله عن صاحبها فلم تلاصقه لمر يجز ذلك لما فيه من اللَّبْس اللَّا أَن يكون السامعُ يعلَمه كما تعلمُه فإن كان غيرَ معلوم لم يجز وكان إطلاقُه فاسداء وقد تكون للال منهما معًا فإن كانتا متفقتَيْن حو قائم وقائم او صاحك وصاحك فأنت مخيّر إن شتب فرِّقتَ بينهما فقلت ضربتُ زيدا تائما تائما تائما تجعل احدَهما للفاعل والآخُرَ للمفعول ولا تُبالى أيَّهما جعلت للفاعل لاته لا لَبْسَ في ذلك وإن شئت جمعت بينهما فقلت ضربت زيدا تائمَيْن لان ٢٠ الاشتراك قد وقع في كلال والعاملُ واحدُّ وصار كانَّك قلت ضربتُ قائما زيدا قائما واستغنيتَ بالتثنية عن التغريف قال الشاعر \*مَثْيَمَا تَلْقَنَّي قَرْدَيَّنَ الْحِ \* البيكُ لَعَنْتَرَةً وقبله \* أَحَوْلِي تَنْفُضُ ٱسْتُنَكَ مِكْرَوْيْهَا \* لِتَقْتُلَنِي فَهَا أَنَا ذَا عُمَارًا \*

والشاهد فيه قوله فردين وهو حالً من الفاعل والمفعول أي أَنَا فَرْدُ وأنت فردُ والروانف جمعُ رائِفَةٍ والرائِفةُ أَسْفَلُ الأَلْيَةِ وطَرَفْها ممّا يَلِي الأرضَ من الإنسان اذا كان قائما وأمّا قوله وتُسْتَطارًا فيحتمل

قصــل ۴۷ اسام

قَبْر وهو الْمُطْمِئِينَّ من الأرص لانّها مَكْمَنُ الصائد فهو يخافها فيعدِل عنها الى كلّ عاقرٍ، وبجوز ان يكون الهولَ ايضا مفعولا له اى يركب ذلك لهولِ يَهُولِه كَهُولِ القَبْر على مَن رَوَى الْقُبُورِ،

## 11 11

#### فصل ۷۴

قال صاحب الكتاب شَبَهُ لخال بالمفعول من حيث انها قَصْلَةً مثلُه جاءت بعد مُصِي لجلة ولها بالظرف شَبَهُ خاصٌ من حيث انها مفعولٌ فيها وتَجِيئُها لبَيانٍ فُيْتُةِ الفاعل او المفعولِ وَدلك قولُك صربتُ شَبَهُ خاصٌ من حيث انّها مفعولٌ فيها وتَجِيئُها لبَيانٍ فُيْتُةِ الفاعل او المفعولِ وَدلك قولُك صربتُ ريدا قائمًا تَجعلُه حالا مِن أَيّهما شئتَ وقد تكون منهما صَرْبَةً على لجع والتفريقِ كقولك لقيتُه راكبَيْن قال عَنْتَرَةً

# \*مَتْيمَا تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَوْجُفْ \* رَوانِفُ أَلْيَتَيْكَ وتُسْتَطارًا \*

ولقيته مصعدا ومنعكراء

قال الشارج اعلم ان لخال وَصْفُ صَيْتُة الفاعل او المفعول وذلك تحوُجاء زيدٌ صاحكا وأقبل محمّدٌ مُسْمًا وصربتُ عبد الله باكياً ولقيتُ الأمير عادلًا والمعنى جاء عبد الله في هذه لخال ولقيتُ الأمير في هذه لخال ولقيتُ الأمير عادلًا والمعنى جاء عبد الله في هذه لخال ولقيتُ الأمير عادلًا والمعنى عبد الله صاحكا فكان سائلًا سأل كيف ها أقبل فقلتَ أقبل صاحكا فكان سائلًا سأل كيف اقبل فقلتَ أقبل فقلتَ أقبل صاحكا كما يقع المفعولُ له في جوابٍ لم فعلتَ واتما شمى حالا لاته لا يجوز ان يكون اسمُ الفاعل فيها الا لم أنت فيه تطاولَ الوقتُ ام قَصَر ولا يجوز ان يكون لما مصى وانقطع ولا لما لم يأت من الافعال ان لخالُ اتما في هيئةُ الفاعل او المفعول وصفتُه في وقتِ ذلك الفعل ولخال تشبّم المفعول وليست به ألا ترى اتم يعمل فيها الفعلُ اللازمُ غيرُ المتعدّى تحوّجاء زيدُّ راكبًا وأقبل عبدُ الله مُسْمًا فأقبَل وجَاء فعلان لازمان غيرُ متعدّينُ وقد عملا في خلال فدلَّ ذلك اتبها ليست عيرة فالراكبُ في جاء زيدُ راكبا هو زيدُ وليست غيرة أنبا في الفاعلُ في المعنى وليست غيرة فالراكبُ في جاء زيدُ راكبا هو زيدُ وليس المفعولُ كذلك بل لا يكون الا غير الفاعل او في حُكْمه تحوضرب زيدُ عمرا ولذلك امتنع صربتُني وضربتَنك لاتجاد الفاعل والمفعول فأمّا قولهم ضربتُ نفسي فالنفسُ في حكم اللَّجْنَي ولذلك أمتنع أبها فيقول يا نفسي أقلعي مُخاطبة الأجنبي ولو كانت لخالُ فالنفسُ في حكم اللَّجْني ولذلك يُخاطبها ربُها فيقول يا نفسي أقلعي مُخاطبة الأجنبي ولو كانت لخالُ مفعولةً خاز ال تكون معونةً ونكوةً كسائم المفعولين فلمّا اختصّت بالنكرة دلّ على انها ليست مفعولةً مفعولة مفعولة خاز الى تكون معونةً ونكوةً كسائم المفعولين فلمّا اختصّت بالنكرة دلّ على انها ليست مغولةً مفعولة مفعولة المتنتف مفعولة أولو كانت كالله مفعولة أولو كانت كون الله عمل المؤلف المنتفع مفعولة أولو كانت كالم

به من المصادر اذا كان نَوْعا من الآول وإن أمر يكن من لفظه نحو رَجَعَ القَهْقَرَى وعَدَا الجَمَزَى ، فأمّا اذا فُقد منه شرطٌ من هذه الشروط خرج عن شَبّهِ المصدر وجرى مُجرَى سائر الاسماء الأَجْنَبيّةِ فلم يتعدَّ اليه الفعلُ اللازمُ والمنتهى في التعدّى اللّ بحرف جرِّ وخُصَّ باللام لاتّها تدلّ على الغرض والعلّةِ فاعرفه،

### فصل الا

قال صاحب الكتاب ويكون معرفة ونكرة وقد جَمَعهما العَجّاج في قولة

\* يَرْكَبُ كُلُّ عَاتِرِ جُمْهُورِ \* تَحَافَةً وزَعَلَ الْحُبُورِ \* والهَوْلَ من تَهَوُّل الْهُبُور \*

قال الشارح الله قال ذلك رَدًّا على مَن زعم ان هذه المصادر الذي في المفعول له تحو ضربتُه تأديبا له من قبيل المصادر الذي تكون حالا تحو قتلتُه صَبْرًا وأتيتُه رَكْضًا اى صابرًا وراكضًا حكى ذلك ابن السرّاج وغيره وهو مذهب الى عبر الجَرْمي والرياشي فهو عندم نكرة ومخافة الشرّ وتحوها ممّا هو مصافى من قبيل مثلك وغيرك وضارب زيد غدًا في نيّة الانفصال قال أبو العبّاس أَخْطاً الرياشي أقبح الخيطا لان بابنا هذا يكون معرفة ونكرة عال سببويه وحسن في ذلك الالف واللام لانّه ليس بحال فيكون في موضع فاعلى عنه على عنه نكرة قول النابغة

\* وحَلَّتْ بُيُوتِي في يَعْاعٍ مُمَنَّعٍ \* تَخَالُ به راعِي الْحَمُولَةِ طَائَرًا \* الله على أَنْ لا تُصابَ مَقادَقِ \* ولا نِسْوَقِ حتى يَمُتْنَ حَراثَرًا \* وقال الله شُونِ عَلَى عَمْنَ عَراثَرًا \* وقال الله شُونِ عشام

\*فصددتُ عنهم والأَحِبَّةُ فيهم \* طَمَعًا لهم بعقابِ يَوْمٍ مُغْسِدِ \* وَمَمَّا جاء فيه معرفةٌ قولُه تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَذَرَ المُوت فقولُه حذرَ الموت منصوبُ لاته مفعولُ له وهو معرفةٌ بالاضافة ومثله قولُ حاتد

٣٠ أَغْفِرُ عَوْراء الكريم الرِّخارَة \* وأُعْرِضُ عن شَتْمِ اللَّهِمِ تَكَرُّمَا \*

فأق بالمعرفة والنكرة في بيت واحد، فأمّا قول المجّاج الذي أنشد فشاهد لصحّة ما اتّماه من انّ المعوف له يكون معرفة ونكرة فالنكرة قولُه مخافة والمعرفة قولُه وزَعَلَ الحبورِ تُعرّف بالاضافة والهولَ معطوفٌ على كلَّ عاقر ولذلك نُصب، يصف ثَوْرًا وَحْشيّا يقول يركب كلَّ عاقر لنَشاطه والعاقرُ من الرّمْل الذي لا يُنْبِت وذلك لخَوْفه من الصائد او من سَبْع او لزَعَله وسُرورِه والزَعل المسرورُ الحبورُ، والهُبُور جمعُ

فصل ۱۹۳۹

أَجْل ابتغاء الخير واحتملتُ من حوف الشّر قال الشاعر

\* يُغْصى حَياة ويُغْصَى من مَهابَته \* فلا يُكَلَّمُ الله حينَ يَبْتَسمُ \*

فقوله من مهابته في موضع المفعول له واسمُ ما له يُسمَّ فاعله المصدرُ المقدَّرُ ولا يكون من مهابته في موضع السم ما له يسمَّ فاعله لانَّ المفعول له لا يُقام مُقامَ الفاعل لئلّا تزول الدلالةُ على العلّة فاعرفه،

### ر .. ب الفصل ١٧

قل صاحب الكتاب وفيه ثلث شرائط أن يكون مصدرًا وفعلًا لفاعل الفعل المعلّل ومُقارِنًا له في الوجود فإن فُقد شيء منها فاللامُ كقولك جئنتك للسّمْن واللّبَي ولإكرامك الزائر وخرجت اليومَ لمخاصَمتك ويدا أُمّس،

القعل الشارح اعلم الله لا بقد لكلّ مفعول له من اجتماع هذه الشرائط الثلاث أمّا كُونْه مصدرا فقد تقدّم الكلام عليه في كان مصدرا وامّا اشتراطُ كونه فعلا لفاعل الفعل المعلّل فلاته علّة وعدّرُ لوجود الفعل والعلّة معنى يتصمّنه نلك الفعل واذا كان متصمّنا له صار كالجُوْء منه يقتضى وجودُه وجودُه فاذا كان ذلك كذلك كذلك فاذا فعكل الفاعل هذا فقد فَعَلَ ذاك تحوّ ضربتُه تقويها له وتأديبا فكما أن الصرب لك فكذلك التقويمُ والتأديبُ لك اذ هو معنى داخلُ تحته ولوجاز ان يكون المفعولُ له لغير فاعل الفعل فَكَلَ الفعل فَكَلَ الفعل فَكَلَ الفعل عَد والله لا يجوز لان العاقل لا يفعل فعلًا الا لعلّة ما لم يكى ساعياً او ناسياً وامّا اشتراطُ كونه مقارنا له في الوجود فلاته عله الفعل فلم يجز ان يخالفه في الزمان فلو قلت جنّنُك اكرامك الزائر أمن كان محاله لا يتصمّى فعلَ غيرك، وإذا قلت صربتُه تأديبا له وتصدتُه ولم يكن بُدُّ من اللام فلا تقول جئنك ربيدا ولا اكرامك الزائر ولا خرجت اليوم مخاصَمتك ربيدا المس ولم التنول جئنك لويد ولاكرامك الزائر ولا خرجت النوم مخاصَمتك إيدا المس الثلاث المذكورة وامتنع فيما خرج عنه من قبل ان الفعل لما تصمّى المفعول له ودل عليه وكان موجودا الثلاث المذكورة وامتنع فيما خرج عنه من قبل ان الفعل لما تصمّى المفعول له ودل عليه وكان موجودا بوجوده أشبه المصدر الذي يكون من لفظ الفعل تحو صربت صربة وكما نصبت المفعول له اذا بصربتُ من حيث أن الفعل كان متصمّنا ضروب المعادر ودالًا عليها فكذلك نصبت المفعول له اذا اجتمع فيه الشرائط المذكورة تحو ضربتُه تأديبا وصار في حكم أدّبتُه تأديبا وجرى مجرى ما ينتصب المعتم المنتصب المعتم المنتصب المعتم المعتم المنتوب عليها فكذلك نصبت المعتم ما ينتصب

قال الشارج اعلم أنّ المفعول له لا يكون اللا مصدرا ويكون العاملُ فيه من غير لفظه وهو الفعلُ الذي قبله واتما يُذكر عِلَّةً وعُذَّرًا لوقوع الفعل وأصله أن يكون باللامر واتما وجب ان يكون مصدرا الآنه علَّةً وسببُّ لوقوع الفعل وداع له والداعي أنما يكون حَدَثًا لا عَيْنًا وذلك من قبل انّ الفعل إمّا أن يجتذب به فعلَّ آخرُ كقولك احتملتُك لاستدامة مَوَدَّتك وزُرْنُك لابتغاء معروفك فاستدامة المودّة معنَّى بُجِذَب ه بالاحتمال وابتغاء الرزق معنَّى يُجدَّب بالزيارة وإمَّا أن يُدفَع بالفعل الآول معنَّى حاصلٌ كقولك فعلتُ هذا حَذَرَ شَرِّك فالحذرُ معنى حاصلٌ يُتوصّل بما قبله من الفعل الى دَفْعه والمصادر معان تحدُث وتنقصى فلذلك كانت علَّةً بخلاف العين الثابتة، واتما وجب ان يكون العامل فيه من غير لفظه تحوُّ قولك زُرْتُك طَمَّعًا في برِّك وقصدتُك رَجاءً خيرَك فالطمعُ ليس من لفظ زرتك والرجاء ليس من لفظ قصدتك ولا تقول قصدتُك للقصد ولا زرتك للزيارة لانّ المفعول له علَّة لوجود الفعل والشيء لا يكون علَّة لنفسه ١٠ انَّمَا يُتوصَّل به الى غيره ، وانَّمَا قلنا انَّه علَّنَّ وعُكْرُ لوقوع الفعل لانَّه يقع في جواب لم فعلت كما يقع للحال في جواب كَيْفَ فعلتَ واتما كان أصله أن يكون باللام لانّ اللام معناها العلُّهُ والغَرَسُ تحو جئتنك لْنُكْرِمَني وسرّْتُ لَّأَنْخُلَ المدينة اي الغَرَضُ من مُجِيمًى الاكرامُ والغرض بالسير دُخولُ المدينة والمفعول له علَّةُ الفعل والغرض به والفعلُ يكون لازمًا أو مُنتَهيًّا في النعدّى فعدّى باللام وقد تُحذف هذه اللام فيقال فعلتُ ذاك حِذار الشرّ وأتيتُك مخافة فلان وأصله لحذار الشرّ ولمخافة فلان فلمّا حُذفت اللام ٥١ وكان موضعها نصبًا تعدّى الفعلُ بنفسه فنَصَبَ كما يقال وَٱخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا واستغفرتُ اللَّهَ ذَنْبًا ع فاللام هنا بخلاف واو المفعول معه فانَّه لا يسوغ حذفها لا تقول استوى الماء للخشبة وذلك لان دلالة الفعل على المفعول له أقوى من دلالته على المفعول معه وذلك لاته لا بدّ لكلّ فعل من مفعول له سواءً ذكرتَه أو لم تذكره أذ العاقلُ لا يفعل نعلا الله لغرص وعلَّة وليس كلُّ من فعل شيئًا يلزَمة أن يكون له شريكً او مصاحب، وقد يُحذف المصدر ويُكتفى بدلالة اللام على العلّة فيقال ٢٠ زرتُك لزيد وقصدتُك لعرو ولا يجوز حذفُ اللام والمصدر معا فتقولُ في قصدتُك لاكرام زيد قصدتك زيدا وانت تريد لزيد لزوال معنى العلة ورمّا أَوْتَعَ في بعض الاماكن لَبْسًا بالمفعول به ألا ترى انّك اذا قلت جئتُ زيدا وأنت تريد لزيد ألتبس بالمفعول بدء وقوله تعالى يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ من ٱلصَّوَاعِقِ حَدّر ٱلنَّمَوْتِ فَحِدْر الموت نصبُّ لانَّه مفعولٌ له وكذلك موضع من الصواعق نصبُّ على المفعول له اى من خوف الصواعق لان من قد تذخل معنى اللام فتقول خرجت من أَجْل زيد ومن

وقول الآخر

## \* وكنتَ هناك أنت كريمَ قَيْس \* فا القَيْسيُّ بعدَك والفحار \*

الشاهد فيه رفعُ الفخار بالعطف على القيسيّ يرثى رجلا من سادات قيس يقول كنتَ كربَها ومعتمدً فَخُرها فلم يبقَ بعدك فخرَّ وحكى سيبويه في هذَيْن للرفيْن النصبَ باضمارِ كُنْت وتَكُونُ فيكون التقديرُ كيف تكون انت وقصعةً من ثريد وما كنت انت وزيدا وحسُن تقديرُ الفعل هنا لانّه موضعً قد كثر استعالُ الفعل فيه و فنظيرُ ذلك قولُ زُهَيْر

\* بَدَا نَي أَنَّ لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَصَى \* ولا سابقٍ شيًّا اذا كان جائيًا \*

وقولُ الأَحْوَصَ

## \*مَشائيمُ لَيْسُوا مُصلحين عَشيرةً \* ولا ناعب اللا ببَيْنِ غُرابُها \*

ا لمّا كثر استعالُ الباء في خبر ليس تُوُمِّ وجودُها فخُفص بالعطف على تقدير وجودها وإن لم تكن موجوَّدة واذا جاز اصهارُ حرف لِلرِّ مع ضُعْفه فاصهارُ الفعل أَوْلى لقُوّته وكثرةِ استعاله فيه والرفع أجودُ لاتّه لا اصهارُ فيه و قال وهو قليلً يعنى أنّ النصب قليلً لتقديرك وجودَ ما ليس في اللفظ ومنه قولُ الهُذَاتي

## \* منا أنا والسَّيْرَ في مَثْلَفِ \* يُبَرِّحُ بالذَّكرِ الصابطِ \*

٥١ الشاهد فيه نصبُ السير باصهارِ فعل كانّه قال بنا كنتُ انا والسيرِ او بنا أكونُ انا والسيرَ ولو رفع لكان أجودَ يقول ما لى أنجشَمُ المُشاقَ بالسير في الفَلوات المُتْلفة وأراد بالذكر جَملًا لانّ الذكر أقوى من الناقة والصابط القوقي والتبريخ المَشقَّة عقل ابوللسي الأخفش قوم من الحويين يَقِيسون هذا في كلّ شيء لكثرة ما جاء منه وهو مذهبُ الى للسي ورأى الى على وقوم يقصِرونه على السّماع لانّه شيء وقع موقع غيرة فلا يُصار اليه اللّه بسماع من العرب ويُوقف عنده عنده

المفعول له

فصل ا٧

قال صاحب الكتاب هو عِلْهُ الاقدام على الفعل وهو جوابُ لِمَهْ وذلك قولك فعلتُ كذا تُخافة الشرّ وإدّخار فلان وضربتُه تأديبًا له وقعدتُ عن للكَرْب جُبْنًا وفعلتُ ذلك أُجْلَ كذا وفي التنزيل حَذَرُ ٱلْمُوْتِ، وجرو لان العطف على المصمر المجرور لا يجوز الا باعادة للحافض ولذلك استضعفوا قراءة كُرزة والتّقوا الله المربي المجرور لا يجوز الا باعادة للحافض ولذلك استضعفوا قراءة كُرزة والتّقوا الله الله على تساعلون به واللّرار الماء وهو يريدها على حدّ ما رُوى عن رُوّبة أنّه قيل له كيف أصحت فقال خَيْرٍ عافاك الله يريد بخير وجملها قور على القسم كانّه أَقْسَم بالأرحام لاتهم كانوا يُعظّمونها كلّ ذلك لتعذّر لحمل على المصمر المجرور، فإن جئت المسم طاهر نحو قولك ما شأن عبد الله وزيد وما لمحمّد وعرو جاز للله والنصب والجرا أجود لاته حمل على الطاهر وليس فيه تكلّف اضمار ولا عدول عن الظاهر الى غيرة والنصب جائز وإن كان مرجوحا لان المعنى يُعطيه وليس فَدْ مانعٌ منه فاعرفه مُوقَقًا،

#### فصل ۷۰

ا قال صاحب الكتاب وأمّا في قولك ما أنت وعبلُ الله وكَيْفَ أنت وقصْعَةٌ من تُويد فالرفعُ قال \*ما أنت ويُب أَييك والفَخُرُ \* وقال \* وما القَيْسِي بَعْدَك والفِخارُ \* الّا عند ناسٍ من العرب ينصبونه على تأويلِ ما كنت انت وعبد الله وكيف تكون انت وقصعة من ثريد قال سيبويه لان كنت وتكون تقعان فهنا كثيرا وهو قليلٌ ومنه \* فا أنا والسَيْرَ في مَثْلَفٍ \* وهذا الباب قياسٌ عند بعصهم وعند الآخرين مقصورٌ على السّماع،

وا قال الشارج أمّا قولك ما أنت وزيدٌ وكيف أنت وقصعةً من ثريد فالرفع فهنا هو الوجهُ لانّه ليس معك فعلَّ ينصب ولا يمتنع عطفُه على ما قبله لانّ الذي قبله ضميرٌ مرفوعٌ منفصلٌ والصميرُ المنفصلُ يجبى مجرّى الظاهر فيجوز العطفُ عليه فلذلك كان الوجه الرفع ومنه قولُه

\* يا رِبْرِقان أَخَا بَنِي خَلَفٍ \* ما أنت وَيْبَ أبيك والفَخُرُ \*

البيت للبُخُبِّل السَّعْديِّ وبعدًا

\* هل أنت الله في بني خَلَف \* كالاسْكَتَيْن عَلاها البَشْرُ \*

والشاهد فيه رفعُ الفخر بالعطف على انت مع ما في الواو من معنى مَعَ وامتناع النصب منه اذ ليس قبله فعلَّ يتعدَّى اليه فينصبَه كما كان في الذي قبَّلَه ، ومعنى وَيْبَ أبيك التصغيرُ له والتحقيرُ وبنو خلف رَقْطُ الزبرتان بن بَدْر والأَنَى اليه من تميم ويقول مَن ساد مثلَ قومك فلا فَخُرَ له في سيادتهم وشبّههم اذا اجتمعوا حولَه بالبَظْر بين الاسكتين والاسكتان بكسر الهمزة جانباً الفَرْج وها قُدَّتاه ؟

شأنك وعرا فهو نصب ايصا واتما نصبوا ههنا لاته شريك الكاف في المعنى ولا يصبح عطفه عليها لان الكاف صعير مخفوض والعطف على الصعير المخفوض لا يصبح الا بإعادة الخافص ولم يجز رفعه بالعطف على الشأن لاته ليس شريكا للشأن لاته لم يُرد ان يُجمع بينهما واتما المراد ما شأنك وشأن عرو وقال سيبويه فإن أراد ذلك كان مُلغزا يعنى إن اراد ما شأذك وما شأن عرو كان خلاف المفهوم من اللفظ فيكون المتكلم به مُلغزا فلما لم يجز خفصه ولا رفعه حمل الكلام على المعنى وجُعل ما شأنك وما لك عنزلة ما تصنع فصار كانك قلت ما صنعت وزيدا ولوم النصب هبنا لانه قد كان فيما يُحكن فيه العطف جائزا تحو قولك ما شأن عبد الله وزيدا وما لزيد وأخاه فصار هنا لازما وهو من قبيل أحسن القبيكيين لان الاصمار والحَمْل على المعنى فيم ضُعْف مع جوازه والعطف على المصمر المخفوض ممتنع فصار هذا كما لو تقدمت صفتُه النكرة عليها من تحو \* لمَيّة مُوحِشًا طَلَلُ \* لان الخال من النكرة عليها من تحو \* لمَيّة مُوحِشًا طَلَلُ \* لان الخال من النكرة عليها من تحو ألم المعنى عيفا كذلك ههناء وأمّا قول الشاعرة

## \* قَا لَكَ وَالْتَلَدُّدُ حَوْلَ أَجْدِ \* وَقَدْ غُصَّتْ تِهِامَةُ بِالْرِجْالِ \*

\* اذا كانتِ الْهُرُجَاءِ وَأَنشَقَتِ الْعُصَى \* فَحَسْبُكَ والصَّحَاكَ سَيْفُ مُهَنَّدُ \* فَنصب الصحّاك ويكفى الصحّاك على الصمير المخفوض وكان معناه يَكْفِيك ويكفى الصحّاك ع

### فصنال ٩٩

قال صاحب الكتاب وليس لك أن نُجرّه حملًا على المكنى فاذا جئتَ بالظاهر كان للجرّ الاختيار كقولك ما هأن عبد الله وأخيه يشتمه وما شأنُ قيسٍ والنبرِّ تسرِّقه والنصبُ جائزه الله وأخيه يشتمه وما شأنُ قيسٍ والنبرِّ تسرِّقه والنصبُ جائزه الله

قال الشارج قد تقدّم قولنا أنّ للرّ لا يجوز حلّا على المضمر المجرور تحو قولك ما لك وزيد وما شأنك

عرو بتوسُّط الواو لما اقتضاه المعنى كذلك ههناء وأمَّا ما ذهب اليه الكوفيون فضعيفٌ جدًّا لانَّه لو جاز نصبُ الثاني لانَّه مخالفٌ للآول لجاز نصبُ الآول ايضا لانَّه مخالفٌ للثاني لانَّ الثاني الذاخالَ ف الاولَ فقد خالف الاولُ الثاني فليس نصبُ الثاني للمخالفة أولى من نصب الاول، فرّ هو باطلًا بالعطف الذي يخالف فيه الثاني الآولُ تحو قولك قام زيدٌ لا عمرو ونظائر ذلك فلو كان ما ذكروه من المخالفة ه لازمًا لم يكن ما بعد لا في العطف الا منصوباء فإن قيل تحين متى عطفنا اسمًا على اسم بالواو دخل الثاني في حكم الآول واشتركا في المعنى فكانت الواو بمعنى مَعَ فلمَ اختصصتم هذا الباب بمعنى مَعَ قبل الفرضُ بين العطف بالواو وهذا الباب أنّ الواو التي للعطف تُوجب الاشتراك في الفعل وليس كذلك الواو التي معنى مَع لانها توجب المصاحبة فاذا عطفت بالواو شيئًا على شيء دخل في معناه ولا تُوجبُ بين المعطوف والمعطوف اليه ملابسة ومقارنة كقولك قام زيدٌ وعرو فليس احدُها مُلابسا للآخر ولا ١٠ مُصاحبًا له واذا قلت ما صنعتَ وأباك فأنَّما تريد ما صنعتَ مع أبيك وأَيَّنَ بلغتَ فيما فعلتَه وفَعَلَ بك واذا قلت استوى الماء والخشبة وما زلتُ أسيرُ والنيلَ يُفهَم منه المصاحبةُ والمقارنةُ، فامّا قولُ الشاعر \* وكُونِوا أنتمر وبني أبيكم الح \* البيث من أبيات الكتاب والشاهدُ فيه نصبُ بني أبيكم بالفعل الذي قبلَة وهو فكونوا بوساطة الواو والمرادُ أنَّه بحُثَّهم على الائتلاف والتقارب في المُدُّهب وضرب لهمر المثلّ بغُرْب الكُلْيَتَيْن من الطِحال اى لِتكنّ نِسبتُكم الى بني أبيكم ونسبةُ بني ابيكم اليكم نسبة ١٥ الكليتين الى الطحال، وأمّا قوله تعالى فأجمعوا أمْركم وشركاءكم فانّ القُرّاء السبعة أَجْمَعوا على قطع الهمزة وكسر الميمر يقال أَجْمَعْتُ على الأَمْر وأجمعتُه فذهب قوم الى انَّه من هذا الباب مفعولٌ معم وذلك لانَّه لا يجوز أن يُعطُّف على ما قبله لانَّه لا يقال أَجْمعتُ شُركائي أنَّما يقال جمعتُ شركائي وأجمعتُ امرى فلمّا لم يجز في الواو العطف جعلوها بمنزلة مَع مثلَ جاء البّرد والطّبالسة وجوز ان نُصْمِر للشركاء فعلا يصبِّح أن بُحمَل عليه الشركاة ويكون تقديرُه فأَجْمعوا امركم وأَجْمَعوا شركاء كم ٢٠ ڪما قال

## \* يا لَيْنَ زُوْجِك قد غَدَا \* متقلّدًا سَيْفًا ورُجَّا \*

يريد متقلّدا سيفا ومعتقلا رمحا لتعدُّر حَمْله على ما قبله لانّه لا يقال تقلّدتُ الرمحَ كما لا يقال أجمعتُ الشركاءَ وروى الأصمعيُّ عن نافع فأجْمَعوا امركم وشركاء كم بوَصْل الهمزة وفاتح الميم فعلى هذه القراءة بجوز ان يكون الشركاء معطوفا على ما قبله وأن يكون مفعولا معه وأمّا قولهم ما لك وزيدا وما

قصيل ١٨٠

أن تكون عاملةً أن العامل لا يكون الّا مختصًا بما يعمل فيه وأذا لم يجز أن تعمل الوارُ شيًّا كان ما بعدها منصوبا بالفعل الذي قبلها هذا مذهب سيبويد، وكان أبو الحَسَن الأخفش يذهب في المفعول معه الى الله منصوب انتصاب الظرف قال وذلك أنّ الواو في قولك تن وزيدا واقعة موقع مع فكانّك قلت قت مع زيد فلمًّا حذفتُ مَعَ وقد كانت منصوبةً على الظرف ثمٌّ أقيت الوارَ مُقامَها انتصب ه زيدٌ بعدها على حدّ انتصاب مَعَ الواقعةِ الوارُ موقعَها وقد كانت مَعَ منصوبة بنفس قُتْ بلا واسطة فكذلك يكون انتصاب زيد بعد الواو جاريًا مجرَى انتصاب الظروف والظروف ممّا تَتناولها الافعالُ بلا وساطة حرف لانّها مقدّرة عرف للزّ فاذًا الواو ليست مُوصلة للفعل الى زيد على مذهبه كما يقول سيبوية وأصحابنا واتما هي مُصْلحنة لزيد أن يُنصب على الظرف بتوسُّطها، وكان الزَّجاج يقول اتَّـك اذا قلت ما صنعتَ وزيدا انما تنصب زيدا باضمار فعل كانّه قال ما صنعتَ ولابستَ زيدا قال وذلك من ١٠ أجل أنَّه لا يعمل الفعلُ في مفعول وبينهما الواوء وذهب الكوفيون في المفعول معم الى انَّه منصوبٌ على لخلاف قالوا وذلك أنّا اذا قلنا استوى الماء والخَشَبَة لا يحسن تكريرُ الفعل فيقالَ استوى الماء واستوت الخشبةُ لان الخشبة لا تكون مُعْوَجَّةً فتستوى فلمّا خالَفَهُ ولم يُشارِكه في الفعل نُصب على الخلاف قلوا وهذا قاعدتُنا في الظرف تحوقولك زيدٌ عندَك، والصواب ما ذهب اليه سيبويه من انّ العامل الفعلُ الآولُ الآمد وإن لم يكن متعدّيا فقد قُوِّي بالواو النائبة عن مَعَ فتَعدَّى كما تعدّى الفعلُ المقوّي ١٥ حرف لجرّ تحو مررتُ بزيد اللا أنّ الواو لا تعل لما ذكرناه من انّها في مذهب العطف وذلك لانّها في الاصل عاطفةً والعاطفةُ فيها معنيان العطفُ والجمعُ فلمّا وضعتْ موضعَ مَعَ خُلعتْ عنها دلانةُ العطف وبقيتُ دلالةُ الجع فيها كما انّ فَاء العطف فيها معنى العطف والإتباع فاذا وقعتُ في جوابِ الشرط خُلع عنها دلالغُ العطف وبقى معنى الاتباع، وأمّا ما ذهب البه أبو للسي من انّ ما بعد الواو منتصبُّ على الظرف فصعيفٌ لانّ قولك استوى الماء والخشبة وسرتُ والنيلَ وكنتُ وزيدا كالأَخَويْن ليست ١٠ الاساء فيها طروفا فلا تنتصب انتصابَها، وامّا ما ذهب البه الزجّائي من انّه منصوب باضمار فعل فهو صعيفً لا يُحمَل عليه ما وُجِد عنه مندوحة وقوله الفعلُ لا يعمل في مفعول وبينهما الواو فهو فاستُ لانّ الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتعلّق به فإن كان يفتقر الى توسُّط حرف عمل مع وجوده وإن كان لا يفتقر الى ذلك عبل مع عدمه وقد بَيَّنًا أن المفعول معد قد تُعلَّق بالفعل من جهذ المعنى بتوسُّط الواو فينبغى أن يعمل مع وجودها ألا ترى انَّك تقول صربتُ زيدا وعمرا فيعمل الفعلُ في

قال الشارج اعلم أنّ المفعول معه لا يكون الله بعد الواو ولا يكون الله بعد فعل لازم او مُنْتَم في التعدّى تحو قولك ما صنعتَ وأباك وما زلتُ أسيرُ والنيلَ ولو تُوكب الناقةُ وفصيلَها لَرَصَعَها واتَّما افتقرتَ الى الواو لصُعْف الافعال قبل الواو عن وصولها الى ما بعدها كما ضعُفت قبل حروف للبرّ عن مباشرتها الاسماء ونصبها ايَّاها فكما جأوا جروف للِّر تَقْوِيَةً لما قبلها من الافعال لصُعْفها عن مباشرة الاسماء ه بأنفسها عُرْفًا واستعالًا فكذلك جاوًا بالواو تقويةً لما قبلها من الفعل فاذا قلت إسْتَوَى الماء والخَشَبَةَ وجاء البّرُدُ والطّيالِسَةَ فالاصلُ استوى الماء مع الخشبة وجاء البردُ مع الطيالسة وكانت الواوُ ومَعَ يتقارب مَعْنَياها وذلك أنّ معنى مَعَ الاجتماعُ والانصمامُ والواوُ تَجمَع ما قبلها مع ما بعدها وتنصّمه البه فأقاموا الواو مُقامَر مَعَ الأنَّها أُخَفُّ لفظا وتُعطى معناها ولم تكن الواو اسما يعهل فيه الفعل كما عمل في مَعَ النصبُ فأنتقل العملُ الى ما بعد الواو كما صنعتَ في الاستثناء ألا ترى انَّك اذا استثنيتَ ١٠ باسم أَتَّرَ فيه الفعل تحو قامَد القَوْمُ غيرَ زيد نصبتَ غيرًا بالفعل قبله لاتَّه اسمَّر يعمل فيه العامل فاذا جئت بالَّا وقلت قام القومُ الله زيدا انتقل العبلُ الى ما بعدُ اللَّا لانَّ اللَّا حرفُّ لا يعبل فيه العامل، فان قيل علَّا خفصتم ما بعد الواو اذ الدليلُ يقتصى ذلك لوجهَيْن احدُها أنَّها مُوصلَّة الفعل قبلها الى الاسم الذي بعدها كايصال حروف للتر الثاني انَّها نائبةً عن مَّع ومَع خافضةً فكان ينبغي أن تكون خافصةً ايضا فالجوابُ انّ الواو هنا تُفارق ما ذكرتم وذلك أنّ الواو في المفعول معه من تحو تت ١٥ وزيدا جاريةٌ هنا مجرَى حروف العطف والذي يدلّ على ذلك أنّ العرب لم تستعلها قطّ معنى مَعَ الَّا في الموضع الذي لو استُعلتُ فيه عاطفة لجاز ألا ترى انَّك اذا قلت تت وزيدا له يتنع أن تقول قت وزيدٌ فتعطفَه على ضمير الفاعل وكذلك اذا قلت لو تُركت الناقةُ وفصيلَها لَرضعها لو رفعتَ الفصيل بالعطف على الناقة لجاز ولو قلت انتظرتُك وطُلوع الشمس اى مع طلوع الشمس لم يجز عند احد من الخويين والعرب وانما لم يجز ذلك عنده لانك لو رُمْتُ أن تجعلها عاطفةً على التاء لم ٢٠ يجز لانّ الشمس لا يسوغ فيها انتظارُ احد كما يسوغ في قتُ وزيدا قتُ وزيدٌ فتعطف زيدا على التاء لانَّه يجوز من زيد القيامُ كما يجوز من المتكلَّم، ويؤيِّد عندك كَوْنَ الواو في مذهب العاطفة وإن كانت بعنى مَعَ أنّه لا يجوز تقديمُ المفعول معه على الفعل كما يجوز في غيره من المفعولين وفي مَعَ اذا أتبت بهاء واذا كانت في مذهب العاطفة لم يجز ان تعل جرًّا ولا غيرَه لأنَّ حروف العطف لا اختصاص لها بالاسماء دون الافعال بل تُباشِر الافعالَ مباشرتَها الاسماء والحروفُ التي تباشر الاسماء والافعالَ لم يجز

ايصا ولا بدّ لكلّ واحد منهما من عامل ولا عامل في اللفظ فكانا مقدّرين في النيّة والتقدير كان صدا حينثد وَاسْمع الآن الى كان رجلا سمع آخر يذكر شيئا في زمن ماض لا يُهِم ولا يُعْني فأراد ان يصوفه عن ذلك و خاطبه على ما يُعنيه فقال حينثذ الآن كانه قال الذي تذكر كان حينثذ وَاسْمع الى الآن كانه قال الذي تذكر كان حينثذ وَاسْمع الى الآن كانه قلل الذي تذكر كان حينثذ وأسّمع الى الآن فكان تامّة وهي عاملة في حينثذ واسمع عامل في الآن ولا تكون كان عاملة فيهما لان الفعل الواحد لا وأحد لا كيكون له طرفا زمان و وقد شبّهه سيبويه بقولهم تالله كاليّوم رجلًا والمواد ما رأيت رجلا كرجل أراه اليوم فعام في اليوم فعار لفظه كرجل اليوم في حذفوا المصاف وأقاموا المصاف اليه مُقامَه وممّا حذف فيه عامل الظرف اذا شغلت الفعل عنه بصميره تحو قولهم اليوم سرتُ فيه وأينطلق عبد الله يوم المعتمي فيه من الله يوم المعتمل فيه لما شغلت الفعل عنه بصميره لم يصل الى هذا الظاهر فاضمرت ناصبًا صار هذا الفعل تفسيرا له كما تقول زيدا احدها أن تنصبه من طريق الظرف وتنوى في مقدّرة والآخر أن تنصبه ولا تنوى في وهذا هو المفعول احدها أن تنصبه من طريق الظرف وتنوى في مقدّرة والآخر أن تنصبه ولا تنوى في وهذا هو المفعول بتقدير الفعول قلت تُقدّ من غير في ومنه قول الشاعر \*ويّوم شهدْناه \* والوفع جائز تحو يوم المعتمل بتقدير المفعول قلت ثقدُه من غير في ومنه قول الشاعر \*ويّوم شهدْناه \* والوفع جائز تحو يوم المعتمل المقتال فيه واليوم سرتُ فيه وأختير الوفع والنصبُ هنا كاختياره في زيدٌ ضربتُه فكلٌ موضع يختار فيه المقتال فيه واليوم سرتُ فيه وأختير الوفع والنصب هنا كاختياره في زيدٌ ضربتُه فكلٌ موضع يختار فيه

## المفعول معد

### فصــل ۱۸

قال صاحب الكتاب هو المنصوب بعد الواو الكائنة بعنى مَعَ وأنما ينتصب اذا تَصمَّن الكلامُ فعلًا تحوَ إذ قولك ما صنعت وأباك وما زِلْتُ أُسِيرُ والنِيلَ ومن أبيات الكتاب

\* وكُونُوا أَنْتُمُ وبَنِي أَبِيكُمْ \* مَكانَ الكُلْيَتَيْنَ مِنَ الطِحالِ \*

ومنه قوله عزّ وجلّ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ او ما هو بمعناه نحو قولك ما لك وزيدا وما شَأْنُك وعسرا لانّ المعنى ما تصنّع وما تُلابِس وكذلك حَسْبُك وزيدا درامٌ وقَطْك وكَفْيُك مثله لانّها بمعنَى كفاك قال \*فا لك والتَلدُّدَ حَوْلَ تَجْد \* وقال \*فَسْبُكَ والصَحّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ \*

١٢٠ المفعول فيه

الثانى أن يكون جَعَلَ المكرَ لهما لاته يكون فيهما كما يقال لَيْلُ نائمً ونَهارُ صائمً جُعل ناك لهما لحُدوثه فيهما فيكون حينثذ من قبيلِ اضافة المصدر الى الفاعل نحو قوله تعالى وَلَوْلا دَفْعُ ٱللّه ٱلنّاسَ بَعْصَهُمْ بِبَعْض وَحو قوله \* طَلّب المُعَقّبِ حَقّهُ المَطْلومُ \* وأنّا امتنعت الاضافة الى الظرف لان معنى الطوف ما كانت فيه في مقدّرة محذوفة فاذا صرّحنا بفي او بغيرها من حروف الجرّ فقد زال عن ذلك المناهاج وإذا أضفنا البه فقد صارت الاضافة عنزلة حروف الجرّ فخرج من أن يكون طرفا فاعوفه ؟

### فصسل ۱۷

قال صاحب الكتاب ويُنصَب بعامل مضمر كقولك في جواب من يقول لك متى سرتَ يوم الجعة وفي المُثَل السائم \* أسائر اليوم وقد زالَ الظُّهُر \* ومنه قولهم لمن ذكر امرًا قد تَقادَم زمانُه حينَتُذ الآنَ اي ١٠ كان دلك حينتُذ وأسمَع الآنَ ، ويُصمَر عامله على شريطة التفسير كما صنع في المفعول به تقول اليومر سرتُ فيه وأَيومَ للجمعة ينطلق فيه عبدُ الله مقدّرًا سرتُ اليومَ وأَينطلق يومَ للجمعة ع قال الشارح لمّا كان الظرف احدَ المفعولات كان حُكْمُه حكمَ المفعول فكما انّ المفعول به ينتصب بعامل مصمر لدلالة قرينة حالية أو لفظية على ما مصى شَرْحُه فكذلك الظرف قد يُصمَر عامله أذا دلّ الدليلُ عليه في ذلك قولك في جواب من قال لك متى سرْتَ فتقول يومر للعنة وذلك أنّ مَتَى طرفٌ في موضع ١٥ نصب بسرْتَ فَوَجَبَ أَن يكون للحوابُ منصوبا أن أخنير أن يكون للحوابُ على حدّ السُوال ولا يكون منصوبا بسرْتَ هذه الظاهرة لانّها قد اشتغلت عَنَى ولا يكون للفعل الواحد ظَرْفًا زمان فوجب أن يكون منصوبا بسرْتَ أُخرى مَنْويّة دلّ عليها هذا الظاهرُ والتقديرُ سرتُ يومَر للمعة ولو أُظهر لكان عربيا جيدا وحذفُه حسن لما في اللفظ من الدليل عليه وصار منزلة قولك من عندك فان شتت قلت زيدً ولم تأتِ بالخبر لدليلِ ما في السُوال عليه وإن شئت أتيتَ به وقلت زيدٌ عندي فكذلك ههناء ٢٠ ومن ذلك قولُهم في المَثَل السائر \* أُسائرَ اليوم وقد زال الظُهُرْ \* هذا المثل يُصرب لمن يَرْجُو تَجلح طَلبَنه وتَبيَّن له البَأْسُ منها والمرادُ واتلى تَسير سائرَ اليوم اى باقى اليوم مأخوذٌ من السُوِّر وهو البَقيّة ومنه للديثُ اذا شربتم فأستروا اى اتركوا في الاناء بقيّة فكذا ذكرة الفاراقي، ومن ذلك قولُهم حينتُذ الآنَ نحيب طرف أصيف الى اد وفيه لغتان منهم من يَبْنيه على الفتح لاضافته الى غير متمكّن ومنهم من يُعْرِبه على الاصل والتنوينُ فيه تنوينُ عَوْض من الجملة التي حَقُّ اذْ أن تُصاف اليها والآنَ طَـرَفَ

والمُنْتَهِى فى التعدّى تحوُ صربتُ زيدا اليوم وأعطيتُ زيدا درها الساعة ألا ترى ان صربتُ اتما يتعدّى الى مفعول واحد وأعطيت يتعدّى الى مفعوليْن لا غيرُ فلولا بَقاءُ معنى الظرفيّة ما جاز تعدّى اللازم والمنتهى فى التعدّى لانّ المنتهى كاللازم ولا يكون هذا الاتساعُ اللّا فى الظروف المتمدّنة وهى ما جاز رفعها تحوُ اليوم والليلة وتحوها من الأزمنة وخلْف وقدّام وشبههما من الأمكنة فأمّا غيرُ المتمدّنة ه تحوُ سَحَرَ وبُكْرَة اذا أُريد بهما من يوم بعينه وعنْد وسوى وتحوها ممّا تقدّم وصفه فأنه لا يجوز فيها الاتساعُ فاذا قلت تن سَحَر وصلّيتُ عند محمّد لم يكي في نصبهما اللّا وجة واحدُ وهو الطوقيّة وفائدة هذا الاتساع تظهر فى موضعيْن احدُها انّك اذا كنيْت عنه وهو طرفٌ لم يكن بُدُّ من ظهورٍ في مع مصموه تقول اليومُ قمتُ فيه لان الاصمار يرد الأشياء الى أصولها وإن اعتقدت أنّه مفعولُ به على السعة لم تظهر في معه لاتها لم تكن مَنْوبيّة مع الظاهر فتقول اليومُ ثَنْتُهُ والذى سُرْتُهُ يومُ الجُمْعة فأمّا المعة لم تظهر وهو رجلٌ من بنى عامرٍ

\* ويَوْم شَهدُناهُ سُلَيْمًا وعامرًا \* قليلِ سَوى الطَّعْنِ النهال نَوافلْه \*

فالشاهد فيه انّه له يُظْهِر في حين أَصْمَرَهُ لانّه جعله مُفعولا به مُجازا ولو جعله طرفا على أصله لَقال شهدنا فيه وسُلَيْم وعامر قبيلتان من قيْس بن عَيْلان والنوافل هنا الغنائم يقول له نَغْنَم الا النفوس عا أَوْليناه من كثرة الطَعْن والنهال المُرْتَوبِيهُ بالدَم وأصل النّهَل أوّل الشُرْب والثاني انّك اذا جعلته ما مفعولا به على السعة جازت الإضافة اليه من ذلك قولُهم \* يا سارِق الليلة أهل الدار \* أضافوا اسم الفاعل الى الليلة كما تقول يا ضارب زيد فاذا اضفت لا يكون الا مفعولا على السعة وإذا قلت سَرَق عبد الله الليلة اهل الدار جاز أن يكون طرفا وجاز أن يكون مفعولا على السعة ومنه قوله تع مَاليك يَوْم الدين طرف جُعل مفعولا على السعة ولذاك أُضيف اليه ومثله قول الشاعر يَوْم الدين طرف جُعل مفعولا على السعة ولذاك أُضيف اليه ومثله قول الشاعر

\*رُبُّ ابن عَمّ لسُلَيْمَى مُشْمَعِلْ \* طَبّاخِ سَاعَاتِ الْكَرَى زادَ الْكَسِلْ \*

\* جعله مفعولا به حين أضاف البه ورُبّا نصبوا هنا الظرف وخفضوا الزاد ويفصلون بين المضاف والمصاف البه بالطرف على حدّ قوله \* للهِ دَرُّ البوم مَن لامَها \* وهذا الفصل أنّا يحسُن في الشعر وهو قبيب في الكلام، وامّا قوله تع بل مكرُ الليل والنهارِ فانّه أضاف المصدر البهما ويحتمل ذلك أُمرَيْن احدُها ان يكون على اضافة المصدر الى المفعول على حدّ قوله تعالى لَقَدْ طَلَمَكُ بِسُوالُهُ وَالمعنى بسُواله نجبتك فيكون التقديرُ بل مكرُكم الليلَ والنهارَ جعلهما مفعوليْن على السعة ثمر أضاف اليهما، والأمر

MA

والمرادُ مُدَّة هذا الزمنِ والترويجتين تثنية الترويجة واحدة التراويج في الصلوة يقال صلّى ترويجتين وصلّى خَمْسَ ترويجات وهي أزمنة مُوقَّته تقع في جوابِ مَتى من حيث هي موقّتة فيقال متى سير عليه فيقال خفوق النجم ومقدم للحاج وصلوة العصر وتقع في جواب كَمْ من حيث كانت مُدَّة معلومة فاذا قيل كم سير عليه جاز ان يكون جوابه مقدم للحاج وخلافة فلان إن شئت رفعته بفعل ما لم يسمّ فيل فاعله وإن شئت نصبته على الظرف كلُّ ذلك عربي جيد وقد تقدّم علّة ذلك والما قوله تعالى وإدبار النجوم قُرى بكسر الهمزة وفاحها في كسر كانت مصدرا جُعل حينًا توسّعا فهو من باب خفوق النجم ومقدم للحاج ومن فتح الهمزة كان جمع دُبْرٍ على حدّ فَقْلٍ وأَقْفالٍ أو دُبْرٍ على حدّ طُنُبٍ وأَطْنابٍ وقد استُعلى ذلك طرفا كقولك جئنك في دُبْرٍ كل صلوةٍ وفي أَدْبارِ الصلوات قال الشاعر

\* على دُبِي الشَّهْرِ الْحَرامِ بَّأْرْضِغَا \* وما حَوْلَها جَدَّتْ سِنُونَ تُلَمِّعُ \*

ا فقرآءَةُ مَن كسر الهمزة أَدْخلُ في الظرفيّة من قراءةِ مَن فنج ولذلك يَقِلَّ ظهورُ في مع المكسورة بخِلافِ
 مَن فنج ع

#### فصــل ۹۹

قَالَ صاحب الكتاب وقد يُذهَب بالظرف عن أن يقدّر فيه معنى في أتساعًا فيجرى لذلك مُجْرى المفعول ابه فيقال الذى سرْتُه يومُ الجُمْعة وقال \* ويَوْم شَهِدْناهُ سُلَيْمًا وعامرًا \* ويصاف اليه كقولك \* يا سارِق الليلة أَهْلَ الدارِ \* وقوله تعالى بَلْ مَكْرُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ولولا الاتساعُ لَقيل سرتُ فيه وشهدنا فيه على الليلة أَهْلَ الدارِ قد تقدّم قولُنا أنّ الظرف ما كان منتصبا على تقديرٍ في وذلك لان الظرفية معنى زائدً على اللسم فعلم أن ثرَّ حرفًا أفادَه وليس ثرَّ حرفٌ هذا معناه سوى في فلذلك قيل انها مقدرةً مرادةً فاذا قلت صُمْتُ اليوم وجلستُ خَلْفك جاز أن يكون انتصابُه على الظرف على تقديرٍ في وجاز أن يكون مفعولا على السَعَة فاذا جعلته طرفا على تقديرٍ صُمْتُ في اليوم وجلستُ في خَلْفك فتقديرُ وصولِ الفعل الى الاسم بتوسَّط للوف الذي هو في فأنت تَنْويها وإن لم تلفظ بها وأذا جعلته مفعولا به على السعة فأنت غيرُ ناو لفي بل تقدّر الفعلَ وقع باليوم كما يقع صربتُ بزيد أذا قلت صربت زيدا وهو أبين الصوم لا يُؤثّر في اليوم كما يقع صربتُ بزيد أذا قلت صربت زيدا والمعنى أنا هو في أليوم وخذى اليوم كما يقع صربتُ بزيد اذا قلت صربت زيدا والمعنى أما هو في اليوم وفي قام زيدً اليوم وفي قام زيدًا اليوم

لا تدخلها لأمُ المعرفة ولا يجوز رفعها فأمّا عِنْدَ فلا يدخلها من حروف الجّر سوى مِنْ وحدَها وذلك لكثرة دَوْر مِنْ وسَعَة مواضعها وعُموم تصرّفها فتقول جئتُ من عِنْدَة ولا تقول جئتُ الى عندة لعَدَه لعَدَم تصرّف الىء وأمّا سوى فلا يجوز فيها الّا النصب على الظرف والذي يدلّ على انّها ظرف أنّها تنقع صلةً للموصول فتقول جاءنى مَنْ سواك ولا يحسن جاءنى مَن غيرك وايضا فإنّ العامل قد يتخطّاها ويعمل ه فيما بعدها حوقولة \*أنّ سوآءها \* دُهًا وجُونًا \* وهذا المعنى لا يكون الّا في الظرف وقد دخلها حرف الجرّ شادًا قال \* وما قصَدَتْ من أهلها لسوائكا \* كانّه حملها للصرورة على غير ومعناها الكان فاعرفة؟

#### فصل ه٥

ا قال صاحب الكتاب وقد يُجعل المصدر حِينًا لسَعَة الكلام فيقال كان ذلك مَقْدَم الحاج وخُفُوق النَّحْمر وخِلافة فلان وصَلوق العَصْر ومنه سِيرَ عليه تَرْوِجَتَين وأَنْتُظر به تَحْرَ جَزُورَيْن وقولُه تعالى وَإِدْبَارَ النَّجْمِر عَلَيْه الْمُعْرِد عَ
 النَّجْمِر عَ

قال الشارج اعلم انبهم قد جعلوا المصادر أحيانا وأُوتاتا توسَّعًا وذلك نحو خُفوتي النجم بمعتى مغيبه وخلافة فلان وصلوقا العصر فالخلافة والصلوق مصدران في الحقيقة جُعلا حينًا توسَّعا وإيجازا فالتوسيع وخلافة فلان وصلوقا العصر وحينا وليس من أسماء الزمان والإيجاز الاختصار حذف المصاف اذ التقدير في قولك فعلنه خُفوق النجم وصلوقا العصر وقت خفوي النجم ووقت صلوقا العصر فحُذف المصاف وأُقيم المصاف اليه مُقامَه واختص هذا التوسيع بالأحداث لانها منقصية كالأزمنة وليست ثابتة كالأعبان فجاز جعل وجودها وانقصائها أُوتاتا للافعال وطروفا لها كاسماء الزمان عال سيبويه وليس ذلك بأبعَد من قولهم ولا له ستون عامًا وقت من مقدم للي وخفوق النجم واقامة المصاف اليه مقامَه ليس شيئان والخذوف في قولك خفوتي النجم شيء واحث وهو زَانُّ او وَقْتُ الا أنّ الصيغة تقتصي في ولد له ستون عاماً أن يكون التقدير ولد له أُولادُ ستين عاما في ألمناف وأفيم المصاف اليه مقامَه له ستون عاماً أن يكون التقدير ولد له أُولادُ ستين عاما في أدف المصاف اليه مقامَه في النهارة ومن ذلك سير عليه تُورِجتين وانتظر به تَحَر جَزورين يريد زَمَن تروجتين ورمن تحر جزورين في الليل والعموم في النهارة ومن ذلك سير عليه تمين النهارة ومن ذلك سير عليه تَروجتين وانتظر به تَحَر جَزورين يريد زَمَن تروجتين ورمن تحر جزوريس في النهارة ومن ذلك سير عليه تميه كما يقال لَيْلُ نائمٌ ونهار صائمٌ لان النّوم في الليل والعموم في النهارة ومن ذلك سير عليه تَروجتين وانتشط به تَحَر جَزورين يريد زَمَن تروجتين ورمن تحر جزوريس

المكان المبهم وقد ذكرنا انّ المبهم ما ليس له نهايةً ولا أقطأً تحصُوه وأنت اذا قلت تنت مكانا حسنا لر يخصر بالنهاية والحدود وكذلك اذا قلت قت خَلْفَ زيد لريكن لذلك الخلف نهايةٌ تَقفُ عليها وكذلك اذا قلت قُدّام زيد لم يكي لذلك حَدُّ ينتهي اليه فكان مبهما من هذه الجهة فانتصب على الظرف بلا خلاف، وقال ابو العبّاس اذا قلتَ جلستُ مكانا حسنا وقت خلفَ زيد فالفعلُ انَّا تعدّى ه الى مكان مبهم واتَّما نَعَتُّهُ بعد أن عمل فيه الفعلُ وكذلك جلست خلفَك ووراءَك لانّ خلفًا لا ينفكّ منه شيء أن يكون خلف واحد وأنَّما أضافه بعد أن كان مُطْلَقا وعمل فيه الفعلُ فإن كان المكاني مخصوصا لم يتعدّ اليه الله كما يتعدّى الى زيد وعرو فكما أنّ الفعل اللازم لا يتعدّى الى مفعول به الَّا بحرف جرَّ كذلك لا يتعدَّى الى ظرف من الأمكنة تخصوص الَّا بحرف جرَّ نحو وقفتُ في الدار وتنتُ في المسجد وجلستُ في مكّنة لانّ الفعل لا يدلّ على انّه في الدار او المسجد او مكّة فلم يجز ا أن يتعدّى اليه بنفسه، فأمّا قولهم دخلتُ البيتَ ونعبتُ الشَّأْمَ فهو شأذٌّ وجوازُه على ارادة حرف لِلِّرْ حَوْ قولِه \* أَمرِتُك الْحَيْرَ فَاقْعَلْ ما أُمرْتَ بع \* والمرادُ أمرتُك بالخير الَّا انْ دَخَلْتُ مختلَفٌ في كونه متعدّيا بنفسه أو غير متعدّ فقال قَوْمُ هو غيرُ متعدّ لأُمور منها أنّ مصدره على فُعُول نحو الـ فخول وفُعُولً غالبٌ في الانعال غير المتعدّية تحو الخُروج والقُعود ولانّ نظيرة ونقيصَة كذلك فنظيرُ دخلتُ عَبَرْتُ ونقيضُه خرجت وكلاها لازم غيرُ متعد فحُكم عليه بالنووم لذلك قالوا وأنَّا قيل دخلت البيتَ على ١٥ تقدير حرف الجرّ فتر حُذف لكثرة الاستعال، وقل ابو العبّاس هو من الافعال التي تتعدّى تارةً بأنفسها وتارةً جيف الجيِّر تحو نصحتُ زيدا ونصحت لزيد وشكرتُه وشكرت له فكذلك قلتَ دخلتُ الدارَ ودخلت فيها وهو الصواب لاته لو كان على تقدير حرف الجرّ لآختص مكانا واحدا كثر استعاله فيه كما كانت ذهبتُ مقصورةً على الشَامِّر فلمّا كان دخلت شائعا في سائر الأمكنة دلّ على حمّة مذهب ابي العبّاس وأمّا ذهبت فتنفقُ على كونه غير متعدّ بنفسه وقد حُذف منه حرفُ الجرَّ، واعلم انّ ٢. طْرَفَ المكان على صربين ايصا متصرِّفٌ وغيرُ متصرّف فالمتصرّف منه ما جاز رفعُه وخفصُه ودخلتُه الالف واللام تحو خَلْفِ وقُدّام وفَوْقِ وتَحْت ومكان وموضع فهذه كلُّها متصرّفةٌ تقول قدّامُك فصا وخَلْفُك واسع قال الشاعر

\* فَغَدَتْ كَلَا الغَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّه \* مَوْلَى الْخَافَة خَلْفُها وأَمامُها \* فَعَدَ فَهُ الْخَافَة خَلْفُها وأَمامُها \* فرفع خَلْفُها وأمامُها لانّه بَدَلَّ من مولى المخافة، وغيرُ المنصرف تحوُ عَنْدَ وسوى اذا كان يمعنَى غَيْرَ فهذه

عن اصاه فلم يتمكن وقد تقدّم شرخ فلك ، وممّا يُختار فيه الظرفيّةُ ولا يتمكن تمكّنَ اسماء الزمان صفاتُ الأحيان تحوُط ويل وقليل وحديث تقول سير عليه طويلا وسير عليه حديثا وسير عليه قليلا فلا يحسن فهنا الله النصب على الظرف وهو المختار وذلك لاتك اذا جئت بالنعت ولم تُجتَّى بالمنعوت صعف وكان الاختيارُ فيه أن لا تخرج عن الظرفيّة لانّك اذا قلت سير عليه طويلا فالطويلُ يقع على ه كلُّ شيء طَالَ من زمان وغيرة فاذا اردت به الزمان فكانَّك استعلتَ غيرَ لفظ الزمان فصار منزلة قولك ذاتَ مرّة وبُعَيْدات يَيْن فلم يقع موقعَ الاسماء وٱختير نصبُها على الظرف اللا أن يتقدّمها موصوفً نحينتُذ تقول سير عليه زمن طويلٌ وسير عليه وقتُّ حديثٌ ويُويِّد عندك ضُعْفَ الصفة أنَّه لا يحسُن أن تقول أتيتُك جَيّد وأنت تريد بدرهم جيّد وتقول اتيتُك به جيّدًا لمّا له تَقْوَ الصغةُ الّا أن يتقدّم الموصوفُ جعلوة حالاء واعلم أنّ جميعُ الافعال يتعدّى الى كلّ صرب من الازمنة مُنْهَما كان أو مُخْتَصّا ١٠ كما يتعدّى الى كلّ ضرب من ضروب المصادر لانّ دلالته عليهما واحدةً وفي دلالله مطابَّقة ودلالته على كلُّ واحد منهما تصبُّني لانَّ الانعال صيغت من المصادر بأقسام الزمان فلمَّا استويا في دلالة الفعل عليهما استويا في تعدّية اليهما فتقول قت اليوم وقت يوماً كما تقول صربت صرباً وصربت الصرب الذي تَعْلَمُ، وأمّا المكان فكلُّ ما تُصْرّف عليه واستُقرّ فيه من اسماء الأَرْضين وفي على صربَيْن مُبْهَم وتُخْتَثّ فالمبهم ما لم يكن له نهاينًا ولا أقطار تحصره تحو للجهات الستّ كخَلْف وقُدّام وفَوْق وتَحْت ويَمْنَة ١٥ ويسْرة وورآء ومكان وحو ذلك والمختص ما كان له حَدٌّ ونهايةٌ تحو الدار والمسجد والجامع والسوق وحو ذلك، وليست الأمكنةُ كالأزمنة التي يُعَمل فيها كلُّ فعل فتُنصبَ نصبَ الظروف وذلك لانَّ الفعل يدلُّ على زمان مخصوص امّا ماص وإمّا حاصر وامّا مستقبل واذا دلّ على الخاص كان دالّا على المبهم العام لان الخاص يدل على العام وزيادة اذ العام داخلٌ في الخاص فكلُّ يوم جُمْعَة زمانٌ وليس كلُّ زمان يبم جمعة والفعل اتما يتعدّى بما فيه من الدلالة فلذلك يتعدّى كلُّ فعل الى كلّ زمان مبهما كان او ٣٠ مختصًا وليست الأمكنية كذلك لان دلالة الفعل على المكان ليست لفظيّة واتما هي ٱلتزام ضرورة أنّ الحَدَثَ لا يكون الله في مكان ولا يدلّ على انّ ذلك المكان الجامعُ او مَكَّةُ او السُّوقِ ولذلك يتعدّى الى ما كان مبهما منه لدلالته عليه تقول جلستُ مجلسًا ومكانًا حسنًا ووقفتُ قُدَّامَك ووراءك فتنصب فلك كلَّه على الظرف، فإن قيل فأنت تزعم انَّ الفعل انَّما يعل جَسْب دلالته وليس في الفعل دلالنَّه على مكان حسن ولا عنى قُدّام زيد ولا على وَرائه فالجوابُ انّ الفعل غيرَ المتعدّى أنّا يتعدّى الى

الاضافة الى واحدة من هذه المعارف وليس التعريف في سَحَر واحدا منها فلمّا تعرّف من غير جهة التعريف المعهود خرج عن نظائرة فمنع التصرّف لذلك، فإن صغّرته وأنت تريد سَحَرَ يوم بعينه انصرف ودخله التنوين ولم يتصرّف فلا يدخله الرفع والجرُّ ولا يكون الَّا منصوبا أمَّا التنوينُ فلتنكُّوه بزُوالِ العدل وذلك أنَّهم لم يضعوا المصغَّرَ مكانَ ما فيه الالفُ واللامُ فيكونَ معرفةً معدولا واتما هو نكرةً ٥ كَصَحْوَةً وغُدُّوةً وعَتَمَةً وعِشَاءً الله انه فُهم منه ما يُفهَم من المعارف فلم يتمكّن ، وكذلك ضُحَى وضَحْوَةً وعشاء وعَشيَّةً ومساء اذا اردت ذلك من يومك لم تكن الاطروفا وذلك أنَّك اذا قلت أنا أتيتُك عشاء لم يذهب الوَهمُ الآ الى عشاء يومك وكذلك عَتَمَة فلمّا كان يُفهَم بها ما يفهم بالمعارف من حَصْر وقت بعينه لم تَتمتَّى عندهم فتُرْفَعَ ونْجَرَّ لا تقول غَداء ضُحَى ولا مَوْعِدُك مساء، ومن ذلك ذاتَ مَرَّة تقول سِيرَ عليه ذاتَ مرّة فتُقيم الجارّ والمجرور مُقامَر الفاعل ولا تُقيم الظرفَ لانّه غيرُ منصرّف ١٠ فلا يكون اللا نصبا واتما امتنع من التصرّف لانها قد استُعلت في طروف الزمان وليست من اسماء الدهر ولا من اسماء ساءاته واتما المرَّةُ في الاصل مصدر ألا ترى انَّك تقول ضربتُ مَرَّةً ومرَّتَيْن والمراد بذلك صَرْبَةً وصربتَيْن فلمّا استُعمل في الدهر ما ليس من اسماء صعف ولم يتمكّن في النومان تَمكُّونَ اسماء تحو اليوم والليلة ع فان قيل فأنتم تقولون سير عليه مَقْدَمُ لخاج وخُفوق الجُم فترفعونه وى مصادرُ استُعيرت للزمان فما الفرني بينها وبين ذاتَ مرّة قيل أنّ مقدمَ الحاج وخُفوق النجم وخلافة ١٥ فلان وما أشبهها استُعيرت للزمان على تقدير حذف مصاف كانَّه قال وقتُ خفوق النجم ووقتُ خلافة فلان هُرّ حذف المصافَ وهو مراذَّ فتَصرَّفتْ بالرفع والجرّ حَسْبَ تصرُّفِ المصاف الحذوف وليس كذلك ذاتَ مرّة فإنّه استُعير للزمان لا على تقدير حذف مصاف بل كانّه اسمُّ من اسماء الزمان ألا ترى انّه لا يجوز إظهارُ الوقت معه فلا تقول وقتَ ذاتِ مرّة ولا وقتَ مرّة فافترقاء ،ومثلُه في منع التصرّف ذاتَ يوم وذاتَ ليلة لا تقول سيرَ عليه ذاتُ يوم او ذاتُ ليلة بالرفع بل هو نصبُّ على الظرف لا غيرُ لانّ نفسَ ٠٠ دات ليست من اسماء الزمان نجرى مجرى ذات مرّة ، ومن ذلك بُعَيْدات بَيْن فهو جمع بَعْدَ مصعّرا وبَعْدَ وقَبْلَ لا يتمكّنان فلا يجوز ان يقال سير عليه قَبْلُكَ ولا بَعْدُكَ بالرفع والذي منعهما من التصرّف والتمكن أنَّهما ليسا اسمَيْن لشيء من الأوقات كالليل والنهار والساعة والطُّهْر والعَصْر وأنَّما استُعلا في الوقت للدلالة على التقدّم والتأخّر فلم يتمكّن تمكّن اسماء الزمان، وأمّا قولهم فعلتُ ذلك بكر فهو كصَحْوَةً وعَتَمَة اذا اردتَهما من يوم بعينه فلا يتصرّف لانّه نكرةً فهمر منها ما يُعهم من المعارف نخرج

بين المتصمّى للحرف وغير المتصمّى له بما ذكرتُه، والظرف ينقسم الى مبهم وموقَّت والمراد بالمبهم النكرةُ التي لا تعدَّل على وقت بعينة تحو حينٍ ووقَّتِ وزَمانٍ وتحو ذلك والمرادُ بالموقَّت ما دلَّ على زمانٍ بعينه مخصوص تحو اليوم والليلة ويوم الجُمْعة وشهر رَمَصان وشهر الخرَّم، وهو ينقسم قسمَيْن قسم يُستعل اسما وضرفا وقسمُّ لا يُستعِل الله طرفا لا غيرُ فالآول كلُّ منهكين من الظروف من اسماء السنين والشَّهور ه والأيّام واللّيالي ممّا يَتعاقب عليه الالفُ واللام والاضافةُ من تحو سَنَة وشَهْر ويوم وليلة فهذا يجوز أن تستعله اسمًا غيرَ طرف فترفعه وَنُجُرَّه ولا تقدّر معه في تحو اليوم طُيَّبُ والسنةُ مباركةٌ وأُعجبني اليوم وعجبتُ من يومِك فتُجرِيها مُجرى سائر الاسماء وجوز أن تنصبها على الظرف فتقول صُمْتُ اليوم وقدِمتُ السنةَ فهذا مقدَّرُ بفي والتقديرُ صمتُ في اليوم وقدمتُ في السنة فكلُّ اسم من اسماء الزمان لك أن تجعه اسمًا وظرفًا الَّا ما خَصَّتُه العربُ بالظرفيَّة ولم تستعله مجرورا ولا مرفوع وذلك يؤخِّذ سَماعا عنهم، .١ والقسم الثاني هو ما لا يُستعمل اللا ظرفا وذلك ما لزم النصبُ تُخروجه عن التمكّن بتصمُّنه ما ليس له في الاصل في ذلك سَحَر وسُحَيْرًا اذا اردتَ به سحر يومك فانه غيرُ متصرِّفِ ولا منصرفِ والذي مَنَعَه من انصرف أنَّه معدولًا عن الالف واللام معرفة ومعنى ذلك أنَّه اذا اردتَ به سحرَ يومك الذي أنت فيه فتزيد فيه الالفَ واللام للتعريف فرّ غُيّر عن لفظ ما فيه الالفُ واللام مع ارادة معناها كما عُدل جُمَعُ في قولك جاءت النسْوَةُ جُمَعُ وهو معرفةً فاجتمع فيه العدلُ والتعريفُ فلم ينصرف لذلك، ١٥ فان قيل العدل أنما هو أن تلفظ ببناء وأنت تريد بناء آخَر لصرب من التوسّع في اللغة كعَدْل عُهرَ عن عمر وجُمَع عن جُمْع ساكنَ الحَشْو وأنت تدّى أنّ سَحَرَ معدولٌ عن السَحَرَ والصورتان واحدة قبلَ العدل وبعده فالجوابُ ان سَحَرَ وإن كان فَعَلًا كما انّ السَحَرَ كذلك فإنّه لمّا اتصلتْ به لأم التعريف صرت لأمتزاجِها ما عرّفتْه كانّها جُزْء منه نجَرَتِ اللامُ في السحر مجرَى هزة أَحْمَر واجْفِيلِ واخْرِيطِ وتاء تَجْفافِ وياه نَيْرَمَع فلمّا عدلتَ سَحَر صار كانتك عدلتَ مِثالًا من هذه الأمثلة الى فَعَلِ فإن نُكّر انصرف ، خَو قوله تعالى إلَّا آل لُوطٍ خَجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ لانَّه قد زال السّبَبان معا بالتنكير لانَّه أنَّا كان معدولا في حال التعريف وكذلك اذا ادخلتَه الالفَ واللاَم صرفتَه نحوَ السَجِرِ لانَّك قد رددتَه الى الاصل فزال العدلُ، ومعنى قولنا غير متصرّف أنّه لا يدخله رفعٌ ولا جرُّ ولا يكون الّا منصوبا على الطرف وكذلك كُلُّ ضرف غير متصرّف والذي منع سَحَرَ من التصرّف أنّه يعرّف من غيرِ جهة التعريف لانّ وجويّ التعريف خمسة تعريف الإصمار وتعريف العكمية وتعريف الاشارة وتعريف الالف واللام وتعريف

\*يا لَعْنَهُ الله والأَقُوامُ كُلُّهُمُ \* والصالحين على سُعانَ مِن جارِ \* مُنْ الله والأَقُوامُ كُلُّهُمُ \* والصالحين على سُعانَ مِن جارِ \* مُنْ الله ويُروى والصالحون وكذلك قوله تعالى أَلَا يَا ٱشْجُدُوا لِلّهَ وقد تقدّم الكلام على ذلك ما أَغْنَى عن إعادته،

## المفعول فيه

## فصل ۹۴

قال صحب الكتاب هو ظُرُقا الزمان والمكان وكلاها منقسم الى مُبْهَم وموقّت ومستغيل اسمًا وطرقًا ومستغيل الما وطرقا لا غير فالمبهم نحو الحين والوقت والجهات الست والموقّت نحو اليوم والليلة والسُوق والدار والمستغل طرفا لا غير ما لزم النصب كو قولك سرنا ذات مرّة وبُكْرة وسَحَر وسُحَيْرًا ونحَى وعشاء وعشيّة وعَتْمة ومساء اذا اردت سَحَرًا العينه وضحى يومك وعشيّته وعشيّة وعتمة ليلتك ومساءها ومثله عند وسُوى وسواء وممّا يختار فيه أن يلزم الطرفيّة صفة الأحيان تقول سير عليه طويلا وكثيرا وقليلا وقديما وحديثا عليه أن الشارج اعلم ان الطرف ما كان وعاء لشيء وتُسمّى الأواني طرونا لاتها أوعينة لما يُجعل فيها وقيل للدّزمنه والأمكنة طروف لان الافعال توجد فيها فصارت كالأوعية لهاء والظرف على صربيّن طرف زمان فالومان غالومان عبارةً عن الليالي والأيّام قال الشاعر

١٥ \* عَل الدَهْرُ الَّا لِيلَّةُ وَنَهارُها \* والَّا ظُلُوعُ الشَّمْس ثُرَّ غِيارُها \*

وذلك تحو بنت يومًا وساعةً وليلةً وعشاءً وعشيّةً ومساءً وما أشبة ذلك من أسماء الزمان تحو السَنة والشَهْر والدَهْر، واعلم ان الظرف في عُرْفِ اهلِ هذه الصناعة ليس كلَّ اسمر من أسماء الزمان والمكان على الاطلاق بل الظرف منها ما كان منتصبا على تقديرٍ في واعتباره بجوازٍ ظهورها معه فتقول بخت اليوم وبنت في اليوم ففي مرادةً وإن لم تذكرها والذي يدلّ على ذلك أنّك اذا قلت إكْنِ عن اليوم اليوم قيل بنت فيه وكذلك سائرُ الظروف وليس الظرف متصمّنا معنى في فيجب بناءه لذلك كما وجب بناء تحومن وكمْ في الاستفهام وأنها في محذوفة من اللفظ لصرب من التخفيف فهي في حكم المنطوق به ألا ترى انه يجوز ظهورُ في معه ولا يجوز ظهورُ الهمزة مع مَنْ وكمْ في الاستفهام فلا يقال أُمَنْ ولا أَدَمْ وذلك من قبل ان مَن وكم لما تصمّنا معنى الهمزة ما المنتمليّن عليها فظهورُ الهمزة حينتُذِ كالتكرار وليس كذلك الظرف فأن الظرفيّة مفهومة من تقديرٍ في ولذلك يصبّح ظهورُها فأعرف الغرق كالتنكرار وليس كذلك الظرف فإن الظرفيّة مفهومة من تقديرٍ في ولذلك يصبّح ظهورُها فأعرف الغرق الغرق

تخفيفا لطول الكلام بالصلة ألا ترى اتَّه لولا إرادةُ الهاء بقى الموصولُ بلا عائد فكان في حكم المنطوق به لانّ الدلالة عليه من جهنيُّن من جهة اقتصاء الفعل له ومن جهة اقتصاء الصلة اذ كان العائد، ومنه قوله تعالى وما عملتْ أيديهم قرأ عاصمٌ في رواية الى بَكْر وحَمْزَةُ والكسائتُي وما عملت بغير هاء وقرأ الباقون وما عملتْه بالهاء فين أثبتها فهو الاصلُ ومن حذفها فلطُول الامر بالصلة حُذفت الهاء تخفيفا ه ويكون التقديرُ ليأكُلوا من ثَمَره وما علته أيديهم فا في موضع خفص بالعطف على ثمره وجبوز ان تكون مًا نافيةً ويكون المعنى ليأكلوا من ثمرة ولم تعلَّه أيديهم فيكون أبلغ في الامتنان ويقوِّي ذلك قولْه تعالى أَفَرَأَيْنُمْ مَا تَخْرُثُونَ أَأَنْنُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ واذا قدّرتَه هذا التقدير لم تكن الهاه مرادةً كارادتها لو كانت موصولةً، والثاني قولهمر فلان يُعطى ويمنع ويضر وينفَع ويصل ويقطع والمراد يعطى ذَوِى الاستحقاق ويمنع غير ذَوِى الاستحقاق وينفع الأَوِدّاء ويصرّ الأعداء الا انه حُـذف ولم ١٠ يكن ثُرٌّ موصولٌ يقتضى راجعًا ولم يكن المرادُ الا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل لا غيرُ فصار كالفعل اللازم في الاخبار بوقوع الفعل من الفاعل، وشَبَّهُ الفعل اذا بُني للمفعول من حيث لد يكن الغرسُ الاخبار عن الفاعل وأنَّا كان الغرصُ بَيانَ من وقع به الفعلُ فصار الفاعلُ نِسْيًا مَنْسِيًّا واشتغل الفعلُ بالمفعول وارتفع وتَدَّ الكلامُ به من غير تشوُّف الى سِواه فكذلك قد يكون الغرض الإخبار عن الفاعل لا غيرُ من غير تعرُّص لذكر المفعول، فأمّا قول ذي الرمّة \* وأنّ تعتذر بالحل الج \* فالشاهد فيه ١٥ قوله يَجْرَوْ والمراد يجرحُها فحذف المفعولَ لما ذكرنا يصف نفسَه بالكَرَم وقرَى الصَيْف والتاء للتأنيث والصميرُ يعود الى النُوق يقول إن اعتذرت النوني بقلة اللَّبَن لأجل الْحُل عقرتُها للأصياف والمراد بذي صروعها اللَّبَيْ كما يقال ذو بُطونها والمرادُ الوَلَدُ ع

قال صاحب الكتاب ومن حذف المفعول به حذف المنادى وقد تقدّم الكلام عليه ،

قال الشارح اعلم ان المنادى وإن كان مفعولا في للقيقة فان حذفه لا يحسن كما حسن حذف المفعول فيما تقدّم وذلك لان الفعل العامل فيه وفاعلَة قد حُذفا وناب حرف النداء عنهما وبقى المنادى من للملة للحذوفة يدلّ انّه هو المدعو فاذا حذفته لم يبقَ من للملة للحذوفة شيء ولا يُعرف المنادى من للملة للحذوفة شيء ولا يُعرف المدعو الدين على المدعو الدين على المدعو المن حرف النداء اللها ناب مناب الفعل والفاعل تحو أَدْعُو وأنادى ولم يَنُبْ عن المفعول، فإن وقع بعد حرف النداء جملةً أو امرً يدلّ على المدعو ساغ حذفه ومن ذلك قولهم يا بُوسٌ لزيدٍ والمراد يا قوم بوسٌ لزيد ومنة بيث الكتاب

تقول سوف زيدا أضربه ولا سوف زيدا اضرب وذلك لان هذه للحروف تتنزّل منزلة الجُزْء من الفعل فهى من الفعل عنزلة الالف واللام من الاسم وذلك لان السين وسوف تقصران الفعل لوقت بعينه وهو المستقبل بعد ان كان شائعا في الاستقبال ولحال كما تقصر الالف واللام الاسم على واحد بعينه بعد شياعه وكذلك قد تُقرّب الماضى من لحال وهو نوع تخصيص ولهذا المعنى لم تكن عاملة في الفعل واتما وجاز اضمار الفعل بعد لولا وأخواتها والفصل بينها وبين الفعل الواقع بعدها معجوله من قبل ان معانيها الحصّ في المستقبل وهو استدعا واللوم والتوبيخ في الماضى أشبهت الافعال فجاز ان يليها الاسم كما يلى الفعل،

### حذف المفعول بد

#### فصل ۱۱۳

قال صاحب الكتاب وحذف المفعول به كثير وهو في ذلك على نوعين احدُها أن يُحذف لفظا ويُراد معنى وتقديرا والثانى ان يُجعل بعد للذف نِسْيًا منسيّا كان فعله من جنس الافعال غير المتعدّية كما يُنْسَى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به في الاول قولُه تعالى اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْق لَمْن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَقُولُه لا عَاصِم ٱليَّوْم مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ الَّا مَنْ رَحِمَ لاته لا بدّ لهذا الموصول من ان يرجِع اليه من صلته مثل وقولُه لا عاصم اليّذي مَن الله على الله الله على قوله تعالى وَمَا عَلَيْهُ أَيْديهِمْ ومَا عَلَتْهُ وَمِن الثانى قولهم فلان يُعظى ويمنع ويصل ويقطع ومنه قوله عز وجلّ وَأَصْلَاحٍ في في نُرِيَّتِي وقولُ ذي الرُمّة الثانى قولهم فلان يُعْطى ويمنع ويصل ويقطع ومنه قوله عز وجلّ وَأَصْلُحْ في في نُرِيَّتِي وقولُ ذي الرُمّة

\* وإنْ تَعْتَذِرْ بِالْحُولِ مِن دَى صُروعِها \* الى الصَيْف يَجْرَحْ فى عَراقيبِها نَصْلِى \*
قال الشارح اعلم ان المفعول لمّا كان فصلة تستقلّ الجملة دونه وينعقد الكلام من الفعل والفاعل بلا
مفعول جاز حذفه وسقوطه وإن كان الفعل يقتصيه وحذفه على ضربين احدها ان يُحذف وهو مراذً

المحوظ فيكون سقوطه لصرب من المتخفيف وهو فى حكم المنطوق به والثانى ان تحذفه مُعْرِضا عنه
البتّة وذلك أن يكون الغرص الاخبار بوُقوع الفعل من الفاعل من غير تعرّص لمن وقع به الفعل فيصير
من قبيل الافعال اللازمة تحوطُوف وشَرِق وقام وقعَدَه فلاول تحوف قوله تعالى الله يبسط الرزى لمن يشآء
ويقدر وقوله أَفْذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللهُ رَسُولًا ومنه قوله تعالى لا عاصم اليوم من امر الله الآس رحم وسَلامً
على عباده ٱلمّذين اصطفى الله وأين شركاهى اللهاء وحذفها

الاسم في الاستفهام اذا وقع الفعل على ضميرة مختارا مع جَوازِ الرفع على الابتداء وكان نصبُه مع حروف الجزاء لازمًا ولا يجوز رفعُه على الابتداء لما ذكرنا من انّ الشرط لا يكون الا فعلا فاذا قلت إنّ زيدا تَرَة تصربُه نصبت زيدا باضمار فعلٍ لانّك شغلت الفعلَ الذي بعدة بصميرة وتقديرُه إن تَر زيدا تَرة ومنه قول الشاعب

# \* لا تَجْزَى إِنْ مُنْفسًا أَهلكتُه \* وإذا هلكتُ فعِنْدَ ذلك فَأَجْزَى \*

البيت النّبر بن تَوْلَب والسّاهُ لُ فيه نصبُ منفسا بفعل مقدّر محدوف وتقديرُه لا تجزع إن أهلكت منفسا أهلكته ولو رفع على تقدير إن هَلكَ منفسَّ خَازُ لاته اذا أهلكَ فقد هلك كاته يصف نفسه بالكرَم وأته لا يُصْغى الى من يلومه في ذلك فهو يقول انّ امرأته لامته على اتلاف ماله جَزَعًا من الفقر فقال لها لا تجزى لاتلافي نفيسَ المال فاتى قادر على إخلافه وأتما اذا هلكت فُاجُزى فاته لا خَلَف لك فقال لها لا تجزى لاتلافي نفيسَ المال فاتى قادر على إخلافه وأتما اذا هلكت فَاجُزى فاته لا خَلَف لك عتى، ولو قدّمت الاسم على حرف الجزاء فقلت زيداً إن تره تصربه لم يجز لانّ الشرط والجزاء لا يعلان فيما قبل حرف الجزاء وإذا لم يعلا فيه لم يجز ان يُفسّراه، ومن ذلك هَلّا ولَوْلا وألّا ولَوْما اذا وقع الاسم بعدها وكان بعدها فعل واقع على ضميره لم يكن بُدّ من نصب ذلك الاسم بفعل مصمر يفسّره الظاهرُ فعكما حكم أن الشرطيّة وذلك من قبل انّ معانى هذه الحرف التحصيصُ والتوبيخ أذا وليها الماضي كنّ توبيخا وهذه المعانى واقعة على الافعال لا حَظّ للنّساء فيها فلذلك في تحصيصاً وإذا وليها الماضي كنّ توبيخا وهذه المعانى واقعة على الافعال لا حَظّ للنّساء فيها فلذلك

ا ١٥ لا يقع بعدها المبتدأ والخبرُ فاذِا وقع بعدها اسمُ فلا يكون الَّا على تقديرِ فعل قل جَرِيرُ اللهُ الْكَمِي المقنَّعا \* \* تَعُدُّونَ عَقْرَ النيب أفضلَ مُجْدكُم \* بَنى ضَوْطَرَى لولا الكِمِيَّ المقنَّعا \*

فعناه لولا تعدّون الكمتّى المقنّعا فنصب الكمتّى المقنّعا باضمارِ فعل لدلالة ما تقدّم من قولة تعدّون عقر النيب عليه وجملة الامر أن للحروف حين كانت لمّعانٍ في الاسماء والافعال وليس لها في أنفسها معنى فنها ما يختصّ بلاسمر ولا يدخل الفعلَ نحو إنَّ وأخواتها وحروفِ للرّ وغيرِها ومنها ما يختصّ عنى فنها ما يحتصّ بالفعل ولا يلي الاسمر تحوُ حروفِ للجزاء وحروفِ للجزم وغيرِها ومنها ما يدخل على القبيلين الاسمر والفعل نحوُ حروفِ النفي وحروفِ الاستفهام فنمّا ما يختصّ بالفعل وهو ما نحن بصَدَدة فذلك صربان صرب بحسن أن يُجذف الفعل منه ويليه الاسمر في الظاهر نحوُ ما ذكرناه من حرف للجزاء وهو إن وحروفِ التحصيص المذكورة وفي قلّا وأخواتها وضرب لا يحسن حذف الفعل منه وايلاء الاسم وذلك نحوُ قولك قدّ والسين وسَوْف فهذه لا يحسن حذف انعالها بمحولها فلا

ولكن تقدّر الفعل بعد الاسم بلا صمير وتُعدّيد الى الاسم ثرّ تحذفه ثرّ تأتى بالفعل المفسّر وتقديره أمّا زيدا فأقتلُ فأقتلُه وامّا خالدا فلا تُهِنّ فلا تشتم أباه ولا بدّ من الفاء بعد أمّا لاتّها جوابٌ لِما تصمَّنتُه من معنى الشوط ء

قال صاحب الكتاب والدُعاء بمنزلة الامر والنهى تقول اللهمّر زيدا فُاغِفْر له ذَنْبَه وزيدا أُمَّر الله عليه العيش قال ابو الأَسْوَد \* فكُلَّا جَزاه الله عَنِي بما فَعَلْ \* وأمّا زيدا فجَدْعًا له وأمّا عرا فسقيًا له ، قال الشارح والدعاء بمنزلة الامر والنهى في اختيار النصب لان سبيله سبيل الامر والنهى في الاعراب من كلّ وجع وهو في المعنى مثل الامر وذلك ان الداعي ملتمش من المدعّو إيقاع ما يدعوه به الّا ان

\* أمرتُك أَمْرًا جارمًا فعَصَيْتَني \* وكان من التَوْفيف قَتْلُ ابن هاشم \*

الجُهُور لا يسمّون مسألة من هو فوقك امرًا وربّما سمّاه بعضهم امرا واحتمّ عليه بقول الشاعر

البيت لعمرو بن العاصى يخاطب معاوية وكان فوقد والأعمر الأكثر ما قدمناه ويجوز ان يكون عرو رأى نفسه من طريق المَشْوَرة والرأي وحاجة معاوية اليه فوقد فسمى سؤاله امرا لـذلك، وقال ابو الأسود

# \* أميران كانا صاحبيَّ كلاها \* فكُلُّا جَزاه اللهُ عنَّى بما فَعَلْ \*

فان نَصْبَ كُلّا باضمارِ فعل لما بعده من الدعاء والتقديرُ فَجَزَا الله كُلّا جزاه الله عن الدعاء أمّا زيدا والخدّ في الله عن الدعاء أمّا ويدا والمناء أمّا ويدا الله سَقْيًا له فالاختيار النصب لا تك تريد جَدَعَهُ الله جَدْعًا وسَقاه الله سَقْيًا ولو كان الدعاء بغير فعل ولا في تقدير فعلٍ لم يُنصَب الاسم الاول تحو أمّا زيد فسلام عليه وأمّا الكافرُ فويّل له لعدم ما يفسّر الفعل ع

قال الشارج اعلم أن الاسمر أذا وقع بعد حرف الجزاء وكان بعده فعلَّ واقعَ على ضميره نصبتَه باضمار فعل يفسّره الظاهرُ كما قلنا في الاستفهام اللّ أن النصب ههنا يقع لازمًا وفي الاستفهام مختارا وذلك لان الشرط لا يكون اللّ فعلًا ولا يُلِيه مبتدأً وخبرُ فلا تقول أن زيدٌ قائمٌ أَقُمْ وقد يجوز في الاستفهام أن تقول أزيدٌ قائمٌ فقد علمتَ أن حروف الجزاء أَلْزَمُ للفعل من حروف الاستفهام ولذلك كان نصبُ

تقول ما قام زيدٌ فترُد الكلامَ على لفظه فشَبَهُه بالمبتدا أنّك ترُد فيه لفظ المبتدا قال الشاعر \*فلا حسبا فخرت به النع\* فنصبَه باصمار فعل تقديرُه فلا ذكرتُ حسبا فخرت به وأجاز يونس ان تكون الفتحةُ في قوله فلا حسبا فتحةَ بناء منزلة لا رجلَ في الدار ونَوْنَه للصوورة البيت لَجَرِير يهجو عمر بن لَجًا وهو من تَيْم عَدى يقول لم تكتسب لهم حَسَباً يفتخرون به ولا لك حَدَّ تُعوِّل عليه ه عند ازدحام الناس للمفاخرة اى ليس لك قديم ولا حديث ومثله

\*فلا ذا جَلال هِبْنَه لجَلاله \* ولا ذا صَياع فُنَّ يَتْرُكُنَ للفَقْرِ \*

نصب ذا جلال بفعل محذوف دلّ عليه هبنه فكانّه قال فلا هبني ذا جلال هبنه

قال صاحب الكتاب وأن تقع في الامر والنهي كقولك زيدا أضربْه وخالدا أضربْ أباه وبِشْرا لا تشتِمْر اخاه وزيدا لِيصربْه عمرو وبشرا لِيقتلْ اباه عمروء ومثله أمّا زيدا فأقتله وأمّا خالدا فلا تشتمْ اباه،

النصب وذلك معدوم في الامر والنهى اقوى منه في الكست الامر اله النه الله على صعيرة او ما اتصل بصعيرة فأنه النصب محتل في النصب في ذلك كلّه الوجه المحتار والرفع جائز واقا كان جعف وزيدا لا تشته وخالدا لا تصرب اله النصب في ذلك كلّه الوجه المحتار والرفع جائز واقا كان النصب محتار الأجل الامر والنهى الا تصرب اله النصب في ذلك كلّه الوجه المحتار والرفع جائز واقا كان النصب محتار الأجل الامر والنهى الامر والنهى لا يكونان الا بالافعال لاتك أمّا تأمره بايقاع فعل وتنهاة عن ايقاع فعل وذلك اتب حين تأمره فأنت تطلب منه ايقاع ما ليس بموجود واذا نَهِيتُه فأنت تهنعه ما الاتبان به، فأما الدوات فأقها موجودة ابتنة لا يصبح الامر بها ولا النهى عنها واذا كان الامر كذلك في أثب باسم قد وقع الفعل الذي بعده على ضعيرة نصبته باضمار فعل على حو ما ذكرناه في الاستفهام وكان النصب في الامر والنهى الاوي الامر والنهى لا يكونان الا ولانعال وقد يكون الاستفهام بغير فعل حو قولك أزيد اخوك وأعبد الله عندك، وأمّا قال في التمثيل المربه اصربه وزيدا ليصربه عبّرو ليُريك الله كرف أن ذلك بين الامر للحاضر والامر الغائب فقوله زيدا اصربه وزيدا ليصربه عبّرو المربيك الله وله الغائب فقوله زيدا سدّت مسدّ للبر واتبا قلنا سدّت مسدّ للبر ولم نقل للبر لان حقيقة للبر ما احتمل الصدق والكذّب وذلك معدوم في الامر والنهى، ومثلة أمّا في قولك أمّا زيدا فيصبر ما بعدها كالكلام المستأنف فنُصب لما فكوناه في الامر والنهى غير الله لا تقدّر الفعل بعد أمّا لان أمّا لا يكيها فعل لتصبّمنها معنى الفعل لما فكوناه في الامر والنهى غير الله لا تقدّر الفعل بعد أمّا لان أمّا لا يكيها فعل لتصبّمنها معنى الفعل للما فكوناه في المنع الفعل

قال الشارج ومن ذلك اذا الزمانية وحَيْثُ اذا وقع بعدها اسم وبعده فعل واقع على صعيره فجها فيه النصب وذلك حُو قولك اذا زيدا تلقاه فاكرمه وحيث زيدا تجده فأعطه لان فيهما معنى الجازاة والجازاة اتما تكون بالفعل فلما كان الموضع موضع فعل اختير نصبُ الاسم بعدها باضمار فعل يفسره الظاعر فاذا قلت اذا زيدا تلقاه فتقديره اذا تلقى زيدا تلقاه وكذلك حَيْثُ تقول حيث زيدا الظاعر فاذا قلت اذا زيدا تلقاه فتقديره حيث تجد زيدا تجده فاكرمه لما ذكرناه من أن فيهما معنى المجازاة وذلك لان قولنا اذا عبد الله تلقاه يوجب الأوقات المستقبلة كلّها ولا يحُسّ وقتا من وقت فهي عنولة منى وحيث توجب الأماكن كلّها ولا تحص مكانا دون مكان فهي عنزلة أيْن غير أن منى وأين تجزمان وإذا وحيث لا تجزمان عند البصريين الا في ضرورة الشعر، وقد أجاز سيبويه رفع الاسم بعدها المبتدأ والخبر تقول أراه أن ذلك جائز في حيث لاتها قد تخرج من معنى الجزاء الى ان يكون بعدها المبتدأ وللبر تقول اذ زيد جالس فتكون نظيرة اذ في الزمان في وقوع الابتداء والخبر بعدها تحو قولك لقيتُه اذ زيد جالس ويدل على ذلك الله تقدرا مرفوع كان او منصوبا تقول اذا زيد جلس أجلس ويدل على ذلك الله بد من وقوع فعل بعد ذلك الاسم ألا تراكه لو قلت أجلس جلس ويدل على ذلك الله مع حيث،

ه ا قال صاحب الكتاب وبعد حرف النفى كقولك ما زيدا ضربتُه وقال جَرِير \*فلا حَسَبًا فخرتَ به لتَيْم \* ولا جَدَّا اذا أَزْدَحَمَ الجُدُودُ \*

قال الشارح ومن ذلك النفى اذا وقع الاسمر بعد حرف نفى وكان بعده فعل واقع على ضميره او على ما هو متصل بضميره فالاختيار فيه النصب بحو ما زيدا لقيته ولا زيدا فتلته وما زيدا لقيت أباه ولا عمرا مرت به واتما صار النصب هنا مختارا لشبه حروف النفى بحروف الاستفهام وحروف الجزاء وحروف الامر والنهى ووجه الشبه أن ما بعد النفى غير واجب كما ان ما بعد كل واحد من هذه الاشياء دلاك عالحال بين النصب والرفع متقارب فقولك ما زيدا ضربته أقوى من قولك ما زيد ضربته بالرفع والنصب فيه اصغف من النصب بعد حروف الاستفهام وحروف الجزاء والرفع فيه اقوى من الرفع في قولك أزيد صربته لشبه النفى بالابتداء ولذلك كان فَرعً ومحمولا على غيره في النصب وشبهه بالابتداء ولذلك كان فَرعً ومحمولا على غيره في النصب وشبهه بالابتداء وقدك أزيد ضربته لشبه النفى بالابتداء ولذلك كان فرعً ومحمولا على غيره في النصب وشبهه بالابتداء الله نقيض المبتدا ونفي له والنفي يجرى مجرى الإيجاب ألا ترى اتك اذا قلت قام زيد فنفي هذا أن

قال الشارح ومن ذلك ازيدا ضربت عمرا وأخاه وازيدا ضربت رجلا يحبّه فجتار فيه النصبُ ايمنا لان الفعل واقع على ما هو من سَببه وقد وَلْيَه حوف الاستفهام فكان كقولك ازيدا ضربت اخاه وذلك ان المجملة اذا كان فيها ضعيرُ اسم قد تقدّم ذكرُه فهى من سبب ذلك الاسم وإن كان في الجملة اسم ولي كان في الجملة اسم وليس فيه ضعيرُ ولا تُبالي في أي موقع من الجملة وقع ذلك الصميرُ فاذا قلت ازيدا ضربت عمرا واخاه فعمرُو والانح منصوبان متصلان به داخلان في الجملة فصار عنزلة ازيدا ضربت اخاه لاتحاد المعطوف والمعطوف عليه وكذلك لو قلت أعمرا ضربت زيدا في داره لكان الوجه ايضا النصب لان قولك في داره طرف وقع فيه الصربُ فهو من جملة ضربت وكذلك لو قلت ازيدا ضربت رجلا يُحبّه فيجبه نعب من مملة ضربت تعمل والنعث والمنعوث يتسلط عليهما العامل تسلّطا واحدا فكان يحبّه من جملة ضربت أفعار الاسمُ المنصوبُ بصربت من سبب الاسم الاول اذ كان في جملته عاملًا اليمء ولو كان المنى يلي الاسمَ جملة ليس فيها ذكر ثم جمت بحملة اخرى فعطفتها على الجملة الاولى وفيها ذكر للاسم له يجز وذلك قولك ازيدا ضربت عمرا وضربت أباه لان قولك وضربت اباه جملة اخرى قائمة بنفسها والجملة الاولى قد مصت بلا ذكر فلم تلتبس بهاء

قال صاحب الكتاب فإن قلتَ أُزِيدٌ ذُهب بد فليس الَّا الرفع ع

وا قال الشارح وامّا قوله ازيدٌ نُهب به فليس فيه الّا الرفع لاتك اذا قلت نُهب بزيد فالباء وما عملت فيه في موضع رفع اسم ما لم يُسمّ فاعله لانّه لا بدّ للفعل من فاعل او ما يقوم مقلم الفاعل وليس معك ما يقوم مقام الفاعل الّا الباء وما اتّصلت به فأقيمت مُقام الفاعل فكانت في موضع رفع لذلك فوجب ان يكون الاسم مرفوء لانّ الذي اتّصلت به كنايتُه مرفوع وصار بمنزلة أزيدٌ نهب اخوه لانّ كنايته قد اتتصلت بمرفوع وهو الأخ وارتفاع زيد في قولك أزيدٌ نُهب به على وجهين احدها بالابتداء والاخر . الته فاعل فعل محذوف وان أسندت الفعل في قولك ازيدٌ نُهب به الى مصدره كان الجار والمجرور في محلّ منصوب وتقديرُه نُهب الذهابُ به وجاز نصبُ الاسم الذي هو زيدٌ وكان مختارا لانّ صبيره في محلّ منصوب وتقديرُه نُهب الذهابُ به وجاز نصبُ الاسم الذي هو زيدٌ وكان مختارا لانّ صبيره في محلّ منصوب وقداً لاختلاف فيه بين أمحابناء

قال صاحب الكتاب وأن تقع بعدَ إذا وحَيْثُ كقولك إذا عبدَ الله تَلْقاه فَأَكْرِمْه وحيث زيدا جَجِدُه فاكرمْه عرف الله تَلقاه فَأَكْرِمْه وحيث زيدا جَجِدُه

الذى دخل من أجلع، واتما دخل على الاسم ورُفع الاسم بعده بالابتداء لان المبتدأ والخبر قبل دخول الاستفهام يُوجِب فائدةً فاذا استفهمتَ فأنَّما تستفهم عن تلك الفائدة فاعرفه، وأمَّا السوط ضُرب به زيدً وآلخوان أكل عليه اللحم وأزيدا سُمّيت به فإنّ الاختيار في آلسوط وآلخوان وأزيدا النصب ونلك انك اذا قلت صُرب زيد بالسوط وأُكل اللحم على الخوان وسميت بزيد فهذه الخروف الجارَّة مع ما يَليها ه من المجرورات في موضع نصب وذلك اتَّك أفت الاسم مُقامَ الفاعل فصار للجارُّ والمجرور في موضع نصب وحَلَّ محلَّ قولِك مَرَّ ويدُّ بعرو ونزل زيدٌ على خالدِ فلمّا اتصلتْ حروفُ الجرّ بكناياتِ هذه الاسماء وقد تقدّمت الاسماء وجب ان تنصبها لان للروف التي اتصلتْ بكناياتها في موضع نصب فصار منولة ازيدا مورت بدء والذي يدلّ على انّ موضع هذه الخروف نصبُّ أنَّك لو حذفتها وكان الفعلُ ممّا يتعدى بنفسه لم تكن الاسماء الأولى الا منصوبة وذلك نحو آلسوط صُرب وآلخوان أكل وأزيدا .ا سُمّيتَ لو كان يُتكلّم به لم يكن الله كذلك لانّ الفعل الواحد لا يوفع اسمَيْن فاذا رفعتَ احدَها فلا بدّ من نصب الاخرى وامّا قولهم أزيدا انتَ محبوشٌ عليه وأزيدا انت مكابّرٌ عليه فختار فيهما النصب الكان هزة الاستفهام وذلك لمّا كان اسمُ الفاعل واسمُ المفعول جبريان مجرى الفعل في عَملة فقولُك أزيدا انت صاربُه منزلة قولك أزيدا انت تصربه وازيدا انت مصروبٌ به منزلة ازيدا انت تُصْرَب به فكما تفسّر قولُك ازيدا انت تصربه بالفعل الناصب فكذلك تفسّر باسم الفاعل في قولك ازيدا انت صاربه وا لاته في معناه والنيُّة التنوين والانفصال فالضميرُ وإن كان مجرورا في اللفظ فهو منصوب في الحكم كما كان ازيدا مررت بع كذلك كيف وأبو للسن يذهب الى انّ الصمير في موضع منصوب البتّنَاء وكذلك اذا قلت ازيدا انت محبوس عليه وأزيدا انت مكابُّ عليه فحبوسٌ ومكابرٌ من اسماء المفعولين الجارية مجرى الفعل فحبوس في معنى نُحْبَس ومكابَّرُ في معنى تُكابَر فلذلك جاز نصب زيد فيهما بفعل يفسّره محبوس ومكابر كانْك قلت أتنتظر زيدا انت محبوسٌ عليه وأشَكَيْتَ زيدا انت مكابّر عليه واختير النصبُ لمكان حرف الاستفهام وفي كلّ واحد من محبوس ومكابر ضميرٌ مستترّ يرجع الى أنت ٢٠ يقوم مقام الفاعل ال كان في معنى تُكابَر وتُحبّس، فإن لم يَجْر اسمُ الفاعل واسمر المفعول مجرى الفعل كانا كغُلام وأَخ ووجب رفعُ الاسم تحوُ أريدٌ انت صارِبُه وأريدُ انت محبوسٌ به وأريدُ انت مكابَرٌ عليه كاتَّك قلت أزيد انت اخود او غلامًه وما أشبهَهما من الاسماء ،

قال صاحب الكتاب ومنه أزيدا ضربت عمرا وأخاه وأزيدا ضربت رجلا بُحِبِّه لان الآخِر ملتبِس بالاوّل

ونلك قولك لقيت زيدا وامّا عرو فقد مررت به ورأيت زيدا واذّا عبد الله يشتمه عرو فالرفع ههنا هو الوجه المختار وإن كان قد تقدّمت جملةً فعليّةً لانّ أمّا واذّا ليسا من حروف العطف كالفاء والواو فتحمل بهما الثاني على الاوّل واتّما ها حرفا ابتداء يقطّعان ما بعدها ميّا قبلهما فيكون ما بعدها منزلة جملة ليس قبلها شيء فكما انّك اذا قلت زيدٌ صربته ابتداء وليس قبله كلام كان المختار الرفع فكذلك م بعد أمّا وإذا التي للمفاجّاة لاتهما منزلة كلام مبتداء ومن قال زيدا صربته وإن لم يتقدّمه كلامً عن فينصب وأن كان المختار الرفع قال ههنا لقيت زيدا وأمّا عرا فأكرمته فينصب وليس بالاختيار وهذا معنى قوله عادت للحال الاولى جذعة اى شابّة طَرِيّة كأنْ لم يتقدّمها كلامً ع فامّ قوله تعالى وامّا ثمود فهديناه فالقراءة بالرفع على الابتداء وإن كان قبله فَأْرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ ربّحًا صَرْصَرًا لما ذكرناه من حال أمّا وقد قرأ بعضهم وامّا ثمود فهديناه بالنصب وليس ذلك على حدّ زيدا صربته لانّ ذلك ليس بالمختار وقد قرأ بعضهم وامّا ثمود فهديناه بالنصب وليس ذلك على حدّ زيدا صربته لانّ ذلك ليس بالمختار الفعل فاعرفه على الشرط والشرط يقتصى وليس فلك على حدّ نيدا صربته لانّ ذلك ليس بالمختار الفعل فاعرفه على فاعرفه على فاعرفه على الشرط والشرط يقتصى فلعن فاعرفه على فاعرفه على فاعرفه على فاعرفه والشرط والشرط يقتصى

قال صاحب الكتاب والثانى أن تقع موقعا هو بالفعل أَوْلى وذلك أن تقع بعد حرف الاستفهام كقولك أَعَبْدَ الله ضربته ومثله اَلسَّوْط ضُرب به زيدٌ وَالْخِوانَ أَكل عليه اللحمُ وأزيدا انتَ محبوسٌ عليه وأزيدا انت محبوسٌ عليه وأزيدا انت محابَرٌ عليه وأزيدا مُتيتَ به ء

والمسرّح والموضع الآخر الذي يختار فيه النصب وليس الاسم فيه معطوفا على فعل وذلك اذا وَلَى الاسمَ حرفٌ هو بالفعل أولى وجاء بعده فعلَّ واقعٌ على ضميره فالاختيارُ نصبُ الاسم باصمار فعلٍ وذلك اذا وقع بعد حرف الاستفهام نحو قولك أعبد الله صربته وأعرا مرت به وأزيدا ضربت اخاه النصب في ذلك كلّه هو الوجه المختار والرفعُ جائزُ فالنصبُ باضمار فعلٍ يكون الظاهرُ تفسيرَه وتقديرُه أصربت عبد الله صربته وألقيت زيدا مرت به وآفنت زيدا صربت اخاه فالنصبُ مع الاستفهام بالعامل الذي عبد الله صربته وألقيت زيدا مرت به وآفنت زيدا صربت اخاه فالنصبُ مع الاستفهام بالعامل الذي عبد يقدّر بعد الاستفهام وهو في الاستفهام مختار كما كان الرفع مع الابتداء مختاراء وامّا الرفع مع الاستفهام في المنتفهام في المنتفهام في المنتفهام في الفعل لا عن الاسم لان السمر لان السُوال اتما يكون عمّا وقع الشكّ فيه وانت الاستفهام في الفعل لا في الاسم ألا ترى انك اذا قلت أزيدا ضربته فاتما تشكّ في الصرب الواقع بزيد ولست تشكّ في ذاته فلمّا كان حرف الاستفهام اتما دخل الفعل لا الاسمر كان الأولى ان يليّه الفعل ولست تشكّ في ذاته فلمّا كان حرف الاستفهام اتما دخل الفعل لا الاسمر كان الأولى ان يليّه الفعل ولست تشكّ في ذاته فلمّا كان حرف الاستفهام اتما دخل الفعل لا الاسمر كان الأولى ان يليّه الفعل ولست تشكّى في ذاته فلمّا كان حرف الاستفهام اتما دخل الفعل لا الاسمر كان الأولى ان يليّه الفعل ولست تشكّى في ذاته فلمّا كان حرف الاستفهام اتما دخل الفعل لا الاسمر كان الأولى ان يليّه الفعل

وبعده فعلَّ واقعَّ على ضميره كان الاختيار رفع الاسم الثاني بالابتداء نحو قولك زيدُّ اخوك وعرُّو كلَّمتُه لاته له يتقدّم لجملة الثانية ما يصرفه الى النصب فجرى كحاله لولم تتقدّمْه جملة اصلاء فامّا اذا كان الكلام مصدّرا بفعل كان الاختيارُ في الاسمر الذي في الجملة الثانية النصبَ على اضمار فعل على ما أصَّلناه ، فاذا قلت زيدٌ لقيتُه ففيه جملتان احداها اسميَّةٌ وفي الجملة الكُبْرَى التي في المبتدأ والخبر ه وهي زيدً لقيته بكمالها والثانية فعليَّة وهي الخبر الذي هو لقيته وهي الجملة الصُغْرَى فالجملة الأولى لا موضع لها من الاعراب لانَّها له تقع موقع المفرد والجملةُ الثانية لها موضعٌ من الاعراب لانَّها وقعت موقع المفرد الذي هو الخبر في زيد قائم وشبه واذ قد تَقرَّر ذلك فأنت اذا قلت زيد لقيتُه وعمُّو كلَّمتُه كنتَ في عبرو بالخِيار إن شنت رفعتَه وإن شنت نصبتَه لانَّه قد تقدَّمه جملتان احداها اسيَّةً وهي قولك زيد لقيته بكمالها والثانية قولك لقيته فإن عطفت على الملة الاسمية رفعت عرا لان صَدْرَ . اللَّملة اسمُّ وإن عطفت على للملة التي في لقيته نصبتَ لانَّ صدرَ للملة فعلُّ وليس احداها أَوْلَى من الاخرى فهذا معنى قوله ذهب التفاصُل بين رفع عمرو ونصبه يعنى ليس النصب أَوْلى من الرفع ولا الرفع اولى من النصب، قال لان للملة الاولى ذات وجهين يعنى انها مشتملةً على جملة اسمية وجملة فعلية فهي ذات وجهين لذلك، وهذا موضع فيه اشكالٌ وذلك اتَّك اذا قلت زيد لقيته وعمرو كلَّمته فر يجز حَمْلُ عبرو كلمته على لقيته وذلك لانّ لقيته جملةً لها موضعٌ من الاعراب ألا ترى انّـك تقول ١٥ زيدٌ قائمٌ فيقع موقعَها اسمر واحدٌ وهو خبرُ زيد فكلُ شيء عُطف عليها صار في حكمها خبرًا لزيد وأنت نو جعلت عمرا ضربته خبرا عن زيد لم يجز فخلوه من العائد الى زيد اذ الهاء في ضربته اتما تعود الى عرو فإن جثت بعائد فيها فقلت زيدٌ عرا ضربتُه عند السألةُ فالها في ضربته تعود الى عمرو والهاء في عند، تعود الى زيد ولا شَكَّ اتَّه أمَّا لم يذكر ذلك لاتَّه معلوم فلم يحتج الى التعرَّض له فأجاز الوجهين بشرط وجود شرائطه من الصمير وغيره فاعرفه ،

م قال صاحب الكتاب فإن اعترض بعد الواو ما يصرف الكلام الى الابتداء كقولك لقيتُ زيدا وأمّا عمرُو فقد مررتُ به ولقيتُ زيدا وإذَا عبدُ الله يضربه عمرُو عادت الحالُ الأولى جَذَعَةُ وفي التنزيل وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَامُ وَقُرِي بالنصب ع

قل الشارج يعنى بعد وجودٍ ما يُختار معد النصب تحو تقدُّم جملة فعليّة او غير ذلك اذا وُجد في السارج يعنى بعد وجودٍ ما يُختار معد النصب تحو تقدُّم جملة المعترِضُ من قبيلِ المانع

قال صاحب الكتاب ثر إنّك ترى النصب محتارا ولازما فالختار في موضعَيْن احدُهما ان تُعْطُف هذه للما ماحب الكتاب ثر إنّك ترى النصب محتارا ولازما فالختار في موضعَيْن احدُهما ان تُعْطُف هذه للما الله على جملة فعليّة كقولك لقيتُ القومَر حتى عبدَ الله لقيتُه ورأيتُ عبدَ الله وزيدا مررتُ به وفي التنزيل يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء في رَحْمَتِهِ وَٱلطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ومثله فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلصَّلاَلَةُ ع

ه قال الشارج يريد ان المسائل التي تقدّمت وفي زيد ضربته وعمرو مررت به وزيد ضربت اخاه المختار فيها الرفع ثر يعرض في هذا الباب أمور يصير النصب بها مختارا ولازما لا يجوز غيره، قال فالمختار في موضعين احدها أن تعطف هذه الجملة على جملة فعليّة النخ وذلك لأنّ العرب تختا, مطابّقة الألفاظ ما لر تُفْسد عليهم المعانى فاذا جئت جملة صدّرتَها بفعل ثرّ جئت جملة أُخرى معطوفة على لجملة الاولى وفيها فعلَّ كان الاختيارُ تقديمَ الفعل في الجملة الثانية وبناء الاسم عليه سَواء ذكرتَ في الجملة . اللولى منصوبا او لم تذكر الحوق المرزيد وعمرا كلَّمتُه اذ الغرض تَوافَقُ الجُمَل وتطابُقُها لا تختلف وليس الغرضُ أن يكبن فيها منصوبٌ ، قال الله تعالى وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ فرفع القمر ههنا لارَّ قبله وَآيَةٌ لَهُمْ ٱللَّيْلُ نَسْلَخ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ وهو مرفوع بالابتداء وقال الله تعالى وَكُلَّ انْسَان أَلْزَمْنَاهُ طَآتَرَهُ في عُنْقه فنصب كلَّا لانَّ قبله فعلا وهو وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْن وأصمر له فعلا نصبه به ثر عطفها على الاولى لتشاكُلهما في الفعلية واذا كان النصبُ من غير تقدُّم فعل جائزا كان مع تقدُّمه مختارا أذ فيه ٥٥ تشاكُل للملتَيْن من غير نقض المعنى ، قال الله تعالى يُدخل من يشاء في رجمته والظالمين أعدّ لهم عدابا أليما لمّا كان قد تقدّم يدخل من يشاء في رجمة نصب الظالمين باضمار يُعدّب الظالمين او يُهين ، وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حقّ عليهم الصلالة نصب فريقا لأنّ قبله فريقا هدى وفظائرُه في القرآن كثيرةً ، وجوز الرفع في الجملة الثانية وان كان قبلها جملةً فعليَّةً فتكون الجملة الثانية كجملة مبتدأة وليس قبلها فعلُّ وذلك قولك لقيتُ زيدا وحمَّدٌ أكرمتُه لم تحتفل بتقدُّم الفعل الذي هو لقيت ٢. زيدا أذ كانت جملة قائمةً بنفسها فصار كانَّك قلت محمَّدٌ أكرمتُه ابتداء فعطفت جملة على جملة كقولك قام زيد وحمد الضل منه فهذا لا يجوز فيد الا الرفع،

قال صاحب الكتاب فأمّا اذا قلت زيدٌ لقيتُ أباه وعمرا مررتُ به ذهب التفاضُلُ بين رفع عمرو ونصبِه لاق المحلة الاولى ذاتُ وجهَيْن،

قل الشارج قد تقدّم من قولنا انّه اذا كان الكلام مبتدأً وخبرا وعطفتَ عليه جملةً في اوّلها اسمر

فيها معنى الشرط فلا يَلِيها الله فعلُ هذا هو الوجه، والمعنى انّه يخاطب نافته يقول اذا أوصلتنى الى بلال استغنيث عنك لانّى أستغنى به عن الرّحيل الى غيرة، وقوله فقام بفأس بين وصليك جازر دعا ولولا ذلك لم يجز دخول الفاء ألا ترى انّك تقول إن أتانى زيد أتيته ولا يجوز فأتيته وتقول إن أتانى زيد فَأحْسَن الله جَزآء لان فيه دعاء، والوصل بالكسر واحد الأوصال، وقد عيب عليه ذلك قالوا كان سبيله اذا أوصلته الى مقصوده ومطلوبه أن يُعامِلها بالحُسْنَى وينظر اليها لا أن يتحرها فهو إذّا الى الهجاء أقرب وللتّى انّه مَدِيدُ والمراد ما ذكرناه من انّه تقع الغُنْيَة عنك، ومثله قول الشّماخ

\* ادا بلغتني وجملت رَحْنِي \* عَرابَة فُاشْرَقي بدّم الوّتين \*

وليس ذلك بهجاء ألا ترى اند يقول في أثناء القصيدة

\*اذا ما رَأْيَةٌ رُفعتْ لَجُد \* تَلَقّاها عَرابِهُ باليَمِين \*

ا فأمّا قولهم زيدا مررتُ به فهو منصوبُ بفعل مصعر يفسّره هذا الطاهرُ الّا أنّ النصب ههنا أضعفُ منه في قولك زيدا صربتُه لاتّك اذا قلت زيدا مرت به أضمرت فعلا على غير لفظ الآول كاتّك قلت لَقيت زيدا او جُوْتُ زيدا او جعلتُ زيدا على طبيقى لاتّك اذا جزت وجعلتَه على طبيقك فقد مرت به واذا قلت زيدا صربتُه اضمرت فعلا من لفظه فكاتّك قلت صربتُ زيدا صربتُه فيكون الظاهرُ دالّا على مثلِ لفظه ومعناه وفي قولك زيدا مرت به يكون الظاهر دالّا على مثلِ معناه دون لفظه وما اجتمع مثل لفظه والمعنى كان أقوى في الدلالة واذا صعف النصبُ قوى الرفعُ ومثله قولكه عمرا لقيتُ اخاه وبشرا صربتُ غلامَه في جَوازِ النصب لانّ الفعل اذا وقع بشيء من سبّبه فكاتّه قد وقع به والدليلُ على ذلك أنّ الرجل يقول أُقنت زيدا باهانتك اخاه وأكرمتُ عمرا اذا أوصلتَ الاكرامُ الى غيره بسبّبه فاذا قلت زيدا صربتُ اخاه فنصبت الأخ جاز ان تُصْمِر فعلا ينصب زيدا تقديرُه لابستُ زيدا صربتُ اخاه وأو أفنتُ زيدا صربتُ اخاه وأكرمتُ عمرا اذا أوصلتَ الاكرامُ الى غيره بسبّبه فاذا قلت زيدا صربتُ اخاه أو فنتُ ويدا أضعف منه في مرت بويد واذا صعف النصب قوى الرفعُ في قولك زيد مرت بويد واذا صعف النصب قوى الرفعُ في قولك زيد مرت به والرفعُ في قولك زيد مرت به الوغ في قولك زيد مرت به الوغ قولك زيد مرت به الرفع في قولك زيد مرت به الوغ أخاودُ منه يعني أن النصب في زيدا ضربته عربي فصبح في كلام العرب والرفع اجود لانّ الوفع لا يفتقر الى اضمارٍ ولا تقدير محدذوف والنصبُ يفتقر الى اضمارٍ ولا تقدير محدذوف

يجوز في زيد وما كان مثلّة أبدًا وجهان الرفع والنصبُ فالرفع بالابتداء وللملةُ بعدة للبرُ وجاز رفعة لاشتغال الفعل عنه بصميرة وهو الهاء في ضربته ولولا الهاء لم يجز رفعة لوقوع الفعل عليم، فإن حذفت الهاء وأنت تريدها فقلت زيدٌ ضربتُ جاز عند البصريين على ضُعْفٍ لانّ الهاء وإن كانت محددوفة فهي في حكم المنطوق بها قال الشاعر

\*قد أصحتْ أمُّ الخيار تَدَّى \* على ذَنْبًا كلُّه له أَصْنَع \*

والنصب باصمارِ فعل تفسيرُة هذا الظاهرُ وتقديرُة صربتُ زيدا صربتُه وذلك أن هذا الاسم وإن كان الفعل بعدة واقعا عليه من جهة المعنى فأنّه لا يجوز ان يعبل فيه من جهة اللفظ من قبل انّه قسد اشتغل عنه بصميرة فأستوفى ما يقتصيه من التعتّى فلم يجز ان يتعتّى الى زيد لان هذا الفعل انّما يتعتّى الى مفعول واحد لا الى مفعوليُّن ولمّا لم يجز ان يعبل فيه أَصْمر له فعلَّ من جنسه وجُعل هذا الظاهر تفسيرا له ع ولا يجوز ظهورُ ذلك الفعل العاملِ لانّه قد فسره هذا الظاهرُ فلم يجز ان يُجمّع بينهما لانّ احدها كاف فلذلك لزم اصمارُ عامله وصار ذلك عنزلة قولك نعم رجلًا زيدً أَصمر الرجل في نعمر وجُعلت النكرة تفسيرا له ولم يجز اطهارُ ذلك المصمر اكتفاء بالتفسير بالنكرة فكذلك ههناء ونصب الكوفيون الى انّه منصوب بالفعلُ الظاهر وإن كان قد اشتغل بصميرة لانّ صميرة ليس غميرة وأنها تعدّى الى صميرة كان متعتبيا اليه وهو قول فاسدُ لان ما ذكروه وإن كان من جهة المعنى هيجيا وأذا تعدّى ال صميرة الفظ وذلك أنّ الظاهر والمصمر وأفاته اللفظ وذلك أنّ الظاهر والمصمر وأشتغاله به فلم يجز أن يتعتى الى آخَرَء والذي يدلّ انّه منتصبُ بفعل مصمر غير هذا الظاهر أنّك قد تقول زيدا مربّ به فتنصب زيدا ولو لم يكن شُ قعلً من موسى بلالا الخ\* قالبيت لذى الفعل لانّ مربّ لا يتعدّى الا جوف جرّء فأمّا قوله \* إذا ابن الى موسى بلالا الخ\* قالبيت لذى من والمة المنه وقبلة

\* أقولُ لها اذ شَهَّرَ الليلُ وأستوتْ \* بها البِيدُ وأشتدَّتْ عليها الحَرائرُ \*

وبلانَّ هذا ابن ابی بُرْدَة قاضی البصرة وأبو موسی جَدُّه واسمُ ابی بردة عامرُّ واسمُ ابی موسی عبدُ الله بن قيس الأَشْعَرَى ، والشاهد فيه نصبُ ابن ابی موسی بفعل مصمر تفسيرُه بلغته كاته قال اذا بلغتِ ابن ابی موسی بفعل ما فر يسمَّ فاعلُه كاته قال اذا بُلغ ابنُ ابی موسی لانّ اذا في موسی لانّ اذا

فاذا كرّروا هذه الاسماء لم يجز ظهورُ هذه الافعال العواملِ فيها لان المفعول الاوّل لمّا كُرّر شُبّه بالفعل فأَغنى عنه وصار بمنزلة إيّاك النائب عن الفعل كما كانت المصادرُ كذلك في قولهم الحَدَر الحدّر والنَجاء النجاء جعلوا الاوّل بمنزلة إلّزم وعَلَيْكَ وَحوة من تقدير الفعل ويقرُ دخولُ فعل على فعل على فعل أفردت جاز ظهورُ العامل فاذا قلت الاسدَ الاسدَ لم يجز أن تقول اتّق الاسدَ الاسدَ او جانب ولو أفردت ه فقلت الاسدَ جاز ظهورُ الفعل فتقول حاذرِ الاسدَ او اتّق الاسدَ وكذلك اذا قالوا الصبيّ الصبيّ الصبيّ في المن عجز ان تقول باعد الصبيّ الصبيّ الوبيّ المنتقل خلّ الطريق واذا قلريق واذا قلمَه مفردا حسن ان تقول خلّ الطريق قال الشاعر

\* خَلِّ الطريقَ لِمَ يَبْنِي المَارَبِهِ \* وَٱبْرُزْ بِبَرْزَةَ حَيْثُ ٱصْطَّرُّكَ القَدَرُ \*

واعلم أنّ هذه الاسماء المنصوبة على اضمار الفعل إن كان الفعل فيها ممّا يجوز ان يظهر كان الاسمُر اخاليًا من الصمير وكان خاليص الافراد وإن كان ممّا لا يجوز ان يظهر عاملُه كان فيه صميرً وكان فيه شائبةً لنيابته عن الفعل وتصمّنه صميرة الذي كان فيه، وكان ابو لحسن يذهب الى انّ في تحو سَقَيًا ورَعْيًا وشِبْهِهما صميرين لاتّهما في معنى سقاك الله سقيًا ورعك الله رعيًا وهو وإن كان كذلك فهو على كلّ حال مفردٌ وليس كصَمْ ومَمْ ودَراك وتراك لانّ هذه الاشياء تجرى مجرى الجُمُل لاستقلالها بما فيها من الصمير وهي مع ذلك مبنيّة وسقياً ورعياً معربة مُبقاةً على ما كانت عليه من الاعراب فاعرف ذلك وقِسْ اعليه ما كان مثله في قولك الليل الليل والله الله في أمرى وتحو ذلك تُصِبْ ان شاء الله؟

## ما أضمر عامله على شريطة التفسير

#### فصــل ۱۳

قال صاحب الكتاب ومن المنصوب باللازم اضمارُه ما أُضمر عامله على شريطة التفسير في قولك زيدا ومربتُه كانّك قلت صربتُه اللّا انّك لا تُبْرِزه استغناء بتفسيره قال دو الرُمّة الله انّك لا تُبْرِزه استغناء بتفسيره قال دو الرُمّة اذا ابنَ أَني مُوسَى بلالًا بَلغُته \* فقامَ بقَالًس بين وصّلَيْك جازرُ \*

ومنه زيدا مررتُ به وعمرا لقيتُ اخاه وبِشرا صربتُ غلامَه باصمارِ جعلتُ على طريقى ولابستُ وأهنتُ قال سيبويه النصب عربيُ كثيرُ والرفع اجودُ ع

قال الشارح اعلم ان هذا الصرب يتجاذبُه الابتداء والخبر والفعلُ والفاعل فاذا قلت زيدا ضربتُه فانّه

عليه، ويقول الراد وبك أهلا وسهلا فاذا قال وبك واهلا وسهلا فكانه لَفَظَ بمرحبا بك واهلا وسهلا ولذلك عطف واذا قال وبك أهلا فاتما اقتصر في الدعاء على الاهل فقط من غير أن يعطفه على شيء قبله كان الرحب والسَعة قد استقرا استقرارا بعينه عن الدعاء فاذا رددت فاتما تعنى انّك لو جئتنى لكنت بمنزلة من يقال له هذا أذ لا يحسن أن يقول الزائر للمزور أهلا لان لخال لا تقتصى من الزائر أن يصادف من عنده المزور ذلك واتما جثت ببك في قولك وبك وأهلا ليتبين أنّه المعنى بالدعاء لا لانّه متصل بالفعل المقدر كما كان في قولك سَقيًا لك كذلك وتقديرُه سقاك الله سَقيًا ولَكَ كانّه قال هذا الدعاء لك فيجيء لك على تقدير سقاك الله وتوبي أن العرب من يرفع فيقول مرحب وأهل أي هذا مرحب فيكون فذا مبتداً محذوفا ومرحب الخبر قال طُفَيْلُ الغَنَوي

\* وبالسَهْب مَيْمُون النَقِيبَةِ قولُه \* لُمُتَمِسِ المعروفِ أَهْلُ ومَرْحَبُ \*

ا قال سيبويه ومنهم من يرفع فيجعل ما يُصْمَر هو ما يُظْهَر يريد انّه اذا رفع أضمر مبتداً فيكون ذلك المبتدأ هو للخبر المظهّر في المعنى خلافٍ ما اذا نصبت لانّك في حال النصب تُصْمِر فعلا والفعلُ ليس بالاسم الظاهر، وقالوا أن تأتنى فأهلَ الليل واهلَ النهار على معنى فانّك تأتى اهلَ الليل واهلَ النهار اى تأتى من يكون لك كالاهل بالليل والنهار فاعرفه،

### فصــل ۱۱

قال صاحب الكتناب ويقولون الاسدَ الاسدَ ولجِدارَ لجِدارَ والصبَّى الصبَّى اذا حـدَّروه الاسدَ ولجَدارَ المتداعِي وايطاء الصبيّ ومنه أخاك اخاك اى النَّرَمْه والطريقَ الطريقَ اى خَلِّه، وهذا اذا ثُنّى لزِم اصمارُ عاملهُ وإن أُفرد لم يلزَم،

قال الشارح اعلم ان هذا الصرب ممّا ينتصب على اصمارِ الفعل المتروكِ اظهارة وذلك قولك في التحذير السدّ الاسدّ وللحدار للحدار والصبّي الصبّي والطريق الطريق اذا كنت تُحدِّره من الاسد أن يُصادفه ومن للحدار المتداعي أن يقرُب منه لئلًا يقع عليه أو ينالَه ومن الصبّي أن يَطَأَة اذا كان في طريقه وهو غافلُ عنه ومن الطريق المحنوف أن يُرّ فيه وكذلك قالوا في الاغراء اخاك اخاك وانتصابُ هذه الاسماء بفعل مضمر تقديرُه اتّق الاسد أن يصادفك واتّق للحدار أن ينالك وجانب الصبّي لئلًا تطأّه وخلّ الطريق والزّم اخاك فحدفت هذه الافعال لكثرتها في كلامهم ودلالة للالله وما جرى من الذكر عليهاء

رجلا غير معروف بفصل تَسمَّى بزيد وكان زيد مشهورا بالفصل والشَجاعة فلما تَسمَّى الرجل الجهول المسمِ ذي الفصل دُفع عن ذلك فقيل له من انت زيدا على جهة الانكار كأنه قال من انت تذكر زيدا او ذاكراً زيدا لكنّه لا يظهر ذلك الفاصبُ لانّه كثر في كلامهم حتى صار مَثَلا ولانّه قد عُلم ان زيدا ليس خبرا فلمر يكن بُدُّ من تَهُله على فعل ولا يقال ذلك الا جُوابا كانّه لمّا قال انا زيدٌ قيل من انت ليس خبرا فلمر يكن بُدُّ من تَهُله على فعل ولا يقال ذلك الا جُوابا كانّه لمّا قال انا زيدٌ قيل من انت مصدر تذكر زيدا او ذاكرًا زيداء وبعضُ العرب يرفع ذلك فيقول من انت زيدٌ فيكون خبرا عن مصدر محذوف كانّه قال من انت كلامُك زيدٌ فأن قبل كيف يجوز ان يكون خبر المصدر وللجر انا كان مفردا يكون هو المبتدأ في المعنى وليس للجر ههنا المبتدأ قبل ثرَّ مصافَّ محذوفَ والتقديرُ من انت كلامُك كلامُ زيد او ذكرُك ذكرُ زيد ثرِّ حُذف المصاف وأقيم المصاف اليه مُقامَه توسَّعا على حدِّ وَاسْأَلُ القَوْيَةَ والنصب أجودُ لانّه أقل اصهارا وتجوزا لاتك تُصْمِ فعلا لا غيرُ وفي الرفع تصمر مبتداً وتحذف مصافا عنزانة الذي يقال له ذلك عبا قالوا أطرِّي فاتك ناعلة والصَيْفَ صَيَّعْتِ اللّبَنَ فاخاطِب الرجل بهذا عنزلة الذي يقال له ذلك كما قالوا أطرِّي فاتك ناعلة والصَيْفَ صَيَّعْتِ اللّبَن فاخاطِب الرجل بهذا وأن كان اللفظ للمؤنّث وأنها يقال للرجل ذلك على معتى انت عندى منزلة التي قبل لها هذاء وربّها وأن كان اللفظ للمؤنّث وأنها يقال للرجل ذلك على معتى انت عندى منزلة التي قبل لها هذاء وربّها صُرّح باسمه فقيل من انت عراعلى النشبية بالمَثَل،

قال صاحب الكتاب ومنه مَرْحَبًا وأَهْلا وسَهْلا اى أصبت رُحْبا لا ضيقا وأتيت أهلا لا أجانيب المورع ووطثت سهلا من البلاد لا حَرْنا وإن تأتنى فأهل الليل واهل النهار اى فانّك تأقي اهلا لك بالليل والنهارة قال الشارح وقالوا مرحبا واهلا وسهلا فانتصاب هذه الاسماء بأفعال مقدّرة فقدّرها سيبويه فقال تقديرُها رحبت بلادُك وأُهلَت واتما قدّرها بالفعل لان الدعاء أنّما يكون بفعل فردّه الى فعل من لفظ المدعوّ به كما يقدّرون تُربًا وجنْدلًا بتربّث يَداك وجُنْدلَت واتما الناصب له أصبت تربا وجندلا على حسب المعنى المقصود وهذا أنما يُستعبل فيما لا يُستعبل الفعل فيه ولا يحسن الله في موضع الدعاء به ألا ترى النسان الزائر اذا قال له العزور مرحبا واهلا فليس يريد رحبت بلادُك وأهلت واتما يريد أصبت رحبًا وسعّة وأنْسًا عندنا لان الانسان أنما يأنس بأهله واذا قال سهلا كانّه قال اصبت سهلا اى مكانا وطالبا سهلا لا حَرْنًا وخُشُونَة ونظيرُ ذلك انّه اذا رأيت رجلا يُسدّد سَهْما فتقول القرطاس والله اى اصبت المعانا وطالبا القرطاس على طريق التفاول والحَدْس لصحّة التسديد فكذلك اذا رأيت رجلا قاصدا مكانا وطالبا أمرا قلت مرحبا واهلا وسهلا اى أدركت ذلك وأصبت فحذفوا الفعل لكثرة الاستعال ودلالة للال

وترا وكثر ذلك في كلامهم حتى جرى مَثَلا وأصله ان إنسانا خُير بين شيئين فطَلَبَهما المحتير جميعا وزيادة عليهما فمن نصب فبإضمار فعل كاته قال أعطني كليهما وترا ومن رفع كليهما فبالابتداء وللخبر كذوف كانه قال كلاهما في ثابت وزدني ترا والنصب أكثر، وقالوا في مَثَل كلَّ شيء ولا شَتِيمَة حُر ويُروى بنصبهما جميعا وبرفع الاول ونصب الثاني في نبصهما فباضمار فعلين كانه قال أيت كلَّ شيء ولا ترتكب منتيمة حر ومن رفع الاول فبالابتداء كانه قال كلُّ شيء أُمَثر ولا تَشْتِمَن حُرًّا أي كلُّ شيء محتملً ولا تشتمن حرًا ومثله كلَّ شيء ولا هذا أي إيت كلَّ شيء ولا هذا ولم تظهر الافعال في هذه الاشياء كلِّها لانها أمثالًى من منائل على النهاء كلها المثلق أمثالًى المنائلة عليها المثالًى المنائلة المثالًا المنائلة المنائلة المنافق المنائلة المنائل

قال صاحب الكتاب ومنه قولهم إنْتَه أمرًا قاصدًا لانّه لمّا قال إنْتَهِ عُلم انّه محمولً على أمرٍ يخالف المنهتى عنه قال الله تعالى انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ويقولون حَسْبُك خيرا لك ووراءك أُوْسَعَ لك ومنه من انت زيدا الله تعالى انْتَهُوا زيداء

قال الشارج أمّا قولهم إنته امرا قاصدا فأنّ امرا منصوب بفعل مصمر تقديرُه انته وألّت امرا قاصدا فلمّا قال الته عُلم انته محمولٌ على امر بخالف المنهى عنه لانّ النّهى عن الشيء أمر بصدة الآات فهنا يجوز لك اظهارُ الفعل العامل لاته لم يكثر استعاله كثرة الاوّل علّم فأمّا قوله تعالى انتهوا خيرا لكم وما كان مثلة حو قولة تعالى قامنوا خيرا لكم فأنه يجوز فيه ثلاثة أوجه احدُها أن يكون كالمسئلة التق وما كان مثلة تحو قولة تعالى قامنوا خيرا لكم وآمنوا واثتوا خيرا لكم هذا مذهب سيبويه ولليل قال سيبويه لاتك حين قلت انته فأنت تريد ان تُخرجه من امر وتُدْخلة في امر آخر فكانه أمر ان يكف عن الشر والله أعلم انتهوا ويأتى لليرى الثاني وهو مذهب الكسائي الله منصوب لاته خبر كان محدوفة والتقدير انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم ع الثالث وهو مذهب القراء ان يكون خيراً متصلا الأول ومن جملته ويكون صفة لمصدر محذوف كانه قال انتهوا انتهاء خيرا لكم وآمنوا إبانا خيرا لكم قلت المدى حو مراعك المر واقطة عن الامر واقطة وأثب خيرا لك فهذان المثلان من قبيل الآول فقولك حسبك امر كانك قلت الذي هو وراءك وأثب مكانا أوسع لك فلاول منهي عنه والثاني مأمور به الآان أفعال هذه الاشياء لا تظهر لاته كثر استعالها وعلم الخناطب أنه محمول على امر غير ما كان فيه فصارت هذه الاسماء عوضا من اللفظ بالفعل، ومها جاء منصوبا باضمار فعل فريستعمل اظهاره قولهم من أنت زيدا وأصله ان

الاحكيير الاحكيير

ولا أَتَوَقَّمُ رَجَاتِك وَقُولُهِم كِلَيْهِما وَتَرَّا أَى أَعْطِنَى وكُلُّ شَيْءَ ولا شَتِيمَةَ خُرِّ أَى أَيْتِ كُلُّ شَيْءَ ولا تُرتكِبُ شَيْءَ حَرَّهُ عَلَيْ مَا وَتُولِدُ تُرتكِبُ شَيْمَةَ حَرِّه

قال الشارح اعلم ان قولهم شأنك والحَبَّ هو بمنزلة رأسك ولخائط في تقدير العامل اى خَلِ رأسك مع للحائط ونع شأنك مع للحج وكذلك إمراً ونفسَه كانك قلت دع امراً ونفسَه فيكون انتصاب انتصاب المفعول معه على حَلّ ما صنعت وزيدا ، وأمّا قولهم اهلك والليل فعناه بادر اهلك قبل الليل وأمّا تقدير الاعراب فكانّه قال بادر اهلك وسابق الليل فيكون كلُّ واحد من الاسمَيْن منصوبا بفعل مقدّر وقد عطف الاعراب فكانّه قال بادر اهلك وسابق الليل فيكون كلُّ واحد من الاسمَيْن منصوبا بفعل مقدّر وقد عطف جملة على جملة على جملة على جملة م وجوز ان يكون التقدير بادر اهلك والليل فيكون الليل معطوفا على الاهل عطف مفرد على مفرد وجعلهما مبادريني لان معنى المبادرة مسابقتُك الشيء الى الشيء فكانّه أمر المخاطب أن يسابق الليل الى اهله ليكون عنده قبل الليل ومعناه تحذيره أن يُدْرِكه كتحذيره من الاسد، أن يسابق الليل الى الله ليكون عنده قبل الليل ومعناه تحذيره أن يُدْرِكه كتحذيره من فلان قال الشاعر أمّا قولهم عذيرك فهو مصدر كالعُدر يقال لمن جَنّى جناية واحتُملت منه عذيرك من فلان قال الشاعر \*أريدُ حجاء ويُريدُ قَتْلَى \* عَذيرُك من خُليلك من شواد \*

وهو مصدرً بعنى العُدْر وقد ورد منصوبا ومرفوعا فالنصب بفعل مقدر كأنه قال صاب عذيرك او أحصره وتحو ذلك ووضع موضع الفعل فصار كالعوص من اللفظ به ولذلك قبْع اظهارُ الفعل لائه أقيم مُقام الفعل ودخولُ فعل على فعل محالً والرفع بالابتداء والخبرُ ما في الجار والمجور بعده ومعناه من يعذرنى الفعل ودخولُ فعل على فعل محالً والرفع بالابتداء والخبرُ ما في الجار والمجور بعده ومعناه من يعذرنى اف في احتمالي ايّاه وقال بعضهم ليس العذير مصدرا واتما هو بعنى عادر يقال عادر وعدير وصعف أن يكون مصدرا بمعنى العُدْر قال لان فعيلا له يأت في المصادر الله في الأصوات تحو الصوير فاذا قال عذيرك على معنى عادرك فكانه قال هات عادرك او أحصر عادرك وهو مذهب الصويد وهو الصواب لانه وضع موضع الفعل والمصدر يظرد وضعه موضع الفعل تحو رُويْدَكَ وحَدَركَ ولا يظرد ذلك في اسم الفاعل على انهم قد قالوا وجَبَ القَلْبُ وَجِيبًا نجاء المصدر على فعيل في غير الاصوات يظرد ذلك في اسم الفاعل على انهم قدا ولا وَجَبَ القَلْبُ وَجِيبًا نجاء المصدر على فعيل في غير الاصوات الله في الله عنه وقبه هذا ولا وَجَبَ القَلْبُ وَجِيبًا فياء المصدر على فعيل في غير الاصوات المها الفاعل على انهم قدا ولا وَجَبَ القَلْبُ وَجِيبًا في المحدر على فعيل في غير الاصوات العرب هذا منه وأمّا قولهم هذا ولا وَعَات فالذو الرُمّة

\* لَقَدْ خَطَّ رُومِي ولا زَعَاتِه \* لعُتْبَةَ خَطًّا له تُطَبَّقُ مَعاصِلُهُ \*

فهذا مَثَلَّ يقال لمن يزعم زَعَمات ويصِح غيرُها فلمّا صحّ خِلافُ قوله قيل هذا ولا زعاتِك اى هذا هو الحُقُّ ولا أتوكُم زعاتِك اى ما زعته والرَعْمُ قولُ عن اعتقاد ولا يجوز طهورُ هذا العامل الذى هو أتوكم وشبّهُ لاته جرى مَثَلًا والأمثالُ لا تُغيّر وظهورُ عامله صربٌ من التغيير، وقالوا كِلَيْهما وَمَثَرًا ويُروى كلاها

فصــل ۴۰ .

الله الاسدَ قيل ليس ذلك بالسَهْل ولا يقدِّم عليه السَماعُ من العرب وربَّما جاء مثلُ ذلك بغير واو في ضرورة الشعر تحوُ قوله

## \* فايَّاك آلمواء فاقع \* الى الشَّرِّ دَعَّا وللشَّرِّ جالبُ \*

والمراد والمراء بحرف العطف او من المراء بحذف حرف للتر وسيبويه ينصب المراء بفعل غير الفعل الذي ه نصب أياك كانَّه لمَّا قال أيَّاك أكتفى ثمَّ قال اتَّق المراء أو جانب المراء ، وقوله أي أتَّق نفسك أن تتعرَّض للاسد والاسد أن يُهْلكك فهو تفسيرُ المعنى والاعرابُ على ما ذكرتُه، ومن ذلك قولهم رأسك ولخائطَ فينتصب الرأس فهنا بفعل مصمر ولخائطَ مفعول معه والتقدير دُعْ رأسك ولخائط اي مع لاائط كقولك استوى الماء والخَشَبَة، وجبوز أن يكون التقدير أتَّق رأسَك ولخائط وهو تحذير كانَّه على تقديرين اي اتَّق رأسك أن يدُق لخائطَ واتَّق لخائطَ ان يُصيب رأسَك فينتصب كلُّ واحد ١٠ منهما بفعل مقدَّر، فاذا كُرّرت هذه الاسماء ازداد إظهارُ الفعل قُبْحًا لان احد الاسمَيْن كالعوض من الفعل فلم يُجمع بينهماء ومن ذلك قولهم ماز رأسك والسيفَ فهذا كقولهم رأسك ولخائطَ وهو تحذيو والمرادُ بقوله ماز مازنُ ثُمّ رحّم ولم يكن اسمر الذي خُوطبَ بهذا مازنًا ولكنّه من بني مازن بن العَنْبر ابن عبو بن تيم وكان اسمه كرامًا أُسَر بُجيرا القُشَيْرِيُّ فجاء قَنْعَبُ اليَرْبُوعُي ليقتلَه فمَنَعَه المازنيّ منه فقال للمازني ماز رأسك والسيف سمّاه مازنا اذ كان من بني مازن وجتمل ان يكون اراد مازني ولمّا غلبت ٥١ عليه هذه النسبةُ صارت كاللقب فرخم حذف يآءى النسبة كما تقول يا طائف في يا طائفي فبقي مازن ثر رخمه ثانيًا ومثله في الترخيم كثير، وقالوا أيّاى والشرّ وليس الخطابُ لنفسه ولا يأمرها واتما يخاطب رجلا يقول له إيّاكي باعدٌ عن الشرّ ويوقع الفعلَ المقدّرَ عليه فجيء بالواو لجمَع بينهما في عمل الفعل اذ كان الفعل عاملًا في الاولاء ومثله ايّاتي وأن جلف احدُكم الأرنبَ يعني يَرْميَه بسيف اوما أشبهَ فأنْ في موضع نصب كانه قال ايّاى وحَذْفَ احدكم الارنبَ، وقال الزجّاج ان معناه ايّاء واياكم ٢٠ ودلّ عليه قولُه وان يحذف احدكم الارنب ولو حُذف الواو فنا لجاز مع أنّ فيقال أن يحذف احدكم الارنب ولو صرّح بالمصدر لم يجز حذف الواو ولا من والفرق بينهما أنّ أنْ وما بعدها من الفعل وما يعل فيه مصدر فلمّا طال جوّروا فيه من لخذف ما لم يجز في المصدر الصريم فاعرفه

قال صاحب الكتاب ومنه شَأْنَك والحَيَّ إلى عليك شأنَك مع لليّ والْمَرَّ ونفسَه اى دَعْه مع نفسه وأَقْلَك والليلَ اى بادرْه قبل الليل ومنه عَذيرَك اى أحْصرْ عُذْرَك او عاذرك ومنه هذا ولا زَعَماتك اى

#### فصل ١٠٠

قال صاحب الكتاب ومن المنصوب باللازم اضمارُة قولك في التحذير إيّاك والأسدَ اى اتَّقِ نفسك أن تتعرَّضَ للأسد والاسدَ أن يُهْلِكُك وحوّة رأسك ولخائطَ ومازِ رأسك والسيف ويقال إيّاعَي والشّرّ وايّاعَي والشّر وأن يجذف احدُكم الأَرْنَبُ اى تَجّنى عن الشرّ ونَحِّ الشرّ عتى وتَجّنى عن مشاهَدةِ حذفِ الارنب ونَحّ حدُفها عن حَصْوتي ومشاهَدتي والمعنى النهي عن حذفِ الارنب ع

قال الشارج قد اشتمل هذا الفصلُ على ضروب من الامر والتحذير تقول إذا كنت تُحدّر ايّاك ومشله أن تقول نفسَك وهو منصوب بفعل مصمر كانَّك قلت ايَّاك باعدٌ او ايَّاك نَتَّج واتَّتَى نفسَك فحذف الفعل واكتفى بإيّاك عنه وكذلك نفسك لدلالة للحال عليه وظهور معناه وكثر ذلك محذوفا حتى لزم للذف ١٠ وصار ظهور العامل فيه من الاصول المرفوضة ، في ذلك قولهم ايّاك والأسدّ فايّاك اسمّ مصم منصوبُ الموضع والناصبُ له فعلُّ مصمرُّ وتقديره ايَّاك باعدٌ وايَّاك نَحِّ وما أشبهَ ذلك والأسدَ معطوف على ايّاك كما تقول زيدا اضرب وعمراء فان قبل كيف جاز ان يكون الأسد معطوفا على ايّاك والعطفُ بالواو يقتضى الشركة في الفعل والمعنى ألا تراك تقول ضربتُ زيدا وعمرا فالصربُ واقع بهما جميعا وأنتَ فهنا لا تأمّر بمباعدة الأسد على سبيل التحذير كما أمرته بمباعدة نفسه على سبيل التحذير فيكون المخاطب ١٥ محذورا مخوفا كما كان الاسدُ محذورا مخوفا فالجوابُ انّ البُعد والقُرب بالاضافة فقد يكون الشيء بعيدا بالاضافة الى شيء وقريبا بالاضافة الى شيء آخر غيرة وههنا اذا تَباعدَ عن الاسد فقد تباعد الاسدُ عنه فاشتركا في البُعد، وأمّا أختلافُ معنييهما فلا يمنع من عطف الاسد عليه لان العامل قد يعمل في المفعوليُّن وإن اختلف معناها ألا تراك تقول أعطيتُ زيدا درها فيتعدّى الفعلُ اليهما تعدّياً واحدا وإن كان زيد آخذًا والدرم مأخوذا فهما مختلفان من جهة المعنى فكذلك فهنا اذا عطفت الاسد ٢٠ على ايّاك شَارَكَ من عبلِ الفعل المحذوف وإن اختلف معناها فالخاطبُ حَذِرٌ خاتَفٌ والاسدُ محذورٌ منه مخوفٌ وإن كان الفعل قد تُعدَّى اليهما الله انّ تعدّيه الى الاول بنفسه والى الثاني بحرف، فإن قيل هل يجوز حذف الواو من الاسد فتقول أيّاك الاسدّ قيل لا يجوز ذلك لانّ الفعل المقدّر لا يتعدّى الى مفعوليُّن فلمر يكن بدُّ من حرف العطف او حرف الجرّ نحو الياك والاسدَ وايّاك من الاسد فتكون قد عدينَه الى الآول بنفسه فرّ عدينه الى الثانى بحرف جرّ عن قيل فهلا جساز حمدف حرف الجرّ فقلت

قال الشارح اعلم انَّهم كما حدُفوا حرفَ النداء لدلالة المنادي عليه كذلك ايضا قد حدَّفون المنادي لدلالة حرف النداء عليه في ذلك قولُهم يا بؤس لزيد والمراد يا قوم بؤس لزيد فبؤس رفع بالابتداء وللجارُّ والمجرورُ بعده خبرُه وساغ الابتداء به وهو نكرةٌ لاته دعا ومثله قولهم يا وَيْلُّ لزيد ويا وَيْتُ لك فيما حكاه ابو عمرو وكانّه نبّه إنسانا فرّ جعل الويلَ له وليس كقوله يا بُوِّسَ للحرب لانّه هناك مدعوّ ٥ ولذلك نصبه أذ كان مصافا والمراديا بؤسَ لخرب واللام دخلتْ زائدة مؤكّدة لعنى الاضافة على حدّ زيادتها في لا أَبَّا لك ولا تُزاد هذه اللام الله في هذَّيْن الموضعَيْن، ويجوز أن يكون يَا هنا تنبيها لا للنداء فلا يكون فرِّ مدعوُّ محذوفٌ وما بعدها كلامٌ مبنداً كانَّك قلت بؤسَّ لزيد وويلٌ له ووَيْحُ له، وأمّا بيت الكتاب الذي أنشد و في الموجهين المذكورين وهو أن يكون فر منادى محذوف والمراد يا قوم او يا هُولاء لعننُ الله على سمّعانَ والاخرُ ان يكون يَا لْجِرَّد التنبية كانَّه نبَّه لخاصرين على سبيل ١٠ الاستعطاف لاستماع دُعاته واللعنةُ رفع بالابتداء وعلى سمعان الخبرُ ولو كانت اللعنةُ مناداةً لَنصبها لاتها مصافة، قال سيبويه فيا لغير اللعنة يُشير الى ان المنادي محذوفٌ وهو غيرُ اللعنة، ويُروى والصالحون والصالحين مرفوعا وتخفوضا فالخفض امره ظاهر وهو العطف على لفظ اسم الله فخفض المعطوف الثاني كما خُفض المعطوف الاول ومن رفع فعلى وجهَين احدُها أن يكون محمولا على معنى اسم الله تعالى اذ كان فاعلا في المعنى والفاعلُ مرفوعٌ ومثله قولِه \*طَلَبَ الْمُعَقّب حَقَّهُ المظلومُ \* يرفع المظلوم على الصفة والمعقب على المعنى، والوجه الاخر أن يكون معطوفا على المبتدا الذي هو لعنةُ الله أي ولعنةُ الصالحين ثر حذف المصاف وأعرب المضاف اليه باعرابه على حدّ وَاسْنَل ٱلْقَرْيَة اي اهلَ القرية، وسَمْعان هذا قد رُوى بكسر السين وفاتحها والفتائم اكثرُ وكلاها قياسٌ في كسر كان كعبران وحطَّان ومن فنخ كان كقَحْطانَ ومَرْوانَ ، وقوله تعالى أَلَا يَا أَسْجُدُوا فقد قرأها الكسائتي أَلَا خفيفةً وقرأها الباقون بالتشديد فمَن خفّف جعلها تنبيها ويا نداء والتقديرُ ألا يا هؤلاء ٱسجدوا لله وجوز أن يكون يا تنبيها ولا ، منادى هناك وجَمَع بين تنبيهين تأكيدا لان الامر قد يحتاج الى استطعاف المأمور واستدعاء اقباله على ا الام ومثله قول الشاعر

\* ألا يا أَسْلَمِى يا هِنْدُ هِنْدَ بنى بَدْرٍ \* وإن كان حَتَّى قاعدًا آخِرَ الدَهْرِ \* وأمّا قراءة للماعة فعلى ان أَنِ الناصبة للفعل دخلت عليها لَا النافية والفعلُ المصارعُ بعدها منصوبُ وحذفُ النون علامة النصب فالفعلُ هنا معربُ وفي تلك القراءة مبنى فاعرفه ع

في تحو تُمُّونا اذ كان حكمُ الاسم الآخر كحكم الهاء في كثير من كلامهم ، ومن ذلك التصغير فانَّه اذا جُعل الاسمان اسما واحدا ولحقه التصغيرُ فانَّه اتما يصغُّر الصدر منهما قرَّ يُونَّى بالاسم الثاني بعد تصغير الصدر كما يصغُّر ما قبل هاء التأنيث فتقول حُصَيْرَمَوْتُ وبُعَيْلَبَكُ وعَيْرَوَيْه كما تقول تُمْيْرَةٌ وطُرَيْفَةٌ ع ومن ذلك النَسَبُ فانَّك تقول في النسب الى حصرموت حَصْرِتى والى مَعْدى كَرِبَ مَعْدى كما تقول في ٥ النسب الى البَصْرة بَصْرى والى مَكَّةَ مَكَّى فيقع النسبُ الى الصدر لا غيرُ كما يكون كذلك فيما فيه الهاء وممّا يؤيّد عندك ما ذكرناه أنّ هاء التأنيث لا تُلْحق بنات الثلاثة بالأربعة ولا بنات الاربعة بالخمسة كما انّ الاسمر الثاني لا يُلْحق الاسمر الاول بشيء من الأبنية، وايضا فانّ الاسم الثاني اذا دخل على الاول ورُكب معه لم يُغيّر بنيتَه كما انّ الناء كذلك اذا دخلت الاسمَ المُونَّثَ لم تُغيّر بناءه كتُمْرٍ وتُرُّةٍ وقائم وقائمة فلمّا كان بينهما من التقارب ما ذكرناه حذفوا الآخر من المركب في الترخيم ١٠ كما جذفون منه تاء التأنيث وكان للذف في الترخيم أجدر اذ كان يُحذف في الترخيم ما لا يُحذف في الاضافة ألا ترى انَّك تقول في جَعْفَر يا جَعْفَ فاتحذف الراء في الترخيم وتقول في النسب جَعْفَرِي فتُثْبتها واذا ساغ حذف ما يثبُن في الاضافة في الترخيم كان حذف ما لا يثبت فيها أُولى ، ولو رخَّمتَ اثْنَا عَشَرَ عَلَمًا لقلت يا ٱثَّنَ فتفتح النونَ على قولِ من يقول يا حار بالكسر ومن يقول يا حارُ بالصمّر قال يا اثنُ لان عشر ههنا منزلة النون من اثنين وأنت لو رخمت اثنان لقلت يا اثنُّ ، وأمّا ه ا ما بحكى من نحو تأبُّط شرًّا وبَرَق نَحْرُه ونحوها فانَّه لا يرخَّم لانَّ النداء له يؤثِّر فيه وأنَّما في جُملًا مَحكيَّةٌ والترخيمُ أنَّما يكون فيما أثَّر فيه النداء بناء على ما قال سيبويه ولو رخَّمتَ هذا لرخَّمت رجلا يسمِّي يقول عَنْتَرَةُ يا دارَ عَبْلَةَ بالجواء تَكَلِّمي ومع ذلك فانَّه لا يجوز لانَّها جُمَلُّ محكيَّةُ الاعراب لا حَظَّ للبناء فيها فاعرفد،

## حذف المنادي

فصل اه

قال صاحب الكتاب وقد يُحذف المنادى فيقال يا بُوسٌ لزيدٍ معنى يا قومٍ بوسٌ لزيد ومن أبياتِ الكتاب الكتاب على سمّعان من جارِ \*

وفي التنزيل ألَّا يَا ٱسْجُدُواء

۴.

وتقول فيما كان في آخره ألفًا التأنيث يا حَمْرَ أَقْبِلى ويا فَخْرَ في حَمْرَآءَ وهراء عَلَمَيْن ويا أَسْمَر في أُسماء

\* قفى فَانْظُرى يا أَسْمَ هل تَعْرِفينه \* أَهذا الْمَغِيرِيُّ الذي كان يُذْكَرُ \*

فأسماء اسمُ امراة يحتمل ان يكون من باب حراء ومحراء ويكون وزنه فَعْلاَء واصله وسماء من الوسامة وفي المُلاحةُ فقلبوا الواو المفتوحة هزةً على حدّ قولهم أَحَدُّ واصله وَحدُّ وامرأةٌ أَناةٌ وفي وَناةٌ وجتمل ان يكون من قبيل منصورٍ وعمّارٍ وهو أَفْعالُ جمعُ اسمر واصله أَسْماو فقلبت الواو الأخيرة همزة بعد قلبها ألفا على حدّ كساء وشَقاء وسُمّى به مؤنَّثا فامتنع من الصرف للتأنيث والتعريف ورُخّم نُحذف الحرف ١٠ الاخير الذي هو اصلُّ وما قبلة من حرف الله كما فُعل في منصور وجَّار اذا رُخَّماء وتقول فيما كان في آخره باء النسبة يا طائف ويا بصر ترخيم طائفتي وبصرى عَلَمَيْن تحذف للرفيْن معا لاتهما زائدان زَيْدًا معا لمعنَّى واحد فنزلا منزلةَ الزيادة الواحدة فلمَّا زِيدًا معا حُذفًا معاء وأمَّا الثاني ممَّا يُحذف منه حرفان في الترخيم وذلك ما كان آخرُ الاسم منه حرفا أصليًّا وقبله حرفُ مَدّ زائدٌ فاتَّك تحذف الأصلَ وما قبلة من الزائد معا وتُجريهما معا مُجْرَى الزائدَيْنِ اذا بقى بعد حَذْفهما ثلاثةُ احسرف ٥١ حَوْ عَمَّار ومنصور ومسْكين وتقول يا مَنْصُ ويا عَمَّر ويا مسْك وذلك لاتَّهما جريا مجرَّى الزائدَيْن وذلك من حيثُ أنَّ الاصل يُحذف للترخيم لانَّه طَرَفَّ كما يُحذف الزائد الثاني من مروان وتحور وقبلَه حرف مدّ كما كان قبل النون في مروان كذلك فقد سَاوى الاصلُ والزائدُ قبله الزائدَيْن من لجهة المذكورة فجرِيا في للذف مجراها، ولو كان قبل للحرف الاصلى زائدٌ غيرُ مَدّة لم يُحذف لمفارَقته الزائدَ الاوّلَ في مَرْوانَ وحَمْرَآءَ وذِلك لو سَمِيت بسِنُّورٍ وبِرْذَوْنٍ لقلت فيمن قال يا حارِ بالكسر يا سِنُّو اقبلُ ويا بِرْذَوْ ٢٠ اقبلْ وعلى قولِ من قال يا حارُ بالصمّر يا سِنًّا ويا بِرْذَا فقلبتَ الواو الفا لنحرُّكها وانفتاح ما قبلهاء وأمّا المركب فأمرُه في الترخيم كأمرِ تاء التأتيث تحذف الكلمةَ التي صُمَّت الى الصدر رأسًا كما تحذف تاء التأنيث فتقول في بُخْتَ نَصَّرَ اسمر رجل يا بُخْتَ بحذف الاسم الاخير لا غيرُ كما تقول في مَرْجانَةَ السمر امرأة يا مرجان فلا تزيد على حذف التاء وفي حَصْرَمَوْتَ يا حَصْرَ وفي مار سَرْجسَ يا مار وفي عَرْوَيْه يا عَبْرَ وفي سيبَوِّيْه يا سيب وفي المسمّى بَخَمْسَةُ عَشَرَ يا خمسةَ جعلوا الاسمر الآخر بمنزلة الهاء

الترخيم

يبقى السكون ايضا كما لوكان الخذوف باقيا لان الثابت حكما كالثابت لفظا ولو اعتبر الباسة بالأدوات في حالِ سكونة لوجب أن يُعتبر الباسة بالمضاف في حالِ كسرة وهذا واضح، ويقال على الوجة الثانى في حارث يا حارُ وفي أُمامَة يا أُمامُ وفي بُرْثُنَ يا بُوثُ كلّه بالضمّر الآ أن الصمّة في بُرْثُ غيرُ الصمّة الثالية الجاهي صمّة النداء وقد الحذفت الصمّة الاصليّة كما حذفت الكسرة من يا حارِث وأتيت هالصمّة وتقول في ترخيم ثَمُود وبَنُونَ عَلَمًا يا تَمى ويا بَنِي لثلا يبقى الاسمُ آخرُة وأو قبلها صمّة وذلك معدوم في الاسماء المتمكنة فأبدل من الصبّة كسرة ومن الواو يا كما فعل بأَدْل وأَجْرٍ جمع دَلْوٍ وجَرْوٍ وجَدْو وجَدُو عذا الوجة الله لم إذكار من المسترة الاسماء المناداة المفردة فاعرفة عما بقى وصار ما قبل الحذوف حرف اعراب كما كان ذلك في يد ودم فضم كسائر الاسماء المناداة المفردة فاعرفة ع

قال صاحب الكتاب ولا يخلو المرخم من ان يكون مفردا او مركّبا فإن كان مفردا فهو على وجهين الما احدُها ان يُحذف منه حرف واحد كما نكرتُ والثانى ان يُحذف منه حرفان وها على نوعَيْن امّا زيادتان فى حُكم زيادة واحدة كاللّتيْن فى أعجاز أَسماء ومَرْوان وعُثمان وطاثفي وامّا حرفٌ صحيح ومدّة قبله وذلك فى مثلِ منصور وعهار ومسكين وان كان مركّبا حُذف آخِرُ الاسمَيْن بكماله فقيل يا يُحْت ويا عَهْرَ ويا سيب ويا خمسة فى بُحْت نَصَّر وعُررَويَّه وسيبَويَّه والمسمّى بخمسة عشر وأمّا نحو تَأبَّط شرًا وبَرَق تَحْدُه فلا يهِخْم ع

وا قال الشارح اعلم ان المرحّم يكون مفردا او مركّبا والمفردُ على ضربيْن احدُها ما لا يُحدَف منه في النداء الآحرف واحدُ تحوُ قولك في عامرٍ وحارثٍ وشِبْههما يا عام ويا حارٍ وجوز فيه الصمّر والكسرُ قال مُهَلّهِلً \* اللّه حرف والسّورات والأحدم \* \* يا حارُ لا تَجْهَلْ على أُشْياخنا \* إنّا ذَوُو السّورات والأحدم \*

وقال وقير

\* يا حارُ لا أُرْمَيْنُ منكم بداهية \* لم يَلْقَها سُوقَةٌ قَبْلي ولا مَلكُ \*

م يُنْشَدان بكسر الراء وصبّها، وسمع بعضهم قارنًا يقرأ وَنَادَوْا يَا مَالِ لِيَقْصِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فقال ما أَشغل اهلَ النار عن الترخيم فقال ذلك لاتّهم لا يقدرون على التلفظ بتنمام الكلمة لصُعْفِ قُواهم، والثاني ما يُحذف منه في الترخيم حوان وذلك شيآن احدُها ما كان في آخره زائدتان زَيْدًا معّا في ذلك ما كان في آخره النَّف ونون تحوُ مَرْوان وسعْدان ورجل سبّيتَه مُسْلمان وكذلك ما كان في آخره ألفًا التأنيث تحوُ حَرْرَاء وقَصْرَاء وقصْراء اذا سبيت بهما وأَسْماء اسم امرأة وكذلك حكم ياه النسب تحو بصري وطائفي اذا

ليس فيه تلا تأنيث وذلك معدوم فاعرفه

قال صاحب الكتاب والترخيم حذف في آخر الاسم على سبيل الاعتباط ثمر امّا أن يكون الحدوف كالثابت في التقدير وهو الكثير او يُجْعَلَ ما بقى كانه اسمَّر برأسه فيعامَلَ بما يُعامَلُ به سائرُ الاسماء فيقال على الاوّل يا حارِ ويا هِرَق ويا تَمُو ويا بَنُو في المسمَّى ببَنُونَ وعلى الثاني يا حارُ ويا هِرَق ويا تَمِي هو ويا بَني ع

قال الشارج اعلم ان الترخيم في كلام العرب على صربين ترخيم يكون في باب التحقير وهو حذف زوائد الاسم إن كانت فيه تحو قولك في أَسْوَد سُويْدُ وفي أَزْهَرَ زُهَيْو وفي كتاب كُتَيْب وفي حَمْراء وصحراء وحمَيْر وفحيير وفي كتاب كُتَيْب وفي حَمْراء وصح من بصكر حميير وفحيير وفي النداء وهو ما نحي بصدد فسرة وشرحه وهو حذف آخر الاسم المفرد المعرفة في النداء وقوله على سبيل الاعتباط يعني من غير فسرة ورجبة والما نلك لنوع من الكفيف من قولهم اعتبط البعير اذا مات من غير علّة قال أُمَيَّةُ المن المعرفة والموقع المن المعرفة عن عبر علم المعرفة عن المنونة في المنونة في المنونة في المنونة والما المعرفة والمناه من غير علم المعرفة المنونة في المنونة في المنونة في المنونة في المنونة والمن من غير علم المنونة والمن والمؤاد في المنونة والمنونة والمناه والمؤاد في المنونة والمناه والمؤاد في المنونة والمناه والمؤاد في المنونة والمناه والمؤاد والمناه والم

يقول من لم يحت شابًا طُرِيًّا يمت لعلّة الحكبر والهَرَمِ لا بدّ من ذلك، ثمّ هذا الترخيم على وجهيْن احدها وهو الاكثر ان يحذف آخِرُ الاسم ويكون الحذوف مرادا في للحكم كالثابت المنطوق به تَدُعُ ما قبله على حاله في حركته وسكونه ايذانا وإشعارا بارادته والثاني ان يُحذف ما يُحذف من آخِرة ويبقى قبله على حاله في حركته وسكونه ايذانا وإشعارا بارادته والثاني ان يُحذف ما يُحذف من آخِرة ويبقى الاسمُ كانّه تاتم برأسه غيرُ منقوص منه فيعامل معاملة الاسماء التامّة من البناء على الصمّر فيقال على الوجه الاول في حارث يا حارٍ وفي أُمامَة يا أُمام وفي بُرثن يا بُرث وفي هَرُقلَ يا هِرَق وفي ثُمُودَ يا تَمُو وفي بنُون اسمِ رجل يا بَنُو لا يُغيّر الاسم بعد للخذف، وقد خالف الغرّاء في الاسم الذي قبل آخِرة ساكن فرعم ان ترخيم نحو هوقل وسبَطْر وما كان مثلهما بحَدْف حرقيْن نحويا هر ويا سبَ قال واتما كان كذلك فرعم ان ترخيم الموق تحو نَعَمْ وأَجَلُ والاسماء غير المتعكّنة نحو كمْ ومَنْ وهو قول واه لاتًا لمثلاً يُشْبِه الأَدُوات يعني للروف نحو نَعَمْ وأَجَلُ والاسماء غير المتعكّنة نحو كمْ ومَنْ وهو قول واه لاتًا فعلنا ذلك لاتًا قدّرنا ثبوت الحذوف وكمال الاسم فصارت هذه الحركات كانها حَشُو وصبّة البناء الذي غيد المناه مقدرة على ما في عليه من ضم وفتح وكسر واتما فعلنا ذلك لاتا مقدّرة على حرف الاعراب فلذلك بقى على حاله من المذاك من الاعراب فلذلك بقى على حالة من الحركة كما ان الزاى من زيد والباء من بكر على حال واحدة منصوبا كان الاسمُ او مرفوعا على حالة من الحرك كذلك فينبغي ان او محرورا كذلك هنا ولولا ذلك الخري المرقوع المراك كذلك فينبغي ان

الثلاثة الذي هو أقلُّ الأبنية وإذا حذفت من الاربعة بلغت الثلاثة وإذا بلغت الثلاثة لم يجز إن تحذف منه شيئًا لانّه له يكن دونها شي من الاصول فتَبْلُغَه لانّها هي الغايثُة ، فامّا ما كان فيه هاء التأنيث فيجوز ترخيمُه وإن كان على ثلثة احرف الآنه منزلة اسم صُمَّ الى اسم تَحَصَّرَمَوَّت ورَامَهْرُمْزَ فجاز حذفُ الثاني منه كما جاز في حصرموت وبقى على حرفين معتلًا كيد ودم لاته كان كذلك ه والها؛ فيه اذ الهاء منزلة المنفصلة ولا يُشترط فيما كان فيه هاء التأنيث العَلميَّةُ بل جوز في الشائع كما يجوز في الخاص، واتما ساغ الترخيمُ فيما كان فيه تاءُ التأنيث وإن لم يكن عَلَما تحو يا ثُبَ ويا عصَ في ثُبَة وعصَة لكثرة ترخيم ما فيه هاء التأنيث فانّه لد يكثر في شيء ككثرته لما تقدّم من انّه كاسم صُمَّ الى اسم ولان تاء التأنيث تُبْدَل هاء في الوقف ابدًا مطّردا ودخولُها الكلامَ اكثرُ من دخول ٱلفَى التأنيث لانَّها قد تدخل في الافعال الماضية للتأنيث تحو قامتٌ هندُ وتدخل المذكّر توكيدا ١٠ ومبالغة تحو عَلامة ونسّابة فلمّا كانت الهاء كذلك ساغ حذفها وكان أُولى لما يحصُل بذلك من الخفّة مع عدم الاخلال ببنية الكلمة لانّ التغيير اللازم لها من نَقْلها من التاء الى الهاء يُسهّل تغييرُها بالحذف لانّ التغيير مُؤنَّسٌ بالتغيير، فاذا كانت في الكلمة لم يحذفوا غيرَها قلَّت حروفُها او كثُرت شائعا كان أو خاصًا تقول في لخاص يا سَلَمَ أُقبلُ وفي مَرْجانَة يا مرجان اقبلي وفي النكرة قالوا يا عافلَ اقبلي يريدون عادلةُ وقالوا يا جارى يريدون يا جارِيةُ قال العُجّاج \*جارِى لا تستنكرى عَذيرى \* ٥١ اراد يا جاريةُ وقالوا يا ثُبَّ في يا ثُبَّةُ وهي الجماعةُ وقالوا يا شَا ٱرْجُنِي وهو زَجْرُ لها عن السّرج والانبعاث ومعناه أقيمي في البيت، وقولهم فُنَا يا شَا اتَّا هو على لغة من قال يا حار بالكسر فأمَّا من قال يا حار بالصمّ فقياسُه يا شاء برِّد الهاء التي في لأمُّ بعد حذف تاء التأنيث لثلّا يبقى الاسمُ على حرفين الثاني منهما حرفُ مَدّ وهو عديمُ النظير، واعلم انّهم قد قالوا يا صاح وهم يريدون يا صاحبا وقالوا أَطْرِقْ كَرًا وهم يريدون كَرُوانا فُرْخُم على لغة من قال يا حارُ بالصمر كانّه حذف الالف والنون وبقيت الواو وحقّها ، الصمّ فقُلبت ألفا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها ولو كان على لغة من قال يا حارِ بالكسر لقال يا كرو بفيخ الواو لان المحذوف مرادَّة وفي الجملة ترخيمُ هاذَيْن الاسمَيْن شاذٌّ قياسا واستعالا فالقياسُ لما ذكرناه من ان الترخيم بابه الأعلام وأمّا الاستعال فظاهر لقلّة المستعلين له ففي قولهم يا صاح شذوذ واحدّ وهو ترخيمُ النكرة وليس فيها تاء التأنيث وفي قولهم أطرق كرًا شذوذٌ من جهتَيْن احدُها حذف حرف النداء منه وهو ممّا يجوز أن يكون وصفًا لأَّي تحويا أيّها الكروانُ والوجهُ الثاني أنّه رحّمه وهو نكرةً

وأمّا قولهم يا صاح وأطْرِقْ كَرًا فِن الشّوادّ،

قال الشارج اتما قال ومن خصائص النداء الترخيم لان الترخيم المطّرد اتما يكون في النداء وفي غير النداء اتما يكون على سبيل النَدْرة وهو من قبيل الصرورة على ما سيأتي بيانُه ولذلك قال اللّا اذا اضطُرّ الشاعر فرخّم في غير النداء جعله خاصّة للنداء، والترخيم مأخوذ من قولهم صوت رخيم اذا كان الشاعر فرخّم في غير النداء جعله خاصّة للنداء، والترخيم مأخوذ من قولهم صوت رخيم اذا كان الشاعر ولترخيم ضُعْفٌ في الاسم ونَقْصُ له عن تَهام الصوت قال الشاعر

\*لها بَشَرُّ مِثْلُ الْحَرِيرِ ومَنْطَقٌ \* رخيمُ الْحَواشي لا هُوالا ولا نَزْرُ \*

يصف امرأةً بعنوبة المنطق ولين الكلام وذلك مسخب في النساء، والترخيم له شروطً منها ان يكون منادى وذلك لكثرة النداء في كلامهم وسعة استعاله والكلمة اذا كثر استعالها جاز فيها من التخفيف ما لم يجز في غيرها فلذلك رخّموا المنادى وحذفوا آخِرة كما حذفوا منه التنويني وكما حذفوا منه التنويني وكما حذفوا الباء في يا قوم على ما سبق، ومنها ان يكون عَلَما لان الاعلام يلخلها من التغيير ما لم يوجَد في غيرها ألا ترى اتّهم قالوا حَيْوةُ والقياس حَيَّةُ وقالوا مَرْيَدٌ ومَوْهَبُ ومَحْبَبُ وقد تقدّم علّةُ ذلك في في غيرها ألا ترى اتّهم قالوا حَيْوةُ والقياس وَيَّةُ وقالوا مَرْيَدٌ ومَوْهَبُ وقد النداء وأوجب له البناء فعل الاعلام، ومنها ان يكون مفردا غير مصاف لان الاسم المفرد قد أقر فيه النداء وأوجب له البناء بعد ان كان معربا والمصاف والمصاف اليه لم يؤثر فيه النداء بل حالهما بعد النداء في الاعراب كالهما قبل النداء فلم المنود في المنداء محاله في غير النداء وكان الترخيم الما وكان غير النداء كبَرْيهما في غير النداء وكان غير النداء عدر النداء كبَرْيهما في غير النداء عن العرب الما هو في المفرد نحو يا حار ويا عام، وذهب الكسائتي والفرّاء الى جواز الترخيم في المصاف ويوقعون للذف على آخِر الاسم الثاني فيقولون يا أبا عُرة ويا آل عكرم وأنشدوا بيتا لم يعوف قائله ويوقعون للذف على آخِر الاسم الثاني فيقولون يا أبا عُرة ويا آل عكرم وأنشدوا بيتا لم يُعوف قائله

ه وقال زهيد

\*خُذُوا حِذْرَكم يا آلَ عِكْرِمَ وأَذْكُروا \* أُواصِرَنَا والرِّحْمُ بِالغَيْبِ يُذْكُرُ \*

فرخّم المصاف اليه فيهما وهذا محمولٌ عندنا على الصرورة وحالُه حالُ ما رُخّم في غير النداء للصرورة لانّ المصاف اليه غيرُ منادىء ومنها ان تكون عِدّنُه زائدة على ثلثة احرف وذلك لانّ أقلَّ الاصول ما كان على ثلثة فاذا حذفت من الخمسة حرفا ألحقتُه بالأربعة وقرّبتُه من الثلاثة تخفيفا له بقُوْبه من

الاختصاص الاختصاص

تحوُ يا زيدُ ويا حَكُمُ ولم يقولوا في قول الشاعر بنا تيمُ بالصمّر كما فعلوا في النداء ولاته ايضا يدخل عليه الالف واللام تحو قولهم نحن العربّ أقرى الناس للصّيف ولا يجوز نلك في النداء، والفرق بين هذا الاختصاص واختصاص النداء أنّك في النداء تختصّ واحدا من جَماعة ليعطف عليك عند توقّم غَفْلة عنك وفي هذا الباب تختصّه بفعلٍ يعل فيه النصب يُقصد به الاختصاص على سبيل والانتخار والتفصيل له، والاسم المنصوب في هذا الباب لا بدّ ان يتقدّم ذكرُه ويكون من اسماء المتكلم والمخاطب تحوقوله

# \* أَنَّى اللَّهُ الَّا أَتَّنَا آلَ خِنْدِفِ \* بِنَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ الأَنَامُ وَيُبْصِرُ \*

قَالَ خندف هم النبون والالف في أنّنا وكذلك قولهم نحن العرب أقرى الناس للصيف فالعرب هم نحن ونصبُ هذه الاسماء كنصّب ما ينتصب على التعظيم والشَيْم بإضمارٍ أريد او أعني او أُختصّ فالاختصاص النبوع من التعظيم والشتم فهو أخصّ منهما لانّه يكون للحاصر نحو المتكلّم والمخاطب وسائرُ التعظيم والشتم يكون للحاصر والغائب وهذا الصرب من الاختصاص يراد به تخصيصُ المذكور بالفعل وتخليص من غيرة على سبيل الفَحّر والتعظيم وسائرُ التعظيم والشتم ليس المرادُ منه التخصيص والتخليص من موصوف آخر وأنما المرادُ المدح او الذمّ ، في ذلك للمد لله للميد والملك لله أَهْلَ الملك وكلُّ ذلك نصب على المدح وفر تُرِد ان تفصله من غيرة وتقول أتاني زيدُ للبيتَ الفاسقَ ومنه قرآءة من قرأ وأمرأتُه تَحاللة على المدل ولا يجوز ان يكون نَعْتًا لانّ المصورات لا تُنْعَت ويجوز نصبُه على الترحّم باضمارٍ أعنى وهو من قبيل المدل ولا يجوز ان يكون نَعْتًا لانّ المصورات لا تُنْعَت ويجوز نصبُه على الترحّم باضمارٍ أعنى وهو من قبيل المدل ولا يجوز ان يكون نَعْتًا لانّ المصورات لا تُنْعَت ويجوز نصبُه على الترحّم باضمارٍ أعنى وهو من قبيل المدل ولا يجوز ان يكون نَعْتًا لانّ المصورات لا تُنْعَت ويجوز نصبُه على الترحّم باضمارٍ أعنى وهو

## الترخيم

#### فصل ۸٥

قال صاحب الكتاب ومن خصائص النداء الترخيمُ الله اذا اصطر الشاعر فرخم في غير النداء وله شرائطُ احداها أن يكون الاسمُ عَلَما والثانيةُ ان يكون غيرَ مصاف والثالثةُ ان لا يكون مندوبا ولا مستغاثا والرابعةُ ان تزيد عِدّتُه على ثلثة أحرف الله ما كان في آخره تاه تأنيث فإن العَلمية والزيادة على الثلثة فيه غيرُ مشروطتَيْن يقولون يا عاذِلَ ويا جارِي لا تستنكِرِي ويا ثُبَ أَقْبِلِي ويا شَا ٱرْجُنِي،

المذكورة اذ لا يقدّر فيها حرفُ النداء بل في جملةً في موضع للان الكلام قبلها تأمَّ ولذلك مثّلها صاحبُ الكتاب بقوله انا افعل كذا متخصِّصا من بين الرجال ونحن نفعل متخصِّصين من بين الاقوام وذكرُ اتى هنا وصفته توضيحا وتأكيدا اذ الاختصاص حاصلٌ من انا ونحن فاعرفه،

قال صاحب الكتاب وممّا يجرى هذا المجرى قولُهم إنّا مَعْشَرَ العربِ نفعل كذا ونحن آلَ فلان كُرَماء وانّا معشرَ الصعاليك لا قوّق بنا على المُرْوة الّا انّهم سوّعوا دخولَ اللام ههنا فقالوا نحن العربَ أَقْرَى النّاس للصّيْف وبك الله نوجو الفَصْلَ وسُجّانَك الله العظيمَ ومنه قولهم الْحَمْثُ لله للحميث والمُلْكُ لله الله العظيم ومرتُ به المِسْكينَ والبائسَ وقد جاء المُلْك وأتانى زيدٌ الفاسقَ للجبيثَ وقُرئ حَمَّالَةَ أَلْخَطَبِ ومررتُ به المِسْكينَ والبائسَ وقد جاء مكوةً في قول الهُذَيْ

# \* وَيَأْوِى إِلَى نِسْوِةِ عُطِّلِ \* وشُعْثًا مَراضِيعَ مِثْلَ السَّعالِي \*

ا وعذا الذي يقال فيه نصب على المَدْج والشَتْم والترحُّم،

قال الشارح اعلم ان هذا النحو من الاختصاص يجرى على مذهب النداء من النصب بفعل مصمر غير مستعبل اظهارُه وليس بنداء على للقيقة بدليل ان الاسم الفود الذي يقع فيه لا يُبني على الصم عبى الصم المفود في النداء على الصم في نحو يا زيد ويا بكرُ ولم يقولوا ف \*بنا تميم المفود في النداء على الصم في نحو يا زيد ويا بكرُ ولم يقولوا ف \*بنا تميم الصب بنا تميم بالصم كما فعلوا في النداء ولائه ايصا يدخل عليه الالف واللام حو تحن العرب القصباب بنا تميم بالصم كما فعلوا في النداء ولائه ايصا يدخل عليه الالف واللام حو تحن العرب واقتى الناس الصيف وما فيه الالف واللام لا يباشره حرف النداء وإذا ارادوا ذلك تتَوصلوا اليه بأي وتحرف الناس الصيف وما فيه الالف واللام لا يباشره حرف النداء وإذا ارادوا ذلك تتَوصلوا اليه بأي وتحرف الخول عا البي المحلول المول على القول من الأول وإن كانا جميعا اختصاصا لاتهما الخبري يويد مجهة اللفط وذلك ان الفصل الأول مرفوع نحو نحو نحو نفعل كذا ايتها العصابة وأنا أفعل حكذا ايتها الرجل وهذا الفصل منصوب تحو قوله \*إنّا بني منقو\* وقول الاخر \*بنا تهما أفعل حكذا القمل يكون بسائر الاسماء أفعل حكذا القمل يكون بسائر الاسماء على الصرب من الاختصاص ليس نداء على القيقة وإن كان جاريًا مجراء وذلك من قبل انّه منصوب بفعل مصم غير مستعمل اظهاره ولا يكون الا المتكلم والمخاصب وها حاصران ولا يكون لغائب كما أن النداء كذلك والذي يدلّ على انته ليس بنداء أن الاسم المفود الذي يقع فيه لا يبنداء أن الاسم المفود في النداء على الصم بنداء أن الاسم المفود في النداء على الصم المناس الم

الاختصاص الاختصاص

ٱللَّهُمَّ قَاطَرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فسيبويه بحمل فاطر السموات على الله نداد ثانٍ لا أنه نعتُ ع

#### الاختصاص

#### فصل ٥٧

ه قال صاحب الكتاب وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء ويُقصد به الاختصاص لا النداء وذلك قولهم أمّا أنا فأفعل كذا أيّها الرجل ونحن نفعل كذا أيّها القوم واللهم "غفر لنا أيّنها العصابة جعلوا آيا مع صفته دليلا على الاختصاص والتوضيح ولم يعنوا بالرجل والقوم والعصابة الا انفسهم وما كنوا عنه بأنّا ونحن والصمير في لننا كانه قيل أمّا أنا فأفعل متخصصا بذلك من بين الرجال ونحن نفعل متخصصين من بين الأقوام واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب

ومعنى اختصاصك الله أن تقصده وتختصه فتناديه من بين من جَصْرتك لأمرك وفهيك او خبرك ومعنى اختصاصك الله أن تقصده وتختصه بذلك دون غيرة وقد أجرت العرب أشياء اختصوها على طريقة النداء لاشتراكهما في الاختصاص فاستُعبر لفظ احدها للآخر من حيث شاركه في الاختصاص كما أجروا النَسْوية مُجْرَى الاستفهام اذ كانت التسوية موجودة في الاستفهام وذلك قولك أزيدً عندك أم عبرو وأزيد افصل ام خالد فالشيآن اللذان تسأل عنهما قد استوى علم كنه فيهما ثم تقول ما أبالي التت الم عبرو وأزيد افصل ام خالد فالشيآن اللذان تسأل عنهما قد استوى علم كن بلفظ الاستفهام الم الم تعدت وسورة عملية على معنى النسوية لان معنى التلوية لان معنى التسوية لان معنى التسوية للان المنازكهما في معنى التسوية للانتهام الم تفعل اي ها مستويان في علمي فكما لاشتراكهما في معنى التسوية للانتهام المنازكهما في معنى التسوية بلفظ الاستفهام لأشتراكهما في معنى التسوية للانك جاء الاختصاص بلفظ النداء لانتجوز كوب الله المنازك المنازك المنازك على الله عبر منادى الله لا يقيها القوم اذا عنيتم انفسكم لائك لا تُنبّع غيرك وهذا الاختصاص يقع المتكلم حو تحن نفعل كذا اليها القوم اذا عنيتم انفسكم لائك لا تُنبّع غيرك وهذا الاختصاص يقع المتكلم حو تحن نفعل الها القوم اذا عنيتم الفسكم لائك لا تُنبّع غيرك وهذا الاختصاص يقع المتكلم حو تحن نفعل قال المنازل المنهم فعلوا كذا التنها العصابة وقولهم اذا افعل كذا آيها الرجل وتحن نفعل كذا آيتها العصابة المنازكور او العصابة المنازي الرحل المنازلة المناز المنازلة المنازلة المناز المنازلة المنا

عَذَيرِى \* ولا عن المستغاث والمندوب، وقد النوا حذف في اللهم لوقوع الميم خَلَفًا عنه، قال الشارح قد جاء عنهم حذف حرف النداء من النكرة المقصودة قالوا أَصْبِحُ ليلُ واِفْتَدَ مُحَنُوقُ وَأَطْرِقٌ كَرًا يرِيد ترخيم كَرَوانٍ على قولِ من قال يا حارُ بالصم وذلك ان هذه امثالَ معروفة فجرت مجرى العَلَم في حذف حرف النداء منها، وقال ابو العباس المبرّد الأمثالُ يُستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لاتشرة الاستعال لها، فأمّا قول العَبّاج \*جارِي لا تستنكري عذيري \* فاتّه يريد يا جارية فأمّا مُلا المتعان وحذف أداة النداء ضرورة، ولا يجوز حذف حرف النداء من المستغاث به فلا تقول لَرَيْد وأنت تريد يا لريد لان المستغيث يبالغ في رفع صوته وامتداد التوقّمه في المستغاث به المتقلة والتراخي، وكذلك المندوب قال سيبويه لا يجوز حذف حرف النداء منه لاتهم يختلطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم والاختلاط الاجتهاد في الغصّب ولاتّهم يويدون به مذهب الترتّم ومثّ انصوت ولذلك زادوا الالف أخيرًا مبالغة في الترتّم، فأمّا قولهم اللّهم فهو نداء والصمّة فيه بناء عنولية في يا زيدُ والميمُ فيه عوض من حرف النداء ولذلك لا يجتمع يا مع الميم اللّه في شعرٍ أنشده الكوفيون لا يُعرّف قائلة ويكون ضوورة وذلك قوله

\* أَنَّ أَنَا مَا حَدَثُ أَلَمًّا \* دَعَوْتُ يَا ٱللَّهُمَّ يَا ٱللَّهُمَّا \*

خجمع لصرورة بين يَا والميم، وذهب الفرّاء من الكوفيين الى انّ اصله يا الله أُمّنا جَيْرٍ الّا انّه لمّا كثر في المهم واشتهر في ألسنتهم حذفوا بعص الكلام تخفيفا كما قالوا هَلْم والاصل في اللهم والمهمون المهم واشتهر في الميم كما قالوا ويُلْم والاصل وَيْلٌ لأُمّه واتمّا حذفوا وخقفوا، وهو قول والا جدّا لوجود منها انّه لو كان الامر كما ذكروا لما حسن ان يقال اللهم أُمّنا بحير لانّه يكون تكرارا فلمّا حسن من غير قُرْحٍ دلّ على فساد ما ذهب اليه، وايصا فانّه لو كان الامر على ما طنّ لَما جاز استعاله في المكارِد حو اللهم أَهْلَمُهم ولا تُهلكُنا لانه يكون تنافُصا قال الله تعالى اللهم أَهلكُم إنْ كان هَذَا هُو الْحقّ مِن المُكارِد حو اللهم أَهلكُم من اللهم أَهلكُم اللهم الله من الفعل لم عندي فا من عير عائم اللهم الكويم والمندل اللهم الله

فيما ذكرناه لقوّةِ الدلالة على المحذوف فصار القرائن الدائة كالتلفّظ بدى وقوله يجوز حذف حرف النداء ممّا لا يوصَف به أَيَّ جعل ذلك شرطا في جواز حذفه لا علّةً ومنهم من جعل ذلك علّة واتما هو اعتبار وتعريفٌ للموضع الذي يُحذف منه حرف النداء فقالوا كلّ ما يجوز ان يكون وصفًا لأَيِّ ودعوته فاته لا يجوز حذف حرف النداء منه لاته لا يُجمع عليه حذف الموصوف وحذف حرف النداء منه فيكون احجافا فلذلك لا تقول رجل أقبل ولا غلام تعال ولا فدًا قلمً وأنت تريد النداء حتى يظهر حوف النداء لان قده الأشياء يجوز ان تكون نُعوتًا لأَيِّ تحويا أيها الرجل ويا ايها الغلام ويا ايهذا فلن أيًّا مبهم والمبهم يُنْعَت عا فيه الالف واللام او عاكان مبهما مثلة قال الله تعالى يَا أَيُّهَا ٱلنَّالُ انَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكِرِ وَأُنْثَى قال الشاعر

\* يا أَيُّهَا الرجلُ الْمعلَّمْ غيرُه \* قَلَّا لنفسك كان ذا التعليمُ \*

ا وقال الاخر \* ألا اليهذا الباخعُ الوَجْدُ نفسَه \* فوصف أيّا باسم الاشارة كما وصغه بما فيه الالف واللام اذ كان مبهما مثلَه كما يوصف ما فيه الالف واللام بما فيه الالف واللام به وتبقيتُه اصلَ هذا أن يُستعمل بالالف واللام فتقول يا اليّها الرجلُ فلم يجز حذفُ ما كان يتعرّف به وتبقيتُه على التعريف اللّه بعورض، وكذلك المبهم يكون وصفًا على ما تقدّم لأيّ فاذا حذفت أيّا صاريًا بدلا في فذا كما صار بدلا في رجل، وقال المازنيّ في تحو فذا أقبلُ ان فذا اسمَّ تشير به الى غير المخاطب فلمّا الدينته نهبتُ منه تلك الاشارة فعوض منها التنبيه بحرف النداء، وقد اجاز قوم من الكوفيين هذا اقبلُ على ارادة النداء وتعلّقوا له بقوله تعالى ثمّ أَثنتُم فَولاء تنقتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ قالوا والمراد يا هولاء، وقد عبل به المُتنبّي في قوله \*فذى بَرْت لنا فهجّت رسيسًا \* وكان يُعيل كثيرا الى مذهب الكوفيين ولا حجّنة في الآية لاحتمال ان يكون هؤلاء منصوبا بإضمار أَعني بمعنى الاختصاص ويكون انتم مبتدأً وتقتلون انفسكم من صلة فولاء وقد يكون الشم الاشارة موصولا تحو قوله

\*عَدَّسٌ ما لعُبَّاد عليك امارة \* أُمنْتِ وهذا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ\*

اى والذى تحملينة طليقٌ ، ويُحمل قول المتنبّى على ان يكون اشارةً الى المصدر اى هذه البَرْزَةَ او الى الطرف على ارادة المَرَّة فاعرفه ،

قال صاحب الكتاب وقد شد قولهم أُصْبِحُ لَيْلُ وافْتَد مُحَنوق وأُطْرِق كُرًا و \* جَارِي لا تَسْتَنْكرِي

تحو وا عبد المُطَّلِباة وذلك ان عبد المطّلب هو الذي أظهر زَمْزَمَ بعد دُثورها من عَهْد اسمعيلَ عليه السلام بأنْ أَيِّ في المَنام فأمر بحقْرِ زمزمَ فقال وما زمزمُ قال لا تُنْزَف ولا تُهْدَمْ، وتَسْقى الْحَجِيمَ الأعظمْ، وهي بين الفَرْث والدَمْ، فعدا عبد المطّلب ومعه للحرث ابنه ليس له يومثذ ولذَّ غيرُه ووجد الغُوابَ ينقُر بين الساف ونائلة فحَفَر فلمّا بدا الطّوقي كَبَّرَ وقِصّتُه معروفة ، فالندبة نوع من النداء فكلُّ مندوب منادى مندوبا اذ ليس كلُّ ما ينادى يجوز ندبتُه لاته يجوز ان ينادى المنكورُ والمبهمُ ولا يجوز ذلك في الندبة فاعرفه،

## حذف حرف النداء

### فصل ۹۹

ا قال صاحب الكتاب وجوز حذف حرف النداء عبّا لا يوصف به أَثَّى قال الله تعالى يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ فَلَا وَالله وَجُوزُ حَذَفُ حرف النداء عبّا لا يوصف به أَنْ عُرْ النّهُ وتقول أَيُّهَا الرجلُ وأَيَّتُهَا المرأةُ ومَن لا يزال مُحْسِنًا أَحْسِنْ النّه ولا يُحذف عبّا يوصف به أَتَّى فلا يقال رجلُ ولا هذاء

قال الشارح قد تقدّم القول ان الغرص بالنداء التصويت بالمنادى ليُقْبِلَ والغرض من حروف النداء امتدادُ الصوت وتنبيهُ المدعو فاذا كان المنادَى متراخِيا عن المنادى او مُعْرِضا عنه لا يُقْبِل الاّ بعد المتهادُ الصوت وتنبيهُ المدعو فاذا كان المنادَى متراخِيا عن المنادى او مُعْرِضا عنه لا يُقْبِل الاّ بعد وا احتهاد او ناتُما قد استثقل فى نَوْمه استعلوا فيه جميع حروف النداء ما خلا الهمزة وى يَا وأيًّا وهيًا وَوَلَّمُ يَتَد الصوتُ بها ويرتفع فان كان قريبا نادوه بالهمزة تحو قول الشاعر \*أزيدُ أخا وَرُقاء ان كنت تأثرا\* لانّها تُغيد تنبيهُ المدعو ولا يُرد منها امتدادُ الصوت لقرب المدعو ولا يجوز نداءُ البعيد بالهمزة لعدم المّد فيها ويجوز نداءُ القريب بسائر حروف النداء توكيدا وقد يجوز حذف حرف النداء من القريب تحوُ قوله \*حارِ بنَ كَعْبِ ألا أَحْلامُ تَوْجُرُكم \* وَتحوُ قولهُ تعالى يوسفُ اعرض النداء من القريب تحوُ قوله تعالى يوسفُ اعرض قاطرَ السّمَوات وَالاَرْض وقال رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ ٱللّمُكُو وقال تعالى فاطرَ السّمَوات وَالاَرْص وقال رَبِّنَا أَدْرُلُ عَلَيْنَا مَاتُدَةً مِنَ ٱلسّمَاهُ وقال رَبِّ أَرِنَى كَيْفَ تُحْيِي ٱلمُونَى وهو كثيرُ في الكتاب العزيز عوى المنداء في المصاف تحو قوله تعالى رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ ٱللّمُكَو وقال رَبِ أَرِني كَيْفَ تُحْيِي ٱلمُونَى وهو كثيرُ في الكتاب العزيز عوى المنداء في المصاف تحو قوله تعالى رَبِ أَرِني كَيْفَ تُحْيِي ٱلمُونَى وقال رَبِ أَرِني كَيْفَ تُحْيِي ٱللهُونَى وهو كثيرُ عن ألله القياسُ لان الحروف اتما جيء بها اختصارا ونائبة عن الافعال فيا النافيدُ نائبة عن أنادي فاذا اخذت تحذفها كان اختصار المختصر وهو إحافَ الا الع قد ورد ورف النداء نائبة عن أناده قاد اخذت تحذفها كان اختصار المختصر وهو إحافَ الا العرف الاستفها ورد

المندوب

المومنيناة ووا غلام زيداة لان المصاف والمصاف اليه كالاسم الواحد من حيث كان ينزل منزلة التنويين من المصاف فإن كان المصافُ اليه اسما ظاهرا فتحتَ آخِرَه لأجل الف الندبة وتحذف التنويسَ من المصاف البع في الندبة لاتِّه لا يجتمع ساكنان التنوينُ والالفُ ولم تُحرِّك التنوينَ لانَّ أداةَ الندبة زيادةً غيرُ منفصلة كما أنّ التنوين كذلك فلم يجتمع في آخر الاسمر زيادتان على هذه القصيّة فعاقبوا ه بينهما لذلك هذا اذا كان المصاف اليه طاهراء فإن كان مصمرا فإن كان المصمرُ متكلَّما فلا تخلويانه من ان تكون محذوفةً وقد اجتُرئى بالكسرة منها تحويا غلام او تكون ثابتةً وفيها لغتان السكون وللحركةُ فإن كانت الأولى فإنَّك تُبْدِل من الكسرة فاتحةً لأجل الالف بعدها وتقول وا غلاماً وإن كانت ثابتة وفي ساكنة كان لك فيها وجهان احدها حذف الياء لسكونها وسكون الالف بعدها ويستوى في ذلك لغنَّه مَن أَثبتَها ومن حذفها والوجهُ الثاني ان لا تحذفها بل تفتحها لأجل الالف بعدها واذا ١٠ كانوا قد فتحوا ما ليس اصله الفتح كان فتخ ما اصله الفتح أجدر وأوَّلي، وإن كانت الياء مفتوحة تحو وا غلامي فليس فيه الله وجة واحدُّ وهو إثباتُها وتحريكُها ، وإن كان المصاف اليه مصمرا غير ياء النفس أثبته بالالف وفاحت ما قبلها اذا لم يلتبس نحو قولك في المضاف الى المخاطب وا غلامكاه فان كان ممّا يلتبس قلبت الالفَ الى جنس للركة قبلها نحو يا غلامكية اذا كان المخاطبُ مُؤتَّفا اذ لو قلت وا غلامكاه ٱلتبس بالمذكر، وكذلك تقول وا غلامَهُوه اذا كان المضمر غائبا اذ لو قلت وا غلامَهَاه ١٥ أُلنبس بالمُونِّث وعلى هذا فقس كلُّ ما يأتي منه، ولا تلحِّق الفُ الندبة الصفة لا تقول وا زيدُ الظريفاللو عند سيبويه والخليل لان الصفة ليست المقصود بالندبة وأنَّا المندوبُ الموصوفُ، وذهب الكوفيون ويونسُ من البصريين الى جَوازه وقالوا أنّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد والمذهب الاوَّلُ أذ ليست الصفتُ كالمصاف اليم لانّ المصاف اليم داخلٌ في المصاف ولذلك يلزّمه وأنتَ في الصفة بالحيار ان. شتتَ تصف وإن شئت لا تصفء واعلم انّ الندبة لمّا كانت بُكاء وَنَوْحا بتَعْداد مَآثر المندوب وفصائله ٢٠ واظهار ذلك ضُعْفٌ وخَور ولذلك كانت في الأكثر من كلام النسوان لضُعْفهنّ عن الاحتمال وقلة صَبْرهنّ وجب ان لا يُنْدَب الَّا بأَشْهَر اسهاء المندوب وأَعْرَفها لكَيْ يعرفه السامعون فيكونَ عُذْرا له عندهم ويُعْلَمُ انَّه قد وقع في أمرِ عظيم لا يُهْلُك التصبُّرُ عند مثله عنه فلهذا المعنى لا تُنْدَب نكرةً ولا مبهم فلا يقال وا رجلاً ولا وا هذاة لابهامهما ويستقجون وا من في الداراة لعدم وصوحه وابهامه ولا يستقبحون وا مَن حَفَر بمُّر زَّمْزَماهُ لاتَّه مَنْقَبَةٌ وفصيلةٌ صار ذلك عَلَمًا عليه يُعْرَف به بعينه فجرى مجّري الاعلام

وجتمل امرَيْن احدُها ان يكون أضاف ابنًا الى امّ وحدف الياء من الثانى وكان الوجهُ إثباتها مثلَ يا غلام غلامى، والوجه الثانى انهما كمّا جُعلا كاسم واحد وأضافهما الى نفسة حذف الياء وبقيت الكسرة دليلا كما يُفْعَل بالاسم الواحد تحويا غلام ويا قوم ومثلُه يا احدَ عشرِ أقبلوا، الوجه الرابع ان تقول يا ابنَ أمّا ويا ابنَ عبّا فتجعل مكان الياء الفًا كما قال \*يا بِنْتَ عبّا لا تُلُومِي وْأَفْجَعِي \* كما علام الياء تخفيفا وفي متحرِّكُة فتنقلِب الفًا فاعرفه،

## المندوب

### فصل ٥٥

قال صاحب الكتاب ولا بدّ لك في المندوب من ان تُلْحِق قبله يَا او وَا وأنتَ في الحاقِ الالف في آخِره والله عند الله والله والله

وقال رُوِّبَهُ \* فهى تُرَدِّى بِأَباً وْأَبْنِيمَا \* وجَعْرَةُ ما جاء من ذلك تزيد قولَ من قال يا أَبَنَ بالفيخ أنَّه اراد يا أَبْتَا بالالف قوَّةً ،

قال صحب الكتاب وقالوا يا ابنَ أُمِّى ويا ابنَ عَبِى ويا ابنَ أمِّ ويا ابنَ عمَّ ويا ابنَ أمَّ ويا ابنَ عمَّ وقال ابو النَّجُم \*يا بِنْتَ عَبًّا لا تَلُومِى وَاقْجَعِى \* جعلوا الاسمَيْن كاسم واحد،

• قال الشارح اذا قلت يا ابنَ أخى ويا غُلامَ غلامى فالقياسُ فى هذه الياءات أن لا تُحذف لانّ النداء لم يقع على الاخ ولا على الغلام الثانى فهما منزلة غيرها فى غير النداء ألا تراك تقول فى الخبر جاء غلام اخى فكما انّ الأخ ليس له حَظَّ فى الحجىء فكذلك اذا قلت يا غلام اخى ليس للاخ حظَّ فى النداء والياء انّها تُحذف اذا وقعت موقعا يُحذف فيه التنوين وهو أن يتصل بالاسم المنادىء هذا هو القياس الآ انّه قد ورد عنهم فى قولهم يا ابنَ أُمّى ويا ابنَ عَمى على الخُصوص اربعة أوجة مسموعة من العرب

ا حكاها للخليلُ ويونسُ فالوجهُ الآولُ يا ابنَ أُمّى ويا ابنَ عتى بإتبات الناء قال الشاعر
 \*يا ابنَ أُمّى ويا شُقَيّقَ نَفْسى \* أُنتَ خُلفتنى لدَفْرِ شَديد\*

ولذلك وجهان من المعنى احدها أن تكون أثبتها كما أثبتها في يا غلامى واذا سنغ ثبوتها في المنادى كان ثبوتها في المصاف الى المهنادى أسوغ والثاني وهو أجودهما أن تثبتها كما أثبتها في يا ابن اخى وفي يا غلام غلامى، والوجه الثاني من الأوجه الاربعة أن تقول يا ابن أمّ ويا ابن عمّ بالفنخ وقد قرأ به وفي يا غلام غلامى، والوجه الثاني من الأوجه الاربعة أن تقول يا ابن أمّ ويا ابن عمّ بالفنخ وقد قرأ به ابن كثير ونافع وابو مهرو وجتمل ذلك امريش احدها ان يكون الاصل يا ابن أمّا بالالف ثمّ حُذفت الالف تخفيفا وساغ ذلك لاتها بدلً من البياء فحذفت كما شخذف البياء في يا غلامى في قولك يا غلام وحدفت الباء من المصاف البه وإن كانت لا شخذف من المصاف البه اذا قلت يا غلام غلامي أخذف من المصاف البه أمّ ويا ابن عمّ قد كثر استعاله فياز فيه ما لم يجز في نظائره والفتحة في ابن على هذا فتجة اعراب كما انّها في يا غلام غلامي بعاز فيه ما لم يجز في نظائره والفتحة في ابن على هذا فتجة اعراب كما انّها في يا غلام غلامي الذي هو الصدر لانه كالبعض للثاني فالفتحة في الأول لينست نصبة كما كانت في الوجه الأول وأما هي عنولة الفتحة من خمسة عشر وها في موضع مضموم من حيث كانا بمنزلة السم واحد كخمسة عشر وهو مقصود ع وجوز أن يكون فتخ الثاني أتباءً لفتحة النون في ابن وموضع أمّ وعمّ خفص بالاضافة والوجه الثالث الكسر فتقول يا ابن أم ويا ابن عم وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائشي يا ابن أم بالكسر والوجه الثالث الكسر فتقول يا ابن أم ويا ابن عم وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائشي يا ابن أم بالكسر والوجه الثالث الكسر فتقول يا ابن أم ويا ابن عم وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائشي يا ابن أم بالكسر والوجه الثالث الكسر فتقول يا ابن أم ويا ابن عم وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائشي يا ابن أم بالكسر

غير المتكلّم عُلم انّها مضافةً الى المتكلّم والمتكلّمُ أَوْلى بذلك لانّ ضميرة الذي هو الياء قد يُحذف فاعرفه، فأمّا التاء في يا أَبِّن ويا أُمَّت فتاء التأنيث بمنزلة التاء في قائمة وامرأة قال سيبويه سألتُ الخليل عن التاء في يا أُبِّت لا تفعلْ ويا أُمَّت فقال هذه التاء منزلة الهاء في خالة وعَّة يعني أنَّها للتأنيث والذي يدلّ على انّها للتأنيث انّك تقول في الوقف يا أَبُّه ويا أُمَّه فنبُّدلها ها، في الوقف كقاعث ه وقعده على حدّ خالٌ وخالة وعَمْر وعَيَّة ودخلت هذه التاء كالعوص من ياء الاضافة والاصلُ يا أَبي ويا أُمَّى فَحُذَفت الياء اجتزاءً بالكسرة قبلها ثرِّ دخلت التاء عومًا منها ولذلك لا تجتمعان فلا تقول يا أَبْتِي ولا يا أُمِّتي لمُّلا يُجْمَع بين العوض والمعوَّض منه ولا تدخل هذه التاء عوصًا فيما كان له مؤنَّتُ من لفظه ونو قلت في يا خالى ويا تمّى يا خالت ويا عمّت لم يجز لانّه كان يلتبس بالمؤنّث فأمّا دخولُ ائتاء على الأُمِّ فلا إشكالَ فيه لاتَّها مؤتَّثَةٌ وأمَّا دخولها على الأب فلمعنى المبالغة من نحو راوية وعُلَّامَة، . وفيه لغاتُ قالوا يا أَبِّت بالكسر ويا أَبِّتَ بالفتح ويا أَبْتَا بالالف واذا وقفتَ قلت يا أَبْتاهُ ويا أُمَّناهُ وحكى يونسُ عن العرب يا أَبّ ويا أُمَّ عن قال يا أَبِّن بالكسر فاتّ اراد يا أبتى بالاضافة الى يا النفس هُ حذف الياء وأبقى الكسرة دليلا عليها مؤذنة بانها مُرادة عومن قال يا أَبُّتَ بالفي في تتمل امريُّس احدُها أن يكون مثلَ يا طُلْحَهُ أقبلُ ووجهُم أنّ أكثرَ ما يُدْعَى هذا النحوُ ممّا فيم تاء التأنيث مرحَّما فلمَّا كان كذلك ورُدَّ المحذوف تُوك الآخرُ يجرى على ما كان يجرى عليه في الترخيم من الفتخ ٥١ ولم يُعتدّ بالهاء وأقحموها كما انّه لمّا كان اكثرُ ما يقول العربُ اجتمعت اليَمامةُ وهم يريدون اهلَ أنيمامة فاذا ردوا الاهل جروا على ما كانوا عليه من التأنيث فقالوا اجتمعت اهلُ اليمامة ولم يعتدوا بالاهل وجعلوة من قبيلِ الْمُقْحَم على حدّ قوله \* كليني لهُمّ يا أُمَيْمَة ناصب \* والوجه التاني أن يكون اراد يا أُبْنَا فحذف الالفَ تخفيفا وساغ ذلك لاتها بدأً من الياء فحذفوها كما نُحذف الياء وبقيت الفتحةُ قبلها تدلُّ على الالف كما أنَّ الكسرة تبقى دليلا على الياء، وأمَّا من قال يا أَبْتَا وِيا أُمَّتَا فأتَّم ١٠ اراد الياء الَّا انَّه استثقلها فأبدلَ من الكسرة فتحذُّ ثرَّ قلبها ألفًا لاتَّها متحرَّكنُّ مفتوح ما قبلها قال الشاعب \* بِيا أَبْتَنَا عَلَّكَ أَو عَساكًا \* وقال

\* يَا أَبَتَا وِيا أَبَهُ \* حَسْنَتَ الَّا الْرَقَبَهُ \*

وقد كثر إبدال هذه الياء ألفا قال الشاعر

\* وقد زَعُوا أَنَّي جَزِعْتُ عليهما \* وهل جَزَّعْ أَن قلتُ وَا بِأَبَا فَهَا \*

قال الشارج متى أضافوا المنادي الى ياء النفس ففيه لغات اجودها حذف الياء والاكتفاء منها بالكسرة وذلك تحو يا قوم لا بَلْس ويا غلام أَقْبِلْ وقال تعالى يا عباد فاتقون لم يُثْبِنوا الياء ههنا كما لم يثبنوا التنوين في المفرد تحويا ريدُ لاتها منولته اذ كانت بدلاً منه وذلك ان الاسم مصاف الى الياء والياء لا معنى لها ولا تقوم بنفسه حتى معنى لها ولا تقوم بنفسه الآ أن يكون في الاسم المصاف اليها كما ان التنوين لا يقوم بنفسه حتى ويكون في اسم فلمّا كانت الياء كالتنوين وبدلًا منه حذفوها في الموضع الذي يُحدّف فيه التنوين تخفيفا لكثرة الاستعال والنداء ولم يُخِلّ حذفها بالمقصود اذ كان في اللفظ ما يدلّ عليها وهو الكسرة قبلها ألا ترى انّه لو لم يكن قبلها كسرة لم نُحدًف حو مُصْطَفى ومُعلَّى اذا اصفتهما قلت مصطفى ومُعلّى فلا يجوز اسقاط الياء منهما لانّه لا دليلَ عليها بعد حذفها واذ كذوا قد حذفوا الياء اجتزاء بالكسرة قبلها في غير النداء كان جَوازُه في النداء الذي هو بابُ حذف وتغير أوَّى وأجدر المجوز الا ترى الك تحذف منه التنوين تحويا زيدُ وتُسوِّغ فيه الترخيم تحويا حار فاعرفه اللغة الثانية اثبات الياء تحويا غلامي وكان ابوعمو يقرأ يا عبادى فاتقون وقال عبدُ الله بسن عبد الثافية القُوْشيُّ الله عَلَى القُوشيُّ

## \* وكنتَ اذ كنتَ الاهِ وَحْدَمًا \* لَمْ يَكُ شي يَا اللهِ قَبْلَكًا \*

فأثبت الباء الآنها اسمَّ عنولة زيد اذا اصفت البه فكما لا تحذف زيدا في النداء كذلك لا تحذف الباء وليس اثباتُها بالمختار اللغة الثالثة أن تقول يا غلامي بفتح الباء وهو الاصلُ فيها من حبيت كانت نظيرة الكاف في أخوك وأبوك والإسكان فيها صربَّ من التخفيف اللغة الرابعة أن تُبدل من الباء ألفًا لاتها أخفُ وذلك أتّهم استثقلوا الباء وقبلها كسرة فيما كثر استعاله وهو النداء فأبدلوا من اللمسرة فتحة وكانت الباء متحرِّكة فانقلبت الباء ألفا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها فقالوا يا غلامًا ويا زيدًا في يا غلامي ويا زيدي واذا وقفوا ألحلقوة الهاء للسكت فقالوا يا غلاماً ويا زيداه فخفاء الالف ومن المعلم على أن في لغة طبيء قليلً لان الالف بدلُّ من الباء وليس الاختيار يا غلامي حتى تُبدّل منها الالف على أن في لغة طبيء يُبدلون من الباء الواقعة بعد الكسرة ألفا فيقولون في فني فنا وفي بَقي الله على الناء في الذاء أولى لكثرة استعاله عربية وفي جارية وهو كثير واذا ساغ ذلك في غير النداء ففي النداء أولى لكثرة استعاله ويا توم من يقول يا ربُّ ويا قوم بالصمّ يريدون يا ربً

قال سَوا في المعنى وها لغن العرب، فاذا نصبتَهما جميعا فسيبويه يزعم ان الاول هو المصافى الى عرو والثانى تكرَّرُ لصرب من التأكيد ولا تأثير له في خفص المصاف اليه قال لأنّا قد علمنا انك لو فر تُكرِّر الاسمَ الذي فر يكن الا منصوبا فلمّا كرّرته بقى على حاله، وذهب ابو العبّاس محمّد بن يزيد الى ان الاول مصافى الى السم محذوف وأنّ الثانى هو المصافى الى الظاهر المذكور وتقديره عنده يا زيدَ عرو زيد معرو وحُذف عمرو الاوّل اكتفاء بالثانى، وقد شبّه للخليل يا تيم تيم عَديّ بقولهم لا أباً لك وذلك ان الأب مصافى الى الكاف غير نبى شكّ بدليل نصب الأب بالالف والأب لا يكون اعرابه بالحروف الآ في حل اصافته الى غير متكلم فلما نصب بالالف دلّ على اصافته ثمّ أقتحمت اللام فلم يكن لها تأثيرُ في خفص الكف الا تأكيد معنى الاضافة، ومثله \*يا بُوسَ للحَرْب \* البؤس مصاف الى للحرب وأقحمت اللام فلم يكن لها تأثيرُ منادى خفص الكدف الا تأثيرُ، والوجه الثانى ان يُصَمّ الاوّل ويُنْصَب الثانى وهو القياس لان الاوّل منادى المؤدّ معوفةً بُينَ باسمٍ مصاف الى الحرب وأقاعمت المغرد معوفةً بُينَ باسمٍ مصاف الله الدول منادى المغرد معوفةً بُينَ باسمٍ مصاف الله الأله أنا لكم \* لا يُلقينًاكُم في سَوّة عُهر \*

فقد رُوى على الوجهَيْن المذكوريْن يريد تَيْم بن عبد مَناةَ وهو من قوم عبر بن لَجَا وعَديَّ اخوم من يقول تَنتَبُهوا حتى لا يُلقِيكم عن مكروةٍ اى يُوقِعكم في هِجاءً فاحشٍ من أُجلِ تعرُّضُه كانّه ينهام عن أَذَاهُ ويأمره بالإقرار بقَصْله وأمّا البيت الاخر وهو

\* يا زيدُ زيدَ اليَّعَلاتِ الذُّبَّلِ \* تَطاوَلَ الليلُ فُدِيتَ فَانْدِلِ \*

البيت لبعض وَلَدِ جَرِيدٍ وهو من أبياتِ الكتاب والقولُ في إعرابه كالقول في البيت الآوّل وهو زيدُ بس أَرْقَمَر وأضفه الى البعلات لانّه كان يَحْدُو بها ولهذا قال تطاول الليلُ فانزل اى انزلْ عن ظَهْرها وٱحْدُ بها فقد تطاول الليلُ فاعرفه،

### نداء المضاف الى ياء المتكلم

#### فصسل ٥٥

قل صاحب الكتاب وقلوا في المصاف الى ياء المتكلّم يا غُلامتى ويا غلام ويا غلامًا وفي التنزيل يَا عِبَادِ فَاتَتَقُونِ وَقُرِى يا عِبَادِي ويقال يا رَبًّا تَجاوَزْ عتى وفي الوقف يا رَبًّا ويا غُلاما الله والتاء في يا أَبَتِ ويا أُمَّتِ تاء تأنيث عُوضتْ عن المياء ألا تراهم يُبْدِلُونِها هاء في الوقف ع المنادي المنادي

\* فيَا الغُلامان اللَّذان فَرَّا \* آياكُما أَنْ تَكْسبانا شَرًّا \*

وا وكان الذي حسّنة قليلا وصفّه باللذان والصغة والموصوفُ كالشيء الواحد فصار حرفُ النداء كانّه بَاشَرَ اللذان، ومثلة قولة تعالى قُلْ انَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ فعَامَلَ موصوفَ الَّذِي معاملة اللذان، ومثلة قولة تعالى قُلْ انَّ ٱلْمَوْت ٱلَّذِي معاملة اللّذي في دخول الفاء في الخبر وقد تقدّم بيانُ ذلك فاعرفه،

### فصل ۱۹۵

٢٠ قال صاحب الكتاب واذا كُرر المنادى فى حال الاضافة ففيه وجهان احدُها أن يُنْصَبَ الاسمان معًا كقولِ جَرِير \*يا تَيْمَر عَدِي لا أَبًا لَكُمْ\* وقولِ بعضِ وَلَده \* يا زيدَ زيدَ اليَعْبَلاتِ الدُبَّيلِ\*
 والثانى أن يُضَمَّ الاوِّلُ ع

قال الشارح اذا كان المنادى مصافا وكُرِّر المصاف دون المصاف اليه وذلك تحوُ يا زيكُ زيكَ عمرٍو فأنَّه عجوز فيه وجهان احدها نصبُ الاوّل والثاني والوجهُ الاخرُ صمرٌ الاوّل ونصبُ الثاني قال للخليل ويونس

النَجْمَ مع اتّهما خَلَفْ عن فرة الم وقال

\* مِنَ ٱجْلِكِ يَا الَّتِي تَيِّمتِ قَلْبِي \* وأنتِ تَخِيلَةً بالوَصْلُ عَنِّي \*

شبهم بيًا الله وهو شادَّء

قل الشارج قد تقدّم قولنا أنّ حروف النداء لا تجامع ما فيه الالف واللامر واذا اريد ذلك تُوصِّلَ ه اليه بأتى وهذَاء والعلَّة في ذلك أمران احدُهما انَّ الالف واللام تفيدان التعريف والنداد يُفيد تخصيصا واذا قصدت واحدا بعينه صار معرفةً كانك أشرت اليه والتخصيص صربُّ من التعريف فلمر يُحْمَع بينهما لذلك لانّ احدها كاف وصار حرفُ النداء بدلًا من الالف واللام في المنادي فاستُغني به عنهما وصرت كالاسماء التي في للاشارة تحو فذا وشبهه، الثاني انَّ الالف واللام تغيدان تعريفَ العَهْد وهو معنى الغَيْبة وذلك أنّ العهد يكون بين اثنين في ثالث غائب والنداء خطاب لحاصر فلم ١٠ يُجْمَع بينهما لتنافي التعريفَيْن، قان قيل فأنتم تقولون يا هذا وهذًا معوفةً بالاشارة وقد جمعتم بينه ويين النداء فلمَ جاز فهنا ولم يجز مع الالف واللام وما الفرئ بين الموضعين فالجوابُ عنه من وجهَيْن احدُهما انْ تعريفَ الاشارة إياا وقصد الله حاصر لتُعرِّفه لحاسَّة النَّظر وتعريفَ النداء خطاب لحاصر وقصد لواحد بعينه فلتقارب معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحد ولذلك شبّه الخليل تعريف النداء بالاشارة في تحو هذا وشبُّهِم لاتَّم في الموضعَين قصدُّ وإيما الى حاضر، والوجم الثاني وهو قولُ المازتي أنّ ٥١ اصلَ هذا أن يُشير به الواحدُ الى واحد فلمّا دعوتَه نزعتَ منه الاشارةَ التي كانت فيه وألزمتَه اشارة النداء فصارت يا عِوصًا من نَزْع الاشارة ومن اجل ذلك لا يقال هذا أُقْبِلْ باسقاطِ حرف النداء، فأمّا قولهم يا الله فاتما جاز نداءه وإن كان فيه الالف واللام من قبل انَّه تلزَّمه الالفُ واللامُ ولا تُفارِقانه وتنزِلان منه بمنزلة حرف من نفس الاسم، وأصلُ اسم الله تعالى والله أعلم الله فرّ دخلت عليه الالف واللام فصار الاله ثمَّ أَخفَّف الهمزة التخفيف الصِناعيُّ بأن تُليَّن وتُلْقَى حركتُها على الساكن قبلها وهو ٣. لأمُ التعريف فصار تقديرُه أَلِلَاهُ بكسر اللام الاولى وفتح الثانية فاتَّغموا اللامُ الاولى في الثانية بعد اسكانها وفخموها تعظيماء وقل بعصهم حذفوا الهمزة حذفًا على غير وجع التَلْيين ثرّ خلفتْها الالفُ واللام ومثلُ ذلك أُناسُ حذفوا الهمزة وصارت الالف واللامر في الناس عوضًا منها ولذلك لا تجتمعان فأما قولهمر

\* إِنَّ المِّنايا يَطَّلِعْ ـ نَ على الأَناسِ الآمِنينا \*

فَذَا فلها مذهبان احدُهما أن تكون وصلةً لنداء الرجل فيكون حكمُها حكمَ يا اينها الرجلُ والاخرُ أن تكون مكتفيّة لانّه يجوز ان تقول يا هذا أتَّبِلْ ولا تصفَ فعلى هذا المذهب يجوز ان تقول يا هذا الرجلُ والرجلُ بالرفع والنصب ويا هذا الظريفُ والظريفَ وأجاز المازنُّ يا أينها الرجلُ والرجلَ بالرفع والنصب وقد تقدّم الكلامُ عليه، فأمّا ما أنشده من قول الشاعر

ه من الله الله الله الله المامر العَنْسِ \* والرَحْلِ والأَقْتابِ والحِلْسِ \*

فالشاهد فيد وصفُ ذا بما فيد الالفُ واللام والضامرُ رفعُ وإن كان مضافا الى العنس لان اضافته غيرُ مُحْصة ان التقديرُ يا ذا الذى ضمرتْ عَنْسُده والعنس الناقة الشديدة واصلُ العنس الصَحْرةُ فى الماء قيل لها ذلك لصَلابتهاء ومثله يا ذا الحَسنُ الوَجْهِ تقديرُه يا هذا للسنُ وَجْهُم ونهب الماء قيل لها ذلك لصلابتهاء ومثله يا ذا الحَسنُ الوَجْهِ تقديرُه يا هذا للسنُ وَجْهُم ونهب الكوفيون الى ال النام ويجعلونه الكوفيون الى النام الرواية يا صاح يا ذا ضامر العنس بخفصِ الصامر ويضيفون ذَا الى الصامر ويجعلونه المثلَ يا ذا الجُهّة وتكون ذُو بمعنى صاحب وفي الذي تتغير فتكون في الرفع بالواو وفي النصب بالالف وفي التي الله على على المنام ولا كان الصامرُ مرفوع على ما الجرّ بالياء قالوا ألا ترى الله عُطف عليه والرحل والاقتناب ولللس بالخفص ولو كان الصامرُ مرفوع على ما أنشده سيبويه لكان الرحل مخفوضا بالعطف على العنس فيصير التقديرُ يا الذي صمرتُ عنسه ورحله وهذا فاسدٌ وسيبويه يحمل ذلك على مثل قول الاخر \*عَلَقْتُها تَبْنًا وماءً باردًا\* فيكون التقديرُ يا ذا الصامرُ العنس والمتغيّرُ الرحل لانّ الصُمور يدلّ على تغيّر على التقديرُ يا ذا الصامرُ العنس والمتغيّرُ الرحل لانّ الصُمور يدلّ على تغيّر على تغيّر على المنام العنس والمتغيّرُ الرحل لانّ الصُمور يدلّ على تغيّر على العنس والمتغيّر الرحل لانّ الصُمور يدلّ على تغيّر على العنس والمتغيّر الرحل لانّ الصامرُ العنس والمتغيّر الرحل لانّ الصّمور يدلّ على تغيّر على العنس والمتغيّر الرحل لانّ الصامرُ العنس والمتغيّر الرحل لانّ الصّمور يدلّ على تغيّر على العنس والمتغيّر الرحل المن المنام والمتغيّر الرحل المن المنام والمن المنام والمن المنام والمناه المنام والمناه المنام والمناه المنام والمناه المناه المنام والمناه المنام والمناه المنام والمناه المنام والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه و

وا قال صاحب الكتاب وتقول في غير الصفة يا هذا زيد وزيدا ويا هذان زيد وعرو وزيدا وعمرا وتقول يا هذا ذا الجُمّة على البّدَل،

قل الشارج قوله في غير الصفة يعنى عطف البيان والبدلَ فأمّا عطفُ البيان فخو يا هذا زيدٌ وزيدا ترفع على اللفظ وتنصب على الموضع فهو كالنعت يعل فيه العاملُ وهو يَا لا على تقديرِ مباشرةِ حرف النداء بخلافِ البدل فإنّ العامل يعل فيه على تقديرِ أن يحُلّ محلَّ الاول ويباشر حرف النداء فلذلك النداء بخلافِ البدل فإنّ العامل يعل فيه على تقديرِ أن يحُلّ محلَّ الاول ويباشر حرف النداء فلذلك التقول يا هذا زيدُ بالصمُّ لا غيرُ لانّ تقديره يا زيدُ، وتقول في المصاف يا هذا ذا الجُمّةِ تنصب لا غيرُ في البدل وغيره فاعرفه،

#### فصل اه

قال صاحب الكتاب ولا ينادَى ما فيه الالف واللام الله الله وحدَه لاتَّهما لا تُفارقانه كم لا تنفارقان

وأنشد سيبويه لخُوز بن لُوْدان \*يا صاح يا ذا الصامِرُ العَنْس \* ولعبَيْد \* يا ذا الخُوفنا مَقْتَل شَجْه \* قال الشرح الْبَهَم في النداء شيئان احذُها أَي والتاني اسمُ الاشارة فأمّا أَيَّ فتحوُ قولك يا أَيّها الرجلان وفي أَشَدُ ابهامًا من اسماء الاشارة ألا ترى انّها لا تُعتَّى ولا تُجْمَع فتقول يا ايّها الرجل ويا ايّها الرجلان ويا أيّها الرجلان ويا أيّها الرجلان المناد وليا أيّها النعت فيا أداة النداء وأي المنادي وفيه الالف واللام فلمّا لم يُحكى نداء ولاالله فلمّا لم يُحكى نداء ولاالله فله أنهم أرادوا نداء الرجل وهو قريب من المنادي وفيه الالف واللام فلمّا لم يُحكى نداء وطاللة هذه ولحالة الله كرهوا نَرْعَهما وتغيير اللفظ عند النداء اذ الغرض أنّا هو نداء ذلك الاسم فجاوًوا بأيّ وصلة الى نداء الرجل وهو على لفظه وجعلو الاسم المنادي وجعلوا الرجل نعته ولزم النعت حيث كان هو المقصود وأدخلوا عليه هاء التنبيه لازمة لتكون دلالةً على خروجها عمّا كانت عليه وعوضًا ممّا حُذف منهاء والذي حُذف منها الاضافة في قولك أيّ الرجلين وأيّ الغلامين والصلة في نظيرتها وفي مَنْ ألا ترى والدي حُذف منها الاضافة في قولك أيّ الرجلين وأي الغلامين والصلة في نظيرتها وفي مَنْ ألا ترى الكلف واللام وقد ذكر والثاني اسمُ الاشارة تحويا أيّهذا الرجل فذا صفة للّي في الذاء بشيئين احدُها الالف واللام وحاز الوصف بع لانّه مبهم مثله كما تصف ما فيه الالف واللام ما فيه الالف واللام عا فيه الالف واللام والغلام فوصفوا به أَيّ من الجنس تحو الرجل والغلام فوصفوا به أيّا في النداء من قولك يا تصف ألم المرجل أمّا هو الرجل ونا ومنا أن النداء من قولك يا والمُهذا الرجل أنه أما وحولون ونا ومنا الشاعر والمؤدا الرجل والغلام الموحل النداء من قولك يا والمؤدا الرجل والغلام الموحل وأله النداء من قولك يا والمؤدا الرجل والمؤدا الرجل أنه النداء من قولك يا والمؤدا الرجل أنه الموحل المؤدا النداء من قولك يا والمؤدا الرجل أنه أنا الرجل والمؤدا النداء من قولك يا والمؤدا الرجل والمؤدا النداء من قولك يا والمؤدا الرجل والمؤدا المؤدا النداء وكال والمؤدا النداء من قولك يا والمؤدا المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا والمؤدا المؤدا المؤدا والمؤدا وكود المؤدا والمؤدا المؤدا المؤدا المؤدا والمؤدا المؤدا المؤدا وكود المؤدا وكود المؤدا وكود المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا المؤدا

\*ألا أَيُّهذا المَنْزِلُ الدارسُ الذي \* كانَّك له يَعْهَدْ بك الحَتَّى عاهِدُ \*

وقال الاخب

\* ألا أيّهذا اللاتممِي أَحْضُرَ الرَغَى \* وأَنْ أَشْهَدَ اللّذَاتِ هل أنتَ ثُخْلِدِي \* وأَنْ أَشْهَدَ اللّذَاتِ هل أنتَ ثُخْلِدِي \*

" الباخع الوجد تقسم \* ألا أيهذا الباخع الوجد تقسم \* لِشيء تَحَتْه عن يَدَيْهِ المَقادِرُ \*

وقد يستغنون باسم الاشارة عن أَيِّ فيوقِعونها موقعها فيقولون يا ذا الرجلُ ويا هذا الرجلُ فيكون ذَا وصلةً كما كانت أَتَّى وتلزّمها الصفةُ كما تلزم أَيَّا ولا يجوز في صفتها اللّا الرفعُ كما كانت أَتَّى كذلك لاته لا يتم بيا ذَا النداء ههنا لاته في معنى يا أيها ولا بدّ من الرجل اذ هو المنادَى في الخُكُم والتقديم ولا يلزّمها ها التنبيد كما لزم أَيًّا لانّه لم يُحْذَف من اسمِ المشار اليه شي عما حُذف من أتى ع فاماً

ومثله إنّ بكرا ابن جعفر وطننت محمدا ابن على وكذلك إن ثنيت فقلت صربت الزيدين ابنى المعفر أثبت الالف والنون لوجهين احدها أنّه له يكثر ذلك في التثنية كثرتَه في الافراد والثاني أنّه له يَبْقَ بالتثنية عَلَما وصار تعيفه بالالف واللام نحو الرجل والغلام، فأمّا قوله تعالى وَقالَتِ ٱلنّهُودُ عُرَيْنُ أَلْهُ فقد قُرى بالتنويي وبغير التنويي في نَوّن جعله مبتداً وابن الله للحبر حكاية عن مقال اليهود ومن حذف التنويي منه جعله وصفًا وقدر مبتداً محذوفا تقديرُه هو عزير بن الله فيكون هُو مبتداً وعزير للحبر وابن الله فيكون هو عزير وبن الله فيكون عنه والأشبه أن وعزير للحبر وابن الله صفته وهذا فيه ضعف لان عزيرا لم ينقدم له ذكر فيكنى عنه والأشبه أن يكون ايصا خبرا الا انه حذف منه التنويي لالتقاء الساكنين من قبيل الصرورة وله نظائر نحو قوله تعالى قُلْ هُو ٱلله أَحَدُ ٱلله ٱلله النه عَدْف التنويي من احدى ومنه ما رواه ابو العبّاس عن عُمارة بس عقيل أنّه قرا وَلا ٱلله عابي النهار على إرادة التنويي ومنه قول الشاعر

١٠ ١٠ عَدِيدُ مَا ١٠ مِيدًا \* فَأَلْفَيْتُه غِيرَ مستعتب \* ولا دَاكِرِ اللَّهَ الَّا قَلِيلًا \*

أراد ولا ذاكر الله الا قليلا بالتنوين ولذلك نصب الا انه حذف التنوين لالتقاء الساكنين ، وقوله وقد جوزوا في الوصف التنوين في ضرورة الشعر معنى أنهم قد أجازوا فيما حذفوا منه التنوين وذلك اذا وقع ابن وصفًا بين عَلَمَيْن تحوقول الشاعر معنى المناعر معنى المناعر معنى المناعر عمل المناعر عمل المناعر عمل المناعر عمل المناعر المناعر عمل المناعر عمل المناعر المناعر عمل المناعر عمل المناعر المناعر عمل المناعر المنا

\*جاريَةُ من قَيْس أَبْنِ ثَعْلَبُهُ \* كِانَّهَا حَلْيَةُ سَيْف مُفْعَبُهُ \*

ه البيت للأَغْلَب الحِبْلَى ، وقيسُ بنُ تعلبة بن عُكابَة قبيلة عظيمة معروفة ، وقال الحُطَيْئة \* فإن لا يكن مألُ يُثابُ فإنه \* سَيَّاتِي تَناتِي زيدًا إِبْنَ مُهَلْهِلِ \*

وَمَن فعل ذلك لزِمه اثباتُ الالف في الخَطّ ولِليّدُ في البيتَيْن أن يكون أراد البدلَ لا الوصفَ للخرج عن عُهْدَة الصرورة ع

### المنادى المبهم

#### فصل اه

قال صاحب الكتاب والمنادى المُبْهَم شيئان أَتَّى واسمُ الاشارة فأَتَّى يوصَف بشيئين عا فيه الالفُ واللامُ مُقْحَمة بينهما كلمهُ التنبيه وباسم الاشارة كقولك يا أَيُّها الرجلُ ويا أَيُّهذا قال دو الرُمَّة \*ألا أَيُّهذا الباخِعُ الوَجْدُ نَفْسَهُ \* واسمُ الاشارة لا يوصَف الله عا فيه الالف واللام كقولك يا هذا الرجلُ ويا هؤلاء الرجالُ

والوجه الثانى أن تقول يا زيدُ بنَ عمرو بصمّ الدال من زيد على الاصل لا تُتْبِعها فاحدة النون من ابن عمرو وهي لغةً فاشيةً فعلى هذا يكون الالفُ من عيسَى فى قوله اذْ قَالَ ٱللَّهُ يا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ على القول الاول فى تقدير مضموم فاعرفهُ على القول الثانى فى تقدير مضموم فاعرفهُ ع

قال صاحب الكتاب وقالوا في غير النداء ايضا اذا وصفوا هذا زيدٌ آبنُ اخينا وهندٌ آبنهُ عَبّنا وهذا ٥ زيدُ بنُ عمرو وهندُ ابنهُ عاصم وكذلك النصبُ وللرُّ فاذا لر يصفوا فالتنوينُ لا غيرُ، وقد جوّروا في الوصف التنوينَ في ضرورة الشعر كقوله \*جاريةٌ من قَيْسِ ابن ثَعْلَبَهُ\*

قال الشارح قد جروا على هذه القاعدة في غير النداء ايضا لا فَرْقَ بين النداء وغير النداء في هذا للحكم وذلك أنَّه لمّا كثر إجراء ابن صفة على ما قبله من الاعلام اذا كان مصافا الى عَلَم او ما يجرى مجرًى الاعلام من الكُنَّى والألقاب تحو زيد بن عمرو وأبى بكرِ بنِ قاسم وسعيد بنِ بَطَّةَ وعبدِ الله بنِ الدُمَّيْنة ١٠ فلمّا كان ابنُّ لا ينفك من ان يكون مضافا الى أُبِ او أُمٍّ وكثُر استعبالُه استجازوا فيه من التخفيف ما لم يستجيزوه مع غيرة فحذفوا الفَ الوصل من ابن لانه لا يقوى فصلُه مَّا قبلَه اذ كانت الصغةُ والموصوفُ عندهم كالشيء الواحد وفي مصارِعة الصلة والموسول من وُجوةٍ تُدُكِّر في موضعها، وحذفوا تنوينَ الموصوف ايصا كانّهم جعلوا الاسمَيْن اسمًا واحدا لكثرة الاستعال وأتبعوا حركة الاسم الآول حركة الاسم الثانى ولذلك شبَّه على سيبويه بامْرِيِّ وابْنِم في كون حركة الراء تابعة لحركة الهمزة وحركة النون في ابنم ٥١ تابعة لحركة الميم على ما تقدم ؟ فاذا قلت هذا زيدُ بن عرو وهندُ ابنهُ عاصم فهذًا مبتدأً وزيدٌ للنب وما بعده نعتُنه وضمَّةُ زيد صمَّهُ إتباع لا صمَّهُ إعراب لاتَّك عقدتَ الصفةَ والموصوفَ وجعلتَهما اسما واحدا وصارت المعاملةُ مع الصفة والموصوفُ كالصدر له ولذلك لا يجوز السُكوتُ على الاولاء وكذلك النصبُ تقول رأيتُ ريدَ بنَ عمرو فتفتح الدالَ إتباعًا لفتحة النون وتقول في الجرّ مررتُ بزيد بن عسرو فتكسر الدال من زيد إتباعًا لكسرة النون من ابن عمروء وقد ذهب بعضهم الى انّ التنوين أمّا سقط ٢٠ لالتقاء الساكنين سُكونِه وسكونِ الباء بعده وهو قولٌ فاسدٌ لانّه قد جاء عنهم هذه هندُ بنْتُ عَرو فيُحْدَف التنوين وإن لم يَلْقَه ساكنَّ بعده فعلم بذلك أنّ حَذْفَ التنوين انَّا كان لكثرة استعال ابن فإن لر تُصف ابنا الى عَلَم تحو هذا زيد ابن أخينا وهذه هند ابنة عَنا لر تحذف التنويي وأثبت الهمزة خَطًّا لانَّه لم يكثُر استعالُه كثرة اضافته الى العَلَم ، وكذلك اذا لم يصفوا به وجعلوه خبرا لم يُحْذَف التنوين وأُثبتت هزةُ الوصل خطّا فتقول زيدُّ ابنُ عمرو فيكون زيدُّ مبتداً وابنُ عمرو للحبرَ،

كنت تخاطب زيدا المذكورَ وتقول يا بشرُ صاحب عمرو ويا غلام أبا عبد الله تنصب الثانى لا غير سواء جعلته عطف بيان او بدلا لان عطف البيان حكمه حكم الصفة والصفة اذا كانت عصاف فر يكن الا منصوبا فكذلك عطف البيان والبدل عبْرتُه أن يحُل محلَّ الاول وأنت لو أحللته مُحلَّ الاول وأنت لو أحللته مُحلًا الاول وأوليته حرف النداء وهو مصاف فريكن الا نصبًا وكذلك اذا عطفت على المنادى المفود مصافا فريكن الا نصبًا محو يا زيد وعبد الله لان المعطوف شريك المعطوف عليه فكما ان الاول اذا كان مصافا فريكن الا منصوبا فكذلك الثانى لاته شريكه في العامل على مصافا فريكن الا منصوبا فكذلك الثانى لاته شريكه في العامل على مصافا فريكن الا منصوبا فكذلك الثانى لاته شريكه في العامل على العامل على الله الثانى لاته شريكه في العامل على المنادى المعطوف عليه فكما الله الثانى لاته شريكه في العامل على الله الثانى لاته شريكه في العامل على الله المنادى الشول الثانى لاته شريكه في العامل على الدول الثانى المنادى الثانى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى الثانى المنادى المنادى الثانى لاته شريكه في العامل على المنادى الثانى الدول الثانى المنادى الثانى المنادى المنادى المنادى الثانى المنادى الثانى المنادى المنادى الثانى لاته شريكه في العامل على الله المنادى الثانى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى الثانى الثانى المنادى المناد

#### فصل ٥٠

قال صاحب الكتاب والوصف بأبن وإبنَّة كالوصف بغيرها اذا له يقعا بين عَلَمَيْن فإن وقعا أتبعت ١٠ حركةُ الآول حركةَ الثاني كما فعلوا في ابْنِم وأمْرِيِّ تقول يا زيدَ ابنَ اخينا ويا هندَ ابنةَ عاصم قال الشارح اذا وصف الاسم المنادى المفردُ العَلَمْ بإبي او ابنة كان حكمْهما كحكم غيرها من الاسماء المصافة اذا وصف بها من استحقاق الاعراب بالنصب تحويا زيدُ ابنَ اخينا بصمّ الآول لآنه منادًى مفردٌ عَلَمُّ وبنصب الصغة النَّها مصافةً كما قلتَ يا زيدُ ذا الْجُمَّة، وإن وصغتَ بهما عَلَمًا مصافَيْن الى علم او كُنْية او لقب تحو يا زيدَ بنَ عمرو ويا جعفر بنَ ابي خالد ويا زيدَ بيّ بَطَّة كانت الصفة منصوبةً على كلّ ٥١ حال وجاز في المنادي وجهان احدُها الاتباعُ وهو أن تقول يا زيدَ بنَ عمرو فتُتُبع حركة الدال فتحة النون وحَقُّها الصمُّ وهو غريبٌ لان حقَّ الصفة أن تتبع الموصوفَ في الاعراب وههنا قد تبع الموصوف الصفةَ ، والعلَّة في ذلك أنَّك جعلتَهما لكثرة الاستعال كالاسم الواحد اذ كلُّ انسان مَعْزُو إلى أبيه عَلَما كان أو كنيةً أو لقبًا فيوصَف بذلك فجُعلا كالاسمَيْن اللذّين رُكِّب أحدُها مع الاخر قال الشاعر \* يا حَكَمَ بنَ الْمُنْذِرِ بنِ الْجَارُودُ \* فَعْنِ مِيمَ حَكَم مع انَّهُ منادًى مفردُّ معرفةٌ وذلك النَّهم جعلوها ٢٠ كالاسم الواحد فلمّا فتحوا نونَ ابن من حيث كان مضافا فتحوا ايضا ميمَ حكم لاتّهم لمّا أضافوا ابُّنا كانَّهم قد اضافوا ما قبله، ولذلك من شدَّة انعقادها شبَّه سببوية حركة الدال من زيد جركة الراء من امْرَى وحركة النون من ابنم فكما أنّ الراء من امرى تابعثُة للهمزة والنون في ابنم تابعثُة للميم كذلك أتبعوا الدال من يا زيدَ بنَ عمرو النون من ابن لأن الصغة والموصوف كالصلة والموصول وأنضاف الى ذلك كثرة الاستعال فقوَّى الاتحاد ولذلك لا جسن الوقف على الاسم الآول ويبتدأ بالثاني فيقالَ ابَّن فلان،

مُبْهَما كان حكمُه تحكم غيرة الا أنّه يوصَف بالرجل وما أشبهَه من الأجناس فتقول يا أَيُّهَا الرجلُ أقبِلْ فيكون أَى والرجلُ كاسم واحد فأَى مَدْعو والرجلُ نعتُه ولا يجوز أن يُفارِقه النعتُ لان أَيَّا اللهُ مبهم فيكون أَى والرجلُ كاسم واحد فأَى مَدْعو والرجلُ نعتُه ولا يجوز أن يُفارِقه النعتُ لان أَيَّا اللهُ مبهم لا يُستعمل الا بصلة الله في الاستفهام والجزاء فلما لم يُوصَل أُلزِمَ الصفة لتبيينه كما تُبينه الصلة، وقد أجاز المازيُّ نصبَ ذلك عَمَّلًا على الموضع قياسًا على غيرِ المبهم والصوابُ ما ذكونا للمانع المذكور، وقال من قل صاحب الكتاب واذا أُضيفت فالنصبُ كقولك يا زيدُ ذا الجُنة وقولة \* أَزَيْدُ أَخَا ورْقاء ويا واللهُ ويا زيدُ وعبدَ الله ويا زيدُ وعبدَ الله ويا زيدُ وعبدَ الله في قل الشارح وإن كان التابعُ مصافا لم يكن فيه الله النصبُ صفة كان او غيرَ صفة مثالُ الصفة يا زيدُ ذا الجَنة ويا زيدُ أخانا قال الشاعر

\* أُزِيدُ أَخَا وَرْقاء إنْ كنتَ تاثراً \* فقد عرضتْ أَحْناءُ حَقَّ فخاصم \*

الشاهد فيه نصبُ الصفة لانها مصافة ورقاء حَيى من قيس والثائرُ طالبُ الدَم يقول إن كنتَ طالبًا للمَّرى فقد أَمْكَنك ذلك فَاطْلُبُه وخاصم فيه والأحناء للوائب وفي جمعُ حنْوه ولا يجوز رفعُ هذه المُعْفقة حال لان المنادى اذا وصف بللصاف لم يكن فيه الا النصبُ وذلك من قبل ان الصفة من تَبال الموصوف لانّها مخصصة للموصوف موضحة له كتخصيص الالف واللام في تحو الرجل والغلام ولذلك لا يجوز تقديمُها عليه ويؤيد عندك أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد قوله تعالى قُلْ انَ ٱلمُوْت اللّذي يجوز تقديمُها عليه ويؤيد عندك أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد قوله تعالى قُلْ انَ ٱلمُوْت اللّذي اتفرون منه والفاء فا تعبر الموت دليل على اتحاد الصفة والموصوف ألا ترى انّك لو قلت الرجل فانّه مُلاقيك لا يجز واتّا جاز في الآية لانّك وصفته بقولك الذي تفرون منه والفاء تدخل في خبر الموصوف الموت عالم المؤلون المؤلون عنه والفاء تدخل في خبر الموصوف الموت عالم وصفوا الموت عالم جوز دخولُ الفاء في خبره جاز دخولُها في خبر موصوفه واذ كانت منزلتُها من الموصوف هذه المنزلة جاز ان يُعتبر فيها من للكم ما يُعتبر فيه فكما لم يكنى في المنادى اذا كان مضافا الا النصب حويا غلام زيد كذلك لا يكون في صفة المنادى اذا كان مضافة غيره كقولك يا زيدُ أخانا ولم يجز ان تقول يا زيدُ اخونا ويا بكرُ صاحبُ بشر فترفع جملاً على الفظ كما فعلت في المفرد حيث قلت يا زيدُ العاقلُ و كذلك أن أدّدت فقلت يا زيدُ نفسَه ويا تقول كلّكم بلفظ لفطاب لان المنادى مخاطبا الا أن الفظ الاسم الظاهر موضوع الغيبة ألا تراك تقول كلّهم بلفظ الغيّية لان المنادى وان مخاطبا الا أن الفظ الاسم الظاهر موضوع الغيبة ألا تراك تقول ريدً فعَلَ ولا تقول فعلت وأن

يجوز مثلُ ذلك في اجمعين ، وأمّا عطفُ البيان فإنّه يكون بالاسماء للجامدة كالاعلام تكون كالشرح له والبيان كالتأكيد والبدلِ فتقول يا غلام بِشْرُ وبشرا فبشُر الآولُ محمولٌ على اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني محمولًا على اللفظ والثاني والثاني والنوائي والثاني والثاني والنوائي والثاني والثا

# \* إِنَّى وأَسْطَارِ سُطِرْنَ سَطْرًا \* لَقَائِلٌ مِا نَصْرُ نَصْرُ نَصْرُ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ

ه فنصرُ الثاني محمول على لفظ الآول والثالثُ محمول على الموضع كما تقول يا زيدُ العاقلُ والعاقلُ لانّ مُجرَى عطف البيان والنعت واحدَّ، وقد أنشدوا البيتَ على ثلثة أُوْجُه يا نصرُ نصرُ نصرا وهو اختيارُ ابي عمرو ويا نصرُ نصرًا نصرا لجَرْى المنصوبَيْن مجرَى صفتَيْن منصوبتَيْن منزلة يا زيد العاقل اللَّبِيبَ وكان المازنُّ يقول يا نصرُ نصرًا نصرًا ينصبهما على الإغراء لانَّ هذا نصرُ حاجبُ نصر بي سَيّار كان حَجَبَ روبة ومنعه من الدخول فقال اصرب نصرا أو لُنَّهُ ع ويُروى يا نصر نصر نصرا بجعل الثاني بدلا ا من الاول ولذلك لم يُنتِّونْه والثالثُ منصوبٌ على المصدر كاته قال أنْصُرْنى نصرًا وسيوصَح أمرُ البدل وعطف البيان في موضعهما من هذا الكتاب أن شاء الله تع ، وأمّا العطف بحرف فخو يا عمرُو والحرثُ والحرثَ اذا عطفتَ اسمًا فيه الالفُ واللامُر على مفرد جاز فيه وجهان الرفعُ والنصبُ تقول في الرفع يا زيدتُ ولخرتُ وهو اختيارُ الخليل وسيبويه والمازني وقرأ الأَعْرَبُ يَا جَبالُ أُوبي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ، وتقول في النصب يا زيدُ والحرثَ وهو اختيارُ ابي عمرو ويُونُسَ وعيسَى بن عمر وأبي عمر الجَرْميّ وقراءةُ العامّة يا جبالُ أوبي ٥ معه والطير بالنصب، وكان ابو العبّاس المبرّد يرى انَّك اذا قلت يا زيدُ والحرثُ فالرفعُ هو الاختيارُ عنده واذا قلت يا زيدُ والرجلَ فالنصبُ هو المختارُ وذلك أنَّ للرث وحرتًا عَلَمان وليس في الالف واللام معنَّى سَوى ما كان قبلَ دخولهما والالفُ واللام في الرجل قد أفادتا معنَّى وهو معاقبةُ الاضافة فلمّا كان الواجبُ في الاضافة النصبَ كان المختارُ والوجهُ مع الألف واللام النصبَ ايضا لاتّهما منزلة الاضافة عنى عطفتَ اسمًا مفردا عَلَمًا على مثله نحو يا زيدُ وعرُو لم يكن فيد الّا البناء لانّ العلّة ١٠ الْمُوجِبَةُ لبناء الاسم الآول موجودةً في الثاني لان حرفَ العطف أَشْرَكَ الثاني في حكم الاول ولذلك لو أبدلتَ الثاني من الاول وهو مفرد لم يكن فيه الا البناء والصمُّ تحدُويا زيدُ زيدُ ويا أخانا خالدُ لان عَبْرَةَ البدل أن يُحلُّ مَحَلُّ الاول ولو أحللتَه مُحَلُّ الاول له يكن فيه الَّا البناء ولذلك استثناه فقلل الَّا البدلَ، وقوله ونحو زيد وعمرو يعني في العطف بالحرف ويُمثَّله بقوله يا زيدُ وعمرُو ويا زيدُ او عمرُو ويا زيدُ لا عمرُو يُشير الى انّ جميعَ حروف العطف في ذلك سَوا وان اختلفتْ معانيها، وإن كان المنادى

ليستجيب في الحال كما في النداء، وقال القراء اصل يا لفلانٍ يا آلَ فلانٍ واتما خُقف بالحذف وهو صعيفً لان الآل والأَهْلَ واحدُّ فلو كان الاصلُ ما ذكره لجاز ان يقع موقعه الاهلُ في بعض الاستعمال ولم يَرِدُّ ذلك فاعرفه، ومن ذلك قولهم في الندبة وا زيداهُ ووا عمراهُ موضعه نصبُ وهو في تقدير مضمومٍ حيث كان معرفة مفردا واتما فُتح آخره لمجاورة الفِ الندبة كما يُكْسَر لمجاورة يام الاضافة في قولك يا زيدي

### توابع المنادي

#### فصل ۴۹

قال صاحب الكتاب توابع المنادى المصموم غير المُبْهَم اذا أَفْودتْ تُحِلتْ على لفظه ومحلّه كقولك يا زيد فل صاحب الكتاب توابع المنادى المصموم غير المُبْهَم اذا أَفْودتْ تُحِلتْ على لفظه ومحلّه كقولك يا زيد والطويلُ والطويلُ والطويلُ والطويلُ والم تَعَمَّلُ والطويلُ والم تعمَّلُ والمُعنى والمحمون والمحمونات فان حُكْمَهما حكم المنادى بعينة تقول يا زيدُ زيد والمرود والمناد والمرود والمناد والمرود والمناد والمردد والمددد والمددد والمردد والمردد والمردد والمردد والمردد والمردد والمددد والمددود والمددد والمددد والمددد والمددد والمددد والمددود والمددد والمددد والمددد والمددد والمددد والمددود والمددود والمددود والمدد والمددود والمدود والمددود والمدود والمدو

قال الشارح اعلم ان لك أن تَصِفَ المنادى المغرّد انا كان معرفة وتُوتّده وتُبْدِلَ منه وتعطف عليه العظ الشارح اعلم ان لك أن ترفع الصغة حملًا على اللفظ الموضع عنولة أمّس في الله والمنتم حملًا على الموضع عنولة أمّس في أنه لا يجوز حمل الصغة على اللفظ لو قلت رأيت زيدا أمّس الدابر بالخفص على النعت لم يجز وكذلك قولك مرت بعثمان الظريف لم تنصب الصغة على اللفظ قيل الفصل بينهما أنّ صمّة النداء في يا زيد صمّة بناء مشابهة لحركة الاعراب وذلك لاته لم اللوط قيل الفصل بينهما أنّ صمّة النداء في يا زيد صمّة بناء مشابهة لحركة الاعراب وذلك لاته لم المرد البناء في كل اسم مفرد معرفة يقع منادًى في أنّه يكون كذلك أمّس فان حركته متوغّلة في البناء ألا ترى ان كل اسم مفرد معرفة يقع منادًى في أنّه يكون عموما وليس كلُّ طرف يقع موقع أمس يكون مكسورا ألا تراك تقول فعلت ذلك اليوم وأضرب عرا معنوا مله عن الموض وليس كلُّ السم مفرد معرفة على اللفظ وهو الاكثم عبنا من الصرف وليس كلُّ المناء ما وجب في أمس و كذلك عثمان فأنّه غيرُ منصرف وليس كلُّ السم مفرد من الصرف وليس كلُّ المناء ما وجب في أمس و كذلك عثمان فانّه غيرُ منصرف وليس كلُّ السم منوت من الصرف ولي النقط وهو الاكثم مفنوا من الصرف ولي النقط وهو الاكثم في الكلام وتقول في التأكيد الملفرد يا تهيمُ اجمعون وأجمعين إن شمّت رفعت على اللفظ وإن شمّت نصبت على الموضع فحكمُ التأكيد كحكم الصفة الّا أنّ الصفة يجوز فيها النصب على إضمارٍ أعني ولا نصبت على الموضع فحكمُ التأكيد كحكم الصفة الّا أنّ الصفة يجوز فيها النصب على إضمارٍ أعني ولا

المنادي المنادي

وبيان للاول كالبدل والتأكيد فلذلك كان عطف بيان ولم يكن نعتاء وممّا هو منصوب في التقدير والموضع وان لم يكن لفظة منصوبا ما دخل عليه لأم الاستغاثة تحو يا لَزيد اذا استغثت به لغيرة ودعوته لنُصْرته وحقّ هذه اللام أن تكون مكسورة لاتها لام الاضافة ولام الاضافة تكون مكسورة مع الظاهر تحو قولك المال لزيد غير اقه وقعت هذه اللام لمعنيين احدها المستغاث به والآخر المستغاث ه من اجله فلم يكن بُدَّ من التَقْرِفة بينهما فقتحت لام المستغاث به وتُركت لام المستغاث من اجله مكسورة تحالها للغرق فاذا قلت يا لزيد بالفتح علم انه مستغاث به واذا قلت يا لزيد بالكسر علم انه مستغاث من اجله مستغاث من اجله قال الشاعر

### \* تَكَنَّفَني الوساة فَّازْكَجُون \* فَيَا لَلنَّاس للواشي المُطاع \*

فَتْحُ اللامَ الأُولَى مِن الناس لانّهم مستغاث بهم وكسر الثانية لانّه مستغاث من اجلاء ومنه ما يُرْوَى اللام المفتوحة والقامل عبد بن الخَطّاب رضى الله عنه لمّا ضربه العِلْمُ قال يا لله للمسلمين، وموضعُ هذه اللام المفتوحة نصبُ والعاملُ فيها العاملُ في المنادّى المضافِ النصبَ وهو ما ينوب عنه حرفُ النداء من الفعل فاذا قال يا لريد فكانّه قال أدعوكم لريد وكان اللام المكسورةُ مفعولا ثانيا، وأمّا قوله \* يا لَعَطّافنا ويا لَرِياحِ فهو اشارةُ الى قول الشاعر وها من أبيات الكتاب

\* يا لَقُوْمِي مَن اللَّهُ لَى والمَساعِي \* يا لَقَوْمِي مَن النَّدَى والسَّماحِ \* \* عَلَى النَّفَاحِ \* \* وأَلَى الْحَشْرَجِ النَّفَتَى النَّفَّاحِ \* \*

يَرْثِي رجالا من قومه هذه أسماء من يقول لم يَبْقَ للعلى والمساعى مَن يقوم بهما بعدَهم، والنقاح الكثير العَطاء ويُهروى الوَضاح من الوَضح وهو البياص كانّه أبيض الوجه لكرَمه، وأمّا دخول اللام للتعجّب فخو قولهم يا لَلماء كانّهم رأوا حُجبًا وماء كثيرا فقالوا تَعالَ يا عجبُ ويا ما وانّه من البنك ووقتك، وقالوا يا للدوافي الى تَعالَيْنَ فانّه لا يُستنكر لكنّ لانّه من أحيانِكنّ وكلُّ قولهم هذا في معنى التعجّب والاستغاثة ومثله قول الشاعر

# \* كُخْطَّابُ لَيْلَى يَا لَبُرْثُنَ مِنْكُمُ \* أَدَلُّ وأَمْضَى مِن سُلَيْكِ الْقَانِبِ \*

كانّه رأى عجبا من كثرة خُطّابِ لَيْلَى وافسادِها عليه فقال يا لبرتن على سبيلِ التحبّب اى مثلُكم من يُدْعَى للعظيم، وقال الخليل هذه اللامُ بدلٌ من الزيادة اللاحِقة في النُدْبة آخِرَ الاسمر من تحويا زيداة ولذلك تتعاقبان فلا تدخل اللامُ مع الف النُدْبة وتُجْراهما واحدُّ لانّك لا تدعو احدا منهما

من مشاركة المكتى الذي يجب بناؤه عنان قيل فالمنادي المنكور والمصاف قد وقعا الموقع الذي ذكرتَه من حيثُ اتهما مخاطَبان فالجوابُ عنه من وجهَيْن احدُها أنّ المنادى المفرد المعرفة اتما بُني مع وُقوعه الموقع الذي وصفناه لانَّه في التقدير منزلة أنتَ وأنتَ لا يكون الا معرفة غير مصاف فخرج المنكورُ اذ كان مخالفا لأنتَ من جهة التنكير والمصاف لانّ أنتَ غيرُ مصاف فلم يُبَّى لذلك مع تمكُّنه بالاضافة، ه والوجه الثاني ان المفرد يُؤتِّر فيه النداء ما لم يؤتِّر في المصاف والنكرة فالمصاف معرفة بالمصاف اليه كما كان قبل النداء والنكرةُ في حال النداء كما كانت قبل ذلك وزيدٌ وما أشبهَم في حال النداء معرفةً بالاشارة والاقبال عليه منتقلٌ عنه ما كان فيه قبل ذلك من التعريف فلما لم يؤتِّر النداء في معناه لم يؤتر في بنائد، فإن قيل فلم ببي على حركة ولم كانت حركتُه ضمّةً فالجوابُ أمّا تحريكه فلأنّ له اصلًا في التمكن فوجب أن يُبيِّز عن ما بني ولا اصلَ له في التمكِّن فبني على حركة تبييزًا له عن مثل مَنْ وكمْ وغيرِها ممّا لد يكن له سابقة إعراب، وخُصّ بصمّ لوجهَيْن احدُها شبَهْه بالغايات تحو قَبْلُ وبَعْدُ ووجه وا الشَّبَه بينهما أنَّ المنادي اذا اضيف او نُكَّر أُعرب واذا أُفرد بني كما انَّ قبل وبعد تُعْرَبان مصافتَيْن ومنكورتَيْن وتُبْنيان في غير ذلك فكما بني قبل وبعد على الصمّ كذلك المنادي المفرد يُبْني على الصمّ، والثاني أنَّ المنادي اذا كان مصافا الى مُناديه كان الاختيار حذف ياء الاضافة والاكتفاء بالكسر منها واذا كان مصافا الى غائب كان منصوبا وكذلك اذا كان منكورا فلما كان الفنخ والكسر في غير حال البناء وبني جُعل له في حال البناء من لخركات ما لمريكن له في غير حال بنائه وهو الصمَّر فذلك علَّهُ بنائه ١٥ على الصمر، وانتصابه محلَّا قولُهم يا أيُّها الرجلُ فأتى منادًى مبهم مبنيٌّ على الصم لكونه مقصودا مشارا اليه عنزلة يا رجلُ وهَا تنبيهُ والرجلُ نَعْتُ والغرضُ نداء الرجل واتَّما كرهوا ايلاء أداة النداء ما فيه الالفُ واللام فأنوا بأتى وُصْلة الى نداء ما فيه الالف واللام فصار أَتَّى وهَا وصفتُه عنزلة اسم واحد ولذلك كانت صفةً لازمناء وكان الأخفش يذهب الى ان أيًّا من قولك يا أيَّها الرجل موصولةً وأنّ الرجل بعدها صلتُها قال لانّ أَيًّا لا تكون اسما في غير الاستفهام والجزاء اللا بصلة وهو قولٌ فاسدٌ لانَّه لو كان الامر على ١٠ ما ذكر لمّا جاز صمَّه لاته لا يُبْنَى في النداء ما كان موصولا ألا ترى انَّه لا يقال يا خيرُ من زيد بالصمّر أمّا تقول يا خيرًا من زيد بالنصب لأنّ من زيد من تمام خير فكذلك الرجلُ من تمام أَيّ ع واعلم انّ حقيقة هذا النعت وما كان مثلَه في تحوهذا الرجلُ آنا هو عطف بيان وقولُ الخويين أنَّه نعتُ تقريبٌ وذلك لأنّ النعت خُلينة الموصوف معنى فيه او في شيء من سَببه وهذه أجناسٌ فهي شرح

المنادي المنادي

ناديت العَلَم تَنكُّر فتر جُعل فيه تعريف آخرُ قَصْدَى غيرُ التعريف الذي كان فيه وصار ذلك كاضفة الاعلام ومن المعلوم أنّك لمّا أضفتها فقد ابتززتها تعريفها وحصل فيها تعريف الاضافة وذلك تحوُ زيدكم وجركم فكذلك ههنا في النداء، وإن قيل اذا قلت يا زيدُ ويا خالدُ أمبتى هو ام معربُ وهل الصمّةُ فيه حركةُ بناء أو حركةُ إعراب فالجوابُ أنّه مبتى على الصمّ والذي يدلّ على ذلك حذفهم التنوين منه ولو كان معربا لمّا حُذف التنوين منه كما لم يُحدُف من النكرة تحو \*فيا راكبًا أمّا عرضت \* وممّا يدلّ أنّه غيرُ معرب أنّ موضعه نصبُ ألا ترى انّ المصاف اذا وقع موقعه يكون منصوبا تحو يا عبد الله وأنّ نَعْتَ المغرد والمعطوف عليه يجوز فيه الرفعُ على اللفظ والنصبُ تحو يا زيدُ الطريف والظريف ويا زيدُ ولاحثُ قال الشاعر

\* ألا يا قَيْسُ والصَّحَّاكُ سِيرًا \* وقد جاوزتُما خَمَرَ الطريق \*

العامل اذا عبل عَلَه من رفع او نصب او جرّ لم يكن لذلك الاسمر موضعٌ سوّى ما طهر ألا تسرى ان العامل اذا عبل عَلَه من رفع او نصب او جرّ لم يكن لذلك الاسمر موضعٌ سوّى ما طهر ألا تسرى ان المصاف لمّا لم يكن له موضعٌ سوى ما هو عليه لم يجز في نعته غير النصب فبانَ بذلك أنّه مبثّ مصمومٌ وقد ذهب قوم الى انّه بين العرب والمبتى والمذهب الاوّلُ الّا انّ حركته وإن كانت حركة بناء الا انّها مشبّهة بحركة الاعراب من أجلِ ان كلّ اسم متمكن يقع في هذا الموضع يُصَمّ فأشبة من اجلِ ان كلّ اسم متمكن يقع في هذا الموضع يُصَمّ فأشبة من اجلِ أن يتبعه المنعث على اللفظ فتقولَ يا زيدُ الطويلُ كما تقول قام زيدُ الطويلُ عن قيل فلم بني وحقّ المضم الاسماء أن تنكون معربة فالجوابُ أنّه انّها بني لوقوعة موقع غير المتمكن ألا ترى انّه وقع موقع المضم والمتمكنة من الاسماء أن تكون معربة فالجوابُ أنّه انّه لا تقول قام زيدُ وأنت تُحدّثه عن نفسه انّها اذا أردت أن تُحدّثه عن نفسه انّها اذا أردت أن شيد ومنا الإيدُ أن تقول يا أنت والدليلُ على ذلك أنّ من العرب من ينادى صاحبة اذا كان مُقْبِلا عليه ومنا لا يلتبس نداء بالمُدّى فيُناديه بالمكنى على الاصل فيقول يا أنت قال الشاعر لا يلتبس نداء بالمُدّى فيُناديه بالمكنى على الاصل فيقول يا أنت قال الشاعر

# \* يا مُرّ يا ابن واقع يا أَنْتَا \* أنتَ الذي طلّقتَ عامًا جُعْتَا \*

غير أنّ المنادى قد يكون بعيدا منك او غافلا فاذا ناديتَه بأنت او إيّاك له يعلم انّك تخاطبه او تخاطب غيره فجئت بالاسم الذى يُخصّه دون غيره وهو زيدٌ فوقع ذلك الاسم موقع المكنى فتبنيه لما صار اليه

الشائعُ لانّه لم يُوجَّهِ الخطابُ حَوَها مختصًا بالنداء، ومثالُ ذلك الأَّمْنَى يقول يا رجلا خُذْ بيَدى ويا غلاما أَجِزْن فلا يقصد بذلك غلاما بعينه ولا رجلا بعينه فالنصبُ في هذه الأقسام الثلثة من جهة واحدة، وأمّا قول الشاعر وهو عبدُ يَغُوثَ

### \*فَيَا رَاكبًا إِمَّا عرضتَ فبَلَّغَنَّ \* نَداماى من نَجْرانَ أَنْ لا تَلاقيًا \*

ه فالشاهد فيه نصبُ راكب لانّه منادًى منكور أن له يقصد قصدَ راكب بعينه امّا أراد راكبا من الرّكبان يُبلّغ خبرة ولو اراد راكبا بعينه لَبناه على الصمّ، وامّا قال هذا لانّه كان أَسيرا،

قال صاحب الكتاب وانتصابه محلا اذا كان مفردا معرفة كقولك يا زيدُ ويا غلامُ ويا أَيُّهَا الرجلُ او داخلة عليه لامُ الاستغاثة او التحبِّبِ كقوله \*يا لَعَطَّافِنا ويا لَرِياحٍ \* وقولِهم يا لَلماه ويا لَلدَّواهِي او مندويا كقولك يا زيدَاهُ ع

ا قال الشارح وأمّا انتصابه محلّا فاذا كان المنادَى مفردا معوفةً فانّه يُبْنَى على الصمّر ويكون موضعة نصبا وذلك على صربيّن احدُها ما كان معوفةً قبل النداء والثاني ما كان متعرِّفا في النداء ولم يكن قبلُ كذلك وذلك تحوُ يا زيدُ ويا رجلُ فرجلٌ نكرةً في الاصل وأنّا صار معوفةً في النداء وذلك أنّك لمّا قصدت قصّدَه وأقبلتَ عليه صار معوفةً باختصاصك إيّاه بالخطاب دون غيره قال الأعشى

## \* قالت فُوَيْرَةُ لَمَّا جَنْتُ زِاتْرُهَا \* وَيْلَى عليك ووَيْلَى منك يا رَجُلُ \*

الذي في يا زيدُ ويا حكمُ في النداء تعريف العلميّة بقى على حاله بعد النداء كما كان قبلَ هل التعريف الذي في يا زيدُ ويا حكمُ في النداء تعريف العلميّة بقى على حاله بعد النداء كما كان قبلَ النداء الم تعريفٌ حَدَثَ فيه غيرُ تعريف العلميّة فالجوابُ ان المعارف كلّها اذا نُودِيَتْ تنكّرتْ ثمّ تكون معارف بالنداء هذا قولُ الى العبّاس المبرّد، وقد خالفَه ابو بكر بن السّرّاج اى خلاف الصواب وزعم ان قول الى العبّاس فاسدُّ قال وذلك أنّه قد وقع في الاسماء المفردة ما لا يشارِكه فيه غيرُه تحو فَرَزْدَتِ وزعم ان الى العبّاس فاسدُّ قال وذلك أنّه قد وقع في الاسماء المفردة ما لا يشارِكه فيه غيرُه تحو فَرَزْدَتِ وزعم ان ابو بحكم فغيرُ لازم لاته ليس ممتنعا أن يسمّى الرجلُ ابنه او عبدَه الساعة فرزدتا فاتحصل الشركة بالله قوالستعداد، ونظيرُ ذلك أنّ الشمس والقمر من أسماء الأجناس فتعرُّفُهما بالالف والسلام واذا في نزعنها منهما صارا نكرتَنْ وإن لم يكن لهما شريكً في الوجود فامّا ذلك بالاستعداد لانّه ليس مستحيلا أن يخلّق اللهُ مثلَهما واذا جأز ذلك في اسماء الاجناس كان في الاعلام أَسْوَغَ فصَشّح بما ذكرناه أَتْك اذا

النداء الذي يجب فيه النصبُ كما بَيَّنَّا المعرفةُ والنكرةُ في ذلك سَوا ً فتقول في المعرفة يا عبدَ الله أُقْبِلْ ويا غلام زيد ٱفْعَلْ وتقول في النكرة يا عبدَ ٱمْرأة تَعالَ ويا رجلَ سَوَّ تُبَّ، وأمَّا المصارع للمصاف فحكمُ النصبُ ايصا كما كان المصافُ كذلك وذلك قولُك يا خيرا من زيد ويا ضاربًا زيدا ويا مصروبا غلامُه ويا حَسنًا وَجْهَ الأَخِ ويا ثلثةً وثلثين كله منصوبٌ لما ذكرناه من شَبِّهِ المصاف ووجهُ الشبه بينهما ه من ثلثة أَوْجُه احدُها أنَّ الاوّل عاملٌ في الثاني كما كان المصاف عاملا في المصاف اليدء فان قيل المصاف عاملً في المصاف اليه للرِّ وهذا عاملٌ نَصْبا او رَفْعا فقد اختلفا قيل الشيء اذا أشبهَ الشيء من جهة فلا بدّ أن يُفارقه من جهات اخرى ولولا تلك المفارقةُ لكان ايّاه فلم تكن المفارقةُ قادحةً في الشَّبَه ع الوجه الثاني من المشابهة انّ الاسم الاول مختصٌّ بالثاني كما انّ المصاف يتخصّص بالمصاف اليه ألا ترى أنّ قولنا يا ضاربا رجلا أخصُّ من قولنا يا ضاربًا، الثالث أنّ الاسم الثاني من تمّام الاوّل كما أنّ المصف ١٠ اليه من تمام المصاف ألا ترى ان للار والمجرور في قولك يا خيرا من زيد من صلة خير واذا كان من صلته ومتعلقا به كان من تمامه وكذلك يا ضاربا زيدا فزيد منصوب بصارب فهو من تمامه وكذلك يا مصروبا غلامُه فالغلامُ مرتفعٌ باسم المفعول الذي هو مصروبٌ وكذلك يا حسنا وجهَ الأبر نصبتَ الوجه على الشَّبَه بالمفعول ولا يحسى رفعه لاتَّه يفتقر الى عائد، فهذه كلُّها منصوبةٌ سَواء جعلتَها أعلاما او لم تجعلها فان جعلتها أعلاما نصبتها لشَبَهها بالمضاف وإن جعلتها معرفةً بالقصد فهي منصوبة لذلك وأن كانت ١٥ نكرةً كانت منصوبةً كسائر النكرات، والتنوين في جميع ذلك كحرف من وسط الاسم اذ كان ما بعده من تمامة وصلته فصارت الرأء من خير والباء من صارب منزلة الياء من ألَّذي ، وأمَّا قوله يا ثلثةً وثلثين فان سميتَ بهما وجعلتَهما عَلَمًا نصبتَهما كما لوسميتَ بزيد وعمرو لانَّك جعلتهما بازاء حقيقة واحدة فكان الثاني من تمام الأول وتابعًا له في إعرابه باشراك الواو فصار كان الاول عاملٌ في الثاني فانتصب كما ينتصب يا خيرًا من زيد فحرفُ النداء نَصَبَ الاسمَ الاولَ والثاني يتبعه في الاعراب لُزوما لطريقته التي ٣٠ كان عليها قبل التسمية وفي متابَعةُ المعطوف المعطوف عليه في الاعراب، فإن ناديتَ جماعةٌ هذه عدَّتُهم قلت يا ثلثتُ وثلثون وإن شئت نصبتَ الثانَى فقلتَ يا ثلثتُ وثلثين كما تقول يا زيدُ وللرثُ والحرثَ فالرفعُ عطفٌ على اللفظ والنصبُ عطفٌ على الحلّ النّهما اسمان متغايران كلُّ واحد منهما بازاء حقيقة غير الاخرى وليس كذلك اذا سميت بهما وجعلتَهما عبارةً عن حقيقة واحدة، الثالث النكرة وفي منصوبة ايضا في النداء وذلك قولك يا رجلا ويا غلاما فغلام ورجلٌ في هذا الموضع يُراد به

### المنصوب باللازم اضماره

#### المنادي

#### فصــل ۴۸

• قال صاحب الكتاب منه المُنادَى لاتّك اذا قلت يا عبدَ الله فكاتّك قلت يا أُرِيدُ او أُعْنَى عبدَ الله ولكنّه حُذف لكثرة الاستعال وصاريًا بَدَلا منه ولا يخلو من ان ينتصبَ لفظا او مُحَلّا فانتصابُه لفظا اذا كان مصافا كعبدِ الله او مصارعا له كقولك يا خيرًا من زيد ويا ضاربًا زيدا ويا مصروبا غلامُه ويا حَسَنًا وَجْهَ الرّخ ويا ثلاثة وثلثين او نكرة كقوله \* فَيَا راكبًا امّا عرضتَ فبلّغَيْ\*

قال الشارج اعلم ان المنادى عند البصريين احدُ المفعولات والاصلُ في كلّ منادى أن يكون منصوبا اواتما بنوا المفرد المعرفة على الصّسر لعلّة نذكرها والذى يدلّ على انّ الاصل في كلّ منادى النصبُ قولُ العرب يا إيّاك لمّا كان المنادى منصوبا وكنوا عنه أتوا بصمير المنصوب هذا استدلالُ سيبويه ، وقد قالوا يا أَنْتَ ايضا فكنوا عنه بصمير المرفوع نَظَرًا الى اللفظ كما قالوا يا زيدُ الظريفُ فأتبعوا النعت على اللفظ قال الشاعر

## \* يا مُرَّ يا أبنَ واقع يا أَنْتَا \* أَنْتَ الذي طلَّقتَ عامًا جُعْتًا \*

المناف الله الله الله الله والمناف الله والمناف المناف المناف على الله المناف على المناف الم

لان الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكّر، وقد رَدَّ هذا وأشباقه ابو العبّاس المبرَّدُ وذكر ان مثلَ هذا لا يجوز لانّه لا يُحْمَل على المعنى اللّ بعد تَمامِ الكلام الآولِ لانّه حملٌ على التاويل ولا يصبّح تأويل الكلام الآول لانّه حملٌ على التاويل ولا يصبّح تأويل الكلام الله بعد تَمامه، وأمّا التقديرُ لن تراها وإن تأمّلت الّا رأيتَ لها في مفارقِ الرأس طيبا فهو منصوبٌ باضمار فعل واليه ذهب صاحبٌ هذا الكتاب،

### فصل ۴۷

قال صاحب الكتاب قال سيبويه وهذه حُجَيْ سُعت من العرب يقولون اللَّهُمْ صَبْعًا وذِنْبًا واذا سألتَهم ما تعنون قالوا اللّهم ٱجْمَعْ فيها صبعا وذئباء وسمع ابو الخَطّاب بعض العرب وقيل له فر أفسدتم مكانكم فقال الصبيان بأبي اى فم الصبيان، وقيل لبعضهم أَمَا مكانٍ كذا وَجْذُ فقال بَلَى وِجاذًا اى

ا أعرِف به وجاذاء من المعالمة الما

قال الشارح قوله وهذه نجَرَجُ سُمعت من العرب يعنى شَواهِدَ من كلامر العرب على جَوازِ حذف الفعل العاملِ وذلك قولُهم في مَثَلٍ من أَمْثالهم اللهم صَبُعا ونينبا كان قائله يدعو على غَنَم غيره فاذا قيل ما تعنون قالوا اللهم أَجْمَعُ فيها صبعا وذئبا فأصّمر العامل، قال سيبويه كلّهم يُفسِر ما يَنْوِي يعنى يُحتّر المحذوف على هذا الوجه، قال ابو العبّاس سمعنا ان هذا دعا لها لا دعا عليها لان الصبع والذئب اذا اجتمعا تقاتلا فأفلتنت الغنم ، قال وأمّا ما وصّعه سيبويه عليه فاته يريد نثبا من ههنا وصبعا من ههنا فلا يصل كلُّ واحد منهما الى الاخر وإن اجتمعا في الغنم ، ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن ألى الحظاب الأخفش وكان من مشايح سيبويه أنّه سمع بعض العرب وقد قيل له فم أفسدته مكانكم فقال الصبيان بأبي كانّه خاف أن يُلامَ فقال فم الصبيان فأصمر ما ينصب، ومن ذلك ما حكاه سيبويه قال وحَدَّثَنَى مَن يُوثِق به أنّه قيل لبعضهم أَمَا مكان كذا وَجُذَّ بالجيم المجمة والذال المجمة وهو نُقُرَةً في وجاذا فأضمر العامل،

عَثلِ ذلك فتقول أَكُلَّ هذا بُخْلًا معناه أتفعلُ كلَّ هذا بُخْلَاء وهذه الأشياء كلَّها منصوبة بالعامل الحذوف الدلالة عليه ولوطَهَرَ لَجازء

#### . فصسل ۴۹

ه قال صاحب الكتاب ومنه قولك لمن زكنت أنّه يُريد مَكّةَ مَكّةَ وَرَبّ الكَعْبَةِ ولِمَن سدّد سَهْمًا القرْطاسَ وَاللّهِ وللمستهِلّين اذا كبّروا الهِلالَ واللهِ تُصْمِر يُريد ويُصيب وأَبْصَروا ولراثي الرُوِّيَا خيرًا وما سَرَّ وخيرًا لنا وشَرًّا لعَدُونا اى رأيتَ خيرا ولمَن يذكر رجلا أَصْلَ ذاك وأَصْلَهُ اى ذكرتَ اهلَه ومنه قوله

\* لَنْ تَراها ولو تأمّلتَ اللا \* وَلَهَا في مَفارق الرّأش طيبًا \*

اى وترى لها، ومنه قولهم كاليّوم رجلًا بإصمارِ لم أَر قال أَوسُ \*كاليوم مطلوبا ولا طَلَبا\*

ا قال الشارج قوله ومنه يويد ممّا حُذف منه الفعلُ ويجوز إظهارُه فإن حذفته فللاستغناء عسنسه وإن أظهرته فلتأكيد البيان، فهن ذلك اذا رأيت رجلا متوجّها وَجْهَ لليلّج قاصدًا في صَيْعَة لللّج قلت مُكّة كالله كانّك قلت يويد مكّة والله وإن شئت أضهرت لفظ الماضي كانّك قلت أراد مكّة كانّك أخبرت بهذه الصيغة أنه كان فيها أَمْسِ ولو أَطْهرت ما اصهرت لجاز، وكذلك اذا رأيت ان رجلا قد سدّد سهّمًا قبّل القرطس فقلت القوطس والله اى يُصيب القوطاس كانّك لمّا شاهدت إجادة التسديد ومن ذلك لو رأيت ناسًا يرقُبون الهلال وأنت متباعث منهم فكبروا لقلت القوطاس والله اى أُصبوا الهلال والله ومن ذلك لو رأيت ناسًا يرقُبون الهلال وأنت متباعث منهم فكبروا لقلت الهلال والله اى أُصب القوطاس، والله على أرقيًا رآها فعبرتها له قلت خيرًا لنا وما سرَّ وخيرًا لنا وشرَّ لغالت نقول ذلك على سبيل التفاول كانّك قلت رأيت خيرا وأبصرت خيرا والنّناء كانّك قلت ذكرت اعلَّ والله عنه والهاء تعود الى الذكر او الثناء كانّك قلت ذكرت اعلَّ ذلك الها الذكر او الثناء كانّه قلت ذكرت اعلَ ذاك او الله على المعنى لانّه على المعنى لانّه على المعنى لانّه على المعنى لانّه لها قال لن تراها الّا ولها في مَفارِق الرأس طيبا داخلُ في الويد فنصبه على هذا التأويل ومثلة قوله الله وله الله وله الله الله الذكر الله النه على المعنى لانّه لمنا التأويل ومثلة قوله الطيب داخلُ في الموني في المعنى لانّه له النا الناولة الله على المؤلف النا التؤلف المؤلف المؤلف الناقولة التأويل ومثلة قوله المؤلف ال

\* تَكُ تَّرَتْ أَرْضًا بِهِا أَهْلَهَا \* أَخْوالُها فيها وأعامَها \*

المفعول بد

اليه الله الله الله متعدّيا، ومعنى التعدّى أنّ المصدر الذى هو مدلولُ الفعل وهو فعلُ الفاعل على صربيّن صربٌ منهما يُلاق شيئًا ويُوثِر فيه فيُسَمّى متعدّيا وصربٌ منهما لا يلاق شيئًا فيسمّى غيرَ متعدّ فكلٌ حركة للجسم كانت ملاقية لغيره سُمّيت متعدّية وكلٌ حركة له لم تكن ملاقية لغيره كانت لازمة الى في لازمة للفاعل لا تتجاوزه بحو قام وقعد وسيوصَح ذلك في قسم الافعال، ويكون واحدا فصاعدًا الى الثلثة يعنى انّ الفعل قد يتعدّى الى مفعول واحد بحو صرب زيدٌ عرا وقد يتعدّى الى مفعولين نحو أَعْطَى وطنّ وقد يتعدّى الى ثلثة في والمهارة وحذفه والثانى ما لا يجوز طهوره ولا يُستعل العامل في المفعول وذلك على ضربين احدُها ما يجوز اظهارة وحذفه والثانى ما لا يجوز طهوره ولا يُستعل الاعامل وسيوصَح الم الفعول وسيوصَح قدل الفعل فاعرفه على ضربين احدُها ما يجوز اظهارة وحذفه والثانى ما لا يجوز طهوره ولا يُستعل العامل وسيوصَح الما وسيوصَح فلك في فصل عقيبَ هذا الفصل فاعرفه ،

# المنصوب بالمستعيل إظهاره

فصل ۴٥

قال صاحب الكتاب هو قولك لمن أخذ يصرب القوم او قال أَصْرِبُ شَرَّ الناس زيدا بإصمار اصْرِبْ ولمَن قطع حديثة حديثة حديثك ولمن صدرت عنه أفاعيل المُخلاء أَكُلَّ هذا نُحُلًا بإصمار هات وتُفْعَلُ عقل قطع حديثة حديثك ولمن النقط الدلالة قال الشارح قد تقدّم قولنا ان قرائن الأحوال قد تُغْنى عن اللفظ وذلك أنّ المراد من اللفظ المعابق اه على المعنى ناذا ظهر المعنى بقرينة حالية او غيرها لم يُحْتَج الى اللفظ المطابق فإن أتى باللفظ المطابق جاز وكان كالتأكيد وإن لم يُرت به فللاستغناء عنه فلذلك يجوز حذف العامل وهو في ذلك على على ثلثة أصرب صرب لا يجوز حذف العامل وصرب يجوز حذف واثباته وصرب يُحدو الا يجوز اثباته فالاول أن تقول زَيْدًا وَمُول وتويد اصْرِب زيدا وليس قَرَّ قينة تدلّ عليه فهذا لا يجوز الاحتمال أن يكون المباسل المنوب زيدا او أشيم زيدا او أشتم زيدا او غير ذلك ممّا لا يحْصَى فهذا يكون المباسل يعرب او يشتم فتقول زيدا تويد اصرب زيدا ويجوز اطهاره فتقول اصرب زيدا او قال أصرب شرَّ الناس عض السامعين زيدا اى اضرب زيدا فاقه شَرُّ الناس وكذلك اذا كان رجلٌ في حديث ققل عصرب أو يشتم فتقول زيدا اى اصرب زيدا فاقه شَرُّ الناس وكذلك اذا كان رجلٌ في حديث أخلا حصرب من قطع لحديث من أجله فتقول حديثك معناه هات حديثك او أَثَمَّ حديثك وكذلك اذا صدرت من انسان أفاعيل المُخَلاء مثل أن يُظلَب منه ما جَرَت العادة أن لا يَرد من مثله او يُخْبَر عنه صدرت من انسان أفاعيل المُخَلاء مثل أن يُظلَب منه ما جَرَت العادة أن لا يَرد من مثله او يُخْبَر عنه

فالهاء في تخاله عائدة على المصدر كانّه قال فاتخالُ الخالَ ألا ترى انّه أنى مفعولِ تَخَالُ وهو الجارُ والمجرورُ الذي هو عَلَى طَهْرِه وسِبًا فاستَوْفَ الفعلُ ما يقتصيه فلم يَبْقَ الّا ان يكون ضعيرَ المصدر واعلمُ انّك افنا أتيت بصعيرِ المصدر تحوّ عبدُ الله طننتُه منطلقٌ قُ الغاء الفعل لانّ الاتيان بصعيرِ المصدر كالاتيان به أن كان كناية عنه والمصدرُ مُوكِدُ للفعل وقبُ الغاء الفعل لانّ الاتيان بصعيرِ المصدر ثرّ تُلغيه تحوّ عبدُ الله طننتُ طَنّا منطلقٌ لان التصريح بالمصدر كتكرير الفعل فلذلك كان أنتصريح بالمصدر شرّ تُلغيه تحوّ عبدُ الله منطلقا لم يجز الالغاء البتنة لانك اذا قدّمتَ الفعلَ على مفعولَيْه لم يجز الالغاء فاذا أكّد بالمصدر مع ذلك كان الغاء أجدر بالامتناع عقل وما جاء في المنعوق المرفوعة وَأَحْبَلُهُ الوارِثَ منّا يجوز ان تكون الهاء عائدةً الى ما تقدّم لان من جملة المناء وأَمْبَعْنَا اللهم بأسماعنا وأبصارِنا ما أَحْبَيْتَنَا فيجوز ان تكون الهاء عائدةً الى المذكور كانّه قال واجعل الامتناع الوارث منّا عقل والمبتع والبَصر وأبصارِنا ما أَحْبَيْتَنَا فيجوز ان تكون الهاء عائدةً الى المذكور كانّه قال واجعل الامتناع الوارث منّا عقل والمبتع والبَصر وأبصارِنا ما أَحْبَيْتَنَا فيجوز ان تكون الهاء عائدةً الى المذكور كانّه قال واجعل الامتناع الوارث منّا اى أعضاءنا إشارةً الى السَمْع والبَصر والبَصر والبَعْلُ ثرّ كنى عن الجَعْلُ عن المناء عن المناء عن المناء عن الجَعْلُ الله المناء الله المناء عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ عن المناء عن الجَعْلُ العالم المناء عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ المناء المناء عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ عن الجَعْلُ العَلْ المناء عن الجَعْلُ العَلْ العَلْ عن الجَعْلُ العَلْ الع

### 

#### فصل ۴۴

الفارق بين المتعتى من الافعال وغير المتعتى ويكون واحدا فصاعدًا الى الثلثة على ما سيأتيك الفارق بين المتعتى من الافعال وغير المتعتى ويكون واحدا فصاعدًا الى الثلثة على ما سيأتيك بيانه في مكانه إن شاء الله ويجيء منصوبا بعامل مصبر مستعبل إظهارة او لازم إضمارة ويدن واحدا فلا الشارج قد تقدّم القول ان المصدر هو المفعول في للقيقة فاذاً قلت قام زيد وفعيل زيد قيامًا كانا في المعنى سواء ألا ترى ان القائل اذا قال من فعل هذا القيام فتقول زيد فعله، والمفعول به ليس كذلك الله ترى انكه اذا قلت صربت زيدا لم يصرح تعبيرة بأن تقول فعلت زيدا لان زيدا ليس ممّا تفعله أنت وأنها أحللت الصرب به وهو المصدر وهذا معنى قوله هو الذي يقع عليه فعل الفاعل يريد يقع عليه المصدر لان المصدر فعل الفاعل وذلك تحو صَرَب زيد عمرا وأكرم محمّد خالداء وقوله هو الفارق بين المتعتى من الافعال وغير المتعتى يعنى ان اعتبار المتعتى انّا هو بالمفعول به لانّ جميع الافعال لازمها ومتعديها يتعدى الى المصدر والظرف من المكان وأمّا المفعول به فلا يُصِل

انّه لا يقوم الّا تأثما ولا يقعد الّا قاعدا لان الفعل قد دلّ عليه وإذا ورد شي من ذلك فتأوّلُه بالمصدر فيكون تقدير عائدا وقائما وقاعدا اذا جعلت العامل أعولُ وتقومُ وتقعلُ بتقدير عياد وقيام وقُعود وهو رأى أبي العبّاس، والذي قدّره سيبويه لا يمتنع لان للال قد يَرِدُ مُوكِدا كما يرد المصدرُ مؤكّدا وإن كان الفعل قد دلّ على ما دلّ عليه اسمُر الفاعل قال الله تعالى وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رُسُولًا فذكر رسولا وإن كان الفعل قد دلّ عليه على سبيلِ التأكيد، واعلمْ انّه لا يجوز إضمارُ الفعل الدالّ على للحال الآ أن تكون للحالُ مشاهَدةً تدلّ عليه لو قلت مبتدئا من غيرِ حال تدلّ عليه قائما أو قاعدا كما تقول في المصدر قيامًا يا زيدُ لم يجز لان المصدر مأخوفٌ من لفظ الفعل فهو دالً علي فعل معين وليس كذلك لل الله لا يدلّ على فعل محصوص لانّه يجوز أن تقول قَبَت قائما أو هَكَ قائما أو هَك قائما وأمّا جاز ان تقول أقائما وقد قعد الناسُ لما شُوهد منه من أمارات القيام والتأمّي له حتى صار بمنزلة السنى اربّه في حال قيام وقعود وكذلك عائدا بك كانّه رأى شيئًا يُتقى فصار عند نفسه في حالِ استعادته فقال عائدًا بك كانّه قال أعودُ عائدًا بك وإذا ذكرت شيئًا من هذا الباب فالفعل متملً في حالِ في تثيبيته فاعوده عنه الله في تثيبيته فاعوده عنه الله في تثيبيته فاعوده عنه الله في قائما أبي في أبي الله في الله في تثيبيته فاعوده عنه على الله في الله في الله في تثيبيته فاعوده عنه عالى الله في الله في تأثيبيته فاعوده على الله في الله في تأثيبيته فاعوده على الله في الله في تأثيبيته فاعوده على الله في الله في الله في الله في تأثيبيته فاعوده على الله في الله الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله في الله في الله في الله

### فصــل ۴۳

وا قال صاحب الكتاب ومن اضمارِ المصدر قولْك عبدُ الله أَطْنُه منطلقٌ تجعل الهاء ضميرَ الطَّنّ كانّـك قلت عبدُ الله أَطْنُ مَنطلقٌ ، وما جاء في الدُعْوة المرفوعة وَٱجْعَلْهُ الوارِثَ مِنّا محتملٌ عندى أن يُوجّه على هذا ،

قال الشارح قوله ومن إصمار المصدر يُومِّ انّه قد تقدّم اصمارُ مصدر حتى عُطف عليه والذي تقدّم اصمارُ فعل عاملٍ في المصدرة وقوله عبدُ الله أَطُنّه منطلقً فعبد الله مبتدأ ومنطلقً للبرُ والطّنّ ، مُلْغًى والهاء صميرُ المصدرِ أُصْمِرَ لتقدّم ذكرِ الفعل والفعلُ دالًّ على مصدرة اذكان من لفظه ومشتقا منه فصار تقدّمه كتقدّم المصدر فكما يُكنّى عن المصدر اذا تقدّم فكذلك يُكنّى عنه اذا تقدّم الفعلُ وذلك قولُهم من كَذَبَ كان شَرًّا له اي كان الكذّبُ سُرّا له فكذلك تقول عبدُ الله طننتُه منطلقً فتكون الهاله عائدةً الى الطّن قال الشاعر العَبْديّ

\* نَجَالَ على وَحْشِيِّهِ وَنَخَالُه \* على طَهْرِه سِبًّا جَدِيدًا بَانِيًّا \*

وتُرْبُ مبتدأٌ وللحبرُ لأَفُواهِ الوُشاة وفيه معنى المنصوب في الدعاء كما كان في قولك سلامٌ عليك معنى المناءء وأمّا قولهم فاها لفيكَ فقد حكى ابو زيد فاها لفيك بمعنى الخَيْبَةُ لك وأنشد لرجلٍ من بَلْهُ جَيْم وهو ابو سدْرَةَ الأُسَديُ

\* فقلتُ له فَاهَا لِغِيكَ فأَتِها \* قَلُوسُ ٱمْرِي قارِيكَ ما أَنتَ حاذِرُ \* \* وَأَمَا يَعْنُونَ بِهُ فَمَ الداهِيَة فالصَعِيرُ يَعُود أَلَى الداهِية يدلّ على ذلك قولُه \* وَأَمَا يَعْنُونُ بِهُ فَمَ الداهِيَة مَن دَواهِ الْمَنُو \* ن يَحْسَبُها الناسُ لا فَا لها \*

وفاها منصوبٌ بمنزلة تُرْبًا وجندلًا كانك قلت تربًا لِفيك واتما يَحُصّون الفَم بذلك لان أكثر المتالف فيما يألله الانسان ويشربه وصار فاها بدلًا من اللفظ بقولك دَهاك الله واتما قلنا بدلًا من هذا اللفظ تقريبا لائم قُم الداهية في التقدير فقدر الفعل المتصرّف من الداهية وليس القصدُ الا تقديرَ فعل ناصب ليس شيئا معينًا لا يُتجاوز واتما يُقْصَد ما يُلائم المعنى ويُقارِب اللفظ ، وقالوا هَنيئا مَريئا وها صفتان ليس شيئا معينًا لا يُتجاوز واتما يُقْصَد ما يُلائم المعنى ويُقارِب اللفظ ، وقالوا هَنيئا مَريئا وها صفتان التقول هذا رجل جَميلٌ صَبيج وتحوّها ممّا هو على فعيل من الصفات ، تقول هذا رجلٌ جَميلٌ صَبيج وتحوّها ممّا هو على فعيل من الصفات وله يأت من الصفات ما يُدْعَى به الله هذان للرفان وليسا بممدرين اتما هما من اسماء للواهر كالتراب وللندل وانتصابهما بفعل مقدَّر تقديرُه تَبت لك ذلك هنيئا مريئا فتكون حقيقةُ نَصْبه على الحال وذلك تقوله لشيء تراه عنده ممّا يأكل أو يستمتع به على سبيل الدُعاء بلفظ للجبر كما تقول رَحَمُ اللهُ شخط على شبيل الدُعاء وأله الأخطل في الشعر على شبيل الدعاء قال الأخطل

\* الى إمام تُنفادِينا فواصِلْه \* أَشْفَرُهُ اللهُ فَلْيَهْنِيُّ له الطَّفَرُ \*

دعا له يَهْنِيُّ والطَّفَرُ فاعلَه فصاًر يَهنَّ له الظفرُ بمنزلة هنيًا له الطَّفَرُ وصار اختزالُ الفعل وحذفه في هنيًا له تَحَدُّفه في قولهم الحَدْرَ وتقديرُه احْدَرِ الْحَدْرَ، وقالوا عائدًا بك قال الشاعر \* أَكْتُن عَدَابَك بالقوم الذين طَغَوْا \* وعائدًا بك أَنْ يَعْلُوا فينْطُغُون \*

به وقالوا أقائمًا وقد قعد الناسُ وأقاعدًا وقد سار الرَّكُ فان هذه اسماءُ فاعلين وفي منصوبة على للحال وقد قدر سيبوية العاملَ فيها بأفعال من ألفاظها على حدِّ قولك أقيامًا والناسُ قُعُودٌ و\* أَطَرَبًا وأنستَ قَنْسْرِي \* فكانّه قال أَعُودُ عائدًا بك وأتقوم قائما وأتقعد قاعدا وحَذَفَه استغناء وقد أنكره بعض النخويين وقال الفعل لا يعهل في اسم الفاعل اذا كان حالًا من لفظ الفعل لعَدَم الفائدة اذ قد علم

عنها ولذلك قال بعض العُلماء وَيْسُ ترحُّمُ كما كنوا عن غيرها فقالوا قَاتَلَهُ اللهُ ثمر استظعموا ذلك فقالوا قَاتَعَهُ اللهُ وكَانَعُهُ وله نظائرُ والقول ما قاله سيبويه ولو كان الامرُ على ما قال الفرّاء لَمَا قيل ويلُّ لزيد بضمّر اللام والتنويين واعلم ان هذه المصادر اذا أُضيفت لم تَتصرُّف ولم تكن الا منصوبة لما ذكوناه ولانك لو رفعتَها بالابتداء لم يكن لها خبر فان أفردتَها وجثتَ باللام جاز الرفعُ فتقول وَيْلُ لك ووينُ له قال جَرير

\* كَسَا اللُّوُّمُ تَيْمًا خُصْرَةً في جُلودها \* فوَيْلًا لتَيْمٍ من سَرابِيلها الخُصْرِ \*

والفرق بين النصب والرفع أنَّك اذا رفعتَها فكأنَّك ابتدأتَ شيئًا قد ثُبَتَ عندك واستقرّ وفيها ذلك المعنى أعنى الدعاء كما أنّ حَسْبُكَ فيه معنى النّهْى واذا نصبتَ كنتَ تَرَجَّاه في حالِ حديثك وتعمل في إثباته فاعرفه،

### فصل ۴۴

قال صاحب الكتاب وقد شُجْرَى اسما عيرُ مصادر ذلك الجُبْرَى وفي على ضربَيْن جَواهُر تحوُ قولهم تُرْبًا وجُنْدَلًا وَقَالُمًا وقد قَعَدَ الناسُ وأقاعدًا وقد سارَ الرَّكُ وَاقائمًا وقد قَعَدَ الناسُ وأقاعدًا وقد سارَ الرَّكُبُ،

والأجسامُ المتشخّصةُ والمعافي في المصادُر كالعِلْم والقُدْرَة فكما نصبوا أشياء من المصادر بفعلٍ متروك والأجسامُ المتشخّصةُ والمعاني في المصادرُ كالعِلْم والقُدْرَة فكما نصبوا أشياء من المصادر بفعلٍ متروك اظهارُه تحوَما تقدّم من تحوسَقيًا ورَعْيًا وحَنانَيْكَ وَبَيْنَهُ ووَيْحَهُ وما أشبة ذلك ممّا دُى به من المصادر فكذلك أجروا أشياء من للجواهر غيرِ المصادر مُجْراها فنصبوها نَصْبَها على سبيلِ الدُعاء وذلك تحوُ تولهم تُربًّ لك وجَنْدَلًا ومعناه أَلْزَمَك الله أو أَطْعَهَك الله تربا اى تُوابًا وجندلا اى صَحْرًا واختُول على الله الله على الله الله الله الله على الله تربا لك وجندلا لك كان دخولها في سَقيًا لك لبيانِ مَن تَعْنى بالدعاء فان علم الداى أنّه قد علم من يعنى جاز ان لا يأتى به لظهوره ورُبّا جاء به مع العلم تأكيدا وإن لم يُعْلَم المعنى بالدعاء فلا بدّ من الاتيان به ع وربّا رفعتِ العربُ هذا فقالوا تُربُّ له فرَفْعُه بالابتداء قال الشاعر الشاعر القد ألبّ الواشُون أَلْبًا لبَيْنهم \* فَتُربُّ لأَقُواه المُشاة وجَنْدَلُ \*

لانّه مصدر لفعل معروف وهو نَتَنَ نَتْنَاء وقد قالوا بَهَر القَمَرُ الكواكبَ اذا غطّاها ومنه قولُ ذي الرّمّة \*حتى بَهَرْتَ فا تَخْفَى على احد \* الله على احد لا يَعْرفُ القَمَرا\*

ويقال بَهْرًا في معنَى عَجَبًا ومنه قولُ عمر بن ابي رَبيعَة

\* ثُمَّ قالوا تُحبُّها قلتُ بَهْرًا \* عَدَدَ الرَّمْلِ والْحَصَا والتُرابِ \*

ويقال بَهْرا لفُلان اذا دَى عليه بسُوه كانّه قال تَعْسًا له ولا أعلمُ احدا تَعرَّض لتفسير ذلك الاسيبويه وتفسير دفرا نتنا ايصا والدَفْر النّتي ولذلك سُميت الدُنْيا أَمْ دَفَار وهر يُستعبل منه فعلَّى وأمّا قولهم وَجْدك ووَيْسَك ووَيْلك ووَيْبك فهى من المصادر التى لا افعال لها كانّهم كرهوا ان يبنوا منها فعلًا لاعتلال عينها وفائها لما يلزم من الثقل في تصريف فعلها لو استُعمل فاصَّرح لذلك وأجروها مُجْرَى المصادر المفودة المدعو بها وجعلوا الاصافة فيها بمنزلة اللام في قولهم سَقْيًا لك لاتّه لولا اللام في سقيا لك لمّا عُلم مَن يُعْنى والاصافة فيها مسموعة ولا يجوز القياس المكلّم مَن يُعْنى والاصافة فيها مسموعة ولا يجوز القياس عليها فلا يجوز ان تقول سَقْيك قياسًا على وَجْكَك لان العرب لم تَدْعُ بع وامّا وجب اتّباغ العرب فيما استعلوه ههنا ولم يُجاوزوه لانّها أشياة قد حُذف منها الفعل وجُعلت بدلًا من الفظ به على مذهب أرادوه من الدُعاء فلا يجوز تجاوزه لانّها أشياة قد حُذف منها الفعل وجُعلت بدلًا من الفظ به على مذهب أرادوه من الدُعاء فلا يجوز تجاوز فيه الموضع الذي لرموه وقدت لكه لا تُتجاوز هذه الافعال فلا يقال الافعال معها ليس بقياس مستمر في فيان الموضع الذي لرموه وقدت لكه لا تُتجاوز هذه الافعال فلا يقال ومبتني في معتى وهبت لكه ووزنت لكه ووزنت لكه وكُلْتُك وكُلْتُ لكه لا تُتجاوز هذه الافعال فلا يقال وويبُّل في في المام عمني الله معها كف الخطاب وقال الفرّاء اصلها كلها وي فامّا ويلك فهي وي عنده زيدت عليها لام كُسرُها ففيخُ اللام مع الظاهر لغنَّة وهو الاصل فيها والكسرُ على قياس الاستعال وأنشد

١٠ \* مَا أَنْتَ وَيْلِ أَبِيكَ وَالْفَخُرُ \*

أنشده بغت اللام وكسرها فالذين كسروا اللام تركوها على اصلها والذين فتحوها خلطوها بـوَى كما قالت العربُ يَالَ تَيْم ثُرُ أُفردت هذه اللام فخُلطت بيائها كانّها منها ثرّ كثر استعالُها فأدخلوا عليها لامًا اخرى فقالوا وَيْلُ لكه وأمّا وَيْحُ ووَيْشُ ووَيْبُ فكناياتُ عن الرّيْل فويْلُ كلمةٌ تقال عند الشّتمر والتوبيخ معروفةٌ وكثُرت حتى صارت للتحجّب يقولها احدهم لمن يُجِبّ ولمن يُبْغض وكنوا بالوَيْس

# \* أَقُولُ لِّمَا جَاعِنَ فَخُولًا \* سُبْحَانَ مِن عَلْقَمَةَ الفاخر \*

وهو مثلُ عُثْمانَ في منع الصرف للعَلَميّة وزيادة الالف والنون، فأمّا سَبَّمَ بُسبَّمَ فهو فعلُ ورد على سجان بعد أن ذُكر وعُرف معناه فاشتقوا منه فعلا قالوا سَبَّمَ زيدٌ اى قال سجان الله كما تقول بَسْمَلَ اذا قال بسم الله، وقد يجىء سجان منوَّنا في الشعر قال الشاعر

## \*سُجْانَهُ ثُرُّ سُجْانًا نَعُونُ به \* وقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُ والْجُهُ\*

وفى تنوينه وجهان احدُها أن يكون نكرة والثانى ان يكون معرفة الآ انّه نوّنه ضرورة ويُروى تَعُودُ به بالدال غير المعجمة اى نُعاوده مرّة بعد مرّة وقالوا مَعانَ الله وعيانَ الله وكلاها منصوبُ على المصدر تقول أَعُودُ بالله اى أَنْجُأُ الى الله عَوْدًا وعيادًا فهذان مصدران متصرّفان تقول العَوْدُ بالله والعيادُ بالله وأمّا مَعادَ الله فلا يكون الا منصوبا ولا يدخله الالفُ واللامُ ولا الرفعُ والجُرُّ وأمّا قولهم عَبْرَكَ الله فهو وأمّا معدر لم يُستعمل الله في معنى القسم ونصبُه على تقدير فعل وفي تقدير ذلك الفعل وجهان منهم من يُقدر أَسْأَلُك بعَرِك الله وبتَعْيرِك الله الله الله الله البقاء والعَبْر والعَبْرُ البقاء تقول بعَيْر الله كاتك تحلف ببقاء الله قال

# \*اذا رَضِيَتْ عَلَى بنو قُشَيْرٍ \* بَعْرِ اللهِ أَجْجَبَى رِضاها \*

وَيُسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ وَوَيْسَكَ و قال الشارج وأمّا القسّم الثالث وهو تحو كَفْرا وبَهْرا وأَفّة وتُفّة فهذه ايضا من قبيل ما قبلها من المصادر من حيث انّها غير متصرِّفة بأن تكون مرفوعة او مجرورة او بالالف واللام وأنّها منصوبة بأفعال غير مستعلة الله ان الفرق بينهما أنّ ما قبلها لها افعال ولم تُستعمل وهذه لا يُؤخذ منها فعل البتّة فاذا سُمُلتَ عنه مثّلتَ بقولك نَتْنًا لقُرْبِ معناها وليس مِن أَفّة وتُقَدَّ وبَهْرا ودَفْرا فعلَ واتما تَوُدها الى نتنًا الاسماء لانّه لا يكون الّا مصافا كما انّ اليك وعليك ولديك لا تكون الّا منصوبة المواضع ملازِمة الاصافة فقلبوا ألفَه ياء فقالوا لبّيك كما قالوا لديك وعليك ، واحتج سيبويه على يونس فقال لو كانت اللاصافة فقلبوا ألفَه ياء فقالوا لبّيك كما قالوا لديك وعليك ، واحتج سيبويه على يونس فقال لو كانت الياء في لبّيك منولة ياء لديك واليك لوجب أنّك متى أضفتها الى ظاهر أقررت ألفَها كما انتك اذا أضفت لَدَى وعَلَى والى الى الظاهر أقررت ألفَها وكنتَ تقول هذا لَبّى زيدٍ ولَبّى جعفرٍ كما تقول هذا لَبّى زيد والى عمرة وأنشده لدى زيد والى عمرة وأنشد

# \* دَعَوْتُ لِمَا نابَني مِسْوَرًا \* فلَتَى فلَتَى يَدَى مِسْوَر

فَجَعْلُ لَبِّى يدى مسور بالياء وإن كان مصافا الى الظاهر الذى هو يَدَىْ دليلٌ على انّه تثنيةً ولو كان مفردا من قبيلِ لَدَى وكِلَا لكان بالالف، وبعض العرب يقول لَبِّ لَبِّ مبنيّةً على الكسر وجعله صَوْتا معرفةً مثلَ غاتِ كانّه على صوتِ المُلبِّى فاعرفه، ومن ذلك قولهم دَوَالَيْكَ كانّه مأخوذ من المداولة وهي معرفةً مثلَ غاتِ كانّه على صوتِ المُلبِّى فاعرفه، ومن ذلك قولهم دَوَالَيْكَ كانّه مأخوذ من المداولة وهي المناوبةُ فدواليك تثنيةُ دَوال كما أنّ حَوَاليْك تثنيةُ حَوَالٍ ودَوالٌ وقع موقعَ مداولةٍ والمرادُ الكثرةُ لا نفسُ التثنية قال الشاعر عبدُ بني الحَسْحاس

### \* اِذَا شُقَّ بُرُّدُّ شُقًّ بِالْبُرْدِ مِثْلُهُ \* دَوَالَيْكَ حتّى ليس للبُرْدِ لابسُ\*

فدواليك في البيت في موضع لخال ومعناه اذا شُق بردَّ شُق بالبُرد مثلُه دواليك اى متداولِيْن وذلك أن من عادة العرب كانت اذا أرادت عقد تأكيد المَوَّة بين الرجل والمرأة لبس كلُّ واحد منهما بُرْدَ الاخر الله تَدَرُولا على تخريقه هذا مربًّ وهذه مربًّ فهو يصف تداولهما على شَق البرد حتى لا يبقى فيه ما ثر تَدَاولا على تخريقه هذا مربًّ وهذه مربًّ فهو يصف تداولهما على شَق البرد حتى لا يبقى فيه ملبش وقالوا فَذَاذَيْك والكلم عليه على ما تقدّم وهو مأخوذ من فَدَّ يَهُدُّ اذا أسرع في القرآءة والصَرْب قال العَبّاء \* صَرْبًا هذاذَيْك وطُعْنًا وَخْصَا \* كانّه يقول فَدًا بعد فَد من كلّ جهة فصربًا منصوب عربًا وهذاذَيْك نصب على المصدر وهو بدلً من الاوّل وثُتى للتكثير كانّه يقطع الأعناق بصَرْبه ويبلغ الأجواف بطُعْنه والوَحْص الطُعْن الجائف وأمّا قولهم سُجان الله يدخله رفع ولا جرّ ولا الله ولا منصوف وأمّا كونه غير متصرف فانّه له يستعمل الله منصوبا ولا التي لا تُستعمل أفعالها كانّه قال سَرَح سُجانًا بنخفيف الباء كقولك كفر كُفرانًا وشكر شكرانًا ومعناه التيه والبَرآءة وقد استُعمل مضافا وغير مصاف واذا لم يُصَف تُرك صوفه فقيل سجان من زيد كانّه التنبية والبَرآءة وقد استُعمل مضافا وغير مصاف واذا لم يُصَف تُرك صوفه فقيل سجان من زيد كانّه خعل علما على عمة البراءة وفيه الالف والنون زائدتان حَو قول الأعشى

الاضافة كما لم يكن سُجّان اللهِ ومَعانَ اللهِ الله مصافَيْن، وأمّا لم يتمكّن اذا ثنّيتَ لانّه دخله بالتثنية لفظا معنى التكثير فدخل هذا اللفظ هذا المعنى في موضع المصدر فقط فلذلك لم يتصرّفوا فيه، وربّا وحدوا حَنانًا قال الله تع وَحَنَانًا منْ لَدُنًّا وقال الشاعر

\* فقالتْ حَنانَ ما أَتَى بك فُهْنَا \* أَنُو نَسَبِ أمر أنتَ بالحَتَى عارِفُ \*

فوفع لمّا أَفَرَدَ لانّه لم يدخله معنى غيرُ الذى يوجِبه اللفظ كما كان ذلك فى حالِ التثنية عادا قلت حَنانَيْكَ فهو منصوبٌ بفعل مصمر تقديرُه تَحَنَّنُ حَنَّنًا بعد حَنْوا للفعلَ لان المصدر صار بدلًا منه كما كان ذلك فى سَقْيًا لله ورَعْيًا قال الشاعر

\* أَبَّا مُنْذِرِ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْصَنا \* حَنانَيْك بَعْضُ الشَّرِّ أَقْوَنُ مِن بعض \*

والتحنُّن الرَّحْةُ ولِخيرُ فعنَى قول القائل حنانَيْك تحنُّنًا بعد تحنُّن اى كلُّما كنتَ في رحمة وخير فلا ا تقطعيّ ذلك وَلْيكنْ موصولا بآخَر من رجمته وأمّا لَبّيْكَ وسَعْدَيْكَ فهما مثنّيان ولا يُفْرَد منهما شيء ولا يُستعللن الله مصافين لما ذكرتُه لك من ارادة معنى التكثير فلمّا تَصمَّى لفظُ التثنية ما ليس له في الاصل من معنى التكثير لزم طريقة واحدة لينتيُّ عن ذلك المعنى ، فلبَّيْكَ مأخوذٌ من قولهم أَلَبَّ بالمكان اذا أقام به وألبّ على كذا اذا أقام عليه ولم يُفارقه وسَعْدَيْكَ مأخوذ من المساعدة والمتابعة، واذا قال الانسانُ لَبَّيْك فكانَّه قال دُوامًا على طاعتك واقامة عليها مرَّة بعد مرَّة وكذلك سَعْدَيْك اي ٥ مساعدة بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة فهما اسمان مثنّيان وها منصوبان على المصدر بفعل مصمر تقديرُة من غير لفظه بل من معناه كانتك قلت في لبيك دارمتُ وأقتُ وفي سعديك تابعتُ وطاوعتُ ع وليسا من قبيل سَقْيًا لِكَ ورَعْيًا تقديرُه سقاك الله ورعاك الله أن لا يحسى أن يقال أَلُبُ لَبَّيْك وأَسْعَدُ سَعْدَيْكِ اذ ليس لهذه المصادر افعال مستعليَّ تنصبهما اذ كانت غير متصرِّفة ولا في مصادر معروفة كَسَقْبًا وَرْعْبًا وَأُمَّا قولهم لَتَّى يُلَتَّى فهو فعلْ مشتقٌّ من لفظ لَبَّيْك كما قالوا سَجْحَلَ وحَمَّدَلَ من سُجّانَ ٢٠ الله وللمدُ لله، وقد نعب يُونُس الى انّ لبيك اسم مفردٌ غير مثنَّى وأنّ الياء فيه كالياء التي في عَلَيْك ولَكَيْكُ وأصلَه لَبُّ ووزنُه فَعْلَلٌ ولا يكون فَعَّلًا لقلَّة فَعَّل في الكلام وكثرة فَعْلَل فقلبت الباء التي هي لأم من لَبَّب ياء فَرَبًا من التصعيف فصارت لَيُّ فرّ أبدلت الياء ألفا للحرُّكها وانفتاح ما قبلها فصارت لَبًّا ثرّ لمّا أصيفت الى الكاف في لَبّيْك قُلبت الالف ياء كما قُلبت الالف في الى ولَدَى اذا وصلتَهما بالصمير فقلتَ اليك وعليك ولديك، ووجهُ الشَّبَه بينهما أنَّ لبَّيك اسمُّ ليس له تصرُّفُ غيره من

دلوى منصوبا بإضمار فعل كانّه قال إمْلَةُ دلوى ويُوبِيد ذلك أنّه لو قال يا أيّها المائح دلوى ولم يَزِد عليه جاز لدليلِ للله اكبر اتّا هو دُعاهِ الله أكبرُ دَعْوَةً لِلَقْ لانّ قولك الله اكبر اتّا هو دُعاهِ الله للقّ وأن يَثْنَى السامعُ الى جملةِ القائلين بالتَوْحِيد وإلى من شِعارُهم قولُ اللهُ اكبرُ فيكون دعوةً يتداعون بها كانّه قال دعوا دُعاه للقّ ء ومثله قوله

نصب دعوةً على المصدر لان معنى أصحت نزارا اى يتداعون نزارا وذلك ان نزارا وهو ابو ربيعة ومُصَر لمّا وقع بين ربيعة ومصر تباين وحروب بالبصرة وصارت ربيعة مع الأزد في قتالِ مصر وكان رئيسهم مسعود بن عمرو الأزدي ثمّ ان ربيعة صالحت مصر فصار كأنّ نزارا تفرّقت ثمّ اجتمعت فقال أصحت نزارا اى أصحت مجتمعة الأولاد اذ دعا بعضهم بعضا وفي حالِ التباين كان يقول المُصَرِق بالمصر ويقول الربيعة لان احد الفريقين ما كان ينصر الاخرَء فقوله أصحت نزارا بمنزلة قوله دعا بعضهم بعضا بهذا اللفظ ثمّ جاء بالمصدر وهو دعوة أبرار وأضافه الى الفاعل لانه أبين اذ لو قال تُمرُّ مَرَّ السَّحاب صُنْعًا او كتابًا لم يكن فيه من البيان ما فيه مع الاضافة، وفي الجلة هذا الفصل الذي فيه المصدر المؤدّد لغيرة خو هذا زيد حقا وما أصد نفسه تحوله على الف درهم عرفا ينتصب على اصمار فعل غير كلامك الآول لانه ليس بحال ولا مفعول أه كانه قال أحقّ حقا وأنّجِدٌ جِدّا ولا أقول قولًك وكتبً

قال صاحب الكتاب ومنه ما جاء مُثَنَّى وهو حَنانَيْكَ ولَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ ودَوالَيْكَ وهَذانَيْكَ، ومنه ما لا يتصرّف تحوُسُجْانَ الله ومَعاذَ الله ومَرَّك الله وَعَرَك الله وَقَعْدَك اللهَ

قال الشارج اعلم ان هذه المصادر التي وردت بلفظ التثنية الغرض من التثنية فيها التكثير وأنّه شيء يعود مرّة بعد مرّة وليس المراد منها الاثنين فقط كما تقول أدْخُلُوا الاوّلُ فالاوّلُ والغرض أن يدخل بعد مرّة بعد مرّة وليس المرادُ منها الاثنين فقط كما تقول أدْخُلُوا الاوّلُ فالاوّلُ والغرض أن يدخل بعد شيء ومنه يقال جاءني القوم رجلًا فرجلًا على هذا المعنى ولا يُحْتَاج الى أكثرَ من تكريره مرّة واحدة وانتصابه على المصدر الموضوع موضع الفعل والتقدير تَحَنَّن علينا تحنُّنًا وثني مبالغة وتكثيرا اى تحنُّنًا بعد تحنُّنٍ ولم يُقْصَد بها قصدُ التثنية خاصّة وانما يراد بها التكثير فجُعلت التثنية عَلَما لذلك لانّها اوّلُ تصعيفِ العَدَد وتكثيره وهذا المثنى لا يتصرف ومعنى عَدَم التصوّف أنّه لا يكون الله مصدرا منصوبا ولا يكون مُثَنَّى الله في حال

عبدُ الله حقًّا فقولُك من قَبْلِ أن تذكر حقًّا يجوز أن يُظَنَّ أنَّ ما قلتَه حقًّا وأن يظنَّ أنَّ ما قلتَه باطلُّ فتأتى بحَقًّا فتجعل لللهُ مقصورة على احد الوجهين للائتَزين عند السامع وقولْه له على الف درهم هو اعترافٌ حقًّا كان أو باطلا فصار هذا توكيدا لنفسه أذ كان الذي ظهر هو الاعتراف، وأمًّا قوله في البيت قَسَّمًا فهو مصدُّر مؤكِّدٌ وذلك أنّ قوله وإنَّني اليك مع الصدود لأَمْيَلُ يُفْهَم منه القَسَمُ فاذا قال ه قسما كان تأكيدا لنفسه، وأمَّا قوله تعالى صُنْعَ الله فهو مصدُّر من هذا القبيل وذلك أنَّ قبله وَتَرَى ٱلْجُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَفِي تَمْرُ مُرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَىَ كُلَّ شَيْء فصُنْعَ اللَّه منصوبٌ على المصدر المؤكد لان ما قبله صُنْعُ الله في المقيقة، وكذلك وَعْدَ الله لان قبله وَيَوْمَعُذ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بنَصْرِ ٱللَّه يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَعْدَ ٱللَّه لَا يُخْلفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ نصب وعدَ الله لانّ ما قبله وعدُّ من الله فكان تأكيدا لذلك، وأمّا قوله كتابَ الله عليكم فقد اختلف الخويّون فيه وذهب ١٠ أصحابُنا والفرّاء من الكوفيين الى انَّه نصب على المصدر المؤكِّد وذلك أنَّه لمّا تقدَّم من قوله تعالى حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبِّنَا تُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَّا تُكُمْ وَخَالَا تُكُمْ الى قولِه وَٱلْخُصَنَاتُ مِن ٱلنَّسَاء الَّا مَا مَلَكَتْ أَيَّانُكُمْ كتَابَ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ فقولُه كتابَ الله عليكم منزلة فَرْضَ الله عليكم وتحريمَ الله عليكم لان الابتداء تحريمُ المذكورات من النساء اللا من سُبى وأُخرج من دار الحرب فانّها تَحِلُّ لمَن ملكها وإن كان لها زَوْجُ لانَّهُ تقع الفُرقةُ بينها وبين زوجها فهذه شريعةٌ شَرَعَها اللهُ وكتابُّ كَتَبَه عليكم فانتصب المصدرُ بما دلّ ٥٠ عليه سباني الآية كانَّه فعلُّ تقديرُه كتب الله عليكم فأصيف المصدرُ الى الفاعل، وقال الكسائتي كتاب الله منصوب بعَلَيْكُمْ على الإغراء كانَّه قال عليكم كتابَ الله فقدَّم المنصوب قال وذلك جائزٌ قد ورد به السماء وهو القياس فالسماع قول الراجز

\* يا أَيُّهَا الماثنُ عَلْمِي دُونَكَا \* إِنَّى رأيتُ الناسَ يُحْمَدونكا \*

والمراد دونك دلوى وأمّا القياس فإنّ الظرف نائب عن الفعل تقديرُه الزّمُوا كتابَ الله ولو ظهر الفعلُ على المُجَازِ تقديمُ معوله عليه فكذلك ما ناب عنه ولحق المذهب الاوّل لانّ هذه الظروف ليست أفعالا وأنّما هي نائبةٌ عن الفعل وفي معناه فهي فروع في العمل على الافعال والفروع أَبَدًا مخطةٌ عن دَرَجاتِ الاصول فاعمالُها فيما تقدّم عليها تسويةٌ بين الاصل والفرع وذلك لا يجوز وأمّا ما أنشده من البيت فلا خُجّة فيه لأنّا نقول دلوى رفع بالابتداء والظرف الحبرُ كما تقول دلوى عندك وأمّا القياس الذي ذكروه فليس بصحيح لانّه يؤدى الى النسوية بين الاصل والفرع وقد أجاز بعض النحويين أن يكون

وقولِه تعالى صُنْعَ ٱللَّهِ ووَعْدَ ٱللَّهِ وكتَابَ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ وصبْغَةَ ٱللَّه وقولِهم ٱللهُ أكبرُ دَعْوَةَ الْحَقّ قال الشارج اعلم أنّ حَقًّا والحَقُّ وحَوَها مصادرُ والناصبُ لها فعلُّ مقدَّرٌ قبلها دلّ عليه معنى الله فتُوكد الله عند الفعل أُحقُّ وما جرى مجراه وذلك أنَّك اذا قلت هذا عبد الله جاز ان يكون إخبارُك عن يُقِين منك وتحقيق وجاز أن يكون على شَكِّ فأكَّدتَه بقولُك حَقًّا كانَّك قلت أَحْقُّ ذلك ٥ حقّاء وهذه المصادر يجوز أن تكون نكرةً تحوّ حقّا ويجوز ان تكون معرفة تحوّ الحقّ لا الباطلَ وذلك لانّ انتصابها انتصابُ المصدر المؤمّد لا على للحال التي لا يجوز ان تكون الّا نكرة واذا قلت هذا عبدُ الله للقُّ لا الباطلَ فالحقُّ منصوبٌ على المصدر المُوكِد لما قبله والباطلَ عطفٌ عليه بلا كما يقال رأيتُ زيدا لا عمراء واذا قال هذا عبدُ الله غيرَ ما تقول فغيرَ منصوب على المصدر وتحقيقُه هذا عبدُ الله حقًّا غير ما تقول اى غير قولك فحذفت الموصوف وأتنت الصفة مقامَة ، والمفهوم من هذا الكلام ١٠ ان المتكلّم قد اعتقد أنّ قولَ المخاطَب باطلَّ وتلخيصُ معناه هذا عبد الله حقّا لا باطلاء واذا قال هذا القولُ لا قولَك فكانَّه قال هذا القولُ لا أقول قولَك اي مثلَّ قولك يعني انَّني أقول للقَّ ولا اقول باطلا مثلَ قول الله عنه ولو أسقطت الاضافة وقلت هذا القولُ لا قولًا وهذا القولُ غير قول لم يحسن للذف لسُقوط الفائدة لاتَّه لريكن فيما بقى ما يدلُّ على البُطُّلان ، فلو وصفتَه ما يدلُّ على البطلان تحسو هذا القولُ لا قولا كَذبًا أو غير قيل ضعيف وتحو ذلك ممّا يدلّ على صدّ او صحت لجاز لخصول الفائدة ١٥ والتوكيد وهذا هو المطلوبُ من هذا الفصل، وقال الزَّجَّاجِ إذا قلت هذا زيدٌ حقًّا وهذا زيدٌ غير قيل باطل لر يجز تقديم حقًّا لا تقول حقًّا هذا زيدٌ فإن ذكرتَ بعض هذا الكلام فوسَّطتَه وقلت زيدٌ حقًّا اخوك جازى وأمًّا سيبويه فلم يمنع من جَواز تقديم حقًّا بل قال في الاستفهام أُجِدَّكَ لا تفعلُ كذا وكذا كانَّه قال أُحَقًّا لا تفعل كذا وكذا ففي ذلك اشارةٌ الى جَوازه، واعلم انَّ قولهم في الاستفهام أجدّك لا تفعل كذا اصله من لجد الذي هو نقيض الهَزّل كانّه قال أُنْجدُّ ذلك جدّا غيرَ انّه لا يُستعل ٠٠ الله مصافا حتى يُعْلَم من صاحبُ للبد ولا يجوز ترك الاضافة تحو لَبَّيْكَ ومَعاذَ الله على ما سيأتي قال الشاعر \* أُجِدُّ كما لا تَقْصِيان كَراكُمًا \* وأمَّا ما يكون تأكيدا لنفسه فاحو قولهم له على الف درهم عُرْفًا ومثلُه قوله \* إنّى لَأَمْنُ لَكُ الصدودَ الرج \* وذلك أنته لمّا قال له على الف دره فقد أَقَرّ واعترف فاذا قال عُرْفًا بمعنى اعتراف فلمريزد بذكره عمّا تقدّم من الكلام فكان تأكيدا تحوصربتُ صَرّبًا والغرق بين هذا والذي قبلة حتى جُعل هذا تأكيدا لغيره وجُعل هذا تأكيدا لنفسه أنْك اذا قلت هذا

معناه تسير سيرا سيرا وتقتل قتلا قتلاء وقوله الاسير البريد والاضرب الناس والا شُوْبَ الابل معناه ما انت الله تسير سيرا مثلَ سير البريد وما انت الله تشرّب شُرْبا مثلَ شُرْب الابل ثرّ حذف الموصوف وأقام الصفة مقامَه فرَّ حذف المصاف وهو مثَّلَ وأقام المصاف اليه مقامَه على حدّ وَٱسْأَل ٱلْقَرْبَة وهذا للذف والإضمارُ وإن كثر فهو فاش في كلام العرب مطّردٌ ، وأمّا صَرْبَ الناس فتقديرُ ، ما أنت الا تصرب الناسَ ضربًا ويجوز في هذا وحدَه التنوينُ ونصبُ الناس لاتّه مصدرٌ مصافً الى مفعول ولا يكون مصافا الى الفاعل لاتّه يصير معناه يصربه مثلَ ضرب الناس وهو من الناس الّا أن يريد أن يصربه الصربَ المعهودَ المتعارَفَ فحينتُذ يكون من قبيلِ شُرْبِ الابل وسيرِ البريد، وأمَّا قوله تعالى فامَّا مَنَّا بعدُ وامَّا فداء فالمعنى فامّا أن تُنْوا مَنَّا وإمّا أن تُفادوا فداء فهما مصدران منصوبان بفعل مصمرى وأمّا قولهم مررتُ فإذًا له صوتٌ صوتَ حار الدخ فهو منصوبٌ وفي نَصْبه وجهان احدُها أن يكون منصوبا بالمصدر ١٠ المذكورِ اذ كان في معنى الفعل وذلك أنّ قولنا له صوتٌ في معنى يُصَوِّتُ فالمصدرُ نائبٌ عن الفعل وانتصابُ صوتَ جار على هذا إمّا على المصدر وامّا على الحال وعلى كلا الوجهَيْن في صوتَ جار معنى التشبيه فاذا نصبتَه على المصدر فتقديرُه فاذا هو يُصوَّت تصويتا مثلَ صوت حمار ثرَّ حذفتَ على ما ذكرنا متقدّما واذا كان حالاً فتقديرُه فاذا هو مُشْبها صوتَ جمار او مُمثّلا صوتَ حمار، والوجه الثاني أن يكون نصبه بإضمار فعل يجوز ان يكون الفعلُ من لفظ الصوت ويجوز ان يكون من غير لفظه فاذا ١٥ كان من لفظه فتقديرُه فاذا له صوت يَصوت صوتَ جمار ويكون نصب صوت جمار على المصدر او على الحال تحو ما تقدّم واذا قدّرت الفعل العامل من غير لفظ الاول لم يكن نصبُ صوت حمار الله على الحال لا غيرُ كانَّك قلت له صوتٌ يُخْرِجه صوتَ حمار او يُمثّله صوتَ حمار، ومثله له صُراخٌ صُراخِ الثَكْلَى وله دَشّ دَقَّكَ بِالمُخارِ حَبَّ القلْقل والمنحاز الهاوون والقلقلُ بالكسر وقافَيْن حَبُّ أسودُ وهو أصلبُ ما يكون من الخُبوب والعامَّةُ تقول فُلْفُلُّ بالصمِّ والفاء وهو تصحيفٌ منهم والكلامُ عليها كالكلام في المسئلة المتقدّمة، ٢٠ والنُكْتَة في ذلك أنّه يريد مورتُ به وهو يُصوَّت ولم يُردْ أن يصغه بذلك او يبُدله منه فاعرفه،

قال صاحب الكتاب ومنه ما يكون توكيدا أمّا لغيره كقولك هذا عبدُ الله حَقًّا ولحقَّ لا الباطلَ وهذا زيدٌ غيرَ ما تقول وهذا القولُ لا قولك وأُجِدُّك لا تفعلُ كذا او لنفسه كقولك له على ألفُ درم عُرْفا وقولِ الدَّحُوص

\* إِنَّ لَّأَمْنَكُ كَ الصُّدُودَ وَإِنَّنَى \* قَسَمًا البيك مع الصَّدود لَّأَمْيَلُ \*

نفسه وليست بدُعاء لأحد او عليه فلم تكن منها من هذا الوجه ومن جهة أنّ الفعل المصمر مستقبلً أشبهَت الدعاء لاستقباله بعناها أحّدُ الله حدا وأشكره شكرا وأحجّبُ عَجبًا وأُكْرِمُك كرامة وأَسُرُك مَسرّة وأمّا قولهم لا كَيْدًا ولا بها أكادُ كَيْدًا أن أفعل وهو من كِدْتُ أَكَادُ من أفعالِ المقاربة وليس من الكيد الذي هو المكر ولا أَنْ به تَها من الهمّة لا من الهمّ الذي هو الخُون كاته يُوكِد ما ينفي أن يفعل، وقوله لأفعلن ذلك ورَعْما وهوانا أي أرغمك بفعله رعْما وأهينك به هوانا وأصلُ الرَعْم لُصوى الأَنْف بالنواب وهو كناية عن الذلّ وقد جاء بعض هذه المصادر مرفوعا بأنّه خبرُ مبتدا محذوف قال رُوبَة بالتراب وهو كناية عن الذلّ وقد جاء بعض هذه المصادر مرفوعا بأنّه خبرُ مبتدا محذوف قال رُوبَة

حكاه يُونُسُ مرفوعا كانّه قال أُمرى عجبُ عَقل سيبويه وسمعنا من العرب الموثوقِ بعَرَبيّتهم مَن يقال له كيف أصحت فيقول حمدُ الله وثناء عليه بالرفع كانّه قال أمرى وشأنى حمدُ الله وثناء عليه والنصب هو الوجه على الفعل المتروك اظهارُه ع

قل صاحب الكتاب ومنه انّما أنتَ سُيْرا سَيْرا وما أنتَ اللّه قَتْلا قَتْلا واللّا سَيْرَ البَرِيد واللّا ضَرْبَ الناس والله شُرْبَ الإبل، ومنه قوله تعالى فَامًّا مَثًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءَ، ومنه مررتُ فَإِذَا له صَوْتَ صوتَ حِمار واذا له صُراخً صُراخً التَكْكَلَى واذا له دَقَّ دَقَّكَ بالمُحارِ حَبُّ القلقل،

\* تَرْتَعُ مَا غَفَلَتْ حَتَّى اذَا ٱلَّذَكَرَتْ \* فَإِمَّا فِي إِقْبَالُ وإِدْبَارُ \*

جعلها نفسَ الاقبال والإدبار مبالغة وتوسَّعًا ، فالرفع في ذلك كلِّه على ما ذكرتُ لك والنصبُ على تقديرِ وعلها نفسَ الاقتلا قتلا قتلا قتلا قتلا قتلا قتلا

المصدر بالفعل الخذوف، ومن العرب من يرفع هذا كلَّه فيقول القادم من سَفَره خيرُ مَقْدَم اى فُدومُك خيرُ مقدم فيكون خيرُ مقدم خبرَ مبتدا محذوف وكذلك مواعيدُ عرقوب اى عداتُك مواعيدُ عرقوب ومثلُه غصبُ الخيل على اللجم اى غصبُك غصبُ الخيل على اللجم، وَأَمَّا قولهم أُوفَرَقُ خيرا من حبِّ فتكلَّم بذلك رجلٌ عند الحجّاج وذلك أنه كان قد صنع عبلًا فاستجاده فقال الحجّاج أَكُلُّ هذا حُبًّا ه فقال الرجلُ مُجِيبا أُوفرقا خيرا من حبّ اى فعلتُ هذا لأتي أَفَرَقُك فَرَقًا خيرا من حبّ فهو أنبلُ لك وأجلٌ ولو رفع لجاز كانّه قال أَواَمْرِى فَرَقَ خيرً من حبّ، فهذا النوع أنت محبَّرُ فيه بين إظهارِ العامل وحذفه فإن أَظهرتَه فريادةً في البيان وان حذفتَه فثقةً بدليل الحال عليه،

قال صاحب الكتاب والنوع الثاني قولُكُ سَقيًا ورَعْيًا وخَيْبَة وجَدْمًا وعَقْرًا وبُوْسا وبُعْدا وسُحْقا وحَمْدا وشُحْدا وسُحْقا وحَمْدا وشُكْرا لا كُفْرا وتَجَبا وأَنْعَلُ ذلك وكرامة ومَسَرَّة ونَعَمْ ونُعْبَة عَيْنٍ ونَعامَ عينٍ ولا أَنْعَلُ ذلك ولا كَيْدا الله ورَعْما وهواناء

قال الشارج اعلم ان هذه المصادر قد وردت منصوبة بإضمار فعل وذلك الفعل لم يظهر مع هذه المصادر وذلك قولُك في الدُعاء للانسان سَقْيًا ورَعْيًا والمراد سقاك الله سقيا ورعك الله رعيا فانتصبا بالفعل المصم وجعلوا المصدر بَدَلا من اللفظ بذلك الفعل وذلك أنّهم قد استغنوا بذكر المصدر عن ذكر الفعل كما قالوا الحَدَرَ الحَدَرَ والمعنى احْدَر الحَدَرَ ولم يذكروا إحْدَرْ فلمّا استغنوا بذكر هذه المصادر عن ذكر قالوا الحَدَرَ الحَدَرَ والمعنى احْدَر الحَدَر ولم يذكروا إحْدَرْ فلمّا استغنوا بذكر هذه المصادر عن ذكر الفعل مار قولُك سَقيا ورَعْيا كقولك سَقاك الله ورَعاك الله فلو أظهرت الفعل صار كتكراز الفعل، ومن ذلك قولُك سَقيا ورَعْيا كقولك سَقاك الله ورَعاك الله ورعاك الله عنه تقولك خيبة بذلًا عن خَيَبك الله وهو مصدر منصوب به وكذلك جَدْعا معناه جَدَعَك الله ومثله عقرا وبؤسا وبعدا وسحقا اى عَقَرُه الله عقرا وأباشَهُ الله بُوسا وأبعده الله بعدا وأسحقه الله سحقا على حذف الزوائد، وكلُّ هذه المصادر دُعك عليه او له وفي منصوبة بغعل مصمر متروك اظهاره لانها صارت بدلاً من الفعل، وبعضهم يُظهر الفعل عليه أو له وفي منصوبة بفعل مصمر متروك اظهاره لانها صارت بدلاً من الفعل، وبعضهم يُظهر الفعل والمعنى مفهوم كما يقال سَلامً عليكم وانّا يُخْرِجه مُخْرَجَ ما قد ثَبت قال الشاعر والمعنى مفهوم كما يقال سَلامً عليكم وانّا يُخْرِجه مُخْرَجَ ما قد ثَبت قال الشاعر

\*أَتَامَ وَأَقْوَى دَاتَ يَوْمٍ وَخَيْبَتْ \* لأُوّلِ مِن يَلْقَى وشَرُّ مُيَسَّرُ \*

يصف أَسَداء وأمّا قولهم حَدًا وشُكْراً الرخ فهذه المصادر ليست من المصادر التي قبلها من وجه والله منها من وجه آخر وذلك أنّ هذه المصادر أفعالها الناصبةُ لها المصمرةُ أخبار يُخْبر بها المتكلّم عن

الصفةَ مُقامَه ثَرَّ حُذف حرفُ للبِّر فتَعَدَّى الفعلُ فنَصَبَ وأفاد العَدْوُ الدلالةَ على الآلة فاعرفه،

### فصل ا۴

قال صاحب الكتاب والمصادر المنصوبة بأفعال مصمرة على ثلثة أنواع ما يُستعبل إظهار فعله وإضماره وما ٥ لا يُستعبل اظهار فعله وما لا فعّل له أصلاء وثلاثتها تكون دعاء وغير دعاء فالنوع الاوّل قولُك للقادم من سَفَوه خَيْرَ مَقْدَم ولَن يُقَرِّمُط في عداته مواعيدَ عُرْفُوبٍ وللغَصْبان غَضَبَ الْخَيْلِ على اللَّهُم، ومنه قولهم أَوْفَرَقًا خَيْرًا من حُبّ بمعنى أَوَأَفْرُقُكَ فَرَقًا خيرًا من حبّ،

قال الشارج قد تقدّم من قولنا أنّ المصدر ينتصب بالفعل وهو احدُ المفعولات، وقد يُحدُف فعلُه لالبيل الحال عليه وهو في قولك على ثلثة أضرب منها ضربٌ يُحدُف فعلُه ويجوز ظهورُه فأنت فيه بالحيار الدليل الحال عليه وهو في قولك على ثلثة أضرب منها ضربٌ يُحدُف فعلُه ويجوز ظهورُه فأنت فيه بالحيار التشتن أظهرته وإن شئت أضمرته وصربُ لا يجوز استعالُ فعله ولا إظهارُه وضربُ ليس له فعلُ البتنة فالصرب الاول نحوُ قولك لمن لقيتُه وعليه وعثاء السفر ومعه آلتُه فعلمت أتّه آثب من سفوه فقلت خير مقدم في فير منصوبُ على المصدر لاته أَفْعَلُ وإنمّا حُذفت ألفه تخفيفا وأفعلُ بعض ما يصاف اليه فلما أضفته الى مصدر صار مصدرا، ومن ذلك اذا رأيت رجلا يَعدد ولا يفي قلت مَواعيدَ عرقوب فهو مصدرُ منصوبُ بوَعَدْتَنِي ولكنّه تُرك لفظه يفي قلت مَواعيدَ عرقوب فهو مصدرُ منصوبُ بوَعَدْتَنِي ولكنّه تُرك لفظه استغناءً عنه ما فيه من ذكر الخُلْف واكتفاء بعلم المخاطب بالمواد قال الشّماخ

\* وواعَدْتني ما لا أُحاوِلْ نَفْعَهُ \* مَواعِيدَ عُرْقُوبِ أَخاهُ بِيَتْرَبِ \*

ويروى للأَشْجَعيّ

\* وعدت وكان الخُلْفُ منكِ سَجِيَّةً \* مَواعيدَ عرقوبٍ أَخاه بيترب \*

الارص نَباتًا اى أنبتكم فنَبَتُم نَباتًا فتكون هذه المصادر منصوبة بفعل محذوف دلّ عليه الظاهر وهو مذهبُ سيبويه عوامًا الصرب الثاني وهو ما لا يلاقي الفعل في الاشتقاق بأن يكون من غير لفظه وإن كان معناهما متقاربا نحو قولك شَنتُه بُغْضًا وأبغصتُه كَراهَة وقعدتُ جُلوسًا وحبستُ مَنْعًا فأكثرُ النحويين يُجيز أن يعل الفعل في مصدر الآخر وإن لم يكن من لفظه لاتفاقهما في المعنى نحو أعجبنى ها الشيء حُبًا لاته اذا أعجبك فقد أحببتُه قال الشاعر

# \* يُعْجِبُه السُاخُونُ والبَرُودُ \* والتَمْرُ حُبًّا ما له مَزيدُ \*

وقالوا رُضْتُه انْلالًا ، وذهب الآخرون الى انّ الفعل لا يعمل في شيء من المصادر الّا أن يكون من لفظه تحو قت قيامًا لان لفظه يدلّ عليه اذ كان مشتقًا منه وما كان ممّا تقدّم ذكرُه حو قعدت جلوسا وحبستُ منعًا فهو منصوبٌ بفعل مقدَّر دلّ عليه الظاهرُ فكأنَّك قلت قعدتُ فجلستُ جلوسا وحبست . فنعت منعا وكذلك كلُّ ما كان من هذا الباب، وهو رأى سيبويه لانّ مذهبه أنَّه اذا جاء المصدرُ منصوبا بعد فعل ليس من حروفة كان انتصابه بإضمار فعل من لفظ ذلك المصدر ، فأمَّا قولهم صربتُه أنواعا من الصرب وأتَّى ضرب وأتَّهَا ضرب فهذه تعمل فيها الافعالُ التي قبلها بلا خلاف وانتصابُها على المصدر وللقُّ فيها أنَّها صفاتٌ قد حُذفت موصوفاتُها فكانَّه اذا قال صربتُه أنواء من الصرب فقد قال صربتُه صربًا متنوِّء اى مختلِفا واذا قال أَتَى صربٍ وأَيَّهَا صربِ فقد قال صربتُه صربًا أَتَى صربٍ وأيَّها صرب ١٥ على الصفة ثرَّ حُذف الموصوف وأُقيم الصفة مُقامد، وأمَّا رجع القَهْقرَى واشتمل الصَّمَّاء وقعد الفَّرْفُصاء فقد قال سيبويه أنَّها مصادرُ وفي منصوبة بالفعل قبلها لانَّ القهقرى نوعٌ من الرُجوع فاذا تَعدَّى الى المصدر الذي هو جنس عام كان متعدّيا الى النوع اذ كان داخلا تحته وكذلك القرفصاء نوع من القُعود وفي قعْدَةُ المحتبى والصِّمَّاءُ أَن يُلْقَى طَرَفَ ردائه الأَبَّنَ على عاتقه الأَيْسر، وقال ابو العبّاس هذه حُلّى وتَنْقيباتُ وصفت بها المصادرُ ثَمَّ حُدفت موصوفاتُها فادا قال رجع القهقرى فكأنَّه قال الرجْعَة القهقري ٠٠ وإذا قال اشتمل الصمّاء فكانَّه قال الاشتمالة الصمّاء وإذا قال قعد القرفصاء فكانَّه قال القعْدَة القرفصاء > والفرق بين انتصابه اذا كان صفةً وبين انتصابه اذا كان مصدرا وإن كان العاملُ الفعلَ في كلَّا لَخالَيْن أنّ العامل فيه اذا كان مصدرا عمل بمباشرة من غير واسطة واذا كان صفةً عمل فيه بواسطة الموصوف المقدَّر، وأمَّا صربتُه سَوْطًا فهو منصوبٌ على المصدر وليس مصدرا في الحقيقة وأنما هو آلةٌ للصرب فكأن التقدير ضربته ضربة بالسوط فموضع قولك بالسوط نصب صفة لصربة فر حذفت الموصوف وأقمت

قال صاحب الكتاب وقد يُقْهَن بالفعل غير مصدره منّا هو بمعناه وذلك على نوعَيْن مصدر وغيرُ مصدر فالمصدرُ على نوعَيْن ما يُلاق الفعل في اشتقاقه كقوله تعالى وَاللّه أَنْبَتْكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً وقوله وَتَبَتّلْ البّهِ فالمصدرُ على نوعَيْن ما يُلاق الفعل في اشتقاقه كقوله تعالى وَاللّه أَنْبَتْكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً وقوله وَتَبَتّلْ البّه تَنْبِيلًا وما لا يلاقيه فيه كقولك قعدتُ جُلوسا وحبستُ مَنْعاء وغيرُ المصدر تحوُ قولك ضربتُه أَنُواعاً همن الصرب وأتى ضرب وأيّا ضرب ومنه رَجَع القَهْقَرى واشتهلَ الصّباء وقعدَ القُرْفُصاء لانها انهاع من الرجوع والاشتهالِ والقعودِ ومنه صربتُه سَوْطاء

قال الشارح قد تقدّم ان المصدر احدُ المفعولات ودلالة الفعل عليه كدلالته على الزمان لان الفعل يتصمّن كلَّ واحد منهما والفعلُ آما ينصب ما كان فيه دلالة عليه فالفعلُ يعمل في مصدره بلا خلاف خو تن قيامًا وصربت صربًا لفوّة دلالته عليه ان كانت دلالته عليه لفظيّة وكذلك يعمل فيما كان في معنى المعناه وإن لم يكن جاربًا عليه وهو على ضربيّن احدُهما ان يكون من لفظ الفعل وحروفه وهذا معنى قوله ما يلاق الفعل في اشتقاقه يريد أن فيه حروف الفعل والثاني ما لا يكون فيه لفظ الفعل ولا فيه حروفه فالاول تحو قولك اجتوروا وتجاوروا وتجاوروا أجتوارًا لان معنى اجتوروا وتجاوروا واحدى ومشله قوله تعالى وتبتنل عليه تبتيلا ألا ترى ان التبتيل ليس عصدر تبتنل واتمًا هو مصدر بتتل فهو فيعًا مثل كشر ومصدره اتمًا هو التبتيل مثل مثل كشر ومصدره اتما هو التبتل مثل مثل تكسر وتجرع ومصدره اتما هو التبتل مثل مثل تعلى والله أثبتكم من الارص فباتا فنبات في للقيقة مصدر فبَت وقد جرى على أَنْبَت وفي قراءة ابن تعالى والله أن بتكم من الارص فباتا فنبات في للقيقة مصدر فبَت وقد جرى على أَنْبَت وفي قراءة ابن تعالى والله أنبتكم من الارص فباتا فنبات في للقيقة مصدر فبيت الكتاب

# \* وخَيْرُ الْأَمْرِ ما استقبلتَ منه \* وليس بأنْ تَتَبَّعَهُ ٱتّباعًا \*

لم تكن المصادرُ كذلك عُلم انّها ليست مشتقّة من الافعال، وذهب الكوفيون الى أنّ الافعال في الاصلُ والمصادر مشتقَّة منها واحتجوا في ذلك بأنّ المصادر تعتلّ باعتلال الانعال وتصبّح بصحّتها ألا ترى انّله تقول قام قيامًا فيعتلّ المصدرُ اعتلالَ ألفه باعتلال عين الفعل تقلبها ألفًا وتقول لَاوَذَ لواذًا فيصح المصدرُ وان كان على زنته لصحّة فعُله وهو لَاوَدَى وقالوا ايضا رأينا الفعلَ عاملًا في المصدر ورتبةُ العامل أن ٥ يكون قبل المعول ومقدَّما عليه، وهذا الذي ذكروه لا حجَّة لهم فيه أمَّا قولهم انَّه يعتلُّ باعتلال الفعل ويصمِّ بصحَّته فلا يدلُّ على أنَّ المصدر فرعٌ لانَّه يجوز أن يعتلُّ الفرعُ باعتلالِ الاصل لما بينهما من الملابَسة طَلَبًا للتشاكل ولا يدلّ على انّه اصلُّ ألا ترى انّ بعض الافعال قد تعتلّ باعتلالِ الاخسر ولا يعلُّ ذلك على انَّ بعضها اصلُّ لبعض ألا ترى انَّك قلت أَقَامَ وأَقَالَ فأعللتَهما بقلب عينهما ألفًا بالحمل على قَامَر وَقَالَ حين اعتلَّا لتَجْرِي الافعالُ على سَنَى واحد ومنهاج واحدٍ في الاعتلال والصحّة وكذلك ١٠ قالوا أَغْزَيْتُ وِادَّعَيْتُ فقلبوا الواوَ باءَ حملًا على يُغْزِى ويَدَّعِى فقد رأيتَ كيف اعتلَ كلُّ واحد من الافعال لاعتلال الاخر ولا يدلِّ على أنَّ بعضها فرعٌ على بعض، وأمَّا قولهم أنَّ الافعال تكون عاملةً في المصادر فنقول بجوز ان تكون عاملةً فيها ولا تكون اصلا لها وذلك لأنّا قد أجمعنا على انّ الافعال والحروف عاملة في الاسماء ولم يقل احد أنها اصل لها كذلك ههناء وأمّا قوله وينقسم الى مُبْهَم نحو صربتُ ضَرْبًا والى موقَّت تحو صربتُ صَرْبَة وصربتَيْن فالمعنى به أنَّ المصدر يُذْكَر لتأكيد الفعل حو تُنْت ٥١ قيامًا وجلستُ جُلُوسًا فليس في ذكرِ هذه المصادر زيادةٌ على ما دلَّ عليه الفعلُ اكثرُ من انَّك أكّدت فعلَك الا ترى انَّك اذا قلت ضربتُ دلَّ على جنس الصرب مُبْهَما من غير دلالة على كَمِّيته او كَيْفيَّته فاذا قلت ضربتُ ضَرَّبًا كان كذلك فصار منزلة جاءني القوم كلُّهم من حيثُ لد يكن في كلَّهم زيادةٌ على ما في القوم، ويُكْكر لزيادة فاتدة على ما في الفعل تحو قولك ضربت ضربتً وضربتَيْن فالمصدر ههنا قد دلّ على الكَمِّية لأنْ بذِّرة عرفتَ عددَ الصَّربات ولم يكن ذلك معلوما من الفعل، ومثله في زيادة الفائدة ٢٠ صربتُه صربًا شديدًا وقتُ قيامًا طويلا أفدتَ أنّ الصرب شديدٌ والقيامَ طويلٌ، وقوله موقَّت يعني انّ له مقدارا معيَّنا وإن لم يتعين هو في نفسه كما تقول في الأَّزْمنة سرَّتُ يومًا وليلةً فيكون لها مقدار معيَّنُ وان لم يتعين اليوم والليلة ومثله في الأَمْكنة سرتُ فَرْسَخًا وميلًا فهو موقَّتُ لان له مقدارا معيَّنا وان فر يتعينا في أنفسهما فاعرفده

### ذكر المنصوبات

# المفعول المُطْلَق

#### فصل ۱۳۹

ه قال صاحب الكتاب هو المصدر سمى بذلك لانّ الفعْل يصدر عند، ويسمّيه سيبويه الحَدَثَ والحَدَثانَ وربَّما سمَّاه الفعْلَ، وينقسم الى مُبْهَم تحو ضربتُ صَرَّبًا والى موقَّت تحو ضربتُ صَرَّبَة وضربتَيْن ، قال الشارج اعلم أنّ المصدر هو المفعول للقيقيّ لأنّ الفاعل يُحدثه ويُخْرجه من العَدَم الى الوجود وصيغة الفعل تدلّ عليه والافعالَ للّها متعدّية اليه سَواءً كان يتعدّى الفاعلَ اولم يتعدُّه حَوضربت زيدا ضَرْبًا وقام زيدٌ قيامًا ، وليس كذلك غيرُه من المفعولين ألا ترى ان زيدا من قولك ضربتُ زيدا ١٠ ليس مفعولا لك على الحقيقة وأنما هو مفعولً لله سُجَانَه وأنما قيل له مفعولً على معنى أن فَعْلَك وقع بدء واتمًا سُمّى مصدرا لانّ الفعل صدر عنه وأخذ منه ولهذا قيل للمكان الذي يصدُر عنه الابلُ بعد الرقى مصدر كما قيل مَوْرد لكان الورود، ويسمّيه سيبويه الحَدَث والحَدَثان وذلك النّها أحداث الاسماء التي تُحدثها والمرادُ بالاسماء أحمابُ الاسماء وهم الفاعلون ، وربّما سمّاه الفعْلَ من حيثُ كان حركة الفاعل ، واعلم أنّ الافعال مشتقّة من المصادر كما أنّ اسماء الفاعلين والمفعولين مشتقّة منها ولذلك ٥١ قال لان الفعل صدر عند، واتما قلنا ذلك لان المصادر تختلف كما يختلف سائر اسماه الأجناس ألا تراك تقول صديتُ ضَرْبًا وذهبتُ ذَهابًا وقعدتُ تُعُودًا وكذبتُ كذابًا ولم تأت على منهاج واحد ولو كانت مشتقةً من الافعال لَجَرَتْ على سَنَن واحد في القياس ولم تختلف كما لم تختلف اسماء الفاعلين والمفعولين ألا ترى ان الفاعل من الثلاثتي بأتى على فاعل لا يختلف تحو صَرَبَ فهو صاربٌ وقتل فهو قاتلٌ ومن الرُباعيّ على مُفْعِلِ خَوَ أَخْرَجَ فهو مُخْرِجٌ وأكرم فهو مُكْرِمٌ ومن فَاعَلَ على مُفاعل نحو ضَارَبَ فهو ٢٠ مُصاربٌ وقاتل فهو مقاتل ، فلمّا اختلفت المصادرُ كاختلاف اسماء الأجناس حو رُجُل وفَرس وعُلام ولم تكن على منهاج واحد كأسماء الفاعلين والمفعولين دلّ على أنّها الاصلُ، وممّا يدلّ على انّ المصادر اصلُّ وأنَّ الافعال مشتقَّةً منها أنَّ الفعل يدلُّ على الحَدَث والزمان ولو كانت المصادر مشتقَّة من الافعال لَدَلَّتْ على ما في الافعال من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلَّت اسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول وكذلك كلُّ مشتق يكون فيه الاصلُ وزيادةُ المعنى الذي اشتُق له فلمّا

سَعْدُ بن مالك \* مَن صَدَّ عن نِيرانها النَّح \* وصف نفسَه بالشَّجاعة والثَّباتِ في الحرب اذا فَـرَّ الأقران، والهاء في نيرانها تعود الى للرب، جعل لا بمنزلة ليس ورَفَع براخ بها والحبر محدوف وتقديره لا بَراحٌ لى ، وجوز ان يكون رفع براج بالابتداء وحذف الخبر وهو رأى الى العبّاس المبرّد، والاوّل أجود لانَّه كان يلزَم تكريرُ لَا كقوله تعالى لَا بَيْعٌ فيه وَلا خُلَّةً وَلا شَفَاعَةً هذا رأى سيبويه، ومن ذلك قوله تع ٥ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ في لَا هذه دخلتْ عليها التاء لتأنيث الكلمة لان لا كلمة ومثلها تاء ثُمَّت، وقيل دخلتْ للمبالغة في النفى كما تالوا عَلَّامةٌ ونسَّابةٌ ع والتقدير ولات حينٌ حي فيه حينَ مناص فالاسمُ محذوف الله ان علها مختصٌّ بالحين فللآت حالُّ مع للين ليست لها مع غيرة كما كان للدُنْ مع غُدُّوة حين نَصَبَها تحوَ لدن غدوةً ، ولا يكون اسها الله مصمرا وقد شبّهها سيبوية بلَيْسَ ولَا يَكُونُ في الاستثناء من حيثُ أنَّ اسمها لا يكون الله مضمرا من تحو أتاني القومُ ليس زيدا ولا يكون زيدا ١٠ والتقديرُ ليس بعضُهم زيدا ولا يكون بعضُهم زيدا وكذلك لَاتَ مع للين، وقد قالوا لات حينُ مناص بالرفع على انَّه الاسمُ والخبرُ محذوف وهو قليل والاولُ أكثر، ومَا أقعدُ وأوغلُ في شَبَه ليس لانَّ مَا لنفي ما في الحال لا غيرُ ولا قد يكون لنفي الماضي تحوقوله تعالى فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى أي لم يُصدّق ولم يُصَلِّ ومنه قولُ الشاعر \* وأَتَّى أَمْرِ سَيَّ الله فَعَلَا \* أَى لَم يفعله ، فلمَّا كانت مَا أَلْزُمَ لنفي ما في الحال كانت أُوغلَ في الشَّبَه بليس من لَا فلذلك قُلَّ استعالُ لَا يمعنَى ليس وكثر استعالُ مَا فكانت لذلك ه ا أعمر تصرُّفا فعلت في المعرفة والنكرة نحو ما زيدٌ قائما وما احدُّ مثلَك ولا ليس لها عملُ الله في النكرة تحولًا رجلً افضلَ منك، وقال ابو للسن الأخفشُ لَا ولَاتَ لا يعللن شيئًا لاتّهما حال وليسا فعلَيْن فاذا وقع بعدها مرفوع فبالابتداء والخبر محذوف واذا وقع بعدها منصوب فباضمار فعل فاذا قال ولات حينَ مناص كان التقديرُ ولا أَرى حينَ مناص، وتحوُ قول جَرير

\* فلا حَسَبًا فَخَرْتَ بِهِ لَتَيْمٍ \* ولا جَدُّا اذا ٱزْدَحَمَ الجُدُودُ \*

٢. على تقدير فلا ذكرتُ حسباً كذلك في لَاتَء

بها لِخبر كما يُفْعَل بليْسَ كذلك تقول ما زيدٌ منطلقا وما اخوك خارجاء فاللغةُ الأُولِي اقيسُ والثانية افصائح وبها ورد الكتابُ العزيزُ قال الله تع مَا هَذَا بَشَرًا وقال مَا هُنَّ أُمَّهَاتهم ع ويُرْوَى عن الأصمعتى أنَّه قال ما سمعتُه في شيء من أشعار العرب يعني نصبَ خبر مَا المشبّهة بلَيْسَ ، ومَا هذه وان كانت مشبّهةً بليس وتعمل عَلَها فهي أضعفُ علَّا منها لانَّ لَيْسَ فعلُّ ومَا حرفٌ ولذلك من الضُعْف اذا تقدَّم ه خبرُها على اسمها أو دخل حرف الاستثناء بين الاسمر والخبر بطل عملُها وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر نحو قولك ما قائمٌ زيدٌ وما مُسي عمن أعْتَبَ وما زيدٌ الله قائمٌ قال الله تع وَمَا مُحَمَّدُ الله رَسُولَ، وأمّا لَيْسَ فانّها تعمل على كلّ حال تقول ليس زيدٌ قائمًا وليس قائمًا زيدٌ وليس زيدٌ الّا قائمًا ، ووجه الشَّبَة بين لَيْسَ ومَا أَنَّهما جميعا لنفي ما في لخال وأنَّ لَيْسَ مُختصَّةً بالمبتدا والخبر فاذا دخلتْ ما على المبتدا والخبر أشبهتها من جهة النفى ومن جهة الدخول على المبتدا والخبر، وكذلك اذا قلت ١٠ ما زيدُ الَّا قائمُ له يكن لها عملُ لانتقاص النفي بدخولِ الَّا وكذلك اذا تقدّم الخبرُ نحوَ ما قائمٌ زيدُ لانّ نَضْدَ الابتداء والخبر قد غُيّرَء وذهب الكوفيون الى انّ خبرَ مَا في قولك ما زيدٌ تاثما ليس منتصبا بما واتما هو منصوب باسقاط الخافص وهو الباء كان اصله ما زيدٌ بقائم فلمّا سقطت الباء انتصب الاسمُ وهذا غيرُ مرضى لأنّ الخافض اذا سقط أنما ينتصب الاسمُ بعده اذا كأن الجارُّ والمجرورُ في موضع نصب فاذا سقط الخافض وصل الفعلُ او ما هو في معناه الى المجرور فنَصَبَه فالنصبُ انَّما هو بالفعل المذكور ه الا بسُقوط الخافص ألا ترى انَّك تقول كَفَى بالله شَهيدا فيكون الاسمُ مجرورا بالباء فاذا سقطت الباء كان الاسمر مرفوع احمو كفي الله لائه له يكن موضعهما نصبًا بل رفعًا وكذلك تقول بحسبك زيدٌ فاذا سقط الخافضُ قلتَ حَسْبُك زيدٌ بالرفع لانَّه كان في موضع مبتدا وكذلك تقول ما جاعني من احد وتقول ما جاءني احدُّ فترفع لانّ موضعة كان مرفوعا فبَانَ بما ذكرتُه أنّ خبرَ مَا ليس منصوبا بما ذكسروه من سقوط الباء واتما هو بنفس للحرف الذي هو مَا للشَّبَع الذي ذكرناه، وأمَّا بنو تميم فأنَّهم لا يُعْلونها ، وجرون فيها على القياس وجعلونها منزلة فَلْ والهمزة وحوالما ممّا لا عمل له لعدم الاختصاص على ما تقدّم، وأمّا لَا المشبّهةُ بليس فَكُهُم حكم ما في الشّبه والاعال ولها شرائطُ ثلاثُ احدُها أن تدخل على نكرة والثاني أن يكون الاسمُ مقدَّما على الخبر والثالثُ أن لا يُفْصَل بينها وبين الاسم بغيرة فتقول لا رجلُّ منطلقا كما تقول ليس زيدٌ منطلقاء ويجوز ان تدخل الباء في خبرها لتأكيدِ النفي كما تدخل في خبر لَيْسَ وما تقول لا رجل بقائم كما تقول ليس زيدٌ بقائم، وجوز حذف الحبر منه قال

\* قُلَّا سَأَلْتِ قَدَاكِ اللهُ مَا حَسَبِي \* عند الشِتاء اذا مَا قَبُّتِ الرِّيخُ \*

\* وَرَدْ جازِرُمْ حَـرْقًا مصـرَّمـةً \* ولا كريمَ من الولْدان مصبوع

المصبوح الذي سقى اللّبَيّ صَباحًا، وصف سنةً شديدة الجَدْب قد ذهبتْ بالمرتفق فاللبنُ عندهم متعذّرٌ لا يسقاه الوليدُ الكريمُ فصلًا عن غيره لعدمه فجازرُم يردّ عليهم من المُرْعَى ما يخرونه للصّيف ال لا لَبَنَ عندم، والحَرْف الناقة المُسنّة، ومصبوح يجوز ان يكون صفة للمنفى على الموضع ويُصْمَر الحبر وعليه بنو تميم ويجوز ان يكون خبرا كما قال اهلُ للحجاز واختاره الجَرْميّ، فان قيل لَم جاز الطرادُه في المنفى نحو لا رجل ولا غلام ولا مَلْجَأً ولم يطرد في الاثبات نحو إن مالًا وإن ابلًا فالجواب ان عُوم النفى تُدبّى عن معنى الحبر وليس للاثبات عموم كعموم النفى فإن أردت خبرا خاصًا لم يكن أبدّ من ذكره نحو لا رجلَ في الدار لان عموم النفى لا يدلّ على الخبر الحاص فإن وقع النفى في جواب بدُّ من رجل في الدار مصرّحًا به فقلت في جوابه لا رجلَ ومعناه في الدار جاز وإن لم تذكره لتقدّم ذكره ودلالة ما سبق عليه،

## اسمُ لَا ومَا المشبَّهنَّيْن بليْسَ

#### فصل ۱۳۸

النفى المحدول على المبتدا والخبر آلا ان مَا أَوْعَلُ فى الشَبَه بها لاختصاصها بنفي للال ولذلك كانت داخلة والدخول على المبتدا والخبر آلا ان مَا أَوْعَلُ فى الشَبَه بها لاختصاصها بنفي للال ولذلك كانت داخلة على المعوفة والنكرة جبيعا فقيل ما زيد منطلقا وما احد افصل منك ولم تدخل لا آلا على النكرة فقيل لا رجل افصل منك وامتنع لا زيد منطلقاء واستعال لا بمعنى ليس قليل ومنه بيت الكتاب فقيل لا رجل افضل منك وامتنع لا زيد منطلقاء واستعال لا بمعنى ليس قليل ومنه بيت الكتاب

مع قال الشارج اعلم ان ما حوف نفي يدخل على الاسماء والافعال وقياسة أن لا يعمل شيئا وذلك لان عوامل الشاء لا تدخل على الاسماء لا تدخل على الاسماء لا تدخل على الاسماء على حدّ هزة الاستفهام وفل ألا ترى انك لمّا قلت هل قام زيد وهل زيد قائم فوليّة الفعل والفاعل والمبتدأ والحبرُ لم يجن اعمالُها في شيء من الاسماء والافعال لعدم اختصاصها فهذا هو القياسُ في ما لانك تقول ما قام زيد كما تقول ما زيد قائم فيليها الاسم والفعل غير ان اهل للحجاز يشبهونها بليْسَ ويرفعون بها الاسم وينصبون

في الخبر الصُّعْفها عن العبل في شيئين بخلاف ان فاتها مشبَّهة بالفعل فتصبت ورقعت كالفعل ولا عنه لا تنشيه الفعل واتما تُشيه الفعل واتما المستدا كذلك هذه ودهب البو الحسن ومن يتبعه الى ان لا هذه ترفع الخبر وذلك الاتها داخلة على المبتدا والحبر فهي تقتصيهما جميعا وما اقتصى شيئن وعمل في احدها عمل في الاخر وليس كذلك تواصب الافعال الاتها الا تقتصى الا شيئا واحدا وهو المختار، وأمّا الكونيون فالخبر عنده مرفوع بالمبتدا على ما كان وهي قاعدتهم في انَّ وأخواتها على النه وهو المختار، وأمّا الكونيون فالخبر عنده مرفوع بالمبتدا على ما

#### فصل ۳۷

قال صاحب الكتاب وجذف للتجازيون كثيرا فيقولون لا أَعْلَ ولا مالَ ولا بَأْسَ ولا فَتَى اللَّ عَلَيَّ ولا الله المنه الشّهادة ومعناها لا إلّه في الوجود الّا الله وينو يَيمر لا يُثْبِتونه في كلامهم اصلاء

قال الشارج اعلم انّهم بحذفون خبر لا من لا رجل ولا غلام ولا حَوْلُ ولا قوّة وفي كلمة الشهادة نحو لا الله الله والمعنى لا رجل ولا غلام لنا ولا حول ولا قوّق لنا وكذلك لا الله في الوجود الا الله ولا الله ولا الله والمعنى لا رجل ولا غلام لنا ولا حول ولا قوّق لنا وكذلك لا الله الله والموجود الا نو الفقار فالحبر الجار الله في ولا سيف في الوجود الا نو الفقار فالحبر الجار الله في ولا سيف في الوجود الا نو الفقار فالحبر الله في المعرفة ولا يصبح أن يكون الخبر الله في قولك لا الله الا الله وذلك الأمريش احدها انه معرفة ولا لا تعمل في معرفة الثانى الله ممتنع لا قال الله الله الله الله خاص والحاص لا يكون خبرا عن العالم ونظيره الحيوان انسان وقولك الانسان حيوان جيوان جائز الله خاص والحاص النسان حيوان حيوان النسان حيوان حيوان النسان حيوان الله المنتقة وليس في الانسان ما ليس بحيوان، وجوز اطهار الخبر نحولا رجل افصل منك ولا احد خير منك هذا مذهب اهل الحجاز، وأمّا بنو تميم فلا جيزون طهور خبر لا البتنة افضل نعت لوجل على الموضع وكذلك خير منك نعت لأحد على الموضع وكذلك خير منك نعت لأحد على الموضع وكذلك خير منك نعت لأحد على الموضع وكذالك خير منك نعت لأحد على الموضع وكذلك خير منك نعت لأحد على الموضع ابنداء على ما تقدّم، وأمّا البيت الذي هو \* ولا كريم من الولْدان مصبو \* ولا كريم من الولْدان مصبو \* الفشد لا خاله المائق وما أطلته له قال المؤرم هو لأبي نُورِيْن الفائق وقبله

للرف كما بنى خمسة عشر حين تصمَّى معنى حرف العَطْف، فإن قيل أيكون كحرف مع الاسم اسما واحدا قيل هذا موجودٌ في كلامهم ألا ترى انَّك تقول قد علمتُ أنَّ زيدا منطلقٌ فأنَّ حرفٌ وهو مع ما عبل فيه اسمُّ واحدُّ والمعنى علمتُ انطلاقَ زيد، وكذلك أن الخفيفةُ مع الفعل المصارع اذا قلت أُرِيدُ أَنْ تقومَ والمعنى أريد قيامَك فكذلك لا والاسمُ المنكِّرُ بعدها منزلة اسم واحدى ونظيرُه قولك يا ٥ ابنَ أُمَّ فالاسمُ الثاني في موضع خفص بالاضافة وجُعلا اسما واحدا وكذلك لا رجلَ في الدار فرجلَ في موضع منصوب منوَّن لكنَّم جُعل مع لا اسما واحدا ولذلك خُذف منم التنوينُ وبُني على حركة لأنَّ له حالة مَكَّن قبل البناء فمُيِّز بالحركة عبّا بني من الاسماء ولم يكن له حالةُ مَكُّن حو مَنْ وكَمْ وخُصّ بالفاتحة الآنها أَخفُّ للحركات وليس الغرضُ اللا تحريكَ فلم يكن بنا حاجةً الى تكلُّف ما هو أثقلُ منها فلذلك تقول لا رجلَ عندك ولا غلامَ لك تريد النفي العامَّ، قال الله تع لا عاصمَ ٱلْيَوْم من أَمْر ٱلله وقال ١٠ لَا مَلْجَأُ مِنَ ٱللَّهِ الَّا الَّهِ ٤ وموضعُ لَا وما عملتْ فيه مبتدأً لاتها جوابُ ما حاله كذلك ألا ترى ان قولك عل من رجل في الدار في موضع رفع بالابتداء كذلك لا رجلَ، فإن قدّرت دخولَها على كلام قد عبل غيرُها فيه لم تعمل فيه شيئًا وكان الكلامُ على ما كان عليه مُوجَبا وذلك قولُك أزيدٌ في الدار أم عبرو فتقول لا زيدٌ في الدار ولا عبرو وكذلك تقول أرجلٌ في الدار أم امرأةٌ وللوابُ لا رجلٌ في الدار ولا امرأةً وكذلك إن جعلتَها جوابا كقولك على رجلٌ في الدار قلت لا رجلٌ في الدار وهذا قليلٌ اذ ٥ كان التكريرُ والبناءُ أغلبَ عليها وكان هذا في مواضع لَا ونَعَمْ ، واعلم الله قد ذهب الكوفيون وأبو إسحقَ الزَّجَّاجُ وجماعةٌ من البصريين الى انّ حركةَ لا رجلَ ولا غلامَ حركةُ إعراب واحتجّوا لذلك بقولهم لا رجلَ وغلامًا عندك بالعطف على اللفظ فلولا أنَّه معربٌ لم يجز العطفُ عليها لان حركة البناء لا يُعْطَف عليها لاتَّه اتَّما يُعْطَف للاشتراك في العامل، والقول هو الآول لحذف التنوين منه اذ لو كان معربا لَثبت فيه التنوين كما ثبت في قولك لا خيرًا منك في الدار وتحو ذلك من الموصوفات، ٢٠ وأمّا قولهم أنَّه جاز العطفُ على اللفظ نحوُ لا رجلَ وغلامًا فتقول اتما جاز كما جاز فيه الوصفُ على اللفظ تحوُ لا رجلَ طريفًا بالتنوين وذلك من قبل انها وإن كانت حركةً بناء فهي مشبَّهنَّ حركة الاعراب وذلك لاطّرادها في كلّ نكرة منفيّة بلًا من غيرِ اختصاص باسم بعَيْنه فجرتْ لذلك مجرَى العامل الذي يعمل في كلّ اسم يباشره ويلاقيه، ومثله الصَّمّةُ في الاسم المفرد المنادَى العَلَم تحويا حَكُمُ لاطّرادها في كلَّ منادًى مفرد علم ، واعلم أنَّ أصحابنا قد اختلفوا في رفع خبر لا فذهب بعضهم الى انَّها لا تعل

ليس شعرى زيد عندى أمر عند عمرو رفعوا زيدا ولم يُعْلِوا فيه المصدر لانه داخل في الاستفهام، وقيل انّ للملة بعد شعرى في موضع الخبر والآول أقيسُ لعدم العائد من للملة فاعرفه،

# خبرُ لَا التي لنَفْي لِلنَّس

#### قصــل ۱۳۹

قال صاحب الكتاب هو في قولِ أهلِ للجاز لا رجلَ أفصلُ منك ولا احدَ خيرٌ منك، وقولُ حاتِم \* ولا كَيْمَ من الولْدانِ مصبوح \* يحتمل أمرَيْن احدُها أن يترُك فيه طائينّته الى اللغة للجازيّة والثانى أن لا يجعل مصبوحا خبرا ولكنْ صفةً محمولةً على مَحَلِّ لَا مع المنفى، وارتفاعه بالحرف ايضا لان لا مَحْدُو بها حَدُو انَّ من حيث أنّها نقيضتُها ولازمنةً للأسماء لُزومَها،

\* خَلاَ أَنّ حَيًّا مِن قُرَيْشِ تَفصَّلوا \* على الناس او إنّ الأَكارِمَ نَهْشَلَا \*

وقالوا إِنَّ غيرُها ابِلَّا وشاءً فقولهم غيرها اسمُ إِنَّ والخبرُ مصمرٌ على النَّدو الذي ذكرنا، كانَّه قال إنّ لنا غيرُها او عندنا غيرها وانتصب إبلا وشاءً على التمييز، وجوز أن يكون إبلا وشاء اسمَ أنّ وغيرُها حالًا ، وقد نَصَّ سيبوية على أنَّ الإبل والشاء انتصابُهما انتصابُ الفارس اذا قلت ما في الناس مثله ه فارسًا كانَّه يقدّره بالمشتق اى ما يُشْبِه، ولا جسن ان يكون عطفَ بَيانِ لانَّ عطفَ البيان لا يكون اللَّ في المَعارف، ومنه قولُ رُوِّبَة \* يا ليت ايَّامَ الصبَي رُواجِعا \* على تقديرِ يا ليت لنا أيَّام الصبي رواجعا فيكون أيّام الصبى اسمَ لَيْتَ ولخبرُ للجارُ والمجرورُ المقدَّرُ ورواجعا حالً وتنوينُه صرورةً ، وقيل تقديرُه أقبلتْ رواجعا فيكون اقبلت الخبر ورواجعا ايصا حالَّ وكان بعضهم ينصب الاسم والخبر بعد لَيْتَ تشبيهًا لها بوددْتُ وتَمَنَّيْتُ لانَّها في معناها وفي لغنُه بني تَميم يقولون ليت زيدا قائما كما ١٠ يقولون ظننتُ زيدا قائما وعليه الكوفيون والآولُ أقيسُ وعليه الاعتمادُ وهو رأى البصريين، فأمّا ما حُكى عن عمر بن عبد العزيز فالخبرُ محذوفٌ اي فإنّ ذاك مصدَّتْ ولعلّ مطلوبك حاصلٌ فأنّما ساغ حذفُ الخبر ههنا وإن لم يكن طرفا لدليل لخال عليه كما يُحْدِّف خبرُ المبتدا عند الدلالة عليه نحو قولك من القائم فيقال زيد أى زيد القائم، ولليد أن يقدَّر الحذوف طرفا تحو إنَّ لك ذاك اى حَقَّ القرابة ولعلّ لك ذاك فالمعنى واحدُّ اللا أنّه من جهة اللفظ جارٍ على منهاج القياس، وقوله متّ عليه ١٥ بقرابة المَتُّ المَدُّ والمراد تَدلَّى اليه بقرابة والمواتُّ الوسائلُ، قال وقَدُ التُّزم حدْفُه في قولهم لَيْتَ شعْرى جبوز في قَدُ الكسرُ والصمُّ فالكسرُ أَجْودُ لانَّه الاصلُ في التقاء الساكنين والصمُّ للاتباع لثقَل الخروج من كسر الى صمّ من تحو وَعَذَابِ أُرْكُصْ ووَعُيُونِ أَدْخُلُوهَا، والمراد قد النُّوم حذفُ الخبر وذلك أنّ شعْرى مصدرُ شَعَرْتُ أَشْعُرْ شِعْرًا وشِعْرَةً اذا فطي وعلم ولذلك سُمّى الشاعر شاعرا لانَّة فطي لما خَفَى على غيره، وهو مصافُّ الى الفاعل فقولُك ليت شعرى معنى ليت علمي والمعنى لَيْتَني أَشْعُر فأشْعُرُ هو الخبرُ ٢٠ وناب شعرى الذي هو المصدر عن أَشْهُر ونابت الياء في شعرى عن اسم لَيْتَ الذي في قولك لَيْتَنِي ، وأشْعُرُ من الافعال المتعدّية وقد يُعلَّق عن العل فيقال ليت شعرى أزيدٌ قام أم عرو ومعنى التعليق ابطالُ عَلَم في اللفظ واعالُه في الموضع فيكون موضعُ الاستفهام وما بعده نصبًا بالمصدر فهو داخلٌ في صلته، وقيل الخبرُ محذونً وقد ناب معولُ المصدر عن الخبر فلم يُظَّهِروا خبرَ ليت ههنا لسَّد معولِ المصدر مَسَدَّة وصار ذلك كقولهم لولا زيدُّ لأكرمتُك في حذف الخبر لسَدّ جواب لولا مسدَّة ، وقالوا

### ليست ممّا يعمل في الظروف واتما العاملُ الاستقرارُ المحذوفُ فاعرفه،

#### فصــل ۳۵

قال صاحب الكتاب وقد حُذف في نحو قولهم انَّ مالًا وإنّ وَلَدًا وإنّ عَدَدًا اى إنّ لَهُم مالاء ويقول الله الرجل للرجل هل لكم احدُّ إنّ الناسَ عليكم فيقول إنّ زيدا وإنّ عمرا اى إنّ لَنَاء وقال الأَّعْشَى الرجل للرجل هل لكم احدُّ إنّ الناسَ عليكم فيقول إنّ زيدا وإنّ عمرا اى ابنّ لَنَاء وقال الأَّعْشَى الرجل للرجل هل المنافر الله مُصَوْل مَهَلَا \*

وتقول الى غيرَها أبِلًا وشاء أى إن لناء وقال \* يا لَيْتَ أَيَّامَ الصَّى رَواجِعَا \* أَى يا ليت لناء ومنه قول عُبَرُ بن عبد العَزيز لُقُرَشِي مَتَّ اليه بقَرابة فإنّ ذاك ثمّ ذكر حاجتَه فقال لَعَلَّ ذاك أى فإنّ ذاك مصدَّى ولَعَلَّ مطلوبَك حاصلُء وقد النُزم حذَّفُه في قولهم لَيْتَ شعْرِىء

ا قال الشارج اعلم ان أخبار هذه لخروف اذا كانت طرفا او جارًا ومجرورا فاقّه قد يجوز حذفها والسُكوت على أسمائها دونها وذلك لكترة استعالها والاتساع فيها على ما ذكرناه ودلالة قرائي الأحوال عليهاء وذلك قولهم إن مالا وأن ولدا وإن عددا كان ذلك وقع في جواب هل لهم مالا وهل ولد وهل عدد فقيل في جوابه إن مالا وان ولدا وإن عددا اي إن لهم مالا وان لهم ولدا وان لهم عددا ولم تحتيج فقيل في جوابه السُوّال عنه، ولم يأت ذلك الآ فيما كان الخبر طرفا او جارًا ومجروراء قال ويقول الرجل الى إظهاره لتقدّم السُوّال عنه، ولم يأت ذلك الآ فيما كان الخبر طرفا او جارًا ومجروراء قال ويقول الرجل ما للرجل هل لكم احدً إن الناس عليكم اي ألبّ فيقول إنّ زيدا وإنّ عبرا اللعني أن لنا زيدا وإنّ لنا عبرا واستغني عن ذكره لتقدّمه في السؤال، قال الأعشى \* إنّ محلًا الخ \* ويُروى وإنّ السَفْر اذ مصوا مهلا ومعناه إنّ لنا كلا يعني في الدنيا اذا عشنا وإنّ لنا مرتحلا الى الآخرة وأراد بالسعير المسافرين من الدنيا الى الاخرة فيقول في رحيل من رَحَل ومُصَى مَهلً أي لا يرجع، وقيل أنّ في المسافرين من الدنيا الى الاخرة فيقول في رحيل من رَحَل ومُصَى مَهلً أي لا يرجع، وقيل أنّ في السقر يريد من قدّم لآخرته فأز وظفر والمَهلُ السّبْف، فهذا كله عند سيبويه على حذف الخبر كخو وكان القراء يذهب الى الده المن المرابة وإن الفراء يذهب الى الده المنافق الذي ين الاسمون عن الذي الربائة الفَارة قال ان الزبابة وإن الفارة ومعناه ان عدل المنتول الذي ين الاسمون على الخبر، والفائدة أن الوبانة وإن الفارة وهو حدى الذي الاسمون على الذي لا مُخالف المرتحل على المنتول عند أطفة الذي المؤخل خلاف المرتحل وهو حدل الذي لا مُخالف معه قال الأخطل

من الخبر اذا كان جملةً ع وقوله من اصنافه يعني ان خبر المبتدا كما يكون مفردا او جملة أو طرفا كذلك في هذه الخروف تقول في المفرد إنّ زيدا قائمٌ كما تقول في المبتدا زيدٌ قائمٌ وفي الجملة إنّ زيدا ابوة قائم كما تقول زيدٌ ابوة قائم وإن زيدا قام ابوة كما تقول زيدٌ قام ابوة وتقول في الظرف إن زيدا عندى وإنّ محمّدا في الدار فموضعُ الطرف رفعُ لانّه خبرُ انّ كما كان خبرَ المبتدا قبل دخولِ عنده ٥ للووف، فإن كان اسمُ انَّ جُثَّةً وأخبرتَ عنه بالظرف لم يكن ذلك الظرف الَّا طرف مكان ولا تُخْبِر عنه بالزمان فتقول إنّ زيدا عندك ولو قلت إنّ زيدا اليوم لد يجز لانّ هذه الأخبار في للقيقة امّا في أخبارُ أسماء هذه للحروف وأمّا قولهم خبرُ انَّ وخبرُ كَانَ فتقريبُ لانّ الحروف والافعال لا يُخْبَر عنها ، وقوله واحواله يعنى أنّ أحوالَ أخبارِ هذه للروف كأحوال أخبارِ المبتدا من أنّه يكون الخبرُ نكرةً ومعرفة كما يكون كذلك في المبتدا والخبر فتقول إنّ زيدا قائم وإنّ زيدا اخوك كما تقول ذلك في المبتداء وا وأمّا شرائطه فانّه اذا اجتمع معرفةً ونكرةً فالاسمُ هو المعرفةُ والخبرُ هو النكرةُ كما كان كذلك في المبتدا ولليبر واذا كان جملة فلا بدّ فيها من عائد الى المبتدا كما كان كذلك في المبتدا والخبر فكلُّ ما جاز في المبتدا والخبر جاز مع إنَّ وأخواتِها لا فرق بينهما الله انَّ الذي كان مبتدأً مرفوع ينتصب ههنا بانَّ وأخواتها ، ولا يجوز تقديمُ خبرها ولا اسمها عليها ولا تقديمُ الخبر فيها على الاسم وجوز ذلك في المبتدا وذلك لعدم تصرُّف هذه للحروف وكونها فُروعًا على الافعال في العبل فانحطَّتْ عن درجة الافعال ١٥ فجاز التقديمُ في الافعال تحوُ قائما كان زيدٌ وكان قائما زيدٌ وفر يجز ذلك في هذه الحروف اللَّهُمَّ اللَّا أن يكون للخبرُ طرفا او جارًا ومجرورا فلا يجوز أن تقول ان منطلقٌ زيدا وجوز أن تقول إن في الدار زيدا وذلك أنَّهم قد تُوسِّعوا في الظروف وخصّوها بذلك لكثرتها في الاستعال ألا ترى انَّهم قد فصلوا بها بين المضاف والمضاف اليه في تحوقوله \* لِلَّه دَرُّ اليُّوْمَ مَن لَامَهَا \* والمعنى لله درُّ من لامها اليومر ومثله

\* كأن أَصْواتَ مِن إيغالِهِنْ بِنَا \* أُواخِرِ المَيْسِ أَصُواتُ الفَرارِيجِ \* والمراد اصواتَ اواخرِ الميس من ايغالهِنْ بِنَاء ومنه \* كما خُطَّ الكتابُ بكَفَ يَوْمًا \* يَهُودِي يُقارِبُ او يُزِيلُ \*

والمراد بكفّ يهودى يوماء واذا جاز الفصلُ به بين المصاف والمصاف اليه وها كالشيء الواحد كان جُوازُه في انَّ وأَسمِه أسهلَ اذ هما شيئان منفصلان ، وممّا سَوْغَ الفصلَ بالظرف هنا كونُ هذه الحروف

اذ كانت على أكثرُ من حرفين كالافعال الثالثُ اتَّها مبنيَّةً على الفتح كالافعال الماضية الرابعُ اتَّها يتَّصل بها المصمرُ المنصوبُ ويتعلّق بها كتعلُّقه بالفعل من نحو صَرَبَكَ وصَرَبَهُ وصَرَبَهُ وصَرَبَهُ علمًا كانت بينها وبين الافعال ما ذكرنا من المشابهة كانت داخلة على المبتدا والخبر وفي مقتصيةً لهما جميعا ألا ترى انّ انّ لتأكيد الجلة ولكنَّ للاستدراك فلا بدّ من الخبر لانَّه المستدركُ ولا بدّ من المبتدا ليُعْلَم خبرُ مَنْ قد ه استدرك، ولَيْتَ في قولك ليت زيدا قادم تَمَنِّ لقُدومِ زيد ولَعَلَّ تَرَجّ وكَأَنَّ تقتصى مشبَّها ومشبَّها به فلمّا اقتصتْهما جميعا جرت مجرَى الفعل المتعدّى فلذلك نصبت الاسمر ورفعت الخبر وشُبّهت من الافعال بما قُدّم مفعولُه على فاعله فقولُك إنّ زيدا قائم منزلة صَرَبَ زيدا رجلُ ، واتّما قُدّم المنصوب فيها على المرفوع فَرْقًا بينها وبين الفعل فالفعل من حيثُ كان الاصلَ في العمل جرى على سَنَن قياسُه في تقديم المرفوع على المنصوب اذ كان رُتْبَهُ الفاعل مقدَّمة على المفعول وهذه الحروفُ لمَّا كانت في العمل ١٠ فُروعا على الافعال ومحمولة عليها جُعلت دونها بأنْ قُدّم المنصوب فيها على المرفوع حَطَّا لها عن درجة الافعال اذ تقديمُ المفعول على الفاعل فرعٌ وتقديمُ الفاعل اصلُّ على ما ذُكر، وذهب الكوفيون الى انَّ عذه للروف لم تعمل في الخبر الرفع وأنما تعمل في الاسمر النصبَ لا غيرُ وأنما للخبرُ مرفوع على حاله كما كان مع المبتدا وهو فاسدُّ وذلك من قبل أنّ الابتداء قد زال وبد وبالمبتدا كان يرتفع الخبرُ فلمّا زال العاملُ بطل أن يكون هذا معمولا فيه ، ومع ذلك فإنّا وجدنا كلَّ ما عبل في المبتداع ل في خبره تحوّ ٥١ طننتُ وأخواتِها لمّا علتُ في المبتدا علت في الخبر وكذلك كان وأخواتها لمّا علت في المبتدا علت في الخبر وليس فيه تَسْوِيَةٌ بين الاصل والفرع لانَّه قد حصلت المخالفة بتقديم المنصوب على المرفوع فاعرفده

### فصل عس

٣. قال صاحب الكتاب وجميعُ ما ذُكرِ في خبرِ المبتدا من أصنافه وأحواله وشرائطه قائمٌ فيه ما خَلَا جَوازَ تقديم الآ اذا وقع طرفا كقولك إنّ في الدار زيدا ولعلّ عندك عمرا وفي التنزيل إنّ إليّنا إيّابَهُمْ أثر انّ عَلَيْنَا حسَابَهُمْ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَيْنَا حسَابَهُمْ عَمَا عَمِيْ عَمَا عَمِيْكُ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمُ عَمْ عَمَا عَمَ

قال الشارح يعنى أنّ هذه للحروف داخلةً على المبتدا وللبر وكلّ ما جاز في المبتدا وللبر جاز في هذه للحروف لا فَرْقَ فالمرادُ بأصنافه كونُه مفردا وجملةً وبأحواله كونُه معرفةً ونكرةً وبشرائطه افتقارُه الى عائد

10

# خبر أن وأخواتها

#### فصل الا

قال صاحب الكتاب هو المرفوع في تحو قولك إنّ زيدا اخوك ولَعَلَّ بِشَرا صاحبُك، وارتفاعُه عند أصابنا بالحرف لاتّه أشبة الفعل في لُزومه الاسماء والماضي منه في بِناتُه على الفتح فَّالحق منصوبُه بالمفعول ومرفوعُه ثا بالفاعل ونُزّل قولك إنّ زيدا اخوك منزلة صَرَب زيدا اخوك وكانّ عمرا الأسدُ منزلة فَرَسَ عمرا الأسدُ، وعند الكوفيين هو مرتفع بما كان مرتفعا به في قولك زيدٌ اخوك ولا عَمَل للحرف فيه،

قال الشارج اعلم ان هذه للروف وفي أن وأخواتُها وفي ستنة أن وأن ولحِن ولَيْت ولَعَلَّ وكَأَنَّ من العوامل الداخلة على المبتدا وللجبر فتنصب ما كان مبتداً وترفع ما كان خبرا واتما عبلت لشبهها بالافعال وذلك من وُجوةٍ منها اختصاصُها بالاسماء كاختصاص الافعال بالاسماء الثاني انّها على لفظ الافعال

اذا كان كذلك كان فيه معنى الشرط والجزاء فدخلتْ فيه الفاء كما تدخل في الشرط الْحُص وذلك أنَّه اذا كان شائعا كان مُبْهَما غيرَ مخصوص وبابُ الشرط مبنيٌّ على الإبهام فإن جعلتَه لواحد مخصوص حو زيدً الذي أتاني فله درام له يجز دخولُ الفاء في خبره لبعده عن الشرط والجزاء ألا ترى انَّك تقول من يخري فله درافي فيكون مُبهّما غير مخصوص فكذلك اذا قلت الذي يأتيني فله درام لا بدّ أن يكون ه شائعا لا لمخصوص ، فإن قيل فأنت تقول إن أتاني زيدٌ فله درهم فيكون الاوِّلُ مخصوصا فهلًا جاز ذلك في اللَّذي اذا أردتَ به تخصوصا فالجوابُ انَّ الشرط لا بدَّ فيه من إبهام فأنت اذا قلت من يأتني فله درهم فالابهامُ واقعٌ في الفعل والفاعلِ معًا ألا ترى انّ الفعل مبهم جتمل أن يوجد وأن لا يوجد والفاعلُ مبهم يعود الى مَنْ واذا قلت إن أتانى زيد فله كذا فالفاعلُ وإن كان مخصوصا فالفعلُ مبهم وأنت اذا قلت الذي يأتيني وأردت به مخصوصا لم يكن فيه إبهام البتنة لان الموصول مخصوص والفعل مبني على ١٠ تيقُّن وجوده فخَلَا من ابهام البتَّةَ ففَارَقَ الشرطَ ، وأنَّا اشتُرط وَصْله بالفعل لانَّ الشرط لا يكون الّ بالفعل البتَّةَ فلو قلت الذي ابوة قائم له درهم لم يجز دخول الفاء في الخبر ههنا لعدم مشابَّهة الشرط، وأمّا اذا وصل الموصول بظرف او جارٍّ ومجرور فانّه وإن لم تكن صلتُه فعلًا ملفوظا به فانّه مقدَّرُ حُكما فاذا قلت الذي في الدار أو عندك فكأنَّك قلت الذي استقرّ أو وُجد أو تحوّ ذلك فاذا وُجدت هذه الشرائطُ في الموصول جاز دخولُ الفاء في خبره عن فإن قيلَ فا الفرنُ بين الخبر عن الموصول اذا كان فيه ٥١ الفاء وبينه اذا لم يكن قيل اذا كان الخبرُ عن الموصول بالفاء أنن ذلك بأنّ الخبر مستحِقُّ بالفعل الآول ألا ترى انَّك اذا قلت الذي يأتيني فله درهم أنن ذلك بأنَّ الدرهم مستحقُّ له بإنَّ الذي السفاء للتعقيب والمسبَّبُ يُوجَد عقيبَ السبب واذا قلت الذي يأتيني له درهم يدلُّ على استحقاي الدوهم من غير أن يدلّ على انّه بالاتيان، وكذلك النكرة الموصوفة بالفعل او الظرف او الجارّ والمجرور تحوُ كلُّ رجل يأتيني او في الدار فله درهم حكم عكم الموصول في دخول الفاء في خبرها لشَبَهها بالشرط والجزاء ٢٠ كانموصول لانّ النكوة في إبهامها كالموصول اذا لم يُرَد به تخصوصٌ والصفيّة كالصلة فاذا كانت بالفعل او ما هو في تقدير الفعل من جار ومجرور كانت كالموصول في شَبّه الشرط والجزاء فدخلت الفاء في خبرها كدخولها في خبرِ الموصول، فإن وقع في الصلة شرطً وجزاءً لم تدخل الفاء في آخرِ الكلام وذلك قولْك الذي ان يَزْرني أَزْرُهُ له درهم ولو قلت هنا فَلَه لم يجز لانّ الشرط لا يُجاب دفعتَيْن وكذلك كلُّ رجل انْ يَنْرُنِي أُكُومُه له درقم ولا يجوز فله دره لان الصفة قد تصمنت الجواب ولم يُحْتَمْ الى إعادته، ولو قلت 16\*

#### فصل ۱۳۳

قال صاحب الكتاب اذا تصمّن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء على خبرة وذلك على نوعَيْن الاسمُر الموصول والنكرة الموصوفة اذا كانت الصلة او الصفة فعلا او طرفا كقول الله تعالى الله المنفوض الاسمُر الموصول والنكرة الموصوفة اذا كانت الصلة او الصفة فعلا او طرفا كقول الله تعالى الله ين يُنفقون أَمْوَالُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانيَة فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وقوله وَمَا بِكُمْر مِنْ نِعْهَة فَمِنَ اللَّه وكقولك كُلُّ وَجل الله وكالله على الله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله الله وكالله وكاله وكالله وكاله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله وكالله

قَالَ السَّارِ عَلَم انَّ الاسماء على ضربين منها ما هو عارٍ من معنى الشرط وللزاء وضربُ يتصبّن معنى الشرط وللزاء فالاوّلُ نحوُ زيد وعمرو وشِبْهِهما فا كان من هذا القبيل لم يدخل الفاء في خبره تقول زيدٌ منطلقٌ ولوقلت زيدٌ فنطلقٌ لم يجزء وكان ابو للسن الأخفش يُجيز ذلك على زيادةِ الفاء وذكر ان الله ورد عنهم كثيرا حَكَى أُخوك فُوجد على معنى اخوك وُجد والفاء زائدةٌ وأنشد \* وقائلة خُولانُ فَاتْكَتْم فَتاتَهم \* وَأَكْرُومَةُ لَلَيْيْن خلُو كما هيا \*

والمراد وقائلة خولانُ الْنَكَمْ فتاتَهم وسيبويه لا يرى زيادتها ويتاوّل ما ورد من ذلك على انّها عاطفةً وأنّه من قبيلٍ عطف جملة فعلية على جملة اسميّة، وما كان متصمّنا معنى الشرط فالاسماء الموصولة والنكرات الموصوفة فالاسماء الموصولة تحو الذي وأخواتهما فهذه الاسماء لا تتمّر الّا بصلات وعثد الوصلاتها تكون جملة خَبريّة محتملة الصدّى والتى وأخواتهما فهذه الاسماء لا تتمّر الّا بصلات وعثد أو وصلاتها تكون جملة خَبريّة محتملة الصدّى والكردْب وهي اللهم الواحد فقولُك الذي ابوه تأثم أو الذي يخبر عنه حتى يتمّ بصلته فاذا استّوْقي صلته صار عنزلة الاسم الواحد فقولُك الذي ابوه تأثم أو الذي قام أبوه عنزلة زيد أو عمرو ويفتقر الى جزّه اخر يكون خبرا حتى يتمّ كلاما كما يفتقر زيد وعمرو فتقول الذي ابوه تأثم منطلق فيكون الذي ابوه قائم عنزلة زيد ثرّ أخبرت عنه عنطلق كما تقول زيدً منطلق عاذا كان الموصول شائعًا لا لشخص بعينه وكانت صلته جملة من فعل وفاعل أو طرف أو جارٍ والذي عندي غذا كان الموصول شائعًا لا لشخص بعينه وكانت صلته حملة من فعل وفاعل أو طرف أو جارٍ والذي عندى فمكرم قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم النج وقال تعالى وما بكم من نعة فين الله والذي عندى أخرَم في موضع اسم مرفوع وقوله الذين يُنْققون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعَلانيَة كلَّه من صلة الذين وهو في موضع أسم مرفوع وأم الذين يُققون أموالهم الدخول الفاء أن يكون شائعًا غير مخصوص وأن تكون صلته فعلًا أو جارًا ومجرورا الآسه وأمًا اشترطنا للخول الفاء أن يكون شائعًا غير مخصوص وأن تكون صلته فعلًا أو جارًا ومجرورا الآسه

يظهر فيهما الاعرابُ فانّه لا يجوز تقديمُ المفعول وذلك تحوُ صَرَبَ عِيسَى مُوسَى ٱللَّهُمَّ الّا أَن يكون في اللفظ دليلٌ على المبتدا منهما تحوُ قوله \* لُعابُ الأَفاعِي القاتِلاتِ لُعابُه \* وقولِه \* لُعابُ الأَفاعِي القاتِلاتِ لُعابُه \* وقولِه \* لُعابُ الأَفاعِي القاتِلاتِ لُعابُه \* وقولِه \* لَعابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ألا ترى الله لا يحسُن أن يكون بنونا هو المبتدأ لاته يلزَم منه أن لا يكون له بنون الا بَنِي أبنائه و وليس المعنى على ذلك نجاز تقديم الحبر هنا مع كونه معرفة لظهور المعنى وأمْنِ اللَبْس وصار هذا المجوازِ تقديم المفعول على الفاعل اذا كان عليه دليلٌ نحو أَكُل كُمَّثْرَى مُوسَى وأَبْراً المَرْضَى عِيسَى ،

### قصــل ا۱۱

قَلْ صَاحِبِ الْكِتَابِ وَقِد يَجِيءَ للمِبتدا خبران فصاعِدًا منه قولُك هذا حُلُو حامِضٌ وقولُه عز وجلل المؤود المؤود المؤدود في المؤيد والمؤود المؤدود في المؤيد والمؤدد المؤدد المؤدد

قال الشارج بجوز أن يكون للمبتدا الواحد خبران وأكثرُ من ذلك كما قد يكون له أوصافَ متعددا فتقول هذا حُلُو حامِضُ تريد أنّه قد جمع بين الطّعْبَيْن كأنّك قلت هذا مُرِّ فالخبرُ وإن كان متعددا من جهة اللفظ فهو غيرُ متعدّد من جهة المعنى لانّ المراد أنّه جامعُ للطعبيْن وهو خبرُ واحدَّ وتقول هذا قائمٌ قاعدٌ على معنى راكع قال الشاعر

\* مَنْ يَكُ ذَا بَتَ فَهِذَا بَتِي \* مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُ شَتِّي \* مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُ شَتِّي \* \* \* ثَخِدُتُهُ مِنْ نَعَلَجُ الْكَشْتِ \* شُودٍ جِعَادٍ مِن نِعَلَجَ الْكَشْتِ \*

ومثلُه قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، واعلمْ انك اذا أخبرت بخبرين فصاعدًا كان العائدُ على المخبَر عنه راجعًا من مجموع للزعيْن والمرادُ العائدُ المستقلُّ به جميعُ الخبر وذلك اتما يعود من مجموع الاسمَيْن فأمّا كلّ واحد منهما على الانفراد ففيه ضميرٌ يعود اليه لا محالة من وذلك اتما يعود من الصفة الى الموصوف الموسوف كان راجعا الى معنى الفعل فيعود من كلّ واحد منهما ضميرٌ عَوْدَ الصمير من الصفة الى الموصوف والطرف الى المطروف فأمّا عَوْدُ الصمير من الجموع سواءً كان الخبران صَدَّيْن أم لم يكوناء

#### فصــل ۳۰

قال صاحب الكتاب وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معًا كقولك زيدٌ المنطلقُ واللهُ الهُنا ومحمّدٌ نَبِينًا ومنه قولُك أنتَ أنتَ وقولُ أبى النَجْم \*أنا أبو النَجْم وشِعْرِى شِعْرِى \* ولا يجوز تُقديمُ الخبر هنا بل أَيَّهما قدّمتَ فهو المبتدأَء

ه قال الشارح قد تقدّم من قولنا أنّ حَقَّ المتدا أن يكون معرفة وحقَّ الخبر أن يكون نكرة عا أغنى عن المادته، وقد يكون المبتدأ والخبرُ معا معرفتَيْن تحو زيد أخوى وعرو المنطلقُ والله الهنا وحبَّد نَبيُّنا فاذا قلت زيدً أخوك وأنت تريد أُخُوَّة النّسب فانما جهوز مثلُ هذا اذا كان المخاطَبُ يعرف زيدا على انفراده ولا يعلم انه أخوه لفرقة كانت بينهما أو لسبب اخر أو يعلم أنّ له أخًا ولا يدري انه زيدً هذا نتقول زيد أخوى اى هذا الذي عرفتَه هو أخوى الذي كنت علمتَه فتكون الفائد لله في ١٠ اجتماعهما وذلك الذي استفاده المخاطَبُ فتى كان الخبرُ عن المعرفة معرفةً كانت الفائدةُ في مجموعهما فان كان يعرفهما مجتمعَيْن لمريكن في الاخبار فائدة عنه وكذلك اذا قلت زيدٌ المنطلقُ فالمخاطَبُ يعرف زيدا ويعرف أنّ شخصا انطلق ولا يعلم أنّه زيدٌ فيقال زيدٌ المنطلق فزيدٌ معروفٌ بهذا الاسم منفردا والمنطلقُ معروفٌ بهذا الاسم منفردا غير أنّ الذي عرفهما بهذّين الاسمَيْن منفردَيْن قد جوز أن جهل أنّ احدَها هو الاخرُ ألا ترى أنّك لو سمعتَ بزيد وشُهر امرُه عندك من غير أن تراه لكنتَ عارفا به ١٥ ذكرًا وشُهْرةً ولو رأيت شخصا لكنت عارفا به عَيْنا غير أنَّك لا تُركَّب هذا الاسمر الذي سمعته على الشخص الذي رأيته الا معرفة أخرى بأن يقال لك هذا زيدٌ فاعرفه، فأمّا قولهم الله ربَّنا ومحمّدٌ نَبيُّنا فلَّما يقال ذلك رَدًّا على المخالف والكافر أو يقال على سبيل الاقرار والاعتراف لطَلَب الثَّواب بقوله ، وأمّا قولهم أنتَ أنتَ فظاهرُ اللفظ فاسدُّ لاته قد أُخبر بما هو معلومُّ وأنَّه قد اتَّحد الحُبرُ والمحنَبرُ عنه لفظا ومعنى وحكم الخبر أن يكون فيه من الفائدة ما ليس في المبتداء واتما جاز فهنا لان المواد من التكريم ٢٠ بقولة أنت أنت اى أنت على ما عرفتُه من الوتيرة والمنزلة لم تتغيّر معنى وتكريرُ الاسم بمنزلة أنت على ما عرفتُه وهذا مُفيدٌ يتصمَّى ما ليس في الجُرْء الاول، وعليه قول ابن النجم \* أنا ابو النجم وشعْرى شعبى \* معناه وشعبى شعبى المعروف الموصوف كما بُلَّغُتْ وعُرِّفتْ وعلى هذا قياس الباب، واذا كان الخبر معرفةً كالمبتدا لم يجز تقديم الخبر لانّه ممّا يُشكل ويلتبس اذ كلُّ واحد منهما يجوز أن يكون خبرا وتخبرًا عنه فأيَّهما قدّمتَ كان المبتدأَّء ونظيرُ ذلك الفاعلُ والمفعولُ اذا كانا مما لا

قصـــل ۴۹ ...

الأميرُ معنى أخطبُ كون الأمير لان مَا مع الفعل بتأويل المصدر تحو قول الشاعر \* يَسُرُّ المَوْء ما نَهَبَ اللَّيالِ \* وكذلك ما يَكُونُ معنى الكون والمرادُ بكونه وُجودُه والتقديرُ أَخْطَبُ وجود الأمير اذا كان قائما جُعل وجودُه خطيبا مبالغةً ويكون اذًا للخبرَ وهو في موضع نصب بالاستقرار على ما تقدّم يدلّ على ذلك انّه قد حُكى عن بعض العرب أخطبُ ما يكون الأميرُ يومَ الجمعة بنصب يوم فدلّ ٥ ذلك على أنّ إذًا في موضع نصب كما تقول زيدٌ عندك وفيه ضميرٌ والظرف والضميرُ في موضع رفع لاتّه الخبرُ، الوجه الثاني أن يكون قولُه اخطب ما يكون بمعنى الزمان لانّ مَا تكون بمعنى الزمان لاتّها في تأويل المصدر والمصدر يُستعار للزمان على تقدير حذف مصاف كأنَّه قال أخطبُ أَوْقات كون الأمير كما يقال مَقْدَمَ كِلَاجٌ وخُفُوقَ النَّجْم اى زمنَ مقدم كلياجٌ وزمنَ خفوقِ النجم ويكون الخبرُ إذا كان قائما على ما تقدّم الله انّ اذا على هذا في موضع رفع خبرا عن الاول كما تقول وقتُ القِتال يومُ الجُعن فكانّه قال ١٠ أخطبُ الأَوْقات الَّتِي يكون الأميرُ فيها خطيبا إذا كان قائماء ومثلُه على سَعَةِ الكلام بَلْ مَكْرُ ٱللَّيْل وَٱلنَّهَارِ وها لا يَكُولُ لكن للَّا كان فيهما جَعَلَه لهماء ومثله أَمَّرْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ ليَسْكُنُوا فيه وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا والنهارُ لا يُبْصِر أَمَّا يُبْصَر فيه ، والذي أَحْوَجَ الى تقديرِ المصدر بالزمان ههنا أنه قد نُقل عنهم أخطبُ ما يكون الأميرُ يوم الجعة بالرفع فكذلك قُدّر الآولُ بالزمان وتُصى على اذا التي @ الخبرُ بالرفع فاعرفه، وأمَّا قولهم كلُّ رجل وضَيْعَتَهُ فالمرادُ كلُّ رجل وضيعتُه مقرونان الَّا انَّك حدَّفت الخبرَ ١٥ واكتفيت بالمعطوف لانّ معنى الواو هنا كمعنى مَعَ فقولُك كلُّ رجل وضيعته معنى مع ضيعته وهذا كلامُّ مكتف فالوارُ ههنا كالواو في قولك استوى الماء والخَشَبَةَ الَّا انَّ قولنا استوى الماء والخشبة اوَّله فعلَّ يعمل فيه وليس ههنا فعلُّ واتَّا هو اسمَّر عُطف على اسمر بالواو التي معناها معنى مَع فعُطفتُ لفظا والمعنى معنى الملابسة، واعلمْ إنّ الواد التي معنى مَع لا بدّ فيها من معنى الملابسة والواد التي لْمُطْلَق العطف قد تخلومن ذلك ألا ترى اتَّك اذا قلت ما صنعتَ وأباك المعنى ما صنعت مع أبيك وما ٢٠ صنع أبوك معك وكذلك اذا قلت كلُّ رجل وضيعتَه لانَّ معناه مع ضيعته ولوقلت زيدٌ وعمرو خارجان لم يجز حذفُ الخبر لانَّه ليس في اللفظ ما يدلُّ عليه وليس كذلك كلُّ رجل وضيعته لانّ معناه مع ضيعته ومَعَ تدلُّ على المقارَنة فاعرفه

العاملُ فيه فعلا مقدّرا فيه صميرُ فاعل يعود الى زيد وهو صاحبُ لخال والخبرُ طرف زمان مقدَّرُ مصافَّ الى ذلك الفعل والفاعل والتقديرُ صَرْبي زيدا اذا كان قائما فاذًا هي الخبرُ وللَّقُ أَنَّها في معرضع نصب متعلَّقة باستقرار محذوف تقديرُه استقر أو مستقُّر ثُرَّ حُذف العامل لدلالة الظرف عليه على ما تقدُّم ونُقل الصمير من الفعل الى الظرف وصار الظرف وما ارتفع به في موضع مرفوع لاته خبرُ مبتدا فالظرف ه وحدً في موضع نصب يدلّ على ذلك أنّه يظهر النصبُ فيما كان معربا تحو القتالُ اليوم وعنْدَك وتحو ذلك والظرف مع الصمير في موضع خبر المبتدا فاذا أريد المصيُّ قُدّر باذْ واذا أريد المستقبل قُدّر باذًا والطرفُ الذي هو اذًا او اذ يضاف الى الفعل والفاعل الذي هو كَانَ والصميرُ الذي فيه وكَانَ عَنْ المقدَّرِةُ في التامَّةُ وليست الناقصةَ فَخذف الفعل وأُقيم الظرف مُقامَة ثمَّ حُذف الفعل لدلالة الظرف عليه، قان قيل ولم تُدّر الخبر باذًا أو اذْ دون غيرها من طروف المكان قيل النّهما طرفًا زمان ١٠ وطروفُ الزمان يكثر الاخبارُ بها عن الأحداث والاخبارُ بها مختصٌّ بالحَدَث فكان تقديرُه بد أُولى ؟ وكانت اذْ واذَا أُولى من غيرها من ظروف الزمان لشمولهما فاذْ تشمَل جميعَ ما مصى واذَا تشمل جميعَ المستقبل فلمًّا أُريد تقديرُ جُزْء من الزمان كان أُولى بذلك لما ذكرناه، فإن قبل ولم قلتم أنَّ كَانَ المقدّرة هي التامَّةُ دونَ أن تكون الناقصةَ قيل لو كانت كَانَ المُقدِّرةُ الناقصةَ لكان قائما من قولك ضَرْبي زيدا قائما للحبر ولو كان خبرا لجاز أن يقع معرفةً لانّ أخبار كان تكون معرفة ونكرة فالمعرفة تحوُ قولك كان ١٥ زيدٌ أخاك وكان محمَّدُ القائم ومثالُ النكرة كان زيدٌ قائما فلمَّا اقتنصر ههنا على النكرة ولم تقع المعرفة فيه البِّنَةُ دلِّ ذلك على انَّه حالُّ وليس بخبر، وأمَّا المسئلة الثانية وفي أكثرُ شُرْق السويـقَ ملتوتا فالكلامُ عليها كالكلام على المسئلة قبلها في تقدير الخبر والعامل فيه الَّا انَّ قوله أكثرُ شربي ليس مصدر وأنَّما لمَّا أَضيفت أكثر الى شربي الذي هو المصدرُ صار حكْمة حكم المصدر لانَّ أَفْعَلَ بعضُ ما يُصاف اليه تقول زيدً أَنْصَلُ القوم فيكون بعض القوم والياقُوتُ أفضلُ الحجارة لانَّه بعضُ الحجارة ولو قلت ٢٠ الياقوتُ أفصل الزُجامِ لد يجز لانّه ليس من الزجامِ فكذلك اذا قلت صُمْنُ أحسىَ الصيام تنصب أَحْسَنَ على المصدر لاتّه لمّا أصفتَه الى المصدر صار مصدرا فكذلك لمّا أضفت أكثر الى الشرب الذي هو مصدر صار مصدرا وجاز أن يُخْبَر عنه بالزمان كما يخبر عن سائر المصادر، وأمّا المسئلة الثالثة وهي أخطبُ ما يكون الأميرُ قائما فهي في تقدير حذف الخبر كالمستلة الأولى الا أن فيها اتساعا أكثر من الأولى وذلك أنّ فيها وجهَّين من التقدير احدُها تحو المسئلة قبلها فقول ك أخطب ما يكون

لولا ينع زيدٌ وهذا ضعيفٌ لوجوة منها أنَّه لو كان الامرُ على ما اتَّعوه لَجاز وُقوعُ. أَحَد بعدها لانّ أحدا يعل فيها النفي ولمر يُسْمَع عنهم مثلُ ذلك، الوجه الثاني أنَّه لو كان معناه النغي على ما ادَّعوه لجاز أن تعطف عليه بالواو ولا لتأكيد النفي فتقول لولا زيد ولا خالد لأكرمتك تحو قوله تعالى وما يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وٱلْبَصِيرُ وَلَا ٱلظُّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَا ۚ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ فَلَمَّا ٥ لم يجز ذلك ولم يُستعمل دلّ على أنّ الجُحود قد زَايلَها، الوجه الثالث أنّ للحوف اتما يعمل اذا اختصّ بالمعمول نحو حروف الجرّ فانها مختصَّة بالاسماء وتحو حروف الجزم اختصَّت بالدخول على الأفعال ولَوْلَا هذه غيرُ مُختصّة بل تدخل على الاسماء تحو لولا زيدٌ لأكرمتُك وتدخل على الافعال في تحو ما أنشدناه من البيتَيْن فاعرفه، قال ومن ذلك قولهم أقائم الزيدان يعنى أنَّه حُذف الخبر لسَّدّ الفاعل مَسَدَّه، واعلمْ ان قولهم أَقائمُ الزيدان اتما أَفاد نَظَرًا الى المعنى اذ المعنى أيقوم الزيدان فتَمَّ الكلامُ لانَّه فعلَّ وفاعلُ ١٠ وقائمٌ هذا اسمر من جهذ اللفظ وفعلٌ من جهذ المعنى فلمّا كان الكلام تامًّا من جهذ المعنى أرادوا إصلاح اللفظ فقالوا أقائم مبتدأً والزيدان مرتفع به وقد سدّ مسدّ الخبر من حيثُ أنّ الكلام ثَمَّ به ولد يكن ثَرَّ خبرُّ محذوفٌ على للقيقة، ولو قلت قائمٌ الزيدان من غيرِ استفهام لر يجز عند الأكثر وقد أجازه ابنُ السّرّاج وهو مذهب سيبوية لتصمُّنه معنى الفعل وإن كان فيه قُرْجٌ لان اسم الفاعل لا يعمل عملَ الفعل حتى يعتمد على كلام قبله من مبتدا نحو زيدٌ ضاربٌ أبوه او موصوف تحو مررتُ برجلِ صارب ١٥ أبوه او نبى حال تحوِ هذا زيبُّ ضاربًا أبوه او على استفهامٍ او نفي بخِلافِ الفعل فإنَّه يعمل معتمِدا وغير معتمد وسنذ كُر أحكامَه مستقصًى في فصل اسمر الفاعل، وأمَّا قولهم صَرْفي زيدا قائما فهي مسئلةً فيها أَذْنَى اشكالِ يحتاج الى كَشْف وذلك أنّ المعنى ضربتُ زيدا قائما او أَصْرِبُ زيدا قائما فالكلامُ تامُّ باعتبارِ المعنى الله الله لا بدّ من النَّظَر في اللفظ وإصلاحِه لكون المبتدا فيه بلا خبر وذلك أنّ قولك صَرْبى مبتدأً وهو مصدرً مضافّ الى الفاعل وزيدا مفعولٌ به وتائما حالٌ وقد سدّ مسدّ خبر المبتدا ولا ٢٠ يصمِّ أن يكون خبرا فيرتفعَ لانّ الخبر اذا كان مفردا يكون هو الآولَ والمصدرُ الذي هو الصربُ ليس القائمَ، ولا يصحّ أن يكون حالا من زيد هذا لانّه لو كان حالا منه لكان العاملُ فيه المصدر الذي هو صربى لانّ العامل في الحال هو العامل في ذي الحال ولو كان المصدرُ عاملا فيه لكان من صلته واذا كان من صلته لم يصبّح أن يسدّ مسدَّ للحبر لانّ السادّ مسدَّ للحبر يكون حكمُه حكمَ للحبر فكما أنّ للبر كان جزءً غير الآول فكذلك ما سدّ مسدَّه ينبغي أن يكون غير الآول، وأذا كان الامر كذلك كان

وجاز الابتداء بقوله صبرً جميلً وهو نكوةً لاتها قد وصفت والنكوة اذا وصفت جاز الابتداء بها وقد تقدّم بَيانُ ذلك ، وجوز أن يكون صبرً جميلً خبرا والمبتدأ محدوقٌ والتقديرُ فأمرى صبرً جميلً او صنْعى صبرً جميلً ،

قال صاحب الكتاب وقد النُّزم حذفُ الخبر في قولهم لولا زيدً لكان كذا لسَّدِ الخواب مَسَدَّه وممّا هُ خذف فيه الخبرُ لسِدِّ غيره مسدَّة قولُهم أَقائمُ الزيدان وصَرْفِي زيدا قائما وأكثرُ شُرْفي السَوِيقَ ملتوتا وأخطَبُ ما يكون الاميرُ قائما وقولُهم كلَّ رجل وصَيْعَتَهُ ع

قال الشارح اعلم ان لَوْلا حرف يلخل على جملتين احداها مبتداً وخبر والأخرى فعل وفاعل فتُعلق احداها الشارح اعلم ان لَوْلا حرف يلاخرى وتربطها بها كما يدخل حرف الشرط على جملتين فعليتين فيربط احداها الملاخرى فتصيران كالجلة الواحدة فتقول قام زيد خرج محمد فهاتان جملتان متباينتان لا تعقيقت الاحداهما بالاخرى فاذا أتبت بإن الشرطية فقلت إن قام زيد خرج محمد ارتبطت الجلتان وتعلقت احداها بالاخرى حتى لو ذكرت احدى الجلتين منفودة لم تفد ولم تكن كلاماء وكذلك لولا تقول زيد قاتم خرج محمد فهاتان جملتان متباينتان احداها مبتدأ وخبر والاخرى فعل وفاعل فاذا أتبت بنولا وقلت لولا زيد قاتم خرج محمد فهاتان جملتان متباينتان احداها مبتدأ وخبر والاخرى فعل وفاعل فاذا أتبت التم ولا وقلت لولا زيد قاتم خرج محمد المحددة الاست المداها المبتدا والم المبتدا من الجلة الأولى فصارتا كالجلة الواحدة الاست التم حدف خبر المبتدا من الجلة الأولى لكثرة الاستعال حتى رفض ظهوره ولم يجر استعاله فاذا قلت العلا زيد خراعين المبتدا الاتم لا عائد منها الى زيد والجلة أن الثانى امتنع لوجود الاول وليست الجلة الثانية خبرا عن المبتدا الاتم وما بعدها كلام يتعلق بلولا وجواب لهاء وقد شبّه سيبويه ما حذف من خبر المبتدا بعد لولا بقولهم المالا ومعناه أن رجلا أم بأشياء يفعلها وقد شبّه سيبويه ما حذف من خبر ألبتدا بعد لولا بقد اللا تعمد الولا هذه الفعل والفاعل لاشتراكهما في معنى الاخر ألا ترى المدلا قال المربة المنه بين زيد قائم وقا وقال المؤلاق الفعل والفاعل لاشتراكهما في معنى الاخر ألا ترى الملا قال المؤلود عن ويد قال الجيرة

\*قالت أُمامَهُ لمّا جثْتُ زائرُها \* قَلَّا رَمَيْتَ ببَعْضِ الأَسْهُمِ السُودِ \*

\*لا دَرَّ دَرُّكَ إِنَّى قِد رَمَيْتُهُمُ \* لُولا حُدِدْتُ ولا عُذْرَى لِحُدُودِ \*

والمراد لولا للَّدَّ، وقال الكوفيون الاسمُ الواقعُ بعد لولا يرتفع بلولا نفسِها لنيابتها عن الفعل والتقديمُ

والله اى هو المسكّ والله او هذا المسكّ، وكذلك لو رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة ذلك السخص فاذا رأيته بعدُ قلت عبدُ الله ورقى كانّك قلت ذاك عبدُ الله او هذا عبدُ الله، وكذلك لوحُدِّثتَ عن شمائل رجلٍ ووصف بصفات مثلَ مرت برجلٍ راحم ِ المساكين بارّ بوالدَيْه فعُرف بتلك الأوصاف فقلت زيدٌ والله اى هو زيدٌ او المذكورُ زيدٌ، وأمّا بيتُ المُرقِّش الأكبرِ

\*لا يُبْعد اللهُ التَلَبُّبَ والسغارات اذ قال الخميسُ نَعَمْ \*

فالتلبُّب لُبْسُ السلامِ والخميسُ الجُيْشُ والنَّعَمُ الابلُ قال الفرَّاء هو ذَكَرُّ لا يؤنَّث يقال هذا نَعَمَّ واردَّء والمعنى أنَّه يتأسَّف على الغير ولا سيَّما في أوتات إقبالهم على الغَنائم فيقول الجيشُ نَعَمُّ اي هذا نَعَمُّ فَاطْلُبِو اللَّا انَّهُ حُذَف للعلم به، وقد حُذَف الخبر ايضا كما حُذَف المبتدأ وأكثرُ ذلك في الجُوابات يقول القائلُ من عندك فتقول زيدٌ والمعنى زيدٌ عندى الَّا انَّك تركته للعلم به اذ السُّؤالُ انَّما كان عند، ١٠ ومن ذلك قولهم خرجتُ فاذًا السَّبُعُ اعلمْ انْ اذًا تكون على ضربَيْن زمانًا وفيها معنى الشرط وتضاف الى للجملة الفعليَّة واذا وقع بعدها اسمَّر كان قُرَّ فعلَّ مقدَّرٌ بحوَ اذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَّتْ واذَا ٱلآرُّضُ مُدَّتْ والتقديرُ اذا انشقت السماء انشقت واذا مدت الأرضُ مدت كانَّ ذلك لتصمُّنه معنى الشرط والشرط يقتضى الفعلَ ، وتكون بمعنى المُفاجَّأَة وهي في ذلك على ضربَيْن تكون اسما وتكون حرفا واذا كانت اسما كانت طرفا من طروف الأمُّكنة واذا كانت حرفا كانت من حروف المعاني الدالَّة على المفاجأة كما أنَّ انْ ه حرف دالًّا على معنى الْجُازاة والهمزة حرف دالًّا على معنى الاستفهام فاذا قلت خرجتُ فاذا السَّبُعُ وأردت به الظرفيّة له يكن ثُرَّ حذفٌ وكان السبع مبتداً واذا الخبر قد تقدّم كما تقول عندى زيدُّ ويتعلَّق الظرفُ باستقرارِ محذوف فإن ذكرتَ اسما اخرَ كان منصوبا على لخال تحوَّ خرجتُ فاذا السبعُ واقفًا أو عاديًا والعاملُ في الحال الظرف وإن شعن رفعتَه على الخبر وجعلت النظرف من صلته عنى جعلتَها حرفا كان الخبرُ محذوفا لا محالة والتقديرُ خرجت فاذا السبعُ حاصرٌ أو موجودٌ لان المبتدأ لا ٢٠ بد له من خبر ولا خبر لها ههنا ظاهرًا فوجب أن يكون مقدَّرا، وأمَّا قول ذي الرُمَّة \* فيا ظبيةً الوَّعْساء الرح \* فالحبرُ محذوفٌ فيه والتقديرُ أأنَّت الظَّبْيَةُ أم أُمُّ سالم والمرادُ انَّكما التبسَّنما على لشدة تشابُهكما فلم أعرف إحداكما من الاخرى، والوعْساء الارضُ اللِّينةُ ذاتُ الرَّمْل، وجُلاجلُ موضع ويُروى بالحاء غير المعجمة، والنَّقا الكثيبُ من الرمل، وقوله تع فَصَبَّرُ جَميلٌ احتمل الامريُّس وذلك أن يكون صبر مبتدأ والخبر محذوفٌ والمعنى فصبرٌ جميلٌ أجمل من غيره او فعندى صبرٌ جميلٌ

نفسة اشكالا وهو قولهم سلامً عليك ووَيْلَ له فإن المبتدأ نكرةً والخبرُ جارً ومجرورً ولم يتقدّم على المبتدأ لله تر أجاب بأن المبتدأ في قولك لك مالًا وتَحْتَكُ بِساطً اتما التُوم تقديمُ الخبر هناك خَوْفا من التباسِ الخبر بالصفة وههنا لا يُلْبَس لانه دُعك ومعناه ظاهر الا ترى انك اذا قلت سلام عليك وويل له بالرفع كان معناه كمعناه منصوبا واذا كان منصوبا كان منزلة الفعل فقولُك سلاما عليك وويلا لك ممنزلة سلّم الله عليك وعلا لك ممنزلة الفعل لم يُغير عن حاله لان مرتبة الفعل الله عليك وعلا الله عني الفعل أن يكون مقدّما عوامًا قولة وفي قولهم أيْن زيث وكيف عرو ومتى القتال يريد انه قد التُوم ههنا تقديمُ الخبر ايصا واتما قُلم الخبر في هذه المواضع كتصمّنه هزة الاستفهام وذلك أنك اذا قلت أيْن زيد فأصله أزيد عندك فحذفوا الظرف وأتوا بأيْن مشتملة على الأمكنة كلها وصمتنوها معنى همزة الاستفهام فقد مول التصمّنها الاستفهام لا لكونها خبراء وكذلك اذا قلت كَيْف زيد معناه على أي الطروف المستفهم بها في أماكنها أن شاء الله تعالى على الله تعالى على الطروف المستفهم بها في أماكنها أن شاء الله تعالى على الله تعلى على الطروف المستفهم بها في أماكنها أن شاء الله تعالى على الله تعالى المستفهم بها في أماكنها أن شاء الله تعالى الله تعالى الله تعالى المستفهم بها في أماكنها أن شاء الله تعالى الله تعالى المستفهم بها في أماكنها أن شاء الله تعالى الله تعالى المنها بها في أماكنها أن شاء الله تعالى المنها بها في أماكنها أن شاء الله تعالى المناب المنها بها في أماكنها أن شاء الله تعالى المنها بها في أماكنها أن شاء الله تعالى المناب المنها بها في أماكنها أن شاء الله تعالى المنها به الله تعالى المنها به المنها أن شاء الله تعالى المنها به المنها به المنها أن المنها به المنها به المنها به المنها أن المنها أن المنها به المنه الله المنها به المنه الله المنه الله المنه الله الله المنه المنه المنه المنها به المنه المنها به المنه الله المنه المن

#### فصيل ٢٩

قال صاحب الكتاب ويجوز حذف احدها فن حذف المبتدا قولُ المستهِلّ الهِلالُ وَاللّهِ وقولُك وقد المستهِلّ الهِلالُ وَاللّهِ وقولُك وقد الله مرَقِّ ومنه قولُ المُرقِّش \* إِذَ قال الخَمِيسُ اللّه ورَقِّ ومنه قولُ المُرقِّش \* إِذَ قال الخَمِيسُ نَعَمْ \* ومن حذف الحبر قولُهم خرجتُ فاذا السّبُعُ وقولُ ذي الرُمّة

\* فَيَا ظَبْيَةَ الوَّعْساء بين جُلاجِل \* ويين النَقَا أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَافِر \* وقولُه تعالى فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَمِيلٌ المَرْيُنِ الى فَامْرِي صبرُ جميلٌ او فصبرُ جميلٌ أَجَملُ ،

قال الشارج اعلم أن المبتدأ والخبر جملة مُفيدة تحصُل الفائدة مجموعهما فالمبتدأ معتمدُ الفائدة وللبر محكل الشارج اعلم أن المبتدأ والخبر جملة مُفيدة تحصُل الفائدة أو حاليّة تُغْني عن النُطْق بأحدها فيُحدُّف لدلالتها عليه لان الألفاظ أنها جيء بها للدلالة على المعنى فاذا فُهم المعنى بدون اللفظ جاز أن لا تأتى به ويكون مرادا حُكما وتقديراء وقد جاء ذلك تجيئًا صالحًا نحذفوا المبتدأ مرّة وللبر أخرى فيما حُذف فيه المبتدأ قول المستهل الهلال والله الهلال والله والمستهل طالب الهلال مستعلم، ومثله اذا شممت ربحًا طيّبةً قلت المسكف

قولهم في المَثَل في أَكْف انه لُقّ الهيّتُ وقالوا في بَيْته يُؤْتَى الْكَهْرِ فقد تقدّم المصمرُ على الظاهر فيهما لفظا لآن النينة بهما التأخيرُ والتقديرُ لفَّ المين في أكفانه ويُوثِّق الحكم في بيته واذا تبت ما ذكرناه جاز تقديمُ خبرِ المبتدا عليه وإن كان فيه صميرُ لانّ النيّة فيه التأخيرُ من قبَل انّ مرتبة المبتدا قبل الخبر فاعرفد، وأمّا قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أمر لم تنذره وسواء عليهم محياهم ومماتهم ه فحيام مبتدأً وعاتهم عَطْفٌ عليه وسواء خبر مقدَّهُ واتما وُحدَ الحبر فهنا والْخُبْرُ عنه اثنان لوجهين احدُها أنَّ سواء مصدر في معنى اسم الفاعل في تأويل مُسْتَو والمصدرُ لا يثنَّى ولا يُجْمَع بل يُعبِّر بلفظة الواحد عن التثنية وللمع فيقال هذا عَدْلٌ وهذان عدلٌ وهولاء عدلٌ فكذلك ههناء والوجه الاخير أن يكون أراد التقديم والتأخير كاته قال محياهم سواء وممانُهم كما قال \*فاتي وقيّار بها لَغُويبُ\* أراد فاتى لغريب بها وقيّار ، وكذلك قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تُنتْذره الفعل ههنا في تأويل ١٠ المصدر والمعنى سواءً عليهم الانذارُ وعدمُ الانذار فالانذارُ وما عُطف عليه مبتدأً في المعنى وسواء الخبرُ وقد تقدّم وسواء مصدر في معنى اسم الفاعل والتقدير مستويان على ما تقدّم ألا ترى ان موضع الفائدة الخبرُ والشَّكُّ انَّا وقع في استواء الانذار وعدمه لا في نفس الانذار ولفظُ الاستفهام لا يمنع من ذلك اذ المعنى على التَّعْيين والتحقيق لا على الاستفهام وأنَّا الهمزةُ فهنا مستعارةٌ التَّسْوية وليس المادُ منها الاستفهامَ وانَّما جاز استعارتُها للتسوية لاشتراكهما في معنَى التسوية ألا ترى انَّك تقول في ١٥ الاستفهام أزيدٌ عندك أم عمرُو وأزيدٌ أفضلُ أم خالدٌ والشيئان اللذان يُسْأَل عنهما قد استوى علْمُك فيهما ثرّ تقول في التسوية ما أُبالي أَفَعَلَ أم لم يفعلْ فأنتَ غيرُ مستفهم وإن كان اللفظ الاستفهامَ وذلك لمشاركته الاستفهام في التسوية لان معنى ما أبالى اقعل امر لد يفعل اى ها مستويان في علمي كما قال في الاستفهام كذلك هذا هو التحقيش من جهة المعنى، وأمّا إعرابُ اللفظ فقالوا سواءً مبتدأً والفعلان بعده كالخبر لان بهما تَامَر الكلام وحُصولَ الفائدة فكانّهم أرادوا إصلاحَ اللفظ وتَوْفيَتُهُ حَقَّهُ، وقوله ١٠ وقد النُّزم تقديمُه فيما وقع فيه المبتدأ نكرةً والخبرُ ظرفا وذلك قولك في الدار رجلٌ قد تقدّم في الفصل قبله أر ابتُدى بالنكرة فنا ولر التنوم تقديم عا أغنى عن اعادته

قال صاحب الكتاب وأمّا سَلامً عليك وويّن لك وما أشْبَهَهما من الأَدْعِيَة فتروكة على حالها اذا كانت منصوبة منزّلة منزلة الفعل، وفي قولهم أَيْنَ زيدٌ وكَيْفَ عمرُو ومَتَى القِتالُ،

قال الشارج لمّا تقدّم من كلامه أنّه قد النّزم تقديمُ الخبر اذا وقع المبتدأ نكرةً والخبرُ ظرفا أُوْرد على

أنّ ذلك لمن عزم الأمور فَنْ فى موضع رفع بالابتداء وصَبَرَ وغَفَرَ الصِلةُ والعائدُ صَهيرُ الفاعل فيهما وقولُه أنّ ذلك لمن عزم الأمور فى موضع للجر وانّ المكسورةُ تُقدَّرُ تقديرَ الجُل فلذلك اذا وقعتْ خبرا افتقرتُ الجُل فلذلك اذا وقعت خبرا ولم يوجد العائدُ فى الآية فكان مرادا تقديرا وأنّا حُذف لقوّة الدلالة عليه والمعنى إنّ ذلك الصَبْرَ منه اى من الصابر،

#### فصل ۲۸

قال صاحب الكتاب وجوز تقديم للبرعلى المبتدا كقولك تَمِيمِي أنا ومشنوا من يَشْنَوُك وكقوله تعلى سَوَآا ثَمْ مَمَاتُهُمْ وَسَوَآا عَلَيْهِمْ أَأَنْكُرْتَهُمْ أَمَّ لَا تُنْذِرْهُ المعنى سواا عليهم الانذار وعدمُه وقد التنوم تقديمُه فيما وقع فيه المبتدأ نكرة وللجبرُ طرفًا وذلك قولُك في الدار رجلَ ع

المرام عديدة عيد وقع عيد البعدا مفردا كان او جملة بثال المفرد قولْك تاتم إيد وذاهب عرو وقائم خبر عن ويد وقد تقدّم عليد وكذلك فاهب خبر عن عمرو ومثال للله أبوه تاتم إيد وأخوه فاهب عبر فالبوه فارد فابوه مبتدا وقائم خبر ولا وقد تقدّم عليد وكذلك أخوه فاهب مبتدأ وخبر في موضع الخبر عن عمره و وفعب الكوفيون الى منع جواز فلك واحتجوا بأن قالوا اتما قلنا فلك لاته يؤدى الى تقديم صمير الاسم على ظاهره ألا ترى الذك اذا قلت تأثم إيد كان في قائم اصبير زيد بداليل أنه يظهر في التثنية وللع فتقول قائمان الزيدان وقائمون الويدون ولوكان خاليًا عن الصمير لكان مُوحدا في الاحوال كلها وكذلك اذا قلت أبوه قائم إيد كانت الهاء في أبوة صمير ريد على المعلوم على الطاهر وقائمون الويدون ولوكان خاليًا فقد تقدّم ضمير الاسم على طاهره ولا خلاف أن رُثبة صمير الاسم أن يكون بعد ظاهره والمدهب والمدهب الأول لكثرة استعاله في كلام العرب قالوا مَشْنُوه من يَشْنَوُك وتيمي أنا فن يشنوك مبتدأ وقوله مشنوه الخير وهو مقدّم وكذلك تبيمي أنا أنا مبتداً وتهم أنه يؤدى الى تقديم المصبر على الظاهر فنقول أن تقديم المصمر على الظاهر أم النبية به الما يكون بعد الناعل فهو وإن تقدّم لفظا فهو مؤخّر تقديرا وحُمّاء ومند قوله تع فاقيم في نفسه خيفة مُوسى وإن كان الظاهر متأخرا لانه في حكم المقدّم من حيث كان فاعلاء ومثله في نفسه عائدة الى موسى وإن كان الظاهر متأخرا لانه في حكم المقدّم من حيث كان فاعلاء ومثله

مَنَوانِ بدرهم وقولِه تعالى وَلَمْنْ صَبَرَ وَغَفَرَ انَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم ٱلْأُمْورِ،

قال الشارج قد تقدّم قولنا أنّ خبرَ المبتدا إذا وقع جملة فعليّة كانت أو اسميّة أو شرطيّة أو طرفيّة فلا بدّ فيها من ضمير يرجع الى المبتدا يربطها بالمبتدا لثلّا تقع أَجْنَبيّةُ من المبتدا اذا كانت غيرً الآول، وقوله أذا قلت زيد في الدار معناه استقرّ فيها يعني أنَّه يتعلُّق عحذوف وقد تقدَّم بيانُ ذلك، ه وقوله وقد يكون الراجعُ معلوما فيُستغنى عن ذكره يعنى أنَّ الراجع الى المبتدا اذا كان الخبرُ جملةً فانَّه يجوز حذفُه واسقاطُه مع شدَّة للحاجة اليه وذلك اذا كان موضعُ المصمر معلوما غير ملتبس كقولهم السَّمْيُ مَنَوانِ بدرهم فالسمنُ مبتدأً ومنوان مبتدأً ثانٍ وبدرهم خبرُ المبتدا الثاني والمنوان وخبرُه خبرُ المبتدا الاول والعائدُ محذوفٌ تقديرُه منوان منه بدرهم فوضعُ منه للحذوف رفعٌ لانه صفةً لَمنوين وفيه ضميران احدها مرفوع يعود الى الموصوف وهو المنوان والثانى الهاء المجرورةُ وفي تعود الى السمن لا بلد ١٠ من هذا التقدير لئلًا ينقطع الخبرُ عن المبتدا ولم يتصل به وساغ حذف العائد فهنا لان حُصولَ العلم به أغنى عن ظهورة وذلك أنّ السمى هنا جنس وما بعدة بعض من للنس واتما يذكر هذا الكلامَ لتسعير للنس يقابل كلُّ مقدار منه عقدار من الثمن فكانَّه قال السمنُ كلُّه منوان منه بدرهم ولولا هذا التقديرُ لكان المعنى أنّ السمى كلَّه منوان وأنّه بدرهم والمرادُ غيرُ ذلك، ومثله البُرُّ الكُرُّ بستينَ اللّ انّ الخذوف فهنا شيئًان احدها ما هو من الكلام وفيه العائدُ وهو منْهُ وتقديرُه البرُّ الكرُّ منه بستين الا ١٥ انّ موضعَ منْهُ هنا نصبُ على لخال لاته لا يجوز أن يكون نَعْنًا للكّر اذ كان معرفة والعاملُ في لخال للار والمجرور الذي هو الخبر وهو بستين وصاحبُ لخال المصمر المرفوعُ فيه وجاز تقدُّمُه عليه وان كان العاملُ معنى لان لفظ لخال جارُّ ومجرورٌ فصار كقولك كلُّ يوم لك ثَوْبٌ، وفي منْهُ ضميران على ما ذُكر احدُها مينوع يعود الى المضمر في بستين والاخر الها؛ العائدة الى المبتدا الآول الذي هو البر وهي الرابطة ع والثاني من الحذ،وفين ما هو من نفس الكلام وليس فيه عاتدٌ وهو التمييز والتقدير البرّ الكرُّ ٣٠ بستين درهاً فترك ذكر الدره للعلم به وهو من عَمام الكلام ألا ترى النك لولم تُردهُ لآلتبس ولم يُعلم من أيّ الأنواع هو الثمنُ ، ولا يُستبعد حذفُ العائد من الخبر او شيء من الخبر للدلالة عليه فأنه قد جاء حذف لللذ التي في خبر بأسرها للدلالة عليها تحو قوله تعالى وَٱللَّتَى يَمُسْنَ مِنَ ٱلْحَسِينِ مِنْ نِسَآئِكُمْ أَنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَهُ أَشْهُرٍ وَٱللَّآئِ لَرْ جَحِشْقَ معناه فعِدَّتُهِنَّ ثلثهُ أشهر اللَّا اتَّه حُذف لدلالة الاول عليه واذا جاز حذف الله بأسرها كان حذف شيء منها أسهلَ، وأمّا قولِه تعالى ولَمَنْ صبر وغفر

الاخبار بالظرف من قبيلِ المفردات اذ كان يتعلَّق مفرد فتقديرُه مستقرُّ أو كائن وتحوُّها واللَّهِ في ذلك أنّ أصلَ الخبر أن يكون مفردا على ما تقدّم والخلان واقعة موقعَه ولا شَكَّ أنّ اضمار الاصل أَوْل ووجُّه ثان أتنك اذا قدّرتَ فعلا كان جملةً واذا قدّرتَ اسما كان مفردا وكُلَّما قَلَّ الاصمارُ والتقديرُ كان أَوْل ، واعلم انَّكُ لمَّا حذفت الخبرَ الذي هو إسْتَقَرَّ او مُسْتَقِّر وأثنت الظرف مقامَه على ما ذكرنا صار الظرف هو ه الخبرَ والمعاملةُ معه وهو مُغايرُ المبتدا في المعنى ونقلت الصمير الذي كان في الاستقرار الى الظرف وصار مرتفعا بالظرف كما كان مرتفعا بالاستقرار ثمر حذفت الاستقرار وصار أصلا مرفوصا لا يجوز اظهاره للاستغناء عنه بالظرف، وقد صرّح ابن جِنّى بجواز إظهاره والقولُ عندى في ذلك أنْ بعد حذف الخبر الذي هو الاستقرارُ ونَقْل الصمير الى الظرف لا يجوز اظهارُ ذلك الحذوف لاته قد صار أصلا مرفوضا فإن ذكرتَه اولا وقلت زيد استقر عندك لم ينع منه مانعٌ ، واعلم انك اذا قلت زيد عندك ١٠ فعِنْدَكَ طَرْفٌ منصوبٌ بالاستقرار الحذوف سَواء كان فعلا أو أسما وفيه صميرٌ مرفوعٌ والظرف وذلك الصمير في موضع رفع بأنَّه خبرُ المبتدا واذا قلت زيدٌ في الدار او من الكرام فالجارُّ والمجرورُ في موضع نصبِ بالاستقرار على حدّ انتصاب عِنْدَكَ اذا قلت زيدٌ عندك ثر للجارُ والمجرورُ والصميرُ المنتقلُ في موضع رفع بأنَّه خبرُ المبتداء وذهب الكوفيون الى أنَّك اذا قلت زيدٌ عندى او خَلْفَك لرينتصب عندى وخلفك باصمار فعل ولا بتقديرة وأنما ينتصب بخلاف الاول لانك اذا قلت زيدٌ أخوك فزيدٌ هو الأنخ فكلُّ واحد منهما ١٥ رَفَعَ الاخرَ واذا قلت زيثٌ خَلْفَك فإنّ خَلْفَكَ مُخالفٌ لزيد لاتّه ليس إيّاه فنصبناه بالخلاف، وهذا قولُّ فاسدٌ لاتّه لو كان الحلاف يُوجب النصبَ لَأنتصب الآوّلُ كما ينتصب الثاني لانّ الثاني اذا خالَفَ الاوّلَ فقد خالف الاولُ الثاني ايضا لان الخلاف عدمُ الماثلة فكلُّ واحد قد فعل بصاحبه مثلَ ما فعل صاحبُه بدء وأيضا فان من مذهبهم أنّ المبتدأ مرتفع بعائد يعود اليه من الظرف اذا قلت زيدٌ عندك وذلك العائدُ مرفوعٌ واذا كان مرفوع فلا بدّ له من رافع واذا كان له رافعٌ في الظرف كان ذلك الرافعُ هو ٢٠ الناصب فاعرفه ٢٠

#### فصــل ۲۷

قال صاحب الكتاب ولا بدّ في الله الواقعة خبرا من ذِكْرِ يرجع الى المبتدا وقولُك في الدار معناه استقر فيهاء وقد يكون الراجعُ معلوماً فيُستغنى عن ذِكْرة وذلك في مثلٍ قولهم البُرُّ الكُرُّ بستينَ والسَّمْنُ

فصل ۳۱ .

او الخروج بعدَ عَد استفاد المخاطَبُ ما لر يكن عنده لجواز أن يخلو ذلك الوقتُ من ذلك الحدث، وأمّا الْجُثَثُ فأشخاصٌ ثابتنا موجودة في الأحيان كلّها لا اختصاصَ لخلولها بزمان دون زمان اذ كانست موجودة في جميع الأزمنة فاذا أخبرت وقلت زيدٌ اليوم او عمرو الساعة لم تُفد المخاطَبَ شيئًا ليس عند النقدير زيد حال أو مستقر في اليوم وذلك معلوم لانه لا يخلو أحد من أهل عُصْرى من ه اليوم اذ كان الزمانُ لا يتصمَّى واحدا دون واحدى فان قيل فأنت تقول الليلة الهلال والهلالُ جثَّةً فكيف جاز ههنا ولم يجز فيما تقدّم فالجوابُ أنّه اتما جاز في مثل الليلة الهلال على تقدير حذف المضاف والتقديرُ الليلةَ حُدوثُ الهلال أو طُلوعُ الهلال فحُذف المضاف وأُقيم المضاف اليه مقامَه لدَلالة قرينة لخال عليه لانك أنما تقول ذلك عند توقّع طلوعه فلو قلت الشمسُ اليومَ او القمرُ الليلةَ لر يجز الا أن يكونا متوقّعين وكذلك لو قلت اليوم زيدٌ لمن يتوقّع وصولَه وحُصورَه جازى واعلم انّ الخبر اذا ١٠ وقع طرفا أو جارًا ومجرورا تحوّ زيدٌ في الدار وعمُّو عندى ليس الظرف بالخبر على للقيقة لان الدار ليست من زيد في شيء واتما الظرفُ معمولُ للخبر ونائبُ عنه والتقديرُ زيدٌ استقرّ عندى أو حَـدَثَ او وَقَعَ وَحُوْ ذَلَكَ فَهِذَه في الأَحْبَارُ في للقيقة بلا خلاف بين البصريين واتما حذفتَها وأقتَ الطرف مقامَها اجازًا لما في الظرف من الدّلالة عليها اذ المرادُ بالاستقرار استقرارُ مُطْلَقٌ لا استقرارُ خاصٌّ على ما تقدّم بَيانُه فلو أردت بقولك زيدٌ عندك أنّه جالس أو قائمٌ له يجز للذف لان الظرف لا يدلّ عليه ٥١ لاته ليس من ضرورة كونه في الدار أن يكون جالسا او قاعداء واعلم انّ أصحابنا قد اختلفوا في ذلك الحذوف عل عو اسمر أو فعلُّ فذهب الأكثرُ الى انَّه فعلُّ وأنَّه من حَيَّز الجُهل وتقديرُه زيدٌ استقرّ في الدار او حَلَّ في الدار ويدلُّ على ذلك أمران احدها جَوازُ وُقوعه صلة تحوّ قولك الذي في الدار زيدُّ والصلةُ لا تكون اللا جملةً ع فإن قيل التقديرُ الذي هو مستقرُّ في الدار كما قال ما أنا بالذي قائلُ لك شيئًا والمرادُ بالذي هو تائلٌ فكذلك هنا يكون الظرفُ متعلّقا باسم مفرد على تقديرٍ مبتدا محذوف ٣٠ قيل اطّرادُ وقوع الظرف خبرا من غيرٍ هُوَ دليلً على ما قلناه فإن ظهرتْ في اللفظ كان حَسَنا وإن لم تأت بها نحسن أيضا ولم يقبُم قُبْم مَا أَنَا بُالَّذَى قَائِلً لَكَ ولا هو في قلَّته فاطِّرادُ جاءني الذي في الدار وقلتُ ما أنا بالذي قائلً لك شيئًا تدلّ على ما ذكرناه، والأمر الثاني أنّ الظرف ولجار والمجرور لا بدّ لهما من متعلَّق به والاصلُ أن يتعلَّق بالفعل واتما يتعلَّق بالاسم اذا كان في معنى الفعل ومن لفظه ولا شَكَّ أنّ تقديرَ الاصل الذي هو الفعلُ أَوْلى ، وقال قوم منهم ابن السّرّاج أنّ الحذوف المقّدر اسم وأنّ

كما سميت الجلةَ الأُولَ فعليَّةً لان للجزء الاوَّلَ فعلُّ وذلك تحو زيدٌ أبورٌ قائمٌ ومحمَّدُ أخور منطلقٌ فريدٌ مبتدأً اول وأبوة مبتدأً ثانٍ وقائمٌ خبرُ المبتدا الثاني والمبتدأ الثاني وخبرُه في موضع رفع لوقوعه موقع خبر المبتدا الاول كما كان قولُك قام أبو كذلك في المسئلة الأولى فأخبرت عن المبتدا الثاني وهو الأبُ مفود ولذلك لم تحتج الى ضمير وأخبرت عن المبتدا الآول بجملة من مبتدا وخبر وفي أبوة قائم والهاء ه عائدةً الى المبتدا ولولا في لم يصمّ الخبر كما قلنا في الجلة الفعليّة، وأمّا الجلة الثالثة وفي الشرطيّة فحو قولك زيد إنْ يَقُمْ أَقُمْر معد فهذه الجلة وإن كانت من أنواع الجُهل الفعلية وكان الاصلُ في الجلة الفعليَّة أن يستقل الفعلُ بفاعلة تحو قام زينً الله أنَّه لمَّا دخل فهنا حرف الشرط رُبط كلُّ جملة من الشرط ولجزاء بالاخرى حتى صارتا كالجلة الواحدة تحو المبتدا والخبر فكما أنّ المبتدأ لا يستقلّ الا بذكر الخبر كذلك الشرطُ لا يستقلّ الله بذكر للزاء ولصَيْرُورة الشرط وللزاء كالجلة الواحدة جاز أن وا يعود الى المبتدا منها عائدً واحدٌ تحو زيدً إنْ تُكْرِمُهُ يَشْكُرُكَ عبرو فالها؛ في تكرمه عائدةً الى زيد وام يَعُدُ مِن لَلْزِاء ذِكُر ولو عاد الصمير منهما جاز وليس بلازم تحو زيدٌ إنْ يَقُمْ أُكْرِمْهُ ففي يَقُمْ ضمير من زيد وكذلك الهاء في أُكرِمْهُ تعود اليه ايضاء الرابعة الظَّرْف والظرفُ على صربَيْن ظرفٌ من النومان وظرفٌ من المكان وحقيقةُ الظرف ما كان وعاء وسمّى الزمان والمكانُ طروفا لوقوع لخوادث فيهما وقد يقع الظرفُ خبرا عن المبتدا تحو قولك زيد خَلْفَكَ والقتالُ اليُّوم ، واعلم ان الظرف على ضربَيْن ٥١ طرفُ زمان وطرفُ مكان والمبتدأُ ايضا على ضربين جُثَّةٌ وحَدَثُ فاجُثَّةُ ما كان شخصا مَرْهيّا وللدث ما كان معنى تحو المصادر مثلِ العِلْم والقُدْرة فاذا كان المبتدأُ جثَّةُ تحوريد وعموو وأردت الاخسار عند بالطرف لد يكن ذلك الظرفُ اللا من طروفِ المكان تحو قولك زيدٌ عنْدَكَ وعرُّو خَلْفَكَ واذا كان المبتدأُ حَدَثا نحو القِتال والخُروج جاز أن يُخْبَر عنه بالمكان والزمان، والعِلَّة في ذلك أنَّ للبُّة قد تكون في مكان دون مكان فاذا أخبرت باستقرارها في بعض الأَمْكنة يثبُن اختصاصُها بذلك المكان مع ٢٠ جواز أن تكون في غيرة ، وكذلك الحدث يقع في مكان دون مكان مثالُ ذلك قولُك زيدٌ خُلْفَك مخلفك خبرٌ عن زيد وهو مكانَّ معلوم جواز أن يخلُو منه زيدٌ بأن يكون أَمامَك او يَمينَك او في جهة اخرى غيرها فاذا خصّصتَه بخَلْفَك استفاد الخناطبُ ما لم يكن عند، وكذلك القتالُ أمامَك يجوز أن يقع في مكانٍ غيرِ ذلك، وأمّا طرف الزمان فإذا أخبرتَ به عن لَخَدَث أفاد لانّ الأحداث ليست أُمورا ثابتة موجودة في كلّ الأحيان بل في أعراضٌ منقصيةٌ تحدُث في وقت دون وقت فاذا قلت القتالُ اليومَ

الشخص بأنّه مسمّى بهذه الاسماء واتما المراد اسناد معنى الأُخوّة وفي القرابة ومعنى الغلامية وفي الحدّمة اليه وهذه المعانى معاني افعال، والصحيح الاوّل وعليه الأكثر من أصحابنا لان تحمّل الصمير اتما كان من جهة المعنى وذلك لما فيه من معنى الاشتقاق ولفظ الفعل وهو معدوم ههنا، واعلم النّ خبر المبتدا اذا كان مفردا سواء كان مشتقا او غير مشتق فاته يكون مرفوعا مثل المبتدا لان الابتداء والتُعرِّى كما رفع المبتدأ على ما ذكرناه كذلك رفع الحبر لان تناوله الياه كتناوله المبتدأ الا ان تناوله المبتدأ بلا واسطة وتناوله الخبر بواسطة المبتدأ فكان المبتدأ شرطا لا علية وقد تقدّم ذلكه ما ذكرة

قال صاحب الكتاب وللله على أربعة أصرب فعليّة واسميّة وشَرْطيّة وظَرْفيّة وذلك زيدٌ ذهب أخوة وعمرو أبوة منطلق وبَكْر أنْ تُعْطه يشكّرك وخالدٌ في الدار؟

ا قال الشارج اعلم أن للجلة تكون خبرا المبتدا كما يكون المغود الآ انّها اذا وقعت خبرا كانت نائبة عن المفود واقعة موقعة ولذلك يُحكّم على موضعها بالرفع على معنى الله لو وقع المغود الذى هو الأصل موقعها لكان مرفوعاء والذى يدلّ على انّ المفود اصلَّ وللجلة فرعً عليه أمران احدُها أنّ المفود بسيطً ولجلة مركّب والبسيطُ أوّلُ والمركب تان فاذا استقلّ المعنى بالاسم المفود ثمّ وقعت للجلة موقعة فالاسمُ المفود هو الاصل والجلة فرعً عليه، والأمر الثانى أنّ المبتدأ فطير الفاعل في الاخبار عنهما والحبر فيهما المفود هو الاصل والجلة فرعً عليه، والأمر الثانى أنّ المبتدأ فطير الفاعل في الاخبار عنهما والحبر فيهما والحبر أن الفعل مفردً فكذلك خبر المبتدا مفودً، واعلم انّه تُسم الجلة الى أربعة أقسام فعليّة واسميّة وشرطيّة وطوقيّة وهذه قسمة ألى على وقي قسمة لفظيّة وفي في المقيقة ضربان فعليّة واسميّة لانّ الشرطيّة في التحقيق مرحّبة من جملتين فعليّتين الشرطُ فعلٌ وفاعلُ والجزاء فعلُ وفاعلُ والطوف في المقيقة المخبر الذى هو اسْتقلَّ وهو فعل وفاعلُ، فتالُ الجلة الفعليّة زيدٌ قام ابدوه فيهيد مرقعً بالابتداء وقام في موضع خبره وفيه صميرً يرتفع بأنّه فاعلٌ كارتفاع اللَّب في قوله زيدٌ قام أبوه وهذا الصميرُ لم يصني أن تكون هذه الجلة خبرا عن هذا المعمرُ لم يصني أن تكون هذه الجندا ونك لان الجندا ولا تكون خبرا عن هذا المنتدا وله توصير خبرا عن قاله لم يكن في الجلة ان المبتدا ولا تكون خبرا عنه ألا ترى الله له المبتدا ولم قد الما عدم العائد فاذا كان ذلك كذلك لم يكن بدُّ من العائد وتكون الجائد النه المين الحد المناه لم يكن بدُّ من العائد وتكون الجائد النه المنتذا ولا تكون خبراً عنه ألا وتكون الحدة الذا كان ذلك كذلك لم يكن بدُّ من العائد وتكون الما العدم العائد فاذا كان ذلك كذلك لم يكن بدُّ من العائد وتكون الما العدم العائد فاذا كان ذلك كذلك لم يكن بدُّ من العائد المها المها المهما العدم العائد فاذا كان ذلك كذلك لم يكن بدُّ من العائد المها المها المها العدم العائد فاذا كان ذلك كذلك لم يكن بدُّ من العائد المها المها العدم العائد فاذا كان ذلك كذلك لم يكن بدُّ من العائد المها العدم ال

وجمالة فاذا كان الخبرُ مفردا كان هو المبتدأ في المعنى او مُنزَّلا منزلته فالآولُ تحوُ قولك زيدٌ منطلق وحمَّدٌ نَبِيُّنَا فَالْنَطَلُقُ هُو رَيْدٌ وَمُحمَّدٌ هُو النبُّ صَلَعْم ويُؤيِّد عندك فهنا أنَّ الخبر هو المبتدأ أنَّ جبوز أن تُفسّر كلُّ واحد منهما بصاحبه ألا تراك لوسُمُلتَ عن زيد من قولك زيدٌ منطلقٌ فقيل من زيدٌ هذا الذي ذكرتُه لقلت هو المنطلقُ ولو قيل من المنطلقُ لقلت هو زيدٌ فلمّا جاز تفسيرُ كلّ ه واحد منهما بالاخر دل على اتَّه هو، وأمَّا الْمنزَّل منزلة ما هو هو فخو قولهم أبو يوسفَ أبو حنيفة فأبو يوسف ليس أبا حنيفة أنَّما سدَّ مَسَدَّه في العلم وأَغنى غَناءه ع ومنه قولُه تعالى وَأَزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اي هِيَّ كَالْأُمَّهَاتَ فِي حُرْمَةِ التزويجِ وليس بُلمَّهاتِ حقيقة ألا ترى الى قوله تعالى انْ أُمَّهَاتُهُمْ اللَّ ٱللَّذَي وَلَدْنَهُمْ فبقي أن لا تكون أُمّهات حقيقةُ الّا الوالداتُ، ثرّ المفردُ على صربَيْن يكون متحمّلا للصمير وخاليا منه فالذي يتحمّل الصمير ما كان مشتقًا من الفعل تحو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة ١٠ المُشبِّهة باسم الفاعل وما كان تحوّ ذلك من الصفات وذلك قولُك زيدٌ ضاربٌ وعمرُو مصروبٌ وخالدٌ حَسَى، ومحمّدٌ خيرٌ منك ففي كلّ واحد من هذه الصفات ضميرٌ مرفوعٌ بانّه فاعلُّ لا بدّ منه لان هذه الأخبار في معنى الفعل فلا بدّ لها من اسمر مسند اليه ولّا كانت مسندة الى المبتدا في المعنى ولا يصبّم تقديمُ المسند اليه على المسند أسند الى ضميرة وهذا هو التحقيقُ ، والذي يدلُّ على تحمُّلها الضمير المرفوعُ أنْكُ لُو أُوْقِعَتْ مُوقعُ المُصَمِّرُ طَاهُوا لَلَانَ مُرفُوعًا تُحَوِّرُيكٌ صَارِبٌ أَبُوهُ ومُكْرَمُ أَحْدُوا وحَسَنَّ وَجُهُم وا واذا علتْ في الظاهر لكونه فاعلا علت في المصمر اذا أُسندت اليه لكونه فاعلا وذلك من حيث كان الخبرُ في حكم الفعل من حيث لا يَعْرَى الفعلُ من فاعل كذلك هذه الاسماء ، وتحمُّلُ هذه الاشياء الصميرَ مُجْمَعٌ عليه من حيث كان الخبرُ منسوبا الى ذلك المصمر ولو نسبتَه الى ظاهر لم يكن فيه صمير تحو زيدٌ صاربٌ غلامُه لان الفعل لا يرفع فاعلين وكذلك ما كان في حُكمه وجارياً مجراه ، وأمّا القسمُ الثاني وهو ما لا تحمّل الصميرَ من الأخبار وذلك اذا كان الخبرُ اسما مُحْصا غيرَ مشتق من م فعل تحو زيد أخوك وعمرو غلامُك فهذا لا يتحمّل الصمير لاته اسمر محص عار من الوصفيّة ، والذي يتصمّى الصمير من الاسماء ما تقدم وصفه من الأخبار المشتقة كاسم الفاعل وغيره مما ذكرناه وصده الاسماء ليست كذلك واتما الاخبار بأنَّه مالكُ للغلام ومختصٌّ بأُخُوَّة زيد، وقد ذهب الكوفيون وعلى على بن عيسى الرِّمَّاتي من المتأخّرين من البصريين الى انَّه يتحمّل الصمير قالوا لانَّه وإن كان اسما جامدا غير صفة فانَّه في معنى ما هو صفة ألا ترى انَّك اذا قلت زيدٌ أُخوك وجعفرٌ غلامُك لد تُرد الاخبار عسى

لوقلت تحت رأس سرج وعلى رجل درع ولرجل مال له يكن كلاماء وأما اشترط ههنا أن يكون للبر مقدّما لوجهين احدُها ان الطرف وللجار والمجرور قد يكونان وصفيّن للنكوة اذا وقعا بعدها لاته في للقيقة جملة أنّه يقع صلة والصلات لا تكون الاحبملا واذا كان كذلك فلو قلت سرج تحت رأسي او درع على أبيه او قال درمٌ لى لَتَومٌ المخاطَبُ أنّه الله جُملا واذا كان كذلك فلو قلت سرج تحت رأسي او درع على أبيه او قال درمٌ لى لَتَومٌ المخاطَبُ أنّه هو صفة وينتظر الخبر فيقع عنده لبس والوجه الثاني أنّهم استقجوا الابتداء بالنكرة في الواجب فلما سمي ذلك عندم في اللفظ أخروا المبتدأ وقدم الموقع الخبر وأن يكون نكرة فصلح اللفظ وإن كُنّا قد أَحطْنا علما أنّه المبتدأ ومن موقع الحبر ومن شرط الحبر أن يكون نكرة فصلح اللفظ وإن كُنّا قد أَحطْنا علما أنّه المبتدأ ومن ذلك قولُهم سلام عليك وويْلٌ له قال الله تع سَلام علَيْكَ سَأَشَتْغُفِرُ لَكَ رَبّى ووَيْلٌ للمُطقّفِينَ ومن ذلك أمّت في حَجر لا فيك عفي الفعل كما لو كانت منصوبة والتقدير ليسلم الله عليك وليكنّومُهُ الريّل عندا وقولهم أمّت في حجر لا فيك معنى الفعل كما لو كانت منصوبة والتقدير ليسَلم الله عليك وليكنّومُهُ الريّل وقولهم أمّت في حجر لا فيك معناه ليكن الأمن في الحارة لا فيك والأمّت اختلاف اتخفاص وارتفاع قال الله تع لا ترى فيها عوجًا ولا أمثاء والمعنى أبقاك الله بعد فناه المجارة لان المحماء الله المعنى أبقاك الله بعد فناه المجارة لان المحماء مها يسوم في المخاور الله الماعو الله الله المحاد قال الله المحرود قال الله المحرود فناه المجارة لان المحماء المحماء المحرود والمعنى أبقاك الله بعد فناه المجارة لان المحماء مها يسوم في المحماء المحماء المحرود والمعنى أبقاك الله بعد فناه المجارة لان المحماء مها يسوم في المحماء والمعنى أبقاك الله بعد فناه المجارة لان المحماء المحماء والمعنى أبقاك الله بعد فناه المجارة لان المحماء المحماء والمعنى أبقاك الله بعد فناه المجارة الان المحماء والمحماء والمحماء المحماء والمحماء المحماء المح

\*ما أَطْيَبَ العَيْشَ لو أَنَّ الفَتَى حَجَّرٌ \* تَنْبُو للَّوادثُ عنه وَهُوَ مَلْمُومُ \*

وا فلمّا كانت في معنى الفعل كانت مُفيدة كما لو صرّحت بالفعل، والفرق بين الرفع والنصب أنّد اذا رفعت كانّك ابتدأت شيئًا قد تُبَتَ عندك واستقرّ واذا نصبت كانّك تعمل في حال حديثك في اثباتهاء

### فصل الله

قال صاحب الكتاب والخبر على نوعين مفرد وجملة فالمغرد على ضربين خالٍ عن الصمير ومتصمَّى له الله ويد غلامُك وعمو منطلق ،

قال الشارج اعلم أن خبر المبتدا هو لجزء المستفاد الذي يستفيده السامع ويصير مع المبتدا كلاما تأمّا والذي يدلّ على ذلك أنْ به يقع التصديقُ والتكذيبُ ألا ترى انّك أذا قلت عبدُ الله منطلقً فالصدّقُ والكدّبُ أمّا وقعا في انطلاق عبد الله لا في عبد الله لانّ الفائدة في انطلاقه وأمّا ذكرتَ عبدَ الله وهو معروفٌ عند السامع لتُسْنِد اليه الخبرُ الذي هو الانطلاقُ ، وخبرُ المبتدا على ضربين مفردً

قلت قائم او حكيم فقد أعلمته بمثل ما علمت ممّا له يكن بعلمه حتى يشارِكك في العلم، فلو عكست وقلت قائم زيدٌ فقائم منكور لا يعرفه المخاطب لم تجعله خبرا مقدَّما يستفيده المخاطَبُ ولا يصحِّ أن يكون زيدٌ الخبر لان الاسماء لا تُستفاد ولا يُساوى المتكلّم المخاطَبَ لان النكرة ما لا يعرفه المخاطَبُ وإن كان المتكلّم يعرفه ألا ترى انتك تقول عندى رجنَّل فيكون منكورا وإن كان المتكلّم يعرفه فالمعرفة ٥ والنكرةُ بالنسبة الى المخاطَب فلذلك قال المبتدأ على نوعين معرفةٌ وهو القياسُ عوقد ابتدواً بالنكسرة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة وتلك المواضع النكرة الموصوفة والنكرة اذا اعتمدت على استفهام او نفي واذا كان للخبر عن النكرة طرفا او جارًا ومجرورا وتقدّم عليها تحو تحت رأسي سَرْج ولي مال واذا كان في تأويلِ النفي تحو قولهم شُرُّ أَهَرَّ ذا ناب، فأمّا النكرة الموصوفة فخوُ قولك رجلٌ من بني تميم جاعنى ومثلُه قولُه تعالى وَلَعَبْثُ مُوِّمِن خَيْر مِنْ مُشْرِك لمّا وصف الرجلُ بأنّه من بني عيم والعبدُ بأنّه مؤمنً ا يُخصُّص من رجل آخَر ليس له تلك الصفة فقرَّب بهذا التخصيص من المعرفة نحصل بالاخبار عنه فائدةً واتما يُراعى في هذا الباب الفائدةُ ، وكذلك اذا اعتمدت النكرةُ على استفهام أو نفي لان الكلام صار غيرً موجّب فتصمّنت النكرةُ معنى العُهوم فأفادت فجاز الابتداء بها لذلك وذلك خو قولك أرجلً عندك أمر المرأة وما أحدُّ خير منك، وقلوا في المَثَل شَرّ أهر ذا ناب فالابتداء بالنكرة فيه حسن لان معناء ما أُعرِّ ذا ناب اللَّ شرُّ فالابتداء فهنا محمولٌ على معنى الفاعل وجرى مَثَلا فاحتُمل والأمثالُ تُختَمل ٥١ ولا تُغيَّر، ومعنَى شرٌّ أهرّ ذا ناب أنَّهم سمعوا صَرِيرَ كُلْب فى وقت لا يَهُرُّ مثلُه فيه الّا لسُوء ظَنِّ ولم يكن غرضُهم الإخبار عن شَرِّ واتما يريدون الكلبُ أَهَرَّهُ شَرٌّ واتما كان محمولا على معنى النفى لانّ الاخبار به أقوى لانَّه أَوْكَدُ ألا ترى انَّ قولك ما قام الَّا زيدُّ أوكدُ من قولك قام زيدٌ واتما احتيج الى التوكيد في هذه المواضع من حيث كان أمرا مُهمّا لما ذكرناه، وممّا جاء من ذلك قولُهم في المثل شي ما جاء بك يقوله الرجل لرجل جاءه وتُجِيئُه غيرُ معهود في ذلك الوقت اى ما جاء بك الله شيء اى حادثُ ٢٠ لا يُعْهَد مثله، وأمّا قولهم تحت رأسي سرجٌ وعلى أبيه درعٌ ولَكَ مالٌ فالذي سوّع ذلك كونُك صدّرتَ في الخبر معرفة في الحدَّثُ عنها في المعنى ألا ترى انَّ السرج من قولك تحت رأسي سرجٌ وإن كان الحدَّثَ عنه في اللفظ فالرأس مصافٌ الى صمير المتكلّم وهو الياء من رأسي وهذا الصميرُ هو الحدَّثُ عنه في المعنى كانَّك قلت أنا مُتَوسِّدٌ سرجا وكذلك على أبيه دِرْعٌ كانَّك قلت أبوة متدرِّعٌ وكذلك لَكَ مالَّ المعنى أنت ذو مال فلمّا كان المعنى مُفيدا جاز وان كان اللفظ على خلافه، والذي يؤيّد عندك ما قلناه أنّك

#### فصل ۲۵

قال صاحب الكتاب والمبتدأ على نوعَيْن معرفةً وهو القياسُ ونكوةً امّا موصوفةً كالتى فى قوله عزّ وجل وَلَعَبْدُ مُومِنَ وامّا غيرُ موصوفة كالتى فى قولهم أرجلُ فى الدار أمر امرأةً وما احدُّ خيرُ منك وشَرُّ أَهَرُّ ذا ناب وتحت رأسى سَرْجُ وعلى أبيه درْجُء

10

قال الشارح اعلم ان اصل المبتدا أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة وذلك لان الغرض في الاخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبر، والاخبار عبى النكرة لا فاتدة فيه ألا ترى انّك لو قلت رجل قائم أو رجل عالم لم يكن في هذا الكلام فأئدة لا يُستنكم أن يكون رجل قائما وعلما في الوجود مبن لا يعرفه المخاطب وليس هذا الخبر الذي تُنزّل فيه المخاطب منزلتك فيما تعلم فاذا اجتمع معك معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون في المبتدأ وأن يكون الخبر الذي لا يعلمه فإذا النكرة لانّك اذا ابتدأت بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت فاتما ينتظر الذي لا يعلمه فإذا

أُوَّلًا وَآخرا في حال واحدة، وممّا يؤيّد فسادَ ما ذهبوا اليه جوازُ دخولِ العوامل اللفظيّة عليهما نحـو كان زيدٌ أخاك وإنّ زيدا أخوك وطننتُ زيدا أخاك فلو كان كلُّ واحد منهما عاملا في الاخر كما جاز أن يدخل عليه عاملً غيرُه ، وأمَّا الآيات التي أُوردوها فإنَّ الجواب عنها من وجهَيْن احدها أنَّا لا نُسلِّم أنَّ للجزم في الفعل بنفس الاسم المنصوب وأنَّما هو بتقدير حرف الشرط الذي هو انْ والنصبُ في الاسم ٥ بالفعل المذكور فاذًا العاملُ في كلّ واحد منهما غيرُ الاخرى الثاني أنّا نسلم أنّ كلّ واحد منهما عاملً في الاخر الَّا أنَّه باعتبارين فالجزمُ باعتبارِ نيابته عن حرف الشرط لا من حيث هو اسمُّ والنصبُ في الاسم بالفعل نفسه فهما شيئان مختلفان وليس كذلك ما نحن فيه لاتّه باعتبار واحد يكون عاملا ومعولا وهو كونه مبتداً وخبراء وذهب البصريون الى انّ المبتدأ يرتفع بالابتداء وهو معنى ثرّ اختلفوا فيه فذهب بعضُهم الى انّ ذلك المعنى هو التَعَرّى من العوامل اللفظيّة وقال الاخرون هو التعرّى واسنادُ ١٠ الخبر اليه وهو الظاهر من كلام صاحب هذا الكتاب، والقول على ذلك أنّ التعرّى لا يصحّ أن يكون سَبَبا ولا جزء من السبب وذلك أنّ العوامل توجب عَلا والعدم لا يوجب عَلا اذ لا بدّ للموجب والموجب من اختصاص يوجب ذلك ونسْبُنُ العدم الى الأشياء كلّها نسبتُ واحدةً عن قيل العوامل في هذه الصنعة ليست مؤقِّرةً تأثيرا حسّيًا كالاحراق للنار والبَرْد والبَلّ للماء وانَّما في اماراتُ ودَلالاتُ والامارةُ قد تكون بعدم الشيء كما تكون بوجوده ألا ترى انَّه لو كان معك ثُوبان وأردت أن تُميَّز ٥ احدَها من الاخر وصبغتَ احدَها وتركتَ صَبْغَ الاخر لكان تركُ صبغ احدها في التعييز عنزلة صبغ الاخر فكذلك فهنا قيل هذا فاسدُّ لاته ليس الغرض من قولهم أنَّ التعرَّى عاملٌ أنَّه مُعرِّفُ للعامل اذ لو زُعم أنَّه مُعرَّفُ لكان اعترافا بأنَّ العامل غيرُ التعرَّى، وكان أبو اسحق جعل العاملَ في المبتدا ما في نفس المتكلم يعني من الإخبار عنه قال لان الاسم لمّا كان لا بدّ له من حديث يُحدَّث به عنه صار هذا المعنى هو الرافع للمبتداء والصحيم أنّ الابتداء اهتمامُك بالاسم وجعلُك إيّاه أولا لثان كان خبرا ٢٠ عند والأوليَّةُ معنَّى قائمٌ به يَكْسِبه قوَّةُ إذ كان غيرُه متعلَّقا به وكانت رتبتُه مُتَقَدَّمةُ على غيره ، وهذه القوَّة تُشبِّه به الفاعلَ لانَّ الفاعل شرطُ تحقُّف معنى الفعل وأنَّ الفاعل قد أُسند اليه غيرُه كما انّ المبتدأ كذلك الله ان خبر المبتدا بعده وخبر الفاعل قبله وفيما عَدًا ذلك ١٤ فيه سَواء، وأمّا العامل في الخبر فذهب قوم الى انه يرتفع بالابتداء وحدَه وهو ظاهرُ مذهب صاحب الكتاب ألا ترى الى قوله وكونُهما مجرَّدَيْن للاسناد هو رافعهما وأنما قلنا ذلك لاته قد ثبت أنَّه عاملًا في المبتدا فوجب أن يكون

وكونُهما مُجرَّدَيْن للاسناد هو رافعُهما لانّه معنى قد تَناولَهما معًا تناولًا واحدا من حيث أنّ الاسناد لا يتأتى بدون طَرَفَيْن مسنَد ومسند اليه، ونظير ذلك أنّ معنى التشبيه في كَأَنَّ لمّا اقتصى مشبَّها ومشبَّها به كانت عاملةً في الْخُرْعَيْن، وشَبَهُهما بالفاعل انّ المبتدأ مثله في أنّه مسنَدُّ اليه والخبر في انّه حُرْد ان من الجلة،

٥ قال الشارح هذا الفصل واضمَّ من كلام صاحب الكتاب غير أنَّا نذكُر نُكتا تختصُّ بهذا الفصل لا بدّ منهاء اعلم أن المبتدأ كلُّ اسم ابتدأتُه وجرّدتُه من العوامل اللفظيّة للاخبار عند، والعوامل اللفظيّة @ أفعالٌ وحروفٌ تختص بالمبتدا والخبر فأمّا الأفعال فلحُو كَانَ وأخواتها والحروف بحو انَّ وأخواتِها وما الحجازية واتما اشترط أن يكون مجرَّدا من العوامل اللفظيّة لأنّ المبتدأ شرطه أن يكون مرفوع واذا لمر ينجرد من العوامل تلعبت به فرفعتْه تارة ونصبته اخرى نحو كان زيدٌ قائما وإنّ زيدا قائم وما زيد ١٠ قئما وظننت زيدا قائما واذا كان كذلك خرج عن حكم المبتدا والخبر الى شَبِّه الفعل والفاعل وهذا معنى قوله غصبتهما القَرارَ على الرفع، وقوله المجرَّدان للاسناد يريد بذلك أنَّك اذا قلت زيدُّ فأنجرِّده من العوامل اللفظيّة ولم تُخْبِر عنه بشيء كان منزلة صَوْت تُصوّته لا يستحقّ الاعراب لآن الاعراب أنما · أن به للفرق بين المعانى واذا أخبرت عن الاسم بمعتّى من المعانى المفيدة أحتيج الى الاعراب ليدلّ على ذلك المعنى فأمّا اذا ذكرتُه وحدَه وفر أنخبر عنه كان منزلة صوت تصوّته غير معرّب، وقوله وكونُهما ١٥ مجرَّدَيْن للاسناد هو رافعهما لانَّه معنى قد تناولهما معا تناولا واحدا اشارةٌ الى انَّ العامل في المبتدا والخبر تجريدُها من العوامل اللفظية، وفي مسمُلةً قد اختلف فيها العُلماء فذهب الكوفيون الى ان المبتدأ يرفع لخبرَ ولخبر يرفع المبتدأً فهما يترافعان قالوا وآمًا قلنا ذلك لآنا وجدنا المبتدأً لا بدّ له من خبر والخبر لا بدّ له من مبتدا فلمّا كان كلُّ واحد منهما لا ينفَكَ من الاخر ويقتصى صاحبَه عمل كلُّ واحد منهما في صاحبة مثَّلَ عَهل صاحبة فية قالوا ولا يتنع الشيءُ أن يكون عاملا ومعولا في حال ٢٠ واحدة ، وقد جاء لذلك نظائرُ منها قولة تعالى أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ كُلُّسْنَى فنصب أَيًّا بتَدْعُوا وجزم تدعوا بأَى فكان كلُّ واحد منهما عاملا ومعولا في حال واحدة، ومثلُه قولة تعالى أَيْنَمَا تَكُونُوا يْدْرْكُكُمْ ٱلنَّوْتُ فَأَيَّنَمَا مُنصَوبً بَتَكُونُوا لاتَّه الخبرُ وتُكُونُوا مُجَرُومً بِأَيَّنَمَا وذلك كثيرٌ في كلامهم فكذلك عهناء وهو فاسدُّ لانَّه يؤدّى الى مُحال وذلك أنّ العامل حقُّه ان يتقدّم على المعول واذا قلنا أنَّهما يترافعان وجب أن يكون كلُّ واحد منهما قبل الاخر وذلك محالُّ لانَّه يلزَم أن يكون الاسم الواحد

أَكُنْ حظيّةً فيكون منصوبا لانّه خبرُ كَانَ ، يُصْرَب لِمَن أخطأتُه للنَّظُوةُ فيقال إن أخطأتُك لَخُطّوةُ فيما تطلب فلا تَأْلُ أن تتودّد الى الناس لَعَلَّكَ تُدْرِك بعض ما تريد وأصلُه في المرأة تَصْلَفُ عند زوجها، وحظيَّةٌ وأليَّةٌ فَعِيلَةٌ من الْحُظْوَةِ والزَّلْوِ وألَّوْتُ اى قَصَّرْتُ والاصلُ حَظِيوٌّ وأَلِيوٌّ وألَّيوةٌ واتَّا قُلبت الواوياء لوقوع الياء الساكنة قبلها على حدّ سَيّد ومَيّت ، وأمّا قولة تعالى ولو أنّهم صبروا فأنّ وما بعدها من الاسم ه والخبر بتأويل مصدر من لفظ الخبر مصاف الى الاسم وهو في موضع رفع بفعل محذوف وتقديرُه ولو ثبت صَبْرُهُ او وقع لما ذكرناه من أنّ لُولا يليها الّا الفعلُ ، واعلمْ انّك لوقلت لوأنّ زيدا قائمٌ لأكرمناه فر يجز واذا قلت لو أنّ زيدا قام لأكرمناه جاز وذلك لوقوع الفعل في خبرِ أَنَّ فيكون مفسّرا لذلك الفعل الحذوف الرافع كأنّا قلنا لو صَمَّ أنّ زيدا قام او لو ثبت، فإن قيل فكيف يكون قَامَ من قولك لو أنّ زيدا قام دالًا على صَمَّ وتُبَتَ وليس من لفظه قيل لمّا كانا في المعنى شيئًا واحدا جاز أن يفسّر ١٠ احدُها بالاخر ألا ترى انَّه لا فرق بين أن تقول قام زيدٌ وبين أن تقول صَمَّ قيامُ زيد او تُبَتَ قيامُ زيد فلمّا كان إيّاه في المعنى جاز أن يدلّ قامَ على صَمَّ لانّ الصحة للقيام فجوز أن يدلّ احدُها على الاخر من حيث فا فعلان ماضيان وأحدُها ملتبس بالاخر من حيث كانت أنَّ وما اتصل بها في موضع المصدر والفعلُ المصمرُ مُسْنَدُّ اليه ، وقد أجاز سيبويه أن تكون أَنَّ وما اتصل بها بعدَ لَوْ وانْ كان فيها معنى المجازاة في موضع رفع بالابتداء والخبرُ محذوفٌ وجاز لانّ الفعلَ الذي هو خبرُ أَن ١٥ يُصحَّم لها معنى الجازاة وساغ ذلك لاتَّها ليست عاملة كان الشرطيَّة فجاز أن يقع بعدها المبتدأ ، وقال السيراقي لو كانت أنَّ في موضع اسم مبندا لجاز أن يقال لو أنّ زيدا جالسَّ أتَيْناك على معنى لو وقع عذا وللتِّي الآولُ لاقتصائها الفعلَ،

## المبتدأ والخبر

The June of the to a contract and the way of which he

قال صاحب الكتاب ها الاسمان المجرّدان للاسناد تحوُ قولك زيدٌ منطلقٌ والمراد بالتجريد اخلاُوها من العَوامل التي هي كان وانَّ وحَسِبْتُ وأُخُواتُها لاتّهما اذا له يخلُوا منها تلقبتُ بهما وغصبتُهما القرارَ على الرفع وانّما اشتُرط في التجريد أن يكون من اجل الاسناد لاتهما لو جُرّدا لا للاسناد لَكانا في حكم الأصوات التي حقّها أن يُنْعَق بها غيرَ معربة لانَّ الأعراب لا يُستحق الله بعد العَقْد والتركيب

وليست أنْ كذلك بل تأتى شرطا فى الأشياء كلّها فلذلك حسن أن يَلِيَها الاسمُر فى اللفظ ويُقدَّر له عاملٌ وذلكُ تحوُ إن زيدٌ أتانى آيهِ توفع زيدا بفعل مصمر يُفسِّره هذا الظاهرُ والتقديرُ إن أتانى زيد أتانى آته قال النّعرُ بن تَوْلَب

\*لا تَجْزَعى إِنْ مُنْفِسا أَقْلَكْتُه \* وإذا فلكتُ فعِنْدَ ذلك فَاجْزَعِي \*

ه نصب منفسا بعدَ انْ بإضمار فعل تقديرُه إن أهلكتُ منفسا أهلكتُه ويجوز رفعُ منفس فيقال انْ منفسٌ أهلكتُه على تُقديرِ إنْ هَلَكُ منفسٌ ولا بدّ من تقدير فعل إمّا ناصب وإمّا رافع، وزعم الفرّاء أنّ أَحَدًا في الآية يرتفع بالعائد الذي عاد اليه وهو ضميرُ الفاعل الذي في استجارك وهو قبول فاسد لانّا اذا رفعناه بما قال فقد جعلنا استجارك خبرا لأحد وصار الكلامُ كالمبتدا والخبر، وأمّا بيت للماسة \* اذًا لَقامَ بنصرى مَعْشَرُ خُشُنَ \* عندَ للّفيظة انْ نُو لُوثِة لانًا \*

الشاهد فيه رفعُ ذو لوثة بفعل مصمر دل عليه لانا والتقديرُ إن لان ذو لوثة لانا لمكان حرف للزاء وه إن واقتصائها الفعل وأنه لا يقع بعدها مبتدأً وخبر لا يجوز أن يقال إن زيد قائم أكرمتك، والخُشُن جمعْ أَخْشَنَ بمعنى الخُشْن وللمع خُشْنَ بسكون الشين نحو قوله

\* أَلْيَنُ مَسًّا في حَوايا البَطْي \* من يَثْرِيبات قذاذ خُشْن \*

وتحريكُ الشين في البيت صرورةً عولَّفيظة الغَصَبُ واللوقة الصُعْفُ والاسترخاء اى اتهم جُشُنون وا اذا لان الصعيفُ لعَجْز او ذِلَّة يصفهم بِالمَنعَة وأمّا المُثَل وهو قولهم لو ذاتُ سوار لطمتنى فالاسمُ الذى هو ذات سوار مرتفع بعد لو بفعل مقدّر دلّ عليه لطمتنى والتقديرُ لو لطمتنى ذاتُ سوار لطمتنى من قبّل انّ لُو تقتصى الفعل اقتصاء ان الشرطيّة لان لوشرطٌ فيما مضى كما أنّ انْ شرطٌ فيما يستقبله وجمى ان حاتما الطائمي أُسُّر في بلاد بنى عَنْزَة فغاب عنها الرجالُ وبقى فيمًا بين نسائهم حاتم مقيدا مغلولا ثر اتفق لهن الارتحالُ فارتحلن جاتم فلمّا بلغن بعصَ الطريق مَسَّهي المُوعُ وحَنَّ مقيّدا مغلولا ثر اتفق لهن الارتحالُ فارتحلن جاتم فلمّا بلغن بعصَ الطريق مَسَّهي المُوعُ وحَنَّ مقيداً مقل له في ذلك فقال همكذا فَرْدى أَنَهُ فلطمته جاريةً ما فعل فقال لو ذاتُ سوارٍ لطمتنى يريد لو حُرِّق لطمتنى والمعنى لو لطمتنى والمعنى لو لطمتنى والمعنى من كانت في الشَرف في كَفُوا لَهانَ على ذلك وأمّا المثل الاخر وهو قول العرب إن لا حَطِيّةً فلا أَلِيّةً فعناه إن لا تكن لك في النساء حظيّةً فاتى غيرُ أليّة كفيا اذ التقديرُ الا تمن لا تَحْظى عنده المرأة فاتى غيرُ أليّة عناه إن لا تكن لك في النساء حظيّةً فاتى غيرُ أليّة كفيا اذ التقديرُ الآ

الغاعل الغاعل

من أجلة واذا وقع الاسمُ بعد حرف الاستفهام وكان بعده فعلَّ فالاختيارُ أن يكون مرتفعا بفعل مصمم دلّ عليه الظاهرُ لانّه اذا اجتمع الاسمُ والفعلُ كان جمله على الاصل أُولى وذلك تحوُ قولك أزيدٌ قام ورفعه بالابتداء حسن جيَّدٌ لا قُرْمَ فيه لان الاستفهام يدخل على المبتدا والخبر، وأبو السن الأخفش يختار أن يكون مرتفعا بفعل مضمر على ما قلناء، وأبو عمر للَّوْميّ يختار أن يكون مرتفعا بالابتداء ه لانّ الاستفهام يقع بعد؛ المبتدأ وللخبرُ كما ذكرناه ولا يفتقر الى تكلُّف تقديرِ محذوف، وأمّا تثيلُ صاحب الكتاب بقوله عل زيدٌ قام فلم يمثّل بالهمزة فيقولَ أَزيدٌ قام وذلك من قبَل أن سيبويه يغرق بين الهمزة وقَلْ فعنده اذا قلت أزيدٌ قام جاز أن يرتفع الاسم بالابتداء جوازًا حسنًا واذا قلت عل زيدٌ قام يقع اضمارُ الفعل لازما ولم يرتفع الاسمُ بعده الا بفعل مصمر على انَّه فاعلُّ وقبْ رفعه بالابتداء ولم يجز تقديمُ الاسم ههنا الله في الشعر فلذلك مثله بهَلْ دون الهمزة، وأنما قررُم رفعُه بعد قل ال ١٠ بالابتداء ولم يقبُ بعد الهمزة وذلك من قبل ان الهمزة أمُّ الباب وأعمُّ تصرُّفا وأقواها في باب الاستفهام لاتها تدخل في مواضع الاستفهام كلها وغيرُها ممّا يُسْتفهم به يلزَم موضعا ويختصّ به وينتقل عنه الى غير الاستفهام نحو مَنْ وكمْ وهَلْ فَيْ سؤالٌ عمَّى يعقِل وقد تنتقل فتكون بمعنى ألَّذي وكمْر سؤالٌ عن عَدَد وقد تُستعل معنى رُبَّ وهَلْ لا يُسأل بها في جميع المواضع ألا ترى انَّك تقول أَزيدُ عندك أمر عَرُو على معنى أَيُّهُمَا عندى ولم يجز في ذلك المعنى أن تقول هل زيدٌ عندك أم عرو وقد تنتقل عن ٥ الاستفهام الى معنى قَدْ نحو قوله تعالى قَلْ أَتَى عَلَى ٱلْانْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ الى قد أَق وقد تكون بمعنى النفى خو قوله تعالى قَلْ جَزَاء ٱلْاحْسَانِ الله ٱلاَحْسَانُ ، واذ كانت الهمزةُ أعمَّ تصرُّفا وأقدوى في باب الاستفهام توسّعوا فيها أكثر ممّا توسّعوا في غيرها من حروف الاستفهام فلم يستقجوا أن يكون بعدها المبتدأ والخبرُ ويكونَ الخبرُ فعلًا واستُقبِي ذلك في غيرها من حروف الاستفهام لقلَّة تصرُّفها ع فأن قيل أذا كان الاستفهامُ يقتصى الفعلَ على ما أقررتم فيا بالْكم ترفعون بعدة المبتدأ والخبرَ فتقولون ٢٠ أزيدٌ قائمً وهل زيدٌ قائمً فالجوابُ أن الجلة قبل دخول الإستفهام تدلّ على فائدة فدخل الاستفهامُ سؤالا عن تلك الفائدة ، وذكرُ قوله تعالى وإن احد من المشركين استجارك فأَجرُهُ فأحدُ هنا مرتفعً بفعل مصمر تفسيرُه الظاهرُ الذي هو استجاري والتقديرُ إن استجاري احدَّ من المشركين استجاري فأجره وذلك أن ان في باب للجزاء بمنزلة الالف في باب الاستفهام وذلك لاتها تدخل في مواضع للجزاء كلها وسائرُ حروف للجزاء تحوُ مَنْ ومَنّى لها مواضعُ مخصوصةً فَنْ شرطٌ فيمن يعقل ومَنّى شرطٌ في الزمان

يشكّ في فاعله ولو أظهره فقال ضربه زيدً لكان أجود شيء وصار ذكرُ الفعل كالتأكيد، ومن ذلك قوله تع يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجالً بفتح الباء في قرأة عاصم وابن عامر وذلك أنّه بناه لمّا له يسمّ فاعله فأقام للبار والمجرور بعده مقام الفاعل ثمّ فسر من يُسبّح على تقدير سؤالِ سائلٍ من يُسبّحه فقال وجالً اي يُسبّح له رجالً فوفع رجالا بهذا الفعل المصمر الذي يدلّ عليه يُسبّح لاتّه لمّا قال يسبّح له ودلّ أن ثمّ مستحاء ومثله بيتُ الكتاب

## \*لَيْبُكَ يَزِيدُ صَارِعٌ كُصُومة \* وتحتبظُ ممّا تُظيمُ الطّواتُحُ \*

البيت لابى نَهِيك النَهْشَلَى والشاهد فيه رفع ضارع بفعل محذوف كانّه قيل من يبكيه فقال ضارع للحصومة اى يبكيه ضارع لحصومة والمختبط للحتاج وأصله ضرب الشجر للابل ليسقط ورقها وتُعلَفَ، يصف انّه كان مُقيما بحُجّة المظلوم ناصرًا له مؤاسِبًا للفقيم للحتاج، والصارع الذائيل للخاضع وتُعطيجُ التُدُهِبُ وَتُهلِك يقال أطاحتُه السنُون اذا أنهبت به في طلب الرِزق وأهلكتُه، والطوائح جمع مُطحة وفي القوادفُ يقال طَوَحَتْهُ الطوائحُ اى تَرامت به المهالك والقياسُ أن يقال المطاوحُ لانه جمع مطحة والما جاء على حذف الزوائد كما قال الله تع وأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ والقياسُ مَلاقِح لانّه جمع مُلقِحَة والما جاء على حذف الزوائد ورواه الأصمعيُّ لِيبْك يزيد ضارعُ لحصومة على بنية الفاعل ولا شاهدَ فيه وأمّا جاء محذوف الزوائد، ورواه الأصمعيُّ لِيبْك يزيد ضارعُ لحصومة على بنية الفاعل ولا شاهدَ فيه على هذه الرواية، فعلى قياسِ قوله تعالى يسبَّح له فيها بالغدة والآصال رجالُّ أجاز سيبويه ضُرِبَ زيدُ ما عرود ومثله قرأةُ من قرأ رُبّي لحكم أن له ضاربًا والتقدير صَرَبُه عروء ومثله قرأةُ من قرأ رُبّي لحكم مصمر دلّ المُشركينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ قال أبو العبّاس المعنى رَبّينَهُ شركأوهم فرفع الشركاء بفعل مصمر دلّ عليه وليه وله أبي المها والتقدير عَرَبُه عروء ومثله قرأةً من قرأ رُبيّي لكثيم عليه وله المنه وله المناس المعنى رَبّينَهُ شركأوهم فرفع الشركاء بفعل مصمر دلّ

قال الشارج اعلم ان الاستفهام يقتصى الفعلَ ويطلبه وذلك من قبل ان الاستفهام في للقيقة المّا هو عن الفعل لانّك اتّا وقع في الفعل وأمّا الاسمُ فعلومُ عن الفعل لانّك اتّا وقع في الفعل وأمّا الاسمُ فعلومُ عندك، واذا كان حرفُ الاستفهام اتّا دخل للفعل لا للاسم كان الاختيارُ أن يَلِيَه الفعلُ الذي دخل

الفاعل الفاعل

فليس من هذا الباب لان شرطَ هذا الباب أن يكون كلَّ واحد من الفعليُّن موجَّها الى ما وُجَّه اليه الاخرُ وهو الاسمُر المذكورُ وليس الامرُ في البيت كذلك لانّ الفعل الاوّل موجَّةً الى القليل من المال والثاني موجَّةً الى المُلك ولم يجعل القليل مطلوبا واتما كان مطلوبه الملكَ وتلخيصُ معنى البيت إنّني لو سعيتُ لمنزلة دَنيّة كفاني قليلً من المال ولم أطلب الكثيرَ ألا ترى انّه قال في البيت الثاني

\* وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لَجُد مُؤَثِّل \* وقد يُدْرِكُ الْجَدَّ الْمُؤتَّل أَمْثالِي \*

ولو نصب قليلا بأَطْلُب استحال المعنى وصار التقديرُ كفانى قليلٌ ولم أطلب قليلا فيكون هذا عطف جملة الى جملة لا تعلُّق لأحدها بالاخرى كقولك ضربنى زيدٌ ولم أُكْرِم بكرا وحذف المفعول من لللة الثانية لدلالة البيت الثانى عليه عيصف بُعْدَ قِته فيقول لوكان سَعْيى فى الدنيا لأَدْنَى حَـظٍ فيها لَكَفَتْنَى البُلْغَةُ من العَيْش ولم أَنْجَشَّمُ واتما طَلَى مَعالى الأُمور كالمُلْك ونحوِه فاعرفه ،

١٠ قال صاحب الكتاب ومن اضماره قولُهم اذا كان غدًا فأُتنى اى اذا كان ما نحن عليه غداء

قال الشارح يريد ومن اصمار الفاعل أنّ الانسان يقول لَن يخاطبه في أمر يطلبه اذا كان غدا فأتنى يويد اذا كان ما نحن عليه غدا فأتنىء فكان ههنا بعنى للدوث والتقدير اذا حدث هذا الامر غدا فأتنى فأصمر الفاعل لدلالة للاال عليه وصار تفسيرُ للال كتقديم الظاهر، ونحوّ منه

\*فإن كان لا يُرْصِيك حتّى تَرُدَّنى \* الى قَطَرِيّ لا إخالُك راصِيًا \*

١٥ المراد فإن كان لا يرضيك ما جرى في لخال التي نحن عليها ،

#### فصــل ۱۲۳۰

قَالَ صَاحَبِ الْكَتَابِ وَقَدْ يَجِيءَ الْفَاعِلْ وَرَافُعُهُ مَصَمَّرُ يَقَالُ مِنْ فَعَلَ فَتَقُولُ زِيدٌ بِإِصَمَارٍ فَعَلَى وَمِنْهُ قَـولُهُ عَرِّ وَجَلَّ فِيمِنَ قَرَاهًا مَعْتُوحَةَ الْبَاءَ أَى يَسَرِّحُ لَهُ رَجَالُهُ وَمِنْهُ بِينُ عَرِّ وَجَلَّ فِيمِن قَرَاهًا مَعْتُوحَةَ الْبَاءَ أَى يَسَرِّحُ لَهُ رَجَالُهُ وَمِنْهُ بِينُ ١٠ الْكَتَابِ \* لِيُبْكَ عَنْ مِارِعٌ خُصُومَةً \* أَى لِيَبْكِمُ صَارعٌ عَ

قال الشارج اعلم ان الفاعل قد يُدْكر وفعله الرافع له محذوفٌ لأمر يدلّ عليه وذلك أنّ الانسان قد يرى مصروبا او مقتولا ولا يعلم مَن أوقع به ذلك الفعل من الصرب او القتل وكلُّ واحد منهما يقتضى فاعلا في الجلة فيسَّأَل عن الفاعل فيقول من صَرَبَهُ او من قتله فيقول المسؤلُ زيدٌ او عرو يريد صَرَبَهُ زيدٌ او قتله عرو فيرتفع الاسمُر بذلك الفعل المقدَّر وإن لم يُنْطَق به لانّ السائل لم يشكّ في الفعل واتما

القيس \* كَفَانِي وَلَمْ أَظُلُبْ قَلِيلٌ مِن الْمَالِ \* مِن قبيلِ مَا نحَى بِصَدَدِ اذ لَمْ يُوَجَّهُ فيه الفعل الثاني الذي ما وُجّه اليه الآولُ ع

قال الشارج قد ذكرنا اتم لا خلاف في جواز إعمال أَتَى الفعلَيْن شئت لتعلُّقِ معنى الاسمر بكلّ واحد من الفعلَيْن وامّا للحُلفُ في الاوّل منهما فذهب الكوفيون الى انّ إعمالَ الفعل الاوّل أَوْلى وتَعلّقوا بأبيات من الفعلَيْن وامّا للحُلفُ في الاوّل منهما فذهب الكوفيون الى انّ إعمالَ الفعل الاوّل أَوْلى وتَعلّقوا بأبيات

\*اذا @ لم تَسْتَكُ بعُودِ أَراكَة \* تُنْخِلَ فاسْتاكتْ به عُودُ اسْحِلِ \*

الشاهد فيه رفع عود اسحل بالفعل الآول والتقديرُ تُنكَّل عودُ اسحل فاستاكتُ به ولو أعمل الثاني لَقال تُخَل فاستاكت بعود إسحل، فقوله تخّل اى اختير والإسحلُ شجرُّ يُشْبه الأَثْلَ يُسْتاك به ينبت بالحجاز، وهذا لا دليلَ فيه لان ذلك يدلّ على للواز ولا خلافَ فيه وأمّا أن يدلّ على الأولية ١٠ فلاء وهَجُّهُ البصريين في ترجيج إعمالِ الثاني أنَّه أقربُ الى المعمول وليس في اعماله تغييرُ المعنى اذ لا فرق في المعنى بين إعمالِ الآول والثاني وتكتسب بد رِعاية جانبِ الْقُرْب وحُرْمة المجاورة، وممّا يدلّ على رعايتهم جانبَ القرب والمجاورة أنَّهم قالوا مُخْرُ صَبَّ خَرِب وماء شَى بارد فأتبعوا الأوصاف إعرابَ ما قبلها وإن لم يكن المعنى عليه ألا ترى انّ الصبّ لا يوصَف بالخُراب والشقّ لا يوصَف بالبُرُودة واتّما ها من صفات النُحْر والماء ، ومن الدليل على مراعاة القرب والمجاورة قولُهم خَشَّنْتُ بِصَدْرة وصدر زيد فأجازوا في ٥١ المعطوف وجهَيْن أَجْوَدُها الخفضُ فاختير الخفضُ ههنا حملًا على الباء وإن كانت زائدةً في حكم الساقط للقرب والمجاورة وكان إعمالُ الثاني فيما تحن بصدكده أولى للقرب والمجاورة والمعنى فيهما واحدَّه قال وتقول على المذهبين قاما وقعد أخواك وقام وقعد أخواك قد تقدّم من قولنا انّه اذا وُجّه الفعلان الى اسمر واحد لا يجوز أن يعلل فيه جميعا واذ كانت القَصيّةُ كذلك وجب أن يعل فيه احدُها لفظا ومعنى ويعلَ الاخرُ فيه من جهة المعنى لا غيرُ فتقول على مذهب سيبوية قاما وقعد أخواك فتُتثنّي الفعلُ الاوّلَ ٢. لانّ فيه صميرا وتقول قام وقعد أخواك على مذهب الكسائتي وتُنوّحد الفعلَيْن جميعا الاوّل لانّ فاعلَه محذوفٌ عنده والثاني لانَّه عمل في الظاهر بعده ع وتقول على مذهب الفرَّاء قامر وقعد أخواك فتوحَّد الفعلَيْن جميعا ايضا كُلُوِّها من الصمير لاتَّهما جميعا عَلَا في هذا الاسمر الظاهر ورَفَعَاه عنامًا بيت امرى القيس

\* فلو أنَّ ما أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ \* كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِن المالِ \*

الفاعل الفاعل

### \* وكُمْتًا مُدَمَّاةً كأنَّ مُتونَها \* جَرَى فَوْقَها واستَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبٍ \*

فشاهد على إعمال الثانى وهو اختيار سيبوية، نصب اللون باستشعرت وأضمر فى جَرَى فاعلا دلّ عليه لون مذهب ولو كان أعمل الاوّل لَرَفَعَ اللونَ بالفعل الاوّل وكان أظهر ضميرَ المفعول فى استشعرت وقال واستشعرتُهُ كانّه يصف خَيْلا وأنّ ألوانها كُمْتُ مشوبة بحُمْرة كانّ عليها شِعارَ ذهبٍ والشعارُ ما يملى فليسَدَ من الثياب والمُدّهُ فهنا من اسماء الذهب فاعرفه،

قال صاحب الكتاب وكذلك اذا قلت صربت وضربتى زينًا رفعتَه لايلائك الله الرافع وحذفت مفعول الاوّل استغناء عنه، وعلى هذا تُعْمِل الأقرِبَ أبدا فتقول صربت وصربتى قومُك، قال سيبويه ولولم تحمِل الكوّل استغناء عنه، وعلى هذا تُعْمِل الأقرِبَ أبدا فتقول صربت وصربتى قومُك، قال سيبويه ولولم تحمِل الكلام على الآخر لَقلت صربت وصربوني قومَك، وهو الوجه المختار الذى ورد به التنزيلُ قال الله تعالى اتُدون أَثْرَةُ عَلَيْه قَطْرًا وَهَاوَمُ ٱقْرَوا كِتَابِيَهُ واليه ذهب أنحابنا البصريون،

ا قال الشارح اذا قلت صربت وصربنى زيد برفع زيد أعملت الثانى وهو فعل ومفعول وليس بعد الفعل والمفعول الا الفاعل والفاعل حقّه الرفع وهذا معنى قوله لايلائك آياه الرافع يشير بذلك الى قُرْبه منه وحذفت مفعول الاول استغناء عنه ولم تُصْمِره لان المفعول فصلةً فلم تحتج الى اصماره وعلى هذا يُعبّل الاقربُ أبدا وذلك مقتصى القياس فتقول صربت وصربنى قومُك أعملت الثانى ولذلك رفعت القوم وإظهار ووحدت الفعل لخلوة من الصمير ولو أعملت الاول لقلت صربت وصربوني قومك بنصب القوم وإظهار وبه ومد ورد الكتاب العزيز قال الله تع آتُوني أَمْرِغ عَلَيْه قطرا أنه الثانى ولو أعمل الاول القال آتونى أفرغه عليه وبه ورد الكتاب العزيز قال الله تع آتُوني أَمْرِغ عَلَيْه قطرا أعمل الثانى ولو أعمل الاول لقال آتونى أفرغه عليه قطرا أن التقدير آتونى قطرا افرغه عليه ومثله قوله تع فَأَوْم اقرَوًا كتابيه أعمل الثانى وهو اقرؤا ولو أعمل الاول لقال هاؤم اقرؤه كتابيه واعلم ان هذا الاستدلال بالظاهر والغالب وذلك لاته يجوز ان يكون أعمل الاول وحذف مفعول الثانى لان المفعول فصلة يجوز ان لا يأتى بدء ومثله قول الفردق

۴. \* وَلَكِنَّ نِضْغًا لوسَبَبْنُ وسَبَنِي \* بَنُوعبدِ شَمْسِ بنِ مَنافٍ وهاشمِ \*

فهذا مثلُ قولهم ضربتُ وضربني قومُك أعمل الثاني وهو سبّني ولو أعمل الآوّل لقال وسبّوني لانّ التقديم لوسببتُ بني عبد شمس وسبّوني ع

قال صاحب الكتاب وقد يُعْهَل الآول وهو قليل ومنه قولُ عمر بن الى رَبِيعَة \* تُنْخَلَ فاسْتاكتْ به عُودُ الشّعلِ \* وعليه الكوفيون ، وتقول على المذهبَيْن قاما وقعد أخواك وقام وقعدا اخواك، وليس قولُ امرِى

قَامَ وقَعَدَ زِيدٌ فَكِلا الفعلين عاملٌ في زيد وهو ضعيفٌ لان من للاثر تغيير احد العامليّن بغيرة من النواصب وحينتك يؤدى الى أن يكون الاسم الواحد مرفوا ومنصوا في خال واحدة وذلك فاسدٌ واذ لا يجز أن يعبلا معا فيه وجب أن يعبل احدُها فيه وتُقدّر للاخر معولا يدلّ عليه المذكورُ وذهب لا يجز أن يعبلا معا فيه وجب أن يعبل احدُها فيه وتُقدّر للاخر معولا يدلّ عليه المذكورُ وذهب لليع الى جواز إعبال أيّها شتت واختلفوا في الأوليّة فذهب البصريون الى ان إعبال الثاني أَوَى وذهب الكوفيون الى ان إعبال الثاني أَوى وذهب والكوفيون الى ان إعبال الآول اولى فاذا قلت صربني وصربتُ زيدا نصبت زيدا لانّك أعملت فيه صَربتُ وهم وَدُ تُعبل الاولّ فيه لفظا وإن كان المعنى عليه عوده وذهب سيبويه الى ان في صَربتي فاعلا مصمرا دلّ عليه المذكورُ وثَهَلَه على القول بذلك امتناع خُلوّ الفعل من فاعل في اللفظ عودهب الكسائي الى ان الفاعل محذوف دلّ عليه الطاعرُ عوكان القراء لا يرى الاصمار قبل الذكر عواثُمُ هذا لللاف يظهر في التثنية وللع في التثنية وللع لان فيه صعبوا وتقول على مذهب الكسائي صربي وضربتُ زيدا وفي التثنية صربي وضربتُ الزيدينين وفريتُ الزيدين فتوجد الفعل الاولّ في كلّ حال مخلوه من ناعم على شريطة التثنية الصعبي والصحبي مذهب سيبويه لان الإضمار قبل الذكر قد ورد عنهم في مواضع على شريطة التفسير من ذلك اضمارُ الشّأن والقصّة وللديث في باب المبتدا والخبر وما دخل عليهما تحوُ قوله تع قُلُ هُو الله أَدُو وو اصمارُ الشّأن والقصّة وفسره بعده وتحوُ قول الشاعر ما دخل عليهما تحوُ قوله تع قُلُ هُو الله المهما وحرية الشاعر وما دخل عليهما تحوُ قوله تع قُلُ هُو الله المناعر وحرية والمارُ الشّأن والقصّة وفسره بعده وتحوُ قول الشاعر

المراد كان الشأن والأَمْرُ الناسُ نصفان ، ومن ذلك تولهم نعم رجلًا زيدٌ ففي نعم فاعلَّ مصموَّ فسّرته المراد كان الشأن والأَمْرُ الناسُ نصفان ، ومن ذلك تولهم نعم رجلًا زيدٌ ففي نعم فاعلَّ مصموَّ فسّرته النكرةُ بعده والتقديرُ نعم الرجلُ رجلا زيدٌ اى المصمرُ كنايةٌ عن رجل ، ومثله رُبّهُ رجلا أُدخل رُبّ على مصمر لم ينقدم له ذكرُ طاهرٍ وفسّره بما بعده ويسمّيه الكوفيون المصمرَ الجهولَ، وأمّا حذفُ الفاعل البتّنة وإخلاء الفعل عنه فغيرُ معروف في شيء من كلامهم فكان ما قلناه وهو كملُ على الاضمار بشرط البتّنة وإخلاء الفعل عنه فغيرُ معروف في شيء من كلامهم فكان ما قلناه وهو كملُ على الاضمار بشرط وضربته يريد مصمرَ الاسمر المذكور لانّه فاعلٌ ومفعولٌ من جهة المعنى اذ كان ضاربا ومصروبا ولذلك يُترجَم ببابِ الفاعليْن والمفعولَيْن اللذين يفعل كلُّ واحد منهما بصاحبه مثلَ ما يفعل به الاخـرُ فاذا فلت ضربني وضربتُ زيدا أضمرت في الاول اسمَ زيد الذي فعَلَ بك من الصرب مثلَ ما فعلتَ به فامًا البيت الذي أنشده وهو من أبيات الكتاب الطُفَيْل الغَنْدِيّ

قال الشارج لا فرق بين اسناد الفعل الى الفاعل الظاهر وبين اسنادة الى المصمر من جهة حصول الفائدة واشتغال الفعل بالفاعل المصمر كاشتغاله بالظاهر آلا آنك انا أسندته الى ظاهر كان مرقوعا وظهر الاعواب فيه واذا أسندته الى مصمر لم يظهر الاعراب فيه لائه مبتى وأنما يُحكم على تحكّله بالرفع فاذا قلت صَرَبْتُ كانت التاء في محلّ مرفوع لائها الفاعلة، واعلم أن الفعل الماضى اذا اتصل به ضمير الفاعل سكن آخرة مو صَرَبْتُ وقبرلت وقبلت ونلك لئلا يتوالى في كلمة اربع متحرّكات لوازم تقولنا لوازم تحرّز من ضمير المفعول لان الفعل لا يسكن لامه أذا أتصل به ضمير المفعول لان صمير المفعول ليس بلازم الفعل ألا ترى النه يجوز اسقاطه وحذفه وأن لا تذكره فتقول صَربَك بالتحريك فيجتمع فيه اربع متحرّكات أذ لم تكن لوازم لان ضمير المفعول في حكم المنفصل فعلى هذا تقول صَربَنا بسكون الباء اذا أردت الفاعل ويقع الظاهر بعده مرفوءا لاته بعده منصوبا لانّه المفعول وتقول صَربَنا وحدّثنا وحدّثنا وحدّثنا اذا أسكنت فالصمير فاعل واذا حرّكت فالصعير مفعول و وقوله فهو ضمير يرجع الى زيد يريد بدلك أنّك اذا أخبرت عن أنا وهو صمير منفصل فقلت أنا ضربت وعن أنْت في قولك أنت ضوبت فكما يعود الى كل واحد منهما ضمير متصل يظهر في الفط له صورة ولا لفظ حمد لما كان كذلك في الغائب ولم يظهر له صورة ولا لفظ حمد لم الم فاعرفه على ما علم فاعرفه على ما علم فاعرفه على ما علم فاعرفه الله على ما علم فاعرفه على ما علم ما على

#### فصــل ۲۳

قال صاحب الكتاب ومن اضمار الفاعل قولك صَرَبنى وضربت زيدا تُضْمِر في الآول اسمَ مَن ضربك وضربتَه اضمارا على شريطة التفسير لآنك لمّا حاولت في هذا الكلام أن تجعل زيدا فاعلا ومفعولا فوجهت الفعلين اليه استغنيت بذكره مرّة ولمّا لم يكن بُدّ من اعمال احدها فيه أعملت الذي أوليّته إيّاه المعمدين الفعلين النه استغنيت بذكره سيبويه \*جَرَى فوقها واستشعرت لُونَ مُذْهَب\*

قال الشارح هذا الفصل من بابِ إعمال الفعلين وهو باب الفاعلين والمفعولين، اعلم الله اذا ذكرت فعلين او تحوَها من الاسماء العاملة ووجّهتهما الى مفعول واحد تحوصربني وضربن زيدا فإن كلّ واحد من الفعلين موجّه الى زيد من جهة المعنى اذ كان فاعلا للاول ومفعولا للثاني ولم يجز أن يعملا جميعا فيه لان الاسم الواحد لا يكون مرفوعا ومنصوبا في حال واحدة على أنّ الفرّاء قد ذهب الى انّك اذا قلت

10

وكان الفاعل الإزما له يتنتّل منزلة الجُرَّء منه بداليلِ أنّه لا يستغنى عنه ولا يجوز إخلاء الفعل عن فاعل ولذلك اذا اتصل به صميرُه أسكن آخرَه تحو صَرَبْتُ وصَرَبْتُ وصَرَبْتُم على ما سنذكر في الفصل الذي بعده وقد تقدّم من الدليل في شرح الخطبة على شدّة اتصالِ الفاعل بالفعل واختلاطه به ما فيه مَقْنَعُ واذا كان الفاعل كالمجزء من الفعل وجب أن يترتّب بعده ولهذا المعنى لا يجوز أن يتقدّم عليه كما لا بجوز تقديم حرف من حروف الكلمة على أولها ووجب تأخيرُ المفعول من حيث كان فَصَلتَ لا يترقّف انعقادُ الكلام على وجوده فأذًا رُثْبَةُ الفعل يجب أن يكون اولا ورتبةُ الفاعل أن يكون بعده ورتبةُ الفعول أن يكون آخراء وقد تقدّم المفعول لصرب من التوسّع والاقتمام به والنيّةُ به التأخيرُ ولذلك جاز أن يقال صرب غلامَه زيد فالغلامُ مفعول وهو مصاف الى ضمير الفاعل وهو بعده متأخّر عنه فهو في الظاهر إضهار قبل الذكر لكنه لما كان مفعولا كانت النيّةُ به التأخير لاتّه لمّا وقع في غير موضعه في الطاهر إضهار قبل الذكر لكنه لما كان مفعولا كانت النيّةُ به التأخير لانّه لما وقع في غير موضعه على مرتبته به ألتاخير الى معنى وذلك جائزة ولو قلت صرب غلامه زيدا بوفع الغلام مع انّه متصلٌ بصمير المفعول لكان عننعا لان الصمير فيه قد تقدّم على الظاهر لفظا ومعنى لان الفاعل وقع أولا وفي مرتبته والشيء اذا وقع في مرتبته لا يجوز ان يُنوى بها غيرهاء وقد أقدم أبو الفَنْح بن جبّي على جواز مثل ذلك وجعله قياسا قال وذلك لكثرة ما جاء من تقديم المفعول على الفاعل حتى صار تقديمُ المفعول كالاصل وتهل عليه قول الشاعر تقديم المفعول على الفاعل حتى صار تقديمُ المفعول كالاصل وتهل عليه قول الشاعر

\* جَزَى رَبُّهُ عَبِّي عَدِيَّ بن حاتم \* جَزآة الكلاب العاويات وقد فَعُلْ \*

وذلك خلافُ ما عليه للجهورُ والصوابُ أن تكون الهاء عائدةً الى المصدر والتقديرُ جزى ربُّ للزاء وصار ذكرُ الفعل كتقديم المصدر اذ كان دالًا عليه ومثلُه قولهم مَن كذب كان شَرًّا له اى كان الكِذّبُ شرًّا له عده وبعضهم يقول الصميرُ في البيت يعود الى المفعول بعده ولكن على سبيلِ الصرورة ولا يجوز مثلُه في حال الاختيار وسعة الكلام فاعرفه ع

#### فصل ال

قال صاحب الكتاب ومصمرُه في الاسناد اليه كمُظْهَره تقول ضربت وضربْنَا وضربوا وضربْنَ وتقول زيستُ صَرَبَ فتَنْوِى في ضَرَبَ فاعلا وهو صُميرُ يرجع الى زيد شبيةُ بالتاء الراجعةِ الى أَنَا وأنسَ في انا ضربتُ وأنت ضربتَ

٩٠ الفاعل

المفعول الذي لولا الاعرابُ لجاز أن يُتوقّ انّه فاعلُّ وكان الغرضُ اختصاصَ كلّ واحد منها بعلامة تُميّزه عن صاحبه وكان زمامُ هذا الأمر بيد الواضع، وثانيها أنّ الفاعل انمّا اختُصّ بالرفع لقُوته والمفعول بالنصب لضعفه والمعنى بقوق الفاعل تمكننه بأنرومه الفعل وعدم استغناه الفعل عنه وليس المفعول كذلك بل جوز سقوطُه وحذفُه ألا ترى انْك تقول صَرَبَ زيدٌ ويكون الكلام مستقلًا وإن لم تذكر مفعولا ولو ه أخذت تحذف الفاعل ولم تُقمُّ مقامَه شيأ تحو صَرَبَ زيدا من غير فاعل لم يكن كلاما واذًا كان الفاعلُ أقوى والمفعولُ أضعف والصمُّنُ أقوى من الفاتحة لانّ الصمّة من الواو والفاتحة من الالف والواو أقوى من الالف لاتَّها أَصْيَفُ تَخْرَجا ولذلك يسوغ تحريكُ الواو ولا يمكن ذلك في الالف لسَعَة تحرجها ومخرج للحرف كلما اتسع ضعف الصوتُ الحارجُ منه واذا ضاق صلب الصوتُ وقوى فناسبوا بأن أعطوا الأقسوى الاقوى والأضعفَ الأضعفَ، ووجُّه ثالثُ أنّ الفاعل أقلُّ من المفعول اذ الفعلُ لا يكون له الّا فاعلُّ ١٠ واحدٌ وقد يكون له مفعولاتُ كثيرةٌ حَو صَرَبَ زيدٌ عمرا وأعطيتُ زيدا درها وأعلمتُ زيدا عمروا خيرً الناس فيتعدّى الى مفعول واحد والى اثنين والى ثلاثة ولك أن تأتي بالمصدر بعد ذلك والظرف من الزمان والظرف من المكان والمفعول له والمفعول معه ولحال والاستثناء والصمُّة أثقلُ من الفتحة فأعطوا الفاعلَ الذي هو قليلً الرفع الذي هو ثقيلً وأعطوا المفعول الذي هو كثيرٌ النصبَ الذي هو خفيفٌ وأنما فعلوا ذلك لوجهَيْن احدها ليَقِلُّ في كلامهم ما يستثقلون وهو الصِّمة والثاني أنَّهم خصّوا الفاعلَ بالرفع ١٥ والمفعولَ بالنصب ليكون ذلك عَدْلا في الكلام فيكونَ ثقلُ الرفع موازيًا لقلَّة الفاعل وخفَّهُ النصب مؤازية لكثرة المفعول ومثله مثلُ من نُصب بين يدَيْه جَران أحدُها خمسةُ أرطال والاخرُ عشرةُ أرطال ثمّ قيل له عاليَّ إن شئت الخفيفة عشر مرّات وإن شئت عالي الثقيلَ خمسَ مرّات فتكون كثرة ممارسة الخفيف مُوازيةً لقلَّة ممارسة الثقيل فيكون ذلك جاريًا على منهاج كلُّخة والعَدَّل فاعرفه ع

قال صاحب الكتب والأصل أن يلي الفعلَ لاته كالجُزْء منه فاذا قُدّم عليه غيرُه كان في النِيّة مُوخّرا ومِن ٢٠ قُرّ جاز صَرّبَ غُلامَه زيدً وامتنع صرب غلامُه زيداء

قال الشارج اعلم ان القياس في الفعل من حيث هو حركة الفاعل في الاصل أن يكون بعد الفاعل لان وجوده قبل وجود فعلة لكنّه عَرَضَ للفعل أن كان عاملا في الفاعل والمفعول لتعلّقهما به واقتصائه الله وكانت مرتبة العامل قبل المعول فقُدّم الفعل عليهما لذلك وكان العلم باستحقاي تقدّم الفعل عليهما على فعله من حيث هو مُوجِدُه تانيًا فأغنى أَمْنُ اللّبس فيه عن وضع اللفظ عليه فلذلك قُدّم الفعل

بعد فعل وأسندتَ ونسبتَ ذلك الفعلَ الى ذلك الاسم ولذلك كان في الا يجاب والنفي سَواءً وبعضهم يقول في وصفه كلُّ اسم تَقدَّمه فعلَّ غيرُ مغيَّر عن بنيته وأسندت ونسبت ذلك الفعلَ الى ذلك الاسم ويريد بقولة غير مغيّر عن بنينه الانفصال من فعل ما لم يُسَمَّ فاعلُه ولا حاجة الى الاحتراز من ذلك لانّ الفعل اذا أُسند الى المفعول تحو ضُرِبَ زيدٌ وأُكرِمَ بكوَّ صار ارتفاعُه من جهة ارتفاع الفاعل اذ ليس ه من شرط الفاعل أن يكون مُوجدا للفعل او مؤيِّرا فيد، وقال بعضهم في وصفه هو الاسم الذي يَجِب تقديمُ خبره لمجرَّد كونة خبرا كانَّة احترز بقوله لمجرِّد كونة خبرا من الخبر اذا تصمَّى معنَى الاستفهام من نحو أَيْنَ زِيدٌ وِكَيْفَ محمَّدٌ ومَتَى الخروجُ فإنَّ هذه الظروف التي وقعت أخبارا يجب تقديمُها لكن لا لمجرِّد كونه خبرا بل لما تضمّنه الخبرُ من الاستفهام الذي له صَدْر الكلام، وهذا الكلام عندي ليس مَرْضي لان خبر الفاعل الذي هو الفعلُ له يتقدّم لمجرّد كونه خبرا اذ لو كان الأمرُ كذلك لوجب تقديمُ ١٠ كلّ خبر من نحو زيدٌ قائمٌ وعبدُ الله ذاهبُ فلما لم يجب ذلك في كلّ خبر عُلم اتّه اتما وجب تقديمُ خبر الفاعل لأمر وراء كونة خبرا وهو كونُه عاملا فيه ورتبة العامل أن يكون قبل المعول وكونُه عاملا فيه سببُّ أَوْجِب تقديمَه كما أنّ تصمُّنَ الخبر هزة الاستفهام في قولك أَيْنَ زيدٌ ونظائرٍ سببُّ اوجب تقديمة فاعرفه، وفي الجلة الفاعلُ في عُرْفِ أهلِ هذه الصَّنْعة أمرَّ لفظتَّى يدلُّ على ذلك تسمينُهم الله فاعلا في الصُور المختلفة من النفى والاجاب والمستقبل والاستفهام ما دام مقدَّما عليه وذلك حُو قَامَر ١٥ زيدٌ وسَيَقُومُ زيدٌ وهَلْ يقوم زيدٌ فريدٌ فريدٌ ف جميع هذه الصُور فاعلٌ من حيث أنّ الفعل مسنَدُ اليه ومقدَّمٌ عليه سواء فَعَلَ او لم يفعل ويؤيَّد إعراضَهم عن المعنى عندك وضوحا انَّك لو قدَّمت الفاعلَ فقلت زيدٌ قام له يبق عندك فاعلا وانمًا يكون مبتدأً وخبرا معرّضا للعوامل اللفظيّة ، وقوله وحقَّه الرفع يعنى وخَصَّتْه من للركات الرفع ، ورافعه ما أُسند اليه من الفعل او ما كان في معناه من الاسماء مشال الفعل قام زيدٌ رفعتَ زيدا بقَامَ ومثالُ ما هو في معنى الفعل من الاسماء تحوُ اسماء الفاعلين والمفعولين ٠٠ والصفات المشبَّهة بأسماء الفاعلين تحو قولك زيدٌ صاربٌ غلامُه وحَسَنَّ وَجْهُه ومصروبٌ أُخوه فهذا في تقديرٍ يصرِبُ غلامُه وحُسنَ وجهُه ويُصْرَب أخوه فارتفاع كلّ واحد من الغلام والوجه والأخ كارتفاع زيد بالفعل قبله من قولك صَرَبَ زيدٌ ، وربّما قال بعضهم في عبارته الفاعلُ ما ارتفع باسناد الفعل البه وهو تقريبٌ وهو في للحقيقة غيمُ جائز لان الإسناد معنى ولا خلافَ أنّ عاملَ الفاعل لفظتَّى ، فان قيل وفِرَ كان حقُّ الفاعل أن يكون مرفوعا فالجواب عن ذلك من وُجوةِ احدها أنَّ الفاعل رُفع للفرق بينه وبين

٨٨ المرفوعات

10

## ذكر المرفوعات

الفاعل

#### فصل ۲۰

٣٠ قال صاحب الكتاب هو ما كان الْمسْنَدُ اليه من فعل او شبهه مقدَّما عليه أبدًا كقولك صَرَبَ زيدٌ وزيدٌ صاربٌ غلامُه وحَسَنُ وجهُه ع وحقَّه الرفع ورافعُه ما أُسند اليه علامه وحَسَنُ وجهُه ع وحقَّه الرفع ورافعُه ما أُسند اليه ع

قال الشارج اعلم انّه قدّم الكلام في الاعراب على المرفوعات لانّها اللّوازم للجملة والعُبْدةُ فيها والتي لا تخلو منها وما عداها فصلةً يستقلّ الكلامُ دونها ثرّ قدّم الكلام على الفاعل لانّه الاصلُ في استحقاقِ الرفع وما عداه محمولً عليه على ما تقدّم شرحُه، واعلم أن الفاعل في عُرْف التحويّين كلّ اسم ذكرتَه

فصل ۱۹ ب

كلّ حركة او سكون يَطْرَى على آخر الكلمة في اللفظ يُحْدَث بعامل ويُبْطَل ببُطْلانه، والأظهر المذهب الاول لاتفاقهم على انّهم قالوا حركاتُ الاعراب ولو كان الاعرابُ نفسَ للحركات لكان من اضافة الشيء الى نفسه وذلك ممتنع ، وقوله وجود الاعراب يريد به أنواع اعراب الاسماء التي في الرفع والنصب وللرِّ لانَّه لمّا كانت معانى المسمّى مختلفة تارةً تكون فاعلة وتارةً تكون مفعولة وتارةً تكون مصافا اليها كان الاعراب ه المصاف اليه مختلفا ليكون الدليل على حسب المدلول عليه، واعلم ان سيبوية فصل بين ألقاب حركات الاعراب وألقاب حركات البناء فسمى حركات الاعراب رفعا ونصبا وجرّا وجَزْما وحركات البناء صمّا وَفَدَّ وكُسْرا ووَقْفا للفرق بينهما فاذا قيل هذا الاسم مرفوعً او منصوبٌ او مجرورٌ عُلم بهذه الالقاب أنَّ عاملًا عبل فيه يجوز زوالُه ودخولُ عامل اخر يُحْدث عبله ووقعت الكفايةُ في الفرق بهذا اللفظ وأغنى عن أن يقول صمَّة حدثت بعامل او فاحة حدثت بعامل او كسرة حدثت بعامل فكان في التسمية ١٠ فائدةُ الاجاز والاختصارِ، وقد خالَفَه الكوفيون وسمّوا الصمّة اللازمة رفعا والفاحة والكسرة نصبا وجرّا والصوابُ مذعبُ سيبويه لما فيه من الفائدة ، واعلم أن اعرابَ الاسماء من هذه الأربعة الرفع والنصبُ وللرُّ ولا يدخل الاسم جزم واتما لم تُجْزَم الاسماء لتمكُّنها ولزوم للحركة والتنوين لها فلو جُزمت لأبطل الجارم للحركة وإذا زالت للحركة زال بزوالها التنوين لانّ التنوين تابع للحركة ولو زالا اختلّت الكلمة بذَهاب شيئين احدُها للركة وهو دليلُ كونها فاعلة او مفعولة او مصافا اليها والاخرُ التنوين الذي ١٥ عو دليلُ كونه منصرفاء فإن قيل فهلًا أنهب للجازم للحركة وحدَها قيل لو حُذفت للحركة للجازم لزمر تحريكُ حرف الاعراب لسكونة وسكون التنوين بعدة ولو فعلنا ذلك لَعاد لفظُ المجزوم الى لفظ غيير المجزوم فلم يصبِّ للجزمُ فيه لاته لا يسلم سكونُه ، ويُحْكى عن المازني أنَّه قال لر يدخل للجزمُ الاسماء لاتَّه بعواملَ يمتنع دخولُها على الاسماء من جهة المعنى تحوِلُم ولَمَّا وان الْجُازِيّة وما جرى مجراهاء وقدولة وكلّ واحد منها عَلَمٌ على معنى يريد الرفع والنصب والجرّ كلُّ واحد منها علمٌ على معنى من معانى الاسم ١٠ التي في الفاعليُّةُ والمفعوليَّةُ والاضافةُ ولولا إرادةُ جَعْل كلّ واحد منها على معنى من هذه المعاني لم تكن حاجةً الى كثرتها وتعدُّدهاء ثرّ قال فالرفع علمُ الفاعليّة فقدّم الكلامَ على الفاعل من بين المرفوعات لا سِيَّمَا المبتدا لمُشارَكة في الإخبار عنه وذلك لآن الفاعل يُظْهر برفعه فائدة دخول الاعراب الكلام من حيث كان تكلُّفُ زيادةِ الاعراب أنَّما احتُمل للفرق بين المعانى التي لولاها وقع لَبْسٌ فالرفعُ انَّما هو للفرق يين الفاعل والمفعول اللكين جوز أن يكون كلُّ واحد منهما فاعلا ومفعولا ورفع المبتدا والخبر لريكن

واحدً ليس الله وأمّا المُبْتَدَأُ وخَبَرُه وخبرُ انَّ وأخواتِها ولا التى لنفي للنس واسمُ مَا ولا المشبّهتين بليس فُلْحَقاتُ بالفاعل على سبيلِ التشبيه والتقريب، وكذلك النصب علم المفعولية والمفعول خمسة أصرب المفعول المُطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول مَعَهُ والمفعول لَهُ، وللله والتعييرُ والمستشنى المنصوبُ ولخبرُ في بابِ كان والاسمُ في بابِ انَّ والمنصوبُ بلا التي لنفي للنس وخبرُ مَا ولا المشبّهتين وبليس ملحقاتُ بالمفعول، وللرّ علم الإضافة، وأمّا التوابع فهي في رفعها ونصبها وجرّها داخلة تحت أحكام المتبوعت ينصب عبل العامل على القبيلين انصبابة واحدة، وأنا أسُوني هذه الأجناس كلّها مرتّبة مفصّلة بعَوْن الله وحُسْن تأييده،

قال الشارج اعلم إن الاعراب في اللغة البيان يقال أَعْرَبَ عن حاجته اذا أبان عنها ومنه قولُه عليه السلام الثِّيُّبُ تُعْرِب عن نفسها وهو مشتقٌ من لفظ العَرَب ومعناه وذلك لما يُعْزَى اليهم من الفَصاحة ١٠ يقال أَعْرَبَ وتَعَرَّبَ اذا تَخَلَّف بَخُلْق العرب في البَيانِ والفصاحة كما يقال تَعْدَدَ اذا تكلّم بكلام مَعَدَّ، والاعراب الابانةُ عن المعانى باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في اوَّلها ألا ترى انَّك لو قلت صَرَبَ زيدٌ عمرُو بالسكون من غير إعراب لد يُعْلَم الفاعل من المفعول ولو اقتصر في البيان على حفظ المُرْتَبة فيُعْلَم الفاعلُ بتقدُّمه والمفعولُ بتأخُّره لصاق المذهبُ ولم يُوجَد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يُوجَد بوجود الاعراب ألا ترى انَّك تقول ضرب زيدٌ عمَّوا وأكرمَ أخاك أبوك فيعْلَم الفاعل برَفْعه ١٥ والمفعولُ بنَصْبه سواءً تقدّم او تأخّر، فإن قيل فأنت تقول صَرَبَ هذا هذا وأكرم عيسَى مُوسَى وتقتصر في البيان على المرتبة قيل هذا شيء قادت اليه الصرورةُ هنا لتعدُّر ظهورِ الاعراب فيهما ولو ظهم الاعراب فيهما او في أحدها او وُجدت قَرِينةً مَعْنَوِيّةً او لفظيّةً جاز الاتساعُ بالتقديم والتأخير تحوُ صبب عيسى زيدٌ فظهورُ الرفع في زيد عرَّفك أنّ عيسى مفعولً ولم يظهر فيه الاعرابُ وكذلك لوقيل أكل كُمّْثْرَى عيسى جاز تقديمُ المفعول لظهور المعنى لِسَبْق الخطر الى انّ الكَّثرى مأكولُّ وكذلك لو ثنّيتهما ٢٠ او نعتَّهما او احدَاها جاز التقديمُ والتأخيرُ فتقول صرب الموسِّيانِ العِيسَيْن وصرب عيسى الكريمَر موسى فحينتذ جوز التقديم والتأخيم في ذلك كله لظهور المعنى بالقَرائن، واعلم انهم قد اختلفوا في الاعراب ما هو فذهب جماعة من الحققين الى أنه معنى قالوا وذلك اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العوامل في اولها تحو هذا زيدٌ ورأيت زيدًا ومرت بزيد والاختلاف معنى لا محالة، وذهب قوم من المتأخّرين الى انَّه نفسُ الحركات وهو رأى ابن دُرسْتَوَيْه فالاعرابُ عندهم لفظ لا معنى فهو عبارة عين

قال صاحب الكتاب وأمّا ما فيه سبب زائدٌ كماه وجُورَ فإنّ فيهما ما في نُوحٍ مع زيادةِ التأنيث فلا مُقالَ في امتناع صرفه ء

قال الشارح أمّاً مَاهُ وَجُورُ اذا سُمّى بهما امرأتان فلا كلامَ في منع صرفهما لانّه قد اجتمع فيه ثلاث أ أسباب التعريف والتأنيث والمجمة ولذلك لو سمّيت امرأةً بدُكَّ او حُشَّ لكان غيرَ مصروف لما ذكرناه ه ولوسمّيت بهما رجلا لكان حكمهما حكم نُوح ولُوط ع

قال صاحب الكتاب والتكرُّر في نحوِ بُشْرَى وعَفُّرآء ومُساجِدَ ومُصابِيجَ ، نُزِّل البناء على حرفِ تأنيث لا يقع منفصلا بحالِ والزنةُ التي لا واحدَ عليها منزلةَ تأنيثِ ثانٍ وجمع ثان ؟

قال الشارج لمّا ذكر في أَثْناء هذا الفصل أنّ السبب الواحد لا يكون مانعا من الصرف البتة خاف أن يتوقم متوقّم أن تحو حُبْلَى وبُشْرَى وعَعْراء ومَسَاجِدَ ناقصْ لما قَرَّرَه فنبّه عليه وعرّف أنّ العلّة ههنا المتكرّرة وذلك أنّ ألف التأنيث المقصورة والمعدودة في تحو حُبْلَى وسَكْرَى وتَهْراء وصحّراء في المانعة من الصوف وحدها وأنّ الصفة لا أَثْرَ لها بل في سببُ زائدٌ على المانع ألا ترى ان تحو حُبارى وبُهْمَى وشكاعى اسما غيرُ صفات وليس فيها ألّا الالف وحدها وأنّ صحراء وطُرْفاء ليست بصفة وليس مع الالف المعدودة فيهما سواها وأنما مُنعت الصرف لاتها لازمة للتأنيث وقد بنيت الكلمة عليها فتتنزّل منزلة الجُرْء منها فلذلك تثبت في التكسير تحو حُبْلَى وحَبالَى وسَكْرَى وشكارَى وصحّراء وصحارى وليست الكلمة عليها فتتنزل التاء كذلك في تحو طلحة وجزة أنما في علامة منفصلة بمنزلة السمر ضمّ الى اسم ولذلك تحذف في التكسير في تحو قريّة وقرى وظُلَم وجَفْنة وجِفانٍ وطَلْحَة وطلاحٍ فالالفُ تُشارِك التاء في التأنيث وتنزيد عليها باللزوم فصار لزوم التأنيث بمنزلة تأنيث ثانٍ فهذا معنى تكرّر العلّة وكذلك تحو مساجِد ومصابيح وذلك أنّ هذا الجع لما لنظير في الآحاد وليس في الجوع جعة الا وله نظير في الآحاد على ما تقدّم فصار هذا الجع لما النظير كانّه جُمع ثانيًا فتكرّرت العلّة وقد تقدّم ذلك مبسوطاء على ما تقدّم فصار هذا الجه لعدم النظير كانّه جُمع ثانيًا فتكرّرت العلّة وقد تقدّم ذلك مبسوطاء

# القول في وجوة إعراب الاسم

فصـــل 14

قال صاحب الكتاب في الرَفْع والنَصْب ولَجْر وكلُّ واحد منها عَلَمْ على معنى فالرفع علم الفاعِليَّة والفاعل

عِلَّةً واحدةً وهي الوزنُ وحده فانصرف وأرى القياسَ ما قاله أبو للسن وكذلك ما كان تحوه مثلَ سَكْرانَ وعَطْشانَ اذا سمّى بشيء من ذلك ثر نُكر فهو على الخلاف،

قال صاحب الكتاب وما فيه سببان من الثلاثتي الساكن للمَشو كنُوجٍ ولُوطٍ منصرفٌ في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيلُ لمقاومة السُكونِ احدَ السببَيْن وقوم يُجرونه على القياس فلا يصرفونه وقد جمعهما الشاعرُ في قوله

### \* له تَتلقّعْ بِغَصْل مُتّرَرها \* دَعْكٌ ولم تُسْقَ دَعْكُ في العُلَبِ \*

قال الشارح اعلم ان ما كان ساكن الوسط من الثلاثتي المؤتث اذا كان معرفة فالوجهُ منعُه الصربَ لاجتماع السببَيْن فيه وقد يصرفه بعضهم لحقته بسكون وسطه فكان للحقة قارمَت احدَ السببَيْن فبقى سببُ واحدُ فانصرف عند فولاء وفيه رُدُّ الى الاصل وقد أنشد قول للجَرِير \* لم تتلقّعُ بغضل النج \* مبت واحدُ فانصرف عند وترك صرفها، والتلقّع التقتُّعُ والتَردِّي والعُلَبُ جمعُ عُلْبَة كظُلْهَة وظُلَم وهو التاليّع التقتُّعُ والتَردِّي والعُلَبُ جمعُ عُلْبَة كظُلْهَة وظُلَم وهو الته من جِلْد يشرب به الأعراب، يصفها بأنها حَصِيرةٌ رقيقة العيش لا تلبس ما يلبسه العربُ ولا تشرب مما يشربون، ومثله قول الاخر

### \* أَلَا حَبَّدَا هَنْدُ وَأَرْضُ بِها هَنْدُ \* وهندٌ أَيَّ من دُونها النَّأْيُ والبُعْدُ \*

فصرف هندا في موضعين من البيت وليس ذلك من قبيل الصرورة لاته لو فر يصرف فر ينكسر وزن البيت والقياس الصرف لان مُراعاة اللفظ فيما لا ينصرف هو الباب ألا ترى انّهم قالوا فَلَذلًا وجُندلًا فصرفوة وإن كان المراد فَلانِلَ وجَنادِلَ غير مصروفين لانّهما بزنة مساجِدَ لكنّهم حذفوا الالف منهما تخفيفا وما حُذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به ويُويّد وُضوحا أنّ الالف مرادةً أنّه قد اجتمع فيها اربع متحرّكات متوالياتٍ في كلمة مع كون الالف مرادةً فهو مصروفَ لمراعاة اللفظ عوكان الزجاج لا يرى صرف نحو هند ودعد وجُمْل ولا صرف شيء من المؤنّث يسمّى باسم على ثلثة أحرف أوسطها يرى صرف نحو هند ودعد وجُمْل ولا صرف شيء من المؤنّث يسمّى باسم على ثلثة أحرف أوسطها أن ساكنَ عَنَّما الاسم الأحجميّ الثلاثيّ الساكن الوسط فصروفُ البنّة نحو لوط ونُوحٍ قال الله تع إمْرأةً لوحٍ وأمْرأةً لوط كَانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَاء واعلمٌ انّ اعتماده في نحو هند ودعد وما كان مثلهما الصرف ومنعه والمنتف وعند ودعد وما كان مثلهما على أنّ حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من النُجْمة وصاحبُ الكتاب لم يفرق بين هند وجمل ويبن لوط ونوح وجعل حكم نوح ولوط في الصرف ومنعه كهند ودعد وهو القياسُ الّا إنّ المسموع ما ذكرناء ويبن لوط ونوح وجعل حكم نوح ولوط في الصرف ومنعه كهند ودعد وهو القياسُ الّا إنّ المسموع ما ذكرناء

الاسماءُ لا تنصرف للتعريف والتركيب، السادس التأنيث في مثل طَلْحَة وَحُبَّرة وسُعادَ وقطامَ فهذه لا تنصرف للتعريف والتأنيث فالتأنيث في تحو طلحة وجزة بالتاء وفي سُعادَ بتقدير التاء الله انه لا يظهر لكون للحرف الزائد على الثلاثة ينزل منزلة علامة التأنيث ولذلك يتعاقبان اللا فيما لا يُعْتدّ به وذلك في تصغير وراء وقُدّام فقد قيل وربَّاتَّة وقديديَة وهو قليل، وأمَّا سَقَرُ وما كان مثله فإنّ حركة عينه ٥ قامت مقامَر لخرف الرابع على ما سنذكر، فهذه السَّنَّة احدى علَّتيُّها التعريفُ فاذا نُكِّرت زالت احدى العلَّتَيْن وهو التعريف فبقيت علَّة واحدة فينصرف فتقول هذا ابرهيمُ وابرهيمُ اخرُ وأَحْدُد واحمد اخرُ وعُمرُ وعمر اخرُ وعثمان وعثمان اخرُ وهذا بعلبك وبعلبك اخرُ وهذا حزةُ وحزةٌ اخرُ ، وقوله خو رُبَّ سُعاد وقطام لبقائه بلا سبب او على سبب واحد فالمراد انّ سعاد وما كان مثله مثلَ طلحة فيه التعريفُ والتأنيثُ فاذا نُكِّر انصرف لزوالِ التعريف وقطامُ فيه ثلثُ عِلَل التعريفُ والتأنيثُ . والعُدلُ فاذا نُكْر زال التعريفُ وزال ايضا العدلُ لزوالِ التعريف النَّه أمَّا كان معدولا في حال التعريف فبقى في كلّ واحد منهما سببُّ واحدُّ وهو التأنيث وهذا الصربُ من التأنيث لا أَثَرَ له الله مع التعريف فاذا زال التعريفُ بطل حكم وصار الاسمُ في حكم ما لا سببَ فيه فإن شئتَ أن تقول بقي بلا سبب لانّ السبب الباق لا أثرَ له وإن شئت أن تقول بقى على سبب واحد وهو التأنيث لفظاء ومثله عُهرُ اذا نكرت وزال التعريفُ وزال العدلُ بزواله ايضاء وهذا اتما يطّرد فيما مَثَّلَ به من سعادَ وقطامَ ونظائرها ٥١ لا في كلِّ ما أحدُ سببيه التعريفُ ألا ترى انَّ أَذَرْبَجْانَ قد اجتمع فيه التعريفُ والتركيبُ والعجمةُ وزيادةُ الانف والنون فاذا زال التعريف جاز أن يقال لبقائه بلا سبب أذ كان لا أثثر لهذه الأسباب الله مع التعريف ولا يقال بقى على سبب واحد لانه لمّا زال التعريفُ بقى فيه أكثرُ من سبب e stiffinger frohiter against our break double to be a raight

قل صاحب الكتاب الله تحو أَحَّر فإنّ فيه خلافا بين الأَخْفَش وصاحب الكتاب،

مَ قَلَ الشَّارِ لِمَا أَطْلَقَ وَقَلَ وَمَا أَحَدُ سَبَيْهُ أَو أَسَبَابِهُ الْعَلْمِيّةُ فَحَكُمُ الصرفُ عند التنكير استتنى أَجَّرَ وَحَوَة مِن الصفات اذ كان فيه خلاف اذا شَي به ثر نُكّر فإنّ سيبويه يمنع من صرفه بعد تنكيره كما كان يمنعه في حال تعريف اللّا أنّ المانع من الصرف مختلفٌ فغي حال التعريف المانع من الصرف التعريف ووزنُ الفعل وفي حال التنكير شَبَهُم حاله قبل التسمية ، وذهب أبو الحسن الأخفش الى صوف لاته بالتسمية فارق الصفة وعرض فيه التعريف ووزنُ الفعل على ما ذُكر فإذا نُكر زال التعريف وبقى فيه

كان بأبعدَ من قولة

\*فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قال قائلٌ \* لَمَن جَمَلٌ رِخْوُ الْمِلاطِ تَجِيبُ \*

إمّا هو فبَيْنَا هو فجذف الواو من هُو وهي متحرّكة من نفس الكلمة واذا جاز حذف ما هو من نفس الحلمة واذا جاز حذف ما هو من نفس التنويين للزف كان حذف التنويين الذي هو زيادة الصرورة أوليء والذي ذكرة أبن السرّاج لا أراه لان التنويين وحرف دخل لمعنى فاذا حُذف أُخِلَّ بذلك المعنى وليس كذلك ما هو من نفس الكلمة ألا ترى أنّه لمّا اجتمع التنويين مع ياء المنقوص في مثل تاص ومع المقصور في مثل عَصًا واقتصت الحليال حذف احدها حذف لام الكلمة وبقى التنويين لان حذف التنويين ربّها أوقع لَبْسا وليس كذلك حذف الواو من قوله فبيناه يشرى رحله، واعلم أنّ النصوص الواردة في هذا الباب ليس ردّها بالسّهل والمذهب فيد منعُ صرف المنصوف من الاسماء اذا كان فيه علمة واحدة من العمل التنسع حتى لو اجتمع معها اعتبر ثقلُ محصوص فاذا اعتبرت النصوص الواردة في هذا الباب كان أكثرها أعلاما معارف فامتنع الصرف للصرورة بسبب واحد من سبين فلو جاء مثلُ رجل وفرس وأريد منعُه الصرف للصرورة وهو مذهب سيبويه على والأكثر من البصريين وقد ذكرتُ جُتَهم في ذلك،

وا قال صاحب الكتاب وما احدُ سببيه أو أسبابِه العلميّةُ فحكُه الصرفُ عند التنكير كقولك رُبَّ سُعادٍ وقطام لبقاء بلا سبب أو على سبب واحدى

قال الشارح قد ذكرنا انّ العلميّة احدُ الأسباب المانعة من الصرف من حيث كان التعريفُ فرعا والتنكير اصلا على ما مضى والعلميّة تجامع ستّة أسباب من مَوانع الصرف احدُها النُجْمةُ في مثل ابسوهيمَ واسمعيلَ واسحيق ويعقوبَ فهذه الاسماء لا تنصرف التعريف والمجمة قال الله تع وَانْ يَرْفَعُ ابْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدُ واسمعيلَ واسحت والشّعيلُ وقال عَزْ من قائلٍ وَوَهُبْنَا لَهُ اسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ، الثاني وزن الفعل تحوُ يَزِيدَ وتَعْلَبَ ويَسْمُرُ ويَعْبَر وَخَصَّمَ وضربَ إذا سُي به فهذا وما كان مثله لا ينصرف للتعريف ووزن الفعل، الثالث العدلُ في مثل عُمَر وزُفرَ وحَدَامِ وقطامَ عُدل من عامرٍ وزافرٍ وحاذمَة وقاطمة أعلاما، الرابع زيادة الالف والنون في تحو عُثمان وذيبيان وسَلْمان وعَدْنانَ فهذا لا ينصرف للتعريف وزيادة الالف والنون، للعامس التركيبُ تحوُ بَعْلَبَكُ ومَعْدِيكَرِب ورَامَ هُومُن وما كان مثلها ممّا جُعل الاسمان فيه اسما واحدا فهده

ينتفع بصرفه لانه لا يسُد ثُلْمَةً في البيت من الشعر وذلك انّك اذا نوّنت مثلَ حُبْلَى وسَكْرَى فقلت حُبْلًى وسَكْرًى فقلت لحبْلًى وسَكْرًى فتحذف الف التأنيث لسكونها وسكون التنوين بعدها فلم يحصل بذلك انتفاع لانّك ورُنّت التنوين وحذفت الالف فا ربحت الّا كَسْر قياس ولم تَحَظّ بفائدة واعلم انّك اذا نوّنت اسما غير منصرف ضرورة جهرته ايضا لانك تردّه الى اصله فتحرّكه بالحركات الثلاث التى تنبغى له نحو قوله \* اذا ما غَزَوْا بالجَيْش حَلَّق فَوْقهم \* عَصائب طَيْر تَهْتَذَى بعصائب \*

فغض عصائب لل ردفا الى اصلهاء

قال صاحب الكتاب وأمّا السبب الواحد فغيرُ مانع أبدًا وما تَعلَّف به الكوفيون في إجازة مَنْعه في الشعر ليس بثَبَت،

قال الشارح السبب الواحد لا يمنع الصرف في حال الاختيار والسعة وقد أجاز الكوفيون والأخفش المسارح السبب الواحد لا يمنع الصرف في حال الاختيار والسعة وقد أباه سيبوية وأكثرُ المحدين والمنطقة من المتاخِرين البصويين وقد أنكر المنع أبو العبّاس المبرّدُ وقال ليس لمنع الصرف أصلُّ يُردّ اليه وقد أنشد من أجاز فلك أبياتا صالحة العدّة قال عبّاس بن مرْداس

\* فَا كَانَ حِصْنُ وَلا حَابِشَ \* يَفُودَانَ مِرْدَاسَ فَي مَجْمَعِ \* فَا عَدْدَالًا فَي مَجْمَعِ \* فلم يصرف مرداسا وهو أبودَ ومن ذلك قول الأَصْبَعُ العَدْواتي

\* ومِمَّن ولِدُوا عامِــر نو الطولِ ونو العَرْضِ \*

وفر يصرف عامرًا وأنشدوا

### \* ومُصْعَبُ حِينَ جَدَّ الأَمْسِرُ أَكْبَرُهَا وَأَطْيَبُها \*

الى أبياتٍ أُخَرَ غيرِ هذه جاءت في أشعار العرب أضعاف ما ذكرناه ، وقد تأوّلها أبو العبّاس ورَوى شيئًا منها على غيرِ ما رووه فأمّا بيث عبّاس فإنّ الرواية الصحيحة يفوقان شَيْخيَى في مجمع وشيخه هو مرداسٌ منها على غيرِ ما رووه فأمّا بيث عبّاس فإنّ الرواية الصحيحة يفوقان شَيْخيَى في مجمع وشيخه هو مرداسٌ ما وإن صحّت روايتُهم فأنّه جعله قبيلةً لتقدّمه وكثرة أشياعه و وأمّا عامرُ ذو الطول فأبو القبيلة ويجوز أن يكون جعله القبيلة نفسها فلمر يصوفه ثمّ ردّ الكلام في الصفة الى اللفظ ومنه قوله تعالى ألّا إنّ تُمُودًا كَفُروا رَبّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ صوف الآول جعله أبا القبيلة ومنعه الصرف ثانيا لانّه جعله نفسَ القبيلة وأمّا قوله مُصْعَبُ حين جدّ الأمر وإن صحّت تلك الرواية وأمّا قوله مُصْعَبُ حين جدّ الأمر وإن صحّت تلك الرواية على إرادة القبيلة وكان أبو بكر بن السّراج يقول لو صحّت الرواية في ترك صوف ما لا ينصوف ما

فَعْلانَ آخر لا فَعْلَى له في الصفات تالوا رجل سَيْفانَ للطويل الممشوي وقالوا امرأة سيفان في ولم يقولوا سَيْفَى وقالوا رجل نَكْمانَ وامرأُ الدمانة ولد يقولوا نَدْمَى فهذا ونحوه مصروفٌ لا محالته ووجه المصارعة يين الالف والنون في سكران وبابه وبين ألفي التأنيث في حراء وقصباء أنّهما زيدتا زَيْدًا معا كما اتَّهما في حراء كذلك وأنَّ الآول من الزائدَيْن في كلِّ واحد منهما النُّ وأنَّ صيغة المذكّر فيهما مخالفةً ٥ لصيغة المؤنَّث وأنَّ الآخِر من كلِّ واحد منهما يمتنع من اللَّاق تاء التَّانيث فكما لا تقول في جراء وصفراء جراءةً وصفراءةً كذلك لا تقول في عطشان عطشانةً ولا في غصبان غصبانةً بل تقول في المُوتِّت غَصْمَي وعَطْشَى، وقولنا في اللغة الفُصْحَى احتراز عبّا رُوى عن بعض بني أسد غصبانةً وعطشانةً فألحق النون تاء التأنيث وفرق بين المذكر والمؤنِّث بالعلامة لا بالصيغة وقياسُ هذه اللغة الصرفُ في النكرة كندمان فتقول هذا عطشان ورأيت عطشانا ومررت بعطشان ، وأمّا الأعلام تحو مرّوان وعَدْنانَ وغيْلانَ فهي ١٠ اسماء لا تنصرف للتعريف وزيادة الالف والنون واعلم ان هذه الالف والنون في هذه الأعلام وما كان خَوَها محمولاتٌ على بابِ عطشانَ وسكران لقُرْب ما بينهما ألا ترى أنّهما زائدتان كزيادتهما وأنّه لا يدخل عليها تاء النانين لا تقول مروانةً ولا عدنانةً لان العلميّة تحظّر الزيادة كما تحظر النقصَ وليس المانعُ من الصرف كونَه على زنة فعلانَ ألا ترى انّ عُثمان ونُبيان وسُفيان حكْها حكم عَدْنان وغيلان، فَان قيلَ فَأَنت تقول سَلْمَانُ وسَلْمَى فهلّا كان كعَطّْشانَ وعَطّْشَى قيل ليس سلمان وسلمى من قبيل ه عطشان وعطشى اتما ذلك من قبيل تَلاقي اللغة وأمر حصل حكم الاتفاق لا أنَّه كان مقصوداء وقد كثرتْ زيادة الالف والنون آخِرا على هذا للدّ فإن جُهل أمرُها في موضع قُضى بزيادة النون فيه الى ان تقوم الدلالة بخلافه فإن سمّيت رجلا بسّرحان او امرأةً منعته الصرف لانّه صار حكمه حكم عَدْنانَ وذُبيانَ فإن نكرته انصرف لا محالة فإن سميت برُمّان فسيبويه ولخليلُ لا يصرفانه وجكمان على الالف والنون بالزيادة حمَّلًا على الأكثر وأبو للسن يصرفه وجملها على انَّها اصلُّ وحجَّنُه أنَّه قد كثُر في النّبات . وُغُالٌ حَوْ سُمّاقٍ وحُمّاسٍ وعُنّابٍ وجُمّارٍ وقوله الله اذا اضطّر الشاعر فصرف يعني أنّ الاسم اذا اجتمع فيه سببان من الأسباب التسعة امتنع من الصرف ولم يجز صرفه الله في صرورة الشعر فإنّ ضرورة الشعر تُبيج كثيرا ممّا يحظره النَّثُّر واستعالُ ما لا يسوغ استعالُه في حال الاختيار والسعة نجميعُ ما لا ينصرف جوز صرفه في الشعر لاتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين وهو من أحسى الصرورات لاتَّه رَدُّ الى الاصل ولا خِلافَ في ذلك الله ما كان في آخِره الفُ التأنيث المقصورة فاته لا يجوز صرفه للصرورة لاته لا

فصــل ۱۸ فصــل

في موضع الرفع والجرّ وتفتح في موضع النصب كما في سائر المنقوصة من تحو هذا قاضي زيد ومررت بقاضى زيد ورأيت قاضى زيد ولم يجز الأمرُ في معديكرب كذلك بل سكنتْ في حال النصب كما سكنت في حال الرفع والجرّ وذلك النّهم شبّهوها في حال التركيب وحصولِها حَشُوا بما هو من نفس الكلمة تحو الياء في دَرْدَبيس والياء في عَيْضَمُوزِ، قال الخليل شبَّهوها بالالف في مَثْنَى ومَعْنَى وأمَّا في حال ٥ الاضافة فستنوها ايضا تشبيها لها بالمرتبة الزوم هذا الاسم الاضافة ولاتهم لمّا ستنوها في المرتب وهو موضع لا يكون فيه الله مفتوحة سكّنوها فهنا لانّه موضع قد تسكن فيه ألا ترى انّها قد تسكن في الرفع والجرّ فحُمل النصب في مثل هذا على الرفع والجرّ لجوازِ إسكانه في ضرورة الشعر حمَّلًا على المرفوع والمجرور تشبيها لها بالالف فاعرفه، وأمّا الخُجْمَة فانّها من الأسباب المانعة من الصرف لانّ المجمة دخيلةً على كلام العرب لانَّها تكون اولا في كلام الحجم ثرَّ تُعرَّب فهي ثانيةٌ له وفرحٌ عليه، واعلمٌ ان قولهم ١٠ الحجمة ليس المراد منه لغنة فارسَ لا غيرُ بل كلُّ ما كان خارجا عن كلام العرب من رُوم ويُونانَ وغيرِهم وتنقسم الحجمةُ الى قسمَيْن احدها ما عُرّب من اسماء الأجناس فنُقل الى العربيّ جنسا شائعا واستُعسل استعالَ الاجناس فجرى مجرى العربي فلا يكون من أسباب منع الصرف واعتبارُه بدخول الالف واللام عليه وذلك كالأبريسم والديباج والغرند واللجام والاستنبري فهذا النوع من الأعجمتي جار مجرى العربي ينعه من الصرف ما يمنعه ويُوجِبه له ما يوجبه ، والثاني من المعرَّب ما نُقل عَلمًا تحو اسلحقَ ويَعْقُوبَ ٥١ وفْرْعُونَ وَفَامَانَ وخُتْلُخِ وتَكِينَ فهذه في لغتها الأعجميّة أعلامٌ والأعلامُ معارفُ والمعرفة احدُ الأسباب المانعة من الصرف وقد عُرِّبت بالنقل فزادَها ذلك ثقلًا، والاسماء الأعجميّة تُعْرَف بعلامات منها خروجُها عن أبنية العرب تحوّ المعيلَ وجبْرِيلَ ومنها مُقارَبُهُ ألفاظ الحجم الَّا انَّها غُيّرت الى المُعْرَبة نحو أَبْرَاهامْ اذ قالوا ابْرُهيم على الإخلاص ومنها ترك الصرف بحو ابليسَ ولو كان عربيًّا لأنصرف ومن زعم انه من أَبْلَسَ اذا يَثِسَ فقد غلط لان الاشتقاق لا يكون في الاسماء الأعجميّة، وأمّا الالف والنون المصارعتان ٢٠ لألفَى التأنيث فهي من الأسباب المانعة من الصرف من حيث كانتا زائدتنيْن والزائدُ فرع على المزيد عليه وها مع ذلك مصارعتان لألفي التأنيث نحو حُرآء وعَدْرآء والالفُ في جراء ومحراء منع الصرف فكذلك ما أشبهه وذلك تحو عَطْشانَ وسَكْرانَ وغَرْتانَ وغَصْبانَ واعتبارُه أن يكون فَعْلَانَ ومؤنَّثُه فَعْلَى حَو قولك في المذكّر عَطْشانُ وفي المؤنّث عَطْشَى وسَكْرانُ وفي المُؤنّث سَكْرَى وغَرْثانُ وفي المُؤنّث غَرْثَى لا تقول سَكْرِانَةً ولا عطشانة ولا غرثانة في اللغة الفُصْحَى وأنَّها قلنا فَعْلَانُ ومؤنَّته فَعْلَى احترازا من

كان من هذا النوع فاتّه يجرى مجرّى ما فيه تاء التأنيث من أنّه لا ينصرف في العرفة حو حَصْرَمَ وْتَ تقول هذا حصرموتُ ورأيت حصرموت ومرت بحصرموت فلا ينصرف لانّه معوفة مركّب والاسم الثاني من القعل هذا حصرموت ورأيت حضرموت عليه ألا ترى انّك تفتح آخر الاوّل منهما كما تفتح ما قبل تاء الصدر منزلة تاء التأنيث ممما دخلت عليه ألا ترى انّك تفتح آخر الاوّل منهما كما تفتح ما قبل تاء التأنيث فإن نكرته صوفت معرفة وهو التركيب فأنصرف وفتح الاسم الاوّل التركيب وصوفت الثاني لانّه لما والله التركيب فأنصرف وفتح الاسم الاوّل للتركيب وينزل الثاني من الاوّل منزلة تاء التأنيث ويمتنع الثاني من الصرف للتركيب فأنصرف وفتح الاسم الاوّل للتركيب دلك كان من الموف للتركيب والتعريف وكلّ ما كان من دلك كان على ما ذكرنا من منع الصوفء ويجوز فيه إضافت الاوّل الى الثاني فاذا أصفت أعربت الاوّل بما يستحقّه من الاعراب ونظرت في الثاني فإن كان ممما ينصرف صوفته وإن كان مما لا ينصرف فر تصوفه فرّه ومار سرجس ومرت برام هومز ومار سرجس والمرت برام هومز ومار سرجس قال جرير ومار سرجس قال جرير ومار سرجس قال جرير سرجس قال جرير ومار سرجس قال جرير ومار سرجس قال جرير الله قتالة \*

انشد على قولِ من أصاف في لم يصف يقول مارسرجسُ بالصم لاتّه يجعله كالاسم الواحد حكّا يقول يا مارسرجسُ وأمّا مَعْديكِبُ ففيه الوجهان التركيب والاضافة فإن رقبتهما جعلتهما اسما واحدا ما وأعربتهما اعراب ما لا ينصرف فتقول هذا معديكربُ ورأيت معديكربَ ومرت بعديكربَ كما تقول هذا طلحة وأيت طلحة ومرت بطلحة ومرت بطلحة وأدا أصفت كان لك في الثاني منعُ الصرف وصوفه فاذا صوفته اعتقدت فيه التأنيث فتقول في المنصوف هذا معدى كرب اعتقدت فيه التأنيث فتقول في المنصوف هذا معدى كرب ورأيت معدى كرب ومرت بعدى كرب كما تقول هذا غلام زيد ورأيت غلام زيد ومرت بعلام زيد ومرت بعلام زيد ومرت بعلام ورأيت معدى كرب كما تقول هذا وأيت معدى كرب كما تقول هذا علي ونق معدى كرب همارت بعدى كرب كما تقول هذا بعلام زينبَ وأيت علي وأيت علي والقياسُ مَفْعَلُ بالفتح بحو المَوْدي والمَوْدي والمَوْدي والمَوْدي والوجه اعتقال هائه يجيء المكان منه على مَقْعل بالكسر بحو المَوْد والمَوْمِع فهذا وجة من الشذوذ والوجه الثاني سكون الياء من معديكرب وهو في موضع حركة ألا ترى اتك اذا ركبت فقلت هذا معديكرب كانتسكن الناء من معديكرب وهو في موضع حركة ألا ترى اتك اذا ركبت فقلت هذا معديكرب كانسكن الماء عن بعلي أن تُسكّن

أَوْرِده على نفسه لانّه قد تقدّم من قاعدة هذا الباب أن يكون جمعا لا نظير له في الآحاد وحصاجرُ على زنة دَراهِمَ وسَواهِمَ الصّبُع مفردُ قال الشاعر

## \* قَلَّا غَصْبْتُ لَرْحْلِ جا \* رِك إِذ أُنجِّرِد حَصَاجِرْ \*

وسراويل اسمَّ مفردَّ لهذا اللباس فكان في ذلك عَدْم هذه القاعدة بايرادِ نظير لهذا الجع من الآحاد ثرّ انفصل عنه بأن قال أمّا حصاجرُ نجمعُ عند سيبويه سُمّيت به الصبعُ وهو معرفة والمعارف من اسماء المُدُن والناسِ قد سُمّى بالجموع بحو قولهم للقبيلة كلابُ وقالوا المَدائن لموضع معروف وهو كثيرُ فواحدُ حصاجر حِصَحْبُر وقد تقدّم الكلام عليه وأمّا سراويل فهو عند سيبويه والنحويين أجمعي وقدع في حصاجر حصابي وقد تعدّم الكلام عليه وأمّا سراويل فهو عند سيبويه والنحويين أجمعي وقدع في حكام العرب فوافق بناءً ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرةٍ وهو قناديل ودَنانِيرُ قال الشاعر وهو ابن مُقْبِل

ا ﴿ يُمْشِى بِهِا ذَبُّ الرِّبِادِ كُأَنَّه \* فَنَّى فارِسَّى في سراويلَ رامِحُ \*

ويروى أَنَى دُونها دَبُّ الرياد فكذا أنشده صاحب الصَحاحَ، قولة دَبُّ الرياد الثورُ الوحشي والمراد فتى فارسُّى رامخَ في سراويل ومن الناس من يجعله جمعا لسِّروالَة وفي قطعة خِرْقَة منه كدَخارِيصَ وأنشدوا \*عليه من اللَّهِ سرْوالَة \* فليس يَرِقُ لمستعْطَف \*

فيكون كعثْكالَة وعَثاكيلَ وهو رأى أبي العَباس ويصعُف من جهة المعنى لاتّه لا يريد ان يكون عليه فا من اللوم قطعة واتما هو هَجُو والسراويلُ تَهامُ اللباس فأراد أتّه تامُّ التَرَدِّى باللوم قال أبو لحسى من العرب من يجعله واحدا فيصوفه والسماع حجّة عليه قال أبو على الوجه عندى أن لا ينصوف في النكرة لاتّه مؤنّت على بناء لا يكون في الاّحاد في جعله جمعا فأمرُه واصحُ ومن جعله مفردا فهو أتجميّ ولا اعتداد بالأبنية الأنجميّة، وأمّا التركيب فهو من الأسباب المانعة من الصوف من حيث كان المرحّب فوا على الواحد وثانيًا له لان البسيط قبل المركب وهو على وجهَيْن احدها أن يكون من اسمَيْن ويكون لكلّ الواحد من الاسمين معنى فيكون حكهها حكم المعطوف احدها على الاخر فهذا يستحق البناء لتصمّنه معنى حوف العطف وذلك تحو خمسة عشر وبابه ألا ترى ان مدلول كلّ واحد من الحسنة والعشوة مراد كما لو عطفت أحدَهما على الاخر فقلت خمسة وعشوة فلمّا حذفت حرف العطف وتصمّن مراد كما لو عطفت أحدَهما على الاخر فقلت خمسة وعشرة الاستفهام وكما بني مَنْ حين تصمّن معنى حرف الناقي وهو الداخل في باب ما لا ينصوف فهو أن يكون الاسمان معناه بُنيًا كما بني كيْف وأيْن لمّا تصمّنا معنى عاب ما لا ينصوف فهو أن يكون الاسمان معنى حوف الخزاء وها ان عوام الثانى وهو الداخل في باب ما لا ينصوف فهو أن يكون الاسمان معنى حوف الخزاء وها ان عوام الثانى وهو الداخل في باب ما لا ينصوف فهو أن يكون الاسمان

ألف التأنيث وهذا الصرب من الجوع فاذا كان هذا الجع صحيحا غير معتَدّ فانَّه غيرُ منصرف تحوّ هذه مساجدُ ودراهمُ ويكون في موضع للرِّ مفتوحا فإن كان معتلًا بالياء تحو جُوارِ وغَوَاشِ فانَّه ينوُّن في الرفع والجرّ ويُفْتَح في النصب من غير تنوين تحو هذه جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت جوارِي وغُواشي كما تقول رأيت صوارب وفيه مذهبان أحدها قول الخليل وسيبويه أنَّه لمَّا كان جمعا والخيع ه أثقلُ من الواحد وهو للخ الذي ينتهي اليه الكثرة على ما تقدّم حو أكالبَ وأراهطَ وأشاف وكان آخرُه باء مكسورا ما قبلها وكانت الصَّمُّة والكسرةُ مقدَّرتَيْن فيهما وها مستثقَلتان وذلك تمّا يزيده ثقلًا فحذفوا الياء حذفًا تخفيفًا فلمّا حذفوا الياء نقص الاسمر عن مثال مَفَاعلَ فدخله التنوين على حدّ دخوله في قِصَاعٍ وجِفَانٍ لانَّه صار على وَزْنه والذي يدلِّ على ذلك أنَّك اذا صِرْت الى النصب لم تحذف الياء لحقة الفاتحة ولاتهم لمّا حذفوا الياء في الرفع والجرِّ ودخله التنوينُ وافَقَ المفردَ المنقوصَ فصار قولُك .١ هذه جوارٍ وغواشٍ ومهرت بجوارٍ وغواشٍ كقولك هذا قاصٍ ومهرت بقاضٍ أرادوا أن يوافقه في النصب لثلًا يختلف حالاهاء وذهب ابو إسحق الزّجائج الى انّ التنوين في جوار وغواشٍ ونحوه بدلُّ من للركة الملقاة عن الياء في الرفع واللِّر لثِقَلهما ولمَّا دخل التنوينُ عوصًا على ما ذكرنا حُذفت الياء لالتقاء الساكنين سكونَها وسكونَ التنوين بعدها على ما قلنا في قاص وغاز ولا يلزم دلك في النصب لتُبوت الفاحة وهذا الوجهُ فيه ضعفٌ لانَّه يلزم أن يُعوَّض في تحويعُوزُو ويَرْمِي، فإن قيل أن الأفعال لا يدخلها ١٥ تنوينُّ فلذلك له يعوّضوا في يغزو ويرمى فالجواب ان الافعال انّما يمتنع منها تنوينُ التمكين وهو الدالُّ على الخقّة فأمّا غير ذلك من التنوين فإنّه يدخلها ألا ترى الى قوله \* وُقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصابَتْ \* وقولِه \*ألا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطويلُ ألا ٱنْجَلِيْ \* وقولِ العَجّاجِ \* مِن طَلَمٍ كَالأَنْحَمِيّ أَنْهَجَنْ \* وتنوين جوار وغواش ليس بتنوين عكين اتما هو عوصٌ فلا يمتنع من الافعال كما لا يمتنع تنوينُ الترتُّم، وكان يُونُسُ وعِيسَى وأبو زيد والكِسائتي فيما حكاه أبو عثمان ينظرون الى جوارٍ ونحوه من المنقوص فكلّما ٢٠ كان له نظير من الصحيج مصروفٌ صرفوة وما لم يكن نظيرُه مصروفا لم يصرفوة وفاتحوة في موضع للرّ كما يفعلون في غير معتل ويسكّنونه في موضع الرفع خاصّنة قال الفَرْزُدق

\* ولَوْ كان عبدُ الله مَوْلَى هَجَوْتُهُ \* ولكنَّ عبدَ الله مولَى مَواليا \*

ففتح في موضع للرّ وهو قول أهلِ بغداد والصرف قول الخليل وسيبوية وأبي عمرو بن العَلاء وابن أبي اسحق وسائر البصريّين ، فأمّا قول صاحب الكتاب وحصاجِرُ وسَراوِيلُ في التقدير جمعُ حِصَجْر وسِرُوالَةٍ فأشكالً

يوجِب التكريرَ فاذا قال جاء القومُر ثُلْتَ وُرباعَ فعناه أنّهم تَحَزَّبوا وقتَ الْجَيء ثلاثةٌ ثلاثةٌ وْاربعة أربعة وقالوا مَوْحَدُ كَمَثْنَى ومَثْلَثَ وأَمَّا مَثْلَثُ ومَرْبَعُ الى الْعَقْد فقياسٌ ولد يُسْمَع ونظيرُ ثُلاثَ ورباعً في الصفة والوزن أُحَادُ وثُناءٌ وقد سُمعًا قال الشاعر

\* مَنَتْ لَكُ أَن تُلاقيني المنايا \* أُحادَ أُحادَ في شَهْرِ حَلالِ \*

٥ وأمَّا ما وراء ذلك الى عُشارَ نغيرُ مسموع والقياسُ لا يدفعه على انَّه قد جاء في شعر الخمَيْت \*خصالا عُشارا \* فإن سُمّى رجلٌ مَثْنَى وثُلاث ورباع ونظائرِها انصرف في المعرفة فتقول فيه هذا مَثْنًى وثُلَاثُ بالتنويين لان الصفة بالتسمية قد زالت وزال العدل ايصا لزوال معنى العدد بالتسمية وحَدَثَ فيه سبب اخرُ غيرُها وهو التعريف فانصرف لبَقاته على سبب واحد فإن نكرته بعد التسمية لم ينصرف على قياس قول سيبوية لاتَّه أشبة حالَه قبل النقل وينصرف على قياس قول أبي لخسن كُلُوِّه ١٠ من سبب البتنة ، وحُكى انّ ابن كَيْسان قال قال أهلُ الكوفة مَثْنَى ومَوْحَدُ منزلة عُمَر وإنّ هذا الاسم معرفة فاذا سمين به رجلا له ينصرف كما له ينصرف عمر اسم رجل، ولسائر المعدولة فصول بأتى الكلام عليها هناك مفصَّلا إن شاء الله تعالى ، وأمَّا لله على المانع من الصرف فهو كلُّ جمع يكون ثالثُه ألفا وبعدها حرفان او ثلاثةُ أحرف أُوسَطُها ساكن كدواب وتخاق ومساجد ومنابر ودنانير ومَفاتيج فكل ما كان من هذا النوع فانَّه لا ينصرف نكرةً ولا معرفةً قال الله تع قَانْ كُرُوا ٱسْمَ ٱللَّه عَلَيْهَا صَوَافُّ وقال الله تع لَهُدَّمَتْ ١٥ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمُسَاجِكُ وقال تع يَتْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءَ مِنْ مُحَارِيبَ وَتَهَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوَابِ فهذا للخع وما كان مثلة ممّا فيه شَبَةً بالتصغير ووجهُ الشبه بينهما أنّ ثالثَه حرفٌ ليّن زائدٌ وبعد الثالث مكسور كما أنَّه في التصغير كذلك فدراهم في الجع كذرَّيْهم ودَنَانِيرُ كذُنَّيْنير ليس بينهما فرقَّ الَّا صَمُّ أوّل الاسم المصغّر وفائم أوّل هذا للجع وهو غير مصروف والذي منعة من الصرف كونه جمعا لا نظير له في الآحاد فصار بعدم النظير كأنَّه جُمع مَّرَّتين وذلك أنَّ كلَّ جمع له نظير من الواحد وحكم في ٢. التكسير والصرف تحكم نظير الخياب منصرف في النكرة والمعرفة لان نظير الواحد كِتاب واتان كذلك فلو كان كِلاَبُ مِمَّا يُجْمَع لكان قياسُ جَمْعه كُلُبُ على حدّ كتاب وكُتُب وكذلك باق لللَّوع وهذا للغ أعنى مساجد ودرام لما كان للغ الذي ينتهي اليه للوغ ولا نظير له في الآحاد مكسَّرُ على حدّه صار كانّه جُمع مرّتَيْن تحو كلب وأكلب وأكالب ورقط وأرفط وأراهط وكرّرت العلَّهُ وقامت مقامَ علَّتَيْن كما قلنا في ألف التأنيث وليس في الأسباب ما يمنع الصرف وحده ويقوم مقامَر علَّتين سوى

على المشتق مند، والفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل أنّ الاشتقاق يكون لمعنى اخم أُخذ من الآول كصارِب من الصَّرْب فهذا ليس بعدل ولا من الأسباب المانعة من الصرف لاته اشتُق من الاصل معنى الفاعل وهو غير معنى الاصل الذي هو الصَّرْبُ والعدلُ هو أن تريد لفظا ثر تعدل عنه الى لفظ اخر فيكون المسموعُ لفظا والمرادُ غيرًا ولا يكون العدلُ في المعنى اتمّا يكون في اللفظ فلذلك ٥ كان سببا لاته فرع على المعدول عنه فعُهُم عَلَمَّ معدولٌ عن عامر عَلَم ايضا وكذلك زُفِّرُ معدولٌ عن زافسٍ عَلَم ايضا وفي الأعلام زافر واليه تُنْسَب الزافريّة والزافرُ من زَفَرَ لِلْمُلّ يَزْفرُه اذا جله، وتُثَمُّ معدول عن قاتر عَلَما وهو منقول من القاتر وهو اسمُ الفاعل من قَتَمَر اذا أعطى كثيراء وزُحَلُ معدول عن زاحل سْمَى بذلك لبُعْده فهذه الاسماء كلّها معدولة ألا ترى انّ ذلك ليس في اصول النكرات، وفُعَل بأتى على صروب منها ما ذكرناه من المعدول ومنها أن يجيء جنسا تحو صُود ونُغَرِ وسُبَد لطائر ويجيء صفةً ١٠ كُعُطَمِ قال الشاعر \*قد لَقَّها الليلُ بسَوْلِق حُطَمْ \* وزُوَّر من قولِه \* يَأْتَى الظُّلامَة منها النَّوْفَلُ الزُّفُرُ \* ويجىء جمعا تحو ثُقْبَة وثُقَبِ ورُطْبَة ورُطَبِ فلو سُمّى بشىء من ذلك ٱلنصرف لاته منقولٌ من نكرة واعتبارُ العدل من ضروبِ فُعَلَ بامتناع الالف واللام منه وعرَّفنا أنَّه معدول أنَّه ورد في اللغة غير منصرف وليس فيه من موانع الصرف سوى التعريف وكان عُهُر علما معدولا عن عامرٍ وصفًا وهو مصروفٌ على اصل ما ينبغى أن يكون عليه الاسماء وعُمرُ لفظة من لفظ عامر وهو غيرُ مصروف فعلم أنَّ سببه مع ١٥ التعريف كونْه مغيّرا عند، والمعدول بأبه السماع ألا ترى انّهم لم يقولوا في مالك مُلكُ ولا في حارث حُرَثُ كما قالوا عُمُر وزُفّرُ ، والمعدول على ضربين معرفة ونكرة فالمعرفة قد تقدّم ذِكْرُها وهو نحو عمر وزفر وهو من قبيل المرتجَل الآنه يُغيَّر في حال العلميَّة فلو نُكِّر الأنصرف نحو قولك مررت بزُحَل وزحل اخر وعُمَر وعُمرٍ اخمَ لبَقائه بلا سبب لاته لمّا زال التعريفُ بالتنكير زال العدلُ ايصا لاته اتما كان عُدل عس معوفة علم فاذا نُكر له يكن ذلك العَلَمُ مرادا فانصرف، وأمَّا المعدول في حال التنكير فاتحو أُحَادَ وتُلَاثَ ٢٠ ورْبَاعَ وما كان منها نكرات بدليل قوله تع أُولِي أَجْخَة مَثْنَى وَثُلاثَ وَرْبَاعَ فثنى وثلاث ورباع في موضع الصغة لأجخة وفي نكرة قال الشاعر

\* ولكِنَّمَا أَهْلِي بِوادِ أَنِيسُهُ \* ذِتَابٌ تَبَغَّى الناسَ مَثْنَى ومَوْحَدَ \*

فأجراه وصفا لذئاب وهو نكرةً وصفةُ النكرة نكرةً والمانع له من الصرف على هذا الوصفُ والعدلُ عن العدد المكرِّر فأمَّا الوصف فظاهر وأمَّا العدل فالمرادُ بمثنى ٱثْنَيْنِ وكذلك ثُلاثُ ورُباع فالعدلُ هنا

للرَعْكَة وَأَيْكَج وهو صِبْغُ وَأَرْمُلٍ وَأَكْلُبٍ واصْبَع ويَرْمَع وهي جَارَةٌ دُقاقَ تلمع ويَعُهل وهو جمع يَعْهلة وهي الناقة السريعة ويَلْمَق وهو من اسماء القباء فهذه الأبنية في الاسماء وإن كانت صالحة العدّة فهي في الافعال أعم وأعلب لان في اولها هذه الزوائك وهي تكثر في أوائل الافعال المصارعة فكان البناء للفعل لنفعل لنفك فَاقْكُلُ وأَيْدَعُ وأَمْلُ عنزلة أَقْتُلُ وأَيْدَعُ وأَمْلُ عنزلة أَقْتُلُ وأَيْدَعُ وأَرْمَلُ عنزلة أَدْهَبُ وأَشْرَبُ من الافعال وأَكُلْبُ عنزلة أَقْتُلُ وأَحْرُجُ واصْبَعُ عنزلة اعْلَمْ واسْمَعْ في الأمر وفي المصارع فيمن يكسر حرف المصارعة ما عَدَا الياء ويَرْمَعُ ويَبْعَلُ ويَلْمَقُ عَنزلة لمّا غلب يَدْهَبُ ويَرْمَعُ ويَرْمَعُ ويَبْعَلُ ويَلْمَقُ عنزلة لمّا غلب يَدْهَبُ ويَرْمَعُ ويَرْمَعُ ويَرْمَعُ ويَبْعَلُ ويلامَعُ عنولة لما علي المعوفة التعريف ووزن الفعل لاته لمّا غلب في الفعل كان البناء له والاسماء دخيلة عليه عليه وطُرُف فاته منصوف معوفة كان الونك بأن يستمى عثيل ضَرب وعَلْم وطُرُف فاته منصوف معوفة كان او نكرة لاته يكثر في الاسماء والافعال ون لك بأن يسمّى عثل فنظيرُ صَرَب في الافعال من الاسماء جَبَلَ وقلم ونظيرُ عَلْم كَنفُ السماء وقد نهب عيسى بن عمر الى منع صوف ما سُمّى بشيء من ذلك واحتنج بقول الشاعر فلم يكن سبباء وقد نهب عيسى بن عمر الى منع صوف ما سُمّى بشيء من ذلك واحتنج بقول الشاعر فلم يكن سبباء وقد نهب عيسى بن عمر الى منع صوف ما سُمّى بشيء من ذلك واحتنج بقول الشاعر فلم يكن سبباء وقد ذهب عيسى بن عمر الى منع صوف ما سُمّى بشيء من ذلك واحتنج بقول الشاعر فلم عن شاعمة تعوفون \*

قال الروايةُ جَلا من غير تنويس وهو فعلَّ سُمّى به أبوة وليس فى ذلك جَنَّة عند سيبويه لاحتمالِ أن يكون سُمّى بالفعل وفيه صميرُ فاعلٍ فيكون جملةً والجُمَلُ نَحْكَى اذا سُمّى بها نحو بَرَقَ نَحْرُهُ وشَابَ مَا قَرْنَاهَا او يكون جملةً غيرَ مسمَّى بها فى موضع الصفة لمحذوفٍ والتقديرُ أنا ابنُ رجلٍ جَلا كما قال \* كُانّك من جمال بنى أُقَيْش \* يُقَعْقَعُ بينَ رجْلَيْه بشَنَّ\*

والمراد جَمَلٌ من جمال بنى أقيش فلا يكون منه على كلا الوجهين حَبَّةَ وأمّا الوصف فهو فرع على الموصوف وهو علنَّ في منع الصرف لانّ الصفة تحتاج الى الموصوف كاحتياج الفعل الى الفاعل فالموصوف متقدّم على الصفة كقولك مررت برجل أسمر وتُوب أحمر والصفة مشتقة كما انّ الفعل مشتقّ فكان متقدّم على الضفة كقولك مررت برجل أسمر وتُوب أحمر والصفة مشتقة كما انّ الفعل مشتقّ فكان افعل أخر وأصفر وعطشان وسكران فأحمر وشبنه لا ينصرف للصفة ووزن الفعل وكذلك لو صغرته لكان غير منصرف ايضا لانّ هذا الفعل قد صُغّه في التحبّب قال الشاعب

\* يا ما أُمَيْلَتَم غِزْلَانًا شَدَنَّ لَغَا \* من فُؤْلِيَّاتُكُنَّ الصال والسَّمِ \*

وأمّا العَدْلُ فهو اشتقاتُ اسم عن اسم على طريق التغيير له تحوُ اشتقاق عُبَرَ عن عامرٍ والمشتقُّ فرعُ

التأنيث فلا ينصرف، وأمّا وزن الفعل فهو من الأسباب المانعة للصرف وهو فرع لان البناء للفعل اذ كان يخصّه او يغلب عليه فكان أُولى به وجملتُه الأمر أنّ وزن الفعل على ثلاثة أضرب وزن بخصّ الفعل لا يوجَد في الاسماء وضرب يكون في الافعال والاسماء الله انَّه في الافعال أُغلبُ وضربُ يكون فيهما من غير غلبة لأحدها على الاخر فالآول تحوُ صُربَ وصوربَ فهذان بناءان يخصّان الافعالَ لاته بناء ما لم ه يسمَّ فاعلُه فلا يكون مثلُه في الاسماء واتما جاء دُتُلُ وهو اسم قبيلة أبي أَسْوَد وقد تقدّم الكلام عليها في الاعلام فاذا سمَّيت بضُرِبَ او صُورِبَ لم ينصرف ذلك الاسم في المعرفة للتعريف ووزن الفعل فلو خُفَّف هذا الاسمر أعنى ضُرِبَ وَحَوْهِ بأن أسكنتَ عينَه فقلت ضُرَّبَ على حدّ قولهم في كتف كَتْفُ بسكون التاء فسيبوية رح يصرفه لزوال لفظ بناء الفعل ولأبي العبّاس فيه تفصيلٌ ما أحسنه وهو ان كان التخفيف قبل النقل والتسمية انصرف الزوم الإسكان له ومصيرة الى زنة الاسمر تحوقُقْل وبُرْد وإن كان ١٠ الاسكان بعد النقل والتسمية لم ينصرف اذ الاسكان عارضٌ بدليل جوازِ استعال الأصل فالحركة وان كانت محذوفة من اللفظ فهي في حكم المنطوق بها ولو سمّيت عثل رُدَّ وشُدَّ وقيلَ وبيعَ لآنُصرف لانّ هذا اعلاَّل لازُّم لرَّفْض اصلة وهو عدم استعاله فصار كانَّه لا اصلَ له غير البناء الذي هو عليه وَّالتحق رُدّ وشُدّ بحُبّ ودُرّ وقيلَ وبيعَ بفيل وديك، ومن ذلك فَعَّلَ مثلُ صَرَّبَ وكَسَّرَ بتصعيف العين اذا سميت بشيء من ذلك لم ينصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل وينصرف في النكرة لزوال احد ١٥ السببين وهو التعريف لان هذا ايضا بنا؟ خاصُّ للفعل لا حَطَّ فيه للاسماء وأنَّما وردت الفاظُّ في الاعلام قالوا خَصَّمُ وهو اسمُ رجل وهو خصّم بن عمرو بن كلاب بن تميم قال الشاعر

\* لولا الالهُ ما سَكَنَّا خَصَّهَا \* ولا ظَلِلْنَا بِالمَشاءى قُيَّمًا \*

یرید بلاد خصّم ای بلاد بنی تمیم ، قالوا عَثَّدُ وَبَدُّرُ فَعَثَّدُ اسم مکان وَبَكَّرُ ما معروفٌ قال الشاعر وهو زُفَیْر

رم \* لَيْتُ بِعَثْرَ يصطادُ الرِجالَ اذا \* ما كَذَّبِ اللَّيْثُ عِنَ أَقْرانِهِ صَدَقًا \* وقال الاخروهو كُثَيْرً .

\* سَقًا اللهُ أَمْواهًا عَرَفْتُ مَكانَها \* جُوابًا ومَلْكُومًا وبَكَّرَ والغَمَّرا \*

وهذه اعلام ولا اعتداد بالاعلام في الأبنية وقد تقدّم شرح ذلك فأمّا بَقَمْر للنبت المصبوغ به وشَلَمْر لبيت المُقدّس فهما عجميّان، وأمّا الصرب الثاني وهو ما يغلب وُجودُه في الافعال نحو أَفْكَل وهو اسمَّ

فصـــل ۱۸ - ا

فإنَّهما لا ينصرفان لاجتماع التأنيث والتعريف فاذا نُكّر انصرف لانَّه لم يبق فيه الّا التأنيثُ وحكَّه فأمّا الف التانبيث المقصورة والممدودة تحنو حُبْلَى وبُشْرَى وسَكْرَى وَجُرْآء وصَفْرآء فان كلّ واحدة منهما مانِعةٌ من الصرف بانغرادها من غير احتياج الى سبب اخر فلا ينون شيء من ذلك في النكرة فاذا لم ينصرف في النكرة فَأَحْرَى أن لا ينصرف في المعرفة لان المانع باق بعد التعريف والتعريف ممّا يزيده ه ثقلاء واتما كان هذا التأنيث وحده كافيًا في منع الصرف لانّ الالف للتأنيث وفي تريد على تاء التأنيث قوَّةُ لانَّها يُبْنَى معها الاسم وتصير كبعضٍ حروفه ويتغيَّر الاسمر معها عن بِنْيةِ التذكير نحوَ سَكْرانَ وسَكْرَى وأَحْرَق فبنيغُ كلّ واحد من المؤنّث غيرُ بنيةِ المذكّر وليست التاء كذلك الما تدخل الاسمَر المذكّر من غير تغيّر بنيته دلالةً على التأنيث تحوّ قائم وقائمة ويؤيّد عندى ذلك وُصوحا أنَّ الف التأنيث اذا كانت رابعةً تثبت في التكسير تحو حُبْلَى وحَبَالَى وسَكَّرَى وسُكَارَى كما ١٠ تتبت الراد في حَوافِر والميم في دَراهم وليست التاء كذلك بل نُحْذَف في التكسير تحوطُلْحَة وطلاح وجَفْنَةِ وجِفانِ فلمّا كانت الالف مختلطةً بالاسمر الاختلاطَ الذي ذكرناه كانت لها مَزِيَّةٌ على التاء فصارت مشاركتُها لها في التأنيث علَّة ومزيّتُها عليها علَّة اخرى كانَّه تأنيثان فلذلك قال صاحب الكتاب متى اجتمع سببان او تكرّر واحد ويعبّر عنها بأنّها علَّةٌ تقوم مقامَ علَّتَيْن والفقُّهُ فيها ما ذكرناه، فأمَّا الالف الزائدة للالحاق تحو أرْطَى وحَبَنْطَى وما أشبه ذلك من الاسماء المذكّرة التي في ٥١ آخرها الفُّ زائدة في تنصرف في النكرة تحو هذا أَرْطَى ورأيت أرطًى ومررت بأرطًى فتنوينُه دليل على تذكيرة وصرفة فإن سمّيت به رجلا له ينصرف للتعريف وشَبَه الفع بألف التأنيث من حيثُ انّها زائدةً وأنَّها لا تدخل عليها تاء التأنيث لانَّ العلميَّة تحظر الزيادة كما تحظر النقصَ فتقول هذا أرطَى مُقْبِلًا من غير تنوين، وقوله لفظا او معنى يريد باللفظ أن يكون فيه علامنهُ تأنيث في اللفظ وإن لمر يكن مسمّاء مؤنَّثا كطلحة وجزةً فإنَّهما لا ينصرفان للتعريف ولفظ التأنيث وإن كان مسمَّى كلَّ واحد ٢٠ منهما مذكراء ويريد بالمعنى أن يكون مسمّاه مؤتَّثا وإن لم يكن فيد علامةُ تأنيث ظاهرةً واتما يقدَّر فيه علامتُ التأنيث تقديرا تحو هند وجُمَلَ وسُعادَ وزَيْنَبَ والذي يدلّ انّ علم التأنيث مقدَّر أنّه يظهر في التصغير فتقول هُنَيْدَةُ وجُمَيْلُة فتظهر التاء فأمّا زينب وسعاد فإنّ تاء التأنيث لا تظهر في تصغيرها لان كلوف الزائد على الثلثة يتنزّل منزلة علم التأنيث ولو سمّيت رجلا بزينب وسعاد لم تصرفهما ايصا لغلبة التأنيث على الاسم فكذلك لوسميته بعناق لكان حكمه حكم سعاد في غلبة

وه العَلَميّة والتأنيث اللازم لفظا او معنَّى فى تحوسُعادَ وطَلْحَة ووزنُ الفعل الذى يغلبه فى تحو أَقْعَلَ فاته فيه اكثرُ منه فى الاسم او يَحُصّه فى نحو صُرِبَ إن سُمّى به والوصفيّة فى نحو أَثْمَرَ والعَدْلُ عن صيغة الى أخرى فى نحوعُبَرَ وثُلاثَ وأن يكون جمعًا ليس على زِنته واحثَّ كمَساجِدَ ومَصابِعَ الله ما اعتل آخرُه تحو جَوارِ فاته فى الرفع وللتر كقاص وفى النصب كصوارِبَ وحصاجِرُ وسَراوِيلُ فى التقدير ٥ جمعُ حصَجْرٍ وسِرُوالة والتركيبُ فى نحو مَعْديكرِبَ وبَعْلَبَكَ والنَجْهة فى الأعلام خاصّة والالفُ والنون المصارعتان لألفَى التأنيث فى نحو سَكْرانَ وعُثْمان الله اذا اصطر الشاعر فصَرَفَ ع

قال الشارج الأسباب المانعةُ من الصرف تسعة وفي العَلَميّة والتأنيث ووزن الفعل والوصف والعدل وللع والتركيب والحُجِّمة والالف والنون الزوائد فهذه التسعةُ متى اجتمع منها اثنتان في اسمر او واحدٌ يقوم مقام سببين امتنع من الصرف فلم يدخله جرٌّ ولا تنوين ويكون في موضع الجرّ مفتوحا ١٠ وذلك قولك هذا أَحْهَدُ وعُمَرُ ورأيت احمدَ وعمرَ ومررت باحمدَ وعمرَ ، واتما كان كذلك لشَبَهه بالفعل لاجتماع السببين فيه وذلك أنّ كلّ واحد فرع على غيرة فاذا اجتمع في الاسمر سببان فقد اجتمع فيه فرعان فصار فرعًا من جهنَيْن احديهما أنَّه لا يقوم بنفسه ويفتقر الى اسم يكون معه والاسمُ لا يفتقر الى فعل فكان فرعا عليه والآخَرُ أنَّه مشتق من المصدر الذي هو ضربٌّ من الاسماء فلمَّا أشبهَ في الفرعية امتنع منه للبر والتنوين كما امتنعا من الفعل، والتعريفُ فرعٌ على التنكير لان اصل الاسماء وه أن تكون نكرات ولذلك كانت المعرفة ذاتَ علامة وافتقارِ الى وَضْع لنَقَّله عن الاصل كنقل جَعْفَرِ عن اسم النهر الذي هو نكوةً شائعً الى واحد بعينه فالتعريفُ المانعُ من الصرف هو الذي ينقل الاسمر من جهة أنَّه متصمَّى فيه من غير علامة تدخل عليه وهو تعريف العلميَّة، والتأنيث فرع على التذكير لوجهَين احدها أنّ الاسماء قبل الاطّلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبّر عنها بلفظ مذكّر حوشَّى وحَيوان وانسان فاذا عُلم تأثيثُها رُكّب عليها العلامةُ وليس كذلك المؤنّث والثاني أنّ المؤنّث له علامةً على ٢٠ ما سبق فكان فرعاء وقوله التأنيث اللازم وصفَّ احترز به عن تأنيث الفَرْق وهو الفارق بين المذكّر والمؤنَّث في مثل قائمة وقاعدة وتحوها من الصفات وامرئي وامرأة وتحوها من الأجناس ومن ذلك ما كان من التأنيث فارقًا بين الواحد والجع مثلَ تَنْحِ وَتُنْحَةٍ وشَعِيرٍ وشَعِيرَةٍ فهذا التأنيثُ لا اعتدادَ به واتما المانعُ من الصرف التأنيثُ اللازم فإن سُمّى بشيء ممّا ذُكر وفيه تاء التأنيث العارضة لزمه التأنيث بالتسمية فلم يجز سقوطُها واعتنت بها سببا مانعا من الصرف اذا انصم البه غيرة تحو طَلْحَةَ وحَمْزَةَ

يُوجِب لأحدها حُكْما هو في الأصل للاخَم ولكنّ الشّبَه اذا قوى أُوْجَبَ للحكم واذا ضعف لم يُوجِب فكلَّما كان الشبهُ أخصَّ كان أقوى وكلَّما كان أعمَّ كان أضعف فالشبهُ الأعمُّ كشَبَه الفعل بالاسمر من جهة أنّه يدلّ على معنى فهذا لا يُوجِب له حكما لانّه عامُّ في كلّ اسم وفعل وليس كذلك الشبهُ من جهة أنَّه ثان باجتماع السببين فيه لانّ هذا يختص نوء من الاسماء دون سائرها فهو خاصٌّ مُ قرَّبُّ ه الاسمر من الفعل فاذا اجتمع في الاسم علتان فَرْعِيَّتان من العلل التسع او علَّةُ واحدُّةُ مكرَّرُةُ على ما سيوضَح فيما بعدُ أن شاء الله تع فانَّه يُشْبِه الفعلَ من وجهَيْن ويسرى علية ثقلُ الفعل فحينتُذ مُنع الصرف فلم يدخله جرُّ ولا تنوينُّ ، واختلفوا في منع الصرف ما هو فقال قوم هو عبارة عن منع الاسم للرُّ والتنوينَ دفعة واحدةً وليس احدُها تابعًا للآخر اذ كان الفعلُ لا يدخله جرُّ ولا تنوينَ وهو قطلً بظاهر لخال، وقال قوم ينتمون الى التحقيق أنّ الجرّ في الاسماء نظير الجزم في الافعال فلا يُتنع الذي لا ١٠ ينصرف ما في الفعل نظيرُه وأنَّا المحذوف منه عَلَمُ الحُقَّة وهو التنوين وحدَه لثقل ما لا ينصرف لمشابهة الفعل ثرّ يتبع للزُّ التنوينَ في الزوال لانّ التنوين خاصّةً للاسم وللزّ خاصّةً له ايضا فتتبع الخاصّة الخاصّة ، ويدلّ على ذلك أنّ المرفوع والمنصوب لا مَدْخَل للجرّ فيه انّا يذهب منه التنوين لا غيرُ ، قال أبوعلى لوجُرَّ الاسم الذي لا ينصرف مع حذف تنوينه فقيل مررت بَّأْجُد وإبرهيم لأشبهَ المبنيّات حَو أَمُّس وجَيْر ثمَّ لمَّا مُنع لِلِّر ولا بدُّ للجارِّ من عَملِ وتأثيرِ شارَكَ النصبَ في حركته لتَواخيهما كما ٥١ شارك نصبُ الفعل جزمَه في مثل له يَفْعَلَا ولن يَفْعَلَا وأخواتهما على انّ أبا لخسن وأبا العبّاس رجهما الله نعبا الى انّ غير المنصرف مبنيٌّ في حال فتحه اذا دخله الجارُّ والمحقّقون على خلاف ذلك وهو رأى سيبويه فعلى هذا القول اذا قلت نظرت الى الرجل التُّهْمَر وأَسْمَركُم فالاسمُ باق على منع صرفه وإن ٱلْجُرَّ لانّ الشبه قائم وعَلَمَ الصرف الذي هو التنوينُ معدوم على القول الآول يكون الاسم منصرفا لانّه لمّا دخله الالفُ واللام والاضافةُ وهما خاصَّةُ للاسم بعد عن الافعال وغلبت الاسميُّة فانصرف، وقوله ٣٠ واسمُ المتمكِّن جمعهما يريد انّ ما لا ينصرف متمكَّنُّ لانّ التمكِّن هو استحقاقُ الاسم الاعرابُ حكم الاسمية وما لا ينصرف مُعْرَبُّ فهو متمكَّى لذلك وإن كان غيرُه أمكي منه فاعرفه ع

#### فصل ۱۸

قال صاحب الكتاب والاسمر يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة او تَكُور واحدً

عَكَّنًا مِن غيره لر يعرض فيه شَبُّه لخرف فيُخْرجَه الى البناء ولم يشابه الفعلَ فينقُصَ عَكُّنُه ويمتنعَ منه بعض حركات الاعراب وهو للتر ويمتنع منه التنوين الذي هو من خصائص الاسماء فكان بذلك أمكي من غيره اي أرسطَ قدما في مكانه من الاسميّة، وقد ذهب بعضهم الى انّ المكان مأ خوذٌ من كأنَ يكُدن فهو مَفْعَلُ منه كالمَقام والمراح ولا أراه صحيحا لقولهم تَمَكَّنَ ولو كان من الكون لقيل تَكوَّنَ فأمّا تَمُسْكَسَ ه وتُمَدّرُعُ فقليل من قبيل الغلط لا يقاس عليه وقد قالوا في الجع أَمْكنَتْ وفذا نَصُّ الصرب الثاني وهو غير المنصرف وهو ما يشابه الفعل من وجهين فلم يدخله جرُّ ولا تنويق ويكون آخرُه في الرِّ مفتوحا حَوَ هذا أَتْكُدُ وعُمَرُ ورأيت أحمد وعمر ومررت بأحد وعمر والبغداديون يسمّون باب ما لا ينصرف باب ما لا يُجْرَى والصرفُ قريبٌ من الإجراء لانّ صَرْف الاسمر اجراءه على ما له في الأصل من دخول المركات الثلث التي هي علامات الاعراب ويدخله التنوين ايضا وذلك لان الاسم باطلاقه يستحقّ وجوء الاعراب ١٠ للفرق بين المعاني الطارية عليه بعد دلالته على مسمّاه ، والاسم على ضربين نكرةٌ ومعرفةٌ والنكرةُ في الأصل والأخفُّ عليهم والأمكن عندهم والمعرفة فرع فلمّا كانت النكرة اخفّ عليهم ألحقوها التنوين دليلا على للفقة ولذلك لم يلحق الافعالَ لثقَلهاء ولا بدّ من بيان ثقل الافعال فان مدار هذا الباب على شَبَه ما لا ينصرف الفعل في الثقل حتى جرى مجراه فيه ولذلك حُذف التنوين ممّا لا ينصرف لثقله تَهْلا على الفعل واتما قلنا أنّ الافعال أثقلُ من الاسماء لوجهَيْن احدها أنّ الاسم أكثم من الفعل ١٥ من حيثُ أنَّ كلَّ فعل لا بدَّ له من فاعلِ اسم يكون معه وقد يستغنى الاسمُ عن الفعل واذا ثبت أنَّه أكثرُ في الكلام كان أكثرَ استعالا واذا كثر استعاله خَفَّ على الألسنة لكثرة تداوله ألا ترى ان العَجَمِيّ اذا تَعاطَى كلامَ العرب ثقُل على لسانه لقلّة استعاله له وكذلك العربيّ اذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلا عليه لقلة استعاله له ، الوجه الثاني انّ الفعل يقتضي فاعلا ومفعولا فصار كالم كّب منهما اذ لا يستغنى عنهما والاسمر لا يقتصى شيئًا من ذلك اذ هو سَنَّ على المسمّى لا غيرُ فهو مفردً ٢. والمغردُ أُخفُّ من المركب فقد ثبت بهذا البيان أنّ الافعال أثقل من الاسماء وفي مع ثقلها فروعٌ في الاسماء من حيث كانت مشتقة من المصادر التي في ضربٌ من الاسماء على الصحير من المذهب وأنّها مفتقرة الى الاسماء من حيث كانت لا تقوم بأنفسها ، وكان في الاسماء ما هو فرع على غيره من حيث أنَّه ثان له ودخيلٌ عليه فحصل بين هذا الصرب من الاسماء وبين الافعال مشاركةً ومشابهةً في الفَّرْعيَّة والشيء اذا أشبة الشيء أعطى حُكما من أحكامه على حسب قوّة الشّبة وليس كلُّ شَبّه بين شيئيّن

حُبْلَى ٱلْقَوْمِ وسَحُوى آبْنِكَ فاعرفه، والمنقوص كلُّ اسمر وقعت في اخره بلا قبلها كسرة تحو القاضى والداعى وقاص وداع فهذا يدخله النصب وحده مع التنوين ولا يدخله رفع ولا جرَّ واتمّا سمّى منقوصا لاته نقص شيئين حركة وحرفا فالحركة في الصمّة أو الكسرة حُذفت الثقل والحرف هو الباء حُذف لالتقاء الساكنين فتقول في الرفع هذا قاص يا فتى وفي الجرّ مررت بقاص يا فتى وكان الاصل هذا قاصى بصمّ الباء وتنوينها أيصا فاستُثقلت الصمّة والكسرة على الباء المكسور ما قبلها لاتّها قد صارت مَدَّة كالالف لِسَعَة تُخْرَجها وكون حركة ما قبلها من جنسها على ما تقدّم فخذفت قبلها لاتّها قد صارت مَدَّة كالالف لِسَعَة تُخْرَجها وكون حركة ما قبلها من جنسها على ما تقدّم فخذفت فخذفت الصمّة والكسرة لما تقدّم ولمّا حُذفت سكنت الباء وكان التنوين بعدها ساكنا فخذفت فخذفت السكنة الساكنين على ما ذكرناه في المقصور فلذلك تقول في الرفع هذا قاص وفي الجرّ مررت بقاص قال الله تع قَقْضِ مَا أَنْتَ قاصِ وقال عَلَى شَفَا جُرُف هَارٍ وتقول في النصب رأيت قاصيًا تُثبّيت الفتحة الفتحة الله تع انّنا سَعْعنا مُناديًا يُنادي يالاً مِينُول دَاعِي ٱللّه فاعرفه على الله تع انّنا مَعْعنا مُناديًا يُنادي يالاً عَلَى شَفَا جُرُف هَارٍ وتقول في النصب رأيت قاصيًا تُنْبَت الفتحة

#### فصل ١٧

قال صاحب الكتاب والاسم المعرب على نوعَيْن نوع يستوفي حركات الاعراب والتنويين كزيْد ورُجُل ويسمّى المنصرِف ونوع يُختزل عنه للرّ والتنويين لشَبه الفعل ويحرَّك بالفتح في موضع للرّ كأَحْمَدُ ومَرُوانَ الّا اذا والمنصرِف ونوع يقال المنصرِف الله المنصرِف الله المنصرِف الله المنصرِف الأَمْكَنُى عبه الله المنصرِف الأَمْكَنُى يجمعهما وقد يقال المنصرِف الأَمْكَنُى الشلات قال الشارج اعلم ان الاسم المعرب على ضربين منصرِف وغيرُ منصرِف فالمنصرِف ما دخلته الحركات الثلاث مع التنويين سواء كان دخولها عليه لفطا او تقديرا فاللفظ تحوُ هذا رجلٌ وفرس وزيدٌ وعرو ورأيدت رجلا وفرسا وزيدا وعرا ومررت برجل وفرس وزيد وعرو والتقديرُ نحو قولك هذا عما ورحَى ورأيدت عصا ورحَى ومرت بعصا ورحَى فهذه الاسماء كلها متمقّى ألان مثلها وإن لم يظهر فيها الاعراب عن تحمّل الحركة على ما ذكرناء والمتمكن وصف راجع الى جملة المعرب وأصلُ الصرف التنوين وحده على ما سنذكم في موضعه وهذا الصربُ من الاسماء من الاسماء من المتملي وليس كلُّ متمكّى فالمتميّن والتمكن القدم في الاسميّة وقولنا اسمَّ متمكّى الى متمكّى الى هو عكان منها اى لم يخي الله متمكّى اى والسخ القدم في الاسميّة وقولنا اسمَّ متمكّى اى والسخ القدم في الاسميّة وقولنا اسمَّ متمكّى اى هو عكان منها اى لم يخي الله شبّة المقرب في من الأمكن على زنة أَفْعَل التي التفصيل اى هو أثمُّ

والامتداد ويُقْصى بها الى مُخْرَب للحركة فكون الاعراب لا يظهر فيها لم يكن لان الكلمة غيرُ معربة بل لنُبُوِّ في محلَّ للركة بخلاف مَنْ وكمْر وحوها من المبنيّات فإنَّ الاعراب لا يتعدَّر على حرف الاعراب منها لانَّه حرفٌ حديث بحريكة فلو كانت الكلمة في نفسها معربة لَظهر الاعرابُ فيها واتما الكلمة جَمْعا في موضع كلمة معربة وكذلك باء القاضي والداعى لا يظهر فيهما الرفع وللرُّ لثقل الصمّة والكسرة ه على الياء المكسور ما قبلها فهي نابيةٌ عن تحمّل الصمّة والكسرة، واعلم أن صاحب الكتاب لم يستقص الكلام على المقصور والمنقوص واتما أشار اليهما إشارةً ولا بدّ من التنبية على نُكُت بابَيْهما بما فيه مَقْنَعُ إن شاء الله تعالى، المقصور اعلم أن المقصور كلُّ أسم وقعتْ في آخره الفُّ مفردةٌ تحمو العَصَا والفَتَى وحُبْلَى وسَكْرَى وقولُنا مفردة احترازُ من مثل خَبْراء وهراء وبابهما فان هذه الاسماء في آخرها ألفان الفُ التأنيث المنقلبة هزةً وألفُّ اخرى قبلها للمَدّ وامّا سمّى مقصورا لانّه قُصر عين ١٠ الاعراب كلَّة اى حُبس عنة فلم يدخلة رفع ولا نصب ولا جرُّ فتقول في الرفع هذه عصًا ورحبي يا فَتَى وفي الجرّ مررت بعصًا ورحًى يا فتى وفي النصب رأيت عصًا ورحمًى يا فتى والقصرُ الحبسُ ومنه قدوله تعالى حُورً مَقْصُورَاتُ في ٱلْخيام اي محبوسات واتما لم يدخله شي من حركات الاعراب لان في آخسره ألفا والالفُ لا تتحرّك جركة على ما تقدّم فكان فيها مقدّرا فاذا قلت في الرفع هذه عصا فغي الالف صَّمَنَّ منويّنة واذا قلت في النصب رأيت عصا ففي الالف فاتحد منويّة واذا قلت في للمّ مرت بعصا ١٥ فغى الالف كسرة منويّة ع والمقصور على صربين منصرف وغيرُ منصرف فالمنصرف ما يدخله التنويب، وحدًا خو عصا ورحى ثر يلتقى ساكنان الالفُ التي في لام الكلمة والتنوينُ بعدها ساكن فجذف لالتقاء الساكنين وكانت الالف أولى بالحذف من التنوين لوجوة ثلثة احدُها ان التنوين دخل لمعنى ويزول بزوال ذلك المعنى وليست الالف كذلك لاتها لام الكلمة الثاني أنّ الالف اذا حُذفت بقي قبلها ما يدلّ على الالف الخذوفة وفي الفاتحة قبلها وليس على حذف التنوين دليلً الثالثُ أن الساكن ٢٠ الاول هو المانع من النطق بالثاني فكان حذفه هو الوجه لازالة المانع فلذلك تقول هذا عصاً ورأيت عصًا ومررت بعصًا بالتنوين من غير ألف، وغير المنصرف ما كان في آخره الفُ التأنيث المفردةُ تحوُ حُبْلَى وسَكْرَى فهذا لا يدخله شيء من الاعراب لانّ في اخره الفا والالفُ لا تقبل للركة ولا يدخله التنوين لانّه غير منصرف لأجل التأنيث اللازم فتقول هذه حُبْلَى وسَكْرَى ورأيت حبلَى وسكرَى ومررت جبلَى وسكرًى فالالفُ ثابتنُّ على كلَّ حال لا نُحْدَف الآ اذا لقيها ساكنَّ بعدها من كلمة أخرى خـوَ

تحو لَدَى فقلبوا ألفها لذلك ياء كما قلبوا الألف في عليك واليك ولديك وفر يقلبوها في الرفع ياء فيقولوا قام الرجلان كليهما لانها بعدت برفعها عن شَبَه عليك واليك ولديك اذ كُنَّ لا حَطَّ لهنَّ في الرفع فهذه الالفُ وإن فُهم من اختلافها الاعرابُ فليس الاختلافُ في للقيقة لأجل الاعراب بل لما ذكرتُ لك، وحال كِلْتَا كحالِ كلا في الإفراد والانقلاب الّا انّها مؤنَّثة قال الله تع كلَّتَا ٱلْجُنَّتَيْن آتَتْ ه أُكْلَهَا وقد اختلف العلماء في هذه التاء فذهب سيبوية الى ان الالف للتأنيث والتاء بدلُّ من لام الكلمة كما أُبدلت منها في بنَّت وأُخْت ووزنُها فعْلَى كذكْرَى وحفْرَى وهو نَبْتَ وفعب أبو عمر للَّوْمتي الى ان التاء للتأنيث والالف لامر الكلمة كما كانت في كلاء والزُّوْجَة الاول وذلك لأمريس احدها ندرةُ البناء وأنَّه ليس في الاسماء فعْتَلُّ والثاني أنّ تاء التأنيث لا تكون في الاسماء المفردة الَّا وقبلها مفتوحٌ تحو تَهْزَة وطَلْحَة وقائمة وقاعدة وكلتا اسم مفردٌ عندنا وما قبل التاء فيه ساكن فلمر ١٠ تكن تاءه للتأنيث مع ان تاء التأنيث لا تكون حشوا في كلمة فلوسميت رجلا بكلتا لم تصوفه في معرفة ولا نكرة كما لوسميت بذكرى وسكرى لانّ الالف التأنيث وقياسُ مذهب أبي عمر الجرمتي أن لا تصرفه في المعرفة وتصرفه في النكرة لانَّه كقائمة وقاعدة اذا سُمَّى بهما فاعرفه ، فأمَّا التثنية وجمع السلامة فإنّهما يُعْرَبان بالحروف وتختلف أواخرها بها فأمّا التثنية فإنّ إعرابها جحرفَيْن الالف والياء فالالف للرفع والياء للنصب وللبرّ اللّ انَّك تفيّ ما قبل الياء فتقول جاءني الزيدان والعران ورأيت الزيدَيْنيس ٥٥ والعمرين ومررت بالزيدَيْن والعمرين والمعمرين والعين السالم اعرابه بحرفين ايضا وها الواو والياء فالرفع بالواو تحسو قولك جاءني الزيدون والمسلمون والجرّ والنصب بالياء الله انك تكسر ما قبل الياء في الخع فَرَّقا بينها وبين التثنية تقول رأيت الزيدين والعرين ومررت بالزيدين والعرين وللتثنية وللع فصلان يستقصى الكلام عليهما فيهماء

قال صاحب الكتاب واختلافه محلًا في تحو العَصَا وسُعْدَى والقاضِي في حالتَي الرفع وللرّ وهو في

قال الشارج يويد أن اختلاف الآخر يقد تقديرا من غير أن يُلْفَظ به وذلك أذا كان حرف الاعراب نابيًا عن تحمُّل للحركة بأن يكون حرفَ عِلَّة كالالف في عَصًا وحُبْلَى والياء في قاضٍ لانّ الكلمة في نفسها معربة بحُكْم الاسميّة أذ لم يعرض فيها ما يُخْرِجها عن التمكّن واستحقاقِ الاعراب وأنّا حرف الاعراب في عصا وشِبْهة النَّ والالف لا تتحرّك بحركة لاتها مَدَّة في لَكُلْف وتحريكها بمنعها من الاستطالة

### \* كلا يَوْمَنْي أُمامَةَ يومُ صَدّ \* وإنْ لد تَأْتُها الله لماما \*

وقال الاخم

### \* أُكاشرُهُ وأَعْلَمُ أَنْ كلانًا \* على ما شاة صاحبُهُ حَرِيض \*

فأخبر عنها بالمفرد وهو يوم صدّ وحريص وكلاها مفردٌ ولو كانت تثنيةً حقيقيّةً لفظا ومعنى كما زجوا و لَمَا جاز الآ يَوْمَا صَدّ وحريصان ألا ترى أنّه لا يجوز بوجه أن تقول الزيدان قائمٌ وعمّا يدلّ على إفرادها من جهة اللفظ جوازُ اضافتها الى المثنّى كقولك جاءنى كلا أُخوينك وكلا الرجلين ومررت بهما كليّهما ولو كانت تثنية على للقيقة لم يجز ذلك ولكان من قبيلِ اضافة الشيء الى نفسه وذلك عتنع ألا ترى انه لا يقال مررت بهما اثنينهما كما تقول مررت بهما كليّهماء وممّا يدلّ على إفرادها أنّك منى أضفتها الى ظاهر كانت بالالف على كلّ حال وليس المثنّى كذلك، فإن قيل فقد عاد الصمير اليها بلفظ التثنية الحجوقة وله

### \* كلاها حين جدَّ لِخُرْى بينهما \* قد أَقْلَعًا وكلا أَنْفَيْهِما رابي \*

فقال قد أقلعا وأنت لا تقول زيدً قامًا فالجواب أنّ هذا محمول على المعنى كما يُحْمَل على معنى كُلّ ومَنْ محو قوله تع وكُلُّهُمْ آتيه يَوْمُ الْقَيَامَة فَرْدًا وقوله تع وكُلُّ أَتَوْقُ دَاخِينَ وقوله تع وَمُنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ الَيْكَ وقال وَمِنَ ٱلنَّسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْف فأعاد الصعير على وفي موضع اخر وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُونَ النَّيْكَ وقال وَمِنَ ٱلنَّسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْف فأعاد الصعير على اللفظ تارة بالافراد وعلى المعنى أخْرَى بالجَع فكذلك كلا لفظة مفردة ومعناها التثنية فلكن أن تحمل الخبر تارة على اللفظ فتُفُرده وتارة على المعنى فتثنيه ونونه صاحبُ الكتاب فقال كلا لاته عنده مفرد من قبيل المقصور وهو غير مضاف وألف كلا لام وليست زائدة لقلا يبقى الاسمر الظاهر على حرفيْن وليس ذلك في كلامهم أصلاء وذهب بعضهم الى انّها منقلبة عن ياء وذلك لانّه رآها قد أميلت قال سيبويه لو سيبت بكلا وثنيت لقلبت الالف ياء لانّه قد شمع فيها الامالذء والأمثل أن تكون منقلبة الاكثر واتما أميلت لكسرة الكاف ولانّها تنقلب ياء وذلك اذا اصيفتُ الدالها من الياء والعرل أنّا هو على الاكثر واتما أميلت لكسرة الكاف ولانّها تنقلب ياء وذلك اذا اصيفتُ لل تشبيها بعَلَيْكَ والنّيكَ ولكيْكَ ووجهُ الشَبه بينهما أنّ آخِرُها ألفٌ كأواخر هذه الكلم وهي ملازمة للاضافة كما أنّ تلك كذلك وليس ووجهُ الشَبه بينهما أنّ آخِرُها ألفٌ كأواخر هذه الكلم وهي ملازمة للاضافة كما أنّ تلك كذلك وليس لها تعرف غيرها مما يُستعمل مفردا ومصافا نجرت مجرى الأدّوات نحو عَلَى والى والطروف غير المتمكنة

فصــل ۱۹ ما۱۹

الى ما ذُكر أبدلوا من الواو ميما لان الميم حرفَّ جَلْدُ يَحَمَّل للركاتِ من غير استثقال وها من الشفتين فهما متقاربان وقلت هذا فَمَّ ورأيت فَمًا ومررت بغَمِ ، وأمّا ذو مال فأصل ذُو فيه ذَوًا مثلُ عَصًا وقَفًا يعلَّ على ذلك قوله تع ذَوَاتاً أَفْنَانٍ وأن تكون لامة ياءً أمثلُ من أن تكون واوا وذلك لان القصاء عليها بالواو يُصيّرها من باب القُوَّة والهُوَّة ممّا عينه ولامه من واد واحد والقصاء عليها بالياء يصيّرها من عليها بالواو يُصيّرها من الاوّل والعبلُ اتما هو على الأكثر، وأمّا ذُو فلا تُستعبل الله مصافحة ولا من باب شَوِيْتُ وهو أكثر من الاوّل والعبلُ اتما هو على الأكثر، وأمّا ذُو فلا تُستعبل الله مصافحة ولا تصاف الله الله الله الله معمو فلا يقال ذو صالح ولا تصاف الله الله الله الله عنه ولا يجوز دُوهُ ولا دُوكَ لاتها لم تدخل الله وُصلةً الى وصف الاسماء بالأجناس كما دخلت اللّذي وصلة الى وصف المعارف بالجُمَل وكما أَق بأيّ وصلة الى نداء ما فيه الالف واللام في قولك يا أَيّهَا الرجلُ ويا أَيّها الناسُ، وقد جاء مصافا الى المضمر قال كعّب بن زُهيّر

\*صَجَعْنا لَخُزْرَجِيَّةَ مُوْقَفاتٍ \* أَبَارَ ذَوِي أَرُومَـ تِها ذَوُوهَا \*

وقال الاخر

### \* إِنَّا يَعْرِفُ ذَا الغَصْلِ مِن الناسِ ذَوُوهُ \*

والذي جسّر على ذلك كونُ الصبير عائدا الى اسم للنس وأضعفُ من ذلك قولُ من يقول اللهُمّ صَلِّ على محمّد وذوية من قبل ان مصموة لا يعود الى جنس والذي حسّنة قليلا أنها ليست بصفة موجودة ما الموصوف فجرت مجرى ما ليس بصفة فأمّا قولة تع في قواءة ابن مسعود وَفَوْق كُلِّ ذِي عَالِم عَلِيمٌ فالأشبة بالقياس أن يكون العالم هاهنا مصدرا كالفالج والباطل فكانّه قال وفوق كلّ ذي علم عليم فالقراءتان في المعنى سَواء ويجوز ان يكون على مذهب من يرى زيادة في فيكون حاصلة وفوق كل عالم عليم وذلك ويجوز ان يكون من اضافة المسمّى الى الاسم اى وفوق كلّ شخص يسمّى عالما او يقال له عالم عليم وذلك على حدّ قول الشاعر

\*إليكم نَوى آلِ النَّتِي تَطلّعتْ \* نَوازِعُ من قَلْبِي ظِمالًا وأَلْبُبُ\*

على ما سنذكر في موضعة ، والموضع الثاني ما اختلف آخِرُه في اللفظ بحرف وهو كِلًا اعلم ان كِلًا اسم مفرد يفيد معنى للع والكثرة هذا مذهب البصريين ، ونعب الكوفيون الى انّه اسم مُثرتُى لفظا ومعنى والصوابُ مذهب البصريين بدليل جوازٍ وقوع للحبر عند مفردا نحو قولك كِلًا أَحْوَيْكَ مُقْبِلً قال الشاعر

مع أنّه يلزم منه أن يكون لنا اسمر طاهر معرب على حرف واحد وهو فُوك وذُو مال وذلك معدوم على وذهب الويادي الى انها أنفسها اعراب وذلك فاسد ايضا لانّه يلزم منه أن يكون اسم معرب على حرف واحد وهو فوك وذو مال عوان على بن عيسى الرَبّعتى يذهب الى انها معربة بالحسركات وأن هذه المحروف أعنى الواو والالف والياء لامات فاذا قلت هذا أخوك فأصله أَخَوُك واتما نُقلت الصمة من الواو الى للحاء لثلا تنقلب ألفا لتحرّكها وانفتاج ما قبلها واذا قلت أخيك فأصله أَخَوك فنقلت الكسرة من الواو الى للحاء ثمّ قلبتها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ولا ينفك من ضعف ايصا لان نقل الحركة اتما يكون الى حرف ساكن عودهب الكوفيون الى انها معربة من مكاذّين بالحروف والحركات التى قبلها فاذا قلت هذا أخوك فهو مرفوع والواو علامة الرفع والصمة التى قبلها واذا قلت رأيت أخاك فالالف علامة النصب والفتحة التى قبلها واذا قلت مرت بأخيك فالياء علامة للرّ والكسرة التى قبلها وصو قول النصب والفتحة التى قبلها واذا قلت مرت بأخيك فالياء علامة واحدة ولم يكن بنا حاجة الى أكثر منهاء واعلم أن هذه الاسماء قد خُولف فيها القياس تحذف لاماتها في حال افرادها لانّك اذا قلت منهاء واعلم أن هذه الاسماء قد خُولف فيها القياس تحذف لاماتها في حال افرادها لانّك اذا قلت أخ فأصله أَخُو وأب فأصله أَبُو وحَمْ فأصله تَهُو وصَنْ فأصله هَنَو والذى يدلّ على ذلك قولُهم في التثنية أخوان وتموان وتموان وقاول في للمع هَنوات قال الشاعر

### \*أَرَى ابنَ نزارِ قد جَفاني ومَلَّى \* على فَنَواتِ شَأْنُها مُتَتابِعُ \*

٥١ وكان مقتصى القياس فيها أن تقلّب الواو فيها ألفا للتحرُّكها وانفتاح ما قبلها الله انهم حذفوها تخفيفا مبالغة في التخفيف والقياس ما قدّمناه ألا ترى انهم لم جذفوا اللام في مثل عَمًا ورَحًى وبُحْكَى ان بَلْحارِثِ يأتون بها على القياس مقصورةً فيقولون هذا أبًا وأخًا ورأيت أبًا وأخًا قال الشاعر

\* إِنَّ أَبَاها وَأَبَا أَبَاها \* قد بَلَغَا في الْخُد غايتناها \*

وَيُحْكَى أَنَّ منهم من يحذف لاماتها في كلّ حال ويُعْرِبها بالحركات في حال اضافتها فيقول هذا أَبكَ ورأيت ويُحْكَى أَنَّ منهم من يحذف لاماتها في كلّ حال ويُعْرِبها بالحركات في حمرت بأبكت و وأمّا فَم فَاصله فَوْ بزنة فوْزِ يدلّك على ذلك قولك في تكسيره أَفُوأَه وفي تصغيره فَوْيَه فهذا وحده لامه ها والها عشبّهة بحروف العلّة لخفاتها وقُرْبها في المَخْرَج من الالف فحدفست كحذف حوف العلّة فبقيت الواو التي في عين حوف الاعراب وكان القياس قلبها ألفا لتحرّكها بحركات الاعراب وانفتاح ما قبلها ثمر يدخل التنوين على حدّ دخوله في نحو عَمًا ورَحًى فتحسذف الالسف لالتقاء الساكنين فبقي الاسمر المعرب على حرف واحد وذلك معدومُ النظير فلمّا كان القياس يُودِي

وأبوك وجوك وفوك وهنوك وذو مال فهذه الاسماء اذا أصيفت الى غيم ضميم منكلم كان رفعها بالواو ونصبها بالالف وجرها بالياء نحو قولك هذا اخوى وابوى ورأيت اخاى واباك ومرت باخيك وابيك وكذلك سائرها واتما أعربت هذه الاسماء بالحروف لانها اسماء حُذفت لاماتها في حال افرادها وتصمنت معنى الاضافة فجُعل اعرابها بالحروف كالعوص من حذف لاماتها واحترزنا بقولنا وتصمنت معنى الاضافة عمن ه مثل يَد ودَم وغَد وشبْهِها ممّا حُذفت لامد، فإن قيل قولكم تصمّنت معنى الاضافة زيادة وصف لا تَأْتير له ولخاقه بالعلَّة يكون حَشُوا فلا يكون جُزَّة للعلَّة فالجواب لا نُسلِّم أنَّه لا تأثير له وذلك لانّه اذا تصمّى معنى الاصافة صار في معنى التثنية لدلالته على شيئين مع أنّا نقول أنّ للان الوصف بالعلّة مع عدم المناسبة اذا ذُكر احترازا من ورود نَقْص جاز كما لوكان له تأثير وذلك لان الأوصاف في العلة تفتقر الى شيئين احدها أن يكون لها تأثير والثاني أن تكون للاحتراز فكما لا يكون ما له تأثير حشوا ١٠ كذلك لا يكون ما فيه احتراز حشواء وقال قوم اتما أُعربت هذه الاسماء بالحروف توطئةً لاعراب التثنية وللع بالحروف وذلك أنَّهم لمَّا اعتزموا اعرابَ التثنية وللع بالحروف جعلوا بعض المفردة بالحروف حتَّى لا يُسْتوحش من الاعراب في التثنية والجع السالم بالحروف، ونظيرُ التوطئة ههنا قول أبي اسحاق أنّ اللام الأُولى في تحو قولهم والله لئن زُرْتَني لأكرمتُك أنَّما دخلت زائدةً مُؤْذنةً باللام الثانية التي في جوابُ القسم ومعتمَدُه ، وقد اختلفوا في هذه للحروف فذهب سيبويه الى أنَّها حروف اعراب والاعراب فيها دا مقدَّرُ كما يقدَّر في الاسماء المقصورة وأنما قُلبت في النصب والجِّر للدلالة على الاعراب المقدَّر فيها ولا يلزم مثلُ ذلك في الاسماء المقصورة الآبهم ارادوا اختلافَ اواخر هذه الاسماء توطئةً للتثنية وللع على ما ذكرنا فلم يلزم في غيرها ممّا كان في معناهاء وذهب الأخفش الى مثل مذهب سيبويد في أنّها حروفُ اعراب ويدلّ على الاعراب في احد قولَيْه الّا أنّ لا يقول أنّ فيها اعرابا مَنْويّاء وذهب الجَوْمـتى الى ان الانقلاب فيها بمنزلة الاعراب وفيه ضعفٌ لآنه يلزم ان تكون في حال الرفع غير معربة لان المواو لأمر ٢. الكلمة في الاصل ولم تنقلب عن غيرهاء وذهب المازتي الى أنّها معربة بالحركات وأنّ الباء في أبيك حرفُ الاعراب والخاء في أخيك حرف الاعراب وكذلك الباقيةُ وهذ الخروف أعنى الواو والالف والياء إشباعً حدث عن الخركات وإشباعُ حركات الاعراب حتى ينشأ عنها هذه الخروف كثيرٌ في الشعر وغيرة وتُؤيِّده عنده لغيُّ من يُعْرِب بالحركات في حال الاضافة نحو هذا أَبْك ورأيت أَبك ومررت بأبك وهو ضعيف ايضا لانّ هذا الاشباع انّما يكون في ضرورة الشعر ولا داعي يدعو اليه في حال الاختيار ولا دليل عليه

فا تعنون بحرف الاعراب فالجواب ان المراد بقولنا حرف الاعراب محلُّ الاعراب وهو من كلّ معوب آخِرُه لا تعنون بحوف الدال من زيد والباء من يَصْرِبُ وعلى هذا لا يكون للمبنيّ حرف اعراب لانّه لا اعراب فيه وربّا مني آخِرُ الكلمة مطلقا حرف اعراب سواءً كانت معوبة او لم تكن معوبة فعلى هذا حرف الاعراب من صرب الباء على معنى أنّه لو أعرب او كان ممّا يُعْرَب لكان محلَّ الاعراب عن قان قبل وفر كان الاعراب في اخر الكلمة ولم يكن في اولها ولا في وسطها قبل أنّا كان كذلك لوجهين احدها أنّ الاعراب دليلُّ والمعرب مدلولُ عليه ولا يصبّح اقامة الدليل الا بعد تقدَّم ذكرِ المدلول عليه فلذلك كان الاعراب المربّ والموجه الثاني أنّه لمّا احتيج الى الاعراب لم يَخْلُ من أن يكون اولا او وسطا او اخرا فلم جنز ان يكون اولا لان للحراب الإلا لا يكون الا منحركا فلو جعل الاعراب اولا لم يُعْلَم اعرابُ هو أم بناوُ ومع ذلك فإنّ من جملة الاعراب الجزم الذي هو سكونُ في آخِر الافعال فلو كان الاعراب أولا لا متعرف وزنها هل في على فعلى كفرس او قعل ككتف او على فعلى كعصد مع أنّ من الاسماء ما هو ربائي لا وسط له فلمّا امتنع فلمّا الأولُ والوسط عا ذكوناه لم يبش اللا جَعْلُ الاعراب آخِرا فاعرفه على الأولُ والوسط عا ذكوناه لم يبش اللا جَعْلُ الاعراب آخِرا فاعرفه على الأولُ والوسط عا ذكوناه لم يبش اللا جَعْلُ الاعراب آخِرا فاعرفه على المناء والم ينتي اللا جُعْلُ الاعراب آخِرا فاعرفه على الأولُ والوسط عا ذكوناه لم يبش اللا جَعْلُ الاعراب آخِرا فاعرفه على الأولُ والوسط عا ذكوناه لم يبش اللا جَعْلُ الاعراب آخِرا فاعرفه على المناء المناء المناء المؤل والوسط عا ذكوناه لم يبش اللا جَعْلُ الاعراب آخِرا فاعرفه على المناء الم

قُلْ صاحب الكتاب واختلافُه لفظا بحرف في ثلثة مواضع في الاسماء الستّة مصافةً وذلك نحو جاءني أَبُوه وأُخوه وجَوه وفنوه وفوه وذو مال ورأيت أباه ومررت بأبيه وكذلك الباقية وفي كِلًا مصافًا الله مُصْمَر التقول جاءني كلّاها ورأيت كلّيهما ومررت بكلّيهما وفي التثنية والجمع على حَدّها تقول جاءني مُسْلَمَانِ ومسلمُونَ ورأيت مسلمَيْن ومررت بمسلمَيْن ومسلمين ومسلمين عسلمَيْن ومسلمين ومسلمين ومسلمين عليه على حَدها تقول جاءني مُسْلمان

قال الشارح اعلم ان اصل الاعراب أن يكون بالحركات والاعراب بالحروف فرع عليها واتما كان الاعراب بالحركات هو الأصل لوجهين احدها أنّا لمّا افتقرنا الى الاعراب للدلالة على المعنى كانت للحركات أولى لاتها أقلُّ وأخفُّ وبها نَصِلُ الى الغرض فلم يكن بنا حاجنًا الى تكلُّفِ ما هو أثقل ولذلك كثرت في بابها أعنى للحركات دون غيرها ممّا أعرب به وُقدر غيرها بها ولم تُتقدَّر في به م الوجه الثاني أنّا لمّا افتقرنا الى علامات تدلّ على المعاني وتفرق بينها وكانت الكلم مرتّبة من للحروف وجب ان تكون العلامات غير المحروف لان العلامة غير المعلّم كالطراز في الثوب ولذلك كانت الحركات في الأصلَ هذا هو القياس وقد خُولف الدليل وأعربوا بعض الكلم بالحروف لأم اقتصاه وذلك في مواضع منها الاسماء الستّنة المعتلّة وفي أخوك

الساكنين بسكونها وسكون اللام بعدها وتقول أخذت من أبّنك فتكسرها لسكون النون وما بعدهاء وأمًّا ما حُرِّك الالقاء حركة غيرة عليه فانحو قولك كَمْ خَلْتَ في كَمْ أَخذت وكُم بلكَ في كُمْ ابلكَ وكُمْ خْتًا لك في كَمْ أُخْتًا لك ألقيت حركات الهمزات على الميم تخفيفا الهمزة وقد قُرى قَدَ فْلَحَ ٱلْمُؤْمنُونَ وهذا يأتى في موضعه مستوفّى ، وهذا اختلافٌ كائنٌ في المبنيّات وليس باعراب لانّه لم يُحْدَث بعامل ٥ فلذلك قيد الاختلاف أن يكون بعامل ولم يُطْلقُهُ ، وقوله لفظا او محلّا احترز به من الاسماء التي لا يتبيّن فيها الاعرابُ واتما يُدْرَك البيان من العوامل قبلها وذلك تحو الاسماء المقصورة من تحو عَصًا ورَحّى والمنقوص في حالتي الرفع وللبرّ لانّ هذه الاسماء معربة وإن لم يظهر فيها اعراب واتما لم يظهر فيها اعراب لنُبُوّ حرف الاعراب عن تحمُّل للحركات، وجملة الأمر أنّ المعرب على صربَيْن احدها باختلاف في اللفظ باد للأسماع والآخرُ باختلاف في الحلّ يقدّر تقديرا من غيرِ أن يُلْفَظ بع فالاختلافُ في ١٠ اللفظ يكون بحركة أو حرف فالاختلاف بالحركة يكون في كلّ اسم حرفُ اعرابة محريُّم أو جار مجرى الصحيم فالصحيم ما لم يكن حرف اعرابه حرف علَّه كالواو والباء والالف وذلك تحو رجل وفسرس فالآخرُ من هذه الكلّم قد اختلف بحسب تعاقب العوامل في اوّلها وهو الابتداء ورأيت والباء ، وقوله او ما كان جاريا مجراه يريد او ما كان جاريا مجرى الصحيم من المعتلّ وذلك اذا سكن ما قبل حرف العلَّة منه واتَّما يتأتَّى ذلك في الواو والياء فأمَّا الالف فلا يمكن سكونُ ما قبلها واذا سكن ما قبل حرف ه العلَّة جرى مجرى الصحيج في تعاقب حركات الاعراب عليه تحو قولك هذا غَزْو وظَنْي ورأيت غيزوًا وطبيًا ومررت بغزو وظبي وأنما كان كذلك لانّ الواو اذا انصم ما قبلها والياء اذا انكسر ما قبلها أشبهتا الألفَ وصارتا مَدَّتَيْن كما أنّ الالف كذلك فحينتذ تثقل الصمّة والكسرة عليهما كثقلهما على الالف اللّ انّ امتناع الالف من للركة للتعدّر وامتناع الواو والياء منها نوعُ استحسان للثقل مع امكان الاتيان بهما فيهما فأمَّا اذا سكى ما قبل الواو والياء زال المَدّ منهما وفارقنا الالفَ بذلك فجرتا لذلك ٢. مجرى الصحيح ولم يثقل عليهما صبّة وكسرة وكذلك الواو المشدّدة والياء المشدّدة تدخلهما حركاتُ الاعراب من غير ثقل تقول هذا عَدُو وكُوسِي ورأيت عدوًّا وكرسيًّا ومورت بعدوٍ وكرسيٍّ وذلك لان للحرف المشدَّد يُعَدّ بحرفين الاول منهما ساكنُّ والثاني منحرَّك والوارُ الأولى من عدو والباء الأولى من كرسى منزلة الزاى من غَزْو والباء من ظَرْي وللماء من تُحْمى في السكون فلذلك كان حكمُهما في تعاتُب للركات عليهما واحداء فأن قيل قد اشترطتم في الاسم المعرب بالحركات أن يكون حرفُ اعرابه صحيحا

فى للحال اعراب لان الاسم اذا كان وحده مفردا من غير ضعيمة اليه فر يستحق الاعراب لان الاعراب الما الما يؤتى به للفرق بين المعانى فاذا كان وحده كان كصّوت تصوت به فان ركّبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة تحوّ قولك زيدً منطلق وقام بكر فحينئذ يستحق الاعراب لإخبارك عنه وقدّم الكلام على المعرب قبل الاعراب وإن كان المعرب مشتقا من الاعراب والمشتق منه قبل المشتق وذلك من قبل أنّه في كان المعرب يقوم بنفسه من غير اعراب والاعراب لا يقوم بنفسه صار المعرب كالحكل له والاعراب كالعرض فيه فكما يلزم تقديم المحرب على الاعراب والاعراب كالعرض فيه فكما يلزم تقديم المحرب على الاعراب واعلم انّه لمّا رتّب كتابته أربعة أقسام قسما في الاسماء وقسما في الأفعال وقسما في الحروف وقسما في المشترك قصّت القسمة بإيراد الكلام على المعرب في قسم المشترك من حيث كان يشترك فيه الاسم والفعل فاعتذر عن الوفاء بذلك بأمرين احدها أن اصل الاعراب أن يكون للأسماء دون الافعال والافعال محمولة في الاعراب على الاسماء ملى ما سيوضح أمره في موضعه فقدّم ذكرة في قسم الاسماء باعتبار أنّه الاصل في ذلك والأمر الثاني أنّه لما كانت للحاجة ماسّة الى تقديمه لانّ إدراك المعاني مرتبط بع قدّمه لذلك،

#### فصيل ١٩

قال صاحب الكتاب والاسمر المعرب ما اختلف آخِرُه باختلاف العوامل لفظًا او تَحَلَّل بحركة او حرف اه فاختلافُه لفظًا بحركة في كلِّ ما كان حرفُ اعرابه صحيحا او جاريا مجراه كقولك جاء الرجلُ ورأيتُ الرجلَ ومررتُ بالرجلِ على الرجلَ ومررتُ بالرجلِ على الرجلِ على الربيلِ الربيلِ على الربيلِ ع

قال الشارج قوله ما اختلف آخرُه يويد من الاسماء لكنّه تركه ثِقَةً بعلم المخاطَب به ولولا ذلك النقديرُ لكان اللفظ علما يشمَل الاسمَ والفعلَ المعرَبين والمّا مرادُه تفسيرُ الاسم المُعْرَب لا غيرُ ويجوز ان يكون أطلق العامَّد وأراد به للحاصَّ واحترز بذلك من المبتى لان المبتى لا يختلف آخرُه واتما يلزم طريقةً اطلق العامَّد وأراد به للحاصَّ واحترز بذلك من المبتى لان المبتى لا يختلف آخرُه واتما يلزم طريقةً الموادية من سكون او حركة فحركة آخره كحركة الوله وحشوه في اللزوم والثبات والمرادُ باختلاف الآخر اختلاف الآخر اختلاف الخراص عليه لا أن للحرف في نفسه يختلف ويتغيّر عوقوله باختلاف العوامل يحترز ممّا قد يتحرّك من المبنيّات على السكون بغير حركة لالتقاء الساكنين او لالقاء حركة غيره عليه فالأوّل نحوُ شدُ وشُدّ وشدٌ ومُدّ ومُدّ فهذا وأشباهُ يجوز فيه ثلثة أوجة الضمّ والفتح والكسم فالضمُّ للاتباع والفتح والكسم فالحمُّ للاتباع والفتح والكسم فالحمُّ للاتفاء والفتح والفتح النون لالتقاء الساكنين ومن ذلك قولك أخذت مِنَ ٱلرَّجُل فتفتح النون لالتقاء

درجة الأناسي في التعريف اذ العلمية فيها اتما كان على التشبيه بالأناسي، فأمّا فَنَ وفَنَة فكناياتُ عن المؤتّث تقول عندى فَنُو زيد واذا سُئلت عنه قلت الأجناس فَهَنَّ كناية عن المؤتّث كناية عن المؤتّث تقول عندى فَنُو زيد واذا سُئلت عنه قلت كناية او تورية بَيانًا له وإيضاحًا فإن نكّرت وقلت فنَّ وفنة كان كناية عن النكرات كما كان فلان كناية عن المعارف والأعلام فإن أضفت كانت كناية عن المعارف المصافة وأكثر ما يُستعمل في المُنكرات والشدائد قال الشاعر

\* وقد رَابَى قولُها يا هَنا \* أَ وَجْكَ أَلْحُقْتَ شَرَّا بِشَرْ \* فعنى يا هناأه يا رجلُ وهناه لا يستعبل الله في النداء وقال الآخر \* رُحْت وفي رجْلَيْك ما فيهما \* وقد بَدَا هَنْكُ مِن المُثَرِ \*

أراد قُنْك بالرفع أعربه بالحركة في حال الاضافة وفي لغنَّة وسكنه تشبيها بعَضْدٍ وليس بأبعدَ من قول

\* قَالْيَوْمَ أَشْرَبٌ غَيرَ مُسْتَحْقِبٍ \* إِثْمًا مِن اللهِ ولا واغِلِ \* لانّه في البيت منفصلٌ وههنا متصلَّ ع

# ومن اصناف الاسم المُعْرَبُ

فصل ١٥

قال صاحب الكتاب الكلام في المُعْرَب وإن كان خليقا من قِبَلِ اشتراكِ الاسم والفعل في الإعراب بأن يقع في القسم الرابع اللّا انّ اعتراضَ مُوجِبَيْن صوب إيرادَه في هذا القسم احدُها انّ حَقَّ الإعراب للاسم في اصله والفعلُ اتما تَطقّل عليه فيه بسبب المصارَعة والثاني ان لا بدّ من تقدّم معرفة الاعراب المخاتص في سائر الأبواب ع

قال الشارج اعلم ان المُعْرَب يفيد الكلمة والاعراب فالكلمة ذات المعرَب التي وقع بها الاعراب اسما كان او فعلا الآ ان دلالته على الكلمة دلالة تسمية ومطابقة ودلالته على الاعراب دلالة التزام فهو من خارج من جهة الاشتقاق اذ كان من لفظه والمراد بالمعرّب ما كان فيه إعراب أو قابلا للاعراب وليس المسراد منه أن يكون فيه اعراب لا محالة ألا ترى انك تقول في زيد ورجل أتّهما معربان وإن لم يكن فيهما

طلحة بن عبر بن عُبَيْد الله بن عبرو بن يَعْبَر بن عثمان التَيْمتي وهو طلحة الجُودِ وطلحة بن عبد الله بن عبو الله بن عبد الرُفيّات فهو عُبَيْد الله بن قيس الرقيّات بن شُرَيْح بن مالك بن ربيعة وهو النُوبَيْعُم واتما نسب قيس الرفيّات لانه تزوّج عدّة نسوة وافق الماءهي كلّهي رقيّة وقال غيرة كانت له عدّة جدّات الماءهي كلّهي رقيّة وقال غيرة كانت له عدّة جدّات الماءهي كلّهي رقيّة وقيل أنما اضيف اليهي لانه كان يُشبّب بعدة نساء تسمّين رقيّة وهو قول السُكّري وقيل سمّى رقيّات كما يسمّى الرجل بمساجِد ومنه قوله وقد يقال ابن قيس الرقيّات بتنوين قيس ورفع الرقيّات على عطف البيان كانه لقبّ له كقولك عبد الله بطّة ع وأسامة علم للأسد لا يدخله الاليف واللام والتثنية الأسامتان اذا اريد التعريف والأسامات للجمع كالطلحات كلّ ذلك معرّف باللام حين النّه تُنيّته وجمعه فاعرفه ع

### فصل ۱۴

قل صاحب الكتاب وفلان وفلانة وابو فلان وأم فلانة كنايات عن أسامى الأناسي وكناهم وقد ذكروا القهر اذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا الفلان والفلانة وأمّا هَنَّ وهَنَةٌ فللكنايات عن الماء الاجناس ع

قال الشارج اعلم ان المراد بالكناية التعبير عن المراد بلفظ غير الموضوع له لصرب من الاستحسان والإجاز ومن ذلك قوله تع كأنا يَأْكُلُنِ النَّاعَامَ كنى بذلك عن قضاء لخاجة لان كلَّ من يأكل الضعام جتاج الى قضاء لخاجة ومنه قوله تع قالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةً وَلَكنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ كنى عن تخذيبهم في قولهم لهودٍ عم انَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ، وهو مأخوذ من كنَوْت عن الشيء وكنَيْت بالواو والياء تكذيبهم في قولهم لهودٍ عم أنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ، وهو مأخوذ من كنَوْت عن الشيء وكنَيْت بالواو والياء اذا عبرت عنه بعبارة أُخرى تُورِيَةً والمصمرات كلها كناياتُ عبّا تقدّمها من الطّواهر، وفلان وفلانةُ كناياتُ عن أعلام الأناسيّ خاصّةً ولا يدخلها اللام إيذانا بانّ المَّكنيّ عنه كذلك قال الشاعر

\* في خَبَّة أَمْسِكُ فُلانًا عن فُلِ \* أراد فلانا عن فلان وإنّما حذف تخفيفا وهذا للهذف من تغييرات النداء واستعالُه ههنا في غير النداء ضرورةً وأبو فلانٍ وأمّ فلانٍ كنايةٌ عن الكنّى تحو أبي محمّدٍ وأبي القاسم وأمّ هائيّ واذا كنوا عن أعلام البهائم ادخلوا اللام فقالوا الفلان والفلانة وذلك لنُقْصانهن عن

مِن أَنْهِم اذا ثَنُوا الاسمَ او جمعوه يُنكَّر فاذا أرادوا تعريفُه فباللام هَن ذلك الحالي وأنشد \* وقبلي مات الحالدان الح \* والصواب فقبلي بالفاء وهو للأَسْود بن يَعْفُر وقبله \* والصواب فقبلي بالفاء وهو للأَسْود بن يَعْفُر وقبله \* والصواب فقبلي بالفاء مَن يَعْفُر وقبله \* كواردة يومًا الى ظمَّ مَنْهَل \*

والشاهد فيه قوله والخالدان والمراد خالد بن قيس من بني تَخُوان من بني أُسَد وخالد بن قيس بن ه نَصْلَة بن المصلَّل وهو من بني أسد ايضاء وقال ابن السحِّين في إصلاحه الخالدان خالد بن نصلة بن حوان بن فَقْعَس وخالد بن قيس بن المصلّل بن مالك الأصغر بن مُنْقِذ بن طَرِيف بن عمر بن قُعَيْن، ووجه الشاهد فيه أنّه لمّا ثنى للحالدان يُنكِّرا واذا اريد تعريفُهما عرّفهما باللام وصار تعريفهما بعد التثنية تعريفَ عَهْد بعد أن كان تعريف علميّة، يقول أن كان قد دنا يومي فلستُ بأوّل المَوْتَى قد مات قبلى الخالدان وكانا سبدين واخال أَظُتُّ انَّه قد قرب وبقى منه كما بقى من مَسِيم الإبل الى ا الماء الشُوْب، والمناهِل المواضع التي يجتمع فيها الماء الواحدُ مَنْهَل، ومثله الكَعْبان وها كعب بن كلاب وكعب بن رَبيعة بن عُقَيْل بن كعب بن ربيعة بن عامر من بني صَعْصَعَةَ ، والعامرن عامر بن الطُفَيْل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو ابو على وعامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة من بني مُلاعب الأسنَّة وهو ابو بَراء، وقالوا القيَّسان وها من طَيَّى قيسُ بن عنَّاب بن أبي حارثة من بني عَتُود وقيسَ بني قُزَّمَة بي عنَّاب وقد رُوي عنَّاب بالنون وعنَّاب بالناء وهو المشهور ابن ابي حارثة ١٥ وأمَّا قول الاخر وهو رُوَّبة \*انا ابن سعد أكرم السعدينا \* فالرواية بنصب اكرم على الفخر والمدرج ولو خفضت على النعت لجازء وقل السعدينا لأنّ السُعود في العرب كثيرٌ منهم سعد بن مالك في ربيعة وسعد بن ذُبْيان في غَطَفان وسعد بن بكر في هُوازِنَ وسعد بن هُذَيْم في قُضاعة ورؤبةُ من بني سعد بن زيد منه بن تميم وفيهم الشَّرَفُ والعددُ ، وأمَّا الْحمَّدون في حديث زيد بن تابت فهم محمّد بن ابي بكر وتحمّد بن حاصب وتحمّد بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله وتحمّد بن جعفر بس ابي .: طالب، وأمَّا طلحنُهُ الطُّلَحات فهم طلحة بن عبد الله بن خَلَف الخُـزاعيّ وفيه يقول عبد الله بن قيس الرُقيّات

### \* رَحِمَ اللهُ أَعْظُمًا دفنوها \* بسِجِسْتانَ طَلْحَةَ الطّلحاتِ \*

قيل اتما قيل لد ذلك لانه كان في أجداده جماعةً يسمّون بطلحة فاضيف اليهمر لانه كان أكرمهم ، وقيل كان في زمانه جماعةً اسمر بن واحد منهم طلحة فعلَاهم بالكرم والطلحات المعروفون بالكرم هم

وجمعت بينه وبين رجل الله زيد لقلت الزيدان في التثنية لاشتراكهما في اللقب مع اختلاف للقيقتين ويؤيد عندك أنّه نكرةً أنّك تصغه بالنكرة فتقول جاءني زيدان كربان ورأيت زيدين كربين كربين ومررت بزيدين كربين فكربيان نكرةً لا محالة وقد جرى وَصْفا عليه فعلمت بذلك أنّه نكرة فاذا أردت التعريف كان بالالف واللام والاضافة نحو الزيدان والعمان وزيداك وعماك فتعريفه بعد التثنية هم من غير وجه تعريفه قبل فاذًا لا تكون التثنية الا فيما يصح تنكيره فأمّا المصمات من نحو هُمَا وأَنْتُمَ والموصولاتُ من نحو قولك اللّذان واللهمات من نحو هَتَانِ وهَدَانِ فكلّها صبغ صيغت للتثنية ولمست بتثنية صناعية على ما سنذكر في موضعه وقد جاءت أعلام معارف بلفظ التثنية ولجمع وذلك أنّا جاء في الأماكن من لجبال والبقاع التي لا يفارق بعضها بعضا نحو أَبانَيْن ومَايَتَيْن ومَوْنات وأَلْدُرِات فأبانان جبلان متقابلان متصلً احدُها بالآخر فلمّا كانتا متصدّي لا يفارق واحد منهما بعنعا واحد منهما بعريف دون الآخر ورا منهما بعرى الشيء الواحد نحو يَثْرِبَ ويَدْبلُ فُخصًا باسم علم كما خُصَّ يثربُ ويذبلُ بذلك قال الشاعر جريا مجرى الشيء الواحد نحو يَثْرِبَ ويَدْبلُ فُخصًا باسم علم كما خُصَّ يثربُ ويذبلُ بذلك قال الشاعر جريا مجرى الشيء الواحد نحو يَثْرِبَ ويَدْبلُ فُخصًا باسم علم كما خصَّ يثربُ ويذبلُ بذلك قال الشاعر جريا مجرى الشيء الواحد نحو يَثْرِبَ ويَدْبلُ فُخصًا باسم علم كما خصَّ يثربُ ويذبلُ بذلك قال الشاعر جريا مجرى الشيء الواحد نحو يَثْرِبَ ويَدْبلُ هُمُلَ ما أَنْفُ خاطب بدَم \*

وحالُ عمايتَيْن وهما جبلان متناوحان حالُ أبانَيْن قال الشاعر

\* لو أنَّ عُصْمَ عَايتَيْن ويَكْبُل \* سَمِعًا حديثَك أَنْزَلا الَّأَوْعالَا \*

# \* تَنَوّْرُتُها مِن أَنْرِعاتٍ وأَقْلُها \* بِيَثْرِبَ أَذَّنَى دارِها نَظَرُّ عالى \*

يروى بالصرف وتَرْكه على ما ذكر، وكذلك يقولون هذان أبانان بيّنَيْن فيقع بعده للال كما تقول هذا زيدٌ واقفا وربّا قبل لكلّ واحد منهما أبان، وما عدا ما ذُكر من التثنية وللمع فتعريفه باللام تحو قولك الزيدان والعران فأمّا الاسماء التي ذكرها وفي الخالدان والكَعْبان وسائرُ ما مثّل به فشاهدٌ على ما ادّعاه

فصــل ۱۲ فصــل

فإن الزفر هنا صفةً وليس بعَلَم ومعناه السيّد والنوفل الكثيم العَطاه فلو سبّيت رجلا بزفر هذا بعد خَلْعك منه اللام لوجب صرفه لانّه حينئذ كصُرد ونُعُم وجُعَل وما لا ينصرف معدولا عن فاعل لا يجوز دخول اللام عليه كُنْحَلَ وتُثَمّ وجُشَمَ، وانمّا كثرت الاصافة في الأعلام ولم يستقجوا ذلك فيها استقباحهم تعريفها باللام لوجهَيْن احدها ان الاصافة قد تجدها في انفس الاعلام كثيرا واسعا تحو عبد الله وعبد الصَمَد وذي الرُمّة وأبي محمّد وسائم الكُني فلم يتناف اللفظان أعني العَلَم والاصافة والوجه الثاني الاصافة قد تكون منفصلة في كثير من كلامهم فلا تغيد التعريف تحو قوله تع قدياً بالغ ٱلكُعْبة وقدا عرض مُمْطِرُنا وعامّة اسماء الفاعلين اذا أريد بها لحال والاستقبال وكذلك باب الحسني السوجْد وليست اللام كذلك لانّه لا ينتوى فيها الانفصال ولا تجد اللام معرِّفة في الاعلام كما تعرفها الاصافة على ما تقدّم وانمّا تعريفها باللام وأمّا الحسارث في العباس ونظائرها فإن تعريفهما بالعَلميّة وانمّا دخلت اللام لانّها كانت ثابتة فيها قبل النقب فأقيرَتْ بعده اينانا عمى الوصفيّة وقد تقدّم ذلك،

#### فصل ۱۳

قل صاحب الكتاب وكل مثنًى او مجموعٍ من الاعلام فتعريفُه باللام الا نحو أَبانَيْنِ وعَالَيتَيْنِ وعَـرَفاتٍ

### \* وَقَبْلَى مات الخالدان كلاها \* عَييدُ بني حَدُّوانَ وابن الْمَسَلَّلِ \*

اراد خالد بن نَصْلَة وخالد بن قَيْسِ بنِ المصلّل، وقالوا لكَعْبِ بن كِلابٍ وكعبِ بن ربيعة وعامرِ بن مالكِ بن جعفرٍ وعامرِ بن الطُفَيْل وقيسِ بن عَنّابٍ وقيسِ بن فَزَمَة الكَعْبانِ والعامران والقيسان قال مالكِ بن جعفرٍ وعامرِ بن الطُفَيْل وقيسِ بن عَنّابٍ وقيسِ بن فَرَمَة الكَعْبانِ والعامران والقيسان قال \* أنا ابنُ سَعْدٍ أَكْرَمُ السّعْدِينا \* وفي حديث زيدٍ بن ثابتٍ رضى الله عنه هولاء المُحَمَّدون بالباب وقالوا طَلْحَةُ الطَلحات وابن قيس الرُقيّات وكذلك الأسامتان والأسامات وحود ذلك،

قل الشارح اعلم انّك اذا ثنّيت الاسم العَلَم يُنكّم وزال عنه تعريف العلميّة لمشاركة غيره له في اسمه وصَيْرورِته بلفظ لم يقع به التسميةُ في الأصل فيجرى مجرى رجل وفرس فقيل زيدان وعمران كما قيل رجلان وفرسان والفرق بينهما أنّ الزيدين والعرين مشتركان في التسمية بزيد وعمرو والسرجلان والفرسان مشتركان في للقيقة وفي الدُكوريّة والأَدَميّة ألا ترى انّك لو سمّيت امرأةً او فرسا بويد

### \* يَوِيدُ سُلَيْم سالهُ المال والفَتَى \* فَتَى الأَرْد للأموال غيرُ مُسالم \*

فقال يزيدُ سليمٍ فأضافه لمّا كان قُرَّ شريكٌ في الاسم يُومِّ تنكيرَه وأضافه للتعريف وقوله سافر المال يهجوه بذلك وينسبه الى النُخْلَ ومثله في الاضافة قوله

\*يا عُمرَ الْخَيْرِ جُزِيتَ الْجَنَّةُ \* أَكْسِ بُنَيَّاتِي وَأُمَّهُنَّهُ \*

ه ومن ذلك مصر للمراء وربيعة الفرس وأنمار الشاة هؤلاء بنو نزار وكان أبوهم مات وخلف لهم تُراثا ناطقا وصامتنا فأتنوا أَفْعَى تَجْرانَ حكيمَ الزمان فجعل القُبَّة لحمراء والذهبَ لمصر والأفراس لربيعة والشاة لأنمار وأضيف كلّ واحد الى ما حكم له به تعريفا له بذلك، واعلم أن هذه الأعلام متى أصفتَها سلبتَها ما كان فيها من تعريف العَلمية وكسوتَها بعدُ تعريفا إضافيًّا وجرت مجرى أخيك وغلامك في تعريفها بالاضافة فعلى هذا لوسُئلت عن زيد عمرٍو في قولِ من قال رأيت زيدَ عمرو ومررت بزيد عمرو لقلت من ١٠ ريدُ عمرو بالرفع لا غيرُ ولم يجن للكاية فلا تقول من زيدَ عمرو بالنصب ولا من زيد عمرو بالجر كما لسو سئلت عن صاحب عمرو لقلت من صاحب عمرو بالرفع، والذي يدلّ على ان الاسم لا يصاف الّ وهو نكرةً أنّ ما لا يمكن تنكيرُه من الاسماء لا يحوز اضافته تحو الاسماء المصمرة واسماء الاشارة لا تقول فُوو بكرٍ ولا هُؤلاء زيدٍ كما تقول غلامُ زيدٍ وأصحابُ بكر لانّ تعريف هذه الاسماء لا يفارقها ولا يمكن اعتقادُ التنكير فيها واذ قد علمت ان العكم متى أضفته ابتزرته تعريفه وكسوته تعريفا إضافيًّا فتعلم ١٥ انَّه اذا أُضيف الى نكرة فهو نكرة تحو مرت بزيد رجل وعمرو امرأة الَّا انَّه جدت فيه نوعُ تخصيص اذ جعلتَه زيدَ رجل ولم تجعله زيدا شائعا في الزيدين كما انَّك اذا قلت غلامُ رجل استُفيد منه أنَّه ليس لامرأة ع وأمّا ادخال اللام عليه فقليل جدّا في الاستعال وإن كان القياسُ لا يأباه كلَّ الاباء لاتك اذا قدّرت فيه التنكير وأنّه ليساله مَزيَّةٌ على غيره من المسمّين به جرى مجرى رجل وفرس ولا تستنكر أن تُدْخل عليه لام التعريف وقد جاء في الشعر وما أَقَلَّهُ خُو ما تقدّم من الأبيات وذلك أنه لمّا اعتقد ٢ فيه التنكير لمشارك له في الاسم إمّا توقُّ او وجودا عرفه باللام، ومن ذلك الحكاية عن أبي العبّاس أنّه اذا ذُكر جماعةً اسمُ كلّ واحد منهم زيد فيقول المجيب فا بين الزيد الأوّل والزيد الآخر وهذا الزيد أشرف من ذلك الزيد فمجازُها ما ذكرنا من اعتقاد التنكير مع قلَّته في الكلامر وما ورد من ذلك في الشعر فصرورةً وقد استبعد بعضهم دخول اللام على العلم فحمل ما جاء منه على انَّها زيادةٌ على حدّ زيادتها في اللَّات والعُرِّي وَأَلَّذي وَأَلَّتِي وَالآنَ ، وأمَّا قول الشاعر \* يَأْتِي الظُّلامة منه النَّوْفَلُ النَّوْفَرُ \*

\*عَلَا زَيْدُنا يومَ النَّقَا رأسَ زيد كم \* بأَبْيَضَ ماضِي الشَّفْرَتَيْن يَمانِ \*

وقال ابو النَجْم

\* باعَدَ أُمَّ العُمرو من أسيرها \* حُرَّاسُ أَبْوابٍ على قُصُورها \*

وقال الآخر

\* رأيتُ الولِيدَ بنَ اليَزِيد مبارًا \* شديدًا بأَحْناه اللهِ لافة كاعِلْهُ \*

وقال الأُخْطَل

\*وقد كان منهم حاجب وابن أُمِّهِ \* ابو جَنْدَل والرَيْدُ زيدُ المُعارِكِ \* وعن الى العبّاس اذا ذكر الرجلُ جماعةً اسمُ كلّ واحد منهم زيدٌ قيل له فا بين الزيد الاوّل والزيد الآخر وهذا الزيدُ أَشْرُفُ من ذَلك الزيد وهو قليلًاء

\* يا لَيْتَ أَمَّ العَمْرِو كانت صاحبى \* مكانَ مَن أَشْتَى على الركائب \* فأدخل اللام على عمرو ومن ذلك قول الاخر

باللام فلو نُزعت منها لتنكّرتْ ولذلك لم يجز نَزْعُها منها، وأمّا لخارت والعَبّاس وتحوها فانّ تعريفهما بالوضع والعلميَّةُ دون اللام والذي يدلُّ على ذلك قولْهم أبو عرو بن العَلاء وحمَّدُ بن للَّسَ بطَرْح التنوين من عمرو ومحمّد وذلك لانّ ابّنًا مصافّ الى العلم فجرى مجرى أبي عمرو بن بكر ولو كان العلاء معرَّفا باللام لَوجب اثباتُ التنوين كما يتبت مع ما يُعرَّف باللام تحوّ جاءني أبو عمرو ابني العـلاء واذا ه ثبت أنَّها أعلامً فهي غير محتاجة في تعريفها الى اللام الله أنَّها لمَّا كانت منقولة من الصفة من تحسو حارث وعبّاس من قولك مررث برجل حارث معنى الكاسب كأنّه بحرث لدُنْياه وكذلك عَبّاسٌ والعبّاسُ الْحُرْبِ الذي يعبس في الحَرْبِ وكذلك تقول رجلُّ مُظَفَّرُ وهو مُفَعَّلُ من ظَفَّرُهُ اللهُ ، وأمَّا الفَصْل والعلاء فهما وإن كانا مصدرَيْن في الحقيقة فقد يوصف بالمصادر مبالغة كما قالوا ما أَ عَوْرُ ورجلٌ عَدْلٌ فجسرى لذلك عنده مجرى الأوصاف الغالبة ، وهذه الصفات المنقولة صَرْبان احدها ما نُقل وفيه الالف واللام ١٠ من تحو لخسى والعبّاس وما أشبههما والآخَرُ ما نُقل ولا لام فيه من تحوسَعيد ومُكَرَّم فأمّا ما نُقل ولا لام فيه فلا تدخله اللام بعد النقل فلا يقال السعيد ولا المكرّم لان العلميّة تحظر الزيادة كما تحظر النقس وأمّا ما نُقل وفيه اللام فيقرّ بعد النقل عليه وما ادخل فيه الالف واللام بعد النقل فُراعاةً لمذهب الوصفيّة قال الخليل جعلها الشيء بعينه اي لم جعلها كانّه سُمّى بها وانّما جعلها أوصافا مفيدة معنى الاسم في المسمّى كما تكون الصفةُ فاقرارُ اللام للايذان ببَقايا أحكام الصفة ومن لم يُثبت اللام وقال ١٥ حارث وعبّاس ومظفّر خلّصها اسما وعرّاها من مذهب الوصفية في اللفظ وان لم تنعّر من روائج الصفة على كلّ حال ألا ترى انهم سمّوا الخُبْر جابرا قالوا لانّه يجبر للجائع وقالوا للبَلَد واسطُّ قال سيبويه سمّوة بذلك لانَّه وَسَطُ ما بين العراق والبصرة فقد ترى معنى الصفة فيه وان لم تدخله اللام ، وقوله وما كان صفة في اصله او مصدراً يعني ما كان صفة قبل النقل تدخله لام التعريف او مصدرا موصوفا بـ على سبيل المبالغة نحو الفصل والعلاء من تحو هذا رجل فَصْلٌ وعَلا ولا يريد كلّ مصدر ألا تسرى ٢٠ أنّ تحو زيد وعرو اصلُهما المصدر ولا تدخلهما اللام ،

#### فصل ۱۱

قال صاحب الكتاب وقد يُتأوّل العَلَم بواحد من الأُمّة المسمّاة به فلذلك من التأوّل يُجْرَى مُجْرَى رُجْلٍ وفَرَسِ فيُجْترُا على اضافته وإدخال اللام عليه قالوا مُصَور الحُمْراه وربيعة الفَرس وأَمَار الشاة قال

الصَلَتانُ وهو النشيط مأخوذ من السيف الصَلْت، والعَيّوق مأخوذ من عَلَى يَغُوق بمعنى العائق قلوا على الدبران عن الوصول الى الثريّا زعوا أنّ الدبران جاء خاطبا وساى مَهْرَها كواكبَ صِغارا معه تسمّى القلاصَ قال الشاعر

### \*أَمَّا ابنُ طُوْتِ فقدْ أُوفَى بذِمَّتِه \* كما وَفَى بقلاصِ النَّجْمِ حادِيها \*

والعيّوى بينهما في العُرْص الى ناحية السماك فكأنّه يعوقه عنها ونظيرُ العيّوي من الصفات السقيّورُ عوالسماك من سَمَكَ اذا ارتفع والسماء سامكة اى مرتفعة ومنه النّجومُ السوامك ومعنى السماك السامك فهذه الأسماء وإن كانت بمعنى فاعل فالدبران بمعنى الدابر والعيّوي بمعنى العائية وإن كانت بمعنى فاعل فالدبران بمعنى الدابر والعيّوي بمعنى السامك فلا يجوز اطلاقه على كلّ ما يُطلّق عليه فاعلٌ فلا يقال الدبران لللّ ما يقال فيه الدابر وكذلك العيّوي والسماك وذلك لانّ الاسمّيْن قد يكونان مشتقّيْن من شيء والمعنى فيهما واحدُّ وبناوُها مختلفً العيّوي والسماك وذلك لانّ الاسمّيْن قد يكونان مشتقيّن من شيء والمعنى فيهما واحدُّ وبناوُها مختلفً افتحت احدُ البناءيْن شيئا دون شيء الغيق ألا ترى انهم قالوا عدُلُّ بما يعادل من المتناع وعديدلُّ بما يعادل من الأناسي والأصل واحدُ والمعنى واحدُّ والمعنى والمؤابن والمال عالم الماه والماه واحدُّ والمعنى والماه والماه والماه واحدُّ والمعنى والماه واحدُّ والمعنى والماه واحدُّ والمعنى والماه والماه والماه واحدُّ وا

قال صاحب الكتاب وما لا يُعْرَف باشتقاق من هذا النوع فلتحقّ عما عُرف،

قال الشارج يريد انك لا تجد اسما يغلب على أُمَّنه وفيه اللام لازمة الآ وهو مشتقُ صفة فإن جاء السمُّ عرقُ قد لزمتُه اللام ولا يُعْرَف أصله الذي اشتُق منه حكت عليه بأنّه مشتقَّ ثُمُّلًا على ما ظهر الله على ما علم غيرُناء

قال صاحب الكتاب وغيرُ اللازم في تحو الحارِث والعَبّاس والمطّقّر والعَصْل والعَلاء وما كان صفة في اصله

قال الشارج هذه الاسماء أعنى الحارث والعبّاس وما كان مثلهما تدخلهما اللام ولا تلزم لزومَها في تحو السكبَران والعبّوق والشِماك والصّعِق وذلك أنّ تعريف تحو الدبران والصعف وأخواتِهما في الحقيقة

يطلع بحيال الثريّا والرائم الأمين الحافظ يقعد خَلْفَ صارب القداح كلّما نهد قدْرَ حفظه كيلا يُبْدَل، والصُرّباء جمعُ صارب او صريب يقول فوردن يعنى الحُمر والعبّوق من النجم مَقْعَدَ رائع الصرباء ومقعدُه خَلْفَهم وهذا في زمن الحبّر لأنّ العبّوق لا يكون من النجم بهذه الحال الآ في زمن الصيف فالنجم علم على الزريّا كما ترى فاذا أُطلق النجم فلا ينصرف الآ اليه الّا بقرينة، وأمّا الثريّا فتصغير الثرّوى فَعْلَى من الثرّوة قيل لها ذلك تلثرة كواكبها وفي سبعة أو تحوها قال الشاعر

\*خَلِيلَ إِنِّ السَّرِيَّا لَحَاسِدٌ \* وإنِّ على رُيْبِ الزمان لَواحِدُ \* \* وَانِّ على رُيْبِ الزمان لَواحِدُ \* \* \*جُبَّعَ منها شَبْلُها وَفَى سَتَنَّ \* وَأَفْقَدُ مَن أَحْبَبْتُهُ وَهُو واحدُ \*

وأصلها ثُرَيْوا فاجتمعت الياء والواو وقد سبق الآول منهما بالسكون فقُلبت الواو ياءً وادَّعْمت الياء في الياء على حدّ سَيِّد ومَيِّت ثرّ دخلت عليها الالف واللام للعَهْد ثرّ غلب اللفظ على هذه اللواكب الدون سائر ما يوصَف بالتَوْوة واللثرة، وكذلك الصّعق أصله صَعق من قولهم صَعق الرجلُ فهو صَعق على حدّ حَذر فهو حَذر وفهم فهو فَهم فهو فَهم فهو وصف عام للله من أصابته صاعقة ثر دخلته الالف واللام لتعريف العَهد ليَخُصّه دون غيره ممن أصيب بالصاعقة على حدّ دخولها في النجم والتريّا ثرّ غلب على خُويْلِد حتى صار علما وإن كان تعريفها في الأصل بالالف واللام لا بالتسمية فاعرفه،

قال صاحب الكتاب فاللام فيهما والاضافة في ابن رَأُلان وابن خُراعَ مثلان في انّهما لا نُنْزَعان ،

واللام من هذه الاسماء لزال التعريف في ابن عمر وابن عبّاس وتحوها بالاضافة ألا ترى أنّك لو نزعت الالف واللام من هذه الاسماء لزال التعريف كما لو حذفت المصاف الية من ابن كراع وابن رألان وتحوها بطل التعريف في النجم والثريّا وتحوها بالالف واللام فلذالك قال فاللام فيهما والاضافة في ابن رألان وابن كراع مثلان يعنى من حيث أنّ التعريف في الموضعيّن بهما لا بالوضع،

م قال صاحب اللتاب وكذلك الدَبرانُ والعَبوق والسماكُ والثُرَيَّا لاتّها غلبت على اللواكب المخصوصة من بين ما يوصَف بالدُبور والعَوْق والسُموك والثَرْوة ع

قال الشارح وممّا جرى بالغلبة مجرى الأعلام ولزمتْه اللامُ قولُهم الدَبَرانُ والعَيُّوقُ والسماكُ للجوم المعروفة فأنها أوصافُ في الحقيقة مشتقَّة بمعنى الفاعل ولزمتْه اللام لاتّهم أرادوا فيها معنى الصفة فالدبران مأخود من دَبَر اذا تَأَخَّر بمعنى الدابر وهم يزعمون أنّ الدبران يتبع الثريّا خاطبا لها ونظيرُه من الصفات

النسب الى عبد الدار وعبد شَمْسٍ كانّهم نسبوا الى عَبْدَرٍ وعَبْشَمِ فعلى هذا قياس تكسيره عَبادرةً وعَباشَمَةٌ وليس ذلك بقياس، وقالوا ابن الصّعِق والصعق رجل من كلابٍ مُعاصرُ النُعْان بن الْمُنْذر واسمه خُوَيْلِدُ بن نُفَيْل بن عرو بن كلابٍ كان يطعم الطعامَ بتِهامَةَ فَهَبَّتْ ربيحَ فسفت التُوابَ في جفانه فشَتَمَها فرُمي بصاعقة فتلته فقال بعض أهله

### \* وإنّ خُوَيْلدًا ثَابْكِي عليه \* قتيل السِيحَ في البَلَد التهامي \*

فعُرف خويلدٌ بالصعق وغلب علية حتى اذا قيل الصعق لا يُفْهَم سواه ولا يسبق الوهم الى غيره عن أصابته صاعقة وعُرف ابنه يزيد بابن الصعق لشهرته وكان أفصل ولده مالا وأغزره جُودا وأكثره حُروبا ووقائع فلذلك اذا قيل ابن الصعق لا يذهب الذهاب الى غيره من بسنى أبيه الا بقيّب او قرينة عوكذلك اذا قالوا ابن رَأَلانَ هو ابن رألان الطائش السنبسش لا يسبق الوهم الى غيره من اخوته ومن اذلك ابن كُراع العكيلي لا ينصرف الوهم الى غيره من بنى كراع وذلك لغلبة الاستعال فجرت هذه الاسماء مجرى الأعلام في التعريف وإن لم تكنّها لما ذكرناه؟

#### فصل اا

قال صاحب الكتاب وبعض الاعلام يدخله لام التعريف وذلك على نوعين لازم وغيرُ لازم فاللازمُ في التعريف وذلك على نوعين لازم وغيرُ لازم فاللازمُ في التحو النَجْم للثُريَّا والصَعق وغير ذلك ممّا غلب من الشائعة ألا ترى أنّهما هكذا معرَّفين باللام اسمان لك تجم عَهِدَه المخاطبُ والمخاطبُ ولكلّ معهود ممّن أصيب بالصاعقة ثر غلب النجمُ على الثربا والصعقُ على خُويْلد بن نُفيْل بن عمو بن كلاب ع

قال الشارج اعلم ان هذه الاسماء التي ذكرها بالالف واللام من قبيل الأعلام في الشهرة وافادة التعريف وهي على ضربين منها ما يلزمه الالف واللام ولا يفارقانه ومنها ما لا يلزمه بل أنت مخير في اثباتها وهي على ضربين منها ما يلزمه الألف واللام ولا يفارقانه ومنها ما لا يلزمه بل أنت مخير في اثباتها واسقاطها فالاول تحو قولهم النَجْمُ للتُربيًا والصَعِفُ لَخُويْلِهِ والنجم أصله نجم لواحد النجوم ثر أدخل عليه الالف واللام فقالوا النجم لأي نجم كان بين المتخاطبين فيه عَهْدُ ثر غلب على الثربيا للشرة الاستعال قال الهُذَليّ

\* فَوَرَدْنَ والعَيُّويُ مَقْعَدَ رَائِي \* الصُرَباه خَلْفَ الجَيْمِ لا يَتتلَّعُ \* فَوَرَدْنَ والعَيُّويُ مَقْعَدَ رَائِي \* الصُرَباه خَلْفَ الجَيْمِ لا يَتتلَّعُ \* فالخِم ههنا التربيَّا وقال الأصمعيِّ هو الجَوْزاء وأنكره البِياشيُّ، يصف ثُمُّا وردن الماء بلَيْل ، والعَيْوق كوكبُّ

#### فصسل ١٠

قال صاحب الكتاب وقد يغلب بعض الاسماء الشائعة على احد المسمَّن به فيصير عَلمًا له بالغَلَبة وذلك تحو ابن عُبر وابن عبّاسٍ وابن مسعود غلبت على العَبادلة دون من عداهم من أبناء الآئهم وذلك ابن الزُبير غلب على عبد الله دون غيرة من أبناء الزبير وابن الصَعِق وابن كُراع وابن رَأُلان غالبة على يَزِيدَ وسُوَيْد وجابر بحيث لا يذهب الوهم الى احد من إخوتهم على عبد وجابر بحيث لا يذهب الوهم الى احد من إخوتهم

قال الشارج اعلم ان هذه الاسماء ليست أعلاما على للقيقة لان العَلَم كلُّ اسم علَّقتَه على مسمَّى بعينه فيصير معرفة بالوضع ولا يدلّ على وجود معنى ذلك الاسم في مسمَّاه ألا ترى انك تسمّى جعفرا وزيدا فجعفو اسم نَهْرِ قال الشاعر

٥١ \* إلى بَلَد لا بَقَّ فيه ولا أَنَى \* ولا نَبَطيَّات يُفَحِّرْنَ جَعْفَرًا \*

وزَيْدٌ مصدرُ زَادَ يَزِيدُ زَيْدًا وزِيادَة وأنت اذا سمّيت رجلا بأحدها فلم تسمّه لانّه نهر او زائدٌ على غيرة وهذه الاسماء أعنى ابن عمر وابن عبّاس وابن مسعود وغيرها ممّا ذكرة في الأصل شاملةً كلَّ مولود لهم والاسمُ اذا غلب واشتهر صار كالمتواضع عليه وجرى مجرى العلم في افادة التعريف وذَهابِ الوهم الى شخص بعينه حتى لا يقال لكلّ من كان ابنًا لعمر وعبّاس ابنُ عمر وابن عبّاس حتى يقيّد باسمه او الى شخص بعينه على عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضى الله عنه وابن عبّاس غلب على عبد الله ابن عبّاس بن عبد المطّلب رضى الله عنه وابن مسعود وابن الزُبيّر بن العَوّم وذلك لشهْرتهم بالعَلَم كان يضرب بهم المثل في الفقّه يقال فقه العبادلة تكسيرُ عبد الله كانّه وثوله العبادلة تكسيرُ عبد الله كانّه رُبّب من المصاف والمصاف اليه اسمٌ رباعتًى نحو عبّداً لا تعبدادلة وقوله العبادلة ومياونة ومياقلة وقد يفعلون مثل ذلك في النسب قالوا عَبْدَرَى وعَبْشَمتى في

فصل ۹ فصل

خمسة بواحد وكذلك ثمانية ضعف أربعة واذا كانت معروفة المقادير كانت معرفة أعلاما على هذه المقاديرة وقد يدخلها اللام فيقال الثلثة نصف الستة والسبعة تعجز عب الثمانية واحدا فتكون ممّا اعتقب عليه تعريفان فاذا قلت عندى ستّة كان المراد الجنس المعدود لا نسفس السعدد لان العدد لا يكون عندكة واعلم أن هذه الاسماء مبنيّة على السكون لاتها لم تقع موقع الاسماء فتكون فاعلة أو مفعولة أو مبتدأة والاعراب في أصله أنما هو للفرق بين اسمَيْن معنى كلّ واحد منهما يخالف معنى الآخر فلمّا لم تكن هذه الاسماء على الجدّ الذي يُستوجب به الاعراب سكنت وصارت منزلة صوت تصوته تحوصة ومَد فان أوقعتها موقع الاسماء أعربتها وذلك قولك ثمانية ضعف أربعة وأربعة نصف ثمانية فاعربت هذه الأسماء ولم تصرفها للتعريف والتأنيث

#### فصسل ٩

قال صاحب الكتاب ومن الأعلام الأَمْثِلَةُ التي يوزن بها في قولك فَعْلانُ الذي مؤتَّثُه فَعْلَى وَأَفْعَلُ صفةً لا ينصرف ووزنُ طَلْحَةَ واصْبَع فَعْلَةُ وافْعَلْ ء

قال الشارح اعلم ان هذه الأمثلة التي يوزن بها الاسماء والافعال من الأعلام للحاصة المعلّقة على المعانى لإشارتك بها الى معنى معوفة ومنزلتها منزلة اسم غير صفة وإن مثّلت به الصفة فإن أوقعته موقع نكرة والشارتك بها الى معنى معرفة ومنزلتها منزلة اسما معوفة أثر ينظر فإن كان فيه في حال التعريف والتنكير ما يمنع الصرف من منصوفا مثال ذلك أنّا نقول كلّ والتنكير ما يمنع الصرف منع صرفه وإن لم يكن فيه ما يمنع الصرف كان منصوفا مثال ذلك أنّا نقول كلّ أفعل يكون صفة لا ينصرف فتصرف أفعل هذا لان كلّا تُوجِب له التنكير كقولك كلَّ رجل وهو اسمر ليس بصفة فليس فيه الله علّة واحدة وفي وزن الفعل فانصرف لذلك وإن كان الممثّل به لا ينصرف لان المثل به لا ينصرف المثل الذي مثلث به أثبًم وبابع فيه علتان وزن الفعل والصفة ولا يمنع أن ينصرف المثل ولا ينصرف فلا ينصرف أفعل هذا لانته في موضع معرفة وقد اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل وإن كان الممثّل منصرفا منصرفا أخكل وأيدَع لاتهما اسمان نكرتان فليس فيهما عليّة سوى وزن الفعل وإن كان الممثّل منصرفا موثنة وقد اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل وإن كان الممثّل منصرفا أفكل وأيدَع لا ينصرف فإن المثل في هتيّن المسئلتين والمثّل به لا ينصرفان جميعا الّا ان المائل غير المانع في الممثّل وذلك أن المثل الذي هو فعلان لا ينصرف للتعريف وزيادة منا المنت في المثل في المثل غير المنال غير المانع في المثل وذلك أن المثال الذي هو فعلان لا ينصرف للتعريف وزيادة المانع في المثل غير المانع في المثل وذلك أن المثال الذي هو فعلان لا ينصرف للتعريف وزيادة

وهم أخواله وكانوا اغاروا على إبله فقال

\* اذا كنتَ في سَعْد وأُمُّكَ مِنْهُمُ \* غَرِيبا فلا يَغْرُرُك خالك من سَعْد \*

\* اذا ما دعوا كيسان البخ وبعده

\* فإنَّ ابنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْغَى اللَّهِ \* اذا له يُزاحِمْ خالَّهُ بِأَبِ جَلْدِ \*

ه وقيل في لغَسّانَ بن وَعْلَةَ فشاهدُ على تسمية الغدر بكيسان يهجو قوما وَصَفَهم بَّانهماكِ الكبير والصغير في الغدر فالعقلاء منهم وهم الكُهولُ أَسْرَعُ اليه من ذوى للهل وهم المُوْدُ الشَبابُ، ومن الأعلام على المعانى قولهم بَرَّةُ وَحَجارٍ أمّا برّة فعَلَمُ على المَبرّة وأنشد سيبويه

\* إِنَّا ٱثَّتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا \* فحملتُ بَرَّةً واحتملتَ فَجارِ \*

فيم أن اسمَّر للخُطَّة التي في المَبَرَة وَتَجارِ عَلَمْ على الفَاجْمَة والأصل أن يكون نجار معدولا عن فَجْمَة او ا فاجرة علما كما أنّ حَذام وقطام معدولان عن حاذمة وقاطمة عَلَمَيْن ويويّد ذلك أنّه قرنها بقوله بَرَّة فكما أنّ برّة عَلَمْ بلا رَيْب فكذلك ما عُدل عنه نجارِ ولوعُدل عن برّة هذه لكان القياس بَرارِ كفَجارِء ومن ذلك زَوْبَرُ يقال أخذ الشيء بزَوْبَرِة اي كلّه قال الطرماح

\* وإن قال غاو من تُنُوخَ قَصِيدَةً \* بها جَرَبُّ عُدَّتْ عَلَى بِزَوْبَرَا \*

والمعنى وإن قال غاو من تنوخ اى غيم رشيد قصيدة بها جرب اى عَيْب من هجاء وحوه عُدت على ما بِزَوْبَم اى نُسبت الى بكمالها وجعل زوبر عَلَما على هذا المعنى فلذلك له يصرفه، ومن الاسماء المعلقة على المعانى غُدُوةُ وبكُمَةُ وسَحَمُ اذا أردت ذلك من يوم بعينه فهى معارف فغدوة وبكرة وبي لا ينصرفان للتعريف والتأنيث كانهما جُعلا على هذا المعنى وهو من قبيل التعريف اللفظى ألا تهى أنه لا فرق بين غدوة وغُداة في المعنى وغداة نكرة وأمّا سَحَمُ فعوفة اذا أردت سحم يوم بعينه لا ينصرف فرق بين غدوة وغُداة في المعنى وغداة نكرة وأمّا سَحَمُ فعوفة اذا أردت سحم يوم بعينه لا ينصرف للتعريف والعدل عن الالف واللام فإن أردت التنكيم صوفته قال الله تع الله آل لُوط بَجَيْنَاهُم بِسَحَم، ومثله فَيْنَةُ وهو أسم من اسماء الزمان بمعنى للين وهو معرفة عَلَمْ فلذلك لا ينصرف تقول لقيتُه فَيْنَة بعد فينة اى للين بعد للين تريد النَدرَى وحكى أبو زيد الفينة بعد الفينة بالالف واللام وهذا يكون ممّا اعتقب عليه تعريفان احدها بالالف واللام والاخم بالوضع والعلمية وليس كالحَسن والعَبّاس لاته ليس بصفة في الأصل ومثله قولهم للشمس الاقة والالاهة في اعتقاب تعريفين عليه، ومسن الاسماء المعلّقة على المعانى اسماء العدة وهمون التعدد وهي معرفة لاتها عددً معروف القدّر ألا ترى أن ستنة اكثم من الاسماء المعلّقة على المعانى اسماء العدد وهي معرفة لاتها عددً معروف القدّر ألا ترى أن ستنة اكثم من الاسماء المعلّقة على المعانى اسماء العدة ومعونة التهدّ والعمة العدّة على المعانى اسماء العدة العدة ومعونة المعرفة العدة المعرفة العدة العدة العدة العدة العدة العدة والعدة المعرفة العدة العدة

بالمشاهدة وبين علم الاستدلال بين عن ذلك قولهم سُبْحان هو عَلَمْ عندنا واقع على معنى التسبيج وهو مصدر معناه البراءة والتنزيه وليس منه فعل وانمّا هو واقع موقع التسبيج الذي هو المصدر في للقيقة جُعل علما على هذا المعنى فهو معرفة لذلك ولا ينصرف للتعريف وزيادة الالف والنون قال الأعشى

### « معد أن مستال مساله \* أقول لمّا جاعل تَخْرُهُ \* سُجّانَ مِن عَلْقَمَةَ الفاخر \*

فلم ينوّنه لما ذكرناه من أنّه لا ينصرف فإن أصفته فقلت سجان الله فيصير معرفة بالاضافة وابتُزّ منه تعريفُ العلميّة كما قلنا في الاضافة حو ريدكم وعركم فيكون معرفة بعد سَلْب العلميّة فأمّا قوله \*سُجْانًا فَعُولُ به \* وقَبْلَنَا سَرَّمَ الجُوديُّ والجُمْدُ \*

الجُهُد المكان المرتفع وفي تنوين سجان هنا وجهان أحدها أن يكون ضرورة كما يُصرف ما لا ينصرف الحين المكان المرتفع وفي تنوين سجان هنا وجهان أراد النكرة، وأمّا قولهم للمنيّة شُعُوبُ فهو لا ينصرف للسعر من حو أحمّا والتأنيث فإن جعلته اسما للموت انصرف لأنّه مذَّرَّ، قال اهمل اللغة سُميت بذلك لائّها تَشْعُب اى تفرق وقد أدخل عليها الالف واللام فقيل الشُعُوبُ وجتمل ادخالُ الالف واللام عليها أمريّن احدها أن تكون زائدة على حدّ زيادتها في قوله \*باعد أمّ العَبْرو من أسيرها \* وجتمل وهو الأمثل أن يكون رُوعي مذهب الوصفيّة فيها كانّه صفةً في الأصل ألا ترى أنّها على أمثلة الصفات وهو الأمثل أن يكون رُوعي مذهب الوصفيّة فيها كانّه صفةً في الأصل ألا ترى أنّها على أمثلة الصفات بذلك لاتّها تشعب اى تفرق ومن قال شَعُوبُ بلا لام غَلّبَ جانب العلميّة وعرّاها في اللفظ من مذهب الوصفيّة كما فعل من قال عَبّاسٌ وحَسَّى وإن لم يَعْم من ذلك في المعنى، وخد كنوا عنها بأمّ قَشْعَم على تحو صنيعهم في الاعيان وإنّا كنوا عن المنيّة بأمّ قشعم لانّ الرجل اذا قُتل اجتمعت عليه القشاعمُ وي النُسُور، ومن ذلك كَيْسان وهو عَلم على الغَدْر معوفةٌ لإشارتك به الى المعنى المخصوص على حوصنيعهم في الاعيان وإنّا كنوا عن المنيّة بأمّ قشعم لانّ الرجل اذا قُتل اجتمعت عليه القشاعمُ وي النُسُور، ومن ذلك كَيْسان وقد علم على الغَدْر معوفةٌ لإشارتك به الى المعنى المخصوص الما يكيّسان لانّ ذلك يثدلً على مؤخّر الانسان بأمّ المُسان لانّ ذلك يثدلً على مأخوفٌ من الكيّس لانّ الغدر في للرب والنُكوسَ امّا يكون من الكيّس لانّ الغدر في قوله

\*اذا ما دَعَوْا كَبْسانَ كانتْ كُهولهم \* الى الغَدْر أَدْنَى من شَبابِهم المُردِ \*

أُورِده ابن الأعراق في توادره لصَمْرَة بن صَمْرَة بن جابر ورواه ابن دُرَيْت د للتَمِر بن تَوْلَب في بني سَعْد

وفيه تاء التأنيث وأبو لخارث وأبو الحصين كأبي القاسم وأبي الحُسَين ومثله صَبْعُ وحصاجر وأمّ عامر وكذلك عَقْرَبُ وشَبْوَةُ وأُمَّ عريط فصبعُ وعقربُ اسماء جنس وحصاجرُ وشبوةُ علمان قال الشاعر \*فَلَّا غَصْبْتَ لَبَيْت جا \* رَكَ أَنْ نُجَرِّنُ حُصَاجْرِ

كما قالوا للمرأة دَنانِيرُ ومَصابِيمُ وشَبْوَةُ كميَّةَ وعَـرَّةَ وأمّ عريْبَطِ وأمّ عامر كنيتان كأم هاني وأمّ سلمة، ه ومنها ما له عَلَمٌ ولا كنيةَ له كقولهم للصبعان ثُتَمُ فقولهم قثم منزلة عُمرَ وزُفرَ وحوما من المعدول، وس ذلك حمارٌ قَبَّانَ وهو بمنزلة عبد الله وامرء القيس وتحوها من الاسماء المصافة، ومنها ما له كنيةً ولا عَلَمَ لا كقولهم أبو براقش وأبو صُبَيْرَةَ وأمّ رباح للقُرد في لغة اهل اليمن وأمّ عَجْلان وهذه كلّها كُنّي ولا عَلَمَ لها وابن عرس جرى مجرى الكنية وهو معرفة ألا ترى أنه لا يدخل عليه الألف واللام فلا يقال ابن العرس، ومن الكُني أمَّر جُبَيْن لدابَّة قَدْر الكفّ ورُبًّا جاء في الشعر الفصيح أمَّ الجُبين ا قال الشاعب

> \* تَرَى التَيْمِتِّي يَزْحَفُ كالقَرَنْبَي \* إلى تَيْمِيَّة كَعَصَا الْحَلِيلِ \* \* يقول الْمُجْتَلُون عَرُوسُ تَيْم \* سَوَى أُمَّ الْجُبَيْن ورَأْس فيل \* فأم جُبَيْن تجرى مجرى أمّ زيد وأمُّ للبين تجرى مجرى أمّ للارث وأمّ الهَيْتَم،

#### فصل ۸

قال صاحب الكتاب وقد أجروا المعانى في ذلك مُجْرَى الأعيان فسموا التسبيم بسُبْحان والمنيَّة بشَعُوبَ وأمّ قَشْعَم والغَدْرَ بكيسان وهو في لغة بني فَهْم قال

\*اذا ما دَعُوْا كَيْسانَ كانتْ كُهُ ولهم \* الى الغَدْر أَدْنَى من شَبابهم المُرد \* ومنه كنوا الصربة بالرجْل على مؤتِّر الانسان بأمّ كَيْسان والمُبرَّة ببرَّة والفَجْرة بفَجار والكُلّية بروبر قال

٢٠ \* عُدَّتْ على بزُوْبَرَا \* وقالوا في الأوقات لقيتُه غُدْوَة وبُكْرَة وسَحَر وفَيْنَةَ، وقالوا في الأعداد ستَّة ضعْف ثلثة وأربعة نصف ثمانيةء

قال الشارج اعلم أنَّهم قد علقوا الاعلام على المعاني ايضا كما علقوها على الاعيان الَّا ان تعليقها على المعاني أقلُّ وذلك لانّ الغرض منها التعريفُ والاعيانُ اتّعدُ في التعريف من المعاني وذلك لانّ العيان يتناولها لظهررها له وليس كذلك المعاني لانها تثبت بالنظر والاستدلال وفرق ما بين علم الصرورة ومن ذلك قولهم ابن دَأْيَة الغُواب قبل له ذلك لأنّه يقع على دأية البَعير فينقرها والدأية من البعير الموضع الذي يقع عليه خَشَبُ الرَحْلِ فيعقره، وقالوا ابن قَنْرَة لصرب من لليّات أَلِي الصِغَر كأنّه سُمّي بذلك تشبيها بالسَهْم الذي لا حديدة فيه فيقال له قترة وللح قِتَر كأنّه منقول منه، وقالوا بنيت طبق سُلَحْفاً تزعم العرب أنّها تبيض تسعا طبق سُلَحْفاً تزعم العرب أنّها تبيض تسعا كلبق لصرب من لليّات وأصله الداهية وقيل بنت طبق سُلَحْفاً تزعم العرب أنّها تبيض تسعا وتسعين بيصة وتبيض بيصة تُنْقَفُ عن أَسْوَدَ، وقالوا ابن مقرّض لدُويْبَة دون الفار ولونُها الحالمة ذات الغبرة وقيل في الدَلق واسمها بالفارسيّة دَلَه تقتل للمّام، وقالوا حمار قبّان وهو دويبة مستطيلة ذات أرْجُل والمسموع فيها ترن الصرف فعلى هذا يكون فعلان من قبّ في الأرض اذا ذهب فيها ورمّا صرفها بعضهم فيجعلها فعلًا من قبّن وهو مثل قبّ فيكون تحسّان إن جُعل من الحُسّى كانت النون أصلا وانصرف وان جعلته من الحُسّ لم ينصرف قال الشاعر

### \* ا عَجَبًا لَقَدْ رأيتُ عَجَبًا \* حمارَ قَبَّان يَسُوقُ أَرْنَبَا \*

فتقول في الجاعة رأيت حُمْر قبّانٍ ، وقالوا سامٌ أَبْرَصَ لصرب من العظاء فسامٌ اسمُ فاعلٍ من السّمّر كأنّه ذو سَمٍّ وأَبْرَصُ أَفْعَلُ من البّرَص قيل له ذلك لبياض لونه ، وقالوا ابن آوى وفي دابّة قرينة من الثعلب وتسمّى بالفارسيّة شَغال ولجمع بنات آوى وآوى منه لا ينصرف لأنّه على زنة أَفْعَلَ معوفة ، وقالوا ابن عُرسٍ لدابّة دون السّنَوْر سَوْداء في عنقها بياضٌ ولجع بنات عرس وحكى الأخفش بنوعرس ايصا وعرس عموفة يدلّ على ذلك وقوعُ النكرة بعدها حالا نحو قوله هذا ابن عرس مُقْبِلا ، وقالوا للصّبُع حصاجر وقعار وأمّ عامرٍ فحصاجر جمع حصّاجر وهو العظيمُ البطي قال الشاعر

### \*حصَاجْرُ كُأْم تَوْءَمَيْن تَوَكَّأْتُ \* على مرْفَقَيْها مستهلَّهُ عاشرِ \*

أراد أنّه عظيمُ البطى كأمرأة مُتْثمٍ تَرَّ لها تسعة أشهر ودخلت في العاشر واتّكات على مرفقيّها فنتاً بطنها وعظم فكأنّ الصبع سُمّيت بذلك لعظم بطنها نجعلت كأنّها ذات بطونٍ وغلب عليها فصار بطنها وعظم فكأنّ الصبع سُمّيت بذلك لعظم بطنها نجعلت كأنّها ذات بطونٍ وغلب عليها فصار علماء وجعار وقتام معدولان كحذام وقطام وقالوا للذكر من الصباع قتُمُ كُغير وزُفَر وقيل لها جعار وقتام لتلطّخها جعوها ولَلغّر نجو كلّ ذات مخلّب من السباع ويقال للأَمّة قتام لنتنها كما يقال دَفارِء وقالوا أمّ محللان لطائم أسود أبيص أصل الدنب من تحت ورمّا كان أحمر واسمُ الفتّاح، وقد أجروا وقالوا أمّ محرى الأناسي فنها ما له اسمُ جنس ولقب وكنية كالأسد والتعلب فأسد وثعلب من المذكرين المهاء الأجناس كرجل وفرس وأسامة وثعالة علمان كطلْحَة وحَمْزَة شبّهوها بما سُمّى من المذكرين

من الأناسي حالا مع غيره من معاملة او مبايعة فاحتاج الى اسم يخصّه دون غيرة ليُخْبَر عنه بما له وعليه وكذلك ما يتخذه الناسُ ويثبت عنده ويالفونه من خيلهم وابلهم وكلابهم وقد يجعلون لكلّ واحد منها لقبا يخصّه دون غيرة نحو أَعْوَجَ ولاحقٍ وذلك أنّه قد يختصّ بزيادة حُسني او فَصْلِ عَدْوِ فاحتبيه لذلك الى التعييز بين أفراده بالألقاب للحاصّة ليُخْبَر عن كلّ واحد بما فيه من المعنى او يُومَر له بزيادة و نظرٍ عوامّا هذه السباع التي لا تثبت عنده فلا تختاج الى الفصل بين أفرادها فاذا لحقها لقبّ كان ذلك لكلّ واحد من أشخاص ذلك الجنس أجمع فاذا قلت أسامَة أو تُعالَثُه أو ابين قترة فكأنّك قلت هذا الصرب الذي رأيته أو سمعت به من السباع أو غيرة وفي أعلامٌ معارف لا محالة يدلّ على أنّها معارف أنّ ما كان منها مصافا فتعريفه بيّن بترك صَرْف ما أضيف المية تحو ابين قترة وتمار قبّان وما كان منها مفردا فهو معرفة بامتناعة من الالف واللام اللتين للتعريف ألا ترى أنّ ابن مَخاصٍ وابن لَبُونٍ وابن مفردا فهو معرفة بامتناعة من الالف واللام اللتين للتعريف ألا ترى أنّ ابن مَخاصٍ وابن لَبُونٍ وابن والكلاب قال الشاعر

\* وَٱبْنُ اللَّبُونِ اذا ما لُوَّ فى قَرَنٍ \* لَم يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُوْلِ القَفاعِيسِ \* وَقالِ الاخير

\* وَجَدْنَا نَهْشَلًا فَصَلَتْ ثُقَيْمًا \* كَفَصْلِ ابنِ الْحَاصِ على الفَصِيلِ \*

ه قال الاخر

\* مُعْدَّمَةُ قَرًّا كُأَنّ رِقابَها \* رِقابُ بِناتٍ الماهِ أَفْزَعَها الرَّعْدُ \*

وممّا يدلّ على تعريف هذه الأشياء أنّه يقع بعدها النكرة حالا كقولك هذا أسامة مُقبلا ورأيت تعالة مُولّيا ولو كانت نكرات فريقع للحال بعدهاء واعلم ان هذه الأشياء معارف على ما ذكرنا الّا ان تعريفها أمر لفظي وفي من جهة المعنى نكرات لشياعها في كلّ واحد من للبنس وعدم اختصاصها الشخصا بعينه دون غيره اللا أنّ الشياع لم يكن لأنّه بإزاء حقيقة شاملة بعل لأجل أنّ هذا اللفظ موضوع بإزاء كلّ شخص من هذا للبنس في ذلك أبو براقش وهو طائرٌ نو ألوانٍ من سوادٍ وبياصِ يتغيّر في النهار ألوانا يُصْرَب به المثل في التلق تال الشاعر الشاعر الشاعر المناعرة ال

\* يغدوا عليك مُرَجَّلِينِ كأنَّهم له يفعلوا \* \* كأبي بَسراقِسشَ كُلَّ كُوْ \* نِ لَوْنُهُ يَأْخَوُلُ \* باسم ينفرد به كالأناسي وذلك تحو أَعْوَجَ وهو فرس مشهور للعرب كان في الجاهلية سابقا يُنْسَب اليه الخيل الأُعوجية قال الشاعر

\* تَجَوْت ولا تَنْنُ عليك طلاقة \* سَوَى جَيْد التقريب مِن آلَ أَعْوَجَ \*
ولاحق وهو فَرَسُ كان لمعاوية بن أبي سُفيان رجم الله مشهور واسم فَحْلٍ كان لغني ايضاء وشَدْقَم وهو فَحْلُ من الابل كان للنُعْان وعُلَيّان جملُ كان لكَليّب بن واثل قال \* وَدُونَ عُلَيّانَ خَرْطُ القَتادِ \* وخُطّة وهَيْلَةُ وها عَنْزا سَوْء وقيل هَيْلَةُ شَاء كانت لقوم من العرب مَن أساء اليها درّت له بلبنها ومن أحسى اليها وعلّها نطحته فكانت العرب تضرب بها المثل وفي المثل لعَنَ الله معزى خَيْرُها خُطّة وقال الكُمَيْت يخاطب الأَبْرَشَ الكَلْيِي

\* فاتَّك والتَّحُوُّلَ عن مَعَدٌ \* كَهَيْلَةَ قبلنا ولخالِبينا \* • وَضُمْرَانُ وَهُو كُلْبُ وَكَسَابٍ وَهِي كُلْبَةُ عَ

#### فصيل ٧

قل الشارج اعلم ان العَلَم في هذا الفصل واقع على للنس بخلافِ ما تقدّم من الاعلام فانّه واقع على الأشخاص كزيد وعمرو فالعلم فيه يختص شخصا بعينه لا يشاركه فيه غيرُه وعلم للنس يختص كلَّ ما شخص من ذلك للنس يقع عليه ذلك الاسم نحو أُسامَةَ وتُعالَةَ فإنّ هذين الاسمَيْن يقعان على كلِّ ما يُخْبَر عنه من الأسد ومن التعلب وإنما كان العلم ههنا للجنس ولم يكن كالأناسي وذلك لان لكلّ واحد

قال الشارج اعلم أنتك اذا لقبت مفردا مفرد وأصفته اليه تحوسعيد كُوْزِ كان اسمه سعيدا ولقبه كرزا فلمّا جُمِع بينهما أَضيف العَلَم الى اللقب وكذلك قَيْسُ قُقَّةَ وزيدُ بَطَّةَ، وإنَّا فعلوا ذلك لئلّا يخرجوا عن منهاج أسمائهم ألا ترى أنّ اصل اسمائهم إمّا مفرد كزيد وامّا مضافٌ كعبد الله وامرى القيس وأبى بكرٍ وأُمّ جَعْفَرِ وليس في كلامهم اسمان مفردان لمسمّى واحد يُستعمل كلّ واحد منهما مفردا فلو ٥ جمعوا بين الاسم واللقب مفردين لا على سبيل الاضافة لخرجوا عن منهاج استعالهم وله يكن له نظيرُ فأضافوا العَلَم الى اللقب لِيجروا على عادتهم في ذلك ويكون له نظيرٌ في كلامهم تحو عبد الله وشبّهه فاذا أضفت الاسم الى اللقب صار كالاسم الواحد وسلب ما فيه من تعريف العلمية كما اذا أصفته الى غير اللقب تحو زيد كم فصار التعريفُ بالاضافة وجُعلت الألقاب معارفَ لأنّها قد جرت مجرى الأعلام وخرجت عن التعريف الذي كان لها بالالف واللام قبل التلقيب كما أنّا اذا قلنا الشمس كان معرفة ا بالالف واللام واذا قلنا عَبْدُ شَمْسِ كان من قبيل الأعلام، فإن قيل كيف جازت اضافة الاسم الى اللقب وها كشيء واحد وهل هو إلَّا اضافة الشيء الى نفسه فالجواب أن العلم اذا أُضيف الى اللقب وابنزّوا ما فيه من تعريف العلميّة صار للمسمّى لا غير والمسمّى يصاف الى الاسمر تحو ذاتَ مَرَّة وذا صَباح وتحو قوله \* الَّيْكُمْ ذَوِى آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ \* والاضافة على عنا حقيقيَّة بعني لام الملك والاختصاص فقولك قيسُ تُقَّة اى المختصّ بهذا اللقب او كان هذه اللفظة ملكتِ اللقبَ عان كان ١٥ العلم مصافًا أفردوا اللقب كقولهم عبدُ الله بَـطَّةُ ليصير منزلة أبى بكر زيد فيكون من قبيل عطف البيان فعبدُ الله كأبي بكر وبطُّهُ كزيد فلم يخرج عن حدّ استعالهم؟

#### فصل ١

قال صاحب الكتاب وقد سمّوا ما يتخذونه ويألفونه من خَيْلهم وابلهم وغنمهم وكلابهم وغيرِ ذلك بأعلام دم كلٌ واحد منها مختصٌ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام فى الأناسي وذلك نحوُ أَعْوَجَ ولاحِتِي وشَدْقَمٍ وعُليّانَ وخُطَّةَ وقَيْلَةَ وضُمْرانَ وكسابِ،

قل الشارج اعلم ان الأعلام وضعت على الأشخاص ليتميّز بعضُها من بعض والاشخاصُ على ضريّن أدميّة وغيرُ أدميّة وغيرُ أدميّة فالأدميّة قد تقدّم شرحُها وغيرُ الأدميّة على ضريّن منه ما يُتّخذ ويؤلّف كالحيل والإبل والغنم والكلاب فيحتاجون الى التمييز بين أفراد ذلك الجنس فوضعوا لها أعلاما ليمتازَ كلُّ شخص

والخطيب أنشأها وهو على رجُّله في حال الإنشاء، وهو على صربّين كما ذكر قياسي وشاذ والمراد بالقياسي أن يكون القياس قابلا له غير دافعه وذلك تحو حُمْدان وعُمران وغَطَفان وفَقْعَس وحَنْتَفِ فهذه الأسماء مرتجَلَّة للعَلَميَّة لأنَّها له تكن موضوعة بإزاء شيء من الأجناس لله نُقلت منه الى العلميَّة وإنَّما بُنيت صِيغها من أوِّل مرَّة للعلميَّة وكونُ القياس قابلًا لها من حيث أنَّ لها نظيرًا في كلامهم فحمدان في ه العلم كسَعْدان اسمِ نَبْتِ وصَفُوانِ للحَجَر الأَمْلَس وعمران كسِرْحانٍ وهو الذِّبْب وحِرْمانٍ وعِصْيانٍ مصدريني وفقعس مثل سَلْهَب وهو الطويل اسمر رجل من بني أُسَد وهو فَقْعَسُ بن طريف وحنتف اسمر رجل ايصا وها حنتفان حَنْتَكُ وأَخوه سَيْكُ ابنا أُوسٍ بَن جُرَى اليَّرْبُوعَى وليس فيهما خروج عن مقتصى القياس من إظهار تصعيف او تصحيح مُعْتَلِّ تحو حَيْدَوَة ومَكْدَوزَةَ ، ومن المرتجل المعدول حو عُمَر وزُفَر وزُحَلَ كلُّه مرتجلٌ لأنه لا يُعْدَل إلَّا في حال التعريف، وأمَّا الشاذ فا كان بالصدّ ممَّا ذُكر ١٠ ممّا يدفعه القياسُ في ذلك مُحْبَبُ اسمُ رجل القياسُ فيه مُحَبُّ بالآدغام بحو مَقرِّ ومَرِّد لأنَّه مَفْعَلْ من الْحَبِّةِ والميمُ زائدة القولك أحببت وحببت ولو كان أصلا لجاز أن يكون من قبيل مَهْدَدِ مُلْحَقا جَعْفر واظهارُ التصعيف لذلك إلَّا أنَّه ليس في كلام العرب تركيبُ م ح ب فلذلك كان من الشاذَّ، ومن ذلك مَوْهَبُ في اسم رجل ومَوْظَبُ في اسم مكان وكلاها شاذ لان ما فاءه وأو لا يأتي منه مَفْعَلُ بفتح العين إِنَّا هُو مَفْعِلٌ بكسرها خو مَوْضِع ومَوْقِع ومَوْرِد ومَوْجِلٍ ومَوْعِد، ومن الشاذّ مَكْوَزَة ومَوْيَدُ قياسُهما ١٥ مَكَازَة ومَزاد كَمَفازَة مَعاش تُقْلَب الواو والياء فيهما ألفا بعد نقل حركتهما الى ما قبلهما ومثله في الشذوذ مَرْيَمْ ومَدْيَنُ لا فَرْقَ بين الأعجميّ والعربيّ في هذا للحكمر، ومن الشادّ حَيْوَةُ اسمر رجل وأصله حَيَّانُه مصاعفَ الياء لأنَّه ليس في الكلام حَيْوَة فقلبوا الياء واوا وهذا صدَّ مقتصى القياس لانّ القياس يقتصى اذا اجتمعت الياء والواو وقد سبقت الأولى منهما بالسكون أن تُقلَب الواو ياء على حدّ سَيّد ومَيّتِ وأمّا أن تجتمع اليّآنِ فتُقْلَب الياء واوا فلاء

#### فصل ه

\* وعَضَّ زمانٍ يا ابنَ مَوْوانَ لَم يَدَعٌ \* من المال الله مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُ \* أَلا ترى أنّه رفع أو مجلّف على معنى بقى من المال مُسْحَتَّ ، وحُوَّ منه قوله \* عَداةً أَحَلَّتُ لابن أَصْرَمَ طَعْنَةً \* حُصَيْن عَبيطات السَدائف والخَمْرُ \*

وذلك أنّه رفع الخمر على تومُّ رفع العبيطات الآنه اذا أحَلَّتُها الطعنةُ فقد حَلَّت فيء ومَن قيّد القافية على النهام الآ أنّه جاز أن يكون العصى مرفوعا كالمطلقة على ما ذكرناه وجاز أن يكون منصوباً بالعطف على الثمام الآ أنّه أسكن للوقف وما فيه الالف واللام يكون الوقف عليه كالمرفوع والمجرورة وفي اطرقا ضميرً وهو الالف السي في ضميرُ التثنية فإن قبل فاذا سُمّى به وفيه صميرً فاتّه يكون جملةً فينبغى إن يُلُكّر مع الجُمَل الشي في ضميرُ التثنية فإن قبل فاذا سُمّى به وفيه صميرً فاتّه يكون جملةً فينبغى إن يُلُكّر مع الجُمَل الشي للمورقة في المركبات من حيث هو جملةً لجازة وقد روى كونة جملةً فأورده ههنا من حيث أنّه أمرً ولو اورده في المركبات من حيث هو جملةً لجازة وقد روى السبيل عَلا أَطُرقًا بصمّ الراء كأنّه جعله جمع طريق وجعل عَلا فعلا من العُلْو وفيه ضميرً كأنّه قال السبيل عَلا أَطُرقًا وعلى هذا يكون قد أنّتَ الطريق أَلْنُ قبل العالم صفة أَطُرُق علا أَلُوقا بالكسر جمع مؤنثا تحو عناق وعلى المقالة رواية من قال أَطُرقًا بالصم ومجازُ ذلك أن يكون مقصورا من طريق في لغة فكين تقرّى عذه المقالة رواية من قال أَطُرقًا بالصم ومجازُ ذلك أن يكون مقصورا من أطرقاء كأنّه جمع فعيلا على أَفْعِلاء كصديق وأَصْدقاء ثمّ حُذفت الألف الأولى التي المدّ فعادت الف التأدين الي اصلها وهو القصر وينبغي أن تُنكّب الألف بالياء على حدّ كتّبها في حباري وسُماني ولا شاهد فيه على هذين الوجهين ، والثالث الصوت قد نُقل الصوت الى العَلم كما نقل الاسم والفعل من ذلك تسميهُ عبد الله بن الله بن المارت بَنبَة فيه صوت كانت أمّه ترقصه به وهو صمي وذلك قولها من ذلك تسميهُ عبد الله بن الله بن المارت بَنبَة فيه صوت كانت أمّه ثرقصه به وهو صمي وذلك قولها من ذلك تسميهُ عبد الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله عن هذات المن الموت الماله والمؤلفة على هذات الموت المالك تولها

\* لَأَنْكِكَنَّ بَبَّهُ \* جارِيةً خِذَبَّهُ\* \* مُكْرَمَةً نُحَبَّهُ \* خَبُبُّ أَهْلَ الكَعْبَهُ\*

### وهم عليه فسم بدء

قال صاحب الكتاب والمرتجَل على ضربَيْن قياسَّى وشأَذُ فالقياسَّى نحوُ غَطَفانَ وعْرانَ وحَمْدانَ وقَفْعَسِ وَمَثْوَلُهِ وحَيْوَةً وحَيْوَةً عَلَمْ والشادُّ بَحُو مَحْبَبِ ومَوْطَبِ ومَكْوَزَةً وحَيْوَةً عَ

قل الشارج اعلم أن المرتجلُ في الأعلام ما ارتجل للتسمية به أي اخترع ولم يُنْقَل اليه من غيرة من قولهم ارتجل القصيدة والخُطْبة اذا أتى بها عن غير فِكْرة وسابقة رَوِيَّةٍ واشتقافُه من الرِجْل كأنّ الشاعر

قوله أشلى اى دعا يقال أشلى الكَلْبَ اذا دعاه وآسَدَهُ اذا أغراه بالصَيْد والصهيرُ في اشلى يعود الى الصائد وسلوقيّة منسوبةٌ الى سَلُوق وهي قريةٌ باليَهَ عن يُنسَب اليها السيوف والكلاب والصهيرُ في باتت يعود الى سلوقيّة والصهير في بات يعود الى الصائد، واصْبِتُ فلاً بعينها كأنّه في الأصل فعلُ أمرٍ من صَمَتَ يَصْمُتُ اذا سكت كأنّ انسانا قال لصاحبه اصْبه أَسْمِتُ ليسمع حسّا او يكون في فلاة يُسْكت المرء فيها صاحبه اذا سكت كأنّ انسانا قال لصاحبه اصْبه ولمير ولذلك أعربه ولم يصرفه التعريف والتأنيث والمسموع في مصارع صَمَتَ يَصْمُتُ بالصمّ والكسرُ هنا إمّا أن يكون لغة او من تغيير الأسماء كما قُطعت الهمزة في التسمية وذلك أن هزة الوصل اتمّا حقها المدخولُ على الافعال وعلى الاسماء الجارية على تلك الافعال تحو انتها انظلق انطلاقا واقتدر اقتدارا قُلما الاسماء التي ليست جارية على أفعالها فألفُ الوصل غيرُ داخلة عليها انمّا دخلت على أسماء قليلة تحو انن وابنّة واثّنَيْن وامْرُهُ وأمْراً واسْمٍ واسْت وليس هذا المنها واذا نُقل الفعل الى الاسم لرمنّة أحكامُ الأسماء فقُطعت الألف لذلك، ورُمّا أنتوا فقالوا اصْمتنة الدانا بعَلَبَة الاسميّة بعد التسمية وشجّعهم على ذلك تأنيث المسمّى وهو المَفارة، والأصلاب جمع صُلّب الدانا بعَلَبَة الاسميّة بعد التسمية وشجّعهم على ذلك تأنيث المسمّى وهو المَفارة، والأصلاب جمع صُلّب وهو الظَهْر، والأُودُ الاعوجاني والمراد أنّها ذات عُبوطٍ وصُعودٍ وفي مُوحِشَدَّه فأمّا أَطُرِقاً في قول الهُذَلي

\*على أَطْرِقًا بالِياتُ لِخْيا \* مِ إِلَّا النُّمامَ وإِلَّا العِصِي \*

فِلْ البيت لأبي نُوبُّب الهذاليُّ من قصيدة أولها

وهذه القصيدة تُرْوَى مطلَقة مرفوعة وتروى مقيّدة ساكنة وفي من المتقارب في أطلقها كانت من الصرب الأوّل ووزنه فعولي عصى يو ومن قيدها كانت من الصرب الثالث وهو المحذوف ووزنه فعلْ عصمي وألمُونا الله ووزنه فعولي عصى يقوله أطّرِقا الى الشكت كأنّ ثلاثة قال أحدهم لصاحبيّه أطّرِقا الى أسْكُت كأنّ ثلاثة قال أحدهم لصاحبيّه أطّرِقا الى أسْكُت لله في الله الله المار وكذلك باليات الحيام أسْكُت لنسمع فسمي المكان اطرقاء وموضع على أطّرِقا نصب على الحال من الديار وكذلك باليات الحيام والله النهام وإلّا العصى النصب على الله الشام والله النهام فعطف على هذا المعنى وتوهم الله ومثله قول الاخر

# ا \* وَأَنْتُمْ مَعْشُو رَبْكُ عَلَى مِالَّة \* فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم طُرًّا فكيدُونِ \*

فاته مصدر وصف به على حدّ قولك رَجُلَّ عَدْلً وما عَوْرَه وأمَّا الثانى وهو ما نقل عن الفعل فقد نُقل من ثلاثة أفعال الماضي والمصارع والأمر فالماضي تحوُ شَمَّرَ اسم رجل وهو منقول من شمّر ازارَه اذا رفعه وشمّر في الأمر أذا خَفَّ ومنه ناقة شمّيرً أي سريعة ومثله خَصَّم بن عمرو بن تميم قال الشّاعر \* لولا الأله ما سُكنًا خَصَّبًا \* ولا ظَللْنا بالمشاعي قَيْمًا \*

\* جَازًا جَيْشِ لوقِيسَ مُعْرَسُهُ \* ما كان إلَّا كَمُعْرَسِ الدُنلِ \*

با فعلى ذلك تحتمل قبيلة الى الأسود أن تكون من هذا فتكون كأَسُد وتُوْرِ والآخر أن يكون منقولا من الفعل مثلِ شَمَّر وخَصَّم من قولك دَأَلَ يَدْأَلُ وهو مَشْى فيه بَغْى ونشاظً كأنّه قيل دُئلَ في هذا المكان كما يقال سِير فيه وعُدى فيه ثم سُمَّى به مفردا ، وأمّا المصارع فخو يَشْكُر وتَغْلِب ويَزِيدَ وهو كثير ، وأمّا الأمر فخو قولهم في الفَلاة اصْمِتُ واصْمِتَهُ قال الشاعر

\* أَشْلَى سَلُوتِيُّةً بِاتَتْ وباتَ بها \* بَوْحْشِ اصْمِتَ في أَصْلابِها أُودُ \*

### \* رُدَّ القيانُ جمالَ لِلِّي فَاحْتَمَلُوا \* فكلُّهم بِالتَّزِيدِيَّاتِ مَعْكُومُ \*

وإنّما سمّوا بالجُمُل ليُشبّهوا حالَ المسمّى بها بحالِ من يوصَف بالجملة وهذا يقتضى للحاية لاتّه يجرى مجرى المَثَل فحكوا الكلام كما كان في أوّل حال الثاني من المرحّبات اسمان رُكب احدها مع الاخر حتى صارا كالاسم الواحد نحو حَصْرَمَوْت وبعُلْبَكَّ ومَعْديكرِبَ ويُشبّه بما فيه تناء التأنيث ولذلك لا منصرف ومن هذا النوع سيبَويْه ونْفطَويْه وعُرَوَيْه اللّه أنّه مركّبُ من اسم وصوت أَعْجَمتي فانحطّ عن درجة اسمعيل وابرهيم فبنى على الكسر لذلك ، التاليث من المركّبات المصاف وهو ضربان اسمّ غير كُنْية نحو ذي النُون وعبد الله وأمْرِي القَيْسِ وكنية نحو أبى زيد وأبى جَعْفَرٍ وقد مصى الكلام عليه قَبْل ،

قُلْ صاحب الكتاب والمنقول على ستّة انواع منقولٌ عن اسمِ عين كثّورٍ وأَسَد ومنقول عن اسمِ معنى المُ والمنقول عن صفة كحاتِم واتللَة ومنقولٌ عن فعل إمّا ماضٍ كَشَمَّر وكَعْسَبَ وامّا مصارع كتَعْلَبَ وَيَشْكُمُ وامّا أَمْرِ كَاصْمِتَ في قول الراعي

\* أَشْلَى سَلُوقِيَّةً باتن وباتَ بها \* بَوْحْشِ اصْمِتَ في أَصْلابها أَوَدُ \*

وأَطْرِقا في قول الهُذَيّ

### \*على أَطْرِقَا بِالِياتُ لِخْيا \* مِ إلَّا النُّمامَ وإلَّا العِصى \*

وا ومنقول عن صوت كبّبة وهو نَبنُ عبد الله بن لخارت بن تُوفل ومنقول عن مركّب وقد ذكرناه على الشارج اعلم أن الأعلام على ضربين منقول ومرتجّل والغالب عليها النقل ومعنى النقل أن يكون الاسمر بإزاء حقيقة شاملة فتنقله الى حقيقة اخرى خاصة وليس لها أن يتسمّى بها في الأصل، وهو على ثلثة أضرب منقول عن اسمر ومنقول عن فعل ومنقول عن صوت عفاما الأول وهو النقل عن الاسماء فصربان عَيْنٌ ومعنى فالعبن يكون اسما وصفة فالمنقول عن الاسمر غير الصفة نحو رجل سُمّى بأسد او فصربان عَيْنٌ ومعنى فالعبن يكون اسما وصفة فالمنقول عن الاسمر غير الصفة نحو رجل سُمّى بأسد او تدلّ على شخصوص بعد أن كانت تدلّ على شائع، والمنقول عن الصفة تحو مالك وفاطمة فهذان الاسمان وصفان في الأصل لانهما أسماء فاعلين تقول هذا رجل مالك فهو فاعل من الله قل الله تع مالك يوم التين وقل تعالى قبل الله تع مالك يوم التين وقل تعالى قبل اللهم مالك المائة والمنته فاعلن من فاطمة وكذلك حاتي وقل تعالى قبل أن كانت الأمر اذا أحكمته او من كلنم وهو القصاء ونائلة فاعلة من نلته تنولًا

جُمْلَةٌ حَوْبَرَقَ خَوْهُ وَتَأَبَّطَ شَرًّا وَذَرَّى حَبًّا وشابَ قَرْناها ويَرِيدُ في مثل قوله \*نُبَّتُ أَخْوالى بني يَزِيدُ \* ظُلْمًا علينا لهُمُ فَديدُ\*

وإمّا غيرُ جملة اسمان جُعلا اسما واحدا حُو مَعْدِيكَرِبَ وبَعْلَبَكَّ وَعَبْرَوَيْدِ وِنِقْطَوَيْدِ او مصافَّ ومصافَّ اليه كعَبْد مَنَاف وامْرِي القَيْس والكُنّي ،

و قال الشارح الاسمر العَلَم يكون مفردا او مركبا فالمفرد هو الأصل لأنّ التركيب بعد الافراد وذلك تحو زيد وعرو والمرادُ بالإفراد أنّه يدلّ على حقيقة واحدة قبل النقل وبعده والمركب من الأعلام هو الذي يدلّ على حقيقة واحدة بعد النقل وقبل النقل كان يدلّ على أكثر من ذلك والمركب على ثلاثة أضرب جملةً وهو كلُّ كلام عبل بعضه في بعضٍ نحو ذرّى حَبّا من قوله

\* انَّ لها مُرَكَّبًا ارْزَبًّا \* كُلَّه جَبْهَةُ ذَرَّى حَبًّا \*

ا ومثله تَأَبَّطَ شَرًّا سمّى بذلك لانّه تأبّط حَيَّةً فسمّى بذلك وفي جملةً من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ ، ومن الخُمَل المسمَّى بها شابَ قَرْناها قال الشاعر

\*كَذَبْتُم وَبَيْتِ اللهِ لا تَنْكِحونها \* بنى شابَ قَرْنَاهَا تَصُرُّ وَتَحْلُبُ \* ومنه بَرَقَى تَحْرُهُ وهو اسم رجل وهو نعل وفاعل ومثله يَزِيدُ فى قوله \* فُبِينُ لَكُ وهو الله عَنْدِيدُ \* فُلْلُمًا علينا لَهُمْ فَدِيدُ \* \* فُلْلُمًا علينا لَهُمْ فَدِيدُ \*

وا وهو فعلَّ سمّى به وفيه صهيرُ فاعلٍ ولذلك حكاً هموفوا ولو كانت التسميةُ بالفعل وحده لكان من قبيلِ ما لا ينصرف نحو تَعْلَبَ ويَشْكُرَ والفديد الصوت يقال فَدُ الرجلُ يَفِدُ فَدِيدًا اذا صَوَّت ورجلَّ فَدَادً شديدُ الصوت وبنى يزيدُ منصوبُ على البدل من أخوالى ولهم فديدُ جملة من مبتدا وخبر في موضع المفعول الثالث ولهم يتعلق بمحذوف وعلينا يتعلق بلَهْم ولا يمتنع تقديمُه عليه وإن كان العامل معنى كما قالوا كلَّ يوم لك ثَوْبُ ولا يعل فيه فديدُ لأنّه مصدر كالنّهِيق والنّذير فلا يتقدّم العامل معنى كما قالوا كلَّ يوم لك ثَوْبُ ولا يعل فيه فديدُ لأنّه مصدر كالنّهِيق والنّذير فلا يتقدّم لهم فديدُ والتقديرُ جلوا علينا او شدّوا علينا طُلمًا وجوز أن يكون طلما نصبا على أنّه مفعول له فديدُ والتقديرُ جلوا علينا او شدّوا علينا طُلمًا وجوز أن يكون طلما نصبا على أنّه مفعول ثالث أي ذوى طُلم ويكون لَهُم فَديدُ في موضع الحال كالتفسير لقوله طُلمًا وفي نُسَخ المفصّل يَزِيدُ بالياء وصوابُه تَزِيدُ بالناء المعجمة بثنتَيْن من فوقها وهو تَزِيد بن حُلوان أبو قبيلة معروفة اليه تُنْسَب البُرود التنويديّة قال عَلْقَهُهُ

فال الشارج اعلم أن العَلَم هو الاسمُ الخاصُّ الذي لا أَخَصُّ منه ويركَّب على المسمّى لاخليصه من للنس بالاسمية فيُفْرَق بينه وبين مسمّيات كثيرة بذلك الاسم ولا يتناول عاثلَه في الحقيقة والصورة لأنّه تسمينُ شيء باسم ليس له في الأصل أن يسمّى به على وجه التشبيه وذلك أنّه لم يوضَع بإزاء حقيقة شاملة ولا لمعنَّى في الاسم ولذلك قال أصحابنا أنَّ الأعلام لا تفيد معنَّى ألا ترى أنَّها تقع على الشيء ٥ وتخالفه وقوعا واحدا تحو زيد فانه يقع على الأسود كما يقع على الأبيض وعلى القصير كما قد يقع على الطويل وليست اسماء الأجناس كذلك لأتها مفيدة ألا ترى أنّ رجلا يفيد صيغة مخصوصة ولا يقع على المرأة من حيث كان مفيدا وزيدٌ يصلح أن يكون عَلَما على الرجل والمرأة ولذلك قال الخويون العَلَمُ ما يجوز تبديلُه وتغييرُه ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة فأنه يجوز أن تنقل اسم وكدك وعبدك من خالد الى جعفر ومن بكر الى محمّد ولا يلزم من ذلك تغييرُ اللغة وليس كذلك اسمُر للنس فإنّك لو ١٠ سمّيت الرجل فرسا او الفرسَ جَملا كان ذلك تغييرا للغنة وانّما أنّى بالاعلام للاختصار وترك التطويل بنعداد الصفات ألا ترى أنَّه لولا العَلَمْ لاَّحْتَجِتَ اذا أردت الاخبار عن واحد من الرجال بعينه أن تُعدّد صفاته حتى يعرفه المخاطَبُ فأغنى الاعلامُ عن ذلك اجمعَ ، والعَلَمُ مأخوذٌ من عَلَم الأمير او عَلَم النَّوْبِ كَأَنَّه عَلَامَنَّا عَلَيه يُعْرَف به، وهو ينقسم الى ثلاثة أقسام اسم نحو زيد وعمرو وكُنْيَة كأبى عمرو وأُمّ كُلْتُومٍ ولقب كبَطَّة وتُقَّة والكنيةُ لم تكن علما في الاصل واتما كانت عادتهم أن يدعوا الانسان باسمه ١٥ واذا ولد له ولد دُعى باسم ولد " توقيرا له وتفخيما لشأنه فيقال له أبو فلان وأمّ فلان ولذلك استقجوا أن يكنى الانسانُ نفسه وقد يكنون الوليد فيقولون ابو فلان على سبيل التفأل بالسلامة وبلوغ سنّ الايلاد يقال منه كنُّوت الرجل وكنَّيْته وهو من الكناية وفي التَّوْرية، والكنية من الأعلام وفي جاريةٌ مجرى الاسماء المصافة تحو عبد الله وعبد الواحد والذي يدلّ على أنّها أعلام قول الشاعر

\*ما زنْتُ أَفْتُحُ أَبُوابا وَأَعْلَقُها \* حتى اتَّيتُ أَبَّا عرو بنَ عَبَّارِ \*

٣٠ فحذف التنوين من أبى عمرو لانّه لولم يكن علما لَمَا حُذف منولة حذفه من جعفر بسن عمّار وأمّا اللّقبُ فهو النّبَرُ كقولهم قُقْهُ وبَطّهُ لقبّ وبطّهُ لقبّ وبطّهُ لقب والقفّهُ كاليَقْطِينَة تُتخفَذ من النّوس يشبّه بها الكبيرُ يقال شيخُ كالقفّة وقيل للشجر البالية عوفه الاقسام الثلثة كلّها ترجع الى معنى واحد وهو العَلَم ولذلك لا يجوز تغييرها وتبديلها فاعرفه عدي المنها من المناها المناها فاعرفه على المناها فاعرفه المناها فاعرفه المناه المناها فاعرفه المناها فاعرفه

قال صاحب الكتاب وينقسم الى مُقْرَد ومركب ومنقول ومرتجل فالمفردُ نحو زيد وعمرو والمركب امّا

والاسد وتارةً يكون بالاستعداد والقوّة تحو الشمس والقمر فإنّهما وإن لم يكن لهما في الوجود مشارِّك فهما شاملان بالقوَّة فإنَّا لو قدّرنا خَلْقَ نِيرانٍ تُماثِل الشمسَ والقمرَ لأَطْلِقَ عليها اسم الشمس والقمر باعتبار النورة قال وينقسم الى اسم عين واسم معنى قال الشارح المراد باسم العين ما كان شخصا يُدْرِكُ البصرُ كرجل وفرس ونحوها من المَرْئيَّات والمعاني عبارةٌ عن المصادر كالعلم والقُدْرة مصدرَى علم ه وقدر وذلك مّا يُدْرك بالعقل دون حاسّة البصر، وكلاها ينقسم الى اسم هو صفة وغير صفة فالاسمُ غير الصفة ما كان جنسا غير مأخوذ من فعل تحو رجل وفرس وعلم وجَهْل والصفة ما كان مأخوذا من الفعل تحو اسمر الفاعل واسمر المفعول كصارب ومصروب وما أشبههما من الصفات الفعلية وأَثْهَرَ وأَصْفَرَ وما اشبههما من صفات للحلية وبَصْرِي ومَغْرِين وحوها من صفات النسبة كلُّ هذه صفاتٌ تعرفها بأنَّها جاريةً على الموصوفين ومثال جَريانها قولك هذا رجلً ضاربٌ ومصروبٌ وكذلك الباقى فان قيل اشترطتم ١٠ في الصفة أن تكون مأخوذةً من فعل فا بالك حكمت على بصرى ومغربي بأنَّهما صفتان وليسا من فعل قيل لمَّا أصفتهما حَدَثَ فيهما معنى الفعل لأنَّهما صارا في معنى منسوب او مَعْزُوِّ والفرق بين الصفة وغير الصفة من جهة المعنى وذلك أنّ الصفة تدلّ على ذات وصفة تحدو أَسْوَدَ مَثَلًا فهذه الكلمةُ تدلّ على شيئين احدُها الذات والاخرُ السوادُ إلّا أنّ دلالتها على الذات دلالةُ تسمية ودلالتها على السواد من جهة أنَّه مشتقُّ من لفظه فهو من خارج وغيرُ الصفة لا يدلُّ إلَّا على شيء ١٥ واحد وهو ذات المسمّىء ولمّا قسم الاعيان والمعاني الى صفات وغير صفات مَثَّلَ بالأمْرَيْن فرجلٌ وفرسَّ من اسماء الاعيان غير الصفات وعلم وجَهْلُ من اسماء المعاني وراكب وجالسٌ من صفات الاعيان ألا ترى أنَّها تجرى صفات على اسماء الاعيان تحو قولك رجلٌ راكبٌ وغلامٌ جالسٌ ومفهومٌ ومُصْمَوْ من صفات المعاني ألا تراك تقول هذا معنى مفهوم وحديث مصمر اي غير باد للأفهام والمراد أنّ المعاني توصّف كما توصف الاعيان فاعرفده

ومن اصناف الاسم العَلَمُ

فصل ۴

قال صاحب الكتاب وهو ما عُلَق على شيء بعينه غير متناولٍ ما أشبهَه ولا يخلو من أن يكون اسما كزَيْدٍ وجَعْفَرٍ او كُنْيَةً كأبى عمرٍو وأمّ كُلْثُوم او لَقَبا كَبَطَّةَ وَثُقَّةَ ء

فصــل ۱۹۰۰ . ومــل

بالتنويين ههنا تنوينُ التمكين نحو رجلٍ وفرسٍ وزيدٍ وعروٍ ولا يكون ذلك الله في الاسماء فهو من خواصّها لأنّه دخل للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف من الاسماء فلذلك كان خصيصا بها ولم يُرِد مُطْلَقَ التنويينِ ألا ترى أنّ من جملة التنويين تنوين التَرَتْم ولا تتنع الأفعالُ منه نحو قوله \*وقولي إنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ \* وَحو قوله \*دايّنْتُ أَرْوَى والديونُ تُقْصَىْ \* فَبَيّنَ بذلك أنّه ليس المراد مُطْلَقَ أَصَابَنْ \* وحو قوله \*دايّنْتُ أَرْوَى والديونُ تُقْصَىْ \* فَبَيّنَ بذلك أنّه ليس المراد مُطْلَقَ التنويين ، ومن خواص الاسم الإضافة والمراد بالاضافة هنا أن يكون الاسم مصافا لا مصافا اليه وذلك ختص بالاسماء اذ الغرض من الاضافة للقبقيّة التعريف ولا معنى لتعريف الافعال ولا للحرف فأمّا المصاف اليه فقد يكون فعلا نحو قوله تع هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صَلْفُهُمْ وقولِ الشاعر \*على حينِ عاتَبْتِ المُسَابُ على الصبا \* فلذلك لم يكن من خواص الاسم فهذه الاشياء من غالب خصائص الاسماء فكلُ للمهذ دخلها شيء من هذه العَلمات فهي اسمً ولا ينعكس ذلك، من غالب خصائص الاسماء فكلُ

## ومن اصناف الاسم اسمُ الجِنْس

قال صاحب الكتاب وهو ما عُلَّق على شيء وعلى كلِّ ما أَشْبَهَه وينقسم الى اسم عَيْنٍ واسم معنى وكلاها ينقسم الى اسم عير صفية واسم هو صفية فالاسم غير الصفة تحو رَجْلٍ وفَرَسٍ وعِلْمٍ وجَهْلٍ والصفة تحوُ مُرْبِلٍ وفَرَسٍ وعِلْمٍ ومُفهوم ومُصْمَى معنى المناه المناه

قال الشارج اعلم أنّ اسم للنس ما كان دالًا على حقيقة موجودة ودُوات كثيرة وتحقيق دلك أنّ الاسم المفرد ادا دلّ على اشياء كثيرة ودلّ مع ذلك على الامر الذي وقع به تَشابَه تلك الاشياء تشابُها تامّا حتى يكون ذلك الاسم اسما لذلك الامر الذي وقع به التشابُه فانّ ذلك الاسم يسمّى اسمر للنس وهو المتواطئي كالحيّوان الواقع عسلى الانسان والفرس والثور والأسد فانتشابه بين هذه الاشياء وقسع بالحيّية الموجودة في الجبع وكذلك اذا قلت انسان وقع عسلى كلّ انسان باعتبار الأَدَميّة وكذلك اذا فلت رَجُلٌ وقع على كلّ رجل باعتبار الرجليّة وفي الدُكوريّة والأدميّة وهذا معنى قوله ما عُلق على شيء وعلى كلّ ما أشبهه فانْ دلّ الاسمُ المفردُ على اشياء كثيرة ولم يدلّ على الامر الذي تشابهت تلك الاشياء به فانّه يسمّى المشترك مثل اسمر العَيْن الواقع على العُصْو الذي يُبْصَر به وعلى يَنْبُوع الماء وعلى الذَوب وعلى عين الرُنْبَة ، واعلم ان الشعول تارةً يكون بالوجود نحو الانسان والفرس والثور وعلى الذَوب وعلى عين الرُنْبَة ، واعلم ان الشعول تارةً يكون بالوجود نحو الانسان والفرس والثور

تدخله الالف واللام فليس باسم لأنّ المصمرات اسمالا ولا تدخلها الالف واللام وكذلك غالب الأعلام والمبهمات وكثيرٌ من الاسماء تحو أَيْنَ وكَيْفَ ومَنْ لا تدخل الالف واللام شيئًا من ذلك وفي مع ذلك اسماء، ومن خُواص الاسم جواز الاسناد البه فالاسناد وصفّ دالُّ على أنّ المسنّد البه اسمّ اذ كان ذلك مختصًا به لأنّ الفعل والحرف لا يكون منهما اسناد وذلك لأنّ الفعل خبر واذا اسندت الحبر الى ه مثله لمر تُفد المخاطَبَ شيئًا أذ الفائدة انّما تحصل بإسناد الخبر الى مُخْبَرِ عنه معروفِ تحوقام زيد وقعد بكر والفعل نكرةً لأنه موضوع للخبر وحقيقة الخبر أن يكون نكرةً لأنه للجزاء المستفاد ولو كان الفعل معرفةً لر يكن فيه للمخاطب فأندُة لأنّ حَدّ الكلام أن تبتدئي بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت ثر تأتى بالخبر الذي لا يعلمه ليستفيدَه ، ولا يصرُّ أن يُسْنَد الى للرف ايسصا شي الآن للرف لا معنى له في نفسه فلم يُبغد الاسنادُ اليه ولا إسنادُه الى غيره فلذلك اختص الاسنادُ اليه بالاسم ١٠ وحده، ومن خواص الاسم دخول حرف النعريف وإنَّما قال حرف النعريف ولم يقل الالف واللام على عادة الخويين لوجهًين احدُها أنّ الخرف عند سيبويه اللام وحدها والهمزةُ دخلت توصُّلا الى النطق بالساكن وعند لخليل أن التعريف بالالف واللام جميعا وها حرفٌ واحدٌ مركَّبٌ من حرفين نحو عَلْ وبَلْ فقال حرف التعريف ليشملَ المذهبَيْن، والوجه الثاني أنَّه احترز به من اللغة الطأئيَّة لأنَّ لغتهم ابدالُ لام التعريف ميما تحوقوله عليه السلام ليس من أمُّبر أمُّصيام في أمْسَفَر فعَبَّرَ بحرف التعريف ١٥ ليعُمّ اللغة الطائيّة وغيرها وإنّا كان النعريف مختصًا بالاسم لأنّ الاسم يحدَّث عنه والحدَّث عنه لا يكون إلَّا معرفة والفعلُ خبرُّ وقد ذكرنا أنَّ حقيقة الخبر أن يكون نكرةً ولا يصحِّ ايصا تعريفُ الحرف لأنَّه لمَّا كان معناه في الاسم والفعل صار كالجنَّوء منهما وجُزَّه الشيء لا يُوصَف بكونه معرفة ولا نكرة فلذلك كانت أداةُ التعريف مختصّةُ بالاسم فأمّا ما رواهُ ابو زيد من قول الشاعر

\* ويُسْتَخْرِج اليَرْبُوعُ مِن نافِقائه \* ومِن خُجْرِهِ دُو الشَّيْحَةِ اليَتَقَصَّعُ \*

م فشاتً في القياس والاستعال والذي شجّعه على ذلك أنّه قد رأى الالف واللام بمعنى اللّذي في الصفات فاستعلها في الفعل على ذلك المعنى، ومن خواص الاسمر الجُرّ وذلك أنّه لا يكون في الفعل ولا الحرف السام الجُروف فلأنّها مبنيّةٌ لا يدخلها لجرّ ولا شيء من أنواع الاعراب ولا ينعقد منها كلام مع غيرها فاتحكم على محلّها بإعراب ذلك الموضع وأمّا الفعل فَنْهُ ما هو مُعْرَبُ وهو المصارع اللّ أنّه لا يدخله لجرّ وستوصَح على محلّها بإعراب ذلك الموضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ومن خواص الاسمر التنوين والمراد

#### \* وعامُنا أَعْجِبَنَا مُقَدَّمُهُ \* يُدْعَى أَبَا السَّمْحِ وقرْصابَّ شُمُّهُ \*

يروى بصمّ السين وكسرِها وقد نُكر فيه لغة خامسة قالوا سُمَّى بنِنة هُنَّى وعُلَى وانشدوا \*واللهُ ما أَسُماك سُمًا مُبارِكًا \* ولا حَبِّقَ في ذلك لاحتمال أن يكون على لغة من قال سُمَّ ونصبه لأنّه مفعولُ ثانٍ فإن هِن هُن هُ الله من هذه اللغة من جهة اخرى فَجازُها أنّه ثَمَّ الاسمَ ولم يحذف منه شيئًا كما تمّم الآخِرَ في غَدًا فقال \*إنّ مع اليوم أَخاه غَدُوا \* قال صاحب الكتاب وله خصائص منها جواز الاسناد اليه ودخول حرف التعريف عليه ولجرّ والتنوين والاصافة قال الشارح ختم الله بالصالحات أعماله الخصائص جمع خصيصة وفي تأنيث الخصيص بمعنى الخاص ثمر جُعلت اسما للشيء الذي يختص بالشيء ويُلازِمه فيكون مُن دلالة عليه وامارة على وجوده كدلالة الحدّ الآ أنّ دلالة العلامة دلالة خاصّة ودلالة الحدّ دلالة على فروب الاسماء كلّها والحدّ يشترط فيه الالمراد والانعكاس تحو قولك كلّ ما دلّ على معنى مفرد فهو اسمَّ وما لم يدلّ على ذلك فليس باسم والعلامة يُشترط فيها الاطّرادُ دون الانعكاس تحو قولك كلّ ما دخل على دالله واللامُ فهو اسمَّ فهذا مطّرةً في كلّ ما تدخله هذه الأداة ولا ينعكس فيقالَ كلّ ما دخل عليه الالف واللامُ فهو اسمَّ فهذا مطّرةً في كلّ ما تدخله هذه الأداة ولا ينعكس فيقالَ كلّ ما دل ما مله الله واللامُ فهو المَّ والله مُنه الله والله والله والله كلّ ما قل المن علي معنى فيقالَ كلّ ما دل الله عليه الالف والله والله والله والله فهو المَّ في كلّ ما تدخله هذه الأداة ولا ينعكس فيقالَ كلّ ما دل ما م

يَصْرِب الشُوِّل وخُفُون النَّجْم وزعموا أنّ مصرب الشول يدلّ على الصراب وزمنه وذلك وقت معلوم وكذلك حُقوق النجمر وقد أُجيب عنه بأنّ المصرب وَصْعُ للزمان الذّي يقع فيه الصرابُ دون الصراب فقولنا مصرب الشوّل كقولنا مَشّتًى ومَصِيفٌ وقولُهم اتى مصربُ الشوّل وانقصى مصربُ الشوّل كقولهم اتى وقتُه وذعب وقتُه والصرابُ انمًا فُهم من كونه مشتقًا من لفظه والحدودُ يراعَى فيها الأوضاعُ لا ما يُفْهَم من ٥ طريق الاشتقاق او غيرِ عمّا هو من لوازمه ألا ترى أنّ صارباً يُفْهَم منه الصربُ لأنّه من لفظه والمفعول لأنَّه يقتصيه ولم يُوضَع لواحدٍ منهما بـل وُضع للفاعل لا غيرُء وأمَّا قول صاحب الكتاب في حدَّه ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مُجرّدةً عن الاقتران فقوله ما دلّ ترجمةً عن الحقيقة التي يشترك فيها الْقُبُلُ الثلاثُ تحو كلمة ولوصر جها لكان أَدَلَّ على الحقيقة لأنَّه أقربُ الى الحدود اذ مَا عامُّ يشمل كلَّ دالٌ من لفظ وغيرة والكلمةُ لفظُّ والاسمُ الخدودُ من قبيل الالفاظ لكنَّه وضع العامُّ موضعَ الخاصَّ ع ١٠ وقوله في نفسه فصلُّ احترز به عن للمرف اذ الحرف يدلُّ على معنَّى في غيره ، وقوله دلالة مُجرَّدةً عسن الاقتنوان فصلَّ ثانِ احترز به عسى الفعل لأنَّ الفعل يدلُّ على معنَّى مقترن بزمان وحاصلُ هذا الحدّ راجع الى الاول وهو ما دلّ على معنى مفرد ويُردّ على هذا لخدّ المصادرُ وسأتُر الأحداث لأنّها تدلّ على معتى وزمان وذلك أنّ اكثر الخويين يضيف الى ذلك الزمان الخصَّلَ لأنّ زمن المصادر مبهم ورُبّا أوردوا نَقْصًا مَقْدَمَ لِخَاجٍ وخُفوق النَّجْمِ وللقُل أنه لا يحتاج الى التعرُّص لقوله محصَّل لأنَّا نريد بالدلالة الدلائة ٥٥ اللفظيَّة والمصادرُ لا تعلُّ على الزمن من جهة اللفظ وإنَّما الزمان من لوازمها وضروراتها وهذه الدلالة لا اعتدادَ بها فلا يلزم النحرُّزُ عنها ألا ترى ان جميع الافعال لا بدّ من وقوعها في مكان ولا قائلَ أنّ الفعل دالُّ على المكان كما يقال أنَّه دالُّ على الزمن، وأمَّا خفوق النجم فالمراد وقت خفوق النجم فالنومن مستفادٌ من الوقت الحذوف لا من الخفوق نفسه على أنّا نقول المَصْرِبُ والمَقْدَمُ زَمَـنَ الضراب والقُدوم وإنَّما يُبيِّن بإضافته الى للحاج والشُوَّلِ وذلك الزمنُ معلومٌ بالعُرْف لا مفهومٌ من اللفظ ألا ترى ٢. أنَّك لو أخليت من الاضافة فقلت أتيتُ مَقْدَمًا لم يُفْهَم من ذلك زمانَ فعلمت أنَّ هذه الالفاظ جرّدةً عن الاقتران انفسها، وأمّا اشتقاق الاسم فقد اختلف العلماء فيه فذهب البصريون الى أنّه مشتقًى مسن السُمُو وذهب الكوفيون الى أنَّه مشتقًى من السِمَة وفي العَلامة، والقول على المذهبين أنَّه لمَّا كان علامةً على المسمى يعلوه ويدلُّ على ما تحته من المعنى كالطابع على الدرم والدينار والوسم على الأموال ، وذهب البصريون الى أنَّه مشتقٌ من السُهُو وهو العُلُوُّ لا من السَّهَ التي في العلامة قال الزجاج

### القسم الأوّل في الأسهاء

#### قصيل ٢

قل صاحب الكتاب الاسمُ ما دلّ على معتى دَلالةً مجرّدةً عن الاقتران وله خصائصُ منها جوازُ الإسناد و الله ودخولُ حرف التعريف وللبُّر والتنوينُ والاضافةُ عن الله ودخولُ حرف التعريف وللبُّر والتنوينُ والاضافةُ عن الله ودخولُ حرف التعريف وللبُّر والتنوينُ والاضافةُ عن الله ودخولُ حرف التعريف والبُّر والتنوينُ والاضافةُ عن الله ودخولُ حرف التعريف والمُنافقةُ عن الله والله والتنوينُ والله وال

قل الشارج قد أكثر الناسُ في حدّ الاسمر فأمّا سيبويه فانّه لم يحدُّه بحدٍّ ينفصل به من غيره بل ذكر منه مَثَلا اكتفى به عن لحد فقال الاسم رجلٌ وفرس وكانه لمّا حدّ الفعل ولخرف مَيَّز عند الاسم ، وخا ابو العَبّاس قريبا من ذلك فقال فأمّا الاسماء فا كان واقعا على معان تحو رجل وفرس وزيدى وقد حدّه ابو بكر محمّد بن السرى فقال الاسمر ما دلّ على معنى مفرد كأنّه قصد الانفصال من الفعل اذ ١٠ كان الفعل يدلّ على شيئين الحدَث والزمان، فان قيل اليوم والليلة قد دلّت على أَزْمنَة فا الفرق بينهما وبين الفعل قيل اليومُ مفرد للزمان ولم يُوصَعْ مع ذلك لمعنى اخر والفعل ليس زمانا فقط، فان قيل فَأَيْنَ وكَيْفَ ومَنْ اسما الله ولا على شيئين الاسميّة والاستفهام وهذا تادو في الحدّ فالجواب أنّ هذا إلى يكون كاسرا للحد إن لوكان الاسمر على بابه من الاستعال فأمّا وقد نُقل عن بابه واستُعل مكانَ غيره على طريق النيابة فلا وذلك أنّ مَنْ يدلّ على معنى الاسميّة مجرَّدها واستفادةُ الاستفهام ١٥ اتما هو من خارج من تقدير هزة الاستفهام معها فكأتك اذا قلت مَن عندك أُصْلُه أُمَنْ عندك فهما في مع الاستفهام استغنى عن هزة الاستفهام للرومها إيّاها وصارت مَنْ نائبةً عنها ولذلك بُنبيت فدلالتُها على الاسميّة دلالة لفظيّة ودلالتُها على الاستفهام من خارج ولو وجد اسمّ مُعْرَبُ حو زيد وعمرو وهو يدلّ على ما دلّ عليه مَنْ من غير نيابة لكان قادحا في الحدّ، وقد حدّ السِيراقي حدّ آخَر فقال الاسم ٢٠ كلُّ كلمة دلَّت على معنَّى في نفسها من غير اقتران بزمان محصَّل فقوله كلمة جنس للاسمر يشترك فيه الأصرِبُ الثلاثُ الاسم والفعل والحرف وقولُه تدلُّ على معنَّى في نفسها فصَّل احترز بع من الحرف لأنَّ الحرف يدلّ على معنى في غيره وقولُه من غير اقتران بزمان محصّل فصلٌ ثان جُمع بها المصادر الى الاسماء ومُنع الافعال أن تدخل في حدّ الاسماء لأنّ الأحداث تدبّل على أزمنة مُبْهَمة اذ لا يكون حَدَثُ الَّا في زمانٍ ودلاللهُ الفعل على زمان معلوم إمّا ماص وإمّا غير ماص، وقد اعترضوا على هذا للتّ

فاذا كان اسم المعنى كان عبارةً عبّا يُتكلّم بد من المعنى واذا كان مصدرا كان عبارةً عن فعل جارحة اللسان وهو للحصّلُ المعنى المتكلّم بد واذا كان اسما للمصدر كان عبارةً عن التكليم الذى هو عبارةً عن فعل جارحة اللسان، وممّا يُستَّل عند هنا الغرق بين الكلام والقول والكُلم وللوائب أنّ الكلام عبارةً عن فعل جارحة اللسان، وممّا يُستَّل عند هنا الغرق بين الكلام والقول والكُلم وللوائب أنّ الكلام عبارةً عن لجُهَل المفيدة وهو جنسُ لها فكلُّ واحدة من لجل الفعلية والاسميّة نوع له يصدى اطلاقه عليها ه كما أنّ الكلمة جنسُ للمفردات فيصحّ أن يقال كلُّ زيدً قائم كلام ولا يقال كلُّ كلام زيدٌ قائم وكذلك مع لجلة الفعلية، وأمّا الكَلُم فجماعة كلمة كلينة ولين وثففتة وثفن فهو يقو كلام خُصولِ الفائدة مند ولا يقال له كلم لأته ليس كان أو غيرَ مفيد فاذا قلت قام زيدٌ أو زيدً قائمٌ فهو كلام خُصولِ الفائدة مند ولا يقال له كلمُ لأته ليس جمع اذ كان من جُرنَّيْن وأقلُّ لجع ثلثةً ولو قلت ان زيدا قائمٌ وما زيدٌ قائم كان كلاما من جهة افادته وتسمَّى كلما لأته جمع وأمّا القوّلُ فهو أعَمُّ منهماً لأنّه عبارةً عن جميع ما ينطق به اللسان تأمّا كان ان اشتقاق مع السّماع الا ترى أنّ اشتقاق الكلام من الكلم وهو لجَرْحُ كأنّه لشدّة تأكيرة ونُفوذِه في الأنفس كاجُرح لأنّه إن كان حَسنا أثّر سرورا في الأنفس وان كان قبيعا أثر حُرنًا مع أنّه في غالب الأمر يَنثِع الى الشرّ ويدعو اليه قال الشاعر \*وَجُرحُ اللّه المناف كحَجْر المنه والكلام الذّي عقل الآخو

\* فَوارِصُ تَأْتِيني وَ تَحتقِرونها \* وقد يَمْلَأُ القَطْرُ الاناء فيَفْعُمُ \*

وا وغيرُ المفيد لا تأثيرَ له في النفس، وأمّا القَوْل فهو من معنى الأسراع ولِخِفَّة ولذلك قيل لكلِّ ما مَذَلَ به اللسانُ وأسرع اليه تامّا كان أو ناقصا قَوْلُه لاحداهما تعلُّق بالاخرى على السبيل الذي به جسن موقع للبر وتبام الفائدة وإنما عبر بالاسناد ولم يعبر بلفظ للبر وفلك من قبل أن الاسناد أعمَّ من الخبر لأن الاسناد يشمل الخبر وغيرة من الأمر والنبي والاستفهام فكلُّ خبر مسندٌ وليس كلُّ مسند خبراً وإن كان مَرْجعُ للبيع الى للبيم على والنبي والاستفهام والنبي فاعرفه على الحبر من جهذ المعنى ألا ترى أن معنى قولنا قُم أَطُلُبُ قيامَك وكذلك الاستفهام والنهي فاعرفه عال ماحب الكتاب وعذا لا يتأتى الآفي اسمين او في فعل واسم ويسمى للجلة قال الشارح قوله وهذا اشارة الى التركيب الذي ينعقد به الكلام وجصل منه الفائدة فان ذلك لا يحصل آلا من اسمين تحو زيدً أخوك والله المهنا لأن الاسم كما يكون محبرا عنه فقد يكون خبرا او من فعل واسم تحوقام زيدً وانطلق بكرً فيكون الفعل خبرا والاسم المخبر عنه ولا يتأتى ذلك من فعلين لأن الفعل نفسه خبر ولا يفيد حتى تُسْنده الى تحكين عنه ولا يتأتى من فعل وحرف ولا حرف واسم لأن الحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل توسيده النها وهو النداء خاصّة وذلك لنيابة للموف فيه عن الفعل ولذلك ساغت فيه الامالة واعلم أنهم قل اختلفوا في الكلام فذهب قوم الى أنّه مصدر وفعله كلم جاء محذوف الزوائد ومثله سَلمَ سَلامًا وأعطى والمائد على أنّه مصدر اذ لو كان اسمًا لم يجز إعاله وقد أعبل قال الشاعر \* وبعّه ك يُوهد على المائم والمؤلف المائد المائد المائد على الله المائد وقال الأمائد وقد أعبل قال الشاعر \* وبعّه عَلم قلم المائد عن المائد على المائد على الله المائد على المائد على الله على الذه مصدر اذ لو كان اسمًا لم يجز إعاله وقد أعبل قال الشاعر \* وبعّه عَلم على المائد عن المائد على المائد عن المائد على المائد على المائد عن المائد على المائد عن المائد عن المائد على المائد على المائد عن المائد عنه المائد عنه المائد المائد عنه المائد المائد عنه المائد عنه المائد وقد أعبل قال الشاعر \* وبعَعْد عَطائك المائد عنه المائد عنه المائد والمائد عنه المائد وقال المائد والمائد عنه المائد والمائد المائد والمائد والمائد والمائد عنه المائد والمائد المائد والمائد والمائد والمائد والمائد المائد والمائد والمائد المائد والمائد والمائد

\* أَلَا قُلْ إِلَى رَبَّا سَبِيلٌ وساعة \* تُكلِّمُنى فيها من الدَّهْرِ خالِيا \* \* فَأَشْفَى نَفْسى من تَبارِيحِ ما بها \* فإنّ كَلامِيها شِفاءٌ لَمَا بِيَا \*

ونهب الاكثرون الى أنّه اسمَّ للمصدر وذلك أنّ فِعْلَه لِجَارى عليه لا يخلو من أن يكون كُلَّمَ مصاعَفَ العينِ مثلَ سَلَّمَ او تكلَّمَ فكلَّمَ فعلَّ بأتى مصدرُه على التفعيل وتكلَّمَ مثلُ تَفَعَّلَ بأتى مصدرُه على التفعيل العينِ مثلَ سَلَّمَ او تكلَّمَ اللهِ تعالى وكلَّمَ اللهِ مُوسَى تكليبًا ٢٠ فثبت أنّ الكلام اسمَّ للمصدر والمصدر الحقيقيُّ التكليمُ والتسليمُ قال الله تعالى وكلَّمَ اللهُ مُوسَى تكليبًا وقل صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والكلامُ والسلامُ اسمَّ للمصدر ولا يمتنع أن يُفيد اسمُ الشيء ما يفيده مسمّاه قال الله تعالى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْلًا وقد يُطْلَق الكلام بإزاء المعنى القائم بالنفس قال الشاعر

\* إِنَّ الكلامَ لَفِي الفُوَّادِ وإنَّما \* جُعل اللِّسانُ عن الفُوَّادِ دَليلا \*

اذا مُحَّفْت وفهم منها مُصحَّفُه معنى ما فلا تسمَّى كلمةً صِناعيَّة لأنَّ دلالتها على ذلك المعنى لم تكن بالتواضع، ومنها أن يحترز بذلك من التسمية بالجُمَل تحو بَرَقَ تَحْرُهُ وتَأَبَّطَ شَرًّا فإنّ هذه الأشياء جُمَلُّ خَبَرِيَّةً وبعد التسمية بها كلُّم مفردةً لا يدلّ جزء اللفظ منها على جزء من المعنى فكانت مفردةً بالوضع فاعرفه ، وفي الكلمة لغتان كَلِمَة بوزن ثَفِنَة ولَبِنَة وفي لغة اهل الحجاز وكُلمَة بوزن كِسْرَة وسِدْرة وفي ٥ لغة بني تميم وتجمع الكلمة على الكلمات وهو بناء قلَّة لأنَّه جمع على منهاج التثنية والكثيرُ كُلمُّ وهذا النوع من الجمع جنس عندنا وليس بتكسير وقد تقدّم تحو ذلك، قال صاحب الكتاب وفي جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف تال الشارج الجنس عند الخوتين والفقهاء هو اللفظ العام وكلَّ لفظ عَمَّ شيئيُّن فصاعدًا فهو جنسٌ لمَا تحته سواءً اختلف نوعُه او لم يختلف وعند آخرين لا يكون جنسا حتى يختلف بالنوع تحو الحيبوان فانّه جنسٌ للانسان والفرس والطائر وتحو ذلك فالعامّ جنسٌ ١٠ وما تحته نوع وقد يكون جنسا لأنواع ونوع لجنس كالحيوان فاته نوع بالنسبة الى للسم وجنس بالنسبة الى الانسان والغرس واذ قد فُهم معنى الجنس فالكلمةُ ادًا جنسٌ والاسمُ والفعلُ والحرف أنواع ولذلك يصدق إطلاقُ اسم الكلمة على كلّ واحد من الاسمر والفعل وللحرف فتقول الاسم كلمنَّة والفعلُ كلمنَّة وللرفُ كلمة كما يصدي اسمُ لليوان على كلّ واحد من الانسان والفرس والطائر فاعرقه عقال صاحب الكتاب والكلام هو المركّب من كلمتَيْن أسندت احداهما الى الاخرى قال الشارج إعلم ان الكلام عند ١٥ التحويين عبارةً عن كلّ لفظ مستقِلٌ بنفسه مُفِيدٍ لمعناه ويسمّى لللهُ تحو زيدٌ أخوك وقام بكرُّ وهذا معنى قول صاحب الكتاب المرتّب من كلمتّين أسندت احداهما الى الاخرى فالمرادُ بالمرتّب اللفظُ المركّبُ فحذف الموصوف لظهور معناه ع وقوله من كلمتّين فصلَّ احترز بد عن ما يأتلف من الحروف حو الاسماء المفردة تحو زيد وعمرو وتحوهاء وقوله أسندت احداهما الى الاخرى فصلً ثان احترز به عين مثلِ مَعْدِى كِرِبَ وحَصْرَمَوْتَ وذلك أَنَّ المركَّب على ضربَيْن تركيبُ إفراد وتركيبُ إسناد فتركيبُ ٢٠ الافراد أن تأتى بكلمتَيْن فتركّبهما وتجعلهما كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحدة بعد أن كانتا بإزاء حقيقتَيْن وهو من قبيل النَقْل ويكون في الأعلام تحو معدى كرب وحصرموت وقَاليقَلا ولا تفيد هذه الكلمُ بعد التركيب حتى يُخْبَر عنها بكلمة أخرى تحو معدى كرب مُقْبِلٌ وحصرموتُ طيّبة وهو اسم بَلَد بالبَمَن ، وتركيب الاسناد أن تركب كلمة مع كلمة تُنْسَب احداهما الى الاخرى فعَرَّفَك بقوله أُسندت حداهما الى الاخرى أنَّه لم يُرِد مُطْلَقَ التركيب بل تركيبَ الكلمة مع الكلمة اذا كان

قل الشارح وقَّقه الله مُوفَّقُ الدين ابو البَّقَاء يَعيشُ بن عليَّ بن يَعيشَ الخويِّ اعلم أنَّهم اذا أرادوا الدلالة على حقيقة شي وتمييزه من غيره تمييزا ذاتيًا حدّوه تحدّ بُحصّل لهم الغرصَ المطلوبَ وقد حدّ صاحب الكتاب الكلمة بما ذكر وهذه طريقة الحُدود أن يُؤْتَى بالجنس القريب ثمّ يُقْرَن به جميع الفُصول فالجنسُ يدلّ على جَوْمَ المحدود دلالة عامّة والقريبُ منه أَدَلُ على حقيقة المحدود لأنّه يتصمّن ما فوقه ه من الذاتيّات العامّة والفصلُ يدلّ على جوهر المحدود دلالةً خاصّةً ع فاللفظة جنَّسٌ للكلمة وذلك أنَّها تشتمل النَّهُمَلَ والمستعمَلَ فالمهملُ ما يُمُّن ايتلانُه من الحروف ولم يَضَعْه الواضعُ بازاء معنى تحوصص وكتى وتحوها وهذا وما كان مثله لا يسمَّى واحد منها كلمة لأنه ليس شيئًا من وَضْع الواضع ويسمّى لفظةُ لأنَّه جماعةُ حروفٍ ملفوظ بها هكذا قال سيبويه فكلُّ كلمة لفظةٌ وليس كلِّ لفظة كلمةً ، ولو قال عِوضَ اللفظهِ عَرض أو صَوْتُ لَصَحَّ ذلك ولكنّ اللفظة أَقْرَبُ لأنّه يتصمّنها ، والأشيا، الدالة خمسة ١٠ الخَطِّ والعَقْد والإشارة والنَّصْبة واللَّفْظ وحَدَّ باللفظة لأنَّها جوهرُ الكلمة دون غيرها مَّا ذكرنا أنَّه دالُّه وقولة الدالَّةُ على معنى فصلًا فَصَلَه من الْمُهمَل الذي لا يدلُّ على معنى ، وقولة مُفْرَد فصلُّ ثان فصله من المرتَّاب خو الرجل والغلام وحوها ممّا هو معرَّفٌ بالالف واللام فانَّة يدلُّ على معنبيني النعريف والمعرِّف وهو من جهة النُطْق لفظة واحدة وكلمتان اذ كان مركبا من الالف واللام الدالَّة على التعريف وهي كلمة لأنها حرف معنى والمعرَّف كلمة اخرى، واعتبارُ ذلك أن يدلُّ مجموعُ اللفظ على معنى ولا ا يدلُّ جُزْوُّه على شي معناه ولا على غيره من حيثُ هو جُزْو له وذلك تحو قولك زَيْدٌ فهذا اللفظ يعلُّ على المسمَّى ولو أفردتَ حرفًا من هذا اللفظ أو حرِفَيْن نحو الزاء مَثَلًا له يعلُّ على معمليًّى البَتَّةَ بخلاف ما تقدّم من المركّب من نحو الغلام فانّك لو أفردت اللام لَدَلَّتْ على التعريف اذ كانت أداةً له كالكاف في كَنْيْد والباء في بزَيْد، ومن ذلك صَرَبًا وصَرَبُوا وَحَوْها فانّ كلّ واحد من ذلك لفظةً وفي للنّ كلمتان الفعلُ كلمة والألف والواو كلمة لأنها تُفيد المسند اليه فلو سميت بصرباً وصَرَبُوا كان كلمة واحدة ٢٠ لأنَّك لو أفردتَ الالف والواو لم تدلِّ على جُزَّء من المسمّى كما كانت قبل التسمية، وقوله بالوضع فصلُّ ثالثُ احترز به من أمور منها ما قد يدلّ بالطّبع وذلك أنّ من الالفاظ ما قد تكون دالّة على معنى بالطبع لا بالوضع وذلك كقول النائم أَخْ فاتَّه يُفْهَم منه استغراقُه في النوم وكذلك قولة عند السُعال أَحْ فاتَّه يفهم منه أَذاءُ الصدر فهذه ألفاظ لأنَّها مركَّبة من خروف ملفوظ بها ولا يقال لها كلِّم لأنَّ دلالتها لم تكن بالتواصع والاصطلاح، الأمر التاني الانفصال عبّا قد يغلَط فيه العامّة وتُصحّفه وذلك أنّ اللفظة

الاقلالُ يقال كلام وَجْزُ ووَجِيزُ ومُوجِزُ ومُوجَزُ اذا قَلْ مع تمام المعنى وما أَحْسَى قولَ ابن الرُوميّ يصف امرأةً تُطيب للديثَ شعر المرأة تُطيب للديثَ شعر المراقة المراقة

\* وحديثُها السحْرُ لِخَلالُ لَوَ أَنَّهُ \* لَم يَجْنِ قَبْلُ المُسْلِمِ المتحرِّرِ \* \* إِنْ طَالَ لَم يُتُلِلُ وإِنْ فِي أَوْجَزَتْ \* وَدَّ الْحَدَّثُ أَنْهَا لَم تُوجِرِ \* \*شَرَكُ القُلُوبِ وَفُتْنَةً مَا مَثْلُهَا \* للمُطْبَئِينَ وَعُقْلَتُ الْمُسْتَوْفِرِ \*

المُخِلُّ المُهْمِلُ يقال أَخَلُّ بِكِذَا اذا أَهُله وتركه كأته مأخوذً من لِحْلَل وهو الفُرْجَة بين الشيئين والتلخيص غير المُملِّ مُناهَعة التلخيص الشرح والتبيين يقال خصت له المعنى اذا شرحته وبيئته له والمنكل السَامَة يقال مُللت الشيء أَمله اذا السَّمْتة والمعنى اتنى أوجزت العبارة من غير تَرُك شيء من المفوائد وبيّنته بشرحى من غير املال بطول العبارة والمناهجة المفاعلة من النُصْح وهو خلاف الغشّ وقولة لمقتبسية اى لمستفيدية يقال أَقْبَسْت الرجل علما وقبسته نارا واقتبست منه علما ونارا قال الكسائي أقبست الرجل علما ونارا سواء وقبسته فيهماء وقولة أرجو اى آمُلُ تقول رَجُوتُهُ أَرْجُوهِ رَجُوا وارْجَيْنَهُ أَرُّجُيهِ ارْجَاءً وتَمَجَّيْتُه أَتْرَجَّاه تَرَجِيًا وقولة أَنْ أَجْتَى منها تَمَرَتَى كُما والتمرة واحتنيتها اقتطفتها وثم حَبَّى حين يُقْطَف والثَمَةُ لواحدة والثَمَةُ المُعود المستطاب العلام لجيل والمستطاب الطيب وقولة والله عز المعودة المواددة كلّ خير والتَعيد والمَناء الكلام لجيل والمستطاب الطيب، وقولة والله عز المعودة على المعنى المنتون فيه والتسديد قلت لمّا أضاف كُلّا الى خير استغرق الجنس لأن معنى النُدلِ الاحاطة والعُومُ فصار كما لو أدخل عليه الالف والله كأنّه قال واللّه وَفي المعونة على الخير والتأييد فيستغرق الجيع فاعرف ذلك،

#### في معنى الكلمة والكلام نصب ا

قال صاحب الكتاب الكلّمة في اللّفظة الدالّة على معنى مُفْرَد بالوَضْع وفي جنسَ تحته ثلثة أنواع الاسمُ والفعلُ وللحرف والحكلامُ هو المرتّبُ من كلمتَيْن أُسّندت إحداهما الى الأخرى ونلك لا يتأتّ إلّا في اسمَيْن كقولك زيدٌ وأنطَلَق بكرّ ويُسمّى اسمَيْن كقولك زيدٌ وأنطَلَق بكرّ ويُسمّى الجُمْلَة ،

الغالب على المسلمين التكلُّمُ بلسان العرب والخَوْ قانون يُتوصّل به الى كلام العرب والأمرُ الثاني أنّه وسيلةً الى معرفة الكتاب العزيز والسُنّة اللذّين بهما عادُ الاسلام، وقوله وما بي من الشّفقة ولحدّب على أَشْياعي من حَفَدَة الأَدَبِ الشَفَقَةُ معنى لِخَدَر يقال أَشْفَقْتُ عليه اذا خَشيتَ عليه وأَشْفَقْتُ منه اذا حَذِرْتَه والمصدر الإشْفَاقُ والشَّفَقَةُ الاسمُ، وللنَّدَبُ التَّعَطُّفُ يقال حَدبَ عليه وْتَحَدَّبُ اذا تَعَطَّفَ، ه والأَشْياعُ الأَحْزاب والأَعْوان، وللْفَدَة الْخَدَمُ واحدُم حافِث على حَدّ كافر وكَفَرَة، وقوله الأنشَاء كتاب في الاعراب مُحيط بكافّة الأبواب الإنشاء الاختراعُ يقال أَنْشَأَ خُطْبَةً ورسالةً وقصيدةً اذا أخترع ذلك، وقوله بكاقة الأبواب شأنٌّ من وجهَيْن أحدُها أنَّ كافَّةً لا تُستعل إلَّا حالًا وهاهنا قد خفضها بالباء على أنَّه قد ورد منه شي في الكلام عن جماعة من المتأخّرين كالفارق الخطيب وللربيري وقد عيب عليهما ذلك والذين استعلوه لجَوًّا الى القياس والاستعالُ ما ذكرناه، والوجه الثاني أنَّه استعلم في ١٠ غير الأَناسي والكافَّةُ لِجَاعة من الناس لُغَةً، قال مُرتَّبِ ترتيبًا يبلُغ بهم الأَمَدَ البعيدَ بأقرب السّعي ويملَّ سجالَهم بأهون السُّعْي الأَّمَدُ الغاينةُ والسجالُ جمعُ سَجْلِ وهو الدِّلُو قال الخليل السَّجْلُ الدَّلْوُ المَلاُّء وقوله فأنشأتُ هذا الكتابَ الْمَتَرْجَمَ بكتاب المُفَصَّل في صَنْعة الإعراب مقسومًا أربعة أَقْسام القسم الأوَّل في الأسماء القسمُ الثاني في الأفعال القسمُ الثالثُ في الخروف القسمْ الرابعُ في المشترَك قلتُ المّا قسمَة هذه القِسْمَةَ ليسْهِلَ على الطالب حِفْظَه وعلى الناظر فيه وِجْدَانَ ما يهومه ويجرى ذلك مُجْرَى الأبواب ١٥ في غيره ، قوله وصنَّفتُ كُلًّا من هذه الأقسام تصنيفا معناه ميِّزتُ كلَّ صَنْف منها على حدَّة والصَنْف النوعُ من كلّ شيء ، وفصّلتُ كلُّ صنّف منها تفصيلا أي جعلتُه فصولا ، وقولهُ حتى رجع كلُّ شيء في نصابه نصابُ كلّ شيء أَصْلُه واستقرّ في مَرْكَزه اي في موضعه ومركز للنُنْد موضعهم كأنّه موضع رَكْزهم الرماء، ولم أَنَّحَرْ فيما جمعتُ فيه من الفوائد المتكاثرة أَنَّحر أَفْتَعل من الذَخْر فَأَبْدَلَ من الذال دالا غيرَ مجمة وْأَدَّغَمَر فيها التاء وذلك من قَبَلِ أنَّ الدال حرفٌ مجهورٌ والتاء حرفٌ مهموسٌ فكرهوا ، تجاورُها مع ما بينهما من التنافي وإبدالُ الذال دالا لأنَّها تُوافِقها في الجَهْر وتُوافِق التاء في المَخْرَج تقريباً لأحدها من الآخَر، والمعنى اننى لم أُبْقِ شياً مّا عندى من الفوائد إلّا أُوْدعتُه إيّاه، ونظمتُ من الفَوائد المتناثرة نظمتُ اى جمعتُ من قولهم نظمتُ الخَرَزُ واللَّوْلُوَّ في خَيْطِ والخيطُ النظامُ ع والغرائدُ حمعُ فَرِيدَة وهو الكبار من الدُرَّء والمتناثرةُ المتبدِّدةُ والمراد انَّني جمعت فيه من المسائل الفاخرة ما كان منفرِّقا في غيره وعبّرتُ عنه بأحْسَن عبارة ، وقوله مع الإيجاز غيم المُخِلِّل الإيجازُ

المقدّمة المقدّمة

لخليل العَشُواء في الناقة التي لا تبصر ما أمامَها فهي تخبط بيدَيْها كلَّ شيء وقد يكون ذلك من حِدَّتها فهي ترفع طَرْفَها ولا تتعمّد موقع يَدَيْها، قال وقال ما هو تقوَّلُ وافتراء وهُراء وكلامُ الله منه براء والتقوُّلُ الباطلُ وهو مصدرُ تَقَوَّلُ تَقوُّلُ وهو بناء المدخول في أمر ليس منه كقولهم تَقيَّسَ وتَنَزَّرَ اذا انتمى الى قَيْس ونزارٍ وليس منهم والافتراء الاختلاقُ افتعالُ من الفرْية ولخلَّق وهو الكذب، والمهراء المنطق الفاسدُ يقال منه أَهْرَأَ الرجلُ في منطقه وقيل الهُواء الكثيرُ قال ذو الرُمَّة

\*لها بَشَرُّ مِثْلُ لِلْرِيرِ ومَنْطِعٌ \* رَخِيمُ لِلْوَاشِي لا فُوا ا وَلا نَزْرُ \*

والبُرآء بمعنى البَرى ويقال بُرآه ويرى مثل طُوالٍ وطَوِيلٍ قال وهو الرُقاة المنصوبة الى علم البيان المُطلِع على نُكُت نَظْم القرآنِ المُرقة الكرَجة والبَيان الكَشف عن الشيء والبيان القصاحة المراد به ههنا علم الكلام المنثور تحولِإناس والطباق وتحوها والمُطلِع المُظْهِر قال أَطْلَعْته على الأمر اذا أَرْيَّته ايّه والمراد أنّه الكلام المنثور تحولِإناس والطباق وتحوها ومعوفة فوائده وقوله الكافل بابراز تحاسنه الكافل الكافى من كقل اليَتيم اذا كفاه ومنه قوله تع وكفلها رَبِياة اى عالها وكفاها المُوفِنة وهو ههنا بمعنى التكفّل ولذلك عدّاه بالباء والإبراز مصدر أَبْرَزَه يُبْرِزُهُ اذا أَطْهَرُه ولِخاسَ المَآثِرُ وهو صدّ المساوى الواحد حسن جاء على عليه بناء واحده كالمذاكير كأن قياس واحده تحسن عقوله المَوكِلُ باثارة مَعادنه المُوكِلُ اى المعتمد من الوكيل يقال وكلنه بكذا أوكله والفاعل مُوكِلُ والمفعول مُوكِلُ والاطهارُ من أثرت للديث اذا منعن عيرك والمراد أنَّ التَحو طريق الى ظهور ما في القرآن من حسَنٍ وبديع والمعادن جمع معدن بكسر الدال ومعدن كل شيء مركزة والمواد أنّه المعتمد في بيان أصوله وقوله فالصاد عنه فاعلَ من سَدَدْت الشيء سَدًا اذا منعت المنافوذ فيه والطرف حمع طريق والمؤد المأتي قال الشيء من تعلّم المنافود فيه والمؤل المؤبيد ووجود البر أن ينفذ فيها وقوله والمؤبيد النُفُوذ والمعنى أنّ المانع من تعلّم المنود فيها والمؤلود المؤبيد والمؤلود المؤبي قال الشاع وقوله والمؤبية والمؤبية والمؤلود المؤبية والمؤبية وا

\*أُمِيرُ المؤمنين على صراط \* اذا آعْوَجَ المَوارِدُ مستقيم \*

اى المانع منه والمُعْرِض عنه كالمانع من طُرُق الخير والمُريدِ بطُرُقِه أن تُعافَ اى تُكُرَة وتُتْرَكَاء وقوله وقعله ولقد نَدَبَى ما بالمسلمين من الأَرَبِ الى معرفة كلامر العربِ ندبنى دَعَانى يقال ندبتُه الى الخَرْب او غيرِه اذا دعونَه اليه عوالاًربُهُ والأَربُهُ الحَاجَةُ وخَصَّ المسلمين بذلك دون غيره الأَمْرَيْن احدُها أَنَّ اذا دعونَه اليه عوالاً ربُهُ والمُربَةُ الحاجة وخَصَّ المسلمين بذلك دون غيره الأَمْرَيْن احدُها أَنَّ

استهزاء الناس والهُوَّأُ السُخْرِيَّة يقال عَزَّا بِهِ واسْتَهْزَأَ ومثله الصُحْكَة والصُحَكَة فالإسكان للمفعول والتجريك للفاعل، وقوله فإن الإعراب أَجْدَى من تَغارِيق العَصَا أَجْدَى أَنْفَعُ وهو أَفْعَلُ من لِلَهِ مَا لَجُدَى وَالتَّحْرِيكُ للفاعل، وقوله فإن الإعراب أَجْدَى من تَغارِيق العَصَا أَجْدَى أَنْفَعُ وهو أَفْعَلُ من لِلَهِ وهو العَطِيَّةُ وأصلُ للحا المُطُر العامُّ وهو مَثَلُّ يُصْرَب لمن يكثر الانتفاعُ به لان العصا كلما كسرت حصل منها منافعُ وأصلُه أن غَنِيَّة الكِلابية كان لها ولذَّ شاطرُّ كان يُلاعِبُ الصِبْيانَ فيَشُجُّونه فتأخذ هُ أَرْشَ الشجاج حتى استغنت من ذلك فقالت

#### \*أَحْلُفُ بِالْمُرْوَةِ يوما والصَفَا \* إنَّك أَجْدَى مِن تَفارِيقِ العَصَا \*

سُئل أعرائيُّ عن قولهم أَجْدَى من تفاريق العصا فقال إنّ العصا تُقْطَع سواجيرَ للأسارَى والكلاب هُرّ تُقْطَع السواجيرُ أَوْتادا ثمر تقطع الأوتاد أَشِظَّة فإن جعلوا رأسَ الشظاظ كانفُلْكَة صار مهارا للبُخْني فإن فرق المهارُ صار منه تَواد وهي خشباتُ تُشَدُّ على خلف الناقة اذا صُرَّتْ فإن كانت العصا قَناةً فكُلُّ ١. شقَّة منها جُلاهِ فَ وهو قَوْسُ البُنْدُي وإن فُرقت الشِّقةُ صارت سِهاما واذا فرقت السهام صارت حظاة والخطاء جمع حَطَّوة وهو السَّهْم الصغير فان فُرقت الخطاء صارت مَعازلَ فان فُرقت المعازل شَعَّبَ بها الْشَعَّبُ أقداحَه المصدوعةَ فكيف تَشَظَّتْ آلَتْ الى نَفْع فضرب في الانتفاع بها المثل، وفي قوله أجدى من تفاريق العصا نَظُرُّ وذلك أنَّ أَفْعَلَ من كذا لا يُستعمل الله مَّا يستعمل منه ما أَفْعَلَهُ والتعجُّبُ لا يكون مّا هو على أربعة أحرف والبيّدُ أن يقال أنفعُ من تفاريق العصا وجوز ان يُحْمَل على رأى من يقول ١٥ ما أعْطاهُ للدراهم وأولاه للخَيْر ، وقوله وآثارُه للسنة عديدُ للصّا الآثارُ ما بقى من رسم الشيء وسُنني رسول الله صلَّعم آثارُه وواحدُ الآثار أَثَرُ واثْرُ بفنح الهمزة والثاء وكسرِ الهمزة وسكون الثاء والمرادُ به منافع الاعراب، والعَديدُ والعَدَدُ واحدُّ يقال عددتُ الشيء اذا أَحْصَيْتَه يقال هوعديدُ الصا والتراب مبالغةً في الكثرة، قال ومَن لم يَتَّقِ اللّهَ في تنزيله فاجترأ على تعاطِي تأويله وهو غيرُ مُعْرِبِ التنزيلُ مصدرُ نَزَّلَ يُنَزِّلُ تَنْزِيلًا مثلِ كلم يكلم تكليما والمرادُ به فهنا المفعولُ بمعنى مُنَزِّله والمصدرُ يُستعل بمعنى ٢. المفعول كثيرا خو صَرْب الأمير اى مصروبه وخَلْقُ الله اى مخلوقه، واجترأ أَقْدَمَ وهو افتعل من الجَرآءة، وتأويلُه تفسيرُ ما يَوُّلُ اليه ، وهو غيرُ مُعْرِب اى ليس بذى معرفة بالاعراب يقال رجلً مُعْسربُ اى ذو حَظّ منه، وقوله رَكبَ عَيْاء وخَبَطَ خَبْطَ عَشْواء هو مثلً يصرب لمن يُصيب مرّةً ويُخْطئ اخسرى والمراد يركب عَيْها على ناقةً عهاء والخَبْطُ الصَوْبُ يقال خَبَطَ البعيرُ بيَدَيْه الأرضَ خَبْطا اذا صَربَها ومنه قيل خَبْطُ عَشْواء وفي الناقة التي في بَصَرها ضعفً فهي تخبط اذا مشت لا تنوقي شيأ قال

واعرابِه بكلمة أخرى ولا يجوز مثل ذلك في المفعول، ومن ذلك أنّهم قد قالوا كُنْتِيٌّ فنسبوا الى كُنْتِ

#### \* فَأَصْجَعْتُ كُنْتَيًّا وأصحتُ عاجنًا \* وَشَرُّ خِصالُ المَوْمُ كُنْتُ وعاجنُ \*

فلولم يكن الفعل والفاعل عندم كالجزء الواحد لمّا جازت النسبة اليه اذ المُّلُ لا يُنسَب اليها وقد ه قالوا لا نُحَبِّذُهُ بما لا ينفعه فاشتقوا من الفعل والفاعل فعلا لا تحادها فبان بما ذكرناه أنّ الفعل والفاعل عندهم شيء واحدُّ فلذلك لمّا كان الفاعل في أتَّى عبيدى ضربك عامّا صار الفعل عامّا ولمّا كان الفاعل في أتى عبيدى ضربتَه خاصًا لأنَّه كنايةٌ عن المخاطَب صار الفعل خاصًّا، ولولا خُوصُ هذا الامام في المَّذِ بَحْرِ هذا العلم النفيس ورُسوخُ قَدَمه فيه لَمَا أَلَمَّ بفقْه هذه المستلة ونظائرها مَّا أَوْدعه كتابَه فجاحدُ فَصْل هذا العلم مكابُّر والمنكّبُ عنه خاسرً ، وقوله وما لهم لد ينزاطنوا في مجالس الندريس ١٠ وحَلَقِ المناظرة ثر نظروا هل تركوا للعلم جَمالا وأُبَّهة وهل أصحت الخاصّة بالعامّة مشبَّهة وهل انقلبوا فُوْأَةً للساخرين وكُحْكةً للناظرين هذا التراطنُ التكلُّم بكلام العجم قال الشاعر \* أَصْوَاتُكُمْ كَتراطن الفُرْس \* ومجالس التدريس أماكنُه وهو جمع مُجْلس لمكان الخُلوس والتدريسُ مصدرُ دَرَّسَ يُدَرِّسُ تدريسًا والتصعيفُ فيه للتعدية تقول درست العلم دُرْسا ودرّسته تدريسا صار بالتصعيف يتعدّى الى مفعولين وقيل سُمّى ادريسُ ادريسَ لكثرة دراسته كتابَ الله تع وكان اسمُه أَخْنُوخَ ، وحَلَـنَى ١٥ المناظرة للجاعة جتمعون للمناظرة وغيرها قيل لهم ذلك لتحلُّقهم واستدارتهم تشبيها حَلَّقة الحاتد والدرْع يقال حَلْقَةٌ بسكون اللام والمع حَلَقٌ بفتح للاء واللام وهو جمعٌ على غير قياس قال الأصمعتى للغ حِلَقُ بكسر لله وفتح اللام كبَدْرة وبدر وقصْعة وقصع وحكى يونسُ حَلَقَةٌ في الواحد بفتح لله ع واللامر وللمغ حَلَق بالتحريك ايصا قال تُعْلَبُ كُلْم يُجيزه على ضُعْفه قال أبو يوسف سمعت أبا عمرو الشَّيْبانَّ يقول ليس في الكلام حَلَقُّهُ بالتحريك الَّا جمع حالِقِ الذي جلق الشَّعْرَ على حَدِّ كافرٍ ٢٠ وكَفَرَة ، المناظرة مُفاعَلَة من النَظر لأنّ كلّ واحد ينظر ويفكر فيما يُقْلج به على صاحبه وقيل عو من النظيم لأنّ كلّ واحد منهما نظيرُ صاحبه في النظر، وللمال للنسُّي يقال قد جَمْلَ الرجلُ بالصمّ جَمالا وهو جَميلًا وجُمَّالًا بالتشديد للمبالغة وامرأة جَميلة وجَمْلاء عن الكسائي وأنشد

\* نَهْى جَمْلاء كَبَدْرِ طَالِع \* يَدُّتِ الْأَلْقَ جَمِيعًا بِالْخَالْ \*

والأبَّيَّة لْجَلالُ والْعَاشَة خِلافُ العامّة والْهُوَّأَة بسكون الزاء الرجلُ يُهْزَأُ به والهُزَأَةُ بالتحريك الذي يكثر

المقدّمة . المقدّمة

التراخي يمتد الى حين موت أحدها وذلك لأنّ اذًا ومَتَى اسمان للزمان المستقبل ومعناها أَتَّى وقت ولهذا تقع جوابا عن السوُّال عن الوقت فاذا قيل منى ألقاك فيقال اذا شنَّتَ كما تقول يوم النُّعَة او يومَ السَّبْتِ وَتَحَوُّهَا وليست كذلك أنْ ألا ترى أنَّه لوقيل متى ألقاك لم يُقَـلْ في جوابه أنْ شئت وإنَّما تُستجل انْ في الفعل ولهذا يُجاب بها عن سؤال عن الفعل فاذا قيل عل تأتيني فيقال في للواب ه أن شنتَ ومَّتَى حالُها كحال اذًا في أنَّها للزمان، وليس في هذه الكلم ما يقتصبي التكرار الله كُلَّما وذلك أنَّك اذا قلت كلَّما دخلَّتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ طلقتْ بكلَّ دخولِ الى أَنْ ينتهي عددُ الطلاق لأنّ مَا مِن كُلَّهَا مع ما بعده مصدر فاذا قال كُلَّهَا دخلتِ بعناه كلَّ دخولٍ يُوجَد منكِ فأنتِ به طالقًى وكُلُّ معناه الاحاطةُ والعُومُ فلذلك يتناول كلَّ دخول، وقوله وقلا سقَّهوا رَأْيَ محمَّد بن لِلسِّن الشَّيْبانيّ رَّج فيما أوضع كتابُ الأَّيُّان وهو صاحب الامام أبي حَنيفَة رضى الله عنهما وذلك أنَّه ضمَّن كتابَه المعروف ١٠ بالجامع الكبير في كتاب الأَيُّان منه مسائلاً فقَّه أنبتني على أصول العربيَّة لا تَصبُح الَّا لمن له قَدَمُّ راسخٍ في هذا العلم في مسائلة الغامضة أنَّه اذا قال أيُّ عَبيدي ضَرَبَكَ فهو حُرٌّ فصَرَبَهُ الميعُ عَتَقُوا ولو قال أتَّى عبيدى ضربتَه فهو حُرٌّ فصَرَبَ لِليعَ لم يعتق الا الاول منهم فكلام هذا لِلبّر مَسُونٌ على كلام النحوي في هذه المسئلة وذلك من قِبَلِ أنَّ الفعل في المسئلة الأولى عامُّ وفي المسئلة الثانية خاصُّ وإنَّا قلنا ذلك لأنّ الفعل في المسئلة الأولى مسند الى عام وهوضمير أي وأي كلمة عموم وفي المسئلة الثانية خاص لأنّ الفعل ١٥ فيه مسند الى ضمير المخاطب وهو خاص اذ الراجع الى أيِّ ضميرُ المفعول والفعل يصير عامّا بعُموم فاعلم وذلك أنّ الفاعل كالْجُزْء من الفعل وإنّما كان كذلك لأنّ الفعل لا يستغنى عنه وقد يستغنى عن المفعول فكأنَّه أحدُ أجزائه التي لا يستغني عنها ويدلُّ على ذلك أمورُّ الأوَّلُ منها أنَّه متى اتَّصل بالفعل الماضى ضميرُ الفاعل سكن آخرُه تحو ضَرَبْتُ وصَرَبْنَا وذلك لمَّلَّا يجتمع في كلمة أربعُ حركات لوازم لوقيل صَرَبَتُ ولا يلزم ذلك في المفعول لأنَّه فَصْلَةً فهو كالأجْنَبيّ من الفعل ، الثاني أنَّك تقول قامت عند وقعدتْ ٢٠ زَيْنَبُ فَتُونِّتُ الفعلَ لتأنيت فاعلم والقياسُ أن لا يلحق الكلمة عَلَمُ التأنيث إلَّا لتأنيثها في نفسها حو قائمة وقاعدة وأمّا أن تلحق الكلمة العلامة والمراد تأنيث غيرها فلا فلولا أنّ الفعل والفاعل ككلمة واحدة لما جاز ذلكء الثالث أنَّك تقول يصربان وتصربان ويصربون وتصربون وتصريبن فالنون في عنه الافعال علامةُ الرفع وقد تَخلَّل بينه وبين المرفوع ضبيرُ الفاعل وهو الالف والواو والياء في يضربان ويضربون وتصربين فلو لد يكن الفاعلُ والفعلُ عندهم كشيء واحد لما جاز الفصل بين الفعل

المقدمة المقدمة

فجمع عَدْلا ومَقْنَعًا كما ترى وقد رُوى قولِه والطلاق عزيمة ثلاث على ثلثة أوجه الطلاق عزيمة ثلثًا برفع عزيمة ونصب الثلاث والطلاق عزيمة ثلث برفعهما والطلاق عزيمة ثلث بنصب العزيمة ورفع الثلث، فاذا نُصبت الثلاث فكأنَّه قال أنت طالعَتْ ثلثا ويكون قولهُ والطلاقُ عزيمةٌ مبتدأً وخبرا فكأنَّه قال والطلاقُ منى جِدٌّ غيرُ لَغْوِء واذا رفعهما كانت الثلاثُ خبرا ثانيا اى الطلافُ الذي ه يقع بمثله الطلاق هو الثلاث أو يكون موضحا للعزيمة على سبيل البدل وتقع واحدةً لا غيرُ ، وجوز أن يكون المراد أنت طالقٌ ثلاثًا ثمّ فسّر ذلك بقوله والطلاقُ عزيهُ ثلاثٌ كأنّه قال والطلاقُ الذي ذكرتُه ونويتُه عزيمةٌ ثلاثٌ فسّره بهذا الدليل هذا اذا نوى الثلاث ودليلٌ على ذلك قولُه فبيني بها فهذا دليلٌ على ارادة الثلاث والبَيْنُونَة، وأمَّا اذا نصب عزيمة مع رفع السثلاث فعلى إضمار فعل كأنَّه قال والطلاقُ ثلثُ أعزمُ عليك عزيمةً وجوز ان يكون التقدير والطلاقُ اذا كان عزيمةً ثلاثُ كما تقول عبدُ ١٠ الله راكبا أُحسى منه ماشيا والمرادُ اذا كان ماشيا كما تقول هذا بُسِّرًا أطيتُ منه رُطَّبًا اى هذا اذا كان بسرا أطيب منه اذا كان رطباء وقوله ومن يخرق أعثَّى وأظلم قد حُذف الفاء الذي هو جوابُ الشرط والمبتدأ ايضا والمعنى فهو أعتُّ وأظلمُ وهو من ضرورات الشعر المستقجة، ومن فالسك الفرق بين أن المكسورة الخفيفة وبين المفتوحة وذلك أنّ المكسورة معناها الشرطُ والمفتوحة معناها الغَرَضُ والعلَّةُ ولوقال أنت طالقٌ إنْ دخلتِ الدار له يقع الطلاقُ حتى تدخل الدار لأنَّ معنى تعليقِ ١٥ الشيء على شرط هو وقوفُ دخوله في الوجود على دخول غير « في الوجود ولو فنخ أَنْ لكانت طالقا في للال لأنّ المعنى أنت طالقً لأنْ دخلت الدار اى من أُجْلِ أنْ دخلت الدار فصار دخولُ الدار علَّة طلاقها لا شرطا في وقوع طلاقها كما كان في المكسورة وكذلك لو شَدَّدَ أَنْ يقع الطلاقُ في لحال كانت دَخُلَت الدار أو لم تكن ع ومن ذلك اذًا ومَتَى وكُلَّمَا تُستعِل في الشرط كما تُستعِل أنْ الَّا أنَّ الغرق بين هذه الأشياء وبين أنْ أنّ أنْ تُعلِّق فعلا بفعل واذًا وكُلَّمَا للزمان المعيِّن فاذا قال أُنتِ طالتُّن انْ ٢٠ دخلت الدار او قال أنت طالقً اذا دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار أمّا انْ فشرط لا يقع الطلاق الَّا بوجود ما بعدها وأمَّا اذَا فوَقْتُ مستقبلٌ فيه معنى الشرط فكأنَّه قال أنست طالبُّ اذا جآء وقت كذا وكذا فهي تطلق وقت دخول الدار فقد استوتْ انْ واذًا في هذا الموضع في وقوع الطلاق وتفترقان في موضع آخر فلو قال اذا لم أطلقك او متى لم أطلّقك فأنت طالقٌ وَقَعَ الطلاقُ على الفَوْر بمُصِيِّ زمان يُحْكِن أَن تُطلُّق فيه ولم تُطلُّق ولو قال إن لم أطلَّقك فأنت طالقٌ كان كأنّه على

وَأَسْخِدِى وَأَرْكِي مَعَ ٱلرَّاكِينَ وكذلك إن قال لعَبْده إن دخلت الدار وكلّمت زيدا فأنت خُرَّ فاتّه لا يَعْتِق الا بوقوع الفعلين جميعا كيف وقعا ولا فَرْق فيه بين وقوع الاوّل قبل الثانى والثانى قبل الاوّل في اللفظ ولو قال إن دخلت فكلّمت عبرا لا يقع العِثْق الا بالجمع بينهما مُرَتَّبًا الكلامُ بعد الدخول بلا مُهْلة ولو قال ذلك بثُمَّ لكان في الترتيب مثلَ الفاء الا انّه يكون بينهما تهاد وتراخء ومن ذلك محروف للبر تحو من واللام فإنّ الرجل اذا حلف وقال والله لا آكُل من طعام زيد فانّه بعنت بأكُل اليسير منه ولو قال لا آكُل طعام زيد فانّه لا يعنت الا بأكّل للجيع وكذلك لو كان عنده عبد فقال هو لوَيْتُ بغض الله والوقع لم يلزمه شيء ولو قال لزيد بكسر الله ولافقص لكان مُقرّا له به لأنّ اللهم اذا فتحها كانت تأكيدا وكان مخبرا أنّ العبد اسمُه ربيدٌ واذا كسر اللهم كانت لام الملك الخافصة وكان مخبرا أنّه مسائل مثلاث قال وفي الفرق مثلكه قال وفي الفرق البين ان وأن وأنّ وأنّا ومَتَى وكُلّما وأشباهها منا يطول ذكرُها فانّ ذلك كلّه من المخوومن ذلك مسائل الطلاق اذا قال أنت طلاق في الفرق الطلاق اذا قال أنت طلاقي منه وإن لم يَنْو ولو أنّ بلفظ المصدر فقال أنت طلاقي لم يقيع الطلاق من غير نيّة كاسم الفاعل لكثرة إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل وكثرة اسم الفاعل وكثرة اسم الفاعل وكثرة السم الفاعل وكثرة السم الفاعل وكثرة المناهم من يجعله صربحا يقع به الطلاق من غير نيّة كاسم الفاعل لكثرة إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل الكثرة النقاع المصدر موقع اسم الفاعل وكثرة السم الفاعل وكثرة السمة على حدة موقع المه الفاعل وكثرة المناهم من يجعله صربحا يقع به الطلاق من غير نيّة كاسم الفاعل لكثرة النقاع المصدر موقع المالة الشاعرة المناهم من يجعله صربحا يقع به الطلاق من غير نيّة كاسم الفاعل الكثرة المقال الكثرة المؤلف الطلاق من عبر نيّة كاسم الفاعل الكثرة المقال المؤلف الطلاق من عبر نيّة كاسم الفاعل الكثرة المقال الشاعر وكفي المؤلف المؤل

\* فإنْ تَرْفُقِنَى يَا هِنْدُ فَالْرِفْقُ أَيْمَنُ \* وإنْ تَخْرُق يَا هَنْدُ فَالْخُرْقُ أَلَّامُ \* \* فَأَنْتِ الطَلاقُ والسَطَلاقُ عَزِيمَةً \* ثلثا ومَن يَخْرُقْ أَعَقُ وأَطْلَمُ \* \* فبيني بها إنْ كنت غير رَفيقَة \* فيا لأَمْرِه بعد الثلاثة مُقْدَمُ \*

فَأَوْقع الطَلَاق موقع طالِق على ما ترى وجوزان يكون على حذف مصاف اى ذاتُ طلاقٍ كما يقال صَلَّى المَسْجِدُ والمراد اهلُ المُسْجِدُ والمراد اهلُ المُسْجِدُ والمُراد اهلُ المُسْجِد واسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ وهو كثيرً ، واعلم أن هذه المصادر اذا أُجريت مجرى اسماء .٣ الفاعلين ووُضعت موضعها فلك فيها وجهان أَجْودُها أن تتركها على لفظ واحدٍ في الواحد والاثنين والجيع والمؤتّث فتقول أنتِ طلاق وانتما طلاق وأنتم طلاق وأنتن طلاق وهذا رجلً عَدْلً ورجالً عدلً ونسوقٌ عدلً والآخرُ أن تثنى وتجمع فتقول عَدْلان وعُدُولً وأنشد ابنُ الأعراقي

\* طَمِعْتُ بَلَيْلَى أَن تَربِعَ وَإِنَّا \* يُقَطِّعُ أَعِناقَ الرَجَالِ الْمَطَامِعُ \* \* وَبِايَعْتُ لَيْلَى فَ خَلاهُ وَلَمْ يَكِن \* شُهُودٌ على لَيْلَىٰ عَدُولٌ مَقَانِعُ \* القدمة المقدمة

كالواو والفاء وثُمُّ ولام الملك ومن التبعيض ونظائرها يُشير بذلك الى شدَّة فاقة الفقيد الى معرفة العربيّة ألا ترى أنّ الرجل اذا أقرّ فقال لفلان عندى مائةٌ غيرُ درهم برفع غيرِ يكون مُقِرّا بالمائنة كاملةً لأنّ غَيْرُ هنا صفةً للمائة وصفتُها لا تَنْقُص شيأ منها وكذلك لو قال له على مائةً إلّا درهم كان مقرّا بالمئة كاملةً لأَنَّ إلَّا تكون وَصْفا كغَيْر قال اللَّه تع لَـوْ كَلَنَ فِيهِمَا آلِهَا اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ولو قال له عندى مائةً ه غير درهم أو إلا درها بالنصب لكان مقرًا بتسعة وتسعين درها لأنَّه استثناء والاستثناء إخراج ما بعد حرف الاستثناء مِن أن يتناوله الأوَّلُ وكذلك لوقال ما له على مائلة الآ درهيِّين لم يلزمه شي عكما لوقل ما له على ثمانية وتسعون درها ولو رفع فقال ما له عندى مأنة إلا درهان لكان مقرّا بدرهَيْن والمسائلُ في ذلك كثيرة عون ذلك لو قال إن دَخَلْتِ الدار فأنتِ طالقٌ فاتَّه لا يقع الطلاقُ الَّا بدخول تلك الدارِ المعيَّنةِ ولو قال إن دخلتِ دارا فأنتِ طالقٌ وقع الطلاقُ بدخولِ أيِّ دارِ دخلتْها لأنَّه عَلَّقَ ١٠ الطلاق بدخولِ دارٍ منكورةٍ ولشِياعها تَعُمُّ وفي الاول علني الطلاق بدخولِ دارٍ معهودة فلا يقع الطلاق إلَّا بدخولها ، وأمَّا الفرق بين لام العهد ولام للنس في جهة المعنى وأمَّا اللفظُ فشي واحدُ وذلك أنَّك اذا قلت الرجلُ وأردتَ العَهْدَ ذاته يخصُّ واحدا بعينه ومعنى العهد أن تكون مع انسانٍ في حديث الني عائب الرجلُ فتقول وَافَى الرجلُ الرجلُ فتقول وَافَى الرجلُ الله كنّا في حديثه وذِكْره قد وافي وإن أردتَ تعريفَ لجنس فاته يدلّ على العُبوم والكثرة ولا يكون مُخْبِرًا عن إحاطة جميع لجنس لأنّ ١٥ ذلك متعدِّرُ غيرُ مُكِّنِ فاذا قلت العَسَلُ حُلُّو ولْخَلُّ حامضٌ فامّا معناه العسلُ الشائعُ في الدنيا المعروف بالعقل دون حاسة المشاهدة حلوًّ وكذلك الخلّ والذي يدلّ على أنّ الألف واللام اذا أريد بهما للنس تنعَّان قولُه تع أنَّ ٱلْانْسَانَ لَفِي خُسْرِ أَلا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فصحُّهُ الاستثناء من الانسان تدلّ على أن المراد به الماعة ، ومن ذلك حروف العطف تحو الواو والفاء ولله فان الواو معناف للمُعْ المُطْلَقُ من غير ترتيب والفاء تدلّ على ان الثاني بعد الاوّل بلا مُهْلَة وأُثرَّ كذلك الّا انّ بينهما ٣٠ تراخِيًا فعلى هذا اذا قال لزوجته أنتِ طالتًى إن دخلتِ الدار وكلمتُكِ فهذه تَطْلُق بوقوع الفعليني جميعا بدخول الدار والكلام لا تطلق باحدها دون الآخر فإن دُخَلَتِ الدارَ ولم يُكلِّمها لم تطلق وإن كلِّمها ولم تدخل الدارَ لم تطلق ولكن اذا جُمع بينهما طلقتْ ولا يبالى بأيَّهما بدأ بالكلام امر بالدخول أَتَّى ذلك بَدَأً به وَقَعَ الطلاقُ بعد أن يُجْمَعَ بينهما لأنَّ المعطوف بالواو يجوز أن يقع آخرُه قبل أوّله ألا ترى أنْه تقول رأيتُ زيدا وعمرا فجوز ان يكون عمرو في الرؤية قبل زيد قال الله تع

وتَعَلَّمَ مُطاوعُ عَلَّمَ يقال عَلَّمْتُه فتَعَلَّمَ، وقوله ويمزِّقون أديمها التمزيقُ التخريقُ يقال مزقتُ الثوبَ أَمْرُقه مَّزَّقا ومزَّقته تنزيقًا أذا كثُر ذلك منه، والأديم لللله وجمعُه أَدَمُّ كأنيني وأَفَق والأَفيني للله قبل دباغته وهذا النوعُ من للجمع اسمُ جنْس وليس بتكسير ألا ترى أنَّك تُذكِّر القول هو الأَّدَمُ والأَّفَقُ ولو كان تكسيرا لكان مؤنَّتا كما تقول هي الثيابُ ولجفانُ ، والأَدَمَةُ باطنُ لجلْك والبَشَرَةُ ظاهرُه يقال رجلٌ مُؤدَّثً ه مُبْشَرُّ اى قد جَمَع بين لِين الأديم وخُشُونَة البشرة ، وقوله ويصغون لحمها اى يأكلون لحمها بالغِيبة والعَيْب من قوله تع أَيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا والمَصْغُ إدارةُ الطعام في الغم يقال مَصَعَ يَمْضُغُ ويَمْضَغُ بالصمّ والفنح فالصمُّ على الأصل والفنحُ لمكان حرف للكنّ الّ أنّ الصمّ هو الأصلُ وأجّونُ ههنا لقُرْب الغين من الفم، والمَثَلُ السائرُ الشّعيرِ يُؤكّلُ ويُدُمّ يُصْرّب هذا المثل لكلِّ من ينتفَع به وجازى بالقبيج وذلك أنّ الشعير يُوِّكُل فيُسمِّن ويُغْنِي عن جُوعٍ وهو مذمومٌ ، وقولة ويَدَّعون الاستغناء ١. عنها وأنَّهم ليسوا في شِقّ منها يَدَّعون يَزْعُون وهو يفتعلون من الدَّعْوى ومنه قول امري القيس \* لَا يَدَّعِي الْقَوْمُ أَنَّى أَفِرْ \* والشِّقُ الناحية والله والمعنى أنَّهم يتبرُّوون منها ويتَّعون الاستغناء عنها، قال فانْ صَرَّح ذلك فا بالهم لا يُطلّقون اللغة رأسًا والإعرابَ ولا يقطعون بينهما وبينه الأسباب، فا بالْهم فا حالْهم واصل الطلاق الإرسال والتخلية يقال ناقةً طالقً ونَعْجَةً طالقٌ اذا كانت مُوسَلة ترعى حيث شاءت ويقال طلّقتُ المرأة تطليقا وطَلَقتْ في طَلاقًا ولا يقال طلقتْ بالصمّر، واللغة عبارةٌ عن العلمر ١٥ بالكلم المفردة، والإعراب عبارة عن اختلاف أواخرها لابانة معانيها، وقوله لا يقطعون بينهما اى بين اللغة والإعراب وبينه اى بين هولاء القوم اى الشُعُوبيّة، والأسباب الوصلات واحدُها سَبَبُّ مثلُ قَلَم وأَقْلَام وأصلُ السبب لِخَبْلُ الذي يُشَدُّ به الشيء ثمّ جعل كلُّ ما جَرَّ شيئًا سَبَبًا له، وقوله فيَطْمسوا من تفسير القرآن آثارُها ويَنْفُصوا من اصول الفقَّه غُبارَها يقال طَمَسَ الطريقُ انمحى ودرس وطمسته يُستعل منعدّيا وغيرَ منعد يَطْمسُ ويَطْمُسُ بالكسر والصمّ والكسرُ في المتعدّى والصمُّ في اللازم هو ٢. القياس اللا أن اللغات تداخلتُ عيريد أنَّه لا بُدّ في التفسير من استعال العربيَّة والاستصاءة بدلالة ألفاظها اذ كان مُنزِّلًا باللسان العربيّ فلا بُدّ من معرفة ألفاظ العرب والاطّلاع على مواضعها اذ الالفاظ أَدلَّهُ المعانى فكذلك اصول الفقه مرتبطنَّه معرفة العربيَّة لأنَّه يُبتنى على معرفة الكتاب والسُنَّة ولا يُعْرَف معناها آلا بمعرفة العربيّة ولذلك كانت شرطا في صحة الاجتهاد، قال ولا يتكلّموا في الاستثناء فانَّه تَحْوُ وفي الفرق بين المعرَّف والمنكِّر فانَّه تحوُّ وفي التعريفَيْن تعريف للنُّس وتعريف العَهْد فانَّهما تحوُّ وفي للحروف

فهم ملتبسون بالعربيّة أيّة سلكوا غيرُ منفكين منها أيّنَمَا وجّهوا كُلُّ عليها حيثُ سيّروا ملتبسون بالعربيّة اى مخالطون ومازجون لها من قولهم تلبّستُ بالأمر والثوب اى خالطتُه ، وقوله أيّنة سلكوا اى أيّ طريق وأيَّ سبيلِ لأنّ السبيل يُذكِّر ويُؤنِّث قال الله تع قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو الى ٱللَّه وأنَّى قد تُؤنَّث اذا أُضيفت الى مُؤنِّث وتَرْكُ التأنيث أَكْثَرُ فيهاء وقوله سَلَكُوا اى مصوا ونفذوا يقال سَلَّكُ الشيء في ه الشيء اذا أنفذتَه فيه وطَعَنَهُ سُلَّى اذا واجَهَهُ بها، وقوله غير منفكِّين اى غير زائلين يقال انفكتّ وزال وبرح بمعنى واحدى وقوله أينما وجهوا معناه توجهوا يقال وَجَّهَ وتَوَجَّهَ بمعنى واحد ومثله نكَّبَ وَتَنَكَّبَ وَبَيَّنَ وَتَبَيَّنَ وَقَ المثل آيْنَمَا أُوجَهُ أَلْقَ سَعْدًا ومنه صَوَّحَ النَّبْثُ وتَصَوَّحَ وقلَّمَ وتَقلَّمَ وقوله كُلُّ عليها حيثُ سيّروا اللَّلْ العِيال والثقَل قال الله تع وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلاً ﴿ وَسِيّروا بمعنى ساروا والتصعيفُ للتكثير كقولهم مَوَّتَ الشاةُ ورَبَّصَ الغنمْ ألا ترى أنَّ الفعل غيرُ متعدّ كما كان قبل التصعيف، قال وا ثُمَّ إِنَّم في تصاعيف ذلك يجحَدون فَصْلَها ويدفعون خَصْلَها ويذهبون عن توقيرها وتعظيمها وينهُون عن تعلُّمها وتعليمها ويَزْقون أديمها ويَضْغون كُمها فهم في ذلك على المثل السائر الشعيرُ يُوكلُ ويكتم التصاعيفُ جمعُ تصعيف وهو مصدرُ ضعفتُه اذا زدُّتَه مثلَه او أَكْثَرَ يقال أَضْعَفْتُه اضعافا وصاعفتُ مصاعفة وضعفتُه تصعيفا كلُّه بمعنى واحد واتما جُمع والمصادرُ لا تُثَنَّى ولا نُجْمَع لأنَّه أراد أنواعا من التصعيف مختلفة كما يقال العلوم والأشْغال، وجحدون اى يُنْكرون ولا يكون المُحود الا مع علم ٥١ للساحد قال الله تع وَحَكُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ، والفصل الزيادة والخير والمعنى أنَّهم يُنكرون زيادةً نَفْعها وخيرِها، ويدفعون خصلها للحصَّلُ الغَلْبُ في النصال والسباق يقال تَخَاصَلَ القَوْم اذا ترافنوا في الرَّمْي وأحْرَز فلانْ خَصْلَه اذا غلب، وقوله ويذهبون عن توقيرها وتعظيمها اي يُعْرضون عن ذَيْنكَ من أمرها يقال ذهبت اليه اذا قصدته ونهبت عنه اذا أعرضت عنه والتوقير والتعظيم واحدُّ قال الله تع مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ للَّه وَقَارًا اى عَظَمَةً وحسن عطفُ أحدها على الآخر ٢. لاختلاف لفظيهما ومثله قوله تع هَا وَهَنُوا لمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل ٱللَّه وَمَا صَعْفُوا والوَهْن والصّعْف واحدُّ ومثله قول الشاعر

\*أَلَا حَبَّدَا هِنْدُ وَأَرْضُ بِها هِـنْدُ \* وهندُّ أَتَى مِن دُونِها النَأْنَى والبُعْدُ \* والنَاتُى والبُعْدُ والنَاتُى والبُعْدُ والنَاتُى والبُعْدُ والنَاتُى والبُعْدُ والنَاتُى والبُعْدُ والنَّانِ والنِّانِ والنَّانِ و

الَّا يعمِفة ألفاظها والوصْلَةُ الى معرفة ألفاظها معرفة علم العربيَّة، وقوله وذلك بيِّن لا يُدْفَع ومكشوفً لا يتقنّع اى الافتقارُ الى العربيّة ظاهر لا يُمِّكِن مُحودُه وبادٍ لا يَسَعُ سَنْرُه، قال ويَرَوْنَ اللّامَ في مُعْظَمر أبواب أُصول الفقه ومسائلها مبنيًّا على علم الاعراب والنَّفاسير مشحونة بالروايات عن سيبَويْه والأَخْفَش واللسائي والفَرّاد وغيرم من الخويّين البصريّين واللوفيّين والاستظهار في مَآخذ النُصوص بأتاويلهم ه والتشبُّتَ بأهداب فَسْم وتأويلهم الاستظهارُ الاستعانةُ وهو استفعالٌ من الطَّهِيم وهو المُعين، والمآخذُ جمع مُأْخَذِ وهو اسمُ مكان كالمَقْتَل والْحَثْرَج لمكان القَتْل والخُروج، والنصوص جمع نص وهو الكتابُ والسُنَّةُ وهو بعنى منصوص عليه وأصلُ النَّصّ الرَّفْع يقال نصّ الناقةَ يَنْصُّها أذا رفعها في السَّيْر ونصّ الحديث اذا رفعه وعزاه الى صاحبه ونصّ العَرُوسَ اذا أَقْعدها على المنَصَّة وهو ما ينُصُّ من كُرْسيّ او دَكَّة اوغيم ذلك اى يُرْفَع ، والتشبُّث التعلُّقُ يقال تَشَبَّثَ اذا تَعَلَّقَ به ، والأهداب جمع فُدْب وهو وا طَرَفُ النَّوْبِ يقال تَعَلَّق بأهداب الأدب وأَنْ ياله اذا كان له منه حَشَّاء والفَّسُر الكَّشْف والتفسير تفعيلً منه والتأويلُ تفعيلً من آلَ يأول اذا رجع والفرق بين التفسير والتأويل أنّ التفسير الكشّفُ عن المراد من اللفظ سواءً كان ذلك ظاهرا في المراد او غير ظاهر والتأويل انَّما هو صرف اللفظ عن الظاهر الى غيرة عًا جتمله اللفظ فإذًا كلُّ تأويل تفسير وليس كل تفسير تأويلاء قال وبهذا اللسان مناقلتُهم في العلم ومحاورتُهم وتدريسُهم ومناظرتُهم وبه تقطرُ في القراطيس أقلامُهم وبه تسطرُ الصكوك والسجالات ٥١ حُكَّمُهِم المناقلةُ المحادثة يقال ناقَلْتُه الكلامَ انا حدَّتنَه وحَدَّثك، والمحاورة المجاوبة وهو مداولة الجواب ومراجعتُنه، والتدريس مصدرُ درّس يُدرّس تدريسًا التصعيف فيه للتعديد كان قبلَ التصعيف يتعدّى الى مفعول واحد تحو درستُ القرآن والدّرْس ودرّستُه اليّاهماء والمناظرة المجادلة وهو مُفَعَلَّةً من النظر لأنَّ كلِّ واحد ينظر فيما يُغْلج به على صاحبه وقيل هو من النظير وهو المثَّل فعنى المناظرة المماثلةُ فيما هم فيه، قوله وبه تقطر الهاءُ ترجع الى علم العربيَّة والخو وتقطر تَسيلُ ٢٠ يقال قَطَرَ الماء وغيرُه يَقْطُر وقطَرْتُه أنا يكون متعمّيا وغيرَ متعمّ كرَجّعَ ورَجّعْتُه، والقراطيس جمعُ قرْطُاس وهو ما يُكْتَب فيه يقال قرْطُاسٌ وقرْطُاسٌ بكسر اللاف وضمّها ويقال قَرْطُسُ ايصا حكاها أبو زيده وتسطر تَكْتُبُ وأصلُه الصَفُّ يقال بني سَطَّرًا وغرس سطرا وسُمّيت اللتابة تسطيرا لانهّا تُنْهَل صُغوفا قال الراجز \* إنّى وأسطار سُطْرَن سَطْرًا \* والصكوك جمعُ صَكَّى وهو الكناب، والسجلَّات جمعُ سَجلَّ وهو اللتاب ايضا مأخونً من السَجْل وهو الدَلْوُ المملُوَّةُ لأنَّها تتضمَّى أحكامًا ع وَلَكَّامُ القُضاة ع قل

٨ المقدّمة

فى المجمر ولا نُزّل القرآنُ الْجِيدُ بلسانٍ غيرِ العربيّ وقوله لا يبعدون عن الشُعوبيّة هو خبرُ لَعَلَّ والبُعْدُ صِدُّ القُرْبِ يقال بَعُدَ بالصمّر يَبُعُدُ اذا تَباعَد وبَعِدَ بالكسر اذا قَلَكَ فهو باعدٌ وجَمْعُه بَعَدُ مثلُ خادِم وخَدَم وقوله مُنابَدةً للحقّ الأبلج اى مُكاشَفةً ومُجافَرةً يقال نابَدَهُ الْحُرْبَ اى كاشفَ مثلُ خادِم وخَدَم وقوله مُنابَدةً للحقّ الأبلج اى مُكاشفة ومُجافرة على انّه مصدرٌ في موضع الحال نحوّ قتلتُه صَبْرًا وأتيتُه رَصَّا اى مُنابِذين للحق اى محافرين، والأبلجُ الأبيض المُشْهِي قال

#### \*حتّى بَدَتْ أَعْلامْ صُبْحِ أَبْلَجَا\*

ويقال الحقُّ أَبْلَيْ اى واضِحْ مُضِى والباطلُ خَلْتُ اى يَتَلَاجْلَيْ فلا يُعْرَف والزَيْغ المَيْل يقال قَوْر زَاغَةً عن الشيء اى زائغون وسُواء المَنْهَج وَسَطُه وسواء الدار وسطها قال الشاعر \* غَشَّيْتُهُ وَهُو في جَأُواءَ بَاسِلَة \* عَصْبًا أَصابَ سَواء الرأس فَٱنْفَلَقَا \*

ا اى وَسَطَ الرأس، والمنهم الطريق البَيِّن، قال والذى يُقْضَى منه العَجَب حالُ هُولا فَ قِلَّة انصافهم وَفُرْط جَوْره واعتسافهم يُقْضَى منه العَجَبُ اى يُوقَى منه العجبُ حقَّه يقال وَقَيْتُ هذا الأَمرُ حقَّه اذا تَناهيتَ فيه وأَدَّيْتَه وافِيًا وهو مِن قَصَيْتُ الدَيْنَ قال كُثَيْرُ

#### \* قَضَى كُلُّ ذَى دَيْنِ فَوَقَّى غَرِبَهُ \* وعَزَّةُ مُطُولٌ مُعَثَّى غربُها \*

ولا تَكاد العربُ تستعمل هذه اللفظة الا منفيّة نحو ما قصيتُ الحجب من هذا لاتّهم يهدون المبالغة ولا تَكاد العربُ تستعمل هذه لا يُمكن تَوْفِينُهُ الحجب حقّه لعظمه قال الشاعر

\* أُنْبِئُكُ أَنْ شَبِيةَ الرَّبْرِ أَوْعَدَنِ \* وما قَصَيْتُ بهذا المُوعِدي عُجَبَا \*

هكذا ذكرة الأَّصْمَعُيُّ في كتابة فيما يلْحَن فيه العامّةُ قال يقولون قصيتُ الحبّ من كذا والصوابُ ما كِنْتُ أَقْصِي منه الحبّ ولا يبعُد جَوازَة اذا أُريد الاكثار من الحبب تفخيما لسببه، والانصاف خلاف الجُوْر والظُلْم، والفَرْط تجاوُزُ الحَدّ، والجُوْر المَيْلُ عن القصّد، والعَسْف الأَّصْدُ على غير قصْد العقال عسف واعتسف اذا مال عن طريقة، قال وذلك أنّهم لا يَجِدون عِلْما من العُلومِ الاسلاميّةِ فقْهِها وكلامها وعلْمَى تفسيرِها وأخبارِها الله وافتقارُه الى العربيّة بين لا يدفع ومكشوف لا يتقتع المراد بالعلوم الاسلاميّة الفقّهُ وأصولُ الدين والأخبارُ عن الرسول صلّعم وعلومُ اللتاب العزيز واتمّا اقتصر على الفقة واللهم لا تُعلوم الأوائل تحولِكُمّة والفلْسَفة والمَهْد في علم اللتاب والسُنّة كأنّه احترز عن علوم الأوائل تحولِكُمّة والفلْسَفة والمَهْد في العلوم لا تُعرف على العلوم الاتاب والسُنّة كأنّه احترز عن علوم الأوائل تحولِكُمّة والفلْسَفة والمَهْدَ في العلوم لا تُعرف على العلوم اللها العربي فمعاني هذه العلوم لا تُعرف على الحقيقة المناب العربي فمعاني هذه العلوم لا تُعرف على الحقيقة

فه ولا يقال أبيض ومعناه جميع عربيهم وجمعهم قال الشاعر ولا يقال المناعرة والمنافرة وال

#### \*جَمَعْتُم فَأُوعَيْتِم وجمُّتِم مَعْشَر \* تَواقَتْ بهم حُرّان عَبْد وسُودُها \*

يريد بعبد عبدَ بن أبى بكر بن كلاب، وقوله باللتاب العربيّ المنوّر المنوّر ذو النور اى هو ضيا؟ يْهُتَدَى بدَّ وقوله ولآله الطّيبين أَدْعُو الله بالرصّوان لهم وأَدْعوه على أهل الشقاق لهم والعُدُوان آله صلّعم ١٠ أعل بيته والالفُ في آل منقلبةً عن هزة في بدأل من هاء أهل ولا يُستعمل الآل في كلّ موضع يُستعمل فيه الأهل فلا يقال آلُ الاسْكاف ولا آل الخيّاط ولا انصرفْ الى آلك كما يقال الى أهلك واتما يختصّ الآلُ بالأَشراف يقال القُرَّاءُ آلُ الله وَاللَّهُمُّ صَلَّ على محمَّد وعلى آلِ محمَّد قال الله تع وَقالَ رَجُـلُ مُسُومِـنَ منْ آل فرْعَوْنَ يَكْتُمُ ايمَانَهُ ، وأدعو الله بالرصوان لهم اللام متعلَّقة بأدعو لا بالرصوان والمعنى أَسْأَلُ الله لهم الرصوانَ عنهم وفي في موضع نصب على أنَّه مفعولٌ لَهُ اى من أَجْلهم ، وقوله وأدعوه على أهل ه الشقاق لهم والعُدُوانِ اى أدعو الله لنصرتهم على من شَاقَّهم وعَدَا عليهم والشقاق المخالفة والعُدُوان الظُلْمُ الصَراخُ ، وقوله ولعلَّ الذين يغُصُّون من العربيَّة ويَصَعون من مقَّدارها ويريدون أن يخفصوا ما رفع الله من منارها يقال غَصَّ منه يَغُصُّ اذا وضع منه ونقص من مقدارة والوَصْعُ من السسيء الانتقاصُ منه والخطُّ من قَدْرة من قولهم وضعتُ الشيء اذا حططتَه يقال وضعتُه أَضَعُهُ وَضْعا وحكى الفَرّاء مَوْضِعا ومَوْضُوعا، ومِقْدارها قَدْرُها يقال قَدَرَّ وقَدْرَّ بفتح الدال وسكونِها وهو مَبْلَغُ الشيء وللفَقْضُ ٢. صدُّ الرَّفْع وهو الانحطاط واللهُ تع يخفص من يشاء ويرفَع من يشاء، والمنار الَّاعْلامُ تُوصَع على الطُرْق ليُهْتَدَى بها وذو المنار مَلِنَّك من مُلوكِ اليَّمَن سُمَّى بذلك لاتَّه أُوَّلُ مَن وضع المنارَ على الطرق ليهتدى بها الناسُ ، وقوله حيثُ لم يجعل خيرةً رُسُله وخَيْرَ كُتُبه في عَجَم خَلْقه وللنَّ في عَرَبه لا يبعُدون عن الشُعوبيّة منابَذة للحَقّ الأَبْلَج وزَيْعًا عن سَواء المَنْهَج حَيْثُ طرفُ مكان يتعلّق بقوله يضعون من مقدارها وجوز أن يتعلَّق بقوله يغصّون وتعلُّقه بالأقرب أَوْلي يعنى حيث لم يُبْعَث النبيّ صلَّعمر

وقد سمَّت العربُ في الجاهليّة رجالا من أبنائهم بذلك منهم محمَّدُ بن خُرْانَ الجُعْفي الشاعر وكان في عَصْرِ امرِ القَيْس وسمّاه شُويْعِرا ومحمّدُ بن خَوْلِّ الهَمْداني ومحمّدُ بن بِلال بن أُحَيَّةَ وكان زوج سَلْمَي بنت عمرو جَدّة رسول الله صلّعم أُمّ جَدّه ومحمّدُ بن سُفْيانَ بن مُجاشع بن دارم ومحمّدُ بن مَسْلَمَة الأنصاريُّ وأبو محمّد بن أَوْس بن زيد شَهِدَ بَدْرًاء والمحقوف المحوّط الذي قد أُطيفَ بع يقال ه حَقَّ به اى أطاف قال الله تع وَحَفَفْنَاهُا بِنَخْلِ اى جعلنا النخل مُطيفا بهماء والأَحقَّةُ الجَـوانِـبُ الواحدُ حِفانً مثلُ جِرابٍ وأَجْرِبَة ويقال حقّ به القومُ اى صاروا فى أحقّته اى جوانبِه ومنه قوله تع وَتَرَى ٱلْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ، وعَدْنان جَدُّ النبي صلّعم النَّعْلَى انتسب البه النبي صلّعم ثر قال كذب النّسابون فيما بعد عدنان، وهو صلواتُ الله عليه محمّدُ بن عبد الله بن عبد المطّلب ابن هاشِم بن عبد مناف بن قُصَى بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُوِّي بن غالب بن فهر بن مالك ١٠ ابن النَصْر بن كِنانَةَ بن خُرَبَّةَ بن مُدْرِكَةَ ومدركةُ لقبُ واسمه عنهو بن اليّاس بن مُصَرّ بس نِزَار بس مَعَدّ بن عدنانَ من وَكِد اسمعيلَ بن إبرهيمَ الله انّ الاسماء من عدنان الى اسمعيل لا يعلمها الله الله وجَماجِمُ العرب قَبائلُها التي تجمع البُطُونَ فتَنْسُب اليها دونهم نحو كُلُب بن وَبَرَة اذا قلت كلي استغنيتَ أن تنسُب الى شيء من بطونه، وأرحاء العرب القبائلُ التي تستقِلُ بنفسها وتستغني عس غيرها والأرحاء خمسة وقوله النازل من قريش في سُرَّة بَطْحاتِها قُرَيْشٌ من ولد النَّصْر ومن لم يكن ٥١ من ولد النصر فليس قُرَشيًا وكان لقريش عظم في الجاهلية وشَرَفٌ في الاسلام عحمد صلّعم، والبطّحاة ما اتسع من الارض وسُرَّتُها وَسَطْها مأخوذٌ من سرّة الانسان والمرادُ أنّه من صَبِيمِ قريش ووسَلط كلّ شيء أعدلُه قال الله عز وجل وَكَذَلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا قال العَرْجي

### \* كُأنَّى لَمْ أَكْنُ فِيكُم وَسِيطًا \* ولم تَكُن نِسْبَتِي في آلِ عَبْرِو \*

ومند واسطةُ القلادة للجَوْفَر الذي يكون في وسطها وهو أَجْودها ويقال قريشُ الأباطيح وقريسُ ومند واسطةُ القلادة للجَوْفَر الذي يكون في وسطها وهو أَجْودها ويقال قريشُ البطاح هم الأفاضلُ وهم بنو عبد البطاح وم الذين سكنوا بطحاء مكّة ويقال لغيره قريشُ الصواحي وقريشُ البطاح هم الأفاضلُ وهم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العُزَّى وبنو زُهْرَة وبنو تَيْم بن مُرَّة وبنوسَهُم وجُمَحَ وبنو عَدِى ابن عَدِ ويقال لهم ابن عامر بن لُوَى وبنو هِلال بن أَقيب بن صَبَّة بن الحَرِث بن فِهْر ويقال لهم الأَهْطَحيّون ايضا قال النُحْتُولَى في المُتَوَلِّل

\*يا ابنَ الأَباطِحِ من أَرْضٍ أَباطِحُها \* في نُرْوَةِ الْجُدِ أَعْلَى مِن رَوابِيها \*

واللاعنون جمعُ لاعِي جَمْعَ السَلامة واللَّعْنُ الطَّرْدُ والبُعْدُ يقال الطريد لَعِينُ ورجلُ لَعْنَةُ بسكون العين يلعنه الناسُ كثيراء والمَشْفُ سُرْعَةُ الطَّعْنَ والأسِنَّةُ جمع سنان، والطاعنون جمع طاعِي يقال طعن بالقول يَطْعُن طَعَنانا وطعن بالمُرْج يَطْعُن بالصَمّ طَعْنا ورجلُ طُعَّانُ في أَعْراضِ الناس وفي الحَدِيث لا يكون المؤون طَعّاناء والمراد أنّ هؤلاء الذين يُبْغضون العرب ولغاتِهم له يكتسبوا بهذا المذهب الله السُقُوط من أَعْيُنِ الناس والمَدَمَّةُ وقد أَثَمَّ بهذا المعنى الحَيْصَ بَيْصُ في قوله

\*لا تَصَعْ مِن عَظِيمِ قَدْرِ وإِنْ كُنْ مُشَارًا الله بالتَعْظِيمِ \* 
\*فاللّبِيدُ العظيمُ يَصْغُدُ قَدْرًا \* بالتَجَرِّى على اللبيرِ العظيمِ \* 
\*وَلَعُ اكْمْرِ بِالعُقُولِ رَمْسَى الْحَدْسِرَ بِتَنْجِيسِها وبالتَحْسريم \*

ا وقوله وإلى أفصل السابقين والمُصلّين أُوجِهُ أفصل صَلواتِ المُصلّين محمّد المحفوفِ مـن بـنى عَـدْنان جَماجِمها وأرحاتِها النازل من قُرَيْش في سُرّة بَطْحاتُها السابق من الحُيْل هو اللّي يأتي في الحَلْبَة الْمَالِين والصّلا مَعْرِزُ اللّهَ يكون عند صَلا السابق والصَلا مَعْرِزُ اللّهَ بوكن بدلك عن الأولين والآخرين من التُقَلَيْن، وقوله أفصل صلواتِ المصلّين اى دُمآء الداعين يويد صلواتِهم على محمّد صلّعم ومُحَمَّدُ الله عَرَقُ وهو مُفعَّلُ من الحَمْد والتكرير فيه التكثير كما تقول حرّمته فهو على محمّد صلّعم ومُحَمَّدُ اذا فعلت ذلك مرّة بعد مرّة وهو منقول من الصفة على سبيلِ التَقَلُّل أدّه سيكثر حمده وكان كذلك صلّعم، روى بعض نَقلَة العلم فيما حكاه ابنُ دُريْد أَن النبي صلّعم لمّا ولد أمر عبد المُطلِب جَرُور فَحُرتُ ودعا رجالَ قُرِيش وكانت سُنَّتُهم في المُولود اذا ولد في استقبالِ الليل كفوا عليه قدّرا حتى يُصْبِح فعلوا ذلك بالنبي صلّعم فأصحوا وقد انشقَتْ عنه القدر وهو شاخصُ له السماء فلمّا حضرت رجالُ قريش وطموا قالوا لعبد المطلب ما سيت ابنك هذا قال سميتُه محمّدا النّا ما هذا من الساء فلمّا حضرت رجالُ قريش وطموا قالوا لعبد المطلب ما سميت ابنك هذا قال سميتُه محمّدا التَّوْمُ عنوا ما هذا من الساء أباتك قال أردتُ أَن يُحْمَد في السّموات والارض، يقال رجلُ محمودٌ ومحمّدٌ قال المُعْمَا عن الساء أباتك قال أردتُ أَن يُحْمَد في السّموات والارض، يقال رجلُ محمودٌ ومحمّدٌ قال المُعْمَا المُعْمَا عن الساء أباتك قال أردتُ أَن يُحْمَد في السّموات والارض، يقال رجلُ محمودٌ ومحمّدٌ قال المُعْمَا المُعْمَا عنه الماء أباتك قال أردتُ أَن يُحْمَد في السّموات والارض، يقال رجلُ محمودٌ ومحمّدٌ قال المُعْمَا المُعْمَا عنا من الساء أباتك قال أردتُ أَن يُحْمَد في السّموات والارض، يقال رحلُ محمودٌ ومحمّدٌ قال المُعْمَا المُعْمَا المناء المن الماء أباتك الله المناء ال

\* اليك أَبَيْتَ اللَّقَ كان كَلالُها \* الى الواحدِ الغَرْدِ الجَوادِ الْحَمَّدِ \* فحمودُ لا يدلِّ على اللَّرَة ومحمَّدُ يدلِّ على ذلك والذي يدلِّ على الفرق بينهما قولُ الشاعرِ \* فلستَ عجمودِ ولا عجمَّد \* وللنَّما أَنْتَ الْحِبَطُّ الْحُباتُرِ \* فلستَ عجمودِ ولا عجمَّد \* وللنَّما أَنْتَ الْحِبَطُّ الْحُباتُرِ \*

طبعهم وهو مأخوذٌ من الجبيَّة وفي الطبيعة يقال ذلك الرجل يثبُت على أمرٍ ولا ينفصل عند، والغصب خِلافُ الرِضَى يقال غصِبتُ له اذا كان حَيّا وغصبت به اذا كان مَيْناء والعصبيّة التعصُّبُ مأخوذٌ من قولهم عَصَبَ القومُ بغُلان اذا أحاطوا به وسمّيتْ به العَصَبَةُ وفي قرابةُ الرجل لأبيه وأصلُ ذلك كلّه العَصَبُ وهو أَطْنابُ المُفاصل لانّ الأتارب يرتبط بعضهم ببعض كرِّبط العَصَبِ المفاصل، وقولِه وأَبّى لى أن أنفرد ه عن صبيم أنصاره وأمتاز وأنصوى الى لَفيف الشُعُوبيّة وأتَّحاز قولهُ أبي لى كَرة لى يقال أَبّي يَأْبَى بفتخ العين في الماضي والمصارع وهو فعل نادر والريات منه الله ما كان عينُه او لامُه حرفا حَلْقيّاء يقال انْقَرَدَ بالأمر اذا قام فيه وحدَه من غير مشارك وانفرد عنه اذا تركه وفارق الجاعة مأخونٌ من الفّرد وهو الوّسر، والصَّمِيم الخالِص من كلُّ شيء وصميمُ الحَرِّ والبَرْدِ أَشَدُّه وأصلُ الصميم العَظْمُ الذي هو قوام العظام، والأنصار الأعوان الواحدُ نَصيرُ والنصير والناصر واحدُ وفعيلُ يُجْمَع على أَفْعال كشريف وأشراف وأما ١٠ فاعدُّ فبابُه أن يُجْمَع على فَعْل كشارب وشَرْب وتاجر وتَجْرى وأَمتاز أَفْتَعلُ من مزْتُ الشيء أَميزُه اذا فَرْتَه يقال امتاز القوم اي تَيَّز بعضهم عن بعض والمراد أنعزل وأَخْرُجُ من جُملتهم ومنه قولَه تعالى وَامْتَارُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْخُرْمُونَ اى انعزلوا عن أهل الجَنَّة وكونوا فرْفَةً على حدَّة، وأنصوى اى أَدْخُل معهم وأنتسب اليهم، واللغيف ما اجتمع من الناس من قبائلَ شَتَّى كأنَّه ههنا صدُّ صَميمهم، والسعوبيّنة بصمر الشين قوم يُصغّرون شأنَ العرب وهو منسوب الى الشُعوب وهو جمع شعب وهو ما تَشعّب من ١٥ قبائل العرب والتَجَمِ ونظيرُه من النَّسَب الى الجمع قولُهم أَبْناويٌّ في النسب الى أَبْناء فارسَ وقيل سُمُوا بذلك لتعلُّقهم بظاهر قوله تعالى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وقال ابن هُبَيْرَة في الْحُكَم غلبت الشعوبيُّة بلفظ الجع على حِيلٍ من المجم حتى قيل لحتقِرِ أمرِ العرب شعويٌّ وإن لم يكن منهم وأضافوا الى الجع لغَلَبَته على الجيل الواحد كقولهم أنصارىء وأتحاز اى أعتزل وقالوا للّذى يتحاز عن القوم ويعتزلهم حُوزِيٌّ ، وقوله وعَصَمَني من مَذْهَبهم الذي لم يُجْدِ عليهم الله الرَشْق بأَلْسَنَة اللاعنين والمُشْقَ بأَستَة ٣٠ الطاعنين يقال عصمني من كذا أي منعني ودفع عنى، والمَذْهَب المُأْخَدُ وأصلُه مكانُ الذَّهاب كالمُطْلَع لموضع الطُلُوع ومثلُه المَدْخُل والْخَرْج، الذي لم يجد عليهم اي لم يُعْطهم يقال أَجْدَى عليه اي أعطاه وأصله من الجدا وهو المطرر العامر ، والرِّشْقُ الإصابة بالمَّكْرُوه يقال رشقهم بالللام اذا نال منهم به وأصلُه من الرشف بالسَّهُم، والأَلْسِنَة جمع لِسانِ واللسان يذكُّر ويُونِّث فَي ذكره ذهب الى العُسْو وجَمَعَه على أَلْسَنَة تحمار وأَحْمَة ومن أنته نهب الى الجارِحة وجمعه على أنسسن كذراع وأنَّرُع،

# بسم الله الرجن الرحيم رَبِّ يَسِّرُ ولا تُعَسِّرُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

أَكُدُ الله الذي بدأ بالإحسان، وأحسى خُلْقُ الإنسان، واختصّه بنُطْقِ اللسان، وفصيلة النبان، وجعل له من العقل الصحيم، واللام الفصيم، مُنْبِئا عن نفسه، ومُخْبِرا عبّا وَرآء شَخْصه، وصلّى الله على محمّد خاتِم أَنْبِياتُه، ومُبلِغ أَنْباتُه، وعلى آله وأصابِه وأصفياته، بعدُ فلمّا كان الكستسابُ الله على محمّد خاتِم أَنْبياته، ومُبلِغ أَنْباته، وعلى آله وأصابِه وأصفياته، بعدُ فلمّا كان الكستسابُ الموسوم بالمُفَصَّل من تأليفِ الامام العلّمة أبى القسم محمود بن عمر الزَّخْشَرِي رحمه الله جليلا قدْره، فابهًا ذِكْرُه، قد جمعتْ أصولُ هذا العلم فصولُه، وأوجز لفظه، فتيسَّر على الطالب تحصيله، الله أنه مشتبلً على صروب منها لفظ أَغْرَب عبارتُه فأَشْكُل، ولفظ تتجاذبه معانٍ فهو مُجْمَل، ومنها ما هو باد للأَفهام الله أنّه خال من الدليل مُهْمَل، استخرتُ الله تعالى في املاه كتابٍ أشرَح فيه مُشْكِلَه، وأوضِحُ مُخْمَله، ومنها ما هو باد مُجْمَله، وأنه منه حُجَجَه وعِلَله، ولا أنّي أنه رحمه الله أَخَلَّ بذلك تقصيرا عبّا أتبتُ به في هذا اللتاب اذ من المعلوم أنّ من كان قادرا على بلاغة الإيجاز كان قادرا على بلاغة الإطناب، قال الخليل







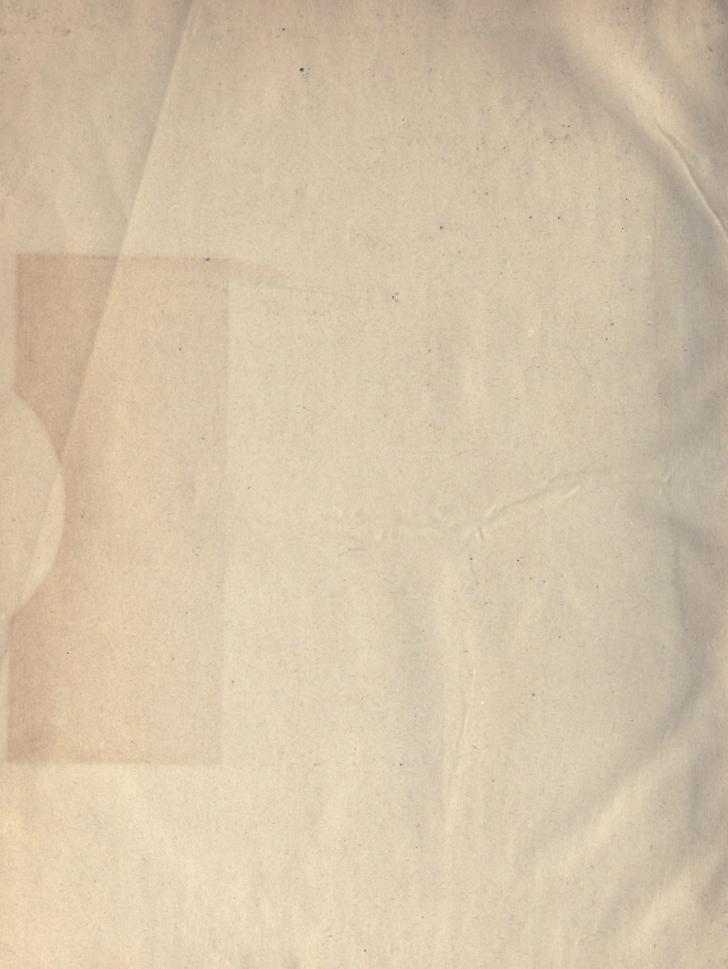

hshari, 9649 LeArab.Ca al-Bakā) M215a ri's Mafassal (Jahn), Volyc NAME OF BORROWER. PJ 6101 23312 1882 V.1 C.1 ROBA

